



جَمِيعُ الْحُقُوتِ مِحَنَّفُوطَةٌ الْخِيعُ الْحُقُوطَةُ الْخِيعُ الْخُولِيٰ الطَّبْعَتُ الْمُولِيٰ ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م

دار الصميعي للنشر والتوزيع، المركز الرئيسي السويدي، شارع السويدي العام -الرياض ص. ب: ٤٩٦٧/ الرمز البريدي: ٤٢٤١٤ هاتف: ٤٢٥١٤٥٩ ، ٤٢٦٢٩٤٥ فاكس: ٤٢٤٥٣٤١ فرع القصيم: عنيزة، بجوار مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية هاتف: ٣٦٢٤٤٢٨، فاكس: ٣٦٢١٧٢٨ مدير التسويق: ٥٥٥١٦٩٠٥١ المملكة العربية السعودية

البريد الإلكترون: daralsomaie@hotmail.com



إغدَّد المعْ المعْ المَّاءِ مَنْ الْعُ الْمَاءِ

ا لمجلَّدالأوَّل





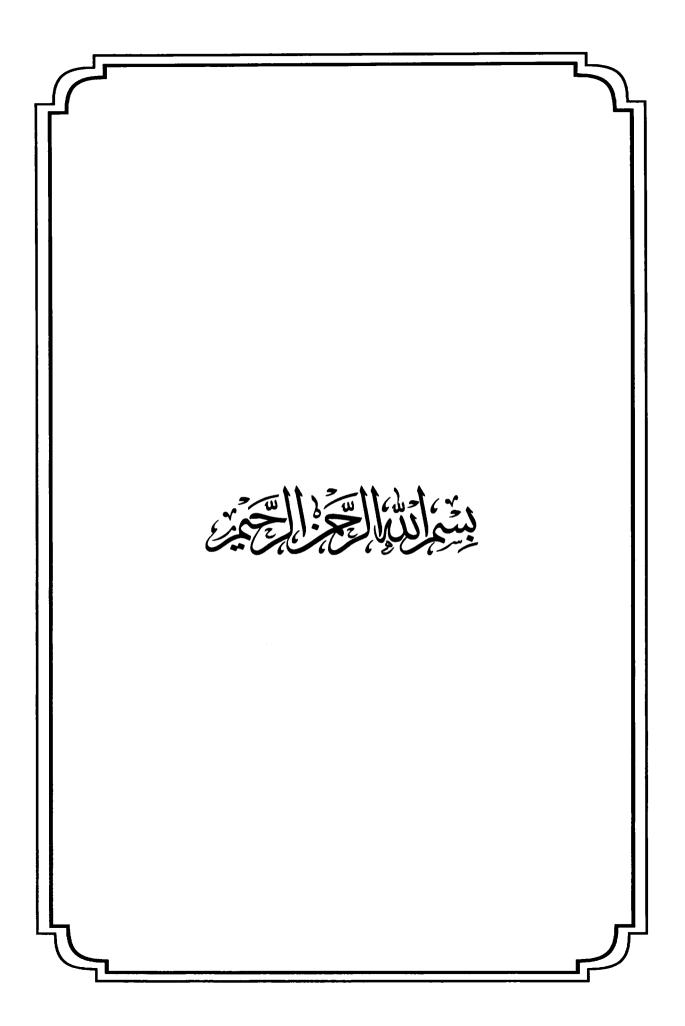

# المنافح المناز

الحمدلله الذي أنزل كتابه الكريم نوراً وهدى ورحمة للعالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### وبعد:

فإنّ من تعظيم القرآن الكريم تدبّر آياته ﴿ كِننَبُ أَرَكَنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَّبَبُونَا الْكِرِيم وَلِيَمَدُكُمُ وَلِيَانِهُمُ الْكَنِيمُ العمل به واتباعه ﴿ اللَّيهَ الْخَلْمَى من العمل به واتباعه ﴿ اللَّينَ اللَّهِ اللهِ وَهَدف ، ومن النافع لا يحصل ويتحقق إلا بمعرفة معاني الآيات وتفسيرها وما تدعو إليه وتهدف ، ومن هذا المنطلق الهام عزم القائمون بمركز تعظيم القرآن الكريم على تأليف تفسير للقرآن الكريم يحقق المراد جامعاً بين الأصالة والمعاصرة ، وليكون عونا على التدبّر المبنيّ على الأثر الصحيح ومراعاة العصر ومستجداته علماً وواقعاً ، بما يسهم في صياغة حياة الفرد والمجتمع والأمة على هدايته ومنهجه الوسطي المعتدل بأحكامه وحكمه وإعجازه ، والذي يؤثر بدوره في الارتقاء بأحوال الناس وأعمالهم وعلومهم ، وهذا هو المرجوّ والأمل يوم تكاثرت المشكلات وتعددت صور الخلل ، وليس من غرج إلا هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

وقد اختير اسم لهذا التفسير يدل على مكان شريف ألف فيه وصدر منه ، فيكون المقام مقامين والشرف شرفين ، شرف العلوم وهو القرآن الكريم وشرف المكان وهو المدينة المنورة ، مدينة الرسول المصطفى على مهبط الوحي ودار الهجرة وعاصمة الاسلام الأولى ، كما هي الأرض المباركة التي شهدت حياة الرسول على الانموذج الحي الأمثل لهذا القرآن الكريم لمن أراد تطبيقه والعمل بهديه فكان الاسم : ( تفسير المدينة المنورة ).

وكذلك تميز هذا التفسير – ولله الحمد والمنّه – بأسلوبه ومنهجه وضوابطه ، فكان الأسلوب مبتكراً يتناسب مع كل فئات المجتمع ويلبّي رغبة المبتدئين والمثقفين وطلاب العلم ، وأمّا المنهج فقد ضبط بخطة جامعة للضوابط التالية :

- بيان مقاصد القرآن الكريم.
- الاعتماد على الرواية الصحيحة والراجح من الأقوال وترك الروايات الضعيفة والاسرائيليات.
- صياغة العبارة الفصيحة في تضمين الأساليب البلاغية والأوجه الإعرابية ، وعند تعدّد أوجه الإعراب يعتمد على الأرجح .
  - إيراد إعجاز القرآن العلمي والبياني في الفوائد والاستنباطات.
- العناية بالاستنباطات التربوية والطبية والفلكية والمستقبلية وعلوم أخرى ، إضافة إلى الفوائد العقدية والفقهية والدعوية والتاريخية والبلاغة دون استطراد وإسهاب .
  - اعتماد مذهب السلف باجتناب التأويل في تفسير آيات الأسماء والصفات الإلهية .
- ترك إيراد الخلافات اللغوية والمذهبية باختيار الراجح من الأقوال ، أو الجمع بين الأقوال الوجيهة .
  - ترك الحكايات والاستطرادات الفقهية والنحوية .
    - اعتماد رواية حفص بن عاصم .
    - مراعاة الصياغة لتيسير الترجمة إلى لغات أخرى.

خدمة للتفسير وتيسيراً على قرائه أرفق به نسخة إلكترونية تحتوي على ملاحق بيانية وفهارس فنية أهمها:

- فهرس الآيات والأحاديث والآثار.
  - ملحق الصور والخرائط.
    - ملحق مقاطع الفيديو.
      - ملحق علم المستقبل.

- ملحق تراجم الأعلام المذكورين في التفسير.
  - ملحق كشافات الفوائد والاستنباطات.

وقد تمّ اختيار نخبة من علماء التفسير لكتابة تفسير المدينة المنورة على الضوابط السابقة الذكر ، وبدأ العمل ثمّ كانت المراجعة ، واكتمل الإنجاز في عامين ولله الحمد والمنّه .

أمّا الأساتذة المشاركون في التفسير فهم على النحو التالى:

أ.د. أحمد بن خالد شكرى (أستاذ القراءات والتفسير في الجامعة الأردنية)

أ.د. أحمد بن عدنان الزعبى (أستاذ القراءات في جامعة طيبة)

أ.د. أحمد بن محمد الخراط (مدير الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)

أ.د. أحمد بن محمد الشرقاوي (أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية)

أ.د. حكمت بن بشير ياسين (أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية –
 ورئيس المجلس العلمي في مركز تعظيم القرآن الكريم)

أ.د. عماد بن زهير حافظ (أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم- وعميد شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية)

أ.د. مبارك بن محمد رحمة (أستاذ التفسير في جامعة أم درمان)

أ.د. محمد بن آيدن (أستاذ التفسير في جامعة قطر)

أ.د. محمد بن عبدالرحمن الشايع (أستاذ التفسير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ورئيس هيئة تحرير مجلة تبيان)

أ.د. محمد بن عبدالعزيز العواجي (أستاذ التفسير في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية)

وقد أكرمني الله تعالى بمراجعة التفسير على أعماله ولله الفضل والمنّة، وشاركني في مراجعته فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الخراط، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الخراط، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد الشرقاوي.

وفي المقام أقدم شكري الجزيل وعظيم التقدير للأساتذة المفسرين الكرام على ما بذلوه من جهد كريم وعمل نبيل جعله الله في موازين حسناتهم ورفعة لدرجاتهم .

كما أقدم الشكر والتقدير للمجلس العلمي بالمركز ، وأخصّ بالشكر فضيلة الأستاذ الدكتور حكمت بن بشير ياسين رئيس المجلس الذي بذل جهداً كبيراً في متابعته لمراحل تنفيذ هذا التفسير المبارك خطوة بخطوة حتى إتمامه فجزاه الله خير الجزاء.

والشكر موصول لأعضاء مجلس إدارة المركز على جهودهم المباركة في إدارة أعماله وتحقيق مصالحه وأخص بالشكر فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالله سليماني نائب رئيس مجلس الإدارة.

وختاماً أرفع أسمى آيات الشكر وأعظم عبارات التقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود على ما يقدمونه من جهود عظيمة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نشراً وتعليهاً وحكهاً وتسليها، كما أرفع جزيل الشكر وأطيب التقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المدينة المنورة الخيرية لتنمية المجتمع على كريم رعايته ودعمه للمركز وبرامجه ، كما الشكر موصول لمجلس أمناء المؤسسة ولأمينها العام سعادة الدكتور بهجت بن محمود جنيد على تعاونهم ودعمهم المتواصل .

والله أسأل أن ينفع بهذا السفر الكريم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

أ.د. عماد بن زهير حافظ

رئيس مجلس إدارة مركز تعظيم القرآن الكريم والمشرف على تفسير المدينة المنورة الحمد لله، أنزل القرآن وعلَّم البيان، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والمفسرين، وعلى من اهتدى بهديه وأخذ بحكمته إلى يوم الدين، أما بعد:

فإنَّ الأُمم تتطلَّع إلى الرقيِّ بأحوالها، وتطوير إمكاناتها، وعلاج مشكلاتها، لتبلغ أعلى سُلَّم في الحضارة، ويطمح بعضها إلى التسابق المحموم من خلال تطوير العلوم، فنشأت بيوت الخبرة وحقول العقول لتجهيز المراكز العلمية المتفوقة، وقد بلغت بعض الدول قصب السبق في ذلك، ونالت القدح المعلَّى والكأس المحلَّى، فحصدت الكثير من الجوائز العالمية، وبَرَّت أقرانها، فتربَّعت عرش التقنية الحديثة، وخدمت البشرية بالاكتشافات الحديثة والتقنية المبتكرة، لكنها لم تأبه بالنكسات والنكبات التي تصيب البشرية، كما عجزت عن معالجة المشكلات الاجتهاعية المعاصرة والصراعات القاهرة، ومواجهة التحديات المستقبلية بمختلف ألوانها وأسلحتها التي تهدد بلدانهم خاصة، والعالم عامة.

فهذا علم المستقبل يُنذر بوقائع مخيفة، وصراعات عنيفة تأكل الأخضر واليابس، وتبلع الغالب والمغلوب، وتشهد بذلك الكوارث النووية، وصناعة أسلحة الدمار الشامل، وانتشار الإشعاعات الفضائية، والتهاون في إجراء التجارب الكيميائية والنووية والبيولوجية، وزيادة تضخم أعداد الجريمة في العباد والبلاد "، وتصاعد نسبة التلوث البيئي والجنسي والفكري: أما التلوث البيئي فقد حصب الأرض والبحر والفضاء بالنفايات الكيميائية والنووية وبالإشعاعات الراديوية والنووية. وأما التلوث الجنسي فقد حصد أرواح الملايين من البشر، وحصر ملايين أخرى، فمنهم من يحتضر، ومنهم من ينتظر. وأما التلوث الفكري فقد حَجَّر العقول، وبدَّد الحلول، وركب صهوة جياد صراع الحضارات حتى قتل عشرات الملايين، وبقي كثير من الناس وشرَّد عشرات الملايين، وبقي كثير من الناس

٥

<sup>(</sup>١) ولهذا نرى المجتمعات التي استفادت من الهدي الرباني تكون فيها نسبة الجريمة أقل بكثير من الآخرين وعلى سبيل المثال المملكة العربية السعودية؛ فإن نسبة الجرائم فيها أقل بكثير من بقية الدول في العالم. ينظر كتابي: عناية السنة النبوية بحقوق الإنسان ص٤٨٩.

مطالبين بنظام سياسي دخيل، يموج بالاضطرابات السياسية والفوضى الاجتماعية، إذ يقسم المجتمع الواحد إلى كتل سياسية متنافرة وأحزاب متناحرة؛ لذا وقد تأثرت الأمة بهذا الواقع الأليم الذي كاد يسيطر عليه قانون الغاب، بل مسّ الأُمة غبار ذلك القانون.

ويحاول نخبة من العقلاء والشرفاء والعلماء والخبراء أن يوقفوا هذا الطوفان، ويصححوا مسار الطغيان.

ولكن مهما طُرِحَ من نظريات بشرية وإصلاحات وَضْعية، فإنها لا ترقى في كل حال من الأحوال إلى كمال وجمال المنهج الرباني مهما غَيَّرت من قوانينها، ومهما بَدَّلت من دستورها وبنودها، لأنها منبثقة من علم إنسان لا يبلغ مثقال حبة من علم الخالق سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

ولما كان القرآن الكريم متضمناً وشاملاً لذلك المنهج الأصيل الذي له القدرة على إصلاح كل منهج دخيل، لأنه منهج حياة صالح لكل زمان ومكان، من أجل ذلك كان لزاماً على أرباب التفسير أن يقوموا بواجبهم، ويفسروا القرآن الكريم تفسيراً معاصراً تتجلى فيه الهداية الربانية والمنح الإلهية من خلال بيان مقاصده العالية ومعالمه الغالية، وأن يكون مواكباً للمستجدات العلمية مستحضراً الحاجات، مستوعباً الفوائد والعلوم التي تحتاج إليها الأُمة والبشرية؛ لفَهْمِ معالمه، وإدراك أهمية حكمه وأحكامه، والعمل بها تدريجياً حسب الطاقات والأولويات، ولتفقه الأُمة الأحكام الربانية، ولتجمع بين الاعتقاد النظري والعملى حتى تستأنف ارتقاءها الحضاري.

من هنا تتجلَّى أهمية تفسير القرآن الكريم بمنهج يراعي الواقع المعاصر، وأن يكون إخراجه بطريقة التفسير الإجمالي المختصر المحرر؛ ليخاطِبَ جميع طبقات المجتمع من الخبراء والمثقفين وغيرهم، فهو تبصرة للمبتدئين، وتذكرة للمتبصرين، وتيسير فَهْمِ القرآن، وتدبره للعمل بأحكامه والارتقاء بالاستفادة من مقاصده.

من أجل ذلك كانت صياغة التفسير بمنهجية مبتكرة ذات رواية معتبرة ودراية محررة، بفوائد مثمرة، واستنباطات منيرة؛ تُبرز المزايا المعاصرة، وتحذر من الرزايا الخطيرة المدمرة، وذلك بالاعتباد على الروايات الصحيحة، والعبارة الفصيحة المستندة إلى الإعراب الراجح "، المتضمنة ضروب البلاغة، كأساليب المدح "، والتعظيم والتفخيم "، وأساليب المذم "، والتوبيخ "، والإنكار "، وأصناف التأكيد من القسم "، والعناية بإيراد وجوه الإعجاز العلمي ضمن الفوائد والاستنباطات، وتدوين ما جاد به القلم من البديع لمزيد من توضيح المعاني، وتجميل المباني، وإثبات علامات الترقيم التي تَفْصِلُ الأقوال في الحوار، وتؤكد أساليب الإنكار وبيان التعجب من الأحوال والأخبار، وقد روعي ضبط الكلمات التي تتاج إلى ضبط.

<sup>(</sup>١) كيا في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكِيْنِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: إنَّ (ما) هنا موصولة وليست نافية، فيكون المعنى: يُعَلِّمون الناس السحر ويعلمون الذي أُنزل على الملكين هاروت وماروت في مدينة بابل التي لا تزال باقية في العراق، وهذان الملكان فضحا السحرة بأنهم كفرة، وأن السحر كفر، فلا يعلمان من أحد إلا بعد النصيحة، إذ يقولان: إنّا اختبار وابتلاء لتعليم السحر الذي هو كفر فلا تكفر.

<sup>(</sup>٢) كما في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِدُوكَ ﴾ [البقرة: ٥]، هؤلاء أصحاب المنزلة العالية الذين اجتمعت فيهم هذه الأوصاف هم الذين على هدى عظيم وهو: دين الإسلام الذي أمر به الخالق سبحانه، وهؤلاء هم الفائزون بحياة طيبة في الأوصاف هم الأخرة.

 <sup>(</sup>٣) كما في سورة القدر في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾، إنّنا لِما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنزلنا القرآن العظيم في ليلة مُباركة الشرف من شهر رمضان المُبارك.

<sup>(</sup>٤) كما في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَنْ النَّالِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾، فهؤلاء البعداء عن رحمة الله سبحانه من أهل النار ماكثين فيها أبداً.

<sup>(</sup>٥) كما في تفسير قوله تعالى:﴿ وَيَقُولُونَ مَاعَةٌ ﴾ [النساء: ٨١]، يفضح الله المنافقين الذين يُظهرون الطاعة لرسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٦) كما في تفسير قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُوَتَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَجُعُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨]، ينكر الله تعالى على الكفّار موبِّخاً لهم: كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي أوجدكم من العدم، ثمَّ يميتكم بعد انقضاء آجالكم، ثم يعيدكم أحياء يوم البعث، ثمّ ترجعون لنيل الثواب أو العقاب؟!

<sup>(</sup>٧) كما في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ [سورة البقرة: ٩٢]، قسماً لقد جاءكم موسى الطّن بالمعجزات الواضحات.

وصُدِّر التفسير بذكر مكان النزول، ثم ذكر ما صَحَّ في فضائل السور إن وجد، ثم بيان مقاصد السورة"، ثم ذكر ما صَحَّ في أسباب النزول ليعين على فهم التفسير، ثم التفسير بالمنهج المذكور وختامه بذكر الفوائد العلمية والتربوية، والاستنباطات الفريدة، ليكون محاكياً العلوم المعاصرة للارتقاء بها بالتكميل والتجميل"؛ ليسهم في تحقيق متطلبات العصر في الاقتصاد المعرفي.

وتميَّز هذا التفسير بإضافات جديدة كالوقوف النبوية في غير رؤوس الآي "، والدراسات المستقبلية "، والاستنباطات الفلكية "، والفوائد العلمية الجديدة كالفوائد الطبية، والتربوية، والإعجاز الفني بالإنجاز التقني من خلال الاستفادة من النسخة الالكترونية المرافقة للتفسير وتحتوي على ملاحق بيانية وفهارس فنية، وهي كما يلي:

١- فهرس الآيات. ٦- ملحق آيات علم المستقبل.

٢- فهرس الأحاديث.
 ٧- ملحق بتراجم الأعلام المذكورين في التفسير.

 $-\infty$  فهرس الآثار.  $-\infty$  ملحق بكشاف الفوائد والاستنباطات.

٤- ملحق الصور والخرائط. ٩- فهرس المصادر والمراجع.

٥- ملحق مقاطع الفيديو. ١٠- فهرس المحتويات.

وأما النسخة الورقية من التفسير فيذكر في آخرها فقط فهرس المحتويات للاختصار، وما ورد من صور وخرائط فإن الإحالات إلى الملحق في أول ورود الآية ذات العلاقة بالصورة، وما ورد من آيات أخرى فيها علاقة بالصورة فلا يُذكر، خشية التكرار، وما رود من تفسر

<sup>(</sup>١) وقد فُصلت المقاصد في عدة فقرات لمعرفة المزيد عن غايات السورة وثمرة نتائجها.

<sup>(</sup>٢) ينظر محاضرتي بعنوان «الاستنباطات المبتكرة من قصة الإسراء والمعراج» في جامعة الملك عبد العزيز كلية الاقتصاد والإدارة في آخر العام الدراسي ١٤٣١هـ، ومحاضرتي بعنوان «استثمار الهدي النبوي في الارتقاء بالعلوم» في الجامعة الإسلامية ٢٠/٥/ ١٤٣٤هـ بمناسبة افتتاح معرض الكتاب الثلاثين.

<sup>(</sup>٣) ينظر على سبيل المثال: تفسير سورة النساء آية (١٧٣)، وسورة الأنعام آية (٦٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ملحق آيات علم المستقبل في النسخة الالكترونية.

<sup>(</sup>٥) ينظر على سبيل المثال: تفسير سورة التوبة آية (٣٦).

طبي في الفوائد والاستنباطات فإنه بقلم سعادة الدكتور محمد جميل الحبال، وما حرره سعادته خاص بتفسير المدينة المنورة، وقد اختصر ليتناسب مع حجم الفوائد والاستنباطات، وما ورد من رمز حرف (ح) فهو إشارة إلى تعليقاتي.

وفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لرعاة هذا المشروع ذوي الأيادي البيضاء الذين قاموا بدفع جميع نفقات التفسير منذ البداية إلى الطباعة، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة في الدارين.

كما أقدم الشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى سعادة الأستاذ الدكتور عماد بن زهير حافظ رئيس مجلس إدارة مركز تعظيم القرآن فقد بذل جهوداً كريمة في إشرافه على هذا التفسير منذ وضع الخطة إلى وضع فهارسه وقد واكب ذلك الإشراف المراجعة التي تميزت بالملحوظات السديدة والآراء الرشيدة التي أضفت على التفسير زيادة في البيان، والشكر موصول إلى جميع المشاركين في هذا التفسير وأخص الأساتذة الذين شاركوا في التفسير وصبروا على الالتزام بالمنهج المقرر فلهم فائق التقدير على جهودهم في صياغة التفسير والعناية بالتحرير، كما أشكر سعادة الأستاذ عبد الله الصميعي مدير عام دار الصميعي للنشر وأمين الجمعية العلمية السعودية للناشرين، الذي قام بنشر هذا التفسير.

والله تعالى ولي التوفيق.

بقلم:

أ.د. حكمت بن بشير بن ياسين

النزول: مكية.

# فضائل السورة:

هي أعظم سورة في القرآن؛ فعن أبي سعيد بن المعلى الله قال: مرَّ بي النبي إلى وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: ﴿ يَمَأَيُّهَا اللهِينَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي الله ليخرج من المسجد فذكَّرته، فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. (صحيح البخاري ٨/ ٣٨١، برقم ٤٧٠٣ - التفسير - سورة الحج، باب فضل ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم، ورقم ٥٠٠١ - كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينها جبريل قاعد عند النبي ﷺ. سمع نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السهاء فُتِحَ اليوم، لم يُفْتَح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا مَلَكٌ نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسَلَّم وقال: أَبْشِرْ بنورَين أوتيتَهما لم يُؤْتَهما نبي قبل: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة للبقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أُعْطِيته. (صحيح سلم - صلاة المسافرين، باب نضل الفائحة وخواتيم سورة البقرة برقم ٢٠٨).

عن أبي سعيد الخدري الله قال: كنا في مسير لنا، فنزلنا فجاءت جارية، فقالت: إنَّ سيد الحي سليم، وإن نَفَرَنا غُيَّبٌ، فهل منكم راقي؟ فقام معها رجل ما كنا نأبِنُه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبناً، فلمَّا رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية، أو كنت ترقي؟ قال: لا ما رقيت إلا بأمِّ الكتاب، قلنا: لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي – أو نسأل – النبي الله قدمنا المدينة ذكرناه للنبي الله فقال: وما كان يدريه أنها رُقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. (صحيح البخاري – فضائل القرآن – باب فضل الفائحة برقم ٥٠٠٠).

والسليم: اللديغ. غُيِّب: جمع غائب. نأبنه: أي: ما كنَّا نعلم أنَّه يرقى. (كما في النهاية في غريب الحديث).

#### المقاصد:

- ١ تقرير العبودية والربوبية لله تعالى.
  - ٢ الإيمان بأسماء الله الحسني.
- ٣- الوعد بسعة رحمة الله تعالى، والوعيد من الحساب يوم القيامة.
  - ٤ الاعتقاد بالبعث للخلائق.
  - ٥- تحقيق معنى «لا إله إلا الله» في قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ مَنْبُدُ ﴾.
    - ٦ طلب العون من الله تعالى.

﴿ بِنَدِ اللَّهِ الدِّعْنِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الْعَسَمَدُ بِنَهِ رَبِ الْعَسَلَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيدِ ال مَالِكِ يَوْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّلْمُلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّذِي الللللَّهُ اللللللَّذِي اللللللللَّهُ اللَّهُ اللللّلْمُلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

#### التفسير:

١ - البسملة: أبدأ بذكر اسم الله المعبود بحق، المتصف بسعة رحمته للخلق جميعاً في الدنيا، وللمؤمنين في الدنيا والآخرة.

٢- كل المحامد بالثناء والشكر والتحميد لله تعالى المعبود بحق، إذ هو خالق الخلائق أجمعين، وكل هذه المخلوقات بأنواعها وأصنافها تلهج بحمده في كل زمان ومكان، في الدنيا والآخرة، وفي السموات والأرض وما بينهها.

وبذلك ينبغي للمؤمن أن يستشعر أنَّ الكون كله بأشيائه وزمانه ومكانه يلهج بالحمد لله حتى ينسجم مع هذا الكون الذَّاكر، وكي يهتف معه بهذا الذِّكر العظيم الذي يحبه الله تعالى، إذ استهلَّ به القرآن العظيم، وبدأ به أعظم سورة في القرآن الكريم، فكان براعةً للاستهلال، وروعة في الخضوع والاستذلال، فهو حقيق بتلك المحامد كلها جميعاً؛ لأنه الخالق الذي سخَّر جميع هذا الكون للإنسان، وكل خلائق الكون تنعم ببركات الرحمات ليل نهار بالأرزاق والمصالح.

٣- ومن صفاته العُلى سبحانه وتعالى: الرحمة، فالرحمن الذي يرحم جميع الخلائق، والرحيم الذي يرحم المؤمنين. والرحمة صفة عظيمة من صفات الله تعالى العُلى؛ إذ تدور في فلكها جميع الصفات، والصفات كلها رحمات متنوعات، ورحمته وسعت كل الأشياء جميعاً، ولله تعالى مئة رحمة. أنزل الله رحمة واحدة تتراحم فيها الخلائق في الدنيا، وأخّر تسعاً وتسعين رحمة ليوم القيامة للتخفيف عن العباد حسب مشيئته سبحانه. وهذا التأخير لنزول بقية الرحمات من رحمته الواسعة.

٤ - ومن رحمته أيضاً أنه جعل يوم الجزاء على الأعمال؛ لينتصر للمظلوم، ويجازي العباد بالثواب أو العقاب، فهو يتصرَّف في هذا اليوم، فيغفر لِـمَنْ يشاء، ويعذب مَنْ يشاء بعدله وكرمه. وفي ذلك ترغيب في رحمته، وترهيب من يوم الجزاء.

٥ - وهذا الكمال في الحساب، والجلال في التدبير والأسباب، والجمال في التكريم للأحباب، يستحق إفراده وحده بالعبودية كلها له، فنستمذُ منه العون فلا يعتمد إلا عليه، ولا يُستند إلا إليه، إذ هو مُدَبِّر أمور الخلائق. ومن ذلك التدبير والتكريم أنه عَلَّمَنا كيف نَخُصُّه بالعبادة؟ فنطيع أوامره سبحانه، وننزجر عن

نواهيه، ونطلب منه العون، وعَلَّمنا كيف يكون إخلاص العبادة له سبحانه، كما في قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ مَنْتُ تُـ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾؟

٦-٧- وبها أنَّ الدعاء وطلب الرجاء من أعظم سبل تحقيق العبودية، فقد جاء التوجيه أن نتوسًل إليه سبحانه وحده، ونتضرع إليه وحده بطلب التوفيق والإرشاد إلى الطريق الصحيح والدين السميح، ألا وهو دين الإسلام للعمل بأحكامه وحِكمِه. هذا الدين العظيم الذي دان به النبيُّون والصدِّيقون والشهداء، واطمأنَّت به قلوبهم، وقرَّت به أعينهم، وارتقت به نفوسهم؛ لأنَّهم تذوَّقوا حلاوته، وعرفوا قيمة قيمه، وعلوَّ علومه، وسموَّ سنامه، وأدركوا خصائصه وميزاته عن الأديان الأخرى التي وقع فيها التحريف والتزييف، كما حصل في اليهود الَّذين غضب الله عليهم؛ بسبب شركهم بالله، وتحريفهم التوراة، وكما حصل للنصارى الذين ضَلُّوا الطريق الصحيح؛ بسبب شركهم وتحريفهم الإنجيل؛ ولهذا قال تعالى: ﴿عَنْرِالْمَغْشُوبِ عَلَيْهِ وَلَيْهَا المُولِق العبودية بالولاء لله، وأنبيائه كلهم أجمعين.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- بدأ الله تعالى القرآن العظيم بالبسملة، وفيه توجيه وإرشاد لبدء كل أمر بالبسملة.
- ٢- انتظمت السورة ثلاثة مقاصد تعليمية هي كليات الدين وغاياته؛ ففيها التربية على معرفة المعبود وتوحيده بأسمائه وصفاته وأفعاله ﴿ آلْحَمَدُ بِنَهِ رَبَتِ الْمَدَيْنِ الرَّحِيدِ ﴿ الْحَمَدُ بِنَهِ الْفِينِ إِنَاكَ مَنْ الْرَحِيدِ ﴾ والتربية على معرفة الطريق المستقيم الموصل إلى عبادته ﴿ إِنَاكَ مَنْ الْمَدْ وَإِنَاكَ مَنْ الْمَعْ وَإِنَاكَ مَنْ الْمَعْ وَالْمَرْ وَ الْجَنْ الْمُعْرَطُ النَّمْ الْمُدْ وَ الْجَنْ الْمَدْ وَ الْمَدْ وَ الْمُدْ وَ الْمَدْ وَ الْمَدْ وَ الْمَدْ وَ الْمَدْ وَ الْمَدْ وَ الْمَدْ وَ الْمُدْ وَ الْمُدْ وَ الْمُدْ وَ الْمُدُوبِ عَلَيْهِ وَلَا الْمُدْ الْكُلِياتِ الثلاث.
- ٣- البداءة في التربية والتعليم بالكليات من أفضل الطرق التربوية التي تعين في تثبيت المعلومة وضبطها ومعرفة مآلها؛ لأنَّها تقوم على ربط الفروع بأصولها، والمسائل بأدلتها، والوسائل بغاياتها. ومعرفة ذلك من الفاتحة يفيد في تدبر القرآن وتبين مقاصده.
  - ٤- يرشد مطلع السورة إلى الثناء على الله تعالى، والحمد له سبحانه.
    - ٥- إثبات صفة الرحمة لله تعالى.
- ٦- ومن أسباب تحقيق الهداية: الطاعة لله تعالى ولرسوله بدليل قوله تعالى: ﴿ الذِّينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَ الْمَاعِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأُولَاتِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَنِ ﴾ [الزمر: ١٨].

- ٧- أهمية الدعاء في العبادة والتضرع إلى الله تعالى وحده.
  - ٨- دين الإسلام منهج الحياة.
  - ٩- التحذير من الشرك والتحريف.
- ١٠ النصيحة لليهود والنصاري بأن يصححوا منهجهم.
- ١١ سِرُّ تسميتها بالسبع المثاني أنَّ آياتها نُرَدِّها في كل الصلوات، وتكرارها للتذكير بمعانيها
   واستحضارها، ولتجديد العهد مع الله تعالى.
- ١٢ تجيبُ السورةُ الكريمة عن الأسئلة الثلاثة: من أين، وإلى أين، وما طريق النجاة؟ ﴿ الْحَمَٰدُ بِلَّهِ مَنِ النجاة عَنِ النجاة النجاة عَنْ النجاة ومعاشه في هذا الكون هو الله رب العالمين، وطريق النجاة هو إخلاص العبادة، والاستعانة بالله، وطلب الهداية منه.
- ١٣ حتى يلهجَ اللسانُ بالحمدِ، ويَنْبِضُ به القلبُ، لابُدَّ من تَذَكُّرِ نِعَمِ الله تعالى التي سَخَّرها للإنسان لاستحضارِها، واستشعارِ عظمةِ الخالقِ جلَّ وعلا، ورحمته التي وَسِعَتْ كل شيء ومعونته وهدايته لعباده.
- ١٤ تشير كلمة ﴿ نَسْتَعِبْ ﴾ إلى ضرورة العمل والأخذ بالأسباب؛ لأنَّ الاستعانة هي طلب العون من الله تعالى على أداء عمل أو إتمامه.
  - ٥١ حُسْنُ التأدُّبِ مع الله تعالى في الدعاء، من ذلك تمجيدُه تعالى وتعظيمُه وحمدُه بين يدي الدعاء.
- ١٦ الهداية والتوفيق من الله تعالى، وكما نستعين بالله تعالى في سائر أمورنا وجميع أحوالنا، كذلك نستهديه تعالى، ونسأله أن يثبّتنا على طريق الهداية، ويزيدنا هدى على هدى، ويُجنبنا طرق الضلال.
- ١٧ الصراط المستقيم هو الإسلام بدليل قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَقِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ دِينَا قِيمَا مِلْقَ إِبَرَهِمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللهُ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِي وَعَيّاى وَمَمَاقِ بِلّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهُ شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَكُمْ وَبُوْدَ وَاللهُ أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَلُ ٱلشَيْلِينَ ﴾ [النوبة: ١٦١ ١٦٣]، فقد ذكر الله شخ أن الصراط المستقيم هو دين إبراهيم، كما في الآية الثانية، وقد ثبت هذا التفسير عن النواس بن سِمعان الأنصاري ﴿ عن رسول الله ﷺ، فذكر حديثاً طويلاً والشاهد فيه: «والصراط: الإسلام».
- 1۸-أشكل على بعض المفسرين المعاصرين تفسير ﴿ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ مَ الْبَهود، وتفسير ﴿ اَلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِ مَ النصارى، حتى إنَّ بعضهم ترك هذا التفسير، علماً أن هذا التفسير مجمع عليه عند المفسرين من القرن الأول الهجري إلى القرن الرابع عشر، ويتردد الإشكال على ألسنة بعض المسلمين وغير المسلمين من أنَّه كيف يُوصف اليهود والنصارى بذلك؟!

الجواب: هذا أسلوب تربوي وخطاب ربّاني لعباده الذين أخطؤوا المنهج الصحيح، فإنّ الله تعالى خالقهم وسيّدهم، فهو سبحانه يخاطب عباده بها يشاء وكيف يشاء، فتارة يخاطبهم بأجمل نداء: يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، وتارة يخاطبهم باليهود والنصارى، وتارة يخاطبهم بقوم موسى. وهذا التنوع في الأسلوب ليس فقط لليهود والنصارى، وإنّها للبشرية جميعاً، فتارة يخاطبها بالإنسان، وتارة بالكفار والكفور، وهي من صبغ المبالغة في الكفر والجُحود لنِعَم الله تعالى، وهذا أشد عا سبق. وكل هذا من رحمته بعباده؛ فهو يُوبِّخهم حتى ينقذهم من العذاب والنّكال، وهو مالك الملك، ورب العالمين، فله أن يستخدم ما يشاء، وكل ذلك في صالح البشرية، وهو غيور على عباده، رحيم بهم، غفور لِمَنْ تاب وأناب، وعفو عن العقاب، وكريم في الثواب، فكل أسلوب من هذه الأساليب يُستخدم حسب المقام وحسب السياق، وكل ذلك إثارة وتنبيه لهم حتى يسلكوا المنهج الصحيح.

١٩ - وردت الكليات الثلاث في سورة الفاتحة على ترتيب بديع يدل على منهج القرآن في تربية النفوس، ومراعاة استعداداتها، وتهيئتها للتربية والتعليم، إذ بدأها بالغاية من تَعَلَّم القرآن وتدبُّره، وأتبعها ببيان وسائل تحقيق تلك الغاية، ثمَّ ختمها ببيان النتائج.

النزول: مدنية.

# فضائل السورة:

عن أبي أُمامة الباهلي ﷺ، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اقرؤوا القرآن، فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزهراوَين: البقرة وسورة آل عمران، فإنها تأتيان يوم القيامة كأنها غمامتان، أو كأنهما فِرْقان من طير صوافّ، ثُحاجّان عن أصحابهما، اقرؤوا سورة البقرة. فإن أَخْذَها بركة، وتَرْكها حسرة، ولا يستطيعها البَطلَةُ»، وقال معاوية ﷺ: بلغنى أنّ البطلة السحرة.

(صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب قراءة القرآن وسورة البقرة، برقم ٤٠٨).

الزهراوان: المنيرتان. والغَيايتان: الغَياية: كلُّ شيء أظلُّ الإنسان فوق رأسه كالسَّحابة وغيرها.

و عن أبي هريرة ه ، أن رسول الله على قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة». (صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة، برقم ٧٨٠).

وأخرج الشيخان بسنديها عن أُسيد بن حضير الله قال: بينها هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكَنَتْ، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ، فجالت الفرس، فانصرف. وكان ابنه يحيى قريباً منها فأشفق أن تصيبه، فلها اجترَّه رفع رأسه إلى السهاء حتى ما يراها، فلها أصبح حَدَّث النبي الله فقال: اقرأ يابن حضير، اقرأ يا بن حضير، قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريباً، فرفعتُ رأسي فانصرفت إليه، فرفعتُ رأسي إلى السهاء، فإذا مثل الظلَّة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها، قال: وتدري ماذا؟ قال: لا، قال: تلك الملائكة كنتُ لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها، لا تتوارى منهم.

(صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب نزول السكينة والملائكة، ٩٣/٩ برقم ٥٠١٨. وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، برقم ٧٩٦. واللفظ للبخاري). ومعنى جالت: دارت.

#### المقاصد:

- ١ القرآن هداية للمؤمنين به.
  - ٢- بيان صفات المتقين.
- ٣- توحيد العبودية باجتماع العبادة القلبية والبدنية.
  - ٤- بيان ثمرة الإيهان.
  - ٥- اجتماع أركان الإيمان الستة.
    - ٦- تقرير الإيهان بالغيب.
    - ٧- تقرير معجزات الأنبياء.
  - ٨- تقرير الإيهان بالكتب السهاوية.
    - ٩- تقرير عقيدة البعث.
- ١٠ إقامة الحجج على صدق رسالة نبيّنا محمد ﷺ سيِّد الأنبياء والمرسلين.
  - ١١ دعوة أهل الكتاب إلى التوحيد.
  - ١٢ بيان كثير من أحكام العبادات والمعاملات.
  - ١٣ الوصية بالعفو والتسامح بين المسلمين ومع غيرهم.

# بنسير آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَجِيرِ

#### التفسير:

1-0- هذه الحروف المقطعة العربية التي تشير إلى الإعجاز البياني نزل بها هذا القرآن العظيم الذي لاشكَّ فيه، ومها تخبَّط الجاحدون والمشركون فلا يفقهون بركاته، ولا يتذوقون حلاوته، أما الذين يحذرون ارتكاب الجرائم والمحرمات فإنَّهم يستلهمون هداياته بتصديقه وتعظيمه والعمل به، هؤلاء يتميَّزون بصفات عالية، فهم يُصَدِّقون بعظمة الخالق واليوم الآخر، ويحافظون على إقامة الصلاة باستيفاء أركانها وشروطها، ويتصدَّقون من أموالهم للمستحقين والمحتاجين، ويُصَدِّقون بهذا القرآن وبالوحي الذي نزل به جبريل على الصادق الأمين نبينا رسول الله على، ويُصَدِّقون بها أنزل من الكتب والصحف على الأنبياء والمرسلين، ويُصَدِّقون بيوم القيامة وما فيه من الحساب والجزاء. هؤلاء أصحاب الدرجات العالية والمقامات الغالية، هم الفائزون بالنعيم المقيم، والأجر الكريم.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- تسمية السورة بسورة البقرة إشارة إلى قصة البقرة وما فيها من تَعَنُّتِ اليهود، وتشددهم في الحوار.
- ٧- الإشارة إلى الإعجاز البياني للقرآن بذكر الحروف المقطَّعة. قال الشوكاني: «وقال قطرب، والفراء، وغيرهما: هي إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحدَّاهم بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي بناء كلامهم عليها؛ ليكون عَجْزُهم عنه أبلغ في الحجة عليهم؛ إذ لم يخرج عن كلامهم». (فتح القدير ١٦/١).
- ٣- بيان أنَّ من أخص خصائص التربية القرآنية وَصْلَ العلم النافع بالعمل الصالح، والقوة العلمية
   بالقوة العملية، فهدى القرآن للمتقين في بيان الصراط المنجى، وفي حث السير عليه.
  - ٤- وجوب التصديق بالقرآن الكريم.
- و- بيان أنَّ أهل الهداية والتقوى هم القدوة الصالحة في ميزان القرآن، وهم الذين جمعوا بين هداية البيان وهداية التوفيق ﴿ هُدَى إِنْ الْقِينَ ﴾.

٦- وَضْفُ الحدى بِأَنَّه من ربهم؛ للتنويه بذلك الحدى وتشريفه، مع الإشارة بأنهم محلُّ العناية من الله،
 وكذلك إضافة الرب إليهم إضافة تعظيم لشأن المضاف إليه بالقرينة.

٧- بيان أنَّ تربية الناس على سلوك الهداية تتمُّ عن طريق تنمية العقل، وتسديده بها يصلحه، وهو الإيهان ﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِآلَفِينَ يُوْمِنُونَ بِآلَفِينَ يُوْمِنُونَ بِآلَانِينَ يُوْمِنُونَ بِآلَانِينَ يُوْمِنُونَ بِآلَانِينَ يُوْمِنُونَ بِآلَانِينَ يُوْمِنُونَ بِآلَانِينَ يُوْمِنُونَ إِلَا إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَي وَبعدها المجاهدا وهو الإحسان ﴿ وَبَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّالِمُ

٨- إنَّ التصديق بالغيب من عند الله تعالى هو إحاطة بعلوم المستقبل المذكورة في القرآن العظيم؛ إذ ورد فيه أمور مستقبلية في الدنيا والآخرة، وقد وقع بعضها، وسيقع بعضها الآخر حسب وقت وقوعه في الدُّنيا والآخرة.

9 - عظمة فَضْلِ الإيهان بالغيب، فقد روى أبو عبيدة بن الجراح الله قال: يا رسول الله، أَحَدُّ خير منًا؟ أَسْلَمْنا وجاهَدْنا معك، قال: «نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني». (اخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/ ٨٥)، وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ٧/ ٦).

• ١ - وتصنيف الناس آخر الفاتحة ثلاثة أصناف: مهتدين ومعاندين وضالين، مثل تصنيفهم أول البقرة ثلاثة: متقين، وكافرين - مصارحين وهم المعاندون - وضالين وهم المنافقون، وإجمالهم في الفاتحة، وتفصيلهم هنا، من بديع الأساليب القرآنية، وهو من باب الإجمال ثمَّ التفصيل.

١١ - وجوب الصلاة والزكاة، واقتران الصلاة بالزكاة جمع بين العبادة البدنية والمالية.

١٢ - وجوب الإيهان بالغيب.

١٣ - وجوب الإيهان بالكتب السهاوية.

١٤ - مَنْ طَبَعَ الله على قلبه فلا تنفع معه الهداية.

0 1 -جاء التعبير بالمضارع كما وقع في قوله: ﴿ يُوْتِئُونَ ﴾؛ ليشمل ذلك الذين أقاموا الصلاة فيما مضى، وهم الذين آمنوا من قبل نزول الآية، والذين هم بصدد إقامة الصلاة، وهم الذين يؤمنون عند نزول الآية، والذين سيهتدون إلى ذلك وهم الذين جاؤوا مِنْ بعدهم؛ إذ المضارع صالح لذلك كله. وقوله: ﴿ مُرْبُونِهُنَ ﴾ جيء بالمسند إليه مُقَدَّماً على المسند الفعلي لإفادة تقوية الخبر؛ إذ هو إيقان ثابت عندهم من قبل مجيء الإسلام على الإجمال.

17 - أخرج ابن رسته في كتاب الإيهان بسنده الصحيح عن ابن مسعود قال: الصبر نصف الإيهان، واليقين الإيهان كله. (أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، المستدرك ٢/ ٤٤٦، وصححه الحافظ ابن حجر، تغليق التعليق ٢/ ٢٧، والعيني، عمدة القاري ١/ ١٣٠).

#### التفسير:

٣-٧- يخبر الله تعالى أن الذين كذَّبوا الله تعالى ورسوله ﷺ لا ينفعهم واعظ، ولا يردعهم رادع؛ لمكابرتهم وغباوتهم، وعُذْراً للنبي ﷺ في الحرص على إيمانهم، فهم مستمرون على كفرهم في الحالتين: في حالة وَعْظِهم ودعوتهم، وفي حالة تَرْكِهم؛ لأنَّ الله تعالى قد طبع على قلوبهم، فلا يدخلها الإيمان، ولا ينفذ منها، فلا يدركون ما ينفعهم، وطبع على أسماعهم، فلا يسمعون ما يفيدهم، وجعل على أبصارهم غطاء يمنعهم من النظر الذي ينفعهم، وذلك عقوبتهم في الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب شديد الألم.

٨-٩- وهذا الصنف من الناس هم المنافقون، كما سبًاهم الله تعالى في مطلع سورة المنافقون ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلمُنَفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٦]، وفي هذه الآيات يحدِّر الله من مَخْرِهم، فهم يقولون صَدَّقْنا بالله تعالى وبيوم القيامة، ولكن هذا الإيهان لم يتجاوز الأفواه ولم يدخل القلوب، فهم كاذبون وليسوا بمؤمنين. وهذا الكذب منهم تحايل على الله تعالى وعباده المؤمنين بإضهار كفرهم وإظهار الإيهان، وضرر ذلك يعود على أنفسهم، ومن شدة جهلهم أنهم لا يُحِسُّون بذلك.

١٠ - إنَّ سبب الغفلة عن هذا الظاهر كون آلة إدراكهم مريضة، شغلها المرض عن إدراك ما ينفعها،
 فهي لا تجنح إلا إلى ما يؤذيها. في قلوبهم شك ونفاق وحقد، وبسبب ذلك ابتلاهم بالمعاصي اللاحقة التي يستحقون عليها العقوبة، ولهم عذاب موجع بسبب كذبهم.

# الفوائد والاستنباطات:

١ التحذير من المنافقين في كل زمان؛ لأنَّ هذه الصفات ملازمة لهم، فهي علامات تدل على نفاقهم.

- ٢- التنفير من الاتصاف بخصال المنافقين.
- ٣- الإيمان لا يكفى فيه القول، بل لابُدَّ من تصديقه بالعمل.
  - ٤- كذب المنافقين سبب في زيادة عذابهم.
    - ٥- الكفر يُعمى ويُصِمُّ.
- ٦- إنباء عن أمر مستقبلي بأنَّ الكفار الذين طُبعَ على قلوبهم لا يؤمنون.
  - ٧- مصير الكفار الخلود في النار.
  - ٨- في الآية (٨) إخبار عن كذب المنافقين في الماضي والمستقبل.
  - ٩- في الآية (٩) إخبار عن خداع المنافقين في الماضي والمستقبل.
- ١٠ إنَّ ذكر المنافقين في ثلاث عشرة آية، وذكر الكافرين في آيتين فقط دليل على خطورة هذا الصنف،
   وفي الوقت نفسه بيان لجدلهم وما فيه من السخف، كما كشف عن الصفات التي تعتريهم من الخوف والضعف.
- ١١ ابتدأت قصتهم بالتنبيه على ضعف عقولهم وخفة حلومهم، من حيث إنَّ تَحَطَّ حالهم أنهم يُخادعون مَنْ لا يجوز عليه الخداع.

17 - قال ابن عاشور: ﴿ ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْمَنْرِهِمْ غِشَنُونٌ ﴾ هذه الجملة جارية عرى التعليل للحكم السابق في قوله تعالى: ﴿ سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ وبيان لسببه في الواقع؛ ليدفع بذلك تَعَجُّبَ المتعجبين من استواء الإنذار وعدمه عندهم». (التحرير والتنوير: ١/ ٢٥٠). ثم رسم خططاً لأنواع الأمراض النفسية التي تنشأ من النفاق، وهي:



بصر الذي هو اسم لا مصدر. وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر؛ فإنَّ التقديم مؤذن بأهمية المقدَّم، وذلك لأنَّ السمع آلة لتلقي المعارف التي فيها كمال العقل.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهُ الْآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ

# التفسير:

العام ادَّعوا الصلاح العام بقوله: ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ﴾ وبناؤه للمجهول إشارة إلى عصيانهم لكل قائل كائناً منْ كان، فإذا نُهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض كفِعْل المعاصي أخذتهم العزة بالإثم، وادَّعوا بأنَّهم مصلحون. ثمَّ نبه الله تعالى على أنَّ هؤلاء هم المفسدون، فكشف كَذِبَهم، وبَيَّن أنه بسبب جهلهم لا يحسون بذلك. فردَّ عليهم بطريق من طرق القصر هو أبلغ فيه من الطريق الذي قالوه؛ لأنَّ تعريف المسند يفيد قصر المسند على المسند إليه، فيفيد قوله: ﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ قصر الإفساد عليهم.. فإنَّ أفعالهم التي يبتهجون بها، ويزعمونها منتهى الحذق والفطنة وخدمة المصلحة الخالصة آيلة إلى فساد عام لا عالم، إلا أنهم لم يهتدوا إلى ذلك لخفائه، وللغشاوة التي ألقيت على قلوبهم من أثر النفاق.

17 - وإذا نُصح هؤلاء المنافقون أن يُصَدِّقوا بالله تعالى، كما صَدَّق المؤمنون بمحمد ﷺ، رفضوا واستنكروا، فعزموا على التبرؤ من الإيمان على أبلغ وجه، إذ جعلوا الإيمان المتبرأ منه شبيها بإيمان الجهلة؛ تشنيعاً له وتعريضاً بالمسلمين، فنفى عنهم العلم، فظنُّهم أنَّ ما هم عليه من الكفر رُشْدٌ، وأن ما تَقلَّده المسلمون من الإيمان سفه، يدل على انتفاء العلم عنهم. وقالوا: أنصدق مثل تصديق الجهلة؟ فرَدَّ الله تعالى عليهم بأنهم هم الجهلة، ومن جهلهم أنهم لا يعلمون حقيقة حالهم ومآلهم.

١٤ - ولمّا بَيَّن نفاقهم وعلته وسيرتهم عند دعاء الداعي إلى الحق بهذه الآيات، بَيَّنَ سيرتهم في أقوالهم عادعين بقوله: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ﴾ فهؤلاء المنافقون إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنَّهم على الإيهان، وإذا انفردوا بزعهاء الكفر أقرُّوا بأنهم على ملة الكفر، وأن ما يقولونه للمؤمنين هو استخفاف وسخرية بهم.

وأمَّا قولهم لقومهم ﴿إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ بالتأكيد، فذلك لما بدا من إبداعهم في النفاق عند لقاء المسلمين ما يوجب شك كبرائهم في البقاء على الكفر، وتطرق به التهمة أبواب قلوبهم، فاحتاجوا إلى تأكيد ما يدل على أنهم باقون على دينهم، وكذلك قولهم: ﴿إِنَّمَا غَنْ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾.

17-10 ذكر الله تعالى عقوبة استهزائهم: بأنّه تلل يستهزئ بهم ويُمْهِلهم؛ ليزدادوا في فجورهم وكفرهم، وهم حائرون. هؤلاء المنافقون البعداء عن الحقّ استحبُّوا الضلالة على الهدى، ورغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة الخاسرة، فها كسبوا شيئاً طيباً، بل حرموا أنفسهم من الهداية، وسقطوا في الغواية.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- في الآية (١١-١١) إخبار عن فساد المنافقين في الماضي والمستقبل.
  - ٧- في الآية (١٣) إخبار عن استهزاء المنافقين في الماضي والمستقبل.
    - ٣- في الآية (١٤) إخبار عن مكر المنافقين في الماضي والمستقبل.
      - ٤- المنافقون مفسدون في الأرض.
      - ولاء المنافقين لأسيادهم الطواغيت.
      - ٦- استهزاء المنافقين بالمؤمنين، والجزاء من جنس العمل.
        - ٧- إمهال الله تعالى المنافقين واستدراجهم بالنعم.
          - ٨- خسارة المنافقين في الدنيا والآخرة.
    - ٩- عدم استفادة المنافقين من النّعم في سمعهم وعقلهم ولسانهم.
      - ١٠ سخافة عقول المنافقين.
      - ١١- المنافقون يتخبطون في حياتهم.
- 17 قال الحرالي: «ولما كان حال الطمأنينة بالإيهان إصلاحاً، وجب أن يكون اضطرابهم فيه إفساداً، ولا الحرالي: «ولما كان حال الطمأنينة بالإيهان إصلاحاً، وجب أن يكون اضطرابهم فيه إفساد؛ ولاسيها مع ظنهم أنَّ كونهم مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة من الحكمة والإصلاح، وهو عين الإفساد؛ لأنَّه بالحقيقة مخالفة هؤلاء وهؤلاء، فقد أفسدوا طرفي الإيهان والكفر». (ينظر: نظم الدر ١/٥٥).
  - ١٣ أغلب المفسدين في الأرض يزعمون دائماً أنَّهم مصلحون.
    - ١٤ وقد ذكر ابن عاشور مراتب فساد المنافقين:
- أولها: إفسادهم أنفسهم بالإصرار على تلك الأدواء القلبية التي أشرنا إليها فيها مضى، وما يترتب عليها من المذام، ويتولد من المفاسد.
- الثانية: إفسادهم الناس ببث تلك الصفات والدعوة إليها، وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في اقتدائهم بهم في مساوئهم، كما قال نوح الطَيْلاً: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوۤاْ إِلَّا فَاحِرًا كَفَارًا ﴾ [نوح: ٢٧].

الثالث: إفسادهم بالأفعال التي ينشأ عنها فساد المجتمع، كإلقاء النميمة والعداوة، وتسعير الفتن، وتأليب الأحزاب على المسلمين، وإحداث العقبات في طريق المصلحين. (التحرير والتنوير: ١/ ٢٨٠).

10 - وقال أيضاً: "وجيء في قوله: ﴿ الله يُسَتَهْزِئُ بَهِم ﴾ بإفادة التجدد من الفعل المضارع أي: تجدّ إملاء الله لهم زماناً إلى أن يأخذهم العذاب.. وإنها أضاف الطغيان لضمير المنافقين ولم يقل: في الطغيان بتعريف الجنس، كها قال في سورة الأعراف (٢٠٢): ﴿ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيَ ﴾ إشارة إلى تفظيع شأن هذا الطغيان وغرابته في بابه، وأنهم اختصُّوا به حتى صار يعرف بإضافته إليهم. والموصول في قوله: ﴿ أَلَذِينَ اَشْتَرُوا ﴾ بمعنى المعرَّف بلام الجنس، فيفيد التركيب قَصْرَ المسند على المسند إليه، وهو قَصْرٌ ادعائي باعتبار أنهم بلغوا الغاية في اشتراء الضلالة والحرص عليها، إذ جمعوا الكفر والسفه والخداع والإفساد والاستهزاء بالمهتدين». (التحرير والتنوير ١/ ٢٩٠، ٢٩٠).

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ مُثَلُهُمْ كَمَثُلِ اللّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا آصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَرَعَدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ يُبْصِرُونَ ﴿ مُنَ السّمَاةِ فِيهِ ظُلْبَتُ وَرَعَدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ الْمَنْ عُمْ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ فَاللّهُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَق شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَابْصَدْرِهِمْ إِنَ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَق شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَابْصَدْرِهِمْ إِنَ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَيْهُمْ قَامُوا وَلَق شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَابْصَدْرِهِمْ إِنَ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَق شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَابْصَدْرِهِمْ إِنَ اللّهُ عَلَى كُلّ

# التفسير:

۱۷ – ۱۸ – صفة هؤلاء المنافقين في إعلانهم الإسلامَ مثلُ صفة من كان في ليلة مظلمة، فاجتهد لطلب النور، فلما وجده أنار ما حوله، وانتفع به مدَّة وجيزة، ثم انطفأ، فصار في ظلام شديد لا يبصر، وهو مع ذلك أصمُّ لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لا يبصر، لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيمان.

19 – كما شبّه حالهم بتمثيل آخر لتقرير المعنى، وكشف جوانب أخرى، إذ مثّل لأحوال المنافقين المترددة بين جواذب ودوافع حين يجاذب نفوسهم جاذب الخير عند سماع مواعظ القرآن وإرشاده، وجاذب الشر من أعراق النفوس والسخرية بالمسلمين، بحال مطر من السماء اختلطت فيه غيوث وأنوار ومزعجات وأكدار، جاء على طريقة بلغاء العرب في التفنن في التشبيه. (ينظر: التحرير والننوير: ١/ ٣١٠).

فالمعنى صفتهم كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة فيها مطر كثيف ذو ظلمات من السحب، يصاحبه رعد مخيف، وبرق وصواعق حارقة، يضعون أصابعهم في آذانهم من الخوف، وكلما لمع البرق رأوا الطريق

فمشوا، فإذا ذهب البرق تحيروا، فكذلك المنافقون كلما تكلموا بكلمة الإخلاص أضاءت لهم فمشوا، وكلما شَكُّوا تحيروا، وتاهوا في الظلمات، فهم في خوف من المؤمنين؛ لأنهم يحسبون كل صيحة عليهم، والله تعالى قد أحاط بهم علماً، وسيجازيهم على أعمالهم.

٢٠ وهذا البرق يقارب أن يأخذ أبصارهم من شدة اللمع، فهم حتى في أثناء الإضاءة كانوا في خطر، وهذه الإضاءة تسعفهم قليلاً في المشي، فإذا ذهب هذا البرق وقفوا حائرين، ولو أراد الله تعالى لَسَلَبَ سَمْعَهم بقاصف الرعد، وأخذ أبصارهم بخاطف البرق، ثم علل ذلك ﴿ إِثَ الله ﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال، وهو قادر على ذلك، وعلى كل شيء.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - ضرب الأمثال القرآنية ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِى اَسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ ، ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ السَمَآءِ ﴾ ، ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطُفُ أَبْصَنَرُهُمْ ﴾ من الأساليب التربوية النافعة في إقامة الحجة على الكافرين وفي تربية المؤمنين؛ لأنها تحقق مقصودين عظيمين، تقريب المعنى للمتدبرٌ ، والاعتبار بوجه الشبه بين المثل وما ضُرب له. وفي ذلك تربية للعقل على المقايسة بين المحسوسات والمجردات.

- ٢- بيان اضطراب نفوس المنافقين.
  - ٣- تقرير عظمة قدرة الله تعالى.
- ٤- لما فرغ من المثل كشف المراد بظلهاتهم بأنها ما في آذانهم من الثقل المانع من الانتفاع بالسهاع، وما في ألسنتهم من الخرس عن كلام الخير الناشئ عن عدم الإدراك الناشئ عن عمى البصائر، وفساد الضهائر والسرائر.
- ٥- والتمثيل منزع جليل بديع من منازع البلغاء، لا يبلغ إلى محاسنه غير خاصتهم، وهو هنا من قبيل التشبيه لا من الاستعارة؛ لأنَّ فيه ذِكْرَ المشبه والمشبه به وأداة التشبيه، وهي لفظ ﴿مثل﴾، فجملة ﴿مثلُهُم كَمَثَلِ ٱلذِى اَسْتَوْفَدَ نَارًا ﴾ واقعة من الجمل الماضية موقع البيان والتقرير، فكان بينها وبين ما قبلها كمال الاتصال، فلذلك فصلت ولم تعطف.
- ٦- وجمع الضمير في قوله: ﴿ يِنُورِهِمْ ﴾ مع كونه راعى جانب الضمير المفرد في قوله: ﴿ مَا حَوْلَهُ . ﴾ مراعاة للحال المشبهة وهي حال المنافقين لا للحال المشبه بها، وهي حال المستوقد الواحد على وجه بديع في الرجوع إلى الغرض الأصلي، وهو انطهاس نور الإيهان منهم، فهو عائد إلى المنافقين لا إلى ﴿ اللّٰذِي ﴾.

٧- واختيار لفظ النور في قوله: ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ دون الضوء ودون النار؛ لأنَّ لفظ النور أنسب، فالذي يشبه النار من الحالة المشبهة هو مظاهر الإسلام التي يظهرونها، وقد شاع التعبير عن الإسلام بالنور في القرآن.

٨- والرعد والبرق ينشآن في السحاب من أثر كهربائي عند التقاء الشحنات السالبة بالشحنات الموجبة، وينظر: صورة البرق في الملحق.

٩- ﴿ مَنَ ﴾ في قوله: ﴿ مَنَ الصَّوَعِ ﴾ للتعليل أي: لأجل الصواعق؛ إذ الصواعق هي علة جعل الأصابع في الآذان، ولا ضير في كون الجعل لاتقائها.

• ١ - قال ابن عاشور: «ومن بديع هذا التمثيل أنه مع ما احتوى عليه من مجموع الهيئة المركبة المشبهة بها حال المنافقين حين منازعة الجواذب لنفوسهم من جواذب الاهتداء وترقبها ما يفاض على نفوسهم من قبول دعوة النبي وإرشاده مع جواذب الإصرار على الكفر، وذَبِّهم عن أنفسهم أن يعلق بها ذلك الإرشاد حينها يخلون إلى شياطينهم. والتمثيل هنا لحال المنافقين حين حضورهم مجلس رسول الله ﷺ وسهاعهم القرآن، وما فيه من آي الوعيد لأمثالهم وآي البشارة، فالغرض من هذا التمثيل تمثيل حالة مغايرة للحالة التي مُثلّت في قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللّذِي اَسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ بنوع إطلاق وتقييد». (النحرير والتنوير ١/ ٣١٢،٣١٥).

# التفسير:

۱۷-۲۷- بعد بيان أقسام أحوال الناس الثلاث، يناديهم الله ويأمرهم بإقرار العبودية له سبحانه؛ إذ هو الذي خلقهم ومَنْ قبلهم منذ عهد آدم الطّيّلاً. وتأكيد هذا الأمر العظيم للوصول إلى مقام المتقين الذين يخافون الله تعالى؛ لنيل الثواب الكريم والنجاة من العذاب الأليم. وهذا الخلق لآدم وذريته بعد أن خلق

السموات والأرض، فمهّد الأرض سكناً بالأرزاق والنعم، وهيأ السهاء سقفاً محفوظاً ورزقاً كريهاً من المياه التي تخرج بها ثمرات الأرض ويرزق بها دوابّها، فتزهو أنواع النبات أزواجاً، وترتع بها أصناف الحيوان أفواجاً.

وإذا كان الله تعالى هو رازق البشرية وجب عليهم إفراده وحده سبحانه بالشكر والعبادة؛ من أجل ذلك ينهى عباده عن الإشراك به باتخاذ المعبودات غيره، كصرف العبادة للبشر من الأنبياء والصالحين، وللحجر من القبور والأصنام، وللبقر من الأنعام، فكل ذلك فيه ارتكاب لأعظم الجرائم، ألا وهي جريمة الشرك، وأنتم ذوو علم بها تزعمون، فهم يدركون أن الله الخالق المنعم هو الذي يستحق العبادة وحده. وقد صحً عن ابن مسعود ها أنه سأل النبي من الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدًا وهو خلقك».

(صحيح البخاري: تفسير سورة البقرة، برقم ٤٤٧٧ . وصحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، ١/ ٩٠ برقم ٨٦).

77- ثمّ يؤكد سبحانه أمْرَ إفراد العبودية له، فيخاطب مشركي مكة الذين كذّبوا الصادق المصدوق ولله عليه المسلم المسلم

ع ٢-٥٧- وإذا كان هذا الإنذار للمكذبين والجاحدين بالله تعالى والآخرة، فإنَّ المؤمنين المصدقين بالله تعالى ورسوله ﷺ لهم البشرى، ولما ذكر المبشّر أتبعه المبشّر به فقال: ﴿ أَنَّ لَمُمْ جَنَّنتِ ﴾ أي: متعددة، ولهذا أمر الله تعالى رسوله الكريم ﷺ أن يبشرهم بالبساتين المكتظة بالأشجار التي تجري تحتها الأنهار ذات الثهار التي تشبه ثهار الدنيا باللون والشكل، لكنها تختلف في الطعم والحجم. ومع هذا النعيم المقيم لهم ما يؤنسهم من الأزواج المطهرة من كل أذى ومستقذر، ولقد استجاب الرسول الكريم ﷺ لهذا الأمر وبشر الناس بالجنة وسعادة الدارين، وكتب الترغيب حافلة بالبُشريات النبوية.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - قوله تعالى: ﴿ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ هو أول أمر في القرآن الكريم فيه الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده بأسلوب تربوى يعتمد على إيقاظ الفطرة بتذكيرها بخالقها ومربيها والمنعم عليها.

٢- في الآية (٢١) ربط العمل بالغايات القريبة والبعيدة، وهو أقوى ربط في التربية على الطاعات والثبات عليها؛ فأما الغايات القريبة فهي عبادة الله تعالى ومعرفته بأفعاله وأسمائه وصفاته، وأما الغايات البعيدة فهي نيل رضاه ورؤية وجهه سبحانه والفوز بالجنة.

٣- وفي هذه الآية أيضاً: استعمال الأساليب التربوية الثلاثة؛ الإقناع والتأثير وإيقاظ الفطرة، فالدعوة إلى التأمل في خلق الإنسان وفي الاعتبار في ما أنعم الله على عباده عمَّا في السموات والأرض إيقاظ للفطرة لتعود إلى ربها الحق، وفي إعلان التحدي لِمن يأتي بمثل القرآن إقناع للعقل باستحقاق الله لعبادته دون غيره، وفي تخويف الله عباده باتقاء النار. وكلما نوَّع المربي في الأساليب وعدَّدها كان ذلك أفضل في التأديب والتنشئة الطيبة.

- ٤- توحيد العبودية سبب للوصول إلى درجة التقوى للنجاة من العذاب ونيل الثواب.
- ه- القرآن معجز؛ ولهذا تحدّى الله تعالى المشركين أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن كسورة الكوثر.
  - ٦- النهي الشديد عن الشرك بالله تعالى.
- ٧- تعتبر الثهار كالأرحام الحاوية للأجنة أو البذور، فالثمرات أرحام النباتات والبذور أجنتها، والثمرات تحتوي على البذور الجديدة التي تضمن استمرار وجود النوع النباتي، ولو لا فَضْلُ الله ثم الثمرات لانقرضت أنواع النباتات من الكون. (علم النبات في القرآن الكريم: السيد عبد الستار المليجي، ص ٣١).
  - ٨- بشرى المؤمنين بجنات النعيم.
    - ٩- وجوب عبادة الله وحده.
  - ١٠ الأصل في الأشياء والنعم الإباحة إلا ما حرم الله تعالى.

11-ورُتِّبت هذه النعم الدالة على الخالق، الداعية إلى شكره أحكمَ ترتيب، فقد قدَّم الإنسان لأنَّه أعرف بنفسه والنعمة عليه أدعى إلى الشكر، وثَنَّى بمَنْ قبله لأنَّه أعرف بنوعه، وثلَّث بالأرض؛ لأنَّها مسكنه الذي لابُدَّ له منه، وربَّع بالسهاء لأنَّها سقفه، وخمَّس بالماء؛ لأنَّه كالأثر والمنفعة الخارجة منها وما يخرج بسببه من الرزق.

- ١٢ الترهيب من النار، فهي جاهزة لعقاب أهلها.
  - ١٣ الزوجات في الجنة خالية من أيِّ قذارة.

١٤ - اقتران ذكر السهاء بالأرض تكرر كثيراً في القرآن إشارة إلى اشتراك السهاء والأرض في الحلق، فهما كانتا متصلتين ثم فُصِلتا كما في قوله تعالى: ﴿ كَانَنَا رَتْقاً فَفَنَقْنَاهُ مَا ﴾ [التوبة: ٣٦].
 وينظر المزيد في: سورة التوبة في الآية (٣٦).

٥١ - وردت البشرى بعد ذكر جزاء الكفار؛ للدلالة على أن العمل يُجزى بمثله، وهذا غاية العدل الرباني.

﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَغِي اللّهَ يَعْرِبَ مَشَلًا مَا بَعُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الّذِينَ وَامَّا الّذِينَ حَقُرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا آزادَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُ بِهِ اللّهُ الْفَسِقِينَ اللّهُ الْفَسِقِينَ اللّهُ اللّهُ يِهَذَا مَثَلاً يُضِلُ بِهِ حَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ حَكِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلّا الْفَسِقِينَ اللّهَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَعْدِيرًا وَيَهْدِى بِهِ حَكِيرًا وَمَا يُضِلُ بِهِ إِلّا الْفَسِقِينَ اللّهَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدِ مِنْ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ اللّهُ وَمَا يُوصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا لَهُ مُسَلّ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللهُ اللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

# ٢٦- سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم عن الحسن بن أبي الربيع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: لما ذكر الله تبارك وتعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يُذْكران؟ فأنزل الله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَسَتَعَى اللهُ يَضَرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾.

ثم قال ابن أبي حاتم: ورُوي عن الحسن وإسهاعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. والإسناد إلى قتادة حسن، وكون هذا السبب رُوي من طرق أخرى فإن هذه الطرق المرسلة يقوي بعضها بعضاً. (يُنظر: التفسير الصحيح ١٢٨/١).

# التفسير:

إنَّ الله تعالى لا يخشى أن يُشبّه شيئاً بشيء، ولو كان تشبيهاً بأصغر شيء كالبعوضة وما دونها، مما ضربه الله مثلاً لَعَجَزَ كل ما يُعبد من دون الله تعالى، فأما المؤمنون فيُصَدِّقون، ويعلمون حكمة الله تعالى في التشبيه بالصغير، وغيره من خلقه، وأما الكفار فيستنكرون مراد الله تعالى من ضرب المثل بهذه المخلوقات الصغيرة، وردَّ الله تعالى عليهم بأن المراد هو الاختبار؛ لذلك يَصْرِفُ الله تعالى بهذا المثل ناساً كثيرين عن الحق؛ لاستنكارهم له، واعتراضهم عليه، ويُوفِق به غيرهم إلى مزيد من الإيهان والهداية. والله تعالى لا يصرف عن الحق إلا الخارجين عن طاعته.

٢٧ - ومن صفات هؤلاء الكفار: أنهم ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بأن يؤمنوا به ويطيعوه،
 وأنهم يخالفون أوامره، ومنها: قَطْعُ الأرحام، ومقاطعة الرسول ، ونشر الفساد في الأرض. أولئك هم
 الذين حرموا أنفسهم من الحياة الطيبة في الدنيا، والجنّة في الآخرة.

٢٨ - ومن أجل ذلك الكفر أنكر الله تعالى على الكفار موبّعاً لهم: كيف يقع منكم الجحود بالله الذي أوجدكم من العدم، ثمّ يميتكم بعد انقضاء آجالكم، ثمّ يعيدكم أحياء يوم البعث، ثمّ ترجعون لنيل الثواب أو العقاب؟

٢٩ - ومن نِعَمِ الله تعالى عليكم أيُّها الناس: أنَّه هو الذي خلق لأجلكم كلَّ ما في الأرض من النّعم التي تنتفعون بها، ثم قصد إلى خلق السموات السبع، فأتمَّهنَّ على أحسن وجه، وهو قد أحاط بكل شيء علماً.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- وجوب الإيهان بأي مثل يذكر في القرآن الكريم، وتقرير البعث.
- ٢- قال الحرالي: «ولما كان ضرب المثل متعلقاً بمثل وممثل كان الضرب واقعاً عليهما، فكان لذلك متعدياً إلى مفعولين: مثلاً ما وبعوضة». (ينظر: نظم الدرر: ٧٦/١).
- ٣− النص القرآني يفيد أن أنثى البعوض وحدها هي الناقلة للأمراض، ومن ثُمَّ كانت مناط التحدي. تعبير ﴿ فَمَا نَوْقَهَا ﴾ يشمل المعنين المتضادين معاً أي ما يفوقها ضآلة في الحجم حتى لا يُرى بالعين المجردة، وما يفوقها ضخامة في البنيان. (من آبات الإعجاز العلمي: اخيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ١٧٤-١٧٩).
  - ٤- تحريم نقض المواثيق.
  - ٥- تحريم قطيعة الأرحام.
  - ٦- إثبات صفة الاستواء لله تعالى.
  - ٧- نِعَمُ الله كثيرة عظيمة، ويجب أن تقابل بالشكر، وأعظم شكره عبادته وحده.
- ٨- إثبات صفة العلم لله تعالى، وأنه يعلم كل شيء، ولا غرابة فإنه خالق كل شيء، والإيهان بإثبات هذه الصفة العظيمة ترتقي بحياة المؤمن؛ لأنه يجب عليه أن يراعي ذلك في أقواله وأفعاله. وهذا من ثمرات الإيهان بهذه الصفة الكريمة، فعلى المؤمن الذي يثبت هذه الصفة أن يراقب الله تعالى في السرِّ والعلن، وفي القول والعمل.

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَمَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَنَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِي آغَلَمُ مَا لَا فَعَلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَةِ عَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَوَلُآهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ الْأَسْمَاءَ كُلُهُمْ عَلَى الْمَلَةِ عَلَى الْمَلَةِ عَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَوَلُآهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ الْمَاعَلَمُ الْمَلَةِ عَلَى السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبِدُونَ وَمَا كُنتُم تَكُنكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

• ٣٠ واذكر - أيَّها الرسول - للعباد حين قال ربُّك للملائكة عليهم السلام: إني خالق في الأرض قوماً يخلف بعضهم بعضاً لعمارتها. ثم سألتُ الملائكة الله تعالى عن الحكمة من خلق هؤلاء مع أنَّه فيهم مَنْ يفسد في الأرض بأنواع المعاصي، ويسفك الدماء بغير حق، فإن كان المراد عبادتك، فنحن نَذْكُرُك، ونُعَظِّمك، ونُنَزِّهك عن كلِّ نقص. فأجابهم الله تعالى: بأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة من الحكمة في خلق هذا الصنف.

٣١ - ولما أعلم سبحانه الملائكة أنَّ الأمر على خلاف ما ظَنُّوا، شرع في إقامة الدليل عليه، فقال عاطفاً على قوله (قال): ﴿ وَعَلَمَ ﴾ أي: لإقامة الدليل على ذلك. فعلَّم اللهُ تعالى آدمَ الطَّيْلِيُ أسهاء الأشياء كلِّها، فعَلَّمه الاسم والمسمَّى، ثمَّ عرض المسمَّيات على الملائكة قائلاً لهم: أخبروني بأسهاء هذه المسمَّيات، إن كنتم صادقين في أنَّكم أولى بالاستخلاف في الأرض منهم.

٣٢- أجابت الملائكة بكل أدب وتعظيم: إننا نُقَدِّسك، وننزِّهك من الاعتراض عليك، ليس لنا عِلْمٌ إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت وحدك العليم بشؤون خلقك، الحكيم في أقوالك وأفعالك.

٣٣ حين ذلك أمر الله تعالى آدم أن يخبر الملائكة بأسهاء هذه الأشياء التي لم تعرفها الملائكة، فلها أخبرهم آدم بها قال الله للملائكة: ألم أخبركم أني أعلم ما خَفِيَ عنكم في السموات والأرض، وأعلم ما تُظْهِرونه وما تُخْفُونه؟!

٣٤ - واذكر - أيُّها الرسول - للعباد كيف كرَّم الله تعالى آدم وفَضَّله؟ حين أمر الملائكة أن يسجدوا له تكريهً له، فأطاعوه جميعاً إلا إبليس امتنع عن السجود، وأظهر كبره، فصار من العاصين لأمر الله تعالى، وهذا الأمر بالسجود قبل أن يُخلق آدم عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَفَعُواْ لَهُ سَاحِدِينَ ﴾ [الحجر: ٢٩].

- ١ فَضْلُ آدم الطَّيْلاَ وذريته في جعله خليفة في الأرض.
  - ٧- عداوة إبليس لآدم الكلكا وذريته منذ خلقه.
    - ٣- بيان فضل العلم، ومكانة العلماء.
- ٤- سؤال الملائكة لله تعالى سؤال استفهام، وليس سؤال اعتراض.
- ٥- قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ ﴾ يُستنبط منه أنه سبحانه خلق آدم، ثم عَلَمه، وجاءت تسمية آدم من عند الله تعالى، فكها هو أول مخلوق من البشر فكذلك ترتيب اسمه بين الأسهاء، إذ يتصدَّر الأسهاء كلها دائهاً في كل معجم وفي كل فهرس.
- ٦- صحّ عن أبي هريرة هذه، عن النبي على قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً.. فكلُّ مَنْ يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يَزَلِ الخلق ينقص حتى الآن». (صحبح البخاري: كتاب الأنبياء، باب خلق آدم، برقم ٣٣٢٦. وصحبح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، ٢١٨٣/٤ برقم ٢٨٤٠. واللفظ للبخاري).
  - ٧- فَضُلُ آدم النَّيْنِ وشَرَفُه بِهَا عَلَّمه الله تعالى.
  - ٨- تقرير قدرة الله تعالى في تعليمه آدم أسهاء الموجودات.
  - ٩ السجود الذي أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لآدم هو تكريمه طاعة لله وامتثالاً لأمره.
    - ١٠ الإشارة إلى اعتقاد إبليس أنه أفضل من آدم.
      - ١١- الملائكة لا تعلم الغيب.
- ١٢ جاءت تسمية آدم من عند الله تعالى، فكما هو أول مخلوق من البشر، وكذا ترتيب اسمه بين
   الأسماء يتصدَّر الأسماء دائماً في كل معجم وكل فهرس.
- ١٣ قال الشيخ الشنقيطي عند الآية (٣٤) : «لم يبيِّن هنا موجب استكباره في زعمه، ولكنه بَيَّنه في مواضع أخر كقوله: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَإِذْ أَمَرْ تُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَي مِن نَّ ارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٧]».

﴿ وَقُلْنَا يَنَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَقُلْنَا اَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الظَّرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴿ فَاللَقَ عَلَى اَللَّهُ مَا وَيَهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### التفسير:

٣٥ - وأكرم الله تعالى آدم بأن يسكن هو وزوجته حواء الجنة، وأن يتمتعا بثهارها هنيئاً واسعاً في أيّ مكان يشاءان فيها، وألّا يقربا الشجرة التي نُهيا عنها حتى لا يقعا في المعصية، فيكونا من المخالفين لأمر الله تعالى.

٣٦ فليًّا رأى الشيطان ذلك التكريم قام يوسوس لهما حتى أكلا من الشجرة، فأوقعهما في المعصية، فتسبَّب في إخراجهما من الجنة، فأمر الله تعالى أن يهبطوا إلى الأرض، وأخبرهم بها سيقع بينهم من العداوة وكيد الشيطان لهم فيها، وجعل لهم في الأرض قراراً وأرزاقاً إلى وقت انتهاء الأجل.

٣٧- فتلقَّن آدمُ كلماتٍ ألهمه الله تعالى إياها توبة واستغفاراً، فتقبَّلَ منه، وغفر له. إنه تعالى هو التوَّابِ على مَنْ تاب من عباده المذنبين، الرحيم بهم برحمته الواسعة.

٣٨- ثم أمر الله تعالى بهبوطهم جميعاً من الجنّة، وبَشَرهم وذرياتهم المتعاقبة بأنّه ستأتيهم الهداية إلى
 الحق، فمَنْ عَمِلَ بها لم يُصِبْه فزع ولا ندم ولا حسرة.

٣٩– والذين كذَّبوا بآيات الله وبراهينه فأولئك مصيرهم النار، يلازمونها ماكثين فيها، لا يخرجون منها.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - تقرير خَلْق الله الجنة وأنها موجودة.

٢ بدء خلق آدم وحواء في الجنة. وقوله تعالى: ﴿ أَنتَ وَزَوْجُكَ ﴾ يوحي أن حواء قد خُلِقَتْ. وقد أخبرنا الرسول ﷺ عن خَلْقِها، كما صح عن أبي هريرة ﴿ مرفوعاً: «استوصُوا بالنساء، فإن المرأة خُلِقَتْ من ضلع، وإنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذَهَبْتَ تُقيمه كَسَرْتَه، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء». (فتح الباري - أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته برقم ٣٣٣١، وصحيح مسلم - الرضاع، باب الوصية بالنساء برقم ٢٠٠٠ واللفظ للبخاري. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: قبل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقبل: من ضلعه القصير).

- ٣- التحذير من إغواء إبليس وجنده.
- ٤ رحمة الله بعباده بقبول التوبة النصوح.
  - ٥- شدة عداوة الشيطان لآدم الطَّيْقَار.
- ٦- تقرير عاقبة المعصية التي أخرجت آدم من الجنة كما قال عَلَىٰ: ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ، فَعَوَىٰ ﴾.
  - ٧- وجوب التوبة من الذنب الذي يرتكبه العبد.
  - ٨- معصية الله والخروج على أمره سبب لشقاء الإنسان.
    - ٩- قبول الله تعالى توبة التائب توبة نصوحاً.
- ١ عداوة الشيطان للإنسان عداوة قديمة؛ ولذا على المسلم ألَّا يستجيب لوساوسه، وأن يبتعدَ عن طريقه.
- ١ علاج الوسوسة الاستعانة بالله، كما في قوله تعالى: ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْقٌ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].
  - ١٢ في الآية (٣٨) إخبار عن أمان المهتدين في الماضي والمستقبل.
- ١٣ الكلمات التي تَلَقَّاها من ربه هو قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَرْتَمْفِرْ لَنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] كما صحَّ عن قتادة فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه. (التفسير ١/ ٣٥).

﴿ يَنَنِيَ إِسْرَهِ يَلَ اذْكُرُوا نِعْبَى الَّتِي اَغَمَّتُ عَلَيْكُو وَاَوْفُوا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّنَى فَارْهَبُونِ ﴿ وَمَامِنُوا بِمَا أَسْرَلْتُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَتَكُونُوا اَوْلَ كَافِرٍ بِثِبْ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنا قليلًا وَإِيّنَى فَاتَعُونِ ﴿ وَ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابِي ثَمَنا قليلًا وَإِيّنَى فَاتُعُونِ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا الْحَلَقِ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ و

٤٠ أينادي الله تعالى بني إسرائيل، وهم ذريَّة يعقوب التَّنكين – وهو نبي الله تعالى – أن اذكروا نِعَمي الكثيرة عليكم، وأتمُّوا وصيتي لكم بأن تؤمنوا بالرسل وإقامة الشريعة، فإن قمتم بذلك فسأجازيكم بسعادة الدنيا والآخرة، وإياي وحدي فخافوني.

ا ٤ - وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد ﷺ موافقاً لما نزل من التوراة، ولا تكونوا من السباقين بالكفر به، ولا تعتاضوا عن الإيهان بآياتي بالدنيا وشهواتها، وإياي وحدي فخافوني، فاعملوا بطاعتي، واتركوا معصيتي.

٤٢ - ولا تخلطوا الحق من الله بالباطل من عندكم، ولا تُخفوا الحق، ومنه البشارة الواضحة في كتابكم
 ببعثة النبي ﷺ، وصفته، وأنتم تعلمون أنه نبى حق.

٤٣ - وأقيموا الصلاة المفروضة على المسلمين، وأدُّوا الزكاة الواجبة للمستحقين، وصَلُّوا مع جماعة المسلمين، واركعوا معهم بصدق ويقين.

٤٤ – كيف تأمرون الناس بالعمل الصالح، وتتركون أنفسكم يا أحبار اليهود، وأنتم تقرؤون التوراة التي تنهى عن ذلك؟! أفلا تدركون سوء عملكم؟

23-53 - واطلبوا العون من الله تعالى بواسطة الصبر بأنواعه وبالصلاة، وإنَّ هذه الصلاة لَثقيلة إلا على الذين يخافون الله تعالى، الذين يوقنون أنَّهم سيلاقون الله تعالى بعد موتهم، وأنَّهم مبعوثون يوم القيامة للثواب والعقاب.

٤٧ - يُنادي الله تعالى ذرية يعقوب الطّنظ: أن اذكُروا نِعَمي الكثيرة عليكم، ومنها: تفضيلكم على العالمين في زمانكم.

4۸ - واحذروا يوم القيامة، وهو يوم لا تُغني فيه نفسٌ عن نفسٍ شيئاً، ولا يقبل الله شفاعةً في الكافرين، ولا تنفعهم الفدية، ولو كانت تساوي أموال الأرض جميعاً، ولا يستطيع أحد أن ينقذهم من عذاب نار جهنّم.

- ١- تذكير بني إسرائيل إكرامَ الله لهم.
- ٢- التحذير من خلط الحق بالباطل.
- ٣- إسرائيل هو يعقوب نبي الله ﷺ، كما ثبت عن ابن مسعود ﷺ فيما رواه عبد بن حميد بسنده عنه،
   وحَسَّنه الحافظ ابن حجر. (فنح الباري ٣٧٣/٦).
  - ٤- وجوب الوفاء بالعهد مع الله بطاعته، والعهد مع عباده في أمور دنياهم.
- ٦- فضيلة الاستعانة بالصبر، فقد أمر الله عباده أن يصبروا على ما يلاقونه في جهادهم، فقال تعالى:
   ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَصَبِرُوا ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، وأمرهم بالاستعانة بالصلاة، كما أمرهم بذلك رسول الله ، فكان إذا نزل به أمرٌ فَزَعَ إلى الصلاة.
  - ٧- فضل بني إسرائيل على أهل زمانهم.
  - ٨- الصلاة تخفف وطأة المشاكل، كما ثبت عن النبي ﷺ عن حذيفة: كان إذا حَزَبَه أمرٌ صلى.
  - (أخرجه أبو داود، السنن، كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي ﷺ بالليل برقم ١٣١٩، وحسَّنه الألباني، صحيح الجامع الصغير ٤/ ٢١٥).
    - ٩- وجوب تقوى الله تعالى.
    - ١٠ المؤمن الصادق هو الذي وافق قوله عمله، فلا يقول ما لا يفعل.
- 11 من الكبائر أن يأمر الرجل بالمعروف ولا يقوم به، وأن ينهى عن المنكر ويأتيه، فقد صَحَّ عن النبي الله قال: «يُجاء بالرجل يوم القيامة، فيُلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أيْ فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف، وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه». (صحيح البخاري- بدء الحلق، باب صفة النار برقم ٢٩٨٩. وصحيح مسلم- الزهد، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله برقم ٢٩٨٩. واللفظ للبخاري).
- ١٢ المراد بالتفضيل على العالمين أي: عالم أهل زمانهم، كما صحَّ عن قتادة فيما رواه عبدالرزاق عن
   معمر عنه. (التفسير ١/٥٥).

﴿ وَإِذْ نَجَنَيْنَكُمْ مِنَ الْ فِرْعَوْنَ يَسُوهُونَكُمْ سُوّةَ الْعَنَابِ يُذَيِحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ مِسَلاَ " مِن تَرْيَكُمْ عَظِيمٌ ﴿ فَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنَجَنِينَكُمْ وَأَغْرَقْنَا اللّهِ فَلَ مَعْدِهِ وَأَنشُمْ طَلِيمُونَ ﴿ وَإِذْ مَا تَيْنَا مُوسَى الْجَنْبَ طَلِيمُونَ ﴿ وَإِذْ مَا تَيْنَا مُوسَى الْجَنْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّمُمْ وَأَنشُمْ طَلِيمُونَ ﴿ وَإِذْ مَا تَيْنَا مُوسَى الْجَنْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَمُمُ الْمِعْبَلُمُ مِن الْجَنْبَ مَوسَى لِقَوْمِهِ يَنظَمُ وَلَا مُوسَى الْجَنْبَ مُوسَى الْجَنْبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَمُمُ الْمَنْ وَالْفُرُونَ ﴿ وَهَا لَمُنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَمَا لَكُمْ طَلَمْتُمْ الْفُسَكُم وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ الْمَن وَالسّلُوقَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ الْمَن وَالسّلُوقَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمُ الْمَن وَالسّلُوقَ اللّهُ وَلَا مَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسّلُوقَ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ الْمَن وَالسّلُوقَ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ الْمَن وَالسّلُوقَ اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَيْكُمُ الْمَن وَالسّلُوقَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ الْمَن وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## التفسير:

29 - يُذَكِّر الله تعالى ذريَّة يعقوب الطَّلِين بنعمه الكثيرة عليهم، كما في الآيات الثلاث عشرة الآتية، وذلك حين أنقذ آباءهم من ظُلم فرعون وأعوانه الذين كانوا يذيقونهم أشد التعذيب، فهم يقتلون الذكور، ويتركون الإناث أحياء للخدمة والامتهان. وفي هذا العذاب المهين اختبار عظيم من خالقهم الحكيم.

• ٥ - واذكروا حين شققنا لكم شهال البحر الأحمر حتى صار طريقاً يابساً؛ لتسيروا فيه، فتتخلصوا من الإبادة، واذكروا حين أغرقنا فرعون وأتباعه وأنتم ترونهم وهم يغرقون. قال الشيخ الشنقيطي: "لم يُبَيِّنْ هنا كيفية إغراقهم، ولكنه بَيَّنها في مواضعَ أُخَرَ كقوله: ﴿ فَأَتَبَعُوهُم مُشْرِقِينَ ﴿ فَأَنْمَوُهُم مُشْرِقِينَ ﴿ فَأَنْمَوُهُم مُشْرِقِينَ ﴿ فَأَنَا الْجَمْعَانِ قَالَ الْجَمْعَانِ قَالَ الْجَمْعَانِ قَالَ اللهُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذَرَكُونَ ﴿ فَالْكُلَّ إِنَّ مَعِي رَقِي سَيَهْدِينِ ﴿ فَا فَاوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ الضرِب بِعَصَاكَ الْبَحَرِ فَانفَلَقَ مَنْ فَرْقِ كَالطَوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ فَانْفَلَقَ لَمُ الْآخُونِ فَلَ اللهُ عَلِينَ لَا الشعراء: ١٠ - ١٤٤]». (أضواء البيان: ١/١٣٨).

۱ ٥- واذكروا حين وعد الله تعالى موسى الطلا عند جبل الطور - يقع في صحراء سيناء شهال البحر الأحمر - بعد أربعين ليلة لإعطائه التوراة، فلها عاد وجدكم قد عبدتم العجل، وأنتم ظالمون لأنفسكم بهذا الشرك.

٥٢ - ثم تركنا معاجلتكم بالعقوبة من بعد عبادتكم العجل؛ كي تشكروا الله تعالى بالقول والفعل.

٥٣ - واذكروا حين أنزلنا على نبيَّكم موسى الطّغين التوراة التي يُفْرَقُ بها بين الحقّ والباطل؛ كي تسترشدوا بنوره وهديه.

20- واذكروا حين قال موسى الطّيمة لقومه من بني إسرائيل: إنكم ظلمتم أنفسكم بعبادة العجل، فتوبوا إلى خالقكم، بأن يقتل بعضكم بعضاً. وهذا خير لكم من عذاب النار في الآخرة، فأطعتم الأمر، فتقبّل الله تعالى توبتكم. إنه تعالى كثير التوبة على عباده، واسع الرحمة بهم.

واذكروا حين قلتم لنبيكم موسى: لن نُصَدِّقَك في دعوتك لنا إلى غاية أن نرى الله علانية.
 ففاجأناكم بنار محرقة من السماء رأيتموها عياناً، فأهلكتكم بغتة.

٥٦ ثمَّ أحييناكم - لِما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - من بعد موتكم بالنار المحرقة؛ كي تشكروا الله تعالى بالقول والفعل.

٥٧ - وجعلنا السحاب مظللاً عليكم؛ ليقيكم حرَّ الشمس، وأنزلنا عليكم طعاماً حلواً، وطيراً شهياً، كُلوا مما لذَّ من الطعام الحلال الذي رزقناكم إياه، وما ظلمونا بجحودهم النعم، وإنها ظلموا أنفسهم؛ لأنَّ ضرر العصيان واقع عليهم بالنَّقم.

٥٨ - يُذَكِّر الله تعالى ذريَّة يعقوب الطّني حين قال لآبائهم: ادخلوا بيت المقدس، فكلوا وتمتعوا عما فيها من النّعم كها تشاؤون عيشاً واسعاً، وادخلوا باب بيت المقدس مُنْحَنين متذلِّلين لله تعالى، واسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم، فمَنْ يفعل ذلك نستجب له، وسنزيد أرباب الإحسان ثواباً وتكريهاً.

9 ٥- فغيَّر المعتدون منهم أمر الله تعالى، إذ دخلوا زحفاً على مؤخِّرة أجسامهم دون انحناء، ولم يسألوا الله تعالى المغفرة، وإنها قالوا: (حَبَّة في شَعْرة) استهزاءً بأمر الله تعالى، فكان الجزاء أن نزَّل الله عليهم عذاباً من السهاء بسبب مخالفتهم لأمر الله تعالى، وهذا العذاب هو الطاعون.

(كها في صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، برقم ٣٤٧٣).

- ١- الرعاية الربانية لعباده المؤمنين.
- ٢- تقرير الإيهان بالتوراة التي أعطيت موسى الكلكار.
- ٣- تقرير عقوبة العصاة والظالمين، وقبول توبة التائبين.
- ٤- نَجَّى الله بني إسرائيل في يوم عاشوراء، كما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي ﷺ المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نَجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. (صحيح البخاري- الصيام، باب صيام يوم عاشوراء. واللفظ للبخاري).
  - ٥- تحريم الشرك بالله تعالى وشدة عقوبته.
  - ٦- الطاعة سبب للمغفرة وزيادة الحسنات.
  - ٧- معجزة موسى الطَّغْلا في انفلاق البحر، ونجاته مع قومه.
- ٨- بَيَّنَ النبي ﷺ مخالفة بني إسرائيل القولية والفعلية عند دخولهم الباب، فقد صحَّ عنه أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا: حِطَّة حبة في شعرة. (صحبح البخاري- تفسير سورة البقرة برقم ٤٤٧٩).
  - ٩- ينظر: خارطة صحراء سيناء؛ لبيان مكان الغرق والنجاة في الملحق.

﴿ وَإِذِ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَ فَقُلْنَا اَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اَفْنَا عَشْرَةَ عَبْنَا وَ فَا لَاَنْ مِنْ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِلَّ فَاوَا مَرَبُوا مِن رَزْقِ اللّهِ وَلا تَعْفَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِلَّ وَاللّهِ مُلَا اللّهِ عَنْوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِلَّهُ اللّهُ مُلَا اللّهِ عَلَى إِلَيْكِ مُو اَذَنَ بِاللّهِ مَلُوا وَقَلَمُ مِنْ بَقِلِهَا وَقِشَا وَعَدَسِهَا وَبَعَسَلِهَ أَقَالُ السّتَبْدِلُونَ اللّهِ عَمُو اَذَنَ بِاللّهِ مُو مَنَدُّ الْمَعْوا وَقَلَمْ اللّهُ وَمُرْبَتْ عَلَيْهِ مُ اللّهِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ وَالْمَسْتَكَنَةُ وَبَاءُو بِمَعْسَرِ قِنَ اللّهِ وَالْمَعْوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ مِنْ اللّهِ وَالْمَعْوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ مِنْ اللّهُ وَالْمَعْرِينَ اللّهِ وَالْمَعْرِينَ وَاللّهُ وَالْمَعْرَالُولَةُ وَالْمَعْرِينَ وَاللّهُ وَالْمَعْرِينَ وَاللّهُ وَالْمَعْرِينَ وَاللّهُ وَالْمَعْرِينَ وَاللّهُ وَالْمُؤْونَ وَاللّهُ مُوسَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَعْرِينَ وَاللّهُ وَالْمَعْرِقُ وَاللّهُ مَنْ مَنْ مَامِنَ وَالْمُونَ وَاللّهُ مَا مُنُوا وَاللّهُ مَا يُعْرَفُونَ وَاللّهُ وَالْمُولِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمَعْرِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَلَا خُوفُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَلَا خُوفُ الْمُؤْمِ اللّهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### التفسير:

• ٦٠ - واذكروا حين دعا موسى الطلا الله تعالى أن يسقي قومه من بني إسرائيل حينها احتاجوا إلى الماء، واشتد بهم العطش في أثناء التيه في صحراء سيناء - الواقعة شهال البحر الأحمر - فاستجبنا له، إذ قلنا له: اضرب بعصاك الحجر ففعل، فأخرج الله تعالى من الماء اثنتي عشرة عيناً بعدد قبائلهم المعروفة بالأسباط، فعرفت كل قبيلة العين التي تشرب منها، وأباح لهم الطعام والشراب، ونهاهم عن السعي بالفساد والخراب.

71- واذكروا - يا ذرية يعقوب النفي - حين بطر أجدادكم، إذ لم يصبروا على قلة أنواع النعم التي كانت تتنزل عليهم من دون تعب ولا نَصَبٍ، فطلبوا من نبيهم موسى النفي أن يدعو الله تعالى بأن يرزقهم عما يخرج من نبات الأرض: من الخضر والبقول والقثاء والحنطة والعدس والبصل، فتعجب موسى النفي من ذلك واستنكر عليهم، كيف تُفَضِّلون هذه الأصناف على تلك النعم التي تفضَّل الله بها عليكم؟! وأن هذه الأصناف التي طلبتموها متوافرة في كل مدينة، فإذا دخلتم أي بلدة فيها زراعة فستجدون مُرادكم. وبسبب هذا البطر والعناد عُوقبوا بالذِّلة، وفقر النفوس، وبغضب من الله تعالى؛ لأنهم يُكذِّبون بآيات الله تعالى، ويقتلون الأنبياء ظلماً، وذلك بسبب التمرد على أوامر الله تعالى، والاعتداء على الحقوق.

77 – إنَّ الذين صَدَّقوا الله ورسوله، واليهود والنصارى والذين خرجوا عن دين اليهود والنصارى هؤلاء إذا صَدَّقوا بالله واليوم الآخر، وقاموا بالأعمال الصالحة، فلهم ثواب إيانهم وعملهم، ولا يعتريهم خوف من عقاب. وهؤلاء الذين كانوا قبل البعثة النبوية، أما ما بعد البعثة فإنهم مأمورون بأن يؤمنوا بالنبي 激.

77 - يُحَدِّر الله تعالى المؤمنين من خيانة اليهود في نَقْضهم للعهود، وتَعَنَّتهم اللدود، ومكرهم بأولياء الله، وتحريفهم لكلام الله، كما في الآيات الثهاني عشرة الآتية: واذكروا ياذريّة يعقوب حين أخذنا عليكم المعهد المغلظ زمن موسى، واقتلعنا جبل الطور، وجعلناه فوقكم كالظلة تهديداً وتخويفاً؛ لتعملوا بها في التوراة بكل هِمَّةٍ وامتثال، ولتقرؤوا ما فيها، كي تَصُونوا أنفسكم من العقاب، وتفوزوا بالثواب.

٦٤ - ثم إنكم أعرضتم بعد ذلك العهد والتهديد، فلولا تدارُكُكم بلطف الله تعالى، وتأخيره العذاب
 عنكم، لكنتم من الهالكين في الدنيا والآخرة.

- ١- في الآية (٦١) إخبار عن ذِلَّة اليهود في الماضي والمستقبل ومَسْكَنتِهم، ومن هذه الأدلة حرصهم الشديد على الحياة الدنيا.
- ٢- في الآية (٦٢) إخبار عن أمر مستقبلي، وبشرى لجميع الأديان في المستقبل إذا آمنوا، فلهم أجرهم
   عند الله تعالى.
  - ٣- العقوبة في الدنيا موعظة للأُمم.
  - ٤ استجابة الله تعالى لموسى الطّنائلا.
  - التحذير من مؤامرات الاعتداء من اليهود.
  - ٦- عدم انتفاع اليهود بالمعجزات والتهديدات.
- ٧- عقوبة المسخ إلى قردة على الحقيقة وليس على المجاز، وهو المسخ الذي أخبر به النبي ﷺ. وفيه الرد
   على نظرية دارون أن أصل الإنسان قرد.
  - ٨- ينظر: خريطة سيناء؛ لبيان مدينة إيلات كما في الملحق.
- 9 الآية (٦٢) منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْمَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقد ورد نحوه عن ابن عباس رضي الله عنها فيها رواه الطبري وابن أبي حاتم عنه بسند ثابت. (ينظر: التفسير الصحيح ١٦٩/١).

- 70 - قسمًا لقد علمتم جريمة أسلافكم في مدينة (إيلات) - وتقع شمال البحر الأحمر في خليج العقبة - هؤلاء الذين تجاوزوا أمر الله تعالى حين نهاهم عن صيد السمك يوم السبت، لكنهم خالفوا، فعاقبهم بالمسخ في الدنيا إلى قردة أَذِلَّة. وهذا المسخ حقيقة لا مجاز.

٦٦ - فجعلنا عقوبة المسخ في مدينة (إيلات) عبرة لِـمَنْ عاصرهم، ولِـمَنْ بأي بعدهم، وتذكرة للذين يخافون العقاب، ويرجون من الله الثواب.

7٧ – واذكروا حين قال موسى لقومه من بني إسرائيل: إنَّ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؛ وذلك لكشف معرفة القاتل الذي قتل رجلاً منهم، إذ طلب منهم أن يذبحوا أيَّ بقرة، ولكنهم تَشَدَّدُوا واستنكروا على نبيهم موسى مستكبرين: أتسخر منا يا موسى؟ فرَدَّ عليهم قائلاً: أعتصم وأستجير بالله أن أكون من السفهاء الجهلة الذين يستهزئون بعباده.

٦٨ - لكنهم كرَّروا تعتُّتهم، فقالوا: اسأل ربك أن يبيِّن لنا صفة تلك البقرة، فأجابهم بأنَّ الله تعالى أخبرني بأنها لبست مُسِنَّة، ولا صغيرة، بل وسط بينها، فنقِّذوا ذلك الأمر.

٦٩ ثم تمادَوا في تَعَنَّتهم، فقالوا: اسأل ربك أن يبيِّن لنا لونها، فأجابهم بأنَّها بقرة صفراء شديدة
 الصفرة تبهج الناظر إليها، لصفاء لونها وحسنه.

٧٠ ثم لَـجُوا في تشددهم، فطلبوا من موسى أن يسأل الله ليبيِّن لهم صفات أخرى؛ لأنَّ جنس البقر تشابه عليهم، وأنهم سيهتدون إلى معرفة البقرة بمشيئة الله تعالى.

١٧- فأجابهم موسى بأن الله تعالى يقول لكم: إنها بقرة لم يُذِهًا العمل، ولا تُستخدم في سقي الزرع كالدواب النواضح المستعملة لإخراج المياه من الآبار، وسليمة من العيوب، لا لون فيها يخالف سائر جسدها. قالوا: الآن جئت بالبيان الواضح. فبحثوا عن بقرة فذبحوها، وقد قاربوا ألا يفعلوا ذلك لندرة وجود مثل هذه البقرة، وخوفاً من الفضيحة بكشف القاتل.

٧٢ واذكروا حين قتل أحدكم رجلاً منكم فاختلفتم فيمَنْ هو القاتل؟ والله تعالى مُظْهِرٌ ما تُخفون من أمر القتل.

٧٣ - فأمرنا أن يُضرب القتيل بأحد أعضاء البقرة المذبوحة، فضربوه فأحياه الله، وأخبر بقاتله، وهكذا يحيي الله الموتى بقدرته، ويُريكم علاماته الدالة على كهال قدرته؛ كي تتفكروا بعقولكم، وتُدْرِكوا قدرة الله على البعث.

- ١ التحذير من جرائم اليهود.
- ٢- تشديد اليهود سبب في تشديد الله عليهم.
- ٣- تقديم السؤالات على بيان سبب ذبح البقرة هو تأكيدٌ لتَشَدُّد اليهود، وتَعَنُّتِهم.
  - ٤- سوء أدب اليهود مع رسول الله موسى النبخ بقوله: ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ ﴾.
    - ٥- فضح اليهود في دسائس القتل.
    - ٦- الإيمان بالبعث بأن الله تعالى يحيي الموتى.
- - ٨- ينظر: خارطة موقع مدينة إيلات في الملحق.

﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَعَّرُ مِنْهُ الْمَاةُ وَإِنَّ مِنْهَ الْمَا يَهْمِطُ مِنْ خَشْبَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَا لَأَنْهَدُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْمِطُ مِنْ خَشْبَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَا يَشْمِعُونَ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَانَمَ اللَّهِ ثُمَّ يَعْمَلُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يَعْمَلُهُمْ إِلَى مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ لَقُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجَعُوكُم بِدِء عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْمَلُهُمْ إِلَى الْمَعْلُمُ مِلْ اللَّهِ مَا عُلَاللَّهُ مَا يُعْلِمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجَعُوكُم بِدِء عِندَ رَبِكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ﴿ أَمَانِ اللَّهُ مِنْ مَا يُعْلِمُونَ أَنَا اللَّهُ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُمْرَونَ وَمَا يُعْلِمُونَ الْكُونَ الْمَافِقُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَالِمُ اللَّهُ مِنْهُمُ أَوْلِكُ لَكُمْ مِنَا يَكُمْ مُنَا وَلِي اللَّهُ مِنْ مَا يُعْلِمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسْرَبُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ الْكُونَ الْمَالِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا يُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَا يَكُمْ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ مَنَا يَكُومُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مِنَا يَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ مُنَا لِلللْهُ اللَّهُ مُ مَنَا لَكُومُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَ وَاللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الللللْمُ الْمُلْفَا الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧٤ وبعد رؤية هذه الآيات الواضحات لم تُذْعنوا ولم تستجيبوا، مما أدَّى إلى قسوة قلوبكم، إذ لم تؤثر فيها الموعظة، فهذه القلوب لم تَلِنْ، ولن تخشع، فهي مثل الصخرة، بل هي أشد قسوة منها؛ لأن الصخور تتأثر، وبعضها يخرج منه المياه الكثيرة فتجري أنهاراً، وبعضها يتصدَّع فتخرج منه العيون، وبعضها يهوي من أعالي الجبال خوفاً من الله تعالى، وليس الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم به.

٥٧- أفترجُون - أيُّها المؤمنون - أن يُصَدِّقكم اليهود، ويَدْخُلوا في دينكم؟ وثمة طائفة من أحبارهم
 كانوا يسمعون كلام الله في التوراة وما فيها من الأحكام، ثمَّ يتعمَّدون تغييره من بعد ما فهموه، وهم
 يعلمون أثمَّم يرتكبون الإجرام بتحريف الكلام.

٧٦ – وإذا لَقِيَ منافقو اليهود الذين صَدَّقوا بالله ورسوله قالوا: صَدَّقْنا أن محمداً رسول الله، وإذا انفرد بعضهم ببعض قالوا عاتبين ومستنكرين عليهم: أتخبرون أصحاب محمد بها بيَّن الله لكم في التوراة من صفة محمد ﷺ؛ لتكون الحجة للمؤمنين عليكم يوم القيامة؟ أفليس لكم عقول تمنعكم من ذلك الحديث، وترفع عنكم الملامة؟!

٧٧- أولا يعلم هؤلاء اليهود الضالُّون أنَّ الله تعالى يعلم ما يخفون من الكفر، وما يظهرون من الإيمان
 المكذوب؟

٧٨- ومن هؤلاء اليهود طائفة من الجهلة العوام الذين لا يعلمون القراءة والكتابة، ولا يعرفون من التوراة سوى سماع الأكاذيب والظنون الفاسدة.

٧٩ يُهَدّد الله تعالى، ويتوعّد بالهلاك لهؤلاء الذين يحرّفون التوراة، ويزعمون أنّها منزّلة من عند الله تعالى؛ لينالوا به عرض الدنيا. وهذا الوعيد بالهلاك بسبب تحريفهم التوراة، ويُؤكّد ذلك التهديد؛ بسبب ما يجمعون من المال الحرام.

- ١ تقرير شدة قسوة قلوب اليهود.
- 7- الحجر الرملي هو الحجر الوحيد الذي تتوافر فيه شروط ثلاثة (يسمح للمياه أن تتحرك بداخله بسهولة ويسر يسمح بتخزين كميات هائلة من المياه في جوف الأرض تخرج المياه منه عذبة صالحة للشرب مكونة عيوناً عذبة). ويعتبر الحجر الجيري أكثر الصخور امتلاءً بالشقوق في العالم؛ لأنّه الأقل قدرة على امتصاص الماء؛ لضيق المسام بين الحبيبات. (اسس علم الجيولوجيا: من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا ١٤٣٢هـ ٢٠١١م، ص ٢٥).
  - ٣- عِظَمُ خطورة تغيير أحكام الله تعالى.
  - ٤- فَضْحُ مؤامرات اليهود والتحذير من مكايدهم.
    - ٥- شدة عقوبة الذين يتلاعبون بأحكام الله تعالى.
  - ٦- فَضْحُ اليهود لخداعهم باستخدام منهج المنافقين.
  - ٧- ينظر: صورة الأنهار التي تتفجر من الحجارة، كما في الملحق.

﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا الْتَكَارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَخَذَتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْدًا فَلَن يُخلِفَ اللّهُ عَهْدَةً أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ كَا بَلَى مَن كَسَبَ سَيِنْكَةً وَأَخَطَتْ بِهِ عَظِيتَ نَهُ وَالْمَاكِ أَصْحَنْ النّسَارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللّهِ وَاللّهِ عَامَوُا وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ أُولَتَهِ فَا فُولَتِهِ فَا أَولَتُهِ فَا الْعَلَمُ وَلَا اللّهَ اللّهُ عَلَمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللل

#### التفسير:

٨٠ وقالت طائفة مغرورة من اليهود للنبي ﷺ: لن ندخل النار إلا أياماً قلائل. فرَدَّ الله تعالى عليهم بأن يجيبهم النبي ﷺ منكراً عليهم، ومبطلاً دعواهم: هل أعطاكم الله الميثاق بهذا؟ فإن الله لا يُخلف العهد، بل إنكم تفترون على الله الكذب.

٨١ ليس الأمر كما زعمتم، بل الحقُّ حكم الله تعالى: أنَّ مَنْ اقترف خطيئة، وتمادى في الوقوع في الآثام، كالشرك بالله، ولم يَتُبْ، فهؤلاء البعداء عن رحمة الله سبحانه من أهل النار ماكثون فيها أبداً.

٨٢ وأمّا الذين صَدَّقوا بالله تعالى ورسوله ﷺ، وعملوا بذلك فهؤلاء أصحاب الدرجات العالية أهل الجنَّة، هم فيها ماكثون، لا يخرجون منها أبداً.

△٨٣ واذكروا يا ذريَّة يعقوب النَّيْنُ - لِما لنا من العظمة - حين أخذنا عليكم العهد المؤكد في التوراة، بأن تُوحِّدوا الله سبحانه، وتُخْلِصُوا له العبادة، وأن تُحْسِنُوا بالوالدين إحساناً بالقول والفعل، وأن تُحْسِنُوا بأصحاب القرابة، والأولاد الذين فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم، وبالمساكين الذين أسكنتهم الحاجة، ولا يملكون ما يغنيهم، وأن تقولوا للناس أطيب الكلام، وتُؤدُّوا فرض الصلاة في وقتها والزكاة لمستحقيها، ثمَّ أعرضتم ورفضتم ذلك الميثاق إلا نفراً قليلاً أوفوا به، وأنتم مستمرون في إعراضكم.

٨٤ واذكروا حين أخذنا عليكم العهد المؤكد في التوراة ألَّا يقتل بعضكم بعضاً، ولا يعتدي بعضكم على بعض بعض بالطرد من داره، والإجلاء عن الأوطان، ثم اعترفتم بذلك الميثاق وأنتم تشهدون بلُزومِه وصحته.

٥٨- ثمَّ أنتم هؤلاء اليهود المعاصرون للعهد النبوي تنقضون ذلك الميثاق، فيقتل بعضكم بعضاً، ويطرد بعضكم بعضاً، متعاونين في ذلك مع غيركم بالبغي والظلم، وإذا وقع أحدهم في الأسر، وأراد أن يفدي نفسه بهال وافقتم على ذلك حسب حكم التوراة كها تزعمون، أفتُصَدِّقون وتعملون ببعض أحكام التوراة وتكذِّبون ببعض؟ ما أقبح هذا الفعلَ، فليس عقوبة مَنْ يفعل ذلك منكم إلا ذُلَّا وهواناً في الدنيا، وفي يوم القيامةِ يُلاقون أشد العذاب الموجع، وليس الله بغافل عن أفعالكم وجرائمكم، وسيحاسبكم عليها.

- ١- تقرير المواثيق التي أخذت على بني إسرائيل ومخالفتهم لها.
  - ٢- لا يتحقق الإيمان إلا بأخذ كل ما جاء من عند الله.
- ٣- التحذير من اليهود بأنَّ سفك الدماء والتهجير من شيمهم فيها بينهم، فكيف يكون المصير مع غيرهم؟
- ٤ التحذير مِنْ نَقْضِ اليهود للمواثيق؛ لأنَّهم نقضوا المواثيق الربانية، فمِنْ بابِ أَوْلَى نقض مواثيق الآخرين.
  - وجوب الإيهان بكلِّ ما جاء من عند الله تعالى من غير تفريق.
  - ٦- ثبوت العقاب لِمَنْ يؤمن ببعض ما جاء من عند الله، ويكفر ببعضها الآخر.
- ٧- المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني إسرائيل كلها أحكام ترتقي بالمجتمع، وتحقق له الأمن،
   ولكنهم تركوها.
  - ٨- اتفاق الأديان في التوحيد والأحكام.
  - ٩- وجوب رعاية حقوق الخلق وحسن التعامل معهم بعد حَق الله تعالى.
- ١٠ التنبيه على عِظَمٍ جُرْمٍ مَنْ قال على الله تعالى بغير علم، والتحذير منه، وأنَّه مسلك من مسالك اليهود وطباعهم المنحرفة.
  - ١١ عدل الله تعالى في جزائه على خلقه، وإحسانه على عباده المؤمنين.
  - ١٢ وجوب مراقبة الله تعالى في السرِّ والعلن، إذ هو سبحانه مُطَّلع على أعمال العباد غير غافل عنه.

أخرج ابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنها أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والحزرج برسول الله على قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة في: يامعشر يهود، اتقوا الله وأسْلِمُوا؛ فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد في ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث، وتصفونه بصفته. فقال سلام ابن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وماهو بالذي كنا نذكر لكم، فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَبُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَقْتِحُوك عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا مَعَهُمْ مَا عَرَفُواْ فِي مَعْ اللّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ فِي مُعَلّد اللّه عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا

## التفسير:

هؤلاء البعداء عن الحقّ من اليهود الذين استحَبُّوا عَرَضَ الدنيا الفانية على نعيم الآخرة الباقية، فلا يفتر عنهم عذاب جهنم، وليس لهم ناصر ينصرهم من ذلك.

۸۷ وقسماً لقد أعطينا موسى النفالا التوراة، وبعثنا بعد ذلك جمعاً من الرسل، وأعطينا عيسى بن مريم المعجزات الباهرات، وعَزَّزناه وقَوَّيناه بجبريل النفالا، ثمَّ يُوبِّخ الله تعالى المستكبرين والقتلة من اليهود: أفكلًا جاءكم رسول من عند الله يخالف شهواتكم ومعاصيكم استعليتم عليه، فطائفة منهم كذَّبتموهم، وطائفة قتلتموهم؟

أخرج ابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن مسعود الله: «روح القدس جبريل».

٨٨ - ولَّا دعا النبي ﷺ اليهود إلى الإسلام رفضوا، وصَرَّحوا أنَّ قلوبهم لا تفقه؛ لأنها مغلقة ومغطاة تمنعهم من الاستجابة لدعوته. فرَدَّ عليهم الله تعالى: بأنَّ الله طردهم وأبعدهم من رحمته؛ بسبب تكذيبهم النبي ﷺ، فلا يؤمن منهم إلا القليل، أو يؤمنون قليلاً ببعض الكتاب.

٩٩ وحينها جاءهم النبي ﴿ بالقرآن من عند الله موافقاً لما معهم من التوراة قبل تحريفها، وكانوا قبل بعثة النبي ﴿ يستنصرون به على أعدائهم من المشركين، فلها بعث الله تعالى رسوله ﴿ جحدوا به وكذبوه، وبسبب ذلك استحقوا الطَّرد من رحمة الله تعالى.

• ٩ - يذم الله تعالى كفرة اليهود الذين استحبوا لأنفسهم الباطل، ورَضُوا به، بتكذيبهم القرآن العظيم حسداً للنبي ﷺ والمؤمنين على نعمة إنزال القرآن الكريم، فاستحقوا العقوبة بغضب من الله تعالى يتلوه غضب؛ لكثرة جرائمهم، وللمكذبين عذاب أليم يُذِهُم.

9 ١ - وإذا دُعِيَ هؤلاء اليهود إلى الإيهان بالله تعالى، فإنهم يرفضون، ويزعمون أنهم يصدقون بالتوراة، ويكذّبون بها أُنزل من الكتب بعد نزول التوراة، ولقد كَذَبوا على أنفسهم؛ لأنَّ ما نزل من القرآن العظيم حق موافق ومؤيّد لما في التوراة قبل تحريفها، ويردُّ الله تعالى عليهم بأمر النبي على أن يستنكر عليهم بقوله: إذا كنتم قد آمنتم بها أنزل عليكم، فلهاذا تقتلون أنبياء كم من قبل؟!

- ١ اليهود يعلمون رسالة رسول الله ﷺ.
  - ٢- خسارة اليهود في الآخرة.
- ٣- قال الشيخ الشنقيطي في بيان البينات: «لم يبيّنْ هنا ما هذه البينات؟ ولكنه بَيّنها في مواضع أُخَرَ كقوله: ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ أَنِي قَدْ حِثْتُكُم بِتَايَة مِن زَبِّكُم أَنِيَ آغَلُقُ لَكُم مِن الطِّينِ كَهَيْتَة الطَّيْرِ كَقوله: ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَهِ مِلَ أَنِي قَدْ حِثْتُكُم بِتَايَة مِن زَبِّكُم أَنْ أَنِي اللّهَ مَن الطِّينِ كَهَيْتَة الطَّيْرِ فَانَعُخُ فِيهِ فَي كُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللّهَ وَأُبْرِئُ اللّهَ وَالْأَبْرَصُ وَأُخِي المَوْنَى بِإِذْنِ اللّهَ وَأُنْ يَعْمَلُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَنْجُرُونَ فِي بُيُوتِكُم إِنَا اللّهِ وَالْمَالِقُ مَن الله عمران: ٤٩].
  - ٤- ينظر: صورة شجرة المرسلين؛ لبيان الرسل من بعد موسى، كما في الملحق.
    - ه- المؤمن الحق هو الذي لا يستبدل بدينه عَرَضاً من الدنيا الزائلة.
  - ٦- اتّباع هوى النفس سبيل للاستكبار عن الحق، ورَدُّه مع ظهور الحجّة والبرهان.
  - ٧- التنبيه على ذمِّ الحسد، وأنَّه من طبائع اليهود، والتحذير من الاتِّصاف به بسوء عاقبته في الدارين.
    - ٨- تراكم السيئات وتتابعها دون التوبة والرجوع عنها مدعاةٌ لتتابُع غضب الله تعالى على أهلها.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ عُم مُوسَىٰ بِالْبَيِنَاتِ ثُمَّ الْغَذَهُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَلَا الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَلَا الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَسْمَعُواْ قَالُواْ مَا الْعَادِ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْنَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَ

٩٢ - قسمًا لقد جاءكم موسى الطبيخ بالمعجزات الواضحات، ثم عبدتم العجل من بعد غياب موسى، حينها ذهب إلى جبل الطور في صحراء سيناء، وأنتم بذلك ظالمون لأنفسكم ولغيركم بتجاوزكم لحق الله تعالى.

٩٣ - واذكروا حين أخذنا عليكم العهد المؤكد على العمل بها في التوراة، ثم نقضتم العهد، فهددناكم برفعنا لجبل الطور الذي جعلناه كالظلة فوق رؤوسكم، وأمرناكم أن تعملوا بالعهد بعزم وحزم، وإلا أسقطنا الجبل عليكم. فأجبتم بأنّكم سمعتم القول، وعصيتم الأمر؛ لأنّ عبادة العجل قد تغلغلت حتى خلصت إلى قلوبكم وامتزجت بها، ثم أمر الله تعالى رسوله # أن يَذُمّهم على هذه الجريمة فيقول: بئس هذا العمل والضلال إن كنتم مصدّقين بالله ورسوله.

٩٤ - أمر الله تعالى محمَّداً على أولئك اليهود الذين زعموا أن الجنة خاصة بهم، فليَدْعوا على أنفسهم بالموت إن كانوا صادقين في دعواهم.

٩٥ - ولن يفعلوا ذلك أبداً بسبب اقترافهم الجرائم التي سيحاسبون عليها. والله تعالى ذو علم بذنوب المعتدين. أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لو تمنَّى اليهودُ الموتَ لَماتوا».

- ١- سبب تَعَنُّت بني إسرائيل هو تكذيبهم موسى الطُّنظ.
  - ٢- شدة حرص اليهود على الحياة.
  - ٣- الظلم درجات، وأشده الشرك بالله تعالى.
- ٤- إرسال الله تعالى موسى المنافظ بالمعجزات التي نفعت بني إسرائيل في علاج مشكلاتهم، وسَدً
   احتياجاتهم.
  - ٥- ينظر: صورة جبل الطور في صحراء سيناء، كما في الملحق.

- ٦- بيان عادة اليهود في نقض المواثيق.
  - ٧- زعم اليهود أن الجنة لهم خاصة.
    - ٨- الردُّ على مزاعم اليهود.
- ٩- الإيهان لا يتحقَّق بالدَّعوى، فدليله العمل بمقتضياته من الطاعة والاتِّباع.

#### ٩٦ - سبب النزول:

أخرج البخاري بسنده عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام الله بقدوم رسول الله وهو في أرض يخترف، فأتى النبي الله فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فها أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفاً، قال: جبريل. قال: نعم، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذَنِ السَّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله الحديث، وفي رواية للإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم صَرِّح بسبب النزول. (بنظر: التفسير الصحيح ٢٠٢١).

#### التفسير:

يُؤَكِّد الله تعالى أنَّ محمداً على سيجد هؤلاء اليهود أشد الناس رغبة في طول الحياة الدنيا، وأشد حرصاً من الذين أشركوا، واقتصروا على حب الدنيا؛ لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة، يتمنى اليهودي لو يَطُول عمره، فيعيش ألف سنة، ولكن هذا التعمير في الحياة لا يُنْجيه ولا يبعده عن عذاب الله. والله تعالى مُطَّلع على أعمالهم، وسيجازيهم عليها.

٩٧-٩٧ أمر الله تعالى محمَّداً ﷺ أن يردَّ على اليهود الذين يعادون جبريل الطَّلِي فيقول: مَنْ كان عدواً الجبريل فإنه نَزَّل القرآن الكريم على قلبك بأمر الله تعالى موافقاً للكتب المنزلة المتقدمة، وفيه الهداية

الكاملة، والبشارة السارة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. ومَنْ كان عدواً لله بمخالفة دينه، وعدواً لملائكته بكراهيتهم، وعدواً لرسله بتكذيبهم، فإن الله تعالى عدو لهؤلاء الجاحدين.

٩٩ - وقسمًا لقد أنزلنا - لِما لنا من العظمة والقدرة - إليك أيُّها الرسول الدلائل الباهرة والبراهين الساطعة التي تدلُّ على صدق رسالتك، وما يكذِّب بها إلا المخالفون أمر الله تعالى.

- ١- الإخبار عن أمر مستقبلي في محبة اليهود الحياة الدنيا على مرِّ الأزمان؛ لأنهم لم يصدقوا بالآخرة.
- ٢- في الآية (٩٨) إخبار عن أمر مستقبلي بأن كلَّ الذين يعادون الملائكة، فإنَّ الله عدوٌ لهم،
   وسيجازيهم على ذلك.
  - ٣- عداوة اليهود لجبريل لأنه يفضح مؤامراتهم، ويهتك أستارهم ومكايدهم.
    - ٤- تأييد الله تعالى نبيه محمداً على .
    - ٥- القرآن متوافق مع الكتب السهاوية قبل تحريفها.

## ١٠٠ - سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال مالك بن الصيف - اليهودي - حين بعث رسول الله و ذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد ولله أخذ علينا ميثاقاً، فأنزل الله على: ﴿ أَوَكُلُما عَنهَدُوا عَهدُ النّبَذَهُ فَرِيقُ مِنْهُم ﴾.

(ينظر: التفسير الصحيح ١/٢٠٤).

## التفسير:

يُوبِّخ الله تعالى أولئك اليهود الذين تكرَّر منهم إبرام العهود، ثمَّ تنقضه طائفة منهم؛ لأنَّ أكثر اليهود لا يُصَدِّقون برسالة النبيِّ ﷺ.

١٠١ - وحينها جاء اليهودَ محمَّدٌ ﷺ بالقرآن الكريم الموافق لما معهم من البشارات الباقية في التوراة،
 ترك طائفة من علمائهم التوراة وأعرضوا عنها؛ لأنَّها تَدُلُّ على نبوَّة محمَّد ﷺ، كأنَّه لم يَرِد فيها ذِكْرُ النبي ﷺ،
 ولم يعلموا شيئاً عنه!

المعرة التي كانت السحرة التي كانت السحرة الحقّ من ربّهم سلكوا طريق الباطل، واقتفَوا آثار السحرة التي كانت تقرؤها الشياطين على عهد سليهان عليه الصلاة والسلام وتنسبها إليه، فبرّاً الله تعالى سليهان من السحر بقوله: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَن كُ ﴾، فإنّه لم يكن ساحراً، ولم يُعَلّم الناس السحر، ولكنّ الشياطين كفروا بتعليم الناس السحر، وبتعليمهم التفريق بين الزوجين الذي أُنزل على الملكين هاروت وماروت في مدينة

بابل التي لا تزال باقية في العراق. وهذان الملكان فضحا السحرة بأنهم كفرة، وأنَّ السحر كفر، فلا يُعلِّهان من أحد إلا بعد النصيحة، إذ يقولان: إنَّا اختبار وابتلاء بتعليم السحر الذي هو كفر فلا تكفر. فمن خاف الله نجا، فيتعلم الناس الراغبون في ذلك من الملكين، ولا يستطيع السحرة أن يضروا بالسحر أحداً إلا بمشيئة الله، وهذا الذي يتعلمونه إنها هو أعظم ضرر لهم؛ لما فيه من الأذى والشرك؛ لأنَّه استعانة بغير الله تعالى، فلا ينفعهم ذلك أبداً. ولقد علم اليهود وتحققوا بأنَّ من اختار السحر، وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب في الخير، ثم ذمَّهم الله تعالى على فِعْلِهم هذا، بأن استحبُّوا السحر والكفر، وتركوا الإيهان فلم يكن لهم نصيب في الجنَّة بالآخرة، ولو كان اليهود يعلمون علماً ينتفعون به لما فعلوا ذلك.

١٠٣ - ولو أنَّ اليهود صدقوا بالله وخافوه، لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السحر، لو كانوا يدركون عظمة ثواب الله تعالى.

- ١- في الآية (١٠٠) إخبار عن نقض اليهود للعهود في الماضي والمستقبل.
- ٢- في الآية (١٠٢) إخبار عن تعليم الشياطين السحر في الماضي والمستقبل.
  - ٣- تقرير نبأ رسالة النبي ﷺ في التوراة.
    - ٤- براءة سليمان الطُّعُلا من السحر.
      - ٥- تقرير إتباع اليهود للسحر.
        - ٦- تقرير حقيقة السحر.
  - ٧- التحذير من استمرار اليهود في نقض العهود في كل زمان.
    - ٨- إنكار اليهود رسالة النبي 選.
- ٩- ينظر: خريطة محافظة بابل في العراق، وفيها تمثال اسمه أسد بابل، كما في الملحق.
  - ١٠ تَعَلَّم السحر كفر.
  - ۱۱ هاروت وماروت مَلَكان مطيعان لله تعالى.
- 17 من أعمال السحر التفريق بين الزوجين وهو محرَّم، ولتقويض مهمات السحرة يُسْتَحَبُّ التقريب بين الزوجين في جميع أنواع التواصُل والتقارب، والدليل الحديث التالي في الفائدة التالية.
- ١٣ من أهم الكبائر التي يسعى لها إبليس: التفريق بين الزوجين، كما صحَّ عن النبي ﷺ: "إن إبليس يضع عرشه على الماء. ثم يبعث سراياه. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا

وكذا. فيقول: ما صنعت شيئاً. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ماتركته حتى فَرَّقْتُ بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت». (صحيح مسلم، صفات المنافقين برقم ٢٨١٣).

- ١٤ السحرة لا يقدرون أن يَضُرُّوا أحداً، أو يسحروا إلا بها كتب الله تعالى.
- ٥١ معرفة اليهود بمصير السحرة ومريديهم في الآخرة بسبب استحبابهم السحر.

١٦ - وَهِمَ كثير من المفسرين في تفسير الآية (١٠٢) بسبب إعراب (ما) في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴾ نافية، والواو استئنافية، والصحيح أنَّها موصولة بمعنى (الذي)، والواو عاطفة.
 ١٧ - إنَّ المؤمن المهتدي بهدي الله وشرعه يطلب العلم النافع، ولا يتعلَّم ما يضره ولا ينفعه.

﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ اَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَغْرِينَ عَذَابُ الْمِنْ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ أَلِيبُ فَيْ مَا يَوَدُّ النَّهُ وَاللهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ مَن يَشَاءُ وَاللهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَا نَسَخَ مِن مَن يَشَاءُ وَاللهُ دُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ مَا نَسَخَ مِن مَن رَبِيكُمُ مَّ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ مَا اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَدِيرُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَدِيرُ اللهُ مَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَدِيرُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَدِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلا نَصِيرٍ اللهُ الله

## التفسير:

1 · ٤ - نهى الله تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي ﷺ: راعِنا، أي: أَرْعِنا سمعك، وراعِ أحوالنا، قاصدين أن يجعلهم موضع رعايته، وأمرهم الله أن يقولوا: انظرنا، أي: انظرْ إلينا وتَعَهَّدْنا؛ وذلك لأن اليهود كانوا يقولون هذه الكلمة (راعنا) يقصدون سَبَّه ونسبته إلى الرعونة والحهاقة، وللمكذِّبين لله ورسوله عذاب موجع. قال القاسمي: «وهذه الآية نظير قوله تعالى في سورة النساء آية (٤٦): ﴿ مِنَ ٱلَذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكِلْمَ عَن مَّواضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَيمَنا وَعَصَيْنَا وَأَسَمَعْ عَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيًّا بِالسِنبِيمِ وَطَعْنَا فِي الدِينِ وَلَوَ أَنَهُمُ قَالُوا سَيمَنا وَاسْمَعْ عَيْرَ مُسْمَع وَرَعِنَا لَيًّا بِالسِنبِيمِ وَطَعْنَا فِي الدِينِ وَلَوَ أَنَهُمُ قَالُوا سَيمَنا وَأَصَمَعْ وَلَنْ وَلَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ اللهُمُ قَالُوا اللهُ عَلَى اللهُ الذَى لا ينفد.

١٠٦ ما نُبَدِّل من حكم آية أو نمحها من قلبك - أيُّها الرسول - ننزِّل أنفع لكم منها، أو ننزِّل آية شيء الله على كلِّ شيء قدير، لا يعجزه شيء؟

١٠٧ - ألم تعلَمْ - أيُّها الرسول - أنت وأُمَّتك أنَّ الله هو المتصرِّف في شؤون الخلق في السموات السبع والأرضين السبع، وليس لكم ولي من دون الله يتولى شؤونكم، ولا مُعين ينجيكم من عذاب الله؟

١٠٨ - أتريدون - أيها الناس - أن تسألوا رسولكم من الأشياء نظير ما سأل قوم موسى نبيَّهم من
 قبل؟ ومَن استحبَّ الكفر، وترك الإيهان، فقد خرج عن دين الله تعالى.

- ۱ تقرير علو قدر النبي محمد ﷺ عند الله تعالى.
- ٢- تقرير حسد المشركين والكفار من أهل الكتاب للمؤمنين.
- ٣- في الآية (١٠٥) إخبار عن حسد كفًّار أهل الكتاب والمشركين للمؤمنين.
- ٤- تقرير حقيقة النَّسْخ في القرآن الكريم، وأنَّه نعمة من الله تعالى على عباده.
- النهي للصحابة ﴿ عن قول (راعِنا) للنبي ﴿ لمخالفة اليهود الذين يُسيئون الأدب مع أنبياء الله عليهم وسلم.
  - ٦- حماية النبي على من استهزاء اليهود.
    - ٧- وجوب التأدب مع النبي 寒.
  - ٨- التحذير من عداوة المشركين وكفرة أهل الكتاب.
  - ٩- الرد على من يُنكر النَّسْخ، وهو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه.
- ١ النهي عن سؤال النبي ﷺ عن أشياء مسكوت عنها في القرآن والسنة، فقد صحَّ عنه أنه قال: "إن أعظم المسلمين جرماً مَنْ سأل عن شيء لم يُحرَّم فحُرِّم من أجل مسألته"، وصحَّ عنه أيضاً أنه قال: "دعوني ما تركتكم، فإنها أهلك مَنْ كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم". (صحيح البخاري كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال برقم ٧٢٨٩ وباب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ برقم ٧٢٨٨. وصحيح مسلم كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله عا لا ضرورة إليه برقم ١٣٣٧).
  - ١١- الإشارة إلى اقتران خلق السموات والأرض، وينظر: تفسير سورة التوبة الآية (٣٦).
    - ١٢ لا ناصر إلا الله تعالى، فهو ينصر مَنْ يشاء بها يشاء.

#### ١٠٩ - سبب النزول:

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكان حيى بن أخطب، وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهودَ للعرب حسداً، إذ خصَّهم الله برسوله، وكانا جاهدين في ردِّ الناس عن الإسلام بها استطاعا، فأنزل الله تعالى فيهها: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ آهَـٰلِ ٱلْكِئْبِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعَدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾. (ينظر: التفسير الصحيح ١/٢٠٠). التفسير:

حرص كثير من اليهود والنصارى على أن يرجعوكم بعد إيهانكم كفّاراً بالله، بسبب حقدهم الدفين في نفوسهم، من بعد ما ظهر لهم صدق محمد ﷺ ورسالته، وأعرضوا عنه، فلا تؤاخذوهم ولا تُقرَّعوهم، إلى أن ينزَّل الله تعالى حكماً آخر، كالإذن بقتالهم. إنَّ الله على كل المخلوقات قدير، لا يعجزه منها شيء.

فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله: ﴿ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَقَّى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ نسخ ذلك كله بقوله: ﴿ فَاقْتُلُوا اللّهِ مَرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِي مِنَ اللّذِينَ الْمُثَيرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله: ﴿ فَنيلُوا اللّذِينَ أُوتُوا اللّهِ عَنَى بِاللّهِ وَلا يَكْرَمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِي مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا اللّهِ عَنَى اللّذِينَ اللّهِ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، فنسخ هذا. وصحّ عن النبي ﷺ أنه كان وأصحابه يعفون عن المشركبن، وأهل الكتاب، كها أمرهم الله ويصبرون على الأذى، قال الله ﷺ: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَى مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كُونِيرًا وَإِن نَصَّمِواْ وَتَنَقُواْ فَإِنْ ذَلِكَ مِن عَنْ بَعْدِ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن عَنْ اللّه عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن عَن اللّهُ عَن عَنْ اللّهُ فيهم، فلما غزا رسول إِنَّ اللّهُ عَنْ وَقَدِيرٌ عَنْ قَلْ اللّهُ فيهم، فلما غزا رسول إِنَّ اللّهُ فيهم، فلما غزا رسول اللّهُ عَنْ اللّهُ فيهم، فلما غزا رسول

الله ﷺ بدراً، فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول ﷺ على الإسلام فأسلموا. (صحيح البخاري - التفسير - آل عمران، باب: ﴿وَلَتَنْهُ مُنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبُ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْكَ كَثِيرًا ﴾ برقم ٢٥٦٦).

١١٠ يأمر الله تعالى المؤمنين بأداء الصلاة في أوقاتها وأركانها، وبدفع الزكاة المفروضة للمستحقين،
 وكل خير يقومون به يجدون ثوابه عند الله في الآخرة. إن الله بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالهم،
 وسيجازيهم عليها.

11۱ - زعم اليهود أن الجنة خاصة بهم، وكذلك زعم النصارى، وهذه أوهام باطلة تمنَّوها على الله تعالى بغير حق، وقد أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يرد عليهم، بأن يأتوا بالحجة والدليل على صحة ما يزعمونه إن كانوا صادقين في ادعائهم.

المرسول ﷺ، فمن فعل ذلك فله الثواب من عند الله بالجنة، ولا خوف عليه من العذاب، ولا يعتريه حزن على ما فاته من متاع الدنيا الزائل.

- ١- في الآية (١٠٩) إخبار عن سعي كُفَّار اليهود والنصارى إلى ردَّة المؤمنين في الماضي والمستقبل.
  - ٢- تقرير عداوة كفرة أهل الكتاب للمؤمنين.
    - ٣- أهمية الإخلاص في دخول الجنة.
- ٤ في الآية (١١٠) إخبار عن أمر مستقبلي وبشرى للمؤمنين أنَّ كلَّ ما يفعلون من خير صغير أو
   كبير فإنَّ ثوابه عند الله تعالى مضمون.
  - التحذير من مكايد كفرة أهل الكتاب في إيقاع المؤمنين في دائرة الكفر والإلحاد.
    - ٦- شدة حسد كفرة أهل الكتاب للمؤمنين.
    - ٧- الترغيب في إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة.
    - ٨- الرد على اليهود والنصارى الذين يزعمون أنَّ الجنة خاصة بهم.
  - ٩- إشارة لما للصلاة والزكاة من أثر واضح في تحصين الفرد والمجتمع من مكايد الأعداء.

## ١١٣ - سبب النزول:

أخرج ابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله و أتتهم أحبار يهود، فتنازعوا عند رسول الله و فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء، وجحد بنبوة موسى، وكفر بالتوراة، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولها: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْء

وأخرج الطبري بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة. وذلك أن رسول الله لله المدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله الله المدينة المقدس. ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله الله بضعة عشر شهراً، فكان رسول الله الله يحب قبلة إبراهيم المنه فا فكان يدعو وينظر إلى السهاء، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ فَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السّمَآةِ فَلنُويَيّمَنَكَ قِبلَة وَكُن يَعَلُبُ وَجَهِكَ فِي السّمَآةِ فَلنُويَكُمْ مَنْ فَلُوا وَجُهِمَكُمْ شَطْرَهُ فَي السّمَآةِ فَلنَول الله وَالله الله والله الله والله والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والله والله والله والله والله والله والله والله والمنافق الله والله والله والله والله والله والله والله والمنافق والله والله

# التفسير:

اتهم اليهود النصارى بأنهم ليسوا على شيء من الحقّ، وكذلك اتهم النصارى اليهود بأنهم ليسوا على شيء من الحقّ، والحلك قال الجهلة من مشركي شيء من الحقّ، والحال أنَّ هؤلاء القائلين يقرؤون التوراة والإنجيل، وكذلك قال الجهلة من مشركي العرب: إنَّ محمَّداً ليس على شيء من الحقّ، فالله تعالى يفصل بينهم جميعاً فيها اختلفوا فيه من أمر الدين.

١١٤ - يتوعد الله تعالى ويوبّخ الذين يمنعون عبادة الله في المساجد، ويعملون على هدمها وتخريبها، بأنه لا أحد أشدُّ ظلماً من هؤلاء الظالمين، وهؤلاء لا ينبغي أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووَجَل من العقوبة، وجزاؤهم في الدنيا ذل وهوان، وفي الآخرة عذاب شديد موجع.

١١٥ - ولله تعالى ملك المشرق والمغرب، فأي جهة تتجهون إليها في صلاتكم فهناك قبلة الله تعالى،
 وهى الكعبة المشرَّفة، إن الله واسع الرحمة بعباده، عليم بأقوالهم وأفعالهم.

١٦٦ - افترى كل من اليهود والنصارى والمشركين على الله تعالى، بأنه اتخذ لنفسه ولداً! تقدَّس وتنزَّه وتعالى عها يفترون، فليس الأمر كها يقولون، بل كل المخلوقات ملك له، خاضعة ومنقادة له.

١١٧ - وهو خالق السموات والأرض على غير مثال سبق، وإذا قدَّر أمراً فإنها يقول له: ﴿ كُن ﴾ فيكون. وقال ابن كثير عند هذه الآية: «يبين بذلك تعالى كهال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدَّر أمراً فإنها يقول له: كن فيكون، كن - أي مرة واحدة فيكون -، أي: فيوجد على وَفْقِ ما أراد كها قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُ وَ إِذَا آرَادَ شَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيكُونُ ﴾ [بس: ٨٦] وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيَّ إِذَا أَرَدُنتُهُ أَن يَقُولَ لَهُ رُكُن فَيكُونُ ﴾ [بس: ٨٦] وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَوَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَهُمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَّةً كُلَمْج عِالْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠]».

- ١- وجوب العداوة بين اليهود والنصارى.
- ٢ خطورة مَنْع الذِّكر في المساجد وتخريبها.
- ٣- في الآية (١١٤) إخبار عن أمر مستقبلي في العقوبة بالدنيا والآخرة لِسمَنْ منع ذكر الله تعالى في
   المساجد.
  - ٤ تقرير التوجه في الصلاة إلى الكعبة المشرفة.
  - ٥- اختلاف اليهود والنصارى واستعلاء بعضهم على بعض.
    - ٦- تحريم كل ما يمنع ذكر الله تعالى في المساجد.
  - ٧- تحريم تخريب مساجد الله تعالى، ووجوب حمايتها من المخربين والعابثين.
    - ٨- الأمر بإعمار مساجد الله تعالى مادياً ومعنوياً.
    - ٩- عدم تمكين مخرِّبي المساجد أن يدخلوها بحُرية.

١٠ - إثبات صفة الوجه لله تعالى ليس في الآية (١١٥)، وإنها في آيات أخرى كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَبْغَن وَجْهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]؛ لأنَّ المراد بقوله تعالى وجه الله هو الكعبة، كما ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما. (ينظر: النفسير الصحيح ١/ ٢٠٩).

١١- الإشارة إلى اقتران خلق السموات والأرض، وينظر: تفسير سورة التوبة الآية (٣٦).

١١٨ -سيب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله ﷺ يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه، فأنزل الله في ذلك من قوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينَاۤ ءَايَةٌ ﴾. (ينظر: النفسير الصحيح ١/٢١١).

## التفسير:

من عناد مشركي العرب أنهم طلبوا من النبي ﷺ أن يُكلِّمهم الله تعالى، أو يأتيهم بمعجزة تدل على صدق نبوته. ومثل هذا القول قاله اليهود والنصارى، فقلوبهم متفقة على هذا التعنَّت والتشدد، على الرغم من وقوع المعجزات الظاهرة التي وَضَّحناها للذين يصدِّقون بالله تصديقاً جازماً.

العظمة الكاملة والقدرة الشاملة – أرسلناك يا محمَّد ﷺ بالدين الحق مبشراً بنعيم الجنة، مخوِّفاً من عذاب النار، وأنت لست مسؤولاً عن المكذِّبين الملازمين نار جهنم يوم القيامة، وإنها عليك البلاغ.

١٢٠ ليس اليهود والنصارى براضين عنك أيّها الرسول، ولا عن أُمتك أبداً، إلى أن تحقق غايتهم،
 باتّباع دينهم وأهوائهم، قل لهم: إنّ دين الإسلام هو الدين الصحيح. وقساً إن وافقتهم على ذلك بعد ما
 جاءك من القرآن، فليس لك ولي ولا نصير ينصرك من دون الله تعالى.

1۲۱ - يخبر الله تعالى أنَّ اليهود والنصارى الذين يقرؤون كتبهم قراءة صحيحة دون تحريف، ويتبعونها حتَّ الاتباع، فأولئك أصحاب الدرجات العالية هم المصدِّقون بالله ورسوله، وكذلك حال من أنْزِل عليهم القرآن، وأما الذين يجرفون ويبدلون هذه الكتب العظيمة، فهؤلاء البعداء عن الحق خسروا السعادتين في الدنيا والآخرة.

الله على الكثيرة عليهم، ومنها بَعْلَم الله تعالى ذريَّة يعقوب الطَيْن: أن يعترفوا بنِعَمِ الله تعالى الكثيرة عليهم، ومنها بَعْلُهم أفضل الناس في عالمي زمانهم بكثرة أنبيائهم، وما أنزل عليهم من الكتب العظيمة، ثم حَدَّرهم من يوم الحساب، إذ لا تغني فيه نفس عن نفس شيئاً، ولا يقبل الله منها فدية تنقذها من العذاب، ولا تنفعها شفاعة أحد، ولا أحد يدفع عنها عذاب الله تعالى.

- ١- حقيقة إصرار اليهود والنصارى على إغواء المسلمين.
  - ٧- بيان مكانة مسلمة أهل الكتاب.
    - ٣- الجهل يوقع في المهالك.
  - ٤ تشبه المشركين بكفرة أهل الكتاب.
- ه- الإنباء عن أمر مستقبلي بعدم رضا اليهود والنصارى عن أهل الإيهان في كل زمان.
  - ٦- التحذير من مواطأة اليهود والنصارى وأتباعهم.
  - ٧- النبي ﷺ غير مسؤول عن الذين يكفرون برسالته.
  - ٨- في الآية (١٢١) إخبار عن خسارة كُفَّار أهل الكتاب في الماضي والمستقبل.
    - ٩- وجوب شكر الله تعالى على نعمه العظيمة.
- · ١ الآية ( ١ ٢ ١ ) يبينها قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَيِعُواْ قِلْلَتَكَ ﴾ البعرة: ١١٤٥.

## التفسير:

الأوامر والنواهي، فقام بحقها المتال المتال

1۲٥ – واذكر – أيَّها الرسول – للناس حين جعلنا البيت العتيق ملاذاً ومرجعاً للمسلمين، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم، ثم يعودون إليه، وجعلنا فيه طمأنينة للنفس من الاعتداء، ثم أمر الله تعالى بأن يتخذوا من موضع الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بناء الكعبة مكاناً للصلاة فيه، وأوصى إبراهيم وابنه إسهاعيل أن يصونا البيت من كل دَنَس ورِجْس من أجل المتعبدين الذين يطوفون حول الكعبة، والمقيمين للعبادة، والمصلين فيه.

1۲٦ - واذكر أيضاً حين دعا إبراهيم ربه: أن اجعل مكة بلداً تطمئن فيه النفوس، وارزق أهله المؤمنين أنواع الثمرات، فاستجاب الله تعالى، وذكر أنه مَنْ كفر منهم فيرزقه قليلاً من النعم، ثم يُلْجئه مرغماً إلى عذاب النار، وبئس المآل الذي يصير إليه في جهنم.

الكعبة حال كونهما يسألان الله تعالى: ربَّنا تَقَبَّلُ منَّا أعمالنا ودعاءنا. إنَّك أنت السميع لأقوال عبادك، الكعبة حال كونهما يسألان الله تعالى: ربَّنا تَقَبَّلُ منَّا أعمالنا ودعاءنا. إنَّك أنت السميع لأقوال عبادك، العليم بأحوالهم، ربَّنا واجعلنا نحن ومِنْ نَسْلِنا خاضعين لك منقادين لحكمك، وعَلَّمْنا شعائر عبادتنا لك، ومناسك حجِّنا، وتجاوز عن ذنوبنا، إنَّك أنت التوَّاب على من يتوب من عبادك، الرحيم بهم، ربَّنا وابعث في ذريتنا رسولاً يقرأ عليهم آياتك، ويُعَلِّمهم القرآن والسنة، ويطهرهم من المعاصى. إنك أنت

العزيز في نقمته، الحكيم في أمره، وقد استجاب الله تعالى لهذا الدعاء العظيم، كما ثبت عن النبي ﷺ قوله: أنا دعوة أبي إبراهيم. (وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، المستدرك ٢/ ٦٠٠ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١٥٤٥).

- ١ علو مكانة نبى الله إبراهيم الطَّيْكُمْ.
- ٧- استجابة نبى الله إبراهيم الطَّناكا لجميع الأوامر الربانية.
- ٣- مقام إبراهيم كان ملتصقاً بالبيت، ثمَّ أخَّره عمر بن الخطاب شه تسهيلاً للطائفين.
   (يُنظر: فتح الباري ٨/ ١٦٩)
  - ٤- يُنظر: صورة المقام وبيان آثار الأقدام، كما في الملحق.
    - ٥- يُنظر: صورة قواعد إبراهيم الطِّيلاً، كما في الملحق.
  - ٦- بركة دعاء إبراهيم لا تزال قائمة، ولا نزال ننعم بها في هذه البلاد المباركة.
- ٧- في الآية (١٢٦) إخبار عن استجابة الله تعالى لدعاء إبراهيم عليه الصَّلاة والسَّلام في الماضي والمستقبل.
- ٨- إثبات صفة السمع والعلم والرحمة والعزة والحكمة لله تعالى. والإيمان القلبي بهذه الصفات يستوجب الإيمان العملي بها؛ لأنَّ إثبات صفة السمع والعلم لله تعالى يقتضي مراعاة ذلك في الأقوال والأفعال. وهذا الاعتقاد عندما يشع بنوره إلى مبدان الحياة اليومية يأتي بثمرات باهرات، فهي عين سبيل الرشاد الذي يرقى بالعباد إلى المزايا العالية، ويحفظ البلاد من الرزايا البالية؛ إذ يتسم المؤمن بحفظ لسانه من الزلل والخلل؛ لأنَّه يعتقد بأنَّ الله تعالى يسمع ما يقول، وكذلك تتجلى في المؤمن ظاهرة عظيمة ألا وهي حِفْظُ جوارحه من الظلم، وصونها من الوقوع في الحرمات والموبقات؛ لأنَّه يعتقد بأنَّ الله تعالى يرى هذه الجوارح وما تفعله من الخير والحسنات، وما تجترحه من الشر والسيئات. وإنْ عمل المجتمع بهذا الاعتقاد رأينا الأخلاق تسمو، والحق يسود.

#### التفسير:

١٣٠ – ومَنْ يترك دين الإسلام إلا مَنْ استخفَّ نفسه وظلمها. وقسهاً لقد اخترنا إبراهيم النفي في الدنيا نبياً ورسولاً، وإنه يوم القيامة لمن المقربين ذوي الدرجات العلى. قال الشيخ الشنقيطي: "لم يبيِّن هنا ما مِلَّة إبرَاهيم؟ وبَيَّنها بقوله: ﴿ قُلْ إِنَّنِي مَدَنِي رَقِ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمٍ دِينَاقِيَمًا مِلَّة إِبْرَهِم حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦١] فصرَّح في هذه الآية بأنها دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمداً ﷺ. وكذا في قوله: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ انَيْعَ مِلْةَ إِبْرَهِيم حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٣٣]».

۱۳۱ – ۱۳۲ – واذكر – أيُّها الرسول – حين أمر الله تعالى إبراهيم الطَّخِلا أن ينقاد مطيعاً لله، فاستجاب لذلك معظًم لله بوصفه ربِّ العالمين، ووصَّى إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام أبناءهما بذلك، منادين أبناءهم: إن الله اختار لكم دين الإسلام، فاثبتوا عليه حتى يدرككم الموت وأنتم متمسكون به.

۱۳۳ - يُوبِّخ الله تعالى مشركي العرب وكفرة بني إسرائيل: أكنتم حاضرين حين جاء الموتُ يعقوب السلطة ، إذ سأل بنيه ما تعبدون من بعدي؟ فأجابوه: نعبد إلهك الواحد، وهو إله آبائك إبراهيم وإسهاعيل وإسحاق - عليهم الصلاة والسلام - نُوحِّده بالألوهية، ونحن له منقادون حقَّاً.

١٣٤ – تلك جماعة قد مضت، لها جزاء ما عملت، ولكم جزاء ما عملتم، وأنتم غير مسؤولين يوم القيامة عن أعمالهم في الدنيا، بل كل نفس وطائفة مسؤولة عن عملها.

- ١ التحذير من تَرْكِ دين الإسلام؛ لما فيه من الظلم على النفس والآخرين.
  - ٧- الاستجابة لوصية نبى الله إبراهيم الطَّيْلِيُّ لأبنائه وأحفاده.
    - ٣- استجابة يعقوب لدعوة التوحيد.
  - ٤- استجابة أبناء يعقوب لوصية يعقوب في الثبات على التوحيد.

- ٥- النسب لا يشفع، وإنها العمل هو الذي يُسأل عنه.
- ٦- في الآيات درس في أهمِّية تربية الأبناء على التوحيد والحقِّ، والاطمئنان على ثباتهم عليه.

#### ١٣٥ - سبب النزول:

#### التفسير:

دعا اليهود أُمةَ محمد ﷺ بأن يدخلوا اليهودية، زاعمين أنهم على الهدى والحق، وكذلك دعا النصارى، فأمر الله نبيه ﷺ أن يردَّ عليهم: بأن الهداية أن نتبع الملة الحنيفية السمحة التي على التوحيد، وهي ملة إبراهيم، وما كان إبراهيم من عبدة الأوثان.

١٣٦ – ثمَّ أمر الله تعالى المؤمنين بأن يعلنوا لليهود: أنَّنا صَدَّقْنا بالله تعالى، وبالقرآن، وبها أنزل من الصحف والكتب إلى إبراهيم وابنيه إسهاعيل وإسحاق، وحفيده يعقوب، والأسباط من ولد يعقوب، وصدَّقنا بالتوراة والإنجيل، وبها أوتي النبيون جميعاً من وحي الله تعالى، لا نُفَرِّق بين أحد منهم، ونحن منقادون لعبادة الله. قال الشيخ الشنقيطي: "لم يُبيِّن هنا ما أوتيه موسى وعيسى، ولكنه بيَّنه في مواضع أُخَرَ. فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله: ﴿ مُحُفِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَى ﴾ [الأعل: ١٩] وذلك كقوله: ﴿ مُحُفِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَى ﴾ [الأعل: ١٩] وهو التوراة بالإجماع. وذكر أن ما أوتيه عيسى هو الإنجيل كها في قوله: ﴿ وَمَا نَيْنَ مَرْهَمَ وَمَا اللهِ عَيْسَ لَ ﴾ [الأنجيل كها في قوله: ﴿ وَمَقَيْسَا بِعِيسَى آئِن مَرْهَمَ وَمَا اللهِ عِيسَلَ ﴾ [الأنجيل كها في قوله: ﴿ وَقَفَيْسَا بِعِيسَى آئِن مَرْهَمَ وَمَا اللهُ عَيْسَ لَ ﴾ [الخديد: ٢٧]».

١٣٧ – فإن صَدَّق كفرة اليهود والنصارى بمثل الذي صدَّقتم به فقد أصابوا الحق، وإن أعرضوا عن ذلك، فاعلم أنهم يريدون عداوتك وخلافك، وسيكفيك الله شرَّهم، وينصرك عليهم. والله هو السميع

لأقوالهم، العليم بأحوالهم، وقد أنجز الله وعده وهزم الأحزاب وحده، فكفى نبيَّه ﷺ ومَكَّنه من أعدائه فقتل قريظة، وسباهم وأجلى بني النضير. (صحيح البخاري - المغازي - باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب وغرجه إلى بني قريظة وعاصرته إياهم وباب حديث بني النضير وغرجه إليهم).

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ التحذير من دعوة اليهود والنصاري.
- ٢- الردُّ على اليهود والنصارى في دعوتهم للمسلمين أن يدخلوا في دينهم.
  - ٣- تقرير الإيمان بالكتب السماوية وبالرسل والأنبياء.
    - ٤- ذُمُّ المخالفين لدين الإسلام.
    - ٥- إثبات صفتي السمع والعلم لله تعالى.
- ٦- ينظر: شجرة الأنبياء؛ لبيان أبناء إبراهيم وذرية يعقوب عليهم صلوات الله وسلامه-، كما في الملحق.

﴿ صِنِغَةَ اللّهِ وَمَن أَخْسَنُ مِنَ اللّهِ صِنْعَةٌ وَنَحَنُ لَهُ عَندُونَ ﴿ مَندُونَ ﴿ اللّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آغَمَلُكُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ آمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آغَمَلُكُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ آمْ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعُونَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدرَى قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن وَاللّهُ مِعْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ آمَ لَا أَمَّةُ فَذَخَلَتُ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُم وَلَا أَمْتُهُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آلَ اللّهُ يَعْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِعْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ مَا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَاكُسَبُتُمْ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَاكُسَبُتُمْ وَلَا تُسَالُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَمَّا عَلَيْهُ مَا كُسَلِمْ مَا كُسَبَتُمْ وَلَا تُسْتُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا كُسَبَتُمْ وَلَا تُسْتُونَ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللّهُ الْمُعَلِي عَمَا لَعْمَا عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ مَا كُسَبَتُمْ وَلَا لَعْمَا كَاللّهُ مَا كُسَانُونَ عَمَا اللّهُ مَا كُسَالًا اللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ اللّهُ

# التفسير:

١٣٨ - قل - أيم الرسول - لهؤلاء اليهود والنصارى: الزموا الإسلام، وهو دين الله، فليس هناك أحسن من دين الإسلام، ونحن له موحّدون.

۱۳۹ - ۱۶۰ - يأمر الله تعالى نبيه محمداً الله أن يُوبِّخهم: أتناظروننا في توحيد الله والانقياد له، وهو ربُّ الجميع، يتصرف فينا وفيكم، ونحن بُرآء منكم، ولنا جزاء أعمالنا، وأنتم بُرآء منًا، ولكم جزاء أعمالكم، ونحن له مخلصون في عبادتنا وطاعتنا، بل تَدَّعون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من ولد يعقوب كانوا على دين اليهود أو النصارى؟ قل لهم أيُّها الرسول: أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ وقد

شهد الله لهم بدين الإسلام، ولا أحد أشد ظلماً منكم حين تُسِرُّون وتُخْفون شهادة ثابتة في كتبكم المنزلة من عند الله تعالى، وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم.

1 £ 1 - تلك جماعة قد مضت، لها جزاء ما عملت، ولكم جزاء ما عملتم، وأنتم غير مسؤولين يوم القيامة عن أعمالهم في الدنيا، بل كل نفس مسؤولة عن عملها.

- ١- بيان عظمة دين الإسلام.
- ٢- الردُّ على اليهود والنصارى الذين يزعمون أن إبراهيم على ديانتهم.
  - ٣- إفحام اليهود والنصارى في الحوار وإقامة الحجة عليهم.
    - ٤ عِظَمُ خطر كتهان العلم، وأنَّ ذلك من أعظم الظلم.

## ١٤٢ - سبب النزول:

## التفسير:

يُنبئ الله تعالى نبينًا محمداً على عن أمر مستقبلي أنه سيقول الجهلة من ضعفاء العقول من اليهود والمشركين في سخرية: ما سببُ تَحَوُّلِ المسلمين عن قِبلتهم – وهي بيت المقدس – التي كانوا يستقبلونها في صلاتهم؟ ثمَّ أمر الله تعالى نبيه أن يردَّ عليهم: أنَّ المشرق والمغرب ملك لله، يرشد مَنْ يريد من عباده إلى الطريق القويم، وهو دين الإسلام.

## ١٤٣ - سبب النزول:

(صحيح البخاري ٨/ ١٤١ برقم ٤٤٨٦، تفسير سورة البقرة، باب ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا مُنِ ٱلنَّاسِ ﴾. وصحيح مسلم برقم ٥٢٥، المساجد، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. واللفظ للبخاري).

## التفسير:

يمدح الله تعالى المسلمين: كما هديناكم إلى دين الإسلام جعلناكم أُمة عدولاً؛ كي تشهدوا على الأُمم في الآخرة أنَّ رسلهم قد بَلَّغتهم الدعوة، وكذلك يكون الرسول شهيداً عليكم، بأنه بَلَّغكم الرسالة المكلف بها. وما جعلنا هذا التحويل في القبلة إلا اختباراً؛ ليظهر ويتميَّز المطيع للرسول ممَّنْ يُشَكِّك في الدين، ويرتدَّ عن دين الإسلام، وإنَّ تحويل القبلة لثقيلٌ شاقٌ إلا على الذين هداهم الله تعالى، فهو سهل عليهم، وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، بل يتقبلها منكم ويثيبكم عليها؛ لأنَّ الله تعالى ذو رأفة بعباده، ورحيم بهم.

## ١٤٤ - سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «لما هاجر رسول الله بلله المدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهود. فاستقبلها رسول الله بله بضعة عشر شهراً، فكان رسول الله بله يحب قبلة إبراهيم الله الله وكان يدعو وينظر إلى السهاء، فأنزل الله بله فله: ﴿ قَدْ زَى تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ﴿ مَا وَلَّمُهُمْ عَن قِبْلَلِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾؟ [البقرة: ١٤٢]». (واللفظ للطبري. واخرجه

النحاس من طريق بكر بن سهل (الناسخ والمنسوخ ١/ ٥٥-٥٩)، والبيهقي (السنن الكبرى ٢/ ١٢-١٣) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي، كلاهما عن عبد الله بن صالح به).

عن ابن عمر رضي الله عنها قال: «بينها الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت، فقال: إنَّ رسول الله ﷺ قد أُنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام. فاستداروا إلى الكعبة». (صحيح البخاري برقم ٤٤٨٨- باب النفسير ﴿ وَمَا جَمَلْنَا ٱلْفِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَمْلَمَ مَن يَنَّيِعُ ٱلرَّسُولَ ﴾. وصحيح مسلم برقم ٢٢٥- المساجد، باب نحويل القبلة من القدس إلى الكعبة).

#### لتفسير:

يؤكّد الله تعالى لك - يا محمَّد - أنّه يرى تكرار تَطَلُّعِك إلى جهة السهاء، وتحليق بصرك فيها، راجياً الله تعالى نزول الأمر بتحوُّل القبلة إلى الكعبة، فتوجَّه في صلاتك نحو الكعبة، وفي أي مكان كنتم أيها المسلمون، وأردتم الصلاة، فتوجَّهوا نحوها، وإن اليهود والنصارى واثقون إن تَحَوُّلَك إلى الكعبة لهو الحق الثابت في كتبهم، وما الله بغافل عها يعمل هؤلاء المكذبون، وسيجازيهم على ذلك.

180 – وقسماً – أثيّها الرسول – إن جنت اليهود والنصارى بكلً معجزة تدلُّ على صدقك ليتبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك كفراً وعناداً؛ لأنَّ اتباع القبلة دليل على اتباعك، ولست أنت بتابع قبلتهم، وكذلك النصارى لا يتبعون قبلة اليهود، كما أنَّ اليهود لا يتبعون قبلة النصارى، وقسماً إن وافَقْتَ أهواءهم بعد ما جاءك من الوحي أنك على الحق، فستكون من الظالمين لأنفسهم. وفيه تحذير لِمَنْ يَتَبِعُ أهواء أهل الكتاب وغيرهم.

- ١- إعلام الله تعالى رسوله ﷺ عَــًا سيقوله الجهلة عن القبلة.
- ٢- ذكر الدكتور محمد جميل الحبّال الإعجاز العددى فقال:
- أ- إنَّ سورة البقرة هي من أطول سور القرآن الكريم، ومجموع عدد آياتها هو (٢٨٦) آية، والثانية ترتيباً في المصحف الشريف والآية رقم (١٤٣) هي نصفها حيث إن: (٢٨٦÷٢=٤٣).
- ب- إنَّ عدد كلمات هذه الآية هو (٤٥) كلمة، وعدد حروفها هو (١٩٤) حرفاً، وإن موقع كلمة ﴿
  وَسَطًا ﴾ في هذه الآية هو الرابع، وكلمة ﴿ وَسَطًا ﴾ تتألف من أربعة حروف، والعدد (٤) يقع في وسط رقم الآية (١٤٣).
- ج- إنَّ الكلمة الوسطية (المركز) في هذه الآية هي رقم (٢٣) وهي كلمة ﴿الرَّسُولَ ﴾ حيث إنه 素 هو المثال الأعلى والقدوة الصالحة في الوسطية في أحواله.

- ٣- الثناء على الأُمة العدل.
- ٤- اختبار وتمحيص في شأن تحويل القبلة، وينظر: صورة بيت المقدس في الملحق.
  - ٥- الرعاية الربانية للنبي ﷺ، وتحقيق رغبته في التحول إلى الكعبة.
- 7- قال الشيخ الشنقيطي: "قوله تعالى: ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ لم يبين هنا: هل هو شهيد عليهم في الدنيا والآخرة? ولكنه بَيِّن في موضع آخر: أنه شهيد عليهم في الآخرة وذلك في قوله: ﴿ فَكَيْفُ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَـُولَآءٍ شَهِيدًا ۚ ﴾ يَوْمَيِذِ يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ الله حَدِيثًا ﴾ [النساء: ١١ ٢١]». (أضواء البيان ١/١٤٩).
  - ٧- تشدُّد أغلب اليهود والنصارى، وتعنُّتهم في عدم اتباع الحق، والإنباء عن أمر مستقبلي في ذلك.
    - ٨- خطورة اتباع ضلَّال اليهود والنصارى.
    - ٩- قبول الله تعالى عمل عباده، ما دام الباعث عليه طاعته سبحانه.
- ١٠ قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَنّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانتَ لَكِيمَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللّهُ وَمَا كَانَاللّهُ لِيُعْنِيعَ إِيمَنْكُمُ إِن اللّهَ بِالنّاسِ مِن يَنقَلِبُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى يَعْلَمُه، ﷺ لَوْ وَقُدُ رَحِيمٌ ﴾ ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار عِلْمًا لم يكن يعلمه، ﷺ عن ذلك علواً كبيراً، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون. وقد بَيَّنَ أنه لا يستفيد بالاختبار عِلْمًا لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: ﴿ وَلِيَنتَلِى اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمُحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، فقوله: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴾. (اضواء البيان ١٩٤١).
- ١١ قال ابن عاشور: «الاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ استثناء من علل وأحوال، أي: ما جعلنا ذلك لسبب وفي حال إلا لنُظْهِرَ مِنْ كان صادق الإيهان في الحالتين: حالة تشريع استقبال بيت المقدس، وحالة تحويل الاستقبال إلى الكعبة». (النحرير والننوير: ٢٣/٢).
- ١٢ التذييل بقوله: ﴿ إِنَ اللَّهَ بِالنَّكَاسِ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ﴾ تأكيدٌ لعدم إضاعة إيهانهم، ومِنَّةٌ وتعليم بأنَّ الحكم المنسوخ إنها يلغي العمل به في المستقبل لا في ماضٍ.
  - ١٣ التنبيه على خطورة الردَّة بعد الإيمان.

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَمَ الْمُعْمَرِينَ ﴿ اللهَ عَلَى كُلِ وَجَهَةً هُو مُولِيما فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهَ وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ اللهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهَ وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنّهُ، لَلْحَقُّ مِن زَيِكٌ وَمَا اللهُ يِعْنِفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللهَ وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنّهُ، لَلْحَقُّ مِن زَيِكٌ وَمَا اللهُ يِعْنِفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللهَ وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلُوا وَجُهِكَ شَطْرَهُ لِنَا لِمَا مُومَى حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلُوا وَجُهِدَ شَطْرَهُ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ وَمَنْ حَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُوا وُجُوهَ هُمُ مَّ طَرَهُ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَمُعْمَ وَاخْشُونِي وَلِأُدِيمَ يَعْمَى عَلَيْكُمْ وَلَعْلَكُمْ مَا لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

١٤٦ يخبر الله تعالى أنَّ علماء اليهود والنصارى يدركون أنَّ البيت الحرام هو القبلة بعينها، كما يعرفون أبناءهم، وكذلك معرفة صفة النبيِّ وما جاء به، وإنَّ طائفةً منهم لَيُخْفُون الحقَّ، كصفة النبيِّ وأمر القبلة، وهم يعلمون ذلك يقيناً من كتبهم.

١٤٧ - اعلم - أيُّها الرسول - أنَّ الحق هو ما أعلمك ربُّك من القرآن العظيم، فلا تكونَنَّ من الشاكِّين أنَّ اليهود والنصارى قد كتموا ذلك الحق.

١٤٨ - ولكل أهلِ ملةٍ من الملل وِجْهَةٌ يتوجَّه إليها كل فرد منها في صلاته، فبادروا وتسابقوا - أيها المؤمنون - إلى الإحسان والعمل الصالح، وسيبعثكم الله جميعاً يوم القيامة. إنَّ الله على كلِّ شيء قدير، لا يعجزه شيء.

مكان القبلة إلى الكعبة: من أيِّ مكان خَرَجْتَ مسافراً فتوجَّه في صلاتك نحو الكعبة. وهذا الأمر هو الحق الثابت من الله، وما الله بغافل عها تعملون، وسيجازيكم على ذلك. وأينها حَلَلْتَ فتوجَّه نحو الكعبة، وأينها كنتم – معشر المسلمين – في أي بلد فتوجَّهوا نحو الكعبة؛ لكيلا يحتجَّ المخالفون لكم في أمر القبلة. أما أهل العداوة والعناد فسيستمرون على جدالكم، فلا تخافوهم وخافوني بطاعتي؛ ولكي أُتِمَّ عليكم فضلى؛ كي تهتدوا إلى اتباع الحق.

101 - وكما أتممت عليكم نعمتي، كذلك أرسلت فيكم رسولاً منكم، يقرأ عليكم آيات القرآن الموضحة لأمور الدين، ويطهر نفوسكم من المعاصي، ويعلمكم القرآن الكريم والسنة المشرفة، ويعلمكم ما كنتم تجهلونه من أمور الدنيا والآخرة. قال ابن عاشور: «تشبيه للعلتين من قوله: ﴿ وَلِأُتِمَ ﴾ وقوله:

﴿ وَلَمَلَّكُمْ تَهْ تَدُوكَ ﴾، أي: ذلك من نعمتي عليكم كنعمة إرسال محمد ﷺ، وجعل الإرسال مشبهاً به الأنَّه أسبق وأظهر تحقيقاً للمشبه». (التحرير والتنوير: ٢/٨٤).

٢٥١ - فاذكروني بالعبادة أذكركم بالمغفرة والثواب، واشكروا لي نعمى، ولا تجحدوها.

عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تَقَرّبَ إليّ شِبراً تقربتُ إليه ذراعاً؛ وإن تَقرّب إليّ ذِراعاً تَقرّبُتُ إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هَرْ وَلة». (صحيح البخاري- باب النوحيد، قوله تعالى: ﴿ وَيُمَذِّرُكُمُ الله تَنْسَدُ ﴾ برقم ٧٤٠٥. وصحيح مسلم ٤/ ٢٠٦١ - الذكر، باب الحث على ذكر الله تعالى، برقم ٧٤٠٥).

- ١ قال ابن عاشور: «حذف ما أضيف إليه (كل) هنا لدلالة المقام عليه، وتقدير هذا المحذوف (أُمَّة)؛ لأنَّ الكلام كله في اختلاف الأمم في أمر القبلة». (التحرير والتنوير:٢/٢٤).
- ٢- إصرار أهل الكتاب على عدم التصديق بنبوة سيدنا محمد ﷺ، مع أنهم يعلمون حقاً صفته، وأن شأن تحويل القبلة من عند الله تعالى.
  - ٣- وجوب التوجُّه إلى الكعبة في الصلاة.
- ٤ قوله: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ عطف على الجملة التي قبله، وأُعيد لفظ الجملة السالفة ليُبنى عليه التعليل بقوله: ﴿ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيَكُمْ حُجَّةً ﴾.
- ٥- قال ابن عاشور: «تكرر الأمر باستقبال النبي الكعبة ثلاث مرات، وتكرر الأمر باستقبال المسلمين الكعبة مرتين، وتكرر أنه الحق ثلاث مرات، وتكرر تعميم الجهات ثلاث مرات. والقصد من ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة، والتحذير من تطرق التساهل في ذلك تقريراً للحق في نفوس المسلمين، وزيادة في الردِّ على المنكرين». (التحرير والتنوير: ٢/ ٤٥).
  - ٦- تقرير الرسالة لسيدنا محمد ﷺ، وبيان مكانته في عِلْمِه وحكمته.
    - ٧- بيان فضل الذكر لله تعالى، وبه تدوم النعم.
    - ٨- لا خوف من الإرجاف وحرب الإشاعة الصادرة من العدو.
- ٩- المقصود من خطاب النبي ﷺ في قوله: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ ﴾ [البقرة: ١٢٠]، وقوله: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ تحذير الأُمة.
  - ١٠ إنَّ العارف بالحقِّ مسؤول ومطالب باتِّباعه والالتزام به، وشأنه أوجب من الجاهل به.
    - ١١- فضيلة المسابقة إلى الخيرات والطَّاعات.

١٢ - التنبيه لوجوب مراقبة الله تعالى، وأنَّه سبحانه مُطَّلع على أعمال عباده.

١٣ - عِظَمُ نعمة الله على عباده بإرساله الرسول محمَّد ﷺ، ووجوب شكر هذه النعمة العظيمة باتّباعه، والالتزام بها جاء به.

١٤ - في الآية (١٥٢) إخبار عن أمر مستقبلي عن ذكر الله تعالى للمؤمنين إذا ذكروه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴿ وَالْمَا لَوْ الْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ المَوْتُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ المَوْتُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ ا

١٥٣ - يا أيُّها المصدِّقون بالله تعالى ورسوله ﷺ، اطلبوا العون من الله بواسطة الصبر على المصائب والطاعة، وتَرْك المعاصي، وبالصلاة التي تقوي الصلة بالله تعالى. إنَّ الله ينصر، ويوفق الصابرين.

١٥٤ - ولا تَصِفُوا شهداء الجهاد في سبيل الله بأنهم أموات، بل هم أحياء في قبورهم، ولكن لا تدركون ذلك؛ لأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى.

100-100 يقسم الله تعالى للمؤمنين مؤكّداً أنه سيختبرهم بشيء من أنواع البلاء، كالخوف من الأعداء، والجوع، وذهاب بعض الأموال، وفقدان بعض الأحباب، ونقص في الثمرات بالآفات. وبَشَرْ – أيُّها الرسول – الصابرين على ذلك بالجنة، ثمَّ وصف الصابرين بأنَّهم إذا تعرضوا لنكبة ذكروا الله تعالى: إنّا عبيد لله، يتصرف فينا كيف يشاء، وإننا مبعوثون ليوم الجزاء.

١٥٧ - هؤلاء الصابرون لهم مكانة عالية عند الله تعالى، يستحقون الثناء والرحمة من الله تعالى، ويشهد لهم بأنهم مهتدون إلى الإسلام.

الفوائد والاستنباطات:

١ قال ابن عاشور: «افتُتح الكلام بالنداء، لأنَّ فيه إشعاراً بخبر مهم عظيم، فإنَّ شأن الأخبار العظيمة التي تهول المخاطب أن يقدّم قبلها ما يهيئ النفس لقولها؛ لتستأنس بها قبل أن تَفْجَأَها».

(التحرير والتنوير: ٢/ ١ ٥).

٢- قال ابن عاشور: «جيء بكلمة (شيء) تهويناً للخبر المفجع، وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين الجوع والخوف اللذين سلطهما الله على بعض الأمم عقوبة، كما في قوله: ﴿ فَأَذَ فَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ اللّذين سلطهما الله على بعض الأمم عقوبة، كما في قوله: ﴿ فَأَذَ فَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالنّوير والنّوير (١١٢] ولذلك جاء هنا بكلمة (شيء) ». (النحرير والتنوير: ٢/٤٥).

٣- في الآية (١٥٥) إخبار عن وقوع الخوف والجوع في الماضي والمستقبل.

3- ثبت في فضل الاسترجاع، عن أُم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة، فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أُجِرْني في مصيبتي، واخلُفْ في خيراً منها، إلا أخلف الله له خيراً منها». قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله ﷺ، ثم إني قلتها، فأخلف الله في رسول الله ﷺ. قالت: أرسل إلي رسول الله ﷺ حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقالت: إن لي بنتاً، وأنا غيور، فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. (صحيح مسلم - كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة برقم ٩١٨).

٥- الصلاة والصبر من أعظم الأمور المساعدة على الابتلاء.

٦- الابتلاء في الحياة الدنيا سُنَّة الله تعالى في خلقه، والابتلاء المذكور في النقص. وثمة ابتلاء آخر بالزيادة والخيرات، كما قال تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الانبياء: ٣].

٧- فضل مقام المؤمن إذا ابتلى فصبر، فإنه يستحق الرحمة والثناء من الله تعالى. وهذه هي الهداية العظمي.

٨- يُسَنُّ قول: «إنَّا لله وإنا إليه راجعون» عند وقوع المصائب؛ لما لهذه الكلمة من فضل كبير.

٩- مكانة الشهداء العالية عند الله تعالى، وأنَّهم أحياء عند ربّهم يرزقون.

١٠ - فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله.

## التفسير:

إن جبلي الصفا والمروة من معالم العبادة للسعي في الحج والعمرة، فمَنْ قصد البيت الحرام حاجًا أو معتمراً فلا حرج عليه أن يسعى بينها، حتى ولو كان المشركون يسعون بينها، ويتقربون إلى الأصنام، بل يجب عليه السعي، ومَنْ تطوع بالحج أو العمرة بعد قضاء حجه، أو فعل خيراً أياً كان، فإنَّ الله تعالى شاكر له، يثيبه على تطوعه، عليم بأعمال عباده. وأخرج مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه: أنَّ رسول الله لله فرغ من طوافه بالبيت رجع إلى الركن، فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: " إنَّ الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بها بدأ الله به " فبدأ بالصفا. (صحيح مسلم -كتاب الحج، باب حجة النبي لله برتم ١٢١٨). انظر: الآية (٢٣٣) من السورة نفسها عند قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾.

17۰-۱۶۹ إنَّ الذين يُخْفُون ما أنزلنا من الآيات الواضحة، والعلم الذي تَحْصُل به الهداية إلى الإسلام من بعد بيانه في التوراة والإنجيل. أولئك البُعَداء عن الحقِّ يطردهم الله من رحمته، ويدعو عليهم باللعنة الملائكة والمؤمنون والناس أجمعون، إلا الذين ندموا على كتانهم، وبَيَّنوا للناس ما أخفوه، فأولئك أصحاب الدرجات العالية، أقْبَلُ توبتهم، وأنا الله تَوَّاب على مَنْ تاب، رحيم بعباده.

١٦١ – ١٦٢ – إنَّ الذين كذَّبوا بالله ورسوله، واستمروا على ذلك حتى ماتوا، عقوبتهم الطرد من رحمة الله، ويدعو عليهم باللعنة: الملائكةُ والناسُ أجمعون. وهؤلاء الكفار ماكثون في اللعنة ومقيمون في النار، لا يُفَتَّرُ عنهم العذاب، ولا هم يُمْهَلون.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١ قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبيِّن هنا ما اللاعنون؟ ولكنه أشار إلى ذلك في قوله: ﴿ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمَ
   لَعْنَةُ اللّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَالنَّاسِ آَجْمَعِينَ ﴾».
  - ٧- وجوب السعى بين الصفا والمروة في فريضة الحج.
- ٣- قال ابن عاشور: «الكتمان يكون بإلغاء الحفظ والتدريس والتعليم، ويكون بإزالته من الكتاب أصلاً، وهو ظاهره، قال تعالى: ﴿وَتُحْتُمُونَ كَثِيرًا ﴾ [الأنعام: ٩١]، ويكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع؛ لأنَّ إخفاء المعنى كتمان له. وحُذِف متعلق ﴿ يَكْتُمُونَ ﴾ الدال على المكتوم عنه للتعميم، أي: يكتمون ذلك عن كل أحد ليتأتَّى نسيانه وإضاعته». (التحرير والتنوير: ٢٦/٢).
  - ٤- نفي الإثم لا يقتضي عدم الوجوب.
    - ٥- فضل التطوع في العبادات.
  - ٦- تحريم كَتُم العلم وشدة عذاب مَنْ فعل ذلك.
    - ٧- قبول الله تعالى توبة التائب.
    - ٨- جزاء الكفار الطرد من رحمة الله تعالى.
- ٩- قال ابن عاشور: «جاء في الآية (١٦٠) نَظْمٌ بديع تقديره: إلا الذين تابوا انقطعت عنهم اللعنة،
   فأتوب عليهم، أي: أرضى، وزاد توسُّط اسم الإشارة للدلالة على التعليل، وهو إيجاز بديع».

(التحرير والتنوير ٢/ ٧١).

١٠ - يُنظر: صورة جبل الصفا وجبل المروة في الملحق.

﴿ وَإِلَهُ كُونِ إِلَهُ كُونِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ آَإِنَهُ النَّاسَةِ وَالْمَرْفِ وَالْجَلِيهِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي جَمْرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَايَة مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالفُلْكِ الَّتِي جَمْرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَايِة مِن مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُلِ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِينج وَالسَّمَابِ الْمُسَخَرِ بَيْنَ السَّمَايَة وَالْأَرْضِ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُسِ اللّهِ وَالْأَرْضِ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُسِ اللّهُ وَالْأَرْضِ لَاَيْنَ النَّهُ مُنْ مَن النَّذِينَ طَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أَنَّ الْقُونَةَ لِلّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللّهُ شَكِيدُ وَاللّهُ اللهُ أَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ

## التفسير:

17٣ - ومعبودكم - أيها الناس- هو الله وحده المستحق للعبادة، لا شريك له، متفرد في ذاته، وأسهائه، وصفاته، وعبودية خلقه له، لا معبود بحق إلا هو، المتصف بسعة رحمته للخلق جميعاً في الدنيا، وللمؤمنين في الدنيا والآخرة.

## ١٦٤ - سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم ووكيع وأحمد (كما في تفسير ابن كثير) بسند حسن عن أبي الضحى في قول الله: ﴿ وَإِلَاهُكُو إِلَهُ وَحِدُ ﴾ قال: «لما نزلت هذه الآية عجب المشركون، وقالوا: إن محمداً يقول: إلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الَّيْسِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى السَّكَمَاءِ وَالْفَلْكِ اللَّهِ عَلَى فَي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِن السَّكَمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْبَا بِهِ الأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَاتِهُ وَتَصْرِيفِ الرِّيَحِ وَالسَّكَابِ المُسْخَدِ بِبَيْنَ السَّكَمَاءِ وَالْأَرْضِ لَايْنَتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ ".

وأخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن عطاء بن أبي رباح نحوه. (ينظر: التفسير الصحيح ١/ ٢٥٥).

# التفسير:

إنَّ في إيجاد السموات السبع بعظمتها، والأرضين السبع بمياهها ويابسها وطبقاتها، واختلافِ الليل والنهار بأحوالهما وتتابعهما، والسفنِ التي تسير في البحر لنفع الناس بالسفر والتجارة، والذي أنزل الله من المطر فأحيا به الأرض فصارت خضراء بعد جفافها، ونشر فيها من كل أصناف الحيوانات، وتسيير الرياح،

والسحاب الذي تدفعه الرياح بين السماء والأرض، لَدلالاتٍ واضحة على عظمة الخالق سبحانه ووحدانيته لقوم يتفكَّرون، ويفهمون أدلته واستحقاقه وحده للعبادة.

قال ابن عاشور: «والدابَّة: ما دبَّ على وجه الأرض وقد أذنت كلمة ﴿ كُلِ ﴾ بأنَّ المراد جميع الأنواع، فانتفى احتمال أن يراد من الدابة خصوص ذوات الأربع». (التحرير والتنوير: ٢/ ٨٣).

١٦٥ - وبعض الناس المشركين يعبد من دون الله سبحانه أوثاناً يجعلونهم نظراء لله، ويحبُّونهم كحبً الله تعالى، والذين صَدَّقوا بالله ورسوله أعظم حبًّا لله من أولئك المشركين، ولو يعلم المشركون حين يشاهدون عذاب النار أنَّ الله سبحانه هو المتفرِّد بالقوَّة والتصرُّف، وأنَّ الله يعذِّب عذاباً شديد الألم، لما أشركوا بالله سبحانه.

177 - 177 - وعند هذه المشاهدة للعذاب يتخاصم قادة الكفر مع تابعيهم، وتزول الروابط والمودة بينهم، ويقول أولئك الأتباع: يا ليت لنا عودة إلى الدنيا. ليعلنوا براءتهم من قادتهم، كصنيعهم في البراءة من تابعيهم، وكها أراهم الله تعالى العذاب كذلك يُريهم أعمالهم الخبيثة ندامات عليهم، وليسوا بخارجين من النار أبداً.

- ١- تقرير توحيد العبودية.
- ٢- إثبات صفة الرحمة لله تعالى.
- ٣- وجوب حبِّ الله تعالى، فمَنْ أَحَبَّ اللهُ أحبَّه اللهُ.
- ٤ كل المخلوقات في الكون دلائل ساطعة على وحدانية الله تعالى.
  - ٥- ينظر: صورة جريان الفلك في الملحق.

7- قال ابن عاشور: «من فوائد هذه الرياح الإعانة على تكوين السحاب، ونَقْله من موضع إلى موضع، وتنقية الكرة الهوائية بما يحل بها من الجراثيم المضرة. وهذان الأمران موضع عبرة ونعمة لأهل العلم. وقد اختير التعبير بلفظ التصريف هنا دون نحو لفظ التبديل أو الاختلاف؛ لأنه اللفظ الذي يصلح معناه لحكاية ما في نفس الأمر من حال الرياح؛ لأن التصريف تفعيل من الصرف للمبالغة، وقد علمت أن منشأ الريح هو صَرْفُ بعض الهواء إلى مكان، وصَرْفُ غيره إلى مكانه الذي كان فيه». (التحرير والتنوير ٢/٥٥).

- ٧- في الآخرة تزول العلائق بين الكفار من الأسياد وتابعيهم.
  - ٨- يتحسر أتباع الطواغيت على علاقاتهم الدنيوية الخاسرة.

## التفسير:

١٦٨ - ١٦٩ - يخاطب الله تعالى البشر جميعاً، كلوا من رزق الله حالة كونه مباحاً مستلذاً طاهراً، ولا تتبعوا مسالك الشيطان؛ إنَّه عدو لكم ظاهر العداوة. ومن هذه العداوة: أنَّه يأمركم بفعل المعاصي والكبائر، وأن تفتروا على الله سبحانه الكذب، بتحريم ما أحلَّ الله لكم، وتحليل ما حرَّم عليكم. و ﴿ لو ﴾ للشرط، وجوابها محذوف دلَّ عليه الكلام السابق، تقديره: لاتَّبَعُوهم. (انظر: التحرير والتنوير: ١٠٥).

## ۱۷۰ - سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: دعا رسول الله على اليهود إلى الإسلام، فرغَّبهم فيه، وحَذَّرهم عذابَ الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد ما وَجَدْنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم وخيراً منا، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك من قولهما: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلَ لَكُمُ اللهُ قَالُوا بَلَ اللهُ قَالُول الله تبارك وتعالى في ذلك من قولهما: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ اللهُ قَالُول اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ قَالُول الله الله تبارك وتعالى في ذلك من قولهما: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللهُ قَالُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ قَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالُولُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

#### التفسير:

وإذا نُصِحَ الكفار بأن يتَّبعوا هدي القرآن العظيم، رفضوا وأجابوا: لا نَتَّبع دينكم، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فردَّ الله عليهم موبِّخاً لهم: أيتبعون آباءهم ولو كانوا سفهاء، ليس لهم عقل يردعهم عن الشر، ولا بصيرة ترشدهم إلى الخير؟

١٧١ - شبَّه الذين كذبوا الله وداعيهم إلى الإيهان بحال الراعي الذي يصيح بالبهائم وهي لا تفهم، وإنها تنقاد للصوت فقط، هؤلاء المكذبون صُمِّم عن سهاع الحق، بُكُمٌ لا ينطقون بخير، عُمْيٌ عن الهدى، فهم لا يدركون ما ينفعهم.

۱۷۲ - يا أيها الذين صَدَّقوا بالله ورسوله، قد أبَحْنا لكم الأطعمة المستلذة الحلال التي رزقناكم، واشكروا الله تعالى على نعمه بالقول والفعل ، إن كنتم حقًا مطيعين له تعبدونه وحده.

1٧٣ - لمّا ذكر الله تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث، كالميتة التي لم تُذبح بطريقة شرعية، وهي ميتة البر، لا ميتة البحر من السمك والجراد، وحَرَّم عليكم الدم المسفوح غير الجامد كالكبد والطحال، وحرَّم عليكم لحم الحنزير كله، وما ذُبِح لغير الله، فمَنْ ألجأته الضرورة بسبب الجوع الشديد، ولم يجد شيئاً من الحلال، فأكل من هذه المحرمات من غير إفساد ولا إسراف، فلا ذنب عليه في ذلك. إنَّ الله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم. قال الحافظ ابن كثير: "وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر؛ لقوله تعالى: ﴿لَكُمْ مَنْ لُدُوبُ اللّه المنافقة في البحر: هو الطهور ماؤه، الجلُّ ميته». اهـ. وصححه المائدة: ٩٦] وحديث العنبر في الصحيح. وفي المسند والموطأ والسنن قوله الله في البحر: «هو الطهور ماؤه، الجلُّ ميته». اهـ. وصححه الترمذي (السنن - الطهارة ١/١٠١، ١٠١) وصححه البخاري فيها سأله الترمذي عنه (علل الترمذي ١٣٦١) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ١/١٤٠) وقال البيهقي: حديث صحيح (المعرفة ١/١٥٦) وقال البغوي: صحيح متفق على صحته (شرح المسنة ٢/١٥١) وصححه ابن الملقن، وقال ابن كثير: إسناده جبد (التفسير ٢/١٢٦). والألباني (صحيح سنن ابن ماجه ١/١٧).

- ١- مصدر الأحكام من الله تعالى، فهو الذي يحرم ويحلل.
  - ٢- أباح الله تعالى الطيبات، وحرَّم الخبائث.
    - ٣- الأصل في الأشياء الحِلُّ.
    - ٤- تحريم اتباع الشهوات والشبهات.
    - الشيطان يُسَوِّل للإنسان المعاصي.
    - ٦- الكفار وَلِعُوا بتقليد الآباء في الشرك.
- ٧- تحريم الميتة ولحم الخنزير، وكل ما في الخنزير لا يجوز الانتفاع به.
- جواز أكل ما حرَّم الله بقَدْر عند الضرورة، أي: عندما تهدد الحياة بالموت.

9 - قال الشيخ الشنقيطي: "لم يبيِّن هنا سبب اضطراره، ولم يبيِّن المراد بالباغي والعادي، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنَّ سبب الاضطرار المذكور المخمصة، وهي الجوع وهو قوله: ﴿ فَمَنِ آضَطُرَ فِ عَنْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ﴾ [المائدة: ٣] وأشار إلى أنَّ المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم، وذلك في قوله: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَ فِي عَنْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ﴾ [المائدة: ٣] والمتجانف: المائل، ومنه قول الأعشى:

تَجانَفُ عن حِجْرِ اليهامة ناقتي وما قَصَدَتْ من أهلها لِسِوائِكا

فيُفهم من الآية أنَّ الباغي والعادي كلاهما متجانف لإثم، وهذا غاية ما يفهم منها».

١٠ - الدَّعوة إلى التنبُّه، والحذر من الوسائل والسبل التي يزينها الشيطان للعباد لإيصالهم إلى المعاصي
 وطرق الضَّلال والغَواية.

١١ –قال الأستاذ الدكتور محمد جميل الحبَّال: «ما ورد في الآية الثالثة من سورة المائدة في تحريم أكل

الموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع: فإنها جميعاً تشترك بانحباس الدم عند موتها بأحد هذه الطرق المذكورة حيث يشكل الدم المحتبس والملوث داخلها مرتعاً خصباً لنمو الجراثيم وتكاثرها وبالتالي إنتقالها إلى مَنْ يأكلها ولكن إذا أدركت وفيها حياة وتم تذكيتها (ذبحها بالطريقة الشرعية) وخروج القسم الأكبر من دمها فإنها في هذه الحالة يكون أكلها حلالاً». وقال أيضاً: «حَرَّمَ الله تعالى شرب الدم المسفوح (السائل) لأنه قد يكون موطناً لبعض الجراثيم والفيروسات والطفيليات. فالدم المسفوح هو أفضل بيئة لتكاثرها لذلك يضع الطب اليوم مقاييس صارمة للتأكد من خلوه من هذه العوامل في حالة التبرع بالدم. كما يستعمل الدم بالمختبرات المايكروبايولوجية (علم الأحياء المجهرية) كوسط زرعي جيد للتحري عن وجود الجراثيم في النموذج المراد فحصه لكونه مادة مناسبة لنموها وتسمى(Blood Agar)». ١٢ - قال الأستاذ الدكتور محمد على البار: «الأمراض الفيروسية التي يسهم الخنزير في نقلها للإنسان: تعتبر قائمة الأمراض الفيروسية التي تصيب الخنزير طويلة حقاً، وينتقل بعضاً منها إلى الإنسان، ويصيبه ويعرف هذا النوع من الأمراض «بالأمراض حيوانية المصدر» zoonosis. وبعض هذه الأمراض التي تصيب الإنسان خطير وبعضها بسيط، وهناك بعض الأمراض التي تصيب الإنسان بصفة رئيسية فإذا انتقل الفيروس إلى الخنزير يتكاثر الفيروس في خلايا الخنزير بكميات كبيرة ومن ثم ينتقل إلى الإنسان مرة أخرى بدون أن تتغير صفات الفيروس وفي بعض الأحيان يتكاثر الفيروس في خلايا الخنزير، ويختلط بفيروسات أخرى من الخنزير مشابهة له في الصفات الوراثية؛ ويحدث نتيجة لذلك خروج فيروس جديد يحمل صفات مشتركة بين الفيروس الإنساني والفيروس الخنزيري. وقال أيضاً: «الأمراض البكترية التي ينقلها الخنزير إلى الإنسان: 1. الحمى المالطية. ٢. السالمونيلا. ٣. داء البريميات. ٤. داء ليستر. ٥. ميكروبات الكلوستريديا. 7. الجمرة الخبيثة. ٧. الميكروبات اللاهوائية الأخرى. ٨. ميكروبات المكورات السبحية. ٩. دوسنتاريا الخنزير. ١٠. مرض الراعوم. ١١. ميكروبات الباستوريلا. ١٢. الدرن. ١٣. يرسينيا الأمعاء. ١٤. المفطورة الرئوية». (الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في نحريم الخنزير ص١٣٩ - ١٦١ - ١٦١ الدار السعودية للنشر والتوزيع).

17 – قال الدكتور محمد جميل الحبال: «حَرَّمَ المولى الله أكل الميتة لأن أكلها يكون ضاراً، فموتها ربها كان نتيجة لمرض جرثومي مُعْدِ أو طفيلي قد ينتقل الى آكل لحم الميتة، حيث إنه عند موتها تتوقف الدورة الدموية والتنفس، وتتكاثر الجراثيم الموجودة طبيعياً في الجسم، وتصبح مؤذية مسببة للأمراض، وتنتقل من أحشاء الميت الى عضلاته، ما يجعل أكلها ضاراً، كها أن تحلُّل أعضاء الحيوان الميت ينتج عنه مواد كيمياوية ضارة».

وقال أيضاً: «الخنزير حيوانٌ لاحم و عشبي تجتمع فيه الصفات السبعية والبهيمية، وهو موغل في القذارة يأكل كل شيء، فيأكل القهامات والفضلات والنجاسات بشراهة ونهم فيكنسها! وهو مفترس يأكل الجرذ والفئران وغيرها، كها يأكل الجيف حتى جيف أقرانه! لذلك كان رجساً، كها وصفته الآية الكريمة، فضلا أنه عديم الغيرة حتى على عائلته.

إن الأمراض التي تصيب الخنزير كثيرة تقارب (٤٥٠) مرضاً، والأمراض التي ينقلها الخنزير للإنسان على نوعين، الأول: الأمراض المعدية (الطفيلية)، والثاني: الأمراض العضوية (الجسمية غير الطفيلية). فمن النوع الأول (الأمراض الطفيلية):

فالخنزير وسيط لنقل مايقرب من (٧٥) مرضاً طفيلياً إلى الإنسان بعضها خطير وقاتل، ويختص الحنزير بمفرده بنقل (٣٧) مرضاً وبائياً مُعْدِياً، وتشاركه بعض الحيوانات بنَقْلِ بقية الأمراض، لكنه يبقى المصدر الرئيس لهذه الأمراض، وهذه الأوبئة تنتقل من الخنزير الى الإنسان بطرق مختلفة أهمها:

أ- عن طريق مخالطته أثناء تربيته أو التعامل مع منتجاته (أمراض مهنية): وهي لا تقل عن (٣٢) وباءً تصيب غالباً عمال الزرائب والمجازر والبيطريين، ومنها: أنواع من الفطور العميقة، والزحار، والديدان، والزحار الزقى، و الحمّى اليابانية الدماغية، والتهاب الفم البثري الساري.

ب- عن طريق تلوث الطعام والشراب بفضلاته: وهي لا تقل عن (٢٨) مرضاً، منها: الزحار، والإسكاريس، والانسام الوشقي، والديدان القنفذية والكبدية والمفلطحة وشوكية الرأس، والدودة المنزيرية، والشعرات الحلزونية، وغيرها.

ج- عن طريق تناول لحمه ومنتجاته: وهي أكثر من (١٦) مرضاً، منها: داء المبيضات، وداء الحويصلات الخنزيرية، والحمَّى المالطية، والدودة الكبدية، وداء وايل، والدودة الحلزونية الشريطية، والسل، وغيرها.

ومن النوع الثاني (الأمراض العضوية غير الطفيلية):

أ- السرطان: يحتوي جسم الخنزير على كميات كبيرة من هرمون النمو (Growth Hormone)، والهرمونات المنمّية للغدد التناسلية (Gonadotrophis)، لذلك تزداد الإصابة بالسرطان عند آكلي لحم الخنزير، فقد أظهرت الدراسات الطبية وجود علاقة قوية بين استهلاك لحم الخنزير وسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم والبنكيرياس والكبد والمرارة بصورة عامة عند الجنسين، وسرطان الثدي وعنق وبطانة الرحم عند المرأة بصورة خاصة.

— السمنة، وأمراض الشرايين، والقلب: يوجد الدهن في الخنزير متداخلاً مع أنسجة لحمه وبكميات كبيرة؛ لذلك يبدو لون لحمه وردياً (أهر فاتح) خلافاً للحوم البقر والغنم والمواشي والدجاج، التي يكون فيها الدهن على شكل نسيج دهني شبه مستقل عن النسيج العضلي، فضلاً أن دهون الخنزير من النوع المشبع الذي لا تقدر إنزيهات الجهاز الهضمي للإنسان على هضمها بسهولة، بخلاف الحيوانات المجترة آكلة العشب، مسبباً ذلك الإصابة بازدياد الدهونات الضارة، كالكلسترول الضار، والغليسيريديات الثلاثية (Dyslipidemia) التي تساعد بدورها على الإصابة بالمجموعة التالية من الأمراض: كتصلُّب الشرايين، والذبحة الصدرية، والجلطات الوعائية القلبية والدماغية، وضغط الدم، وحصوات المرارة، والسمنة، وداء السكر البولى، وما يتبع ذلك من مضاعفاتٍ مرضية خطيرة.

ج- التهاب المفاصل: يحتوي لحم الخنزير على كميات كبيرة من حامض البوليك (Uric Acid)، حيث إن جسمه لا يتخلص إلا من قدر قليل منه لا يزيد عن ٣٪، بينها يتخلّص الانسان من ٩٠٪ من هذا الحامض، مسبباً بإصابة آكلي لحمه بالتهاب المفاصل، وداء النقرس، وأمراض في الكلي.

د- الأمراض التحسُّسية: يحتوي لحم الخنزير على كميات عالية من مركبات الهستامين والامدازول (Histmamine and Imidazole) مسبَّبةً عند آكليها أمراضاً تحسُّسية جلدية، مثل: الأكزيها، والشري، والحكَّة، والتهاب الجلد العصبي، وغيرها، واذا امتنع آكلو لحم الخنزير عن أكله مطلقاً فإن هذه الأمراض التحسسية تختفي! مما يثبت تسبب أكل لحم الخنزير بحدوثها».

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَتُمُونَ مَا آنزَلَ اللهُ مِنَ الْحِتْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلاً أُولَتِهِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النّارَ وَلَا يُحَلِمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَحِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَحِيهِمْ وَلَهُمْ عَلَى النّارِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### التفسير:

1٧٤ – إنَّ علماء اليهود والنصارى الذين يُخفون ما أنزل الله في التوراة من الحق والهدى، وشأن صفة نبيًنا محمد ﷺ؛ لقاء عوض حقير من حطام الدنيا، هؤلاء ما يأكلون في بطونهم إلا حراماً يوردهم نار جهنم، ولا يُكلمهم الله كلام رضا يوم القيامة، ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم، ولهم عذاب موجع.

١٧٥ - هؤلاء البعداء عن الحقّ اختاروا الضلالة على الهدى، والعذاب على المغفرة، فعجباً لصبرهم وجرأتهم على عمل أهل النار.

۱۷٦ - ذلك العذاب بسبب أنَّ الله تعالى نَزَّل كتبه على رسله فيها الحق الثابت فحرَّفوه. وإنَّ اليهود والنصارى اختلفوا فيها بينهم بأن آمنوا ببعض، وكفروا ببعض، وهم في خلاف بعيد عن الحق، وفي عداء أكيد للمؤمنين.

1۷۷ – ليس فعل الخير محصوراً في أن يتوجه المصلي في صلاته نحو المشرق أو المغرب، وإنها الخير كل الخير هو أن يؤمن الإنسان بالله تعالى، وبيوم القيامة، وبالملائكة، وبالكتب المنزلة جميعاً، وبالرسل كافة من غير تفريق، وأعطى المال – مع شدة حبّه له – لذوي قرابته، واليتامى الذين مات آباؤهم ولم يبلغوا الحُلم، والمساكين الذين أسكنتهم الحاجة، والمسافرين الذين انقطعوا عن مالهم، والسائلين الذين يطلبون العون، وفي الرقاب لتخليص الأسرى والأرقاء بالفداء، وأدَّى الصلاة في أوقاتها، وأدّى الزكاة لمستحقيها، وأوفى بالعهد، وصبر في حالة الفقر والمرض وفي شدَّة القتال. هؤلاء أصحاب الدرجات العالية الذين جمعوا بين هذه الصفات، هم الذين صدقوا في إيهانهم بالقول والعمل، وهم الذين حَذِروا عقاب الله وخافوا منه.

قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبيِّن هنا ما المراد بالبأس؟ ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال، وهو قوله: ﴿ قَدْيَعْلُو اللهُ الل

- ١ بيان مصير الذين يكتمون الحق.
- ٢- يجب على العلماء بيان شرع الله تعالى، إلا في حالات نادرة كالإكراه.
- ٣- البرُّ هو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من الإيمان والأعمال الصالحة.
- ٤- قال ابن عاشور: «حصل بنصب ﴿ وَالصَّنبِرِينَ ﴾ هنا فائدتان: إحداهما عامة في كلِّ قطع من النعوت، فقد نُقل عن أبي علي الفارسي أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف إعرابها، ولا تُجعل كلها جارية على موصوفها. الفائدة الثانية: أنَّ في نصب ﴿ وَالصَّنبِرِينَ ﴾ بتقدير أخُصُّ أو أمدح تنبيهاً على خصيصة الصابرين، ومزية صفتهم التي هي الصبر». (التحرير والتنوير: ١٣٢).
  - ٥- بيان صفات المتقين والصادقين في الآية (١٧٧).
  - ٦- الذين اختلفوا في كتبهم من اليهود والنصارى يبقون دائماً في خصام.

1٧٨ - يا أيها المؤمنون، فُرض عليكم القصاص من القاتل عمداً، يقوم به ولي الأمر أو مَنْ ينوبه، على أساس المساواة والمهاثلة، فيُقتل الحرُّ بمثله، ويُقتل العبد بمثله، والأنثى بمثلها، ويُقتل الرجل بالمرأة، ولا يُقتل المسلم بالكافر كها صحَّ عن النبي عَنِّ، كها لا يُقتل الحرُّ بالعبد؛ لعدم المساواة والمهاثلة. فمَنْ سامحه وليُّ المقتول، أو بعضُ الأولياء، فإنَّ القصاص يسقط، وتجب على القاتل الدية - وهي مبلغ مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه - ويلتزم الطرفان بالحقوق، فعلى الذي عفا أن يطلب الدية من القاتل بدون عنف ولا تشديد، ويُنظره إذا كان معسراً، وعلى القاتل دفع الدية وألَّ يهاطل. ذلك العفو هو تيسيرٌ من خالقكم ورحمة بكم، بإسقاط القصاص وانتفاع أولياء المقتول بالمال، فمَنْ اعتدى بعد العفو، كقتل القاتل، أو قتل أقاربه، أو غير ذلك من الظلم، فعقابه عذاب موجع.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان في بني إسرائيل القِصاص، ولم تكن فيهم الدِّية، فقال الله على الهُ وَالْمُنَدُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُو

وقد نصَّ الإمام إسماعيل القاضي الجهضمي في كتابه (أحكام القرآن) على الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى: ﴿ وَكَنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا آنَ النَّفْسَ بِالنَّقْسَ بِالنَّقْسِ ﴾ [المائدة: ٥٥] فقال: «الجمع بين الآيتين أولى، فتُحْمَلُ النفس على المكافئة». (الفتح ١٩٨/١٢).

١٧٩ - ولكم - أيمًا الناس - في حكم عقوبة القصاص حياة آمنة للمجتمع يا ذوي العقول السليمة، كي تحذروا عقاب الله في الدارين، وهؤلاء أصحاب العقول السليمة هم أهل الطاعة لله تعالى ولرسوله الكريم الله بدليل قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَبَّعِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَتَهِكَ الَّذِينَ هَدَنهُمُ اللَّهُ وَأُولَتَهِكَ هُمَ أُولُوا الْأَلْبَكِ ﴾ [الزمر: ١٨].

## ١٨٠ - سبب النزول:

ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِوَٱلْأَقْرَيِنَ ﴾ فكان لايرث مع الموالدين غيرهم، إلا وصية إن كانت للاقربين، فأنزل الله بعد هذا: ﴿ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِئَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمْتِهِ ٱلثَّلُثُ ﴾ [النساء: ١١] فبيَّن الله سبحانه ميراث الوالدين، وأقرَّ وصية الأقربين في ثلث مال الميت. (التفسير الصحيح ١/ ٢٧١).

عن سعد بن أبي وقاص الله قال: جاء النبي الله يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي الماحر منها قال: «يرحم الله ابن عفراء». قلت: يا رسول الله أوصي بهالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير. (صحيح البخاري - الوصايا - ب برقم ٢٧٤٢. وصحيح مسلم - الوصية بالثلث برقم ١٦٢٨)

وثبت عنه ﷺ أنه قال: «إنَّ الله أعطى كلَّ ذي حقِّ حقه لا وصية لوارث». (اخرجه أحمد (المسند ١٨٧/٤) والترمذي وقال: حسن صحيح (السنن- الوصايا- باب ما جاء لا وصية لوارث برقم ٢١٢١) وذكر الحافظ ابن حجر له شواهد كثيرة، ونقل عن الشافعي أنه متواتر (فتح الباري ٥/ ٣٧٢). وصححه الألباني وقال: إنه متواتر، نقلاً عن السيوطي (الإرواء برقم ١٦٥٥).

## التفسير:

فُرِضَ عليكم - أيها المؤمنون - إذا أشرف أحدكم على الموت إن ترك مالاً فليُوصِ بجزء من ماله للوالدين والأقربين بالعدل والإحسان، وذلك واجب على المتقين الذين يخافون الله، ثمَّ نُسِخَ حكم الوصية للوارث، وبقيت الوصية لغير الورثة.

١٨١ - فمَنْ غَيِّر هذه الوصية بعد ما سمعها من الموصي فإنها الذنب على مَنْ غَيِّر. إنَّ الله سميع الأقوالكم، عليم بنياتكم.

١٨٢ – فمَنْ علم من الموصي ميلاً عن الحقّ خطأً أو عمداً، فأصلح بين الورثة والموصى له ما وقع من الحلاف بسبب الوصية بإثبات الحقّ، فلا ذنب عليه في هذا التعديل. إنَّ الله عظيم المغفرة لذنوب عباده، كثير الرحمة بهم.

- ١- قال ابن عاشور: «أُعيد الخطاب بـ ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ لأنَّ هذا صنف من التشريع لأحكام ذات بال في صلاح المجتمع الإسلامي، واستتباب نظامه وأمنه، حين صار المسلمون بعد الهجرة جماعة ذات استقلال بنفسها ومدينتها». (التحرير والتنوير: ١٣٣).
  - ٢- وجوب إقامة حدِّ القصاص على المجرمين الجناة.
    - ٣- وجوب المساواة في القصاص.
  - ٤- وجوب دفع الدية على القاتل إذا أعفى أولياء المقتول.
    - ٥- الدعوة إلى العفو.
    - ٦- إقامة حدِّ القصاص أَمْنٌ لحياة المجتمع.
- ٧- التنكير في ﴿ حَيَوْهٌ ﴾ للتعظيم بقرينة المقام، أي: في القصاص حياة لكم أي: لنفوسكم؛ فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس، فلو أُهمل حكم القصاص لما ارتدع الناس.
- ٨- قال ابن عاشور: «قوله: ﴿ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾ من جوامع الكلم، فاق ما كان سائراً مسرى المثل عند العرب وهو قولهم: (القتل أَنْفَى لِلْقَتْل)». (النحرير والتنوير: ١٤٤).
  - ٩- وجوب تنفيذ الوصية إذا كانت خالية من المخالفات الشرعية.
- ١٠ خصَّ هذا الحق بالمتقين ترغيباً في الرضا به، فليس في الآية دليل على أنَّ هذا الوجوب على المتقين
   دون غيرهم من العصاة.
  - ١١- يجوز التعديل في الوصية إذا عُلِمَ أن الموصى تلاعب بها.
    - ١٢ استحباب إكرام الأقربين المحتاجين من الإرث.
  - ١٣ إنَّ في تشريع القصاص إقامةً لحقوق الإنسان، ورعاية لها.

المتابين المؤمنون، فُرض عليكم الصيام، كها فرضه الله على الأمم السابقة؛ كي تكونوا من المتقين لله المجتنبين لمحارمه. وذكر العلّامة ابن عاشور ثلاثة أغراض للتشبيه، أحدها: الاهتهام بهذه العبادة، والتنويه بها لأنّها شرعها الله قبل الإسلام لِمَنْ كانوا قبل المسلمين، وشرعها للمسلمين، وذلك يقتضي اطّراد صلاحها ووفرة ثوابها. والغرض الثاني: أنّ في التشبيه بالسابقين تهويناً على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم؛ فإنّ في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب. والغرض الثالث: إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصّرين في قبول هذا الفرض. وقوله: ﴿ لَمَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ بيان لحكمة الصيام وما لأجله شُرع، فهو في قوة المفعول لأجله لكُتب. (التحرير والتنوير: ٢/١٥٤ –١٥٥ –١٥٠١).

1۸٤ – فرض الله عليكم صيام أيام محدَّدة بأيام شهر رمضان. فمَنْ كان من المكلفين مريضاً يشق عليه الصيام، أو كان مسافراً سفر قصر – مسافة (٨٩) كيلاً تقريباً – فله أن يفطر، ويجب عليه صيام عدد من أيام أُخر بقدر الأيام التي أفطرها، وعلى الذين يستطيعون صيامه، فهم مخيرون بين الإطعام والصيام. وهذا الإطعام يكون للمسكين قدر نصف صاع من البر، أو صاع من تمر، فمَنْ أطعم أكثر من مسكين واحد،

وزاد على قدر الفدية فهو أفضل وأكثر ثواباً، والصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية، إن كنتم تعلمون فضل الصيام، ثمَّ نُسخ هذا التخيير العام بالآية التي تليها، وبقيت رخصة الإفطار وصوم عدَّة من أيام أُخَرَ للمريض والمسافر.

عن سلمة بن الأكوع الله قال: «لما نزلت ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ كان مَنْ أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها». (صحيح البخاري - التفسير، باب ٢٦ برقم ٢٥٠٧).

1۸٥ – يذكر الله تعالى فضل شهر الصيام؛ لما تميز بنزول القرآن العظيم فيه، أنزله الله هادياً للناس إلى الحق، فيه أوضح الدلائل على هدى الله، وفيه بيان الفارق بين الحق والباطل. فمَنْ حضر منكم الشهر وكان صحيحاً مقياً فليَصُمْ نهاره، ومَنْ كان مريضاً يشق عليه الصيام، أو كان مسافراً سفر قصر، فله أن يفطر، ثم يقضي عدد تلك الأيام التي أفطر فيها. يريد الله بهذا الترخيص التيسير عليكم، ولا يريد بكم المشقة؛ ولتتموا عدة الصيام شهراً، ولتختموا الصيام بالذكر والتكبير لله تعالى في عيد الفطر على ما أرشدكم إليه من معالم الدين؛ ولكي تشكروا الله بالفعل والقول على فضله. عن ابن عمر رضي الله عنها: أنَّ رسول الله في ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تَرَوْه. فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له». (صحيح البخاري - الصوم، باب ١١ برقم ١٩٠٦. وصحيح مسلم - الصبام برقم ٢٠٠).

١٨٦ - وإذا سألك - أيمًا الرسول - عبادي عني فأجبهم بأني قريب، أسمع ما يسألون، وأجيب سؤال السائل، فَلْيطيعوني، وليصدِّقوا بي؛ كي يهتدوا إلى سعادة الدارين.

١٨٧ - سبب النزول:

عن البراء على قال: كان أصحاب محمد الإذا كان الرجل صائباً فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإنَّ قيس بن صرمة الأنصاري كان صائباً فلها حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلها رأته قالت: خيبةٌ لك، فلها انتصف النهار غُشِي عليه. فذُكر ذلك للنبي ، فنزلت هذه الآية: ﴿ أُجِلَّ لَكُمُ النِّمَ النَّهُ إِلَى نِسَآ يِكُمُ اللَّهُ ففرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَقّ يَنَبّينَ لَكُو النَّهُ النَّ اللَّهُ النَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عن سهل بن سعد على قال: «أنزلت: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَنَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾ ولم ينزل: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعده: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فعلموا أنها يعني الليل من النهار.

(صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة، باب ٢٨ برقم ١١٥١).

## التفسير:

أَحَلَّ الله تعالى لكم - أيما المؤمنون - في ليالي شهر رمضان جماع نسائكم، هنَّ سكن لكم، وأنتم سكن لهنَّ، عَلِمَ الله أنكم تخونون أنفسكم في جماع نسائكم، حينها كان الصوم يبدأ عند نوم الصائم بعد الإفطار - ثمَّ نُسخ هذا الحكم - فتاب عليكم، وغفر لكم، بأن وَسَّع عليكم، فالآن بعد أن نُسخ هذا الحكم يجوز لكم جماعهن حتى مطلع الفجر، واطلبوا بنكاحهن ما قدَّره الله لكم من الأولاد، ومباح لكم الأكل والشرب حتى يطلع الفجر عند ظهور النور في الأفق، ويتميز من ظلمة الليل، ثم أمسكوا عن الطعام والشراب ونكاح النساء إلى الليل بغروب الشمس، ولا يجوز لكم نكاح النساء حالة كونكم مقيمين في المساجد للاعتكاف. تلك الأحكام العظيمة التي شرعها الله فلا تخالفوها. وبمثل هذا التوضيح يبيِّن الله أحكام دينه للناس؛ ليطبعوا ربهم، ويحذروا مخالفة أحكامه.

- ١- في الآية (١٨٣) استعمال لأسلوب المقايسة القائم على مقارنته بغيره، وفي ذلك تحفيز للناس على الامتثال؛ إذ النفسُ ميالةٌ إلى محاكاة غيرها، والتفاعل معها. فيشعرها ذلك بعدم الوحشة والغرابة.
- ٢- في قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ مَ استخدام الأسلوب الترغيب الذي يحرك النفوس
   للامتثال لما يجنيه من الخير في الحال ﴿ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ وإما في المآل ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ مَ عَلَى الإطلاق.
  - ٣- فرضية صيام شهر رمضان.
  - ٤ غاية الصوم تحقيق تقوى الله.
  - ٥- فرض الصيام في الأديان كلها.
- 7- قال الدكتور محمد جميل الحبّال: "إن الصيام يشتمل على مرحلتي الهدم و البناء Catabolisim (والتي تعادل وجبتي الإفطار والسحور (والتي تعادل وجبتي and Anabolisim) لأنسجة الجسم وخلاياه، فبعد وجبتي الإفطار والسحور (والتي تعادل وجبة العشاء والفطور الصباحي)، يبدأ البناء للمركبات الهامة في الخلايا، وبعد إكهال فترة امتصاص وجبة السحور يبدأ الهدم، فيتحلل المخزون الغذائي من الجليكوجين (النشويات) (Glucogen) أولاً، والدهون (الشحوم) (Fat) ثانياً، والبروتين (الزلال) (Protein) ثالثاً وأخيراً ليمد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء الحركة والنشاط في نهار الصيام، ويحقق بذلك الفوائد الكثيرة والتي سنذكرها لاحقاً، وحتى نتعرف على هذه الفوائد علينا معرفة آلية وفسلجة عمل الصوم، وذلك من خلال العمليات الاستقلابية (الأيضية) (Metabolism) التي تصاحبه، ومن أهمها:

أ- راحة الجهاز الهضمي: يُمَكُن الصيام الجهاز الهضمي وملحقاته من أداء وظائفه على أكمل وجه، وذلك بعد تناول الطعام والشراب (الوجبة الغذائية) الذي يستغرق هضمها وامتصاصها نحو خمس ساعات (مدة الهضم والامتصاص)، إن مدة الصيام في رمضان تتراوح مابين ١٦-١٦ ساعة في المتوسط، وخلايا الجسم تتغذى باستمرار، ولاينقطع عنها التزود بالطاقة، ولكن في حالة الصيام يبدأ الصيام الحقيقي بعد ٧-١١ ساعة (مدة ما بعد الامتصاص) وذلك بعد وجبة السحور؛ لذلك كان حَثُ النبي التحقيقي بعد ٧-١١ ساعة (مدة ما بعد الامتصاص) وذلك بعد وجبة قال: قال رسول الله تلا: "تسحَّروا.. وتأكيده على ضرورة تناول وجبة السحور، فعن أنس بن مالك عله قال: قال رسول الله تلا: "تسحَّروا.. فإن في السحور بركة» متفق عليه. وذلك لإمداد الجسم بوجبة بناء، وبالإمكان تقليص فترة ما بعد الامتصاص إلى أقل زمن ممكن عن طريق تأخير السحور وتعجيل الإفطار، كها جاء ذلك في سنته المحيث قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور» متفق عليه. وفي ذلك يحقق الصوم راحة فسيولوجية لآليات الهضم والامتصاص، وذلك بعدم إدخال الجديد من الطعام والشراب على الوجبة الغذائية أثناء هضمها وامتصاصها.

ب- تنظيف الأمعاء: تسريع آليات الانقباضات الخاصة (Migrating Motor Complex) في الجهاز الهضمي بتنظيف الأمعاء من الفضلات، وتحقَّق بعض الراحة من عملها المستمر السابق في التقلصات والإفرازات.

ج- تنشيط آلبات الاستقلاب (العمليات الأيضية) (Metabolism): حيث يتم تفعيل هذه الألبات في البناء والهدم للنشويات والدهون والبروتينات في الخلايا، لتقوم بوظائفها على أكمل وجه، حيث إنه بعد امتصاص وجبة السحور وإكبال عمليات البناء تبدأ عمليات الهدم والاستقلاب للمخزون الغذائي في الجسم خاصة من كلايكوجين الكبد ودهونه، وكذلك من الدهون المتراكمة في الجسم، فتنشط آلبات تحلل كلايكوجين وأكسدة الدهون وتحلل البروتين وتكوين الكلوكوز الجديد منه. إن الجسم إذا اقتصر على البناء فقط وكان همه التخزين للغذاء في داخله، فإن آلبات البناء تغلب آلبات الهدم، فيعتري الأخيرة (لعدم استخدامها) وهن تدريجي، وترهل في الجسم وظائفه، وتظهر ملامحه عند تعرض الجسم لشدة مفاجئة بانقطاع الطعام أو الشراب عنه في الصحة أو المرض، فقد لا يستطيع هذا الإنسان مواصلة حياته أو مقاومة مرضه، كالجيش في حالة السلم، فإنه إن لم يقم بالمناورات والتدريبات وتنشيط قواته الدائمية والاحتباطية بين فترة وأخرى، فإنه سيصاب بالترهل والضعف، ولا يستطيع تفعيل قواته، وخاصة الإحتباطي منها عند الحالات الطارئة!.

د- إزالة السموم والدهون من الكبد: إن عمليات الهدم (Catabolism) في الكبد أثناء الصيام تغلب عمليات البناء (Anabolism)، فيوفر ذلك فرصة للكبد بطرح السموم المتراكمة في خلايا الجسم وإزالة سُمِّيتها (Detoxification)، وكذلك التخلص من الدهون المتراكمة فيه، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة والبدانة وتراكم الدهون الكبدية (Fatty Liver)، فضلاً أنه في الصوم تتحول كميات كبيرة من الدهون المخزونة في الجسم (خاصة في الأحشاء الداخلية وتحت الجلد) إلى الكبد، حيث تؤكسد فيه ويُنتفع بها، وتستخرج السموم الذائبة فيها ويُتخلص منها مع بقايا نفايات الجسد، كما أن الدهون المتجمعة في الكبد تساعد مادة الكولستيرول الموجودة فيه على زيادة إنتاج مركبات الصفراء من الكبد (Bile Acids and Salts)، والتي تقوم بدورها بإذابة هذه المواد السامة والتخلص منها مع البراز.

هـ- تكوين المركبات الحيوية من البروتين: بالنسبة للبروتين فإن الأحماض الأمينية (AminoAcids) هي الوحدات الأساسية له، والتي بدورها تشكل البنية الأساسية للخلايا، وفي الصوم تتجمع الأحماض الأمينية الناتجة عن عمليات هدم الغذاء في الكبد ويحدث تحول داخلي واسع النطاق لها (Interconversion)، ودمجها مع جزيئات أخرى كالبيورين والبيروفين (Purines and Prophyins)؛ لصناعة أنواع جديدة من البروتينات الخلوية والبلازمية والهرمونات، وغير ذلك من المركبات الحيوية.

و- منظومة الغدد الصاء وتنشيطها: يُمكّن الصيام الغدد الصاء (الهورمونات) ذات العلاقة بعمليات الاستقلاب في فترة ما بعد الامتصاص من أداء وظائفها في تنظيم وإفراز هرموناتها الحيوية على أتم حال، وذلك بتنشيط آليات التثبيط والتنبيه لها يومياً، ولفترة دورية ثابتة ومتغيرة طوال العام، مثل هرموني البناء، وهما هرمون النمو والإنسولين (Growth Hormone and Insuline)، وهورموني الجلوكاجون والكورتيزول (Glugacon and Cortisol)، كهرمونات هدم من ناحية أخرى، وكذلك تحفيز بقية الغدد الصهاء المطلوبة وتنشيطها، كالهرمون المضاد لإدرار البول (ADH)، وزيادة القدرة على عمل الكلى لامتصاص الماء، ولتركيز أملاح البول، والمحافظة على معدلات الأملاح، وقوة التناضح (الأسموزية) في مصل الدم ضمن معدلاتها الطبيعية، وتتحسن هذه الخاصية بمرور أيام الصوم في رمضان بالرغم من ازدياد درجة الحرارة وامتداد ساعات الصوم من بداية الشهر إلى نهايته في بعض الفصول! حيث وجد أن المعدلات الاسموزية في مصل الدم في نهاية رمضان مساء (قبل الإفطار) مساو للعدلاتها في بدايته صباحاً للأيام الأولى منه، حيث يتأقلم ويتهيأ الجسم بهذه الآلية.

ز- التحرير الذاتي (الداخلي) للماء: إن الله على جعل للجسم البشري مقدرة على صنع الماء من خلال العمليات والتحولات الكيميائية العديدة التي تحدث في جميع خلايا الجسم، إذ يتكون الماء أثناء العمليات الأيضية المختلفة (Metabolisim)، وقد قدَّر العلماء كمية هذا الماء من ثلث إلى نصف لتر يومياً. ويسمى التحرر الذاتي (الداخلي) للماء (Intrinsic Water)، وفي حاله الصيام يتحرر (٤) ملم مكعب من الماء عند تحلل كل غرام واحد من كلايكوجين الكبد (والذي تزداد كميته بمرور أيام الصوم في رمضان)، محققاً بذلك التروية الداخلية للجسد، ومزيلاً للعطش عند الصائم! وصولاً بالمحافظة على المستويات الطبيعية للأسموزية في الدم (Serum Osmolality)، كما جاء أعلاه.

ح- التكوين الذاتي (الداخلي) للجلوكوز: كها خلق الله للإنسان ماءً داخلياً فقد خلق له طعاماً داخلياً فمن نفايات أكسدة الجلوكوز يُصنع الجلوكوز مرَّة أخرى (الذي هو من أهم مصادر الطاقة للجسم وخلاياه)، حيث يتحول كل من حمض اللاكتيك والبيروفيت (Lactic acid & Pyruvate) إلى جلوكوز مرة أخرى! حيث تتوجه هذه النفايات إلى الكبد، فيجعلها وقوداً لتصنيع جلوكوز جديد في الكبد، ويتكون يومياً حوالي (٣٦) جراماً من هذا الجلوكوز الجديد من هذين الحمضين، غير الذي يتكون من الجليسرول والأحماض الأمينية (Glycerol & Amino acid)».

وقال أيضاً: «بناءً على ما ذكرنا أعلاه عن آلبات عمل الصوم فإن أهم فوائده الصحية وحسب ما توصل إليه الطبّ حديثاً – وهو غيض من فيض – بأنَّ الصوم الصحيح وقاية وشفاء لكثير من الأمراض، من أهمها: زيادة الوزن – داء السمنة – وما يرافقها من مضاعفات، كارتفاع ضغط اللم، وداء السكر، خاصة من النوع الثاني، والمتلازمة الأيضية (Metabolic Syndrome)، وتصلب الشرايين، والتهاب المفاصل العظمي، وحصوات المرارة، والكبد الدهني – تَشَحُّم الكبد –، والقصور الوظيفي في مختلف أعضاء الجسم، فضلاً أن الصوم يقوي جهاز المناعة والقلب، والدورة الدموية، والجهاز العضلي، ويقوي الذاكرة والملكات الذهنية في الإنسان، ويوصي بعض الأطباء النفسيين إلى علاج مرضاهم بالصوم من حالات: القلق النفسي، وعصاب الوسواس القهري، وجموح الرغبة الجنسية، والعادات الضارة: كالتدخين، والخمر، والمخدرات والإدمان عليها، حيث إن الصوم مدرسة الصبر، والصبر نصف الإيبان، والصائم الحقيقي سيد على أهوائه وشهواته وتصرفاته السلوكية، ويقوي إرادته! وقد يكتشف الطب مستقبلاً كثيراً من الفوائد الصحية للصوم وقاية وعلاجاً».

- ٧- الترخيص لِمَنْ لا يستطيع الصيام من المرضى بالإفطار، ودفع الفدية أو القضاء.
  - ٨- عظمة شهر رمضان لأنَّ فيه نزول القرآن الكريم.

٩- جواز الإفطار في السفر والقضاء بعد ذلك.

• ١ - بشرى استجابة الدعاء، وأن الله تعالى قريب من عباده بعلمه. قال ابن عاشور: "قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى ﴾ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى ﴾ ولم يَقُلْ: فقل لهم: إني قريب؛ إيجازاً لظهوره من قوله: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى ﴾ وتنبيهاً على أنَّ السؤال مفروض غير واقع منهم بالفعل. وفيه لطيفة قرآنية، وهي إيهام أنَّ الله تعالى تَولَى جوابهم عن سؤالهم بنفسه؛ إذ حذف في اللفظ ما يدل على وساطة النبي ﷺ؛ تنبيهاً على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء. وفي هذه الآية إيهاء إلى أنَّ الصائم مَرْجُوُّ الإجابة، وإلى أنَّ شهر رمضان مَرْجُوَّةٌ دعواته، وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان». (التحرير والتنوير: ٢/١٧٦-١٧٧).

١١ - جواز الجماع والأكل والشرب ليلاً.

١٢ - لا يجوز الجماع عند عقد النية على الاعتكاف.

١٣ - وجوب الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

١٤ - ينظر: صورة بزوغ الفجر، كما في الملحق.

التفسير:

١٨٨ - ينهى الله تعالى عن أخْذ أموال الناس بغير وجه شرعي، كما ينهى عن دفع الرشوة إلى الحكام؛ ليُعينوكم على أَخْذِ قَدْرٍ من المال بالباطل، وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم.

### ١٨٩ - سبب النزول:

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية قال: «بَلَغَنا أنهم قالوا: يا رسول الله لِمَ خُلقت الأهلة؟ فأنزل الله: ﴿ يَسْفَلُونَكَ عَنِ اللهِ عَلَيْ قُلْ هِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ يقول: جعلها الله مواقبت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدّة نسائهم ومحل دينهم». وأخرجه الطبري بنحوه بسند حسن عن قتادة، فيتقوَّى المرسَل بالمرسَل. (التفسير الصحيح ٢٨٦/١).

عن البراء الله قال: «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَاوَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّـعَى ۗ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوسِتَ مِنْ ٱبْوَبِهِ كَا ﴾».

(صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة - باب ٢٩ برقم ٢٥٥١).

## التفسير:

أبيّن الله تعالى الفائدة والحكمة من أحوال الأهلة في كل شهر بالزيادة والنقصان، فيذكر أنَّ الصحابة الله سألوا النبي على عنها، فأجاب الله تعالى: بأنها علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المحددة بوقت، كالصيام، والحج، والزكاة، وغيرها من المصالح، وليس عمل الخير الاقتداء بموروث الجاهلية، بأن تدخلوا المنازل من ظهورها حين تُحْرِمون بالحج أو العمرة، ولكن الخير هو في تقوى الله، بالتزام أوامره واجتناب معاصيه، وادخلوا المنازل من أبوابها، واخشوا الله تعالى في أحكامه؛ كي تفوزوا بسعادة الدارين.

• ١٩٠ - يُعَلِّم الله تعالى المؤمنين أصول الجهاد في سبيل الله للتعامل مع المحاربين للإسلام والمسلمين، فيخاطب المؤمنين: قاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار لنصرة دين الله، ولا تعتدوا على المحاربين بالتمثيل، ولا على غير المحاربين من النساء والأطفال والعجزة، ثم أكَّدَ سبحانه هذا النهي بنفيه محبَّته للمعتدين، وسيعاقبهم.

١٩١ - واقتلوا المشركين المحارِبين الذين بدؤوكم بالقتال أينها وُجِدوا إلا في المسجد الحرام، وأخْرِ جوهم من ديارهم مثل ما أخرجوكم من مكَّة. ولهذا الأمر أهمية؛ لأنَّ الشرك وفتنة المؤمنين عن دينهم أعظم

جرماً من قتلهم، ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدؤوكم بالقتال فيه، فإن قاتلوكم فيه فقاتِلوهم فيه. مثلَ ذلك العقاب يكون جزاء المكذِّبين لله ورسوله.

١٩٢ - فإن رجعوا عن الكفر والقتال فكُفُّوا عنهم، فإنَّ الله غفور لعباده، رحيم بهم، والإسلام يَجُبُّ ما قبله.

١٩٣ - وقاتلوا المشركين المحاربين حتى لا تكون فتنة للمسلمين عن دينهم، وحتى لا يبقى شِرك بالله، ويبقى الله المسلمين عن دينهم، فلا عقوبة إلا على المُصِرِّين على المُصِرِّين على المُصِرِّين على شركهم، ومحاربتهم للمسلمين.

194 - ومَنْ قاتلكم في الأشهر الحرم - وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب - فقاتلوه فيها، وهكذا في كل الحرمات والمقدسات الزمانية والمكانية، وغيرها، فإن الجزاء من جنس العمل بالمثل. فمَنْ استباح قَتْلَ النفس البريئة هُدر دمه، وللمعتدَى عليه ردُّ العدوان بمثله، وخافوا الله مِن غَجاوُزِ حدوده، واعلموا أنَّ الله مع المتقين بالعون والنصر.

## ١٩٥ - سبب النزول:

عن حذيفة ههه: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى النَّهْلُكَةِ ﴾ قال: «نزلت في النفقة».

(صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة - باب ٣١ برقم ٢٥١٦).

## التفسير:

وبها أنَّ القتال في سبيل الله يحتاج إلى المال، فقد أمر الله تعالى بإنفاق المال لنصرة دين الله والجهاد في سبيل الله، كما نهى عن تَعَرُّض النفس للهلاك بسبب البخل وعدم الإنفاق الذي يؤثر في مسار الجهاد في سبيل الله، وأحسنوا في الإنفاق والإخلاص في العمل. إنَّ الله يحب الذين يُحْسِنون لأنفسهم وأُمتهم.

- ١ تحريم أكل أموال الناس بالباطل.
- ٢- تحريم دفع الرشوة لأي مسؤول.
- ٣- قرار الحاكم ما يدل عليه الظاهر، لا يُحِلُّ حراماً ولا يُحَرِّم حلالاً.
  - ٤- ينظر: صورة الأهلة، كما في الملحق.
- الآية (١٨٩) فيها تنبيه على وصل العلم بالعمل والسؤال عما فيه عمل لتربية الفكر على البحث فيما يترتب عليه فائدة تعود على المرء بما يصلح دينه وآخرته.

٦- في قوله: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِ مَنِ ٱتَّـ قَلَ ﴾ اهتهام بحقيقة المفهوم والمصطلح وأن تسمية الأشياء على غير حقيقتها مضر بسلوك الفرد وتصوره. ومرجع ذلك في الدين كتاب الله وسنة رسوله، فالخير ما دلانا عليه والشر ما حذرانا منه.

- ٧- وجوب جهاد الدفع إذا اعتُدِي على الوطن أو على المسلمين.
- ٨- تحريم الاعتداء في الحرب على الأطفال والنساء والتمثيل بالأسرى.
  - ٩- تحريم القتال في المسجد الحرام إلا إذا باشر العدوُّ القتالَ فيه.
    - ١٠ تحريم القتال في الأشهر الحرم.
    - ١١ وجوب إيقاف القتال إذا توقف العدو عن القتال.
- ١٢ من استباح دَمَ غيره حُلِّ إباحة دمه، سواء في الحرم أو في الأشهر الحرم وغيرهما.
- ١٣ وجوب المماثلة في ردّ الاعتداء. ويُستنبط من ذلك وجوب الإعداد لكل ما تحتاج إليه الأُمة، حسبها تمتلكه الأُمم الأخرى.
  - ١٤ ترك الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى الضعف والبوار.
  - ٥١ إثبات صفة المحبة لله تعالى؛ فإنَّه يحب مَنْ أحسن في القول والعمل.

عن كعب بن عجرة هه: أنَّ رسول الله ﷺ وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً، فقال: أيؤذيك هوامُّك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: ففيَّ نزلت هذه الآية: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن زَأْسِهِ - فَيَذْيَةُ

مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ فقال لي رسول الله ﷺ: «صُمْ ثلاثة أيام، أو تَصَدَّقُ بعذق بين ستة مساكين، أو انسك ما تيسر». (صحيح البخاري - تفسير سورة البقرة - باب ٣٢ برقم ١٠٥. وصحيح مسلم - الحج - باب ١٠ برقم ٨١، واللفظ لمسلم).

وفي رواية لمسلم بلفظ: «احلق رأسك ثم اذبح شاة نُسُكاً». (الصحيح - الحج برقم ٨٤).

التفسير:

وأدُّوا مناسك الحج والعمرة على وجه التهام والكهال بأركانهها وشروطهها، قاصدين بهها وجه الله، فإن منعكم من إتمامهها عدو أو مرض أو نازلة وأنتم حُرم، فيجب عليكم ذَبْحُ ما تيسَّر من الإبل أو البقر أو الغنم للتحلُّل من الإحرام، ولا تحلقوا رؤوسكم للإحلال من الإحرام حتى يُذْبَحَ الهدي في الحرم أو في مكان الإحصار، ثم يحل من إحرامه. ومَنْ كان مريضاً، أو برأسه علَّة تستوجب الحلق، فليحلق، ويجب عليه فلية يخير فيها: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو إهداء شاة لفقراء الحرم. فإذا كنتم في صحة وأمن من الخوف، فمَنْ استمتع بالعمرة إلى الحج - أي: تحلَّل بعمرة فاستمتع بها يستمتع به غير المحرم من الطيب، والنساء، وغيرها - أو قَرَنَ العمرة بالحجِّ فعليه ذَبْحُ ما تيسر من الهدي - المذكور سابقاً - ، فمَنْ لم يملك ثمن الهدي، فعليه صيام عشرة أيام، ثلاثة منها في أشهر الحج، والسبعة الأخرى يصومها عند الفراغ من أعمال الحج والرجوع إلى الأهل. تلك عشرة أيام كاملة لابد من صيامها. وذلك الحكم في التمتع والهدي لغير أهل الحرم المقيمين في مكة. واتقوا الله في أحكامه، واعلموا أنَّ الله شديد العقاب لِمَنْ خالف أمره.

١٩٧ - سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان أهل اليمن يَحُجُّون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: ﴿وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ ﴾».

(صحيح البخاري - الحج، باب ٦ برقم ١٥٢٣).

التفسير:

زمن الحجّ يستغرق أشهراً معلومات، وهي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة أو عشر من ذي الحجّة، فمَنْ ألزم نفسه الحج بالإحرام فيحرم عليه الجماع ودواعيه، ويحرم عليه المعاصي، والجدال الذي يفضي إلى النزاع. وما تفعلوا في الحج من أعمال البر يعلمه الله ويثيب عليه، وتزودوا للحج بزاد الطعام والنفقة، وللآخرة بالعمل الصالح، فإنَّ خير ما تزودتم به هو التقوى، وخافوا عذابي يا أصحاب العقول السليمة.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:... وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. (صحيح البخاري - الحج، باب ٣٧ برقم ١٥٧٧).

١٩٨ - سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت عكاظ ومجنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فتأثّموا أن يَتَجِروا في المواسم، فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَيْتَكُمْ مُنكَاحُ أَن تَنبَنّغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ ﴾ في مواسم الحج». (صحبح البخاري - تفسير سورة البقرة، باب ٣٤ برقم ٤٥١٩).

#### التفسير:

لا حرج ولا إثم عليكم أن تطلبوا الرزق بالربح من التجارة أيام الحج، فإن انطلقتم من عرفات إلى المزدلفة فاذكروا الله باتباع النبي ، وإن كنتم من قبل هذا الهدي لَــمِنَ الجاهلين البعيدين عن الحق.

- ١ وجوب العناية بشعائر الحج والعمرة والقيام بها حسبها أمر الله تعالى، ومنها إتمام الحج والعمرة لِـمَنْ بدأ فيهها من الميقات، فلا يجوز له التحلل منهها قبل تمام الحج، ما لم يتعرض لإحصار.
- ٢- التيسير للمحرم في الحج: فله أن يتحلل من الإحرام إن أصابه مرض أو فاجأه عدو، يَفْدي عن ذلك ما تيسر من الإبل أو البقر أو الغنم، وله أن يحلق إذا أصيب بأذى في رأسه، ويدفع فدية ذلك.
  - ٣- إباحة التمتع في الحج من التيسير في الحج.
- ٤ في الآية (١٩٧) بيان أن التخلص من هذه الآفات يحتاج إلى دفع نوازع الشر وإعمال العقل الذي يختار الأبقى على الفاني ﴿ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَـٰبِ ﴾.
  - ٥- تحريم الجماع ودواعيه في الحج، وكذلك تحريم الجدال فيها لا ينفع.
    - ٦- الحتُّ على أعمال البرِّ في الحج.
    - ٧- جواز التجارة والعمل للمحرم في الحج.
    - ٨- ينظر: صورة موقع عرفات ومزدلفة، كها في الملحق.

﴿ ثُمَّةً أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَكَاصَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ عُورُ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ عَن يَعُولُ اللَّهُ عَن يَعُولُ اللَّهُ عَن يَعُولُ اللَّهُ عَن يَعُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرةِ حَسَنَةً وَفِي اللَّخِرةِ حَسَنَةً وَفِي اللَّخِرةِ مَسَنَعُ وَفِي اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُمْ نَصِيبُ النَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُمْ نَصِيبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ ا

## التفسير:

199 - ثم اندفعوا من المزدلفة صباح يوم العيد لرمي الجهار وذبح الهدي وبقية أعمال الحج. وهذا يشمل أيضاً أمر الاندفاع من عرفات التي أفاض منها إبراهيم الطبيخ، مخالفين بذلك مَنْ لا يقف بها من أهل الجاهلية، واسألوا الله تعالى المغفرة. إنَّه غفور لعباده المستغفرين، رحيم بهم.

## ۲۰۰ - سبب النزول:

## التفسير:

فإذا فرغتم من أعمال الحج، فأكثروا من ذكر الله بالتهليل والتكبير والثناء، مثل ذكر مفاخر أسلافكم، بل أكثر ذكراً وتضرعاً، فمِنَ الناس من يقتصر على طلب الدنيا وما فيها، فهؤلاء ليس لهم في الآخرة نصيب؛ لأنَّ هَمَّهم الدنيا. ٢٠١ - ومِنَ الناس طائفة من المؤمنين يسألون الله تعالى من نِعَمِ الدنيا، وكذلك يسألونه الجنة في الآخرة،
 وأن ينجيهم من عذاب النار.

٢٠٢ أولئك أصحاب الدرجات العالية الذين جمعوا بدعائهم سعادة الدارين لهم ثواب عظيم؛
 بسبب ما قدَّموه من الأعمال الصالحة. والله سريع الحساب لجميع خلقه.

٣٠٣ - واذكروا الله تعالى تعظيماً وشكراً له في أيام التشريق الثلاثة (١١، ١٢، ١٣ من ذي الحجَّة) فمَنْ أراد التعجل بالخروج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر فلا حرج عليه، فقد قضى حَجَّه، إن كان قد اتقى الله في حَجِّه ولم يرفث ولم يفسق، ومَنْ تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا حرج عليه، إن اتقى الله في حجّه. وخافوا الله في جميع أموركم، واعلموا أنكم مجموعون إلى الله في الآخرة؛ لنيل الجزاء.

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ بعد يوم النحر ﴿ فَكَمْ إِثْمَ عَلَيْمِ ﴾ يقول: مَنْ نفر من مِنَى في يومين بعد النحر فلا إثم عليه ﴿ وَمَن تَنَاّ خُرَ فَلا آ إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ في تأخره فلا حرج عليه.

### ۲۰۶ – ۲۰۰ سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أصيبت هذه السرية أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينة، فقال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا! لا هم قعدوا في بيوتهم، ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم! فأنزل الله على فلك من قول المنافقين، وما أصاب أولئك النفر من الشهادة والخير من الله: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا ﴾ أي: ما يظهر بلسانه من الإسلام ﴿ وَيُنتهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ﴾ أي: من النفاق ﴿ وَهُو اَلدُّ الْخِصَامِ ﴾ أي: ذو بطال إذا كلّمك وراجعك ﴿ وَإِذَا تَوَلَى ﴾ أي: خرج من عندك ﴿ سَكَىٰ فِي الأَرْضِ لِمُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ بَلْمَالُ وَالشَّلُ وَالشَّلُ وَاللَّهُ لَا يُعِبُ الْفَسَادَ ﴾ أي: لا يجب عمله ولا يرضاه ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتّقِ اللّهَ أَخَدَتُهُ الْمِرَّةُ الْمِرَّةُ وَالشَّلُ وَاللَّهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ أي: لا يجب عمله ولا يرضاه ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتّقِ اللّهَ أَخَدَتُهُ الْمِرَّةُ وَلِلْسَانِ الله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك - يعني هذه السرية - الذين شَرَوا أنفسهم لله بالجهاد في سبيل الله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك - يعني هذه السرية - أخرج الشيخان عن عائشة مرفوعاً: «إن أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخَصِمُ».

(صحيح البخاري- تفسير سورة البقرة، باب ٣٧ برقم ٤٥٢٣، وصحيح مسلم- العلم، باب الألد الخصم برقم ٢٦٦٨).

#### التفسير:

أيُحَدِّر الله تعالى محمَّداً ﷺ والمسلمين من المنافقين: وبعض الناس من المنافقين يروقك - أيها النبي - قوله في الدنيا بفصاحته ومجاملته للمؤمنين، ويحلف على صدق ما في قلبه من محبة الرسول والإسلام، وهو أشد الناس عداوة وخصومة للمؤمنين، وإذا انصرف عنك بذل جهوده ليفسد في الأرض بالتخريب، ويدمِّر الزرع وذرية الإنسان ونسل الحيوان. والله لا يحب عمل الفساد، ولا يرضى به.

٢٠٦ وإذا وُعِظَ ذلك المنافق، وذُكِّر بالله والخوف منه، فإنه يرفض، وتحمله الأنفة والكِبْر على
 الاستمرار بفعل الفساد والملابسة للإثم والظلم، فعقابه نار جهنم تكفيه، وبئس الموضع الذي يُؤويه.

٢٠٧ - وبعض الناس من المؤمنين يبيع نفسه طلباً لرضا الله عنه بالجهاد في سبيل الله، والقيام بحقه حتى بلوغ أجله. والله شديد الرأفة بعباده المؤمنين.

- ١- جواز التعجل بالخروج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر.
  - ٢- من علامات المنافقين القول الجميل مع العمل السيئ.
    - ٣- تحذير المؤمنين من مكر المنافقين.
    - ٤- المنافق يرفض النصيحة والوعظ غالباً.
  - ٥- يقول الخبراء: من وسائل المفسدين في الأرض في إهلاك الحرث:
- أ- استخدام كيهاويات خطرة بتركيزات عميتة للمزروعات ومبيدة للثروة النباتية في الدول المعادية لها. ومن أشهر هذه المواد الحربية مادة T4D وهي تسبب حدوث سرطانات في جسم النبات، واستخدام القنابل الذرية والهيدروجينية.
  - ب- إحراق النباتات بالقنابل الحارقة مثل النابالم الشديد الاشتعال وغيره من وسائل الإحراق. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص ٧٦-٧٧).
- ٦- إنَّ المؤمن إذا أخطأ أو أذنب لم تأخذه أنفةٌ ولا كِبْرٌ عن الاعتراف بالذنب، والإقلاع عنه حال النصيحة له.

﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ عَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّنْ حَافَةٌ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُورِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ السَّنْ الْمَالَةِ مَنْ الْمَاسَةِ عَالَمَةً اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَالَةِ مَنْ الْمَاسَةِ عَلَيْكُ الْمَالَةِ مَنْ الْمَاسَةِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَاسَةِ عَلَيْكُ الْمَاسَةِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَاسَةِ عَلَيْكُ الْمَاسَةِ عَلَيْكُ الْمَاسَةِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَاسَةِ عَلَيْكُ اللَّهُ مَنْ الْمَاسَةِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ

#### التفسير:

٢٠٨ – يخاطب الله جميع المؤمنين: ادخلوا في الإسلام بكلّيته، عاملين بجميع أحكامه، وادخلوا في السلم جميعاً، ولا تتبعوا مسالك الشيطان وأعماله. إنه لكم عدو ظاهر العداوة، ومن ذلك إشعال الفتن بينكم.

٢٠٩ فإن اتبعتم مسالك الشيطان، وعَدَلْتم عن طريق الحق بعد ما قامت عليكم الحجج الواضحة،
 فاعلموا أنَّ الله عزيز في انتقامه، حكيم في أحكامه.

٢١٠ يُنكر الله على الكفار ويهددهم: ما ينتظر هؤلاء الكفار بعد قيام الحجج الواضحة إلا أن يأتيهم الله فيها يشاء في كُتل مُظِلَّةٍ من السحاب، وأن تأتي الملائكة المكلَّفون بأمور العباد لتنفيذ أمر الله فيهم، وإلى الله مرجع أمور العالمين.

٢١١ - يوبِّخ الله بني إسرائيل في زمن النبي ﷺ، فيأمر نبيَّه ﷺ أن يسأل ذريَّة يعقوب السَّكِينَ كم أعطيناهم من المعجزات الواضحة التي تُرْشدهم إلى الحقَّ، ولكنَّهم جحدوها وحَرَّفوها. ومَنْ يجحد الحقَّ ويغيِّره بعد معرفته فإنَّ الله شديد العقاب له.

٢١٢ - جُعلت شهوات الدنيا قرة عين للذين كذَّبوا بالله ورسوله، وهم يهزؤون بالمؤمنين. والذين خافوا الله فوق الذين كفروا يوم القيامة؛ لأنهم في درجات عالية من الجنة، ويضحكون من الكفار الذين سيستقرون في الدرك الأسفل من النار، والله يمنح الرزق الواسع مَنْ يشاء من خلقه بغير حساب.

قال ابن عاشور: «حُذف فاعل التزيين؛ لأن المزيِّن لهم أمور كثيرة: منها خَلْقُ بعض الأشياء حسنة بديعة كمحاسن الذوات والمناظر، ومنها إلقاء حُسن بعض الأشياء في نفوسهم، وهي غير حسنة كقتل النفس. وقوله: ﴿ فَهَدَى اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ عطف على جملة ﴿ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوةُ الدُّنيا ﴾ إلخ، وهذه حالة أعجب من التي قبلها، وهي حالة التباهي والغرور؛ إذ لم يقتصروا على افتتانهم بزهرة الحياة الدنيا حتى سخروا بمَنْ لم ينسج على منوالهم من المؤمنين». (التحرير والتنوير: ٢/٨٧٧-٢٧٩).

٣١٧ – كان الناس منذ زمن آدم إلى زمن نوح متفقين على الإيمان بالله تعالى، ثم اختلفوا، فبعث الله الأنبياء هداية للبشر، مبشّرين المؤمنين بالجنة، ومُنذرين الكفار من النار، وأنزل معهم الكتب السهاوية بالحق الثابت ليحكموا بها فيها بين الناس فيها اختلفوا فيه، وما اختلف في الكتب السهاوية إلا اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل؛ إذ فيها الأدلة الواضحة على صدق الكتاب ونبيه محمد ﷺ. وهذا الخلاف من أجل الظلم والحسد، فوَقَق الله المؤمنين بفضله إلى تمييز الحق من الباطل، والله يُوفِّق مَنْ يشاء من عباده إلى الطريق القويم.

أخرج الطبري والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهها: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشّرين ومُنذرين. قال: «وكذلك هي في قراءة عبدالله: «كان الناس أُمة واحدة فاختلفوا».

(وصححه الحاكم ووافقه الذهبي- المستدرك ٢/ ٥٤٦. وصحح إسناده ابن كثير في التفسير ١/ ٢٥٠).

قال ابن عاشور: "والتعريض بأهل الكتاب - وهم أشهر أهل الشرائع يومئذ - فيها صنعوا بكتبهم من الاختلاف فيها، وهذا من بديع استطراد القرآن في توبيخ أهل الكتاب. وجيء بالموصول دون غيره من المعرفات لما في الصلة من الأمر العجيب، وهو أن يكون المختلفون في مقصد الكتاب هم الذين أعطوا الكتاب؛ ليزيلوا به الخلاف بين الناس، فأصبحوا هم سبب خلاف فيه». (التحرير والتنوير: ٢/ ٢٩٢).

- ١ طريق الإسلام واحد، وطرق الشيطان متعددة.
  - ٢- التحذير من مداخل الشيطان.
- ٣- تقرير أنَّ الله عَلَى في ظُلَلِ من الغمام يوم القيامة للحساب.
- ٤- إعطاء الله تعالى لبني إسرائيل الكثير من الآيات الباهرة والدلائل الظاهرة، ولكنهم لم يَرْعَوْها حق رعايتها.
  - ٥- مَنْ جَحَدَ نِعَم الله تعالى استحق العقاب.

- ٦ غرور الكفار بملذات الدنيا أحد أسباب السخرية بالمؤمنين.
  - ٧- مقام المؤمنين في الآخرة أعلى وأغلى من منازل الكفار.
- ٨- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة، ولكنه بيَّن ذلك في مواضع أُخَرَ كقوله: ﴿ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
   ١٤٠ عَلَى الْأَرَابِكِ يَظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٣٤-٣٠] وقوله: ﴿ أَهَا وُلَاءَ الَذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَسَالُهُمُ اللهُ يُرِحْمَةً أَدْخُلُوا الجَاتَة لَا خَوْفً عَلَيْكُونُ وَلاَ أَنْتُمْ تَعَرَّوُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٩].
- 9- قال ابن عاشور: «الآية (٢١٣) تقتضي تحذير المسلمين من الوقوع فيها وقعت فيه الأمم السابقة من الاختلاف في الدين، أي: في أصول الإسلام، فالخلاف الحاصل بين علماء الإسلام ليس اختلافاً في أصول الشريعة». (التحرير والتنوير: ٢٩٤/٢).
  - ١٠ البشرية كانت على التوحيد مدة عشرة قرون من الزمن، ثم دَبَّ الشرك فيها.
    - ١١ من رحمة الله تعالى إرسال الرسل للتبشير بالجنة، والتحذير من النار.
      - ١٢ الرجوع إلى حكم الله تعالى لحلِّ الخلاف والنزاع.
      - ١٣ المؤمنون يتبعون الحق، فيرشدهم الله إلى الطريق الصحيح.
  - ١٤ في الآية (٢١٢) إخبار عن أمر مستقبلي عن رزق الله تعالى بغير حساب لِـمَنْ يشاء من عباده.
    - ٥١ في الآية (٢١٣) إخبار عن أمر مستقبلي عن هداية الله تعالى إلى الإسلام لِمَنْ يشاء.
      - ١٦ ينظر: شجرة الأنبياء والرسل، كما في الملحق.

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن فَيْلِكُمْ مَّسَتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالفَّرَايُةُ وَكُوْلُوا حَتَى يَقُول الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَوُا مَعَهُ، مَتَى نَصْرُاللَةُ أَلاَ إِنَّ نَصْرَاللَهِ قَرِبُ ﴿ فَعَ يَسْتُلُونَكُ مَا اَنْعَلَمُوا مَنْ يَعْرِفُوا مَنَى يَعْرُفُوا مَن يَعْرِفُوا مَن يَعْرِفُوا مَن يَعْرَفُوا مَن يَعْرَفُولُ وَمَن يَعْرَفُوا مَن يَعْرَفُوا مَا يَعْرَفُوا مَن يَعْرَفُوا مَن يَعْرَفُوا مَن يَعْرَفُوا مَن يَعْرَفُوا مَن يَعْرَفُوا مَن يَعْرَفُوا مَا اللَّهُ مُن يُعْرَفُون مَن يَعْرَفُوا مَن يَعْرَفُوا مَا يَعْرَفُوا مَا يَعْمُولُ وَمَع مَا وَاللَهُ عَلَوْلُ وَاللَهُ عَلُولُ وَاللَهُ عَلُولُ وَاللَهُ عَلَوا وَاللَهُ عَلُولُ وَاللَهُ عَلَى مُن وَاللَهُ مَن يَعْرَفُوا وَاللَهُ عَلُولُ وَاللَهُ عَلَوا وَاللَهُ مَا فَعُولُولُ وَمِن يَعْرَفُوا وَاللَهُ عَلَولُ وَاللَهُ مَا وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ مَا فَي مَن وَلِي مَن يَعْرَفُوا وَاللَهُ عَلُولُ وَاللَهُ عَلُولُ وَاللَهُ مَا وَلِهُ اللَّهُ وَاللَهُ عَلُولُ وَاللَهُ مَا فَعُولُولُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ مَا فَعُولُ وَاللَهُ عَلُولُ وَاللَهُ مَا فَعُولُولُ وَلِمُ مَا فَعُولُ وَاللَهُ مَا فَعُلُولُ وَلِمُ اللَّهُ مَا فَعُلُولُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلُولُ وَاللَهُ مَا فَعُلُولُ وَلَا اللَّهُ عَلُولُ وَلِهُ الْمُعُلُولُ وَلِمُ اللَهُ مَا فَعُلُولُ اللَّهُ عَلَاللَهُ م

٢١٤ هل تظنون – أيها المؤمنون – أن تدخلوا الجنة بمجرد الإيهان وحده، ولمّا يُصبكم الابتلاء مثل ما أصاب المؤمنين الذين سبقوا، فقد أصابهم الفقر، والمرض، والرعب، وأُزعجوا بأنواع من البلايا، حتى استبطأ الرسول والمؤمنون معه النصر من الله تعالى، فيقولون: متى يأتينا نَصْرُ الله الذي وُعِدْنا به؟ ألا فأبشِرُوا بالنصر، فإنه قد حان أوانه.

٢١٥ يسألك أصحابك أيها النبيُّ: ماذا ينفقون؟، وعلى مَنْ ينفقون؟ فأجبهم: أنفقوا ما تيسر من أصناف المال الحلال للوالدين والأقربين من أهليكم، واليتامى الذين فقدوا آباءهم، ولم يَبْلُغوا الحُلُم، والفقراء، والمسافرين الذين فارقوا أموالهم، وما تقدِّموا من خير فإن الله عالم به، ومجازِ عليه.

١٦ ٢ - فُرض عليكم - أيُّها المؤمنون - قتال الكفار لحماية الدين وأهله، وهو شاقٌ تستثقله النفوس؛ لما فيه من التضحيات، وربها تكرهونه وهو خير لكم، وقد تحبون الراحة وترك القتال وهو شرُّ لكم. وهذا الفرض فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ويكون فرض عين على كل مسلم إذا داهم العدو بلاد المسلمين. والله يعلم ما فيه مصالحكم، وأنتم لا تعلمون ذلك، فاستجيبوا لله.

#### ٢١٧ - سبب النزول:

#### التفسير:

يسألك بعض الناس - أيها النبيُّ - عن جواز القتال في الشهر الحرام في شهر رجب عندما قُتل أحد المشركين على أيدي أحد المسلمين، فجاء الجواب: قل يا محمد: القتال فيه ذنب عظيم، ولكن منعكم في الشهر الحرام عن الدخول في الإسلام، وعن المسجد الحرام، وإخراجكم النبي الله والمؤمنين من أهل مكة أعظم ذنباً عند الله من القتال في الشهر الحرام، والشرك الذي أنتم عليه، وفتنة المؤمنين عن دينهم أكبر إثماً من القتل. ولا يزال الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون، وهذا القتال مستمر حتى يردُّوكم عن دينكم إلى الكفر إن تمكنوا من ذلك، ومن تنازل إلى رغبتهم منكم، وارتدَّ عن دينه فيات على الكفر، فأولئك البعداء عن الحق بطلت أعهاهم الصالحة في الدنيا والآخرة، وأولئك البعداء عن رحمة الله أهل النار هم فيها ماكثون أبداً.

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَنِيلُونَكُمْ حَتَىٰ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلَعُوا ﴾ لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك أولا؟ ولكنه بَيَّن في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا، وأنهم حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم، وهو قوله تعالى: ﴿ وَالْيَوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَغَنَّوَهُمْ وَاخْشُونُ الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ وَيَنْ فَمَنِ اصْطُرَ فِي مَغْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْرِ فَإِنَ اللّهَ لَكُمْ الْإِسْلامَ دِينَا فَمَنِ اصْطُرَ فِي مَغْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْرِ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيتُ ﴾ [الماندة: ٣] وبَيَّنَ في مواضع أخر أنه مظهر دين الإسلام على كل دين كقوله في براءة، والصف، والفتح ﴿ هُوَالَذِي السَلَرَسُولَهُ بِإِلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ، عَلَى الدِّينِ كُلِيدٍ ﴾ [المنتح: ٢٨]».

#### ۲۱۸ - سبب النزول:

#### التفسير:

إنَّ المؤمنين الذين عملوا الصالحات، والذين فارقوا الأهل والأوطان، وقاتلوا الأعداء لإعلاء كلمة الله، أولئك أصحاب المنزلة العالية يرغبون في ثواب الله وفضله. والله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ۱ قال ابن عاشور: «﴿أُم ﴾ في الإضراب ك «بل» إلا أنَّ «أم» تؤذن بالاستفهام، وهو هنا تقرير بذلك وإنكاره إن كان حاصلاً أي: بل أحسِبتُم أن تدخلوا دون بلوى، وهو حسبان باطل لا ينبغي اعتقاده». (التحرير والتنوير: ٢٩٧/٢).
  - ٢- من حكمة الله تعالى ابتلاء الأُمة؛ للتعوَّد على الصبر والمرابطة حتى تؤهل للنصر.
  - ٣- وجوب الصبر على الأذى والعذاب فإنه اختبار للمؤمنين، والمهم أن ينجحوا في هذا الاختبار.
    - ٤ وَعْدُ الله حق بنصره لعباده المؤمنين.
    - خير النفقة ما كانت للوالدين والأقرب فالأقرب.
    - ٦- فرضية الجهاد للدفاع عن الدين والوطن والمسلمين، وإعلاء كلمة الله تعالى.
      - ٧- من حكم تحريم القتال في الأشهر الحرم تأمين سبل الحج والعمرة.
      - ٨- تحذير المؤمنين من فتن الكفار، وخطورة الردة فإنَّها تحبط أعمال الدنيا.
        - ٩- بيان فضل مَنْ يهاجر ويجاهد في سبيل الله ابتغاء رحمة الله ومغفرته.
- ١٠ قال ابن عاشور: "حكمة تشريع قتل المرتد مع أنَّ الكافر بالأصالة لا يُقتل أن الارتداد خروج فرد أو جماعة من الجماعة الإسلامية فهو بخروجه من الإسلام بعد الدخول فيه ينادي على أنَّه لما خالط هذا الدين وجده غير صالح، ووجد ما كان عليه قبل ذلك أصلح، فهذا تعريض بالدين واستخفاف به، وفيه أيضاً تمهيد طريق لِـمَنْ يريد أن ينسلَّ من هذا الدين وذلك يقضي إلى انحلال الجهاعة».

(التحرير والتنوير: ٢/ ٣١٩).

٢١٩- ٢٢٠ سبب النزول:

عن عمر بن الخطاب فله قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بَيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية في سورة البقرة: ﴿ يَسَّتُلُونَكُ عَنِ الْخَمْرِوَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ قال: فدُعِيَ عمرُ، فقُرئت عليه. فقال: اللهم بَيِّنْ لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في سورة النساء: ﴿ يَسَا يَبُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُدُ شُكَرَىٰ ﴾ [النساء: ٣٤] فكان منادي رسول الله على إذا أقام الصلاة نادى: أَنْ لا يقربَنَ الصلاة سكران، فدُعِيَ عمر، فقرئت عليه. فقال: اللهم بَيِّنْ لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت الآية التي في المائدة. فدُعِيَ عمر، فقرئت عليه فلها بلغ ﴿ فَهَلَ أَنكُم مُنتُهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١] قال عمر: انتهينا انتهينا.

(مسند الإمام أحمد برقم ٣٧٨، وأبو داود (السنن، الأشربة برقم ٣٦٧)، والترمذي (السنن - التفسير برقم ٣٠٤٩)، والحاكم (المستدرك ٢/ ٣٧٨)، ونقل ابن كثير تصحيحه عن علي بن المديني، وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وصححه محققو المسند (١/ ٤٤٢).

#### التفسير:

يسألك المسلمون – أيّها الرسول – عن حكم الخمر، وهو كل مسكر خامر العقل. ويسألونك عن حكم القهار – وهو أَخْذُ المال وإعطاؤه بالمقامرة، وهي المغالبات التي فيها عوض من الطرفين – قل لهم: في تعاطيها ذنب كبير، ومفاسد كثيرة، وفيها أيضاً منافع مالية ضئيلة لكنها خبيثة، وجرمها أكبر من نفعها؛ لما فيها من الصّد عن ذكر الله، وعن الصلاة، ووقوع العداوة، وكان هذا تدرُّجاً وتمهيداً لتحريمها. ويسألونك عن القدر الذي ينفقونه في سبيل الله، قل: أنفقوا ما زاد على الحاجة ونفقة العيال. مثل ذلك التوضيح يبيِّن الله لكم الآيات والأحكام؛ كي تتأملوا في سعادة الدارين.

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ قُلْ فِيهِمَا ٓ إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ لم يبيِّن هنا ما هذا الإثم الكبير؟ ولكنه بيَّن في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء بينهم، والصَّدِّ عن ذكر الله وعن الصلاة وهي قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيَطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَعْضَاةَ فِي ٱلْمَبَرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةُ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]».

ويسألونك عن معايشة اليتامى ومخالطتهم والإشراف على شؤونهم وأموالهم. قل لهم: العيش معهم لإرشادهم والمحافظة على أموالهم خير من تركهم، وإن تخالطوا أموالهم مع أموالكم فلكم ذلك؛ لأنهم إخوانكم في الدين، وعلى الأخ أن يحافظ على مصلحة أخيه، والله يعلم المفسد لأموالهم، بأكُلِها وتضييعها، ويعلم المصلح لها بتنميتها وإصلاحها. وفي ذلك وَعُد ووعيد. ولو أراد الله لَضَيَّق عليكم بتحريم المخالطة، ولكنه يَسَّر لكم الأمر. إن الله عزيز في ملكه، حكيم في تدبيره.

٢٢١ - يُحَدِّر الله تعالى المؤمنين من نكاح المشركات: لا تتزوجوا المشركات الوثنيات حتى يدخلن في الإسلام، واعلموا أن التزوج بمملوكة مسلمة خير من حُرَّةٍ مشركة، وإن أعجبتكم المشركة بجهالها أو مالها، ولا تُزَوِّجُوا المشركين بالمؤمنات، وتزويج مملوك مؤمن خير من حرَّ مشرك، وإن أعجبكم المشرك، فهؤلاء المتصفون بالشرك البعداء عن رحمة الله يدعون كلَّ مَنْ يعاشرهم إلى الخبائث الموجبة للنار، والله يدعوكم إلى هذا الدينِ، الإسلامِ المؤدي إلى الجنة ومغفرة الذنوب، ويوضِّح الله آياته وأحكامه للناس؛ لكي يتعظوا.

قال الشيخ الشنقيطي: "ظاهر عمومه شمول الكتابيات، ولكنه بيَّن في آية أخرى أن الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم، وهي قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ صَنَتُ مِنَ اللَّهُ مِنَتُ مِنَ اللَّهُ مِنَتُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ الْكِنْبَ ﴾ داخلات في هذا التحريم، وهي قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ صَنَتُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِكِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِكِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِكِينَ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالَتِ النَّهُ مَن المَّهُ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الل

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَتِ
حَقَّى يُؤْمِنَ ﴾ ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال: ﴿ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ المُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ [الماندة:٥]. (بنظر: التفسير الصحيح ١/ ٣٢١).

#### الفوائد والاستنباطات:

1- قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «إن الخمر هي من المشروبات المسكرة التي تحتوي على مادة مخدرة سامة لحلايا الجسم عامة، وللخلايا العصبية خاصة، وهي الكحول الأثيلي(Ethyl Alcohol-Ethanol) الذي يؤدي الى الإدمان، والإدمان هو التعلق الجسدي والنفسي Physical and الذي يؤدي الى الإدمان، والإدمان هو التعلق الجسدي والنفسي المخدر Psychological بالمادة المخدّرة، واللجوء إلى زيادة الجرعة منها تدريجياً للحصول على المفعول المخدر نفسه الذي يحصل عليه المدمن سابقاً، ويحصل ذلك حتى لو تناولها الشخص بكميات قليلة وبصورة داثمية، حيث إن مفعولها تراكمي، وينتج عنه عشرات الأمراض في مختلف أجهزة الجسم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

أ- الجهاز الهضمي: التهابات وتقرحات ونزيف وتصلب وضمور وسرطان يصيب مختلف أعضاء الجهاز الهضمي، كالفم والمريء والمعدة والأمعاء والبنكرياس والكبد (التهاب وتشمع وسرطان الكبد الكحولي) (Alcoholic Hepatitis, Cirrhosis and Cancer).

ب- القلب وجهاز الدوران: ارتفاع ضغط الدم، والخنّاق الصدري، وتضخم عضلة القلب مع قصوره (اعتلال القلب الكحولي-Alcoholic Cardiomyopathy)، واضطراب في النظم القلبية (Dysarrhythmias) وتصلب الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية (الأوعية الدموية) نتيجة لتراكم الدهون على جدرانها، فتصبح متصلبة ضيقة مؤدية للإصابة بالجلطات القلبية والدماغية، وكذلك في الأطراف لقلة التروية الدموية (Ischemia).

ج- الجهاز العصبي: ضمور في المنح والمخيخ في رجفة، وتراجُعٌ في القوى الفكرية وداء الصرع، والتهاب الأعصاب الكحولي في الأطراف (Alcoholic Peripheral Neuropathy)، واضطراب والتهاب الأعصاب الكحولي في الأطراف (عُصاب وذُهان حاد و مزمن، واكتئاب وصداع، وضياع عقلي حاد أو مزمن مع غيبوبة (Alcoholic Encephalopathy).

د- الجهاز البولي والتناسلي: قصور في عمل الكليتين، وتضخم وسرطان البروستات، وسرطان المثانة، وضعف الباءة بالرغم من زيادة الشعور بالإثارة الجنسية، والإصابة بالعقم.

هـ- السرطان: إن ثلث الأمراض السرطانية هي نتيجة إدمان الخمر والتدخين.

و- أمراض المرأة: إن جسم المرأة لا يتحمل نصف الكمية التي يتحملها الرجل من الكحول، والكفيلة بإحداث جميع الأمراض الوبيلة المذكورة أعلاه وغيرها، فضلاً عن إصابتها باضطراب الدورات الشهرية، وكثرة الإجهاض، والتشوهات الخلقية في الجنين في حالة الحمل، وولادة أجناً ناقصة تسمى بـ (متلازمة الجنين الكحولي) (Alcohol Fetal Syndrome).

ز- كثرة حالات دخول المستشفيات بسبب الخمر: في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تسبب الخمر بدخول أكثر من ٤٠٪ من نزلاء المستشفيات بمختلف الأمراض المتعلقة بها. وفي مستشفيات الأمراض العقلية في هذه البلدان ايضاً فإن مابين ثلث ونصف نزلائها هم من المرضى الذين يتعاطون الكحول بكثافة».

- ٢- تحريم شرب الخمر، ودلَّت النصوص الشرعيَّة على أنَّها من كبائر الذنوب.
  - ٣- تحريم لعب القهار، ودلَّت النصوص الشرعيَّة على أنَّه من كبائر الذنوب.
    - ٤- بيان حق رعاية اليتيم وتنمية أمواله.
    - تحريم زواج المشركات وتحريم تزويج المشركين من المؤمنات.
      - ٦- جواز نكاح الكتابية المحصنة، وكرة ذلك بعضُ أهل العلم.
        - ٧- تحريم نكاح المرأة المسلمة الرجلَ المشرك أو الكتابي.

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعَنَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ حَقَى يَظَهُرَنَ فَإِذَا تَطَهّرَنَ فَا تُوهُونَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنّ اللّه يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ آسَكُمُ اللّهُ إِنّ اللّه يُحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ آسَكُمُ اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهَ عَرْفَكُمْ أَنَى شِعْتُمُ وَقَدِمُوا لِإَنفُسِكُم وَاتَقُوا اللّه وَاعْلَمُوا أَنقَتُم مُلْكُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْفَكُمْ أَنَى شِعْتُم وَقَدِمُوا لِإَنفُسِكُم وَاتَقُوا اللّه وَاعْلَمُوا أَنقَتُهُ مَلَا عُوهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَمْضَكَةً لِإَيْمَنفِكُمْ وَانتَكَى يُوَاخِذُكُم عِاكَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ عَمُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَنكِى يُوَاخِذُكُم عِاكَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَمُولُ مَلِيمٌ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِى يُوَاخِذُكُم عِاكَسَبَتَ قُلُوبُكُمُ وَاللّهُ عَمُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَكِى يُوَاخِذُكُم عِاكَسَبَتَ قُلُوبُكُمُ وَاللّهُ عَمُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَمُولُولًا اللّهُ عَمُولُ مَا لِللّهُ عِنَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِى يُواخِدُكُمُ عِاكُولِ اللّهُ عَمُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِى يُواخِدُكُمْ عِاكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَلْكُولُ وَلَكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَلْكُولُولُ وَلَكُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلِيمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَلْكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله على حتى ظننا أن قد وَجَدَ عليهما. فخرجا فاستقبلهما هديةٌ من لبن إلى النبي على فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يَجِدْ عليهما.

(صحيح مسلم - الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها برقم ٣٠١) (لم يَجِدُ: لم يغضبُ).

### التفسير:

ويسألك - أيُّها الرسول - المؤمنون عن جماع النساء وقت الحيض. قل لهم: الجماع وقت الحيض مستقذر، يضر بالدنيا والآخرة، فلا يجوز ذلك، فاجتنبوا جماع النساء في مدة الحيض حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم واغتسلن، فجامعوهنَّ في الفرج الذي أحلَّه الله. إنَّ الله يحبُّ المكثرين من الاستغفار، والمتنزهين عن الفواحش والأقذار.

#### ٢٢٣ - سبب النزول:

#### التفسير:

زوجاتكم موضع نسلكم، وزَرْعُ نُطَفِكم، فجامِعُوهُنَّ في الفرج بأيّ كيفية شئتم، وأَحْسِنوا لأنفسكم بفعل الأعمال الصالحة، وخافوا الله وتيقَّنوا أنكم ملاقوه يوم القيامة للحساب، وبشر المؤمنين بالجنة وما فيها.

٢٢٤ - ينهى الله تعالى المؤمنين أن يجعلوا الحلف بالله مانعاً من فعل الخير والتقوى والصلح بين الناس، وذلك بأن يُدعَوا إلى فعل خير أو صلح، فيحتجُّوا بأنهم أقسموا ألا يفعلوا ذلك، بل ينبغي فِعْلُ الخير والتكفير عن اليمين، والله سميع للأقوال، عليم بالأحوال والأفعال.

عن عبد الرحمن بن سمرة وه مرفوعاً: «وإذا حَلَفْتَ على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وَأْتِ الذي هو خير». (صحيح البخاري - الأيهان والنذور، باب ١ برقم١٦٢٢).

#### ٢٢٥ - سبب النزول:

عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغوِ فِي آيَمَنِكُمْ ﴾ قالت: أُنْزِلَتْ في قوله: لا والله، وبلى والله. (صحبح البخاري ٤٧/١١ هو برقم٦٦٦٣ - الأبهان والنذور، باب ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي آيَنَئِكُمْ ﴾ ).

#### التفسير:

يعفو الله عنكم إذا حلفتم بغير قصد، فلا ذنب عليكم ولا كفَّارة، ولكن يعاقبكم بها قَصَدَتْه قلوبُكم. والله غفور لِـمَنْ تاب، حليم على مَنْ عصاه لا يعاجل بالعقوبة.

- ١- الجماع وقت الحيض فيه أذى للرجل والمرأة.
- ٢- جواز إتيان الرجل زوجته مقبلة ومدبرة إذا كان في صهام واحد، بشرط أن يكون في فرجها.
  - ٣- قال الدكتور محمد جميل الحبال: «أذى المحيض أنواع:
  - أ- منها قذارة دم الحيض أو نجاسته، كما في العرف الفقهي.
  - ب- ومنها أن جريانه في وقته لا يمكن ضبطه كما يضبط البول والغائط.
    - ج- ومنها كراهته؛ لأنَّه يمنع الصلاة والصوم.
- د- ومنها أنه يتضمن تغيرات نسيجية وكيميائية وحيوية في المجرى التناسلي ويجعله عرضة للالتهاب، حيث تكون بطانة الرحم متقرَّحة تماماً، كما يكون الجلد مسلوخاً، فهو معرض بسهولة لعدوان البكتيريا الكاسح، ومن المعلوم طبياً أن الدم هو خير بيئة لتكاثر المايكروبات ونموها، وتقل مقاومة الرحم للمايكروبات الغازية نتيجة لذلك، ويصبح القضيب يشكل خطراً داهماً على الرحم. ومما يزيد الطبن بِلَّة أن مقاومة المهبل لغزو البكتيريا تكون في أدنى مستواها أثناء الحيض، إذ يقل إفراز المهبل للحامض الذي يقتل المايكروبات، كما تقل المواد المطهرة الموجودة في المهبل أثناء الحيض إلى أدنى مستوى لها، ليس ذلك فحسب، ولكن جدار المهبل المكون من عدة طبقات من الخلايا يرق أثناء الحيض، ويصبح جداره رقيقاً ومكوناً من طبقة رقيقة من الخلايا، لهذا فإن إدخال القضيب إلى الفرج والمهبل في أثناء الحيض ليس إلا إدخالاً للمايكروبات في وقت لا تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم، كما أن وجود الدم يساعد في نمو تلك المايكروبات وتكاثرها، ولا يقتصر الأذى على الحائض في وَطنيها، وإنها ينتقل المايكروبات إلى الرجل الذي وطنها أيضاً بتكاثر المايكروبات، والتهاب قناة عرى البول لدى الرجل، وتنتقل المايكروبات إلى البروستات والمثانة وبقية المسالك البولية، وذلك أنه ما من نجاسة إلا ويتوقع حصول الضرر من التلوث بها. فلما كان المحيض كذلك اقتضى الأمر أخذ الاحتياط لئلًا يتحول الأذى إلى ضرر، وذلك بتكرار بها. فلما كان المحيض كذلك اقتضى الأمر أخذ الاحتياط لئلًا يتحول الأذى إلى ضرر، وذلك بتكرار بها. فلما كان المحيض عن الجهاع».
- ٤ قال ابن عاشور: «﴿ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ غاية للنهي فإذا آمنَّ زال النهي، ولذلك إذا أسلم المشرك ولم
   تسلم زوجته تبين منه إلا إذا أسلمت عقب إسلامه بدون تأخير». (النحرير والننوير: ٣٤٣/٢).

وله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَّى يَطْهُرْنَ ﴾ جاء النهي عن قربانهم تأكيداً للأمر باعتزالهنَّ، وتبييناً للمراد من الاعتزال، وأنه ليس التباعد عن الأزواج بالأبدان.

٦- قال ابن عاشور: «الفاء في ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمُ أَنَى شِثْتُم ﴾ فاء فصيحة لابتناء ما بعدها على تقرر أن
 النساء حرث لهم، لاسيها إذا كانوا قد سألوا عن ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال». (التحرير والتنوير ٢/٣٥٣)

٧- النهي عن كثرة الحلف بالله تعالى.

- جواز قول: لا والله، وبلى والله، من غير تأكيد وعزم.

# التفسير:

777-777 للذين يحلفون بالله ألا يجامعوا نساءهم للإضرار بهن: انتظار أربعة أشهر، فإن رجعوا عن يمينهم، فإن الله غفور لما وقع منهم من الحلف؛ بسبب رجوعهم، رحيم بهم، وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على اليمين وترك الجماع، فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بمقاصدهم.

قال ابن عاشور: "قوله: ﴿ فَإِنَّ اللهَ غَفُورُ رَحِيمٌ ﴾ دليل الجواب، أي: فحنثهم في يمين الإيلاء مغفور لهم؛ لأن الله غفور رحيم، وفيه إيذان بأن الإيلاء حرام. وقوله: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ دليل الجواب، أي: فقد لزمهم وأمضى طلاقهم، فقد حدَّ الله للرجال في الإيلاء أجلاً محدوداً، لا يتجاوزونه، فإما أن يعودوا إلى مضاجعة أزواجهم، وإما أن يُطلِّقُوا». (التحرير والتنوير: ٢/٣٦٦-٣٦٧).

٢٢٨ وعدة النساء المطلقات: انتظار من غير زواج بآخر ثلاث حيضات، أو ثلاثة أطهار، حسب مصلحة الزوجين في الأخذ بالأقل زمناً أو بالأكثر، ويحرم عليهن إخفاء ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض، إن كنَّ يصدقن بالله واليوم الآخر.

قال الشيخ الشنقيطي: "قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُرَبِّقُ مِن الْفَسِهِنَ الْلَاقَةَ وُرُوع ﴾ ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات، ولكنه بيَّن في آيات أُخَرَ خروج بعض المطلقات من هذا العموم، كالحوامل المنصوص على أن عِدَّبَن وَضْعُ الحمل، في قوله: ﴿ وَأُولَٰتُ ٱلْأَعْمَالِ أَبَلُهُنَ أَن يَضَعَن عَلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ٤]. المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلاً، بقوله: ﴿ يَتَأَبُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا وَكَالمُطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلاً، بقوله: ﴿ يَتَأَبُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا يَكَحَثُهُ الْمُؤْمِنَ يَن قَدَّ طَلَقَتْمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَعَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَةِ تَعَنَدُوبَهَ أَفَيَعُوهُنَ وَمَرَجُوهُنَ وَمَرَجُوهُنَ مِن المُعلق والحبر، مَرَاحًا بَعَي الرجال من الحقوق مثل ما عليهنَّ من الواجبات بعصن المعاشرة، وللرجال على النساء والحبر، منزلة زائدة هي القوامة، بسبب الإنفاق، والقيام بمسؤولية الجهاد. والله عزيز في ملكه، حكيم في تدبيره.. ولم يبيِّن هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء، ولكنه أشار لها في موضع آخر، وهو قوله تعالى: ﴿ أُومَن يُنشَوُا فِي الْمِعْمَ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنَ أَنْوَلِهِمَ ﴾ [النساء: ٢٤] وقد أشار تعالى إلى نقص المرأة وضَعْفها الحَلْقيين الطبيعيين، بقوله: ﴿ أُومَن يُنشَوُّا فِي الْمِعْمَ فَهُ النَّامِ وقفه الحَلْقيين الطبيعيين، بقوله: ﴿ أُومَن يُنشَوُّا فِي الْمِلْمُ فِي وصفه عَبْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: ١٨] وأشار بقوله: ﴿ وَهُو يَا أَنفَقُوا مِنَ المُولِومَ ﴾ [النساء: ٢٤] إلى أن الكامل في وصفه عَبْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: ١٨] وأشار بقوله: ﴿ وَهِ مِمَا أَنفَقُوا مِنَ المُؤْمِن خلقة».

#### ٢٢٩ - سبب النزول:

أخرج مالك والترمذي والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح عن عروة بن الزبير فيه: كان الرجل إذا طَلَق امرأته، ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عِدَّتُها كان ذلك له، وإن طلَقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأته، فطلَقها، حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلَقها، ثم قال: لا والله لا آويك إلى، ولا تَحِلِّن أبداً، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ الطَّلْقُ مَنَّ تَانِ فَإِمْسَاكُ عِمْهُ وفِي أَوْمَتَرِيحُ إِلْحَسَنِ ﴾ فاستقبل الناس الطلاق جديداً من يومئذ مَنْ كان طلَق منهم، أو لم يطلق. واللفظ لمالك. (الموطًا - الطلاق - باب جامع الطلاق ٢٨٨٥. السنن - الطلاق واللعان ٣/ ١٨٨٨. وأخرجه الترمذي والحاكم وصححه (المستدرك ٢/ ٢٧٩، ٢٨٥) والبيهقي (السنن الكبرى ٧/ ٣٣٣) وصححه أحد شاكر في تعليقه على الطبري كلهم عن عروة عن عائشة وتكلم في سنده بسبب يعلى بن شبب، ولكنه رُوي من طرق مرسلة تقويه).

#### التفسير:

الطلاق المشروع الذي تجوز بعده الرجعة مرتان، واحدة ثم الأخرى، وبعد كل طلقة ينبغي إمساك المرأة بحسن العشرة، أو فراق بإحسان وطيب قول، مع إعطائها هدية أو شيئاً من المال، ولا بحل لكم المرأة بحسن العشرة، أو فراق بإحسان وطيب قول، مع إعطائها هدية أو شيئاً من المال، ولا بحل لكم وأيها الأزواج - أخذ شيء مما أعطيتموهن من المهر أو غيره، إلا أن يخاف الزوجية، فلا إثم على الطرفين يعرضان أمرهما على الأولياء أو الحُكام. فإن ظهر أنها لا يقومان بالحقوق الزوجية، فلا إثم على الطرفين إذا أرادت الزوجة أن تختلع، بأن تدفع المرأة ثمن مهرها، أو شيئاً من المال، فلا إثم عليها بذلك. تلك الأحكام العالية القَدْرِ فلا تتجاوزوها، ومن يتجاوزها فأولئك البعداء عن الحقّ، وهم الظالمون لأنفسهم ولغيرهم.

٢٣٠ فإن طلَق الزوج زوجته طلقة ثالثة فلا تحلُ له رجعتها حتى تتزوج زوجاً آخر زواجاً صحيحاً دائماً، ويجامعها فيه بصدق رغبة، فإن طلَقها الزوج الثاني، أو مات عنها وانقضت عدتها، فلا حرج على الزوج الأول والمرأة أن يتزوجا بعقد جديد إن علما أنهما سيقيهان أحكام الله. وتلك أحكام الله يوضحها لقوم يعلمون حقَّ أحكامه.

- ١- المحافظة على حقّ المرأة إذا حلف الزوج إنه لا يجامعها للإضرار بها.
  - ٢ تقرير تشريع الطلاق والالتزام بأحكامه وعدم التساهل فيه.
- ٣- يحقُّ للزوج مراجعة مطلقته إذا لم تكن عِدَّتُها قد انتهت، ولا يجوز لها أن تُخْطَب، ولا أن تتزوج خلال هذه المدة.
- ٤- بها أنه ثبت عن جمع من الصحابة ﴿ والتابعين رحمهم الله أنَّ القُرءَ هو الحيض، وكذلك ثبت عن جمع من الصحابة ﴿ والتابعين رحمهم الله أنَّ القُرءَ هو الحيض، وكذلك ثبت عن جمع منهم أنه الطهر، فيمكن الجمع بين القولين أن يُنظَر في حال الزوجين: فإذا كان ثمة أمل في الصلح فيؤخذ أبعد الأجلين لإتاحة الفرصة للصلح، وأما إذا كان الأمر قد بلغ أشده من الخلاف، وأنه لا أمل في الصلح، فيؤخذ أقصر الأجلين للتفريق بينها بأقرب وقت للقضاء على الخلاف.
- ه- لا يجوز للمرأة المطلقة إذا ثبت أنها حامل أن تكتم ذلك، كما لا يحل لها أن تكتم وقت حيضها أو طهرها.
- ٦- إذا طلق الزوج زوجته طلقة ثالثة حَرُمَتْ عليه إلا بعد نكاح صحيح غير محلل، أو بعد وفاة زوجها.
- ٧- من التيسير في الدين أنَّ الطلاق مفرق، ويملك الزوج مراجعة زوجته بعد كل طلقة من الطلقتين.

٨- قال ابن عاشور: «﴿ حُدُودَ اللّهِ ﴾ هي أحكامه وشرائعه، شبهت بالحدود، لأن المكلف لا يتجاوزها فكأنه يقف عندها». (التحرير والتنوير: ٢/٠٠٠).

٩- قال الدكتور محمد جميل الحبال عن الآية (٢٢٨): «إن كون عدة المطلقة ثلاثة قروء - حيضات -تكفى لنفى الحمل، وذلك أن المتخصص في طب النساء والتوليد يجد نسبة قليلة من الحوامل تخالف القاعدة العامة في عدم الحيض أثناء الحمل، فهي قد تحمل ويحصل عندها نزف فيسيولوجي يشبه دم الحيض، وذلك نتيجه انغراس البيضة الملحقة في بطانة الرحم Implantation في نهاية الأسبوع الثالث من آخر دورة شهرية - قرء -، أو نهاية الأسبوع الأول لبدء الحمل، أي: في موعد الدورة الشهرية تقريباً، وقد يحصل كذلك نزف فيسيولوجي ثان مابين الأسبوع السابع والثامن للحمل نتيجة انخفاض نسبة هرمون البروجيستيرون Progesteron في هذه الفترة، حيث تقل نسبته لتوقف تكوينه من الجسم الأصفر Corpus Luteum في المبيض وتحول إفرازه إلى المشيمة Placenta، حيث يؤدي هذا الانخفاض أثناء التحول في تكوينه وإفرازه لحدوث نزف رحمى يشبه الدورة الشهرية الثانية، مما يجعل الحامل تعتقد أنه حيض للمرة الثانية وهي حامل ولكنها تجهل ذلك، ولكن لا يحدث نزف فيسيولوجي ثالث يلتبس على الحامل، ما عدا في حالات النزف الناتج عن الإسقاط المهدد أو المحتم التي يحدث غالباً في الأشهر أو الأسابيع الأولى للحمل، وفي أي وقت منه، وبضمنه موعد الدورة الشهرية السابق، ويكون عادة مصحوباً بأعراض وعلامات طبية أخرى معروفة. وهذه هي الحكمة في تشريع الطلاق، إذ جعل الله علان العدة العدة لثلاث حيضات - قروء-، حيث إن الحامل قد تَسْتحيض - يحصل عندها دم يشبه الحيض-مرة أحياناً، ومرتين نادراً - الأسباب الفسيولوجية المذكورة أعلاه -، بينها لا يمكن أن تستحيض للمرة الثالثة، وبذلك تعرف أنها حامل، فتنتهي عدتها في هذه الحالة بعد وَضْع حَمْلِها، قال تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي بَهِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُرُ إِنِ ارْتَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَتُهُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَرْ يَعِضْنَ وَأُولَنتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤]».

٣٣١ - يخبِّر الله تعالى الأزواج بين أمرين: وإذا طَلَقتم نساءكم مرَّة أو مرَّتين، فقاربن انتهاء عدتهنَّ، فراجعوهنَّ قبل انتهاء العدَّة بنيَّة حسن العشرة، أو اتركوهنَّ حتى تنقضي العدَّة بإحسان من غير تطويل العدة عليهنَّ، ولا ترجعوهنَّ بقصد الإضرار بهنَّ، كالإلجاء إلى الخلع وغيره، ومَنْ يمسكها للإضرار بها فقد عرَّض نفسه للعقوبة، ولا تهزؤوا بأحكام الله سبحانه، واذكروا فضل الله عليكم، وما أنزل عليكم القرآن العظيم والسنَّة المشرِّفة، واشكروه على ذلك. يُذَكِّركم الله ويرشدكم فخافوه، واعلموا أنَّه أحاط بكلِّ شيء علماً.

قال ابن عاشور: «قوله: ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, ﴾ جعل ظلمهم نساءهم ظلمًا لأنفسهم؛ لأنه يؤدي إلى اختلال المعاشرة واضطراب حال البيت، وفوات المصالح بشغب الأذهان في المخاصات. وظلم نفسه أيضاً بتعريضها لعقاب الله في الآخرة». (التحرير والتنوير: ٢/٣/٢).

٢٣٧ – وإذا طلَقتم نساء كم طلاقاً رجعياً مرة أو مرتين وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن - أيها الأولياء - من العودة إلى أزواجهن إذا رضي كل منها بالآخر بحسن العشرة. وذلك النهي يتعظ به المؤمن بالله وباليوم الآخر، وذلك النهي العالي القدر أطهر وأنفع لكم. والله تعالى يعلم ما فيه الصلاح، وأنتم لا تعلمون. قال الشيخ الشنقيطي: "ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَلَكُنْ أَجَلُهُنَ ﴾ انقضاء عدّتهن بالفعل، ولكنه بيّن في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَهُنَ أَمَالُهُنَ أَنَهُ قُروء في قوله لم راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطلَقَتُ يُرَبِّضَ مَن بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةً قُرُوءٌ وَلا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكُثُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَلْعَلُوفٍ وَالرَّجَالِ عَلَيْهِنَ إِن كُنَّ يُؤمِنَ إِن ذَلِكَ إِن أَلَدُوا إِصْلَاحًا وَلَمُنَ مِثْلُ اللّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْمِ وَالرَّجَالِ عَلَيْهِنَ إِن كُنَّ يُؤمِنَ فِي ذَلِكَ إِن أَلَدُوا إِصْلَاحًا وَلَمُنَ مِثْلُ اللّذِي عَلَيْنَ بِالمَعْمُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَ وَرَجَةً وَاللّهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللّه اللّه أَن معنى ﴿ فَلَقُنَ المَاهُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَ وَالْمِلَا المنه العدة المعبر عنه الله الآية أن معنى ﴿ فَلَمْ اللّهِ عَلْ بِعْ المِوغُ أَجِلُها.

أخرج البخاري عن الحسن: أن أخت معقل بن يسار ، طَلَقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها فأبى معقل فنزلت: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجُهُنَّ ﴾.

(صحيح البخاري - التفسير - سورة البقرة، باب ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَلَكُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِعْنَ أَنْوَجَهُنَ ﴾ برقم ٢٥٤). الفوائد والاستنباطات:

- ١- النهي عن الإضرار بالزوجة، وعدم التساهل في حقها عند الفراق.
- ٢− قال ابن عاشور: «قوله: ﴿ لِلْعَنْدُوا ﴾ جُرَّ باللام ولم يعطف بالفاء؛ لأن الجر باللام هو أصل التعليل، وحَذْفُ مفعول (تعتدوا)؛ ليشمل الاعتداء عليهن وعلى أحكام الله تعالى، فتكون اللام مستعملة في التعليل والعاقبة». (التحرير والتنوير: ٢/٣/٢).
  - ٣- التأكيد المغلظ للالتزام بأحكام الطلاق.
  - ٤- على الأولياء أن يراعوا المراضاة بين الزوجين، فلا ينبغي منعهن من الرجوع إلى بيت الزوجية.

﴿ وَٱلْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ رِذَهُمُنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُحَلَقُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا لَا تُصَكَآرَ وَالِدَهُ الْوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُعَلِدُهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدَتُم أَن تَسْتَرْضِعُوا الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُم أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَيْ أَرَدَتُم أَن اللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ ١٤ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ مَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ مَا عَلَيْ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا أَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْحَالَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

٣٣٧- يجب على الأمهات إرضاع أولادهن سنتين كاملتين لِـمَن أراد كهال الرضاعة، ويجوز ما دونها برضا الوالدين، ويجب على الآباء نفقة الوالدات المطلقات للطعام والكسوة، من غير إسراف ولا تقتير؛ لأن الله لا يشُقُ على النفوس، ولا يحمِّلُها فوق قدرتها، ولا يجوز إضرار الوالدة بسبب ولدها، ويجب على وارث الأب الوصي على المولود مثل الواجب الذي كان على أبيه من نفقة المرضعة وكسوتها. فإذا أراد الوالدان فطام الولد عن الرضاع قبل الحولين بعد التشاور، فلا إثم عليهها، وإن اتفق الوالدان على إرضاع المولود من مرضعة أخرى غير والدته، فلا حرج عليهها، إذا سَلَّم الأب ما ينبغي أن يعطيه بإحسان دون تقصير. وخافوا الله، واعلموا أن الله بصير بأعهالكم وأقوالكم.

قال ابن عاشور: «قوله: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ ا أَوَلَدَكُرُ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُو ﴾ انتقال إلى حالة إرضاع الطفل غير والدته إذا تعذَّر على الوالدة إرضاعه، لمرضها، أو تزوجها أو إن أبت ذلك حيث يجوز لها الإباء، أي: إن أردتم أن تطلبوا الإرضاع لأولادكم فلا إثم في ذلك». (التحرير والتنوير: ٢/ ٤١٨).

#### الفوائد والاستنباطات:

1 - بيان حقّ الطفل في الرضاعة. قال الدكتور محمد جميل الجبال عن الآية (٢٣٣): «فيها إشارة طبية إلى أهمية وأفضلية إتمام الرضاعة لمدة عامين، وقد أثبتت الدراسات والبحوث الطبية أفضلية وأهمية الرضاعة الطبيعية (رضاعة الثدي) مقارنة للرضاعة البقرية أو الصناعية (رضاعة القنينة) للمحافظة على الصحة الجسمية والنفسية للطفل وللأُم على حد سواء، حيث أوصت تقارير منظمة الصحة العالمية والجمعيات الطبية العالمية المتخصصة بطب الأطفال، فضلاً عن منظمة اليونسيف بالاستمرار على الرضاعة الأمومية لأطول مدة ممكنة وحتى العامين؛ لأنَّ هؤلاء الأطفال يكونون أقلَّ إصابة بالأمراض العضوية والانتقالية والنفسية مقارنة بغيرهم من الأطفال الذين لا ترضعهم أُمهاتهم».

- ٢- أهمية المشاورة بين الزوجين في تربية الطفل ورضاعه.
  - ٣- جواز اتخاذ المرضعات إذا تعسر الرضاع من الأم.
- ٤ تحريم المضارة بين الأب والأم، فلا تمتنع الأم عن إرضاعه إضراراً بأبيه، ولا يجوز مَنْعُ الأم من ذلك.

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزَوَجًا يَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا لَلّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلا تَعْرِيمُوا عُقْدَةَ النِكَاحِ حَتَى يَبْلُغَ الْكِنَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ آَنَ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِيمُوا عُقَلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ آَنَ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِن اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### التفسير:

775 والذين يموتون من الأزواج ويتركون زوجات، يجب عليهنَّ عدة الجداد أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يتزوَّجْنَ، ولا يتزيَّنَّ، ولا يخرجنَ من منزل الزوجية إلا لحاجة، فإذا انتهت هذه المدة فلا إثم عليكم يا أولياء النساء إن رجعنَ إلى أحوالهنَّ المعتادة بحسب المتعارف عليه شرعاً. والله بكل ما تعملون خبير، وسيجازيكم عليها. قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل مُتَوَفِّ عنها تعتدُّ بأربعة أشهر وعشر، ولكنه بيَّن في موضع آخر أن علَّ ذلك مالم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً كانت عدَّتها وَضْعَ مَمْلِها، وذلك في قوله: ﴿وَأُولَتُ ٱلْأَمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ مَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] ويزيده إيضاحاً ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي للله لسبيعة الأسلمية رضي الله عنها في الزواج بوضع عملها بعد وفاة زوجها بأيام، وكون عدة الحامل المتوفَّى عنها بوضع مَمْلِها هو الحقُّ، كها ثبت عنه من الخامل المتوفَّى عنها بوضع مَمْلِها هو الحقُّ، كها ثبت عنه من الخامل المتوفَّى عنها بوضع مَمْلِها هو الحقُّ، كها ثبت عنه من الحدام المتوفَّى عنها بوضع مَمْلِها هو الحقُّ، كها ثبت عنه من الحدام المتوفَّى عنها بوضع مَمْلِها هو الحقُّ، كها ثبت عنه من المناه المنه تعنه المنه الم

9 - ٢٣٥ و لا ذنب عليكم - أيها الرجال - في التلميح بخطبة النساء المعتدات بسبب وفاة الزوج، أو الطلاق البائن، ولا حرج عليكم فيها أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في زواجهنَّ بعد انتهاء عدتهِنَّ. عَلِمَ الله أنكم ستذكرونهنَّ في أنفسكم، ولكن احذروا أن تواعِدُوهنَّ على النكاح سرَّا في أثناء العدة، إلا أن تقولوا قولاً حسناً، كالقول: إنَّك جميلة، أو صالحة. ولا تعقدوا عقد الزواج حتى تنتهي العدة، واعلموا أنَّ الله تعالى يعلم ما في أنفسكم فخافوه، واعلموا أن الله غفور لعباده، حليم عليهم لا يعاجلهم بالعقوبة.

٣٣٦ - لا ذنب عليكم إذا طلَّقتم النساء قبل الجماع، وقبل أن تفرضوا لهنَّ مهراً، وقَدَّموا لهنَّ هدية أو مالاً بحسب قَدْرِ سَعَةِ الرزق على الوجه المعروف شرعاً، وهو حق ثابت على الذين يحسنون معاملة المطلقة. ٣٣٧ - وإذا طَلَّقتم النساء ولم تَدْخُلوا بهنَّ، وقد حَدَّدْتُم لهنَّ مقدار المهر، فالواجب عليكم أن تدفعوا لهنَّ نصف المهر، إلا أن تتنازل المطلقة عن المهر كله أو بعضه، أو يتسامح الزوج، بأن يترك للمطلقة المهر كله، أو يسقط ولي أمرها المهر، وأن تتسامحوا أيها الرجال والنساء فإنه أقرب إلى نخافة الله، ولا تنسوا الإحسان بينكم. إن الله بكل ما تعملون بصير.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- حِداد المرأة على الزوج (١٣٠) يوماً لاستبراء رحمها من زوجها المتوفّى. وفيه تعبير عن مكانة الزوج.
  - ٢- جواز التعريض بخطبة النساء المعتدَّات بسبب وفاة الزوج، أو الطلاق البائن.
    - ٣- الحتُّ على إعطاء الهدية للمطلقة.
- ٤ حقُّ المرأة في أخذ نصف المهر إذا طُلِّقت ولم يُدْخَلْ بها، ولها حقُّ التنازل عن ذلك، وكذا لوليها حقُّ التنازل عن أخذ نصف المهر.
  - ٥- الحثُ على العفو والتسامح في الحقوق المالية.

﴿ حَنِظُواْ عَلَى الصَّكَوَتِ وَالصَّكَوَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلْبَتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ مَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ لَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ كَمَا عَلَمَ حُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ يَهُوفَوْنَ وَاللَّهُ عَلَى الْمَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ مِن مَعْرُونِ وَاللّهُ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْتُ مَعْرُونَ أَزُونَجُا وَصِيتَةً لِآزُونَ جِهِم مَتَنعًا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزُونَا أَوْلَا مُنَاقًا إِلَى الْمَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَيَعْلَمُونَ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعْلَمُونَ وَاللّهُ عَيْرِينُ وَاللّهُ عَيْرِينُ وَلَا اللّهُ لَكُمْ مَعْلُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُمْ مَا فَعَلْ الْمُتَقِينِ فَلَا اللّهُ لَكُمْ مَا فَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُمْ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُمْ مَا عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ لَكُمْ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ مَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

عن البراء بن عازب على قال: نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر). فقرأناها ما شاء الله. ثم نسخها الله. فنزلت: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّكَوْتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ ﴾. فقال رجل كان جالساً عند شقيق له: هي إذن صلاة العصر. فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله؟ والله أعلم. (صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ١٩٣٨/١ برقم ٦٣١).

#### التفسير:

حافظوا - أيُّها المؤمنون - على إقامة الصلوات الخمس، بأدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها، وحافظوا على صلاة العصر، وداوموا على عبادة الله والصلاة خاشعين ومطيعين.

٣٣٩ - فإن خفتم من عدو لكم، فصَلُوا صلاة الخوف، مشاة على الأقدام، أو راكبين، مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها، فإذا زال الخوف، فصَلُوا صلاة الآمنين. واذكروا الله فيها كها عَلَمكم من الشرائع، ما لم تكونوا على علم به.

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - كان إذا شيل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يُصلُّوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلَّى ركعتين. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صَلَّوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: «لا أرى عبدالله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ». (صحيح البخاري ٨/ ١٩٩ برقم ٥٠٠ - كتاب التفسير، باب سورة البقرة).

\* ٢٤٠ والذين يموتون من الأزواج ويتركون زوجاتهم فليوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تُمتع أزواجهنً بعدهم سنة كاملة بالنفقة والسكنى، ولا يُخْرَجْنَ من سكن أزواجهنً، فإن خرجن باختيارهنً فلا حرج عليكم فيها فعلن في أنفسهنً من تَرْكِ الحداد والإقامة والتزيَّن ونحوه من الأمور المباحة بعد انقضاء عدَّة الوفاة. والله عزيز في ملكه، حكيم في أحكامه. وهذا الحكم نُسخ بآيات المواريث، وبإيجاب عدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنها قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفَّونَ مِن مِن الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً.

(وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود - الطلاق، باب نسخ متاع المتوفى عنها برقم ٢٠١٦).

٢٤١ ويحقُّ للمطلَّقات عموماً، المدخول بهنَّ وغير المدخول بهنَّ، متعة من كسوة ونفقة بإحسان،
 وبالقدر المستطاع للأزواج. وهذه المتعة حقٌّ واجب على المتقين الذين يخافون الله تعالى.

٢٤٢ - مثل ذلك البيان الواضح في الحقوق يبيِّن الله لكم أحكام الشريعة؛ كي تفهموها وتعملوا بها. الفوائد والاستنباطات:

١- وجوب المحافظة على الصلوات المفروضة، ولاسبها صلاة العصر.

- ٢- وجوب إقامة الصلاة حتى في ميدان القتال، وفي هذا دلالة على عظم أهمِّيتها ومنزلتها.
  - ٣- الحث على إكرام المطلقة بهالٍ أو لباس أو هدية.
  - ٤ حَقُّ المرأة في النفقة والسكن بعد موت الزوج.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أُلُوقُ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُونُوا ثُمَّ الْحَيْمُ وَكَالِمَةُ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللهُ

### التفسير:

٢٤٣ - ألم تسمع - أيُّها الرسول - خبر الألوف الكثيرة من الذين فَرُّوا من أرضهم خوفاً من أسباب الموت، فلم ينجوا، فأماتهم الله جميعاً، ثم تَفَضَّل عليهم فأحياهم؟ إنَّ الله لذو فضل وإحسان، ومن فضله إحياء هؤلاء بعد إماتتهم وجعلهم عبرة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على فضله.

٢٤٤ - وبعد هذه الموعظة أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال لنصرة دين الله، فإنَّ الجهاد في سبيل الله لا يقرِّب أجلاً ولا يبعده، ثم أكَّدَ هذا الحكم بأنَّ الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم.

٢٤٥ - وبها أن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى عَتَاد، فقد رَغّب الله تعالى في الإنفاق في سبيل الله، وجعل مقابل ذلك مضاعفة الأجر الجزيل، والله هو الرزّاق، يقلل على مَنْ يشاء، ويوسع على مَنْ يشاء، وإليه ترجعون يوم القيامة؛ لنيل الجزاء.

٢٤٦ - ثمَّ قَصَّ الله تعالى بعض وقائع الجهاد: ألم تعلم - أيُّها الرسول - قصَّة أشراف الناس من بني إسرائيل بعد وفاة موسى الطَّنِيُّ؟ حين سألوا نبياً لهم أن يولِّي عليهم قائداً خبيراً بالقتال؛ لقتال أعدائهم في سبيل الله، فأجابهم: أخشى أن يُفرض عليكم القتال ثمَّ لا تقاتلوا، وتجبُنوا من العدو. فاستنكروا قائلين: وأيُّ عذرٍ يمنعُنا من القتال وقد طَرَدَنا العدوُ من بلادنا، وسبى أبناءنا؟ فلمَّا فرض الله عليهم القتال: تخلَّفوا إلا قليلاً منهم ثبتوا على العهد، والله عليم بالظالمين الذين يخالفون عهد الله تعالى.

٧٤٧ - وقال لهم نبيُّهم الطَّنِيُّة؛ إنَّ الله قد أرسل إليكم طالوت قائداً، فاستنكروا قائلين: كيف يكون طالوت قائداً علينا وهو فقير، ونحن أحقُّ منه بهذا المقام؟ فردَّ عليهم نبيهم بأن الله اختاره عليكم، وزاده سعة في العلم، وقوة في الجسم. والله يعطي سلطانه مَنْ يشاء من عباده، والله واسع الفضل، عليم بكل شيء.

٢٤٨ - وقال لهم نبيَّهم الطَّقَة مُسْتَدِلًا على صدق طالوت: إنَّ علامة مُلك طالوت أن يأتيكم الصندوق الذي فيه التوراة، فيه طمأنينة ورحمة من خالقكم، وفيه بقية من آثار آل موسى الطَّنه وآل هارون الطَّنه تحمله الملائكة حتى تضعه في بيت طالوت. إن في ذلك لأعظمَ برهانٍ لكم على اختياره، إن كنتم مصدِّقين بالله واليوم الآخر.

- ١ لا يجوز الخروج من البلد الذي يحلُّ به مرض مُعْدٍ كالطاعون؛ لما في ذلك من الفرار من قَدَرِ الله تعالى.
- ٢- قضاء الآجال بيد الله تعالى، فلا ينفع الحذر من الموت، كما قال: ﴿ أَيْنَمَاتَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ
   كُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ [النساء: ٧٨].
  - ٣- فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى في مضاعفة الثواب والبركات في الدارين.
    - ٤- التحذير من ترك الدفاع عن الوطن، وعدم نصرة المظلوم.
  - الغنى بالمال ليس مقياساً على صلاحية القيادة، بل لابد من المؤهل العلمي والجسدي.
    - ٦- في الآية (٢٤٧) إخبار عن أمر مستقبلي عن إعطاء الله تعالى الملك لِـمَنْ يشاء.
      - ٧- تقرير معجزة التابوت فيه سكينة.

٨- موعظة أنَّ الأُمة التي تعصى الله تعالى وتتعدى حدوده، يُسَلِّط عليها الأعداء فيهزمونها.

﴿ فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ وَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمَهُ فَإِنّهُ مِنِي إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ قَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا قَلِيلا قِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ يَظْنُونَ وَجُنُودٍ وَ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ وَاللّهُ مَع الْمُلْونَ وَجُنُودٍ وَ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ اللّهُ مَلْكُوا اللّهِ حَم مِن فِئْكَةٍ قَلِيلةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَع الصّكبِرِينَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ مَع الصّكبِرِينَ ﴿ اللّهُ وَلَمّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودٍ وَ قَالُوا رَبّنَ الْفَيغُ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَيَبِتُ أَقْدُامَنَ وَاللّهُ مَا الصّكبِرِينَ ﴿ اللّهُ وَلَمّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودٍ وَ قَالُوا رَبّنَ الْفَيغُ عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَيَبِتُ أَقْدَامَنَ وَانصُدَنَا عَلَيْنَا صَبَرًا وَثَيَبِتُ أَقْدَامَنَ وَانصُدَنا عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَيَبِتُ أَقْدَامَنَ وَانصُدَنا عَلَى الْقَوْمِ الْحَالِينِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ كُمَا لُوتَكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُوسِلُ عَلَى الْمُوسِلُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ وَالْتُكُولُ لَمُؤْلُونَ لَهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسُ بَعْضَهُم مِن اللّهُ عَلَى الْمُنْكِينَ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللل

# التفسير:

7 ٤٩ – فليًّا خرج طالوت بجنوده من بيت المقدس لقتال العدو، قال طالوت: إنَّ الله ممتحنكم على الصبر والطاعة بنهر تعبرونه، فمَنْ شَرِب منه فليس من أتباعي، ومَنْ لم يشرب منه فإنه من أتباعي، إلا مَنْ أخذ بيده قليلاً من الماء فلا حرج عليه، فشربوا منه وعصوا الأمر إلا قليلاً منهم، وعددهم ثلاثمئة وبضعة عشر، بعدد أصحاب بدر في فليًا عبر طالوت النهر ومعه هذه القلة ورأوا كثرة عدد العدو قال بعضهم: لا قدرة لنا على قتال الطاغية جالوت وجيشه الكثير. فرد المؤمنون بلقاء الله: كم من جماعة قليلة صابرة انتصرت على جماعة كبيرة بمشيئة الله، والله مع الصابرين بنصره وتوفيقه.

قال البراء ، حدثني أصحاب محمد ، ممَّنْ شهد بدراً أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر: بضعة عشر وثلاثمئة. قال البراء: «لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن».

(صحيح البخاري - كتاب المغازي، باب عدة أصحاب بدر ٧/ ٢٩٠ برقم ٣٩٥٧).

٢٥٠ - ولما ظهرت الفئة المؤمنة للطاغية جالوت وجيشه في ميدان القتال دعوا الله: ربنا أُنْزِلْ على قلوبنا
 صبراً عظيهاً، وثبتنا في ميدان القتال، وانصرنا على القوم الكافرين.

١ ٥٠- فاستجاب الله دعاءهم فنصرهم، وهزموا جيش جالوت بإذن الله، وقتل داود النه جالوت، قائد جيش الكفرة، وداود هو أحد جنود طالوت، وهو والد سليمان الطبيخ، ثم أعطى الله داود الملك والنبوّة

في بني إسرائيل، وعَلَّمه ربه ممَّا يشاء من العلوم، ولولا أن يدفع الله شرَّ الأشرار بجهاد الأخيار لفسدت الحياة، ولكن الله ذو فضل على المخلوقين جميعاً.

٢٥٢ - هذه آيات الله العالية القدر التي قصصناها عليك أيُّها الرسول بالصدق بواسطة جبريل الطَّيْلَا، وإنَّك من المرسلين الصادقين حقًّا.

- ١- أهمية اختبار الجند عند المواقف الحاسمة.
- ٢- وجوب طاعة الجند لقائدهم الشرعى وإلا تعرضوا للهزيمة.
  - ٣- فضل الدعاء في المعركة بالصبر والتثبيت ثم النصر.
  - ٤- بشرى للفئة المؤمنة بالنصر، وإن قل عددها وعدتها.
- ٥- من حكمة الله تعالى أن يُسَلِّط على القوي مَنْ هو أقوى منه، فيهزمه، ويسلط على الطاغية مَنْ هو أقوى منه.
- ٦- إنَّ من سنن الله تعالى لمنع الفساد في الأرض ما يكون من دَفْعِه سبحانه النَّاس بعضهم ببعض،
   فيرد شرَّ الأشرار بجهاد الأخيار.
  - ٧- تثبيت الله لرسوله ﷺ بها يُنزِّل عليه من آياته البيِّنات.

#### التفسير:

٣٥٢ – أولئك الرسل – أصحاب المنازل العالية – فَضَّل الله بعضهم على بعض، فمنهم مَنْ كلَّم الله، كموسى ومحمد عليها الصلاة والسلام، ورفع بعض الرسل درجات عالية، كإبراهيم وإدريس ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وأعطى عيسى بن مريم المعجزات العظيمة، وأيَّده بجبريل. ولو أراد الله ما اقتتل الذين جاؤوا من بعد هؤلاء الرسل من بعد مجيء الأدلة والمعجزات، ولكن اختلفت أُمم الأنبياء حتى اقتتلوا: فمنهم مَنْ صدَّق بالله، ومنهم مَنْ جحده. ولو أراد الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، ولكنَّ الله يفعل ما يريد أن يفعله.

٢٥٤ - يأمر الله المؤمنين بالإنفاق في شتى طرق الخير من مال الله الذي منحهم إياه، فيأمرهم بدفع الزكاة والصدقات قبل مجيء يوم القيامة الذي لا تستطيعون أن تفدوا فيه أنفسكم بهال، ولا تجدون حبيباً يدفع عنكم العذاب، والمُكذّبون بالله هم المعتدون على أنفسهم، وعلى غيرهم.

# ٥٥٥ - فضل آية الكرسي:

عن أُبِي بن كعب على قال: قال رسول الله على: «يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر، أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: «والله لِيَهْنِكَ العلم أبا المنذر».

(صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي برقم ١٠٨).

ومن فضلها: أنَّها إذا قُرئت عند النوم فإن قارئها لا يقربه شيطان حتى يصبح، ويبقى محفوظاً بحفظ الله تعالى. (أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة على الصحيح، كتاب الوكالة، باب إذا وكُل رجلاً فترك الوكيل شيئاً برقم ٢٣١).

#### التفسير:

الله هو الذي له جميع معاني الألوهية، ولا يستحق العبودية إلا هو، الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله، القائم على كل شيء، لا يعتريه نعاس، ولا يغلبه نوم، مالك جميع ما في السموات السبع والأرضين السبع، لا يملك أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، يحيط علمه ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية، وما خلفهم من الأمور الماضية، ولا يَطلّع أحد من الخلق على شيء من علمه إلا بها أعلمه الله، وكرسيه العظيم الذي هو موضع القدمين وسع السموات السبع والأرض السبع، ولا يثقله سبحانه حفظ السموات والأرض، وهو العليّ بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته، العظيم الذي اجتمعت فيه جميع صفات العظمة.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ الكرسي موضع القدمين. (أخرجه وكبع في تفسيره كما صرح ابن كثير في التفسير، وأخرجه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٢٨٢) وذكره الهيثمي ونسبه إلى الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ٦/ ٣٢٦).

- ١ تقرير التفاضل بين الرسل.
- ٢- التعجيب والتحذير من فِعْلِ الأمم في التقاتل.
  - ٣- وجوب الإنفاق في سبيل الله تعالى.
  - ٤ فضل آية الكرسي وفائدتها في الرقية.
- ٥- دَلَّت الآية على تحقيق العبودية المطلقة لله تعالى.
- ٦- جملة ﴿ لَا تَأْخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوَمٌ ﴾ مقررة لمضمون جملة (الله الحي القيوم)، فالجملة منزَّلة مَنْزِلَة البيان لمعنى الحي القيوم؛ ولذلك فصلت عن التي قبلها.
- الاستفهام في قوله: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ ﴾ مستعمل في الإنكار والنفي بقرينة الاستثناء منه بقوله: ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ عِ ﴾.
- ٨- قوله: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ تقرير لما تضمنته الجمل كلها من عظمة الله تعالى
   وكبريائه وعلمه وقدرته، وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه.
- ٩ على المؤمن بالله تعالى أن يستشعر عظمة الخالق الخالق الله فيها دلّت عليه هذه الآية العظيمة (آية الكرسي)،
   وأن يحقِّق العبوديَّة الخالصة له على من خلال أسهائه وصفاته العليا، وقد اشتملت هذه الآية على أعظمها،
   وكانت بذلك أعظم آية في القرآن الكريم.

﴿ لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِينِ قَدَ بَيْنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيْ قَمَن يَكَفُرُ وَالطَاعُوتِ وَيُوْمِنُ وِاللَّهِ فَصَدِ السَّتَمْسَكَ بِالْعُهُوةِ الْوُنْفَى لا انفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَيِعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَلِيُ اللَّهِ وَلِيُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

#### ٢٥٦ - سبب النزول:

عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: كانت المرأة تكون مقلاتاً، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوّده، فلما أُجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله على الله على الله على المناز الله المناز ا

#### التفسير:

لا تجبروا أحداً على الدخول في الإسلام، فدلائله يتضح بها الحق من الباطل، فمَنْ يجحد بكل ما عُبِدَ من دون الله ويصدِّق بالله، فقد استقام على دين الإسلام، واستمر عليه. والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم.

قال ابن عاشور: «تعقيب آية الكرسي بهاته الآية بمناسبة أن ما اشتملت عليه الآية السابقة من دلائل الوحدانية وعظمة الخالق، وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأُمم، من شأنه أن يسوق ذوي العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة، المستقيم الشريعة، باختيارهم دون جبر ولا إكراه». (التحرير والتنوير ١٩٩٧)

٧٥٧ – الله سبحانه ناصر الذين صَدَّقوا بالله ورسوله، يخرجهم من الضلالة إلى الهدى، والذين كَذَّبوا الله ورسوله يقودهم الشيطان، فيخرجهم من نور الإيهان إلى ظلهات الكفر. أولئك البعداء عن رحمة الله تعالى هم الملازمون للنار الدَّائمون فيها أبداً.

٢٥٨ - يقص الله تعالى على رسوله محمَّد ﷺ القصَّة العجيبة التي وقعت بين إبراهيم الطّين والطاغية النمروذ بن كنعان: ألم تعلم بالذي جادل إبراهيم في توحيد الله تعالى وربوبيته؛ لأنَّ الله تعالى أعطاه المُلك فتجبَّر، وسأل إبراهيم: مَنْ ربك؟ فأجابه: ربِّي الذي يُحيي الخلائق ويميتها. قال زاعها: أنا أحيي وأميت، أي: أقتل من أردت قَتْلَه، وأستبقي من أردت استبقاءه. فردَّ عليه إبراهيم: إنَّ الله يطلع الشمس من المشرق، فأطلِعها من المغرب، فتحيَّر هذا الكافر وأُفحم؟ والله لا يهدي الظالمين إلى الصراط المستقيم. أخرج آدم بسنده الصحيح عن مجاهد قال: ﴿ أَلَمْ تَكَرْ إِلَى اللّذِي حَآجَ إِبْرَهِمَم فِي رَبِّهِ ۗ أَنْ ءَاتَنهُ اللهُ ٱلمُلْك ﴾، قال: هو نمروذ بن كنعان.

709 - أو هل علمت - أيّها الرسول - مثل الذي مرّ على بلدة خالية من السكّان، خاوية من البنيان، فقال: كيف يحيي الله هذه البلدة بعد موتها؟ فأماته الله مئة عام ثمّ أحياه، وأرسل إليه مَنْ عنده علم بحال هذا الرجل. قال: كم بَقِيتَ في هذا المكان؟ قال: بَقِيتُ يوماً أو بعض يوم. فأخْبَره الحقيقة بأنه بقي ميتاً مئة عام، وطلب إليه أن ينظر إلى طعامه وشرابه، فإذا هو لم يتغير، وأن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظاماً متناثرة؟ وليكون مثالاً مُشاهَداً دليلاً على البعث بعد الموت، وانظر إلى العظام كيف نرفع بعضها على بعض، ونَضُمُ أجزاءها، ثم نسترها باللحم، ثم نعيد إليها الحياة؟ فليًا رأى ذلك رأي العين تيقّن أنّ الله على كل شيء قدير، ومن ذلك: البعث.

- ١- في قوله تعالى: ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ تقرير حرية الاعتقاد، فلا إجبار على إدخال الناس في الإسلام، ولكن بعضهم استدل بهذه الآية على أنَّ لكل فرد الحرية في أن يختار أي دين، وهذا مجانب للصواب، ولا ينطبق على المسلمين لأنَّها رِدَّةٌ محضة، وكفر صريح.
- ٢- أشارت الآية إلى أن هذه فائدة المؤمن تنفعه في دنياه بأن يكون على الحق والبصيرة، وذلك مما تطلبه
   النفوس، وأشارت إلى فائدة ذلك في الآخرة بقوله: ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ الذي هو تعريض بالوعد والثواب.
- ٣- الآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقائد، والقرآن مملوء بذلك، وأما ما نُهِيَ عنه
   من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصُّب وترويج الباطل والخطأ.
  - ٤- بشرى الله تعالى بنصره للمؤمنين.

- ٥- تقرير عقيدة البعث وقدرة الله تعالى على إحياء الموتى.
  - ٦- في القصة موعظة عظيمة.
- ٧- ينظر: صورة منطقة النمرود وما فيها من الأوثان، كما في الملحق.
  - ٨- ينظر: صورة النخل، كما في الملحق.

وَ وَإِذَ قَالَ إِبَرَهِ عِمُ رَبِ آرِنِ كَيْفَ تُحِي الْمَوْقَ قَالَ اَوَلَمْ تُوْمِنٌ قَالَ بَنَى وَلَكِن لِيَظْمَهِنَ قَلْمِ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزَءًا ثُمَّ اَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزَءً اللّهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴿ مَا مَثَلُ الّذِينَ يُنفِقُونَ آمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبّ مِ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ مِاثَةً حَبَةً وَاللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءٌ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴿ اللّهِ كَمَثُلِ حَبّ مِ أَنْبَعُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ اللّهِ يَعْمُ وَلَا مُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ اللّهُ يَعْرُوفُ وَمَغَفِرَةً حَبَةً وَاللّهُ يُصَعِفُ لِمَن يَشَاءٌ وَاللّهُ عَلَى مُ اللّهُ مَا اللّهِ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الل

#### التفسير:

٢٦٠ واذكر - أيّها الرسول - حين طلب إبراهيم الليّم إلى ربّه أن يريه كيفية البعث، فأجابه الله تعالى: أوّلم تصدِّق؟ قال: بلى، ولكن سألت ذلك؛ ليزداد يقيني باجتهاع الرؤية والإيهان. قال: فخذ أربعة طيور، فضُمَّهن إليك واذْبَحْهُنَّ وقطِّعهنَّ، ثم اجعل على كل جبل منهنَّ جزءاً، ثم نادِهنَّ، يجئن إليك مسرعات. فنادى إبراهيم، فإذا كل جزء يعود إلى موضعه، وإذا بها تأتي مسرعة. واعلم أن الله عزيز في ملكه، حكيم في تدبيره. عن أبي هريرة هذ قال: قال رسول الله تشدُّ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِنَمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ نُحِي آلْمَوْنَيُّ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنٌ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَظْمَهِنَ قَلِي ﴾. ا.هـ. وعلى هذا فإن إبراهيم لم يشك، وإنها أراد التأكد والاطمئنان». (صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة البقرة - باب ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِنَهُ ﴾ / ٤٩ برقم ٢٥٠٧).

٧٦١ - يحثُّ الله تعالى على إنفاق الأموال في سبيل الله، فيُشَبِّه الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله بزارع حبَّة أنبتت سبع سنابل في ساق واحدة، في كل سنبلة مئة حبَّة، والله يضاعف عطاءه لِـمَنْ يشاء. والله واسع الفضل، عليم بأقوال وأفعال عباده.

777 - يمدح الله الذين يُعطون من أموالهم في الخير والبر، ثم لا يعقبون ذلك بالمنّ والأذى، كالتحدث عن مقدار العطاء ونحوه، والإساءة بالقول أو الفعل، فهؤلاء الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات لهم ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم عند الحساب، ولا هم يجزنون على شيء من حطام الدنيا.

٢٦٣ - كلامٌ حسن، ودعاء الرجل لأخيه المسلم، وسترٌ منه عليه؛ لما عَلِم من سوء حالته، خيرٌ من
 صدقة يعقبها إساءة من قول أو فعل مكروه. والله غني عمَّا يتصدقون به، حليم لا يعاجل العقوبة.

775 - يا أيها الذين صَدَّقوا بالله ورسوله، لا تحبطوا ثواب صدقاتكم بسبب المنِّ على الفقراء وأذاهم بالقول أو الفعل، كالمنافق المراثي الذي ينفق ماله ليحمده الناس، وهو لا يصدِّق بالله ولا بيوم القيامة. فمثل هذا كمثل حجر أملس عليه تراب، فهطل عليه مطر غزير، فأزال عنه التراب، وبقي أجرد لا ينبت شيئاً، فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحلُّ أعهاهُم عند الله، ولا يجدون شيئاً من الثواب على إنفاقهم. والله لا يهدي المكذِّبين بالله إلى الحق.

- ١ في الآية (٢٦٠) إخبار عن أمر مستقبلي عن ثواب الله تعالى لِـمَنْ ينفق في سبيله، ومضاعفة ذلك الثواب.
  - ٧- قوله: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ تشبيه حال جزائهم وبركتهم.
- ٣- جملة ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوثُ ﴾ إلى آخرها مستأنفة استئنافاً بيانياً، وتنكير ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوثُ ﴾ للتقليل، أي: أقل قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى.
- ٤ فَضْلُ الله تعالى على عباده بمضاعفة الحسنات أضعافاً كثيرة تبلغ سبعمئة ضعف، ومِنْ فَضْلِه أيضاً أنَّه لا يضاعف السيئات.
  - التحذير من التمنن على الفقراء والمحتاجين فإنه يُبْطِلُ العمل، ويمحق الثواب.
    - ٦- الكلمة الطيبة أفضل من الصدقة المصحوبة بإساءة.
      - ٧- خطر الرياء؛ فإنه محبط للأعمال.
- ٨- المنفق المؤمن لا يُتْبعُ نفقته مناً ولا أذى، بل يجمّلها بالكلمة الطيبة المظهرة لمشاعر الأخوّة والمحبّة في تواضع واحترام للمنفق عليه.

#### التفسير:

٣٦٥ – وصفة الذين ينفقون أموالهم طلباً لرضا الله، وثقةً من أنفسهم بصدق وعده، تشبه الحديقة الواقعة في أرض مرتفعة، هطلت عليها أمطار غزيرة، فتضاعف ثمرها، وإن لم تسقط عليها الأمطار الغزيرة فمطر خفيف يكفيها. والله بكلِّ ما تعملون بصير.

# ٢٦٦ - سبب النزول:

قال عمر على يوماً لأصحاب النبي على: "فِيمَ ترون هذه الآية نزلت: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, وَالله عمر على الله الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا بن أخي قل ولا تُحَقِّر نفسك. قال ابن عباس: ضُربت مثلاً لعمل، قال عمر: يا أمير المؤمنين. قال ابن عباس: طعمل قال عمر: لِرجلٍ غني يعمل بطاعة الله على ثم بعث الله له الشيطان، أيُ عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لِرجلٍ غني يعمل بطاعة الله على ثم بعث الله له الشيطان، فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعهاله». (الصحيح برقم ٢٥٨٨ - تفسير سورة البقرة، باب قوله: ﴿ أَيْوَدُ أَعَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ جَدَّةٌ ﴾).

### التفسير:

هل يحب أحدكم أن يكون له بستان حافل بأشجار النخيل والعنب، تجري من تحت أشجاره المياه المعذبة، وله فيه من كل أصناف الثمرات، وأدركته الشيخوخة، وله أولاد صغار في حاجة إلى البستان، فأصابته عاصفة شديدة فيها نار فأحرقته؟ وهذا تشبيه بنفقة المرائي وهي تضيع يوم القيامة. مثل ذلك يوضِّح الله لكم الآيات لكي تتأملوا، فتُخلصوا في نفقاتكم.

# ٢٦٧ - سبب النزول:

عن البراء بن عازب في قول الله على: ﴿ وَمِمّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ اَلاَرْضِ وَلا تَيَمّمُوا الْخَيِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ ﴾ قال: «نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تُخرِج - إذا كان جذاذ النخل - من حيطانها أقناء البسر، فيعلقونه على حدِّ رأس أسطوانتين في مسجد رسول الله في فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيُدْخل قِنْو الحشف، يظن أنه في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل فيمَنْ فعل ذلك ﴿ وَلا تَيَمّمُوا اللهَ يَكُوبِ مِنهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلا آن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ يقول: لو أُهدي لكم لم تَقْبلوه إلا على استحياء من صاحبه...». (هذا حديث غريب صحبح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك ٢/ ٢٨٥).

#### التفسير:

يأمر الله تعالى المؤمنين أن يتصدقوا من أطيب مالهم الذي كسبوه، ومماً رزقهم الله من الأرض، كالزرع والشار والمعادن، ونهاهم عن تَعَمُّد الرديء منه؛ لأنهم لو أُعْطُوه لم يأخذوه إلا إذا تساهلوا، بغضِّ النظر عنه زهداً فيه، فكيف تؤدُّون منه حقَّ الله؟! واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم، محمود في جميع أفعاله وأقواله.

٢٦٨ - الشيطان يُخَوِّفُكم الفقر إذا أنفقتم أو قصدتم الإنفاق، ويأمركم بالمعاصي، والله تعالى يَعِدُكم على إنفاقكم غفراناً لمعاصيكم ورزقاً واسعاً. والله واسع الفضل، عليم بالأعمال والأقوال.

٢٦٩ - يرزق الله الإصابة للحق مَنْ يشاء من عباده، ومَنْ حَظِيَ بذلك فقد أعطاه الله خيراً عظيها، وما
 يتعظ بهذا إلا أصحاب العقول السليمة.

٢٧٠ وما بذلتم من مال، كثيراً كان أو قليلاً للصدقة، أو ألزمتم أنفسكم شيئاً من مال أو عمل
 صالح فإنَّ الله يعلمه ويُخصيه ويثيبكم عليه. وليس للذين يتعدَّون على الحقوق من أنصار يوم القيامة.

٢٧١ إن تُظْهروا صدقاتكم خالية من الرياء فذلك محمود لكم، وإن تعطوها الفقراء سرًا فهو خيرٌ
 لكم من إظهارها، وهذه الصدقات تمحو الذنوب. والله بكل ما تعملون خبير.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ بيان أهمية كفاية الماء ودوره في زيادة الإنتاج، إذ إن وابلاً واحداً لا يغطي الحاجة المائية للجنة وزروعها وأشجارها طوال مواسم النمو والأزهار والأثهار والنضوج. (تأثير التعرية المطربة في التربة، ص ٩).

٢- أثبت العلم الحديث أن الندى له دور مهم في حياة النبات، حيث إن هناك مدداً مائياً لن ينقطع، وهو الندى الذي تعتمد عليه النباتات أكثر من اعتهادها على مياه الأمطار في بعض البيئات؛ لكونها تستطيع أن تمتص قطرات الماء المتكاثفة على سطح أوراقها، ولما له من أهمية كبرى، فإنَّ الوسائل التكنولوجية الحديثة اتجهت إلى إنشاء مصائد للضباب في سقاية مزروعات المناطق الجافة. (أهمية الندى (الطل): من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م، ص١).

٣- يقرر العلماء أن البيئة المثلى لزراعة أشجار الثهار هي بيئة «الروابي»، حيث إنها أراضٍ مسطحة مرتفعة دون الجبل وفوق التل، وهذه حقيقة علمية أثبتتها التجارب على مدى عقود متتالية. (إعجاز القرآن الكريم في العهارة والعمران يحيى وزيري ص ١٦٣).

3- يقول الخبراء: إنَّ الإعصار يهاجم الأرض فجأة فلا يُبقي ولا يذر، ويصاحب الإعصار نار، وذلك من جراء التقاء شحنات كهربائية مرتفعة القيمة والجهد مع الأشجار والجبال والموجودات، فيكون لمرور التيار الشديد في الأجسام التي تقابله وتقاومه شرارة هائلة يحترق بها كل ما يصادفها. (الإشارات العلمية في الفرآن الكريم: علم النبات في الفرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص١٠٦-١٠٧).

- ٥- بيان فضل الإنفاق في التكافل الاجتماعي؛ لأنَّ المجتمع المؤمن يَتَّسِمُ بالإنفاق والتَّكافل.
  - ٦- ينبغي أن يكون الإنفاق من المال الحلال الطيب.
    - ٧- لا يجوز إخراج الرديء من المال أو الطعام.
- ٨- أثبت العلم الحديث أنَّ هناك أنواعاً من الأعفان تُفْرِز في الثهار المريضة أنواعاً من السموم الفطرية تُعرف باسم (افلاتوكسين) تسبب للإنسان سرطانات خطيرة وأمراضاً مستعصية. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص١١٠).
  - ٩- التحذير من وساوس الشيطان في التثبيط والإغواء.
    - ١٠ الحكمة موهبة من الله تعالى.
  - ١١ فضل صدقة السر، وجواز الصدقة في العلن، شرطَ ألَّا يشوبها رياء.
    - ١٢ الإنفاق مهم كان قليلاً فإن أجره عند الله ثابت.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَكَآءٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِن خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا يُتَفَكَّمُ وَأَنتُمْ لَا يُتَفَكَّمُ وَأَنتُمْ لَا يُتَفَكَّمُ وَأَنتُمْ لَا يَتَفَعُونَ فَسَرُبًا فِى الْأَرْضِ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِ سَيِسِلِ اللّهِ لَا يَسْتَظِيعُونَ ضَرَبًا فِ الْأَرْضِ يَعْسَبُهُهُ لُل الْبَحَاهِلُ أَغْسِيَا أَهُ مِن النّعَفُونِ نَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَلُونَ النّاسَ إِلْحَافًا لَي يَعْسَبُهُهُ الْجَاهِلُ أَغْسِيَا أَهُ مِن النّعَلَيْ وَالنّهَارِ سِرًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَ اللّهَ يَعِهُ وَكَ النّاسِ إِلَيْنَ فَوْرَنَ النّاسِ إِلَيْنَ اللّهُ وَالنّهُمَا وَمَا تُنفِقُونَ الْمَوْلَهُ مَ وَالنّهَارِ سِرًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِن اللّهُ يَعْوَمُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ وَالنّهُمَ وَاللّهُ وَالنّهُمَ وَالْمَالِيقُولُ وَالنّهُمَ وَالْمَالِيقِ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ مُن الْمَن وَالْمَالُولُولُ وَالنّهُمُ اللّهُ مُولِلُهُ وَاللّهُ الْمَنْ وَلَا هُمَ يَعْزَنُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَن الْمَلْ وَاللّهُ الْمَنْ مَا اللّهُ وَمُونَ إِلّا كَمَا يَقُومُ اللّهُ وَمُن الْمَالُولُ اللّهُ وَمُونَ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَن عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُن مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللل

۲۷۲ - سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يعطوا لأنسبائهم من المشركين، فسألوا فرخَّص لهم، فنزلت هذه الآية: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَنْكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَهُمْ وَلَاكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَاَنتُمْ لا تُظَلّمُونَ ﴾. فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظَلّمُونَ ﴾. (١٢/٤ برقم ٧٧ برقم ٧٧ برقم ٧٧ برقم ٧٧ برقم ٧١٤)، والطبراني في الكبير (١٢/٤ برقم ٣٢٤)، والطبراني في الكبير (١٢/٤ برقم ٣٢٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٥٨)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد برقم ١٢٤٣)؛ وحجم ).

#### التفسير:

يُخَفِّف الله تعالى عن نبيّه محمَّد ﷺ في دعوته للكفَّار، بأنَّك لست مسؤولاً عن توفيقهم للهداية، ولكنَّ الله يوفِّق مَنْ يشاء لهدايته إلى الإسلام، وما تبذلوا - أيُّها المؤمنون - من مال، كثيراً كان أو قليلاً، فلأنفسكم ثوابه، والمؤمنون لا ينفقون إلا طلباً لرضا الله، وما تنفقوا من مالٍ فثوابه يكون لكم مضاعفاً، لا تُنقصون شيئاً من ذلك.

٣٧٣ - قَدِّموا صدقاتكم للفقراء الذين حبسوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله أو لطلب العلم، إذ لا يستطيعون السفر طلباً للرزق، يظنهم مَنْ لا يعرفهم غير محتاجين إلى الصدقة؛ لأنهم لا يسألون الناس،

تعرف فقرهم من علامات الحاجة عليهم، لا يطلبون العون، وإذا طَلَبوا لم يُلِحُّوا بالسؤال. وما تتصدقوا به من مال في سبيل الله، فالله به عليم، وسيجازيكم عليه.

٢٧٤ - الذين يُقدِّمون أموالهم في سبيل الله كل وقت، ليلاً ونهاراً، خفيةً وجهاراً، فلهم ثوابهم عند
 ربهم، ولا خوف عليهم يوم الحساب، ولا يحزنون على ما فاتهم من متاع الدنيا.

9٧٥ - يحدِّر الله تعالى من وبال أكل الربا في الدنيا والآخرة - والربا هو ما زاد على مقدار القرض أو البيع - فيُخبر أنَّ الذين يتعاملون بالربا لا يقومون من قبورهم في الآخرة إلا كما يقوم الذي يصرعه الشيطان من الجنون، ذلك بسبب قولهم: إنها البيع مثل الربا، أي: كلاهما حلال، فردَّ الله عليهم بالفرق بينهما، فقد أحلَّ البيع وحرَّم الربا؛ لما في البيع والشراء مِنْ نفع للعباد، ولما في الربا من الاستغلال والضياع. فمَنِ اتعظ بالنهي عن الربا فلا إثم عليه وأمره إلى الله في المستقبل، ومَنْ رجع إلى الربا معتقداً حِلَّه فأولئك البعداء عن الحقِّ ملازمون للنار، لا يخرجون منها.

٢٧٦ - يُنقص الله الربا ويُذهب بركته، ويبارك في المال الذي أخرجت صدقته. والله لا يحب كلَّ مُتهاد بالكفر والإثم.

- ١- أحقُّ الناس بالصدقة الفقراء الذين لا يسألون الناس، بل يتعففون.
- ٢- الداعية غير مكلف بأن يهتدي المدعو؛ فإن ذلك التوفيق للهداية بيد الله تعالى.
- ٣- بشارة الله للمؤمنين المنفقين بعظيم أجرهم عنده، وبأمنهم واطمئنانهم يوم القيامة، فلا خوف
   عليهم ولا حزن.
  - ٤- خطر أكل الربا في الدنيا والآخرة.

- تحريم الربا، وجواز البيع الذي يعود نَفْعُه على البائع والمشتري.

٦- مَنْ يَتُب عن أكل الربا فإنَّ الله تعالى يقبل توبته، ومَنْ يعتقد أنه حلال ويُنْكِر تحريمه، فإن النار مثواه خالداً فيها!.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّبَلِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّبَلُوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَا يَهُمَا الَّذِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمَوَلِكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِن اللّهِ عَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمَوَلِكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِن اللّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمَوَلِكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِن اللّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمَوَلِكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمِن وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ وَلا تُطَلّمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ وَلا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُولَى اللّهُ فَيْ وَمَا تُرْجَعُونَ فِي فِي إِلَى اللّهِ ثُمَ تُولَقَلُمُ وَلَا مُعْمَلِكُمُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا تُعْمَلُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَقُولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللللّهُ ولَا اللللّهُ ولَا الللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ

#### التفسير:

7۷۷ - يخبر الله تعالى أن المؤمنين الذين صدَّقوا الله ورسوله وأحسنوا عملاً، وأدَّوا الصلاة في أوقاتها بشروطها وأركانها، وأخرجوا زكاة أموالهم، لهم ثواب عظيم عند ربهم، ولا خوف عليهم يوم الحساب، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حطام الدنيا.

٢٧٨ - يُنَبِّه الله تعالى المؤمنين: أنْ خافُوا الله، واتركوا طلب ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم
 التى كانت لكم قبل تحريم الربا، إن كنتم مُصَدِّقين بالله ورسله.

٢٧٩ فإن لم تنتهوا عن التعامل بالربا فكونوا على يقين من أنكم في حرب من الله ورسوله؛ للعقوبة في الدنيا والآخرة، وإن رجعتم عن أكل الربا فلكم أخذُ ما أقرضتم دون زيادة، لا تعتدون على أحد بأخذ ما زاد على رأس المال، ولا يعتدي عليكم أحد بنقص ما أقرضتم.

٢٨٠ وإن كان المستدين مُعْسِراً غير قادر على وفاء الدَّين فأمهلوه إلى وقت اليسر، وإن تنازلتم عن
 الدَّين أو عن بعضه فهو أفضل لكم، إن كنتم تعلمون فضل ذلك.

٢٨١ - وخافوا يوم القيامة الذي ترجعون فيه إلى الله ليحاسبكم، فيجازي كلَّ فرد بها عمل من خير أو شرِّ، دون نقص في الثواب، ولا زيادة في العقاب.

الفوائد والاستنباطات:

النبي ﷺ: «تلقَّت الملائكة روح فضل إمهال المعسر عظيم عند الله تعالى. عن حذيفة الله قال: قال النبي ﷺ: «تلقَّت الملائكة روح رجل متَّنْ كان قبلكم، فقالوا: أعَمِلْتَ من الخير شيئاً؟ قال: كنت آمر فتياني أن يُنْظِرُوا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه». (صحيح البخاري ٤/٣٠٧ برقم ٢٠٧٧- البيوع، ٩باب من أنظر موسراً).

٧- عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «آخر آية نزلت على النبي ﷺ آية الربا». (صحبح البخاري برقم ٤٥٤٤) - تفسير سورة البقرة، باب ﴿وَالتَّمُوا يَوْمَا تُرْجَمُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ، وعلق الحافظ ابن حجر بقوله: وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ، ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه، وجاء عنه من وجه آخر: آخر آية نزلت على النبي ﷺ ﴿ وَاَلَّمُوا يُوْمَا تُرْجَمُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ اللهُ عَلَى اللَّهِ ثَمَّ اللهُ عَلَى اللهُ

- ٣- استرداد رأس المال من المَدِين بلا زيادة ولا نقصان عدالة.
  - ٤- وجوب إنظار المعسر، وفيه رعاية للمعسرين.
- ٥- أسلوب الترغيب من أساليب القرآن التربويّة للنفوس في حَثّها على الصَّالحات، وإبعادها عن السيئات.
  - ٦- التذكر بالآخرة وما فيها من الحساب والوفاء من أساليب القرآن التربويَّة في إصلاح النفوس.

﴿ يَتَأَيُّهُمَا الّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايِنهُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ آجَلِ مُسَحَّى فَاَحَتُبُوهُ وَلَيَكُتُ بَيْنَكُمْ كَايَةُ اللّهُ فَلْمَحْتُ وَلَيْتَ اللّهُ وَلَا يَبْخَلُ كَانَ اللّهُ وَلَيْتَقِ اللّهُ وَلِيَهُ وَلَا يَبْخَلُ كَانَ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ صَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِعُ أَن يُمِلَ هُو وَلَا يَبْخَلُ وَإَمْرَأَتَكَانِ فَلَيْتُ وَلَا يَسْتَطِعُ أَن يُمِلَ هُو فَلْيَسْتَطِعُ وَلا يَسْتَطِعُ أَن يُمِلَ هُو فَلَيْتُ وَلَا يَبْخَلُ وَإَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ أَفْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهِدَاءُ إِذَا مَا دُعُواً وَكَيْبُوهُ مَعْمِلًا أَوْ حَيِمًا إِلَىٰ آجَلِهُ وَلَا يُسْتَكُمْ أَفْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهِدَةِ وَأَدْفَى اللّهُ وَلَا يَلْمُ لَكُونًا وَكُونَ مِنَ الشَّهُدَاءُ وَلَا يُعْمَلُونَ وَيَا اللّهُ وَالْقُومُ لِلشَّهُونَ وَاللّهُ وَالْقُومُ لِلللّهُ وَالْقُومُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَلَا يُصَالَونُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## التفسير:

۲۸۲ - يا أيها المؤمنون، إذا أَقْرض بعضكم بعضاً إلى وقت معلوم وجب أن تكتبوه، وليكتب عقد القرض كاتب عادل بالحق، ولا يمتنع كاتب من الكتابة حسب شرع الله، وليقم المستدين بإملاء ما عليه من الدّين، وليَخَفِ الله ربَّه، ولا ينقص من دينه شيئاً.

قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة أنَّ كتابة الدَّين واجبة؛ لأنَّ الأمر من الله يدل على الوجوب، ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ وَ الوجوب، ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ وَمَن أَمُ الرهن لا يجب إجماعاً، وهو بدل من الكتابة عند تَعَذُّرها في الآية، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجباً. وصرَّح بعدم الوجوب بقوله: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعَضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اَوْتُمِنَ أَمْنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ اللّذِي اللهِ عَلى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَمِن بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤُدِ اللّذِي اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ أَمْنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤُدِ اللّذِي اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ قَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

فإن كان المستدين سيئ التصرف، أو كان صغيراً أو مجنوناً، أو لم يقدر على الكلام، فليتولَّ الإملاءَ وَلِيَّه أو وَصِيَّه، واطلبوا مع الكتابة أن يشهد شاهدان مسلمان عدلان، فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم، حتى إذا نسيت إحداهما ذكَّرتها الأخرى، ولا يمتنع الشهداء عن أداء الشهادة إذا طُلب منهم ذلك.

ولا تَمُلُوا أن تكتبوا الدَّين قليلاً كان أو كثيراً إلى وقت حلول موعده. ذلكم الذي أمرناكم به أعدل عند الله، وأثبت للشهادة، وأقرب ألا تشكُّوا في قدر الدَّين والأجل، إلا إذا كان البيع حاضراً يداً بيد والثمن مقبوضاً فلا بأس بعدم كتابته، وأشهِدُوا على التبايع سواءً كان البيع حاضراً أو دَيناً. ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة والكتابة على حقيقتها، ولا يجوز للدائن والمستدين إلحاق الضرر بالكاتب والشاهد بالتحريف والتبديل في الكتابة، أو الامتناع من الشهادة، أو تكليفهما بمشقة كالسفر الطويل.

وإن فعلتم ما نُهيتم عنه فقد خرجتم عن طاعة الله، وخافوا الله، ويُعَلِّمكم الله العلم النافع الذي فيه سعادة الدارين، والله بكلِّ شيء أحاط علماً سبحانه.

٣٨٣ - وإن كنتم - أيها المتداينون - مسافرين ولم تجدوا كاتباً لعقد المداينة، فليقد م المستدين شيئاً يكون عنده ضماناً لحقه؛ كي يرد المستدين ما عليه من دين، فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج من ترك الكتابة والرهن، وليدفع المستدين للمؤتمن دَينه المستحق عليه، وليراقب الله ولا يَخُنِ الأمانة، ولا تُخفُوا الشهادة أيها الشهود، ومن يُخْفِ الشهادة يأثم ويعاقب. والله بكل ما تعملون عليم لا يخفى عليه شيء.

- ١- وجوب كتابة الدِّين قليلاً كان أو كثيراً، وتحديد أجله.
- ٢- وجوب الإشهاد في الدين برجلين من المسلمين، أو رجل وامرأتين.
  - ٣- وجوب استجابة الشهداء إذا دعوا لها.
  - ٤- وجوب الإشهاد على البيع في الأشياء الكبيرة، كالعقار والمزارع.
    - جواز الرهن في السفر والحضر توثيقاً للدين وضماناً للمال.
- ٦- آية الدَّين أطول آية في القرآن الكريم، وهي شاهدة على عظمة التشريع القرآني؛ بها فيها من تفصيلات دقيقة في أمر الدَّين والاحتياط للدَّائن والمدين.

٢٨٤ - سبب النزول:

التفسير:

يخبر الله تعالى أنَّ له ملك السموات السبع والأرضين السبع وما فيهنَّ وما بينهنَّ، وأنَّه المُطَّلع على كل شيء يفعله العباد مما يظهرونه ومَّا يخفونه في نفوسهم، وسيحاسبهم على ذلك، فيعفو عمَّنْ يشاء، ويعاقب

مَنْ يشاء. والله على كل شيء قدير، وقد تفضَّل الله تعالى على هذه الأُمة بعد ذلك، فعفا عن حديث النفس من غير فِعْلِ.

عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ - قال: أحسبه ابن عمر - ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْعُوهُ ﴾ قال: نسختها الآية التي بعدها. (صحيح البخاري برقم ٤٥٤٦ - كتاب التفسير - باب ﴿ وَامَن الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ . ﴾ وباب ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ برقم ٤٠).

١٨٥ – صدَّق النبي ﷺ بها أُوحي إليه من ربه، وصدَّق به المؤمنون معه، كل فرد منهم صدَّق بالله ربًا ومعبوداً بحق، وبملائكته أجمعين، وكتبه المنزَّلة، ورسله جميعاً بدون تفرقة وإنكار لبعضهم. وقال الرسول والمؤمنون: سمعنا يا ربنا ما أوصيت به، وأَطَعْنا في ذلك، نرجو أن تغفر لنا ذنوبنا، أنت وَلِيُّنا، وإليك المرجع.

7۸٦- لا يأمر الله تعالى عباده بالأمور الشاقة التي هي فوق الطاقة البشرية، وإنها يأمرهم على قدر المستطاع، فمَنْ فعل خيراً نال خيراً، ومَنْ فعل شرَّا نال شرَّا، ويعلِّم الله عباده الدعاء: ياخالقنا لا تُعَلِّبنا بسبب النسيان أو الخطأ من غير قصد، ولا تشقَّ علينا بالأمور الشاقة التي كلَّفت بها مَنْ قبلنا من المعاندين، ربنا ولا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه من التكاليف، وسامحنا واستر علينا ذنوبنا، وارحمنا برحمتك الواسعة، أنت وليُّ أمرنا، فانصرنا على الذين جحدوا دينك.

- ١ تقرير الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله.
  - ٢- وجوب الإيمان بجميع المرسلين.
  - ٣- وجوب السمع والطاعة للنبي ﷺ.
- ٤ رحمة الله ﷺ بعباده بألًا يكلفهم فوق قوتهم وقدرتهم، ولا يحاسبهم على ما يدور في خواطرهم إلا ما عزموا عليه، فإنَّه يحاسبهم عليه.
- ٥- من رحمة الله على ألّا يؤاخذ الناسي والمخطئ غير العمد. ومن رحمته أن عَلَّمَنا هذا الدعاء العظيم،
   وقد بشّر بالاستجابة وضَمِنَها.

النزول: مدنية.

فضل السورة: تَقَدَّم مقروناً بفضل سورة البقرة.

#### المقاصد:

- ١ تقرير توحيد العبوديّة والربوبيّة.
- ٢- إقامة الحجَّة على النصاري عامَّة، ونصاري نجران خاصَّة.
  - ٣- بيان عظمة الله تعالى في الخلق والتدبير والرزق.
  - ٤- الإيمان بكتب الله تعالى ورسله، والقدر خيره وشرّه.
    - ٥- إبطال ألوهيّة عيسى الطّينان.
- ٦- أهمّية الاتحاد بين المسلمين، والتحذير من الفرقة والتشرذم.
- ٧- عَرْضُ غزوة أُحد عرضاً دقيقاً، مصحوباً بالتوجيهات القرآنية المبيّنة لأسباب النصر القرآنية،
   وبناء مجتمع الإيمان وأفراده، وتميزه عن مجتمع الشرك والنفاق.
- ٨- بيان جملة من الأحكام الشرعية، كفريضة الحج، وأحكام القتال، وتحريم الربا، وترهيب مانعي
   الزكاة.
  - ٩ بيان فَضْل الذكر والدعاء.

#### بِسْسِيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ الْمَدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُو الْعَيُّ الْقَيْوُمُ اللَّهُ وَالْعَيْ الْقَيْوُمُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

#### التفسير:

١ - هذه الحروف المقطعة تقدَّم الكلام عليها في مطلع سورة البقرة، وتشير إلى إعجاز القرآن.

# ٢ - فَضْلُ الآية:

قال النبي ﷺ: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿ وَإِلَنْهُكُمْ إِلَنَهُ ۖ لَا إِلَكَ إِلَا هُوَ اَلْرَحْمَانُ اَلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وفاتحة آل عمران: ﴿ المَّ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ اَلْحَى الْقَيْوُمُ ﴾ ". (أخرجه الترمذي في السنن ٥/١٥ برقم ٣٤٧٨-كتاب الدعوات، باب ٦٥. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: حسن. صحيح الترمذي برقم ٢٧٦٤).

#### التفسير:

الله لا معبود بحقّ إلا هو، الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بعظمته، القائم على كلِّ لميء.

٣-٤- نَزَّل عليك - أَيُّها الرسول - القرآن بالحقِّ الذي لا ريب فيه، موافقاً لما قبله من كتب ورسل، وأنزل التوراة على موسى الطَيْلا، والإنجيل على عيسى الطَيلا، من قبل نزول القرآن؛ لأجل هداية الناس إلى الإسلام، وأنزل ما يفرق بين الحقِّ والباطل. إنَّ الذين كَذَّبوا بآيات الله التي بَيَّنها الله في القرآن وغيره لهم عذاب عظيم موجع. والله عزيز في ملكوته، ذو انتقام عنَّن كذَّب بآياته.

٥-٦- إنَّ الله يعلم كلَّ شيء، ظاهراً أو باطناً في الأرض والسهاء، هو وحده الذي يخلقكم في الأرحام كما يشاء: من ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد. لا معبود بحقَّ سواه، العزيز الذي لا يُغالَب، الحكيم في تدبيره.

- ١- القرآن الكريم معجز.
- ٢- تقرير هداية القرآن الكريم.
- ٣- تقرير نزول القرآن والتوراة والإنجيل.

- ٤ قال رسول الله ﷺ: «أُنزلت صحف إبراهيم السلام في أول ليلة من رمضان، وأُنزلت التوراة لسِت مَضَيْنَ من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأُنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان». (اخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ١٠٧، وحسنه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم ١٥٧٥).
  - ٥- تأكيد توحيد العبوديّة.
  - ٦- وجوب مراقبة الله تعالى وخشيته في السر والعلن.
  - ٧- خَلْقُ الإنسان في رحم أُمِّه حسب مشيئة الله تعالى.
  - ٨- في الآية (٦) إخبار عن أمر مستقبلي في خلق الله تعالى الجنين في الرحم كيف يشاء.
    - ٩- ينظر: صورة مراحل خلق الإنسان في الرحم، كما في الملحق.

﴿ هُو الّذِى أَنزُلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَثُ مُحْكَمْتُ هُنَ أُمُّ الْكِنْبِ وَأُخَرُ مُتَشَيْهِ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِ فَلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَنَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ابْتِغَامَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاهَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَصْلَمُ تَأُويلِهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِ الْمُوبِهِمِ زَيْغٌ فَيَكُوبَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُو إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَ اللَّهُ وَمَا يَشَكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَ اللَّهُ وَمَا يَشَكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَ اللَّهُ وَمَا يَشَكُرُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِ الْمَا يَعْدَ إِنَّا لَا تُومَا يَذَكُو إِلَا أُولُوا الْأَلْبَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشَكُ اللَّهُ وَمَا يَذَكُو إِلَا أَوْلُوا الْأَلْبَ اللَّهُ وَمَا يَعْدَ إِنَّا اللَّهُ وَمَا يَشَكُلُ وَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ مُا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَهُ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّه

### التفسير:

٧- هو الله وحده الذي أنزل عليك - يا محمَّد - القرآن: منه آيات واضحات الدلالة، هنَّ أصل الكتاب الذي فيه عهاد الدين والفرائض والحدود. ومنه آيات أُخَرُ فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم في الدَّلالة. فمَنْ كان في قلبه شكُّ وانحراف عن الحقِّ يأخذون من الآيات المتشابهات، فيستدلون بها على مقاصدهم الفاسدة، ويحرِّفونها على حسب مذاهبهم الباطلة ليُضِلُّوا الناس. ولا يعلم بيان المتشابه وحقيقته إلا الله تعالى. والعلهاء المتضلِّعون في العلم يؤمنون بالمتشابه والمحكم؛ لأنَّه كلَّه من عند الله تعالى. وما يتعظ ويتدبَّر المعاني على وجهها الصحيح إلا أصحاب العقول المهتدية.

٩-٨ وهؤلاء العلماء يطلبون من الله الثبات على الحقّ، فيتضرَّعون قائلين: يا ربَّنا لا تُمَلُ قلوبنا عن الحقّ الذي هديتنا إليه، وارزقنا من عندك رحمة واسعة، إنَّك أنت الوهّاب، كريم العطاء لِـمَنْ تشاء، ياربَّنا

إنَّك ستجمع بين خَلْقك ليوم لا شكَّ فيه وهو يوم القيامة. إنَّ الله وعدُه حقٌّ، لا يُخلف ما وعدَ به العبادَ، كالبعث وغيره.

١٠ - إنَّ الذين كذَّبوا الله سبحانه لن تَدْفَعَ عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله، وأولئك البعداء عن الحق هم حطب الناريوم القيامة.

١١ - حال الكافرين في تكذيبهم بآيات الله شبيهة بحال قوم فرعون والذين من قبلهم من الكفّار،
 كقوم نوح وهود وصالح أنكروا آيات الله، فعاقبهم الله بسبب تكذيبهم. والله شديد الأخذ، أليم العذاب.

قال ابن عاشور: «قوله: ﴿ كَدَأْبِ الفِرْعَوْنَ ﴾ موقع كاف التشبيه موقع خبر لمبتدأ محذوف يدل عليه المشبّه به، والتقدير: دأبُهم في ذلك كدأب آل فرعون، أي: عادتهم وشأنهم كشأن آل فرعون».

(التحرير والتنوير: ٣/ ٣٣).

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- وجوب العمل بالمحكم.
- ٢- وجوب الإيمان بالمتشابه.
- ٣- العلماء الربّانيون لا يعلمون المتشابه، لكنَّهم يؤمنون به.
- ٤ على المؤمن أن يقف أمام المتشابهات من الآيات موقف العلماء الربانيين، فيفوض العلم بحقيقتها لله تعالى، ولا يتجاوز حدَّه من العلم.
- - ٦- تعليم الله تعالى المؤمنين الأدعية العظيمة، ومن أهمِّها طلب الثبات على الدين والحقِّ.
- ٧- سمع النبي ﷺ قوماً يتدارؤون فقال: "إنها هلك مَنْ كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنها نزل كتاب الله يصدق بعضاً، فلا تُكذّبوا بعضه ببعض، فها علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلُوه إلى عالمه». يتدارؤون: يختلفون.

(أخرجه الإمام أحمد في المسند، برقم ٢٧٤، وصححه محققه. وقال الألباني: صحيح (صحيح الجامع برقم ٢٣٧).

٨- قال ابن عاشور: «من بدائع البلاغة أن ذكر في القصر فعل أنزل، الذي هو مختص بالله تعالى، إذ
 الإنزال يرادف الوحي، ولا يكون إلا من الله، بخلاف ما لو قال هو الذي آتاك الكتاب».

(التحرير والتنوير: ٣/ ١٤).

9 - قال ابن عاشور: "في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَ لَيْعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآهُ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآهُ تَلْفِيهِمْ وَيَعُ فَيَ لَبُعِهُمْ اللهِ عَكْم ومتشابه، وكان ذلك تأويلِهِ عَلَى المعالى الله على المعالى الله على المعانى، تَشَوَّفت النفس إلى معرفة تَلَقِّي الناس للمتشابه. أمَّا المحكم فتلقي الناس للمتشابه. أمَّا المحكم فتلقي الناس له على طريقة واحدة، فلا حاجة إلى تفصيل فيه ». (التحرير والتنوير: ٣/ ٢١).

١٠ - وجوب الدعاء والتضرُّع إلى الله تعالى.

١١ - أموال الكفَّار وأولادهم لن تنفعهم في الآخرة.

١٢ - الاعتبار بأحوال الأمم الماضية.

التفسير:

١٢ - يُبَشِّر الله تعالى محمَّداً ﷺ ومهدِّداً الكافرين: قل لهم إنَّكم ستُهْزَمُون في الدنيا، وتُجمعون وتُساقون إلى جهنَّم؛ لتكون مستقراً لكم ومأوى، وساء ذلك مستقراً ومأوى.

١٣ - قل يا محمَّد للكفَّار: لقد كان لكم عبرة واضحة في طائفتين تقابلتا في معركة (بدر)، إحداهما: تقاتل من أجل نصرة دين الله، وهم المؤمنون، وعلى رأسهم محمَّد الله والأخرى: كفَّار قريش يرون المؤمنين ضعفين عياناً. والله يُقَوِّي بنصره مَنْ يشاء. إنَّ في ذلك لموعظة لأصحاب البصائر الحكيمة.

١٤ - حُسِّن للناس الميل نحو الشهوات من النساء، وجُبِلُوا على حُبِّ كثرة البنين، والأموال الكثيرة المكتَّرة من الذهب والفضَّة، والخيل الأصيلة المعلَّمة، والأنعام من الإبل والبقر والغنم، والمزارع الغنَّاء، ذلك ما يُمَتَّعُ به في الدنيا الزائلة. والله عنده حسن المنقلب وهو الجنَّة.

10 − يأمر الله تعالى عمَّداً ﷺ بأن يبشّر المؤمنين بالجنَّة ويُشَوِّقهم إليها: هل أُخبركم بخير من هذه الشهوات؟ لِمَنْ خاف الله: جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها المياه العذبة من الأنهار ماكثين فيها أبداً، وفيها أزواج مُطَهَّرة من عيوب النساء ومن عيوب الرجال – فالطهارة حسِّية ومعنوية للجنسين – ولهم رضوان دائم من الله. والله عليم بأحوال العباد.

17-17- من صفات المتقين أنَّهم يَدْعُون الله، يقولون: يا ربَّنا إنَّنا صَدَّقْنا بك، فلا تؤاخذنا على ما فَعَلْنا من ذنوب، ونَجِّنا من عذاب النار. وأنَّهم يصبرون على الابتلاء، ويصدقون في أقوالهم وأفعالهم، ويطيعون الله، وينفقون من أموالهم سرَّاً وعلانية، ويستغفرون ربَّهم في وقت السحر آخر الليل.

- ١- بشرى للنبي ﷺ وأصحابه ﴿ بالنصر.
- ٧- في الآية (١٣) إخبار مستقبلي عن تأييد الله تعالى بنصره لِمَنْ يشاء.
  - ٣- الاختبار بزينة الحياة الدنيا من النساء والبنين والأموال.
    - ٤- الآخرة أفضل وأمثل من زينة الحياة الدنيا.
      - ٥- المؤمن التقي لا تفتنه الشهوات.
- ٦- الثناء على المستغفرين والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين في سبيل الله تعالى.

﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَهُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُوَ وَالْمَلْتَهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِمنا بِالْقِسْطُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُوَ الْعَبِيرُ الْمَحْكِيمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

### التفسير:

۱۸ – شهادة عظيمة يشهد بها الله تعالى أنّه المتفرّد بالعبودية، وكذلك تشهد الملائكة والعلماء على قيامه بالعدل، لا معبود بحقّ إلا هو سبحانه، العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير مخلوقاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وشهادة الربّ وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة، وبفعله تارة... وأمّا شهادته بفعله فهو ما نصبَه من الأدلّة الدّالّة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل». (مجموع الفتاوي ١٦٨/١٧).

٩ - يُخبر الله تعالى بأنّه لا دين يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتّباع الرسل فيها بعثهم الله به كلّ حين حتى خُتِمُوا بمحمَّد ﷺ. وما اختلف اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم بأمر النبي ﷺ في التوراة والإنجيل فأنكروه حسداً، وبغى بعضهم على بعض. ومن يكذّب بدلائل الله على توحيده فإنّ الله سريع الجزاء لعباده.

٢٠ يُعَلِّم الله تعالى محمَّداً ﷺ كيف يناظر أهل الكتاب: فإن جادلوك في شأن الدين فقل لهم: إنّني أخلصت عبادتي لله وحده، أنا ومَنِ اتبعني من المؤمنين. وقل الأهل الكتاب ولمشركي العرب: هل قبِلْتم الإسلام؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا إلى الصراط المستقيم، وإن أعرضوا فإنّما عليك أن تُبَلِّغَهم ما أُنزل إليك. والله عليم بمَنْ يستحق الهداية محنَّ يستحق الضلالة، الا يخفى عليه شيء.

۱ ۲-۲۷ إنَّ الذين يُكَذِّبون بدلائل الحق، ويقتلون الأنبياء ظلماً، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل، فبشِّرهم بعذاب موجع. أولئك البعداء عن رحمة الله الذين يتصفون بتلك الجرائم الخطيرة بطلت حسناتهم في الدارَين، وليس لهم ناصر من عذاب الله تعالى.

قال ابن عاشور: «قوله: ﴿ بِغَنْيرِ حَقِّ ﴾ ظرف مستقر في موضع الحال المؤكّدة لمضمون جملة ﴿ وَيَقْتُلُونَ النّبِينَ ﴾ إذ لا يكون قَتْلُ النبيين إلا بغير حق. والمقصود من هذه الحال زيادة تشويه فِعْلِهم». (التحرير والتنوير: ٣/ ٦٢).

#### ٢٣ - سبب النزول:

أيخاطب الله تعالى رسوله محمَّداً ﷺ مُنكراً على اليهود والنصارى: ألا تعجب من هؤلاء الذين يَدْعُون إلى الحقّ المذكور في التوراة والإنجيل؛ ليحكم بينهم فيها اختلفوا فيه، فترفض طائفة منهم، وهم مُعْرِضون عن سهاعه؟

٢٤-٢٥- هذا الإعراض عن الحقّ بسبب ادّعائهم أنّهم لن يُعَذّبوا إلا أياماً قليلة، فقد خدعوا أنفسهم بهذا الكذب. فكيف يكون حالهم يوم بعثهم الذي لاشكّ في وقوعه، ونالت كلُّ نفس جزاءها العادل على ما عملت، وهم لا يُظلمون مثقال ذرة؟.

قال ابن عاشور: (كيف) هنا خبر لمحذوف دلَّ على نوعه السياق، و (إذا) ظرف منتصب بالذي عمل في مظروفه، وهو ما في (كيف) من معنى الاستفهام التفظيعي كقولك: كيف أنت إذا لقيت العدو؟ (التحرير والتنوير: ٣/ ٦٦).

عن أبي هريرة هذه قال: لما فُتِحَتْ خيبر أُهديت للنبي الله شاة فيها سُمٌّ، فقال النبي الله: «اجمعوا لي من كان ها هنا من يهود»، فجمعوا له، فقال: «إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقِيَّ عنه؟» فقالوا: نعم. قال لهم النبي الله الوكم؟» قالوا: فلان. فقال: «كذبتم، بل أبوكم فلان». قالوا: صدقت. قال: «فهل أنتم صادقيَّ عن شيء إن سألت عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كَذَبْنا عرفت كذبنا كما عرفته في

أبينا. فقال لهم: «من أهل النار؟» قالوا: نكون فيها يسيراً، ثم تخلفونا فيها. فقال النبي ﷺ: «اخسؤوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سُمَّا؟» قالوا: نعم. قال: «ما حملكم على ذلك؟» قالوا: إن كنت كاذباً نستريع، وإن كنت نبياً لم يَضُرَّك.

(الصحيح برقم ٣١٦٩ - الجزية والموادعة - باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفي عنهم؟).

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تضمَّنَتْ هذه الآية ثلاثة فصول: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّه قائم بالقسط، وأنَّه العزيز الحكيم، فتضمَّنت وحدانيته المنافية للشرك، وتضمَّنت عدله المنافي للظلم، وتضمَّنت عزَّته وحكمته المنافية للذلِّ والسفه، وتضمَّنت تنزيهه عن الشرك والظلم والسفه، ففيها إثبات التوحيد». (مجموع الفناوى ١٨٤/١٤).
- ٢- قال ابن عاشور: «هذا شروعٌ في أول غرض أنزلت فيه هذه السورة: غرض مُحاجَّة نصارى نجران. فهذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل، ثم بتخصيص القرآن بالذكر وتفضيله بأنَّ هَدْيَه يفوق هدي ما قبله من الكتب». (التحرير والتنوير: ٣/ ٤٥).
- ٣- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإثبات شهادة أولي العلم يتضمَّن أنَّ الشهادة له بالوحدانية يشهد بها له غيره من المخلوقين، الملائكة والبشر، وهذا متَّفق عليه، يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون بها شهد به لنفسه». (مجموع الفتاوى ١٨٠/١٤).
  - ٤- بيان فضل العلماء.
  - وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى.
  - ٦- الرد على مزاعم اليهود الذين زعموا أنَّهم لم تمسَّهم النَّار إلا فترة يسيرة.
    - ٧- الحذر من الاختلاف في الدِّين، والتفرُّق والتشرذم.
- ٨- قال ابن عاشور: «الاستفهام المستعمَلُ في الاستبطاء والتحضيض، كما في قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ [الماندة: ٩١]. وجيء بصيغة الماضي في قوله: ﴿ مَاسَلَمْتُمْ ﴾ دون أن يقول: أتُسْلِمون على خلاف مقتضى الظاهر، للتنبيه على أنه يرجو تحقُّق إسلامهم، حتى يكون كالحاصل في الماضي».

(التحرير والتنوير: ٣/ ٥٩).

٩- الردُّ على مزاعم اليهود الذين زعموا أنهم لن تمسهم النار إلا وقتاً يسيراً.

﴿ قُلِ اللّهُ مَّ مَلِكَ المُلكِ تُوْقِ الْمُلكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزعُ الْمُلكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِرُ مَن الْمَكَ وَالْمَدُ وَاللّهُ اللّهَارَ وَالْمُلِحُ النّهَارَ وَالْمُلكَ مِمَّن الْمَثَى وَالْمُؤْمِنُ الْمَاكِ وَالْمَلْكَ مِمَّن الْمَعْ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ الللللللهُ الللللّهُ الللللللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ ا

التفسير:

٢٦-٢٦ يُرشد الله تعالى رسوله عمّداً والمؤمنين كيف يَدْعُونه ويُعَظّمونه؟ فيقولون: يا الله، يا مالك الملك، تهب الملك والمال لِمَنْ تشاء من عبادك، وتمنع مَنْ تشاء، وترفع مَنْ تشاء، وتخفض مَنْ تشاء بيدك الخير وحدك، إنّك على فِعْل كلِّ شيء قدير، لا يقدر على ذلك غيرك. تُدْخِلُ ما نَقَصْتَ من ساعات الليل في ساعات النهار، فتزيد من ساعات النهار، وتُدْخِلُ ساعات النهار في ساعات الليل، فتزيد من ساعات الليل في ساعات الليل، وتُخرج الشيء الحيّ من الشيء الميت الذي لا حياة فيه، كإخراج النبات الأخضر من الحبوب اليابسة، وتخرج الشيء الميت من الحي، كإخراج الحبّ اليابس من النبات الأخضر، وتعطي مَنْ شئت مِن المال ما لا يقدر على إحصائه.

٢٨ - لا تتخذوا - أيمًا المؤمنون - الكفَّار ظَهْراً وأنصاراً، ومَنْ يتولَّم فقد برئ من الله، وبرئ الله منه،
 إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا لهم العداوة فلا حرج في ذلك. ويُخَوِّفكم الله من نفسه أن تخالفوه. وإلى الله مرجعكم وحسابكم.

٢٩ ـ يأمر الله تعالى رسوله محمَّداً الله أن يخبر المؤمنين: إن تكتموا ما استقرَّ في قلوبكم أو تظهروه، فإنَّ الله قد أحاط به علماً، وأحاط بكلِّ شيء في السموات السبع والأرضين السبع. والله على كلِّ شيء قدير لا يتعذَّر عليه شيء أراده.

٣٠- فليحذر الذين يخالفون أمره يوم القيامة، إذ تجد كلُّ نفس عملها من خيرٍ مهما قلَّ أو كثر مشاهداً، وتجد ما اقترفته من ذنوب تتمنَّى أن تكون بعيدة عن ذلك العمل بُعْداً شاسعاً خوفاً من الحساب، ويخذِّركم الله نفسه أن تسخطوها عليكم بفعل المعاصي، والله عظيم الرأفة بعباده.

٣١-٣١- يأمر الله تعالى رسوله محمَّداً ﷺ أن يبلِّغ كلَّ مَن ادَّعى أنَّه يحبُّ الله تعالى حقَّا فعليه اتِّباعه وتصديقه ﷺ، فإنَّ ذلك علامة محبَّة الله لهم، فهؤلاء يَحْظُون بمحبَّة الله تعالى ومغفرته لذنوبهم. والله عظيم المغفرة لذنوب عباده، كثير الرحمة بهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: ﴿ يُحْيِبَكُمُ ﴾ جواب الأمر في قوله: ﴿ فَأَتَّبِعُونِ ﴾، وهو بمنزلة المجزاء مع الشرط، ولهذا جزم، وهذا ثواب عملهم، وهو اتَّباع الرسول، فأثابهم على ذلك بأن أحَبَّهم، وجزاء الشرط وثواب العمل ومُسَبِّب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله». (مجموع الفتاوي ٧/ ٤٤٣).

ثمَّ أمرهم بطاعة الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي، فإن أعرضوا فإنَّ الله لا يحبُّ الجاحدين للحقِّ ويسخط عليهم. عن أنس بن مالك على: أن رجلاً سأل النبي على: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: «ما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: «أنتَ مع من أحببت». (صحيح البخاري ١٠/٧٥٥ برقم ١٧٧٦ - كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله).

- الآية (٢٦) إخبار عن أمر مستقبلي في إعطاء الله تعالى الملك لِـمَنْ يشاء، وإخبار مستقبلي عن نزع الله تعالى لِـمَنْ يشاء، وإخبار عن أمر مستقبلي في معزَّة الله تعالى لِـمَنْ يشاء، وإخبار مستقبلي عن إذلال الله تعالى لِـمَنْ يشاء.
  - ٢- تعليم الله تعالى النبي على وأُمته بهذا الدعاء العظيم.
    - ٣- فضل الدعاء بهاتين الآيتين العظيمتين.
  - ٤ قال ابن عاشور: «خُصَّ الخير هنا لأنَّ المقام مقام تَرَجِّي المسلمين الخير من الله».
     (التحرير والتنوير ٣/ ٦٨).
  - ٥- في الآية (٢٧) إخبار عن أمر مستقبلي في رزق الله تعالى لِـمَنْ يشاء بغير حساب.
    - ٦- ينظر: صورة ولوج وتكوير الليل والنهار، كما في الملحق
    - ٧- تحريم موالاة المؤمنين للكفار، وهذه الموالاة المحرمة لها عدة حالات منها:
- أ- الموالاة بالقلب كمَنْ يواليهم وقلبه متعلق بهم، ويُظهر للمسلمين خلاف ما يبطنه لهم من العداوة.
  - ب- تحسين صورة الكافرين في نفوس المؤمنين.

- ج- الموالاة الناتجة عن التساهل مع الكفار في تركهم ينشرون الردة عن الإسلام.
  - د- التواطؤ معهم على إضعاف المؤمنين.
- ٨- قال ابن عاشور: «انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآن، والمناسبة أن الترهيب المتقدم ختم بقوله: ﴿ وَاللَّهُ رَهُ وَفُ إِلَا لِهِ إِلَا عَمران: ٣٠] والرأفة تستلزم محبة المرؤوف به الرؤوف، فجعل محبة الله فعلاً للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع الرسول عليه مبني على كون الرأفة تستلزم المحبة».
  - (التحرير والتنوير: ٣/ ٧٨).
  - ٩- عبّة الله تعالى تكون بإخلاص العبوديّة له سبحانه.
- ١ كثير من الناس اليوم يَدَّعون محبة الله تعالى ومحبة رسوله ﷺ وهم قائمون على المعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب، وهذا مخالف لدعواهم فإن المُحِبَّ لِـمَنْ يحب مطيع، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله ويرجعوا عبًا هم فيه حتى تصدق دعواهم.

#### التفسير:

٣٣-٣٣ إنَّ الله اختار الأنبياء آدم ونوحاً والمؤمنين من ذريَّة إبراهيم وذريَّة عمران، كمريم وعيسى الطَّنْكُ، وفَضَّلهم على العالمين في زمانهم. وهؤلاء الأنبياء والرسل سُلالة متواصلة في النيَّة والإخلاص لله والتوحيد له. والله سميع لأقوال العباد، عليم بأفعالهم.

٣٥- واذكر - أيَّها الرسول - قِصَّة امرأة عمران واسمها: (حنة بنت فاقوذ) حين حملت دعت: يا ربِّ إِنَّك نذرت لعبادتك ما أحمله في بطني خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة (بيت المقدس) فتقبَّل منِّي نَذْري. إِنَّك أنت السميع لدعائي، العليم بقصدي.

٣٦- وحينها وَلَدَت امرأة عمران ابنتها (مريم) قالت متأسِّفة: يا ربِّ إنِّي وضعتها أنثى- والله تعالى أعلم بها ولدت - وليس الذَّكُرُ الذي يصلح لخدمة (بيت المقدس) كالأنثى التي لا تستطيع ذلك، وإنِّي سَمَّيْتُ هذه الأنثى (مريم)، وإنِّي أجيرها بك وذريتها من الشيطان المطرود من رحمة الله.

٣٧- فتقبَّلَ الله مريم نَذْراً لأُمِّها أحسن القبول، وتَوَلَّى مريم بالعناية، وأنبتها نباتاً حسناً وشكلاً مليحاً، وهيَّأ الله تعالى زكريا (زوج خالتها) أن يتكفَّل مريم، وأسكنها في مكان عبادته، وكان كلَّما جاء مريم

لرعايتها وجد عندها رزقاً كريهاً فيسألها متعجّباً: يا مريم من أين لك هذا الرزق؟ فأجابت: هو رزق من فضل الله. إنَّ الله يرزق مَنْ يشاء من عباده بغير إحصاء ولا حدود.

٣٨ - لَمَا رأى زكريا الطِّلا الرعاية الربَّانية لمريم دعا: يا ربِّ ارزقني من فضلك ولداً مباركاً، إنَّك يا الله تسمع دعاء مَنْ دعاك.

٣٩ - فاستجاب الله له دعاءه وناداه جبريل النَّلِينَ ومَنْ معه من الملائكة حال كون زكريا النَّلِينَ قائهاً في المحراب يُصلِّي: إنَّ الله يبشَّرك بأنَّك سترزق بولد اسمه (يحيى) مصدِّقاً بعيسى بن مريم، وسيكون يحيى سيداً في قومه، زاهداً في شهوة النساء، وممتنعاً عن المُحَرَّمات، ونبيًّا من أهل الصلاح.

٤٠ سأل زكريا ربَّه مُتحقِّقاً من البشارة: يا ربِّ كيف يُوْجَدُ لي غلام وقد أدركَتْني الشيخوخة،
 وامرأتي عقيم لا تلد؟ فأجابه ربُّه: مثل ذلك الخلق غير المعتاد يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة.

قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبيِّن هنا القدر الذي بلغ من الكِبَر، ولكنه بَيَّن في سورة مريم أنه بلغ من الكبر عِتِيًّا. وذلك في قوله تعالى عنه: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِ بَا ﴾ [مريم: ٨] والعِتِيُّ: اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر».

٤١ - طلب زكريا أن يطمئنً: يا ربِّ اجعل لي علامة أستأنس بها على تحقيق البشارة؟ فأُجيب: بأنَّ علامتك عجزك عن كلام الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة، واذكر خالقك ذِكراً كثيراً، وسَبِّحه تعظيهاً وتنزيهاً له في الصباح والمساء.

- ١ فضل الله تعالى على مَنْ يشاء من عباده الذين اصطفى، ومنهم مريم الصدِّيقة.
- ٢- بشرى الاستجابة لزكريا الطنيخ بأن يَهَبَ الله تعالى الذرية لِمَنْ دعاه من الصالحين.
- ٣- الاستفادة من القصص في استجلاب الخير، ومنه ما ذُكِرَ في هذه القصة العظيمة.
  - ٤ فضل الدُّعاء وذِكْرِ الله تعالى.
- ٥ في الآيتين (٣٣ ٣٤) تنبيه على مكانة الأسرة المسلمة عند الله تعالى وأهميتها في تماسك المجتمع المسلم وقوته. وأن آل إبراهيم وآل عمران أسرتان مباركتان فيهما الأنبياء والصالحون.
- ٦- في الآيتين (٣٦) و (٣٨) أصل من أصول تربية الأولاد وهو الاستعانة بالله على تربيتهم ورعايتهم،
   وطلب التوفيق من الله تعالى في تحمل مسؤولية تنشئتهم، والدعاء لهم بالصلاح والفلاح.
- ٧- في الآية (٣٧) دليل على صحة قاعدة السلف التربوية «التأديب من الآباء، والصلاح من الله تعالى».

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَتِهِ عَلَى الْمَعْلَمِ اللّهِ وَمَا الْمَعْلَمُ اللّهِ وَاصْطَفَعُ عَلَى فِسَلَمْ الْمَعْلَمِ اللّهِ عَلَى فِسَلَمْ الْمَعْلَمُ وَمَا كُنتَ يَمْرَيْكُ اَفْتُوى لِرَبِكِ وَاسْجُدِى وَارْكِي مَعَ الرَّكِينِ فَن الْبَارِ الْفَيْسِ وُحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَ يَغْفَيهُ مُونَ اللّهِ إِلَى مِن الْمَلْتِهِ عَلَى لِمَنْ مَرْمَهُمُ اللّهِ يَعْمَلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذَ يَغْفَيهُ مُونَ اللّهُ يَكُونُ لِي كِلَمَة وَمَن السّمَهُ السّيعُ عِيسَى ابْنُ مَرْمَهُمَ وَجِيهُا فِي الدُّنِي وَالْشَخْرَةِ وَمِن المَسْتِعِينَ اللّهُ مَرْمَهُمُ وَيَعِيمُ إِنَّ اللّهَ يَعْمَلُهُ مَا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن المَسْتِعِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن المَسْتَعِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

#### التفسير:

٤٢ – ٤٣ – هذا إخبار من الله تعالى للنبي على بها خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك: إنَّ الله اجتباكِ وزَكَّاكِ من كلِّ عيب، واجتباك مرَّة أخرى لتفضيلك على نساء العالمين، يا مريم أكثري من الطاعة والشكر والخضوع لربِّكِ، وصَلِّي مع المصلِّين.

٤٤ - ذلك الذي قصصناه عليك - يا محمَّد - من عظيم أخبار الغيب التي أعلمناك إيَّاها، وما كنت مع المتنازعين حين اقترعوا على حضانة مريم بإلقاء أقلامهم، فمَنْ وقف قلمه فهو الكافل، فوقف قلم زكريا، وما كنت عندهم إذ يختلفون، ويتسابقون على ثواب الله.

20 - واذكر - أيّما الرسول - حين نادت الملائكة مريم: إنَّ الله يبشِّرك بمولود يحصل بكلمة من الله وهي ﴿ كن ﴾ فيكون بأمر الله تعالى، اسمه المسيح عيسى بن مريم، ذو جاه عظيم في الدنيا بالنبوَّة، وفي الآخرة بعُلُوِّ الدرجة؛ لأنَّه من المقرَّبين إلى الله يوم القيامة. قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى؛ لأنَّها هي سبب في وجوده، من إطلاق السبب وإرادة مسببه، ولكنه بَيَّنَ في موضع التي أطلقت على عيسى؛ لأنَّها هي سبب في وجوده، من إطلاق السبب وإرادة مسببه، ولكنه بَيَّنَ في موضع المناسِب وأرادة مسببه، ولكنه بَيَّنَ في موضع المناسِب وأرادة مسببه، ولكنه بَيَّنَ في موضع المناسِب وأرادة مسببه، ولكنه بَيْنَ في موضع المناسِب وأرادة مسببه، ولكنه بَيْنَ في موضع المناسِب وأرادة مسببه المناسِب وأرادة مسببه وأرادة وأرا

آخر أنها لفظة ﴿ كَن ﴾، وذلك في قوله: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ ۚ خَلَقَكُهُ. مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩]».

٤٦ - ومن خصائصه في الدنيا: أنّه يكلم الناس وهو طفل رضيع في المهد حين قال: ﴿إِنّي عَبْدُ اللّهِ ءَاتَىٰنِي الْكِنَبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَلِلَانِي اللّهِ اللّهِ وَبَعْلَمْ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾ [سورة مريم: ٣٠-٣٣]، ويُكلم الناس في حالة الشيخوخة حين يوحي الله إليه، وهو من الصالحين في قوله الفصيح، وعمله الصحيح.

٤٧ - تعجَّبت مريم من وجود الولد دون زواج: كيف يكون لي ولد ولم يقربني رجل؟! فأجابها الوحي: مثل تلك المعجزة يخلق الله ما يشاء من العدم، إذا أراد شيئاً فإنَّما يأمره بكلمة ﴿ كن ﴾ فيكون كما أراد.

٤٨ - ويُعَلِّمه الكتابة وسنن الأنبياء، والتوراة المنزلة على موسى الطَّنظ، والإنجيل المنزل عليه.

29 - ويبعثه رسولاً إلى ذريَّة يعقوب النفظ داعياً لهم: أنِّ أتيتكم ببرهان من خالقكم يدلُّ على صدق رسالتي، حيث إنِّ أصوِّر لكم من الطين مثل شكل الطير، فأنفخ في تلك الصورة، فتصير طيراً بمشيئة الله، وأُشفي الأعمى والمصاب بالبرص، وأُحيي مَنْ كان ميتاً بإذن الله، وأُخبركم بها أكلتم، وما خبَّاتم في مساكنكم. إنَّ في ذلك البرهان البعيد عن الشكِّ لدليلاً واضحاً على صدق نبوَّت إن كنتم مصدِّقين بالله ورسله.

٥ - وأُرسلت إليكم مُصَدِّقاً لما سبقني من شريعة التوراة، ولأبيح لكم بعض ما حُرِّم عليكم من قبل،
 وجئتكم بمعجزات من ربِّكم، فخافوا الله وأطيعوني، وتابعوني في ديني.

١٥- إنَّ الله الذي أرسلني إليكم وحده ربِّ وربُّكم، فاعبدوه وحده لا شريك له، وهذا هو الطريق القويم.

- ١ بيان فضل مريم رضي الله عنها.
- ٧- تقرير نبوة عيسى الكلا وبيان فضله.
  - ٣- بيان فضل الركوع والسجود.
- ٤ هذه القصَّة من دلائل النبوَّة؛ فهي من قبيل الإخبار بغيب الماضي.
- ٥- إظهار عظمة قدرة الله تعالى في خلق عيسى النا بقوله (كن) فيكون.
- ٦- الردُّ على مَنْ قال بعقيدة التثليث بأن عيسى على التوحيد، ويدعو إلى توحيد العبودية لله تعالى.

#### التفسير:

٧٥- فليًّا دعا عيسى الطِّنَا اليهود واستشعر منهم الإصرار على التكذيب نادى: مَنْ أعواني في الدعوة إلى الله؟ قال أصحاب عيسى الأصفياء: نحن أنصار دين الله، صَدَّقْنا بالله، واشهد لنا بأنًا منقادون لله وحده.

٥٣ - ودَعوا: يا ربَّنا إنَّنا صدَّقنا بالذي أنزلت من الوحي، وامتثلنا أوامر رسولك عيسى الطَّنِينَ، فاجعلنا من الذين شهدوا لك بالوحدانية.

٤٥- وتآمر كفرة اليهود على عيسى الطّنا ، وقرَّروا أن يقتلوه، ومكر الله بهم بأن ألقى الله شبة عيسى على رجل منهم، فقتلوه وظنُّوا أنَّهم قتلوا عيسى، ورفع الله عيسى إلى السهاء، ولهذا قال: والله خير الماكرين؛ لأنَّه مكرٌ بحق، وأعظم من مكرهم.

٥٥- يُذكِّر الله تعالى رسوله محمَّداً على حين أنقذ الله تعالى عيسى النه قال: يا عيسى إنِّي قابضك من الأرض، ورافعك إليَّ، ومنجيك من خبث الكفَّار ومكرهم، وجاعل الذين صَدَّقوا بنبوَّتك منصورين على الذين جحدوا نبوَّتك إلى قيام الساعة، ثمَّ يكون مَالُكم إليَّ جميعاً، فأقضي بين المؤمنين والكافرين فيها اختلفوا فيه من أمر عيسى النهن.

٥٦ - فأمًا المكذِّبون بالله ورسله فأعذِّبهم عذاباً شديد الوجع في الدنيا بشتَّى العقوبات، وفي الآخرة بجهنَّم، وليس لهم أعوان يدفعون عنهم عذاب نار جهنَّم.

٥٧ - وأمَّا المؤمنون الذين يقومون بالأعمال الصالحة فيعطيهم الله ثوابهم تامَّاً. والله لا يحبُّ المعتدين المخالفين أمره.

٥٨ - ذلك الخبر العظيم الذي نقرؤه عليك - يا محمَّد - بواسطة جبريل من البراهين الواضحة التي تدلُّ على صدق نبوَّتك، وصحة القرآن ذي الحكمة الفاصلة بين الحقِّ والباطل.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- مَنْ يمكر بالأنبياء والدعاة فإنَّ الله تعالى يمكر به عاجلاً أو آجلاً.
- ٢- إنَّ الله تعالى ناصر رسله بأسباب متعددة، ومن أهمِّها ما يُهَيِّئُه لهم من الأنصار المؤمنين.
- ٣- تقرير رَفْعِ عيسى عليه الصلاة والسلام حياً، خلافاً للذين يعتقدون أنه قُتِلَ مصلوباً، كما قال
   تعالى: ﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُتِهَ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٥٧].
  - ٤- جزاء المكذِّبين للرسل العذاب الشديد في الدنيا والآخرة.

﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَ هُو مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ الْحَقُ مِن الْحِيلُمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَيَكَ فَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُعِلَمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم وَالفُسَنَا وَأَنفُسَكُم ثُمَّ فَمَ نَبْتِهِلْ فَنَجْعَل لَعَنَتَ اللّهِ عَلَى الْحَيْدِينِ وَأَبْنَاءَكُم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم ثُمُ ثُمَّ فَهُو الْعَزِيرُ الْمُحَكِمُ ﴿ اللّهِ عَلَى الْحَيْدِينِ اللّهِ إِلّا اللّهُ وَإِن اللّهَ اللّهُ وَإِن اللّهَ عَلَى الْحَكِيمُ ﴿ اللّهُ وَإِنْ اللّهُ وَإِن اللّهُ وَالْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ اللّهُ وَالْمَوْلِيلُوا إِلّا اللّهُ وَإِن اللّهُ وَلِا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا يَتَعِفُوا الشّهَدُوا إِلَى حَلِمَة مِن وَلَوْا فَقُولُوا الشّهَدُوا إِنَّا اللّهُ وَلا يَتَعِفُوا الشّهَدُوا إِنَّ اللّهُ وَلا يَتَعِفُوا الشّهَدُوا إِلَى حَلِمَة مِن وَلَوْا فَقُولُوا الشّهَدُوا إِنَّا اللّهُ وَلا يَتَعْضُا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشّهَدُوا إِنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلا يَتَعْضُا اللّهُ مُن اللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّ

### لتفسير:

90- إنَّ شَبَهَ عيسى في خلقه من غير أب كشبه آدم خلقه الله من تراب، ثمَّ أوجده بكلمة (كن) فكان. 10-7- هذا هو الحقُّ الذي جاء من ربِّك - أيُّها الرسول - في شأن عيسى الطّنين، فاستمر على يقينك، ولا تكن من المرتابين في بطلان اعتقاد اليهود بشأن عيسى الطّين. فمَنْ جادلك في شأن عيسى بعد ما وضح لك الحقُّ من الوحي فقل لهم: هَلُمُّوا نجتمع ونُحْضِرُ الأبناء والنساء من الطرفين، ثم نتضرَّع إلى الله بالدعاء أن يُنْزِلَ عقوبته ولعنته على الكاذبين في شأن عيسى الطّنين.

٦٢ - يؤكِّد الله تعالى أنَّ خبر عيسى الطّنك الذي أنبأتك به هو الحقُّ الواقع، وليس ثمة معبود يستحقُّ العبادة إلا الله وحده. وإنّ الله لهو العزيز في ملكه، الحكيم في أقواله وأفعاله.

٦٣ - فإن أعرضوا عن هذا الحق فهذا هو الفساد. والله عليم بالمفسدين وسيعاقبهم.

٦٤ - يأمر الله تعالى رسوله محمَّداً ﷺ أن يدعو اليهود والنصارى إلى كلمة عدل وهي: لا إله إلا الله، فنلتزم بها جميعاً، وألا تكون عبادتنا إلا لله وحده، ولا نجعل له أيَّ شريك، ولا يطيع بعضنا بعضاً في عبادة لغير الله، فإن أعرضوا عمَّا دُعُوا إليه فقولوا لهم: اشهدوا علينا بأنَّا مسلمون، منقادون لله.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ اشتراك آدم وعيسى عليهما السلام في كيفية الخلق من غير أب، وخَلْقُ آدم أعجب من خَلْق عيسى الطّعة.
- ٢ قال ابن عاشور: «يستفاد من قوله: ﴿ أَلَّا نَمْ بُدَ إِلَّا الله ﴾ إلى آخره، التعريض بالذين عبدوا المسيح
   كلهم». (التحرير والتنوير: ٣/١١٧).
  - ٣- مشروعية المباهلة، وهي الابتهال إلى الله تعالى أن يجعل اللعنة على الكاذبين.
  - ٤- التنصيص على أنَّ هذا القصص هو الحق فيه إشارة إلى القصص غير الحق في التوراة والإنجيل.
    - ٥- وصف الرافضين لدعوة الإيمان بالمفسدين.
- ٦٤ في الآية (٦٤) دليل على جواز استخدام الحوار والحجاج مع غير المسلمين عموماً وأهل الكتاب خصوصاً.

﴿ يَتَأَهْلَ الْحِتْ لِهِ مَتُوكَةٍ حَنَجَةُ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ اتَخَلَجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ الْعَرَدُونَ وَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ الْعَلَمُ وَ فَيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ يَعْلَمُ وَالنّهُم وَالنّهُم وَالنّهُم وَالنّهُم وَالنّهُم وَالنّهُم وَالنّهُم وَالنّهُم وَاللّهُم وَاللّهُم وَاللّهُم وَاللّهُم وَاللّهُم وَاللّه وَلَا اللّهُم وَاللّه وَلَا اللّهُم وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّهُم وَاللّه وَلَا اللّهُم وَاللّه وَاللّ

### التفسير:

٦٥ - يُوَبِّخ الله تعالى اليهود والنصارى الذين قالوا: إنَّ إبراهيم كان على مِلَّتهم، فيقول لهم: لِمَ تُجادلون في ذلك وما نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد عهد إبراهيم؟ أفلا تدركون فساد قولكم؟ 77- يُنَبِّه الله تعالى أهل الكتاب، ويُوبِّخهم أنَّهم قد جادلوا محمَّداً ﷺ فيها لهم به علم من التوراة والإنجيل، فلهاذا تجادلون فيها ليس لكم به علم، وهو الزعم بأنَّ إبراهيم النَّلِين كان على دينكم؟ والله يعلم الحقَّ، وأنتم لا تدركونه.

٦٧ – ٦٨ – تكذيبٌ من الله دعوى الذين جادلوا في إبراهيم بأنَّه كان على مِلَّتهم، بل كان مُتَّبعاً لأمر الله، متذلِّلاً له، وما كان من الذين يشركون مع الله غيره. إنَّ أحقَّ الناس بالانتهاء لإبراهيم هم الذين اتبعوه على دينه، وهذا النبي محمَّد ﷺ والذين صَدَّقوا به. والله ناصر الذين صَدَّقوا بالله ورسله.

٦٩ - يُخبر الله تعالى عن حسد جماعة من اليهود بأنّهم عننوا لو يَصُدُّون المسلمين عن دينهم، فيهلكونهم،
 وما يهلكون بفعلهم هذا إلا أنفسهم وأتباعهم، وما يدركون ذلك.

٧٠ ينكر الله على اليهود والنصارى: لم تُكَذّبون بالقرآن والمعجزات التي أُنزلت على محمّد ﷺ وأنتم
 تعلمون أنّ ذلك حقّ؟

### ٧١- سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديها الحسن، عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال عبد الله بن الصيف، وعدي بن زيد، والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بها أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية، حتى نُلَبِّس عليهم دينهم، لعلهم يصنعون كها نصنع، فيرجعوا عن دينهم! فأنزل الله على فيهم: ﴿ يَا أَهْلَ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْهِ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ ع

### التفسير:

ثمَّ يُوَبِّخهم بقوله: لِمَ تخلطون بين الحقِّ المنزل في الكتب السهاوية، والباطل الذي فيه التحريف، وتُخْفُون الحقَّ ومنه صفة النبيِّ على وأنتم تُوقنون بذلك؟

- ١- وجوب العبودية لله تعالى على جميع البشر الذين بلغتهم الدعوة.
- ٧- قال ابن عاشور: «قوله: ﴿ وَلَنَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أفاد الاستدراك بعد نفي الضد حصراً لحال إبراهيم فيها يوافق أصول الإسلام، وعطف قوله: ﴿ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ لييئسَ مشركو العرب من أن يكونوا على مِلَّة إبراهيم». (التحرير والتنوير: ١٢٢-١٢٣).
- ٣- إبطال مزاعم أهل الكتاب أنَّ إبراهيم السَّنِينُ على مِلَّتِهم؛ لأنَّه توفي قبل نزول التوراة والإنجيل، بل
   هو على الإسلام.

٤- تحريم الكذب على الله تعالى وعلى أنبيائه صلوات الله عليهم، وتحريم المُحاجَّة بلا علم.

#### التفسير:

٧٧-٧٧- وقال الضالُّون من علماء اليهود لأتباعهم: صَدِّقوا بالقرآن أوَّل النهار، ثمَّ اكفروا به آخر النهار؛ كي يرتدَّ المسلمون عن دينهم، ولا تُصَدِّقوا إلا مَنْ كان يهودياً. ثمَّ أمر الله تعالى محمَّداً اللهُ أن يردَّ عليهم. قل: إنَّ أمر الهداية إلى الحقِّ ليس بأيديكم، وإنِّها هو هدى الله يهدي إلى الحقِّ مَنْ يشاء. ثمَّ ذكر حسد اليهود وقولهم: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلَّمون، فيساوونكم في العلم. ثمَّ ردَّ عليهم: قل يا محمَّد إنَّ الهداية والعطاء كلّه بيد الله وتحت تصرُّفِه يعطيه مَنْ يشاء. والله واسع الإنعام، عليم بمُنَ يستحقُّ الإكرام.

٧٤ يبشًر الله المؤمنين بأنّه يختص مَنْ يشاء من خلقه بالنبوّة والهداية إلى الإيهان، والله صاحب الفضل
 العظيم على عباده.

٧٥ يُخبر الله تعالى عن أهل الكتاب: أنَّ منهم طائفة أمناء، لو أمَّنتهم على مالٍ كثير يُوَدُّونه إليك، ومنهم طائفة لو أمَّنتهم على دينار أو أقلَّ لا يَرُدُّونه إليك، إلا ما دمت ملازماً لهم بالمطالبة؛ وذلك بسبب سوء اعتقادهم بأنَّه لا حرج عليهم في ظلم العرب والأُمم الأخرى غير اليهود، واستباحة أموالهم. وهذا القول افتراء على الله، وهم يعلمون أنَّهم مفترون.

٧٦ حقًا لقد افتروا على الله الكذب، ولكن مَنْ أوفى بعهد الله من القيام بحقوق الله وحقوق خَلْقِه،
 وخاف الله بامتثال أوامره، فإنَّ الله يحبُّ الذين يَتَّقونه بأداء الحقوق التي أوصى بها سبحانه.

٧٧- سبب النزول:

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أقام رجل سِلْعَتَه، فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يُعطها. فنزلت: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَرَّرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾.

(صحيح البخاري ٥/ ٢٨٦ برقم ٢٦٧٥ - الشهادات، باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ ﴾).

عن عبد الله بن مسعود عله قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن حلف يمين صبر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان"، فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْ عَنِهِ مَنَاقَلِيلًا أُولَئَمِكَ لَا يَكُونَ لِلهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِمُ اللهُ عَذَابُ اللهمُ قال: في أُنزلت، كانت لي قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يُحَدِّثك أبو عبد الرحن؟ قلنا كذا وكذا، قال: في أُنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عَمَّ لي، قال النبي ﷺ: "بيتنك أو يمينه". فقلت: إذا يحلف يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: "مَنْ حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان".

(صحيح البخاري ٨/ ٦٠- ٦١ كتاب التفسير، باب سورة آل عمران-الآية... برقم ٤٥٤٩-٥٥٠٠، وصحيح مسلم ١/ ١٢٢-١٢٣ برقم ١٣٣٨ - كتاب الإيهان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار).

#### التفسير:

إِنَّ الذين يعتاضون عمَّا ائتمنهم الله عليه من العهود والوصايا العظيمة بحطام الدنيا القليل لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلِّمهم الله بها يَسُرُّهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يُطَهِّرهم من الذنوب، ولهم عذاب موجع.

٧٨- يُحَدِّر الله من تحريف المُضلِّين من اليهود؛ إذ ينطقون بكلام ليس من التوراة؛ ليوهموا غيرهم،
 فيدَّعوا أنَّ هذا من كلام الله، وليس هو من عند الله، ويفترون على الله الكذب، وهم متيقًنون أنَّهم مفترون.

- ١- التحذير من بعض أهل الكتاب الذين يَوَدُّون صرف المسلمين عن دينهم.
  - ٢- التحذير من خداع الذين يدخلون الإسلام من أجل التشكيك.
- ٣- كلمة ﴿أَحَــُ ﴾ اسم نكرة غلب استعمالها في سياق النفي، ومعناها شخص أو إنسان، وهو معدود من الأسماء التي لا تقع إلا في حيز النفي، فيفيد العموم.
  - ٤- في الآية (٧٤) إخبار مستقبلي عن تخصيص الله تعالى برحمته لِـمَنْ يشاء، وفيه بشرى للمؤمنين.

هُ بَلَى ﴾ حرف جواب، وهو مختص بإبطال النفي، فهو هنا لإبطال قولهم: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِ ٱلْأُمِوتِينَ اللَّهِ مَوَانَ اللَّهِ عَلَيْنَا فِ ٱلْأُمِوتِينَ اللَّهِ عَلَيْنَا فِ اللَّهِ عَلَيْنَا فِ ٱللَّهُ مَوْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا فِي ٱللَّهُ عَلَيْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا فِي اللّهُ عَلَيْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَلْمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنَ

٦- قال ابن عاشور في الآية (٧٧): «مناسبة هذه الآية لما قبلها أنَّ في خيانة الأمانة إبطالاً للعهد، وللحِلْفِ الذي بينهم وبين المسلمين وقريش». (التحرير والتنوير: ٣/ ١٣٥).

٧- وجوب أداء الأمانة على مَنْ اؤتمن عليها.

٨- بيان ما كان يفعله بعض اليهود من التحريف والتبديل في التوراة.

﴿ مَاكَانَ لِبَسَرٍ أَن يُوْتِيهُ اللهُ الْكِتَبُ وَالْمُحُمْمَ وَالشَّبُوّةَ ثُمَّ يَعُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنِيْنِينَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِمُونَ الْكِئبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلا يَأْمُرُكُمْ إِن الْمُرْكُمْ إِللَّهُ مِنْ اللّهِ مِن كَن اللّهُ مِي مَن النّبِينَ الرّبَابُ أَيَامُرُكُمْ إِللَّهُ مِن المُكْفِر بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ وَلِا يَالْمُرُكُمْ إِلَى الْمُرْكُمْ إِلَى الْمُكُورُ بَعْدَ إِذَ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ وَلِا يَاللّهُ مِي عَن النّبَيْتِ لَكَا اللّهُ مِي مَن النّبَيْتِ لَكَا اللّهُ مِن اللّهُ مِي مَن النّبَيْتِ وَعِكْمَةٍ ثُمّ مَلَ وَلِي الْمُورِقُ الْوَاللّهُ وَمُن اللّهُ مِي اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِي وَلَكُمْ إِلَّى اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن الللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن ا

٧٩-٨٠ سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديها الحسن، عن ابن عباس رضي الله عنها قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله في ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك، كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد، وإليه تدعونا؟ أو كما قال، فقال رسول الله في: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني، ولا بذلك أمرني أو كما قال»، فأنزل الله في ذلك من قولهم: ﴿ مَا كَانَ لِبُشَرٍ أَن يُؤْتِيكُ اللهُ الْكِحَدَبُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُونَ ﴾ الآية إلى قوله: ﴿ بَعَدَ إِذَ أَنتُم مُسَلِمُونَ ﴾ . (النفسير الصحيح ٢/٣٤).

#### التفسير:

يَرُدُّ الله على أحبار اليهود والنصارى الذين دعاهم رسول الله ﷺ، فقالوا له بمكر وتكبُّر: أتريد أن نعبدوه! نعبدك؟ فأجابهم الله: أنَّه لا يصحُّ لبشر يُنزل الله عليه الكتابَ والملك والنبوَّة أن يأمر الناس أن يعبدوه! ولكن يأمرهم بأن يكونوا حكماء علماء عاملين بها أنزل عليهم، وبها كانوا يدرسونه، ولا يأمركم بأن تجعلوا الملائكة والأنبياء آلهة من دون الله، وهل يعقل أن يأمركم بالجحود بالله بعد خضوعكم وانقيادكم لله تعالى؟! قال ابن عاشور: "قوله: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ ﴾ نَفْيٌ لاستحقاق أحد لذلك القول، واللام فيه للاستحقاق». (التحرير والتنوير: ٣/ ١٣٩).

١٨- يُذَكِّر الله تعالى رسوله محمَّداً على حين أخذ الله العهد المؤكَّد من أنبياء أهل الكتاب: قسماً لئن أعطيتكم من كتاب وحكمة، ثمَّ جاءكم رسول موافق لما معكم، وجب عليكم أن تُصَدِّقوه وتُعِينُوه حقاً. فهل وافقتم، واعترفتم بذلك، وأخذتم على ذلك عهدي؟ فأجاب الأنبياء: أقررنا ووافقنا. ثمَّ أمرهم الله أن يشهد بعضهم على بعض، وأنَّه شاهد على إقرارهم وشهادتهم.

٨٢ - فمَنْ أعرض عن الإيبان بعد هذا العهد، فأولئك البعداء عن رحمة الله تعالى، وهم الخارجون عن طاعة ربِّهم.

٨٣ - يُنْكِرُ الله تعالى على الفاسقين: أيبتغي هؤلاء ديناً غير الإسلام، وقد خضع له كلُّ مَنْ في السموات السبع والأرض طوعاً كالمؤمنين، وكرهاً كالكفَّار؟ وإلى الله يرجع الجميع يوم الحساب.

٨٤- يؤكّد الله تعالى أهمية الإيمان، فيأمر النبيّ الله وأمته أن يعلنوا عن إيمانهم الكامل الشامل، وهو التصديق بالله العظيم وبالقرآن الكريم، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام والأسباط، وهم القبائل من ذريّة أولاد يعقوب الطبيقة، وما أعطى الله موسى وعيسى عليهما السلام من التوراة والإنجيل، وما أُوتي النبيون من ربّهم، لا نُفَرِّق بين أحد من هؤلاء، ونحن لله تعالى وحده منقادون بالطاعة.

- ١- تنزيه الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أن يدعوا الناس إلى عبادتهم؛ لأن ذلك شرك محض.
  - ٢- تحريم كل عبادة لغير الله تعالى.
  - ٣- الإنكار الشديد على مَنْ يُعرض عن دين الإسلام، ويبتغي غيره.
- ٤- وجوب الإيهان بكل ما جاء به رسل الله تعالى، ووجوب الإيهان بالكتب التي أنزلت عليهم.
  - ٥- ينظر: شجرة الأنبياء في الملحق.

#### ٥٨- سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسندَيهما الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَمْنُواْ وَاللَّذِينَ هَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ مَا مَنُ يَاللَّهِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَن يَبْتَعَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلُ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦]، فأنزل الله عَلى بعد: ﴿ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٣]، فأنزل الله عَلى بعد: ﴿ وَمَن يَبْتَعَ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلُ

#### التفسير:

ومَنْ سلك طريقاً غير ما شرعه الله سبحانه من الدين فلن يتقبَّلَ الله منه، ويشمل ذلك الأوَّلين والآخرين، ويوم القيامة سيُعاقَب، وهو من الخاسرين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فبيَّن أنَّ الدِّين الذي رضيه ويقبله من عباده الإسلام، ولا يكون الدِّين في علل على على المُعلى على المُعلى المُعلى على المُعلى المُعلى

#### ٨٦- سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد، ولحق بالشرك، ثم تندم، فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله على هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله على فقالوا: إن فلاناً قد ندم، وإنَّه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزلت: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ وَمَّا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَننِهِم ﴾ إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ فأرسل إليه فأسلم». (أخرجه النسائي في السنن ٧/١٠٧ كتاب تحريم الدم، باب توبة المرتد، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٢٩/٣ برقم ٤٤٧٧) قال محققه: إسناده صحيح. وأخرجه الحاكم في (المستدرك ٢/ ١٤٢) قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي).

#### التفسير:

كيف يرشد الله إلى الصواب، ويُوفِق للإيهان قوماً ارتدوا، فجحدوا نبوَّة محمَّد ﷺ بعد تصديقهم إياه وإقرارهم أنَّه رسول الله حقَّا، وأنَّ البراهين التي جاء بها تدلُّ على صحَّة نبوَّته؟ والله لا يوفِّق للحقِّ القوم المعتدين.

٨٩-٨٧ أولئك البعيدون عن الحقّ الذين ارتدُّوا جزاؤهم الطرد من رحمة الله، وتلعنهم الملائكة والناس جميعاً، ماكثين في النار دائماً لا يُرفع عنهم العذاب ولا هم يُمْهَلُون، إلا الذين رجعوا عن الردَّة بالتوبة النصوح، وأصلحوا العمل، فإنَّ الله يتقبَّل منهم، فهو غفور للذنوب، رحيم بعباده.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأخبر سبحانه أنَّ من ازداد كفراً بعد إيهانه لن تُقبل توبته، وفَرَّق بين الكفر المزيد كفراً، والكفر المجرَّد، في قبول التوبة من الثاني دون الأوَّل، فمن زعم أنَّ كلَّ كفر بعد الإيهان تُقبل منه التوبة فقد خالف نصَّ القرآن». (الصارم المسلول ٣٧٤).

• ٩ - ٩ - يتوعّد الله تعالى الذين ارتدُّوا، ثمَّ ازدادوا كفراً بمعاداة المؤمنين، بأنَّ الله لن يقبل توبتهم؛ لأنَّهم ضلُّوا وأصرُّوا على الضلال. وكذلك الذين جحدوا نبوَّة محمَّد ﷺ، وماتوا على ذلك، فلن يقبل الله من أحدهم يوم القيامة لو فدى نفسه بملء الأرض ذهباً من العذاب، وعقابهم عذاب موجع، وما لهم من أعوان يخلِّصونهم منه.

- ١- في الآية (٨٥) إخبار مستقبلي عن عدم قبول الله تعالى لِـمَنْ يريد غير دين الإسلام.
- ٢- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الدِّين عند الله الإسلام في كلِّ زمان ومكان». (الجواب الصحيح ٢/١١٧).
  - ٣- الإسلام هو دين الحق.
  - ٤- التحذير من الإعراض عن الدِّين.
- ٥- في الآية (٩٠) إخبار عن أمر مستقبلي في أن الله تعالى لا يقبل توبة الكفّار، إذا ازدادوا كفراً بعد إيمانهم.

#### التفسير:

٩٢ لن تنالوا - أيُّها المؤمنون - ثواب البرِّ، وهو الجنَّة؛ حتى تَتَصَدَّقوا عَا تحبون. وما تنفقوا من قليل أو كثير فإنَّ الله عليم به، وسيثيبكم عليه.

97- جميع الأطعمة كانت حلالاً لذريَّة يعقوب السَّلا، إلا ما حَرَّم يعقوب على نفسه، كلحوم الإبل وألبانها، فقد نذر ذلك حين أُصِيبَ بمرض، من قبل أن تنزل التوراة على موسى، ثمَّ حَرَّم ذلك ذريَّة يعقوب اتِّباعاً لأبيهم، فأمر الله تعالى محمَّداً ﷺ أن يردَّ عليهم: بأن يأتُوا بالتوراة، فيقرؤوها إن كانوا صادقين في ادِّعائهم تحريم لحوم الإبل وألبانها.

٩٤ - فمَنْ اختلق منهم الكذب على الله من بعد بيان الحقّ في التوراة، فأولئك البعداء عن رحمة الله، هم المعتدُون بقولهم الباطل.

٩٥ قل يا محمَّد لهؤلاء الكاذبين: صدق الله فيها أخبر به، فاتَّبِعُوا دين الإسلام والاستقامة عليه، وما
 كان إبراهيم الطّخة من الذين يعبدون الأوثان.

97-97- يخبر الله تعالى بعظمة بيته الحرام، فهو أوَّل البيوت التي بُنيت لعبادة الله في الأرض الذي يقع في (مكَّة)، وفيه البركة والهداية للناس أجمعين، وفيه علامات واضحة منها: مقام إبراهيم - وهو الحِجْرُ الذي كان يقف عليه في أثناء بناء الكعبة - وفيه الأمن، فمَنْ دخله كان آمناً على نفسه. وقد أوجب الله على مَنْ يستطيع حجَّ هذا البيت، ومَنْ أنكر فريضة الحجِّ فإنَّ الله غني عنه وعن الناس أجمعين.

عن أبي ذر على قال قلت: يا رسول الله أي مسجد وُضِعَ أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أيّ؟ قال: «ثم المسجد الأقصى» قلت: كم كان بينها؟ قال: «أربعون». ثم قال: «حيثُما أدركتكَ الصلاة فصلً، قال: «ثم المسجد الأقصى» قلتُ: كم كان بينها؟ حتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَتَنَنَ ﴾).

- ١- الترغيب في الإنفاق في سبيل الله، وأن ينفق الشيء الجيِّد غير الرديء.
- ٧- الردُّ على مزاعم اليهود، وأمرهم باتِّباع دين إبراهيم الطِّين وهو الإسلام.
- ٣- وجوب الأمن لِـمَنْ دخل البيت الحرام ولكن هذا لا يمنع أَخْذُ الجاني بجنايته.
  - ٤- الحج ركن من أركان الإسلام، وهو مرة واحدة في العمر.
- ٥- قال ابن عاشور في الآية (٩٧): «في هذه الآية من صيغ الوجوب صيغتان: لام الاستحقاق،
   وحرف ﴿عَلَ ﴾ الدال على تقرر حق في ذمة المجرور بها». (التحرير والننوير: ٣/١٦٧).
  - ٦- من الآيات البينات في الحرم المكي:
- أ- ضبط اتجاه أضلاع الكعبة المشرفة: فالكعبة المشرفة مبنية بأضلاعها الأربعة في الاتجاهات الأربعة الأصلية تماماً، وتحديد تلك الاتجاهات بهذه الدقة ينفي إمكانية كونه عملاً بشرياً.
- ب- الحجر الأسود من أحجار السهاء؛ لأنها تشبه أحجار النيازك، وإن تميزت بتركيب كيميائي ومعدني خاص.
  - ج- مقام إبراهيم الطَّنك يحمل طبعة قدميه.
- د- بثر زمزم آية من آيات الحرم المكي، لتدفق الماء منه على مدى أكثر من ثلاثة آلاف سنة، من قلب صخور نارية ومتحولة شديدة التبلور. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص ٥٨٥-٥٨٥). وينظر: صورة مقام إبراهيم، كما في الملحق.
- ٧- ثبت علمياً حماية مكة المكرمة من الهزات الأرضية والثورات البركانية، على الرغم من وجود أكثر من تسعين ألف كيلو متر مربع من الطفوح البركانية وآلاف الفوهات البركانية على طول أرض الحجاز، وعلى الرغم من هذه الخصوصية لا (ولم) تمنع تعرض تلك الأرض المباركة لبعض الهزات الأرضية الخفيفة، ولعدد من التغيرات المناخية التي تسبب هطول الأمطار الموسمية بغزارة على ندرة حدوث ذلك. (آيات الإمجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص ٥٩٥-٢٠٢).

## التفسير:

٩٩-٩٨ - يُنْكِرُ اللهُ على اليهود والنصارى، فيأمر محمَّداً إلى أن يقول لهم: لم تجحدون بآيات الله الدالَّةِ على صدق رسالة محمَّد الله شهيد على أفعالكم؟ وكذلك يُنكر عليهم: لم تمنعون المؤمنين عن دين الله ونبيّه بالشبهات والفتن والتحريف، وأنتم تعلمون أنَّهم على الحقِّ؟ وليس الله بغافل عن صنيعكم.

١٠٠ - يحدِّر الله المؤمنين من طاعة طائفة من مكرة اليهود والنصارى، فإنَّهم حريصون على إضلالكم،
 وانتكاسكم في الكفر بعد الإيهان.

## ١٠١ - سبب النزول:

أخرج ابن أبي حاتم والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت بين الأوس والخزرج حرب في الجاهلية، فبينها هم يوماً جلوس إذ ذكروا ما بينهم حتى غضبوا، فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح فنزلت: ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم ﴾. (ينظر: التفسير الصحيح ٢/٥٠).

## التفسير:

ثمَّ حَثَّهم على الثبات على الإيهان واستبعاد الكفر: كيف تجحدون بالله وآيات القرآن تقرأ عليكم، وفيكم سنَّة رسول الله ﷺ؟ ومَنْ يتمسَّك بالإسلام فقد وُفِّق إلى الطريق الصحيح.

١٠٢ - يا أيُّها الذين صدَّقوا الله ورسوله، خافوا الله الخوف الواجب، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه،
 وداوموا على الالتزام بالإسلام إلى آخر حياتكم.

1٠٣ – وتمسَّكوا جميعاً بالقرآن العظيم، واحذروا من التفرُّق والاختلاف المذموم، واشكروا الله على نعمته عليكم بالائتلاف بينكم، وجمع الكلمة بعد أن كنتم متعادين في الجاهلية، فغَدَوْتُم بفضل الله عليكم مصاحبين نعمته، متآخين متحابِّين، وكنتم أوشكتم الوقوع في نار جهنَّم، فأنقذكم منها بالإسلام. وبمثل ذلك البيان الواضح يُفَصِّل الله لكم آياته الدالَّة على الخير؛ كي تهتدوا إلى طريق الرشاد والتوفيق.

عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحَرَّة ما كان، زمن يزيد بن معاوية. فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آتك لأجلس، أتبتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله على يقوله، سمعت رسول الله على يقول: «مَنْ خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومَنْ مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية».

(أخرجه مسلم الصحيح ٣/ ١٤٧٨ برقم ١٥٥١ - كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن).

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- إنكار الله تعالى على أهل الكتاب جحودهم برسالة رسول الله محمد 数.
- ٢- تحذير المؤمنين من طاعة أعدائهم لأنهم يسعون إلى إعادتهم إلى الضلال.
- ٣- في الآية (١٠٠) إخبار عن أمر مستقبلي في خطر طاعة أهل الكتاب؛ الذين يسعون إلى رِدَّة المؤمنين إلى الكفر.
- ٤- قال ابن عاشور في الآية (١٠١): «في الآية دلالة على عِظَمِ قَدْرِ الصحابة، وأن لهم وازعين عن مواقعة الضلال: سماع القرآن، ومشاهدة أنوار الرسول ﷺ فإنَّ وجوده عصمة من ضلالهم».

(التحرير والتنوير: ٣/ ١٧٢).

- وانكار الله تعالى على الذين يسمعون كلام أعداثهم ويصدقونهم.
  - ٦- وجوب الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ي.
- ٧- وجوب الوحدة بين الأُمة، والنهي عن الاختلاف في العقيدة والأصول، أمَّا الاختلافُ الفقهي
   المبنى على الفروع فلا بأس به.
  - ٨- مَنْ أخذ بالقرآن والسنَّة فقد نال الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الإسلام.
    - ٩- رحمة الله تعالى بالخَلْقِ، إذ بعث لهم رسول الله محمَّداً على.
- ١٠ في الآية (١٠١) بَيَّنَ الله تعالى لعباده وسائل التربية على تحقيق كلمة التوحيد عن طريق: معرفته
   تعالى بالكتاب والسنة بفهم سلف الأُمة.

١١ - في الآيتين (١٠٣) و (١٠٤) بَيَّنَ الله تعالى أن الوسائل التربوية لتحقيق الأخوة تتم بأمرين هما:
 شكر الله على هذه النعمة ومعرفة قدرها، حيث ذكر نعمة الأخوة مرتين في الآية لبيان مكانتها عند الله تعالى.
 والتعاون على الطاعة والإصلاح والدعوة.

## التفسير:

- ١٠٤ يؤكّد الله تعالى وجوب إيجاد جماعة من المؤمنين يدعون إلى الإسلام، ويأمرون بطاعة ربّهم
   وينهون عن معصيته، وأولئك أصحاب المنزلة العالية القائمون بهذه الأعمال هم الفائزون بالجنّة.
- ١٠٥ نهى الله المؤمنين عن التفرقة والعداوة، كما تفرَّق اليهود والنصارى من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة، وأولئك البعداء عن رحمة الله تعالى لهم عذاب شديد مؤلم.
- ۱۰۲ ۱۰۷ يتفاوت الخلق يوم القيامة، إذ تَبْيَضُّ وجوه المؤمنين حسناً بطاعتهم، وتَسْوَدُّ وجوه الكافرين سوءاً بمعاصيهم، فأمَّا الذين اسودَّت وجوههم فيُوبَّخون: أكذَّبتم بعد ما عرفتم الحقَّ بالبراهين الواضحة؟ فذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم، وأمَّا الذين ابيضَّت وجوههم ففي جنَّة الله ماكثين فيها أبداً.
- ١٠٨ تلك الآيات العالية القدر والحجج العظيمة نَقُصُها عليك يا محمَّد بالصدق. ولا يريد الله ظلم
   أيِّ أحدٍ من المخلوقين.

- ١٠٩ ولله وحده ملك السموات السبع والأرّضين السبع، وإليه مصير المخلوقين؛ ليجازيهم.
- النبي ﷺ لكان إيهانهم أنفع لهم عند ربِّهم، بعضهم يصدِّقون بذلك، وأكثرهم خارجون عن طاعة الله.
- 111 هؤلاء الفسقة من أهل الكتاب لن يستطيعوا أن يَضُرُّ وكم إلا بألفاظ سيئة، وإن يقاتلوكم يُهزموا مُوَلِّين الأدبار هرباً، ثمَّ هم مخذولون فلا ناصر لهم.

117 - وهؤلاء الكفرة من أهل الكتاب ألزموا الذلّة والهوان أينها وجدوا، إلا بعهد من الله وعهد من النه وعهد من الناس، يأمنون على أنفسهم وأموالهم، ورجعوا مستحقين لغضب الله، فلَزِمَتْهم المذلّة والاستكانة بسبب تكذيبهم بآيات الله واستمرارهم على قَتْلِ الأنبياء ظُلمّاً. ذلك العقاب بسبب معاصيهم وتجاوزهم أوامر الله تعالى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند الآية (١١٢): «بيَّن سبحانه أنَّهم أينها ثقفوا فعليهم الذَلَّة إلا مع العهد، فعُلِمَ أنَّ مَنْ له عهد وحبل لا ذلَّة عليه، وإن كانت عليه المسكنة، فإنَّ المسكنة قد تكون مع عدم الذلّة». (الصارم المسلول ٢٧).

- 1 وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن حذيفة بن اليهان هم، عن النبي علا قال: "والذي نفسي بيده لتأمُّرُنَّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه، ثم تَدْعُونه فلا يستجاب لكم». (أخرجه الترمذي في السنن ٤/٨٦٤ برقم ٢١٦٩-كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسنه الألباني وانظر (صحيح سنن الترمذي برقم ١٧٦٢).
  - ٢- تحريم الاختلاف والفرقة والتشرذم.
- ٣- قال ابن عاشور: «حَذَفَ مفاعيل: يدعون ويأمرون وينهون؛ لقصد التعميم أي: يَدْعون كل أحد
   كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوۤ إَلِكَ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ [يونس:٢٥]». (التحرير والننوير: ٣/ ١٨١).
- ٤ تتصدَّر الأُمَّةُ الخيريَّةَ على الأُمم إذا قامت بحقِّ الدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكو.
  - ٥ العقوبة تحلُّ بالأمم إذا خالفوا أوامر الله تعالى، كما حصل لليهود.
    - ٦- جرائم اليهود قديمة ومتكرِّرة.
  - ٧- بشرى الله تعالى للمؤمنين أنَّ اليهود لن ينتصروا في قتالهم معهم، بل ستكون الهزيمة عاقبتهم.

## التفسير:

المناب المناب المناب متساوين في الصفات: منهم طائفة مطيعة لله عادلة يُرَتَّلون القرآن في صلاة التهجُّد، ذاكرين الله مُتَذَلِّلين له، يُصَدِّقون بالله تعالى وبالبعث يوم القيامة، ويأمرون بها أمر الله من الخير، وينهون عمَّا نهى الله عنه من الشر، ويُسابقون إلى فعل الخيرات. وأولئك أصحاب الدرجات العالية الذين اتصفوا بهذه الصفات من عباد الله الصالحين.

# ١١٥ - سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسندَيهما الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد، ومَنْ أسلم من اليهود معهم، فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام، ورسخوا فيه، قالت أحبار اليهود وأهل الكفار منهم: ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا أشرارنا! ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره، فأنزل الله على في ذلك من قولهم: الشرارنا! ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره، فأنزل الله على في ذلك من قولهم: السيروا سَوَاتُهُ قِنْ أَهْلِ الْمَكِتَابِ أُمَّةٌ قَالَهِ مَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللّهِ ءَانَاتُهَ اليّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللّه يُومِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله عَلَى اللّه اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَل

التفسير:

وما يُقَدِّموا من أعمال الخير فلن يضيع ثوابه عند الله سبحانه. والله ذو علم بمَنِ اتَّقاه بطاعته واجتناب معصيته.

١٦٦ - إنَّ الذين كذَّبوا بالله ورسوله لن تنفعهم أموالهم وذريَّاتهم شيئاً في التخلُّص من عذاب الله.
 وأولئك البعداء عن رحمة الله ملازمون للنار، ماكثون فيها أبداً.

١١٧ - شَبَّه ما يتصدَّق به المكذِّبون بالله ورسوله في وجوه الخير في الدنيا، بريح فيها برد شديد أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر فدمَّرَتْه، وما ظلمهم الله بضياع ثواب أعمالهم، ولكنَّهم ظلموا أنفسهم بالكفر.

1 ١٨ - يُنادي الله تعالى المؤمنين ويُحَدِّرهم: لا تتخذوا غير المؤمنين أصدقاء وأصفياء تطلعونهم على أسراركم، فهؤلاء لا يُقَصِّرون في إفساد أموركم، إذ هم يحرصون على إرهاقكم والضرر بكم، وقد ظهرت علامات الكراهية من ألسنتهم، وما تضمره قلوبهم أعظم، قد وَضَّحْنا لكم الحجج، إن كنتم تعقلون أمر الله وموعظته.

119 – ينبّه الله تعالى المؤمنين الذين وقعوا في موالاة المنافقين الذين يُظهرون الإيمان، فيحبُّهم المؤمنون وهم لا يحبُّون المؤمنين! وأنتم – أيُّها المؤمنون – تؤمنون بكلِّ ما أنزل الله من كتب، ولكنّهم لا يؤمنون بكتابكم، وإذا قابلوكم أعلنوا الإيمان بأفواههم، وإذا انفردوا فيما بينهم تحسَّروا وعَضُوا أطراف أصابعهم من الحقد والغضب؛ لما يرون من قوَّة المسلمين، ثمَّ أمر الله تعالى نبيه أن يدعو عليهم بالهلاك كَمَداً وأسفاً. إنَّ الله ذو علم بها تُضْمِرُ الصدور.

۱۲۰ – ومن بلايا هؤلاء – أيُّها المؤمنون –: أنهم إن أكرمكم الله بفضلٍ وخير يحزنوا، وإن تقع بكم نازلة أو مكروه يفرحوا بذلك، وإن تصبروا على أذاهم وعلى المصائب، وتخافوا الله في طاعته لا تضرّكم عداوتهم شيئاً. إنَّ الله أحاط علماً بها يفسدون، وسيعاقبون على ذلك.

- ١- الثناء على المؤمنين من أهل الكتاب، وبيان فضلهم وثوابهم.
  - ٢- مهما أنفق الكفَّار في الدنيا فإنَّها لن تنفعهم في الآخرة.
- ٣- مَنْ أشرك بالله تعالى، أو مات كافراً فلن ينفعه عمله الصالح.
- ٤- تنزيه الله تعالى عن الظلم، وأنَّ أهل الكفر هم الذين يظلمون أنفسهم.

- ٥- في الآية (١١٥) إخبار عن أمر مستقبلي في ثواب الله تعالى المؤمنين من أهل الكتاب على كل فعل خير، وأنَّ أموال المشركين وأولادهم لا تُغنيهم شيء من الله تعالى.
  - ٦- تحذير المؤمنين من موالاة الذين تبدو منهم العداوة للمسلمين.
    - ٧- عدم جواز شهادة العدو على عدوه.
    - ٨- بيان صفات أعداء المسلمين، فهم لا يريدون لهم الخير.
      - ٩- حقد أهل الباطل على جماعة المسلمين.
- ١٠- في الآية (١٢٠) إخبار عن أمر مستقبلي في استباء المشركين إذا مَسَّ المؤمنين حسنة، وعن فرح المشركين إذا أصاب المؤمنين سيئة، وعن عدم قدرة المشركين الإضرار بالمؤمنين فيها إذا صبروا، واتقوا الله.

١٢١ - واذكر - أيَّها الرسول - غزوة أُحد، حين خَرَجْتَ من بيتك صباحاً تُرَبِّب صفوف القتال
 ومواقعه للصحابة المشاركين في هذه الغزوة. والله سميع للأقوال، عليم بالأفعال.

١٢٢ - سبب النزول:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: «فينا نزلت ﴿ إِذَهَمَّت طَّلْهِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

#### التفسير:

واذكر أيضاً – أيها الرسول – حين وسوس الشيطان في بني سلمة وبني حارثة، إذ جاءتهم فكرة الرجوع عن القتال يوم أُحد، ولكنَّ الله دفع عنها هذه الوسوسة وحفظهم منها. وعلى الله وحده فليتوكَّل المؤمنون، وبه يستعينون.

۱۲۳ – قسمًا لقد نصركم الله – أيُّما المؤمنون – على المشركين يوم بدر – بلدة تبعد عن المدينة (١٦٠) كيلاً جنوباً – وأنتم قلَّة (ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاً) فاتقوا الله تعالى بطاعته؛ كي تبلغوا مقام الشاكرين لنعمه.

١٢٤ - واذكر - أيُّها الرسول - حين تُطَمْئِنُ هذه القلَّة وتبشِّرهم بالمدد من الله: ألا يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة مُنْزَلِين من السهاء؟

١٢٥ - نعم يكفيكم ذلك، وبشرى ثانية لكم: إن تثبتوا تجاه العدو، وتخافوا الله بطاعته، ويأتيكم كفَّار مكَّة فجأة من ساعتهم هذه، فإنَّ خالقكم يعينكم بخمسة آلاف من الملائكة، مُعَلَّمين بعلامات يعرفونهم بها.

177-177- وما جعل الله هذا العون إلا بشارة لكم، ولتسكن قلوبكم من الاضطراب. وما هذا النصر إلا من عند الله وحده العزيز في ملكه، الحكيم في تدبيره. ودَبَّر هذا التدبير ليهلك طائفة من الكفَّار، أو يغيظهم ويخزيهم فيرجعوا مهزومين.

- ١- مُهِمَّة القائد تنظيم صفوف الجند، ووَضْع الخطَّة المحكمة في القتال.
  - ٢- التحذير من الخلاف والفرقة، ولاسيها في ميدان المعركة.
- ٣- وجوب التوكل على الله في كل أمر يهم به المسلم، فهو من أسباب النصر.
  - ٤- وجوب شكره سبحانه على ما أنعم.
  - ٥- بيان منزلة الصبر وفضله في القتال.
  - ٦- حقيقة اشتراك الملائكة في المعركة.
  - ٧- ينظر: خريطة غزوة بدر، كما في الملحق.

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ مَنَى أَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلِمُونَ ﴿ يَسَالُهُ وَلِمَا يَسَالُهُ وَلَيْهُم طَلِمُونَ ﴿ يَسَالُهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ يَسَالُهُ اللّهِ يَالَيُهُا الّذِينَ المَنُوا لَا وَمَا فِي الأَرْضِ يَعْفِرُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ وَانَّقُوا النّارَ الّذِي آعِدَتَ لِلكَنفِينَ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ مُ مَعْفِرَةٌ مِن يَغْفِرُ اللّهُ وَمُن يَغْفِرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ مَعْفِرَةٌ مِن ذَيْهِمُ وَجَنْتُ مُ جَعْدِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُولُ وَهُمْ مَعْفِرَةٌ مِن ذَيْهِمُ وَجَنْتُ مُعْمِولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَا الللّهُ ولَا الللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَمْ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا ا

١٢٨ - سبب النزول:

عن أنس ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ كُسِرت رباعيته يوم أُحد، وشُجَّ في رأسه، فجعل يَسْلُت الدم عنه، ويقول: «كيف يُفلح قوم شَجُّوا نبيهم، وكَسَروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله؟» فأنزل الله ﷺ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً ﴾. (الصحيح ٣/١٤١٧ برقم ١٧٩١ - كتاب الجهاد والسير، باب غزوة أُحد).

عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رسول الله ﴾ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قَنَتَ بعد الركوع، فربَّما قال إذا قال: سمع الله لِـمَنْ حمده اللهم ربنا لك الحمد: «اللهم انْج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشْدُدْ وطأتك على مُضَرَ، واجعلها سنين كسني يوسف» يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهمَّ العَنْ فلاناً وفلاناً» - لأحياء من العرب - حتى أنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى الله الله الله الله الله المناه على مُعَمَى المناه المناه الناه المناه الله المناه ال

## التفسير:

ليس لك - أيُّها الرسول- من أمر الخلق إلا أن تُنَفِّذ فيهم أمري، إنَّما أمرهم كلُّه إلى الله، فإمَّا أن يقبل توبة مَنْ تابوا، أو يعاقبهم على كفرهم، فإنَّهم معتدون.

١٢٩ - ولله وحده ملك جميع ما في السموات السبع وما في الأرضين السبع، يتصرَّف في ملكه، فيغفر
 لِـمَنْ يشاء من عباده برحمته، ويعذِّب مَنْ يشاء بعدله. والله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم.

وينظر: تفسير آخر سورة البقرة الآية (٢٨٤).

١٣٠ – ١٣١ – ينهى الله المؤمنين عن التعامل بالربا في القرض، بأخذ زيادة على رؤوس الأموال، مهما
 قَلَّت أو كَثُرت، فإنَّها تتراكم كلَّما مرَّت السنون، وخافوا الله في أحكامه؛ كي تفوزوا بالجنَّة. ثمَّ يؤكِّد الله
 ذلك بالتخويف من نار جهنم التي هَيَّاها عقوبة للكافرين. وينظر: سورة البقرة الآية (٢٤).

١٣٢ – وأطيعوا الله تعالى والرسول ﷺ في كلِّ أمر ونهي؛ كي تنالوا رحمة الله تعالى.

وينظر: سورة آل عمران الآية (٣٢).

١٣٣ - وسابقوا - أيُّها المؤمنون - بالأعهال الصالحة؛ لتنالوا من ربِّكم مغفرة لذنوبكم، وتدخلوا جنَّة واسعة عرضها كعرض السموات والأرض، هَيَّأها الله للذين يخافونه بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

١٣٤ - ١٣٥ - صفة هؤلاء المتقين أنَّهم يبذلون أموالهم في اليسر والعسر، ويكتمون غضبهم بالصبر، ويتجاوزون عَمَّنُ أساء لهم. والله يحبُّ الذين يُحسنون في تعاملهم، ويطلبون المغفرة من الله إذا ارتكبوا كبيرة أو صغيرة، وهم موقنون أنَّه لا يغفر الذنوب إلا هو، فلا يقيمون على ما اقترفوا من المعاصي، فهم يعلمون بقبح المعاصي، وإن تابوا منها تاب الله عليهم.

١٣٦ - هؤلاء أصحاب الدرجات العالية الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات لهم منزلة رفيعة عند ربِّهم من المغفرة للذنوب وجنات تجري من تحت أشجارها المياه العذبة ماكثين فيها أبداً، ونِعْمَتِ الجنَّة ثواباً للعاملين بأحكام الله. وينظر: سورة البقرة الآية (٢٥).

- ١ قال ابن عاشور: «مناسبة ذكر هذه الوقعة عقب ما تَقَدَّم أنها من أوضح مظاهر كيد المخالفين في الدين، والمنافقين، ولمَّا كان شأن المنافقين من اليهود وأهل يثرب واحداً، ودخيلتهما سواء، وكانوا يعملون على ما تُدَبِّره اليهود، جمع الله مكايد الفريقين بذكر غزوة أُحد». (التحرير والتنوير: ٣/ ٢٠٤).
  - ٢- تحريم الربا بكلِّ أنواعه.
  - ٣- بشرى الله تعالى عباده بالمغفرة لِـمَنْ يسارع في التوبة.
  - ٤- التحذير من الإصرار على المعصية، وبيان فضل عدم الإصرار عليها.
    - ٥- عظمة حجم الجنَّة.
    - ٦- فضل العفو عن الخطأ، وكظم الغيظ.
    - ٧- وجوب الاستغفار من الأخطاء والمحرمات التي يقع فيها العباد.
- ٨- في الآية (١٣٣) يربي الله تعالى عباده على طلب رضا الله تعالى وإرادة الآخرة بالتهاس الطاعات
   والمسابقة إليها.

## التفسير:

١٣٧ - قد مضت من قبلكم - أيُّها المؤمنون - طرائق الله تعالى في عقاب الأُمم الظالمة بالهلاك، فامشوا
 في الأرض؛ لتعتبروا فانظروا مصير المكذّبين لله ورسله.

١٣٨ - هذا القرآن العظيم فيه بيان شافٍ للناس عامَّة، وإرشاد وعبرة للمتقين خاصَّةً.

١٣٩ - يُعَزِّي الله تعالى الصحابة ﴿ على ما أصابهم من الجراح والقتل يوم أُحد: لا تضعفوا عن جهاد عدوِّكم، ولا تَهِنُوا وَهُناً بالشكِّ في وعد الله بنصر دينه حتى ولو غُلِبْتم، ولا تأسَوا لما أصابكم، فإنَّكم أنتم الظاهرون عليهم إن كنتم مصدِّقي رسولِ الله ﷺ فيها يَعِدُكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهم الأعلون إذا كانوا مؤمنين ولو غلبوا، وقال كعب بن زهير في صفة الصحابة:

ليسوا مفاريحَ إن نالَتْ رماحُهم يوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا». (جامع الرسائل ٢/ ٣٦١).

1 ٤٠ - إنْ أصابكم جراح أو قَتْلُ سبعين من المسلمين يوم أُحد، فقد أصاب الكافرين جراح وقتل مثل ذلك يوم بدر. وتلك الأيام يُصَرِّفها الله بين المسلمين والمشركين ما بين نصر وهزيمة؛ ليختبرهم، فيتميَّز المؤمن الصادق من غيره، ويصطفي منكم مَنْ ينال الشهادة في سبيل الله. والله لا يُحِبُّ المعتدين بل يعاقبهم. 1 ٤١ - وليبتلي الله تعالى المؤمنين بالمصيبة التي نزلت بهم، فيتخَلَّصوا من المنافقين، ويستأصل الكافرين وينقصهم.

١٤٢ – أظننتم أن تدخلوا الجنَّة ولَّا يتبيَّنْ لعبادي المؤمنون المبتَلُون بالشدائد، والمجاهدون منكم في سبيل الله، والصابرون عند البأس؟

١٤٣ - ولقد كنتم تطلبون الشهادة في سبيل الله قبل غزوة أُحد، فها قد حصل ما كنتم تريدون، فرابطوا وقاتلوا واصبروا.

184 - يُنكر الله تعالى على الذين هَمُّوا بالردَّة عندما أُشيع قتل النبيِّ محمَّد اللهِ في غزوة أُحد: ليس محمَّد إلا رسولاً قد مضت قبله رسل، فمنهم مَنْ مات، ومنهم مَنْ قُتل، أفإن مات بانقضاء أجله، أو قتله الكفَّار ارتددتم عن دينكم؟ ومن يرتدَّ عن دينه فلا يضرُّ الله شيئاً، وسيثيب الله الشاكرين قولاً وعملاً وثباتاً على الدين. قال الشيخ الشنقيطي: «أنكر الله في هذه الآية على مَنْ ظن أنه يدخل الجنة دون أن يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل بها الفرق بين الصابر المخلص في دينه وبين غيره، وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثَلُ الّذِينَ خَلَوا مِن فَبْلِكُم مَّسَتُهُمُ الْبَاسَالُهُ وَالْفَرَق بَيْ الْمَاسَالُهُ اللهِ المُعْمَلُوا الْبَعْنَ عَمْر اللهِ فَي يَعُولَ الرّسُولُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَقَلُ الّذِينَ خَلَوا مِن فَبْلِكُم مَسَتَهُمُ الْبَاسَالُهُ وَلَا اللهِ اللهِ قَرْبِهُ ﴾ [البقرة: ٢١٤]».

- ١- عاقبة المكذبين للرسل الهلاك والدمار.
- ٢- قال ابن عاشور: «قال ابن عرفة: السير في الأرض حسي ومعنوي، والمعنوي هو النظر في كتب التاريخ بحيث يحصل للناظر العلم بأحوال الأُمم، وما يقرب من العلم، وقد يحصل به من العلم ما لا يحصل بالسير في الأرض لعجز الإنسان وقصوره». (التحرير والتنوير: ٣/٧٢٧).
  - ٣- مكانة المؤمنين وعلوهم في الدنيا والآخرة.
- ٤ ﴿ أَمْ ﴾ هنا منقطعة، هي بمعنى (بل) الانتقالية؛ لأن هذا الكلام انتقال من غرض إلى آخر، وهي إذا استعملت منقطعة تؤذن بأن ما بعدها استفهام، لملازمتها للاستفهام.
  - العتاب من الله لِـمَنْ خالف وصية رسول الله ﷺ.
    - ٦- عدم الحزن على ما فات.

- ٧- قال ابن عاشور: «﴿ لَمَا ﴾ حرف نفي أخت (لم) إلا أنها أشد نفياً من (لم)، لأن (لم) لنفي قول القائل فعل فلان، و﴿ لَمَا ﴾ لنفى قوله قد فعل فلان، قاله سيبويه». (التحرير والتنوير: ٣/ ٢٣٤).
  - ٨- الآجال بيد الله تعالى، والجهاد في سبيل الله لا يقدم ولا يؤخر الأجل.
    - ٩- تأكيد البشرى للذين يشكرون الله تعالى بالقول والعمل.
  - · ١ التمهيد لبيان أن رسول الله محمداً ﷺ مُعَرَّضٌ للموت؛ للاستعداد لهذه الفاجعة الكبرى.
    - ١١ إذا مات رسول الله محمد على فإنَّ رسالته باقية حتى تقوم الساعة.
      - ١٢ ينظر: خريطة غزوة أُحد، كما في الملحق.

## التفسير:

١٤٦ - وكم من الأنبياء قاتل مع كلِّ واحدٍ منهم جموع كثيرة من أتباعهم الذين عاصروهم، أو جاؤوا
 بعدهم، فها جَبُنوا لما نالهم من جروح وقَتْلٍ في سبيل الله، وما عَجَزوا وما ذَلُّوا لأعدائهم، إنَّها صبروا. والله
 يحبُّ الصابرين على عبادته، وسيثيبهم على صبرهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كون النبيِّ قاتل معه أو قُتل معه ربِّيون كثير لا يستلزم أن يكون معهم في الغزاة، بل كلُّ من اتَّبع النبيَّ وقاتل على دينه فقد قاتل معه، وكذلك كلُّ مَنْ قُتِلَ على دينه فقد قُتل معه». (جامع المسائل ٤/ ٦٠).

١٤٧ - هؤلاء الصابرون ما كان قولهم مع ثباتهم إلا طلَبَ المغفرة من الله عن ذنوبهم وخطاياهم، وأن
 يجعل أقدامَهم راسخة في القتال، وأن ينصرهم على الذين كَذَّبوا الله ورسله.

١٤٨ - فاستجاب الله لهم، وأكرمهم بالنصر والتمكين في الدنيا، وبالجنَّة في الآخرة. والله يحبُّ كلَّ من أحسن في عمله وقوله.

189-100- يُحَدِّر الله تعالى المؤمنين من طاعة الذين كَذَّبوا الله ورسوله؛ لأنَّهم يحرصون على إضلالكم عن الحقِّ ليردُّوكم عن دينكم، فتعودوا بخسارة الدنيا والآخرة. فهم ليسوا أنصاراً لكم حتى تطيعوهم، بل الله تعالى ناصركم، وهو وحده خير ناصر ومعين.

وينظر: الآية (٢٨) من السورة نفسها، وأما الآية (١٥٠) فبيانها في قوله تعالى: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِن يَنصُرُكُمُ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَـتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَـتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِن يَعَدُلُكُمْ مَن اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَيَـتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِن يَعَمُرُكُمُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَيَـتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِن يَعْدِلُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَلَيْمَتُوكُمْ اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَالَاعُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَاكُ عَلّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَ

١٥١ - ومِنْ نَصْرِه سبحانه للمؤمنين أن يقذف الرعب في قلوب الكفَّار؛ بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم الأوثان من غير حجَّة ولا برهان، فمآلهُم نار جهنَّم، وقَبُحَ مقام المعتدين.

107 - قسمًا لقد حَقَّق الله تعالى الوفاء بها وعدكم به - أيَّها المؤمنون - من النصر على عدوًكم حين بدأتم تقتلونهم يوم (أُحد) بإرادة الله تعالى، حتى إذا جَبُن فريق منكم واختلفتم في أمر الله، وخالفتم رسول الله على بتَرْكِكم جبلَ الرماة من بعد ما أراكم ما تحبُّون من النصر على المشركين. وسبب النزاع أنَّ منكم مَنْ يريد الغنائم، ومنكم مَنْ يطلب الجنَّة، ثمَّ رَدَّكم عن الكفَّار منهزمين بعد أن سيطرتم عليهم ليختبركم. ولقد عفا الله عنكم حين نَدِمْتُم على فِعْلِكم. والله ذو فضل عليكم بالعفو والموعظة.

- ١ قال ابن عاشور في الآية (١٤٦): «جاءت هذه الآية على هذا النظم البديع الصالح؛ لحَمْلِ الكلام على تثبيت المسلمين في حال الهزيمة، وفي حال الإرجاف بقتل النبي ١٤٤٣. (التحرير والتنوير: ٣/٢٤٤).
  - ٢- ثناء الله تعالى على المجاهدين في سبيل الله الذين يصبرون، ويثبتون في ميدان المعركة.
    - ٣- فضل الصبر، وإخلاص الدعاء لله تعالى.
- ٤ قال ابن عاشور: «قدَّم خبر (كان) على اسمها في قوله: ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا آن قَالُوا ﴾ لأنّه خبر عن مبتدأ محصور، لأنَّ المقصود حَصْرُ أقوالهم حينئذ في مقالة ﴿ رَبَّنَا آغَفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ فالقصر حقيقي؛ لأنّه قصر لقولهم الصادر منهم، حين حصول ما أصابهم في سبيل الله». (التحرير والتنوير: ٣/ ٢٤٥).
- وقال أيضاً: «استئناف ابتدائي للانتقال من التوبيخ واللوم والعتاب إلى التحذير؛ ليتوسَّلَ منه إلى
   معاودة التسلية، على ما حصل من الهزيمة». (التحرير والتنوير: ٣/ ٢٤٦).

- ٦- التحذير من طاعة الكفار؛ لأنَّهم يرغبون أن يوقعوا المؤمنين في الردة.
- ٧- بشرى الله تعالى للمؤمنين المجاهدين أنه سيلقي الرعب في قلوب أعدائهم.
- ٨- في الآية (١٥١) إخبار عن أمر مستقبلي في إلقاء الله تعالى الرعب في قلوب المشركين بسبب
   إشراكهم به.
  - 9- عفا الله تعالى عن الذين تركوا جبل الرماة.
    - ١٠ بيان أهمِّية طاعة القائد.
  - ١١ حَثُ المؤمنين على القتال، وتحذيرهم من الفرار.

﴿ إِذْ نَصْعِدُونَ وَلَا تَكُونَ عَلَىٰ آَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدُ عُوكُمْ فِي أُخْرَدَكُمْ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَالْمَدُ وَلَا مَا أَصَدَبَ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَ

## التفسير:

10٣ – واذكروا حين تصعدون الجبل ولا تلتفتون إلى أحد، والرسول على يناديكم من خلفكم، ويحثُّكم على العودة إلى مواقعكم، فلم تستجيبوا، فعاقبكم الله بمصيبة القتل والجراح، ثمَّ بمصيبة الإشاعة بأنَّ محمَّداً على المخراح على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا على ما أصابكم من الجراح والقتل. والله وحده خبير بكلِّ أعمالكم.

105 - ثمَّ ألقى الله عليكم - أيَّها المؤمنون - من بعد الهَمِّ أَمْناً بالنعاس الذي غشي فئة أهل الإيهان. وأمَّا فئة المنافقين فلا هَمَّ لهم سوى نجاة أنفسهم، وأساؤوا الظنَّ بربِّهم سبحانه بأنَّه لن ينصر نبيَّه حين يقولون: هل كان لنا من خيار في الخروج للقتال؟ قل لهم يا رسول الله: إن كلَّ الأمور والآجال بيد الله تعالى، وهم يُضْمِرُون في أنفسهم ما لا يظهرون لك، يقولون: لو كان لنا أدنى اختيار ما قُتِلْنا هاهنا. قل لهم: لو كنتم في مساكنكم لخرج الذين كَتَبَ الله عليهم القتل إلى مصارعهم التي يُقْتَلون فيها؛ وليختبر الله ما في قلوبكم، فيظهر أمر المؤمن من المنافق. والله عليم بها تضمر صدور عباده.

عن أنس ره أن أبا طلحة قال: «غَشِيَنا النعاسُ ونحن في مصافّنا يوم أُحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه». (الصحيح ٨/ ٧٦ برقم ٤٥٦٢ -كتاب التفسير - سورة آل عمران).

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال معتبِّ الذي قال يوم أُحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلْنا هاهنا، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿ وَطَآبِهَةٌ فَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّوكَ بِاللّهِ ﴾ إلى آخر القصة. (التفسير الصحيح ٢-٨٩).

١٥٥ - إنَّ الذين انهزموا من المسلمين يوم أُحد حين التقى جيش المسلمين بجيش الكفَّار، إنَّما أوقعهم الشيطان في خطيئة الهزيمة؛ بسبب مخالفتهم أمر النبيِّ ، ولقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم. إنَّ الله غفور للمذنبين، حليم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة.

107 - يُحَدِّر الله المؤمنين أن يُقلِّدوا المنافقين في قولهم لإخوانهم من الكفَّار إذا سافروا للتجارة أو للقتال فهاتوا، فإنَّهم يقولون: لو أقاموا معنا، ولم يسافروا ما ماتوا وما قتلوا؛ ليجعل الله ذلك القول في عاقبة أمرهم ألمَّ وحزناً في قلوبهم. والله يُحيي مَنْ قَدَّر له الحياة، حتى ولو كان في قلب المعركة، ويُميت من انتهى أجله حتى لو كان في بروج مُشيَّدة. والله بكل ما تعملون بصير، فيجازيكم به.

قال الشيخ الشنقيطي: «ذُكر في هذه الآية الكريمة أنَّ المنافقين إذا مات بعض إخوانهم يقولون: لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قُتلوا، ولم يُبَيِّن هنا: هل يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ [آل عمران: ١٦٨]، ولكنه بيَّن في آيات أُخَرَ أنهم يقولون لهم ذلك قبل الغزو ليثبطوهم، كقوله: ﴿ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي ٱلْحَرِ ﴾ [النوبة: ٨٨] الآية، وقوله: ﴿ وَقَالُوا لَا نَنفِرُوا فِي اللَّهِ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لِيَبْطِقِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ [الاحزاب: ١٨]، وقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لِيَبُطِئَنَ ﴾ [النساء: ٢٧]».

١٥٧ - ويؤكِّد سبحانه: لئن استشهدتم في سبيل الله أو جاءكم الموت وأنتم قاصدون القتال؛ ليغفرنَّ الله لكم وليرحمنَّكم، فتفوزون بالجنَّة. وذلك خير عمَّا يجمع الناس من حطام الدنيا.

١٥٨ - وقسماً إن مُتَّم أو قُتِلُتُمْ في سبيل الله فلن يضيع أعمالكم، بل ستجمعون إلى الله وحده، فيجازيكم على أعمالكم.

وينظر: الآيات (١٦٩ - ١٧١) من السورة نفسها، وينظر: سورة البقرة الآية (١٥٤).

- ١ ذَمُّ الذين يظنون بالله ظنَّ السوء، وتحقيرهم.
- ٢ قال ابن عاشور: «أحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القرآن، وصف به أهل الشرك تنفيراً من الجهل، وترغيباً في العلم، ولذلك يَذْكُرُه القرآن في مقامات الذم في نحو قوله: ﴿ أَفَحُكُم اَلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾ [المائدة:٥٠]». (التحرير والتنوير: ٣/ ٢٥٩).
- ٣- وقال أيضاً: «مناسبة ذِكْرِ هذه الآية عقب التي قبلها أنَّه تعالى بعد أن بيَّن لهم مرتبة حق اليقين بقوله: ﴿ قُل لَوْ كُنهُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ انتقل بهم إلى مرتبة الأسباب الظاهرة، فبيَّن لهم أنَّه إن كان للأسباب تأثير فسبب مصيبتهم هي أفعالهم التي أملاها الشيطان عليهم وأضلَّهم». (التحرير والتنوير: ٣/ ٢٦٢).
  - ٤- الحذر من ورطات المنافقين وكيدهم.
  - إنَّ الله كتب الآجال وقدرها، والفرار من المعركة لن ينجى من الموت.
    - ٦- التحذير من إغواء الشيطان وتخذيله.
    - ٧- تحريم اتباع الكفار أو التمثيل بهم، في أقوالهم وأفعالهم.
    - ٨- ذَمُّ الذين يظنون أن التخَلُّف عن الجهاد يدفع عنهم الموت.
- ٩ في الآية (١٥٧) إخبار عن أمر مستقبلي في جزاء مَنْ قُتِلَ أو مات في سبيل الله أن يغفر الله تعالى ذنوبه.
- ١٠ في الآية (١٥٣) يبيّن الله تعالى أن تربية المؤمنين على لزوم الاعتدال في حالة اليسر والعسر يورثهم التواضع والخضوع لله تعالى والعدل في التعامل مع الآخرين.

﴿ فَهِ مَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُوا مِنْ حُولِكٌ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَى اللّهَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلا عَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِي لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِي اللّهِ وَمَا وَيَعْدِهِ مِنَ اللّهِ وَمَا وَيْ صُلُولُ مِن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا عَلَى يَوْمَ الْقِيكَمَةُ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللّهُ الْمَعْرِيلُ مَا اللّهِ وَمَا وَيَعْدِهِ مِنَ اللّهِ وَمَا وَيْهُ جَهَمْ مُ وَيِسْ المُصَيرُ ﴿ اللّهُ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا وَيَهُ جَهَمْ مُ وَيِسْ المُصَيرُ ﴿ اللّهِ مُمْ وَرَجَتُ عِندَ اللّهِ وَمَا وَنهُ جَهَمْ مُ وَيُسْلِمُ اللّهِ مِن اللّهِ وَمَا وَيْهُ جَهَمْ مُ وَيْسَالُمُ مِن اللّهِ وَمَا وَيْهُ جَهَمْ مُ وَيُسَالُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا وَيْهُ مَهُمْ وَيُسْلُمُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا وَيْهُ مَهُمْ وَيُعْلِمُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا وَيْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَلُ مُبِينٍ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللل

109 - فبسبب رحمة من عند الله تعالى جعلها في قلبك - أيُّها الرسول - كنت رفيقاً ومساعاً لأصحابك، ولو كنتَ جافي الطبع قاسيَ القلب لانصرفوا عنك، فتجاوز عبًا نالك من أذاهم يوم أحد، واطلب لهم من الله المغفرة، واستشرهم في الأمور المهمَّة، فإذا صَمَّمْتَ على أمر بعد الاستشارة فامضِ على ما عزمت معتمداً على الله وحده. إنَّ الله يحبُّ المتوكِّلين، فهو كافيهم في كلِّ حاجاتهم.

17٠- إن يُؤيدكم الله تعالى - أيُّها المؤمنون - بعونه ضدَّ الأعداء فلا أحد يستطيع أن يغلبكم، وإنْ تَرَكَكم لأنفسكم من غير عونه فلن تجدوا أحداً ينصركم من بعد الله أبداً. وعلى الله يعتمد ويلجأ المؤمنون. 17١ - يُبرِّئ الله تعالى نبيَّه على من أيِّ خيانة في شأن الغنائم، فإنَّه لا يأخذ شيئاً منها غير ما اختصَّه الله به. ومَنْ يفعل ذلك يأت بها أخذه يوم القيامة، ثمَّ تُعطى كلُّ نفس جزاء ما عملت كاملاً، وهم لا يُظلَّمُون بنقصان ذرَّة منه.

عن عديً بن عميرة الكِنْدي هذه، قال: سمعت رسول الله تله يقول: "من استعملناه منكم على عمل، فكتَمَنا مخيطاً فها فوقه، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة». قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: "ومالك؟» قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: "وأنا أقوله الآن: مَنْ استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فها أُوتي منه أخذ، وما نُهِيَ عنه انتهى». (الصحيح ٣/ ١٤٦٥ برقم ١٨٣٣ - كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العهال).

١٦٢ - ١٦٣ - لا يستوي مَنْ سعى في طلب رضا الله فاستحق الجنَّة، ومَنْ هو واقع في الخطايا مسخط لربَّه فمآله نار جهنم. وقَبُحَ ذلك المرجع، ومنازلهم متفاوتة: فأصحاب الجنَّة لهم درجات عليا، وأصحاب النار لهم دركات سفلى.

عن أبي هريرة الله قال: قال النبي الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نُبَشِّرُ الناس؟ قال: إنَّ في الجنة مئة درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السهاء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة – أراه قال: وفوقه عرش الرحن – ومنه تفجر أنهار الجنة». قال محمد بن فليح، عن أبيه: «وفوقه عرش الرحن».

(صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله برقم ٢٧٩٠).

١٦٤ - يُخبر الله تعالى مؤكّداً أنّه تفضّل على المؤمنين إذ أرسل إليهم رسولاً عربياً من جنسهم، يقرأ عليهم آيات القرآن ويُطَهِّرهم من المعاصي، ويُعَلِّمهم القرآن والسنّة، وقد كانوا من قبل البعثة في انحراف وجهل واضح.

## الفوائد والاستنباطات:

١- في الآية (١٦٠) إخبار عن أمر مستقبلي: مَنْ كتب الله له النصر فإنَّه لا غالب له، وإخبار مستقبلي
 من أنه لا أحد يستطيع النصر من دون الله إن أراد له الله الخذلان.

- ٢- الرحمة والرفق من صفات القائد الحكيم.
- ٣- قال ابن عاشور: «دَلَّتْ الآية على أنَّ الشورى مأمور بها الرسول ﷺ فيها عبَّر عنه بـ(الأمر) وهو مهات الأُمة ومصالحها في الحرب وغيره، وذلك في غير أمر التشريع؛ لأنَّ أَمْرَ التشريع إن كان فيه وحي فلا محيد عنه». (التحرير والتنوير: ٣/ ٢٦٧).
  - ٤- فضل اللين وحسن تعامل الحاكم مع الرعية.
  - مبدأ المشاورة بين القائد والرعية أمر في غاية الأهمية.
    - ٦- وجوب التوكل على الله تعالى بعد بذل الأسباب.
  - ٧- النصر من عند الله تعالى مهما بلغ الإنسان من القوة.
    - ۸- تحریم الغلول بکل صوره.
      - ٩- حكم الغال التعزير.
- ١٠- في الآية (١٦٠) يُربِيِّ الله تعالى عباده المؤمنين على لزوم الاعتدال عند الانتصار أو الانهزام، ففي الفرح بالنصر يذكرهم الله الفضل منه سبحانه حتى لا يصيبهم الغرور بنشوة الانتصار.

عن عمر بن الخطاب الله قال: «لما كان يوم أُحد من العام المقبل عوقبوا بها صنعوا يوم بدر من أُخذِهم الفداء، فقُتل منهم سبعون، وفرَّ أصحاب النبي على عن النبي على فكُسِرَتْ رَباعيته على، وهُشِّمَتِ البيضة على رأسه، وسال الدم على وجهه، وأنزل الله على: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَنَبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُم أَنَى هَذَاً قُلْمُ مُنْ عِندِ أَنفُسِكُم الله على وجهه، وأنزل الله على: ﴿ أَوَلَمَّا أَصَنَبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدَّ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُم أَنَى هَذَاً فَي هَذَا لَهُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾ بأخذكم الفداء،

(أخرجه الضياء المقدسي في المختارة، وصححه عققه). ( التفسير الصحيح ٢/ ٩٧).

## التفسير:

أَجَزِعْتُمْ حين أصابتكم مصيبةٌ يومَ أُحُد بقَتْلِ سبعين منكم، وكنتم قد أصبتم يوم بدر مثلي ذلك، فقتلتم سبعين وأسرتم سبعين، فقلتم مُتَعَجِّبين: من أين أصابنا هذا الانهزام؟ أجِبْهم أيُّها الرسول: أنَّ ذلك المصاب هو من عند أنفسكم بسبب مخالفة الرسول على إنَّ الله وحده على كلِّ شيء قدير يفعل ما يشاء.

177 - 177 - يُبيِّن الله تعالى بعض فوائد الابتلاء يوم أُحد: وما وقع بكم من جراح وقَتْلِ بقضاء الله وقدره؛ ليتميَّز المؤمن الصادق من الدخيل المنافق، فيفضح المنافقين حين قال لهم المؤمنون: هلمُّوا جاهدوا في سبيل الله، أو كثَّروا سواد المسلمين. فأجابوا: لو نعلم أنَّكم تقاتلون العدوَّ لَقاتلنا معكم. إنَّهم يوم قالوا ذلك هم أقرب إلى الكفر من الإيهان؛ لأنَّهم يُظْهِرُون على ألسنتهم الإيهان ويُضْمرون الكفر في قلوبهم، والله أعلم بها يضمرون في أنفسهم. أي: في غزوة أُحد، وينظر: الآية (١٧٢ - ١٧٤) من السورة نفسها.

17٨ - هؤلاء المنافقون الذين تخلَّفوا يوم أُحد قالوا في شأن إخوانهم في النسب الذين قُتلوا: لو أطاعونا في الرجوع عن القتال ما قُتلوا. ثمّ أمر الله تعالى أن يَرُدَّ عليهم النبيُّ ﷺ: قل فادفعوا عن أنفسكم الموت، إن كنتم صادقين في دعواكم.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ - قال ابن عاشور: «عُطِفَ الاستفهام الإنكاري التعجيبي على ما تقدَّم، فإن قولهم: ﴿ أَنَى هَذَا ﴾ مما ينكر ويتعجَّب السامع من صدوره منهم بعد ما عَلِموا ما أتوا من أسباب المصيبة». (التحرير والتنوير:٣/ ٢٧٨)

- ٢- ما يصيب الإنسان من مصائب هو نتيجة أخطائه.
  - ٣- ما يحدث في الكون إنها هو بعلم الله تعالى.
- ٤ خطأ مَنْ يعتقد أن القعود عن الجهاد يحميهم من الموت.
- الحذر من المنافقين الذين ينبثُون بين المسلمين في كلِّ زمان.

٦- في الآية (١٦٥) يربي الله تعالى عباده رحمة منه وفضلاً على مراجعة أنفسهم بعد ملاقتهم العدو بها يجنبهم العودة للأخطاء ذاتها مستقبلاً، بأن ما يصيب المؤمن في ساحة الوغى من انكسار وتقهقر إنها هو من إغواءات النفس الأمارة بالسوء.

﴿ وَلا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قُيلُوا فِي سَيِسِ اللّهِ أَمُونَا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْدُقُونَ ﴿ فَي فَي مَلِهُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ وَكِلا هُمْ يَحْدَنُونَ اللّهُ مِن فَضَلِهِ وَكِلا هُمْ يَحْدَنُونَ اللّهُ مِن فَضَلِهِ وَكَلا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَانَّ اللّهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالرّسُولِ وَانَّ اللّه لا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالرّسُولِ مِن يَعْمَةٍ مِن اللّهِ وَفَضَلِ وَأَنَّ اللّه لا يُضِيعُ أَجْرَ المُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالرّسُولِ مِن اللّهِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْخُ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتّفَقُوا أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

## التفسير:

١٦٩ - ١٧٠ - يُبَشِّر الله النبيَّ ﷺ والمؤمنين بأحوال الشهداء ومقامهم عند ربِّهم: ولا تَظُنَّنَ الذين قُتِلُوا في سبيل الله يوم أُحد من الأموات لا يحسُّون شيئاً، بل هم أحياء في مقام كريم عند ربِّهم، وحالهم في سرور؛ بسبب العطاء الجزيل من كرم الله تعالى، ويستبشرون خيراً بها سيلاقيه إخوانهم المجاهدون الذين فارقوهم أحياء بعدهم، بأنَّهم لا خوف عليهم فيها يستقبلون من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حطام الدنيا.

١٧١ - يفرحون بها حباهم الله به من عظيم نعمه وكريم عطائه، وأنَّ الله لا يضيع ثواب الصادقين بالله ورسوله.

قال الشيخ الشنقيطي: «نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن ظن الموت بالشهداء، وصرَّح بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فرحون بها آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألَّا خوف عليهم، ولا هم يجزنون، ولم يبين هنا: هل حياتُهم البرزخ يدرك أهلُ الدنيا حقيقتَها أو لا؟ ولكنه بيَّن في سورة البقرة أنهم لا يدركونها بقوله: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمَوَنَ أَن الْمَيَاةُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]، لأنَّ نفي الشعور يدل على نفي الإدراك من باب أَوْلى كها هو ظاهر».

عن عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق قال: «سألنا عبد الله - هو ابن مسعود - عن هذه الآية: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ فُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ آمَوَنَا أَ بَلَ آحَيْلَا عِندَ رَبِهِم يُرْزَفُونَ ﴾ قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطّلع إليهم ربُّهم اطّلاعة، فقال: هل تشتهون شيئا ؟ قالوا: أيَّ شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شننا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلمّا رأوا أنهم لن يتركوا مِن أن يُسألوا، قالوا: يا رب! نريد أن تُردً أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا».

(الصحيح ٣/ ١٥٠٢ - ١٥٠٣ برقم ١٨٨٧ - كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة).

۱۷۲ - الذين أطاعوا الله ورسوله وخرجوا في أُحُد؛ لتعقُّبِ المشركين إلى حمراء الأسد - قرية تبعد عن المدينة (۲۰) كيلاً جنوباً - من بعد الهزيمة وقد تَعَرَّضوا لإصابات جراح بالغة، فجزاء مَنْ أحسن من هؤلاء وخافوا الله هو الجنَّة.

عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُوا بِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ اَلْقَرْحُ لِلَّذِينَ آحَسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ قالت لِعروة: يا بن أختي، كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر. لما أصابَ رسولَ الله ﷺ ما أصابَ يومَ أُحد، وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: مَنْ يذهب في أثرهم، فانتُدِب منهم سبعون رجلاً. قال: كان فيهم أبو بكر والزبير.

(صحيح البخاري ٧/ ٤٣٢ برقم٤٠٧٧ -كتاب المغازي، باب ﴿ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ يَلْهِ وَالرَّسُولِ ﴾ الآية).

الله كافينا وحافظنا، ونعم الوكيلُ في نُصْرة أوليائه.

۱۷۶ – ولمّا رأى المشركون هذه العزيمة من المؤمنين على مواصلة الجهاد جَبُنوا عن اللقاء، فعاد المؤمنون بنعمة وسلامة ولم يتعرّضوا لمكروه، وسلكوا بذلك طريق رضاء الله. والله ذو فضل عظيم عليهم وعلى المؤمنين.

١٧٥ - يُحَذِّر الله المؤمنين من الذين يخوَّفونهم بأعدائهم المشركين؛ ليجبُنوا، فأولئك ليسوا إلا أعواناً للشيطان، فلا تخافوا المشركين، وخافوا الله وحده إن كنتم مصدِّقين به.

١٧٦ - لا تحزن - أيُّها الرسول - من المنافقين والكفَّار الذين يُبادرون إلى التكذيب بالله والتشكيك في الدين، إنَّهم بذلك لن يَضُرُّوا الله شيئاً، بل يريد الله ألا يجعل لهم نصيباً من ثواب الآخرة، ولهم عذاب شديد مؤلم.

١٧٧ - إنَّ الذين استحبُّوا الكفر على الإيمان لن يَضُرُّوا الله شيئاً، ولهم عذاب موجع.

- ١- حقيقة فضل المجاهدين الذين قتلوا في سبيل الله تعالى، وأنَّهم أحياء عند ربِّهم.
  - ٢- بشرى للمجاهدين الذين قُتلوا في سبيل الله أنهم لا يعرفون الخوف والحزن.
    - ٣- من عدل الله تمال أنّه لا يضيع أجر المؤمنين، بل يُنمّيه لهم في الآخرة.
    - ٤- بيان فضل الصحابة الذين استجابوا لنداء رسول الله على للقاء المشركين.
      - التحذير من تخويف الشيطان وإغوائه.
      - ٦- الذين اختاروا الكفر لا يضرُّون إلا أنفسهم بالعذاب الموجع.
- ٧- يعلِّمنا الله تعالى كلمة (حسبنا الله ونعم الوكيل)، وهي كلمة عظيمة تقال عند الشدائد.
  - ٨- ينظر: خريطة موقع غزوة حمراء الأسد، كما في الملحق.
- ٩- قال ابن عاشور في الآية (١٧٧): «تكرير لجملة ﴿ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْعًا ﴾ قُصِدَ به مع التأكيد
   إفادة هذا الخبر استقلالاً للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول». (التحرير والتنوير: ٣/ ٢٨٩)

﴿ وَلا يَعْسَبَنَ الذِّينَ كَفَرُوا النّمَا نُعْلِي لَمُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِمْ إِنّمَا نُعْلِي لَمُمْ لِيرَدَادُوا إِفْ مَا وَلَمُمْ عَدَابُ مُهِينُ ﴿ مَا كَانَ اللّهُ لِينَدُ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَعِيدَ الْحَيْبَ مِنَ الطّيّبِ وَمَاكَانَ الله لِيطُلِمَكُمْ مَهِينُ ﴿ مَا الْفَيْبِ وَلَكِنَ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ عَن يَشَاهُ فَعَلِمُ اللّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَى الْفَيْبِ وَلَكِنَ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ عَن يَشَاهُ فَعَلِمُ اللّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَى الْفَيْبِ وَلَكِنَ اللّهُ يَعْمَلُونَ وَمِنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِن مَصْلِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِن مَثْلُونَ عَيْبُولُ اللّهِ مَن مَشْلِوهِ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَثْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مِن مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى مِن اللّهُ عَلَى إِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللل

## التفسير:

١٧٨ - ولا يظنَّنَ الكفَّار أنَّما نمهلهم بدون عذاب، وإنَّما نُمْهِلُهم ونُوَّخُر عذابهم؛ ليكتسبوا مزيداً من المعاصي، فتزداد آثامهم وعقوباتهم بالعذاب المُذلِّ.

قال الشيخ الشنقيطي: «ذُكِرَ في هذه الآية الكريمة أنه يُمْلي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم عليهم وشدة العذاب، وبيَّن في موضع آخر: أنه لا يمهلهم متنعِّمين هذا الإمهال إلا بعد أن يَبْتَلِيَهم بالبأساء والضراء، فإذا لم يتضرعوا أفاض عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم بغتة، كقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴿ ثَنَ الْمَا مَكَانَ السَّيِتَةِ الْمُسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَقَالُوا فَي نَجِهُمْ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَلَةِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾ أَمْ بَذَلنا مَكانَ السَيِتَةِ الْمُسَنَة حَتَّى عَفُوا وَقَالُوا فَدُ مَسَى مَا بَاللَهُ رَاهُ وَالضَّرَاءُ وَالضَّرَاءُ وَهُمْ لَا يَشَعُمُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٤ - ٥٥]، وبيَّن في موضع آخر أن ذلك الاستدراج من كيده المتين، وهو قوله: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ مَا كَيْدَى مَتِينً ﴿ اللهَ اللهَ اللهُ مَا اللهُ ا

١٧٩ - ما كان الله ليترككم - يا معشر المؤمنين - على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق، حتى يميز المنافق من المؤمن، وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب، ولكنَّ الله يصطفي من رسله

مَنْ يشاء، فيطلعهم على ما يشاء من غيبه، فآمنوا بالله ورسله جميعاً، وإن تؤمنوا وتخافوا الله فجزاؤكم الجنَّة.

1۸۰ - ولا يظنَّنَّ الذين يبخلون بها أعطاهم الله من كرمه هو خيراً لهم بل هو شرِّ لهم؛ لأنَّ ذلك المال الذي جمعوه سيكون طوقاً من نار في أعناقهم يوم القيامة. ولله جميع ما يتوارثه أهل السموات السبع والأرض من مال وغيره. والله بكل ما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء.

## ١٨١ - سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديها الحسن عن ابن عباس رضي الله عنها قال: دخل أبو بكر الصديق على بيت الميذراس، فوجد من يهود ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص، كان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر على لفنحاص: ويحك يا فنحاص، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل، قال فنحاص: والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنّا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الربا. فغضب أبو بكر، فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال: والذي نفسي بيده، لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت عنقك يا عدوَّ الله، فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاص إلى رسول الله يُلله فقال: يا رسول الله، إنَّ عدو الله قال قولاً عظياً، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله عا قال، فضربت وجهه. فجحد ذلك فنحاص وقال: ما قلت ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى فيها قال فنحاص، رداً عليه وتصديقاً لأبي بكر: ﴿ لَهُ لَذَدُ سَمَعُ اللهُ قَولاً المَدِيقِ لهُ. فَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلأَنْ يَلِياً يَعْيَدِ حَقٍ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلحَدِيقِ له. فالنبر الصحيح ٢/٥٠١).

## التفسير:

يفضح الله كَفَرَة اليهود، إذ يؤكّد أنّه سمع قولهم الشنيع: إنَّ الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب هذا القول في صحف أعالهم، وأنّهم يَسْتَحِلُون قَتْلَ الأنبياء ظلماً بغير حقَّ، وسنعاقبهم ونُوبَّخهم على ذلك، ونقول لهم وهم في العذاب: ذوقوا عذاب نار جهنَّم المحرقة.

١٨٢ - ذلك العذاب الشديد بسبب اقترافهم الجرائم والكبائر، وأنَّ الله عادل في عقابه، لا يظلم أحداً من عباده. السهاء تحرقها. ثمَّ أمر الله تعالى رسوله محمَّداً ﷺ أن يردَّ عليهم موبِّخاً: قد جاء أسلافكم رسل من قبلي السهاء تحرقها. ثمَّ أمر الله تعالى رسوله محمَّداً ﷺ أن يردَّ عليهم موبِّخاً: قد جاء أسلافكم رسل من قبلي بالمعجزات وبالذي ادعيتم، فلِمَ كَذَّبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم؟ فإن كَذَّبوك فلا تحزن؛ لأنَّ هذا دأبُهم مع المرسلين السابقين إذا أتوا بمعجزات عظيمة وكتب واضحة.

١٨٥ - يُخبر الله تعالى أنَّ كلَّ نفس مصيرها الموت ثمَّ تُبعث يوم القيامة لتأخذ حَقَّها تامَّا، فمَنْ أُبعد عن النار وأُدخل الجنَّة فقد أفلح، وليست الدنيا إلا متعة زائلة يزيِّنها الشيطان؛ ليغترَّ بها الناس.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١ إنَّ الله يمهل الكافرين، ولا يهملهم.
- ٢- ابتلاء الله عباده؛ لينفضح المنافق، ويتبيَّن الصادق في دينه.
  - ٣- وجوب الإيهان برسل الله تعالى.
  - ٤- ذُمُّ البخل، والحثُّ على الإنفاق في سبيل الله تعالى.
- ٥- تكذيب أحبار اليهود الذين ادَّعوا أنَّ الله عهد إليهم ألَّا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان.
  - ٦- حقيقة الموت أنَّه نهاية كلِّ إنسان.

﴿ لَتُبْلُوكَ فِي آمُولِكُمْ وَآنفُسِكُمْ وَلَقَسَمُ وَلَتَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن عَرَمِ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ آمُولِكُمْ الْذَكَ كَشِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَرَمِ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ آمُوتُوا آذك كَشِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرَمِ الْأَمُورِ اللهَ وَإِذَ آخَذَ اللهُ مِيئَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ اللهُمُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ مَنَ اللهُ مِيئَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَرَآءَ طُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَي عُسَمَا اللهُ مُن مَا يَشْتَرُونَ مِنَ الْعَدَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهِمُ اللهُ وَلِيلًا مُن وَلِيلًا اللهُ مُن وَلِيلًا اللهُ مُن وَلِيلًا اللهُ مُن وَلِيلًا اللهُ مَن وَلَا لِكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن وَلَا لَهُ مَن وَلِيلًا اللهُ اللهُ

## التفسير:

1۸٦ - يكشف الله تعالى للمؤمنين أمراً غيبياً مؤكّداً بالقسم، وسيقع في المستقبل: إنّه سيأتيكم الامتحان في نقص الأموال، وفي النوازل التي تصيب الأنفس، وسوف تسمعون من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين الأذى الكثير من الإشاعات والكلام السيئ، وإن تصبروا على ذلك الأذى، وتخافوا الله بلزوم طاعته، فإنّ ذلك من الأمور الصالحة التي يجب العزم على تنفيذها.

١٨٧ - يُذكّر الله تعالى المؤمنين بنقض اليهود والنصارى العهود، حين أخذ الله عليهم العهد بأن يُوَضّحوا للناس ما في التوراة والإنجيل من الأحكام، ولا يكتموا ذلك، فنقضوا العهد، وحَرَّفوا كتبهم، فاستعاضوا بذلك خُطام الدنيا الزائل، فبئس تلك التجارة الخاسرة.

# ١٨٨ - سبب النزول:

عن أبي سعيد الخدري على: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله على كان إذا خرج رسولُ الله على المغزو تخلَّفوا عنه، وفَرِحُوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم رسولُ الله الله اعتذروا إليه وحلفوا، وأحبُّوا أن يُحْمَدُوا بها لم يَفعلوا، فنزلت: ﴿ لَا تَحْسَكِنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آنَوَا ﴾ الآية.

(صحيح البخاري ٨/ ٨٨ برقم ٢٥٦٧ - كتاب التفسير - سورة آل عمران، باب ﴿ لَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَدِمَا ٓ أَتُوا ﴾، وصحيح مسلم ٤/ ٢١٤٢ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم).

#### التفسير:

ولا تَظُنَّنَ - يا محمَّد - الذين يفرحون بها أتوا من كتهان الحقَّ وغيره، ويحرصون على مدح الناس لهم بها لم يفعلوا، فلا تظنَّهم قد نجوا من عذاب النار، بل لهم عذاب موجع.

عن مروان قال: اذهب يا رافع - لبوَّابه - إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منًا فرح بها أَتَى، وأحبُّ أن يُحمد بها لم يفعل، مُعَذَّباً، لَنُعَذَّبنَّ أجمعون، فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنها أُنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: ﴿ وَإِذْ آخَذَ اللهُ مِيثَنَى اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا عَنْ مَهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عباس: ﴿ لَا يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آنَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمَ يَفْعَلُوا ﴾ وقال ابن عباس: سألهم النبي على عن شيء فكتموه إيَّاه، وأخبروه بغيره. فخرجوا قد أَرَوه أن قد أخبروه بها سألهم عنه. واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بها أَنوا، من كِتهانهم إياه، ما سألهم عنه.

(صحيح مسلم ٢١٤٣/٤ برقم ٢٧٧٨- كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. وصحيح البخاري – التفسير – باب ﴿ لَا تَحْسَكِنَّ اَلَّذِينَ يَغْرُحُونَ بِمَا ٓ أَنَوَا ﴾ برقم ٢٥٥٨).

١٨٩ - ولله وحده ملك السموات السبع والأرضين السبع وما فيهها. والله وحده على كلِّ شيء قدير، ومَنْ كان في ملكه كان في قبضته. وينظر: سورة البقرة الآية (١١٧).

## الفوائد والاستنباطات:

١- في الآية (١٨٦) إخبار عن أمر مستقبلي في ابتلاء الله تعالى للمؤمنين في أموالهم وأنفسهم، وأنَّ المؤمنين سيسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين أذى كثيراً.

٢- عظمة الصبر على الابتلاء، وأنَّه من عزم الأمور.

- ٣- تحريم كتهان العلم، ووجوب بيانه.
- ٤- التحذير من طلب الثناء للعبد على عمل لم يفعله العبد.

﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ لَاَينَتِ لِأُولِي الْأَلْبَبِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِيكُمُا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَصَّكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قِيكُمُا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَصَّكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلَا سَبِعَنَا مُنَادِيًا لِيَالَّهِ ﴿ اللَّهُ مِن تُدَخِلِ النَّارَ فَقَدْ آخَزَيْتَهُمْ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ انْسَارٍ ﴿ اللَّهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَبِعْنَا مُنَادِيًا لِيَكَادِى اللَّإِيمِينِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا رَبَّنَا فَاغِفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَصَالِحَ اللَّهُ وَلَا غُوزَنَا يَوْمَ الْفِيكُمَةُ وَكَامَنَا وَتَوَقَنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهُ رَبِنَا وَعَلِينَا مَا وَعَدَتَنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا غُوزَنَا يَوْمَ الْفِيكُمَةُ وَكَامَتَكُمْ وَنَا عَمَا الْمَالِكُ وَلَا غُوزَنَا يَوْمَ الْفِيكُمُ وَلَا عُولِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ عِنَاكُمُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَالْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## التفسير:

١٩٠ - إنَّ في إبداع السموات والأرض، وفي تعاقُب الليل والنهار بانتظام لَدلائلَ واضحة على وحدانية الله وعظمته لأصحاب العقول السليمة.

۱۹۱ – ومن صفات هؤلاء: أنَّهم يُكْثِرُون من ذكر الله في جميع أحوالهم، قائمين في صلاتهم، وقاعدين ومضطجعين على جنوبهم، ويتدبَّرون في إيجاد وإبداع السموات والأرض، ويَدْعُون الله: يا ربَّنا ما أَوْجَدْتَ هذه المخلوقات عبثاً من غير حكمة سبحانك، فاحفظنا من عذاب النار.

الذنوب فقد أذللته، وليس للمعتدين مَنْ يُخَلِّصهم من العذاب، يا ربَّنا إنَّنا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيهان الذنوب فقد أذللته، وليس للمعتدين مَنْ يُخَلِّصهم من العذاب، يا ربَّنا إنَّنا سمعنا داعياً يدعو إلى الإيهان و وهو رسول الله محمَّد ﷺ - أن صدِّقوا بخالقكم، فاستجبنا وصَدَّقْنا، يا ربَّنا فلا تؤاخذنا بذنوبنا، وتجاوَزْ عن معاصينا، وأمِثنا مع الصالحين، يا ربَّنا أَنْجِزْ لنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر ورحمة، ولا تُذِلَّنا يوم العرض عليك، قد علمنا أنك لا تخلف الوعد.

١٩٥ - سبب النزول:

عن أُم سلمة رضي الله عنها قالت: «يا رسول الله، لا أسمع الله ذَكرَ النساء في الهجرة بشيء؟» فأنزل الله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا آئضِيعُ عَمَلَ عَنمِلِ مِنكُم مِن ذَكرَ أَوْ أُنثَىٰ ﴾.

(أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٠٠. وصححه ووافقه الذهبي).

## التفسير:

ثمَّ أجاب الله تعالى هؤلاء الداعين: بأنَّي لا أضيع جهد من عمل عملاً صالحاً ذكراً كان العامل أو أنثى، فالأنثى من الذكر، والذكر من الأنثى، وهم في أخوَّة، ينصر بعضهم بعضاً، فالذين هاجروا من بلادهم وألجأهم الكفَّار من ديارهم، ونالهم الأذى في سبيلي، وقاتلوا أعدائي وقُتِلوا في سبيلي لأمحونَّ عنهم ذنوبهم، ولأدخلنَّهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار العذبة، جزاءً كريهاً من فضل الله، والله وحده عنده حسن الجزاء وهو الجنَّة.

- ١- الثناء على المؤمنين الذين يتفكُّرون في خلق السموات والأرض، ويدعون الخالق.
  - ٢ وجوب التفكُّر في خلق السموات والأرض؛ لمعرفة عظمة الله تعالى.
    - ٣- فضل الدعاء والبشرى باستجابة الله تعالى.
- ٤ قال ابن عاشور: «دَلَّت الفاء على سرعة الإجابة بحصول المطلوب، ودَلَّت على أنَّ مناجاة العبد
   رَبَّه بقلبه ضرب من ضروب الدعاء قابل للإجابة». (التحرير والتنوير: ٣١٣/٣).
  - ٥- جزاء الله تعالى على الأعمال الصالحة من المؤمنين والمؤمنات، فلا فرق بينهم في ذلك.
    - ٦- مكانة المرأة وكرامتها في الإسلام.
    - ٧- في الآية (١٩٠) دعوة لتربية العقل على التدبر والتأمل في خلق الله تعالى وملكوته.

﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَدِ ﴿ مَنَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاْوَعَهُمْ جَهَنَمُ وَبِعُسَ الْهَادُ ﴿ لَكِنِ النَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ عَلَيُ لِلْأَيْوِنَ اللَّهِ عَلَيْ لِللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْ لِللَّهِ عَلَيْ لِللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اللَّهِ خَيْرٌ لِللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ عَندَ رَبِهِمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَوْلَكُمْ وَمَا أُولِكُمْ اللَّهُ اللْمُونَ اللَّهُ اللْمُوالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ ال

#### التفسير:

١٩٦ – ١٩٧ – لا يخدعَنَك تَنَعُّمُ الكفَّار في ملذَّات الدنيا ونشاطهم ورحلاتهم في البلاد، فإنَّهم يتمتَّعون بذلك قليلاً، ثمَّ يزول، ثمَّ مصيرهم إلى جهنَّم، وبئس القرارُ نار جهنَّم.

۱۹۸ - ذلك جزاء الكافرين، أمَّا الذين خافوا ربَّهم بالتزام طاعته فجزاؤهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار العذبة، ماكثين فيها أبداً، مكرمين بفضل من عند الله، وما عنده من الثواب للمطيعين الأخيار أفضل وأكرم ممَّا يتمتع به الكفَّار.

## ١٩٩ - سبب النزول:

عن أنس بن مالك على قال: لمّا مات النّجاشي، قال النبي على: «استغفروا لأخيكم». فقال بعضُ الناس: تأمرنا أن نستغفر له وقد مات بأرض الحبشة؟ فنزلت: ﴿ وَإِنَّ مِنْ آهَلِ ٱلْكِ تَكِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾. (أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٣٢٣ برقم ٢٦٨٨، والضياء المقدسي في المختارة ٥/ ٤٠-٤ برقم ١٦٤٨، ١٦٤٩). وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات. مجمع الزوائد ٣/ ٣٨).

# التفسير:

يُثني الله تعالى على طائفة من اليهود والنصارى من الذين يُصَدِّقون بالله وبالقرآن وبالتوراة والإنجيل متذلِّلين لله، لا يُحَرِّفون حكماً، ولا يكتمون علماً، لعرض خسيس من متاع الدنيا. أولئك أصحاب الدرجات العالية لهم مقام كريم وثواب عظيم عند ربِّهم. إنَّ الله سريع الحساب لجميع الناس.

٢٠٠ يُنادي الله تعالى المؤمنين: اصبروا على فعل الطاعة وتَرْكِ المنكرات، وغالِبُوا أعداءكم بالصبر على شدائد الحرب، ولازموا ثغوركم لحمايتها من الاعتداء، وخافوا الله؛ لكي تفوزوا بالفلاح في الدنيا بحياة طيبة، وفي الآخرة بجنَّة عظيمة.

- ١ مهما بلغ تَنَعُم الكفّار في الدنيا فهو متاع لا يستحقُّ الاكتراث به؛ لأنّه زائل وقليل مقابل نعيم الآخرة الدائم.
  - ٢- الثناء على بعض أهل الكتاب من المؤمنين الخاشعين لله تعالى.
  - ٣- وجوب الصبر على إقامة الطاعات، وحماية البلاد من الأعداء.
    - ٤- تقرير شرعة الحساب في نيل العقاب والثواب.

النزول: مدنية.

#### فضل السورة:

عن عائشة أُمِّ المؤمنين رضي الله عنها أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أخذ السبع الأول فهو حَبْرٌ».

(أخرجه الإمام أحمد: المسند ٦/ ٧٣. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزَّار، ورجال البزَّار رجال الصحيح، غير حبيب بن هند الأسلمي، وهو ثقة. مجمع الزوائد ٧/ ١٦٢. وأخرجه الحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي: المستدرك ١/ ٥٦٤).

#### المقاصد:

- ١- تقرير حقّ صلة الرحم، وحقّ اليتامي، وحقّ المرأة في المهر.
  - ٢- بناء البيت المسلم على أُسُس متينة.
    - ٣- بيان حُقوق المرأة وواجباتها.
  - ٤- تقرير أحكام الصَّلاة في السِّلم والحرب وأمور الجهاد.
    - ٥- التخفيف والتيسير في الشريعة الإسلامية.
- جاية المُجتمع المسلم، وتحصينه من الفتن والدَّسائس والمكايد.
  - ٧- بَيان أحكام المواريث وحِفظ الأموال.
    - ٨- دعوة أهل الكتاب إلى الإيهان.
    - ٩- بيان أُصول الحكم في الإسلام.
      - ١٠- تقرير البعث والحساب.

## بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّخْنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيمًا وَاللَّهِ وَالتَّهُوا اللَّهَ الذِى تَسَادَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهُ الْمَوْلَمُمْ وَلَا تَنْبَدَ لُوا الْمَيْكِمُ اللَّهُ وَلَا تَنْبَدَ كَانَ حُوبًا كِيمِرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّا لَمُعْمَ اللَّهُ المَوْلَمُمْ اللَّهُ المَوْلِكُمْ اللَّهُ مَانَ حُوبًا كَيمِرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُلِكُمُ وَمُلِكُمُ وَمُرْبَعُ فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللللَّهُ ا

## التفسير:

١ – افتتح الله تعالى هذه السورة بنداء عظيم للبشرية جميعاً، أكّد فيه عبادته وحده، بأن يخافوا خالقهم بالتزام طاعته، فهو الذي خلقهم من آدم الطّيلا، وخلق من هذه النفس زوجها وهي حواء، ونَشَرَ منها بالتوالد الكثير من الرجال والنساء، ثم كرَّر الأمر بقوله: وخافُوا الله الذي يَسأل باسمه بعضُكم بعضاً، وخافوه بصلة الأرحام. إن الله لم يَزَلُ على الناس رقيباً لأعمالهم.

٧- يأمر الله تعالى أوصياء اليتامى - وهم الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون سنِّ البلوغ - بأن يُعطوهم أموالهم إذا بلغوا سِنَّ الرشد، ونهاهم عن أخذ الجيد من كرائم أموالهم، ووَضْعِ الرديء من الأموال مكانه، ونهاهم أيضاً عن ضَمَّ أموال اليتامى مع أموالهم من أجل السَّطْوِ على أموال اليتامى، وحذَّر من ذلك بأنه إثم عظيم يُعاقبون عليه. قال الشيخ الشنقيطي: "قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلُهُمُ إِلَىٰ المَوْلِكُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حَوْب كبير، أي: إثم عظيم، ولم يُبيِّن مبلغ هذا الحَوْب من العِظم، ولكنه بَيِّنه في موضع آخر، وهو قوله: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولُ الْيَتَمَىٰ فَلُ النساء: ١٠]».

## ٣- سبب النزول:

عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ رجلاً كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عَذْقٌ وكان يُمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلَتْ فيه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَى ﴾ أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العَذْق وفي ماله». (صحيح البخاري ٨/ ٨٦-٨٧، برقم ٤٥٧٥ - كتاب النفسير - سورة النساء، باب ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ آلَا نُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَى ﴾).

## التفسير:

وإن خفتم من الجَوْر في يتامى النساء اللاتي في حُجوركم فاتركوهنَّ، وانكِحُوا غيرَهنَّ ممَّا أحلَّ الله لكم من النساء اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً، فإن خفتم ألَّا تعدلوا بينهنَّ فانكِحُوا واحدة، أو ما عندكم من الإماء. ذلك الشرع أقرب إلى عدم الظلم. وهذا التعدد في النكاح يفيد اليتامى عامةً في التمكين من رعايتهم بتعدد الأيادي الحانية. ذلك الحكم العظيم أقرب إلى مراعاة حقِّهم، وحقِّ النساء.

٤-٥- وأعطوا - أيها المؤمنون - مَنْ نكحتم من النساء مهورهنَّ عطيَّة واجبة عن طيب نفس، فإن طابت نفوسهنَّ بالتنازل عن شيء من المهر فخذوه حلالاً طيباً، ولا تُعْطُوا من يُبَذِّرُ من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي هي قِوام معاشهم، وأَنْفِقُوا عليهم في إطعامهم وكسوتهم، وقولوا لهم قولاً حسناً يُطيِّبُ نفوسهم.

## ٦- سبب النزول:

عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُوفِ ﴾ أنّها نزلت في مال اليتيم، إذا كان فقيراً أنّه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. (صحيح البخاري ٨٩/٨ برقم ١٩٥٥ - كتاب التفسير - سورة النساء، باب (الآية)، وصحيح مسلم ٤/ ٢٣١٥ - كتاب التفسير ).

# التفسير:

واختبروا اليتامى الذين في عهدتكم؛ لمعرفة حسن التدبير في أموالهم، حتى إذا بلغوا الحُلُمَ، فإن وجدتم فيهم صلاحاً في دينهم ومالهم فسَلِّموا لهم أموالهم، ولا تعتدوا عليها بالإسراع في صرفها وتبذيرها قبل أن يحبَروا فيأخذوها. ومَنْ كان من الأوصياء غنياً فلْيَعِفَّ عن مال اليتيم، ومَنْ كان فقيراً فليأخُذ بقَدْر حاجته، أو بقَدْر جهده تجاه اليتيم وماله، فإذا سَلَّمْتم إليهم أموالهم بعد بلوغهم الرشد فأشْهِدُوا عليهم بأنَّهم تَسَلَّموا مالهم، ويكفيكم أنَّ الله رقيب عليكم، ومحاسِبٌ لكم على رعايتكم.

- ١- وجوب التَّواصل مع الأقارب.
  - ٢- تأكيد تقوى الله تعالى.
- ٣- إباحة التعدُّد في الزواج إلى أربع، بشرط إقامة العدل بينهنَّ في إعطاء حقوقهنَّ.
  - ٤- تقرير حَقّ المرأة في المهر، ومن حقّها التصرُّف فيه كيف تشاء.
- ٥- قال ابن عاشور عند الآية (٥): «دَلَّت الآية بحكم القياس على أنَّ مَنْ طرأ عليه السَّفَه وهو بالغ، أو اختلَّ عقله لأجل مرض في فكره، أو لأجل خَرَفٍ من شِلَّة الكِبَر، أنه يُحَجَّر عليه؛ إذ علَّة التحجير ثابتة.. وحكم الآية شامل للذكور والإناث بطريق التغليب: فالأنثى اليتيمة إذا بلغت رشيدة دُفِعَ مالهُما إليها». (التحرير والتنوير: ٣٣/٤).
  - ٦- المحافظة على مال اليتيم، والسعى لتنميته، وتحريم بَخْسِه وظلمه.
    - ٧- حَقُّ الولاية على مال اليتيم مرهون بعدم بلوغه.
  - ٨- نَهْيُ أُولِياء اليتامي عن إعطائهم أموالهم، إذا كانوا غير قادرين على التصرُّف فيها.
    - ٩- تحريم الإسراف في مال اليتيم.
    - ١ يجوز للوليِّ الفقير أن يأخذ من مال اليتيم على قَدْر حاجته.
  - ١١ يجب على الوصِيِّ اختبار اليتيم حتى يتثبَّتَ من ضَبْطِه للمال، وحسن التصرُّف فيه.

### التفسير:

٧- يخبر الله تعالى عن حقوق الورثة في الآيات الست الآتية: للذكور الأقرباء صغاراً أو كباراً حصة مالية عماً ترك المتوفّون، قليلاً كان المال أو كثيراً، فَرَضَه الله لهن حقاً عدّداً واضحاً.

٨- وإذا حضر قسمةَ التركة أقاربُ الميت والفقراء واليتامى والمساكين من غير الورثة، فأَعْطُوهم شيئاً
 من التركة، وقولوا لهم قولاً حسناً.

٩- ولْيَخشَ الأوصياء وأصحاب الأموال الذين لو تركوا من خلفهم أولاداً صغاراً لا يجيدون التصرف بالمال، خافوا عليهم الاعتداء والتبذير، فليخافوا الله فيمَنْ معهم من اليتامى والمساكين، وذلك بحِفْظِ حقوقهم، ولْيقولوا لهم قولاً حسناً طيباً.

١٠ - يُخَوِّف الله سبحانه الذين يعتدون على أموال اليتامى فيأخذونها بغير حق، بأنَّ عقوبتهم أَكُلُ النار تتأجَّج في بطونهم يوم القيامة، وسيدخلون ناراً شديدة الحرارة.

### ١١- سبب النزول:

عن جابر النبي النبي إلى النبي إلى وأبو بكر في بني سَلِمةَ ماشيين، فوجدني النبي الله العقل، فدعا بهاء فتوضأ منه، ثم رشَّ عليَّ فأَفَقْتُ، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلَتْ: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي وَمِيكُو اللهُ فَي وَاللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ فِي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ الله

#### التفسير:

يأمركم الله في حقّ أولادكم من الميراث، إذا مات أحدكم وترك أولاداً، فميراثه كله للذكر مثل نصيب الأنثيين، إذا لم يكن ثمة وارث غيرهم، فإن ترك بنات فقط، فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك، وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف، ولوالدي الميّت لكلِّ واحدٍ منها السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأُمّه الثلث، ولأبيه الباقي. فإن وُجِدَ مع الأبوين إخوة للميت اثنان فأكثر، فللأُم السدس والباقي للأب. وهذه الحقوق تكون بعد تنفيذ وصية الميت الشرعية وقضاء ديونه، ولا يَعْرِفُ أحدٌ أيُّ الأصول أو الفروع أنفعُ للميت؟ وهذه الأحكام العظيمة واجبة من الله تعالى، إنَّ الله سبحانه لم يزل ذا عِلْمٍ بخَلْقِه، حكيماً في شرعه.

### الفوائد والاستنباطات:

١- قال ابن عاشور: «لكون هذه الآية كالمقدمة جاءت بإجمال الحق والنصيب في الميراث، وتلاه تفصيله؛ لقصد تهيئة النفوس. وحكمة هذا الإجمال حكمة ورود الأحكام المراد نَسْخُها إلى أثقل؛ لتسكنَ النفوس إليها بالتدريج».

وقال أيضاً: «من الاهتمام بهذه الأحكام تصديرُ تشريعها بقوله: ﴿ يُوصِيكُو ﴾؛ لأنَّ الوصاية هي الأمر بها فيه نفع المأمور، وفيه اهتمام الآمر لشدَّة صلاحه». (التحرير والتنوير: ٢٨/٤، ٤٤).

- ٢- تقرير حقوق الرجال والنساء في الميراث.
- حقُّ المرأة في الميراث، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة.
  - ٤- وجوب قضاء الدَّين قبل تقسيم الإرث.
    - ٥- التحذير من التلاعُب في وصيَّة الميَّت.
- ٦- تحريم الموصيَّة الأحد المورثة، لما صحَّ عن النبيِّ ﷺ: "إنَّ الله أعطى لكلِّ ذي حقَّ حقَّه، فلا وصيَّة الموارث». (أخرجه أبو داود في سننه كتاب الموصايا باب ما جاء في الموصية للموارث برقم ٢٨٧٠، وقال الألباني: حسن صحيح.
   صحيح سنن أبي داود برقم ٢٤٩٤).
  - ٧- وجوب تقسيم الإرث كما فرض الله تعالى؛ لأنَّه هو الخالق، وهو أعلم بالحقوق، وحُكْمُه عدل.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا نَــُرُكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُرَ ۖ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُرَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُوصُوبَ بِهِمَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓا أَكَثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآهُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِينَةٍ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَّ وَصِينَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اللَّ يَاكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِكَأْ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ وَمَنِ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ. يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ. عَذَابُ مُهِيثُ ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَـةً مِنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُرَ ۖ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَكِنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۚ فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَأُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَنَيِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْثَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أُولَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠

## التفسير:

17 - يُفَصِّل الله تعالى حقوق الزوجين والإخوة والكلالة في الميراث: ولكم - أيها الأزواج - من الرجال نصف ما تركت الزوجات إن لم يكن لهن ولد، ولكم الربع عمَّا تَركْنَ إن كان لهنَّ وَلَدٌ منكم، أو من زوج آخر، وذلك بعد أداء الديون، وتنفيذ الوصايا الشرعية. وللزوجات الربع من الميراث إن لم يكن للأزواج ولد، فإن كان لهم ولد فللزوجات - واحدة أو أكثر - الثمن من بعد وفاء الدين وإنفاذ الوصية المشروعة. وإن مات رجل أو امرأة وليس له - أو لها - ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكلِّ واحد منها السدس، فإن كان الإخوةُ أكثرَ من واحد فهم شركاء في الثلث، وذلك من بعد حقوق الدَّين والوصية، إن كان قد أوصى بشيء لا غَبْنَ فيه على الورثة بها لا يزيد على الثلث. بذلك الأمر العظيم والوصية، إن كان قد أوصى بشيء لا غَبْنَ فيه على الورثة بها لا يزيد على الثلث. بذلك الأمر العظيم أوصاكم الله وصية حكيمة. والله عليم بها يُصْلح خَلْقَه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.

١٣ – تلك أحكام الله العظيمة القَدْرِ. ومَنْ يُطع الله ورسوله في هذه الأحكام وغيرها يُدخله الله جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار، ماكثين فيها أبداً، وذلك الجزاء العظيم القَدْرِ هو الفلاح العظيم في جنات النعيم.

١٤ - ومَنْ يخالف شريعة الله ورسوله، ويتجاوز أحكام الله، يَجْعَلْه في نار جهنم ماكثاً فيها أبداً، وله عذاب مُذِلًّ.

١٥ - يُبَيِّنُ الله تعالى التدرُّجَ في حَدِّ جريمة الزنى: والنساء اللاتي يرتكبن فاحشة الزنى فاطلبوا أربعة شهود عدول من المسلمين، فإن شهدوا عليهنَّ بذلك فاحبسوهنَّ في البيوت حتى الموت، أو يجعل الله لهنَّ طريقاً بعقوبة أخرى وقد جعل الله لهنَّ حكماً آخر، وهو الرجم للمحصنة، ولغير المحصنة الجلد مئة جلدة، كما سيأتي في مطلع سورة النور.

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ كَ فِى اَلْبَـُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّنَهُنَ اَلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ السَّيلُ اللهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴾ لم يبيِّن هنا هل جعل لهن سبيلا أولا؟ ولكنه بيَّن في مواضع أنه جعل لهنَّ السبيلَ بالحدِّ كقوله في البكر: ﴿ اَلزَانِيهُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَجِدِمِنْهُمَا مِأْنَهُ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: ٢] الآية».

17 - والرجل والمرأة اللذان يفعلان فاحشة الزنى فآذُوهما بالتعزير والضرب بالنّعال، ثم نُسخ ذلك بالرجم والجلد، كما سيأتي في تفسير مطلع سورة النور. فإن تابا من الزنى قبل إقامة الحدِّ، وأصلحا أحوالهما، فلا تؤذوهما. إنَّ الله كان توَّاباً على مَنْ تاب، رحيماً به.

١٧ – يبشر الله التائبين من ارتكاب المعاصي بجهل، بأنهم إذا أقلعوا عن المعاصي، وأنابوا إلى الله قبل معاينة الموت، فإنَّ الله يقبل توبتهم؛ لأنَّ كل مَنْ عصى ربه فهو جاهل حتى يُقْلِعَ عن معصيته. وكان الله عليهاً بعباده، حكيهاً في تدبيره وأحكامه.

١٨ - ولا يقبل الله توبة مَنْ يُصِرُّ على ارتكاب المعاصي، وعند قدوم سَكَرات الموت يقول: ياربِّ إنِّ يُبتُ الآن، ولا يقبل توبة مَن مات على الكفر. أولئك البعداء عن رحمة الله تعالى هيأنا لهم عذاباً موجعاً.

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسندَيها الحسن عن ابن عباس رضي الله عنها قوله: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِللّهِ يَعْمَلُونَ ٱلسّكَيِّعَاتِ حَقَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْتَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ لِلّهَ يَعْمَلُونَ ٱلسّكَيِّعَاتِ حَقَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْتَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كَا يُونَ فَانْزِل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ والنساء: ٤٨]، فحرَّم الله تعالى المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يُؤيِّسُهم من المغفرة.

- ١ تقرير حقّ الزوج والزوجة في الميراث.
- ٢- تحريم الإضرار في الوصيَّة، فإذا أخطأ الميِّت في وصيَّته وَجَبَ تصحيحها، وكذا تحريم التغيير فيها
   من الشهود أو الورثة.
  - ٣- وجوب إعطاء حتِّ اليتيهات المؤهَّلات للزواج من مهر ونفقة وغيرها.
    - ٤- وجوب دَفْع المهر كاملاً للمرأة، إلا إذا تنازلت عن طِيب نفس.
  - من مقاصد القرآن حفظُ الأعراض والنسب؛ لبناء مجتمع طاهر من الفواحش.
  - ٦- شَرَعَ الله سبحانه عقوبة الزنى للحفاظ على الأعراض، ولا تثبت إلا بشروطها.
    - ٧- تقرير نسخ التعزير والضرب بالرجم أو الجلد.
      - ٨- وجوب حسن معاشرة الزوجة.
        - ٩- وجوب التوبة على المذنب.

﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرَهُا وَلا تَعْضُلُوهُنَ لِتَدْهُمُوهُنَ لِتَدَّمُوهُنَ اللّهَ عَرُوفِ فَإِن كَرِهُ تَمُوهُنَ فَعَسَى آن تَكْرَهُوا عَانَيْتُمُوهُنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَحِيثَةٍ وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهِ مَكان رَفِح وَالنّبَتُمُ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيبًا اللّهَ وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ رَفِح مَكان رَفِح وَالنّبِتُمُ اللّهَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

# ١٩ - سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن رَبْوَا اللِّسَآءَ كَرَهَا أَ وَلاَنعَضُلُوهُنَ لِيَ الله عنهما لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ قال: «كانوا إذا مات الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوَّجها، وإن شاؤوا زَوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، وهم أحقُ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك». (صحيح البخاري ٨/ ٩٣ برقم ٤٥٧٩ - كتاب النفسير - سورة النساء، باب (الآية).

### التفسير:

يخاطب الله المؤمنين مُذَكِّراً ومُشَرِّعاً حقوق المرأة المالية والزوجية في الآيات السبع الآتية: لا يباح لكم أن تجعلوا النساء كالمتاع ينتقل بالإرث من رجل ميت إلى رجل من أقاربه، وهُنَّ كارهات لذلك، ولا تمنعوهنَّ من الزواج بآخرين لتأخذوا ميراثهنَّ بعد الموت، أو تأخذوا صداقهنَّ إذا أَذِنْتُم لهنَّ بالزواج، إلا أن يرتكِبْنَ فاحشة ببيِّنة واضحة، فيجلُّ لكم أن تأخذوا منهنَّ الصداق بالخُلْع، وصاحبوهنَّ بالإحسان والرَّفْق، فإن كرهتموهنَّ لسبب غير الفاحشة فاصبروا، فعسى أن يجعل الله لكم في المكروه خيراً كثيراً، كإنجاب الولد الصالح وغيره.

٢٠ وإن أردتم نكاح امرأة بدل امرأة أخرى طَلَقتموها، وقد أعطيتم لِـمَنْ أردتم طلاقها مالاً كبيراً مهراً لها، فلا يحلُّ لكم أن تأخذوا منه شيئاً، ولو كان مالاً قليلاً، أتأخذونه كذباً وافتراءً ظاهراً؟!

٢١ - يُنكر الله تعالى على من استرد شيئاً من المهر، وكيف تأخذونه وقد استمتع بعضكم ببعض،
 وأخذنَ منكم عهداً مؤكداً في عقد النكاح الذي يضمن الحقوق الزوجية؟

٢٢ - يُحَرِّم الله عليكم تَزَوُّجَ زوجة الأب، إلا ما مضى قبل التحريم فمَعْفُوٌ عنه. إنَّ هذا الزواج فاحش القبح، يُبغضه الله لما فيه من سوء الاختيار.

77 - حَرَّم الله تعالى عليكم التزوُّج بالأمهات والجَدَّات من جهة الأب أو الأُم، وبناتكم، وبنات الأولاد، وبنات أولاد الأولاد، والأخوات الشقيقات لأب أو لأُمِّ، وأخوات آبائكم وأجدادكم، وأخوات الأُمهات والجدات، وبنات الأخ، وبنات الأخت وبناتهنَّ مها نَزَلْنَ، والأُمهات المرضعات، وأُمهات المزوجات وجداتهنَّ، والربائب اللاي تَرَبَّيْنَ في بيوتكم ودخلتم بأمهاتهنَّ. فإن لم تكونوا دخلتم بأُمهات الربائب فلا حرج عليكم في نكاحهنَّ، وحُرِّم عليكم زوجات أبنائكم الذين من ظهوركم، وحُرِّم عليكم الجمع بين الأختين ولو من رضاع، ومثلُها سائر المحارم، كالعمَّة والخالة، إلا ما مضى قبل نزول التحريم فلا مؤاخذة فيه. إنَّ الله كان غفوراً لعباده إذا تابوا، رحيمً بهم.

- ١- تحريم ما كان معروفاً في الجاهلية من انتقال المرأة إلى قريب زوجها بعد وفاته، فلا يجوز إلا برضاها.
  - ٢- المهر مهما كان كثيراً أو قليلاً فإنَّه حتَّ للمرأة.
    - ٣- وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف.
    - ٤ إباحة الطّلاق، والتزوُّج من امرأة أخرى.
      - ٥- جواز كثرة الصداق.
  - ٦- تحريم أُخْذِ أيِّ مال من الزوجة إذا فارقها زوجها، إلا إذا كان برضاها دون إكراه.
    - ٧- تحريم زواج الابن من زوجة أبيه إذا طَلَّقها، أو مات عنها.
      - ٨- بيان المحرَّمات في الزَّواج من النسب.
- ٩- بيان المحرَّمات في الأزواج من المصاهرة، كزوجة الأب، وأُمِّ الزَّوجة، وبنت الزَّوجة، وزوجة ولده من صلبه، وزوجة ابنه من الرضاع، وأخت الزَّوجة ما دامت في عصمته.
  - ١٠ تقرير حَقِّ المرأة في الزَّواج، والتَّحذير من ظُلْمِها في منع حقوقها.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ بَعَثَ جَيْشاً إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقُوا عَدُوَّا فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايا فَكَأَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْبَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايا فَكَأَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْبَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَوْا عِلَيْهِمْ، وَأَصَابُوا لَهُمْ صَنَاتُ مِنْ النِسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمُ ﴾ أَيْ: أَزُواجِهِنَّ مِنَ اللّهَ اللهَ عَلَيْ إِنَا اللهَ عَلَيْهُ فَي ذَلِكَ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(صحيح مسلم، باب جَوَازِ وَطْءِ المُسْبِيَّةِ بَعْدَ الإسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بالسَّبْي، برقم ٣٦٨).

## التفسير:

لا ذكر الله المحرَّمات فيها سبق عطف عليهنَّ المحصنات، فقال: وحُرِّمت عليكم المحصنات من النساء، ذوات الأزواج، ويُستثنى من ذلك المسبيَّات في القتال مع المشركين، فإنه يحلُّ لكم نكاحهنَّ بعد استبراء أرحامهنَّ بمقدار حَيْضة، كَتَبَ الله عليكم نكاح هؤلاء وألزمكم به. وأحلَّ لكم ما عدا أولئكم المحرمات، على أن تبتغوهنَّ بأموالكم بالطريق الشرعي، متعقَّفين بذلك عن الزنى، ومُعِفِّين نساءكم. وإتيانُكم إياهنَّ أجورَهنَّ فرضٌ فرضه الله عليكم، وإذا زاد الزوج في المهر أو أسقطته الزوجة عن رضا وطِيبِ نَفْس، فلا حرج في ذلك. والله عَلَيْ بعِلْمِه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع، وحَدَّ لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام.

70 – وإذا لم يمتلك الحر المسلم المهر لنكاح الحرائر المؤمنات، وخاف على نفسه الزنى بسبب غلبة الشهوة عليه والمشقة البالغة، فله نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. ولما كان الإيهان أمراً قلبياً، لا يطلع على حقيقته إلا الله، أعقبه ببيان أنه يُكتفى فيه بالظاهر، مع ضرورة التحري من جهة الدين، ثم لابُذ أن يكون زواج الأَمة بإذن سيدها فهو الوليُّ، ولا يصح نكاحها إلا بإذنه. وكما يجب المهر للحُرَّة فكذلك يجب للأَمة، ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كُنَّ عفيفات عن الزنى، غير زانيات، وليس لهن أخِلَّاء في السر. فإذا تزوجت الأَمة ووقعت في فاحشة الزنى أُقيم عليها الحدُّ، كما يقام على الحرة، وهو الجَلْدُ المُعيَّن. وشرع الله هذه الأحكام رحمة منه بالعباد، وكرماً وإحساناً إليهم، فلم يُضَيِّق عليهم، بل وسَّع غاية السَّعة.

٣٦ يريد الله أن يُبَيِّن لكم ما خَفِيَ عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم، وأن يهديكم مناهج مَنْ كان قبلكم من الأنبياء والصالحين التي سلكوها في دينهم؛ لتَقْتَدُوا بهم في سيرهم الحميدة، وأفعالهم السديدة. ثم تُختم الآية بعِلْمِ الله وحكمته، فعن العلم والحكمة تصدر تشريعاته، ومن العلم والحكمة تجيء توجيهاته، وهو العالم بنفوس عباده وأحوالهم.

٢٧ - والله على يُحرِّضُكم أن تفعلوا ما تستوجبون به أن يتوب عليكم، توبة تلمُّ شَعْثكم، وتجمع متفرقكم، وأما الذين يُرضون شهواتهم، فيريدون انصرافكم عن الحق، وميلكم عنه إلى المعاصي؛ الأنَّهم يوافقون شهوات أنفسهم.

٢٨ - والله على يريد بكم اليسر دون العسر؛ لأنَّ هذا الدين بَيَّنَ حِفْظَ المصالح ودرء المفاسد، في أيسر السبل وأرفقها؛ وذلك لرحمته التامة وإحسانه الشامل، وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه وبخاصة في أمر النساء ، فناسب ذلك أن يخفف عنه ما لا يطيقه إيهانه وصبره وقوته.

- ١- تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد، وبُطلان عقد النكاح إذا عُقِدَ.
  - ٢- تحريم أزواج المشركين، إلا المسبيّات في قتال المسلمين مع المشركين.
- ٣- قوله تعالى: ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ دليل على ولاية السيد لأَمَتِه، وأنه إذا نُكِحَتِ الأَمة بدون إذن السيد فالنكاح مفسوخ.
- ٤- قوله تعالى: ﴿ وَمَانُوهُنَ ﴾ إضافة الأجور إليهنَّ، دليل على أنَّ الأَمة أحقُّ بمهرها من سيدها.
- الا يُسْتَدَلُّ بقوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَّ أَجُورَهُ ﴿ وَمِنْهُ ﴾ في جواز نكاح المتعة، فإنَّ سياق الآيات ينافى ذلك.
  - ٦- وجوب المهر للحُرة والأمة المؤمنة.

- ٧- قوله: ﴿ فَإِذَا آُحْصِنَ ﴾ أي: أحصنهنَّ، أي: فإذا تزوَّجْن. فالآية تقتضي أن التزوج شرط في إقامة
   حدِّ الزني على الإماء، وأن الحدّ هو الجَلْدُ المعين؛ لأنَّه الذي يمكن فيه التنصيف بالعدد.
  - ٨- قوله تعالى: ﴿ كِنْنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ تحريض على وجوب الوقوف عند كتاب الله.
    - ٩- المقصد من تقدير المهر والوفاء به من قِبَلِ الزوج هو الوثاق، وحسن السمعة.
- - ١١ العدل مع الإماء، والرفق معهن فمن رحمة الله تعالى أن جاء بكلمة ﴿ أَهْلِهِنَّ ﴾ بدل أسيادهن.
    - ١٢ التحذير من نكاح الإماء، وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة.
- ١٣ تقييد نكاح الأمة بها إذا كانت مؤمنة، فلا يجوز التزوُّج بالأمة الكتابية، سواء كان الزوج حراً أو عبداً.
- ١٤ قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَائِكُم ﴾ معناه: اعملوا على الظاهر في الإيهان، فإنَّكم مكلفون بظواهر الأمور، والله يتولى السرائر والحقائق.
  - ٥١ ذِكْرُ المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أنَّ الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده.
- ١٦ أسند التحليل إلى الله تعالى بإسناد الخير لله، ولم يُسْند الشرَّ إليه، وأسند التحريم إلى المجهول في قوله: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ مُ أُمَّهَ لَكُمُ ﴾ لأنَّ التحريم مشقة.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَحْدَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَ اوَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنهُونَ عَنْهُ تُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَا يَكُمْ وَنُدْ خِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ۞ ﴾

## التفسير:

٢٩ لما بَيْنَ الله طريقة التصرف في النفوس بالنكاح، بين طريقة التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح، وإلى ملك اليمين، فنهى الله عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، وهو ما لم تُبِخه الشريعة كالسرقة والخيانة والمخصب والقهار وعقود الربا، ولكن أباح لهم أكْلها بالتجارات والمكاسب المشروعة التي تكون عن تراض، ثم نهى عباده المؤمنين أن يقتل بعضهم بعضاً، أو يقتل الإنسان نفسه، لأنه

رحيم بخلقه. و من رحمته بهم أن عصم دماءهم وأموالهم، وصانها ونهاهم عن انتهاكها، ولم يُكَلِّفُهم قَتْلَ أنفسهم في التوبة، كما كَلَّف بني إسرائيل بذلك.

٣٠ - ومَنْ يتعاط ما نهاه الله عنه مثل أكل الأموال بالباطل، وقَتْلِ النفوس بغير حق، متعدياً فيه ظالماً في تعاطيه، عالماً بتحريمه مُتجاسِراً على انتهاكه، فسوف يدخله الله ناراً يصليه فيها. وهذا العذاب هَيِّنٌ على الله لا يمنعه منه مانع، ولا يدفعه عنه دافع، ولا يشفع فيه شافع.

٣١ - ومن فضل الله وإحسانه على المؤمنين أنه وَعَدَهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات - وهي كل جريمة تُؤذِنُ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين - غفر لهم جميع الذنوب والسيئات، وأدخلهم مدخلاً كريهاً كثير الخيرات، وهو نعيم الجنات.

- ١ إنَّ الله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، مع إقامة الفرائض.
- ٣- ما كان على طريق التجارة فشرطه التراضي، وهو من اثنين: الباذل للثمن، والبائع للعين، وخَصَّ التجارة بالذِّكر، لأنَّ أكثر أسباب الرزق متعلق بها.
- ٣- النهي عن قتل الإنسان نفسه. ويندرج في ذلك مَنْ يتعاطى مُحَرَّماً كالخمر والمخدرات، أو يُعَرِّض نفسه للقتل بسبب سرعة القيادة، أو الإهمال في المركبة وغير ذلك.
- ٤- الجمع بين التوصية بحفظ المال والوصية بحفظ النفس من الملاءمة؛ لكون المال شقيق النفس من
   حيث إنه سبب لقوامها، وتحصيل كهالاتها، واستيفاء فضائلها.
- ٥- قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَل ذَالِكَ عُدُونَ أَوْظُلْمًا ﴾ قيّده بالعدوان والظلم؛ ليخرج أَكْلُ المال بوجه الحق، وقتل النفس كذلك، كقتل القاتل.
- ٣- في إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين دلالة على أنَّ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، إذ كان الإيهان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية.
- ٧- قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُمُ أَمْوَا أَمْوَا لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ ﴾ يدخل تحته أكثل مالِ الآخرين بالباطل،
   وأكثل مالِ نفسه بالباطل، وهو إنفاقه في معصية الله.

﴿ وَلا تَنَمَنّواْ مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ يِّمَا اَكَ تَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِّنَا اكْسَبَنَ وَسْعَلُوا اللّه مِن فَضَلِهِ إِنَّ اللّه كَانَ بِكُلِ شَى وَعَلِيمًا ﴿ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْآفِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ حَمَلنَا مَولِي مِمّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْآفِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمُ مَّ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ أَلِنَّ اللّهَ بَعْضَهُمْ عَلَى اللّهَ بَعْضَهُمْ عَلَى اللّهُ بَعْضَ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمُولِهِمْ فَالصَّدَلِحَاتُ قَدَيْنَتُ حَلَيْظَاتُ لِلْعَنْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَالْمَيْ وَهُونَ فَي الْمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ مَلا وَالْمَيْ وَلَا اللّهُ كَانَ عَلِيمًا فَابْعَثُوا حَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا فَابْعَثُوا حَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا فَابْعَثُوا حَكُمُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَهْلِهُمْ إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوفِقِ اللّهُ بَيْنَهُمُ أَإِنَّ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَلَا اللّهُ كَانَ عَلِيمًا فَابْعَثُوا حَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَالْمَلْعَا إِنْ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

٣٢ لا نهى ﷺ المؤمنين عن أَكُلِ المال بالباطل، وعن قَتْلِ الأنفس، نهاهم عن مَّمَنِّي ما فَضَّل الله به بعضهم على بعض، فللرجال مزاياهم وحقوقهم، وللنساء مزاياهنَّ وحقوقهنَّ، فلا تتمنَّوا ما في يد الآخرين، واسألوا الله من فضله؛ فإنَّ فضل الله يَسَعُ الإنعام على الكل، فلا أثر للتمني إلا تعب النفس؛ فعِلْمُ الله محيط بجميع الأشياء، فهو عالم بها فَضَّل به بعضكم على بعض، وما يصلح لكلِّ منكم من توسيع أو تقتير، فإياكم والاعتراضَ بتَمَنَّ أو غيره، وهو عالم بسؤالكم من فضله، فيستجيب دعاءكم.

٣٣- ولمّا نهى عن التمني المذموم، وأمر بسؤال الله من فضله، أخبر تعالى بشيء من أحوال الميراث، وأنَّ في شرعه ذلك مصلحةً عظيمةً من تحصيل مال للوارث لم يَسْعَ فيه، فقال: ولكلّ واحد منكم جعلنا ورثة يرثون ممّا ترك الوالدان والأقربون، والذين تحالفتم معهم بالأيهان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئاً من الميراث، فأعطوهم ما قُدّر لهم. إنَّ الله مطلعٌ بعلمه المحيط بكل شيء ومُجازٍ عليه. وفي ذلك تهديد للعاصي، ووعد للمطبع، وتنبيه على أنه شهيد على الصلة والمعاقدة بينكم، فأوفوا بالعهد، وقد نُسخ التوارث بين الحُلَفاء.

٣٤- الرِّجال قوَّامون على النساء بإلزامهنَّ بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، والالتزام بأحكامه، وقوَّامون عليهن قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي، بسبب فَضْلِ الرجال على النساء بإنفاق أموالهم. عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَغْزُو الرِّجَالُ وَلاَ تَغْزُو النِّسَاءُ، وَإِنَّهَا لَنَا يَضْفُ الْمِيرَاثِ. فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ بِمَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾.

( سنن الترمذي، باب سورة النساء برقم٥ ٣٢٩، قال الألباني : صحيح الإسناد).

ثم بَيَّنَ عَلَىٰ أن النساء على قسمين: صالحات مطيعات لله تعالى ، ومطيعات لأزواجهنَّ حتى في الغيب، تحفظ بَعْلَها بنفسها وماله، وذلك بحفظ الله لهنَّ وتوفيقه لهنَّ. واللاتي تخشون تَرَفُّعَهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصيه بالقول أو الفعل فإنه يُؤدِّبها تدريجياً، فأول ما يُبدأ به لتأديبها بيانُ حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة، والترهيب من معصيته، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع، فلا يُضاجعَها، وإلا ضربها ضرباً غير مبرح. فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأَطَعْنَكم فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية، والتنقيب عن العيوب التي يضرُّ ذِكْرُها، ويحدث بسببها الشر. فإنَّ الله العليُّ الكبير وليُّهن، وهو منتقم ممَّنْ ظلمهنَّ وبغى عليهنَّ، وإنَّكم تعصونه تعالى، مع علوِّ شأنه وكبرياء سلطانه، ثم يتوب عليكم، فيحق عليكم أن تعفوا عنهنَّ إذا أطعنكم. ٣٥- ولـيًّا ذكر عند نشوز المرأة أنَّ الزوج يَعِظُها، ثم يهجرها، ثم يضربها، بَيَّن أنَّه لم يَبْقَ بعد الضرب إلا المحاكمة إلى مَنْ ينصف المظلوم من الظالم. فإن خفتم الخلاف والعداوة بين الزوجين، فأرسلوا إلى الزوجين الإصلاح ما بينها من شقاق رجلين عَدْلَيْنِ مُتَّصِفَين بحسن السياسة والنظر في حصول المصلحة، يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق، فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يُلْزمان كُلَّا منهما ما يجب، ومهما أمكنهما من الجمع والإصلاح فلا يعدلان عنه. والله عالمٌ بجميع الظواهر والبواطن، مُطَّلِعٌ على خفايا الأمور وأسرارها، فمِنْ عِلْمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الغراء.

- ١- خَصَّ الأهل لأنَّهم أطلبُ للصَّلاح، وأعرف بباطن الحال، وتسكن إليهم النفس، فيطَّلعون على ما في ضمير كل فرد مِنْ حُبِّ وبغض، وإرادة صحبة، أو فرقة، وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن الأجانب، ولا يحبان أن يطلعوا عليه. فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما، ورأيا أنَّ التفريق بينهما أصلح، فَرَّقا بينهما.
- ٢- متى عجز الرجل عن النفقة على زوجه كان لها فَسْخُ العَقْدِ؛ لزوال المعقود الذي شُرعَ لأجله النكاح.
  - ٣- قيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع، وقيام الاكتساب والإنتاج المالي.
- ٤- تأديب الزوجة الناشز: الوعظ عند خوف النشوز، والضرب عند ظهوره. وللعظة والهجر والضرب مراتب، إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يَتَعَدُّ إلى سائرها. ومهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يَجُز الإقدام على الطريق الأشق.
  - ه- لا يجوز الهجر والضرب بمجرد توقع النشوز قبل حصوله.

- ٦- قال الشافعي يرحمه الله: «الضرب مباح، وتَرْكُه أفضل». (نظم الدرر: ٢/ ٢٥٢).
- ٧- وجوب بَعْثِ الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعبر عنه بالشقاق.
- ٨- قال الشافعي يرحمه الله: «المستحبُّ أن يبعث الحاكمُ عَدْلَين ويجعلها حكمين ، والأولى أن يكون واحد من أهله ، وواحد من أهلها ؛ لأنَّ أقاربها أعرف بحالها من الأجانب، وأشد طلباً للصلاح، فإن كانا أجنبين جاز. وفائدة الحَكمين أن يخلو كل واحد منها بصاحبه، ويستكشف حقيقة الحال؛ ليعرف أن رغبته في الإقامة على النكاح، أو في المفارقة، ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خُلع». (مفاتيح الغبب ١/٥٠).
- 9- اقتصر على إرادة الإصلاح؛ لأنَّها التي يجب أن تكون المقصد لولاة الأمور والحكمين، فواجب الحكمين أن ينظرا في أمر الزوجين نظراً منبعثاً عن نية الإصلاح، فإن تيسَّر الإصلاح فذلك، وإلا صارا إلى التفريق، وقد وعدهما الله بأن يوفق بينها إذا نويا الإصلاح. ومعنى التوفيقِ بينهما إرشادُهما إلى الرضا بالحق والواقع.
- ١٠ قوله تعالى: ﴿ إِن يُرِيدُ آ إِصْلَكُ عَايُو فِي اللَّهُ بَيْنَهُمَ آ ﴾ دالٌ على أنه لا يتم شيء من الأغراض والمقاصد إلا بتوفيق الله تعالى.
  - ١١ جواز التحكيم في سائر الحقوق.
  - ١٢ الولاية تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة.
- 17 النهي: أن يتمنى الإنسان لنفسه ما فُضَّلَ به عليه غيرُه في الوظيفة والمكانة، وفي الاستعدادات والمواهب، وفي المال والمتاع، وفي كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة، لكن التمني المحمود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بها ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل الله تعالى من فضله، فلا يَتَكُل على نفسه، ولا على غير ربه.
- ١٤ المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها؛ لأنَّ الله تعالى قال: ﴿ فَالصَكِلِحَنْ تُعَنِيْنَ ۚ ﴾ والألف واللام في الجمع يفيدان الاستغراق، فهذا يقتضي أنَّ كل امرأة تكون صالحة، فهي لابُدَّ أن تكون قانتة مطيعة.

﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا نُشْرِكُواْ بِهِ مَشَيْقًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْقِ وَالْبَتَكَى وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينَ اللّهِ مَالِكُونُ اللّهِ مَالِكُونُ اللّهِ مَالِكُونُ اللّهِ مَالْمُولُ الْوَسْمَونَ الْمَالِي وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينَ اللّهِ مَالِكُولُ الْمُسْكِينِ وَالْمَسْكِينَ اللّهِ مَالِمُ اللّهُ وَلَامِلْمُ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِي وَالْمَسْكِينَ الْمُعْلِيمُ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ اللْمُعْلِقُولُ الْمُسْكِينَ الْمُسْكِينِ وَالْمُولُ الْمُسْكِينِ وَالْمُسْكِينَ اللّهُ وَالْمُسْكِينَ اللْمُسْكِينَ اللْمُسْكِينَ الْمُسْكِينَ اللّهُ الْمُسْكِينَ الْمُسْكِينَ اللْمُسْكِينَ اللْمُسْكِينَ اللّهُ الْمُسْكِينَ اللْمُسْكِينَ الْمُسْكِينَ الْمُسْكِينَ الْمُسْتُعُولُ وَالْمُسْكِينِ الْمُسْكِينُ الْمُعْمِلِ الْمُسْكِينُ الْمُعْلِي الْمُسْكِينُ الْمُسْكِينَ

### التفسير:

٣٦- لما أرشد الله كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة، أمر بمعالي الأخلاق الحسنة، وبدأ بإفراد الله تعالى بالعبادة محبة وذلا وإخلاصاً له، ونهى عن الشرك؛ لأنَّ له التدبير الكامل الذي لا يشركه، ولا يعينه عليه أحد، ثم قرن بها إلزام بِرِّ الوالدين، وكفى بهذا دلالة على تعظيم حقها، ووجوب بِرِّهما، والإحسان إليها، ثم أوصى بالإحسان بكل مَنْ بينه وبين المؤمن قربى من أخ أو عم أو غيرهما، واليتامى الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، والمساكين الذين أسكنتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم، والجارِ الذي قرب جواره، والجارِ الذي جوارُه بعيد، والمصاحب الملازم للمكان، سواء كان زوجة أو ضيفاً، أو رفيقاً في السفر، والغريب المجتاز بقوم غير ناو الإقامة، ثم أمر الله تعالى بالإحسان إلى كل مملوك من آدمي وحيوان. ومَنْ لم يفعل ذلك فهو مُعْجَبٌ بنفسه متكبرٌ على الخلق، فَخُور، أي: يُثني على نفسه، ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله، فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بحقوق العباد، ويحرمهم عبة الرب الكريم، ورضاه عنهم.

٣٧- ثم ذَمَّهم بصفات قبيحة: وهي البخل بالحقوق الواجبة في المال، ودعوة الناس إلى البخل قولاً وعملاً، والبخل بالعلم الذي يهتدي به الضالُّون، ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم، فسعوا في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، فكان جزاؤهم أن أعدَّ الله لهم عذاب الإهانة بالعذاب الأليم، والخزي الدائم المقابل لفخرهم وخيلائهم.

٣٨- ثم ذَمَّ - سبحانه - الذي ينفق ماله لغرض الرياء والسمعة، لا لغرض الإخلاص والإيهان بالله ورجاء ثوابه في الآخرة، وهذا من خطوات الشيطان المقارِن لهم. فبئس هذا القرين الذي يُضِلُّ صاحبه عن دار النعيم، ويورده موارد الهلاك.

٣٩ وأيُّ وَبالٍ وضرر يَحيق بهم، لو حصل منهم الإيهان بالله واليوم الآخر، وأنفقوا من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها عليهم؟ وختم الآية بوعيد وتنبيه على سوء بواطنهم، وأنَّه تعالى مُطَّلِعٌ على ما أخفوه في أنفسهم، ومجازيهم عليه.

• ٤ - ولما استحق هؤلاء العقابَ بكفرهم نَبَّه أنه في حقهم عدل، وأنَّ الله منزه عن الظلم قليله وكثيره، فهو سبحانه لا ينقص من الأجر، ولا يزيد في العقاب شيئاً مقدار ذرة، وهي النملة الصغيرة الحمراء التي لا تكاد تُرى من صغرها، وإن كانت الذرة حسنة يُضاعف ثوابها، ويعطي صاحبها من عنده على سبيل التفضيل زائداً على ما وُعِدَ في مقابلة العمل، أجراً عظيهاً، وما وصفه الله بالعِظَم فمَنْ يعرف مقداره؟

١٤ – ولًا أعلم تعالى بعَدْلِه وإيتاء فضله، أتبعه بأن ذلك يجري بشهادة الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق، فقال سبحانه: كيف تكون الأحوال، وكيف يكون الحكم إذا جئنا يوم القيامة من كل أُمة من الأُمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهد عليهم بها كانوا عليه من فساد العقائد، وقبائح الأعمال، وجِئنا بك يا محمد على أُمتك شَهيداً؟

٤٢ - في هذا اليوم يتمنى الذين جمعوا بين الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول، لما رأوا جزاء المشهود عليهم من الأُمم السابقة، ورأوا عاقبة كَذِبِ المُرسل إليهم، لو يكونون تراباً، فتُسوَّى بهم الأرض، ولا يكونون قد كتموا الله، وكذبوا أمامه على أنفسهم بإنكار شركهم وضلالهم.

- ١ عبادة الله تعالى بالتذلل والإخلاص له.
- ٢ الإحسان إذا عُدِّي بالباء كان متعلقاً بمعاملة الذات، أي: ذات الأبوين روحاً وجسداً وتوقيرهما واحترامهما، والنزول عند رغبتهما وامتثال أمرهما، وقدَّم الأمر بعبادة الله تعالى وتوحيده للاهتمام بهذا الأمر، وأنه أحق ما يتوخَّاه المسلم.
- ٣- النهى عن الشرك بأنواعه سواء كان الشرك في الألوهية، أو الشرك في الفعل، أو الشرك في العبادة.
- ٤- الإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامي والمساكين والجيران الأقارب والأباعد، والأصحاب.
  - النهي عن التكبر والخيلاء والتفاخر والتعاظم.
  - ٦- رَبْطُ كل مظاهر السلوك، وكل دوافع الشعور، وكل علاقات المجتمع، بالعقيدة.

٧- اتصاف الله بكل كمال، وتَنَزُّهه عن كل نقصان، فلا يبخس الناس، ولا ينقصهم من ثواب أعمالهم
 وزن ذرة، بل يجازيهم بها، ويثيبهم عليها.

٨- بدأ بالإيهان بالله واليوم الآخر؛ إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية، ثم عطف عليه الإنفاق في سبيل
 الله، إذ به يحصل نفي تلك الأوصاف القبيحة من البخل، والأمر به وكتهان فضل الله والإنفاق رئاء الناس.

١٠ - على العبد أن يعمل عمل مَنْ يعلم أنه راجع إلى المُطَّلِعِ عليه، الذي لا تخفى عليه خائنة عين،
 ويجازي على الصغير والكبير والقليل والكثير.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكُوة وَاَنتُمْ شَكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُسُبًا إِلَّا عَابِي سَبِيلِ حَتَى تَغْتَسِلُوا فَإِن كُنتُم مِّرَفِى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَسَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ الْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسُمُ عَابِي سَبِيلِ حَتَى تَغْتَسِلُوا فَإِن كُنتُم مِّرَفِى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَسَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ الْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَسُمُ السِّيلِ حَتَى تَغْتَسِلُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَ اللّهَ كَانَ عَفُوا السَّيلِ اللهَ كَانَ عَفُوا السَّيلِ اللهَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّيلِ اللهَ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّيلِ اللهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# ٤٣ - سبب النزول:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْمُخْرِبِ فَقَرَأَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْوُونَ ﴾ [الكافرون: ١] فَخَلَطَ فِيهَا فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلِيٌّ فِي الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْوُونَ ﴾ [الكافرون: ١] فَخَلَطَ فِيهَا فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَضَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ (سنن إلى داود: باب في تحريم الحمر، برقم ٣٦٧٣، قال الألباني: صحيح). المتفسير:

لما أمر تعالى بعبادته والإخلاص فيها، وكانت الصلاة أفضل العبادات ناسب أن تخلص الصلاة من شوائب الكدر التي يُوقعها على غير وجهها، فنهى تعالى عباده المؤمنين أن يُصَلُّوا حال السكر حتى يعلموا قبل الشروع فيها ما سيقرؤونه وما سيعملونه؛ وذلك لأنَّ حال السُّكْرِ لا يتأتَّى معها الخشوع والخضوع

والحضور مع الله بمناجاته بكتابه وذكره ودعائه، وهذا شامل لقربان مواضع الصلاة، كالمسجد، فإنه لا يُمكَّن السكران من دخوله، وشامل لنفس الصلاة، فإنَّه لا يجوز للسكران صلاة ولا عبادة، لاختلاط عقله وعدم علمه بها يقول، وهذا الحكم قبل نزول تحريم الخمر. ولا تقربوا الصلاة أيضاً حالة كون أحدكم جنباً، إلا أن تمروا في المسجد، ولا تمكثوا فيه، فإذا اغتسلتم زال سبب المنع. ولما كانت الصلاة فريضة موقوتة لازمة؛ لأنَّما تُذكِّر المرء بربه، وتُعِدُّه للتقوى، وكان الاغتسال من الجنابة يتعسر في بعض الحالات، ويتعذر في بعضها الآخر، رَخَّص سبحانه في ترك استعال الماء والاستعاضة عنه بالتيمم حال المرض الذي يُخاف زيادته باستعال الماء والسفر القصير والطويل، وفَقْد الماء عقب الحدث الأصغر الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل، وأمرهم أن يقصدوا ويتحرَّوا وجهاً طاهراً من الأرض لا قذارة فيه، ثم يمسحوا وجوههم وأيديهم منه، ثم يصلُّوا. ثم ختم الآية بأنَّه كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين، بتيسير ما أمرهم به، من حُكم الرخصة إذ عفا عن المسلمين، فلم يُكلِّفُهم الغسل أو الوضوء عند المرض، ولا يرقب وجود الماء عند عدمه، حتى تكثر عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء.

٤٤ - ألم تنظر - يا محمد ﷺ - إلى هؤلاء الذين أعطوا طائفة من الكتاب الإلهي، كيف حُرِموا هدايته واستبدلوا بها ضدها، فهم يختارون الضلالة لأنفسهم، ويريدون أن تضلوا - أيها المؤمنون - طريق الحق القويم، كما ضَلُوا هم، فهم دائبون على الكيد لكم؛ ليردُّوكم عن دينكم إن استطاعوا؟

والله أعلم بهم منكم، وقد أخبركم بعداوتهم لكم وما يريدون لكم؛ لتكونوا على حذر منهم ومن مخالطتهم، وهو أعلم بحالهم ومآل أمرهم. وكفى به متكفلاً في جميع أموركم ومصالحكم محباً لكم. وكفى به نصيراً في كل المواطن، فيثقُوا به، واكتفوا بولايته ونصرته، ولا تَتَوَلَّوا غيره، ولا تبالوا بهم وبها يسومونكم من السوء؛ فإنَّه تعالى مُعين لكم يكفيكم مكرهم وشرهم.

73 - ثم بَيْنَ سبحانه كيفية ضلالهم، فهم يُغَيِّرون النص، أو يتأولونه على غير تأويله، ويفسرونه بغير مراد الله قصداً منهم، وافتراء على الله، ويقولون: سمعنا ما قلته يا محمد، ولا نطيعك فيه، وهذا أبلغ في كفرهم وعنادهم، وأنهم يَتَوَلَّون عن كتاب الله بعد ما عقلوه، وهم يعلمون ما عليهم من الإثم والعقوبة ويقولون للنبي: اسمع ما نقول لا سمعت، تظاهروا بتعظيمه، وأرادوا في الباطن الدعاء عليه وسَبّة، والكيد للإسلام والاستخفاف به، و هذا دأبهم في كل عصر. ثم أرشدهم إلى المنهج اللاثق، والأدب الجدير بهم في مخاطبة الرسول على، والدخول تحت طاعة الله والانقياد لأمره، وحسن التلطّف في طلبهم العلمَ بقولهم: أفْهِمْنا، وتَمَهَّلُ علينا حتى نفهم عنك، ونَعِي قولك، لكن لقسوة قلوبهم وإصرارهم على الكفر أبعدهم الله عن الهدى، فلم يؤمن منهم إلا قليل، كعبدالله بن سلام وأصحابه.

- ١- ينبغي للمصلِّي أن يتحرَّز عما يُلهيه، ويشغل قلبه وفكره.
- ٢- استدل الفقهاء بقوله: ﴿ فَلَمْ يَحِدُواْ مَا أَهُ ﴾ بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت.
- ٣- اختيار ﴿ لَا تَقَرَّبُوا ﴾ دون (لا تصلوا) للإشارة إلى أنَّ تلك حالة منافية للصلاة، وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام.
- ٤- مشروعية التيمم بالصعيد الطيب، وهو كلُّ ما تصاعد على وجه الأرض سواء أكان له غبار أم لا.
- من صفات الله العفو والمغفرة، ومن عفوه ومغفرته أَنْ رَحِمَ هذه الأُمة، فشَرَعَ طهارة التراب بدل
   الماء، عند تَعَذُّر استعماله.
- ٦- الحذر الشديد من الركون إلى اليهود؛ لإرادتهم إضلال المؤمنين، والتلبيس عليهم؛ لكي يخرجوا عن الإسلام.
  - ٧- ليس ثمة أسوأ ولا أقبح بمن جمع بين الضلال والإضلال؛ لأنَّ ضلاله متعدٌّ.
  - ٨- الله تعالى وليُّ المسلمين وناصرهم، ومَنْ كان الله وليا وناصراً له لم تَضُرَّه عداوة الخلق.

#### التفسير:

27 - خاطب على من يُرجى إيهانه من اليهود والنصارى: أن آمِنُوا بالرسول محمد وما أنزلنا عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقها، من قبل أن نأخذكم بسوء صنيعكم، فنمحو الوجوه، ونُحَوِّها قِبَلَ الأقفاء، أو نلعنكم بمَسْخكم قردةً وخنازير، كها لَعَنَّا اليهود مِن أصحاب السبت، الذين نُهُوا عن الصيد فيه فلم ينتهوا، فغضب الله عليهم، وطردهم من رحمته. وكان أمر الله نافذاً في كل حال لا يُخالَفُ ولا يُهانَعُ.

43 - ولما بَيَّن سبحانه أنَّ الوعيد واقع لا محالة، ذَكرَ أنَّ هذا الوعيد وهذا التهديد لجريمة الكفر، فإنَّه سبحانه لا يغفر الشرك عَنْ اتصف به بلا توبة وإيهان، ويغفر ما دون الشرك في القبح من المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة، تَفَضُّلاً من لدنه وإحساناً من غير توبة عنها، لكن لا لكل أحد بل للمؤمنين. ومَنْ أعظم جرماً وافتراء عَنْ سَوَّى بين المخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه؟

٤٩ - ثم قال تعالى مخاطباً رسوله ﷺ، ومُنْكِراً على اليهود تزكية أنفسهم: انظر - يا محمد - إلى تزكيتهم أنفسهم بالباطل إذ قالوا: ﴿ فَتَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴾ [المائدة: ١٨] وقالوا: ﴿ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ ﴾ [البقرة: ١١١] وهذا مجرد دعوى لا برهان عليها، وإنها التزكية تكون بالإيهان والعمل الصالح، وقد حُرِمُوها بكفرهم وظلمهم، فالله ﷺ لم يظلمهم شيئاً، ولو كان مقدار الفتيل الذي في شق النواة.

• ٥- ولما أخبر تعالى أنَّ التزكية إنها هي إليه سبحانه بها له من العظمة والعلم الشامل، قال مخاطباً رسوله ﷺ: انظر – يا محمد – إلى كذبهم، وزعمهم أنَّهم أبناء الله وأزكياء عنده. وكفى بذلك وحده إثهاً، ولو لم يكن لهم من الذنوب إلا هذا الافتراء لكان إثهاً عظيهاً.

١٥- ثم انظر - يا محمد ﷺ - إلى قبائح اليهود فقد آمنوا وصدقوا، بكل عبادة لغير الله، أو حكم بغير شرع الله، بل قالوا ما هو أشنع من ذلك قالوا: إنَّ دين المشركين خير من دين محمد ومَنْ معه، وإنَّ

المشركين أهدى سبيلاً من الذين آمنوا بكتاب الله ورسوله ﷺ، ولكن هذا ليس بالعجيب من اليهود. إنَّه موقفهم دائياً من الحق والباطل، ومن أهل الحق وأهل الباطل. إنَّهم ذوو أطهاع لا تنتهي، وذوو أهواء لا تعتدل، وذوو أحقاد لا تزول! وهم لا يجدون عند الحق وأهله عوناً لهم في شيء من أطهاعهم وأهوائهم وأحقادهم، إنَّها يجدون العون والنصرة دائهاً عند الباطل وأهله.

- ١- الجزاء من جنس العمل؛ كما تركوا الحق، وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق، فجعلوا الباطل حقاً
   والحق باطلاً، جُوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم، كما طَمَسُوا الحق.
- ٢- الآية (٤٨) من أجَل الآيات؛ لأنَّها تُؤذِنُ بأنَّ ما دون الشرك من الذنب مغفور بحسب المشيئة
   والوعد المعلّق بالمشيئة من الكريم المحقق الإنجاز، ولاسيًّا لعباده الموحّدين المخلِصين.
  - ٣- دَلَّت الآيات على عظم جريمة الشرك، وأنَّه لا مغفرة له إذا مات صاحبه عليه.
- ٤ كل صاحب كبيرة في مشيئة الله تعالى: إن شاء عفا عن ذنبه، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرته شم كا بالله تعالى.
- ٥ الْمُزَكِّي هو الله تعالى، وأنه تعالى هو المعتدُّ بتزكيته، إذ هو العالم ببواطن الأشياء، والمطَّلع على خفاتها.
  - ٦- التحذير من إعجاب المرء بعمله.
  - ٧- إنَّ الله لا يظلم الناس، ولو بمقدار الفتيل الذي في شق النواة.

### التفسير:

٢٥- ثم أخبر سبحانه بجزاء اليهود على أفعالهم الشنيعة، أن أبعدهم الله تعالى من رحمته، وأحل عليهم نقمته. ومَنْ يكن هذا مصيره فلن تجد له من دون الله نصيراً في الدنيا والآخرة .

٥٣ - ولما وصف سبحانه اليهود بالجهل الشديد، وهو اعتقادهم أنَّ عبادة الأوثان أفضل من عبادة الله تعالى، وصفهم بأنه لا حَظَّ لهم من المُلك؛ لظلمهم وطغيانهم وبَخْلهم، وحبِّهم أنفسهم دون غيرهم؛ ولأنَّ الملك والبخل لا يجتمعان.

٤٥- ثم وَبَّخهم الله تعالى على الحسد الذي هو أسوأ من البخل، فهم يتمنون أن يكون الخير كله بأيديهم، ويريدون قَصْرَ فضل الله عليهم، ولا يحبُّون أن يكون لأمة فضل عناً لهم؛ لذا حسدوا محمداً على ما آتاه الله من فضل النُّبوة والعلم، وزعامة الدولة ورئاسة الحكم، وكثرة الأعوان والأنصار.

وه - ثم بَيَنَ الله تعالى ما يدفع ذلك الحسد، ويقلل من أهمية الأشياء التي حسدوا عليها محمداً هي أن يحسدوه على ما أوتي، فقد أخطؤوا؛ إذ له نظائر وأمثال كثيرة، وهي أنّه تعالى آتى مثل هذا لآل إبراهيم، والمعرب منهم؛ لأنّهم من ذريّة ولده إسهاعيل، وآتاهم الله الكتاب الإلهي المشتمل على تشريع الأحكام، والحكمة التي هي فهم أسرار التشريع، والملك العظيم في أبنائه وذريته، وأولئك الأنبياء كإبراهيم وذريته بالرغم من اختصاصهم بالنّبوة وإيتائهم الملك، لم تُؤْمِنْ أُمهم جميعاً برسالتهم، بل منهم مَنْ آمن بهم، ومنهم مَنْ أعرض وظلّ على كفره، فلا تعجب - يا محمد على - من موقف قومك، فهذه سُنّةُ الله في الأمم مع أنبيائهم، وإن لم يصبهم عذاب في الدنيا، فكفاهم عذاب جهنم في النار المسعّرة الشديدة اللّظي، وبئس

٥٦ ولما ذكر قوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ صَدَّعَنْهُ ﴾ أتبع ذلك بها أعدًه للكافرين بآياته، بأنَّه سيصليهم ناراً عظيمة الوقود شديدة الحرارة، كلها احترقت جلودهم بَدَّها جلوداً غيرها؛ ليدوم لهم العذاب ولا ينقطع،

فكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفاً لهم وسَجِيَّة؛ كرر عليهم العذاب جزاء وِفاقاً، ثم ختم الآية بصفتين هما العزة والحكمة، فهو عزيز لا يمتنع عليه شيء ممَّا يريده بالمجرمين، حكيم لا يعذب إلا بعدلٍ مَنْ يستحقه.

٥٧ – ولما ذكر تعالى وعيد الكفار أعقبه بوعد المؤمنين على سبيل المقابلة، وزيادة الحسرة على الكافرين، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله، وعملوا صالح الأعمال، سيدخلهم ربمهم سريعاً جناًت تجري من تحتها الأنهار، يتمتعون فيها بالنعيم الدائم، وهم خالدون فيها أبداً، لا يَخُولون ولا يَزُولون، ولا يبغون عنها حولاً، فلا ملل ولا سأم ولا ضجر؛ جزاء لعملهم الصالح، ولهم أزواج بريئات من العيوب الجسدية والحلقية أو الطباع الرَّديئة، فليس فيهنَّ ما يعكر المزاج، أو يكدر الصَّفْوَ، ونجعلهم في مكان ظليل، لا حَرَّ فيه ولا برد، وتلك نعمة كاملة، ونعيم دائم.

### الفوائد والاستنباطات:

اليهود قوم مغرورون مخدوعون، يظنون أنَّ فضل الله مقصور عليهم، ورحمته لا تتعداهم، ولا يستحقها غيرهم.

٢- عبَّرعن جزاء الكافرين بـ ﴿ سَوْفَ ﴾ وعن ثواب المؤمنين بالسين؛ ليفيد تحقق الثواب بسرعة ويقين، ويبيِّن بعد العقاب المنتظر للكافرين؛ لأنَّهم في أهوال المحشر قد يكونون في عذابٍ أشدَّ من عذاب النَّار.

٣- البخل والحسد أسوأ أخلاق اليهود، والحسد مذموم، وصاحبه مغموم، وهو يأكل الحسنات كها
 تأكل النار الحطب.

﴿ إِنَّاللَةَ يَأْمُوكُمُ اَن ثُوَدُوا الاَمْنَنَتِ إِلَىٰ آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُهُ رَبَيْنَ النَّاسِ اَن تَعَكُمُوا بِالَمَدُلِ إِنَّ اللَّه يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سَمِيعًا بَعِيمًا (ﷺ كَانَ سَمِيعًا بَعِيمًا اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ ثُوْمِئُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ أَنْ إِلَيْكَ وَمَا أُنِولَ مِن قَبْلِكَ يُويدُونَ أَن يَتَعَاكَمُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَإِلَى اللَّيْمِ وَيُويدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَسَلَلًا بَعِيدًا ﴿ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

### التفسير:

٥٨ لا ذكر سبحانه وَعْدَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجَّهَهُم لعملين من الأعمال الصالحة هما أداء الأمانة، والحكم بين الناس بالعدل، والخطاب لكل مُؤْتَمَنِ على أيِّ حقَّ لله تعالى أو لعباده، ولاياتٍ أو أموالي أو غيرها. ثم مدح الله أوامره ونواهيه، لاشتها على مصالح الدارين ودَفْعِ مَضارًهما؛ لأنَّ شارعَها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون.

### ٥٩ - سبب النزول:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَدِيِّ إِذْ بَعْثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ. (صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، برقم ٤٥٨٤).

## التفسير:

ولما أمر الرعاة والولاة بالعدل في الرعية، أَمَرَ الرعية بطاعة الولاة قال: أطيعوا الله فيها شرع، وأطيعوا الرسول فيها أمر، وأطيعوا كلَّ مَنْ ولى أمراً من أمور المسلمين ولاية صحيحة، فإن اختلفتم أنتم وأولو

الأمر في شيء من أمور الدين فارْجِعُوا فيه إلى الكتاب والسنة؛ فإنَّ هذا من لوازم الإيهان، وذلك أحسن عاقبةً لكم في الدنيا والآخرة.

7- - 7- ولما أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، ذكر أنه يَعْجَبُ تعالى من حال المنافقين الذين يَدَّعُون الإيهان، ويريدون أن يتحاكموا إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، وهذا من إضلال الشيطان لهم. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى حكم الله ورسوله، رأيتهم يعرضون إعراضاً، وإذا كانت نفرتهم من الحضور عند الرسول في أوقات السلامة على هذه الحال، فكيف يكون حالهم في شدة الغمِّ والحسرة إذا أتوا بجناية خافوا بسببها منك، ثم جاؤوك شاؤوا أم أبوا، ويحلفون بالله على سبيل الكذب: ما أردنا بتلك الجناية إلا الخير والمصلحة، والله يعلم ما في قلوبهم من النفاق والغيظ والعداوة، وسيجازيهم بها يعلم. فأغرِض عن معاتبتهم، وقبول أيهانهم وأعذارهم، وخَوِّفُهم بعذاب الله وازْجُرْهم، وأنّكِرْ عليهم أن يعودوا لمثل ما فعلوا.

### ٦٤-٦٥ سبب النزول:

عَنْ عُرْوَةَ ﴿ قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: يَا زُبَيْرُ اسْقِ، ثُمَّ أَرْسِلْ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: يَا زُبَيْرُ ثُمَّ يَبْلُغُ المَاءُ الْجَدْرَ ثُمَّ أَمْسِكْ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبُ الأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبُ الْخَصِدِ وَالْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيسَمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾.

(صحيح البخاري: باب شرب الأعلى قبل الأسفل، برقم ٢٣٦١).

### التفسير:

ثم حَثَّ سبحانه على طاعة الرسول ﷺ فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا. ولو أنَّهم إذ ظلموا أنفسهم بسخطهم لقضائك، أو بتحاكمهم إلى غير حكم الله تعالى، جاؤوك فاستغفروا الله بالإخلاص، واعتذروا إليك، وشفعت لهم في غفران ذنوبهم، لتاب عليهم، ورَحِهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها. ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة إنَّهم لا يؤمنون حتى يُحَكِّموا رسوله في كل أمر وقع بينهم فيه نزاع وتَجاذُب، من غير حَرَج يصرفهم عن تحكيمه، أو يسخطهم من حكمه بعد تحكيمه، ثم يُسَلِّموا لحكمه تسليماً بانشراح صدر، وطمأنينة نفس، وانقباد بالظاهر والباطن.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - الأمانة و العدل من أسس الحكم الراشد في الإسلام، إذا قام بهما الحاكم دامت دولته، وجمع عليه قلوب رعيته.

- ٢- قيّد الأمر بالعدل بحالة التصدّي للحكم بين الناس، وأطلق الأمر برَدِّ الأمانات إلى أهلها عن التقييد؛ لأنَّ كل أَحَد لا يخلو من أن تقع بيده أمانةٌ لغيره، بخلاف العدل فإنَّما يؤمر به ولاة الحكم بين الناس، وليس كل أَحَد أهلاً لتولِّى ذلك.
  - ٣- طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحقّ.
- ٤- في الآيات دليل على أنَّ مقترف المعاصي يُنْصَح سراً، ويبالَغُ في وعظه بها يظن حصول المقصود به.
- ٥- مَنْ رَدَّ شيئاً من أوامر الله، أو أوامر الرسول ﷺ، فهو خارج عن الإسلام، سواء كان رَدُّه من جهة الشك، أو من جهة التمرد.
  - ٦- في الآيات دليل على أنَّه لا رسول إلا ومعه شريعة؛ ليكونَ مُطاعاً في تلك الشريعة، ومتبوعاً فيها.
    - ٧- عصمة الرسل فيها يُبَلِّغونه عن الله، وفيها يأمرون به، ويَنْهَون عنه؛ لأنَّ الله أمر بطاعتهم مطلقاً.

## التفسير:

77-77 ثم وَبَّخَ سبحانه المنافقين توبيخاً عظيماً على عصيانهم، فقد ذكر أنّه لو فرض عليهم أن يقتلوا أنفسهم بأيديهم، أو بقتل بعضهم بعضاً، أو أن يخرجوا من ديارهم، كما فرض ذلك على بني إسرائيل حين استُتِيبوا من عبادة العجل، لم يُطِعْ منهم إلا القليل. ولو أنّهم فعلوا ما يؤمرون به، وتركوا ما يُنهون عنه، لكان خَيْراً لهم من مخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تصديقاً، ولرزقناهم من فضلنا الجنة، ولأرشدناهم إلى دين الإسلام حقاً.

١٩٥-٧٠- ومَنْ عمل بها أمره الله ورسوله، وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإنَّ الله ﷺ يُسْكِنُه دار كرامته، ويجعله مرافقاً للأنبياء الذين فضَّلهم الله بوحيه، واختصَّهم بدعوة خلقه، ثم الصِّديقين الذين كمل تصديقهم بها جاءت به الرسل، فعلموا الحق وصَدَّقوه بيقينهم، والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، وعموم المؤمنين، وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. وإنَّما

استحقوا هذه المنازل بفضل الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه، ومع استوائهم معهم في الجنة فهم متباينون في المنازل. والتذييل بقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمَا ﴾ للإشارة إلى أن الذين تَلَبَّسوا بهذه المنقبة، وإن لم علمهم الناس، فإنَّ الله يعلمهم والجزاء بيده، فهو يُوفِيهم الجزاء على قَدْرِ ما عَلِمَ منهم.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- في الآيات دليل على صعوبة الخروج من الديار؛ إذ قرنه الله تعالى بقَتُل الأنفس.
- ٢ قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ ﴾ في نسبة إصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصابة المصيبة،
   تعليم لحسن الأدب مع الله تعالى.
  - ٣- بيان فضل طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ.
  - ٤- جواز عطف الرسول على الربِّ تعالى بالواو في الطاعة.
- و الآية (٦٩) الترتيب من الأعلى إلى الأدنى، فالنبي أفضل من الصديق، والصديق أفضل من الشهيد، وهكذا.

٧١- لما رغّب الله المؤمنين في طاعته وطاعة رسوله، رَغّبَهم في أعظم الطاعات التي يحصل بها تقوية الدين وهو الجهاد، فأمرهم باليقظة والاحتراز من العدو، وأُخْذِ التأهب والاستعداد لملاقاته بجميع الأسباب، التي بها يُستعان على قتالهم، ويستدفع مكرهم وقوتهم، وعدم تمكينه من أنفسهم، والخروج لجهاد عدوهم في جماعات متفرقة سَرِيَّة بعد سَرِيَّة إلى جهات شتى، أو مجتمعين كوكبة واحدة، ولا يتخاذلون، فيُلْقُوا بأنفسهم إلى التهلكة.

٧٧- ٧٣- ثم أخبر عن ضرورة أُخْذِ الحَذَرِ من المعوِّقين المبطِّنين المخذِّلين المندسِّين في الصف، الذين يتثاقلون عن الجهاد ويُثَقِّلون غيرهم، فإن أصاب المؤمنين قتلٌ وهزيمة فرحوا بقعودههم، حامدين الله على نجاتهم عنَّا أصاب المؤمنين من البلاء والشدة والشهادة، ولئن أصاب المؤمنين فتح وغنيمة تمنَّوا أن يكونوا معهم، فتتحقق لهم المغانم. ليس لهم رغبة ولا قصد غير ذلك، كأنَّهم ليسوا منكم يا معشر المؤمنين، ولا بينكم وبينهم مودة الإيمان.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- وجوب النفير إذا دعا الإمام لمواجهة العدو.
  - ٢- ذم التباطؤ من مواجهة العدو.
- ٣- مقتضى مودة الإيهان أنَّ المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودَفْعِ مَضارِّهم، يفرحون بحصولها
   ولو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين ويألمون بفقدها.
  - ٤- أَخْذُ الْحَذَرِ بالتحرُّز من العدو، وإعداد الأسلحة اللازمة لمواجهته هو من التوكل على الله.
- وجوب النهوض لقتال العدو، إذا دعا الإمام الناس إلى النفير لقتال العدو، على وَفْقِ ما يرى القائد الحربي من مصلحة، معتمداً على استطلاع أحوال العدو واستعداداته، واحتمالات تطور المعركة.

## التفسير:

٧٤ لا ذُمَّ المبطنين في الجهاد عاد إلى الترغيب فيه، فقال: فلْيقاتل في سبيل الله مَن أراد أن يبيع الحياة الدنيا ويبذلها، ويجعل الآخرة ثمناً لها وعوضاً منها، لأنَّه يكون قد أعَزَّ دين الله وجعل كلمته هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ومَن يقاتل في سبيله فيظفر به عدوه، أو يظفر هو بعدوه، فإنَّ الله سيؤتيه أجراً عظيهاً من عنده خالداً أبداً في دار كرامته.

٥٧-٣٥ ثم حَثَّ الله المؤمنين على استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ليس لهم القوة والمنعة، من الظلم الذي نالهم من أعدائهم، إذ كانوا يُعَذِّبونهم ويفتنونهم عن دينهم، فيلجؤون إلى الدعاء والاستنصار بالله تعالى أن يجعل لهم ولياً ونصيراً. فاستجاب الله دعوتهم، فجعل لهم من لدنه خيرَ وياصر، وهو محمد را الله عنولاً التولِّي، ونَصَرَهم أقوى النصر.

ثم بَيَّنَ سبحانه أقسام المقاتلين فقال: إنَّ المؤمنين يقاتلون الأجل إعلاء كلمة الحق، والكافرين يقاتلون اتباعاً لوسوسة الشيطان وتزييناً للكفر، ثم حَثَّهم مرةً أخرى على القتال، وبَيَّنَ لهم ضَعْفَ عدوًهم، فقال: فقاتلوا أولياء الشيطان؛ فإنَّكم تغلبونهم لقوتكم بالله، وكيد الشيطان ضعيف، فلا يُقاوِمُ نَصْرَ الله وتأييده، وشتان بين عزم يرجع إلى غرور وأمانيَّ كاذبة.

٧٧- سبب النزول:

(سنن النسائي، باب وجوب الجهاد، برقم ٣٠٨٦، قال الألباني: صحيح الإسناد).

# التفسير:

يعتب الله على بعض الصحابة موقفهم من الجهاد في سبيله، مخاطباً رسوله هم من ذلك بأسلوب التعجب: ألم تعلم خبر الذين طلبوا القتال وهم في (مكة) فقيل لهم: أمسكوا عنه فلم يَحِنْ وقتُه، وأعِدُّوا أنفسكم بالصلاة والزكاة والصبر على أذى المشركين، فلمًا فُرِضَ عليهم قتال المشركين، إذا طائفة منهم يبالغون في الخوف من المشركين، كخوفهم من الله أو أشد، وأفصحوا عمًّا في نفوسهم من الخوف فقالوا: ياربنا لمَ فرضت علينا القتال؟ هَلَّا أمهَلْتنا عن الأمر بالقتال إلى وقت قريب؛ لنأخذ راحة عمًّا كنًا فيه من الجهد والمشقة مع كفًار مكة؟ أجبهم يا محمَّد: ما تنشدونه هو متاع الدنيا، وهو قليل زائل، وثواب الآخرة خير عظيم لِـمَنْ خاف الله بطاعته، ولا تُنْقَصون من أعمالكم أيَّ شيء مهما كان قليلاً.

٧٨- يُوَضِّح الله تعالى لهم منهج الإيهان بالقدر: في أيِّ مكان عِشْتُمْ فإنَّ الموت ملاقيكم، ولو كنتم في قصور محصَّنة، وإن تصبهم نعمة نسبوها إلى الله تعالى، وإن نزلت بهم مصيبة نسبوها إلى رسول الله ﷺ، أجِبْهم بأنَّ كل ذلك ابتلاء من الله بالخير والشر، فها شأن هؤلاء لا يكادون يفهمون أي حديث؟

- ١ ينبغي للمقاتل في سبيل الله أن يُوَطِّن نفسه على أحد الأمرين: إما أن يقتله العدو، ويكرم نفسه بالشهادة، وإما أن يَظْفَرَ به فيعزَّ كلمة الحق والدين.
- ٢- ذكر اللهُ الوِلْدان مبالغة في شرح ظلم الظالمين، فقد بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاماً لآبائهم وأُمهاتهم، ومبغضة لهم بمكانهم، ولأنَّ المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا، كما وردت السُّنة بإخراجهم في الاستسقاء.
- ٣- ينبغي للمجاهد في سبيل الله أن يَتَحَلَّى بأعلى مراتب الصبر والجَلَد، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحقِّ أولى بذلك.
- ٤- أكَّد قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ ضَعِيفًا ﴾ بـ ﴿إِنَّ ﴾ و﴿كَانَ ﴾ الدالة على تقرر وصف الضعف لكيد الشيطان، مع اسمية الجملة؛ لتقرير هذا المعنى في النفوس، عمَّا يزيد المؤمنين قوةً وثباتاً في مواجهة أولياء الشيطان.
- ٥- سلك القرآن في الحثّ على الجهاد في سبيل الله مسالك متنوعة منها: الترغيب في فضله وثوابه،
   والترهيب من عقوبة تركه، والإخبار أنّه لا ينفع القاعدين قعودُهم.
- ٦- في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبُّهُم ﴾ التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ لأنَّهم جمعوا إلى الإخلال بتعظيمهم
   لله تعالى، الإخلال بالأدب مع الرسول ﷺ الذي أرسله ليُطاع بإذن الله.

﴿ مَاۤ أَصَابِكُ مِنْ حَسَنَةٍ فِيْنَ اللَّهِ وَمَاۤ أَصَابِكَ مِن سَيّتَة فِين نَفْسِكُ وَاَرْسَلْنَكَ النّاسِ رَسُولًا وَكَفَى وَاللّهِ شَهِيدًا اللَّهُ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه وَمَن تَوَلَى فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظا ( وَيَقُولُونَ طَاعَةُ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه وَمَن تَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظا ( وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةُ مِنْهُم غَيْرَ الّذِي تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيّتِ وَنَ فَأَعْرِضَ عَنْهُم وَتَوكَل فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْدِلْنَفا عَلَى اللّهِ وَكُونَى بِاللّهِ وَكِيلًا ( فَ أَن اللّهُ مَن عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْدِلْنَفا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْدِلْنَفا كَاللّهُ وَكُونَى بِاللّهِ وَكُونَى بِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْدِلْنَفا كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْدِلْنَفا وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَلُونَ وَلَعَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَبْعَتُكُمُ السَّيْطَانَ إِلّا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَبْعَتُكُمُ السَّيْطَانَ إِلّا

## التفسير:

٧٩ ما أصابك من حسنة فمِنْ فَضْلِ الله ورحمته ولطفه وتوفيقه، حتى تسلك سبيل النجاة والخير، وما أصابك من سيئة فمن قِبَلِك ومن عملك أنت؛ لأنّك لم تسلك سبيل العقل والحكمة والاسترشاد بقواعد الهداية الإلهية. وبعثناك يا محمد رسول رحمة للعالمين، وحسبك أن يكون الله شهيداً على صدقك، وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم، وعالم بها تُبلّغهم إياه، وبها يَرُدُّون عليك من الحق كفراً وعناداً.

٩٠- ثم قال مُرَغِّباً مُرَهِّباً ليُسكن قلبه ﷺ، ويخفف من دوام عصيانهم له، دالًا على عصمته في جميع حركاته وسكناته: مَنْ يُطِعِ الرسول لكونه رسولاً مبلِّغاً إلى الخلق أحكام الله فهو في الحقيقة ما أطاع إلا الله، وذلك لا يكون إلا بتوفيق الله، ومَنْ تَوَلَّى فها أرسلناك عليهم لتحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلِّغاً ومبيِّناً وناصحاً.

٨١ فهؤلاء المنافقون يُظْهرون لك الطاعة إذا كانوا عندك، فإذا خرجوا وخَلُوا إلى حالة لا يُطَّلع فيها عليهم، بَيَّتوا ودَبَّروا مَكْرَ طواغيتهم، واللهُ يحفظُ عليهم ما يُدَبِّرون، وسيجازيهم عليه أتمَّ الجزاء. ثم وجَّه سبحانه الخطاب لرسوله ﷺ، فقال: لا تُحَدِّث نفسك بالانتقام منهم، و لا تخبر بأسمائهم، ولا تَحَفْ منهم، وتَوَكَّلْ في شأنهم وغيره على الذي لا يخرج شيء عن مراده، المحيط علماً وقدرة. وكفى به وليًّا وناصراً ومُعيناً لِمَنْ تَوكَّل عليه، وأناب إليه.

٨٢ يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن: أفلا يتأملون ما نزل عليك من الوحي، فلا يعرضون عنه؟ ففي تَدَبره يظهر برهانه، ويَسْطع نوره، فكل مَنْ نظر في معانيه وجد فيه التناسق والصدق والكهال، ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لَوَجَدوا فيه الاختلاف والكذب والقصور.

^^ – قال تعالى منكراً على مَنْ يبادر إلى الأمور قبل تحققها، فيخبر بها ويُفْشيها وينشرها: إنَّه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة يتعلق بالأمن وسرورللمؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يَرُدُّونه إلى الرسول وإلى أهلِ الرأي والعلم ورجاحة العقل، الذين يبصرون الأمور، ويُدْرِكُون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين، وسروراً لهم، وتحرُّزاً من أعدائهم، فعلوا ذلك. وإن رأوا أنَّه ليس فيه مصلحة، أو فيه مصلحة ولكن مَضَرَّته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه. ولولا فَضْلُ الله عليكم ورحمته بالرسول ووُرَّاثِ علمه لاستبيحت بإشاعاتهم هذه بيضةُ الدين، واضمحَلَّت أمور المسلمين؛ ولاتَبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم، فإنَّهم لا يَتَبعونه حِفْظاً من الله عَلَيْ بها وَهَبَهم من الثبات على الحق.

## الفوائد والاستنباطات:

١ وجوب تَدَبُّر القرآن؛ لأنَّه مفتاحٌ للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير، ويزداد الإيهان في القلب وترسخُ شجرتُه، وكلها ازداد العبد تأمُّلاً فيه ازداد علماً وعملاً وبصيرة.

- ٢- الدعوة إلى النظر والاستدلال.
  - ٣- وجوب تَعَلَّم معاني القرآن.
- ٤- ينبغي أن يُولَى في التباحث في الأحداث العظام والنوازل الجسام، مَنْ هو أهلٌ لها، فإنَّه أقرب إلى الصواب، وأحرى للسلامة من الخطأ.
- ٥- وجوب التثبت من الأخبار قبل روايتها وحكايتها، وضرورة الرقابة العامة على الأخبار المعلنة،
   حفاظاً على أسرار الأُمة ووحدتها، والعمل على إبقائها قوية متهاسكة متعاضدة، لا تتأثر بالدعايات الكاذبة
   والإشاعات المغرضة.
  - ٣- دَلَّ قوله تعالى: ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ أنَّ الاستنباط واجب على العلماء.

### التفسير:

٨٤ – ولما بَيَّنَ الله نفاقهم المقتضي لتقاعدهم عن الجهاد بأنفسهم، وتثبيطهم لغيرهم، كان ذلك سببل لأن يمضي الرسول الله لأمره الله من غير التفات إليهم وافقوا أو نافقوا، فقال الله فقاتِلْ يا محمد في سبيل الله الذين يقاتلونك ولو أفردوك وتركوك وحدك، لطالما أردت الظفر على الأعداء، لا تُكلَّفُ غير نفسك وحدها أن تُقدِّمَها إلى الجهاد، فإنَّ الله ناصرك، فإن شاء نصرك وحدك، كما ينصرك وحولك الألوف، وما عليك إلا التحريض على القتال. عسى الله أن يَرُدَّ بقتالكم في سبيل الله، وتحريض بعضكم بعضاً، شدة الذين كفروا وقوتهم. والله أشدُّ قوة وعزة، وأشد تعذيباً ومعاقبة، وهو قادر عليهم في الدنيا والآخرة؛ لكفرهم وجرأتهم على الحق.

٨٥ - مَنْ يَسْعَ في أمر، فيترتب عليه خير، كان له نصيب منه بانتصار الحق على الباطل، وما يتبعه من شرف وغنيمة في الدنيا، وبها يحظى به من الثواب في الآخرة. ومَن يَسْعَ في سيئة يكن عليه وِزْرٌ ممَّا ترتَّب على سعيه ونيته. والله تعالى مطلع عالم بأغراض الشفعاء، مُجازِ كلَّ واحد بحسب مقصده، وبها يستحق.

٨٦- ثم عَلَمَ الله المؤمنين التحية وآدابها، وهي كالشفاعة الحسنة من أسباب التواصل والتقارب بين الناس، فقال: فإذا سَلَّم عليكم المسلم، فالواجب الردُّ عليه بأفضلَ عمَّا سَلَّم، أو الردُّ عليه بمثل ما سَلَّم، فالزيادة مندوبة، والماثلة مفروضة. والله يحفظ على العباد أعمالهم، حسنها وسيئها، صغيرها وكبيرها، ثم يجازيهم بها اقتضاه فَضْلُه وعَدْلُه وحكمه المحمود.

△٨٠ لما ذكر أنَّ الله كان على كل شيء حسيباً، تلاه بالإعلام عن محلِّ الحساب وهو يوم القيامة، فقال: الله لا إله إلا هو، فلا تُقصِّروا في عبادته، والخضوع لأمره ونهيه، فإنَّ في ذلك سعادتكم وارتقاء أرواحكم وعقولكم، وهو سبحانه سيجمعكم ويحشركم إلى يوم القيامة، وهو يوم لا ريب فيه، ولا فيما يكون فيه من الجزاء على الأعمال. ولا أحدَ أصدقُ منه كلاماً على إذ كلامُه تعالى عن علم محيطٍ بسائر الكائنات، فلا يمكن أن يكون خبرُه غيرَ صادق.

- ١ التحريض على القتال في سبيل الله من قبيل الشفاعة الحسنة، وتثبيط الناس عن الجهاد من قبيل الشفاعة السيئة.
  - ٢- الترغيب في التحية والسلام على مَنْ عَرَفْتَ، ومَنْ لم تَعْرِفْ.
- ٣- ذكر آية السلام بعد آية الجهاد إشارة إلى أن مَنْ بذل السلام وَجَبَ الكفُّ عنه، ولو كان في الحرب.
- ٤ التوحيد والعدل متلازمان فقوله: ﴿ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ إشارة إلى التوحيد، وقوله: ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى إِنْهَارِهُ إِلَى العدل.
   يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ إشارة إلى العدل.
  - الشفاعة الحسنة تكون فيها استحسنه الشرع، والشفاعة السيئة تكون فيها كرهه، أو حرَّمه.
- ٦- القرآن كلام الله؛ لأنّه وحي منه: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ أمَّا كلام غير الله وغير النبي ﷺ فمحتمل للصدق والكذب عمداً أو سهواً أو جهلاً.

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِثَنَيْنِ وَأَلَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأَ أَثْرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُواْ لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآةً فَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآة حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرْ فَلَقَانَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوٓا إِلَى ٱلْفِنْدَةِ أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُوْ وَيُلْقُوٓا إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوٓا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْدُنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ ۚ وَأُوْلَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَانَا مُبِينًا ١٠٠ وَمَا كَاسَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَكَدُقُوا ۚ فَإِن كَاكِ مِن قَوْمٍ عَدُو ٓ لَكُمُ ۚ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَ تِهِ مُؤْمِكَةٍ ۗ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ فَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى آهَ لِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَكُو فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ نَوْبَكُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَالَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠٠

## ٨٨ - سبب النزول:

عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُ ﴾ إلى أُحُدِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نَقْتُلُهُمْ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لَا نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُرُ فِى ٱللَّنَافِقِينَ فِثَتَيْنِ ﴾ وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا تَنْفِي الرِّجالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ. (صحيح البخاري، بَابِ المُدِينَةُ تَنْفِي الْحَبَثَ، برقم ١٨٨٤).

## التفسير:

قال تعالى مُبَكِّتاً لِـمَنْ توقف عن الجزم بتكفير المنافقين، والتردُّد في أمرهم، وتقسيمهم فئتين، مع أنَّ دلائل كفرهم ظاهرة جلية: ما لكم أيها المؤمنون، قد صِرْتم في المنافقين فئتين، واختلفتم في كفرهم مع تظاهر الأدلة عليه؟ فليس لكم أن تختلفوا في شأنهم، بل عليكم أن تقطعوا بثبوته، والله قد صرفهم عن الحق الذي أنتم عليه بها كسبوا من أعهال الشرك، واجترحوا من المعاصي، فليس في استطاعتكم أن تُبكّلوا شنن الله في نفوس الناس، فتريدوا أن تَحْصُلوا على مقاصد وغايات خلاف ما انطبع فيها من الأخلاق

والصفات، بتأثير ما كسبته طوال عمرها من الأعمال، ومَنْ تَقْضِ سُنَنُه في خَلْقِه أن يكون ضالًا عن طريق الحقّ فلن تجدله سبيلاً يصل بسلوكها إليه، فإنَّ للحق سبيلاً واحدة هي صراط الفطرة المستقيم.

٨٩- ولما أخبر بضَلالهم وثباتهم عليه، أخبر بها يجول في صدورهم من أمانيً فقال: إنَّ هؤلاء لا يقنعون بها هم عليه من الضلال والغواية، بل يطمعون أن تكونوا أمثالهم، وتحذوا حَذْوَهم حتى يُقضى على الإسلام الذي أنتم عليه، فأنتم ترجون هدايتهم، وهم يَوَدُّون كفركم وضلالكم، ثم أمرهم بالبراءة منهم فقال: فلا تتخذوا منهم أنصاراً يساعدونكم على المشركين حتى يؤمنوا ويهاجروا، ويشاركوكم في سائر شؤونكم. فإن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله، ولزموا مواضعهم في خارج المدينة، فخذوهم إذا قدرتم عليهم، واقتلوهم أينها وجدتموهم في الجل أو في الحرم، ولا تتخذوا منهم ولياً يتولَى شيئاً من مهامً أموركم، ولا نصيراً ينصركم على أعدائكم.

• ٩ - ثم استثنى من المنافقين مَنْ تُؤْمَنُ غائلتهم، فقال: إلا الذين يتصلون بقوم معاهدين للمسلمين فيدخلون في عهدهم، ويرضون بحكمهم فيمتنع قتالهم مثلهم، أو جاؤوكم قد ضاقت صدورهم عن قتالكم وعن قتال قومهم، فلا تنشرح لأحد الأمرين. إنَّ الله تعالى رحمكم بأن كفَّ بأس هاتين الفئتين وصرفهم عن قتالكم، وقذف الرعب في قلوبهم، ولو شاء لَسَلَّطهم عليكم بأن يلهمهم من الآراء، ويسوق إليهم من الأخبار ما به يرجِّحون ذلك فيقاتلوكم، فإن اعتزلتكم إحدى هاتين الفئتين ولم تقاتلكم، بل ألقت إليكم السَّلَم، وأعطتكم زمام أمرها، في جعل الله لكم من سبيل تسلكونها للاعتداء عليها.

9 - ثم بَيَّنَ سبحانه حال جماعة منهم ، وبالغ في ذَمِّهم فقال: هؤلاء فريق مَّنْ لم يهتدوا بالإسلام، ولم يتصدوا لمجالدة أهله وقتالهم، فكانوا مذبذبين بين المؤمنين والكافرين، فهم قد غَلَتْ عليهم أرواحهم، ورَخُصَتْ عليهم عقولهم، يظهرون لكل من الفئتين أنَّهم منهم أو معهم، كلما دَعَوا إلى الشرك، فهم يريدون أن يأمنوا جانب المسلمين، إما بإظهار الإسلام، وإما بالعهد على السلم وترك القتال، ثم يفتنهم المشركون، فيحملونهم على الشرك أو على مساعدتهم على قتال المسلمين، فيرتكسون ويتحوَّلون شر التحول معهم، وهكذا يفعلون ذلك المرة بعد المرة، فهم قد شَبُوا على النفاق، فإن لم يتركوكم وشأنكم، ويلتزموا الحياد، ويُلقُوا إليكم زمام المسالمة على الطريق التي ترونها نافعة لكم، ويَكُفُّوا أيديهم عن القتال مع المشركين أو عن الدسائس، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، فلا علاج لهم غير ذلك، كما ثبت بالتجربة والاختبار، وأولئكم جعلنا لكم عليهم حجة واضحة، وبرهاناً ظاهراً على قتالهم.

99 - وبعد أن بَيَّنَ سبحانه أحكام قتال المنافقين الذين يُعْلَهرون الإسلام خداعاً، ويُسِرُون الكفر، ويساعدون أهله على قتال المؤمنين، والذين يُعاهِدُون المسلمين على السَّلْم، ويحالفونهم على الولاء والنصرة، ثم يَغْدِرون ويكونون عوناً لأعدائهم عليهم، ذَكَرَ هنا قَتْلَ مَنْ لا يَجِلُّ قَتْلُه من المؤمنين، فقال: ليس من شأن المؤمن ولا من خُلُقه أن يقتل أحداً من المؤمنين؛ إذ الإبهان يمنعه أن يجترح هذه الكبيرة عمداً، لكنه قد يفعل ذلك بدون قصد، فإذا وقع منه ذلك فكفارته عِتْقُ رقبة من أهل الإبهان؛ لأنّه لما أعدم نفساً مؤمنة كانت كفارته أن يُحرَّر نفساً، وعليه من الجزاء مع عتق الرقبة دية يدفعها إلى أهل المقتول، إلا أن يعفوا عنها ويُسقطوها باختيارهم؛ لأنّها إنّها وجدت تطييباً لقلوبهم حتى لا تقع عداوة ولا بغضاء بينهم وبين القاتل، وتعويضاً عبًا يفوتهم من المنفعة بقتله، فإذا هم عَفَوا فقد طابت نفوسهم وانتفى المحذور، وكانوا هم ذوي الفضل على القاتل. فإن كان المقتول من أعدائكم، فالواجب على قاتله عِنْتُ رقبة من أهل الإبهان فقط، ولا تجب الدية لأهله لأنّهم أعداء يحاربون المسلمين، فلا يُعطَون من أموالهم ما يستعينون به على قتالهم والتنكيل بهم. فمَنْ لم يجد رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين قمرين لا يفصل بين يومين منها إفطار في النهار، فإن أفطر يوماً بغير عذر شرعي استأنفه، وكان ما صامه قبلُ كأن لم يكن، تَوْبَةٌ مِنَ الله شرعها لكم؛ لبتوبَ عليكم ويُطهَّر نفوسكم من التهاون، وقلة التحرَّي التي تُقْضي إلى يعامد النهوس وما يُطهَّرها، حكياً فيها شرعه من الأحكام والآداب التي فيها هدايتكم وإرشادكم إلى سعادتكم في الدنيا والآخرة.

٩٣ - ثم لما بَيَّنَ تعالى حكم القتل الخطأ، شرع في بيان حكم القتل العمد فقال: ومَنْ يَعْتَدِ على مؤمن، فيقتله عن عمد بغير حق، فعاقبَتُه جهنم، ماكثاً فيها على حسب جنايته، مع سخط الله تعالى عليه وطَرْدِه من رحمته، ونهيئة أشد العذاب له، ولكن الله يتفضَّل على أهل الإيهان بعدم الخلود في النار.

- ١ إنَّ القَتْلَ بغير حقٌّ من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله.
- ٢- عبر في جانب محاولة المؤمنين بالإرادة في قوله: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ الله ﴾ وفي جانب محاولة المنافقين بالود ﴿ وَدُّواْلَوَ تَكُفُرُونَ ﴾؛ لأنَّ الإرادة ينشأ عنها الفعل، فالمؤمنون يستقربون حصول الإيهان من المنافقين، لأنَّ الإيهان قريب من فطرة الناس، والمنافقون يعلمون أنَّ المؤمنين لا يَرْتَدُّون عن دينهم، ويرون منهم محبتهم إياه، فلم يكن طَلَبُهم تكفيرَ المؤمنين إلا تمنياً، فعبر عنه بالود المجرد.
- ٣- مَنْ صدر منه شيء يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يتقدم له، ويعرف بها صدر منه، ويعذر إليه،
   فإن التزمه يؤاخذ به، ثم يستتاب.

- ٤ هَوَّل الله تعالى أَمْرَ قَتْلِ المسلم أخاه المسلم، وجَعَلَه في حيِّزِ ما لا يكون، فقال: ﴿ وَمَا كَا كَا لَهُ وَمِنَا إِلَا خَطَنَا ﴾ فجاء بصيغة المبالغة في النفي، وهي صيغة الجحود.
- ٥- من أسرار الشريعة الإسلامية حِرْصُها على تعميم الحرية في الإسلام بطريقة منتظمة، منها كفارة القتل؛ وقد نَبَهَتْ الشريعة لهذا على أنَّ الحرية حياة، وأنَّ العبودية موت، فمَنْ تَسَبَّبَ في موت نفسٍ حيَّة كان عليه السعى في إحياء نفس كالميتة.
- ٦- تحريم قتالِ المُنْضَمِّين إلى المعاهدين الذين تعاهدوا مع المسلمين وقَتْلِهم، وكذا المحايدون الذين وقفوا على الحياد، فلم يقاتلوا المسلمين، ولم يقاتلوا قومهم.
- ٧- دَلَّ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ على مشروعية الموادعة (الهدنة) بين أهل الحرب وأهل الإسلام، إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين.
  - ٨- دَلَّ قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا ﴾ على جواز العفو عن الدِّية والتصدُّق.
- ٩- أجمع العلماء على أنَّ دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لأنَّ لها نصف الميراث، وشهادتها نصف شهادة الرجل. (التفسير المنير للزحيلي: ٥/٢١٠).
- ١٠ صيام شهرين متتابعين لِـمَنْ لم يجد الرَّقبة ولم يتَسع ماله لشرائها، فلو أفطر يوماً بلا عذر استأنف.
   وهذا قول الجمهور. فإن وُجِد عُذْرٌ كالحيض، أو مرض، لم يستأنف.

۹۶- سبب النزول:

عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: لَقِي نَاسٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَجُلاً فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾. (صحيح مسلم، كتاب التفسير، برقم ٢٧٦٦).

# التفسير:

ولا تقولوا لِـمَنْ انقاد لكم، واستسلم ولم يقاتلكم، وأظهر أنه من أهل مِلَّتِكم: إنك لست بمؤمن حقاً، فتقتلونه ابتغاء متاع الدنيا، وحطامها الزائل، السريع التحول والانتقال، فعند الله أرزاق كثيرة ونِعَمٌ لا تحصى ولا تُعَدُّ، يُغنَّمكموها فيغنيكم إذا شاء، فإنَّكم أولَ ما دخلتم في الإسلام حُقِنَتْ دماؤكم وأموالكم بالنطق بكلمة الشهادة من غير انتظار لمعرفة أنَّ ما في القلب موافق لما في اللسان، ومَنَّ الله عليكم بذلك، فعليكم أن تعملوا مع الداخلين في الإسلام كها عمل معكم، وأن تعتبروا بظاهر القول، ولا تقولوا إن إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة إنها كان لأجل الخوف من السيف، فكونوا على بَيِّنة من الأمر الذي تقدمون عليه، ولا تأخذوا بالظن. إنَّ الله تعالى خبير بأعهالكم لا يخفى عليه شيء من البواعث التي حَفَزَتْكم على الفعل.

9-9-9- يخبر الله تعالى عن عدم التساوي بين المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله من المؤمنين - غير أصحاب الأعذار، كالمريض والأعمى والعجوز - والمقاتلون في سبيل الله بالأموال والأنفس، فَضَّل الله المجاهدين على القاعدين وحده الله الجنَّة، وكُلَّا من الفريقين: المجاهدين والقاعدين وعده الله الجنَّة،

وفَضًل الله تعالى المجاهدين على القاعدين لما بذلوا من التضحية بالنفس والمال ثواباً جزيلاً. وهذا الثواب منازل عالية في الجنَّة من فضل الله، وتكفير لذنوبهم، ورحمة واسعة ينعمون فيها. وكان الله غفوراً لِـمَنْ تاب، رحيماً بعباده.

٩٧ - ٩٩ - سبب النزول:

#### التفسير:

ولما ذكر ثواب مَنْ أقدم على الجهاد، أتبعه بعقاب مَنْ قعد عن الجهاد، فذكر الذين تقبض أرواحَهم الملائكة حين انتهاء آجاهم حالة كونهم ظالمي أنفسهم؛ برضاهم بالإقامة في دار الذل والظلم، حيث لا حرية لهم في أعهاهم الدينية، ولا يتمكنون من إقامة دينهم ونصره وتأييده، تقول لهم الملائكة بعد تَوقيها لهم: في أيِّ شيء كنتم من أمر دينكم؟ أي: إنهم لم يكونوا في شيء منه، إذ هم قدروا على الهجرة، ولم يهاجروا. قالوا: إننا لم نستطع أن نكون في شيء يُعْتَدُّ به من أمر ديننا لاستضعاف الكفار لنا، فعَجَزْنا عن القيام بواجبات الدين، وهذه حجة لم تتقبَّلها الملائكة، ومن ثَم رَدُّوا عليهم المعذرة، فقالوا لهم: ﴿ أَلَمْ تَكُنْ اللَّهِ وَسِمَةً ﴾ فترحلوا إلى قطر آخر من الأرض، تقدرون فيه على إقامة الدين، وتحرروا أنفسكم من رقي الذل الذي لا يليق بالمؤمن، ولا هو من خصاله. إنَّ أولئك الذين فَصَلْتُ حالهم نسكنهم في الآخرة جهنم؛ لتركهم ما كان مفروضاً عليهم، وقَبُحَتْ جهنم مصيراً لهم؛ لأنَّ كلَّ ما فيها يسوءُهم.

إنَّ أولئك الذين اعتذروا عن عدم إقامة دينهم، وعدم الفرار به هجرة إلى الله ورسوله، غيرُ صادقين في اعتذارهم. أما الاستضعاف الحقيقي فهو عذر مقبول كأولئك الشيوخ الضعفاء والعجزة، والنساء، والولدان، فإنَّهم قد ضاقت بهم الحِيَلُ، فلم يستطيعوا ركوب واحدة منها، وعُمِّيت عليهم الطرق، فلم يسلكوا طريقاً منها: إمَّا للعجز كمرض وزَمانة، وإمَّا للفقر، وإمَّا للجهل. والمراد بالولْدان هنا المراهقون الذين قربوا من البلوغ، وعقلوا ما يعقل الرجال والنساء، فيلحقون بهم في التكليف بوجوب الهجرة معهم، أو أنَّ تكليفهم هو تكليف أوليائهم بإخراجهم من ديار الكفر.

إنَّ أولئك المستضعفين الذين لم يُهاجروا للعجز وتَقَطَّعِ الأسباب، يُرْجَى أن يعفو الله عنهم، ولا يؤاخذهم بالإقامة في دار الكفر. وكان شأن الله تعالى العفو عن الذنوب التي لها أعذار صحيحة، فيتجاوز عنها، ويغفرها بسَتْرها، ولا يَفْضَحُ صاحبها في الآخرة.

- ١- أعاد كلمة ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ مرة أخرى؛ لتأكيد التحذير من ذلك الفعل والوعيد عليه.
- ٧- في الآيات تربية عظيمة، وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيرَه أحوالاً كان هو عليها تُساوي أحوال من يؤاخذه، كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يُقَصِّرُ في إعمال جهده. وكذلك هي عظة لِسمَنْ يمتحنون طلبة العلم، فيعتادون التشديد عليهم، وتَطَلَّبَ عثراتهم، وكذلك ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملتهم صغار الموظفين، وكذلك الآباء مع أبنائهم.
- ٣- دَلَّت الآيات على حكمة عظيمة في حِفْظِ الأُمة، وهي بَثُ الثقة والأمان بين أفرادها، وطرح ما من شأنه إدخال الشك؛ لأنَّه إذا فُتح هذا الباب عَسُرَ سَدُّه.
- ٤ النكوص عن الجهاد لا يكون مذمَّة وبخلاً إلا مع القدرة، أما مع العجز والضرر كالعمى والزَّمانة والمرض فلا تَبعَة فيه حينئذ.
- ٥ مَنْ تُوفِي فقد استكمل، واستوفى ما قُدِّر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ «التوفي» فإنه يدل على ذلك؛ لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفياً.
- ٦- في الآيات دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكّن فيه من إقامة دينه، أو عَلِمَ أنه في غير بلده أقوم بحقّ الله وأدوم على العبادة، وجبت عليه الهجرة.

# التفسير:

1 · ١ - ولما تحدَّث عن الجهاد، ذكر هنا أحكام مَنْ سافر للجهاد أو هاجر في سبيل الله، إذا أراد الصلاة وخاف أن يُفْتَنَ عنها، فإذا سافرتم أيَّ سفر فليس عليكم حرج ولا إثم أن تقصر وا من الصلاة، بشرط أن تخافوا فتنة الكافرين لكم بالقتل أو الأسر أو غيرهما. وإذا كنت - أيها الرسول - في جماعتك من المؤمنين، وأردت أن تقيم بهم الصلاة، فلتَقُمْ طائفة منهم معك بعد أن تجعلهم طائفتين، ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدوِّ يحرسون المصلين خوفاً من الاعتداء، وليحمل الذين يقومون معك في الصلاة أسلحتهم، ولا

يَدَعُوها وقت الصلاة، فإذا سجد الذين يقومون معك في الصلاة فليكن الذين يحرسونكم من خلفكم، إذ أحوج ما يكون المصلي للحراسة حين السجود؛ لأنّه لا يرى مَنْ يَهُمُّ به، ولتأت الطائفة الأخرى الذين لم يصلُّوا لاشتغالهم بالحراسة فليصلُّوا كما صلت الطائفة الأولى، وليأخذوا حِذْرَهم وأسلحتهم في الصلاة كما فعل الذين من قبلهم. وتمنى أعداؤكم الذين كفروا بالله وبها أنزل عليكم لو تنشغلون بالصلاة عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيميلون حينئذ عليكم، ويحملون حملة واحدة وأنتم مشغولون بالصلاة، واضعون السلاح، تاركون حماية المتاع والزاد، فيصيبون منكم غِرَّة، فيقتلون مَنْ استطاعوا قتله، وينتهبون ما استطاعوا بَهُه، فلا تغفلوا عنهم. ولا إثم عليكم في وضع أسلحتكم إذا أصابكم أذى من مطر تمطرونه، فيشتُّ عليكم خَلُ السلاح مع ثِقلِه في ثيابكم، أو إذا كنتم مرضى بالجراح، أو غير الجراح من العلل، ولكن فيشتُّ عليكم في جميع الأحوال أن تأخذوا حذركم، ولا تغفلوا عن أنفسكم ولا عن أسلحتكم وأمتعتكم، فإنَّ عدوًّكم لا يغفل عنكم ولا يرحمكم، والله قد هداكم للأخذ بأسباب النصر، وذلك بأخذ الأهبة فإنَّ عدوًكم لا يغفل عنكم ولا عروالصلاة؛ رجاءً ما عند الله من المثوبة والأجر.

100 - فإذا أدَّيتم الصلاة على هذه الصورة، فاذكروا الله تعالى في أنفسكم، بتذكُّر وعده بنصر مَنْ ينصرونه في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة، وبألسنتكم بالحمد والتكبير والدعاء، وعلى كل حال تكونون عليها من قيام في المسابقة والمقارعة، وقعود للرمي أو المصارعة، واضطجاع من الجراح أو المخادعة، فذِكُرُ الله علَّ يقوِّي القلوب، ويُعلِّي الهِمم، ويجعل متاعب الدنيا حقيرة ومشاقها سهلة، والثبات والصبر يعقبها الفلاح والنصر، فإذا سكنت قلوبكم من الخوف، وأَمِنتُم بعد أن تضع الحرب أوزارها، فأدُّوا الصلاة بتعديل أركانها ومراعاة شرائطها، ولا تُقصِّروا من هيئتها كها أذن لكم حال الخوف. إنَّ الصلاة كانت في حكم الله فرضاً مؤكداً في أوقات محدودة لأبدَّ من أدائها فيها بقدر الإمكان، فأداؤها في أوقاتها مع القصر بشرطه خير من تأخيرها؛ لتؤدَّى تامة كاملة.

١٠٤ - ولا تضعفوا في طلب القوم الذين ناصبوكم العداوة، بل عليكم أن تستعدُّوا لقتالهم بعد الفراغ من الصلاة مع أَخْذِ الحذر، وحَمْلِ السلاح عند أدائها، فإنَّ ما ينالكم من الآلام ينالهم منه مثله، فهم بشر مثلكم، وهم مع هذا يصبرون، فها لكم لا تصبرون وأنتم أولى منهم بالصبر؟ فإنَّكم تَرْجُون من الله ظهور دينكم الحق على سائر الأديان الباطلة، ومن الثواب الجزيل والنعيم المقيم في الآخرة. وهذا ما ثَبَتَ في واسع علم الله، ومَضَتْ به سُنتُه أنَّ العاقبة للمتقين، والنصرة لهم على الكافرين، ما داموا عاملين بهديه، سائرين على طريقه ونهجه.

### الفوائد والاستنباطات:

الطائفة المواجهة العدو.

- ١- لما كان القَصْرُ خاصاً ببعض الصلوات، أتى بمدعاة ذلك الإفادة أنَّه في المقدار الا في الطريقة، فقال: ﴿ مِنَ الصَّلَوةِ ﴾ أي: فاقصروا إن أردتم، وأتمُّوا إن أردتم.
  - ٢- في الآيات مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر.
- ٣- حكمة الأمر بالحذر للطائفة الثانية أنَّ العدوَّ قلَّما يتنبه أول الصلاة لبدء المسلمين فيها، فهو إذا رآهم صَفَّاً ظنَّ أنَّهم قد اصطفُّوا للقتال، واستعدُّوا للحرب والنزال، فإذا رآهم سجدوا عَلِمَ أنَّهم في صلاة، فيخشى أن يميل على الطائفة الأخرى عند قيامها في الصلاة، كما أنَّه يتربَّص بهم عند كل غفلة.
- إذا أَمَرَنا اللهُ بالذِّكْر على كل حال نكون عليها في الحرب، فأجْدَرُ بنا أن نحرص عليه في حال السلم.
- ٥- الحكمة في توقيت الصلاة في الأوقات المعلومة: أنَّ الأشياء إن لم يكن لها وقت معين لا يحافظ عليها الجَمُّ الغفير من الناس.
- 7- في الآيات تعليم للمسلمين أن يطلبو اللسببات من أسبابها، فإذا أخذوا حِذْرَهم أمِنُوا من عَدُوهم.

  ٧- في الآيات إيجاز بديع، فإنَّه لما قال: فلتقم طائفة منهم معك، عُلِمَ أنَّ ثمة طائفة أخرى، فالضمير في قوله: ﴿ وَلِيَا خُدُوا السِّجَدُوا ﴾ للطائفة بحسب أفرادها، وكذلك ضمير قوله: ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا ﴾ للطائفة التي مع النبي ﷺ، لأنَّ المعية معية الصلاة، وقد قال: ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا ﴾. وضمير قوله: ﴿ فَلْيَكُونُوا ﴾ للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة، لظهورِ أنَّ الجوابَ وهو ﴿ فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآيِكُمُ ﴾ متعيَّنٌ لفِعْلِ

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَنكَ اللّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا اللّهُ وَاسْتَغْفِرِ اللّهُ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَاسْتَغْفِرِ اللّهُ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَهُو مَعَهُمُ إِذَ لَا يُحِبُّ مَن كَان خَوَّانًا أَثِيمًا الله يَسْتَخْفُونَ مِن النّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِن اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُجِبُ مَن كَان خَوَّانًا أَثِيمًا الله يَسْتَخْفُونَ مِن النّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِن اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذَ يُمِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِن ٱلْقَوْلِ وَكَان اللّهُ يَمْمُونَ مِن النّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِن اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْعِمْ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْعَيْمِ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْعَيْمِ أَلَا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْعَيْمِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيكُمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيكُمةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيكُمةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيكُمةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيكُمةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيكُمةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيكُمة أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيكُمة أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيكُمة عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيلُولُ اللّهُ عَنْهُمْ يَعْمَ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِيمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفَالْفَا عَلْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ الللّهُ عَنْهُمْ الللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ الللّهُ عَنْهُمْ الللّهُ عَنْهُمْ الللّهُ عَنْهُمْ الللّهُ عَنْهُمْ الللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عِلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ

عن قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ﷺ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَّا يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو أُبَيْرِقٍ بِشْرٌ وَبَشِيرٌ وَمُبَشِّرٌ، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلاً مُنَافِقًا يَقُولُ الشِّعْرَ، يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ يَنْحَلُهُ بَعْضَ الْعَرَبِ، ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فُلاَنٌ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ ذَلِكَ الشِّعْرَ قَالُوا: وَالله مَا يَقُولُ هَذَا الشُّعْرَ إِلاَّ هَذَا الْحَبِيثُ، أَوْ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ، وَقَالُوا ابْنُ الأَبْيْرِقِ قَالَهَا. قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ بَيْتِ حَاجَةٍ وَفَاقَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلاَم، وَكَانَ النَّاسُ إِنَّهَا طَعَامُهُمْ بِالمَدِينَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّامِ مِنَ الدَّرْمَكِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْهَا فَخَصَّ بِهَا نَفْسَهُ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِنَّهَا طَعَامُهُمُ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ مِنَ الشَّام فَابْتَاعَ عَمِّي رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حِمْلاً مِنَ الدَّرْمَكِ، فَجَعَلَهُ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ، وَفِي المَشْرَبَةِ سِلاَحٌ وَدِرْعٌ وَسَيْفٌ، فَعُدِي عَلَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْبَيْتِ فَنُقِبَتِ المَشْرَبَةُ وَأُخِذَ الطَّعَامُ وَالسِّلاَحُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ: يَا بْنَ أَخِي إِنَّهُ قَدْ عُدِيَ عَلَيْنَا فِي لَيْلَتِنَا هَذِهِ فَنُقِبَتْ مَشْرَ بَتُنَا فَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلاَحِنَا. قَالَ: فَتَحَسَّسْنَا فِي الدَّارِ وَسَأَلْنَا فَقِيلَ لَنَا: قَدْ رَأَيْنَا بَنِي أُبَيْرِقٍ اسْتَوْقَدُوا في هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَلاَ نُرَى فِيهَا نُرَى إِلاَّ عَلَى بَعْضِ طَعَامِكُمْ. قَالَ وَكَانَ بَنُو أُبَيْرِقٍ قَالُوا وَنَحْنُ نَسْأَلُ فِي الدَّارِ، وَالله مَا نُرَى صَاحِبَكُمْ إِلاَّ لَبِيدَ بْنَ سَهْلِ رَجُلٌ مِنَّا لَهُ صَلاَحٌ وَإِسْلاَمٌ فَلَيَّا سَمِعَ لَبِيدٌ اخْتَرَطَ سَيْفَهُ، وَقَالَ: أَنَا أَسْرِقُ فَوَالله لَيُخَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْ لَتَبَيِّنُنَّ هَذِهِ السَّرِقَةَ. قَالُوا: إِلَيْكَ عَنْهَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَمَا أَنْتَ بِصَاحِبِهَا. فَسَأَلْنَا فِي الدَّارِ حَتَّى لَمْ نَشُكَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهَا فَقَالَ لِي عَمِّي: يَا بْنَ أَخِي لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لَهُ. قَالَ قَتَادَةُ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلَ جَفَاءٍ عَمَدُوا إِلَى عَمِّي رِفَاعَةَ بْنِ زَيْدٍ فَنَقَبُوا مَشْرَبَةً لَهُ، وَأَخَذُوا سِلاَحَهُ وَطَعَامَهُ فَلْيَرُدُّوا عَلَيْنَا سِلاَحَنَا فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَآمُرُ في ذَلِكَ». فَلَمَّا سَمِعَ بَنُو أُبَيْرِقِ أَتَوْا رَجُلاً مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أَسِيرُ بْنُ عُرْوَةَ فَكَلَّمُوهُ فِي ذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَتَادَةً بْنَ النُّعْمَانِ وَعَمَّهُ عَمَدَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلِ إِسْلاَمٍ وَصَلاَحٍ يَرْمُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلاَ ثَبْتٍ. قَالَ قَتَادَةُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ: «عَمَدْتَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ ذُكِرَ مِنْهُمْ إِسْلامٌ وَصَلاحٌ تَرْمِيهِمْ بِالسَّرِقَةِ عَلَى غَيْرِ ثَبْتٍ وَلاَ بَيِّنَةٍ». قَالَ: فَرَجَعْتُ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّ خَرَجْتُ مِنْ بَعْضِ مَالِي وَلَمُ أُكَلِّمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ في ذَلِكَ، فَأَتَانِي عَمِّي رِفَاعَةُ فَقَالَ: يَا بْنَ أَخِي مَا صَنَعْتَ؟ فَأَخْبَرْثُهُ بِيَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللهُ المُسْتَعَانُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآآرَنكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِدِينَ خَصِيمًا ﴾ بني أُبيْرِق ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ﴾ أَيْ: عِنَّا قُلْتَ لِقَتَادَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠ وَلَا يُجَدِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ غَـفُورًا رَّحِيمًا ﴾ أي: لَوِ اسْتَغْفَرُوا اللهَ لَغَفَرَ لَهُمْ ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ. عَلَى نَفْسِدِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْمَا مُّبِينًا ﴾ قَوْلُهُمْ لِلَبِيدِ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أَتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بالسِّلاح، فَرَدَّهُ إِلَى رِفَاعَةَ، فَقَالَ قَتَادَةُ: لَّمَا أَتَيْتُ عَمِّي بِالسِّلاَحِ وَكَانَ شَيْخاً قَدْ عَمي أَوْ عَشِيَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكُنْتُ أُرَى إِسْلامَهُ مَدْخُولاً فَلَمَّا أَتَيْتُهُ بِالسِّلاحِ قَالَ: يَا بْنَ أَخِي هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ إِسْلامَهُ كَانَ صَحِيحاً فَلَيَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ لَحِقَ بَشِيرٌ بِالْمُشْرِكِينَ، فَنَزَلَ عَلَى سُلاَفَة بِنْتِ سَعْدِ بْنِ سُمَيَّةً فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا نَبَيَّنَكُهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَنَّبِعَ غَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلَهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ عَهَنَّامٌ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴿ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَكَأُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا بَعِيدًا ﴾ فَلَمَّا نَزَلَ عَلَى سُلاَفَةَ رَمَاهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرِهِ، فَأَخَذَتْ رَحْلَهُ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ، فَرَمَتْ بِهِ فِي الأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَتْ: أَهْدَيْتَ لِي شِعْرَ حَسَّانَ مَا كُنْتَ تَأْتِينِي بِخَيْرٍ. (سنن الترمذي، باب ومن سورة النساء برقم ٣٠٣٦، قال الشيخ الألباني: «حسن»). الضَّافِطُ والضَّفَّاط: الذي يَجْلبُ المِيرَة والمَتَاعَ إلى المُّدُن. الدَّرْمَكُ: الدَّقيقُ الحوّارَى.

# التفسير:

إنّا لما لنا من العظمة أنزلنا إليك – أيها الرسول – هذا القرآن بتحقيق الحق وبيانه، لأجل أن تحكم بين الناس بها أعلمك الله به من الأحكام، ولا تكن لِمَنْ خان مدافعاً تدافع عنه مَنْ طالبه بحقّه الذي خان فيه، وَاسْتَغْفِرِ اللهَ مَا يعرض لك من شؤون البشر وأحوالهم بالميل إلى مَنْ تراه ألحن بحجته، أو الركون إلى مسلم لأجل إسلامه تحسيناً للظن به. إنّ الله يغفر الذنب العظيم لِمَنْ استغفره، وتاب إليه وأناب، ويوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجِب لثوابه، وزوال عقابه.

١٠٧ - لا تدافع - أيها الرسول - عن هؤلاء الخونة، ولا تساعدهم عند التخاصم. إنَّ الله يُبغض من اعتاد الخيانة، وألِفَتْ نفسُه اجتراح السيئات، واعتادت عليها.

100 - ثم بَيْنَ أحوال الخائنين، ونعى عليهم أفعالهم، فبَيَّنَ أنَّ من شأن هؤلاء الخَوَّانين أنَّهم يستترون من الله، ولا يَسْتَحْيُون من الناس عند اجتراحهم الآثام إما حياء، وإما خوفاً مِنْ ضَرَرهم، ولا يستترون من الله، ولا يَسْتَحْيُون منه بتركها لضعف إيهانهم، إذ الإيهان يمنعُ من الإصرار وتكرار الذنب، ولا تقع الخيانة من صاحبه إلا عن غفلة أو جهالة عارضة لا تدوم، فمَنْ يعلم أنَّ الله يراه في الظلهات لابُدَّ أن يترك الذنب والخيانة حياءً منه تعالى، وخوفاً من عقابه، وهو تعالى شاهدهم حين يُدَبِّرون ليلاً ما لا يرضى من القول، فيُبرِّئون أنفسهم، ويرمون غيرهم بجريمتهم. إنَّ الله حافظ لأعهاهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، فلا سبيل إلى نجاتهم من عقابه.

١٠٩ - ثم حَذَّر المؤمنين من مساعدة هؤلاء الخوَّانين: ها أنتم جادلتم عنهم، وحاولتم تبرئتهم في الحياة الدنيا، فمَنْ يجادل الله عنهم يوم القيامة، يوم يكون الخصم والحَكَم هو الله تعالى المحيط بأعمالهم وأحوالهم وأحوال الخلق كافة؟ أي: فلا يمكن أن يجادل هناك أحد عنهم، ولا أن يكون وكيلاً بالخصومة لهم.

- ا في قوله تعالى: ﴿لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ عِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ ﴾ تشريف للرسول ﷺ، بإسناد الحكم إليه، ودلالة على أنَّه ﷺ ما كان يحكم إلا بالوحي والنص.
- ٢- الاعتقاد الشخصي والميل الفطري لا ينبغي أن يظهر لهما أثر في مجلس القضاء، بل على القاضي أن يساوي بين المتخاصمين في كل شيء.
  - - ٤- تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية.
- ٥- التعبير بالجمع في قوله: ﴿ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ مع أن الذي نزلت فيه الآية واحد للتعميم وتهديد مَنْ أعانه من قومه، ويجوز أن يكونَ أشار بصيغة الافتعال إلى أنَّ الخيانة لا تقع إلا مكررة، فإنَّه يَعْزِمُ عليها أولاً ثم يفعلها.
- ٦- عاتب الله ﷺ خير الخلق عنده وأكرمهم لديه هذه المعاتبة، وما فعل إلا الحقّ في الظاهر، فكيف بمَنْ يعلم الباطنَ ويُساعد أهلَ الباطل؟
- ٧- في الآيات إيهاءٌ إلى أنّ حكم الحاكم في الدنيا لا يجيز للمحكوم له أن يأخذ به إذا عَلِمَ أنّه حكم له بغير حقه.
  - ٨- فى الآيات جواز الدخول فى نيابة الخصومة لِـمَنْ لم يُعْرَفُ منه ظلم.

﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسَنَعْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِنْمَا فَإِنْمَا نَقْسِهُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيْعَةً أَوْ إِنْمًا ثُمِينًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيْعَةً أَوْ إِنْمًا ثُمِينًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيْعَةً أَوْ إِنْمًا ثُمِينًا ﴿ وَهَا يَظُمُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَكَمَّت طَآبِفَ ثُم مِنْ مَن وَعَن فَقَدِ احْتَمَل بُهُتَنا وَإِنْمًا ثُمِينًا ﴿ وَهَا يَضُمُ وَلَا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبُ أَن يُعْلَقُونَ وَمَا يُضِدُّونَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبُ وَالْحَالَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبُ وَالْحِكُمَة وَعَلَمَاكُ مَا لَهُ عَلَيْكَ الْكِنْبُ وَالْحَكُمُ وَعَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَمَا يَضُمُ وَالْحَكُمُ وَعَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ وَمَا يَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ مَا لَهُ عَلَيْكَ الْكِنْبُ وَالْحَكُمُ وَعَلَيْكُ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ مَا لَمْ مَنْ مُ وَمَا يَضُمُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكَ مَا لَهُ عَلَيْكَ مَا لَهُ عَلَيْكَ عَلْمِالُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمَالُ مُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمَا مُنْ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمَتُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمَالُكُ مَا لَمْ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

### التفسير:

110- يُرَغِّب الله تعالى في التوبة من الذنوب، ويحُثُّ عليها بأنَّ مَنْ يعمَلْ قبيحاً يسوء به غيره، أو يظلم نفسه بفعل معصية تختص به كالحلف الكاذب، يجد الله غفاراً لذنوبه، رحيهاً متفضلاً عليه بالعفو والمغفرة. 111- ثم حَذَّر من فِعْلِ الذنوب والآثام وفِحْرِ عظيم ضررها، فمَنْ يعمل الإثم ويعتقد أنه قد كسبه وانتفع به فإنَّ ما كسبه وبالٌ على نفسه، وضررٌ لا نفع له فيه، كها يخطر على بال مَنْ يجهل عواقب الآثام في الدنيا والآخرة، من فضيحة للآثم، ومهانة له بين الناس وعند الحاكم العادل، ومن خزي في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم، فالله تعالى بعلمه الواسع حَدَّد للناس شرائع يَضُرُّهم يَعُونُهم، وبحكمته جعل لها عقاباً يضر المتجاوز لها، فهو يضرُّ نفسه، ولا يضرُّ الله شيئاً.

١١٢ - ومَنْ يكسب ذنباً خطأ بلا تعمُّد، أو إثماً يصدر عنه مع ملاحظة أنَّه ذنب، ثم يُبَرِّئ نفسه، وينسبه إلى بريء، ويزعم أنه هو الذي كسبه، فقد كلَّف نفسه وِزْرَ البهتان بافترائه على البريء واتهامه إياه.

117 – وبعد أن ذكر المُخْتانين أنفسهم، ومحاولتهم زحزحة الرسول على عن الحق، بَيَّن فضلَه ونعمته عليه، فذكر سبحانه أنَّه لولا فَضْلُه على النبي على بالتأييد بالعصمة ورحمته له ببيان حقيقة الواقع، لَهَمَّتْ طائفة منهم أن يُضِلُّوه عن الحكم العادل الموافق لحقيقة القضية في نفسها، ولكنهم قبل أن يطمعوا في ذلك ويهمُّوا به، جاءه الوحي ببيان الحق، وإقامة أركان العدل والمساواة فيه بين جميع الخلق، ثم لم يزل يوحي الله إليه، ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاماً من العلم يتعذَّر على الأوَّلِين والآخِرين الوصول إليه، فكان أعلم الخلق على الإطلاق، وأجمعهم لصفات الكمال، وأكملهم فيها، ففَضْلُه على الرسول على أعظمُ من فَضْلِه على كلِّ مخلوق.

- ۱ الإنسان قاصرُ النظر، محدودُ التفكير، فتراه إذا حاول ارتكاب ذنب يستتر، ويستحيى من الناس، ولا يستتر ولا يستحيى من الله، والله أحقُ أن نخشاه، وأن نستحيى منه؛ لأنَّ المصير إليه، وبيده وحده الجزاء.
  - ٢- باب التوبة للعصاة والمذنبين مفتوح.
  - ٣- وبال الذُّنب وعاقبته على المذنب نفسه.
- ٤- البهتان جريمة عظمى، وهو إلقاء التهمة واختلاق الكذب على البريء، أو أن تستقبل أخاك بأن
   تقذفه بذنب وهو منه برىء.
- الم كان البهتان شديداً جداً، وقل من يجترئ عليه، أشار إليه بأداة التراخي فقال: ﴿ ثُمَّ يَرْمِ بِهِـ بَرِينَ الْحَتَلَاقَةُ وَافْتَرَائُهُ عَلَى الْأَبْرِيَاء.
   بَرِينَا ﴾ أي: ينسبه إلى من لم يعمله، فيجمع بين اختلاقه وافترائه على الأبرياء.
- ٦- عَظَّم اللهُ جُرْمَ فاعل البهتان بصيغة الافتعال في قوله: ﴿ فَقَدِ آحْتَمَلَ ﴾ وبقوله: ﴿ بُهتَنَا ﴾ أي: خطر كذب يَبْهَتُ المَرْمِيَّ به لعِظَمِه، وكأنه إشارةٌ إلى ما يلحق الرامى في الدنيا من الذم.
- ٧- قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ من أعظم الأدلة على
   أن العلم أشرف الفضائل، وفيه بيان عظم فضل الله على نبيه محمد ﷺ.

﴿ لَا خَيْرَ فِي حَكِيْرٍ مِن نَجُولِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصَلَيْج بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللّهُ كَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَدَّمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴿ اللّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَلاً بَعِيدًا ﴿ اللّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَلاً بَعِيدًا ﴿ اللّهُ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَلاً بَعِيدًا ﴿ اللّهُ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ وَمَن يُشَرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلّ صَلَلاً بَعِيدًا ﴿ اللّهُ لَا يَعْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ وَمَن يُشْرِكُ إِللّهُ مَن يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ يَلْكَ أَلِي لَا شَيْطَكنَا مَرِيدًا اللّهُ لَا يَعْفِرُ أَن يُشَالِكُ اللّهُ مَن يُشَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن يُشْرِكُ مِن دُونِهِ إِلّا إِنْكَا وَإِن يَدْعُونَ إِلّا شَدَعُلنَا مَرِيدًا الللهُ اللّهُ وَقَالَ لَا يَتَعْفِرُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ لَا عَرَى مَن عَبِهَ وَلَا يَعْفِي اللّهُ وَقَالَ لَا اللّهُ عَلْمُ وَمِنا اللّهُ الللّهُ وَقَالَ لَكَ مَن يُعْرَادُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ فَا مَلَى اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### التفسير:

115 – يُنبّه الله تعالى على أنّه لا خبر في كثير عمّاً يتناجى به الناس، ويتخاطبون فيه من الحديث، إلا من كان ساعياً في الحثّ على أعمال الخير من صدقة من مال أو علم، أو أيّ نفع ينتفع به الخلق، أو من الإحسان والطاعة، أو التوفيق بين الناس. وقد استثنى الله من النجوى التي لا خير في أكثرها أموراً ثلاثة؛ لأنّ خيريتها أو كما لما تتوقف على الكتمان، وجعل التعاون عليها سراً، والحديث فيها نجوى. ومَنْ يفعل هذه الأعمال الثلاثة من الطاعات لوجه الله وطلّب مرضاته فإن الله سيؤتيه الثواب العظيم، والأجر الجزيل.

110 – وبعد أن وعد الله الجزاء الحسن مَنْ يتناجَون بالخير، ويبتغون نفع الناس؛ مرضاةً لله على أوْعَدَ الذين يتناجَون بالشر، ويُبَيِّتون ما يكيدون به للناس، فبَيَّنَ أَنَّه مَنْ يشاقق الرسول بارتداده عن الإسلام وإظهار عداوته له من بعد ما ظهرت له الهداية على لسانه، وقامت عليه الحجة، ويتبع سبيلاً غير سبيل أهل الهدى، نتركه وما اختار لنفسه ونكِلُه إلى ما تَوكَّل عليه، ثم ندخله جهنم، ونعذِّبه أشد العذاب؛ لأنَّه استحبَّ العمى على الهدى، وعاند الحق واتبع الهوى، وما أقبحها عاقبةً لِمَنْ تفكر وتدبر!.

117 - يحذر الله سبحانه من الشرك فإنّه لا يغفر البتة لأحد أشرك به سواه، وأنّه قد يغفر لِـمَنْ يشاء من المذنبين ما دون الشرك من الذنوب، فلا يعذبهم عليه. ومَنْ يشرك بالله شيئاً فيَدْعُه معه فقد ضلَّ عن القصد، وبَعُدَ عن سبيل الرشد ضلالاً بعيداً في سبيل الغواية؛ لأنّه ضلال يفسد العقل، ويُكذّر صفاء الروح، ويجعله يخضع لعبد مثله.

۱۱۷ – ۱۱۸ – ثم ذكر سبحانه حال المشركين مبيِّناً أنَّهم لا يدعون لقضاء حاجتهم وتفريج كربهم إلا أمواتاً، فقد كانوا يُعَظِّمون الموتى ويَدعُونهم، كما يفعل ذلك كثير من أهل الكتاب وبعض مسلمي اليوم، أو إلا إناثاً كاللات والعُزَّى، وقد كان لكل قبيلة صنم يُسَمُّونه أنثى بني فلان، وما يعبدون بعبادتها إلا شيطاناً متمرداً متجرداً من الخير عاتياً، إذ هو الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم بها، فكانت طاعتهم له عبادة؛

لذا كان جزاؤه أن أبعده الله عن رحمته وفَضْلِه، فإنَّه داعية الشر والباطل في نفس الإنسان بها يوسوس في صدره ويَعِدُه ويُمَنِّيه، وقال: لأجتهدنَّ في أن آخذَ من عبادك الذين هم تحت قهرك، ولا يُخْرجون عن مرادك شيئاً أنت قدَّرْتَه لي.

- ١ قوله تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي حَكِثِيرِ مِن نَجُولُهُمْ ﴾ تربية اجتماعية لأُمة؛ فإن شأن المحادثات والمحاورات أن تكون جهرة، لأنَّ الصراحة من أفضل الأخلاق لدلالتها على ثقة المتكلم برأيه، وعلى شجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره، فلا يصير إلى المناجاة إلا لأمر يناسبه إخفاء الحديث.
- ٢- قوله تعالى: ﴿ آبَتِغَآ ءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ دليل على أنَّه لا يجزي من الأعمال، إلا ما كان فيه رضا الله
   تعالى، وخلوصه لله دون رياء ولا سمعة.
- ٣- ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى، ويخلص العمل له في كل وقت، وفي كل جزء من أجزاء الخبر؛ ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص، فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر، سواء أتم مقصوده أم لا؛ لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
- ٤ يُفْهَمُ من نفي الخير عن كثير من نجواهم أو متناجِيهم، أن قليلاً من نجواهم فيه خير، إذ لا يخلو حديث الناس من تَناج فيه نَفْعٌ.
  - ٥- ظاهر قوله: ﴿ أَوْ إِصْلَنِج بَيْنَ النَّاسِ ﴾ أنَّ الإصلاح في كل شيء يقع فيه اختلاف ونزاع.
- ٦- خصَّ من أَمَرَ في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنَ أَمَرَ ﴾، وفي ضمن ذلك أنَّ الفاعل أكثر استحقاقاً من الآمر.
  - ٧- قوله تعالى: ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه دليل على أنَّ الإجماع حجة.
- من أعظم الجرم أن يَطَّلِعَ المرءُ على الحق، ويعمل بخلافه على سبيل العناد لله تعالى، وقد جعل له نوراً يهتدي به.
- ٩- في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ دليل على وجوب عصمة الرسول ﷺ، وعلى أنَّ كل مجتهد آخذ بقواعد الاجتهاد يسقط عنه الإثم.
- ١٠ في قوله تعالى: ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُ ﴾ كنى بالدعاء عن العبادة،؛ لأنَّ مَنْ عبد شيئاً
   دعاه عند حواثجه ومصالحه.

١١ - قوله تعالى: ﴿ فِي كَثِيرٍ ﴾ لأنَّ من النجوى ما يكون في الشؤون الخاصة كالزراعة والتجارة مثلاً فلا توصف بالشر، ولا هي مقصودة من الخير، وإنَّما المراد بالنجوى الكثيرة المنفيِّ عنها الخيرُ هي النجوى في شؤون الناس، ومن ثم استثنى منها الأشياء الثلاثة التي هي جِماع الخير للناس.

17 - تنطبق هذه الآية الكريمة في عصرنا على أحاديث الناس عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وبرامج الغرف المغلقة و(الفيسبوك، والتويتر)، وما يدور فيها من هزلٍ ولغوٍ وتأثيمٍ ومضيعةٍ للوقت ومفسدة للدين، فلا خير في هذه المحادثات إلا لِـمَنْ خاضها بنية الإصلاح، ونشر الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

﴿ وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأُمُنِيَنَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلِيُكِتِكُنَّ ءَاذَابَ الْأَنْعَدِ وَلَا مُرَبَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطِلنَ وَلِيتَا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينَا الله خَلْقَ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينَا الله يَعِدُهُمْ وَيُمنِيمِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِلنَ إِلّا عُهُولًا اللهَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينَا الله يَعِدُهُمْ وَيُمنِيمِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِلنَ إِلّا عُهُولًا اللهَ فَقَدْ خَسِرَ خُسَرَانًا مُبِينَا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِلنَ إِلّا عُهُولًا السَّافِ فَي مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلِينَا وَلا نَصِيرًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

119 - ثم ذكر سبحانه قَسَمَ الشيطان، فقال على لسانه: ولَأُضِلَنَهُم عن طريقك السويِّ بها سَلَطْتني به من الوساوس وتزيين الأباطيل، ولَأُمنينَهُم كل ما أقدر عليه من الباطل من نفي البعث وغيره من طول الأعهار، وبلوغ الآمال من الدنيا والآخرة بالرحمة والعفو والإحسان ونحوه، مما هو سبب للتسويف بالتوبة ولآمرنهم، فيُقطِّعُنَّ تقطيعاً كثيراً آذان الأنعام، ويُشَقِّقونها علامةً على ما حَرَّموه على أنفسهم، ولآمُرَنَّهم فليغيِّرنَّ خَلْق الله الذي له الحكمة الكاملة فلا كُفْء له، بأنواع التغيير من تغيير الفطرة الأولى السليمة إلى ما دون ذلك من الوشم، ويدخل فيه كل ما خالف الدين، ومَنْ يتبع الشيطان ووسوسته وإغواءه وهو البعيد من أسباب رحمة الله وفضله، فقد خسر خسراناً ظاهراً في الدنيا والآخرة، إذ إنه يكون أسير الأوهام والخرافات، يتخبَّط في عمله على غير هدى، ويفوته الانتفاع التام بها وهبه الله من العقل والمواهب الكسبية التي أوتيها الإنسان، وميَّز بها من بين خَلْقِه.

17٠ ثم ذكر سبحانه ما يَعِدُ الشيطان به أولياءه، فبَيَّنَ أنَّ الشيطان يَعِدُ الناس الفقر إذا هم أنفقوا شيئاً من أموالهم في سبيل الله، ويُخَوِّفُهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره، ويَعِدُ مَنْ يُغريه بالتعصب لرأيه، وإيذاء خالفه فيه من أهل دينه بالجاه والشهرة وبُعْدِ الصِّيت، ويؤيد هذه الوعودَ بالأماني الباطلة يلقيها إليهم، وما يَعِدُهم الشيطان إلا باطلاً يغترُّون به، ولا يملكون منه ما يجبُّون، فيزيِّن لهم النفع في بعض الأشياء، وهي مشتملة على كثير من الآلام والمضارِّ، فالزاني أو المقامر أو شارب الخمر يخيَّل إليه أنه يتمتع باللذات، بينا هو في الحقيقة يتمتع بلذائذ وقتية تعقبها آلام دنيوية طويلة المدى، وخيمة العواقب، إلى عذاب أُخْروي لا يعلم كُنْهَه إلا مَنْ أحاط بكل شيء علماً.

۱۲۱ - وبعد أن بَيَّنَ حال أولياء الشيطان وما يَعِدُهم به الشيطان، ذكر عاقبتهم بأن أولئك الذين يعبث بهم الشيطان بوسوسته، أو بإغواء دعاة الباطل من أوليائه، مأواهم جهنم لا يجدون عنها مهرباً يَفِرُون إليه، إذ هم بطبيعتهم ينجذبون إليها، ويتهافتون عليها تهافُتَ الفراش على النار، فتَصْلَى وجوههم وجنوبهم وظهورهم.

1۲۲ – بعد ما ذكر عاقبة مَن اتبع الشيطان، ذكر عاقبة مَنْ لا يستجيب لدعوته، فبَيَّنَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجاتِ سيتمتعون بالنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً. وذلك هو الفوز العظيم لِـمَنْ سَمَتْ نفسُه عن دَنَسِ الشرك، فلم تجعل لله أنداداً، ولم تُحِطْ بها الخطيئة في صباحها ومسائها في غُدُوِّها ورَواحها، ثم ذكر أن ما وعدهم به هو الوعد الحق الذي لا شك فيه، فقال: ذلك الذي وعدكم الله به هو الوعد الحق، فهو القادر على أن يعطي ما وعد بفضله وجوده، وواسع كرمه ورحمته، وأمًا وعد الشيطان فهو غرور من القول وزور، إذ هو عاجز عن الوفاء، فهو يُدْلِي إلى أوليائه بباطله، فحقه ألا يُستجاب له أمر ولا نهى، ولا تُتَبع له نصيحة، فوساوسه أباطيل.

1 ٢٣ - ليس فضل الدين وشرفه ولا نجاة أهله به أن يقول القائل منهم: إنَّ ديني أفضل وأكمل، بل عليه أن يعمل بها يهديه إليه، فإنَّ الجزاء إنها يكون على العمل، لا على التمني والغرور، ثم أكد ذلك، وبَيَّنه بقوله: إنَّ مَنْ يعمل سوءاً يلق جزاءه؛ لأنَّ الجزاء - بحسب سننه تعالى - أثر طبيعي للعمل، لا يتخلف في أتباع بعض الأنبياء وينزل بغيرهم، كها يتوهم أصحاب الأماني والظنون، ومَنْ يعمل السوء ويستحق العقاب عليه لا يجد له ولياً غير الله يتولَّى أمره، ويدفع الجزاء عنه، ولا نصيراً ينصره وينقذه مما يَحِلُّ به لا من المخلوقات التي اتخذها بعض البشر آلهة وأرباباً.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ التحذير من نزغات الشيطان.
  - ٢- تحريم تغيير خلق الله كلك.
- ٣- في قوله تعالى: ﴿ سَنُدَ خِلُهُمْ ﴾ أسند الفعل إلى نون العظمة، اعتناء بأنَّه تعالى هو الذي يتولى
   إدخالهم الجنة وتشريفاً لهم.
- ٤ على الصادق في دينه أن يحاسب نفسه على العمل بها هداه إليه كتابه ورسوله، وأن يجعل ذلك
   المعيار في سعادته.
- ٥- في الآيات من العبرة والموعظة ما يهدم صروح الأماني التي يأوي إليها الكُسالى، وذوو الجهالة من الذين يفخرون بالانتساب إليه، وقد نبذوه وراء ظهورهم، وأعرضوا عن الاهتداء بهديه.

# التفسير:

17٤ - ومَنْ يعمل كلَّ ما يستطيع عمله من الأعمال التي تصلح بها النفوس في أخلاقها وآدابها وأحوالها الاجتماعية - سواء كان العامل ذكراً أو أنثى وهو مطمئن القلب بالإيمان - فأولئك أصحاب الدرجات العالمية، العاملون المؤمنون بالله واليوم الآخر، يدخلون الجنة بزكاة أنفسهم وطهارة أرواحهم، ولا يظلمون من أجور أعمالهم شيئاً ولو حقيراً، كالنُّقرة في ظهر النَّواة.

١٢٥ - وبعد أن بَيَّنَ سبحانه أن النجاة والسعادة متعلقان بصالح الأعمال مع الإيمان، أردف ذلك ذِكْرَ درجات الكمال، فبَيَّنَ أنَّه لا أحدَ أحسنُ عَنْ جعل قلبه خالصاً لله وحده، فلا يتوجه إلى غيره في دعاء ولا

رجاء، ولا يجعل بينه وبينه حجاباً من الوسطاء والشفعاء، ولا يرى في الوجود إلا هو، ويعتقد أنّه سبحانه رَبَطَ الأسباب بالمسببات، فلا يطلب شيئاً إلا من خزائن رحمته، ولا يأتي بيوت هذه الخزائن إلا من مسالكها، وهي السنن والأسباب التي سَنّها في الخليقة، وهو مع هذا الإيهان الكامل والتوحيد الخالص عسن للعمل، مُتَحَلِّ بأحسن الأخلاق والفضائل، واتبع إبراهيم في سيرته التي كان عليها، بميله عن الوثنية وأهلها، وتبرئته عما كان عليه أبوه وقومه منها، وقد بلغ من الزُّلفي عند ربه ما صَحَّ به أن يسمى خليلاً، فقد اختصَّه بكرامة ومنزلة عظيمة واصطفاه برتبة الخُلَّة، ومَنْ كانت له هذه المنزلة كان جديراً أن تُتَبَعَ مِلَّتُه، وتُؤتَسى طريقته.

# ١٢٦ - سبب النزول:

عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا ﴾ إِلَى ﴿ وَرُبُنِهُ ﴾ فَقَالَتْ: يَابُنَ أُخْتِي هِيَ الْيَبِيمَةُ نَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَبُعْجِبُهُ مَالُما وَجَمَالُما، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَبُرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يُنكِحُوهُنَ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَمُنَ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَ أَغْلَى سُنَيْهِنَ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النَّسَاءِ سِوَاهُنَ. يُقْسِطُوا لَمُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَ أَغْلَى سُنَيْهِنَ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النَّسَاءِ سِوَاهُنَ. وَقَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَيَسْتَغَتُونَكَ فِي الْمَالِي اللّهَ اللهِ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى اللّهِ فَالْمَانَ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى اللّهِ فِي الْكِتَابِ الْآيَةُ الْأُولَى اللّهِ فَالْتَى فَوْلِهِ : ﴿ وَرَزْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُ مُنَ اللّهِ يَكُولُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الْكِتَابِ الْقَسْطِ مِنْ الْمِسْطِ مِنْ الْمِنْ عَنْهُ وَلَيْهَا اللّهِ مِنْ يَتَامَى النَّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجُلُوا فَي مَالْهِا مِنْ يَتَامَى النَسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ الْمَالِقُ وَالْمِولِ مَا مَنْ اللّهِ مَا عَنْهُنَ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُولِ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِ وَالْمَالِ وَالْجَمَالِي الْوَلِي مَالْمُ الْمُؤْلِقُ مَا مَا مَنْهُ وَا فَي مَالِهُ الْوَالْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَلِقُ مَا مُؤْلُوا فِي مَالْهُ الْوَالْمُوا أَلْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهِ الْعَلْمُ وَالْمُؤُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ اللّهُ الْوَلَالِهُ اللْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللْمُؤْلُولُ الللّهُ اللللْهُ اللْمُؤُلُولُ الللّهُ اللل

# التفسير:

ثم ذكر سبحانه ما هو كالعلة لما سبق بأنَّ كلَّ ما في السموات والأرض ملك له، مهما اختلفت صفات المخلوقات، فجميعها مملوكة عابدة له خاضعة لأمره ﴿ وَكَاكَ اللهُ بِكُلِّ شَيَءٍ مُجِيطًا ﴾ إحاطة قهر وتسخير، وإحاطة علم وتدبير، وإحاطة وجود؛ لأنَّ هذه الموجوداتِ ليس وجودُها من ذاتها، ولا هي ابتدعت نفسها، بل وجودها مستمد من ذلك الوجود الأعلى، فالوجود الإلهي هو المحيط بكل موجود، فوجب أن يُخْلِصَ له الخلق، ويتوجه إليه العباد، من أهل التقوى وأهل المغفرة.

17٧ - يطلبون منك أيها الرسول ﷺ الفتيا في شأن النساء ببيان ما غَمَضَ، وأشكل من أحكامهنّ، من جهة حقوقهنّ المالية والزوجية، كالعدل في المعاملة حين العشرة، وحين الفرقة والنشوز، قُل: الله يُفتيكُمْ في بها يوحيه إليك من الأحكام في كتابه، ويُفتيكم في شأنهنّ بها يتلى عليكم في الكتاب، مما نزّل قبل هذا الاستفتاء في أحكام معاملة يتامى النساء اللاي قد جَرَتْ عادتكم ألّا تعطوهنّ ما كتب لهنّ من الإرث إذا كان في أيديكم، لولايتكم عليهنّ، وترغبون في أن تنكحوهنّ لجنالهنّ والتمتع بأموالهنّ، أو عن أن تنكحوهن لدمامتهن فلا تنكحوهن، ولا تُنكحوهن غيركم حتى يبقى ما لهنّ في أيديكم، وما يتلى عليكم أيضاً في شأن المستضعفين من الولدان الذين لا تُعطونهم نصيبهم من المبراث، وقد كانوا إنها يُورّ ثون الرجال دون الأطفال والنساء، ويُفتيكم أن تقوموا لليتامى من هؤلاء النساء والولدان المستضعفين بالعدل، بأن تهتموا بهم اهتهاماً خاصاً وتُعنُوا بشأنهم، ويجري العدل في معاملتهم على أكمل الوجوه وأتمها، فإن ذلك هو الواجب الذي لا تَهاونَ فيه، ولا خيرة في شأنه. ثم رَغَبهم في العمل بها فيه فائدةٌ لليتامى، وحَبَّب ذلك هو الواجب الذي لا تهاونَ فيه، ولا خيرة في شأنه. ثم رَغَبهم في العمل بها فيه فائدةٌ لليتامى، وحَبَّب عليهم العدل، فقال: وما نفعلوه من الخير لليتامى فهو عاً لا يَعْزُبُ عن عِلْمِه، وهو مجازيكم به ولا يضيع عنده شيء منه.

١٢٨ - وإن تَوَقَّمَتُ امرأة من بعلها نشوزاً وترفَّعاً عليها، بها لاح لها من مخال ذلك وأماراته، بأن منعها نفسه ونفقته، أوالمودة والرحمة التي تكون بين الرجل والمرأة، أو آذاها بسَبُّ أو ضَرْبِ أو نحو ذلك، أو إعراضِ عنها بأن قلَّلَ من محادثتها ومؤانستها؛ لنفور منها أو سآمة بسبب طعن في سِنِّ أو دَمامة أو شيء في الأخلاق أو الخَلْقِ أو طموح إلى غيرها، فلا بأس بها في أن يصلحا بينها صلحاً كأن تسمح له ببعض حقها عليه في النفقة أو المبيت معها، أو بحقها كله فيها أو في أحدهما؛ لتبقى في عِضمته مُكرَّمة، أو تسمح له ببعض المهر ومتعة الطلاق، أو بكل ذلك ليطلقها، كها جاء في قوله تعالى: ﴿ فَالاَجْنَاحَ عَلَيْهما فِيهَا أَوْنَى إلله الله بعض المهر ومتعة الطلاق، أو بكل ذلك ليطلقها، كها جاء في قوله تعالى: ﴿ فَالاَجْنَاحَ عَلَيْهما فِيهَا أَوْنَى السّمِ والشَّلَة عَنْ مَن التسريح والفراق؛ لأنَّ رابطة الزوجية من أعظم الروابط وأحَقها بالحفظ، وميثاقها من والصَّلُحُ خَيْرٌ من التسريح والفراق؛ لأنَّ رابطة الزوجية من أعظم الروابط وأحَقها بالحفظ، وميثاقها من أغلظ المواثيق، وبها أنَّ النفوس البشرية عُرْضَةٌ للشُّحِ. فإذا عرض لها داعٍ من دواعي البذل ألمَّ بها الشح والبخل، ونهاها أن تبذل ما ينبغي بذله لأجل الصلح، فإذا عرض لها داعٍ من دواعي البذل ألمَّ بها الشح وحسن العشرة، والرجال حريصون على أموالهم أيضاً، فينبغي أن يكون التسامح بينها كاملاً. ثم رَغَّبَ في بقاء الرابطة الزوجية جهد المستطاع، فقال: وإن تُحْسِنُوا العِشْرة فيها بينكم، وتتقوا أسباب النشوز والإعراض، وما يترتب عليها من الشقاق، فإنَّ الله تعالى كان بكل شيءٍ تعملونه علياً.

- ١ ﴿ مَنْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ للتبعيض؛ لأنَّ كل واحد لا يتمكَّن من عمل كل الصالحات، وإنَّما يعمل منها ما يناسب تكليفه ووسعه.
- ٢- قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ ٱلصَكِلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ دليل على أن الإيمان شرط في الانتفاع بالعمل؛ لأنَّ الإيمان هو الأصل والأساس الذي يُبنى عليه كل شيء، فالإيمان شرط لقبول الأعمال.
- ٣- اقتصر سبحانه على عِلْمه بالخير في قوله: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ لأنّه هو المرخّب فيه ها هنا.
- ٤ قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَـ تَقُواْ فَإِن اللّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ نَدْبٌ من الله إلى الإحسان في العِشْرة إلى النساء وإن كرههنَّ؛ مراعاة لحقّ الصحبة، وأمر بالتقوى في حالهنَّ؛ لأنّ الزوج قد تحمله الكراهة للزوجة على أَذِيّتِها وخصومتها، ولاسيها قد ظهرت منه أمارات الكراهة من النشوز والإعراض.
- وسلام الوجه لله يعني تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية، وهو من أحسن الكنايات؛ لأنَّ الوجه أشرف الأعضاء، وفيه تجتمع المحاسن.
- ٦- دَلَّ قوله تعالى: ﴿ أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلَحاً وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ على شدة الترغيب في الصلح بمؤكدات الاثة: وهي المصدر المؤكد في قوله: ﴿ وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ ، والإظهار في مقام الإضهار في قوله: ﴿ وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ ، والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة، فإنَّها تدلُّ على فعل سَجِيَّة.
  - ٧- دلَّ قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ﴾ أنَّ الاستفتاء في الدِّين أمر مطلوب شرعاً.
- ٨- ينبغي الإحسان ليتامى النساء بالميراث والصداق والنكاح وغير ذلك، كما ينبغي الإحسان إلى
   الولدان الضعفاء الصغار.

### التفسير:

179 – ومِنْ علمه سبحانه: أنَّكم – أيُّها الرجال – لن تقدروا دائهاً على إقامة العدل التام بين النساء في المحبَّة ورغبة النفس، ولو بذلتم كل جهد، فلا تميلوا عن المرغوب عنها ميلاً كاملاً، فتجعلوها كالمُعلَّقة التي ليست بذات زوج ولا مُطلَّقة، فتأثموا بظلمها. وإن تُحْسنوا بفعل المأمور، وتتقوا بترك المحظور فإن الله كان غفوراً لذنوب عباده، رحياً بهم.

١٣٠ - وإذا تعذَّر الاتفاق فإنَّه لا بأس من الفراق، فإن وقعت الفرقة بطلاق أو خلع، فإنَّ الله يغني كلًّا منها من رزقه وجوده، إنَّه كان واسع الفضل، حكيم الحكم.

1۳۱ – وبعد أن أمر الله سبحانه بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين، بَيَّنَ أَنَّه لم يأمر بهذه الأشياء لاحتياجه إلى أعهال العباد؛ لأنَّ كل ما في السموات والأرض خَلْقاً ومُلكاً له وحده، فهو مدبِّر الأكوان، لا يتعذَّر عليه الإغناء بعد الفقر، ولا الإيناس بعد الوحشة، ونحو هذا مما يُنْبِئ بعظيم القدرة وكهال الجود والإحسان. ولقد أَمَرْنا مَنْ قبلكم من اليهود والنصارى وغيرهم من سالف الأُمم، كها أمرناكم بتقوى الله في إقامة سننه وإقامة شريعته، فبالأُولى ترقى معارفكم، وبالثانية تزكو نفوسكم، وتنتظم مصالحكم الدينية والدنيوية. وإن تكفروا أَنْعُمَ الله وتجحدوا فضله وإحسانه فاعلموا أنَّه سبحانه مالك الملك والملكوت، لا يضره كفركم ومعاصيكم، كها لا ينفعه شكركم وتقواكم ، وقد وصَّاكم وإياهم بها لرحمته لا لحاجته. وكان الله غنياً عن كل شيء بذاته، محموداً بذاته وكهال صفاته، فهو لا يحتاج إلى شكركم لتكميل نفسه.

١٣٢ - ١٣٣ - ثم قرَّر أن له سبحانه ما في السموات والأرض خَلْقاً ومُلْكاً، يتصرف فيهما كيفها شاء إيجاداً وإعداماً وإحياء وإمانة. وكفى به قيِّماً وكفيلاً يُوكَل إليه أمر العباد في أرزاقهم وأقواتهم وسائر شؤونهم، وإن يُرِدْ إفناءكم واستئصالكم من الوجود وإيجاد قوم آخرين من البشر يَجِلُّون مَحَلَّكم في الحكم

والتصرف فهو قادر على ذلك؛ لأنَّ كل ما في السموات والأرض في قبضته، وخاضع لسلطانه. وكان الله قديراً على ذلك الإفناء وإيجاد خَلْقٍ آخر، إذ بيده ملكوت كل شيء، لكنه لحِكمٍ يعلمها لم تتعلق إرادته بذلك.

178 - ثم نَبَّههم الله على أنَّ خير الدنيا والآخرة بيده، فإن اتقوه نالوا الخيرَين فقال: ومَنْ يُرِدْ منكم بسعيه وجهاده في حياته نعيم الدنيا بالمال والجاه ونحوهما، فعند الله ثواب الدارَين معاً بها أعطاكم من العقل والشعور وهداية الحواس، فعليكم أن تطلبوهما معاً، ولا تكتفوا بها هو أدناهما، وهو ما يفنى، وتتركوا أغلاهما وهو ما يبقى، مع أنَّ الجمع بينهها هيِّن ميسور لكم، وهو تحت قدرتكم وسلطانكم، فعليكم أن تقولوا: ﴿ رَبِّنَا مَا لِنِنَ فِي الدُّنِي السَّينَ وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]. فعليكم أن تقولوا عباده وقت مخاطباتهم ومناجاتهم، بصيرٌ بجميع أمورهم في سائر حالاتهم، فعليهم أن يراقبوه في الأقوال والأفعال، وبذلك تزكو نفوسهم، وتقف عند حدود الفضيلة التي بها تستقيم أمورهم في دنياهم، ويستعدون لحياة أبدية في آخرتهم يكون فيها نعيمهم وثوابهم.

- ١ جاء قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاآهِ ﴾ بـ ﴿ لَنْ ﴾ للمبالغة في النفي؛ لأنَّ أمر النساء يغالب النفس. وفي ذلك عذر للرجال فيها يقع من التفاوت في الميل القلبي، والتعهد، والنظر، والتأنيس، والمفاكهة؛ فإنَّ التسوية في ذلك مُحال خارج عن حدِّ الاستطاعة.
- ٢- أقام الله ميزان العدل بين النساء بقوله: ﴿ فَلَا تَمِيـ لُوا كُلُ الْمَيْــلِ ﴾ أي: لا يُفرِّط أحدكم
   بإظهار الميل إلى إحداهنَّ أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى كالمعلقة.
- ٣- دل قوله: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَا تَعِيدُوا صُكُلَّالُمَيْ لِ ﴾ على أنَّ المحبة أمر قهري، وأن للتعلق بالمرأة أسباباً تُوجبه، قد لا تتوافر في بعض النساء، فلا يُكلَّفُ الزوج بها ليس في وسعه من الحب والاستحسان، ولكنَّ من الحب حظاً هو اختياري، وهو أن يُرَوِّضَ الزوج نفسه على الإحسان لامرأته، وتَحَمُّلِ ما لا يلائمه من خُلُقِها أو أخلاقها ما استطاع، وحسن المعاشرة لها، حتى يحصل من الإلف بها والحنو عليها اختياراً ما يقوم مقام الميل الطبيعي، ويتحقق هذا بطول التكرر والتعوُّد.
  - ٤- الفراق قد يكون خيراً للزوجين؛ لأنَّ الفِراق خير من سوء المعاشرة.
  - تعليم للمؤمنين ألّا يصدهم الإيمان عن طلب ثواب الدنيا، إذ الكلُّ من فضل الله.
- ٦- في الآية (١٢٩) إخبار عن أمر مستقبلي في عدم قدرة الرجال على تحقيق العدل التام بين النساء في المحبّة وميل القلب، مهما بذلوا في ذلك من الجهد.

#### التفسير:

١٣٥ - بعد أن أمر سبحانه بالعدل في النساء واليتامى، عَمَّمَ الأمر بالعدل بين المؤمنين فأمرهم: كونوا في كل أحوالكم قاثمين بالعدل في الحكم بين الناس، عَنْ يولِّيه السلطان، أو يُحَكِّمه الناس فيها بينهم، أو في العمل كالقيام بها يجب بين الزوجات والأولاد من العدل والمساواة بينهم، وكونوا شهداء لله بأن تتحرَّوا الحق الذي يرضاه ويأمر به، من غير مراعاة أحد ولا محاباته، ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن يثبت بها الحق عليكم، أو على والديكم، وأقربِ الناس إليكم كأولادكم وإخوتكم. فإن يكن المشهود عليه من الأقارب أو غيرهم غنياً أو فقيراً فالله أولى بهها، وشرعه أحق أن يُتَبَعَ فيهها، فحذار أن تحابُوا غنياً طمعاً في يرِّه، ولا خوفاً من أذاه وشره، ولا فقيراً عطفاً عليه وشفقة به، فلا تتبعوا الهوى؛ لثلًا تعدلوا عن الحق إلى الباطل؛ إذ في الهوى الزلل، وإن تَلْوُوا ألسنتكم بالشهادة وتُحَرِّفوها، أو تُعرضوا عنها، فلا تُوَدُّوها، فالله خبير بأعمالكم، لا يخفى عليه قصد كم، فهو مجازيكم بها تعملون.

1٣٦ - ثم أمر الله عباده المؤمنين بأن يزدادوا في الإيهان طمأنينة ويقيناً، ويُصَدِّقُوا برسوله خاتم النبين، وبالقرآن الذي نَزَّله عليه، وبالكتب التي نَزَّلها على رُسُلِه من قبله، فإنه لم يترك عباده في زمنٍ ما محرومِين من البينات والهدى، وبعد أن أمر بالإيهان تَوَعَّد مَنْ كفر بذلك: ومَنْ يكفر بالله أو بملائكته أو ببعض كتبه أو رسله أو اليوم الآخر، فقد ضَلَّ عن صراط الحق الذي يُنَجِّي صاحبه في الآخرة من العذاب الأليم، ويمتعه بالنعيم المقيم.

١٣٧ – إنَّ هؤلاء المنافقين أحوالهم مضطربة من إيهان إلى كفر، ثم من كفر إلى إيهان ثم إلى كفر، وهكذا أنَّهم قد فقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإيهان، وفِقْهِ مزاياه وفضائله، ومثلهم لا يرجى لهم أن يهتدوا إلى الخير ولا أن يسترشدوا إلى نافع، فجدير بهم أن يمنع الله عنهم رحمته ورضوانه، ومغفرته وإحسانه.

١٣٨ - ثم أمر رسوله ﷺ بتبشير المنافقين بالعذاب الموجع، والبشارة لا تستعمل غالباً إلا في الأخبار السارَّة، إذ هي مأخوذة من انبساط بشرة الوجه، فاستعمالها في الأخبار السيئة يكون من باب التهكم والتوبيخ.

١٣٩ - ثم بَيَّنَ بعض صفاتهم التي تستوجب الذمَّ، فهؤلاء المنافقون هم الذين يتخذون الكافرين المعادين للمؤمنين أولياء وأنصاراً، ويتجاوزون ولاية المؤمنين ويتركونها، فإن كانوا هم بذلك يطلبون عندهم الغلبة والمنعة، فإنَّ العزة لله يؤتيها مَنْ يشاء، فعليهم أن يطلبوها منه تعالى بصادق إيهانهم.

- ١- وجوب العدل بين الناس.
- ٢- القيام بالقسط من أعظم الأمور، وأدلُّ على دين القائم به، وورعه ومقامه في الإسلام.
- ٣- عبَّر الله ﷺ بـ(الخبير)؛ لأنَّ الخبرة هي العلم بدقائق الأمور وخفاياها، والشهادة يكثر فيها الغِشُّ والاحتيال، وقد يغشُّ الإنسان فيها نفسه، ويلتمس المعاذير في كتهان الشهادة أو تحريفها.
- ٤- أجمع المسلمون على أنَّ الإيهان يَجُبُ ما قبله، ولو كفر المرء مئة مرة، وأنَّ التوبة من الذنوب
   كذلك.
- تحريم الردّة، والردُّ على بعض المعاصرين الذين يَرَوْنَ جوازها إنطلاقاً من حرية الاعتقاد، وهي مغالطة باطلة.

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْحَكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْهُمْ ءَايَنتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْرَأُ بِهَا فَلاَنَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اللّهُ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَمْ جَيعًا اللّهُ اللّهِ يَعْرَبُطُونَ يَكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ ٱللّهِ قَكَالُواْ ٱلمَّه تَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبُ اللّهِ اللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ ٱللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ مَيْوَمَ ٱلْقِيمَةُ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلمُوْمِئِينَ سَبِيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَنَمْ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْدُونَ اللّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا كُسُالَى يُرَاءُونَ ٱلنّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللّهَ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّ

# التفسير:

18٠ - نهى الله المؤمنين أن يجلسوا مع مَنْ يتنقَّص الدِّين، ويزدري بأحكامه: إذا سمعتم الكلام الذي يتضمن جعل الآيات في موضع السخرية والاحتقار فابتعدوا عنهم، ولا ترجعوا إليهم حتى يعودوا إلى حديث آخر، إنَّكم إن قعدتم معهم تكونوا شركاء لهم في الكفر؛ لأنَّكم رضيتم به، ووافقتموهم عليه، فإنَّهم كما اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله في الدنيا سيجتمعون في العقاب يوم القيامة.

181 - ثم بَيَّنَ بعض أحوال المنافقين، فهؤلاء المنافقون ينتظرون ما يحدث لكم من هزيمة أو نصر، وشرِّ أو خيرٍ، فإنْ نَصَرَكم الله وفتح عليكم ادَّعَوا أنَّهم كانوا معكم، فيستحقون مشاركتكم في النعمة وإعطاءهم من الغنيمة، وإن كان للكافرين نصيب من الظفر مَنُّوا عليهم بأنَّهم كانوا عوناً لهم على المؤمنين، بتخذيلهم والتواني في الحرب معهم، وإلقاء الكلام الذي تخور به عزائمهم عن قتالكم، فاعرفوا لنا هذا الفضل، وهاتوا نصيبنا عاً أصبتم. إنَّ الله يحكم بين المؤمنين الصادقين والمنافقين الذين يظهرون الإيهان، ويُبطنون الكفر حكماً يليق بشأن كل من الثواب والعقاب، فيثيب أحبَّاءه ويعاقب أعداءه، فإنَّ المؤمنين ما داموا مستمسكين بدينهم، مُتَبعين لأمره ونهيه، قائمين بعمل ما يستدعيه الدفاع عن بيضة الدين من أخذ الأهبة وإعداد العدَّة لن يغلبهم الكافرون، ولن يكون لهم عليهم سلطان.

1 1 1 - إنَّ المنافقين يخادعون رسول الله، فيظهرون له الإيهان ويُبطنون الكفر. ونسب ذلك إلى الله من جهة أنَّ معاملة الرسول بذلك كمعاملة الله به، وهو سبحانه مجازيهم على خداعهم، وإذا قامُوا إلى الصَّلاةِ قامُوا متباطئين متثاقلين، ليست لديهم رغبة تبعثهم على عمل، ولا نشاط يدفعهم على فِعْل؛ لأنَّهم لا يرجون ثواباً في الآخرة، ولا يخشون عقاباً إذ لا إيهان لهم، وإنَّها يخشون الناس، يبتغون بذلك أن يراهم

المؤمنون، فيَعُدُّوهم منهم، ولا يُصَلُّون إلا قليلاً، فإذا لم يَرَهم أَحَد لم يُصَلُّوا، وإذا كانوا مع الناس راؤوهم وصَلَّوا معهم.

1٤٣ - وإنَّ المنافقين مضطربون ماثلون تارة إلى المؤمنين، وتارة إلى الكافرين، لا يخلصون إلى أَحَدِ الفريقين؛ لأنَّهم طلاب منافع، ولا يَدْرُون لمن تكون العاقبة، فمتى ظهرت الغلبة لأحدهما ادَّعَوا أنَّهم منه. ومَنْ قضت سنته أن يكون ضالًا عن الحق مُوغلاً في الباطل، بها قدَّم من عمل، وتَخَلَّق به من خلق، فلن تجد له سبيلاً للهداية باجتهادك، أو المبالغة في إقناعه بالحجة والدليل، فإنَّ سنة الله لا تتبدل ولا تتحول.

- ١ حكمة النهي في قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ وجوب إظهار الغضب لله، وأنَّ هذا النهي يقتضي الأمر بمغادرة مجالسهم، إذا خاضوا في الكفر بالآيات والاستهزاء بها.
- ٢- في الآيات دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله، بها يدل على التنقص والاستهزاء بالأدلة
   الشرعية والأحكام الدينية.
- ٣- في الآيات دليل على أنَّ مَنْ يُقِرُّ المنكر ويسكت عليه يقع في الإثم، وإلى أن إنكار الشيء يمنع من انتشاره بين الناس.
- ٤ جاء التعبير عن ظَفَرِ المؤمنين بالفتح وأنَّه من الله، وعن ظفر الكافرين بالنصيب. وفي هذا إيهاء إلى أنَّ العاقبة للحق دائماً، وأنَّ الباطل ينهزم أمامه مهما كان له أول أمره من صَوْلة ودولة، وقد يقع في أثناء ذلك نصيب من الظفر للباطل، ولكن تنتهي بغلبة الحق عليه مادام أهله مُتَّبعين لسنة الله بأُخْذِ الأُهْبَةِ، وإعداد العُدّة، كما أمر بذلك الكتاب العزيز.
  - ٥- تُطَبَّقُ على المنافق في الدنيا أحكام الشريعة في الظاهر، وفي الآخرة.
- ٦- في الآية (١٤٣) إخبار مستقبلي أنَّ مَنْ صرف الله قلبه عن الإيهان به والاستمساك بهديه، فلن يجد
   له طريقاً إلى الهداية واليقين، كها قال تعالى: ﴿ فَلَمَا زَاغُوا أَزَاعَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعَكُواْ لِلَّهِ عَلَيْتِكُمْ سُلُطَنَا ثَمِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَشْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ عَلَيْتُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَئَمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَّا ٱلّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَكُمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَئَمِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ آلَهُ مَا يَفْعَلُ ٱللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ ﴾ وَكَانَ ٱللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ ﴾

#### التفسير:

١٤٤ – وبعد أن ذَمَّ سبحانه المنافقين بأنَّهم مذبذبون، لا يستقر لهم قرار، فهم تارة مع المؤمنين، وأخرى مع الكافرين، حَذَّر المؤمنين أن يفعلوا فِعْلَهم، ونهاهم أن يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بيِّنة في استحقاقكم للعقاب، إذا اتخذتموهم أولياء من دون المؤمنين؟.

180 – ثم أخبر سبحانه عن مآل المنافقين أنَّهم في أسفلِ الدرجات من العذاب، وشرِّ الحالات من العقاب. فهم تحت سائر الكفار لأنَّهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله، وزادوا عليهم المكر والحديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين، على وجه لا يشعر به ولا يحس. ورَتَّبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم، واستحقاق ما لا يستحقونه، فبذلك ونحوه استحَقُوا أشدَّ العذاب، وليس لهم منقذ من عذابه، ولا ناصر يدفع عنهم بعض عقابه.

187 - ثم أخبر سبحانه أن هذا الجزاء الشديد الذي أعَدَّه للمنافقين لا يكون للذين تابوا من النفاق والكفر، وندموا على ما فرط منهم، وأتبعوا ذلك بأمور ثلاثة: اجتهادِهم في صالح الأعمال التي تغسل أدران النفاق، بأن يلتزموا الصدق في القول والعمل مع الأمانة والوفاء بالوعد، ويخلصوا النصح شه ورسوله، ويقيموا الصلاة مع الخشوع والخضوع ومراقبة الله في السر والعلن، واعتصامهم بالله بأن يكون غرضهم من التوبة وصلاح العمل مرضاة الله، مع التمسك بكتابه، والتخلق بآدابه، والاعتبار بمواعظه، والرجاء في وعده، والخوف من وعيده، والائتهار بأوامره، والانتهاء عن نواهيه، وإخلاصهم لله بأن يَدْعُوه وحده، ولا يَدْعُوا من دونه أحداً لكشف ضُرِّ، ولا لجلب نفع، بل يكون كل ما يتعلق بالدين والعبادة خالصاً له وحده، فأولئك التائبون يكونون مع المؤمنين؛ لأنَّهم يؤمنون كإيهانهم، ويعملون كعملهم، خالصاً له وحده، وسوف يعطيهم الله الأجر العظيم الذي لا يُقَدِّرُه، وأعظمه الجنة.

١٤٧ - ثم بَيَّنَ سبحانه أنَّ تعذيبهم إنَّما كان لكفرهم بأَنْعُمِ الله عليهم، فبَيَّنَ أنَّه تعالى لا يعذب أحداً من خلقه انتقاماً منه، ولا طلباً لنفع ولا دَفْعاً لضر، لأنَّه تعالى غنيٌّ عن كلِّ أَحَد، مُنزَّه عن جَلْبِ منفعة له،

وعن دَفْعِ مَضَرَّة عنه، بل ذلك جزاء كفرهم بأَنْعُمِ الله عليهم، ولو آمنوا وشكروا لَطَهُرَتْ أرواحهم، وعن دَفْعِ مَضَرَّة عنه، بل ذلك في عقولهم وسائر أعالهم التي تصلحهم في معاشهم ومعادهم، واستحقوا بذلك رضوان الله الذي يجعل ثواب المؤمنين الشاكرين بحسب علمه بأحوالهم، ونَيْلِهم من الدرجات أكثر عاً يستحقون، جزاءً على شكرهم وإيانهم، فهو يجزي بيسير الطاعات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نِعَماً في الآخرة غير محدودة.

- ١ في الآيات دليل على كمال عدل الله، وأنَّ الله لا يُعَذِّب أَحَداً قبل قيام الحجة عليه، وفيها التحذير من المعاصى؛ فإنَّ فاعلَها يجعل لله عليه سلطاناً مبيناً.
- ٢- التحذير من موالاة الكافرين والمنافقين، ومن الوقوع في النفاق، لأنَّ المنافقين تظاهروا بالإيهان،
   ووالوا الكافرين.
- ٣- في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ إشارة إلى أنَّ دار العذاب في الآخرة ذات دركات بعضها أسفل من بعض، كما أنَّ دار النعيم درجات بعضها أعلى من بعض.
- ٤ قوله تعالى: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ آجَرًا عَظِيمًا ﴾ أتى بـ ﴿ سوف ﴾ لأنَّ إيتاءَ الأجر هو يوم القيامة، وهو زمان مستقبل ليس قريباً من الزمان الحاضر.
- ويغلص دينه لله.
   أن يُصْلِحَ قولَه وفِعْلَه، ويعتصم بالله، فيجعله ملجأ ومعاذاً،
- ٦- في قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصَكُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾ خصّ الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح، والإخلاص بالذكر، مع دخولهما في قوله: ﴿ وَأَصْلَحُواْ ﴾؛ لأنّ الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح، لشدة الحاجة إليهما، ولاسيما في هذا المقام الحَرِج الذي يُمَكِّن النفاق من القلوب.
  - ٧- في قوله تعالى: ﴿ عَلِيمًا ﴾ تحذير ونَدْبٌ إلى الإخلاص.

﴿ لَا يَجِبُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَا مَن ظُلِمٌ وَكَانَاللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا اللهِ مَخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿ آلَ اللّهِ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُسُلِهِ وَيُعْفُوهُ أَوْ تَعْفُوهُ أَوْ تَعْفُوهُ أَوْ يَكُولُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَحَتِ فَرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضِ وَنَحَت فَرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ خَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿ اللّهِ وَلَيْهِ وَلُولُونَ خَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿ اللّهُ وَلُكُونَ اللّهُ وَلُكُونَ اللّهُ وَرُسُلِهِ وَلَهُ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَكِيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَكِيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَهُ يُفَرِقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَكِيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَكُمْ لَوْلَا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَكِيكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكُانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ اللّهَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللمُ الللهُ الللهُ اللهُ اللل

# التفسير:

18۸ – لما ذُمَّ الله فيها مضى من هذه السورة أعداء الدين، وفضح مكايدهم، بَيَّنَ سبحانه لعباده المؤمنين أنَّه لا حرج في نعت الظالم بظلمه، وفَضْحِ المتآمر بتآمره؛ دفعاً للشر، وأُخْذاً للحذر، وزَجْراً عن الظلم. والمجاهرة بالسوء من القول من مساوئ الأخلاق التي نهى عنها دينُنا الحنيف، لا يُحِبُّها الله تعالى، ولا يرتضيها من عباده المؤمنين، ولا يأذنُ فيها إلا لِمَنْ اضطرَّ إليها؛ لدفع ظُلم، أو رَدْع ظالم، أو للمطالبة بحقّ مهضوم، دون مجاوزة للحَدِّ الذي رَخَّص به الشرعُ، رحمة بالعباد، ونصَفة لهم، فلا يتهادَى المظلومُ في ذلك، ولا يجاوزُ حَدَّ الشرع، ويُغالي في التشفِّي والانتقام، وليراقب العبدُ ربَّه تعالى فهو السميع لكلِّ قول، العليم بكل سريرة وفعل.

189 – بعد أن أباح الله نَعْتَ الظالم بظلمه، نَدَبَ إلى ما هو أفضل، فإظهار الخير مرغوبٌ إذا كان لحفز الهمم، وبَعْثِ النفوس، واستنهاض العزائم، وتنبيه الغافل. والإخفاء مطلوبٌ إذا لم يأمّنِ العبدُ على نفسه مخايلَ الزهو ودخائلَ الرياء. ومن دواعي الإخفاء أيضاً قَصْدُ السَّيْرِ على الفُقَراءِ والمساكينِ، وصَوْنُ كرامتِهم، ومراعاةُ مشاعرِهم، كما يحضُّ الله عباده على العفو والتسامح، فالعفو من شيم الكرام، والإحسان إلى الناس مع الصبر على أذاهم، والعفو عن زَلَّاتهم من معاقد الخير، وجوامع البر، فإنَّ الله يعفو عنهم عفواً واسعاً، وهو القادر عليه أتمَّ القدرة.

١٥٠ – لـيًا ذكر الله تعالى أحوال المنافقين ورَهَبهم وتَوَعَدهم، وحَذَّر من سلوك دروبهم، ذكر أحوال الكفرة وجملة من صنوف الكفر ودروب الضلال، محذِّراً منها، وفَضَح أهل الزيغ والضلال، مما رخَّص الله فيه لكشف جرائمهم في حقِّ الإنسانية. وأيُّ جرمٍ أشنعُ من السعي إلى التفريق بين الله ورسله الكرام، والمهاراة في رسالاتهم، ونكران صلتِهم بربِّهم؛ ليصرفوا الناس عن الهدى؟

١٥١ - هؤلاء البعداء عن الحق هم الجاحدون جحوداً بيِّناً، وقد هَيَّأْنا لهم عذاباً مُذِلَّا فيه إهانة؛ لأنَّهم استهانوا بالرسل.

107 - في مقابل الحديث عن الكفرة ومصيرهم، بَيَّنَ اللهُ تعالى مقام أهل الإيهان، وعاقبة المؤمنين الصادقين الذين آمنوا بالله ورسله، ولم يُفَرِّقوا بين أَحَدٍ من الرسل، بل آمنوا بهم جميعاً، وعرفوا لهم فَضْلَهم. هؤلاء أصحاب المنازل العالية سوف نجازيهم على أعهالهم بها لنا من العظمة، ونمنحهم أجورهم، وَعْداً لا خُلُفَ فيه وإن تأخر، فهو سبحانه متصف دائهاً بالرحمة والمغفرة الواسعة.

- ١ عظمة القرآن في منهجه الفريد، وأسلوبه الحكيم في الأمر والنهي بها يُرَغِّبُ النفوسَ، ويُرَقِّقُ القلوب إلى الامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه، مع تَدَرُّجِه في إقامة الحجج وإصدار الأحكام وما ينبني عليها من نتائج.
- ٢- النهي عن الجهر بالسوء من القول يدفعُنا إلى انتقاء أطايب الكلام، فالكلمة الطيبة لها عذوبتُها وحلاوتُها، ووَقْعُها الحسنُ على النفوس، وهي من أسباب تأليف القلوب، وغرس الفضائل، وشحذ الهمم.
- ٣- لا يجوز تَتَبُّعُ عورات الناس، وهَتْكُ أستارهم، وفَضْحُ سرائرهم، أمَّا مَنْ تمادى في الظلم فيجوز شكايتُه لردِّه عن ظلمه، أو للتحذير من شرِّه.
- ٤ تَهْيُ الله عن الجهر بالسوء من القول لا يعني جواز الإسرار به في الخَلَوَات إلا لمظلوم؛ فقد ذَمَّ الله المتناجِين بالإثم والعدوان.
  - الإيمانُ بالرسل جميعاً ركنٌ من أركان الإيمان، لا يتمُّ ولا يستقيمُ بدونه.
- ٦- في قوله تعالى: ﴿ أُولَكِكَ سَوْفَ يُوتِيهِمَ أُجُورَهُمَ ﴾ ترغيب لليهود والنصارى في الإيهان برسول الله
   إلا نتهم إذا آمنوا غُفِرَ لهم ما كان منهم في حال الكفر. (لباب التأويل للخازن ١٩٦٦).
- العَفْوُ من جليل الصفات التي اتصف بها ربُّ العباد، فهو تعالى العَفُوُّ، يعفو عن عباده بفضله،
   وهو القادر على مؤاخذتهم بعَدْلِه، فمَنْ أراد نَيْلَ عَفْوِ المولى الكريم فلْيَعْفُ عن الناس مع قدرته على أن ينتصر لنفسه.

﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ الْكِنْكِ أَن ثَنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبَا مِنَ السَّمَآءَ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى آكَبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوَا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ التَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيْنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلطَنَا تَمِينَا ﴿ فَ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَمُهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ شَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ الْمَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذَنا مِنْهُم مِيثَقًا غَلِيظًا ﴿ فَ فَيمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِعَايَتِ اللّهِ وَقَلْلِهُمُ الْأَلْمِينَاءَ بِعَيْمِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قَلُوبُنَا عُلْفُأَ بَلُ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمِنَا عَظِيمًا عَلَى مَرْيَمَ مُهُمَّ وَإِنَّ النَّيْنَ اخْتَلَقُواْ فِيهِ لَنِي شَكِي مِنْهُ مَا هُمُ عِن عَلْمِ إِلّا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عِنْهُ مَ مَن عَلَم اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَا صَلّهُوهُ وَلَكِن شُيّهَ هُمُ قُولَ اللّهُ إِلَيْنَ النّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ وَإِن قَنْهُمْ مَنْهُمُ وَلَوى اللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَنِيزًا حَمَا عَلْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا اللهُ إِلَيْكُولُوا عَلَيْهُمْ مَنْهِ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْهُمَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْهُوا عَلَيْهُمْ مُنْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الله

### التفسير:

107 – سأل اليهودُ نبيّنا محمداً الله سؤال المتعنّتِ المكابر، الجاهلِ بقَدْرِ الله وجلاله، الغافل عن سننه وآياته، سألوا الرسولَ كتاباً ينزله عليهم من السهاء، فيُبْصِرونه ويلمسونه. فلا تعجب يا محمد، فقد اتبعوا سُنَنَ أسلافِهم الذين انتكسُوا بعد أن رأوا الآياتِ، وضَلُّوا بعد هُدى، وطلبوا إلى موسى رؤية الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة عقوبة هم، وقَمْعاً لعِنادهم ولجاجهم، بعدما رأوا من الآيات، وهذا من جحودهم ومكابرتهم. وأشنع من ذلك أن جعلوا العِجْل معبوداً هم من دون الله تعالى من بعد أن شاهدوا المعجزات الباهرة، فعاملهم الله تعالى بعفوه، ووهب موسى حجة واضحة ومعجزة ساطعة.

المعين، ونهاهم عن هتك حرمة يوم السبت، وأَخَذَ المواثيق المغلّظة عليهم، لكنهم نكثوا ونقضوا.

100 - يُبَيِّنُ الله تعالى خيانات اليهود في نَقْضِ المواثيق مع جَلالها، والجحد بآياتِ الله مع جلائِها، ووتلهم الأنبياء خيرة الخلق، بدونِ جريرةٍ ولاحق، ثم يتعللون بقسوة قلوبهم، ويتذرَّعون بأن هذا قَدَرٌ لا مفرَّ منه، وجِبِلَّةٌ لا حيلة في التخلُّصِ منها، وما طرأ على قلوبهم من قسوةٍ وجفاءٍ عقوبةٌ بسبب تراكم ذنوبهم وكثرةٍ مِرائِهم، وجحودِهم وإعراضهم، فما آمن إلا القليلُ منهم، أمَّا أكثرُهم فيُصَدِّقون ما يناسب مصالحهم الدنيوية، ويُكذِّبون ما لا يناسب أهواءهم.

١٥٦ - وهذا الختم على القلوب بسبب جحودهم وافترائهم على مريم بنت عمران الصديقة العابدة، فقد اتهموها في عِرْضِها، وغَمَزُوها في عفافِها، ثم كَذَّبوا بولدها نبي الله عيسى، وتآمروا عليه.

١٥٧ – ١٥٨ – واستحقوا هذا العقاب بسبب تآمرهم على قتله، فنجّاه الله من أعدائه، توفّاه ورفعه إلى السياء، وصلبوا رجلاً يشبهه ظَنّاً منهم أنّه المسيح، فوَهِمَ اليهودُ أنّهم قتلوه، وألبس عليهم بمكر كُبرائهم. وقد اختلف اليهود والنصارى في شأن عيسى النفظ وحياته اختلافاً عظيهاً: اختلفوا في حقيقته ورسالته، كها اختلفوا في مماته على فرق شتى وطوائف متباينة ضَلّت في شأنه النفظ، وحارَتْ في طبيعته، حتى كفّر بعضُهم بعضاً، وطعَنَ بعضهم في بعض، وقد بَنوا عقائدهم على ظنونٍ وأوهام، ونسجوها على أساطير وخرافات. فليس الأمر كها يظنون، وما قتلوه قطعاً، وما استيقنوا من قتله، بل رفعه الله بقدرته العظيمة إلى السهاء حياً بروحه وجسده. وكان الله عزيزاً في ملكوته، حكيهاً في تدبيره.

١٥٩ - ولَسَوف يدرك اليهود والنصارى هذه الحقيقة في آخر الزمان قبل موت المسيح، ويوم القيامة يشهد لِـمَنْ صَدَّق به، كما يشهد على مَنْ كَفَرَ به، وضَلَّ في أمره.

- ١ الردُّ على مطالب أهل الكتاب المتعنَّتة، والتي يمضون فيها على سنن أسلافهم الذين شدَّدوا، فشدَّد الله عليهم، وتعنَّتوا فضيَّق الله عليهم.
  - ٢- اليهود هم اليهود، مهما تغيّر الناسُ وتَبكّلَ الزمانُ، يتوارثون الأخلاق والطباع جيلاً بعد جيل.
- ٣- تسليةٌ للنبي ﷺ ليتأسَّى بأخيه موسى الشيخ ويتمَثَّل به، فكم احتمل من اليهود ما لا يُطاق،
   وعامَلَهمْ بالصبر والمداراة!!
- ٤- شؤم المعاصي وسوء عاقبتها، فهي سبيلٌ للحِرْمان من الطيبات، وسببٌ في نكد الحياة وضيق العيش، فضلاً عن الحرمان والبُعد عن الله.
  - ه- نزولُ المسيح آخرَ الزمانِ إماماً عادلاً، وحَكَماً مُقْسِطاً.
  - ٦- تفنيد ادعاء اليهود والنصارى بأنَّ المسيح قد صُلب.

### التفسير:

171-170 لل تعادى اليهود في الظلم، وأوغلوا فيه مع ما جاءهم من البينات، عاقبهم ربُّهم بالتضييق والحرمان من طيبات كثيرة، كانت لهم حلالاً بسبب الظلم الشنيع المتغلغل فيهم، والصدود المتكرر الذي ركبوا إليه كلَّ وسيلةٍ، ونهجوا فيه كلَّ فنَّ وحيلةٍ. ومن صور ذلك أكْلُهم السُّحْتَ، وتحريف الكتاب؛ ليشتروا به ثمناً قليلاً، واستباحة أموال الأميين والقروض الربوية، وسيكون مصيرهم في الآخرة ما أعدَّه الله تعالى لهم من العذاب الموجع، وكان التضييق عليهم عقوبةً لهم، ولعلهم يَرْعَوُون ويَثُوبون، ومَنْ أصرَّ على كفره ولازمه فقد أعدَّ الله له عذاباً موجعاً.

177 - أما مَنْ عصمهم الله تعالى بالعلم الراسخ والإيبان بها أنزل الله، واستقاموا على منهج الله، فداوَموا على الصلاة، وحافَظوا على شروطها وأركانها، وآتوا الزكاة، وهم بعيدون عن التكلُف مُجانبون للعَنَتِ؛ لأنهم يعرفون طريق الأنبياء ويُصَدِّقونهم. وتكرارُ ذِكْرِ الإيبان لحلاوته وعذوبته، فهو حَرِيٌّ بأن يُكرَّرَ، كذلك لاختلاف متعلَّقِه، ولتفصيل أركانه. وإنَّها جعل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بين قُطبي الإيبان؛ لأنها ثمرةُ الإيبان ولبابُه وبرهانُه، فالصلاةُ من أعظم حقوق الله، والزكاةُ من أهم حقوق العباد، كما أنَّ الإيبان للأعبال الصالحة عصمةٌ، وسياحٌ، يحيطُ بالأعبال ويزينُها، هؤلاء الذين تسامَتْ درجاتهم سنؤتيهم بعظمتنا الباهرة أجراً لا منتهى له.

 ١٦٤ - وأوحينا إلى رسل آخرين، وقصصنا أخبارهم عليك - أيها الرسول - قبل نزول هذه الآية، وأرسلنا رسلاً لم نقصصهم عليك، وخَصَّ الله موسى النَّيْ فكلَّمه كلاماً حقيقياً بلا واسطة.

١٦٥ - أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، هدايةً للخلق وتذكيراً لهم، وحجةً عليهم، حتى لا يبقى لأحدِ عذر. وكان الله عزيزاً في ملكوته حكيماً في آياته.

١٦٦ - إذا أنكر أهل الكتاب نبوتك، وجحدوا رسالتك، فإنَّ الله تعالى يشهدُ لك يا محمد أنَّك مُرْسَلٌ من عنده، وأنَّ ما جئت به هو الحقُّ من عنده، فهو تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك أنزله تعالى، وهو العليمُ بحال مَنْ أنزله عليهم، والملائكة يُصَدِّقون ويؤيِّدون، وحَسْبُك بالله شاهداً على صدقك.

- ١- فَضْحُ مثالب اليهود ومفاسدهم، وإثبات ملازمتهم لطبائعهم وخصالهم الذميمة.
  - ٢- الصلة الوثيقة بين فساد الاعتقاد، وفساد الأخلاق والمعاملات.
    - ٣- تحريم الربا وشناعته؛ فأضراره بالغة، ومفاسده ظاهرة.
  - ٤- منهج القرآن الحكيم في الردعلى مطالب الكفار، ودَحْض ما يثيرونه من شُبَهِ.
  - فضل العلم الراسخ والإيمان الخالص، فهما عصمةٌ ونجاةٌ من مُضِلَّات الفتن.
    - ٦- التحذير من الغلو في الأنبياء والصالحين.
- ٧- ذِكْرُ شهادة الملائكة الأبرار تشريفاً لهم، وشهادته تعالى دائمةٌ، ففي كل وقتٍ وحينٍ يُظْهِرُ الله لعبادِهِ شواهد صدق نبيه، ودلائل نبُوَّته.
  - ٨- جميع كتب الله تعالى خرجت من مشكاة واحدة.
  - ٩- شرف الزبور وما فيه من بشارات تدلُّ على بعثة خاتم النبيين.

### التفسير:

١٦٧ – بَيَّنَ تعالى حال الذين قرنوا بين الكفر البواح والصدِّ عن سبيل الله، فهم قد أوغلوا في طريق الضلال، وأغربوا فيه، وتاهُوا في دروبه المتشعبة.

١٦٨ - ١٦٩ - إن مَنْ أَصَرَّ على ضلاله، وبات على ظُلْمِه لنفسه ولغيره، لن يغفرَ اللهُ لهم، ولا يرشدهم إلى سبيل الهداية والجنة، بل يسوقهم إلى عذاب النار، يمكثون فيها إلى ما لا نهاية. وكان هذا العذاب المُهين على الله سهلاً وهيناً.

١٧٠ - يُرشد الله الناس جميعاً إلى حقيقة صدق ما جاء به النبي على بدعوتهم للإيهان، فهو مُرْسَلٌ من عند الله، والإيهان خيرٌ للإنسانية في دنياها وأخراها، ويُحَذِّرهم مِنْ مَغَبَّةٍ كفرهم، وأنه لا يَضُرُّه جلَّ وعلا، فله ملك السموات والأرض. وكان الله عليهاً بأحوالكم، حكيهاً بتصريف شؤونكم.

1۷۱ - ينهى الله تعالى اليهود والنصارى بنداء لطيف يحمل روح العتاب، عن الغُلُوِّ في الدين، والتقوُّل على الله ربِّ العالمين، وفيه ملاطَفَةٌ في العتاب، وحَفْزٌ لهم إلى معاودة النظر في كتبهم التي يؤمنون بها، واحتجاج عليهم بها تنطوي عليه كتبُهم من بشاراتٍ وإشارات، وعهود ومواثيق بالإيهان بخاتم النبيين واتباعه ومناصرته، كمْ تقاعسُوا عنها، وانسَلُّوا منها! بل ناصبوا النبيَّ العداء، مع تصديقه لما بين أيديهم،

كما نهاهم عن المغالاة في عيسى الطّنين، وبيَّن تعالى القول الصحيح في المسيح، وأنَّه بشرٌ رسولٌ، شأنُ غيرِه من الرسل، وكذلك رَدُّ على ضلال اليهود وغلوِّهم فيه، فقد كفروا برسالته، واتهموا أُمَّه، واستخفُّوا بدعوته، فالمسيح خُلِقَ بكلمة الله، فوهبه الحياة، وخَلَقَ الروح التي أودعها المَلكُ في أُمَّه فكان الطّنين. وقد دعا الله تعالى إلى الإيمان به إيماناً خالصاً والإيمان برسله، وبيَّن حقيقته التي لا يخرج عنها، وحذَّر أهل الكتاب من الضلال في شأن عيسى. تعالى الله وتقدَّس عن الافتقار والحاجة إلى الولد، الذي هو شأن المحتاجين في تدبير أمورهم إلى مَنْ يساعدُهم، أو ينوبُ عنهم، أو يَخْلُفهم.

1٧٢ – ١٧٣ – بعد إقامة الحجة على مَنْ ضَلَّ في شأن عيسى الطَّيْ تُزيلُ هذه الآبات ما استعذَبَتْه بعض النفوس من كذب، وما استهواها من ضلالٍ في شأن المسيح الطّبي، فهو عبدٌ لله تعالى، فلن يأبى أن يكون عبداً لله، ولن يرغب عن ملازمة العبودية لله، وكذا الملائكة المقربون مع جلالة قدرهم ورفعة منازلهم، لا يرغبون عن عبوديتهم لربهم، والعبودية لله تعالى شرفٌ وعزٌّ. ثم تَوَعَد الله تعالى مَنْ رغب عن عبادة ربه واستكبر عنها بأنَّ مصيرَه إليه، يُوقفه بين يديه، ويُشْهِدُه على نفسه، ويجازيه بها يستحقُّه. فأما المُصَدِّقون بالله ورسوله والمتبعون ذلك بالأعمال الصالحة، فسيجازيهم بالثواب الكامل، ويزيدهم درجات من فضله، وأما المستكبرون فيعذبهم عذاباً مؤلماً للأجساد والأرواح، ولا يجدون لهم من دونه مَنْ يلي أمرهم، فيخلِبُ لهم مطلوباً، ولا مَنْ ينصرهم، فيدفع عنهم مرهوباً.

- ١ النهي عن الغلوِّ في الدين، فهو من أعظم الآفات.
- ٢- حسن عاقبة مَنْ آمن بالله واعتصم به، وسوء عاقبة مَنْ استكبر عن عبادته.
  - ٣- العبودية لله تعالى عزٌّ وشرفٌ.
  - ٤ بيان فضل الملائكة وعبوديتهم التامة لربهم.
- و- يستنبط من الآية (۱۷۳) الوقف النبوي عند قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُوفَيِهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ عَن فقد صَحَّ عن حذيفة ﴿ كان النبي ﷺ إذا مَرَّ بآية فيها ذِكْرُ النار تَعَوَّذ، وكان إذا مَرَّ بآية فيها تنزيه سَبَّح». (صحبح مسلم، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، ٢/١٨٧). وثبت أيضاً عن أبي هريرة ﴿ عن النبي ﷺ: "إنَّ هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف اقرؤوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا تختموا ذكر عذاب برحمة». (السنن الصغرى للبيهتي، باب ما جاء في قوله: أنزل القرآن، ١/٣٥٥). قال الحافظ أبو عمرو الداني: فهذا تعليم التام من رسول الله ﷺ عن جبريل السِّن إذ ظاهره إذا كان بعدها ذكر الجنة والثواب وكذلك يلزم أن يقطع على

الآية التي فيها ذِكْرُ الجنة والثواب وتفصل عمَّا بعدها أيضاً إذا كان بعدها ذِكْرُ النار والعقاب. (المكتفى ص١٣١). وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي طلحة شه مرفوعاً بنحوه، وكذا عن أبي بكرة شه. (المسند ٢٦/ ٢٨٥ برقم ١٣٦٦) حسنه شعيب الأرناؤط. والمسند ١٤٧/٣٤ برقم ٢٠٥١٤ قال محققوه: صحيح لغيره. وحسنه الحافظ ابن كثير ٢٢/١ طبعه الأثري وصححه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ٣٤٢). وينظر: المزيد في تفسير سورة الأنعام الآية (٦٥) الفائدة رقم (٥). (ح)

174 - بعد قيام الحجج وجلائها، وتداعي الشُّبَه ودَحْضِها، يرشدُ تعالى الناس جميعاً إلى حقيقة صدق رسالة النبي على وما جاء به من براهين ومعجزات، وأعظمها القرآن الذي أنزله الله بها له من العظمة والقدرة والعلم والحكمة، فأقام الحجة بإعجازه وحسن بيانه، وأبان المحجَّة بجمعه بين تحقيق النقل وتبصير العقل؛ فلم يَبْقَ لأَحَدِ من المخاطبين به أيُّ عذر، وأنار للبشرية طريقها بها حَواه من حِكمٍ وأحكامٍ، ومقاصدَ وفوائدَ.

١٧٥ – وعد الله مَنْ آمن به واستمسك بحبله المتين برحمةٍ واسعةٍ لا منتهى لها وفضلٍ عظيمٍ، لا حَدَّ له في الآخرة، اختصَّ الله بهما وادَّخرهما لِـمَنْ آمن به واعتصم، ويرشدهم إلى دين الإسلام وما فيه من المعالم العظام.

1٧٦ - خُتِمَتُ الآيات بها استهلَّتُ به من أحكام الميراث التي شرعها الله تعالى؛ رحمةً بعباده، وهدايةً لهم، وصوناً لحقوقهم، وحماية لثرواتهم بإيصالها إلى مَنْ هو أولى بها وفق التشريع الرباني العادل، وقد سأل الصحابة الله الله عن الرجل يموت، ولا وارثَ له من والد أو ولد، وله أخت لأبوين أو لأب، فكان هذا البيان القرآني: للأخت نصف ما ترك أخوها من مال أو عقار أو أثاث أو متاع، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد؛ لأنّه عاصبٌ فيأخذ ما تبقّى بعد أصحاب الفروض، أو ينفرد بالمال إن لم يكن ثمّة وارثٌ،

فإن كانتا اثنتين - أي: أختين - فلهما الثلثان عمَّا ترك، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً، فهم عَصَبةٌ، وللذَّكر مثل حظ الأنثيين بعد أصحاب الفروض إن وُجِدُوا. والله عليم بها فيه المصلحة للعباد والبلاد.

- ١ من رحمة الله على إثبات البراهين التي تقيم الحجة وتنير الطريق.
  - ٢- بيان فضل التمسك بأحكام الله ظك.
- ٣- وجوب السؤال لمعرفة الحكم الشرعي، فالسؤال مفتاح العلم والفهم.
  - ٤- بيان الحقوق المالية في الميراث، وتأكيدها.

النزول: مدنية.

فضل السورة: من السبع الطوال، تَقَدَّم ذِكْره في مطلع سورة النساء.

#### المقاصد:

- ١- بيان موقف أهل الكتاب من دعوة الإسلام.
  - ٢- تقرير عدالة الإسلام ورحمته للإنسانية.
  - ٣- بيان كثير من أحكام الأطعمة و الأشربة.
- ٤- حِماية المجتمعات من الجريمة، وتوجيهها إلى الفضائل.
  - ٥- التّحذير من مُوالاة اليهود والنّصارى.
  - ٦- حرص الشريعة على تيسير الأحكام على الناس.

# بِنسمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيرِ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوَا أَوْفُوا بِالْمُقُودُ أُحِلَّت لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِهِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَنْرَ نُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَهِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحُرَامَ وَلَا الْفَاتِيدَ وَلَا الْفَاتِيدَ وَلَا آلْفَتَ يَعْدَلُوا مَا يَبْنَعُونَ فَضَلًا مِن رَّبِهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْمُ فَاصْطَادُوا وَلَا الْفَلَدَى وَلَا الْفَلَتَيْدَ وَلَا آلْفَلَا أَلَيْ اللَّهُ عَن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَن نَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِرْ وَالنَّقُونَ وَلَا اللَّهُ مِن مَنْ عَلَى اللهِ وَالنَّقُونَ وَلَا اللهُ عَن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَن نَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِرْ وَالنَّقُونَ وَلَا لَكُولُوا عَلَى اللهِ وَالنَّقُونَ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### التفسير:

١ - جاء النداء الأول في هذه السورة بدعوة المؤمنين إلى الوفاء بالعقود. والعقود تشمل كلَّ ما عقده الله على عباده، وألزمهم به من الأحكام، وما بين العباد من عقودٍ، كعقود الأمانات، والمبايعات، وسائر أنواع العقود المشروعة. ومن رحمة الله وتيسيره بالعباد وعنايته بهم أن أحلَّ لهم ما فيه خيرٌ ومنفعةٌ، من ذلك الإبل والبقر والمعز والضأن، وما يشبهها من سائر الحيوانات التي ترعى، فهي حلال إلا ما استثناه الله تعالى، كما حَرَّم الله الصيد على المحرمِ بالحج أو العمرة أو بها، ولو في غير الحَرَم. وختامُ الآية تقريرٌ لهذا الحكم، فهو تعالى خالقُ كل شيءٍ ومليكه، لا مُعَقِّب لحكمه، ولا رادً لقضائه.

٢- نداء من الله لعباده المؤمنين ينهاهم عن استحلال نُسُكِه وفرائضِه، والتقصيرِ فيها، أو التهاون في أدائها، كما نهى عن انتهاك حرمة الأشهر الحرم، وهي: رجب وشوال وذو القعدة وذو الحجة، فلا يقاتَلُ فيها إلا مَنِ اعتدى. ولا يجوز التعرُّض للهَدْي الذي يسوقُه الحُجَّاجُ والعُمَّارُ، ولا لقلائد الهدي فهي أعظم حرمة لأنَّها مقلَّدةٌ تعظيماً للله، ولا يجوز التصدي لِمَنْ قصد البيت الحرام بمنعه من أداء النسك بعد أن شرع فيها، كيف يُمنع وهو يرجو الفضل العظيم والرضوان الكبير من خالقه، ومُدَبِّرِ شؤونه؟ ولا يحمِّلنَكم بُغْضُ قوم على الاعتداء عليهم، أو ظلمهم، وهضم حقوقهم، فتلك جريمةٌ شنيعةٌ. ولما نهى عنه أمر بالتعاون على البرُّ والتقوى والبرُّ جماعُ الخير، والتقوى هي الخوف من الله تعالى، واجتناب محارمه، وامتثال أوامره، كما نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والاعتداء، فليس هذا من أخلاق أهل الإيمان، ثم أمر عباده بالتقوى، وتَوَعَّدَ مَنْ خالف بالعقاب الشديد.

# الفوائد والاستنباطات:

١ اشتملت هذه السورة على ستة عشر نداء إيهانيًا، كلُّ نداء يحملُ للمؤمنين توجيهاً وإرشاداً فيه صَلاحُهم وفَلاحُهم في الدارَين.

- ٢- وجوب الوفاء بالعقود التي أوجبها الله تعالى وشرعها، وتشمل حقوق الله تعالى، وحقوق العباد.
- ٣- فَضْلُ الله وتيسيره على عباده؛ إذ وَسَّعَ لهم نطاقَ المباح، وضَيَّقَ دائرة المحرمات، فهي مقصورة على ما فيه ضررٌ للنفس، أو إضرارٌ بالآخرين.
- ٤ حكى بعض المفسرين: أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم أعملُ مثل بعضه، فاحتجب أياماً كثيرة، ثم خرج فقال: والله ما أقدر، ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجَتْ سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء، ونهى عن النكث، وحكلًل تحليلاً عاماً، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يقدر أَحَد أن يأتي بهذا. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٣١).
  - ٥- تعظيم حُرُماتِ الله تعالى وشعائِرِه فيه خيرٌ عظيمٌ، وبرهانٌ جَلِيٌّ على صدق التقوى.
    - ٦- وجوب التعاون على البر والتقوى، وحرمة التواطؤ على الإثم والعدوان.
- ٧- شرائع الإسلام تهدف إلى تأليف القلوب، وتوحيد الجهود، وتحقيق الخير للإنسانية. وتلك رسالة الإسلام، رسالة الخير والرحمة للإنسانية والنهوض بها.
- ٨- تكرار الأمر بتقوى الله تعالى؛ لترسيخها في القلوب، فينبغي أن يكون المؤمنُ تقياً وعوناً لغيره على تقوى الله، وينبغي التواصي بذلك؛ فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين.

﴿ حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْفِنزيرِ وَمَا أُهِلَ لِفَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَيْقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُكْرِيَةُ وَالنّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السّبُعُ إِلّامَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ وَان تَسْنَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ وَالنّطِيحَةُ وَمَا أَلَيْنِ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنُ الْيَوْمَ أَكُمْلُ دِينَكُمْ وَأَنْمَنْ عَلَيْكُمْ الْإِسْلَامَ دِينا فَمَنِ اصْطُرَ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِنْمِ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورُ ليعَمَّى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينا فَمَنِ اصْطُلَرَ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِنْمِ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورُ ليعَمَّى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينا فَمَن اصْطُلَرَ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِنْمِ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورُ ليعَمَّى وَرَضِيتُ لَكُمُ اللّهَ عَلَوْلَ اللّهَ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَكُولُ مِنَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللله

٣- حَرَّمَ الله الميتة، التي ماتت دون تَذْكِيَةٍ، والدم المسفوح، وكانوا يطبخونه في الجاهلية، أو يسفحونه من الأنعام وهي حية، فيحتسونه أو يطبخونه، وحَرَّم لحم الخنزير، وما ذُبِح لغير الله تعالى، كمن يذبح للصنم أو للنار أو للجن، أو لغير ذلك من الطواغيت، وساثرٍ ما يُعبَّدُ من دون الله، وكذلك المنخنقة سواءً خَنَقَتُ نفسَها أو خَنقَها غيرُها، والموقوذة وهي التي ضُربت بعصا أو بحديدة أو خشبة ونحوها حتى ماتت، والمتردِّية التي تَردَّتُ من شاهتي، أو تَردَّتُ في بئر ونحوه، والنطبحة التي نُطِحَتْ حتى فارقت الحياة دون ذكاة، وأكيلة السبع إلا ما أُدرِك وذُكيّ، وكذلك ما ذُبِح على النُّصُب، وهي الحجارة التي كانوا يستخدمونها في يضعونها حول الأصنام، وما يترتب على الاستقسام بالأزلام - وهي القِداحُ التي كانوا يستخدمونها في الجاهلية لمعرفة ما قُسِمَ لهم من الخير والشر - وهو ضَرْبٌ من الكِهانة، ورَجْمٌ بالغيب. وكلُّ ذلك من الخروج عن شرع الله ودينه، وقد يئس أعداءُ الإسلام من إطفاء نوره، بعد أن أظهره الله تعالى، فلا أخرو حتى شرع الله جلّ وعلا، وقد أكمل لنا الدين، وأتمَّ علينا النعمة، ورَضِيَ لنا الإسلام، اختاره لنا فمن إضطرُ لشيء من هذه المحرمات لجوع شديد فله أن يأكل منها بقَدْرٍ ما يَسُدُّ الرمق، دون أن يميل قلبُ فمن اختار، فيا هي إلا الضرورة المُرجَّة، والله تعالى يغفر له ما أسلف. وهذا من رحمته تعالى: عن طارقِ بنِ شهابٍ قال: قال رجلٌ من اليهودِ لعمرَ بنِ الخطاب: يا أميرَ المؤمنين، إنكم من رحمته تعالى: عن طارقِ بنِ شهابٍ قال: قال رجلٌ من اليهودِ لعمرَ بنِ الخطاب: يا أميرَ المؤمنين، إنكم من رحمته تعالى: عن طارقِ بنِ شهابٍ قال: قال رجلٌ من اليهودِ لعمرَ بنِ الخطاب: يا أميرَ المؤمنين، إنكم من رحمته تعالى: عن طارقِ بنِ شهابٍ قال: قال رجلٌ من اليهودِ لعمرَ بنِ الخطاب: يا أميرَ المؤمنين، إنكم من رحمته تعالى: عن طارقِ بنِ شهابٍ قال: قال رجلٌ من اليهودِ العمرَ بنِ الخطاب: يا أميرَ المؤمنين، إنكم

إِن لَأَعلمُ أَيَّ يَومٍ نزلت هذه الآيةُ على رسولِ الله، والساعة التي نزلَتْ فيها، وأينَ أُنزِلَتْ؟ وأينَ رسولُ الله حين أنزلَتْ؟ وأينَ رسولُ الله واقفٌ بعرفة، وكلاهُما بعرفة، ورسولُ الله واقفٌ بعرفة، وكلاهُما بحمدِ الله لنا عيدٌ. (صحيح البخاري، كتاب المغازي باب حجة الوداع، برقم ١٤١٤، وصحيح مسلم، التفسير ٢٣١٢/٤، ٢٣١٧).

٤ - بعد بيان ما حَرَّم عليهم من الذَّبائح بَيَّنَ تعالى ما أحلَّ لهم، فكل ما طاب أكلُه وناسب طبيعة الإنسان فهو حلالٌ طيِّبٌ؛ ولذا شرع الإسلام التذكية، وحرَّم كلَّ مستخبثٍ، وحرَّم الميتة، وكلَّ ما لم تُدْرَكُ ذكاتُه وهو حيٍّ، وأحلَّ الله تعالى ما صادته الكلاب والطيور وغيرها من الجوارح التي يصيدون بها بمهارة وحِذْق، وهو من العلوم النافعة التي امتَنَّ الله بها عليكم. فاذكروا اسم الله على الصيد عند إدراكه، واتقوا الله في سائر أموركم، فإنَّ حسابه آتٍ، وهو الذي يَفْصِلُ بين عباده في زمن يسير. وفي هذا تحذيرٌ لِسمَنْ انتهك الحدود.

٥- أحلَّ الله طعام أهل الكتابِ، كما صرَّح بحِلِّ طعامنا لهم، وأحلَّ الله نكاحَ المحصنات، أي: العفائف من المؤمنات، كما أحَلَّ المحصناتِ من الكتابيَّاتِ يهوديةً كانت أو نصرانيةً، وقدَّم المؤمنةَ لأنّها أولى وأجدرُ، وبَيَّنَ تعالى حَقَّ الكتابية في المهر، وحَذَّرَ من الكفر بأصول الإيمان أو شرائعه؛ لما قد يترتب على خالطة أهل الكتاب من ميلٍ قلبي يُفضي إلى انتكاسة، أو تضييعٍ للدين؛ وذلك لبيان أن الزواج بالكتابية لا يعني قبول ما هي عليه.

#### الفوائد والاستنباطات:

1 - أفاد قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ الْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُ ثَمَّا عَلَمْكُمُ الله ﴾ أنَّ على كل آخذ علماً ألا يأخذه إلا مِنْ أَقْتَلِ أهله علماً، وأنحرهم دراية، وأغوصهم على لطائفه وحقائقه، وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل. (انظر: الكشاف للزغشري ١/ ٦٤١). والعالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل، لأنَّ الكلب المُعَلَّم له فضيلة على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له عِلْمٌ أولى. (انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٦/ ٧٤).

٢- الأمر بتقوى الله في سياق بيان أحكام الصيد إشارةٌ إلى أنَّ الحياة كلَّها - جِدَّها ولهوَها - ينبغي أن تخضع لتقوى الله تعالى، وأنَّ المؤمن يراقبُ الله تعالى في سرِّه وعلنه، في خلواته وجَلَواته، وفي سائر المواطن وشتى الميادين، حتى البراري والقفار التي يصيد فيها ينبغي أن يعمرَها بتقوى الله.

٣- في حِلِّ طعام أهل الكتاب ونسائهم تيسيرٌ على الأُمة، ورَفْعٌ للحرج، ودعوة للترابط بهذا الميثاق
 الغليظ، والتعايش بين المسلمين وأهل الكتاب.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبُا فَاطَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَى آوْعَلَى
سَفَرٍ آوْجَآة أَحَدُّ مِنكُمْ مِن الْفَآبِطِ آوْلَمَسْتُمُ النِسَآة فَلَمْ يَجِدُواْ مَآهُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّن أَلْفَآبِطِ آوْلَكُمْ اللهَ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَلَيْكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهَ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِن حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ
وَلِيْتِهُ فِي مُنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ

# ٦ - سبب النزول:

نداء الرحمن لأهل الإيمان؛ لبيان مشروعية الوضوء إذا قاموا إلى صلاتهم، فالطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الصلاة، لا تَصِحُّ ولا تُقْبَلُ بدونها، فجميع الصلوات يُشترط لِـمَنْ دخلها الطهارة، فأمر تعالى بغسل الوجه والبدين إلى المرفقين، وحدود الوجه من الأذن إلى الأذن عَرْضاً، ومن منبت الشعر إلى منتهى اللَّحْيين طولاً، والفرض فيه الغسلُ، والفرض في البدين الغسل إلى المرافق، أي: معها، فهي داخلة في الفرض، والمسح على الرأس كله، ويجوزُ مسحُ بعض الرأس، وقوله: ﴿وَأَرْجُلَكَ مُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِ ﴾ عطف على ﴿ فَأَغْسِلُواْوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ فالفرض في الأرجل الغسّل؛ لأنَّ العطف هنا عقتضي الاشتراك في الحكم، وأمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة التي تحصلُ بنزول المني أو الإيلاج، كها يقتضي الاشتراك في الحكمة من الوضوء وهو التطهر، ورفع الحرج والتيسير على الأمة، وإثمام النعمة، فيسَّر اللهُ تعالى لعبادِه وشَرَعَ هم ما فيه طُهُرُهم وارتقاؤهم وصلاحُهم، وفلاحُهم، فكان التطهُّر للصلاة لأنها معراجٌ إلى الملكِ القدوس، فواجبُ العبد أن يتهيَّا لها بطهارة الروح والبدن؛ ليكون أهلاً للوقوف في ساحةِ القُدْسِ، ويظلَّ متأهباً لَهذي الله ورسوله. وقد شرع اللهُ التيمم تيسيراً على عباده المؤمنين، ورفعاً للحرج عنهم، إذا ويظلَّ متأهباً لَهذي الله ورسوله. وقد شرع اللهُ التيمم تيسيراً على عباده المؤمنين، ورفعاً للحرج عنهم، إذا وقيدَ الماء، أو تَمَذَر استعمالُه لقلَّته، أو لمرض أو لمر شديد.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ الإسلام دينُ الطهر والنقاء، جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن.
- ٢- رفعة القرآن الكريم وروعة أساليبه. تأمَّلُ كنايته عن قضاء الحاجة، كذلك التعبير عن الجماع بالملامسة، ففيه من السمو والرفعة ما فيه.
  - ٣- رحمة الله تعالى بعباده، وتيسيره عليهم، ورفع الحرج عنهم.
  - ٤- في الآية رُدٌّ على الموسوسين الذين يبالغون في استعمال الماء.
  - ٥- شعائر الإسلام تستوجب الشكر؛ لأنَّها تهدف إلى طهارة المسلم، وتمام الإنعام.
- ٦- من سمات أسلوب القرآن الفصاحة في الألفاظ والعذوبة في الكلمات، تأمّل التعبير بالمرافق، ولم
   يعبر بالمرفقين، كذا في التعبير بالكعبين، دون التعبير بالكعوب لسهولة كلمة (الكعبين).
- ٧- عَطْفُ الأرجل على مسح الرأس؛ للتنبيه على وجوب الاقتصاد في غسل الأرجل؛ لأنَّ غَسْلَها مَظِنَّةُ الإسراف، فكأنَّها جمعت بين الغَسْل والمسح: الغَسْلُ من جهة تنظيفها فهي عرضةٌ للاتساخ، والمسح يعنى الاقتصاد في استعمال الماء عند غسلها.

﴿ وَاذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ الّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عِلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ يَا يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَيْمِينَ بِلّهِ شُهَدَآة بِالْقِسْطِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ يَكُمْ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا مُو اَقْرَبُ لِلتَّقُونَ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَ اللّهَ حَبِيمُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمِلُوا الصَيَلِحَيْنِ لَمُم مَعْفِرَهُ وَأَجْرُ حَبِيمُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمِلُوا الصَيلِحَيْنِ لَمُم مَعْفِرَهُ وَأَجْرُ عَلَي عَلَيْهِ مَعْفِرَةُ وَكَذَاللهُ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمِلُوا الصَيلِحَيْنِ لَمُم مَعْفِرَةً وَالْجَرْبُ وَكَذِيلُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيمِلُوا الصَيلِحِينِ لَمُ مَعْفِرَةً وَالْجَرَا بِهَا تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيمُهُ فَكُفَ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْتُوكُمْ اللّهِ عَلَيْحَكُمْ إِذْ هَمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلْيَكُمْ أَيْدِيمُهُ فَاللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلَيْتَوَكِلُوا الْمُؤْمِنُونَ فَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلَيْتَوكِلّ الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْتُوكُمُ اللّهُ فَعَلَى اللّهِ فَلَيْتَوكُمُ اللّهُ فَيْمُ اللّهِ فَلَيْتَوكُمُ اللّهُ فَاللّهُ وَمِنُونَ لَا اللّهُ اللّهِ عَلَيْتُوكُمُ اللّهُ وَمِنُونَ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَلْيَتَوكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ وَكُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

#### التفسير:

٧- أمر الله عباده المؤمنين باستحضار نِعَمِه عليهم، ومن جملتها: الهداية والتوفيق والنصرة والتيسير والتمكين، وميثاقه العظيم على السمع والطاعة، فهو تعالى عليم بها يَسْتَكِنُ في الصدور، وما يختلج في الضهائر من الأسرار والخواطر، مع عِلْمِه تعالى بظواهر الأمور.

٨- ثم ينادي الله عباده المؤمنين أن يكونوا حريصين أبلغ الجِرْصِ على القيام لله بالحق، متجرِّدين لذلك إخلاصاً لله وإرضاء له، لا لأجل الناس أو لحاجة في النفس. وأمرهم بالقسط في الشهادة، فلا يجورون فيها، ودعاهم ألَّا يَحْمِلُهم بُغْضُ قومٍ على تَرْكِ العدل فيهم، بل العدل في الرضا والغضب هو ميزان الحق وطريقُ التقوى، ثم أكَّد الأمر بتقواه في سائر الشؤون مقرراً ذلك بعلمه تعالى، وإحاطته ببواطن الأمور.

٩- ولما أمرهم بالتقوى وحَضَّهم على العدل بَيَّنَ تعالى جزاء المؤمنين، فقرن بين الإيهان والعمل الصالح؛ لما بينهما من تَلازُم، فالإيهان أساسُ العمل والعملُ ثمرةُ الإيهان، فمَنْ جَمَعَ بينهما نال المغفرة والأجر العظيم. وهذا وعدٌ ثابتٌ مؤكدٌ، وليس أعظم من رضوان الله وجَنَّيه.

١٠ أما عن مصير الكافرين المُكذّبين بآيات الله فإلى الجحيم، وَفْقَ قضاءِ عادلٍ من الله تعالى، فهو العليم بأعمالهم، الحكيم في أقداره وحُكمِه.

11 - وينادي الله عباده المؤمنين، فيُذَكِّرهم بها امتنَّ عليهم من نعمة الأمن، وكَفِّ الأذى عنهم، وردِّ كيد عدوهم، فكم صرف عنهم من شرَّ، وكم جَنَّبهم من بلاء! وكم سَلَّمهم من مكروه! وكم كَفَّ من أياد بُسِطَتْ بالشرِّ والأذى! وكم لله مِنْ لُطْفِ خَفِيِّ بأوليائه، فليتقوا الله تعالى فهو كافيهم وحافظهم، وهو وحده الذي يُتَقى، فمَنِ اعتصم بتقواه حَفِظَه ورعاه، ومَنْ توكَّل عليه كفاه، فعليه وحده يتوكل أهل الإيهان. فإذا اتقاه المؤمن وتَوَكَّل عليه، فلن تُرْهِبَه قوى الغدر، ولن تهزمه جحافل الطغيان. ولا يستقيم معنى التوكل إلا بالاجتهاد في الأخذ بالأسباب والارتقاء بها، وعلوَّ الهمة في ذلك؛ فإنَّ السير وَفْقَ سُنن الله تعالى هو السبيل لتحصيل المطلوب، والنجاة من المرهوب.

- ١- استحضار النعم وشكرها، وتجديد العهد والبيعة مع الله على السمع والطاعة.
- ٢- من سُنَنِ القرآن أن يتبع ذكر ثواب المؤمنين ببيان عقاب الكافرين؛ فبضدّها تتبيّن الأشياء،
   وليزداد أهلُ الإيهان حرصاً وثباتاً على الحق ومسارعة إليه؛ ففي ذكر جزاء مَنْ عاداهم تثبيتٌ لهم وتسليةٌ.
  - ٣- العدلُ حتٌّ لجميع الناس مؤمِنهم وكافرِهم، وعدوِّهم وصديقِهم.
    - ٤ ذِكْرُ نِعَمِ الله على عباده المؤمنين، ودفاعه عنهم.
    - الترغيب في تقوى الله تعالى، والتوكل عليه وحده.
  - ٦- استحضار أسماء الله تعالى وصفاته العُلى ممَّا يزيد العبد تعظيمًا ومحبةً ويقيناً.

﴿ وَلَقَدْ أَحَدُ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُم لَيْ اَقَمْتُم الصَكَاوَة وَ اتَبْتُمُ الزّكوة وَ امَنتُم بِرُسُلِي وَعَزّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضَتُمُ اللّه مَعَكُم لَيْ اللّهَ عَلَى الصَّكَاوَة وَ اتَبْتُمُ الزّكوة وَ امَنتُم بِرُسُلِي وَعَزّرتُمُوهُمْ وَأَقْرَضَتُم اللّه وَرَضًا حَسَنَا لَأَحْكَمْ مَنَ المَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

#### التفسير:

17 – يخبر الله جل وعلا مؤكداً هذا الحدث العظيم في تاريخ بني إسرائيل، إذ أخذ عليهم المواثيق، وجَعَلَ فيهم العُرَفاء، وهم المُوكَلُون بأمر أقوامهم وعشائرهم، الذين يُنَقِّبون في أحوالهم وشؤونهم، ورَغَّبهم اللهُ تعالى في الوفاء والامتثال، وبَشَّرهم بمَعِيَّته لهم، يحفظهم ويَكْلَوُهم، ويؤيدهم وينصرهم، ووعدهم بالمغفرة والثواب، إن حافظوا على الصلاة، وأدَّوا الزكاة لأهلها، وصَدَّقوا وامتثلوا لرسل الله وآزروهم وعَظَّموهم، وبذلوا الأموال في وجوه الخير وميادين البرِّ، لَيُكَفِّرَنَّ عنهم سيئاتهم بغفرانها وسَتْرِها، ولَيُدْخِلنَهم جناتٍ وارفة الظلال، يانعة الثهار، جارية الأنهار. فمَنْ كفر بعد ذلك، بنقض الميثاق أو إنكار شيء منه، فقد ضَلَّ عن طريق الحق الواضح المستقيم.

17 - فبسبب نَقْضِهم الميثاق، وقلة اكتراثهم بالحقّ، استوجبوا اللعن، واستحقوا الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وعُوقبوا بالحرمان من نعمته، مع قساوة قلوبهم فلا تنزع إلى خير، ولا تَرِقُّ لذِكْر، ولا تلين لموعظة، ولا تتفتَّح لقبول آياته لتفيء إلى أمر الله، حتى بلغت هذا الحَدَّ من التلاعب بالألفاظ بالزيادة والنقص والتصحيف، والتحريف للمعاني بالتأويلات الفاسدة، وصرفِ اللفظ عن معناه ومغزاه، حتى صار ذاك دَيْدَنهم وهِجِّيراهم، فلا عجب أن تفضي بهم إلى النسيان لحظ وافرٍ مما ذُكِّروا به من خيرٍ وهُدى. وجرائم اليهود المتعاقبة دليلٌ على نَقْضِهم للعهودِ ونبذهم للمواثيق، وما طبيعوا عليه من غدرٍ وخيانةٍ، فلا يمرُّ يومٌ ولا ينقضي ليلٌ إلا ويُسْفِرُ عن جرائمهم التي لا حَدَّ لها. وقد دعا الله تعالى، ورغَّب في العفو

والصفح والتسامح تأليفاً للقلوب وإزالةً للضغائن ونزعاً للأحقاد، فالله تعالى يحب عباده المؤمنين الذين يقابلون الإساءة بالإحسان.

١٤ - بَيَّنَ تعالى حال الطائفة الأخرى، الذين زعموا أنَّهم يناصرون المسيح، وأنَّى ذلك وقد أُخِذَ عليهم الميثاق لكنهم تركوا حظاً عماً ذُكِّروا به، فبَدَّلوا وغَيَّروا ووقعوا في الغلوِّ والضلال، فتفرَّقوا أحزاباً وشيعاً، وتفرَّقوا طوائف ونِحَلاً. تلك الآفة عقوبة لهم على النسيان، مع العداوة التي دَبَّت إلى قلوبهم، وخَيَّمت في صدورهم والبغضاء التي ألقت بكَلْكلِها عليهم، فلا تجتمع لهم كلمةٌ، ولا تصفو مودةٌ، بل يقاتلُ بعضُهم بعضاً، ويضطهدُ قويُهم ضعيفَهم ويقهرُه، ولا تزالُ كلُّ طائفةٍ منهم تَدَّعي أنَّها الباقيةُ على الحقِّ، وتُكفِّرُ غيرها، وخَيرهم، ويجازيهم بها.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ – النسيانُ الذي يراد به الترك والتضييع للأوامر، وهو آفةٌ من الآفات، تُفْضِي إلى الحِرْمان والحَسَرات، وهو عمليٌ وعلميٌ، وقد نتَجَ عن النسيان الحَيرةُ والفُرقة والشقاق، وعبَّر بالماضي ﴿وَنَسُوا ﴾ لأنَّ النسيانَ مضى وانقضَى مع بقاءِ آثارِه، ومنها ضَياعُ نصيبٍ كبيرٍ من كلام الله، واختلاطُ ما بقي بكلام غيره. وعَطَفَ النسيانَ على التحريف لما بينهما من تلازُم، فالنسيانُ آفةٌ ناجمةٌ عن التحريف.

٢- نَقْضُ اليهود للمواثيق والعهود دَيْدنهم وهِجِّيراهم، فينبغي الحذرُ منهم.

٣- قسوة القلوب آفة عظيمة، كم أفضت إلى أهوال عظام، فقد دفعت اليهود إلى تحريف كلام الله إلى ما يوافق أهواءهم الجامحة ونفوسهم المعتلة وميولهم العدوانية ونزعاتهم العنصرية، وهنا تبرز الصلة الوثيقة بين قسوة القلوب، وتحريف الكلم عن مواضعه، ولا قسوة أعظم من الجُرأة على تغيير كتاب الله وتحريفه.

٤- بيان من إعجاز القرآن الكريم التاريخي والمستقبلي، فقد نشر صفحات من الماضي، وجلَّى أنباء المستقبل، وأكَّد بقاء كثير من اليهود والنصارى على موقفهم العدائي، وخياناتهم المتكررة، فلا يمرُّ يومٌ، ولا ينجلي صبحٌ إلا على مكايد لأعداء الدين من اليهود والنصارى، تُضاف إلى سِجِلَّهم الحافل بالضغائن، مع ما تبوح به ألسنتهم، وتنفثه صدورهم من عداوات.

### التفسير:

١٥ - بعد أن تحدّث القرآن عن أحوال الطائفتين، دعاهم إلى الإيمان بهذا النبي الله الذي جاء ليُبيّنَ لهم كثيراً عما أخفوه من الحقائق والحوادث التي وردت في التوراة والإنجيل، وقد أخفاها بعضُ الأحبار والرهبان عن أتباعهم، أو تناسَوها، كإخفائهم لأوصاف النبي الهواخفائهم لآية الرجم، وغير ذلك من الحقائق والأحكام، وإن ترك ما لا تدعو الحاجة إلى بيانه، ففيها بَيّنَه الكفاية والغُنْية.

17 - والنبي ﷺ نور من الله تعالى لأنَّه جاء بالهدى والحق، والقرآن نُورٌ عظيمٌ وكتاب مُّبِينٌ؛ لأنَّه أضاء للناس طريقَهم، وأنار دروبَهم، وأبانَ لهم ما خَفِيَ عليهم، وبَدَّد ظلامَ الشكِّ والحَيرة، فهو الهداية إلى سبل الهدى والسلام في الدارين، وهو المخرج من ظلمات الفتن، ودياجير الضلال والحيرة، إلى نور العصمة والهداية.

1∨ – وتُقَرِّر الآية كُفْرَ مَنِ اعتقد أنَّ المسيحَ ابنُ الله، فالمسيح السَّلا بشرٌ رسولٌ، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، وإن أراد الله أن يُهلكه وأُمَّه ومَنْ في الأرض جميعاً فلا يملك أحدٌ من الخلق أمراً، وكل ما في السموات والأرض ملكٌ لله تعالى وتحت قدرته تعالى، لا يقدر أَحَدٌ من المخلوقين أن يدفع عن نفسه ضُرًا كتبه الله، فضلاً عمَّنْ يدفع عن غيره ما حَلَّ به.

١٨ - زعم اليهود والنصارى أنّهم أبناء الله وأحباؤه، فها البيّنة على حُبّ الله لهم؟ وماذا قَدّموا لينالوا محبة الله؟ وهل يُقصّر المحبُّ في شأن حبيبه، ويفرِّطُ في حقوقه، ويأتي بها يُسخطُه، أو أنّهم من جنس آخر؟ بل هم بشرٌ كسائر البشر، قد أثقلتهم الخطايا، والخلق كلُّهم سواء. مَنْ شاء الله عذّبه ومَنْ شاء غفر له، فإن عند في في في من عند في في من جنه وفضله، فالكلُّ عبيدُه، يتصرف فيهم كيفها أراد، وإليه مآبهم يحكم فيهم.

١٩ - ويأتي النداء لأهل الكتاب يُعْلِمُهم بمجيء خاتم النبيين بعد اندراس السبل، وفترة من الرسل بالبيانِ القاطِعِ والبرهانِ الساطِعِ؛ لئلًا يكونَ لهم على اللهِ حُجَّةٌ، ولا يبقى لهم عذرٌ. والله تعالى قادرٌ على إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات الباهرة والآيات البيِّنة، وقادرٌ على نصرهم وخِذْلانِ مَنْ تولَّى عنهم.

- ١- حَثُّ أهل الكتب، وترغيبهم في الإيمان بخاتم النبيين، فقد جاء بالحجج النيِّرة، والآيات الباهرة، والخبر للإنسانية.
  - ٢- جمع ﴿ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ لتعدد أسباب السلام وميادينه وكثرتها.
- ٣- بطلان معتقد النصارى في المسيح؛ إذ الابن لا يكون عبداً لأبيه، وبطلان دعاوى اليهود والنصارى أنَّهم أبناء الله البررة وأحباؤه.
  - ٤- جواز تَرْكِ ما لا تدعو الحاجة إلى بيانه أو تأخيره، اكتفاء بما بُيِّن.
- -٥ خُلُق المداراة والإعراض من أدب النبي ﷺ يدلُّ على حسن المعاشرة، ودوام الألفة والإقبال،
   والتشويق والترغيب.
- ٦- بعثة الرسول بعد فترةٍ من الرسل، وقد هاجَتِ الأشواق، واشر أبّت الأعناق أدعى إلى المبادرة للإيمان به، ومناصرته وعبّتِه، لا إلى مُناصَبتِه العداء، وجحودِه والتآمُرِ عليه؛ فالقلوب الصافية تَحِنُّ شوقاً لهذا النبي عليه.

﴿ وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُوْمِ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياَةَ وَجَعَلَكُمْ مُّ اللّهُ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَلَيْبِينَ (اللّهُ يَقُوْمِ ادْحُلُواْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الّتِي كَنَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَنَى أَذَبُورِ وَنَ الْمَقَدَّسَةَ اللّهِ كَنَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَنَى أَذَبُورِ وَنَ الّذِينَ يَغَافُونَ انْعَمَ يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّ يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنّا دَخِلُونَ (اللهُ عَلَيْهُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كَنْتُم اللّهُ عَلَيْهُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكُلُواْ إِن كُنتُم اللّهُ عَلَيْهِمَ الْبَابِ فَإِذَا دَحَكَلْتُمُوهُ فَإِنّاكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُوسَى اللّهُ عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَحَكَلْتُمُوهُ فَإِنّاكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُولِي مِنَ اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم اللّهُ عَلَيْهُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكُلُواْ إِن كُنتُهُ اللّهُ عَلَيْهِمَ الْبَابِ فَإِذَا دَحَكَلْتُمُوهُ فَإِنّاكُمْ عَلِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكُلُواْ إِن كُنتُهُ مُو عَلَيْهُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوكُلُوا إِن كُنتُهُ مُولِي اللّهُ عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِنَا لَنَ نَذَخُلُهَا آلِكُ مَا وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ فَتَوْمِ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ أَنْهُولِ فَي اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَنْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَنْهُولِكُ فَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ

التفسير

٢٠ في هذه الآياتِ مشاهدُ ومُساجلات بين موسى النَّخِين وقومه، تكشفُ عن تمرُّدِهم وعنادهم، وتنمُّ عن سوء أدبهم وتقاعسهم عن نصرة نبيهم، وهذا موسى النَّخِين يُذَكِّرهم بنِعَمِ الله الجليلة عليهم، لعلَّ قلوبهم تَرِقُ وتلين، ومن بينها أن جعل فيهم أنبياء يهدون للخير، وجعل منهم الملوك بعد أن كانوا أرقًاء مستضعفين، خَدَماً مقهورين، كطالوت وداود وسليهان عليهم السلام، وآتاهم ما لم يؤت أحداً من عالَي زمانهم، وفَضَّلهم على عالَي زمانهم، كما فَضَّل أُمة محمد على سائر الأُمم قاطبةً.

٢١ – وبعد أن ذكرهم بنِعَمِ الله عليهم، وذكرهم بهاضيهم القريب، وما آل إليه أمرُهم من هداية وتمكين هيَّاهم لهذا التكليف الذي ينتظرهم فأمرهم بدخول بيت المقدس، وبشَّرهم بأنَّ الله تعالى كتب لهم دخوله، تأكيداً للأمر، وحضًا على المبادرة إليه فالنتيجةُ سابقة، وما عليهم إلا المبادرة والعاقبةُ مأمونةٌ والمعركة محسومة، فإن تقاعسوا عن أمر الله فقد ارتدُّوا على أدبارهم، وانتكسُوا، وباؤوا بالخذلان والخسران. ٢٢ – و بعد كلِّ هذه المقدمات أظهروا تخاذَهم، ونقضوا عهد الله ووعده، وقالوا لنبيهم: إنَّ فيها قوماً أشداء أقوياء، نخشى بأسهم، ولا طاقة لنا بلقائهم، وعَلَّقوا دخولهم على خروجٍ أهلها عندئذٍ يدخلون آمنين سالمين.

٢٣ - لكنَّ للحقِّ رجالَه وإن عَزُّوا، فهذان رجلان صالحان من خيرة الرجال يقفان وقفة جديرة بأن يسجِّلها الله في أشرف كتبه وأعظمها. إنَّها الرجولةُ والشهامة التي تظهر في المواقف العظام، مع دوام الخوف من الله؛ فإنَّ مَنْ خافه لا يخاف من أحد سواه، ومَنْ لم يخف الله تعالى خاف من كلِّ شيء. من أجل ذلك

جاءت نصيحتهم العظيمة: لتكن المبادرة منكم، فخذوا بالأسباب، وأطيعوا ربكم، واتَّبِعُوا نبيَّكم، واتَّبِعُوا نبيَّكم، واقتحِمُوا على الجبابرة معاقلهم، تنالوا النصر والغلبة عليهم. ومع الأخذ بالأسباب فتوكَّلوا على واهبها ومليكها إن كنتم مؤمنين، فالتوكُّل من أحوال الصادقين، وبقدر الإيهان يكون التوكُّل.

٢٤ – لكنَّ القوم مع هذا كله أصرُّ وا على موقفهم، وتمادَوا في غيهم، وحسموا موقفهم، موقف التمرُّ و العصيان والتقاعس والخذلان، فأجابوا إجابة الجبان المتخاذل، دون اكتراثٍ ولا احتشامٍ، خاطبوا نبيَّهم بها ينمُّ عن سوء أدبٍ، مؤكِّدين أنَّهم لن يدخلوها أبداً طالما بقي فيها أولئك الجبارون، إلا أن يخرجوا، فعندئذ يدخلونها فاتحين ظافرين دون أن يُراقَ لهم دم، أو تتغبَّر لهم قَدَمٌ، أو يُقَدِّموا أدنى تضحيةٍ.

٢٥ - وهنا لم يملك موسى الله إلا أن يتوجّه إلى خالقه وناصره، مبيّناً ثباته على العهد، وتأهّبه هو وأخوه هارون للأمر، ويقينهما بالوعد، ومبدياً الأسى والاعتذار، وراجياً المفاصلة بينه وبين الخارجين عن طاعته المارقين عن أمره.

 ٢٦ فعاقبهم الله تعالى في التيه بصحراء سيناء، وحَرَّم عليهم دخول بيت المقدس أربعين سنة تأديباً لهم، وأوصاه بألَّا يأسفَ عليهم؛ فهم خارجون عن الطاعة، مجاهرون بالمعاصي.

- ١ دلَّت القصة على طبائع غالب اليهود الرديئة، وأخلاقهم الذميمة، ومنها: الجبن والتخاذل والتقاعس، وسوء الأدب، وما لحق بهم من المذلّة والهوان والحرمان.
- ٢- في القصة تسليةٌ للنبي ﷺ؛ فإذا نكث اليهود مع نبيهم الذي بُعث فيهم ونجَّاهم الله به، فها عسى أن يفعلوا مع خاتم النبيين عليهم السلام! وقد عرفوا فأنكروا، ولاحت لهم الحُجَجُ فكابروا، وحَمَلَهم البغى والحسد على معاداته.
  - ٣- بقَدْرِ المحبة والتعظيم، والخوف والرجاء، يكون امتثال العبد لربه.
    - ٤- التوكل على الله تعالى من ثمرات الإيبان وعلاماته.
    - ٥- التقاعس عن الجهاد يقود إلى التيه والضياع والشتات.
    - ٦- ينظر: صورة صحراء سيناء في الملحق لبيان مكان التيه.

٧٧ – في هذه القصة بيانٌ لأول جريمة في تاريخ البشرية، ودوافع أول بادرة غدرٍ، فهي جديرةٌ بأن تتلى؛ لبُنتفع بها. وقد بدأت فصولهُا بتنافس بين الأخوين ابني آدم في القربان، أما أحدهما فقدَّم أجودَ ما عنده عن طيبِ نفس راجياً القبول، وأما الآخر فتقاعس في هذا التنافس، وقَصُرَتْ هِمَّتُه، فقدَّم أردأ ما لديه، وجلس يترقَّب القبول، فتقبَّل اللهُ من الصالح قُرْبانَه، ولم يَتَقبَّل من الآخر. وهنا قال لأخيه متوعِّداً: لأقتلنَك، فأفصح عها يختلج في صدره، وفضح ما يضمره، دون أن يُفَكِّر في سبب ردِّ عمله وخيبة أمله. وكان جوابُ هابيل كافياً لإطفاءِ النار التي تضطرمُ في القلب الحاسد بهذا البَلْسَمِ الرقيق، حين لفت أخاه إلى أنَّ التنافس على رضا الله تعالى ميدانٌ رحيبٌ يتَّسعُ للجميع، وأنَّ ما عند الله من الثواب والعطاء لا منتهى له ولا حَدَّ، فلهاذا تَضِيقُ النفوسُ، وتَقْصُرُ الهِمَمُ، والمضهارُ فسيعٌ؟ ولماذا لا ينشغلُ العبدُ بإصلاح نفسه، وتزكيتها وإخلاص نيته وتنقيتها، وتجويدِ عملِه؟ إنَّ القبولَ للاتقياء، فكن يا أخي تَقِيًاً يقبل الله منك، وفي ذكر التقوى في هذا المقام تخويفٌ له وزجرٌ وصَرْفٌ عن هذا الخاطر الرديء.

74-77 ويواصلُ الأخُ البارُّ نُصْحَه متدرِّجاً ومهيِّجاً لمشاعر الأخوة، ومُحَدِّراً من هذا العملِ الآثم فيقول لأخيه: لن أقابل صنيعك بمثله، فأتساوى بك في الخطيئة والجُرم، فكفُّ يدي عنك ليس عن ضعفٍ أو عجز، لكنه الخوفُ من الله ربِّ وربِّك وربِّ كل شيءٍ، وقَتْلُ النفس الإنسانية عدوانٌ على مَنْ خلقه اللهُ وربَّاه. وهنا تصلُ الكلماتُ إلى نهايةِ المطاف، ويأتي الهتافُ الأخيرُ لعله ينهضُ بتلك النفسِ العليلة، ويثيرُ خوفها من العاقبة الوخيمة، إن هي أقبلت على الجريمة، فلطالما أصرَّ الحاسدُ على قَتْلِ أخيه البارِّ فإنَّه لن يُبدي مقاومة، ولُيتَحَمَّلِ الجاني مسؤولية جنايتِه، وأوزار من جنى عليه؛ ليهوي بها في جهنم. وهذا هو الإنذارُ الأخيرُ للجاني؛ لعله يتراجعُ عن عزمِه، كما بَيَّنَ له أنَّ ما يتوعَّد به ظلمٌ، وعاقبة الظالمين النار، وفيه تعريضٌ بها يريدُه أخوه من شرِّ وهلاكٍ، وتوجيةٌ له إلى الإرادةِ المحمودة، وهي إيثار السلامة.

٣٠- لقد استفرغ الأخ البارُّ جُهْدَه في نُصْحِ أخيه ليَنْنِيَه عن وعيده، ويَصْرِفَه عن جريمته، فهل استجاب ذلك الأخُ القاسي لموعظة أخيه واستعطافه له؟ كيف ونفسُ الحسودِ قد زَيَّنَتْ له هذا الفِعْلَ الشنيع وحَرَّضَتْه عليه، فانقاد لها، وأقْدَمَ بكلِّ وحشيَّةٍ على قتل أخيه التقي؟ ومثلَ هذا الفعل الشنيع لا تُهَوِّنُه إلا النفوس الجامحة، فباء بالخسران، وأيُّ خُسارةٍ أعظم من قتل نفس بريئة استجابةً لنفيه الأمَّارةِ وإرواءً لقلبٍ مفعم بالحقد والكراهية؟ وأيُّ خسارة أعظم من أن يتحمل قِسمًا ونصيباً من كل جريمة قتل على وجه الأرض، ويحرم من صفو العيش، ويشعر دائمًا بوخز الضمير؟!

٣١ - وبعد الجريمة النكراء لم تَطُلُ حيرتُه، إذ بعث الله له مَنْ يرشدُه كيف يَتَصَرَّف؟ غرابٌ يحطُّ على الأرض، وينبشُ فيها، وهنا استوعب الدرسَ وأدرك المطلوبَ منه، ورجع إلى نفسه باللوم؛ كيف وقف عاجزاً عن مواراة أخيه، وساءه ما أقدم عليه، وشعر بالندم على فعلته؟

- ١- مشروعية التقرُّب إلى الله تعالى بصالح الأعمال، وأحبُّها إليه تعالى.
- ٢- الحسد من أسباب الصدود عن الحقّ والكيد لأهله؛ إذ يُعْمِي عن البصائر، ويُصِمُّ عن المواعظ، فينبغي رَدُّ الحاسد عن حسده بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، وصَرْفُه إلى النظرِ في أسباب قصوره عن نيل المطالب، والسموَّ إلى المعالي، وتدارُكِ الحظوظ بالعمل وسلامة القلب.
- ٣- في قوله: ﴿إِنِّ آخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْمَـٰلَمِينَ ﴾ جَمَعَ في الكلام بين لفظ الجلالة وعنوان الربوبية؛ لتدورَ النفس بين مقام الهيبة والإجلال والتعظيم والمحبة.
  - ٤- التلطُّف واللِّينُ، والتدرُّج في النصح، أرجى لسهاعه، وأدعى لقبوله.
- حاجة المجتمعات إلى التدابير الواقية من الجريمة، بالتربية الراشدة، وغرس بذور المودة والتسامح، ونبذ أسباب الشقاق والعداوة. وكم تَعَلَّمَتِ البشرية ولا تزال كثيراً من المعارف، وكم أبدعت كثيراً من الآلات والتقنيات استلهاماً واقتباساً من العوالم المحيطة بها!!

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَهِ مِلَ أَنَهُ، مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ فَكَأَنَّهَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيمًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَطَّعَ اللَّهُ مِن خِلْفِ أَوْ يُنفَوا مِن الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَلِّعُ اللّهُ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَكَلَبُوا أَوْ تُقَلِّعُ اللّهُ اللّهُ مَن خِلْفِ أَوْ يُنفَوا مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

#### التفسير:

٣٢- لخطورة جريمة سفك الدماء، وشناعة قتل النفس البريئة، والاعتداء على حقها في الحياة، أوجب الله تعالى على بني إسرائيل في كتبه، وعلى لسان رسله وألزمهم، أنَّ مَنْ قتل مَنْ لا يستحق القتل؛ لأنّه لم يَقْتُلُ أو يُفْسِدُ في الأرض، فكأنّها بجُرْمِه هذا قَتَلَ الناس جميعاً؛ فقَتْلُ فردٍ كقَتْل شعبٍ بأسره، ومَنْ أنقذها أو حماها، كمَنْ ينقذ غريقاً أو ينتشل حريقاً، وكالطبيب الذي يداوي العلل، ورجل الأمن الذي يمنع الجرائم قبل وقوعها، والقاضي الذي يحكم بالقصاص على القاتل، ففيه حياةٌ للنفوس، وسائر مَنْ ساهم في إنقاذ نفسٍ فكأنّها أحيا الإنسانية جميعاً. لقد أرسل الله رسله في بني إسرائيل بالحُجَجِ الباهرة والشرائع القويمة، لكنّ الكثيرَ منهم بقي على فِسْقِه وإسرافه في الأرض بإهدار الدماء، وهَتْكِ الأعراض، واستحلال الأموال.

٣٣ - بيان جزاء المحاربين لله ورسوله؛ فإنَّ حَرْبَ المؤمنين وأَذِيَّتهم حربٌ لله ورسوله، وخروجٌ عن طاعة الله ورسوله، والحكم يشمل كلَّ محاربٍ، سواءً كان في بادية أو حَضَرٍ، في طريق أو في بلدٍ، فكلُّ مَنْ يقطع الطريق ويُرَوِّع الآمنين، ويُرَهِّبهم، ويسعَى في الأرض مفسداً فيها، ومفسداً لها، فالفساد وسيلتهم وغايتهم، فجزاؤُه القتلُ أو الصلب بلا هوادة ولا رفقٍ، أو تقطيع الأيدي والأرجل من خِلاف - بقَطْعِ الليد اليمنى من الرسغ، والرَّجُل اليسرى من الكعب - بدون لينٍ ولا رأفة، أو النفي من الأرض. فمَنْ قتل ونهب المال قُيل وصُلِبَ، ومَنْ أخذ المال ولم يَقْتُلْ قُطعت يده ورِجُلُه من خِلاف، ومَنْ أخاف السبيل ولم يَقْتُلْ ولم ينهب مالاً نُفِي من الأرض التي يستقوي فيها، ويفسدُ عليها. هذا العقاب المهين خزيٌ في الحياة الدنيا، وفي الآخرة عذابٌ أليمٌ لا يطاقُ.

٣٤ - واستثنى الله مَنْ تاب قبل أن يُقْدَرَ عليه، والكافر المحارب إذا أسلم؛ فالإسلام يَجُبُّ ما قبله، أما مَنْ حارب مِنْ أهل القبلة، وتاب قبل التمَكُّن منه، فقد سقط عنه حقُّ الله، وبقي حقُّ الآدميين من دماء وأموال. ويَجِقُّ لولي الدم أن يعفو كما يحقُّ لصاحب المال إسقاطه. وفي ختم الآية بالاسمين الجليلين ترغيبٌ في العفو والمسامحة لِمَنْ تاب قبل أن يُقدر عليه.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ في تخصيص بني إسرائيل بالذِّكْرِ تقريرٌ للحكم الشرعي، وبيانٌ لكونه أصلاً من الأصول التي اتفقت عليها الشرائع، وإنكار لحال المفسدين منهم.
  - ٢- بَيَّنت الآيةُ الثانيةُ حدَّ الحِرابة، وهو يتفاوت بحسب الجُرم.
- ٣- يجمعُ القرآنُ بينَ الحُكْمِ الشرعِيِّ والحكمةِ منه. وفي هذا تقريرٌ للأحكام، وترسيخٌ لها في القلوب، ودَفْعٌ لما قد يثار حولها من شُبَهِ واعتراضاتٍ، كما يَعْقُبُ الحديث عن المعاصي مهما عظمت الدعوةُ إلى التوبة، وفتح باب الأمل والصلاح أمام العصاة.
- ٤ النفوس الخبيثة التي جُبِلَتْ على الشر تحتاج إلى ما يردعها، ويَكُفُّ شَرَّها، والنفوس الطيبة الوادعة تحتاج إلى مَنْ يحميها ويَصُونها.

# التفسير:

٣٥- لما بَيَّنَ الله تعالى حالَ مَنْ تَعَرَّض لسخَطِه بالإفساد في الأرض، نادى عباده المؤمنين؛ ليُبَيِّن لهم طريق رضاه، فأمرهم بالتقوى، فهي حِرْزٌ أمينٌ، وسياجٌ حصينٌ للنفس والمجتمع، والمجتمع التَّقي مجتمع صالح قلامن، غايته رضا الله تعالى. وأَمْنُ المجتمع وحمايتُه من أعداء الإنسانية لن يتحقق إلا بالجهاد، فهو سبيل الأمن والاستقرار والعدل والإنصاف، ومجتمعٌ مؤمنٌ يتنافسُ أفراده على رضا الله تعالى وحده بالقُرُبات والطاعات، ويجاهدون في سبيله تعالى بكلِّ ما يملكون من قوةٍ وعتادٍ، رَفْعاً لكلمته، وحماية لعباده، مجتمعٌ آمنٌ مطمئنٌ، لا مكان فيه للجريمة والفساد، ولا حاجة حينئذ إلى النفقات الباهظة على حماية الأمن.

٣٦ لا ذكر تعالى طريق التقرب إليه وابتغاء مرضاته، بَيَّنَ الله تعالى حال الكافرين، وأنَّ باب التوسُّل أمامهم مُوصَدٌ؛ إذ لم يطرقوه في الدنيا، فلو تملكوا ما في الأرض جميعاً من كنوز وأموال وسهول وجبال وغير ذلك من خيراتِ الأرضِ، ومثل ذلك معهم؛ ليخلصوا به من عذابِ الآخرةِ، ويَتَقَرَّبُوا إلى ربِّهم، ما تقبَّلَ منهم، كيف وقد طُلِبَ إليهم اليسير في دنياهم التي انقضت؟ فمصيرهم إلى عذاب النار الموجع.

٣٧ - ثمَّ بَيَّنَ تعالى حالهَم في جهنم وسَعْيَهم إلى الخروج منها، وما هم بخارجين منها، بل ماكثون أبد الآبدين، ولابثون في العذاب المقيم الذي لا انقطاع لوَيْلاته، ولا سبيل إلى الفرار منه.

- ١- قدَّم التقوى على التوسُّل لأنَّها هي الأساس، وبها يتقرب العبد لربِّه، وبدونها لا يُقبل العملُ.
  - ٢- معيارُ القبول هو الإيهان والعمل الصالح مصحوباً بتقوى الله تعالى.
- ٣- بيانٌ لمنهج الإسلام في تهذيب النفوس والنهوض بها، وترويضها وتزكيتها، بعد أن فتح باب
   التوبة أمام الجُناةِ والآثمين.
- ٤ الإيهان والتقوى والتوسُّل إلى الله تعالى بصالح الأعهال وأحبِّها إليه، والجهاد في سبيل الله من أسباب الفلاح في الدارين.
- ٥- بَيَّنَتْ الآية صورة المجتمع الذي ينشده الإسلام، مجتمع الإيهان والتقوى، مجتمع الرقي والنهوض، مجتمع تسامَتْ هِمَمُ أفراده، وصَدَقَتْ نياتهم، وتَوَحَّدت أهدافهم، فرضا الله وقُرْبُه غايتهم، والجهاد سبيلهم إلى العزة والكرامة والفلاح في الدارَيْن.
- ٦- المنهاج الرباني يقيم الفرد المسلم، وينهض بالمجتمع، ويَصُونه بالأحكام الراشدة والبينات والمواعظ والأمثال البليغة التي تسمو بالأرواح، وتستنهض الهِمَمَ، وتُوقظ الضائر، وتَجُلُو القلوب، وتزكو بها النفوس، وبذلك تَسْلَمُ المجتمعات من الجرائم.

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ آيَدِيَهُمَا جَزَآءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ اللَّهُ مَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهٌ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهٌ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهَ تَعْلَمُ اللَّهُ مَن بَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَنْ اللَّهُ عَلَى كَلِ شَيَءُ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَى كَالِ شَيْءُ لِمَن يَشَاءُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلَى كَلِ شَيءً لَهُ اللَّهُ عَلَى كَلِ شَيءً لَهُ اللَّهُ عَلَى كَاللَّهُ عَلَى كَالِ شَيءً لَهُ اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللْهُولُولُهُ عَلَى الللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ عَلَى اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْ

#### التفسير:

٣٨- بَيْنَ الله تعالى جزاء مَنْ سَرَقَ غصباً، ورَوَّع الآمنين، وعطف السارقة على السارق؛ لئلاً يُتوهِّم أنَّ المرأة إذا سرقت لا يُقامُ عليها الحدُّ رأفة بها. وتقديمُ السارق على السارقة لأنَّ الرجالَ أجراً على تلك الجريمة، وأكثر ما تقع السرقة منهم، وأمر تعالى بقطع يد السارق اليمنى، تُقْطَعُ الكَفُّ إلى العِعْصَم، كها جاء بيان ذلك في السنة. وهذا الجزاءُ عادلٌ لا ظلم فيه، وفيه تنكيلٌ بالسُرَّاق، أي: عقوبةٌ لهم ورَدْعٌ وزجرٌ لكلٍّ مَنْ هَمَّ بهذا الأمر، والذي حكم هو الخالق سبحانه ﴿ جَزَآة المِمَاكَسَبَا نَكَئلًا مِنَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴾ لكلٍّ مَنْ هَمَّ بهذا الأمر، والذي حكم هو الخالق سبحانه ﴿ جَزَآة المِمَاكَسَبَا نَكَئلًا مِنَ اللهِ وَالله وعصاه، وهو العزيزُ عَزِيمًا تعالى فحكم، وفي شرعه العزةُ لأوليائه في الدارين، والمذلةُ والهوانُ لِمَنْ خالفه وعصاه، وهو العزيزُ فلا يمتنعُ عليه شيءٌ، وهو تعالى حكيم في شرائعه وأقداره وسُننه، شرع تلك الأحكام المنطوية على حِكم ومصالح.

٣٩- فمَنْ نَدِمَ على ما فات، وتدارَكَ ما ضَيَّع، وكفَّ ظُلْمَه، وأصلح ما فَسَدَ من أمرِه، تاب اللهُ عليه وأصلح من شأنه، فهو تعالى الغفور لكلِّ ذنب مهما عظم، الرحيمُ بعباده التائبين، وكما قَبِلَ الله التائب فالواجب على المجتمع أن يقبلَه أخاً صالحاً وعضواً نافعاً، لا أن تلفظه المجتمعات، فيعود إلى أوكار الجريمة، ويرتمي في أحضان أهل الشرِّ بعد أن تَبَرَّأ منه أهل الخير، فلا عملٌ شريفٌ يحتويه، ولا بيتٌ كريمٌ يُؤويه، ولا صُحبةٌ صالحةٌ تأخذُ بيده.

٤٠ في الآية تقريرٌ لما سبق من أحكام، فالذي حَكَمَ وَشَرَّعَ هو مَنْ له اللَّكُ التامُّ والتصرُّفُ المطلقُ، وللمالكِ أن يتصرَّف في ملكِه كيف يشاءُ، يُعَذِّبُ مَنْ يشاءُ بعدلِه، ويغفرُ لِسمَنْ يشاءُ برحمتِهِ ولطفِه، وهو القادرُ على إنفاذِ وعيده وإنجاز وعده، فلا يُعْجِزُه شيءٌ.

### الفوائد والاستنباطات:

١- قَطْعُ يدِ السارق عقوبة عادلةٌ ومتوازنة. وإذا نظرنا إلى عقوبات السرقة على مرِّ العصور وجدنا وسطية التشريع الرباني، وعَدْلَه وواقعيته، فالسارق كان يُقتل في بعض الأُمم، أو يصيرُ عبداً أسيراً عند من سرقه، بينها في القوانين المعاصرة يُودَع في السجن. وقد يرى بعضهم أنَّها عقوبة يسيرة بالمقارنة بالقتل أو

الاسترقاق أو القطع، لكنها ليست رادعة، وليست كافية لإصلاحه وتهذيبه. وهذه العقوبة وإن كان ظاهرها الشدة فإنَّ باطنها الرحمة، فهي رحمةٌ بالضحايا الذين لا ذنب لهم، رحمةٌ بالضعفاء، ورحمة باللصوص، وهي فَتْحٌ لباب التوبة والإصلاح، ورحمة بالمجتمع حماية له من هذه الجريمة، وتخليصٌ من تلك الآفات، ففيها مراعاة لمصالح العباد وأمنيهم، وقد أدَّى التهاون في هذه الحدود وتعطيلها في كثير من البلدان إلى انتشار السرقات.

٢- المنهج القرآني يهدف إلى إصلاح المجرم، وتأهيله للعودة إلى المجتمع، عضواً نافعاً ومؤمناً صالحاً،
 وعاملاً منتجاً.

٣- التنويه بمنهج القرآن الكريم في بيان الأحكام وتقريرها، ودفع ما يُثار حولها من شبهات.

٤ - في خَتْمِ الآيات الثلاث بأسهاء الله الحسنى ما لا يُحصى من الفوائد واللطائف، فكل خاتمة مناسبة لآيتها مقررة لما ورد فيها. إذ تُنوَّه بثمرات معرفة الله تعالى بأسهائه الحسنى، وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع واستقامة الحياة.

﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَرُنكَ الَّذِينَ هَادُوْا سَتَنعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوَا ءَامَنَا فَافَرَهِمِهُ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوْا سَتَنعُونَ لِلْكَذِبِ سَتَنعُونَ لِقَوْمٍ وَلَوْ يَقَوْلُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ الْخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحْرِفُونَ الْكُلُم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةً يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْوَةُ وَاللَّهُ فَا مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللّهِ شَيْعًا أُولَتِهِكَ اللّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ فِتَنتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللّهِ مِن اللّهُ فِي الدُّنِيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي اللّهُ فِي الدُّنِيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي الْأَنْفِ مِنْ اللّهُ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنهُمْ فَكَانَ اللّهَ يُعِنْ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنهُمْ وَإِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

### التفسير:

١٤ - نداءٌ للرسول ﷺ، ينهاه الله فيه عن الأسى والحزن من كيد العِدا، الذين يسارعون في الكفر، ويتهافتون عليه، ويتساقطون في ظلماته، من المنافقين الذين أظهروا الإيمان ولمَّا يَسْرِ إلى قلوبِهم التي تمادت في كفرها وغَيِّها، وكذلك من اليهود الذين أولعوا بسماع الكذب حتى صار لهم إلفاً يستعذبونه، وينفرُون

من الصدق ويَضيقُون به، ويميلُون إلى مَنْ على شاكلتهم، يلوذون بهم ويألفونهم، ويستجيبون لهم، وينقلون لهم الأخبار، إذ لم يحضروا مجالسك، ولم يأتوا لساع كلامك، بل تَجافَوا عنك؛ نفوراً وحقداً، وكبراً وحَسَداً، وهم مع ذلك يتأوّلون كلام الله بغير تأويله، ويصرفونه عن معناه ومغزاه، ويحرفون اللفظ بإزالتِه واستبدال غيرِه به، كما فعلوا في آية الرجم، فقد كتموها، واستبدلوا بها الجَلْد والتَّحْميم، فانكشف أمرهم، وقد صار التحريف لهم أمراً مألوفاً، بل أضحى صنعة يتفننون فيها، وحِرْفة يتكسبون بها، قلباً للحقائق، ونَشْراً للأباطيل، وسعياً إلى التلبيس، فتعطيلُهم لحد الرجم وتبديله من تحريف الكلِم من بعد استقراره واشتهاره في كتبهم يسعون إلى إخفائه وتبديله، بل ويتواصَوْن على أن يأخذوا منك ما لا يُعارضُ أهواءهم، ويحذروا من حكم الله تعالى، وفيه العدل والرحمة! لكنها حكمة الله تعالى بهؤلاء المبعدين المحرومين ألّا يطهرهم من رجس الكفر وأدران الشرك التي انغمسوا فيها، فلا سبيل إلى خروجهم من المستنقع، فهم ليسوا أهلاً للطّهر؛ فها تملك لهم، وقد سقطوا في جحيم الفتنة مختارين؟

٢٤ - ألِفُوا سياع الكذب حتى صار لهم دَيْدَناً، وكأنَّهم لا يسمعون غيره، وبَلَغَ بهم الحرصُ كلَّ مبلغ، حتى أدمنوا أَكْلَ الحرام الذي يُذْهِبُ البَرَكَةَ ويَمْحَقُها. ودَلَّ اقتران الوصفين على فساد الأخلاق، وشدة الولَع بالباطل، واستعذاب سياعه، والنَّهم بالحرام، وبعد أن فضح اللهُ أمْرَهم خيَّر نبيَّه بين التحكيم بينهم أو الإعراض، فإذا حكم بينهم يتعين عليه أن يحكم بها أنزل الله، وإن يُعرض عنهم، فلا مَضَرَّة في ذلك، فإنْ حَكَمَ فليحكُمْ بالقسط فهو مطلوبٌ ومرغوبٌ، والله تعالى يحبُّ العادلين.

27 - يُنْكِرُ الله تعالى عليهم: كيف يحتكمُون إليك والتوراةُ بين أيديهم فيها الرجمُ، وهو حكمُ الله؛ ثم هم لا يُذْعِنُون للحق، ولا يَرْضخون له! فها هؤلاء البعداء بمؤمنين بحكمِك يا محمد، وليسوا مُقِرِّين بالكتاب الذي أنزله اللهُ عليك، وبالكتاب الذي نزل على موسى الطَّنْظُ!

- ١- تسلية النبي ﷺ، وتثبيته على طريق الدعوة الذي كان محفوفاً بالمخاطر والتحديات.
- ٢ قَدَّم المنافقين على اليهود لأنَّ خطرهم أشد، وما تمكَّن اليهود، ولا قامت لهم قائمة إلا بمساندة المنافقين، وضعاف النفوس.
- ٣- بيان ما جُيِلَ عليه اليهود من حُبِّ للكذب، وشغف لسهاعه، وتحالُفٍ مع الآخرين؛ لضرب الإسلام والوقيعة بالمسلمين، وماذا يُنتظر من أُمةٍ أمسى الضلالُ منارَتها، وأضحى الحرامُ شعارها.
  - ٤- التعامل مع أعداء الحق يتطلَّب حكمة ورويَّة، لسَبْرِ طبائعهم، وفهم أساليبهم.
    - الرضا بحكم الله تعالى مِنْ طهارة القلوب وصفاء النفوس.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَثُورُ أَيَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ ٱلّذِينَ آسَلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَينِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَكَا تَخْشُوا ٱلنَّاسَ وَالْحَشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا آنزلَ الله فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ الله وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا آنزلَ الله فَأُولَتهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ الله وَالْمَثْونِ وَالْأَنْفَ بِاللّهَ فَأُولَتهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ الله وَالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِعِيسَى آنِي مَرْبَمَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِن التَوْرَنَةِ وَهُدَى وَمُوجُومَ فَصَاصُ وَمُورَدُ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِن التَوْرَنَةِ وَهُدَى وَمُوجُومَ مِنْ اللّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللهُ وَقُورٌ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَنَةِ وَهُدَى وَمُوجُومَ اللّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللهُ وَقُورٌ ومُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَنَةِ وَهُدَى وَمُوجُومَ اللّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللهُ مُلْكُولُ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَنَةِ وَهُدَى وَمُوجُومَ اللّهُ فَاوْلَتهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللّهُ مُنْ اللّهُ فِيهِ وَمُن لَدَي عَلَيْهِ مِنَ التَوْرَنَةِ وَهُدَى وَمُوجُومُ اللّهُ فَاوْلَتهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللّهُ مُؤْلِلَهُ وَمُن لَمْ يَعْمَى بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأَولَتِهِكَ هُمُ الْفَالِمُونَ اللّهُ فَاوْلَتهِكَ هُمُ الْفَالِمُونَ اللّهُ فَاوْلَتِهِ وَمُن لَدَى يَعْصُلُ مِنَ التَوْرَنَةِ وَهُدَى وَمُوجُولُولُولُكُولُهُمُ الْفَالْمُولُولُ الللهُ فَالْوَلِهُ لِللللّهُ فَالْوَلِهُ لَهُ الْمُولِي الللّهُ فَالْوَلِهُ لِللْهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### التفسير:

25 - بعد الحديث عن التوراة التي بين أيديهم، وقد امتدًّ إليها التحريف والكتهان، فضلاً عن التعطيل والهجران، يأتي الحديث عن التوراة الحقيقية وعن نزولها ومضمونها وثمراتها الطيبة، فالتوراة وحيٌ من الله تعالى، وتنزيلٌ من لدنه، نزلت بالهدى والنور، هدى للناس، وهي شجرةٌ ظليلةٌ مثمرةٌ استظلَّ بها النبيُّون الذين انقادوا لأوامر الله ورَضُوا بحُكْمِه، فهي شِرعتُهم ومنهاجُهم، وبها حَكَمَ الربانِيُّون الذين جمعُوا بين تحصيلِ العلمِ النافعِ والعملِ الصالحِ، وكذلك الأحبار الذين بلغوا معالي الرُّتب في العلم يُحَبِّرونه تحبيراً، وهم أُمناءُ على كتاب الله، شهداءُ عليه، فهلَّا تأسَّى بهم مَنْ خَلفَهُم مِنَ اليهودِ، فلا يخافون لومة لائم، ولا يستبدلونَ بأحكام دينِهم عَرَضاً زائلاً، فيُقرِّطون في آباتِ الله، ويُضَيِّعونها لقاء ثمنٍ زهيدٍ، فإن الحكم بغير ما أنزل الله كفرٌ.

ومن جملة ما كتبه الله في التوراة القصاصُ العادل في القتل والجراحات؛ حمايةً للأرواح، وصيانةً للأبدان مع تشريع العفو والترغيب فيه؛ رحمةً وتخفيفاً على العباد. فمَنْ عفا كان عَفْوُه كفارةً لذنوبه؛ لما في ذلك من نزع الشحناء، وحفظ النفوس وسلامة الأعضاء، والترهيب من ترك هذه الأحكام، فمَنْ ترك الحكم بها أنزل الله فهو ظالم لنفسه ولغيره.

٤٦ - وعلى درب النبيين والربانيين والأحبار سار عيسى النس مُصَدِّقاً لما بين يديه من التوراة، مؤمناً بها وداعياً للاحتكام إليها، وقد آتاه الله الإنجيل، ووصفه بأنه هدى عظيم ونورٌ مبينٌ، متوافقٌ مع أحكام

التوراة، وموعظةٌ للمتقينَ، وكرَّرَ وَصْفَه بالهُدى؛ لتقريرِ هذا المعنى، ولبيان كونِه هدايةً عامَّةً لبني إسرائيل، هدايةً بيانٍ وإرشادٍ ، فوق أنَّه هدايةٌ خاصَّةٌ لِـمَنْ انتفع به من المتَّقين، وكلامُ الله تعالى يُصدِّقُ بعضُه بعضاً.

٤٧ - كما أمر الله النصارى أن يحتكموا إلى الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى الطبح، لا الأناجيل المحرَّفة التي يُؤمِنُ بها النصارى الآن، وهي مزيجٌ من الحقائق والأباطيل، والتشريعات والأهواء، وليعمل أهل الإنجيل بما أنزل الله فقد خرج عن طاعة الله، وسنن الأنبياء والصالحين.

- ١ بيان مقاصد التوراة المنزلة وثمراتها في حياة بني إسرائيل، حين حكم النبيون والربانيون والأحبار
   بها.
- ٢- التعريض بها آل إليه حالُ اليهود من إفراطٍ وتفريط وإضاعةٍ، ونكبة عن سَنَنِ النبيين والربانيين والأحبار.
- ٣- بيان كُفْرِ مَنْ ترك الحكم بها أنزل الله وظلمه وفسقه، فمَنْ ترك الحكم بها منكراً وجاحداً لها، أو مستهيناً بها فهذا كفر، ومَنْ تركه مع إقراره بها فهو ظالم أوفاسق، ظالم لأنّه ترك شريعة العدلِ والرحمةِ، وفاسقٌ لخروجِه عن الطاعةِ والاتباع، وإعراضه عن سنن الأنبياء والصالحين.
  - ٤- الكفر مراتب: منها الكفر البواح، ومنها كفر دون كفر.
- الترهيب من خطورة التحاكم لغير ما أنزل الله من قوانين وضعية لا تحقق المصلحة، ولا تلائم
   الفطرة، ولا تعيد الحقوق لأصحابها، ولا تضع الأمور في نصابها.

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيَّةً فَأَحْصُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَيِّعَ أَهُوَا عَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِيكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَو شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمْنَةً وَحِدةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَاءَ اتَنكُمْ فَاسْتَبِقُوا ٱلْحَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيمًا فَيُكْنِينَ ثَكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغَلِّقُونَ إِلَى وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلا تَنْبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحَدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمْ أَنْهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمْ أَنْهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ الْحَكُمُ الْجَهِلِيَةِ يَبْغُونً وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ أَن اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمْ أَنَهُ يُولِدُ ٱلللَّهُ أَن يُعْمِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ ﴾ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ أَنْ اللَّهُ إِلَيْكَ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾

24 وأنزل الله تعالى القرآن العظيم آخر كتبه على خاتم رسله ﷺ؛ امتداداً لما سبقه من الكتب وتصديقاً بها؛ فنزوله دليلٌ على صدقها، وهو مهيمنٌ عليها: أمينٌ ورقيبٌ، وحَكَمٌ وشاهدٌ، ومبيّنٌ لما خَنِي منها، ومُوضِّحٌ لما أُشكل فيها، وحافظٌ يُقوِّمُ ما اعتراها من اعوجاجٍ، وينفي ما لابسها من أباطيلَ وخُرافاتٍ، مستوعبٌ لما جاء في أصولها، ومتمّمٌ لها، هو المرجعُ الذي يُخْتَكَمُ إليه عند التنازع في شأنها، وأمر تعالى بتحكيم كتابه والعمل به، وتعظيمه، ونهى عن اتباع ما عليه أهل الضلال من أهواء. وقد جعل الله لكلِّ أُمةٍ شرعةٌ تحتكم إليها، ومنهاجاً تسير عليه بها يحقق مصالحها، ويُلبِّي حواثجها. ولو شاء الله لكلِّ أُمةٍ شرعةٌ على منهج واحدٍ وشرعةٍ واحدة، ولكن اختلاف الناس، وتبايُنَ مشاربهم وتوجُهاتهم من سنة الله ومشيئته. ومن حِكمها البالغة ابتلاء الناس، مؤمنهم وكافرهم، بَرَّهم وفاجِرِهم، فعلى المؤمن أن ينشغل بها يصلحه في دنياه وأخراه من التنافس في عمل الخيرات والاستباق إليها، دون أن ينشغل بمَنْ مَلَّ ويسألَ عمَّنُ هلك، بل يمضي في طريقه جاعلاً الخيرات وسيلته إلى رضا ربَّه، فإليه تعالى المرجع والمآب، وكها بَيَّنَ الحُبَعجَ والبينات في الدنيا، فإنَّه تعالى يوم القيامة يقضي بين العباد، ويَفْصِلُ بينهم، ويحكم فيهم، ويقيم عليهم الحجج ويجازيهم.

93-0- ثم يأمرُ الله تعالى بتحكيم شَرْعِه، ففيه الخيرُ والصلاحُ والرحمة بالإنسانية، وفيه البركةُ والسَّعْدُ لكلِّ مَنْ أذعن له ورضي به، وينهى عن اتباع ما عليه أهل الضلال من أهواء يحتكمون إليها مع ما فيها من تَعَسُّفٍ وظُلم، ويُحَدِّر من كيد أعداء الدين، وتَحَايُلِهم لصَرْفِ أهل الإسلام عن شريعتهم ومنهاجهم، والتلبيس عليهم وتعطيل الأحكام؛ لنشر الظلم وإشاعة الفوضى في المجتمعات. إنَّ الاستجابة لبعض دعواتهم والانقياد لهم، والسقوط في مكايدهم بتعطيل بعض ما أنزل الله فتنة يجب الحذرُ منها. فإن أعرضوا وانصرفوا عن شرعة الله ومنهاجه الذي ارتضاه لعباده وجعل فيه صلاحهم، فاعلم أن الله تعالى

يريد عقوبتهم وحرمانهم، ثم أنكر الله على مَنْ هَجَرَ شريعته، ورضي بأهواء الجاهلية مع ما تحمله من جهل وسفه وتناقض وظلم، ومع ذلك تجد مَنْ ينادي بها ويطالب بتطبيقها. وأنكر تعالى على مَنْ يعتقد خلاف ذلك، ويقرر أنَّ حكمه تعالى هو المقدَّم، فلا يضاهيه ولا يضارعه حُكْمٌ، ولا يمتثل لشريعة الله إلا أهل اليقين الذين وَقَرَ الإيهان في قلوبهم، ونَوَّر بصائرهم.

- ١- نزول القرآن الكريم مصدِّقاً لما قبله، ومهيمناً عليه.
- ٢- في التعبير بـ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ ﴾ بنون العظمة تعظيم للمنزِّل وما أنزل. وفي تقديم الجار والمجرور تشويقٌ للمنزَّل، واعتناءٌ بالمنزَّل عليه.
- ٣- الحذر من تحكيم الأهواء أو تقديمها على شرع الله؛ لأنَّ شريعة الله نور وحكمة، وعدل ورحمة. أما القوانين الجائرة فإنَّما تُعيدُ الناس لعهود الظلم والاستبداد، والقهر والاستعباد، وتُعَطِّل مسيرة البشرية نحو التقدُّم والنهوض.
- ٤ الاستباق إلى الخيرات عماً يَحُدُّ من فورةِ الخلاف، ويُسَكِّنُ من ثورته، بل ويجمعُ الناس على هدفٍ
   واحد، ويضع التنافس في موضعه الصحيح.
- ٥- من أوجه تصديق القرآن بها سبقه من كتب: أنّها بَشَرَتْ بنزوله، كها بَشَرَتْ بخاتم الأنبياء عليهم السلام، وتصديقُه لها لأنّها أخبرَتْ بمجيئه، ووقوعُ المخبرِ به يدلُّ على صِدْقِ من أُخبرَ، كها يَدُلُّ على صدقِ القرآنِ، لأنّه لو كان من عند غير الله لم يُوافِقُها، كها جاء مُصَدِّقاً لما نزلَتْ به من أُصولِ وأحكام وقصصِ وأمثالٍ ووعدٍ ووعيد، وبها تبقّى من أُصول وأحكام.
- ٦- جَمَعَ القرآنُ الكريم بين كونه مُصَدِّقاً لما بين يديه من الكتب والهيمنة عليها. وبين التصديق والهيمنة تلازمٌ، فهو مُصدِّقٌ لما في هذه الكتب من حقائقَ لم تتبدَّل، ومُصَدِّقٌ بالكتب المنزلة قبل أن تُحرَّفَ وتُبدَّل.
   وتُبدَّل.
- ٧- التعبير بـ ﴿ وَاَحْدَرَهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ ﴾ لأنَّ محاولاتهم ومساعيتهم قائمةٌ على التزيين والتلبيس والتضليل.
- ٨- خطورة تعطيل شرع الله أو شيء منه، والتحذير من مكايد أعداء الدين، وأنهم لا يريدون أن تقوم للإسلام قائمة.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَّاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاء بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم أَوْلِيَّاء بَعْضُ أَوْلِيَّاء بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم أَوْلِيَّاء بَعْضُ أَوْلِيَاء بَعْضَ أَلَا يَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرضُ يُسَرِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَعْشَىٰ أَن تُصِيبَنا وَآمْرِ مِن عِندِهِ وَفَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِم نَدِمِينَ اللهُ وَيَعُولُ وَيَقُولُ اللهِ عَلَيْ مَا اللهُ اللهِ عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِم نَدِمِينَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِم فَا مِن اللهِ عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِم فَا مَنهُ وَا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِم فَا مَنهُ وَا عَلَيْ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِم فَا مَنهُ وَا عَلَيْ مَا اللهِ عَلَىٰ مَا أَسْرَوا فِي أَنفُسِهِم فَا مَنهُ وَا فَا مَوْ مِن عِندِهِ وَقَيْصِيفِوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِم فَا مَنهُ وَا فَاللهِ عَلَيْ مَا أَنْ مَنهُ وَا عَلَىٰ مَا أَسَرَوا فَى أَنفُسِهِم فَا مَنهُ وَا وَاللّه مَن عَلَيْهُم لَا عَلَيْهُمُ مَا أَلْمَالَ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

١٥- نداء إلهي لأهل الإيهان يحملُ نهياً عن موالاة اليهود والنصارى بعدما انجلى من أحوالهم؛ فهم أهل نقضٍ للعهود ومكابرة وجحود، وتضليل وتحريف وتبديل، فكيف يُؤمَنُ مَكْرُهمْ، وتُرجى مودَّتُهم، وبعضهم أنصار بعضٍ! والمرء يوالي مَنْ على شاكلته، ومَنْ يجتمع معه على هدف واحد، فمَنْ تَوَلَّاهم كان منهم، لما تقتضيه الموالاة من دُنُو وتغاضٍ فكيف تُرجى هداية من والاهم وقد مالأهم على ظلمهم؟ إن الله تعالى لا يرشد الذين خرجوا عن طاعته.

70- ثم لما نهى الله وحَدَّرَ المؤمنين من موالاة الكفرة، بَيَّنَ حال ضعاف الإيهان ومرضى القلوب، كيف يُسارعون إلى موالاة أعداء الدين، ويُهْرَعُون إليهم، ويَتفانَوْن في مرضاتهم؛ مع ما سَبَقَ من تحذير؟ فتراهم يَتوَجَسون خيفة أن تدول الدولة لأعداء الله، وتدورُ الدائرةُ على المسلمين. إنّها صورةٌ مُزْرِيَةٌ، صورة المنافق الضعيف الإيهان حين يهرولُ إلى أعداء الله رغبة وطمعاً أو رهبة وهَلَعاً. والله تعالى قادرٌ على أن يبدِّل الأحوال، ويأتي بالنصر الذي تنكسر به شوكة الأعداء وتخمدُ نيرائهم، والفتح أعمُّ من النصر؛ لأنّه تحصيل المطلوب وتحقيق المرغوب، والنصر وسيلة لذلك، و«عسى» من الله نافذة؛ لأنَّ الكريم لا يُطمِعُ إلا فيها يُعطي، وقد لا يتحققُ النصرُ المرتجى في المستقبل القريب، لكن ما وراء الحُجُبِ من أقدار لا يخطر ببال، ولذا جاء ﴿ أَمْرٍ كه منكّراً لإفادة الإبهام، فهو أمرٌ عجيب يفوق الحسابات ويسبق العقول. وقوله: ﴿ يَنَ عَدور الدائرة عليهم، بل يتبرَّوون منهم، ويَتنَصَّلُون من أفعالهم، فيندمون على مودَّتهم لأعداء الله وموالاتهم، يندمون على ما بدر منهم، ولم يُجُدِ عنهم شيئاً، بل كان سبباً في افتضاح أمرهم، وقد أفاقوا على نورٍ صبحِ الحقيقة على ما بدر منهم، ولم يُجُدِ عنهم شيئاً، بل كان سبباً في افتضاح أمرهم، وقد أفاقوا على نورٍ صبحِ الحقيقة بعد طولِ تَعَبُطهم بين ظلام الشبهات ودياجير الفتن.

٥٣ - عندما يَنْصُرُ اللهُ عباده، ويأتي الفتحُ، ويُسْفِرُ نورُ الصبح، يقولون للمنافقين: أهؤلاء اليهود والنصارى الذين أقسمتم بالله بأغلظ الأيهان إنَّهم لمعكم؟ حبطت أعهالهم، وضَلَّ سعيهم، وافتضح أمرهم، وأصبحوا خاسرين في الدنيا والآخرة.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- حُرْمَةُ موالاة اليهود والنصاري، وخطرها على الفرد والمجتمع.
  - ٢- صلاح القرآن لجميع العصور.
  - ٣- مَنْ تَبَصَّر بالعاقبة لم يقع في المرهوب، وظَفِرَ بالمطلوب.
- ٤- موالاة أعداء الله لا يقع إلا من أصحاب القلوب المفعمة بالهواجس والشهوات.
- ٥- مِنْ صدق القرآن الكريم في أنبائه، ما يُشاهَد على مرِّ العصور: كيف باء بالخسران، وظَفِرَ بالحِذْلان مَنْ والى أعداء الدين؟ كيف كانت موالاة أعداء الله وبالاً على الذين في قلوبهم مرضٌ عمَّنْ عَلَقوا عليهم الآمال؟
  - ٦- بيان عاقبة الظالم الوخيمة، وحرمانه من التوفيق والسداد.

﴿ يَتَأَيُّمُ النَّيْنَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمَهُ مِنْ يَشَاهُ وَاللَّهُ وَيَعْوَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوا وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

### التفسير:

٤٥- بعد أن نهى الله عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى، وحذَّر من مفاسدها وشرورها، ناداهم عند را من ترُكِ دينه، أو التقاعس عن نصرته بأن يستبدل به مَنْ ينصر الدين، وينهضُ بالأُمة. ومن أجلً صفات جيل النصر المنشود وأسمى مراتبهم، عبة الله لهم. وتلك نعمة لا تعادلها نعمة ومنحة لا تضارِعُها كنوزُ الدنيا، ومحبتهم الصادقة لله تعالى، وهي دليلٌ على صدق إيهانهم. ومن ثمرات هذه المحبة بعض مَنْ أبغضه الله، وحُبُّ مَنْ يحبه، والشدة مع الكافرين والقوة في الحق، ولا يتعارض هذا مع إنصافهم والتسامح معهم والرحمة بهم، والرفق واللين وخفض الجناح للمؤمنين، مع الحُنُوِّ والعطف. ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بالجهاد فهو سبيل العزة، ومنبع القوة. ومَنْ عَظُمَتْ مجبة الله في قلبه فإنَّه يسعى إلى إرضاء الله لا يخشى في الحق لومة أي لائم؛ فإن رضا الله غايتُه ومبتغاه، وما كان للعبد أن يبلغ هذه المنزلة الرفيعة،

ولا يصل إلى هذا الفهم الصحيح والعمل الصالح إلا بفضل من الله تعالى، وفَضْلُ الله تعالى منحةٌ منه لِمن يشاء من عباده. والله واسعٌ في عطائه، عليمٌ بأحوال خلقه. وفي الآية ما لا يخفى من التعريض بأحوال المنافقين.

الناصرُ هو الله تعالى لرسوله ﷺ والمؤمنين الذين يحافظون على إقامة الصلاة في أوقاتها، وبكهال طهورها، وتمام أركانها، ويدفعون الزكاة لمستحقيها كها فرض ربُّنا، مع ملازمتهم للركوع والخضوع لله.
 وَعَدَ اللهُ مَنْ تولَّاه ورسولَه وعباده المؤمنين بالنصر والتمكين، فحزب الله غالبٌ.

٧٥- يأتي النداء للطائفة المؤمنة ومعه النهي والتحذيرُ من موالاة أعداء الدين المستخفين بشرائعه وشعائره من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، فليس أشدُّ على النفس من أن تسمع السخرية والاستخفاف بها تُعَظِّمُه. وإن الذي يتهاون ويَسْتَخِفُ بشعائر الله ليس أهلاً للموالاة؛ لذا رَتَّب النهي عن موالاتهم بهذا الحال المستهجن؛ لبيان العلة في الحكم. والأمر بتقوى الله تعالى فيه زَجْرٌ عن هذه الموالاة المنكرة التي لا تليق بمؤمن، أي: إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله ولا تُوالُوهم.

٥٨ - ومن صور هذا الاستهزاء والتلاعُب، مشهد سياعهم للنداء، وهو من شعائر الإسلام، كيف يتخذونه مثاراً للسخرية ومادة للتسلية والتندُّر، مع أن تعظيم شعائر الله من تعظيمه؟ فكيف بالاستخفاف بها مع وجوب تعظيمها ورَفْعِها؟ فهل يَسْتَهزئ بدين الله إلا جاهلٌ أحمقُ؟ وهل يَسْتَهين بشعائر الله مَنْ لديه مُسكة عقل؟

- ١ في الآية (٥٤) إخبار مستقبلي أنَّ الله ﷺ نُجَدِّر من الردَّة. فإن حصل ذلك فإنَّ الله تعالى سوف يأتي بدلهم بقوم يحبُّهم ويحبُّونه.
- ٢- في الآية (٥٤) معجزةٌ غيبية؛ فقد ارتد بعض مَنْ دخل في الإسلام بعد وفاة الرسول ﷺ، وفيها إشارةٌ إلى ضرورة استشراف المستقبل، والتخطيط الدقيق، ومجابهة المخاطر المحتملة، ووضع الحلول.
- ٣- ذِكْرُ سُنَّةِ الاستبدال، فمَنْ تخاذل عن نصرة الدين فسوف يستبدل الله به مَنْ يؤيد دينه، ويقوم به.
- ٤ من صفات الجيل المنشود محبة الله تعالى لهم، ومحبتهم الصادقة له، وموالاة أولياء الله، والترفَّق بهم، ولين الجانب والتلطف، والتواضع معهم، مع القوة والحزم في التعامل مع الكافرين بها لا يتنافى مع العدل، ولا يتعارض مع التسامح الذي دعا إليه الإسلام.
- هذا الجيل إنَّما يكون بفضل الله تعالى ومشيئته، فهو تعالى واسعٌ في فضله كريمٌ في عطائه وتعامله
   مع عباده عليم بهم، وبمَنْ يستحقُّ النصر والتمكين.

٦١ – تكشف الآية حالة اليهود إذ يَدَّعون الإيهان، فإذا جاؤوا المؤمنين، تظاهروا بالإيهان، وقد دخلوا جاحدين، قد لابسهم الكفرُ، ولازمهم وصاحبَهم، وكها دخلوا خرجوا، ولم يتغيَّرُ من حالهم شيءٌ، بها يَدُلُّ على قسوة وجمودٍ، ومكابرة وجحود. والله أعلم بها تنطوي عليه ضهائرُهم من خبايا.

٦٢ - ومماً يثير العجب حال كثير منهم، إصرارٌ واستمرارٌ على المسارعة إلى العصيان والاعتداء على المحارم ومجاوزة الحدِّ، فلبئس ما كانوا عليه من أعمالٍ طالحةٍ تُزْري بمرتكبِها وتُرْدِيه مع اغتراره وعُجْبه!

77 - فهلًا أنكر عليهم علماؤهم هذه المنكرات من قول الإثم، وأَكْلِ السُّحْت؟ فلبئس الصنيع ما هم عليه من الرهبنة ولُبْسِ المسوح، والتقاعس عن واجب النصح والسكوت على المنكرات، والصنعة تشير إلى مبالغتهم، وتَفَنَّنِهم في ارتكاب المحرمات، كأنها صارت صنعة يباشرونها، وحِرْفَة يمتهنونها. ولبئس تَصَنَّعُ الربَّانيين والأحبار وامتهانهم للعبادة والنسك والعلم الذي صار لهم حِرْفة يقتاتون بها.

- ١ ليس لدى أهل الكتاب ما يُسَوِّغ نقمتهم وعداءهم للمسلمين، إلا ما انطوت عليه قلوبهم من حسد وكراهية لهم.
  - ٢ نقمة أهل الكتاب على المؤمنين ظُلْمٌ بَيِّنٌ، ينمُّ عيًّا انطوت عليه قلوبهم من حسد وضغينة.
    - ٣- التحذير من السكوت على المنكر.
- ٤ دقة القرآن الكريم في التعبير وإنصافه في الأحكام، فإنّه لا يُعَمّمُ الحكم على جميع أهل الكتاب، بل يُبَيِّن أنّ هذا حال أكثرهم.
  - ٥- دَرْسٌ لأهل العلم أن يَجِدُّوا، ويبادروا لأداء واجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- ٦- قَدَّم محبته تعالى على محبتهم تعظيماً للمقدَّم، ولأنها هي الأساس، وبمحبته تعالى أحَبُوه، فالمحبة
   كلها منه.
  - ٧- تَرْكُ الجهاد من أسباب ضعف الأُمة وهَوانها، وتَسَلُّطِ أعدائها.
  - ٨- الولاء والبراء من مسائل الإيهان، وهو دليلٌ عليه وبرهان على صدقه.
- ٩ خَصَّ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر؛ لشرفها وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، وفي صلاح الدنيا والدين.
  - ١٠ موقف كثيرٍ من أهل الكتاب الذين يَسْتَخِفُون بدين الحقُّ بوجهٍ عام، وبشعيرة الأذان خاصة.
    - ١١ تعظيمُ ما عظَّمه الله تعالى من شعائرَ وحُرُمات، وغَيْرَةُ الله تعالى على دينه.

### التفسير:

- ٩٥ أمر تعالى نبيَّه بسؤال أهل الكتاب على وجه الإنكار والعتاب: لماذا تَنْقِمُون منا؟ ألأننا صَدَّقْنا بالله وبالقرآن وما سبقه، أم تنقمون لأنّكم خرجتم عن دائرة الإيهان، وانحرفتم عن سَنن الأنبياء، وفطرة الإسلام؟
- 7 قل لهم يا عمد: هل أنبتكم بشر من موقفكم هذا البعيد عن الحق، فإذا كان حالنا شراً كها تظنون، فكيف بحال أسلافكم الذين لعنهم الله، وغَضِبَ عليهم ومَسَخهم؟ فها أشده من عقاب! أن تجتمع اللعنة والغضب مع المسخ إلى أقبح الصور، وأزراها صورة القردة والخنازير؛ بتمرُّدهم وعصيانهم وعبادتهم لشياطين الجن أو الإنس. هؤلاء البعداء شرٌّ مكاناً، وأضَلُّ عن طريق الحق، فيِشْسَ ما هم عليه من شرٌّ وضلال لا نظير له.

### التفسير:

37- افترى اليهودُ على الله، فقالوا بكلِّ جرأةٍ ووقاحة: يد الله ممسكة عن الإنفاق؛ تَعَلَّلاً ومَمَتُلاً حين طُلِبَ منهم الإنفاق، أو شكايةً من ضيق العيش. وهذا من سوء أدبهم مع ربهم، ونسيانهم لكريم أياديه، وقولهم مردودٌ عليهم؛ إذ البخلُ والتقتيرُ والحرصُ طبعُهم وسَجِيَّتُهم، واستحقُّوا الحرمان من رحمته، على كذبهم؛ فخزائنه تعالى ملأى، بَسَطَ جودَه، ونَشَر إحسانَه، وعَمَّ خيرُه، لكنهم عَمُوا عن ذلك، ولم تَزِدُهم دعوتُهم إلى الحقِّ إلا بُعْداً وحرماناً، بإعراضهم وكيدهم للنبي ﷺ، فازدادوا جحوداً وطغياناً، فعاقبهم الله بالفرقة والشتات، فتفرَّقوا شِيَعاً، كلُّ فرقةٍ تُعادي غيرَها، وتراشقوا التُهم، حتى صار بأسُهم بينهم شديداً، واحتدم بينهم الخدل، واتسع الخلاف، وامتدَّتْ نار حقدِهم؛ لتنال من الأُمم الأخرى، فأضرموا نيران الحروب والمحن. وفي ختم الآية ذَمٌّ وتنفيرٌ من فسادهم وفساد غيرهم. وفي نفي المحبة إيذان بأنَّ الله تعالى لا يرفع لهم راية، ولا يصلح لهم بالاً.

- 70 يُقبل الله تعالى على أهل الكتاب، داعياً لهم مع ما سلف منهم إلى إصلاح ما فسد ووصل ما انقطع، والتحلي بالإيان؛ لتُفتح لهم باب التوبة والرجاء. ولو صَدَّقوا بجميع الرسل وسائر الكتب، واتقوا محارم الله، لكَفَّر الله ذنوبهم، ولأَدْخَلهم الجنات؛ لينعموا فيها، ولو عملوا بأحكام التوراة والإنجيل وما أُنزل إليهم من ربهم من سائر الكتب التي بين أيديهم، لآمنوا بخاتم النبيين.

٦٦ – وَعْدٌ لهم بالخير والبركة إن هم أقاموا التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة. وخصَّ الأكل لأنَّه هو أكثر ما ينتفع به الإنسان، ويهتمُّ له، وينفق عليه. ففي تأمينه راحةٌ للبال فضلاً عن رَغَدِ العيش، وبَيَّنَ تعالى أنَّ منهم مَنْ سلك طريق القصد والاعتدال، لكن الكثير منهم ساء ما يعملون.

- ١- في الآية (٦٤) إخبارٌ مستقبليٌ عن حال طوائف اليهود، من أنَّهم سيَظَلُّون إلى يوم القيامة يعادي بعضهم بعضاً، وينفر بعضهم من بعض، وكلَّما تآمروا على كيد المسلمين بإثارة الفتن وإشعال الحرب رَدَّ الله كيدهم، وفَرَّق شَمْلَهم.
  - ٢- تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بذاته تعالى من صفات النقص التي افتراها اليهود.
  - ٣- بيانُ حالِ السوادِ الأعظم من اليهود الذين لم يقيموا للتوراة وزناً، ولم يرفعوا لها رايةً.
    - ٤- نفي محبة الله للمفسدين يدل على محبته تعالى للمصلحين في الأرض، وتأييده لهم.
      - ٥- طريق الإيمان وإقامة شرع الله يجلب البركات والفوز بالجنات.
- 7- في التذييل ﴿ مِنْهُمْ أَمَدُ مُقَتَصِدَ أَ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ احتراسٌ، ودَفْعٌ لما قد يُتَوَهَّمُ من بقائهم كلهم على الكفر والفساد، بل منهم أهلُ القصد والصدق، الذين لا يخلو منهم زمانٌ، ولكنهم يَقِلُون إن عَمَّ الفساد، وتَسَلَّط الطغيان، وشاع الباطل، فلا يُسْمَعُ هُتافُهم، ولا يُلتفتُ لهم مع دَوِيِّ الضلال، وهديرِ الباطل. وفيه دليلٌ على دقة القرآن في بيانه، وإنصافه في أحكامه.
- ٧- بيانٌ لحالِ اليهودِ والنصارى، وموقفِهم من كتبِهم التي يزعمون الإيهانَ بها والدعوةَ إليها، وهم معْرضُون عنها، يأخذون بطرفٍ منها، ويضربون الذِّكْرَ عمَّا يخالف أهواءهم.
- ٨- إن إقامة التوراة والإنجيل على الوجه الأمثل أمرٌ مستحيلٌ، فقد اتسع الخَرْقُ بين الكتب المنزَّلة
   والكتب المُتداولة بها اعتراها من تحريف؛ ومن ثَمَّ فلا سبيل لإقامة هذه الكتب إلا بالقرآن العزيز.

﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَق تَفْعَلَ هَا بَلَغْت رِسَالَتَهُ وَاللَّه يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّه لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَيْفِرِينَ ﴿ قُلْ يَتَاهَلَ الْكِنْبِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَى تُقِيمُوا التَّوْرَىٰةَ وَالْإِنِي اللّهُ مِن أَنِكَ مُون زَيِكَ مُلغَيننَا وَكُفْراً وَالْإِنِي اللّهِ مِنا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ مُلغَيننَا وَكُفْراً فَلَا تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْكَيْفِرِينَ ﴿ إِنَّ الّذِينَ ءَامَنُوا وَاللّهِ مِنَا وَالصَّنْفِونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَن فَلا تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْكَيْفِرِينَ ﴿ إِنَّ الّذِينَ ءَامَنُوا وَاللّهِ مَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ مُلغَيننا وَكُفْراً اللّهِ وَالْمَوْمِ الْكَيْفِرِينَ اللّهُ إِنَّ الّذِينَ ءَامَنُوا وَاللّهِ مَا يُعْرَنُونَ وَالضَّنْبِعُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَن اللّهُ اللّهِ وَالْمُومِ الْلَحْوِ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللّهُ لَقَوْمِ اللّهُ مُلكِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا عَلَى وَصَامُوا وَصَامُوا فَعَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا عَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا عَلَيْهِمْ وَمَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا عَلَيْهِمْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### التفسير:

77 - لما كان سياق الآي في كشف خبايا أعداء الإسلام ومصارحتهم بعِلَلِهم - وهذا أمرٌ يحتاجُ إلى حِدِّ وعزمٍ في تبليغه، وصبرٍ وثبات على تَبِعَتِه - كان هذا الأمرُ الإلهي للنبي أن يُبَلِّغ ما أنزل إليه، والله تعالى يعصمه من كيد الكائدين، أما الكافرون فإنَّ الله تعالى يخذلهم، ولا يُوفَقُهم لخير، ولقد بَلَّغ نبيًّنا على على الوجه الأنمَّ، فالآية وإن خاطبت النبي على وجه الخصوص فهي عامَّةٌ لكل مسلم أن يُبَلِّغ دعوة الله تعالى، لا يَثْنِيه عن ذلك أحدٌ.

7۸ – ناداهم بشعار الكتاب لبعث روح الحقّ فيهم، فلهاذا لا يلتمسون الهدى، ويُصَحِّحُون المسار، ويُجَدِّدون العهد، وهم أهل الكتاب؟ وفيها دعوةٌ ضمنيةٌ إلى الإيهان بالقرآن، فمَنْ آمن به فقد أقام التوراة والإنجيل وسائر كتب الله، أمَّا صدودهم وإعراضهم فلن يزيدهم إلا ضلالاً على ضلال، وكفراً على كفر، وفي صَدِّهم وتكذيبهم وكيدِهم للدين الحق مجاوزةٌ للحدِّ، وطغيانٌ في الأرض، ومَنْ حالُه كذلك فإنه خاسرٌ هالك، فلا تأس عليهم – أيها الرسول – فقد اختاروا الكفر وأقاموا عليه.

97- لما بَيَّنَ تعالى أنَّهم ليسوا على شيء ما لم يؤمنوا، بَيَّنَ طريق الإيهان وعاقبته، فالذين صَدَّقوا بالله وبرسوله، واليهود، والخارجون عن دينِ اليهود والنصارى من عبدة الكواكب أو الملائكة، والنصارى، مَنْ صَدَّق بالله تعالى، وأقرَّ له بالوحدانية ولرسوله بش بالرسالة وعمل صالحاً، فلا خوف عليهم من عذاب الآخرة، ولا هم يجزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا.

٠٧- أخذ الله عليهم المواثيق العظيمة، وأرسل لهم الرسل؛ لتجديد العهد وهدايتهم، فكذَّبوا بهم، وقتلوا فريقاً منهم عدواناً وبَغْياً ونصرةً للهوى، وإسكاتاً لصوت الحق. وأيُّ جريمةٍ أشدُّ من قَتْلِ صفوة

خلقِ الله، وحَمَلَةِ مشاعل النور وبشائر الخير؟ إنَّها جريمةٌ بشعةٌ لن تُمحى من ذاكرة التاريخ، بل تظلُّ شاخصة وماثلة للأذهان!

١٧- ظنَّ أولئك الغادرون أنَّهم في مأمنٍ من عذاب الله وبلائه، وازدادوا جُراةً على حرماتِ الله وانتهاكاً لحدوده، ثم تاب الله عليهم، إمهالاً لهم أو استدراجاً، ثم أعادوا الكرَّة، فتهادَوا في الغيِّ والفساد، فعَمُوا عن بصائر الحق، وصَمُّوا عن سياعه، وغفلوا عن سنن الله في الأُمم، وفُتِنُوا بسَثْرِ الله وإمهاله، واغترُّوا باستدراجه، وهو تعالى بصير بأعمالهم مطلعٌ عليها، ومجازيهم بها.

- ١ وجوب تبليغ دعوة الله تعالى، وعصمة النبي ﷺ من كيد الأعداء وغَذْرِهم.
  - ٢- أصلُ الداء هو الإعراض عما أنزل الله، والدواء إقامة دينه وكتابه.
- ٣- الكفر والعصيان من أسباب زوال النعم، وحُلول النَّقَم على المجتمعات والأُمم.
  - ٤- دعوة الناس جميعاً إلى الإيبان والعمل الصالح، فهو طريق الأمن والسَّعْد.
- ٥ ما صنعه اليهود في عهد النبي ﷺ هو حلقة في سلسلة ما صنعه أسلافُهم من قبل، وهذا درسٌ لأمتنا في كلِّ عصر؛ كيها تأخذَ حَذَرَها.
- ٦- الحرص على إرضاء الأهواء وإرواء الضغائن، بدلاً من إزالتها، يُفْضي إلى الكبائر العظام والجرائم
   الجسام، كما وقع من اليهود قتلةِ الأنبياء.

### التفسير:

٧٧- بعد الحديث عن حال بني إسرائيل، ونَقْضِهم الميثاق، وقَتْلهم للأنبياء، وتكذيبهم بها جاؤوا به، يأتي الحديث عن ضلال النصارى في شأن المسيح الحيي وزعمهم أنّه ابن الله، وأنَّ الله ثالث ثلاثة. تعالى الله عها ينسبونه إليه من الولد والشريك. وفي هذه الآيات بيانٌ صريحٌ بكفرِ مَنْ ضَلَّ في شأن المسيح، فادَّعى أنه إله أو ابن إله، فالمسيح الحيي بريءٌ عما ادَّعاه النصارى، فقد جاء بالتوحيد ودعا إلى الإيمان الخالص، وحَذَّر من الشَّرُك وعاقبته، وبَيَّنَ أنَّه سببٌ للحرمان من الجِنان، ودخول النار، وأنَّ المشرك لن يَجِد مَنْ ينصُرُه، وربط الشرك بالظلم لأنَّه أعظمه وأقبحه.

٧٣- ويؤكِّدُ اللهُ تعالى كُفْرَ مَنْ قال بالتثليث، فيا من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عن هذا الكذب، فإنَّ مصيرهم إلى العذاب الأليم بهذا الاعتقاد الفاسد.

٧٤ حَثٌ على التوبة، وحَضٌ على الاستغفار من كلِّ ذنبٍ مها عَظُمَ، وهل هناك ذنب أعظم من الشرك! فليتوبوا إلى الله تعالى منه ويستغفروه، فإنَّه تعالى غفور لِـمَنْ تاب وأناب رحيم بعباده، ولا سبيل لمغفرة الذنوب إلا بالتوبة والاستغفار.

٥٧- ثم يُبَيِّن الله تعالى القول الحق في المسيح النفي وهو أنَّه بشرٌ رسول، ونسبته لمريم، لأنَّه لا أب له، ولو كان له أبٌ لَنُسِبَ إليه، وإنَّما خَلَقَه الله بلا أبِ لحكمة بالغة، تدلُّ على كمال قدرته تعالى، وبديع صنعه، وعيسى النفي بشرٌ رسولٌ، شأنه شأنُ مَنْ سبقه من الرسل، أرسله الله على نهجهم، وأقامه على سَننِهم، وأُمُّه صِدِّيقةٌ عابدةٌ، كانا يأكلان الطعام، والحاجةُ إلى الطعام والشرابِ غريزةٌ إنسانيةٌ، أما الإلهُ فهو غنيٌ "

قويٌّ، ليس كمثله شيء، فكيف يَدَّعُون أنه إله أو ابن إله! فتأمَّلْ كيف يُقيمُ الله الحجة عليهم من وجوه عديدةٍ، ثم هم يُصْرَفون عن الحقّ، ويَقْلِبون الحقائق، ويُقِرُّون الأباطيل، مع جَلاء الآيات وتصريفها؟

٧٦ فكيف تعبدون المسيح، وترجونه من دون الله، وتَدَّعُون أنَّ ضلالكم في المسيح يضمن لكم
 الخلاص، والمسيح لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً، فكيف تُردِّدُون هذا الكفر؟ واللهُ تعالى سميعٌ لأصواتكم،
 عليمٌ بأعمالِكم الظاهرة والباطنة!

- ١- الضلال في شأن عيسى السَّخير، وادعاء أنه إله أو ابن إله، كفر صريح، وإثمُّ عظيم.
- ٢- الصِّدِّيقية مرتبة من مراتب الإيهان، وهي من أعلى المراتب بعد النبوة، وهي غاية الصدق مع الله ومع الخلق، وأساسها العلم واليقين، وثمرتها العمل الصالح والرضا والتسليم.
- ٣- الذي يأكل ويشرب يحتاجُ إلى الخلاء، وقد تعتريه العِلَل، ويفتقر إلى غيره، وليس هذا من شأن الخالق جلَّ وعلا فهو تعالى الغنيُّ، ليس كمثله شيءٌ. وهذا دليلٌ جليٌّ على بشريَّة المسيح الخَيْعُ، وقد ثبت في الأناجيل أن المسيح كان يأكل ويشرب.
  - ٤ قَدَّم الضرَّ؛ لأنَّ النفوس بدفعه مشتغلة أكثر من اشتغالها بجَلْب النفع.
- اباب التوبة من كل ذنب مفتوحٌ مها عَظُم، ولقد رَغَّبَ اللهُ في التوبة، وحَثَ على المبادرة إليها قبل فوات الأوان. وهذا من رحمته تعالى ولُطْفِه، وترفُّقه بالعباد.
  - ٦- إثبات صفة المغفرة والرحمة والسمع والبصر لله تعالى.

﴿ قُلْ يَكَا هُلَ الْحِتَٰبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَنَبِعُواْ اَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ صَلُواْ مِن قَبْلُ وَاَصَلُواْ حَن سَوَاءِ السّكِيلِ ﴿ لَهِ لَعِنَ الَّذِينَ حَفَرُواْ مِنْ بَنِي مِن قَبْلُ وَاَصَلُواْ حَن سَوَاءِ السّكِيلِ ﴿ لَهِ لَعِنَ الَّذِينَ حَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَهِ عِلَ عَلَى لِيسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَاثُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَا حَاثُواْ لِمَعْتَدُونَ ﴾ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ كَانُوا يَعْتَدُونَ عَن مُنكَ مِ فَعَلُوهُ لَكِ فَسَى مَا حَاثُواْ يَقْعَلُونَ ﴾ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَ مِ فَعَلُوهُ لَكِ فَسَى مَا فَدَّمَتَ لَمُعْ انْفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ مَن اللّهُ وَالنّبِي وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ وَلَوْ كَانُواْ يُوْمِنُونَ وَالنّبِي وَمَا أَنزِكَ إِلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾ وَلَوْ كَانُواْ يُوْمِنُونَ وَالنّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِكُونَ فَي وَلَوْكَ الْوَلِي الْعَلَيْقِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ صَعْلِكُونَ مِن اللّهُ عَلَيْهِمْ فَلِي الْعَلَيْقِ وَالْنَبِي وَمَا أُنْزِكَ إِلَيْهِمَا اللّهُ اللّهُ وَالْنَبِي وَمَا أُنْزِكَ إِلَيْهِ وَالْنَبِي وَمَا أُنْزِكَ إِلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَلَا الْعَرْبَعُ وَلَا الْعَلَالَ مَنْ الْعَلَالُهُ وَلَالَالِهُ وَاللّهُ الْعَلَيْهِمْ وَلِي الْعَلَيْمِ وَلَا الْعَلَالُونَ اللّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْكُونَ اللّهُ الْعَلَوْلُ الْعَلَيْمُ الْعَلَالَةُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْكُولُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُنْ الْعُلْهُ الْعُلْمُ الْمُولُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلَالِي الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالِي الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ

### التفسير:

٧٧- ينادي الله تعالى عليهم بصفة أهل الكتاب؛ لينهاهم عن الغُلُوِّ في الدين، وهم أهل كتاب لا يزالُ يحوي ما يدعو إلى التوحيد، ونَبْذِ الشرك، وهم كذلك أمناء على دينهم، فكيف يُقْحِمون فيه ما ليس منه؟ لذا نَسَبَ الدِّين إليهم، ثم نهاهم عن اتباع أهواء مَنْ سبقهم في هذا الضلال، فضَلُّوا وأضَلُّوا، وضَلُّوا عن طريق الحق وسبيل القصدِ.

٧٩-٧٨ لعن الله الكافرين من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، بسبب كفرهم وتماديهم في العصيان، واعتدائهم على الحُرُمات، وترك النهي عن أي منكر، حتى عمَّت المنكرات، بل صارت مألوفة معروفة، وأمسى المعروف منكراً مستغرباً، فلبئس ما كانوا عليه من ذميم الخصال، وسوء الفعال، فلو كان في قلوبهم تعظيمٌ لله وعبةٌ وغَيْرَةٌ على محارمه لما تَخَلَّوا عن واجبهم في إنكار المنكرات.

٨٠ موالاة كثير منهم للكفرة من عبّاد الأوثان وغيرهم من طوائف الكفر، فكيف سَوَّلَتْ لهم أنفسهم هذا الأمر المنكر حتى استجازوا لأنفسهم مناصرة مَنْ يوقنون بكفرهم؟ فبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لهم ولمعادهم ما استوجب سَخَطَ الله وعذابه الأبدي، فقد سَوَّلت لهم أنفسُهم تلك الرزايا، وهَوَّنت عليهم الخطايا، فاستحقوا عذاب نيران جهنم، فهم فيها خالدون.

٨١ ولو كانوا مؤمنين بالله حَقَّ الإيهان، وبالنبيِّ الذي بُعِثَ فيهم وما أُنزل إليه، ما اتخذوا أولئك الكفرة أولياء، فموالاة الكفار ليست من خصال أهل الإيهان، بل من نواقضه ومُعْبِطاته، وهي من شأن الفسقة المجاهرين بالعصيان الخارجين عن الطاعة.

# الفوائد والاستنباطات:

١- النهي عن المنكر حِفْظٌ للدين وحمايةٌ للأخلاق والآداب، وسياج للمجتمعات.

٢- السكوت عن إنكار المنكر آفة عظيمة تُفْضِي إلى مفاسد كثيرة على الفرد والمجتمع، منها: انتشار المنكرات، وانحسار المعروف، وتَعاظُمُ أهلِ الشَّر، وضَعْفُ أهلِ الحق، واندراسُ العِلْمِ، وكثرةُ الجُهَّال، والتلبيسُ والخَلْطُ حتى يصير المنكر معروفاً والمعروف منكراً.

٣- قال القرطبي: «وفي الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين، وأَمْرٌ بتَرْكِهم وهِجْرانهم» وقال:
 «على أنَّ مَنِ اتخذ كافراً ولياً فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله». (الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٢٥٤).

٤- الإيان عصمة ونور ومنهاج.

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْمَيهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ اَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ اَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن ا

## التفسير:

٨٦- قسماً ستسفر لك - أيها الرسول - الأيام، وتكشف لك الأحداث، عن شدة عداوة اليهود لك ولدعوتك. وقد م اليهود بالذّي لأنّ عداوتهم أشدٌ من غيرهم؛ ذلك أنّ اليهود عداوتهم متوارثة بينهم؛ فهم يقفون في وجه الدعوة عناداً واستكباراً على الخلق، وحسداً من عند أنفسهم؛ وكان كفرهم كفرَ عناد وجمعود، وتَنَقُّصاً بحَمَلَةِ العلم. وأما المشركون فهم عَبَدَةٌ للأوثان، وقد أسرفوا بالمعاصي والشهوات؛ وألفُوا الكفر والضلال مدة طويلة. ولتجدنَّ - يا محمد - أقربهم مودةً للمسلمين هم الذين قالوا: إنّا نصارى. وتعليل قربهم مودةً أنّ منهم علماء بدينهم، يدينون لله تعالى بالخير والرحمة والعدل، وهم منقطعون في معابدهم للصلاة والعبادة، لا يستكبرون عن قبول الحق، وهؤلاء هم الذين قَبِلُوا دعوة الرسول الله ودخلوا في دينه.

٨٣- ويَدُلُّ على قُرب مودَّتهم أنَّهم لما سمعوا القرآن يُتلى عليهم اهتزَّتْ مشاعرهم، ولانت قلوبهم، وفاضت أعينُهم بالدمع؛ ولم يكتفوا بهذا الشعور، وإنَّما أذعنوا للقرآن وآمنوا به، وعلموا أنَّه كلامُ الله المنزل على قلب رسوله محمد ﷺ، وسألوا الله بتضَرُّع وذُلُّ أن يُكْرِمَهم بشرف الشهادة؛ ليكونوا من أُمةِ محمد ﷺ الذين هم شهداء على الأُمم يوم القيامة.

٨٤ - وأكَّدوا إيهانهم بقولهم: وأيُّ شيء يمنعنا من الإيهان بالله تعالى والتصديق بها جاءنا به محمد على من الحق من ربه، ونرجو من الله أن يُدْخِلَنا الجنة مع الصالحين؟ وفي الكلام إضهار، أي: ونظمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، وهم المسلمون من أُمة محمد على القوم الصالحين، وهم المسلمون من أُمة محمد الله المعالمين ال

٥٨- فجازاهم على إيهانهم بالله تعالى، وتصديقهم بنبوة محمد رضي الله على إيهانهم بالله تعالى، وتصديقهم بنبوة محمد الله عنات تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبداً لا يخرجون منها؛ وذلك جزاء إحسانهم وصنيعهم.

٨٦ - وأما الذين كفروا بالله وأشركوا معه غيره، وكَذَّبوا بآياته المنزلة على رسله، فأولئك المبعَدُون عن رحمته، المستحقون للخلود في النار التي تتأجج بهم من شدة حَرِّها ولهيبها.

- ١- في الآية (٨٢) إخبار عن أمر مستقبلي في بيان شدة عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين على مَرِّ الأزمان.
- ٢ اللام في ﴿ لَتَجِدَنَ ﴾ لامُ القسم، والغرض منها التأكيد. وأكّد الفعل بشيئين: لام القسم، ونون التوكيد الثقيلة، وذكر المشركين مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين وهذه حالةٌ معروفةٌ قديماً وحديثاً.
  - ٣- تقديم عداوة اليهود للمسلمين على المشركين؛ لأنَّها أشَدُّ ضراوة، وأشنع جرماً.
  - ٤ تحالف اليهود والوثنيين على حرب المسلمين، وأكدت الآية بالقَسَم اعتناءً ببيان تحقق مضمونها.
- ٥- ﴿ مِنَ ﴾ في قوله: ﴿ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ للتبعيض متعلقة بـ ﴿ عَرَفُوا ﴾ على معنى: عرفوا بعض
   الحق فأبكاهم، فكيف لو عرفوه كله، وقَرَوُوا القرآن، وأحاطوا بالسُّنَّة؟
  - ٦- شدة عداوة اليهود للمؤمنين، وصعوبة إجابتهم إلى الحق.
  - ٧- فضل إسلام الكتابي إذا أسلم، والتنكير في ﴿ وَرُهْبَانًا ﴾؛ لإفادة الكثرة.
  - ٨- التواضع والإقبال على العلم والعمل، والإعراض عن الشهوات، صفاتٌ محمودة أينها كانت.
    - ٩- بيان منهج القرآن في استعمال أسلوب الترغيب والترهيب.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحَرِّمُوا طَيِبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِبًا وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي آنتُد بِهِ عَمُوْمِنُون ﴿ اللَّهُ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ إِللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### التفسير:

٨٧ يا مَنْ آمنتم بالله تعالى لا تجعلوا الحرام حلالاً، ولا الحلال حراماً؛ كأنْ ثُحَرِّموا شيئاً من المطاعم والمشارب والملذات المباحة على أنفسكم، أو تُحِلُّوا شيئاً من المطاعم والمشارب المحرمة. إنَّكم إنْ فَعَلْتُم ذلك فإنَّكم تُضيِّقون ما وَسَّع الله عليكم، وتُوسِّعوا ما ضَيَّق الله عليكم؛ فلا تتجاوزوا الحدَّ، فتُحِلُّوا ما حرَّم الله، وتحرِّموا ما أحلَّ الله؛ فالله يُبْغِضُ المعتدين، وليس المرادُ من النَّهي أَنْ يَلْفِظَ بلَفْظِ التَّحْرِيمِ خاصَّة، بل أَنْ يَتْرُكه تَشْدِيداً على نَفْسِهِ سَواءً لَفَظَ بِالتَّحْرِيم، أَمْ لم يَلْفِظْ بِه.

٨٨- وكُلُوا من الطيبات التي أَحَلَّها الله لكم؛ فهو رِزْقٌ رزقكم الله إياه، وأعطاكم حقَّ التصرف به، وما دمتم قد آمنتم بالله تعالى، فاتقوا الله باتِّباع أوامرِه، واجتناب نواهيه.

٨٩- يَعْلَمُ الله بشريَّة الإنسان وضعْفَه ونَقْصَه، وقد راعى هذا الجانب في صورةِ القَسَمِ الذي يجري على اللسان بدون قصد قلبي، مثل: لا والله، والله لأذهب...، وهو ما يُعرف باللَّغْوِ؛ فيبشر كم - أيها المؤمنون أنّه عفا عنكم فلا يحاسبكم عليه، ولكن يحاسب على ما حلفتم به بألسنتكم، وعزمتم في قلوبكم عزيمة تُشْبِتُ صدق نيتكم في الحلف. وقد منع الله العقوبة وسَتَرَها بالكفارة، فإن حلف وأكَّده بنية تُثبت صدق ما حلف به ولم يفعله؛ فإنّه يستلزم عليه إخراج كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يُطعم به الأهل، لكل مسكين مُدِّ، أو كسوتهم من إزارٍ ورداء وقميص، أو أيِّ لباس يسترهم بحسب اختلاف البلاد والأزمنة كالطعام، أو إعتاق عبد عملوك ذكراً كان أو أنثى. وهذه الأشياء الثلاثة نخيرٌ بها، فمَنْ لم يجد من ذلك شيئاً فعليه صيامُ ثلاثة أيام، وهي مُكفِّرات لأيهانكم، فاحفظوا أيهانكم، واجتنبوا الحَلْفَ، فإن كان لأبُدَّ منه فالتزمُوا بوفائها إن حَلَفْتُم، والتزموا بالكفارة إن لم تَفُوا به، وقد بَيَّنَ الله لكم أحكام دينكم؛ لتشكروه على رحمته وهدايته لكم. فله الفضلُ والثناءُ على بيان شرعه.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ عِظَمُ تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه.
  - ٢- حرمة القول على الله بغير علم.
- ٣- شمول الرزق على الحلال والحرام في قوله: ﴿ وَكُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالًا طَيّبًا ﴾؛ إذ لو لم يقع الرزق على الحلال والحرام لم يكن لذِكْرِ الحلال فائدة سوى التأكيد، وهو خلاف الظاهر. واقتصر على الأكل؛ لأنَّ معظم ما حرَّمه الناس على أنفسهم هو المآكل، والأمر بالتقوى تأكيد للوصية بها أمر به، وزاده تأكيداً قولُه: ﴿ اللّٰذِي َ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾.
- ٤- مراعاة مُتَطَلَّبات الحياة، ودواعي الفطرة السليمة السوية من إيفاء حَقِّ الروح والجسد، وهو دينٌ
   جاء وسطاً بين المسيحية واليهودية، فالمسيحية مُفْرِطَةٌ في الروحانية، واليهودية مُفْرِطَةٌ في المادية، فكان الإسلام وسطاً بينهها.
  - بيان تشريع أحكام كفارة حَلْفِ اليمين على اليسر والرحمة، من غير مشقة.
- ٦- لا مؤاخذة بالأيمان التي تُحْلَفُ بلا قصد، ولا يتعلَّق بها حُكْمٌ، وهي اليمين اللغو، كما قال: ﴿ لَا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ يِا لَلَغْوِ فِي آَيْمَـٰنِكُمْ ﴾.
  - ٧- رحمة الله بعباده المؤمنين في تشريع كفارة الحَلْف.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَنِيسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزَلَةُ رِجْسُ مِّن عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ وَٱلْمَنْصَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِاللهِ تَقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِاللهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةٌ فَهَلَ ٱنْهُم مُنتَهُونَ ﴿ أَن وَالْمِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْدَرُواۚ فَإِن تَوَلِّيَتُم فَاعَلَمُوا ٱلْمَاعَلَى وَصَالِحَاتُ فَهِلَ ٱلنّهُم مُنتَهُونَ اللّهُ وَالْمِيعُوا ٱلصَّلِحَدِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواۤ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَدِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواۤ إِذَا مَا ٱتَقُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَدِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَقُواْ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَدِ ثُمَ ٱلْقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱنَقُواْ وَالْمَسْلِولَا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَدِ ثَمُ الصَّلَاحَدِ ثُمَ ٱلْقَوا وَءَامَنُوا ثُمَّ التَّقُواْ وَالْمَسْلِونَ الصَّلِولَةُ الْمَالِحَدِ ثُمُ اللّهُ الْمُولِولَا الصَّلِحَدِ ثُمُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِودَةِ وَالْمَالِحَدِ ثُمَّ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمَالِولَ الْمُلْمِدُولُ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِودَةِ مُولَا الْمَلْمُ الْمُنْهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمَلُولُولُ الْمُلِيعُونَ الْمُعُولُ وَالْمَدُولُ وَعَمِلُوا الصَّلِودَةِ الْمَالِولَةُ الْمَالِمُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُقَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُو

# التفسير:

٩٠ يا أيها المؤمنون، إنها الخمر وهو الشراب المُسْكِرُ الذي يذهب العقل، والميسر وهو المراهنات المالية
 التي تدفع من الجانبين وهو ما يعرف بالقِهار، والحجارة التي تُنْصَب للعبادة، والأزلام وهي القِداح التي

يستقسم بها المشركون قبل أن يُقْدِمُوا على شيء؛ ليعرفوا أمرهم: أيُقْدِمُ أم يُحجم؟ أو يفعل الشيء أو لا يفعله، أو يسافر أو لا يسافر ... إنَّ كل ما تقدَّم ذكرُه وبيانه إثمٌ من عمل الشيطان؛ فابتعدوا عنه ولا تقربوه. وتقدَّم بيان الاستقسام في الآية (٣) من هذه السورة.

91- إنَّ خطة الشيطان في شرب الخمر واللعب بالميسر مكشوفةٌ، وهي الكيد، وإيقاع العداوة والبغضاء، والحقد والكراهية بين المسلمين، فكل هذه الآثام ثبت تأثيرها في الناس: فالخمر تُفْقِد العقل فتسبب النزوات وتثير النعرات؛ وأما الميسر فتترك في النفوس الأحقاد وتؤجج الكراهية. ومن آثارها أنَّها تَصُدُّ عن ذِكْر الله وعن الصلاة؛ بسبب غياب العقل وعدم إدراكه، فعليكم اجتنابَ ذلك كله.

وما ظهر من مفاسد الخمر والميسر كافٍ في انتهاء الناس عن تعاطيهما، ومن هنا يقبل الله على عباده بهذا الخطاب الذي يجمع بين العظمة والروعة، ويحمل معنى النهي القاطع بهذا الأسلوب الحكيم، مما دفعهم إلى المبادرة للامتثال؛ ولذلك رُوي أن عمر الله لل سمع الآية قال: انتهينا انتهينا.

وقد اقتصرت الآية على المفاسد في شُرْبِ الخمر وتعاطي الميسر، من غير بيان ما في عبادة الأنصاب والاستقسام بالأزلام من مفاسد، لأنَّ إقلاع المسلمين عنها قد تقرر قبل هذه الآية من حين الدخول في الإسلام؛ ولأنَّها من مآثر عقائد الشرك، وليس في النفوس من اللذَّات ما يدافع الوازع الشرعي عنها، بخلاف الخمر والميسر، فإنَّ ما فيها من اللذَّات التي تُزجي بالنفوس إلى تعاطيها قد يدافع الوازع الشرعي؛ فلذلك أكَّد النَّهي عنها أشدَّ مما أكَّد النهي عن الأنصاب والأزلام. إذ كرَّرَ الحَثَ على الانتهاء بصيغة الاستفهام: ﴿ فَهَلَ آنَكُم مُنتَهُونَ ﴾؟ وهذا الاستفهام ذمٌّ أُريد منه الأمر، أي: انتهوا، وهو من أبلغ ما يُنهى به إيذاناً بأنَّ الأمر في الزَّجْرِ والتحذير قد بَلَغَ الغاية القُصوى.

97 - ثم التزموا - أيها المؤمنون - بطاعة الله وطاعة رسوله؛ فهو الفوزُ والفلاح لكم، واحذروا من مخالفته وعصيانه. فإن لم تستجيبوا لذلك، وأعرضتم عن هدي ربكم، وطاعة رسوله، فإنَّما على رسولنا البلاغ الواضح البيِّن.

# ٩٣ - سبب النزول:

عن أنس عنه قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خَمْرُهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله على منادياً ينادي «ألا إنَّ الخمر قد حُرِّمَتْ» قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهْرِ قُها؛ فخرجت، فهرقتها، فَجَرَت في سِكَك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قومٌ وهي في بطونهم؛ فأنزل الله: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ المَنُوا وَعَيلُوا الصَّلِحَيْتِ ثُمَّ اتَقَوا وَ المَنُوا وَعَيلُوا الطريق برقم ٢٣٣٢).

#### التفسير:

وهناك من الصحابة الله في كان يشرب الخمر، ثم مات قبل نزول تحريمها، فهؤلاء ليس عليهم مؤاخذة إذا كانوا قد اتقوا الله في محارمه، وآمنوا به، وكانت لهم أعمالٌ صالحة قدَّموها بين أيديهم، ثم اتقوا الله، وراقبوه في السرِّ والعلن.

- ١ جاء التعبير بـ ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ وهو أبلغ من التعبير بلفظ حُرِّم، لأنَّه يفيد التحريم وزيادة، وهو التنفير والإبعاد عنه بالكلية يدفع كلَّ سبب داع ومُحَفِّز إليه.
- ٢- أكّد الله تحريم الخمر والميسر في هذه الآيات بفنون التأكيد البيانية، إذ صُدَّرت الجملة بـ ﴿ إِنَّمَا ﴾ وتُرنا بالأصنام والأزلام، وسُمِّيا رِجْساً من عمل الشيطان تنبيها على غاية قُبْحِها، ثم قرر ذلك ببيان ما فيها من المفاسد الدنيوية والدينية.
- ٢ حرمة تعاطي الخمر والميسر، وحرمة تعظيم الأنصاب والاستقسام بالأزلام. وحكمة ترتيبها في الآية: أنّه لما كانت الخمر غاية في الحمل على إتلاف المال، قرن بها ما يليها في ذلك وهو القهار، ولما كان الميسر مفسدة المال، قَرَنَ به مفسدة الدين وهي الأنصاب، ولما كان تعظيم الأنصاب شِرْكاً جليّاً إن عُبِدَت، قرَنَ بها نوعاً من الشرك الخفى، وهو الاستقسام بالأزلام.
- ٣- الانتهاء فوراً من تعاطي المحرمات السابقة الذكر. ووَحَد الخبر للنص على الخمر، والإعلام بأن أخبار الثلاثة حُذِفَتْ وقُدِّرَتْ، لأنَّها أهلٌ لأن يقال في كل واحد منها على حِدَتِها كذلك، ولا يكفي عنها خبر واحد.
- ٤- بيان علَّة تحريم شرب الخمر والميسر من إثارة العداوة والبغضاء بين الناس، والصدِّ عن ذِكْرِ الله وعن الصلاة.
- ٥- المداومة على تقوى الله في السر والعلن حتى الموت، وكرر التقوى مع الإيهان والعمل الصالح مرة، ومع الإيهان مرة، ومع الإحسان مرة؛ ليدلَّ «أنَّ الاتقاء الأول هو تَلَقِّي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل، والاتقاء الثاني الاتقاء باللبات على التصديق، والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرُّب بالنوافل». (تفسير ابن جرير الطبري ٧/٥٠).

﴿ يَكَايُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لِيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَآيَدُمُ وَمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وَالْفَيْدِ وَآلَتُمْ وَمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ اللَّهُ مِن فَلَهُ مِن مُعَلَمُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنَا أَلَيْنَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَآلَتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلَلُهُ مِن كُم مُنعَدَا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ و ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ ٱلكَعْبَةِ ٱوْكَفَنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِمِنَ ٱوَ مُنعَدَا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلُ مِنَ ٱلنَّعِدِ يَعْكُمُ بِهِ و ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ ٱلكَعْبَةِ ٱوْكَفَنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ ٱو عَدْلُ وَيَن عَادَ فَيَنلَقِمُ ٱللَّهُ مِنَا لَللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْجَرِ مَا وُمَتُ مَن الْمُعْ وَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْجَرِ مَا وُمَنْ عَادُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْجَرِ مَا وُمَنْ عَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْجَرِ مَا وُمُعَامُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْجَرْمِ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الل

### التفسير:

98 - مناسبة هذه الآيات أنَّ الله تعالى قال: ﴿ لاَ عُرَمُواْ طَيِّبَتِ مَا الْمُ اللهُ لَكُمْ ﴾ ثم استثنى الخمر والميسر من ذلك، فصارا من المحرمات، ثم استثنى نوعاً آخر وهو هذا النوع من الصيد: وهو صيد الإحرام، وبيَّنَ جزاءه، فصار مستثنى عمَّا أحلَّ الله، داخلاً فيها حَرَّمه ومنعه على المؤمنين، فينادي الله تعالى المؤمنين، ليعلمهم أنه سيبتليهم بالصيد حالة إحرامهم مع احتهال قُرْبِه منهم في متناول أيديهم، ومرمى رماحهم؛ ليعلموا أنَّ الله تعالى يعلم مَنْ يخافه ويراقبه، فحَرَّم على المسلمين صيد البر في حال إحرامهم بالحج أو العمرة؛ وكان ذلك في يوم الحديبية؛ فكان الصيدُ يَغْشاهم وهم على رحالهم، وكان بمقدورهم صيدُه طعناً برماحهم، أو أَخذاً بأيديهم. فمَنْ تجاوَزَ هذا الأمر بعد هذا البيان، فخالف أمره ووقع في الصيد وهو مُحْرِمٌ، فله عذابٌ موجع.

90- يا أهل الإيهان، لا تقتلوا الصيد إن كنتم مُحْرِمين بالحج أو بالعمرة أو بهها معاً، وإن لم تكونوا مُحْرِمين فلا تقتلوا الصيد وأنتم في منطقة الحرم؛ فالله صلى المحرّم حدوداً لا يُصاد صيدُه، ولا تُلتقط لقطتُه؛ تعظيهاً له. فمَنْ وقع في المحظور، وقتل صيداً فعليه جزاءٌ في المِثلية، بأن يُقوَّم الشيء المقتول بمثيل له مما يُذبح، ويكون قريباً إلى شَكْلهِ من الأنعام مثل البقر أو الإبل أو الغنم. والمِثلِيَّةُ هنا مثلية الشكل يُقوِّمها عَدْلان ينظران إلى الصيد وما يشبهه من النَّعم من صغر وكبر، ومما لا جنس له مما له جنس؛ فمَنْ وجب عليه شيءٌ من ذلك فعليه هدي يسوقه إلى مكة ليُطْعِمَه فُقراءَها، أو يشتري بقيمته طعاماً ويتصدق به، أو يصوم بدل كل نصف صاع يوماً، وعَلَّلَ إيجاب الجزاء؛ ليذوق القاتل ثِقَلَ فِعْلِه، وسوء عاقبة أمره، وهَتْكه لحرمة الإحرام، وقد عفا الله عها مضى قبل التحريم، ولكن مَنْ عاد إلى المخالفة والنهي متعمداً؛ فإنَّه سبُعاقبه على مخالفته ومعصيته، فالله عزيز قوى ينتقم مَنْ عصاه.

97 - أحلَّ الله لكم - أيها المؤمنون - صيد البحر حال إحرامكم بالحج أو العمرة؛ وصيد البحر يشمل كل ما يُستخرج منه من حيوانات تعيش فيه، أو ما يقذفه البحر على ساحله ميتاً، وقد جعل الله طعام البحر متاعاً يتزوَّد منه المقيمون والمسافرون، وبعدها يؤكِّد تحريم صيد البر حال الإحرام بالحج والعمرة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنَّكم راجعون إلى الله يوم القيامة لا محالة.

- ١ الدنيا دار ابتلاء واختبار، وحكمته معرفة مدى صلابة المؤمنين في التمسك بأحكام دينهم،
   وأصول شرعهم.
- ٢- ابتلاء الله الأُمة الإسلامية في صيد البر كابتلاء اليهود في صيد البحر، فنجحت الأُمة في ابتلائها، وفشلت اليهود فيه، والتنكير في ﴿ بِثَنَء ﴾ للتحقير المؤذن بأنَّ ذلك من الفتن الهائلة التي تَزِلُّ فيها أقدام الراسخين. وفائدته التنبُّه على أنَّ مَنْ لم يثبت في مثل هذا، كيف يثبت عند شدائد المحن؟
  - ٣- بيان فضل الأُمة في إباحة صيد البحر وطعامه في حِلِّها وإحرامها.
    - ٤- تحريم صيد البرعلى المحرم بالحج أو العمرة أو بها معاً.
- ميان جزاء مَنْ صاد وهو مُحْرم؛ وفيه: التخفيف على الأُمة، ورَفْعُ ما كان على مَنْ قبلها من الآصار،
   وألحق الخطأ بالعمد، وقيَّد العَمْدَ في ﴿ وَمَن قَنْلَهُ مِن كُمْ مُتَعَيِّدًا ﴾ بحسب الغالب.
- ٦- بيان التحكيم في الصيد، إذ لا يجوز للصائد أن يُكَفِّر بنفسه؛ لأنَّ وجوه المشابهة بين الصيد والنَّعَم كثيرة فاحتاج ذلك إلى زيادة التأمل فقال: ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾.
- ٧- الله على شديد ينتقم ممّن يتعدّى حدوده، ويخالِفُ أمره، ويُصِرُّ على معاصيه. وقد أتى بالاسم
   الأعظم لما اقتضاه المقام من الرهبة والخوف والجلال.
  - ٨- ينظر: صورة الكعبة، كما في الملحق.

### التفسير:

99 - يُعَظِّمُ الله تعالى الكعبة المشرفة تعظيماً للبيت الحرام الذي جعله صلاحاً ومعاشاً وأمناً وسلاماً للناس يأمنون فيه من الخوف والفزع، ويُعَظِّم جميع أشهر الحرم، وهي (ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب) إذ جعلها قياماً، أي فيها صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة، فيأمن الناس على أنفسهم وأموالهم ومعايشهم وتجاراتهم، وينصرفون إلى العبادة والحج وصلة القربى، وتحصيل الأقوات كفاية العام، وقد اكتسبت الحرمة بوَصْفِها أشهر الحج والعمرة، فلا يُعتدى بها على أحدٍ، كذلك حَرَّم الاعتداء على الذي يُهدى إلى الكعبة والأنعام التي توضع عليها القلائد؛ إشعاراً أنَّها مُهْداةٌ إلى الحرم، ذلك لتعلموا أنَّ الله يعلم ما في السموات وما في الأرض؛ فهو مُدَبَّرٌ لهم، لا تَخْفَى عليه خافية.

9A – اعلموا – أيها الناس – أنَّ الله شديدُ العقاب لِـمَنْ خالف أمره وعصاه، وأنَّ الله غفور رحيم لِـمَنْ امتثل أمره وأطاعه، وهو غفور رحيم لِـمَنْ تاب وأناب. وقَدَّم العقاب على الرحمة دلالة على أنَّ جانب الرحمة أغلب؛ لأنَّ رحمته تعالى سبقت غضبه، كما صَحَّ في الحديث؛ لذا قال تعالى: ﴿وَيَعَفُواْ عَن صَحَيْدِ ﴾ [المائدة: 10].

٩٩ – إنَّ مهمة الرسول محمد ﷺ هي البلاغ للبشرية، وعليهم تنفيذ ذلك البلاغ؛ فإن امتثلوا وأطاعوه فازوا بالجنة، وإن عَصَوه وخالفوا فلهم النار. والله يعلم ما يبدونه في قلوبهم، وما يُسِرُّونه.

١٠٠ - قل - يا أيها الرسول - لا يستوي الخبيث والطيب: فالكافر لا يُساوي المؤمن، والجاهل لا يساوي العالم، والظلمات لا تساوي النور، والمال الحرام لا يساوي الحلال، فلا تَغْتَرَّ بكثرة الخبيث على الطيب؛ فقد يُعَجِّلُ الله للكافرين كثرة المال لحكمة هو يعلمها، فالعبرة ليست بالكثرة والقلة، وإنَّما هي بالطيب النافع ولو كان قليلاً. فاتقوا الله يا أصحاب العقول النيِّرة، وامتثِلُوا أمره، واجتنبُوا نَهْيك، لعلكم تفوزون في الدنيا والآخرة.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- تعظيم الكعبة والأشهر الحرم عند الله تعالى.
- ٢- عِظم حكمة الله في جَعْلِ مكان آمنٍ، وهو البيت الحرام، فأوجد له المهابة والمكانة والتعظيم في قلوب الناس.
- ٣- ذكر الله في هذه الآية أمام العقاب وصفين من أوصاف الرحمة، وهو كونه غفوراً رحيها، قال الرازي: «وهذا تنبيه على دقيقةٍ، وهي أنَّ ابتداء الخلق والإيجاد كان لأجل الرحمة، والظاهر أنَّ الخَتْمَ لا يكون إلا على الرحمة». (تفسير الرازي: ١٠٢ /١٠).
- ٤ يستنبط من الآية (٩٨) الوقف النبوي عند قوله تعالى: ﴿ أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾. ينظر: تفسير سورة النساء آية (١٧٣)، وسورة الأنعام آية (٦٥). (ح)
- ٥- تنبيه على لزوم الطيّب في المعتقد والعمل، وخُصَّ أولو الألباب بالذكر؛ لأنَّهم المتقدمون في مَيْزِ
   هذه الأمور، والذي لا ينبغي لهم إهمالها مع ألبابهم وإدراكهم.
  - ٦- تقوى الله فلاح للمؤمن في الدنيا، وفوز بالجنة في الآخرة.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبْدَ لَكُمْ مَسُؤْكُمْ وَإِن فَسْتَلُوا عَنَهَا حِينَ يُمَنَّلُوا عَنَهَا وَيَهُمْ فَاللَّهُ عَنَهَا اللَّهُ عَنَهَا وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيتُ ﴿ فَا قَدْ سَأَلَهَا فَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ مَفَا اللَّهُ عَنَهَا أَللَهُ عَنْهُ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَلهِ وَلَا كَنْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَالْكَوْرُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنْ جَعِرَةً وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَلهِ اللَّهِ وَلَا كَنْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ صَلَّا إِلَى اللَّهُ مَنْ حَمْ اللَّهُ مَنْ صَلَّا إِلَى اللَّهُ مَنْ حَمْ اللَّهُ مَنْ حَلَا اللَّهُ مَنْ حَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ صَلَّا إِلَى اللَّهُ مَنْ حَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

#### التفسير:

هذا تأديبٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، ولا حاجة لهم بها؛ لأنَّها - إن أظهرت لهم تلك الأمور - ربها ساءتهم، وشَقَّ عليهم سهاعها؛ فإذا نزل القرآن وهو يحمل الإجابة كان بها، وإن لم تأت الإجابة فلا يقولَنَّ أحدٌ: ليس عنده جواب.

١٠٢ - وقد سأل قوم من قبلكم كاليهود والنصارى بأن يُنَزِّل لهم آية؛ فتوَعَّدهم الله إن لم يؤمنوا بها سيهلكهم، فلها أعطوها وفُرضت عليهم كفروا بها.

1٠٣ - أبطل الله تعالى ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم ما أحلَّ الله كَذِباً وافتراءً عليه، مثل شق أذن الناقة علامة أنها مُحرَّمة فلا يتعرض لها أَحَدُّ؛ فلا يُشْرَبُ لبنها، ولا يرُكَبُ ظهرُها، ولا يُجَزُّ صوفُها، ولا يُجَرِّمة فلا يتعرض لها أَحَدُّ؛ فلا يُشْرَبُ لبنها، ولا يرُكَبُ ظهرُها، ولا يُجَزُّ صوفُها، ويُسَمَّونها البَحيرة، وهي الناقة التي وَلَدَتْ عدداً من البطون، أو يُسَيَّب البعير بنذر يَنْذُره الرجلُ إن سَلَمه الله من مرض أو بَلَغه منزلة أن يفعل ذلك، وهي السائبة فتترك للأصنام، والوصيلة، وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، والحامي، وهو الذَّكرُ من الإبل إذا وُلِدَ من صُلْبه عدد من الإبل، وقد نسب الكفار ذلك لله تعالى؛ فردَّ الله عليهم بأنه ما سَمَّى الله ولا شرَعَ ذلك حكماً ولا تعبداً؛ بل نسبوه كذباً وافتراءً عليه، وكثير منهم لا يُعملون عقولهم.

١٠٤ - وإذا دُعِيَ هؤلاء المشركون إلى ما أنزل الله وما شرع الرسول، رَدُّوا ذلك بوقاحة أنه: يكفينا ما أخذناه من آبائنا من قول وعمل؛ كيف يقولون ذلك وآباؤهم لا يعقلون ولا يعرفون الحق، ولا يميزون بينه وبين الباطل، ولا يهتدون إلى الحق سبيلاً؟

يطلب الله من عباده المؤمنين أن يسلكوا منهج القرآن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يسلكوا سُبُلَ المخالفين الذين يتبعون آباءهم وأسلافَهم من غير هَدْي ولا بصيرة، فالزَموا - أيها المؤمنون - بعضكم بالنصح، ولا يَضُرُّكم ضلال المشركين، وإعراض الكافرين والمخالفين.

- ١ توازن بين التزام الأوامر والنواهي والوفاء بعهد الله، وبين عدم التشديد على النفس فيها لم يأمر به الله تعالى.
  - ٢- نَهْى المؤمنين عن الأسئلة المحرجة المتنطِّعة من غير حاجة.
- ٣- تحريم الابتداع في الدين. وهذه الآية تدعو إلى التوازن، فإذا كان الله تعالى قد أمَرَنا بالوفاء
   بالعقود، فلا ينبغي أن يُوصلنا ذلك في التضييق على أنفسنا.
  - ٤- النهي عن التقليد الأعمى، ولاسيها تقليد الجهال الذين لا عِلْمَ عندهم.
- ٥- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يقتصر ذلك على رجال الحسبة، بل يجب على كل مسلم. عن أبي بكر الصديق ﴿ يَثَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْتُكُمْ مَسلم. عن أبي بكر الصديق ﴿ يَثَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْتُكُمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّم والنهي برقم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يَعُمُّهم الله بعقاب منه». (سنن أبي داود كتاب الملاحم باب الأمر والنهي برقم ٤٣٣٨، وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود، برقم ٣٦٤٤).
  - ٦- لا يَضُرُّ المؤمنين إعراضُ الناس عن هدي الله، إذا أمروهم بالمعروف، ونَهَوْهم عن المنكر.
    - ٧- غلبةُ أهل الإسلام، وإن قَلُّوا.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيبَةِ ٱلْمَانِ ذَوَا عَدَلِ مِن كُمْ أَوْ وَاخْرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ ٱلتَّمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللّهِ إِنَ ٱرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرَى بِهِ ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِينٌ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَة ٱللّهِ إِنّا إِذَا لَينَ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرَى بِهِ فَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِينٌ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَة ٱللّهِ إِنّا إِذَا لَينَ السَتَحَقّ عَلَيْهِمُ ٱللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَن مَا السَتَحَقّ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَاللّهُ مَن الطَّالِمِينَ اللّهُ وَاللّهُ لَكُونُ الطَّالِمِينَ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَشْهَدُونَا أَن ثُرَدَ أَيْمَنُ أَبَعُكُمْ أَيْمَا اللّهَ وَاسْمَعُوا وَاللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدُى اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْفَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ اللّهُ وَاللّهُ لا يَعْدَلُونَا اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدُى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَلْفَالِمِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّ

# ١٠٦ - سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «كان تميمٌ الداريُّ وعَدِيُّ بنُ بدَّاء رجلين نصرانيين، يَتَّجران إلى مكة في الجاهلية ويطيلان الإقامة بها، فلها هاجر النَّبي ﷺ حَوَّلا متجرهما إلى المدينة، فخرج بديل السهمي مولى عمرو بن العاص تاجراً حتى قدم المدينة، فخرجوا جميعا تجاراً إلى الشام، حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل، فكتب وصية بيده، ثم دَسَّها في متاعه وأوصى إليهها، فلها مات فتحا متاعه، فأخذا منه شيئاً – إناءٌ من فضة منقوشاً بالذهب – ثم حجراه كها كان، وقدما المدينة على أهله، فدفعا متاعه، ففتح أهله متاعه، فوجدوا كتابه وعهده وما خرج به، وفقدوا شيئاً فسألوهما عنه، فقالوا: هذا الذي قبضنا له ودفع إلينا». فقالوا لهما: هذا كتابه بيده، قالوا: ما كتمنا له شيئاً، فترافعوا إلى النبي ﷺ، فنزلت هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّينَ اللهُ الذي لا إله إلا هو، ما قبضنا غير هذا ولا كتَمْنا، فمكثا ما شاء الله أن يمكثا، ثم ظهر معها إناء من فضة منقوش بموّه بالذهب، فقال أهله: هذا من متاعه؟ قالا: نعم، ولكنا اشتريناه منه، ونسينا أن نذكره حين حلفنا، فكرهنا أن نُكلِّب نفوسنا، فترافعوا إلى النبي ﷺ فنزلت الآية: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ما كتها وغَيّا، ويستحقانه.

(صحيح البخاري، كتاب الوصايا، برقم ٢٧٨٠).

### التفسير:

يُرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى ما يُسْعِدُهم في حياتهم الدنيوية، والسيما في أمر الوصية حين حضور الأجل؛ فإنْ كنتم على سفر، وأحسَّ الواحدُ منكم بدُنُوِّ أجله، فليُشْهِدُ اثنين من أهل الدين واالستقامة

ميِّتهما أحقُّ وأصدق من شهادتهما بما كانا شَهدًا به، وأنَّهما ما اعتديا عليهما بتهمة باطلة، ولم يتجاوزا الحق،

10. الناس بعد الصلاة، وإقسامه تلك الأيهان المغلظة أقرب الوسائل إلى أن يؤدِّي الشهداءُ الشهادةَ على وجهها بلا تغيير ولا تبديل، تعظيمًا لله ورهبةً من عذابه، ورغبةً في ثوابه، أو خوفاً من الفضيحة التي تَعْقُبُ استحقاقهما الإثم في الشهادة، بردِّ أيهانِ إلى الورثة بعد أيهانهم تكون مبطلة لها، فمَنْ لم يمنعه خوفُ الله وتعظيمُه أن يكذب أو يخون لضعف دينه، فإنَّ خوفَ الفضيحة على أعين الناس يمنعه. واتقوا الله – أيها المؤمنون – في الشهادة والأمانة وفي كل شيء، واسمعوا سَمْعَ إجابةٍ وقبول هذه الأحكام، وسائر ما شرعه الله تعالى لكم، فإن لم تتقوا وتسمعوا كنتم فاسقين عن أمر الله تعالى عَرُومين من هدايته، مستحقين لعقابه.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- مشروعية الوصية قبل الموت، والحثُّ عليها في الحضر والسفر.
  - ٢- وجوب الإشهاد على الوصية.

فإن اعتدينا الحق وقلنا الباطل فإنَّنا من الظالمين.

- ٣- إباحة سفر المسلم مع الكافر، إذا لم يكن ثمة محذور.
- ٤- جواز استشهاد غير المسلمين في حقوق المسلمين في حال فقدان المسلم.
- ٥- تحليف الشاهد على أنَّه صادق في شهادته، وتخصيص الحَلْف في الآية باثنين من أقرب الورثة؛
   خصوص الواقعة التي نزلت لها.
- ٦- مشروعية اختيار الوقت الذي يؤثّر في نفوس الشهود الذين حَلَفُوا الأيهان؛ رجاءَ أن يَصْدُقوا في
   كلامهم، فقد جُعِلت بعد الصلاة، وكونها عقب الصلاة للتغليظ والتهويل.
  - ٧- إرشاد إلى حبس مَنْ تَوَجَّبَ عليه الحقُّ حتى يؤدِّيه.

### التفسير:

١٠٩ لا تم الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين، ناسب الانتقال إلى شهادة الرسل على
 وصايا الخالق تعالى؛ فإن الأديان وصايا الله إلى خلقه.

واذكروا - أيها الناس - يوم القيامة عندما يجمع الله الرسل، فيسألهم وهو أعلم بهم عن جواب أممهم لهم؛ ويُقْصَدُ من السؤال توبيخُ أممهم، وإقامة الحجة على الكافرين منهم؛ فيقول: ماذا أجابتكم الأُمم عن أمر التوحيد، وعبادة الله وحده؟ أكانت إجابة إيهان وإقرار، أم إجابة كفر واستكبار؟ فتتبرأ الرسل من العلم بالسؤال، وتُفَوِّضه إلى الله تعالى. فيقولون للرب: لا عِلْمَ لنا إلا علمٌ أنت عَلَّمتنا إياه، ونحن لا نعلم ماذا أَحْدَثَتِ الأُمم بعدنا، أنت سبحانك عظيم العلم بكل غيب.

11٠ واذكر حين قال الله تعالى لنبيه عيسى بن مريم الني واذكر نعمتي العظيمة عليك وعلى والدتك؛ إذ أيَّدْنُك وقوَّيْنُك بروح القدس جبريل الني ، وقد خَلَقْتُك من غير أب، واصطفيتُ والدتك على العالمين؛ فبرَّاتها مما نُسِبَ إليها، وعَلَّمْتُك الكتابة، فتكلم الناس وأنت صغيرٌ في مهدك تُكلِّمهم بأمور الدعوة في حال كهولتك. ووهبتُك الحكمة، وهي العلم الصحيح الذي يبعث الإرادة إلى العمل النافع بها فيه من الإقناع والعبرة والبصيرة وفقه الأحكام، وعَلَّمْتُك التوراة التي أنزلتُها على موسى الني ، والإنجيل الذي أنزلتُه عليك ليكون هداية للناس؛ ففيه ما أوحيتُه إليك من الحكم والأحكام، والبشارة بخاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإذ تَصْنَعُ من الطين مثلَ هيئة الطير؛ فتنفخ فيها، فيكون الطينُ المصنوع على هيئة الطير طيراً حقيقياً بإذني، وكنتَ تَشفي الأعمى فيصير مُبصراً، وتَشفي الأبرص، فيعود جِلْدُه سلياً بإذن الله، وكنت تدعو الله أن يُعْني الموتى، فيقومون من قبورهم أحياءً بإذن الله؛ وإذ تُخرج الموتى من قبورهم أحياء، وقد سمَّى الله الإحياء خروجاً في قوله: ﴿ وَلَعَيْنَا يِهِ عَلَاكُ كَذَالِكَ الْفُرُوجُ ﴾ [ق: ١٦]، وقال:

﴿ أَءِذَا كُنَّا ثُرَبًا وَ البَالَمُ خَرَجُونَ ﴾ [النمل: ٦٧]. واذكر نعمتي عليك حين منعتُ بني إسرائيل من قَتْلِك وصَلْبِك، وقد أرادوا ذلك وقت تكذيب كفارهم إياك، وزَعْمهم أن ما جئت به من البينات لم يكن إلا سحراً ظاهراً.

11۱ - ومن نِعَمي عليك - يا عيسى - أن ألهمتُ أصحابَك وخُلَصاءَك أن يؤمنوا بك وبرسالتك، وقد كَذَّبك جمهورُ بني إسرائيل؛ فجعلتُهم أنصارك يؤيدون حجتك، وينشرون دعوتك بعدك؛ فقالوا: آمنا بك يا ربنا، وصَدَّقْنا عيسى، وأنَّه رسولك إلينا، ونشهد أنَّنا خاضعون لجلالك وسلطانك.

- ١- كرر كلمة ﴿ بِإِذْنِي ﴾ تأكيداً؛ لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه، لا بقدرة عيسى وإيجاده.
- ٧- لكل عصر ما يناسبه من المعجزة، فازدهر عصر عيسى المنه بالطب والعلوم، فأجرى الله على يديه ما يفوق الطب البشري والعلوم والثقافة البشرية المعهودة، وازدهر عصر موسى المنه بالسّحر والشّعوذة، فأيّده الله تعالى بها يفوق سحر السحرة، باليد والعصا، وفَلْقِ البحر، وتفجير الماء من الحجر ينابيع، هي اثنتا عشرة عيناً بعدد الأسباط (قبائل بني إسرائيل). وازدهر عصر النبي محمد على بسحر البيان في الكلام شعراً ونثراً وخطابة، فأنزل الله عليه القرآن الكريم، وفيه أعلى البيان وأسمى الفصاحة والبلاغة، فكان إعجاز القرآن البياني معجزة النبي على إلى يوم القيامة.
  - ٣- جواز نسبة الإنسان إلى أُمَّه إذا لم يكن له أب؛ لقوله: ﴿ يَنِعِيسَى آبَنَ مَرَّبَعَ ﴾.
- ٤- الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم الشكر، كما يجب على مَنْ أُرْسِلُوا إليهم؛ لأنَّ الله أَمَرُ
   عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أُمّه.
  - ٥- اللقب الفاضل لجبريل هو روح القدس؛ فإنَّ القدس بمعنى الطهارة، والنزاهة من كل عيب.
  - ٦- هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله لعيسى، وهو أنَّه يُكَلِّمُ الناس في المهد وكَهْلاً على السواء.

﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآبُ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَهِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدَّ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبِّنَا آنِزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَمَايَةً مِنكَ وَالرَّفَنَا وَأَنتَ غَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ فَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمُ مَا يَعَلَى اللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمُ أَن السَّمَاءِ فَمَن يَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوالِي اللهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمُ أَنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلَيْ مُنزِلُهَا عَلَيْكُمُ أَنَا وَمَا يَلُهُ مَنْ لِكُا اللَّهُ إِلَى مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمُ أَنَا وَمَا يَعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

## التفسير:

117 - واذكر حين طلب أنصار عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يُنزل الله تعالى عليهم ماثلة من السهاء؟ فأجابهم عيسى بأن يتقوا الله إن كانوا مؤمنين حقّ الإيهان، والمقصود بكلمة الاستطاعة مع أنّ الطلب صادر من الحواريين، وهم مؤمنون يعلمون أنّ الله قادر على كلّ شيء، أي: هل يفعل ذلك، وهل يجيبك إلى مطلبك أو لا؟ فأرادوا علم المعاينة والمشاهدة والاطمئنان بعد توافر الاعتقاد والعلم بقدرة الله تعالى، كها قال إبراهيم الطلا: ﴿ رَبِّ أَرِنِ صَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْقَ ﴾ لأنّ عِلْمَ النّظر والخبر قد تدخله الشّبهة والاعتراضات، وعلم المعاينة المحسوس لا يدخله شيء من ذلك، ولذلك قال الحواريون: ﴿ وَتَطْمَهِنَ قَلْي ﴾ (انظر: تفسير القرطبي ٦/ ٣٦٥، وتفسير الرازي: ١٢٩/١٢).

1 ١٣ - قال أنصاره المؤمنون: إننا نريد أن نأكل منها؛ فتطمئن قلوبنا برؤيتها، ونؤمن بها؛ لتتحقَّق المشاهدة واللمس والذَّوق والشمُّ، ونعلم علماً يقينياً صِدْقَ نُبُوَّتك، وصِدْق ما وَعَدْتنا من ثمرات الإيهان، ونكون من الشاهدين على هذه الآية عند بني إسرائيل؛ فيؤمن المستعد للإيهان، ويزداد الذين آمنوا إيهاناً.

١١٤ - فوافق نبي الله عيسى بن مريم النبي طَلَبَ الحواريين؛ فدعا الله على قائلاً: اللهم ربَّنا أنزل علينا مائدة تكون مناسبة لعيد، يفرح بها الأولون والآخرون، وتكون آية على وحدانيتك وعلى صدق نبوي، وأني مرسل من عندك إلى بني إسرائيل، وأنت خير الرازقين.

110 - استجاب الله طَلَبَ عيسى بن مريم الطَّلَا؛ فقال: إني منزلٌ عليكم ماثدة الطعام، ولكن مَنْ كَذَّبَ وجَحَدَ وحدانية الله، وأنكر نبوة عيسى بن مريم بعد نزولها؛ فإني أُعَذِّبه عذاباً شديداً لا أعذبه أَحَداً من العالمين، وقد نزلت الماثدة عليهم؛ فآمن مَنْ آمن، وكفر مَنْ كفر.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- وجوبُ التأدُّب مع الله جلَّ جلاله، والتحذير من سوء الأدب معه، أو يُقترح عليه شيءٌ.
- ٢- فَرْقٌ بِين طَلَبِ الحواريين وطلَبِ عيسى بن مريم؛ فالحواريون قدَّموا بشريَّتهم، فطلبوا من المائدة أولاً الأكل والطعام؛ فقالوا: نريد أن نأكل منها، وتطمئنَّ قلوبنا، أما عيسى بن مريم فقد أخَّر الطعام عن القيم المعنوية؛ فقال: اللهمَّ ربَّنا أنزِلْ علينا مائدة من السهاء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا، وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأتى عيسى بكلمة الرزق عند دعاء ربه، وهي عامةٌ تشمل كلَّ أنواع الرزق؛ لتشمل الطعام والشراب والملبس والعلم والحلم.
  - ٣- مشروعية الأعياد الدينية لعبادة الله بالصلاة والذِّكْر؛ شكراً لله تعالى.
    - ٤- مكانة الأنبياء والمرسلين عند ربهم، واستجابة دعائهم.
- ح تقوى الله وقاية من الوقوع في المحذور، والنزوع من أسلوب الخطاب إلى الغيبة في قوله: ﴿ قَالَ النَّهُ ﴾ ولم يقل: (فقلت اتقوا الله) تحذيراً للمسلمين من أن نكون مثلَ مَنْ مضى في اقتراحهم الذي كان سبب هلاكهم.

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْتَخِذُونِ وَأَتِى إِلَىٰهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَلَهُ مَا إِنّكَ أَنتَ عَلَىٰ اللّهُ مَا أَمْرَتَنِي بِهِ قَلْ اللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْ عُلَى اللّهُ عَلَىٰ كُلُونَ مَا قَلْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ كُلُونَ اللّهُ عَلَىٰ كُلُونَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

## التفسير:

 شاهداً على أفعالهم وأقوالهم، ﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيَتَنِي ﴾ - والمراد منه وفاة الرفع إلى السهاء، أي: رَفَعْتني إليك -كنت أنت الرقيب على أعمالهم، وأنت يا ربِّ رقيب حفيظ.

١١٨ - إنَّك - يا الله - إن تُعَدِّبْ مَنْ مات منهم على الشرك؛ فأنت على ذلك قدير، وإن تغفر لِـمَنْ مات منهم على الشرك؛ فأنت على أمره الحكيم الذي يضع كلَّ شيء مات منهم على التوحيد، فتُدْخِلْه جناتك؛ فإنَّك أنت العزيز الغالب على أمره الحكيم الذي يضع كلَّ شيء في موضعه.

119 - أجاب الله تعالى عيسى بن مريم الطّينين: هذا اليوم يوم الجزاء ينفع المؤمنين الذي آمنوا بالله، فأُخْلَصوا له العبادة، وانقادوا لشرعه؛ فلهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا يخرجون منها أبداً. ذلك الفوز العظيم.

١٢٠ - الله وحده مالك السموات والأرض وما فيهنَّ، يفعل فيها ما يشاء، لا ينازعه في ملكه أحد، وهو سبحانه على كل شيء قدير.

- ١- توبيخ النصارى يوم القيامة أمام الناس جميعاً على تأليه عيسى بن مريم وأمَّه عليهما السلام.
- ٢- أدبُ عيسى الطّنه يوم القيامة حين سؤاله، ورَدُّ عِلْمِ ذلك إلى الله على فمن الأولى أن يتأدب الخلق مع خالقهم، فهم أقل رتبة ومنزلة من رتبة الأنبياء والمرسلين.
- ٣- ثراء أسلوب الاستفهام في دلالة المعنى وبيان مقاصده، وليس الاستفهام في الآية على حقيقته بمعنى أن السائل لا يستفهم عن شيء لا يعلمه، ولكن يريد منه أن يلفت المسؤول إلى شيء يريده، وقد فَهِمَ عيسى الطّن السؤال على الوَجْه الذي ينبغي أن يُفْهَم به، وهو أنّه واردٌ على سبيل استنطاقه بها يعلمه الله، ويَعْلمه هو، من ادّعاء النصارى هذا الكَذِبَ على عيسى تكذيباً لهم وتبكيتاً، ورَدًّا على افترائهم هذا في حقّ الله، وفي حقّ عيسى الطّن تَبْرِئة له، وإقامة للحُجَّة عليهم؛ ولذا أجاب مُسْنِداً عِلْمَ ما في الضمير والعلم المطلق لله، نافياً ذلك عن نفسه؛ تنبيهاً للسامعين أنَّ سؤال ربّه إيّاه ليس طَلَبَ علْم، بل هو استنطاق له بها يَعْلَمُه الله عَلْم، فالاستفهام إذاً للتقرير بها يعرفه عيسى الطّنية.
  - ٤- الأنبياء والرسل والأولياء والصالحون لا يَدْعُون أَحَداً لعبادتهم.
    - و براءة عيسى الطّعة عمّا نسبه قومه إليه.
    - ٦- هولُ يوم القيامة وشدَّتُه على الناس جميعاً

النزول: مكية.

فضل السورة: من السبع الطوال، تَقَدُّم ذِكْرُه في مطلع سورة النساء.

#### المقاصد:

- ١- بيان أصول العقيدة والإيهان والبعث والمعاد، وذِكْرُ النبوة.
  - ٢- حماية البيئة في النهي عن قَتْلِ أنواع من الحيوانات.
    - ٣- الشريعة الإسلامية صالحة لكلِّ زمان ومكان.
      - ٤- إقامة المجتمع الصالح الآمن.
- الأصل في الجنس البشري وحدة المنشأة، ثم التزاوج، ثم الانتشار.

# بِنسيهِ آللَهِ ٱلرَّحْنَى ٱلرَّحِيدِ

١ - صيغة ﴿ اَلْمَامُدُ لِلَّهِ ﴾ تفيد القصر، وفيها الثناء والشكر والمجد كلَّه لله تعالى، فاحْمَدُوا الله الذي خلق السموات والأرض، وخَلَق الظلمات والنور، من خلال تعاقب الليل والنهار، وهي دلاثل باهرة على قدرته واستحقاقه للعبادة. وجمع الظلمات وأفرد النور؛ لأنَّ الظلمات متعددة الأسباب، أما النور فليس له إلا سببٌ واحد، وقُدِّمت الظلمات على النور؛ لأنَّا أسبق في الوجود، فقد وُجِدَتْ مادة الكون المظلمة أولاً. وهذه الآية تقرر حقيقة خلق الوجود الكوني، الذي ينبغي للإنسان شُكْرُ خالقه على ذلك؛ لذلك نَبَّه في البداية على شكره. ومع هذا الوضوح وتلك الصفات المطلقة، فإنَّ الذين كفروا بربهم يُسَوُّون الله بغيره، ويجعلون له شريكاً، وهُم الذين بلغوا الغاية في صفات النقص، تعالى الله عمَّا يقولون.

٢ - هو الذي خلقكم لا غيره، فخلق آدم من طين، وجعل البشرية منه متعاقبة، وكتب مدة بقاء كل واحد في الحياة الدنيا، فجعل له أجلاً محدداً لا يحيد عنه وهو الموت والبعث، وكتب أجلاً آخر لا يعلمه إلا الله، وهو ابتداء القيامة والآخرة، ثم أنتم تَشُكُّون في وَعْدِ الله ووعيده، وقدرته على البعث والنشور.

٣- إنّ الله جلّ جلاله هو المعبود في السموات وفي الأرض، فأهل السهاء والأرض، متعبدون لربهم،
 خاضعون له، وهو يعلم جميع ما يُخفونه وما يُعلنونه، ويعلم أعمالهم من خيرٍ وشرّ، فهو الله المستحق للعبادة.

٤ - فقد جاءت الحُجَجُ والبراهين على وحدانية الله وقدرته، وبانت لهم نبوة الرسول محمد رهم ولكناً الكافرين أعرضوا عنها، ولم يقبلوها، وأشركوا بالله.

٥ لقد جحد هؤلاء الكفار بالحق، ولم يقابِلُوه بالشكر والإذعان له؛ عناداً واستكباراً من أنفسهم،
 وغروراً بها عندهم من مالٍ وجاه، فسوف يرون عاقبة تكذيبهم واستهزائهم به، وأنَّه الحق جلَّ جلاله.

- ١- نِعَمُ الله على عباده كثيرةٌ لا تحصى.
- ٢- جمع الظلمات؛ لتعددها وسيادتها في الكون، وأفرد النور؛ لخصوصيته ومحدوديته في الوجود، وعدم تعدده. (آيات الإعجاز العلمي: السهاء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ٢٣٣-٢٥٤). وينظر: نسبة الظلمات والنور في الملحق.
  - ٣- كثرة دلائل قدرة الله في كونه العظيم.
    - ٤- الحمد والثناء والشكر لله تعالى.
  - ٥- القلوب مجبولة على حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إليها، وبُغْضِ مَنْ أساء إليها.
- ٦- الحسرة والندامة على مَنْ يرى دلائل قدرة الله ولا يؤمن بها. وكان السياق فيه العدولَ عن الخطاب
   إلى الغيبة، وهو التفات أوجبه تشهيرهم بهذا الحال الذميم، وإعراضاً عن خطابهم.
  - ٧- أَخْذُ العِبْرة من هلاك الأمم السابقة.

﴿ أَلَهُ يَرَوَا كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَوْنُمَكِن لَكُو وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآةَ عَلَيْهِم مِدُو بَهِمْ وَأَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا وَاخْرِينَ ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْهِم مِدُو بَهِمْ وَأَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا وَاخْرِينَ ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْهِ عَلَيْكَ كِنَنِكُ فِي وَلَا اللَّهِ مِنْ أَلْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ ا

7- ألم يعلم هؤلاء الكفار الذين أشركوا بالله، وكَذَّبوا بها جاءهم الرسول محمد ﷺ، ما حَلَّ بالأُمم السابقة من دمار وهلاك؛ جزاء كفرها وإعراضها عن هدي ربها؟ وقد مَكَّنهم الله في الأرض، وأنعم عليهم من الأمطار والخيرات والزروع والثهار، وأجرى لهم الأنهار، فلم يُغْنِ عنهم ذلك، ولم يشكروا خالقهم، فكفروا به، وكذَّبوا رسله، فأهلكهم بذنوبهم تلك، وأنشأ من بعدهم أُمماً أخرى، فهو القادر أن يفعل ذلك بكم. إنَّه يُذكِّرهم ويُهَدِّدهم، ويلفت أنظارهم إلى مصارع المكذِّبين مِنْ قبلِهم، وقد تركوا بيوتهم خاويةً، تمر عليها العرب في رحلاتهم، وتتناقل أخبارهم.

٧- لقد أعرض المشركون عن هدي محمد ﷺ مكابرةً وعِناداً، فلو أنَّ الله نزَّل على محمد كتاباً - قرآناً - من السهاء مكتوباً في ورق، فلمسوه بأيديهم، لا عن طريق الوحي الذي لا يرونه، لقالوا: إنه سحرٌ مبين، وقد طلب المشركون ذلك من الرسول ﷺ عناداً واستكباراً.

٨- وقال هؤلاء المكذبون بالرسول ﷺ: هلا أُنزل معه مَلَكٌ من السهاء يُصدِّقُه بها يقول، وأنَّه مرسل
 من الله، ولو استجاب الله طلبهم ذلك لَقُضِى الأمر بهلاكهم بدون إمهال إن كفروا به.

9 - وهنا يُبَيِّن الله جَهْلَ اقتراحهم بأمرين، الأول: أنَّ سُنَة الله سبقت ألَّا يُستجاب للكافرين طلب، والثاني: لو جَعَلَ الرسولَ المرسلَ إليهم مَلَكاً من ملائكته لجعله على هيئة البشر؛ لأنَّ البشر لا تستطيع معاينته إلا أن يجسِّده الله بشراً، فهم لهم طبيعة خاصة، وسيُهْلَكُون عند رؤيتهم. ولو جاءهم بصورة البشر لاشتبه الأمر عليهم مرة أخرى، كما اشتبه عليهم أمر محمد على من قبل، وسيقول لهم - أي الملكُ -: أنا مَلكُ أرسلني الله إليكم؛ لأُصَدِّقَ نبيكم محمداً على، بينها هم يَرَونه رجلاً مثلهم، فسيقعون في لَبْس. وهو من رحمة الله في عدم استجابتهم، فهلًا استشعروها، وعرفوا حكمة الله فيها.

١٠ وبما أنَّ طلبهم من إنزال المَلَكُ كان سخرية واستهزاء بمحمد ﷺ، فإنَّ استهزاءهم ذلك ليس جديداً؛ لأنَّ الكفار والمشركين استهزؤوا برسلهم من قبل، فأنزل الله عليهم العذاب عقاباً على فِعْلِهم.

١١ - وهذا أمرٌ إرشاديٌّ منه ﷺ، بمعنى: سيروا سَيْرَ اعتبار بالأحداث والوقائع، وحال الأُمم الماضية.
 فانظروا كيف أصاب اللهُ المكذِّبين الخزي والعار؟ فاحذروا أن يصيبكم مثلُ ما أصابهم.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - وجوب شكر الله على نِعَمِه وآلائه الكبيرة، وقد ضرب نموذجاً فيمَنْ أعرض عن هدي ربه فأهلكه
 الله بسبب إعراضه.

٢- التكذيب والجحود بآيات الله الكونية من صفات الكافرين، واشتمل القرآن الكريم على إعجاز علمى أثبت حقائق علمية قبل النهضة العلمية.

- ٣- الاستهزاء بالرسل سنة بشرية منذ القديم؛ وعلى الدعاة الصبر والتأسى.
  - ٤ إثباتُ الأدلة على قدرة الله تعالى في الخلق، والبعث، والنشور.
  - ٥ السير في الأرض، وأَخْذُ العِبْرة من مصارع الأُمم السابقة وهلاكها.

17 – يُعَلِّم الله الرسول ﷺ السؤال والجواب في بيان الحجة على المشركين المعاندين، فيقول: قل – يا محمد – لهؤلاء المشركين: لِمَنْ مُلكُ السموات والأرض؟ قل: لله؛ ليفروا بتوحيد العبودية لله تعالى، لأنَّهم مهما بحثوا عن مالكِ للكون فلن يجدوا إلا الله، فالتزموا منهجه واعبدوه، ولا تشركوا به أحداً، فقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يعجل بالعقوبة على مَنْ خالفه، ورحمتُه سبقت غضبه، وهو يجمع الخلق يوم القيامة للحساب لا ريب فيه ، والذين لم يؤمنوا بالله قد خسروا أنفسهم، وخسروا دنياهم وآخرتهم.

17 − والله مالكُ السموات والأرض وما فيهما، وله ما سَكَنَ، أو تحرَّك في الليل والنهار، فكلٌ تحت مشيئته وقهره، ولا أحدَ يخرج عن مُلكه، وهو سميع لأقوالهم، عليم بحركاتهم، لا تخفى عليه خافية، وفي الآية السابقة: ﴿ قُل لِمَن مَا فِي السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُل لِللَّهِ ﴾ استقصى الخلائق من ناحية المكان، وفي هذه الآية قد استقصى الخلائق من ناحية الزمان؛ وقَدَّم المكان؛ لأنَّه أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان.

15 - جاء الاستفهام على سبيل التوبيخ للمشركين، وخاطب الله نبيَّه محمداً على عندما اتخذ المشركون الأصنام آلهة من دون الله، فوبَّخهم وأنكر عليهم، فقال لهم: أغيرَ الله أتخذ ولياً ونصيراً، وهو خالق السموات والأرض، ويُحيي ويميت، ويَرْزُقُ خَلْقَه ولا يُرْزَقُ، فكيف أتخذ غيره إلها من دونه سبحانه عَبًا يشركون به؟.

قل - يا رسول الله -: إني أُمِرْتُ أن أكونَ أول الخاضعين والمستسلمين له، ونُهيت أن أكون من المشركين، والكلام نهيٌ من الله لرسوله ﷺ، مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام.

١٥ - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله: إنّي أخاف إن عصيتُه بعبادة غيره، أو خالفة أمْره أو نَهْيه، أن يُنْزلَ بي عذابه وسَخَطَه في الدنيا والآخرة.

١٦ - مَنْ يُصْرَفْ عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه بنجاته، وهو الفوز والإنعام بالرحمة.

١٧ - وإن يصبك الله - أيها الإنسان - بسوء من فقرٍ، أو مرضٍ فلا أحد يكشف الضر، أو يرفع عنك البلاء سواه، وإن يصبك بخيرٍ مثل سعة الرزق أو الغنى أو الصحة والعافية، فلا أحد يردُّ فضله، وهو على كل شيء قدير.

- الله مالك الكون كله، وصَرْفُ العذاب والفوز بنعيم الآخرة بيده جل جلاله، وبيده دفع الشر والضرر، فلا يملك أحد التصرف في الدنيا سوى الله وحده، وهو المتصرِّف في خَلْقِه بها يشاء، لا مُعَقِّب لحكمه، ولا رادَّ لقضائه.
  - ٢- سَعة رحمة الله ﷺ بعباده، أوجبها على نفسه تفضلاً وإحساناً.

    - ٤- اللجوء إلى الله تعالى لكشف الضر، فهو ثمرة التصديق به.
- الآية السابعة عشرة أصلٌ في سلامة العقيدة وحسن اليقين، وصدق الإيهان والثقة بأنَّ الله هو النافع وهو الضارُّ؛ فلا يجوز أن يلجأ الإنسان إلى الشفعاء والوسطاء والكَهَنَة والأولياء، بل يسأل الله تعالى وحده، ويُخلص في الدعاء، ويأخذ في الأسباب التي تُعين على دَفْع الضر، وجَلْب الخير.

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَيِدُ ﴿ اللَّهُ قُلْ أَيُ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِى إِنَى هَلَا ٱلْفُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ - وَمَنْ بَلَغُ أَبِئَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ اللّهِ عَالِهَةً أُخْرَى قُل لَآ أَشْهَدُ قُلْ وَأُوحِى إِنَى هَلَا ٱلْفُرَءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ - وَمَنْ بَلِغُ أَبِئَكُمْ لَتَشْهَدُ وَنَ أَنَ مَعَ اللّهِ عَالِهَ اللّهُ وَاللّهُ وَ

### التفسير:

١٨ - والله غالب وقاهر فوق عباده، يُدير كونه بحكمة وعلم، وهو خبير بأفعالهم، لا يخفى عليه شيءٌ،
 يضع كل شيء بحكمة وتدبير.

19 - قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله غيره: أيَّ شيء أعظم شهادة فيها أخبرتكم به بأنِّي رسول من عند الله؟ والجواب يُبَيِّنه الله بقوله: قل: الله شهيدٌ بيني وبينكم، فالله هو أعظم وأصدق، شهيدٌ بأنِّي رسوله من عنده، وأنِّي صادق فيها أخبرتكم به عنه، وأوحى إليَّ هذا القرآن الذي تلوتُه عليكم لأنذركم به، وأُنذِرَ مَنْ بَلَغه ووصل إليه، أو سمعه من البشر جميعاً. واقتصر على جَعْلِ علَّةِ نزول القرآن للنّذارة دون ذكر البشارة؛ لأنَّ المقام مخاطبة المكابرين عن الحق الذين لا يناسبهم إلا الإنذار، ثم يُوبِّخهم بقوله: إنَّكم لتتخذون مع الله شريكاً آخر، فإنِّي لا أشهد معكم، ولا أُقِرُّكم على ما تشركون به، فالله واحدٌ متفردٌ بجلاله وعظمته، لا إله غيره، وأبرأ إليه عاً تشركون به.

• ٢ - أنكر اليهود والنصارى صفات محمد ﷺ في التوراة والإنجيل الدَّالة على نبوته، فبَيَّنَ الله تعالى فيها سَبَقَ أنَّ شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها وتحققها، ثم بَيَّن في هذه الآية أنهم كَذَبوا في قولهم: إنَّا لا نعرف محمد ﷺ لأنهم يعرفونه بالنبوة والرسالة، كها يعرفون أبناءهم، وإنكم تعلمون يا أهل مكة أنَّ نبوة محمد ﷺ ليست مفاجِئةً للكون، بل هي دعوةٌ بُشِّر بها على لسان كل رسول. وإذا كان أهل مكة بعيدين عن موطن الرسالات، فإنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى بجوارهم، يعرفون محمداً ﷺ، فقد أخبرتهم رسلهم عنه بالشكل والصورة والصفات، فليرجعوا إليهم، وليسألوهم عنه، فهم يعرفونه من غير شك، كما يعرفون أبناءهم، ولكنَّ الخاسرين منهم اتبعوا أهواءهم، فكذَّبوا به، فخسروا أنفسهم.

### الفوائد والاستنباطات:

١ استشعار محبة الله، ومواجهة كلّ مَنْ يشرك به بثقة ويقين، وأنَّ الله مع عبده المتوكِّل عليه، ويلاحظ في كل ما سبق أنَّ كلمة (قل) تأتي دائهاً بعد كلمة (هو)، وكأنَّ المعنى استشعار المعية مع الله.

- ٢- شهادة الله تعالى أنَّ محمداً ﷺ رسول من عنده.
  - ٣- تقرير حقيقة التوحيد، والبراءة من الشرك.
- ٤- معرفة أهل الكتاب بنبوة محمد راكنَّه الكِبْرُ والجحود.

﴿ وَمَنَ أَظْلُا مِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِنَايَتِهِ ۗ إِنّهُ، لَا يُفْلِحُ الظّلامُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلُا مِتَنِ الْمَرْكُواْ أَيْنَ مُرَكُا وَكُمُ الّذِينَ كُنتُمْ رَبّعُمُونَ ﴿ مُن فَدَ لَا يَعْلَمُ مِ اللّاَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبّنا مَا كُنّا مُشَرِكِينَ ﴿ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## التفسير:

٢١ - لا أحدَ أظلمُ ممَّن افترى على الله كذباً، وكذَّب بآياته مع جلالها وجلائها. وإنَّ مِنْ عدل الله وسُننه في العباد أنَّ الظالم لا ينال الفلاح أبداً، بل يبوء بالخيبة والخسران.

٢٢ - يُوبِّخ الله هؤلاء المشركين عندما يحشرهم يوم القيامة، فيسألهم سؤال توبيخ: أين شركاؤكم
 الذين عبدتموهم من دوني، لماذا لا يتقدَّمون لنجاتكم ودَفْع العذاب عنكم؟

٢٣ فها كان جوابهم حين اختبارهم بالسؤال عن شركائهم إلا الجحود وإعلان التبرئة من الشرك
 والشركاء.

٢٤ - ويُبَيَّنُ الله تعالى لنبيه ﷺ كَذِبَ المشركين، فيقول: انظر - يا محمد - وهو نَظَرُ تَعَجُّبِ واعتبار كيف كَذَبُوا على أنفسهم حقيقة ما وقع منهم في الدنيا من الشرك؟ فهم كَذَبُوا على أنفسهم في الدنيا عندما
 ٣٤١ -

قالوا: إنَّ عبادة الأصنام تُقرِّبنا إلى الله زلفى، وهاهم أولاء في الآخرة أعلنوا التبرئة منها، واعترفوا بالحق لَــًا غاب عنهم افتراؤهم، فأقرُّوا بربوبية الله وحده.

٢٥ وإنَّ من هؤلاء المشركين - يا محمد - مَنْ يستمع إلى القرآن لا بقصد الانتفاع والهدي، وإنَّما بهدف الطعن في آيات الله استهزاء وسخرية منهم، فهم يستمعون، ولكن لا ينتفعون بها يسمعون، ولا ينقادون إلى الحقّ، فهم بمنزلة مَنْ لا يسمع ولا يفهم، ولما عَلِمَ اللهُ حالهَم جعل على قلوبهم أغطية؛ لئلا يفقهوا القرآن، وفي آذانهم صمماً؛ لئلا ينتفعوا به، مهما رأوا من آيات جَلِيَّة.

فإذا جاؤوك وهم على ما هم عليه، من إغلاق قلوبهم وآذانهم، جادلوك وخاصموك، وتلمَّسوا أسباب الرد والتكذيب ثم قالوا: ما هذا الكلامُ الذي يقوله إلا حكايات الأولين، وأكاذيبهم.

٣٦ - لقد عَلِمَ المشركون تأثير القرآن في مستمعه، فأوصى بعضهم بعضاً ألّا يسمعوه، وأمروا غيرهم بالابتعاد عنه، وعدم الاستجابة له، فهم صَدُّوا أنفسهم عن هدي القرآن، وصَدُّوا غيرهم؛ لتبقى الرئاسة لهم، فارتكبوا إثمين كبيرين: إثم أنفسهم، وإثم غيرهم، وهم بذلك يُهلكون أنفسهم؛ لأنَّ دين الله محفوظ، وكتابَه مصون من التبديل والتحريف، وسيُظْهِرُ رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليُظْهِرَه على الدين كله.

وقد وقف هؤلاء المعاندون موقف الصدِّ عن هدي القرآن ودعوة محمد ﷺ؛ فكانوا ينهون أتباعهم أن يستَمِعُوا لهذا القرآن؛ كما كانوا هم أنفسهم يبتعدون عن سماعه، خوفاً عليها أن تتأثر وتستجيب، ولكنَّ هذا العمل الذي يسلكونه، وهذا الجهد والتعب الذي يبذلونه فيه هلاك لأنفسهم في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ الله مُظْهرٌ دينه، وناصر نبيَّه ﷺ.

٧٧ – الخطاب للرسول ﷺ، وجيء فيه بصيغة الماضي للتنبيه على تحقُّق وقوعه. ولو رأيت – يا محمد – هؤلاء المشركين الذين ضَلُّوا، وأضَلُّوا غيرهم، حين يُجبسون على النار، ويَرَوْن العذاب الشديد، فلا يستطيعون دَفْعَها أو الهروب منها، بل سيقولون: يا ليتنا نَرْجِعُ إلى الدنيا، فنؤمن بآيات ربنا، ولا نُكذِّب بها، ونكون من المؤمنين. وقد حذف جواب: ﴿ وَلَوْتَرَىٰ إِذْ وُقِنُوا ﴾ حتى يتصور كل سامع من صور الإذلال ما يناسب قدرة خياله على التصور، وهذا من بلاغة الأداء القرآني. (تفسير الشعراوي ٦/ ١٥٥١).

٢٨ – وإنَّ الله يعلم طبيعة هؤلاء المكذبين المعاندين، فعندما جاؤوا يوم القيامة، ووُضِعت المواذين، وأظهر الله ما في صحائفهم من كفرٍ وتكذيبٍ، ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من توحيد الله وصدق رسالة الرسل، وإن كانوا في الدنيا يُظْهِرُون خلافه، وهاهم اليوم يتمنون الرجوع إلى الدنيا؛ ليرجعوا عن كفرهم وجحودهم، ولكن هيهات لهم، فإنَّهم كاذبون في قولهم: ﴿ يَلَيّنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِبَ بِتَايَنِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ المُورِ والكفر، وفي لأنَّ الله عليم خبير بحالهم، لو أعادهم إلى الدنيا، لصاروا ورَجَعوا إلى ما نُهوا عنه من الشرك والكفر، وفي

قوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ جيء بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات، أي: إنَّ الكذب سَجِيَّةٌ لهم قد تَطَبَّعوا عليها من الدنيا، فلا عجب أن يتمنَّوا الرجوع ليؤمنوا، فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليه.

٣٩ – فهم لا يؤمنون إلا بحياة واحدة هي الحياة الدنيا، فلم يلتفتوا إلى وجود حياة أخرى، يبعث الله فيها الناس للحساب والجزاء: فإمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار، بل كانوا مُصِرِّين على عِنادهم وجحودهم، وأنّ حياتهم فقط هي الحياة الدنيا يَحْيَوْن فيها، ثمّ يهرمون، ثمّ يموتون. ويقصدون بالموت هنا أنهم كانوا نُطَفاً ثمّ يحيون في الدنيا، أو على وجود تقديم وتأخير، بمعنى: نحيا في الدنيا، ونموت فيها.

• ٣- الاستفهام لتقرير حالهم، والمخاطب النبي محمد ﷺ قائلاً له: ولو ترى - يا محمد - أولئك المنكرين للبعث، عندما يقفون بين يدي رجم، وقد رأوا أهوال القيامة وما فيها من حساب وجزاء وعقاب قائلين: ﴿ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِنَايَنَ وَبَيْنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾، فيقال لهم: أليس هذا - وهو استفهام توبيخي - الذي كنتم تُكَذِّبون به حقاً، فيَحُلِفُون بالله، ويقولون: بلى. فيقول لهم: ذوقوا العذاب بسبب جُحودكم وتكذيبكم، عدلاً منا بلا ظلم.

- ١ بشارة الكتب السهاوية السابقة بنبوة محمد ﷺ.
  - ٢ عِظَم عقوبة المشركين المكذبين يوم القيامة.
- ٣- الكذب والاستكبار سبب كفر المشركين بالله على، وأكّدوا اعترافهم بحَلْفِ اليمين ﴿ لَرْ تَكُن فِتنَنُهُمْ
   إِلّا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ رغبةً منهم أن ينفعهم ذلك، ويُنجّيهم من عذاب الله.
  - ٤ لا فلاح للمشركين في الدنيا والآخرة.

### التفسير:

٣١ - وقد خسر أولئك الذين كذَّبوا بلقاء الله، وأنكروا البعث؛ لأنَّهم باعوا بالأجل الطويل العمر العاجلَ القصير. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فوجئوا بمصيرهم الأليم، وشعروا بمرارة الخسران، وعندها يقولون حسرة وندامة وتألماً: يا حسرتنا على ما فَرَّطنا فيها، وهاهم أولاء يحملون عقوبة ذنوبهم على ظهورهم، وهم لا يحملونها فقط، بل يحملونها ويحملون عقوبة ذنوبِ مَنْ كانوا سبباً في ضلالهم، فبئس وقَبُحَ ذلك الوزْرُ.

٣٢ - وما الحياة الدنيا - مهما أقبلت وطالت - إلا لَعِبٌ ولهو، فهي فانية مُنْقَضِية. وإنَّ الدار الآخرة لهي الحياة الباقية الخالدة، وهي الخير للأتقياء، فهل من عاقل يعي ذلك؟

## ٣٣ - سبب النزول:

عن علي ﷺ: أنَّ أبا جهل قال للنبي ﷺ: إنَّا لا نكذِّبك، ولكن نُكذِّب بها جئت به، فأنزل الله: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ۖ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾. (سنن الترمذي ٤/ ٣٤٨ برقم ١٩٧٣، وقال الترمذي: حسن).

### التفسير:

يخاطب الله نبيه محمداً الله فيطيّب خاطره، ويشدُّ من عزمه؛ ليزيده ثباتاً على دعوته، فيقول: له إنا لنعلم أنَّك تحزن من تكذيب قومك لرسالتك، واتهامك بالسحر، والتقوُّل عليك زوراً وبهتاناً، فهم لا يُكَذِّبونك؛ لأنك عِشْتَ معهم، فوصفوك بالأمين؛ ولكنهم يكذِّبون ما جئت به من آيات الله.

٣٤ - وقد مَضَتْ سُنَّةُ الله من قبلُ، فإنَّ رُسُلَه كُذِّبوا كها كُذِّبْتَ يا محمد، وأُوذوا كها أُوذِيتَ من قبلُ، فصبروا وتَحَمَّلوا مشاقَّ أقوامهم، ولم يُنْنِهم ذلك عن الدعوة إلى الله، فإذا كانوا قد صبروا، وهم رسل إلى قومهم، فكيف الحال بك يا محمد وأنت خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد أُرْسِلْتَ إلى الناس كافة؟ فعليك أن

تصبر، فالله ناصرك ومؤيدك، فلا أحد قادرٌ على دَفْعِ أمر الله وقضائه، ولا أحدَ يستطيع تأخير وعده، فإنَّ لكل أجل كتاباً. وقد قَصَّ الله على رسوله محمد ﷺ قصص الأنبياء والمرسلين، فلم يكتف بالقول لرسوله هنا: إن الرسل قد كَذَّبَتْهم أقوامهم، بل أورد قصصهم على نحوٍ مفصَّل، فأفرد لها في القرآن الكريم سوراً خاصة، كيف كذَّبوهم وآذوهم، فصبروا على أذاهم، فأيّد الله رُسُلَه بالثبات والتمكين والنصر المبين؟

٣٥- إن كان كَبُرَ عليك - يا محمد - إعراضُهم عن هَدْيِك، وشقَّ عليك تَوْلِيَتُهم عنك، وأصَرُّوا على كفرهم وعنادهم حتى تأتيهم بآية؛ لتكون شاهداً على صحة ما تقول، وأنك رسول من عند الله، فافعَلْ واطلب ذلك، كأن تَشُقَّ لهم نفقاً في الأرض، أو أن تبنيَ لهم سُلَّماً؛ لتصعد به إلى السهاء طلباً لهذه الآية. فافعل، فإنك لن تستطيع ذلك؛ لأنه فوق استطاعتك وقدرتك، فليس إذن أمامَك إلا الصبرُ والثبات. والسخرية بالرسل والإعراض عنهم من قِبَلِ أقوامهم معروفة لكل رسول بُعِث إلى قومه. ولو شاء الله لجعل الناس جميعاً مؤمنين وطَبَعَهم عليه، فلا يشتدُّ حُزْنُك عليهم، فتقاربَ حال الجاهلين الذين يَجْزَعون ولا يصبرون.

- ١- خسارة الكافرين لآخرتَهم؛ بسبب كفرهم بالله.
- ٢- عدم الاغترار بالدنيا، فإنَّها متاع قليل. والاستفهام في ﴿ أَفَلَاتَمْقِلُونَ ﴾ للتنبيه والحثِّ على التأمل.
  - ٣- أمْرُ الساعة عظيم، فهي لا تأتي إلا بغتة، فليحذر الغافلون من ذلك.
- ٤- تسلية الرسول ﷺ، وحمْلُه على الصبر، أسوةً بإخوته المرسلين. وصُدِّرت الآية ﴿ وَلَقَدْ كُذِّ بَتَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ ﴾ بالقسم؛ لتأكيد التسلية.
  - ٥- بيان سُنَّةِ الله في هلاك الأمم السابقة.
  - ٦- بشرية الرسول ﷺ لا تتنافى مع نبوته، فهو بشر يجري له ما يجري للبشر من حزن وفرح.

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَهُمُ ٱللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَا يَتُهُمُ ٱللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا مِن رَبِّهِمْ عُلَيْهِ عَلَيْهِ عِمَنَاكُمُ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَدِ مِن شَيْءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ طَلْيَرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَدِ مِن شَيْءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ وَاللّهِ مِن عَنْ عُلَيْهِ مِن عَلَيْ مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللّهِ اللّهُ يُصَالِقُهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَكَا لَذِينَا صُمَّةً وَبُكُمُ فَى الظَّلْمَاتُ مَن يَشَا إِللّهُ يُصَلِيلُهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾ وَلَا أَرَهُ يَتَعَلَمُ إِنْ أَنْكُمْ أَنْفُلُكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُم صَرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ﴿ فَلَا أَرَهُ مِنَاكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللّهِ أَوْ أَتَنْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُم صَدَاقِينَ ﴾ ثَلْ إِنَاهُ تَدْعُونَ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللّهِ إِنْ شَآمَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ إِلّٰ ﴾ وَمَن يَشَا يَحْونَ إِن كُنتُم صَدَاقِينَ إِلَى اللّهُ أَنْ أَنْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُم صَدَاقِينَ إِلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي كُيْمُ فَى مَا تَدْعُونَ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُؤْمِنَ فَيَكُمْ مُونَ إِلَيْهِ إِن شَآمَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرَكُونَ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

## التفسير:

٣٦- إنَّ الذين يستجيبون لدعوتك - يا محمد - هم الذين يسمعون بآذانهم الواعية وقلوبهم الصادقة، مع الحب الصادق للهدى، وإنفاذ ما سمعوه. وهذه أوصاف المؤمنين الصادقين الذين يثبتون معك، ويصبرون على تبليغ الدعوة. أما الذين لا يستجيبون كالكفار والمشركين فهم موتى ولو كانوا أحياءً؛ لأنَّ الحياة الحقيقية للإنسان تكمن في قبول نور الإيهان والإسلام والإذعان له. وهؤلاء الكفار هم أموات في صور أحياء، يبعثهم الله عندما تنتهي حياتهم في الدنيا، وسيرجعون إليه؛ ليسألهم عن أفعالهم في الحياة الدنيا.

٣٧- ولم يكتف المشركون بمعجزة القرآن البليغة التي جاءت في بجال نبوغهم، بل واصلوا الجدال وطلبوا معجزة حسية كونية يرونها، وقد أعهم الحقُّ عن ذلك؛ فإنَّ المعجزة الحسية تكون موقوتةً على مَنْ شهدها ورآها، فمَنْ يراها يُصدِّقُ، ويقول: إنَّها معجزة، ومَنْ لم يرها فقد يُصدِّق بها وقد لا يُصدِّق، وهي تنتهي بموت النبيِّ، إلا أنَّ القرآن قد جاء للناس كافة إلى يوم القيامة، وقد تحدَّاهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة ممَّ فيه. والله قادر على الإتيان بمعجزة حسِّية كونية تكون آية للنبي ﷺ، ولكن طلبهم لم يكن حقيقاً يبتغون به الحق، بل مجرد جدال وتَعَنَّتِ حتى لا يؤمنوا. ثمَّ إنَّ الأنبياء السابقين الذين جاؤوا بمعجزات حسية كانت رسالاتهم إلى أمم مخصوصة وفي زمان محدود، ولكنَّ الرسول محمداً ﷺ جاء لعموم الناس في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة؛ فناسب أن تكون معجزته - القرآن - دائمة في كل زمان ومكان، فهم لا يعلمون الحكمة في ذلك.

٣٨- إنَّ دلائل قدرة الله في هذا الكون كثيرة لا تُعَدُّ، فالناس فيه لم يُخْلَقُوا عَبَناً أو مصادفة؛ بل هناك عوالم أخرى تحيط بهم مثل: الدواب والطيور والحشرات...، وهم أُممٌ ذات خصائص واحدة، شأنها في هذا شأن أُمم الإنسان، وهي مفتقرةٌ إلى خالقها؛ كي يرزقَها ويرعاها ويتولَّى أمرها، وهي في النهاية تحشر

إلى ربها؛ ليقضي بينها، ولم يغفل الله شيئاً منها، وقد أثبت الله في كتابه المحفوظ كل شيء من أمر الدين إما تفصيلاً أو إجمالاً، فهل يُعقل أنَّ الله بهذه القدرة عاجز عن إنزال آية! وأكَّد الطيران بالجناحين، وهو لا يكون عادة إلا بها، لدَفْعِ تَوَهُّمِ المجاز؛ لأنَّ الطائر قد يُستعمل مجازاً للعمل، كقوله: ﴿ ٱلْزَمَٰنَهُ طَكَيِرَهُ، فِ عُنُقِهِ عَهُ الإسراء: ١٣].

٣٩ - يأمر الله نبيّه ﷺ مؤكّداً خطابه بمجيء الكاف في ﴿ أَرَءَ يُتَكُمُ ﴾ لهؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله غيره، إنّما أشركوا؛ لأنّهم أغلقوا آذانهم عن سماع الهدى والحق ونور الإيمان. ولو أنّهم أحسنوا استعمال ما وهبهم الله من هذه الحواس لاستجابوا إلى الهدى، ولكنهم اختاروا الضلال، فهم لم يخرجوا عن مشيئته، وهي المشيئة التي جاءت وَفْقَ سُنَنِه في خلق الإنسان أن يختار الهدى أو الضلال، من غير إلزام منه ﷺ.

٤٠ قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين توبيخاً لهم: أَخْبِروني، إن نَزَلَ بكم عذابٌ من عند الله انتقاماً منكم، أو أتاكم يوم القيامة فجأة، مَنْ إلهٌ غير الله تدعونه، إن كنتم صادقين؟

١٤ - إنكم لن تَدْعُوا آلهتكم أو أصنامكم. إنَّ فطرتكم ستتوجَّه إلى خالقها، وستدعوه مفتقرة إليه متضرعة، إنها الفطرة، ولو لم تنطق ألسنتكم بها، وعندها ستتوجه إليه، وتنسى أنَّها أشركت معه أحداً، وهناك ستنكشف الحقائق.

## الفوائد والاستنباطات:

- ٢- تَعَدُّد أجناس الأُمم في الأرض.
- ٣- جميعُ الأُمم بتنوع أجناسها خاضعةٌ لله تعالى.
- 3- تبيّن للباحثين أنَّ كُلَّ نوع من أنواع الأحياء بأُممه وأفراده هو كيان خاص معزول عن غيره من الأفواء الأفراد والأُمم والأنواع، وأنَّ كُلَّ صلات القربي المتعلقة به محصورة في أفراده، ولا تمتد إلى غيره من الأنواع، وهي حقيقة بدأت أعداد من نتائج العلوم المتلاحقة، مثل علوم الوراثة، علم الأحياء الجزيئي، علم الكيمياء الحيوية وغيرها تتحدث عنها بوضوح. (من آبات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ٥١-٥٠).

٥- تَضَرُّع الإنسان في شدَّته إلى الله تعالى، على الرغم أنَّه أشرك معه غيرَه في العبادة؛ تلبيةً لداعي الفطرة. والاستفهام يُستعمل في الاستخبار عن حالة عجيبة.

٦- في الآية (٤١) إخبار عن أمرٍ مستقبلي في وقوع العذاب، فيجب الالتجاء إليه بالدعاء، فيُكشف إن شاء تعالى.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰ أُمْرِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُمْ بِالْبَأْسَلَةِ وَالضَّرَّةِ لَعَلَّهُمْ بَصَنَرَعُونَ اللَّى فَلَوْ لَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَلِنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِمَا وَلَكِن فَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِلِنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ فَالْمَا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِمَا أُونُوا أَفَوْ مِنَا عَلَيْهِمْ بَغْنَةٌ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ اللهِ فَقُطِعَ دَايِرُ ٱلْفَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحُمَدُ لِلَهِ رَبِ الْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ الْمُعَالَى اللهُ اللهُ وَالْحُمَدُ لِلَهِ وَبِ الْعَلَمِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَ اللَّالَالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### التفسير:

27 - يُخَفِّف الله عن نبيه محمد إلى الإيهان بالله وحده وإصرارهم على كفرهم، بأنّه قد أرسل رسلاً من قبله إلى أمم سابقة، فدَعَوهم إلى الإيهان بالله وحده وإفراده بالعبودية والألوهية، وترك عبادة غيره من الأصنام والأوثان، فأعرضوا وكفروا به، فأخذهم الله بالشدائد والعذاب: فمنهم مَنْ ابتلاهم بضيق العيش، وشدة الفقر، ومنهم مَنْ ابتلاه بالأمراض والأوجاع، ومنهم مَنْ أرسل عليه الرِّجز من العذاب؛ لعلهم يتضرَّعُون فيرجعوا إلى الإيهان.

٤٣ - ولكن مع مجيء البأس لم يعتبروا أو يتضرعوا، بل قست قلوبهم، وأغراهم الشيطان بالإصرار
 على الشرك والمعاصى، فزيّنها لهم.

23 - فلما أعرضوا عن هدي الله، ولم يستجيبوا لأوامر رسلهم، استدرجهم الله، ففتح عليهم أبواب الدنيا من رزقٍ وخيرٍ وصحةٍ في أجسادهم، فابتلاهم بالرخاء كما ابتلاهم بالشدة. حتى إذا فرحوا وبطروا، وغمرتهم الخيرات من كل مكان، لم يشكروا الله على ذلك؛ واسترسلوا بالمعاصي والآثام، ففسدت طبائعهم، وعَمَّ فسادهم في الحياة كلها، عندها جاء أمر الله فجأة من غير سابق إنذار، فإذا هم حائرون آيسون من النجاة.

٥٥ - فاستأصلهم الله تعالى عن آخرهم؛ بسبب ظُلْمِهم، فالحمد لله على خالق الخلق.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - جاء التنوين في ﴿ أُمَرِ ﴾ للتكثير، أي: لقد أرسلنا رُسُلاً إلى أُمَمِ كثيرة في زمانٍ قبل زمانك.

٢ - الظلم في الأرض سبب في هلاك الظالمين.

٣- دعوة الناس إلى التوبة، ومحاسبة النفس قبل فوات الأوان، وقَدَّم الكشف مع تأخُّرِه عن النسيان
 كتأخُّرِه عن الدعاء؛ لإظهار كمال العناية بشأنه، والإيذان بترتبه على الدعاء.

٤ - نزول البلاء من أسباب تَضَرُّع العبد لربه، وصِدْق العودة إليه عَلا.

﴿ قُلْ أَرَءَ يَشُرُ إِن أَخَذَ اللّهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنَ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرَ كَيْنَ نُصَرِفُ الْآينَتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴿ قُلْ قُلْ أَرْءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَلْنَكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلّا الْقَوْمُ الظّيلِمُونَ ﴿ فَا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينٍ فَمَن ءَامَنَ وَأَصَلَحَ هَلَ يُهْلَكُ إِلّا الْقَوْمُ الظّيلِمُونَ ﴿ فَا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينٍ فَمَن ءَامَنَ وَأَصَلَحَ فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالْمَا يَرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينٍ فَمَن ءَامَنَ وَأَصَلَحُ فَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالْمَا يَعْمُ الْغَيْبَ وَلا أَنْعَلَمُ الْعَدَابُ بِمَا كَانُوا يَعْسُقُونَ ﴿ فَا لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَّ الْمَوْسَلِينَ إِلَّا مُنْ اللّهُ عَلَى مَا يَعْرَفُونَ اللّهُ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَنْفَكُرُونَ وَلا أَنْ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَ أَتَبِعُ إِلّا مَا يُوحَى الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَنْفَكُرُونَ وَلا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَنْفَكُرُونَ وَلا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

## التفسير:

27 - يُثْبِتُ الله الحجة تلو الحجة على ألوهيته وتَقَرُّده بالكون، وأنه لا إله إلا هو سبحانه؛ فتبطل بذلك دعاوى المشركين الذين اتخذوا أصنامهم آلهة من دون الله، فبيَّن لهم حقيقة ما يشركون به بأسلوب فيه التوبيخ المكرر؛ لقصد تأكيد الحجة عليهم، فيقول: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني إنْ سَلَبَ الله منكم السمع، فجعلكم صُمَّاً لا تسمعون، وأخذ أبصاركم فصِرْتم عُمْياً لا تُبصرون وطبع على قلوبكم، هل هناك إله غير الله يَرُدُّ لكم ما سُلِبَ منكم، أو هل هناك إله غير الله تلجؤون وتتضرعون إليه؛ ليردَّ لكم ما أخذ منكم؟

انظر - يا رسول الله - وتَعَجَّبُ كيف نُنَوَّع الآيات ما بين حُجَجٍ عقلية وتوجيه إلى آيات كونية، ومع هذا كلِّه فإنَّ الكافرين مُصِرُّون على عنادهم وكفرهم.

٤٧ - أخبروني إن أتاكم عذاب الله فجأة من غير علامات أو مقدمات تدلُّ على العذاب، أو أن يأتيكم جهرة بعد ظهور مقدمات تدل عليه، ما يهلك إلا الظالمون؛ لأنَّهم فقدوا حياتهم الدنيوية وما فيها من مُتَعِ وشهوات، والحياة الأخروية التي يلقون فيها الخسران والعذاب والخزي في النار. والاستفهام هنا للتقرير.

٤٨ – أما الأنبياء والمرسلون فإنَّ الله بَيَّنَ مهمتهم، وهي أنَّهم مُبَلِّغون عن ربهم. فمَنْ آمن منكم بقلبه والمتدى لدين الله، ولم يُفسد في الأرض، بل سعى في إصلاحها وعبارتها، فلا خوف عليهم عند لقاء ربهم، ولا يجزنون على شيء تركوه خلفهم؛ لأنَّ ما عند الله خيرٌ لهم وأبقى.

93 - والذين كَذَّبوا بالقرآن والمعجزات، وكَذَّبوا بمحمد ﷺ، فأولئك يصيبهم العذاب؛ بسبب كفرهم ومعاصيهم. وخُتِمَتْ بقوله: ﴿ يِمَا كَانُواْ يَنْسُقُونَ ﴾، فاستعمل الفعل (كان) والفعل (يفسقون) ولم يقل: بها فسقوا بالماضي للفتة لطيفة، وهي أن العذاب نزل بهم؛ لإصرارهم على الفسق، فالفعل المضارع (يفسقون) يدل على التجدد والاستمرار.

• ٥ - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: إني لا أملك خزائن السموات والأرض، فكيف تطلبون إليَّ بيوتاً وقصوراً، وأنا لا أدَّعي علم الغيب، فكيف تطلبون إليَّ أن أُخْبِرَكم بها سيقع في المستقبل، ولم أقل لكم: إني مَلَك من الملائكة، فكيف تطلبون إليَّ الأفعالَ الخارقة التي لا يطيقها البشر؟ ما أنا إلا عبدٌ رسول مُبلَّغ عن ربي، أتَّبعُ ما يوحي إليَّ منه.

قل: هل يستوي الكافر الذي عَمِيَ قلبُه عن قبول الهدي والحق وأعرض عن آيات ربه، والمؤمن الذي فتح قلبه لنور الإيهان، فأبصر الهدي، وآمن بالله ورسوله؟ أفلا تتفكرون في آيات الله فتؤمنوا به؟

- ١ نِعَمُ الله على عباده كثيرة ومتنوعة، منها السمع والبصر، وهي تستوجب شكر الله تعالى.
  - ٧ مهمة الرسل البلاغ وهي البشارة لِـمَنْ أطاع، والإنذار لِـمَنْ عصى.
    - ٣- من سنن الله هلاك الظالم عاجلاً أو آجلاً.
  - ٤ افتقار رسول الله محمد 囊 إلى ربه، فهو بشر لا حول ولا قوة له إلَّا بالله العلي العظيم.
    - ه لم يكن الرسول ﷺ مَلَكاً من ملائكة الله.
- ٦ علم الغيب مَرَدُّه إلى الله تعالى، والاستفهام في ﴿ قُلْ هَلْ يَسَتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ للإنكار، والمراد
   إنكار استواء مَنْ لا يعلم ما ذُكِرَ من الحقائق، ومَنْ يعلمها.

﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْسَمُ وَالْهِ وَيِهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعُ لَعَلَهُمْ يَنَعُونَ وَجَهَهُ أَمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْء فَتَظُرُد هُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْء فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْء فَتَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن اللّهُ عَلَيْهِم مِّن اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عِلَيْهِم عَلَى اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مَن عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### التفسير:

١٥- وأعْلِمْ - يا محمد - بالقرآن الذين يخشون ربهم؛ لأنهم أكثر استجابة من غيرهم؛ فهم مؤمنون بالله، ومُصَدِّقون بيوم الحشر، ليس لهم ناصر غير الله ينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم من دون الله. لعل هذا الإنذار والإعلام يزيدهم في المستقبل ثباتاً وإيهاناً.

### ٥٢ - سبب النزول:

روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص الله قال: كُنّا مع النبي الله ستة نفر، فقال المشركون للنبي الله الطرد هؤلاء عنك، لا يجترئون علينا، قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسمّيهما، فوقع في نفس رسول الله الله عله ما شاء الله أن يقع، فحدّث نفسه، فأنزل الله على: ﴿ وَلاَ تَظُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُم ﴾.

(صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن أبي وقاص الله ٤ / ١٨٧٨ برقم ٢٤١٣).

# التفسير:

يردُّ الله تعالى على المشركين الذين طلبوا من رسول الله تعالى أن يطرد بعض الصحابة من الضعفاء، فنهى الله رسولَه ﷺ عن ذلك؛ لأنهم كانوا مخلصين بعبادتهم لله تعالى في أول النهار وآخره، لا يبتغون أحداً غيره، ثمَّ لماذا تطردهم؟ فلستَ مسؤولاً عن خطاياهم، ولم يُكلِّفْك الله بكفاية أرزاقهم، ولا هم مسؤولون عنك، فإن فعلت ذلك فأبعدتهم فإنك من المتجاوزين لحدود الله، الظالمين لشرعه. وحاشا أن يكون ﷺ من الظالمين.

٥٣ – وكذلك فَتَنَ اللهُ الناسَ بعضهم ببعض، فجعل منهم الغني والفقير، والقوي والضعيف، والشريف والذليل؛ ليقول الأغنياء للفقراء من المؤمنين استخفافاً بهم، واحتقاراً لهم: أهؤلاء الذين مَنَّ الله عليهم بالهداية والإسلام والإيهان؟ فيردُّ عليهم: بلى مَنْ شكر يستحق الإنعام والإكرام.

\$ ٥- وإذا جاءك - يا رسول الله - هؤلاء المستضعفون الذين نُمِيَت عن طَرْدهم من المؤمنين، والذين يسخر منهم الكبراء من أشراف قريش، فبادِرْ بالسلام عليهم؛ تطييباً لخاطرهم وإكراما لهم، وبَشَرْهم بسَعة رحمته وعِظَمِ مغفرته. فمن رحمته أنّه مَنْ عمل السوء وارتكب المعصية، وتاب وأناب، ورَجَعَ إلى الله تائباً مستغفراً نادماً؛ فإنّ الله يغفر ذنبه ويجبر زلّته؛ لأنّه غفور رحيم.

٥٥- وبمثل هذا البيان الذي فَصَّلْناه لك - يا محمد - في هذه السورة من دلائل قدرة الله ومُحاجَّة المشركين، نُبيِّن الأدلة والبراهين في كلِّ حقَّ ينكره أهل الباطل، حتى تستبين - يا محمد - وأُمَّتُك معك طرقَ المجرمين.

٥٦ قل - يا رسول الله - الأولئك المشركين الذين يَدْعُونك لعبادة آلهتهم معهم، أو موافقتك على عبادتهم: إنَّ الله نهاني أن أعبد ما تدعونني إليه من أصنام وأوثان، ولن أتبع الطرق والسُّبُل التي اتبعتموها.
 فإنْ فَعَلْتُ فسأكون من الضالِّين الذين سلكوا طرق العمى والضلال، وحادوا عن طريق الصلاح.

- ١- فضل التلطُّف والرفق بالمستفتين عن أمور الدين.
- ٢- عدم اتباع أهواء المضلين. والعدول إلى الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار، أي: دوام النفي واستمراره.
  - ٣- إكرام الله للمستضعفين الذين نهى الله نبيَّه عن طَرْدِهم، فكان إذا رآهم بدأهم بالسَّلام.
    - ٤- جعل الناس متفاوتين، فمنهم الغني والفقير، والشريف والذليل.
      - ه- فضل الصبر على أهل الفسق والضلال من أسئلتهم المضلّلة.
        - ٦- بيان سعة رحمة الله في قبول توبة المذنبين.
        - ٧- الرسول ﷺ مبلِّغ عن ربه، لا يملك شيئاً من أمور الكون.
          - ٨- توحيد الله أهمم عمل يُقدِّمه المسلم بين يدي ربه.

﴿ قُلَ إِنِي عَلَى بَيِنَةِ مِن رَّتِي وَكَذَبْتُه بِهِ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ الْمُكُمُمُ إِلَّا يَقَوْ الْمَكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ ﴿ قُلُ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ الْقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي لِيَقْفُ الْحَقِّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَصِيلِينَ ﴿ قُلُ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ الْقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَارُ بَيْنِي وَكَنْ الْمَارُ بَيْنِي وَكَنْ اللهِ عُو وَيَعْلَمُ مَا فِ وَبَيْنَ كُمُ اللهِ اللهِ عُلَا اللهِ اللهِ عُلَوْ وَيَعْلَمُ مَا فِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

### التفسير:

20- قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: إنّي على بيّنة واضحة من أمر ربي؛ فإنّي أعبده وأُفْرِدُه بالعبادة، فهو إله عظيم لا شريك له في كونه، وأمّا المشركون فهم الذين كذبوا بالله وأشركوا معه غيره، فهم يَرُدُّون أمر الله، ويطلبون إلى الرسول محمد ﷺ تعجيل العذاب، فإنّه - أي الرسول ﷺ - لا يملك تعجيله؛ فالحكم والأمر كلّه لله تعالى، فإن شاء أن يُنزل عذاباً، ويعجل به في الدنيا، كما أنزل على بعض الأُمم، فلا رادً له، وإذا أراد أن يؤخِّره إلى أجل أو إلى الآخرة فلا مُعَقِّبَ له، فهو وحده يفصل بين الحق والباطل دون هوى.

٥٥ - قل - يا رسول الله - لهؤلاء المشركين: إنَّ أحداث الكون إنها مَرَدُّها إلى خالقها، وهو الله جلَّ جلاله، فهو يُجريها عَلَى بإرادته وعِلْمِه، ولو كان الأمر بيدي - أي: بيد محمد على - وبقدري، لأتيتكم بها تستعجلون به من عذاب، ولأهلكتكم به؛ انتصاراً لربي وانتقاماً لحرمته، ولكن الأمر كلَّه لله تعالى، فهو الإله الحكيم الخبير العليم بالظالمين، يمهلهم عن علم، ويُمْلي لهم عن حكمة منه، ولكن إذا أَخَذَ فإنَّ أَخْذَه أليمٌ شديد.

90- يقرر الله علمه الشامل الواسع المحيط بكل شيء، فهو الذي خلق الكون كلَّه، وأودع فيه خلقه، لا يخفى عليه شيءٌ، ولا يَحُدُّه زمانٌ ولا مكانٌ، فهو العليم الخبير في الأرض وفي السياء، وفي البر والبحر، وخصَّها بالذكر؛ لأنَّها أعظم المخلوقات المجاورة للبشر، ويعلم عدد خَلْقِه من إنس وجان وحيوان ونبات...، وكل ورقة يعلمها الله ويعلم متى، وكيف، وأين تسقط؟ ولا حبة إلا يعلم متى تنبت؟ وكم تنبت ومَنْ يأكلها، كلَّ في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ.

### الفوائد والاستنباطات:

١- سَعَةُ عِلْمِ الله ﷺ في كونه الكبير، وقدَّم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأ ﴿ مَفَاتِحُ ٱلْمَنْبِ ﴾ وذلك الاختصاصه سبحانه بعلم الغيب، وأكَّد ذلك الاختصاص بأسلوب القصر، فقال: ﴿ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾، واكتفى بحال السقوط في ﴿ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَفَ يَهِ ﴾ دون الاكتفاء بغيرها من الأحوال لشدَّة ملاءمتها؛ ولأن التغيير فيها أظهر، فهو أوفق لما سِيقت له الآية.

- ٧- تحقيق مبدأ الحساب يوم القيامة.
- ٣- بيان تكذيب مشركى مكة بالقرآن.
- ٤- الله أعلم باستحقاق الظالمين الإمهال، أو بتعجيل العذاب.
- ٥- في ظلام التربة وتحت الثرى توجد الحبوب والبذور والثهار المزروعة والبرية الكامنة لعشرات السنين والتي لا تنبت إلا عندما يحين موعد إنباتها وتتهيأ لها العوامل الداخلية والخارجية (البيئية) المساعدة على الإنبات. توجد في ظلهات الأرض كورمات القلقاس الرطبة أو الطرية، ودرنات البطاطس، وجذور البطاطا، وريزومات الموز والغاب والكانا، وجذور النباتات العادية الوتدية والليفية، والجذور المتدرنة كاللفت والبنجر والجزر، وتوجد ثهار نبات الفول السوداني في التربة.

(http://www.nazme.net/ar/index.php?p-show\_articles&id-773)

### التفسير:

• ٦٠ - يُبَيِّنُ الله دليلاً على قدرته وعلمه، فهو الذي يقبض أرواحكم التي في نفوسكم، والتي بها تميزون. ومن قدرته أنه يُعيدها؛ ليبعثكم في النهار، فتستيقظون وتقومون إلى كَسْبكم وأرزاقكم، فيعلم ما كسبتم فيه من أعمال وأرزاق، وخير وشر؛ ليستوفي كلُّ واحدٍ أَجَلَه الذي حُدِّد له في عِلْمِه الغيبي، ثم يرجعون إليه في الآخرة؛ ليجازيهم، ويخبرَهم بعملهم. وإذا أمهل الله الكافرين في الدنيا فليس غفلةً منه سبحانه، ولكن ليستوفي كلُّ واحدٍ رِزْقَه وأَجَلَه في الدنيا.

٦١ - وهو الله القاهر فوق عباده، العظيم المتجبر الذي خضع كل شيء لجبروته وعظمته، فيرسل على خلقه الملائكة الكرام البررة، فيكتبون أعمالهم، ويُحصونها عليهم، فإذا استوفَتْ آجالهم تَوَكَّلَتْ رسلُنا بقَبْضِها وعودتها إلينا، وهم مأمورون بتنفيذ أوامر الله، لا يُقَصِّرون، ولا يضيعون ما أُمروا به.

٦٢ - وبعد قَبْضِها وموتها يُعيدها الله إليه؛ ليفصلَ بينهم، فله سبحانه الحكم وحدَه يوم القيامة، وهو أسرع الحاسبين، لا يحتاج ما يحتاج إليه خَلْقُه من فكر وتدبُّر.

٦٣ – قل – يا رسول الله – لهؤلاء المشركين: مَنْ يُخَلِّصكم وينقذكم إذا ضلَّ أحدكم في البر، فدخل عليه الليل، أو ركب البحر، فضرب به الموج في ظلمات الليل، فأصابه الخوف والهلع، فمَنْ يدعو، وإلى مَنْ يلتجئ؟ إنَّ الفطرة تدعوه أن يتوجه إلى الله الذي خلقه فسَوَّاه وعَدَله، وحينها يدعو الله، فيتضرَّع إليه سِراً وجهراً، بذُلِّ وضعفٍ وانكسارٍ، خائفاً قائلاً: لَئِنْ أنجيتني من هذه الشدة والهَلكَة لَأَكُونَنَّ لك من الشاكرين.

٦٤ قل لهم - يا رسول الله - جواباً لقوله: مَنْ ينجيكم؟ إنَّه الله الذي يخلصكم وينقذكم من تلك
 الهلكة التي وقعتم بها ومن كل شدة أو كرب، ولكن مع هذا فإنَّكم تشركون به.

90- قل - يا رسول الله - لهؤلاء الذين يدعونه ويتضرعون إليه، ثم يشركون به: إنه قادر على تعذيبكم من فوقكم، بأن يرسل عليكم حجارة أو طوفاناً أو ريحاً أو صيحة، أو من تحت أرجلكم، فيرسل عليكم خَسْفاً أو تأتيكم الرجفة، أو يجعلكم فرقاً وأحزاباً وشيعاً، فتصبحوا أعداءً يقتل بعضكم بعضاً. انظر يا محمد: كيف نُبَيِّن لهم الحُجَجَ والبراهين؛ لعلهم يفقهون، فيعتبرون، ويرجعون إلى الله؟

77 - وكذَّب قومُك - يا رسول الله - بهذا القرآن. والتعبير عن المكذبين بقوله : ﴿ قَوْمُكَ ﴾ تسجيل عليهم بسوء معاملتهم لِمَنْ هو من أنفسهم ومن بين ظهرانَيهم، فظُلْمُ ذوي القربى أشدُّ على النفس مَّنْ يكون بعيداً، فكَذَّبوا بوَعْدِه ووعيده؛ وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مِنْ خلفِه. قل يا محمد: لستُ حافظاً على أعمالكم حتى أُجازِيَكم عليها.

٦٧ - لابُدً لكل خبر من قرار، ولكل شيء وقت يقع فيه من غير تَقَدُّم و لا تأخُّر، وسوف تعلمونه عندما يحل بكم.

- ١ وفاة الإنسان شبيهة بالنوم؛ ولذلك أُطلق على النوم وفاة، وهذا من الإعجاز العلمي الذي أثبته العلم الحديث، فإنَّ النوم والموت عملية متشابهة، تخرج فيها النَّفْسُ، وتعود في حالة النوم، ولا تعود في حالة الموت.
- ٢ إمهال الله الكفار ليس لغفلة عن كفرهم؛ ولكن ليقضي أجلاً مسمى من رزق وحياة، ثم يرجعون
   إليه، فيجازيهم.
  - ٣- من أدلة بطلان الشرك عند الإنسان دعوة الله في الشدة.
  - ٤- التحذير من الاختلاف المؤدي إلى الانقسام والاقتتال.
- ٦- يستنبط أيضاً الفترة الزمنية للوقف وذلك من خلال الفترة التي يستغرقها الدعاء وهو مقدار بضع ثواني.

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي َ ايَكِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ ٱلذِّحْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَحْء وَلَكِن ذِحْرَىٰ لَعَلَّهُمْ بَنَقُونَ ﴿ وَفَرِ ٱلْذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذَيْنَ أَنْ يَنْهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ الدَّيَا وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ الدَّنِيا وَدَو الدِينَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَلِي وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وا

### التفسير:

7۸ - وإذا رأيت - يا رسول الله - هؤلاء الذين يُكَذِّبون، ويستهزئون بآياتنا، فانصرف عنهم، ولا تجالِسُهم حتى يأخذوا في حديث آخر؛ فإن امتثلوا ولم يخوضوا، فلا مانع بعدها أن تجالِسَهم، وتسمع أمر الله، لذلك انتهزْ فرصة عدم خوضهم بآيات الله، فذكرٌهم وأسمِعْهُم موعظة، لعلهم يرجعون. وإذا أنساك الشيطان أن تنصرف عن مجالستهم بعد نَهْينا، فجالستهم ثمَّ تَذَكَّرْتَ، فقُمْ عنهم، ولا تقعد مع الظالمين.

79 - وإذا قمت - يا رسول الله - من مجلس هؤلاء المشركين الذين يخوضون في آيات الله، فليس عليك ولا على الذين يتقون الله من أوزارهم من شيء، وليس عليك من حسابهم من شيء، ولكن قيامك من مجلسهم هو تذكرة لهم؛ لعلهم يخشون الله، فينأون بأنفسهم عن الخوض في آيات الله.

• ٧- اترك - يا رسول الله - هؤلاء الذين أشركوا بالله، وجعلوا دين الله - الإسلام - لعباً ولهوا واستهزاءً بآيات الله، وغَرَّتهم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها، وذَكِّرْ بالقرآن هؤلاء المشركين الذين يخالفون أوامر الله؛ حتى لا تَرْتَهِنَ كل نفس بذنوبها، فتُلْقِي بنفسها إلى الهلكة والعذاب، وليس لها ناصر غير الله ينصرها، ولا شافع يشفع لها عند الله، ولا يُقبل منها فدية تفتدي بنفسها من عذاب الله. أولئك الذين حُسِوا بذنوبهم، لهم في جهنم شراب من ماء حميم يغلي في بطونهم، وعذاب موجع؛ بسبب كفرهم بالله ورسوله على.

- ١ حرمة الجلوس في المجالس التي يُسْخَرُ فيها من الإسلام وشرائعه.
  - ٢- وجوب القيام من المجلس الذي يُعصى الله فيه.
  - ٣- الحث على الإعراض عن المستهزئين بالإسلام.
    - ٤ شدة عذاب جهنم.

﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُوزُدُ عَلَيْ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِينا فَلْ إِن هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرَنَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلطَّمَلُوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ اللهِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِيُّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَمَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَالدَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣ ﴾

التفسير:

٧١- يخاطب الله رسوله ﷺ أن يوبخ المشركين: كيف نعبد أصناماً من دون الله لا تضر ولا تنفع؟ فنرجع كفاراً مشركين به، بعد أن مَنَّ الله علينا بهدايته وعبادته، وشعرنا بحلاوة الإيهان به. فإن رجعنا فسيكون حالنا كحال مَنْ أضَلَّته الشياطين في الصحراء لا يهتدي لجهة أمره، وله أصحاب ورفقاء عقلاء يَدْعونه إلى الطريق الصحيح. قل يا محمد: إنَّ هُدى الله هو الطريق الموصل إلى النجاة من عذاب الله، والفوز بجنانه، وأُمِرنا أن نُسْلِمَ أَمْرَنا لله تعالى؛ لأنَّه أعلم بأمورنا.

٧٧- لقد أُمِرْنا بإقامة الصلاة، وتقواه وخشيته في السر والعلن، فهو دليل محبة العبد لربه؛ لأنَّه سبحانه تُحشر إليه الخلائق يوم القيامة.

٧٣- وهو الذي ينبغي أن يُعبد؛ لأنَّه خلق السموات والأرض بالحق، فلم يَخْلُقُها عبثاً وباطلاً. ويومَ القيامة يتجلَّى الله على الخلائق جميعاً، فيكون أمره بين الكاف والنون، لا يُعجزه شيء، وقولُه حق لاشك ولا مرية فيه؛ فهو مالك كل شيء. ويوم القيامة يأمر الملك بالنفخ في الصور النفخة الثانية، فتُعاد الأرواح إلى الأجسام لبدء الحساب، فالله عالم الغيب، ومن بابٍ أولى أنَّه يعلم الشهادة، وهو الحكيم الذي يضع كل أمر في مكانه، وهو الخبير بكل شيء.

- ١ عِظُّمُ ذنب الارتداد عن دين الله بعد الدخول فيه.
  - ٢ الردّة من نزغات الشيطان.
- ٣- المداومة على إقام الصلاة وتقوى الله، فهي زاد المتقين، وخُصَّ من المأمورات الصلاةُ في ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّـ قُوهُ ﴾؛ لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى.
  - ٤- يوم القيامة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَنَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةٌ إِنِّ أَرَنكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَٰ اللهَ وَيَكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴿ فَالْمَا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴿ فَالْمَا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴿ فَالْمَا جَنَّ عَلَيْهِ الْيَكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴿ فَالْمَا رَبَا الْقَمَرَ بَانِعَا قَالَ هَنَا رَبًا فَالَمَا أَفَلَ قَالَ لَيْن لَمْ يَهْدِنِي رَقِي لَأَكُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الشَّالِينَ ﴿ فَالْمَا رَءَا الشَّمْسَ بَانِعَةُ قَالَ هَذَا رَقِي فَلْمَا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ مَن الْقَوْمِ الشَّالِينَ ﴿ فَالْمَا رَءَا الشَّمْسَ بَانِعَهُ قَالَ هَذَا رَقِي لَلْهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### التفسير:

٧٤ واذكر - يا رسول الله - عندما قال إبراهيم لأبيه آزر: أتجعل من هذه الحجارة آلهة وأرباباً تعبدها أنت وقومك من دون الله، إنّك تعدل عن طريق الحق والصراط المستقيم، إلى طريق الغواية والضلال المبين؟

وخَصَّ إبراهيم بالذكر؛ لمنزلته في قلوب العرب، وليوضِّح لهم قضية العقائد توضيحاً يؤنسهم بمَنْ له في نفوسهم ذِكْرٌ. وأكَّد الإخبار بحرف التأكيد؛ لما يتضمنه ذلك الإخبار من كون ضلالهم بَيِّناً. وفائدة عطف ﴿وَقَوْمَكَ ﴾ لينبَنه من أول وهلة علة أنَّ موافقة جَمْعٍ عظيمٍ له على ضلاله لا تعضد دينه، ولا تشكك مَنْ ينكر عليه ما هو فيه.

٥٧- وكذلك نُري إبراهيم مظاهر قدرتنا في السموات والأرض، وأنَّ ملكنا عظيم وواسع، وقدرتنا باهرة؛ ليكون من المؤمنين الراسخين بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. وقد أتى بالخبر جاراً ومجروراً فقال: ﴿ مِنَ المُوقِنِينَ ﴾ ولم يقل: «وليكون موقناً»؛ لأنَّها أبلغ بالمقصود، لأنَّ الإخبار بأنَّه من الموقنين يفيد أنَّه واحد من الفئة التي تُعرف عند الناس بفئة الموقنين، فيفيد أنَّه موقنٌ، إفادةً بطريقة تشبه طريقة الاستدلال، فهو من قبيل الكناية التي هي إثبات الشيء بإثبات ملزومه، وهي أبلغ.

٧٦- وقد واجه إبراهيم قومه عبدة الكواكب بالحقيقة التي لا يحجبها ظلام الكفر، والتي من خلالها يبطل عقيدة الشرك وعبادة غير الله. فلما أظلم عليه الليل، ورأى كوكباً قد بزغ، ثم غاب، قال: على سبيل الاستدراج، ويسمَّى في علم الجدل بـ (مجاراة الخصم) وليستميل آذانهم، ويأخذ قلوبهم معه، وليصل بهم إلى الحقيقة - هذا ربي على زعمكم وقولكم. فلما غاب الكوكب قال: لا أحب الآلهة التي تغيب بمعنى لا أرضى، واسم الإشارة لقصد تمييز الكوكب عن غيره من الكواكب.

٧٧ - فلما رأى إبراهيم القمر بازغاً، وقد اتخذه قومه آلهة من دون الله، قال لهم على سبيل استدراج الخصم: هذا ربي! وهو إنكارُ أن يكونَ مثل هذا الكوكب أو ذلك القمر رباً، فلما غاب وأفل قال وهو يحدد لهم مصير مَنْ يعبد تلك الكواكب -: لئن لم يهدني ربي إلى الطريق المستقيم، والمنهج القويم في توحيده وعبادته، لَأكونَنَّ من القوم العادلين عن طريق الحق.

٧٧- فلما رأى الشمس طالعة - وقد اتخذوها آلهة من دون الله - قال: هذا ربي، هذا أكبر الكواكب، أي: أهذا ربي على زعمكم وقولكم، وقَصَدَ بالأكبرِ الأكثرَ إضاءة والأولى باستحقاق الإلهية، وهو أيضاً على سبيل استدراج الخصم؛ فلما أفَلَتْ وغابَتْ بدخول الليل قال: إنِّي بريء ممَّا تشركون من عباده الأصنام والكواكب. وقد ذكر الشمس هنا، فقال: (هذا)، ولم يقل: (هذه)؛ ليجعل الأمر على سياق واحد، وهو بهذا يُنزِّه كلمة الرب تنزيهاً مطلقاً عن أن تلحق بها علامة التأنيث، وأيضاً فإنَّ (الشمس) ليست مؤنثاً حقيقياً، بل هي مؤنث مجازي. وقد وصل إبراهيم إلى الحقيقة التي أراد أن يصل إليها معهم من إبطال عبادة الكواكب، والرجوع إلى الفطرة التي فطر الناس عليها من عبادته وتوحيده.

٧٩ إني وَجَّهْتُ وجهي في العبادة للذي خلق السموات والأرض غير مشرك به، فهو الذي يستحق ذلك، لا كها تفعلون، فتتوجهون لأصنامكم التي لا تملك شيئاً، وأُعلن براءتي منكم وما تعبدون من دون الله.

٨٠ أقام إبراهيمُ الدليلَ على وحدانية الله، وأنّه مستحق للعبادة، وأعلن براءته من الشرك وعبادة الله وجادله قومُه ليصرفوه عن دينه الحنيف، فقال لهم مُنْكِراً فِعْلَهم: كيف تجادلونني في عبادة الله وتوحيده، وتَرْكِ الأصنام والأوثان التي لا تضرُّ ولا تنفع، وقد هداني الله إلى توحيده، وتبرَّأت من آلهتكم؟ وهنا لجأ قومُه إلى تهديد إبراهيم وتخويفه بأنّه قد يصيبُه مكروه من آلهتهم أو منهم، فردَّ عليهم قائلاً: ولا أخاف من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله؛ لأنها صَيَّاء لا تَضُرُّ ولا تنفع، فإن شاء الله أن يُنزل في عبدٍ من عباده أذى، فإنّه لا دخل للكواكب به؛ لأنَّ النافع والضارَّ هو الله.

٨١- ثم كيف أخاف أصنامكم الجامدة وهي من مخلوقات الله لا تضر ولا تنفع، ولا تخافون الله الذي خلقكم وخلق السموات والأرض، يحيي ويميت بيده كل شيء؟ فأيُّ الفريقين أحقُّ بالأمن وعدم الخوف: مَنْ كان يعبد الله الذي يتصف بتلك الصفات، أو مَنْ عبد أصناماً لا تضر ولا تنفع؟

ومن أدب الحوار والجدال عند إبراهيم مع خَصْمِه أنه لم يقل: أأنا أم أنتم أحقُّ بالأمن، بل قال: ﴿ فَأَى الْفَرِيقَيِّنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ﴾، إن كنتم تعرفون الحجج والبراهين، وهو شبيه بها عَلَّم الله نبيه محمداً على عندما جادل المشركين، فقال الله: ﴿ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمُ لَمَكُ هُدًى أَوْفِي ضَكُلِ مُبِينٍ ﴾ [سبا: ٢٤]، فلم يُصَرِّح بأنَّ منهجهم على صواب، حتى لا يستثيرهم، بل ترك الأمر لفِطرِهم وعقولهم حين يستعرضون المنهجين، وسيحكمون بأنَّه على هدى، وأنَّهم على ضلال.

٨٢ وهنا يأتي الجواب من الله لسؤال إبراهيم الذي ألقاه على المشركين في أثناء المجادلة فقال: الذين
 آمنوا بالله ولم يخلطوا إيهانهم بشرك، لهم الأمن في الدنيا، وهم مهتدون إلى الحق، ثابتون عليه.

عن عبد الله بن مسعود على قال: لما نزلت: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوۤا إِيمَننَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَمُمُ ٱلآَمَّنُ وَهُم مُهمَّدُونَ ﴾ قال أصحابه: وأثّنا لم يَظْلِمْ؟ فنزلت: ﴿ يَنبُنَى لَا تُنْمِرِكَ بِاللّهِ ۚ إِنكَ ٱلشِّمْرِكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾. (صحيح البخاري ٨/ ١٤٤، برقم ٤٦٢٩، كتاب التفسير، سورة الأنعام).

# الفوائد والاستنباطات:

١ - جواز جدال المشركين وإقامة الحجة عليهم؛ لعلهم يهتدون. وعندما فرغت القلوب بها أُلقي من حجج إبراهيم، وأدلة بطلان آلهة الكواكب، وتهيَّأت قلوبهم لقبول الحق، ختمت الآية بقوله: ﴿إِنِي بَرِيَ \* مِنَا تُشْرِكُونَ ﴾: إذ لم يبق في العالم العُلْوِيِّ كوكب أكبر من الشمس، فقال مستنتجاً عمَّا دَلَّ عليه الدليل العقلي: ﴿إِنِي وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِلَذِى فَطَرَ السَّمَنَوَٰ تِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينَ ﴾.

٢ - الدعوة إلى الله بالرُّفْقِ واللِّين والحجة والبرهان، وبان ذلك بقوله: ﴿ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ آحَقُ بِالْأَمْنِ ﴾، ولم
 يقل: (فأينا) تعميهاً للمعنى.

- ٣- فِقْهُ أدب الحوار مع المخالفين، ولو كانوا مشركين.
  - ٤ بيان ظلمة الكفر في قلوب المشركين.
- ٦- خير ما يُعطى المرء هداية قلبه إلى الطريق المستقيم.
- ٧- من أعظم الذنوب المحبطة للعمل الشركُ بالله على.

٨٣ - وقد أعطى الله إبراهيم تلك الحجج والبراهين التي حاجَّ بها قومه، فغلبهم وأقام الحجة عليهم، ورفعه بالعلم والحكمة واليقين، والله حكيم في تدبيره.

 $^{8}$  وبعد أن مَنَّ الله على إبراهيم بالغلبة والحجة على أعدائه ذَكَّره بمنَّةٍ أخرى، وهي أنه وهبه إسحاق ويعقوب، وقد هدى الله كُلَّا من الجَد والولد والحفيد، فجعلهم أنبياء محسنين يدعون إلى الله، وقد هدى الله من قبلُ نوحاً، وجعل من ذرية إبراهيم الأنبياء والمرسلين، وهم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكانوا جميعاً محسنين؛ فجزاهم الله من جنس عملهم.

وهؤلاء جمعوا بين النبوة والرسالة، وبين الملك والإمارة والحكم. وقد أراد الله أن يكون داود وسليهان نبين ملكين، فتمثّلت بها القدرة وسعة الملك والسلطان، أما أيوب فقد كان أميراً، وأخذ جانب الابتلاء والصبر مع النبوة، ويوسف كان وزيراً ابْتُلي كثيراً فصبر؛ فأعطاه المُلْكَ والسلطان إلى جانب النبوة، ومنح موسى وهارون النبوة فكانا حاكمين، ورُزِقا كثرة الأتباع من الناس، وقد ذَكرَهم القرآن على طريقة الترقي في هدي الدين، فأفضلُهم موسى وهارون، ثم أيوب ويوسف، ثم داود وسليهان..

٨٥ وقد هدى كُلَّا من زكريا ويجيى وإلياس، فكانوا صالحين يدعون إلى توحيد الله وعبادته، وقد أخذوا جانب الزهد والعبادة.

٨٦ و هَدَى الله كُلَّا من إسهاعيل واليسع ويونس ولوطاً، وفَضَّلهم على عالمي زمانهم مكانةً ومنزلةً ومنزلةً وصلاحاً، فسلكوا عظيم الفعال وكريم الخصال، وبقي لهم الذِّكْرُ الحَسَنُ، وجاء ترتيب أسهاء الأنبياء في الآيات مقصوداً، فذكر إبراهيم واسحق ويعقوب، وإسحق بن إبراهيم ويعقوب بن إسحق (العلاقة

بينهم هي النبوة)، ثم داود وسليان (العلاقة بينهم النبوة والملك)، وأيوب ويوسف (العلاقة بينهما أنها يشتركان في الإنعام بعد البلوى، فكلاهما عمَّنْ أنعم الله تعالى عليه بعد الابتلاء)، وسليان وأيوب (العلاقة بينهما قوله تعالى فيهما: ﴿ نِعْمَ اَلْمَبَدُّ إِنَّهُ وَالَّهُ ﴾ [ص: ٣٠]. فأيوب هو العبد الصابر، وسليان هو العبد الشاكر، والصبر والشُكر جماع الإبيان)، ويوسف وهارون (العلاقة بينهما هي الأخوَّة)، وزكريا ويجيى (علاقة النبوة)، ويحيى وعيسى (كلاهما مُستغرَبُ الولادة، فيحيى جاء من أبوين، أحدهما شيخ، والآخر عقيم، وعيسى جاء من أم بلا أب)، وقد ذكرهما تعالى معاً في سورة آل عمران ومريم،، وقد ختم تعالى هذه المجموعة بعيسى القعر؛ لأنّه ليس له أب فكان خاتمة النسب الأول عنده. ثم تأتي سلسلة أخرى من ذرية أخرى: إلياس ليس من ذرية إسحق، إساعيل أخو إسحق، واليسع صاحب إلياس (وحيث وَرَدَ اليسع وَرَدَ اليسع ما حب إلياس ويونس ولوط كلاهما مهاجر إلى ربه.

٨٧- وقد هدى بعض آباء المذكورين وبعض ذرياتهم وإخوانهم وإن لم يَذْكُر أسهاءهم، فهم كثيرٌ هداهم جميعاً إلى ما هدى الآباء من الهدى والحق والطريق المستقيم، واجتباهم للنبوَّة.

٨٨ - ذلك الهَدْيُ والاجتباء والتفضيل هو توفيقٌ من الله تعالى، ولو أشركوا بالله وعبدوا غيره فَرَضاً
 لَبطل عملهم، ولن تنفعهم منزلتهم وعلوُّ درجاتهم، ولكن لن يكون ذلك منهم؛ لأنَّ الأنبياء والرسل معصومون، وهذا الافتراض عِبْرة وعظة للناس بأن يحذروا الشرك، وعبادة غير الله.

٨٩ أولئك الأنبياء والرسل الذين سبق ذكرهم أنعم الله عليهم بالنبوة والهداية، وآتاهم الكتاب كصحف إبراهيم، وتوراة موسى، وزبور داود، وإنجيل عيسى، وأعطاهم العلم والفَهم الصحيح مع النبوة الصادقة. فإن يكفر بها قومك يا محمد فقد وَكَّلنا بها قوماً آخرين، من المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة.

• ٩ - أولئك الرسل السابقون هداهم الله، وهم قدوةٌ حسنة لِمَنْ بأي مِنْ بعدِهم من الأنبياء والرسل، فاتخِذْهم يا محمد مَثَلاً في كمال أخلاقهم، وقدوةً حسنةً في جميل أوصافهم وأفعالهم، فعندها يجتمع فيك يا محمد كمال الخُلُق، فتصبح أكمَلَهم خُلُقاً، وقد كان ﷺ كذلك، قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا بربهم، وكذَّبوا برسالتك وكتابك: لا أسألكم على القرآن الذي أُمِرْتُ بإبلاغه لكم أيَّ أجر، فالقرآن الذي جنتُ به من ربي موعظةٌ لكم وللناس جميعاً، إن أرادوا الاتعاظ، وطَلبَ الهداية.

الفوائد والاستنباطات:

١- في الآية (٨٣) إخبار مستقبلي في رَفْع درجات عباده في الدارين إن شاء تعالى.

- ٢- جزاء مَنْ صبر ودعا إلى الله ﷺ أن يكلاً ه بالحفظ والرعاية.
  - ٣- الاقتداء بالرسول ﷺ وبالصالحين والمتقين من أُمته.
    - ٤ الشرك بالله من أعظم الذنوب.
    - ٥- أثر القدوة الصالحة في الدعوة إلى الله.
- ٦ على الداعية الإخلاص والاحتساب وابتغاء الأجر من الله.

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ \* إِذْ قَالُواْ مَا آنَزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيْءٌ قُلَ مَنْ آنِلَ الْكِتَبَ الّذِى جَآءً بِهِ عُوسَى فُورًا وَهُلَكَ لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُهُ مَّالَةٌ تَعْامُواْ انْتُدْ وَلاَ عَابَا وَكُمْ أُولَانَهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ اللّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنَذِرَ أُمَّ فُلِ اللّهُ ثُمَةَ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ إِلّا وَهُذَا كِتَبُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ اللّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنَذِرَ أُمَّ اللّهُ مُن وَمَنْ حَوْلَمَا وَالّذِينَ يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِعِدْ وَهُمْ عَلَى صَلاَئِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَلَا اللّهُ وَمَنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِعِدْ وَهُمْ عَلَى صَلاَئِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَلَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا تَوْتِ وَالْمَلْتَهِ كُلُهُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْوَرُهُواْ أَنفُسَكُمْ أَلُولُ مَثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَوْتِ مَن قَالَ سَأَنزِلُ مِشْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَا تَدَى اللّهُ وَلَا يَعْدَرِهُوا أَنفُسَكُمُ أَلُونُ مَنْ وَلَا مُوسَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَوْ تَرَى اللّهُ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَلَوْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرَ الْحُقِقَ وَكُنتُمْ عَنَ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَمَن عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحُقِ وَكُنتُمْ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحُقِقَ وَكُنتُمْ مَا مَا كُنتُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَا ءَكُمُ اللّذِينَ وَعَمَتُمْ أَنْهُمْ وَصَلَ عَنصُمُ مَا كُنتُمْ مَا كُنتُمْ مَا كُنتُمْ مَا كُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا كُنتُهُمْ مَا كُنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

## التفسير:

9 - وما عَظَّم هؤلاء المشركون الله حقَّ تعظيمه، ولا عَرَفوه حَقَّ معرفته، وما عَلِمُوا شأنه وتصرفاته حَقَّ العلم بها. والسبب في ذلك أنَّهم أنكروا أنَّ الله قد اختار أحداً من خلقه؛ ليكون نبياً رسولاً يتلقى الوحي منه، والجواب منه جلَّ جلاله، وهو: قل يا محمد: مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسى النه نوراً وهداية للناس؟ ثم يُوجِّه الخطاب لليهود توبيخاً لهم: وقد جعلتم التوراة أوراقاً تُظْهِرُون منها ما تريدون، وتُخفُون منها ما تريدون حسب أهوائكم وأطهاعكم؛ وقد عَلَّمكم الله – أيها العرب – بهذا القرآن ما لا يعلمه أنتم و لا آباؤكم من قبل. قل يا محمد: الله الذي أنزله، واترك هؤلاء في حديثهم الباطل يلعبون.

٩٢ - وهذا القرآن الذي أنزلناه عليك - يا محمد - فيه خيرٌ وبِرٌ وبركات وتشريعات ومعجزات، يشهد على صدق ما تقدمه من الكتب الساوية المنزلة، ولتُخَوِّفَ به أهل مكة ومَنْ حولها من البلاد

والأمصار من الوقوع في الضلال أو الكفر بالله تعالى، والذين يؤمنون بالآخرة والبعث بعد الموت يُصَدِّقون بالقرآن، وأنَّه كلام الله المنزل عليك يا محمد؛ ويحافظون على إقامة الصلاة في أوقاتها.

97 – الاستفهام إنكاري بمعنى النفي أي: لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله، فاختلق على الله شيئاً لم يقله على الله شيئاً وهو منه براءٌ، أو ادَّعى كَذِباً أنَّ الله نبَّاه وأنَّه نبيٌ مرسل، أو ادَّعى أنَّه قادر أن ينزل مثل ما أنزل الله من القرآن. ولو رأيت – يا محمد – هؤلاء الظالمين ساعة الاحتضار، وهم يعانون من شدائد سكرات الموت، وقد جاءت ملائكة الموت باسطة أيديها بالعذاب ونَزْع الروح، قائلة توبيخاً لهم بغضب وشدة: أُخْرِجُوا أنفسكم من أجسامكم، وسَلِّموها لنا، فإن استطعتم أن تُخَلِّصوها من العذاب فافعلوا فأنَى لكم ذلك؟ فاليوم تُهانون، وتُعَذَّبون العذاب المؤلم الشديد؛ بسبب استكباركم عن سماع آيات الله واتباع رسله، وبها كنتم تقولون على الله غير الحق من إنكار إنزال الله الكتبَ على رسله، وكنتم مستكبرين عن سماع آياته.

95 - ولقد جنتمونا يوم القيامة؛ للحساب فرداً فرداً، كها خلقناكم في الدنيا أول مرة، حُفاةً عراةً غُرْلاً - والغُرْل جمع أَغْرَلَ وهو الأقلف - وليس معكم شيءٌ من مال أو ولد أو أتباع، فتركتموه وراء ظهوركم، وما نرى معكم أوثانكم التي اتخذتموها آلهةً من دون الله، وتَدَّعون أنَّها شفعاء لكم يوم القيامة عند الله. لقد انقطعت الروابط بينكم، وتَشَتَّتَ جَمْعُكم، وكنتم كاذبين بدعواكم واعتقادكم، فتبيَّن لكم أنكم خاسرون.

- ١ لم يُقَدِّر المشركون اللهَ حقَّ قدره؛ لأنَّهم وصفوه بوصف لا يليق بجلاله.
- ٢- بيان تحريف اليهود لكتابهم التوراة، فأخفوا من أحكامه، وتلاعبوا بآياته.
- ٣- بيان فضل الله على العرب؛ بجَعْلِ كتابه العظيم بلغتهم، ونبيِّهم ﷺ منهم.
- ٤- ثبت علمياً تمركز مكة المكرمة في قلب دائرة تمر بأطراف جميع القارات، أي: إنَّ اليابسة على سطح الكرة الأرضية موزعة حول مكة المكرمة توزيعاً منتظها، وأنَّ هذه المدينة المقدسة تُعَدُّ مركزاً لليابسة. ولا يوجد انحراف مغناطيسي عند خط طول مكة المكرمة وعند جميع الخطوط الموازية له، باستثناء حالة واحدة، ويظهر ذلك خصوصية خط طول مكة المكرمة بانطباق الشهال المغناطيسي على الشهال الحقيقي، ومن هنا كان اختيار خط طول مكة المكرمة كخط طول أساسي للكرة الأرضية وإعادة إسقاط خطوط طول الكرة الأرضية بدءاً منه أي بالنسبة إلى مكة المكرمة؛ لتهاثل خطوط الطول حول خط طول تلك المدينة المقدسة تماثلاً مذهلاً. (آبات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زخلول النجار، ص ٥٥٥-٥٧٥). وينظر: موقع مكة المكرمة في الخريطة، كها في الملحق.

- ٥- من أعظم الذنوب وأشنعها عند الله الكذب على الله، وادّعاء الإنسان أنّه يَتَلَقّى وحياً من السهاء، وهو كاذب.
  - ٦- تعليم الرسول \$ محاجّة المشركين والردّ عليهم.
  - ٧- بيان السبب في نزول القرآن الكريم، وهو الإيمان والبشارة والإنذار.
    - ٨- الأمر في ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ﴾ للتوبيخ والتعجيز.

# التفسير:

90 - استئناف ابتدائي انتقل به من تقرير التوحيد والبعث والرسالة إلى الاستدلال بخلق الله تعالى، وعجائب مصنوعاته المشاهدة؛ ليُبيِّن الله الأدلة والبراهين في الكون على قدرته، وليلفت الإنسان إلى النَّعم العظيمة التي سَخَّرها له في هذا الكون البديع. وقد أكَّد ذلك بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات هذا الوصف ودوامه، فقال: إنَّ الله هو الذي شَقَّ الحَبَّ الذي لا نواة له مثل الشعير والقمح، فيخرج منه الزرع، وشَقَّ النَّوى مثل الثمر الذي فيه نواة، فيخرج منه الشجر، فعظمة الله تَجَلَّتْ في خَلْقِ هذين النوعين وغيرهما، وهو الذي يخرج الحي من الميت، كخَلْقِ الإنسان والحيوان من النطفة، ويخرج الميت من الحي، كخَلْقِ النطفة من الإنسان والحيوان، فإذا كان الله تعالى بهذه الصفات فهو أولى بالعبادة والتوحيد، فكيف تَصْرفُون ذلك إلى غيره؟

وجيء بجملة ﴿ يُغْرِجُ ٱلْمَيَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ جملةً فعليةً؛ للدلالة على أنَّ هذا الفعل يتجدد ويتكرر في كل آن، فهو مرادٌ معلوم، وليس على سبيل المصادفة والاتفاق، وجيء في قوله: ﴿ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ جملةً

اسمية للدلالة على الدوام والثبات، فحصل بمجموع ذلك أنَّ كِلا الفعلين متجدد وثابت، أي: كثير وذاتي، وذلك لأنَّ أحد الإخراجين ليس أولى بالحكم من قرينه. والاستفهام في آخر الآية تعجبي إنكاري. ٩٦ - ثم يُبَيِّنُ الله آية أخرى من أدلته على قدرته الباهرة، فالله جَلَّ جلاله شَقَّ ضياء الصباح من ظلام الليل، وجعل الليل راحة للأحياء بعد تعب الحركة في النهار، وسكناً لنفوسهم وأجسادهم، وجعل الشمس والقمر يسيران بحساب؛ ليَعْرِفَ الناسُ الأوقاتَ بها مثل: معرفة العبادات والأعمال والآجال والحقوق، وهو تقدير من العزيز الغالب، الحكيم بتدبير مصالح الخلق.

٩٧ - ومِنْ آيات قدرته جلَّ جلاله: أنْ جَعَلَ النجوم في السهاء؛ ليهتدي بها البشر في ظلمات البر والبحر، فيعرفوا بها الطرق ليلاَّ إذا ضَلُّوا حتى لا يهلكوا، وهي أيضاً نِعمة الله على خَلْقِه، والله بَيَّنَ هذه الآيات التي يعقلها العالمون، فيعرفون قدرة الله في كونه العظيم.

٩٨- ومِنْ مظاهر قدرته أنْ خَلَقكم من آدم الطّنظ، فجعل لكم مستقراً في الأرحام، ومستودعاً في الأصلاب، ثم تبدأ الحياة في النمو والانتشار؛ فإذا هي أجناس وألوان، وشعوب وقبائل، والله فَصَّلَ ووضَّح هذه الآيات؛ لتبقى الدلالةُ على توحيد الله واضحةً عند المُبْصِرين الذين يفهمون الحِكم منها.

99 - ومِنْ دلائل قدرة الله أنّه أنزل من السماء ماءً فأخرج به نباتاً متعدداً ومتنوعاً، وأخرج من النبات زرعاً وشجراً خَضِراً، ثم أخرج من الزرع حباً متراكباً متسانداً في سنابله كالقمح والشعير، وأخرج من النخل عُذوقاً دانية متدلية وقريبة، لا تُكلِّف مشقة في جَنْيها، وأخرج سبحانه بساتين من أعناب، وأخرج النبخل عُذوقاً دانية متدلية وورقه، ومختلفاً في طعمه. والله يُعَدِّي كل الملكات في النفس الإنسانية؛ لأنَّ النفس ليست مَلكاتِ جوع وعطش فقط، بل هناك مَلكاتٌ متعددة، وكل مَلكةٍ لها غذاؤها؛ فيقول في ذلك: انظروا - أيها الناس - وتأمّلوا في ثَمَرِه ونضجه، إنها تُعَدِّي العينين بالمنظر الجميل، وهي دلائل وبراهين دالة على وجود الله القادر الحكيم التي يعقلها ويصدقها المؤمنون به.

## الفوائد والاستنباطات:

١- دلائل قدرة الله في كونه البديع كثيرة ومتعددة.

٢- جاء التعبير فالق الإصباح وجعل الليل سكناً إشارة إلى تبادل كل من النهار والليل، وإلى جعل النهار لعيارة الأرض. وأصبحت حركات كل من الأرض والقمر والشمس معلومة بدقه كبيرة لدرجة أن الساعات الزمنية تضبط اليوم عل حركاتها بحساب محكم دقيق يُعِين الإنسان على إدراك الزمن وحسابه. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص ٥٠٣-١٥٥).

- ٣- تسخير النجوم؛ لتكون دلائل يَهْتَدي بها المسافرون ليلاً، وبدأ في قوله: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَمَلَ ٱلْيَتَلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَبَانًا ﴾ بالأهم عند الإنسان وهو الصباح، ثم أتبعه بالليل، ثم بَيَّنَ ما يفلق ظلمة الليل، فيبسط الإصباح وهي الشمس، وبَيَّنَ أنَّها والقمر جُعِلا لحساب مصالح الناس.
- ٤- كلُّ تلك الدلائل وسائل في إثبات وحدانية الله، وأتى بالضمير (هو)، ثم الاسم الموصول (الذي)
   ﴿ وَهُو اللَّذِى آنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ للحصر وتأكيد أنَّ مُسَبِّبَ تقرير إنزال الماء هو الله العليم بمصالح عباده.
- ٥- دلاثل قدرة الله في كونه البديع بَمَعَتْ بين الجلال والجهال في تناسق محكم منتظم. واللفتة البيانية في ﴿ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَيْبِهِ ﴾ في ﴿ مُشْتَبِها ﴾ من الاشتباه، والفعل «اشتبه» أكثر ما يفيد الالتباس والإشكال. يقال: هذا الشيء اشتبه عليَّ بمعنى التبس. أما التشابه فأكثر ما يفيد التشابه بين شيئين، سواءً أدَّى ذلك إلى الالتباس أم لم يؤدِّ. ويُبيِّن الله في سياق الآية الدلالة على قدرته وآياته الباهرة في خلقه، فيتحدث عن المراحل الأولى في إنبات النبات، فيشير إلى أنَّه أنزل من السهاء ماء، فأخرج به نبات كل شيء، فأخرج منه خَضِراً، مشيراً إلى تسلسل عملية النمو والإنبات. والنبات في هذه المرحلة يحتاج إلى دقة تأمل ونظر، فهو في مرحلة اشتباه، فيلتبس نوعه وشكله؛ ولذا لَفَتَ الحقُّ الأنظارَ بعد أن قال: ﴿ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَيْعٍ ﴾ ، ﴿ وَيَتَوِيهِ عَلَى هذه دعوة للتأمل والاعتبار.
- ٦- جاء هذا التسلسل المُعْجِز من الحَبِّ المتراكب، إلى ثمار كل من النخل والأعناب والزيتون والرمان؛ ليجمع كل أنواع الغذاء الأساسي للإنسان ولأنعامه. (مقالات الدكتور زغلول النجار، ص ٦٩٦).
- ٧- اكتشف علماء النبات أنَّ في النبات مادة خضراء، وأن هذه المادة الخضراء يخرج منها المواد الكربوهيدراتية التي هي أساس لتكوين جميع المواد المكونة للثمار والأشجار والزروع. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبدالله بن عبد العزيز المصلح: ص٩٥).

### التفسير:

١٠٠ وجعلوا الجنَّ شركاء لله تعالى في العبادة؛ وذلك بعبادتهم وطاعتهم فيها زيَّنوا لهم من عبادة الأصنام، وكيف يُشركون به غيره وهو خالقهم، سواءٌ العابد أو المعبود من صنم أو وثن؟ ومن ضلالهم وغيِّهم وجهلهم: أنهم اختلقُوا لله البنين والبنات، والله مُنَزَّهٌ عمَّا وصفوه به كَذِباً وزُوراً منهم.

١٠١ - والله تبارك وتعالى خلق السموات والأرض على غير مثال سابق، كيف يكون له ولد، ولم تكن
 له زوجةٌ؟ فالله فرد أحدٌ، ليس كمثله شيء، وهو خالق كل شيء من العَدَم، لا يخفى عليه شيء في السموات
 ولا في الأرض.

١٠٢ - إنَّ ذلكم الله الذي خلق السموات والأرض، والخالق لكل شيء هو ربكم، فاعبدوه لأنَّه مستحق للعبادة، وهو على كل شيء وكيل وحفيظ، لا يحتاج إلى أحد من خَلْقِه يدير الكون بنفسه.

١٠٣ - والله على ليس كمثله شيء في الكون، فلا تستطيع الأبصارُ في الدنيا أن تحيط به، فهو فوق الزمان والمكان، أما في الآخرة فإنَّ المؤمنين يرون ربَّهم، قال تعالى: ﴿ وُبُحُو مُ يَوْمَ لِزَافِهُ أَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٠٤ - قد جاءكم - أيها الناس - بصائر وحجج وبراهين موضحة، فمَنْ انتفع بها، واستبصر بهديها، فنَفْعُه لنفسه، ومَنْ أعرض عنها ولم يستبصر بهَدْيِها، فضررُه على نفسه، وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعهالكم، وإنَّها أنا رسولٌ من الله مُبَلِّغٌ رسالته.

١٠٥ - كما أننا صَرَفْنا الآيات في القرآن نُصَرِّفُها لهداية الناس الطالبين للهُدَى والصراط المستقيم، أما غيرهم ممَّنْ عَمِيَتْ قلوبُهم ولم ينتفعوا بها، فسيقولون: يا محمدُ تَعَلَّمْتَ الآياتِ من أهل الكتاب؛ ولنبيِّن بتصريف الآيات الهدى والحق للمؤمنين.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- سَفَةُ عقول الجاهلين، فقد جعلوا من الجن شركاء لله، فعبدوهم.
  - ٢- تنزيه الله جل جلاله عن الشريك والصاحبة.
  - ٣- استحالة رؤية الله في الدنيا، وجوازها في الآخرة لعباده المتقين.
    - ٤- آيات القرآن تبصرة لِمَنْ أخذ بها في طريق النجاة.

# التفسير:

١٠٦ - اتَّبع - يا محمد - الوحي من ربك، وهو القرآن الكريم، والله هو المتفرد بالكون لا شريك معه،
 ولا تشغل قلبك وخاطرك بهم، بل اشتغِل بعبادة الله وذِكْرِه، وأَغْرِض عن المشركين ودعواهم الباطلة الكاذبة.

١٠٧ – إنَّ الله له المشيئة والحكمة فيها يشاؤه ويختاره، لا يُسأل عها يفعل، وهم يُسألون، فله الحكمة إن تركهم في الضلال، ولو شاء الله – يا محمد – عدم إشراكهم بأن يخلق البشر مؤمنين كالملائكة، ولكنه خلقهم مستعدين للإيهان والكفر، والطاعة والفسق؛ لأنَّ الإنسان في هذا الكون قد أعطاه الله صفة الاختيار، فالكافر إنها يفعلُ كلَّ فِعْلِ بها آتاه الله اختياراً، لا غصباً عن الله أو قهراً، بل اختياراً. ولا يُمكنك أن تكون حافظاً لهم من عذاب الله، ولَسْتَ قيبًا على أمورهم ومصالحهم؛ إنَّها أنت مُبَلِّغ عن ربك.

 ومن سنن الله في خلقه أنَّ الإنسان إذا أحبَّ شيئاً دافع عنه، ولو كان أمراً قبيحاً، ولذلك لا يَرْضى المشركون أن تُسَبَّ آلهتهم، بل إنَّهم يدافعون عنها، فالله زَيَّنَ لأهل الطاعةِ الطاعة، ولأهل الكفرِ الكفر، وجميعم يرجعون إلى الله، فيخبرهم بأعمالهم، ويُطْلِعُهم عليها.

۱۰۹ - أقسم المشركون بالله أبلغ أيهانهم وأغلظها، إنهم إذا جاءتهم آية من الآيات، كتحويل جبل الصفا إلى جبل ذهب، آمنوا جميعاً بنبوة محمد ﷺ ورسالته، فردَّ الله عليهم قائلاً قل يا محمد: إنها الآيات من عند ربي فهو الذي يأتي بها، وما يُدريكم لعلَّ الله يأتي بها، ولا يؤمن بها المشركون.

ا ١١٠ - إنَّ الله يُقلِّب قلوبهم وأبصارهم عن معرفة الهدى والإيبان، فهم لا يؤمنون بنبوة محمد ﷺ، كما لم يؤمنوا بالقرآن عند نزول آياته أول مرة؛ لذلك يتركهم اللهُ في ضلالهم يتخبَّطون في غَيِّهم وضلالهم، فلا يهتدون إلى الصراط المستقيم.

### الفوائد والاستنباطات:

۱ - الإنسان مختار للهدى أو الضلال، وهو يتحمل نتيجة اختياره، فيُجزى جزاءً يناسب اختياره، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، فالجزاء من جنس العمل.

٢- حرمة القول والفعل الذي يؤدِّي إلى سبِّ الله ورسوله.

٣- ثبوت رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة، فنَفْيُ الإدراك لا ينفي الرؤية، بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخصُّ أوصاف الرؤية، دَلَّ على أنَّ الرؤية ثابتة، ولو أراد نفي الرؤية لقال: «لا تراه الأبصار» ونحو ذلك.

٤- وجوب الأخذ بقاعدة الحُكْم بسَدِّ الذرائع في نَهْيِ الله تبارك وتعالى عن سَبِّ آلهة الكُفَّار؛ لئلَّا
 يكونَ ذلك ذريعة إلى سب الله تعالى.

الهداية بيد الله گان، والمعجزات قد يراها الإنسان، ولا يؤمن بها.

﴿ وَلُوَ أَنْنَا نَزَلُنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيْهِكَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوْنَ وَحَشَرُنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَا أَن يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَ أَخْرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَنْلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَطِينَ الإِنِس وَالْجِنِ يَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ الْقَوْلِ عُرُوزاً وَلَوْ شَاءً رَبُكَ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَا شَعْتُ إِلَيْتِهِ أَفْدِدَهُ اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَا يَخْرُووَ لِيَقْرَفُوا مَا هُم مُقْرَفُونَ ﴿ وَلِيَقَنَونُوا مَا هُم مُقْرَفُونَ ﴿ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

11۱ - ولو أنّنا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - جئناهم بمعجزات خارقة، فنَزَّلْنا إليهم الملائكة، فرأوهم عِياناً، وأحيينا لهم الموتى فكلّموهم، وجمعنا لهم كلَّ شيء ممَّا اقترحوه من المعجزات وغيرها، فعُرِضَتْ عليهم، ورأوها عِياناً لم يؤمنوا إلا بمشيئة الله تعالى، ولكنَّ أكثر هؤلاء المشركين يجهلون الطريق الصحيح إلى اتباع الحق.

117 - 117 - ومثلَ ما ابتليناك بأعداء من المشركين، جَعَلْنا لكلِّ نبي قبلك أعداء من شياطين الإنس، كالسحرة ورؤساء الكفر، ومن مَرَدَة الجِنِّ يوسوس بعضهم لبعض القولَ الذي يُزيِّن الباطل؛ ليغترَّ مَنْ سَمِعه، فينصرف عن الإيهان بالله تعالى. ولو أراد الله تعالى ما فعلوا ذلك، فاتُرُكُهم وما يُكَذِّبون، ولتميلَ إلى هذا الكذبِ قلوبُ الكفار ميلاً، وليرضوا هذا الباطل، وليكتسبوا من الجراثم والآثام، وليزدادوا منها.

١١٤ - قل يا رسول الله: هل أطلب حَكَماً بيني وبينكم غيرَ الله تعالى، وهو الذي أنزل إليكم القرآن العظيم ملابساً ومتضمّناً للحق، ومبيّناً فيه الهدى والضلال؟ والذين آتيناهم التوراة والإنجيل يُذرِكُون يقيناً أنَّ هذا القرآن مُنزَّلٌ عليك بالحق، فلا تكونَنَّ من الشاكِّين أنَّ هؤلاء لا يعلمون ذلك الحق.

١١٥ - وتحقَّقَتْ كلمة الله تعالى فيها أخبر به، فهو صِدْقٌ، وما أَمَر به من الأحكام فهو عدل، فلن يَقْدِرَ
 أحد أن يُغيِّر في كلامه وأحكامه. والله سبحانه السميع للأقوال، العليم بالأفعال.

١١٦ - وإن تُطِعْ أكثر الإنس والجن يُضِلُوك عن دين الله تعالى. ما يَتَبعون في أمر الدين إلا الظنون الباطلة المنقولة عن تقليد الآباء، وما هم إلا يكذبون.

١١٧ - إنَّ خالقَك أعلمُ بالضالِّين عن سبيل الهداية، وهو أعلم بالذين اهتدوا إلى دين الله الحق.

- الآية (١١١) إخبار عن أمر مستقبلي في حال الكافرين فيها لو أجاب الله على طَلَبَهم، فأنزل إليهم الملائكة من السهاء، وأحيا لهم الموتى فكلَّموهم، ومُجِع لهم كلُّ شيء طلبوه فعاينوه مواجهة، فهم لن يصدِّقوا، ولن يعملوا بها دعاهم إليه محمد على إلا مَنْ شاء الله له الهداية.
- ٧- كما ابتلى الله نبيّه ﷺ بكيدِ الأعداءِ وصدّهم عن سبيلِ الله؛ فقد ابتُلِيَ الأنبياءُ من قبله بذلك، فالابتلاءُ سنةُ الله تعالى في جَعْلِه للأنبياء أعداء، وللباطل أنصاراً فالابتلاءُ سنةُ الله تعالى في جَعْلِه للأنبياء أعداء، وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة إليه؛ ليَخْصُلَ لعباده الابتلاء والتمحيص؛ ليتميز الصادقُ من الكاذب، والعاقلُ من الجاهلِ.
  ٣- ماذُ النه حالم حدة التاقيم بالتها من المحمد من المحمد على الله من المحمد على الله من المحمد على الله من المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على الله من المحمد على المحمد على الله من المحمد على الله من المحمد على الله من المحمد على المحمد على الله على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على الله على المحمد على المحم
- ٣- بيانُ المنهج الصحيح في التلقي والقبول، وهو تحكيم شرع الله ﷺ في كلِّ أمرٍ من الأمور، وفي كلِّ ما يَرِدُ إلينا من رُؤى وأفكارٍ نحتكمُ فيها إلى شرعِ الله، فهو الحَكَمُ والميزانُ، وهو الفُرقانُ الذي يُرشِدنا إلى الحقِّ.
  - ٤- بيانُ عِلْم أهل الكتاب أنَّ التوراة والإنجيل مُنَزَّل من عند الله تعالى.
    - ٥- البشرى بأنَّ أحكام الله تعالى محققة وباقية.
  - الإيمانُ بأركانِه وشُعَبِه حصنٌ متينٌ من الفتنِ المتتابعةِ، والمكايدِ المستمرةِ، والخطوبِ المدلهمّة.
- ٧- تَجَنُّبُ الاغترار بها عليه أهل الكفر والضلال والبدع والأهواء، مهها كَثُرَ عددُهم، وشاع ضلالهُم، وقَوِيَتْ شوكتُهم؛ فإنَّ مصيرهم إلى الزوال.
- ٨- قال ابن عاشور: «جِيء في صلة الموصول بالجملة الاسميَّة في قوله: ﴿ مَا هُم مُّقَّ رَفُونَ ﴾ للدلالة على تمكُّنهم في ذلك الاقتراف، وثباتهم فيه». (التحرير والتنوير: ٧/ ١٠).
- ٩- قال ابن عاشور: «تقديم ﴿ أَفَغَـرَاللَّهِ ﴾ على ﴿ أَبْتَـنِي ﴾؛ لأنَّ المفعول هو محلُّ الإنكار، فهو الحقيق بموالاة همزة الاستفهام الإنكاري». (التحرير والتنوير: ٧/ ١١).

﴿ فَكُلُوا مِمّا ذَكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْحُلُوا مِمّا ذَكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ عِلَيْ عَلَيْهُ إِلّا مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهُ وَإِنّا كَثِيرًا لَيُسِلُونَ بِالْهُوَآبِهِم بِعَيْرِ عِلَيْ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَيَعَلِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّا لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا أَمْ عَلَيْهِ وَإِنّا لَكُمْ مَا كُورُوا طَلْهِمَ الْإِنْهِ وَبَاطِنَهُ وَإِنّا اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّا لَيْهِمَ الْإِنْمُ سَبُحْرَوْنَ وَمَا كَانُوا يَقْمَرُونُ وَ اللّهُ يَطِينَ لَهُ وَلَا تَأْحُلُوا مِمّا لَهُ يُورُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا لَهُ يُورُونَ اللّهُ مَلَاهُ وَلَا تَأْحُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا هُورَا اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنّا اللّهُ يَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا مَلْعَنْمُوهُمْ إِلَّكُمْ الشّرِكُونَ ﴿ اللّهُ الْوَمَن كَانَ مَيْسَنَا فَاحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ وُولَا إِلَى اللّهُ وَعَذَابُ شَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

١١٨ - سبب النزول:

### التفسير:

فكُلوا - أيها المؤمنون - من الذَّبائح التي ذُكِرَ اسمُ الله تعالى عليها عند الذَّبْحِ، إن كنتم مُصَدِّقين بأحكام الله تعالى.

١١٩ - وما المانعُ أن تأكلوا عماً ذُكِرَ اسمُ الله تعالى عليه، وقد وَضَّح الله لكم ما حُرِّم عليكم إلا في حال الضرورة؟ - كما تقدم في مطلع سورة المائدة - وإنَّ كثيراً من الكفَّار لينحرفون عن الحق؛ بسبب اتباع نزَغات الشيطان بغير حجة ولا دليل. إنَّ ربك - يا رسول الله - هو أعلمُ بالذين يتجاوزون الحقوق والأحكام.

١٢٠ - ودَعُوا - أيها الناس - جميعَ الآثام الظاهرة بالجوارح، والخفيَّة بالقلوب. إنَّ الذين يقعون في المعاصى سيُعاقَبون بسبب أعمالهم الخبيثة.

١٢١ - ولا تأكلوا - أيها المؤمنون - ممَّا ذُبِحَ لغير الله تعالى، أو لم يُذْكَر اسم الله عليه. ومَنْ خالف ذلك فإنَّه خارج عن طاعة الله تعالى. وإنَّ شياطين الإنس والجن ليوسوسون في نفوس أعوانهم؛ ليجادلوكم في إباحة أكل الميتة فقد وقعتم في كبيرة الشرك.

١٢٢ - أو مَنْ كان قبل هداية الله تعالى له ميِّتاً في خِضَمّ ظلمات الكفر، فأحييناه بنور العلم والهداية، يضيء له طريقه بين الناس، كمَنْ هو غارقٌ في ظُلمات الكفر لا يقدر على التخلُّص منها؟ ومثلَ ما يتخبَّط هذا الكافر، حَسَّنًا للجاحدين ما كانوا يقترفون من الجرائم.

1 ٢٣ - وكما جعلنا زعماء الكفر يَصُدُّون الناس عن الإسلام، جَعَلْنا في كل مدينة عُتاة مجرميها؛ ليمكروا فيها بالصدِّ عن الإيمان والإصرار على العصيان، وما يحيق مَكْرُهم إلا بأنفسهم، ولا يَدْرُون أنَّ ضَرَرَ ذلك يُعسب عليهم. قال ابن عاشور: «وجيء بصيغة القصر؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لا يلحقه أذى ولا ضُرُّ مِنْ صَدِّهم النَّاسَ عن اتِّباعه، ويَلْحَقُ الضرُّ الماكرين، في الدنيا بعذاب القتل والأسر، وفي الآخرة بعذاب النار». (التحرير والتنوير: ٧/ ٣٩).

وقال ابن عاشور: «فالآية دالَّة على أنَّ الرَّسول يُخْلَقُ خِلْقةٌ مناسِبة لمراد الله من إرساله، والله حين خَلَقه عالم بأنَّه سيرسله». (التحرير والتنوير: ٧/ ٤٢).

- ١- إباحة الذبائح التي ذُكِرَ عليها اسم الله تعالى.
- ٢- قال الدكتور محمد جميل الحبال: «تَوَصَّل فريق طبي سوري بعد ثلاث سنوات من التجارب لدراسة الفرق بين الذبائح التي ذُكر اسم الله عليها، ومقارنتها مع الذبائح التي تُذبح بنفس الطريقة، ولكن بدون ذِكْرِ اسم الله عليها. وأكَّدت الأبحاثُ أهمية ذِكْر اسم الله (بسم الله، الله اكبر) على ذبائح الأنعام والطيور لحظة ذبحها، فقد أثبتت النتائج المظهرية المخبرية أنَّ نسيج اللحم المذبوح بدون تسمية المناعم والطيور لحظة ذبحها، فقد أثبتت النتائج المظهرية المخبرية أنَّ نسيج اللحم المذبوح بدون تسمية المناعد ا

وتكبير، من خلال الفحوصات المظهرية والاختبارات النسيجية والزراعات الجرثومية أنّها مليئة بمستعمرات الجراثيم، ومحتقِنة بالدماء، ولون اللحم أحمر قاتم يميل إلى الزرقة لا يصلح للاستهلاك البشري (غير صحي) بينها كان اللحم المكبّر عليه خالياً تماماً من الجراثيم وصحياً، ولا يحتوي نسيجه على الدماء، ولونه طبيعي وسليم. وقد لوحظ أنّ لحوم الأضاحي التي تُذبح بمناسبة عيد الأضحى المبارك في بلاد المسلمين كافة، ولاسيها في البلد الحرام (الحج) تكون صحيّة ولذيذة الطعم، حيث إنّها مباركة بالتكبيرات، وذِكْرِ اسم الله عليها من كل مكان في هذه الأيام المباركة والمكان الشريف.

٣- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللّهِ عَلَيْهِ ﴾، ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّ ٱسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾، ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّ اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾، ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾، ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكُ قَال: ﴿ وَطَعَامُ ٱلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئلَبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمْ عِلْ لَمْ اللّه اللّه الله الله الكتاب، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٨٢) من طريق أبي داود به، وحَسَّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود).

- ٤- العملُ بالأحكام الشرعية من مقتضيات الإيمان.
- التمشُّك بشرع الله تعالى عصمة ونجاة من الفتن، ومزالق الضلال.
- ٦- مَنْ يرغب في محبة الله تعالى ويَسْعَ في رضاه فإنّه يجتنب ما نهى الله عنه، وكيف يَدّعي محبته أو يطمع
   في حبه وهو بعيدٌ عن منهجه، مقيمٌ على معصيته، متبعٌ لغير هديه، ناكبٌ عن طريقه؟
- ٧- قال ابن عاشور: «إظهار لفظ الإثم في مقام إضهاره؛ إذ لم يقل: إنَّ الذين يكسبونه، لزيادة التَّنديد بالإثم، وليستقرَّ في ذهن السَّامع أكملَ استقرار». (التحرير والننوير: ٧/ ٢٩).
- ٨- تحذير الله تعالى من الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام، ويُرَدِّدها أدعياؤه المُغْرِضُونَ من شياطين الإنس والجن، ويَتَلَقَّفها بعضُهم من بعض؛ ليَقْدَحُوا في الشريعة الغرَّاء.
- 9 قال ابن عاشور: «جاء التشبيه بديعاً؛ إذ شبّه حال المسلم بعد أن صار إلى الإسلام بحال من كان عديم الخير، عديم الإفادة كالميّت، فإنّ الشرك يحول دون التمييز بين الحقّ والباطل». (التحرير والتنوير: ٧/ ٣٤).
- ١٠ الرِّسالة ليست مَّا يُنال بالأماني ولا بالتَّشَهِّي، ولكنَّ الله يعلم مَنْ يصلح لها، ومَنْ لا يصلح، ولو عَلِمَ مَنْ يصلح لها وأراد إرساله لأرسله.

﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَنْهُ عَصَدَرُهُ الْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ اللّهُ الْذِيبَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَهَذَا حَبَالَمَا اللّهُ الرّخِسَ عَلَى الّذِيبَ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَهَذَا حَبَالَمَا الْآلَانِينِ لِقَوْمِ يَذَكَّرُ وَنَ ﴿ لَكُمْ دَارُ السّلَامِ عِندَ رَبِيمَ وَهُو وَلِيّهُم بِمَا كَانُوايَعَمَلُونَ ﴿ وَهَا لَمَ الْمَالَامِينِ عِندَ رَبِيمَ وَهُو وَلِيّهُم بِمَا كَانُوايَعَمَلُونَ ﴿ وَهَا لَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّ

### التفسير:

1۲٥ - فمَنْ يُرِدِ الله أن يُوفِقَه للإيهان يجعل صدره مُنبسطاً رحباً للإسلام، ومَنْ يُرِدْ أن ينكسه في الضلالة يجعل صدره مُنقبضاً مكتوماً، كحال مَنْ يصعد السهاء، فإنَّه يتنفس بصعوبة كلما صعد، فينقبض صدره، وتتلاشى أنفاسه، وكما يجعل صدور الكافرين في هذه الحالة النَّكِدَة. كذلك يُرسل الله تعالى العذاب الذي لا يطاق على الذين لا يُصَدِّقون به سبحانه.

۱۲۱ – ۱۲۷ – وهذا الدين الذي أنت عليه – يا محمد – هو الدين العظيم مِنْ ربك، قد بيَّنًا الآيات المسموعة والمرئية لقوم يتعظون بها، وينتفعون منها، وجزاؤهم الجنَّة عند ربهم يَتَوَلَّى أمورهم بالتكريم على أعمالهم الطيبة.

١٢٨ - يُذَكِّر الله تعالى بنبأ حواره يوم القيامة حين يجمع الإنس والجن فيقول للجن: قد حققتم رغبتكم في إضلال حشد كبير من الإنس. وقال أنصارهم من الإنس معتذرين إلى الله: يا ربَّنا قد انتفع بعضنا من بعض بشهوات الدنيا، وبَلَغْنا الوقت الذي حَدَّدْتَه لنا بانقضاء الحياة الدنيا، ثم أزِف هذا الحساب. فرَدَّ

عليهم اعتذارهم المُتأخِّر: نار جهنم منزلكم، ماكثين فيها أبداً إلا مَنْ شاء الله تعالى برحمته عدم خلوده في جهنم من عصاة الموحِّدين. إنَّ ربك الله حكيم في تدبير خَلْقِه، عليم بأمورهم.

١٢٩ - وكما تمتَّع فَسَقَةُ الإنس والجن بعضهم ببعض، نُسَلِّط الظالمين من الإنس والجن بعضهم على بعض في الدنيا؛ عقوبة عاجلة بسبب ارتكابهم الذنوب.

١٣٠ - يُخَوِّف الله تعالى كفرة الإنس والجن من عذاب يوم القيامة مُوَبِّخاً لهم، ومُنْكِراً عليهم: ألم يأتكم رسلٌ من الإنس ودعاة من الجن يتلون عليكم آياتي المنزَّلة، ويُخَوِّفونكم مواجهة العذاب يوم الحساب؟ أجابوا مُعترفين: بلى أقررنا بأنَّ الرسل قد بَلَّغُونا رسالاتك، وخَدَعَتْ هؤلاء زينةُ الحياة الدنيا وشهواتها، وأقرُّوا على أنفسهم أنَّهم كذَّبوا أولئك الرسل.

171 - ذلك الأمر العظيم من إرسال الرسل؛ لئلا يُواخَذَ أحدٌ إن لم تَبْلُغُه دعوة الله تعالى، ولم تُدَمَّرُ بلدة دون تذكيرِ بالرسل والآيات والعِبَر. قال الشيخ الشنقيطي: "قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْ لِكَ اللهُ يُواخِرُ بِطُلِّهِ وَأَهْلُهَا غَنِفُونَ ﴾ النفيُ في هذه الآية الكريمة مُنْصَبُّ على الجملة الحالية، والمعنى: أنه لا يُهْلِكُ قوماً في حال غفلتهم، أي: عدم إنذارهم، بل لا يُهْلِكُ أحداً إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، كما بين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقوله: ﴿ وَمَا كُنَا مُعَلَيْنِ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَ اللهِ حُجَةٌ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقوله: ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةِ إِلّا خَلَا فِهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤]».

١٣٢ - ولكلَّ من الجن والإنس درجاتٌ في الجنة والنار، بحسب طاعتهم ومعصيتهم. وما ربُّك بغافل عن شيء مما يفعلون من الخير والشر.

۱۳۳ - ورَبُّك الغنيُّ عن جميع خَلْقِه، ذو رحمة وَسِعَتْ كلَّ شيء، إن يشأ يهلككم، ويأت بقوم يخلفونكم من بعد إهلاككم، مثل ما أوجدكم من نَسْلِ قوم سابقين لكم.

١٣٤ - إنَّ ما توعدون من البعث والعقاب لابدَّ من وقوعِه، ولن تُفْلِتُوا من عذاب الله تعالى.

### الفوائد والاستنباطات:

الإيمانُ حياةُ القلوبِ ونورُ البصائر وضياءُ الدروب، أمّا الكفر فإنّه ظلماتٌ مُتراكمة في قلبٍ ميتٍ.
 من أسباب الصدودِ ودواعي الإعراض: صنيع أكابر المجرمين من مكرٍ وصَدِّ عن سبيل الرشادِ وطغيانِ واستبداد. ومن أسبابِ صدودِهم ما في صدورهم من كِبْرٍ وحسدِ وجهالةٍ، وما تحمله نفوسهم من مطامحَ ماديَّةٍ، ومفاهيمَ خاطئة.

- ٣- النبوة منحة إلهية ورحمة ربانية، يختص الله بها مَنْ يشاء من عباده، فالرسل هم أصفى الناس معدنا، وأحسنهُم خُلُقاً، وأخلصهم لله.
- ٤- بيان سنة الله تعالى في الهداية والإضلال، فمَنْ طلب الهداية، ورغب فيها صادقاً، علم الله ذلك منه، فسهّل له طُرُقها وهيأ له أسبابَها، ومَنْ طلب الغواية، وأخلد إليها، تهيأت له أسبابُها، وفُتِّحَتْ عليه أبوابُها.
- ٥- دلت الآية الكريمة على نوع من الإعجاز العلمي في القرآن، وهو أنَّ الضغط الجوي يَخِفُّ، كلما ارتفع الإنسان في الجوحتى يتلاشى، وأنَّ الإنسان كلما صَعِدَ إلى السماء ضاق صدره حتى يصل لدرجة الاختناق، فتشبيه الحالة المعنوية بهذه الحالة الحسية التي لم تكن معروفة عند نزول القرآن دليل على هذا الإعجاز. وينظر: صورة توضح مراحل نقص الأكسجين عند الصعود لأعلى، كما في الملحق.
- ٦- بشَّر الله تعالى عباده المؤمنين بدار السلام: دار الأمن والأمان، والسلامة من كل مكروه وسوء،
   والعافية من جميع الآفات والبلايا والهموم والرزايا.
  - ٧- في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُولَي بَعْضَ ٱلظَّالِحِينَ بَعْضًا ﴾ إشارةٌ إلى جملة من السنن الإلهية منها:
- أ- سنةُ الولاء: إذ يتآمر الكَفَرَةُ، ويتعاونُ الظَّلَمَةُ لتحقيقِ مآربهم والوصولِ إلى مطامحهم. وهذا من باب الاستدراج لهم.
- ب- سنةُ التعاقب والتداول: إذ يتعاقب الظلمة، يلي بعضهم بعضاً دون اعتبارٍ ممَّنْ سبقهم، فلو دام الملك لِمَنْ سبقهم لما وصل إليهم، ولكنها الغفلةُ عن سنن الله، كذلك يتعاقبون في دخولِ النار، يلي بعضُهم بعضاً في دخولها.
- ج- سنةُ التسلط: تَسَلُّطُ الظَّلَمَةِ بعضهم على بعضٍ، وهلاك الظالمين بالظالمين. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المستضعفين، أن يدفع الظَّلَمَةَ بالظَّلَمَةِ.
- د- سنة الاستبدال: وهي المشار إليها في قوله تعالى: ﴿ إِن يَثَكَأَ يُذَهِبَكُمْ وَيَسْتَخَلِفَ مِنَ بَعَدِكُم مَا يَشَآهُ ﴾.
  - في الآية (١٣١) إثبات قاعدة العذر بالجهل، وذلك من رحمةِ الله وعدله.

﴿ قُلْ يَنَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَةِ حَمْمُ إِنِي عَامِلٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِّ المَّهُ لَا يُفَلِعُ الظَلِمُونِ ﴿ وَالْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ اللَّهِ الطَّيْلِمُونِ ﴿ وَالْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكُوا اللَّهِ عِلَى اللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَعَلُوا اللَّهُ مَا عَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَا فَعَلُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَعَلُوا اللَّهُ مَا فَعَلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ الللْلِلْ اللللْلِلَا اللللللللَّهُ اللللْلُهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ الللْلِلْ الللللْلُولُولِ اللللللِلْ اللللْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

## التفسير:

١٣٥ – قل – يا أيُّها النبي – لقومك من كفَّار قريش مُهَدِّداً لهم: ياقومِ استمِرُّوا على كفركم، فإني ثابت على دعوتي كما أمرني ربي، ولا يَضُرُّني تصميمُكم على ما أنتم عليه من الكفر، فسوف تدركون عند نزول العقاب لمن العاقبة المحمودة في الآخرة، أنحن أم أنتم؟ إنَّه لا يفلح المعتدون بتكذيبهم، وشركهم.

١٣٦ - يُخبر الله تعالى عن جرائم الكفّار في تحريم ما أحَلَّ الله مُحدِّراً من ذلك، ومُوبِّخاً لهم: وجعلوا ممّا خلق الله تعالى من الثهار والأنعام سهماً ينفقونه في سبيل الله على الفقراء والمساكين، وجعلوا سهماً آخر لشركاء الله من الأوثان يُصرف للسّدَنةِ والخدم والقرابين، فها كان لأصنامهم فلا يُصرَفُ للوجوه التي شرعها الله تعالى، وما كان لله تعالى فإنّه يُصْرَفُ منه إلى أوثانهم من القرابين وغيرها. بئس هذا الحكم، وقَبُحَتْ قِسْمَتُه.

۱۳۷ – ومِثْلَ هذا التزيين من الشياطين بهذا الحكم، زَيَّن الشياطينُ لَجَمْعٍ من المشركين قَتْلَ أولادهم مخافة الفقر أو العار؛ ليورِّطوا هؤلاء الآباء، وليخلطوا عليهم دينهم، فلم يُفَرِّقوا بين الحق والباطل. ولو شاء الله تعالى ما فعلوا ذلك أبداً، فدَعْهم وما يختلقون من الكَذِب.

١٣٨ - وقال المشركون قولاً كُبَّاراً سَفَها وجهلاً: هذه أنعام من الحيوانات، وحَرْثٌ من النباتات، حرامٌ لا يأكلها أَحَدٌ إلا مَنْ نشاء من خَدَمَةِ الأوثان، بزعمهم الباطل من غير حُجَّة، وأنعام حُرِّم ركوبها، والحمل عليها، وأنعام عند ذَبْحِها لا يذكرون اسم الله عليها. وكلُّ ذلك كذب مختلَقٌ على الله تعالى، سيعاقبهم بسبب هذا الكذب.

١٣٩ - ومِنْ كَذِبهم أيضاً قولهم: ما في بطون البحائر - جمع بَحِيرة، وهي الناقة التي تُشَقُّ أُذنها، ثم يَحُرُم ركوبُها - والسوائب المسيَّبة، من أَجِنَّة وألبان لأصنامهم، وهو حلال للرجال دون النساء المتزوجات، وذلك إذا وُلِدَ حيَّاً، أمَّا إذا وُلِدَ ميَّتاً فالرجال والنساء مشتركون في ذلك، سيعاقبهم على هذه الأحكام الجائرة. إنَّه حكيم في أحكامه، عليم بخلقه.

١٤٠ يؤكد الله تعالى أنَّ هؤلاء المشركين خسروا دينهم وأولادهم، حينها قَتَلوا أولادهم جهلاً بغير
 حجة، وحَرَّموا عليهم طيباتِ ما رزقهم الله؛ كذباً على الله تعالى. إنَّهم انحرفوا انحرافاً كبيراً عن الحق، وما
 كانوا مهتدين إلى الصواب، ولا موفَّقين له.

- ١ المشركون الذين حرَّموا ما أحَلَّ الله، واستحَلُّوا ما حَرَّم ارتكبوا ضُروباً من الجهل والحماقات والأحكام الضالة.
- ٢- مِنْ كفرهم وجهلهم وإيثارهم لآلهتهم على الله سبحانه، أن جعلوا لله سبحانه مما خلق من حَرْثِهم ونِتاج دوابِّهم نصيباً، ولآلهتهم نصيباً من ذلك، يَصْرِفُونه لسَدَنَتِها والقائمين بخدمتها، فإذا ذهب ما لآلهتهم بإنفاقه في ذلك عوَّضوا عنه ما جعلوه لله، وقالوا: الله غنيٌّ عن ذلك.
- ٣- وَصَفَ الله المشركين بأوصافي سبعة، هي: الحسران والسفاهة، وعدم العلم، وتحريم ما رزقهم الله، والافتراء على الله، والضلال وعدم الاهتداء، فهذه أمور سبعة، وكلُّ واحدٍ منها سبب تام في حصول الذم. (التفسير الكبير للرازى ٥/ ١٦١).
- ٤- وَضْعُ المرأة المُزْرِي، وحقوقها الضائعة في تلك الجاهلية الجهلاء، والتقاليد البالية التي لم تَسْلَمُ المرأةُ مِنْ عَنَتها، فعانت من ظلم أقربِ الناسِ إليها، وعاشت مَهِيضة الجناح كسيرة الفؤاد حتى أشرقت شمسُ الإسلام.
- ٥- تحقيق الفعل بـ ﴿ قَدَ ﴾ في الآية (١٤٠) للتَّنبيه على أنَّ خُسْرانهم أمر ثابت، فيفيد التحقيقُ التَّعجيبَ منهم كيف عَمُوا عيًا هم فيه من خسرانهم؟.

﴿ وَهُو اللّذِي اَلْمُنَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهِ اللهِ الله

## التفسير:

18۱ - والله تعالى الذي خلق بساتين فيها أشجار محمولة ومتسلقة على عرائش، وأشجار مرفوعة بسيقانها كالتفاح. وأنشأ النخل، والزرع متنوعاً طعمه ولونه ورائحته، والزيتون، والرمَّان متشابهاً منظره وتحتلفاً طَعْمُه بين الحلو والحامِض. كُلُوا من ثمره إذا نضج، وأَخْرِجُوا زكاته المفروضة عند قِطافِه وجَمْعِه، ولا تُبَذِّروا في الإنفاق. إنَّ الله لا يحب المبذَّرين.

١٤٢ - وخلق الله تعالى لكم من الإبل والبقر والمعز والغنم ما يُرْكَبُ، ومنها ما يُحْمَلُ عليها المتاع، ومنها ما يُحمَلُ عليها المتاع، ومنها ما يُستفاد من صوفها وشعرها وأوبارها لصنع الفُرُش الجيدة. كُلوا عمَّا أعطاكم الله من هذه النَّعم، ولا تسلكوا طرائق الشيطان الذي يُزيِّن لكم تحريم ما أحلَّ الله. إنَّه لكم عدوٍّ ظاهر العداوة.

۱ ٤٣ - يُنكر الله تعالى على المشركين الذين حَرَّموا ما أحلَّ الله لهم مُوَبِّخاً لهم، ومُبَيِّناً جَهْلَهم، فقد خلق الله تعالى من الأنعام ثهانية أصناف مزدوجة من ذكر وأنثى، من الضأن اثنين ذكراً وأنثى، ومن المعز اثنين ذكراً وأنثى. قل لهم يارسول الله: أحَرَّم الله الذَّكَرين منهها؟ أم حَرَّم الأنثيين منهها؟ أم حَرَّم ما اشتملت عليه البطون من الأجنَّة؟ وكل ذلك لم يُحَرِّموه. خَبِّروني بحجةٍ أو دليلِ ادِّعاثكم إن كنتم صادقين.

184 - وخلق لكم ثمانية أزواج من الأنعام أي: ذكراً وأنثى، كل واحد منها زوج للآخر. وتفصيل هذه الثمانية كما يلي: خَلَقَ من الإبل اثنين ذكراً وأنثى، ومن البقر اثنين ذكراً وأنثى، قل هم: أحرَّم الله الذَّكرين منهما؟ أم حَرَّم الأنثيين؟ أم حَرَّم ما اشتملت عليه البطون من الأجنَّة؟ هل كنتم حاضرين تشهدون حين أمركم بهذا التحريم المُفترى؟ فمَنْ أشدُّ ظُلماً عَنْ اختلق الكذبَ على الله من أجل انحراف الناس عن شريعة الله تعلى بغير حُجَّة؟ إنَّ الله لا يوفِّق المعتدين على حُرُماته.

150 – يأمر الله تعالى رسوله على أن يُبيِّن كثرة ما أَحَلَّه الله تعالى لعباده، وبعض الأشياء المحرَّمة، وأنَّ أحكام الحلال والحرام مصدرها من عند الله سبحانه. قل للناس: لا أجد فيها أوحى الله إليَّ في القرآن طعاماً أو شراباً محرَّماً على أحد إلا أن يكونَ ميتة غير مُذكَّاة، أو يكون دماً مراقاً، أو لحم خنزير، فإنَّه نجس مستقذر، أو ما ذُبِحَ لغير الله تعالى. فمَنْ أصابته ضرورة تؤدي إلى هلاكه فلا حرج أن يأكل شيئاً من هذه المُحرَّمات، غير قاصد أو متعمِّد الحرام، ولا مُتجاوزٍ قَدْرَ الضرورة التي تدفع عنه الهلاك، فإنَّ الله غفور له رحيم به. وقد صَحَّ من السَّنَة المشرِّفة تحريم كلِّ ذي نابٍ من السباع، وذي مخلبٍ من الطيور، والحُمُر الأهلية، والكلاب.

- ١ رَدٌّ على جهالات المشركين الذين حَرَّموا ما أحلَّ الله، وأحَلُّوا ما حرَّمه تعالى حسب أهوائهم.
- ٢- وجوب الزكاة في الزروع والثهار، عند حَصادها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يُحْسَبُ ذلك من الزكاة، بل يُزكّى المالُ الذي يبقى بعده.
- ٣- دعوةٌ للتمتع بالطيبات، ونهيٌ عن اتباع خطوات الشيطان. ومِنْ ضِمْنها: الإسرافُ ومجاوزةُ الحدِّ في الإنفاقِ، وتحريمُ ما أحلَّ الله، أو تحليلُ ما حَرَّم الله، كما كان يفعلُ أهلُ الجاهلية.
- ٤ إقامة الحجة على المشركين، وإبطال ما كانوا عليه من جهالة وسفاهة، حَمَلَتْهم على تحريم ما أحَلَّ الله، فلم تَدَعْ لهم شبهةً إلا أبطَلَتْها، ولا حُجَّةً إلا أسقطتها.
- ٥- دَلَّت الآيات على تَضارُب المشركين، وتناقضهم. وهذا شأن مَنْ يركب الأهواء، ويحتكم إلى الجهل، ويُسَلِّم بالأقاويل الواهية.
- ٦- قال ابن عاشور: «سُلِكَ في التفصيل طريق التوزيع تمييزاً للأنواع المتقاربة، فإنَّ الضأن والمعز متقاربان وكلاهما يُذبح والإبلَ والبقرَ متقاربة، والإبلُ تُنْحَرُ، والبقر تُذبح وتُنحر أيضاً».
   (التحرير والتنوير: ٧/ ٩٦).

٧- قال المحققون: «إذا ثبت أنَّ مَنْ افترى على الله الكذب في تحريم مباح، استحق هذا الوعيد الشديد. فمن افترى على الله الكذب في مسائل التوحيد، ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائكة ومباحث المعاد، كان وعيدُه أشدً وأشقً». (انظر: التفسير الكبير للرازي ٥/١٦٧).

٨- طريق معرفة الحلال والحرام هو الوحى (الكتاب والسنة).

﴿ وَعَلَى الّذِينَ هَا دُوا حَرَّمَنَا حُلَ ذِى ظُلْمَرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ الشَّحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتَ ظُلْهُورُهُمَا أَوِ الْحَواكِ أَوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْمُ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِمِمْ وَإِنَّا الْمَعْوَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَصَلَافُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَنَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ الْمَكُولُ اللَّذِينَ الْفَرَكُ الْوَالَةُ اللَّهُ مَنَا أَشْرَكُ الْوَلَا اللَّهُ مَنَا عَلَيْ مَنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِلاَ الظَنَ اللَّهِ اللَّهُ مَنَا أَشْرَكُ اللَّهُ مَنَا عَلَيْ عَلَى اللَّهُ مَنَا أَشْرَكُ اللَّهُ مَنَ عَلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أَلِهُ اللَّهُ مَنَا أَشْرَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

## التفسير:

1٤٦ – ذكر الله تعالى ما حَرَّمه على اليهود من ذوات الأظفار غير منفرج الأصابع، كالإبل والنعام والبط، وشحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورها وأمعائها أو اختلط بعظم. ذلك التحريم عقاب على تَشَدُّدِهم وعدوانهم، ثم يؤكِّد سبحانه صِدْقَه في أحكامه وأخباره.

١٤٧ - فإن كَذَّبك - أيها النبيُّ - اليهودُ والمشركون فيها أُوحي إليك فقل لهم مُهَدِّداً: إنَّ خالقكم ذو رحمة واسعة؛ إذ لم يعاجلكم بالعقوبة، ولا أحد يقدر أن يَرُدَّ عذابه عن الذين ارتكبوا المعاصي.

١٤٨ - يُنَبِّئ الله تعالى رسولَه ﷺ بها سيقوله المشركون من الشبهات، ويُجيب عن ذلك مُنْكِراً عليهم، مُقَرِّعاً لهم: سيقول المشركون: لو أراد الله ما كَفَرْنا ولا أشركنا نحن ولا آباؤنا، ولا حَرَّمْنا شيئاً. فاحتَجُّوا

بالقدَر، ولا حجَّة في هذا لأنَّهم مُكلَّفون بطاعة الله تعالى، فردَّ الله عليهم مُوبِّخاً لهم: مثلَ ذلك التكذيب الخطير الذي كَنَّبه هؤلاء المشركون، كنَّب الكفَّار السابقون لهم، واستمروا على ذلك حتى نزل بهم العذاب الموجع. قل لهم يا رسول الله: هل عندكم بُرهان على ما حَرَّمْتُم من الأنعام فتُظْهِروه لنا؟ ما تعتمدون في افترائكم إلا على الظنِّ المبنيِّ على الجهل، وما أنتم في الحقيقة إلا تكذبون على الله على الله المنتخالة المنتخالة على المنتخالة على المنتخالة المنتخالة الله المنتخالة الله الله المنتخالة المنتخالة الله المنتخالة المنتخالة الله المنتخالة الله الله المنتخالة الله الله المنتخالة الله المنتخالة الله الله المنتخالة الله المنتخالة الله المنتخالة الله المنتخالة الله الله المنتخالة المنتخالة الله المنتخالة المنتخالة المنتخالة المنتخالة الله المنتخالة المنتخالة الله المنتخالة الم

١٤٩ - قل لهم: فلله العظيم سبحانه الحجّة التي بلغت أعلى درجات الحقّ في البيان والقوة، فلو شاء
 تعالى هدايتكم جميعاً إلى الحقّ لهَداكم إليه.

١٥٠ - قل لهم: أُحْضِروا إليَّ مَنْ يشهد لكم بأنَّ الله تعالى حَرَّم ما كَذَبْتُم به من تحريم الأنعام والنبات.
 فإن قَدَّموا شهوداً فلا تُصَدِّقهم، ولا تَتَّبغ آراء الذين جحدوا آياتنا المسموعة والمشاهدة، ولا الذين كذَّبوا بالآخرة وهم يُشركون بالله تعالى، ويُصِرُّون على شركهم.

- ١ تشديد الله على اليهود بسبب بَغْيهم وعدوانهم.
- ٢- رحمةُ الله بأُمَّة الإسلام؛ إذ لم يُشَدِّد عليهم كما شَدَّد على اليهود، بل خَفَّف عنهم، ويَسَّر أَمْرَهم.
- ٣- جمعت تلك الوصايا الخالدة بين ترسيخ العقيدة الصحيحة، وتقرير الأحكام الشرعية، والدعوة إلى مكارم الأخلاق.
- ٤- تَضَمَّنت الآياتُ الكريمةُ دعوةً إلى تَعَقُّلِ مقاصد الأحكام الشرعية، وتَبَصُّرِ حِكَمِها البالغة، ومراعاتها لمصالح الدين والدنيا، وحِرْصِها على صلاح النفسِ والمجتمع.

## التفسير:

المرافعة واحذروا - أيها الأوصياء - التصرُّف بأموال اليتامى، إلا بها فيه المصلحة والتنمية لأموالهم؛ حتى يصلوا إلى سن البلوغ، وأتمُّوا الكيل والميزان بالعدل. لا نُكلِّف أحداً إلا بمقدار طاقته واحتهاله في سائر الأوامر والنواهي، وإذا قلتم قولاً تحكمون به بين الناس، أو تُذلُون بشهادة أو بخبر أو بشفاعة، فاعدلوا، ولو كان المُتهم أو المشهودُ عليه من ذوي قرابتكم، وأَوْفُوا بكلِّ العهود التي أمر الله بها. ذلكم الأمر العظيم وَصَّاكم به وأكَّده؛ كي تتعظوا. قال ابن عاشور في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوَ كَانَ ذَاقُرْكَى ﴾: «هذا جامعٌ كلَّ المعاملات بين الناس بواسطة الكلام وهي الشهادة، والقضاء، والتعديل، والتجريح، والمشاورة، والصلح بين الناس، والأخبار المُخْبِرة عن صفات الأشياء في المعاملات: من صفات المبيعات، والمؤجَّرات، والعيوب، وفي الوعود، والوصايا، والأيهان، وكذلك المدائح والشتائم كالقذف، فكلُّ ذلك داخل فيها يصدر عن القول». (التحرير والتنوير: ٧/ ١٢٤).

10٣ – ووَصَّاكم الله تعالى بشريعة الإسلام، فإنَّه دين الله الذي ارتضاه، فخُذُوا به غاية جهدكم، ولا تَتَّبِعُوا الطرق المخالفة للإسلام؛ لأنَّها تُضِلُّكم عنه، وتجعلكم متفرقين متشرذمين دائهاً. ذلكم الدين العظيم الذي أمركم به؛ لكي تتقوا العذاب. عن حماد، عن عاصم، عن أبي واثل قال: قال عبد الله بن مسعود الله وخط لنا رسول الله على يوماً خطاً، وخَطَّه لنا عاصم – فقال: «هذا سبيل الله»، ثم خَطَّ خطوطاً عن يمين الخط – وعن شهاله فقال: «هذه السَّبُلُ، وهذه سُبُلٌ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا هذه الآية:

104 - ثم قل - أثيها الرسول - بعد ذلك: إنَّ الله سبحانه أخبر بنِعمة عظيمة على بني إسرائيل: آتينا - لِما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - موسى ﷺ التوراة تماماً؛ للكرامة والنعمة على مَنْ كان تحسناً، وبياناً موضِّحاً لكل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في الدين، وهداية ورحمة لهم في الدنيا والآخرة؛ كي يُصَدِّقوا بالبعث.

١٥٥ - وهذا القرآن العظيم أنزلناه بالوحي على رسول الله ﷺ، نفعه وخيره كثير في الدارين، فاتبعوا
 أحكامه ومواعظه، وخافوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ كي تنالوا رحمته الدائمة.

107-107 أنزلناه لئلًا تحتجُّوا وتقولوا: ما جاءنا كتاب، وإنها أُنزل على اليهود والنصارى من قَبْلِنا، وإننا كُنَّا عن قراءته لغافلين، أو تقولوا: لو أننا أُنزل علينا كتاب من السهاء، كها أُنزل على اليهود والنصارى، لَكُنَّا أهدى منهم إلى الحقّ. فقد جاءكم القرآن الكريم فيه بيان للأحكام، وهداية إلى الحكمة، ورحمة بالأُمَّة، فمَنْ أعظم ظُلماً مَنَّ كذَّب بآيات الله المسموعة والمشاهدة، وأعرض عنها؟ سنعاقب المعرضين عنها عقاباً شديداً بسبب ذلك الإعراض.

الفوائد والاستنباطات:

١ - ذكر سبحانه أولاً: ﴿ نَمْقِلُونَ ﴾ ثم ﴿ نَذَكَّرُونَ ﴾ ثم ﴿ نَنْقُونَ ﴾؛ لأنَّهم إذا تعقَّلُوا تذكَّرُوا، فاتَّقَوا عادمَ الله.

٢- في قوله: ﴿ لَعَلَكُمْ تَهُ ومن حيث كانت المحرمات الأُولُ لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله، جاءت العبارة: ﴿ لَعَلَكُمْ نَمْ قِلُونَ ﴾ ، والمحرمات الأُخرُ شهوات، وقد يقع فيها من العقلاء مَنْ لم يَتَذَكَّر قال: ﴿ لَعَلَكُمْ نَذَكُرُونَ ﴾ ، وركوب الجادة الكاملة يتضمن فِعْلَ الفضائل، وتلك درجة التقوى قال: ﴿ لَعَلَكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾ . (انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٥/٠٠٤).

٣- نزلت التوراة على موسى الطلائ تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء، أمَّا القرآن الكريم فهو الرسالة المتممةُ الخالدة، والمعجزة الباقيةُ.

٤ - عِلْمُ القرآن أَجَلُّ العلوم وأبركها وأوسعها، وبه تَعْصُل الهداية إلى الصراط المستقيم، هداية تامة لا يُحتاج معها إلى تخرص المتكلمين، ولا إلى أفكار المتفلسفين. (انظر: تيسير الكريم الرحن للسعدي ص٢٨٠).

ه- ينظر: مخطط الصراط المستقيم، وسبل الشيطان، كما في الملحق.

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتُهِكُةُ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَأْتِى رَبُّكَ أَوْ يَاْتِى رَبُّكُ أَوْ يَاْتِ رَبِكَ يَعْشُ الْمِنْتُمَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ النَظِرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿ اللَّهِ ثَمْ يَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيمَا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْتِثُهُم عِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللَّهُ مَن جَآة بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَمَن جَآة بِالسَّيِقَةِ فَلا يُجْزَى إِلَا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ فَلَ إِنَّى مَن جَآة بِالْمَسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَمَن جَآة بِالسَيِقَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَ مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ فَلْ إِنَّ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَن مَا اللَّهُ مُن مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَلَا اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ فَى مَن اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

۱۵۸ – ما ينتظر هؤلاء المكذّبون إلا أن تأتيهم مقدمات العذاب بمجيء الملائكة لقَبْضِ أرواحهم، أو يأتي ربك بالعذاب، أو الفَصْل بين العباد يوم القيامة، أو يأتي بعض علامات القيامة. فحين يقع ذلك لا ينفع نفساً إيهانها إن لم تكن آمنت من قبل، أو آمنت دونَ العمل الصالح. يأمر الله تعالى رسوله أن يَتَوَعَّدَهم: قل انتظروا ما يحلُّ بكم، إنَّا منتظرون ما وَعَدَ به الله تعالى من النعيم المقيم.

١٥٩ - يتوعَّد الله تعالى الذين يُحْدِثُون في الدين التفرق والتشرذم والفتن، وأمَرَ نبيَّه ﷺ أن يتبرأ منهم
 ومن أفعالهم، ويؤكِّد سبحانه أنَّه سوف يتولَّى جزاءهم وعقابهم، ثم يخبرهم بها ارتكبوا من المعاصي.

قال ابن عاشور: «لمَّا دَلَّت على التبرِّي منهم وعدم مخالطتهم، كان الكلام مثار سؤال سائل يقول: أَعَلى الرسول أن يتولَّى جَزاءَهم على سُوء عملهم؟ فلذلك جاء الاستئناف بقوله: ﴿إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ﴾».

(التحرير والتنوير: ٧/ ١٤٣).

١٦٠ - يُرَغّب الله تعالى في العمل الصالح بأنّ مَنْ جاء يوم القيامة بعملِ خصلةٍ حسنة، جُوزِيَ بعشر
 حسنات أمثالها، فضلاً منه سبحانه، ومَنْ عمل سيئة عوقب بمثلها، وهم لا ينقصون من جزائهم شيئاً.

ا ١٦١ - يأمر الله تعالى رسول الله ﷺ أن يعلن ويقول: إنني أكرمني الله بالهداية إلى دين الإسلام، فعَلَّمني ديناً مستقيماً وسطاً، ملَّة أبينا إبراهيم النَّلِين، تلك الملَّة الحنيفية السمحة الثابتة على التوحيد. وما كان إبراهيم من الذين أشركوا مع الله تعالى غيره.

١٦٢ – ١٦٣ – قل يا محمد: إنَّ صلاتي التي أعبد بها ربي وعبادتي، وما أُقَدِّمُه من خير في حياتي، وما يُقَدِّر الله عليَّ في عماتي، كله لله المعبود بحق، ربِّ المخلوقات، لا شريك له في العبادة. وبذلك التوحيد العظيم الكامل أمرني ربي سبحانه، وأنا أول مَنْ خضع لله تعالى من هذه الأُمة.

171 - ويؤكّد الله تعالى للنبي ﷺ إخلاص هذه العبادة له، مُوَبِّخاً للمشركين، قل لهم: هل أطلب غير الله ربّاً؟ وهو خالق المخلوقات ومُدَبِّر أمورها، ولا يقع أي إنسان في معصية إلا كان الإثم عليه، ولا تتحمَّل نفسٌ بريئة ذَنْبِ نفس أُخرى، فلا يؤاخذ أحدٌ بجريمة غيره، ثم إلى خالقكم مصيركم بالحشر يوم القيامة، فيخبركم إخباراً مستوفى بالذي كنتم تختلفون فيه من أمور الدين.

١٦٥ - والله تعالى وحده - لِما له من عظمة وقدرة - هو الذي جعلكم خلفاء في عمارة الأرض، يخلف بعضكم بعضاً، ورفع بعضكم في العلم والرزق والقوة فوق بعض؛ ليختبركم فيها رزقكم. إنَّ خالقكم سريع العقاب لِـمَنْ عصاه، وإنَّه لغفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم.

## الفوائد والاستنباطات:

ا قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّاۤ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَكَ كُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾ الآية، ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته يوم القيامة، وذكر ذلك في موضع آخر، وزاد فيه أن الملائكة يجيئون صفوفاً، وهو قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفّاً صَفّا ﴾ [الفجر: ٢٢]، وذكره في موضع آخر، وزاد فيه أنّه جل وعلا يأتي في ظُلَلٍ من الغمام، وهو قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ أَن يَأْتِيهُمُ ٱللّهُ فِي ظُللٍ مِن الغمام، وهو قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ أَن يَأْتِيهُمُ ٱللّهُ فِي ظُللٍ مِن الغمام، وهو قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ أَن يَأْتِيهُمُ ٱللّهُ فِي ظُللٍ مِن الغمام، وهو قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ أَن يَأْتِيهُمُ ٱللّهُ فِي ظُللٍ مِن الغمام، وهو قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ أَن يَأْتِيهُمُ ٱللّهُ فِي ظُللُو مِن ٱلفَحَمَادِ وَٱلْمَلْتِهِ صَفّاتِ الله تعالى التي وصف بها نفسه نؤمن بها، وتمرر كها جاءت».

٢- بالإخلاص تَتَحَوَّلُ العادات إلى عبادات، بل كلُّ قولٍ وفعلٍ، وكلُّ حركةٍ وسكونٍ، وكلُّ لحظةٍ
 في حياةِ المؤمن هي لله تعالى، فحياته كلُّها عبادةٌ.

٣- مهمة الإنسان عبادة الله الله والقيام بحق الخلافة في الأرض بتعميرها وإصلاحها، وإقامة موازين
 العدل وأركان الرحمة في أرجائها وَفْقَ منهج الله تعالى.

٤- من مقتضيات الاستخلاف في الأرض: المحافظة على ثرواتها وكنوزها، وخيراتها، والسعي إلى
 إصلاحها والنهوض بها وبأهلها، واتباع منهج الله تعالى، فهو تعالى خالق هذا الكون.

- ٥- حكمة الله تعالى في التفاوت بين خَلْقِه، ورَفْعِ بعضِهم على بعضٍ درجات؛ وذلك لتبادل المنافع،
   واكتهال منظومة الحياة، وتحقيق التعاون بين الناس، وتبادُل الخدمات فيها بينهم.
- ٦- إذا كان الله تعالى قد بَيَّنَ في أول السورة مُلْكَه للسموات والأرض، فقد أعلن في ختامها أنه استخلف الإنسان على الأرض بها هيَّا له من مَلكاتٍ وطاقاتٍ، تُعينُه على القيام بهذه المهمة الجليلة الشأن التي لن تَتِمَّ إلا بمنطلق إيهاني ومنهجٍ رباني، وضمن ذلك تمضي موضوعات السورة الكريمة.

النزول: مكية.

فضل السورة: من السبع الطوال، تَقَدَّم ذِكْرُه في مطلع سورة النساء.

#### المقاصد:

- ١- تقرير أصول العقيدة الإسلامية: من توحيد الله علنه، وإثبات الرسالة، وتقرير البعث والجزاء.
  - ٢- بيان أحوال الأُمم المكذبة ومصيرهم.
  - ٣- تسلية النبي ﷺ، وتثبيته ببيان صبر الأنبياء على أقوامهم ونجاتهم.
    - ٤- بيان منهج الأنبياء في الدعوة والحوار.
    - ٥- إبراز دلائل قدرة الله تعالى في خلق الكون وتدبيره.
    - ٦- بيان عداوة الشيطان ومكايده، وحيله لإغواء الإنسانية.
      - ٧- بيان تكريم الله تعالى للإنسان، ورعايته ولُطْفِه به.
  - ٨- دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بخاتم الأنبياء ﷺ بعد جلاء دلائل نبوته.

## بِسْسِيهِ آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

## التفسير:

١ - تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلامُ على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز القرآن.

٢- هذا القرآن العظيم كتابٌ أنزله الله تعالى إليك أيَّها الرسول، فلا يكن في صدرك ضيقٌ من تكذيب الكفَّار، فقد أُنزل عليك من أَجْلِ دعوتهم وتحذيرهم من عذاب الله تعالى، وهو موعظة عظيمة للمصدقين بالله تعالى وبرسالتك.

٣- يأمر الله تعالى الناس جميعاً أن يَتَبعوا ما أوحى الله على إلى النبي على من القرآن الكريم والسنّة النبوية المشرّفة، وينهى عن اتّباع ما دون ذلك، ثم يحثُ على الاهتمام بهذه الأحكام، مع عِلْمِنا أنَّ الناس نادراً ما يتعظون بها.

٤-٥- يُحَنِّر الله سبحانه عباده من المعاصي واعظاً لهم: وكثيرٌ من الأُمم الذين كذَّبوا رُسُلَهم عاقبناهم بالدَّمار، ففاجأناهم بالعذاب وهم نائمون ليلاً أو نهاراً، فها كان دعاؤهم واستغاثتهم حين شاهدوا العذاب إلا أن اعترفوا بظُلْمِهم تَحَسُّراً وتَفَجُّعاً، ولكنَّ هذا لا ينفعهم في شيء، فقد استحَقُّوا وعيد الله لهم.
 ٢- يؤكِّد الله تعالى بيانَه بقوله: فلنسألَنَّ - لِما لنا من العظمة والقدرة - الأُمم التي أُرسل إليها المرسلون: هل بَلَّغكم الرُّسُلُ؟ وماذا أجبتم؟ ولنسألَنَّ الرُّسُلَ هل بَلَّغوا الرسالة؟ وماذا أجابتهم أُمهم؟
 ٧-٩- فلَنُخْبِرَنَّ الإنس والجن بأعهاهم بعِلْم منا،وما كُنَّا غائبين عمًّا عملوا في وقت من الأوقات، وتُوزن أعهاهم يوم القيامة بالعدل: فمَنْ رَجَحَتْ موازين أعهاله بالإيهان والعمل الصالح، فأولئك أصحاب

المنزلة العالية وهم الفائزون، ومَنْ رَجَحَتْ سيئاته على حسناته فأولئك المُبْعَدُون عن الفوز، الذين خسروا أنفسهم؛ لدخولهم في نار جهنم؛ بسبب تكذيبهم لآيات الله تعالى المسموعة والمشاهدة.

١٠ قسمًا لقد مَهَّدْنا الأرض، وهَيَّأْناها لكم؛ لتتمكَّنوا من البناء عليها، وزراعتها والانتفاع بها، وجعلنا لكم فيها ما تعيشون، وتَغْيَوْن به من المطاعم والمشارب. ومع تلك النَّعَمِ فقليلٌ مَنْ يشكر الله تعالى.
 الفوائد والاستنباطات:

- ١ تأكيد تمكينهم في الأرض باللام وقد، مع أنَّهم لم يُنكروا ذلك تنبيهاً لهم وتذكيراً، ولأنَّهم بكفرانهم
   وجحودهم بوحدانية الله في منزلة مَنْ يُنكِرُ ربوبيته.
- ٢- التعبير بوصف الربوبية؛ لأن الخالق الرازق المدبّر المربّي صاحب العظمة والكمال هو الأحقُّ بالاتّباع، المتفرّد بالتحليل والتحريم، العليم بمصالح خلقه.
  - ٣- مصيبة الظلم وشؤمه، فهو من أسباب الهلاك والتدمير.
  - ٤- لابُدَّ لِمَنْ أَلِفَ الكذبَ أن يعيش لحظة صدق مع نفسِه، وإن جَرَتْ مع آخر الأنفاس.
    - العقاب الإلهي عادلٌ، لا يقع إلا بعد استحقاق، وإعذار وإنذار.
    - ٦- أهوال يوم القيامة ومشاهدها الرهيبة، ومواقف السؤال الذي لا يُستثنى منه أحدٌ.
      - ٧- الإيمان بالميزان كما أخبر عنه القرآن، وجاءت السُّنَّةُ بمزيد بيانٍ.
  - ٨- من أعظم النِّعَم تمكين الإنسان في الأرض، وتيسير سبل المعيشة فيها، وتسخير ما عليها لمنافعه.
    - ٩- تكريم الله للإنسان وتفضُّله عليه.
- ١٠ تعظيم القرآن الكريم، وتعظيم مُنزِّله جلَّ وعلا، وبيان أنَّه نزل تثبيتاً لقلب النبي ﷺ، وتسلية لقلبه، وشَرْ حاً لصدره.
  - ١١ الإعراض عن منهج الله، واتباع مناهج أهل الكفر والضلال من قلة التعقُّل والتذكُّر.

١١ - يَذْكُرُ الله تعالى قصّة آدم مع إبليس وما فيها من المواعظ: قسماً لقد خَلَقْنا أصلكم آدم - بها لنا من المعظمة التي تقتضي توقير مَن صَوَّرْناه - بأيدينا في أحسن صورة، فأَمَرْنا الملائكة كلَّهم بالسجود له إكراماً وتوقيراً، فاستجابوا لله تعالى، وسجدوا جميعاً، إلا إبليس الذي كان مصاحباً لهم، عصى ولم يسجد.

17-17 - فأنكر الله تعالى عليه، ووَبَّخه بقوله: ما الذي منعك أن تسجد لآدم الطّخ حين أمرتُك؟ فأجاب إبليس مُتكبِّراً: أنا أفضلُ من آدم؛ إذ خَلَقْتني من نار، وخَلَقْتَ آدم من طين ، فأَمَرَ الله تعالى بطرده من الجنة: اخرُجْ من الجنة، فلا ينبغي لك أن تستكبر عن طاعتي، وتسكن الجنة. وأكّد الأمر بالخروج منها عقوبةً له؛ ليكونَ من الأذَلِّين بسبب تَكبُره.

١٤ - ١٥ - ثم طلب إبليس من ربَّه سبحانه أن يُمْهِلَه بالبقاء إلى يوم البعث، فأمهله الله تعالى إلى ذلك الوقت.

١٦ – ١٧ – ثم تَوَعَّد إبليسُ آدمَ وذريَّته قائلاً: فبسبب ما أَضْلَلْتَني من أجل آدم لأرصُدَنَّه وذريته، ولأصدَّنَهم عن دين الإسلام، ثم لآتِيَنَّهم إتياناً من جميع وجوه الحق والباطل، ومن جميع الجهات الأربع لإغوائهم، فأصُدُّهم عن الحق، وأُزيِّن لهم الباطل، ولا تجد أكثرهم مطيعين شاكرين لفضلك.

قال الشيخ الشنقيطي: "قوله تعالى: ﴿ وَلاَ عَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴾ هذا الذي ذكر إبليس أنَّه سيوقع بني آدم فيه، قاله ظناً منه أنَّم سيطيعونه فيها يدعوهم إليه حتى يُهْلِكَهم، وقد بَيَّن تعالى في سورة (سبأ) أنَّ ظنَّه هذا صَدَقَ فيهم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ لِبْلِيسُ ظَنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ ﴾ [سبا: ٢٠] الآية، كها تَقَدَّمت الإشارة إليه».

١٨ - فرد الله تعالى مُقرَّعاً له: اخرُج من الجنة مَعِيباً مطروداً. ثم أقسم سبحانه مؤكّداً له ولِـمَنِ اتَّبعه من الإنس والجن إنَّه سيملأ جهنم منهم أجمعين. وأعاد الله أمره بالخروج من السهاء تأكيداً للأمرين الأول والثاني قال: ﴿ فَا هَٰ عَلَمُ اللهِ فَا خُرُج ﴾ [الأعراف: ١٣]».

١٩ - وأكرم الله تعالى آدم وزوجته حوَّاء بالسكن في الجنة، وأن يتمتعا بالأكل منها حسب رغبتها،
 وأن يجتنبا الشجرة التي نُهِيا عنها حتى لا يقعا في المعصية، فيكونا من المخالِفين لأمر الله تعالى.

• ٢- فليًّا رأى الشيطان ذلك التكريم لآدم وزوجه أخذ يوسوس لها؛ ليأكلا من الشجرة، فيقعا في المعصية؛ لتكون عاقبتُهما إظهار ما ستر من عوراتهما، وقال لهما ماكراً بهما: ما نهاكما ربُّكما عن الأكل من ثمر هذه الشجرة إلا لأجل ألَّا تكونا مَلكَين مُقرَّبَين، أو تكونا من الماكثين في الحياة إلى الأبد.

١٦-٢١ وأكّد هذا المكر بالحَلْفِ بالله إنّه لها لمن الناصحين في مشورته الخبيثة التي خَدَعَتْ آدم وحوّاء في الأكل من تلك الشجرة. فلمّا أكلا من ثمر الشجرة ظهرت عوراتها، فساءهما ذلك، فأخذا يلصقان بعض أوراق شجر الجنة لسَتْرِ العورة. وناداهما ربّهما مُنكِراً عليهما، ومعاتباً لهما: ألم أُحَذّرُكما من الأكل من هذه الشجرة، وأقُل لكما: إنّ الشيطان لكما عدوٌ ظاهر العداوة؟

٢٣ - فاعترفا بالمعصية، وتَضَرَّعا إلى الله بالدعاء: يا ربَّنا إنَّنا ظلمنا أنفسنا بهذه المعصية، وإن لم تغفر لنا ذنبنا وترحمنا لنكُونَنَّ من الهالكين.

٢٤-٥٧- فغفر الله تعالى ذلك لآدم وحوَّاء، وأَمَرَهما وإبليس قائلاً لهم: اهبطوا من الجنة إلى الأرض، حال كون بعضكم عدوًا لبعض، ولكم في الأرض مكان استقرار وعيش، وانتفاع بخيراتها إلى وقت موتكم، فيها تعيشون وفيها تُقْبَرُون، ومن قبُورها تخرجون للحساب.

- ١ قال ابن عاشور: "طوى القرآن هنا ذِكْرَ التوبة على آدم؛ لأنَّ المقصود من القصة في هذه السورة التذكير بعداوة الشيطان، وتحذير الناس من اتباع وسوسته". (التحرير والتنوير: ٨/٥٣).
- ٢- المرأة شريك للرجل في التكليف والمسؤولية والجزاء. وفي القصة مَنْقَبَةٌ لحواء، فقد تابت مع آدم.
- ٣- الحَبْرُ والعُبْوبُ بالنفس، والاعتداد بالرأي والحسد، من أسباب غَواية إبليس وشقائه، قاس إبليس فأخطأ، وقَدَّم رأيه على أمر الله له، وأصرَّ على ذنبه، وتمادى في غَيِّه.
- ٤ من مداخل الشيطان لآدم وحواء إثارة غريزة حُبِّ التملُّك، وحُبِّ التميُّز، وحُبِّ البقاء، وطول
   الأمل، فليحذر الإنسان من ترك العنان لهذه الغرائز دون ضبط لها.
- ٥- كان كشف العورات وإبداء السوءات هو أول أهداف الشيطان الخبيثة. وفي هذا تحذير من ذلك،
   ودعوة للحياء والستر، وأنَّ وساوس الشيطان لا تجلب لِـمَنْ يستجيب لها إلا الشرَّ.
- 7- التحذير من وسوسة الشيطان فقد جاءت في عدة أساليب لآدم وحواء، تارة بأسلوب الاستفهام وتارة بأسلوب التخيير والإبهام، وتارة بالقسم وادِّعاء النصح، وأنَّها شجرة الخلد، أو التحول لمقام الملائكة. والظاهر أنَّها تكررت لإغراء الزوجين؛ ولذا جاء التعبير بالفعل (وسوس) الدالِّ في مادته على التكرار.
- ٧- إيثار التعبير بـ ﴿ فَدَلَّنَّهُمَا ﴾ لبيان أنَّ وسوسة إبليس واستجابتهم له هبطت بهما من الرتبة العالية.
- ٨- حين وسوس الشيطان لهما، أشار للشجرة باسم الإشارة القريب؛ لتقريبها لأذهانهم وقلوبهم:
   ﴿ هَنذِهِ الشَّجَرَةِ ﴾، وحين عاتبهم ربُّهم قال سبحانه: ﴿ أَلَرُ أَنْهَ كُما عَن تِلْكُما الشَّجَرَةِ ﴾ تقليلاً لشأنها، فهي ليست كما زعم إبليس شجرة الخلد، ولأنَّهما حين أكلا منها ابتعدا عنها.
- ٩- خطر المعاصي والذنوب، وعاقبتهما الوخيمة، فلا ينبغي لعاقل أن يستهينَ بالذنوب صغيرِها،
   وكبيرها.
  - ٠١ وجوب المبادرة إلى التوبة قبل فوات الأوان، وانصرام الزمان.

﴿ يَبَنِي عَادَمَ مَذَ أَرَنَا عَلَيْكُولِيَاسًا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ النَّقَوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ اَلْجَنَةِ بَنِعُ عَتَهُمَا اللَّهِ لَعَلَهُمْ يَذَكُمُ مِنَ الْجَنَةِ بَنِعُ عَتَهُمَا اللَّهِ لَعَلَهُمْ يَذَكُمُ مِنَ الْجَنَةِ بَنِعُ عَتَهُمَا اللَّهِ يَعَلَمُهُمَا اللَّهِ يَعَلَمُ اللَّهِ يَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ يَرَنكُمْ هُو وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا نَوْتَهُمُ إِنَّا جَمَلُنا الشَّيَطِينَ الرَّلِيَةَ لِلَّذِينَ لا يُعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## التفسير:

77- يُخاطب الله تعالى البشر جميعاً من أجل العناية بسَثْرِ العورات، والتقوى بالطاعات، والتحذير من نزغات الشيطان في حربه على الفضيلة والأحكام، فيؤكّد الله على أنّه قد أنزل اللباس الذي يستر العورة، واللباس الذي يُتزَيّنُ به، وكلاهما مطلوب، ولكنّ اللباس المعنوي للقلب هو الأعلى منزلة - وهو التقوى الذي يُضلِحُ القلب بالامتثال لطاعة الله تعالى - هو خير لباس للمؤمن، لأنّه سيصلح الجسد كلّه ويحميه. ذلك الفضل العظيم من الكريم سبحانه من الدلائل على توحيده، وبيان رحمته، وتدبيره للبشر؛ كي يَذْكُروا عظمة الله تعالى.

٢٧ ثم يخاطبهم مرَّةً أخرى للتحذير من إغواء الشيطان، والاعتبار بصنيعه مع آدم وحوَّاء عليها السلام حين أخرجها من الجنة، وتَسَبَّبَ في نَزْع لباسِها، وإظهار عورتها، ولايزال يحرص حثيثاً على هَتْكِ الأستار.

ويُؤَكِّد الله تعالى هذا التحذير بأنَّ الشيطان يُبْصِرُكم هو وجنوده، وأنتم لا ترونهم، فاحفَظُوا عوراتكم منهم. إنَّا - لِما لنا من العظمة والحكمة - جعلنا الشياطين قرناء وأنصاراً للذين لا يُصَدِّقون بالله تعالى.

وشُبِّه الفتون الصادر من الشيطان للناس بفتنة آدم وزوجه؛ إذ أقدما على الأكل من الشجرة المنهيِّ عنه، وعلى نزع الستر من العورة المغلظة تذكيراً للبشر بأعظم فتنة شيطانية، لايزال مفعولهُا يسري في تَعَرِّي كثيرٍ من الناس.

٣٩-٢٨ وإذا ارتكب هؤلاء الكفّار خطيئة كبيرة اعتذروا عن فِعْلِ ذلك، بها ورثوه عن آبائهم وبكذبهم، وافترائهم أنَّ الله أمرهم بذلك! ثم أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يَرُدَّ عليهم ويُوَبِّخهم: قل لهم: إنَّ الله ربي الله تعالى لا يأمر العباد بالمنكرات والكبائر، أتكذبون على الله تعالى بجهالاتكم؟ قل لهم أيضاً: إنَّ الله ربي أمرني بالعدل، فاتَبعوني، وأمركم أن تتوجَّهوا بصلاتكم إلى الله تعالى عند كل مكان ووقت وحال يصلح السجود فيه، وتَضَرَّعوا إليه وحده مخلصين له الطاعة، وكها أنَّ الله تعالى أنشأكم أول مرة، يُعيدكم أحياءً تارة أخرى للحساب.

٣٠ ويعيدكم حين البعث طائفتين مفترقتين: طائفة نعمت بالهداية إلى الإسلام، وطائفة انتكست في الغواية فاستحقَّت الضلالة؛ لأنَّهم جعلوا شياطين الإنس والجن أعواناً من غير الله تعالى، فانخدعوا بهم وأطاعوهم، وظنُّوا أنَّهم على الطريق الصحيح لاتِّباع الحق.

## ٣١- سبب النزول:

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنها قوله: ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ خُدُواْ زِينَدَّكُرُ مَسْجِدٍ ﴾ قال: كانوا يطوفون بالبيت عُراةً، فأمرهم الله أن يلبَسوا ثيابهم، ولا يَتَعَرَّوا. أهد. (ينظر النفسير الصحيح ٣٠٢٠). وقد جاء سبب النزول صريحاً في رواية الإمام مسلم بلفظ، فنزلت هذه الآية، ثم ذكر الآية نفسها. (الصحيح، كتاب النفسير، باب في قوله تعالى (الآية)، ٤/ ٢٣٢٠، برقم ٣٠٢٨).

## التفسير:

ينادي الله تعالى البشر نداءً لطيفاً بنسبتهم إلى أبيهم: يا ذريَّةَ آدم البَسُوا، وتَزَيَّنُوا بمظهرٍ حسنٍ لسَثْرِ العورة عند كل صلاة، وكُلوا واشربوا من الطيبات من غير تبذير. إنَّ الله لا يحب المُبَذِّرين.

٣٧- يَرُدُّ الله تعالى على مَنْ حَرَّم شيئاً من المآكل والمشارب أو الملابس من غير شرع الله تعالى، فيأمر النبي ﷺ أن يقول للمشركين مُنْكِراً عليهم ومُوَبِّخاً لهم: مَنِ الذي حَرَّمَ عليكم اللَّباس الجميل والمظهر الحسن من الثياب والزينة التي جعلها الله تعالى لجميع العباد؟ ومَنِ الذي حَرَّمَ أطايب المآكل والمشارب المشروعة؟ قل لهم أيها الرسول: إنَّ هذه الزينة والطيبات من حقوق المؤمنين، ويشاركهم فيها الآخرون في الدنيا، وفي الآخرة تكون خاصَّة بالمؤمنين فقط. مثلَ ذلك التفصيل البديع نُفَصِّل الآيات الدالَّة على كمال الدين والأحكام لقوم يعلمون أنَّها الحق.

٣٣ - قل لهم: إن الله عَيَّن المحرَّمات، ونَبَّه عليها، وهي: الكبائر الظاهرة والخفية، وما يوجب الوقوع في الإثم، والاعتداء على الناس، والشرك في عبادة الله تعالى جهلاً وسفاهة، والتقَوُّل على الله سبحانه بغير حُجَّةٍ، كتحريم ما أحلَّ الله سبحانه.

٣٤ - ولكل قَرْنِ وجيلٍ مُكَذِّبٍ بالله ﷺ وقتٌ محدد للعذاب، فإذا حان ذلك الوقت لحلوله لا يتأخرون بالبقاء في الدنيا، ولا يتقدَّمون لبيان أن ما عَلِمَه الله وقدَّره على وَفْقِ علمه لا يَقْدِر أحدٌ على تغييره وصَرفه.

- ١ تكرار نداء بني آدم؛ لمزيد اعتناء وتنبيه، وتذكير بأبيهم آدم السَّخيُّ، والاعتبار بها وقع له.
- ٢- جاء التعبير بقوله تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ لأنَّ التقوى صيانةٌ وسترٌ وزينةٌ وتجمُّل، كما
   الثياب، وهي خيرٌ من كل مظاهر التجمُّل والتزيين؛ فإنَّ صيانة الباطن وجماله مقدمٌ على جمال الظاهر.
- ٣- قال ابن عاشور: "لمّا كان إلهام الله آدم أن يستر نفسه بورَقِ الجنة مِنّة عليه، وقد تَقلّدها بنوه، خُوطب الناس بشمول هذه المنّة لهم بعنوان يدل على أنّها مِنّة موروثة، وهي أوقع وأدعى للشكر، ولذلك سَمّى تيسير اللباس لهم وإلهامهم إياه إنزالاً، لقصد تشريف هذا المظهر". (التحرير والتنوير: ٨/٧٥).
- ٤- السَّتر والاحتشام نعمة من نِعَمِ الله تعالى، وبرهان على الإيهان والتقوى، ودليل على الطهر والعفاف، وعنوان للفضيلة والكرامة، بينها العُرْيُ والتبذُّل من إغواء الشياطين ومكايدهم، وهو مظهر من مظاهر الجاهلية والشرك، وفيه امتهان للمرأة.
  - - ذَمُّ التقليد المبنيِّ على الأهواء والتعصُّب للآباء، ووجوب النظر في أدلة الشرع، وإعمال العقل.
- ٦- النهي عن الإسراف، والتحذير منه؛ فهو باب للمفسدة، وإهدارٌ للنعم. قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «الإسراف في الأكل والشرب يؤدي إلى إنهاك الجهاز الهضمي وإرهاقه، ويؤدي إلى السمنة التي تسبب أمراضاً كثيرة كداء السكر، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الدهون، والتهاب المفاصل، وغيرها».
  - ٧- الأصل في الأشياء الإباحة، فكل ما في الأرض مُسَخَّرٌ للإنسان، إلا ما حَرَّمه الشرع.
    - ٨- حرمة التقوُّلِ على الله تعالى ومخاطره، فهو قرين الفواحش والإثم والبغي.
  - ٩- ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ﴾ عُدِّي الفعل بـ (على) دون (عن)؛ لتضمينه معنى أتكذبون، أو تتقوَّلون.
- ١٠- في الآية (٣٤) إخبار عن أمر مستقبلي أنَّ لكلِّ جماعة اجتمعت على الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسَّلام وقتاً لحلول العقوبة بهم، فإذا جاء الوقت الذي وَقَّته الله لإهلاكهم لا يتأخرون عنه لحظة، ولا يتقدَّمون عليه.

١١ - الصراع بين الحقّ والباطل، وبين الفضيلة والرذيلة، وبين الخير والشر، صراع قديمٌ قِدَمَ الوجود البشري. وفي هذا رَدٌ على الفلاسفة الماديين الذين يختزلون هذا الصراع.

## التفسير:

٣٥ - يُخاطب الله تعالى ذريَّة آدم الطَّلَى: إن أتاكم رُسُلٌ من جنسكم يُبَلِّغونكم ما شَرَعْتُه من الأحكام والمواعظ، فأطيعوهم وصَدِّقُوهم. فمَنِ اتَّقى الله بفِعْلِ الطاعات، وتَرْكِ المُحرَّمات، وعَمَل الحسنات، فلا خوف عليهم من عذاب الآخرة، ولا هم يجزنون على ما فاتهم من حُطام الدنيا.

٣٦ - والذين جحدوا بآياتنا المسموعة والمشاهدة، وتَكَبَّروا عن الإيهان بها. أولئك البعداء عن رحمة الله تعالى مُلازِمُون نار جهنم، هم فيها ماكثون أبداً.

٣٧- يُنْكِرُ الله على الكفّار افتراءهم، فيقول: مَنْ أشنعُ ظُلماً عَنْ تَعَمَّدَ على الله تعالى الكذب، أو كَذَّبَ بآيات القرآن المنزلة، أو جَحَدَ رسالة النبي ﷺ؟ أولئك المُكَذِّبون البعيدون عن رحمة الله تعالى ينالهم نصيب عالى قدَّر لهم في الدنيا من خير أو شر. حتى إذا جاءت الملائكة يقبضون أرواحهم قالوا لهم مُنْكِرين عليهم: أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله؟ أجاب المكذِّبون: غابوا عنًا. وأقرُّوا على أنفسهم بالكفر.

٣٨- يقول الله تعالى لهؤلاء المكذِّبين مُقرَّعاً ومُعاقِباً لهم: ادخُلوا النار في جملة الأُمم السابقة الكافرة من الإنس والجن. كلَّما دخلت النارَ أُمَّةٌ لَعَنَتْ التي قَبْلَها؛ لضلالها بها، ويستمرون على ذلك. حتى إذا لحق

بعضهم بعضاً، وحُشِروا جميعاً في النار، قال الأتباع لقادتهم: يا ربَّنا هؤلاء القادة هم الذين أضَلُّونا عن الهداية، فآتِهم عذاباً مضاعفاً من النار. فرَدَّ الله تعالى عليهم مُوبِّخاً: لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف، ولكنكم تجهلون أهوال العذاب. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا اَدَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ الْخَرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبِّنَا هَلُولاَهُ أَصَلُونا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعَفَامِن النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعَفُ وَلَكِن لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ لم يُبيِّن هنا السبب الذي مَكَّنهم من إضلاهم، ولكنه بَيِّن في موضع آخر: أنَّ السبب الذي مَكَّنهم من ذلك هو كونهم سادتهم وكبراءهم، ومعلوم أنَّ الأتباع يُطيعون السادة الكبراء فيها يأمرونهم به».

٣٩ قال السابقون في الكفر من القادة لأتباعهم: ليس لكم فضلٌ علينا يقتضي تخفيف العذاب عنكم،
 فذوقوا العذاب بسبب ما ارتكبتم من المعاصى.

• ٤ - إنَّ الذين جحدوا آياتنا المسموعة والمشاهدة الدالَّة على الإيهان، وتَكَبَّروا عنها، فلم يعملوا بها، لا تَضْعَدُ أعهاهم الصالحة ولا أرواحهم إلى السهاء، فالأبواب تجاهها مُغلقة، لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجَمَلُ في نُقب الإبرة الصغيرة، وهذا أمر مستحيل. وبمثل هذا الجزاء نجزي أرباب الكفر والطغيان.

١ = جزاؤهم في جهنم: من تحتهم فُرُشٌ من نار، ومن فوقهم أَغْطِيَةٌ من نار. ومثلَ ذلك الجزاء نُجازي المُعتدين المُتجاوِزِين أحكام الله تعالى.

# الفوائد والاستنباطات:

۱ - مهمة الرسل البيانُ والإنذار، ومقصودهم غرس التقوى وبذر الإصلاح، وثمرة ذلك الأمن والسعادة في الدارين.

- ٣- سَجَّلَت الآيات ما يقع بين الكفار والظَّلَمَة من تلاعُن، وتَنَصُّل، وتوبيخ.
  - ٤ تُفتح أبواب السماء للمؤمنين كرامةً لهم، واحتفاء بهم.
  - ٥- إحاطة النار بالكفار من كل جانب، فهي فراشهم وغطاؤهم.

## التفسير:

٤٢ والذين صَدَّقوا بالله تعالى، وأقرَّوا له بالوحدانية، وعملوا الأعمال الصالحة تصديقاً لإيمانهم
 لانَشُقُ على نفس بعبادة إلا على قَدْرِ طاقتها – أولئك أصحاب المنزلة العالية أهل الجنة، هم فيها ماكثون أبداً.

27 - وأخرجنا الغِلَّ الذي في قلوبهم، تجري الأنهار في الجنة من تحت القصور والأشجار، وشكروا الله تعالى بقولهم: الثناء كلَّه لله تعالى الذي هدانا إلى الإسلام، وَرَفَعَنا إلى هذا المقام. ولولا هداية الله تعالى وتوفيقُه لمَا وَصَلْنا إلى هذه المنزلة. لقد صَدَّقْنا الرسلَ فيها أخبرونا من الوعد الحق. ونادتهم الملائكة تُبَشِّرهم، وتُهَنَّهم: أنْ تلكم الجنة العالية التي مَلَكْتموها بأعهالكم الصالحة.

عن على بن أبي طالب في: قوله: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ [الزمر: ٢٧]، حتى إذا انتهوا إلى بابها، إذا هم بشجرة يخرج من أصلها عينان، فعمدوا إلى إحداهما، فشربوا منها كأنها أُمِرُوا بها، فجَرَتْ فخرج ما في بطونهم من قذر أو أذى أو قذى، ثم عمدوا إلى الأخرى، فتوضَّووا منها كأنها أُمِرُوا به، فجَرَتْ عليهم نضرة النعيم، فلن تشعث رؤوسهم بعدها أبداً، ولن تَبْلَى ثيابهم بعدها، ثم دخلوا الجنة، فتلَقَّتُهم

الوِلْدان كأنَّهم اللؤلؤ المكنون، فيقولون: أَبْشِرْ، أعَدَّ الله لك كذا، وأعدَّ لك كذا وكذا، ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه جندل اللؤلؤ الأحمر والأصفر والأخضر، يتلألأ كأنَّه البرق، فلولا أنَّ الله قضى ألَّا يذهب بصره لذهب، ثم يأتي بعضهم إلى بعض أزواجه، فيقول: أَبْشِري قد قدم فلان بن فلان، فيُسَمِّيه باسمه واسم أبيه، فتقول: أنت رأيته، أنت رأيته! فيستخِفُها الفرحُ حتى تقوم، فتجلس على أُسْكُفَّة بابها، فيدخل فيتكئ على سريره، ويقرأ هذه الآية: ﴿ لَلْحَمَّدُ لِلّهِ اللّذِي هَدَننَا لِهَذَاوَمَا كُنَّا لِنَهَ يَرَى لَوْلا أَنْ هَدَننَا الله ﴾ [الأمران: ٢٤] الآية. (أخرجه ابن المبارك في (الزهد ص ٥٠٨-٥٠٩ برقم ١٤٥٠) وعبد الرزاق في (التفسير – سورة الزمر) والضياء المقدسي (المختارة إسحاق في مسئده ، ثم قال: هذا حديث صحيح وحكمه حكم الرفع إذ لا مجال للرأي في هذه الأمور).

عن أبي سعيد الخُدْري وأبي هريرة رضي الله عنهها، عن النبي على قال: «يُنادي منادٍ: إنَّ لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وإنَّ لكم أن تَنْعَموا فلا تهرموا أبداً، وإنَّ لكم أن تَنْعَموا فلا تهرموا أبداً، وإنَّ لكم أن تَنْعَموا فلا تَبْأُسوا أبداً» فذلك قوله على: ﴿ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَاكُنتُهُ مَّمَلُونَ ﴾.

(صحيح مسلم ٤/ ١٨٢ ٢، برقم ٢٨٣٧ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل الجنة...).

\$ 4 - 0 - ونادى أهلُ الجنة أهلَ النار بعد أن استقرَّ كلٌّ من الفريقين في منزله: إنَّا قد وَجَدْنا الذي وَعَدَنا اللهُ تعالى على ألسنة رسله من النعيم المقيم حقَّا، فهل وجدتم ما وعد ربُّكم من العقاب؟ فأجاب أهل النار: نعم وَجَدْنا ذلك حقَّا. فنادى مناد بين الفريقين: أَنْ لعنةُ الله تعالى حَقَّتْ على الكافرين، الذين يمنعون الناس عن اتِّباع سبيل الله تعالى، والدخول في الإسلام، ويريدون أن تكون السبيل مضطربة بإثارة الشبهات والشكوك حتى لا يتبعها أحد، وهم بلقاء الله في الدار الآخرة مُكَذِّبون.

73-73- وبين أهل الجنة وأهل النار سور عظيم يقال له: الأعراف. وعلى هذا السور رجال، يعرفون أهل الجنة وأهل النار بعلاماتٍ خاصَّةٍ بكل فريق منهما. ونادى أهلُ الأعراف أهلَ الجنة يُحتَّونهم: سلام عليكم. وهم لم يدخلوا الجنة بعدُ، ولكنَّهم يطمعون في دخولها. وإذا حُوِّلَتْ أبصارُهم تجاه أهل النار قالوا متضرِّعين: يا ربَّنا لا تَجْعَلْنا مع القوم المعتدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أصحاب الأعراف حيث قال الله تعالى، والأعراف: السُّور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، وهو الحجاب، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَنصَنُوهُمْ يُلِقَادَ أَصَعَنُ النَّارِ قَالُوا رَبَّا لا بَجَعَلْنَا مع أَلقُور الظّلِينَ ﴾ (الزهد برقم ٢٠٠، أخرجه الطبري من طريق منصور صُرِفَتَ أَنصَنُولُهُمْ يُلقَادَ أَصَعَنُ النَّارِ قَالُوا رَبًا لا بَجَعَلَنَا مع أَلقُور الظّلِينَ في بن المغيرة عن جريج به. ثم قال: وقد رواه سفيان الثوري عن جب بن أبي ثابت عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث من قوله، وهذا أصح، وهكذا روى مجاهد والضحاك غير واحد).

٤٨ - ونادى أهل الأعراف رجالاً من أهل النار، يعرفونهم بعلامة مميَّزة لهم، فقالوا مُوَبِّخين لهم: أيُّ شيء نَفَعَكم من جَمْعِكم الأجنادَ والأموال، واستكبارِكم عن الإيهان؟

٤٩ - وأنكر الله تعالى أيضاً على أهل النار مُوَبِّخاً لهم: أهؤلاء المؤمنون الضعفاء الذين كنتم تسخرون منهم في الدنيا، وتحلفون إنَّ الله لا يُدخلهم الجنة؟ ادخلوا الجنة يا أهلَ الأعراف، لا خوفٌ عليكم من العذاب، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حطام الدنيا.

• ٥ - يُخبرنا الله تعالى عن الحوار بين أهل الجنة وأهل النار، بعد أن استقر كلُّ فريقٍ في منزله، إذ ينادي أهلُ النار أهلَ الجنة قائلين: أغِيثُونا بشيء من الماء، أو ممَّا رزقكم الله من الشراب والطعام. فأجاب أهل الجنة: إنَّ الله تعالى حَرَّمَهما على الكافرين.

١٥ - ومن صفتهم أنَّهم سَخِرُوا من دين الله، وجعلوه هُزْءاً ولَعِباً، وخَدَعَتْهم الحياة الدنيا، وما فيها من الشهوات. ففي هذا اليوم يومِ القيامة نتركهم في العذاب، كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا، وكذَّبوا بآيات الله الواضحة.

- ١ الجنة مع جَلالة قَدْرِها وعظيم نعيمها، طريقها سهلٌ يسيرٌ على مَنْ يَسَّره الله تعالى.
- ٢- سُنَّة القرآن الجمع بين الوعد والوعيد، فبعد أن ذكر سبحانه وعيد الكافرين والعصاة، أتبعه بوعد
   المؤ منين الطائعين.
  - ٣- رحمة الله بالعباد، فلا يُكَلِّفهم إلا بها يطيقون.
  - ٤- بيان ما عليه أهل الجنة من مودَّق، وأنهار، وروضات، ونعيم.
  - ٥- الجنة خاليةٌ من المنغّصات والمكدّرات والهموم، زاخرةٌ بالنعيم.

﴿ وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنْ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحَتَ لَقَوْمِ يُوْمِثُونَ ﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلَهُ، يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ فَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَنَا مِن شَفَعَاءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا آوَ نُرَدُ فَنَعْمَلُ عَيْرُ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ قَدْ خَيرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَي اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

## التفسير:

٢٥ - وقسماً لقد جئنا الكفار بقرآن عظيم بَيَّناه على عِلْم عظيم، هادياً إلى الرشد، ورحمة لقوم يصدِّقون بالله، ويُقِرُّون له بالوحدانية.

07 - ما ينتظر هؤلاء الكفَّار إلا عاقبة ما وعدوا به من العذاب، يوم يتحقق الحساب من ثواب وعقاب. يقول الذين تركوا القرآن والعمل به في الدنيا: قد جاءَتْنا الرسل بالأخبار الصادقة، وتَحَقَّق لنا صِدْقُهم، فلم نُصَدِّقُهم، فهل لنا اليوم من شفيع يُخَلِّصُنا من هذا العذاب؟ أو هل لنا من عودة إلى الدنيا لنعمل صالحاً؟ قد خسروا أنفسهم حين اقتصروا على شهوات الدنيا، وتركوا نعيم الآخرة، وبَطلَ عنهم ما كانوا يزعمونه من الأوثان.

\$ ٥- إنَّ خالِقَكم ومعبودَكم - أيها الناس - هو الله وحده الذي أنشأ السموات السبع والأرضين السبع في ستة أيام، ثم ارتفع سبحانه على العرش العظيم الذي يسع السموات والأرض وما بينها - كما يليق بجلاله وعظمته - يُغَطِّي الليل على النهار، فيُذْهِبُ بضوئه، ويطلبه سريعاً، وكذلك النهار، فكلما جاء الليل ذهب النهار، وكلَّما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا إلى يوم القيامة. وخلق سبحانه الشمس والقمر والنجوم بكثرتها وعظمتها، كلُّهنَّ مُسَيَّرات بأمره سبحانه. ألا له سبحانه مُلْكُ المخلوقات كلِّها، وله الأمر كلُّه، تُعَظِّم المعبود بحق، خالق الخلق أجمعين.

٥٥-٥٦ اذعُوا - أيها المؤمنون - خالقكم مُتَذَلِّلين بإلحاح سِرَّا؛ فإنَّه سبحانه يحبُّكم، ولا يجب المتجاوزين حدودَه في الدعاء وغيره، ولا تُفْسِدُوا في الأرض بالشرك والمعاصي، بعد أن أصلحها الله تعالى ببعثة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وادعوه سبحانه خوفاً من عذابه، وطمعاً في ثوابه. إنَّ رحمة الله الواسعة قريبة من المُطيعين الذين يُكثرون من الإحسان.

٧٥- يُخبر الله تعالى عن فضله في إحباء الأرض المبتة؛ للاستدلال بها على البعث، فهو الذي يُرسل الرياح المُبشِّرة بالمطر، حتى إذا حملت الرياح سحاباً مُثقلاً بالماء، سُقناه إلى أرضٍ مُجْدِبَةٍ لا نباتَ فيها، فأنزلنا - لما لنا من العظمة الشاملة والقدرة الكاملة - بهذا السحابِ المطرّ، فأنبتنا به من كلِّ أنواع الثمرات. ومثلً إخراج الثمرات من الأرض المجدبة نُخرِجُ الموتى أحياء من القبور يوم البعث؛ لكي تَتَذَكَّرُوا قدرة الله تعالى، وتؤمنوا بالبعث.

٥٨ - والبلد الطيب التربة يَخْرُجُ نباته حسناً نافعاً بمشيئة الله تعالى، والبلد الخبيث التربة لا يخرج نباته إلا رديئاً وبمشقة، كذلك المؤمن طيب، وعمله طيب، كالأرض الطيبة ثمرُها طيب، والكافر خبيث، وعمله خبيث، كالأرض الخبيثة لا يُنتفع من ثمرها. مثل ذلك البيان العظيم نُبيَّنُ الآيات الدالَّة على عظمة قدرة الله تعالى، لقوم يشكرون الله بالقول والعمل.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - الكون كلُّه لله يُصَرِّفه ويدبره بنظام محكم دقيق، ونواميس ثابتة مُطَّردة، وهذا يدعو إلى العمل بشرعه، والامتثال لأمره الذي ينظم شؤون الحياة ويسيرها.

٧- الاستواء على العرش صفةٌ من صفات العظمة والجلال والكهال، وهو معلوم بلا تكييف، ولا تعطيل ولا تشبيه، قال نُعَيْمُ بْنُ كَمَّادٍ الْخُزَاعِيُّ شَيْحُ البُخارِيِّ: مَنْ شَبَّهَ اللهَ بِخَلْقِهِ كَفَرَ، ومَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ وَلا رَسُولُهُ تَشْبِيهٌ، فَمَنْ أَنْبَتَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الآثَارُ الصَّرِيحَةُ وَالأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الوَجْهِ الذِي يَلِيقُ بِجَلالِه، ونَفَى عَن الله النَّقَائِصَ فَقَدْ سَلَكَ سَبيلَ المُدي. (تفسير ابن كثير ٢٦٩/٢).

٣- قال ابن عاشور: «البَعدية في قوله: ﴿ بَعْدَ إِصَلَحِهَا ﴾ بَعديةٌ حقيقيةٌ؛ لأنَّ الأرضَ خُلِقَتْ من أُوَّل أمرها على صلاح قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى مِن فَوِقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَتُهَا ﴾ [نصلت:١٠] على نظام صالح بها تحتوي عليه.. والتصريح بالبَعْدِيَّة هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأنَّه إفساد لما هو حسن ونافع، معذرة لفاعله، ولا مساخَ لفِعْلِه عند أهل الأرض». (النحرير والننوير: ٨/١٣٤).

- ٤ قال الطّيبي: ذكر ﴿ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴾ بعد ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ من باب الترقي لأنَّ مَنْ تَذَكَّر الله تعالى عَرَف حق النعمة، فشكر. وهذا كها قال غير واحد مثل لِـمَنْ ينجع فيه الوعظ والتنبيه من المكلَّفين، ولِـمَنْ لا يؤثر فيه شيء من ذلك. (يُنظر: روح المعاني للالوسي ٨/ ١٤٨).
  - ٥- تَحَرِّي الأدب في الدعاء، والنهي عن الاعتداء بشتى صوره.
- ٦- ما وقع على الأرض من فسادٍ أمرٌ طارئ عليها، شأذٌ عن طبيعتها، ولقد نهى الله البشرية عن الإفساد فيها.
  - ٧- تقوية الرجاء بالله تعالى، واليقين في رحمته وعطائه، مع الجمع بين الخوف والرجاء.
    - ٨- الاستشهاد على الغائب بالحاضر الملموس، وعلى الأمور العقلية بالأمور الحسية.
- ٩- التربة الطيبة والجوُّ الطيب لا يُنْبِتُ ولا يُثمر إلا طيباً، كما أنَّ الخبيث لا يأتي بخير، وهذه دعوةٌ لإصلاح البيئة.

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ أَعَبُدُوا أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ اللَّهِ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَنكَمِينَ ﴿ أَبَلِّغُكُمْ رِسَنكَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّ أَوَعِجَبْتُدَأَن جَاءَكُرُ ذِكْرٌ مِن زَيِّكُرُ عَلَى رَجُلٍ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَكُو تُرْحَمُونَ اللَّهُ فَكَذَبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِثَاكِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ اللهُ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَقُونَ اللهِ قَالَ الْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِن ٱلْكَنذِبِينَ ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُر نَاصِمُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ الْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعَمُّ الْمِينُ اللَّهُ الل أَوَعِجَبْتُدَ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِلُنذِرَكُمْ ۚ وَأَذْ كُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةٌ فَأَذْكُرُوٓا ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُمْ نُقْلِحُونَ ۞ قَالُوٓا أَجِقْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحَدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ فَأَيْنَا بِمَا تَهِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۖ ۖ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ فَٱنْفَظِرُوۤا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ﴿ ۖ فَأَنْخَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَدُهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنَيْنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾

٩٥ - حقًّا لقد أرسلنا نوحاً الطَّناخ إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى، فناداهم باستعطاف: يا قوم اعبدوا الله وحده دون سواه، لا معبودَ لكم غيره سبحانه. إني أخاف عليكم بسبب الشِّرك عذاباً أليهاً، في يوم شديد الهول في الدنيا أو الآخرة.

٦٠- أجاب الجهلة من أشراف القوم مستكبرين: إنَّا نعتقد - يا نوح - أنَّك على خطأ ظاهر، وانحراف عن الحق.

٢١ - ٢٣ - أجابهم مُتَلَطِّفاً لهم: يا قوم ليس بي ما تَظُنُّون، ولكني رسول إليكم بها أَمَرْتُكم من خالق العالمين، أَبَلِّغُكم ما أرسلني به ربي من الدعوة إلى الله تعالى، وأرشدكم إلى سعادة الدارين، وأعلم ممَّا عَلَّمني الله تعالى ما لا تعلمونه، كيف تكذبون، وتعجبون إن أتاكم وَحْيٌ من ربكم على لسان رجلٍ منكم؛ ليُخَوِّفكم من عذاب الله تعالى، ولتتقوا ربَّكم بطاعته، ولكي تَحْظَوا برحمته من النعيم المُقيم؟ ٦٤ - فتهادى أكثر القوم بتكذيبه، فاستحقوا العذاب، فأنجاه الله تعالى هو ومَنْ آمن معه من الطوفان،
 وأغرق سبحانه المُكذِّبين بها جاءهم نوح من الآيات طوال مدة إقامتِه معهم. إنَّهم كانوا قوماً عُمْيَ البصائر
 والقلوب عن الهدى.

٦٥ - وأرسَلْنا إلى قومِ عادٍ أخاهم هوداً الطّغة في مدينة الأحقاف بحضر موت، فناداهم مُتَوَدِّداً إليهم بقرابة النسب: يا قومِ اعبدوا الله وحده، فليس لكم مِنْ إله يستحق العبادة غيره سبحانه، أفلا تخافون عذاب الله؟

٦٦ - أجاب أشراف القوم المُكذّبين مستكبرين: إنّا لَنعتقدُ يا هود أنّ فيك مُثقاً وسخافة عقل، وأنّك
 من الكاذبين في ادّعاء الرسالة!

٦٧ - فردَّهم بأدبٍ ورِفْقٍ: يا قومِ ليس بي ما تَظُنُّون، ولكني رسول الله إليكم بها أَمَرْتُكم به من خالق الإنس والجن.

74-77 - أُبِلِّغُكم ما أرسلني به ربي من الدعوة إليه، وأنا لكم ناصح فيها أدعوكم إليه، أمينٌ على ذلك لا أكذب فيه. هل كَذَّبْتُم وتَعَجَّبتم أن أتاكم موعظة من ربِّكم على لسان رجل منكم؛ ليُخَوِّفكم من عذاب الله في الدنيا والآخرة؟ وتَذَكَّروا نعمة الله عليكم حين استخلفكم الله في الأرض بعد إهلاك المُكذِّبين من قوم نوح الطفلا، وزادكم على مَنْ قبلكم قوة وضخامة في أجسامكم، فاذكروا نِعَمَ الله عليكم كي تفوزوا برضوان الله تعالى.

٧٠ فَرَدُّوا عليه بتحَدِّ وتكبُّرٍ، قالوا: يا هود أجئتنا كي نعبد الله وحده، ونترك الأوثان التي وَرِثْنا عبادتها عن آبائنا وأجدادنا؟ فآتِنا عاجلاً بالذي ثُخَوِّفنا به، إن كنت من الصادقين في قولك.

٧١ - فأنكر هود النَّخْ استكبارهم وضلالهم مُرَهِّباً وزاجراً لهم: قد حان أن يقع عليكم من ربكم عذاب شديد، وسخط مُخيف، أتُحاجُونني في أوثان سَمَّيتموها آلهة أنتم وآباؤكم وأجدادكم؟ ما نَزَّل الله تعالى بعبادتها من حُجَّة، فانتظروا نزول العقاب، إني معكم من المُنتظرين لما يحلُّ بكم.

٧٢ - فأنجينا هوداً الطّني ومَنْ معه من المؤمنين برحمة عظيمة منّا، ودَمَّرْنا، واستأصَلْنا الكفَّار المُكذَّبين
 بالبراهين التي جاء بها هود الطّني، وأصَرُّوا على كُفْرهم، وكان عقابُهم وهلاكهم بريح باردة شديدة.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - في القصص القرآني تثبيت للنبي ﷺ ومَنْ معه من المؤمنين.

٧- الصراع بين الحق والباطل، بين جَحافل الكفر وجموع الإيهان، سنةٌ من سنن الله تعالى في الماضين.

- ٣- جواب نوح النا على قومه ﴿ قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ فِي صَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ فِي صَلَالٌ مُّ بِينِ ﴿ قَالَ يَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الضلال عن نفسه كما لو قيل: ألك ثمر؟ فقلت: ما لي ثمرة، فقد بالغ في النفي، كما بالغوا في الإثبات. (انظر: السراج المنبر ٢/٣٨٣).
- ٤ قال ابن عاشور: «اقتران جملة جواب القسم بـ ﴿ قَدْ ﴾ لأنَّ القسم يُهَيِّئ نفس السامع؛ لتَوَقُّعِ خبر مُهمَّ، فيُؤْتى بـ ﴿ قَدْ ﴾، لأنَّها تدلُّ على تحقيق أمر متوقَّع». (التحرير والتنوير: ٨/ ١٤٤).
- وقال أيضاً: «قدَّم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق، مع أنَّ مقتضى مقام العبرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين؛ للاهتهام بإنجاء المؤمنين، وتعجيلاً لمسرة السامعين من المؤمنين».
   (النحرير والنوير: ٨/ ١٥٢).
- ٦- سَعْيُ الملا وهم الأعيان أصحاب الجاه والسلطان والكلمة، إلى الحيلولة بين دعوة الله التي يرونها
   تقف في وجه أطهاعهم وأهوائهم وبين عوام الناس حتى لا تَصِلَهم. فإذا أخفقوا في حَجْبِها قاموا
   باضطهادهم، وملاحقتهم.
- ٧- قال الزنخشري: "وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام مَنْ نَسَبهم إلى الضلال والسفاهة، بها أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحِلْمِ والإغضاء، وتَرْكِ المقابلة بها قالوا لهم مع علمهم بأنَّ خُصومَهم أضَلُّ الناس وأَسْفَهُهم، أدب حسن وخلق عظيم، وحكاية الله عَلى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء، وكيف يَغُضُّون عنهم، ويَسْبِلُون أذيالهم على ما يكون منهم؟». (الكشاف ١١٠/٢).
- ٨- التعبير بالفعل المضارع ﴿ أُبَلِغُكُمْ ﴾ يَدُلُ على تَجَدُّد البلاغ واستمراره مادام فيهم، والاسمية في ﴿ وَأَنا لَكُونَ نَاصِحُ آمِينًا ﴾؛ لبيان كونه مقيهاً على نُصْحِه أميناً لهم، وتقديم ﴿ لَكُونَ ﴾ لبيان اعتنائه بهم.
- ٩- في الآية (٧٢) وقف نبوي عند قوله تعالى: ﴿ بِرَحْمَةِ مِناً ﴾ وينظر: تفسير سورة النساء الآية
   (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).

## التفسير:

٧٣- وأرسل الله تعالى إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً الطبيخ - وكانت تسكن الجِجْر شهال المدينة المنورة - فقال لهم مُتَلَطِّفاً: يا قومِ اعبدوا الله وحده، فليس لكم من إله يستحق العبادة غيره سبحانه، قد جاءتكم معجزة جلية من ربكم. هذه ناقة الله تعالى لكم جعلها آية وموعظة لِـمَنْ شاهدها وسمع بها، اتركوها ترعى في أرض الله تعالى، ولا تَتَعَرَّضوا لها بشيء من الأذى، فيأخذكم عقاب موجع.

٧٤ - وتَذَكَّروا فَضْلَ الله تعالى عليكم حين جعلكم خلفاء في الأرض، تتمتعون بخيراتها من بعد قبيلة
 عاد، وجعل لكم فيها مساكن - في أرض حَجَرِيَّة - تَبْنُون في سهولها قصوراً فخمة، وتنحتون من الجبال
 بيوتاً صالحة للسكن، فتَذَكَّرُوا نِعَمَ الله تعالى، ولا تَسْعَوا للإفساد في البلاد والعباد.

٥٧- فقال المُتكبِّرون من أشراف قوم صالح للمؤمنين المُستضعفين، مُنكِرين عليهم، ساخرين بهم: هل تعلمون أنَّ صالحاً قد أرسله الله إلينا حقَّاً؟ قال المؤمنون بيقين وعِزَّة: إنَّنا مُصَدِّقون يقيناً برسالة صالح الطَّنِين.

٧٦ - فرَدَّ الجهلة من المُستكبرين: إنَّنا بالذي آمنتم به مُكَذِّبون.

٧٧ وتجرَّؤوا، فنحروا الناقة، واستكبروا عن اتباع أمر ربهم، وقالوا باستعلاء: يا صالح اثننا بها تُخَوِّفُنا
 به من العقاب، إن كنت حقًا من المرسلين.

٧٨ فجاءتهم الصيحة بعد ثلاثة أيام، وقد أحدثت زلزلة شديدة، فأخَذَتْهم، فصاروا في مساكنهم جثثاً هامدة.

٧٩- فأعرض عنهم صالح الطّنظ بعد هلاكهم، ومشاهدة ما جرى عليهم، وقال لهم على سبيل التفجُّع عليهم، والموعظة لغيرهم: والله لقد أبلغتُكم ما أمرني ربي به، وَبَذَلْتُ لكم نصحي، لكن شأنكم هو الاستمرار على كُرْهِ الناصحين لكم.

- ١- قال ابن عاشور: «أكَّدَتْ جملة ﴿ فَدْ جَاءَ تُحْكُم بَيِنَةٌ ﴾، وزادت على التأكيد إفادةُ ما اقتضاه قوله: ﴿ لَكُم ﴾ من التخصيص وتثبيت أنَّها آية، وذلك معنى اللام، أي: هي آية مُقْنِعَةٌ لكم، ومجعولة لأجلكم». (النحرير والننوير: ٨/ ١٦٨).
- ٢- معجزات الأنبياء من جنس ما برع فيه أقوامهم، فقوم صالح أتقنوا نَحْتَ الصخور، وبَزُّوا فيه غيرهم، فكانت الآية ناقة عظيمة تَنْشَقُ عنها الصخر، لكنها تنبض بالحياة.
  - ٣- من سيات منهج الأنبياء مع أقوامهم الرفق والتدرج والبلاغة الوافية.
- 3- قال أبو السعود في الآية (٧٥): «عدلوا عن الجواب الموافق لسؤالهم بأن يقولوا: نعم، أو نعلم أنه مرسل منه تعالى مسارعة إلى تحقيق الحق، وإظهار ما لهم من الإيهان الثابت المستمر الذي يُنبئ عنه الجملة الاسمية، وتنبيها على أنَّ أَمْرَ إرساله من الظهور بحيث لا ينبغي أن يسأل عنه، وإنَّها الحقيقُ بالسؤال عنه هو الإيهان به». (تفسير أبي السعود ٣/ ٢٤٣).
- ٥- التَّجانُسُ بين الجريمة والعقاب: فثمودُ لَّا استكبروا وعَنَوا أَذَلَّهُم الله بصيحةٍ واحدة، فخَرُّوا
   صرعى هلكى أذِلَّاءَ صاغرين، فإذا بتلك الأجسام العملاقة تصير جثثاً هامدة.
- ٦- حرص الأنبياء على أقوامهم، وإشفاقهم عليهم، وتَرَفُّقِهم، مع ما يظهره القوم من فظاظة وقسوة.
  - ٧- وحدة مناهج الأنبياء وأساليبهم في الدعوة إلى الله تعالى.

﴿ وَلُوطًا إِذَ قَالَ لِفَوْمِهِ اَتَنَاثُونَ الْفَنْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَنْدِينَ ﴿ إِنَّ الْمَنْحَدُمُ مَّ اللَّهُ مَوْمُ مُسُوفُونَ ﴿ مَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ لَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

## التفسير:

٨٠ يُذَكِّر الله تعالى بقصة لوط - وهو ابن أخي إبراهيم عليها الصلاة والسلام - حين قال لقومه مُوبِّخاً لهم، ومُنْكِراً عليهم فاحشتَهم: أتفعلون الجريمة الشنيعة المتناهية في القُبْحِ والفحش؟ وهي إتيان الذَّكور في الأدبار، ثم وَبَّخهم بأنَّهم أوَّلُ مَن ارتكب هذه الجريمة من الإنس والجن.

٨١ - ثمَّ بَيَّن بشاعة هذه الجريمة قائلاً لهم: إنَّكم تَغْشُون الرجال في أدبارهم من أجل نَزْوَةٍ شيطانية،
 وتتركون ما أحَلَّه الله لكم من النساء، بل أنتم مُتهادُون في مجاوزة حدود الله تعالى.

٨٢ لكنهم أصرُوا على جريمتهم الشنيعة، ورَدُّوا على نبيِّهم لوط الطَّنِينِ بتهكم واستهزاء، إذ قالوا:
 أُخْرِجوا لوطاً وأتباعه من المؤمنين من بَلَدِكم، إنَّهم أناس يَتَرَفَّعُون عمَّا نفعله!

٨٤-٨٣ وعندما قَرَّرْنا عقابهم بسوء الجزاء أنجينا - لِما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - لوطاً وأهله من العقاب إلا امرأته كانت من الباقين مع قومها في مكان العذاب؛ لأنّها كانت كافرة، وأمطرنا عليهم مطراً عظيماً، حجارة من طين. فانظر كيف كان مصير المجرمين؟

٨٥ وأرسَلْنا إلى قبيلة مدينَ أخاهم شُعبباً اللَّل فقال لهم مُستعطِفاً: يا قومِ اعبدوا الله وحده، ليس
 لكم من إله يستحق العبادة غيره سبحانه، قد جاءتكم حُجَّةٌ واضحة مِنْ خالقِكم تَدُلُّ على صدق ما

أدعوكم إليه، فأُتِمُّوا حَقَّ الكيل والميزان، ولا تُنْقِصُوا الناس حقوقهم، ولا تُفْسِدُوا في الأرض بالمعاصي بعد إصلاح أهلها بدعوة الرسل. ذلكم الأمر العظيم الذي أدعوكم إليه خير لكم في الدارين، إن كنتم مُصَدِّقين بوحدانية الله وبرسالتي.

٨٦ و لا تجلسوا بكل طريقٍ تُخَوِّفون مَنْ آمن بالقتل، وتمنعون المؤمنين من الإيهان بالله، وتُكَذِّبون نبيً الله شعيباً الطفي وتُثيرون الشُبهاتِ والشكوك؛ لتنفير الناس من الإيهان بالله تعالى ورسوله ﷺ، واذكروا فَضْلَ الله تعالى عليكم حين كنتم قليلي العدد، فكثَّر جَمْعَكم بالنَّسْل، واتَّعِظوا بعقاب الأُمم السابقة التي كَذَّبت المرسلين.

٨٧ وإن كان فريقٌ منكم صَدَّقوني فيها جِئتهم به، وفريق لم يُصَدِّقوني، فاصبروا حتى يفصل الله تعالى
 بيننا، وهو خير مَنْ يفصل، وأعدل مَنْ يحكم.

- ١ في قصة لوط وشعيب عليهم السلام بيان للرباط الوثيق بين الإيهان والقيم، بين العقيدة والسلوك،
   بين الدين والحياة؛ فرسالة الله جاءت لإصلاح البشر وتنظيم شؤونهم الاجتهاعية والاقتصادية.
- ٢- التعبير بالفاحشة لقُبْحِها واستهجانها، وكونها من أفحش الكبائر وأشنع الذنوب؛ إذ هي خروجٌ
   عن الفطرة ومجافاةٌ للطبيعةِ، وشذوذٌ وانحرافٌ، مع ما فيها من إفسادٍ وأضرار، ونَعَى عليهم كونهم أولَ
   من ابتدعها.
  - ٣- منطقُ أهلِ الكفرِ والضلالِ في كل زمان ومكان منطق باطل، فقد انتكست فطرتهم.
    - ٤- الكافر يعاقب على كفره، ولا تنفعه قرابته من أهل الإيهان في النسب أو المصاهرة.
- ٥- المعاملات المالية إذا تجرَّدَتْ من القيم والأخلاق، وتَفَلَّتَتْ من ضوابط التشريع، كانت مضهاراً للمطامع، وميداناً للجشع، ومثاراً للغِشِّ والتدليس، وغير ذلك من صور الفساد والفوضى.
- ٦- ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ الإشارة للجمع في ﴿ ذَالِكُمْ ﴾؛ لبيان عموم هذا الخير لهم وشموله، فلا يقتصر على فئة دون فئة، وهكذا شرع الله تعالى يحقق المصلحة للجميع. وتنكير ﴿ خَيْرٌ ﴾ للتعميم والتعظيم والتكثير، وتقييده بالإيهان لأنه حافزُه وداعِيه، وليعُمَّ خيري الدنيا والآخرة.
- ٧- تذكير المدعُولين بنِعَم الله عليهم العامة والخاصة عماً يُؤلّفُ القلوب، ويُرَقّقُها ويُحَبّبُها إلى المُنعِمِ
   جلّ وعلا.
  - ٨- يضيق المفسدون في الأرض ذَرْعاً بمَنْ يُعارِضُ نَزَواتهم.
  - ٩- الرِّضا بفِعُل الآخرين للمنكر، وإعانتهم على تعاطيه، سببٌ لاستحقاق العذاب.

١٠ - قد يُعَجِّل الله عقوبته للمفسدين في الأرض، وقد يُؤخِّرها إلى يوم الدين.

١١- في قصص القرآن دروس للدعاة بأنَّ نَصْرَ الله قريبُ.

17 - قول شعيب النا في وَإِن كَانَ طَآبِفَ قُين كُمْ ءَامَنُواْ بِاللَّذِي آُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ قُلْ لَوْفَهُواْ فَاصْبِرُواْ حَقَى يَعْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُو خَيْرُ الْحُنكِينِ ﴾. قال أبو حيان: «هذا الكلام من أحسن ما تَلَطَّف به في المحاورة، إذ أبرز (المتحقق) في صورة (المشكوك) وهو من بارع التقسيم، فيكون وعداً للمؤمنين بالنصر، ووعيداً للكافرين بالعقوبة والخسار». (البحر المحيط ٢٣٧/٤).

١٣ - ينظر: خريطة موقع قوم مدين، كما في الملحق.

# التفسير:

^^^ قال الأعيان المستكبرون من أصحاب الجاه والسلطان من قوم شعيب، رَدًّا على نصحه لهم: والله لنخرِجَنَّك يا شعيب أنت والذين آمنوا معك من قريتنا؛ بُغْضاً لكم، ودَفْعاً لفتنتكم المترتبة على السَّكنِ معنا وبجاورتنا، أو لترجِعُنَّ إلى ديننا وتقاليدنا التي لن نتركها. فعليك – يا شعيب – أنت ومَنْ معك أن تختاروا لأنفسكم أحد أمرين: الإخراج من قريتنا، أو العودة إلى مِلَّتنا، وهذا هو الهدف الأعظم لهم، حيث إنَّ المستكبرين يَهُمُّهم في المقام الأول أن يعود مَنْ فارق مِلَّتَهم إليها ثانية. ولكن شعيباً الطَّني رَدَّ عليهم، متعجباً من أسلوبهم بقوله: أنَّخ بِرُوننا على العودة إلى مِلَّتِكم، حتى ولو كنا كارهين لها، لاعتقادنا أنَّها باطلة وقبيحة، ومنافية للعقول السليمة، والأخلاق المستقيمة؟

٨٩- ثم صارحهم برَ فضِه التامِّ لما يتوهَّمُونه من العودة إلى دينهم، بأنَّه افتراء على الله تعالى الذي نَجَّانا به الله به سبحانه، ولا يَصِحُّ لنا أن نعود في مِلَّتِكم الباطلة، ولكنه

مع ثقته في ذلك يُفَوِّضُ الأمر إلى الله تَأدُّباً معه، فلا يجزم بمشيئته هو، بل يترك الأمر لله، ففي عِلْمِه سبحانه ما يخفى على البشر، ممَّا تقتضيه حكمته وإرادته. فهو سبحانه وَسِعَ كل شيء علماً.

ثم يُعلن شعيب النصلا عَجْزَه في مواجهته لأولئك المستكبرين بأنّه مُتَوَكِّلٌ على الله، وأنّه محتاج إليه، وأنّه لا يعتمد إلا على الله وحده، فيتوجّه إليه بالدعاء أن ينصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعاند للحق، فهو خير الفاتحين يفتح على عباده، فيُبيّن الحق من الباطل، والهدى من الضلال، ويفتح بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين، والنجاة والإكرام للصالحين.

• ٩ - وهنا يئس قوم شعيب من استهالته واستهالة أتباعه إلى ملتهم، فمَضَوا يحذرون، ويُنَفِّرون الناس من اتباع ما جاء به، والسير في طريق دعوته، بدعوى ما في ذلك من خسارة وتضييع لأمجادهم، ومكاسبهم المادية.

٩١ - ثم جاءت نهاية المعاندين المشركين المشككين، الذين يَصُدُّون عن سبيل الله، بأن أَخَذَتُهم الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم هامدين صرعى لا حَراك بهم، ووقع بهم هذا العذاب الذي حَذَّرهم فيه نبيُّهم عليه الصلاة والسلام.

٩٢ - ثم يُعَقِّب القرآن على مصرعهم بأنَّ الذين كَذَّبُوا شعيباً وهَدَّدوه وأتباعه، كأنَّهم عندما جاءتهم العقوبة لم يقيموا في ديارهم، في ظِلِّ العيش الرغيد، بل هلكوا وحُرِمُوا من قريتهم، حتى لكأنَّهم لم يقيموا بها، فالخسران لم يَكُنْ من نصيب مَن اتَّبع شعيباً، وإنَّها كان من نصيب الذين خالفوه وكَذَّبوه.

٩٣ - وهنا تُطوى صفحتهم بأن أعرض عنهم شعيب، بعدَ أن أصابهم ما أصابهم من النقمة والعذاب، وقال مؤنّباً لهم: يا قوم لقد أَبْلَغْتُكُمْ رسالاتِ رَبِّي التي أرسلني بها إليكم من العقائد والأحكام والمواعظ، ونصَحْتُ لكم بها فيه إصلاحُكم وهدايتكم، فكيف أحزن على قوم كافرين بَذَلْتُ جهدي في سبيل هدايتهم ونجاتهم، ولكنهم كرهوا النصح، واستحَبُّوا العمى على الهدى؟

## الفوائد والاستنباطات:

١- من سنن الله تعالى التي لابُد للدعاة أن يتفطنوا لها: أن الظلّمة والمتكبرين يجادلون بالباطل، حتى إذا أعياهم الجدال وأُفْحِمُوا بالحُجَج، فزعوا إلى القوة بطرد أهل الحق ونفيهم، أو إكراههم على قبول الباطل بالعذاب والنكال.

- ٢- لا يَصِعُّ من أهل الحق بعد أن عَرَفُوه ودعَوا إليه أن يتنكَّروا، ويقبلوا الباطل.
  - ٣- يُسْتَحَبُّ رَدُّ المشيئة لله في كل ما عزم عليه المؤمن مستقبلاً.
- ٤- إنَّ العود إلى الكفر جائز في قدرة الله أن يقع من العبد، فالحذر قائم، والخوف لازم.

- وجوب التوكل على الله عند تهديد العدو وتخويفه، والمضيّ في سبيل الحق.
- ٦- أهمية الدعاء في حياة الدعاة، وسؤال الله تعالى الحكم بين أهل الحق وأهل الباطل.
- ٧- في رَدِّ شعيب الطَّنَى تمثيل الأسمى ألوان الحكمة وحسن البيان، فهو يَرُدُّ على وعيدهم وتهديدهم بالرفض التام لما يبغون، والبغض السافر لما يريدونه منه، ثم يَكِلُ الأمور كلها إلى الله، مُظْهِراً الاعتباد عليه وحده، ثم يتجه إليه سبحانه بالدعاء متلمساً منه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق الذي مَضَتْ به سُنتُه.
  - أهمية الانتباه إلى تشويه أهل الباطل للحق، وصَرْفِ الناس عنه بالاتهامات، وإثارة الشبهات.
    - ٩- نهاية الظلم والطغيان الدمارُ، والخسران في الدنيا والآخرة.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةِ مِن نَبِي إِلَا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلطَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴿ مُمَّ بَدُلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْ نَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا لَمْ مَنَ السَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا لَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ السَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَنْ السَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ السَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ وَلَا فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ كَذَبُوا فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾

## التفسير:

- ٩٤ جَرَتْ سُنتنا أنّه ما أرسلنا في قرية من نبيّ، فكَذّبه أهلُها إلا أنزَلْنا بهم قبل إهلاكهم ألواناً من الشدائد والمصائب، لعلهم ينقادون لأمرنا، ويثوبون إلى رشدهم، ويُكثِرُون من التضرع إلينا.
- 90- بعد أن ابتلينا هؤلاء الغافلين بالبأساء والضراء رَفَعْنا ذلك عنهم، وأعطيناهم بدل المصائب نِعها، فإذا هم في رخاء ويسر وعافية وأمن حَتى كَثُرُوا ونَمَوا في أنفسهم وأموالهم. فها كان منهم إلا الغفلة والإعراض، حتى قالوا: قد مَسَّ آباءَنا من قبلنا ما يَسُوء وما يَسُرُّ، وما ينفع وما يضر، ونحن مثلهم يصيبنا ما أصابهم، فكان عاقبة هؤلاء أن أخذهم الله بالعذاب فجأة، من غير شعور منهم بذلك، ولا خَطَرَ شيء من المكاره ببالهم.
- 97 ولو أنَّ أهل تلك القرى المهلكة صَدَّقُوا بها جاء به الرسل، واجتنبوا ما حَرَّمه الله عليهم، لَوسَّعنا عليهم الرزق، ولَعاشوا حياتهم عيشة رغيدة، ولكنَّهم لم يُؤْمنوا ولم يتقوا، بل كنَّبوا الرسل الذين جاؤوا لهدايتهم، فكانت عاقبة تكذيبهم العقوبة؛ بسبب جحودهم.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ ما يُؤاخِذُ الله به الغافلين من الشدائد والمِحَنِ إنَّها هو من أجل أن تَرِقَّ القلوب القاسية، وتتعظ المشاعر الخامدة، ويتجه البشر إلى خالقهم، فيتضرَّعون إليه، ويستغفرونه.
- ٢- يُمهل الله تعالى الظالمين، ولا يُهْمِلُهم. حتى إذا أعلنوا تَبَجُّحَهم وظلمهم عَمَّهم الله بالعذاب،
   وهم غير متوقعين له.
- ٣- من سُنَّتِه سبحانه فَتْحُ أبواب رحمته للمحسنين، وإنزال نقمه على المكذِّبين الضالين بها كانوا
   يعملونه.
- ٤- في الآية (٩٦) إخبار عن أمر مستقبلي في بيان أهمية الإيهان والتقوى لفَتْحِ البركات من السهاء والأرض.

﴿ أَفَا مِن اَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ اللَّهِ الْقُرَىٰ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ

# التفسير:

- ٩٧ أَبَعْدَ ذلك الأُخْذِ أُمِنَ أهل القرى أن يأتيهم عذابنا في الوقت الذي يكونون فيه غافلين، وهو
   حال النوم بالليل؟
  - ٩٨ أو يَأْتِيَهُمْ عقابنا في حال الضحى بالنهار؛ لأنَّه الوقت الذي يغلب عليهم التشاغل فيه باللذات.
- 99- أَفَامِنُوا مَكْرَ الله وتدبيره الخفي الذي لا يعلمه البشر، فغفلوا عن قدرة الله على إنزال العذاب بهم ليلاً أو ضَحْوة؟ فإن كانوا كذلك فهم القوم الذين خسروا أنفسهم وعقولهم، ولم يستفيدوا شيئاً من أنواع العبر والعظات التي بَشَها الله في أنحاء هذا الكون.

- ١٠٠ أولم يتبيَّن لهؤلاء الذين يعيشون على تلك الأرض التي وَرِثُوها بعد أهلها المُهْلَكين، أنَّ في قدرتنا إنزال العذاب بهم؛ بسبب ذنوبهم، كما أنزلناه بأولئك المُهْلَكين، فنختم على قلوبهم، فلا يسمعون الحِكَم والنصائح سماع فَهْم وتَفَقُّه وتَدَبُّر.
- ۱۰۱ تلك القرى أيها الرسول نَقُصُّ عليك من أخبارها العظيمة، ولقد جاءتهم رسلهم بالآيات الباهرة والحُبَجِ النيِّرة، فها كانوا ليؤمنوا؛ بسبب بقائهم على التكذيب وإصرارهم عليه. ومثلَ ذلك الطبع يطبع الله على قلوب أولئك الكافرين الذين يأتون من بعدهم، ويفعلون فِعْلَهم.
- ١٠٢ ولقد تَحَقَّق ما سبق في عِلْمنا أنَّ كثيراً منهم لا يُوفون بالعهد من الإيهان والتقوى والعمل
   الصالح، بل حالُ أكثرِهم خروجٌ عن طاعة الله.

- ١ حُرُّمة الغفلة، ووجوب الذكر واليقظة.
- ٢- تحذير الآمنين من مَكْر الله، سوءَ العاقبة.
- ٣- وجوب الاعتبار بها أصاب الأولين، وذلك بترك ما كان سبباً لهلاكهم.
- ٤ لا يريد الله أن يعيش الناس قلقين، يرتجفون من الهلاك والدمار أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار؛ لأنَّ القلق الدائم من المستقبل، يَشُلُّ طاقة البشر، ويمنعهم من العمل والإنتاج، وإنَّما الذي يريده الله منهم أن يتعظوا بآيات الله في كونه، وأن يبتغوا فيما آتاهم الله مِنْ فَضْلِه الدار الآخرة، دون أن ينسوا نصيبهم من الدنيا، وألَّا يَغْتَرُّوا برخاء الحياة؛ كي لا يقودَهم ذلك إلى الفساد والطغيان.
- الله سبحانه هو الذي يُورث الأرض، ويُنْعِمُ بأنواع النعم، ويُمهل حين يذنب العباد، ولا يعاجلهم بالعقوبة، ولكن من طُبع على قلبه حتى أصبح لا يتأثر بها يسمع ولا يعقل ما يرى، فإنَّه بهذا يستحق العقوبة.
- ٦- في الآية (١٠٠) إخبار عن أمر مستقبلي في عقاب الناس الذين يَرِثُون الأرض من أهلها الفاسقين.
- - ٨- وجود البينات مهما كان قوياً واضحاً غير كافٍ في إيمان مَنْ لم يشأ الله هدايته.
  - ٩- الطبع على قلوب الكافرين سببُه اختيارهم للكفر والفساد، وإصرارهم على ذلك.
    - ١٠ خَطَرُ نَقْضِ العهد مع الله تعالى.

### التفسير:

عاد الحديث عن قصة أخرى من قصص الأنبياء مع أقوامهم، فتحدَّثَتِ الآيات عن قصة موسى النسي مع فرعون، ومع بني إسرائيل.

١٠٣ - ثم بعث الله تعالى موسى بعد أولئك الرسل بالآيات التي تدلُّ على صِدْقه فيها يُبَلِّغه عن ربه إلى فرعون، وأشراف قومه، ووجهاء دولته، فتَلَقَّى فرعون ومَلَوُّه دعوة موسى بالكفر بها تَكَبُّراً وجحوداً، فظلموا أنفسهم بسببها، إذ عَرَّضوها للعقاب المهين، وظلموا الناس بصَدِّهم عن الإيهان بهذه الآيات، فانظر كيف كانت عاقبة فرعونَ ومَلَئِه الذين أَفْسدوا في الأرض؟

١٠٤ - وقال مُوسى لفرعون في يقين وثبات: إني مُرْسَلٌ إليك من خالق العوالم كلها.

١٠٥ - بمقتضى هذه الرسالة واجبٌ وحقٌ عليَّ ألَّا أُخبرَ عنه تعالى إلا بها هو حق وصدق، فقد جئتك أنت ومَلاَك بحُجَّةٍ قاطعة من الله أعطانيها دليلاً على صدقي فيها جئتكم به، فأطْلِقْ بني إسرائيل مِنْ أَسْرِك، ودَعْهم ليؤمنوا معى بربهم، ويخرجوا أحراراً من تحت قهرك؛ ليذهبوا معي إلى دارٍ غير دارك.

١٠٦ - فكان ردُّ فرعون لموسى أن قال له: إنْ كُنْتَ جِئْتَ بمعجزة تشهد بصدقك من عند مَنْ أرسلك
 كما تَدَّعي، فأَحْضِرُها عندي؛ ليثبت بها صدقُك في دعواك أتَّك من الملتزمين بقول الحق. وهذا من باب التحدِّي والاستخفاف، وليس من باب إرادة معرفة الحق، والتثبُّت منه.

١٠٧ - فألقى موسى عصاه، فإذا هي ثعبان ظاهر بَيِّنٌ، يسعى في خفةٍ وسرعة كأنَّه جانٌّ.

١٠٨ - ثم أتبع موسى الطَّلَا ذلك بمعجزة أخرى تُؤكِّد صدقه، فأخرج يده من دِرْعِه بعد أن أدخلها فيه، فإذا هي بيضاء بياضاً عجيباً من غير أن يكون بها عِلَّة.

# الفوائد والاستنباطات:

١- بيان سوء عاقبة المفسدين بالشرك والظلم والمعاصي.

٢ \_ رِفْقُ الأنبياء، وتَلَطُّفُهم في تبليغ الدعوة.

- ٣- تقرير مبدأ الصدق لدى الرسل عليهم السلام.
- ٤- رَفْعُ الظلم عن المظلومين من أهم مراحل الدعوة؛ لتنجح الدعوات.
- وامة الله تعالى الحجة على عباده بأنواع كثيرة من الآيات، ومنها المعجزات التي يُجريها الله على يد أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.

١٠٩ - هنا جاء دور البطانة السيئة لفرعون، من أصحاب الجاه والغنى والمصالح في دولته، فقد غاظهم
 ما جاء به موسى، فأشاعوا أنّه ساحر ماهر في علم السحر.

١١٠ ولم يكتفوا بهذا القول الباطل، بل أخذوا يُهيّبُون فرعون والناس على موسى، ويُهوّلون لهم الأمر؛ ليقفوا في وجهه، فاتَّهموه بأنَّه يريد أن يسلب منه الملك. ففزع إليهم فرعون طالباً المشورة لاتقاء هذا الخطر الداهم.

1 1 1 – 1 1 7 - فأشاروا إليه: أن أخّر أمْرَه وأمْرَ أخيه، ولا تتعَجَّلُ بالقضاء في شأنهها، حيث إن فرعون من شدة فَزَعِه أراد أن يقتل موسى وأخاه، وطلبوا إليه: أن أرسِلُ في مدائن ملكك مَنْ يجمعون إليك السحرة المهرة؛ لكي يقفوا في وجه هذا الساحر العليم، ويكشفوا عن سحره، ويُبْطِلُوه بسحر مثله، بل هو أشدُّ في ظنهم.

١١٣ - واجتمع السحرة المهرة، وأقبلوا على فرعون، يبحثون عن مطامعهم، وقالوا له: أإنَّ لنا لأجراً
 عظيماً إن كانت لنا الغَلَبَةُ على هذا الساحر العليم؟ فهم يستوثقون أولاً من جزالة الأجر.

١١٤ - وهنا يجيبهم فرعون جواب العاجز الذي يريد أن يتخلّصَ من عَدُوِّه بأيِّ ثمن: نعم لكم أَجْرٌ جزيل إذا انتصرتم عليه، إضافة إلى كونكم من المحظوظين بقُرْبي وجواري، فأغراهم بالأجر المادي، وعدهم بقرب منزلتهم من سلطانه؛ حفزاً وإغراءً لهم، مؤكّداً لهم ذلك.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - من أسباب الصدود عن الحق ومعاداة دعاته: الحرص على الرئاسة والمال والجاه، والهروب من
 تكاليف الشرع، كما هي عادة الظلمة والطغاة في كل زمان.

٢- مكر الملأ وخبثهم؛ إذ اتهموا موسى بأنّه يريد المُلك، وهو كَذِبٌ محض، وإنَّها يريد إخراج بني إسرائيل من مصر، فقد طال استعبادهم وامتهانهم من قِبَلِ الأقباط، وهم أبناء الأنبياء، وأحفاد أنبياء الله إسرائيل وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام.

٣- فَضْحُ أَمْرِ فرعون، فقد نسي دعوى الربوبية، فاستشار الملأ في شأنه، إذ الربُّ الحقُّ لا يستشير عبيده فيها يريد فعله؛ لأنَّه لا يجهل ما يجدث مستقبلاً.

٤ - حُرْمَةُ السِّحْرِ، وحُرْمة تَعَلُّمه.

و سؤال السَّحَرة عن استحقاق الأجر ما يَدُلُّ على خبرتهم، والحاجة إليهم، فشرطوا أجْرَهم قبل الشروع في العمل، وهكذا يكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها الطغاة والظالمون، تَبْذُلُ مهارتها في مقابل الأجر الذي تنتظره، ولا علاقة لها بعقيدة، ولا شيء سوى الأجر والمصلحة. وهؤلاء هم الذين يستخدمهم أعداء الإسلام دائهاً في كل مكان وزمان.

﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلَقِى وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ اَلْقُواْ فَلَمَّا اَلْقُواْ سَحَـُواْ اَلْمُواْ يَكُونَ اَلْمُلْقِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُونَ الْمُلْقِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّالِلَا الللْمُواللَّالِمُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّالِمُ اللللْمُ

وبعد أن اطمأنَّ السحرة على الأجْر، واجتمع الناس في يوم عيدهم وزينتهم من كل مكان، وجاء فرعون ومَلَوْه ومستشاروه؛ ليحضروا هذا الحدث العظيم، وهنا بدأت المناظرة:

110 - فتَوَجَّه السحرة إلى موسى - بلغة الواثق من قوته، المتحدِّي لخصمه - فقالُوا: يا موسى أنت مُحَيَّر بين أن تلقي عصاك أولاً، أو أن نُلْقِيَ نحن أولاً، وأنت تفعل ما تشاء بعدنا، فنحن على ثقة من الفوز والنصر، فأرحْ نفسَك، واستسلم لنا.

117 - وهنا كان جواب موسى بلغة الواثق بربّه بأن طلب إليهم أن يُلقُوا أولاً، غير مبالي بهم ولا بمَنْ جعهم، لأنّه قد اعتمد على خالقه، فلما ألقَوا ما كان معهم من الحبال والعِصِيّ، سحروا أعبن الناس، فخيّلوا إلى الأبصار أنَّ ما فعلوه حقيقة، فامتلأ القلب بالروعة والرهبة. ﴿ وَجَآ اللهُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ في باب السحر، وفي عين مَنْ رآه، فقد ألقى كلُّ واحد منهم عصاه فصارت العصيُّ كأنبًا ثعابين، وهذا تهيئة من الله لإظهار معجزة موسى الطّنين، وأنبًا تخالِفُ السّخرَ، ولا تُباريه بحال.

١١٧ - وفي هذه اللحظة الرهيبة اشرابَّت الأعناق، وتناقلت النظرات، وإذا بموسى النفي يقف أمام هذا الإفك العظيم مُتَوَجِّساً خائفاً، وإذا بالتثبيت والتأييد ينزل عليه بوحي من الله ﴿ أَنَ أَلَقِ عَصَاكَ ﴾ ولا تخف، إنَّك أنت الأعلى، فألقاها فإذا هي تبتلع وتلتقم بسرعة ما يُكذِّب به أولئك السحرة.

فقَصْدُ موسى - بجَعْلِهم يُلْقون أولاً - حَسَنٌ يستوجبه المقام؛ لأنَّ إلقاءهم قبلَه يستلزم إبراز ما معهم من مكايد السحر، واستنفاد أقصى طرقهم ومجهودهم. فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك وابتلاعها لجميع ما ألقوا من إظهار الحق، وإبطال الباطل، ما لا جدال بعده في الحق، فلو ألقى قبلهم، وألقوا بعده، لم يحصل ما ذكرنا.

۱۱۸ - فظهر وثبت الحق الذي عليه موسى، وفَسَدَ وبَطَلَ ما كانوا يعملون من الحِيَلِ والتخييل، وذهب تأثيره.

١١٩ - وترتّب على ذلك أن أصابت الهزيمة المنكرة فرعونُ ومَلَوُّه وسحرته في ذلك الحشد العظيم، الذي حشر الناس له في يوم عيدهم وزينتهم، وانقلب الجميع صاغرين بها نزل بهم من الخيبة والخذلان.

- ١- عاقبة الغرور مها علا هي الفشل الذريع.
- ٢- في المناظرة يحسن تقديم الخصم، فإذا أظهر ما عنده كرَّ عليه بالحُجَجِ والبراهين فأبطله، وظهر الحق وانتصر على الباطل. وهذا الأسلوب الذي اتبعه موسى إنها هو بتوفيق من ربه تعالى. فلم يكن ذلك من موسى الطبي أمراً لهم أو إقراراً بفعلِ السحر، بل أراد أن يَقْهَرَهم بالحُجَّةِ، ويظهر لهم أنَّ الذي جاء به ليس هو من الجنس الذي أرادوا معارضته.
- ٣- تأثير السحر في أعين الناس حقيقة، بحيث يرون الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ العِصِيُّ والحِبال استحالَتْ في أعين الناس إلى حَيَّاتٍ وثعابينَ، وإن لم يكن ذلك حقيقة الشيء في الواقع نفسه، فها يراه الناس إنَّها هو من أثر السحر.
- ٤- الباطل قد يسحر عيون الناس ببريقه زمناً يسيراً، وقد يسترهب قلوبهم ساعة من الزمان، حتى ليُخَيَّلُ إلى الكثيرين الغافلين أنه غالب وجارف ، ولكن ما إن يواجهه الحق الهادئ الثابت المستقر بقوته التي لا تغالب حتى يزهق ويزول، وإذا بأتباع هذا الباطل يصيبهم الذلُّ والصَّغار، وهم يرون صُروحَهم تتهاوى أمام نور الحق المبين.
  - ميان سنته تعالى في أنَّ الحق والباطل إذا التقيا في أيِّ ميدان فالغلبة للحق دائمًا.
  - ٦- بطلان السحر، فلا يفلح أهله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُفَلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴾ [يونس: ٧٧].

﴿ وَأَلَقِى ٱلسَّحَرَةُ سَيَجِدِينَ ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَهُ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ الْمَا لَهُ وَعَوْنُ السَّحَرَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

• ١٢٠ - ثم يُبَيِّن الله تعالى نتيجة هذه المناظرة وهذا البيان وتلك الآية، فقد تفاجأ الجَمْعُ العظيم بمشهد يهزُّ القلوبَ، ويقلب الموازين، ويُرْهِبُ المتآمرين. إنَّه مشهد السحرة وهم يَهْوُون على الأرض سُجَّداً لله ربِّ العالمين، فقد ظهر لهم نور الحق، وجعلهم يسارعون إلى الإيهان، حتى لكأنَّ أحداً قد دفعهم إليه دَفْعاً، وألقاهم إليه إليه إليه إليه إليه إليه إليه الماء.

١٢١ – ١٢٢ – وما اكتفَوا بالسجود، بل أعلنوا أنَّ هذا السجودَ لله ربِّ العالمين، وبَيَّنوا أنَّ ربَّ العالمين الذي سجدوا له هو ربُّ موسى وهارون.

1۲۳ – قال فرعون مَذْهُولاً مُنْكِراً على السحرة إيهانهم، آمنتم برب موسى وهارون قبل أن آمركم أنا بذلك؟ فلغُرورِه وجَهْلِه ظنَّ أنَّ الإيهان بالحق بعد أن تَبَيَّن يحتاج إلى استئذان، ثم أضاف إلى ذلك انهامهم بأنَّ إيهانهم لم يكن عن إخلاص؛ ليصرف الناس عنهم فقال: إنَّ ما صنعتموه من الإيهان بربِّ موسى وهارون ليس عن اقتناع منكم، بل هو حيلة احتَلْتُموها أنتم وموسى قبل أن يُلْقِ كلُّ منكم بسِحْرِه؛ لكي تخرجوا من مصر أهلها، وتُخْلِصَ لكم ولبني إسرائيل، ثم أَنْبَعَ هذا الاتهام الباطل بالوعيد الشديد بقوله: ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة ما فعلتم.

171 - لَأَقْطَعَنَّ من كل شق منكم عضواً مغايراً للآخر، كاليد من الجانب الأيمن، والرِّجْل من الجانب الأيسر، ثم لأصلبنَّكم أجمعين بشدة وغلظة؛ تنكيلاً بكم وبأمثالكم.

170 – قابل المؤمنون الجدد هذا الوعيد والترويع بالصبر والثبات، والإيهان العميق، والاستهانة ببطش فرعون وجبروته قائلين له بكل ثبات واطمئنان: إنّا لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا ورحمته، وخلاصنا منك ومن لقائك، فيحكم بيننا، فيثيبنا على شدائد القطع والصَّلْب، فها تقدر أن تفعل بنا إلا ما قدد، ولنا.

١٢٦ - ثم بَيَّنوا له سبب تعذيبه لهم، وذلك بقولهم: وما تكره منا وتعيب إلا إيهاننا بالله، مع أنَّ ما تكرهه منا، وتعيبه علينا، هو أعظم محاسننا؛ لأنَّه خير الأعهال، وأعظم المناقب، فلا نعدل عنه طلباً

لمرضاتك، ثم انصرفوا عن فرعون بالخطاب إلى الله تعالى، مُتَضَرِّعين بدعائه بأن أفِضْ علينا صبراً واسعاً؛ لنثبتَ على دينك، وتَوَفَّنا إليك حالة كوننا مسلمين لك، مُذْعِنين لأمرك وتميْك، مستسلمين لقضائك.

- ١ إيمان السحرة راسخ؛ لأنّه منبثقٌ عن هدى وبصيرة؛ إذ عرفوا من خلال احترافهم للسحر أنَّ ما
   جاء به موسى ليس سحراً، وإنَّما هو آية له من الله فآمنوا، وضربوا أروع الأمثلة في الثبات.
- Y أضحى السحرة كافرين، وما برحوا موقفهم حتى أسلموا. وصدق رسولُ الله ﷺ إذ يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يُصَرِّفه حيث يشاءً.. اللهم مُصَرِّف قلوب صَرِّف قلوبنا على طاعتك». (صحيح مسلم، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، برقم ( ١٩٢١). وفي هذا درسٌ للدعاة يبعث الأمل في نفوسهم، وهانحن نرى هداية أعيان من المجتمعات لم يتوقع كثير من الناس هدايتها، كنجوم الرياضة، ومشهوري الفن والساسة والأثرياء، فضلاً عن القساوسة والرهبان وغيرهم.
  - ٣- أصحاب القلوب المظلمة بالكفر والجراثم لا يتورَّعون عن الكذب، واتهام الأبرياء في نياتهم.
    - ٤- ليس عند الظالمين والطغاة إلا البطش والقوة عند فُقدان الحجة.
- ما يُثَبِّتُ المبتلَى ويُقوِّيه في مواجهة الطغاة أن يستحضر منقلبَه لربه، فإنَّ هذا ممَّا يربط على القلوب ويُقوِّي العزائم.
  - ٦- مشروعية سؤال الصبر على البلاء؛ للثبات على الإيان.
- ٧- ضَرَبَ السحرة بعد إيهانهم للناس أروع نموذج في التضحية من أجل العقيدة، وفي الوقوف أمام الطغيان بثبات وعزة، وفي الصبر على المكاره والآلام، وفي المسارعة إلى الدخول في الطريق المستقيم بعد أن تَبَيَّن لهم، وفي التعالي بالإيهان عن كل مغريات الحياة.

#### التفسير:

۱۲۷ – وهنا قال الزعماء والوجهاء من قوم فرعون وبطانته له، على سبيل التهييج والإثارة: أتَتْرُكُ موسى وقومه أحراراً آمنين في أرضك، ليفسدوا فيها بإدخال الناس في دينهم؟ أتتركهم يعبدون ربَّ موسى وهارون، ويتركون عبادتك وعبادة آلهتك، فيظهر للناس عَجْزُك وعَجْزُها؟ فتكون طامَّة كبرى يفسد بها مُنْكُك؟

وهذا الكلام يفصح عن أشدِّ ألوان التآمر والتحريض؛ لذا رَدَّ عليهم بمنطق الطغاة المستكبرين فقال: لا تخافوا، ولا ترتاعوا أيها الملأ، فإنَّ قوم موسى أهون من ذلك، وسنُنْزِلُ بهم ما كنا نفعله معهم من قبل، وهو قَتْلُ الأبناء، وتَرْكُ النساء أحياءً للخدمة والامتهان إذلالاً لهم، وإنَّا فوقهم غالبون كها كُنَّا لا يتغير شيء من حالنا، فهم الضعفاء ونحن الأقوياء، وهم الأَذِلَّةُ، ونحن الأعِزَّة.

المحدد وأمام هذا التهديد يُوصي موسى الطَّنِينُ المؤمنين بالصبر، ويُبَشِّرهم بالنصر بقوله: يا قوم ومَلَئِه، وأَسْتَعِينُواْ بِاللهِ ﴾ في كل أموركم، ﴿ وَأَصْبِرُوٓا ﴾ على البلاء، فهذه الأرض ليست ملكاً لفرعون ومَلَئِه، وإنَّما هي ملك لله ربِّ العالمين، وهو سبحانه يورثها لِـمَنْ يشاء من عباده، وقد جَرَتْ سُنَّتُه سبحانه أن يجعل العاقبة الطيبة لِـمَنْ بخشاه، ويفعل ما أمره به، ويترك ما نهاه عنه، ولا بخشى أحداً سواه.

١٢٩ - فَرَدُّوا بِتَضِجُّرٍ وتبرُّم ينمُّ عن ضَعْفِ إيهانهم: لقد نَكَّلَ فرعون بنا قبل أن تأتينا يا موسى بالرسالة، وبعد أن جثتنا بالرسالة كها ترى حالنا.

أجابهم موسى الطَّنِينَ عسى ربُّكم أن يُهلك عَدُوَّكم فرعون الذي ناصبكم العداء، وسامكم سوءَ العذاب، ويجعلكم خلفاء في الأرض من بعد هلاكه هو وشيعته، فينظر كيف تعملون حين يُمَكَّنُ لكم؟ فإنَّ استخلافكم في الأرض من بعد هلاك أعدائكم ليس محاباة لكم، وإنَّما هو استخلاف للاختبار والامتحان، فإن أحسنتم زادكم الله من فضله، وإن أسأتم كان مصيركم كمصير أعدائكم.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ خطر بطانة السوء على الملوك والرعبة، تجلَّى ذلك في إثارة بطانة فرعون له، ودَفْعِه إلى البطش
   للحفاظ على مصالحهم.
  - ٢- منطق الطغاة المستكبرين اللجوء إلى قوتهم المادية؛ ليَحْمُوا بها مصالحهم وأهواءهم.
  - ٣- فضيلة الاستعانة بالله والصبر والتقوى، وأنَّها مفتاح النصر، والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة.
- ٤ في الآية (١٢٨) إخبار عن أمر مستقبلي أنَّ العاقبة المحمودة لِـمَنِ اتَّقى الله، ففَعَلَ أوامره، واجتنب نواهِيَه.
- ٥- تثبيت المؤمنين بذِكْرِ حسن العاقبة، والتبشير بوعد الله لأوليائه أهلِ الإيهان والتقوى، والتذكير بسننه تعالى.
  - ٦- التمكين في الأرض نصرٌ من الله، كما أنَّه ابتلاء يحتاج إلى عمل وشكر.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَذَكُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا ءَالَ فِرَعُونَ بِالسِّينَةُ قَالُوا لَنَا هَلَا قِرْءَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يَظَيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَعَةً وَالَا إِنَمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللّهِ وَلَكِنَ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَلَا اللّهُ وَلَكِنَ السَّا عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَا لَهُ مَا تَأْنِنَا يِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْتَحْزَنَا بِهَا فَمَا تَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ اللّهُ وَلَكِنَ فَاللّهُ وَلَكُنَ اللّهُ وَلَكُنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُنَ اللّهُ وَلَكُنَ اللّهُ وَلَكُنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَا الللللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ

# التفسير:

- ۱۳۰ حقاً لقد بَلَوْنا آل فرعون وأتباعه بالجَدْبِ والقحط، وضيق العيش، وانتشار الآفات وانتقاص الثمرات؛ لعلهم يثوبون إلى رُشْدِهم، ويتذكرون ضَعْفَهم أمام قوة خالِقِهم، ويرجعون عمَّا هم فيه من الكفر والعصيان.
- ۱۳۱ لكنهم لم يعتبروا، وإنَّما ازدادوا تمرُّداً، فإذا جاءهم ما يروقهم من الخِصْبِ والسعة والرخاء، قالوا بغرور: ما جاء هذا الخير إلا من أجلنا، لأننا أهلٌ له، وبكدِّنا وجِدِّنا؛ ناسين فَصْلَ الله عليهم، غافلين عن شكره على نَعْمائه. وإن اتفق أن أصابتهم حالة تسوءُهم كجَدْبٍ أو قحط، أو مصيبة في الأبدان أو

الأرزاق، تشاءموا بموسى ومَنْ معه من أتباعه، وقالوا: ما أصابنا الذي أصابنا إلا بشؤمهم ونحسهم، ولو لم يكونوا معنا لما أُصِبْنا. ويَرُدُّ الله عليهم بأنَّ سبب شؤمهم هو أعمالهم السيئة المكتوبة عليهم عند الله، فهي التي ساقت إليهم ما يسوءُهم، وليس لموسى ولا لِمَنْ معه أيُّ تَدَخُلِ في ذلك. ﴿ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُم ﴾ يجهلون هذه الحقيقة، فيقولون ما يقولون، عمَّا تُمليه عليهم أهواؤهم وجهالاتهم.

۱۳۲ – وقالوا لموسى بعد أن رأوا من حُجَجِه الدالة على صدقه: إنك يا موسى إن تأتِنا بكل نوع من أنواع الآيات التي تستدلُّ بها على حقيقة دعوتك؛ لأجل أن تَصْرِفَنا بها عما نحن فيه، فما نحن لك بمصدِّقين، ولا لرسالتك بمُتَّبعين. فهم قد صاروا في حالة مستعصية لا يُجدي معها دليل، ولا ينفع فيها إقناع، فقد أعلنوا الإصرار على التكذيب، حتى ولو أتاهم نبيهم بكل دليل يطلبونه.

1۳۳ – فأرسلنا عليهم – بعنادهم وسوء أدبهم – أسرابَ الجراد تأكل زروعهم، فتترك أرضهم جرداء، والقُمَّل، وهو السُّوس الذي أكل حبوبهم، وما اشتملت عليه بيوتهم، والضفادع تُضَيِّق عليهم معايشهم، وتَقُضُّ مضاجعهم، والدم الذي يسيل في شرابهم، ويخضب أنهارهم، فلا يُنتفع بها. ابتلاهم الله بكل هذه الآيات الجليَّة؛ لعلَّهم يتوبون، ويرجعون لرشدهم، ولكن مع كل ذلك استكبروا عن الإيهان بموسى النَّخِين، وعبَّا جاء به من معجزات، وأصبحت طبيعتُهم الإجرامَ ودَيْدَنُهم الكفرَ والفسوق.

172 – وبَيَّنَ سبحانه صورةً من هذا الاستكبار والعناد؛ بأنَّهم حين وقع على فرعون وأتباعه العذاب المذكور في الآية السابقة، أخذوا يقولون لموسى بتَذَلُّل واستعطاف عقب كل عقوبة من تلك العقوبات: ياموسى ادعُ لنا ربَّك، واسأله بحقِّ ما عهد عندك من أَمْرِ إرسالك إلينا؛ لإنقاذنا من الهلاك أن يكشف عنا هذا العذاب، ونحن نقسم لك إنك إن كشفته عنا ﴿ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ﴾، وهم في ذلك كَذَبَة، لا قصد لهم إلا زوال ما حَلَّ بهم من العذاب، وظنوا إذا رُفِعَ ألَّا يصيبَهم غيرُه.

١٣٥ - فلما كشفنا عنهم العذاب إلى الوقت الذي أُجِّل لهم - وهو وقت إغراقهم في اليم - إذا هم
 ينقضون عهدهم الذي أبرموه، وينكثون في أيمانهم التي عقدوها.

- ١ العقوبات الإلهية عقوبات عامة تشمل الظّلكمة وأعوانهم، وتَعُمُّ مَنْ مالاًهم على ظلمهم، واستمرأ كذبهم.
- ٢- الشدائد من شأنها أن تُرَقِّقَ القلوب، وتُصَفِّيَ النفوس، وتُرَغِّب في الضراعة إلى الله، وتدعو إلى اليقظة والتفكير، ومحاسبة النفس على الخطايا اتقاءً للبلايا.

- ٣- بطلان التطير مطلقاً، وإنَّما الشؤم في المعاصي بمخالفة شرع الله، فيترتَّب على الفسق والعصيان البلاء والعذاب.
  - ٤- الجحود والغفلة مع توارد الآيات دليل على قسوة القلب، وفساد الفطرة.
- و- يظهر ضَعْفُ الإنسان عند نزول البلاء به، فيفزعُ إلى الله تعالى، يدعوه ويتضرع إليه، كما يظهر جحوده ونسيانه عندما يرفع البلاء، حينها ينسى ما نزل به ويعود إلى عادته وإلفه، إلا مَنْ عصمه الله.

﴿ فَانَفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَنَهُمْ فِي الْمِيدِ بِأَنَهُمْ كَذَبُوا بِنَايَدِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿ وَأَوْرَفْنَا الْقَوْمَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَمَعْدِبَهَا الَّتِي بَدْرَكُنَا فِيهَا وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ اللَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَدِقَ الْأَرْضِ وَمَعْدِبَهَا الَّتِي بَدْرَكُنَا فِيهَا وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

#### التفسير:

١٣٦ - فنكَّلْنا بهم، وعاقبناهم؛ بسبب تكذيبهم وتغافلهم عن آياتنا الجلية، وعِظاتنا البليغة .

۱۳۷ – واستخلفنا أولئك القوم الذين كانوا يستضعفون في مصر، مشارق الأرض ومغاربها، وهي بلاد الشام التي باركنا فيها بالخصوبة، وسعة الأرزاق، ومَضَتْ كلمة ربك الحسنى تامة، بالنصر والتمكين في الأرض لبني إسرائيل؛ بصبرهم على ظُلْمٍ فرعون ومَلَئِه، ودمَّرنا بعظمتنا وقوتنا ما كان يصنع فرعون وقومه من قصور مُنيفة، وبيوت مشيدة، وقلاع وبروج حصينة وصروح شاهقة، وبساتين مثمرة.

- التكذيب بآيات الله والغفلة عنها سبب العذاب في الدنيا والآخرة، حيث الصَّدودُ عنها، والعُزوفُ
   عن التفكُّر فيها، والاعتبار بها.
- ٢- خَتْمُ قصة موسى مع فرعون وقومه بذِكْرِ ما أصاب الظالمين والغادرين، من دمار وخراب، وما أصاب المستضعفين الصابرين من خير واستخلافٍ في الأرض؛ ليكون ذلك عِظَةً وعِبْرَةً للعالمين، فهي سُنَّةٌ كونية لرب العالمين.
  - ٣- مظاهر قدرة الله، وصادق وعده، وعظيم آلائه على خلقه، وحسن تدبيره فيهم.
- ٤- عدل عن الماضي إلى المضارع في قوله: ﴿ وَدَمَّـرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ ﴾ لاستحضار الصورة في ذهن المخاطب، ومثله ﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ والأصل: ما صنعوا، وما عرشوا.

### التفسير:

هنا يبدأ موسى الطّنيخ مسيرته الدعوية مع بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين، وما كان منهم من جحودهم لنِعَمِ الله، ونسيانهم لما كانوا فيه من ذُلّ واستعباد، وتفضيلهم عبادة الأصنام على عبادة الخالق على، وغير ذلك من أنواع كفرهم ومعاصيهم.

۱۳۸ – فبعد أن انتقم الله من فرعون وجنده، فأغرقهم أمام أعينهم، وسار بنو إسرائيل نحو المشرق بعد أن عبروا البحر. وما إن جاوزوا البحر الذي غرق فيه عدوُّهم، حتى وقعت أبصارهم على قوم دائين على عبادة الأصنام، فطلبوا من نبيِّهم موسى الملك أن يصنع لهم آلهة، كها كان لأولئك القوم، فغضب على عبادة الأصرار، والمداومة على الجهل.

١٣٩ - ثم بَيَّن لهم أنَّ هؤلاء الذين تبغون تقليدهم في عبادة الأوثان محكوم على ما هم فيه بالدمار، ومَقْضِيٌّ على ما يعملونه من عبادة الأصنام بالاضمحلال والزوال؛ لأنَّ دين التوحيد سيظهر في هذه الديار، وستصير العبادة لله الواحد القهار، ولن يعود عليهم من عبادة ذلك الصنم نفعٌ، ولا دَفْعُ ضرر.

١٤٠ - قال لهم موسى التَّنْ مُبَيِّناً: أغيرَ الله أطلب لكم معبوداً أحملكم على العبودية له، وهو فَضَلكم على عالمي زمانكم، وقد كان الواجب عليكم أن تَخُصُّوه بالعبادة، كما اختصَّكم هو بالنَّعَم الجليلة.

181 - وذَكَرهم كذلك بنعمة إنجاء الله لهم من العذاب والتنكيل؛ ليبتليهم: أيشكرون أم يكفرون؟ فاذكروا يا بني إسرائيل؛ لتعتبروا وتتعظوا، وتشكروا الله على نِعَمِه وقت أن أنجيناكم من آل فرعون الذين كانوا يُعلِّبونكم أشقَّ العذاب وأصعبه، إذ كانوا يُزْهِقُون أرواحَ ذُكورِكم، ويَسْتَبْقُون نساءكم ليستخدموهُنَّ، ويَسْتَذِلُوهُنَّ. وفي ذلكم العذاب الجسدي والنفسي، وفي النجاة منه، امتحان لكم وتمحيص واضح.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - جَهْلُ بني إسرائيل بمقام الله تعالى، ونسيانهم لنِعَمِه، وجحودهم لفضله، حَمَلَهم على ما طلبوه من موسى الطبية أن يجعل لهم آلهة.

- ٢ وجوب إنكار المنكر عند وجوده، مع مراعاة مقتضى الحال، وطبيعة المخاطب.
- ٣- استحباب التذكير بأيام الله للاعتبار والموعظة، واستذكار النِّعَم للناس، لعلهم يتوبون.
  - ٤ الله تعالى يبتلي بالخير والشر، وفي كل ذلك خير لِـمَنْ صبر وشكر.

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةُ وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ الْرَعِينِ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا لِأَخْفِهِ هَنرُونَ الْفُقْفِي فِي قَوْمَى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَيْعْ سَكِيلَ الْمُقْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ وَبُهُ وَالَ رَبُّ أَيْفِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَكَلَيْ اَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَكُلَيْنَ الْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ وَكُن وَبُعُ الْفُرْ إِلَيْكُ قَالَ اللهُ عَمَلَهُ وَكَن وَمِن صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَدَنكَ فَسُوفَ وَلَنْ اللهُ عَلَيْ وَهُونَ وَكُن وَمِن صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَدَنكَ وَكُن وَمِن اللَّهُ وَمِن صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَدَنكَ وَكُن وَمِن اللَّهُ وَمِن مِن اللَّهِ وَمِكَانِي وَمِكَالِي وَمُن صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَدَنكَ وَكُن وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن صَعِقاً فَلَمَّا أَوْلُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَلَيْ مَن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَلَا مُوسَى اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَلِن يَرَوا اللهُ وَلَوْلَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا مَن اللهُ وَلِي اللهُ وَلِلهُ وَاللهُ وَالْمَالُولُ وَاللهُ وَلَا مَن اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا اللهُ وَلَا مَن اللهُ وَلَا اللهُ وَلِللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَالِكُولُ وَاللهُ اللهُ وَلَا مَن اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

# التفسير:

1 ٤٢ - أمر الله تعالى موسى الطّخة أن ينقطع أربعين ليلة؛ ليستعدَّ ويتهيأ لوعد الله، وأَخْذِ التوراة، ويكون لنزولها موقع كبير لديه، وتَشَوُّقُ إلى إنزالها، فوعد موسى ربَّه بالطاعة والامتثال. فلها تمَّ الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور، وقبل أن يَتَوَجَّه موسى للقاء ربه وَصَّى أخاه هارون وصية، مَفادها: كن خليفتي في قومي، وأصْلِحُهم بحَمْلِك إياهم على طاعة الله وعبادته، وإياك وطُرُقَ أهل الضلال، وسبل أهل الفساد، فقد كان موسى الطّخة يخشى شراً من قومه؛ لعِلْمِه بضعف إيانهم، واستيلاء الشهوات والأهواء عليهم.

۱٤٣ – وحين وصل موسى الطّين في الوقت والمكان المحدد الذي وَقّته الله له، وآنسه بتكليمه، تَشَوَّق لرؤية الله، فقال: رَبِّ بَصِّرْني ومَكِّنِي من النظر إليك، فقال له الله: أنت لن تستطيع رؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل في شموخه وثباته، فإن استقرَّ مكانه فسوف تراني، فلكًا تَجَلَّى الله تعالى للجبل انهال، وسقط موسى الطّين مَعْشِيّاً من هَوْلِ ما رأى، فلمَّا أفاق من غشيته، نَزَّه الله تعالى بالتسبيح والتعظيم، وتاب وأناب إليه.

188 - ثمّ بيَّن الله تعالى صفته لموسى الطَّيْنُ بأني اخترتك، واجتبيتك على الناس في زمانك بإرسالي إياك، وبتكليمي إياك بغير واسطة، وقد أعطيتك من النِّعَمِ العِظام ما أعطيتك، وفيها الوحي بالتوراة، فخذ ياموسى ما أعطيتك من شرف الاصطفاء والنبوة والرسالة والمناجاة والكتاب، وكن من الراسخين في الشكر على ما أنعمتُ به عليك، فأنت أُسُوةٌ لأهل زمانك.

180 – وبيَّن الله تعالى أنه كتب لموسى الطبير في ألواح التوراة من كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام، والمحاسن والقبائح؛ ليكون ذلك موعظة لهم، من شأنها أن تؤثر في قلوبهم ترغيباً وترهيباً، وأمره بأن يأخذها بحِدِّ وحزم، وصبر وجَلَد، وأمر الله تعالى نبيَّه أن يأمر قومه بأحسنها: وهي الأوامر الواجبة والمستحبة، وتَوَعَّد الله مَنْ خالف أمره بعد هذا الوضوح والتفصيل التام، بأنَّه سبحانه سيريهم عاقبة مَنْ خالف أمره، وخرج عن طاعته، وكيف يصير إلى الهلاك والدمار؟ فتلك سُنَّةُ الله التي لا تتغيَّر، ولا تتبدَّل.

157 – وكذلك يتوعّد الله تعالى أعداء الحق بأنّه سيصرفهم عن الانتفاع بآيات الله وحُجَجِه، بالطبع على قلوبهم لسوء استعدادهم، فلا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يعتبرون، وإذا رأوا كل آية من الآيات المعجزة التي تهدي إلى الحق وترشد إلى الخير، لا يؤمنون بها لفساد قلوبهم، وحسدهم لغيرهم على ما آتاه الله من فضله، وأنّهم إذا علموا وأبصروا طريق الصلاح والاستقامة والسّداد لا يتوجهون إليه، ولا يسلكونه؛ لمخالفته لأهوائهم وشهواتهم، وإنْ يَرَوْا طريق الضلال عن الحقّ يَتَّخِذُوه طريقاً يميلون إليه، ويسيرون فيه بدون تَفَكّر أو تَدَبّر. والسبب الذي أدّى بهم إلى هذا الضلال العجيب هو أنّهم كذّبوا بآيات الله الدالة على بطلان ما هم عليه من أباطيل، وأنّهم كانوا عن هذه الآيات غافلين لاهين، لا يتفكرون فيها، ولا يعتبرون بها اشتملت عليه من أباطيل، وأنّهم كانوا عن هذه الآيات غافلين لاهين، لا يتفكرون فيها، ولا يعتبرون بها اشتملت عليه من غطات.

١٤٧ - ويَتَوَعَد الله تعالى هؤلاء المكذبين لآياته، والمنكرين للآخرة وما فيها من ثواب وعقاب، ببطلان أعالهم، وأنَّها صارت هباءً منثوراً، فلا يُجْزَون يوم القيامة إلا الجزاء الذي يستحقُّونه؛ بسبب أعالهم في الدنيا، فالربُّ سبحانه لا يظلم أحداً.

- ١- الوفاء بالوعد من سمات الصادقين.
- ٧- مشروعية الوصية للخلفاء والنَّواب والوكلاء بها هو خير، وبيان مَهامِّهم المفوَّضة إليهم.
- ٣- ضرورة وجود نائب للسلطان والخليفة، يخلفه في غيابه وأسفاره، وأهمية الاستخلاف في الأرض
   في مهام الأمور فضلاً عها دونها، مع مراعاة حسن الاختيار.
  - ٤- يُهَيِّع الله تعالى عباده المؤمنين في دار النعيم؛ للتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم.
- و الالتفات من الغيبة إلى الخطاب عند قوله: ﴿ سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ للمبالغة في الحَضِّ على نهج سبيل الصالحين، والأصل أن يقال: سَأُريهم.
- ٦- مِنْ شأن مَنْ تربَّى على الضلال، وانغمس في الشرور والآثام، أنه لإلْفِه المنكراتِ يصير الحَسَنُ عنده قبيحاً، والقبيحُ حَسَناً.
- ٧- لم يَخْلُقِ الله تعالى الضالين عن سبيله مطبوعين على شيء عمَّا ذُكِرَ طبعاً، ولم يُجْبِرْهم ويُكْرِهُهم عليه،
   بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم التكذيبَ بآياته الدالَّةِ على الحقِّ.
  - من عوامل الصَّرْفِ عن آيات الله الكِبْرُ والظلم.
  - ٩- التكذيب بآيات الله والغفلة عنها سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد.
- ١٠ في الآية (١٤٦) إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الله ﷺ سيَضرِفُ قلوب المتكبِّرين عن طاعته،
   والمتكبِّرين على النَّاس بغير الحقِّ عن فَهْم الحُجَج، والأدلَّة الدالَّة على عظمته وشريعته.

﴿ وَاتَخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلِيّهِ مَ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ الله يَرَوَا أَنَهُ لَا يُكِلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا التَّخَدُوهُ وَكَانُوا طَلَيْمِينَ الله وَلَا سُقِطَ فِي آيْدِيهِمْ وَرَاَوَا أَنَهُمْ فَدَ صَلُوا قَالُوا لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ الله وَلِيَ وَلَمَا وَهَا وَاللّهَ الْأَلُواحَ وَالْخَذَيرِ إِلَيْ وَوَمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِي أَعْمِلْتُمْ أَمْ وَيَكُمُّ وَالْقَى الْأَلُواحَ وَالْخَذَيرِ إِلَيْ وَوَمِهِ عَضَبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعْدِي أَعْمِلْتُمْ أَمْ وَالْقَى الْأَلُواحَ وَالْخَذَيرِ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ مِن وَيَعْمَ وَاللّهُ مِن وَيَعْمَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

### التفسير:

15۸ – لما ذهب موسى التخلال لمناجاة ربه مستخلفاً عليهم أخاه هارون، انتهزوا لِينَ الجانب من هارون التجافيلا، وعبدوا عِجْلاً صنعوه من الحُلِيِّ، له صوت؛ ليكون معبوداً لهم، ولم يَفْطِنُوا – لعَمَى بصيرتهم – أنَّ هذا العِجْلَ لا يقدر على ما يقدر عليه آحادُ البشر، من الكلام والإرشاد إلى أيِّ طريق من طرق الإفادة، ولاشكَّ أنَّهم بهذا كانوا ظالمين لأنفسهم بعبادتهم غير الله، وبوَضْعِهم الأمورَ في غير مواضعها. وهذا فيه إشعارٌ بأنَّ هذا الظلم دأبُهم وعادتهم قبل هذا الاتخاذ، وأنَّ ما صدر عنهم ليس غريباً منهم، فإنَّهم بمجرد أن أن أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، طلبوا من موسى أن يجعل لهم صنهاً.

١٤٩ - ثم بَيَّنَ سبحانه ما كان من نَدَمِهم على عبادة العجل، حين تَبيَّنوا ضلالهم واضحاً، كأنَّهم أبصروه بعيونهم، فقد تحسَّروا وطلبوا إلى الله الرحمة والمغفرة.

• ١٥٠ - رَجَعَ موسى النَّلِينِ غضباناً حزيناً، لما أحدثه قومه في غيابه، وقال لهم معاتباً: بئس خلافة خَلَفْتُمونيها من بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة ربي، وبئس الفعلُ فِعْلُكم بعد فراقي إياكم؛ إذ عبدتم العجل، وتغلغلت في قلوبكم محبتُه، ولم تُعِيرُوا التفاتاً لما عَهِدْتُ به إليكم من توحيد الله، وإخلاص العبادة له، والسير على سنتي، ومن حَقِّ المستخلفين أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده ولا يُخالفوه. ثم عاتبهم بقوله: أسبقتم بعبادة العجل ما أمركم به ربُّكم، وهو انتظاري حافظين لعهدي، وما أوصيتكم به من

التوحيد وإخلاص العبادة لله حتى آتيكم بكتاب الله، فغيَّرتم وعبدتم العجل؟ فقد كانوا استبطَّؤُوا قُدومَه التَّخِيرُ من الجبل، فخَدَعَهم السامريُّ، وصنع لهم العجل فعبدوه.

ثم بَيَّنَ سبحانه أنَّ غضب موسى ترتَّب عليه أمران، أولها: أنه ألقى الألواح من يديه لما اعتراه مِنْ فَرْطِ الدهش، وشدة الغضب، حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل، فإلقاؤه الألواح لم يكن إلا غضباً لله، وحَمِيَّةً لدينه، وسخطاً على قومه الذين عبدوا ما يُضْرَبُ به المثل في الضلال.

وثانيهما: أَخْذُ موسى بشَعْر رأس أخيه هارون يَجُرُّه إليه غضباً منه، لظنَّه أنَّه قد قَصَّرَ في نصحهم، وزَجْرهم عن عبادة العجل. ولكن هارون الطَّلِينُ أخذ يستميل موسى بعاطفة الأخوَّة الرحيمة؛ ليُسْكِنَ من غضبه الشديد، وليبرئ ساحته من التقصير، وألا يعجل بلومه وتعنيفه، فإنه لم يُقَصِّرُ في نصيحتهم، لكنهم قهروه واستضعفوه، وأوشكوا أن يقتلوه، فلا يُمَكِّنَ الأعداء من الشهاتة فيه، والاستهانة به، فإنَّ من شأن الأخوة النصرة، وعدم الاتهام بالظلم.

101 - وهنا اقتنع موسى الظنة ببراءة هارون من التقصير، فدعا ربه دعاء يُظهر فيه لأخيه هارون اعتذاره، وليظهر لأهل الشهاتة رضاه عنه بعد أن ثبتت براءته، فقال: ربِّ اغفر لي ما فرط مني من قول أو فِعْلِ فيه غلظةٌ على أخي، واغفِرْ له ما عسى أن يكون قد قَصَّرَ فيه مما أنت أعلم به مني، ﴿ وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ ﴾ التي وَسِعَتْ كل شيء، فأنت أرحم بعبادك.

١٥٢ - إنَّ عَبَدَةَ العجل سيحيق بهم سخط شديد من ربهم، وسيصيبهم هوانٌ وصغارٌ في الحياة الدنيا. وبمثل هذا الجزاء يجازي الله المفترين جميعاً في كل زمان ومكان، لخروجهم عن طاعته، وتجاوُزِهم حدوده، فهو جزاء متكرر كلما تكررت الجريمة، من بني إسرائيل وغيرهم.

١٥٣ - ثم فتح سبحانه بابه لكل تائب صادق في توبته، فأخبر أنَّ الذين عملوا السيئات، ثم تابوا من بعد فِعْلهم لها توبة صادقة نصوحاً، ورجعوا إلى الله تعالى نادمين مخلصين الإيبان له، فإنَّ الله تعالى من بعد الكبائر التي أقلعوا عنها سيغفر لهم جرمهم، وسيرحمهم، وكلَّ مَنْ كان مِثْلَهم من التائبين.

١٥٤ - وعندما هدأ غضب موسى بعد اعتذار أخيه، وتوبة قومه، أخذ الألواح التي كان قد ألقاها،
 وفيها هداية عظيمة إلى طريق الحق، ورحمة واسعة للذين يخافون أشد الخوف مِنْ خالِقِهم ﷺ.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ - بيان سُنَّةٍ من سنن الكون، وهي أنَّ المرء يتأثر بها يرى ويسمع، والرؤية أكثر تأثيراً في النفس من السياع، فإنَّ نظر بني إسرائيل للآلهة التي مَرُّوا بها وبمَنْ يعكفون عليها، ثم طلبوا إلى موسى أن يجعل لهم إلها مثلها، هو الذي جعلهم يقبلون عِجْلَ السَّامريِّ الذي صنعه لهم، ومن هنا كان لمنظر الباطل وزخرفته أثرٌ بالغٌ في ضعاف الإيهان، فكم أفسد من عقول وأخلاق!!

- ٢- إذا أراد الله بعبده العاصى أو المبتدع خيراً بَصَّره بحاله، وألهمه التوبة، فيندم ويستغفر.
- ٣- الغضب من طباع البشر، فلا يُلام عليه المرء مهما بلغ من الكمال، كالأنبياء عليهم السلام، لكن غضبهم للحق دائماً، كما أنّه لا يخرج بهم إلى أن يقولوا، أو يفعلوا ما ليس بخير وصلاح.
  - ٤- من الآداب الإسلامية الاعتذار عند الخطأ، وإقالة أهل المروءات.
    - ٥- ضرب موسى الكلي أروع الأمثلة في الصبر على قومه.
      - ٦- مشروعية دعاء الله تعالى بأسهائه وصفاته.
  - ٧- كلُّ وعيد لله تعالى تَوَعَّدَ به عبداً من عباده مقيَّدٌ بعدم توبة المتوعَّد.
  - ٨- كلُّ رحمة وهدى ونور في كتاب الله لا ينتفع بها إلا أهل الإيهان والتقوى.

﴿ وَالْحَنَارَ مُوسَىٰ فَوْمَهُ سَبَعِينَ رَجُلا لِيهِ قَلِنَا فَلَمَّا آخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْ شِنْتَ آهَلَكُمْ مِن فَسَآةُ آنَتُ مِن قَشَاةُ وَتَهْدِى مَن تَشَآةُ آنَتُ مِن قَبَلُ وَإِنَّنَ أَتَهْلِكُمَا عِافَعَلَ السُّفَهَا مَنَا أَنْ فِي إِلَا فِنْلَكُ تُعِيدُ لِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِى مَن تَشَآةُ آنَتَ وَلِينًا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَآنَتَ خَيْرُ الْفَنفِرِينَ ﴿ وَالْحَتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحْدَةِ إِنَّا هَدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِ أَصِيبُ بِهِ. مَن السَّاةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيْءُ فَسَأَحَتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْوُنَ الزَّكَوْ وَالَّذِينَ هُم يَعْلَيٰنِنَا يُوْمِدُونَ ﴿ أَلَا يَعْوِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِن النَّيْقُ اللَّهُ وَكَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُ مَنْ الْمُنْكُولُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### التفسير:

100 - أمر الله تعالى موسى النفي أن يأتيه مع جماعة من بني إسرائيل بعد توبتهم إليه من عبادة العجل، فاختار موسى سبعين رجلاً، وخرج بهم إلى طور سيناء وَفقَ ميقات محدد له مع ربه، ولكنهم طلبوا رؤية الله، فأخَذَتْهم الرجفة، فصُعِقوا، وهَلكوا. وهنا تَوَجَّه موسى النفي إلى ربه داعياً مُلْتجناً إليه: يا رَبِّ إنني أغنى لو كانت مشيئتك بهلاكهم سَبقَتْ خروجَهم معي إلى هذا المكان، وتهلكني معهم؛ حتى لا أقع في حرج مع بقية بني إسرائيل؛ لأنبَّم سيقولون لي: قد ذهبت بخيارنا لإهلاكهم، ألجأ إليك - يا مولاي - ألَّا تُبلكنا بذنب غيرنا، فإن كان مناً سفهاء قد خرجوا عن طاعتك، وانتهكوا حُرُماتِك، فنحن يا ربِّ مطيعون لك، وخاضعون لأمرك، وما الفتنة التي وقع فيها السفهاء إلا اختبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك، فأنت الذي اختبرتهم، فالأمرُ كلَّه لك، لا يكشفه إلا أنت. أنت القائم بأمورنا كلها لا أحدَ غيرُك، فاغفِرْ لنا ما فرط منا، وارحمنا برحمتك التي وَسِعَتْ كل شيء، وأنت خير الغافرين، إذ كل غافر سواك إنَّا يغفر لغرض، كحُبِّ الثناء، واجتلاب المنافع، أما أنت يا إلهنا فمغفرتك لا لطلب عوض أو غرض، وإنَّا يغفر الفضل والكرم.

901- ثم ختم موسى الله هذه الدعواتِ الطبيات بأنْ طلب إلى ربه بعد المغفرة: أن أثبِتْ لنا يا ربنا في هذه الدنيا ما يحسن من نعمة وطاعة وتوفيق، وأثبِتْ لنا في الآخرة أيضاً ما يحسن من مغفرة ورحمة وجنة عرضها السموات والأرض؛ لأنّا ثبنا إليك من المعاصي، فاكتب لنا الحسنات في الدارين، ولا تحرمنا من عطائك الجزيل. فكان جواب الله تله عن هذه الدعوات: أن يا موسى، إنَّ عذابي الذي تخشى أن يصيب قومك أصيب به مَنْ أشاء من العصاة، فلا يتعين أن يكونَ قومُك علّا له بعد توبتهم، فقد اقتضت حكمتي أن أجازي الذين أساؤوا بها عملوا، وأجازي الذين أحسنوا بالحسنى، ورحمتي وَسِعَتْ كل شيء من العوالم كلها، فلا مخلوق إلا وقد وصلَتْ إليه رحمتي، وغَمَرَه فضلي وإحساني، فلا تَضِيقُ عن قومك، ولا عن غيرهم من خَلْقي ممّنْ هم أهلٌ لها، فسأكتب رحمتي للذين يصونون أنفسهم عن كل ما يُغضب الله، ويُؤدّون الزكاة المفروضة عليهم في أموالهم، وسأكتبها كذلك للذين هم بآياتنا يؤمنون إيهاناً تاماً خالصاً لا رياء فيه، ولا نقص معه.

١٥٧ - ثم أضاف سبحانه صفة أخرى لَمَنْ هم أهلٌ لرحمته ورضوانه، وهي ﴿ الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبَيِّ الْأَبِحِينَ وَهِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّ

وقد وصف الله رسوله على بأوصاف كريمة تدعو العاقل المنصف إلى اتباعه والإيبان به، فوصفه بأنّه رسول الله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً، وأنّه نبي أوحى الله إليه بشريعة عامة كاملة باقية إلى يوم الدين، ووصفه بأنّه أُمّي لم يقرأ ولم يكتب، ولم يأخذ عِلْمَه عن أحدٍ، ولكنّ الله تعالى أوحى إليه عن طريق جبريل السخير. ومن صفاته أنّ أهل الكتاب يجدون اسمه ونعته مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف الذي يتناول الإيبان والعمل، ومكارم الأخلاق التي جاء بها الشرع الحنيف، وينهاهم عن المنكر الذي يتناول الكفر والمعاصي ومساوئ الأخلاق. ومن صفاته أن يُحِلّ لهم ما حَرَّمه الله عليهم سابقاً من الطيبات - كالشحوم وغيرها - بسبب ظُلْمِهم وفُسوقِهم عقوبة لهم، ويُحِلّ لهم ما كانوا حَرَّموه على أنفسهم دون أن يأذن به الله كلُحوم الإبل وألبانها، ويُحَرِّمُ عليهم ما هو خبيث عما استحلُّوه كالدم ولحم الميتة والحنزير في المأكولات، وكأَخْذِ الربا، وأكُل أموال الناس بالباطل في المعاملات.

ويختم الله هذه الصفات بأنه على جاءهم بدين سمح مُيسَر، لا شدة فيه، ولا أغلال، ولا مشقات، ولا تكاليف ثقالاً، بل بُعث بالحنيفية السمحة، فقد كان في شرائع الأُمم قبلنا إصْرٌ، وضيَّق عليهم، فوسَّع الله على هذه الأُمة أمورها، وسَهَّلها لهم. فمن الواجب على بني إسرائيل وغيرهم أن يَتَّبِعُوا مَنْ هذه صفاتُه؛ ولذا ختم الله تعالى الآية الكريمة ببيان أنَّ الذين آمنوا بهذا الرسول النبيِّ الأميِّ، وعَظَّموه، وآزروه،

ونصروا دعوته، واتبعوا الكتاب الذي أنزل معه، وهو القرآن الذي يُستضاء به في ظلمات الشك والجهالات، هُمُ الظافرون بخير الدنيا والآخرة، والناجُون من شرهما؛ لأنَّهم أتَوا بأسباب الفلاح.

١٥٨ - ثم يأمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يبيِّن للناس أنَّه مرسل إلى الناس كافة. ثم وصف الله تعالى ذاته بها هو أهل له من صفات القدرة والوحدانية بأنه: ﴿ الَّذِى لَهُ: مُلَكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يتصرف فيها بأحكامه الكونية والشرعية الدينية، لا معبود بحق إلا هو وحده لا شريك له، ولا تُعرف عبادته إلا من طريق رسله. ومن جملة تدابيره سبحانه: الإحياءُ والإماتةُ التي لا يشاركه فيها أحد.

ثم أرشد الله سبحانه بعد بيان هذه النعوت الجليلة التي وصف بها نفسه إلى الدعوة للإيهان بالله الواحد الأحد، وبرسوله محمد الله النبي الأمي الذي يؤمن بالله، وبها أنزل عليه وعلى مَنْ تقدَّمه من الرسل من كتبه ووَحْيِه. ثم أمر المؤمنين أن اسلكوا سبيله، واقتفوا آثاره، في كل ما يأمر به أو ينهى عنه؛ رجاءً أن تهتدوا إلى الصراط المستقيم.

١٥٩ - ثم بَيَّنَ اللهُ أَنَّ قوم موسى لم يكونوا جميعاً ضالِّين، وإنها كان فيهم الأخيار وفيهم الأشرار، فمن قوم موسى جماعة عظيمة يَهْدُون الناس بالحق الذي جاءهم به من عند الله، وبالحق أيضاً يسيرون في أحكامهم فلا يَجُورون، ولا يرتشون، وإنها يعدلون في كل شؤونهم.

- ١٠ في الآية (١٥٦) إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الله على سيكتب رحمته للذين يخافونه، ويخشون عقابه،
   فيؤدُّون فروضه، ويجتنبون معاصيه، والذين هم بدلائل التوحيد وبراهينه يُصَدِّقون.
  - ٢- كل سلوك ينافي الشرع فهو من السَّفَه المذموم.
- ٣- الهداية والإضلال كلاهما بيد الله تعالى، فعلى العبد أن يطلب الهداية من الله تعالى، ويسأله أن يُجنبُه الضلال.
  - ٤- بيان شَرَفِ النبي محمد ﷺ وأُمته، وعموم رسالة النبي محمد ﷺ للناس كافة.
    - ميان فَضْلِ تزكية النفس بعمل الصالحات، وإبعادها عن الذنوب.
- ٦- خَصَّ الزكاة بالذِّكْرِ؛ لأنَّ إيتاءها شاقٌ على النفوس، ولما لها من أثر عظيم في إصلاح الفرد والمجتمع.
- ٧- بيانُ فضل التقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأَخْذِ الطيبات، وتَرْكِ الحبائث من الأقوال والأفعال والمعتقدات والمطعومات وغيرها.
- ٨- وجوب توقير النبي ﷺ وتعظيمه ونصرته، واتّباع الكتاب الذي جاء به، والسنن التي سَنَّها لأُمته.

٩- في وَصْفِه ﷺ بالأُميَّة مرتين، إشارة إلى صدق نبوته، والتنويه بها فتح الله له من أبواب العلم، وعَلَّمه ما لم يكن يعلم.

١٠ - هدايةُ الإنسان فرداً أو جماعة، أو أُمة إلى الكمال والسعادة، متوقفةٌ على اتباع النبي محمد ﷺ.

١١ - إنصافُ الله تعالى في كتابه لِـمَنْ يستحق الإنصاف من الناس، فقد بَيَّنَ جلَّ وعلا أنَّ في قوم موسى
 الصالحَ والطالحَ، وتلك هي العدالة في القول والحكم التي يحتاج إليها الناس في كل زمان ومكان.

﴿ وَقَطَّعْنَهُمُ اَثْنَتَى عَثْرَةَ اَسْبَاطًا أَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اَسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُ اَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَبَرُ فَأَنْبَعَسَتْ مِنْهُ اَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَكِ وَالسَّلُوى فَيْنَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِم كُلُ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَكُونَا عَلَيْهِمُ الْمَكُونَا عَلَيْهِمُ الْمَكُونَا عَلَيْهِمُ الْمَكُونَا عَلَيْهِمُ الْمَكُونَا عَلَيْهِمُ الْمَكُونَا مَنْ الْمَثُونَا مَنْدِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهُمْ وَلَيْكِن كَانُوا أَنفُسَمُ مَى يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ السَّكُنُوا مَنْدِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُوا مِنْهُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّلَالُولُ اللَّهُ اللْمُولَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُعُلِي اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُعُلِي اللْمُ الْمُؤْمِنَ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُو

# التفسير:

17٠ ومن نِعَمِنا عليهم أَنْ جعلناهم اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متآلفة، ومن النّعم كذلك ما أوحى الله به إلى موسى الطّنه حين طلب منه قومه الماء ﴿ أَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْمَجَرَ ﴾ فضربه فانفجر الحجر، وخرج منه الماء من اثنتي عشرة عيناً، بحسب عدد أسباط بني إسرائيل؛ ليروا بأعينهم مظاهر قدرة الله، وليشاهدوا دليلاً من الأدلة المتعددة التي تؤيد موسى الطّن في صدق ما يُبَلّغه عن ربه، وحتى لا يقع بينهم تنازع أو تشاجر، فقد عَرَفَ كلُّ سِبْطٍ من أسباط بني إسرائيل مكان شُرْبِه، فلا يَتَعَدَّاه إلى غيره، فاستراحوا من النّصَب والمزاحمة والمخاصمة.

ثم ذَكَّرهم سبحانه بنعمة أخرى، وهي تسخير الغَهام بحيث يُلقي عليهم ظلَّه؛ ليقيَهم من حَرِّ الشمس، وإنزال الله عليهم ﴿ اَلْمَرَ ﴾ وهي مادة صمغية تسقط من الشجر تشبه حلاوتها حلاوة العسل، ﴿ وَالسَّلَانَ ﴾ وهو طائر بَرِّيٌّ لذيذ اللحم، سهل الصيد يسمى السُّمَّاني، كانت تسوقه لهم ريح الجنوب كل مساء، فيمسكونه قبضاً بدون تعب.

وأمرهم الله تعالى بعد أن عَدَّد هذه النعم عليهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم، ولا يَتَعَدَّوها إلى المحرمات، وكذلك أن يشكروا الله على هذه النِّعم؛ لكي يزيدَهم منها، ولكنهم عَصَوا أمْرَ ربهم، وكفروا بهذه النَّعَمِ الجليلة فقال الله عنهم: ﴿ وَمَاظَلَمُونَا ﴾ بفِعْلِهم ذلك ومعصيتهم، ﴿ وَلَكِن كَ انْوَا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ إذ فَوَّتوها كل خير، وعَرَّضوها للشر والنقمة، وهذا كان مدة لبثهم في التيه.

ا ١٦١ - واذكروا - أيها المعاصرون - للنبي الله من بني إسرائيل وقت أن قيل لأسلافكم: اسكنوا قرية بيت المقدس بعد خروجهم من التيه، وقيل لهم: كُلُوا من خيرانها أكلاً واسعاً، واسألوا الله أن يحط عنكم ذنوبكم، وادخلوا من بابها خاضعين خاشعين شكراً لله على نعمه، فإنكم إن فعلتم ذلك غفرنا لكم خطيئاتكم، فأمرهم بالخضوع، وسؤال المغفرة، ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم، والثواب العاجل والآجل، بل وزيادة للمحسنين من خير الدنيا والآخرة.

177 - ولكن ما كان من بني إسرائيل بعد أن أتمَّ الله لهم نعمة الفتح، إلا الجحود والبطر، فبدَّلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فقد أُمِرُوا أن يدخلوا الباب سُجَّداً، فدخلوا يَزْحَفُون على مؤخرتهم رافعي رؤوسهم، وأُمروا أن يقولوا حِطَّة - أي: احطُطْ عنا ذنوبنا - فاستهزؤوا وقالوا: حِنْطة في شعيرة - كما في صحيح البخاري، وقد تَقَدَّم في سورة البقرة الآية (٥٨) - وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله عليهم حين خالفوا أمره وعصوه عذاباً شديداً: إمَّا الطاعون، وإمَّا غيره من العقوبات. وما ظلمهم الله بعقابه، وإنَّا كان ذلك لخروجهم من طاعة الله إلى معصيته، من غير ضرورة ألجأتهم، ولا داع دعاهم سوى الخبث والشر الذي كان كامناً في نفوسهم.

- ١- إذا أنعم الله على عبدٍ أو أَمَةٍ نعمةً ثم لم يشكرها، سُلِبَتْ منه، أحبَّ أم كره.
- ٢- إنَّ الله تعالى لا تَضُرُّه معصية عاص، ولا يُنْقِصُ خزائنه ظلم ظالم، ولا تنفعه طاعة مطيع، ولا يزيد في ملكه عَدْلُ عادل، بل نَفْعُ ذلك للعباد، وضَرَرُه على مَنْ ظلم وطغى.
- ٣- أَمَرَ اللهُ تعالى بني إسرائيل أن يَدْخُلُوا سُجَّداً، وأن يقولوا هذا القول؛ لأنَّ تَغَلُّبَهم على أعدائهم نعمة من أَجَلِّ النَّعَمِ التي تستدعي منهم الشكر الجزيل لله تعالى. ولهذا كان النبي ﷺ يُظهر أقصى درجات الخضوع، وأبلغ الشكر عند النصر والظفر، وبلوغ المطلوب.
- ٤ مَنْ أَمَرَه الله تعالى بقولٍ أو فعلٍ، فتركه، وأتى بآخَرَ لم يأذن به الله، دخل في زمرة الظالمين، وعَرَّض نفسه لسوء المصير.

﴿ وَسْتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبَتِ إِذْ تَتَأْتِيهِمْ عَدَابُكُمْمْ بَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ أَوْ مُعَذِبُهُمْ عَذَابُ شَلِيدًا كَانُوا يَفْسُقُونَ اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِبُهُمْ عَذَابُ شَلِيدًا قَالُوا يَفْسُقُونَ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا أَوْ مُعَذِبُهُمْ عَذَابُ شَلِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِيمُ وَلَعَلَهُمْ يَنَعُونَ اللهُ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِورُوا بِهِ آنِجَيْنَا ٱلّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱللهُوهِ وَأَخَذَنا الّذِينَ عَنْهُونَ عَنِ ٱللهُوهِ وَأَخَذَنا اللّذِينَ عَنْهُونَ عَنِ ٱللهُوهِ وَأَخَذَنا اللّذِينَ عَنْهُونَ عَنِ ٱللهُوهِ وَأَخَذَنا اللّذِينَ عَنْهُونُ عَنْ ٱللهُوهُ وَأَعْذَنا اللّذِينَ عَنْهُونُ عَنْهُ وَلَا يَعْمُونُ وَلَيْ فَلَوْلُ عَرَوا عِرَدَةً عَنَوْا عَن مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً اللّذِينَ عَنْهُمُ عَنْوَا عَن مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً وَلَا عَنْوا عَن مَا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً وَلَيْنِ اللّذَي وَعِمْ الْقَيْدَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّةَ الْعَذَابُ إِنَّ وَلَا يَعْفُونُ وَيَعِيمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوّةَ ٱلْعَذَابُ إِنَّ إِلَيْ مَن يَسُومُهُمْ الْعَذَابُ إِنَّ إِلَى اللّذَابُ وَمِعْ الْقِينَامَةِ مِن يَسُومُهُمْ الْعَنَامِ وَالسَيْعَاتِ لَعَلَمُهُمْ يَرْجِعُونَ اللّا عَنْهُمُ ٱلصَّلِيمُ وَلَاللّا لَعْمَالًا اللّهُ السَلَيْعَاتِ لَعَلَمُهُمْ يَرْجِعُونَ اللّا عَلَى اللّهُ السَلَادِ اللّهُ السَلِيعُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَيْمُ مُونَ ذَلِكَ وَبُوانَا الْعَلَالِ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعَلَالُكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللْمُعَلِيلُولُولُولُ اللّهُ الللّهُ ال

177 - واسأل - يا محمد - هؤلاء اليهود الذين بحضرتكم عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله، ففاجأتهم نقمته على اعتدائهم واحتيالهم في المخالفة. وجمهور المفسرين على أنَّ القرية التي كانت مشرفة على شاطئ البحر قرية (أيلة)، وتقع بين مَدْيَنَ والطور، إذ اعتدوا يوم السَّبْتِ الذي منعهم الله فيه من الصيد؛ ليختبرهم، فظلموا وتجاوزوا حدود الله بالصيد فيه، فقد كان من ابتلاء الله لهم أنَّ الحيتان كانت تأتيهم يوم السبت ظاهرة على وجه الماء، دانية من القرية، بحيث يُمْكنهم صَيْدُها بسهولة، فإذا مرَّ يوم السبت وانتهى لا تأتيهم كها كانت تأتيهم فيه؛ ابتلاءً من الله تعالى لهم، ففِسْقُهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله، وأن تكونَ لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لَعافاهم الله، ولما عَرَّضهم للبلاء، فتحَيَّلوا على الصيد، فكانوا يحفرون له الحفر، ويَنْصِبُون له الشِّباك. فإذا جاء يوم السبت، ووقعت في تلك الحُفَر والشَّباك، ولم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، وكَثُرَ فيهم ذلك التحايُلُ على المُحَرَّم.

175 - وهنا انقسم أهل القرية ثلاث فِرَق: فرقة المعتدين المتجاوزين حدود الله عن تَعَمُّد وإصرار، وفرقة الناصحين لهم بالانتهاء عن تَعَدِّيهم، وفرقة اللائمين للناصحين ليأسهم من صلاح العادين في السبت، فقد قالت فرقة من أهل القرية لإخوانهم الذين لم يألوا جهداً في نصيحة العادين في السبت: ﴿لِمَ تَعِظُونَ فَوَمًا ﴾ لا فائدة مِنْ وَعُظِهم، ولا جَدْوى من تحذيرهم؛ لأنَّ الله تعالى قد قضى باستئصالهم، وتطهير الأرض منهم، أو بتعذيبهم عذاباً شديداً، جزاء تماديهم في الشَّرِّ، وصَمَمِهم عن سماع الموعظة، فكان رَدُّ الناصحين أن عَلَوا نصيحتهم للعادين بعلَّتين، الأولى: الاعتذار إلى الله تعالى من التقصير في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثانية: الأمل في صلاحهم، وانتفاعهم بالموعظة، حتى ينجو من العقوبة،

ويسيروا في طريق المهتدين. وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة، وإقامة الحجة على المأمور المنهى، ولعلَّ الله يهديه، فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهى.

١٦٥ - ثم بَيَّنَ سبحانه أنَّه لما لَجَّ الظالمون في طغيانهم، وعَمُوا وصَمُّوا عن النصيحة، أنجينا الناصحين، وأَخَذْنا العادين بعذاب شديد لا رحمة فيه؛ بسبب خروجهم على أوامر الله.

177 - ثم حكم الله عليهم بالمسخ قردة صاغرين، فكانوا كذلك، وهذا من قدرة الله تعالى، فعاقب القوم أولاً بالعذاب الشديد، فلما لم يرتدعوا ويثوبوا إلى رشدهم، مَسَخَهم مَسْخاً حقيقياً، فكانوا قردة أذلًاءَ حقيرين.

١٦٧ - ومن العقوبات التي أقامها الله تعالى على بني إسرائيل المعتدين ما ذكره الله لنبيه محمد ﷺ وقت أن أعلم الله تعالى هؤلاء اليهود وأسلافهم بأنهم إن غَيَّروا وبَدَّلوا، ولم يؤمنوا بأنبيائهم، لَيُسَلِّطَنَّ عليهم إلى يوم القيامة مَنْ يذيقهم سوء العذاب كالإذلال وضَرْبِ الجزية، وغير ذلك من صنوف العذاب. ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ ﴾ لِمَنْ أقام على الكفر، وجانب طريق الحق، ﴿وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَحِيدٌ ﴾ لِمَنْ تاب وآمن وعمل صالحاً.

17۸ – وهذا إخبار عن عقوبة أخرى من عقوباتهم المتنوعة؛ بسبب كفرهم وجحودهم. وتتمثل هذه العقوبة في تفريقهم في الأرض، وتمزيقهم شرَّ ممزق؛ حتى لا تكونَ لهم شوكة، أي: إنَّ هؤلاء اليهود قد مَزَّ قناهم في الأرض شرَّ ممزق؛ بسبب عصيانهم وفسوقهم، وصَيَّرناهم فرقاً متقطعة الأوصال، مشتتة الأهواء. ومن باب إحقاق الحقِّ فإنَّ الله تعالى قال: إنَّ من هؤلاء اليهود قلة آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فصلح حالها، وحَسُنَتْ عاقبتها، ومنهم كثرة ليس لها رتبة أولئك المؤمنين الصالحين؛ بسبب فُسوقهم عن أمر الله، وانتهاكهم لحرماته، وعاملهم الله معاملة المُبتلى الممتحن تارة بالنِّعَمِ الكثيرة، كالصحة والخِصْبِ وسعة الأرزاق، وتارة بالنِّقَم المتنوعة وأنواع من الشدائد، لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم، ويتركون ما نُهُوا عنه من المعاصى والسيئات.

# الفوائد والاستنباطات:

١- في سؤال أهل الكتاب عن قصة أصحاب السبت تقريع، وتوبيخ لهم على عصيانهم، لعلهم يتوبون ويرجعون إلى الحق، ولا يُعَرِّضُون أنفسهم لعقوبات كالتي نزلت بسابقيهم. ومن فوائد سؤالهم كذلك: تعريفهم بأنَّ هذه القصة من ماضيهم فلا يستطيعون إنكارها، ولا تُعْرَفُ إلا بكتاب أو وحي، فإذا أخبرهم بها النبي الأُمي الذي لم يقرأ كتابهم كان ذلك معجزة له، ودليلاً على أنَّه نبي صادق موحى إليه بها.

إذا أنعم الله على أُمةٍ نعمةً، ثم أعرضَتْ عن شكرها، تَعَرَّضت للبلاء والعذاب.

- ٣- إثبات جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد نجّى الله تعالى الناهين عن المنكر، وأهلك
   الذين باشروه، ولم ينتهوا منه دون غيرهم.
- ٤- إطلاق لفظ السوء على المعصية؛ لبيان أنَّ المعصية مهما كانت صغيرة تُحْدِثُ السوء في نفس فاعلها وفي مجتمعه.
- ٥- سكت القرآن عن الفرقة الكارهة للعدوان، والتي لامت الناهين عن السوء على وعظهم للمعتدين، لأنَّها كانت يائسة من صلاح المعتدين، فهم على ذلك من الناجين؛ لأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.
- ٦- استدلً العلماء بهذه الآيات الكريمة على تحريم الحيل التي يَتَّخِذُها بعض الناس ذريعة؛ للتوصل إلى مقاصدهم الذميمة.
- ٧- إنَّ الوعيد الذي تَوعَد به اليهودَ في الآيات لم يتوقف، فإنهم ما زالوا علَّ احتقار الناس وبغضهم، وما قامت لليهود تلك الدولة إلا لأنَّ المسلمين قد فَرَّطوا في حَقِّ خالقهم، وفي حَقِّ أنفسهم، وعندما يعود المسلمون إلى الأخذ بتعاليم دينهم تعود إليهم عِزَّتُهم المسلوبة.
- ٨- القرآن الكريم يستعمل الإنصاف والعدالة، وتقرير الحقائق مع أعدائه وأتباعه على السواء، فهو يمدحُ مَنْ يستحقُّ المديح، ويذمُّ مَنْ هو أهل الذَّمِّ، وما أحوج الناسَ في كل زمان ومكان إلى التخلُّق بهذه الأخلاق.
  - ٩- الابتلاء يكون بالخير والشر.
- ١٠ في الآية (١٦٧) إخبار عن أمر مستقبلي: بأنَّ الله ﷺ لَيبعثنَّ على الفاسقين من اليهود مَنْ يذيقهم
   سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة.

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِنْبَ يَأْخُذُونَ عَهُنَ هَذَا ٱلْآَدَنَ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَثُنُ مِنْ أَفُدُوهُ أَلَا يُوْخَذَ عَلَتِهِم مِيثَقُ ٱلْكِنْبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ وَمُثُنَّ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ فَلَا أَنْ لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَنْفُونُ السَّالُوةَ إِنَّا لَا لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ يُمَيِّكُونَ وَالْمَارُ الصَّلُوةَ إِنَّا لَا لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا عَالَمُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَطَنُواْ أَنَهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا عَالَيْنَكُمْ فَوْقَهُمْ كَأَنَهُ, ظُلَّةٌ وَظَنْواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا عَالَيْنَكُمْ فِقَامُ وَاذَكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ اللَّا ﴾

### التفسير:

179 - فجاء من بعد أولئك القوم الذين قَطَّعْناهم في الأرض أُماً، خَلْفُ سوء، ورثوا كتاب الله وهو التوراة فقرؤوه وتَعَلَّموه، ووقفوا على ما فيه من تحليل وتحريم وأمر ونهي، ولكنهم لم يتأثروا به، بل خالفوا أحكامه، واستحَلُّوا محارمه، فأصبحوا ﴿ يَأْخُذُونَ ﴾ الشيء الأدنى، والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشوة على تحريف الكلِم، ويزعمون أنهم يريدون التسهيل على العامة، وبعد ذلك يقولون: إنَّ الله سيغفر لنا ذنوبنا ولا يُؤاخذنا، لأننا من نَسْلِ أنبيائه، فنحن شعبه الذي اصطفاه من سائر البشر، فهم أهل إصرار على ذنوبهم، وليسوا بأهل إنابة ولا توبة، فإنهم إن لاح لهم ﴿ عَرَشٌ ﴾ حرامٌ آخرُ مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل تهافتوا عليه من جديد، واستحَلُّوه وأكلوه في بطونهم، دون توبة أو ندم.

ثم أنكر سبحانه عليهم ما زعموه بقولهم: ﴿ سَيُغَفَرُ لَنَا ﴾ وهم مُصِرُّون على معصيتهم بأنَّ الله قد أخذ العهد في التوراة على هؤلاء المرتشين في أحكامهم، والقائلين: سيَغْفِرُ اللهُ فِعْلَنا هذا ﴿ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى اللهِ العهد في التوراة على هؤلاء المرتشين في أحكامهم، والقائلين: سيَغْفِرُ اللهُ فِعْلَنا هذا ﴿ أَن كَا يَقُولُواْ عَلَى اللّهِ القول ﴿ الْحَقَ ﴾، ولا يخبروا عنه إلا بالصدق، ولا يتجاوزوا حدوده، وقد درس هؤلاء الكتاب، أي: قرؤوه وفهموه، ولكنهم لم يعملوا بها أُخِذَ عليهم فيه من عهود، ولم يَتَّبعوا أوامر كتابهم ونواهيه، لأنَّهم درسوه ولم يتأثّروا به، ولم تخالِطْ تعاليمُه شغافَ قلوبهم، فضيَّعوه، واشتروا به ثمناً قليلاً.

ثم بَيَنَ الله لهم أنَّ ما أعَدَّه في الآخرة للمتقين الذين يتعَفَّفون عن السُّحْت، وعن أكُلِ أموال الناس بالباطل هو خير من متاع الدنيا، الذي آثره هؤلاء المفترون على الله الكذبَ. وهنا يقول الله لهم: أفلا يكون لكم عقولٌ تُوازِنُ بين ما ينبغي إيثاره، وما ينبغي الإيثار عليه، وما هو أولى بالسعي إليه، والتقديم له على غيره. وفي ﴿أَفَلا تَمْقِلُونَ ﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب زيادةً في التوبيخ والتأنيب.

١٧٠ - ثم أثنى الله تعالى على مَنْ تمسّك بكتابه، فبَيَّنَ أنَّ الذين يستمسكون بأوامر الكتاب الذي أنزله الله، ويعتصمون بحبله في جميع شؤونهم لن يضيع الله أجْرَهم، لأنَّهم قد أصلحوا دينهم ودنياهم. والله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاً.

1۷۱ – ويختم الله تعالى الحديث عن قصة موسى مع قومه بذِكْرِ مِنَّةٍ أخرى على بني إسرائيل فيقول: واذكر يا محمد، وذَكِّر بني إسرائيل المعاصرين لك، وقت أَنْ رَفَعْنا الجبل فوق آبائهم الذين كانوا في عهد موسى الطني حتى صار كأنه غهامة فوق رؤوسهم؛ لِنُرِيَهم آية من الآيات التي تدل على قدرتنا وعظمتنا، وذلك حين امتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة، وظهر منهم صدودٌ عمًّا جاءهم به موسى الطني، ورفع الله على رؤوسهم جبلاً، ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا، وجعلوا ينظرون فوق رؤوسهم، وتأكدوا أنَّ الجبل ساقط عليهم، إذا لم يستجيبوا لما أمرهم به نبيًهم الطبي، وقيل لهم في هذا الموقف: تمسيكوا بها آتيناكم من الكتاب، واعملوا بها فيه بجد ونشاط، وتقبلوه بدون تقصير أو تَرَدُّد، واذْكُرُوا ما فيه بأن تحفظوه وتندارسوه، واعملوا به بلا تعطيل لشيء منه، وهذا كله لكي تَتَقوا الهلاك في دنياكم وآخرتكم، وترجوا الله ربكم أن تكونوا من طائفة المتقين. ولكنَّ بني إسرائيل لم يذكروا، ولم يتدبَّروا بل نقضوا العهد، ولَجُوا في المعصية، فاستحقُّوا لعنة الله، وغضبه.

- ١ الطمع في متاع الحياة الدنيا من أسباب الهلاك، فقد جعل بني إسرائيل يقولون على الله غير الحق،
   ويتشبَّعون من المال الحرام بدون تعفُّف، ويبيعون دينهم بدنياهم، ولذلك أطبق أهلُ الحقِّ على ذَمِّ المتمنِّي
   على الله.
- ٢- خَصَّ الصلاة بالذِّكر مع دخولها فيها قبلها إظهاراً لمزيتها؛ لكونها عهاد الدين، وناهية عن الفحشاء والمنكر.
  - ٣- المقصود من إنزال الكتب العمل بمقتضاها، لا تلاوتها فحسب.
- ٤- العاقل هو الذي يعمل في دنياه، ويتعب ويكدُّ فيها بالعمل الصالح؛ كي يتمتع بنعيم الآخرة الذي لا يفني ولا يزول.
  - التنديد بإيثار الدنيا على الآخرة، وبتمني المغفرة مع الإصرار على الإجرام.
  - ٦- بَعَثَ اللهُ رُسَلَه بصلاح الدارَين، فكل مَنْ كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم.
    - ٧- لا يكفي صلاح العبد للنجاة من العذاب، بل لابُدَّ أن يكون مُصْلِحاً لغيره.
- ٨- بيان طبائع اليهود ونفوسهم الشاذة، فكانوا يتمرَّدون على ربهم، ويَعْضُونه، برفضهم الالتزام بها عَهِدَ إليهم من أحكام، حتى يرفع الله فوقهم الطور تهديداً لهم، وعندئذ التزموا، ولم يلبثوا إلا قليلاً حتى نقضوا عهدهم، وعَصَوا ربهم.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِى ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ آلَسَتُ بِرَتِكُمْ قَالُوا بَكُنْ شَهِدَ ذَرَيَنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ آلَسَتُ بِرَتِكُمْ قَالُوا بَكُنْ شَهِدَ نَآ أَن تَقُولُوا إِنَّمَ آلْفِيكَ مِن قَبْلُ وَكُنَا فَسَهِدَ نَآ أَن تَقُولُوا إِنَّمَ آلْفَرُكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا فَكُ ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنَا مِمَا فَعَلَ آلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ آلْاَينَتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِلُ آلْاَينَتِ وَلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ اللَّ

1۷۲ – واذكر أيها الرسول، وليذكر كلًّ عاقل وقت أن استخرج الله تعالى من أصلاب بني آدم ذريتهم، وجعلهم يتناسلون، ويتوالدون قرناً بعد قرن. وحين أخرجهم من بطون أمهاتهم، وأصلاب آبائهم، قررهم بإثبات ربوبيته، بها أودعه في فِطْرَتِهم من الإقرار، بأنَّه ربُّهم وخالقهم ومليكهم، فقال: ألستُ بربُكم، ومالك أمركم، ومُربِّيكم؟ قالُوا: ﴿ بَنْ شَهِدْنَا ﴾ على أنفسنا، عن عقيدة واقتناع بأنَّك أنت ربنا وخالقنا، ولا رَبَّ لنا سواك، فإنَّ آثار رحمتك وعجائب خلقك، ومظاهر قدرتك تجعلنا لا نتردَّد في هذه الشهادة. وعَلَّل سبحانه هذا الاستشهاد منعاً من ﴿ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ معتذرين عن شرككم: إنَّا كُنَّا عن هذا الأمر – وهو إفراد الله تعالى بالربوبية – غافلين لم نتنبه له؛ لأنَّ،هم ما داموا قد خُلِقُوا على الفطرة، ونَصَبَ الله لهم في كل شيء من مخلوقاته ما يدل على وحدانيته، وجاءتهم الرسل فبشَّرَتُهم وأنذَرْتهم، فقد بَطَلَ عُذْرُهم، وسقطت حُجَّتُهم.

1٧٣ - ثم بَيَّن سبحانه سبباً آخر لهذا الإشهاد وهو لثلًا تقولوا يوم الحساب: إنَّ آباءنا هم الذين سَنُّوا هذا الإشراك وساروا عليه، فنحن قد اتبعناهم في ذلك بمقتضى أننا أبناؤهم، فإنَّ قولكم هذا غير مقبول بعد أن هيأ الله لكم من الأسباب ما يفتح قلوبكم لنور الحق، لو كنتم مستعدِّين لقَبوله.

١٧٤ – وكذلك نُبيِّن الآيات على وجه التفصيل، ولعلهم يثوبون إلى ما أودع الله في فطرتهم، وإلى ما عاهدوا الله عليه، فيرتدعون عن القبائح.

# الفوائد والاستنباطات:

الاحتجاج على المشركين بمعرفتهم ربوبيتَه تعالى معرفة فطرية، ولكنَّ الفطرة قد تتغيَّر، وتتبدَّل بها يطرأ عليها من العقائد الفاسدة.

- ٢- عجيب تدبير الله تعالى في خلقه.
- ٣- الكافر كَفَرَ مرتين: كَفَرَ بالعهد الذي أُخذ عليه وهو في عالم الذَّرّ، وكَفَرَ بالله مرة أخرى، وهو في
   عالم الشهادة، والمؤمن آمن مرتين.

٤- قد يَعْرِضُ للعبد من أقوال آبائه الضالين، ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحق، وما ذاك إلا لإعراضه عن حُجَجِ الله وبيّناته، فإعراضه عن ذلك، وإقباله على ما قاله المبطلون، ربما صَيَّره بحالة يفضل بها الباطل على الحق.

٥- ذَمُّ التقليد في الدين بلا تَبَصُّرٍ.

٦- محبة الله تعالى لعباده الرجوع للحق؛ ولذا أنزل الكتب، وفَصَلَ بين الأوامر والنواهي، وأثبتها بكل الحُجَج والبراهين.

### التفسير:

١٧٥ – واقرأ على قومك – أيها الرسول – ليعتبروا ويتعظوا، خبرَ ذلك الإنسان ﴿ اللَّذِي عَاتَيْنَكُ عَالَيْنِنَا ﴾ بأن علَّمناه إياه، وفَهَمْناه مراميها، ﴿ فَانسَلَخَ ﴾ من تلك الآيات انسلاخ الجِلْدِ من الشاة، فلحقه الشيطان وأدركه، فصار هذا الإنسان بسبب ذلك من زمرة الضالين الراسخين في الغَواية.

١٧٧ - ثم ختم الله تعالى هذا المَثَلَ بأنَّه ﴿ سَآهَ مَثَلًا ﴾ مَثُلُ أولئك ﴿ اَلْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا ﴾ إذ شُبَهُوا بالكلاب: إما في استواء الحالتين في النقصان، وأثبهم ضالُّون وُعِظوا أم لم يُوعَظوا، وإما في الحِسَّة، فإنَّ الكلاب لا هَمَّ لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمَنْ خرج عن خير الهدى والعلم، وأقبل على هواه، صار شبيها بالكلب، وبئس المَثَلُ مَثَلُه، فهؤلاء جمعوا بين أمرين قبيحين: التكذيب، وظُلْمِهم أنفسَهم بارتكابهم تلك الموبقاتِ والخطيئاتِ.

۱۷۸ - ثم يُعَقِّبُ الله تعالى على هذا المثل بأنَّ مَنْ يوفقه الله تعالى إلى سلوك طريق الهدى باستعمال عقله وحواسه بمقتضى سنة الفطرة فهو المهتدي حقاً، الواصل إلى رضوان الله صدقاً، ومَنْ يخذله ربه سبحانه بالحرمان من هذا التوفيق، بسبب إيثاره السير في طريق الهوى والشيطان على طريق الهدى والإيمان، فأولئك هم الخاسرون لدنياهم وآخرتهم.

1٧٩ - وتَوَعَّد الله تعالى المخالفين لأمره بأنَّه قد خَلَقَ لدخول جهنم، والتعذيب بها ﴿ كَيْرًا مِنَ الْجِينَ وَالْإِنسِ ﴾ وهم الكفار المعرضون عن الآيات وتَدَبُّرها، الذين عَلِمَ اللهُ منهم من الأزل اختيارهم الكفر، فشاءه منهم، وخَلَقَه فيهم، وجعل مصيرهم النار، حيث إنَّهم ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ الآيات المحادية إلى الإيهان مع أنَّ دلائل الإيهان مبثوثة في ثنايا الكون، تُدْركها القلوب المتفتحة، والبصائر المستنيرة، ﴿ وَلَهُمْ أَعَيُنٌ لاَ يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾ ما في هذا الكون من براهين تشهد بوحدانية الله، مع أنها معروضة للأبصار مكشوفة للأنظار، ﴿ وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لاَيسَبَعُونَ بِهَا ﴾ الآياتِ والمواعظ سماع تَدَبُّرٍ واتعاظ، أي: إنهم لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية.

ومَنْ هذه صفاتُهم فهم ﴿ كَأَلْأَنْهَمِ ﴾ السارحة التي لا تنتفع بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية، بل هم أسوأ حالاً من الأنعام؛ إذ إنَّ الأنعام ليس لها سوى الاستعدادات الفطرية التي تهديها، أما الإنسان فقد زُوِّدَ إلى جانب الفطرة بالقلب الواعي، والعقل المدرك، والعين المبصرة، وزُوِّد بالقدرة على اتباع الهدى، أو اتباع الضلال، فهم في غفلة عَمَّا فيه صَلاحُهم وخيرُهم وسعادُتهم؛ بسبب استحواذ الهوى والشيطان عليهم، ولا يظلم ربك أحداً.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - في التعبير بقوله: ﴿ فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ مبالغة في ذمِّ هذا الإنسان وتحقيره، وجعله كأنَّه إمام للشيطان، والشيطان يتبعه.

- ٣- سُنَّةُ الله جرت بأنَّ الرِّفْعَةَ لِـمَنْ عنده الاستعداد لذلك، أما الذي ركن إلى الدنيا، واطمأن بها، واستحوذت بشهواتها على نفسه، واختار لنفسه طريق الضلال، واتبع هواه في ذلك، فلن يرفعه الله، ولن يكرمه.
  - ٣- اتّباع الهوى، وإخلاد العبد إلى الشهوات، يكون سبباً للخِذْلان.
- ٤ ترك القرآن الكريم بهَجْرِ تلاوته والتدبر فيه، وترك العمل به مُفْضٍ بالعبد إلى أن يكون هو صاحب المثل في هذه الآي، إذ لا رِفْعة ولا سعادة إلا بالعمل بالقرآن.
- ٥- إفراد المهتدي للإشارة إلى أنَّ سبيل الهداية لا يتعدد، وجمع الثاني وهو قوله: ﴿ الْخَنْسِرُونَ ﴾ للإشارة إلى تَعَدُّد أنواع الضلال، وتنوُّع وسائله وأساليبه.
- ٦- الهداية بيد الله، فلْيَطلبها مَنْ أرادها من الله بصدق القلب، وإخلاص النية، فإنَّ الله تعالى لا يحرمه منها، ومَنْ أعرض عن الله أعرض الله عنه.
  - ٧- تقرير مبدأ أنَّ السعادة والشقاء سَبَقَ بها قلمُ القضاء والقدر، فكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له.
- ٨- هبوط الآدمي إلى دَرَكٍ أَهْبَطَ من دَرَكِ الحيوان، وذلك عندما يكفر بربه، ويُعَطِّلُ حواسه عن
   الانتفاع بها، ويقصر همَّه على الحياة الدنيا.
  - 9 بيان أنَّ البلاء كامن في الغفلة عن آيات الله، والإعراض عنها.

﴿ وَيِلَهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَنَهِهِ مَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَلِنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ خَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَا يَعْلِمُ لَهُمُ إِنَّ كَيْدِى مَنِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

# التفسير:

1٨٠ - يأمر الله تعالى بإخلاص العبادة لله تعالى، ومجانبة الملحدين والمشركين، وذلك ببيان أنَّ لله تعالى وحدَه جميع الأسهاء الدالة على أحسن المعاني، وأكمل الصفات، ومن تمام كونها «حسنى» أنَّه لا يُدْعى إلا بها، وهذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة. ثم أمر الله تعالى بالإعراض عن جميع الذين يلحدون في أسهائه، فحقيقة الإلحاد الميلُ بها عبًّا جُعِلَتْ له، إما بأن يُسَمَّى بها مَنْ لا يستحقها، كتسمية المشركين بها آلهتهم، وإما بنفي معانيها وتحريفها، أو أن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله، وتَوَعَّد هؤلاء الذين يُلْحِدون في أسهاء الله بأنَّهم سَيَلْقون جزاء عملهم من الله رب العالمين.

1۸۱ - يُبَيِّنُ الله تعالى أن من جملة مَنْ خلق أُمةً فاضلة كاملة في نفسها، مكمِّلة لغيرها، ﴿يَهْدُونَ ﴾ أنفسهم وغيرهم ﴿ إِلَّحَقِ ﴾، فيعلمون الحق ويعملون به، ويُعلِّمونه، وبالحق ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء هم أئمة الهدى، ومصابيح الدُّجى.

١٨٢ – ثم يُبَيِّن حال المكذبين بآياته الدالة على صحة ما جاء به محمد ﷺ من الهدى، فرَدُّوها ولم يقبلوها، بأنه سيُمْهِلُهم، ويمدُّهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم، ويضاعف عقابهم، بكثرة النَّعَمِ بين أيديهم، حتى يفاجئهم الهلاك ﴿ مِنْ حَيِّثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أنَّه صنع هذا معهم لوناً من الاستدراج.

١٨٣ - وأَمْهَلَ هؤلاء المكذِّبين المستدرجين في العمر، وأمدَّ لهم في أسباب الحياة الرغيدة، حتى يظنوا أنهم لا يعاقبون، فيزدادون كفراً وطغياناً، وشَرَّاً إلى شرهم، فتزيد عقوبتهم، ويتضاعف عذابهم، فيَضُرُّون أنفسهم من حيث لا يشعرون، فكيدُ الله شديد متين، لا يُدافَع بقوة ولا بحيلة.

- ١- الأمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسني.
- ٢ حرمة تأويل أسهاء الله وصفاته، أو تحريفها.
- ٣- أهل الجنة الذين خلقوا لها هم الذين يهدون بالكتاب والسنة، ويَقْضُون بهما.
- ٤- عظم خطر التكذيب بالقرآن الكريم، حتى إنَّ المكذِّب لَيُسْتَدْرَجُ حتى يهلك وهو لا يعلم.
- و الآية (١٨٢) إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الذين كَذَّبوا بآيات الله، سيفتح الله لهم أبواب الرزق،
   و و جوه المعاش في الدنيا، استدراجاً لهم حتى يَغْتَرُّوا بها هم فيه، ويعتقدوا أنَّهم على شيء، ثم يعاقبهم الله على غفلة من حيث لا يعلمون.

﴿ أُولَمْ يَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن يُضَلِل اللّهُ فَكَلا هَادِى لَهُ أَو يَذَرُهُمْ فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ الله اللّهُ مَن يُضَلِل اللّهُ فَكَلا هَادِى لَهُ أَو يُمَدُوهُمْ فِي طُغَينِهِمْ يَعْمَهُونَ الله يَمْ يَعْمَهُونَ الله اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُلُولَ اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مُن مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مَن الللّهُ مَا مُن اللّهُ مِن الللّهُ مَا مُن اللّهُ مِن الللّهُ مَا مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَا مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُلّمَ الللّهُ مَا مَن الللّهُ مَا مَن الللّهُ مَا مُن الللّهُ مَا مُلْكُولُ اللّهُ مَا مُلّمَ الللّهُ مَا مُلْكُولُ اللّهُ مَا مُلْكُولُ اللّهُ مَا مُلْكُولُ الللّهُ مُلْ اللّهُ مَا مُلّمَ الللّهُ مَا مُلْكُولُ اللّهُ مَا مُلْكُولُ اللّهُ مَا مُلْكُولُ مَا مُلْكُولُ مَا مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ مَا مُلْكُولُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مَا مُلْكُولُ مَا مُلْكُولُ مُلْكُولُ مُلْك

### التفسير:

1٨٤ - ثم يقرر الله صدق رسوله ﷺ فيها جاء به، ونفي ما يتهمونه به من الجنون، أنهم لو يُعْمِلُون أفكارهم، وينظرون: هل في صاحبهم الذي يعرفونه، ولا يخفى عليهم من حاله شيء، ضَرْبٌ من الجنون؟ فلينظروا في أخلاقه وهديه، وصفاته، وينظروا فيها دعا إليه، فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أثمّها، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، فهو بهذا ﴿ نَذِيرٌ مُمِينٌ ﴾ وليس بمجنون كها زعمتم أيها المشركون، وإنها هو مُبالِغٌ في الإنذار، مُظْهِرٌ له غاية الإظهار، فهو لا يُقصَّرُ في تخويفكم من سوء عاقبة التكذيب، ولا يتهاون في نصيحتكم وإرشادكم إلى ما يصلح من شأنكم.

1۸٥ - ثم دعاهم القرآن إلى النظر والاستدلال العقلي، ونعى على إخلالهم بالتأمل في الآيات الكونية إثر تقريعهم على إغفال تفكُّرهم في أمر نبيهم و ذلك بأنَّهم لم ينظروا نَظَرَ تأمُّل واعتبار واستدلال في ملكوت السموات: من الشمس والقمر والنجوم وغيرها، وفي ملكوت الأرض: من البحار والجبال والدواب وغيرها. ولم ينظروا كذلك فيها خلق الله من أجناس لا يحصرها العدد، ولا يحيط بها الوصف، مما يشهد بأن لهذا الكون خالقاً قادراً هو المستحقُّ وحده للعبادة والخضوع. وكذلك لم ينظروا أيضاً في اقتراب آجالهم، وتَوَقُّعِ موتهم في أيَّ وقت، فيُسارعوا إلى طَلَبِ الحق، والتوجُّه إلى ما ينجيهم قبل مفاجأة الموت لهم، ونزول العذاب بهم وهم على الضلال، فبأيِّ حديث يؤمنون به؟

١٨٦ - ثم عَقَّب على هذا التوبيخ والتهديد للمشركين بأنه مَنْ يُرِدِ الله إضلاله بسبب اختياره للضلالة، وصَمَمِه عن الاستماع للحق، فلا قدرة لأحدِ على هدايته، وهو سبحانه يترك هؤلاء الضالين في طغيانهم متحيرين متردِّدين، لا يخرجون منه، ولا يهتدون إلى حق.

١٨٧ - ثم بَيَّن أن أمر الساعة مَرَدُّه إلى الله تعالى، فقد ورد أنَّ هذه الآية نزلت في قريش، وكانوا يسألون عن وقت الساعة، استبعاداً لوقوعها، وتكذيباً بوجودها، فالله تعالى يقول لرسوله محمد ﷺ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ ﴾ أي: المكذِّبون لك، الذين يسألون عن يوم القيامة: متى وقته الذي يجيء فيه؟

وهنا قال الله لنبيه: قُلْ لهم إنَّه تعالى مختص بعلمها، لا يظهرها لوقتها الذي قَدَّر أن تقوم فيه إلا هو، وقد خَفِي عِلْمُها على أهل السموات والأرض، واشتدَّ أمرُها أيضاً عليهم، فهم من الساعة مشفقون. ولن تأييكُم الساعة إلا فجأة من حيث لا تشعرون، فهم حريصون على سؤالك عن الساعة، كأنك عالم بها، ولم يعلموا أنَّك - لكمال عِلْمِك بربِّك، وما ينفع السؤال عنه - غير حريص على السؤال عنها، فلِمَ لا يَقْتَدُون بك؟ ثم يؤكد تعالى أنَّ عِلْمَها عنده ﴿ وَلَنِكنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَقْلَدُونَ ﴾؛ فلذلك حَرَصُوا على ما لا ينبغي الحرص عليه، ولاسيها مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم، ويَدَعُون ما يجب عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يُدْرِكه، ولا هم مطالبون بعلمه.

1۸۸ - ثم أمر الله نبيه ﷺ أن يُبَيِّن للناس أنَّ كل الأمور بيد الله، والغيب لا يعلمه إلا الله، حتى إنِّي لا أملك لأجل نفسي جَلْبَ نفع ما، ولا دَفْعَ ضرر ما، في أي وقت من الأوقات، إلا في وقت مشيئة الله بأن يمكنني من ذلك، فإنني حينئذ أملكه بمشيئته، فليس لي من العلم إلا ما عَلَّمني الله تعالى، ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ لَفَعَلْتُ الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، واتَّقَيْتُ كلَّ ما يُفْضي إلى سوء ومكروه. وما أنا إلا عبد أرسلني الله نَذِيراً أنذر العقوبات الدنيوية والأخروية، وأبيِّن الأعمال المفضية إلى ذلك، وأُحَذَّر منها، وبشيراً بالثواب العاجل والآجل، ببيان الأعمال الموصلة إليه، والترغيب فيها، ولكن ليس كلُّ أَحَدٍ يقبل هذه البشارة والنَّذارة، وإنها ينتفع بذلك المؤمنون.

- التعبير بـ «صاحبهم» للإيذان بأنَّ طُول مصاحبتهم له عمَّا يطلعهم على نزاهته عما اتهموه به، فهو على قد لبث فيهم قبل الرسالة أربعين سنة، كانوا يُلَقِّبونه فيها بالصادق الأمين، ويَعْرِفُون عنه أسمى ألوان الإدراك السليم، والتفكير المستقيم.
- ٢- من أهم وسائل الإيهان النظر والتفكُّر في خلق السموات والأرض، وما فيهما من الآيات العظيمة.
- ٣- أكبر موعظة أن يتذكر الإنسان دائماً أنَّ أجَلَه قد يكون قريباً وهو لا يدري، فيأخذ بالحذر والحيطة
   حتى لا يُؤْخَذَ على غير توبة، فيخسر.
  - ٤- مَنْ لا يتعظ بالقرآن وبها فيه من الزواجر، والعِظات والعبر، لا يتعظ بغيره.

- وهو الاستعداد لها، بدل أن يُكثروا
   من السؤال عن زمن مجيئها.
- اطلق الله على يوم القيامة ساعةً؛ لوقوعه بغتة، ولسرعة ما فيه من الحساب، والأنَّه على طوله قَدْرٌ يسير عند الله.
- ٨- الساعة من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق، لكهال حكمته، وسعة علمه؛ ولكي يكونوا دائهاً
   على حذر، فيكون ذلك أدعى للطاعة، وأزجرَ عن المعصية، فإنَّه متى عَلِمَها المكلف فقد يتقاصر عن التوبة
   ويُؤخِّرها.

### التفسير:

1۸۹ – يذكر الله تعالى لنا شيئاً من مظاهر قدرته وأدلة وحدانيته، إذ ينبّه على أنَّ الذي يستحق العبادة والحضوع، والذي عنده مفاتح الغيب ﴿ هُو اللّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ﴾ هي نفس أبيكم آدم، وجعل من نوع هذه النفس وجنسها زوجها حواء؛ ليطمئن إليها ويميل ولا ينفر. فلها تَجَلَّلها مُجامعاً لها قدَّر الباري أن يكون من ذلك الجِهاع النَّسُلُ، ﴿ حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفاً ﴾ لا تُحِسُّ به الأنثى، ولا يُثقِلُها، وذلك في ابتداء الحَمْلِ، ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل الحمل، حين أصبحت ذات ثِقل بسبب نمو الحمل في بطنها، وتَعَلَّق به قلب الزوجين، تَوَجَّها إلى ربِّها يَدْعُوانه بضَراعَةٍ وطَمَعٍ: يا ربَّنا لئن أعطيتنا نَسْلاً سوياً تامً الخِلْقَةِ، لنكونَنَ من المدوامين على شُكْرِ نَعْمائك.

• ١٩٠ - فحين أعطاهما سبحانه الولد الصالح الذي كانا يتمنّيانه، جعلا لله تعالى شركاء في هذا العطاء، وأخلًا بالشكر في مقابلة هذه النعمة أسوأ إخلال، إذ نسبوا هذا العطاء إلى الأصنام والأوثان، أو إلى الطبيعة، أو إلى غير ذلك مما يتنافى مع إفراد الله تعالى بالعبادة والشكر. وختم الله تعالى هذا الذي حصل منهم بتنزُّهِه سبحانه عن شِرُك هؤلاء الجاحدين الذين يُقابِلُون نِعَمَ الله بالإشراك والكفران.

ا ١٩١ - مضت الآيات في بيان توبيخ المشركين، وفي إبطال شركهم بأسلوب منطقي حكيم، فقد جاء باستفهام يُجَهِّلُ، ويُنْكِرُ إشراكهم مع الله – وهو الخالق لهم ولكل شيء – ﴿ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْنًا ﴾ من الأشياء مها يكن حقيراً، بل إنَّ هذه الأصنام التي تُعبد من دون الله مخلوقة ومصنوعة، فكيف يليق بسليم العقل أن يجعل المخلوق العاجز شريكاً ونِدًا للخالق القادر؟

١٩٢ - ثم إنَّ هذه الأصنامَ فضلاً عن كونها مخلوقة، فإنها لا تستطيع أن تجلب لعابديها نصراً على أعدائهم، بل لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شراً، ومَنْ هذه صفتُه كيف يُعْبَدُ من دون الله؟

١٩٣ - وكذلك - أيها المشركون - إن تَدْعُوا هذه الأصنام إلى الهدى والرشاد لا يتبعوكم، أي: لا ينفعوكم بشيء، ولا ينتفعوا منكم بشيء، ويستوي عندكم دعاؤكم إياهم، وبقاؤكم على صمتكم، فإنَّه لا يتغير حالهم.

- ١- أصل خلق البشر هو آدم وحواء عليهما السلام.
- ٢- الجنس إلى الجنس أميل، وبه آنس. فإذا كانت المرأة بعضاً من الرجل، كان السكون والمحبة أبلغ،
   كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه؛ لكونه بضعة منه. فالأصل في الحياة الزوجية هو السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار، وهذه نظرة الإسلام إلى تلك الحياة.
- ٣- المتأمّل في الأسلوب القرآني يرى سموَّ القرآن في تعبيره، وأدبه في عرض الحقائق، فإنَّ أسلوبه يلطف ويدقُّ عند تصوير العلاقة بين الزوجين، فهو يَسُوقُها عن طريق كناية تتناسب مع جَوِّ السكن والمودة بين الزوجين، وتَتَّسِقُ مع جَوِّ الستر الذي تدعو إليه الشريعة الإسلامية عند المباشرة بين الرجل والمرأة، ولا نجد كلمة تؤدِّي هذه المعاني أفضل من كلمة ﴿تَغَشَّنْهَا ﴾.
- ٤ ضَعْفُ الإنسان عند الحاجة ولَجُوْءُه بفطرته إلى الله تعالى، أكبر دليل على وجوب صرف العبادة لله وحده.
- و الآيات توبيخ للمشركين، حيث إنَّ الله تعالى أنعم عليهم بخَلْقِهم من نفس واحدة، وجعل أزواجهم من أنفسهم؛ ليَأْنَسوا بهنَّ، وأعطاهم الذريَّة، وأخذ عليهم العهود بشكره على هذه النَّعَمِ، ولكنَّهم جَحَدُوا نِعَمَه، وأشركوا معه في العبادة والشكر آلهة أخرى.
- ٦- التنديد بالشَّرك والمشركين، وبيان جهل المشركين وسَفَهِهم؛ إذ يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يجيب.

191- ثم يتحدَّى الله تعالى المشركين، فيقرر لهم أنَّ هذه الأصناف التي تعبدونها من دون الله، أو تنادُونها لدَفْعِ الضُّرَّ، أو جَلْبِ الخير، مماثلة لكم في كونها مملوكة لله، مسخرة مُذَلَّلة لقدرته، كما أنكم أنتم كذلك، فلا فرق بينكم وبينهم، وإن كنتم وما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئاً ﴿فَأَدْعُوهُمْ فَلَيْسَتَجِيبُوا لَكُمْ وَان استجابوا لكم، وتَحَقَّقَ مطلوبُكم، وإلا نَبَيَّن أنكم كاذبون في هذه الدعوى، مفترون على الله أعظم الفِرْيَةِ.

190 – وهل لهذه الأصنام التي تزعمون أنها تُقرِّبكم إلى الله زُلْفى ﴿ أَرَجُلُ ﴾ تسعى بها إلى دَفْعِ ضُرِّ، أو جَلْبِ نفعٍ، أو ﴿ أَيْدِ ﴾ تبطش بها، أو تأخذ بها ما تريد أخذه، أو ﴿ أَعَيُنُ ﴾ تُبْصِرُ بها شؤونكم وأحوالكم، أو ﴿ وَاذَاتُ ﴾ تسمع بها أقوالكم، وتعرف بواسطتها مطالبكم، بل هي عاجزة لفقدها الحواس التي هي مناط الكسب، فقل – أيها الرسول – لهؤلاء الذين عَطَّلوا عقولهم: نادُوا شركاء كم الذين زعمتموهم أولياء؛ ثم تعاونوا أنتم وهم على إلحاق الضرِّ بي من غير انتظار، فإني أنا معتزُّ بالله، وملتجِئٌ إلى حِماه، ومَنْ كان كذلك فلن يخشى شيئاً من المخلوقين.

١٩٦ - وأَمَرَ الله نبيه ﷺ أن يعلن باعتزاز أنَّ الله وحده هو ناصري ومُتَوَلِّي أمري، وهو الذي نَزَّل هذا القرآن لأُخرجَكم به من الظلمات إلى النور، وقد جَرَتْ سنته سبحانه أن يَتَوَلَّى الصالحين الذين صَلَحَتْ نيَّاتهم، وأقوالهم، وأقوالهم.

١٩٧ - أما الذين تَعبدونهم من دون الله، أو تنادونهم لدفع الضر، أو جَلْبِ النفع، فلا يستطيعون نَصْرَكم في أيِّ أمرٍ من الأمور، وفضلاً عن ذلك، فهم لا يستطيعون رَفْعَ الأذى عن أنفسهم، إذا ما اعتدى عليهم معتدٍ.

١٩٨ - وإذا طلبتم أن يُرْشِدُوكم إلى ما تُحَصِّلون به مقاصدكم من النصر على الأعداء أو غير ذلك، لا يسمعون شيئاً ممَّا تطلبونه إليهم. ولو سمعوا - على سبيل الفَرَض- ما استجابوا لكم؛ لعجزهم عن فِعْلِ

أيِّ شيء، وترى هذه الأصنام كأنَّها تنظر إليك بواسطة تلك العيون المنحوتة، ولكنها في الواقع لا تُبصر لخلُوِّها من الحياة.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ إقامة الحجة على المشركين بالكشف عن حقيقة ما يَدَّعُون أنَّها آلهة، فإذا بها أصنامٌ لا تَسْمع ولا تجيب، لا أيدٍ لها ولا أرْجُلِ ولا آذانِ ولا أعين.
- ٢- وجوب التوكل على الله تعالى، وطرد الخوف من النفس، والوقوف أمام الباطل وأهله في شجاعة وصبر وثبات، اعتماداً على الله تعالى وولايته، إذ هو يتولّى الصالحين.
  - ٣- جواز المبالغة في التنفير من الباطل والشر، بذكر العيوب والنقائص.
- ٤ وَبَّخَتْ هذه الآيات الكريمة المشركين وآلهتهم أعظم توبيخ، وأثبتَتْ بالأدلة المنطقية الحكيمة وبوسائل الحس والمشاهدة أنَّ هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً، وفي الوقت نفسه فالآيات دعوةٌ لكل عاقل إلى أن يجعل عبادته لله الواحد القهار.

﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ نَذَعُ وَالْمَنَ اللَّهَ عَلَيْهُ وَأَمْنَ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْبَهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ تَذَكَّرُوا فَاسَتُعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْبَهِ مِنَ الشَّيْطُانِ تَذَكَّرُوا فَا اللَّهُ مَا يُوحَى اللَّهُ مَا يُومَى وَاللَّهُ مَا يُومَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

# التفسير:

199 - خذ - يا محمد - ما تيسَّر وسَهُلَ من أخلاق الناس، وارضَ منهم بها تيسَّر من أعهالهم من غير مشقة، ولا تطلب منهم ما يُحْرِجُهم ويرهقهم، حتى لا ينفروا، وكُنْ لَيّناً رفيقاً في معاملة أتباعك، وأُمُرْ غيرك بالمعروف المستحسن من الأفعال، وهو: كلَّ ما عُرِفَ حُسْنُه في الشرع، فإن ذلك أجدر بالقبول من غير نكير، واجعل ما يأتي إلى الناس منك: إمّا تعليمَ عِلْم، أو حَثَّاً على خير، من صلة رحم، أو بِرِّ والدين، أو إصلاحٍ بين الناس، أو زَجْرٍ عن قبيح. ولما كان لابُدَّ من التعرُّض لأذى الجاهل أمر الله تعالى بالإعراض عن الذين لا يدركون قِيمَ الأشياء والأشخاص والكلهات، فيها يبدر منهم من أنواع السَّفاهة والإيذاء.

• ٢٠٠ ثم نَبَّه الله نبيَّه - والمسلمون تَبَعٌ له - أنَّه إذا تعرَّض لك الشيطان بوسوسة تثير رَيْبَك، وتَحْمِلُك على خلاف ما أُمِرْتَ به من أَخْذ العفو والأمر بالمعروف، والإعراض عن الجاهلين، فاستَجِرْ بالله من نَزْغِه؛ لأنَّه سبحانه سميعٌ لجهل الجاهل عليك، ولغير ذلك من كلام خَلْقِه، لا يَخْفَى عليه منه شيء، عليمٌ بعل با يذهب عنك نزغ الشيطان، وغير ذلك من أمور خلقه، وهو سبحانه كذلك سميع لدعائك، عليمٌ بكل أحوالك، وهو وحده الكفيلُ بصَرْفِ وسوسة الشياطين عنك، وصيانتك من همزاتهم ونزغاتهم.

١٠١- ثم بَيَّنَ سبحانه حالة المتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل ما يغضبه أنهم إذا مَسَّهم شيء من وسوسة الشيطان ونَزَغاته التي تُلْهيهم عن طاعة الله، تَذَكَّروا أنَّ المسَّ إنَّها هو من عَدُوِّهم الشيطان، وتذكَّروا عقاب الله وجزيل ثوابه، ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا، واستعاذوا بالله، ورجعوا إلى طاعة الله، وإلى خوف مقامه، ونَهَوا أنفسهم عن اتباع الشياطين، فتبقى لهم بصيرتهم على أحسن ما تكون صفاء ومعاينة للحق.

٢٠٢ أمّا الذين لم يتقوا الله، ولم يَلْجؤوا إلى حِماه، ولم يخالفوا الشيطان من المشركين والغافلين، فيزيدهم إخوانهم الشياطين من الضلال عن طريق الوسوسة والإغراء بارتكاب المعاصي، ثم لا يكُفُ هؤلاء الشياطين عن إمداد أوليائهم من الإنس بألوان الشرور، والآثام، حتى يهلكوهم.

٢٠٣ وإذا لم تأتهم بآية من القرآن، أو بآية عماً اقترحوه عليك من الآيات الكونية، قالوا له بجهالة وسفاهة: هَلَّا جُعتها من عند نفسك واخترعتها اختراعاً بعقلك، أو هَلَّا أَلَحَحْتَ في الطلب على ربك؛ ليعطيكَ إياها، ويجمعَها لك.

وهنا أمر الله تعالى نبيّه أن يقول: إنها أنا مُتَبعٌ لا مبتدع، فها يوحيه الله إليَّ من الآيات، فأنا أبلِّغه إليكم بدون تغيير أو تبديل، والله سبحانه هو الذي يُنزِّلُ الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضته حكمته البالغة، فإن أردتم آية لا تضمحلُّ على تعاقب الأوقات فهذا القرآن العظيم، والذِّكُرُ الحكيم أعظم المعجزات، وأبيّنُ الدلالات، فهو بمنزلة البصائر للقلوب، به تُبْصِرُ الحق، وتدرك الصواب، وهو هداية لكم من الضلالة، ورحمة من العذاب ﴿ لِقَوْمِرِ يُوْمِنُونَ ﴾ به، ويعملون بإرشاداته ووصاياه.

- ١- النفوس حين تألف الخير لا تحتاج إلى مناقشة وجدال لتوجيهها.
- ٢- الإعراض عن الجاهلين من الحكمة في الدعوة ، ومن ثمراتِه تذليلُ نفوسهم، وترويضها.
- ٣- في قوله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ جامعة لحسن الخلق مع الناس،
   وما ينبغي في معاملتهم، وهي طريق قويم لكل ما تطلبه الإنسانية الفاضلة لأبنائها الأبرار، وقد جاءت في

أعقاب حديث طويل عن أدلة وحدانية الله تعالى، وإبطال الشرك؛ لكي تُبَيِّن للناس في كل زمان ومكان أنَّ التحلِّ بمكارم الأخلاق إنَّها هو نتيجة لإخلاص العبادة لله الواحد الأحد.

٤- الاستعادة بالله تعالى سُنَةٌ للمتقين، والإخلال بها من طبيعة الضالين، وهذا يدلُّ على عُلُوِّ منزلة المتقين، وقوة إيهانهم؛ لأنَّهم بمجرد أن تطوف بهم وساوسُ الشيطان، أو يَمَسَّهم شيء منه، فإنَّهم يتذكَّرون عداوته، فيرجعون إلى حِي ربَّهم يستجيرون به، ويتوبون إليه.

٥- التربية الإسلامية تعنى بتربية المسلم في كل أحواله البنائية والوقائية والعلاجية، والاستعاذة تضمنت هذه الأحوال الثلاثة؛ فهي تبني فيه صحة العلم وقوة الإرادة، ﴿ أَعُودُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الشبهات والشهوات.

٦- مَسُّ الشيطان قد يُغلق بصيرة الإنسان عن كلِّ خير، ولكنَّ التقوى هي التي تفتح هذه البصيرة، وهي التي تجعل الإنسان دائهاً يقظاً مُتَذَكِّراً لما أمره الله به، أو نهاه عنه، فينتصر بذلك على وساوس الشيطان وهَمَزاته.

٧- التعبير عن الوسوسة بالطائف؛ إشعار بأنَّها وإن مَسَّتْ هؤلاء المتقين، فإنَّها لا تُؤثِّر فيهم؛ كأنَّها طافَتْ حولهم دون أن تصل إليهم.

٨- القرآن أكبر آية، بل هو أعظم من كل الآيات التي أعطيها الرسل عليهم السلام، فهو البصائر والهدى، مهما كانت حُجَّة المعاندين.

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذَكُر زَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْغَوْلِ بِٱلْغُدُّو وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُونُونَ مَن الْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُونُونَ مَنْ عِبَادَيْدِ، وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ ﴾ ﴿ وَلَا يَسْتَكُونُونَ عَنْ عِبَادَيْدِ، وَيُسَيِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ ﴾

# التفسير:

٢٠٤ - ثم أمر تعالى بأنّه إذا قُرِئَ القرآن الذي ذُكِرَتْ خصائصه ومزاياه عليكم فاستمعوا له بتدبير وخشوع، وأصْغُوا إليه بأسهاعكم وكلّ جوارحكم؛ لتفهموا معانيه، وتَفْقَهوا توجيهاتِه، وأنْصِتُوا لقراءته حتى تنقضي؛ تعظيماً له، لكي تفوزوا برحمة الله ورضاه.

٢٠٥ ثم اختتمت السورة الكريمة بالأمر بذِكْرِ الله، فقال الله تعالى لنبيه هذا، والمؤمنون له تَبَعّ: استحضِرْ عظمة ربّك جلَّ جلاله في قلبك، واذْكُرْه بها يُقرِّبُك إليه، عن طريقِ قراءةِ القرآن، والدعاء والتحميد والتهليل وغير ذلك، واذكُرْه بتَضَرُّعٍ وتَذَلَّلُ وخوفٍ ذِكْراً في نفسك، وذِكْراً بلسانك

دون رَفْعِ الصوت بإفراط، وبها دونَه ممّاً هو أقلَّ منه، وهو الوسطُ بين الجهر والمخافتة، وذلك بأن تُسْمِعَ نفسَك، وذلك في كل وقت، ولاسيها في أول النهار وآخره، لأنَّ هذين الوقتين طرفا النهار، ومن افتتح نهاره بذِكْرِ الله، واختتمه به كان جديراً برعاية ربِّه. ثم نهى سبحانه نبيَّه أن يخالف ذلك، وأن ﴿وَلَاتَكُن مِّنَ الْفَعْلِينَ ﴾ الذين نَسُوا الله، فأنساهم أنفسهم، فإنَّهم حُرِمُوا خير الدنيا والآخرة، وأغرضوا عَمَّنْ كلُّ السعادة والفوز في ذِكْرِه وعبوديته، وأقْبَلُوا على مَنْ كلُّ الشقاوة والخيبة في الاشتغال به.

٢٠٦ ثم ذكر تعالى ما يُقوِّي دواعي الذكر، وينهض بالهمم إليه، بمدحه للملائكة الذين يُسَبِّحون الليل والنهار لا يفترون، فالذين عِنْدَ الله وهم ملائكة الملأ الأعلى ﴿ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ بل يُؤدُّونها حسبها أُمِروا به بخضوع وطاعة، وينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله على أبلغ وجه، ويَخُصُّونه وحده بغاية العبودية والتذلل والخضوع المتمثل في السجود له وحده، ولا يُشْرِكون معه أحداً.

- ١- الاستماع المأمور به يكون في الصلاة وفي غير الصلاة، فالآية تقتضي منَّا أن نستمع إلى القرآن بتدبُّر وإنصات وخشوع؛ ليكون له تأثيره الشافي في القلوب، وليقودَها إلى الطاعة والتقوى، فتُنال المغفرة والرحمة.
- ٢ الله تعالى أمر بالإسماع وهو أن يُلْقِيَ سَمْعَه، ويُحْضِرَ قلبه، ويتدبَّرَ ما يستمع، وأَمَرَ كذلك
   بالإنصات في الظاهر بتَرْكِ التحدُّث، أو الاشتغال بها يشغل عن استهاعه.
- ٣- إذا لازم المسلم الاستماع والإنصات حين يُتلى كتاب الله، فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً، وإيماناً متجدداً، وبصيرةً في دينه؛ ولهذا جعل الله حصول الرحمة نتيجة لهما، فدل ذلك على أن مَنْ يُلِي عليه الكتاب، فلم يستمع ويُنْصِتْ له، محرومُ الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير.
- ٤- الذَّكُرُ والدعاء يكون في النفس؛ لأنَّ الإخفاء أدخل في الإخلاص، وأقرب إلى الإجابة، وأبعد من الرياء، ويكون على سبيل التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير، مع إظهار الخوف والخشية من سلطان الربوبية وعظمة الألوهية، ويكون دون الجهر؛ لأنَّه أقربُ إلى حسن التفكر، ويكون باللسان لا بالقلب وحده، ويكون بها، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله.
- ٥- من فوائد ذِكْرِ قوة الملائكة وكثرتهم: أنَّ الله لا يريد أن يَتَكَثَّرُ بعبادتكم من قِلَّةٍ، ولا ليتعزَّزَ بها من ذِلَّة، وإنَّما يريد نَفْعَ الناس وفوزَهم.
  - ٦- ينبغي التأسّي بالصالحين، والاقتداء بهم في فِعْلِ الخيرات، وتَرْكِ المنكرات.

النزول: مدنية.

### فضائل السورة:

عن واثلة بن الأسقع ه أنَّ النبي غ قال: «أُعطيتُ مكانَ التوراة السبعُ، وأُعطيتُ مكان الزَّبور المئين، وأُعطيتُ مكان الإنجيل المثاني، وفُضِّلْتُ بالمفصل». (اخرجه الإمام احمد في مسنده، والبيهقي في الشعب، وقال الشيخ الألباني: «الحديث بمجموع طرقه صحيح، والله أعلم». (السلسلة الصحيحة ٣/ ٤٦٩).

والسبع الطوال: من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الأعراف فهذه ست سور، واختلفوا في السابعة أهي الأنفال وبراءة بمنزلة سورة واحدة، أم هي سورة الأنفال وبراءة بمنزلة سورة واحدة، أم هي سورة الأنفال فقط، أم سورة يونس؟ وعلى جميع الأقوال فسورة الأنفال داخلة ضمن السبع.

#### المقاصد:

- ١- بيان أحكام الغنائم.
- ٢- تفصيل أسباب النصر.
- ٣- بيان أحكام التعامل مع الكافرين في السلم والحرب.
  - ٤ بيان مِنَّةِ الله عَلَى في تأليفه بين قلوب المؤمنين.
- همية أحكام موالاة المسلمين للمسلمين الذين هاجروا، والذين لم يُهاجِرُوا، وعدم موالاتهم للذين
   كفروا.
  - ٦- الحديث عن بعض تفاصيل غزوة بدر، وكيف نصر الله تعالى المؤمنين، وأيَّدهم على الكافرين؟

# بِنسيهِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيرِ

﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَا تُلْمِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُم مُّ وَمِينَ اللَّهِ إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَمِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ اللَّهِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَالْآيِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَمَن مُرَجَعْتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزَقُ كَرِيمُ اللَّهُ وَمِنْونَ حَقًا لَمَنْ مُرَجَعْتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ وَمِنْونَ حَقًا لَمُنْ مَرَجَعْتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَمَعْفِرَةً وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَمَعْفِرَةً وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ وَعَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى مُؤْمِنُونَ حَقًا لَمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَوْلُهُ اللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهُ وَمُولَا اللَّهُ وَمُولِولًا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالِ

أخرج مسلم عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: نزلت في أربع آيات، أصبتُ سيفاً فأتى به النبي ﷺ. فقال: يا رسول الله! نَقُلْنِيه. فقال: «ضَعْه» ثم قام. فقال له النبي ﷺ: «ضَعْه من حيث أَخَذْتَه»، ثم قام فقال: يا رسول الله! نَقُلْنِيه. أأَجْعَلُ كَمَنْ لا غَناء له؟ فقال له النبي ﷺ: «ضَعْه من حيث أَخَذْتَه» قال: فنزلت هذه الآية: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلُ ٱلأَنْفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾. له النبي ﷺ: «ضَعْه من حيث أَخَذْتَه» قال: فنزلت هذه الآية: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلأَنْفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾. (صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٧ - ١٣٦٨ برقم ١٧٤٨ - كتاب الجهاد والسبر، باب الأنفال).

# التفسير:

يسألك بعض أصحابك - يا محمد - عن غنائم بدر كيف تُقْسَمُ؟ ومَنِ المستحق لها؟ فقل لهم: الغنائم لله يَحكم فيها بحكمه سبحانه، وللرسول ﷺ فهو الذي يقسمها على حسب حكم الله وأمره فيها. ثم حَثَّهم: أن اتقوا الله - أيها المؤمنون - بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وأصْلِحُوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر؛ بالتوادِّ والتحابِّ والتواصل، والتزِمُوا طاعة الله ورسوله في كلِّ أموركم، إن كنتم مُصَدِّقين بالله تعالى وبرسوله ﷺ.

٢- ثم بَيَّنَ تعالى صفات المؤمنين الصادقين: أنَّهم إذا ذُكِر اسم الله، وذُكِرَتْ صفاتُه أمامهم، خافت قلوبهم، استعظاماً لجلاله، وحَذَراً من عقابه، ورغبة في ثوابه؛ وذلك لمعرفتهم بالله تعالى حَقَّ المعرفة، وتقديرهم لله حَقَّ قَدْره.

والصفة الثانية من صفات المؤمنين: أنهم إذا قُرِئَتْ عليهم آيات الله زادتهم قوةً في التصديق، ورسوخاً في اليقين، ومبادرة إلى الأعهال الصالحة، وسَعَةً في العلم والمعرفة. وهذا من أهم الأدلة على زيادة الإيهان ونقصانه.

أما الصفة الثالثة فهي: أنهم يعتمدون على ربهم الذي خلقهم بقدرته، ورَبَّاهم بنعمته، فلا يرجون سواه، ولا يَلُوذُون إلا بجَنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

٣- أما الصفة الرابعة فهي: أنَّهم يُؤَدُّون الصلاة في مواقيتها، مستوفيةً لأركانها وشروطها وسننها وآدابها وخشوعها. وكانت الصفة الخامسة أنَّهم يبذلون أموالهم للفقراء والمحتاجين بسياحة نفس، وسخاء يد، استجابةً لتعاليم ربِّهم.

٤ - ثم مدح سبحانه أصحاب هذه الصفات، بأنَّهم هم المؤمنون إيهاناً حقاً، وسيُجْزَون لذلك دَرَجاتٍ عالية، ومكانة سامية عند رَبِّهم. وهذا فيه مزيد تشريف لهم، ولطف بهم، وإيذان بأنَّ ما وعدهم به مُتَيَقَّنُ الوقوع. ولهؤلاء المؤمنون مَغْفِرَةٌ شاملة لما فرط منهم من ذنوبٍ أو تقصير، ولهم كذلك أعظم الرزق وأفضله في الجنة، يجعلهم يَحْيَون فيها حياة طيبة لا لَغْوٌ فِيها ولا تَأْثِيمٌ.

# الفوائد والاستنباطات:

- في الإجابة عن سؤال الصحابة عن الغنائم، تربيةٌ حكيمة لهم - وهم في أول لقاء لهم مع أعدائهم حتى يجعلوا جهادهم من أجل إعلاء كلمة الله. أما الغنائم والأسلاب وأعراض الدنيا التي تأتيهم من وراء جهادهم، فعليهم ألَّا يجعلوها ضمن غايتهم السامية من جهادهم، وأن يُفَوِّضوا الأمر فيها لله ورسوله  $\frac{1}{2}$  عن إذعان وتسليم.

٢- كَرَّرَ سبحانه لفظ الجلالة في الآية الأولى ثلاث مرات؛ لتربية المهابة في القلوب، وتعليل الحكم؛
 حتى تقبله النفوس بإذعان وتسليم.

٣- قرن الله بينه وبين رسوله مرتين؛ لتعظيم شأنه، وإظهار شرفه، والإيذان بأنَّ طاعتَه ﷺ طاعة لله تعالى، ومخالفته مخالفة لأمر الله تعالى.

٤- في توسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة، إظهارٌ لكمال العناية بالإصلاح، وليندرجَ الأمرُ به بعينه تحت الأمر بالطاعة.

٥- تَقَدَّمَتْ أداة الحصر (إنها) عند ذكر صفات المؤمنين؛ للإشعار بأنَّ مَنْ هذه صفاتُهم هم المؤمنون، الصادقون في إيهانهم وإخلاصهم، أما غيرهم عمَّنْ لم تتوافر فيه هذه الصفات، فأمْرُهم غيرُ أَمْرِهم، وجزاؤهم غير جزائهم.

٦- صفات المؤمنين المذكورة جمعت بين العبادات القلبية والبدنية والمالية، ولا شك أنَّها متى تَمَكَّنَتْ
 في النفس، كان صاحبها أهلاً لمحبة الله ورضوانه.

- التوكل على الله جِماع الإيهان، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب التي شرعها سبحانه، فالمؤمن يباشر الأسباب التي شرعها الله لبلوغ الأهداف مباشرة سليمة من غير أن يتعلَّق قلبه بها، تاركاً النتائج لله يُسَيِّرها كيف يشاء.
- ٨- في وصف الرزق الذي أعدَّه لهم بالكرم زيادة في إدخال السرور على قلوبهم؛ لأنَّ لفظ الكريم دالًّ
   عند العرب على بلوغ الموصوف به غاية الحسن والقَدْر في بابه.
  - ٩- للإيهان حقيقة ودلائل يسعى المؤمن لتحقيقها في تحقيقها، وليس دعوة و لا كلهات وأمنيات.
  - ١٠ إصلاح ذات البَيْن بين المؤمنين له أولوية وأهمية؛ لأنَّه يحفظ الصف المسلم من المشاحنات.
- ١١ منهج التربية القرآنية منهج واقعي عملي، فعلى الدعاة إلى الله على أن يُحْسِنُوا التعامل مع آيات القرآن الكريم، ويتفاعلوا معها، ويَقيسوا أنفسهم عليها.
- ١٢ في الإشارة بالبعيد عن القريب في قوله تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ لعُلُوِّ رتبتهم، وبُعْدِ منزلتهم في الشرف.

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ ۞ يُجَدِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيْنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِهَ فَيْنِ الْحَقِّ بَعْدَ مَا نَبَيْنَ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِهَ فَيْنِ اللَّهُ وَيُودِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ وَيُعْظِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُوهُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ وَيُقِطِعَ دَابِرَ ٱلْكَيْفِرِينَ ۞ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَهُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُوهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴾ التفسير:

٥- يُبيِّن الله تعالى لنبيه ﷺ أنَّ حال بعض أهل بدر في كراهتهم تقسيمَك الغنائم بالسويَّة، مثل حال بعضهم في كراهة الخروج معك للقتال، مع ما في هذه القسمة والقتال من خير وبركة ، فالله تعالى أمر نبيَّه عمداً ﷺ بالخروج إلى المشركين في بدر موافِقٌ للمصلحة، في الوقت الذي كَرِهَ فريق من المؤمنين ذلك الخروج. فقد حدث فيه أمران يَدُلَّان على شيء من عدم الرضا من فريق من الصحابة، ثم أعقبهما الرضا والإذعان والتسليم لحكم الله ورسوله، فالأول: أن فريقاً من الصحابة كانوا يرون أن قسمة الغنائم بالسَّوِيَّة فيها إجحاف بحَقِّهم، لأنَّهم الذين قاموا بالنصيب الأوفر في القتال، وأنَّ غيرهم لم يكن له بلاؤهم، فأصلح الله بينهم، ورَدَّهم إلى حالة الرضا والصفاء.

والأمر الثاني: أنَّ جماعة منهم قبل المعركة كرهوا قتال قريش بعد نجاة العِير التي خرجوا من أجل الحصول عليها؛ إذ خرجوا بدون استعداد للقتال، لا من حيث العددُ، ولا من حيث العُدَّة، وما كان من ميْلٍ للغنائم، أو نُفْرَةٍ للقتال، فهو عمَّا لا يدخل تحت القدرة والاختيار، فلا يقال: إنَّه لا يليق بمقام الصحابة، ولكنهم سرعان ما استجابوا لما نصحهم به رسولهم على من وجوب قتال قريش. فشبَّه اللهُ حالهم هذا بحالهم في مسألة الغنيمة ، وهذا أكمل بيان، وأوجز لفظ.

7- ثم يقول الله تعالى لنبيه مستنكراً ما وقع من كراهية بعض الصحابة القتال: إنَّ بعض أصحابك يا محمد ﴿ يُجَدِلُونَكَ ﴾ في أمر القتال، بأنْ قالوا: ما كان خروجنا إلا للعير، ولو أَخْبَرْتَنا بالقتال لأعددنا المُدَّة له. وهذا الجدال كان ﴿ فِ ٱلْحَقِ بَمَدَمَا بَنَيْنَ ﴾ بإخبارك إياهم بأن النصر سيكون حليفهم، وأنَّه لا مَفَرً هم من لقاء قريش، تحقيقاً لوعد الله الذي وعد بإحدى الطائفتين. وهذا فيه زيادة في لومهم، وبيانٌ لثمرة الإذعان لأمر الله ورسوله ﷺ، وإن لم تظهر الحكمة أول الأمر، وصَوَّرهم أبلغ تصوير، حتى إنَّهم ليكرهون القتال كراهة مَنْ يساق إلى الموت، وهو ناظر إلى أسبابه، ومُشاهِدٌ لموجباته. وفي هذا تصوير معجز لِما استولى على هذا الفريق من خوف وفزع من القتال، بسبب قِلَّة عَدَدِهم وعُدَدِهم.

٧-٨- ثم بَيَّنَ سبحانه جانباً من مظاهر فَضْلِه على المؤمنين، مع جَزَعِ بعضهم من قتال عدوِّه وعدوِّهم، وإيثارهم العِيرَ على النفير: اذكروا - أيها المؤمنون - وقت أنْ وَعَدَكم الله تعالى على لسان رسوله بأن وَايتم الطَّآيِفَنَيْنِ ﴾: العِير أو النفير هي لكم، تظفرون بها، وتتصرفون فيها تَصَرُّفَ المالك في ملكه، وأنتم تجبون أن تكون لكم طائفة العير التي لا قتال فيها يُذكر، على طائفة النفير التي تحتاج منكم إلى قتال شديد، وإلى بَذْلِ للمُهَيِّجِ والأرواح. وفي هذه الجملة تعريض بهم، فقد كرهوا القتال، وأحَبُّوا المال، وما هكذا يكون شأن المؤمنين بالغيب، الصادقين الواثقين بربهم. واستعيرت الشوكة للسلاح بجامع الشدَّة والحِدَّة بينها.

ثم بَيَّنَ سبحانه الحكمة في اختيار ذات الشوكة لهم، ونصرتهم عليهم؛ ليثبتَ الدين الحق دين الإسلام، ويمحق الباطل، وهو ما عليه المشركون من كفر وطغيان، إذ اقتضت إرادة الله أن يُعِزَّ الدين الحق وهو دين الإسلام، وأن يمحق ما سواه، ولو كره المشركون ذلك؛ لأنَّ كراهيتهم لا وزن لها، ولا تعويل عليها.

- ١- الجدال في الحق بعد تَبَيُّنِه أقبحُ من الجدال فيه قبل ظهوره.
- ٢- في الآيات تقرير قاعدة: ﴿ فَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُو [النساء: ١٩].
  - ٣- بيان رحمة الله بالإنسان، وبيان ضَعْفِه في رغبته في كلِّ مالا كُلْفَةَ فيه ولا مشقة.

- ٤ الهدف المنشود عند المؤمنين هو إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وهذا يحتاج إلى صبر وثبات.
- و- إرادة الله للعبد خيرٌ من إرادته لنفسه، فعلى المؤمن أن يمضي في طريق الله على الله بكل قوى الباطل التي تحاول أن تقطع عليه طريق دعوته.
- ٦- النفس البشرية قد تتذبذب في مواجهة الخطر، ولكن البطولة هي المضي لأمر الله ورسوله بعد التذبذب، والإقدام بعد التأرجح.
- ٧- الله ﷺ تَكَفَّل بحِفْظِ دينه، ونصرة دعوته، وجعل المؤمنين عمَّلًا لتنفيذ قَدَره، وهو سبحانه بفضله ومِنَّته يعطيهم الأجر الجزيل؛ لكونهم ساروا في طريقه، وضَحَّوا في سبيله بالغالي والنفيس.

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُمْ بِأَنْفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِين ﴿ وَمَا لَنَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَمَا النَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَمَا النَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَمَا النَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴿ وَمُن السّكَمَا مِنَ السّكَمَا مِنَ السّكَمَ مِن السّكَمَا مِن اللّهُ وَمُن يُشَافِن وَلِيرَ يِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُكْتِبَ بِهِ ٱلْأَقْدَامُ ﴿ اللّهَ اللّهُ وَرَبُولُو اللّهُ عَلَى الْمَلَتِهِكَةِ أَنِي مَعَكُم الشّهُ عَلَى وَلَوْبِ اللّهِ مِن مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَافِقِ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ الللللّهُ عَل

### التفسير:

هنا بيان من الله تعالى لبعض النِّعَم التي أنعم بها على المؤمنين في بدر، إذ أيَّدهم الله بها، فانتصروا.

٩ - فالله تعالى يقول لهم: يا أهل بدر اذكروا نعمة الله عليكم؛ لما قارب التقاؤكم بعدوًكم بالكفتُمْ في الطلب من الله ورجائه أن يُعِينكم ويُنْصُرَكم، فكان رسول الله على يدعو وأنتم تؤمنون، ﴿فَاسْتَجَابَ ﴾ الله لكم، وهذا من فضل الله عليكم ورحمته بكم. وكان من مظاهر تلك الاستجابة أن أخبركم على لسان نبيكم على بأني مُعينكم وناصِرُكم بألف من الملائكة متتابعين، بعضهم على إثر بعض.

• ١ - وما جعل الله تعالى هذا الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم - أيها المؤمنون - بالنصر على أعدائكم، وتن تزدادوا ثقة به، ولا تقنطوا من النصر عند قلة أسبابه، ولتسكن بهذا الإمداد قلوبُكم، ويزول عنكم الحوف، وتهاجموا أعداء كم بنفوس لا يُداخلها الإحجام أو التردُّد. فالنصر بالملائكة أو بغيرهم لا يكون إلا من عند الله وحده، والله تعالى ﴿ عَزِيزُ ﴾ لا يُغالِبه مُغالِبٌ، بل هو القهار الذي يخذل مَنْ بلغوا من الكثرة، وقوة العدد والآلة ما بلغوا. ﴿ عَكِمهُ ﴾ إذ قدَّر الأمور بأسبابها، ووَضَعَ الأشياء مواضعها.

11 - ومن مظاهر استجابة الله لاستغاثتكم أن ألقى عليكم النُّعاس، وغَشَّاكم به قبل التحامكم بأعدائكم، ليكون أماناً لقلوبكم، وراحة لأبدانكم، وبشارة خير لكم، فإن الخائف إذا خاف من عدوِّه فإنه لا يأخذه النوم، وإذا نام الخائفون أمِنُوا، فصار حصول النوم لهم في وقت النوف الشديد، دليلاً على إزالة الخوف وحصول الأمن، فناموا واثقين بالله، مطمئنين لوعده، وأصبحوا على هِمَّةٍ ونشاط في لقاء عدوه وعدوهم.

ومن مظاهر استجابة الله لاستغاثتكم أن أنزل عليكم الماء. ولنزول هذا الماء فوائد، فهو أولاً: تطهير حسي لكم، وثانياً: ليُزيل عنكم وسوسة الشيطان، بتخويفه إياكم من العطش، وبإلقائه في نفوسكم الظنون

والأوهام. وهذا هو التطهير الباطني، وثالثاً: ليقوِّي ويَشُدَّ على القلوب بالثقة في نصر الله، وليُوَطِّنها على الصبر والطمأنينة. ولا شك أنَّ وجود الماء في حَوزة المحاربين يزيدهم قوة على قوتهم، وثباتاً على ثباتهم، أمَّا فَقْدُه فإنه يؤدي إلى فقد الثقة والاطمئنان، بل وإلى الهزيمة المحققة.

ورابع هذه الفوائد التي نَجَمَتْ عن نزول الماء من السهاء على المؤمنين: تثبيت أقدامهم به حتى لا تسوخ في الرمال، وحتى يسهل المشي عليها، إذ من المعروف أن من العسير المشي على الرمال، فإذا ما نزلت عليها الأمطار ثبتت، وسَهُل السير فوقها من غير ضرر، وانطفأ غبارها.

17 - ومن مظاهر استجابة الله لاستغاثة المؤمنين أن ذَكَّرهم بنعمة أخرى كان لها أثرها العظيم في نَصْرهم على المشركين، إذ قال: واذكر - أيها الرسول الكريم - وقت أن أوحى ربك إلى الملائكة الذين أمدً بهم المسلمين في بدر ﴿ أَنِي مَعَكُمُ ﴾ بعَوني وتأييدي ﴿ فَنَيِتُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فقو وا قلوبهم، ومَلَوُ وا نفوسهم ثقة بالنصر، وصَحَّحوا نياتهم في القتال حتى تكون غايتهم إعلاء كلمة الله. وذلك بالحمل على الثبات في موطن الحرب، والجِدِّ في مقاساة شدائد القتال، ومن ذلك ظهور بعضهم أحياناً في صورة بشرية يعرفونها. ومن مظاهر استجابة الله لاستغاثتهم أنَّه بشَّر المؤمنين بشارة عظيمة: سأملاً قلوب الكافرين بالخوف والفزع منكم، وسأقذف فيها الهلع والجزع حتى تتمكنوا منهم.

ثم حثّ الله المؤمنين على الأخذ بوسائل النصر، وما وَفَقهم إليه منها، وطلب إليهم أن يهاجموا أعداءه وأعداءهم بقوة وغِلْظَة، وأن يضربوهم على أعناقهم ورؤوسهم، ومواضع نَحْرِهم، وعلى أطرافهم حتى يَشُلُوا حركتهم، فيصبحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.

17 - ثم بَيَّن سبحانه السبب في هذا الفعل من ضَرْب هؤلاء الكفرة فوق الأعناق، وضَرْبِ كل بَنان منهم. إنهم فارقوا أمْرَ الله ورسوله وعَصَوهما، وأطاعوا أمرَ الشيطان، ومَنْ يخالف أمرَ الله وأمر رسوله ويفارق طاعتها ﴿ فَكَإِنَ ٱللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَن النَّقَمِ، وفي الآخرة من الخلودِ في نار جهنم.

١٤ - ثم يُوَجِّه سبحانه خطابه على سبيل الالتفات لأولئك الذين شاقُّوا الله ورسوله، متوعِّداً إياهم بسوء المصير: بأنَّ ذلكم الذي نزل بكم - أيها الكافرون - من القتل والأَسْر في بدر، هو العقاب المناسب لطغيانكم وشرككم وعنادكم، فذوقوا آلامه في الدنيا، أما في الآخرة فلكم عذاب النار الذي هو أشدُّ وأبقى من عذاب الدنيا، فذوقوا ما عَجَّل لكم مع ما أجَّل لكم في الآخرة.

- ١ مشروعية الاستغاثة بالله تعالى، وهي عبادة محضة، فلا يصح أن يستغاث بغير الله تعالى.
  - ٢- مشاقة الله ورسوله كفرٌ يستوجب صاحبها عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة.
- ٣- تعليم الله تعالى عباده كيف يقاتلون، ويضربون أعداءهم، وهذا شرف كبير للمؤمنين.
- ٤- النصر بالملائكة أو بغيرهم لا يكون إلا من عند الله وحده، لأنّه سبحانه هو الخالق لكل شيء، والقادر على كل شيء، فالمؤثّر الحقيقي في النصر هو الله وحده، والوسائل مهما عَظُمَتْ، والأسباب مهما كثرت، لا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، والغاية المرجوة، إلا إذا أيّدَتُها إرادة الله، ورعايته.
- ٥ تقديم الجار والمجرور على المفعول به في قوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَهُ لِيُطَهِّرَكُم بِدِ. ﴾؛
   للاهتهام بالمقدم، والتشويق إلى المؤخر.
- ٦- في ظل الأزمات والشدائد يرسل الله تعالى لعباده ما يثبتهم، ويشدُّ على قلوبهم، فيرون في الشدة فرَجاً وفتحاً كبيراً.
  - ٧- أعظم سنن النصر في الإسلام:
    - أ- أنَّ النصر من عند الله.
  - ب- وأنَّ النصر لا يتنزل إلا على المؤمنين.
    - ج- وأنَّ النصر لا يكون إلا بالمؤمنين.
  - ٨- يستعين المؤمن الصادق على نوائب الدهر بالدعاء والتوكل والإنابة.
- ٩- الثقة في نصر الله شأن المؤمنين مها كانت الظروف المحيطة، ومها تكالب الأعداء، وقلَّ الناصرُ،
   وضَعُفَ المعين.
- ١٠ في الآية (١٢) إخبار عن أمر مستقبلي بأنَّ الله ﷺ سيئلقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد،
   والدِّلَة، والصَّغار.
  - ١١ ينظر: خريطة موقع العُدوة الدنيا والقصوى، كما في الملحق.

### التفسير:

١٥ - يا مَنْ آمنتم بالله حتَّ الإيهان، إذا لَقِيتم الكفار زاحفين نحوكم لقتالكم فلا تَفِرُوا منهم، ولا تُولُّوهم ظهوركم منهزمين، بل قابِلوهم بقوة وشجاعة.

١٦ – ومن يُولِ الكافرين يوم لقائهم ظهره غيرَ قاصد التمكُّن من القتال، كأن يرى مكاناً أصلح، وموقفاً أفضل، ولا منحازاً إلى فئة لزيادة القوة والكرِّ على العدوِّ؛ فقد رجع متلبِّساً بغضب شديد من الله تعالى، وأنَّ مَقَرَّه الذي سيستقر إليه في الآخرة جهنم. وبئس الموضع الذي يصير إليه ذلك المصير.

١٧ - فلم تقتلوهم بقوتكم وبأسكم، ولكن الله تعالى هو الذي أظفركم بحوله وقوته بأنْ خَذَهَم، وقذف في قلوبهم الرعب، وقوَّى قلوبكم، وأمدَّكم بالملائكة، ومنحكم من معونته ورعايته ما بلَّغكم هذا النصر. وما رميت يا محمد حين رميت إلا أن الله تعالى سدَّد رَمْيك للتراب؛ وذلك أنَّ النبي ﷺ وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو الله، ويناشده في نصرته، ثم خرج منه، فأخذ حفنة من تراب، فرماها في وجوه المشركين، فأوصلها الله إلى وجوههم، فها بقي منهم أحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحينئذ بان فيهم الفشل والضعف فانهزموا، ثم نبَّه تعالى أنَّه قادر على نصر المؤمنين على الكافرين من دون مباشرة قتال، ولكنَّ الله أراد أن يمتحن المؤمنين، ويُوصِلَهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات، وأرفع المقامات، ويعطيهم أجراً حسناً وثواباً جزيلاً، فالله ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ يَسْمَعُ ما أسَرَّ به العبدُ وما أعلن، ويعلم ما في قلبه من النبَّات، فيُقدِّر على العباد أقداراً موافقةً لعلمه وحكمته ومصلحة عباده، ويجزي كُلَّا بحسب نيته وعمله.

١٨ - ذلكم الذي منحتُه إياكم من العطاء الحسن، والإمداد بالملائكة، وإنزال الماء عليكم وإلحاق الهزيمة بالمشركين. ذلكم كله نِعَمٌ مني إليكم. ويُضاف إلى ذلك كله أني مُضْعِفٌ لكيد الكافرين، ومفسد لمكرهم بكم.

19 - ثم وَجّه سبحانه الخطاب إلى الكافرين الذين حملهم الرُّسوخ في الكفر على أن يَدْعُوا الله أن يجعل الدائرة في بدر على أضلِّ الفريقين، فقد ورد أن كفار قريش عند خروجهم إلى بدر تَعَلَّقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أهدى الجُنْدَين، وأنَّ أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أيُّنا أقطع للرحم.. فأَحْنِه الغداة، فكان ذلك استفتاحه؛ ولذا بيَّن الله لهم بقوله: إن تطلبوا القضاء والفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم الفصل والقضاء فيها طلبتم، إذ حكم الله وقضى بينكم وبين المؤمنين، بأنْ أعَزَهم ونصرهم لأنهم على الحق، وخَذَلكم وأذلكم لأنكم على الباطل، فكان الأمرُ خلاف ما أرادوا.

فالخطاب للمشركين في: ﴿ إِن تَسْتَقْبِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَكَتْحُ ﴾ على سبيل السخرية والنهكم، كقوله تعالى: ﴿ ذُقَ إِنَكَ أَنتَ ٱلْعَـزِيرُ ٱلْكَـرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩].

ثم حَذَّرهم من التهادي في الباطل بعد ترغيبهم في الانقياد للحق، فقال لهم: ﴿ وَإِن نَعُودُوا ﴾ إلى محاربة الرسول ﷺ والمؤمنين وعداوتهم ﴿ نَعُدُ ﴾ عليكم بالهزيمة والذَّلَة. وعلى المؤمنين بالنصر والعزة، ولن تستطيع جماعتكم ﴿ وَلَوْ كَثْرَتْ ﴾ أن تدفع عنكم شيئاً من تلك الهزيمة، وهذه الذلَّة.

ثم ختم الله تعالى الآية بتثبيت المؤمنين، وإلقاء الطمأنينة في نفوسهم، بأن أكَّد أنَّه مع المؤمنين بعونه وتأييده، ومن كان الله معه فهو المنصور، وإن كان ضعيفاً في العُدَّة، قليلاً عددُه.

- ١ من شأن المؤمن أن يكون شجاعاً لا جباناً، ومقبلاً غير مدبر.
  - ٢- الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر.
- ٣- أثبت الله تعالى الرمي لرسول الله ﷺ؛ لأنَّ صورته وُجِدَتْ منه، ونفاه عنه، لأنَّ أثره الذي لا يطيقه البشر هو فِعْلُ الله ﷺ.
  - ٤ تقرير مبدأ أنَّ الله تعالى خالق كل شيء، وأنه خلق العبد وخلق فِعْلَه.
  - الكثرة والقوة لا وزن لهما ولا قيمة، إذا لم يكن الله مع أصحابها بعونه وتأييده.
- ٦٠ مَعِيَّةُ الله تعالى للمؤمنين تكون بحسب ما قاموا به من أعمال الإيمان، فإذا انتصر العدو على المؤمنين في بعض الأوقات، فليس ذلك إلا تفريطاً من المؤمنين بواجب الإيمان ومقتضاه، وإلا فلو قاموا بها أمر الله به من كل وجه، لما هُزمت لهم راية.
- المؤمن الصادق يَنْبُتُ في ميدان الدعوة والجهاد واثقاً بعون الله وتأييده، وأنَّه أقوى من الباطل المنتفش مها تَسَلَّط؛ لأن المؤمن موصول بالله عَلَيْ.

- الله على يُدَبِّر للمؤمنين ويُسَدِّدهم، ويُوهن كيد الكافرين، ويُضْعِفُهم.
- ٩ سُنَّةُ الله في النصر، والهزيمة جارية لا تَتَخَلَّف ولا تتبدَّل، والمهم أن يلتزم المؤمنون بمنهج الله، ولا ينحرفون عنه، ولا ينخدعون بغيره.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱلِمِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَٱلنَّهُ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَكِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبَكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ التفسير:

٢٠ يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله فيها أمركم به، وفيها نهاكم عنه، ولا تُدْبِروا عن رسول الله ﷺ مخالِفين أمْرَه ونَهْيَته ﴿ وَأَنتُدْ تَسْمَعُونَ ﴾ ما يُتلى عليكم من كتاب الله، وأوامره، ووصاياه، ونصائحه، فتَوَلِّيكم في هذه الحال من أقبح الأحوال.

٢١ - وإياكم أن تتشبَّهوا بأولئك الكافرين والمنافقين الذين ادَّعَوا السَّماع، فقالوا سمعنا، وهم لم
 يسمعوا سماع انتفاع، لأنَّهم لم يُصَدِّقُوا ما سمعوه، ولم يتأثروا به، بل نبذوه وراء ظهورهم.

٣٢ - ثم وصف سبحانه الكفار والمنافقين وأشباههم وصفاً يحمل العقلاء على النفور منهم، فقال: إنَّ شَرَّ ما دبَّ على الأرض مِنْ خَلْقِ الله عند الله الذين يَصُمُّون عن الحق؛ لئلَّا يستمعوه؛ فيعتبروا به، ويتعظوا به، ويَنْكُصون عنه إن نطقوا به، ولا يعقلون ما ينفعهم، ويُؤْثِرُونه على ما يَضُرُّهم، فهؤلاء شرٌّ عند الله من جميع الدوابِّ.

فشَبَّه الكفار بالبهائم، بل جعلهم شراً منها، وذلك منتهى البلاغة ونهاية الإعجاز، إذ إن الكافر لا يسمع الحق، والبهائم لا تسمع، ولا ينطق به، والبهائم لا تنطق، ويأكل والبهائم تأكل، بقي أنه يَضُرُّ، والبهائم لا تَضُرُّ، فكيف لا يكون شراً منها؟

٣٧ - ولو أنَّ الله تعالى عَلِمَ أنَّ عندهم استعداداً للإيهان ورغبة فيها يُصْلِحُ نفوسهم وقلوبهم، لجَعلهم سامعين للحق، ومستجيبين له، ولكنه سبحانه لم يعلم فيهم شيئاً من ذلك، فحَجَبَ خيره عنهم بسبب سوء استعدادهم، فلو أسمعهم سماعَ تَفَهُّمٍ وتَدَبُّرٍ وهم على هذه الحالة الخالية من كل خير ﴿لَتَوَلَّوا ﴾ عَمًّا سمعوه من الحق ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ عن قبوله جُحوداً وعِناداً.

- ١- وجوب طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيها، وحرمة معصيتها.
- ٢- ليس الإيمان بالتمني والتحلِّى، ولكنه ما وقر في القلوب، وصَدَّقته الأعمال.
- حرمة التشبه بالمشركين والكافرين وسائر أهل الضلال، وفي كل شيء من سلوكهم واعتقاداتهم
   وأفعالهم السيئة.
- ٤ بيان أنَّ من الناس مَنْ هو شرٌّ من الأنعام؛ لأنَّ الله أعطاهم أسهاعاً وأبصاراً وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله، فاستعملوها في معاصيه، وعدموا بذلك الخير الكثير. فوصفهم سبحانه بالصمم والبُّكُم مع أنهم يسمعون وينطقون؛ لأنَّهم لم ينتفعوا بهذه الحواس.
  - ٥- الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لِمَنْ لا خير فيه، وله تعالى الحكمة البالغة.
- ٦- السعادة الحقيقية والحياة الطيبة في الاستجابة لله والرسول؛ لأنَّها تَصالُحٌ مع الفطرة، وانسجامٌ مع الكون.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا اَسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْقِيبِكُمْ وَاَغَلُمُواْ اَسَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْيِهِ وَاَنَّهُ إِلَيْهِ يَحَشَرُونَ ﴿ وَاَنَّهُ وَالْتَعُواْ فِتْنَةً لَا تَصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا اللّهَ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا اللّهَ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا المَنتَ ثُمُ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا المَنتَ ثَمْ مَن الطّيِبَاتِ لَعَلَمُوا اللّهَ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا المَنتَ ثُمُ وَالنّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا اللّهَ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا المَنتَ عَمْ وَاللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا المَنتَ اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا اللّهُ يَعْلَمُوا اللّهُ يَعْدُولُوا اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا المَنتَ عَمْ وَالنّسُ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا المَنتَ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالرّسُولُ وَتَخُولُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

التفسير:

٢٤ - ثم وَجَّه سبحانه النداء الثالث إلى المؤمنين بها يَقْتضيه إيهانهم من الانقياد لأمره، والمبادرة إلى ذلك، والمدعوة إليه عن طواعية واختيار، وهمَّة وحسن استعداد، لأنَّ ما يدعو إليه الله ورسله فيه حياة القلب والروح، الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا، والسعادة في الآخرة.

وإياكم أن تَرُدُّوا أَمْرَ الله أول ما يأتيكم، فيحال بينكم وبينه، وتختلف قلوبُكم، فإنَّ الله يحول بين المرء وقلبه، يُقَلِّب القلوب حيث شاء، ويُصَرِّفها أنَّى شاء، واعلموا أنكم ستجمعون ليومٍ لا ريب فيه، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بعصيانه.

٢٥ - ثم يُؤَكِّد سبحانه بعد ذلك ترهيبه لهم من التراخي في تغيير المنكر: بأن احْذَروا أن ينزل بكم عذاب سيَعُمُّ عند نزولِه الأخيار والفجَّار، والمحسنين والمسبئين، وذلك إذا ظهر الظلمُ فلم يُغَيِّر، فإنَّ عقوبته تَعُمُّ الفاعلَ وغيره، ﴿ وَأَعْلَمُوۤا أَنَ اللهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ لِـمَنْ خالف أَمْرَه، وانتهك حرماته، وتَعَرَّض لمساخطه.

٣٦- ثم ذَكَرهم الله بجانبٍ مِنْ فَضْلِه عليهم في نَصْرهم بعد الذِّلَة، وتكثيرهم بعد القلة، وإغنائهم بعد الفقر؛ وذلك ليتنبهوا بعقولهم وقلوبهم إلى نِعَم الله، وأن يُداوموا على شكرها حتى يزيدهم سبحانه من فضله. واذْكُرُوا - يا معشر المؤمنين - وقت أن كنتم قِلَّة مستضعفة في أرض مكة تحت سَطُوةِ كفار قريش، أو في أرض الجزيرة العربية، تخافون أن يأخذكم أعداؤكم أخذاً سريعاً؛ لقوتهم وضعفكم، فرفع الله عنكم بفضله هذه الحال، وأبدلكم خيراً منها، بأنْ آواكم إلى المدينة، وألَّف بين قلوبكم يا معشر المهاجرين والأنصار، ﴿وَأَيْدَكُم بِنَصَرِهِ عَلَى غَزوة بدر، وقذف في قلوب أعدائكم الرعب منكم، ﴿وَرَدَقَكُم ﴾ مِنَ الغنائم التي أحَلَها لكم بعد أن كانت محرَّمة على الذين من قبلكم، كما رزقكم أيضاً بكثير

من المطاعم والمشارب الطيبة التي لم تكن متوافرة لكم قبل ذلك، وذلك كله حتى تستمروا على طاعة الله وشكره، ولا يشغلكم عن ذلك أي شاغل، وتعبدوه ولا تشركوا به شيئاً.

٧٧ – ثم وَجّه سبحانه بعد ذلك نداءً رابعاً إلى المؤمنين: بأن ﴿لاَ تَخُونُواْ الله ﴾ بترَكِ فرائضه وأوامره التي كَلَّفكم بها، وانتهاك حرماته التي نهى عن الاقتراب منها، ولا تخونوا الرسول ﷺ، بأن تتركوا سنته، وتُخالِفوا ما أمركم به وترتكبوا ما نهاكم عنه، ولا تخونوا ما اؤتُمِنتم عليه بأن تُفْشُوا الأسرار التي بينكم، وتنقضوا العهود التي تعاهدتم على الوفاء بها، وتُنكروا الودائع التي أودعها لديكم غيركم، وتستبيحوا ما يجب حِفْظُه من سائر الحقوق المادية، مع أنكم تعلمون سوء عاقبة الخائن لله ولرسوله، وللأمانات التي اؤتمن عليها.

٢٨ – ولما كان حُبُّ الأموال والأولاد والاشتغال بهم من أهم دواعي الإقدام على الخيانة، نَبَّه سبحانه لذلك فقال: ﴿ وَاعْلَمُوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أَنَّمَا آمَوَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَنَةٌ ﴾ امتحان واختبار لكم من الله تعالى؛ ليتبيَّن قويُّ الإيهان من ضعيفه، فقويُّ الإيهان لا يشغله ماله وولدُه عن طاعة الله، وضعيف الإيهان يشغله ذلك عن طاعة الله، ويجعله يعيش حياته عبداً لأمواله، ومطيعاً لمطالب أو لاده، حتى ولو كانت هذه الطاعة متنافية مع تعاليم دينه و آدابه.

ثم يُرَغِّب الله المؤمنين في طاعته، بعد أن حَذَّرهم من فتنة المال والولد بأنَّه سبحانه عنده أجرٌ عظيم لِمن آثر طاعته ورضاه على جمع المال وحب الأولاد، فكونوا - أيها المؤمنون - من المُؤْثِرين لحب الله على حبِّ الأموال والأولاد؛ لتنالوا السعادة في الدنيا والآخرة.

٢٩ - ثم ختم سبحانه نداءاته للمؤمنين بهذا النداء الذي يهديهم إلى سبل الخير والفلاح فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْكَ ءَامَنُوۤا إِن تَنْقُوا اللّهَ ﴾ بأن تصونوا أنفسكم عن كل ما يُغْضِبُه، وتُطيعوه في السرِّ والعَلَنِ ﴿ يَجْعَل النَّيْحَ ﴾ أولاً: هداية في قلوبكم تُفَرِّقون بها بين الحق والباطل، ونصراً تَعْلُو به كلمتكم، ويَخْرَجاً من الشبهات التي تقلق النفوس، ونجاة عمَّا تخافون. ثانياً: ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُو ﴾، أي: يسترها عليكم في الدنيا. ثالثاً: ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ مِن ذنوب بلطفه وإحسانه. رابعاً: الأجر العظيم، والثواب الجزيل لِمَنِ اتقاه، وآثر رضاه على هوى نفسه. وهذا فَضْلٌ منه سبحانه فهو صاحب العطاء الجزيل، والحيم لم ليمن أطاعه واتقاه، وصان نفسه عمَّا يُسخطه ويغضبه.

- ١- وجوب الاستجابة لله ورسوله بفِعْل الأمر وترك النهي؛ لما في ذلك من حياة للفرد والمجتمع.
  - ٧- تَعَيُّن اغتنام فرصة الخير قبل فواتها، فمتى سَنَحَتْ للمؤمن تَعَيَّنَ عليه اغتنامُها.
- ٣- الحث على أن يُكْثِرَ العبد من قول: يا مُقَلِّبَ القلوب ثَبَّتْ قلبي على دينك، يا مُصَرِّفَ القلوب،
   اصرف قلبى إلى طاعتك.
- ٤- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتقاء للفتن التي يهلك فيها العادل والظالم، فإنَّ الأُمة التي تشيع فيها المعاصي والمظالم والمنكرات، ثم لا تجد مَنْ يحاربها، ويعمل على إزالتها، تستحق العقوبة جزاء سكوتها واستخذائها وجُبنها، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل النجاة في الدنيا والآخرة.
- ٥- وجوب شُكْرِ النعم بحمد الله تعالى، والثناء عليه، والاعتراف بالنعمة له، والتصرف فيها حسب مرضاته.
- ٦- جَمَعَتْ الآيات بين الترغيب في العمل الصالح بسرعة ونشاط، والترهيب من التكاسل والغفلة
   عن طاعة الله.
- ٧- في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله، فالواجب على المؤمن اتقاء خطر فتنة المال بالكسب الحلال، والإنفاق في الأوجه المشروعة. واتقاء خطر فتنة الأولاد يكون بتربية الأولاد على الدين والفضائل، وتجنّبهم أسباب المعاصى والرذائل.
- ٨- من ثمرات التقوى تكفير السيئات، وغفران الذنوب، والفرقان؛ وهو نور في القلب يُفَرِّق به المتقي
   بين الأمور المتشابهات التي خفى فيها وجه الحق والخير.
  - ٩- تقوى الله تَقي من المزالق، وتقيم الفرد على طريق الله ﷺ.

﴿ وَإِذْ يَمْكُو بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِبُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكٌ وَيَمْكُونَ وَيَمْكُو اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَنْكُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٣٠ - اذكر - يا محمد - أنت وأُمتك، ما مَنَّ الله به يومَ تآمَرَ عليك صناديد المشركين، وتشاوروا في دار الندوة ليحبسوك، فيمنعوك عن تبليغ دعوتك، ويمنعوا الناس من الوصول إليك، أو يقتلوك، فيستريحوا بزعمهم منك وعما جئت به، أو يُخرجوك من مكة، حتى تواطؤوا على أن يأخذوا من كل قبيلة فتى، فيقتلوك قِتلة رجلٍ واحد؛ ليتفرَّقَ دمُك في القبائل، فيرضى بنو هاشم بالدِّيَة، ولا يقدروا على مقاومة سائر قريش، والحال أنَّ هؤلاء المشركين يمكرون بك وبأتباعك المكر السيئ. والله تعالى يَرُدُ مكرهم في نحورهم، ويُحبط كيدهم، ويخيب سعيهم، فأخرج الله نبيَّه من مكة إلى المدينة لم يمسسه سوء، ومَكَّن له في الأرض ﴿ وَاللّهُ غَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ ﴾ إذ لا يُعْتَذُ بمكرهم مقابلَ مَكْرِه، فسبحان اللطيف بعبده، لا يغالبه مغالب.

٣٦- ثم ذَكَر الله بعد ذلك جُرْماً آخر من جرائم أعداء الدين الحق، وهو: أنَّ هؤلاء المشركين قد بلغ بهم الكذبُ والتهادي في الطغيان أنهم كانوا حين تتلى عليهم آيات الله ﴿ قَالُواْ قَدْ سَيِعْنَا ﴾ ما قرأته علينا يا محمد ووَعَيناه، لو أردنا ﴿ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ ﴾ القرآن الذي تتلوه علينا!! وما هو إلا من قصص الأولين وحكاياتهم التي سَطَّرها بعضهم عنهم، وليس من عند ربك كها تزعم!! وهذا من عنادهم وظلمهم، وإلا فقد تَحَدَّاهم الله أن يأتوا بسورة من مثله، وأن يستعينوا بمن استطاعوا من دون الله، فلم يقدروا على ذلك، وتَبَيَّن عَجْزُهم، وقد علموا أنَّه ﷺ أُمَّيٌ لا يقرأ ولا يكتب، ولا رَحَلَ ليدرس من أخبار الأولين، فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فالذي زعموه ما هو إلا من قبيل الحرب النفسية التي كانوا يَشُنُّونها على الدعوة الإسلامية، بقصد تضليل العامَّة، والوقوف في وجه تأثير القرآن في القلوب، ومحاولة طَمْسِ معالم الحق ولو إلى حين.

٣٦ - وتمضي الآيات في حديثها عن جرم ثالث من جرائم مشركي قريش، فتذكر مَظْهَراً عجيباً من مظاهر عنادهم، وجحودهم للحق، وقد بلغ بهم العناد والجحود أنهم لم يكتفوا بإنكار أن القرآن من عند

الله، وأن محمداً قد جاءهم بالحق، بل أضافوا إلى ذلك قولهم: ﴿ اللّه مَدَ إِن كَانَ ﴾ هذا الذي جاءنا به محمد من قرآن وغيره ﴿ هُو اَلْحَقَ ﴾ المنزَّل ﴿ مِنْ عِندِكَ ﴾ ، فعاقبْنا على إنكاره والكفر به ، بأن تُنزَّل علينا ﴿ حِجَارَةً مِن السَكَمَةِ ﴾ تُهلكنا كما فَعَلْتَ بأصحاب الفيل ، أو تُنزِل علينا عذاباً أليم يقضي علينا، ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدِنا له ، ومرادهم – والعياذ بالله – الجزمُ بنفي كونه حقاً ، وقولهم يدل على غاية العناد وكراهية الحق والنفور منه ، مهم الاحت معالمه ، وتَجَلَّتُ مراسمه .

٣٣ - وما كان الله مُريداً لتعذيب هؤلاء الذين دَعَوا بهذا الدعاء الغريب تعذيبَ استئصال وإهلاك، وأنت مقيم فيهم يا محمد بمكة، فقد جَرَتْ سُنَتُه سبحانه ألّا يُهْلِكَ قرية مُكَذِّبة وفيها نبيها والمؤمنون به؛ حتى يُخرجهم منها ثم يعذب الكافرين. وكذلك ما كان الله مريداً لتعذيبهم وبين أظهرهم من المؤمنين المستضعفين مَنْ يستغفر الله، وهم الذين لم يستطيعوا مغادرة مكة، والهجرة إليك في المدينة.

٣٤ - ثم بَيَّنَ سبحانه بعض الجراثم الأخرى التي ارتكبها المشركون، والتي تجعلهم مستحقين لعذاب الله، وأنْ لا شيء يمنعهم من عذاب الله، وقد فعلوا ما يُوجب ذلك، وهو صَدُّ الناس عن المسجد الحرام، وصَدُّ مَنْ هم أولى به منهم، فالمشركون ما كانوا يوماً من الأيام أولياء الله. وبناءً عليه فهم ليسوا أولياء لبيت الله كها يزعمون، بل لمصالحهم الشخصية وشهواتهم؛ لأنَّ أولياء الله تعالى هم المتقون الذين صائوا أنفسهم عن الكفر، وعن الشرك، وعن كلِّ ما يُغضب الله، ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك بسبب جَهْلِهم، وتماديهم في الجحود والضلال.

وقد جاءت جملة ﴿ إِنْ أَوْلِيَا أَوْهُ وَ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ مُؤَكَّدة بأقوى ألوان التأكيد، لنَفْي كلِّ ولاية على البيت الحرام سوى ولايتهم هم، وتَضَمَّن بشارةً بزوال شأن المشركين عن مكة، واستخلاف الله المؤمنين عليها. الفوائد والاستنباطات:

- ١ مشروعية التَّذْكير بنِعَم الله تعالى على العبد؛ ليُجَدِّدَ العبد في نفسه داعية الشكر، فيشكر.
- ٢- في صيغة المضارع ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ﴾ لاستحضار الصورة العجيبة، من تآمُر المشركين على صاحب الرسالة ﷺ.
- ٣- بيان موقف المشركين من الدعوة الإسلامية، وأنهم يبذلون كلَّ جهد في سبيل إنهائها، والقضاء
   عليها، ولكن الله تعالى ناصر دينه، يَرُدُّ كيد الماكرين في نحورهم.
- ٤- النفوس عندما تنغمس في الأحقاد، وتتهادى في الجحود، وتنقاد للأهواء والشهوات، وتأخذها العزة بالإثم، ترى الباطل حقاً، والحق باطلاً، وتُؤثِرُ العذاب وهي سادرة في باطلها، على الخضوع للحق والمنطق والصواب.

- ٥- النبي ﷺ أمان أُمته من العذاب، فلم تُصَبُّ هذه الأُمة بعذاب الاستئصال، ولن تصاب.
  - ٦- فضيلة الاستغفار، وأنه يُنجى من عذاب الدنيا والآخرة.
  - ٧- بيان عِظَم جُرْمَ مَنْ يَصُدُّ عن المسجد الحرام، وإقامة الشعائر فيه.
  - ٨- بيان أولياء الله تعالى حقيقة، والذين يحق لهم أن يَلُوا المسجد الحرام وهم المتقون.
- ٩ إن الله تعالى يعصم أولياءه ويدحر أعداءه، فعلى الدعاة أن يمضوا في طريق ربهم غير عابئين بقلة
   ولا بكثرة، لأنّ الله ناصرُهم ومعينهم.

﴿ وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَهَا أَمَوا لَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهُ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحَنَّمُونَ ﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَيِث تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرةً ثُمَّ يُغلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمُ يُعِمَلُ الْخَيِث بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْحُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُولِيَهِكَ هُمُ مِن الطَّيْبِ وَيَعْمَلُ الْخَيث بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْحُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُولِيَهِكَ هُمُ الْخَيْثِ وَيَعْمَلُ الْخَيْتِ وَيَعْمَلُ الْخَيْتُ وَيَعْمَلُ الْخَيْتُ وَلَيْ اللَّهُ مَوْلُولُ اللَّهُ مَوْلُ اللَّهُ مَوْلُولُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ مَوْلُكُمُ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مَولَكُمُ فَيْ وَالْتُولُ وَيَعْمَ النَصِيرُ ﴿ إِلَيْ وَلِي تَعْوَلُ وَلِي اللَّهُ مُولِكُمُ أَلِي اللَّهُ مَولَكُمُ أَلُونَ اللَّهُ مَولَكُمُمُ النَّهُ وَلَى اللَّهُ مَولَكُمُمْ فِي الْمُولُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ مَولَى وَيْعَمَ النَصِيرُ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَولَكُمُمُ النَصِيرُ فَيْ وَاللَّهُ مُولَى اللَّهِ مُولِكُمُ النَصِيرُ اللَّهُ مَولَى النَّهِ الْمَالِقُ اللَّهُ مُولُكُمُ النَصِيرُ اللَّهُ الْمَعْمُولُ اللَّهُ مَولَى الْمُولُ الْمُمْ اللَّهُ مُولُولُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ مَولَى الْمُولُولُ وَيَعْمَ النَصِيرُ الْكُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَ

# التفسير:

٣٥ - وَصَفَ سبحانه ضرباً آخر من ضلال هؤلاء المشركين وجُحودِهم، إذ جعل الله بيته الحرام ليُقام فيه دينه، وتخلص له فيه العبادة، فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر، وأما هؤلاء المشركون الذين يَصُدُّون عنه، فلم تكن صلائهم عند البيت الحرام إلا تصفيقاً وتصفيراً، لا وقاراً ولا استشعاراً لحرمة البيت، ولا تعظيماً لربِّهم، ولا معرفة بحقوقه، ولا احتراماً لأفضل البقاع وأشرفها؛ وذلك لجهلهم بها يجب عليهم نحو خالِقِهم، ولحرصهم على أن يُسيئوا إلى النبي وهو يقرأ القرآن، أو يطوف بالبيت، أو يؤدي شعائر الإسلام وعباداته، فكانوا كالأنعام التي لا تفقه معنى العبادة، ولا تعرف حرمة بيوت الله. ومن أجل ذلك توعَدهم الله تعذابه ﴿فَذُوقُوا ﴾ أيها الضالون ﴿العَدَابِ ﴾ الشديد بسبب كفركم وعنادكم، واستهزائكم بالحق الذي جاءكم به محمد من عند الله، فالعذاب في الدنيا بأن تُحْرَمُوا من الدخول في المسجد الحرام، والقتل، وفي الآخرة بالنار، وبئس المصير.

٣٦- ثم يُبَيِّنُ الله تعالى ضرباً آخر من ألوان ضلال المشركين وعداوتهم وكيدهم، ومبارزتهم لله ولرسوله، وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته، وذلك أنهم يُنفقون أموالهم سعياً لأن يُبْطِلُوا الحق ويَنْصُروا الباطل، ويَصْرِفوا الناس عن طريق الله.

ثم بَيَّنَ تعالى ما سَيؤول إليه أَمْرُهم في الدنيا من الخيبة والهزيمة، بأنَّهم سينفقون هذه الأموال في الشرور والعدوان، ولكنها ستكون عليهم ندامة وخِزْياً وذُلَّا، وسيُغْلَبون، فتذهب أموالهم وما أمَّلوا، ويعذبون في الآخرة أشدَّ العذاب، فيُجْمَعُون في جهنم، ليذوقوا عذابها الدائم.

٣٧- ثم بَيَّنَ سبحانه أنه فعل ما فعل من خذلان الكافرين في الدنيا، وحَشْرِهم إلى جهنم في الآخرة؛ ليتميز الفريق الخبيث وهو فريق الكافرين، من الفريق الطيب وهو فريق المؤمنين، فإذا ما تمايزوا جعل سبحانه الفريق الخبيث مُنْضَيًّا بعضُه إلى بعض، فيُلقى به في جهنم جزاءً كُفْرِه.

٣٨- وبعد كلِّ هذا التهديد والوعيد للكافرين، يُوجِّه سبحانه خطابَه إلى نبيه ﷺ بأن يقول لهؤلاء الذين كفروا بالحق لما جاءهم، من أهل مكة وغيرهم: ﴿ إِن يَنتَهُوا ﴾ عن كفرهم وعداوتهم للمؤمنين، ويؤمنوا بالله وحده ﴿ يُغْفِّرُ لَهُ مَمَا فَدْ سَلَفَ ﴾ من كُفْرِهم ومعاصيهم ﴿ وَإِن يَعُودُوا ﴾ إلى قتالكم، ويستمرُّوا في ضلالهم وكفرهم وطغيانهم، انتقمنا منهم، ونصَرْنا المؤمنين عليهم، ﴿ فَقَدْ مَضَتْ ﴾ عادة الله الجارية في الذين تَحَرَّبوا على الأنبياء بنصر المؤمنين عليهم، وخذلانهم، وتدميرهم.

٣٩- ثم بَيَّنَ الله تعالى ما على المؤمنين تجاه أولئك الكافرين إذا ما استمرُّوا في كفرهم وعدوانهم: أَنْ قاتِلُوهم بشدة وغلظة، واستمِرُّوا في قتالهم حتى تزول صولة الشرك، وحتى تعيشوا أحراراً في مباشرة تعاليم دينكم، دون أن يجرُو أحد على محاولة فتنتكم في عقيدتكم أو عبادتكم، وحتى تصيرَ كلمة الذين كفروا هي السفلى. ﴿ فَإِنِ انتَهَوَا ﴾ عن كفرهم وعن معاداتكم، فكُفُّوا عنهم، وإن لم تعلموا بَواطِنَهم ﴿ فَإِنِ اَنتَهُوا ﴾ لا يخفى عليه شيء من أعالهم، وسيجازيهم عليها بما يستحقون من ثواب أو عقاب.

• ٤٠ وإن أعرضوا عن الإيهان، ولم ينتهوا عن الكفر والطغيان، فأيقِنوا بأنَّ الله حاميكم ومُعينكم عليهم، وثِقُوا بولايته ونُصْرَته، فهو سبحانه ﴿ نِمْ مَ الْمَوْلَى ﴾ الذي يَتَوَلَّى عباده المؤمنين، ويحقق مصالحهم، ويُيسِّر لهم منافعهم الدينية والدنيوية. ﴿ وَيَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ الذي ينصرهم، فيدفع عنهم كيد الفجار، وتكالُب الأشرار. ومَنْ كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومَنْ كان الله عليه فلا عِزَّ له، ولا قائمة له.

- ١- وجوب تعظيم الله تعالى، وتعظيم شرائعه وحدوده.
- ٢- كل نفقة ينفقها العبد للصد عن سبيل الله بأيِّ وجه من الوجوه تكون عليه حسرة عظيمة يوم القيامة.
- ٣- من سُنَزِه تعالى أن يُمَيِّزُ الخبيث من الطيب، ويجمع الخبيث بعضه إلى بعض؛ ليطرحه في جهنم كما
   تُطرح النفايات أو المهملات.
- ٤- لُطْفُ الله تعالى بعباده، وأنه لا يمنعه كفر العباد، ولا استمرارهم في العناد، من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى، وينهاهم عما يُهُلكهم من أسباب الغَيِّ والردى.
  - ٥- الحَثُّ على الإبيان، والترغيب فيه، ووجوب الاستمساك به.
    - ٣- بيان سَعة فضل الله ورحمته.
  - ٧- يغفر الله لِـمَنْ أسلم كلَّ ذنب من الكفر وغيره؛ فالإسلام يَجُبُّ ما قبله.
  - ٨- بيان سُنَّةِ الله في الظالمين وهي إهلاكهم، وإن طالت مدة الإمهال والإنظار.
  - ٩- وجوب قتال المشركين على المسلمين ما بقي في الأرض مشرك يصدُّ عن سبيل الله.
- ١٠ المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين، أن يَدْفَعَ شرَّهم عن الدين، وأن يَذُبَّ عن دين الله الذي خَلَق الحلق له، حتى يكون هو العالى على سائر الأديان.
- 1 ١ في الآية (٣٦) إخبار عن أمر مستقبلي، وهو أن عاقبة الذين جحدوا الله، وعصوا رسوله، وأنفقوا أموالهم بالباطل ليَصُدُّوا عن سبيل الله، هي الندامةُ والحسرة؛ لأنَّ أموالهم تذهب، ولا يظفرون بها يأمُلون به من إطفاء نور الله، والصدِّ عن سبيله. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّه سيَهزمهم المؤمنون في آخر الأمر.
  - ١٢ الله تعالى نِعْمَ المولى لِـمَنْ تَوَلَّاه، ونِعْمَ النصير لِـمَنْ نصره.
- ١٣ الكفار يُنفقون أموالهم بالليل والنهار؛ ليصُدُّوا عن سبيل الله، فأَوْلَى بأهل الحق أن ينفقوا أموالهم للنَّود عن الحق، ونَشْر نورِ الله في العالمين.
- ١٤ إن المواقف الصعبة هي التي تُمَحِّصُ الصف المسلم وتُنَقِّبه، وتُظْهِرُ الغَثَّ من السمين، فعلى الداعية أن يعتصم بحبل الله، ويسأل الله الثبات والعون.

﴿ وَاَعْلَمُواْ اَنَّمَا عَنِمْتُم مِن شَيْءِ فَأَنَّ بِلَهِ مُمْسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْنَعْيَ وَالْمَسَكِينِ وَابَّنِ السَّكِيلِ إِن كُنتُدَ مَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَعْيَ الْجَمْعَانُ وَاللّهُ عَلَى حَبْدِنَا يَوْمُ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْنَعْيَ الْجَمْعَانُ وَاللّهُ عَلَى حَلّى عَلَى حَكْلِ شَيْءِ قَدِيبُ النّهُ إِنْ أَنشُم بِالْفُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْفُدُوةِ الْفُصُوى وَالرَّحْبُ اَسْفَلَ مِن حَكُم مَّ وَلَوْ تَوَاعَكُ لَمُ لَاخْتَلَفْتُد فِي الْمِيعَانِ وَلَيْكِن لِيَقْضِى اللّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلِيكِ مَنْ حَلَى عَنْ بَيْنِينَةً وَلِيكِ اللّهُ لَسَمِيعً عَلِيمُ اللهُ لِيَعْلَى اللّهُ اللّهُ لَكِيمُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ الرَّنَكُمُ مَ حَيْمُ لَا لَفُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُ وَلَوْ الرّسَكُمُ مَا إِلَى اللّهِ مُرْجَعُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُمُ وَلُكُولُ وَإِلَى اللّهِ مُرْجَعُ الْأُمُورُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَالَ اللّهِ مُرْجَعُ الْأُمُورُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللل

### التفسير:

13 – لما أمر الله تعالى المؤمنين بقتال الكفار بيَّن قسمة الغنائم: واعلموا – أيها المؤمنون – أنَّ ما أخذتم من مال الكفار المحاربين بقتال، فاجعلوا أوَّلاً خُمْسَه لله تعالى، يُنْفَق فيها يرضيه من مصالح الدين العامة، ثم للرسول وأهل بيته، ثم ذوي القربى من أهله وعشيرته من بني هاشم وبني المطلب، ثم المحتاجين من البتامى الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، والفقراء، والغريب المنقطع به السبيل، إن كنتم آمنتم بالله، وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم بدر، يوم أن جمع المسلمين والكافرين، وحصل فيه من الآيات والبراهين. والله على كل شيء قدير، وبقُدْرَتِه تعالى نَصَر كم، وساق إليكم تلك الغنائم.

27 - والأعداء في الجهة المقابلة من الوادي البعيد عن المدينة، وقافلة أبي سفيان على ساحل البحر الأحر أسفل منكم، ولو تواعدتم معهم على القتال الاختلفتم في الميعاد، كراهة للحرب لقِلَّتكم، والأخرض الأكثرين منهم كان إنقاذَ العِير دون القتال، ولكن تلاقيتم على غير موعد والا رغبة في القتال؛ ليقضي الله أمراً كان في عِلْمِه وحكمته أنّه واقعٌ الامحالة، وهو القتال المُفْضِي إلى خِزْيهم، ونَصْرِكم عليهم، وصِدْقِ وَعْدِه لرسوله، وإظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون. وفَعَلَ ذلك ليترتَّبَ على قضاء هذا الأمر أن يَهْلَكَ من الكفار مَنْ هلك عن حُجَّةٍ بَيِّنة، ويعيش مَنْ يعيش من المؤمنين عن حجة عاينها، فيزداد يقيناً بالإيهان ونشاطاً في الأعهال. إنَّ الله سميع دعاء المسلمين طَلَبَ النصر، وسميع ما جرى بينهم من الحوار في شأن الخروج إلى بدر، وعليم بها يجول في خواطرهم، وبها يَصْلُح لهم في حاضرهم ومستقبلهم.

28-87 إذ يريك الله - يا محمد - في منامك عدد العدوِّ قليلاً، فتخبر المؤمنين، وتطمئن قلوبهم، وتَقْوَى آمالهم بالنصر، ولو أراك عددَ العدوِّ كثيراً لَفَشِلَ أصحابك وخافوا، ولم يقدروا على حرب القوم،

ولوقع بينهم النزاعُ وتَفَرُّقُ الآراء في أمر القتال، ولكنَّ الله سلَّمكم من الفشل والتنازع، وتفرُّق الآراء، وما يعقب ذلك من الانكسار والخذلان. إنَّه تعالى عليم بها تخفيه الصدور من شعور الجبن والجزع الذي تضيق به، فتحجم عن القتال، ومن شعور الإيهان والتوكل الذي يبعث في النفس الطمأنينة والصبر، فيحملها على الإقدام، ويُسَخِّر لكل منهها الأسباب التي تُفْضِي إلى ما يريده منها، وفي الوقت الذي يريكم الله الكافرين عند التلاقي معهم عدداً قليلاً، بها أودع في قلوبكم من الإيهان بوعد الله بنصركم وبتثبيتكم بملائكته والاستهانة بهم، ويُقلِّلكم في أعينهم لقِلَّتِكم بالفعل، حتى إذا ما التقيتم ثَبَّتكم، وثَبَّطهم ليقضيَ بنصركم عليهم أمراً كان في علمه مفعولاً.

- ١ دَلَّ قوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُواۤ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُسَدُ، ﴾ أنَّ خُس الغنيمة يصرف لخمسة أصناف، ودلَّ دلالة ضمنية على أنَّ أربعة الأخماس الباقية ملك للغانمين. (أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٥١).
  - ٧- ينظر: خريطة موقع غزوة بدر، كما في الملحق.
- ٣- قال الجمهور: «سهم رسول الله ﷺ يَخْلُفُه فيه الإمام، يبدأ بنفقته ونفقة عياله بلا تقدير، ويصرف الباقى في مصالح المسلمين». (التحرير والتنوير: ٩/ ١٠٧).
- ٤ نَبَّه تعالى بقوله: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ على أنَّ أحوال الدنيا غيرُ مقصودةٍ لذواتها، وإنها المراد منها ما يصلح أن يكونَ زاداً ليوم المعاد.

﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَزَعُواْ فَنَفَشَلُواْ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمُ وَاللَّهَ كَرُواْ اللَّهَ مَعَ الصَّيرِينَ ﴿ وَلَا مَنَكُونُواْ كَاللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذَهَبَ رِيحُكُمُ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّيرِينَ ﴿ وَلَا تَنَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآهَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ يَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِعَآهَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ عَيْمِيطًا ﴿ وَاللَّهُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي عَيْمَ اللَّهُ مِن النَّاسِ وَإِنِي عَيْمَ اللَّهُ مِن النَّاسِ وَإِنِي عَمِيطًا ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَإِنِي مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُ مَا اللَّهُ مَا لَا تَرَوْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُ مِن النَّاسِ وَإِنِي اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَّ مُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيَ مُ مُواللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

التفسير:

23-53 و بعد أن ذكر سبحانه نِعَمَه على رسوله وعلى المؤمنين يوم بدر، أعقب ذلك بذِكْرِ آداب لقاء عدوهم، فقال: إذا لقيتم فئة من أعدائكم الكفار فاثبتوا لهم، ولا تَفِرُّوا أمامهم، وأكثيرُوا من ذكر الله في أثناء القتال في قلوبكم بذِكْرِ قدرته ووَعْدِه بنصر رسله والمؤمنين، وأطبعوا الله فيها أمركم به من الأسباب الموجبة للفلاح في القتال وفي غيره، وأطبعوا رسوله كذلك، فهو المبيِّنُ لكلام ربَّه بالقول والعمل والحكم، وهو المشارك لكم في الرأي والتدبير والاستشارة في الأمور، ولا يَكُنْ منكم تَنازعٌ واختلاف، فإنَّ ذلك مَدْعاة للفشل والخيبة وذهاب القوة، فيتغلب عليكم العدو، واصبروا على الشدائد، وعلى ما تلاقونه من بأس العدو واستعداده وكثرة عدده، فالله مع الصابرين يَمُدُّهم بمعونته وتأييده، ومَنْ كان الله مُعيناً له فلا بغله غالب.

27 - ولا تكونوا كأعدائكم المشركين الذين خرجوا من ديارهم في مكة، وغيرها من الأماكن التي استنفرهم منها أبو سفيان، بَطِرين بها أُوتوا من قوةٍ ونِعَم لا يستحقونها، مرائين الناس بها ليعجبوا بها، ويُثنوا عليهم بالغنى والقوة والشجاعة، وهم بخروجهم يَصُدُّون عن الإسلام بحملهم الناس على عداوة الرسول ﷺ، والإعراض عن تبليغ دعوته. والله عليم بها جاؤوا لأجله، ومن ثم فهو يجازيهم عليه في الدنيا والآخرة.

٤٨ - واذكر - أيها الرسول - للمؤمنين حين زَيَّنَ الشيطانُ لهؤلاء المشركين أعهالهم بوسوسته، وألقى في رُوعهم، وخَيَّل إليهم أنَّه مُجير لهم، فليًّا قَرُب كلٌّ من الفريقين المتقاتلين من الآخر، وصار بحيث يراه ويعرف حاله، وقبل أن تستعرَ نار القتال رَجَعَ خلفه، وتبرأ

منهم، وأيس من حالهم، لما رأى إمداد الله تعالى المسلمين بالملائكة. وختم بقوله: ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ والمراد من خوف الله تَوَقَّعُ أن يصيبه الله بضُرِّ.

93 - وإذ زَيَّن لهم الشيطانُ أعها محتى قال المنافقون ومَنْ على شاكلتهم من مرضى القلوب: ما حمل هؤلاء المؤمنين على الإقدام على ما أقدموا عليه مع قلة عددهم، وكثرة عدوِّهم، إلا غرورُهم بدينهم. ومَنْ يَكِلْ أَمْرَه إلى الله، ويؤمن إيهان اطمئنان بأنَّه ناصره ومعينه، وأنَّه لا يُعجزه شيء، ولا يمتنع عليه شيء أراده، يَكْفِه ما يَهُمُّه وينصره على أعدائه، وإن كَثُرَ عددُهم، وعَظُمَ عَتادُهم؛ لأنَّه العزيز الغالِبُ على أمره، الحكيم الذي يضع كلَّ أمر في موضعه بمقتضى سُننِه في الكون، ومن ذلك أن ينصر الحق على الباطل.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- وجوب ذكر الله باللسان والجَنان.
- ٧- وجوب الثبات عند اللقاء، وذِكْر الله والتضرع إليه، واللجوء إلى جنابه، وطاعة التوجيه الإلهي.
  - ٣- على القائد الحربي وجوبُ الأمر بالحق ومراعاة المصلحة العامة.
  - ٤- تحريم التنازع والاختلاف، والتحذير من البطر والرياء والكبر والخيلاء.
    - ٥- وجوب الصبر عند الشدائد.

# التفسير:

• • • • • ولو عايَنْتَ - يا محمد ﷺ - حال الكفار حين تتوفّاهم الملائكة، فينزعون أرواحهم من أجسادهم، ضاربين وجوههم وأقفيتهم، قائلين لهم: ذُوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، لَرأيت أمراً عظيماً يَرُدُّ الكافر عن كفره، والظالم عن ظلمه إذا هو عَلِمَ عاقبة أمره. هذا العذاب الذي ذقتموه بسبب ما كَسَبَتْ أيديكم من سيئ الأعمال في حياتكم الدنيا من كفر وظلم، وبأنَّ الله لا يظلم أحداً من عبيده، فلا

يُعَذِّب أحداً منهم إلا بجُرم اجترمه، ولا يعاقبه إلا بمعصيته إياه، وقد وقع ذلك منكم، فأنتم الظالمون لأنفسكم فلُوموها، ولا لومَ إلا عليها.

٥٢ عادة هؤلاء المشركين من قريش الذين قُتِلوا ببدر وشأنهم، كعادة قوم فرعون وشأنهم وشأن مَنْ قبلهم من الأُمم الخالية، إذ كفروا بآيات ربهم، فأخذهم بذنوبهم أَخْذَ عزيز مقتدر، ولم يظلم أحداً منهم مثقال ذرة، ونَصَرَ رُسُلَه والمؤمنين. وكما كانت سُنَته تعالى في أولئك أَنْ أخذهم بذنوبهم، فإن سُنَته في هؤلاء كذلك؛ فقد نصر رسوله والمؤمنين في بدر، وأهلك هؤلاء الكافرين بذنوبهم. إنَّ الله قويٌّ لا يغلبه غالب، ولا يفوته أحد، شديد العقاب لِـمَنْ استحق عقابه، وكفر بآياته، وجَحَدَ حُجَجَه.

٥٣ - ذلك الذي ذُكِرَ مِنْ أَخْذِه لقريش بكفرها نِعَمَ الله عليها، كأَخْذِه للأُمم قبلهم بذنوبهم؛ فقد جَرَتْ سنة الله ألّا يُغَيِّرَ نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال التي استحقوا بها تلك النعمة. إنّه تعالى سميع لما يقول مُكَذِّبو الرسل، عليم بها يأتون وما يَذَرُون، وهو مجازيهم على ما يقولون ويعملون، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

٤٥ - شَبَّه اللهُ هؤلاء الكفار في تكذيبهم وفِعْلِهم كبائر الذنوب، بآل فرعون الذين كذَّبوا موسى الطَيْلاً، والسابقين لهم الذين كذَّبوا بآياتنا المنزلة، والمعجزات الدالة على وحدانية الله تعالى، فأهلكناهم بسبب كبائر ذنوبهم، وأغرقنا فرعون وقومه في البحر الأحمر. وكل هؤلاء المذكورين كانوا ظالمين لأنفسهم ولغيرهم.

- ١ قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَمَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ نَسَبَ ذلك إلى الأيدي، وإن كان قد يقع من الأيدي والأرجُل وسائر الحواس، أو بتدبير العقل؛ لأنَّ العادة قد جَرَتْ بأنَّ أكثر الأعمال البدنية تُزاوَل بالأيدي.
- ٢- نِعَمُ الله على الأُمم والأفراد منوطة ابتداءً ودواماً بأخلاق وصفات وأعيال تقتضيها، فيا دامت هذه الشؤون ثابتة لهم، متمكنة منهم، كانت تلك النعم ثابتة لهم، والله لا ينتزعها منهم بغير ظلم منهم ولا جُرْم، فإذا هم غَيَّروا ما بأنفسهم من تلك العقائد والأخلاق، وما يلزم ذلك من محاسن الأعيال، غَيَّر الله حالهم، وسَلَبَ نِعْمَتَه منهم، فصار الغنيُّ فقيراً، والعزيز ذليلاً، والقوي ضعيفاً.
- ٣- الظاهر من قوله: ﴿ عَلَى قَوْمٍ ﴾ العموم في كلِّ مَنْ أنعم الله عليه من مسلم وكافر، وبَرِّ وفاجر، وأنَّه تعالى متى أنعم على أحدٍ فلم يشكر بَدَّله بالنعمةِ النقمةَ.
- ٤- خَصَّ الله الله تعالى، فكان ذلك أشنع الكفر وأفظعه.
  - ٥- ابتُدِئ الخبر بـ ﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ مخاطباً به غير معين، ليَعُمَّ كل مخاطب، أي: لو ترى أيها السامع.

وإنَّما خَصَّ الوجوه و الأدبار؛ لأنَّ في ضَرْبهما إذلالاً وإهانة، وليكونَ خروجُهم من الدنيا على أسوأ وداع، واستقبالهم للآخرة على أسوأ استقبال.

### التفسير:

٥٥-٥٥ - إنَّ شرَّ ما يَدِبُّ على وجه الأرض في حُكْمِ الله وعدله هم الكافرون، الذين اجتمعت فيهم خصلتان: الأولى: الإصرار على الكفر والرسوخ فيه، الثانية: نقض العهد، فهم لا يتقون الله في نقض العهد.

٥٧ - فإنْ تُدْرِكْ هؤلاء الذين يَنْقُضُون عهدهم، وتظفر بهم في ميدان الحرب، فنكِّلْ بهم أشدَّ التنكيل؛ حتى يكون ذلك سبباً لشرود مَنْ وراءَهم من الأعداء وتَفَرُّقِهم. لعلَّ مَنْ خلفهم من الأعداء يَذْكُرون النَّكال، فيمنعهم ذلك مِنْ نَقْض العهد، ومن القتال.

٥٨ - وإن تَوَقَعْتَ من قوم معاهَدين خيانة ونَكْثاً للعهد بأمارات ظاهرة وقرائن تنذر بها، فاقطع عليهم طريق الخيانة قبل وقوعها بأَنْ تَنْبِذَ إليهم عهدهم، وتنذرهم بأنك غير مقيَّدٍ به، ولا مهتم بأمرهم، بطريق واضح لاخداع فيه ولا استخفاء؛ لأنَّ الله لا يجبهم لأنَّهم مُتَّصِفُون بالخيانة، فلا تستمرَّ على عهدهم، فتكونَ معاهداً لِـمَنْ لا يجبهم الله؛ ولأنَّ الله لا يجب الخائنين.

ولا يظنن الذين كفروا أنهم سبقونا، ونَجَوا من عاقبة خيانتهم وشَرِّهم. إنَّهم لا يعجزون الله تعالى، ولا يفوتونه بمكرهم وخيانتهم، بل هو سيجزيهم، ويُمَكِّنُ منهم في الدنيا بتسليط رسوله والمؤمنين عليهم، وإذاقتهم عاقبة كيدهم.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - لَقَّبَ الله الكافرين بالدوابّ؛ لإفادة أنهم ليسوا من شرار البشر فقط، بل هم أضَلُ من الحيوانات؛
 لأنَّ ثمة منافعَ للحيوانات، وهؤلاء لا خير فيهم، ولا نفع منهم لغيرهم.

٢- أمر الله رسوله ﷺ في المبالغة في قتل الأعداء الذين تكررت مُسالمته لهم، وتجديده لعهدهم بعد نقضه؛ لثلًا ينخدع مرة أخرى بكذبهم ، لِما جُبِلَ عليه من الرحمة، وحُبِّ السلم، وعَدِّ الحرب ضرورة تُترك إذا زال سببها.

٣- في الآيات دلالة واضحة على وجوب المحافظة على العهود مع الأعداء، وتحريم خيانتها.

٤ - تساءل ابن العربي - يرحمه الله - حول آية ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ ﴾ فقال: «كيف يجوز نَقْضُ العهد مع خوف الخيانة، والخوف ظنٌ لا يقين معه، فكيف يسقط يقين العهد بظنٌ الخيانة؟» ثم أجاب عن التساؤل، وقال: «الجواب من وجهين:

أحدهما: أن الخوف هاهنا بمعنى اليقين.

الثاني: أنه إذا ظهرت آثار الخيانة، وثبتت دلائلها، وَجَبَ نَبْذُ العهد، لئلا يُوقعَ التهادي عليه في الهلكة، وجاز إسقاط اليقين هاهنا بالظن للضرورة». (أحكام القرآن: ٨/ ٨٦٠).

٥- أمر الله رسوله على الباغلاظ على العدو؛ لما في ذلك من مصلحة إرهاب أعدائه، فإنهم كانوا يستضعفون المسلمين، فكان في هذا الإغلاظ على الناكثين تحريض على عقوبتهم؛ لأنهم استحقوها. وفي ذلك رحمة لغيرهم؛ لأنه يَصُدُّ أمثالهم عن النكث، ويكفي المؤمنين شرَّ الناكثين الخائنين. ولا تُخالِفُ هذه الشدة أنَّ الرسول في أُرْسِلَ رحمة للعالمين؛ لأنَّ المراد أنَّه رحمة لعموم العالمين، وإن كان ذلك لا يخلو من شدة على قليل منهم حين يلزم الأمر.

٦- في قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَانْبِذَ إِلَيْهِمْ ﴾ رَتَّبَ نَبْذَ العهد على خوف الحيانة، دون وقوعها؛ لأنَّ شؤون المعاملات السياسية والحربية تجري على حسب الظنون، وما يظهر من الأحوال، ولا يُنتظر تَحَقُّقُ وقوع الأمر المظنون؛ لأنَّه إذا تَرَيَّتَ ولاةُ الأمور في ذلك يكونون قد عَرَّضوا الأُمة للخطر، أو للتورط في غفلة وضَياعٍ مصلحة، ولا تُدارُ سياسة الأُمة بها يُدار به القضاء في الحقوق؛ لأنَّ الحقوق إذا فانَتْ كانت تَبِعَتُها على واحدٍ، وأمكنَ تدارُكُ فائتِها، ومصالح الأُمة إذا فانَتْ تَمَكَّنَ منها عَدُوُها.

﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ ثُرِّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَالْتَوْمِينَ لَا نُظْلَمُونَ اللّهِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَاللّهُ لِللّهُ اللّهُ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ وَإِن جَنعُوا لِلسّلِم فَاجْنَحُ لَمَا وَتَوكَلُ عَلَى اللّهِ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ وَإِن جَنعُوا لِلسّلِم فَاجْنَحُ لَمَا وَتَوكَلُ عَلَى اللّهِ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهِ وَإِن جَنعُوا لِلسّلِم فَاجْنَحُ لَمَا وَتَوكَلُ عَلَى اللّهِ إِنّهُ هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ اللّهِ وَإِن جَنعُولِ فَإِلَى حَسْبَكَ اللّهُ هُو اللّهِ مَن وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

### التفسير:

7. لما أوجب الله ﷺ على رسوله ﷺ أن يُفَرِّقَ ويبدد بَمْعَ مَنْ صدر منه نَقْضُ العهد، وأن ينبذ عهد مَنْ خاف منه النقض، أَمَرَه بالإعداد في مواجهة هؤلاء الكفار، فقال: وأعِدُّوا لأعدائكم الكفار المقاتلين ما تقدرون عليه من القوة وأنواع الأسلحة، ونحو ذلك مما يُعِين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تُعْمَلُ فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات، والبنادق، والمراكب البرِّيَّة والبحرية والجوية، والحصون والقلاع والخنادق، وآلات الدفاع، والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون، ويندفع عنهم شرُّ أعدائهم. وأنتم بذلك تُرْهِبُون أعداء الله وعدوَّكم الذين يتربَّصون بكم الدوائر − فالكفار إذا علموا استعداد المسلمين، وتأهُّبهم للجهاد، واستكالهم لجميع الأسلحة والآلات، خافوهم − وتُرهبون به أيضاً أناساً لا تعلمون الآن عداوتهم، بل يَعْلَمهم الله وهو علَّام الغيوب. وما تنفقوا من شيء قليلاً كان أو كثيراً في إعداد المستطاع من القوة والمرابطة في سبيل الله يُعْطِكم عليه الجزاء الوافي التام، و لا يَلْحَقْكم ظلم من أعدائكم.

٦١ - وإن مال العدو إلى جانب السَّلْم وتَرْكِ الحرب، فاقْبَلِ السِّلْم، وفَوِّض الأمر إلى الله، والله هو السميع لما يقولون، العليم بها يفعلون، فلا يخفى عليه ما يأتمرون به من الكيد والخداع، وإن خَفِيَ عليك.

77-77 - ولما كان طَلَبُ السَّلْمِ والهدنة من العدو قد يكون خديعة حربية؛ ليُغُرُوا المسلمين بالمصالحة، ثم يأخذوهم على غِرَّة، أرشد الله رسوله ﷺ إلى هذا الاحتيال، فأمره بأن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم، ويحملهم على الصدق فقال ﷺ: وإن يريدوا بجنوحهم للسِّلم الكيد والخداع، فالله يكفيك أمرهم، وينصرك عليهم، فإنَّ من آثار عنايته بك أن أيدك بتسخير المؤمنين لك، وجَعْلِهم أُمة متحدة متآلفة متعاونة على نَصْرِك، وجَمْعِهم على الإيهان بك. فلولا نعمةُ الله عليهم بأخوَّة الإيهان التي هي أقوى من أُخُوَّة على نَصْرِك، وجَمْعِهم على الإيهان بك. فلولا نعمةُ الله عليهم بأخوَّة الإيهان التي هي أقوى من أُخُوَّة الأنساب والأوطان، لما أمكنك أن تُؤلِّف بين قلوبهم بالمنافع الدنيوية، ولكِنَّ اللهَ هداهم إلى الإيهان. إنه

تعالى الغالب على أمره الذي لا يغلبه خداع الخادعين ولا كيد الماكرين، الحكيم في أفعاله، فينصر الحق على الباطل، ويُفَضِّلُ الجنوح للسلم، إن جنح إليها العدو دون الحرب.

- ١ وجوب إعداد المستطاع من القوة الحربية، والمرابطة في سبيل الله، وما يقتضي ذلك من إنفاق الأموال لإعداد العُدَّة والعتاد.
- ٢ في الآيات دليل على أن النصر يُنال بالأسباب التي من أهمها التآلف والاتحاد بفضلِ مقدِّرِ الأسباب،
   ورحمته بالعباد.
- ٣- دَلَّت الوقائع على أن التآلف من أقوى وسائل التعاون وأنجعها، وأنَّ أجدى وسائل التحابِّ والتآلفِ قوةُ الإيهان.
- ٤- دَلَّ قوله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُ اللِسَلَمِ ﴾ على الأمر بقبول عقد الصلح والمهادنة أو المسالمة إن مال إليه العدو؛ لأنَّ الإسلام يُؤْثِرُ السِّلم على الحرب، ويُوجب الوفاء بالمعاهدات والمصالحات، ويُحَرِّم المبادرة إلى الغدر والخيانة، ونَقْض العهود.
- ٥- عَقْدُ الصلح جائز غير لازم للمسلمين باتفاق العلماء، فيجوز نَبْذُه إذا ظهرت أمارات الخيانة
   والنقض والغدر.
- ٦- الخطاب في قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم ﴾ لجماعة المسلمين وولاة الأمر منهم؛ لأنَّ ما
   يُراد من الجماعة إنها يقوم بتنفيذه ولاة الأمور الذين هم وُكلاءُ الأُمة على مصالحها.
- ٧- في قوله تعالى: ﴿ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمَّ ﴾ تحريض للمسلمين على قتال أعداء الله، وأعداء رسوله ﷺ.
- ٨- قوله تعالى: ﴿ الله يُعَلَمُهُمْ ﴾ تعريض بالتهديد لهؤلاء الآخرين، فالخبر مستعمل في معنى تَعَقَّبِهم والإغراء بهم، وتعريضٌ بالامتنان على المسلمين بأنهم مَحَلُّ عناية الله، فهو يُحصي أعداءهم، ويُنبِّههم عليهم.
- ٩- قوله تعالى: ﴿ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيمًا ﴾ مبالغة حسنة لوقوعها مع حرف (لو) الدالِّ على امتناع الوقوع.
- ١٠ في الجمع بين الأمر بقَصْرِ التوكل على الله، والأمر بإعداد ما استطاع من القوة للعدو، دليلٌ بَيِّنٌ
   على أن التوكل هو من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب يكون فيها هو من مقدور الناس.

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُن يَتَأَيُّهَا النَّيْ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَعْلِبُوا مِاثَنَيْ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِاثَةٌ يَعْلِبُوا أَلْفًا مِن اللَّهِ عَنكُمْ وَعِلَمَ أَنَ فَي مِنكُمْ مَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ اللَّهُ عَنكُمْ وَعِلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ اللَّهُ عَنكُمْ وَعِلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ اللَّهُ عَنكُمْ وَعِلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ اللَّهُ عَنكُمْ وَعِلِمَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ مِن اللَّهُ مَا الصَّدِينَ مَن مِنكُمْ اللَّهُ يَعْلِبُوا مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اللَّهُ يَعْلِبُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّدِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِيَعْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَرْبِينً اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلُولُ مِمَا عَيْمُتُمْ عَلَلًا طَيِّبُأُ وَانَقُواْ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# التفسير:

٦٤ يبشِّر الله تعالى رسوله محمداً ﷺ بأنه سبحانه كافيه كلَّ ما يهمه من أمر الأعداء وغيرهم، وهو
 كذلك كافٍ لِـمَنْ أيَّده من المؤمنين.

70 – وبعد أن بَشَره بالرعاية والعناية، أمره أن يَحُثّ المؤمنين على القتال، ورَغّبهم فيه؛ لدفع عدوان الكفار، إن يوجد منكم عشرون صابرون يَعْلِبُوا – بتأثير إيهانهم وصبرهم وفِقْهِهم – مثتين من الكافرين الكفار، إن يوجد منكم عشرون صابرون يَعْلِبُوا – بتأثير إيهانهم وصبرهم وفِقْهِهم – مثتين من الكافرين الله الله الله الله الله الله المناهم بالله المناهم من الكافرين بعون الله وتأييده. وهم بهذا العدد يغلبونهم بسبب أنهم قوم لا يفقهون ما يفقهون من حكمة الحرب، وما يُراد بها من مرضاة الله الله في إقامة سُننِه العادلة، وإصلاح حال عباده بالعقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة، ومن وجوب مراعاة أحكامه وسُننِه بإعداد كل ما يستطاع من بالعقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة، ومن وجوب مراعاة أحكامه وسُننِه بإعداد كل ما يستطاع من قوة، ومن كون غاية القتال عند المؤمنين إحدى الحسنين: النصر والغنيمة في الدنيا، أو الشهادة والسعادة في الآخرة.

77 - وبعد أن بَيَّنَ المرتبة العليا التي ينبغي أن تكون للمؤمنين، أعقب ذلك ببيان ما دونها من مرتبة الضعف فنسخ ما تقدَّم: فإن يكن منكم مئة صابرة، بعد أن عَلِمَ فيكم ضعفاً، يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا ألفين بإذن الله وقوته ومشيئته، والله مع الصابرين بالمعونة والتأييد والرعاية.

### ٦٧ - سبب النزول:

عن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنها عن عمر قال: «... فَلَمَّا أَسَرُوا الأُسَارَى قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: «مَا تَرَوْنَ فِي هَوُّلاَءِ الأُسَارَى»؟. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: « يَا نَبِيَّ اللهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِذَيَةً، فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلامِ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَرَى يَابْنَ

الحُطَّابِ»؟. قُلْتُ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ مُحَكَّنًا، فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عَنُقَهُ وَمُحَكِّنِي مِنْ فُلانٍ - نَسِيباً لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَوُلاَءِ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ وَمُحَكِّنِي مِنْ فُلانٍ - نَسِيباً لِعُمَرَ - فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ أَيْتُهُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهَوِي رَسُولُ الله عَلَيْ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهُو مَا قُلْتُ، فَلَيًا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِعْتُ فَإِذَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَبُو بَكُو وَعَنَادِيدُهَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَرَضَ عَلَيْ وَمُولُ اللهِ عَلَى عَرَضَ عَلَي وَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ أَيْ شَيْءٍ تَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَي وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ لِكَايْكُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِي اللهِ عَلَى عَذَابُهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَذَابُهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَنِيمَةَ لُهُمْ . (صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، برنم ١٧٦٣ (١٣/١٣٨٣).

# التفسير:

ما كان من شأن نبيً من الأنبياء ولا من سُنَّتِه في الحرب، أن يكون له أسرى، يتردَّد أمرُه فيهم بين المنّ والفداء إلا بعد أن يَعْظُمَ شأنه فيها، ويتمَّ له الغلب والقوة بقَتْلِ أعدائه. تريدون عَرَضَ الدنيا الفاني الزائل وهو المال الذي تأخذونه من الأسرى فداءً لهم، والله يريد لكم ثواب الآخرة الباقي بها يشرعه لكم من الأحكام الموصلة إليه ما دمتم تعملون بها. والله كامل العزة، ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعَلَ، لكنه حكيم، يبتلي بعضكم ببعض.

٦٨ - لولا كتابٌ من الله سبق في عِلْمِه الأزلي ألّا يُعَذِّبَكم والرسول ﷺ فيكم، وأنتم تستغفرونه من ذنوبكم، لَسَّكم - بسبب ما أخذتم من الفداء - عذاب عظيم.

٦٩ - فكُلوا عا غَنِمْتُم من الفِدْية حال كونه حلالاً بإحلاله لكم، طيباً في نفسه، لا خبث فيه مما حُرِّم لذاته كالدم ولحم الخنزير. واتَّقُوا الله في أن تعودوا إلى أكْلِ شيء من أموال الناس كفارا كانوا أو مؤمنين، من قبل أن يُحِلَّه لكم ربُّكم. إنه غفور لذنبكم، رحيم بكم، إذ أباح لكم ما أخذتم، وأباح لكم الانتفاع به.

## الفوائد والاستنباطات:

١ من سُنَنِ الله في الغَلَبة أن يكون للصابرين على غيرهم. وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يَغْتَرُوا بدينهم،
 ويظنوا أن الإيهان وحده يقتضي النصر والغلب، وإن لم يقترن بالصفات اللازمة لكهاله. ومن أهمها وأعظمها
 الصبر والعلم بحقائق الأمور، ومعرفة سنن الله في خلقه.

٢ - في قوله تعالى: ﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَعْدٌ من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله، بالكفاية والنصرة على الأعداء، إذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان والاتباع، فلابد أن يكفيهم ما أهمَّهم من أمور الدين والدنيا، وإنها تتخلَّفُ الكفاية بتخَلُّف شرطها.

٣- لم يكن فِعْلُ النبي ﷺ في حكم الأسرى إلا اجتهاداً واختياراً لأحد أمرَين مشروعَين: هما القتل، وأَخْذُ الفداء. فهو فِعْلُ خلافِ الأولى، وليس في ذلك مِساس أصلاً بعصمة الأنبياء عليهم السلام؛ لأنَّ المِساس بالعِصْمَةِ يحصل إذا خالف النبي نصاً صريحاً، أو أمراً قائماً.

٤ - استنبط ابن العربي - يرحمه الله - من قوله تعالى: ﴿ لَوَلا كِنْتُ مِنَ اللهِ سَبَقَ ﴾ بأنَّ الآية دليل على
 أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً، مما هو في علم الله حلال: أنه لا عقوبة عليه. (أحكام القرآن: ٢/ ٨٧٢).

٥- تقرير النسخ في القرآن الكريم.

﴿ وَيَكَأَيُّهَا النِّيُ قُل لِمَن فِيَ آيَدِيكُم مِن الْأَسْرَى إِن يَسْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤتِكُمْ خَيْرًا مِنَالَّهُ عَمُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّهَ مِن قَبْلُ أَخِذَ مِن حَيْمٌ وَيَغَفِر لَكُمُّ وَاللّهُ عَلَيْمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمَولِهِم وَأَنفُسِهِم فِي فَأَمْكُنَ مِنهُمُّ وَاللّهِ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ الّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن سَيبِلِ اللّهِ وَاللّذِينَ ءَامَوا وَنَصَرُوا أُولَتِهِكَ بَعْصُهُم أَولِيَاتُهُ بَعْضُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُو مِن اللّهِ وَاللّذِينَ ءَامَوا وَنَصَرُوا أُولَتِهِكَ بَعْصُهُم أَولِياتُهُ بَعْضُ وَاللّذِينَ عَاللّهُ مِن اللّهَ مِن شَيْءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن السّينَصَرُوكُمْ فِي اللّذِينِ فَعَلَيْتُكُمُ النّصَرُ إِلّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم وَلَيْتِهِم مِن شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِن السّينَعُولُ مَعْمُومُ اللّهِ اللّهِ وَاللّذِينَ ءَامَوا مِيلًا اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَوا مِنْهُم أَولِيالًا وَمَعْمُ اللّهُ وَالّذِينَ ءَامَوا وَجَنهَدُوا وَجَنهَدُوا وَجَنهَدُوا وَجَنهَدُوا فِي سَيبِلِ اللّهِ وَالّذِينَ ءَاوَوا وَجَنهَدُوا وَجَنهُ وَاللّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُوا وَجَنهُدُوا وَجَنهُ وَاللّذِينَ اللّهُ يَكُولُ اللّهُ مِن مُؤْولُوا اللّهُ رَحُولُ مِنْ مُعْمُ مُؤْولُولُ اللّهُ وَلَولُوا اللّهُ وَلَا مِنْ مُؤْمِلُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ مُولًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

روى الطبراني بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ قُل لِمَن فِى آيَدِيكُم مِنَ اَلْأَسْرَى ﴾ [الأنفال: ٧٠] حَتَّى بَلَغَ ﴿ أُخِذَ مِنكُمْ ﴾، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ يَقُولُ: فِيَّ وَاللهُ أُنْزِلَتْ حِينَ أَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ إِسْلامِي، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُحَاسِبَني بِالْعِشْرِينَ أُوقِيَّةً الَّتِي وَجَدَ مَعِي فَأَبَى أَنْ يُحَاسِبَني بِهَا فَأَعْطَانِي اللهُ بِالْعِشْرِينَ أُوقِيَّةً الَّتِي وَجَدَ مَعِي فَأَبَى أَنْ يُحَاسِبَني بِهَا فَأَعْطَانِي اللهُ بِالْعِشْرِينَ أُوقِيَّةً عِشْرِينَ عَبْداً كُلُّهُمْ تَاجَرَ بِهَالِي فِي يَدِهِ مَعَ مَا أَرْجُو مِنْ مَغْفِرَةِ اللهِ.

(المعجم الكبير للطبراني: ١١٣٣٥، ولباب النقول، ١/١١٤).

### لتفسير:

لما أخذ الرسول ﷺ الفداء من الأسرى شَقَّ عليهم أَخْذُ أموالهم، فلقَّنه الله ما يستميلهم، ويُرَغِّبهم في الإسلام، فقال ﷺ مخاطباً رسوله ﷺ: قل للذين في أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء: إن كان

الله تعالى يعلم أنَّ في قلوبكم إيهاناً، يعطكم إذ تُسْلِمُون ما هو خير لكم، عمَّا أخذه المؤمنون منكم من الفداء بها تشاركونهم في المغانم وغيرها من النِّعم التي وُعِدَ المؤمنون بها، ويغفر لكم ما كان من الشرك، وما استتبعه من السيئات والأوزار. والله غفور لِـمَنْ تاب من كفره وذنوبه، رحيم بالمؤمنين فيشملهم بعنايته وتوفيقه، ويَعُدُّهم للسعادة في الدنيا والآخرة. وإن يريدوا خيانتك بإظهار الميل إلى السُّلْم، فلا تَخَفُ ممَّا عسى أن يكون من خيانتهم وعودتهم إلى القتال، فإنَّهم قد خانوا الله من قبل، فنقضوا الميثاق الذي أخذه على البشر بها أقامه على وحدانيته من الدلائل العقلية والكونية، وبها آتاهم من العقل الذي يَتَدَبَّرون به سُنَنَ الله في خَلْقِه، فمَكَّنك أنت وصحبك منهم بنصرك عليهم ببدر، مع التفاوت العظيم بين قوتك وقوتهم، وعددك وعددهم، وهكذا سيُمَكِّنُك مُمَّنْ يخونونك من بعد. والله يعلم ما ينوونه، وما يستحقونه من عقاب، حكيم يفعل ما يفعل بحسب ما تقتضيه حِكْمَتُه البالغة، فينصر المؤمنين، ويُظْهِرُهم على الكافرين. ٧٢ - وبعد أن ذكر ما يجب أن يعمل مع الأسرى، ختم السورة بولاية المؤمنين بعضهم لبعض، بمقتضى الإيمان والهجرة وما يلزم ذلك، وولاية الكافرين بعضِهم لبعض، ثم أمر بالمحافظة على العهود والمواثيق مع الكفار، ما دام العهد محفوظاً غير منبوذ ولا منكوث، فقال: هؤلاء هم المؤمنون الذين هجروا أوطانهم فراراً بدينهم من فتنة المشركين؛ إرضاءً لربِّهم، ونصراً لرسوله ﷺ، وبذلوا الجهد بقدر الوسع، واقتحموا المشاقَّ، والذين آوَوا الرسول ومَنْ هاجر من أصحابه ونصروهم، وأُمَّنوهم من المخاوف، و أشركوهم في أموالهم، وآثروهم على أنفسهم، وقاتلوا مَنْ قاتلهم، وعادَوا مَنْ عاداهم. أولئك يَتَوَلَّى بعضهم من أمر الآخرين ما يتولُّونه من أمر أنفسهم حين الحاجة إلى التعاون والتناصر في القتال، وما يتعلق به من الغنائم. وإن المؤمنين المقيمين في أرض المشركين وتحت سلطانهم وحكمهم، ودارُهم دار حرب وشرك، لا يثبت لهم شيء من ولاية المؤمنين الذين في دار الإسلام، إذ لا سبيلَ إلى نصر أولئك لهم، و إنه لا ولاية لكم عليهم إلا إذا قاتلهم الكفار، أو اضطهدوهم لأجل دينهم، وطلبوا نَصْرَ كم عليهم، فعليكم أن تُساعِدُوهم بشرط أن يكون الكفار حربيِّين، لا عهدَ بينكم وبينهم، أمَّا إن كانوا معاهدين فيجب الوفاء بعهدهم، ولا تُباح خيانتهم، والغدر بهم بنقض العهود والمواثيق. واللهُ بها تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فعليكم أن تقفوا عند حدوده، وأن تراقبوه وتتذكروا اطلاعه على أعمالكم، وتَتَوَخُّوا فيها الحق والعدل، وتتقوا الهوى الذي يَصُدُّ عن ذلك.

٧٣ - ولما عقد ﷺ الولاية بين المؤمنين، أخبر أنَّ الكفار حيث جمعهم الكفر، فبعضهم أولياء لبعض، فهم في جملتهم فريق واحد تجاه المسلمين. وإن كانوا شيعاً يعادي بعضهم بعضاً، وإن لم تفعلوا ما شرع لكم من ولاية بعضكم لبعض، ومن تناصُرِكم وتعاونكم تجاه ولاية الكفار بعضهم لبعض عليكم، ومن

الوفاء بالعهود والمواثيق مع الكفار إلى أن ينقضي عهدهم وينبذوه على سواء، يَقَعْ من الفتنة والفساد في الأرض ما فيه أعظم الضرر عليكم بتخاذلكم الذي يُفْضِي إلى فشلكم وظفر الأعداء بكم، وتعطيل كثير من مقاصد الشرع التي لا تتحقق إلا بالتعاون والتناصر.

٧٤ - وبعد أن ذكر عَقْدَ الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار، أعقب ذلك بمَدْحِهم والثناء عليهم، فقال على المهاجرون والأنصار هم المؤمنون حق الإيهان وأكمله، دون مَنْ لم يهاجر وأقام بدار الشرك، ولم يَغْزُ مع المسلمين عَدُوَهم، ثم وعدهم بحسن العاقبة فقال: لهم مغفرة تامة من ربَّهم تمحو ما فرط منهم من السيئات، ورزق كريم في دار الجزاء؛ لأنهم قد تركوا الأهل والوطن، وبذلوا النفس والمال، وأعرضوا عن سائر اللَّذَات الجسهانية، وعَمِلُوا ما يُقرَّبهم من ربِّهم في دار النعيم.

### ٥٧- سبب النزول:

عن ابن الزبير ﴿ قال: كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، فنزلت: ﴿ وَأُولُواْ اَلأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾. (لباب النقول: ١/١١٠).

### التفسير:

والذين تأخّر إيهائهم وهجرتهم عن الهجرة الأولى، وهاجروا وجاهدوا معكم أعداءكم، فأولئك منكم، أي: فيلتحقون بالمهاجرين الأوَّلين والأنصار، وبها تَقَدَّم من الولاية والجزاء، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأحق من المهاجرين والأنصار الأجانب بالتعاون والتناصر، وبالتوارث في دار الهجرة في ذلك العهد وفي كل عهد، في حكم الله الذي كتبه على عباده المؤمنين، وأوجب به عليهم صلة الأرحام والوصية بالوالدين وذي القربى. والله سبحانه إنَّها شرع لكم هذه الأحكام في الولاية العامة والخاصة والعهود والمواثيق عن علم واسع عيط بكل شيء من مصالحكم الدينية والدنيوية.

- ١ ينبغي للمؤمنين ترغيب الأسرى في الإيهان، وإنذارهم عاقبة الخيانة إذا ثبتوا على الكفر، وعادوا إلى البغى والعدوان.
- ٢- في الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر وحسن العاقبة في كل قتال يقع بينهم وبين أعدائهم،
   ما داموا محافظين على أسباب النصر المادية والمعنوية .
- ٣- مَنْ أَسَرَه الكفار من دار الإسلام فله حكم أهل هذه الدار، ويجب على المسلمين السَّعْيُ في فكاكه،
   بقدر ما يستطيعون من الحول والقوة، بل يجب بذل هذه الحماية لأهل الذِّمة أيضاً.

- ٤- ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام، وبيان فضل المهاجرين السابقين على اللاحقين،
   وفضل المهاجرين على الأنصار، وجعل المتأخرين في الإيهان والهجرة بمنزلة المتقدمين في تضامنهم معهم.
- م. ثبوت ولاية النصرة بين مؤمني دار الإسلام ومؤمني دار الحرب، في حال مقاتلتهم أو اضطهاد الكفار لهم، إلا إذا كان بينهما ميثاق صلح وسلام، فلا تمكن مناصرتهم. وفيها عدا حالة المقاتلة لا تثبت ولاية النصرة بين المسلمين في دار الإسلام، والمسلمين في دار الحرب.
  - ٦- تقديس الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام، وإن مس ذلك مصلحة بعض المسلمين.
    - ٧- الكفار بعضهم أولياء بعض، أي: نصراء وأعوان.
    - اذا لم نحقق ولاية النصرة بيننا، ووالينا الكفار، أدَّى ذلك إلى ضَعْفِنا، وقوتهم علينا.
- ٩ اسم الإشارة في قوله: ﴿ أُولَتِكَ بَعْضُهُم أَولِياآ مُتَضِ ﴾ لإفادة الاهتمام بتمييزهم للإخبار عنهم،
   وللتعريض بالتعظيم لشأنهم.
- ١ − الاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَى ﴾ استثناء من متعلق النصر، وهو المنصور عليهم. ووجه ذلك أنَّ الميثاق يقتضي عدم قتالهم، إلا إذا نكثوا عهدهم مع المسلمين، وعهدهم مع المسلمين لا يتعلق إلا بالمسلمين المتميزين بجهاعة ووطن واحد، وهم يومئذ المهاجرون والأنصار، فأما المسلمون الذين أسلموا ولم يهاجروا من دار الشرك فلا يتحمل المسلمون تَبِعاتِهم.
- ١١ في الآيتين (٧٢) و(٧٣) إخبار عن أمر مستقبلي بأن المؤمنين إذا لم يتولَّ بعضهم بعضاً فإن العاقبة
   وقوع الفتن، وانتشار الفساد.
- ١٢ تقييد أولوية أولي الأرحام بأنها في كتاب الله في قوله تعالى: ﴿ وَأُولُواْ اَلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي
   كِنْبِاللّهِ ﴾؛ للدلالة على أنَّ ذلك حكمٌ فِطْري قدَّره الله، وأثبته بها وضع في الناس من الميل إلى أقربائهم.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

- ١- بيان أحكام الوفاء والنكث والموالاة.
- ٢- إبطال العادات والتقاليد والمفاهيم المخالفة التي كان عليها أهل الجاهلية.
  - ٣- بيان أحكام التعامل مع المشركين والكتابيين في حالة الحرب والسلم.
- ٤- تحريض المسلمين على المبادرة بالإجابة إلى النفير؛ للقتال في سبيل الله، ونصرة النبي ﷺ.
  - ٥- الحديث عن غزوة تبوك.
  - ٦- بيان صفات المنافقين وأحوالهم.
  - ٧- بيان فضل المهاجرين والأنصار.
  - ٨- التحريض على الصدقة والتوبة والعمل الصالح.
  - ٩- التذكير بنصر الله المؤمنين يوم حنين بعد يأسهم.
    - ١٠ بيان بعض أحكام الجهاد.
- ١١- الكشف عن طبيعة الإسلام وحقيقته، وعن انحراف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة وسلوكاً.

﴿ بَرَآءَ أَ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَهَدَ مُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللّهُ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَفِرِينَ الْكَفِرِينَ الْكَفِرِينَ الْكَفِرِينَ وَأَنَّ اللّهَ مَوْرَةُ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجْمَ اللّهُ مَرِيَ أَنَّ اللّهَ بَرِيَ أَنَّ اللّهَ بَرِيَ أَنْ اللّهَ بَرِي أَلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ أَعْلِي اللّهِ اللّهِ عَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَيَشِيرِ اللّهِ يَكُمُ وَابِعَدَابِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَهَدَثُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللّهُ مُورُوا بِعَدَابِ اللّهِ عَهْدَهُمْ إِلّا اللّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللّهُ عَيْرُ مُعْجِزِي اللّهَ يُحِبُ الْمُشْرِكِينَ عَيْدُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَغُدُوا لِللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَالْمَشْرِكِينَ عَيْدُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَغُدُوهُمْ وَاخْدُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَفُولُ اللّهَ عَفُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَفُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهَ عَفُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهَ عَفُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَفُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَفُولُ وَاعَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَفُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَفُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَفُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

1-۲- لما ذكر في آخر سورة الأنفال أَمْرَ العهد، تارةً بنَبْذِه إلى مَنْ خِيفت خيانته، وتارةً بالتمسك به عند الأمن من ذلك. ابتدأت هذه السورة بالأمر بالنبذ لأناس بأعيانهم، نقضوا أو خِيف منهم ذلك. وذلك تصريح بها أفهمته آيات الموالاة في سورة الأنفال من أن إحدى الفرقتين لا تصلح لموالاة الأخرى، فقال تعالى: هذه براءة من الله ومن رسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين المعاندين، ثم يأتي خطاب الله المؤمنين يُبيِّن ما يجب أن يقولوه للمشركين الذين برئ الله ورسوله من عهودهم، فأمرهم أن يقولوا لهم: سيروا في الأرض وأنتم آمنون لا يتعرض لكم أحد من المسلمين بقتالٍ مدة أربعة أشهر، واعلموا أنكم لن تعجزوا الله، ولن تَقُوتوه، فتجدوا مهرباً منه، إذا أنتم أصررتم على شرككم وعدوانكم لله ورسوله، بل سيسلط المؤمنين عليكم، ويؤيدهم بنصره الذي وعدهم به، والعاقبة للمتقين، فقد جرت سنة الله بخِزْي الكافرين منكم ومن غيركم في معاداتهم، وقتالهم لرسله في الدنيا والآخرة.

٣- لما أنزل الله البراءة أمر بالإعلام بها في المجمع الأعظم ليقطع الحُجَج، إذ بيَّن أن هذا إعلام من الله ورسوله بالبراءة من عهود المشركين، وسائر معتقداتهم في وقت يسهل فيه ذلك التبليغ والإعلام، وهو يوم الحج المحج ويجتمع الحج المحج ويعتمع من شرككم، وعن خيانتكم أكّد ما يجب أن يُبلّغوه بلا تأخير بأن أمرهم أن يقولوا لهم: فإن تُبتم ورجعتم عن شرككم، وعن خيانتكم وغدركم بنقض العهد، وقبِلتم هدى الإسلام، فذلك خير لكم في الدنيا والآخرة؛ لأنّ في هدايته سعادتكم فيها، وإن أعرضتم عن إجابة الدعوة إلى التوبة، فاعلموا أنكم غير سابقيه سبحانه ولا فائتيه، ولن تُفلِتُوا من حكم سُنته ووعده لرسله وللمؤمنين بالنصر والغلَبة. وبَشِرْ – أيُّها الرسول الكريم – مَنْ جحد رسالتك ولم يؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر، بعذاب موجع في الآخرة.

٤ - ولما أعلمهم بالبراءة وبالوقت الذي يُؤذن بها فيه، وكان معنى البراءة منهم أنّه لا عهد لهم، استثنى بعض المعاهدين، بألّا تُمُهِلُوا الناكثين للعهود فوق أربعة أشهر، إلا الذين عاهدتموهم ثم لم ينكثوا عهدهم، فلا تُجُرُوهم مجرى الناكثين في المسارعة إلى قتالهم، بل أيّتُوا إليهم عهدهم إلى مدتهم، بشرط ألا ينقصوا شيئاً من شروط الميثاق ولا يُضارُوكم، ولا يُعاونوا عليكم أحداً من أعدائكم؛ لأنّ المقصد من المعاهدات تَرْكُ قتال كل من الفريقين المتعاهدين للآخر، وحرية التعامل بينها. إنّ الله يُحِبُّ المتقين الذين يتحاشون نقض العهد، وساثر المفاسد التي تُحِلُّ بالنظام، وتمنع جريان العدل بين الناس.

٥- وبعد أن ذكر سبحانه الأذان العام بالبراءة من عهود المشركين وسائر معتقداتهم وضلالاتهم، أعقب ذلك بذكر ما يجب أن يفعله المسلمون معهم حين انقضاء الأجل المضروب لهم، والأمان الذي أُعطي لهم للضرب في الأرض فأمر المؤمنين أنه إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرَّم عليكم فيها قتال المشركين، فافعلوا معهم كلَّ ما ترونه موافقاً للمصلحة من القتال، لأنَّ الحال بينكم وبينهم عادت إلى حال الحرب بانقضاء أجل التأمين الذي مُنِحْتُموه، وذلك بعمل أحد الأمور الآتية، أولاً: قَتْلُهم في أيِّ مكان وجدوا فيه من حِلِّ وحرَم، ثانياً: أخذهم أسارى، ثالثاً: حَصْرُهم وحَبْسُهم حيث يُعْتصمون بمعقل أو حصن، بأن من حِلِّ ورَّم، ثانياً: أخذهم أسارى، ثالثاً: حَمْرُهم وحَبْسُهم حيث يُعتصمون بمعقل أو حصن، بأن شرط، رابعاً: مراقبتهم في كل مكان يمكن الإشراف عليهم فيه، ورؤية تجوالهم وتقلَّبهم في البلاد. فإن تابوا عن الشرك الذي يحملهم على عداوتكم وقتالكم، ودخلوا في الإسلام بأن نطقوا بالشهادتين، وأقاموا الصلاة عن الشرك الذي يحملهم على عداوتكم وقتالكم، ودخلوا في الإسلام بأن نطقوا بالشهادتين، وأقاموا الصلاة المفروضة كيا تقيمونها في الأوقات الخمسة، وآنوا الزكاة المفروضة، فخَلُوا سبيلهم، واتركوا لهم طريق حريتهم بالكف عن قتالهم إذا كانوا مقاتلين، وبالكف عن حَصْرهم إذا كانوا عاصرين، وبالكف عن رصد مسالكهم إلى البيت الحرام وغيره إذا كانوا مراقبين. والله بغفر لهم ما سبق من الشرك وغيره من عباده.

# الفوائد والاستنباطات:

١- افتتاح السورة بالبراءة وبدون بسملة يُدْخِلُ في النفس الرَّهبة الشَّديدة، والخوف الأشدَّ.

٢- نسب (البراءة) إلى الله ورسوله من قِبَلِ أنه تشريع جديد شرعه الله، وأمر رسوله بتنفيذه، ونسب (معاهدة المشركين) إلى جماعة المؤمنين وإن كان الرسول هو الذي عقد العهد؛ لأنّه عقده بوصفه الإمام والقائد لهم، وهو عقد ينفذ بمراعاتهم له وعملهم بموجبه.

- ٣- الحكمة في تحديد مدة أربعة الأشهر: أن يكون لديهم فسحة من الوقت للنظر والتفكر في عاقبة أمرهم، والاختيار بين الإسلام والاستعداد للقتال، إذا هم أصرُّوا على شِرْكهم وعدوانهم. وهذا منتهى ما يكون من الرحمة والإعذار إلى أعدى أعدائه المحاربين، حتى لا يقال: إنَّه أخذهم على غِرَّة.
- ٤ في الآيات إيهاء إلى أنَّ إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يُوجبان لِـمَنْ يؤدِّيهما أداءَ حقوق المسلمين من حفظ الدم والمال، وفق النصوص الشرعية.
- ٥ قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكَوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ دليل على أنَّ مَنْ امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة يُقاتَلُ حتى يؤدِّيها، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق .
- ٦- إضافة الأذان إلى الله ورسوله دون المسلمين في قوله تعالى: ﴿ وَأَذَنُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ عِلَى النَّاسِ ﴾؛ لأنَّه تشريع وحكم في مصالح الأُمة، فلا يكون إلا من الله على لسان رسوله ﷺ. وهذا أمرٌ للمسلمين بأن يأذنوا المشركين بهذه البراءة؛ لئلا يكونوا غادرين.
- ٧- جملة ﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ تذييل في معنى التعليل للأمر بإتمام العهد إلى الأجل بأنَّ ذلك من التقوى، أي: من امتثال الشرع الذي أمر الله به، لأن الإخبار بمحبة الله المتقين عقب الأمر كناية عن كون المأمور به من التقوى.
- ٨- قوله تعالى: ﴿ كُلَّ مَرْصَدِ ﴾ مستعملة في تعميم المراصد المظنون مرورُهم بها، تحذيراً للمسلمين من إضاعتهم الحراسة في المراصد، فيأتيهم العدو منها.
- ٩ جملة ﴿إِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ تذييل أريد به حَثُّ المسلمين على ألَّا يتعرضوا بالسوء للذين يُسْلِمُون من المشركين، ولا يؤاخذهم لما فرط منهم.
- ١٠ الإسلام يُقَدِّس العهود التي أمر الله بها، ويُوجب الوفاء بها، ويجعل احترامها نابعاً من الإيهان، وملازماً لتقوى الله تعالى.

7 - لما أمر تعالى بقتل المشركين حيث وُجِدوا، وأَخْذِهم وحَصْرِهم، ذكر لهم حالةً لا يُقْتَلُون فيها، ولا يُؤْخَذُون ويُؤْسَرون، فيأمر الله نبيه ﷺ إن طلب هؤلاء منه الأمان والجوار، فليجره وليأمنه على نفسه وأمواله لكي يسمع دعوة الإسلام، فإنَّ هذه فرصة للتبليغ، فإن اهتدى وآمن عن علم واقتناع فذاك، وإلا فالواجب تبليغه المكان الذي يأمن به على نفسه، ويكون حراً في عقيدته، إذ لا يكون للمسلمين سلطان عليه؛ لأنَّه من قوم جاهلين، لا يدرون ما الكتاب، وما الإيهان؟

٧- ولما كان الأمر بالنبذ مَظِنةً لأن يُعْجَبَ منه، عجب كيف يكون للمشركين عهدٌ مع إضهار الغدر فيها وقع من العهود، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، وهم بنو كنانة وبنو ضمرة، لأنهم ممَّن كان قد أقام على عهده، ولم يدخل في نَقْضِ ما كان بين رسول الله ﷺ وقريشٍ يوم الحديبية من العهد. فهؤلاء تَربَّصُوا بهم، ولا تقتلوهم ما استقاموا لكم على العهد، إذ لا يجوز أن يكون نَقْضُه من قِبَلِكم. إنَّ الله يحب الذين يتقون الغدر، ونَقْضَ العهد.

٨- ولما أنكر سبحانه على المشركين بَيِّن السبب الموجب لذلك، مكرراً أداة الإنكار تأكيداً للمعنى كيف يكون لهم عهد مشروع عند الله، مَرْعِيُّ الوفاء عند رسوله، وحالهم المعروفة من أخلاقهم وأعمالهم: أنهم إن يظهروا عليكم في القوَّة والغلبة، لا يرقبوا الله، ولا القرابة في نقض العهد والميثاق؟ فهم يخادعونكم حال الضعف بها يقولونه من كلام معسول، يرون أنَّه يرضيكم، سواءً أكان عهداً أم وعداً أم أيّهاناً مؤكدة، وقلوبهم عملوءة ضغناً وحِقْداً، فهم إن ظهروا عليكم نكثُوا العهود، وحَتَثُوا بالأيهان، وفَتكُوا بكم بقدر ما يستطيعون، وإنها يفعلون ذلك لأنَّ أكثرهم خارجون من قيود العهود والمواثيق، متجاوزون لحدود الصدق والوفاء.

- ٩ استبدلوا بآيات الله العظيمة وما فيها من المعالم الحكيمة ثمناً قليلاً من حطام الدنيا، وهو ما هم فيه من رخاء العيش وكثرة الأموال، فصدُّوا أنفسهم عن الإسلام بسبب هذا الشراء الخسيس، وما يقتضيه من الوفاء، وصَدُّوا غيرهم أيضاً. قَبُح عَمَلُهم الذي يعملونه من اشتراء الكفر بالإيهان والضلالة بالهدى.
- ١٠ ومن أجل هذا الكفر لا يَرْعَون في مؤمن يقدرون على الفتك به قرابةً تقتضي الودّ، ولا ذمة توجب الوفاء بالعهد. وهؤلاء البعداء عن الحق هم المتجاوزون للغاية القصوى من الظلم.

- ١ في الآيات أنَّ التقليد في الدين غير كاف، وأنَّه لابُدَّ من النظر والاستدلال، بدليل إمهال الكافر وتأمينه وتبليغه مَأْمَنَه لسياع أدلَّة الإيهان، فلابُدَّ من الحُجَّة والبرهان.
- ٢- وصف الأكثر في قوله تعالى: ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ﴾ لأنهم هم الناكثون، الناقضون لعهودهم،
   وأقلهم الموفون الذين استثناهم الله تعالى. وهذا من دقة القرآن وإنصافه في الأحكام.
- ٤ قوله تعالى: ﴿ وَأَجِرَهُ حَتَىٰ يَسَمَعَ كَانَمَ اللهِ ﴾ حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بأنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه تعالى هو المتكلِّم به. وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومَنْ أخذ بقولهم: (إنَّ القرآن مخلوق).
- ٥- مشروعيّة الأمان، أي: جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين؛ ليسمع ما يدلُّ على صحَّة الإسلام.
   وفي هذا سياحة ويسر في معاملة الكفار، ودليل على إيثار السَّلم.
- ٦- استخدام حرف المهلة في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ﴾ للدلالة على وجوب استمرار إجارته في أرض الإسلام، إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه، ولو بَلغَه بعد مدة طويلة، فحَرْفُ ﴿ ثُمَّ ﴾ هنا للتراخي الرُّنْبي اهتهاماً بإبلاغه مأمنه.
  - ٧- يجب علينا تعليم كلِّ مَنْ التمس منَّا تعلُّمَ شيء من أحكام الدِّين.
- ٨- يجب على الإمام حماية الحربي المستجير، وصون دمه وماله ونفسه من الأذى، ومنع التعرُّض له بأي ضَرْب من ضروب الإيذاء.

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَنَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنَفَصِلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ وَإِن لِنَكُمُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَنَهُمْ أَلْكُمُوْ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَآ الْمَكُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهَمَعُواْ بِإِخْرَاجِ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَمُ لَعَمَّوُ الْمَائِهُمُ مَن اللَّهُ اللَّهُ الْمَكُولُ وَهُم بَكَدَءُوكُمْ مَن اللَّهُ مَا لَقَائِلُونَ فَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكُولُ وَهُم بَكَدَءُوكُمْ مَا أَوَكَ مَرَّةً أَتَعْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَخَقُ أَن تَغْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهُ فَاللَّهُ أَخَلُقُولُ وَهُم بَكَدَءُوكُمْ مَن يَشَاهُ مَا لَقَهُ مَا لَكُولِهِمْ وَيَشُولُ وَهُمْ مَكُولُ فَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ مَكِيمُ فَي اللّهُ عَلَيْ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَكِيمُ فَي مُولِهِمْ وَيَشُولُ اللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَكِيمُ فَي مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَكِيمُ فَي اللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ مَكِيمُ فَي اللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَكِيمُ فَو اللّهُ عَلَيمُ مَا اللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلِيمُ عَكِيمُ وَلَعَمْ اللّهُ عَلَيْمُ مَا لَلْهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيمُ مَا لِللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُمْ وَلَا لَا عُلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُمْ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَمُ وَلِهُ عَلَيمُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَى مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيْهُ عَلَيمُ عَلَ

١١ - فإن رَجَعَ هؤلاء المشركون الذين أَمَرْتُكم بقتالهم عن شركهم بالله، إلى الإيهان به وبرسوله، وأنابوا إليه وأطاعوه، فأدُّوا الصلاة بشروطها وأركانها، وآتوا الزكاة المفروضة، فهم إخوانكم في الدين الذي آمُرُكم به، لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم. وبهذه الأخوَّة يزول كل ما كان بينكم من عداوات. وإنا نُبيِّن حُجَجَنا وأدلَّتنا على خَلْقِنا لقوم يعلمون ما نُبيِّن لهم، بعد أن نشرحها مفصَّلةً فيَثْقَهوها.

١٢ - وإن نكث هؤلاء ما أبْرَمَتْه أيهائهم من الوفاء بالعهد الذي عقدوه معكم، وعابوا دينكم، واستهزؤوا
 به، وصَدُّوا الناس عنه، ومن ذلك: الطعنُ في القرآن وفي النبي ، فقاتِلوهم فهم قيادة الكفر وحملة لوائه؛
 رجاء أن ينتهوا بقتالكم إياهم عن الكفر ونَقْض العهود.

17 - وبعد أن أمر سبحانه بقتال أثمة الكفر ذكر أسباب ذلك وهي ثلاثة، الأول: إنهم نكثوا الأيهان التي حلفوها لتأكيد عهدهم الذي عقدوه مع النبي في وأصحابه على ترك القتال عشر سنين، يأمن فيها الفريقان على أنفسهم، ويكونون فيها أحراراً في دينهم. الثاني: إنهم هَمُّوا بإخراج الرسول من وطنه، أو حَبْسِه حتى لا يُبَلِّغ رسالته، أو قَتْلِه بأيدي عصبة من بطون قريش ليتفرَّق دمه في القبائل، فتتعذَّر المطالبة به. الثالث: إنهم بدؤوا بقتال المؤمنين في بدر حين قالوا بعد العلم بنجاة عِيرهم: لا ننصرفُ حتى نستأصلَ محمداً وأصحابه. من أجل ذلك حَرَّضَ على قتالهم. أبعد هذا كله تتركون قتالهم خوفاً منكم وجبناً؟ فالله أحقُّ أن تخشَوا منافة أمره، وتَرْكَ مخالفة عدوِّه.

10-15 - وبعد أن أقام الأدلة على وجوب قتالهم، وفنَّدَ الشبه المانعة من ذلك، أمرهم به أمراً صريحاً مع وَعْدِه لهم بالنصر، وإظهار المؤمنين عليهم، قاتلوهم كما أمرتكم، فإنكم إن فعلتم ذلك يُعَذَّبُهم الله بأيديكم ويُعرِّكم من رقابهم قتلاً، ومن صدورهم ونحورهم طعناً، ويُغْزِهم بذُلًّ الأسر والقهر والفقر لمن لم يُقتل منهم، وينصركم عليهم حتى لا تقوم لهم قائمة بعد هذا، ويَشْفِ صدوركم مما نالوا منكم من الأذى ولم

تكونوا تستطيعون دفْعَه، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِكمْ، وما كان قد وَقَرَ فيها مِنْ غدر المشركين، وظلمهم. ومَنْ تاب منهم، فسيتوب الله عليهم مِنْ شركهم، ويُوفقهم للإيهان، ويتقبله منهم. وهو العليم بها لا تعلمون من استعدادهم في الحال والاستقبال، الحكيم فيها يشرع لهم من الأحكام.

- ١- يجب على المؤمن أن يكون أشجع الناس، وأعلاهم همة، ولا يخشى إلا الله.
- ٢- قوله تعالى: ﴿ فَإِخَو نُكُمُ ﴾ خبر لمحذوف، أي: فهم إخوانكم. وصِيغَ هذا الخبر بالجملة الاسمية، للدلالة على أنَّ إيهانهم يقتضي ثبات الأخوة ودوامها، تنبيها على أنَّهم يعودون كالمؤمنين السابقين من قبل في أصل الأخوة الدينية.
- ٣- في قوله تعالى: ﴿ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ إسناد التعذيب إلى الله، وجُعِلت أيدي المسلمين آلة
   له تشريفاً للمسلمين، وإشارة إلى ضرورة الأخذ بالأسباب.
- ٤- خَصَّ سبحانه قادة الكفر في قوله تعالى: ﴿ فَقَدْلِلْوَ أَأْمِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ وهم الرؤساء الطاعنون في دين الرحمن، الناصرون لدين الشيطان ؛ لعِظم جنايتهم؛ ولأنَّ غيرهم تَبَعٌ لهم.
- ٥ قوله تعالى: ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُوَمِينَ ﴿ وَيُذَهِبَ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ ﴾ يدلُّ على محبة الله لعباده المؤمنين، واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم.
- ٦- قوله تعالى: ﴿ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ ﴾ يدلُّ على أنَّ قتال الكفار وغلبة المسلمين إياهم قد ينشأ عنها إسلام كثير من الناس، فانتصار المسلمين قد يردُّ بعض المشركين إلى الإيبان، ويفتح بصيرتهم على الهدى.
- ٧- في الآيتين (١٤) و (١٥) إخبار مستقبلي وبُشرى من الله عَلَى إن نفَّذ المؤمنون أمْرَه، فقاتلوا أعداء
   الله، فإنّه سوف يجازيهم بالنصر من عنده، وسيعُذّبُ هؤلاء المشركين بأيدي المؤمنين، ويُذِهُّم بالهزيمة
   والخزي، ويُعلي كلمته، ويَشْفي صدور المؤمنين.
  - ٨- ينظر: خريطة موقع غزوة تبوك، كما في الملحق.

﴿ أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تُمْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَوْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ اللهِ وَلاَ وَسُولِهِ، وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَا مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَ اللّهِ شَنهِ يبنَ عَلَى أَنفُسِهِم وَالْمُغُورُ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِى النّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ آلَهُ إِنّا اللّهِ شَنهِ يبنَ عَلَى أَنفُسِهِم وَالْمُغُورُ أُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِى النّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ آلَهُ إِنّا اللّهُ مَن مَامَنَ وَلِيجَةً وَالْمُؤُوا وَاللّهُ وَالْمُؤُوا وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا الصّلَوةَ وَمَاقَ الْمَلْوَةِ وَمَاقَ الْمَسْجِدِ اللّهِ وَاللّهُ لا يَمْدِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلْ

### التفسير:

17 - وبعد أن أمر سبحانه بالجهاد بيَّن أنه ابتلاء: أظننتم أن تُتركوا وشأنكم بغير فتنة ولا امتحان، ولم يتبين الخُلَّص من المجاهدين منكم، الذين لم يتخذوا لأنفسهم بِطانة من المشركين، الذين يُحادُون الله تعالى بالشرك به، ومن المنافقين الذين يُطْلِعُون البِطانة الدخلاءَ من المشركين على أسرار الملة، ويُوقفونهم على سياسة الأُمة، كما يفعل المنافقون في كل زمان، والله يعلم ما يصير منكم ويصدر، فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه، ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشَرِّها.

1۷ – ولما حَذَّرهم من اتخاذ بطانة دُخلاء من المشركين من دونه، شرع يبيِّن أنَّ البطانة الدخلاء من المشركين التي يتخذها بعضهم لا تصلح للاتصاف بمحاسن الأعمال، ما لم تكن على أساس الإيمان: ما كان من شأن المشركين، ولا مما ينبغي لهم أن يعمروا مساجد الله التي منها المسجد الحرام بالإقامة فيه للعبادة أو الحدمة والولاية عليه، وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر قولاً وعملاً بعبادتهم للأصنام والاستشفاع بها. أولئك المشركون الكافرون بالله، وبها جاء به رسولُه قد بَطلَتْ أعمالهم، فلم يبق له أثر في صلاح أنفسهم، ما داموا مقيمين على الشرك ومفاسده، وهم مقيمون في دار العذاب إقامة خلود وبقاء دائم.

11 - إنَّ المستحقين لعمارة المساجد هم الجامعون بين الإيمان بالله وتوحيده، واختصاصه بالعبادة والتوكل عليه، والإيمان بالبعث والجزاء، مع إقامة الصلاة المفروضة على وجه جامع بين أركانها وآدابها، وإعطاء زكاة الأموال لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وخشية الله دون غيره مما لا ينفع ولا يضر. فهؤلاء أصحاب الدرجات العالية هم الذين يَرْجُون أن يكونوا من المهتدين إلى ما يحب الله ويرضيه من عمارة المساجد حِسّاً ومعنى، وبذا يستحقون عليها الجزاء في جنات النعيم.

#### ١٩ - سبب النزول:

عن النُّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَلَّا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَلَّا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أُسْقِيَ الْحُاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أُبَالِي أَلَّا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ أَعْمُرَ المُسْجِدَ الحُرَامَ. وَقَالَ آخَرُ: الجِّهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَقَالَ آخَرُ: الجُهُعَةِ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَّنتُ الجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيهَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. فَٱنْزَلَ اللهُ ﷺ وَهُو يَعَالَ الْعَرَامِ كَمَنْ اَمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ الآيَةَ إِلَى آخِرِهَا.

(صحيح مسلم، كتاب الإمارة - باب فَضْلِ الشَّهَادَةِ في سَبِيلِ اللهُّ تَعَالَى، برقم ١٨٧٩، ٣/ ١٤٩٩).

# التفسير:

لا ينبغي أن تجعلوا أهلَ سقاية المسجد الحرام وعارته في الفضيلة، كمَنْ آمن بالله وبالبعث والجزاء وجاهد في سبيل الله، فإنَّ السِّقاية والعمارة وإن كانتا من أعمال البِرِّ والخير، فأصحابهما لا يُدانون أهل الإيمان والجهاد في علوِّ المرتبة وشرف المقدار. واللهُ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِينَ إلى الحق في أعمالهم ولا يهديهم إلى الحكم العدل في أعمال غيرهم.

• ٢- ثم بيَّن سبحانه مراتب فضلهم إثر بيان عدم استوائهم مع المشركين الظالمين: فالذين نالوا فضل الهجرة والجهاد بنوعيه النفسي والمالي أعلى مرتبة، وأعظم كرامة. وأولئك المؤمنون المهاجرون المجاهدون هم الفائزون بمثوبة الله وكرامته، دون مَنْ لم يكن مُسْتَجْمِعاً لهذه الصفات الثلاث، وإن سقى الحاجَّ وعَمَّر المسجد الحرام.

- ١- شرع الله الجهاد؛ لإعلاء كلمة الله تعالى بنشر الإسلام.
- ٢- العمارة الممنوعة عن المشركين للمساجد هي الولاية عليها، والاستقلال بالقيام بمصالحها، كأن يكون الكافر ناظراً للمسجد وأوقافه. أما استخدام الكافر في عمل لا ولاية فيه، كنَحْتِ الحجارة والبناء والنجارة فلا يدخل في ذلك. وللمسلمين أن يقبلوا من الكافر مسجداً بناه، أو أوصى ببنائه أو ترميمه، إذا لم يكن في ذلك ضرر.
  - ٣- لا ثواب للمشركين في الآخرة على أعمال البرّ التي تصدر عنهم في الدنيا.
- ٤ دلَّ قوله: ﴿ وَلَمْ يَخْشَ إِلَا اللهَ ﴾ على الترغيب في عمارة المساجد، وأنه ينبغي لِـمَنْ بنى مسجداً أن يُخلص لله في بنائه، وألَّا يقصد الرباء والسمعة.

٥- دلّت الآيات على أنَّ الجهاد مع الإيهان أفضل عند الله من أي عمل آخر من أعهال الخير والبر؛ لأنَّه بَذْلٌ للنفس أو المال، بقصد إعلاء كلمة الله، وأمَّا السَّقاية وعهارة المسجد الحرام فهما وإن كانا عملين طيبين، إلا أنهما ليسا في الدرجة مثل الجهاد.

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُهُم يِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمَّمْ فِيهَا فَعِيمُ مُقِيمُ مُقِيمُ وَالْمَاءَ اللَّهِ عِندَهُ، اَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ عَظِيمٌ ﴿ عَالَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَنَخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اَسْتَحَبُوا الْحَفْرَ عَلَى الْإِيمَنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلاِمُونَ ﴿ عَلَى الْإِيمَنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلاِمُونَ ﴿ عَلَى الْإِيمَنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلاِمُونَ عَلَى الْإِيمَنِ وَمَن يَتَوَلَّهُم وَأَمْولُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجْدَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَالْمَاوَلَ وَعَلَيْهُ وَالْمَالُونَ وَعَلَيْهُ وَالْمَولُ الْمُعْرَفِيمَ اللّهُ فِي مَولِمِهُ وَيَعْمَونَ كَسَادَهَا وَمَسَادِي وَهِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَهُوا حَتَى يَأْتِ وَمَسَادِهُ وَمِهَا وِ فِي سَبِيلِهِ وَفَرَاكُمُ وَالْمَاوَلَ عَلَيْكُمُ وَالْوَالِمُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهُمَ الْمَالِيمِ وَمَا الْفَالِيمُونَ كَسَادَهَا اللهُ إِلَى اللهُ وَمُولِقُ مَنْ اللهُ وَمُنافِعِينَ عَنَى اللهُ وَمُ اللهُ فِي مُولِولَ كَيْرَافُولُ وَيَوْمُ الْفَاسِقِينَ فَى اللهُ وَلَا اللهُ ا

#### التفسير:

الله على الفوز العظيم فصّل سبحانه ذلك الفوز العظيم، فقال: يُبَشِّرهم ربهم في كتابه على لسان رسوله ﷺ، وعلى لسان ملائكته حين الموت، برحمة منه ورضوان من لدنه، لا يشوبه سخط، وجنات تجري من تحتها الأنهار، ولهم فيها نعيم لا يزول على عِظَمِه وكهاله، حال كونهم خالدين فيها أبداً. إنَّ ما عند الله من الأجر على الإيهان وصالح العمل، لا يقدر قَدْرَه إلا الله الذي تَفَضَّل به، ومَنَحَه لعباده المكرمين.

٣٣ – ولما كان تحَطُّ الموالاة المناصرة، وكانت النصرة بالآباء والإخوان أعظم من النصرة بغيرهم، اقتصر عليها، فنهى المؤمنين عن اتخاذ الآباء والإخوان أنصاراً، إذا كانوا قد اختاروا طريق الضلال، والشُّرك بالله تعالى، ومَنْ يَتَوَلِّم وهم على تلك الحال فأولئك المتولُّون لهم هم الظالمون لأنفسهم ولجماعتهم، بوَضْعِهم الموالاة في غير موضعها، فهم قد وضعوا الولاية في موضع البراءة، والمودَّة في محل العداوة.

٢٤ وبعد أن بَيَن ما وصل إليه حالهم من الإخلال بالإيهان، انتقل إلى بيان سبب ذلك، فأمر نبيه أن يقول لهم: وإن كنتم تُفَضِّلُون حظوظ الدنيا وشهواتها من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة على حب الله ورسوله، والجهاد في سبيله الذي وُعِدْتُم عليه أنواع السعادة الأبدية في الآخرة، فانتظروا حتى يأتي الله بعقوبته التي تَحُلُّ بكم عاجلاً أو آجلاً. والله لا يهدي القوم الخارجين من حدود الدين.

٧٥ - ولما كان في بعض النفوس من الغُرور بالكثرة ما يُكسبها سكرة غفلتها عن بعض مواقع القدرة، ذكر الله تعالى قصة حنين دليلاً على ذلك فامتن على المؤمنين: ولقد نصركم الله - أيها المؤمنون - في أماكن حرب تُوَطِّنون فيها أنفسكم على لقاء عدوكم، ومشاهد تلتقون فيها أنتم وهم في صعيد واحد للطعان والنزال؛ إحقاقاً للحق وإظهاراً لدينه، ونصركم أيضاً في يوم حنين، وهو اليوم الذي أعجبتكم فيه كثرتكم، إذ كنتم اثني عشر ألفاً، وكان الكافرون أربعة آلاف فقط، فقال قائل منكم: «لن نُغْلَبَ اليوم من قلة»، فلم تنفعكم الكثرة، فغلبكم العدو في الجولة الأولى، وضاقت عليكم الأرض الواسعة، فلم تجدوا ملجَأً تُحصِّنون أنفسكم فيه، فتولَى فريق منكم منهزمين.

- ١- أسند التبشير في قوله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم ﴾ إلى قوله: ﴿ رَبُّهُم ﴾؛ لما في ذلك من الإحسان إليهم، بأنَّ مالكَ أمْرِهم، والناظر في مصالحهم هو الذي يُبَشِّرهم. وإسناد التبشير إلى اسم الجلالة بصيغة المضارع، المفيد للتجدُّد، مُؤْذِنٌ بتعاقُبِ الخيرات عليهم، وتجدُّد إدخال السرور بذلك لهم.
- ٢- قَدَّم الرضوان على الجنات في قوله تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ ﴾؛ لأنَّ رضا الله عن العبد أعظم من إسكانهم الجنة، ولأنه هو الغاية، والجنة هي الثمرة.
- ٣- ذكر الآباء والإخوان في قوله تعالى: ﴿ لَا تَتَخِذُوٓا عَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيآءَ ﴾؛ لأنهم أهل الرأي والمشورة، ولم يُذْكر الأبناء لأنهم في الغالب تَبعٌ لآبائهم.
- ٤- ذكر الأبناء في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبَنآ وُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ ﴾ ؛ لأنّه ذكر المحبة، وهم أعلق بالنفس، بخلاف الآية قبلَها فلم يُذْكروا، لأنّ المقصود منها الرأي والمشورة. وقَدَّم الآباء؛ لأنّهم الذين يجب بِرُّهم وإكرامُهم وحُبُّهم، وثَنَّى بالأبناء لكونهم أعلقَ بالقلوب.
- ٥- أفاد التعبير بـ ﴿ أَحَبُ ﴾ على التفضيل، والتفضيل في المحبة يقتضي إرضاء الأقوى من المحبوبين،
   ففي هذا التعبير تحذير من التهاون بواجبات الدين، مع جعل ذلك التهاون نتيجة تقديم محبة تلك العلائق على عبة الله.
- 7- أسند النصر إلى الله بالصراحة في قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾؛ لإظهار أنَّ إيثار محبَّة الله، وإن كان يُفَوِّت بعض حظوظ الدنيا، ففيه حَظُّ الآخرة، وفيه حظوظ أخرى من الدنيا، وهي حظوظ النصر بها فيه من تأييد الجهاعة المسلمة، والمغانم، وحماية الأُمة من اعتداء أعدائها، وذلك من فضل الله إذ آثروا محبته على محبَّة علائقهم الدنيوية.

٧- تخصيص يوم حُنين بالذِّكْر من بين أيام الحروب؛ لما فيه من العِبْرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله ﷺ، وحصول الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال، ففيه مَثَلٌ وشاهدٌ لحالتي الإيثارين المذكورين.

٨- في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَعْجَبَـ تُحَكُمُ كَثَرْتُكُمُ ﴾ تنبية على خَطَئِهم في الأدب مع الله المناسب لمقامه،
 أي: ما كان ينبغي لكم أن تعتمدوا على كثرتكم.

٩- ينظر: خريطة موقع غزوة حُنين، كما في الملحق.

﴿ ثُمَّ أَذَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُودُا لَوْ تَرَوْهَا وَعَذَبَ الّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَرَاهُ الْكَفِرِينَ اللهُ عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله

# التفسير:

77-77 وبعد الجولة الأولى من المعركة، أنزل الله تعالى سكينة من لدنه على رسوله وعلى أصحابه المؤمنين الذين ثبتوا معه، وأحاطوا ببَغْلَتِه الشَّهباء، وعلى سائر المؤمنين الصادقين، فأذهب رَوْعَهم، وأزال حيرتهم، وأنزل مع هذه السكينة ملائكة مجنَّدة لم تَرَوْها بأبصاركم، بل وَجَدْتُم أثرَها في قلوبكم بها عاد إليها من رباطة الجأش وشدة البأس، وعَذَّب الذين كفروا بالقَتْل والسَّبْي والأسر، وذلك هو جزاء الكافرين في الدنيا ما داموا يَسْتَحِبُّون الكفر على الإيهان، ويُعادُون أهله، ويقاتلونهم عليه، ثم يتوب الله بعد هذا التعذيب الذي يكون في الدنيا على مَنْ يشاء من الكافرين، فيهديهم إلى الإسلام إذا لم تُحِطْ بهم خطيئات الشرك وظلهاته، ولم يَخْتِمْ على قلوبهم بالإصرار على الجحود والتكذيب، وهو غفور لهم يتجاوز عها سلف منهم من الكفر والمعاصي، رحيم بهم يتفضَّل عليهم، ويثيبهم بالأجر والجزاء.

٢٨ - ووَفْقَ ما تقدَّم في الأوامر والنواهي، وبيان الحِكَم المرغِّبة والمرهِّبة، بَيَّنَ العلة في مدافعتهم وإحكام
 مقاطعتهم فبيَّن سبحانه أنَّ المشركين أنجاس فاسدو الاعتقاد، يُشركون بالله ما لا يضر ولا ينفع، فلا مُمكِّنوهم

بعد هذا العام - التاسع من الهجرة - أن يدخلوا المسجد الحرام، وإن خفتم فَقْراً بسبب قلة جَلْبِ الأقوات، وضروب التجارات التي كان يجلبها المشركون، فسوف يرزقكم الله من بركاته. إنَّه عليم بها يكون من مستقبل أمركم في الغنى والفقر، حكيمٌ فيها يشرعه لكم من أمر ونهي.

79 – يأمر الله تعالى المؤمنين بقتال الكافرين الذين لا يؤمنون بالله رباً لا شريك له، ولا يؤمنون بالبعث والجزاء، ولا يجتنبون ما حرَّمه الله ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا، ولا يخضعون لما شرعه الله، من اليهود والنصارى حتى يدفعوا إليكم الجزية بأيديهم أذِلَّاءَ مقهورين، بشرط أن تكون صادرة من قُدْرَة وسَعَة، فلا يظلموا ولا يرهقوا، فإن أعطوا الجزية وجب تأمينهم وحمايتهم، والدفاع عنهم، وإعطاؤهم حريتهم في دينهم، ومعاملتهم بالعدل والمساواة، ويحرم ظُلْمَهم وإرهاقهم بتكليفهم ما لا يطيقون.

### الفوائد والاستنباطات:

١ تعليق السَّكينة بإنزال الله، وإضافتها إلى ضميره في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ ﴾ تنويه بشأنها وبركتها، وإشارة إلى أنها سَكينة خارقة للعادة، ليست لها أسباب ومقدمات ظاهرة، وإنها حصلت بمحض تقدير الله وتكوينه، كرامةً لنبيه ﷺ، ولذلك قَدَّم ذِكْرَ الرسول قبل ذِكْر المؤمنين.

٢- إعادة حرف (على) بعد حرف العطف تنبيه على تجديد تعليق الفعل بالمجرور الثاني؛ للإيهاء إلى التفاوت بين السكينتين: فسكينة الرسول ﷺ سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه، وثقة بالنصر، وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة، بعد الجزع والخوف.

٣- قوله تعالى: ﴿ يَتُوبُ اللَّهُ ﴾ بالمضارع دون الفعل الماضي؛ لإفادة تجدُّد التوبة على كل مَنْ تاب إلى الله.

٤- صيغة الحصر في قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُثْمَرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ للمبالغة في اتصافهم بالنجاسة، حتى كأنهم لا وصف لهم إلا ذلك.

- ٥- قوله: ﴿ فَلا يَفْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ﴾ تقتضي نَهْيَ المسلمين عن أن يقرب المشركون المسجد الحرام.
  - ٦- في الآية (٢٨) إخبار مستقبلي أنَّ الله تعالى سوف يُغني المؤمنين، فلا خوف من الفقر.

٧- قوله: ﴿عَن يَدِ ﴾ تأكيد لمعنى ﴿يُعُطُوا ﴾ للتنصيص على الإعطاء، و﴿عَن ﴾ فيه للمجاوزة، أي: يدفعوها بأيديهم، ولا يُقبل منهم إرسالها ولا الحوالة فيها، ومحل المجرور الحال من الجزية. والمراد يد المعطي أي: يعطوها غير ممتنعين، ولا منازعين في إعطائها.

٨- قوله تعالى: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنَ حَتَى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ ﴾ استدلَّ بها الجمهور الذين يقولون:
 لا تُؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لأنَّ الله لم يذكر أَخْذَ الجزية إلا منهم. وأمَّا غيرهم فلم يَذْكُرُ إلا قتالهم

حتى يسلموا، وألحق بأهل الكتاب المجوسَ في أُخْذِ الجزية وإقرارِهم في ديار المسلمين؛ فإن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس هَجَرَ، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس. (تفسير السعدي:٣٣٤).

### التفسير:

• ٣٠ يخبر الله تعالى عن عدم التزام اليهود والنصارى بكتبهم وأنَّهم مشركون، فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أنَّ عزيراً ابن الله، والنصارى أشركوا به لما ادَّعَوا أن المسيح عيسى ابن الله. ذلك القول افتروه بأفواههم دون إقامة برهان عليه، وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا: إنَّ الملائكةَ بناتُ الله، تعالى الله عن ذلك عُلُوَّا كبيراً، أهلكهم الله، كيف يُصْرَفُون عن الحق البيِّن إلى الباطل؟

٣١- بالغ اليهود والنصارى في الغُلُوِّ بعلمائهم وأنبيائهم وعُبَّادهم، فجعلوهم أرباباً من دون الله، يُجِلُون لهم ما حَرَّمه الله عليهم، ويُحَرِّمون عليهم ما أحلَّه الله لهم، وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم إلهاً مع الله، وما أمر الله علماء اليهود وعُبَّاد النصارى وعزيراً وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده، ولا يشركوا به شيئاً، فهو سبحانه إله واحد، لا معبود بحق سواه. تَنَزَّه سبحانه وتَقَدَّس أن يكون له شريك في ألوهيته بدعاء غيره معه، وفي ربوبيته بطاعة الرؤساء في التشريع بدون إذنه.

٣٢ - يريد اليهود والنصارى أن يُطْفِئُوا نور الله، وهو دين الإسلام الذي أرسل به جميع رسله ، بالطعن فيه والصدِّ عنه بالباطل بمثل تلك الأقوال في عُزَير والمسيح، وبها ابتدعه لهم الرؤساء من التشريع حتى صار التوحيد تخْضَ الشرك عندهم، ويَأْبَى اللهُ إلّا أنْ يُتِمَّ نُورَه ببعثة محمد خاتم النبيين ، الذي أرسله إلى الخلق أجمعين، وجعل آيته الكبرى - وهي القرآن - معجزة دائمة، وكَفَلَ حِفْظَها إلى آخر الزمان، وبيَّن لهم فيه ما يحتاجون إليه من عقائد يؤيدها البرهان، ولو كره الجاحدون ظهور الدين.

٣٣ - ثم بيَّن إتمام نوره فقال: إنَّه تعالى كفل إتمام هذا النور؛ بإرسال رسوله الأكمل بالهدى والدين الحق، الذي لا يغيِّره دين آخر، ولا يبطله شيء آخر، ثم ذكر الغاية من إرسال محمد خاتم النبيين بدين الحق، فقال: ليُعْلى هذا الدين، ويرفع شأنه على جميع الأديان بالحجة والبرهان، والهداية والعرفان، والسيادة والسلطان، ولو كره المشركون ذلك، فإنَّ الله مُقَدِّره رغم أنوفهم.

# الفوائد والاستنباطات:

١- إسنادُ القول بأن عزير ابن الله لليهود والقول بأن المسيح ابن الله للنصارى في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ اللّهِ وَقَالَتِ النَّهِ وَقَالَتِ النَّصَدَرَى المّسيع أَبْثُ اللّهِ ﴾ مبنيٌ على أنَّ الأُمة تُعَدُّ متكافلة في شؤونها العامة، فها يفعله بعض الفرق أو الجهاعات يكون له تأثير في جملتها، والمنكر الذي يفعله بعضهم إذا لم يُنكِرُه عليه جمهورهم ويُزيلوه، يُؤاخَذون به كلهم.

٢- قال ابن العربي- يرحمه الله - في قوله تعالى: ﴿ يُضَنَهِ عُونَ قَولَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: «في هذا دليل من قول رَبِّنا تبارك وتعالى على أنَّ مَنْ أخبر عن كُفْرِ غيره - الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به - لا حرج عليه؛ لأنَّه إنها ينطق به على معنى الاستعظام له، والردِّ عليه، فلا يمنع ذلك منه، ولو شاء ربُّنا ما تكلَّم به أحد، فإذا مكَّن من إطلاق الألسن به، فقد أَذِنَ بالإخبار عنه على معنى إنكاره بالقلب واللسان، والردِّ عليه بالحجَّة والبرهان». (أحكام القرآن: ٢/ ٩١٣).

٣- إضافة النور إلى اسم الجلالة في قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ ﴾ إشارة إلى أنَّ محاولة إطفائه عبث، وأنَّ أصحاب تلك المحاولة لا يَبْلُغون مُرادهم.

٤ - قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ رَسُولَهُ ﴾ صيغة قصر، أي: هو لا غيره أرسل رسوله بهذا النور، فكيف يترك معانديه يُطْفِئُونه؟

٦- أبان الله على في الآبات أنَّ العَلَبةَ إنها تكون بنصر الله لا بالكثرة، فلا يَغْلِبُون بكثرتهم.

٧- فِكْرُ المشركين في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَرَهُ الْمُشْرِكُونَ ﴾؛ لأنَّ ظهور دين الإسلام أشدُ حسرة عليهم من كلِّ أُمة؛ لأنَّهم الذين ابتدَووا بمعارضته وعداوته، ودَعَوا الأُمم للتألُّب عليه، واستنصروا بهم فلم يغنوا عنهم شيئاً؛ ولأنَّ أتمَّ مظاهر انتصار الإسلام كان في جزيرة العرب وهي ديار المشركين؛ لأنَّ الإسلام غَلَبَ عليها، وزالت منها جميع الأديان الأخرى.

### ٣٤- سبب النزول:

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَدْتُ بِالرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ ﴿ مَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامْ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي ﴿ وَٱلَذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ. (صحيح البخاري: كتاب التفسير، سورة التوبة، برقم ٤٦٦٠). التفسير:

لمّا ذكر الله أنّ أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، ذكر حال كثير منهم؛ تنقيصاً من شأنهم وتحقيراً لهم، وأنّ مثل هؤلاء لا ينبغي تعظيمهم، فخاطب الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بها شرعه الله لهم، بأنّ كثيراً من علهاء اليهود، وكثيراً من عُبّاد النصارى، لَيأخذون أموال الناس بغير حق شرعي، فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها، وهم يمنعون الناس عن متابعة الدين الحق في خاصة النفس، وإغراء الناس بالإعراض عنه، والذين يجمعون الذهب والفضة، ولا يُؤدُّون ما يجب عليهم من زكاتها، فأخْبِرُهم - أيها الرسول - بها يَسُوءُهم يوم القيامة من عذاب موجع.

٣٥ - يوم القيامة يُحمى على ما جمعوه، ومنعوا حقه في نار جهنم، فإذا اشتدَّتْ حرارتها وُضِعَتْ على جباههم، وعلى جنوبهم، وعلى ظهورهم، ويقال لهم على سبيل التوبيخ: هذه هي أموالكم التي جمعتموها، ولم تُؤدُّوا الحقوق الواجبة فيها، فذوقوا عاقبة ما كنتم تجمعون، ولا تُؤدُّون حقوقَه.

٣٦- إنَّ عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه اثنا عشر شهراً، لا أقل، ولا أكثر، فيها أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق السموات والأرض. من هذه الأشهر الاثني عشر أربعة أشهر حُرُم، حَرَّمَ الله فيهنَّ القتال، وهي ثلاثةٌ سَرُدٌ: (ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم)، وواحد فرد، وهو (رجب). ذلك الخبر العظيم المذكور من عدد شهور السنة، ومن تحريم أربعة منها هو الدين المستقيم، فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع القتال فيها، وهَتْكِ حرمتها، وقاتلوا المشركين جميعاً، كها أنهم يقاتلونكم جميعاً. واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت، ومَنْ كان الله معه فلن يغلبه أحد.

٣٧- إنَّ التأخير لحرمة شهر المحرم إلى شهر غير المحرم، وجَعْلَه مكانه - كما كان يفعل العرب في الجاهلية - زيادة في الكفر على كفرهم بالله، إذ كفروا بحكمه في الأشهر الحرم، يُضِلُّ بها الشيطانُ الذين كفروا بالله، حين سَنَّ لهم هذه السُّنَة السيئة، يُحِلُّون الشهر الحرام عاماً فيُبْدِلون به شهراً من شهور الحِلّ، ويبقونه على تحريمه عاماً؛ ليوافقوا عدد الأشهر التي حَرَّم الله، وإن خالفوا أعيانها، فلا يُحِلُّون شهراً إلا حَرَّموا مكانه شهراً، فيُحِلُّوا بذلك ما حَرَّمه الله من الأشهر الحرم، ويخالفوا حكمه، زيَّن لهم الشيطان الأعمال السيئة، فعملوها، ومنها ما ابتدعوه من النسيء. والله لا يوفق الكافرين المُصِرِّين على كفرهم.

٣٨- ولما بيَّن الله سبحانه أمر الجهاد، وأزاح جميع عِلَلِهم، عاتبهم على تَخَلُّفهم عن رسول الله: يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله، وعملوا بها شرعه لهم، ما شأنكم إذا دُعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم، ومِلْتُم إلى الاستقرار في مساكنكم، أرضِيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولَذَّاتها المنقطعة، عوضاً عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعدَّه الله للمجاهدين في سبيله؟ فها متاعُ الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير، فكيف لعاقل أن يختار فانياً على باقي، وحقيراً على عظيم؟

- ١ ضرورة القيام بكشف ما يضمره أهل الكتاب للإسلام من المهالأة، والتألُّب على مناوأة الدين.
  - ٢- تحريم أكل أموال الناس بالباطل، والصدِّ عن سبيل الله تعالى.
  - ٣- تحريم اكتناز المال دون احتساب زكاته، وإنفاقه في سبيل الله.

- ٤ الحرص على تقوى الله في السر والعلن، والسيها عند قتال الكفار، فإنَّه في هذه الحال ربها ترك المؤمن التقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين.
- ٥- أسند سبحانه وتعالى الحكم إلى كثير من أهل الكتاب دون جميعهم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِن أَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ
- 7 أسند الله ﷺ الفعل المبني للمجهول إلى المجرور ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِ نَارِ جَهَنَمَ ﴾، لعدم تعلق الغرض بذكر المفعول المحمي لظهوره، إذ هو النار التي تُحمى، ثم أكّد معنى التمكن بمعنى الظرفية التي في قوله: ﴿ فِ نَارِ جَهَنَمَ ﴾ فصارت الأموال محمية عليها النارُ وموضوعة في النار. وبإضافة النار إلى جهنم عُلِم أن المحميّ هو نار جهنم التي هي أشدُّ نارٍ في الحرارة، فجاء تركيباً بديعاً من البلاغة والمبالغة في إيجاز.
- ٧- قوله: ﴿ لِأَنفُسِكُم ﴾ للتنديم والتغليظ. ولام التعليل مؤذنة بقصد الانتفاع؛ لأنَّ الفعلَ الذي عَلَلَ بها هو من فعل المخاطب، وهو لا يفعل شيئاً لأجل نفسه إلا لأنَّه يريد به راحتها ونَفْعَها، فلما آل بهم الكنز إلى العذاب الأليم خابوا وخَسِرُ وا فيها انتفعوا به من الذهب والفضة، بها كان أضعافاً مضاعفة من ألم العذاب. وجملة ﴿ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكَنِزُونَ ﴾ توبيخ وتنديم.
- ٨- تيسير الله تعالى لعباده ليعرفوا عدد الأيام والشهور القمرية لمعرفة أوقات العبادات وضبط التواريخ
   في المصالح الدنيوية والأخروية، ومحور هذه الأشهر هو القمر الذي اقترن خلقه بخلق السموات والأرض في
   يوم واحد. (ح)
- ٩- يستنبط من الآية اقتران تاريخ خلق القمر بتاريخ خلق السموات والأرض، فقد خُلِقُوا في يوم
   واحد، وبها أن القمر يستمد ضوءه من الشمس فيستنتج أن الشمس أيضاً خُلِقَت في التاريخ نفسه. (ح)

﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِهُمَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَصْرُوهُ شَيْئًا وَاللّهُ عَلَىٰ حَكُلُ اللّهُ يَوْ اللّهُ عَلَىٰ حَكُلُ اللّهُ عَلَىٰ حَكُلُ اللّهُ عَلَىٰ حَكُلُ اللّهُ عَلَىٰ حَكُلُ اللّهُ عَمَا فِى الْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنْجِهِ وَلاَ يَحْدَزُنْ إِنَّ اللّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْ الْفَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنْجِهِ وَلاَ يَحْدَنُ إِنَّ اللّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ مَنَا فَا اللّهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ حَلِمَةُ اللّهِ مِن الْفَلْلِ وَجَهِدُوا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ وَجَهِدُوا اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ وَجَهِدُوا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### التفسير:

٣٩- لما رغّبهم ﷺ في الجهاد بناءً على الترغيب في ثواب الآخرة، رغّبهم في الجهاد بناءً على أنواع أُخَرَ من الأمور المقوية للدواعي: إلا تنفروا - أيها المؤمنون - للجهاد في سبيل الله؛ لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره، ويُبدل بكم أقواماً مطيعين لله، إذا استُنْفِروا للجهاد نفروا، ولا تَضُرُّوه شيئاً بمخالفتكم أَمْرَه، فهو غنيٌّ عنكم، وأنتم الفقراء إليه. والله على كل شيء قدير، لا يُعجزه شيء، فهو قادر على نَصْرِ دينه ونبيّه من دونكم.

• ٤ - ثم رَغّبهم ثانية في الجهاد، فأبان لهم أنّه تعالى المتوكّلُ بنصره - على أعداء دينه - أعانوه أو لم يعينوه، وقد فعل ذلك به في أشدً الأوقات: إلّا تنصروا - أيها المؤمنون - رسولَ الله على وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله، فقد نصره الله حين أخرجه المشركون هو وأبو بكر على، لا ثالث لهما حين كانا في غار ثور محتفينين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما، حين يقول رسول الله الصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يُدركه المشركون: لا تحزن إنّ الله معنا بتأييده ونصره، فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله، وآزره بجنود يؤيدونه، لا تشاهدونهم وهم الملائكة، وصيّر كلمة المشركين السفلى، وكلمة الله هي العليا دائماً. والله عزيز في ذاته وقهره ومُلكه، لا يغالبه أحد، حكيم في تدبيره وقدره وشرعه.

١٤ - وبعد أن تَوَعَّد مَنْ لم ينفروا مع الرسول، وتثاقلوا حين استنفرهم، أتبعه بالأمر الجازم الذي لا هوادة فيه، فأوجب النفير العام على كل فرد، فلا عذر لأحد في التخلُّف وتَرْكِ الطاعة، فقال: سيروا - أيها المؤمنون - للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر، شباباً وشيوخاً، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.

ذلك الخروج في سبيل الله والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعاً في الحياة الدنيا والآخرة، من القعود والتعلَّق بسلامة الأموال والأنفس، أما في الدين فلا سعادة إلا لِمَنْ ينصر الحق ويُقيم العدل، وأما في الدنيا فإنَّه لا عزَّ للأُمم ولا سيادة لها إلا بالقوة الحربية والعُدَّة التي هي وسيلة لدفاع العدو وكَبْعِ جماحه، إن كنتم تعلمون على العمل.

27 - وبعد أن رَغّبهم سبحانه في الجهاد في سبيل الله، وبَيَّن أنَّ فريقاً منهم تباطَوُوا وتثاقلوا، أتبع ذلك ببيان أنَّ فريقاً منهم تخلّفوا عنه، وطَفِقُوا ينتحلون الأعذار الواهية، ويستأذنونه ﷺ في القعود والتخلف ليأذن لهم، فقال: لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفراً لا مشقة فيه لاتبعوك أيها النبي، ولكن بَعُدَتْ عليهم المسافة التي دعوتهم لقَطْعها إلى العدو، فتخلّفوا، وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف عندما ترجع إليهم: لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا. يهلكون أنفسهم بتعريضها لعقاب الله؛ بسبب هذه الأيهان الكاذبة، والله يعلم أنّهم كاذبون في دعواهم، وفي أيها هذه.

27 - ثم عاتب الله نبيًه ﷺ في إذنه لِـمَنْ تَخَلَّف عنه من المنافقين: عفا الله عنك - أيها الرسول - في المجتهادك في الإذن لهم في التخلُّف، فلِمَ أَذِنْتَ لهم فيه؟ حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قَدَّمُوها، والكاذبون فيها، فتأذنَ للصادقين منهم، دون الكاذبين.

- ١ جَرَتْ سُنَّةُ اللهِ بأنَّ الأُمم التي لا تُدَافِعُ عن نفسها، ولا تحمي ذِمارها، لا بقاء لها، وتكون فريسة للطامعين، وغنيمة للمعتدين.
- ٢- التهاون في النفير حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب؛ لما فيها من المضارّ الشديدة.
- ٣- السكينة من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تَطيش بها الأفئدة، وأنها
   تكون على حسب معرفة العبد بربه، وثقته بوعده الصادق، وبحسب إيهانه وشجاعته.
- ٤ قد يعرض الحزن لخواص عباد الله الصّديقين، مع أنَّ الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه، فإنَّه مُضْعِفٌ للقلب، مُوهِنٌ للعزيمة.
- ٥- لم يذكر اسم مَنْ هو الثاني في قوله تعالى: ﴿ ثَانِتَ النَّذَيْنِ ﴾؛ لكون الثاني معلوماً للسامعين كلهم
   وهو أبو بكر الصديق ﷺ ، ولأنَّ المقصود تعظيم هذا النصر مع قلة العدد.

٧- جملة ﴿ وَكَلِمَةُ ٱللّهِ ﴿ وَكَلِمَةُ ٱللّهِ ﴿ وَكَلِمَةُ ٱللّهِ ﴿ وَكَلِمَةُ ٱللّهِ ﴿ وَكَلِمَةُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ الفصل مفيد للقصر، ولذلك لم كفروا بأنّها صارت سفلى، أفاد أنّ العلاء انحصر في دين الله وشأنه، فضمير الفصل مفيد للقصر، ولذلك لم تعطف كلمة الله على كلمة الذين كفروا، إذ ليس المقصود إفادة جَعْلِ كلمة الله عليا، لما يُشْعر به الجَعْلُ من إحداث الحالة، بل إفادة أنّ العلاء ثابت لها، ومقصور عليها.

٨- الضمير في قوله تعالى: ﴿ آنفِـرُوا ﴾ عامٌ للذين استُنْفِروا فتثاقلوا، وإنها استُنْفِرَ القادرون، وكان الاستنفار على قدر حاجة الغزو، فلا يقتضي هذا الأمر تَوَجُّهَ وجوب النفير على كلِّ مسلم في كل غزوة.

٩- المقصود من وقوع قوله تعالى: ﴿ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ حالاً من فاعل ﴿ آنفِ رُوا ﴾ هو الأمر بالنفير في جميع الأحوال.

١٠ - تقديم الأموال على الأنفس في قوله تعالى: ﴿ وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ لأهميته،
 ولأنّ الجهاد بالنفس لا يتهيأ إلا بالجهاد المالى.

١١ - تَعَمُّد اليمين الفاجرة يُفضى إلى الهلاك.

١٢ - جملة ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ حال، أي: هم يفعلون ذلك في حال عدم جدواه عليهم، لأنَّ الله يعلم كذبهم، أي: ويُطْلِعُ رسوله على كَذِبهم، فها جَنَوا من الحَلْفِ إلا هلاك أنفسهم.

١٣ – افتتاح العتاب بالإعلام بالعفو في قوله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ إكرام عظيم للرسول ﷺ، فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعتاب، وأُلْقِيَ إليه العتاب بصيغة الاستفهام عن العلة؛ إيماءً إلى أنَّه ما أَذِنَ لهم إلا لسبب تَأَوَّلَه، ورجا منه الصلاح.

١٤ - ينظر: خريطة موقع غزوة تبوك، كما في الملحق.

﴿ لَا يَسْتَغَذِنُكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ أَن يُجَدِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمُّ وَاللّهُ عَلِيمُ إِالْمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمُّ وَاللّهُ عَلَيمُ الْمُخْرِورَ الْآخِرِ وَارْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ عَلِيمُ إِالْمُنْ اللّهِ وَالْيَوْرِ الْآخِرِ وَارْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَثَرَدَّدُونَ اللّهُ الْمُعَاثَمُهُمْ وَيْبِهِمْ يَثَرَدَّدُونَ اللّهُ الْمُعَاثَمُهُمْ وَيْبِلَمْ وَقِيلَ افْعُدُواْ مَعَ الْقَدَعِدِينَ اللّهُ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُمْ إِلّا خَبَالًا وَلاَوْضَعُواْ فَنَبُطُهُمْ وَقِيلَ افْعُدُواْ مَعَ الْقَدَعِدِينَ اللّهُ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَا زَادُوكُمُمْ إِلّا خَبَالًا وَلاَقْصَعُوا الْمُعَالِمُونَ مَنْ اللّهُ وَهُمْ مَا زَادُوكُمُ إِلّا خَبَالًا وَلاَقْتَعُواْ الْفِتْنَةُ وَفِيكُو سَمَنَعُونَ لَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ وَهُمْ حَرَامُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَى جَمَاةً الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْ اللّهِ وَهُمْ حَرَهُوا لَكَ الْأَمُورَ حَتَى جَمَاةً الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْ اللّهِ وَهُمْ حَرَهُونَ اللّهُ عَلَيْ وَلَا لَا اللّهُ وَهُمْ حَرِهُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَهُمْ حَرَامُولَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ الْمُورَ حَتَى جَمَاةً الْحَقُّ وَظَهُرَ أَمْ اللّهِ وَهُمْ حَرَامُولَ اللّهُ اللّهُ وَهُمْ حَرَامُولَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَا اللّهُ وَلَا لَاكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ ا

٤٤ - ليس من شأن المؤمنين بالله، وبيوم القيامة، إيهاناً صادقاً أن يطلبوا منك - أيها الرسول - الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا متى استُنْفِروا، ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج معك.

٤٥ - إنَّ الذين يطلبون منك - أيها الرسول - الإذن في التخلُف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله، ولا يؤمنون بيوم القيامة، وأصاب قلوبَهم الشكُّ في دين الله، فهم في شَكِّهم يتردَّدون حيارى، لا يهتدون إلى الحق.

٤٦ - ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله؛ لَتَأَهَّبُوا له بإعداد العُدَّة، ولكن أبغضَ اللهُ خروجَهم معك، فأخَّرَهم عنه، وأهانهم فقيل لهم: اقعدوا مع القاعدين من النساء والصبيان والمرضى.

24 - ولما كان تَخَلُف هؤلاء قد يُحزن المؤمنين، طمأنهم الله بأنَّ خروجهم أكثر ضرراً من تَخَلُفهم، فقال: من الخير ألَّا يخرج هؤلاء المنافقون معكم، فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فساداً بها يقومون به من التخذيل وإلقاء الشُبه، ولأسرعوا في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم. والحال أنَّ فيكم - أيها المؤمنون - مَنْ يستمع إلى ما يُرَوِّجونه من الكذب، فيقبله، وينشره بينكم، فينشأ الاختلاف بينكم. والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يُلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين.

٤٨ - ثم ذكر الله ﷺ نوعاً آخر من مكر المنافقين، وفساد باطنهم، فقال: لقد طلب هؤلاء المنافقون الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين، وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك، ونَوَّعُوا وصرفوا لك - أيها الرسول - الأمور بتدبير الحِيَلِ، لعلَّ حِيلَهم تُوهن في عزمك على الجهاد، حتى جاء نصر الله، وتأييده لك، وأعزَّ الله دينه وقهر أعداءه، وهم كارهون لذلك؛ لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- وجوب الجهاد بالنفس والمال، حيث اقتضت الحاجة ذلك.
- ٢- العبد الكامل العبودية لله هو المتعبد لربه في كل حال، القائم بالعبادة السهلة والشاقة.
- ٣- للجهاد ثمرة يانعة عظيمة، فهو يحقق إحدى الحسنيين: إمَّا النصر بإعلاء كلمة الله، وإعزاز المسلمين، وإمَّا الشهادة في سبيل الله، فيتحقق القرار في نعيم الآخرة، والاستمتاع بالخلود في الجنة.
  - ٤- وجوب الاحتراز عن العجلة، ووجوب التثبُّت والتأتّي، وترك الاغترار بظواهر الأمور.
    - ٥- المؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم.
    - ٦- الإتيان بصيغة المضارع في قوله: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ للدَّلالة على تجدُّد نفي إيانهم.
- ٧- الإتيان بصيغة الماضي في قوله: ﴿ وَٱزْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ للدلالة على قِدَمِ ذلك الارتياب ورسوخه؛
   فلذلك كان أثره استمرار انتفاء إيهانهم.

﴿ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ اَنْذَن لِي وَلا نَفْتِنَى أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِن جَهَنَم لَمُحِيطَةً وَإِلَّ حَسَنَةٌ نَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَكُولُوا قَدَ وَإِلَّ الْحَسَنِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَيَكُولُوا وَهُمْ فَرِحُون اللهِ قُل لَن يُصِيبَنا إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلَئنا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَ لِ الْمُؤْمِنُون اللهِ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُون بِنَا إِلّا إِحْدَى الْحُسْنِينَ اللهُ وَكُنْ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ الله يعذاب مِن عِندوة أَوْ وَاللهِ اللهُ عَكُم الله يعذاب مِن عِندوة أَوْ وَاللهِ اللهُ عَكُم اللهُ وَعَذَاب مِن عِندوة أَوْ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَذَاب مِن عِندوة أَوْ وَاللهِ اللهُ الله

29 - ولما أشار سبحانه إلى أنَّ من المنافقين مَنِ استأذن في الخروج، توطئة للاعتذار عنه، شرع يفصل ذلك: ومن المنافقين مَنْ يعتذر بالأعذار المختلقة فيقول: يا رسول الله ائذن لي في التخلُف عن الجهاد، ولا تحملني على الخروج معك، حتى لا أصيب ذنباً بسبب فتنة نساء الروم إذا شاهَدْتُهن. ألا قد سقطوا في فتنة أعظم مما زعموا، وهي فتنة النفاق. إنَّ جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين، لا يفوتها منهم أحد، ولا يجدون عنها مهرباً.

• ٥ - ثم ذكر الله نوعاً آخر من كيد المنافقين، ومِنْ فساد بواطنهم، مخاطباً الرسول ﷺ: إن نالتك - يارسول الله - نعمة من الله بها يَسُرُّك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك، وحزنوا له، وإن نالتك مصيبة من شدةٍ أو انتصارِ

عدو قال هؤلاء المنافقون: قد احتَطْنا لأنفسنا، وأَخَذْنا بالحذر حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون، فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر، ويرجع هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين بالسلامة.

١ - قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنافقين: لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا، فهو سبحانه سيدنا، الملجأ الذي نلجأ إليه، ونحن متوكلون عليه في أمورنا، وعليه وحده يتوكل المؤمنون، فهو كافيهم، ونِعْمَ الوكيل.

٥٢ قل - أيها الرسول - لهم: هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة، وهما عاقبتان حُسْنَيان، ونحن ننتظر بكم أن يُنزل بكم الله إحدى مَساءتين: مساءة بعذاب من عنده يهلككم، أو مساءة بتعذيبكم بأيدينا بقتلكم وأَسْرِكم إذا أَذِنَ لنا بقتالكم، فانتظروا عاقبتنا، إنا مُنتظرون عاقبتكم.

٥٣ - ولما كان جملة ما يصيب المنافقين من العذاب الإنفاق بتزكية ما طَهُرَ من أموالهم بالإعانة في سبيل الله خوفاً من اتهامهم بالنفاق في أقوالهم؛ ليفتدوا أنفسهم به من السفر: قل - أيها الرسول - لهم: ابذُلوا ما تبذلون من أموالكم طوعاً أو كرهاً، لن يُتَقَبَّل منكم ما أنفقتم منها لكفركم، وخروجكم عن طاعة الله.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - الأعذار الكاذبة لا تخفى على الله، فهو المُطَلع على الغيوب، وأسرار النفوس، وخفايا ما في الصدور، فلا يَغْتَرَّنَّ أحدٌ بذكائه وفِطْنته في تعمية الحقائق.

- ٢- الإيمان يدفع صاحبه إلى اقتحام الأهوال ومجابهة الصعاب، والتضحية والفداء في سبيل الحق.
  - ٣- من سنن الله الجارية أُخذُ الظالمين بذنوبهم، فالذنوبُ آفة الحضارات.
  - ٤- التوكُّل على الله بمعنى تفويض الأمر إليه بعد اتخاذ الأسباب من أصول الإيمان.
- ٥- التعريف في الفتنة في قوله: ﴿ أَلَا فِي الْفِتْـنَةِ سَـعَطُوا ﴾ تعريف الجنس المؤذن بكمال المعرف في جنسه، أي: في الفتنة العظيمة سقطوا، فأي وجه فُرض في المراد من الفتنة حين قال قائلهم ﴿ وَلَا نَفْتِـنِى ٓ ﴾ كان ما وقع فيه أشد مما لم يقع، فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاق، وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتخلُف فقد وقع في أعظم الفتنة بافتضاح أمْرِ نفاقِهم، وإن أراد فتنة النكد بفراق الأهل والمال فقد وقع في أعظم مبغوضاً للناس.
- ٦- في قوله تعالى: ﴿ قُل لَن يُصِيبَ اَ إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ دعوة إلى الرضا والتسليم، وهو ألّا يجزنوا لما يصيبهم؛ لثلا يَهِنُوا وتذهب قوتهم، وأن يرضوا بها قدَّر الله لهم، ويرجوا رضا ربهم؛ لأنهم واثقون بأنَّ الله يريد نَصْرَ دينه. وفي الآية دليل لأهل السنة على أنَّ قضاء الله شامل لكل المُحْدَثات، وأنَّ تَغَيُّرَ الشيء عيًا قَضَى الله به محال.

٧- جملة ﴿ هُوَمَوْلَــٰنَا ﴾ في موضع الحال من اسم الجلالة، أو معترضة أي: لا يصيبنا إلا ما قدَّره الله لنا،
 ولنا الرجاء بأنَّه لا يُكتب لنا إلا ما فيه خيرُنا العاجلُ أو الآجل، لأنَّ المولى لا يَرْضى لمولاه الجزْيَ.

اختيار لفظ الفاسقين بدل الكافرين في قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ صَكُنتُدْ قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴾ لأنَّهم يُظْهِرون الإسلام، ويُبْطِنُون الكفر، فكانوا كالماثلين عن الإسلام إلى الكفر. والمقصود من هذا تأييسهم من الانتفاع بها بذلوه من أموالهم.

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا أَنَّهُمْ كَنْ وَهُمْ مَكَنْ وَكَاللَّهُ وَلَا يَأْتُهُمْ لَوَيَعُونَ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا الْوَلَادُ هُمْ لَمُ وَمَا هُم مِن كُو وَلَكِنَهُمْ قَوْمٌ يُفَوَقُونَ وَاللَّهُ لَوَلَوْ اللَّهُ وَمَا هُمْ مِن كُو وَلَكِنَهُمْ قَوْمٌ يُفَوَقُونَ وَلَى لَوْ يَجِدُونَ مَلْحَنّا أَوْ مَغَنَرَتِ أَوْ مُخْرَبِ أَوْ مُخْرَدِ وَلَا لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ وَهُمْ يَعْمُونَ وَلَا لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا وَلِي لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا وَلَا لَمْ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ مَن كِلُمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ مَن كِلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ مَن كِلُمِزُكَ فِي الصَدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ يَعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ مَن كِلْمِزُكَ فِي الصَدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمُ اللْمُ لَا مُنْ كُلُونَ الْمُعُلُونَ فَالْمُوا مِنْهَا وَلَا لَمُ الْمُعُلُولُ وَلَا لَا عُلُولُ مُعْلَوا مِنْهَا إِلَا لَهُ مُعْلَوا مِنْهُ الْمُعُلُولُ وَلَا لَا عُلُولُ مُعْلَالًا مِنْ الْمُعُمُونَ الْمُعُولُ مُنْ كُلُولُ وَلَا لَعْمُ مُعْرَافًا مِنْ الْمُولِ وَلَا لَعُلُوا مِنْهُ الْمُعُلُولُ وَلَا لَعُلُولُ مُنْ كُولُولُ وَلَا لَعُلُولُ مُولِولًا مُعْلَالًا مِنْهُ الْمُؤْلِقُولُ مُعُلُولُ مُنْ كُلُولُ مُولِلِكُولُ مُعْلَالًا مِنْ لَلْمُ لَلْمُ لَا فُلُولُولُ مُنْ لَقُولُ الْمُعُولُ مُعْلَولُولُ مُولِلِلْمُ لَعُلُولُ مُعْلَقًا مُعُمُ الْمُعُلُولُ مُولِلِلُكُمُ وَلَا لَالِهُ مُعُلُولُ مُعْلُولُ مُولِولِهُ مُ لَعُلُولُ مُعِلَمُ الْمُعُم

### التفسير:

٤ - وما منعهم من قَبُول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كُفْرُهم بالله وبرسوله، وكَسَلُهم وتثاقلهم إذا صَلَوا،
 وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعاً، وإنها ينفقونها كرهاً؛ لأنهم لا يرجون ثواباً في صلاتهم، ولا في إنفاقهم.

٥٥ - ولما انتفى عن أموالهم النفع الأُخْروي الذي هو النفع، قال مبيِّناً مافيها من الفساد الذي يظن أنه صلاح: فلا تعجبك - أيها الرسول - أموال المنافقين، ولا أولادهم، ولا تستحسنها، فعاقبة أموالهم وأولادهم سيئة، فالله يجعلها عذاباً عليهم بالكدِّ والتعب لتحصيلها، وبها ينزل من مصائب فيها إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم، فيُعَذَّبون بالخلود في الدَّرْك الأسفل من النار.

٥٦ و يحلف المنافقون لكم - أيها المؤمنون - كاذبين: إنهم لمن جملتكم، وهم ليسوا منكم في بواطنهم وإن أظهروا أنهم منكم، لكنهم قوم يخافون، فهم جبناء في القتال، ويخافون أن يحلَّ بهم ما حَلَّ بالمشركين من القتل والسبى، فيظهرون الإسلام تقية.

٥٧ - لو يجد هؤلاء المنافقون ملجاً من حصن يحفظون فيه أنفسهم، أو يجدون كهوفاً في الجبال يختبئون فيها، أو يجدون نَفَقاً يدخلون فيه لالتجَوُّوا إليه، ودخلوا فيه وهم مسرعون سرعة الفرس الجامح.

### ٥٨ - سبب النزول:

عن أبي سعيد الخدري الله قال: بينها رسول الله على يقسم قسماً، إذ جاءه ذو الخويصرة فقال: اعدل. فقال: وَيْلَكَ مَنْ يعدل إذا لم أعدل؟.. فنزلت: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَنتِ ﴾.

(صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين، باب من ترك قتال الخوارج، برقم ٦٩٣٣).

#### التفسير:

ومن المنافقين مَنْ يَعيبك - أيها الرسول - في قسمة الصدقات، عندما لا ينالون منها ما يريدون، فإن أعطيتهم منها ما يطلبون رَضُوا عنك، وإن لم تُعْطِهم ما يطلبون منها أظهروا التذمُّر.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ - ذكر سبحانه من أعمال البر الصلاة والنفقة؛ لأنَّ الصلاة أشرف الأعمال البدنية، والنفقة في سبيل الله أشرف الأعمال المالية، وهما وصفان المطلوب إظهارهما في الإسلام، ويستدلُّ بهما على الإيمان.

- ٢- تعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذماً وتقبيحاً.
- ٣- ينبغي للعبد ألّا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب، ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر، ثابتُ القلب، يرجو ذُخْرَها وثوابَها من الله وحده، فذاك دليل الإيهان والبعد عن النفاق.
- ٤- إنَّ أفعال الكافر الخيرية كصلة القرابة، وإغاثة الملهوف، قد تفيده في الدنيا بدفع ضرر أو سوء، ولكن
   لا يُثاب عليها، ولا ينتفع بها في الآخرة.
  - الأيان الكاذبة والإقدام عليها، ومنها دعوى الإيان من أخلاق المنافقين.
- ٦- اختيار صيغة المضارع في قوله: ﴿ وَيَحْلِفُونَ ﴾ وقوله: ﴿ يَفْرَقُونَ ﴾؛ للدلالة على التجدُّد، وذلك دأبهم.

﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ رَضُوا مَا آ اَتَهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ مِن فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَوْلُهُ وَالْمُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهَا وَالْمُولُلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهَا وَالْمُولُلَهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ فَلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَصُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِّ فَرِيضَةً مِن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ فَلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْفَصُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِّ فَرِيضَةً مِن اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَيُوبُونَ النّهِ وَيُوبُونَ وَسُولُ اللّهِ هَمُ عَذَابُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ عَنْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَلَا عَلَيْهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

#### التفسير:

90- ولو أنَّ هؤلاء المنافقين الذين يَعيبونك في قسمة الصدقات رَضُوا بها فرضه الله لهم، وبها أعطاهم رسولُه منها، وقالوا: كافينا الله، سيعطينا الله من فضله ما شاء، وسيعطينا رسولُه مما أعطاه الله. إنَّا إلى الله وحده راغبون أن يُعطينا من فضله، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم

• ٦٠ − و لما عابوا رسول الله ﷺ في قسمتها بَيَّن لهم مصارِفَها ومُسْتَحقيها: إنها الزَّكُوات الواجبة يجب أن تُصْرف للفقراء، وهم المحتاجون الذين لا يَمْلكون شيئاً، وللمساكين الذين لا يملكون كفايتهم، وللسعاة الذين يُرسلهم الإمام لـجَمْعِها، وللكفار الذين يُتألَّفون بها ليُسْلِمُوا، أو لضَعَفَةِ الإيهان ليقوى إيهانهم، أو لمن يُدْفَعُ بها شَرُّه، وتُصْرَفُ في الأرقاء ليعتقوا بها، وللمَدينين في غير إسراف ولا معصبة، إن لم يجدوا وفاءً لما عليهم من دَيْن، وتُصْرَفُ في تجهيز المجاهدين في سبيل الله، وللمسافر الذي انقطعت نفقته وقَصْرُ صَرْفِ الزَّكوات على هؤلاء فريضة من الله. والله عليم بمصالح عباده، حكيم في تدبيره وشرعه.

71- ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من جهالات المنافقين فبيَّن أن من المنافقين مَنْ يُؤذون رسول الله على الكلام، فيقولون لما شاهدوا حِلْمه على: إنَّه يسمع من كلِّ أحد ويُصَدِّقُه، ولا يميز بين الحق والباطل، قل لهم الكلام، فيقولون لما شاهدوا لا يسمع إلا الخير، يُصَدِّق بالله، ويُصَدِّق ما يخبر به المؤمنون، والذين يؤذونه على أبي أبي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجع.

٦٢ - يحلف المنافقون بالله لكم - أيها المؤمنون - إنّهم لم يقولوا شيئاً يُؤذي النبي على ذلك ليُرْضوكم،
 والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيهان والعمل الصالح، إن كان هؤلاء مؤمنين حقاً.

٦٣ - ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا مُعادون لله ولرسوله، وأنَّ مَنْ يعاديهما يدخل يوم القيامة
 نار جهنم ماكثاً فيها أبداً. وذلك هو الهوان والذل الكبير.

- ١ الأموال والأولاد قد تكون سبباً للعذاب في الدنيا، وقد تكون سبباً للعذاب في الآخرة، فليتعامل العبد معها بها يُرضى مولاه، فتتحقق بهها النجاة.
  - ٢- ينبغى للعبد أن يكون هواه تَبعًا لمرضاة مولاه.
- ٣- لو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي، لم يبق فقير من المسلمين، ولحصل من الأموال
   ما يسدُّ الثغور، ويجاهد به الكفار، وتحصل به جميع المصالح الدينية والدنيوية.
  - ٤- توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمور، يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال.
    - ٥- إيذاء الرسول ﷺ فيها يتعلق برسالته كفرٌ يترتب عليه العقاب الشديد.
- ٦- ينبغي للعبد أن يكون أُذُنَ خيرٍ لا أُذُنَ شرًّ، يستمع إلى ما فيه الصلاح والخير، ويُعْرِضُ ترفُّعاً وإباء عن سماع الشر والفساد.
- ٧- تقديم المجرور في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴾ لإفادة القصر، أي: إلى الله راغبون، لا إلى غيره.
- ٨- الإخبار بـ ﴿ هُو أُذُنَ ﴾ من صيغ التشبيه البليغ، أي: كالأذن في تَلَقِّي المسموعات لا تَرُدُّ منها شيئاً،
   وهو كناية عن تصديقه بكل ما يَسْمَعُ من دون تمييز بين المقبول والمردود.

﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنَيِئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمِمَّ قُلِ اَسْتَهْزِءُواْ إِنَ اللّهِ مُحْرِجُ مَّا تَحْذَرُونَ اللّهَ وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنّما كُنَا يَخُوشُ وَلَلْعَبُ قُلْ أَيِاللّهِ وَرَسُولِهِ مَنْ تَعْدَرُونَ اللّهَ مَن طَآيِفَة وَرَسُولِهِ مَنْ تَعْدَدُونَ وَلَكُن مُعْدَ إِيمَانِكُو أَن نَعْف عَن طَآيِفة وَاللّهُ اللّهُ عَن طَآيِفة مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ مَنْ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

#### التفسير:

٦٤ و لما عَلَّل فِعْلَ المستهينين أتبعه تعليلَ أمرِ صنف آخَرَ أخفً منهم نفاقاً بها عندهم مما يقارب التصديق فقال: يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تُطْلِع المؤمنين على ما يضمرونه من الكفر، قل - أيها الرسول -: استمِرُوا - أيها المنافقون - على استهزائكم وسخريتكم، فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك.

# ٥٦ - سبب النزول:

أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي عَبْلِسٍ، مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَوُلاَءِ أَرْغَبَ بُطُوناً، وَلاَ أَكْذَبَ أَلْسِنَةً، وَلاَ أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي عَبْلِسٍ، مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَوُلاَءِ أَرْغَبَ بُطُوناً، وَلاَ أَكْذَبَ أَلْسِنَةً، وَلاَ أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي اللَّهُ عِنْدَ اللَّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي اللَّهُ عِنْدَ اللَّهُ عَبْدُ الله بْنُ الله عَبْدُ الله بْنُ عُمْرَ: فَآنَا رَأَيْنَهُ مُتَعَلِّقاً بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُولِ الله عِلى، تَنْكُبُهُ الْحِجَارَةُ ، وَهُو يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَحُوضُ عَمْرَ: فَآنَا رَأَيْنَهُ مُتَعَلِّقاً بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُولِ الله عِلى، تَنْكُبُهُ الْحِجَارَةُ ، وَهُو يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا يَحُونُ وَنَكُنُهُ الْحِجَارَةُ ، وَهُو يَقُولُ: عَلَيْ لَا يَعْمَرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

# التفسير:

ولئن سألت - أيها الرسول - المنافقين عمّا قالوا من الطعن، وسَبِّ المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولُنَّ: كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادّين. قل أيها الرسول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟

٦٦ - لَــ وصفهم بالنفاق حَقَّقه بعدم مبادرتهم إلى التوبة التي هي فعل المؤمنين، وباجترائهم على الإنكار
 مع كون السائل لهم قد بلغ الغاية في الجلال والكهال، فقال: لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة، فقد أظهرتم

الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تُضْمِرُونه، إن نتجاوز عن فريق منكم؛ لتَرْكِه النفاقَ وتوبيّه منه، وإخلاصه لله، نُعَذَّبْ فريقاً منكم لإصرارهم على النفاق، وعدم توبتهم منه.

77 - المنافقون رجالاً ونساءً متفقون في أحوال النفاق، وهم على النقيض من المؤمنين، فهم يأمرون بالمنكر، وينهون عن المعروف، ويبخلون بأموالهم، فلا ينفقونها في سبيل الله، أعرضوا عن الله فغفلوا عنه، فلا يذكرونه إلا قليلاً، فأغفلهم الله من رحمته. إنَّ المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال.

٦٨ – وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا نار جهنم، ماكثين فيها أبداً، هي كافيتهم عقاباً، وطَرَدَهم
 الله من رحمته، ولهم عذاب مستمر.

- ١ تَعْداد قبائح المنافقين وهي: الإقدامُ على الأيهان الكاذبة، ومعاداة الله ورسوله، والاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين، والاعتذار بأنهم هازلون لاعبون.
- ٢- لا يُقبل الهزل في الدين وأحكامه، ويُعَدُّ الخوض في كتاب الله ورسله وصفاته كفراً، ولا خلاف بين الأُمة في أن الهزل بالكفر كفر، لأنَّ الهزل أخو الباطل والجهل.
- ٣- التوبة عن النفاق أو الكفر مقبولة، فمَنْ تاب عُفِيَ عنه، ومَنْ أصرَّ على الكفر أو النفاق عوقب في جهنم.
  - ٤- مَنْ حلف فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حُلِفَ له فليُصَدِّق.
- ٥- شمل قوله: ﴿ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ ﴾ جميع المنافقين والمنافقات؛ لأنَّ كل فرد هو بعض من الجميع،
   فإذا كان كل بعض متصلاً ببعض آخر، عُلِمَ أنهم سواء في الأحوال.
- ٦- وَحَّدَ ﷺ الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ آحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾؛ لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله، فكانا في حكم مَرْضِيّ واحد.
- ٧- قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ٱلْمِضْرَى ﴾ الإشارة بالبعيد عن القريب؛ للإشعار ببُعْدِ درجته في الهول
   والشناعة.

﴿ كَالَيْنِ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُونَ وَاكْثَرَ أَمُولًا وَأَوْلَدُا فَاسْتَمْتَعُوا عِنَافِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا عِنَافِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمْ عِنَافِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَدِى خَاصَّواً فَاسْتَمْتَعُمْ عِنَافِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَدِى خَاصَّواً فَاسْتَمْتَعُمْ الْدَيْنَ وَالْمُوْمِنَ وَالْكُوْمِنَ وَالْوَلِيمِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِنزَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدَيْنَ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمَا يَانِيمَ بَنَا اللّهُ وَمَالِكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَوَلَيْنِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### التفسير:

79 – ولما كان حالهم في الإقبال على العاجلة لكونها حاصلة، والإعراض عن العاقبة لأنها غائبة، مشابهاً لحال مَنْ كان قبلهم من الأُمم الخالية والقرون الماضية، بَيَّنَ لهم ذلك، وختم ببيان سوء أحوالهم، وقُبْحِ مآلهم بتلاشي أعهالهم، موبخاً لهم: أنتم – يا معشر المنافقين – في الكفر والاستهزاء مثل الأُمم المكذّبة مِنْ قبلكم، كانوا أعظم قوة منكم، وأكثر أموالاً وأولاداً، فتمتّعوا بنصيبهم المكتوب لهم من مَلذّات الدنيا وشهواتها، فتمتعتم أنتم – أيها المنافقون – بنصيبكم المقدّر لكم من ذلك، مثل تمتّع الأُمم المكذبة السابقة بنصيبهم، وخُضْتم في التكذيب به والطعن برسلهم. أولئك وخُضْتم في التكذيب به والطعن برسلهم. أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بَطَلَتُ أعهالهم لفسادها عند الله بالكفر، وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك.

٧٠- ألم يَبْلُغْ هؤلاء المنافقين خبرُ ما فعلَتْه الأُمم المكذبة، وما فُعِل بها من عقاب: قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم إبراهيم، وأصحاب مدين، وقرى قوم لوط، جاءتهم رُسُلُهم بالبراهين الواضحة والحُجَج الجلية، فها كان الله ليظلمَهم، فقد أنذَرَتْهم رُسُلُهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بها كانوا عليه من الكفر بالله، وتكذيب رسله.

١٧- لما بيّن سبحانه وَصْفَ المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة، ذكر في هذه الآية وصف المؤمنين
 بالخير وأعمال البر، ثم ذكر أنواع ما أعَدَّ الله لهم من الثواب الدائم، والنعيم المقيم: والمؤمنون والمؤمنات

بعضهم أنصار بعض، يأمرون بالمعروف، وهو اسم جامع لكلً ما عُرِف حُسْنُه من العقائد الحسنة، والأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة، وينهون عن المنكر، وهو كل ما خالف المعروف وناقضه من العقائد الباطلة، والأعمال الخبيئة، والأخلاق الرذيلة، ويُؤدُّون الصلاة كاملةً على أكمل وجه، ويطيعون الله، ويطيعون رسوله، أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته. إنَّ الله عزيز، لا يُغالبه أحد، حكيم في خَلْقه وتدبيره وشَرْعِه.

٧٧- و لما ذَكَرَ الوعد في الآية الأولى على سبيل الإجمال، ذكره في هذه الآية على سبيل التفصيل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات أن يُدْخِلَهم يوم القيامة جناتٍ تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها دائمًا، لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم، ووَعَدَهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة، ورضوان يُجِلُّه الله عليهم أكبر من ذلك كله. ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يُدانيه فوز.

٧٣- يا أيها الرسول، جاهِدِ الكفَّار بقتالهم بالسيف، وجاهد المنافقين باللسان والحجة، واشْدُد على الفريقين فهم أهل لذلك، ومَقَرُّهم يوم القيامة جهنم، وساء المصير مصيرهم.

- النّفاق: مرض عُضال متأصل في البشر، وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد، وفيها يجب عليهم من حق.
  - ٢- الجزاء من جنس العمل. فالذي يترك أوامر الله، ويأتي بنواهيه، يتركهم من رحمته.
- ٣- سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور، وهو إيثار الدنيا على الآخرة، والاستمتاع
   بها، وتكذيب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم.
- ٤- إهلاك الأَمم والأقوام الغابرة إنها هو بسبب كفرهم وتكذيبهم الأنبياء، فيه عظة وعبرة للمُعْتَبِرِ من العقلاء.
  - ٥- لا عقوبة إلا بذنب.
- ٦- إن أهل الإيهان رجالاً ونساءً أُمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة، قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف.
  - ٧- رضا رب الأرض والسموات أكبر من نعيم الجنات؛ لما في ذلك من غاية الرضا والإسعاد.
- ٨- إن أهل الإيهان من الذكور والإناث متناصرون متعاضدون، وقد كان التعاون بين المسلمين
   والمسلمات قائماً في الميادين والمواقف الحاسمة كلها كالهجرة والجهاد، مع اعتصام الرجال بالعِفّة، وغَضً

البصر، واعتصام النساء بالأدب الجمِّ والحياء، والتعفُّف وغض البصر، والاحتشام في الحديث واللباس والعمل.

9- قرن الله المنافقين بالكفار في قوله تعالى: ﴿ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ تنبيهاً على أنَّ سبب الأمر بجهاد الكفار قد تحقق في المنافقين، فجهادهم كجهاد الكفار، وفائدة الجمع بين الكفار والمنافقين في الجهاد إلقاء الرعب في قلوبهم، فإنَّ كل واحد منهم يخشى أن يظهر أمره، فيُعامَلَ معاملة الكفار المحاربين، فيكون ذلك خاضداً شوكتهم.

١٠ - ينظر: خريطة موقع قوم مدين، كما في الملحق.

# التفسير:

٧٤ و التي بالدليل العام على إجرام المنافقين أتبعه بالدليل الخاص عليه: يحلف المنافقون بالله كاذبين: ما قالوا ما بَلغَكَ عنهم من السَّبِّ لك، والعيب لدينك. ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يحفِّرهم، وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيهان، ولقد هَمُّوا بها لم يظفروا به من الفتك بالنبي ﷺ، وما أنكروا شيئاً إلا شيئاً لا ينكر، وهو أنَّ الله تَفَضَّل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي مَنَّ بها على نبيِّه، فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيراً لهم من البقاء عليه، وإن يَتَوَلَّوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذاباً موجعاً في الدنيا بالقتل والأسر، ويعذبهم عذاباً موجعاً في الذيا بالقتل والأسر، ويعذبهم عذاباً موجعاً في الآخرة بالنار، وليس لهم وَلِيُّ يَتَوَلَّهم، فينقذهم من العذاب، ولا ناصر يدفع عنهم العذاب.

٥٧- ومن المنافقين مَنْ عاهد الله قائلاً: لئن أعطانا الله من فضله لَنتصدَّقَنَ على المحتاجين، ولَنكوننَ من
 الصالحين الذين صلحت أعمالهم.

٧٦ فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يَفُوا بها عاهدوا الله عليه، بل بخلوا، فلم يتصدقوا بشيء،
 وتَوَلَّوا وهم مُعْرضون عن الإيهان.

٧٧- فجعل عاقبتهم نفاقاً ثابتاً في قلوبهم إلى يوم القيامة؛ عقاباً لهم على خُلْفِهم لعهد الله، وعلى كذبهم.

الله يعلم المنافقون أنَّ الله يعلم ما يُخفون من الكيد والمكر في مجالسهم، وأنَّ الله سبحانه علَّام الغيوب؟ فلا يُخفى عليه من أعمالهم شيء، وسيجازيهم عليها.

- ١ وجوب جهاد الكفار والمنافقين باليد والسِّنان، والحجة والبرهان إذا اجتمعت الضوابط الشرعية اللازمة لذلك.
  - ٢- المنافقون من شرّ الناس لأنهم غادرون، يُقابِلون الإحسان بالإساءة.
- ٣- في الآيات دلالة على أنَّ نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه.
- ٤ في الآيات ثناءٌ على قوة البدن والعمل، وأنها تقوم مقام المال. وهذا أصل عظيم في تقدير أصول الثروة العامة، والتنويه بشأن العامل.
- حيء بالفعل (يَكُ) في جواب الشرط دون أن يقال: فإن يتوبوا فهو خير لهم؛ لتأكيد وقوع الخير عند التوبة، والإيهاء إلى أنَّه لا يحصل الخير إلا عند التوبة؛ لأنَّ فِعْلَ التكوين مؤذن بذلك.
- ٦- عبَّر ﷺ عن كَذِبِ المنافقين بصيغة ﴿ كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾؛ لدلالة (كان) على أنَّ الكذب كائن فيهم ومتمكِّن منهم، ودلالة المضارع على تَكَرُّره وتجدُّده. وفي هذا دلالة على وجوب الحذر من إحداث الأفعال الذميمة؛ فإنها تفسد الأخلاق الصالحة.
- ٧- عطف ﷺ النجوى على السِّر في قوله تعالى: ﴿ يَمْ لَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ ﴾ مع أنه أعمُّ منها؛ لينبئهم
   باطلاعه على ما يتناجُون به من الكيد والطعن.

﴿ الّذِينَ يَلْمِرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الْسَتَغْفِرَ لَمَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِر لَمَهُمْ إِن الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهِ لَا يَعْدُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللّهِ اللّهِ مَرَسُولِةً وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْسَتَغْفِر لَمُهُمْ فَلَى يَغْفِرَ اللّهُ لَمُمُ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَ فَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِةً وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِمِينَ اللهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْولِهِمْ وَانفُسِهِمَ اللّهُ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْولِهِمْ وَانفُسِهِمْ اللّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْولِهِمْ وَانفُسِهِمْ فَلَى اللّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْولِهِمْ وَانفُسِهِمْ فَلَا لَا يَعْرَفُوا فِي الْمُحَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَلَا اللّهُ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِدُوا فِي الْمُحَلِّقُونَ بِمَقَعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَهِدُوا بِأَمْولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَلَا اللّهِ وَقَالُوا لاَ لَنغِرُوا فِي الْمُحَلِّقُونَ بِمَقَعَدِهِمْ فَلَا لَوَ كَانُوا يَفْقَهُونَ اللهُ فَلَيْمُ وَاللّهُ وَلِيلًا وَلِيبَاكُوا فِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِيلًا وَلِيبَاكُوا فَلَا اللّهُ وَلِيبَاكُوا يَعْمَلُوا مَعَى عَدُوا فَلِيلًا وَلِيبَاكُوا مَنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَنَ وَاللّهُ مُودِ أَوْلَ مَنْ وَاللّهُ مُودِ أَوْلَ مَنْ وَاللّهُ عُلُوا مَعَ الْخَيْلِفِينَ الللهِ الللهُ ولَا عَلَا لَا نَعْتُولُوا مَعَ الْخَيْلِفِينَ الللهُ عَلَيْهُودِ أَوْلَ مَنْ وَاللّهُ مُؤْمِلُوا مَعَ الْخَيْلِفِينَ اللللهِ اللللهُ ولَا الللهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الل

ثم ذكر الله على نوعاً آخر من أعمال المنافقين القبيحة، وهو لَـمْزُهم مَنْ يأتي بالصدقات طوعاً وطبعاً، أولئك الذين يَعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة، الذين لا يجدون إلا شيئاً قليلاً هو حاصلُ ما يقدرون عليه، فيسخرون منهم قائلين: ماذا تُجُدي صَدَقَتُهم؟ سَخِرَ الله منهم جزاءً على سخريتهم بالمؤمنين، ولهم عذاب موجع.

٨٠ اطلب - أيها الرسول - لهؤلاء المنافقين المغفرة من الله، أو لا تطلبها لهم، فطلّبُها لهم، وترْكُ طلّبِها سواء. إن تطلب لهم المغفرة كثيراً فلن يغفر الله لهم؛ بسبب كفرهم بالله، وتكذيبهم لرسوله. والله لا يُوفِّقُ القوم المتمردين على دينه، الخارجين عن طاعته.

٨١- فرح المتخلِّفون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفين رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كها يجاهد المؤمنون، وقالوا مُثَبِّطين لإخوانهم من المنافقين: لا تسيروا في الحر، وكانت غزوة تبوك في وقت الحر. قل لهم أيها الرسول: نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشدُّ حَرَّاً من هذا الحرِّ الذي فرُّوا منه لو يعلمون.

٨٢ فليضحَكُ هؤلاء المنافقون المتخلفون عن الجهاد قليلاً في حياتهم الدنيا الفانية، وليبكوا كثيراً في
 حياتهم الآخرة الباقية؛ جزاءً على ما اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا.

^^ البارق الله على نفاقه، فطلبوا منك الإذن المنافقين، ثابتٍ على نفاقه، فطلبوا منك الإذن بالخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم: لن تخرجوا - أيها المنافقون - معي للجهاد في سبيل الله أبداً عقوبة لكم، وحَذَراً من المفاسد المترتبة على وجودكم معي، فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك، فاقعدوا، وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان.

- ١ الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً.
  - ٢ فَرَحُ المنافقين زائل، لكنَّ بكاءهم دائم.
- ٣- الآيات تَدُلُ على قِصَرِ نَظرِ الإنسان، فهو ينظر غالباً إلى الحال والواقع الذي هو فيه، ولا ينظر إلى المستقبل، وما يَتَمَخَّض عنه من أحداث.
- ٤ في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين، والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم، كما كان النبي رفع ذلك مع المؤمنين.
- عدم الاغترار بها أعطى الله في الدنيا من الأموال والأولاد للكافرين والمنافقين، فليس ذلك لكرامتهم
   عليه، وإنها ذلك إهانة منه لهم.
  - ٦- لا يدرك المنافقون أسرار حكمة الله في الأمر بالجهاد.
  - ٧- اختيار المضارع في ﴿ يَلْمِرُونَ ﴾ و ﴿ فَيَسْخُرُونَ ﴾ للدلالة على التكرر.
- ٨- قوله تعالى: ﴿ سَبِعِينَ مَرَّهُ ﴾ غير مراد به المقدار من العدد، بل هذا الاسم من أسهاء العدد التي تُستعمل في معنى الكثرة.
- 9 قوله تعالى: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلْفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ وَصَفَ المخلَّفين بصيغة اسم المفعول؛ لأنَّ النبي خَلَّفهم، وفيه إيهاء إلى أنَّه ما أَذِنَ لهم في التخلف إلا لعِلْمِه بفساد قلوبهم، وأنَّهم لا يُغنُون عن المسلمين شيئاً، وذِكْرُ فَرَحِهم دلالةٌ على نفاقهم؛ لأنَّهم لو كانوا مؤمنين لكان التخلَّف نكداً عليهم ونَغَصاً، كما وقع للثلاثة الذين خُلِّفُوا، فتاب الله عليهم.

٨٤ - سبب النزول:

#### التفسير:

نهى الله تعالى رسولَه ﷺ أن يصلِّي على مَنْ مات من المنافقين، كها نهى أن يقف على قبره للدعاء له بالمغفرة، ذلك أنهم كفروا بالله وكفروا برسوله، وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله، ومَنْ كان كذلك لا يُصَلَّى عليه، ولا يُدْعى له.

٨٥ ولا تُعْجِبْك - أيها الرسول - أموال هؤلاء المنافقين، ولا أولادهم، إنها يريد الله أن يُعَذِّبهم بها في الحياة الدنيا، وذلك بها يُعانونه من المشاق في سبيلها، وما يُصابون به من مصائب فيها، وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على كفرهم.

٨٦ وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد و متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله، طلب الإذن في التخلُّف عنك أصحابُ اليسار منهم، وقالوا: اتركنا نتخلَّف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والزَّمْني.

٨٧- رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة، حين رَضُوا أن يتخَلَّفوا مع النساء وأصحاب الأعذار، وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. ٨٨- أما الرسول والمؤمنون معه فلم يَتَخَلَّفوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء، وإنها جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم، وحصول المنافع الأخروية، ومنها دخول الجنة، وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.

- ١ الاقتصار على الطَّوْل في قوله تعالى: ﴿ ٱسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾ يدلُّ على أن أُولي الطَّول مراد بهم مَنْ له قدرة على الجهاد بالمال والبدن، فبوجود الطَّوْل انتفى عذرهم.
- ٢- أسند ﷺ الطّبَع إلى المجهول في قوله تعالى: ﴿ وَطُهِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَغْقَهُونَ ﴾ إمّا للعلم بفاعله وهو الله، وإمّا للإشارة إلى أنّهم خُلِقوا كذلك، وجُبِلُوا عليه. وفَرّع على الطبع غيابُ علمهم بالأمور التي يختص بعلمها أهل الأفهام، وهو العِلْمُ المعبر عنه بالفقه، أي: إدراك الأشياء الخفيّة، فهم آثروا نعمة الدّعة على سِمَة الشجاعة، وعلى ثواب الجهاد، إذ لم يُدْركوا إلا المحسوسات، فلذلك لم يكونوا ذوي فقه، وذلك أصل جميع المضارً في الدارين.
- ٣- ابتدأ ﷺ وصف أحوال المؤمنين بوصف حال الرسول في قوله تعالى: ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ
   مَعَهُ. ﴾؛ لأنَّ تَعَلَّقَهم به واتِّباعهم إياه هو أصل كهالهم وخيرهم.
- ٤ في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ ، جاءت (مَعَهُ) في موضع الحال من (اللَّذِينَ)؛ لتدلّ على أنَّهم أتباع له في كل حال وفي كل أمر ، فإيهانهم معه لأنهم آمنوا به عند دعوته إياهم ، وجهادهم بأموالهم وأنفسهم معه. وفيه إشارة إلى أن الخيرات المبثوثة لهم في الدنيا والآخرة تابعةٌ لخيراته ومقاماته.
- ٥- دَلَّت الآيات على أنَّ رؤساء المنافقين القادرين على الجهاد بالمال والنفس تَخَلَّفوا عن الجهاد مع النبي
   ٥- وَرَضُوا لأنفسهم المذلَّة والمهانة بالقعود مع العاجزين عن الخروج للجهاد. وقد أدَّى ذلك إلى الطبع على قلوبهم، فأصبحوا لا يميزون بين الخير والشر، ولا بين المصلحة والضرر.

﴿ أَعَدَّ اللّهُ لَمُتُمْ جَنَّنَتِ جَعْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُرُ خَلِدِينَ فِيها ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مَن الْأَعْرَابِ لِيُوْذَنَ لَمُتُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوااللّهَ وَرَسُولَهُۥ سَيُصِيبُ ٱلّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ اللّهُ عَلَى الْفَرْسُ عَلَى الطّهُ عَفَاكَ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَى وَلَا عَلَى ٱلّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولِهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

#### التفسير:

٨٩- ثم بَيِّنَ عَلَا الفلاح الأعظم فقال: هيأ الله لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار، ماكثين فيها أبداً، لا يلحقهم فناء. ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح.

٩٠ وجاء قوم من أعراب المدينة يعتذرون إلى رسول الله هي؛ ليأذن لهم في التخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله، وقعد قوم آخرون لم يعتذروا تَعَنَّتاً منهم، سينال الذين كفروا من هؤلاء الأعراب - وهم الذين اعتذروا بأعذار باطلة - والذين لم يعتذروا تَعَنَّتاً، عذابٌ موجعٌ في الدنيا، وفي الآخرة بالنار.

91 - ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة من الزَّمْنى والعُمْي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به، ليس على هؤلاء جميعاً إثمٌ في التخلُّف عن الخروج؛ لأنَّ أعذارهم قائمة إذا أخلصوا لله ورسوله، وعملوا بشرعه. ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار مأثم ولا مؤاخذة. والله غفورٌ لذنوب المحسنين، رحيم بهم.

97 - ولا إثم كذلك على المتخلّفين عنك، الذين إن جاؤوك - أيها الرسول - يطلبون ما تَحْمِلُهم عليه من الدوابّ، تَوَلّوا عنك، وقد فاضت دموعهم أسَفاً على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم، أو من عندك.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ - ذَلَّتُ الآيات على حال المؤمنين ومآلهم، فحالهم أنهم بذلوا المال والنفس في طلب رضوان الله والتقرب
 إليه، ومآلهم تحصيل الخيرات أي: منافع الدارين، والفوز بالجنة، والتخلص من العقاب والعذاب.

٢- اختيار صيغة المعذرين في قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ من لطائف القرآن؛ لتشمل الذين صدقوا
 في العذر والذين كذبوا فيه.

٣- جملة ﴿ وَاللَّهُ عَــ فُورٌ رَحِيمٌ ﴾ تذييل، والواو اعتراضية، أي: كثير المغفرة، ومن مغفرته أنه لم يؤاخذ أهل الأعذار بالقعود عن الجهاد، كثير الرحمة بالناس. ومن رحمته أنه لم يُكلِّف أهل الأعذار ما يشق عليهم.

٤- أوضحت الآيات إسقاط فرضية الجهاد؛ بسبب العذر عن أصناف ثلاثة من ذوي الأعذار، وهم: الضعفاء والمرضى والفقراء، وأنه لا حرج ولا إثم على المعذورين بسبب القعود عن الجهاد، وهم قومٌ عُرِفَ عُذُرُهم، كأرباب الزَّمانة والهَرَمِ والعمى والعَرَجِ، وأقوام لم يجدوا ما ينفقون.

﴿ إِنَّمَا السّبِيلُ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى قُلُومِهِم فَهُمْ لَا يَكُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُومِهِم فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ يَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَا يَعْلَمُونَ ﴾ اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُونَ إِلَى عَدلِمِ الْفَنْبِ وَالشّهَدَةِ فَيُنْتِئَكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُونَ إِلَيْهِم الْفَنْبِ وَالشّهَدَةِ فَيُنْتِئَكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُونَ إِلَيْهِم الْفَيْتِ وَالشّهَ هَدَةٍ فَيُنْتِئَكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ حَكُمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلِيهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى

التفسير:

97 - إنَّما الإثم والعار على الذين يطلبون منك الإذن بعدم الخروج إلى الجهاد، وهم أغنياءُ قادرون على الإنفاق للجهاد، فلا عذر لهم، ورَضُوا بالدنيئة التي تُنْقِصُ من شِيَمِ الرجال، وقعدوا في بيوتهم كالعَجَزَةِ والنساء القواعد والأطفال، وختم الله على قلوبهم، فهم لا يعلمون اتّباع الحق.

9 ٤ - سيعتذر هؤلاء المتخلّفون إليكم - أيها المؤمنون - عن الجهاد بعد عودتكم من غزوة (تبوك). قل يا رسولَ الله: لا تعتذروا بأيِّ عذر، فلن نُصَدِّقَكم، قد أخبرنا الله تعالى بالوحي حقيقة أمركم وكَذِبَكم، وسيرى اللهُ تعالى ورسوله على عَمَلَكم فيها بعد، أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ ثم تعودون بعدُ إلى الله تعالى السرَّ والعلانية، فيخبركم إخباراً عظيهاً عن شرَّ أعهالكم؛ ليجازيَكم عليها.

٩٥ - يُنَفِّر الله تعالى من التخلف عن الجهاد من غير عذر شرعي: سيُقْسِمون لكم بالله تأكيداً لأعذارهم الواهية إذا رجعتم إليهم؛ لتصفحوا عنهم ولا تُوبِّخوهم، فاتركوهم واهجُروهم؛ لخبث أقوالهم وسوء أفعالهم، ومصيرُهم نار جهنم، عقوبةً لهم بسبب ارتكابهم الجرائم والكبائر.

97 - يحلف هؤلاء المنافقون لكم - أيها المؤمنون - أيهاناً كاذبة؛ لاسترضائكم واستهالتكم حتى لا تفضحوهم، فإن رَضِيتم عنهم وعَذَرْ تموهم فإنَّ الله تعالى قد سَخِطَ عليهم، فلا يرضى عن القوم المخالفين أحكامَه.

٩٧ - بعض أهل البادية أشدُّ كفراً من أهل الحاضرة؛ لبُعْدِهم عن العلم والعلماء، وهم أجدر من غيرهم ألَّا يعلموا الأحكام والشريعة التي أنزلها الله تعالى على نبيه ﷺ. والله عليمٌ بأحوال عباده، حكيمٌ في تدبير شؤونهم.

٩٨ - وبعض البدو يَعُدُّ ما يعطيه من المال في سبيل الله غرامة وضياعاً، وينتظر نزول المصائب والنكبات بكم، بَيْدَ أَنَّ الله يدعو على هؤلاء بمثل ذلك من عواقب السوء. والله سميع للأقوال، وعليم بالأفعال والنيات.

٩٩ - وبعضُ البدو يُصَدِّق بالله تعالى، وبالبعث بعد الموت، ويَعُدُّ ما يعطيه من المال في سبيل الله طاعةً ورضا لله، وسبباً لدعاء الرسول على الله تعالى. وعَدَهم الله أنَّه سَيُدْخلهم في رحمته الواسعة، وجنَّاته الكريمة. إنَّ الله غفور لِـمَنْ يتوب منهم، رحيم بهم.

# الفوائد والاستنباطات:

١- عن كعب بن مالك الله عين تَخَلَف عن تبوك قال: "والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدق رسول الله على، ألّا أكونَ كَذَبْتُه، فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أُنزل الوحيُ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُ مُ إِذَا انْقَلَبْ تُمْ إِلَيْهِمَ ﴾ إلى قوله: ﴿ الْفَسِقِينَ ﴾ ".

(صحيح البخاري ٨/ ١٩١ برقم ٤٦٧٣ - كتاب التفسير - سورة التوبة، باب (الآية). صحيح مسلم ٢١٢٧-٢١٢٨ برقم ٢٧٦٩ ضمن حديث توبة كعب بن مالك - كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه).

- ٢- تحريم التخلف عن الجهاد، إذا طلب ذلك الإمام.
  - ٣- المنافق يَظْهِرُ حالُه في الشدائد.
  - ٤ التحذير من مكايد المنافقين وصفاتهم.
  - ه- بيان خطورة الجهل الذي يَجُرُّ إلى الكبائر.
- ٦- أهل البادية متفاوتون في العلم والدين، وبُعْدِ بعضهم عن مجالس الفقه والعلم الشرعي.

٧- بُشرى للذين يَتَّبعون هَدْيَ الصحابة الله بالنعيم المقيم في جنات النعيم.

﴿ وَالسّنبِقُونَ الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُهُمْ جَنَّتِ تَجْسِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداْ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللّهُ وَمِثَنْ حَوْلَكُو مِنَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللّهُ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَتَعْلَمُهُمْ تَحْنُ نَعْلَمُهُمْ مَرَّذَيْ مِن الْعَلَيْمُ مَن وَيَا الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لاَتَعْلَمُهُمْ تَحْدُلُو مَنْ الْعَلِيمُ اللّهُ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ لاَتَعْلَمُهُمْ مَرَّدَيْ اللّهُ اللّهُ الْمَدُولُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ا

# التفسير:

١٠٠ والصحابة السابقون إلى الإيمان بالله تعالى ورسوله را والهجرة إلى دار الإسلام، والنصرة لإخوانهم ودينهم، والذين سلكوا طريقهم بإحسان في الأقوال والأفعال رضي الله عنهم بذلك، ورَضُوا عنه؛ لما أجزل لهم من الثواب العظيم، إذ هيأ لهم بساتين تجري الأنهار من تحت القصور والأشجار، ماكثين فيها أبداً. ذلك المقام الكريم هو الفلاح العظيم.

1 · ۱ - وبعض البدو الذين حول (المدينة) منافقون، وكذلك بعض أهل (المدينة) استمروا على النفاق واستفحل فيهم، لا تعلمهم يا رسول الله؛ لمهارتهم في النفاق، نحن لا النا من عظمة وقدرة - نَعْلَمُهم، سنُعذَّبهم مرتين: في الدنيا بالقتل والأسر، وعند الموت بعذاب القبر، ثم يجمعهم يوم القيامة في نار جهنّم، وما فيها من عذاب شديد الألم.

# ١٠٢ - سبب النزول:

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنها قوله: ﴿ وَمَا خَرُونَ اَعَتَرَفُواْ بِذُنُوبِمَ خَلَطُواْ عَمَلُا صَلِحًا وَمَا خَرُونَ اَعَتَرَفُواْ بِذُنُوبِمِ مَلَطُواْ عَنَ النبي ﷺ في غزوة تبوك، فلما حضر رجوع رسول الله ﷺ إذا رجع من المسجد عليهم، فلما الله ﷺ إذا رجع من المسجد عليهم، فلما

رآهم قال: "مَنْ هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسَّواري؟" قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له، تَخَلَّفوا عنك يا رسول الله أوثقوا أنفسهم، وحلفوا إنهم لا يطلقهم أحد، حتى يُطْلِقَهم النبي على ويَعْذِرَهم، فقال النبي على الله وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعْذِرُهم حتى يكون الله هو الذي يُطْلِقُهم ويُعْذِرُهم، رغبوا عني، وتَخَلَّفوا عن الغزو مع المسلمين"، فلما بلغهم ذلك قالوا: نحن والله لا نُطْلِقُ أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يُطْلِقُنا فأنزل الله: ﴿ وَمَاخَرُونَ آعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَمَاخَرَ سَيِتًا عَسَى الله أَن يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمُ الله فلما نزلت أرسل إليهم النبي على فأطلقهم وعَذَرهم. (ينظر: التفسير الصحيح ١٨٠٣).

#### التفسير:

وجماعة آخرون من أهل (المدينة) وخارجها أقرُّوا بها فعلوا من الذنوب وتابوا منها، خلطوا عملاً صالحاً بمشاركتهم مع النبي ﷺ في الجهاد في سبيل الله، وعملاً سيئاً بتَخَلُّفِهم عن غزوة (تبوك)، ليتوب الله تعالى عليهم. إنَّه سبحانه غفور لِـمَنْ تاب من عباده، رحيم بهم، يقبل توبتهم.

(صحيح البخاري ٨/ ١٩٢ برقم ٢٧٤٤ - كتاب التفسير - سورة التوبة. باب (الآية).

#### ١٠٣ - سبب النزول:

أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: ﴿ وَمَاخَرُونَ اَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِم ﴾ أرسل إليهم النبي ﷺ فأطلقهم وعَذَّرهم، فجاؤوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدَّقُ بها عنا، واستغفر لنا، قال: ﴿ مَا أَمْرَتَ أَنْ آَخُذَ أَمُوالْكُم » فأنزل الله: ﴿ خُذْمِنَ آَمَوَ لِمِمْ صَدَفَةً تُطُهِمُ مُنْ كُرُهُمْ وَتُرْكِهِم بَهَا ﴾ الآية. (ينظر: النفسير الصحيح ٣/ ٢٠٨).

#### التفسير:

خُذْ يا رسولَ الله مِنْ هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم وتابوا، صدقة تُطَهِّرُهم من الذنوب، وتُنَمَّي حسناتهم؛ حتى يَرْقُوا إلى مرتبة الإخلاص لله تعالى، وادْعُ الله، واطلب المغفرة لهم. إنَّ دعاءك واستغفارك رحمة عظيمة لهم، وتثبيتٌ لقلوبهم. والله سميع للدعاء والأقوال، وعليم بالتوبة والأفعال.

- ١٠٤ أما عَلِمَ أولئك المتخلّفون عن الجهاد سَعَةَ رحمة الله وعموم كرمه، بأنّه يقبل توبة عباده التائبين،
   ويتقبّل الصدقات، ويُثيب عليها، وأنّ الله هو كثير التوبة على عباده التائبين، واسع الرحمة بهم؟
- ۱۰۵ وقل أيها الرسول لهؤلاء التاثبين وغيرهم: اعملوا ما أمركم الله من خير، فستُعْرَضُ أعمالُكم على الله تعالى، ويراها هو سبحانه ورسوله ﷺ والمؤمنون، وستعودون يوم الحساب إلى مَنْ يعلم سِرَّكم وجهركم، فيخبركم خبراً عظيماً يسرد فيه ما عَمِلْتُم من خير أو شر؛ ليجازيَكم عليه.
- ١٠٦ وجماعة آخرون من المتخلّفين عن غزوة (تبوك) مُؤَجَّلون إلى أن يظهر فيهم حُكْمُ الله تعالى، وهم: كعب بن مالك، ومُرارة بن الربيع، وهلال بن أُمية الجمعين، فهؤلاء إمّا أن يُعَذِّبهم إن لم يتوبوا، وإمّا أن يتوب عليهم إذا تابوا وأصلحوا وأخلصوا، وقد فعلوا. والله عليم بتوبة الصادقين، حكيم في تدبيره للعالمين. الفوائد والاستنباطات:
  - ١ الصدقة سبب في تزكية النفوس، وطهارة للأموال.
    - ٢- الإشارة بالبشرى لمن يعمل خيراً.
  - ٣- الاعتراف بالذنب فضيلة، وهو من الأخلاق النبيلة.
  - ٤- إذا تساوت محاسنُ العبد التائب مع مساوئه فإنَّ الله تعالى يتوب عليه برحمته الواسعة.

#### التفسير:

۱۰۷ – والمنافقون الذين خانوا الله ورسوله، وبالغوا في الإجرام، وعلى رأسهم المِضْلال أبو عامر الراهب الذي أمر ببناء مسجد الضرار؛ لتدبير المكايد ونشر المصايد، ونصرة الكفرة المكرة، وإيجاد الفُرقة والاختلاف بين المؤمنين؛ لصَرْفِهم عن مسجد قباء، وتَرَقُّباً بشوق؛ لقدوم مَنْ حارب الله ورسوله من قبل – وهو أبو عامر الراهب – ويُؤكِّدون كَذِبَهم بأنَّهم يحلفون: ما قصدوا ببنائه إلا الخير والإحسان بالمُصَلِّين العاجزين عن السير إلى (مسجد قباء). والله تعالى العليم الخبير، يشهد على أنَّهم كاذبون في قولهم وفعلهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان مسجد قُباء أُسِّس على التقوى، ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قُباء، كما ثبت في الصحيح عنه: أنه سُثِلَ عن المسجد الذي أُسِّسَ على التقوى فقال: (مسجدي هذا) فكلا المسجدين أُسِّس على التقوى، ولكن اختصَّ مسجدُه بأنَّه أكمل في هذا الوصف من غيره». (نفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/٤٤٧).

#### ١٠٨ - سبب النزول:

أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسندَيهما الحسن من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ اتَّخَدُواْ مَسْجِدَا ضِرَارًا ﴾ وهم أناس من الأنصار، ابْتَنَوا مسجداً، فقال لهم أبو عامر: ابنُوا مسجدكم،

واستمدُّوا بها استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصرَ مَلِكِ الروم، فآتي بجند من الروم، فأُخْرِجُ محمداً وأصحابه. فلها فرغوا من مسجدهم أتوا النبي ، فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحب أن تصلي فيه، وتدعو لنا بالبركة، فأنزل الله: ﴿ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾.

قال الحافظ ابن حجر: «وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة النبي على قال: نزلت: ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً ﴾ في أهل قباء». (فتح الباري ٧/ ٢٤٥).

#### التفسير:

ثم نهى الله تعالى النبي ﷺ نهياً قاطعاً عن الصلاة في مسجد الضرار الذي أُسِّس على الفتنة، وبَيَّن أنَّ الصلاة في (مسجد قباء) الذي أُسِّس على التقوى من أول يوم دخل فيه النبيُّ ﷺ مهاجراً، أولى بأن تقوم فيه مُصَلِّياً من (مسجد الضرار). في مسجد قباء رجالٌ أثنى الله تعالى عليهم بأنَّهم يُحِبُّون أن يتطهَّروا من الذنوب، ويتطهَّروا بالوضوء والاغتسال من الأوساخ والنجاسات. والله تعالى يُحِبُّ المحافظين على طهارة أبدانهم وقلوبهم.

١٠٩ - لا يستوي الذي أُسِّس بنيانه على قاعدة متينة، وهي تقوى الله ورضوانه، والذي أُسِّس بنيانه على طرفِ وادٍ مُتصَدِّع يُوشك أن يسقط، فبنى مسجداً ضِراراً أو كفراً، فأذَى به إلى سقوطه في نار جهنم. والله تعالى لا يُوَفِّق المُعتدين على المسلمين والدين.

١١٠ لا يزال بناء مسجد الضرار وهدمه سبباً للشك وتَعاظُمِ النفاق في قلوبهم إلى أن يموتوا غيًا أو يندموا ندماً على فعلتهم الماكرة. والله عليم بالنيات والأحوال، حكيم في الأقوال والأفعال.

111 - يُخبر الله تعالى خبراً صادقاً، ويَعِدُ وعداً حقاً بمبايعة عظيمة: أنّه سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فهي الثمن والسلعة المبيعة مقابل الجنة، فجعل ثواب المجاهدين الذين يُقاتِلون من أجل إعلاء كلمة الله تعالى وعداً حقاً ثابتاً في التوراة والإنجيل والقرآن، ولا أحدَ أوفى بالعهد، وإنجاز الوعد، من الله تعالى الذي لا يخلف الميعاد. فاستبشروا خيراً بهذه المبايعة المباركة التي بايعتم الله تعالى بها. وذلك البيع العظيم والمقام الكريم هو الفَلاح الذي لا فَلاحَ أعظمُ منه.

۱۱۲ – ومن صفات المؤمنين الذين لهم البشرى بدخول الجنة: أنَّهم التائبون عن ذنوبهم، والمخلصون المكثرون للعبادة، الحامدون لله في السرَّاء والضرَّاء، السائرون في الأرض لطلَبِ العلم أو الغزو، الراكعون الساجدون في صلاتهم، الدَّاعُون الناس إلى الرشد والهدى، والناهون عن الفساد والضلال، المُحافظون على فرائض الله، وبَشِّر – يا رسول الله – هؤلاء المؤمنين المُتصفين بهذه الصفات بجنات النعيم.

- ١- التحذير من صنائع المنافقين التي ظاهرها الخبر، وباطنها الشر.
  - ٢- الابتعاد من مواطن الشبهة مطلوب من المؤمنين.
- ٣- الترغيب في بناء المساجد على التقوى، وليس على السُّمعة والرباء فضلاً عن تفريق صف المسلمين.
  - ٤- الترغيب في الجهاد في سبيل الله؛ للفوز بجنات النعيم.
  - ٥- في الآية (١١١) إخبار مستقبلي عن البشرى بالجنَّة لِـمَنْ أوفي البيعة مع الله تعالى.
    - ٦- الثناء على أهل الطهارة والنظافة.
  - ٧- حَثُّ المؤمنين على الصفات المذكورة في الآية (١١٢)، وترغيبهم فيها بالبشرى بجنات النعيم.
    - ٨- الإشارة إلى المحافظة على صلاة الجاعة.
    - ٩- ينظر: صورة مسجد قباء، كما في الملحق.
    - ١٠ ينظر: صورة المسجد النبوي، كما في الملحق.
    - ١١ ينظر: صورة بنيان على شفا جُرُفٍ هارٍ، كما في الملحق

## ١١٣ - سبب النزول:

عن سعيد بن المسيب عن أبيه هُ قال: لما حَضَرَتْ أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي ﷺ، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أُمية، فقال النبي ﷺ: «أيْ عَمّ، قل: لا إله إلا الله، أُحاجُ لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أُمية: يا أبا طالب، أترغب عن مِلَّةِ عبد المطلب؟ فقال النبي ﷺ: «لاَ ستغفرنَ لك مالم أُنّه عنه»، فنزلت: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ مَا مَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَ أَوْلِي قُرْنِكَ مِنْ بَعْدِما بَبَيّنَ عَنه»، فنزلت: ﴿ مَا كَانَ لِلنّبِي وَالّذِينَ مَا مَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَ أَوْلِي قُرْنِكَ مِنْ بَعْدِما بَبَيّنَ فَلُمْ أَنْهُمْ أَصَحَنْ لَلْحَقِيمِ ﴾. (صحيح البخاري ٨/ ١٩١ برقم ١٩٢٥ - كتاب التفسير - سورة التوبة، باب (الآية)، وأيضاً ٧/ ٢٣٣ - كتاب مناقب الأنصار - باب قصة أبي طالب. وصحيح مسلم ١/٤٥ برقم ٢٤٤ كتاب الإبهان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت). التفسير:

ليس للنبي ﷺ ولا للمؤمنين أن يطلبوا من الله تعالى المغفرة للمشركين، ولو كان المشركون أقرباء لهم من بعد موتهم على الشرك بالله تعالى، وتبيَّن لهم أنَّهم أصحاب النار؛ لأنَّ الله تعالى حَرَّم الجنة عليهم.

١١٤ - صَدَرَ الاستغفار من إبراهيم الطّنا لأبيه آزرَ من أجل وعد سابق وعد به أباه. فلمّا تبيَّن لإبراهيم الطّنا أنّ أباه عدو لله بسبب إصراره على الكفر تَبَرّأ منه، وترك الاستغفار له. إنّ إبراهيم توّاب، كثير الدعاء والاستغفار لله، صبور على مَنْ يؤذيه.

١١٥ - إنَّ الله تعالى إذا مَنَ على قوم بالهداية، فإنَّه تعالى يتمَّم عليهم إحسانه، ويبيِّن لهم ما يحتاجون إليه من المتَّقين له سبحانه. إنَّ الله تعالى عليم بكل شيء من الأشياء، وبمَنْ يستحقُّ الهداية.

١٦ - إن الله تعالى له مَلَكُوت السموات السبع والأرضين السبع، يُحْيي وحدَه مَنْ يشاء، ويُميت مَنْ
 يشاء. وما لكم - أيها الناس - من أحد غير الله يَتَوَلَّاكم، وينصر كم.

١١٧ - سبب النزول:

أن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب بن مالك- قال: سَمِعْتُ كعب بن مالك بُحدِّث حين فَخَلَّف عن قصة تبوك، فو الله ما أعلم أحداً أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني، ما تَعَمَّدْتُ منذ ذكرت ذلك لرسول الله إلى يومي هذا كذباً، وأنزل الله الله على رسوله الله الله على ألنَّيَ وَأَلْمُهُ عَلَى الله على الله على

#### التفسير:

قساً إنَّ الله تعالى رزق النبيَّ الإنابة إلى طاعته، وإنَّه تاب على الصحابة من المهاجرين والأنصار الذين التبعوا رسول الله الله في غزوة تبوك، وقت شدَّة الحرِّ وطولِ السفر، فلم يُؤاخِذُهم ببعض الزَّلَات التي حصلت منهم في تلك الغزوة، من بعد أن قارَبَتْ قلوب بعضهم أن تميل عن الحق، وتتخلَّفَ عن الجهاد بسبب مشقَّة السفر، وشدَّة الحر، وقلَّة الزاد. وبلطفه سبحانه وبرحمته وَفَّقهم للثبات، وتاب عليهم لَـاً ندموا. إنَّه سبحانه رؤوف بالعباد، رحيم بهم.

11۸ – وتاب الله سبحانه على الصحابة: كعب بن مالك، ومُرارة بن الربيع، وهلال بن أُميَّة ﴿ الذين عَلَمُ الذين عَن رسول الله الله عَن غزوة تبوك، وحزنوا حزناً شديداً بسبب مُقاطعة المؤمنين لهم، حتى ضاقت الأرض بهم مع سَعتها، وأيقنوا أن لا نجاة لهم من عذاب الله إلا التوبة والاستغفار، ثم تاب الله عليهم بعد خسين يوماً؛ ليستقيموا ويداوموا على التوبة. إنَّ الله هو التوَّاب على عباده التائبين، الرحيم بهم.

- ١- تحريم الاستغفار للمشركين.
- ٢- رابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب.
- ٣- النصر من عند الله مع الأخذ بالأسباب.
- ٤- مِنْ رحمة الله تعالى قَبولُه توبةَ المتخلِّف عن الجهاد.

التفسير:

١١٩ - يُخاطب الله تعالى المُؤمنين أن يَتَقوه في طاعة أوامره، واجتناب نواهيه، وأن يَصْدُقوا في أقوالهم
 وعهودهم وأفعالهم.

المنتقب المنت

١٢٣ - يأمر الله تعالى المؤمنين بقتال أعدائهم الكفّار، ويُرْشِدُهم أن يبدؤوا بالأقرب فالأقرب إلى دار الإسلام، وأمرهم بالشدّة والجرأة على أولئك الكفّار؛ ليَكُفُّوا عن الكفر وأذى المؤمنين، ثم ذكر سبحانه تأكيده وتأييده ونَصْرَه للمتقين.

- ١ وجوب طاعة الرسول ﷺ في السَّرَّاء والضرَّاء، والسيما في الجهاد.
- ٢- الإشارة إلى وجوب الدفاع عن النبي ﷺ في حياته ومماته، ونفسه أغلى النفوس.
- ٣- القيام بواجب الجهاد في سبيل الله لا يعفى الأُمة عن طلب العلم ولا يقلل من أهمّيَّته.
- ٤- وجوب طلب العلم بالأحكام الشرعية على طائفة من المسلمين على الكفاية، أي: على المقدار الكافي
   لتحصيل المقصد من ذلك الوجوب.
  - ٥- وجوب قتال الأعداء من الكفار الذين يُؤذون المؤمنين، ويكيدون لهم.
    - ٦- بشرى الله تعالى بالنصر والمؤازرة للمتقين.

التفسير:

١٢٤ - وإذا ما أُنزلَتْ سورة عظيمة من سور القرآن يستهزئ المنافقون بها، فيقولون فيها بينهم استخفافاً بها: أيُّ واحدِ منكم زادته هذه السورة التي أُنزلت إيهاناً بالله؟ فأمَّا المؤمنون فقد زادتهم تصديقاً، بها فيها من الهداية والبراهين التي تدلُّ على عظمة الله تعالى، وهم يفرحون بهذا النور والثواب.

١٢٥ - وأمَّا المنافقون الذين في قلوبهم ارتياب واضطراب، فإنَّ نزولَ السورة يزيدهم اضطراباً وضلالاً
 إلى ضلالهم ورِجْسهم، وهُلِكُوا وهم مُتهادُون بتكذيبهم لله تعالى وآياته.

١٢٦ - يُوَبِّخ الله تعالى المنافقين مُنْكِراً عليهم: أولا يرى هؤلاء المنافقون أنَّ الله يَبْتليهم بالقحط والشدَّة والغزو، وما يزجرهم في كل عام مرة أو مرتين؟ ثم يستمرون على ضلالهم، فلا يتوبون، ولا يَتَّعظون بها وقع فيهم من المصائب.

۱۲۷ – ينزعج المُنافقون من نزول سورةٍ تفضح أسرارهم، وتهتك أستارهم، فإذا ما أُنزِلَتْ سورة من القرآن الكريم تذكر عيوبهم نَظَرَ بعضهم إلى بعض بالغمز سخريةً وغيظاً، ثم إذا أراد بعضهم الهروب من مجلس النبي على قال بعضهم لبعض: هل يراكم أحد من المؤمنين إن تَسَلَّلْتم؟ ثم انصر فوا. صَرَفَ الله تعالى قلوبهم عن الخير والهداية، بسبب أنَّهم قوم لا يفقهون اتباع الحق.

١٢٨ - قسماً لقد جاءكم - أيُّها المؤمنون - رسولٌ عظيم من قومكم، يَشُقُ عليه ما تُواجهون من المكاره والابتلاء، حريص على إيهانكم وأمانكم من النار، شديد الشفقة والرحمة بالمؤمنين.

١٢٩ - فإن أعرض الكفَّار والمنافقون عن التصديق بك أيها النبيُّ، فقل لهم: إنَّ الله تعالى يكفيني ناصراً، لا معبود بحق إلا هو، عليه وحده اعتمدت، وهو ربُّ العرش العظيم، ذلك العرش الذي هو أعظم المخلوقات.

- ١- خُبْثُ المنافقين يزيدهم عناداً عند سماعهم القرآن.
  - ٢- بيان رأفة النبي ﷺ بالمؤمنين.
  - ٣- الإشارة إلى فضل العرب لأنَّ النبي ﷺ منهم.
  - ٤ بشرى بنصر الله تعالى للنبي ﷺ وقد تحققت.

# النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- العناية بالتربية الإيهانية ومكارم الأخلاق.
  - ٢- تقرير إعجاز القرآن.
  - ٣- بيان قصة يونس الطُّلِيُّةُ وقومه.
- ٤- بيان الدروس المستفادة من دمار الأمم المكذبة السابقة.

# بِنسيهِ اللَّهِ ٱلرَّخْنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ الرَّ يَلْكَ مَا يَتُ الْكِنَبِ الْحَكِيمِ الْ اَكُنَ النّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ أَنْدِ النّاسَ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ أَنْدِ النّاسَ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنَ أَنْدِ النّاسَ عَجَبًا أَنْ الْدَيْ وَالْمَرْشِ مُعَيْنَا السَيحِرُ مُعِيدًا وَعَدَاللّهِ حَقّاً إِنّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى المَعْرَشِ مُرَحِعُكُمْ جَيعًا وَعَدَاللّهِ حَقّاً إِنّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا وَعَدَاللّهِ حَقّاً إِنّهُ اللّهُ وَلَا الْمَعْدِ وَعَدَاللّهِ حَقّاً إِنّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا وَعَدَاللّهِ حَقّاً إِنّهُ اللّهُ وَعَمْدُوا الْعَلَوْدَ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

١ - ﴿ الَّهِ ﴾ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة، وأنّ من الحكمة في إيرادها بيانَ
 إعجاز القرآن. تلك الآيات العظيمة الشأن آيات القرآن المحكم، المشتملة على الحكمة وبيان الأحكام.

٧- يُنْكِرُ الله تعالى على كفار مكة الذين أنكروا رسالة النبي الله مُوَبِّخاً لهم: أكان شيئاً عجيباً لمشركي مكة إيحاؤنا إلى رسول الله الله بالقرآن، وهو من قومهم، ينذر الإنس والجن من النار، ويُبَشِّر المؤمنين بأنَّ لهم منزلة عالية، وجنة غالية عند ربهم؟ وليَّا سمع المكذِّبون لله ورسوله بعض آيات القرآن الكريم قالوا مؤكِّدين مزاعمهم: إنَّ محمداً لَساحر عليم، ظاهر السحر.

٣- يُبَيِّن الله تعالى ربوبيته وألوهيته وعظمته: إنَّ خالقكم الله المعبود بحق، خلق السموات السبع والأرضين السبع في سنة أيام، ثم استوى سبحانه على العرش، الذي هو أعظم المخلوقات استواءً يليق بجلاله وعظمته، يُدَبِّر أمور الخلائق، ليس لأحد أن يشفع عنده إلا من بعد أن يأذن له بالشفاعة. ذلكم الله العظيم خالقكم، فاعبدوه وحده، وأخلِصُوا له العبادة، أفلا تعتبرون من هذه الآيات بأنَّ الله هو الذي يُعْنَدُ وحده؟

٤- إلى الله تعالى وحدَه مصيركم - أيها الناس - جميعاً يوم القيامة، وَعْداً من الله لا يتبدَّل، إنّه هو سبحانه بدأ بإيجاد الخلق، ثم يبعثهم بعد الموت؛ ليثيب المؤمنين الذين عملوا الصالحات بالعدل. والذين كذَّبوا الله ورسوله لهم شراب شديد الحرارة، وعذاب موجع؛ بسبب تكذيبهم لله تعالى ولرسوله على المرارة عندا المرارة الموجع المسبب تكذيبهم الله تعالى ولرسوله المحلية المرارة المحلولة ا

٥- لمّا قرَّر سبحانه ألوهيته وربوبيته، ذكر الأدلة العقلية والآيات الكونية الدالَّة على ذلك، فهو وحده الذي جعل الشمس مضيئة ساطعة بالنهار، وجعل القمر منيراً بالليل، وقد سَيَّره في مسافاتٍ يقطعها بحركته في كل يوم وليلة؛ لتعلموا بذلك حساب الأوقات، فبالشمس تُعرف الأيام، وبسير القمر تُعرف الشهور والأعوام. ما خلق الله تعالى ذلك الأمر العظيم إلا لحكمة جليلة، ودلالة على عظمة قدرته سبحانه، يُبيِّن هذه الآيات الكونية لقوم يعلمون قدرة الله تعالى.

٦- إنَّ في اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان، ودِقَّة تَعاقُبهها، وما خلق الله تعالى في السموات السبع والأرَضين السبع، لَعلاماتٍ دالَّةً على عظمة قدرته ووحدانيته لقوم يتَّقون الله بطاعة أوامره، واجتناب نواهيه.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- الإشارة إلى تحدّى القرآن الكريم بالحروف المقطعة.
- ٧- الإشارة إلى وجوب الإنكار على الذين يُنْكِرُون رسالة النبي الأمين على.
- ٣- وجوب التأمل والتدبر في الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله تعالى.
- ٤- في الآية (٤) وقف نبوي عند قوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَنتِ بِالْقِسَطِ ﴾، وينظر: تفسير سورة النساء آية (١٧٣)، وسورة الأنعام آية (٦٥).
  - منازل القمر ثهانية وعشرون منزلاً وهي كها يلى:

١.سعد الأخبية. ٢.الفرع المقدّم. ٣.الفرع المؤخر. ٤.الرشأ. ٥.الشرطين. ٦.البطين. ٧.الثريا.
 ٨.الدبران. ٩.الهقعة. ١٠.الهنعة. ١١.الذراع. ١٢.النثرة. ١٣.الطرفة. ١٤.الجبهة. ١٥.الزبرة.
 ٢١.الصرفة. ١٧.العواء. ١٨.السياك. ١٩.الغفر. ٢٠.الزبانا. ٢١.الإكليل. ٢٢.القلب. ٣٣.الشولة.
 ٢٤.النعائم. ٢٠.البلدة. ٢٦.سعد الذابح. ٢٧.سعد بلع. ٢٨.سعد السعود. (الأجزاء الكونية بين العقل والنقل.
 ص١٨٠). ويُنظر: صورة منازل القمر في الملحق.

7- يتعرَّض ضوء الشمس عند مروره في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض للعديد من عمليات الامتصاص والتشتت والانعكاس على كل من هباءات الغبار، وقطيرات الماء وبخاره، وجزيئات الهواء الموجودة بتركيز عال نسبياً في هذا الجزء من الغلاف الغازي للأرض، فيظهر بهذا اللون الأبيض المبهج الذي يميز فترة النهار. والقمر وغيره من أجرام مجموعتنا الشمسية هي أجسام معتمة باردة لا ضوء لها، ولكنها يمكن أن ترى لقدرتها على عكس أشعة الشمس فيبدو منيراً. (آبات الإعجاز العلمي: الساء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ٣٩٥-٥٠٨). وينظر: صورة توضح الضياء والنور، كما في الملحق.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْمَيْوَةِ الدُّنَيَا وَاطْمَأَوُّا بِهَا وَالَذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَدِينَا عَنْهُو النَّالُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا عَنْهُونَ ﴿ الْفَالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُ النَّالَةُ مِن تَغْنِهِمُ الْأَنْهَدُ فِ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ الْمَدَاثُولُ وَعَوَنَهُمْ فِيهَا الصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُ وَمَا لِعَنْهُمْ اللَّهُمْ وَتَعْيَنَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَمَا لِعَنْهُمْ أَنْ المَّنْهُمُ اللَّهُمْ وَيَحْيَنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَمَا لِحَدْرِ لَقُونِي اللَّهُمْ اللَّهُمْ وَيَحْيَنَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَمَا لِحَدْرِ لَقُونِي إِلَيْهِمْ الْمُلْفَعِيمِ اللَّهُمْ وَيَحْيَلُونَ اللَّهُمْ وَيَعْتَلُهُمْ وَمَا لِحَدْرِ لَقُونِي إِلَيْهِمْ الْمَلُولُ وَعَلَيْهُمْ فَنَذَرُ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي اللَّهُمْ وَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَالْمَعُولُ وَمَا الْمُلُولُ وَعَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَالْمَعُولُ وَمَا الْمُعْرَالِ وَلَا مَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُمُ وَالْمُؤُولُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُمُ وَالْمَهُمُ وَالْمَعُولُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ الْمُعُولُ وَمَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُولُ وَعَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُمُ وَالْمَعُولُ وَمَا كَانُوا لِيُومِنُونُ كَنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

٧-٨- إنَّ الذين لا يَتَوَقَّعُون لقاء الله في يوم القيامة، ولا يطمعون فيه، ورَضُوا بالدنيا، واستحَبُّوها وفرحوا بها، وسكنوا إليها، والذين هم لا يتدبَّرون آياته العظيمة الدالَّة على وحدانيته وقدرته، ولا يتفكَّرون فيها. أولئك البعداء عن رحمة الله تعالى، مصيرهم نار جهنم في الآخرة؛ بسبب ما ارتكبوا من الجرائم والذنوب.

9-10- إنَّ المؤمنين الذين يعملون الصالحات يهديهم خالقُهم إلى طريق الجنة؛ بسبب تصديقهم له سبحانه، تجري من تحت قصورهم الأنهار العذبة، ويُقيمون في جنَّات النعيم، دعاؤهم فيها التسبيح لله تعظيمً له سبحانه، وتَحَيَّتُهم من الله تعالى ومن الملائكة وفيها بينهم: سلام، أي: السلامة من كلِّ شر، وآخر دعائهم: الحمد لله ربِّ العالمين، أي: الشكر الكامل والثناء الشامل لله، ربِّ المخلوقات جميعاً.

١١ - مِن لُطْفِ الله تعالى بعباده أنَّه لا يُعَجِّل لهم إجابة دعائهم في الشر، كاستعجاله لهم في الخير، ولو عَجَّل ذلك لَمَلكوا بسرعة هائلة، فيترك سبحانه المكذِّبين بيوم البعث والحساب في تمرُّدِهم يتخبَّطون.

١٢ – وإذا ابتلى الله تعالى الإنسانَ بالشر دعاه في جميع حالاته مضطجعاً، أو قاعداً، أو قائماً لإزالة الشر، فلمّا استجاب الله تعالى له دعاءه، استمر على فعل المعاصي، ونسي الابتلاء بالشر، وكأنّه لم يَدْعُ الله العظيم إلى كشف ذلك الشرّ عنه. ومثلَ ما زُيِّنَ لهذا الإنسانِ استمرارُه على كفره، زُيِّنَ للمُفْرِطين في الإجرام ما كانوا يرتكبونه من الكبائر والذنوب.

١٣ - قسماً لقد تَحَقَّق هلاك الأُمم التي كَذَّبَتْ رسلُ الله تعالى مِنْ قبلِ الذين كَذَّبوا النبي ﷺ، فقد جاءتهم رسلهم بالبراهين الباهرة، والمعجزات الظاهرة الدالَّة على صِدْق رسلهم، ولكنهم ما آمنوا برُسُلِهم. ومثلَ ذلك الإهلاك نجزي القوم الذين يقترفون الجرائم.

١٤ - ثم جعلناكم - أيها الناس - خلفاء الأرض من بعد تلك الأُمم البائدة؛ لنختبرَكم، فننظر أتعملون خبراً أم شراً؟ فنجازيكم على ذلك.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- بيان الفرق بين مصير منكري اليوم الآخر، ومصير المؤمنين الصالحين.
  - ٢- بيان غفلة الإنسان عن الدعاء في السراء.
  - ٣- بيان الموعظة من الأُمم البائدة؛ بسبب كفرهم.
- ٤ قال ابن عاشور في الآية (١٤): ﴿كَيْفَ ﴾ اسم استفهام مُعَلِّق لفعل العلم عن العمل، وهو منصوب بـ ﴿لِنَنظُرَ ﴾، والمعنى في مثله: لنعلمَ جوابَ كيف تعملون؟ قال إياس بن قبيصة:

وأقبلْتُ والخَطِيُّ بخطر بيننا لِأَعْلَمَ مَنْ جبائها مَنْ شجاعُها

أي (العلم) جواب (مَنْ جبانُها). (التحرير والتنوير:١١/٣٧).

10 - يُبَيِّن الله تعالى جحود الكفَّار الذين يرغبون في التلاعب بالقرآن الكريم: وإذا تتلى على الكفَّار آيات القرآن الواضحات الحكم والأحكام، فإنَّهم ينزعجون، فينفر زعاؤهم الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب، ولا يرجون الأجر والثواب، فيقولون للنبيِّ : اثتِ لنا بقرآنِ غير هذا الذي نسمعه!! أو بَدِّلُ ما فيه من أحكام وكلام يَمَسُّ الأصنام!! فرَدَّ عليهم الله تعالى آمراً النبي الله أن يقول لهم: ما ينبغي ولا يصح لي أن أُغيِّر، أو أُبدِّل شيئاً من قِبَل نفسي، لا أتَّبع إلا ما يأمرني به ربي سبحانه. إنِّي أخاف إن خالَفْتُ أمره سبحانه عذاب يوم عظيم الأهوال والأحداث وهو يوم القيامة.

١٦ - قل لهم أيضاً: لو شاء الله تعالى ما تَلَوْتُ هذا القرآن الكريم عليكم، ولا أَعْلَمَكُمْ به على لساني، فقد مكثتُ بين أظهركم زمناً طويلاً مدة أربعين سنة من قبل نزول القرآن، أفلا تعقلون اتِّباع الحق؟

١٧ - يُنْكِرُ الله تعالى على المجرمين المكذّبين: لا أحد أشدُّ ظلماً بمن اختلق الكذب على الله تعالى، أو
 كَذّب بآياته العظيمة التي جاءت بها الرسل. إنَّ الذين كذَّبوا وارتكبوا الجرائم مع أنبيائهم وأُمهم لا يفوزون.

1۸ - ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله على الأوثان التي لا تَضُرُّهم إن لم يعبدوها، أو لا تقدر على دَفْعِ الضرِّ عنهم ولا جَلْبِ النفع لهم، ويقولون ليُسَوِّغوا جريمتهم: هؤلاء الأوثان نعبدهم؛ ليشفعوا لنا عند الله. قل لهم - يا رسول الله - مُوبِّخاً لهم، ومُنْكِراً عليهم: أتخبرون الله تعالى بشيء لا يعلمه من أمر هؤلاء الشفعاء في السموات والأرض؟ وهو سبحانه عَلَّم الغيوب، مُنزَّه عن اعتقاد المشركين وافترائهم.

١٩ - يخبر الله تعالى مؤكّداً أنَّ الناس كلَّهم كانوا على دين الإسلام، ثم ظهر الكفر في بعضهم، وثبت الحقُّ في بقيَّتهم. ولولا قضاء الله تعالى بتأخير العقاب عن الكفَّار إلى يوم القيامة، لَقُضِيَ بينهم في الدنيا في تعجيل العقوبة للكفَّار.

٢٠ ويقول مشركو أهل مكة ببلاهة: هَلَّا أُنزل على محمد معجزة من ربَّه، كطلبهم أن يُفَجِّر من الأرض ينبوعاً وغيره، فرَدَّ الله تعالى عليهم: قل يا محمد لهؤلاء مُتَوَعِّداً لهم: أَمْرُ الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، فانتظروا قضاء الله بيننا، فأنا منتظر معكم ما يحلُّ بكم.

- ١ خطورة أهل الباطل من حرصهم على التبديل والتحريف في أحكام الله تعالى، فإن ذلك دَيْدَتُهم إلى قيام الساعة.
  - ٢- الردُّ على شبهات الكفار وتشكيكهم.
  - ٣- التحذير من التكذيب بآيات الله تعالى.
  - ٤- بيان تَعَنُّتِ مشركي مكة، وإصرارهم على الكفر.
- الإشارة إلى أنَّ الناس منذ آدم الطَّنْ إلى زمن نوح كانوا على التوحيد، ثم دَبَّ الشِّرك في زمن نوح الطّنع.
  - ٦- التهديد والوعيد للمشككين مهذا الدين.

#### التفسير:

٢١ وقد حَلَّ بهم القحطُ والشدَّة، ثم أنزل الله تعالى عليهم الرحمة بالخير والخصب بعد العُسْر والجَدْب؛ لعلهم يشكرون، ولكنهم تمادَوا في كُفْرِهم واستهزائهم بآيات الله المسموعة والمرئية، فأمر النبيُّ أن يهدِّدهم بأنَّ الله تعالى أسرع مكراً؛ جزاءً على جرائمهم، إذ سيكتب الملائكةُ الحَفَظَةُ ما ارتكبوه من كبائر الجرائم.

٢٢ - الله سبحانه هو الذي يُمَكّنكم من السير في البَرِّ على الدوابِّ والمراكب، وفي البحر في السفن والزوارق، حتى إذا كنتم في البحر على ظهور السفن، وجرت مصحوبة بريح منعشة بطراوتها واتجاهها، وفرحتم بذلك، فاجَأَتْكُم ريح شديدة عاصفة، تَحُفُّها موجات متلاطمة قاصفة، فأيقنوا أنَّ الهلاك محيط بهم، هنالك فزعوا، وأخلصوا إلى الله تعالى وحده بالاستغاثة والدعاء، ويقسمون لئن أنجيتنا من هذه المحنة والنقمة؛ لَنكونَنَّ من الشاكرين حقًا لتلك المحنة والنعمة في أقوالنا وأفعالنا.

٣٣ - فليًا استجاب الله الرحيم دعاءهم، وأنقذهم من تلك الأهوال العُضال، إذا هم يَطْغُون في الأرض فساداً بنقضهم العهد، ووُلُوغهم بالباطل. ثم نادى الله تعالى البشر جميعاً مُنبَّهاً ومؤكِّداً خطورة هذا الطغيان، فضَرُرُه يعود على أنفسكم، فإنَّه يُكْتَبُ ويُحْسَبُ في صحائفهم، وهم يتمتَّعون بشهوات الدنيا الفانية، ثم إلينا مرجعكم بعد الموت والبعث، فنخبركم الأخبار العظيمة عن إحصاء جرائمكم، وإحضار جموعكم.

٢٤ إنها شَبَهُ الحياة الدنيا وما فيها من نِعَم ونِقَم كمطر أنزلناه من السهاء، فنبت به أنواع من النبات المختلط بعضها ببعض، كالثهار والحبوب التي يأكلها الناس، والتبن والشعير التي تأكلها البهائم، حتى إذا اكتست الأرض بالبساط الأخضر المزدان بالزهور البهيَّة، والثهار الزكية، والمياه النقية، وانبهر الناس بها، وظنوا أنَّهم قادرون على حصادها والاستفادة منها، فاجأها أمرُنا بهلاك خضرائها في ظلام الليل أو في النهار، فجَعَلْناها هشيها كالنبات اليابس المحصود، كأنَّها لم تكن خضراء زهراء قائمة على ظهر الأرض قبل ذلك. مثل ما شَبَّهنا الحياة الدنيا وغرورها، كذلك نُبيِّن الآيات المتنوعة الدالَّة على وحدانية الله تعالى لقوم يتدبرونها، ويهتدون بأنوارها.

٢٥ و بهذا البيان وما نَزَلَ من القرآن، يدعوكم الله تعالى إلى الجنَّة دار الأمن والاطمئنان والسلامة من
 كلِّ شرِّ، ويُوفِق الله سبحانه مَنْ يشاء إلى دين الإسلام.

- ١- وجوب الدعاء لله تعالى وحده في السراء والضراء.
- ٢- قال ابن عاشور: «شُبَهَتْ حالة الحياة في سرعة تَقَضّيها، وزوال نعيمها بعد البهجة به، وتزايد نضارتها بحال نبات الأرض في ذهابه حُطاماً ومصيره حصيداً. ومن بديع هذا التشبيه تَضَمَّنُه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين، بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب، لتشبيه جزء من الحالين المتشابهين». (التحرير والتنوير: ١١/ ١٠).
  - ٣- التذكير بصِغَر الدنيا في زمانها ومكانها ومَلَذَّاتها.
    - ٤- ينظر: صورة الريح العاصف في الملحق.
- ٥- قال ابن عاشور: «أكَّد وَعْدَهم بالشكر بثلاثة مؤكّدات: لام توطئة القسم، ونون التوكيد،
   والتعبير بصيغة ﴿لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾ دون: لنكون من الشاكرين». (التحرير والتنوير: ١١/٧٥).
  - ٦- عظمة المواعظ في ضرب الأمثال.
  - ٧- المؤمن ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء لله تعالى.
    - ٨- ينظر: زينة الأرض بخيراتها وزخرفها في الملحق.
      - ٩- من رحمة الله تعالى دعوته إلى دار الأمن في الجنة.

77- بشرى عظيمة، ومنحة كريمة للذين أحسنوا في عبادة الله سبحانه بأقوالهم السديدة، وأفعالهم الرشيدة، وأخلاقهم الحميدة، أنَّ لهم الجنة، وزيادة كريمة تتحقق بالنظر إلى وجه الله تعالى، وجوههم ناضرة حسنة بهيَّة، لا يَغْشاها قَهْرُ الكُرُبات والكآبات. أولئك أصحاب المقام الرفيع، مُلازِمُون الجنة، هم فيها ماكثون، لا يموتون فيها أبداً. عن صهيب على عن النبي على قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تُريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبيِّض وجوهنا؟ ألم تُدْخِلْنا الجنة وتُنجَنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فها أعطوا شيئاً أحبً إليهم من النظر إلى ربهم على الله ...

(صحيح مسلم ١/ ٦٣ / برقم ١٨١ - كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم على).

٣٧ – والذين ارتكبوا جراثم الكبائر من الكفر والشرك، سيُجْزَون على تلك الجرائم النكراء بعقوبات قاسية، يَغْشاهم قهرُ الإذلال والنَّكال، ليس لهم أَحَد يحميهم من سخط الله تعالى، كأنَّما غُطِّيتُ وجوههم بسواد آخر الليل المظلم. أولئك البعداء عن رحمة الله تعالى هم الوقود الملازمة لنار جهنم، هم فيها ماكثون أبداً.

۲۹-۲۸ يوم نجمع جميع الخلائق للحساب، ثم نقول للمشركين: الزَموا مكانكم أنتم والذين عبدتموهم من دون الله، وقِفُوا وُقوفَ الذل. ففرَّ قْنا بين المشركين والمعبودات التي عبدوها من دون الله سبحانه، وتَبَرَّأت هذه المعبودات من المشركين، وقالوا لهم إنكاراً عليهم: ما كنَّا نعلم أنَّكم إيانا تعبدون! وما أمرناكم بعبادتنا، فحَسْبُنا الله تعالى شهيداً بيننا وبينكم - أيها المشركون - أنَّنا ما أَمَرْناكم بالعبادة، وأنَّنا كنَّا غير عالمين بعبادتكم.

٣٠- في ذلك الموقف المهيب، والوقت العصيب، تجد كلُّ نفسٍ ما قَدَّمت من خير أو شر، وتُجازى عليه، ورُدُّوا إلى الله تعالى الذي يتولَّى جزاءهم بالعدل والقسط، وغاب عن المشركين ما كانوا يفترونه من الأوثان.

٣١ - يأمر الله تعالى رسولَه ﷺ أن يُذَكِّر المشركين بها أقرُّوا به من توحيد الربوبية؛ ليُقيم الحجة عليهم بها أنكروه من توحيد الألوهية، فيقول لهم: مَنْ يرزقكم من بركات السهاء وخيرات الأرض؟ ومَنْ الذي أوجد لكم السمع والأبصار؟ ومَنْ الذي يُخرج الأحياء من الأموات، كالزرع من الحجبِّ اليابس؟ ويُخرج الأموات من الأحياء، كالنطفة من الإنسان؟ ومَنْ يُدَبِّرُ أمور الخلائق؟ فسيجيبونك مُقِرِّين أنَّ الذي يُدَبِّر هذه الأمور هو الله ﷺ، فقل لهم: أفلا تخافون عقابه إنْ عَبَدْتُم معه غيره؟

٣٢ - فذلكم الله العظيم الشأن، المعبودُ بحق، الحقُّ في وحدانيته، فليس بعد عبادة الله تعالى التي هي الحقُّ إلا الضلال، فكيف تُصْرَفُون عن اتباع الحقِّ؟

- ١ بيان المقارنة بين مصير المؤمنين ومصير الكافرين.
  - ٢- الردُّ على المشركين بالحوار والأدلة الحسية.
    - ٣- براءة المعبودات من المشركين.
    - ٤- إقرار المشركين بتوحيد الربوبية.

﴿ كَذَلِكَ حَقَّتَ كِلِمَتُ رَبِكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَمَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ هَلْ مِن شَرَكَا بِكُمْ مَن يَهْدِئُ أَلَى الْحَقِّ قُلِ الْمَالَّةِ مُنَ يَهْدِئُ أَقُلَ اللَّهُ يَعْدِدُ الْمَالَّةُ مُنَا يَهْدِئُ أَقُلَ الْمَعْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ يَعْدِدَ إِلَى الْحَقِّ الْحَقِي الْحَقِّ الْحَقِّ الْحَقِي الْحَقِ الْحَقِي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي عَلَى وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ اللَّهُ مِيْعُونَ عِلَى اللَّهُ اللِي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ اللَّهُ مِي وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الللَّهُ ال

٣٣ - مثل ذلك الحقّ العظيم في عبادة الله وحده، حَقَّتْ كلمة ربك بعذاب الذين خرجوا عن طاعة الله تعالى؛ لأنَّهم لا يُصَدِّقون بوحدانية الله تعالى ولا برسالة نبيه ﷺ.

٣٤ قل يا رسول الله للمشركين مُوَبِّخاً لهم، ومُنْكِراً عليهم: هل الأوثان التي تعبدونها لها القدرة على إيجاد الخلق، ثم فَنائه، ثم إعادته كهيئته الأولى؟ قل لهم: الله سبحانه هو الذي يُنشئ الخلق، ثم يُفْنِيه، ثم يُعيده، فكيف تَنْصَرِفُون عن عبادة الله تعالى؟

٣٥ - وقل لهم أيضاً مُوبِّخاً لهم ومُنْكِراً عليهم: هل هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله تهدي الضالين إلى دين الحق وهو الإسلام؟ قل لهم: الله تعالى وحده هو القادر على ذلك. أفمَنْ يُرشد إلى الحق - وهو الله سبحانه - أحَقُّ بالاتِّباع أم هذه الأوثان التي لا تَهْدي أحد الضاليّن، ولا تستطيع هداية نفسها، فضلاً عن هداية غيرها؟ فهي لا تَهْدي ولا تَهتدي إلا أن تُهدى، فها بالكم تنحرفون، وتُسَوُّون بين الله تعالى وهذه الأوثان، وتحكمون بهذا الحكم الباطل الخاطئ؟

٣٦ وما يَتَّبعون في اعتقادهم عبادة الأصنام إلا مجرد أوهام باطلة، وخرافات خاطئة. ومثلُ هذا الاعتقاد المبني على الضلال ظن كاذب، لا يُغني من الحقِّ شيئاً. إنَّ الله عليم بها يرتكبونه من كبائر الجرائم. ٣٧ لا يَصِحُّ ولا يستقيم لذي عقل سليم زَعْمُ أنَّ هذا القرآن مكذوب على الله تعالى، ولا يملك القدرة أحدٌ من البشر أن يأتي بهذا القرآن العظيم من عند غير الله، ولكنَّ الله تعالى أنزله موافقاً للكتب

السابقة المنزَّلة على رسله. وفيه بيان واضح لأحكام شريعة الإسلام، ولاشكَّ أنَّه وحي من خالق الخلائق أ أجمعين.

٣٨- بل أيقولون وهم مستمِرُّون على عنادهم وطغيانهم: أختلق محمد هذا القرآن من قِبَل نفسه؟ قل لهم يا رسول الله: فإن كان كها زعمتم فَأْتُوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن العظيم، واطلبوا العَوْنَ مُنَّ تشاؤون من الإنس والجن، إن كنتم صادقين في ادِّعائكم أنَّ افتريته.

٣٩- بل كذَّب هؤلاء المشركون بالقرآن العظيم، وسارعوا إلى الطعن فيه، قبل أن يفقهوا ما فيه من الهدي والموعظة والأحكام، ولم يأتهم بعدُ عاقبة ما فيه من الوعيد. وشَبَّه تكذيب هؤلاء بكذب الأُمم السابقة قبلهم، فانظر - يا رسول الله - كيف أخذهم الله بأنواع العقاب؛ بسبب اعتدائهم على حَقِّ الله تعالى وحَقِّ عباده؟

• ٤ - ١ ٤ - يُبيِّن الله تعالى لرسوله ﷺ أنواع الناس الذين بُعِثَ إليهم الرسل، كما في الآيات الأربع التالية: ومن هؤلاء مَنْ يُصَدِّقُ بهذا القرآن ويَتَّبعُك، ومنهم مَنْ لا يُصَدِّق به حتى الموت، وربُّك أعلم بالذين ينشرون الفساد في الأرض. وإنْ كَنَّبك هؤلاء المفسدون في الأرض فقل لهم: لي ديني وجزاء عملي، ولكم دينكم وجزاء عملكم، أنتم لا تُؤاخَذُون بعملي، وأنا لا أُؤاخَذُ بعملكم.

- ١ قال ابن عاشور: «جملة ﴿كَيْفَ عَكْمُونَ ﴾ استفهام يتنزل منزلة البيان؛ لما في جملة: ﴿ فَمَا لَكُرُ ﴾ من الإجمال، ولذلك فُصِلَتْ عنها، فهو مثله استفهام تعجيبي من حكمهم الضال، إذ حكموا بإلهية مَنْ لا يهتدى فهو تعجيب على تعجيب». (النحرير والنوير: ١٩/١١).
- ٢- وقال أيضاً: «من بديع الأسلوب وبليغ الكلام: أن قدَّم وَصْفَ القرآن بها يقتضي بُعْدَه عن الافتراء، وبها فيه من أجَلِّ صفات الكتب، وبتشريف نسبته إلى الله تعالى، ثم أعقب ذلك بالاستفهام عن دعوى المشركين افتراء؛ ليتلَقَّى السامعُ هذه الدعوى بمزيد الاشمئزاز، والتعجب من حماقة أصحابها؛ فلذلك جُعِلَتُ دعواهم افتراء في حَيِّز الاستفهام الإنكاري التعجيبي». (التحرير والتنوير:١١/٤٧).
  - ٣- بيان إعجاز القرآن الكريم، إذ تَحَدَّاهم بأن يأتُوا بسورة واحدة مثله.
    - ٤ الردُّ على المكذِّبين الذين نَسَبوا التكذيب إلى رسول الله على.
      - ٥- إقامة الأدلة والحُجَج على وحدانية الله تعالى.
    - ٦- دأب المشركون في كلّ زمن على تكذيب الرسل عليهم السلام.
      - ٧- الرسول ﷺ غير مسؤول عن المشركين؛ لأنَّه أدَّى البلاغ.

٨- قال ابن عاشور: «المراد بالذين من قبلهم الأُمم المكذِّبون رُسُلَهم، كما دلَّ عليه المشبه به. وعلَّ يقصد من هذا التشبيه أمور:

أحدها: أنَّ هذه عادة المعاندين؛ ليَعْلَمَ المشركون أنَّهم مماثلون للأُمم التي كَذَّبت الرسل، فيعتبروا بذلك. الثاني: التعريض بالتِّذارة لهم بحلول العذاب بهم، كها حَلَّ بأولتك الأُمم التي عَرَفَ السامعون مصيرها، وشاهدوا ديارها.

الثالث: تسلية النبي ﷺ بأنَّه ما لَقِيَ من قومه إلا مثلَ ما لَقِيَ الرسل السابقون من أقوامهم». (التحرير والننوير: ١١/ ٨٦).

٩- تهديد المكذبين لرسول الله ﷺ بالنَّكال الشديد.

١٠ - إعلان البراءة من المشركين.

٤٢ - ومن هؤلاء الكفّار مَنْ يستمعون إليك إذا قرأت القرآن، وقلوبهم لا تفقه شيئاً منه، فأنت لا تقدر على أن تُسْمِعَ هؤلاء الصمّ عن الحق؛ لأنّهم لا يعقلون اتّباع الحق.

٤٣ - ومن هؤلاء الكفار مَنْ ينظر إليك، ويشاهد دلائل نبوَّتك الساطعة، ولكنَّهم عُمْيٌ لا ينتفعون بها شاهدوا، فأنت لا تستطيع أن تهدي هؤلاء العمي عن الحق، ولا تقدر على هدايتهم، وهم قد فقدوا البصيرة.

٤٤ - يُخبر الله تعالى أنَّه لا يظلم الإنس والجن أيَّ شيء، مها كان صغيراً أو كبيراً، ولكنَّهم هم الذين يظلمون أنفسهم بعدم طاعة الله تعالى.

٤٥ - ثم يُذَكِّر الله تعالى بيوم القيامة، حين يُحشر الناس جميعاً كأنَّهم ما مكثوا في الحياة الدنيا إلا ساعة زمنية واحدة من ساعات النهار، يَعْرِفُ بعضهم بعضاً كأنهم في الحياة الدنيا، قد خسر حَقًا الذين جحدوا لقاء الله تعالى وحسابهم، وما كانوا مُوَفَّقين إلى الحق.

٤٦ - وإن أريناك - أيها الرسول - بعض الذي نَعِدُهم مِنْ نَصْرِك عليهم، وإلحاق العذاب بهم؛ لتُقِرَّ عينك منهم فذاك، أو نَتَوَفَّيَنَك قبل أن ترى ذلك، فمرجعهم إلى الله تعالى في الآخرة، ثم الله شهيد على جرائمهم التى اقترفوها، وسيعاقبهم عليها.

٤٧ - ولكلِّ أُمَّةٍ من الأُمم رسول أرسل لهدايتهم، فإذا جاء رسولهم ليشهدَ عليهم، قُضِيَ بينهم بالعدل،
 إذ كلُّ أُمَّة تُعرض على الله بحَضْرَةِ رسولها، وكتاب أعمالها، وهم لا يُظلمون مثقال ذرة.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ ذمُّ المشركين بسبب عدم استفادتهم من سمعهم.
- ٢- تسلية النبي ﷺ؛ لئلًّا يجزن على عدم إيهان المشركين.
  - ٣- استحالة ظلم الله تعالى الناس.
  - ٤- ترهيب المشركين بالعذاب في الدارين.
    - ٥- تقرير عدل الله تعالى بين الخلائق.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِفِينَ ﴿ قُل اَ آمَلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلاَنفَعَ إِلّا مَا شَاءَ ٱللهُ لِكُلِ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَستَعْجِرُونَ سَاعَةٌ وَلا يَستَقْدِمُونَ ﴿ قَلُ اللهُ اِنَهُمْ بِهِ عَالَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

٤٨ - ويقول المشركون المُنكِرون قيامَ الساعة للنبي ﷺ سخريةً: متى هذا الوعد بالعذاب والحساب الذي تَتَوَعَدنا به أنت وأتباعك، إن كنتم صادقين في تَوَعُّدِكم؟

٩٩ - ٥٠ - قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين الساخرين: لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضَرَّا، ولا أجلب إليها نفعاً، إلا ما شاء الله تعالى أن يدفع عني شرَّا، أو يجلب لي خيراً. لكلِّ أُمَّةٍ وقت معلوم عند الله تعالى لانقضاء آجالهم، فإذا حان وقت انتهاء العمر، فلا يتأخرون عن ذلك ساعة، ولا يتقدَّمون ساعة،

وقل لهم: أخبروني إن أصابكم عذاب الله تعالى ليلاً أو نهاراً، فأيَّ شيْءِ تستعجلون أيُّها المرتكبون لكبائر الجرائم؟

١٥ - هل تستعجلون بالعذاب، ثم إذا وقع بكم صَدَّقتم به؟ أفي هذا الوقت تؤمنون به حين لا ينفعكم الإيهان، وقد كنتم قبل وقوعه تطلبون تعجيله تكذيباً منكم، وسخرية بالنبي على والمؤمنين؟

٥٣-٥٢ ثم يُقال لهؤلاء المكذّبين إذلالاً لهم: ذوقوا العذاب، وتجرَّعوه على نحو دائم، هل تُعاقَبون إلا بسبب ارتكابكم كبائر الجرائم؟ ويطلبون منك - بَلاهة واستهزاءً - أن تخبرهم: أحَقٌّ ما وَعَدْتنا به من العقاب العذاب والبعث؟ قل لهم أيها الرسول: نعم وربي إنَّه لحقٌّ ثابت، ولستم بمعجزين الله بهربٍ من العقاب والحساب.

٤٥ - ولو أنَّ لكل نفس كافرة تملك ما في الدنيا جميعاً من الكنوز والخيرات لَدَفَعَتْه فديةً لها من عذاب الله، وأخفى هؤلاء الكفرةُ الحسراتِ حين شاهدوا الهول من العذاب، وقضى الله تعالى بين خَلْقِه بالعدل، وهم لا يُظلمون مثقال ذرة.

٥٥ - يُنَبِّه الله تعالى أنَّ له ملكوت السموات السبع والأرضين السبع، وأنَّ وَعْدَه بالبعث والحساب والعقاب حقٌّ لاريب فيه، ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذلك.

٥٦ الله سبحانه وحده هو يُحيي الموتى، ويُميت الأحياء، وإليه ترجعون - أيها الناس - بعد موتكم؛
 ليحاسبكم على أعمالكم.

# الفوائد والاستنباطات:

١- قال ابن عاشور في الآية (٤٨): «فائدة الإشارة إليه، تهويله أو تعظيمه، أو التعجيب منه، كقوله تعالى: ﴿مَاذَا آرَادَاللهُ بِهَاذَا مَشَلًا ﴾ [البقرة: ٢٦] فالمعنى: ما هذا العذاب العظيم في حال كونه يستعجله المجرمون؟». (التحرير والتنوير: ١٠٢/١١).

- ٧- كَأْتُ المشر كين المكذِّبين للنبي ﷺ الاستعجال بالعذاب.
  - ٣- تهديد المشركين بالعقاب في الدنيا والآخرة.
    - ٤ تقرير البعث.
    - ه- بيانُ عَدْلِ الله تعالى مع خَلْقِه كافة.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآة تَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِيكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمَوْمِنِينَ وَمَا قُلْ مِنْ قُلْ إِنَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

### التفسير:

90- يخاطب الله تعالى البشر مُنَبِّها على عظمة القرآن وأهميته، فقد أُنْزِلَ عليهم القرآن العظيم فيه موعظة بليغة لهم من خالقهم تُذَكِّرُهم، وتُرَقِّقُ قلوبهم، ودواء للقلوب، ثم لإنقاذهم من العقائد والأهواء الفاسدة، ونور يبدِّد ظلهات الجاهلية، ويرشدهم إلى الحق، ورحمة عظيمة خاصَّة للمُصَدِّقين بالله تعالى ورسوله ﷺ.

٥٨ - قل - أيها الرسول - للناس جميعاً إنْسِهم وجِنَّهم: ليفرح المؤمنون بدين الإسلام، وبإنزال القرآن الكريم، فإنَّه أولى ما يفرحون به، إذ هو خير عمَّا يجمعون من متاع الدنيا الزائل.

9 - يأمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يوبِّخ المشركين على جرائمهم في الأحكام، ويتوعَّدهم: أخْبِرُوني عَبًا خلق الله تعالى لكم من الأرزاق والأنعام، فجعلتم بعضه حراماً وهو حلال، وجعلتم بعضه حلالاً وهو محلى الله تعالى لكم من الأرزاق والأنعام، فجعلتم بعضه حراماً وهو حلال، وجعلتم بعضه حلالاً وهو محلكم، وكل ذلك بأهوائكم. قل لهم: أحَصَلَ ترخيص لكم بالتحليل والتحريم؟ أم هو مجرَّد افتراء وبهتان على الله سبحانه؟

٦٠ وما الذي يَظُنُّه الذين يتعمَّدون الكذب على الله تعالى أن يفعل بهم يوم القيامة؟ أيظنون أنَّه لا يعاقبهم؟ إنَّ الله تعالى لَذو تَفَضُّل على خَلْقِه بتأخيره العذاب، وفي إرساله الرسل وإنعامه بالخيرات والأرزاق، ولكنَّ أكثرهم لا يشكرونه على ذلك الفضل.

٦١ - وما تكون - أيها الرسول - في أمرٍ من أمورك، وما تقرأ من آيات من القرآن قليلاً أو كثيراً، وما
 تعملون - أيها الناس - من خيرٍ أو شرِّ، إلا ونحن شهود لأعهالكم وشؤونكم حين تخوضون فيها بقولٍ أو

عمل. وما يخفى على الله تعالى من وزن ذرة صغيرة في الأرض ولا في السهاء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب جامع عند الله واضح ما فيه.

٦٢ - يُنبِّه الله تعالى أنَّ أنصار الله تعالى لا خوف عليهم من عقابه في الآخرة الباقية، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حطام الدنيا الفانية.

٦٣ - وصفات هؤلاء أنَّهم يُصَدِّقون بالله تعالى، ويُقِرُّون له بالوحدانية، ويُصَدِّقون برسوله ﷺ، ويستمرُّون على تقوى الله تعالى.

37− ثواب هؤلاء الأولياء ما يَشُرُّهم ويفرحهم بالحياة الطيبة في الدنيا، وبالرؤيا المنامية الصالحة، وبالجنة الكريمة في الآخرة، وعد ثابت، لا تغيير لوعد الله ووحيه. ذلك المقام الكريم وجنات النعيم هو الفلاح العظيم. عن أبي هريرة هذات الله عليه قال: سمعت رسول الله علي يقول: «لم يَبْقَ من النبوة إلا المبشّرات» قالوا: وصحيح وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة». (صحيح البخاري ٢١/ ٣٧٥ برقم ٢٩٩٠ كتاب النعبير، باب المبشرات. وصحيح مسلم من حديث ابن عباس كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ١/ ٣٤٨ برقم ٤٧٩).

- ١- الإشارة إلى عظمة القرآن الكريم، وما فيه من البركات والهدايات.
- ٢- السعادة والفرح بها عند الله تعالى من الهدى والنور، وأمَّا حطام الدنيا فإنَّه زائل ومتاعه قليل.
  - ٣- التحذير من التلاعب والاستخفاف بأحكام الله تعالى.
    - ٤- الترغيب في شكر الله تعالى على نِعَمِه التي لا تحصى.
- ٥- استطاع علماء الذرة تجزئة الذرة وتقسيمها، وقد وجدوا أنمًا تحتوي على البروتون والنيترون والاليكترون، وبواسطة التجزئة اخترعوا القنبلة الذرية والهايدروجينية، فكلمة ﴿أَصَفَرَ ﴾ من الذرة تصريح جلي بإمكان تجزئتها، وفي قوله: ﴿ وَلا فِي السَمَآءِ ﴾ بيان بأن خواص الذرات في الأرض هي نفس ذرات العناصر الموجودة في الشمس والنجوم والكواكب الأخرى. (الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم د. سليان عمر غوش ص ١١٥). وينظر: الملحق لبيان مخطط الذرة وأجزائها.
  - ٦- البشرى العظيمة في الدارين لِمَنْ أخلص الولاية لله تعالى.
    - ٧- الإشارة إلى الفرح العظيم بالفلاح والفوز بجنات النعيم.
- ٨- في الآية (٦٤) إخبار مستقبلي بالبشارة من الله لأوليائه في الحياة الدنيا بها يَسُرُّهم، وفي الآخرة بالجنة.

٦٥ - ولا يحزنك - أيها الرسول - افتراءات المشركين وتكذيبك. إنَّ الله تعالى هو المنفرد بالعزَّة جميعاً
 بكل معانيها ومفرداتها في الدنيا والآخرة، يُعِزُّ بها أولياءه فوق أعدائه. هو سبحانه السميع للأقوال، العليم
 بالأفعال.

77- يُنبِّه الله تعالى أنَّ كل ملكوت السموات السبع وما فيها، والأرض ومَنْ فيها من المخلوقات له وحده سبحانه، وأيَّ شيء يَتَبع الذين يعبدون من غير الله أصناماً وغيرها شركاء، وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء (ينظر: تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/ ٤٩٠)، إنَّما يَتَبعون ظنّاً فاسداً أنَّهم شركاء لله تعالى، وما هم إلا يكذبون.

77− الله سبحانه هو الذي خلق لكم − أيها الناس − الليل؛ راحة لأبدانكم، وستراً لكم، وجعل النهار مُضيئاً تبصرون فيه الأشياء؛ لطلب الرزق. إنَّ في ذلك الأمر العظيم والتغيير الحكيم لَعلاماتٍ ودلالات على وحدانية الله ﷺ لقوم يسمعون الحقَّ ويَتَبعونه.

7۸ - يخبر الله تعالى عن الضلال الخطير الذي لهج به المشركون، بأنَّ الله اتخذ ولداً، مُبَيِّناً كيف يفضحهم وكيف يَرُدُّ عليهم؟ قال مشركو مكة: الملائكة بنات الله. وقال مشركو اليهود: عزيرٌ ابنُ الله. وقال مشركو النصارى: عيسى ابن الله. تَنَزَّه وتعالى عن ذلك عُلُوًّا كبيراً، بل هو الغني عن ذلك، وعن كلِّ ما سواه، له ملكوت السموات السبع، وما في الأرضين السبع، ما عندكم من حُجَّة على كَذِبِكم، أتكذبون على الله بها لا تعلمون حقيقته؟

٦٩ - قل - أيها الرسول - لهؤلاء الذين يتعمَّدون الكذب على الله أنَّهم لا يفوزون بحياة طيبة في الدنيا
 ولا في الآخرة.

٧٠ إنّا يتمتعون مدة وجيزة من الدنيا، ثم إلينا مصيرُهم في الآخرة للعقاب، ثم تُسَعَّر بهم جهنم،
 فهم وقودها؛ ليشعروا بالعذاب الشديد الموجع، بسبب الجراثم التي اقترفوها، من الشَّرْك بالله تعالى،
 والكذب عليه سبحانه.

### الفوائد والاستنباطات:

١- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الآية (٦٦): «ظنَّ طائفة أنَّ (ما) نافية، وقالوا: ما يَدْعُون من دون الله شركاء في الحقيقة، بل هم غير شركاء. وهذا خطأ، ولكنَّ (ما) هنا حرف استفهام. والمعنى: وأيَّ شيء يتبع الذين يَدْعُون من دون الله شركاء؟ وما يَتَبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. و ﴿ شُرَكَآءَ ﴾ مفعول ﴿ يَدْعُون ﴾ لا مفعول ﴿ يَتَبِعُ ﴾». (النفسير ٣/ ٤٩٠).

7- إنَّ التبادل المنتظم بين الليل المظلم والنهار المنير على نصفي الكرة الأرضية هو من الضرورات اللازمة للحياة الأرضية، فبهذا التبادل بين الظلمة والنور يتمُّ التحكم في توزيع ما يصل إلى الأرض من الطاقة الشمسية، كما يُعين على التحكم في العديد من الأنشطة الحياتية وغير الحياتية، وضبط الكثير من دورات النشاط الأرضي، كما تتم دورة تعرية الصخور بتفتيتها، ونقل هذا الفتات أو إبقائه في مكانه من أجل تكوين التربة أو الرسوبيات والصخور الرسوبية، وما بها من خيرات أرضية.

(آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص ١٥-٤٣٢).

- ٣- تسلية النبي الله وتهديد المشركين المكذبين.
- ٤- إثبات صفة السمع والعلم لله تعالى، كما يليق بجلاله وعظمته.
- من أعظم البراهين المشاهدة التي تدل على وحدانية الله تعالى الليل والنهار.
  - ٦- تهديد المشركين المكذبين.

﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا فَيْجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَنَقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِتَايَنتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ وَكَانَتُكُمْ عَلَيْكُمْ وَمُ اللّهُ وَمَعَلَىنِهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن المُسْلِمِينَ اللهُ فَا فَعَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَأَعْرَفُ أَنْ أَكُونَ مِن المُسْلِمِينَ اللهُ وَجَعَلَىنَهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَعْرَفُنَا اللّهِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِينَا أَعْالَمُهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَمَعَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَجَعَلَىنَهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَغْرَفُنَا اللّهِينَ كَذَبُوا بِعَايِئِنَا أَعْالَمُ كَيْفَ كَانُوا فَوْمَا لِللّهُ وَمِعِمْ فَإِلَيْكِينَا مَا اللّهُ وَمَعَلَيْنِ اللّهُ وَمِعْمَ عَلَيْهُمْ وَالْمَيْقِيلُولُ اللّهُ وَمَعَلَيْنَ اللّهُ وَمِعْمُ عِلْمُ اللّهُ وَمَعْمَ عَلَيْهُمُ اللّهُ وَمَعْمَ عَلَيْكُمْ وَالْمُؤْولُولُ اللّهُ وَمَنْهُمْ وَالْمُؤْمِلُولُ وَعَالْمُ اللّهُ وَمَعْمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَعْمُ اللّهُ وَمَعْمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَمَعْمُ اللّهُ وَمَعْمُ اللّهُ وَمُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَعْمُ اللّهُ وَلَا عَلَا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٧١- وأخبِرْ - أيها الرسول - هؤلاء المشركين، واقصُص عليهم الخبر العظيم، حين قال نوح الطّين القومه المكذّبين مُتَحَدِّياً لكيدهم، مُستعطفاً بقرابة النسب: يا قوم إن كان شَقَ عليكم مقامي فيكم، وتذكيري لكم هذه المدّة الطويلة، فعَزَمْتُم على قتلي أو طردي، فعلى الله اتّكالي وبه ثقتي، فأعِدُّوا عُدَّتكم ودَبِّروا مكيدتكم، ثم اجْهَروا بأمركم، ولا يكن ذلك مستوراً، ثم أنفِذوا ما أبرمتم، ولا تُمهلوني، ولا أبالي بكم، فإنّي في رعاية الله تعالى.

٧٢ فإن أعرضتم عن دعوي ورسالتي إليكم، فها طلبت منكم من أجر على دعوي لكم؛ لأن ثوابي
 العظيم من عند ربي الكريم، وأُمِرْتُ أن أكون من المتذلّلين له سبحانه بالطاعة والانقياد التام.

٧٣- يُبيِّن الله تعالى العناية بنوح الطَّلَى ومَنْ معه من المؤمنين، بعد تلك الدعوة التي بلغت تسعائة وخمسين سنة حين كذَّبه قومه: فأنقَذْنا - لِما لنا من العظمة والقدرة - نوحاً ومَنْ معه من المؤمنين في السفينة، وجَعَلْناهم خلفاء لعمارة الأرض، وأغْرَقْنا بالطوفان المكذِّبين بحُجَجِنا وأدلَّتنا، فتأمَّل كيف كان نهاية الذين أنذرهم نوح الطَّيْ من العقاب؟

٧٤- ثم أَرْسَلْنا من بعد نوح رسلاً إلى أقوامهم، مثل: هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب، فجاؤوا أمهم بالمعجزات الباهرة والبراهين الظاهرة، فها كان من شأنهم أن يُصَدِّقوا تلك الأدلة والحجج، فكذَّبوا رسلهم، ولم يَزْجُرْهم عقاب الأُمم السابقة. مثلَ ذلك الختم على قلوب أولئك السابقين، نختم على قلوب المتجاوزين لحدود الله تعالى وحرماته.

٥٧- ثم أرسلنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون عليها الصلاة والسلام إلى الطاغية فرعون وأشراف قومه، بالمعجزات العجيبة الدالَّة على صِدْقِها، فبالغُوا في استكبارهم على الإيهان بها، وكانوا مرتكبين لكبائر الجراثم بقتلهم الأنبياء، واستعبادهم الشُرَفاء، والاعتداء على الأبرياء، واستحياء النساء.

٧٦- فليًا جاء موسى بالحق من عند الله تعالى كالعصا واليد، قال زعهاء الكفر تكذيباً وتَكَبُّراً: هذا سحر ظاهر.

٧٧- فرَدَّ موسى الطَّلِينَ مُنْكِراً عليهم ومُوَبِّخاً لهم: أَتَصِفُون هذا الحق إنَّه سحر مبين؟ ولا يفوز الساحرون؛ لأنَّهم خسروا الدنيا والآخرة بكفرهم.

٧٨ قال فرعون وأعوانه مُنكِرين على موسى: أجئتنا لتَصْرِفنا عن آلهتنا التي كان يعبدها آباؤنا
 وأجدادنا، وتكون لكما أنت وهارون السيادة والعظمة في أرض مصر؟ ولسنا بمُصَدِّقين لكما فيما جئتما به.

- ١ قال ابن عاشور: «الإنظار التأخير، وحُذفت ياء المتكلم من ﴿ نُنظِرُونِ ﴾ للتخفيف، وهو حَذْفٌ
   كثيرٌ في فصيح الكلام، وبقاء نون الوقاية مشعر بها». (التحرير والتنوير: ١٤٢/١١).
  - ٧- الموعظة من قصة نبى الله نوح الطَّيْلِ وقومه ومصير المكذبين.
  - ٣- تكذيب الرسل يتكرر في كل زمن، وكذلك انتصار الرسل.
  - ٤- في تكرار قصة موسى؛ إشارة إلى أهميتها، ولمعرفة التعامل مع اليهود.

## التفسير:

٩٧-٨٠ وبعد أن رأى فرعون معجزة اليد والعصا، أمر باستدعاء السحرة المهرة، فاستجابوا له، وحضروا على موعدٍ مع موسى الطّنا وأتباع فرعون، فقال لهم موسى – بعد أن خَيَّر السحرة فيمَنْ يبدأ – : أَلْقُوا ما أنتم مُلْقُون من الحبال والعِصِيِّ.

٨١ فلما انتهوا من إلقاء حبالهم وعصيهم قال موسى: إنَّ الذي جثتم به هو السحر بعينه، وبرهان ذلك أنَّ الله تعالى سيمحقه. إنَّ الله تعالى لا يصلح عمل مَنْ سعى بالفساد في الأرض بالسحر الذي حَرَّمه الله تعالى.

٨٢ - ويُظهر الله تعالى الحق على الباطل، ويُثبَّبُه بحُجَجِه الساطعة، وكلماته في كتبه المنزَّلة على أنبيائه،
 ولو كره ذلك الذين أجرموا بفعل السحر، وكبائر الجرائم.

٨٣ - فها صَدَّق بموسى الطَّهِ إلا نفرٌ قليل من نَسْل بني إسرائيل، على تَخُوُّفٍ وحَذَرٍ من طغيان فرعون وأتباعه أن يبطش بهم؛ ليَضرِفَهم عن دينهم. وإنَّ فرعون لَمَتكبِّر مفسد في الأرض، وإنَّه لمن المُفْرِطين في الكفر والطغيان، ومحاربة أهل الإيهان.

٨٤ وقال موسى النظيم مُثبَّتاً أتباعه مُستعطفاً بنداء النسب: يا قوم إن صَدَّقتم بالله، وأقررتم له بالوحدانية ولي بالرسالة، فاعتَمِدُوا على الله وحده، إن كنتم مُنقادين لأوامره ونواهيه.

٨٥-٨٥- فاستجابوا لموسى الطِّلِينَ اللَّهُ واللَّهِ وحده توكَّلْنا، يا ربَّنا لا تُسَلِّط علينا جبابرة فرعون فيَفْتنونا في ديننا، وأنقِدْنا برحمتك الواسعة من المكذِّبين بك.

٨٧ - وأوحينا - لِما لنا من العظمة والقدرة - إلى موسى وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام أن اتَّخذا لقومكما من بني إسرائيل في مصر بيوتاً للعبادة، واجعلوا هذه البيوت مساجد تُصَلُّون فيها، وأدُّوا الصلاة المفروضة، وبَشُرِ المصدِّقين بالله ورسله بالحياة الطيبة في الدنيا، وبالجنة الكريمة في الآخرة.

٨٨- ودعا موسى النفي على فرعون وأتباعه مُتَضَرِّعاً إلى الله: يا ربَّنا إنَّك برحمتك الواسعة أعطيت فرعون وزعاء قومه زينة عظيمة من المعادن الثمينة، وخزائن من الأموال النفيسة؛ لتكونَ عاقبة أمرهم منع الناس من الإيهان بك، وليَصُدُّوهم عن الحقّ، يا ربَّنا دَمَّرُ أملاكهم، فلا ينتفعون بها، واختِمْ على قلوبهم حتى لا تنشرح للإيهان، فلا يؤمنوا حتى يشاهدوا العقاب الموجع.

٨٩ - بَشَرَ الله تعالى موسى وهارون بأنّه قد استجاب لكما ذلك الدعاء، فاثبتا على ما أنتم عليه من
 الدين الصحيح، ولا تَتَبعا طريق الذين لا يعلمون الحق.

- ١ أُعيد النداء بين الجملة المعلّلة والجملة المعلّلة؛ لتأكيد التذلّل والتعرض للإجابة، والإظهار التبرّؤ من قصد الاعتراض.. وأُعِيد النداء ثالث مرة؛ لزيادة تأكيد التوجُّه والتضرع.
  - ٧- طُغْيان فرعون وملئه لم يقدر على منع الناس من الإيهان بالله تعالى.
    - ٣- بيان أهمية التوكل على الله تعالى.
    - ٤- وجوب اعتزال الأعداء الكفار إذا لم تنفع معهم النصيحة.
      - ٥- عدم اليأس في الدعوة مهما بلغ طغيان الأعداء.
    - ٦- رعاية الله تعالى بالاستجابة للدعاء، إذا توافرت شروطه.

﴿ وَجُوزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغَيّا وَعَدَوًّا حَتَى إِذَا آذَرَكَهُ ٱلْغَرَقُ وَلَا عَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا الَّذِي عَامَنتَ بِهِ بَنُواْ إِسْرَهِ بِلَ وَأَنَّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ عَالْكُونَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ عَالْمَوْمَ ثُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ عَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عَنْ عَلَيْنِنَا لَغُنْفِلُونَ ﴿ وَلَا كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عَنْ عَلَيْنَا لَغُنْفِلُونَ ﴿ وَلَا كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عَنْ عَلَيْنَا لَغُنْفِلُونَ ﴿ وَلَا كَتَلَقُوا حَتَى بَنَا الْمَعْتَلَفُوا حَتَى بَنَا لَهُ مُولِكُ لِللَّهِ مِنْ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْفَعُوا حَتَى بَاللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

• ٩٠ وهَيَّأُ اللهُ تعالى لموسى الطَّنِينُ وأتباعه من بني إسرائيل مجاوزة البحر بسلام، فلحقهم فرعون وجيشه ظلماً وعدواناً، ومَضَوا يلاحقون موسى وأتباعه، إلى أن أدرك الغرقُ فرعونَ. ولما أيقن بالهلاك قال: أقررتُ بأنَّه لا إله إلا الله الذي صَدَّقَتْ به بنو إسرائيل، وأنا من المنقادين لأَمْرِه ونَهْيِه.

٩١ - فلم يقبل الله تعالى ذلك من فرعون، بل أنكر عليه: أتؤمن الآن حين يَئِسْتَ من الحياة، وقد عصيتَ الله قبل وقوع الغرق، وكنت مِضْلالاً مفسداً في الأرض؟

٩٢ فاليوم نُخْرج جثتك من البحر؛ لتكون عبرة لِـمَنْ بعدك من الناس والجبابرة، وإنَّ كثيراً من الناس عن آياتنا العظيمة المسموعة والمشاهدة مُعْرضُون، دون تَدَبُّر واعتبار.

٩٣ - قسماً لقد أكْرَمْنا بني إسرائيل، وأنزلناهم مساكن في أرض مباركة، ورزقناهم من الخيرات الحلال المستلَذَّة، فها اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد مجيئهم التوراة. إنَّ ربَّك - أيُّها الرسول - يقضي بينهم يوم القيامة فيها كانوا يختلفون فيه من أمر محمد ﷺ، فيجازي المؤمنين بالثواب، والمكذِّبين بالعقاب.

95 - فإن كنت - أيها الرسول - في شك من أنَّ بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوَّتك قبل أن تُبعث رسولاً إلى الناس جميعاً؛ لأنَّهم يجدون صفتك في توراتهم، فاسأل الذين يقرؤون التوراة من قبلك، كعبد الله بن سلام هذه ونحوه. قسماً لقد جاءك الحقُّ اليقين من ربك بأنَّك رسول الله، وأنَّ اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك في كتبهم، فلا تَكُنْ في شك من ذلك أبداً.

٩٥ - ينهى اللهُ تعالى رسولَه ﷺ أن يكون من المكذبين بآيات الله تعالى من المعجزات الباهرة والأدلة الظاهرة لئلًا يكون من الخاسرين في الدنيا والآخرة.

٩٦ - ٩٧ - إنَّ الذين أصَرُّوا على الكفر وَجَبَتْ عليهم لعنة الله تعالى، فهم مطرودون من رحمة الله تعالى، فلا يُصَدِّقون بالله ولا برُسُلِه، ولو جاءتهم كلُّ موعظة وعبرة، حتى يشاهدوا العذاب الموجع.

- ١- قال ابن عاشور: «الفاء التي في قوله: ﴿ نَالْيَوْمَ ﴾ فاء الفصيحة، تفصح عن شرط مقدر في الكلام يدل عليه السياق. والمعنى: فإن رُمْتَ بإيهانك بعد فوات وقته أن أُنجيك من الغرق، فاليوم ننجيك ببدنك، والكلام جارٍ مجرى التهكم». (التحرير والتنوير: ١٧١/١١).
- ٢- من الإعجاز نجاة جثة فرعون، فهي ما زالت محفوظة في مصر، إنْ صَحَّ الخبر. وينظر: صورة فرعون في الملحق.
  - ٣- التحذير من الشك والامتراء في شأن الحق.
  - ٤- التهديد والوعيد للمكذبين بآيات الله تعالى.

﴿ فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُ آ إِلَّا قَوْمَ يُوشُلَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْحِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِا وَمَتَّفَنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَ كَوْ شَاءَ رَبُكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيِعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِا وَمَتَّفَتُهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَ وَكَاكَاتَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّخِسَ عَلَى ٱلنَّاسَ حَقَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّخِسَ عَلَى ٱلنَّاسَ حَقَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا تُغْنِى ٱللَّهُ وَيَجْعَلُ ٱلرِّخِسَ عَلَى ٱلنَّاسَ حَقَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ وَمَاكُاتَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ وَٱلأَرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱللَّهُ وَيَجْعَلُ ٱلرِّخِسَ عَلَى ٱللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا تُغْنِى ٱلْكَانَ وَٱلنَّذِينَ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ عَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِثْلُ أَيْنَامِ ٱللْفِينَ اللَّهُ عَلَيْنَا النَّهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِينَ عَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلُوا مَن قَلْعَالَمُهُمْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عِينَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِولُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْمَا الْمُؤْمِنِينَ الْكُولُولُ عَلَا عَلَيْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَا عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى الْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ

٩٨- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قوله تعالى: ﴿ فَلَوَلاَ كَانَتْ قَرْيَةً مَامَنَتْ ﴾ الآية لولا: هَلّا، هذا قول أثمة العربية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن؛ فذكر أنه لم يكن قرية آمنت فنفعها إيهانها إلا قوم يونس. وقوله: ﴿ كَشَفْنَاعَنّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِّي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيّا ﴾ يبيّن أنَّ المكشوف عذاب في الدنيا ولو لم يفسر، فهو مجمل والقرآن فَرَّق بين النوعين، فقوم يونس آمنوا إيهاناً نفعهم وآمنوا قبل حضور الموت، يفسر، فهو مجمل والقرآن فَرَّق بين النوعين، فقوم يونس آمنوا إيهاناً نفعهم وآمنوا قبل حضور الموت، وغيرُهم إمّا أن يكون كاذباً في إيهانه كقوم فرعون، وإمّا بعد حصول الموت، كالذين قال فيهم: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنّهُمْ ﴾ الآية [غافر: ٨٥]. (نفسير شيخ الإسلام ٣/ ٤٩٤).

وقوم يونس كانوا في مدينة الموصل في العراق، ولما صَدَّقوا يونس الطَّيَّة، وأقرُّوا بها جاء به من التوحيد، بعدما أظلَّهم العذاب، ونزل بهم البلاء، كشفنا عنهم عذاب الهوان والذل في حياتهم الدنيا، فلم نعاجلهم بالعذاب، بل أكرمناهم، فهم يتمتعون في الدنيا إلى وقت انتهاء آجالهم.

٩٩ - ولو شاء ربك - يا رسول الله - لَصَدَّق الله تعالى كلُّ مَنْ في الأرض من الإنس والجن، أفأنت تُجبر الناس على الإيمان، حتى يكونوا مُصَدِّقين برسالتك؟

١٠٠ - وما ينبغي لأحد أن يؤمن بالله تعالى إلا بمشيئة الله تعالى، ويجعل الله العذاب والذلَّ على الذين
 لا يعقلون اتِّباع الحق.

ا ١٠١ - يأمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يلفت أنظار الكفار إلى الآيات الكونية المرئية في السموات بعظمتها، والأرض بخيراتها التي تدل على وحدانية الخالق سبحانه. لكنَّ هذه الآيات العظيمة، وأولئك الرسل الذين ذَكَّروا الناس بعذاب الله لا تنفع المكذِّبين بها.

١٠٢ - فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا يوماً يشاهدون فيه عقاب الله تعالى، مثل أيام عذاب الذين مضوا قبلهم؟ قل لهم أيها الرسول: انتظِرُوا عقاب الله، إنّي معكم من المنتظرين هلاككم.

١٠٣ - ثم نُنَجِّي رسولَنا محمداً ﷺ ومَنِ اتَّبعه من المؤمنين، كها نَجَّينا الرسل السابقين، كذلك أوجبنا علينا - بفضلنا - أن ننجيك ومَنْ معك من المؤمنين.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- بيان فضل قوم يونس الطَّيْطُ من أهل الموصل.
- ٢- ذكر الله تعالى أنموذجاً لأهل الإيهان، ونجاتهم من الهلاك بالعذاب؛ لترغيب المشركين في ذلك،
   لعلهم يقتدون بقوم يونس الطبيخ.
  - ٣- التحذير من الإكراه على الإيمان.
  - ٤- الترهيب من مصير الأمم المكذبة السابقة.
  - البشرى بنصر المؤمنين، ونجاتهم من طغيان أعدائهم.
- ٦- في الآية (٩٩) إخبار مستقبلي أنَّ بعض الناس يُصِرُّون على الكفر، وأنَّ إكراه الكفَّار على الإيمان
   لا ينفع.
- ٧- ينظر: خريطة مدينة الموصل في الملحق، وتبعد عن بغداد (٤٠٠) كيلٍ شهالاً، وتسمى الآن محافظة نينوى.

### التفسير:

١٠٤ – ١٠٦ – يأمر الله تعالى رسوله ﷺ في الآيات الخمس الآتية أن يُبَلِّغ الإنس والجنَّ بأمور عظيمة:
إن كنتم في ريب من دين الإسلام الذي أدعوكم إليه، فإني لست في شك، بل لديَّ العلم اليقيني أنَّه الحق، فاعلموا أني بريء من أوثانكم، فلا أعبدها، ولكن أعبد الذي بيده حياتكم ومماتكم، وأُمِرْت أن أكون من

المؤمنين به سبحانه، وأُمِرْتُ بالاستقامة والثبات على الدين، وألَّا أكونَ من الذين يشركون في عبادة الله سبحانه، ونُهيت أن أعبدَ غير الله ما لا ينفع شيئاً إن عبدته، ولا يَضُرُّ بشيء إن تركته، فإن خالَفْتُ ذلك . - على سبيل الافتراض- فإنِّ من الظالمين أنفسهم؛ لأنَّ الشرك أعظم الظلم.

١٠٧ - وإن يُصِبُكَ اللهُ بسوء فلا دافع له إلا هو سبحانه، وإن أراد أن يتفضَّل عليك بنعمة فلا يمنعها عنك مانع، يصيب الله تعالى مَنْ يشاء من عباده بفضله وإحسانه، وهو الغفور لذنوب مَنْ تاب من عباده، الرحيم بهم.

١٠٨ - قل - أيها الرسول - للنّاس جميعاً: قد جاءكم رسول الله ﷺ بالقرآن العظيم، فمَنِ اهتدى بأحكامه وحِكَمِه فإنَّ نَفْعَ ذلك يعود لنفسه، ومَنِ انتكس بالضلالة والانحراف عن الحقّ فإنَّ ضَرَرَ ذلك يعود على نفسه أيضاً، ولستُ بحفيظٍ عليكم محاسب لكم.

١٠٩ - واتَّبع - يا رسول الله - وحي ربك الذي يُوحيه إليك، واصبر على أذى أعدائك، حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره بفعل فاصل، وهو سبحانه خير القاضين، وأعدل الفاصلين.

- ١ إعلان البراءة من المشركين ومعبوداتهم.
  - ٢- التحذير من الاستعانة بغير الله تعالى.
- ٣- لا يقدر أحد أن يكشف الضُّرَّ إلا الله تعالى، وكذلك لا أحدَ يقدر أن يجلب الخير إلا الله تعالى.
  - ٤- إثبات صفتَى المغفرة والرحمة.
  - ٥- بيان أهمية صبر المسلم على ما يلاقيه من أذى.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ تقرير أصول العقيدة الإسلامية من توحيد الله، وتقرير البعث والجزاء، وإثبات الرسالة بدلالة
   عجز الكفار عن معارضة القرآن، وما حواه من حُجج وعبر.
- ٢- التخويف من عذاب الله تعالى العاجل والآجل، وبيان الأسباب المفضية للعذاب، وضرب المثل
   بالأُمم السابقة للوقوف على أسباب هلاكها.
- ٣- تسلية النبي ﷺ، وتثبيته ببيان صبر الأنبياء على أقوامهم ونجاتهم، وبيان نِعَمِ الله تعالى على أنبيائه
   عليهم السلام، وشكرهم لهذه النعم، وبيان منهج الأنبياء في الدعوة والحوار.
  - ٤ إبراز دلائل قدرة الله تعالى في خَلْقِ الكون، وتدبيره.
  - ٥- الدفاع عن القرآن، والردُّ على شبهات المبطلين، وافتراءات الظالمين.
  - ٦- التحذير من اتباع الطغاة، وتقليد الضالين، والاغترار بكثرة الهالكين.

### بنسيه آلله آلزَّمْنَ الرَّحِيدِ

### التفسير:

١ – بدأت السورة الكريمة بهذه الأحرف للتنبيه والتحدي، فالقرآن نزل بالعربية، وهذه حروفها؛ فهل يقدر أرباب الفصاحة وأساطين البيان أن يأتوا بمثله أو بسورة منه، وهو كتاب بالغ حد الكهال في حسن الرصف، وبديع الوصف، وروعة الأسلوب، فلا يتطرق إليه خَلَلٌ ولا اختلافٌ، فآياته متقنة، لا يعتريها خَلَلٌ، مفصلة، مبيَّنةٌ على أكمل بيان، وأجلى برهان.

٢- يرشد الله تعالى أُمة رسوله الكريم ﷺ أن يُوحِّدوا الله تعالى في عبادته وحده، فهو المستحقُّ للعبادة،
 والرسول ﷺ بخاطبهم: إنني لكم من قِبَلِه نذيرٌ لأهل معصيته بسُخْطه وعقابه، وبشير لأهل طاعته بفضله ورضوانه.

٣- واطلبوا مغفرة الذنوب من خالِقِكم، ثم توبوا إليه توبة خالصةً نصوحاً، يَمُنُ عليكم بطيب العيش والعافية، وطول العمر في طاعته ومرضاته إلى أن تنقضي الآجال، ويجعلكم خير الأُمم قوةً وعلماً ونعمةً ومَنعَة، ويعطي كلَّ عامل بقدر عمله في الدنيا والآخرة؛ لأنَّ المراتب متفاوتة في الدارين بتفاوت الأعمال، وإن تُعرضوا عما جئتكم به من الهدى والبيان، فإني أخاف عليكم من سوء العاقبة، وأليم العذاب، في يوم كبير حافل بالأهوال العظام.

إلى الله تعالى مصيركم ومَرَدُّكم، وهو القادرُ على كل شيء. ومن ذلك قدرته تعالى على إعادتكم
 وبعثكم وحسابكم وجزائكم.

## ٥- سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أناس كانوا يَسْتَحْيون أن يَتَخَلَّوا، فَيُفْضُوا إلى السهاء، وأن يجامعوا نساءهم فيُفْضوا إلى السهاء، فنزل ذلك فيهم». (صحيح البخاري - كتاب التفسير، باب سورة مود، برقم ٤٤٠٤).

### التفسير:

يُحَدِّر الله تعالى أولئك المعرضين، كيف يحتالون إذا لقوا النبي في طريق أو في سوق ليتخَفَّوا منه، ويتوازوا بعيداً عنه؛ حتى لا يراهم، فيميلوا عنه ويَزْوَرُّوا منه. وهذا من جحودهم وجهلهم وغفلتهم عن إحاطة علم الله بسِرِّهم وعَلَيْهم، وما يَسْتَكِنُ في صدورهم، ويَدُور بخَلَدِهم من الوساوس والهواجس والخواطر والأفكار. والتنبيه يشمل تصحيح خطأ أولئك الناس الذين كانوا يستحيون أن يَتَخَلُّوا، فيُفيضوا إلى السهاء عند جماع نسائهم، والله تعالى المطَّلع عليهم، العليم بها تنطوي عليه قلوبهم.

- ١- أجملت الآيات مقاصد الكتاب وخصائصه ومهمة الرسول ﷺ، فقد جمع القرآن بين الإحكام
   والتفصيل، كما جمع هذا النبي الكريم ﷺ بين البشارة والنذارة.
- ٢- تقديم الإنذار على التبشير؛ لأنّ مَنِ امتثل للنذارة استحق البشارة، فالعبد لا يستحق البشارة إلا إذا كان أهلاً لها، بينها النذارة عامة لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم؛ لذا تأتي على إطلاقها، بينها تأتي البشارة مقيدةً بمَنْ يستحقها من المؤمنين.
  - ٣- في إسناد الإحكام والتفصيل إلى آياته؛ لبيان كون الإحكام والتفصيل عامًّا في سائر الآيات.
- ٤- التعبير بـ(ثم) لإفادة التراخي الرُّثبي بين منزلة الإحكام ومنزلة التفصيل؛ فالإحكامُ هو الدقة والإتقان، والتفصيل هو البيان، أو التراخي الزمني بحسب نزولها جملةً ثم مفرقة حسب الوقائع والأحداث.
- ه وفي بناء الفعلين للمفعول مع إسناد التفصيل إلى الحكيم الخبير، بيان لفخامة كلام الله تعالى وجمع معانيه بين الحكمة والدقّة والعمق.
  - ٣- بَيَّنت الآيات مصير الناس، ومَرَدَّهم إلى الله تعالى؛ ليستعدُّوا ويتزوَّدُوا للقائه.
- ٧- قدَّم الاستغفار على التوبة؛ لأنَّها بمنزلة التخلية قبل التحلية، والإسعافات العاجلة قبل العلاج
   الناجع.
- ٨- في التعبير عن العمل بالفضل إشارة إلى مزية العمل، وسُمُوِّ قدره وقوله: ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ
   فَضَلَهُ, ﴾ ولبيان كون الجزاء من جنس العمل.
- ٩- وصف المتاع بالحسن ترغيباً فيه وتشويقاً إليه، فالمؤمن يحيا حياة طيبة في الدنيا، وينعم في الآخرة بالأمن والسعادة الأبدية.
  - ١٠ إعراض الكُفَّار عن كتاب الله، وتَحايُلِهم ومراوغتهم؛ لثلَّا يستمعوا إليه.

﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِي الْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَفَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي حِتَبِ شَبِينِ ۞ وَهُو اللّذِي خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى الْمَآهِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ وَهُو اللّذِي خَلَقَ السّمَوَتِ لَيَقُولَنَ اللّذِينَ كَفَرُو إِلَىٰ هَذَا إِلّا الْحَسَنُ عَمَلًا وَلَينِ قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَ اللّذِينَ كَفَرُو إِنْ هَذَا إِلّا اللّهَ مِنْ عَمَلًا وَلَينِ اللّهِ مَا كَانُوا بِهِ مَا كَانُوا بِهِ مَنْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أَمَةِ مَعْدُودَةٍ لِيَقُولُونَ مَا يَعْشِمُ أَلَا يَوْمَ يَالِيهِمْ لِيسْمَرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ۞ وَلَينِ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ لَيْسُ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ۞ وَلَينِ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ لَيْسُ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ۞ وَلَينِ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ لَيْسُ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّاكَانُوا بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ۞ وَلَيْ أَنْ أَنْهُ لِيَعْمُ وَلَا مَنْهُ لَيْعُولُنَ ذَهِبَ لَنَا مُرْصَى إِلَّا اللّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرُ كَا إِلَّا الّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرُ كَا إِلَّا لَيْنِ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَتِكَ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرُ كَا إِلَّا لَكَنْ فَالْمُ السَلِيحَتِ أُولِيَكَ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرُ لَى إِلَّا لَاللّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ أُولِيَتِكَ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرُ لَى إِلَيْ اللْهِ لِي مُعْفِرَةً وَالْمَالِولَ وَالْمَالِمُ وَالْوَالْمِ لَيْتُ وَلَونَ السَلَيْوَا الْفَالِمَ لَهِ الْمَالِمُ وَلَعْمَالُونَ الْمَالِمُ وَلَا عَنْهُمُ وَلَوْلَ الْمَالِمُ وَلَوْلُولُ الْمُعْمِلُونَ الْمَلْعُولُ الْمَالِعُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَعْمُ الْمُعْمِلُوا الْمَوْلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ

## التفسير:

٣- ومن إحاطة علمه تعالى، وكهال قدرته، وعنايته بخَلْقه وتدبيره لملكه: تَكَفَّلُه بكلِّ ما يَدِبُّ على ظهر الأرض من المخلوقات، يرزقها، ويعلم مكانها الذي تقطنه وتأوي إليه، وتبيت فيه حالَ حياتها من الأوكار والجحور والكهوف، ومثواها الذي تُودَعُ فيه بعد موتها. كل ذلك في اللوح المحفوظ الذي يُحصي كل صغيرة وكبيرة.

٧- وهو سبحانه الذي خلق السموات في أربعة أيام والأرض في تتمة الأيام الستة، وكان عرشه على الماء، خَلَقَهما ليختبر العباد، ويُجازِيَهم على أعمالهم، فيثيب المحسنين، ويعاقب المسيئين. ولئن أخبرتهم يا محمد بأنَّهم مبعوثون من بعد موتهم، لَيقولُنَّ: ما هذا الذي جئت به إلا سحرٌ واضحٌ.

٨- وقسماً إن أخّرنا عن هؤلاء الكفار العذاب برهة من الزمان تساءلوا مُشَكِّكين: ما يمنعه عنا؟ ألا إنه أجلٌ محدودٌ وقضاءٌ مبرمٌ، إذا جاء فلا صارف له ولا دافع، وحينئذ يحلُّ بهم ما كانوا به يسخرون ويستبعدون.

٩ - ومن طبائع النفوس الرديئة ما تُبديه من سُخطٍ وجزعٍ عند تَبَدُّل النَّعَمِ، وتحوُّل العافية، فتراها يائسةً
 من كلِّ خير، قانطةً من كل رحمةٍ، ناسيةً وجاحدةً ما سلف من نعمة.

١٠ - ١ - وكذلك حال تلك النفوس إن هَبَّتْ عليها العافية، وأذاقها الله حلاوة النعم، فإنَّها تركنُ إلى الدَّعة وتَخْلُدُ إلى الرفاهية، وتفرح فَرَحَ الغفلة والغرور، وتختال وتزهو غافلةً عن سنن الله، آمنةً من تَقَلُّبات الدَّعة وتبدُّل الأحوال، وناسيةً لفضل الله ورحمته. ثم استثنى الله تعالى مَنْ وَطَّنَ نفسه على الصبر عند

النوازل والرزايا، وزَكَّاها بالأعمال الصالحات، فإنَّ نفسَه لا تجزعُ لمحنةٍ، ولا تغترُّ بنعمةٍ. أولئك أصحاب المنازل السامية والهمم العالية، لهم مغفرة عظيمة على صلاحهم ورجائهم وشكرهم لربهم.

- ١ حظيم قدرته تعالى، وكمال رُبوبيته، وتدبيره للمخلوقات كلِّها، وتَكَفُّله برزق كلِّ دابَّة وإحاطة علمه تعالى بحركاتها و سكناتها ومآلها.
  - ٢- إثبات اللوح المحفوظ، ووَصْفُه بالمبين.
- ٣- من الأدلة الماديّة على إمكان البعث خلق السّموات والأرض في ستة أيّام، ومع ذلك يستبعده الكفّار، وينسبونه إلى الوهم و التّخييل.
  - ٤- يقين الإنسان بخالقه وتَوَكُّله عليه، فهو الخالق الرازق المدبِّر، العليم بأحوال خلقه.
- العرش والماء كانا قبل خلق السموات والأرض. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ:
   اكانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ».
  - (صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآهِ ﴾ برقم ٦٩٨٢ ).
- ٦- الابتلاء من سنن الله تعالى الماضية في هذا الكون، يُمَحِّصُ به القلوب، ويَشْحَذُ الهِمَم، ويَصْقُلُ المواهب، ويُفَجِّرُ الملكات، ويرفع الدرجات.
- ٧- دعوة القرآن للتنافس في فعل الخيرات، والمبادرة إلى فضائل الأعمال، والتسابق إلى أعلى الدرجات والإحسان في كل عمل، وحفز الهمم إلى طلب معالي الرُّتَب.
- ٨- تحليل طبائع النفوس وموقفها من السَّرَّاء والضَّرَّاء، وبيان ما تنطوي عليه نفوسُ الكثير من رديء الطباع وذميم الخصال، والقُصور عن فَهْم سُنَّةِ الابتلاء.
- ٩- ذَمُّ حالِ كثيرٍ من النفوس التي تجزع وتتبرَّم من قضاء الله تعالى، فإذا أصابتها العافية تَحَوَّلت إلى الغرور والغفلة والجحود.
- ١٠ المقابلة بين التعبير بـ ﴿ أَذَقَنَا ﴾ الذي يفيد اللذة والاغتباط، وقوله: ﴿ نَزَعْنَنَهَا ﴾ الذي يفيد شدة تَعَلُّقه بالنعمة، وحرصه عليها.
  - ١١- من ذخائر الصبر، وغِراس الأعمال، وقوة الرجاء واليقين: المغفرة والأجر الكبير.
- ١٢ الردُّ على مَنْ يتعجَّلُ العذابَ استبعاداً له وتشكيكاً فيه، فإمهالُ الله تعالى الكافرين لحكمةٍ يعلمها.

﴿ فَلَمَلُكُ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنَرُ أَوْ فَلَمُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ اللهُ يَعُولُونَ آفَتَرَنَهُ قُلُ فَأَتُوا بِعَشْرِ مُنْ لِهِ مَفْتَرَيْتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَهَا فَاللهُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنْمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لَا إِلهَ إِلا هُو فَهَلَ أَنتُهُ مُسْلِمُونَ اللهُ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ اللّهُ مَنْ عَلَى مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ اللّهُ الدُنيا وَزِينَنهَا نُولِ إِلنّهِم أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَتُهِكَ الّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلّا اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ال

17 - لا يَثْنِيَنَ من عزمك، ولا يَصْرِفَنَك عن دعوتك، ما يُرَدِّونه من أباطيل، ويثيرونه من أقاويل ويُلِحُّون فيه من مطالب تُسْفِرُ عن تَعَنَّتهم، وتكشفُ عن صدودهم، إذ يقولون: لولا وَقَعَ عليه كنزٌ، أو هبط عليه مَلَكٌ من السهاء يصدقه؛ جهلاً منهم بحقيقة الرسالة، ودعوة الرسل وهي الإنذار والبيان، فلا يَفُتَ هذا من عضدك، ولا يَحْمِلْكَ على ترك بعض ما أوحي إليك استجابة لهم؛ فلَسْتَ بمُوكَلِ عليهم، إنَّها أنت نَذِيرٌ، والله تعالى المتكفِّلُ بكل ما في الكون، يتولَّى أمور العباد، ولو شاء جَاءهم بتلك الآيات.

١٣ - أشاع المشركون أنَّ القرآن من عند محمد ﷺ ألَّفه، ونَسَبَه لربه. فقل لهم: فلْتَفْتَرُوا عشر سور مشابهة له، ولتستعينوا بمَنْ شئتم من الخلق، ومن الآلهة التي تنافحون عنها، إن كانت دعواكم حقيقة.

١٤ - فإن لم تقدروا على معارضته، ولم تستجب لكم آلهتكم المزعومة، لَزِمَكم العِلْمُ القاطع بأنَّ هذا الكتاب إنَّما نزل من عند الله تعالى، وأنَّه تعالى لا رَبَّ غيره ولا معبود سواه، فهل أنتم بعد هذا البرهان منقادون لهذا الدين، مستسلمون لرب العالمين؟

١٥ - مَنْ كان طَلَبُ الدنيا والظفر بها بغيته، فصرف إليها هِمَّته، وقصر عليها سعيه، وضَيَّع آخرته، نال
 من دنياه بقدر عزمه وسعيه والتهاسه للأسباب، فلا يُظْلَمُ ولا يُهْضَمُ، بل يستوفي أجرَ ما قَدَّم لدنياه الفانية.

١٦ - أولئك البُعداء المحرومون الذين تَعَلَقوا بحبال الدنيا البالية، واغترُّوا بزخارفها الفانية، ليس لهم
 في الآخرة نصيب إلا النار، وذهب عنهم نَفْعُ ما عملوه من صنائع، ومُهدَرٌ ما كانوا فيه من أعمالٍ، لا وزن لها في الآخرة.

1۷ – أفمَنْ كان على نورٍ وبصيرة وهدى من ربه، ويعضدُ ذلك برهانٌ جليٌّ وشاهدٌ من ربّه جلَّ وعلا وهو كتابه العظيم، ويؤيده شاهدٌ قبله، وهو التوراة التي نزلت إماماً للهدى والخير ورحمة لبني إسرائيل في دنياهم وأخراهم. أولئك أصحاب المقامات العالية الذين تَجَلَّتْ لهم تلك الحُجَجُ المتتابعة والبراهين الساطعة يُصَدِّقون به. ومَنْ يكفر به من الملل كلها، فالنار موعدهم وملتقاهم، بعد أن تنتهي حياتهم البائسة، فلا تكن أيها المؤمن بعد هذه الشواهد المتواترة والقرائن المتضافرة في شك منه، فإنَّه الحق الثابت من ربك، ولكن كثيراً من الناس لا يُصَدِّقُون؛ جحوداً وعناداً، أو جهلاً وغفلة.

- ١- حملة التشكيك والصُّدود لا ينبغي أن تُثنى الداعية عن دعوته.
- ٢- ضرورة التَّفرقة بين ما هو مطلوب من الدَّاعية مندرجٌ في واجباته، وبين ما لم يُطلب إليه حتى لا ينشغل به عن الواجب.
- ٣- عَجْزُ المُشَكِّكِين في القرآن والطاعنين فيه والمعارضين له، عن معارضته، حجةٌ على الكافرين، وتذكرة للمؤمنين، وتقويةٌ لإيهانهم ويقينهم. وإعجاز القُرآن يستلزم التَّسْليم بأنَّه أُنْزِل من عند الله، كها أنَّه دليل على وحدانيَّته عَلَّى.
- ٤- إفراد الخطاب ﴿ قُلْ فَأْتُوا ﴾ ثم جَمْعُه في ﴿ فَ إِلَّا يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ ﴾ لأنَّ الخطاب أو لا للنبي ﷺ، أَمَره الله بأن يتحدّاهم، ثم لا يزال التحدي قائباً إلى أن تقوم الساعة، وقوله: ﴿ فَاعْلَمُواْ أَنْمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَن لَا إِلَهُ إِلَا هُو فَهَلَ أَنتُه مُسْلِمُونَ ﴾ الخطاب للجميع: المؤمن ليزدادَ عِلْها وتَبَصُّراً ومعرفة وانقياداً لأوامر الله، والكافر ليعلمَ بعد جهل ويؤمنَ بعد كفر، ويسلك طريق الإسلام مُسَلِّماً بحجة الله البالغة.
- ٥- حَظُّ الكفار من النَّعَم ما يَحْصُلُ لهم في الدُّنيا، أما الآخرة فلا نصيب لهم فيها؛ فهم المحرومون المغبونون، كما في قول النبي ﷺ لِعُمَرَ ﷺ لَـــًا ذَكَرَ له فارِسَ والرُّومَ، وما هُمْ فِيهِ مِنَ المُتْعَةِ: «أُولَئِكَ عُجِّلَتْ لَمُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الحُياةِ الدُّنيا». (صحيح البخاري، كتاب المظالم. باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها برقم ٢٣٣٦).
  - ٦- الأُمُور بمقاصِدها، وأثر الإرادات في تحديد النَّهايات.
- ٧- العدول إلى اسم الفاعل (وباطلٌ) دون الفعل الماضي؛ لئلًا يُوهِمَ أنَّها كانت صحيحةً، ثم طرأ
   عليها البطلان.

### التفسير:

١٨ - ولا أحد أظلم ممَّنْ كَذَبَ على الله تعالى وتقوَّل عليه. أولئك البُعداء عن الحقِّ يُعْرَضون على ربهم عَرْضَ افتضاح، في موقف مهيب ومشهدٍ من مشاهد الخزي والعار، ويشهد الأشهاد من الملائكة والنبيين وسائر الصالحين عليهم بالكذب، فيُبْهَتُون ويُفْضَحون، ويُجَلَّلُون بالحِزْي والإبعاد، تُلاحِقُهم اللَّعَنات أينها حَلُوا، لأنَّهم ظلموا أنفسهم، وظلموا غيرهم بكذبهم وافترائهم.

١٩ - الذين يَصْرِفُون الناس عن سبيل الله مع وضوحه واستقامته يسعون دائبين إلى طمس معالمه،
 وتغيير مساره؛ لينحرف عن استقامته، ولتصبح الأمور معوجَّة، تُوافق أهواءهم، مع ما هم عليه من كفرٍ
 باليوم الآخر.

• ٢- هؤلاء البعداء ما كانوا في دنياهم بعيدين عن قدرة الله تعالى وسلطانه، وما كان لهم من دون الله مَنْ ينصرهم ويدافع عنهم، لكنَّ الله أمهلهم، وأخَّر عذابهم؛ استدراجاً لهم. وهاهم أولئك في آخرتهم التي ضيَّعوها يُصَبُّ عليهم العذابُ أضعافاً؛ لضلالهم وإضلالهم، ما كانوا في دنياهم يسمعون لداعي الحق؛ لنفورهم منه وكراهيتهم له، وما كانوا يبصرون الآيات المبثوثة من حولهم نظر تفكُّر واعتبار، بل كانوا في عمَى وضلالة.

٢١ - هؤلاء المحرومون المُبْعَدُون قد خسروا أنفسهم في الآخرة، إذ أوردوها موارد التهلكة، وضَيَّعوا هذا النعيم المقيم بجحودهم وإنكارهم، وظهر لهم ضلال ما كانوا عليه في الدنيا من افتراء الأنداد، فبَدَتْ لهم وَهُماً وسَراباً، وفَقَدُوا الوليَّ والنصير.

٢٢ - حقاً إنَّهم لا محالة في هذا اليوم العظيم من الخاسرين أعظمَ خسران، المغبونين أشدً الغبن؛ لأنَّهم باعوا بالباقى النفيس الفاني الخسيس، وخسروا النعيم المقيم.

٢٣ - إنَّ الذين صدَّقوا بالله ورسله وكلهاته، وعملوا الأعهال الصالحة النافعة، وأنابوا لربهم واطمأنوا
 إليه، وأخلصوا له. أولئك الذين تسامَتْ منازلهم هم أصحاب الجنات، لا يَتَحَوَّلون عنها ولا يَرْحَلُون، ولا يموتون ولا يهرمون.

٢٤ - ضَرَبَ الله تعالى المثل في هذه الآية الكريمة للكافر بالأعمى والأصمم، فلا يبصر الآيات، ولا يُصْغِي لسهاعها، وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير، يستمع لآيات الله بآذان صاغية، ويبصر آياته بعيون متفتّحة، وبَيَّن أنَّها لا يستويان، فهل من مُتَّعِظٍ يَعتبر بهذا المثل، ويستحضره؟

- ١- الآيات الجليَّةُ والحجج الساطعة تمحو ظلام الشكِّ والباطل.
- ٢- أشدُّ الظُّلم وأقبحه الافتراء على الله تعالى، ومصير الكاذبين الافتضاح على رؤوس الخلائق،
   واللعنات نُحاصِرُهم في موقف العَرْض.
  - ٣- تأكيد خُسران الكفار لأنفسهم ولآخرتهم تحذيراً لهم، وتنفيراً من طريقهم.
    - ٤- الإيان والعمل الصالح مع الإخبات طريقُ الفوز بالجنات.
  - من أساليب القرآن ضرب الأمثال لإقامة الحجة ، وتقرير المعاني، وتقريبها للأذهان.
- ٦- التعبير بالفعل المضارع ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾؛ لاستحضار تلك الصورة ماثلة كالعيان، واستهجانها، بينها عبَّر بالاسمية في ﴿ وَهُم إِلْلَا ِزَة هُمْ كَفِرُونَ ﴾؛ لبيان ثباتهم على الكفر، فلا يحيدون عنه.

﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا وُمَّا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُيِينُ ۞ أَن لَّا نَعَبُدُوٓا إِلَّا اللّهَ أَإِنَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيهِ ۞ فَقَالَ الْمَلاَ النّينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَنكَ إِلّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ نَرَنكَ النّبَعَ اللّهَ اللّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِى الزَّأْمِي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِيمِن ۞ قَالَ يَعَوْمِ أَرَهَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن زَبِي وَمَالنّبِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِيَتْ عَلَيْكُمْ كَذِيمِينَ اللّهُ وَمَا أَنْ لَكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْوِمُ أَوْمَ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنَا اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنَا اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَقُولُ إِنّ اللّهُ وَلَا أَقُولُ إِنّ اللّهُ وَلَا أَقُولُ إِلَيْ اللّهُ وَلَا أَقُولُ إِنّ اللّهُ وَلاَ أَقُولُ إِلَيْ اللّهُ وَلاَ أَقُولُ إِلَى اللّهُ وَلاَ أَقُولُ إِلَيْ اللّهُ وَلاَ أَقُولُ إِلَى اللّهُ وَلاَ أَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ أَلْهُ اللّهُ وَلاَ أَقُولُ إِلَى اللّهُ وَلاَ أَقُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَن يُوْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى أَنْفُومِهِمْ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَن يُوْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ مِمَا فِى أَنْفُسِهِمْ إِلَيْ إِنَا لَيْلُومِينَ ﴾ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَى يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ مِمَا فِى أَنْفُسِهِمْ إِلَى إِنَا لَيْلُ لِيلِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

## التفسير:

٢٥ - حقًا لقد أرسلنا نبينا نوحاً إلى قومه، فعرَّ فهم بالرسالة التي شرَّ فه الله بها، وكلَّفه بتبليغها. إنَّي لكم نذيرٌ ببلاغٍ واضح بَيِّنٍ، أبيِّنُ لكم طريق النجاة، وسبيل الخلاص.

٢٦ - ألّا تعبدوا إلا الله وحده، إني أُشْفِقُ عليكم، وأُحَذّركم من عذاب يوم موجع، وهو عذاب الدنيا
 وعذاب الآخرة الذي يحيق بالمكذبين.

٧٧- فكان جواب أعيان الكفار من قومه: ما نراك إلا بشراً مثلنا لا مزية لك ولا خصوصية، فاعترضوا على بشريته، ووهموا أنَّ مقام الرسالة لا يبلغه إنسيٌّ، كما اعترضوا على حال مَنْ آمن به، فنظروا إليهم بعين الازدراء والتحقير، استهانةً بهم، وتعالياً عليه وعلى أتباعه، واستخفافاً بدعوته، فقالوا: وما نراك انقاد لك إلا الضعفاء والفقراء ومَنْ لا يُؤْبَهُ به من السَّفَلَةِ - في نظرِهم - اتَّبعوك بسذاجة منهم، ودون تفكير وتَعَقُّل، فيما يظهر لنا! وما نرى عليكم من فضلٍ في رزقٍ ولا جاه حتى تنالوا الهُدى دوننا، بل نراكم كاذبين فيما تَدَّعُه نه.

٢٨ - فناداهم نوحٌ مُتَرَفَقاً: يا قومٍ! هَلَا نَظَرْتُم إن كنتُ على نور وبصيرة وهدى من ربي، وخَصَّني برحة من عنده، فاصطفاني وأعطاني، فخَفِيتْ عليكم تلك البيَّنة، أو التبسَتْ عليكم، فلم تُبْصِروها، ولم تعرفوها أو تُميِّزوها. أنْلْزِمُكم ونُجْبِرُكم على هذه الطريق، وأنتم كارهون لها، ناكبون عنها، ونافرون منها!

٢٩ - ويا قوم لا أسألكم بهذه الدعوة مالاً، فيا أجري إلا على الله الذي أرسلني، وما أنا بطارد المؤمنين، بل أحتفي بهم وأُدنيهم، فإنَّهم مُلاقُو ربهم؛ ليجازيَهم بأعمالهم، لا بحَسَبهم ونَسَبهم، وليثيبَهم على إيمانهم ويرفع درجاتهم، ولكني أراكم قوماً تُصِرُّون على جهلكم.

٣٠- ويا قوم مَنْ يجيرني من الله، ويدفع عني سخطه، إن طردت أولياءه وأقْصَيْتُهم. أفلا تتبصَّرون بحالكم ومآلكم وتتعظون؟ وفي هذا تلميحٌ بمكانة مَنْ آمن به عند ربهم، وتعريضٌ بازدراء الكفار لهم.

٣١ – ولا أقول لكم: عندي خزائن الله، فخزائنه تعالى لا سلطان لأحد عليها، ولا تُفتح إلا لِمَنْ أراد جلّ وعلا، ولا أقول للذين تنظرون لهم بعين الاحتقار: جلّ وعلا، ولا أدَّعي الكِهانة والتَّنْجيم، ولا أقول: إني مَلَك، ولا أقول للذين تنظرون لهم بعين الاحتقار: لن يمنحهم الله خيراً، وهو تعالى أعلم بها يَسْتَكِنُّ في نفوسهم من إيهان. فإن فعلتُ شيئاً من ذلك تجاوَزْتُ أمر ربي.

- ١- إيراد القصة بعد ضرب المثل، وبعد أن سيقت الأدلة والحجج، وتَقَدُّم الوعد والوعيد، من كمال المَحجَّة وتمامها.
- ٢- حكمة نوح الطّنا في دعوة قومه، وصبره عليهم، وتَدَرُّجه معهم في مقابل سوء أدبهم وافترائهم وتَعَنُّتهم، وردَّ عليهم رَدًّا بليغاً، مُعَرِّضاً تارة، ومُصَرِّحاً أخرى.
  - ٣- حرص الأنبياء على نجاة أقوامهم، وإشفاقهم عليهم، وتَرَفُّقهم في دعوتهم.
- ٤ وفي هذا دلالة على «الخط الفاصل بين الأنبياء وبين الزعماء: الأولون يهتمون بإرشاد الناس إلى ما فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية، دون إغراء بهال أو عطاء نفعي، والآخرون يعتمدون في كسب الأتباع على الوعود بالمنافع المادية، وبَذْل الأموال رخيصةً من أجل كسب تأييدهم». (النفسير المنير، وهبة الزحيل ١٢/٨٥).
- النظرة المادية القاصرة من قبل أهل الكفر، وتَعَصُّبهم لباطلهم، وتشبُّنهم برؤيتهم للأمور، دون اعتداد بآراء غيرهم، واتهامهم لأهل الحق بالسذاجة، كها اتهم قوم نوح مَنْ آمن به بقولهم ﴿ وَمَا نَرَبُكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَ بَادِى ٱلرَّأْي ﴾.
  - حوة الرسل عليهم السلام واضحة جلية، تُسَلِّم ها العقول السليمة، وتقبلها الفطرة.
    - ٧- القَدْحُ في بشرية الرسل قَدْحٌ في جميع البشر، وفي جميع العلوم المستفادة منهم.
- ٨- رسالة الأنبياء ودعوتهم لقومهم تجمع بين الوضوح والصّدق مع الإيجاز واليسر، والثبات على المبادئ.

﴿ قَالُواْ يَنَوْحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَاَحَثَرْتَ جِدَلْنَا فَالْنِا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ الصّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَآةً وَمَا آلْتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ وَلَقَدِى إِنْ أَرَدَتُ أَنَّ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ مَّ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنَهُ قُلْ إِنِ آفَتَرَنَهُ فَعَلَى اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ مُ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَ أَوْجِى إِلَى نُوحِ آنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلّا مَن قَدْ ءَامَن إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِينَ \* يَمّ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلّا مَن قَدْ ءَامَن فَلَا بَشَعْدُونَ وَ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلّهُ مَن قَدْ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن عَلَيْهِ مَلَا أَيْنِ فَوْمِهِ وَمَعِلَى عَلَيْهِ وَيَعِلْ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيلًا عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيلًا عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيلًا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَن عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن مَعُدُولُ مِنْ عَلَيْهِ عَذَابٌ يُعْزِيدٍ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيلًا عَلَيْهُ وَمَا مَن عَلَيْهُ وَيَهُ اللّهُ اللّهُ وَمَن مَعَلَمُ إِلّا فَلِيلٌ فَي عَلَيْهِ وَمَعْنُ الْمَانُ وَمَا عَامَنَ وَمَا عَامَنَ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَعْ أَلّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا عَامَنَ مَعَدُولًا لاَ قَلْلُ إِنْ مَن مَعُدُولًا لاَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ وَمَا عَامَنَ مَعَدُولًا لاَ قَلْلًا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِن عَلَاهُ وَمَنْ عَلَاهُ وَمَنْ عَامَنُ وَمَا عَامَنَ وَمَا عَامَنَ مَعَدُولًا لاَ قَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### لتفسير:

٣٢ - ردَّ المشركون بمكابرة وعِناد على نوح النَّلَا قائلين: يا نوحُ قد خاصَمْتَنا، وأَطَلْتَ في مُماراتنا، وسَئِمْنا من ذلك، فعَجِّلْ لنا ما تَوَعَّدْتَنا به، إن كنت صادقاً في ذلك.

٣٣- ٣٤- فأجابهم بثقة وثبات: إنَّ الذي يأتي بهذا الوعيد ويسوق العذاب هو الله تعالى، إن شاء عجَّله، وإن شاء أخَّره، فلا مهربَ لكم ولا حيلة إن وقع بكم العذابُ، ولا سبيلَ لمدافعته، ولا تُجدي نصيحتي فيكم مع حِرْصي وإشفاقي عليكم، إن كان الله تعالى لا يريد لكم الرشدَ، فهو خالقُكم ومُدَبِّرُ أموركم، وإرادته تعالى وحده هي النافذة، وإليه مرجعُكم ومآبُكم، فيحاسبُكم على أقوالكم وأفعالكم.

٣٥- أيدًّعون أنَّ نوحاً افترى هذا القول، واختلق هذا الوعيد. قل: إن اختلقتُه من تلقاء نفسي، فحسابي على الله تعالى يعاقبني بجُرْمي، وأنا بريء من جُرْمكم وافتراءاتكم، فلا يتحمَّلُ أحدٌ وِزْرَ غيره.

٣٦- وبُلِّغَ نوح اللَّهِ أنه لن يُصَدِّق أحد من قومك غير مَنْ سبق له الإيهان، فلا تحزن، ولا تبتئس بها كانوا دائبين عليه من سخرية وتكذيب وتضييق وإيذاء، فقد حان وقت الانتقام منهم، وهذه بداية نهايتهم.

٣٧- واصنع السفينة برعايتنا وإحاطتنا وحِفْظنا، وتوجيهنا وأُمْرِنا لك أن تصنعها، وتعليمنا إياك كيف تصنعها، ولا تلتمس منى إمهال أولئك الظلمة؛ فإنَّهم مُغْرَقون لا محالة.

٣٨- وشرع الطَّيْنِ في صناعة السفينة بجِدِّ وهِمَّةٍ، والناس في دهشة واستغراب، يمرون عليه ويسخرون منه، ويُثبَّطون همَّته ويهزؤون بمهمته، فيتطاولون عليه في غُدُوِّهم ورَواحهم، ويَتَنَدَّرون بصَنْعَتِه، فكان يَرُدُّ عليهم محذِّراً ومُنْذِراً، بأن الأحرى بكم أن تُراجِعُوا أنفسكم قبل أن يَقع ويُحْكَم القضاء، ويحلَّ العذاب.

وإن كانت صناعة سفينة النجاة عجيبة، فإنَّ غفلتكم مع دنوِّ أجلكم أولى بالعجب! فإن كنتم تهزؤون بنا، وتسخرون من فِعْلِنا، فإننا نَسْخَرُ من غفلتكم عن العذاب.

٣٩ فسوف تعلمون عياناً مَنْ يأتيه عذاب يُذِلُه ويُهينُه ويَفْضَحُه، ويُسْلِمُه لعذاب دائم لا ينقطع، فهدَّدهم بعذاب الدنيا الذي هو مُقَدِّمَةٌ لعذاب الآخرة.

٤٠ حتى إذا حَلَّ القضاء وفار التنُّور - الذي يُخبز فيه - بالماء، علامةً وميقاتاً على ارتفاع الماء لركوب السفينة، وإيذاناً بهلاك قومه في الطوفان، فاحمِلْ فيها من المخلوقات من كل صنفي زوجين، وأهلك إلا مَنْ سبق عليه القول منهم فلم يؤمن. وما آمن معه إلا نفرٌ من أهل بيته، وقليلٌ من المؤمنين مع طول إقامته بينهم.

- ١ رعاية الله لأنبيائه ولُطْفه بهم، وتثبيتهم، وتَسْرِيَته لقلوبهم.
  - ٢- حماية التوازن والتنوع البيئي من واجبات الإنسان.
- ٣- الأنبياء عليهم السلام هم رُوَّاد الإصلاح، والتحضُّر والرقي.
- ٤- أول سفينة بحرية كانت بوحي من الله تعالى، صنعها نوح التَّنْكُ.
- الداعية لا يأبه بسخرية المكذبين وتهكمهم؛ لأنَّه على ثقة بوعد الله تعالى.
- ٦- إثارة الكفار غبار الشهوات حول الأنبياء دليل عجزهم عن مقارعة الحجج، ونُكولهم عن التسليم بها.
  - ٧- منطق أهل الكفر: المهاراة والتشكيك، والاستخفاف بالوعيد، وسوء الأدب مع الأنبياء.
- ٨- قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ, فَعَلَى إِجْرَامِى وَأَنَا بَرِيّ مُ مِنَا يَجْدِمُونَ ﴾ وإن كانت في سباق قصة نوح الطبيخ إلا أنّها تتضمّن رَدًّا على دعاوى الكفار أنَّ القرآن من عند نبينا محمد ﷺ فإن كان مفترى كما يزعمون فالله يُنكِّل بالمفتري، ويعاقبُه بجُرْم افترائه، والرسول بريء من إجرام الكفار، ولا يؤاخذ به.

## التفسير:

٤١ وقال نوح لِـمَنْ آمن به بعد وقوع الأمر وحلول الموعد: اركبوا متن السفينة، ركوب المتمكّن، بسم الله تعالى في انطلاقها وسيرها، وفي رُسُوِّها وقرارها. إن ربي لَغفور لِـمَنْ آمن به واتبعه، رحيم بأنبيائه وأوليائه.

24 - تَفَجَّرَتْ عيونُ الأرض وينابيعُها، وانهمرَتْ السهاءُ، وفُتِّحَتْ أبوابُها بالمطر الغزير، والسفينة يحملها الماء، فتجري بهم وهي تمخر عباب الأمواج المرتفعة المتلاطمة، ونادى نوحٌ ابناً له بقي على كفره نداءَ الأب الشفيق؛ رجاء أن يكون لهذه الأهوال أثرٌ في نفسه؛ فيسعى للنجاة، ويَتَّبع أباه، وكان في مَعْزِلِ عن الماء الذي انهمر من السهاء، وتَفَجَّر من الأرض، فالتقى من كلِّ صوبٍ: يا بُني هَلُمَّ إلينا، واركب معنا؛ لتنجو من الغرق والهلاك، ولاتكن مع الكافرين، فتنال عقابهم، وتخسر آخرتك.

27 - فأجاب معانداً غير مكترث: سآوي إلى جبل شاهق لا يصل الماء إليه، حتى لا يصلني الطوفان. قال أبوه مشفقاً عليه: لا منجى اليوم من قضاء الله تعالى وعقوبته، إلا مَنْ رحمه الله تعالى من المؤمنين، وكان هذا هو النداء الأخير، إذ حالت الأمواج بين نوح وولده، فتعَذَّر خَلاصُه وانقطع صوتُه، وأُغرق مع المُغرقين من الكفار، ولم تشفع له قرابته من نبيًّ الله.

25 - وأمر الله تعالى الأرض أن تبتلع ماءها فيرتدَّ إلى جوفها وأخاديدها، وبحارها وأنهارها، وأمر الله تعالى الأرض أن تبتلع ماءها فيرتدَّ إلى جوفها وأخاديدها، وبعارها وأنهارها، فانخفض الماء، ورَسَتِ السفينة على جبل الجُودي، وقيل: بُعْداً وهلاكاً للقوم الظالمين، فقد أهلكهم الله تعالى، ونَجَّى عباده المؤمنين.

٤٥ - ودعا نوح ربَّه متضرِّعاً، فقال: ربِّ إن ابني من أهلي، وأنا مؤمنٌ بوَعْدِك، ومُسَلِّمٌ لك، وأنت أحكم الحاكمين في أقدارك وتدبيرك.

27 - يا نوح إنّه ليس من أهلك المؤمنين الذين وَعَدْتُ بنجابهم، إنّه عَمِلَ عملاً غيرَ صالح، فاستحقَّ الغرق، فلا ينبغي لك أن تسأل هذا السؤال، إني أتعهّدك بالوعظ والتذكير؛ لئلّا تكون من الجاهلين بقضائي وعدلي في خلقي. «وهذا عتابٌ منه لنوح، وتعليمٌ له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي حمله عليه الشفقةُ الأبوية، وإنها الواجب في الدعاء أن يكون الحاملُ له العلمَ والإخلاصَ في طلب رضا الله تعالى». (تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي ١/ ٣٣٢).

٤٧ - قال نوح الطّنين: ربِّ إني أبرأ إليك، وأستجير بك من أن أسألك ما لا علم لي به، وإن لم تغفر لي ما بدر مني بفضلك وترحمني برحمتك الواسعة، أكن من الخاسرين.

٤٨ - فنُودي نوح: اهبط من السفينة بسلام منا، وبركات منا تصاحبك، فقد انتهى الطوفان، وخَلَت الأرض من الفُجَّار، وتفيض عليك هذه البركات، وتظل في المؤمنين من ذريتك، إذ تتكاثر الذرية، فتصير أُماً، أمَّا مَنِ اختار الكفر فإنَّه يُمَتَّع في الدنيا إلى انتهاء الآجال، ثم ينال عذابه الموجع.

٤٩ - تلك القصص التي نَقُصُها عليك - أيُّها الرسول - من الأخبار التي لا سبيل لمعرفتها على هذا التفصيل والبيان إلا عن طريق وَحْيِنا، ما كنتَ تعلمها أنت ولا قومك من قبل أن نُعْلِمَك بها، فاصبر على المكاره والشدائد، فإنَّ سُنَّةَ الله تعالى ماضية بأنَّ العاقبة لِـمَنْ تَحَلَّى بالتقوى، ولازَمَها.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - هذا القرآن حُجَّةٌ وبرهانٌ على صدق النبي ﷺ في دعوته.

٢- عدل الله تعالى في قضائه وفَصْلِه بين خَلْقِه، فلا محاباة ولا مجاملة ولا استثناء؛ فالكافر لا تنفعه قرابتُه من أهل الكفر.

٣- قدرة الله تعالى وتصريفُه لهذا الكون وإرادته النافذة، وعظمة سلطانه، وهيمنته على مخلوقاته.

٤- لطف الله بعباده المؤمنين، وشدة بأسه، وتنكيله بالكافرين.

٥- عُدِّيَ اركبوا بـ (في): لتضمينه معنى صِيروا فيها، أو معنى: ادخُلوا فيها، أو للتمكُّن منها، وللإشارة إلى كِبَر حجمها.

- ٦- أدب الأنبياء مع ربهم، ومعرفتهم بمقامه جلَّ وعلا.
- ٧- دعوة الأبناء إلى الاستجابة لوصايا الآباء الصالحين ونصائحهم.
- ٨- في القصة تسلية للآباء الذين ابتلاهم الله بأولاد غير صالحين، فقد يُبتلى الصالح بالطالح.
  - ٩- من أدب الدعاء أن يكون بها يوافق الشرع، وتجري به السنن.
- ١٠ في الآية (٤٨) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ هناك أُكماً وجماعات من أهل الشقاء، سيُمَتِّعهم الله في الحياة الدنيا
   إلى أن يبلغوا آجالهم.
  - ١١ النظر في قصص الأنبياء، وفي سنن الله الماضية، يزيد المؤمن صبراً وثباتاً.
    - ١٢ ينظر: صورة جبل الجُودي، كما في الملحق.

# التفسير:

- ٥- وأرسلنا إلى قوم عاد أخاهم هوداً، فدعاهم إلى عبادة الله وحده، وأنكر عليهم افتراءهم الذي صار عادة لهم، وصارحهم بأصل العلة التي أصابتهم، وهي نَسْجُ الافتراءات، والاستسلام للأباطيل والأوهام.
- ١٥- يا قوم لا أسألكم على هذه الدعوة أجراً، فتُسِيئون الظنَّ بي، ما أَجْري إلا على الذي خلقني،
   وفطرني على هذه الفطرة السوية، أفلا تُعْمِلون عقولكم؟
- ٧٥ ويا قوم استغفروا ربكم من الذنوب والخطايا، ثم تُوبوا إليه توبة خالصة، وفق منهجه تعالى الذي شرعه، يرسلِ السهاء عليكم بالمطر الغزير المتتابع، ويَزِدْكم عزة ومَنَعَة إلى عِزَّتكم ومَنَعَتِكم، وقوة إيهانية وقوة مادية إلى جانب قوتكم المادية، ولا تُعْرِضوا عن دعوة الله، وعيًّا أُرَغِّبُكم فيه، وتنصر فوا، مُصِرِّين على الإجرام في حَقِّ أنفسكم وحَقِّ الآخرين.

٥٣ - فرَدُّوا عليه: يا هودُ ما جئتنا بآية تدل على صدق رسالتك وصحة دعوتك، حتى نُسَلِّم لها ونُذْعِنَ بقَبولها، وما نحن بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك، بل نتركه ولا نُلْقي له بالاً، ولَسْنا بمُصَدِّقين لك، مُسَلِّمين لدعوتك، بأي حال.

٥٤ ما نقول: إلا أنه قد أصابك، وحاق بك غضبُ آلهتنا بقَدْحِك فيهم، فاتهموه بالجنون والوهم، وهي تهمةٌ تَواطأ عليها الكفار، ورَشَقُوا بها الأنبياء. فرَدَّ عليهم هودٌ التَّنظ بها يَنِمُ عن حِلْمِه وصبره وثقته بمنهجه: إني أشهد الله، واشهدوا جميعاً، أني بريء من شرككم، مُنْكِرٌ لآلهتكم التي تزعمون. أجابهم بها يدلُّ على يقينه فيها هو عليه، ومُضِيِّه وعَزْمِه على دعوته.

٥٥ - استعينوا بمَنْ شِئْتُم من دون الله من آلهتكم المزعومة، وأَجْمِعُوا أمركم على الكيد بي، ولا تتمهَّلوا في ذلك، فتَحَدَّاهم الطَيْخ هذا التحدِّي العجيب؛ ليكشِفَ عن زيف آلهتهم، وانقطاع رجائهم.

- ١- دعوة الأنبياء جميعاً إلى إخلاص العبادة لله تعالى، فلا رَبَّ غيرُه.
  - ٢- تَجَرُّد الأنبياء وإخلاصهم، إذ ينتظرون أَجْرَهم مِنْ خالقهم.
- ٣- من ثمرات الاستغفار والتوبة: الزيادة من الخيرات، والبركة في الأقوات، والقوة في الأبدان والأرواح.
  - ٤- في الآية (٥٢) إخبار مستقبليٌ عن فضل الاستغفار في جَلْب الرِّزق، وزيادة القوة.
    - ٥- وضوح دعوة الأنبياء وبساطتها، فلا تعقيدَ فيها، ولا غموض، ولا خفاء.
      - ٦- لجوء الكفار إلى الافتراءات والأكاذيب والأوهام، دليلٌ على عجزهم.

﴿ إِنِّ تَوَكَّفُ عَلَى اللّهِ رَقِي وَرَقِيكُمْ مَّامِن دَاَبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُا بِنَاصِينِهَا ۚ إِنَّ رَقِي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَغَتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُو وَيَسْنَخَلِفُ رَقِي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَقِي عَلَى كُلِّ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَغَتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُو وَيَسْنَخَلِفُ رَقِي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَقِي عَلَى كُلِّ هَى عَلَى كُلِ شَيْعُ وَعَلَيْظٍ ﴿ فَا عَلَيْظٍ ﴿ فَا مَا وَلَا مَا مَنُوا مِعَدُ وَلِهُ مَا أَنْ مَا هُو وَاللّهُ مِنْ عَذَاتٍ غَلِيظٍ ﴿ فَا مَا وَلَا مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمِ الْحَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُو مُنْ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْمُ الْفِيمَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعَدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللل

## التفسير:

٥٦ حقاً توكَّلْتُ على الله تعالى ربي وربكم، فها من شيء يَدِبُّ على وجه الأرضِ، أو في بواطنها، إلا رَهْنَ تدبير الله تعالى وتسييره. إنَّ ربي على الحق، والعدل ملكه، يحكم بين عباده بالحقّ، ويهديهم إلى الهدى، ويحفظ مَنْ سلك طريقه المستقيم. موازينُ حُكْمِه عادلة، وهدايته لخلقه بيِّنة، وسننه فيهم جارية، يجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته. قال الألوسي: «مُطَّلِعٌ على أمور العباد، مجازٍ لهم بالثواب والعقاب، كمَنْ وقف على الجادَّة فحفظها، ودَفَعَ ضرر السابلة بها». (روح المعاني للألوسي ١٢/٣٨).

فكيف يأمن مَنْ نكب عن صراط الله المستقيم، وعَلَّق الآمال على أحجارٍ لا تضرُّ ولا تنفع؟

٥٧ - فإن تُعْرِضُوا فقد أدَّيْتُ واجبي في إبلاغكم دعوة ربي الذي أحسن بي، ودَبَّر مصالحي، ويستبدلُ بكم قوماً آخرين، ولا تَضُرُّونه شيئاً بكفركم. إنَّ ربي رقيبٌ مهيمنٌ حافظٌ.

٥٨ - ولما حَلَّ قضاؤنا نَجَّينا هوداً ومَنْ صدَّق به واتَّبعه، برحمةٍ منا، ونَجَّيناهم من الريح العاتية التي عصفت بالكافرين، فدمَّرتهم.

90- وتلك قبيلة عاد أبعدها الله وأخزاها، عاندوا وكابروا، وجحدوا نِعَمَه، وأنكروا آياته الظاهرة في الأنفس والآفاق الدالة على وحدانيته، وكَذَّبوا بهود الطَّيْلُ، وقد جاءهم بالحجج القاطعة والأدلة الساطعة، وعَصَوا رُسُلَه بتمرُّدهم وإعراضهم عن نبي الله هود الطَّيُلُ، وانقادوا وخضعوا لأمر الجبَّارين الذين جبروهم على الكفر والعناد.

٦٠ ومَضَوا تَتْبَعُهم اللعنات، وتُلاحقهم الويلات، وقَضوا وهم مُبْعَدُون محرومون من رحمة ربهم، مطرودون من جَنابه، وصاروا عبرة لكل معتبر ومثلاً لكل ظالم، ألا فلينتبه كلُّ لبيب، وليحذَرْ كلُّ حصيف من حال قوم عاد ومآلهم، فقد كفروا ربهم، وجحدوا بربوبيته، ألا سحقاً لهم، كيف رفضوا دعوة نبيهم هود؟

#### الفوائد والاستنباطات:

١ - مواجهة هودٍ لقومه، وتحكّيه لهم مع عَجْزِهم عن إيقاع الأذى به، من أعظم الآيات على صدقه وثقته بربه واطمئنانه لصحة منهجه. قال الزنخشري: «من أعظم الآيات أن يُواجَه بهذا الكلام رجلٌ واحدٌ، أمة عطاشاً إلى إراقة دمه، يرمونه عن قوس واحدة؛ وذلك لثقته بربه، وأنّه يعصمه منهم، فلا تنشب فيه خالبهم». (الكشاف ٢/ ٣٨٢).

٢- في قول هود لقومه: ﴿ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِى وَرَتِيْكُم ﴾ تعريضٌ بهم أنَّهم تحت قهر الله تعالى وقبضته وتصريفه، وأنَّ الألهة المزعومة لا تَضُرُّ ولا تنفعُ، وأنَّ الذي حفظه هو الله تعالى. فالله تعالى على الحقِّ والعدلِ ملكه، موازين حكمِه ثابتة، وسننه تعالى جارية لا تَتَخَلَّفُ ولا تتبدَّل، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

- ٣- التوكُّل على الله تعالى سِرُّ القوة، وباعث الثبات.
- ٤ قوله: ﴿ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾ جاء الفعل بواو الجماعة؛ لأنَّ مَنْ عصى واحداً منهم فقد عصى الكل؛ إذ رسالتهم واحدة، وآياتهم يُصَدِّق بعضها بعضاً.
  - ٥ قوة الداعية والمصلح في دعوته ورسالته، في مواجهة قوى أهل الكفر والفساد والبدع والأهواء.
- ٦ في التعبير بالأمر ﴿ وَلَمَّاجَآءَ أَنْرُنَا ﴾ مضافاً إلى ضميره جل جلاله، وعن نزوله بالمجيء، ما لا يخفى
   من التفخيم والتهويل.
- ٧- لما صاروا أثراً بعد عين، وخبراً بعد أن كانوا ملء البقاع والأسهاع، وأمسوا مجندلين مطمورين
   تحت التراب، ناسب الإشارة إليهم بـ «تلك» ﴿ وَيَلْكَعَادُ ﴾.
  - ٨- ﴿ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ ﴾ تعريض بأنَّ الكافر ليس أهلاً للتمكين في الأرض.

### التفسير:

71- وأرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم نبي الله صالحاً المنتلا، فأمرهم بعبادة الله وحده، فهو المستحقُّ للعبادة؛ لتفرده بالربوبية. ومن كمال ربوبيته وشواهد وحدانيته أنَّه خَلَقَكم من أديم الأرض، وألهمكم عمارة الأرض من الحرث والغرس، وهَيَّأ لكم سُبُلَ العيش عليها، تنحتون جبالها، وتستغِلُون سهولها، وتنعمون بخيراتها، وتستخرجون كنوزها، فاستغفروه على ما بدر منكم، فإنه أمر بالاستغفار، ووعد بقبوله، ثم امضوا على طريق التوبة والاستقامة الذي أرشدكم إليه. إنَّ ربي قريب من عباده المؤمنين، مجيب ليمن سأله ودعاه ورغب إليه.

٦٢ – فَرَدُوا عليه بسوء أدب، قالوا: يا صالح قد كنت فينا قبل أن تبدرَ منك هذه الدعوة مَرْجُواً للخير والفلاح، لِمَا كُنًا نراه فيك من مخايل النجابة، وكريم الشهائل، فها الذي حملك على أن تنهانا عن دين آبائنا وأسلافنا الذي أَلِفْناه وأُشْرِبْنا حُبَّه؟ وإننا لفي شك وريبة مما تدعوننا إليه.

77-37 فبيَّنَ لهم قائلاً: يا قوم أعلمتم وأبصرتم إن كنت على نور وبصيرة نافذةٍ من أمر ربي، ويقينٍ أني على طريق واضح، أجني ثمراته، وأتذوقُ حلاوته، وأستنشقُ نسهات الرحمة الربانية، وأشعرُ بها تَغْمُرُني، فمَنْ يخلِّصُني من ربِّي ويُجيرُنِي من عقابِه إن عصيتُه بعد أن تَجَلَّتْ لي الآيات، وغَشِيتُني الرَّحمات، ولاحت لي البُشْرَيات، فها تزيدونني إن سِرْت طوعَ هواكم إلا خسارة تلو خسارة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم دليلاً واضحاً على صدق نبوتي، وعظمة مَنْ أرسلني، وقدرته العجيبة، فاتركوها ترعى الكلا في أرض الله الواسعة، ولا تَتَعَرَّضوا لها بسوء؛ فيأخذكم عذاب قريب عاجل.

٦٥ - ولكنهم كَذَّبوا نبيهم، فبادروا إلى عقر الناقة، ولم يَلْقُوا بالا لتحذيره، ولم يتبصَّروا بها على صدق نبوَّته، بل ازدادوا كفراً وتمرُّداً، فنحروها عصياناً وتَحَدِّياً. فقال لهم صالحٌ: امكثوا في بيوتكم ثلاثة أيام هي آخر أيامكم في الدنيا، وآخر عهدكم بمتاعها الزائل. ذلك وعد صادقٌ من الله، لا سبيل لكم إلى تكذيبه ولا مَنْعِه.

٦٦ فلم انقضت المهلة نَجَّى الله عَلَى بِلُطْفِه ورحمته نبيَّه صالحاً ومَنْ آمن به، من خزي هذا اليوم العصيب. إن ربَّك يا محمد هو القويُّ في أَخْذِه، تَخُورُ كلُّ القوى، وتتهاوى العروش أمام قوته، العزيز الذي لا يُغالَبُ، يُعِزُّ أولياءه ويَنْصُرُهم، ويُذِلُّ أعداءه، فلا يمتنع عليه شيء.

٦٧ - وأخذت الصيحةُ المدوِّيةُ الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرَهم بكفرهم وتمرُّدهم، فأصبحوا في
 ديارهم جاثمين على رُكبهم، قد خارت قواهم وانهدَّ بنيائهم، وخضعت رقابُهم.

٦٨ كأنهم لم يقيموا فيها بنعمة وعافية، بل صاروا أثراً بعد عين، وطمست معالم تلك المدائن التي كانت عامرة، فلم يبق منها إلا الأطلال الموحشة والديار المقفرة؛ لتكونَ عِبْرَةً ناطقة للبشرية، وتحذيراً من جحودهم نِعَمَ ربهم. ألا سحقاً لهم في الدنيا والآخرة.

- ١- اتفاق دعوة الأنبياء جميعاً في التوحيد.
- خلق الله تعالى الإنسان من عناصر الأرض، وجعله سيّداً عليها.
- ٣- غَرْسُ الأنبياء بذور المحبة والرجاء في القلوب، وبث الأمل في النفوس.
- ٤- الاستغفار والتوبة غسيلٌ من الذنوب، ووسيلةُ ودادٍ إلى ربِّنا الجليل. الاستغفار براءة من الذنوب واغتسال منها، والتوبة ندم ومُضِيٌّ على طريق الهدى والصلاح، لذا تعدَّت بـ (إلى)، أي: امضُوا إلى طريقه وسيروا إلى رضاه؛ فغاية التوبة وطريقها يفضي إلى الله، وموكب التائبين يمضي إلى الله، وطريق التوبة يحتاج إلى تَأَنَّ وتمهُّلٍ، وتبصُّرٍ وإرشاد وهداية ربانية، ومن ثَمَّ جاء التعبير بـ (ثُمَّ)..
- ٥- كراهية أهل الباطل للحق، وإن جاء به الأبرارُ المخلصون المعروفون عندهم بالصدق والإحسان.
  - ٦- عادةُ أهل الضلال في التشكيك، وإثارة غبار الشُّبَه حول الحقِّ؛ ليصر فوا الناسَ عن دُعاته.
    - ٧- دعوة الأنبياء أقوامهم إلى التبصُّر والنظر.
  - ٨- بَيَّنَ صالحٌ السَّلَكُ طريقَه، ورَغَّب فيه ببيان ثمرته العظيمة، وهي الرحمة الربانية التي غمرته.
- ٩- أضيفت الناقة إلى الله تعالى؛ لكونها آية عجيبة، جاءت على خلاف ما يعهدونه، ولبيان حرمة الاعتداء عليها.

### التفسير:

79 - قسماً لقد جاءت رُسُلُنا من الملائكة نبينا إبراهيم بالبشارة، فسَلَّموا عليه، فردَّ عليهم، وأكرمهم، فبادر بإعداد الطعام وتقديمه لهم بخفَّة وهمَّة، واستغرق ذلك وقت يسير، رغم أنَّ الطعام الذي أعدَّه وقدَّمه هو عِجْلٌ سمينٌ مشوييٌّ.

• ٧- دعاهم النفي إلى الطعام، فلم يَمُدُّوا له يداً، فأحسَّ في نفسه خوفاً منهم؛ إذ الضيفُ لا يمتنع من طعام المضيف إلا لريبة، أو قصد سيئ، ولم يكن يعلم أنَّهم ملائكة، فلما رأوا منه ذلك بادروا إلى تهدئة روعه وطمأنة قلبه، فأظهروا حقيقتهم، وكشفوا عن مهمتهم التي من أجلها جاؤوا، وهي إهلاك قوم لوط، وقَطْعُ دابِرِهم بعد أن تمادَوا في الكفر والطغيان.

٧١ وكانت زوجته سارة قائمة على خدمتهم من وراء الستر، فضحكت فرحاً واستبشاراً، حين سمعت الملائكة الكرام يخبرون إبراهيم الشكل بأمر نجاة لوط الشكل ومَنْ آمن معه، وهلاك المكذبين به المعرضين عن دعوته، وفي غمرة هذه المشاعرِ الإيهانيةِ بَشَرَتْها الملائكة بالذرية الصالحة، إسحاق، ومِنْ صلبه يعقوب.

٧٢ لكنها تَعَجَّبَتْ، وأشفقت على نفسها: كيف تحمل وتَضَعُ وهي في هذه السن! فقالت: يا ويلتا
 وهي كلمة تجري على ألسنة النساء إذا طرأ عليهن ما يَعْجَبْنَ منه، ويُشْفِقْنَ – أألد وأنا عجوز، وهذا
 زوجي شيخاً! إن هذا أمرٌ بالغ في العَجَب.

٧٣- فأجابت الملائكة سارة: أتعجبين من هذا الأمرِ الخارقِ وأنتِ في بيت النبوة، ومهبط الوحي، وموثل الرَّحَات؟ فخوارق العادات لِممَنْ أَلِفَها ودرج عليها ليست بمستغربة. فتلك البشارة منتظمة في سلك الرحمة الربانية لكم يا أهل البيت. وليس ذلك على الله تعالى ببعيد، فإنه صاحب المجد. ومن آثاره

رِفْعَتُه لأنبيائه وأوليائه، وإنعامه عليهم بها يرفع ذكرهم، وينشر مناقبهم، ويرفع مقاماتهم، ويحمَد لهم صبرهم، وحسن بلائهم، فيتبع ذلك بالمدح والثناء، ويجزل لهم المثوبة والعطاء، ويحقق لهم المجد والسناء.

٧٤ فلما ذهب عن إبراهيم ما اعتراه من خوف ومهابة ومفاجأة، واطمأن قلبه بهذه البشارة العظيمة
 التي انشرح لها صدرُه، وهَشَّ فؤادُه، طلب إمهالَ قوم لوط لعلهم يتوبون.

٧٥ ـ يؤكد الله تعالى ما عليه نبيُّه إبراهيم من حِلْمٍ ورِقَّةٍ، وما اتَّسم به من تضرُّعٍ لله على وإنابةٍ إليه تعالى وشعور بالتقصير، فالله تعالى يعلم ما ينطوي عليه قلب إبراهيم الطّيخ من رأفة ورحمة.

٧٦- يا إبراهيم دَعْكَ من هذا، فإن أمر الله نافذٌ وعذابُه حالٌ لا رجعة فيه، جزاء كفرهم وانحرافهم. الفو ائد والاستنباطات:

١- إكرام إبراهيم اللَّلِين لضيفه، وحفاوته بهم، إذ حيًّاهم بأحسنَ من تحيتهم؛ لأنها جاءت بجملة اسمية دالة على الدوام والثبات فهي أبلغ، كما قَدَّم لهم أفضل ما عنده.

٢- دلَّ قوله تعالى: ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْهُ, عَلَيْكُو ٱلْهَلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ على أنَّ زوجة النبي من أهل بيته. وفي هذا
 رَدٌّ على الرافضة الذين زعموا أنَّ أمهات المؤمنين لسن من أهل البيت.

٣- فرح سارة بأمر نجاة لوط التي ومَنْ آمن معه، وهلاك المكذبين به المعرضين عن دعوته، يدلُّ على
 قوة إيهانها ومحبَّتها وولائها للإيهان وأهله، وبغضِها وبراءتها من الكفر وأهله.

٤ - في قصة سارة درسٌ مُهِمٌ للمرأة المسلمة، أن تكون وثيقة الصلة بالدعوة إلى الله تعالى، وأن تهتم بأمور المسلمين، وتستشعر أحوالهم، لا يشغلها بيتها عن متابعة أحوال المسلمين، ومعايشة همومهم.

٥- أدبُ الزوجة حين تتحدث عن زوجها، وتصفه أو تناديه، كما في قول سارة ﴿ وَهَاذَا بَعْ لِي شَيْخًا ﴾ ولم تقل: وهذا إبراهيمُ ضعيفاً أو هَرِماً، فكلمة الشيخ تحمل معنى الوقار والهيبة.

٦- التربية الإيهانية لا تُخرج المرأة عن طبيعتها وفطرتها، ولكنها تُهَدِّبها وتَرْقَى بمشاعرها، وتحفظ عليها أنوثتها، فهي تربية فطرية راقية وهادفة.

 اثر النساء في حياة الأنبياء. وهذه القصة صورة مشرقة للمرأة المؤمنة التي تفيض مشاعرها حُبَّأً يغمر أهل الإيهان، وكراهيةً لأهل الفسوق والعصيان.

٧٧ لما انصرفت الملائكة من عند إبراهيم الطّنِين وذهبوا إلى قرية سدوم في صورة بشرية، لَقِيَهم لوطٌ الطّنين، واستضافهم مع خوفه عليهم من قومه أن يَتَعَرَّضوا لهم بسوء، فكان في حرج شديدٍ.

٧٨- لما سمع قوم لوط بوجود ضيف في بيته جاؤوا مسرعين، يَحُنُّ بعضهم بعضاً، ويتدافعون صوب بيته، فكان هجومهم على بيته مع رصيدهم السابق في الذنوب والعصيان بمنزلة القاصمة لهم، وأدرك الطّيّط الغرض الخبيث الذي جاء من أجله القوم، ورأى أنَّهم عازمون على هذا الأمر، فعَرَضَ عليهم البنات الأبكار؛ ليوقِظَ فيهم داعى الفطرة، كي يتزوَّجوا بهنَّ حلالاً طيباً، ويهجروا عادتهم القبيحة المنكرة.

٧٩ ولكنهم أبوا وآثَرُوا الفاحشة المنكرة على الفطرة، وقالوا للوط: لقد عَلِمْتَ أننا لا نريدُ الزواج من البنات، وأنت تعلم بُغْيَتَنا.

• ٨- حار نبي الله لوط الطّين في هذا الموقف، كيف يحمي ضيفه؟ فقال لهم مُبْدِياً أسفه واعتذاره: لو أنّ لي بكم قوة فنتغلب عليهم، وأخلّصكم من أذاهم، أو ألجأ إلى ركن شديد فينتصر لنا! وفي هذه اللحظة العصيبة كشفت الملائكة مُهِمَّتها، فبشَّروه الطّين وطمأنوه، وأمروه أن يغادر آخرَ الليل، ومعه زوجه وبناته، على ألا يلتفت أحدٌ منهم صوب القرية، فيصاب بشيء من العذاب، وخرج لوط الطّين في جُنْحِ الظلام مع أهل بيته، وسار الجميع في الطريق الذي أمروا بالسير فيه، ولم يَتلَفَّتْ منهم أحد إلا امرأة لوط التي التفتت نحو القرية، فأصابها ما أصاب قومها من العذاب الذي صبّحهم.

٨١ - ٨٣ - فلمًّا حلَّ بهم قَدَرُنا، وفاجَأَتْهم نِقْمتُنا، قَلَبْنا قريتهم رأساً على عقب فكان أعلاها أسفلها، ورجمناهم بحجارة متتابعة، أُعِدَّت لعذابهم من نار، فهي مصَوَّبةٌ ومُعَلَّمةٌ. وما تلك العقوبة من كل مَنْ تجاوز الحدِّ، وانتهك الحقوق ببعيد.

#### الفوائد والاستنباطات:

- 1- الجزاء من جنس العمل: لما وقعوا في معاص شتى عوقبوا بعقوبات شتى: عاقبهم الله بطمس أبصارهم التي عمت عن نور الحق، وتلذذت بالحرام، وأخذتهم الصيحة تُدَوِّي في آذانهم التي صُمَّتُ عن الحق، وقُلِبَت قراهم، فصَيَّر عاليها سافلها؛ إذ انقلبت موازينهم، واختلطت مفاهيمهم، فاقترفوا تلك الفاحشة، وهي إتيانهم الرجال من دون النساء، وعَدُّوها حقًّا لهم، وحَرَّموا الحلال الطيب على أنفسهم. وفي هذا انقلاب في ميزان الفطرة، وعَدُّوا الطهر والعفاف إثهاً وجرماً، يستحق صاحبه الرجم والطرد، فجمع الله لهم بين ألوانِ شتَّى من العذاب، لم تجتمع لغيرهم.
  - إكرام الضيف ورعاية حقوقهم، والترحيب بهم وحمايتهم، من شهائل الأنبياء.
- ٣- في قول لوط الطّني لضيفه ﴿ لَوْ أَنَ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِىٓ إِلَى رُكِنِ شَدِيدِ ﴾ إشارة إلى أهمية القوة في نصرة الحق ونشر الدعوة ومواجهة أهل الباطل؛ ولذا شرع الإسلام الجهاد، وأمر بإعداد القوة.
  - ٤- الكافر يعاقب على كفره، ولا تنفعه قَرابَتُه من أهل الإيهان في النسب أو المصاهرة.
- ٥- اللّواط من أكبر الفواحش، وهو طريق لأخطر الأمراض الفتاكة، كالزهري والسيلان والهربس،
   ومرض الإيدز الذي لم يُعرف له علاج.

(يراجع: كتاب داء الإيدز والأمراض التناسلية، تأليف: الفاضل العبيد عمر، ط دار النفائس سنة ١٩٩٣م).

- ٦- في جَعْل عاليها سافلها عقوبةٌ؛ ليُطْمَروا في التراب. وقد ربط العلماء بين هذه الآية وضرورة دفن المصابين بالإيدز بعد موتهم، ويُوصى بحرق الجثة ودَفْنِها في التراب على أعهاق بعيدة؛ لأنَّ مرض الإيدز ينتقل عن طريق دم المريض ولُعابه ومَنِيَّه.
- ٧- الحلال هو الطّيب الذي يتلاءم مع الفطرة، وأبوابه كثيرة وواسعة وميسورة، بينها الحرام خُبثٌ
   يجافى الفطرة، وينافى الذّوق، وتعافه النفوسُ السويّةُ.
  - ٨- الزواجُ حصنٌ للشباب، وعصمة وعلاج من الانحراف.

﴿ وَإِلَىٰ مَنَيْنَ أَغَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقُومِ آعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَهِ عَنْبُرُهُ وَلَا نَنَقُومِ الْمِحْيَالَ وَالْمِيزَانُ إِنِّ أَرَىٰكُمْ مِعَيْرُ وَإِنِّ أَغَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُجِيطٍ ﴿ وَلَا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِ الأَرْضِ الْفَيْوَ الْمِيزَاتَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَهَا الْمَاسَ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَهَا أَنْاعَلَيْكُمْ مِعَفِيظٍ ﴿ وَلَا يَعْنُوا فِ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَهَا أَنْاعَلَيْكُمْ مِعَفِيظٍ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْبُدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فِي الْمُؤلِثَ الْمَالَقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِنهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا السّتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ الْمُلْكُمُمُ إِلَى مَا أَنْهَا لَكُنُ الْمِلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ مَا السّتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ الْمِلْدُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ الْمَالَعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ الْمَالَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ الْمَالَعُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ اللّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلَّاتُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُلَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلَّالًا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُولُولُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ

# التفسير:

٨٤ - وكما أرسلنا نوحاً وهوداً وصالحاً وإبراهيم ولوطاً عليهم السلام، أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيباً، فقال لهم مُتَرَفِّقاً: يا قوم اعبدوا الله وحده، ولا تُنقصوا في الكيل أو الوزن؛ فتَسْتَحِلُّوا ما ليس لكم، إني أراكم في عافيةٍ ورغد من العيش يُغنيكم عن هذا، وإني أخاف عليكم عذاباً يَعُمُّكم، ويستأصلكم.

○٨- ويا قوم أوفوا المكيل والموزون بالعدل الذي شرعه ربُّكم، بتحرِّي الطيِّب الجيِّد، وتجنُّب الرديء ونحو ذلك، ولا تبخسوا الناس أشياءهم؛ بأن تهضموا حقوقهم، أو تغبنوهم، أو تُغسِروهم، أو تعيبوا السلعة؛ لتتواطَّؤُوا على كسادها، أو لتبتاعوها بأرخص الأثهان، أو بأن تعطوهم أنقص من حقِّهم، أو تأخذوا منهم أكثر من حقِّكم. ولا تَسْعَوا إلى نشر الفساد في الأرض بالكفر، وهضم الحقوق، وقطع الطريق.

^ ^ 7 ما أبقاه الله لكم من الرزق الحلال الطيب خيرٌ لكم وأعظم بركة، وأرجى نفعاً من الحرام الذي تحتالون له، فاستعينوا به على طاعته واقنعوا به، وأدُّوا حَقَّ شكره، ولا تطمعوا فيها ليس لكم، إن كنتم مصدقين بالله، فالإيهان بالله تعالى يدعو إلى التعفف عن الحرام، ونَحَرِّي الحلال، وما أنا برقيب عليكم، ولا بهانع لكم عن تعاطي الحرام، بل كلُّ إنسانِ رقيبٌ على نفسه، محاسِبٌ لها.

٧٨ - فرَدُّوا عليه منكرين هازئين: يا شعيبُ أصلاتك التي تقيمها، وتحافظ عليها، تأمرك أن نترك دين آبائنا، أو تَمَنْعُنا أن نتصرَّف في أموالنا كما نشاء؟ وما عَهِدْناك إلا عاقلاً حكيماً، فكيف تأتي بما يُسفَّه آلهتنا، ويُقيِّد تعاملاتنا! وهم بذلك يُشكِّكون في دعوته، ويَتَهَكَّمون به، وينفون عنه ما اتصف به من الحلم والرشاد. وهكذا العاقل في نظرهم: هو الذي يُجاري الجهلاء، وينافس طلاب الدنيا، ويَتَصَرَّف في أمواله كما يروقه دون ضابط.

^^ فأجابهم برفق: يا قوم هَلَّا أمعنتم النظر، إن كنت على نور وبصيرة، ويقين وهدى من خالقي ورازقي، الذي تَعَهَّدني باللطف والإحسان، ورزقني منه رزقاً حسناً حلالاً طيباً مباركاً، وما أريد أن أمنعكم من شيء، وآتيه فتَشُكُّوا في قصدي، وتُسِيئوا الظنَّ بي. ما أريد من دعوتي لكم إلا الإصلاح الذي يعود بالخير على الجميع، ويُقيمُ الموازين العادلة، ويحفظُ للناس حقوقهم، وما توفيقي في حاضري ومستقبل أمري إلا بالله تعالى وحده، عليه توكلتُ، وإليه المرجعُ في المعاش والمعاد.

- ١- دعوة الأنبياء عليهم السلام دعوة هداية وإصلاح، وارتقاء بالقيم وتهذيب للأخلاق، وتقويم للسلوك، ومعالجة للانحراف.
- ٢- إرادة الإصلاح وحدَها لا تكفي، فالتوفيق من الله تعالى وحده، لِـمَنْ توكَّل عليه، ورجع إليه في جميع أموره.
- ٣- الترفُّق واللطف، والصبر والأناة، وإظهار الشفقة والحرص على الخير، قاسمٌ مشتركٌ في دعوة نوح
   وسائر الأنبياء عليهم السلام.
  - ٤ نَقْصُ المكاييل والموازين وبَخْسُ الناسِ أشياءَهم، من المفاسد الموبقة للمجتمعات.
- ٥- المعصية الواقعة لِـمَنْ عُدِمَ منه الداعي والحاجة إليها أعظم، فالسرقة ممَّنْ ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج؛ لهذا قال شعيب التَّنكُ لقومه: ﴿ بَقِينَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.
  - ٦- الحتُّ على الرضا والقناعة بها أعطى الله، والاستغناء بحلاله عن حرامه.
- الرجل الرشيد هو المسدَّد في أقواله وأفعاله وأحكامه، الذي يقف مع أهل الحقِّ وينتصر لهم، ولا يبالي بأهل الباطل مهما بَلَغَتْ قوتهم.
  - استنهاض الهِمَم، ومخاطبة الشهامة والرجولة والرشاد في قلوب الرجال عند الشدائد والأهوال.
- ٩- الصلاة سببٌ لفِعْلِ الخيرات، وتَرْكِ المنكرات، وزادٌ للدعاة، وشَحْذٌ فِمَّتهم في الدعوة؛ لذا شرعها
   الله في اليوم والليلة، وجَعَلَها زاد المؤمن، وحصنه الذي يلوذ به، وجَنَّته التي يفيء إليها، وشعاره الذي يتميَّرُ به.
- ١٠ الحرية لا تعني العبث والإباحية، ولا تعني انتهاك الحرمات، والتعدي على حقوق الآخرين، بل
   لاثبد من حرية منضبطة بشريعة الله التي تحفظ للناس حقوقهم.
- ١١ الناصح للناس لابُد أن يكون قدوة لهم، فالكلام وحده لا يكفي من دون أن يترجَم إلى أفعال،
   والصلاح أساس الإصلاح.

١٢ – النظرة المادية للكون والحياة والناس نظرة قاصرة، ومقياس مختلً، ومعيارٌ مائلٌ لا يبصرُ حقائق
 الأشياء، ولا يقيمُ للأخلاق والقيم وزناً، ولا يعرف للفضائل والشمائل معنى.

١٣ - انقلاب الموازين واختلاط المفاهيم لدى تلك الأُمم الكافرة، حتى صار المنكر معروفاً والمعروف
 منكراً.

١٤ - القناعة والرضا بها رزق الله من أسباب البركة والسعادة.

١٥ - الجزاء من جنس العمل، فمَنْ بَخَسَ أموال الناس، يريد زيادة ماله، عُوقب بنقيض ذلك، وكان سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: ﴿إِنِّ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ ﴾ أي: فلا تَتَسَبَّبوا في زَوالِه بفعلكم.
 ١٦ - ينظر: صورة موقع قوم مدين، كما في الملحق.

### التفسير:

٩٩ لما لم تتفتح قلوبهم لدعوته وتَمْتَثِلْ لنصحه، ذَكَرهم بمصير مَنْ مضى قبلهم على طريق الكفر والضلال، فناداهم نداء المشفق المنذر: ويا قومي احذروا جريمة مخالفتي، ومَغَبَّة معاداتي، أن تَؤُول بكم إلى مصير الأُمم الهالكة، فينزل بكم العذاب والنَّكال، كها حَدَثَ لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح. وما قوم لوط عنكم ببعيد زماناً ولا مكاناً ولا حالاً.

٩٠ وبادِرُوا باستغفار الله تعالى قبل فوات الأوان وانصرام الزمان، ثم استقيموا على طريق التوبة الذي دعوتكم إليه. إنَّ ربي الذي يَتَوَلَّاني ويتعهَّدني رحيم بمَنْ رجع وأناب، يَتَوَدَّدُ لعباده بها يُقَرِّبهم ويُرَغِّبهم، ويجبُّ المؤمنين ويجبُّونه.

٩١- فرَدُّوا عليه متضجِّرين نافرين: يا شعيبُ ما نفهم، ولا ندرك حقيقة ما تقوله. فجعلوا كلامه الواضح وحجَّته البيَّنة أمراً مُعْضِلاً غامضاً، تعجزُ عقولهُم عن فهمِه، وإنَّا لَنراك فينا ضعيفاً، فلا نبالي بمخالفتك، ولا نعباً بها دعوت إليه، ولولا وجودُ عشيرتِك لَرَجْمناك بالحجارةِ، ولا مكان لك في قلوبنا، ولا منعة تحول بيننا وبين الفتك بك.

٩٢ فأجابهم معاتباً ومُرَهِّباً: يا قوم أحُرْمَةُ عشيرتي ومودتهم أعزُّ وأكرمُ عليكم من رعاية حقَّ الله واجتناب محارمه وإكرام أنبيائه، وقد أعرضتم عن الله وأدبرتم عنه! ولم تُلقُوا بالا لأمره ونهيه. إنَّ ربي الذي تَعَهَّدني بكرمه، وأحاطني بإنعامه، محيط بكم وبكيدكم وبأعمالكم، لا يخفى عليه شيء منها.

٩٣ - ويا قوم امضُوا على ما أنتم عليه من الأعمال التي تنسجم مع أهوائكم، مع مَمَّكُنِكم في الدنيا
 وتنعُّمكم بها، إني ماضٍ على ما أنا عليه من العمل. سوف تعلمون في نهاية الأمر مَنْ يأتيه عذابٌ يُذِلَّه ويُهِينُه
 في دنياه، ويُسَلِّمُه لعذابٍ دائمٍ في الآخرة، وانتظِرُوا وتأهَّبوا، إني معكم منتظرٌ، ومتأهِّبٌ لقضاء الله وحُكْمِهِ.

9 ٤ - ولما حَلَّ قضاؤنا، نجَّينا بقوتنا وبأسنا شعيباً والذين آمنوا به، واتبعوه برحمتنا ولطفنا، وأهلكنا الذين ظلموا أنفسهم، بالصيحة المدوية، فأصبحوا لم يبرحوا بيوتهم؛ إذ فاجأهم العذاب وهم في غفلة عنه، فهلكوا بالصيحة وهم جاثمون على رُكَبِهم، هامدون من هول ما أصابهم.

٩٥ - كأن لم يكونوا بالأمس ملء الأسماع والبقاع. ألا بُعْداً لهم وسحقاً، كما بَعُدَتْ ثمود، فالموقفُ واحدٌ، والمصيرُ واحدٌ، موقفٌ على حاقَّةِ الإثم، وشفيرِ الضلال، وسقوطٌ في هاوية الشقاء والعذاب.

# الفوائد والاستنباطات:

1- «الداعي إلى الله يحتاج إلى الحلم وحسن الخلق، ومقابلة المسيئين بأقوالهم وأفعالهم بضد ذلك، وألّا يُحبطه أذى الخلق، ولا يصده عن شيء من دعوته، وهذا الحُلُق كهاله للرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فانظر إلى شعيب الطّنين، وحسن خلقه مع قومه، ودعوته لهم بكل طريق وهم يُسْمِعُونه الأقوال السيئة، ويُقابلونه المقابلة الفعلية، وهو يحلم عليهم ويصفح، ويتكلم معهم كلام مَنْ لم يصدر منهم له وفي حقه إلا الإحسان، ويهون هذا الأمر... أنه يعالج أُماً قد طُبِعُوا على أخلاقٍ، إزالتُها وقلعُها أصعبُ من قلع الجبال الرواسي...». (انظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ١/٣٩٢).

٢- لجوء الكفرة دائماً إلى التهديد والوعيد حين تُعْييهم الحُجَجُ، وتبهتهم الآيات، ويجدون في دعوة الأنبياء خطراً على مصالحهم وأهوائهم.

حقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد، وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية.

- ٤- مَنْ قام بها يقدر عليه من الإصلاح لم يكن مَلُوماً، ولا مذموماً في عدم فِعْلِ ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه، وفي غيره ما يقدر عليه.
- ٥- لا ينبغي للعبد أن يَتَكِلَ على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعيناً بربه متوكلاً عليه، سائلاً له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لِـمُسْديه، ولا يعجب بنفسه لقوله: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَإِلْيَهِ أَنِيبُ ﴾.
  - ٦- حالُ أهل المكابرة واللَّجاج، حين تُعْييهم الحُجج، وتبهَتُهم الأجوبة يتوعَّدون، ويهددون.
- ٧- الترهيب بأخذات الأُمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات
   بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر.
  - ٨- استحباب ذِكْرِ ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب، والحث على التقوى.
    - ٩- التماس أسباب النصرة، وجواز الاستعانة بغير المسلم؛ لنصرة الحق.
- ١ التعبير بالاسم الموصول ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾؛ لبيان سبب استحقاقهم للعذاب، وهو ظُلْمُهم لأنفسهم، وظُلْمُهم لشعيب ومَنْ آمن معه.

٩٦ حقاً لقد أرسَلْنا نبيَّنا موسى بآياتنا الدالَّةِ على صدق ما جاء به، ومعه معجزة ظاهرة بينة، وهيبة
 وجلال في النفوس، فلا يناله أحدٌ بأذى.

٩٧ - أرسلناه إلى فرعون وحاشيته، فاتَّبعوا رأي فرعون، وأعرضوا عَمَّا جاء به موسى الطَّهُ . وما أَمْرُ فرعون بسديد، ولا مأمون العاقبة، بل هو ضالً غاوٍ لا يأمر بخير، ولا يدعو لهدى.

٩٨ - يَتَقَدَّم قومَه يوم القيامة، ويَقُودهم إلى النار، كما قادهم في الدنيا إلى الضلال، وينقادون له كما ينقاد القطيع إلى الراعي، فبِئْسَ المَوْرِدُ الذي وردوه.

٩٩ - وأُتبعوا في الدنيا باللعنة تلاحقهم، فهم محرومون مُبْعَدُون، ويوم القيامة هم ملعونون مطرودون مُبْعَدون، فبئس اللعنة بعد اللعنة.

١٠٠ - ذلك الذي سبق من أخبار القرى وأحوالهم نَقُصُها عليك - أيها النبيُّ - للعِظَةِ والاعتبار، فمنها الذي لا تَزالُ آثارُه باقيةٌ شاهدة على أهلها، كمدائن صالح وقرى عاد وآثار الفراعنة، ومنها الخراب الشامل الذي طُمِرَ تحت الثرى، أو دَرَسَ حتى عفا أثره، كقوم نوح وقوم شعيب.

١٠١ - وما ظلمناهم إذ أهلكناهم، ولكن ظلموا أنفسهم بإيرادها مَوارِدَ التهلكة، فها أغنت عنهم
 معبوداتهم التي عبدوها من دون الله من شيء، وما زادوهم غير إهلاك وتدمير.

- ١٠٢ وتلك أمثلة لعقاب الله للقرى الظالمة. إنَّ عقابه تعالى شديد موجع.
- ١٠٣ إنَّ في ذلك العذاب لَعبرةً وعظةً لِـمَنْ خاف عذاب الآخرة، فهو الجدير بالاتعاظ والاعتبار،
   وإنَّ العقوبة الدنيوية التي لا تزال آثارها باقية لدليل وبرهان على عذاب الآخرة. ذلك اليوم العظيم يُجمع له
   الناس ويُحشرون، ويشهده الأولون والآخرون، وأهل السهاء والأرض.
- ١٠٤ وما نُؤَخِّرُ هذا اليوم العظيم، إلا لأنَّ له أجلاً ووقتاً محدَّداً لا يتقدَّم عنه ولا يتأخر، فها تأخيره لعَجْزِ أو قُصور.
- ١٠٥ إذا حَلَّ هذا اليوم، فلا تَكَلَّم نفسٌ إلا بإذن الله، ومواقف الناس يومئذ مختلفة، فمنهم مَنْ هو في عذاب وشدَّة، ومنهم مَنْ هو في رخاء ونعمة.
- ١٠٦ ١٠٧ فأمَّا أهل الشقاء ففي النار، لهم فيها زفرات وصرخات صاخبة تَنِمُّ عن حالهم، لابثين فيها، مادامت السموات والأرض، إلا مَنْ شاء الله إخراجه من عصاة المؤمنين.
- ١٠٨ وأما الذين كَتَبَ الله لهم السعادة ففي الجنة، يسكنون في قصورها ودُورها، ويَهْنَؤُون بين ظلالها الوارفة، وأشجارها المثمرة، ماكثين فيها، عطاء لا ينقطع، ولا يُنتَقَصُ منه، إلا ما شاء الله، فكلُّ مقدورٍ إنها هو بمشيئته تعالى.

- ١ = عَبَّر بالمضارع ﴿ يَقْدُمُ فَوْمَهُ ﴾ استحضاراً لهذه الصورة الرهيبة حتى كأنها ماثلة أمام العيان، حين يتقدم فرعون موكب الهوان والعار، وقومه مِنْ ورائِه، بينها التعبير بالماضي ﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ﴾ يفيد التحقق، وسرعة الحدث.
  - ٢- إبطال اعتقاد أهل الجاهلية أنَّ الأصنام لها حَقُّ الشفاعة عند الله.
- ٣- خَصَّ بالذِّكر الزفير والشهيق من أحوالهم في جهنم؛ للدَّلالةِ على شدة الكرب والغَمِّ، وفرط نار الأسى، ولهيب الحزن الذي يتأجج في صدورهم.
  - ٤ الحذر من تلبيس المشركين وزخرفتهم؛ لما هم عليه من باطل، وتظاهرهم بأنهم مؤمنون.
- ٥- لَفْتُ الأنظار إلى مصارع المكذبين، ومسارح عذابهم؛ للعظة والاعتبار، والحذر من الأسباب التي أودت بهم.
  - ٦- عدل الله تعالى في سننه وأقداره وأحكامه.
  - ٧- هلاك المشركين دليلٌ على فساد عبادة الأصنام.

٨- بجيء الفعل ﴿ شَقُوا ﴾ مسنداً لهم؛ لأنهم شَقُوا باختيارهم وإرادتهم، بينها جاء الفعل ﴿ سُعِدُوا ﴾ مبنياً للمفعول؛ لأنَّ الإسعاد من الله تعالى، ولا يملك إنسان أن يسعد نفسه، فالسعيد مَنْ أسعده الله.

### التفسير:

١٠٩ - يُرشد الله تعالى رسوله محمداً ﷺ بأنّه لا يشك في ضلال عبادة هؤلاء المشركين، فهم سائرون على سنن الآباء من قبل، ولا يَغُرّنَك ما يتظاهرون به من مظاهر كاذبة ومزاعم زائفة، ولا تَغْرَّ بها أُوتوا من زخارف الدنيا وبهجتها، فإنّ الله يُعَجِّلُ لهم جزاء سعيهم في الدنيا، وفي الآخرة ينالُون عقوبتهم التي يستحقونها، جزاءً عادلاً وافياً.

١١٠ - قسمًا لقد آتينا موسى التوراة، فاختلف فيها بنو إسرائيل اختلافاً واضحاً، بين مُصَدِّقِ ومكذِّبٍ.
 ولو شاء الله لَعَجَّل العذاب للكافرين المشكِّكين، ولكن أخَّرَهم إلى أجلٍ مُسَمَّى. وإنَّ أهلَ الكتاب لفي شكِّ مَشُوب بالريبةِ ممَّا نزل على موسى، شأن قومك الذين يرتابون ويُشَكِّكون في القرآن.

١١١ - وإنَّ كُلَّا من هؤلاء وأولئك السابقين واللاحقين، التابعين والمتبوعين، مَنْ نال نصيباً من عذاب الدنيا، ومَنْ أَخَّرَ الله عذابه للآخرة؛ لَيُوفِّيَنَهم ربك جزاء أعمالهم. إنَّه تعالى لا تخفى عليه خافية، ولا يَعْزُب عن علمه شيء.

١١٢ - فإذا تبصَّرْتَ طريق الحق، فاستقم أنت ومَنْ تاب معك على منهج الله ودينه وَفْقَ أمر الله، ولا تَطْفُوا كما طغى مَنْ كان قبلكم، فجاوَزُوا حَدَّ الاعتدال، ووقعوا في إفراطٍ وتفريطٍ. إنَّه تعالى عليمٌ بأعمالكم، ومُطَّلع عليها.

1 ١٣ - ولا تَميلوا إلى الظَّلَمَةِ، ولا تَتَبِعُوا سبيلهم، ولا تَأْمَنُوا جانبهم، ولا تُمالِئُوهم على ظُلْمِهم، فتصيبكم النار بلهيبها. وما لكم من دون الله من أولياء يدفعون عنكم، ثم لا تُنْصرون من عذاب الله.

١١٤ - سبب النزول:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﴿ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ الْمَرَأَةِ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَقِيمِ الشِّيَّاتِ ذَلِكَ ذَكْرَى لِلذَّكِينَ ﴾ قَالَ الرَّجُلُ: أَلِي وَأَقِيمِ الصَّلَوْةَ طَرَقِ النَّهَارِ وَزُلِفَا مِنَ النَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السّيِّ عَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَى لِلذَّكِينَ ﴾ قَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ إِنَّ الْحَدِي عَلَى اللّهُ عَمِلَ مِهَا مِنْ أُمّتِي. (صحيح البخاري، كتاب مواقبت الصلاة، باب الصلاة كفارة . وصحيح مسلم في النوبة، باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ ﴾ برفم ٢٧٦٣).

# التفسير:

وأقم الصلاة، وواظِبْ عليها، وأدَّ حقَّها أول النهار وآخره، ويدخل في ذلك صلاة الصبح والظهر والعصر، وأوقات من الليل تتقرب بها إلى الله، صلاة المغرب والعشاء وقيام الليل؛ إن الصلواتِ وسائر الأعمال الحسنة مما يمحو الله بها السيئات. ذلك ذكرى لِمَنْ داوم على التذكُّر، وحَرَص عليه، وانتفع به.

١١٥ - واثبت على الصبر، وتَحَلَّ به، واحبِسْ نفسك على طاعة الله، واصرِ فها عن معصيته؛ فإنَّ الله لا يضيع أجر مَنْ أتقن العمل، وراقب الله، وبَرَّ بالناس، وتَرَفَّق بهم.

- ١ تسلية للنبي ﷺ بموقف بني إسرائيل من التوراة، فقد اختلفوا فيها، كما اختلف الناس في القرآن بين مُصَدِّق ومُشَكِّك، وتضارَبَتْ أقوال الكفار فيه.
- ٢- الأمر بالاستقامة في الدين. وهو أمر ثقيل شديد على النفس، يتطلب جهاد النفس، والصبر على
   أداء الواجبات، وحمايتها من الموبقات المهلكات.
  - ٣- التحذير من الركون إلى الظلمة، وممالأتهم على ظلمهم، فإنه يُفْضى إلى النار.
  - ٤- الترغيب في لزوم الصبر، بتشويق النفس الضعيفة إلى ثواب الله، كلما فترت.
  - ٥- في الآية (١١٣) إخبار مستقبلي بأنَّ جزاء مَنْ يميل إلى الكفَّار الظلمة يَكِلُه الله تعالى إلى نفسه.
    - ٦- الاستقامة إنَّما تكون على منهج الله، وبقدر معرفة العبد بربه، وتعظيمه لأوامره، يستقيم.
- ٧- من آثار الاستقامة: «أنّه إذا كان المستقيم راعياً صلحت رعيته، وإذا كان مربياً توفقت تلاميذه،
   وصلحت بإذن الله أعمالهم واستقاموا، وإن كان المستقيم ربَّ منزل استقام أهله، وصلحت ذريته بإذن الله،
   وإن كان زارعاً كَثُرَ خيرُه وبُورك له، وإن كان تاجراً ربحت تجارته، وإن كان صانعاً تقدَّمَتْ صناعته،

ولاشك أنَّه متى صلحت الأفراد وصلح حالها استقامت الأسر بإذن الله، ومتى استقامت الأسر استقامت الأمر استقامت الأُمة بأكملها». (الأنوار الساطعات لآبات جامعات للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله ١ / ٤٧٨).

### التفسير:

117 – فهلًا كان فيمَنْ قبلكم أولو معادن نفيسة، ونفوس زكية، وهمم عالية، ينهون الناس عن الفساد في البلاد، إلا قليلاً عمَّنْ أنجاهم الله تعالى بصلاحهم ونُصْحهم، واتَّبع الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم سبيلَ الترف، ووضعوا الأمور في غير نِصابها – وهم الأكثرون – فقاتلوا على الرياسة والسلطان والثراء؛ لينعموا بالمال والجاه، وسلكوا لذلك كل سبيل، وكانوا مجرمين بفجورهم وفسادهم، وإعراضهم عن طريق الصلاح ومحاربتهم للحق، فاستحَقُّوا الهلاك.

١١٧ - ومن سنن الله تعالى الدالة على عدله ورحمته أنه لا يُهْلِكُ القرى ظلماً لها، وأهلها مصلحون، بل يُهلك القرى الظالمة التي يسعى أهلها إلى الظلم والفساد.

١١٨ - ولو شاء ربك لجعل الناس جماعة واحدة على كلمة التوحيد وسَنن الأنبياء، ولكنه تعالى لم يجبر العباد على الحق بل دعاهم إليه، ورَغَّبهم فيه، وجعلهم مختارين، فكان منهم المؤمن، وكان منهم مَنْ حكَّم هواه، فكانوا - ولا يزالون - مختلفين.

١١٩ – إلا مَنْ رَحِمَه خالقُك وهاديك، وعصمه من الزَّلَلِ ووَقَّقه للحق، ولذلك الحق والابتلاء خلقهم؛ ليَمِيزَ المؤمن من الكافر. وبهذه السنَّة الكونية تتحقق كلمة ربك ووعيده لأهل الشقاء الذين آثروا طريق الضلال، فتمتلئ منهم جهنم؛ لكثرتهم.

١٢٠ وكلُّ ما مضى في هذه السورة وغيرها نَقُصُّ عليك من أنباء الرسل وأحوالهم مع أقوامهم ما نزيدك به ثباتاً على ثباتٍ؛ بكثرة المواعظ، وتصريف القول، وتَوارُدِ الأنباء، والتأسِّي بإخوانك الأنبياء، والتسلِّي بها كابدوه وما لاقوه من أقوامهم من تكذيب وإعراض وجحود، وجاءك في هذه السورة الحقُّ بيِّناً صُراحاً، وموعظةً وذِكْرى ينتفع بها.

۱۲۱ - يأمر الله تعالى رسوله محمداً ﷺ أن يتوعد المشركين: قل يا محمد للذين لم يُصَدِّقوا، ولم يَذَّكَّروا، أن يستمروا على ما هم عليه من الضلال، فإنَّا ماضُون على ما نحن عليه من الإيهان والإصلاح، وانتظروا قضاء الله فيكم إنا منتظرون قضاء الله وفَصْلَه بيننا وبينك.

١٢٢ - ١٢٣ - ويعلم الله وحده السموات والأرض، فلا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، وإليه يرجع الأمر كله في الدنيا والآخرة، فاعْبُدْه حق العبادة، وتَوَكَّلْ عليه حَقَّ التوكُّل. وما ربُّك بغافلٍ عن أعمال العباد، بل هو مُطَّلعٌ عليها ومُحْصِيها؛ ليجازِيَكم بها.

- ١ وجود الدعاة الصادقين والمصلحين الذين يُصْلِحون ما أفسد الناس بحكمة وبصيرة وجِدًّ، نعمةً من نِعمةً من نِعمةً
- ٢- الفساد والظلم من أهم أسباب هلاك الأُمم وسقوط الحضارات، ويقال: إنَّ الأُمم تبقى مع الكفر،
   ولا تبقى مع الظلم.
- ٣− الترف داعيةُ السَّرَفِ المفضي إلى الفسوق والعصيان والظلم والإجرام، يظهر هذا في الكِبار والموسِرين، ثم ينتقل إلى الفقراء المعوزين، فتسوء حال الأُمم، وتتدهور أخلاقها ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدْنَاۤ أَن نَّهُلِكَ فَرَيَدٌ الْمُمْ وَتَدَهُورُ أَخْلَقُهَا ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدْنَاۤ أَن نَّهُلِكَ فَرَيَدٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالإسراء: ١٦].
  - ٤- التحذير من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- والكفر، ولا تدوم مع الإسلام والظلم؛ ذلك أنَّ العدل نظام كل شيء، وإذا أُقيم أمر الدنيا بالذي قد يكون فيه المستراك في بعض أنواع الإثم أكثر عاً تستقيم مع الظلم في الحقوق، وإن لم تترك فيها، ولهذا قيل: إنَّ الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الإسلام والظلم؛ ذلك أنَّ العدل نظام كل شيء، وإذا أُقيم أمر الدنيا بالعدل قامت،

وإن لم يكن صاحبها من أهل الدين، ومتى لم تَقُمُ بالعدل لم تَقُمُ، وإن كان صاحبها من الإيبان ما يُجْزى به في الآخرة». (الاستقامة ٢٤٧/٢).

٦- الصلة القوية بين الانغماس في الترف والحرص عليه، وبين الإجرام؛ لأنَّ تابع الشهوات مثقلٌ بالآثام، يسعى للعيش في تَرَفٍ، ويسلك لذلك أيَّ وسيلةٍ.

٧- الاختلاف سنة الله تعالى في خلقه إلا مَنْ عصمه الله ورحمه.

٨- خُتمت السورة بها بدأت به من الأمر بعبادة الله وحده، والاتكال عليه، والتحذير من عقابه: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾، ليتناسق البَدْءُ مع الختام.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- بيان عظمة القرآن وإعجازه في أخباره الماضية.
- ٢- بيان رعاية الله لأنبيائه، وتَعَهِّدِه لهم وحِفْظِهم، وإعدادهم.
- ٣- التحذير من فتنة النساء، وبيان كونها من أعظم البلاء الذي يَتَعَرَّض له المؤمن. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه قال: (ما تركتُ على أُمتي فتنة أشدً من النساء، وإنَّ فتنة بني إسرائيل كانت في النساء».

(صحيح البخاري - التفسير، برقم ٤٤٧٧).

- ٤- تقرير عداوة الشيطان للإنسان.
- ٥- بيان أصول تعبير الرؤيا وآدابها، والتفريق بين الرؤى والأحلام.

# بِنسم الله الرَّحْنَ الرَّحِير

﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِنْ ِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَهُ قُرْءَانَا عَرَبِيّالْعَلَّكُمْ تَعْقِلُوك ﴿ عَنُ نَقُسُ عَلَيْكَ آخَسَنَ ٱلْقَصَصِيمَا آوْجَتِنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهَ ٱلْغَنفِلِيك ﴿ عَنَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ الْغَنفِلِيك ﴿ عَنَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ الْغَنفِلِيك ﴿ وَالْفَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# سبب النزول:

### التفسير:

١ - ﴿ الَّهِ لَهُ تَقَدُّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة، وأنّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن، مع ما في الاستفتاح بها من جمال وجلال وروعة.

هذه الآيات العظيمة الشأن من آيات القرآن المبين في هديه وبلاغته.

٢ - إنّا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنزَلْنا من عندنا هذا القرآن بلسان عربي فصيح؟
 لكي تفهموا معانيه، وتُدْرِكُوا مرامِيَه.

٣- نحن نُحَدِّثك أيها الرسول، ونَرْوِي لك أخبار الأُمم السابقة بأصدق كلام، وأحسن بيان، بوَحْيِنا إليك هذا القرآن، وإن كنت قبل إنزاله لمن الغافلين عن ذلك. وهذا من تمام الإنعام أنَّ الله عَلَّمَ نبيَّه ما لم يكن يعلم. ٤- يُذَكِّر الله سبحانه رسول الله على وأُمَّته بقصة يوسف العلى وما حوته من مواعظ بليغة، مبتدئاً بالرؤيا العجيبة التي تحقَّقت، فقد قال يوسف العلى لأبيه يعقوب العلى: يا أبي إنَّي رأيت في المنام أحد عشر كوكباً، والشمس والقمر رأيتهم كلَّهم ساجدين لي!

٥ - فأجابه بنصيحة الأب الحكيم، وبشرى النبي الكريم: يا بُنَيَّ لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك فيحسدوك،
 ويُدَبِّروا لك المكيدة لإهلاكك، وإقصائك. إنَّ الشيطان الملعون للإنسان عدوٌ ظاهر العداوة، يُحَرِّش بين الإخوة، ويُوغر صدورهم؛ ليفرِّق بينهم.

7 - ومثلَ ما أراك ربُّك هذه الرؤيا التي تفصح عن علوِّ مقامك، يختارك ويلهمك تعبير الرؤيا، ويتمِّم نعمته الكريمة عليك وعلى ذرية يعقوب بالنبوة والرسالة، مثلَها أعَيَّها مِنْ قبلُ على أجدادك إبراهيم وإسحاق. إنَّ ربَّك عليم بأهل الفضل من عباده، حكيم في أقواله وأفعاله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها، عن النبي على قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». (صحيح البخاري ٨/ ٢١٢ - كتاب التفسير - سورة يوسف، باب (الآية) برقم ٨٨٦٤).

### الفوائد والاستنباطات:

١ - في قصص هذه السورة الكريمة وأشباهه تسليةٌ وتَسْرِيَةٌ لقلب النبي ﷺ الذي لقي من قومه صنوف الأذى والاضطهاد.

- ٢- قصص القرآن الكريم أعظم القصص.
- ٣- وجوب العدل بين الأولاد، وتحاشى ما يوغر صدورهم.
  - ٤- بشرى ليوسف الطَّيْكَا بالنبوة.
  - ٥- تحذير يوسف التَّلِينُ من كيد إخوته.
- ٦- صدق النبي على الله الله الله القصة القصة إلا بالوحي.
  - ٧- جواز إخفاء بعض النِّعَمِ خوفاً من الحسد.
    - ٨- مشروعية التحذير ممَّنْ يُخشى شرُّه.
  - ٩- أدبُ نبيِّ الله يوسف الطِّلا مع أبيه، وتوقيره له.
- ١٠ مشروعية عرض الرؤيا على مَنْ يعرف تعبيرها من أهل الثقة.
- ١١ قد تتحقق الرؤية بعد مدة طويلة من الزمن، كما حَدَثَ ليوسف النَّخة مع أسرته.
  - ١٢ رعاية الله تعالى لأنبيائه وإعداده لهم.
- ١٣ في الآية (٤) إخبار مستقبلي بالبشارة لِما وصل إليه يوسف الطِّين من عُلُوٌّ المنزلة في الدنيا والآخرة.

﴿ لَقَذَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ النَّتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَاَخُوهُ أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَا وَخَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَغِي صَلَالِ تُمِينٍ ﴿ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧-٨- حقاً لقد كان في قصة يوسف وإخوته دلائل وعِبَرٌ لِـمَنْ يسأل عن أخبارهم، حين قال إخوة يوسف من أبيه فيها بينهم- وهم تسعة -: إنَّ يوسف وأخاه الشقيق أحبُّ إلى أبينا منَّا جميعاً، ونحن جماعة لنا شأن وذوو عَدَد. إنَّ أبانا لفي خطأ واضح في إيثاره يوسف وأخيه علينا.

9 – قال أكثرهم: اقتلوا يوسف، أو ألقوا به في أرض مجهولة بعيدة عن أنظار الناس، يَصْفُ لكم حبُّ أبيكم، فيُقبل عليكم، ولا يلتفت إلى غيركم، وتكونوا من بعد هذا الفعل قوماً صالحين في أمور الدنيا والدين.

١-١٠- قال أحد إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف، وألقوه في قاع البئر، يلتقطه بعض السائرين في الطريق، إن كنتم عازمين على إبعاده عن أبينا. فاتفقوا على ذلك، ثم ذهبوا إلى أبيهم يعقوب الطبيع يستأذنونه باصطحاب يوسف في رحلة إلى البر، فلم يوافق، فقالوا له استعطافاً بنسب الأبوَّة: يا أبانا أيُّ شيء حَدَثَ لك؛ لكيلا تأمّننا على يوسف، وإنَّا نحبُ له الخبر كما نُحِبُّه لأنفسنا؟

١٢ - أرسله معنا غداً للمرعى؛ لينشط ويأكل، ويلتذ بالثمرات، ويمرح ويسرح، وإناً لمعتنون به،
 وحريصون على سلامته.

١٣ - قال أبوهم: إنني أحزن حقاً لغيبة يوسف بذهابه معكم، وأخاف أن يفترسه الذئب حال انشغالكم بالرعي أو باللهو.

١٤ - فأقسموا لأبيهم مؤكّدين: إن افترسه الذئب ونحن جماعة قوية منتبهةٌ، إنّا إذا لخائبون، لا خير في بَمْعِنا.

- ١- قصة يوسف العلام حافلة بالعبر والعظات والدروس والآيات لكلِّ باحث عن الحق.
- ٢- ظن إخوة يوسف أنَّ قوتهم واتحادهم أحرى بمحبة أبيهم لهم، وغفلوا عن الأسباب الداعية
   للمحبة، ومنها: رقة القلب، والشفقة والعطف، وسلامة الصدر.
  - ٣- سوء الظنّ بالأنبياء والصالحين إن لم يتداركه العبد يفتح أبواب الفتن والشرور.
- ٤ قلبُ الأبِ ومحبته تَسَعُ جميع الأبناء، فلا تُنال بالمكايد والدسائس؛ فالغايات النبيلة لا تُذرَك بالوسائل الرذيلة.
  - ٥- مراعاة الأب لمشاعر الأبناء، واتقاء ما قد يُفْضي إلى التحاسد بينهم.
    - ٦- الفطانة واليقظة مطلوبة للنجاة من المكايد.
      - ٧- ذُمُّ الحسد والتحذير من آثاره السيئة.
- ٥- قال الشيخ الشنقيطي: «الظاهر أنَّ مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة إنها هو الذَّهاب عن علم حقيقة الأمر كها ينبغي، ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم:
   ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي صَلَالِكَ ٱلْقَرَدِيمِ ﴾ [يوسف: ٩٠]، وقوله تعالى في نبينا ﷺ: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴾ [الضحى: ٧] أي: لست عالماً بهذه العلوم التي لا تُعْرَفُ إلا بالوحي، فهداك إليها، وعَلَّمَكَها بها أوحى إليك من هذا القرآن العظيم».
- ٩- قال ابن عاشور: «جملة ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ في موضع الحال من ﴿ أَحَبُ ﴾، أي: ونحن أكثر عدداً.
   والمقصود من الحال التعجب من تفضيلها في الحب في حال أنَّ رجاء انتفاعه من إخوتها أشدُّ من رجائه منها». (التحرير والتنوير: ٢٣/١٢).
- ١٠ في قولهم: ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَا عَلَى يُوسُفَ ﴾ دليل على أنَّهم طلبوا من أبيهم صحبة يوسف، فرفض.

﴿ فَلَمَا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَعْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلجُثِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَعُهُم بِأَمْرِهِمْ هَنَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴿ وَ وَمَا أَنتَ يِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْ كَنَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا أَنتَ يِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْ كَنَاصَدِقِينَ ﴿ وَجَآءُو عَلَى قَيصِهِ عِيدَمِ كَذِبَ مَتَعِينَا فَأَكُم اللهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَآءُ وَ سَيَارَةُ وَمَا أَنتَ يِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْ كَنَاصَدِقِينَ وَاللهُ عَلِيمُ وَجَآءُ وَ عَلَى قَيصِهِ عِيدَمِ كَذِبُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَآءُ فَ سَيَارَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَجَآءُ فَ سَيَارَةُ وَلَلهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

### التفسير:

10 - استجاب يعقوب النفي فم بعد الذي أظهروه من محبة وشفقة ونصح وحفظ، فلمّا ذهبوا بيوسف وقد أبرموا أمرهم أن يلقوه في قعر البئر، فجَرَّدُوه من قميصه ودَلَّوه، ولكنَّ الرعاية الربَّانية كفيلة بإنقاذه واطمئنانه، إذ أوحى الله تعالى إليه حينذاك: لَتُخْبِرَنَّ مستقبلاً إخوتك بفعلتهم هذه حقّاً، وهم لا يُحِسُّون بذلك. وفي ذلك بشرى بنجاته منهم، وعتابه لهم بعد لقائه بهم، وإن تناءت الديار. وقد أنجز جلَّ وعلا ذلك الوعد، كما في قوله: ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَافَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَنِهِلُونَ ﴾ [بوسف: ١٩٨]، وقد تردَّدوا إليه دون أن يعرفوه وهو في هيئته ومكانته: ﴿ وَجَالَة إِخْوَةُ يُوسُفَ فَذَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ [بوسف: ٥٥].

١٦ - وبعد أن دَبَروا المكيدة أرادوا إخفاءَها، فجاؤُوا ليعتذروا إلى أبيهم في أولِ الليل، وهم يتباكون بتصنع؛ ليُظْهِرُوا الأسف والأسى على فقدان أخيهم!

١٧ - فخاطبوا أباهم بلطف واستهالة بنسب القرابة: يا أبانا ذهبنا نتسابق فيها بيننا، وفارَقْنا يوسف حين جَعَلْناه عند زادِنا وحوائجنا؛ ليحرسها، فجاءه الذئب وافترسه، ولستَ بمُصَدِّق لنا، ولو كنَّا صادقين في ذلك.

١٨ - وأحْضَرُوا إلى أبيهم قميص يوسف وقد لَطَّخوه بدم، فردَّ عليهم يعقوب التَّنِينَ مُنْكِراً صابراً مُوقناً بمستقبل يوسف المشرَّف بالنبوَّة: لم يأكله الذئب، بل زيَّنَتْ لكم أنفسُكم أمراً منكراً، فصبري صبر

جميل، لا جزع فيه ولا شكوى إلى أَحَدٍ من الخلق، وأطلب العون من الله على تَحَمُّل هذه المصيبة، وحَلَّ مشكلها.

١٩ - فهيًا الله تعالى مَنْ ينقذ يوسف من البئر، حين مرَّ بعض المسافرين بالطريق القريبة منه، فأرسلوا مَنْ يَجْلِبُ لهم الماء، فلما أرسل دلوه في البئر تعلَّق يوسف بالحبل فخرج ناجياً، فلما رآه صاحب الدلو بجمالِ خَلْقِه وبراءة طفولته صاح فَرِحاً مستبشراً بكنز فريد: يا بشرى، هذا غلام. وأخْفُوا أمره؛ ليبيعوه كالبضاعة التجارية، والله عليم بعملهم.

١٠٦٠- ولمّا ذهب المسافرون بيوسف إلى (مصر) باعوه بثمن قليل من المال، وكانوا فيه من الزاهدين؛ لأنَّهم لم يدركوا قَدْرَه وعلمه، واشتراه منهم عزيز مصر – أحد وزراء الملك –، وقال لامرأته: أحسني إقامته معنا؛ لعلّه ينفعنا في الخدمة، أو نتبنّاه فنجعله ولداً لنا. ومثل ما أنجينا يوسف من المكيدة، جعلنا له مقاماً كريهاً عند عزيز مصر، ولكي نُعَلِّمه تفسير الرؤى. والله غالب على أمره لا يُعْجِزُه شيء، ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون ذلك.

٢٢ - ولمّا بلغ يوسف غاية قوة الشباب، أعطيناه حكمة وفقهاً في الدين والرؤى. ومثلَ هذا الجزاء الذي جَزَيْناه به نَجْزي الذين يُحسنون في أقوالهم وأفعالهم، فهو بعد محنة البئر جاءته منحة النجاة، ثم محنة الرقّ، ثم منحة التكريم. وفي مجيء هذه الآية في هذا الموضع أيضاً إشارة إلى أنَّ هذه الصفاتِ من الحُكْمِ والعلم والإحسان، صفات طيبة لا تُثْمر إلا الخبر والمر والطهر.

- ١ لُطْفُ الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه وهم في شدائد المحن، تجلّى ذلك في بشرى الله تعالى ليوسف أنّه سينجو من كيد إخوته، ويواجههم به يوماً ما.
  - ٢- ربما يتصنَّع الجاني البكاء؛ لينسلُّ من جريمته ويتنصَّل منها، فالدموع ليست دليلاً على الصدق.
    - ٣- رعاية الله تعالى للمظلومين، ونصرته لهم ولو بعد حين.
    - ٤- قول العزيز ﴿ أَكْرِي مَثْوَنْهُ عَسَى آن يَنفَعَنَّا ﴾ يدل على فِراسة العزيز.
      - ٥- التبني كان مشروعاً قبل الإسلام، ثم حَرَّمه الإسلام.
- ٦- البيع والشراء للبشر كان سائداً في بني إسرائيل، ولما جاء الإسلام عالج هذا الرِّق بالعتق، وسعى لتجفيف منابعه.
  - ٧- مها توخَّى الإنسانُ الحَذَرَ فإنَّ القَدَر لابُدَّ من وقوعه.

٨- الحكم والعلم نِعَمٌ إلهية يختص بها المولى على مَنْ يشاء من عباده، وأنَّ الإحسان هو مفتاح الفتوحات، وطريق الرضا والقبول.

### التفسير:

77- ثم اجتمعت منحة التكريم مع محنة امرأة العزيز التي وقعت في عشق يوسف وقد كان يعيش في قصرها، وفُتِنَتُ بجهاله؛ بسبب التساهل بغَضً البصر عن يوسف الذي كان يعيش في قصرها، فوسوس لها الشيطان بأن تطلب من يوسف بملاطفة وإغراء أن تُغْوِيَه وتستميله للفاحشة، وعزمت على مرادها، وسلكت لذلك ما يثير العواطف ويهيج النفوس ويهيئ الأجواء؛ إذ أحكمت غلق الأبواب؛ لتخلو به، وقالت له: تهيَّأْتُ وتَصَنَعْتُ من أجلك، فأقبِلُ إليَّ. فردَّ عليها مُذَكِّراً لها بحقِّ الأمانة وخطر الخيانة: أعوذ بالله وأستجير به عمَّا تدعينني إليه من الخيانة القبيحة لسيدي الذي أحسن مقامي، وتَفَضَّل بإكرامي. إنَّه لا يسلك طريق النجاة والفوز مَنِ اعتدى على حُرُمات الله تعالى. أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي يسلك طريق النجاة والفوز مَنِ اعتدى على حُرُمات الله تعالى. أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنها قوله: ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ قال: هَلُمَّ لك. (التفسير الصحيح ١٨/٣).

١٥- ٢٥ عزمت امرأة العزيز على فِعْلِ الفاحشة، وأصرَّت عليها. وأمَّا يوسف فقد حَدَّثَنه نفسه بالنزول عند رغبتها حديث نفس دونَ عزم وقصد، ولم يلبث إلا لحظات، فرأى آية من آيات الهداية من عند الله على أزالت ذلك الحديث، فعصمه الله تعالى من الافتتان بهذه البليَّة. وإنها بَصَّرْناه لندفع عنه السوء والفاحشة. وبمثل ما صرف الله عنه كيد إخوته صرف كيد هذه المرأة؛ ليجنِّبه الوقوع في هذه الجريمة. إنَّ يوسف عبد مخلص لله تعالى؛ لذا فقد نفر يوسف هارباً منها متجهاً إلى الباب يريد الفرار إلى الله العزيز

الجبار، ولحقت به تمنعه من ذلك، حتى وصلت الباب، وأمسكت بقميصه مِنْ خلفه، الذي انشقَّ من شدة قبضتها، وسوء فعلتها. وفي أثناء هذه المحاولة الفاشلة وجدا زوجها عند الباب، فانتهت محنة الغواية، لتبدأ محنة الأمر بالحبس. وعندما رأت زوجها حاولت أن تقلب الفضيحة على الضحية وتُبَرِّئ نفسها، فقالت باحتيال، مبادِرة بالسؤال: ما عقابُ مَنْ أراد بزوجتك فاحشة إلا أن يُجبسَ في السجن، أو يُعَذَّبَ أَشد العذاب؟

٣٦-٢٦ فردَّ ذلك يوسف على ذلك الكيد، مدافعاً عن نفسه بوقار، مستعيناً بالله تعالى فقال: هي التي دعتني إلى ذلك. ثم شهد شاهد عادل عاقل من أهل بيتها فقال: إن كان قميص يوسف شُقَّ من الخلف فهي كاذبة في قولها، وهو من الأمام فهي صادقة في اتّهامها له، وهو من الكاذبين، وإن كان شُقَّ من الخلف فهي كاذبة في قولها، وهو من الصادقين، وقد استجاب زوجها لهذه النصيحة لعلاج الفضيحة التي غمرت بيته.

قال الشيخ الشنقيطي: "يُفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين، وكَذِب الآخر؛ لأنَّ ذِكْرَ الله لهذه القصة في مَعْرِضِ تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يَدُلُّ على أنَّ الحكم بمثل ذلك حقٌّ وصواب؛ لأنَّ كون القميص مشقوقاً من الخلف دليل واضح على أنه هارب عنها، بينها كانت تجذبه من خلفه».

٢٨ – فليًّا رأى الزوج قميص يوسف قد شُقَّ من الخلف تأكَّد من براءة يوسف، وقال مُوبِّخاً لامرأته متساهلاً في عقوبتها: إنَّ هذا الأمر المدبَّر من مكركِ أنتِ، ومَنْ ساهم معك في التخطيط والخلوة، إنَّ مَكْرَكُنَّ للتخلُّص عَا دبَّرْتنَّ شرُّ كبير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لهذا لما لم يُذْكَرُ عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز، دَلَّ على أنَّ يوسف لم يُذْنِبْ أصلاً في تلك القصة». (منهاج السنة ١١/٤١٢-٤١٤).

٢٩ - وأراد زوجها سَتْرَ الفجور بكل فتور، فأمر يوسف بأن يسكت عَمَّا حصل ويتركه، وقال لزوجته:
 اطلبي المغفرة من الله، إنَّك كنت من الخاطئين في فَعْلَتِك وافترائك!!

- ١- فضيلة الصبر على المحن، والصمود أمام الإغراءات والفتن، والثبات في زمن الشدائد والابتلاءات.
- ٢- بيان مكانة العلم وقيمته، والسيها عند اشتداد الخطوب وبروز الفتن، فالعلم عصمة ونجاة،
   ورفعة وارتقاء.
  - ٣- بيان أهمية غَضِّ البصر، فإنَّ دوام البصر على المحرَّ مات يؤدي إلى الوقوع في انتهاك الحرمات.
- ٤- بها أنَّ الاختلاط سبب في إثارة الغرائز ولاسيها داخل البيوت، فإنَّ هذه الآيات وَضَّحَتْ مَغَبَّة ذلك، وأفصحت عن خطورته في الأسرة خاصة، والمجتمع عامة، فلابُدَّ من مراعاة آداب البيوت من الاستئذان والحجاب، ومنع الاختلاط والخلوة وفضول النظر.
  - ٥- بيان فضل الاستئذان.
- ٣- سُمُوُّ الأسلوب القرآني في حديثه عن المراودة بهذا الأدب الرفيع، الذي يُصَوِّر الحَدَث، ويعبر عنه بألطف عبارة وأدق بيان.
- المؤمن يرعى الحُرَم والأمانات، ويصونُ الأعراض، ويحفظ حَقَّ الله تعالى وحقوق العباد، ويقابل الإحسان بالإحسان، كما فعل يوسف الملكالا.
  - ٨- مراقبة الله تعالى في كل حال، وتقواه جل وعلا في السر والعلن.
- ٩- وجوب الاستعاذة بالله ﷺ والاعتصام به سبحانه من الفتن، وصيانة الحُرُم، ورعاية العهد والذِّمم،
   واستحضار النعم، فالعفة والطهر توفيق من الله تعالى وهداية منه.
- ١٠ في هذه القصة نموذجٌ عمليٌ للشاب المتعفف في المجتمعات التي لا تُلْقي بالاً للفضيلة، ولا ترفع لها راية، كيف صان يوسف الناه نفسه من فتنة المرأة الحسناء، وكيد الفاتنات من نساء القصور.
- ١١- ذَمُّ الهوى، والتحذير من غَلَبته، وتَمَكُّنه من صاحبه، كما وقع من امرأة العزيز، حين استبدَّ بها الهوى، فأصبحت أسيرة لهواها، أما يوسف الطبيخ فهو النبيُّ المعصوم، صاحب العقل المستنير بأنوار النبوة، كرَّمه الله، ورفعه لَـمَّا صان نفسه عن الهوى.
  - ١٢ فتنة النساء من أعظم البلاء الذي يعرض للمؤمن، فليستعِذْ بالله تعالى من فتنتهن وكيدهن.
- ١٣ قال أبو السعود: «والعدول عن التصريح باسمها: سَثْراً عليها، أو للاستهجان بذِكْره، وإيراد الموصول لتقرير المراودة، فإنَّ كونَه في بيتها عمَّا يدعو إلى ذلك، والإظهار كمال نزاهته السَّيْلاً؛ فإنَّ عَدَمَ ميله

إليها مع دوام مشاهدته لمحاسنها، واستعصائه عليها مع كونه تحت ملكتها ينادي بكونه التلافي في أعلى معارج العفة والنزاهة». (إرشاد العقل السليم لأبي السعود ٣/ ٩٣).

١٤ - جاء النص القرآني بـ (غَلَّقَتْ) للدلالة على المبالغة في إغلاقها من جهة الإحكام في الغلق، أو لكثرة الأبواب، وفي تغليقها للأبواب دلالة واضحة على إصرارها على الفاحشة، ولَفْتِها لنظر يوسف الطّينة إلى ما تريده منه، ومع ذلك فإنه الطّينة يُعرض عنها، ولايلتفت إليها؛ لعلّها تعود إلى رشدها.

٥١ - نسبة العزيز الكيد إلى النساء؛ لبيان عدم اختصاص الكيد بامرأته، والجمع يفيد تعظيم هذا الكيد.

# التفسير:

 ٣٠ انتشر الخبر وذاع، ووصل إلى نسوة في المدينة، إذ قُلْنَ مُنْكِراتٍ عليها: امرأة العزيز لازالت تدعو غلامها لنفسها، قد أَسَرَها جماله. إنّا لنعتقد بأنّها في خطأ واضح، وخَلَل فادح.

٣١- لقد وصلها خبر النسوة عاجلاً، الذي اشتمل على ثلاثة أنواع من المكر: وهو ذَمُّها لفعلتها، وإصرارها على ذلك، وغيبتها، وشوقهنَّ لرؤية يوسف الذي ما زال في قصر العزيز؛ لأنَّهنَّ لم يمتنعنَ من مقابلته، بل أمْعَنَّ النظر فيه حتى انبهَرْنَ بجهاله، وفُتِنَّ فيه حين دَعَتُهُنَّ وهيَّات لهُنَّ مجلساً خاصاً بهِنَّ فيه طعام، وأعطت كل واحدة منهنَّ سِكِّيناً، كيداً بهنَّ على كيدِهنَّ، وأمرت يوسف أن يخرج عليهنَّ؛ لتُظْهِرَ لهنَّ حُسْنَ يوسف، فلها رأين يوسفَ بنظرهنَّ الثاقب أعظمن جماله الفائق الذي بَهرَ نفوسهنَّ، وأَسَرَ قلوبهنَّ، فذُهِلْنَ، فجرحنَ أياديهنَّ بالسكاكين، وهُنَّ مندهشات متعجبات غير محتشهات يُرَدِّدُنَ: حاشا لله - أي: تنزيهاً لله، وتَعَجُّباً من خلقة هذا المخلوق - ما هذا الفتى بشراً، لأنَّ جماله الآسِرَ لم يُعْهَدُ في البشر، ما هذا إلا مَلكٌ من الملائكة في الجهال.

٣٢ فخاطبت امرأةُ العزيز النسوةَ بكلِّ جُرأةٍ، وقد فتنهنَّ ما فتنها، متوعدة يوسف بالسجن إن لم يستجب لرغبتها الجامحة قائلة: فذلك الذي عَيَّرْتُنَّني في حبي له. وقسماً لقد راوَدْتُه عن نفسه، فامتنع وأبى، وقسماً إن لم يفعل ما آمره به مستقبلاً لَيعاقَبَنَّ بدخول السجن قطعاً، وليصيرنَّ من الأذِلَّاء المُهانين.

٣٣- فأدرك يوسف استمرار المكيدة وتفاقمها من قِبَل النسوة اللاتي تعلَّقَتْ قلوبهنَّ فيه؛ بسبب نظراتهنَّ الفاحصة، فأعرض يوسف عنهنَّ جميعاً متوكلاً على الله بالدعاء، متضرِّعاً إليه تعالى، مستعلياً بإيهانه على الرذيلة، مفتخراً بثباته على الفضيلة: يا ربِّ إنَّ السجن الذي يُهَدِّدُنني بدُخولِه على ما فيه من ضيق أحبُّ إليَّ عاً يدعونني إليه هؤلاء النسوة كلُّهنَّ من فعلة الفاحشة، وإن لم تَدْفَعْ عني مكرهنَّ أمِلْ إليهنَّ، وأكن من الجاهلين المرتكبين للفواحش. وفي هذا الدعاء دعوةٌ لهنَّ إلى توحيد العبودية والربوبية، وقطعُ آمالهنَّ الخبيثة، وبيانٌ لأهمية غَضِّ البصر؛ فإنَّ دوام البصر إلى المحرَّمات يؤدي إلى الوقوع في انتهاك الحرمات.

٣٤ فأجاب الله تعالى له دعاءه، فنجَّاه من كيدهنَّ، وثُبَّتَه على العِفَّة. إنَّه سبحانه هو السميع للدعاء والأقوال، العليم بالأهواء والأفعال.

٣٥ - ولَّا أدرك العزيز الغافل أنَّ الفضيحة انتشرت، وأنَّ براءة يوسف ظَهَرَتْ، رأى هذا الحائر ومَنْ حوله إلقاءه في السجن إلى أن تُنسى الفضيحة.

# الفوائد والاستنباطات:

١- قال ابن القيم: «وكلام النسوة متضمن لوجوه من المكر منها قولهنَّ: (امرأة العزيز) - بوَصْفِها لا باسمها - الذي يؤكد قبح صنيعها؛ لكونها ذات زوج، فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممَّنْ لا زوج لها، وزوجها عزيز مصر فهي لم تحترم مكانة زوجها، وأنَّها هي المراودة الطالبة، وأنَّ المُراود فتاها الذي هو في بيتها وتحت كنفها، وأنَّ الحُبَّ بلغ بها أعظم مبلغ حتى وصل إلى شغاف قلبها، وأنَّ فتاها عفيف طاهر، متصف بالوفاء والحياء، وهي على النقيض من ذلك، وأنَّ المراودة لا تزال مستمرة ومتجددة». (إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان ٢/ ٨٨ بتصرف..).

٣- روعة التعبير بـ ﴿ فَذَالِكُنَ ﴾ فالفاء فصيحة عن شرط محذوف، أي: إذا كان الأمر كذلك فذلكنَ الذي لمتنني فيه.

- ٤- التعبير بـ ﴿ فَذَالِكُنَ ﴾ اسم الإشارة البعيد؛ لبُعْدِ منزلته وسُمُوِّ مكانته، وبُعْدِه عن السوء، وكأنَّها تعلم أنَّ وصولها إليه صعب المنال، بل إنَّه محال، فهو الطَّلِينُ رغم عيشه معها في بيت واحد، إلا أنَّ نجوم السهاء أقرب إليها منه، وهي مع ذلك تحبه، وتطمع في قُرْبِه.
  - ٥- بيان أثر الدعاء عند الكروب والشدائد.
  - ٦- الثبات أمام الفتن من علامات الصلاح.
  - ٧- دخول السجن ليس دليلاً على الانحراف، فقد يدخله الصالحون.
  - ٨- صورة حياة القصور في ذلك العصر، وحال سكانه من المترفين والمنغمسين في بحار الشهوات.

### التفسير:

٣٦- وثبت يوسف على الفضيلة، وتحدَّى أصحاب الرذيلة، فرضي بالحكم الجائر في سجن ذلك الظالم، وهَيَّأ الله تعالى له مَنْ يدعوهم إلى الإيهان بالله تعالى. ودخل معه السجن فَتَيان فلما أحسن إليهما واطمأنًا إليه، طفقا يسألانه عن تعبير بعض الرؤى، فقال أحدهما: إنِّ رأيت في المنام أنَّني أعصر عنباً لصنع خمر منه. وقال الفتى الآخر: إنِّ رأيت في المنام أنَّني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه. أخبِرُنا يا يوسفُ بتفسير ما رأينا. إنَّا نراك من الذين يُحْسِنون في أفعالهم وأقوالهم، وتعبير الرؤيا.

٣٧ - فبشَّرهم يوسف بها عنده من العلم العجيب، قال: لا يأتيكها شيء من الطعام الحسن إلا أخبرتكها بنوعه وحقيقته قبل أن يصل إليكها. ذلك التعبير الصحيح الذي سأذكره لكها ممَّا علَّمني ربِّي، إنِّي آمنت بالله تعالى، وتركت دين قوم لا يُصَدِّقون بالله ولا بالبعث، بل يُكَذِّبون بذلك.

٣٨- وفي الجواب عن تعبير الرؤى وَرَدَتْ نصيحة إيهانية عظيمة لدعوة الفَتيَين، فيذكر يوسف قصة الإيهان التي عاشها: واتَّبَعْتُ دين آبائي: إبراهيم وإسحاق وأبي: يعقوب، ما ينبغي لنا أن نشرك بالله في عبادته تعالى، سواء كان الشريك صنهاً أو غيره. ذلك الإيهان العظيم من فضل الله تعالى علينا جميعاً وعلى

الناس كافة، لما أكرمنا به من الهداية، ووفَّقنا إليه من الاستقامة؛ لما فيه من الحياة الطيبة في الدنيا، والجنَّة الكريمة في الآخرة، ولكنَّ أكثر الناس لا يشكرون الله تعالى بأقوالهم وأفعالهم.

٣٩ - ثم لَفَتَ أنظار السائلين إلى توحيد الله تعالى، فقال لهم منكراً على المشركين: يا صاحبيَّ في السجن أعبادة آلهة متعددة مخلوقة لا تستجيب لِمَنْ دعاها خير، أم الله تعالى الواحد المتفرِّد بالعظمة، القَهَّار الذي انقادت الأشياء كلُّها لقهره وسلطانه سبحانه؟

• ٤ - ما تعبدون من غير الله من الأصنام والأوثان إلا مجرد أسهاء لا حقيقة لها ولا نفع لها، أَوْجَدْتُم أسهاء ها، وجعلتموها أنتم وآباؤكم أرباباً جهلاً منكم وضلالاً، ما أنزل الله بعبادتها من حجة وبرهان على صحتها. ما الحكم النافذ في كلِّ شيء إلا لله وحده لا شريك له، أمر سبحانه أمراً عظيماً ألَّا تعبدوا إلا إياه فهو الواحد المتفرد. ذلك الدين العظيم هو الدين المستقيم الثابت الذي لا عوج فيه، ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون حقيقة هذا الدين وأتباعه.

ا ٤ - ثم خاطب يوسف النصلا الفتكين بقرابة الصحبة؛ ليَجْذِبَهم إلى الإيهان بالله تعالى: يا صاحبي في السجن إليكما تأويل رؤياكما: أمَّا الذي رأى أنّه يعصر العنب لصنع الخمر، فإنّه سيخرج من السجن، ويكون عمله ساقي الخمر للملك، وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل على رأسه خبزاً تأكل الطير منه، فإنّه سيُصْلَبُ ويُترك، وتأكل الطير من رأسه. قُضى الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان.

٤٢ - وأوصى يوسف الطّنظ الذي تَوقَع نجاته بأن يذكر مشكلته عند الملك، وما رآه من العلم في تعبير الرؤيا؛ ليرفع الظلم عن يوسف، فأنسى الشيطانُ ساقيَ الملك أن يذكر للملك حال يوسف، فمكث في السجن عِدَّة سنوات.

- ١- بيان أدب تأويل الأحلام والرؤى.
- ٢- الدعوة إلى التوحيد من أهمّ أولويات الدعوة، ووجوب التبرُّؤ من الشرك.
  - ٣- اغتنام الفرص للدعوة إلى الله تعالى في السَّراء والضَّراء.
    - ٤- جواز الاستعانة بالآخرين؛ لقضاء المصالح.
    - أثر الشيطان في إبعاد الناس عن فِعْل الخير.
    - ٦- احتمال حصول الرؤيا الصادقة من غير المسلم.
    - ٧- حسن الصحبة والمعاشرة حتى في أصعب الظروف.
- ٨- في الآيات (٣٦ ٤١) إخبار مستقبلي في تعبير يوسف النفيظ لرؤيا الرجلين.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِيَ اَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُلْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَالِسَنَتُ يَتَأْبُهَا الْمَلُأُ اَفْتُونِي فِي رُءْينَى إِن كُنتُمْ لِلرُّهْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ فَا قَالُواْ اَضْفَنْ اَحْلَمْ وَمَا يَخُولِي الْاَعْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ فَا لَقَرَي فِي رُءْينَى إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ فَا الْمَنْ اللهِ عَلِمِينَ اللهُ وَقَالَ اللّذِي نَجًا مِنْهُمَا وَاذَكَرَ بَعْدَ أَمَةٍ أَنَا الْبَيْفُكُم بِتَأْوِيلِهِ وَأَرْسِلُونِ فَى يَعْلَمُونَ بِتَا اللّهِ لَيْنَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ ا

#### التفسير:

٤٣ - وقال ملك مصر لأصحابه ومستشاريه: إنّي رأيت في المنام سبع بقرات ممتلئة الجسم يأكلهنّ سبع بقرات ضعيفة، ورأيت سبع سنبلات خضر، وسبع سنبلات يابسات. يا أيها الأعيان والعلماء: أخبِرُوني بتعبير هذه الرؤيا، إن كنتم تعرفون تفسيرها.

٤٤ - فأجابوه: هذه الرؤيا أخلاط أحلام مشتبهة، ولسنا بتفسير الأحلام بعالمين.

٤٥ - قال ساقي الملك، وتَذَكَّرَ بعد مدةٍ من الزمن وصية يوسف التي نسيها: أنا أخبركم بتعبير هذه الرؤيا، فأرسلوني إلى يوسف في السجن؛ ليخبرني بذلك.

٤٦ - وحينها التقى يوسف خاطبه مُتَحَبِّباً له: يا يوسف، أيها البليغ في الصدق، أُخْبِرْنا عن تعبير رؤيا مَنْ رأى سبع بقرات سهان يأكلهنَّ سبع بقرات مهزولة، وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات، لعلي أرجع إلى الملك وأصحابه فأخبرهم؛ لعلهم يعلمون تعبيرها، ويُدْرِكُون فَضْلَك وعِلْمَك.

٤٧ قال يوسف لصاحبه السائل: تعبير هذه الرؤيا: إنَّكم تزرعون سبع سنين متتابعة بحِدّ، فها حَصَدْتُم من الحبوب في كل عام فاتركوه في سنبله؛ للحفاظ عليه من الآفات، إلا قليلاً عمَّا يخصص للطعام.

٤٨ – ٤٩ – ثم يأي بعد هذه السنين السبع الخصبة سبع سنين أخرى شديدة القحط، يأكل أهلها ما ادَّخرتم، إلا قليلاً عمَّا يُخَصَّصُ لبذور الزرع القادم، ثم يأي من بعد هذه السنين المجدبة عامٌ فيه يُغيث الله تعالى الناس بالمطر الميدرار، فيعصرون فيه الثهار.

- ١- الاستفادة من تأويل الرؤيا في الدعوة والإصلاح والتوجيه والنصح.
- ٢- الإشارة إلى مسألة اقتصادية مهمة في حفظ القمح وخَزْنِه بطريقة مأمونة، لا تكلّف جهداً أو مالاً،
   ألا وهي أن يبقى القمح في سنابله، وهذه حقيقة علمية اقتصادية.
  - ٣- إفادة السائل بأكثر عما سأل.
  - ٤- مقابلة الإساءة بالإحسان، والظلم بالعفو.
  - ٥- فضل العلم وأهميته في حَلِّ المشكلات، ومواجهة الأزمات.
    - ٦- أفاد البحث العلمى:
- أ- أنَّ التخزين بإبقاء الحبوب في سنابلها هو أحسن التقنيات والأساليب للحفاظ على الحبوب المحفوظة داخل السنابل من غير أن ينال منها الزمن.
  - ب- أنَّ مدة (١٥) سنة هي المدة القصوى لاستمرار الحبوب محافظة على طاقة النمو، والتطور فيها.
- ج- أنَّ البذور التي تُعْزَل من السنابل تتقلص كميتها بنسبة ٣٢٪ من البروتينات مع مرور الوقت بعد سنتين، و بنسبة ٢٠٪ بعد سنة واحدة.
- د- أنَّ دراسة القدرة الإنباتية أثبتت القدرة الفائقة والسرعة المتفوقة للإنبات بالنسبة للحبوب المُخَزَّنة (http://quran-m.com/container2.php?fun-artview&id-1151).
  - ٧- في الآيتين (٤٨ ٤٩) إخبار مستقبليٌّ في تعبير يوسف الطَّيْلاَ لرؤيا الملك.

﴿ وَقَالَ الْلِكُ اَنْهُ نِي بِهِ \* فَلَمّا جَآءَهُ الرّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ النِّي قَطَعْنَ الْدِيَهُ فَيْ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ ﴿ فَ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ - قُلُر حَسَ لِلّهِ مَا عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّعٌ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رُودَتُهُ مَى نَفْسِهِ - وَإِنّهُ لِمِن الصَّدِقِينَ عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّعٌ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رُودَتُهُ مَى نَفْسِهِ - وَإِنّهُ الْعَزِيزِ الْفَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رُودَتُهُ مَى نَفْسِهِ - وَإِنّهُ الْعَرْبِرِ الْفَن حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رُودَتُهُ مَى نَفْسِهِ - وَإِنّهُ الْعَيْنِ وَالْفَالِكُ الْفَالِينَ اللّهُ وَمَا أَبْرَيْ فَي فَقِيلًا مَا رَحِمَ رَقِي عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ الْفَولِي بِهِ السَّتَخِلِصَهُ لِنَفْسِى فَلَمَا كُلّمَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَي عَلَى خَرَابِنِ الْأَرْضِ إِلّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ فَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى خَرَابِنِ الْأَرْضِ إِلَى حَفِيظُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

• ٥- من أجل ذلك أمر ملك مصر حاشيته بأن يأتوه بيوسف، فليًّا جاء رسول الملك إلى يوسف يدعوه لمقابلة الملك، قال يوسف قاصداً إظهار براءته: ارجع إلى سيدك الملك، واطلب منه أن يَطَّلِعَ على حقيقة قصة النسوة اللاتي جَرَحْنَ أيديهنَّ، وما سبب ذلك؟ إنَّ ربي عليم بمكرهنَّ وتدبيرهنَّ.

١٥-٢٥- واستجاب الملك لطلب يوسف، واستدعى النسوة مع امرأة العزيز، وسألهنَّ: ما شأنكنَّ حين دَعَوْتُنَّ يوسف إلى الفاحشة؟ فأجَبْنَه جواباً مبتوراً عن حال يوسف، وتَرَكُنَ ذِكْرَ هيامهنَّ به! فقلن: عياذاً بالله تعالى، وتنزيهاً ليوسف، ما عَلِمْنا عليه أدنى شيء يشينه. وفي هذا الجواب إيهام صريح ببراء تهنَّ، واتِّهام صريح لامرأة العزيز، لذا صَرَّحت بالمكر الكبَّار قائلة: الآن ظهر الحق جليًّا، فأنا التي حاولت فتنته بإغرائه فامتنع، وإنَّه لصادق في تبرئة نفسه. ذلك الاعتراف الصريح ليعلم زوجي العزيز علماً مؤكِّداً أنَّي لم أخُنه بإخفاء الأمر عليه، وهو غائب عني، وأنَّ الفاحشة لم تقع، وأنَّ الله لا يهدي مكر الذين يخونون الأمانات.

٥٣ - واعترفت أيضاً بقولها: وما أُزكِي نفسي مطلقاً. إنَّ النفس كثيرة الأمر لصاحبها بفعل المعاصي،
 إلا مَنْ رحمه الله بحِفْظِه من فعل المعاصي. إنَّ ربي غفور للتائبين من ذنوبهم، رحيم بهم.

٤٥ – وبعد أن تَحَقَّق الملك من براءة يوسف، وأنه قد ظُلم، أراد أن يكرمه ويضعه في المقام الذي يليق به، فأمر الملك بإحضار يوسف إليه؛ ليجعله من أهل المشورة المقرَّبين له، ويقطع صلته بالعزيز، فلمَّا حضر يوسف كَلَّمه الملك مباشرة، وعَرَفَ فَضْلَه وفِطْنَتَه، وبَشَّره قائلاً: إنَّك اليوم عندنا ذو مكانة عالية، ومؤتمن على كل شيء.

٥٥ - وقال يوسف للمَلِك: أرجو أن تجعلني والياً على خزائن أموال أرض مصر؛ لأنّي أُحسن المحافظة عليها، وأعلم ما يُصلح شأنها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما سؤال الولاية فقد ذمّه النبي ﷺ، وأما سؤال يوسف وقوله: ﴿ آجَعَلَنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۗ إِنّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾؛ فلأنّه كان طريقاً إلى أن يدعوهم إلى الله، ويعدل بين الناس، ويرفع عنهم الظلم، ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلونه». (غتصر الفتاوى المصرية ٢٥٥).

- ١- فضل الحوار للوصول إلى الحق.
- ٢- فضيلة الاعتراف بالذنب وقول الحق؛ لرفع الظلم عن المظلوم.
- ٣- جواز وصف الإنسان بها يمتلكه من قدرات، ومنها جوازُ طَلَبِ تَوَلِّي الإمارة مُمَّنْ عَلِمَ في نفسه القدرة على ذلك، دون تزكية النفس.
  - ٤- اعتراف امرأة العزيز بكذبها على يوسف، وبصدقه أيضاً.
- وفي هذا المعنى يقول ﷺ أروع الأمثلة في الصبر والثبات، وفي هذا المعنى يقول ﷺ: «... ولو لبثت في السجن ما لبثَ يوسف ثم أتاني الداعي لأَجبته». (صحبح البخاري، عن أبي هريرة ◄ كتاب أحاديث الأنبياء برقم ٣٣٨٧)
- ٦- لم يُصَرِّح يوسف الطَّنِينَ بذكر امرأة العزيز تأدُّباً وتعففاً، وقد قابلت هذا الأدب الرفيع من يوسف الطَّنِينَ بالاعتراف بها صنعته، والشهادة ليوسف الطَّنِينَ بالعفة والطهارة.
  - ٧- مَنْ كان أميناً على الأعراض، كان جديراً بالأمانة على الأموال، وخزائن الأرض.

# التفسير:

٥٦-٥٦ ومثل ما أنعمنا على يوسف بإخراجه من السجن، جعلنا له سلطة وعِزَّة في أرض مصر يتصرف فيها كيف يشاء لمصلحة الناس. وهذا شأن الله تعالى في عباده، يَهَبُ نعمته وفضله لِـمَنْ يشاء، ولا يضيع أجر مَنْ أحسن في قوله أو عمله. ولَثواب الآخرة الباقي أعظم من ثواب الدنيا الفاني للمؤمنين بالله المتقين له.

٥٥-٠٥- وتَسَلَّم يوسفُ ولاية المال، ثم قدِمَ إخوته مصر حين أصابهم القحط؛ ليجلبوا منها الطعام، فدخلوا على يوسف، فعَرَفهم أنَّهم إخوته، ولم يعرفوه لطول عهد الفراق، وقد أمر بتكريمهم وإعطائهم ما طلبوا من شراء الطعام، وكان قد عَلِمَ أخبارهم حين التقى بهم، وبَلَّغوه أنَّ لهم أخاً من أبيهم لم يُعْضِرُوه معهم - وهو شقيقه - فطلب منهم إحضاره، ورَغَّبهم وذَكَّرهم بحُسْنِ الضيافة والوفاء بالكيل؛ لكي يُسْرِعُوا بإحضاره، وحَذَّرهم من عدم إحضاره، فإنَّه يُوقِفُ كيل الطعام لهم، ولا يقربهم.

٦٦ - قال إخوة يوسف: سنجتهد في طلبه من أبيه؛ ليرسله معنا، وإنَّا لمنفِّذون ما أُمَرْتَنا به.

٦٢ - وقال يوسف لعمَّاله القائمين على الكيل: اجعلوا ثمن ما أخذوه من الطعام في أمتعتهم سِرّاً؛ لكي
 يعرفوا بضاعتهم إذا رَجَعُوا إلى أهلهم، ويُقَدِّروا إكرامنا لهم؛ ليرجعوا إلينا طمعاً في عطائنا.

77 - فلما رجع إخوة يوسف إلى أبيهم خاطبوه بنسب الأبوة استعطافاً ، وأخبروه بإكرام العزيز لهم، وأنَّه لن يكرمهم بالطعام الوافي في المستقبل، إلا إذا كان معهم أخوهم الذي أخبروه به، وطلبوا إرساله معهم ليحصلوا على الطعام وافياً، وإنَّهم لحافظون له حقاً من أيِّ مكروه.

٦٤ - قال لهم أبوهم مُنْكِراً عليهم: كيف أثق بكم لحِفْظِ أخيكم، إلا كما وَثِقْتُ بكم لحِفْظِ أخيه يوسف من قبل، إذ ذهبتم به إلى البر ولم تعودوا به؟ فأنا غير مطمئن لطلبكم، ولكني أثق بحفظ الله، فهو خير الحافظين، وأرحم الراحمين بعباده.

- ١- فضل الصبر على الشدائد والمحن، إذ فيه الفوز بالفوائد والمنح.
- ٢- طول المدة التي قضاها يوسف بعيداً عن أبيه وعائلته؛ إذ إنَّ إخوته لم يعرفوه.
  - ٣- أهمية الترغيب والترهيب في تحقيق المراد الحسن.
  - ٤ ثقة نبيِّ الله يعقوب الطَّيْلا بربِّه، ويقينه بلطفه وحفظه.
- ٥- في الآية (٥٦) إخبار مستقبلي أنَّ الله ﷺ لا يضيع أجر مَنْ أحسن شيئاً من العمل الصالح.

﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْمِ مِّ قَالُوا يَكَابَانَا مَا نَبْغَى هَاذِهِ وَضَعَلْنَا وَنَعْفَظُ الْحَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ حَيْلٌ يَسِيرٌ عَنَ تُوْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللّهِ عَلَى مَا تَقُولُ مَعَ عَنْ تُوْتُونِ مَوْفِقًا مِنَ اللّهِ عَلَى مَا تَقُولُ مَعْ فَلَا اللّهُ عَلَى مَا تَقُولُ مَعَ عَنَى تُوْتُونِ مَوْفِقًا مِن اللّهِ عَلَى مَا تَقُولُ مَعْ فَيْكُ ﴿ وَمَا أَغْنِي مِنِ إِلّا أَن يُعَالَم بِكُمْ فَلَمّا آءَاتُوهُ مَوْفِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكَلّ ﴿ وَمَا أَغُومُ مَوْفِقَهُمْ وَالْمَالَولُولُ مِنْ أَبُولُ مِنْ مَنْ اللّهِ مِن مَنْ إِلّا مَا مَعَ فَيْكُونَ ﴿ مَا مَلْكُولُ مِنْ اللّهِ مِن مَنْ إِلّا حَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْفُوبَ فَضَى اللّهُ وَلِيكُمْ أَمُرَهُمْ مَا كَانَ وَيُعْلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ عَل

# التفسير:

90- ولما فتحوا أوعيتهم فُوجئوا بوجود ثمن البضاعة، وقد أعاده يوسف إليهم تكريهاً لهم، فعاودوا الطلب إلى أبيهم يعقوب المنكل يخاطبونه بلطف: يا أبانا أيَّ شيء نريد أكثر من هذا الكرم؟ هذا ثمن البضاعة رَدَّه العزيز إلينا، وسنأتي بالطعام لأهلنا، ونحفظ أخانا الذي سترسله معنا، فنزداد بهذه الصحبة لأخينا حِمْلَ بعبر من الزاد، وهو سهلُ الحصول عليه؛ لأنَّ فيه تلبيةً لرغبة العزيز.

٦٦ فأجابهم أبوهم بجواب لطيف، وامتنع من إرسال أخيهم معهم إلى مصر، حتى يتعهّدوا ويحلفوا
 له بالله تعالى أن يَرُدُّوه سالماً إلَّا أن يُغْلَبوا، فلا يقدروا على تخليصه. فليًّا أعطوه عهد الله على ما طلب قال لهم: الله على ما نقول شهيد.

77 - ثم خاطبهم مُستعطفاً برَحِمِ البنوَّة، مُؤكِّداً حِفْظَ أنفسهم: يا أبنائي لا تدخلوا بلد مصر من باب واحد، وادخلوا من أبواب متباعدة خوفاً من أذى العين أو غيره، وما أدفع عنكم بوصيتي هذه شيئاً من قضاء الله تعالى، ما الحكم إلا له وحده، عليه اعتمدت، وبه وَثِقْتُ، وعليه سبحانه فليعتمد المتوكِّلون على الله تعالى.

7۸ – ولًا وصلوا مصر دخلوا من أبواب مختلفة حسب وصية أبيهم، ما كان لينفعهم ذلك الدخولُ من قضاء الله عليهم، ولكن كان شفقة عليهم في نفس يعقوب، أوصى بها دَفْعاً لجلب الأنظار عليهم، وإنَّ يعقوب الله عليهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعقوب الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

٦٩ - ولَّا دخل إخوة يوسف جميعاً عليه أنزلهم عنده، وضَمَّ إليه شقيقه في غفلة منهم، وقال له سِرًّا: أنا
 أخوك يوسف، فلا تحزن لما كانوا يعملون بنا من الأذى.

٧٠ ولمّا زوّدهم يوسف بالمؤونة والزاد، ومُحِلَتْ الخيرات على الإبل، أمر بعض عُمّاله أن يضعوا الإناء الذي يُستخدم للكيل في متاع أخيه الشقيق خفية، دون أن يعرف أحد بذلك. ولمّا تأهّبوا للرحيل صاح مناد:
 يا أصحاب الإبل المسافرين إنّكم لسارقون حقاً.

١٧- قال إخوة يوسف وهم متوجِّهون إلى المنادي: ما الذي تفقدونه؟!

٧٢ فأجاب المنادي: نفقد إناء الملك الذي يُكال به. ومكافأةُ مَنْ يُخْضره مقدار حِمْلِ بعير من الطعام،
 وأنا ضامن لهذه المكافأة.

٧٣- فأقسم إخوة يوسف بالله سبحانه مُؤكِّدين براءتهم: لقد تحققتم من معرفتكم لنا سابقاً، ما جئنا من أجل الإفساد، وليس فينا مَنْ يسرق!

٧٤ قال المحاورون لإخوة يوسف: فها عقوبة السارق عندكم إن كنتم كاذبين في ادِّعاء البراءة من
 السرقة؟

٥٧ قال إخوة يوسف: جزاء السارق لإناء الملك أن يُسْتَرَقَّ ويصير مملوكاً لِـمَنْ سَرَق منه. مثلَ هذا الاسترقاق نعاقب الظالمين بالسرقة.

- ١ جواز أُخْذِ العهد المؤكد في الأمور المهمة، ولو من أقرب الناس.
- ٢- أَخْذُ الأسباب للحذر من الأذى، وأنَّه لا ينافي التوكل على الله تعالى.
  - ٣- الإيمان بأنَّ الحذر لا يُنْجى من القَدَر.
  - ٤- جواز كتهان التخطيط للخير حتى يُتَمَكَّنَ من إنفاذه.
- استرقاق المسروق منه للسارق تَقَدَّم في شريعة بني إسرائيل، وقد نسخه الإسلام بحد عقوبة السرقة.

### التفسير:

٧٦- فبدأ المفتش بالبحث في أمتعة إخوة يوسف قبل متاع شقيق يوسف، ثم انتهى بمتاع شقيق يوسف، فرأى إناء الملك، فاستخرجه من متاعه. مثل ذلك ألهمنا يوسف هذا التدبير الخفيَّ المُحْكَم لأَخْذِ شقيقه، وما كان يقدر أن يأخذ شقيقه في شريعة مَلِكِ (مصر) لأنَّه ليس من شريعته أن يتملَّك السارق، إلا أنَّ مشيئة الله اقتضت ذلك الحكم. نرفع بالحكمة والإيهان منازل مَنْ نشاء من عبادنا، وفوق كل عالم مَنْ هو أرفع منزلةً منه في العلم، حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى علَّم الغيوب.

٧٧- قال إخوة يوسف ليتخلَّصوا من التهمة ويخذلوا شقيقه: إن يسرق أخونا إناء الملك، فقد سرق فيها مضى أخٌ له - يقصدون يوسف -. فأخفى تلك التهمة ولم يُظْهِرُها لإخوته تَلَطُّفاً بهم، وإحكاماً لتدبير المهمَّة، وحَدَّث نفسه بقوله: أنتم أسوأ منزلةً مَنَّ اتهمتموه بسرقة أخيه، وهو بريء من خيانتكم السابقة واللاحقة. والله أعلم بالذي تصفونه من الكذب.

٧٨- ولمَّا تذكَّروا العهد الذي أخذه عليهم أبوهم، قال إخوة يوسف مسترحمين: يا أيها العزيز، إنَّ لهذا السارق أباً كبيراً في السن لا يكاد يستطيع فِراقَه، فخذ أحدنا بدلاً منه. إنَّنا نراك من المحسنين في تعامُلِكَ وكرمك.

٧٩ قال يوسف الطّناه: عياداً بالله تعالى أن نأخذ أحداً غير الذي وجدنا إناء الملك عنده حسب شريعتكم، فإنّنا إن فَعَلْنا ما طلبتم كُنّا من المعتدين على البريء.

• ٨- ٨- حليًا انقطع منهم الأمل، وينسوا من قبول الرجاء، خَلُوا للمشاورة فيها بينهم، فقال أخوهم الكبير مُنكِراً عليهم: أليس قد أعطيتم أباكم عهداً وثيقاً برَدِّ أخيكم؟ ومن قبل ذلك عَذَرَكم بيوسف، فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها، أو يقضي الله تعالى لي بنجاة أخي من الرقّ، وهو سبحانه أعدل الحاكمين. ارْجِعُوا أنتم إلى أبيكم وقولوا له متلطّفين في خطابكم بقرابة الأبوَّة: يا أبانا إنَّ ابنك شقيق يوسف قد سرق، ولسنا نشهد إلا بها عَلِمُنا، إذ رأينا إناء الملك في متاعه، وما علمنا أنه سيسرق حين عاهدناك على رَدِّه.

٨٢ - واسأل أهل مصر والقافلة التي جثنا معهم عن حقيقة ما حدث، وإنَّنا لصادقون في ذلك.

^^ - ولمَّا رجعوا إلى أبيهم فَجَعُوه بالخبر المحزن، فقال لهم مُنْكِراً عليهم: ليس الأمر كذلك، بل زَيَّنَتْ لكم أنفسكم أمراً خطيراً؛ لأنَّ هذه المشكلة اللاحقة بسبب المكيدة السابقة بيوسف. فصبرٌ جميل لا جزع فيه ولا شكوى معه لغير الله، عسى الله أن يَرُدَّ إليَّ أبنائي الثلاثة. إنَّه هو العليم بالأحوال، الحكيم في الأفعال والأقوال.

- ١ في الآية (٧٦) إخبار مستقبلي أنَّ الله سيرفع منازل مَنْ يشاء في الدنيا على غيره، كما رفع منزلة يوسف التَّيْلا.
  - ٢- لجوء الإنسان إلى الحيلة مشروعٌ إن كان القصد نبيلاً، وغير مشروع إن كان سيئاً.
    - ٣- لطف الله ورعايته بأنبيائه ونصره لهم.
    - ٤- فضل العلم ورفعة العلماء، وتفاوت درجاتهم.
      - ٥- جريمة السرقة لها عقوبتها في بني إسرائيل.
        - ٦- إثبات صفتَي العلم والحكمة لله تعالى.
    - ٧- صبر يعقوب النفظ وثباته بعد أن اشتدَّتْ المحنة.

﴿ وَتَوَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَيْضَتَ عَيْمَاهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللهِ وَقَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ مَنْ مَنْ اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مِنَ اللّهِ لِكِينِ اللّهُ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ مَنْ مَنْ اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ يَبْنِى الْهَالُوا فَتَحْسَسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَنُسُوا مِن زَوْج اللّهِ إِنَّهُ لَا يَائِنَسُ مِن زَوْج اللّهِ إِلّا الْقَوْمُ الْكَيْوُونَ ﴿ اللّهُ فَلَمَا دَخَلُوا عَلَيْهِ وَالْحَيْمِ وَلَا تَأْيَنُ مُسَنَا وَأَهْلَنَا الفَّرُ وَحِشْنَا بِيضَاعُةِ مُرْجَعَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّ الْمَالُونُ وَعَلَيْنَا إِنْ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّ الْمُنْ وَهُولَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنْ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا إِنْ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ وَعَلَيْ وَيَعْلَى وَعَمْ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا إِلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ الْعَلَى وَجَدِ أَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

٨٤ - وأعرض يعقوب عن أبنائه تاركاً خطابهم: يا حسرتا على يوسف. وابيضٌ سواد عينيه من الحزن والبكاء وفَقَدَ بصره، فهو ممتلئ القلب حزناً وغماً.

٨٥ وأقسم أبناؤه بالله تعالى مشفقين على أبيهم: ما تزال تتذكّر يوسف تَفَجُّعاً عليه، وتأسُّفاً لفراقه،
 حتى تُشْر فَ على الهلاك، أو تهلك فعلاً.

٨٦- أجاب يعقوب الطّغة: لست أشكو ثِقَلَ غمِّي وشدة حزني إليكم، وإنَّما أشكو ذلك إلى الله، فهو الذي يكشف الضُرَّ، وأعلم من رحمته ووحيه ما لا تعلمون.

٨٧- ثم خاطبهم يعقوب الطّنه واثقاً برحمة الله مُستعطفاً برحم البنوَّة: يا أبنائي اذهبوا إلى مصر، فابحثوا واطلبوا خبر يوسف وأخيه، ولا تيئسوا من رحمة الله الواسعة. إنَّه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم المكذِّبون بالله تعالى.

٨٨ فاستجابوا لأبيهم وذهبوا إلى مصر، فلمًّا دخلوا على يوسف خاطبوه بلطف وتعظيم، فقالوا: أصابنا نحن وأهلنا القحط، وجثناك بثمن قليل فأتمم لنا الكيل، ولا تُنقِصْه لرداءة بضاعتنا، وتَصَدَّقُ علينا عمًّا عندك من الخير. إنَّ الله تعالى يُثيب المتفضّلين بأموالهم على أهل الحاجة.

٨٩ فليًا رأى يوسف حالهم، وسَمِعَ مقالهم، قال لهم مواجهاً لهم وعاتباً عليهم: هل تذكرون الذي
 فعلتموه بأخيكم يوسف وشقيقه حال جهلكم بعاقبة ما تفعلون؟

٩٠ فأجابوه مندهشين ومستبشرين: هل أنت يوسف حقاً؟! قال: نعم أنا يوسف، وهذا شقيقي، قد تَفَضَّل الله تعالى علينا فجَمَعَنا بسلامة وكرامة. إنَّه مَنْ يُطِعِ الله بأوامره واجتناب نواهيه، ويصبر على المحن، فإنَّ الله لا يضيع ثواب المحسنين بأقوالهم وأفعالهم.

٩١ - فأقسموا بالله تعالى: لقد فَضَّلَك الله علينا، ونحن كنَّا آثمين بها ارتكبنا.

٩٢-٩٣ قال يوسف مُساعاً لهم: لا عَتَبَ ولا تأنيب عليكم اليوم، وأدعو الله تعالى أن يغفر لكم ذنوبكم، وهو سبحانه أرحم الراحمين لِمَنْ تاب من ذنبه. ولمَّا عرف فقدان بصر أبيه قال لهم: خذوا قميصي هذا، واطرحوه على وجه أبي يعقوب يرجع إليه بصره، ثم أَخْضِرُوا إليَّ أهلكم جميعاً.

- ١- فضل الاعتراف بالذنب والاعتذار للأخرين.
  - ٢- الشكوى إلى الله وحده لكشف الضر.
    - ٣- فضل العفو والصفح عمَّنْ أساء.
      - ٤ عدم جواز اليأس من رحمة الله.
- ٥- خطأ أبناء يعقوب الطّنك في إغلاظ القول لأبيهم.
  - ٦- الفَرَجُ بعد الشدّة، والمنحة بعد المحنة.

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ الْبُوهُمْ إِنِي لَأَحِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلاَ أَن ثَفَيْدُونِ ﴿ قَالُواْ تَاللّٰهِ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالَمُ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قَالَ السّتَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا خَطِينَ ﴾ قَالَ لَحَمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قَالُواْ يَتَأَبّانا اسْتَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَا خَطِينَ ﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَقِي إِنَّهُ مُهُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ فَلَمَّا وَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ مَلَ المَّعْفِرُ لَكُمْ رَقِي إِنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ مُسَعِّلًا وَقَلْ إِلَيْهِ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ مُسَعِّدًا وَقَالَ يَتَأَهُونَا الْعَنْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ مُوكَا لِيَكُمْ مِنَ وَقَالَ يَتَأَوْمِ اللّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ مُعَلّا وَقَلْ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ مُعَلّا وَقَلْ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ مُعَلّا وَقَلْ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَكُمْ مِنَ السّجِينِ وَجَاءَ بِكُمْ مِن السّجِينِ وَبَانَ إِخُونِ أَنْ رَقِي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمَالِحِينَ وَاللّا لَاكُمُنَا وَالْا وَالْمَالِمِينَ وَالْاَرْ السّمَونَ وَالْاَرْضِ أَنَتَ وَلِي اللّهُ الْحِيلَ اللّهُ الْعَلَا السّمَوْنِ وَالْاَرْ وَالْاَرْ السّمَوْنِ وَالْالْوَلِ السَّمَونِ وَالْالْوَلِ السَّالِمُ الللّهُ الْمُولِ الللّهُ الْمُولِي اللللّهُ الللّهُ الْمُلِي وَعَلَمْ الللّهُ الْمُؤْمِ اللللّهُ الْمُولِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ

# التفسير:

- ٩٤ ولّما غادرت القافلة أرض مصر ومعهم قميص يوسف، قال يعقوب الملي لل لَمن معه: إنّي لَأشُمُّ رائحة يوسف لولا أن تُسَفّهوني، وتنسبوني إلى الخرف.
- ٩٥ فأجابوه بشدَّة مستبعدين ذلك: تالله إنَّك لا تزال في خَطَئِك القديم باعتقادك أن يوسف حَيُّ،
   وستلقاه.
- 97 ولقد تحقَّق ظَنُّ يعقوب الطَّنَا إذ جاءه البشير حاملاً القميص، مبشِّراً بسلامة يوسف، طارحاً القميص على وجه أبيه، فعاد مُبصراً من شدة الفرح، وقال لِـمَنْ حَضَرَ عنده: ألم أقل لكم إنِّ لأجد ريح يوسف، وإنِّ أعلم من الله ما لا تعلمون؟
  - ٩٧ فأقبل أبناء يعقوب مُعتذرين، يطلبون إليه أن يستغفر لهم الله، واعترفوا بأخطائهم.
- ٩٨ ووعدهم بأن يطلب لهم المغفرة من الله سبحانه. إنَّه هو الغفور لذنوب عباده التائبين، الرحيم بهم.
- ٩٩ ورحل يعقوب وأهله إلى مصر قاصدين يوسف، فلمًّا دخلوا مصر، ضَمَّ إليه أبويه وقرَّبها إليه،
   ودعاهم أن يقيموا في مصر آمِنين مطمئنين سالمين.
- ١٠٠ وصدر أباه وأمَّه على سرير ملكه بجانبه توقيراً لهما، وسجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر تحية وإجلالاً ليوسف، لا عبادة وكان هذا السجود جائزاً في شريعتهم، أمَّا في شريعتنا فلا يجوز السجود إلا لله تعالى وخاطب يوسف أباه مُذكِّراً له: إنَّ هذا السجود هو تفسير الرؤيا التي رأيتها، وقصصتُها عليك

من قبل في طفولتي، قد جعلها ربي حقيقة واقعة، وقد تَفَضَّل عليَّ بإحسانه العظيم حين أخرجني من السجن، وجاء بكم إليَّ من البادية من بعد أن وسوس الشيطان؛ ليُفَرِّقَ بيني وبين إخوي. إنَّ ربي لطيف التدبير لِـمَنْ يشاء، إنَّه سبحانه العليم بالأحوال، الحكيم في الأقوال والأفعال.

١٠١ - ثم تَضَرَّع يوسف إلى الله تعالى: يا ربِّ قد أعطيتني من ملك مصر وعَلَّمْتني من تعبير الرؤيا،
 يا خالق السموات السبع والأرض ومبدعها ، أنت ناصري ومتولي شأني في الدنيا والآخرة، ثَبَّنني على
 الإسلام في حياتي إلى مماتي، وألحِقْني بالصالحين من الأنبياء والأولياء.

- ١- تَحَقُّقُ رؤيا يوسفَ معجزةٌ له، ونعمةٌ من الله عليه، وتصديقٌ لأبيه يعقوب.
- إذا كان السجود لغير الله تعالى جائزاً في بعض الشرائع، فإنَّه في شَرْعِنا لا يجوز إلا لله تعالى.
  - ٣- تقرير معجزة رَدِّ بَصَرِ يعقوب السَّلِين عندما شَمَّ رائحة قميص يوسف السَّلِين.
    - ٤- حرمة اليأس من رحمة الله تعالى.
    - ٥- الشكر لله تعالى على نِعَمِه وكرمه.
      - ٦- استقرار يعقوب وبنيه في مصر.
    - ٧- فضل البرّ بالأبوين، والإحسان إليهما، وتوقيرهما.

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدُيْهِمْ إِذَ أَجْمَعُواْ أَمَهُمْ وَهُمْ يَكُوُونَ ﴿ وَمَا مَا أَنْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْمَعُواْ أَمَهُمْ وَهُمْ يَكُوُونَ ﴿ وَمَا يُوْمِنُ لِلْعَلَمِينَ الْحَالَةُ وَمُ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ لِلْعَلَمِينَ الْحَالَةُ وَمَا يَعْوَى السَمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ السَمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ اللّهَ عَلَيْهِ مَا مَعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُوْمِئُونَ فَلَ السَمَعُونِ وَالْأَرْضِ مَاللّهِ اللّهِ أَوْمَ السَمَاعَةُ بَغْتَهُ وَمُمْ لَا يَشْعُونُ اللّهِ وَمُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ وَمَا أَنْ مَنْ اللّهُ وَمُعَالِمُ اللّهُ عَلَى بَصِيمِ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَلْكُونَ اللّهُ عَلَى بَصِيمِ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَلْكُونَ اللّهُ وَمَا أَلْكُونَ اللّهُ وَمَا أَلْكُونُ اللّهُ وَمَا أَلْكُونُ اللّهُ عَلَى بَعِيمِ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا أَلْكُونَ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ وَمَا أَلْهُ اللّهُ وَمَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا أَلْكُونُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَا أَلْمُ اللّهُ وَمَا أَلْكُونُ اللّهُ وَمَا أَلْمُ اللّهُ وَمَا أَلْكُونُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا أَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللل

١٠٢ – ١٠٣ – ذلك النبأ العالي الرتبة من أخبار الغيب الذي له شأن عظيم نخبرك به – أيها الرسول – وحياً، وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حين أبرموا المكيدة بيوسف وهم يتآمرون عليه، وما أكثرُ الناس بمُصَدِّقيك، ولو حَرَصْتَ على تصديقهم لك.

١٠٤ - وما تَطْلُبُ من قومك على تبليغ القرآن وتلاوته أجراً تأخذه. إنَّ هذا القرآن هدى وموعظة
 للإنس والجن أجمعين.

١٠٥ - وكم من الآيات الكونية الكثيرة الدالَّة على عظمة الخالق ووحدانيته مشاهَدة في السموات والأرض لا تخفى على أحد، فالكلُّ يشاهدها. لكنَّ كثيراً منهم لا يتأمَّل ولا يَتَدَبَّر ولا يأبه بها.

١٠٦ - وما يُصَدِّق أكثر هؤلاء المعرضين عن آيات الله المكذبين به إلا إذا أشركوا مع الله غيره، فإنَّهم يُقِرُّون بأنَّ الله هو الخالق الرازق.

١٠٧ - يُنْكِرُ الله تعالى على هؤلاء المشركين مُوبِّخاً لهم: أفأمِنَ هؤلاء المكذِّبون عقوبةً من الله تجتاحهم جميعاً، أو تأتيهم القيامة فجأة وهم لا يُحِسُّون بذلك؟

١٠٨ - قل أيها الرسول لهم: هذه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه هي طريقتي وسُنتَي، أدعو إليها على حُبَّة راسخة أنا ومَنْ أطاعني واهتدى بسنتي، وأُنزَّه الله تعالى عمَّا لا يليق بجلاله وعظمته، وأخلص له العبادة ولا أشرك به شيئاً.

1 • ٩ - وما أرسلنا من قبلك - أيها النبي - إلا رجالاً لا ملائكة، نوحي إليهم بالرسالة، وهم من أهل الحواضر؛ لأنّهم أعلمُ من غيرهم، أفلم يَسِرُ هؤلاء المشركون في أرض الله، فينظروا مصارع الأُمم المكذّبة السابقة، وما حَلَّ بهم من الهلاك والدمار؟ ولَثوابُ الدارِ الآخرةِ الباقية خيرٌ من متاع الدنيا الفانية للذين اتّقوا ربهم، أفلا تعقلون اتّباع الحق؟

11٠ - فلا تستبطئ النصر يا رسول الله، فإنَّ الرسل قبلك ما كان يأتيهم النصر عاجلاً، حتى إذا يئس الرسل من إيهان قومهم، وأيقنوا أنَّ قومهم قد كَنَّ بوهم، وخَذَلُوهم، أتاهم نَصْرُنا وعَوْنُنا عند شدة الرسل من إيهان قومهم، وأيقنوا أنّ قومهم قد كَنَّ بوهم، وخَذَلُوهم، أتاهم نَصْرُنا وعَوْنُنا عند شدة الكرب، فنستأصل مَنْ نشاء من المكذِّبين، وننقذ مَنْ نشاء من الرسل والمؤمنين، ولا يقدر أحد على دفع المعقوبة الرادعة عن المعتدين.

11۱ - قسمًا لقد كان في قصص المرسلين وما حَلَّ بالأُمم المُكذَّبين موعظة عظيمة لأصحاب العقول السليمة، ما كان هذا القرآن كلاماً يُختلق، ولكن أنزلناه مُصَدِّقاً لما قبله من الكتب، وتبياناً لكلِّ ما يحتاج إليه العبادُ من أمور الدين، وهداية للبشر من ضلال الشياطين، ورحمة في الدارين للمُصَدِّقين بالله تعالى والمرسلين.

- ١ صِدْقُ النبي ﷺ في دعوته، وثبوت نبوته.
- ٢- طريق النبي ﷺ هو طريق الأنبياء من قبله، يدعو لربه على بينة ونور وهدى.
  - ٣- فضل الاتباع فهو طريق الأنبياء وسبيل الرشاد.
    - ٤ ذَمُّ الغفلة عن التفكر في الآيات الكونية.
  - التفكر في مصير الأُمم السابقة موعظة عظيمة.
  - ٦- سنة النصر للأنبياء في دعواتهم، وإن طال البلاء واشتدت الخطوب.
    - ٧- غرسُ روح الأمل وعبير الرجاء في النفوس.
      - ٨- تأتي بُشْريات النصر عند اشتداد البلاء.
- ٩- في الآية (١١٠) وقف نبوي عند قوله تعالى: ﴿ فَنُبِنَى مَن نَشَآةٌ ﴾، وينظر: تفسير سورة النساء الآية
   ١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).

١٠ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «في قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم، فإنهم لابُدَّ أن يُبْتَلُوا بها
 هو أكثر من ذلك، ولا ييئسوا إذا ابتُلُوا بذلك، ويعلمون أنَّه قد ابتلى به مَنْ هو خير منهم».

(ينظر: تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ٤/ ٧٥).

١١ - الداعية غير مكلف باستجابة المدعوين له، بل يأخذ بالأسباب، والتوفيقُ من عند الله تعالى، فإنَّ أكثر الناس للحق كارهون.

١٢ - في الآية (١١٠) إخبار مستقبلي عن مجيء النصر بإذن الله تعالى عند اشتداد الكرب.

النزول: مدنية.

## المقاصد:

- ١- بيان عظمة الله تعالى في مخلوقاته.
- ٢- بيان عظمة القرآن الكريم وإعجازه.
- ٣- إبراز الآيات الباهرة والأدلة الكونية على التوحيد والبعث.
  - ٤ تقرير الإيهان بالقدر.

# بِنسيم أللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ الْمَرْ يَلْكَ مَايَتُ الْكِنْبِ وَالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ الْحَقُّ وَلَكِنَ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ اللّهَ مَسَمَّى اللّهِ مَنَ وَفَعَ الشّمَسُ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسمَّى اللّهِ مَن وَفَعَ الشّمَسُ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسمَّى اللّهِ مَن اللّهَ مَن وَجَعَلَ فِيها رَوْسِي وَ أَنْهَ اللّهِ يَكُمْ اللّهَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَيْلُ صِنْوَانِ يُسْتَعَى بِمَا وَكِيهِ وَوَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَيْلُ صِنْوَانِ يُسْتَعَى بِمَا وَكِيهِ وَفِي الْفَالِمُ وَعَيْلُ صِنْوَانِ يُسْتَعَى بِمَا وَكِيهِ الْفَارِضِ قِطْعٌ مُتَجَوِرَاتُ وَجَنَتُ مِن أَعْنَبِ وَزَرَّعُ وَنَحِيلٌ صِنْوَانُ وَعَيْلُ صِنْوَانِ يُسْتَعَى بِمَا وَكِيلِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

### التفسير:

١ - ﴿ الْمَر ﴾ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلامُ على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز القرآن الحكيم.

هذه الآيات العالية المنزلة من آيات القرآن العظيم، وهذا القرآن الحكيم الذي أُنزل إليك - أيها الرسول - من ربِّك بالحق الذي لاشكَّ فيه، فأخباره حقٌّ، وأحكامه حقٌّ، ولكنَّ أكثر الناس لا يُصَدِّقون به.

٧- الله سبحانه هو الذي رفع السموات بطبقاتها السبع قائهات من غير أعمدة تستند إليها، ثم بعد خُلْقِها ورَفْعِها استوى على العرش العظيم، الذي هو أعلى المخلوقات - استواءً يليق بجلاله، ويناسب كهاله - وذَلَّل الشمس والقمر لمنافع العباد ومصالحهم، وهما يدوران في فلك منتظم متناسق مع بقيَّة الكواكب السيَّارة إلى وقت فَناء الدنيا، يُدَبِّرُ سبحانه أمور الدنيا والآخرة بغاية الحكمة، ويُبَيِّن الآيات الناطقة بعظيم قدرته، وكريم أدلته؛ لكي تُوقِنوا بالمعاد إليه والحساب على أعهالكم.

٣- وهو سبحانه الذي بَسَطَ الأرض بامتداد طولها وعرضها، وهَيَّاها للحياة فيها، إذ جعل فيها الجبال الثابتة، والأنهار العذبة، وأنبت فيها من الأنهار والأمطار والعيون والآبار من كل الثمرات زوجين: ذكراً وأنثى، وجعل الليل يغطي النهار بظلمته. إنَّ في ذلك البيان والإنعام لَدلالاتٍ ثابتةً لا تنفكُ عن البشر؛ لكى يتفكَّروا فيها، ويعلموا عظمة قدرة الخالق.

٤- ومن عجيب صنعه وكريم عطائه، أنّه جعل في الأرض قطعاً متجاورة متلاصقة، لكنها مختلفة بنباتها ومياهها وثمراتها وحدائقها الغنية بأنواع الأعناب، وصنوف الزروع، وبضروب النخيل، منها ما ينبت منه من أصل واحد شجرتان فأكثر كالفسائل، ومنها ما ينبت منه من أصل واحد شجرة واحدة فقط. وكلُّ هذه الثمرات والنباتات بطعومها المتنوعة وألوانها المتباينة تُسقى بهاء واحد، وبعضها أفضل من بعض في الجودة والطعم والفائدة. إنَّ في ذلك الأمر العظيم من الرب الكريم لدلالاتٍ صريحة، وبراهين صحيحة، لقوم يعقلون اتباع الحق.

٥- وإن تعجب - أيها الرسول - من تكذيب الكفّار لك فاعجب من تكذيبهم بالبعث، وقولهم: أإذا مِتْنا وصِرْنا تراباً في الأرض، أنْبُعَثُ من جديد؟! أولئك البعداء عن الحقّ هم الذين كَذَّبوا بقدرة ربّهم، وأولئك البعداء عن رحمة الله تكون السلاسل في رقابهم يوم القيامة، وأولئك وقودُ النار الملازمون لها، هم فيها ماكثون أبداً.

- ١ تقرير نبوَّة سيِّد المرسلين محمد ﷺ ورسالته.
- ٢- من أعظم الآيات: رَفْعُ السموات بغير عَمَدٍ يراها الإنسان الجاهل والعالم.
  - ٣- تقرير توحيد الربوبيَّة بذِكْر تدبير الله تعالى.
- ٤ قال ابن عاشور: «الإتيان بـ ﴿ رَبِّكَ ﴾ دون اسم الجلالة للتلطُّف. والاستدراك بقوله: ﴿ وَلَكِنَ الْكَانِ اللّهِ الله فِي الحقية إبطالاً يقتضي ارتفاع الكَثَرَ النّاس لَا يُؤْمِئُونَ ﴾ راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في الحقية إبطالاً يقتضي ارتفاع النزاع في أحقيته، أي: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بها دَلَّتِ الأدلة على الإيهان به». (التحرير والتنوير:١٣٦/١٣٠).
- الافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى ﴿ رَبِّكَ ﴾ لأنَّه مُعَيَّن به، لا يشتبه غيره من الهنته؛ ليكون الخبر المقصود جارياً على معين لا يحتمل غيره إبلاغاً في قطع شائبة الإشراك.
  - ٦- ينظر: مخطط جريان الشمس والقمر والكواكب في الملحق.
- ٧- صيغ ﴿ يُدَيِّرُ ﴾ و﴿ يُفَصِّلُ ﴾ بالمضارع عكس قوله: ﴿ اللهُ الله والقمر فقد تمَّ، متجدد متكرر بتجدُّد تَعَلُّقِ القدرة بالمقدورات، وأمَّا رَفْعُ السموات وتسخير الشمس والقمر فقد تمَّ، واستقر دفعة واحدة.
- ٨-- وُصِفَت القطع بمتجاورات؛ لأنَّ اختلاف الألوان والمنابت مع التجاور أشد دلالة على القدرة العظيمة.. وظرفية التفضيل في ﴿ اَلاَٰكُول، أي: نُفَضِّل بعض الجنات على بعض، أو بعض الأعناب والزرع والنخيل على بعض، من جنسه بها يثمره.

٩- جيء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع؛ للإشارة إلى تفكير شديد ومكرر.

١٠ - خُصَّ النخل بذكر صفة صنوان؛ لأنَّ العِبْرَةَ بها أبلغ، ووجه زيادة ﴿ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ﴾ تجديد العبرة باختلاف الأحوال.

١١ - من دلائل قدرة الله تعالى حصول الاختلاف في الأرض بالرغم من تَقارُبها، وحصول الاختلاف
 بين أنواع النبات وأشكاله وأطعامه.

١٢ - تقرير البعث، وبيان عقاب منكريه بالعذاب الأبدى.

# التفسير:

٦- ويتحدَّى زعهاء الضلالة، فيطلبون من النبي التعجيل في إنزال العقوبة فيهم، قبل الخير الذي أبشرهم به، وقد مَضَتِ العقوبات في الأُمم التي كَذَّبت رسلها، وإنَّ خالِقَك ومُدَبَّرَ أمورك - أيها النبي - لذو مغفرة لذنوب مَنْ تاب من عباده الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي لله. وإنَّ ربَّك لشديد العقاب والعذاب للمُكَدِّبين بالله ويوم الحساب.

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِتَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثْلَثُ ﴾ الآية، المراد بالسيئة هنا: العقوبة، وإنزال العذاب قبل الحسنة: أي قبل العافية، وقيل الإيهان، وقد بَيِّنَ تعالى في هذه الآية أنَّ الكفار يطلبون منه ﷺ أن يُعَجِّلَ لهم العذاب الذي يُحَوِّفُهم به إن تمادَوا على الكفر، وقد بَيِّنَ هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُعْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ مَ ﴾ [الحج: ٤٧]».

٧- ويتهادَون في تكذيبهم بطلبِ مزيدٍ من المعجزات، فيقولون: هَلَّا أُنزل على محمد من ربِّه معجزة كمعجزة موسى وعيسى وصالح. وليس ذلك بيدك، وإنَّها الذي أُرْسِلْتَ به هو إبلاغهم بالدعوة إلى الله تعالى، وإنذار الكفَّار من النار، ولكل أُمة رسول يهديهم إلى اتِّباع الحق، وإلى توحيد الله وعبادته كها أنك داع لِمن أرسلت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ - في أصح الأقوال - أي: ولكل قوم داع يدعوهم». (الجواب الصحيح ٢/٩٩).

 $A-P-\frac{3}{2}$  الله تعالى عن سعة علمه وإحاطته بالأخبار والأسرار: الله يعلم أحوال ما تحمله كلَّ أنثى حامل في بطنها من ذكر أو أنثى، سعيد أم شقى، ويعلم ما تُنقصه الأرحام من سقوط الجنين ما قبل تسعة أشهر، وما تزداد الأرحام في الحَمْل ما بعد تسعة أشهر، وما تزداد من أعداد الأولاد كالتَّوءَم فأكثر، وكلُّ شيء من الأشياء عند الله بقَدْرٍ معلوم وزمن محدود، وهو سبحانه عالم بكل ما خَفِيَ عن الحلق، وبها هو مشاهد، الكبير في ذاته وأسهائه وصفاته، المتعال على جميع خلقه بذاته وقدرته.

١٠ ومن إحاطة علمه سبحانه بالأحوال أنَّه يستوي في عِلْمِه مَنْ أخفى القول منكم، ومَنْ جهر به،
 وكذلك يستوي عنده مَنْ استتر بأعماله في ظلمات الليل، ومَنْ جَهَرَ بها في وَضَبح النهار.

۱۱ – ولكل إنسان ملائكة تتعاقب في حفظه ورعايته، يحفظونه بأمر الله تعالى، ويُحْصُون عليه أعهاله من خير وشر. إنَّ الله تعالى لا يُغَيِّر نعمةً أنعمها على قوم، إلا إذا غَيَّروا ما أمرهم به فعصوه، وإذا أراد الله تعالى ابتلاء قوم بمصيبة فلا أحد يقدر أن يمنع ذلك، وليس لهم من دون الله من ناصر ومُعين بَحَلْبِ خيرٍ أو دَفْعِ شرِّ. عن أبي هريرة الله أنَّ رسول الله على قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يَعْرُج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصَلُّون، وأتيناهم وهم يُصَلُّون».

(صحيح البخاري ٢٣/ ٢٦٦ برقم ٧٤٢٩-كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ تَمْرُجُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾، وأخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٤٣٩-كتاب المساجد، باب فضل صلاتي الصبح والعصر برقم ٦٣٢).

- ١ في الآية (٦) وقف نبوي عند قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).
  - ٢- من علامات غرور المشركين وعدم الاستفادة من عقولهم: أنَّهم يستعجلون وقوع العذاب بهم.
    - ٣- عِلْمُ الله عَلْقُ ما في الأرحام منذ نشأة الجنين.
    - ٤- التحذير من الأقوال والأفعال السيئة، فإنَّ الله يعلم بها جميعاً، سواءً كانت سراً أم جهراً.

- همول علم الله تعالى لكلِّ صغير وكبير، وكلِّ شاهد وغائب في الكون.
  - ٦- الرعاية الربّانيّة للإنس بحفظ الملائكة لهم.
- ٧- تغيير الأحوال من سبِّع إلى أحسن مرهونٌ بتغيير النفوس، وتنقيتها من الشبهات والمحرَّمات.
  - ٨- تقرير الإيمان بالقدر.
- 9 عن ابن عمر رضي الله عنها أنَّ رسول الله قلق قال: «مَفاتيح الغيب خس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأى أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله».

(صحيح البخاري ٨/ ٢٢٥-كتاب التفسير- سورة الرعد، برقم ٤/ ٦٩٧)

# التفسير:

17 - هو سبحانه وحده الذي يريكم الضوء اللامع من خلال السحب التي تتداخل فيها بينها، فتخافون من صوتها الهادر وصواعقها المُحرقة، وتطمعون أن ينزل معه المطر النافع، وهو وحده يُنشِئ السحب الكثيفة، المُحمَّلة بالماء الغزير.

#### ١٣ - سبب النزول:

عن أنس هُ قال: أرسل رسولُ الله هِ رجلاً من أصحابه إلى رأس من رؤوس المشركين يدعوه إلى الله، فقال: هذا الإله الذي تدعو إليه، أمِنْ فضة هو أم من نحاس هو؟ فتعاظم مقالته في صدر رسول رسول الله هله هذه فرجع إلى النبي هُ فأخبره فقال: «ارجع إليه فادْعُه إلى الله»، فرَجَعَ فقال له مثل مقالته، فأتى رسول الله ها فأخبره، فقال: «ارجع فادْعُه إلى الله»، وأرسل الله عليه صاعقة، فرجع فقال له مثل مقالته، فأتى رسول رسول الله في الطريق لا يعلم، فأتى رسول رسول الله في الطريق لا يعلم، فأتى النبي هُ فأخبره أن الله قد أهلك صاحبه، ونزلت على النبي هُ: ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاهُ وَهُمْ مُكِدِلُونَ فِي ٱللهِ فَا دُعِهُ المسند ٢/٨٥-٨٨ برقم ٤٣٣، قال محققه: إسناده صحبح. وأخرجه ابن أبي عاصم (السنة ١/ ٢٠٤) عال الألباني: إسناده صحبح).

#### التفسير:

ويُسَبِّح الرعد وهو صوت ارتطام السحاب حين يسوقه المَلَكُ المَوَكَّل به، فهو يسبِّح، والملائكة كلُّهم يُسبِّحون بالثناء والشكر لله ﷺ هيبة ورهبة من الله تعالى، ويُرسل الله تعالى الصواعق المُحرقة، فيُهلك بها مَنْ يشاء من خلقه، والكفَّار يُجادلون في قدرة الله على البعث، وهو شديد القوة والبطش بمَنْ عصاه.

١٥ - ولله وحده يخضع وينقاد أهل السموات وأهل الأرض، فيخضع المؤمنون طواعِيَةً، ويخضع الكافرون كراهية وقت الشدَّة، وكذلك ظلالهم، والمخلوقات وظلالها تسجد لله بامتدادها على الأرض في أول النهار وآخره.

17 - يأمر الله تعالى رسول الله ﷺ أن يُنْكِرَ على المشركين، ويُوبِّخهم بعدة سؤالات، ثم يجيب عنها: قل: مَنْ خالق السموات السبع والأرضين السبع؟ قل: الله سبحانه. قل: أجعلتم لله شركاء عبدتموهم من دونه، وهم لا يقدرون على نفع أنفسهم ولا على دَفْعِ الضر عنها، فكيف يستجيبون لغيرهم؟ قل لهم أيضاً: هل يستوي عندكم الكافر والمؤمن؟ أم هل يستوي عندكم ظلمات الضلالة ونور الهداية؟ أم اتخذ هؤلاء المشركون آلهة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله، فالتبس الأمر عليهم، فلا يُمَيِّزون بين ما خَلَقَه الله تعالى وما خَلَقَتْه آلهتهم؟! قل لهم: الله سبحانه خالق كلِّ كائن من العدم، وهو المتفرِّدُ بالألوهية والربوبية، الذي قهر جميع الكائنات، وذَلَّتْ له جميع المخلوقات.

1V – أنزل الله تعالى من السحاب مطراً، فجَرَتْ به أودية الأرض بقدر صغرها وكبرها، فحمل السيل غُثاءً ورَغُوة كثيفة، وبعض المعادن التي يوقدون عليها النار؛ ليصهروها كالذهب والفضَّة؛ طلباً للزينة والنفع بها، فيعلوها أيضاً زبد لا فائدة فيه. شبَّه ذلك المذكور بالحق والباطل: فمَثلُ الحقِّ في ثباته كمثل الماء الصافي الذي يُسقى به الحرث، والمعدن النقي الذي ينفع الناس، ومَثلُ الباطل في زواله كالزبد الذي لا خير فيه يطفو على وجه الماء وفوق المعادن. بمثل ذلك يُبَيِّن الله الأمثال للناس؛ ليتضح الحقُّ من الباطل، والهدى من الضلال.

### الفوائد والاستنباطات:

١ من آيات الله تعالى التي تدلُّ على عظمة قدرته خَلْقُ الرعد والبرق والسحب الحافلة بالأرزاق والأمطار.

- ٢- اكتشف العلماء عدة حقائق:
- أ- أنَّ الرياح لها دور رئيس في عملية تَكَوُّن السحب.
- -- أنَّ السحاب يأخذ أشكالاً لا حصر لها في جو السهاء.
- ج- ضرورة تجميع كميات كبيرة من بخار الماء في حيز واحد.
- د- أنَّ البرد لا يمكن أن يتكون إلا في طبقات الجو الباردة جداً.
- هـ أنّ السحب الرعدية يجب تقسيمها إلى خلايا؛ لكي تتمكن من تكثيف ما بها من بخار.
  - و- وجود سحب ثقيلة تحمل كميات كبيرة من الماء تقاس بملايين الأطنان.

.(http://www.quran-m.com/container2.php?fun-artview&id-1033)

- ينظر: صورة السحب الثقال المتراكمة في الملحق.
- ٣- تقرير تسبيح الملائكة لله تعالى من هيبته ورهبته.
- ٤- من حكمة الله تعالى أن يضرب الأمثال للناس؛ لتسهيل الدعوة لهم، وتقريب الحق إلى عقولهم.
  - ٥- لا نفع أبداً من الإشراك بالله تعالى.
- ٦- كلُّ الكون وما فيه خاضع لله تعالى، وظلال المخلوقات تسجد لله بامتدادها على الأرض في أول النهار وآخره.
- اثبتت النتائج أنَّ ظلال كل الأجسام تشير وتدل على اتجاه مكة المكرمة حيث القبلة في أربعة أوقات عددة من العام، وفي هذه الأوقات تكون الشمس متعامدة إما على مكة المكرمة، أو على الموقع المقابل لها في نصف الكرة الجنوبي المسمى بـ«نظير القبلة»، أي: إنَّ الشمس والظل الممدود في هذه الأوقات الأربعة

تكون هادية ومرشدة لاتجاه القبلة بطريقة مباشرة وصريحة. (الإعجاز العلمي في إثبات حركة الظلال، بحث مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ص ٢٥).

- ٨- إقامة الحُجّة على الكفّار بالأدلّة المحسوسة.
- ٩- الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحيان، فإنَّ الله تعالى سيُدَمِّرُه، ويجعل العاقبة للمتقين.
- ١٠ مثلُ المؤمن النافع كالماء النقي والمعدن الخالص، ومثلُ الكافر الذي لا ينتفع منه كالزبد، سرعان ما يزول.
  - ١١ من الحقائق العلمية حول الزبد ما يلي:
- أ- إنَّ الزَّبَدَ لا يتشكل إلا في حالة الحركة السريعة التي تحدث نتيجة إعصار أو نتيجة السيول العنيفة، وتتشكل دائهاً على سطح الماء في الأعلى.
  - ب- إنَّ وزن هذه الرغوة أو الزبد خفيف جداً، ويتطاير في الهواء مثل البخار.
- ج- إنَّ كمية صغيرة من الماء تكفي لتشكيل كمية كبيرة من الزبد، أي: إنَّ الزبد ليس له قيمة أو وزن (http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-13/241-2010-09-09-22-11-27)

وينظر: صورة توضح فاحتمل السيل زبداً رابياً، كما في الملحق.

﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَ وَالَّذِينَ لَمْ مَسْتَجِبُواْ لَهُ لَوَ آَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ جَيِيعُنا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِآفَتَدَواْ بِهِ وَأُولَئِكَ لَمُمْ سُوّهُ ٱلْجِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِفْسَ الِلْهَادُ ﴿ الْمَا أَمْنَ بَعْلَمُ أَنْهَا أَنْوِلَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلَهَادُ الْمَا أَمْنَ الْمِينَى الْمَعْنَ إِنَّا لَيْنَ اللَّهُ وَلَا يَنْفَضُونَ الْمِينَى ﴿ اللَّهِ مِن رَبِّكَ الْمَعْ كُمَن هُو أَعْمَى الْمَالِكَ الْمَالَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللللِّلُولُ الللِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللِللَّهُ الللِلْ الل

# التفسير:

١٨ – جزاء المؤمنين المُطيعين لله ورسوله الجنَّة، والذين كنَّبوا وعَصَوا لهم النار. ولو ملكوا كل ما في الأرض، فأعطوه فداء لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة، لم يُتَقَبَّل منهم. أولئك البعداء عن الحق لهم سوء العذاب على ذنوبهم في الآخرة، ومصيرهم نار جهنم، وقَبُحَ المصيرُ الذي يستقرُّون فيه.

١٩ - ٢٠ - إنَّ المهتدين والضَّالين لا يستوون، أيكون الذي يعلم أنَّ ما جاءك – أيها الرسول – من عند ربِّك هو الحق الثابت فيؤمن به، كمَنْ هو أعمى القلب عن الحقّ الذي لا يؤمن؟ إنَّما يتعظ أصحاب العقول السليمة الذين يُوفُون بعهد الله تعالى الذي أمرهم به، ولا ينكثون العهد الأكيد.

17-71 والذين يَصِلُون الأرحام والمحتاجين، ويخافون وعيد ربِّهم، ويخافون الحساب العسير المؤدي لدخول النار، والذين صبروا على الطاعة وعن المعاصي؛ طلباً لرضوان الله، وأدَّوا الصلاة المفروضة في أوقاتها، وأعطوا الزكاة المفروضة والنفقات سِرَّاً وجهراً، ويفعلون الحسنات لمحو السيئات. أولئك أصحاب المنزلة العالية، لهم العاقبة المحمودة، في جنات يقيمون فيها أبداً، ومعهم الصالحون من الآباء والزوجات والأولاد، وتدخل الملائكة عليهم من أبواب الجنة الثمانية.

٢٤ - وتحييهم الملائكة: السلام عليكم من كلِّ شرِّ ومكروه؛ بسبب ما صبرتم، فنعم عاقبة الدار الجنة.
 الفوائد والاستنباطات:

١- في الآية (١٨) وقف نبوي عند قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى ﴾، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).

٢- قال ابن عاشور: «أُعيد اسم الموصول هذا وما عُطِفَ عليه من الأسماء الموصولة؛ للدلالة على أنَّ صلاتِها خصالٌ عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر مَنِ اتصف بها، ولدَفْعِ تَوَهُّم أنَّ عقبى الدار لا تتحقق لهم إلا إذا جمعوا كل هذه الصفات». (التحرير والتنوير: ١٧٣/١٢).

- ٣- الفرق بين مصير المطيعين لله تعالى وغيرهم في الجزاء.
- ٤- في الآية (٢٣) بشرى لِـمَنْ كان له سلف صالح، أو خَلَف صالح، أو زوج صالح ممَّنْ تَحَقَّقَتْ فيهم هذه الصلاة أنَّه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه أو زوجه.
  - ٥- بيان فضائل صفات المؤمنين.
  - ٦- الاستفادة من العقل في التفكُّر الصحيح يقود إلى طاعة الله تعالى.
    - ٧- بشرى المؤمنين بأقاربهم الصالحين في دخول الجنة.
      - ٨- الملائكة تُسَلِّم على المؤمنين في الجنة.
      - ٩- بيان فضل الصبر، ومنازل الصابرين.

### التفسير:

٢٥ والذين ينقضون عهد الله المؤكّد، ويقطعون الأرحام وغيرها، ويفسدون في الأرض بالكفر والظلم والمعاصي. أولئك البعداء عن الحق لهم الطرد من رحمة الله، واللّعنات التي تُلاحقهم، ولهم سوء العذاب في الدار الآخرة.

٢٦ - يُخبر الله تعالى عن تَفاوُتِ أرزاق العباد، فيوسِّع سبحانه الأرزاق على مَنْ يشاء من عباده، ويُضَيِّق على مَنْ يشاء مِنْ عباده، ويفرح الكفَّار بالسَّعة في الحياة الدنيا الزائلة. وما هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة إلا شيء قليل في متعته وفي مدته.

٧٧-٢٧ ويقول أهل الضلال من الكفَّار: هَلَّا أُنْزِلَ على محمد معجزة مشاهَدة، كمعجزة العصا وغيرها. فيَرُد سبحانه عليهم: إنَّ الله يُضِلُّ مَنْ يشاء من المتمردين على اتِّباع الحقِّ فلا تقنعهم معجزة، وعبدي سبحانه الذين تابوا إليه من ذنوبهم، الذين صَدَّقوا به وأَقَرُّوا له بالوحدانية، وتطمئنُّ قلوبُهم، وتستأنس بذكر الله في توحيده وطاعته. ألا فانتبهوا أيها الناس، فإنَّ القلوب بذِكْر الله تَطِيب وتستأنس.

٢٩ - يُبَشَّر الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة بالفرح والحياة الطيِّبة التي تُقرُّ فيها العين،
 وحسن المستقر في الجنة.

٣٠- ومثل ما أرسلنا الأنبياء قبلك أرسلناك - أيها الرسول - في أُمة قد مَضَتْ قبلَها أُمَمٌ كثيرة، لتقرأ عليهم القرآن العظيم الذي أنزلناه عليك، وهم يُكَذّبون بالرحمن. قل لهم: إنّ الرحمن الذي كفرتم به هو خالقي، ويَتَوَلّى أمري، لا معبودَ بحق سواه، عليه اعتمدت، وبه وَثِقْتُ، وإليه توبتي ومرجعي.

الفوائد والاستنباطات:

١ - تحريم نَقْضِ العهد، واستحقاق اللعنة بالطرد من رحمة الله تعالى لِـمَنْ نقض عهده.

- ٢- سعة الرزق على العبد لا تعنى رضا الله عنه، وكذا ضيق الرزق لا يعنى غضب الله عليه.
- ٣- قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند الآية (٢٨): «تقديم المفعول يدل على أنَّها لا تطمئن إلا بذكره وهو تعالى إذا ذُكِرَ وَجِلَتْ، فحَصَلَ اضطراب ووَجَلٌ لما تخافه من دونه، وتخشاه من فوات نصيبها منه».
   (مجموع الفتاوى ١/ ٢٢).
  - ٤ بيان فضل تعظيم الله تعالى، وتلاوة القرآن.
    - ٥- مهمَّة الرسل بلاغ الحقِّ، وإقامة الحُجَّة.
- ٦- تَضَمَّن لام التعليل في قوله: ﴿ لِتَـتَـٰلُوا عَلَيْهِمُ ﴾ أنَّ الإرسال لأجل الإرشاد والهداية بها أمر الله، لا
   لأجل الانتصاب لخوارق العادات».
  - ٧- تقرير رسالة النبيّ محمد ﷺ.
- ٨- الإتيان بالاسم الظاهر في مقام الإضهار ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْنَنِ ﴾؛ لما في ذلك من الروعة والإجلال،
   ولتشنيع كفرهم به، ومزيد إنكار عليهم.

وَ وَلَوْ اَنَ قُرَهَ اَنَا شَيْرَتَ يِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتَ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَّ بَل يَلَهِ الْأَمْرُ جَيعًا أَفَلَمُ يَا يَنِيسِ الَّذِينَ كَفَرُواْ تَصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَاْفِي وَعَدُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ لا يُخلِفُ الْمِيعَادُ الله وَلَقَدِ اسْتُهَ فِي يُرسُلِ مِن قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَاْفِي وَعَدُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ لا يُخلِفُ الْمِيعَادُ الله وَلَقَدِ اسْتُهَ فِي يُرسُلِ مِن قَلِيكَ فَامُواْ مِن كَفرُوا مُمَ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ الله الله فَالله مِن هُو قَالِيدُ عَلَى كُلُ نَفْسِ بِمَا لِيسَعُومُ مَن اللّهِ مِن وَاقِ اللهُ مَنْ هَا لا يَعْلَمُ فِى الْمَوْفِينَ النّهُ فَالله مِن هَا لا يَعْلَمُ فِى الْمَنْ هُو قَالِمُ مُن اللّهِ مِن وَاقِ اللّهُ فَالله مِنْ هَادٍ اللّهِ الله وَعَدَاللهُ الله فَالله مِن هَا لا يَعْلَمُ فِى الْمُنْفُونُ مَعْرَى مِن اللّهِ مِن وَاقِ اللّهُ مَن اللّهِ مِن وَاقِ اللهُ مَنْ اللّهِ مِن وَاقِ اللهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَاقِ اللّهُ مَن النّهُ فَا لَهُ مَن النّهِ مِن وَاقِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَاقِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَاقِ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَاقِ اللّهُ أَن الْمُعْمِدِينَ النَارُ اللهُ اللهُ

# التفسير:

٣١- ولو كان كتاب من الكتب المنزلة سُيِّرت بتلاوته الجبال فزالَتْ، وشُقِّقَتْ به الأرض أنهاراً فاخضرَّت، وخُوطب به الموتى فأحياها وأجابت، لكان هذا القرآن هو الذي اجتمعت فيه هذه الآيات المحسوسة لما آمنوا به، ولكنَّ الله لم يُجبهم إلى ما اقترحوا من الآيات؛ لأنَّه هو المالك لجميع الأمور المُتصرِّف فيها كيف يشاء. أفلم يقنط المؤمنون من تصديق الكفَّار الذين طلبوا الآيات المحسوسة، ويعلموا

أنَّ الله تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم جميعاً؟ ولا يزال الكفَّار تُفْجعهم المصائب؛ بسبب ما فعلوه من الجرائم، أو تُصيب الديار المجاورة لهم، فترعبهم حتى يأذن الله بإظهار الإسلام والنصر على الأعداء. إنَّ الله لا يُخْلِفُ وعده أولياءه بنصرهم في الدنيا، وإكرامهم في الآخرة.

٣٢ - وقسماً لقد استهزأ الكفَّار برسلهم من قبلك أيها الرسول، فأَمْهَلْتُهم وتَرَكْتُهم في أمن، ثم أَخَذْتُهم بالعقاب بغتة، فكيف كان عقابي لهم على كفرهم؟

٣٣-٣٣ أفمَنْ هو رقيب حفيظ على عمل كل إنسان، كهذه الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع؟ وجعلوا لله شركاء من خلقه يعبدونهم. قل لهم أيها النبي: اذكروا أسهاءهم وصفاتهم، فهل لهم ما يستحقُّون به العبادة؟ ثم أعاد الإنكار عليهم مُوبِّخاً لهم: أم تخبرون الله بشركاء لا يعلمهم؟ أم تُسمُّونهم شركاء بظاهر من اللفظ الباطل لا حقيقة له؟ بل حَسَّن الشيطانُ للكفَّار قولهم الضال، وامتناعهم عن الهداية، ومَنْ عائله الله تعالى فهاله أحد يقدر على هدايته، لهم عذاب في الحياة الدُّنيا بالقتل والأسر والذلَّة. ولَعذابُ الآخرة أشدُّ وأثقلُ في المشقة، وليس لهم مَنْ ينقذهم من عذاب الله تعالى.

٣٥- من صفة الجنَّة التي وعد الله تعالى بها المُتقين أنَّها تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار العذبة، ثَمَرُها لا ينقطع، وظِلُّها ممدود. تلك المثوبة ذات المنزلة العالية عاقبة المُتقين، وعاقبة المُكذِّبين بالله نار جهنم.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ تقرير الرسالة بإعجاز القرآن الكريم.
- ٢- تهديد الكفَّار بالكوارث والمحن؛ بسبب عدم إيانهم.
- ٣- جملة ﴿ بَل يَلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيمًا ﴾ عطف على ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انًا ﴾ بحرف الإضراب، أي ليس ذلك من شأن الكتب، بل لله أمر كلّ محدث، فهو الذي أنزل الكتاب، وهو الذي يخلق العجائب إن شاء».
  - ٤- إمهال الله تعالى للمستهزئين، لا يعنى إهمالهم.
    - ه- بطلان عبادة كلِّ شيء سوى الله تعالى.
      - ٦- التحذير من نَزَغات الشيطان.
      - ٧- دوام نعيم الجنة على المؤمنين.
- ٨- قال ابن عاشور عند الآية (٣٣): «تَضَمَّنَ هذا الاحتجاجُ أساليبَ وخصوصياتٍ، منها ما يلي:
   أحدها: توبيخهم على قياسهم أصنامَهم على الله في إثبات الإلهية لها قياساً فاسداً؛ لانتفاء الجهة الجامع،

فكيف يُسَوَّى مَنْ هو قائم على كلِّ نفس بمَنْ ليسوا في شيء من ذلك.

ثانيها: تجهيلهم في جعلهم أسهاءً لا مسميات لها آلهة.

ثالثها: إبطال كون أصنامهم آلهة بأنَّ الله لا يعلمها آلهة، وهو كناية عن انتفاء إلهيتها».

(التحرير والتنوير: ١٩٤/١٢).

٩- في الآية (٣٤) ﴿ مِن ﴾ الداخلة على اسم الجلالة؛ لتعدية ﴿ وَاقِ ﴾، و﴿ مِن ﴾ الداخلة على
 ﴿ وَاقِ ﴾؛ لتأكيد النفى للتنصيص على العموم.

١٠ في الآية (٣٥) وقف نبوي عند قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْأَ ﴾، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَقْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً. قُلْ إِنَمَا أَيْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللّهَ وَلا أَشْرِكَ بِهِ اللّهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَابِ آلَ وَكَا وَلا وَاقِ آلَ اَنْزَلْنَهُ حَكُمًا عَرَبِينًا وَلَينِ ٱنّبَعْتَ الْهُوَاءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِن ٱلْهِلْمِ مَا لَكَ مِن ٱللّهِ مِن وَلِيّ وَلا وَاقِ آلَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَحَعَلْنَا لَمُمْ أَذُونَ جَآوَدُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي نِايَةٍ إِلّا بِإِذِنِ ٱللّهِ لِكُلِّ ٱجْلِ كِتَابٌ آلِهَ مَن اللّهُ مَا يَشْفُهُم الْوَيَعُولُ اللّهُ مَا يَنْ اللّهُ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي نِايَةٍ إِلّا بِإِذِنِ ٱللّهِ لِكُلِّ ٱجْلِ كِتَابٌ آلْكُ مَن اللّهُ مَا أَنْ وَجَالَانُ مُن لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي نِايَةٍ إِلّا بِإِذِنِ ٱللّهِ لِكُلّ ٱجْلِ كِتَابٌ آلْكُ مَنْ اللّهُ مَا أَنْ مَنْ أَلْوَى اللّهُ مِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن عَلْمُ اللّهُ مَن عَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَن عَلْمُ اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَن عَلْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا مُن عِندُهُ عَلَى اللّهِ مَن عَلَى اللّهِ اللّهُ مِن وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مُن عِندُهُ عِلْمُ الْلَهُ مِن عِندُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن عَلَى اللّهُ مِن عَلَمُ الْلِكُ مِنْ عِندُهُ عَلْمُ الْلَهُ مِن عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن عَلَمُ اللّهُ مُن عَلَى اللّهُ مِن عَلَمُ اللّهُ اللّهُ مِن عَندُهُ عِلْمُ اللّهُ مِن عِندُهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ مَن عَلَمُ اللّهُ مِن عَندُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُن عَلَى اللّهُ اللّهُ مِن عَندُهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# التفسير:

٣٦ - والمؤمنون من أهل الكتاب يفرحون بالقرآن العظيم؛ لأنَّهم عرفوا اتِّباع الحق، والكفَّار الذين تألَّبوا على عداوة المؤمنين يُنْكِرُون بعض أحكام القرآن وأخباره. قل لهم أيها الرسول: إنَّما أمرني ربي أن أعبده وحده، ولا أشرك به شيئاً في عبادته، إلى عبادته أدعو الإنس والجن، وإليه وحده مصيري ومرجعي.

٣٧ - ومثل ما أنزلنا الكتب على الرسل بلسانهم، أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن الحكيم حافلاً بالحكم التي تحكم بالحق، فصيحاً مُفَصَّلاً بلغة العرب. وقسماً إن اتَّبَعْتَ المشركين فيها يَدْعُونك إليه من الأهواء بعد ما أعطاك الله من الحجج القاطعة والبراهين الساطعة، ليس لك ناصر ينقذك من عذاب الله تعالى. وفي هذا تحذير الأُمَّة من ذلك؛ لأنَّ النبيَّ على معصومٌ منه.

٣٨ - قسماً لقد أرسلنا رسلاً تترى من البشر من قبلك أيها الرسول، وجعلنا لهم أزواجاً وأولاداً، وما كان لرسول أن يأتي قومه بمعجزة إلا إذا أَذِنَ الله له فيها، لكلِّ أمرٍ من الأمور وقتٌ قَدَّره الله، وأثبته في كتاب عنده.

٣٩ - يمحو الله تعالى ما يشاء من الأحكام بنسخها، ويُبقي ما يشاء منها؛ لحكمة أو مصلحة، وعنده أصل الكتب، وهو اللوح المحفوظ.

٤٠ وسواء أريناك - أيها الرسول - بعض العذاب الذي تَوَعَّدْناهم به كالقتل والأسر والقهر في الدنيا، أو نتوفَّيَنَّك قبل تعذيبهم، فها عليك إلا تبليغ الدعوة في الدنيا، وعلينا العقاب والثواب في الدنيا والآخرة.

١٤ - يُنْكِرُ الله تعالى على الكفار مُوبِّخاً لهم؛ لعدم اتَّعاظهم بالحوادث: أَوَلَم يعلم هؤلاء الكفار أنَّنا ننتقص من جوانب الأرض التي يعيشون عليها، بدمارها غرقاً، أو حَرُقاً، أو مَبْباً، أو فَتْحاً للمؤمنين؛ لنشر الدعوة إلى الله تعالى، والقضاء على الفساد والفتن؟ والله تعالى يقضي ما يريد؛ لأنَّه لا رادَّ لقضائه، وهو سريع الحساب في الثواب والعقاب.

27 - وقد تآمر الكفَّار الذين سَعَوا بالمكايد والشدائد على أنبيائهم، كما مكر كفَّار قريش بك أيها الرسول، فللَّه المكر جميعاً، فلا يقدر أحد أن يمكر مكراً ويُدَبِّر مكيدة، إلا بقضائه وقدره. يعلم سبحانه ما تكسب كلُّ نفس من خير أو شرِّ، وسيعلم كلُّ كافرٍ لِـمَنِ العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، لهم أم للمؤمنين؟

٤٣ - ويقول الذين كَذَّبوا الله ورسوله: يا محمد أنت لست رسولاً مرسلاً من الله إلى الناس. قل لهم: يكفيني شاهداً على صدقي أنَّ الله تعالى يشهد على صدقي، وعلى كَذِبِكم، بها أنزل من المعجزات الباهرة والحجج الظاهرة، ويلحق بهذه الشهادة العظيمة مَنْ عنده علمٌ مِنْ مؤمني اليهود والنصارى.

وقال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ قُلْ كَنَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾ الظاهر أنَّ قوله: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾ عطف على لفظ الجلالة، وأنَّ المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل. ويَدُلُّ له قوله تعالى: ﴿ شَهِدَاللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ الْمَاكِمِكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ ﴾ [آل عمران: ١٨] الآية، وقوله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِي مِيمًا أَنزَلْنَا إِلْيَكَ فَسْتَلِ اللّذِينَ يَقْرَبُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ١٩] الآية، وقوله: ﴿ فَشَنُلُوا أَهْلَ الذِّينَ يَشَاهُوا أَهْلَ الذِّينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ١٩] الآية، وقوله: ﴿ فَشَنُلُوا أَهْلَ الذِّينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ [يونس: ١٩] الآية، وقوله:

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْكِ ﴾ وهم أهل الكتاب، فهم يشهدون بها جاءت به الأنبياء قبل محمد، فيشهدون أنَّهم أتوا بمثل ما أتى به، كالأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن الشرك، والإخبار بيوم القيامة، والشرائع الكلية، ويشهدون أيضاً بها في كتبهم من ذِكْرِ صفاته ورسالته وكتابه». (مجموع الفتاوى ١٤/ ١٩٢).

- ١ الثناء على مؤمنى أهل الكتاب.
- ٧- قوله تعالى: ﴿ مُكُمّا عَرَبِيًا ﴾ حالان من ضمير ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾، والحُكُمُ هنا بمعنى الحكمة كما في قوله: ﴿ وَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - ٣- التحذير من اتباع أهواء أهل الباطل.
  - ٤ ثبوت النَّسْخ، وتَعَلُّقه بحِكَم عظيمة.
- ٥- إنَّ انكهاش الأرض على ذاتها سنة كونية لازمة للمحافظة على العلاقة النسبية بين كتلتي الأرض والشمس، وللمحافظة على المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس لابُدَّ وأن تفقد الأرض من كتلتها وزناً متناسباً تماماً مع ما تفقده الشمس من كتلتها. وتبادل الأدوار بين اليابسة والماء هو سُنَّة أرضية تعرف باسم دورة التبادل بين المحيطات والقارات، وتَحوُّل أجزاء من اليابسة إلى بحار، والتي من نهاذجها المعاصرة كل من البحر الأحمر، وخليج كاليفورنيا. وإنقاص الأرض من أطرافها بمعنى: التصحر، أي: زحف الصحراء على المناطق الخضراء وانحسار التربة الصالحة للزراعة في ظلِّ إفساد الإنسان للبيئة على سطح الأرض.
  (آبات الاعجاز العلمي: الأرض في القران الكريم للدكتور زغلول النجار الصفحات ١٤٩-١٦٥).
  - ٦- مَكْرُ الله تعالى عظيم بالماكرين.
  - ٧- البلاغ والإنذار مهمَّة الرسول ﷺ، فلا ضَيْرَ إن لم يؤمنوا.
  - ٨- شهادة الله تعالى لصِدْقِ النبيِّ ﷺ أعظم دليل على صدق رسالته.

النزول: مكية.

## المقاصد:

- ١ تعظيم القرآن الكريم.
- ٢- تقرير الإيهان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر.
- ٣- حقيقة وحدة الرسالة السهاوية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون.

# بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ الرّ كِتَبُ أَنْرَانَهُ إِلَيْكَ لِلْهُ خِيَ النّاسَ مِنَ الظُّلُمُنَةِ إِلَى النُّورِ بِإِذِنِ رَبِهِمُ إِلَى صِرَطِ الْعَرْبِرِ الْحَيدِ ( النَّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

### التفسير:

١-٢- ﴿ الَّـر ﴾ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلامُ على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز القرآن.

هذا القرآن كتاب عظيم القدر أنزلناه - لِما لنا من القدرة والعظمة - إليك أيها الرسول؛ لتُخْرِجَ به الإنس والجن بإذن خالقهم، ومُدَبِّر أمورهم من ظلمات الكفر والجاهلية إلى نور الإيمان والهداية، إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله العزيز في ملكوته، المحمود في كل حال، طريق الله الذي له ملك ما في السموات السبع والأرضين السبع، والهلاك والعذاب الشديد للمُكَذِّبين بالله ورسله.

٣- ومن صفات هؤلاء المُكذّبين أنّهم ينشدون عبة الحياة الدنيا الفانية، مُؤْثِرين لها على الآخرة الباقية،
 ويمنعون الناس عن اتّباع الإسلام، ويَحْرِمُون أنفسهم من ذلك، ويسعون في الأرض فساداً. أولئك البُعَداءُ
 عن الحق وعن رحمة الله في ضلال بعيد جداً عن الحق؛ لشدّة انحرافهم عنه.

٤ - وما أرسلنا من رسول إلا بلغة قومه، ليُفَصِّلَ لهم شريعة الله وأحكامه، فيُضِلُّ الله تعالى مَنْ يشاء
 عن الهدى، ويهدي مَنْ يشاء إلى الحقِّ، وهو العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير أمور مخلوقاته.

٥ – وقسماً لقد أرسلنا موسى النه إلى بني إسرائيل بالمعجزات المرئية والبراهين السمعية التي تدل على صدق رسالته، وأمرناه أن يدعوهم إلى الإيهان بالله، وأن يُخرجهم من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية، وأن يَعِظَهم بالوقائع والأهوال التي أصابت الأُمم السابقة. إنَّ في ذلك التذكير العظيم لَدلالاتٍ واضحاتٍ على وحدانية الله تعالى، وعبرة وموعظة لكل صَبَّار على البلاء، شكور للنعماء.

٣- يُذكّر الله تعالى حين قال موسى النّي لقومه من بني إسرائيل: اذكروا فضل الله عليكم وقت أن أنقذ آباءكم من ظلم فرعون وأعوانه، الذين كانوا يذيقونكم أشد العذاب والنّكال، ويقتلون أبناءكم، ويتركون الإناث أحياء للخدمة والامتهان، وفي هذا العذاب المهين اختبار عظيم من ربّكم سبحانه.

٧- وقال موسى النَّخِير هم أيضاً: واذكروا حين أعلم الله تعالى إعلاماً بليغاً تنتفي عنه الشكوك: قسماً إن شكرتموني قولاً وعملاً على نعمائي عليكم لَأزيدَنَّكم من النعم زيادة أكيدة. وقسماً إن جحدتم تلك النَّعَمَ لَأُعذَّبنَّكم عذاباً شديداً.

٨- وقال موسى الطّي البني إسرائيل: إن تجحدوا نِعَمَ الله تعالى، ولم تُقِرُّوا له بالوحدانية أنتم وجميع أهل
 الأرض، فلن تَضُرُّوا الله شيئاً، فإنَّه سبحانه غني عن خلقه جميعاً، محمود على كل حال في تَصَرُّ فه فيهم.

- ١- الإشارة إلى تحدِّي القرآن بالحروف المقطعة.
- ٢- بيان أثر نزول القرآن الكريم في إنقاذ الإنس والجن من الكفر.
- ٣- إجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة؛ لزيادة التفخيم لا للتعريف.
- ٤ قوله تعالى: ﴿ يَسْتَحِبُونَ ﴾ بمعنى يُحِبُون، فالسين والتاء للتأكيد مثل: استقدم واستأخر، وضَمَّن ﴿ يَسْتَحِبُونَ ﴾ معنى يُؤْثِرُون، لأنَّ المحبة تَعَدَّتْ إلى الحياة الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم.
  - ٥- من فضل الله تعالى على البشر أَنْ أرسل كل رسول إلى قومه بلُغتهم؛ لتسهيل البلاغ.
- ٦- التذكير بأيام الله يشتمل على آيات قدرة الله وعزته.. وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قوله: ﴿ فِى ذَلِكَ ﴾؛ لأنَّ الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف؛ ولذلك كان لحرف الظرفية هنا موقع بليغ.
  - ٧- أهمية التذكير بالقصص التي فيها مواعظ؛ لتُعِينَ على الصبر والشكر.
    - ٨- بيان فضل الشكر في دوام النعم، وزيادتها.

﴿ اَلَمْ يَا أَيْهِ يَا يَكُمْ بَهُوْ اللّهِ يَكُمْ بَهُوْ اللّهِ عَنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَاءَتُهُمْ وَسُلُهُم بِالْبَيِنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي اَفْوَهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَا كَفَرَا بِمِنَا أَرْسِلْتُم يَعْلَمُهُمْ إِلَا اللّهُ جَاءَتُهُمْ وَسُلُهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَلْ اللّهِ صَلْقَ فَاطِر السّمَوَتِ بِهِ وَإِنَّا لَنِي صَلّى اللّهِ صَلْقَ فَاطِر السّمَوَتِ بِهُ وَلَا فَرَقِ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ مَن اللّهُ وَمَلُمُ مَ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى اللّهُ مَسْمَى قَالُوا إِن السّمَوَتِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمَلُهُ مَا كَانَ يَعْبُدُ عَابَا وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَمَلَى اللّهُ وَمَلّهُ اللّهُ وَمَلَى اللّهُ وَمَلْكُونَ اللّهُ وَمَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَلّهُ مِنْ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَلَى اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُلْكُونَ اللّهُ وَمُلْكُونَ اللّهُ وَمَلْكُونَ اللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَمَلْكُونَ اللّهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُلْكُونَ اللّهُ وَمَلْكُونَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُولُونَ اللّهُ وَمُعْمَلُونُ وَمَا هُو وَمَا هُو وَمَا هُو وَمَا هُو وَمَا هُو مِنْ مَلْكُونُ وَمَا هُو وَمَا هُو وَمَا هُو وَمَا هُو مِنْ اللّهُ وَمُنْ وَمَا هُو وَمَا هُو مِنْ وَلَا لِمُنْ وَمَا هُو وَمَا هُو مِنْ وَمَا أَوْ وَمَا هُو مِنْ وَمَا هُو مِنْ وَمَا هُو مِنْ وَمَا هُو مِنْ وَمَا أَوْ وَمَا هُو مِنْ

# التفسير:

9- ألم يأتكم - أيها الناس - خبرُ الذين مَضَوا من قبلكم من الأُمم المُكذِّبة كقوم نوح وعاد وثمود والذين جاؤوا من بعدهم من الأُمم، لا يُحصي عددَهم إلا الله تعالى؟ جاءَتُهم رُسُلُهم بالبراهين الساطعة، فعَضُّوا أيديَهم غيظاً من الحسد، واستنكافاً عن قبول الإيهان. وإضافة إلى هذا الفعل قالوا لرسلهم: إنَّنا لا نُصَدِّقُ بها جئتم به، وإنَّنا في شك محيط بنا موجب للتهمة من كلِّ شيء تَدْعُوننا إليه - أيها الرسول - من أمور الدين.

١٠ - فردَّتْ عليهم رُسُلُهم مُنْكِرين عليهم، مُوبِّخين لهم: أفي وجود الله ووحدانيته وعبادته شكٌ، وهو خالق السموات السبع والأرضين السبع ومُبْدِعُها، يدعوكم إلى عبادته وطاعته؛ ليغفر لكم من ذنوبكم، ويُوَخِّركم في الحياة الدنيا إلى منتهى آجالكم، فلم يُعاجِلْكم في عقابكم؟ فرَدُّوا على رُسُلِهم بسفاهة الجاهلية: ما أنتم سوى بشر، صفاتكم كصفاتنا، تريدون أن تَصْرِفونا عَبًا كان يعبد آباؤنا وأجدادُنا من الأوثان والأصنام، فَأْتُونا بدليل محسوس يشهد لكم على صحَّة ما تقولون.

11-11 قالت الرسل الأقوامهم: ما نحن إلا بشرٌ مثلُكم في الخِلْقَة والطبع كها قلتم، ولكنَّ اللهَ يتفضَّل بكرمه على مَنْ يشاء منهم بالنبوة، وما سألتم من الآيات الدالَّة على صدقنا، فإنَّها ليست من شأننا ولا في استطاعتنا، إلا بمشئية الله وقدرته. وعلى الله وحده فليعتمد المُصَدِّقون بالله ورسله، وأيُّ شيء يمنعنا من التوكُّل على الله تعالى، وقد أرشدَنا ووَقَّقَنا إلى دين الإسلام وطريق الجنة؟ وقسماً لنصبرنَّ صبراً أكيداً على أذاكم وتكذيبكم. وعلى الله وحدَه فليعتمد المُتوكِّلون على الله، الواثقون بوعده.

18-17 وأقسم جبابرة الكفر يُهدِّدون رسلهم: لنُخْرِجَنَكم من ديارنا إخراجاً أكيداً، أو لَتَرْجِعُنَّ إلى ديننا، فأوحى الله إلى رسله أنَّه سيُهلِكُ هؤلاء المعتدين على المرسلين، ولَنُسُكِنَنَكم ديار هؤلاء الكفَّار المُعتدين بعد هلاكهم. ذلك الوعد الكريم العظيم للمؤمنين الذين خافوا مقامي بين يدي يوم القيامة، وخَشُوا وعيدى بالعذاب عند الحساب.

10-10 وطَلَبَ الرُّسُلُ من الله تعالى النصر والفتح، فاستجاب لهم، وهَلَكَ كلُّ مُتكبِّر شديد العناد للحق، مصيره نار جهنم في انتظاره، ويُسقى فيها من قيح ودم يخرج من أجسام أهل النار، يتكلَّفُ بمشقة أن يبلعه فيَغَصَّ به، ولا يقرب من إساغته، لعدم تَقَبُّله له من شِدَّة قذارته ومرارته، ويأتيه أسباب الموت من العذاب الشديد المُحيط به من كلِّ جهاتِه، ولكنَّه لا يموت؛ ليذوقَ شِدَّةَ العذاب باستمرار، بل يعقبه عذاب شديد الوجع.

- ١- تشابُهُ رَدِّ الأقوام على رُسُلِهم، يَدُلُّ على تَشابُه نَزْغَةِ الشيطان الذي يُزَيِّنُ لهم.
- ٢- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قول الرسل ﴿ أَفِ اللّهِ شَكُ ﴾ هو نفي، أي ليس في الله شك.
   واستفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مُقِرُّون به من أنّه ليس في الله شك، فهذا استفهام تقرير».
   (جموع الفتاوي ١٦/ ٣٣٩).
  - ٣- خطورة التقليد الأعمى، وأثره في دمار الأُمم.
  - ٤- إرشادُ الرسل إلى فضيلة التوكل على الله تعالى.
    - ٥- مصيرُ الظالمين إلى دمارٍ وبَوار.
    - ٦- مصيرُ المؤمنين إلى انتصار وحُبور.
  - ٧- استجابة الله تعالى لرسله، والمستجيبين لأمره.

﴿ مَثَلُ الّذِينَ اللّهِ مَكُولًا بِرَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ الشّتَدَّتْ بِهِ الرّبِعُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمّا وَالْأَرْضَ حَسَبُوا عَلَى مَنَ وَ ذَلِكَ هُو الضّكَ لُ الْبَعِيدُ ﴿ اللّهَ اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ وَاللّهَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ وَبَرَزُوا يِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ اللّهُ عَفَتُوا لِلّذِينَ اسْتَكَمْرُوا إِنّا حُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُه مُغْنُونَ عَنَا مِن عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءً وَالْوالَو الله عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ وَبَرَزُوا يِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الله مُعَدَنا الله لَمَدَيْنَ السّتَكَمْرُوا إِنّا حُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُه مُغْنُونَ عَنَا مِن عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءً وَالْوالَو اللّهُ مَعْنُونَ عَنَا مِن مَحِيصٍ ﴿ وَوَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَمُدَيْنَ اللّهُ لَمُدَيْنَ اللّهُ لَمُدَيْنَ اللّهُ لَكُمْ تَبَعًا أَمْ صَبْرُنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴿ وَقَالَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

## التفسير:

١٨ - شَبَّه أعهال الكفّار بربهم في الدنيا برماد عصفت به الريح ونسفته، فلم تترك له أثراً، لا يقدرون على حصول ثواب ما عملوا من البر. ذلك الأمر الخطير هو الخسران الكبير، البعيد عن الهداية.

١٩ - ٧٠ - ألم تعلم - أيها الإنسان - أنَّ الله تعالى خلق السموات السبع، والأرَضين السبع بأمر ثابت ونظام كامل، وأنَّه لم يَخْلُقُهما عبثاً، بل للاستدلال بهما على وحدانيته واتِّباع الحق؟ إن يشأ يُمِتْكم ويَخْلُقْ قوماً غيركم خيراً منكم، وما ذلك على الله بممتنع حصولُه.

٢١ - يخبر الله تعالى عن الحوار الذي سيكون بين رؤساء الكفر وأتباعهم، وخطاب الشيطان لهم جميعاً: وظهرت الخلائق جميعاً لله ﷺ، بعد خروجهم من قبورهم يوم القيامة، فقال الأتباع من الكفّار لزعائهم: إنّا كُنّا أتباعاً لكم في الدنيا في الكفر، فهل أنتم دافعون عنّا شيئاً من عذاب الله؟ فردّ عليهم زعماء الكفر: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه، فلا ينفعنا الجزع والصبر، ولا يُخَلّصنا من عذاب الله.

٣٢ - وبعد أن تَمَّ الحساب، ودخل أهلُ الجنةِ الجنة، ودخل أهلُ النارِ النارَ، قال الشيطان مُتبَرِّتاً من أتباعه الكفَّار الصغار والكبار: إنَّ الله وعدكم وَعْداً حقَّا بثواب المطيع وعقاب العاصي، فوَفَّ لكم وَعْدَه، ووَعَدْتُكم أن لا بعث ولا ثواب ولا عقاب، فكَذَّبْتُكم وأَخْلَفْتُكم الوعد، وما كان لي قدرةٌ وتَسَلُّطٌ عليكم، فأُجْبَرَكم على الكفر والمعاصي، ولكن دَعَوْتُكم إلى الضلال، فاتَّبعتموني، فلا تلوموني، ولكن عليكم، فأُجْبَرَكم على الكفر والمعاصي، ولكن دَعَوْتُكم إلى الضلال، فاتَّبعتموني، فلا تلوموني، ولكن

لوموا أنفسكم، فإنَّ الذنب ذنبكم، ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي من عذاب الله. إنَّي تبرَّأْتُ من اتَّخاذكم لي شريكاً مع الله في طاعته في الدنيا. إنَّ المعتدين على حُرُمات الله لهم عذاب موجع.

٢٣ - وأدخل الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الأعيال الصالحة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، ماكثين فيها أبداً بأمر الله ومشيئته، تحييتُهم فيها بينهم، وتحييّة الملائكة لهم في الجنيّة: سلام من الله، وهو الدعاء بالعافية والسلامة من كلِّ شرِّ.

قال الشيخ الشنقيطي: «بَيِّنَ في هذه الآية الكريمة أنَّ تحية أهل الجنة في الجنة سلام، وبَيَّنَ في مواضع أُخَرَ أن الملائكة تحييهم بذلك، وأنَّ بعضهم يُحيي بعضاً بذلك، فقال في تحية الملائكة لهم: ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدَخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِبَابٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤] الآية، وقال: ﴿ وَقَالَ لَمُصُمّ خَزَنَهُما سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم ﴾ [الزمر: ٢٧] الآية، وقال: ﴿ وَيَلْقَوْنَ فِيهَا صَلَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٥]، عَلَيْتِكُم طِبْتُدٌ فَأَذْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٢٧] الآية، وقال: ﴿ وَيُلفّونَ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ [بونس: ١٠] الآية، كها تقدَّم وقال في تحية بعضهم بعضاً: ﴿ وَعَوَنَهُمْ فِيهَا شَبْحَنْكَ اللَّهُمْ وَغِينَانُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ [بونس: ١٠] الآية، كها تقدَّم إيضاحُه.

- ١- الكفار لا يستفيدون من أعمالهم الصالحة في الآخرة.
  - ٢- تبرُّؤ الشياطين من أتباعهم في الآخرة.
- ٣- الشيطان لا يملك سلطة على البشر، سوى الوسوسة والتزيين.
- ٤- إنباء الله تعالى عَمَّا سيحصل في مستقبل الآخرة عن حوار الطواغيت، وأتباعهم.
  - ٥- السلام تحية أهل الجنة.

٢٤ ألم تعلم - أيها الرسول - كيف ضرب الله مثلاً لكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله بشجرة
 كريمة، وهي النخلة، جذورُها ضاربةٌ في أطناب الأرض، وفَرْعُها مرتفع في عنان السهاء؟

٢٥ - تُغْدِقُ ثمارُها كلَّ وقتِ بإذن خالِقِها؛ لأنَّ كلمة التوحيد حافلة بالبركات في الدنيا والآخرة،
 ويُبَيِّن الله الأمثال للناس؛ لكى يَتَّعِظُوا فيؤمنوا.

٢٦ - ومَثَلُ كلمة الكفر كشجرة الحنظل، الخبيئة في طعمها، اقْتُلِعَتْ جذورها لعدم ثبات عروقها،
 فإنّها قريبة من سطح الأرض، ليس لها استقرار، وكذلك كلمة الكفر ليس لها بقاء، بل هي إلى فناء.

٢٧ - يُثبّت الله تعالى المؤمنين بالقول الحق: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّداً رسول الله، يُثبّتهم في الدنيا عند المهات وقت سؤال الملكين في القبر، وفي القيامة يُثبّتهم فيها من الأهوال وشدَّة الأحوال. ويُضِلُّ الله الكفَّار فلا يهتدون إلى الحق والجواب السديد، ويفعل الله ما يشاء بعباده بعَدْلِه وفَضْلِه.

عن البراء بن عازب على أنَّ رسول الله على قال: «المسلم إذا سُئِلَ في القبر يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَنِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ المَنُوا بِٱلْقَوْلِ اَلشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ المحمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَنِّتُ اللهُ ٱللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٨-٢٩- ألم تنظر - أيها النبي - إلى حال البعيدين عن مقامك عند الله، الذين بَدَّلوا نعمة الأمن والقرآن ومجيء الرسول إلى الكفر، فأنزلوا قومهم دار الهلاك، في نار جهنم يذوقون سعيرها، وبئس المصير جهنم؟

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ قال: هم كفَّار أهل مكة. (صحيح البخاري ٨/ ٢٢٩-كتاب التفسير - سورة إبراهيم، باب (الآية) برقم ٤٧٠٠).

٣٠ - وجعل المشركون لله شركاء مماثلين له في العبادة ﷺ ليُضِلُّوا أنفسَهم والناسَ عن دين الله تعالى. قل لهم أيها الرسول: استَمْتِعُوا بنعيم الدنيا الفانية، فإنَّ مَرْجِعَكم إلى عذاب نار جهنَّم الباقية.

٣١- قل يا رسول الله لعبادي المؤمنين: يُؤَدُّوا الصلاة بأوقاتها وشروطها، ويُعْطُوا المحتاجين عمَّا رزقناهم من المال سِرَّاً وجَهْراً من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا ينفع فيه فداء النفس، ولا صداقة الأحباب.

٣٣-٣٢ يُخبر الله تعالى عن عظيم صنعه وكريم نعمه، فهو الذي خلق السموات السبع والأرضين السبع، وأبدعها على غير مثال سابق، وأنزل من السحاب المطر، فأخرج أنواع الزروع والثهار، وذَلَّل لكم السفن الكبيرة؛ لتسيرَ في البحرِ بأمره للانتفاع منها في السفر، ونَقْلِ الأمتعة، وذَلَّل لكم الأنهار العذبة للشرب وسَقْي الزروع والدَّوابِّ، وذَلَّل لكم الشمس والقمر بانتظام واستمرار؛ لما يُحَقِّقُ صلاحُ معايشكم، وسَخَّر لكم الليل لتسكنوا فيه، وسَخَّر النهار للسعى في طلب الرزق.

٣٤ - وأعطاكم الله تعالى من كلِّ ما تحتاجون إليه، وتطلبونه منه سبحانه، من النَّعَمِ الكثيرة المتنوعة التي لا تحصى. إنَّ الإنسان لَشديد الظلم، كثيرُ الجحود لتلك النَّعَم.

- ١ عظمة كلمة التوحيد.
- ٢- بشرى الله تعالى المؤمنين بتثبيتهم على الإسلام.
- ٣- مصير مَنْ بَدَّل نعمة الله بالكفر الخسران في الدارين.
  - ٤- وجوب النفقة سراً وجهراً.
  - البشرى بالاستجابة لـمَنْ سأل الله تعالى.
    - ٦- ينظر: مخطط تكوين المطر في الملحق.
      - ٧- عظمة نِعَم الله وكثرتها.
  - ٨- تسخير الكون للإنسان؛ ليقيم العدل والإيهان.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْهِيمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَاَجْنَبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَهُنَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَهَن تَبِعَنِي فَإِنَهُ، مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيثُ ۞ رَبَّنَا إِنِي الشَّكُنتُ مِن ذُرِيَتِي بِوَادٍ عَيْرِ ذِى زَرْعِ عِندَ بَيْئِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِن النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِن ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِن ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا خُنْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَعْلَمُ مِن الشَّمَا عِن اللَّهُ مِن الشَّمِيعُ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ ۞ السَّمَاءِ ۞ الْحَمْدُ لِلَهِ ٱللَّذِى وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِيرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقً إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاةِ ۞ رَبِّ الْجَعْلَى مُقِيمَ ٱلطَّهُ وَمِن ذُرِيتَتِي رَبَّنَا عَفْر لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُومِينِ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَمَن الشَعْفِر لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُومِينِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَمَن النَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن أَنْ إِلَيْ اللْمَعْقِ فَى السَمِيعُ الدُّعَاقِ مُولِيلُهُ مِن مُنْ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْمُوسِلِينَ مُولِيلًا الْعَلَمُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُومِينِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُؤْمِينِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ الشَامِي اللْمُهُمُ الْوَلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِينِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْمِسَابُ الْعَلَمُ الْمُؤْمِينِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْمُؤْمِينِ اللْمُؤْمِينِينَ وَالْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ اللْمُؤْمِينِ اللْمُؤْمِينِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِينِ اللْمُؤْمِينِ الللْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ ا

٣٥-٣٥- يُذَكِّر الله تعالى بدعاء إبراهيم الطَّلِي وتَضَرُّعِه وحُدِه لله سبحانه، حين أسكن زوجَه هاجر وابنهما إسماعيل في (مكة)، فقال: يا ربِّ اجعل (مكة) بلد أمن وطمأنينة، يأمن فيها البشر على أنفسهم ويستأنسوا بها، ويأمن ما فيها من الصيد والشجر، واصْرِفْني وأَبْعِدْني أنا وأبنائي وأحفادي عن عبادة الأصنام التي أضلَّتْ كثيراً من الخلق عن الإسلام، فمَنِ اقتدى بي في التوحيد والإسلام فهو من أهل ديني، ومَنْ خالف أمري في ديني، فإنَّك غفور لذنوب التائبين، رحيم بهم.

قال الشيخ الشنقيطي: «لم يبيِّن هنا: هل أجاب دعاء نبيِّه إبراهيم هذا؟ ولكنه بَيَّن في مواضعَ أُخَرَ أَنَّه أَجابه في بعض ذريته دون بعض، كقوله: ﴿ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيثُ ﴾ [الصافات: ١١٣]، وقوله: ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَافِيَهُ فِي عَقِيهِ مِهِ ﴾ [الزخرف: ٢٨] الآية».

٣٧- يا ربَّنا إني أسكنت ابني إسهاعيل وزوجتي هاجَر بواد ليس فيه زرع، بجوار بيتك الحرام، أي: الكعبة المشرَّفة وما حولها، ربنا لكي يعبدوك، ويُؤدُّوا الصلاة في هذا الوادي المُبارك، فاجعل قلوب بعض الناس شديدة الشوق والحنين للميل إليهم واللَّحاق بهم، وارزقهم من مختلف الثمرات التي تُمهَّد للناس العيش فيه؛ لكي يعبدوك ويشكروك على نِعَمِك وفَضْلِك.

٣٨- يا ربَّنا إنَّك العالِمُ بها نُخْفي في قلوبنا، وما نُظْهر في نفوسنا، وما يغيب عن علم الله شيء من المخلوقات، سواء أكان في الأرض أم في السهاء.

٣٩- الثناء العظيم كلَّه لله سبحانه، الذي رزقني على كِبَرِ سِنِّي ابنيَّ إسهاعيل وإسحاق. إنَّ خالقي ومُدَبِّرَ أمري لسميع الدعاء، ومُجيب لعباده الذين يدعونه.

- ٤٠ يا ربِّ اجْعَلْني مُحافظاً على أداء الصلاة مواظباً عليها، واجعل من ذريتي مَنْ يقوم بذلك، يا ربَّنا الستجِبْ دعائي، وتَقَبَّلْ عبادتي.
- ١٤ يا ربَّنا اغفِرْ لي ما قَصَّرْتُ به، واغفر لوالدي وللمُصَدِّقين بالله ورسله يوم يحاسَبُ الناس على ما
   قَدَّمُوه في الحياة الدنيا.

- ١- بيان فضل مكة المكرمة ويركاتها.
- ٢- الفضلُ الكبير للدعاء في جَلْب الخير الكثير.
- ٣- حَثُّ إبراهيمَ السِّيخُ الناسَ على شكر الله تعالى.
  - ٤- خطورة عبادة الأصنام بمختلف أنواعها.
- والجيول الخبراء: تنشأ الأودية القاحلة الجافة الخالية من الزرع في الغالب من التغيرات المناخية في المنطقة على آلاف السنين، حيث يكون الوادي في الأصل خِصْباً موفور المياه ثم تتغير الظروف المناخية والجيولوجية في المنطقة، فيصبح الوادي جافاً قاحلاً. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص١٨٥-١٨٤).
  - ٦- استحباب الدعاء للوالدين والأولاد والمسلمين.

﴿ وَلَا تَحْسَبَ اللّهَ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَمَا الظّلامُونَ إِنّهَا لُوَحُرُهُمُ لِيَوْمِ تَفْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَنُ اللّهُ الْمَعْدُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

التفسير:

٤٢ - ولا تَظُنَّنَ - أيها الرسول - أنَّ الله غافل عمَّا يرتكب المعتدون من تكذيبك وإيذاء المؤمنين. إنَّما يُمْهِلُهم ليوم مهيب رهيب تجمد فيه الأبصار مُفَتَّحَةً من الفزع والهلع.

٤٣ - تراهم مُسرعين لإجابة الداعي، رافعين رؤوسهم، لا يطرفون بعيونهم، فهي مُفَتَّحَةٌ من رؤية الأهوال المفجعة التي تجعل قلوبهم خالية من التفكُّر والعقل.

23-03- وخَوِّفْ - أيها النبي - الإنس والجن عذابَ يوم القيامة. وفي ذلك اليوم يستغيث الذين ظلموا: يا ربَّنا أمْهِلْنا إلى زمنٍ قريب نُجِبْ دعوتك بالتوحيد، ونُصَدِّقِ الرسل ونَتَّبعهم. فيَرُدُّ عليهم توبيخاً لهم: ألم تحلفوا من قبلُ في الدنيا إنَّكم مُحَلَّدون فيها، وكَذَّبتم بالبعث، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر كعاد وثمود، وعلمتم كيف أهلكناهم بذنوبهم فلم تعتبروا، وبَيَّنًا لكم الأمثال في القرآن فلم تتعظوا؟

٤٦ - وقد أبرم المشركون تدبير المكايد والشدائد للنبي الله وللمؤمنين، وعند الله تعالى العِلْمُ بكل ذلك
 المكر والجزاء عليه، وما كان مَكْرُهم لِتزولَ منه الجبال لضَعْفِه، فلم يَضُرُّ وا الله شيئاً.

٤٧ - ٤٨ - فلا تَظُنَّنَ - أيها الرسول - أنَّ الله يُخْلِفُ وعده الذي وعد به الرسلَ بالنصر وإهلاك الكفَّار.
 إنَّ الله عزيز لا يعجزه شيء، قادر على الانتقام من أعداء الإسلام، وذلك يوم القيامة، يوم تُبَدَّل هذه

الأرض بأرض أخرى بيضاء نقية، وكذلك تُبَدَّلُ السموات، وتخرج الخلائق من القبور ظاهرين للقاء الله الواحد المُتفرِّد في الألوهية والربوبية، الذي يقهر جميع الكائنات.

عن سهل بن سعد الله قال: سمعت النبي على يقول: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كُوُّرُصَةِ النَّقِيِّ». قرصة النقي: الخبز الحُوَّارَى.

(صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. برقم ٢٥٢١).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ﷺ عن قوله ﷺ: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط».

(صحيح مسلم ٤/ ٢١٥٠ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب في البعث والنشور، برقم ٢٨٩١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس يُحْشَرُون على الأرض المبدَّلة، والقرآن يوافق على ذلك، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ ثُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾. وحَشْرُهم وحسابُهم يكون قبل الصراط، فإنَّ الصراط عليه ينجون إلى الجنة، ويسقط أهل النار فيها، كها ثبت في الأحاديث».

(مختصر الفتاوي المصرية ۲۰۲).

9 3 - 1 0 - وتُبْصِرُ المُجرمين يومَ القيامة مُقيَّدِي الأيدي والأرجل بسلاسل الحديد المُحكمة، وثيابهم التي يلبسونها من قَطِران، وهي مادَّةٌ سوداءُ اللون، سريعة الاشتعال، منتنة الرائحة، وتُغَطِّي وتعلو وجوهَهم النَّارُ، ويَغْرُبُ الناس من قبورهم ليجازِيَهم الله على أعمالهم، المُحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته. إنَّ الله سريع الحساب لجميع خَلْقِه.

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ بَيَّنَ في هذه الآية الكريمة أنَّ الناريوم القيامة تَغْشَى وجوه الكفار فتحرقها، وأوضح ذلك في مواضع أُخَرَ كقوله: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهِهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِهَا كَلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٤]، وقوله: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن طُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٩]».

٥٢ هذا القرآن العظيم إعلام وتبليغ لجميع الإنس والجن؛ ليُنْصَحوا ويُحُوَّفوا بها فيه من الأخبار والمواعظ والأحكام، ولكي يتحقَّقُوا بها فيه من الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة التي تَدُلُ على وحدانية الله تعالى، ولكي يتعظ به أصحاب العقول السليمة.

- ١ الترهيب من حالة أهل النار، وهيئتهم، وصفة ذلتهم.
  - ٢- تأخير عذاب الظالمين إمهال وليس إهمالاً.
- ٣- في تذكير الناس بحوار أهل النار مع الله تعالى موعظة عظيمة.
  - ٤- الحَثُّ على الاعتبار والموعظة عند المرور بمساكن الظالمين.
    - ٥- بيان مصير الظالمين والمجرمين، وأحوالهم في جهنم.
  - ٦- بيان عظمة القرآن الكريم، وما فيه من المواعظ والأحكام.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير الوحى والرسالة.
  - ٢- تقرير البعث والجزاء.
- ٣- إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى.
- ٤- بيان عاقبة المكذبين الكافرين موعظة للبشرية.
  - ٥- تسلية النبي ﷺ.

# بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ الرَّ يَلْكَ مَا يَنْتُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانِ ثَبِينِ الْ ثُبَمَا يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ الْكَانُ مَلَا مَلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ وَلَمَا اللَّهُ مَا أَلْمَالُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَا أَهْلَكُنَامِن فَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كَنَابُ مَعْلُومٌ اللَّهُ مَا أَهْلَكُنَامِن فَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كَنَابُ مَعْلُومٌ اللَّهُ مَا أَنْهَ إِلَّا مُلَكَ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْجِرُونَ اللَّهِ وَقَالُوا يَتَأَيّّهَا اللَّذِى ثُولَ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنَابِّكُ مَا أَنْهَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# التفسير:

- ١ = ﴿ الّر ﴾ تقدَّم في مطلع سورة البقرة الكلامُ على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن. تلك الآيات العظيمة القَدْرِ آياتُ الكتاب الكامل، القرآن العظيم، ذو المباني الفصيحة، والمعاني الواضحة.
- ٢- رُبَّما يتمنَّى الكفَّار لو كانوا مؤمنين بالله تعالى، حين يَرَوْنَ أهوال العذاب يوم القيامة، إذ يدخل المؤمنون الجنة، ويخرج بعضهم من النار بالشفاعة.

عن صالح ابن أبي طَريف، قال: قلتُ لأبي سعيد الخدري: أسَمِعْتَ رسولَ الله على يقول في هذه الآية: ﴿ رُبَمَا يَودُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ فقال: نعم، سَمِعْتُه يقول: "يُخرج اللهُ أُناساً من المؤمنين من النار بعد ما يأخذ نقمته منهم، قال: لـبًا أدخلهم اللهُ النارَ مع المشركين، قال المشركون: أليس كنتم تزعمون في الدنيا أنكم أولياء، فها لكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم، أذن في الشفاعة، فيتشفَّع لهم الملائكة

والنبيون حتى يُخرجوا بإذن الله، فلمَّا أُخرجوا قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم، فتُدركنا الشفاعةُ، فنُخْرَجُ من النار، فذلك قولُ الله جلَّ وعلا: ﴿ رُبَمَا يَوَدُّ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴾ قال: فيسمَّون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم، فيقولون: ربَّنا أذهب عنًا هذا الاسم، قال: فيأمرهم، فيغتسلون في نهر في الجنة، فيذهب ذلك منهم». (الإحسان ٢٥/٧٥١ - ٤٥٨ برقم ٢٣٢٧ قال محقة: حديث صحيح. وله شواهد عدة منها: حديث أب موسى الأشعري، أخرجه الحاكم ٢/ ٢٤٢ وصححه ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الألباني (ظلال الجنة برقم ٤٤٤). وينظر تخريجه وذكر شواهده مفصلاً في حاشية الإحسان في الموضع المذكور).

٣- دَعْهم - أيها الرسول - يستمتعوا بالأكل والشرب، وينغمسوا بشهوات الدنيا، وينشغلوا بالطمع
 وطول الأمل عن الأجل اللازم لهم، وسوف تكون عاقبة أمرهم الخسارة في الدنيا والآخرة.

٤ - ٥ - وما أهلكنا أهل بلدة من البلدان الظالمة التي كَذَّبت رُسُلَ الله إلا ولها أَجَلٌ محدود لإهلاكها،
 ولا يتقدَّم موعد هلاك أُمَّة قبل مجىء أوانِه، ولا يتأخّر عنهم.

٦-٨- وقال المشركون بكيدٍ وسخرية: يا أيها الذي نزَّل عليه القرآن إنَّك لمجنون؛ بسبب ادَّعائك أنَّك مرسل، هلَّا جئتنا بالملائكة؛ لتشهد لك بالرسالة، إن كنت صادقاً في دعواك أنَّك رسول الله. ما ننزل ملائكتنا إلا تنزيلاً مواكباً للحق الثابت في الأقوال المنزلة، وفي الأفعال التي تُصيب الكافرين، كعقاب الأُمم المكذِّبة، فلو نَزَّلْتُ عليهم الملائكة كما اقترحوا لَنزل بهم العذاب دون إمهال ولا تأجيل.

٩- إنّنا - بها لنا من العظمة والقدرة - نَزَّلْنا القرآن العظيم على النبي رقية وإنّنا لحافظون له من كل تغيير وتبديل إلى يوم القيامة.

- ١- ينظر: صورة مخطط الأمل، كما في الملحق.
- ٢- في الآية (٩) إخبار مستقبلي بأنَّ الله ﷺ يَتَعَهَد بحفظ القرآن منذ نزوله على النبيِّ محمَّد ﷺ، من أن يُزاد فيه، أو يُنقص منه، أو يضيع منه شيء، إلى أن تقوم الساعة.
  - ٣- القرآن واضح كل الوضوح وبَيِّنٌ كل البيان، فلا نقصَ فيه ولا خَلَلَ، ولا غموض ولا لبس.
- إنذار الكافرين وتحذيرهم من مواصلة كفرهم وحربهم للإسلام، فإنَّ يوماً سيأتي يتمنون فيه أن لو كانوا مسلمين. (أيسر التفاسير: ٣/ ٧٧).
- ٥ إنَّ إيثار التلذُّذِ والتنعُّمِ في الدنيا يُؤَدِّي إلى طول الأمل، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين. (السراج المنبر للخطيب الشربيني: ٢/١٩٣).
- ٦- هلاك الأُمم ليس عشوائياً، وإنها هو مقدر بتاريخ معين، ومقرر في أجل محدد، لا تأخير فيه ولا تقديم.

٧- كل مَنْ مات أو قتل فإنها مات بأجله، وإنَّ مَنْ قال بجواز أن يموت قبل أجله مخطئ. (السراج المنير للخطيب الشربيني: ٢/ ١٩٣).

٨- بيان حِفْظِ الله تعالى للقرآن الكريم من الزيادة والنقصان، ومن التغيير والتبديل، ومن الضياع.

• ١ - ١٣ - قسماً لقد أرسلنا من قبلك - أيَّها الرسول - في طوائف الأُمم الأولين، وما جاءهم رسول الاسخروا منه، كذلك نسلك الضلال والاستهزاء بأنبياء الله في قلوب المجرمين، كما سلكناه وأدخلناه في قلوب أولئك المستهزئين الذين لا يُصَدِّقون بهذا القرآن، وقد مَضَتْ سُنَّةُ الله بإهلاك المكذِّبين من الأُمم السابقين.

١٤ – ١٥ – بَيَّنَ الله تعالى شدَّة عناد كفَّار مكَّة ومكابرتهم للحق، فهو سبحانه لو فتح لهم باباً من السهاء فصاروا يصعدون فيه إلى السهاء لمَا صَدَّقوا بذلك، وأصَرُّوا على التكذيب بقولهم: إنَّما سُدَّت أبصارنا وخُدِعَتْ بهذا الصعود بسبب السحر الذي يقوم به محمَّد!

# الفوائد والاستنباطات:

1- أثبتت الدراسات الحديثة أنَّ السهاء بناء محكم، تملؤه المادة والطاقة، ولا يمكن اختراقه إلا عن طريق أبواب تفتح فيه، ولولا المعرفة الحقيقية لعروج الأجسام في السهاء لما تمكن الإنسان من إطلاق الأقهار الصناعية، ولما استطاع ريادة الفضاء، حيث أصبح من الثابت أنَّ كلَّ جُرْمٍ متحرك في السهاء - مها كانت كتلته - محكوم بكل من القوى الدافعة له وبالجاذبية مما يضطره إلى التحرك في خط مُنْحَني يمثل محصلة كل من قوى الجذب والطرد المؤثرة فيه. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبدالله بن عبد العزيز المصلح: ص١٧٠).

٣- قال العالم الفلكي أ.عبد الوهاب الراوي: «المشهد الباهر غير المألوف الذي يصفه القرآن الكريم: شير شيركرَتُ أَبْصَنْرُنَا ﴾ هو تأكيد بالفعل لانطباعات رواد الفضاء أثناء مغامراتهم منذ إرسال أول إنسان إلى الفضاء غاغارين سنة ١٩٦١. فعندما يخرج الإنسان من جو الأرض إلى الفضاء الخارجي، لا يبدو له الفضاء كساء الأرض بلونها الأزرق الساوي، بل بلون أسود». (معجزات القرآن العلمية في الكون، ص١٠٥).

٣- تكذيب الأنبياء والاستهزاء بهم عادة قديمة، وظاهرة شائعة في الأُمم والشعوب، فكما يفعل المشركون بالنبي هي، فكذلك فَعَلَ مَنْ قبلَهم بالرسل.

٤ - مطالبة المكذبين المعاندين بالآيات كرؤية الملائكة لا معنى لها، إذ القرآن أكبر آية ولم يؤمنوا به،
 فلذا لو فتح لهم باب من السهاء، فظلُّوا فيه يعرجون، لما آمنوا.

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ اللَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَالْبَعَهُ، شِهَابُ ثَمِينٌ ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَٱلْقَيْسَنَا فِيهَا رَوَسِى وَالْبَتَنَا فِيهَا مِن السَّمَةِ وَاللَّهُ مَن السَّمَةِ مَنْ السَّمَةِ مَنْ السَّمَةِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِرْزِقِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَإِلَّا مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَا لَكُورُ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَسَّتُمْ لَهُ مِرْزِقِينَ ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا نُنزَلُهُ وَمِا لَكُورُ فِيهَا مَعَيْشَ وَمَن لَسَّتُمْ لَهُ مِرْزِقِينَ ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُ وَمَا نُنزَلُهُ وَمِا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْعُلِيمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

التفسير:

17 - 17 - يُقْسِمُ الله تعالى مؤكّداً بيانَ عظيم قدرته في صنعه، وكريم عطائه لخَلْقِه: ولقد جعلنا في السهاء الدنيا منازل للنجوم والكواكب، وزَيّنًا هذه السهاء لكل مَنْ له القدرة على النظر، والتفكّر في عظمة الخالق سبحانه، وحَفِظْنا هذه السهاء الدنيا من كلّ شيطان مستحق للرَّجْم، مطرود من رحمة الله، إلا مَنْ اختلس شيئاً من أخبار السهاء، فإنّ الشهب النارية المضيئة تَلْحقه، وتحرقه.

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أنَّها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر قُضي في السهاء، فتسترق الشياطين السمع، فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون منها مئة كِذْبة من عند أنفسهم». (صحيح البخاري ٦٠/٣٥٠ - كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة برقم ٣٢١، وصحيح مسلم - السلام - باب تحريم الكهانة ٤/١٧٥٠ برقم ٢٢٢٨).

19-19 والأرض بَسَطْناها، ووسَّعناها، وجَعَلْنا فيها جبالاً ثابتةً، وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات من كل شيء مُقَدَّر ومعلوم بدقَّة وإحكام، وجَعَلْنا لكم فيها كل ما تحتاجون إليه للحياة من مطاعم ومشارب وغيرها عمَّنْ ليس رِزْقُهم عليكم، وإنَّها هو على ربِّ العباد، وما من شيء من أرزاق العباد والمنافع إلا عندنا خزائن رِزْقِه، وما أنتزَّله إلا حسب الحاجة والمصالح بمقدار معلوم.

٢٢ - وأرسلنا الرياح تُلَقِّح السحاب، فيُنزل مطراً، وتلقِّح الشجر فتحمل ثمراً، وجعلنا المطر سُقيا
 لكم ولزرعكم ومواشيكم، ولستم بقادرين على حِفْظِه، بل نحن نحفظه لكم في العيون والآبار والأنهار.

٣٢-٢٣ وإنّنا نحن - بها لنا من العظمة والقدرة - نُحْيي مَنْ كان ميتاً، ونُميت مَنْ كان حيّاً بعد انتهاء الأجل، ولا أحد يقدر على ذلك، ونحن نَرِثُ الأرض ومَنْ عليها. وقسماً لقد عَلِمْنا مَنْ مات منكم، ومَنْ هو حى، منذ خلق آدم، ونعلم مَنْ سيُخلق من الناس إلى يوم القيامة.

٢٥ - وإنَّ ربَّك - أيها الرسول - هو يجمعهم للحساب والثواب والعقاب. إنَّه حكيم في أقواله وأفعاله، عليم بخلقه.

## الفوائد والاستنباطات:

١- ينظر: صورة سقوط الشهاب، كما في الملحق.

٧- هنالك توازنٌ دقيق بين ما يأخذه الإنسان وبين ما يطلقه النبات من الأكسجين. وتوازن آخر بين ما يطلقه الإنسان من غاز الكربون وبين ما يأخذه النبات من هذا الغاز. وهذه النسب قاسها العلماء حديثاً بكل دقة. فنسبة الأكسجين في الغلاف الجوي هي ٢١٪ تقريباً، ولو زادت هذه النسبة لاحترقت الأرض مع أول شرارة، ولو نقصت هذه النسبة قليلاً لماتت الكائنات اختناقاً، أما نسبة غاز الكربون في الغلاف الجوي فهي أقل من ١٪، ولو زادت هذه النسبة لتسمَّمَ البشر وماتوا جميعاً، ولو نقصت لماتت النباتات وتوقفت الحياة. (http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-13/243-2010-09-09-22-34-40)

٣- إنَّ نموَّ السحب ونزول المطر يتطلب أن تلقح الرياح هذه السحب بأكداس من جُسَيهات مجهرية تسمى (نُويَّات التكاثف)، ومن أهم خواص هذه النويات أنها تمتص الماء أو تذوب فيه، وتحمل الرياح كذلك بخار الماء وتلقح به السحاب؛ لكي يمطر. (من روائع الإعجاز في القرآن: الدكتور جمال الدين الفندي، ص ٨٤). وينظر: صورة الرياح اللواقح، كها في الملحق.

٤- رِزْقُ جميع الخلق على الله تعالى، وظنَّ بعض الجهال في كثير من الأحيان أنَّهم هم الذين يَرزقون العيال والخدم خطأٌ كبير، لأنَّ الله هو الرزاق يرزق المخدوم والخادم والمملوك والمالك، وقد خلق تعالى الأطعمة والأشربة وأعطى القوة الغاذية والهاضمة وإلا لم يحصل لأحد رزق.

الله تعالى عالم بجميع المخلوقات المتقدمة والمتأخرة إلى يوم القيامة، وإنَّه تعالى سيحشر الناس جيعا للحساب والجزاء.

٦- في توسط ضمير «هو» (الآية: ٢٥) دلالة على أنَّ الله هو القادر والمتولي لحشرهم لا غيره، وتصدير الجملة بـ «إنَّ» لتحقيق الوعد والتنبيه على أنَّ ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعِلْمِه بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم. (السراج المنبر للخطيب الشربيني: ٢/ ١٩٨).

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِسْتُونِ ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن قَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَى مَا الْمَسْتُونِ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال

٢٦-٢٧- قسمًا لقد خَلَقْنا آدم الطّن من طين يابس متغير يُسْمَعُ صوته إذا نُقر عليه أو حُرِّك، وخَلَقْنا إبليس أبا الجن من قَبْلِ آدم من نارٍ شديدة الحرارة، تنفذ في المسام، فتقتل من شدَّة حرِّها.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «خُلِقَتْ الملائكة من نور، وخُلِقَ الجان من مارج من نار، وخُلِقَ آدم ممّاً وُصِفَ لكم». (صحبح مسلم ٢٢٩٤/٢ - كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة برقم ٢٩٩٦). ٢٨-٧٩ - يُذَكِّر الله تعالى بقصة آدم وإبليس، حين خاطب الملائكة: إنِّي سأخلق بشراً من طين يابس متغير، فإذا سَوَّيْتُه، وأتممتُ خَلْقَه، ونَفَخْتُ فيه من روحي، فصار حيَّا، فاسجدوا له.

٣٠-٣٠ فأطاعت الملائكة، وسجدوا كلُّهم أجمعون، لكن إبليس الذي كان مع الملائكة امتنع من السجود.

٣٢-٣٣ قال الله تعالى لإبليس مُنْكِراً عليه: ما المانع لك من السجود؟ فأجاب متكبِّراً: لا ينبغي لي أن أ أسجد لبشر مخلوق من طين يابس متغير.

٣٤-٣٥- خاطب الله إبليس إهانة له: اخرُجْ من الجنَّة، فإنَّك مطرودٌ من رحمتي، وإنَّ عليك لعنتي إلى يوم الحساب.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خلق آدم من صلصال من حماً ومن طين لازب، وأما اللازب: فالجيد، وأما الحماً: فالحماة، وأما الصلصال: فالتراب المرقق، وإنها سُمِّيَ إنساناً لأنَّه عهد إليه فنسى.
- ٢- إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى تشريف لها كما يقال: بيت الله. (السراج المنبر للخطيب الشربيني ٢/ ٢٠١)
  - ٣- بيان فضل السجود، إذ أمر تعالى به الملائكة فسجدوا أجمعون إلا إبليس.
  - ٤- ذَمُّ الكِبْرِ، وأنَّه عائق لصاحبه عن الكمال في الدنيا، والسعادة في الآخرة.
- ٥- الحرف «إلى» يفيد في أصل معناه انتهاء الغاية، ولكنه لا يفيد في الآية (٣٥) أنَّ اللعنة تزول يوم القيامة؛ لأنَّ المراد التأبيد. (ينظر: السراج المنير ٢٠٢/٢).

# التفسير:

- ٣٦-٣٦ ثمَّ طلب إبليس إلى ربِّه أن يمهله بالبقاء إلى يوم البعث، فأمهله الله تعالى إلى ذلك الوقت المحدَّد يوم القيامة.
- ٣٩- ٤٠ ثمَّ أعلن إبليس الانتقام من آدم وذريَّته: ربِّ بسبب ما أَضْلَلْتَني من أجل آدم، قسمًا لأُزَيِّنَنَّ لبني آدم المعاصي في الدنيا، ولَأُضِلَّنَهم عن طريق الهدى، إلا عبادك المؤمنين الذين أخلصوا لك العبادة.
- ١٤ ٤٢ فأجابه الله: هذا طريقٌ عليَّ إقامتُه، وسُنَّةٌ لا تَتَخَلَّف: إنَّ عبادي المؤمنين لا طاقة لك على إضلالهم، إلا مَن اتَبعك على الكفر والمعاصى من الضالين.

٤٣-٤٣ وإنَّ نار جهنم لموعد هؤلاء الضالين جميعاً، ولجهنم سبعة أبواب، لكلِّ فريق من أتباع إبليس الضالين باب معلوم يدخلون منه قَدْرَ جرائمهم.

23-24- إنَّ المتقين الذين أطاعوا أوامر الله، واجتنبوا نواهية في بساتين أرضُها خِصْبة، وعيونِ مياهها عذبة يقال لهم: ادخلوها من أبوابها الثهانية سالمين من كلِّ شرَّ، آمنين من كلِّ خوف. ونزعنا ما في صدورهم من حِقْدِ وعداوة يَنْعَمُون بالأخوَّة والمحبَّة، يجلسون على سُرُرٍ مستأنسين، يقابِلُ بعضهم بعضاً، لا يصيبهم فيها تعب، وهم فيها مقيمون دائهاً. عن أبي سعيد الخدري الله قال: قال رسول الله على: «يخلص المؤمنون من النار، فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيُقصُّ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذَّبوا ونُقُوا أَذِنَ لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسُ محمدٍ بيده لأحدهم أهدى بمنزله في المنيا». (صحيح البخاري ١٥/ ٤٠٣ برقم ٦٥٣٥ - كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة).

٤٩ - ٥٠ - أُخْبِرْ عبادي إخباراً أكيداً: أنّي وحدي الغفور لعبادي التائبين، الرحيم بهم، وأنّ عذابي
 وحده هو العذاب الموجع.

- ١- من الجائز أن يستجيب الله دعاء الكافر لحكمة يريدها الله تعالى.
- ٢- السلاح الذي يغوي به إبليسُ بني آدم هو التزيين للأشياء، حتى ولو كانت دميمة قبيحة، يصيرها بوسواسه زينة حسنة حتى يأتيها الآدمي.
- ٤ في الآية (٤٢) إشارة إلى نجاة المخلصين من إبليس، وأنّه لا يقدر عليهم. (التسهيل لعلوم التنزيل لابن
   جزي: ١/ ٤١٨).
- ٥- المراد بالإخوة هنا الإخوة في المودة والمخالطة، كما قال تعالى في الزخرف الآية (٦٧) ﴿ ٱلأَخِلَانُهُ يَوْمَ نِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا إِلَّا ٱلمُتَقِينَ ﴾ وليس المراد الإخوة في النسب.
- ٦- إضافة العباد إلى الله ﷺ تشريفٌ لهم مثل قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ لَيْلًا ﴾ وفيه تشريف لرسول الله ﷺ [الإسراء: ١]. (السراج المنبر للخطيب الشربيني: ٢/ ٢٠٥).
- ٧- قوله تعالى: ﴿ نَبِينَ عِبَادِى ﴾ وهي آية ترجية وتخويف، ويدخل فيه المؤمن المطيع والمؤمن العاصي،
   وكل ذلك يدلُّ على تغليب جانب الرحمة من الله تعالى. (التسهيل لعلوم التنزيل: ١٨/١).

﴿ وَنَبِنَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ إِذَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا ثَبَيْتُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴾ قَالَ أَبَشَرْتُمُونِ عَلَى أَن مَّسَنِى الْكِبُرُ فَيِم تُبَشِرُونَ ﴾ قَالُواْ نَوْجَلَ إِنّا بُبَشِرُكَ بِعُلَيْمٍ عَلِيهِ ﴿ فَ قَالُ أَبَشَرْتُمُونِ عَلَى أَن مَّسَنِى الْكِبُرُ فَيِم تُبَشِرُونَ ﴾ قَالُواْ بَشَرْنَكَ بِالْحَقِ فَلَا تَكُن مِن الْقَنْظِينَ ﴾ قَالُواْ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِهِ إِلّا الضّاَلُونَ ﴾ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِهِ إِلّا الضّالُونَ ﴾ قَالُوا إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ إِلّا أَمْرَانَهُ وَقَالُواْ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ الْمِنَ الْفَنْدِينِ فَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنّا أَرْسِلْنَا إِلَى فَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾

## التفسير:

- ١ ٥ وأخبرُهم إخباراً عظيهاً عن قصة ضيوف إبراهيم الطُّنك من الملائكة.
- ٥٢ حين دخلوا على إبراهيم الملك وسَلَّموا عليه، فردَّ عليهم السلام، وبعد أن قَدَّم لهم الطعام، ورأى أيديهم لا تصل إليه قال: إنَّنا منكم خاثفون.
  - ٥٣ فأجابت الملائكة: لا تَخَفْ إنَّنا جئنا نُبَشِّرك بولدٍ غزير العلم اسمه إسحاق.
- ٤ ٥ قال إبراهيم الطّنه متعجّباً طالباً التأكّد من البشرى: أبشًر تموني بالولد وأنا كبير السن، وكذلك زوجتي، فبأيّ شيء تُبشّر ونني؟ فأكّدت الملائكة بقولهم: بَشَّرْ ناك بأمر ثابت مقطوع به من عند الله تعالى، فلا تكن من اليائسين أن يولد لك ولد.
- ٥٦ ٥٥ فاطمأن إبراهيم التَّنْ وقال: لا يَيْنَس من رحمة الله تعالى إلا المنحرفون عن طريق الحق، ثمَّ سأل: فها الأمر العظيم الذي جئتم من أجله؟
- ٥٩-٥٠ فأجابوه: إنَّنا أرسلَنا اللهُ تعالى لإهلاك قوم لوط المرتكبين الجريمة البشعة، إلا لوطاً وأهله المؤمنين به، سننقذهم من الدمار أجمعين، إلا امرأته الكافرة حَكَمنا بإهلاكها مع الباقين في العذاب.

- ١- مشروعية الضيافة، وأنَّها من صفات البر والكرم.
- ٢- تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين.
- ٣- أراد إبراهيم الطّغة مِن استفهامه في قوله تعالى: ﴿ أَبَشَرْتُمُونِ ﴾ التعجب من مخالفة العادة، وحصول الولد حال الشيخوخة التامة من الأبوين معاً. (السراج المنير للخطيب الشربيني: ٢٠٦/٠، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل: ٢٩/١١).
  - ٤ حرمة القنوط واليأس من رحمة الله تعالى.
  - التنديد بالإجرام، وبيان عقوبة المجرمين.

٦- لا قيمة للنسب ولا للمصاهرة، ولا عبرة بالقرابة، فامرأة لوط هلكت مع الهالكين، ولم يشفع لها أنَّها زوجة نبى من الأنبياء.

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مَنْكَرُونَ ۚ قَالُواْ بَلْ جِنْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِي فَلَمَّا جَانَكُ بِمَا كَانُواْ فِي فَلَمَّا جَانَكُ بِمَا كَانُواْ فِي فَلْمَ عَنَ الْيَلِ وَاتَّبِعَ أَدْبَنَرَهُمْ فِي يَمْتَرُونَ ﴿ فَا لَمَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَكُونَ اللَّهُ مُنْ أَلَكُ مَا اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

# التفسير:

٦١-٦٢ فلما وصلت الملائكة المرسلون بيت لوط الطِّيني، قال لوط مُنكراً مُتعجِّباً: إنَّكم قوم لا أعرفكم، فهاذا تريدون؟

٦٣-٦٣ قالوا: بل نحن رسل الله، جئنا بالعقاب الذي كانوا يَشُكُّون فيه ولا يُصَدِّقون، وأتيناك بالحق الثابت الفاصل بينك وبينهم، وإنَّنا لصادقون حقًا فيها نقول.

٦٥ – فاخرُجْ مع أهلك وأتباعك عندما يشتدُّ ظلام الليل، وكن وراءهم؛ رعاية لهم، ولا يلتفت منكم أحد إلى الخلف حفظاً على الأبصار والقلوب من العذاب وأحواله، وسيروا سيراً حثيثاً حيث أمركم الله تعالى.

٦٦ - وأوحينا إلى لوط النَّلِينُ ذلك الأمر الهائل: أنَّ المجرمين من قومك سيُدَمَّرون جميعاً عن آخرهم
 عند طلوع ضوء الصبح.

- ١- مشروعية المشي بالليل (السفر) لقطع المسافات البعيدة.
- ٢ مشروعية مشي المسؤول وكبير القوم وراء الجيش والقافلة؛ لتفقُّد أحوالهم، والاطلاع على مَنْ
   يتخلَّفُ منهم لأمر، وكذا كان رسول الله ﷺ يفعل.
  - ٣- كراهية الإشفاق على الظَّلَمة الهالكين، لقوله: ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ ﴾ أي: بقلبه.
  - ٤- النهي عن مجرد الالتفات يفيد أنَّ ثمة شعاعاً أو عذاباً يؤذي النظر عند الالتفات.
    - ٥- الرعاية والإرشادات الربانية لأهل لوط.
      - ٦- تأييد الله تعالى نبيه لوط الطُّعُلا بالملائكة.

﴿ وَجَآءَ أَهَ لُ ٱلْمَدِ يَسَةِ يَسَتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَتَوُلاَءِ صَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ وَالْقُوا ٱللّهَ وَلَا تَخْذُونِ اللّهَ وَالْمَعْدُونِ اللّهَ وَالْمَعْدُونِ اللّهَ وَالْمَعْدُونِ اللّهَ وَالْمَعْدُونِ اللّهَ مَعْدُولَا إِنَهُمْ لَفِي سَكُرَ يُومِ اللّهُ الْوَالَّمَ مَنْ الْمَعْدُونَ اللّهُ الْمَعْدُونَ اللّهُ الْمَعْدُونَ اللّهُ المَعْدُونَ اللّهُ المَعْدُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

٦٧ - وجاء أرباب الفاحشة إلى لوط، حينها علموا بوصول الضيوف، وهم فرحون.

٦٨ – ٦٩ – قال لوط الشيخ لهم: إنَّ هؤلاء ضيوفي، فلا تفضحوني بارتكابكم الفاحشة بهم، واتَّقوا الله فينا، ولا تُلْجِقُوا بي الذَّل والهوان.

٧٠ قال العصاة بوقاحة: أولم نَنْهَكَ يا لوط أن تستضيف أحداً من العالمين، ثمَّ تمنعنا أن نفعل ما نريد؟
 ٧١ قال لوط: هؤلاء بنات قومي تَزَوَّ جُوهنَّ إن كنتم تريدون أن تعصموا أنفسكم.

٧٧-٧٢ يُقسم الله تعالى بحياة رسول الله محمد بن عبد الله الله تكريباً له - ولا يجوز ذلك لغير الله تعالى - وتأكيداً للانتقام من قومه بأنَّهم في غَوايتهم يتخبَّطون لم يأبهوا بنصيحة، فأخذتهم الصيحة المزلزلة وقت شروق الشمس.

٤٧- فجعلنا عالي بلدتهم سافلها، فقلبناها، وأمطرنا عليها حجارة من طين مَتَصَلِّب متتابع.

٧٥-٧٧- إنَّ في ذلك العقابِ المخيف لمَواعظَ عظيمة للمُتَفَرِّسين، وإن بلدانهم على طريق ثابت يراها المسافرون ما بين الشام والحجاز. إنَّ في ذلك الأمر العظيم من حالها لَعلامةً عظيمة في الدلالة على توحيد الله للمصدِّقين به.

# الفوائد والاستنباطات:

١- وجوب إكرام الضيف.

٢ - شرف النبي ﷺ، إذ أقسم الله تعالى بحياته في قوله: ﴿ لَمَنْرُكَ ﴾، قال ابن العربي: «قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى هنا بحياة محمد ﷺ تشريفاً له». (أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٠٥).

٣- عذَّب الله تعالى قوم لوط النفا بثلاثة أنواع من العذاب أحدها: الصيحة الهائلة المنكرة، وثانيها:
 أنه جعل عاليها سافلها، وثالثها: أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل. (السراج المنبر للخطيب الشربيني: ٢/ ٢٠٩).

٤- ينظر: صورة آثار قوم لوط الطيخ في الملحق.

والاتعاظ.
 والاتعاظ.

﴿ وَإِن كَانَ أَضْعَنْ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَأَنَفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَيِإِمَامِ مُمِينِ ﴿ وَإِنَّكَانُ أَضَعَتْ الْمُعْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ مُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُ اللللَّلْمُ الللَّلِمُ الللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# التفسير:

٧٨-٧٩ وقد كان أهل المدينة الملتفَّة الشَّجَر من قوم شعيب الطَّلِيُّ ظالمين لأنفسهم؛ بسبب تكذيبهم لله ولرسولهم شعيب، فدمَّرناهم، وإنَّ ديار قومَيْ لوط وشعيب لَفي طريق معروف يَمُرُّ بها الناس المسافرون ما بين الحجاز والشام.

• ٨- ٨٠ وقسمًا لقد كَذَّب أهل الحجر - تقع شهال المدينة - من قوم ثمود نبيَّهم صالحاً الطَّيْلا، وآتيناهم آيات عظيمة، منها الناقة العجيبة، فلم يقتنعوا بها فكَذَّبوا بها، وكانوا ينحتون الجبال الشامخة؛ ليتَّخذوا منها بيوتاً، وهم مطمئنون على سلامة أنفسهم ومعايشهم، فأخذتهم الصيحةُ المزلزلةُ المدمِّرة، فها نَفَعهم ما كانوا يملكون من الأموال والحصون.

- ١- المراد بالآيات في قوله تعالى: ﴿ مَايَنْتِنَا ﴾ آيات الكتاب المنزل على صالح النفي أو المعجزات كالناقة، وكان فيها آيات كثيرة كخروجها من الصخرة، وعظيم خَلْقِها، وقرب ولادتها، وغزارة لبنها.
   (السراج المنير للخطيب الشربيني: ٢/ ٢١٠).
- ٢- إضافة الآيات إلى قوم صالح في قوله تعالى: ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَلَتِنَا ﴾ وإن كانت لنبيّهم صالح النَيْكَا؛
   لأنّه مرسل من ربهم إليهم بهذه الآيات. (السراج المنبر للخطيب الشربيني: ٢/ ٢١٠).
  - ٣- إذا أراد الله هلاك أُمة فإن قوتها المادية لا تغنى عنها شيئاً.

#### التفسير:

٥٨-٨٥ وما خَلَقْنا السموات السبع والأرضين السبع، وما بينهما من الخلائق إلا بالعدل، فمَنْ نحا نَحْوَ الظلم فإنَّ العقوبة جزاؤه عاجلاً أو آجلاً. فاصبر - يا محمَّد - على أذى المشركين، واعفُ عنهم عفواً حسناً دون عتاب وعقاب، إنَّ ربَّك هو خالق كل شيء، أجيالاً متتالية ومخلوقات متجددة، العليم بهم وبها يصلح شؤونهم.

٨٧ قسماً لقد أعطيناك - أيمًا الرسول - سبع آيات كريمة تتكرَّر في كلِّ صلاة، وهي سورة الفاتحة،
 وأنزلنا عليك القرآن العظيم بأحكامه الرشيدة، وفصاحته المبينة.

٨٨-٨٨ لا تنظرَنَّ نِظْرَةَ رغبة وتمنِّ إلى الكفَّار الذين مَتَّعْناهم بشتَّى الأصناف من حُطام الدنيا، ولا تحزن على كفرهم، وواظِبْ على تَواضُعِك للمصدِّقين برسالتك، وقل للناس: إنَّني أنا المنذر من عذاب الله، المُوضِّح لطريق الهدى.

# الفوائد والاستنباطات:

1 - عن أبي سعيد بن المعلى هُ قال: «مَرَّ بي النبي ﴿ وأنا أصلي فدعاني، فلم آنهِ حتى صلَّيت، ثم أُتيتُ فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنتُ أُصلِّي، فقال: ألم يقل الله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يِلَهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾؟ [الأنفال:٢٤] ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورةٍ في القرآن قبلَ أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبي ﷺ ليخرج، فذكرته فقال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أُوتيته». (صحيح البخاري ٨/ ٢٣٢ - كتاب التفسير - سورة الحجر، باب (الآية) برقم ٢٧٠٤).

٢- ثبت علمياً أن تركيب كل نطاق من نُطُتِي الغلاف الغازي للأرض، وتناقص تركيز كل من المادة والطاقة بالارتفاع فيه يتداخل في تركيب الجزء الأسفل من السهاء الدنيا مكوناً خليطاً من مادتها، وهذه المادة الفاصلة بين السهاء والأرض تَكوَّنتُ باختلاط ما تصاعد من فوهات البراكين مع ما كان حول الأرض من مادة ما بين الكواكب، فتكون الخليط المعروف باسم الغلاف الغازي للأرض وهو خليط

مكون من مادة الأرض، ومادة السهاء الدنيا فحق له أن يفصل بين كل منهما بوصف القرآن الكريم له بصفة البينية ﴿ اَلسَّمَوْتِ وَاللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾.

- ٣- المقصود من قوله تعالى: ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ أن يُظهر الخلق الحسن، والعفو، والصفح.
  - ٤- أطلق اسم «السبع المثاني» على الفاتحة لأنها سبع آيات، وهذا ما عليه أكثر المفسرين.
- ٥- تسمية الفاتحة بالمثاني لعدة وجوه، منها الأوَّل: أنَّها تُثنَى في كل صلاة بمعنى أنَّها تقرأ في كل ركعة. الثاني: أنَّها تثنى بها بعدها فيها يقرأ معها. الثالث: أنَّها قسمت قسمين اثنين لما رُوِيَ أنه على قال: "يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" والحديث مشهور، الرابع: أنَّها قسهان اثنان ثناء ودعاء، وأيضاً النصف الأوَّل منها حقُّ الربوبية وهو الثناء، والنصف الثاني حقُّ العبودية وهو الدعاء. الخامس: أنَّ كلهامها مثناة مثل ﴿ الرَّخَيْرِ الرَّحِيدِ ﴾، ﴿ إِيَّاكَ نَبْتُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ
- ٦- على الدعاة إلى الله ألّا يلتفتوا إلى ما في أيدي الناس من مالٍ ومتاع، فإنّ ما آتاهم الله من الإيهان والعلم والتقوى خير ممّاً آتى أولئك من المال والمتاع.
  - ٧- استحباب لين الجانب للمؤمنين، والعطف عليهم، والرحمة لهم.

 ٩٠ وأنزلنا عليك القرآن - أيها الرسول - كما أنزلنا على أهل الكتاب التوراة والإنجيل، الذين آمنوا ببعض كتابهم، وكفروا ببعضه، فانقسموا قسمين.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ كُمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. (صحيح البخاري - التفسير - سورة الحجر، الآية، برقم ٤٧٠٦).

٩١ - هؤلاء هم الذين أجرموا بحق القرآن الكريم؛ إذ جعلوه أجزاء متفرِّقة، فآمنوا ببعضها، وكفروا ببعض حسب أهوائهم، ومصالحهم.

97-97 - فأُقسم بربِّك - أيها النبي - لَنُحاسبنَّ الخلائق جميعاً حقًا عبًا كانوا يعملون من خير أو شرِّ. 97-97 - فأغلِنْ دعوتك، واجْهَرْ بها بقوَّة لتبلِّغَ أمر ربِّك سبحانه، ولا تَأْبُهُ بها يقوله المشركون، إنَّنا كفيناك شرَّ أعدائك الساخرين من كفَّار قريش، الذين اتَّخذوا شركاء مع الله، فسوف يعلمون عاقبة ضلالهم.

٩٩-٩٧ وقسمًا لقد نعلم أنَّ صدرك يضيق - أيها الرسول - بالحزن؛ بسبب جرائم المشركين من الإشاعات والتكذيب لدعوتك، فسَبِّح بحَمْدِ خالقك وناصرك، وأكثِرُ من الثناء عليه والشكر له، وكن من المصلِّين لله، وواظِبْ على عبادة الله تعالى دائمًا حتى يأتيك الموت.

- ١ حرمة الاختلاف في كتاب الله تعالى على نحو ما اختلف فيه أهل الكتاب.
  - ٢- مشروعية الجهر بالحق وبيانه، ولاسيها إذا لم يكن هناك اضطهاد.
- ٣- في الآية (٩٥) إخبار مستقبليٌّ عن دفاع الله تعالى لرسوله الأمين ﷺ، ودَحْرِه للمستهزئين به.
  - ٤- فضل التسبيح بجملة: سبحان الله وبحمده.
- مشروعية صلاة الحاجة فمَنْ حَزَبَه أمر أو ضاق به، فَلْيُصَلِّ صلاةً يُفَرِّج الله تعالى بها ما به، أو يقضى حاجته إن شاء، وهو العليم الحكيم.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ تقرير توحيد الألوهية.
- ٢- تقرير الوحي والبعث.
- ٣- إقامة الدلائل والبراهين على وحدانية الله تعالى.
  - ٤ بيان أهمية شكر الله تعالى.

# بنسيم اللّه الرَّخْنَ الرَّحِيدِ

﴿ أَنَ آمَرُ اللّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ مُّبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ثُنِزِلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِالرَّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ الْ أَنْ أَنْ أَنَا فَا تَقُونِ ﴾ خَلَق السّمنون وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ الْأَنْوَنَ أَنْ خَلَق السّمنون وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعْمَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالْأَنْعَمَ مَعِينُ مُعِينٌ ﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَق الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُعِينٌ ﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَق الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُعِينٌ ﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَق الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُعِينٌ ﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَق الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُعِينٌ ﴾ وَالْأَنْعَمَ خَلَق الْإِنسَانَ مِن تُطْفَةٍ وَمِنْهَا تَأْصُلُونَ ﴾ وَمَنْهَا تَأْصُلُونَ اللّهُ وَلَكُمْ فِيها جَمَالُ حِينَ تَرْعُونَ وَمِنْهَا تَأْصُلُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْمَعْمَ الْمَالَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَعْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُونَ اللّهُ وَمَعْمُ اللّهُ وَلَا شَكَالًا وَالْحَمِيرَ لِرَّرَكَمُ وَمَا اللّهُ الْحَلَقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## التفسير:

- ١ يُنذر الله تعالى مِنْ قرب قيام الساعة ودُنُوها مُعَبِّراً بصيغة الماضي الدال على التحقُّق والوقوع فلا تطلبوا تعجيل العذاب أيها المشركون، تَنَزَّه الله وتَقَدَّس عن الشرك.
- ٢- يُنَزِّل الله تعالى الملائكة بالوحي من أمره تعالى على مَنْ يشاء من عباده المرسلين، بأن أَنْذِرُوا الناس بسبب أنَّه لا معبود بحق إلا الله، فاتَّقوني بطاعتي لأوامري، واجتناب المعاصي.
- ٣- خلق الله تعالى السموات السبع والأرّضين السبع بالحق الثابت، تَعاظَمَ الله، وتَـمَجَّدَ عن الشريك
   والنظير.

- ٤ خلق الله سبحانه الإنسان من ماء مهين وهو المَنِيُّ فإذا هو شديد الخصومة في إنكار البعث والحساب.
- ٥-٦- يَمْتَنُّ الله تعالى على عباده بها خلق لهم من الإبل والبقر والغنم والضأن، وبها جعل لهم فيها من المنافع، يلبسون ويفترشون من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ويشربون من ألبانها، ويأكلون من لحومها، ولهم فيها بحمال حين يَرِدُونها بالعَشِيِّ من مَراعيها، وحين خروجها صباحاً إلى المرعى.
- ٧- وبعضُ هذه الأنعام تحمل أمتعتكم الثقيلة إلى بلد بعيد لم تصلوا إليه إلا بعد جهد يشقُ على
   النفوس. إنَّ خالقكم ومُدَبِّر شؤونكم لَذو رأفة شديدة، وذو رحمة واسعة بكم.
- ٨- وخلق لكم حيوانات كالخيل والبغال والحمير، أعَدَّها؛ لتركبوا عليها عند السفر والتنقُّل،
   ولتتزيَّنوا بها، ولاسيها ركوب الخيول الأصيلة، ويخلق لكم ما لا تعلمون من المخلوقات التي تنفعكم.
- ٩ وعلى الله تعالى بفضله بيان طريق الحق لكم، وهو دين الإسلام، ومن الطريق ما هو أعوج لا يُوصِل إلى طريق الحقّ، بل إلى الضلالة والهلاك، ولو شاء الله هدايتكم لهداكم إلى الحقّ جميعاً.

- ١- تسمية الوحي بالروح من أجل أنَّه يُحيي القلوب، كما تُحيي الأرواحُ الأجسامَ.
  - ٢- جميع الرسل أُمروا أن يُنذروا مَنْ أُرسلوا إليهم بالإقرار بتوحيد الألوهية.
- ٣- الحكم بأنَّ الله لم يخلق الكون العلوي والسفلي عبثاً، بل لحكمة إلهية وهي عبادته وحده.
  - ٤- تأكيد عظمة الإسلام، ودعوته للرفق ليس بالإنسان فحسب، بل بالحيوان كذلك.
- أنواع الحيوانات وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن الحد والإحصاء، فكان أحسن الأحوال في كر ها على سبيل الإجمال كما ذكر الله تعالى في هذه الآية. (السراج المنبر للشربيني ٢/ ٢١٨).
- ٦- فَضْلُ الله مستمر لم ينقطع، فقد خَلق لنا غير الأنعام والدواب فقال: ﴿ وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وهذا يشمل كل وسائل النقل والركوب الحديثة.
  - ٧- الإسلام هو السبيل التي بَيَّنَها تعالى فضلاً منه ورحمة، وما عداه سبل جائرة عن العدل والحق.

﴿ هُوَ ٱلَذِى آنَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ ثَسِيمُونَ ﴿ مُنْهِ مُنْهِ مَنْ عَلَيْ النَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَهُ لِقَوْمِ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّبُونِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِ ٱلثَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبَهُ لِلَّهُ مَا أَيْلُ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَرَتُ إِأَمْرِيَّ يَنْفَكَ رُونَ النَّهُ وَمَا ذَرَا لَكَ مُ إِلَيْهُ وَالنَّجُومُ مُسَخَرَتُ إِأَمْرِيَّ إِلَى فَلِكَ لَآلِنَهُ وَمَا ذَرا لَكَ مُ إِلَاكَ مَنْ الْأَرْضِ مُعْلِقًا ٱلْوَلُهُ وَإِلَى فِي فَلِكَ لَاكَتُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَلُهُ وَمَا ذَرا لَكَ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْوَلُهُ وَلِي اللَّهُ وَمَا الْوَلُهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ

• ١ - ١ - الله وحده سبحانه هو الذي أنزل بقدرته العظيمة من السحاب مطراً لكم؛ لتشربوا منه، ولتسقوا النبات الذي فيه تَرْعَوْن دوابَّكم، يُخرج لكم بهاء المطر أنواع الزروع، ويُخرج به الزيتون والنخيل والأعناب ومن جميع أصناف الثهار. إنَّ في ذلك النعيم الكريم لَدلائل مشاهَدة لقوم يتفكَّرون في عظمة هذه النَّعم التي تَدُلُّ على توحيد الله الخالق لها.

١٢ – وذلَّل لكم الليل والنهار، يتعاقبان لمنامكم ومعاشكم، وذلَّل لكم الشمس والقمر يدوران لمصالحكم، والنجوم مذلَّلات تجري في فلكها بأمره تعالى؛ لتهتدوا بها في ظلمات البرِّ والبحر. إنَّ في ذلك التسخير العظيم الشأن لَدلالاتٍ مُشاهَدة لقوم يعقلون عظمة الله وتدبيره سبحانه.

١٣ وخلق لكم ما في الأرض من المخلوقات المتنوعة بأحجامها وألوانها وفوائدها، من النبات والحيوان والجهاد. إنَّ في ذلك الخلق الكثير لَعِبرةً لقوم يتَّعظون بها، ويؤمنون بخالقها.

١٤ - والله تعالى هو الذي ذَلَّل لكم البحر بسعته وعجائبه؛ لتأكلوا وتصطادوا منه اللحوم اللينة الطيبة كالأسماك وغيرها، ولتستخرجوا منه زينة بالغو ص للوصول إلى اللؤلؤ والمرجان، وترى السفن تَشُقُ عُباب البحر ذهاباً وإياباً وهي تحملكم مع أمتعتكم، ولتطلبوا الرزق بالتجارة؛ لكي تشكروا ربَّكم قولاً وعملاً على هذه النَّعم التي لا تُحصى.

17-10 وثَبَّتَ في الأرض جبالاً راسخة؛ لئلا تضطرب الأرض بكم، وصَبَّ فيها أنهاراً عذبة، وشَقَّ فيها طرقاً مُذَلَّلة؛ لكي تهتدوا إلى مقاصدكم وأماكنكم، وهذه الجبال والأنهار والطرق جعلها الله تعالى معالم تستدلُّون بها في وضح النهار، وجعل النجوم معالم للاهتداء بها في ظلام الليل.

١٧ - يُنكر الله تعالى على المشركين مُوَبِّخاً لهم: أتُسَوُّون بين الخالق لهذه الأمور العظيمة والآلهة المزعومة التي لا تخلق شيئاً؟ أفلا تتذكَّرون قدرة الله، فتؤمنون به؟

- ١- ذُكر أولاً الزرع وهو الحَبُّ الذي يُقتاتُ به كالحنطة والشعير والأرز؛ لأنَّ به قوامَ البدن، ثم ذُكر الزيتون؛ لما فيه من الأدم والدهن، وثلث بذكر النخيل؛ لأنَّ ثمرها غذاء وفاكهة، وختم بذكر الأعناب؛
   لأنَّه شبيه النخيل في المنفعة من التفكه والتغذية.
  - ٢- ينظر: صورة الأعناب، كما في الملحق.
  - ٣- ينظر: صورة ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾، كما في الملحق.
- ٤- أثبت الخبراء أنَّ طراوة لحوم البحار سواء كان ماؤها عذباً فراتاً، أو مِلْحاً أُجاجاً، نابعٌ من التركيب التشريحي والفحص الميكروسكوبي لهذه اللحوم. (جلة الإعجاز العلمي ص١٤، العدد (٣٧)، رمضان ١٤٣١هـ).
  - ٥- ينظر: صورة نهاذج من الحلية، كما في الملحق.
  - حثرة منافع البحار والأنهار وتنوعها، ممَّا يقتضى شكر المنعم بها، والمحافظة عليها والاعتناء بها.
- ٧- فضيلة التفكر والتذكر والتعقل وذَمُّ أضدادها؛ لأنَّ الآيات الكونية كالآيات القرآنية، إذا لم يتفكر فيها العبد لا يهتدي إلى معرفة الحق المنشود، وهو معرفة الله تعالى؛ ليعبده العبد بالذِّكر والشكر وحده دون سواه.
  - ٨- وجوب الشكر لله تعالى، ووجوب التفكر في آياته.
- 9- تقرر الحقيقة العلمية القاطعة أنَّ توزيع الجبال على الكرة الأرضية؛ لحفظ توازن الأرض، فكأنَّ الجبال هي أوتاد للأرض تحفظها في مكانها وتحفظ عليها حركتها . (من الآبات العلمية: عبد الرزاق نونل ص٥٠، ٥٠). وقال العالم الفلكي د. داود سلمان السعدي: «اكتشف العلماء في القرن العشرين أنَّ الأرض تتصدع وتتحرَّك ألواح قشرتها بشكل دائم، ولكن ببطء لا يُحَسُّ به، فالجبل الذي يخرج من باطن الأرض إلى سطحها هو بمثابة الوتد الذي يُثبِّت قشرة الأرض عن جانبيه، ولقد ثبت علمياً أنَّ الجبل يمتد أربع مرَّات ونصف تقريباً داخل طبقات الأرض السفلي، حسبها أثبتته وسائل التصوير الهولوغرافي». (أسرار الكون في القرآن، ص م اللحق.
- ١ تُغَذَّى الأنهار بهاء المطر الذي يسقط فوق مرتفعات الأرض من مثل الجبال، كها تُغَذَّى من ذَوَبان الجليد من أماكن تجمُّعِه في قمم الجبال، ومن أطراف حقول الجليد. كذلك فإنَّ مجاري الأنهار تتعرض للانتقال البطيء مع الزمن أو للجفاف، ومع جفاف مجرى النهر أو تغييره يترك المجرى القديم سبيلاً ميسراً

لحركة كل من الإنسان والحيوان، ومن هنا كان ربط القرآن الكريم بين ذكر الأنهار والسبل، حيث إنَّ الأنهار من أعظم وسائل شق الطرق بين الجبال والتلال والهضاب في مناطق التضاريس الأرضية الوعرة.

١١ - ينظر: صورة الاهتداء بالنجم، كما في الملحق.

١٢ - بيان تميَّزِ الله عن كل شيء بصفة الخالقية، وأنَّه إنَّما استحق الإلهية والعبودية؛ لكونه تعالى خالقاً،
 وهذا يقتضى أنَّ عبادة أيِّ مخلوق باطلة. (السراج المنير للشربيني ٢/٣٢٣).

﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَسِرُّونَ وَمَا تُعْدُرُ وَاللّهِ لَا يَغْلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَشِرُ أَخِياً إِنَّهُ مَا يَعْدُرُ أَخِيا أَوْ وَمَا يَعْلِمُونَ ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَاللّهُ مَا يَعْلَمُ وَاللّهُ مَا يَعْمِرُونَ وَاللّهُ مَا يَعْمِرُونَ وَاللّهُ مَا يَعْمِرُونَ وَاللّهُ يَعْمُرُونَ وَاللّهُ يَعْمُرُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ إِنّهُ وَهُمْ مَا ذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَالْوَا أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَمَا يُعْلِمُونَ إِنّهُ وَلَا يَعْمُ مَا ذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَا لُوا أَسْمَطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَمَا يُعْلِمُونَ ۚ إِنّهُ وَلَا اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ مَا ذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ فَا لُوا أَسْمَطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ ﴾

## التفسير:

١٨ - نِعَمُ الله تعالى كثيرة، وإن حاولتم حصر عددها فلا تقدرون على إحصائها؛ لكثرتها. إنَّ الله لغفور لِـمَنْ تاب، رحيم بالعباد.

١٩ - والله سبحانه قد أحاط علماً بكل ما تُخفونه وما تظهرونه من الأقوال والأعمال.

٢٠-١٦ والأوثان التي يعبدها المشركون لا تَقْدِرُ على خَلْق شيء، وهي مصنوعة بأيدي عابديها،
 وهذه الأصنام جمادات لا روح فيها، ولا تدري متى البعث.

٢٢ إله كم - أيها الناس - المستحق للعبادة إله واحد لا شريك له، فالذين يجحدون الآخرة قلوبُهم
 تُكَذِّب بوحدانية الله ﷺ، وهم متكبّرون عن قبول الحق.

٣٢-٢٣ لا ريب أنَّ الله تعالى يعلم ما يُخفُون وما يُظهرون من النيَّات والرزايا. إنَّه سبحانه لا يحب المستكبرين على الحق، الذين إذا قيل لهم: أيَّ شيء أنزل ربُّكم على رسوله \ المستكبرين على الحق، الذين إذا قيل لهم: أيَّ شيء أنزل ربُّكم على رسوله الله المُّم السابقة!

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- عَجْزُ الإنسان عن إحصاء نِعَم الله عليه، يقتضي منه شكره عليها.
- ٢- التنديد بجريمة الاستكبار عن الحق وذمّها إذ هي سبب كثير من الذنوب والسيئات.
  - ٣- الحكم بأنَّ عبادة الأوثان والأصنام باطلة، وأنَّ الوحدانية لله.
  - ٤- تَرْكُ الإيهان باليوم الآخر والبعث والجزاء هو سبب كلِّ شرٌّ وفساد يأتيه العبد.

# التفسير:

٢٥ - وعاقبة هؤلاء المضلّين أن يتحمّلوا ذنوبهم كاملة يوم القيامة، ويضاف إليها ذنوب الذين
 أضلوهم بالكذب، ألا فانتبهوا أيّها الأنام، بئس ما كانوا يحملون من ركام الآثام.

٣٦ - وقد سبق هؤلاء المضلِّين أشباهُهم، دبَّروا المكايد لأنبيائهم والمؤمنين من أتباعهم، فأبطل الله تعالى كيدهم بتدمير ديارهم، فدَمَّر بُنيانهم من أُسُسِه، فسقط عليهم السقف، فدَمَّرهم من حيث لم يحتسبوا. وهذا تمثيل بليغ لبيان إحباط ما أبرموه من المكر.

٢٧ - ثمَّ يومَ القيامة يُذِهُّم الله تعالى بخطابه لهم لوماً وتقريعاً: أين الشركاء الذين عبدتموهم وخاصمتم
 من أجلهم الأنبياء والمؤمنين؟ قال العلماء من المؤمنين العاملين: إنَّ الذُّلَّ والهَوان والعذاب في هذا اليوم
 على المكذِّبين بالله ورسله.

٢٩-٢٨ هؤلاء المكذّبون تقبض الملائكةُ الموكلة بالموت أرواحهم الخبيثة، حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر، فانقادوا، واستسلموا عند الموت، وكذّبوا أيضاً بقولهم: ما كُناً نعمل شيئاً من كفر أو شرك. فيُردُ عليهم: إنّ الله عليم بها كنتم تقترفون من الجرائم، وبسبب ذلك ستُؤْمَرُون بدخول أبواب جهنّم السبعة ماكثين في نار جهنّم أبداً، فلبئس مَقَرُّ المتكبِّرين عن الحق.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- بيان عظيم إثم مَنْ يضل غيره عن الهدى.
- ٢- تقرير تكذيب الرسل كان قديهاً قبل رسالة محمد ﷺ.
- ٣- يقول العلماء: تشير الآية إلى حقيقة هندسية وهي: «أنَّ الأساس هو آخر جزء إنشائي ينقل الحمل إلى التربة، وهو الذي يتحمل كل وزن المُنشأ وينقله بسلام إلى الأرض، وأنَّ معامل الأمان الذي يأخذه المصممون في تصميم الأُسُس يكون أكثر من أي معامل أمان يؤخذ لأيِّ جزء إنشائي آخر؛ وذلك لأنَّه لا يمكن التساهل مع هذا الأمر بسبب أهميته الاستثنائية». (القواعد في القرآن: خالد العبيدي، ص٨).
- ٤ اختصاص ماهية الخزي وماهية السوء في يوم القيامة بالكافرين، وهذا ينفي حصول هذه الماهية في حقّ غيرهم. (السراج المنير للشربيني ٢/ ٢٢٧).
  - ٥- توبيخ الملائكة المشركين عند قَبْضِ أرواحهم.
  - ٦- محاولة المشركين إنكار أعمالهم في الدنيا في محاولة منهم للهروب من جزائها، ولكن بلا فائدة.

## التفسير:

٣٠-٣٠ وقيل للمتَّقين: ماذا أنزل ربُّكم على رسوله؟ قالوا: أنزل الله عليه خيراً عظيهاً، وهو القرآن العظيم. للمحسنين بأقوالهم وأفعالهم حياة طيبة في الحياة الدنيا، وما ينالونه في الآخرة من نعيم الجنَّة خير عمَّا أُوتوه في الدنيا، ولَنِعْمَ دار الآخرة دارُ المتَّقين حقًا، وهي جنات يدخلونها مُقيمين فيها أبداً، تجري من

تحت أشجارها وقصورها الأنهار، لهم في هذه الجنات كلُّ ما تشتهيه الأنفس بدون تعب. مثلَ هذا الجزاء الكريم يجزى الله عباده المُتَقين لله.

٣٢ - هؤلاء المُتَّقون تقبض الملائكةُ أرواحَهم الطاهرة، ونفوسهم طيبة بلقاء الله، وتُسَلِّم عليهم الملائكة، وتُبَشِّرهم بدخول الجنَّة جزاء صدق إيهانهم، وحسن أعهالهم.

٣٣-٣٣ يُنكر الله تعالى على المشركين مُوَبِّخاً لهم على تماديهم في الباطل: ما ينتظر هؤلاء إلا أحد أمرين: إما نزول الملائكة بالموت، أو مجيء أمر الله بتعجيل العذاب. مثل ذلك الكفر فَعَلَ الذين من قبلهم من الأُمم، وما ظلمهم الله بتدميرهم، ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، فأصابهم عقوبات كفرهم، وأحاط بهم العذاب الأليم الذي كانوا يستهزئون به، ويُنْكِرون وقوعه.

٣٥- احتج المشركون بالقضاء والقدر على شركهم، وزعموا أنَّ الله تعالى لو شاء ما أشركوا ولا حرَّموا شيئاً من الأنعام التي أحلَّها. وهذه حجَّة باطلة، فإنَّها لو كانت حقًا ما عاقب الله تعالى الذين من قبلهم حين أشركوا به، فقد عاقبهم، فلو كان يريد ذلك منهم لما عاقبهم، فليس الواجب على الرسل إلا تبليغ الدعوة بالبيان الحكيم.

- ١ إطلاق لفظ «خير» على القرآن، فالذي أوتي القرآن أوتي بشرى أهل الإيهان والتقوى عند الموت،
   وعند القيام من القبور بالنعيم المقيم في جوار ربِّ العالمين.
  - ٢- الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، والتوفيق للعمل الصالح رحمة من الله وفضل.
    - ٣- إنكار بعثة الرسل كان قديماً في الأمم الخالية. وفي ذلك تسلية للنبيِّ ﷺ.
    - ٤- إنَّ ما يصيب الظلمة من سوء هو بسبب كفرهم واستكبارهم وتكذيبهم للحق.
      - الردُّ على شُبْهة المشركين في احتجاجهم بالمشيئة الإلهية.
      - ٦- كلُّ إنسان محاسب على عمله الذي اختار القيام به بمحض إرادته.
      - ٧- اقتصار مهمة الأنبياء على التبليغ والإنذار، لا على الإلزام و الإجبار.

## التفسير:

٣٦ - قسمًا لقد أرسلنا في كلِّ أُمَّة من الأُمم رسولاً يدعو إلى عبادة الله وحده، ويُحَدِّر من عبادة الأوثان وما يوحيه الشيطان، فانقسم الناس قسمين: فمنهم مَنْ أرشده الله إلى الهداية فاتَّبَعُوا رسلهم، ومنهم مَنْ اتَّبع سبيل الغَواية، فوجبت عليه الضلالة والشقاوة، فامشُوا في الأرض متأمَّلين، وانظروا مصير المحدِّبين السابقين.

٣٧- إن تَحْرِصْ - أيها الرسول - على هداية المشركين، وتبذل غاية الجهد، فاعلم أنَّ الله لا يهدي مَنْ اختار الضلالة، وليس لهم مَنْ يُنْقِذُهم من عذاب الله تعالى.

٣٨- ٢٠ وأقسم المشركون بالله مبالِغين ومؤكِّدين بأيمان مغلَّظة: إنَّ الله لا يُحيي أحداً بعد الموت. فردَّ الله عليهم تكذيباً لهم: بلى ليبعثنَّهم، وَعَدَ بذلك وعداً أكيداً، ولكنَّ أكثر الناس لا عِلْمَ لهم يُوصلهم إلى معرفة قدرة الله تعالى على البعث وغيره، سيبعثهم؛ ليكشف ضلالهم في إنكارهم البعث الذي اختلفوا فيه مع المؤمنين، ولكي يعلم الكفَّار أنَّهم كاذبون في حِلْفِهم المغلَّظ أنَّه لا بعث، إنَّما قولنا إذا أردنا شيئاً أن نقول للشيء: كن، فإذا هو كائن.

- ١ بعثة الرسل في كلِّ الأُمم عامة شاملة، وهدفها واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة الطاغوت.
- ٢- العاقل مَنْ يعتبر ويَتَعظ بها حَلَّ بفريق الضالين المكذبين، كيف آل أَمْرُهم إلى الدمار والخراب والملاك؟
- ٣- لا جدوى من حِرْصِ النبي ﷺ أو غيره على هداية أحد بجُهده وتصميمه لا يحقق الهداية، إن سَبَقَ
   في عِلْم الله ضلالُه، فإنَّه تعالى لا يُرْشِدُ مَنْ أضلَّه، بعد أن ضلَّ سواء السبيل.

- ٤- تقرير حقيقة البعث، وأنَّه وَعْدٌ على الله حقاً، والذين ينكرونه إنها يفعلون ذلك لفرط جهلهم.
- ٥ لله القدرة المطلقة، فإذا أراد أن يبعث من يموت فلا تعب عليه ولا نَصَبَ في إحيائهم، ولا في غير ذلك مما يحدثه في الكون؛ لأنَّه إنَّما يقول له: كن فيكون.

﴿ وَالَّذِينَ هَا بَحَرُواْ فِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنَبُوِ مَنَاهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَلاَجْرُ الْاَجْرَةِ اَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن الْمُنْ اللَّهُ مُن الللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

## التفسير:

1 ٤ - 2 ٢ - والمهاجرون الذين فارقوا الأوطان والأموال من أجل رضا الله تعالى، من بعد ما عُذَّبوا وأُوذُوا، لَنرزقَنَّهم في الدنيا رزقاً حسناً حقَّا، ولَثوابُ الآخرةِ في الجنَّة أعظم، لو كان المتخلِّفون عن الهجرة يعلمون فَضْلَ المهاجرين الذين صبروا على أذى المشركين، وعلى طاعة الله في أوامره، وعلى ربِّهم وحده يعتمدون.

- 27 وما أرسلنا من قبلك أيها الرسول إلا رسلاً من الرجال لا من الملائكة، نُوحي إليهم بواسطة الملائكة، وإن كنتم يامشركي قريش لا تُصَدِّقون بذلك، فاسألوا أهل العلم بالكتب، إن كنتم لا تعلمون اتَّباع الحق.
- ٤٤ أولئك الرسل بعثناهم بالمعجزات العجيبة، وبالكتب المنزلة من عند الله، وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن لتفصّل للناس أحكامَه، وما يحتاجون إليه من بيان؛ لكي يتأمّلوا في مواعظه.
- 20-40 يُنْكِرُ الله تعالى على الكفّار مَكْرَهم توبيخاً وتقريعاً لهم: هل أَمِنَ الذين يتآمرون الأذى الرسول الله والمؤمنين أن يخسف الله تعالى بهم الأرض؟ أو يأتيهم العذاب فجأة من حيث الا يَتَوَقَّعون نزوله؟ أو يهلكهم في أثناء أسفارهم، في هم بناجين من الهلاك؟ أو يهلكهم الله حال كونهم خائفين مترقِّين لنزول العذاب؟ فإنَّ ربَّكم ذو رأفة بعباده، رحيم بهم، إذ لم يعاجلهم بالعقوبة.

٤٨ - أولم يعتبروا بالمخلوقات الأخرى، ما مِنْ شيء إلا له ظلَّ كالجبال والأشجار والبنيان، تميل ظلالها
 من جانب إلى جانب يميناً وشمالاً، إلا هو ساجدٌ لله سجودَ خضوعٍ وانقياد لأمر الله تعالى وتدبيره؟

- ١ فضل الهجرة ووجوبها عند اضطهاد المؤمن، وعدم تمكُّنه من عبادة الله تعالى.
  - ٢- جميع الرسل كانوا بشراً؛ ليتمكنوا من تبليغ رسالة رجهم إلى الناس.
- ٣- وجوب سؤال أهل العلم على كلِّ مَنْ لا يعلم أمور دينه من عقيدة وعبادة وحُكْم.
- ٤- وجوب اتباع ما جاء في السنة التي بَيَّنَها رسول الله ﷺ الأمته في قوله، وفِعْلِه، وتقريره.
  - ه- لا غنى عن السنة؛ لأنَّها المبيِّنة لمجمل القرآن والموضحة لمعانيه.
    - ٦- تحريم الأمن مِنْ مَكْر الله.
- ٧- قدرة الله على إهلاك أعدائه بطرق متعددة ووسائل متنوعة، ولكن لرأفته ورحمته اقتضَتْ تأجيل
   عذاب بعضهم؛ لعلهم يتوبون، وينتهون عن باطلهم.
  - ٨- ينظر: صورة أنموذج من الخسف، كما في الملحق.
- ٩- الآية (٤٨) تُعبِّر بدقة متناهية عن حركتَي الظلال من جهة الغرب إلى جهة الشرق، في نصفي الكرة الأرضية الشمائي والجنوبي في آنٍ واحد، باستخدام لفظ اليمين كإشارة إلى جهة الشرق، ولفظ الشمائل إلى جهة الغرب. (الإعجاز العلمي في إثبات حركة الظلال، بحث مقدم للمؤتمر الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ص ١٠).

# التفسير:

24 - 0 - ولله سبحانه يخضع ساجداً على الدوام كلُّ ما في السموات السبع، وكل ما يدبُّ على وجه الأرض، من مخلوقات والملائكة جميعاً، وهم لا يستكبرون عن عبادته وطاعته، بل يخافون ربَّهم من فوقهم بذاته وكمال صفاته، ويفعلون دائماً ما يأمرهم الله تعالى به.

١ - ٧ - ٥ - ينهى الله تعالى عباده جميعاً أن يعبدوا إلهين اثنين أو أكثر؛ لأنَّ المعبود بحق هو الله وحده سبحانه، ثم أمر بأن يخافوه وحده، فهو له ملكوت ما في السموات السبع والأرَضين السبع، وله العبادة دائماً، ثمَّ أنكر على الكفَّار: أتخافون غير الله؟

٥٣-٥٣ وما تَفَضَّل الله به عليكم - أيها الناس - من رزق ونعمة، فمِنْ فَضْلِ الله وإحسانه، ثمَّ إذا أصابكم البلاء في الشرِّ فإليه وحده تتوجَّهون بالاستغاثة، ثمَّ إذا استجاب لكم ورُفِعَ عنكم البلاء، إذا فريق منكم ينتكس تارةً أخرى بالشرك مع الله سبحانه.

٥٥-٥٥ يُهَدِّد الله تعالى هؤلاء الذين تَضَرَّعوا ثمَّ أشركوا، فكانت عاقبتهم الكفر بها أنعمنا عليهم، ومِنْ نِعَمِه عليهم إنقاذُهم من الهلاك، فليستمتعوا بدنياهم، فسوف يعلمون عقوبة الولوغ في الكفر، ومن كفرهم أنَّهم يجعلون دائماً لأوثانهم التي لا علم لها جزءاً من النِّعَمِ التي أنعم الله عليهم بها قُرْباناً، ثمَّ يُقْسِمُ الله تعالى بذاته العظيمة بأنَّهم شيسألون عن ذلك قطعاً.

٧٥-٥٩ ومِنْ كفرهم أيضاً أنَّهم يعتقدون أنَّ الملائكة بنات الله، تنزَّه الله وتقدَّس عَمَّا يقولون، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من البنين، وإذا بُشِّرَ أحدهم بولادة أنثى صار وجهه مُتغيراً بالكآبة والحزن، وهو ساكت من شدة الغمِّ والهم، يختفي خجلاً من لقاء قومه من سوء الخبر، فهو متحيِّر في أمر هذه

البنت: أيتركها تعيش، وهو في غاية الذلّ والهوان؟ أم يدفنها حيَّة في التراب؟ ألا فانتبهوا - أيُّها الناس -من فِعْلِهم، فبئس الحُكْمُ حُكْمُهم في نسبة البنات لربِّهم.

- ١ مَنْ خاف الله لا يستكبر عن عبادته.
- ٢- الملائكة مكلفون، وأنَّهم بين الخوف والرجاء.
- ٣- تكرار «اثنين» تأكيد التنفير عنه، وتوقيف العقل على ما فيه من القبح. (السراج المنير للشربيني ٢/ ٢٣٦).
  - ٤- وجوب الرهبة من الله دون سواه.
- ٥- في الآيتين (٥٣-٥٥) إخبار مستقبلي عن عباد الله، فيها إذا نزل بهم البلاء والقحط يضجُّون بالدعاء إلى الله وحده. وفيها أيضاً إخبار مستقبلي آخر عن بعض عباد الله في حال انكشاف البلاء والسقم عنهم فإنَّهم يتَّخذون معه الشركاء والأولياء.
  - ٦- الواجب على الإنسان أن يحمد الله على نعمه، وأن يذكره في حال السراء والضراء.
    - ٧- كلُّ النعم من الله تعالى، وهو المنعم المتفضل على خلقه.
  - ٨- جَهْلُ المشركين وسوء فعلهم بتقديم الأموال لأصنامهم وآلهتهم، ونسبة البنات إلى الله تعالى.
- ٩- التشنيع بها كان يفعله أهلُ الجاهلية مِنْ كُرْهِهم للبنات، وتحريم ما كانوا يفعلونه من إهانتها،
   وتفضيل الولد عليها، وحرمانها من الإرث وتشديد التحريم في وأدها.
  - ١٠ ينظر: صورة أنموذج من الدَّسِّ في التراب، كما في الملحق.

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْةِ وَلِنِهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْآغَلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَفْخِرُونَ اللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا نَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَا يَنْ يُؤَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَفْخِرُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَفْعِمُونَ اللَّ وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلسِنتُهُمُ ٱلكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلمُسْتَى لَا جَكْرَمَ أَنَ لَمُهُ النَارَ وَأَنَهُم مُقْرَطُونَ اللَّ تَأْلَقِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمْمِ مِن قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَمُمُ ٱلمُسْتَى لَا جَكْرَمَ أَنَ لَمُهُم ٱلنَارَ وَأَنَهُم مُقْرَطُونَ اللَّ تَأْلَقِهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ الْمَنْ أَمْمُ مُقْرَطُونَ اللَّ تَأْلُونَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ إِلَيْ الْمَنْ الْمَنْ أَلُونَ اللَّهُ عَذَابُ الْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَنْ السَّعَلَقُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ اللَّ وَاللَّهُ أَنْ لَى السَّعَلَةِ مَا السَّعَلَةِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَذَابُ السِيْعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْ لَى السَّعَلَةُ وَلَاللَهُ الْمُؤْلُ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يَوْمِنُونَ اللَّهُ وَاللَهُ أَنزَلُ مِنَ السَّعَاةِ مَاءَ فَأَخِيا لِهِ ٱلأَرْضَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّونَ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَوْلَقُومُ اللْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِكُونُ السَّوْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلُكُولُ اللْمُؤُلِّ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلُولُ اللللْمُ الللْمُولُ الللْمُؤُلُولُ اللللْمُ اللللَّهُ الللْمُؤُلِّ اللللْمُولُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولُ اللللْمُولُ الللْمُولُ اللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللللْمُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ الللْمُولُ الللللْم

## التفسير:

- ٦٠- اللكفّار شعار السوء والقبح وصفة الجهل والنقص، ولله على الصفات العليا من الكمال والجلال، والاستغناء عن خلقه، فهو العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير أمورهم، ولو يعجّل الله العقوبة للناس بسبب كفرهم، لَدمّرهم جميعاً، ولكن يمهلهم إلى وقت عذابهم أو انتهاء أجلهم، فإذا حَقّ عليهم العذاب، أو انتهى أجل حياتهم، فإنّهم لا يتأخّرون ساعة عنه ولا يتقدّمون.

٦٢ - ومن كفرهم أنَّهم يجعلون لله تعالى ما يكرهونه لأنفسهم من البنات، وتلهج ألسنتهم بالكذب
 والدجل أنَّ لهم حُسن العاقبة بالجنَّة، بلى إنَّ جزاءهم النار، وإنَّهم فيها متروكون منسِيُّون.

٦٣ - يُقسم الله تعالى بذاته العظيمة مؤكّداً أنّه أرسل رُسُلاً إلى أُمم من قَبْلِ النبي ﷺ، فزيّن لهم الشيطانُ الخبائث والجرائم، فهو يَتَوَلَّى ضلالهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب موجع.

٦٤ وما أنزلنا عليك القرآن - أيها النبي - إلا لتبيِّنَ غاية البيان للناس ما اختلفوا فيه من الدين،
 وهداية للبشر، ورحمة لقوم يُصَدِّقون برسالتك.

٦٥ - يخبر الله تعالى عن عظيم فضله على الناس وكريم عطائه لهم؛ ليشكروه ويعبدوه كما في الآيات التسع الآتية: والله أنزل من السحاب مطراً فأخرج به النبات من الأرض، بعد أن كانت جافّة مجدبة. إنَّ في ذلك الماء الكريم والخير العظيم؛ لَدليلاً على قدرة الله تعالى على البعث والربوبية لقوم يسمعون الحق.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - الله حليم بعباده فلا يستعجل العذاب للظالمين منهم، بل ينظرهم إلى آجالهم التي سَيَّاها لهم،
 لعلهم يتوبون إليه.

- ٢- في الآية (٦١) إخبار مستقبلي عن أنَّ الله يُبقي هؤلاء الكفرة والمفترين إلى وقت محدَّد، وهو نهاية آجالهم، فإذا جاء أجلهم لا يتأخَّرون عنه وقتاً يسيراً، ولا يتقدَّمون.
- ٣- سُنَّةُ الله في عباده منذ القديم إرسال الرسل بالحجة الواضحة والبيان الشافي، وما محمد ﷺ إلا
   كغيره من الرسل.
  - ٤ تخصيص المؤمنين بالذِّكْر؛ لأنَّهم الممتثلون المنتفعون بالقرآن.
  - من مهمة رسول الله بيانُ ما أنزل الله تعالى لعباده من وحيه في كتابه.
- ٦- الله تعالى هو الذي ينزل المطر لحياة الأرض بعد جَدْبِها وقحطها. وفي هذا دلالة على عظمته،
   وقدرته على إحياء الموتى بعد موتهم.

وَ وَا اللّهُ وَالاَ الْعَارِ العِبْرَةُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

## التفسير:

٦٦ - وإنَّ لكم - أيها الناس - في الإبل والبقر والغنم والضأن لمَوعظة، نُسقيكم ممَّا في بطون هذه الأنعام خارجاً من بين الدم والرَّوث لبناً خالصاً من الشوائب، لذيذاً سهل المرور في الحَلْق.

٦٧ - وجعل الله لعباده من ثمرات النخيل والأعناب ما يتخذون منه خمراً مسكراً - وهذا قبل النَّسْخِ والتحريم - وطعاماً لذيذاً. إنَّ في ذلك الثمر العظيمِ المنافعِ لَدليلاً على قدرة الله في رزق العباد لقوم يعقلون اتباع الحق.

77-77 ومن نِعَمِه الكريمة على عباده أنّه ألهمَ النحل أن اجعلي لك بيوتاً في الجبال وفي الأشجار وفي الأشجار وفي الأماكن المرتفعة عن الأرض، كسقف البيت أو العريش المثبّت بالأعمدة، ثمّ كُلي من كلّ الأزهار والثهار، فادخلي المسالك التي مَهّدها الله تعالى لكِ، يخرج من بطون النحل عسل مختلف الألوان: أبيض وأسمر وأحمر وغير ذلك، فيه شفاء للناس من الأمراض. إنّ في ذلك العسل الكثير الفوائد لدلالةً عظيمة على قدرة الخالق لقوم يتفكّرون بهذه النعم، فيتعظون.

٧٠ ومن أدلة عظمة قدرة الله تعالى: خَلْقُكم من العدم، ثمَّ إماتتكم عند انتهاء أعماركم، ومنكم من يتعرَّض إلى أردأ العمر، بضعف العقل والحواس؛ ليعود جاهلاً كما كان في حال طفولته. إنَّ الله عليم بتدبير خلقه، قدير على ما يشاء.

١٧- والله تعالى فضَّل بعضكم - أيها الناس - على بعض في الرزق، فمنكم الغني والفقير، والمالك والمملوك، فلا يعطي المالكون مملوكيهم ممَّا يجعلهم متساوين في المال، فإذا لم يرضوا بذلك لأنفسهم فلهاذا رَضُوا أن يجعلوا لله شركاء من عبيده؟ ثمَّ يُنْكِرُ الله تعالى على هؤلاء المشركين: أيشركون معه غيره وهو المنعِمُ عليهم؟!

٧٢ - يخاطب الله البشر مُبيِّناً مِنَّته العظيمة عليهم: والله جعل لكم أزواجاً؛ لتسكنوا إليها، وجعل لكم من أزواجكم الأولاد والأحفاد، ورزقكم من الأطعمة والأشربة اللذيذة الحلال، أتُصَدِّقون بالأوثان والأصنام، وتجحدون نِعَمَ الله عليكم؟

٧٣ - ويعبد هؤلاء المشركون الأصنام والأوثان التي لا تنفعهم شيئاً مهم كان قليلاً، ولا تقدر على ذلك لو أرادت.

٤٧- فلا تجعلوا لله تعالى الأمثال، ولا تُشَبِّهوا له الأشباه، فإنَّه لا مِثل ولا شبيه له.

الفوائد والاستنباطات:

١ عظيم قدرة الله تعالى وصنعه، حين جعل اللبن الخالص يخرج من بين الفرث والدم، في عملية فرز لا يصنعها ولا يقدر عليها إلا هو سبحانه. ينظر: صورة خروج اللبن من الفرث والدم، كما في الملحق.

٢- ينظر: صورة بيوت النحل من الجبال والشجر، كما في الملحق.

٣- ينظر: صورة ألوان العسل، كما في الملحق.

إناث النحل الشغّالات هنّ اللائي يقمن بالبحث عن المكان المناسب؛ لبناء بيوت النحل، ويقمن بالبناء بذواتهنّ، وبصيانه وتنظيف وترميم البناء، وعلى حمايته وتهويته.

وألهم الله تعالى الشغّالات، من إناث نحل العسل، اختيار فرق من المستكشفات من بينهنَّ يغادرن الخلية للبحث عن الأزهار الحاملة للرحيق، ثم يَعُدْنَ لإخبار بقية الشغّالات عن أمكنة وجود تلك الزهور. (من آبات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ٨٤-٩١، ٩٧-٩١).

- ٥- العدول عن خطاب النحل إلى خطاب الناس؛ لأنّه تحَلُّ الإنعام عليهم والمقصود من خلق النحل
   وإلهامه لأجلهم.
  - ٦- فضيلة العقل والتعقل والفكر والتفكر.
- ٧- في ختم الآية (٧٠) باسميه تعالى ﴿ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ دلالة على علم الله تعالى بمقادير أعمار العباد، ودلالة أيضا على إماتة الشاب النشيط، وإبقاء الهرم الفاني. وفي ذلك تنبيه على أنَّ تفاوت آجال الناس ليس إلا بتقدير عليم قدير حكيم، رَكَّب أبنيتهم، وعَدَّلَ أمزجتهم على قدر معلوم، ولو كان مقتضى الطباع كما يقول الطبائعيون لم يبلغ التفاوت هذا المبلغ.
- ٨- الرازق هو الله تعالى لجميع خلقه، والموالي والماليك في ذلك الرزق سواء، فالرازق للمالك
   والمملوك هو الله تعالى.
  - ٩- التفاوت بين العباد في الرزق لحكمة أرادها الله.
  - ١ مِنْ نِعَم الله على عباده جعل الزوجات من جنس الأزواج وشكلهم.
    - ١١ تقرير وجوب التوحيد وبطلان أعمال المشركين.
    - ١٢ عظيم إساءة الجاحدين الذين يَتَقَلَّبون في نِعَم الله، ويعبدون سواه.

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَنَا لَا عَبْدَا مَمْلُوكَا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن زَزَقْنَهُ مِنَا رِزَقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ مِنْ وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوْرَ اللهُ مَثَلًا لَيَهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ مِنَا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوْرَ اللهُ مَثَلًا لَيَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُو حَلَّ عَلَى شَنِهِ وَهُو حَلَّ عَلَى مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِحَنَيْرٍ هَلَ الْمَدُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَسْتَوْرِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللهِ وَيَبُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَسْتَوْرِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللهِ وَيَعْوَى مَن يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللهِ وَيَعْوَى مَن يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللهَ وَيَعْوَى مَن يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ فَى وَيَقِو عَبْ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا السَّمَا وَاللهُ الطَّيْرِ مُنَا عَلَى مَا السَّمَعُ وَالْأَبْصَدَر وَالْأَفِيدَةُ لَعَلَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَدَر وَالْأَفِيدَةُ لَعَلَكُمُ السَّعَ وَالْأَبْصَدَر وَالْأَفِيدَةٌ لَعَلَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَدَر وَالْأَفِيدَةٌ لَعَلَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَدَر وَالْأَولِ اللّهُ إِلَا اللهُ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَدَرَتِ فِي جَوِ السَكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَ إِلّا اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ اللّهُ إِلَا الللهُ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَدَرَتٍ فِي جَوِ السَكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَ إِلّا الللهُ إِنْ وَلِكَ اللهُ إِلَى الطَّيْرِ مُسَاحِلُهُ وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَالْمُ اللْعَلَيْمِ الْمُؤْمِنِ الْمَاسِمِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ وَلَا اللهُ اللَّهُ إِلَى الطَّيْرِ مُسَاحِلُ وَاللْمَاسِمُ الْمُعْتَقِيمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُعْتِلِ اللْمُولِي الْمُؤْمِلُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِ الْمُؤْمِلُولُ الللهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ ال

### التفسير:

٧٥ ضَرَبَ الله تعالى لبُطلان الشرك مثلاً: رجلين، أحدهما: عبد رقيق مملوك لا يملك نفسه، ولا يملك من المال والدنيا شيئاً، والثاني: حُرِّ غني، قد رزقه الله رزقاً حسناً من جميع أصناف المال، فهو ينفق منه سرَّا وجهراً، هل يستوي هذا أو ذاك؟ الثناء العظيم الكامل لله تعالى وحده، بل أكثر المشركين لا يعلمون، ولا يُفَرِّقون بينها.

٧٦- وضَرَبَ الله مثلاً آخر لبطلان الشرك: رجلين، أحدهما: أخرس أصم لا ينطق بخير ولا يفهم، لا يَقْدِرُ على فِعْل شيء، وهو عبء ثقيل على مَنْ يَتَوَلَّى أمره، حيثها يرسله لا يرجع بخير، ورجل آخر: فَطِنٌ قوي يأمر بالعدل، ويبذل النصيحة، وهو على طريق الحق الواضح. فهل يستوي الرجلان؟ فكيف تُسَوُّون بين الصنم الأبكم، وبين الله الأكرم؟!

٧٧ - ولله تعالى علم ما غاب في السموات السبع والأرضين السبع، وما أَمْرُ يوم القيامة إلا مثل لَـمْحِ
 البصر في السرعة والسهولة، بل هو أسرع من ذلك. إنَّ الله تعالى على كل شيء من الأشياء قدير، لا يُعجزه شيء.

٧٨ - ومن عظيم قدرته أنّه سبحانه أخرجكم من الأرحام في بطون أمهاتكم بعد الحمل أطفالاً لا عِلْمَ
 لكم بشيء، وجعل لكم وسائل الإدراك: السمع والبصر والقلوب؛ لكي تشكروا الله على ذلك بالقول والفعل.

٧٩ ألم ينظر العباد إلى الطيور مُذَلَلاتٍ للطيران في الهواء بين الأرض والسهاء؟ ما يُمسِكهنَ عن الوقوع إلا هو سبحانه بقدرته العظيمة. إنَّ في ذلك الأمر العظيم من إخراجكم، والتذليل للطير؛ لَذلالات مشاهِدة لقوم يُصَدِّقون بالله العظيم وأمره الكريم.

- ١- النهى عن ضرب الأمثال لله، وعن تشبيهه على بخلقه.
- ٢- استحسان ضرب الأمثال، وهو تشبيه حال بحال على أن يكون ضارب المثل عالماً.
- ٣- لا يعلم الغيبَ إلا الله، ويُستثنى من ذلك مَنِ ارتضاه على الله عليه، كحال الوحي لأنبيائه ورسله.
  - ٤- التذكير بها أنعم الله على عباده من نعمة السمع والبصر والعقل، وهي مكونات أساسية لحياتهم.
    - وجوب تسخير الأعضاء في طاعة الله والانتفاع منها فيها يرضيه.
      - ٦- ينظر: تفسير سورة الملك الآية (١٩).
        - ٧- الإشارة إلى معرفة جو السماء.

### التفسير:

٨٠ يخبر الله تعالى بنعمه على عباده لاستقرارهم وراحتهم في بيوتهم: وجعل من جلود الأنعام خياماً يَخِفُ عليكم حملها في الأسفار، ونصبها حين إقامتكم بعد الترحال، وجعل لكم من أصواف الغنم، وأوبار الإبل، وأشعار المعز، فُرُشاً ولباساً وأغطية وغيرها من الأثاث، تنتفعون بها إلى أن تَبْلَى، أو إلى أن تموتوا.

١٨- ومن يَعَمه سبحانه أيضاً أن جعل لكم من الجبال والأشجار ظلالاً تستظِلُون بها من حَرِّ الشمس، وجعل لكم من الجبال مساكن وحصون تسكنون فيها، وكهوفاً تستترون فيها من الحر والبرد والمطر، وجعل لكم من الحبال مساكن والصوف تحفظكم من الحَرِّ والبرد، وجعل لكم دروعاً وغيرها تَتَّقون بها شرَّ أعدائكم في الحرب، مثل ما خلق الله لكم هذه النَّعم، فإنَّه يُتِمُّ نعمة الدنيا والدين عليكم؛ لكي تُخلصوا له العبادة.

٨٣-٨٢ فإن أعرض هؤلاء المشركون عن رسالتك أيها النبي، فإنَّك قد بَلَّغت الدعوة، وما عليك سوى البلاغ الواضح، فامض على ذلك. يعرفون نِعَمَ الله عليهم بإرسال محمد ﷺ وما تَقَدَّم من النِّعَمِ في الأيات السابقة، ثم يجحدونها، وأكثرهم يموتون على الكفر.

٨٤-٥٨- يُذَكِّر الله تعالى بيوم القيامة، حين يبعث من كلِّ أُمَّة نبيَّها شاهداً عليها بالإيهان والكفر، ثمَّ لا يُؤْذَنُ للكفَّار في الاعتذار عمَّا وقع منهم، ولا يُطلب إليهم أن يسترضُوا ربَّهم، وإذا رأوا عذاب النار في الآخرة فلا يُخَفَّف عنهم منه شيء، ولا يُمْهَلُون.

٨٦-٨٦ وإذا شاهد المشركون آلهتهم يوم القيامة قالوا: يا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كُنَّا نعبدهم من دونك. فردت عليهم آلهتهم: إنَّكم لكاذبون حقًا حين جعلتمونا شركاء لله. وأظهر المشركون الاستسلام والخضوع لله تعالى يوم القيامة، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الأكاذيب.

٨٨- يخبر الله تعالى عن زيادة عذاب الكفَّار، فلهم عذاب على تكذيبهم، ولهم زيادة عذاب على مَنْعِ الناس عن الإيهان بالله تعالى؛ بسبب إفسادهم في الدنيا بالمعاصى والكفر.

٩٩ واذكر - أيها الرسول - للناس حين نبعث يوم القيامة في كلِّ أُمَّة من الأُمم نبيَّها؛ ليشهد عليها، وجثنا بك يا محمَّد شهيداً على أُمَّتك، ونزَّلنا عليك القرآن بياناً بليغاً لكلِّ أمر يحتاج إلى بيان، وهداية للقلوب من الضلالة، ورحمة للمؤمنين، وبشرى بالجنَّة للمسلمين المهتدين.

- ١ خاطبة الله العرب الذين نزل فيهم القرآن بها يعرفونه في بيئتهم وحياتهم، كاستخدامهم جلود الأنعام وغير ذلك من النّعم.
  - ٢- على المرء العاقل أن يشكر نِعَمَ الله عليه، ويُسَخِّرها فيها يرضي خالقه.
- ٣- الإنسان المستظل بالشجرة يكون في حقيقة الأمر جالساً تحت مظلة ماثية قدرها ٤٠٠٠ (أربعة آلاف لتر ماء)، فهي تمتصُ حرارة الشمس الساقطة عليها، وتمنعها من إيذائه، وهي أيضاً ترشه ببخار الماء الذي يشعره باللطف والانتعاش في آنٍ واحد. وإنَّ كثافة الأوراق وما بها من ماء ومواد يعمل على وقاية الإنسان من الأشعة المضارة الساقطة من الشمس، وأخطرها الأشعة فوق البنفسجية. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص٢٠٣)
  - ٤- وظيفة الرسول هي الدعوة بالحسنى، أمَّا الهداية فمن الله.
  - أكثر الناس لا يعبدون الله تعالى، ولا يشكرون نعمه. وقليل منهم العابد الشاكر.
    - ٦- زيادة العذاب لِمَنْ دعا إلى الشرك والكفر، وحَمْلِ الناس على ذلك.
      - ٧- تَكَرُّم النبيِّ بشهادته على أُمته وسائر الأُمم.

٨٠- في الآية (٨٩) إخبار مستقبليٌّ أنَّ هذا القرآن العظيم نزل توضيحاً لكلِّ أمر يحتاج إلى بيان،
 كأحكام الحلال والحرام، والثواب والعقاب، وغير ذلك، وسيبقى كذلك حتى تقوم السَّاعة. وفيها إخبار
 مستقبليٌّ آخر، وهو البشارة الطيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم.

## التفسير:

• ٩- يأمر الله تعالى بأحكام عظيمة جامعة للخير، ومهام كريمة مانعة للشر، في الآيات التسع الآتية: فيأمر بالعدل والإحسان في حقّ عبادة الله تعالى، وحقوق الناس ومعاملتهم بحسن القول والعمل، ويأمر سبحانه بإعطاء الأقاربِ حقَّهم من البِرِّ، وينهى عن قبيح الأقوال والأفعال، وعن الظلم والعدوان والطغيان؛ لكي تَتَّعِظُوا بأحكام الله الرحمن.

٩١ وحافظوا على الوفاء بالعهود التي أبرمتموها مع الله تعالى وعباده جميعاً، ولا تَنْقُضوا الأيمان الموثَّقة، وقد جعلتم الله عليكم شاهداً ورقيباً بالوفاء بالعهود. إنَّ الله يعلم ما تفعلون في العهود وغيرها.

97 - ولا تكونوا - أيها الناس - في نَقْضِكم العهدَ مثلَ المرأة الحمقاء التي غَزَلَتْ صوفاً غَزْلاً مُحْكَماً، ثم نقضَتْه محلولاً مفكَّكاً، حال كونكم مُتَخذين أيهانكم خديعة للناس، إذا وجدتم فئة أكثر مالاً ومصلحة من الذين عاهدتموهم سابقاً. إنَّما يختبركم الله بالوفاء بالعهد، وقسمًا لَيُوَضِّحَنَّ لكم - أيُّها الناس - يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من حقٍّ أو باطل.

97 - ولو شاء الله لجملكم - أيها الناس - ملَّة واحدة غير مختلفين، ولكن لم يشأ ذلك لكي يترك لكم الاختيار مع المؤمنين أو الكفَّار، فيُضِلُّ مَنْ يشاء ممَّنْ عَلِمَ منه اختيار الضلال والغَواية، ويهدي مَنْ يشاء ممَّنْ عَلِمَ منه اختيار الحق والهداية. وقسماً ستُسألون يوم القيامة عن أعمالكم في الدنيا، وسيجازيكم الله عليها.

98 - يكرِّر الله تعالى - للاهتهام والتأكيد - النهي عن عَقْد الأيهان؛ من أجل الخديعة والمكر التي تؤدي إلى الانحراف عن الاستقامة والحق، ثمَّ إلى العقوبة العاجلة في الدنيا؛ بسبب إيقاع الناس في هذه القدوة السيئة في الغدر، ولكم في الآخرة عذاب عظيم الألم.

٩٥ - ولا تستبدلوا بالوفاء بعهد الله شيئاً حقيراً من حطام الدنيا مهما عَظُمَ في أعينكم. إنَّ الذي عند الله
 من الأجر على الوفاء أغلى وأعلى من هذا الثمن الأدنى، إن كنتم تعلمون التجارة الرابحة.

٩٦ - ما تملكون من الدنيا - مهما بلغ من الثروات - زائل، وما عند الله الغني فهو دائم، وقسماً لَنَجْزِيَنَّ الصابرين على طاعة الله، ولَنُعْطِيَنَّهم الأجر الوافي على أحسن أعمالهم، مع التجاوز عن سيئاتهم.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - العدل هو المساواة في المكافأة إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، والإحسانُ أن تقابل الخيرَ بأكثرَ منه والشرَّ بأن تعفو عنه. (السراج المنير ٢/٢٥٦).

- ٢- تحريمُ كلِّ فعل قبيح شرعاً وعقلاً، وتحريم الاعتداء على الآخرين، وظُلْمِهم.
  - ٣- وجوب الوفاء بالعهود، وحرمة نقضها.
  - ٤- حرمة اتخاذ الأيمان طريقاً إلى الغِشِّ والخديعة والإفساد.
    - آخريم الغدر والمكر في اليمين.

٩٧ - مَنْ عمل عملاً صالحاً في الدنيا سواءً كان ذكراً أم أُنثى، وهو يُقِرُّ لله تعالى بالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، فلنحيينَّه في الدنيا حياة سعيدة حقًا، ولنجزينَّهم في الآخرة بجزاء كريم على أحسن أعمالهم.

٩٨-١٠٠- وإذا أردت - أيها المؤمن - أن تقرأ شيئاً من القرآن العظيم، فاسأل الله أن يحفظك من وساوس الشيطان المطرود من رحمة الله، عن تدبُّر القرآن، بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متدبِّراً لمعناها. إنَّه ليس له تَسَلُّط على المؤمنين بالله ورسوله، وعلى ربهم يعتمدون. إنَّها تَسَلُّطُه على الذين يطيعونه، ويتخذونه وليَّا، والذين هم بسبب إغوائه صاروا مشركين بالله تعالى.

۱۰۱-۱۰۱ وإذا رفعنا آية مكان أخرى، والله أعلم بمصلحة العباد بها ينزله من القرآن، قال الكفّار بسوء أدب للنبي ﷺ وأنّا أنت يا محمّد كاذب على الله!! بل أكثرهم لا يعلمون مقام النبي ﷺ وعظيم خلقه. فردّ عليهم الله سبحانه: قل لهم أيها الرسول: هذا القرآن كلام الله، نَزَّله جبريل النّف من الله على بالحق الثابت، الذي لا يأتيه الباطل، تثبيتاً للمؤمنين على الإسلام، وهداية للقلوب من الغواية، وبشرى للمسلمين المنقادين لله بالجنّة.

١٠٣ - يُقسم الله تعالى: إنَّ المشركين أشاعوا كثيراً أنَّ النبيَّ على يتلقَّى القرآن من بشر عنده علم بالكتب السابقة، فرَدَّ الله عليهم: بأنَّ لسان الذي يزعمون أنَّه علَّمه رجل أعجمي، وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة والبيان!

- ١ في الآية (٩٧) إخبار مستقبلي عن حال مَنْ يعمل العمل الصالح، ذكراً كان أم أنثى، وهو مؤمن
   بالله ورسوله، بأنَّ الله سيرزقه في الدنيا حياة سعيدة مطمئنة ولو كان قليل المال -.
  - ٧- الترغيب في الصبر؛ ليحصل الصابر على أحسن الجزاء وأطيبه.
  - ٣- التسوية بين الذكر والأنثى في الدعوة إلى العمل الصالح، والإثابة عليه.
  - ٤- المؤمن في الدنيا يحيا حياة طيبة، ولو أحاطت به المصائب، لعمله بشرع الله، ورضاه بقضائه.
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ فَلَنَحْمِينَ مُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ قال: القُنوع، قال: وكان رسول الله ﷺ يدعو يقول: «اللهم قَنَّعْني بها رزقتني، وبارك لي فيه، واخْلُفْ على كل غائبة لي بخير». (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك ٢/ ٣٥٦ كتاب التفسير. وأقره الذهبي).
  - ٦- استحباب الاستعاذة عند قراءة القرآن بلفظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
- ٧- يُشترط لتربية المؤمن على تَدبُّر القرآن والانتفاع بإرشاداته: تطهير القلب من الخبث، وتخليته من الفساد، ولا يكون ذلك إلا بدفع نوازع الشر التي تَعْلق بالنفوس، والاستعادة مسلك رباني لقهر تلك النوازع ومغالبتها.
  - ٨- مشروعية الناسخ والمنسوخ في القران الكريم.
- ٩- في الآية (١٠٢) إخبار مستقبلي بأنَّ هذا القرآن فيه البشارة الطيبة لِـمَنْ أسلموا، وخضعوا لله
   ربِّ العالمين.

﴿ إِنَّ النِّينَ لَا يُوْمِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيهُ فَنَ الْحَدِيمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ اللِيمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الْمَنْ اللَّهُ مَنْ اللِلْلِيلِ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَنْ الللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مَا اللْمُنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الللَّهُ مَا اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ

### التفسير:

١٠٤ – ١٠٥ – إنَّ الذين لا يُصَدِّقون بالقرآن الكريم لا يهديهم الله لإصابة الحقِّ، ولهم في الآخرة عذاب موجع، إنَّما يتعمَّد الكذبَ الذين لا يُصَدِّقون بآيات الله المنزلة والمشاهدة، وأولئك البعداء عن الحق هم الكاذبون.

الدنيا على المُرتدين في الدنيا والآخرة في المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الأربع الآتية: مَنْ ارتدَّ بعد إيهانه، فعليهم غضب من الله تعالى، إلا مَنْ أُجبر على النطق بالكفر خوفاً من الهلاك، وقلبه ثابت على الإيهان بالله فلا إثم عليه، لكن مَنْ نطق بالكفر، واطمأن قلبه إليه، فعليهم غضب من الله، ولهم عذاب شديد الألم. ذلك العذاب العظيم؛ بسبب أنَّهم آثَرُوا الدنيا واختاروها على الآخرة، وأنَّ الله لا يوفِّق الكافرين إلى الإيهان.

١٠٨-١٠٩ أولئك البعداء عن رحمة الله، الذين ختم الله على قلوبهم بالكفر، وأصمَّ سَمْعَهم عن سياع الحق، وأعمى أبصارهم، فلا يرون الأدلَّة الكونية على قدرة الخالق سبحانه، وأولئك البعداء عن الحق هم الغافلون عن الخير في الدنيا والآخرة، لا شكَّ أنَّهم في الآخرة هم الهالكون.

١١٠ ثمَّ اعلَمْ – أيها الرسول – أنَّ ربَّك للذين هاجروا من بعد المِحَنِ التي أصابتهم من الكفَّار، حتى وافقوهم على الكفر باللسان، وقلوبهم مطمئنة بالإيهان، ثمَّ تَمَكَّنوا من الهجرة إلى (المدينة)، ثمَّ جاهدوا في سبيل الله وصبروا على طاعة الله تعالى. إنَّ ربَّك من بعد هذه الأعهال الصالحة بعد الفتنة، لَغفور لذنوبهم، رحيم بهم.

- ١ حرمان المكذبين بآيات الله من الهداية؛ لعدم استحقاقهم لها.
- ٢- الجرأة على الكذب من خصال الكافرين الذين لا يؤمنون بعقاب على كذبهم، أما المؤمن فلا يكذب؛ لأنّه يعلم بوجود عقاب شديد للكاذبين.
- ٣- الرخصة في كلمة الكفر في حال التعذيب، بشرط اطمئنان القلب إلى الإيمان، وعدم انشراح الصدر بكلمة الكفر.
- ٤- الردّة عن الدين من أخطر الأمور وأسوأ الأعمال، وفاعلها مستحق لغضب الله تعالى، وعقابه العظيم.
  - ٥- إيثار الدنيا على الآخرة، سبيل الضلال والهلاك.
  - ٦- الصبر على الأذى في سبيل الله تعالى والثبات على الدين، دليل الإيهان وحب الله تعالى.
    - ٧- فَضْلُ الهجرة والجهاد والصبر.

# التفسير:

١١١ - يُذَكِّر الله تعالى بيوم القيامة، حين يأتي كلُّ إنسان يدافع عن نفسه، ويُوَفِّ الله كلَّ امرئ جزاءً ما عمل، ولا يُظْلَمون مثقال ذرَّة.

۱۱۲ - وهذا مَثَلٌ أريد به أهل مكَّة، فإنَّها كانت في أمان من الاعتداء، واطمئنان من ضيق العيش، إذ يأتيها باستمرار رزقها واسعاً طيِّباً من كل جهة، فجحد أهلها نِعَم الله عليهم، وأشركوا، فعاقبهم الله بالقحط والخوف من سرايا الرسول ﷺ؛ بسبب كفرهم ومعاصيهم.

١١٣ - وقسماً لقد جاءهم رسول من قومهم هو النبيّ محمَّد ﷺ، فكَذَّبوه وحاربوه، فأخذهم العذاب بالجوع والخوف وقَتْلِ زعمائهم في غزوة (بدر)، وهم معتدون على الحقوق.

1 1 - 1 1 - فكُلُوا - أيها المؤمنون - من الأطعمة الحلال المستلَذَّة التي رزقناكم، واشكروا لله تعالى على نعمه بالقول والفعل، إن كنتم حقًا مطيعين له تعبدونه وحده، إنَّها حَرَّم الله عليكم الميتة التي لم تذبح بطريقة شرعية، وهي ميتة البرِّ لا ميتة البحر من السمك والجراد، وحَرَّم عليكم الدم المسفوح غير الجامد كالكبد والطحال، ولحم الحنزير، وما ذُبِح لغير الله، فمَنْ ألجأته الضرورة بسبب الجوع الشديد، ولم يجد شيئاً من الحلال، فأكل من هذه المحرَّمات من غير إفساد ولا إسراف، غير متجاوزٍ حَدَّ الضرورة، فلا ذَنْبَ عليه. إنَّ الله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم.

١١٦ – ١١٧ – ينهى الله تعالى عن التحريم والتحليل بمجرَّد القول باللسان من غير دليل فلا تقولوا: هذا حلال لما حَرَّمه الله، وهذا حرام لما أحلَّه الله؛ لتختلقوا على الله الكذب. إنَّ الذين يتعمَّدون الكذب على الله لا يظفرون بمطلوبهم في الدنيا ولا في الآخرة، لهم تمتُّع قليل زائل في الدنيا، ولهم عذاب مُوجع في الآخرة.

11۸ - وحَرَّمْنا على اليهود خاصَّة دون غيرهم ما قصصنا عليك من قبل في سورة الأنعام الآية (١٤٦) وفيها تحريم كلِّ ذي ظفر، كالنعامة والبعير، والشحم الخالص من البقر والغنم. وما ظلمناهم بتحريم ذلك، ولكن كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر والبغي.

119 – واعلم – أيها الرسول – أنَّ ربَّك للذين فعلوا المعاصي بجهل وسفه، سواءً أكانوا متعمَّدين أم غطئين، ثم تابوا من بعد ذلك الزَّلل، وأصلحوا العمل. إنَّ ربَّك من بعد توبتهم وإصلاح عملهم لَغفور لذنوبهم حقًّا، رحيم بهم.

- ١- الأمن والطمأنينة نعمتان عظيمتان تحتاجان إلى شكر المنعم بهما سبحانه.
  - ٧- كُفْرُ النعم يُسَبِّبُ زوالهَا، والانتقام من أهلها.
  - ٣- تكذيب الرسول يؤدي إلى العذاب والبلاء.
  - ٤- الحكمة العظيمة في تحريم ما يضر ويستقذر.
- من يُسْرِ الإسلام وسهاحته أنه لا يؤاخذ المضطر إذا أكل من شيء مُحرَّم بقدر الضرورة.
  - ٣- تَحَرِّي الحلال الطيب من الطعام، والابتعاد عن الحرام الخبيث.
- ٧- حرمة التحريم والتحليل بغير دليل شرعي قطعي لا ظني، إلا ما غَلَبَ على الظن تحريمُه.
  - ٨- الظلم يؤدي إلى الحرمان من النعم وفقدانها.
- ٩- باب التوبة مفتوح لكل ذي ذنب، مها عَظُمَ أو صَغُر، على شرط صدق التوبة بالإقلاع عن
   الذنب، والندم والاستغفار الدائم وإصلاح المفاسد، وردّ الحقوق إلى أهلها.

#### التفسير:

١٢٠ - ١٢٢ - إنَّ إبراهيم الطَّنِيُ كان إماماً قدوة جامعاً لخصال الخبر، مُطيعاً لله تعالى مستقيماً على دين الإسلام، مُوَحِّداً لله غير مشرك به، يخلص الشكر لله على نعمه، اصطفاه الله نبيًا وهداه إلى الإسلام، وجعل له سبحانه الذكر الجميل في الدنيا، وهو في الآخرة من أصحاب الدرجات العالية.

١٢٣ - ثمَّ أوحينا إليك - أيها الرسول - أن اتبع دين الإسلام، واستقم عليه، وما كان إبراهيم الطُّخلاً من المشركين بالله تعالى.

١٢٤ - إنها جعل الله تحريم يوم السبت وتعظيمه للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه، فاستحَلَّه بعضهم، وحَرَّمه آخرون بدل يوم الجمعة الذي أمروا بتعظيمه. وإنَّ ربَّك - أيها الرسول - لَيحكم بين المختلفين حقًا يوم القيامة فيها اختلفوا فيه على نبيِّهم.

1 ٢٥ - يأمر الله تعالى الرسول محمداً ﷺ أن يدعو الإنس والجن إلى الإسلام بالمنهج الحكيم الذي أوحاه الله إليه، والموعظة النافعة بلُطْفِ ولين، ويجادل المخالفين بأحسنِ طُرُقِ المناظرة بالحُجَّة المُقْنِعَة. إنَّ الله سبحانه هو أعلم بمَنِ اهتدى إلى طريق الحقِّ.

# ١٢٦ - ١٢٨ - سبب النزول:

عن أبي بن كعب على قال: لما كان يوم أُحُدِ أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلاً، ومن المهاجرين ستة فمَثَلوا بهم، وفيهم حمزة فقالت الأنصار: لنن أصبناهم يوماً مثل هذا لَنُرِبْيَنَّ عليهم، فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله على: ﴿ وَإِنْ عَافَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبَتُ يِهِ ۖ وَلَيْنِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴾ فقال رجل: لا قريش بعد اليوم فقال رسول الله على كفوا عن القوم غير أربعة. (صححه الحاكم واقره الذهبي (المستدرك

٢/ ٣٥٨-٣٥٩ كتاب التفسير - سورة النحل)، وأخرجه الترمذي برقم ٣١٢٩، كتاب التفسير، باب ومن سورة النحل. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب. وقال الألباني: حسن صحيح الإسناد (صحيح الترمذي ٣/ ٦٧)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٢/ ٢٣٩ برقم ٤٨٧). قال محققه: إسناده حسن).

### التفسير:

وإن عزمتم - أيها المؤمنون - على عقوبة مَنِ اعتدى عليكم، فعاملوه بالمثل ولا تزيدوا. وقسماً إن عفوتم وتركتم العقوبة، فهو خير لكم قطعاً، وتكونوا بذلك في عداد منزلة الصابرين، واصبر - يا محمَّد على ما أصابك من الأذى في سبيل الله، فها تنال هذه المنزلة العالية إلا بعون الله تعالى، ولا تحزن على الكفَّار إن لم يُصَدِّقوا بك، ولا تَغْتَمَّ من مكرهم وكيدهم. إنَّ الله تعالى مع المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومع المحسنين الذين يُحسنون القول والفعل بنَصْرِه وعونه، وكفى بذلك فخراً ونصراً.

- ١- عن مسروق قال: قرأت عند ابن مسعود ﷺ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يَّلَةٍ ﴾ فقال: إن معاذاً كان أُمَّة قانتاً لله، قال: فأعاد عليه، قال: فأعاد عليهم، ثم قال: أتدرون ما الأُمَّة؟ الذي يُعلم الناس الخير، والقانت: الذي يطيع الله ورسوله؟. (أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/٨٥٣)، وقال الهيثمي في (المجمع ٧/٤٥): رواه الطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح).
  - ٧- الأمر باتباع ملة إبراهيم الطيئة، والاقتداء به في دينه وهو الإسلام.
- ٣- جواز اتباع الأفضل للمفضول، ولا تبعة على الفاضل في ذلك؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ أفضل الأنبياء
   وقد أمر بالاقتداء بإبراهيم.
  - ٤- سَبْتُ اليهود من ابتلاء الله لهم، لا من نِعَمه وإفضاله عليهم.
  - وجوب الدعوة إلى الله تعالى واجب كفائي، إذا قامت به جماعة أجزأ ذلك عنهم.
    - حلى الداعي مراعاة حال المدعوين، ومخاطبتهم بها يناسبهم، ويُؤَثِّرُ فيهم.
    - ٧- جواز المعاقبة بالأخذ بقَدْرِ ما أُخِذَ من المرء، وتركها صبراً واحتساباً أفضل.
    - ٨- معيّة الله تعالى ثابتة الأهل التقوى والإحسان، وهي معيّة نصر وتأييد وتسديد.

النزول: مكية.

### فضل السورة:

عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال: بني إسرائيل، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء: هُنَّ من العِتاق الأُول، وهُنَّ من تلادي. والتِّلاد هي: النفيسُ من الأموال. (صحبح البخاري: النفسير، سورة الأنبياء ٤٧٣٩).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يقرأ كلَّ ليلة بني إسر اثيل والزُّمر.

(أخرجه الترمذي وحسَّنه: السنن، فضائل القرآن برقم ٢٩٢٠. وأخرجه الحاكم، وصحَّحه ووافقه الذهبي: المستدرك ٢/ ٤٣٤. وصحَّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي: برقم ٢٣٣٢).

#### المقاصد:

- ١- تقرير رسالة النبيّ الأمين ﷺ.
- ٢- تقرير أنَّ القرآن وحي من الله تعالى.
  - ٣- إثبات إعجاز القرآن الكريم.
- ٤- الردُّ على مطاعن الكفَّار والمشركين.
- إثبات الدّلائل على تفرُّده سُبْحانه بتدبير الخلق ووحدانيته.
  - ٦- إثباتُ البعث والجزاء.

## بِنسمِ اللَّهِ ٱلرَّخْنَ ٱلرَّحِيرِ

## التفسير:

١ – تَنَزّه الله تعالى وتَقَدّس عَمًا لا يليق بجلاله وعظمته؛ لقدرته على الأفعال العظيمة التي من جملتها أنّه أسرى بعبده محمد ﷺ زمناً من الليل بروحه وجسده من المسجد الحرام في مكّة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، الذي بارَكْنا حوله من بعثة الرسالات وكثرة الثمرات والخيرات؛ لِنُرِيَه من الآيات العجيبة كالعروج إلى السموات السبع، وما فيها من الأدلة التي تَدُلُّ على وحدانية الله وعظمته. إنّه هو السميع للأقوال، البصير بالأفعال.

٢ - وأعطينا موسى الطّنك التوراة؛ هداية لذريّة يعقوبَ إلى طريق الحق، وتوحيد الله تعالى، إذ نهاهم عن
 اتّخاذ غير الله معبوداً يعتمدون عليه.

٣- يُرَغِّبُ الله تعالى البشر من سلالة نوح الطّنا ومَنْ نجا معه من المؤمنين من الغرق أن يعبدوه وحده،
 ويشكروه على نعمه، فإنَّ نوحاً كان كثير الشكر لله تعالى.

٤ - وأَعْلَمْنا ذريَّة يعقوب في التوراة أنَّهم سيفسدون في الأرض التي يعيشون عليها في بيت المقدس وما
 حوله مرتين، ويَتَسَلَّطُون على الناس تَسَلُّطاً بالظلم والقهر.

٥- فإذا حصل منهم الإفساد الأول سَلَّطْنا عليهم عباداً لنا، جبابرة أصحاب بطش وقوَّة عاتية، فانتشروا وسط الديار تفتيشاً فتقتيلاً ونهباً، وكان ذلك وعداً حاسهاً حتهاً؛ بسبب الفساد الأول، قبل معركة طالوت وجالوت المتقدِّمة في سورة البقرة.

٦- ثم عند توبتكم وعَهْدِكم مع طالوت وطاعتكم له، مَكَّن الله داود النسلا أن يقتل الطاغية جالوت، فرددنا لكم الغلبة على أعدائكم بالعُدَّة والعَدد، وبَسَطْنا عليكم الأرزاق بفتح البلدان، وكثرة الولدان، وجعلناكم أكثر عدداً من أعدائكم، وذلك بالإيهان بالله، والإحسان لعباد الله.

٧- إن أحسنتم بأقوالكم وأفعالكم، فالثواب عائد لأنفسكم في الدنيا والآخرة، وإن أسأتم بالكفر والعصيان، فعقاب ذلك عائد عليكم، فإذا وقع منكم الإفساد الثاني سَلَّطْنا عليكم أعداءكم مرة أخرى؛ ليُذِلُّوكم ويقهروكم، وليدخلوا مسجد بيت المقدس، فيُخَرِّبوه كها خَرَّبوه عند وقوع الفساد الأول، وليُدَمِّروا ويُبْلِكُوا كلَّ ما وقع تحت أيديهم تدميراً شاملاً، كهجوم الطاغية بختنصَّر مَلِكِ بابل التي تقع جنوب بغداد على بعد (١٠٠) كيل.

٨- لعلَّ ربَّكم يا ذريَّة يعقوبَ السَّلِي يرحمكم برحمته الواسعة، إن تُبْتُمْ عن الفساد، وسلكتم طريق الهداية.
 وإن رَجَعْتُم إلى الفساد والغَواية، عُدْنا إلى التنكيل والنَّكاية، وجَعَلْنا نار جهنم مصير الكفَّار يُحْصَرُون فيها خالدين.

- ١- بيان مكانة رسول الله ﷺ برحلة الإسراء والمعراج، وما فيها من التعليم، والتكريم، والتَّكليم لله تعالى.
  - ٢- تقرير رسالة النبئ ﷺ بمعجزة الإسراء.
  - ٣- إرشاد بني إسرائيل وغيرهم من الأمم بتوحيد العبوديَّة لله تعالى.
    - ٤- التَّحذير من مفاسد اليهود ومكايدهم.
- الموعظة لبني إسرائيل وغيرهم إن أفسدوا، فإنَّ مصيرهم العقاب في الدُّنيا، ثم الحساب في الآخرة.
- ٦- الإفسادتان قد مَضَتا، وكذلك التسليط، فإنَّ المصدر الذي تَسَلَّطَ عليهم واحد، بدليل قوله تعالى:
- ﴿ وَلِيَدْ حُكُوا الْسَتَجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَةٍ ﴾، أمَّا الإفساد في المستقبل فقد جعل الله تعالى تسليطاً على كلِّ مَنْ سيفسد منهم، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنَا ﴾.
  - ٧- مَنْ يعمل خيراً فإنَّ الفائدة تعود إلى صاحب ذلك الخير.
    - ٨- البشرى برحمة الله تعالى لِـمَنْ يَكُفُ عن المعاصى.

٩- ينظر: صورة المسجد الأقصى، كما في الملحق.

١٠ - ينظر: صورة الإسراء والمعراج، كما في الملحق.

#### التفسير:

9-10- يُخبر الله تعالى عن عظمة القرآن الحكيم وأثره في رُقِيِّ البشر، فهو يهدي باستمرار إلى الطريقة التي هي أحسن في المسائل العظام، وعلى رأسها دين الإسلام، ويُبَشِّر المصدِّقين بالله ورسله الذين يواظبون على فِعْل الأعمال الصالحة، أنَّ لهم أجراً كبيراً في الجنة، وأنَّا هَيَأْنا للكفَّار عذابَ النار الموجع.

١١ - يُرشد الله تعالى الإنسان إلى عدم التهوُّر في الدعاء بالشرِّ على النفس والمال والأولاد، مثلَ ما يدعو بالخير، وكان الإنسان مبالغاً في العجلة يَتَسَرَّع إلى ما يريد.

١٢ - وجَعَلْنا الليل والنهار علامتين عظيمتين دالَّتين على وَحُدانيتنا، فمَحَوْنا آية الليل بظلامه؛ لتسكنوا فيه، وجَعَلْنا آية النهار مضيئة مشرقة؛ لتطلبوا فيه أسباب معايشكم، ولتعلموا عدد الأيام والشهور والأعوام، وكلَّ شيء من أمور الدين والدنيا بَيَّنَاه بياناً دقيقاً.

١٣ - ١٤ - وكلُّ إنسان مرهونٌ بعَمَلِه الملازِم له، ويُجازى عليه، ونُخْرِجُ له يوم القيامة كتاباً مفتوحاً
 سُجِّلَتْ فيه السيئات والحسنات، ويقال له: اقرأ كتاب عملك. كفى أن تكون اليوم شهيداً على ما عَمِلْتَ.

١٥ - مَنِ اهتدى إلى الحقّ فثواب ذلك عائد عليه، ومَنِ انحرف عن الحق فعقاب ذلك عائد عليه، ولا يحمل أحدٌ ذَنْبَ أحد. وما كُنّا مُعَدِّبين أحداً من الخَلْقِ حتى نبعث إليهم الرسل مُبَلِّغين بالحُجَج الواضحة.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ عظمة هدايات القرآن الكريم، وما فيه من الإرشاد الحكيم.
  - ٢- تحريم دعاء الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله.
- ٣- في الآية (٩) إخبار مستقبليٍّ أنَّ هذا القرآن يُرْشِدُ النَّاس إلى أحسن الطُّرق، وهي مِلَّةُ الإسلام.
   وهذه الهداية بالقرآن مستمرَّة حتى قيام السَّاعة.
  - ٤- ذُمُّ التعجُّل بالدعاء على النفس والمال.
  - ٥- تقرير مشروعيّة معرفة علم الحساب، وما فيه من الفوائد.
    - ٦- الإنسان سيقرأ صحيفة أعماله، حتى ولو كان أمّيّاً.
  - ٧- من رحمة الله تعالى ألَّا يعذِّب أحداً إلا بعد أن تقوم عليه الحُجَّةُ بمعرفة الحقِّ.
    - ٨- من رحمة الله تعالى ألَّا يُعذِّب أحداً بذنب غيره.

## التفسير:

١٦-١٧- يُحَدِّر الله تعالى الناس من الخروج عن طاعته: وإذا أردنا أن نُدَمِّرَ قوماً أمرنا مترفيهم بالطاعة، فعصوا وخرجوا عن طاعة الله، فوَجَبَ عليهم العقاب، فأهلكناهم هلاكاً شاملاً تامّاً، وقد أهلكنا كثيراً من الأُمم الكافرة من بعد نوح الطيلاً. وحَسْبُك - أيها النبيُّ - أنَّ الله عالم بجميع أعمال عباده، لا يخفى عليه شيء منها.

١٨ - مَنْ كان يقصد بعمله الدنيا دون الآخرة، عَجَّلنا له فيها ما نشاء تعجيله من نِعَمِها لِـمَنْ نريد
 التعجيل له، ثم جعلنا له في الآخرة نار جهنم، يدخلها مَلُوماً مطروداً من رحمة الله.

١٩ - ومَنْ أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم، وعَمِلَ لها عَمَلَها الذي يليق بها من الإيمان
 والإحسان، فأولئك أصحاب المنزلة الرفيعة كان عملهم مقبولاً عند الله تعالى.

٢٠ كلُّ فريق من العاملين للدنيا والعاملين للآخرة نعطيه من عطائنا الواسع، فنرزق المؤمن والكافر
 والمطيع والعاصى في الدنيا، وما كان عطاء ربك ممنوعاً عن أحد.

٢١ - انظر - أيها العبد - كيف فَضَلْنا بعض الناس على بعض في الأرزاق والأخلاق. ودرجات المنازل
 في الآخرة أعظم، والتفاضل فيها أكثر.

٢٢ - يُحَدِّر الله تعالى البشر من خطورة الشرك، وينهى عنه، فإنَّه يُوَرِّث الذَّمَّ والخِذْلان في الدنيا والآخرة.
 الفو اثد والاستنباطات:

- ١- التحذير من الترف الذي يجرُّ إلى المعاصي.
- ٢- الموعظة بالأُمم البائدة بالهلاك بعد زمن نوح الطَّيِّلاً.
- ٣- مَنِ اقتصر عمله على نَيْلِ متاع الدنيا، وتَرْك العمل للآخرة، فإنَّ الله تعالى قد يُبَلِّغه مقصوده، وقد
   لا يُبَلِّغه، ومصره العقاب عند الحساب.
- ٤- في الآية (١٨) إخبار مستقبليٌّ عَمَّنْ كان طلبه الدنيا العاجلة، وسعى لها وحدها، ولم يُصَدِّقُ بالآخرة ولم يعمل لها، بالتعجيل له فيها بها يشاؤه ويريده، عمَّا كتبه الله له في اللوح المحفوظ.
  - ٥- الإنسان الذي يهتدي إلى الإسلام يعود نَفْعُ ذلك عليه، ومَنْ ضلَّ فإنَّه يَلْقَى جزاءه.
    - ٦- التفضيل للفائزين في الآخرة بأعظم الدرجات.
    - ٧- من أعظم المصائب الضلال في ظلمات الشَّرك.

٣٢-٢٣ - يُرشد الله تعالى في هذه السورة العظيمة إلى أحكام حكيمة وآداب كريمة: وَصَّى الله تعالى عباده ألَّا يعبدوا إلا الله وحده، وأمر أن تُحسنوا بالوالدين قولاً وعملاً، فإذا كَبِرا - أو كَبِرَ أحدهما - فلا تضجر منها ولو بكلمة (أف)، ولا بفِعُلِ قبيحٍ ولا تزجرهما بغلظة، وتَرَفَّقْ بها، وقل لهما قولاً طيباً لطيفاً، وتواضَعْ لهما برحمة، وادعُ لهما بالرحمة جزاءً على تربيتهما لك حالة الطفولة.

٢٥ - أيها الناس - أعلمُ بها في نفوسكم من خيرٍ وشرٌ، إن تكونوا قاصِدِين الخيرَ والصلاح في برِّكم بآبائكم وصدر منكم ما يكرهونه دونها قصد وتعمّد منكم، فإنَّه سبحانه يتجاوز عن ذلك ولا يؤاخذكم به.

٢٦-٢٦ يأمر الله تعالى بإعطاء حقوق الأقارب من البرِّ والإحسان إليهم، وإعطاء حقِّ المسكين المحتاج، والمسافر المنقطع عن أهله وماله، ولا تصرف المال حسب الهوى جُزافاً وإسرافاً. إنَّ الذين يُسْرِفُون في المال في غير حق أمثالُ الشياطين في صَرْفِ المال في الباطل. وكان الشيطان مبالِغاً في جُحود نِعَمِ الله تعالى. ٢٨ - وإن لم تَجِدْ ما تنفق على الذين أُمِرْتَ بإعطائهم؛ لانتظار الرزق من الله الكريم، فقُلُ عند الاعتذار لهم قولاً طَيِّباً لطيفاً.

٣٠-٣٩ يُرشد الله المؤمنين إلى التوسُّط في الإنفاق، وعلى قدر الطاقة والحاجة: ولا تُمْسِكْ بيدك عن الإنفاق في وجوه الخير، ولا تُسْرِفْ في الإنفاق، بحيث لا يبقى في يدك شيء من المال، فتصير مذموماً عند الخالق والخلق، ونادماً على ضياع المال. إنَّ ربَّك يُوسِّع الرزق على بعض الناس، ويُضَيِّقه على بعضهم. إنَّه عالم بمصالح عباده، بصير بقسمة الأرزاق.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- وجوب الإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل.
  - ٢- وجوب برّ الأقارب وصلتهم.
    - ٣- تأكيد تحريم التبذير.
      - ٤ ذَمُّ البخل والشُّحِّ.
  - ٥- من الحكمة التوسُّطُ في الإنفاق.
- ٦- الأرزاق من عند الله، وهو عليم بها يصلح في رزق العباد.
- ٧- في الآية (٣٠) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الرزق بيد الله ﷺ، يُوسِّعه على بعض النَّاس، ويُضَيِّقُه على بعضهم، وَفْقَ عِلْمِه وحِكْمَتِه ﷺ.

﴿ وَلا نَقْنُلُواْ اَوْلِدَدُمُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ خَتْنُ نَرْزُفُهُمْ وَإِيّاكُمْ إِنَّ قَنْلَهُمْ حَالَنَ خِطْنَا كِيلًا ﴿ وَلا نَقْتُلُوا النّفَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَن قُيلً نَقْرَبُواْ الزِّيَّةَ إِنّهُ وَكَانَ فَنجِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ آ وَلَا نَقْتُلُوا النّفَسَ الّذِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَن قُيلًا مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلُنَا لِولِيتِهِ عَلَيْظَنَا فَلا يُسترف فِي الْقَتْلُ إِنّهُ وَكَانَ مَنصُولًا ﴿ وَلا نَقْرَبُواْ مَالَ الْكَيْلَ الْمَيْهِ لَا بِالْقِيمِ إِلّا بِالنِّي هِي اَحْسَنُ حَتَى يَبلُغُ الشَّذَةُ وَأَوْفُوا بِالْعَهِدِ إِنّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا يَقْوَا الْكَيْلَ إِلَيْ مِلْكُولُا فِي الْمَعْقِدُ إِنّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا يَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السّمْعَ إِلَا كِللّهُ مَن وَلِيلًا إِلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

## التفسير:

٣١ – ولا تقتلوا أولادكم خوفاً من الفقر، وأرزاقُكم جميعاً علينا لا عليكم. إنَّ قَتْلَهم كان جريمة كبيرة.

٣٢- واجتنبوا فاحشة الزِّني وكلَّ دواعيه، إنَّه كان فِعْلَةً في غاية القبح، وبئس الطريقُ طريقُه.

٣٣- ولا تقتلوا نفساً حَرَّم اللهُ قَتْلَها بغير حق شرعي موجب للقتل كالمرتد، والقاتل عمداً، والزاني المحصن. ومَنْ قُتِلَ عدواناً من غير سبب شرعي، فقد جعلنا لأقرب وَرَثَتِه سلطةً على القاتل بالقصاص

منه بإشراف الحاكم، أو أَخْذِ الدِّيَةِ أو العفو، فلا يتجاوز الحدَّ المشروع، بأن يَقْتُلَ غير القاتل، أو يُمَثِّل به. إنَّ وَلِيَّ المقتول كان منصوراً بهذه الأحكام العادلة.

٣٤ - ولا تَتَصَرَّ فوا في مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن في تنمية المال واستثماره، حتى يبلغ سِنَّ الرشد بحسن التصرُّ فِ في ماله. وأعَنُّوا الوفاء بكل عهد التزمتم به؛ لأنَّكم تُسألون عنه يوم القيامة.

٣٥- وأتمُّوا الكيل إذا كِلْتم لغيركم، ولا تُنْقِصُوه شيئاً، وزِنُوا بالميزان الذي لا جَوْرَ فيه. ذلك العدل العظيم في الكيل والوزن خير لكم في الدنيا، وأحسن عاقبة في الآخرة.

٣٦- ولا تَقُلُ ما ليس لك به علم، بل تَثَبَّتْ. إنَّ الإنسان يُسأل يوم القيامة عن سَمْعِه وبَصَرِه وقَلْبِه. كلُّ هذه الأحكام العاليةِ القَدْرِ كان الإنسان عنها مسؤولاً يوم القيامة.

٣٧- ولا تمشِ في الأرض مِشْيَةَ تَكَبُّرٍ وتَفاخُر، فإنَّك لن تقطع الأرض طولاً، أو تخرقها بالمشي عليها، ومها تطاولت فلن تستطيع أن تُحاذِيَ بطولِك قِمَمَ الجبال.

٣٨- كلُّ ذلك المذكور البعيد عن مكارم الأخلاق المنهيِّ عنه يكره الله سَيِّنه و لا يرضاه، ويعاقب عليه.

٣٩ - ذلك المذكور من الحكمة العظيمة والوصايا الكريمة ممَّا أوحيناه إليك أيها الرسول؛ ليأخذ بها العبد، ولا يجعل مع الله سبحانه شريكاً له في عبادته، فيُقْذَفُ في نار جهنَّم مَلُوماً عند الخالق والخلق، مطروداً من كل خير.

- ١ تحريم قتل الولد خوفاً من الفقر، فإنَّ اللهَ يرزق الجميع.
- ٢- في الآية (٣١) إخبار مستقبليٌ بأنَّ الرزق بيد الله سبحانه، يرزق الأبناء كما يرزق الآباء.
  - ٣- تحريم دواعي فاحشة الزُّني.
  - ٤- الإشارة إلى الترغيب في الزُّواج.
    - ٥- تحريم قتل النفس بغير حقّ.
  - ٦- وجوب المحافظة على مال اليتيم، وحرمة أكل ماله.
    - ٧- وجوب العدل في الميزان والكيل.
    - ٨- تحريم القول والفعل من غير علم.
      - ٩- تحريم التكبُّر.
- ١٠ كلُّ ما تَقَدَّم من أحكام في هذه الآيات حِكَمٌ عظيمة، فهل من مستفيد من هذه الحكم؟.
  - ١١ النَّهْيُ عن الشرك بالله، وبيان مصير المشرك.

### التفسير:

٤٠ يُنْكِرُ الله تعالى على مزاعم المشركين تقريعاً وتوبيخاً لهم: أفخَصَّكم ربُّكم بإعطائكم الذكور،
 واختار لنفسه البنات؟ إنَّكم لَتقولون قولاً عظيماً، يكاد يزلزل السموات والأرض من قُبْحِه.

٤١ - وقسمًا لقد بَيَّنًا وفَصَّلْنا للإنس والجن ضروب البيان في هذا القرآن؛ ليتَّعِظُوا بالحُجَّة والبرهان، فيلحقوا بركب الإيمان. وما يزيد البيان أهل الطغيان إلا تباعُداً عن الحق والإحسان.

٤٢ – ٤٦ – يأمر الله تعالى رسوله محمداً على أن يُفَهِّم المغرورين بالشرك، وأن يقول لهم: قل لو كان مع الله تعالى آله أخرى كما يزعمون، إذاً لطلبت تلك الآلهة طلباً حثيثاً مغالبة الله تعالى، ولَذَهَبَ كل إله بها خلق، ولعلا بعضهم على بعض! تَنَزَّه الله وتَقَدَّس وتعالى عُلُوَّاً كبيراً عمَّا يفتري المشركون.

٤٤ - تلهج السموات السبع والأرضون السبع، ومَنْ فيهنَّ بالتسبيح حقيقة. وما مِنْ شيء من الأشياء في الكون إلا يُسَبِّح مقروناً بالحمد والثناء على الله سبحانه، ولكن لا تفهمون ذلك التسبيح. إنَّه سبحانه كان حليهاً بعباده يُمْهِلُهم، ويغفر ذنوبهم إذا تابوا.

23-53 وإذا قرأت القرآن، فسَمِعَه الكفار، جعلنا بينك وبينهم حجاباً ساتراً يَخْجُبُ أبصارهم عن رؤيتك، إذا قصدوا لك أذى، ويَحْجُبُ قلوبهم عن فَهْمِ القرآن، إذ جعلنا على قلوبهم أغطية؛ لكيلا يفهموا القرآن، وجَعَلْنا في آذانهم صَمَاً يمنعهم من استهاعه استهاع تَدَبُّر؛ عقوبة لهم. وإذا ذَكَرْتَ ربَّك - أيها النبي - داعياً لتوحيده سبحانه رجعوا على أعقابهم بنفور سريع، كنُفور الحمير من الأسد.

٧٤ - ٤٨ - يكشف الله تعالى لنبيّه محمد ﷺ كَذِبَ زعماء مشركي مكة فيقول: نحن أعلم بحالهم حين يستمعون إلى قراءتك القرآن، ثم يتناجَون بالخديث سِرَّا بينهم، حين يقول المعتدون الطاعنون بالنبي ﷺ

وبالقرآن، ما تَتَبِعُون إلا رجلاً أصابه السحر، فاختلط كلامه. انظر - أيها النبي - وتَعَجَّبُ: كيف جعلوا لك الأمثال التي هي أبعد شيء عن صفتك من قولهم: ساحر، شاعر، مجنون؟ لقد ضَلُّوا عن الحق بهذا الكذب، فلا يجدون طريقاً إلى اتباع الهدى.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- حوار المشركين بالحُجَّة والبرهان والحكمة.
- ٢- عدم استفادة الكفَّار من هدي القرآن الحكيم.
  - ٣- بيان جهل المشركين؛ لعبادتهم المخلوقين.
- ٤ الكونُ بكلِّ ما فيه يلهج بتعظيم الله وعبادته.
- الرعدُ ظاهرة جويَّة تنشأ عن تفريغ الشحنات الكهربية. وهذا التفريغ صورة من صور التقاء اللبنات الأولية للهادة بها تحمله من طاقة وما تصدره من ذبذبات وأصوات، وكأنَّها تسبيح لله وتمجيد وعبادة وحمد وخضوع له تعالى بالطاعة. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ٢٥٦-٤٦٤).
  - ٦- وجوب تدبُّر مواعظ القرآن وأحكامه وحكمه.
    - ٧- القرآن لا ينتفع به إلا مَنْ آمن به.
  - ٨- فَضْحُ خفايا الأعداء ودسائسهم للنبي على والمؤمنين.
  - ٩- جذور حرب الإشاعة على النبيِّ ﷺ ما قاله المشركون، ثمَّ جاءت مُتابَعَتُهم إلى زماننا هذا.

## التفسير:

٤٩ - أنكر الكفَّارُ البعثَ بقولهم: أإذا كُنَّا عظاماً بالية مُتَفَتَّتة، هل سنُبْعَثُ ونُخْلَقُ خَلْقاً جديداً بعد الموت؟ • ٥ - ٥ - ورَدًّا على هذا الإنكارِ بَيَّنَ اللهُ تعالى الحوارَ الذي دار بين النبيِّ على والكُفَّار، وما فيه من الإخبار عن أمور مستقبلة من أقوال الفُجَّار وأفعالهم، وكيفية الردِّ عليها. قل لهم أيها الرسول: كونوا حجارة أو حديداً، أو خَلْقاً آخر عماً هو أبعدُ عن الحياة، فإنَّه يُحيِّيكم ويبعثكم. فسيقولون: مَنْ الذي يَرُدُنا إلى الحياة بعد الموت؟ قل: الذي خَلَقَكم من العدم أوَّل مرَّة. فسيَهُزُّون رؤوسهم استهزاءً وتَعَجُّباً: متى يكون البعث؟ قل لهم: لعله يكون قريباً وقوعه.

٢٥ - وسيكون يوم يناديكم ربُّكم للخروج من قبوركم، فتستجيبون لأمره، فتَخْرُجون حامدين لله،
 وتظنُّون ما مكثتم إلا زمناً قليلاً.

٥٣ - يأمر الله تعالى رسولَه ﷺ أن يُعَلِّم المؤمنين أدب الحوار، أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن فإن لم يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم العداوة. إنَّ الشيطان كان للإنسان عدوًّا ظاهر العداوة.

٤ - ربُّكم - أيُّما الناس - أعلم بها في نفوسكم وعاقبة أمركم، إن يشأ يرحمكم بالتوفيق للإيهان، أو إن
 يَشَأُ يُعَدِّبُكم بالإماتة على الكفر والعصيان، وما أرسلناك عليهم حفيظاً وكفيلاً.

- ١- أهمية الحوار الهادئ الهادف مع غير المسلمين.
- ٧- كَشْفُ ما سيقوله المشركون للنبي ﷺ استعداداً لهم؛ لإقامة الحُجَّة عليهم.
  - ٣- تقرير عقيدة البعث للحساب، ونيل العقاب أو الثواب.
- ٤- يجب اختيار أحسن العبارات في الحوار بين المؤمنين، وبين المؤمنين وغيرهم.
  - ٥- مهمَّة الرسول ﷺ هي البلاغ والإنذار، وهو غير مسؤول عنهم بعد ذلك.

### التفسير:

٥٥-٧٥- وربًّك - أيها الرسول - أعلمُ بمَنْ في السموات السبع والأرّضين السبع، فيَخُصُّ مَنْ يشاء بها يشاء سبحانه. وقسهاً لقد فَضَّلنا بعض الأنبياء على بعض بالكتب، وكثرة الأتباع، والتكليم وغيره، وفُضِّل داودُ الطَّيْلِ بكتاب الزبور. قل: ادْعُوا الذين زعمتم أنَّهم آلهة من دون الله؛ ليشفعوا لكم، فلا يستطيعون رَفْعَ البلاء عنكم، ولا تحويله إلى غيركم. أولئك أصحاب الدرجات الرفيعة من الأنبياء والملائكة والصالحين، الذين يدعوهم المشركون يطلبون بإلحاح ما يُقرِّبُهم إلى الله تعالى بالطاعة والعبادة، ويحرص كل منهم أن يكون أقرب إلى الله تعالى، ويرجون دائهاً رحمة ربهم، ويخافون دائهاً عذابه. إنَّ عذاب ربًك شديد، جدير بأن يُحْذر منه.

٥٨ - وما من أهل بلدة كفروا بالله إلا ونحن مُعاقِبُوهم بالدَّمار، أو بعذاب شديد في الدنيا. كان ذلك في اللوح المحفوظ مكتوباً.

90- يُخبر الله تعالى عن رحمته بعدم إنزال المعجزات التي يقترحها المشركون، وأنَّه ما منعه أن يرسلها إلا تكذيب مَنْ سبقهم من الأُمم، فقد أجابهم الله إلى ما طلبوا، ثم كَذَّبوا فأهلكهم. ومن أولئك الأُمم قوم ثمود، فقد أعطاهم الناقة معجزة رأوها رَأْيَ العين، فكفروا بها فأهلكهم، وما نرسل الآيات الكونية كالزلازل والبراكين وغيرها إلا تخويف العباد؛ ليتَّعِظُوا.

٦٠ واذكر - أيها الرسول - حين قلنا لك لنطمئنك: إنَّ ربَّك عَصَمَك من الناس، وما جعلنا المشاهدات العجيبة التي أَرَيْناكها رَأْيَ العين ليلة الإسراء والمعراج إلا اختباراً للناس؛ ليتميَّزَ المؤمن من

المُكذِّب، وكذلك شجرة الزَّقُوم الملعونة في القرآن هي اختبار أيضاً، ونُخَوِّفُ هؤلاء المشركين المُكذِّبين بأنواع الآيات والعقوبات، فما يزيدهم إلا تجاوزاً عظيهاً لحرمات الله تعالى.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- تقرير شمول علم الله تعالى بكلِّ مَنْ في السموات والأرض وما بينهما.
- ٢- تقرير فضل النبيين فيها بينهم، وسيِّدِهم رسول الله محمد بن عبد الله ﷺ.
- ٣- ما يُعبد من دون الله تعالى لا يقدر على جَلْبِ النفع لهم، أو دَفْع الضُّرِّ عنهم.
  - ٤ حكم الله تعالى على الظالمين بالهلاك والدَّمار.
- ٥- في الآية (٥٨) إخبار مستقبلي، ووعيد من الله على للكفّار، بأنّه ما من قرية كافرة مُكذّبة للرسل
   إلا وسينزل بها عقابه بالهلاك في الدنيا قبل يوم القيامة، أو بالعذاب الشديد لأهلها.
  - ٦- موعظة العباد تكون بالظواهر الكونيَّة، كانفجار البراكين، وخسف الأرَضِين.
    - ٧- عصمة الله رسولَه ﷺ من أذى الكفَّار.
    - ٨- اختبار الناس بمعجزة الإسراء والمعراج.

وَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا اللّهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَلَذَا اللّهِ يَحَرَّمْتَ عَلَى لَهِنَ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ أَرَهَ يَنْكَ هَلَذَا اللّهِ يَعْدَ مَنْ يَعِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ أَوْكُوْ جَزَآءُ مَّوْفُورًا الله وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم اللّهُ قَالَ اذْهَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ أَوْكُوْ جَزَآءُ مَّوْفُورًا الله وَاسْتَفْزِرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِتُ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَحِيلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَحِيلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٦١ - يُحَدِّر الله تعالى ويُنذر من مكايد الشيطان في الآيات الخمس التالية، فقد ذكر الحوار الذي دار بين الرحمن والشيطان، حين أمر الله تعالى الملائكة جميعاً أن يسجدوا لآدم تكريباً له، فاستجابوا وسجدوا كلُّهم،
 إلا إبليس أبى وأنكر بقوله: هل أسجد لِـمَنْ خَلَقْتَه من الطين؟!

٦٢ - ٦٣ - ثم ازداد وقاحة إذ قال: أخبرني عن هذا الذي فَضَّلْتَه عليَّ لِمَ فَضَّلْتَه؟ ثم أقسم: إن أَمْهَلْتني إلى يوم القيامة، قسمًا لَأَسْتَوْلِيَنَّ على ذريَّته بالإغواء والإضلال، إلا المؤمنين الذين حَفِظْتَهم مني. فردَّ الله

تعالى عليه بالطرد والإهانة والتهديد له ولِـمَنْ تبعه: اذهب فقد أمهلتك، ومَنْ أطاعك من ذريَّة آدم، فإنَّ نار جهنم جزاؤك وجزاؤهم جزاءً كاملاً وافراً.

37-75 واستَخْفِفْ واستزِلَّ مَنِ استطَعْتَ منهم بدعوتك إياه إلى المعاصي والفساد، وأجَعْ عليهم كلَّ ما تقدر عليه من جنودك، من كل راكب يقصد معصية، وكل ماشٍ في معصية الله، وشارِكُهم في الأموال، بتزيين إنفاقها في المحرَّمات، وبجمعها من الطرق غير المشروعة، وشارِكُهم في الأولاد، بوَأْدِ البنات وقَتْلِ الأولاد خشية الفقر، وبالترغيب في اختلاط الرجال بالنساء؛ حتى يقعوا في الفاحشة، ويَكْثُرُ أولاد الزِّني، وعِدْهم بالوعود الخادعة والأماني الكاذبة، وما يَعِدُهم الشيطان إلا وعداً باطلاً مُغْرِياً. إنَّ عبادي المؤمنين الذين يطيعونني ليس لك قدرة على إغوائهم. وكفى بربِّك حافظاً لهم منك.

- ١ بيان مكانة آدم الطنان، والإشارة إلى المسؤوليَّة التي سيتحمَّلها.
  - ٢- بيان عداوة إبليس التي ظهرت بتكَبُّرِه على آدم الطَّهُ.
- ٣- الإشارة إلى وساوس إبليس في تزيين المعاصي، والتحذير منها، ومن جند إبليس، من الإنس والجنّ.
- ٤- بشرى الله تعالى بحِفْظِه للمؤمنين، بسبب اعتصامهم، وتَمَسُّكهم بأحكام الله تعالى، وأنَّ إبليس ليه قدرة على إغوائهم.

﴿ زَبُكُمُ الذِي يُزْجِى لَكُمُ الفَلْكِ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَعُوا مِن فَصْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فِي الْبَحْرِ صَلَّ مَن تَذَعُونَ إِلَّا إِيَّامٌ فَلَمَا نَجَنَكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعْرَضَتُمْ وَكَانَ الْإِنسَنُ كَفُورًا ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهِ الْحَرْفَ الْمَاكُونَ وَكِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللللللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ا

### التفسير:

٦٦ - رَبُكم - أيها العباد - هو الذي يُسَيِّر لكم السفن في البحر؛ لتَطْلُبوا بحِدِّ رزقَ الله في أسفاركم
 وتجاراتكم. إنَّ الله سبحانه كان بعباده جميعاً رحبهاً.

٦٧ - ومن رحمته بعباده الدالَّة على وحدانيته: أنَّهم إذا أصابهم حدث خطير في البحر غاب عن ذهنهم
 الآلهة التي كانوا يَدْعُونها من دون الله، واستغاثوا بالله، فليَّا أنقذهم من الغرق أعرضوا عن الإيهان بالله.
 وهذا من الكفر بالنعم، فإنَّ الإنسانَ جَحُودٌ لنِعَم الله.

٦٨ – ٦٩ – يُنكر الله تعالى على الكفار مُوبِّخاً لهم على رجوعهم إلى الكفر: أنْجَوْتم من البحر فأمِنتُمُ بعد خروجكم منه أن يخسف بكم الأرض المعهودة، أو يرميكم بحجارة من السهاء فتقتلكم، ثم لا تجدوا مَنْ يدفع عنكم العقاب؟ أم أمنتم أن يعيدكم في البحر مَرَّة أخرى، فيُرسل عليكم ريحاً شديدة مُدَمِّرة؛ فيغرقكم بسبب كفركم، ثم لا تجدوا لكم علينا تابعاً يطالبنا بالثار؟

٧٠ ومن رحمته بعباده التكريم، فقد أقسم الله تعالى مؤكّداً: ولقد شَرَّفْنا ذريَّة آدم السلام وسَخَرنا لهم الدوابَّ في البرِّ، والسفن في البحر؛ لـحَمْلِهم وحمْلِ أمتعتِهم، ورَزَقْناهم من لذيذ المطاعم والمشارب وحلالها، وفَضَلْناهم على كثير من المخلوقات تفضيلاً كبيراً.

٧١ واذكر - أثّما النبي - يوم الحشر حين نُنادي كلَّ جماعة من الناس مع نبيِّهم الذي يشهد عليهم،
 فمن أُعطي كتاب عمله بيمينه - وهم السعداء أصحاب الدرجات الرفيعة - يقرؤون كتابهم فَرِحين
 بحسناتهم التي يُثابون عليها، ولا يُنْقَصُون من أجورهم شيئاً.

٧٢ - ومَنْ كان في هذه الدنيا أعمى القلب، لا يهتدي إلى الحقّ، فهو في الآخرة أشَدُّ عَمَى، وأتعسُ
 ضلالةً.

- ١- من رحمة الله تعالى على العباد تسخير السفن، وما فيها من الفوائد وطلب الرزق.
  - ٢- بيان جُحودِ الإنسان نِعَمَ الله تعالى، ورعايته لعباده.
- ٣- الموعظة في طاعة الله تعالى، وينبغي الإجابة عن هذه الأسئلة الواعظة بقولنا: لم نَأْمَنْ يارب، فنحن نعيش بحِفْظِك ورحمتك.
  - ٤- بيان عظمة قدرة الله تعالى في النَّجاة من الكوارث الكبرى.
  - ٥- في الآية (٦٨) إخبار مستقبليٌ عن عذاب الكفَّار بالخسف.
- 7- إنَّ الشواهد والأدلة تتجمع من جميع أنحاء العالم على أنَّ حوادث الزلازل والبراكين والانزلاق الأرضي الخطير على قاع البحر تحتمل أن تتزايد بل ستكون بالفعل نتيجة للتغييرات الموسمية العالمية. وكلما تحدث زلزلة على وجه الأرض فهي لا تقع إلا كنتيجة لانفجار البركان تحت الأرض، وكأنَّها شيئان لازمان لا ينفكان. (كثرة حوادث الزلازل وخسف الأرض: من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا ١٤٣٢هـ ٢٠١١م، ص٧).
  - ٧- في الآية (٦٩) إخبار مستقبليٌّ عن عذاب الكفَّار بالغرق.
    - ٨- تفضيل الله تعالى بنى آدم على كثير من المخلوقات.
      - ٩- تقرير البعث والحشر والحساب.

٧٧-٧٣ يُحَدِّر الله تعالى المؤمنين من خطر فتنة الكفَّار الذين مازالوا يُطالِبُون المؤمنين بتغيير بعض أحكام القرآن الحكيم، فإنَّهم قاربوا بدهائهم ومكرهم أن يُحَقِّقوا ذلك مع النبي على حتى يجعلوه من الأحبة المُقرَّبين! ولكنَّ الله برحمته ثَبَّته على الحق؛ لأنَّ النبيَّ على مِنْ حِرْصِه على دخولهم في الإسلام فكر أن يوافقهم على قليل من اقتراحاتهم، وقد عَصَمَه الله من ذلك فلم يُوافِقُهم. ولو فعل ذلك لَضاعف الله تعالى عليه العذاب قَطْعاً في الحياة الدنيا، وضاعفه عليه في الآخرة، ثم لا يجد أحداً يدفع عنه ذلك العذاب المضاعف.

٧٦-٧٦ وهؤلاء الكفار حينها يئسوا من استجابة النبي تللة لمقترحاتهم، حاولوا بعزم أن يُخْرِجُوا النبي الله من مكة بإزعاجهم له، وتضييقهم عليه وعلى المؤمنين. ولو أخرجوه لنزلت عليهم العقوبة بعد خروجه بقليل من الزمن، وهي سُنَةُ الله تعالى في الأُمم السابقة التي أخرجت رسلهم من ديارهم، وهي سُنَةٌ ثابتة لا تتغير، ولا تتبدَّل.

٧٨-٧٩ يأمر الله تعالى رسوله محمداً ﴿ وأُمَّته بأمرٍ حكيم، وفَرْضٍ عظيم: حافِظُ على إقامة الصلاة من وقت زوال الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل - ويَدْخُلُ في هذه المدة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء - وأقِمْ صلاة الفجر، وأطِلُ القراءة فيها. إنَّ قراءة القرآن في صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم أمر الرسول ﴿ بصلاة النافلة في الليل مُتهَجِّداً بقراءة القرآن؛ لينال مقام الشفاعة للمسلمين يوم القيامة.

# الفوائد والاستنباطات:

١ بيان خطورة مكايد الكفّار، والحذر منهم ومن مطالبهم في إبعاد المؤمنين عن طاعة الله تعالى
 وحكمه.

٢- تحريم الرُّكون إلى الكفَّار لإرضائهم، وتحقيق مفاسدهم.

- ٣- وجوب الثبات على الحقّ، وعدم التنازل للإغراء والتهديد.
  - ٤- بيان اللجوء إلى الله تعالى عند الشَّدائد.
    - ٥- وجوب إقامة الصلاة في أوقاتها.
    - ٦- التَّرغيب في قيام صلاة التهجُّد.
  - ٧- بيان فضل صلاة الفجر، وشهود الملائكة فيها.
- ٨- الإشارة إلى مقام الشَّفاعة التي خَصَّها الله تعالى برسوله ﷺ، بإذنه.

﴿ وَقُل رَبِ آَدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَآخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَآجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلَطَكُنَا نَصِيرًا ﴿ اللهِ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ فَلَى وَإِذَا آنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِحَانِيةٍ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ لِللهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللهِ وَإِذَا آنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِحَانِيةٍ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ كَانَ يَتُوسًا ﴿ اللهِ قَلْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ شِنْنَا لَنَدُهُ مَنَ وَلَا لَكُ وَمَا أَوْتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ وَلَيْنِ شِنْنَا لَنَدُهُ مَنَ إِلَا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلَيْنِ شِنْنَا لَنَدُهُ مَنَ إِلَا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ( اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٨-٨٠ وادْعُ الله تعالى أيها النبيُّ: يا ربِّ أَدْخِلْني في كل مقام تريد إدخالي فيه أن يكون في طاعتك ومرضاتك، وأخْرِجْني من كلِّ ما تخرجني منه أن يكون في طاعتك ومرضاتك، واجعل لي من عندك قُوَّةً ومَنْعَةً تَنْصُرني بها على أعدائك. وقل: سطع نور الإسلام، ووَلَّى الكفرُ والشَّرك. إنَّ الباطل لا ثبات له، ولا بقاء.

٨٢ من رحمة الله تعالى أنَّه يُنَرِّلُ من آيات القرآن الكريم ما يَشْفي القلوب من أمراض الشك والجهل والجهل والمقلق، وما يشفي الأبدان بالرُّقية، وما هو رحمة للمؤمنين بها فيه من الإيهان والحكمة، ولا يزيد الكُفَّارَ عند سياع آياته إلا كفراً وضَياعاً.

٨٥-٨٣ يُخْبِرُ الله تعالى عن نَقْصِ الإنسان إلا مَنْ اعتصم بهدي الله تعالى، فإذا أنعم الله عليه بالصحة والسعادة أغْرَضَ عن شُكْر نِعَمِ الله تعالى، وابتعدَ عن عبادة ربَّه بالانشغال بشهوات الدنيا، وإذا أصابته مصيبة كان قنوطاً، ثم أمر سبحانه النبي ﷺ أن يُنْذِرَ الكفَّار ويُبَشِّر الأبرار، ويقول لهم: كلُّ مِنَّا ومنكم يعمل ويسير على طريقة التي يعتقد بها، فخالِقُكم أعلم مطلقاً بمَنْ هو أهدى طريقاً إلى الحقِّ والصواب.

٨٥-٨٦ يشير الله سبحانه إلى فضله ورحمته في نزول القرآن الكريم وحفظه له؛ ليلفِتَ أنظار الكفار الذين يطلبون التغيير فيه، فإنَّه قادر على أن يمحو هذا القرآن من قلب النبي ، ويُقسم إنَّه لا أحدَ يستطيع مَنْعَ ذلك. ولكن رحمة الله جعلت القرآن باقياً في قلبه. إنَّ فضل الله العظيم كان كبيراً على رسوله الكريم. وفي هذا تنبيه للمؤمنين للاستفادة من القرآن الكريم؛ لنَيْلِ السعادة في الدنيا والآخرة.

- ١- الإشارة إلى هجرة النبي ﷺ إلى المدينة المنورة.
  - ٢- تعليم الله الدعاء لعباده المؤمنين.
  - ٣- البشرى ببقاء الحقّ، وزوال الباطل.
- 3- قال ابن قيِّم الجوزية: «القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به، ووضعه على دائه بصدق وإيهان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداء أبداً، وكيف تقاوم الأدواء كلام ربِّ العالمين الذي لو نزل على الجبال لَصَدَّعها أو على الأرض لقطعها. فيا من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لِـمَنْ رزقه الله فهماً في كتابه».
- ٥- في الآية (٨٣) إخبارٌ مستقبليٌّ عن حال الإنسان المكذِّب بآيات الله، والكفر بنِعَمِه، فيها إذا أنعم الله عليه، فإنَّه يتولَّى ويتباعَدُ عن طاعة ربِّه، وإذا أصابَتْه شدَّة من فقر أو مرض كان قنوطاً؛ لأنَّه لا يَثِقُ بفضل الله تعالى.
  - ٦- حقيقة الرُّوح لا يعلمها إلا الله تعالى.
  - ٧- مهما أوي البَشَرُ من العلم فلا وزنَ له بالنسبة لعلم الله تعالى.
  - ٨- بيان نعمة الله تعالى على المؤمنين بحفظ القرآن بالسطور والصدور.

﴿ قُل لَينِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنشُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِفْلِ هَاذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِفْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ فَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ فَأَنِّ اَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا صَعْفُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ فَا وَلَكُمُ النَّاسِ فِي هَاذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ فَأَنِّ اَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا صَعْفُورًا ﴿ فَ وَقَالُواْ لَن نُوْمِرَ لَكَ حَتَى تَفْجُر لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ فَ وَتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن لَخُونَ لِللَّهِ مَا لَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَامِكُونَ لَكَ جَنَّ أَنْ مُورَ خِلْلَهَا تَفْجِيرًا ﴿ فَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِنَا لَا لَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخُونِ إِلَّ وَتَعْفِي فِي السَّمَآءِ وَلَى نُوْمِنَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخُونِ إِلَّ وَمُونَ لِكَ بَيْتُ مِن رُخُونِ اللَّهُ مَا رَعْمُ لَا عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ لَمُ اللَّهُ وَالْمُلَكِمِكَةِ فَبِيلًا ﴿ فَاللَّهُ مَا لَكُنْ اللَّهُ مَالَمُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَالْمُلَكِمِكَةِ فَبِيلًا ﴿ فَا لَكُنَا اللَّهُ مَا لَكُنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### التفسير:

٨٨ - يُبيِّن الله عظمة هذا القرآن الحكيم في فصاحته وأحكامه ومبانيه ومعانيه، بأنَّه مُعْجِزٌ من كلام الله، وليس من كلام البشر. قل - أيها الرسول - للعالمين: قسماً إن اتفقت جميع الإنس والجن، وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وحكمته، لا يستطيعون ذلك، ولو كان بعضهم لبعض مُعيناً وناصراً.

٨٩- وقسماً لقد بَيَّناً وفَصَلْنا للعباد ضروبَ البيان في هذا القرآن بكل وجوهِ الحكمة من أحكام
 ومواعظ وقصص، فأبى أكثر الناس إلا جحوداً بذلك.

9-9- وقد تمادى هؤلاء الكفّار بجُحودهم، وطلبوا من النبي ﷺ اقتراحات تُفْصِحُ عن عنادهم وغفلتهم، كما في الآيات الأربع الآتية، وقالوا: لن نُصَدِّقَك حتى تَفْجُرَ لنا من أرض مكة عيناً جارية، أو تكون لك بستان حافلة بالنخيل والأعناب، وتجعل الأنهار تجري من تحتها بمياهها الغزيرة، أو تجعل السهاء تتساقط علينا قِطعاً، أو تُحضر لنا الله والملائكة فنشاهدهم بأعيننا! أو يكون لك قَصْرٌ مُشَيَّد من ذهب، أو تصعد في سُلَّم إلى السهاء، ولن نُصَدِّق بصُعودك حتى تأتينا بكتاب من الله منشور نقرؤه. قل طم: سبحان ربي! ما كنتُ إلا رسولاً بعثنى الله إليكم.

- ١ تقرير إعجاز القرآن الكريم بتحدّيه سبحانه الإنسَ والجِنَّ، وعَجْزِهم أن يأتوا بمثله، أو بسورة منه.
- ٢ في الآية (٨٨) إخبار مستقبليٌّ عن استمرار إعجاز القرآن إلى قيام الساعة، حتى ولو اتَّفقت الإنس
   والجنُّ على محاولة الإتيان بمثله، فإنَّهم لا يستطيعون الإتيان به.
- ٣- جَهْلُ المشركين جَعَلَهم يُكَذِّبون رسالة النبيِّ ﷺ، ويطلبون المزيد من المعجزات، والمصالح الدنيويَّة.
  - ٤ بيان تَعَنُّتِ المشركين بأنَّهم يَتَطَلَّبون، ثم ينقضون ذلك بطلب آخر.

تقرير بشريّة الرسول ﷺ مع ثبوت نُبُوَّته.

7- وجد الباحثون أنَّ الينابيع تنفجر انفجاراً، حيث هنالك ضغط كبير تحت سطح الأرض عند منطقة تفجر الينبوع، ويقول العلماء: في هذه المنطقة من الأرض يحدث انفجار طبيعي، فالانفجار يحدث نتيجة وجود ضغط كبير جداً، ويتم تشتت هذا الضغط بشكل مفاجئ خلال زمن قصير أجزاء من الثانية، وهذا ما يحدث تحت سطح الأرض في منطقة تفجر الينابيع.

(http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-13-13/600-2012-12-08-23-40-05). وينظر: انفجار ينبوع من بين الحجارة في الملحق.

# التفسير:

٩٤ - إنَّ السببَ الذي منع المشركين من الإيهان بعد وضوح المعجزات هو استبعادُهم أن يبعث الله
 رسولاً إلى الخَلْق من البشر.

97-90 قل لهم أيها الرسول: لو كان في الأرض ملائكة بدل البشر يمشون فيها، لَنَزَّلْنا عليهم من السياء ملكاً رسولاً، ولكنَّ أهل الأرض بشر. قل لهم: كفى بالله شاهداً. إنَّه سبحانه خبير بأحوال العباد، بصير بأعمالهم.

٩٧ - يُخبر الله تعالى أنَّه المنفرد بالهداية، فمَنْ يَهْدِه فييسِّره لليسرى، ويُجَنِّبه العسرى، فهو المهتدي، ومَنْ يُضْلِلْه فيَخْذِلْه ويَكِلْه إلى نفسه، فلا هادي له من دون الله. وهؤلاء الذين ضَلُّوا ليس لهم وليٌّ ينصرهم من

عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم، حالَ كونهم عُمْياً وبُكْماً وصُمَّا، مسكنهم نار جهنم، كلما خدت نارها زدناهم ناراً ملتهبة.

٩٨ - ذلك المصير الخطير البعيد عن رحمة الله جزاء كفرهم بآيات الله، وتكذيبهم بالبعث، وإنكارهم على مَنْ يؤمن به، ويدعو إليه.

99-10- يُنْكِرُ الله تعالى على المنكرين للبعث؛ توبيخاً وتقريعاً لهم: أولم يعلموا أنَّ الله الذي أبدع السموات السبع، والأرضين السبع قادر على إعادة جسد الإنسان بعد فَنائه؟ وقد جعل الله تعالى وقتاً عدَّداً لموت البشر لا شكَّ فيه، فأبى المشركون إلا تكذيباً وإنكاراً للبعث. قل - أيها الرسول - لهؤلاء: لو كنتم تملكون خزائن رحمة الله الواسعة لَبَخِلْتم بها، وامتنعتم عن الإنفاق خوفاً مِنْ نَفادها. وكان الإنسان بخيلاً شحيحاً.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- الردُّ على المشركين الذين اعترضوا على النبيِّ ﷺ بأنَّه بشر.
- ٢ رحمة الله تعالى بعباده في إرسال الرسل من البشر؛ لأنَّه يُحقق التفاهم والتآلف.
  - ٣- شهادة الله تعالى على صدق رسالة النبي ﷺ.
- ٤ الهداية والضَّلال بيد الله تعالى، يعلم مَنْ يستحق الهداية، ومَنْ يستحق الغَواية، كها قال تعالى:
   ﴿ فَلَمَ ازَاغُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [سورة الصف: ٥].
  - الشُّحُّ والبخل مِنْ طَبْعِ الإنسان الذي لم يتهذَّب بالإيهان.

﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ ءَايَنتِ بَيِنَنتِ فَسْثَلَ بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ، فِرْعَوْنُ إِنِي لَأَظُنُكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَلَوُلآء إِلَا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكُ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَلَوُلآء إِلَا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنُكُ يَنفُونُ مَشْبُورًا ﴿ فَا لَذَا مَا اللَّهُ مَن الْأَرْضِ فَأَغْرَفَنكُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِن اللَّهُ مَن مَعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا إِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا ﴿ فَا اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلْ اللّه

# التفسير:

۱۰۱-۱۰۱ وقسماً لقد آتينا موسى النبي تسع آيات واضحات، وهي: العصا واليد ونَقْصُ الثمرات والطوفان والسنون والجراد والقُمَّل والضفادع والدم، فاسأل - أيها الرسول - اليهود حين أُرسل موسى إلى أجدادهم، فقال فرعون: إنِّ لأعتقد أنَّك - يا موسى - قد شُحِرْتَ. فردَّ عليه موسى النبي بجرأة

تتحدى إشاعات فرعون وتكشف كَذِبَه: قسماً لقد علمت ما أنزل هذه المعجزات الشاهدة على صدقي إلا ربُّ السموات والأرض، دلالاتٍ بَيِّنات على عظمة قدرته ووحدانيته، وإنِّي لأعتقد أنَّك هالك.

۱۰۶-۱۰۶ و لما رأى فرعون أنَّه فشل في مجادلة موسى الطَّنَكُ قام باضطهاد موسى وبني إسرائيل وإخراجهم من مصر، فعاقَبْناه بالغرق هو ومَنْ معه أجمعين، وقلنا لبني إسرائيل: اسكنوا الأرض المقدَّسة بالشام، فإذا جاء يوم القيامة جثنا بكم جميعاً مختلطين، فيكم المؤمن والكافر.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- بيان تَعَنُّتِ كفرة بني إسرائيل.
- ٢- استخدام الطواغيت حرب الإشاعة ضدًّ الأنبياء والدُّعاة.
- ٣- إقامة الحُجّة بالحوار الهادف أمر مطلوب في الدعوة إلى الله تعالى.
  - ٤- تأييد الله تعالى لعباده المؤمنين، وإنقاذهم من بَطْش الطُّواغيت.
    - ٥- موعظة لبنى إسرائيل بتذكيرهم بالبعث.

﴿ وَبِالْحَقِ آنَزَلْنَهُ وَبِالْحَقِ نَزَلُ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَهَوْ اَلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ يَ إِنَا يُشَلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ وَنَزَلْدُهُ لَنزِيلًا ﴿ وَهَا اَلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ يَا اَنْ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَلَا تُقْوِمُونَا الْمِنْ اللَّهُ اللَّهِ وَمَعُولًا ﴿ وَيَعْرُونَ لِللَّذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ مَن مَبْكُونَ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِللَّذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ مَن مَنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### التفسير:

١٠٥ - يُبَيِّن الله تعالى عظمة القرآن: وأنزلناه مُتَضَمَّناً للحق، ونزل إليك يا محمد محفوظاً من التغيير،
 وما أرسلناك إلا مُبشِّراً بالجنة لِـمَنْ أطاع، ومُنذراً بالنار لِـمَنْ عصى.

١٠٦ - ١٠٩ - وقرآناً بَيَّناه وفَصَّلناه؛ لتقرأه على الناس في تمهًّل حتى يفهموه، ونَزَّلناه مفرَّقاً شيئاً بعد شيء، قل أيها الرسول للكفَّار: وسواءً أصَدَّقتُم بهذا القرآن أم لم تُصَدِّقوا فهو حَقٌّ. إنَّ العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة إذا قُرِئَ عليهم القرآن يؤمنون ويخشعون، ويَخِرُّون على وجوهِهم ساجدين، ويقولون:

سبحان ربِّنا، ما كان وعده إلا واقعاً حَقَّاً. ويَخِرُّون عند تكرار سهاع القرآن للأذقان ساجدين يبكون متأثّرين به، ويزيدهم سهاعه خضوعاً وتَذَلَّلاً لله تعالى.

11-11 قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين المُنكرين اسم الرحمن: ادعوا الله ونادُوه قائلين: يا الله، أو يا رحمن. فأيَّ هذين الاسمين دعوتموه فإنَّكم تَدْعُون ربًّا واحداً؛ لأنَّ أسهاءه كلها حسنى، ولا تجهر بقراءة القرآن في صلاتك فيَسْمعَك المشركون، فيسبُّوا القرآن ومَنْ أنزله، ولا تُسِرَّ بقراءتك فلا تُسْمِعُ من خلفك، وكن وسطاً بين الجهر والسر، وقل: الحمد لله الذي له الثناء كلُّه، المتنزِّه عن الولد والشريك في عبادته، ولا يتولَّى أحداً من خلقه ليتعزَّز به ويُعاوِنَه، فإنَّه الغنيُّ الذي يجب أن تُعَظِّمه تعظيهاً تاماً بالذِّكر والشكر.

- ١ شهادة الله تعالى بصدق الرّسالة، وبعظمة القرآن الكريم.
- ٢- تقرير نزول القرآن مُفَرَّقاً حسب الحوادث، وهذا من خصائص القرآن الكريم.
  - ٣- الإشارة إلى التأتِّي في تلاوة القرآن، وفَهْمِه، وتعليمه.
    - ٤ مشروعيَّة السُّجود لِـمَنْ يقرأ آيات السجود.
  - بيان فضل البكاء مع السجود؛ لما فيه من الخشوع والتذلُّل إلى الله تعالى.
    - ٦- مشروعيَّة الدُّعاء بأسهاء الله الحسنى.
    - ٧- وجوب التوسُّط والاعتدال، ومن ذلك أثناء التلاوة.
  - ٨- وجوب التَّناء على الله تعالى وتقديسه سبحانه بالتحميد والتكبر.



جَمِيعُ الْحُقُوتِ مِحَنَّفُوطَةٌ النَّولِيٰ الطَّنِعَةِ النَّولِيٰ الطَّنِعَةِ النَّولِيٰ ١٤٣٦م م

دار الصميعي للنشر والتوزيع، المركز الرئيسي السويدي، شارع السويدي العام -الرياض ص. ب: ٤٣٥١ / الرمز البريدي: ١٤١٢ هاتف: ٤٢٥١٢٥٩ ، ٤٢٦٢٩٤ فاكس: ٤٢٤٥٣٤١ من ضرع القصيم: عنيزة، بجوار مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية هاتف: ٣٦٢٤٤٢٨، فاكس: ٣٦٢١٧٢٨ مدير التسويق: ٥٥٥١٦٩٠٥١ .

المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني: daralsomaic@hotmail.com



# Signal Si

إغدَّد الْعُلَمَاءِ مَنْ الْعُلَمَاءِ

المجلَّدالثَّاني





النزول: مكية.

#### فضل السورة:

تَقَدُّم ذِكْرُه في فضل سورة الإسراء.

ومِنْ فَضْلِها أيضاً: ما رواه أبو الدَّرداء هُ أنَّ النبيَّ فَال: «مَنْ حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصِمَ من الدَّجَّال». (أخرجه مسلم - كتاب صلاة المسافرين - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي برقم ٨٠٩).

#### المقاصد:

- ١ تقرير أصول العقيدة بأنواع من القصص الواعظة.
- ٢- بيان قصة أهل الكهف، وما فيها من المعالم الإيهانيَّة، والنَّبات على الدين.
  - ٣- بيان قصة موسى والخَضِر، وما فيها من آداب العلم.
- ٤- الحذر من فتنة المال في قصة الرجلين: الغنى صاحب الجنتين، والمسكين.
  - الترغيب في إقامة العدل بين الناس في قصة ذي القرنين.
    - ٦- عَرْضُ الدعوة إلى التوحيد بعِدَّة أساليب.
    - ٧- بيان فضل العلم والعلماء، وفضل التواضع.

# بنسيم آللَهِ ٱلرَّحْنَيٰ ٱلرَّحِيمِ

# التفسير:

١ - ٤ - الثناء الكامل، والشكر لله المعبود بحق، الذي أنزل على عبده ورسوله محمد ﷺ القرآن الذي من صفته أنّه صحيح المباني، فصيح المعاني، لم ينحرف عن الصواب، فهو مستقيم واضح، لا تناقض فيه ولا اضطراب؛ لكي يُنذِرَ به الكفار من عذاب النار، ويُبَشِّر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة بأنَّ لهم الجنة وما فيها من النعيم، يقيمون في ذلك النعيم إلى الأبد، ويُنذِرُ به المشركين الذين كَذَّبوا وقالوا: اتخذ الله ولداً!

٥- ليس لهم ولا لآبائهم بهذا الافتراء دليلٌ ثابت صحيح، فها أعظم الافتراء في هذه الكلمة الخبيثة
 التي خرجت من أفواه الكفار، والتي تكاد السهاء والأرض تتزلز لان منها! ما يقولون إلا قولاً كاذباً.

٦- لا تُمْلِكْ نفسَك - أيها النبي - خُزْناً على إعراضهم عن دعوتك، وتكذيبهم بهذا القرآن.

٧-٨- إنَّا جَعَلْنا ما على وجه الأرض من المخلوقات جمالاً وكمالاً لها، ومنفعة لأهلها؛ لنختبرَهم، وننظر: أيُّهم أطوع لله، وأحسن عملاً لآخرته. وإنَّا لجاعلون يوم القيامة ما على الأرض من زينة تراباً لا نبات فيه.

- ١ وجوب الشكر والثناء لله تعالى على نعمه الكبرى.
- ٢- عظمة القرآن الكريم بنَظْمِه، وأحكامه، ووضوحه، وأخباره.
  - ٣- النَّهْيُ عن أذى النفس ندماً على شيء لا قدرة للمرء فيه.
- ٤- من جلاء الأحزان وذهاب الهموم: النظرُ والاعتبار في حقيقة الدنيا، ومصيرها.
- الدعوة إلى إحسان العمل وإتقانه، وذلك بموافقته وجَمْعِه لمراد الله من إخلاص ومتابعة.

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ ءَايَتِنَا عَبَّ الْ إِذَ أَوَى الْفِتْمَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا ءَايِنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً وَهَيِّى لَنَا مِن أَمْرِنَا رَشَكَا اللَّ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللَّ ثَمَّ بَعَفْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَى الْفِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَلِمُوا أَمَدًا اللَّ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِشْمَةُ ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى اللَّ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِشْمَةُ ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى اللَّ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَيْهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا اللَّ هَتَوُلاَهِ قَوْمُنَا فَقَالُوا رَبُنَا رَبُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ إِلَيْهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا اللَّ هَتَوُلاَهِ قَوْمُنَا أَقَدُ وَلَا يَا أَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمَرَا لَمُ اللَّهُ مِن الْمُولِ بَيْنِ قَمَن اللَّهُمُ مِنْ الْمَرَى مِن الْمَكُونِ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاقُوا إِلَى اللَّهُ فَاقُوا إِلَى اللَّهُ فَاقُوا إِلَى اللَّهُ فَاقُوا إِلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ الْمَرَا لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن الْمُرَكُمُ مِن الْمُرَكُمُ مِن الْمُركُونَ مِن الْمُولِي اللَّهُ فَاقُوا إِلَى اللَّهُ فَاقُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشَرُ لَكُو رَبُكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَمُهُمْ وَمَا يَعْمَلُونَ إِلَا اللَّهُ فَاقُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشَرُ لَكُو رَبُكُمْ مِن وَحَمْتِهِ عَلَيْكُونَ مَنْ أَمْرِكُمْ مِن أَمْرِكُمْ مِن قَمَالِهُ مَن الْمُولِي عَلْمُ اللَّهُ هُولُولُ اللَّهُ فَاقُوا إِلَى الْكُهُفِ يَنشَرُ لَكُو وَمُنْ الْمُؤْمُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ فَاقُوا إِلَى الْكُوفِ مِن الْمُولِي اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مَن الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْم

#### التفسير:

٩- بل أظننت - أيها النبي - أنَّ قصة أصحاب الغار في الجبل من أهل وادي الرقيم كانت عجيبة فحسب، بل كان ما في آياتنا أعجب!

١٠ - ١٠ - يُذَكِّر الله تعالى رسوله ﷺ بقصة أصحاب الكهف، حين لجأ الشُّبَّان المؤمنون إلى الغار؛ فراراً بدينهم من الشرك وأهله، فقالوا: يا ربَّنا أعْطِنا من عندك رحمة تُكْرِمُنا بها، وأَصْلِحْ لنا أمرنا للهداية إلى طريق الحق. فألقينا عليهم النوم الثقيل مدَّة طويلة في الكهف، ثم أيقظناهم من نومهم؛ لتكونَ عاقبةُ ذلك معرفةَ عِلْمِنا: مَنْ أصاب من الفريقين المختلفين في تقدير مكوثهم؟

18-17 - نحن نَقُصُّ عليك - أيها الرسول - خبرهم العظيم بالصدق. إنَّهم جماعة من الشُّبَان صَدَّقوا بربِّهم، وزِدْناهم ثباتاً على الحق، وقوَّيْنا قلوبهم بالإيهان والاطمئنان، حين قاموا مخالفين لقومهم الكفَّار، فقالوا لهم: ربَّنا الذي نعبده وحده، هو خالق السموات السبع والأرَضين السبع، لن نشرك معه غيره من الاَّلهة. إنْ عَبَدْنا غيره فقد تجاوزنا، وانحرفنا بعبداً عن الحق.

١٥ - وتَشاوَرَ الفتيانُ في أمرهم فيها بينهم، حتى قَرَّروا العزلة عن قومهم، وقالوا: هؤلاء قومنا اتخذوا من غير الله آلهة يعبدونها، فهلًا يأتون بحُجَّةٍ واضحة على صدق عبادتهم! لا أَحَدَ أظلمُ مُمَّنْ تَعَمَّد الكذب على الله بنسبة الشريك إليه تعالى.

١٦ - ما دمتم قد اعتزلتم القوم وما يعبدون من الأوثان، فالعَجَوُّوا إلى الكهف يبسط لكم ربُّكم من رحمته، ويُسَهِّل لكم ما تنتفعون به من طعام ومتاع.

- ١- الاستفادة من قصة أهل الكهف في الثبات على الحق.
- ٢- جواز الهجرة من المكان الذي فيه اضطهاد في الدين.
  - ٣- تكريم الله تعالى عباده المتقين.
  - ٤- ينظر: صورة موقع الكهف، كما في الملحق.
- إذا لقي الداعية أذى أو مضايقة في دعوته فلْيَصْبِرْ ولْيَحْتَسِبْ، ولا يُقاس على أهل الكهف إلا إذا ضاقت الأمور، ولم يكن أمامه مخرج إلا العزلة أو الهجرة.
- ٦- حاجة الداعية إلى العلم النافع والبصيرة النافذة، والبديهة الحاضرة، والقراءة المتأنية للأحداث،
   ومعايشة الواقع، واستشراف المستقبل، والتخطيطِ الدقيقِ.
  - ٧- حاجة الدعاة إلى روح الألفة والتعاون والمدارسة، والحوار الهادف.

﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَورُ عَن كَهْفِهِ عَر ذَاتَ ٱلْمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْنَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن تِجَدَلَهُ، وَلِيَّا مُّرْشِدًا الله وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا اللَّ وَكَ لِيَتَسَآءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا آزَكَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم برزْقِ مِّنْ لَهُ وَلْيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذًا أَبَكًا ۞ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَدَرْعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأَ زَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَأَبْهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِهُمُ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل زَيِّ أَعْلُمُ بِعِدَتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَلَهُمْ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم إِلَّا مِلَّ عَلَى وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰىٓءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر زَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ فَا لَيْتُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ يَسْعًا ﴿ فَلَ تُعْلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُ مِين دُونِيهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَحَدًا اللهِ

# التفسير:

١٧ - وترى - أيها المخاطب - الشمس إذا طلعَتْ غيل عن الغار يميناً، وعند غروبها غيل عنه شهالاً، فلا يُؤذيهم حَرُّ الشمس، ولا يُحْرَمُون من فوائدها، وهم في مُتَّسَع من الغار؛ ليَسْهُلَ عليهم تَنَفُّسُ الهواء. ذلك المذكور من التدبير الرباني لعباده المؤمنين من أدلة قدرة الله العظيمة. مَنْ يُوفَقه الله تعالى للإيهان فهو المهتدي حقًا، ومَنْ يُضْلِلْه بسوء عمله فلن تجدله مَنْ يهديه ويرشده.

١٨ - ولو رأيتهم - أيها الناظر - لظننتهم أيقاظاً، والواقع أنَّهم نُيَّام، ونُقَلِّبهم من جانب إلى جانب من أجل التهوية، ولكيلا تتآكل الأجسام بالتصاقها المستمر في الأرض، في تلك المدة الطويلة، وكلبهم باسط

ذراعيه في فناء الغار من جهة الباب كأنَّه يحرسهم، لو شاهدتهم وهم على تلك الحالة لَفَزِعْتَ منهم هارباً، ولملثت منهم خوفاً.

19 - وكما ألقينا عليهم النومَ، وحَفِظْناهم، أيقظناهم من نومهم؛ ليتساءلوا فيما بينهم عن مدة مكثهم في الكهف، قال أحدهم: كم مكثنا في هذا الكهف؟ فأجابوا: مكثنا فيه يوماً أو بعض اليوم. وقال بعضهم: ربُّكم أعلم بمدة مكثكم، وانظروا إلى حاجاتنا فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية إلى المدينة فلينظر: أيُّ المآكل أطيبُ وأحَلُ طعاماً، فليأتكم بطعام منه تأكلونه، وليتلطَّفُ في التعامل مع الناس حتى لا يشعر أحد بأمرنا.

٢٠ إنَّ قومَكم إنْ يَطَّلِعُوا على أمركم يرجموكم بالحجارة، فيقتلوكم، أو يَرُدُّوكم إلى دينهم الباطل،
 وإن رَدُّوكم إلى دينهم ووافقتموهم على كفرهم فلن تفوزوا بخير أبداً.

٣٢ - سيقول القوم المختلفون في قِصَّتهم وعددهم عدة أقوال، فيقول بعضهم: هم ثلاثة رابعهم كلبهم، وبعضهم يقول: هم خسة سادسهم كلبهم. وهذان القولان تخمينٌ بالظنِّ من غير دليل ولا يقين. ويقول بعضهم: هم سبعة ثامنهم كلبهم. قل لهم أيُّها النبيُّ: ربي أعلم بعددهم الصحيح، ما يعلم عددهم إلا قليل من عباده، فلا تجادِلُ فيهم أحداً إلا جدالاً محدوداً بقَدْرِ ما أوحي إليك، ولا تسأل عن قِصَّتهم أَحداً من اليهود أو النصارى.

٣٣-٥٥- يخاطِبُ اللهُ تعالى رسوله ﷺ ليُبَلِّع أُمَّته النهي المؤكَّد عن قول العبد في الأمور المستقبلة: إني فاعل ذلك، من دون أن يَقْرنه بمشيئة الله تعالى؛ لأنَّ وجود كل شيء بمشيئة الله تعالى. واذكر ربك عند النسيان بقول: إن شاء الله. وكلما نسيت شيئاً فاذكر الله بالدعاء والتضرُّع إليه، وقل: لعلَّ الله يُوفِّقني إلى ما هو أصلح لي في ديني ودنياي. ومكث الشُّبَان نياماً في كهفهم ثلاثمانة سنة وتسع سنين قمرية، وهي ثلاثمانة سنة شمسية.

٢٦ قل أثيها النبي: الله أعلم بمدة لبثهم في الكهف - كها جاء صريحاً في الآية السابقة - له سبحانه
 علم غيب السموات السبع والأرضين السبع. إنّه سبحانه لبصير بهم، سميع لهم، فها أبْصَرَ الله لكلّ موجود!

وما أسمعه لكلِّ مسموع! هو الذي له الخلق والأمر لا مُعَقِّب لحكمه، وليس له وزير ولا شريك في حكمه وتشريعه سبحانه.

- ١ من الفوائد الطبية في قوله: ﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ ضرورة تقليب المرضى على الفراش؛ حتى لا يُؤذيهم الرقاد في جهة واحدة، فتتآكل أجسادهم، وتَتَعَرَّض للتَّلْفِ والتعفُّن.
  - ٧- بيان الرِّعاية الربَّانيَّة لعباده الصالحين من أهل الكهف.
- ٣- جواز اقتناء الكلب لأجل الحراسة، وهذا من الموافقات بين شَرْعِنا وشَرْع مَنْ قبلنا من المذكورين.
  - ٤- بيان أهمية التلطُّف في التعامل مع غير المسلمين.
  - ٥- الحذر من التعرُّض للمخاطر التي تؤدِّي إلى الوقوع في ضغوط الكفر.
    - ٦- النهى عن المخاذ المساجد على القبور والبناء عليها.
      - ٧- النهى عن الجدل في الأمور غير المهمَّة.
- ٨- بيان القرآن الكريم لعدد أهل الكهف بقوله: ﴿ سَبْعَةُ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾؛ لأنّه لم يذكر أنّ ذلك
   رجم بالغيب.
- 9 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنَّه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضَعَف القولين الأولين، وسكت عن الثالث، فدلَّ على صحته؛ إذ لو كان باطلاً لَرَدَّه كما رَدَّهما، ثم أرشد إلى أنَّ الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: ﴿ قُل رَيِّ أَعُلُم بِعِدَ تِهِم ﴾ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممَّنْ أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: ﴿ فَلَ رَبِّ أَعُلُم بِعِدَ تِهِم ﴾ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممَّنْ أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: ﴿ فَلَا تُمَارِ فِيهُمْ إِلّا مِلَ مَ ظَلِهِرًا ﴾ . (مجموع الفتاوى ٣٦٨/٣٣).
- ١٠ وجوب الاستثناء بالمشيئة قبل العزم على الفعل؛ إذ لا يملك العبد القدرة على شيء إلا إذا أراده
   الله تعالى.
  - ١١ وجوب طَلَبِ الطعام الحلال.

﴿ وَاتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن حِتَابِ رَيِكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنَدِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ وَآصَيْر نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ. وَلَا تَعَدُّ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ وَآصَيْر نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَةٌ. وَلَا نَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ وَالْعَشِي يُرِيدَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنِهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُوطًا ﴿ وَقُلِ الْحَقُ رِينَةَ الْحَيَوْةِ الدُّنَا لِلطَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن الْحَقْلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن الْحَقْلِمِينَ فَاللَّهُ وَمِن شَآءَ فَلْيَكُفُر وَا إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن الْمَعْلِمِينَ فَهُمْ مُنَاءُ وَمَن شَآءَ فَلْيَكُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِينَ فِيهَا عَلَى اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

#### التفسير:

٢٧ - واتل - أيُّها الرسول - الذي أوحاه إليك ربُّك من القرآن الحكيم؛ لتبليغه للناس، فإنَّه قرآن لا تُغَيَّرُ ولا تُبَدَّلُ كلماتُه لصِدْقها وعدلها، وفي تلاوته استعانة بالله ولجوء إليه، ولن تجد من دون الله ملجأً تلجأ إليه.
 إليه.

٢٨ واصبر نفسك - أيمًا الرسول - بالجلوس مع أصحابك الذين يعبدون الله وحده، ويَدْعُونه صباحاً ومساءً، يريدون بذلك وجهه سبحانه، واحرص عليهم وعلى لقائهم، ولا تَصْرِف نظرك عنهم إلى غيرهم من زعهاء الكفار الذين تَقْصِدُ مجالستهم، لما لهم من مظاهر الحياة الدنيا ومتاعها، ولا تطع الغافلين عن ذكر الرحمن، المتبعين لغواية الشيطان، وكان أمرهم في غاية الضياع والخسران.

٢٩ - وقل لهم أيُّها النبي: إنَّ ما جئتُ به هو الحقُّ من عند ربكم، فمَنْ أراد أن يُصَدِّقَ به ويَتَّبِعَه فلْيَفْعَلْ، فهو خير، ومَنْ أراد أن يجحد فلْيفعَلْ. وهذا الفِعْلُ ظاهره الأمر، والمراد به الوعيد والتخويف.

إنّنا هَيّأنا للكافرين بالله ناراً شديدة أحاط بهم سُورُها، وإن يطلبوا الغيث من شِدَّة العطش يُغاثوا بهاء شديد الحرارة، كالزيت الأسود يشوي الوجوه. بئس ذلك الشراب الذي يُغاثون به، وساءت جهنم منزلاً لهم. قال الشيخ الشنقيطي: «ظاهر هذه الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي: التخيير بين الكفر والإيمان، ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو التخيير، وإنها المراد بها التخويف والتهديد، والتهديد بمثل هذه الصيغة التي ظاهرُها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية. والدليل من القرآن العظيم على أنَّ المراد من الآية التهديد والتخويف أنَّه أتبع ذلك بقوله: ﴿إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيبُواً

يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى اَلْوُجُوهُ بِشْرَ اَلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ وهذا أصرحُ دليلٍ على أنَّ المراد التهديد والتخويف، إذ لو كان التخيير على بابه لما توعَّد فاعلَ أحد الطرفين المخيَّر بينهما بهذا العذاب الأليم».

•٣١-٣٠ إنَّ المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة، إنَّنا لا نُضيع ثواب من أحسن عمله. أولئك أصحاب الدرجات العالية لهم جنات يقيمون فيها دائماً، تجري من تحت قصورهم الأنهار، يُزَيَّنون فيها بأساور الذهب، ويلبسون الثياب الخضراء من رقيق الحرير وغليظه، يجلسون على الأسِرَّة، ويتَّكثون على الوسائد. نِعْمَ الثوابُ الجنَّة ونعيمها، وحَسُنَتْ منزلاً ومستقرًا لهم.

- ١ بيان فضل تلاوة القرآن، وتبليغ أحكامه ومواعظه.
  - ٢- القرآن الكريم هو حقٌّ من عند الله تعالى.
  - ٣- وجوب صبر المسلم على معايشة إخوانه المؤمنين.
    - ٤- النهى عن طاعة الكفرة والطواغيت.
      - ٥- ترهيب الظالمين من نيران جهنم.
    - ٦- الترغيب في الجنة وما فيها من النعيم المقيم.
- ٧- ينبغي للداعبة ألَّا يتأثَّر بزخارف الدنيا التي يتمتع بها الناس.

﴿ وَاَضْرِتْ لَمُنَمُ مَنَكُ رَجُعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفَنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيَنَهُمَا زَرَعًا ﴿ كُلْمَا ٱلْجُنَنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظٰلِم مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا ﴿ وَكَاتَ لَهُ فَمَرٌ فَقَالَ لِصَيْحِيهِ وَهُو خَلَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَاللَّمُ أَنَا أَكْثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴿ ﴿ وَدَخَلَ جَنَيْنَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَاللَّمُ أَنْفُنَ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴿ وَدَخَلَ جَنَيْنَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَاللَّمُ أَنْفُنَ أَنْفُلُ أَلَى مَا أَظُنُ أَن السَاعَة قَآمِهُ وَكُولِا إِذْ وَخَلَ مَن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُظْفَة مُ مَ سَوَيك رَجُلا ﴿ لَكَ مَن مَلَا اللهُ مَا أَنْفُقُ مِن مُولِكِ وَمُولِكُ وَمُولِكُ وَمُولِكُ اللهُ وَلَا إِذْ وَخَلْتَ جَنَنكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُونَةً إِلّا بِاللّهُ إِن تَرَنِ اللّهُ وَلِا أَنْفُق فِيهَا وَهِي خَلُولًا إِذْ وَخَلْتَ جَنَاكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُونَةً إِلّا بِاللّهُ وَلَا أَنْ مُنْوَلِكُ وَمُولِكُ اللّهُ وَلَا أَقَلَ مِن مَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ مُنْفِي وَلَا أَنْ فُونَ مِن جَنَاكُ فَلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُونَةً إِلّا بِاللّهُ إِن تَدَن فَاللّهُ مَا أَنْفَق فِيهَا وَهِي خَاوِيلًا عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ بَلَيْنَنِي لَهُ أَشُولُ مِرَقِ أَعُولًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ فَا لَكُ مُنْ اللّهُ الْوَلَيْهُ لِيَو الْمَالِكُ الْوَلِيَةُ لِيَعْمُ وَيُولًا وَخَيْرُ عُقْبًا اللّهُ الْوَلَيْلُ الْوَلَيْلُ الْوَلَيْلُ الْوَلَا الْوَلَا وَخَيْرُ عُقْبًا اللّهُ الْوَلِيَةُ لِيَا مُؤْلِكُ الْمَالِكُ الْوَلِكُ الْمَالِكُ الْوَلِكُ الْمَالِكُ الْمُؤْلِ وَمُولِكُولُ وَاللّهُ الْمَالِكُ الْمُ وَلِكُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ مِنْ وَاللّهُ وَلَا وَخَيْرُ عُقْبًا لَالْكُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ وَلَا الْمُنَافِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُلَالُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ

٣٣-٣٢ وبَيِّنْ - أيها الرسول - مثلاً في شأن الكفَّار المتجبِّرين الذين يستكبرون على الضعفاء المؤمنين بين رجلين: كافر ومؤمن، وللكافر حديقتان من أعناب، وأَحَطْناهما بنخيل، وجعلنا بين الحديقتين زرعاً متنوِّعاً، وكلُّ واحدة من الحديقتين أنتجت ثهاراً، ولم تُنْقِصْ من ثمرها شيئاً، وشَقَقْنا بينهما نهراً عذباً لسَقْيِهما على نحو دائم.

٣٤ - وكان لمالك الحديقتين ثمر وأموال أخرى، فقال لصاحبه المؤمن وهو يتحدَّث معه بغرور: أنا أكثر منك مالاً، وأعزُّ أنصاراً وخدماً.

٣٥-٣٦ ودخل المغرورُ حديقتَه وهو ظالم لنفسه بالكفر، وقال: ما أعتقد أن تتلف هذه الحديقة أبداً، وما أعتقد أنَّ يوم القيامة كائن. وقسماً لئن رجعت إلى ربي لأجدنَّ عنده حتماً أفضل منها عاقبة.

٣٧-٣٧ فأنكر عليه صاحبه المؤمن مُوَبِّخاً له بقوله: أَجَحَدْتَ الله تعالى الذي خلق أصلك من تراب، ثم من مَنِيٍّ، ثم سَوَّاك إنساناً سوياً؟ لكن أنا أعتقد أنَّ الله ربي، ولا أشرك في عبادته أحداً.

٣٩- ١ ٤ - وهَلَّا قلتَ حين دخولك الحديقة: هذا ما شاء الله لي، لا قوَّةً لي على تحصيله إلا بالله. إن كنت تراني أنا أقلَّ منك مالاً وأولاداً، فعسى ربي أن يعطيني أفضل من حديقتك، ويرسل عليها آفة تتلفها

أو صاعقة تحرقها، فتصبح جرداء لا نبات فيها، أو يصير ماؤها غائراً في الأرض، فلا تقدر على إخراجه للسَّقْي.

٤٣-٤٢ وجاءت عقوبة المغرور بإتلاف جميع الثهار، فصار يضرب إحدى يديه على الأخرى؛ تَفَجُّعاً وحزناً على ما بُذِلَ فيها من أموال، وسقطت سقوفها وجدرانها وأشجارها فأصبحت خَرِبَة، وصار يقول نادماً: يا ليتني لم أشرك بربِّي أَحَداً. ولم تكن له جماعة يُنْقِذُونه من هذه المصيبة غير الله، وما استطاع أن يدفع عن نفسه ذلك العذاب.

٤٤ - هنالك في مقام الشدّة العظيمة، تكون الولاية والنصرة لله الحق، هو سبحانه خير للمؤمن بالثواب
 الحسن، وخير عاقبة طيّبة له.

- ١- تَحَرِّي ضرب الأمثال للناس، وذِكْرُ القصص الحق؛ لتقريب فهم الأحكام.
- ٢- أثبتت التجارب الحديثة أنَّ تَعَرُّض سطح التربة الزراعية للحرارة والرطوبة يؤثر في خواصها الطبيعية والكيميائية، كما يعرضُها للتَّعْرِيَةِ، وقد وُجد من الأفضل زراعة محاصيل تغطية تحمي التربة وجذور العنب من الجفاف والتعرض المباشر للضوء والحرارة، كما أنَّ زراعة مصدَّات للرياح من شأنه هاية التربة والنباتات من العواصف الصحراوية الشديدة التي تقتلع الأشجار. (جلة الإعجاز العلمي: العدد (٣٦)، جادي الأولى، ١٤٣١هـ).
  - ٣- وجوب الإنكار بحكمة على مَنْ يجحد نِعَمَ الله تعالى.
  - ٤ من السُّنَّة الشريفة أن يقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عند رؤية شيء عجيب وجميل.
    - الكِبْرُ والغرور يؤدّيان إلى العقوبة.
      - ٦- جُحودُ النِّعَمِ يذهبها.
- المؤمن إن كان فقيراً فهو غنيٌ وعزيز بعزة الله تعالى واستعلاء الإيهان؛ لأنَّ قيمة المؤمن بإيهانه لا بهاله.
  - ٨- قد يُعَجِّلُ الله العقوبة للكافر في الدنيا.
  - ٩- لا قدرة لأحدِ على نصر مَنْ خَذَلَه الله تعالى.
  - ١٠ ينظر: صورة النخل المنقعر والخاوى، كما في الملحق.

﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْمُنَوْةِ الدُّنِيَا كُمْآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْلُطَ بِهِ، نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ الرِيَحَةُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْلِيوًا ﴿ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُقْلِيوًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَندَرَيِكَ ثَوَابًا وَغَيْرُ أَمَلًا ﴿ اللهِ وَيَقُولُونَ يَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْتَهُمْ فَلَمْ نَعْادِر مِنْهُمْ أَحدًا وَعُرْضُوا عَلَى رَبِكَ صَفًا لَقَدْ جِنْمُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو أَوَلَ مَرَّةً بِلَ زَعْمَتُمْ أَلَن غَيْعِلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿ اللهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلِنَنَا مَالِ هَذَا الْحَيْتَ لِلمَكْتِكَةِ الشَّمُولُ وَوَجُدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ أَحَدًا ﴿ اللهِ عَذَا الْحَيْتَ لِلمَكْتِكَةِ السَّمُدُوا وَلَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ أَحَدًا ﴿ اللهِ هَذَا الْحَيْتَ اللمَكْتِكَةِ السَّمُدُوا وَلَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبِّكَ أَحَدًا اللهُ وَلَا اللمَكَتِكَةِ السَّمُدُوا وَلَا عَلَى اللمَكَتِكَةِ السَّمُدُوا وَلَا مَنْ مَنْ الْمِعِنَ مُقَلَّا اللمَكَتِكَةِ أَلَّا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُيمِمْ وَمَا لَا مُعَمِلُوا عَنهَا اللمَّهُ وَلَى اللمَاكَتِكُمُ اللمَّهُ وَلَا عَلَى اللمَاكَتِكُمُ اللمَاكَتِكَةُ المَعْمُولُ وَلَا عَلَى المَعْمِلُولُ اللمَاكِمِينَ المُعْرِمُونَ النَّالَ وَقَعْمَ اللمَّالَةِ وَلَا عَلَى المَعْرِقُ وَالمَاكِمِ وَلَا خَلَقَ السَّمُولُ وَالْمُولِي وَعُمْ اللمَاكِمُ مَا عَلَمْ اللمَاكِمُ اللمَاكِمُ وَلَا عَلَى المَعْرِقُ وَلَا المُعْرَالِ اللمَاكِمُ اللمَاكِمُ اللمَاكِمُ اللمَاكِمُ المُعْمَلُولُ اللمَاكِمُ اللمَاكِمُ اللمَاكِمُ اللمَاكِمُ اللمُعْرِقُ اللمَاكِمُ المُعْرِقُولُ اللمُ اللمُعْرِقُ اللمَاكُولُ اللمُولِي المُعْرَالِ اللمُعْرِقُ اللمَاكُولُ اللمُ المُعْرَالِ اللمُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرَالمُ المُعْرِقُ اللمُعْرِقُ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرَالِ اللمُعْرِقُ المُعْرَالَ اللمُعْرَالَ اللمُعْرَالِ اللمُعْرَالِ اللمُعْرَالِ اللمُعْرَالمُ المُعْرَالِ اللمُعْرِقُ المُعْرَاعُ المُعْرَالِ اللمُعْرَالِ اللمُعْرِقُ المُعْرَالِ المُعْرَالِ المُعْرَاعُ المُعْرَاعُ المُ

واذكر - أيَّها النبيُّ - للناس مَثَلَ الحياة الدنيا في بهجتها، ثم سرعة زوالها، بأنَّها كهاءِ مطر نزل من السهاء، فخرج به الزرع الكثيف المثمر، ثم بعد مدة قصيرة صار يابساً مُفَتَّناً تنسفه الرياح، فلا تترك له أثراً.
 وكان الله على كل شيء مقتدراً.

23 - الأموال والأولاد زينة وبهجة في الحياة الدنيا، والأعمال الصالحة والأذكار المأثورة من التهليل والتسبيح والتحميد أفضل ثواباً، وخير أمل ينشده الإنسان عند الرحمن. قال عثمان شه: «الباقيات الصالحات هُنَّ: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

(أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ٣٨٢ برقم ١٥٥، قال محققه: إسناده صحيح، وأخرجه ابن جرير (التفسير ١٥/ ١١٥-١٥٥ برقم ١٨٦٦٦٥). وصحح السيوطي إسناده في (الدر ٤/ ٣٥٣).

أخرج الطبري بسنده الحسن عن ابن عباس رضي الله عنها قوله: ﴿ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ ﴾ قال: هي ذِكْرُ قولِ لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، وتبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله، وصلَّى الله على رسول الله، والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة، وجميع أعمال الحسنات، وهن الباقيات الصالحات، التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض. 
٧٤ - ٨٨ - وأنذر الناس - أيُّها الرسول - يوم نُزيل الجبالَ عن أماكنها، وترى الأرض ظاهرة للعيان عردة من المخلوقات التي كانت عليها، وجَمَعْنا الأولين والآخرين للحساب، فلم نترك منهم أحداً،

وعُرضوا جميعاً على ربِّ العالمين، مصفوفين لا يُحْجَبُ منهم أحدٌ، ويقال للكفَّار: قسماً لقد جئتمونا حُفاةً عُراةً كهيئتكم حين خَلَقْناكم أوَّلَ مرَّة، بل ظننتم أن لا بعث ولا جزاء.

٤٩ - ووُضِعَ في يد كل واحد من الناس كتاب أعماله، فترى العصاة خائفين عماً فيه من الجرائم والذنوب، ويقولون: يا حسرتنا، ويا هلاكنا على ما فَرَّطْنا، ما شأنُ هذا الكتاب لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً إلا أحاط به؟ ووجدوا كلَّ ما عملوه في الدنيا مُثْبَتاً، ولا يظلم ربُّك أحداً، فلا يعاقبه بغير ذنب، ولا يُنقِص من ثواب المحسن.

• ٥ - واذكر - أيها النبي - حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم تكريباً له، فسجدوا كلُّهم إلا إبليس كان مع الملائكة - وهو من جنس الجن - فعصى الله تعالى، فلم يسجد كِبْراً وحسداً، أفتتَّخِذُونه - أيها الناس - هو وذريَّته وأتباعه أنصاراً، تُطيعونهم وتتركون طاعتي وهم لكم أعداء؟ بِشْسَتْ عبادة الشيطان بدلاً من عبادة الرحمن.

۱ - ۲۰ - ما أَشْهَدْتُ إبليس وأتباعه خَلْقَ السموات السبع والأرَضين السبع، ولا أشهدت بعضهم على خَلْقِ بعض، فها كانوا شركاء لي في الخلق، بل تَفَرَّ دْتُ بِخَلْقِ الجميع بغير مُعين، وما كنت مُتَّخذ الذين يُضِلُّون الناس عن الحق أعواناً، واذكر حين يقول الله للمشركين يوم القيامة: ادْعُوا شركائي؛ ليمنعوكم من عذابي، فدعَوهم، فلم يُجيبوهم بشيء، وفَرَّ قُنا بين المشركين وآلهتهم، وجعلنا بينهم مهلكاً.

٥٣ – ورأى الكفَّار المجرمون النارَ رَأْيَ العين، فأيقنوا أنَّهم داخلون فيها، ولم يجدوا عنها مكاناً يهربون إليه.

#### الفوائد والاستنباطات:

١- الماء النازل من السماء غيث لم يسلك طريقه في الأرض؛ ليكون ينبوعاً بعد ذلك، ودَلَّ ذلك على قلة هذا الماء، والفاء أفادت السرعة في الإنبات، ولم يهيج ولم يصفر، بل أصبح هشيماً؛ لأنَّه لم يكتمل نموه الطبيعي لقلة الماء، وكانت نسبة السيلكا فيه قليلة؛ لأنَّ هذا خليط من النباتات وليست زروعاً كما هو الحال في النجيليات، وهذه تكون هشيماً. وينظر: صور ميكروسكوب ضوئي لترسيبات السيلكا في الملحق. وينظر: صورة الزرع بعد دماره، كما في الملحق.

- ٢- بيان زوال الدنيا وما فيها من مَلاذ.
- ٣- الأموال والأولاد زينة مؤقتة في الدنيا.
- ٤- من أعظم الأعمال ذِكْرُ الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير.
  - ه في القيامة تعرض الأعمال كلها صغيرها وكبيرها.

- ٦- الإنباء عمَّا يقوله أصحاب النار.
- ٧- بيان عدل الله بين الخلائق يوم الحساب.
- ٨- بيان عداوة إبليس لبني آدم، وأنَّه من الجن.
  - ٩- النهى عن اتباع نَزَغات الشيطان.
- ١٠ نداء المشركين لشركائهم وأصنامهم، وعدم الاستجابة لهم.

1 ١ - قال الشيخ الشنقيطي: «أي: واذكُرْ يوم يقول الله جلَّ وعلا للمشركين الذين كانوا يشركون معه الآلهة والأنداد من الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله توبيخاً لهم وتقريعاً: نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء معي، فالمفعولان محذوفان، أي: زعمتموهم شركاء لي كذباً وافتراء، أي: ادعُوهم واستغيثوا بهم؛ لينصروكم ويمنعوكم من عذابي».

17 - قال الشيخ الشنقيطي: «ذكر جَلَّ وعَلا في هذه الآية الكريمة أنَّ المجرمين يرون النار يوم القيامة، ويظنون أنَّهم مواقعوها، أي: مخالطوها وواقعون فيها، والظنُّ في هذه الآية بمعنى اليقين، لأنَّهم أبصروا الحقائق وشاهدوا الواقع وقد بَيَّنَ تعالى في غير هذا الموضع أنهم موقنون بالواقع، كقوله عنهم: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذَالْمُجْرِمُونَ كَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثْرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا لَيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### التفسير:

٤٥ - وقسمًا لقد بَيَّنًا في هذا القرآن الأمثال والأحكام والمواعظ من كل الوجوه والأساليب، وكان الإنسان أكثر المخلوقات جدالاً بالباطل.

وما منع الكفار من الإيهان حين جاءهم الرسول بل بالقرآن؛ ليؤمنوا ويطلبوا المغفرة من الله، إلا انتظارُهم أن يأتيهم الهلاك كالأُمم السابقة المكذّبة، أو يصيبهم العذاب عِياناً.

٥٦ - وما نبعث الرسل إلا من أجل التبشير بالجنة، والإنذار من النار، ويُجادل المكذّبون بأقوال باطلة؛
 ليغلبوا الحق بالباطل! واتَّخذوا آياتي المنزّلة والمشاهدة وما خَوَّفوا به من العذاب سخرية.

٥٧- لا أحدَ أظلمُ عَنْ وُعِظَ بآيات الله البيِّنة، وتركها ونسي ما ارتكب من الجرائم، إنَّنا جعلنا على قلوبهم أغطية؛ لئلا يفهموا القرآن، وجعلنا في آذانهم صَمَاً عن سماع الخير، وإن تَدْعُهم إلى الإيمان فلن يهتدوا أبداً.

٥٨ - يُخبر الله تعالى عن سعة رحمته، وكثرة مغفرته، ولو يعاقب المجرمين بها اقترفوا من الذنوب لفاجأهم بالعذاب في الدنيا، ولكن يُمْهِلُهم لعلَّهم يتوبون، ولهم وقت محدَّد للحساب والعقاب، لن يجدوا غيره حِصْناً، ولا مَنْجى يحميهم.

٩٥ - وتلك البلدان التي كانت عامرة بأهلها، كقوم هود وصالح ونوح، دَمَّرْناهم حين ظلموا أنفسهم
 بالكفر، وجعلنا لدمارهم وقتاً محدَّداً.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - في القرآن الكريم بيان لكل أمر عظيم، وخلق كريم.

- ٢- تقرير أن الإنسان كثير الجدل.
- ٣- واجب المرسلين هو التبشير والإنذار.
- ٤- أشدُّ الناس ظلماً وجهلاً مَنْ ترك أحكام الله ومواعظه.
- ونسي ما قدَّمَتْه يداه من الأفعال القبيحة فلم يَرْجعْ عنها، فإذا دُعِيَ إلى الإيهان فلن يستجيب، ولن يهتدي ونسي ما قدَّمَتْه يداه من الأفعال القبيحة فلم يَرْجعْ عنها، فإذا دُعِيَ إلى الإيهان فلن يستجيب، ولن يهتدي إليه أبداً، كيف لا وقد جعل الله على قلبه غطاء، فلم يفهم القرآن، ولم يدرك ما فيه من الخير، وجعل في أذنه مايشبه الصَّمَم، فلم يسمعه، ولم ينتفع به؟
  - ٦- إمهال الله تعالى الكفار، وعدم إهمالهم للحساب.
    - ٧- مصير الظلم الهلاك.

﴿ وَإِذَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّ أَبَلُغُ مَجْ مَعَ ٱلْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِى حُقُبًا ﴿ فَلَمَا بَلُغَ الْجَعْمَ بَيْنِهِ مَا نَيسِنا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ﴿ فَا فَلَمَا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَ لهُ ءَلِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿ قَالَ أَرَعَيْتَ إِذَ أُوتِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ ٱلحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلّا ٱلشَّيْطُنُ أَنْ أَذَكُرهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَازْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا إِلّا ٱلشَّيْطُنُ أَنْ أَذَكُرهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَازْتَدًا عَلَى ءَاثَارِهِمَا وَصَلَا اللهُ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبَادِنَا ءَالْيَنْهُ رَحْمَةً مِنْ عِنذِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنَا عِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَنْ أَذَكُونَ عَنْ مَنَى عَبَادِنَا ءَالْيَنْهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْ وَعَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا كُنَا بَيْعُكَ عَلَى آلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحُلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# سبب قصة موسى والخضر:

عن أبي بن كعب ﴿ أنّه سمع رسول الله ﴿ يَوُدَّ العِلْمَ إليه، فأوحى الله إليه: إنّ لي عبداً بمجمع البحرين الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعَتَبَ الله عليه إذ لم يَرُدَّ العِلْمَ إليه، فأوحى الله إليه: إنّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا رَبِّ فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حُوتاً فتجعله في مِكْتَل، فحيثها فقدت الحوت فهو ثَمَّ. فأخذ حوتاً فجعله في مِكْتل ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يُوشعَ بن نُون، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسها فناما، واضطرب الحوت في المِكْتَلِ فخرج منه، فسقط في البحر ﴿ فَأَغَّذَ سَيِيلُهُ فِي الْمَحْرِ سَرَيًا ﴾ وأمسك الله عن الحوت جِرْية الماء، فصار عليه مثل الطاق، فلها استيقظ نَسِيَ صاحبه أن يخبره

بالحوت، فانطلقا بقيةً يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: ﴿ ءَائِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا انْصَبَا ﴾ قال: ولم يجد موسى النَّصَبَ حتى جاوزا المكان الذي أمر الله به، فقال له فتاه: ﴿ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْمُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِٱلْبَحْرِ عَبَا ﴾ قال: فكان للحوت سَرَباً، ولموسى ولفتاه عجباً. فقال موسى: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْبَدًا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَاقَصَكَا ﴾ قال: رجعا يَقُصَّان آثارَهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجلٌ مُسَجَّى ثوباً، فسلَّم عليه موسى، فقال الخضر: وأنَّى بأرضك السلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتُك لتُعلمني ممَّا عُلِّمت رشداً، ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ يا موسى. إنِّي على علم من علم الله عَلَّمَنِيه لا تعلمه أنت، وأنتَ على عِلْم من عِلْم الله عَلَّمك الله لا أعلمه. فقال موسى: ﴿ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴾ فقال له الخَضر: ﴿ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرَّتْ سفينة، فكلَّموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخَضِرَ، فحملوه بغير نَوْل، فلما ركبا في السفينة لم يَفَجأ إلا والخضر قد قَلَعَ لَوحاً من ألواح السفينة بالقَدوم، فقال له موسى: قومٌ حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم، فخرقتها لتغرق أهلها، ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ قال: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ ؟ قال: ﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ ، قال: وقال رسولُ الله على: «وكانتِ الأولى من موسى نِسياناً». قال: وجاء عُصفور فوقع على حرفِ السفينة فنقر في البحر نَقرة، فقال له الخَضر: ما علمي وعِلْمُك من علم الله إلا مثلُ ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، ثم خرجا من السفينة. فبينا هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله، فقال له موسى: ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَنْلَهُ, قَالَ أَفَنْلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِنْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ﴿ ﴿ فَالَّا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ قال: وهذه أشَدُّ من الأولى. ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِيٌّ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذُرًا ٧٣ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ قال: ماثلٌ، فقام الخضر، فأقامه بيده. فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يُطعمونا، ولم يُضيفونا، ﴿ لَوْشِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ ، ﴿ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَكَيْهِ صَبْرًا ﴾، قال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنا أنَّ موسى كان صبر حتى يَقُصَّ الله علينا من خبرهما». (صحيح البخاري، سورة الكهف، برقم ٤٧٢٥. وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل الخضر ٤/ ١٨٤٧، برقم ٢٣٨٠).

#### التفسير:

• ٦- يُذَكِّر الله تعالى بقصة موسى والخضر، حين قال موسى السلا خادمه يوشع بن نون: لا أزال أُتابع السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين، أو أسير زماناً طويلاً إلى أن أبلغ ذلك المكان من أجل اللقاء بالخَضِر العبد الصالح؛ لأزدادَ علماً منه، وذلك حينها خطب موسى في بني إسرائيل، فسُئِل: مَنْ أعلم الناس؟ فقال: أنا، فعتب الله تعالى عليه، إذ لم يَرُدَّ العلم إليه سبحانه، فأوحى الله إليه: إنَّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: يا رَبِّ فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في وعاء، فحيثها فَقَدْتَ الحوت فهو المكان المنشود.

٦١ - فلمّا بلغ موسى وفتاه ملتقى البحرين، نَسِيا حوتها - وهذه علامة على تَحَقُّق المطلوب - ثمّ دَبَّت الحياة في الحوت وانحدر إلى البحر، واستقرَّ بحجر محدد من الماء.

77-77 فلمّا جاوزا ملتقى البحرين قال موسى الطّيّل ليوشع: أَحْضِرُ إلينا الحوت للغداء، لقد واجهنا في سفرنا هذا تعباً. فأجاب يوشع: أتذكر حين لجأنا إلى الصخرة، فإني نسيت أن أخبرك عن قصة الحوت؟ وما أنساني ذلك إلا الشيطان، فإنّ الحوت المُمَلَّح دَبَّتْ فيه الحياة، وانحدر إلى البحر، وكان أَمْرُه عَجَباً.

75-70- قال موسى: ذلك الأمر العظيم الذي كنّا نبحث عنه. فرجعا يَتّبعان آثارهما تتبُّعاً حتى انتهيا إلى الصخرة، فوجدا هناك الخضر العبد الصالح، آتيناه رحمة من عندنا، وعَلّمْناه من لَدُنّا علماً خاصًا عظيماً. 77-٧٠- وبعد أن سَلّم موسى على الخضر وتعارفا، قال موسى: هل تأذن لي أن أرافقك، على أن تُعلّمني عمّاً علّمك الله ما يرشدني إلى الصواب؟ فرَدّ عليه الخضر: إنّك لن تقدر أبداً أن تصبر على ما ترى من تَصَرُّ في. وأكّد ذلك بقوله: وكيف تصبر على شيء لا خِبْرَة لك بحقيقته؟ قال موسى الطّلا مُؤكّداً: ستراني بمشيئة الله صابراً مُطيعاً فيها تأمر به. فوافق الخَضِرُ بشرط ألّا يسأله عن شيء يفعله، حتى يُبيّن حقيقته وسببه.

#### الفوائد والاستنباطات:

۱ - اكتشف العلماء أنَّ مجمع البحرين يقع بمنطقة رأس محمد بشرم الشيخ عند نقطة التقاء خليج المعقبة وخليج السويس بجنوب سيناء. (http://quran-m.com/container2.php?fun-artview&id-1239).

- ٢- من السنة المطهرة في السفر المرافقة.
  - ٣- بيان فَضْلِ العلم وطلبه.
  - ٤- مشروعية الرحلة في طلب العلم.

- ٥- الرجوع عن الخطأ فضيلة.
- ٦- حُسْنُ خُلُقِ موسى مع فتاه.
- ٧- وجوب التزام طالب العلم الأدب مع معلمه.
  - ٨- مهما بلغ العالم من العلم فإنَّ علمه محدود.

# التفسير:

۱۷-۷۱ فانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر حتى مَرَّتْ سفينة، وعرف أصحابها الحضر، فحملوهما بدون أجرة، فلمَّا رَكِبا السفينة عمد الخضر إلى فأس، فقلَعَ لوحاً من ألواح السفينة، فتعجَّب موسى وقال مُستنكراً: أخَرَقْتَ السفينة؛ لتُغْرِقَ الرُّكَّاب؟ والله لقد فَعَلْتَ مُنكراً عظيماً. فرَدَّ عليه الخضر معاتباً: ألم أقل لك: إنَّك لن تقدر أبداً أن تصبر على ما ترى من صنيعى؟.

٧٣- قال موسى مُعتذراً: سامِني على نسياني شَرْطَك، ولا تكلِّفني مشقَّة، وعامِلني برفق.

٧٤ فَقَبِلَ الْحَفْرُ الْعُذْرَ، فانطلقا بعد نزولِها من السفينة يمشيان، فمرًا بغلمان يلعبون، فأخذ الخضر غلاماً فقتله، قال موسى مُنكراً: أقَتَلْتَ نفساً بريئة لم ترتكب جُرْماً؟ والله لقد فَعَلْتَ مُنكراً عظيماً.

٧٥- قال الخضر عاتباً: ألم أقل لك إنَّك لن تقدر أبداً أن تصبر على ما ترى من تَصَرُّ في؟

٧٦ قال موسى معتذراً بأسف شديد: إن أنْكَرْتُ عليك بعد هذه المرَّة فلا ترافقني؛ لأنَّك قد بَلَغْتَ الغاية التي تُعْذَرُ بها في فراقى.

٧٧- فقَيِلَ الخَضِرُ المُذْرَ أيضاً، فانطلقا حتى وصلا إلى أهل بلدة، فطلبا طعاماً، فرفض أهل البلدة إطعامهما، فوجدا فيها حائطاً ماثلاً يوشك أن يسقط، فمَسَحَه الخضر بيده فاستقام! قال موسى: لو شِتْتَ لَطَلَبْتَ منهم أجراً على إصلاحه.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- وجوب إنكار المنكر بالحكمة.
- ٢- استحباب التطوع بعمل الخير لله تعالى.
  - ٣- انتفاع الأبناء بصلاح الآباء.
- ٤- وجوب التأدُّب والاعتذار للمعلم عند وقوع الخطأ والنسيان من طالب العلم.
  - ٥- تقرير حقّ الضيافة.
  - ٦- المُتَعَلِّمُ تَبَعٌ لِلْعالِم، ولو تَفاوَتَتِ المراتِبُ، وجواز أَخْذِ الفاضل عن المفضول.
- ٧- لا يَعْجَبِ المرء بعلمه، ولا يتعجل في إنكار ما لم يستحسنه، فلعلَّه ينطوي على حكمةٍ لا يعرفها.
  - ٨- تَعَلُّمُ العلم عبادةٌ وقُرْبَةٌ، وهو ليس غايةٌ في ذاتِه، بل الغرضُ الانتفاعُ به في أمورِ الدينِ والدنيا.
    - ٩- في تقديم الرحمة على العِلْم ما يدلُّ على أحميتها للعالم والمتعلم.
    - ١٠ التماس العذر للآخرين، ومراعاة تفاوت الناس في الفهم والإدراك.

١١ - ينبغي للدعاة والمصلحين أن ينطلقوا بدعوتهم إلى أعهاق المجتمع؛ لدراسة الواقع، والتعامل معه،
 ومعايشة هموم الناس، وتَفَقُّد أحوالهم، وحَلِّ مشكلاتهم.

#### التفسير:

٧٨ قال الخضر: هذا وقت الفراق بيننا، سأخبرك خبراً عظيهاً بتفسير أفعالي التي لم تَقْدِرْ أن تصبر على تَرْكِ السؤال عنها.

٧٩ أمّا السفينة التي خَرَقْتُها فكانت لمساكين ضعفاء يشتغلون بها في البحر؛ لكَسْبِ الرزق، فقَصَدْتُ
 بخَرْقِها أن أعيبها؛ لئلّا يغتصبها الملك الظالم.

٠٨-٨٠ وأمَّا الغلام الذي قتلته فكان كافراً، وكان أبوه وأُمه مؤمنين، فخَشِينا أن يحملَهما حُبُّه على أن يتابعاه على دينه، فأَرَدْنا بقتله أن يرزقهما الله ولداً صالحاً خيراً منه ديناً، وبَرّاً بهما.

٨٢ - وأمَّا الجدار الذي بَنَيْتُه دونَ أجر، فكان لغلامين يتيمين في تلك البلدة، قد دُفِنَ تحته كنز من ذهب، وكان أبوهما رجلاً صالحاً، فأراد ربُّك بذلك أن يبلغ الغلامان الرُّشْدَ، ويستخرجا كنزهما من تحت الجدار. وما فَعَلْتُ جميع ذلك عن رأيي، وإنَّما بإلهام من الله تعالى. ذلك التفسير العظيم الذي لم تقدر على تَرُكِ السؤال عنه.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- بيان حكمة الخضر التي خَصَّه الله تعالى بها.
- ٢- تأهيل موسى الطِّلِين على الصبر، فإنَّ دعوة قومه تحتاج إلى هذا الخلق.
  - ٣- معرفة النبيِّ محمد ﷺ هذه القصة بوحي القرآن.
    - ٤- مكانة المرء الصالح عند الله على الله

﴿ وَيَسْنَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَكَيْنُ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِحْرًا اللهِ إِنَّا مَكَنَا لَهُ فِى ٱلْاَرْضِ وَءَالَيْنَهُ مِن كُلِ شَيْءِ سَبَبًا اللهُ عَلَيْ سَبَبًا اللهُ حَقَىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْمِ حَمْنَةٍ وَوَجَدَعِنَا مَن عُلَى مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْمِ حَمْنَةٍ وَوَجَدَعِنا مَن عُلَمَ فَنَوْفَ نُعَذِبُهُ فَمَ يُرَدُّ إِلَى فَوْمً أَفُلنَا يَلذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِبَ وَإِمَّا أَن نَنَا خِذَ فِيهِمْ حُمْنَا اللهُ مَن طَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِبُهُ وَلَمْ يُرَدُّ إِلَى وَمِيمَ عَمْنَا اللهُ مَن اللهُ وَمَن أَمْنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن وَعِم لَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَلَةً ٱلْحُمْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِن أَمْرِنَا يُسْرًا اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن وَعِم لَ صَلِحًا فَلَهُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَعْمَل لَهُم مِن دُونِهَا سِتْرًا اللهُ كَاللهُ كَاللهُ مَنْ اللهُ مَن وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَعْمَل لَهُم مِن دُونِهَا سِتْرًا اللهُ كَنْ اللهُ مَن اللهُ عَلَمُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَعْمَل لَهُم مِن دُونِهَا سِتْرًا اللهُ كَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا لَهُ مَ مِن دُونِهَا سِتْرًا اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا لَهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُهُ عَلَى اللهُ عَمِل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

# التفسير:

٨٣ - ويسألك - أيها الرسول - هؤلاء المشركون عن خبر ذي القرنين الحاكم القائد الصالح، قل لهم: سأتلو عليكم مماً عَلَّمَني الله تعالى من أخباره؛ لتعتبروا بذِكْرِه.

سأل رجلٌ عليَّ بن أبي طالب ظه عن ذي القرنين: كيف بَلَغَ المشرق والمغرب؟ قال: سبحان الله، سُخِّر له السحاب، ومُدَّت له الأسباب، وبُسِطَ له النور. فقال: أزيدك؟ قال: فسكت الرجل، وسكت عليٌّ. (المختارة ٢/ ٣٢ برقم ٤٠٩، وصححه المحقق. التفسير الصحيح ١٦٦/٤).

٨٦-٨٤ إنَّنا - بها لنا من العظمة والقدرة - مَكَّنَّا له في الأرض للوصول إلى مسالكها، والظهورِ على ملوكها، وأعطيناه عِلْماً بكلِّ شيء يحتاج إليه للوصول إلى مطلوبه، فأخذ بتلك الأسباب، وسار جهة

المغرب، حتى وصل المغرب فوجد الشمس تغرب في عين ماء حارَّة - حَسَبَ رؤية العين المحدودة - ووجد هناك قوماً كُفَّاراً، أمرنا ذا القرنين: إمَّا أن تقتلَهم، أو تَدْعُوهم إلى الإيبان بالحسنى.

٨٧-٨٧ قال ذو القرنين مستجيباً لله: أمَّا مَنْ ظلم نفسه بالإصرار على الكفر فسوف نقتله، ثم يُبعث إلى ربَّه فيُعَذَّبه عذاباً شديداً لم يعهد مثله، وأمَّا مَنْ صَدَّق بالله، وعمل بطاعته، فله الجنَّة في الآخرة، ونُسَهِّل عليه في التكاليف مع المعاملة الطيِّبة في الدنيا.

٩٠-٨٩ - ثم رجع ذو القرنين إلى المشرق مُتَّبِعاً الأسباب التي مَكَّنه الله إياها، حتى إذا وصل إلى مطلع الشمس وجدها تُشْرقُ على قوم ليس لهم بناء يسترهم، ولا أشجار تُظِلُّهم.

٩١ – أَمْرُ ذي القرنين ذَكَرْناه لكم، وقد أَحَطْنا علماً بكل ما لديه من الأسباب العظيمة والخطوات الكريمة.

## الفوائد والاستنباطات:

١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كما أنَّ قصة أهل الكهف، وقصة ذي القرنين، كل منها هي في جنسها أحسن من غيرها، فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك، وقصة أهل الكهف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة». (مجموع الفتاوى ٢٢/١٧).

٧- تقرير ثبوت رسالة النبي 考 إذ أجاب السَّائلين عن سؤالهم.

٣- ذو القرنين هو الرجل المؤمن من آل فرعون، وهو ابن فرعون مصر، وقد اكتسب عِلْمَه وخبرتَه في هندسة البناء من هامان، وذلك حسب دراسة الأستاذ حمدي بن حمزة الصريصري في كتابه (فك أسرار ذي القرنين (أخناتون) ص ١٩٨، ٢٠٦ - ٢١٢).

٤ - يقع مغرب الشمس في جزر المالديف. (المصدر السابق، ص٢٩٠).

٥- موقع مطلع الشمس هو جمهوريَّة كيريباتي، قال الأستاذ حمدي بن حمزة الصريصري: بناء على ما توفَّر لديَّ من معلومات وحقائق وشواهد وأدلَّة فإنَّه في إمكاننا القول وبنسبة عالية من الثقة بأنَّ مطلع الشمس هو ذلك المكان الواقع في المحيط الهادي على خطِّ الاستواء، الذي يعرف اليوم بمنطقة أو جمهورية كيريباتي، والمناطق والجزر القريبة منها، والواقعة على نفس الخط... فالشمس تطلع على منطقة كيريباتي حوالي الساعة ٦,٣٠ صباحاً في كلِّ يوم من أيَّام السنة، وتغرب عنها في الساعة ٦,٣٠ في كلِّ يوم من أيَّام السنة على مدى الحياة، وذلك كها تبيَّن لي خلال رحلتي لهذه المنطقة. (المصدر السابق، ص٢٩٧،٢٩٠).

٦- اختار الله تعالى الملك الصالح ذا القرنين للقيام بالدَّعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

﴿ مُمَّ أَنْبَعَ سَبَا الْ الْ مَنْ السَّدَيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمُ الْآيكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا اللَّهُ قَالُوا يَنْذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْيدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ آن بَعْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا الْ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَقِي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوقَ إَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقِي خَيْرُ الْخَدِيدِ حَقَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ مَكَّنِي فِيهِ رَقِي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوقَ إَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْكُمْ وَمَا السَّعَلَاعُوا وَمَا السَّعَلِيمُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَا السَّعَلَاعُوا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْقُومُ وَمَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَمَعْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمَعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلُكُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### التفسير:

98-97 ثم 10 ثوجًه نحو مكان السد قبل بنائه، مُتَّبعاً الأسباب التي مَكَّنه الله إياها، حتى وصل إلى ما بين جبلين شانخين حاجزين لما وراءهما، وجد قوماً لا يقربون أن يفهموا كلام ذي القرنين وأتباعه، وطلبوا العون من ذي القرنين، فقالوا: إنَّ يأجوج ومأجوج – هما قبيلتان عظيمتان من البشر – مفسدون في الأرض بالقتل والنهب، فهل نجعل لك أُجرة من أموالنا، على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً يمنعنا منهم؟.

90-40 فوافق ذو القرنين على ذلك، وقال: ما أكرمني الله به من المُلْكِ والتمكين خيرٌ ممّاً تعطونني، فأعينوني بها عندكم من طاقة أجعل بينكم وبينهم سَدَّاً منيعاً. ثم طلب إليهم أن يُعطوه قطعاً من حديد، وأن يجعلوها في ذلك المكان، حتى إذا ردم ما بين الجبلين، وساواهما في العلو، أمرهم أن يُؤجِّجوا النار فيه حتى صار الحديد كتلة واحدة من شدَّة حرارته، وسَدَّ ما بين الجبلين، ثم طلب قِطعاً من النحاس فصهرها، ثم صَبَّها فوق الحديد الممَحْمِيِّ، فالتصق بعضه ببعض، وصار السدُّ جبلاً مُحكماً أملس، فلم تتمكن قبيلتا يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق السدِّ لارتفاعه وملاسته، ولم تتمكن قطعاً من نَقْبِه من شدَّة صلابته، وضخامة سمكه.

٩٨ - وبعد الانتهاء من بنائه ذَكَرَ فَضْلَ الله عليه: هذا الذي أنجزتُه رحمةٌ من فضل ربي، فإذا جاء وَعْدُ ربي بخروج يأجوج ومأجوج، وقرب قيام الساعة جعله مستوياً بالأرض، وكان وَعْدُه سبحانه في ذلك كائناً أكيداً.

99- وحين خروج يأجوج ومأجوج نترك الناس في اضطراب كاضطراب البحر الهائج؛ لكثرتهم وتَزامُمِهم، وبطش يأجوج ومأجوج فيهم، فينتشر الفساد والهلاك، ويَعُمُّ الأرض حينذاك، وينفخ المَلَكُ في القَرْنِ من أجل البعث، فيستجيب الخلق، ويتجمَّعون للحساب.

۱۰۱-۱۰۰ وعَرَضْنا نار جهنم للمكذِّبين بالله ورسوله، وأظهرناها لهم إظهاراً جليّاً، لأنَّهم هم الذين كانت أعينهم في الدنيا عُمْياً عن دلائل قدرة الله، وكانوا لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله لظلمة قلوبهم.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١ استخدام ذي القرنين الوسائل المتاحة؛ للنهوض بعمله.
- ٢- التعاون والعمل الجماعي يساعد في إنجاز المهمَّات الكبرى.
  - ٣- أشارت الآيات إلى حقائق منها:
- أ- ضرورة عمل نظام وقائي؛ لحماية المعدن المنصهر من عوامل الجو مثل الصدأ، وزيادة تفاعله مع المعدن المصهور من مادة البنية الأساسية.
- ب- ضرورة التحكم في معدلات التبريد والتخلص من الجيوب الهواثية والعيوب الداخلية في الوصلة الملحومة، وكذلك ضرورة تقليل آثار التحول الفلزى عند درجات الحرارة الحرجة.
- ج- تشير التقنيات الحديثة إلى استخدام الصلب المغطى بطبقة من القِطر؛ نظراً لمناعة هذا المعدن ضد عوامل الكسر، والانهيار المفاجئ من ناحية، ولشدة متانته الكبيرة من ناحية أخرى.

(http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print\_details.php?page-show\_det&id=207)

- ٤ السدُّ الذي بناه ذو القرنين إنقاذ للعباد من قوم يأجوج ومأجوج إلى الموعد الذي ضربه لخروجهم
   قبل قيام الساعة، ولسوف يفسدون في الأرض. وينظر: صورة سد ذي القرنين، كما في الملحق.
- ٥ في حَبْسِ ذي القرنين ليأجوج ومأجوج وراء الردم دليلٌ على اتخاذ السجون، وحَبْسِ أهل الفساد فيها؛ لمعاقبتهم، ومَنْع شرَّهم وتقويم سلوكهم، ودفع الشر بأيسر ما يندفع به.
  - ٦- ضرورة التخطيط الواعي المقترن بالتنفيذ المحكم؛ لإصلاح البلاد والنهوض بها.
- ٧- في الآية (٩٨) إخبار مستقبليٌّ عن البناء الذي بناه ذو القرنين حاجزاً أنْ سيخرق بفساد قوم يأجوج ومأجوج.
- حتى تصل رسالة التوحيد إلى الأُمم والشعوب التي لم تصلها بعد، لابد أن نكون أُمة متحضرة متقدمة حتى يسمع العالم لنا، فهذا ذو القرنين يستمع العالم له، ويُشيدُ بعَدْلِه، ويحتمي بسلطانه.
  - ٩- نشر روح الحضارة والرقي في كافة بقاع الأرض؛ ليعُمَّ الخيرُ الجميع.
    - ١٠-ينظر: خريطة بلاد يأجوج ومأجوج، كما في الملحق.

### التفسير:

١٠٢ - يُنكر الله تعالى على الكافرين ويُوبِّخُهم ويُخَوِّفُهم: أفحَسِبَ الكفَّار أن يتَّخذوا بعض عبادي آلهة يعبدونهم من دوني، وأنَّ ذلك يدفع عنهم عذابي؟ إنَّنا هيَّأْنا نار جهنم للكافرين منزلاً.

١٠٦-١٠٣ قل - أيمًا الرسول - مُحَدِّراً للناس: هل نُخْبِرُهم خبراً عظيماً بأخسر الناس عند الله؟ هم الذين بطل عملهم في الحياة الدنيا، وهم يظنون أنَّهم محسنون بأقوالهم وأفعالهم. أولئك البعداءُ عن رحمة الله الذين كذَّبوا بالقرآن والبعث، فبطلت أعالهم، فليس لهم عند الله يوم القيامة قيمة ولا منزلة. ذلك الأمر العظيم الذي بَيَّنَاه في وعيدهم جزاؤهم نار جهنم؛ بسبب كُفْرِهم بالله، واتِّخاذهم آياتِه ورسله سخرية.

١٠٧ - ١٠٨ - إنَّ المؤمنين الذين أقرُّوا لله بالوحدانية، وأطاعوه بالأعمال الصالحة، لهم أعلى مراتب الجنة وأفضلها مقاماً، ماكثين فيها أبداً، لا يطلبون عنها تحوُّلاً إلى غيرها.

وانظر سورة آل عمران الآية (١٦٣) وفيها حديث البخاري عن أبي هريرة الله مرفوعاً: «... فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة أو أعلى الجنة».

١٠٩ - يُبَيِّنُ الله تعالى سَعَةَ عِلْمِه، قل أيها الرسول: لو كانت بحار الدنيا حِبْراً للأقلام التي يكتب بها
 كلام الله لانتهى ماء البحار على كثرته، وكلام الله لا ينتهي، ولو جئنا بمثل ذلك الماء وزِدْناه به حتى يكثر،
 فإنَّ كلامَ الله لا يتناهى؛ لسَعَةِ علمه سبحانه.

١١٠ قل - أيَّها النبي - لهؤلاء المشركين: إنَّها أنا إنسان مثلكم، أكرمني الله بالوحي، وأمرني أن أبلِّغكم أنَّه سبحانه إلهكم واحد لا شريك له، فمَنْ كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، فليعمَلْ عملاً صالحاً في الدنيا، ولا يشرك أحداً من الخلق بعبادة الله ربِّه سبحانه.

- ١- التحذير من اتِّخاذ العباد شركاء لله تعالى.
- ٢- أخسر النَّاس أعمالاً الذين ضَلُّوا عن الإسلام، وظَنُّوا أنَّهم على الحق.
- ٣- جعل الله تعالى العقاب الشديد لِمَنْ يستهزئ بآيات الله تعالى ورسله.
- ٤ بشرى للمؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمقام العظيم في الفردوس.
  - ٥- كلمات الله تعالى ليس لها حدود و لا نهاية، وكذا علمه تعالى.

النزول: مكية.

فضل السورة: تَقَدَّم ذِكْرُه في فضل سورة الإسراء.

#### المقاصد:

- ١- بيان مكانة الأنبياء، وسموُّ أخلاقِهم، وتعظيمهم لربهم، وقوة رجائهم.
  - ٢- بيان مكانة مريم، وفضائلها وكرامتها عند الله.
  - ٣- تقرير بعض معجزات الأنبياء من خلال قصصهم.
    - ٤- الردُّ على الغُلُوِّ في عيسى الطَّيْلا.
- تقرير العقيدة الإسلامية، وتَقْضُ دعائم الشرك، ودَحْضُ شُبَهِ الكافرين.

# بِنسب الله الرَّخْنَ الرَّحِيدِ

﴿ حَمَّهِ يَعْضَ اللَّهُ وَكُرُرَ مُمَتِ رَبِكَ عَبْدَهُ، زَكَ رِبَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، نِدَآءٌ خَفِيتُ الْ قَالَ رَبِ اللَّهِ مَنَ الْعَظْمُ مِنِى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَكِيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَابِكَ رَبِ شَقِيتًا اللَّ وَ إِنِي خِفْتُ رَبِ إِنِي مَنَ اللَّهُ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ أَمْرَأَنِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيتًا اللَّ بَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ الْمَوَلِلَى مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ أَمْرَأَنِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيتًا اللَّ بَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِ رَضِيتًا اللَّ يَعْزَلُ مَنْ اللَّهُ مِن قَبْلُ مِنْ اللَّهُ مِن قَبْلُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِن اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

### التفسير:

- ١ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن.
- ٢ هذا الذي نتلوه عليك أيها الرسول قِصَّةُ رحمةِ اللهِ عبدَه زكريا الطَّيْكِ، وهو نبيٌّ من بني إسرائيل.
  - ٣- حين دعا ربَّه بصوت خَفِيٌّ لا يكاد يُسمع.
- ٤ قال: يا ربِّ إنَّني كَبِرَ سِنِّي، وضَعُفَ جِدًّا العظمُ مني، وانتشر الشيب في رأسي، ولم أكن محروماً خائباً من إجابتك.

٥- وإنّني خِفْتُ الأقارب يَرِثُونني بعد موتي، فيُضَيِّعون الدِّين، وكانت زوجتي عاقراً لا تَلِدُ، فارْزُقْني من فضلك ولداً صالحاً. قال الشيخ الشنقيطي: "قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّا ﴾ يعني بهذا الوليِّ الولد خاصة دون غيره من الأولياء، بدليل قوله تعالى في القصة نفسها: ﴿ هُنَالِكَ دَعَانَ حَبَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٦- يرثني في العلم والدين، ويرث من آل يعقوب الناس الملك والنبوَّة، واجعله مَرْضِيّاً عندك وعند الناس.

٧- فاستجاب الله له دعاءه، ونادته الملائكة: يا زكريا إنَّنا نُبَشِّرك بغلام اسمه (يحيى) النَّلِيَّ، لم نُسَمَّ أحداً قبله بهذا الاسم.

- ١ التحدِّي بالقرآن الكريم بذكر الحروف المقطَّعة.
  - ٢- بيان فضل الدعاء الخفى.
- ٣- قال ابن عاشور: «جاء نَظْمُ هذا الكلام على طريقة بديعة من الإيجاز والعدول عن الأسلوب المتعارف في الإخبار، وأصل الكلام: ذكر عبدنا زكرياء إذ نادى ربه فقال: رب إلخ... فرحمة ربك، فكان في تقديم الخبر بأنَّ الله رَحِمَه الهتهامٌ بهذه المنقبة له، والإنباء بأنَّ الله يرحم من التجأ إليه». (التحرير والتنوير:١٦/٨)
   ٤- من فضائل النبيِّ يحيى الطَّنَى مَنَّاه الله تعالى باسم مبتكر، لم يُسَمَّ به أحد من قبله.

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُكَمُّ وَكَانَتِ أَمْرَأَ فِي عَاقِدًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًا ۚ فَالَكَذَٰ لِكَ قَالَ رَبِّ أَجْعَلَ قَالَ كَذَٰ لِكَ قَالَ رَبُّ أَجْعَلَ قَالَ كَذَٰ لِكَ قَالَ رَبُّ أَجْعَلَ فَالَ مَنْ مَنْ أَنْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَهُ تَكُ شَيْئًا ۚ أَنَّ قَالَ رَبِ ٱجْعَلَ لِيَ عَلَيْ قَالَ مَا يَتُكُ أَلَا تُكُلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنتَ لَيَ الْ سَوِيًّا أَنْ فَي عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَا وَعَيْ قَالَ عَالَيْكَ أَلَا تُكِلِّمَ النَّاسَ ثَلَنتَ لَيَ الْ سَوِيًّا أَنْ فَي عَلَى قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَا وَحَيْ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا أَنْ يَنْ يَنْعَى خُذِ ٱلْكَتَابَ فَي أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلْ وَرَكُونً وَعَشِيًّا أَنْ يَنْ يَنْ عَنْ فَا وَمَا لَكُمْ صَيِيتًا أَنْ وَرَكُونًا فَي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ اللْعُلَالِ اللَ

### التفسير:

٨- قال زكريا النا فرحا مُتَعَجِّباً: يا ربِّ كيف يكون لي غلام والواقع أنَّ امرأتي لا تلد، وأنا قد بَلَغْتُ الشيخوخة، وغاية الكر في السن؟.

٩ قال الملك المُبَشِّر عن الله تعالى: مثل ذلك الحلق غير المعتاد أخلقه من والدين هَرِمين كبيرين،
 وخلقه سهل عليَّ، وقد خلقتك أنت من قبل يجيى، ولم تك شيئاً كائناً.

١٠ قال زكريا الطّين : يا ربِّ اجعل لي علامة أستأنس بها على تحقيق البشارة. قال: عَلامَتُك عَجْزُك عن كلام الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة، وأنت صحيح من غير مرض.

١١ - فخرج زكريا الطّنك على قومه من المصلّى الذي يُصلّي فيه، فأشار إليهم بيده: أن سَبِّحوا الله صباحاً
 و مساءً.

١٢ – ١٤ – وتَحَقَّقت البشارة، إذ وُلِدَ يحيى، ولمَّا بلغ سِنُه مبلغ الخطاب أمره الله تعالى: يا يحيى خذ التوراة بجِدِّ واجتهاد، وأعطيناه الحكمة منذ الصِّغَر، وآتيناه رحمة وهيبة ورزقاً واستقامة من عندنا، وكان مُطيعاً لله في أوامره، مُجتنباً نواهِيَه، وكان كثير البرِّ والإحسان بوالديه، ولم يكن مُتكبِّراً ولا عاصياً لربه.

• ١ - وسلام من الله تعالى على يحيى الطّينين، وأمان له من كل شرّ، من حين مولده ويوم موته، إلى يوم مبعثه. قال ابن عاشور: «هذه الأحوال الثلاثة المذكورة هنا أحوال ابتداء أطوار: طور الورود على الدنيا، وطور الارتحال عنها، وطور الورود على الآخرة. وهذا كناية على أنّه بمَحَلِّ العناية الإلهية في هذه الأحوال». (التحرير والتنوير: ١٩/١٦).

- ١ رحمة الله تعالى باستجابته للدعاء، فجَعَلَ المرأة تَلِدُ بعد أن كانت لا تُنْجب.
  - ٢- وجوب أخذ أحكام الله تعالى بجد وعزم.
  - ٣- بيان بعض الصفات الحميدة للنبيِّ يحيى الطَّيْلاً.
  - ٤ حِفْظُ الله تعالى لنبيِّه يحيى الطُّنيِّة في كل أطواره من الولادة إلى البعثة.
- ٥- الحَتُّ على الجِدِّ والاجتهادِ والعزمِ والمضاء في طلب العلم وفي العمل به، وفي دعوة الناس إليه.
  - ٦- إرشاد الآباء والأمهات أن يُحْسِنُوا تربية أولادهم منذ نُعومة أظفارهم.
    - ٧- على الداعية والمربِّي أن يتحلى بصفات الحنان والطُّهر والتقى.

### التفسير:

١٦ - واذكر - أيها الرسول - في القرآن قِصَّة مريم عليها السلام حين انفردت عن أهلها، وعن الناس، وذهبت إلى مكان نحو الشرق منهم.

١٧ - وجعلت بينها وبين قومها ستراً يسترها عنهم، فأرسلنا إليها الملك جبريل الطّنيه، فتَمثّل لها بصورة بشر تام الخلق.

١٨ - ٢٠ - وقالت مريم وهي خائفة: إني ألتجئ إلى الله منك أن تُؤذِيَني، إن كنت تخاف الله وتطيعه.
 قال جبريل مطمئناً لها: ما أنا إلا مَلَكٌ مُرْسَلٌ من عند الله إليك، ليرزقَكِ غلاماً طاهراً من الذنوب، قالت متعجّبة: من أين وكيف يكون لي غلام ألده، ولم يمسسني إنسان بنكاح، ولَسْتُ واقعةً بفاحشة؟

٢١ - قال جبريل: هكذا الأمر كما قلت، ومجيء الغلام منك بهذه الحالة سهل على الله تعالى، وليكون مجيئه دلالةً للنّاس على عظمة قدرة الله تعالى، ورحمة منّا لك ولِـمَنْ آمن به، وكان خلقه منكِ أمراً قد قضاه الله، ومضى في حكمه وسابق علمه أنّه كائن منكِ.

۲۲-۲۲ فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في جيب قميصها، فانفردت به إلى مكان بعيد عن الأهل والناس، فألجأها ألم الطلق إلى ساق نخلة لتستند إليه عند الولادة، وعرفت أنَّها سَتُبتلى بهذا المولود، فتمَنَّتِ الموت قبل قصة الولادة، وأن لو كانت غير معروفة ولا يُدرى مَنْ هي؟

٢٤ – ٢٥ – فناداها جبريل من مكان منخفض عنها، مخفّفاً كربها ومبشّراً ومعلّماً لها: يا مريم لا تحزني قد جعل الله تحتك جدول ماء يجري أمامك، وحَرِّكي جِذْعَ النخلة تُسقِط عليك من أعلاها رُطَباً طَرِيَّاً ناضجاً، لتأكل وتشربي وتستقرَّ عينك بالنوم، وتهدأ نفسك من القلق.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ بيان فضل مريم عليها السلام.
- ٢- أهمية الحَلْوَةِ للعابد والداعية والمربِّ والمصلح، فهي رياضة للنفس، وسُمُوٌ بالروح، وصفاء للقلب، وزيادة قُرْب من المولى عَلا.
- عفاف مريم ووَرَعُها وحجابها، وتقواها لله على الله الله على العبادة، وحسن أدبها وبلاغتها وسرعة بديهتها، وقوة يقينها.
  - ٤- تكريم الله تعالى لمريم بأنَّها مَمَلَتْ بعيسى من غير أب.
    - ٥- وجوب الأخذ بالأسباب في طلب الرزق.
  - ٦- بيان توافر النخل آنذاك في فلسطين في مدينة بيت لحم.
  - ٧- أهمية الرُّطَبِ في فوائده للحامل، ولاسيها في الراحة النفسية.

### التفسير

٢٦ لتأكلي من الرُّطَبِ المفيد، وتشربي من الماء العذب، وتَطيب نفسك وتستقرَّ بهذا المولود، فإن سألك أحد الناس عن شأن المولود فأجيبي: إنّني نَذَرْتُ لله تعالى الصمت، فلن أكلِّم أحداً من الناس.

٧٧-٢٧ فأتَتْ مريمُ قومَها تحمل ابنها عيسى، فليًّا رأوها تَعَجَّبوا وأنكروا، وقالوا لها: لقد جئتِ شيئاً عظيماً مُنْكراً. يا أخت الرجل الصالح هارون ما كان أبوك رجلاً فاجراً، وما كانت أُمُّك واقعة بفاحشة.

٢٩ - فلم تُجِبْهم، وأشارت إلى عيسى؛ ليكلموه، فأنكروا عليها أيضاً، فقالوا: كيف نتحد مع طفل
 لا يزال في المهد؟

٣٠-٣٠ فنطق عيسى بإذن الله تعالى قائلاً: إنَّني عبد الله، أكرمني الله تعالى بالنبوَّة، فأنزل عليَّ الإنجيل، وجعلني نبياً، وجعلني كثير النفع للعباد حيثها كنت، وأمرني بالمحافظة على الصلاة، وأداء الزكاة طول حياتي، وجعلني كثير البِرِّ والإحسان بوالدتي، ولم يجعلني مُتكبِّراً ولا عاصياً لربي، وسلام الله عليَّ من كلِّ شرِّ في يوم ولادتي، وفي يوم خروجي حَيًّا من قبري.

- ١ قال ابن عاشور: «النون في قوله ﴿ تَرَينَ ﴾ نون التوكيد الشديدة اتصلت بالفعل الذي صار آخره ياء بسبب حذف نون الرفع لأجل حرف الشرط، فحُرِّ كَتِ الياء بحركة مجانسة لها، كها هو الشأن مع نون التوكيد الشديدة». (التحرير والتنوير: ١٦/ ٣١).
  - ٢- تقرير معجزة عيسى الطَّنا وهو في بداية ولادته، وأنه خُلِقَ من غير أب.
    - ٣- بيان بعض فضائل عيسى السَّيْرَا.
    - ٤- حِفْظُ الله تعالى عيسى النَّلِين في جميع أحواله منذ ولادته إلى بعثه.
      - ٥- بيان عبودية عيسى الطَّيْكُلا.
- ٦- قال ابن عاشور: «كلام عيسى هذا عاً أهملته أناجيل النصارى؛ لأنَّهم طَوَوا خبر وصولها إلى أهلها بعد وَضْعِها، وهو طَيِّ يُتعجب منه. ويَدُلُّ على أنَّها كُتبت في أحوال مريبة غير مضبوطة، فأطْلَعَ الله تعلى عليه نبيَّه هيًّ». (النحرير والننوير: ٢٣/١٦).
  - ٧- تبرئة مريم عليها السلام من تُهم الناس واليهود.
    - ٨- وجوب التثبُّت في القول؛ لمعرفة الحقيقة.
    - ٩- وجوب الصلاة والزكاة في دين النصاري.

### التفسير:

٣٤ - ذلك خبر النبي عيسى بن مريم النه العالى الرتبة في عبوديته لله الواحد، وفي أقواله النبوية الحكيمة، وهو قول الحق الذي شَكَّ فيه اليهود والنصارى.

٣٥ - يُنَزِّه الله تعالى نفسه عمَّا قال المشركون بأنَّ الله اتَّخذ ولداً، فإنَّه لا ينبغي أن يقال ذلك؛ لأنَّه خَلَلٌ عظيم في التوحيد. تَقَدَّس وتعالى عمَّا يقولون، فإنَّه إذا أراد شيئاً وحكم به قال له: كن، فيكون كما يشاء سبحانه.

٣٦ - وعمَّا أمر به عيسى لقومه وهو في المهد، العبودية لله. إنَّ الله ربِّي وربُّكم جميعاً، فأخْلِصُوا له وحده العبادة. هذا هو الطريق الصحيح الموصِلُ إلى الجنّة.

٣٧-٣٧ فاختلفت الفِرَقُ من أهل الكتاب في أمر عيسى: ما بين الغُلُوِّ، إلى ادِّعاء الألوهية، وما بين الغُلُوِّ، إلى ادِّعاء الألوهية، وما بين الاتِّهام بالسحر. فالهلاك والدمار للذين كَذَّبوا بمشاهدة أهوال الحساب يوم القيامة، ما أشدَّ سَمْعَهم، وما أقوى بَصَرَهم في ذلك اليوم العصيب الذي يُقْدِمُون فيه على الله حين لا ينفعهم ذلك! لكنِ الظالمون أنفسهم في هذه الدنيا في ذهاب بعيد عن الحق.

٣٩- وأَنْذِرِ العباد - أيها الرسول - يوم القيامة والندامة، حين يُقْضَى أَمْرُ الله تعالى في عباده: فريق في الجنّة، وفريق في جهنم، وهم في هذه الدنيا في غفلة عن ذلك اليوم، إذ لا يُصَدِّقون به.

٤٠ - إنّنا - بها لنا من العظمة - نحن الوارثون للأرض كلها ومَنْ عليها من البشر بموتهم جميعاً، وإلينا مصيرهم للحساب. قال الشيخ الشنقيطي: «معنى قوله جلّ وعلا في هذه الآية أنه يرث الأرض ومَنْ عليها، أنّه يُميت جميع الخلائق الساكنين بالأرض، ويبقى هو جلّ وعلا؛ لأنّه هو الحي الذي لا يموت، ثم يرجعون إليه يوم القيامة، وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضع أُخَرَ كقوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيّهَا فَانِ (الله وَيَعَلَيْ وَبَهُ وَيَكَ ذُو اَلَجْكَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٦-٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُمِّي وَنُمِيتُ وَخَنُ الْوَرِثُونَ ﴾ [الحجر: ٣٣] إلى غير ذلك من الآيات».

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ الإشارة بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ لتمييز المذكور أكمل تمييز تعريضاً بالرد على اليهود والنصارى جميعاً، إذ
   أنزله اليهود إلى حضيض الجناة، ورفعه النصارى إلى مقام الإلهية، وكلاهما مخطئ.
  - ٢- الإخبار عن اختلاف النصارى بشأن عيسى الكينا.
  - ٣- الردُّ على الذين افتروا على الله تعالى بنسبة الولد إليه.
    - ٤- عظمة قدرة الله تعالى.

﴿ وَاذَكُرُ فِ الْكِنْبِ إِنزَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِينًا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِهِ يَنَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنَى شَيْنَا ﴿ فَا يَعْبَى عَنَى شَيْنَا ﴿ فَا يَعْبَى عَنَى الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِى اَهْدِكَ صِرَطاً سَوِيًا ﴿ وَلَا يُغْنِى عَنَى شَيْنَا فَا يَمْسَكَ عَذَابٌ مِنَ يَتَأْبَتِ إِنِي أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ يَتَأْبَتِ لِا تَعْبُدِ الشَّيْطُنِ وَلِيَا ﴿ فَا اللَّهُ مَن عَصِيبًا ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِي آخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَا ﴿ فَا قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ آ إِنَّهُ وَمَا يَعْبُدُونَ وَاللَّهُ وَمَا يَعْبُدُونَ فَرَعُ اللَّهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَأَدْعُواْ رَبِي عَسَى آلَا أَكُونَ يِدُعَاء رَبِي شَقِيّا ﴿ فَا فَلَمَ الْمَعْ فَمَا الْمَعْفَى وَيَعْقُوبُ وَكُلًا جَعَلْنَا فَيْتِكَ اللَّهُ وَهَبْنَا لَهُمْ مِن دَوْفِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ إِلَى اللّهِ وَهُبْنَا لَهُمْ إِلَى اللّهُ وَهُبْنَا لَهُمْ مِن دَوْفِ اللّهِ وَهُبْنَا لَهُمْ إِلَى اللّهُ وَهُبْنَا لَهُمْ مِن دَوْفِ اللّهِ وَهُبْنَا لَهُمْ إِلْكُ وَيَعْقُوبُ وَكُلًا جَعَلْنَا فَيْتِنَا لَكُونَ يَدُعَاء وَهُ مَا يَعْبُدُونَ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَهُبْنَا لَهُمْ مِن دَوْفِ اللّهِ وَهُبْنَا لَهُمْ إِلْكُونَ يَدُعُونَا فَيْعَلُونَ اللّهُ وَهُبْنَا لَهُمْ مِن دَوْفِ اللّهِ وَهُبْنَا لَهُمْ إِلَى اللّهُ وَهُبْنَا لَهُمْ إِلَى اللّهُ السَانَ وَمَعْنَا لَهُمْ لِسَانَ عَلَيْكَ الْكُونَ عِلْكُونَ اللّهُ وَوْمَنِنَا لَهُمْ مِن دَوْفِ اللّه وَهُبْنَا لَهُمْ إِلْسَانَ لَلْكُونَ اللّهُ وَهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ وَهُونَا لَهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## التفسير:

- ١٤ واذكر أيها الرسول في هذا القرآن الكريم قصّة إبراهيم الطّبين مع قومه، وحواره معهم حول توحيد العبودية. إنّا إبراهيم الطّبين كان بليغ الصدق في أقواله وأفعاله، ونبيّاً ذا منزلة عالية.
- ٤٢ واذكر حين قال إبراهيم النَّني لأبيه آزر مُستعطفاً بنسب الأبوَّة، مُستميلاً له نحو الإبهان: ياأبي لمَ
   تعبد الأصنام التي لا تسمع دعاءك، ولا تبصر عبادتك، ولا تجلب لك نفعاً، أو تدفع عنك ضُرَّاً؟
- ٤٣ وكرَّرَ الدعوة بالاستعطاف: يا أبي إنَّني قد جاءني بطريق الوحي الإلهي من العلم العظيم ما لم يأتِك، فطاوِعْني أُرْشِدُك إلى الطريق المستقيم الموصل إلى الجنَّة.
- ٤٤- ٤٥ يا أبي، لا تطع أمر الشيطان، وتترك رحمة الرحمن. إنَّ الشيطان عاصٍ للرحمن، مستكبرٌ على عبادته، يا أبي إنَّني أخاف عليك بعبادة الأصنام أن يصيبك عذابٌ من الرحمن، فتكون تابعاً للشيطان في دخول النار.

٤٦ - فَرَدَّ عليه أبوه آزر بقسوة مُهَدِّداً ومُنْكِراً على ابنه: أتارك يا إبراهيم عبادة آلهتي؟ ثمَّ أكَّد وهدَّد بالقتل والطرد: لَثِنْ لم تنته عَبًا تقول وتعتقد لأقتلنَّك رَجْماً بالحجارة، واذهَبْ عنِّي لا أريد رؤيتك زمناً طويلاً.

٧٤ - ٤٨ - فأجابه إبراهيم الطبيخ برفق ولطف: سلام عليك، فلا ينالك أذى مني، وسأطلب لك المغفرة من ربِّي، إنَّه كان لطيفاً برعايته التامة لي، وأهجركم وما تعبدون من غير الله، وأدعو ربِّي وأعبده مُحلصاً راجياً ألَّا يجعلني مُعَذَّباً. ولما أصرَّ أبوه على الكفر تبرَّأ إبراهيم من أبيه، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ السَّرِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُ أَنَهُ، عَدُولً لِللَّهِ تَبَرُأُ مِنْهُ ﴾ [النوبة: ١١٤].

29-0- فلمَّا ترك إبراهيم الطّني قومه الكفَّار ورؤية أوثانهم، رزقناه ذريَّةً مؤمنة، ابناً اسمه إسحاق الطّنين، وحفيداً اسمه يعقوب الطّنين، وجعلناهما نبين، وأكرمناهم جميعاً من رحمتنا بخيرات كريمة في الدين والدنيا، وجعلنا لهم ذِكْراً حسناً، وثناءً جميلاً إلى قيام الساعة.

- ١- تسلية النبي على ما لقى من مشركى قومه؛ لمشابهة حاله بحال إبراهيم الكلاً.
  - ٢- الإشارة إلى الأسلوب اللطيف في دعوة الأقربين.
    - ٣- التنفر من الشرك؛ لأنَّه عبادة للشيطان.
- ٤ جواب إبراهيم: سأستغفر لك ربي، يدل على ثباته على التوحيد، وفي الوقت نفسه يُذَكِّر أباه بأنَّه سيبقى ناصحاً له، وفيه ترغيب أيضاً.
  - الإشارة إلى هجران أهل الكفر والشرك بعد دعوتهم بإقامة الحجة عليهم.
    - ٦- التأييد الرباني لأوليائه الموحّدين.
- ٧- قال ابن عاشور: "إظهار اسم الشيطان في مقام الإضهار، إذ لم يقل: إنَّه كان للرحمن عَصِيًّا، لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليه، ولزيادة التنفير من الشيطان؛ لأنَّ في ذِكْرِ صريحِ اسمِهِ تنبيها إلى النَّفرة منه، ولتكون الجملة موعظة قائمة بنفسها". (التحرير والتنوير: ١٦/٧٤).

﴿ وَٱذَكُرْ فِ ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ، كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَا ﴿ وَلَذَكُرْ فِ ٱلْكِنْبِ أَنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَبَنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَبَنَهُ مِن رَحْمِيْنَا آلْخَاهُ هَنُرُونَ نَبِيًا ﴿ وَالْأَكُوفِ ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلًا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿ وَاللَّهُ مِن رَحْمِينًا اللَّهُ مَا أَهُ لَهُ مَا أَهُ لَهُ مَا أَهُ لَهُ مَا أَهُ لَهُ مَا أَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴿ وَالرَّكُوفِ وَكَانَ عِندَ رَيِّهِ مِ مَرْضِيّنَا اللهُ وَالْأَكُوفِ ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسٌ إِنّهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴿ وَالرَّكُوفِ وَكَانَ عِندَ رَيِّهِ مَرْضِيّنَا اللهُ وَالْزَكُوفِ ٱلْكِنْبِ إِذْرِيسٌ إِنّهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاعُلِيلَا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

#### التفسير:

١٥ - واذكر - أيها الرسول - في القرآن الكريم قصَّةَ موسى الطَّنِين، فقد اصطفاه الله واختاره، وكان رسولاً من الله تعالى لعباده، ونبيًا يخبرهم عن شريعة الله تعالى.

٥٢-٥٣ ونادينا موسى من جهة جبل الطور من ناحية اليمين حين كان موسى متوجّهاً إلى مصر،
 وقرّ بناه بتشريفه وتكليمه لنا بغير واسطة، ووَهَبْنا له من نِعْمَتِنا عليه أخاه هارون الطّنيخ فجعلناه نبياً يعينه.

٤٥-٥٥ واذْكُرْ - أيَّها النبيُّ - في هذا القرآن الحكيم خبر إسهاعيل الطَّنَانَ. إنَّه كان صادق الوعد لا يَعِدُ بوعدٍ إلا وَفَى به، وقد أكرمه الله تعالى بأن جمع له الرسالة والنبوَّة. ومن صفاته الحميدة أنَّه كان يَحُثُ أهله على إقامة الصلاة وأداء الزكاة، وقد نال رضا الله تعالى، فبلَغَ درجة عالية.

٥٦-٥٧- واذكر يا محمَّد في القرآن العظيم إدريس الطلام، إنَّه كان بليغ الصدق في أقواله وأفعاله، ونبيًّا ذا منزلة عالية، فقد رَفَعَ الله قَدْرَه بشرف النبوَّة، ودرجته في السهاء الرابعة حينها رآه النبي الله في أثناء عُروجه إلى السهاء.

- ١ تسلية النبي ﷺ على ما لقي من مشركي قومه؛ لمشابهة حالهم بحال قوم موسى الطَّيْطِ.
  - ۲- إثبات صفة الكلام لله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل.
    - ٣- بيان شرف الصدق في الوعد.
- ٤ أهمية أمر الأهل بالصلاة والزكاة؛ لأثرهما العظيم في تربيتهم على الصلاح والتقوى.
  - ه- ينظر: الملحق لبيان الترتيب الزمني للأنبياء المذكورين.
    - ٦- ينظر: صورة جانب الطور الأيمن، كما في الملحق.

## التفسير:

٥٨ - أولئك أصحاب الرُّتَبِ العالية، والنسب الشريف، الذين أنعم الله عليهم بشرف النبوَّة من نسل آدم، ومن ذريَّة نوح والمؤمنين الذين ركبوا معه السفينة، ومن ذريَّة إبراهيم كإسهاعيل وإسحاق ويعقوب، ومن ذريَّة يعقوب كموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وعنَّ هديناهم للإيهان، واصطفيناهم للرسالة والنبوَّة، إذا سمعوا كلام الله خَرُّوا شُجَّداً، وبَكُوا خوفاً من خشية الله.

90-77- ثمَّ جاء من بعد هؤلاء الأتقياء قوم أشقياء تركوا إقامة الصلوات، وسلكوا طريق الشهوات، فسوف يَلْقَون شَرَّا في نار جهنم، إلا مَنْ تاب وأناب إلى الله وأصلح عمله، فأولئك أصحاب الحميم العالية يُدْخِلُهم الله ألجنَّة، ولا يُنْقِصُهم من أعالهم الصالحة مثقال ذرة. هي جَنَّاتُ إقامة دائمة، التي وعد بها الرحمن عباده الصالحين قبل أن يروها. إنَّ وعده سبحانه بالجنّة آتٍ لا يُخلف، لا يَسْمعون في هذه الجنة كلاماً باطلاً، وإنَّما يسمعون تسليم الملائكة عليهم، ولهم ما يشتهون في الجنَّة من أنواع الخيرات على الدوام صباحاً ومساءً.

٦٣ - تلك الجنَّة العظيمة الشأن التي وَصَفْنا بعض أحوالها نُورِثُها لعبادنا المتَّقين.

## ٦٤ - سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لجبريل: «ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ » فنزلت: ﴿ وَمَانَنَنَزُّلُ إِلَّا إِأَمْرِرَبِكُ لَهُ.مَا بَكِنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا ﴾. (صحيح البخاري - كتاب التفسير، (الآبة)، برقم ٢٧٣١).

#### التفسير:

وقل يا جبريل لمحمَّد ﷺ: وما نتنزَّل نحن الملائكةَ من السهاء إلى الأرض إلا بإذن ربِّك، له سبحانه جميع الأمور في الزمان والمكان، في الدنيا والآخرة، وما بين أيدينا عمَّا يستقبل من أمر الآخرة، وما خَلْفَنا عمَّا مضى من الدنيا، وما كان ربُّك ناسياً شيئاً من الأشياء.

70 - هو الله ربُّ السموات السبع والأرضين السبع، وما بينهما من مخلوقات، فأخلِصْ له العبادة وحده، واصبر صبراً عظيماً بغاية جهدك من أجل عبادته وحده سبحانه، هل تعلم له مماثلاً ومشابهاً؟ ليس لله مثيل، ولا نظير ﷺ.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ - قال ابن عاشور: «هذه الآية من مواضع سجود القرآن المروية عن النبي ﷺ اقتداء بأولئك الأنبياء
 في السجود عند تلاوة القرآن، فهم سجدوا كثيراً عند تلاوة آيات الله التي أنزلت عليهم، ونحن نسجد اقتداء بهم عند تلاوة الآيات التي أنزلت إلينا». (التحرير والتنوير: ١٦/٨٥).

- ٢- بيانُ فَضْلِ السجود الذي يصحبه البكاء والخوف من الله تعالى.
- ٣- الإشارة إلى خطر تضييع الصلاة، بتأخيرها أو تَرْكِها، أو التقصير فيها.
  - ٤ الترغيب في التوبة، وبيان ما أعده الله تعالى للتائبين.
    - ٥- وجوب توحيد العبودية.
  - ٦- بيان أحوال الملائكة أنَّها لا تتصرف إلا بإذن الله تعالى.
- ٧- لمًّا تضمن قوله: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرْ لِعِبْدَيَهِ عَلَى [مريم: ٦٥] إبطال عقيدة الإشراك به، ناسب الانتقال إلى إبطال أثر من آثار الشرك، وهو نفى المشركين وقوع البعث بعد الموت، حتى يتمَّ انتقاض أصلَى الكفر.

﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ مَا لَكُ شَيْتًا ﴿ اللهِ اللهُ أَنَا اللهُ الله

### التفسير:

٦٦ - ٦٧ - يُنْكِرُ الإنسانُ المكذِّبُ بالبعث فيقول: أإذا مِتُّ وفَنِيتُ لَسوف أُخْرَج من القبر حيَّاً؟ أَوَلا يتذكَّر هذا المكذِّب بالبعث أول خَلْقِه من عدم؟

٦٨ - قسماً بربّك يا محمّد، لَنَجْمَعَنَ الكفّار المنكرين للبعث يوم القيامة مع الشياطين، ثمّ لنُخضِرَنّهم
 حول جهنم يحيطون بها وهم قعود على رُكبِهم؛ لأنّهم لا يتمالكون الوقوف من شدّة اضطرابهم وهلعهم.

٦٩ - ٧٠ - ثم لَنَاخِذَنَّ بشدَّة وعنف من كلِّ فرقة ضالَّة أكابر مجرميها المتمرِّدين المتكبِّرين؛ ليبدأ بهم العذاب، ثم والله لَنحن أعلم بالذين هم أحقُّ بدخول جهنَّم، وتَذَوُّقِ شدَّةِ حَرِّها.

٧١-٧١ وما منكم من أحد - أيها العباد - إلا وسَيَرِدُ على النار، فالمؤمنون يمرُّون على الصراط المنصوب على جهنَّم مروراً سرعتُه متفاوتة حَسَبَ أعالهم، وأمَّا الكفار فسَيَرِدُون عليها للبقاء فيها أبداً، ثم نُنَجِّي المتقين نجاة عظيمة، ونترك الكافرين في النار قاعدين على رُكَبِهم من هَوْلِ المشهد.

عن أُم مبشر أنَّها سمعت النبي على يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله، مِن أصحاب الشجرة أحدٌ. الذين بايعوا تحتها». قالت: بلى يا رسول الله على فانتهرها. فقالت حفصة: ﴿ وَإِن مِّنَكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ فقال النبيُّ على: لقد قال الله على: ﴿ مُمَّ نُنَجِى الَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظَّللِمِينَ فِيهَا جِئِيًا ﴾.

(صحيح مسلم ٤/ ١٩٤٢ برقم ٢٤٩٦ - كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشجرة).

٧٣-٧٣ وإذا تُتلى على العباد آيات القرآن العظيم الواضحة المعاني، قال الكفرة للمؤمنين بمفاخرة ومكابرة: أيَّ الفريقين نحن أم أنتم أفضل منزلاً، وأحسن مجلساً، وأكثر أنصاراً؟ وقد أهلكنا كثيراً من الأُمم السابقة لهؤلاء المكابرين، كانوا أكثر منهم مالاً وأثاثاً، وأجمل هيئة ومنظراً.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ الفاء في قوله: ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ﴾ تفريع على جملة ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَنُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن فَبْلُ ﴾
   [مريم: ٦٧]، باعتبار ما تضمنته من التهديد. وواو القسم لتحقيق الوعيد. والقسم بالربِّ مضافاً إلى ضمير المخاطب وهو النبي ﷺ إدماج لتشريف قدره.
  - ٢- تقرير عقيدة البعث بعد الموت.
  - ٣- ثبوت العذاب للمكذبين للبعث، وأنَّ روَّاد هؤلاء المكذبين أشد عذاباً من غيرهم.
    - ٤- سعة الرزق في الدنيا ليس دليلاً على رضا الله تعالى، بل هو استدراج واختبار.
- ٥- عن أبي سعيد الخدري على، في ذِكْرِ حديث رؤية الربِّ في الآخرة، وفيه قوله على: «... ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم»، قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «مَدْحَضَةٌ مَزَلَة عليه خطاطيف وكلاليب وحَسَكة مفلطحة لها شوكة عُقيفاء تكون بنجد يُقال لها: السَّعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والرِّكاب، فناجٍ مسلم، وناجٍ مخدوش، ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحباً، فها أنتم بأشد لي مناشدةً في الحق».

(صحيح البخاري ١٣/ ٤٣١ برقم ٧٤٣٩ - كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ وَبُحُرٌّ يَوْمَهُ لِنَاضِرَةٌ ﴾). وعُقَيفاء: مَلْوِيَّة.

٦- في الآية (٧٣) إخبار مستقبليٍّ عن موقف الكفَّار، إذا سمعوا تلاوة القرآن فإنَّهم ينزعجون،
 ويتفاخرون بها أنعم الله تعالى عليهم في الدنيا.

٥٧- قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المغرورين: مَنْ كان منّا ومنكم في الضلالة جائراً عن طريق الحقّ، فإنّ الله يُمْهِلُه ويُمْلي له في ضلاله، إلى أن يأتيهم أمر الله: إمّا عذابٌ عاجلٌ في الدنيا، وإمّا قيام الساعة، فسيعلمون مَنْ هو شرٌ مكاناً، وأضعف قوة.

٧٦ ويزيد الله تعالى المهتدين نوراً؛ للثبات على طريق الإيهان والأعهال الصالحة. والأذكار التي تُنير القلوب خيرٌ عند الله تعالى في الآخرة ثواباً وخيرٌ عاقبة من كلِّ ما يتباهى به أهل الأرض.

٧٧-٨٠ سبب النزول:

عن خَبَّابِ قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقاً لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد ﷺ. فقلت: نعم. قال: إنَّ لي هناك بمحمد ﷺ. فقلت: نعم. قال: إنَّ لي هناك مالاً وولداً فأقضيك، فنزلت هذه الآية: ﴿ أَفَرَة بْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِنَايَدَنَا وَقَالَ لَأُونَيَكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾.

(صحيح البخاري ٨/ ٢٨٣-كتاب التفسير، سورة مريم، باب (الآية) برقم٤٧٣٢. صحيح مسلم ٤/ ٢١٥٣-كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب سؤال اليهود النبي رضع عن الروح....برقم ٢٧٩٥).

## التفسير:

أفلا تعجب من دَجَلِ هذا الكافر المِضْلال (العاص بن واثل السهمي) الذي جمع بين كفره بآيات الله وافتراثه العجيب أنَّه سيؤتى في الآخرة مالاً وولداً، فوَبَّخه الله تعالى وزجره: أطَّلعَ على علم الغيب الذي تَفَرَّد به عَلَّام الغيوب، فرأى ماله وأولاده؟! أم أعطاه الله عهداً بذلك؟ كلا لم يقع شيء من ذلك، وسيُحفظ

قوله، وسيحاسَبُ على افتراثه، فيزداد عذابه زيادة كبيرة، ونَرِثُه ما يُخَلِّفه من المال والولد بعد إهلاكه، ويأتينا يوم القيامة وحيداً.

قال الشيخ الشنقيطي: "أظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى: في هذه الآية الكريمة ﴿ أَمِ اللَّهِ السَّخ التَّخَذَ عِندَ الرَّخْنِ عَهَداً ﴾ أن المعنى: أم أعطاه الله عهداً أنَّه سيفعل له ذلك، بدليل قوله تعالى: في نظيره في سورة البقرة: ﴿ قُلْ آَتَٰخَذُ ثُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَ البقرة: ٨٠]».

٨٦-٨١ يخبر الله تعالى عن كفر المشركين بربِّهم أنَّهم اتخذوا من دونه آلهة؛ لتنصُرَهم وترفعَ شأنهم، ثم زجرهم سبحانه: ليس الأمر كها تَوَهَّموا، فإنَّ الآلهة التي عبدوها ستبرأ من عبادتهم، ويكونون لهم أعداء يوم القيامة.

٨٣-٨٣- ألم تعلم - أيها الرسول - أنَّنا سَلَّطْنا الشياطين على الكافرين تُغْريهم وتُغْويهم إغواءً إلى المعصية؟ فلا تَتَعجَّل في طلب هلاكهم، فإنَّه لم يبق لهم سوى أيام نُحْصِيها إحصاءً دقيقاً.

٥٨ - يوم القيامة نجمع الذين خافوا عقاب الله فأطاعوا أمره، واجتنبوا نَهْيَه، إلى الرحمن وفوداً مكرَّمين راكبين. عن أبي هريرة هم، عن النبي على قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وخَشُرُ بَقِيَّتَهم النارُ تَقِيلُ معهم حيث قالوا: وتبيت معهم حيث أمسوا».

(صحيح البخاري ٢١/ ٣٧٧ برقم٢٥٦٣ - كتاب الرقاق، باب الحشر. وصحيح مسلم ٤/ ٢١٩٥ برقم٢٨٦١ - كتاب الجنة، باب فناء الدنيا وبيان الحشر.. وعنده: (راغبين راهبين) بدون واو بينهما).

٨٦-٨٦ ونَسُوق المعتدين الذين ارتكبوا كبائر الجرائم إلى نار جهنَّم مُشاةً على وجوههم عِطاشاً، لا يجدون مَنْ يشفع لهم، لكن مَنْ أقرَّ بالوحدانية لله ولرسوله بالرسالة، وعَمِلَ بذلك، فإنَّه قد وعده الله تعالى بالشفاعة.

### الفوائد والاستنباطات:

١- ينظر حديث الإمام أحمد، عن عثمان المتقدم عند الآية (٤٦) من سورة الكهف، وفيه تفسير الباقيات الصالحات. (النفسير الصحيح ٤/١٩٦).

٢- جملة ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾ جوابٌ لكلامه على طريقة الأسلوب الحكيم بحَمْلِ كلامِه على ظاهر عبارته
 من الوعد بقضاء الدَّين من المال الذي سيجده حين يبعث، فالاستفهام في قوله: ﴿ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾ إنكاري وتعجيبي.

٣- خطورة ادِّعاء علم الغيب، وسوء عاقبته.

- ٤- الشياطين هي السبب في مسارعة الفاسقين إلى المحرَّمات والكبائر.
  - ٥- تكريم المتقين عند الحشر إذ يحشرون ركوباً.
    - ٦- تقرير استحقاق الشفاعة للموحدين.
  - ٧- إنباء عن أمر مستقبلي ببراءة المعبودات من المشركين.
- ٨- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله: ﴿ فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: لا تستعجل وقوع العذاب بهم، فإن الله حَدَّد له أجلاً معيناً معدوداً. فإذا انتهى ذلك الأجلُ جاءهم العذاب، فقوله: ﴿ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ﴾ أي: نَعُدُ الأعوام والشهور والأيام التي دون وقت هلاكهم، فإذا جاء الوقت المحدَّدُ لذلك أهلكناهم».

٩- في الآية (٧٦) إخبار مستقبليٌ عن زيادة الله لعباده الذين اهتدوا لدينه، هدى على هداهم بها
 يتجدّد لهم من الإيهان بفرائض الله.

﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدًا ﴿ لَهُ لَقَدْ جِثْتُمْ شَيْنًا إِذَا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي الرَّحْنِ اَن يَنَخِذَ وَلَدًا ﴿ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا ﴿ فَانَ دَعَوْا لِلرَّحْنِ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْنِ اَن يَنَخِذَ وَلَدًا ﴿ وَاللَّهُ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْنِ اَن يَنْخِذَ وَلَدًا ﴿ وَكُلُمُ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا عَلَا اللَّهُ اللَ

## التفسير:

٩٢-٨٨ و تَجَرَّأُ كفرة أهل الكتاب والمشركين فقالوا: اتخذ الرحمن ولداً. والله قد أتيتم بقول مُنكر عظيم، تكاد السموات السبع يَتَشَقَّقْنَ ويضطربن من هول هذا القول، وتَتَصَدَّع وتتزلزل الأرضون السبع، وتندكُّ وتتساقط الجبال سقوطاً شديداً؛ استعظاماً للمُنْكَر الكُبَّار في نسبتهم الولد إلى الله الله عنى للرحمن ولا يليق بجلاله وعَظَمَتِه أن يَتَّخذ ولداً سبحانه.

97-99- ما مِنْ مخلوقٍ في السموات السبع والأرض إلا سيأتي ربَّه يوم القيامة عبداً منقاداً لله خاضعاً له، والله قد أحاط علمه بهم، وأحصى عددَهم قبل خلقهم، وأحصى أعهالهم. وكلُّ هذه الخلائق يأتي كل واحدٌ منهم يومَ القيامة بلا مالٍ ولا أولادٍ ولاأعوان.

٩٦ - إنَّ المؤمنين الذين أقرُّوا لله بالوحدانية، وعَمِلُوا بها يُرضيه سبحانه، سيجعل لهم الرحمن محبَّةً عظيمة في قلوب العباد.

٩٧ - فإنَّمَا يَسَّرُنا ألفاظ هذا القرآن ومعانيه بلسانك العربي الفصيح؛ لتُبَشِّرَ به الذين يخافون الله، ويرجون رضاه بالجنة، وتنذر به الكفرة الذين لا يستقيمون، وجادلوا في الباطل بشدَّة.

٩٨ - ثم ختم الله على هذه السورة بذِكْرِ الأُمم السابقة التي حَقَّ عليها الهلاك؛ للتخويف والاعتبار بمصير الكفَّار والفجَّار. وقد أهلكنا كثيراً من الأُمم السابقة من قبل هؤلاء الكفرة، ما ترى منهم أحداً، وما تسمع لهم صوتاً.

- ١ تعظيم جريمة الافتراء على الله تعالى بنسبة الولد إليه، سبحانه وتعالى عبًا يقولون عُلُوًا كبيراً.
   وينبغي تعظيم الله تعالى بالتسبيح على هذه الفِرْيَة، وكذا صنيع النبي على الله عن حذيفة الله في المقدمة.
  - ٢- اقتران الإيمان بالعمل الصالح سببٌ لنيل درجة محبة الله تعالى.
  - ٣- من رحمة الله تعالى بالمؤمنين تيسيره سبحانه ألفاظ القرآن الكريم، وفهم أحكامه ومواعظه.
- ٤- في الآية (٩٦) إخبار مستقبليٌّ، وبشارة من الله ﷺ للذين آمنوا بالله، واتَّبعوا رُسُلَه، وعملوا الصَّالحاتَ وَفْقَ شرعه، بأنه سيجعل لهم محبَّةً ومودة في قلوب عباده.

النزول: مكية.

فضل السورة: تَقَدُّم ذِكْرُه في فضل سورة الإسراء.

#### المقاصد:

- ١- تسلية النبي الأمين ، وتخفيف أمر القرآن الكريم عليه.
- ٢- بيان عظمة القرآن الكريم، وسمو مقاصده، وشمول هدايته.
- ٣- بَسْطُ قصَّة موسى الطَّيْن وفرعون، وتأييد الله تعالى لموسى بالمعجزات الباهرة.
- ٤- بَسْطُ قصَّة آدم وإبليس، وما فيها من المواعظ والمحافظة على الستر، فإنَّ الله تعالى سِتِّير يحب الستر.
  - ٥- تقرير التوحيد بأنواعه الثلاثة.

## بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ طه ۞ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِمَّنَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ ٱلْفَلَى ۞ ٱلدَّرْضَ وَالسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا يَخْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ أَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ وَمَا يَخْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوِّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُسْنَىٰ ۞ ﴾

## التفسير:

١ - تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز القرآن.

٢-٣- إنّا لم نُنْزِل عليك - أيها الرسول - هذا القرآن العظيم لترهق نفسك وبدنك، ولكن أنزلناه موعظة وعِبْرة لِـمَنْ يخشى عقاب الله. قال الشيخ الشنقيطي: «أظهر الأقوال - في قوله: ﴿ نُذْكِرَة ﴾ - أنه مفعول لأجله، أي: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي: إلا لأجل التذكرة لِـمَنْ يخشى الله، ويخاف عذابه، والتذكرة الموعظة التي تلين لها القلوب، فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه، وخَصَّ بالتذكرة مَنْ يخشى دون غيرهم؛ لأنهم هم المنتفعون بها، كقوله تعالى: ﴿ فَذَكِرٌ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾ [ق: ١٥]، وقوله:
 ﴿ إِنَّمَانُذِرُ مَنِ ٱنَّبِعَ ٱلذِكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْنَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ [بس: ١١]».

٤ - ٥ - قد نزل عليك هذا القرآن من الله العظيم، الذي أبدع خلق الأرضين السبع، والسموات السبع العالية، هو الرحمن بجميع خَلْقِه استوى على العرش الذي هو أعلى وأعظم المخلوقات، استواءً يليق بجلاله وعظمته.

٦- له سبحانه ملكوت السموات السبع، وما في الأرضين السبع وما بينها، وما تحت الأرض من طبقات وكنوز.

٧- إنَّ الله تعالى أحاط بكل شيء علماً، فسواءً جَهَرْتَ بالقول - أيها الرسول - أو أَسْرَرْته فإنَّ الله تعالى يعلمه.

٨- الله الذي له جميع معاني العبودية لا يستحق العبودية إلا هو، له وحده الأسهاء الكاملة في الحسن.
 الفوائد والاستنباطات:

- ١ التحدِّي بالقرآن الكريم بذكر الحروف المقطعة.
- ٢ الردُّ على مُنكِري نزول القرآن الكريم على النبي الأمين ﷺ.

- ٣- الإشارة إلى الإيمان بأسماء الله الحسني.
  - ٤- تقرير توحيد العبودية.
- ه- إثبات العرش لله، واستواؤه تعالى عليه كما يليق به.

7- يقول الخبراء: إنَّ حياة الإنسان والكائنات الحية الأرضية تتوقف على ما تحت الثرى، فتحت الثرى الملايين من البكتيريا التي تقوم بإتمام دورات الحياة المرتبطة بالتربة، وملايين الفطريات المفتتة للصخور والمحللة للبقايا الحيوانية والنباتية، وملايين الاكتينوميسيتات المخصبة للتربة والمنظمة لمحتواها الميكروبي، وعشرات الطحالب المخصبة للتربة، والفيروسات المنظمة لأعداد الكائنات الحية الأخرى في التربة، ونرى الحيوانات الأولية، والديدان النيهاتودية المقلبة والمهوية للتربة، ونرى الحبوب والبذور والسيقان الأرضية والجذور الدرنية وغير ذلك من سكان الأرض الحية والقاحلة والغدقة والجافة. ولو غابت هذه الكائنات من تحت الثرى توقفت دورات النتروجين، والكربون، والفوسفور، والكبريت وماتت الأرض وتَصَحَّرَتُ ومات النبات، واختفت الحياة تماماً من على الأرض، فلا حياة بدون ما تحت الثرى. (موقع موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ورابط البحث: http://quran-m.com/container2.php?fun-artview&id-71).

٧- عِلْمُ الله تعالى بكل شيء في الكون الفسيح.

﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواْ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيّ ءَانِيكُم مِنْهَا فَودِى يَنمُوسَىٰ ﴿ إِنِي آنَا رَبُكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ إِنَكَ بِالْوَادِ بِفَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدُى ﴿ فَلَمَا آنَدَهَا نُودِى يَنمُوسَىٰ ﴿ إِنِي آنَا اللّهُ لَآ إِلّهَ إِلّا آنَا فَاعْبُدُنِى وَأَقِيمِ الْمُقَدِّسِ طُوكِى ﴿ وَأَنَا آخَتُمْنَكَ فَاسْتَعِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ وَاللّهِ إِنّهُ إِنَا آنَا فَاعْبُدُنِى وَأَقِيمِ اللّهُ لَلْهَ لَا اللّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا آنَا فَاعْبُدُنِى وَأَقِيمِ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

### التفسير:

9-١٢- وهل أتاك - أيها النبيُّ - الخبر العظيم، خبر موسى الطّخلا حين رأى ناراً، وقد أخطأ الطريق إلى مصر في صحراء سيناء، فقال لامرأته مُستبشراً: انتظروا، إنَّني أبصَرْتُ ناراً، لعلِّي آتيكم بشعلة من النار تستدفئون بها، أو أجد عندها هادياً يَدُلُّنا على الطريق إلى مصر. فليًّا أتى موسى الطّخلا تلك النار ناداه الله

تعالى من جهة جبل الطور وهو على يمين موسى، متوجِّهاً إلى مصر: يا موسى إنِّي أنا ربُّك فاخلَعْ نعليك، إنَّك الآن بالوادى المبارك «طوى».

١٣ - ١٤ - وأنا اخترتك يا موسى لرسالتي إلى قومك، فاستمع لما أُوحيه إليك؛ لتبلّغه قومك، إنّني أنا الله لا معبود بحقّ إلا أنا، فأخْلِص العبادة لي، وداومْ على إقامة الصلاة من أجل أن تواظبَ على ذِكْري.

١٥ - ١٦ - إنَّ الساعة قادمة آتية، لا يعلم موعدَها أحدٌ من العالمين، أكاد أُخفيها من نفسي؛ لكي تُجزى كل نفس بها عَمِلَت في الدنيا من خيرٍّ أو شرِّ، فلا يَصْرِفَنَك يا موسى عن الإيهان بالساعة مَنْ لا يُصَدِّقُ بوقوعها، واتَّبع هوى نَفْسِه في إنكارها، فتهلك.

٧١-١٧ وما هذه التي تحملها في يدك اليمنى يا موسى؟ فأجاب موسى بإسهاب لمزيد من الحوار مع ربَّه: هي عصاي أعتمد عليها في المشي، وأهزُّ بها ورق الشجر؛ لترعى غنمي ما يتساقط منه، وليّ فيها مصالح أخرى. فأمره سبحانه بأن يلقي عصاه من يده، فألقاها ففوجئ بأنَّها حبَّةٌ تمشي بسرعة. قال الله تعالى يُطَمْئِنُه: خُذِ الحبَّة، ولا تَخَفْ منها، سنعيدها إلى حالتها الأولى وهي العصا.

- ١- بيان قصة موسى في عدة مراحل من الولادة إلى الرسالة.
  - ٢- إثبات صفة الكلام لله تعالى كما يكيق بجلاله.
    - ٣- تعليم الله تعالى لموسى الكيال معالم الإيمان.
- ٤- تقرير المعجزة الأولى لموسى الطبيخ وهي العصا، وبيان بعض فوائدها.

### التفسير:

٢٢-٢٦ واضْمُمْ يدك إلى جَنْبِك تحت العَضُدِ ثم أَخْرِجُها، فإذا هي بيضاء مضيئة من غير مرض؛ لتكون لك علامة أخرى تَدُلُّ على صِدْقِك. وهذه المعجزات تمهيد لرسالة موسى النَّهُ إلى فرعون، فقد أمره الله تعالى بدعوة فرعون. اذْهَبْ بها معك من المعجزات رسولاً إلى الطاغية فرعون. إنَّه تجاوزَ الحدَّ في التكبُّر والتجبُّر حتى ادَّعى الألوهية، فادْعُه إلى توحيد الله.

٣٥-٣٥ فاستجاب موسى النفظ مُستعيناً بالله تعالى، مُتَضَرِّعاً إليه: يا ربِّ وسِّعْ لي صدري، وسَهِّلْ لي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة، وأطْلِقُ لساني بالفصاحة؛ ليفهمَ الناس كلامي، واجعل لي مُعيناً من أهلي، وهو هارون أخي، تُقَوِّيني به، وأشْرِكُه في النبوَّة وتبليغ الرسالة، كي نُنَزِّهَك بالتسبيح كثيراً، ونَذْكُرَك في كُراً كثيراً. إنَّك كنت - وما زلت - بصيراً بأحوالنا. فاستجاب الله تعالى له: قد أعطيتُك كلَّ ما سألته يا موسى.

٣٧-٣٧ وحقاً لقد مَنَنَا عليك يا موسى قبل هذه النعمة بنِعَم أخرى منذ ولادتك، حين ألهمنا أُمَّك للعناية بك أن ضَعِي ابنك موسى في وعاء يستوعبه، ثمَّ ألقِي هذا الوعاء في نهر النيل، فسوف يلقيه النهر على الساحل، فيأخذه فرعون عدوُّ الله وعدوُّ موسى، وألقيت عليك يا موسى محبَّة منِّي في قلوب الناس، ولتتربَّى على نظرى ورعايتى.

٠٤ - ١ - ٤ - حين تمشي أُختك تتتبَّعُ أخبارك، فقد عرفت أنَّ زوجة فرعون تحتاج إلى مرضعة لموسى، فجاءت أخته فقالت لهم: هل أَذُلُّكُم على مرضعة تَتكَفَّل بإرضاعه وتربيته؟ فرجعناك إلى أُمِّك كي يبتهج

فؤادها، وتُسَرَّ عينها، ولا تحزن على فراقك، وقد مَنَنَّا عليك في شبابك بمصر، إذ قَتَلْتَ القبطيَّ خطأً، حين استغاث بك الإسرائيلي، فآمنَّاك من الخوف، ونَجَيناك من غَمِّ القتل، واختبرناك فوجدناك مُستقيهً، فخَلَّصْناك من محنةٍ إثر محنة، وبسبب ذلك لبثتَ عشرَ سنين في مدين مع نبيِّ الله شعيب الطبية، ثمَّ جئت إلى جبل الطور في وقت قَدَّرناه لإرسالك، وأجْرَيْتُ عليك نِعَمي، وحُسْنَ تربيتي لك، واخترتك لرسالتي والبلاغ عني.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- تأييد الله تعالى موسى الله بالمعجزات من أجل دعوة فرعون والناس إلى التوحيد.
  - ٢ أهمية الدعاء في حياة الدَّاعية.
  - ٣- الإشارة إلى أثر التعاون في الدعوة إلى الله تعالى.
    - ٤ أهمية دعوة الطغاة بالحكمة.
- الرعاية الربانية لموسى منذ إلقائه في النهر. وفي هذا دَرْسٌ للدُّعاة الذين يرقبون عناية الله.
- ٦- في الآية (٣٧): تأكيد الخبر بلام القسم و﴿ فَذْ ﴾ لتحقيق الخبر؛ لأنَّ موسى اللَّيْنِ قد عَلِمَ ذلك، فتحقيق الخبر له تحقيق للازمه المراد منه، وهو أنَّ عناية الله به دائمة لا تنقطع عنه؛ زيادةً في تطمين خاطره بعد قوله تعالى: ﴿ فَذْ أُوتِيتَ سُؤْلِكَ ﴾.
- ٧- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الفتنة تجيء من هاهنا»، وأومأ بيده نحو المشرق مِنْ حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنَّما قَتَلَ موسى الذي قَتَلَ مِن آل فرعون خطأ، فقال الله على له: ﴿ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْفَمِّ وَفَنَتَكَ فُنُونًا ﴾.

(صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الفتنة في المشرق من حيث طلع قرناً الشيطان، ٣/ ٢٢٢٩، برقم ٢٢٣٠).

٨- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْفَهِ وَفَنَنَكَ فُنُونًا ﴾ لم يُبيِّن هنا جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة سببَ قَتْلِه لهذه النفس، ولا عمَّنْ هي، ولم يُبيِّن السبب الذي نجَّاه به من ذلك الغم، ولا الفتون الذي فتنه، ولكنه بَيَّنَ في سورة القصص خبر القتيل. [انظر الآبات: ١٥-١٦]».

٩- ينظر: خريطة موقع قوم مدين، كما في الملحق.

### التفسير:

٤٢-٤٦ و لمّا استجاب الله على دعاء موسى بأن يكون معه هارون مُعِيناً له، أَمَرَهما سبحانه بأن يتوجَّها إلى فرعون بها معهم من الآيات، والمعجزات الدالَّة على وحدانية الله تعالى وصَدَّقهها، وألَّا يَضْعُفا عن مواظبة الذكر لله تعالى وتبليغ الرسالة، وأن يقولا له قولاً لطيفاً، لعلَّه يتَّعظ ويخشى الله تعالى.

٥٩- ٢٥ - واستجابا لهذه المهمَّة المشرَّفة، ولكنَّهما تَهَيَّبا من جَبَرُوت فرعون وبطشه، فقالا: يا ربَّنا إنَّنا نخاف أن يُبادِرَنا بالعقوبة، أو يتمرَّد علينا وعلى رسالتنا، فطمأنهما الله ﷺ، ووعدهما بالعون بقوله: لا تخافا من بطش فرعون، إنَّنى معكما أحفظكما وأرعاكما، وأسمع قولكما، وأرى جميع أحوالكما.

٤٧ – ٤٨ – فاذهبا إليه، وقولا له: إنَّنا رسولان من عند ربِّك، فأطْلِقْ سرَاحَ بني إسرائيل، ولا تُعَذَّبُهم بالقتل والأسر والإهانة، قد جئناك من ربِّك بمعجزة تشهد لنا بصدق النبوَّة، وهي العصا واليد. والسلامة من العذاب في الدنيا والآخرة على مَنْ صَدَّقَ بآيات الله تعالى، إنَّنا قد أوحى الله إلينا أنَّ الهلاك على مَنْ كَذَّتَ بآيات الله، وأعرض عن الحق.

١- ٤٩ - ١ ٥ - قال فرعون بغرور: فمَنْ ربُّكما يا موسى؟ فأجابه موسى بثقة وفي غاية البيان والإيجاز: ربُّنا الذي أعطى كلَّ نوع من المخلوقات خَلْقَه اللاثق به، ثمَّ هَدَى كلَّ مخلوق إلى الانتفاع بها خلقه الله له. قال فرعون مُتَشَبِّناً بضلال السابقين: فها حالُ الأُمم الماضية التي سَبَقَتْ بالكفر؟

وقال ابن عاشور: «أجاب موسى بإثبات الربوبية لله لجميع الموجودات جَرْياً على قاعدة الاستدلال بالكلية على الجزئية بحيث ينتظم من مجموعها قياس، فإنَّ فرعون من جملة الأشياء، فهو داخل في عموم المُكَلِّ مَن عَلَى الجزئية بحيث ينتظم من مجموعها قياس، فإنَّ فرعون من جملة الأشياء، فهو داخل في عموم الكلية على المناوير ١٢٩/١٦).

٥٢-٥٢ فأجاب موسى جواباً لافتاً إلى توحيد الربوبية: عِلْمُ تلك الأُمم عند ربِّي وحده في اللَّوح المحفوظ. إنَّ ربِّي لا يخطئ ولا ينسى، هو الذي بسط لكم الأرض، وجعل لكم فيها طُرُقاً تسلكونها، وأنزل من السحاب المطر النافع، فأخرج سبحانه بذلك المطرِ أصنافاً من النبات مُتنوعةً في فوائدها، زاهية في جمالها.

## الفوائد والاستنباطات:

١- من مهات الدعوة لين الخطاب، وتحريك الألباب. قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ فَقُولَا لَيْنَا لَعَلَهُ مُنِنَدُكُرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ أمر الله جلَّ وعلا نبيَّه موسى وهارون عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يقولا لفرعون حال تبليغ رسالة الله إليه ﴿ فَوَلَا لَيْنَا ﴾ أي كلاماً لطيفاً سهلاً رقيقاً ليس فيه ما يُغْضِبُه ويُنَفِّره، وقد بيَّن جلَّ وعلا المراد بالقول اللَّيِّن في هذه الآية بقوله: ﴿ أَذَهَبَ إِنَى فِرْجَوْنَ إِنَهُ مَلَىٰ اللَّهُ لَا لَكَ إِنَ أَن تَرَكَ اللَّهُ وَاللهُ عَاية لين الكلام ولطافته ورقَّته كها ترى».

- ٢- الخوف من العدو هو من طبع البشر، فلا مؤاخذة عليه.
  - ٣- أهمية الحوار، والإجابة عن اللَّبس والشك.
    - ٤- بيان نِعَمِ الله تعالى على عباده.
- ه يقل فرعون: فمَنْ ربِّي؟ بل قال: ﴿ فَمَن رَبُّكُما ﴾ إعراضاً عن الاعتراف بالربوبية ولو بحكاية قولها؛ لثلًا يقعَ ذلك في سَمْع أتباعه وقومه، فيحسبوا أنَّه متردِّدٌ في معرفة رَبِّه، أو أنَّه اعترف بأنَّ له ربَّاً.

﴿ كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعَلَمُكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِأُولِي النَّهَىٰ ﴿ فَالَ أَجِنْتَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَا غَرْجُكُمْ وَالْمَا يَسِحْرِكَ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ فَا لَا أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَلِمُوسَىٰ ﴿ فَا فَلَنَ أَيْنِنَا كُلَهَا فَكَذَب وَأَبَىٰ وَأَبَىٰ وَاللَّا لَيْخُوبِحَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَسِحْرِمِ فَلِهِ وَ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ فَعَنُ وَلاَ أَنتَ مَكَانَا سُوى يَلْمُوسَىٰ وَعَدُكُمْ يَوْمُ الزِينَةِ وَأَن يُحْمَرُ النَّاسُ شُحَى ﴿ فَا فَتَوَلَى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ مُمَّ أَنَى ﴿ فَاللَّامُ مَا لَيْهِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَقَدْ خَابَ مَنِ اَفْتَرَىٰ ﴿ فَا لَنَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

٤ - ٥ - ٥ كلوا - أيها الناس - من هذه الثمرات وارعوا بهائمكم لتسرح في الكلاً. إنَّ في ذلك الفضل العظيم لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة على وحدانية الله وقدرته العظيمة. من تراب الأرض خلقنا آدم وذريَّته، وإليها تعودون بعد مماتكم، ومنها نُخْرِجُكم أحياءً مرَّةً أخرى للبعث والحساب.

٥٦-٥٧- وعَظَمَتِنا وجلالِنا قد أَرَيْنا فرعون رأي العين كلَّ آياتنا ومُعجزاتنا التي جاء بها موسى النَّنِينِ، فكذَّب بها جميعاً، وأبى أن يستجيب لموسى، بل أنكر عليه، واتَّهمه بالسحر، فقال: أجنتنا لتُخْرِجَنا من أرض مصر بسِحْرِك، وتكون مُلكاً لك؟

٥٩-٥٨ - ثمَّ أكَّد فرعون تهديده مُتعاظماً متحدِّياً: فلنأتينَك بسحر مثل سحرك، فاجعَلْ بيننا وبينك موعداً مُحدَّداً في الزمان والمكان لا نتخلَّف عنه نحن ولا أنت، فاختار موسى يوماً جامعاً للناس؛ ليُريَهم الحقَّ، فقال: موعدنا يوم العيد الذي تجتمعون وتتزيَّنون فيه، وأن يجتمع الناسُ بعد شروق الشمس وارتفاعها؛ لتتضح الرؤية.

٦٠ فأعرض فرعون عن موسى غاضباً، ووجَّه الدعوة إلى السَّحَرَةِ؛ لإحكام المؤامرة، ثمَّ أتى بهم في الموعد المحدّد.

٦٢-٦١ فليًا اجتمع بهم موسى ذكرهم بالله ووعظهم، وخَوَّفهم بالهلاك، ونهاهم عن السحر والكذب على الله تعالى، الذي يُؤدِّي إلى العقوبة باستئصالهم، والخسارة في الدنيا والآخرة.

٦٢-٦٣ فذُعِروا من هذا الوعظ والزجر، فتفاوضوا سِرَّا، ولكنَّ بَطْشَ فرعون وإغراءَه لهم جعلهم يُردِّدون إشاعة فرعون، فقالوا: إنْ هذان - موسى وهارون - لساحران يريدان إخراجكم من أرض مصر للاستيلاء عليها بسحرهما، ويريدان أن يَغْلِبا طريقتكم المُثلى في السحر، أيها السادة السحرة المهرة، فأحْكِموا

مكركم، ونَسِّقوا خطَّتكم، ثمَّ رتِّبوا تَجَمُّعَكم بإحكام صَفِّكم؛ ليكون مشهدُكم أهيبَ، فتُبْهِرُوا الأبصار، وقد فاز اليوم من غَلَب خصومه.

الفوائد والاستنباطات:

- ١- في قوله تعالى: ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ مشروعية الدَّفن سواءً كان شِقًّا أو لَـحْداً؛ لأنَّ كليهما إعادة في الأرض.
  - ٢- الكِبْرُ والغُرور يُؤَدِّيان إلى التكذيب والتشكيك.
  - ٣- حرب الإشاعة يستخدمها الأعداء ضد الدعاة.
- ٤- عناية موسى بالدعوة إلى الله تعالى، فكما دعا فرعونَ فإنَّه دعا السحرة، ونَصَحَهم بترك السِّحر، وأنذرهم بنيران جهنم والخسارة في الدنيا.
  - هتمام الناس بالسحر يدل على مَكن الشيطان من إغوائهم.
    - ٦- تحريم السحر بكلِّ أنواعه في كل الشرائع.

﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (١٠٠ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِيفَةً مُّوسَىٰ (١٠٠ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ١١٥ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُوا ۗ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَنِحِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ١٠٠ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِ هَنرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ۚ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ ، قَبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ، لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلبِيحْرِ فَلَأُ قَطِّعَ ﴾ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ٣٠٠

٦٥- قال السحرة لموسى باعتزاز: اخْتَرْ ما تشاء: إمَّا أن تبدأ فتُلْقيَ عصاك، أو نُلقي نحن ما معنا قىلك.

٦٦-٦٦ - أجابهم موسى: ألْقُوا أنتم ما معكم أولاً، فألقَوا حبالهم وعِصِيَّهم، فإذا بموسى يتخَيَّل من قوَّة سحرهم أنَّها تمشى بسرعة، فأحسَّ بشيء من الخوف.

٦٨-٦٩- فأوحى الله تعالى برعايته إلى موسى مُطَمِّئِناً ومُبشِّراً: لا تخف من هذا السحر. إنَّك أنت الغالب على هؤلاء السحرة، وأُلْقِ عصاك التي في يدك اليمني تبتلع حبالهم وعصيَّهم كلُّها. إنَّ الذي افتعلوه هو مَكْرُ ساحرٍ، ولا يفوز الساحر بسحره مهما خدع؛ كيف وقد خسر الدنيا والآخرة؟ ٧٠ فليًّا رأى السحرةُ هذه المعجزةَ عرفوا الحق، فخَرُّوا سُجَّداً لله تعالى، وأعلنوا على الملأ إيهانهم،
 قالوا: صَدَّقْنا بربِّ العالمين، ربِّ هارون وموسى.

٧١- لقد هَزَّ هذا الإعلانُ البَلاطَ الفرعونَي، فغضب فرعون المِضْلال، وأنكر عليهم وهَدَّدهم، فقال: أصَدَّ فتُم بموسى قبل أن أوافق على ذلك؟ ثمَّ لَقَّقَ الأكاذيب عليهم وعلى موسى بأنَّ هذا تدبير سابق بينهم، وأنَّ موسى هو الذي عَلَّمهم السحر. ثمَّ أعلن بَطْشَه لإخافتهم: لَأُقَطَّعنَّ من كل واحد منكم أيديكم وأرجلكم من خِلاف - بقطع البد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس-، ثمَّ لَأُعَلِّقَنَّكم جميعاً في جذوع أشجار النخل وأيديكم محدودة، ولتَعْلَمُنَّ - أيها السحرة- مَنْ هو أشدُّ مِنَّا عذاباً وأدوم، أأنا أم رب العالمين؟

- ١- تأييد الله تعالى دعوة الحق التي سطع بها موسى السَّفِيُّ.
  - ٧- مشروعية السجود في الشرائع.
  - ٣- اصطناع الطُّغاة أعذاراً واهيةً؛ لتسويغ فَشَلِهم.
- ٤- إصرار فرعون على الجدل الباطل ليخدع قومه وجنوده.

## التفسير:

٧٧-٧٢ فرَدَّ عليه السحرة التائبون بعِزَّةٍ ونصيحة كريمة، كما في الآيات الخمس الآتية: قسماً بالذي خَلَقَنا، لن نُفَضِّلك على الهدى والإيهان الذي جاءنا من الله تعالى على يد موسى، ولو كان في ذلك هلاكنا، فافعَلْ ما تريد، إنَّما يَنْفُذُ أمرك في هذه الحياة الدنيا الزائلة. إنَّنا صَدَّقْنا بالله؛ ليغفر لنا ذنوبَنا، وجريمة السحر التي عَمِلْناها. والله خير منك يا فرعون ثواباً لِـمَنْ أطاعه، وأبقى عذاباً لِـمَنْ عصاه.

٧٦-٧٤ ثم عَلَّل هؤلاء التائبون قرارهم المبارك قائلين: إنَّه مَنْ يَلْقَ ربَّه يوم القيامة وهو عاص بارتكابه الجرائم، وموته على الكفر، فإنَّ عقابَه نارُ جهنَّم، يُعَذَّبُ بها لا يموت فيها، فيستريح من العذاب، ولا يحيا حياة طيبة. ومَنْ يَلْقَ الله مؤمناً به، وعمل الأعمال الصالحة، فله المنازل العالية في جنَّات إقامة دائمة، تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبداً. وذلك المقام العظيم جزاء مَنْ تَطَهَّرَ مِنْ دَنَسِ الذنوب والشرك.

٧٧ قسماً لقد أوحينا إلى موسى أن يرحل ببني إسرائيل ليلاً من أرض مصر إلى صحراء سيناء، ثمَّ بيت المقدس، فاضرب البحر بعصاك؛ ليكون لهم طريقاً يابساً يَمُرُّون عليه، ولا تَخَفُ من فرعون وجنوده أن يلحقوكم فيُدْرِكوكم، ولا تَخْشَ الغرق في البحر.

٧٩-٧٨ ولَّما فَعَلَ ذلك موسى لحقهم فرعون بنفسه وجنوده فوراً ليقتلهم، ولكنَّ أمواج البحر غمرَتُهم، فابتلعتهم جميعاً بجَحافلهم وعُدَدِهم قبل أن يُدْرِكُوا موسى ومَنْ معه، وأضَلَّ فرعونُ قومَه عن الحق، وما هداهم إلى الخير.

• ٨ - ٨٧ - وبعد هذه الملحمة المختصرة خاطب الله تعالى الطائفة المنتصرة: يا ذريَّة يعقوب قد أنقذناكم من جبروت هذا العدو، ووَعَدْنا رسولكم موسى لتكليمه بالرسالة جانب جبل الطور في صحراء سيناء في الناحية اليمنى لموسى، وهو مُتَّحِةٌ من مدين في الشام إلى مصر، ونَزَّلْنا عليكم في صحراء سيناء النِّعَمَ الكريمة: الطعام الحلو، والطير الشهي. كُلوا عمَّ لَذَ من الطعام الحلال الذي رَزَقْناكم إياه، ولا تَعْصُوا أمري، وتَتَعَدُّوا على الحرمات، فينزل بكم غضبي وسَخَطي، ومَنْ يَنْزِلْ عليه غضبي فقد هلك. وإنِّ لذو مغفرة عظيمة لِمَنْ تاب وأناب وصَدَّق بالله، وعمل الأعمال الصالحة، ثمَّ استقام، وواظب على ذلك.

- ١- رسوخ الإيهان يرتقى بالمؤمن، ويتحدى به الطواغيت.
- ٢- ينظر: سورة البقرة الآية (٥٧)، وفيها بيان ﴿ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَي ﴾.
- ٣- ينظر: خريطة صحراء سيناء، وفيها جبل الطور، ومكان غَرَقِ فرعون في الملحق.
- ٤ افتتاح الآية في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْـنَا إِلَى مُوسَىٰ ﴾ بلام القسم وحرف التحقيق لأهمية القصة،
   وما تَضَمَّنَتُه من دروس وعبر.
  - ٥- تحقيق الله سبحانه وعده بالنَّصْر، ولو كان بعد حين.

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمْوُسَى ﴿ أَن اللّهُ مَا أَوْلَا عَلَى أَدْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى ﴿ اللّهُ قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلّهُ السّامِرِيُ ﴿ فَهَ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَهِ مَ أَلَيْفَا قَالَ فَإِنَا قَدْ مُورَدُ مَن اللّهِ عَلَيْكُمْ عَضَبُ مِن يَعْقُومِ أَلَمْ يَعِدَكُمْ رَوْبُكُمْ وَعَدًا حَسَنا أَفَطَلُ عَلَيْحَكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرُوتُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ عَضَبُ مِن يَعْمَ فَا عَلَيْكُمْ مَا أَغْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِمَا وَلَذِكِنَا مُولَانَ أَنْ وَزَارًا مِن زِينةِ الْقَوْمِ وَيَكُمْ فَأَعْفَتُهُ مَوْمِدِى ﴿ فَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا مُولِكُ لَكُمْ مَن كُولًا فَكَمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا مُولِكُ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُ عَلَيْكُمْ مَا مُولِكُ فَيْكُومُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا مُولِكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ الرّحْمَنُ فَالْمَعُونِ وَالْمِلِيعُونَا أَمْرِي ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مَا مَنعَكُ إِذَ زَلِيمُ عَلَيْكُ أَمْ مَن كُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْكُمْ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

### التفسير:

٨٤-٨٣ يعاتب الله تعالى موسى النص حينها سبق قومه إلى الموعد بجانب جبل الطور: ما السببُ الذي دفعك إلى العَجَلة، وسبق قومك إلى جبل الطور؟ فأجاب موسى: هم لاحقون بي عن قريب. وسبب عَجَلى إليك؛ لترضى عنّى في الوفاء بالموعد المحدّد.

٨٥ قال الله تعالى لموسى الطّناهِ: إنّنا اختبرنا قومك بالسّامِرِيِّ المِضْلال الذي أغراهم بعبادة العجل الذهبي.

٨٦-فرجع موسى من جبل الطور شديد الغضب والحزن، وخاطبهم مُستعطفاً بعلاقة النسب، مُوبِّخاً عاتباً: يا قومِ ألم يَعِدْكم الله تعالى بإنزال التوراة التي فيها الهداية؟ أطال عليكم الزمن، فنسيتم العهد؟ أم أردتم بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم غضبٌ وسَخَطٌ من ربِّكم، فأخْلَفْتُمْ وعدي معكم على الالتزام بالهداية؟

٨٧ فأجابوا معتذرين: ما أَخْلَفْنا وَعْدَك باختيارنا، ولكن كُنَّا مكرهين، فإنَّا مُمِّلنا آثاماً من حُلِيٍّ قوم فرعون بمصر إذ استعرناها منهم، فطرَحْناها للتخلُّص من الإثم، إلى أن يأتي موسى للحكم فيها، وكذلك ألقى السامريُّ ما كان معه لإغوائهم.

٨٨- فصاغ السَّامِرِيُّ المِضْلال من تلك الحُلِيِّ عِجْلاً لا رُوْحَ فيه، وإنَّما جعل له فتحة من مؤخرته ومقدمته لدخول الهواء، فيُخرج صوتاً كخوار البقر، ففُتِنَ بعضهم به، وقالوا كما أغواهم السامري: هذا العجل إلهكم وإله موسى الذي نسيه، ولم يَذْكُرُه لكم!

٨٩ - يُوَبِّخ الله تعالى المفتونين، ويُنكر عليهم: أفلا يعلمون أنَّ العِجْلَ لا يَرُدُّ لهم جواباً، ولا يقدر أن يدفع عنهم ضُرَّاً، أو يجلب لهم نفعاً، فكيف يكون إلهاً؟

٩٠ والله لقد قال لهم هارون النفي من قبل عودة موسى إليهم من جبل الطور مُحذِّراً لهم، مُستعطفاً بنداء النسب: يا قوم إنَّما ابتُليتم في دينكم بهذا العِجْلِ؛ ليظهر المؤمن منكم من الكافر. وإنَّ ربَّكم الرحمن وحده لا غيره، فاتَّبعوني في العبادة، وأطبعوا أمري في الحق.

9 1 - لكن المعجبين بعبادة العجل خذلوه وخالفوه، وقالوا: سنستمر مقيمين على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى من جبل الطور!

٩٢-٩٣-ولًا رجع موسى الطِّلِين فوجئ بعُبَّاد العِجْل، فغضب بشدَّة، وأمسك بلحية أخيه هارون عاتباً عليه ومُنكِراً عليهم: يا هارون ما منعك مِنْ رَدْعِ هؤلاء المشركين إذ انحرفوا عن دينهم، ألا تتبعّني فيها عهدتُ إليك، أم أردْتً أن تَعْصِيَ أمري؟

٩٤ – فأجابه مُعتذراً ومُستعطفاً بنداء النسب: يابن أُمي لا تُمْسِكْ بلِحْيتي، ولا بشعر رأسي، غضباً عليً، فإني لم أعصِ أمرك، إن خشيت أن أردع هؤلاء، فيقع قتال بينهم، فتلومني على ذلك، ولم تنتظر حكمي فيهم.

99-99- ثم تَوَجَّه إلى السَّامريِّ المِضْلال؛ ليَزْجُرَه ويَرْدَعَه قائلاً: فها شَأْنُك الخطير وصنيعك الشرير؟ قال السَّامري مُعترفاً بجريمته النكراء: بَصُرْتُ ما لم يَبْصُروه، فقبضت شيئاً من أثر الرسول، فطرَحْتُها مع الحُيلِيِّ لصنع العِجْل. ومثلَ ذلك التزيين زَيَّنَتْ لي نفسي هذا الأمر. وقد يَكْذِبُ السَّامريُّ في رؤية الرسول جبريل؛ لأنَّه ضالٌ ومُضِلٌّ وغير ثقة، ولم يذكر أنَّه تاب، بل إنَّ مصيره عذاب في الدارين كها في الآية التالية. الاحر فاقصي موسى الطَيْلُ السامريُّ، وزَجَرَه قائلاً: فاذهب فإنَّ جزاءك عقوبة في الحياة الدنيا أن ينبذك

٩٧ - قاقصي موسى السيم السامري، ورجره قائلا: قادهب قان جزاءك عقوبه في الحياه الدنيا ال يبدك الناس، ويتركوك وحدك، وتقول: لا أمَسُّ أحداً من الناس، ولا يَمَسُّني أحدٌ منهم، وإنَّ لك موعداً للعذاب

في الآخرة لن يُخْلِفَه الله تعالى، وانظر إلى معبودك الذي واظَبْتَ على عبادته، واللهِ لنُحَرِّقَنَّه بالنار، ثم لَنَذْرُونَّه رماداً وذَرَّاتٍ في البحر، ولا يبقى من أثره شيء.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ ذَمُّ العَجَلة، وذمُّ إخلاف الوعد.
- ٢ بيان خطورة نَزَغات الشيطان، وأثرها في انحراف الناس.
  - ٣- حوار موسى للسامريّ وقومه؛ لبيان خطر ما وقعوا فيه.
- ٤- التحقق من نسبة الجريمة إلى المتهم، وعَزْلُه إذا ثبتت الجريمة.
- وجوب إتلاف الأشياء والأصنام التي تُعبد من دون الله تعالى.
- ٦- وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء استجاب المخاطبون أم لم يستجيبوا.
  - ٧- حَزْمُ موسى مع السامريِّ وعَبَدَةِ العجل.
- ٨- قال ابن عاشور: «قوله: ﴿ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُعْلَفُهُ ﴾ فهو إخبار بها عاقبه الله به في الدنيا والآخرة، فجعل حظّه في حياته أن يقول: لا مِساسَ، أي: سلبه الله الأنْسَ الذي في طَبْع الإنسان، فعوَّضه به هَوَساً ووسواساً وتَوَحُّشاً، فأصبح متباعِداً عن مخالطة الناس».
  (النحرير والتنوير: ١٦/ ١٧٥).

﴿ إِنْكُمَاۤ إِلَاهُكُمُ اللهُ اللّهِ اللّهَ إِلَهُ إِلّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اِنْكَمَاۤ إِلَهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

٩٨ - ثمَّ قال موسى لقومه: إنَّما إلهكم هو الله الذي لا معبود بحقٌ إلا هو، وَسِعَ كل شيء من الأشياء علمًا.

١٠١-٩٩ مثلًما قصصنا عليك - أيها النبي - قِصَّة موسى وفرعون، نَقُصُّ عليك من الأخبار العظيمة للأُمم السابقة، وقد أنزلنا عليك من عندنا قرآناً، وهو ذكرى لِمَنْ يتذكَّر. مَنْ أعرض عنه، ولم يُصَدِّقُ به فإنَّه يحمل يوم القيامة إثماً كبيراً، خالدين في الجزاء لهذا الإثم بنار جهنَّم. وبئس ذلك الذَّنْب الكبير الذي سيُعَذَّبون من أجله.

١٠٢ - ١٠٣ - يوم يَنْفُخُ المَلَكُ في القرن الصيحة الثانية للبعث، ونجمع الذين ارتكبوا كبائر الجرائم في ذلك اليوم العصيب، وهم زرق قد تغيَّر لون أجسامهم من الرعب وهول ما رأوا، يتسارُّون بينهم من شِدَّة الهَلَع قائلين: ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام.

١٠٤ - نحن أعلم بها يقولون فيها بينهم حين يقول أعلمهم: ما لبثتم إلا يوماً واحداً.

#### الفوائد والاستنباطات:

- الردُّ على عَبَدَةِ العجل بتوحيد الله تعالى المعبود بحق؛ لسعة علمه بكل شيء، وتدبيره لذلك.
- ٢- تنكير ﴿ وَحَكَرًا ﴾ للتعظيم، أي: آتيناك كتاباً عظيهاً. وقوله: ﴿ مِن لَدُنّا ﴾ توكيد لمعنى ﴿ ءَالَيْنَكَ ﴾ وتنويه بشأن القرآن بأنّه عطية كانت مخزونة عند الله، فخص بها خير عباده».
  - ٣- بيان عاقبة مصير الكفار الذين تركوا أحكام القرآن العظيم.
    - ٤- بيان صفات الكفار عند الحشر.

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَقِى نَسْفًا ﴿ فَيَ نَدُرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ مَرَى فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتَا ﴿ وَكُلَّ أَمْتَا ﴿ يَوْمَ فِلْ يَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿ وَلَا أَمْتَا اللَّهُ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَوْمَ إِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِن لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ، قَوْلًا ﴿ اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعْمَلُ مِنَ يَعْمَلُ مِنَ أَذِن لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ، قَوْلًا ﴿ اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَعْمَلُ مِن يَعْمَلُ مِن يَعْمَلُ مِن يَعْمَلُ مِن يَعْمَلُ مِن يَعْمَلُ مِن السَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلا يَعَافُ طُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴿ اللّهُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيّا وَصَرَفَنَا فِيهِ مِن السَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلا يَعَافُ طُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴿ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ مَا يَكُولُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ اللَّهُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللّ

#### التفسير:

- ١٠٥ ١٠٧ ويسألونك أيُّها النبيُّ عن حال الجبال يوم القيامة، فقل لهم: إنَّ ربِّي يُفَتَتُها كالرمل،
   ثمَّ يرسل عليها الرياح فتَذْرُوها، فيتركها أرضاً مستوية لا نبات فيها ولا بناء، لا ترى فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً.
- الأقدام في مَشْيها نحو المحشر. في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أحداً إلا لِـمَنْ أذن له الرحمن في أن يشفع له،

ورضي لأجله شفاعة الشافع، يعلم الله أحوال الخلائق، فلا تخفى عليه خافية من أمور الدنيا والآخرة، ولا يحيط خلقه به علماً سبحانه.

۱۱۲-۱۱۱ و خَضَعَتْ وجوه المخلوقات للحَيِّ الذي لا يموت، القائم على تدبير عباده، وقد خسر مَنْ أشرك بالله سبحانه. ومَنْ يعمل الأعمال الصالحة وهو مُصَدِّق بربِّه، فلا يخاف بأن يعاقب من غير ذنب، ولا يخاف نقصاً من حسناته.

١١٣ - ومثلَ إنزال ما ذُكِرَ من القصص أنزلنا هذا القرآن بلغة عربية فصيحة، وبَيَّنًا فيه عدة أساليب في الوعيد تخويفاً؛ كي يتقوا الكفر والمعاصي، أو يُحدث لهم هذا القرآن موعظة يعتبرون بها.

١١٤ - فتنزَّه الله، وتَقَدَّس المَلِك الحق الذي يتصرف في خَلْقِه كيف يشاء، وتصرُّ فه حق، وفِعْله حق وكلامه حق، ولا تتعجَّل بقراءة القرآن حين يُقرئك جبريل القرآن، بل استمع إليه حتى يفرغ من تلاوته، وادعوا الله: يا ربِّ زدني عِلْماً إلى ما عَلَمْتني.

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِ زِذْنِ عِلْما ﴾ كان النبي ﷺ إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آبة قالها معه ﷺ، من شدة حِرْصِه على حفظ القرآن؛ فأرشده الله في هذه الآية إلى ما ينبغي، فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي، ثم يقرؤه هو بعد ذلك، فإنَّ الله يُيسِّر له حِفْظَه. وهذا المعنى المشار إليه في هذه الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع كقوله في القيامة: ﴿ لَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ إِنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلْهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَل

- ١ مهابة الموقف مع أهوال القيامة وفزعاتها، إلا أنَّ الموقف مهيب، فالصمت هو الذي يخيم على الخلائق.
  - ٢- تقرير الشفاعة للمؤمنين.
  - ٣- بشرى للمؤمنين الصالحين بالاطمئنان والعدل.
  - ٤ وجوب التأني في قراءة القرآن؛ لتدبُّرِه وفَهْمِه، والعمل بأحكامه.
    - ٥- وجوب الدعاء لزيادة العلم لما فيه من الهداية والسعادة.
- ٦- عطف جملة ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ يشير إلى أنَّ المنهيَّ عنه استعجال مخصوص وأنَّ الباعث على الاستعجال محمود. وفيه تَلَطُّفٌ مع النبي ﷺ؛ إذ أتبع نَهْيَه عن التعجل الذي يرغبه بالإذن له بسؤال الزيادة من العلم.

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجَدُ لَهُ، عَزَمًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَ الْمَهُ وَالْمَ الْحَدُوا لِلْاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَا آ إِبْلِيسَ أَبَى ﴿ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُما مِن الْجَنَةِ فَتَسَمَّى ﴿ فَا لَكُ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يَكُومُ فَي إِلَا يَعْرَىٰ ﴿ وَمُ اللَّهِ اللّهَ يَلُو اللّهَ مَعْلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهَ عَرَى اللّهُ وَمُلْكِ لَا يَتَلَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

# التفسير:

١١٥ - قسمًا لقد وصَّينا آدم النَّخِير ألَّا يأكل من الشجرة، فأغواه الشيطان ونسي وصيَّتنا، ولم نجد له صبراً على ذلك.

١١٦ - واذكر - أيها الرسول - تكريم الله لآدم حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم تكريماً له، فأطاعوا
 الله وسجدوا كلُّهم إلا إبليس، امتنع عن السجود.

١١٧ - ١١٩ - وحذَّرنا آدم فقلنا له: إنَّ إبليس شديد العداوة لك ولحوَّاء، فلا تطيعاه فيكونَ سبباً لإخراجكما من الجنَّة، فتشقى في طلب الرزق. إنَّ لك أن تأكل فلا تجوع، وأن تلبس فلا تَعْرَى، وإنَّ لك ألَّ تعطش في هذه الجنَّة، ولا يصيبك حَرُّ الشمس.

171-17٠ فلمًّا رأى الشيطان ذلك التكريم قام يوسوس لآدم، فقال: هل أُرْشدك إلى شجرةٍ مَنْ أكل منها صار من الخالدين ولم يَمُتْ، ونال الملك الدائم؟ وألَحَّ على ذلك، وأقسم لهما إنّه ناصح أمين، فخدعهما، فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها، فظهرت لهما عوراتهما، فساءهما ذلك، فأخذا يلصقان بعض أوراق شجر الجنّة لسَتْر العورة. وخالف آدم بذلك أَمْرَ ربّه، فأخطأ طريق الخُلْدِ في الجنّة.

۱۲۲ – ١٢٣ – ثمَّ تَلَقَّى آدم من ربَّه تعليم التوبة، فتاب عليه، فاصطفاه وهداه إلى الحق، وحَذَّره وزوجه من إبليس مرَّةً أخرى، فقال لهما: انْزِلا من الجنَّة إلى الأرض جميعاً مع إبليس، يتعادى بعضكم مع بعض. فإن جاءكم مني الكتب والرسل لهدايتكم، فمِنِ اتَّبَع هداي بطاعتي فلا يَضِلُّ في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة بالعقاب.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - بيان شدة عداوة الشيطان في تزيين المعاصى لآدم الطُّناكل وذريته.

- ٢ تقرير مكانة آدم الطَّنظ بسجود الملائكة له.
- ٣- إذا وقعت الوسوسة وجبت الاستعاذة بالله تعالى من وساوس شياطين الإنس والجن.
- ٤- من أعظم نتائج وساوس الشيطان التعرّي في اللباس أمام الناس، وكشف العورات، كما في قوله تعالى: ﴿ يَبَنِي عَادَمَ فَذَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ نِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيرٌ ذَلِكَ مِنْ عَايَكُو لِبَاسًا اللَّهِ لَعَلَمُهُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ النَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيرٌ ذَلِكَ مِنْ عَايَبُ اللَّهِ لَعَلَمُهُمُ اللَّهِ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللهِ اللَّهُ عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
  - قَبُول الله تعالى توبة آدم وحواء عليهما السلام.
  - ٦- هبوط آدم وحواء هو بداية تحقيق الاستخلاف في الأرض.

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِحْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِ لَمُ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَ ۚ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿ قَا وَكَذَلِكَ أَيْوَمَ نُسَىٰ ﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَيْتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينَهَ ۚ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿ قَالَكُنَا فَبَلَكُمُ مِنَ مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يَهْدِ هُمُ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ مَنْ أَسَرَفَ وَلَمْ يَهْدِ هُمُ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِنَ اللّهُ وَلَا كَامَةُ مِن اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمّى ﴿ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجُلٌ مُسَمّى ﴿ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

# التفسير:

١٢٤ - ١٢٥ - ومَنْ ترك هَدْيَ الله تعالى فإنَّ له في الدنيا معيشة نكِدةً قاسية، وإنْ تَنَعَّمَ ظاهرُه، ونَحْشُرُه يوم القيامة أعمى لا يرى، ويسأل: يا رَبِّ لِم حَشَرْتَني أعمى، وقد كنتُ بصيراً في الحياة الدنيا؟

1۲۲-۱۲٦ فيرُدُّ الله تعالى عليه: مثلَ ذلك فَعَلْتَ أنت حين بُلِّغْتَ بالأدلة الواضحة، والمعجزات المساهدة، فتركتها، إذ جَعَلْتَ نفسك أعمى البصر والبصيرة، وكذلك اليوم تُتُرَكُ بالعمى والعذاب في النار. ومثلَ هذا الجزاء نُعاقِبُ مَنِ انشغل بالانغهاس في الشهوات، وكذَّب بآيات ربِّه. ولَعذابُ الآخرة أقسى، وأَذْوَمُ.

17۸ – 17۹ – يُنكر الله تعالى على الكفّار مُوبِّخاً لهم: أفلم يتبيّنُ لكفّار مكة وأمثالهم كثرةُ مَنْ أهلكنا من الأُمم السابقة المكذّبة لرسلها، وهم يَمْشُون في ديارهم، ويَرَوْن دمارهم؟ إنَّ في ذلك الدمار العظيم لَعِبَراً واعظة لأهل العقول السليمة. ولولا قضاء الله سابقاً بتأخير العذاب عنهم ووقت محدَّد عنده، لفاجأهم الهلاك؛ لأنَّهم يستحقونه.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- الإعراض عن أحكام الله تعالى يُورِثُ الضَّعْفَ والقلق في الحياة الدنيا، ويُورِثُ العمى في الآخرة.
  - ٢- وجوب الاتعاظ بهلاك الأمم السابقة.
  - ٣- من رحمة الله تعالى ألَّا يُعَجِّل العذاب بالعصاة من خلقه.
- ٤ قال ابن عاشور في الآية (١٢٤): «وقد ظهر من نَظْمِ الآية أنَّ فيها ثلاثة احتباكات، وأن تقدير الأول: ونحشره يوم القيامة أعمى ونَنْساه، أي: نُقْصِيه من رحمتنا. وتقدير الثاني والثالث: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وعميت عنها، فكذلك اليوم تُنْسى وتُحْشَرُ أعمى». (التحرير والتنوير: ٢٠١/١٦).

الثلاث التالية: فاصبِرْ على افتراءات المشركين، وواظِبْ على التسبيح المقرون بحمده سبحانه في الآيات الثلاث التالية: فاصبِرْ على افتراءات المشركين، وواظِبْ على التسبيح المقرون بحمده سبحانه في صلاة الفجر والعصر والعشاء وصلاة الظهر والمغرب؛ لتنالَ ما يرضيك عند الله تعالى، ولا تُدِمِ النظر متعجّباً بها في أيدي الناس من زينة الدنيا وأموالها، فإنَّ في هذا العطاء ابتلاء. ورِزْقُ ربَّك في الآخرة خيرٌ من ذلك وأدُومُ.

۱۳۲ - وَأَمُرْ أَهُلَ بِيتِكَ بِالصلاة، واصبِرْ وداوم عليها، لا نُكَلِّفُك أن ترزق نفسك وأهلك، نحن نرزقكم جميعاً، والعاقبة المحمودة في الآخرة، وهي الجنَّة لأهل التقوى.

١٣٣ - وقال المشركون: هَلًا يأتينا محمد بمعجزة تدل على صدقه؟ ويَرُدُّ الله مُنْكِراً عليهم ومُوَبِّخاً لهم: أو لم يكتفوا بالقرآن المعجزة الكبرى، المُصَدِّق لما في الكتب السابقة من الحق؟

وقد بَيَّنَ الله تعالى أنَّ الصحف الأولى هي صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، كما في خاتمة سورة الأعلى، وقد فصَّل الله عَلَى فيها بعض ما في صحف إبراهيم وموسى.

١٣٤ – ١٣٥ – ولو أنّنا دَمَّرْنا هؤلاء الكفَّار من قبل نزول القرآن وبعثة النبي محمد ﷺ لقالوا: يا ربّنا هَلًا أرسلت إلينا رسولاً كي نؤمنَ به، ونعملَ بآياتك وما فيها من الأحكام، من قبل أن نَذِلً ونفتضح بعذاب الدنيا، من الأسر والقتل وغيره من العقاب. قل أيّها النبي لهم: كلٌّ منّا ومنكم ينتظر المصير، ولِسمَنْ يكون النصر وحُسن العاقبة؟ فستعلمون مَنْ هم أصحاب الطريق المستقيم، ومَنِ اهتدى إلى الحق؟

- ١- وجوب الصبر على الدعوة، والاستعانة بالتسبيح صباحاً ومساءً.
  - ٧- لا يجوز تمنّي ما عند الناس من خيرات؛ لأنّه متاع زائل.
- - ٤- وجوب أَمْرِ الأهل والأولاد بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها وأركانها.
- و الآية (١٣٤) دليل على أنَّ الإيهان بوحدانية خالق الحلق يقتضيه العقل، لولا حُجُب الضلالات والهوى، وأنَّ جيء الرسل لإيقاظ العقول والفطر.
  - ٦- بيان رحمة الله بعباده في إرساله المرسلين مبشِّرين ومنذرين.

النزول: مكية.

فضل السورة: تَقَدُّم ذِكْرُه في فضل سورة الإسراء.

#### المقاصد:

- ١- تقرير العقيدة الإسلامية بالتوحيد والرسالة والبعث والحساب والقيامة وأهوالها.
  - ٢- بيان جهاد الأنبياء، وصبرهم ونصرهم.
  - ٣- أُدِلَّة الظواهر الكونية على الوحدانية لله تعالى.

# بنسير آلله آلتَغْنَن آلتَجير

﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ اللَّهَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم
عُمَدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّ لَاهِيةٌ قُلُوبُهُمْ وَالسَّمُوا النَّجُوى الَّذِينَ ظَامَوا هَلْ هَلْمَا إِلَّا بَشَرُ مُعَمِّمُ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو مِعْمَ الْفَوْلِ فِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو مِنْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْقَوْلِ فِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْفَوْلِ فِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَالْمَا أَنْ اللَّهُ الْمُعْمَ مِن قَرْيَةٍ الْمَلْكُنَامُ أَنْ الْمُعْمَ مِن قَرْيَةٍ الْمَلْكُنَامُ أَنْ الْهُمْ يُوْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَن قَرْيَةٍ الْمَلْكُنَامُ أَنْ الْمُعْمَ مِن قَرْيَةٍ أَهُلَكُنَامُ أَنْ الْمُعْمُ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَامُ أَنْ الْمُعْمُ مِن قَرْيَةٍ أَهُلَكُنَامُ أَنْ الْمُعْمُ مِن قَرْيَةٍ أَهُلَكُنَامُ أَنْ الْمُعْلَامُ اللَّهُمُ مِن قَرْيَةٍ أَهُلَكُنَامُ أَنْ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ مِن قَرْيَةٍ أَهُلَكُنَامُ أَنْ الْمُعْمُ مِن قَرْيَةٍ أَهُلَكُنَامُ الْمُعْمُ مِن قَرْيَةٍ أَهُلَكُنَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَامُ الْمُؤْمُ الْمُولُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُولِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمِنْ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

#### التفسير:

- ١ قَرُبَ وقت حساب الناس على أعمالهم؛ لنيل العقاب والثواب، وهم غافلون عن أهواله وأحواله،
   منشغلون بملاذ الدنيا.
  - ٢ ما يأتي الكفارَ شيءٌ من القرآن من الله تعالى متجدِّدٌ نُزولُه، إلا استمعوه وهم يسخرون به.
- ٣- غافلةٌ قلوبُهم عَمَّا جاءهم به النبيُّ ﷺ، وبالغوا في إسرار عداوتهم وافترائهم بقولهم: ما محمَّدٌ إلا بشر مثلُكم لا مزيَّة له عنكم، فكيف يكون نبياً؟ وإنَّ ما جاء به من القرآن سِحْرٌ، فكيف تَتَبِعونه وأنتم تعرفون أنَّه سحر؟!
- ٤ ولمَّا بلغ النبيِّ ﷺ هذا الافتراءُ رَدَّ عليهم مُهَدِّداً لهم: ربِّي يعلم كلَّ قول قيل في السموات وفي الأرض، وهو السميع لأقوالكم، العليم بأحوالكم.

٥-٦- بل قال الدجَّالون المشركون فيها جاء به النبي ﷺ أقوالاً مضطربة، فقال بعضهم: أخلاطُ أحلامٍ لا حقيقة لها. وقال آخرون قولاً آخر: بل محمّد اختلق القرآن من نفسه ولا صحَّة له، وقال بعضهم قولاً آخر مخالفاً لما سبق: بل هو شاعر، فإن كان صادقاً فليأتنا بمعجزةٍ مُشاهَدةٍ كها أُرْسِلَ الرسلُ السابقون كموسى وصالح وعيسى عليهم الصلاة والسلام، ما صَدَّقَ أهل القرى الذين اقترحوا على أنبيائهم المعجزات قبل مشركي مكة، بل كَذَبوا فأهلكهم الله، أفيُصَدَّق هؤلاء بالآيات لو رَأوها؟

- ١ افتتاح الكلام بقوله تعالى: ﴿ آفْتَرَبَ لِلنَّ اسِ حِسَابُهُمْ ﴾ أسلوب بديع في الافتتاح؛ لما فيه من غرابة الأسلوب، وإدخال الرَّوع على المُنذَرين.
  - ٢- ذمُّ الغافلين عن العمل لليوم الآخر، والسيَّما عند اقتراب يوم القيامة.
    - ٣- حرب الإشاعة ضد أهل الحق تمتد جذورها منذ الجاهلية.
      - ٤- مصير الأمم المكذبة الدمار.
- ٥- قال ابن عاشور في الآية (٥): «دخلت لام الأمر على فعل الغائب لمعنى إبلاغ الأمر إليه، أي: فقولوا له: اثتنا بآية، والتشبيه في قوله: ﴿ كَمَا أُرْسِلُ ٱلْأُوَلُونَ ﴾ في موضع الحال من ضمير ﴿ يأتنا ﴾ أي: حالة كون هذا البشر حين يأتي يشبه رسالته رسالة الأولين، والمشبه ذات، والمشبه به معنى الرسالة». (التحرير والتنوير: ١٤/١٧).

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فَبَّلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِىٓ إِلَيْهِم فَسَنُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّحْدِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدُالًا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ ثُمَّ صَدَفْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَّشَآهُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتنَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلًا تَعْقِلُوك اللَّ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُفُونَ اللَّ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَا أَتَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْتَلُونَ ﴿ فَالُواْ يَوَيْلَنَاۤ إِنَاكُنَا طَالِمِينَ الله فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَيَّ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ الله

#### التفسير:

٧-٨- ما أرسلنا قبلك - أيُّها الرسول - إلا رسلاً من البشر لا ملاتكة، فاسألوا - أيها المكذِّبون -أهل العلم بالقرآن والتوراة والإنجيل، إن كنتم لا تعلمون ذلك، وما جعلنا الأنبياء خَلْقاً مغايراً للبشر، كالملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ولم يكونوا مُحَلَّدين في الدنيا لا يموتون.

٩ - ثمَّ أنجَزْنا الوعد للمرسلين وأتباعِهم بالنصر والنجاة، وأهلكنا المسرفين على أنفسهم بالكفر.

• ١ - والله لقد أنزلنا إليكم - أيها العباد - هذا القرآن العظيم، فيه شَرَفُكم وفخركم إنْ عملتم بها فيه، أفلا تعقلون اتباع الحق؟

١١ - وأهلكنا كثيراً من أهل البلدان الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم؛ بسبب كُفْرِهم بآيات الله، وأنشأنا بعدهم أُمَّة أخرى.

١٢ - ١٣ - فلمَّا رأى الظالمون عذابنا، وتَيَقَّنوا نزوله إذا هم يهربون، فيقال لهم: لا تهربوا، وعُودوا إلى النُّعم والشهوات التي كنتم مُنْغَمِسين بها في الدنيا، وإلى مساكنكم الفخمة؛ كي تسألوا عبًّا جرى لكم من الأهوال. وهذا من باب التهكُّم بهم.

١٤ - ١٥ - فصاحوا مُتَفَجِّعين: يا دمارَنا، إنَّنا كنَّا ظالمين لأنفسنا. فها زالوا يُرَدِّدون هذا التفجُّعَ حتى أهلكناهم بالعذاب، وجَعَلْناهم فُتاتاً كالزَّرْع المحصود، لا حَراك ولا حياة فيهم.

- ١- تقرير بشرية النبي الأمين ورسالته ﷺ.
- ٢- القرآن الكريم مصدر العزة والكرامة، إذا عُمِلَ به.
  - ٣- بيان فضل أهل العلم.
  - ٤- بيان مصير الأمم المكذّبة بالحق.

٥- قال ابن عاشور: «الإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى: ﴿ وَمَن نَشَاءُ ﴾ احتباك، والتقدير: فأنجيناهم ومَنْ شئنا، ونُنْجِي رسولنا ومَنْ نشاء منكم، وهو تأميل لهم لأن يؤمنوا، لأنَّ من المكذبين يوم نزول هذه الآية مَنْ آمنوا فيها بعد إلى يوم فتح مكة». (التحرير والتنوير: ١٧/١٧). والمراد بالاحتباك هنا: الاختصار.

٦- قال ابن عاشور: «حرف ﴿ مِن ﴾ في قوله تعالى: ﴿ مِن قَرْبَةِ ﴾ لبيان الجنس، وهي تدخل على ما
 فيه معنى التمييز، وهي هنا تمييزٌ لإبهام ﴿ كم ﴾. (التحرير والتنوير: ١٩/١٧).

# التفسير:

١٦ – ١٧ – وما خَلَقْنا السموات السبع والأرَضين السبع وما بينها عبثاً، ولا لَعِباً، وإنَّما في هذا الخلق عبرة ومنافع للعباد، لو أَرَدْنا أن نَتَّخِذَ لهواً على سبيل الفرض والتقدير المحال لاتَّخذناه مِنْ عندنا إن كنَّا فاعلين، فالسموات والأرض بمَرْ أى منكم دائهاً، ولا يمكن أن يكون القصد منهها العبث واللهو.

١٨ - يخبر الله تعالى أنَّه تَكَفَّل بإحقاق الحق وإبطال الباطل، فإنَّ الله يُنَزِّل من الحق والعلم والبيان ما يدمغ الباطل فيضمحلُ، ويتبيَّن لكلِّ أحد بطلانه، فإذا هو فانٍ تالفٌ، ولكم الويل - أيُّها الكفَّار - عاً تُكذِّبون.

١٩ - ٢٠ - ولله مُلك مَنْ في السموات السبع والأرَضين السبع، ومَنْ عنده من الملائكة لا يستنكفون
 عن عبادته سبحانه، ولا يَمَلُّون منها، يَلْهَجُون بالتسبيح والذكر والتنزيه ليلاً ونهاراً دون انقطاع وتَوَقُّف.

٢١-٢١ - يُنْكِرُ الله تعالى على المشركين الذين يعبدون أصناماً لا تقدر على إحياء الموتى، لو كان في السموات والأرض آلهة غير الله تعالى لَفَسَدَ نظام الكون كلّه لاختلاف التدبير، تنزَّه الله وتقدَّس، ربُّ العرش العظيم عَمَّا يفترى هؤلاء المشركون.

٢٣ - ومن عظمته سبحانه أنَّه لا يُسأل عَمَّا يفعل، لأنَّه مالك كل شيء، وأمَّا العباد فيُسألون، لأنَّهم
 ملك لله تعالى.

٢٤ - يُكرِّر الله تعالى الإنكار على المشركين؛ استعظاماً لجريمة لشرك، ومبالغة في توبيخهم: هل اتَّغذوا آلهة من دون الله تصلح للعبادة والتعظيم؟ قل أيَّها النبيُّ لهم: اثتوني بالحجة والدليل على ما تَدَّعون، فليس في هذا القرآن الذي معي والكتب السابقة دليل على افترائكم، بل أكثرهم لا يعلمون حَتَّ الله تعالى في توحيده، فهم مُعْرِضُون عن الحقِّ وأهله.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- تقرير توحيد الربوبية بخلق السماء والأرض.
- ٢- كلَّ مَنْ في السموات والأرض يعبد الله تعالى وحده.
- ٣- أَمْنُ الكون وحركتُه شاهدٌ على وحدانية الله تعالى الذي خلق هذا الكون.
  - ٤- إقامة الحجة على المشركين بالحوار والدليل.

٢٥ - وما بعثنا قبلك - أيها الرسول - من رسول إلا أوحينا إليه أنَّه لا معبود بحقٌّ إلا الله، فأُخلِصوا
 العبادة له وحده.

٣٦ – ٣٧ – يخبر الله تعالى عن سفاهة المشركين الذين زعموا أنَّ الملائكة بنات الله! سبحانه وتعالى عن قولهم الكُبَّار، وأخبر عن وصف الملائكة بأنَّهم مُكرَّمون عنده في منازل عالية؛ لأنَّهم في غاية الطاعة، لا يقولون قولاً حتى يقول الله تعالى؛ لكهال أدبهم، وهم بأمره ممتثلون مطيعون.

١٩-٢٨ يعلم الله أحوال الملائكة وما عملوا، وما هم عاملون في المستقبل، ولا يشفعون يوم القيامة إلا لِـمَنْ رضي الله عنهم من المؤمنين، وهم من خوف الله حَذِرُون خائفون. ومَنْ يَقُلُ منهم إنِّي إله غير الله فذلك البعيد عن رحمة الله، عقوبته نار جهنم. مثلَ ذلك الجزاء الشديد نَجْزي مَنْ ظلم، وتَعَدَّى الحقوق.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- وحدة دعوة الرسل إلى توحيد العبودية لله تعالى.
- ٢ قال ابن عاشور: «عطف قصة من أقوالهم الباطلة على قصة أخرى، فلما فرغ من بيان باطلهم فيها
   اتخذوا من دون الله آلهة انتقل إلى بيان باطل آخر، وهو اعتقادهُم أن الله اتخذ ولداً». (التحرير والتنوير ٢٧/١٧).

٣- تقرير الشفاعة للمؤمنين.

# التفسير:

٣٠ - يُوبِّخ الله تعالى الكفَّار الذين لم ينتفعوا بالآيات الكونية: أولم يعلموا أنَّ السموات والأرض كانتا شيئاً واحداً ملتصقتين، ففَصَلْنا بينهها. وجَعَلْنا الماء أصل كل الأحياء وسبباً للحياة، أفلا يُصَدِّقون بهذه الآيات المشاهَدة التي تَدُلُ على وحدانية الله؟

٣٦-٣١ وجعلنا في الأرض جبالاً شامخة لتثبُّتُها، وجعلنا فيها طرقاً واسعة؛ ليهتدُوا بها في سيرهم لمصالحهم، وجعلنا السهاء الدنيا سقفاً للأرض محفوظاً من السقوط، واختراق الشياطين. والكفَّار بهذه الآيات المرئية لا يُبالون، ولا يتفكّرون فيها.

٣٣ - والله سبحانه هو الذي خلق الليل والنهار وآيتيهما الشمس والقمر، كلٌّ منهما يجري في مدار خاص به، وكذلك كلُّ الكواكب التي يُظلِّلُها الليل بظلامه، والكواكب التي تدور في فلك الشمس كلها تدور بحركة متناسقة.

٣٤-٣٥- وما جَعَلْنا لأحد من البشر قبلك - أيها الرسول - البقاء الدائم من غير موت، فهل إذا مِتَّ سيُخَلَّدون بعدك في هذه الحياة؟ والجواب: كلُّ نفسٍ ستموت في الدنيا، ولا يدوم إلا الحي القيوم، ونختبركم بالمصائب والنَّعَم؛ لنرى صبركم وشكركم، وإلينا تعودون للحساب.

٣٦- وإذا رآك الكفَّار - أيُّها النبي - ما يتخذونك إلا مثاراً للسخرية، ويُنْكِرُون عليك بقولهم: أهذا الذي يعيب آلهتكم؟ والحال أنَّهم مُكَذِّبون إذا ذُكِرَ الله الرحمن.

٣٧ - خُلِقَ الإنسان عجولاً يستعجل كثيراً من الأشياء، وقد استعجل كفَّار مكَّة العذاب، فأنذرهم الله بأنَّه سيريهم العقوبة، فلا يتعَجَّلوا الأمر قبل أوانه.

٣٨- ومِنْ عَجَلَتِهم قولُهم: متى وقتُ نزول العقاب إن كنتم صادقين في قولكم، أيها المؤمنون؟

٣٩ لو عرف هؤلاء الكفَّار أهوال العذاب حين لا يقدرون أن يمنعوا عن وجوههم النَّار ولا عن طهورهم، ولا ناصر لهم من ذلك العذاب المحيط بهم.

• ٤ - بل تأتيهم ساعة العذاب فجأةً فتدهشهم، فلا يقدرون على صَرْفِها عنهم، ولا يُمْهَلُون.

- ١- الإشارة إلى نظرية الانفجار الكبير في بدء الكون.
  - ٢- الإشارة إلى حقيقة خلق المخلوقات من ماء.
- ٣- في الآية (٣٠) بيانُ أنَّ الأشياء كلَّها تُخلق من الماء في الماضي والمستقبل.
- ٤ الإشارة إلى حقيقة فائدة الجبال في استقرار الأرض. وينظر: صورة الجبال ورسوها في الأرض،
   كما في الملحق.
  - ٥- الإشارة إلى حقيقة حفظ الأرض بالسقف المرفوع في السهاء.
- 7- قال العالم الفلكي د. داود سلمان السعدي: «يوجد توازن معقّد بين كمية الطاقة الشمسية الواصلة إلينا، وبين التسخين الحاصل في غلاف الأرض الجوي وسطحها، وبين إعادة إشعاع الطاقة الحرارية إلى الفضاء مرة ثانية. إن هذا التوازن يحفظ الأرض دافئة بالحدود المناسبة وبالقَدْر المحسوب منه تعالى لديمومة الحياة عليها.. ولو لا هذا السقفُ المحفوظ من الغلاف الجوي لاحترقَتْ جميعُ الأشياء شَيًّا نهاراً ولتَجَمَّدَتْ من البرد ليلاً». (اسرار الكون في القرآن، ص١١٧).

- ٧- الإشارة إلى حركة الشمس والقمر وجميع الكواكب والمجرات.
- ٨- في الآية (٣٣) إخبار مستقبليٌّ عن استمرار نظام جريان الشمس والقمر، كلٌّ منها في مَداره لا يحيد عنه حتى قيام السَّاعة.
- 9 من حقائق الكون الثابتة أن للأرض عدة حركات منتظمة، منها دورتها حول محورها أمام الشمس والتي يتبادل بواسطتها الليل والنهار، وجريها في مدارها حول الشمس بمحور ماثل فيتبادل كل من الفصول والأعوام، وحركتها مع الشمس حول مركز للمجرة، ومع المجرة حول مراكز أكبر إلى نهاية لا يعلمها إلا الله. (آبات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، الصفحات ٢٥٩-٢٧٦).
- ١٠ بيان حقيقة الموت، وأن جميع البشر تشملهم هذه الحقيقة. وفي ذلك إشارة إلى التزهُد بأمر الدنيا، والإشارة إلى مسألة الخلود في الآخرة.
  - ١١- الاختبار يكون بالخير والشر، وليس بالشر فقط.
- ١٢ في الآية (٣٥) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ كلَّ نفس ذائقة الموت لا محالة، مهما عُمَّرت في الدنيا، وما وجودها في الحياة إلا ابتلاء بالتكاليف أمراً ونهياً. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر بأنَّ الأحوال تَتَقَلَّبُ خيراً وشرَّاً، وهي مُستمرَّة على هذه الحال حتى قيام السَّاعة.

٤١ - يُقْسِمُ الله تعالى مؤكّداً أنَّ المكذّبين من الأُمم الماضية قد سَخِروا بالمرسلين من قبلك، فنزل فيهم المعقاب بسبب استهزائهم.

٤٢ - قل - أيها الرسول - لهؤلاء المستهزئين مَنْ يحفظكم بالليل والنهار من أمر الرحمن إذا فاجأكم؟
 بل هم عن القرآن ومواعظ الرحمن غافلون.

٤٣ - هل لهؤلاء المستعجلين بالعذاب آلهة تمنعهم من عذابنا؟ فإنَّ تلك الآلهة عاجزة لا تقدر على نَصْرِ أَنفسهم، ولا تجد عوناً من الله.

25- بل استَدْرَجْنا الكفَّار، وَمتَّعْناهم وآباءهم مِنْ قبلهم في الحياة الدنيا حتى طال عليهم العمر في النَّعْمَة، فاغترُّوا بها. أفلا ينظرون أنَّنا نأتي الأرض، فنُنْقِصُها من أطرافها بها يفتحه الله تعالى لنبيه و من النَّعْمَة، فاغترُّوا بها، أو بالموجات البحرية التي تغرق مساحات واسعة من الأرض؟ ثمَّ أنكر عليهم ووَبَّخهم: أفهم الغالبون؟

٤٥ - قل أيُّها النبي لهم: إنَّما أُحَذِّركم، وأُخَوِّفكم بالقرآن العظيم، وما آتاني الله من الوحي الحكيم،
 ولكنَّ الكفَّار الذين خُتِمَ على سمعهم لا يسمعون البلاغ بالإنذار.

٤٦ - والله لو مَسَّتْهم إصابة خفيفة من عذاب الله لَاعترفوا بجراثمهم، ولَرَدَّدُوا متفجِّعين: يا هَلاكنا
 إنّنا كنُّا ظالمين أنفسنا بتكذيب الرسل.

٤٧ - يخبر الله تعالى عن عدله في حساب الخلق يوم القيامة، حين يضع الميزان العادل الذي توزن به الأعمال، فلا تُظْلَمُ نفس مؤمنة أو كافرة شيئاً من أعمالهم، وإن كان العمل الذي عَمِلَتُه بوزن ذرة صغيرة من خير أو شر، فإنها تحسب لها. وكفى بربِّك مُحْصِياً لأعمال العباد.

43-84 قسماً لقد آتينا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام التوراة التي يُفْرَقُ فيها بين الحق والباطل، وفيها الهداية والموعظة للمتَّقين الذين يخشون الله في خلواتهم وإن لم يروه، وهم من أهوال يوم القيامة خائفون.

• ٥ - وهذا القرآن العظيم الشأن فيه ذِكْرٌ لِـمَنْ تَذَكَّرَ، وخير كبير أنزلناه على محمد ﷺ، فكيف تُنْكِرُون إنزاله من الله تعالى؟

- انتقام الله تعالى من المستهزئين برسل الله صلى الله عليهم وسلم عامة، وبرسول الله مل كما وَعَدَ الله تعالى: ﴿ إِنَا كُفَيِّنَكَ ٱلْسُتَهْزِءِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥].
  - ٢- ذُمَّ الله تعالى الكفار، ووَصَفَهم بالصُّمِّ؛ لأنَّهم لم يستفيدوا من هذه النعمة لمعرفة الحق.
    - ٣- بيان دقة عدل الله تعالى.
  - ٤- الإشارة إلى تحريف التوراة المعاصرة؛ لمخالفتها ما وصف الله تعالى به التوراة الحقيقية.
- افتتاح القصة بلام القسم المفيدة للتأكيد؛ لتنزيل المشركين في جهل بعضهم بذلك، وذهول بعضهم عنه، وتناسي بعضهم إياه منزلة مَنْ يُنْكر تلك القصة.

### التفسير:

- ١ ٢ ٥ والله لقد آتينا إبراهيم التَّنْ الهداية وهو صغير السن، وكُنَّا بأحواله عالمين حين قال لأبيه آزر
   وقومه مُنْكِراً عليهم: ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها؟
  - ٥٣ فأجابوه بقولهم: وجدنا آباءنا وأجدادنا من قبلُ عابدين لها، فاقتدينا بهم.
  - ٤ ٥ فأقسم إبراهيم الطِّيلًا لهم مُؤَكِّداً: إنَّهم وآباءهم بعبادتها في ضلال كبير عن طريق الحق.
    - ٥٥ فرَدُّوا عليه مُنْكِرين: ما تقوله جِدٌّ أم هَزْلٌ من أقوال اللاعبين؟
- ٣٥-٥٧- فأجابهم إبراهيم الطبيخ بجزم: بل ربُّكم المعبود وحده، المستحق للعبادة، هو ربُّ السموات السبع والأرَضين السبع الذي خَلَقَهُنَّ، وأنا شاهد بهذه البراهين على وحدانية الله تعالى، وأقسم بالله مؤكِّداً إنَّه لَيكيد بآلهتهم كيداً؛ لتدميرها بعد ذهابهم عنها.
- ٥٨ وجاء إبراهيم إلى الأصنام بعد انصراف قومه عنها فحَطَّمها، وجعلها فُتاتاً، إلا الصنم الكبير فلم يُكسِّره؛ لعلهم يرجعون إليه، فيسألونه عن كسر الأصنام.
- ٩٥ ورَجَعَ القوم إلى أصنامهم ففُوجِئُوا بالأصنام المحطَّمة، فتساءلوا بينهم: مَنْ فَعَلَ هذا بآلهتنا؟ إنَّه من المعتدين الذين يستحقون العقوبة.
  - ٠٦ قال بعضهم: سمعنا فتى يذكر آلهتنا بسوء، يقال له: إبراهيم.
- ٦٢-٦١ فقال زعماء الشرك: أحْضِروا إبراهيم بمرأى من الناس؛ حتى يشاهدوه ليعتبروا، فأحْضَرُوه
   وسألوه: هل أنت الذي حَطَّمْتَ الآلهة يا إبراهيم؟

٦٣ - فأجابهم مقيهً عليهم الحُجَّة: بل حَطَّمها الصنم الكبير، فاسألوهم لماذا فُعِلَ بهم ذلك، إن كانوا قادرين على النطق؟!

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- وجوب إنكار المنكر حسب القدرة.
- ٢- بيان فضل الحوار لإقامة الحجة والدعوة إلى الحق.
  - ٣- أهمية قوة التوكل على الله تعالى.
- ٤- جواز التورية؛ لبيان حقيقة الأصنام، وأنَّها غير قادرة على شيء.
  - حقرير التوحيد بالمناقشات العقلية والأدلة الحسية.

﴿ فَرَجَعُوۤا إِلَىٰۤ اَنفُسِهِمْ فَقَالُوۤا إِنّكُمْ أَنتُهُ ٱلظّلِمُونَ ۚ اللَّهِ مَا لَا يَنفُوكُمُ وَسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتُولُآء يَنطِقُونَ ۖ فَا لَا يَنفُرُكُمْ مَنيَا وَلَا يَضُرُكُمْ مَنيَا وَلَا يَضُرُكُمْ مَنيَا وَلَا يَضُرُكُمُ مَنيَا وَلَا يَضُرُكُمُ مَنيَا وَلَا يَضُرُكُمُ مَن أَوْدَ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ قَالُوا حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوا عَالِهَ تَكُمْ إِن اللَّهُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ قَالُوا حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوا عَالِهَ تَكُمْ إِن اللَّهُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ وَلَوْمُ وَالْفَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَوْمًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكُنا فِيهَا لِلْعَلْمِينَ اللَّهُ وَوَهَبّنَا لَهُ وَهُمّنَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكُنا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ وَوَهَبّنَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

# التفسير:

٦٥-٦٤ فأخذوا يُفَكِّرون ويتشاورون فيها بينهم قائلين: إنَّكم أنتم الظالمون؛ لأنَّكم وضعتم العبادة في غير موضعها، ثمَّ أَخَذَتُهم العِزَّةُ بالإِثم، فانقلبوا عن الحق، ورجعوا إلى باطلهم، فقالوا له: لقد عَلِمْتَ يا إبراهيم أنَّهم جميعاً لا ينطقون، فكيف تطلب منَّا أن نسألهم؟

77 - 77 - فردَّ عليهم مُنْكِراً عليهم، ومُحتقراً لهم ولأصنامهم: أفتعبدون من غير الله ما لا ينفعكم شيئاً، ولا يَضُرُّكم إن تركتم عبادته؟ قُبْحاً لكم وللأصنام التي تعبدونها من غير الله، أفلا تعقلون اتباع الحق؟ ﴿ أُنِّ ﴾ اسمُ فعلِ دالِّ على الضجر، وهو منقولٌ من صورة تَنَفُّس المتضجر لضيق نَفَسه من الغضب، وتنوين ﴿ أُفِّ ﴾ يسمى تنوين التنكير والمراد به التعظيم، أي: ضجراً قوياً لكم. واللام في ﴿ لَكُو ﴾ لبيان المتأفف بسببه، أي: أفَّ لأجلكم وللأصنام التي تعبدونها من دون الله.

مه - ٦٩ - ولمّا فشلوا في حواره قرَّروا إحراقه، فأمر أرباب القرار: أحرقوا إبراهيم حرقاً شديداً، انتقاماً لآلهتكم، ونصرة لها إن كنتم ناصريها حقّاً، ولكن رعاية الله على فوق أوامر الطواغيت، فقال تعالى: ﴿ يَنْنَارُكُونِ بَرْدَا وَسَلَنَما عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴾، فانقلبت النار برداً دون أن تَضُرَّه، وخرج إبراهيم الطّيخ سالماً بإذن الله تعالى.

• ٧٠-٧٠ وأرادوا بإبراهيم الموت بالتَّحْريق، فجَعَلْناهم أخسر الناس في الدنيا والآخرة، وأنقذنا إبراهيم ولوطاً، إذ هاجرا إلى أرض بيت المقدس التي باركنا فيها للناس بكثرة الخيرات، وطيب الثمرات، ورَزَقْنا إبراهيم، وكلُّهم من الأنبياء وأهل الصلاح ورَزَقْنا إبراهيم، وكلُّهم من الأنبياء وأهل الصلاح والطاعة.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- جواز توبيخ عبدة الأصنام، بحسب مقام الداعية.
  - ٢- رعاية الله تعالى لأوليائه.
- ٣- بيان معجزة خاصة بإبراهيم السَّلِكُ في إنقاذه من النار.
- ٤- إكرام الله تعالى إبراهيم بالذرية الصالحة التي حَظِيَتْ بالنبوة.
  - ٥- الإشارة إلى بركات بيت المقدس.
  - ٦- الإشارة إلى فضل الهجرة؛ لإقامة شعائر الله تعالى.

﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَلِقَامَ ٱلصَّلَوةِ وَلِيتَآءَ

الزَّكُوةِ وَكَانُوا لَنَا عَدِينِ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَت قَمَلُ ٱلْخَبَتَيِثُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمَ سَوْءٍ فَنسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَا مَا لَكُمْ مَنَ الْمُ اللَّهُ مِنَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللِّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

# التفسير:

٧٣- وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة للناس، يُرْشِدُونهم إلى الدين بأمر الله تعالى، وأوحينا إليهم أن يعملوا بشرائع الدين، وإقامة الصلاة، وإعطاء الزكاة، وكانوا لنا مخلصين في العبادة.

٧٤-٥٧- وأعطينا لوطاً النبوَّة والعِلْمَ بأحكام الدين، وأنقذناه من أهل البلدة الذين كانوا يعملون الحبائث والفواحش. إنَّهم كانوا أشراراً خارجين عن طاعة الله، وشَمِلْناه برحمتنا الواسعة؛ لأنَّه كان من الصالحين، المطيعين لله تعالى.

٧٦- واذكر - أيُّها النبي - نوحاً الطَّلَا حين دعا ربَّه بإهلاك الظالمين من قومه، فأجَبْنا دعاءه، فأنقذناه وأهله المؤمنين به في السفينة من الغمّ الشديد.

٧٧ - ونَصَرْنا نوحاً بنجاته من كيد الكافرين الأشرار، وبإغراقهم في الطوفان جميعاً.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- الإشارة إلى فضل الدعوة، والدعاة حملة الهداية.
  - ٢- الإشارة والإشادة بفضل فعل الخيرات.
  - ٣- التهديد والوعيد من الوقوع في الخبائث.
- ٤ رعاية الله تعالى لأنبيائه صلى الله عليهم وسلم، والنكاية بالمكذِّبين بهم.

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذَ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَثِ إِذَنفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْكَمْمِمْ شَهِدِينَ اللهِ فَعَمَّا سُهِدِينَ وَالطَّيْرُ فَعَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعَلِينَ اللهِ وَكُنَّا فَعَلِينَ اللهُ وَعَلَّمَانًا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعَلِينَ اللهُ وَعَلَيْنَ أَنْ مَا مَعْنَا اللهُ مَا وَكُنَّا فَعَلِينَ اللهُ وَعَلَيْنَ اللهُ وَلَيْمَ مَنْ بَأْسِكُمُ مِنَا بَأْسِكُمُ مِنَ بَأْسِكُمُ فَهَلُ أَنتُم شَاكِرُونَ وَلِسُكَنَّا فَيها وَكُنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللهُ وَسُكُم وَلِينَ اللهُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُدُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ اللهُ اللهُ مَعْنَا لَهُمْ حَنفِظِينَ اللهُ ال

٧٩-٧٨ واذكر أيضاً داود وسليهان عليهها الصلاة والسلام إذ يحكهان لخصمين اقتحمت غنم أحدهما زرع الآخر ليلاً، فأتلفتِ الزُّروع، وكُنَّا مُطَّلِعين على حكمهها، ففهَّمْناها سليهان. وكلاً من داود وسليهان أعطينا نبوَّةً وعلماً نافعاً في أمور الدين، وذَلَلْنا الجبال والطير تُسَبِّحُ مع داود، وكُنَّا قادرين على فِعْلِ ذلك وأمثاله، وعَلَّمْنا داودَ صناعة الدروع بجَعْلِ الحديد لَيِّناً له؛ لتَحْمِيكم في الحرب من سلاح عَدُوِّكم، فهل أنتم - أيها الناس - شاكرون نعمتي؟

٨١ وسَخَّرْنا لسليمان الريح شديدة سريعة الهبوب، تسير بأمره إلى أرض الشام التي باركنا فيها من الخيرات والثمرات، وكُنَّا بكل شيء من الأشياء عالمين.

٨٢ وسَخَّرْنا له بعض الشياطين يغوصون في البحر، فيستخرجون له اللؤلؤ، ويعملون له أعمالاً
 أخرى كالبناء والصناعة، وكُنَّا لهم حافظين من أن يفعلوا غير ما يريد سليمان.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ بيان فضل القضاء بين الناس، وقد قام به الأنبياء.
  - ٢- بيان فضل الرجوع إلى الحكم الصحيح.
  - ٣- الإشارة إلى التصنيع من الحديد إذا انصهر.
- ٤- بيان المعجزات التي خصَّها الله تعالى داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام.
  - الإشارة إلى فضل بيت المقدس، وما فيه من البركات.
- ٦- قال ابن عاشور: «هذه الآية أصلٌ في اختلاف الاجتهاد، وفي العمل بالراجح، وفي مراتب الترجيح،
   وفي عذر المجتهد إذا أخطأ الاجتهاد أو لم يَهْتَدِ إلى المُعارِضِ لقوله تعالى: ﴿ وَكُلَّا مَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ في معرض الثناء عليهما». (التحرير والتنوير: ١٧/ ٨٧).

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَا يَنْ مَسَىٰ الصَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَمْ الْمَالِينَ اللهُ وَالْمَسْكِيلَ اللهُ وَالْمَسْكِيلَ اللهُ وَالْمَسْكِيلِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

# التفسير:

٨٣-٨٣ يُذَكِّر الله تعالى محمَّداً ﷺ وأُمَّته بالأنبياء والصالحين الذين تَضَرَّعوا إلى الله، فاستجاب الله لهم، ومنهم نبي الله وعبده أيوب، حين دعا ربَّه أني مسَّني الضُرُّ في جسدي وفقدان أهلي، وأنت أرحم

الراحمين، فارحمني برحمتك الواسعة. فاستجبنا له دعاءه، فرَفَعْنا عنه الضرَّ، وأعطيناه مثل أهله عدداً وزيادة بضعف عددهم، رحمةً من عندنا، وموعظةً عظيمةً للعابدين لله؛ ليصبروا على البلاء.

٨٥-٨٦ واذْكُرْ إسهاعيل وإدريس وذا الكفل، كلُّهم من الصابرين على الابتلاء، وشَمِلْناهم برحمتنا؛ لأنَّهم من الأخيار الصالحين.

٨٨-٨٨ واذْكُرْ قصَّة صاحب الحوت يونس بن متَّى الناه من أرسله الله إلى قومه في قرية (نينوى) من مدينة (الموصل) شهال بغداد، فدعاهم فلم يؤمنوا، فتوعَّدهم بالعذاب، وتركهم مغاضباً لهم بالهجرة عنهم، ومغاضباً لربه لعدم صبره، فقد آمنوا بعد أن هجرهم، وظنَّ أن لن نعاقبه على ذلك. ولمَّا هجر قومه ركب سفينة، وكان عدد رُكَّابها زائداً، فخافوا أن يغرقوا، فاقترحوا أن يقترعوا بإلقاء أحدهم، فوقعت القُرعة على يونس، ثم ألقى بنفسه، فابتلعه الحوت، فنادى في ظلمات بطن الحوت وظلمات البحر مُعترفاً بتعجُّلِه، تائباً إلى الله مُوحِّداً له: لا إله إلا أنت سبحانك، إنِّ كنت من الظالمين. فاستجبنا له دعاءه، وأنقذناه من ذلك الغمَّ الشديد. ومثلها أنقذناه من كَرْبِه ننقذ المؤمنين من كروبهم، إذا دَعَوا الله تعالى غلصن.

٩٠-٨٩ واذْكُرْ قصَّة زكريا النَّيْ حين دعا ربَّه قائلاً: يا ربِّ لا تتركني وحيداً بلا ولد يرثني، وأنت خير الباقين. فأَجَبْنا له دعاءه، ورزقناه ولداً اسمه يحيى النَّيْ ، وأصلحنا له زوجه، بعد أن كانت عاقراً لا تصلح للحمل. إنَّهم كانوا يُكْثِرُون من فعل الخيرات، ويَدْعُوننا رغبةً في رحمتنا، ورهبةً من عذابنا، وكانوا لنا خائفين خوفاً عظيماً.

٩١ - واذْكُرْ قصَّة الصِّدِّيقة مريم بنت عمران التي حَفِظَتْ فَرْجَها من الحرام، فأرسلنا لها جبريل، فنفخ في فتحة قميصها، فحَمَلَتْ بعيسى، وجَعَلْناها وابنَها علامةً على قدرة الله تعالى للإنس والجن.

- ١- الإشارة إلى عظمة رحمة الله تعالى بأنه أرحم الراحين.
- ٢- بيان علاج الابتلاء بالدعاء، لجميع العباد وحتى الأنبياء.
  - ٣- بيان فضل الصبر على الابتلاء.
- ٤- بالدعاء والاستقامة تُقْضى الحاجات، وتتحقق الرغبات.
- الترغيب في الدعاء، فلا يجوز اليأس من رحمة الله تعالى الواسعة.
  - الإشارة إلى قدرة الله تعالى في نجاة المؤمنين من المحن والفتن.

التفسير:

٩٢ – إنَّ هذه مِلَّتكم التي جاء بها هؤلاء المرسلون على دين الإسلام أيُّها العباد، وأنا إلهكم لا رَبَّ سواى، فأُخْلِصُوا لى العبادة.

٩٣ – ولكنَّ العباد اختلفوا، وتَفَرَّقوا إلى فِرَقٍ كثيرة: فمنهم مَنْ آمن بالله تعالى، ومنهم مَنْ كفر وعصى، وكلُّهم راجعون إلينا يوم القيامة للجزاء.

٩٤ - فمَنْ يعمل شيئاً من الطاعات وهو مؤمن فلا يضيع شيء من ثوابه، وإنَّنا لسَعْيِه حافظون، مُشْيِتُون
 ف صحيفة أعماله.

90-90- قَدَّر الله تعالى أنَّ أهل كل قرية أهلكوا أنَّهم لا يرجعون إلى الدنيا مرَّة ثانية، إلى قرب قيام الساعة، حين يُفتح سَدُّ يأجوج ومأجوج - وهما قبيلتان عظيمتان من همج البشر - وهم من كل مرتفع من الأرض ينحدرون سراعاً، واقترب يوم القيامة، فإذا حالة الكفَّار هي: مُفَتَّحةً أبصارهم لا تتحرَّك من شدَّة هول ذلك اليوم، ويقولون مُتَفَجِّعين: يا ويلنا قد كُنَّا في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم العصيب، بل كُنَّا ظالمين لأنفسنا بتكذيب الرسل.

 الجراد، فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد، يركب بعضهم بعضاً، فيُصبح المسلمون لا يسمعون لهم حِسًا، فيقولون: مَنْ رجلٌ يشري نفسه، وينظر ما فعلوا؟ فينزل منهم رجل قد وَطَّنَ نفسه على أن يقتلوه، فيجدُهم موتى، فيناديهم: ألا أَبْشِرُوا، فقد هلك عَدوُّكم فيخرج الناس، ويُخْلُون سبيل مواشيهم، فها يكون لهم رعي إلا لحومهم، فتشكر عليها، كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط».

(أخرجه ابن ماجه في السنن- الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج بأجوج ومأجوج ١٣٦٣/٢ برقم ٤٠٧٩، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ٣١٨، وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح ابن ماجه ٣٨٨/٢). ذكره ابن كثير ٥/ ٣٦٧). النغَف: واحده: نَغفة، نوع من الدود. وتشكر: تَسُمَن.

٩٨ - ١٠٠ - إنَّكم - أيها المشركون - وما كنتم تعبدون من الأصنام وقود نار جهنَّم، أنتم فيها داخلون. لو كان هؤلاء المعبودون آلهة كها تَدَّعُون ما دَخَلُوا نار جهنم، وكلُّكم في النار ماكثون إلى الأبد، ولهؤلاء الكفَّارِ زفير من شدَّة العذاب والحزن، وهم في النار لا يسمعون شيئاً يؤنسهم.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- دعوة الأنبياء واحدة، موحدة بإخلاص العبادة لله تعالى.
- ٢- قال ابن عاشور: «لَّا ضُمِّنَ ﴿ وَتَقَطَّ عُوٓا ﴾ معنى (تَوزَّعُوا) عُدِّي إلى (أمرهم) فنصبه، والأصل: تَقَطُّعوا في دينهم وتَوزَّعوه. وزيادة ﴿ بَيْنَهُم ﴾ لإفادة إنهم تعاونوا وتظاهروا على تَقَطُّع أَمْرِهم ».

(التحرير والتنوير: ١٧٤/ ١٠٤).

- ٣- تأكيد وجوب توحيد العبودية.
- ٤- الإشارة إلى ذم التفرق والتشرذم.
  - ٥- تقرير البعث والحساب.
- ٦- الترغيب في الأعمال الصالحة مهما قَلَّتْ.
- ٧- الإشارة إلى تَأَخُّرِ خروج قوم يأجوج ومأجوج، وفيه الرد على مَنْ يقول إنَّهم خرجوا.
- ٨- في الآية (٩٦) إخبار مستقبلي عن إحدى علامات السَّاعة، وهي فَتْحُ سَدِّ يأجوج ومأجوج،
   وانطلاقهم من مرتفعات الأرض، وانتشارهم في جَنباتها مسرعين.
  - ٩- الإشارة إلى وقود النار من اللحوم البشرية، والمصنوعات الحجرية.
    - ١٠ الإشارة إلى بقاء الكفار أحياء في النار بزفيرهم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَا ٱلْحُسْنَ أُولَتَهِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسَمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَحْبَرُ وَبَنَلَقَ لَهُمُ ٱلْمَكَيْبِكَ مُ الْفَرَعُ الْأَحْبَرُ وَبَنَلَقَ لَهُمُ ٱلْمَكَيْبِكَ مُ مَا اَشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْآَكِمَةَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِ لِلْكَ تُمَكُمُ اللَّهِ مَكُمُ ٱللَّذِي كَنَا مُن عَدُونَ ﴿ لَنَ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسِّكَاةَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُ تُمَنَّ مَن اللَّهُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السِّجِلِ لِلْكَافَ عِلِيمِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

١٠١ - سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اللهُ عنهما قال: لما نزلت: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ الله، فقال: لو كان هؤلاء المشركون: الملائكة وعيسى وعُزير يعبدون من دون الله، فقال: لو كان هؤلاء الذين يعبدون آلهة ما وردوها قال: فنزلت: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ الذين يعبدون آلهة ما وردوها قال: فنزلت: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ عيسى وعُزير والملائكة. (أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، المستدرك ٢/ ٣٨٤-٣٨٥-كتاب التفسير).

#### التفسير:

إنَّ الذين سبقت لهم منًا الموعدة البالغة في الحسن، أولئك أصحاب الدرجات العالية، وهم عن نار جهنم مُبْعَدُون.

١٠٣ لا يسمعون صوت النار المتوقّدة ولهيبها، وهم في الجنّة مقيمون أبداً، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس، وتَلَذُ الأعين، لا تحزنهم أهوال يوم القيامة، وتستقبلهم الملائكة على أبواب الجنّة قائلين مبشّرين: هذا يومكم الذي وُعِدتم به في الدنيا؛ لنيل الثواب.

الفزع الأكبر هو عند النفخ في الصور كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى الصَّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ ﴾ [النمل:٨٧]، وانظر تفسيرها هناك. (التفسير الصحيح٤/٢٥٧).

١٠٤ - يخبر الله تعالى عن عظيم قدرته في هذا الكون وفي البعث: يوم القيامة نطوي السهاء مثل طئي الورقة على الكتاب، ونعيد الخلق إلى الحساب، كما بدأنا أول خَلْقِهم من العدم في الدنيا، كذلك نُعيدهم يوم القيامة، إنَّنا كُنَّا قادرين على فِعْلِ ذلك وأمثاله.

100 – والله لقد كتبنا في الكُتُبِ والزَّبور الذي أنزلناه على داود الطَّخِرُ بعد ما كُتب في اللوح المحفوظ، أو من بعد ما كُتب في التوراة أنَّ أرض الجنة يرثها عباد الله المطيعون، الذين يعملون الصالحات. وهذا في الآخرة، أما في الدنيا فيبشرهم بنصر الإسلام في الأرض.

#### الفوائد والاستنباطات:

١- بشرى للمؤمنين بنجاتهم من نيران جهنم، ثم أمنهم من الحزن والحسرة في أهوال يوم القيامة.

٢- الإشارة إلى أن السموات في بدء الخلق كانت مطويات، كما قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّمَوَتُ مُطْوِيَتُ مُطْوِيَتُ مُطْوِيَتُ مُعْلِيَتِهِ عِلَى النام الله الله الله الكون يوم القيامة بيم معرفة بدء الخلق، فقد تَقَدَّم في التشبيه ببدء الخلق، وهذا التشبيه يستنبط منه معرفة مصير الكون يوم القيامة من معرفة بدء الخلق، فقد تَقَدَّم في تفسير الآية (٣٦) من هذه السورة أنَّ السموات والأرض كانتا ملتصقتين، ثم فَصَلَهما الله تعالى، وذلك في بداية الخلق، ويستنبط أنَّ السموات كانت مطويات، وستعود كما خُلِقَتْ في البداية.

٣- البشرى بنصر المؤمنين وانتشار الإسلام في الأرض كلها، كما بَشَرَ بذلك النبيُّ الأمين ﷺ في قوله:
 «إنَّ الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أُمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها».

(صحيح مسلم - كتاب الفتن - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض). ومعنى زوى أي: جمع.

٤- في الآية (١٠٥) إخبار مستقبليٌّ وبشارة لأُمَّة محمَّد ﷺ بأنَّ الله ﷺ قد كتب في الكتب المنزَّلة من
 بعد ما كتب في اللوح المحفوظ: أنَّ الأرض يَرثُها عباد الله الصَّالحون.

#### التفسير:

١٠٦ - يُثني الله تعالى على هذا القرآن الحكيم؛ لما فيه من الكفاية التامَّة في الموعظة والاعتبار لقوم
 مُتَذَلِّلين لله، خاضعين له.

١٠٧ - ١٠٩ - وما أرسلناك - أيها الرسول - بهذا الدين إلا رحمة مهداة إلى الإنس والجن. قل للعباد: إنَّما أوحى إليَّ ربِّي أنَّ إلهكم المستحق للعبادة إله واحد، فأسْلِمُوا له، وانقادوا لطاعته، فإن أعرضوا عن الإسلام فقل لهم: أعلمتكم بالحق جميعاً، ولا أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما تُوعَدون به من العذاب والقيامة؟

الدنيا إلى انتهاء الأجل، قل: ياربً افصِلُ بيني وبينهم بالقضاء العدل، وربًّنا هو الرحمنُ بعباده، وأطلبُ العون منه على ما تَصِفُونه من الكذب والسنمتاع في الحياة المناه الأجل، قل: ياربً افصِلُ بيني وبينهم بالقضاء العدل، وربًّنا هو الرحمنُ بعباده، وأطلبُ العون منه على ما تَصِفُونه من الكذب والشرك والسخرية.

- ١- بيان فضل القرآن العظيم وما فيه من المواعظ التي يستفيد منها المخلصون في عبادة الله تعالى.
- ٢- الإشارة إلى فضل نبي الرحمة ﷺ، وأنَّ ما جاء به فيه الخير الكبير والنفع الكثير للبشرية جميعاً.
- ٣- قال ابن عاشور في الآية (١٠٧): "صِيغَتْ بأبلغِ نَظْمٍ؛ إذ اشتملت هاته الآية بوجازة ألفاظها على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ومَدْحِ مرسله تعالى، ومَدْحِ رسالته بأن كانت مظهر رحمة الله تعالى للناس كافة، وبأنّها رحمة الله تعالى بخلقه. فهي تشتمل على أربعة وعشرين حرفاً بدون حرف العطف الذي عُطِفَتْ به، ذكر فيه الرسول، ومُرْسِلَه، والمرسَل إليه، والرسالة، وأوصاف هؤلاء الأربعة مع إفادة عموم الأحوال، واستغراق المرسل إليهم، وخصوصية الحصر». (التحرير والتنوير: ١٢١/١٧).
- ٤ في الآية (١٠٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ رسالة محمَّد ﷺ هي رحمة لجميع الناس على مختلف العصور
   والدهور إلى أن تقوم السَّاعة.
  - ٥- تقرير الرسالة وتوحيد العبودية والربوبية.
  - ٦- وجوب الاستعانة بالله تعالى؛ للفرقان بين الحق والباطل.
- ٧- قال ابن عاشور: «التعريف في ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ لاستغراق كلِّ ما يَصْدُقُ عليه اسم العالمَ. والعالمَ:
   الصنف من أصناف ذوي العلم». (التحرير والتنوير: ١٢٢/١٧).

النزول: مدنية إلا الآيات: (٥٦) و (٥٣) و (٤٥).

#### المقاصد:

- ١ بيان جملة من أحكام الحج والقتال.
  - ٢- التخويف من أهوال يوم القيامة.
- ٣- الدعوة إلى أخذ العِبْرة من دمار الأُمم المكذبة.
  - ٤- تقرير توحيد الربوبية.

# بِنسم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ مُّ عَظِيمٌ ﴿ لَ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كَ مُنْ يَعَلَيْهُ ﴿ لَكَ النَّاسَ سُكُنَرَىٰ وَمَا هُم كُنُرَىٰ وَمَا هُم مِكُنَرَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيدٌ ﴿ فَا لَنَاسِ مَن يُجَدِدُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَرِيدٍ ﴿ لَي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَرِيدٍ ﴿ لَي كَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ فَا أَنَّهُ مَن تُولَالُهُ فَأَنَّهُ مَن تُولَاهُ فَأَنَّهُ مَن يُجَدِيدٍ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ التفسر:

١ - يخاطب الله تعالى البشرية آمراً بتقواه في طاعة أوامره، واجتناب نواهيه، ومُحْبِراً بها يستقبلون يوم القيامة من زلزال الأرض الفريد، فإنَّ هَوْلَه رهيب، واضطرابه شديد.

٢- يوم تشاهدون مشاهد قيام الساعة مِنْ تَصَدُّعِ الجبال، وتَفَجُّرِ البحار، وتَشَقِّقِ السهاء. في هذا اليوم تغفُل الأُمُّ المرضعة عن رضيعها، وتُسْقِط الحاملُ مَمْلَها، وترى العباد في ذُهول من هذا الهول الذي بدت معالمه، كأنَّهم سُكارى من الخمر، وليسوا بسكارى حقيقة، ولكن مشهد العذاب الذي ينتظر العصاة شديد. عن أبي سعيد الخُدْري ش قال: قال النبي تي " «يقول الله شي يوم القيامة: يا آدم! فيقول: لَبَيْك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تُخْرِجَ من ذريتك بَعْثاً إلى النار. قال: يا رب وما بَعْثُ النار؟ قال: من كل ألف - أراه قال - تسعمئة وتسعين. فحينئذ تضع الحامل مَمْلَها، ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد». فشَقَّ ذلك على الناس حتى تغيَّرَتُ وجوههم، فقال النبي تا إدر الأبوج ومأجوج تسعمئة وتسعة وتسعين، ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن

تكونوا رُبع أهل الجنة» فكبَّرْنا، ثم قال: «ثلث أهل الجنة» فكبَّرْنا، ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبَّرْنا. (صحيح البخاري ٨/ ٢٩٥، برقم ٤٧٤١ - كتاب التفسير - سورة الحج، باب ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَنَرَىٰ ﴾).

٤ - حُكْمُ الله أنَّه مَنْ تولى الشيطان فإنَّه يُغْوِيه، ويَسُوقه إلى عذاب نار جهنم الموقدة.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- الإنباء بهول يوم القيامة بمشاهد مؤثرة ومحيرة.
  - ٢- تحريم الحوار بغير علم ولا دليل.
  - ٣- ترك اتباع الحق يؤدي إلى اتباع الباطل.
- ٤- قال ابن عاشور: «زيادة كلمة (كل) للدلالة على أن هذا الذهول يعتري كل مرضع، وليس هو لبعض المراضع باحتمال ضعف في ذاكرتها. ثم تقتضي هذه الكناية كنية عن تعميم هذا الهول لكل الناس؛ لأنَّ خصوصية هذا المعنى بهذا المقام أنَّه أظهر في تصوير حالة الفزع والهلع.. وهذا من بديع الكناية عن شدة ذلك الهول؛ لأنَّ استلزام ذهول المرضع عن رضيعها لشدَّة الهول يستلزم شدة الهول لغيرها بطريق الأولى، فهو لزوم بدرجة ثانية. وهذا النوع من الكناية يسمى الإيهاء». (التحرير والتنوير: ١٣٩/١٧).
- ٥- قال الشيخ الشنقيطي: "قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَيَهدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ السّعِيرِ ﴾ يدل على أن الهدى كما أنّه يستعمل في الإرشاد والدلالة على الخير، يستعمل أيضاً في الدلالة على الشر، لأنّه قال: ﴿ وَيَهدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ السّعِيرِ ﴾. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿ فَاَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَالِ اَلْهَجِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ فَاَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَالِ اللهَجِيمِ ﴾ [الصافات: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَهَمَعَلَنَهُمْ أَيِمَةُ كِنَعُونَ إِلَى النّصَادِ ﴾ [القصص: ١٤] الآية، لأنَّ الإمام هو مَنْ يُقتدَى به في هديه وإرشاده ».
   ٢- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إنه سبحانه ذكر ثلاثة أصناف: صنف يجادل في الله بغير علم، ويَتَبع كل شيطان مريد، مكتوب عليه إضلال مَنْ تَوَلَّه، وهذه حال المُتَبع لِـمَنْ يضله. وصنف يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانيَ عِطْفِه ليُضِلَّ عن سبيل الله، وهذه حال المتبوع المستكبر الضال عن سبيل علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانيَ عِطْفِه ليُضِلَّ عن سبيل الله، وهذه حال المتبوع المستكبر الضال عن سبيل

الله. ثم ذكر حال مَنْ يعبد الله على حَرْف، وهذه حالُ المتبع لهواه، الذي إن حصل له ما يهواه من الدنيا عَبَدَ الله،

وإن أصابه ما يمتحن به في دنياه ارتدَّ عن دينه، فهذه حال مَنْ كان مريضاً في إرادته وقصده، وهي حال أهل الشهوات والأهواء». (درء تعارض العقل والنقل ٥/٣٦٣).

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُم فِرَيْ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُو مِن ثُلَا فَهِ فَكُمْ مِن نُطَفَةٍ فَكُمْ مِنْ عَلَقَةٍ فَكُمْ مَنْ عَلَقَةٍ فَكَلَّمَ فَيْ الْأَرْعَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى ثُمَّ فَعَرِمُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَن يُنوَفَّ وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ نَعْرِمُكُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَكُم وَمِنكُم مَن يُنوَفِّ وَمِنكُم مَن يُردُ إِلَى أَرْدَلِ اللَّهُ مُو الْمُونَى هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ الْمُتَرَقِ وَرَبَّتُ وَلَيْكَ مِن بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ الْمُتَرَقَ وَرَبَعْ اللَّهُ اللَّهُ مُو الْمُونَى وَإِنَّهُ وَعَلَى الْمَاتِ الْمَاتَةُ الْمُتَوَى وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ مَن وَرَبِعَ بَعِيجٍ ﴿ فَي ذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهُ هُو الْمُقَى وَانَهُ وَعَي الْمَوْقَى وَانَهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُو الْمُقَى وَانَهُ وَعَلَى اللَّهُ مَن فِي الْفَهُولِ ﴿ وَاللَّهُ مُلَا اللَّهُ مُو الْمُؤْلِ مَن مِن اللَّهُ اللَّهُ مُن النَّاسِ مَن يُجَدِل فِي وَلَا هُدُى وَلا كُن النَّاسِ مَن يُجَدِل فِي اللَّهُ مُن فِي الْقَبُولِ ﴿ فَي وَاللَّهُ مِن النَّاسِ مَن يُجَدِل فِي اللَّهُ مِن النَّاسِ مَن يُجَدِل فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن فِي الْقَبُولِ فَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن فِي الْقَدُولِ اللَّهُ اللَّهُ

٥- يخاطب الله تعالى جميع العباد بالأدلة المشاهدة: إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم، فانظروا في أصل خَلْقِكم؛ ليزولَ الشكُ عنكم، فقد خَلَقْنا آدم من تراب، ثمَّ جَعَلْنا نَسْلَه من المَنيِّ، يقذفه الرجل في رحم المرأة، ثمَّ يتطوَّر بقدرة الله تعالى إلى دم أحمر جامد، ثمّ يتطوَّر إلى قطعة من اللحم تشبه المضغة التي فيها آثار ضغط الأسنان عليها، وتكون تامَّة الخَلْقِ، وأحياناً تكون غير تامَّة، لِنُوضِّح لكم عظيم قدرتنا. ونُبقي في الأرحام الجنينَ التَّامَ الجِلْقة إلى وقت ولادته، ثمَّ نُحْرِجُ هذا الجنين طفلاً ضعيفاً في بكنيه وحواسه، ثمَّ يتدرَّج حتى تكتمل قوَّتكم وحواسكم، ومنكم مَنْ يموت في شبابه، ومنكم مَنْ يُعمَّرُ حتى يصل إلى الشيخوخة والهَرَم من أجل ألَّا يعلمَ هذا الهَرِمُ شيئاً مَّا كان يعلمه قبل ذلك. وأمرٌ آخرُ يدل على حقيقة البعث: الأرض اليابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها المطر دَبَّتْ فيها الحياة وتَحَرَّكَتْ، وأنبتت من كل صنف ما يَسُرُّ الناظر ببهائه ورَوْنَقِه.

٦-٧- ذلك الاستدلال العظيم يبرهن على أربع حقائق: بأنَّ الله هو الربُّ المعبود بحق، وبأنَّه سبحانه القادر على إحياء الموتى، وأنَّه على كل شيء من الأشياء قدير لا يُعجزه شيء، وأنَّ قيام الساعة حقُّ لا شكَّ فيها، وأنَّ الله يحيي الأموات، ويبعثهم من القبور أحياء إلى موقف الحساب.

٨-٩- يُحَدِّر الله من أهل الضَّلال مُكرِّراً ذِكْرَهم؛ لتأكيد خطورة أمرهم، وشناعة فِعْلِهم، فهم يخاصمون بغير علم صحيح، ولا كتاب يعتمد على الحجة والبرهان، بل بجهالة واستكبار، من أجل أن يَصُدُّوا العباد عن دين الله، فلهم عذاب في الدنيا بالذلَّة والهوان، وفي الآخرة بالنار المحرقة.

١٠ - ذلك العذاب العظيم بسبب ارتكاب جرائم الكفر والفساد، وأنَّ الله عادل لا يُعَذِّب أحداً بغير
 ذنب وإنذار.

#### الفوائد والاستنباطات:

١- ثبت للخبراء أن نزول المطر على التربة أو اختلاط الماء بالتربة من أيِّ مصدر آخر يترتب عليه عدة أمور:

أ- تحولها إلى محلول الترب.

ب- حبيبات التربة ذات الشحنات السالبة المتشابهة تكون في حالة تنافر مستمر، وهو ما يجعلها في حالة اهتزاز وحركة دائمة.

ج- الماء يحيط بالحبيبات ويغلقها فتزداد، أي: تربو كما أخبر القرآن الكريم. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبدالله بن عبد العزيز المصلح: ص١٠٥).

ومن الحقائق العلمية: أنَّ الماء إذا نزل على تربة الأرض أدى إلى إثارتها كهربياً، ممَّا يجعلها تهتز وتتنفس ويزداد حجمها، فتربُو وتزداد؛ وذلك لأنَّ تربة الأرض تتكون في غالبيتها من المعادن الصلصالية التي يؤدي تميؤها إلى اهتزاز مكونات التربة، وزيادة حجمها وارتفاعها إلى أعلى حتى تَرِقَّ رِقَّة شديدة فتنشق مفسحة طريقاً سهلاً آمناً لسويقة (ريشة) النبتة الطربَّة الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة المدفونة بالتربة.

(آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص١٥-٣٦٤).

- ٢- تقرير البعث بالأدلة الحسية والعقلية.
- ٣- بيان مراحل خلق الإنسان الواردة في الآبات دليل ساطع على إعجاز القرآن.
  - ٤- ذَمُّ الجدل من غير برهان ولا علم.
  - ٥- ذَمُّ التكبُّر والتعالم والتقليد الأعمى للضالِّين.
    - ٦- ينظر: نموذج من القبور، كما في الملحق.

1 ا - ١٣ - وبعض الناس مَنْ هو ضعيف الإيهان فيعبد الله على تردد؛ لأنَّ الإيهان لم يستقرَّ في قلبه، فإن رُذِقَ بالخير والصحة أقام على دينه، وإن أصابه مكروه وبلاء ارتدَّ عن دينه، وانتكس بالكفر، وأضاع دنياه وآخرته. ذلك الانتكاس بالكفر هو الخسران الواضح الذي لا مثيل له، يعبد الأصنام من غير الله، وهي لا تَضُرُّه إن ترك عبادتها، ولا تنفعه إن عبدها. ذلك الكفر الصريح هو الانحراف البعيد عن الحق، يعبد مَنْ ضَرَرُه المُحَقَّقُ أقربُ مِنْ نَفْعِه الوهميِّ. بئس الناصر، وبئس القريب.

١٤ - يُبَشِّر الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة بأنَّه يدخلهم جنَّات تجري الأنهار من
 تحت قصورها وأشجارها. إنَّ الله يفعل ما يريد من إكرام المؤمنين بفضله، وعذاب الكافرين بعدله.

١٥ - مَنْ كان يعتقد أنَّ الله تعالى لن ينصر نبيه محمداً ﷺ في الدنيا بإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته، فَلْيقتل نفسه إن كان ذلك يغيظه، وذلك بأن يَمُدَّ حبلاً في سقف، ثمَّ ليختنق به شنقاً، فلينظُرْ: هل يَشْفي ذلك ما يجد في صدره؟ فإنَّ الله ناصرُ نبيِّه، فقد وعد بذلك، ووَعْدُه حقٌّ سبحانه.

عن أربدة التميميِّ قال: قلت لابن عباس: أرأيت قوله: ﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ اللَّهُ فِ الدُّنيَ وَالْآخِرَةِ عَن أَربدة التميميِّ قال: «مَنْ كان يظن أن لن ينصرَ الله فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ قال: «مَنْ كان يظن أن لن ينصرَ الله محمداً، فليربط حبلاً في سقف، ثم ليختنق به حتى يموت». (اخرجه النرمذي في التفسير ١٢٦/١٧-١٢٧، واخرجه

الحاكم في (المستدرك ٢/ ٣٨٦) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق به مختصراً، ولفظه: (مَنْ كان يظن أن لن ينصر الله محمداً) وصححه ووافقه الذهبي، وعلَّقه البخاري في صحيحه مختصراً بصيغة الجزم، فقال: وقال ابن عباس: ﴿ بِسَبَبٍ ﴾ بحبل إلى سقف البيت).

١٦ - ومثل ذلك الإنزال المُبَيِّن بالآيات المرئية أنزلنا القرآن الكريم وما فيه من الآيات المفصَّلة،
 والحُجَج الواضحة، وأنَّ الله تعالى يهدي بها مَنْ يريد هدايته.

۱۷ - إنَّ المؤمنين واليهود والذين خرجوا عن اليهودية، والنصرانية والنصارى، وعبدة النيران، وعبدة الأوثان. إنَّ الله يفصل بينهم جميعاً يوم القيامة، فيُدخِلُ المؤمنين الجنَّة بفضله، ويُدخِلُ الكافرين النار بعَدْلِه، فتنتهي الخصومة المذكورة في الآية الآتية بعد الآية التالية. إنَّ الله شاهد على أعمال خَلْقِه أحاط بها علياً.

١٨ - ألم تعلم أنَّ الله تعالى يسجد ويخضع له مَنْ في السموات السبع والأرَضين السبع، والشمس والقمر والنجوم والجبال، وكثير من العباد المؤمنين طوعاً، وكثير من العباد الكافرين كرهاً؟ وأيُّ عبدٍ أهانه الله تعالى فها له من مُكْرِمُه، ولا دافع يدفع عنه الهوان. إنَّ الله يفعل ما يشاء في خَلْقِه وَفْقَ حكمته.

- ١- الإشارة إلى الابتلاء وعلاجه بالصبر والثبات.
- ٢- الاستغناء عن الاستعانة بالله خسارة في الدارين.
  - ٣- وجوب حسن الظن بالله الرحمن الرحيم.
- ٤- تقرير عبودية المخلوقات كلها لله تعالى بسجودها.
- الإشارة إلى وجوب الخضوع والتذلُّل لله تعالى لما فيه من حياة العزة والكرامة؛ لأنَّ الذي يُغْلِصُ العبادة لله تعالى فهو في حصن حصين، وعِزٌّ مكين، وقرار أمين.
- ٦- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ وَمِنَ ٱلنّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ قال: «كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاماً، ونتجت خيله قال: هذا دينٌ صالح، وإن لم تَلِدْ امرأته، ولم تُنتج خيله، قال: هذا دين سوء». (صحيح البخاري ٨/ ٢٩٦-كتاب التفسير سورة الحج باب (الآية)، برقم ٤٧٤٢).
- ٧- في الآية (١٨) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ مَنْ كتَبَ الله عليه الإهانة فليس باستطاعة أحد كائناً مَنْ
   كان- أن يكرمه، فالله ﷺ يفعل في خَلْقِه ما يشاء وفق حكمته.

﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَادٍ يُصَبُّ مِن فَوقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ اللهُ يُحْدِيدِ اللهُ يُحْدِيدِ اللهُ يُحْدِيدِ اللهُ يُحْدِيدِ اللهُ يَعْرَبُواْ مِنْهَا مِنْ غَيْم أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهَ يُعْدَخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمُلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَدُو مُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبٍ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَدُو مُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبٍ وَكَابُ الْعَلِيمِ مِنَ الْفَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى الطَيمِ اللهُ اللهُ

١٩ - ٢٢ - سبب النزول:

عن أبي ذر فظه أنَّه كان يُقسم فيها قَسَماً: إنَّ هذه الآية: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ نزلت في حمزة وصاحبيه، وعُتبة وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر.. (صحبح البخاري ٨/ ٢٩٧ – ٢٩٨ - كتاب التفسير، سورة الحج، باب (الآية) برقم ٤٧٤٣. وصحبح مسلم ٤/ ٣٣٣٣ بنحوه - كتاب التفسير - باب في قوله تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّيمٌ ﴾).

قال ابن عاشور: «الأظهر أن أبا ذر عنى بنزول الآية في هؤلاء أن أولئك النفر الستة هم أبرز مثال وأشهر، فرَدَّ في هذا العموم، فعَبَّر بالنزول، وهو يريد أنَّهم عَنْ يُقْصَدُ من معنى الآية».

(التحرير والتنوير: ١٧/ ١٦٦).

عن علي بن أبي طالب عله قال: أنا أول مَنْ يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، قال قيس: وفيهم نزلت: ﴿ هَذَانِ خَصَمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴾ قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: عليٌّ وحمزة وعُبيدة، وشيبة ابن ربيعة، وعُبية بن ربيعة، والوليد بن عتبة. (صحيح البخاري ١٩٧/ -٢٩٨ - كتاب التفسير، سورة الحج، باب (الآية) برقم ٤٧٤٤. وصحيح مسلم ٢٣٢٣ بنحوه - كتاب التفسير - باب في قوله تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصَمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِيمٍ ﴾).

# التفسير:

هذان فريقان متنازعان، وهما المؤمنون والكافرون تنازعوا، إذ يَدَّعي كلُّ فريق أنَّه على حقَّ، فالمؤمنون يريدون نصرة دين الله، والكافرون يريدون إطفاء نور الإيهان، وسيفصل بينهم النزاع، فالكفَّار فُصَّلَتْ لهم ثيابٌ من نار على مَقاس أجسادهم، يُصَبُّ على رؤوسهم الماء المغليُّ بنار جهنم، يُذيب ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء ويُسْقِطُ الجلود، وأُعِدَّ لهم مطاريقُ من حديد يُضْرَبُون بها، كلها حاولوا الهروب من هول النار أُعيدوا فيها ووُبِّخوا، إذ يقال لهم: ذُوقوا عذاب نار جهنَّم.

٢٣ - إنَّ الله تعالى يُدخل المؤمنين الذين يَعْملون الأعمال الصالحة جنَّاتٍ تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، يُزيَّنون فيها بحُلِيٍّ في غاية الجمال، بأساور من الذهب واللؤلؤ، ولباسهم المعتاد في الجنَّة هو الحرير الطبيعي رجالاً ونساءً.

٢٤ - وأمًّا كلامهم في الجنَّة فقد ألهمهم الله تعالى التسبيح والتحميد والتهليل والكلام الحسن الذي يخلو من اللغو والكذب، وهداهم سبحانه إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب.

٢٥ - إنَّ الكفَّار الذين يمنعون الناس عن دين الله تعالى، ويمنعون المؤمنين عن دخول المسجد الحرام الذي جَعَلْناه مَنْسَكاً ومُتعبَّداً للناس جميعاً، يستوي فيه المقيم الحاضر، والذي يأتيه من خارج البلد. ومَنْ يعزمْ فيه بفعل سوء، أو يَهُمَّ بسوءٍ متعمِّداً ظُلْمَ الآخرين، سواء كان يقيم في المسجد الحرام أو خارجه، نُذِقْه عقاباً من العذاب الموجع.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- بيان مصير أهل الحق ومصير أهل الباطل في الآخرة.
  - ٧- بيان حرمة المسجد الحرام.
- ٣- التهديد والوعيد لِمَنْ أراد الإساءة إلى المسجد الحرام وأهله، ولو بمجرد النية.
- ٤- المسلمون سواسية في المسجد الحرام، فالكلُّ له حقُّ العبادة، سواءً كان من أهل البلد، أو من القادمين.

(أخرجه الحاكم وصححه الذهبي في المستدرك ٢/ ٣٨٨-كتاب التفسير، وصححه أحمد شاكر في حاشية المسند برقم ٢٧١).

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلِفَ بِي شَيْتًا وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآ إِبِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلشُّجُودِ ۞ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ اللهِ لِيَشْهَدُواْ مَنْنِفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي آتِنَامِ مَّعْلُومَنتٍ عَلَىٰ مَا رَزْفَهُم مِّنْ بَهِـيمَةِ ٱلْأَنْعَدَرِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَـآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُـمَّ لْيَقْضُواْ تَفَخَهُمْ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْسِيقِ ٣ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِيةٍ. وَأُحِلَتْ لَكُمُ ٱلْأَنْفَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْشِنِ وَٱجْتَكِنِبُواْ قَوْلَتَ ٱلزُّورِ ۞ حُنَفَآءَ بِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ٣٠٠

التفسير:

٢٦-٢٦ واذكر - أيُّها النبي - إذ هَيَّأنا لإبراهيم النَّين الحبان البيت الحرام، وأنزلناه بجواره للقيام ببناء الكعبة على التوحيد، ونَهَيُّناه عن الشرك، وأَمَرْناه أن يُطَهِّر البيت من الأوثان والأقذار، للذين يطوفون حول الكعبة، والمقيمين للعبادة، والمصَلِّين فيه. وبعد أن قام إبراهيم الطَّيْكِ بذلك الشرف أمره الله تعالى أن ينادي الناس، ويُبَلِّغهم بوجوب الحج إلى بيت الله الحرام، ثم بَشَّره بالاستجابة إلى ندائه، ومجيء الناس من كل مكان بعيد وقريب، مشاةً على أقدامهم، ورُكْباناً على الجمال المهيَّأة للسفر الطويل، وغيرها من المراكب المُعَدَّة للحج؛ ليَحْظَوا بمنافع دينية ودنيوية، وليذكروا اسم الله عند ذَبْح الهدايا والضحايا في أيام النحر، شكراً لله على نعمائه، وعلى ما أعطاهم من الإبل والبقر والغنم والمعز، وأباح لهم الأكل من لحوم الأضاحي، وأمر بإطعام البائس الذي أصابته شدَّة وفاقة، والفقير المحتاج.

٢٩- ثمَّ بعد الذبح أمرهم أن يُزيلوا من أجسامهم ما علق بها في أثناء الإحرام، وذلك بالحلق والتقصير وقصِّ الشارب والأظافر، وليوفوا ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعةً لله، ولْيَطُوفوا حول الكعبة طواف الإفاضة سبعة أشواط.

٣٠- ذلك الأمر العظيم الذي يُبيِّن شعائر الله تعالى، ومَنْ يُعَظِّمْ ما شرعه الله من أحكام الدين فهو خير له ثواباً في الآخرة، وأَحْلَلْنا لكم الأكل من الإبل والبقر والغنم والمعز وغيرها من النَّعَم، إلا ما استُثْنِي في القرآن الكريم، كالميتة والمنخنقة وما ذُبِحَ لغير الله. واجتنِبوا بغاية الجهد عبادة الأوثان، فإنَّها خبيثة نجسة نجاسةً معنوية، واجتنبوا أيضاً قول الباطل من الكذب وشهادة الزور. ٣١ - وكونوا مستقيمين مطيعين لله غير مشركين به أحداً، ومَنْ يشرك فمَثَلُه مَثَلُ مَنْ سقط من السهاء، فتأكله الطير وثُمَرِّقه، أو تعصف به الريح إلى مكان بعيد من الأمان. وهذا التشبيه يُبَيِّنُ خطورة البعد عن الإيان بالله تعالى.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- بيان فضل المسجد الحرام وشرف إبراهيم الطَّيْلاً.
  - ٢- أول مَنْ بَلَّغَ بوجوب الحج إبراهيم النَّغير.
    - ٣- جواز التجارة في الحج.
- ٤- ضرورة التنويه بالحكمة من الحج، وما فيه من منافع مادية وروحية للنفس وللمجتمع وللشعوب المسلمة، والعمل على استثار هذا الموسم في توثيق عُرا المودَّة، وأواصر الصلة، وتبادل المنافع بين المسلمين.
  - ٥- بيان فضل تعظيم حرمات الله تعالى، ومنها المسجد الحرام.
    - ٦- تأكيد تحريم عبادة الأصنام، والكذب، وشهادة الزور.

#### التفسير:

٣٢ - ذلك هو الأمر العظيم من الشرع الحكيم الذي أمر به الرحمن الرحيم. ومَنْ يُعَظِّمُ أمور الدين، ومنها شعائر الحج فإنَّها من أفعال المتقين.

٣٣ - ولكم في هذه الضحايا والهدايا منافع من النسل واللبن والركوب، إلى وقت نَحْرِها في مكَّة المكرَّمة، أو في منى.

٣٤-٣٥- ولكلِّ مِلَّةٍ شَرَعْنا لها مكاناً للعبادة وللذبح؛ ليذكروا اسم الله وحده، ويشكروه على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم والمعز. فإلهكم - أيها العباد - إله واحد هو الله سبحانه، فأخْلِصُوا له العبادة وأطيعوه. وبَشِّر الخاشعين القانتين لله، الذين إذا ذُكِرَ اللهُ خَشَعَتْ قلوبهم، والصابرين على البلاء، والمحافظين على أداء الصلاة، وعمَّا أعطيناهم ينفقون في سبيل الله.

٣٦- والتضحية بالإبل البدينة لله تعالى جعلناها من معالم الشريعة التي أمر بها الله لعباده. لكم فيها نفع في الدنيا والآخرة، فقولوا عند ذَبْحِها: بسم الله، حال كونها واقفة صُفَّتْ ثلاثٌ من قوائمها، وقُيِّدَت الرابعة، فإذا سقطت على الأرض، وأُزْهِقَتْ رُوحُها فقد حَلَّ أَكْلُها، فكُلوا منها إن شئتم، وأَطْعِمُوا الفقير الذي لم يسأل تَعَفُّفاً، والسائل لحاجته. مثل ذلك التسخير جعلناها منقادةً لكم؛ لكي تشكروا الله على يعتمه.

٣٧ - ليس المقصودُ من الهدايا التظاهُرَ بذبحها، وإنَّما المقصود الإخلاص له سبحانه، فلن يصل إلى الله لحومُها وإراقة دماثها، ولكن يَبْلُغُه التَّقوى منكم، بطاعة أوامره واجتناب نواهيه. مِثْلَ ذلك التسخير جعلها لكم منقادة؛ لتُعَظِّموا الله، وتشكروه على ما هداكم من الحق. وبَشِّرِ المحسنين بأقوالهم وأفعالهم أنَّ لهم الجنة.

- ١- الترغيب في وجوب تعظيم أحكام الدين.
- ٢- جواز الاستفادة من الأضاحي بركوبها وشرب لبنها، حتى يجين ذَبْحُها في مكة المكرمة، أو في سنى.
- ٣٤ في الآية (٣٤) إخبار مستقبلي، وبشارة للمتواضعين الخاضعين لربِّهم، بأنَّ لهم خيرَي الدُّنيا
   والآخرة.
  - ٤- وجوب التسمية عند الذبح.
  - ميان وحدة التشريع في ذُبْح القرابين لله تعالى في الشرائع كلها.
    - ٦- وجوب شكر الله تعالى على نعمه.
- ٧- في الآية (٣٧) إخبار مستقبليٌّ وبشارة للمحسنين بعبادة الله وحده، والمحسنين إلى خَلْقِه بكلِّ خير وفلاح.

٣٨- يُبَشِّرُ الله تعالى عباده المؤمنين بأنَّه ينصُرهم، ويدفع عنهم كيد أعدائهم. إنَّ الله لا يحبُّ كل خَوَّان للأمانة، جحود لنعم الله تعالى.

# ٣٩- سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لما أُخرج النبي على من مكة قال أبو بكر: أَخْرَجوا نبيَّهم، لَيُهْلَكُنَّ فأنزل الله: ﴿ أُذِنَ لِللَّذِينَ يُقُلَتَلُونَ بِأَنَّهُم ظُلِمُواً وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فقال أبو بكر: لقد علمتُ أنه سيكون قتال. (أخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٣٢٥- كتاب التفسير، باب سورة الحج برقم ٣١٧١. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وصححه أحمد شاكر برقم ١٨٦٥، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك ٢٦/٢ - كتاب الجهاد).

# التفسير:

أَذِنَ الله تعالى في القتال للمؤمنين الذين يقاتلهم أعداؤهم؛ بسبب أنَّهم ظُلِموا بمَنْعِهم مِنْ دينهم، وفتنتهم، وإخراجهم من ديارهم، فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم ويَسْتَرِدُوا حقوقهم. إنَّ الله وحده قادر على نصر عباده.

٤٠ ومن صفة ظلمهم أنّهم أُلِخِتُوا إلى الخروج من ديارهم بغير سبب موجب للإخراج، وإنّا لأنّهم عبدوا الله وحده. ولولا ما شرعه الله من دَفْعِ الظلم بالجهاد لانتشر الفساد بهدم أماكن العبادة، من معابد الرهبان، وكنائس اليهود والنصارى، ومساجد المسلمين التي يُصَلُّون فيها، ويذكرون الله فيها كثيراً. وقسماً لينصر دينه ورسوله. إنّ الله لَقَوِيٌّ على ما يريد، عزيزٌ في مَلكوته، لا يقدر أحد على مغالبته.

١٤ - الذين وَعَدْناهم بالنصر، إن جعلنا لهم سلطاناً في الأرض عبدوا الله، وحافظوا على إقامة الصلاة
 وإعطاء الزكاة، ودَعَوا إلى الخير ونَهَوا عن الشر. ولله تعالى مرجع الأمور.

٤٤-٤٢ وإن يُكَذِّبُك الكفَّار - أيها الرسول - فقد سبقهم في تكذيب رسلهم قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ولوط، وأصحاب مدين الذين كَذَّبوا شعيباً، وكذَّب فرعون وقومه موسى، فأمهَلْتُ الكافرين، وأخَرْتُ عنهم العذاب، ثمَّ أهلكتهم، فكيف كانت آثار إنكاري عليهم؟

- ١ قال الشيخ الشنقيطي: «بَيَّن جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنَّه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إياناً حقاً، ويكفيهم شرَّ أهل السوء، وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكُلُّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۗ ﴾ [الطلاق: ٣] الآية، وقوله: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. ﴾ [الزمر: ٣٦]».
  - ٢- بيان مكانة المؤمن عند الله تعالى في الرعاية والنصر والتأييد.
    - ٣- الإذن بالقتال، لرفع الظلم، وحماية الدِّين والمسلمين.
  - ٤- مهمة الأُمة إقامة حكم الله تعالى في الأرض على قَدْر استطاعتها.
    - ٥- وجوب احترام أماكن العبادة.
    - ٦- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  - ٧- تسلية النبي الأمين ﷺ في بيان موقف المكذبين بالأنبياء، وإمهالهم فهلاكهم.
    - ٨- ينظر: خريطة موقع قوم مدين، كما في الملحق.

﴿ فَكُأَيِّن مِّن فَرَيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿ فَكُأْتِ مِّن أَفَارَ بَسِيمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ مَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنّهَ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴿ فَا اَنْ يُسْمَعُونَ بِهَا فَإِنّهَ لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِدُ وَكِنكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ اللَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴿ فَا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللّهُ وَعَمَّا الْأَبْصِدُ وَكِنكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ اللَّتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴿ فَا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللّهُ وَعَمَّا الْأَبْصِدُ وَكِيكُ وَلِيكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ فَا يَسَاتِعْجِلُونَكَ وَلِيكَ أَلْفَ اللّهُ اللّهُ وَلِيكَ أَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ فَا يَتَأَيّمُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُبِينً ﴿ فَا الْمَنْ الْمُونِ وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيدُ ﴿ فَ قُلْ يَتَأَيّّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُبِينًا مُعَاجِزِينَ أُولَئِيكَ وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيدُ ﴿ فَى قُلْ يَتَأَيّّهَا ٱلنَّاسُ إِنَمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُبِينًا مُعَاجِزِينَ أُولِيكِ وَمِي طَالِمَةٌ فَهُ الْصَلِحَاتِ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُولِيدٌ ﴿ فَالْوَالِينَ اللّهُ مَا مُعْتَجِزِينَ أُولَئِيكَ مَا مَعْدِينِ اللّهُ الْمُعَالِحِيدِ اللّهُ الْمُعَالِحُونِ اللّهُ الْمُولِكِينَا مُعَامِونِ الْهُ الْمُعَالِحِينَ الْمُعَالِحِينَ أَوْلَئِيكَ اللّهُ الْمُعَالِينَا مُعَالِحِينَ اللّهُ الْمُعَالِقِينَا مُعَالِحِينَ أُولَئِيكَ الْمُعَالِقِينَا مُعَالِمَا الْمَعْلِحِينَ الْمُعَلِيلِينَا الْمُعَالِحِينَ الْمُعَلِيلُهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ الْمُعَالِقُولُهُ اللْمُعِلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الللّهُ الْمُعَالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللْمُ الْمُعَلِّمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُ اللللْمُعَالِمُ الللللْمُ اللّهُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللّ

### التفسير:

٤٥ - كثير من البلدان التي عَصَتْ ربَّها، فأصابها بأسنا، فدمَّرناها بسبب كفر أهلها، وتكذيب رسلهم، فهي مُهَدَّمة، سادت فيها الوحشة، وأصبحت خالية من البشر، حتى غدت آبارها مطويَّةً لا يُستقى منها، وقصورها شامخة، لكنَّها خاويةٌ لا يُنتفع منها.

٤٦ - أفلم يسافر الكفَّار ليشاهدوا مصارع الهالكين، فيعتبروا بها حَلَّ بهم من الدمار، ويسمعوا أخبار النَّكال بالكفَّار؟ فإنَّ العمى ليس عمى الأبصار، ولكنَّ العمى المُهْلِكَ هو عَمَى البصيرة عن إدراك الحقِّ والاعتبار.

٤٧ - ويطلب الكفار منك - أيُّها النبي - أن يُعجِّلَ الله لهم بالعذاب استهزاءً، وهو واقع بهم بموعدٍ
 قَدَّره الله تعالى في الدنيا، أو في الآخرة، أو في كليهها. وإنَّ مقدار يوم من أيام الآخرة عند الله كألف سنة عمَّا
 تَعُدُّون من سِني الدنيا، فوقوع العذاب ليس عنده ببعيد.

٤٨ - وكثيرٌ من أهل البلدان الذين ظلموا أمهَلْتُهم، ثمَّ فاجَأْتُهم بالهلاك، وإليه سبحانه مرجعهم؛
 لينالوا عقابهم في الآخرة.

93-10- قل أيها الرسول: يا أيها العباد، ما أنا إلا مُنْذِرٌ لكم، أُنذركم إنذاراً واضحاً لا التباس فيه، فالمؤمنون العاملون الأعهال الصالحة لهم عند ربّهم مغفرة لذنوبهم وجنّة نعيم، والذين كَذّبوا بآياتنا، وبذلوا جهودهم في إثارة الفتن ومحاربة القرآن والكيد لأهله. أولئك هم البعداء عن رحمة الله الملازمون النار، وهم وقودُها.

### الفوائد والاستنباطات:

١- الإشارة إلى آثار إهلاك الأُمم الظالمة، وذلك للموعظة والعبرة.

- ٢- الدعوة إلى السير والنظر في ملكوت الله.
  - ٣- عمى القلب أشد من عمى البصر.
    - ٤- طول زمن أيام الآخرة.
- ه- يوم مقداره خمسون ألف سنة يعادل (١٨) مليون يوماً.
- ٦- تؤكد الآية (٤٧) النظرية النسبية التي اكتشفها (آينشتاين) والتي تقول: إنَّ السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء، الضوء سرعته تقريبية، يقطع في الثانية الواحدة (٣٠٠) ألف كيل.

(http://nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art=1451)

- ٧- عدل الله تعالى في عباده.
- ٨- تشنيع الظلم، فهو من أسباب هلاك الأُمم.
- ٩- ينظر: صورة النخل المنقعر والخاوي، كما في الملحق.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِذَا تَمَنَّى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ وَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فَمْ يَحْدِمُ اللَّهُ عَالِيدَ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ آ لَيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فَعْ الشَّيْطَانُ فَعْ الشَّيْطَانُ وَعَلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَعَلَيْهِ الشَّيْطِانُ وَعَلَيْهِ الشَّيْطِانُ وَعَلَيْهِ اللَّيْنِ اللَّهِ اللَّيْنِ اللَّهِ اللَّيْنِ اللَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّكَ فَيُوْمِئُوا بِهِ وَنَهُ فِي اللَّهِ اللَّيْنَ اللَّهُ لَهَا وِ اللَّيْنَ اللَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّكَ فَيُومِنُوا بِهِ وَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَ اللَّهُ اللَّهُ

# التفسير:

٥٢ وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول - من رسول ولا نبي إذا قرأ ما أمر الله تعالى به، وحَرَصَ على الإصلاح، ألقى الشيطان عند ذلك الوساوس والشبهات في قلوب بعض الناس؛ ليَصُدَّهم عن اتباع ما جاء به الرسول أو النبي، فيُبْطِلُ الله تعالى كيد الشيطان، فلا يُؤثِّر في قلوب المؤمنين، فيثبِّت الله تعالى آياته، ويُرسِّخُ أحكامها في قلوبهم. والله عليم بالأحوال، حكيم بالأقوال والأفعال.

٥٣ - ليجعل الله تعالى تلك الوساوس والشبهات فتنة للمنافقين والكافرين؛ ليزدادوا غواية وجناية. وإنَّ هؤلاء الظالمين لأنفسهم في بُعْدٍ كبير عن الهداية، وعداوة شديدة للمؤمنين.

٤٥ - وليعلم أرباب العلم أنَّ القرآن الحكيم هو الحقُّ الذي نزل من عند الله الكريم، فيُصَدِّقوا به، فتطمئن قلوبهم، وتخشع جوارحهم. وإنَّ الله هو الهادي للمؤمنين إلى دين الإسلام.

 ولا يزال الكفّار في شكّ من القرآن؛ بسبب ما يلقي الشيطان من الوساوس حتى قيام الساعة فجأة، أو حتى يأتيهم عذاب يوم شديد الهول لم يُرَ مثله في شدّة أهواله، إذ يُسْتأصل الكبير والصغير.

٥٦-٥٧- الملكوت يومَ القيامة والتصرُّ ف المطلق لله وحده، وهو الذي يحكم بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون العاملون بها أمر الله في جنات النعيم، والكفَّار المكذِّبون بآيات الله هم البُّعَداء عن رحمة الله في عذاب مقيم في الجحيم.

٥٩-٥٨ والذين هاجروا ابتغاء مرضاة الله، ثمَّ قُتِلوا في سبيل الله، أو ماتوا بغير قتال، قسماً لَيَرْزُقَنَّهم الله الجنَّة بحُسْنِها ونعيمها، وإنَّ الله بكرمه، هو خير مَنْ أعطى، فإنَّه يرزق بغير حساب. ثمَّ يؤكِّد ذلك بقوله: والله لَيُدْخِلَنَّهم مقاماً يرضونه في الجنَّة. وإنَّ الله لعليمٌ بأحوال عباده، لا يعاجلهم بالعقوبة.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ التحذير من وساوس الشيطان وعداوته.
- ٢- تأثير وساوس الشيطان في الكفار والمنافقين الذين غَمَرَ الشكُّ قلوبهم.
- ٣- الإشارة إلى التغلب على وساوس الشيطان بالدعاء، والاستعانة بالله تعالى.
  - ٤ بيان فضل الهجرة في سبيل الله تعالى.
  - ٥- بيان مصير المؤمنين ومصير الكافرين في الدارين.

### التفسير:

• ٦- ٦٠ - ذلك هو الوعد الكريم، ومَنْ جازى الجاني بمثل جنايته ثم اعتُدِيَ عليه، قسماً لَينصُرَنَّه الله تعلى. إنَّ الله عَفُوٌ عن ذنوب عباده التائبين، غفور لهم لا يعاقبهم عليها. ذلك النصر الذي وعد به سبحانه لأنَّه قادر على ذلك، بل هو قادر على أعظم من ذلك من الآيات الكونية التي لا تفارق البشرية، ومنها قدرته سبحانه على إدخال الليل في النهار، وإدخال النهار في الليل، بأن ينقص من الليل، فيزيد في النهار، وعلى العكس من ذلك. والله سميع للأقوال، بصير بالأحوال.

٦٢ - ذلك الاتصاف بتمام القدرة والعظمة لله تعالى لأنَّه هو الإله الحق، وأنَّ ما يعبده المشركون من
 دونه هو الباطل، وأنَّ الله العليُّ على خَلْقِه، الكبير العظيم الذي لا شيء أكبر منه سبحانه.

٦٣ - ٦٤ - ألم تعلم - يا عبد الله - أنَّ الله أنزل من السحاب المطر، فتصبح الأرض ذات بساط أخضر، تُنبِت أنواع النبات؟ إنَّ الله لطيف بعباده، خبيرٌ بهم، له ما في السموات السبع، وما في الأرضين السبع. وإنَّ الله هو الغني حقًا عن كلِّ شيء، المحمود في كل حال.

٦٥ - ألم تعلم - أيُّها الإنسان - أنَّ الله ذَلَّل لكم ما في الأرض من الدوابِّ والنبات، وذلَّل لكم السفن تجري في البحر بأمر الله تعالى، وهو الذي يُمْسِكُ السماء ويَحْفَظُها؛ لكيلا تقع على الأرض إلا إذا شاء سبحانه؟ إنَّ الله ذو رأفة عظيمة ورحمة واسعة بجميع النَّاس.

٦٦ - وهو سبحانه الذي أحياكم في إيجادكم من العدم، ثمَّ يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثمَّ يحييكم في الآخرة عند البعث. إنَّ الإنسان لَجَحُودٌ لنِعَم الله تعالى.

- ١- الإشارة إلى إيجاد القوة الماثلة لدى المعتدين لرَدْعِهم، والذَّوْد عن المسلمين.
  - ٧- مشروعية عقوبة الظالم.
- ٣- عظمة الله في ملكه وخلقه ونعمه عليهم تُبَرُهِنُ أنَّه هو الذي يجب أن يُعْبَدَ وحده، ويُعَظَّم.
  - ٤- تقرير إثبات البعث.
  - ه- ينظر: صورة ولوج الليل والنهار وتكويرهما، كما في الملحق.

﴿ لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ إِنّكَ لَمَكَ هُدُك مُسْتَقِيمِ ﴿ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ أَلْقَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# التفسير:

77-79 لكلِّ أُمَّة من الأُمم وَضَعْنا لها شريعة وعبادة، هم عاملون بها، فلا يَصِحُّ أن ينازعك أحد من المشركين في أمر الدين، وادعُ إلى إخلاص العبادة لله وحده. إنَّك - أيها النبي - لَعلى دين قويم موصل إلى جنَّات النعيم، وإن خاصمك المشركون بالباطل فقُلْ لهم مُعْرِضاً عنهم، مُهَدِّداً لهم: الله أعلم بأعهالكم، وهو سبحانه يقضي بينكم وبين المؤمنين يوم القيامة فيها اختلفتم فيه في أمر الدين.

٧٠ ألم تعلَمْ - يا عبدَ الله - أنَّ الله تعالى يعلم كل ما في السموات السبع والأرَضين السبع؟ إنَّ ذلك العِلْم مسطور في اللوح المحفوظ، وهو أمر سهل على الله تعالى.

۱۷-۷۲- ويعبد المشركون أصناماً من دون الله، لا حُجَّة لهم فيها، ولا برهان من الله تعالى، وما ليس عندهم به علم، وليس لهؤلاء الظالمين لأنفسهم من ناصر ينصرهم. وإذا تُلِيَتْ عليهم آيات القرآن الواضحة ترى في وجوه الكفَّار الكراهية، يكادون يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم القرآن من شدَّة غيظهم. قل لهم أيها الرسول: هل أخبركم خبراً بشرِّ من ذلك الأمر العظيم؟ نارُ جهنم وعدها الله للكافرين المكذِّبين بآياته. وبئس المصير هي النار.

- ١- لكل أُمة شريعة، وكل الشرائع تلتقي في توحيد العبودية، ومرجعها لله تعالى.
  - ٢- مشروعية ترك الحوار إذا لم يكن مجدياً.
  - ٣- الإشارة إلى ضيق نفوس الكفار من تلاوة القرآن الكريم.
  - ٤ جدال الكفار ومِراؤهم لا ينبغي أن يَصْرف الداعية عن دعوته.
    - عريق الحق واضح بَيِّن، وإن نازع فيه الجاحدون.

#### التفسير:

٧٣ - يضرب الله تعالى مثلاً للعباد، ولبيان قُبْحِ عبادةِ الأوثان، وبيان ضعف عقول مَنْ عبدها، ويأمر الله تعالى بسياع هذا المثل: إنَّ هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله لن تقدر على خَلْقِ ذبابة على ضعفها وصغرها، وإن اجتمعت المعبودات كلُّها على ذلك. وإن اختطف الذبابُ شيئاً لم يستطيعوا استرجاعه، رغم ضعفه وحقارته. ضَعُف الطالب وهو العابد الذي يطلب الخير من الوثن، وضَعُف المطلوب، وهو الوثن المعبود، فكلٌّ منها حقير وضعيف، فكيف تتخذون هذه الأوثان آلهة؟

٧٤- ما عَظَّم المشركون الله َسبحانه حَقَّ عَظَمَتِه. إنَّ الله كامل القوَّة، كامل العِزَّة في ملكوته.

٧٥ الله تعالى يختار من الملائكة رُسُلاً؛ لتبليغ الوحي إلى أنبيائه ورسله من البشر، ويختار رُسُلاً من البشر لتبليغ شرائع الدين. إنَّ الله سميع للأقوال، بصير بالأحوال.

٧٦- وهو سبحانه يعلم بكل أحوال رسله، ما قَدَّموا وما أُخَّروا من الأفعال والأقوال، وإليه وحده سبحانه تُرَدُّ أمور العباد كلُّهم، فيجازيهم عليها.

٧٧ يأمر الله تعالى المؤمنين بأحكام وتوجيهات كريمة في الآيتين الآتيتين: اركعوا لله في صلاتكم،
 واسجدوا له وحده فيها، واخضعوا له بطاعته، وافعلوا الخيرات التي أمركم بها؛ لكي تفوزوا بسعادة
 الدنيا والآخرة.

٧٨- وجاهِدُوا بأموالكم وأنفسكم لإعلاء كلمة الله حَقَّ الجهاد، باستفراغ الوسع والطاقة في كل الميادين، من دعوة الخلق، وجهاد النفس، والتعبئة الجادَّة، هو سبحانه اختاركم لدينه ونصرة شرعه، ما

جعل عليكم فيها شرعه من ضيق وشدَّة، فالزمُوا مِلَّة أبيكم إبراهيم السمحة السهلة، هو إبراهيم الذي سَمَّاكم المسلمين من قبل نزول القرآن، وفي هذا القرآن - كها في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِكَ وَمِن نَمَّاكُم المسلمين من قبل نزول القرآن، وفي هذا القرآن - كها في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَةً لَكَ مَسْلِمَةً لَكَ السورة البقرة: ١٢٨] - ليشهد عليكم رسول الله محمَّد على المأمم الأخرى أنَّ رسلهم قد بَلَّغَتْهم، فأقيموا الصلاة بأوقاتها، وأعطوا الزكاة للمستحقِّين، وثِقُوا بالله، وتوكَّلوا عليه في أموركم، هو ناصركم ومُتَولِّي أموركم، فنِعْمَ الناصر، ونِعْمَ النصير للمؤمنين.

- الردُّ على المشركين بأنَّ آلهتهم لا تملك القدرة على خَلْقِ أصغرِ مخلوقٍ، وهو الذباب، بل إنَّها عاجزة أن تَرُدَّ ما يسلبه الذباب منها، فكلاهما ضعيف.
  - ٢- الإشارة إلى التحدى في خَلْق حشرة صغيرة.
  - ٣- الردُّ على مَنْ أنكر أن يكون الرسول من البشر.
    - ٤- الفلاح بالاستجابة لأوامر الله تعالى.
  - ٥- وجوب تعظيم الله تعالى، والاعتزاز بالانتساب إلى الإسلام.
    - ٦- وجوب الجهاد بجميع أنواعه؛ لإعلاء كلمة الله تعالى.
- ٧- الإشارة إلى التيسير في الدين، كما قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اللَّهُ مِكُمُ اللَّهُ مِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].
- ٨- قال ابن عاشور في الآية (٧٨): «هذا الإنشاء يتضمن تحقيق حُسْنِ ولاية الله تعالى، وحُسْنِ نصره. وبذلك الاعتبار حَسُنَ تفريعه على الأمر بالاعتصام به. وهذا من براعة الختام، كها هو بَيْنُ لذوي الأفهام». (التحرير والتنوير: ١٧/ ٢٥٤).

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير التوحيد، وإقامة البراهين على وحدانية الله تعالى.
  - ٢- بيانُ أهمّ صفات المؤمنين.
  - ٣- تقرير البعث والحساب بالأدلّة.

# بنسب آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

### التفسير:

١-٤- يُبَشِّرُ الله تعالى المؤمنين بوعده أنَّ لهم الفوزَ بالفردوس الأعلى في الجنَّة، للذين أقَرُّوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، والذين هم في صلاتهم خائفون متذلِّلون لله، وهم عن كل ما لا خير فيه منصرفون، والذين هم محافظون على أداء الزكاة للمستحقين لها.

٥-٧- والذين هم لفروجهم حافظون من الحرام، إلا على أزواجهم أو ما ملكوا من الإماء، فإنَّهم لا إثم عليهم في الاستمتاع بهنَّ، فمَنْ تَمَتَّعَ بغير الأزواج والإماء فأولئك البعيدون عن الحق، هم المتعدُّون حدودَ الله تعالى.

١١-٨ - والذين هم يَرْعَون الأمانات ويوفون بالعهود، والذين هم على صلاتهم يُواظبون في أوقاتها وهم وتمام أركانها. أولئك أصحاب المنازل العالية هم الوارثون الجنَّة، الذين يَرِثُون أفضل منازلها، وهم مقيمون فيها على الدَّوام.

عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل في الجنة، ومنزل في النار، فإذا مات، فدخل النار، وَرِثَ أهلُ الجنة منزله، فذلك قوله تعالى: ﴿ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴾.

(سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٥٣ - كتاب الزهد، باب صفة الجنة برقم ٤٣٤١. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين (مصباح الزجاجة٣/ ٣٢٧) وأخرجه الطبري من طريق أبي معاوية به (التفسير ١٨/ ٥-٦)، وصحح إسناده ابن حجر (الفتح ١٨/ ٤٤٢)، وصحح إسناده الألباني (السلسلة الصحيحة ٥/ ٣٤٨ برقم ٢٢٧٩).

عن أبي هريرة الله قال: قال النبي الله الله عن أبي هريرة الله قال: قال النبي الله الله الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنّه أوسط الجنة وأعلى الجنة». (صحيح البخاري كتاب: الجهاد، باب: درجات المجاهدين في سبيل الله برقم ٢٧٩٠).

- ١ تأكيد الخبر بـ ﴿ قَدْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ لإفادة التحقيق.
  - ٢- بيان صفات المؤمنين التي فيها فَلاحُهم.
    - ٣- وجوب الخشوع في الصلاة وأهميّته.
  - ٤- قضاء الشهوة إنها يكون بالحلال، وتحريم تجاوُز حدود ذلك.
    - ٥- وجوب أدء الأمانة.
    - ٦- بيان أهمية الصلاة، فيها بدأ ذكر صفات المؤمنين وبها ختم.
- ٧- الإتيان باسم الموصول ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ عند ذكر كل صفة للإشارة إلى أن كل واحدة منها موجبة للفلاح.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةِ مِن طِينِ اللهُ مُمَّ جَعَلْنَهُ نُطَفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ اللهُ أَمَّ خَلَقَنَا الْمُضْعَة عَظَنَمُ الْمُضْعَة عَظَنَمُ الْمُضَعَة عَظَنَمُ الْمُعَنَّعَة اللهُ الْمُعَنَّدُ اللهُ الْمُعَنَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَنَّدُ اللهُ اللهُ الْمُعَنَّدُ اللهُ اللهُ

# التفسير:

17-17 - يُفَصِّل الله تعالى أطوار خلق الإنسان، ومقوِّمات الحياة التي سخرها للإنسان من الأنعام والنبات؛ لبيان عظمة قدرته وسعة رحمته، كما في الآيات الإحدى عشرة التالية: قسماً لقد خلقنا آدم من شيء مُسْتَلِّ من الطين، ثمَّ خلقنا نسل آدم من مَنيِّ يقذفه الرجلُ في رَحِمِ زوجته؛ ليستقرَّ المني في هذا الرحم الحصين، ويحصل فيه التلقيح والإخصاب.

1 ٤ - ثمَّ صَيَّرْنا النطفة قطعة دم جامدة لينة، شبيهة باللقمة التي تُمْضَغُ بين الأسنان، ثمَّ صَيَّرْنا قطعة اللحم اللينة عظاماً، ثمَّ كسونا العظام لحمَّ، بإنبات اللحم حول كل عظم بها يناسبه، ثمَّ صَيَّرْناه جنيناً خلقاً آخر، بنفخ الروح فيه بعد مضي أربعة أشهر في رَحِمِ أُمِّه، فعَظُمَتْ خيرات الله وتقدَّست قدرته وكريم عنايته، الذي أحسن كل شيء خَلقه.

١٥-١٦- ثمَّ إِنَّكم - أيها البشر - بعد الولادة والحياة التي كَتَبَ أَجَلها سبحانه لميتون، ثمَّ إِنَّكم بعد الموت وانقضاء زمن الدنيا تُبعثون يوم القيامة أحياءً من قبوركم للحساب.

# الفوائد والاستنباطات:

1- قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «لقد ذكر القرآن الكريم مراحل خلق الإنسان سواء بالنسبة لخلقه الأول متمثلاً بسيدنا آدم الطبطة أو خَلْقِ ذريته من بعده وذلك في آيات كثيرة أوجز في قسم منها وفصل في القسم الآخر في أسلوب بليغ غاية في الإعجاز البياني. وبجمع هذه الآيات تتضح المراحل؛ حيث جاءت الأبحاث العلمية في أصل الإنسان ومراحل خَلْقِه في بطن أُمه متطابقة مع ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، ونذكر أولاً أوليات خلق الإنسان (علم أصل الإنسان)، وثانياً إلى مراحل نموه في رحم أُمه (علم الجنين)، وإليكم مراحل خلق الإنسان (سيدنا آدم الطّنية):

- أ- الماء: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ١٥٤].
- ب- التراب: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٤ أَنْ خَلَقَكُم مِن نُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ نَنتَشِرُونَ ﴾ [الروم: ٢٠].
  - ج- الطين: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنْنَ مِن سُلَنكَةٍ مِّن طِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٧].

- د- الطين اللازب: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينِ لَّازِبِ ﴾ [الصافات: ١١].
- ه-- الصلصال الحمأ المسنون: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَنَ مِن صَلَّصَٰلِ مِّنْ حَمَلٍ مَّسْنُونِ ﴾ [الحجر: ٢٦].
  - و- الصلصال كالفخار: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَارِ ﴾ [الرحمن: ١٤].

ففي الآية الأولى يشير القرآن إلى خلق الإنسان من الماء، ويشير في الثانية إلى التراب، ثم في الثالثة إلى سلالة من طين (الطين هو مزيج من الماء والتراب)، وفي الرابعة إلى الطين اللازب (أي اللزج وهو مزيج التراب والماء حديثاً)، وفي الخامسة من صلصال من حماً مسنون (وهو الطين اليابس المتعفن المتغير الذي مضت عليه سنون عدة) والسادسة من صلصال كالفخار (وهو الطين المحروق المتحجر).

ويبين العلم الحديث عناصر الإنسان في تركيبته نحو (٢٢) عنصراً تتوزع على الشكل التالي:

أ- الأوكسجين والهيدروجين على شكل الماء وبنسبة ٦٥-٧٠٪ من وزن الجسم.

ب- الكاربون والأوكسجين والهيدروجين التي تشكل أساس المركبات العضوية مثل السكريات
 والدهنيات والبروتينات والهرمونات والفيتامينات وغيرها.

- ج- العناصر الجافة والتي يمكن تقسيمها إلى:
- سبعة عناصر أساسية والتي تشكل ٦٠-٨٠٪ منها وهي (الكلور والكبريت والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم)
- سبعة عناصر أخرى بنسبة أقل وهي (الحديد والنحاس واليود والمنغنيز والكوبلت والتوتياء والمولبيديوم).
- ستة عناصر بشكل زهيد وهي (الفلور والالمنيوم والبورينيوم والسلينيوم والكادميوم والكروم).
   وجميع هذه العناصر موجودة في تراب الأرض، كذلك فإن تركيب الحمض النووي DNA (الذي هو أساس تكوين الإنسان)، والموجود في نواة كل خلية من جسم الإنسان على شكل سلاسل تسمى الكروموسومات (الصبغيات) وتكون مايسمى بالإنسان المصغر (الإنسان الجيني)!.

ويتكون الحمض النووي DNA من سلسلة من وحدات كيهائية تسمى بالنيكلوتيدات، ويتكون كل نيوكلوتيد من ثلاثة مكونات رئيسية:

- أ- جزيء سكر خماسي (رايبوز).
  - ب- فوسفات.
- ت- قاعدة نيتروجينية. (بيورينات وبيرمدينات).
- وهذه الكيهاويات موجودة في الطبيعة، ويمكن استخراج مكوناتها الأساسية من الطين.

فالتراب والماء يحتوى على العديد من المعادن والمكونات التي نجدها في الحمض النووي للإنسان.

٢- رعاية الله تعالى التامَّة للإنسان من أوَّل لحظات تَكُوُّنِه حتى نهاية خلقه.

٣- الدّلالة على أنّ القرآن من عند الله، فها ذكر فيه من دقائق خلق الإنسان لم يكتشفها البشر إلا بعد نزول القرآن بعدّة قرون.

٤ - قال ابن عاشور: «من إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن باسم العَلَقة، فإنه وَضْعٌ بديع لهذا الاسم؛ إذ قد ثبت في علم التشريح أنَّ هذا الجزء الذي استحالت إليه النطفة هو كائن له قوة امتصاص القوة من دم الأم؛ بسبب التصاقه بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم». (التحرير والتنوير: ١٨/ ٢٠).

٥- نقل الدكتور محمد جميل الحبّال عن (كيث مور Keith Moore) رئيس قسم علم الأجنة في جامعة تورنتو في كندا، الذي ألَّف كتاباً يعتبر من أهم المراجع الطبية في هذا الاختصاص بعنوان (علم الأجنة السريري وتخليق الإنسان) إذ قال: "إنني أشهد بإعجاز الله في خلق الجنين الذي ذكره الله في القرآن الكريم في كل طور من أطواره، والتي لم تكتشف إلا في الجزء الأخير في القرن العشرين، وأؤكد أنَّ كل شيء قرأته في القرآن الكريم عن نشأة الجنين وتطوره في داخل الرحم ينطبق على كل ما أعرفه في علم الأجنّة». تنقسم مراحل خلق الجنين إلى قسمين رئيسيين هما:

مرحلة (التخليق) وتستغرق ٧-٨ أسابيع (المرحلة الجنينية).

ومرحلة (النشأة) وتستغرق عدة أشهر (المرحلة الحميلية).

وتنقسم مرحلة التخليق كما جاء ذكرها في القرآن الكريم إلى المراحل التالية:

أ- مرحلة النطفة: في قوله تعالى: ﴿ مُّمَّ جَعَلْنَهُ ثُطْفَةً فِي فَرَارِ مَّكِينِ ﴾ وهي من التلقيح الى الإنغراس في بطانة الرحم وتستغرق نحو (٧) أيام (الأسبوع الأول) حيث بعد التقاء نطفة الرجل (الحيوان المنوي) مع نطفة المرأة (البويضة) وتتكون البويضة المخصبة (الزايكوت) وأطلق عليها القرآن الكريم (النطفة الأمشاج) أي خليط من ماء الرجل وماء المرأة وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاحٍ المُمشاج) أي خليط من ماء الرجل وماء المرأة وذلك في عندما سأله اليهودي من أيّ شيء يخلق الإنسان بَنَيْلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيمًا بَعِيرًا ﴾ [الإنسان: ٢]، وقوله ﷺ عندما سأله اليهودي من أيّ شيء يخلق الإنسان فأجابه: (من كل يخلق، من نطفة الرجل ونطفة المرأة) رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا بحد ذاته إعجاز علمي وسبق قرآني ونبوي. حيث كان الاعتقاد حتى القرن الثامن عشر بأن الجنين موجود بصورة مصغرة وكاملة في البويضة أو في الحيوان المنوي للرجل!! وتتم عملية التلقيح عادة في قناة الرحم (قناة فالوب) حيث تزحف الزايكوت متدحرجة وتقع في بطانة الرحم وتنغرس، ويكون الانغراس عادة

القسم العلوي الخلفي من بطانته ﴿ فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴾ وهو وصف دقيق جداً ومعجز لهذا المكان ذكره القرآن الكريم

ب- مرحلة العلقة: في قوله تعالى: ﴿ ثُرَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ بعد استقرار النطفة في جدار الرحم بفترة يدخل الجنين في مرحلة العلقة لتعلقه به وتغذيته من دماءه، ويشبه الجنين في هذه المرحلة شكلا بدودة (العلق) وهي دودة تعيش في المياه الآسنة وتمتص الدم إذا شربتها الدابة حيث تتعلق بحلقها وتتغذى على الدم الممتص منها. وهذا تشبيه قرآني دقيق لهذه المرحلة التي يتراوح عمر الجنين فيها مابين بداية الأسبوع الثالث.

ج- مرحلة المضغة: في قوله تعالى: ﴿ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَكَةً ﴾ حيث إن الجنين في هذه المرحلة يشبه المضغة إذ بعد يومين أو ثلاثة أيام من المرحلة السابقة (العلقة) تظهر فيه انتفاخات وتجاعيد غير منتظمة وتشكل بدايات الكتل البدنية وبراعم أعضائه الداخلية. ولا يمكن أن يوصف الشكل الخارجي إلا بالمضغة التي تعني اللقمة الممضوغة وعليها آثار الأسنان. ويبلغ طول الجنين في هذه المرحلة ما بين (٣-٥ سم) وذلك في الأسبوع الرابع من عمره وتنتهي هذه المرحلة قبيل نهاية الأسبوع السادس حيث تبدأ المرحلة التالية وهي مرحلة العظام.

د- مرحلة العظام: في قوله تعالى: ﴿ فَخَلَقْنَ الْمُضْغَةَ عِظْمًا ﴾ أي: إنَّ العظام تخلق بعد هذه المرحلة فتختفي الانتفاخات وتتحول إلى أعضاء جسمية كالأطراف العليا والسفلى والعمود الفقري وغيرها حيث يتخلق هيكله العظمى الغضروفي بداية الأسبوع السابع.

هـ- مرحلة الإكساء باللحم: في قوله تعالى: ﴿ فَكَسَوْنَا ٱلْمِظَامَ وَفِي ذَلْكَ إِعجاز قرآني آخر في أن العضلات التي تبدأ مباشرة بعد المرحلة السابقة في إكسائها للعظام وفي ذلك إعجاز قرآني آخر في أن خلق العظام يكون قبل خلق العضلات كما قرره علم الأجنة.

وبعد إكساء العظام باللحم تنتهي مرحلة التخليق وذلك في نهاية الأسبوع السابع من تلقيح البويضة وطوله (١١ سم) وقد اكتمل الجنينُ خَلْقَه، وتَكَوَّنَتْ وخُلِقَتْ جميع أعضائه.

مرحلة النشأة: وهي مرحلة النمو (المرحلة الحميلية) وتستغرق عدة أشهر، وإن ما يحدث بعد اليوم الثاني والأربعين من عمر الجنين هو تصوير و تعديل ونمو مطرد وسريع وتنسيق لأجهزة الجسم بصورة أكمل فيتغير الخلق خلقاً بعد خلق بتنسيق خالق مصور قدير، وهذا هو دور النشأة الذي يأتي بعد دور إكساء العظام باللحم (العضلات) التي يُعَدُّ الحد الفاصل بين المرحلة الجنينية والحميلية! يقول تعالى: ﴿ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن نهاية الأسبوع

الثامن حيث ينمو الجنين (الحميل) ببطء إلى الأسبوع الثاني عشر ثم ينمو بسرعة كبيرة حتى نهاية الحمل وحصول الولادة.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَا عَنِ ٱلْحَلَقِ غَلِهِ لِينَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَا عَنِ ٱلْحَلَقِ غَلِهِ لِيهِ جَنَّنتِ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَآسَكُنَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنَاعَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿ فَا فَانَانَا لَكُمْ بِهِ جَنَّنتِ مِّن نَجْيلِ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَهُ جَرَةً تَعْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْنِ لِلْآكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ ﴾ لَكُمْ فِي الْأَنْفُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### التفسير:

١٧ - والله لقد خلقنا فوقكم - أيها العباد - سبع سموات بعضها فوق بعض، ولكل سهاء طريق وباب يؤدي إلى السهاء التي فوقها، كما ورد في حديث الإسراء والمعراج المتفق عليه. وما كنّا غافلين عن حِفْظِ الْحَلْق.

١٨ - وأنزلنا من السحاب مطراً بقدر حاجة الخلائق، فأوْدَعْناه في سطح الأرض في الأنهار والجداول،
 وتحت الأرض كالعيون. وإنَّا على ذهاب هذا الماء لَقادرون، فتهلكون عطشاً أنتم ومواشيكم.

١٩ - فأخرَجنا لكم بهذا الماء حدائق ذات أشجار من نخيل وأعناب، وأصناف من الفواكه الكثيرة التي منها تأكلون، وتنتفعون.

٢٠ وأخرَجْنا لكم بهذا الماء شجرة الزيتون التي تَخْرُجُ حول جبل «طور سيناء»، يُعصر منها الزيت ليُدَّهن به، ويُنتفع به إداماً للآكلين، فهي شجرة مباركة كما صَعَّ عن النبي عَلِي «كُلوا الزيت، وادَّهِنُوا به، فإنَّه من شجرة مباركة». (أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٣٩٧) وأخرجه الضياء (المختارة ١/ ١٧٢ برقم ٨٣٩٨) وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم ٣٧٧).

٢١ - وإنَّ لكم - أيها العباد - في الأنعام من الإبل والبقر والغنم والمعز لموعظة تعتبرون بها؛ لمعرفة القدرة الإلهية والرحمة الربَّانية، نسقيكم عمَّا في بطونها لبناً طيباً، ولكم فيها منافعُ في أصوافها وأوبارها وأشعارها من الأثاث والفُرُش، ومنافع من لحومها للأكل الطيب الحلال.

- ١- ينظر: مخطط رحلة الإسراء والمعراج في الملحق.
- ٧- بيان آية كونية عظيمة، يُستنبط منها معرفة المداخل والمخارج في السموات السبع.

- ٣- الإشارة إلى نعمة المياه الجوفية المخزونة.
- ٤- الإشارة إلى فوائد الأنعام التي تُجِعَ فيها الشراب والطعام والأثاث.
- ٥- في الآية (١٧) إخبار مستقبليٌّ عن إحاطة الله تعالى بخلقه، وما يعملون في الدنيا.
- ٦- عظيم نِعَم الله على الإنسان، فمن ماء ينزل من السهاء إلى نبات ينمو في الأرض.
- ٧- الإشارة إلى يَعَمِ زيت الزيتون. قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «عقد في روما مؤتمرٌ عالميٌ لأول مرة في تأريخ الطب تحت شعار (زيت الزيتون وغذاء البحر المتوسط) بتاريخ ٢١-٤-١٩٩٧م ضم أشهر الأطباء الذين استعرضوا أحدث الأبحاث العلمية في فوائد زيت الزيتون خاصة في بلدان حوض البحر المتوسط، وأكدوا في توصياتهم ما يلي:

أ- إنَّ زيت الزيتون يسهم في الوقاية من أمراض الشرايين القلبية والدماغية وارتفاع ضغط الدم وداء السكر والبدانة وكذلك من الإصابة ببعض السرطانات وذلك من خلال غناه بالأحماض الدهنية غير المشبعة والوحيدة (Monoployunsaturated Fatty Acids) ومضادات الأكسدة (Antioxidants). وهذه المركبات تعمل على التقليل من الدهونات غير الحميدة كالكولستيرول الضار (LDL) وزيادة الدهون الحميدة كالكولستيرول النافع (HDL) وبالتالي تمنع حدوث تصلب الشرايين (Atherosclerosis).

ب- يوفر وقاية جيدة من تصلب الشرايين للأسباب المذكورة أعلاه.

ج- إن زيت الزيتون مادة مغذية ذات تأثير ملين (مضاد للإمساك) ويمكن استعباله كذلك كحقنة شرجية لمعالجة الإمساك الناتج عن الكتل البرازية أو انفتال الأمعاء. وكذلك يقي من الإصابة بتقرحات المعدة والاثني عشر عن طريق حمايته للغشاء المخاطي لها، ويقضي على الجرثومة المسببة لهذه التقرحات (هايلوباكتر بايلوري) (H.pylori) والتي لها علاقة أيضاً بالإصابة بسرطان المعدة.

د- يزيد من نشاط وظائف الكبد ويساعد على قدرته في إزالة السُّمِّية (Detoxification) ويمنع تشحم خلاياه لذلك ينفع في علاج الكبد الدهني (Fatty Liver). ويعتبر زيت الزيتون مفرغاً ومنشطاً لصفراء الكبد الذي يخزن في كيس المرارة، وينفع المصابين بالرمال الصفراوية المرارية، ويمنع تكوينها وكذلك يفيد في إفراغ الرمال البولية ويمنع تكوينها أيضاً بنفس الطريقة.

هـ- يحافظ على الخلية العادية ويمنعها من التحول إلى سرطانية.! فقد أكَّدت العديد من الدراسات أنَّه يقي من سرطان الجلد والقولون والمعدة والرحم والمبيض وكذلك سرطان الثدي حيث وجد أن

النساء اللواتي يتناولونه يومياً تقل عندهنَّ الإصابة بسرطان الثدي بنسبة ٤٥٪ مقارنة باللواتي لا يتناولنه بانتظام!

و- يُعَدُّ علاجاً مناسباً لالتهاب المفاصل الروماتزمي والعظمي والإلتواءات والتورمات الجلدية والتشنجات العضلية عن طريق استعماله كدهان موضعي كما يستخدم من قبل الرياضيين لتليين المضلات والمفاصل.

ز- يحافظ على ليونة الجلد ويمنع سقوط الشعر، وهو علاج فَعَّال لقشرة الرأس، ويقتل القمل فيه إذا وضع على فروة الرأس عدَّة ساعات وله تأثير عجيب في البشرة وصحة الجلد بشكل عام».

٨- قال ابن عاشور: «التعبير بالمضارع في قوله: ﴿ تَغْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآ } لاستحضار الصورة العجيبة المهمة التي كُوِّنَتْ بها تلك الشجرة في أول تكوينها، حتى كأن السامع يبصرها خارجة بالنبات في طور سيناء». (التحرير والتنوير: ١٨/ ٣١).

٩- في الآية (٢١) إخبار مستقبليٌ في الاعتبار بالأنعام، وما فيها من الرزق والمنافع.

١٠ - ينظر: صورة جبل الطور، كما في الملحق.

# التفسير:

٢٢ - وعلى الإبل تركبون في البرِّ، وعلى السفن تركبون أنتم ومتاعكم في البحر.

٢٣ - قسماً لقد بعثنا نوحاً الطّين إلى قومه يَدْعُوهم إلى عبادة الله تعالى، فناداهم متقرِّباً إليهم بالنسب:
 يا قوم اعبدوا الله وحده دون سواه، لا معبود لكم غيره سبحانه، أفلا تخافون عذابه؟

٢٤ فقال الجهلة من أشراف قومه تَكَبُّراً: ليس نوح إلا بشراً مماثلاً لكم، يريد أن تكون له السيادة والنبوَّة. ولو شاء الله إرسال رسول لهداية البشر لأرسل ملائكة، ما سمعنا بهذا الذي دعا إليه نوح من التوحيد في الأُمم الماضية.

- ٢٥ وما نوح إلا رجل مجنون، فانتظروا حتى يُفيق من جنونه أو يموت.
- ٢٦- فتضرَّع نوح الطُّنكا؛ إلى ربِّه يطلب العون والنصر على قومه المكذُّبين له.

٧٧- فاستجاب الله تعالى لنبيّه نوح الطّين وأمره: أن اصنع السفينة بحِفْظِنا ومَرْأَى منّا، وتعليمنا لك. حتى إذا جاء أمرُنا بإهلاكهم، وفارت عيون الماء من وجه الأرض ومن التنّور الذي يُخبز فيه - وهو إشارة لنزول العذاب - قلنا: احمِلْ في السفينة من كل أنواع الحيوانات ذكراً وأنثى، واحمِلْ فيها أهل بيتك، إلا مَنْ حكم الله بإهلاكه، ولا تشفع في الذين كفروا؛ إنّهم هالكون بالغرق.

٢٩-٢٨ فإذا ركبت واستقررت أنت ومَنْ معك على السفينة، فقل: الحمد لله الذي أنقذنا من القوم الكافرين، وقل: يا ربِّ أنْزِلْني منزلاً من الأرض مباركاً، وأنت خير مَنْ أنزل عباده المنازل المباركة، وقد استجاب الله تعالى له كما في قوله تعالى: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيْرِ مِّنَا وَبَرَكُنتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمْرِ مِّمَن مَعَلَىٰ وَأُمَّمُ الستجاب الله تعالى له كما في قوله تعالى: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَيْرِ مِّنَا وَبَرَكُنتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمْرِ مِّمَن مَعَلَىٰ وَأُمَّمُ الله الله عَلَىٰ الله الله الله الله وقد: ٤٨].

٣٠- إنَّ في ذلك الأمر العظيم في شأن نوح الكريم وقومه اللَّثام، لَعِبَراً ومواعظ للعباد، وإننا كُنَّا حقاً مختبرين عبادَنا بالآيات التي جاء بها المرسلون.

- ١ قال ابن عاشور: «لما كان السياع المنفي ليس سياعاً بآذانهم لكلام في زمن آبائهم، بل المراد ما بلغ إلينا وقوع مثل هذا في زمن آبائنا، عُدِّي فعل ﴿ سَمِعْنَا ﴾ في الآية (٢٤) بالباء؛ لتضمينه معنى الاتصال».
   (التحرير والتنور: ٣٦/١٨).
  - ٧- دعوة أوَّل الرُّسل نوح كدعوة آخرهم محمَّد ﷺ دعوةٌ إلى توحيد الله.
  - ٣- زعم قوم نوح أنَّ نوحاً لا يصلح للرسالة لأنَّه بشر، كما ادَّعي ذلك العرب في سيدنا محمَّد ﷺ.
  - ٤- على الدُّعاة إلى الله أتباع الأنبياء أن يَتَحَبَّبوا إلى قومهم حال دعوتهم إلى الله، كما فعل نوح الطَّنه.
- و- يلجأ المكذّبون للرسل عليهم السّلام إلى اتّهامهم بنهم متعدّدة، تَهَرُّباً من مواجهتهم، ومحاولة لصرف الناس عن اتّباعهم.

٣١-٣١- ثمَّ أَوْجَدْنا عاداً قوم هود من بعد إهلاك قوم نوح، فأرسلنا فيهم رسولاً من جنسهم، وهو هو دور التَّنك، أن اعبدوا الله وحده دون سواه، لا معبود لكم غيره سبحانه، أفلا تخافون عذابه؟!

٣٣-٣٣ وقال الجهلة من أشراف قومه الكفّار المكذّبين بالبعث المترفين: ليس هود إلا بشراً مماثلاً لكم يأكل الطعام كها تأكلون، ويشرب كها تشربون. وقسهاً إن اتبعتم بشراً مثلكم إنّا لحاسرون بتَرْكِكم آلهتكم.

٣٥-٣٥- ثمَّ أنكروا البعث بعدَّة أساليب في الآيات الأربع التالية: أيَعِدُكم هود أنَّكم تُبْعَثُون من قبوركم بعد أن تموتوا وتصيروا تراباً وعظاماً مفتَّتة؟ بُعْداً بُعْداً لما توعدون من البعث من القبور. لا حياة نُقِرُّ بها إلا الحياة الدنيا التي نعيشها، يموت بعضنا، ويُولد بعضنا، ولسنا نحن بمبعوثين بعد الموت، ما هو إلا رجل اختلق على الله كذباً، ولن نُصَدِّقَه أبداً.

٣٩-٤٢ فتضرَّع هود الطَّلَة إلى ربَّه يطلب العون والنصر على قومه، فاستجاب الله تعالى له مؤكِّداً ومبشَّراً: قسماً سيصيرون نادمين على كفرهم بعد زمن قليل، ففاجَأَتُهم صيحة العذاب الشديدة التي زلزلتهم، فدمَّرناهم، وجعلناهم كغُثاء السيل الذي يطفو على الماء، فبُعْداً من الرحمة، ودماراً للقوم المعتدين على المرسلين، ثمَّ أنشَأْنا من بعد هؤلاء أُمماً آخرين، كقوم لوط وشعيب وغيرهم.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - قال ابن عاشور: «عُدِّي فِعْلُ ﴿ فَأَرْسَلْنَا ﴾ بـ (في) دون (إلى)؛ لإفادة أنَّ الرسول كان منهم، ونشأ فيهم؛ لأنَّ القرن لما لم يُعَيَّنْ باسم حتى يعرف أنَّ رسولهم منهم أو وارداً إليهم، مثل لوط لأهل (سدوم)،

ويونس لأهل (نينوَى)، وموسى للقبط. وكان التنبيه على أنَّ رسولهم منهم مقصوداً؛ إتماماً للمهاثلة بين حالهم وحال الذين أرسل إليهم محمد ﷺ». (التحرير والتنوير: ١٨/ ٤١).

- ٢- دعوة الأنبياء واحدة، وهي توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة.
- ٣- موقف الملأ من دعوات الأنبياء متشابه في القبح والتكذيب.
- ٤- التَّرف والانغماس في شهوات الدنيا مفسدان للفطرة، ومُبْعَدان عن الحقِّ.
  - ٥- استجابة الله تعالى دعاء المظلومين من عباده، والسيَّما إن كانوا صالحين.

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا مُسُلَنَا مُسَلَنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِنَايَتِنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُلَيْ مُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِنَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ فَا أَلُوا فَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَا أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ فَا أَنْ وَمُونَ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَمُعَلِينَ ﴿ فَا أَنُومُنَ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَمُعَينِ فَا أَنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ لَعَلَهُمْ يَهَنَدُونَ وَمَعَينِ اللَّهُ مَا فَكَانُوا مِن ٱلْمُهْلِكِينَ ﴿ وَمَعِينِ اللَّهِ الْمُعَلَيْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى وَمُعَينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَمُعَينِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَنْ مَ وَأَمْتُهُ وَاللَّهُ مَا فَكَانُوا مِن اللَّهُ اللَّهِ وَمُعِينِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

# التفسير:

- ٤٣ لكلِّ أُمَّةٍ ظالمةٍ زمنُها الذي قرَّره الله تعالى لدمارها، لا تَتَقَدَّم عنه، ولا تتأخَّر.
- ٤٤ ثمَّ أرسلنا رسلنا إلى أُمهم متتابعين، كلَّما دعا رسول قومه كذبوه، فأهلكناهم متتابعين، وجعلناهم أخباراً تُروى، ويُتَّعظ بها، فبُعْداً عن رحمة الله، ودماراً لقوم لا يُصَدِّقون بدعوة رسلهم.
- ٤٥-٤٦ ثم أرسَلْنا موسى وهارون بآياتنا التسع، وحجَّة واضحة إلى فرعون وأعوانه المترفين،
   فاستكبروا عن التصديق بموسى وهارون، وكانوا قوماً جبَّارين يبطشون بالعباد.
- ٤٧ ٤٨ فأنكر فرعون وأزلامه: أنُصَدِّقُ برجلَين مثلنا، وقومهما من بني إسرائيل لنا مطيعون طاعة العبيد؟! فكذَّبوا موسى وهارون، فكانوا بسبب ذلك من الـمُهْلَكين بالغرق في البحر.
  - ٤٩ قسماً لقد أعطينا موسى التوراة هداية إلى بني إسرائيل.
- ٥٠ وجَعَلْنا قصَّة عيسى بن مريم وأُمَّه معجزة عظيمة، وأسكَنَّاهما بمكان مرتفع من أرض بيت المقدس، فيها أسباب الاستقرار من جريان المياه، وألوان الثيار.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ كثرة الرسل على مدار التاريخ، فها من أُمَّة إلا خلا فيها نذير.
- ٢- تشابُهُ حالِ الرُّسل مع أقوامهم، فكلٌ يبلِّغ دعوة الله، فيكون التَّكذيب والعذاب.
  - ٣- الله كلِّ أُمَّة أجلٌ محدّدٌ، لا يتقدّم ولا يتأخّر، ولا يَعْلَمُ وقته إلا الله تعالى.
    - ٤- الكِبْرُ والغرور من صفات الإنسان المذمومة التي تُؤدِّي به إلى الكفر.

١ ٥- ٥ - وقلنا: يا أيها الرسل، كُلوا من أنواع الطعام الحلال الطيب، واشكروا الله بالأعمال الصالحة، إنَّني بكل ما تعملون من خير عليم، وإنَّ هذه مِلَّةُ الإسلام مِلَّتُكم واحدة يا معشر الأنبياء، وأنا ربكم، فاتقوني بطاعة أمري.

٥٣-٥٥ - فتفرَّ قت الأُمم في أمر دينهم فِرَقاً عديدة، فاترك - أيُّها الرسولُ- هؤلاء المشركين في ضلالهم حتى يأتي زمن العذاب أو الموت.

٥٥-٥٦ أيعتقد هؤلاء المشركون أنَّ ما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والأبناء هو زيادة في الخير؟ بل هو استدراج لهم؛ لتتراكمَ ذنوبُهم، فيتضاعف عذابهم، ولكنَّهم لا يُحِسُّون بذلك.

٥٧-٥٨- يُثني الله تعالى على المؤمنين الذين يسارعون في فعل الخير، ويُبَيِّن أوصافهم: إنَّ الذين هم من خشية ربِّهم جادُّون في طَلَبٍ مَرْضاتِه، والذين هم بآيات ربِّهم المنزَّلة في القرآن والآيات الكونية المشاهَدة يُصَدِّقون.

٩٥-٦٢- والذين هم يُخْلِصُون العبادة لله وحده، لا يشركون به غيره، والذين يعطون زكاة أموالهم، ويقيمون الصلاة وهم يخافون ألَّا تقبل منهم، إذا بُعِثوا يوم القيامة إلى الله للحساب. أولئك أصحاب

الدرجات العالية، يبادرون في الأعمال الصالحة، وهم يَسْيِقُون غيرهم إلى تلك الأعمال التي في مقدورهم، لأنّنا لا نُكلّف نفساً إلا بمقدار طاقتها، وعندنا صحائف أعمال العباد يَظْهَرُ فيها الحق المطابق لما قَدَّموه من خير أو شرّ، وهم لا يُظْلَمون بنَقْصِ ثوابِ، أو بعقاب دون أسباب.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسول الله! ﴿ وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلاً ﴾ أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: ﴿ لا ، يا بنت أبي بكر (أو: يا بنت الصديق) ولكنه الرجل يصوم ويتصدَّق ويصليِّ، وهو يخاف ألَّا يتقبل منه ». (اخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ١٤٠٤ - كناب الزهد - باب التوقي على العمل برقم ١٤٠٨ ، والترمذي (الجامع الصحيح - التفسير - سورة المؤمنون برقم ١١٧٥ ). وأخرجه أحمد (المسند ٦/ ١٥٩ ). والحاكم (المستدرك ٢٩٣ - ٢٩٣ ). وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه ٢/ ٢٩٤ ).

- ١- الرُّسُل جميعاً وأتباعهم على طريقتهم يُؤَلِّفون أُمَّة واحدة يعبدون الله وحده.
  - ٢- وجوب تحرّي الحلال في المطعم والمشرب وسائر الأمور.
- ٣- سَعَةُ الرِّزق، وكثرة المال، ليست دليلاً على محبَّة الله ورضاه، إنَّما هي استدراج وابتلاء.
  - ٤- لا يُكَلِّفُ الله العبادَ فوق ما يطيقون.
- هُمول عِلْم الله تعالى لكلِّ صغير وكبير في هذا الكون، ومنها أعمال العباد، فهي مُدَوَّنة ومحفوظة.
- ٦- في الآيتين (٥٥-٥٦) إخبار مستقبليٌ عن خطأ مايعتقده الكفَّار من أنَّ ما يَمُدُّهم الله به من أموال
   وأولاد في الدنيا هو تعجيل خير لهم يستحقُّونه، وأنَّ الصحيح في سبب تعجيل الخير لهم إنَّها هو فتنة لهم.

﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُونَ ﴿ حَقَى إِذَا أَخَذَنَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْنَرُونَ ﴿ لَا يَحْنَرُوا الْيَوْمُ إِلَّا لَهُ مِنَا لَا لَنْصَرُونَ ﴿ مَا قَدْكَانَتْ ءَايَنِي لُتَلَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم عَلَى أَعْفَالِ إِذَا هُمْ يَجْنَرُونَ ﴿ لَا يَعْمِونَ اللَّهُ مَا لَمْ يَأْتِ عَلَيْكُمْ فَكُمْ اللَّهُ عَلَيْ أَعْفَا لِللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّهُ اللللّ

### التفسير:

77-77 يُهَدِّدُ اللهُ الكفَّارَ بسب سوء أعهاهم: إن قلوب الكفار في غفلة وعَمَى عن هذا القرآن العظيم، ولهم أعهال سيئة - إضافة إلى ما هم عليه من الكفر - هم عاملون بها، سيُعَذَّبون عليها. حتى إذا أخذنا المترفين منهم بعذاب الآخرة إذا هم يصيحون للاستغاثة من أهوال النار، فيقال لهم: لا تستغيثوا؛ لأنكم من عذابنا لا تُنقَذون، ولا أحدَ يقدر على أن يُخَلِّصكم منه. وضُمِّن ﴿ نُصَرُونَ ﴾ معنى النجاة فعُدِّي الفعل بـ(من)، أي: لا تنجون من عذابنا.

٦٦-٦٧- لا عذرَ لكم؛ قد كانت آيات القرآن تُقرأ عليكم لتؤمنوا بها، فكنتم تَرْتَدُّون على أدباركم من سهاعها، مستكبرين على المؤمنين بأنَّكم أهل بيت الله الحرام وخُدَّامه، وتتسامرون بينكم ليلاً بساقط القول في الطَّعْن بالقرآن العظيم.

١٠-٠٠ يُنْكِرُ الله تعالى أفعال هؤلاء المشركين مُوَبِّخاً لهم بعدَّة أساليب: أفلم يتدبَّروا هذا القرآن؛ ليعرفوا ليعرفوا ما فيه فيصدِّقوا به؟ أم جاءهم ما لا عهد به لآبائهم الأقدمين، من الرسول والقرآن؟ أم لم يعرفوا صفات رسولهم فهم له منكرون؟ أم يقولون: إنَّ محمَّداً مجنون؟ والحقيقة ليس الأمر كها زعموا، بل جاءهم محمَّد بالحقّ الذي أوحاه الله تعالى إليه، وأكثرهم لهذا الحق كارهون؛ لأنَّه يُخالِفُ شهواتهم.

- ١- شمول علم الله تعالى لكلِّ صغير وكبير في هذا الكون، ومنها أعمال العباد فهي مدوَّنة ومحفوظة.
  - ٢- كراهة التنعُّم الزائد، والتَّرَفُّه في أمور الدنيا.
- ٣- كراهة قضاء وقت الليل بحديث اللهو والتَّسلية والفحش من القول، بدل الانتفاع من الوقت
   وقضائه في طاعة الله.

# التفسير:

١٧- ولو جرت سُنَّةُ الله تعالى على مسايرة ما يقترحه الكفَّار، لفسدت السموات السبع والأرض ومن فيهن، ولكن أعطيناهم القرآن العظيم الذي فيه مجدُهم وعِزُّهم، فهم عنه معرضون مهملون له.

٧٢-٧٦ أم تسألهم أجراً على أداء رسالتك، فبَخِلُوا فلم يؤمنوا؟ فعطاء الله الكريم خير لك أيها الرسول. وهو سبحانه أفضل مَنْ أعطى، وأكرم مَنْ رزق، وإنَّك - أيها الرسول - لَتدعو قومك إلى دين الإسلام، وإنَّ الذين لا يُصَدِّقون بيوم القيامة عن الطريق المستقيم لمَنحرفون.

٧٥ ولو رَحِمْنا هؤلاء المشركين، ورَفَعْنا عنهم ما أصابهم من المصائب، لَتهادَوا تَمَادِياً عظيماً في ضلالهم
 وهم يتخبَّطون فيه.

# ٧٦-٧٧ سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهها، قال: جاء أبو سفيان بن حرب إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا محمد أُنشِدُك الله والرَّحِم، فقد أكلنا العِلْهِز - يعني الوَبَرَ والدم - فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴾. (أخرجه ابن حبان في الإحسان ٢٤٧ برقم ٩٦٧، وأخرجه الحاكم في (المستدرك ٢٤١٦ - كتاب التفسير). وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر (الفتح ٢/ ٥١٠).

### التفسير:

وقسماً لقد عَذَّبْناهم بالجوع والقتل يوم بدر، فها خضعوا لله ربِّهم وما دعوه سبحانه، حتى إذا جاءتهم أهوال عذاب الآخرة إذا هم متحَيِّرون، يائسون من كل خير.

- ١ خطُر اتِّباع الهوى، وأنَّه يُفْضي إلى الهلاك والخسران.
- ٢ على الدَّاعي أن يترفّع عبّا في أيدي النّاس، ويزهد فيه.
- ٣- العِناد والمكابرة، ورفض الحقّ، والإصرار على الباطل، من صفات الكافرين.

٤- في الآيتين (٧٤-٧٧) إخبار مستقبليٌّ عن حال مَنْ لا يُصَدِّق بالبعث والحساب بأنَّه سينحرف
 عن الحق. وفيهما إخبار مستقبليٌّ آخر عن تمادي الكفَّار في الجحود، إذا كشف الله تعالى عنهم الابتلاء.

#### التفسير:

٨٧-٧٨ والله سبحانه هو الذي خلق لكم السمع لتسمعوا، والأبصار لتشاهدوا الآيات الكونية، والمعقول لتفقهوا بها، ولكنَّ شكركم لله قليل تجاه هذه النعم العظيمة، وهو الذي خلقكم، وبَثَكم في الأرض بطريق النسل، ثمَّ إليه سبحانه تُجْمَعُون بعد موتكم للحساب، وهو وحده المتصرِّف في الحياة والموت، وله سبحانه تَعاقُبُ الليل والنهار، أفلا تعقلون اتِّباع الحق؟

٨٦-٨١- إنهم لا يعقلون اتِّباع الحق، بل قالوا مثل ما قال مُنْكرو البعث السابقون لهم، إذ قالوا: أإذا متنا وصِرْنا تراباً وعظاماً بالية نحيا تارة أخرى؟! قسماً مازِلْنا نُوعَدُ نحن وآباؤنا من قبلُ بأنَّ البعث كائن، ما هذا إلا أكاذيب الأقدمين.

- ١- وجوب شكر الله تعالى على نعمه، ومنها: السَّمع، والبصر، والفؤاد.
- ٢- كثرة الأدلّة على عظمة الله وقدرته، ومنها: الإحياء والإماتة، واختلاف الليل والنهار.
  - ٣- ذُمُّ المسارعة إلى إلقاء التُّهمة على الآخرين فيها لا يستوعبه الإنسان.

﴿ قُل لِمَن اَلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُم تَعَامُون ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُون ﴿ اللّ قُلْ مَن زَبُ السَّمَوَنِ السَّبَعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ اللّهِ سَيَقُولُون لِلّهِ قُلْ أَفَلا نَنَقُون ﴿ اللّهَ قُلْ مَن زَبُ السَّمَوَن اللهُ سَيَقُولُون ﴿ اللّهُ سَيَقُولُون ﴾ قُلْ مَنْ يِيوِهِ مَلَكُوتُ كُنتُم تَعَامُون ﴿ اللّهُ سَيَقُولُون ﴾ قُلْ مَنْ يِيدِهِ مَلَكُوتُ كُنتُم تَعَامُون ﴿ اللّهُ سَيَقُولُون ﴾ وَهُو يَعُي يُولُون اللهُ عَلَى اللّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ لِلّهُ مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلِفَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَمَا يَصِفُون ﴾ أَنْ عَمَا يُضَوفُون ﴾ أَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمَا يَصِفُون ﴾ أَنْ عَمَا يُشْرِكُون ﴾ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا يَصِفُون ﴾ أَنْ عَمَا يُصْفُون ﴾ أَنْ عَمَا يُصْفُون ﴾ اللهُ عَمَا يُشْرِكُون ﴾ اللهُ عَمَا يَصِفُون ﴾ أَنْ عَمَا يُصْفُون ﴾ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا يَصِفُون ﴾ أَنْ عَمَا يُصْفُون ﴾ أَنْ اللّهُ عَمَا يَصِفُون ﴾ أَنْ اللّهُ عَمَا يُصْفُون ﴾ أَنْ اللّهُ عَمَا يُصْفُون ﴾ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا يَصْفُون ﴾ أَنْ اللهُ عَمَا يُصْفُون ﴾ أَنْ اللهُ عَمَا يُصْفُون ﴾ أَنْ اللّهُ عَمَا يُصْمُون ﴾ أَنْ اللّهُ عَمَا يُصْفُون ﴾ أَنْ اللهُ عَمَا يَصْفُون ﴾ أَنْ اللهُ عَمَا يُصْمُون أَنْ اللّهُ عَمَا يُصْمُون أَنْ اللّهُ عَمَا يَصَالَ عَمَا يُصِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالَعُون اللّهُ عَمَا يُصْفَا لَهُ اللّهُ عَمَا يُسْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

### التفسير:

٨٤-٨٥- قل لهم أيُّها الرسول: لِـمَنْ مُلْكُ هذه الأرض ومَنْ فيها؟ إن كان لديكم عِلْمٌ فأخبروني، سيُجيبون معترفين: أنَّها لله. قل لهم: أفلا تعتبرون؟

٩٩-٨٦ قل لهم: مَنْ خالق السموات السبع، ورب العرش الذي هو أعظم المخلوقات؟ سيقولون مُقِرِّين: إنَّه الله. قل لهم: أفلا تخافون عذابه إذا عبدتم غيره؟ مَنْ بيده مُلْكُ كل شيء؟ وهو سبحانه يحمي مَنْ أراد الله عذابه، إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك، سيقولون معترفين: إنَّ الله المالك لكلِّ شيء، المجير سبحانه مَنِ استجار به. قل لهم: فأين ذهبت عقولكم، إذ عبدتم مَنْ عَلِمْتُم عجزهم، وأنَّهم لا ملك لهم؟

97-9- ليس الأمر كما يزعمون من إنكار البعث، والقول على الله بغير علم، بل أتيناهم بالحق المتضمّن للصدق في الأخبار. وإنَّهم لكاذبون في إنكارهم البعث وفي شركهم، ما اتَّغذ الله ولداً مطلقاً لا من الملائكة ولا من البشر، وليس معه مَنْ يشاركه في العبودية، ولو كان معه آلهة لانفرد كل إله بها خلق، وغلب القويُّ الضعيفَ. تَنَزَّه الله وتَقَدَّسَ عَا يكذبون، هو وحده عالم بكل ما غاب عن خلقه وما يشاهدونه، فتعاظم الله وتَنَزَّه عن الشريك والولد.

- ١- في الآيات طريقة في الترقي والتدرّج، فابتدئ بالسؤال عن مالك الأرض ومَنْ فيها؛ لأنّها أقرب العوالم لإدراك المخاطبين، ثم ارتقى إلى الاستدلال بربوبية السموات والعرش، ثم ارتقى إلى ما هو أعمم وأشمل، وهو تَصَرُّ فه المطلق في الأشياء كلها.
  - ٢- توحيد الرُّبوبيَّة يلزم بتوحيد الألوهيَّة، فالخالق الرَّزاق هو المستحقُّ للعبادة.
    - ٣- استخدام أسلوب السؤال للخصم؛ لإلزامه الحُجَّة من خلال إجابته.

- ٤- جواز توبيخ المتغافل والمتجاهل عن الحقُّ بها يردعه ويزجره.
- استقرار نظام الكون دليل على أنَّ له إلها واحداً، فلو كان فيه أكثر من إله لفسد الكون.

﴿ قُل رَبِ إِمَّا نُرِينِي مَا يُوعَدُون ﴿ آدَفَعْ بِالنِّي هِي آحْسَنُ السّيِمَةُ خَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُون ﴿ وَقُل رَبّ وَقُل رَبّ الْمَيْكَةُ خَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُون ﴿ وَقُل رَبّ أَعُودُ بِكَ مِن هَمَزَتِ الشّيَطِينِ ﴿ وَاعْودُ بِكَ رَبّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ حَقّ إِذَا جَآةَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ الْمَيْكُونُ بِكَ مِن هَمَزَتِ الشّيَطِينِ ﴿ وَاعْودُ بِكَ رَبّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ حَقّ إِذَا جَآةَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ اللّهُ مِن مَمَزَتِ الشّيطِينِ ﴿ وَالْمَا عَلَيْكُ وَلَا أَنسَابَ اللّهُ عَلَى كَلّا إِنّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَامِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرَنَ اللّهُ إِلَى يَوْمِ وَلَا يَشَاءَلُون ﴾ وَمَن فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَينِ وَلا بَنسَآءَلُون ﴾ فَمَن تَقُلتَ مَوْزِينُهُ وَلا يَسَآءَلُون ﴾ فَمَن تَقُلتَ مَوْزِينُهُ وَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَينٍ وَلا بَنسَآءَلُون ﴾ فَمَن تَقُلتَ مَوْزِينُهُ وَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَينٍ وَلا بَنسَآءَلُون ﴾ فَمَن تَقُلتَ مَوْزِينُهُ وَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَينٍ وَلا بَنسَآءَلُون ﴾ فَمَن تَقُلتَ مَوْزِينُهُ وَلِيقِ مُن اللّهُ وَلَيْكُون اللّهُ عَلَى عَلَيْكُونُ وَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى مَاللّهُ عَلَيْكُونَ عَنْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَنْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَلَيْنَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَ

#### التفسير:

٩٣ - ٩٥ - قل أيُّها الرسول: يا ربِّ إن أَرَدْتَ أن تُرِيَني قبل موتي ما تَعِدُهم من العذاب في الدنيا، ربِّ فلا تُهُلِكُنى مع القوم المشركين. وإنَّا لَقادرون على أن نريك العذاب الذي وعدناهم به.

٩٦ - استمِرَّ في دعوتك، وقابل إساءة الكفَّار بالصفح والعفو، نحن أعلم بها يَصِفُونك به.

٩٧-٩٧ وقل: يا ربِّ أعتصم بقوَّتك من وساوس الشياطين وإغوائهم، وأستجير بك أن يكونوا معي في أي عمل من الأعمال.

99-١٠١- سيستمرُّ المشركون على ضَلاهم، حتى إذا رأى أحدهم علامات الموت قد أدركتُه نَدِمَ ودعا الله أن يُرْجِعَه إلى الحياة الدنيا؛ لكي يعمل عملاً صالحاً. ثمَّ يأتيه الجواب بالزَّجْرِ: كلَّا لا يكون شيء من ذلك، فإنَّ هذه الكلمة التي فيها الندم المتأخِّر لا تنفع، وبينهم حاجز مانع من العودة إلى الدنيا، ويبقى إلى يوم البعث، ثمَّ الحساب. فإذا نفخ المملكُ الممككَلَّفُ بالقَرْن الذي يُنفخ فيه النفخة الثانية لقيام الساعة فلا تَنْفَعُهم قَرابَةُ النسب، ولا يسأل بعضهم بعضاً لانشغاله بهموم نفسه.

الدرجات العالية، هم الفائزون بالجنَّة. ومَنْ رَجَحَتْ حسناته على سيئاته، فأولئك أصحاب الدرجات العالية، هم الفائزون بالجنَّة. ومَنْ زادت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين ضَيَّعوا أنفسهم بالضلال في نار جهنَّم، ماكثون فيها أبداً، تحرق النار وجوههم، وهم فيها عابسون مُشَوَّهو الوجوه.

قال الشيخ الشنقيطي: «ما ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنَّ الكفار تلفح وجوههم النار، أي: تحرقها إحراقاً شديداً، جاء مُوَضَّحاً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ ﴾ [الأحزاب: ٦٦] الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِتَةِ فَكُبَتْ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ ﴾ [النمل: ٦٠] الآية، وقوله تعالى: ﴿

١٠٥ - ويقال لهم توبيخاً وإنكاراً عليهم: ألم تكن آيات القرآن تُقرأ عليكم في الدنيا، فكنتم بها لا تُصَدِّقون؟

١٠٦ – ١٠٧ – قالوا وهم في نار جهناً معترفون: يا ربًنا كَثُرَتْ معاصينا بسبب أهواثنا، وكناً في ذلك
 ضالين عن الهدى، يا ربَّنا أخْرِجْنا من عذاب النَّار إلى الدنيا، فإن رَجَعْنا إلى الكفر فإنَّنا ظالمون لأنفسنا.

- ١- العدوُّ الشيطانيُّ لا ينفع معه الإحسان، ولا ينفع معه إلا الاحتماء بالله من شَرِّه.
- 7 من سيات التربية القرآنية العناية بهداية المؤمن عبر مراحله كلها والاهتهام بصحة مسلكه في أوله وآخره، ومن دلالات الاستعاذة التربوية حماية المؤمن ابتداء وانتهاء؛ لأن المؤمن محتاج إلى الاعتصام بالربِّ سبحانه، الحافظ له من إغواءات الشيطان ونَزَغاته في البدايات والنهايات، فهو محتاج إلى الله تعالى ليعيذُه من كيد الشيطان عند إرادة العمل، ومحتاج إلى الله تعالى ليُعيذه في أثناء قيامه به، ومحتاج إلى الله تعالى ليُعبِّته عليه ويَخْتم له به.
  - ٣- تمنِّى الإنسان العودة إلى الدنيا عند الموت؛ ليتدارك ما فاته.
- ٤- في الآيتين (٩٩-١٠٠) إخبار مستقبليٌّ عن حال المشرك الذي ظلَّ على شركه إذا أشرف على الموت، وشاهَدَ ما أُعِدَّ له من العذاب، فإنَّه يقول: ربِّ رُدَّني إلى الدُّنيا لعلي أستدرك ما ضَيَّعْتُ من الإيهان والطاعة، فإنَّه ليس له ذلك.
  - ٥- اعتراف أهل النَّار بتقصيرهم وضلالهم لا ينفعهم شيئاً.

التفسير:

١٠٨ - فجاءهم الجواب حافلاً بالزجر والتحقير: اسكتوا أذِلَّاء مُهانين، ولا تخاطبوني أبداً.

وارحمنا فلا تعذّبنا، وأنت أرحم الراحمين. فكنتم تَسْخَرون منهم دائماً حتى أنساكم الانشغال بالسخرية وارحمنا فلا تعذّبنا، وأنت أرحم الراحمين. فكنتم تَسْخَرون منهم دائماً حتى أنساكم الانشغال بالسخرية عن طاعتي وعبادي، وكنتم منهم تضحكون استهزاءً. إنّي جزيتهم اليوم بسبب صبرهم على أذاكم أحسن الجزاء بالفوز بالجنّة. قال الشيخ الشنقيطي: "قد تقرر في الأصول في مسلك الإيهاء والتنبيه، أنّ (إن) المكسورة المشددة من حروف التعليل كقولك: عاقبتُه إنّه مسيء، أي: لأجل إساءته. وقوله في هذه الآية: ﴿ إِنّهُ مَنْ عِبَادِى ﴾ الآيتين، يدل فيه لفظ "إنّ المكسورة المشددة على أنّ من الأسباب التي أدخَلتهم النار هو استهزاؤهم، وسخريتهم من هذا الفريق المؤمن الذي يقول: ﴿ رَبُّنَا ٓ عَامَناً فَأَغْفِرَ لَنا وَارْحَمَنا وَأَنتَ خَيْرُ الرّبِينَ ﴾ فالكفّار يَسْخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا، حتى يُنْسِيهم ذلك ذِكْرَ الله، والإيهان به فيدخلون بذلك النار».

117 – 118 – يخاطبهم الله تعالى على وجه اللوم: كم مكثتم في الحياة الدنيا؟ فأجابوا بذُهول: مكثنا يوماً أو أقل، فاسأل الذين يَحْسِبُون الأيام، قال: ما لبثتم في الأرض إلا زمناً قليلاً، لو كنتم تعلمون ذلك لَعَرَفْتُم حقارة الدنيا.

117-110 أفظننتم - أيُّها العباد - أنَّها خَلَقْناكم سدى وباطلاً بلا ثواب ولا عقاب، وأنَّه لا رجوع لكم إلينا للحساب؟ ليس الأمر كها ظننتم، فتَنَزَّه الله الـمَلِكُ الحق عن أن يخلق الخَلْقَ سُدى وهَمَلاً، لا رَبَّ سواه، ربُّ العرش الكريم.

١١٧ - ومَنْ يجعل مع الله إلها آخر لا حُجَّة له بذلك - إذ لا معبود بحق إلا الله - فإنَّما عقابه عند ربَّه يوم القيامة. إنَّه لا يفوز الجاحدون.

١١٨ - وقل أيها الرسول: يا رَبِّ اغفر لي وللمؤمنين، وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير الراحمين، فإنَّ رحمتك وسعت كل شيء.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - قال ابن عاشور: "في حذف متعلَّق ﴿ أَغْفِرْ وَأَرْحَمْ ﴾ تفويض الأمر إلى الله في تعيين المغفور لهم والمرحومين، والمراد مَنْ كانوا من المؤمنين و يجوز أن يكون المعنى: اغفر لي وارحمني، بقرينة المقام. وأَمْرُه بأن يدعو بذلك يتضمن وعداً بالإجابة. وهذا الكلام مُؤْذِنٌ بانتهاء السورة، فهو من براعة المقطع».

(التحرير والتنوير: ١٨/ ١١١).

- ٢- حرمة السخرية من المسلم، والاستهزاء به.
- ٣- لا حُجَّة للمشرك على شِرْكه؛ ولذا فهو مستحقٌّ للعذاب.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

- ١- بيان الآداب الاجتماعية السامية لدى المسلمين.
- ٢- كمال التدابير الوقائية من الوقوع في الفاحشة.
  - ٣- براءة أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
    - ٤- تعظيم نبينا رسول الله ﷺ.

## بِنسيهِ اللَّهِ الرَّحْنَنِ الرَّحِيدِ

سبب النزول:

نزلت الآبات العشرة الأولى من هذه السورة في براءة أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ممَّا قيل فيها من القول الكُبَّار الذي افتراه رأس النفاق عبد الله بن أُبَيِّ بن سلول.

(يُنظر: صحيح البخاري، التفسير، برقم ٤٧٥٠. وصحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، برقم ٢٧٧٠).

## التفسير:

١ - هذه سورة عظيمة الشأن أنزلناها - بها لنا من العظمة - على رسولنا محمَّد ﷺ، وأوجبنا أحكامها،
 وأنزلنا فيها آيات واضحة في حدودها ومواعظها وأحكامها؛ لتتعظوا بها، وتستنيروا بنورها.

٢- الزاني والزانية غير المحصنين، فاضربوا كلَّ واحد منهما منة جلدة بالسوط، وغَرِّبوه عاماً - كما ثبت في السُنَّة المشرَّفة - عقوبة على هذه الجريمة. ولا تَحْمِلْكم الرأفة بهما على تعطيل هذا الحكم الربَّاني، إن كنتم تُصَدِّقون بالله واليوم الآخر، ولْيَحْضَر العقوبة طائفة من المؤمنين - واحد فأكثر - زجراً واعتباراً.

عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنها: أنَّ رجلين اختصا إلى رسول الله هي، فقال أحدهما: اقضِ بيننا بكتاب الله، وقال الآخر – وهو أفقهها –: أجل يا رسول الله، فاقْضِ بيننا بكتاب الله، وأُذَنْ لي أن أتكلم. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا – قال مالك: والعسيف الأجير – زنى بامرأته. فأخبروني أنَّ على ابني الرجم، فافتديت منه بمئتي شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنَّ ما على ابني جَلْدُ مئة وتغريب عام، وإنها الرجم على امرأته، فقال رسول الله على: «أما والذي نفسي بيده لأقضينَ بينكها بكتاب الله: أما غنمك وجاريتك فردٌّ عليك، وجَلَدَ ابنه مئةً وغَرَّبه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. فاعترفت فرجمها». (صحبح البخاري ١١/ ٥٣٢ – كتاب الأبان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي هيرقم ٦٦٣٣، ٦٦٣٤. و صحبح مسلم ٣/ ١٣٢٤ – ١٣٢٥ برقم ١٦٩٨).

#### ٣- سبب النزول:

عن عَمْرو بن شعب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلاً بحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأةٌ بغيٌّ بمكة يُقال لها: عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة بحمله، قال: فجئت حتى انتهبت إلى ظل حائط من حوائط مكة في وإنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة بحمله، قال: فجئت حتى انتهبت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عَناق فأبصرَتْ سواد ظلي بجنب الحائط، فلها انتهتْ إلى عَزَّم الله الزِّنى، قالت: يا فقلت: مرثد. فقالت: مرحباً وأهلاً هَلُمَّ فبِتْ عندنا الليلة، قال: قلتُ: يا عناق حَرَّم الله الزِّنى، قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجلُ بحمل أسراكم، قال: فتبعني ثهانية، وسلكت الخندمة فانتهبت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فطلَّ بوهم على رأسي، وأعهاهم الله عني، قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهبت إلى الإذخر، ففككت عنه كَبُلَه، فجعلت أهله ويُعينني، حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله و فقلت: يا رسولَ الله أنكحُ عناقاً؟ فأمسك رسول الله ويُحديني، فلم يرد عليَّ شيئاً حتى نزلت: ﴿ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لاَ يَنكِعُهُما إلاّ زَان أو مشرك، فلا تنكحها». (أخرجه الترمذي في السنن ٥/٣٢٩ - كتاب التفسير - باب سورة النور - ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها». (أخرجه الترمذي في السنن ٥/٣٢٩ - كتاب التفسير - باب سورة النور برم ٣١٧ ». وصحه ووافقه الذهبي (المستدرك برقم ٢١٧ »). والخدمة جبل بمكة المكرمة قريب المسجد الحرام).

#### التفسير:

يُنَفِّرُ الله سبحانه من خطر الزِّني الذي يُدَنِّس عِرْضَ صاحبه، ويُلَوِّث جسده، فأخبر أنَّ الزاني لا يُتهاون في نكاحه من النساء إلا أنثى زانية، تناسب حاله حالها، أو مشركة لا تعترف بحرمة الزني، والزانية لا

\$ - 0 - والذين يَقْذِفُون بالزِّنى النفوس العفيفة من النساء والرجال، ثمَّ لم يُثبتوا جريمة الزنى بأربعة شهود عدول، فاجْلِدُوهم ثهانين جلدةً بالسَّوط، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ما لم يتوبوا إلى الله تعالى، وأولئك البعيدون عن الحقِّ هم الخارجون عن طاعة الله تعالى، إلا الذين تابوا من بعد القذف، وندموا ورجعوا عن التهمة، وأصلحوا أعهالهم وما أفسدوه، فإنَّ الله غفور لذنوبهم، رحيم بهم.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ بيانُ حَدِّ الزانية والزاني البِكْرَيْن الحُرَّين، وهو مئة جلدة وتغريب عام.
  - ٢- بيان حَدِّ الزانية والزاني المحصنين الرجم.
- ٣- تطبيق الحد الشرعي على مستحقيه بها يَرْدعه ويزجره دونها تنازل بدعوى الرأفة والرحمة؛ فالله تعالى هو العليم بها يُصْلِحُ عباده.
  - ٤- حَدُّ مَنْ ثبت عليه القذف أن يُجلد ثمانين جلدة.
  - التوبة من القذف لا ترفع الجلد، وترفع ردَّ الشهادة والوصف بالفسق عن القاذف.
- ٣- تحريم القذف، وهو رمي الإنسان أو سَبُّه بها ليس فيه؛ كمَنْ يقذف امرأة عفيفة، أو رجلاً عفيفاً بالزُّني.
  - ٧- حماية المرأة من القذف والدفاع عنها بعقوبة القاذف.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَّمُ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْحَدِيقِينَ وَيَدَرُوا عَنَهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ الْصَكِيقِينَ وَيَدَرُوا عَنَهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ الْصَكِيقِينَ وَالْخَنْمِسَةُ أَنَ تَعْمَدَ أَنْ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهُ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِينِ وَيَدَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ مُهُمَا اللّهِ عَلَيْهُ إِنّهُ لَمِنَ الْكَلِدِينِ وَاللّهُ وَلَوْلا فَضَلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَ اللّهُ تَوَانُ حَكِيمُ وَلَا فَضَلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهُ تَوَانُ حَكِيمُ فَلْ ﴾

٦-٧- سبب النزول:

عن عبد الله عن عبد الله عن الله الجمعة في المسجد. إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أنَّ رجلاً وجد مع المرأته رجلاً فتكلم جلدتموه، أو قَتَلَ قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ. والله لأسألَنَّ عنه رسول الله

ﷺ. فلما كان من الغد أتى رسول الله ﷺ فسأله. فقال: لو أنَّ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه، أو سكت سكت على غيظ. فقال: «اللهم! افتح» وجعل يدعو. فنزلت آية اللعان: ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزَوَ جَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَاءٌ إِلَّا أَنفُسُمُ ﴾ هذه الآيات. فابتُلي به ذلك الرجل من بين الناس. فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ﷺ فتكلاعنا. فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنَّه لَـمِنَ الصادقين. ثم لعن الخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لِتلْعَنَ. فقال لها رسول الله ﷺ: «مَهُ» فأبت فلعنت. فلما أدبرا قال: «لعلها أن تجيء به أسود جعداً»، فجاءت به أسود جعداً. (صحيح مسلم ٢/ ١٢٣٢ برقم ١٤٩٥ - كتاب اللعان).

#### التفسير:

والأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بتهمة الزنى، وليس لهم شهود على التهمة إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم لرَفْعِ حَدِّ القذف عنه أن يحلف بالله أمام القاضي أربع مرَّات من الأيهان، إنَّه لمن الصادقين فيها رمى به زوجته من الزنى، ثمَّ يَشْهد في الشهادة الخامسة أنَّ لعنة الله تَحُلُّ عليه إن كان من الكاذبين.

#### ٨-٩- سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنها، أنَّ هلال بن أُمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحاء، فقال النبي ﷺ: «البَيِّنة أو حَدِّ في ظهرك». فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البَيِّنة؟ فجعل النبي ﷺ يقول: «البَيِّنة أو حَدِّ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فليُنزلنَّ الله ما يُبرئ ظهري من الحَدَّ. فنزل جبريل وأنزل عليه: ﴿ وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَوَوَجَهُم ﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿ وَالَذِينَ يَرَمُونَ أَوَوَجَهُم ﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿ وَالَذِينَ يَرَمُونَ أَوَوَجَهُم ﴾ فقرأ حتى بلغ: ﴿ وَاللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ الله

# وبهذه الشهادات الخمس تستوجب الزوجة عقوبة الزنى وهي: الرجم حتى الموت. ولكن يدفع عنها هذه العقوبة أن تحلف أربع مرات بالله: إنَّ الزوج من الكاذبين فيها رماها به من الزنى، والشهادة الخامسة أنَّ غضب الله يَحُلُّ عليها إن كان زوجها من الصادقين فيها رماها به من الزنى، ثمَّ يُفَرَّق بينهها إلى الأبد.

١٠ - ولو لا فَضْلُ الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون بهذه الأحكام، وأنَّ الله توَّاب لِـمَنْ تاب من عباده،
 حكيم في شرعه، لَعاجلكم بالعقوبة.

- ١ تقرير مشروعية اللعان وكيفيته، وأنَّه السبيل الأمثل لِـمَنْ رمى زوجته بالزنى.
- ۲- إيجاد البديل عن الشهود الأربعة بالشهادات الأربع، إذ من الصعوبة النفسية والواقعية على الزوج
   أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على زنى زوجته.
- ٣- قال الشيخ ابن عثيمين: "إنَّ البدل يجعل له حكم المبدل منه، فليًّا كانت البيِّنة على الزِّنى أربعة شهود، وكان الزَّوج إذا قذف زوجته بالزِّنى يعتبر شاهداً، والتعدد الشخصي في حَقِّه ممتنع، جعل التعدُّد في نفس الشهادة، ويكون هذا تقريراً للقاعدة المشهورة والمعروفة: (أنَّ البدل له حكم المبدل منه)، فليًّا كانت شهادة الزَّوج على زوجته بالزِّنى بمنزلة شهادة رجل، صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتَعَدُّد الشهود». (تفسير القرآن الكريم ٥/٢٤٧).
- إفراد الشهادة الخامسة بالذكر؛ لأهميّتها وحسمها الأمر، ولذا فإنَّ القاضي يُشَدِّد على الزوج أو الزوجة قبلها، ويُذَكِّرُهُما بأنَّها موجبة لِلَّعنة على الزوج إنْ كان كاذباً، وموجبة لغضب الله على الزوجة إنْ كانت كاذبة.
- ٥- تعظيم هذا الأمر، بحيث لا يُكتفى فيه بالشهادة المجرَّدة، بل لائبدَّ من شهادة مقرونة بيمين، فيقول: أشهد بالله.
- ٦- ثبوتُ الحَدِّ على المرأة بلِعانِ الزَّوج، إلا إذا أنكرَتْ ولاعَنَتْ، يُؤخذ من قوله:﴿ وَيَدْرَقُأُ عَنَهَا ٱلْعَذَابَ ﴾، والعذاب هو الحَدُّ.
- ٧- يؤدي اللّعان إلى التّفريق الأبدي بين الزوجين، إذ لا يُتَوَقَّع رجوع أحدهما إلى الآخر بعد هذا الموقف الدقيق، ولا يُنْسَبُ ولد الملاعنة إلى الزوج.
- ٨- لا تُجيز الشريعة لِـمَنْ وَجَدَ زوجته تزني قَتْلَها، بل يُرْفَع الأمرُ إلى القضاء، فإن اعترفَتْ قُتِلَتْ،
   وإلا لُوعِن بينها.
  - ٩- احترام قرار المرأة ومراعاة رأيها، حتى لو كانت خاطئة.

١١ - يُبَرِّئ الله تعالى أُمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها من التهمة بالفاحشة التي اختلقها رأس المنافقين عبد الله بن أُبيّ بن سلول، ويُطمئينُ قلوب آل أبي بكر: إنَّ الذين جاؤوا بأقبح الكذب الكُبَّار جماعة من المسلمين، وبعضهم يُظهِرُ الإسلام. لا تظنُّوا هذه التهمة يا آل أبي بكر شرَّاً لكم، بل هي خير لكم؛ لِما فيه من الشرف العظيم ببراءة أمِّ المؤمنين عائشة، وفضح الفاسقين، وموعظة للمؤمنين. لكلِّ مَنْ تكلَّم بالإفك جزاءُ فِعْلِه من الذنب. والذي بدأ به واصطنعه رأس النفاق عبدالله بن أُبي، له عذاب شديد الألم في الآخرة.

عن عائشة رضى الله عنها ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّكِ كِبْرَهُ ﴾ قالت: عبد الله بن سَلُول.

(صحيح البخاري ٨/ ٣٠٦ برقم ٤٧٤٩ - كتاب التفسير، سورة النور. وعبد الله هذا هو ابن أُبي بن سلول).

١٢ - يعتب الله على المؤمنين الذين لم يُنْكِرُوا هذا المنكر الكبير: هَلًا حين سمعتم هذا الإفك ظننتم خيراً بأمِّ المؤمنين رضي الله عنها، ورَدَعْتُم القائلين به أنَّه كَذِبٌ واضح.

١٣ - هَلًا جاء الخائضون بهذا الإفك بأربعة شهود على افترائهم، فإذ لم يفعلوا فأولئك البعيدون عن الغيرة، هم الكاذبون الذين يستحقون حدً القذف.

17-18 - يُعاتب الله المؤمنين الذين خاضوا في حديث الإفك، فيقول: ولولا فَضْلُ الله عليكم ببيان الأحكام، ورحمته لكم في الدنيا، وعدم تعجيل العقوبة، وفي الآخرة بالمغفرة لِمَنْ تاب، لَنزَل بكم عذاب عظيم؛ بسبب ذلك الخوض حين تتلقَّفُون خبر الإفك، وتُردِّدون فيها بينكم بأفواهكم ما ليس له حقيقة، وتحسبونه ذنباً صغيراً، وهو عند الله من أخطر الجرائم. هَلَّا حين سمعتموه أنكرتم، وصَرَّحْتم بتحريمه، وتَعَجَّبْتُمْ من إفشائه، بذِكْرِ التنزيه لله وتعظيمه؛ بسبب الكَذِبِ الكُبَّار على زوجة رسوله على.

١٧-١٧ يُحَدِّركم اللهُ، ويُحَوِّفكم أن تعودوا لمثل هذه الجريمة الكبرى أبداً، إن كنتم مُصَدِّقين بالله وبرسوله. ويُوَضِّح الله لكم الآيات الحكيمة ذات الآداب الكريمة. والله عليم بأقوالكم وأفعالكم، حكيم بأحكامه.

- ١ براءة أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سموات.
  - ٢- بيان شرور المنافقين وخطرهم على الأُمَّة.
- ٣- بيانُ القرآن الحُكْمَ الشرعي في مثل هذه الواقعة، وكيف ينبغي للمسلمين أن يتصرَّ فوا تجاهها.
  - ٤- وجوب إقامة الدليل على الدَّعوى، والتَّروِّي قبل نَقْلِ الأخبار.
    - ٥- التحذير من خَطَر الإشاعة وتأثيرها الكبير في المجتمعات.

﴿ إِنَّ النَّيْنَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَحِشَةُ فِي النِّينَ عَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ اللِمُ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَأَسَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوْلا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَإِنَّ اللّهَ رَمُوفُ رَحِيمٌ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَسْتُمُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَطُورَتِ الشَّيْطِينِ فَإِنَّهُ، يَأْمُ إِلْفَحْشَلَةِ وَاللَّمُ كُو وَلَا يَأْتُلِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَى مِنكُم قِنْ أَحَدِ أَبدًا وَلَكِنَّ اللّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءٌ وَاللّهُ سَيمُ عَلِيدٌ اللّهُ وَلَا يَأْتُلِ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَى مِنكُم قِنْ أَحَدِ أَبدًا وَلَكِنَ اللّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءٌ وَاللّهُ سَيمِعُ عَلِيدٌ اللّهِ وَلِيمَا فَوْلَوْ اللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَالسّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْفُرْيَى وَالْمَسَدِينِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالسّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْفُرْيَى وَالْمَسَدِينِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكِ اللّهِ وَلَيْعَمُوا وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَفُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْعِلَمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ مُوالْحَقُ اللّهُ مَا الْحَقُ وَيَعْلَمُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَالْحَقُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْحَقُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَاكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ الللل

#### التفسير:

١٩ – لمّا حَذّر الله المؤمنين من العَوْدِ إلى مثل ما خاضوا به من الإفك، أعْقَبَ تحذيرهم بالوَعيد على ما عسى أَنْ يصدر منهم في المستقبل بالوعيد على محبة شيوع الفاحشة في المؤمنين، فالذين يسعون لانتشار الزّنى، وترويج الإشاعات في ذلك بين المؤمنين، لهم عقوبة حَدِّ القذف في الحياة الدنيا، وفي الآخرة عذاب النار. والله وحده يعلم الحقائق والخفايا، وأنتم لا تعلمون ذلك.

٢٠ ولولا فَضْلُ الله عليكم - أيُّها المؤمنون - ورحمته بكم، وأنَّ الله ذو رأفة عظيمة، وذو رحمة واسعة، لَعَجَّل العقوبة لكلِّ مَنْ خاض في الإفك، ولكلِّ مَنْ سكت عنهم.

٢١ - يُخاطب الله المؤمنين مُحَذِّراً لهم من اتباع مسالك الشيطان، ومعصية الرحمن. ومَنْ يَسْلُكْ طرق الشيطان فإنَّه يأمر بالخبائث والجرائم والمعاصي. ولولا فَضْلُ الله عليكم ورحمته بكم ما طَهَّر من دنس الخبائث أحداً، ولكنَّ الله تعالى يُطَهِّر مَنْ يشاء بفضله. والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم.

## ٢٢ - سبب النزول:

ورد في حديث الإفك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فلما أنزل الله في براءي قال أبو بكر الصديق و كان ينفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الصديق و كان ينفق على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل الله: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي اللَّمْرَيِي وَالْمَسَاكِكِينَ

وَاللّٰهَ اللّٰهِ وَلِيَكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعَفُواْ وَلَيَصَفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ قال أبو بكر: بلى والله ، إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً.

(متفق عليه كها تقدم في أول تفسير السورة).

#### التفسير:

يَحُثُّ الله تعالى على مكارم الأخلاق، فينهى المؤمنين من أهل الفضل والسَّعة في المال أن يحلفوا بالله على ترك صلة أقاربهم الفقراء والمحتاجين والمهاجرين في سبيل رضا الله؛ بسبب الإساءة إليهم، حتى ولو كانت الإساءة شديدة. ثمَّ أمر بالعفو عن الذنب وإزالة أثره في النفس، حتى لا يبقى الغِلُّ فيها، ثمَّ نبَّه على ذلك سبحانه بقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور لذنوب التائبين، رحيم بهم.

٣٧-٥٧- إنَّ الذين يقذفون بالزنى المؤمنات الطاهرات القلوب عن المعاصي، طُرِدوا من رحمة الله في الدنيا، بإقامةِ حَدِّ القذف عليهم، وفي الآخرة بعذاب النار الشديد الألم. وذلك العذاب في يوم القيامة حين تشهد على الإنسان الألسن والأيدي والأرجل، بكلِّ ما ارتكب من الجرائم. وفي هذا اليوم يجازيهم الله على أعالهم بالعدل، ويعلمون أنَّ الله تعالى هو الحق المُبين الذي لا يظلمهم مثقال ذرَّة.

قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ يَوْمَبِذِينُوفَيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَ ﴾. المراد بالدين هنا الجزاء، ويدل على ذلك قوله: ﴿ يُمَ يُجْزَنُهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ ﴾ [النجم: ٤١]، ولك قوله: ﴿ يُمَ يُجْزَنُهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ ﴾ [النجم: ٤١]، وقوله تعالى: ﴿ يُمَ الْجَرَاءَ الْأَوْفَ ﴾ [النجم: ٤١]،

٢٦- الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء.
 والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. أولئك هم البعيدون
 عن كل شيء خبيث، الأبرياء عماً يقوله أصحاب الإفك. لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ورزقٌ وافرٌ في الجنة.

- ١ عظيمُ جُرْمٍ مَنْ يُشيع الفاحشة بين المؤمنين، ومَنْ يُحِبُّ ذلك.
- ٢- في الآية (١٩) إخبار مستقبليٌ عن عاقبة الذين يجبُّون شيوع الفاحشة في المسلمين، بأنَّ لهم في الدُّنيا عقوبة القذف، وغيرها من البلايا الدنيويَّة، ولهم في الآخرة عذاب النَّار، إن لم يتوبوا.
  - ٣- الترغيب في العَفْوِ والصَّفْح عَمَّن أساء إذا تاب.
- ٤ في الآية (٢١) إخبار مستقبليٌّ عن حال مَنْ يسلك طريق الشيطان فإنَّه يأمره بالمنكر. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ الله بفضله ورحمته بالمؤمنين يُطَهِّر مَنْ يشاء مِنْ دنس ذنوبهم.

- ٥- في الآية (٢٣) إخبار مستقبليٌّ عن عاقبة الذين يقذفون العفيفات المؤمنات الغافلات اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهنَّ بأنَّهم مطرودون من رحمة الله في الدُّنيا والآخرة.
- ٦- تشنيع جريمة قذف المحصنات، وفي مقدِّمة ذلك تحريمُ التعرُّض لأُم المؤمنين عائشة زوج رسول
   الله ﷺ التي نزلت فيها الآيات، وكذا سائر زوجاته أُمهات المؤمنين.
- ٧- فَضْلُ أَبِي بكر الصديق ﴿ وابنته الصّدّيقة أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعظيمُ منزلتِهِما عند
   الله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ فَإِن قِيلَ لَكُمُ مَنَدُّ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ الْحَدُا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ الْحَيْرُ لَكُمْ اللّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ فَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ الْمُنْ عَلَا لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ فَ اللّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ فَا لَلّهُ مِنَا مُنَا مُنَالًا لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ فَاللّهُ مِنَا مُنَا لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا تَكُنّهُ مُونَ اللّهُ اللّهُ لَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ لِمَا نَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## التفسير:

٢٧ - يُرشد الله تعالى المؤمنين إلى آداب الاستئذان في دخول البيوت، ويُفَصِّل أحكام النظر في الآيات الخمس الآتية: لا تدخلوا مساكن غير مساكنكم حتى تستأذنوا بالدخول على أهلها، وتُسَلِّمُوا عليهم بقولكم: السلام عليكم، أأَذْخُل؟ ذلكم الأدب الرشيد خير لكم من الدخول فجأة من غير استئذان؛ لكي تتعظوا وتَعْملوا بهذا الأدب الكريم.

٢٨ فإن لم تجدوا في بيوت الآخرين أحداً يسمح لكم بالدخول فلا تَذْخُلوها، حتى يُسمح لكم بدخولها. فإن لم يُسمح لكم بالدخول، وطُلِبَ إليكم الرجوع فارجِعُوا، والرجوع أطهر وأكرم. والله بكل ما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء.

٢٩ - أمَّا إذا كانت البيوت عامَّة ليست مخصَّصة لسُكنى أحد، كالرِّباطات والاستراحات العامَّة،
 ولكم فيها مصالح، فلا إثم عليكم من دخولها. والله يعلم ما تُظْهِرُون وما تُخْفُون في صدوركم.

- ١- وجوب الاستئذان على كُلِّ مَنْ أراد دخول بيت مسكون، سوى بيته.
- ٢- ينبغي على كلِّ أحدٍ أن لا يمتعض أو يتأثَّر حين يُعتذر منه عن استقباله في دخول بيت مَنْ يطرق بابه؛ فللناس أحوال خاصة، وللبيوت أسر ارها.

٣- سقوط الاستئذان عند إرادة دخول الأماكن العامّة؛ كالمحلّات التجارية، والمدارس، والجامعات،
 والفنادق، ونحوها.

٤ - بيان حُرمة النظر إلى العورات.

﴿ قُل لِلْمُوْمِنِينَ يَعْشُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَعْفُطُواْ فُرُوجَهُمْ ذَاكَ أَذَى لَمُمُ إِنَّ اللّهَ خَيرُا بِمَا يَصَنَعُونَ وَيُعَفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلّا مَا طَهَرَ مِنْ وَلَى لِللّهُ وَلِينَهِنَ وَلَا يَبْدِينَ وَيَعْمُونَ عَلَى جُمُومِينَ وَلا يُبْدِينَ وَيَعْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ وَلا يَبْدِينَ أَوْ مَا طَهَ مَا عَلَيْهِ وَالْمَالِمِينَ عَلَى جُمُومِينَ وَلا يُبْدِينَ وَيَنتَهُنَ أَوْ الْمَالِمِينَ وَلَا يَعْمُونِهِ وَالْمَالَةِ بَعُولِيهِ وَالْمَالِمِينَ وَلِينَا لَهُ وَالْمَالِمِينَ وَلَا يَضَرِقَنَ بِالْمَوْلِيهِ وَالْمَالِمِينَ وَلَا يَضَرِقَنَ بِالْمَوْلِيهِ وَاللّهُ وَلِي الْإِن يَعْمُ وَلَا يَصْوَى اللّهُ وَلِيهِ وَاللّهُ وَلِيهِ وَاللّهُ وَلِيهِ وَاللّهُ وَلِيهِ وَاللّهُ وَلِيهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ وَلِيهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ وَلِيعَ عَلَيْدُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَلَا اللّهِ جَمِيعًا اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِيعَ عَلِيمَ اللّهُ مِن فَضَلِيمٌ وَلِللّهُ وَلِيعٌ عَلَيمَ وَاللّهُ وَلِيعٌ عَلَيمةٌ وَاللّهُ وَلِيعٌ عَلَيمةٌ وَاللّهُ وَلِيعَ عَلَيمةٌ وَاللّهُ وَلِيعُ عَلَيمةٌ وَاللّهُ وَلِيعُ عَلَيمةٌ وَاللّهُ وَلِيعَامُ اللّهُ مِن فَضَلِيمٌ وَلَا اللّهُ وَلِيعٌ عَلَيمةٌ وَاللّهُ وَلِيعٌ عَلَيمةٌ وَاللّهُ وَلِيعُ عَلَيمةٌ وَاللّهُ وَلِيعَ عَلَى اللّهُ وَلِيعَ عَلَى اللّهُ وَلِيعَ عَلَى اللّهُ وَلِيعَ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِيعَ عَلَى اللّهُ وَلِيعَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا ا

## التفسير:

٣٠ يأمر الله عَن رسوله ﷺ أن يُبَلِّغ المؤمنين بأمر عظيم يتساهل فيه كثير من الناس، ألا وهو كَفُّ النظر عَمَّ الا يَجِلُّ النظر إليه، وأن يصونوا فروجهم باجتناب المحرَّمات. ذلك الأمر العظيم أطهر لهم حسِّياً ومعنوياً. إنَّ الله خبير بها يصنعون من الغَضِّ والحفظ.

٣١ - وقل أيضاً للمؤمنات أن يَكْفُفْنَ النظر عمَّا لا يَجِلُّ النظر إليه، ويحفظنَ فروجهنَّ عَمَّا حَرَّم الله، ولا يُظْهِرْنَ زينتهن للرجال إلا ما ظهر منها، وهي الثياب الظاهرة، ولْيُلْقِين بأغطية رؤوسهنَّ على وجوههنَّ وفتحات ثيابهنَّ العليا، ولا يُظْهِرْنَ زينتهنَّ الباطنة إلا لأزواجهنَّ. أمَّا الزينة الظاهرة كالكُحل والقِلادة والأقراط والأساور فهي ضوابط حدود الوجه والكَفَّين التي تباح رؤيتها في البيت لآبائهن أو آباء أزواجهنَّ

أو أبنائهنَّ – ويدخل في ذلك أولاد الأبناء وأولاد البنات مهما نزلوا – أو أبناء أزواجهنَّ، أو إخوانهنَّ أو أبناء إخوانهنَّ، أو أبناء أخواتهنَّ، أو النساء المسلمات التابعات لهنَّ بالخدمة، أو ما مَلَكُنَ من العبيد، أو الذين يتبعون غيرهم من الرجال وليس لهم غرض بأمور عورات النساء. وأمَّا زينة الخلخال في القَدَم فلا يُظْهِرْنَها، بل لا يضربنَ بأرجلهنَّ عند مشيهنَّ؛ ليُسْمِعْنَ صوت الخلخال الذي خَفِي تحت الملابس. وتوبوا إلى الله جميعاً – أيها المؤمنون – من مخالفة هذه الأحكام العظيمة؛ لكي تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة.

أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنها، قوله: ﴿ وَلَا يَبُدِينَ نِينَتَهُنَ إِلّا مَا ظُهَرَ مِنْهَا ﴾ قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لِمَنْ دَخَلَ من الناس عليها.ا.هـ. هكذا تمام كلام ابن عباس رضي الله عنهها، ولكن كثيراً من العلماء ينقلون عنه الشقَّ الأول، فها نُسِبَ إلى ابن عباس بأنَّ المراد من قوله تعالى: ﴿ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾: الوجه والكفان، ليس مطلقاً، وإنَّها هو مُقيَّدٌ في بيتها لِمَنْ دخل من الناس عليها. وممَّ يؤكِّد هذا تفسيره لقوله تعالى: ﴿ يَكَانُهُمُ النَّيْقُ قُل لِآزُونِكِ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِينَ عَلَيْهِينَّ ذَالِكَ أَدْفَحَ الله عنها أَن عُاتُمَة رضي الله عنها أَن يُعْمَرُقَنَ فَلَا يُونَّ عَلَيْهِينَ عَلَى الله عنها الله عنها المواشي، فالمَن فَل المَنْ عَلْمُ عُنُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٩]. (النفسير الصحيح ٤/ ٣٣٤). أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَلْيَعْتَرِيْنَ يَخْمُرُهِنَ عَلَى جُيُوبِينَ ﴾ أَخَذْنَ أُزَرَهُنَّ فشَقَقْنَها من قِبل الحواشي، فاختمرنَ بها. (صحيح البخاري ٨/ ٣٤٧) و ٢٥ - كتاب النفسير - سورة النور، باب الآية).

٣٢- أُرْدِفَتْ أوامر العفاف بالإرشاد إلى ما يُعِين عليه، ويُعِفُ المؤمنين والمؤمنات، ويَغُضُّ من أبصارهم. فأمر الله تعالى المؤمنين من الأولياء والأسياد أن يُزَوِّجوا مَنْ لم يتزوَّج من المؤمنين الصالحين القادرين على المهر والنفقة، سواءً كانوا رجالاً ونساءً، أحراراً وعبيداً، ويجب إعانتهم على ذلك. إن يكن الراغب في الزواج فقيراً فلا يمنعكم ذلك من إنكاحه، فإنَّ الله يرزقه ويُغْنِيه من فضله الكبير. والله كثير الخير على خَلْقِه، عليمٌ بمصالحهم.

٣٣- لًا ذُكر وعد الله مَنْ يزوج من العبيد الفقراء بالغنى، وكان من وسائل غناه أن يذهب ليكتسب بعمله، أمر الله السادة بإجابة مَنْ يَبتغي الكتابة من عبيدهم تحقيقاً لمقصد الشريعة من بث الحرية في الأُمَّة وتوسيع المخرج من الرِّقِّ، فليجتهد بالصيام لطلَبِ العِفَّة عن المحرَّمات مَنْ لا يتمكَّن من تكاليف الزواج، والذين يريدون أن يتحرَّروا من الرقِّ، عليهم مكاتبة أسيادهم بأن يدفعوا لهم المال على أقساط، فيجب الاستجابة لهم إن عرفتم منهم الأمانة والرشد، وأعينوهم بالمال على دفع تلك الأقساط. ولا تُجْبِرُوا جواريَكم على الزنى إن أردن العِفَّة – أمَّا إذا لم تُرِدِ العفَّة فيجب على سيدها مَنْعُها – فلا يجوز هذا الإكراه

لأجل الحصول على المال وتكثير العيال. ومَنْ يُجْبرهنَّ على الزنى فإنَّ الله غفور لهنَّ، رحيم بهنَّ، وذنب الجريمة على مَنْ أكرههنَّ.

قال ابن عاشور: «إن ذكر الإكراه جرى على النظر لحال القضية التي كانت سبب النزول».

(التحرير والتنوير: ۱۸۱/۱۸).

عن جابر ﷺ قال: كان عبد الله بن أُبِيّ بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئاً. فأنزل الله ﷺ: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَنَتِكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَل

٣٤ - قسماً لقد أنزلنا إليك آيات واضحات الأحكام، وضَرَبْنا لكم الأمثال بمَنْ سبقكم من الأُمم الماضية، كما أنزلنا إليك موعظة تُرَقِّق قلوب المتقين.

- ١- إنَّ غضَّ البصر من أهم الأسباب في حفظ الفروج.
- ٢- وجوب غَضِّ البصر، وحِفْظِ الفرج، يستوي فيه الرجال والنساء.
- ٣- قال مكي بن أبي طالب: «ليس في كتاب الله آية أكثر ضهائر من هذه الآية، جمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع، وسهاها أبو بكر بن العربي آية الضهائر». (التحرير والتنوير: ١٨/١٧١).
  - ٤- وجوب ستر المرأة زينتها عَمَّنْ لا يَجِلُّ له النظر إليها.
  - ٥- وجوب وَضْع المرأة خِارَها على جيبها؛ لتستر فتحات صدرها وعنقها.
  - ٦- سَتْرُ المرأة لجسَدها على النحو الذي شرعه الله حضارة ومدنيَّة، والبعد عنه هوى وتأخُّر.
    - ٧- بيان المحارم الذين يجوز للمرأة المؤمنة أن تُبْدِي زينتَها عندهم بلا حَرَج.
      - ٨- على المرأة اجتنابُ أيّ حركة أو إشارة تؤدّي إلى لَفْتِ الرجال إليها.
    - ٩- وجوب الاستعفاف والصبر عند عَدَم القدرة على الزواج؛ حتَّى يُيسِّرَ اللهُ الأمْرَ.
  - ١٠ لا يَنْبغي أن يكون الفقرُ عائقاً عن الزواج، فالله تعالى يُعين الفقير الباحث عن العفاف بالزواج.
- ١١ قال ابن عاشور: «دخول الفاء في ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ لتضمين الموصول معنى الشرطية، كأنه قيل: إن ابتغى الكتاب ما ملكت أيهانكم فكاتبوهم، تأكيداً لترتبُ الخبر على تحقق مضمون صلة الموصول». (التحرير والتنوير: ١٨/ ١٧٥).
- ١٢ تقرير مكاتبة المملوك للحصول على حريته، إذا كان له مال يستطيع منه تمويل مكاتبته، مع وجوب إعانته.

١٣ - فظاعةُ إكراه الآخرين على فِعْلِ ما لا يرغبون فيه، ولاسيها إذا كان الأمر المُكْرَه عليه هو الزِّني. ١٤ - المكره على فِعْل شيء لا يلحقه إثمه.

٣٥- الله هادي أهل السموات والأرض، مَثَلُ هَدْي الإيهان والقرآن في قلوب المؤمنين كمَثَلِ كَوَّة فيها مصباح قد اجتمع ضَوْءُه فيها، وهذا المصباح في داخل زجاجة شبيهة بكوكب يشعُّ كالدُّر. ويُوقَدُ هذا المصباح باستمرار من زيت نقي يخرج من شجرة زيتون مباركة ليست شرقية، فلا تحظى بالشمس في آخر النهار، وليست غربية، فتُحرم من الشمس في أوَّل النهار، فزيتُها أجود نوع، يكاد من صفائه وبريقه يضيء بنفسه من غير نار، فإذا مَسَّتُه النار سطع شعاع نوره، فهو نورٌ على نور؛ إذ اجتمعت عِدَّة أسباب في ذلك النور الساطع، فهو مثل هَدْي الإيهان والقرآن اجتمع في قلب المؤمن، يهدي الله تعالى إلى هذا النور من يشاء من عباده. ويُبَيِّنُ الله الأمثالَ للعباد؛ ليعتبروا. والله بكلِّ شيء من الأشياء عليم، لا يخفى عليه شيء.

٣٦ - هذا النور سَطَعَ شعاعُه في مساجدَ، أمر الله أن تُعَظَّم ببنائها وصيانتها وعهارتها بالمصلِّين، فيُذْكَرُ فيها اسم الله تعالى بالأذان وقراءة القرآن، والأذكار التي تملأ الميزان من التسبيح والتحميد صباحاً ومساءً.

٣٧-٣٧ يُثني الله تعالى على العُبَّاد والرجال الذين يَعْمُرون المساجد بالأذكار والصلوات، لا تشغلهم أرباح التجارة، ولا صفقات البيوع عن ذكر الله سِرَّا وجهراً، ولا تمنعهم من المحافظة على أداء الصلاة بأوقاتها، وإعطاء الزكاة لمستحقيها، يخافون يوم القيامة الذي تضطرب فيه القلوب، بين رجاء الرحمة

وخوف النقمة، وتضطرب الأبصار من رؤية الأهوال، تترقّب مصيرها، من أجل أن يعطيهم الله أحسن الثواب على عملهم الصالح، ويزيدهم مِنْ نِعَمه. والله تعالى يُعطي مَنْ يشاء من عباده عطاء واسعاً بغير حساب.

٣٩ - لّما جرى ذكر أعمال المتقين من المؤمنين وجزائهم عليها بقوله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِ وَالْأَصَالِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَا مُ يِغَيِّرِ حِسَابٍ ﴾ [النور:٣٦-٣٨] أعقب ذلك بضده من حال أعمال الكافرين التي بحسبونها قُرُباتٍ عند الله تعالى، وما هي بمُغْنِيَةٍ عنهم شيئاً على عادة القرآن في إرداف البشارة بالنذارة، فأعمال الكفار شبه سراب - وهو ما يُرى من لمعان الشمس وقت الظهيرة في الأرض المنبسطة - يَظُنُّه العطشان ماءً، حتى إذا جاء موضعه لم يجده ماءً، فالكافر يظنُّ أنَّ عمله الخيري ينفعه، فإذا وافي الله يوم القيامة وحاسبه عليه لم يجد له شيئاً. والله سريع الحساب لعباده.

٤٠ أو أنَّ أعمالهم شبه ظلمات متراكمة في بحر عميق، يعلوه موج متلاطم بعضه فوق بعض، وفوق الموج العالي سحب كثيفة تحجب النظر، حتى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها، فكذلك الكافر يتخبَّط في الضلال والمعاصى، ومَنْ لم يهده الله للإيمان فها له من هاد يهديه.

- ١ ينظر: بعض بركات شجرة الزيتون من خلال التقارير الطبية عن فوائد زيت الزيتون المذكورة في تفسير سورة المؤمنون الآية (٢٠).
- ٢- في الآية (٣٥) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الهداية بيد الله ﷺ وحده، يهدي ويُوفَق لاتِّباع القرآن مَنْ يشاء.
   وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ الله ﷺ عليم بكلِّ شيء، لا يخفى عليه شيء، فهو عليم بها كان، وبها سيكون، وبها هو عليه كائن.
  - ٣- استحسانُ ضَرْبِ الأمثال؛ لتقريب المعاني.
  - ٤ وجوب تعظيم بيوت الله تشييداً وبناءً وعمارةً بذكر الله.
  - ه- المؤمن الحق لا يُلهيه عن الصّلاة وذِكْرِ الله أيُّ أَمْرِ مَهْمَا عَظُمَ.
    - ٦- عِظم يوم القيامة وأهواله الشديدة.
- ٧- في الآية (٣٨) إخبار مستقبليٌّ عن جزاء مَنْ لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأقاموا الصَّلاة وآتوا الزَّكاة لمستحقيها، بأنَّ الله ﷺ سيعطيهم ثواب أحسن أعمالهم، وسيزيدهم من فضله بمضاعفة حسناتهم. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ الله وحده هو الرزَّاق، يرزق مَنْ يشاء بغير حساب.
  - ٨ لا ثوابَ للكافر على عَمَلِه الصالح؛ لأنَّه لا يرجو به وجه الله تعالى، ولا يستندُ إلى الإيهان به.

9- ظاهرة السراب لها صفات منها: أن السراب يحدث في كل الأماكن التي تكون فيها الأرض منبسطة ومستوية، ومنها أنه: لا يحدث إلا بوجود الهواء المتحرك (تيارات الحمل) فتظهر طبقات الهواء متموجة مثل الماء، ومنها أنه كلما اقتربنا من السراب ابتعد عنا، وهنا يكمن سر الإعجاز في الآية القرآنية. (جلة الإعجاز العلمي: ص٢٩، العدد (٣٦)، جادي الأولى ، ١٤٣١ه).

• ١ - اكتشف العلم التجريبي وجود ظلمات في البحار العميقة، ووجود أمواج داخلية فيها نحالفة للأمواج السطحية، وأن هذه الظلمات متراكبة بعضها فوق بعض حيث تزداد بالتدريج مع زيادة العمق حتى تنعدم الرؤية تماماً. ولقد ذكر القرآن الكريم معلومات دقيقة عن وجود ظلمات في البحار العميقة، وأشار إلى سبب تكوينها، ووصفها بأن بعضها فوق بعض، كما أخبر بأن هذا الموج الداخلي يغطي البحر العميق، الأمر الذي لم يعرف إلا بعد صناعة الغواصات بعد الثلاثينيات من القرن العشرين، كما أخبر القرآن عن دور الموج السطحي، والموج الداخلي في تكوين ظلمات في البحار العميقة. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبدالله بن عبد العزيز المصلح: ص٢٧٥ - ٢٢٨).

وقيعان البحار العميقة والمحيطات تغرق في ظلام دامس؛ وذلك لأن أعهاقها تتراوح بين مئات الأمتار ١١٠٣٤ متراً، بمتوسط يقدر بنحو (٣٧٩٥) متراً، وأشعة الشمس لايمكنها الوصول إلى تلك الأعهاق أبداً. (آبات الإعجاز العلمي، الأرض في القرآن للدكتور زغلول النجار، ص٩٧-١١٢).

﴿ ٱلْمُرْتَدُ أَنَّ ٱللّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَنْفَنَتُ كُلُّ قَدْ عَلِم صَلاَنَهُ وَيَسَيِبِ مُدُّ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللّهَ يُسْبِحُ لَهُ مَلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمَصِيرُ اللّهَ ٱلْمُرْتَلُ أَنَّ اللّه يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنزِلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مُولِلّهُ مَنْ يَشْفَى أَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنزِلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مُن يَشْفَى عُلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ وَيُنزِلُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن وَيَسَلِقُهُ وَيَعْمُ مَن يَشْفَى عَلَى مِبَالِ فِهَا مِنْ بَرَدُ فَي وَلِكَ مَن يَشْفَى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَشْفَى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَشْفَى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَنْشِى عَلَى رِجْلَانِ وَمِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى حَمْلُ اللّهُ عَلَى حَمْلُ اللّهُ مَا يَشَاءً إِنّ اللّهُ عَلَى حَمْلِ اللّهُ مَا يَشَاهُ إِنَّ اللّهُ عَلَى حَمْلِ اللّهُ عَلَى حَمْلُ اللّهُ مَا يَشَاهُ عَلَى صِرَطِ مُسَتَقِيمٍ (الللهُ عَلَى صَرَالِ مُسَتَقِيمٍ اللهُ عَلَى حَمْلَ اللّهُ عَلَى حَمْلُ اللّهُ عَلَى حَمْلُ اللّهُ مَا يَشَاءً إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ الللهُ عَلَى حَمْلِ اللّهُ عَلَى حَمْلُ اللّهُ عَلَى حَمْلُولُ اللّهُ عَلَى مَن يَشْفِى عَلَى اللّهُ عَلَى مَن يَشْفَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَن يَسْلُوا الللّهُ عَلَى مَن يَشْفَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَن يَسْلُولُهُ اللّهُ عَلَى مَن يَسْلُولُ اللّهُ عَلَى مُن يَسْلُولُ اللّهُ عَلَى مَن يَسْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن يَسْلُولُ اللّهُ عَلَى مَن يَسْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ال

#### التفسير:

الله تعالى كثيراً من أهل السموات والأرض إلى تنزيه الله المقتضي الإيهان به وحده، فجاء الخطاب للنبي ﷺ: الله تعالى كثيراً من أهل السموات والأرض إلى تنزيه الله المقتضي الإيهان به وحده، فجاء الخطاب للنبي ﷺ: أَمَّ تعلم عِلْماً يقيناً أنَّ الله تعالى يُسَبِّحُ له على الدوام كلُّ شيء في السموات السبع، والأرضين السبع وما بينهما، والطيرُ باسطات أجنحتها في السهاء تُسَبِّح لله؟ كل مخلوق قد عَرَفَ كيف يُصَلِّي، وكيف يُسَبِّح؟ والله عليم بأفعال هذه المخلوقات.

٢٤ - ولله سبحانه ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع، وإليه المرجع يوم القيامة.

27 - أعقب الدلالة على إعطاء الهدى في قوانين الإلهام في العجهاوات، بالدَّلالة على خَلْقِ الخصائص في الجهاد، بحيث تُسير على السير الذي قَدَّره الله لها سيراً لا يتغير، فهي بذلك أهدى من فريق الكافرين، الذين لهم عقول وحواسُ لا يهتدون بها إلى معرفة الله تعالى، فجاء الخطاب لكلِّ مَنْ يعقل: ألمُ تشاهِدُ أنَّ الله تعالى يسوق السحاب حيث يأمر، ثمَّ يجمعه بعد تَفَرُّقِه، ثمَّ يجعله كثيفاً متراكماً بعضه فوق بعض، فترى المطر يخرج من بين السُّحُبِ الكثيفة؟ - وذلك بعد عملية التلقيح التي تتم عند هبوب الرياح - ويُنْزِلُ من السحب التي تُشبه الجبال في ضخامتها وشَكْلِها بَرَداً من الثلج، فيُصيب بهذا البرَدِ مَنْ يشاء من العباد بخيره وشَرِّه، ويمنعه عَمَّنْ يشاء منهم، يكاد ضوء برق السحاب يخطف الأبصار من شدَّة إضاءته.

٤٤ من عظيم آيات الله الكونية أنَّه يُقلِّب الليل والنهار بتعاقبهما، واختلافهما بالطول والقصر،
 والظلمة والنور، والبرد والحرِّ. إنَّ في ذلك التقليب العظيم لَدلالةً كبيرة يَتَّعظ ويعتبر بها كل مَنْ له بصيرة.

٥٤ - والله سبحانه خَلَق كلَّ ما دَبَّ على وجه الأرض من إنسان وحيوان من ماء: فمِنْ هذه المخلوقات مَنْ يمشي زحفاً على بطنه كالزَّواحف، ومنهم مَنْ يمشي على رِجْلَين كالإنسان، ومنهم مَنْ يمشي على أربع

كالأنعام. والله تعالى يخلق ما يشاء من هذه المخلوقات وغيرها. إنَّ الله تعالى على كلِّ شيء من الأشياء ذو قدرة عظيمة، لا يعجزه شيء.

٤٦ - قسماً لقد أنزلنا علامات واضحات دالات على طريق الحق، والله يرشد مَنْ يشاء بتوفيقه إلى دين الإسلام.

- ١ الاستفهام في بداية الآيتين (٤١، ٤٣) للتعجيب من حال فريق المشركين الذين هم من أصحاب العقول، ومع ذلك قد حُرمُوا الهدى.
  - ٢- بيانُ الطريقة التي يَتكوَّن منها السَّحاب، ويَتَنَزَّلُ منها المطر.
    - ٣- كُلُّ دوابِّ الأرض مخلوقةٌ من ماء.
  - ٤- ينظر: صورة البرد الذي يصيب الله تعالى به، كما في الملحق.
- ٥ عظم القوى الكهربائية المشتركة في تكوين البَرَد بالبرق وبيان شدته وبلوغه من الحرارة درجة الابيضاض الذي يخطف بالأبصار ويصيبها بالعمى المؤقت، وأكثر من يعاني من هذه الظاهرة هم الطيارون:
   ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْوَهِ مِنْدُهُ لُهِ إِلْأَبْصَنْدِ ﴾. (يُنظر: سنن الله الكونية: الدكتور عمد أحمد الغمراوي، ص٥٣).
- ٦- يشكل الماء العنصر الأساسي في بناء أجساد جميع الأحياء، فيكون ما بين ٧١٪ من جسم الإنسان البالغ، و٩٣٪ من جسم الجنين ذي الأشهر المعدودة، ويكون أكثر من ٨٠٪ من تركيب دم الإنسان، وأكثر من ٩٠٪ من تركيب أجساد العديد من النباتات والحيوانات.
- وفي البناء المعقد لأجساد الكائنات الحية من الماء شهادة لله تعالى بالقدرة المبدعة في الخلق، وشهادة بقدرته على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه. (من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ٣٤٢-٣٤٣).

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولًى فَرِيقٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَمْمُ الْفَقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مَنْ وَإِن يَكُن لَمْمُ الْفَقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مَنْ وَلِي وَيَعُولُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بِلَ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الظّلِلمُونَ مَدْ عِينَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بِلَ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الظّلِلمُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَيَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بِلَا أَوْلَتِهِكَ هُمُ الظّلِلمُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَلُ اللّهَ وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الظّلِلمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ الظّلِلمُونَ اللّهُ وَيَسُولُهُ وَيَعْشَ اللّهَ وَرَسُولُهِ وَيَعْفَى اللّهَ عَلَيْهِمُ الْفَالِمِونَ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْفَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ لَهُ مُرْفُولُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْ وَمَا عَلَى الرّسُولُ فَإِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الرّسُولُ فَإِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عُلَا الْمِيعُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الرَّسُولُ فَإِلَى اللّهُ عَلَى السَّولُ الْمَالِي عَوْا الرَّسُولُ فَإِلَى اللّهُ عَلَى السَّاعِمُ السَلِيمُ اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّولُ اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّولُ اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّلَهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ السَلَهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ السَلَهُ عَلَى السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّه

#### التفسير:

27 - يُحَذِّرُ الله تعالى من جرائم المنافقين، ويُثْني على مكارم المؤمنين، ويزعم المنافقون بألسنتهم أنَّهم صَدَّقوا بالله وبالرسول، وأطاعوا أوامرهما، ثمَّ يُعْرِضُ جماعة منهم عن قَبول حُكْمِ رسول الله على من بعد ذلك العهد العظيم. وما أولئك البعيدون عن الحقِّ بمؤمنين حقَّاً.

24-0- وإذا دُعُوا إلى اتباع حكم الله ورسوله؛ ليَفْصِلَ بينهم الخصومات، إذا جماعة منهم تستنكف، وتُعْرِضُ عن حضور الحكم في مجلس رسول الله على وإن يَكُنِ الحُكْمُ في صالحهم يحضروا مطبعين. ثمَّ جاء الإنكار والتوبيخ متتابعاً؛ بسبب إعراضهم. أفي قلوبهم نفاق، أم شَكُّوا في رسالة النبي محمَّد على أم يُخافون أن يكون حكم الله ورسوله جائراً؟ الجواب: لا، بل أولئك البعيدون عن الحق، هم الجائرون المعتدون.

١٥-٢٥- إنَّما كان القول الحق للمؤمنين إذا دُعُوا إلى اتّباع حكم الله ورسوله؛ ليفصلَ في النزاع بينهم، أن يُرَحِّبوا بذلك الحكم الحكيم، ويَصْدَعُوا بقولهم: سمعنا ما تقول، وأطعنا الله والرسول، وأولئك أصحاب المنازل العالية هم الفائزون في سعادة الدنيا والآخرة. ومَنْ يُطِعِ الله تعالى ورسوله ﷺ في الأوامر والنواهي، ويَخْشَ الله في أحكامه، ويَتَّقِ عذابه، فأولئك أصحاب الدرجات الرفيعة، هم الفائزون برضوان الله الكريم.

٥٣ - وحَلَفَ المنافقون بالله تعالى بإلحاح شديد، وبذلوا جهداً لزيادة التأكيد: لئن أمرتهم - أيها الرسول - بالجهاد في سبيل الله ليَخْرُجُنَّ معك. فرَدَّ الله عليهم؛ ليفضَحَهم ويُوَبِّخَهم. قل أيها الرسول

لهم: لا تحلفوا، فإنَّ أمْركم مكشوف؛ لأنَّ طاعتكم طاعة معروفة لا تتعدَّى اللسان. إنَّ الله خبير بها تُدَبِّرون.

٤٥- يُبِيِّن الله تعالى فضل الطاعة، فيأمر رسوله ﷺ أن يقول للعباد: أَطِيعوا الله بالعمل في أحكامه، وأطيعوا الرسول بالتمسُّك بهديه. فإن أعرضوا فها على النبي ﷺ إلا ما كُلِّف به من تبليغ الرسالة، وعليكم ما أُمِرْتُم به من الطاعة، وإن تُطيعوا الرسول تهتدوا إلى الحق. وما على الرسول إلا التبليغ الواضح لرسالة ربع.

- ١- التنديد بالمنافقين؛ لإعراضهم عن التحاكم إلى الله ورسوله.
  - ٢- التحذير من خداع المنافقين، وتحريم التخَلُّقِ بصفاتهم.
    - ٣- وجوب المسارعة إلى طاعة الله تعالى ورسوله 纖.
- ٤- الشرع كلَّه الذي هو دين الإسلام مستقيم ليس فيه اعوجاج.
- ٥- بيان صفة انقياد المؤمنين، أنَّهم إذا دُعُوا إلى الله ورسوله؛ ليحكم بينهم يقولون: ﴿ سَيِعْنَاوَأَلَمْعَنَا ﴾،
   ما يتلكَّؤون، ولا يتردَّدُون.
  - ٦- فائدة الطَّاعة والحشية والتَّقوى، الفوز بالجنَّة، والنَّجاة من النَّار.
  - ٧- المنافقون يُرَوِّجُون كَذِبَهم بالأيهان المُغَلَّظة، دون مُبالاةٍ، ولا خوف من العقاب.

﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ مَامَنُوا مِنكُرُ وَعَمِنُوا الصَّلِحَتِ لِمَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ حَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمْكِنَنَ لَمُمُ دِينَهُمُ اللّذِي الرَّصُولَ لَمُعُمْ وَلَيُمْكِنَنَهُمْ مِنْ بَعْلِهِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونِي لَا يُشْكِرُونَ فِي شَيْعًا وَمَن حَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَيْسِقُونَ ﴿ وَاقْوَا الزَّكُوةَ وَمَاقُوا الصَّلَوةَ وَمَاقُوا الزَّكُوةَ وَلَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّحَمُ مُّرَّحَمُونَ ﴿ لَا تَصَبَّنَ اللّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُولَهُمُ النَّارُّ وَلَيْعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّحَمُ مُّ مُرَّدَ مُونَ اللّهُ اللّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُولَهُمُ النَّارُّ وَلِيلِمُ اللّذِينَ الرَّيْوَ اللّهُ اللّذِينَ مَلَكُتْ أَيْنَانُكُمْ وَالْذِينَ لَوْ يَلِمُعُوا النَّيْفُوا الفَكُمُ مِنَ الظَهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْوَسَاءَ مُلَامِنَ الْفَكُمُ مِنَ الظَهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْوَسَاءَ مُلَكُمُ وَالْذِينَ لَمْ يَنْفُوا الفَكُمُ مِنكُمْ اللّذِينَ مَلَكُتْ أَيْنَانُكُمْ وَالْذِينَ لَمْ يَلِمُونَ الْفَكُمُ مَن الظَهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْوَسَاءَ مُلَاكُمُ مِنكُمْ اللّذِينَ مَلَكُمْ وَالْذِينَ لَمْ يَلِمُ مُنَاكًا مُعَرِينًا لِللّهُ اللّهُ لَكُمُ مُن الظّهُمُ مِن اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمُ مُن اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمْ وَلَاللّهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّ

## ٥٥ - سبب النزول:

عن أبي بن كعب على قال: لما قدم رسول الله في وأصحابه المدينة، وآوتهم الأنصار، رَمَتْهم العرب عن قوس واحدة كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح، ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا: ترون أنّا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين، لا نخاف إلا الله، فنزلت: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الأَرْضِ مَطمئنين، لا نخاف إلا الله، فنزلت: ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ اللهُ الله

#### التفسير:

يُبَشِّرُ الله تعالى بالنصر لعباده المؤمنين العاملين بطاعته، إذ وعدهم وعداً مؤكَّداً بأن يجعلهم خلفاء في الأرض، مُتَصَرِّفين فيها تَصَرُّفَ الملوك في ممالكهم، كما استخلف المؤمنين من قبلهم من الأُمم الماضية، وأن يُمكِّنَ لهم دين الإسلام الذي ارتضاه لهم، ويُبَدِّلُهم أمناً واطمئناناً من بعد خوفهم من أعدائهم، إذا

أخلصوا العبادة لله وحده لا يشركون به شيئاً. ومَنْ جَحَدَ شُكْرَ هذه النعم فأولئك البعيدون عن الحق، الخارجون عن طاعة الله تعالى.

٥٦ وأقيموا - أيها المؤمنون - الصلاة بأركانها وأوقاتها، وأدُّوا الزكاة إلى مستحقيها، وأطيعوا الرسول # بالتمسُّك بهَدْيه؛ لكى تَحْظُوا برحمته الواسعة.

٧٥ - لا تحسبَن - أيها الرسول - أن الكفار يُعْجِزون الله تعالى فلا يقدر على عقابهم، بل هو قادر على تدميرهم، ومصيرُهم في الآخرة إلى النار، وبئس مصيرهم النار.

٥٥- يُعَلِّمُ الله تعالى المؤمنين الآداب الكريمة، والأحكام الحكيمة، في الاستئذان داخل البيت، من أجل المحافظة على سَتْر العورات، فيأمرهم أمراً مؤكَّداً أن يستأذن العبيدُ والإماءُ والأطفال الذين لم يَبْلُغوا سِنَّ الاحتلام عند الدخول عليهم، في ثلاثة أوقات: وقت النوم قبل صلاة الفجر، ووقت الظهيرة حين يخلعون ثيابهم للقيلولة، وبعد صلاة العشاء وقت النوم والاستعداد له. وهذه الأوقات الثلاثة يُحتمل فيها ظهور العورات، أمَّا فيها سواها فليس عليكم ولا عليهم إثم في الدخول بغير استئذان؛ لأنَّهم خَدَمُكم يترَدَّدون عليكم كثيراً، وبعضكم يطوف على بعض. مثلَ ذلك البيان المتقدِّم يُبَيِّن الله لكم الأحكام الشرعية؛ للتأدُّب بها. والله عليم بأقوالكم وأفعالكم، حكيم في تدبير مصالحكم.

90- وإذا بلغ الأطفال الأحرار منكم سِنَّ البلوغ فعَلِّموهم أدب الاستئذان؛ لكي يستأذنوا إذا أرادوا الدخول في كلِّ الأوقات، كما وَجَبَ على الذين بَلَغُوا من قبلهم. مثلَ ذلك البيان يُبَيِّن الله تعالى لكم آياته التشريعية. والله عليم بأقوالكم وأفعالكم، حكيم في تدبير مصالحكم.

• ٦٠ والعجائز من النساء اللواتي قَعَدْنَ عن طلب الزواج، فلا يطمعن في الزواج لكِبَرِ سِنَّهنَّ، فليس عليهنَّ إثمٌ أن يتخَفَّفْنَ بإلقاء الثياب الظاهرة كالجِلْباب والرِّداء الذي يكون فوق الثياب، بشرط ألَّا يُظْهِرْنَ الزينة الخفية كالخلخال. والتستُّرُ بارتداء الحجاب والرِّداء، كها تلبسه الشابَّات من النساء خير لهنَّ وأطهر. والله سميع للأقوال، عليم بالأعهال.

#### الفوائد والاستنباطات:

١- في الآية (٥٥) إخبار مستقبليٌّ، وبشارة من الله بالنصر للذين آمنوا وعملوا الأعمال الصَّالحة، إذا استقاموا على طاعته، بأن يورثهم أرض المشركين، ويجعلهم خلفاء فيها، وأن يجعل الإسلام ديناً عزيزاً مكيناً، وأن يُبَدِّل حالهم من الخوف إلى الأمن، إذا عبدوا الله وحده، واستقاموا على طاعته.

- ٢- تَحَقُّقُ وَعْدِ الله تعالى للمؤمنين بالتَّمكين في الأرض.
  - ٣- الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن.

- ٤- الوعيد الشديد لِمَنْ كَفَرَ نِعَمَ الله تعالى عليه، ولم يَقُّم بواجِب شُكْرِها.
- مام قدرة الله ﷺ، وأنَّ الكافرين مها بلغوا من القدرة فليسوا بمعجزين لله.
- ٦- توجيه الخطاب للمؤمنين، والحكم لغيرهم يدلُّ على أنَّهم مسؤولون عنهم.
- ٧- عدم دخول الأطفال غير الميزين والخدم على أهليهم، قبل صلاة الفجر، ووقت الظهيرة، وبعد صلاة العشاء؛ لكون هذه الأوقات أوقات عورة. والمراد بالصغير: الذي يميّز؛ لأنَّ قولَه: ﴿ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ﴾ دليل على أنَّه عميِّز، يؤمر بالاستئذان فيستأذن.
  - ٨- وجوب استئذان الصّغار والماليك في ثلاثة أوقات فقط.
- ٩- قال الشيخ ابن عثيمين: «تحريم النَّظرِ إلى العورة، سواء كان النَّاظر صغيراً أو كبيراً. وأمَّا تهاون بعض النَّاس في نظر الصغير إلى العورة فهذا خطر؛ لأنَّه لابدً أن يرتسم في ذهنه هذا المنظر، ثمَّ ربَّها يذكره في يوم من الأيام». (تفسير القرآن الكريم ٣٩٦/٥).
- ١٠ قال الشيخ ابن عثيمين: «التبرُّج بالزينةِ حرامٌ على العجائز؛ لقوله: ﴿ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَ نَتِ بِيزِينَ قِ ﴾، فهذا الشرط إذا تَخَلَّف صار عليهنَّ جناح بذلك». (تفسير القرآن الكربم ٥/٤٠٣).

# ٦١ - سبب النزول:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله هي، فيدفعون مفاتيحهم إلى ضُمنائهم، ويقولون: إنَّه لا يحلُّ لنا أن نأكل، إلى ضُمنائهم، ويقولون: إنَّه لا يحلُّ لنا أن نأكل، إنَّه أذنوا عن غير طيب أنفسهم، وإنَّما نحن أمناء، فأنزل الله هي: ﴿ لَيْسَ عَلَ ٱلأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرْيِضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْفَيصِحُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابكَآبِكُمْ ﴾ إلى قوله: عَرَبُّ وَلا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى ٱلْفَيصِحُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابكَآبِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَ مُن مَن عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### التفسير:

لا إنم على أصحاب الأعذار - كالأعمى والأعرج والمريض - أن يأكلوا مع الأصحّاء؛ لأنَّ هؤلاء كانوا يتحرَّجون؛ لئلا يتضايق منهم الأصحاء، وكذلك لا إنم على المؤمنين إذا أكلوا من بيوتهم التي فيها أزواجهم وأولادهم. ولا إنم عليكم - أيها المؤمنون - أن تأكلوا من بيوت أولادكم، أو من بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت الأعهام والعمَّات والأخوال والخالات، أو البيوت التي لكم التصرُّف فيها بإذن أصحابها كالوكيل والخادم، أو بيوت الأصدقاء الذين عليمتم رضاهم. ولا إنم عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرِّقين. فإذا دخلتم أحد هذه البيوت المذكورة فسلمُوا على أهلها - إن كانت مسكونة - بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن كانت غير مسكونة فالتحية هي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذه التحية التي أمر الله بها كثيرة الخير، تطيب بها نفس السامع لها. مثلَ ذلك البيان الواضح يُبَيِّن الله تعالى لكم آيات الأحكام؛ لتفهموها وتعملوا به يها، فتستنيروا بهديها.

77 – إنَّما المؤمنون الصادقون حقّاً هم الذين أقرَّوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وإذا كانوا مع النبي على أمر جامع للمشاورة في مصلحة الأُمة لم ينصرف أحد منهم حتى يَطْلُبَ الإذنَ من النبي على أمر جامع للمشاورة في مصلحة الأُمة لم ينصرف أحد منهم حتى يَطْلُبَ الإذنَ من النبي على الذين يطلبون منك الإذن أولئك هم المؤمنون حقّاً؛ لأنَّهم أطاعوا حكم الله. فإذا طلب أحدهم الإذن منك لبعض شؤونهم وحاجتهم فاسمَحُ بالانصراف لِمَنْ أرَدْتَ منهم، واطلب لهم المغفرة من الله؛ لما في الاستئذان من تقديم المصلحة الخاصّة على المصلحة العامّة. إنَّ الله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم.

77- يُرْشِدُ الله تعالى المؤمنين لأدب الخطاب مع النبي على وتوقيره، فينهاهم عند ندائهم للرسول على الله يقولوا له: يا محمّد، كما يقول ذلك بعضهم لبعض، بل يجب توقيره واحترامه بنداء: يا رسول الله با نبيّ الله، بتأذّب وتواضع، وكذلك الخروج من مجلسه، فإنّ من الأدب وجوبَ الاستئذان. إنّ الله لا يَخْفَى عليه خروج المنافقين من مجلس رسول الله على خفية دون إذنه، بل يعرفهم. ثمّ حَذّر الله تحذيراً مؤكّداً من مخالفة أحكامه سبحانه؛ لأنّ المخالفة تؤدّي إلى العقوبة بنزول المصائب والمِحَنِ في الدنيا، أو يصيبهم عذاب النار الموجع في الآخرة.

75- تَنَبَّهُوا - أيها العباد - أنَّ لله ملكَ ما في السموات السبع والأرّضين السبع، قد أحاط علمه سبحانه بجميع ما أنتم عليه من الإيهان والكفر وغيرهما، ويوم معاد العباد إليه، فيخبرهم إخباراً شاملاً عن أعهالهم الكاملة. والله بكلِّ شيء من الأشياء عليم، لا يخفي عليه شيء.

- ١- بيان رحمة الله ﷺ في نفي الحرج عن المذكورين.
- ٢- قال الشيخ ابن عثيمين: «الأحكام تدور مع عِلَلِها، فإذا وُجدت العلَّة للحكم ثَبَتَ، واذا انتفت انتفى الحكم؛ لأنَّ نَفْيَ الحرج عن هؤلاء لهذه العلَّة التي فيهم، فإذا برئ المريض، واستقام مشي الأعرج، ورَدَّ الله البصر على الأعمى، انتفى الحكم في حقِّهم». (تفسير القرآن الكريم ٥/٤١٠).
- ٣- جواز الأكل من بيوت هؤلاء المذكورين، سواء بإذن أو بغير إذن، إلا إذا عَلِمْنا عدم رضاهم،
   فإذا علمنا أنّهم لا يرضون فلا يجوز الأكل من بيوتهم.
  - ٤- مشروعيَّة السَّلام عند الدُّخول إلى البيوت.
  - ٥- فضيلة السَّلام؛ لكون الله تعالى وصفه بأنَّه: ﴿ يَحِيَّــَةُ مِّنْ عِنــدِ ٱللَّهِ مُبَــٰرَكَــُةُ طَيِّــبَةُ ﴾.
- ٦- لا يجوز الانصراف عن عمل جامع إلا بالاستئذان من المسؤول، وللمسؤول أن يأذن لِـمَنْ
   يستأذنه، أو لا يأذن.
  - ٧- يجب على وليِّ الأمر التيسير على مَنْ تحت يديه، ولكنَّ الاستئذان بدون عذر لا يُغفر.
- ٨- وجوب احترام النبي ﷺ وتعظيمه، وأنّه لا يجوز للإنسان أن يُناديَه، كما ينادي غيره من النّاس؛ لما
   له من التعظيم والتوقير.
- ٩- بيان شيء من صفات المنافقين وهي: الجُبْنُ، والاستهانةُ بالنبي ﷺ ومجلسه، واخْتلاقُ الأعذار
   للاستئذان.
- ١ قال الشيخ ابن عثيمين: «ينبغي تأكيد الأمور الهامّة، والتنبيهُ عليها، وأنْ تُصَدَّر الأمور الهامّة بها يؤكّد وينبّه عليها؛ لقوله: ﴿ أَلاَ إِنَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، فإنَّ عِلْمَنا بذلك، وقرارنا واعتقادنا له، هذا أمر مهمٌّ، ولهذا أُكّد بـ ﴿ أَلاّ ﴾ و﴿ إِنَ ﴾». (تفسير القرآن الكريم ٥/ ٢٢٤).

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ تقرير عقيدة البعث.
- ٧- الردُّ على شبهات المشركين حول القرآن الكريم والرسول ﷺ.
  - ٣- بيان مصير الأُمم المكذِّبة لرسلهم عليهم الصلاة والسلام.
    - ٤- بيان صفة عباد الرحمن.
    - و- إعجاز القرآن في الآيات الكونية.

## بِنسم اللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ

## التفسير:

۱-۲- تَمَجَّدَ وتَقَدَّسَ قَدْرُ الله تعالى، وتكاثر خيره، الذي نَزَّل القرآن فارقاً بين الحقِّ والباطل على عبده محمَّد ﷺ؛ لأجل أن يكون رسولاً للإنس والجنِّ، يُنْذِرُهم من عذاب الجحيم، ويُبَشِّرهم بجَنَّات النعيم، الذي له ملكوت السموات السبع والأرضين السبع، وليس له ولد، وليس معه شريك في ملكوته، وخَلَقَ سبحانه كلَّ شيء من الأشياء، فسَوَّى كلَّ ما خلق، وهَيَّأه لما يَصْلُحُ له، فلا خَلَلَ فيه، ولا تفاوت.

٣- يُوَبِّخُ الله تعالى الكفَّار الذين اتَّخذوا من غير الله أوثاناً لا يَقْدِرون على خَلْقِ شيء، ولا يستطيعون دَفْعَ الضُّرِّ عن أنفسهم، ولا جَلْبَ منفعة لها، ولا قدرة لهم على إماتة أحد ولا إحيائه، ولا بَعْثِه من قبره في الآخرة.

٤ - ٥ - وطَعَنَ الكفّار في القرآن والنبي ﷺ، فقالوا: ما هذا القرآن إلا كذبٌ اختلقه محمَّد، وأعانه على ذلك طائفة من اليهود، فقد ارتكبوا ظُلماً فظيعاً، وافتروا زوراً شنيعاً، إذ قالوا في القرآن: إنَّه خُرافات الأُمم السابقة أمر محمَّدٌ ﷺ أن تُكتب له، فهي تُقرأ عليه صباحاً ومساءً؛ ليحفظها.

٦ - فردًا الله تعالى عليهم: قل لهم أيها الرسول: الله الذي أنزل القرآن، ولا يخفى عليه شيء في السموات السبع والأرضين السبع. إنّه كان غفوراً لذنوب عباده التائبين، رحياً بهم.

٧-٨- وأنكر المشركون رسالة النبي ﷺ فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل، ويتردد إلى الأسواق لطلب المعيشة؟ فهلًا أُرسل الله معه مَلكاً فيكونَ معه مُنْذِراً من عذاب الله، أو يأتيه كنز من السماء، أو يكون له بستان يأكل من ثماره. وقال هؤلاء الظالمون: ما تتبعون إلا رجلاً مغلوباً على عقله بالسحر.

٩ - انظر - أيُّها الرسول - كيف افتروا عليك بالأمثال المختلفة المتضاربة، فضَلُّوا عن طريق الحق، فلا يجدون طريقاً للوصول إلى حُجَّةٍ صحيحة؟

- ١ قال ابن عاشور: «الافتتاح بـ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ افتتاح بديع؛ لندرة أمثاله في كلام بلغاء العرب؛ لأنَّ غالب فواتحهم أن تكون بالأسهاء مجردة أو مقترنة بحرف غير منفصل، مثل قول طرفة: لخولة أطلالٌ ببُرْقَةٍ ثَهْمَدِ». (التحرير والتنوير: ٧/١٧)
  - ٢- مِنْ أسماء القُر آن الفُرْ قان؛ لأنَّه يَفْرُق بين الخبر والشر، والحق والباطل.
  - ٣- الآلهة المعبودة بالباطل لا تقدر على شيء؛ لأنَّ الأمر كُلَّه بيد الله وحده.
- ٤ الكافرون يُحارِبون الحق. ومِنْ وسائلهم في ذلك إثارة الشُّبُهات حول رسول الله على، وحول القرآن.
  - ٥- يُبْطِلُ الله مزاعم الكُفَّار وشُبُهاتهم، ويُعَلِّمُنا الْحُجَّة التي نُقيمُها عليهم.
    - ٦- الرسول بَشَرٌ يَأْكُلُ ويشربُ، وينامُ ويتزوَّجُ، واختصَّه الله بالوحي.
  - ٧- تكذيب الكفَّار للرسول ﷺ أوقعهم في الضلال، وأبعدهم عن الهُدى.
    - الكُفّار مُعانِدون مُستكبرون، واقتراحاتُهُم تَدُلُّ على سخافة عقولهم.

﴿ بَهَارِكُ ٱلنَّيْنَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ جَعْرِى مِن فَيْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَالْمَهُمْ وَاَعْتَدُنَا لِمَن كَذَبُوا بِالسّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِلَّا اَللَّهُ مَن مَكَانِ بَعِبدِ سَعِعُوا لَمَا تَنْظُا وَزَفِيرًا ﴿ وَاللَّهُ مِن مَكَانِ بَعِبدِ سَعِعُوا لَمَا تَنْظُا وَزَفِيرًا ﴿ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَهُ وَلا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُورًا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

#### التفسير:

١٠ - تَمَجَّدَ وتَقَدَّسَ قَدْرُ الله تعالى، وتكاثر خيره الذي لو شاء جعل لك خيراً بمَّا اقترحوه: جنات تجرى من تحتها الأنهار، ويجعل لك قصوراً فارهة.

١١ - وما كَذَّبوك الأنَّك بشر، بل كذَّبوا بيوم القيامة والحساب، وهَيَّأْنا لِـمَنْ كَذَّب به ناراً شديدة اللهب تُوقد عليهم.

١٢ - يُبَيِّنُ الله تعالى سعير نار جهنَّم. إنَّها إذا كانت بَمْرأى الناظرين المُكذِّبين من مكان بعيد سمعوا لها
 صوتاً في غليانها كصوت المُتغيِّظ في تَحَرُّقه، وزفيراً يَدُلُّ على شدَّة الغضب.

١٣ – ١٤ – وإذا طُرِحُوا في مكان ضيق من النار مقيَّدين بالأغلال نادَوا في ذلك المكان مُلِحِّين بالدعاء على أنفسهم بالهلاك، ويُقال لهم: لا تَدْعُوا اليوم بالهلاك مرَّة واحدةً، بل ادْعُوا مرَّات ومرات، فلن ينفعكم دعاؤكم.

١٥ - ١٦ - قل لهم أيها الرسول - على سبيل التهكُم والتقريع -: أذلك الأمر الخطير من عذاب السعير خير أم جنّة الخلد الدائمة بالخير الكثير، التي وعدها الله للمتّقين، كانت لهم في وعد الله جزاءً كريماً

ومرجعاً طيِّباً؟ لهم فيها ما يتمنَّون من النِّعم على الدوام، كان دخول هؤلاء لها وعداً حقَّاً من ربِّك يطلبه المتَّقون. والله لا يخلف الميعاد.

١٧ - ويوم القيامةِ يَحْشُرُ الله تعالى المشركين وآلهتهم المعبودة من دونه، كالمسيح وعُزَير وغيرهما، فيقول الله للمعبودين: أَأَنتُم أضللتم هؤلاء المشركين، أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم؟

١٨ - أجاب المعبودون مُسَبِّحين ومُعَظِّمين الله تعالى: ما يحقُّ لنا ولا لأحد من الخلق أن يَعْبُدَ غيرك، ولا أن يُشرك معك سواك، ولكن مَتَّعْتهم في الحياة الدنيا بنعمك الكريمة، فانشغلوا بها وبمَلَذَّاتها، حتى تَرَكُوا ذِكْرك وشكرك، وكانوا قوماً هالكين.

١٩ - ثمَّ خاطب الله المُشركين بأنَّ هؤلاء المعبودين تبرَّ ؤوا من فِعْلِكم، وكَذَّ بوكم في قولكم: إنَّهم آلهة، فها تَقْدِرُون دَفْعاً للعذاب عنكم، ولا عوناً لأنفسكم من هذا العقاب. ومَنْ يشرك بالله فقد ظلم نفسه، واستحقَّ إدخالَه نار جهنَم الشديدة الألم.

٢٠ وما أرسلنا قبلك - أيها الرسول - أحداً من الرسل إلا كانوا من البشر، يأكلون الطعام كها
 تأكل، ويتردَّدون في الأسواق؛ لكسب العيش، وجعلنا بعضكم لبعض ابتلاءً، فابتلينا الفقير بالغني،
 والغني بالفقير؛ لنختبر صبركم: أتشكرون أم تكفرون؟ وكان ربُّك بصيراً بالشاكرين والكافرين.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - ابتُدثت السورة بتعظيم الله لذاته وثنائه على نفسه الكريمة أن أنزل الفرقان على رسوله ،
 وأعقب ذلك بها تَلَقَّى به المشركون هذه المزية من الجحود والإنكار الناشئ عن تمسُّكهم بها اتخذوه من آلهة من صفاتهم ما ينافي الإلهية، ثم طعنوا في القرآن والذي جاء به بها هو كفران للنعمة ومَنْ جاء بها.

- ٢- تكذيب الكُفَّار بيوم القيامة يَقُودُهم إلى مزيدٍ من الكُفْر والفساد.
- ٣- يُدْخِلُ الله المؤمنين الجنَّة برحمته، جزاءً لهم على حُسْنِ طاعتهم في الدُّنيا.
  - ٤- كُلُّ مَنْ اعتمد على غير الله فهو خاسر، ومَنْ عَبَدَ غير الله فهو هالك.
- الانشغال بالمتاع والشهوات يُؤدِّي إلى تَرْك الحق، والتقصير بالواجبات.
  - ٦- جَعَلَ الله التفاوت والاختلاف بين الناس فتنةً واختباراً لهم.
- ٧- في الآية (٢٠) إخبار مستقبليٌّ عن الحكمة في جَعْلِ الله بعض النَّاس لبعض ابتلاء واختباراً؛ لبيان الصابرين منهم.

﴿ وَقَالَ الّذِينَ لَا يَرْجُونَ الْفَاتَةَ نَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا الْفَكَتِهِكَةُ أَوْ زَيْ رَبَّنَا لَقَدِ اَسْتَكْبُرُواْ فِي اَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوا كَيْبِيرَا ﴿ يَوْمَ يَرْوَنَ الْمَلَتُهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا وَعَتَوْ عُتُوا مِينَا مَا يَعْمُونَ الْمَاكَةِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِذِ الْمُحَدِّ وَيَعْمُ لِلْمُحْدُرُ اللّهُ وَعَيْدُ اللّهُ عَلَى الْمُعْدَى وَيُومُ اللّهُ عَلَى يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمُ لِلرَّحْمَانُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْمُحْدَى الْجَالَةِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى يَدْتِهِ يَكُولُ اللّهُ عَلَى يَدْتِهِ يَكُولُ اللّهُ عَلَى يَدْتِهِ يَكُولُ يَلْقَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَدْتِهِ يَكُولُ لَكُنْ اللّهُ عَلَى يَدْتِهِ يَكُولُ لَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَدْتِهِ يَكُولُ لَكُنْ اللّهُ عَلَى يَدْتِهِ يَكُولُ لَكُنْ اللّهُ عَلَى يَدْتِهِ يَكُولُ لَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَدْتِهِ يَكُولُ لَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَدْتِهِ يَكُولُ لَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَا اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

#### التفسير:

٢١ - وقال الذين لا ينتظرون لقاء الله يوم القيامة ولا يوقنون به: هَلَّا نزلت الملائكة علينا فأخبرونا بصدق محمَّد، أو نرى الله رَأْيَ العين. قسمًا لقد استكبروا في أنفسهم على دعوة النبي الله وتجبَّروا تجبُّراً كبيراً.
 ٢٢ - يوم يرون الملائكة عند الموت، ويوم القيامة لن يكون للمجرمين بشارة تَسُرُّهم، بل تُبلِّغهم الملائكة بحرمة دخولهم الجنَّة.

٢٣ - وقَدِمْنا إلى أعمال الكفّار التي يعتقدونها بِرَّا، فجعلناها باطلاً لا تنفعهم، كالغبار المُنتشر في الجوِّ.
 ٢٢ - أهل الجنَّة يوم القيامة أفضل منزلاً فيها، وأحسن مأوى للراحة والقيلولة.

٢٥ - ويوم القيامة تتشقَّقُ السهاء تَشَقُقاً عظيهاً، وتظهر السحب من خلال شقوقها، وتنزل الملائكة
 بحشود تلو حشود.

٣٦-٢٦ الملك الثابت كلُّه يوم القيامة لله وحده، وكان ذلك اليوم على الكفَّار شاقًا ثقيلاً بأهواله، وطول زمنه. وفيه يَعَضُّ كل ظالم على يديه ندماً وتحسُّراً قائلاً: يا ليتني اتَّبَعْتُ الرسول على الهدى، يا حسرتي ويا هلاكي، ليتني لم أتَّخِذْ فلاناً الكافر صاحباً. قسماً لقد أبعدني عن القرآن بعد بجيء مَنْ هداني إليه، وكان الشيطان من الإنس والجنِّ شديد الجِنْدلان للإنسان فلا ينصره بل يُسْلِمُه إلى العقاب ويتبرأ منه.

- ١ عِنادُ الكفَّار واستكبارُهُم قادَهُم إلى العُتُوِّ والظُّلْم والفَسادِ.
- ٢- أعمالُ الكُفَّار التي ظاهرها البرُّ والإحسان ضائعةٌ لا تنفَعُهم، ولا تُقْبَلُ منهم؛ بسبب كُفْرِهم.
  - حلى المسلم أن يُحْسِنَ اختيارَ رفيقِه، وألَّا يُصادِقَ سيِّئاً؛ لِئلا يُضِلُّه.
- ٤- المسلمُ يُحْذَرُ الشيطانَ، ولا يستجيبُ لوَساوِسِه لأنَّه خذول لا يدفع عنه عذاباً ولا يُرجى منه نصرة.

٣٠-٣٠ وقال رسول الله محمَّد ﷺ يَبُثُّ شكواه إلى الله تعالى: يا ربِّ إنَّ قومي كَذَّبوا هذا القرآن و وتركوه. وكها جعلنا لك - أيها الرسول - عَدُوًّا من الكفَّار جَعَلْنا لكلِّ نبي قبلك عَدُوًّا من الكفَّار. وكفى بربِّك هادياً إلى الحقِّ، وناصراً لك على أعدائك.

٣٢ - وقال الكفَّار المُعاندون: هلَّا أنزل الله القرآن على محمَّد دفعة واحدة. فردَّ الله تعالى عليهم: كذلك أنزلناه مفرَّقاً؛ لنقوِّيَ به قلبك، ونُيَسِّر لك حِفْظَه وقرآنه وبيانه بتمهُّل وتثبُّت.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوُضِع في بيت العِزَّة في السماء الدنيا، فجَعَلَ جبريل السَّنِيُّ يُنزله على النبي ﷺ، ويُرَتِّله ترتيلاً. (أخرجه الحاكم (المستدرك ٢/٣٢٧ - كتاب التفسير، وصححه ووافقه الذهبي) وصحح نحوه الحافظ ابن حجر كما تقدم في سورة الإسراء الآية (١٠٦).

٣٣-٣٣ ولا يأتيك المشركون - أيها الرسول - بحجَّةٍ أو شبهة لإبطال دعوتك إلا أتيناك بالجواب الحكيم الثابت الذي لا شيء أثبت منه، وأحسن بياناً وتوضيحاً له. وهؤلاء الكفَّار في وقت الحشر يمشون على وجوههم إلى نار جهنَّم. أولئك البعداء عن رحمة الله شَرُّ العبادِ منزلةً، وأبعَدُهم عن اتِّباع الحق.

- ١- يحرِصُ المسلم على عدم هجرِ القرآن، فيُكثِرُ من تلاوَتِه وتَدَبُّرِه، ويعمل به.
  - ٢- من عنادِ الكفَّار كَثْرةُ اعتراضاتِهم على القرآن.
  - ٣- الحُجَّةُ القرآنيةُ قويَّةٌ بالغةٌ نُبْطِلُ شبهةَ الباطلِ وتَدْحَضُها.

#### التفسير:

٣٥-٣٦ قسماً لقد أعطينا موسى الطَّيْئِ التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون الطَّغِينَ مُعيناً، فأمرناهما أن يذهبا إلى فرعون وقومه الذين كَذَّبوا بآياتنا التسع وغيرها، فأهلكناهم إهلاكاً شديداً.

٣٧- وقوم نوح الطِّللا لمَّا كَذَّبوا الرسل بتكذيب نبيهم أغرقناهم بالطوفان، وجعلنا خبرهم موعظة للعباد، وأعددنا للكافرين عذاباً موجعاً.

٣٨-٣٩ ودَمَّرْنا قوم عاد بريح عاتية، وقوم ثمود بالصيحة، وأصحاب الرَّسِّ وأُنماً كثيرة بين هؤلاء الأُمم. وكلَّ هؤلاء قد بَيَّنًا لهم الحقَّ بالـحُجَج الواضحة فكَذَّبوا، فدمَّرْناهم تدميراً شديداً.

٤٠ وقسمًا لقد مَرَّت قريش في أثناء تجارتهم على بلدة سدوم التي أهلك الله أهلها من قوم لوط
 بحجارة من سِبجِّيل، فجعل عاليها سافلها، كها جاء صريحاً في سورة الحجر (الآية ٧٤)، فعجباً من عِنادهم،
 أفلم يكونوا يرون ما حَلَّ بها فيعتبروا؟ بل كانوا كفرةً مُنْكِرين البعث.

١٤ - ٢٤ - وإذا رآك المشركون - أيُّها الرسول - سخروا منك قائلين باستصغار: هل هذا الذي بعثه الله رسولاً إلينا؟! إنَّه كاد يصرفنا عن عبادة آلهتنا بقُوَّةِ حُجَّتِه، وعظمة معجزاته، لولا ثَباتُنا على تلك العبادة. وسوف يعلمون عِلْمَ اليقين حين يُشاهِدُون العذاب مَنْ هو أبعد طريقاً عن الحق، هم أَمُ المؤمنون؟

٤٣ - انظر - أيها النبيُّ - وتَعَجَّبْ مِنَ الذي أطاع هواه كطاعة الله على، أفأنت تكون حفيظاً عليه من اتباع الهوى؟

٤٤ - هل تحسب أنَّ أكثر الكفَّار يسمعون ما ينفعهم، أو يعقلون اتِّباع الحق؟ ما هم إلا كالبهائم التي
 لا تعقل، بل هم أضلُّ من البهائم طريقاً.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- كلُّ مُتكبِّر معاند يستهزئ بصاحب الحقّ، ويُوجَّهُ له الاتَّهامات.
  - ٢- لمْ يُهلِكِ اللهُ قوماً من الكافرينَ إلا بعد إقامةِ الحجةِ عليهم.
  - ٣- يَضِرِبُ اللهُ الأمثالَ لبيانِ الحقِّ والباطل، وتفقيهِ النَّاس بهما.
    - ٤- مُشاهدةُ آثارِ المعذَّبينَ تُحقِّقُ العبرة والعظة.
    - حفران الآخرة يؤدِّي إلى قسوةِ القلبِ وعَدَم الاتِّعاظ.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِكَ كَيْفَ مَذَ ٱلظِلَّ وَلَوْ شَآءً لَجَعَلَهُ، سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿ ثُمُّورُا فَبَضَنَهُ إِلَيْنَا فَبَضَا يَسِيرًا ﴿ ثَ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَتَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورُا ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَتَلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورُا ﴿ وَهُو ٱلَّذِى وَهُو ٱلَّذِى آرْسَلَ ٱلرِيَحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ فَ إِنَّ يَنْهُمْ لِيدَ كُرُوا فَأَبَى آرَسُلَ الرِيحَ بُشَرًا بَيْنَ مَنَا وَمُعَلِّ اللَّهُ مَنَا أَنْعَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

# التفسير:

٤٥ - ٤٦ - ألم تنظر إلى بديع صنع الله تعالى كيف بسط الظّل في النهار؟ ولو أراد الله لجعله ثابتاً دائهاً لا يزول، ثمّ جَعَلْنا طلوع الشمس دليلاً على وجود الظل، وكلّم ارتفعت الشمس تَقَلّص الظل شيئاً فشيئاً.

29-89 والله سبحانه هو الذي جعل لكم الليل كاللّباس يَسْتُرُكم بظلامه، وجعل النوم راحة لأبدانكم، وجعل النهار وقتاً لانتشار الناس فيه لمعايشهم. وهو سبحانه الذي أرسل لكم الرياحُ مُبَشِّرة بنزول المطر، رحمةً منه سبحانه، وأنزلنا من السحاب ماء طاهراً مُطَهَّراً؛ لنُحْيِيَ به أرضاً ميتة لا زَرْعَ فيها، وليشرب منه الحيوان والإنسان.

وقسمًا لقد وَزَّعْنا الأمطار بين الناس؛ ليعتبروا بإحياء الله الأرض الميتة أنَّه سبحانه قادر على إحياء الموتى، وليشكروه على نِعَمِه، فأبى أكثر الناس إلا جُحودَ النَّعَم.

٥١-٥١ ولو أردنا لأرسلنا إلى كلِّ بلدة نبيًّا يُنذرهم، ولكن أرسلناك - أيها الرسول - إلى الناس جهاداً جميعاً بهذا القرآن العظيم، فلا تُطِعِ الكفَّار في أيِّ أمر يخالف رسالتك، وجاهِدْهم بالقرآن الكريم جهاداً بالغاً.

- ١ تَأَمُّلُ حركةِ الظلِّ اللطيفة يُقوِّي الإيبان بالله تعالى ويزيدُه.
- ٧- أوضحت نتائج الدراسات: وجود علاقة عكسية بين زاوية ارتفاع الشمس وطول الظل (مد الظل) في كل مناطق العالم بلا استثناء وعلى مدار الساعة واليوم والسنة، ووجه الإعجاز يتجلى في ذكر هذه العلاقة الثابتة. وأثبت العلماء أن طول الظل يختلف تبعاً لزاوية سقوط الشمس، فإذا كانت الشمس عمودية على رأس الشخص فإن الظل يلبس الجسم، ولا يظهر له ظل، ويمكن رؤية ذلك بوضوح عند خط الاستواء في ٢١ مارس و٢٢ سبتمبر، إذ تكون الشمس عمودية على رأس الشخص، فلا يظهر له أي ظل، ويكون ذلك وقت الظهيرة، أما إذا كان الشخص على أي خط عرض آخر فإن ظل الظهيرة يكون له قيمة، وهذا يعني أن الظل الساكن حقيقة علمية أشار إليها القرآن. (الإعجاز العلمي في إنبات حركة الظلال، بحث مقدم للمؤتم الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ص ١٣، ٣٤).
  - ٣- بيانُ عَظَمَةِ الله تعالى في مخلوقاته المرئية.
  - ٤- المؤمن يشكر الله على نعمة النوم، ونعمة الاستيقاظ والسعي، فهو شاكرٌ ليلاً ونهاراً.
- ه- القرآنُ كتابُ جهاد، والمؤمنُ يجاهد به الكفار تنفيذاً لأمر الله بها فيه من الحجج والبراهين والبيّنات.

٥٣ - وهو سبحانه أجرى البحرين مُلْتَقِيَيْن، أحدهما شديد العذوبة، والآخر شديد الملوحة، وجعلنا بينهما حاجزاً يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، كلٌّ له مَسارُه، ويكون الماء العذب فوق الماء المالح.

٤٥- وهو سبحانه خَلَقَ من الماء آدم بخُلْطةٍ من الطين، وخلق نَسْلَه من مَنِيِّ الرجل وماء المرأة، فجعل هذا النسل ذا نسب: أبوَّة وبنوَّة وأُخوَّة، ومصاهرة بقرابة الزوج. وكان ربُّك ذا قدرة عظيمة على خَلْق ما يشاء من الخلق.

٥٥- ويعبد الكفَّار من غير الله سبحانه الأوثان التي لا تنفعهم إذا عبدوها، ولا تَضُرُّهم إذا تركوها، وكان الكافر مُعِيناً للشيطان على معصية الرحمن.

٥٦-٥٧- وما أرسلناك - أيُّها الرسول - إلا مُبَشِّراً المؤمنين بالجنَّة، ومُنْذِراً الكافرين بالنار، وقل للكفَّار: ما أطلبُ منكم أجراً على تبليغ الرسالة، لكن مَنْ أراد أن يهتدي ويسلك طريق الحقَّ فلْيَفعلْ.

٥٩-٥٥ واعتمِدْ في أمرك على الله الحيِّ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة والذي لا يموت، ونَزَّهُه عن كل نقص، وقَدِّسُه حامداً نِعَمَه. وكفى بالله خبيراً بجميع ذنوب عباده، الذي أنشأ السموات السبع والأرَضين السبع وما بينهما في ستَّة أيام، ثمّ ارتفع سبحانه على العرش الذي هو أعظم المخلوقات ارتفاعاً يليق بجلاله وعظمته، هو الرحمن بعباده. واستعلم عمَّنْ هو خبير عالم بكلِّ شيء. فهو الذي يعلم صفاته اللائقة به. ولا أحدَ أعلمُ من البشر من رسوله عمَّد ﷺ.

٦٠ وإذا قيل للكفار: اعبدوا الرحن، واخضعوا له بالسجود، رَدُّوا مُنْكِرين: وما الرحمن؟ هل نسجد طاعةً لأمرك؟ وزادهم ذلك بُعْداً ونفوراً كنفور الحمير من الأسد.

٦٢-٦١ تَكَجَّدَ وتَقَدَّسَ قَدْرُ الله تعالى، وتكاثَرَ خيرُه، الذي جعل في السياء الدنيا الكواكب العظيمة بمداراتها، ومنها جعل الشمس سراجاً مُضيئاً، والقمر مُنيراً، وهو الذي جعل الليل والنهار مُتعاقبين، يخلف أحدهما الآخر، لِمَنْ أراد أن يعتبر بهاتين الآيتين العظيمتين، ولِمَنْ أراد أن يشكر الله تعالى على هذه النعم التي لا تنفكُ عن البشر.

### الفوائد والاستنباطات:

1- أقام الدارسون آلاف المحطات البحرية لتحليل عينات من مياه البحار، وقاسوا في كل منها الفروق في درجات الحرارة، ونسبة الملوحة، ومقدار الكثافة، ومقدار ذوبان الأوكسجين في مياه البحار في كل المحطات فأدركوا بعدئذ أن البحار الملحة متنوعة. كما أقاموا محطات الدراسة البحرية المشار إليها، وبعد أن قضوا وقتاً طويلاً في تتبع وجود هذه البرازخ المتعرجة المتحركة، والتي تتغير في موقعها الجغرافي بتغير فصول العام. تلك المحطات البحرية، وأجهزة تحليل كتل المياه، والقدرة على تتبع حركة الكتل المائية المتنوعة. (الإعجاز الملمي في القرآن والسنة:عبدالله بن عبدالعزيز المصلح: ٢٤٠ - ٢٤٠). واكتشفت بعثة ألمانية جاءت لتدرس مياه باب المندب عام ١٩٦٢ أنَّ هناك حاجزاً من المياه تختلف خصائصه عن خصائص البحر الأحمر وخصائص المحيط الهندي. وفي عام ١٩٨٧ جاءت بعثة علمية أمريكية إلى جامعة الملك عبد العزيز والرياح، أي: إنه (يُمْرَح)، وعمقه في البحر يقارب ألف متر تقريباً. وكذلك تم تصوير البرزخ الفاصل بين مياه النهر ومياه البحر الذي يصب فيه. (اسرار الكون في القرآن، ٢١٣).

- ٢ كُلُّ مَنْ عَبَدَ غيرَ الله أو تَوَكَّل عليه فهو خاسِر.
- ٣- عزَّةُ المؤمن في سجوده لله وإحسان عبادته له، فيسارع إلى ذلك بهمَّة ونشاط.
- ٤- يَتَذَكَّرُ المؤمن مِنْ تعاقُب الليل والنهار العبادات والطاعات، فيبقى ذاكراً لله في الليل والنهار.
- ٥- توصل علماء الفلك الحديث إلى التفرقة بين النجم والكوكب بعد اكتشاف المناظير وإجراء الدراسات الفوتومترية الضوئية والطيفية على النجوم والكواكب خلال القرون القليلة الماضية. فالنجم، ما هو إلا جسم سهاوي متلألئ يشع الطاقة ذاتياً. بينها الكوكب: جسم سهاوي ثابت الإضاءة يعكس الأشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس وينطبق هذا على التوابع الطبيعية للكواكب (الأقهار). فالشمس تُعدُّ مفاعلاً نووياً عملاقاً يسبح في الفضاء بسرعة كبيرة وله ضوء وطاقة وحرارة ذات أشكال شتى ومتغيرة في كمها وكيفها. وهي ليست قرصاً مضيئاً ثابتاً. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبد الله بن عبدالعزيز المسلع: ص١٧٥).

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْدَنِ النِّيرِ عَشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدَهِلُونَ وَالْمَا الشَّوفَ عَنَا عَذَابَ جَهَمَّ وَالْمَدِنَ يَبِيتُونَ لِرَيْهِمْ سُجَدُا وَقِيكُمَا ﴿ وَالْمَدِنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفَ عَنَا عَذَابَ جَهَمَّ الْحَيْ وَالْمَيْنِ الْمَاسِ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا ﴿ وَالْمَيْنِ الْمَانَ الْمَيْفُوالَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَعْمَلُوا وَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ

#### التفسير:

٦٢-٦٣ - يُبَيِّنُ الله تعالى صفات عباده الصالحين، ويمدحهم كها في الآيات الأربع عشرة الآتية: فمِنْ صفاتهم أُنَّهم يمشون على الأرض بسكينة وتواضع، وإذا أساء لهم الفسقة خاطبوهم خطاباً يَسْلَمُون فيه من الإثم؛ لما فيه من الحِلْم، والذين يقومون الليل بالصلاة ساجدين قائمين لله تعالى.

٦٥ – ٦٧ – والذين يَدْعُون ربَّهم أن يصرف عنهم عذاب نار جهنَّم، الذي سيُعَذَّب فيه الكفَّار عذاباً دائمًا. إنَّ جنَّهم بِثْسَ المكان والإقامة. والذين إذا أنفقوا من أموالهم لشراء الطعام والشراب واللباس لم يُبَذِّروا ولم يبخلوا، وكان إنفاقهم وسطاً.

# ۲۸-۷۰ سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناساً من أهل الشرك قَتَلُوا فأكثروا، وزَنَوا فأكثروا، ثم أَتُوا محمداً على الله فقالوا: إنَّ الذي تقول وتدعو لحَسَنٌ. ولو تخبرنا أنَّ لِما عملنا كَفَّارة! فنزل: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ عُونَ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾، ونزل: ﴿ قُلْ يَنْعِبَادِى الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى آنفُسِهِمْ لَا نَقْمَ نُطُوا مِن رَجْمَةِ اللّهِ ﴾ [الزمر: ٣٥].

(صحيح مسلم، كتاب الإيبان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، ١١٣/١، برقم ١٩٣).

قال ابن أبزى: سُئل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنُ الْمَتَعَ مِذَا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَهُ ﴾ [النساء: ٩٣]، وقوله: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا إِلَا عَنَى بِلغ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ : ﴾ فسألته فقال: لما نزلَتْ قال أهل مكة: فقد عدلنا بالله، وقتلنا النفس التي حَرَّم الله إلا بالحق، وأتينا الفواحش. فأنزل الله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ : وَعَمِلَ عَمَكُ صَنلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتُ وَكَانَ اللهُ غَفُولًا فَأَنزل الله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ : وَعَمِلَ عَمَكُ صَنلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتُ وَكَانَ اللهُ غَفُولًا وَيَعِيمًا ﴾. (صحيح البخاري ٨/٣٥٣، برقم ٤٧٦٥ - كتاب النفسير - سورة الفرقان، الآية)

#### التفسير:

عن أبي ذر رهم، قال: قال رسول الله ربي الأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. وآخر أهل النار خروجاً منها. رجل يؤتى به يوم القيامة. فيُقال: اعرِضُوا عليه صغار ذنوبه، وارفعوا عنه كبارها، فتُعرض عليه صغار ذنوبه. فيُقال: عَمِلْتَ يوم كذا وكذا، كذا وكذا، كذا وكذا، فيقول: عليه صغار ذنوبه. فيُقال له: فإنَّ لك مكان كل سيئة نعم. لا يستطيع أن يُنكر. وهو مُشْفِقٌ من كبار ذنوبه أن تُعرض عليه، فيُقال له: فإنَّ لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: ربِّ، قد عَمِلْتُ أشياء لا أراها هاهنا» فلقد رأيتُ رسول الله وضحك حتى بدت نواجِذُه. (صحيح مسلم، كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، ١٧٧٧)، برقم ١٩٠).

٧١ - ومَنْ تاب عن المعاصي وعمل صالحاً تصديقاً لتوبته، فإنّه يتوب توبة مقبولة عند الله، ويرجع إلى
 الله رجوعاً عظيماً.

٧٢ - والذين لا يشهدون الشهادة الكاذبة، وإذا مَرُّوا بمجالس أهل الباطل من غير قَصْدِ تَرَفَّعوا عن ذلك فلم يشاركوهم، بل يُنْكِرُون عليهم.

٧٣ - والذين إذا ذُكِّروا بآيات القرآن أقبلوا عليها سامعين مُبْصِرين مُتَدبِّرين، ولم يُعْرِضُوا عنها.

٧٦-٧٤ والذين يدعون الله: يا ربَّنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا ما تَقَرُّ به أعيُننا، واجعلنا قدوة في الخير يقتدي بنا المَتَّقُون. أولئك أصحاب الدرجات العالية، يُثابون أعلى منازل الجنَّة؛ بسبب صبرهم على الطاعة وتَجَنُّب المعصية، وَيَتَلَقَّون فيها التحية والتسليم من الملائكة على الدَّوام، ماكثين في هذه المنزلة الكريمة، فها أحسنَها منزلة، وأطيبها إقامة!!.

٧٧ قل أيها الرسول: ما يُبالي ربِّي، ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه، فقد كَذَّبْتُم أيها الكفَّار، فسوف
 يكون تكذيبكم لزاماً لكم، فيقتضى عقابكم وهلاككم في الدنيا والآخرة، عقاباً مُلازماً لكم.

- ١- من ثمرات التوبة الصادقة تغيير مسار الحياة، والإكثار من العمل الصالح.
- ٢- أظهرت هذه الآيات النموذج الخَيِّر للبشرية، وهم عبادُ الرحمن؛ كي يجاهد العبدُ نفسَهُ ليكونَ منهم.
  - ٣- شهادة الزُّور من أكبر الكبائر، لا يفعلها المؤمن.
  - ٤ المؤمنُ يُكْرِمُ نفسَه، فلا يَحضُرُ مجالس الباطل، ولا يشارك فيها، ويبتعدُ عن أصحابها.
    - المؤمنُ يتفاعلُ مع آيات القرآن ويَعِيها ويتدبَّرُها، وتزيده إيهاناً وطاعة وتقوى.
      - ٦- تكون قرَّة العين بالأزواج والذرية في صلاحهم واستقامتهم.
- ٧- في الآية (٧١) إخبار مستقبلي عن قبول الله على توبة مَنْ تاب عَمًا ارتكب من الذنوب، وعمل عملاً صالحاً، وأنَّه يُكفِّر ذنوبه؛ الأنَّه رجع إلى الله رجوعاً صحيحاً.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير التوحيد والبعث.
- ٢- تسلية النبي 業 في مواجهة معوقات دعوته.
  - ٣- بيان أحوال الجنّة والنار.
  - ٤- تقرير الرسالة، ووحي القرآن الكريم.

# بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّخْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ طَسَمَ ﴿ ثَنَ السَّمَآءِ مَا يَدُ مَا يَدُ الْكِنْكِ الْمُينِ ﴿ لَا يَعَلَىٰ بَنَخُ فَمَا اللَّهِ مِنَ اللَّهَا مَوْمِنِينَ ﴿ إِن فَشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْمَدُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ عَلَيْهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْمَدُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْمَدُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ مُعْرِضِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرّحْمَنِ مُحْمَدُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ مُعْرِضِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مَن ذِكْرِ مِن الرّحْمَنِ مُحْمَدُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مَنْ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

- ١ تقدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن.
  - ٢ هذه الآيات العالية المقام، البالغة التهام، آيات القرآن الحافل بالبيان.
- ٣-٤ لعلَّك أيها الرسول مُهْلِكُ نفسك لعدم إيهان الكفَّار، لو نشاء لأنزلنا آية تضطرُهم إلى الإيهان قهراً، فتصير أعناقهم ذليلة منقادة.
- ٥-٦- وما يأتيهم الرسول ﷺ بذِكْرٍ من القرآن الذي ينزل حسب الحوادث؛ ليُذَكِّرهم به، إلا أعرضوا عن استهاعه، فقد كفروا به قطعاً، فسيأتيهم أخبار الأمر العظيم الذي كانوا يسخرون منه.
- ٧-٩- أولم ينظروا إلى عجائب الأرض التي أنبتنا فيها من كل أصناف النبات الكثيرة النافعة الجميلة؟
   إنَّ في ذلك الإنبات الكريم لدلالة واضحة على عظمة قدرة الله تعالى. إنَّ أكثر الناس ليسوا مُصَدِّقين بالله.
   وإنَّ ربَّك لهو العزيز في ملكوته، الرحيم بمخلوقاته.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ القرآن كتابٌ مُبينٌ مُعْجِزٌ، ومواعظُه مُتَجَدِّدَةٌ متكررةٌ.
- ٢ سُنّةُ الله تعالى في الناس ألّا يُغِبَرُوا، ولا يُكرَهُوا على الإيهان.
- ٣- القرآن يلفت أنظارنا إلى الآيات والعِبَر التي حولنا، في الأرض والآفاق؛ لتزيد صِلتُنا بالله.
  - ٤- تتكاثر النباتات من خلال الزواج والتلقيح بين الذكر والأنثى حتى يتم التكاثر بينهما.

(http://quran-m.com/container2.php?fun-artview&id-617)

١٠ - ١١ - يُذَكِّرُ الله تعالى بقصة موسى المَنْيَة وفرعون، حين خاطب الله تعالى موسى من جانب جبل
 الطور أن اذهَبْ إلى القوم الكافرين، قوم فرعون، ألا يخافون عقاب الله على كُفْرهم؟

١٢ - ١٤ - قال موسى: يا ربِّ إنَّني أخاف أن يُكذِّبوا رسالتي، فيَضِيقُ صدري حُزْناً من تكذيبهم، ولا ينطلق لساني بأداء الرسالة، فأرسِلْ إلى هارون؛ ليُعينني على تبليغ الرسالة، ولفرعون وقومه عليَّ دعوى ذنب؛ لأنِّي قتلت منهم رجلاً قِبْطِيّاً، فأخاف أن يقتلوني به كها في قول الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي فَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسُافاً خَافُ أَن يَقَتْلُونِ ﴾ [القصص: ٣٣].

١٥ – ١٧ – قال الله تعالى: كلا إنهم لا يقدرون على قَتْلِك. ثمَّ أمره وأخاه هارون أن يذهبا إلى فرعون بالمعجزات، وذلك بعد أن استجاب له ليكون هارون معيناً له. ثمَّ وعدهما سبحانه بأنَّه معها بالعَوْن والنصرة، فقولا له: إن كلَّ واحدٍ منَّا رسول إليكم من رب العالمين، أن أطْلِقْ سراح بني إسرائيل؛ ليذهبوا معنا إلى بيت المقدس.

١٨ - ١٩ - فقال فرعون لموسى مُنْكِراً ومُمتَنَّاً عليه: ألم نُرَبِّك في قصورنا صغيراً، وأَقَمْتَ عندنا عدداً من السنين، وقَتَلْتَ الرجل القبطي، وأنت من الجاحدين لنِعَمِنا؟

٢٠-١٦ فاعترف موسى بذلك الخطأ وبجهله، وذكر أنَّه بسبب ذلك هرب إلى أرض مَدْيَنَ خوفاً
 على نفسه من القتل. وفي تلك الرحلة أعطاه الله تعالى الحكمة والتوراة، وجَعَلَه من الأنبياء المرسلين.

٢٢ - ثمَّ أنكر موسى على فرعون قائلاً: وكيف تَمُنُّ عليَّ بإحسانك إليَّ وقد استَعْبَدْتَ وأَذْلَلْتَ قومي
 بنى إسرائيل؟!

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ الحذر مطلوب، والاحتياط واجب، عند القيام بالأعمال الكبيرة، بشرط ألَّا يَقْعُدَ بصاحبه عن أداء الواجب.
- ٢- على الداعية أن يكون شجاعاً جريئاً في مواجهة أصحاب الباطل، فلا يُخافَ منهم، ولا يَجْبُنَ أمامَهم.
- ٣- الله مع جنوده وأوليائه من الرسل والدعاة بالتأييد والحفظ والتثبيت، وهذا يدفعهم إلى أداء واجب التبليغ بهمَّةٍ أكبر.
  - ٤- يتحدَّى موسى الطُّنين فرعون وملأه بقوة الإيهان والتوكل على الرحمن.

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ ثَنَّ قَالَ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُم مُّ وَقِيْنَ ﴿ ثَالَ اللَّهُ مَوْلِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمُ اللَّيْ الْكَثْمُ الْأَيْلِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمُ اللَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَ إِنَ رَسُولُكُمُ اللَّذِي الْمَيْعَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَلَّ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللْمُلْمِ الللْلِلْمُ الللْلِلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْ

# التفسير:

٣٢-٤٢- فبدأ فرعون الحوار مع موسى بسؤاله عن حقيقة ربِّ العالمين، وذلك بعد أن قال موسى له: إنّي رسول من ربِّ العالمين. فأجاب موسى: هو خالق السموات السبع والأرّضين السبع، وما بينهما من المخلوقات، إن كنتم مصدقين بالله تعالى.

٥٧ - قال فرعون لأعوانه المقرَّبين سخرية ومكراً: ألا تستمعون إلى ما قاله موسى؟!

٢٦ - قال موسى باعتزاز: الله خالقكم وخالقُ آبائكم الذين كانوا قبلكم.

٧٧ - ثمَّ أعلن فرعون حرب الإشاعة والاستهزاء: إنَّ رسولكم موسى الذي أُرسل إليكم لَجنون.

٢٨ - فردً عليه موسى مُناظِراً: إنَّ الربَّ هو ربُّ المشرق بأي بالشمس من المشرق، ويجعلها تغرب عند
 المغرب، وهو خالق ما بين المشرق والمغرب من المخلوقات، إن كنتم تعقلون أنَّ هذا الأمر لا يقدر عليه إلا
 ربُّ العالمين.

٢٩ - فلمًّا أخفق فرعون لجأ إلى أسلوب البطش والتهديد، إذ أقسم: لئن اتخذت يا موسى معبوداً غيري لأَحْبِسَنَّك قَطْعاً مع المسجونين.

٣٠ فردَّ عليه موسى بعرض المعجزات، فقال: أتسجنني ولو جئتك ببرهان صحيح يدل على صدقى؟

٣١- فأجاب فرعون متحدِّياً: فَأْتِ به إن كنت من الصادقين فيها تقول.

٣٢-٣٣ وبسبب هذا التحدِّي جاء موسى بمعجزتين، فألقى عصاه من يده فإذا بها تتحَوَّل إلى حَيَّة ظاهرة بحركتها، وأخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء يسطع نورها، فتبهر الناظرين.

- ١- على صاحب الحق أن يُحْسِنَ مخاطبة الآخرين ومحاوَرَتَهم، وإقامة الأدلَّة عليهم.
- ٢- يقوم أصحاب الباطل عادة بالسُّخرية من أصحاب الحق، والتهكُّم بهم، واتَّهامهم في عقولهم وأفكارهم.
  - ٣- عندما ينهزم الطُّغاة في مجال الفكر والجدال، يلجؤون إلى سلاح التهديد والوعيد.
  - ٤- أصحاب الحق لا يخافون من الطُّغاة، ولا يُؤَثِّر فيهم تهديد أو وعيد؛ لأنَّهم يُوقنون أنَّ الله معهم.

#### التفسير:

٣٤-٣٥- ولمَّا فشل فرعون في هذه الجولة خاطب حاشيته مُتَّهماً موسى باحترافه السحر، وأنَّه يريد أن يُخرجهم ومَنْ معهم من الأقباط من أرض مصر بهذا السحر العظيم، ثمَّ طلب منهم المشورة.

٣٦-٣٧ فاقترحوا أن يُحُبَسَ موسى وهارون، أو يُؤَخَّر أمْرُها، وأن يُرْسَلَ في مدن مصر الرسل ليجمعوا السحرة المهرة.

٣٩-٣٨ فَجَمَعَ فرعونُ السحرة ضُحى يوم عيد الزينة، لحضور كثرة الناس الذين حَثَّهم على حضور هذا الاجتماع.

• ٤ - وأمَّل هؤلاء الحضور أن تكون الغَلَبَةُ للسحرة المهرة؛ لكي يَتَّبعوا دينهم.

٤١-٤٦ فَلَمَّا حضر السحرة مجلس فرعون قالوا له: هل لنا من الأجر الجزيل إن هَزَمْنا موسى بسِحْرنا؟ فوافَقَ فرعون مُشَجِّعاً لهم: نعم لكم ذلك وزيادة، بأن أجعلكم من المقرَّبين إليَّ.

- ١- يَتَّهمُ الطُّغاةُ أصحابَ الحق بأنهم على الباطل ليخدعوا شعوبهم بحرب الإشاعة.
- ٢- صاحب الحق بحرص على إيصال دعوته إلى أكبر عدد ممكن؛ ليُقيم عليهم الحُجّة.
- ٣- عندما تكون المواجهة بين الحق والباطل، يَحْشُدُ أصحاب الباطل كُلَّ ما عندهم، ويدخل صاحب
   الحق التحدي متوكلاً على الله.

#### التفسير:

٤٣ قال لهم موسى: ألْقُوا ما تريدون إلقاءه من السحر، وذلك بعد أن خَيِّره السحرة بين البدء
 والتأخُّر في الإلقاء.

٤٤ - فألقى السحرة حِبالهُم وعِصِيَّهم، وحَلَفوا بعزَّة فرعون مؤكدين إنَّا لَنحن الغالبون، وسحروا أعين الناس وأفزعوهم بالتهاويل.

٥٤ - ثمَّ ألقى موسى عصاه، فإذا هي تلتهم سريعاً ما اختلقوه من الكذب والخداع.

٤٦ - ٤٨ - فآمن السحرة بموسى، وخَرُّوا لله ساجدين، وكفروا بعِزَّة فرعون أجمعين، وأعلنوا على النَّاس الإيهان قائلين: آمنًا بربِّ العالمين، ربِّ موسى وهارون، فليس فرعونُ برَبِّ.

29 - وهذا الإعلان زلزل البلاط الفرعوني، فصاح فرعون بهم مُنكِراً عليهم ومُوَبِّخاً لهم: صَدَّقتُم بموسى قبل أن تستأذنوني؟ ثمَّ لجأ إلى الكذب والتهديد فقال: إنَّ موسى هو رئيسكم الذي عَلَّمَكم هذا السحر! فلسوف تعلمون عقابي: لَأَقْطَعَنَ من كل واحد منكم يديه ورجليه من خِلافٍ - بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس -، ثم لَأُعَلِّقَنَكم في جذوع أشجار النخل وأيديكم ممدودة؛ لتصيروا على هيئة الصليب، ولن يفلت أحد منكم من عقابي.

• ٥- ١ - ٥ - فردَّ عليه السحرة التائبون بثقة وعزَّة الإيهان: لا ضرر علينا فيها يلحقنا من عقابك، إنَّنا إلى خالقنا راجعون بالموت. إنَّنا نرجو من الله أن يغفر لنا ذنوبنا وجرائمنا، بأنْ كُنًا أول دفعة من المؤمنين من قوم فرعون.

- ١- لا يصمد الباطل أمام الحق في المواجهة، لأنَّ الحق يَدْمَغُه ويُزهِقُه.
- ٢- يحرص الطغاة على تلفيق التُّهم للدعاة، وإلصاقها بهم، وتعذيبهم، وقَتْلِهم للقضاء على دعوتهم.
  - ٣- بيان ثمرة الإيمان في استعلاء المؤمنين على السحرة.

#### التفسير:

٥٢ - وأوحينا إلى موسى أن يرحل ببني إسرائيل ليلاً من مصر إلى صحراء سيناء؛ لأنَّ فرعون وجنوده متَّبعوكم.

٥٦-٥٣ فأرسل فرعون أتباعه في البلاد المصرية لجمع الحشود من الجنود؛ ليدركوا موسى والمؤمنين معه. وقال فرعون مُحرِّضاً جنوده: إنَّ هؤلاء أتباع موسى لطائفة قليلة، وإنَّهم لفاعلون ما يغيظنا، إذ خرجوا من غير إذن، وإنَّنا جميعاً مستعدون بحَذَرٍ وحَزْم لقَتْلِهم.

٥٩-٥٧ فأُخْرَجْنا فرعون وقومه من أرض مصر، وما فيها من البساتين النضرة والعيون العذبة والكنوز الثمينة والمنازل العظيمة. ومثلَ ما أخرجناهم من مصر إلى البحر الأحمر، جعلنا هذه الديار إرثاً لبني إسرائيل.

٦٠-٦٠ ولَمَّا خرج موسى والمؤمنون معه لَجِقَ بهم فرعون وحشود جنده نحو الشرق إلى البحر الأحمر، وقت شروق الشمس.

فلمّا تقارب الفريقان، ورأى كلَّ واحدٍ منهما الآخر، خاف أصحاب موسى فقالوا: إنَّ فرعون ومَنْ معه يلحقون بنا، فردَّ عليهم موسى زاجراً ومطمئناً: كلَّا لن يُدْرِكُوكم، إنَّ ربِّي معي سيرشدني إلى طريق النجاة بالحفظ والنَّصر.

77-77 فأَمَرْنا موسى عن طريق الوحي أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانشقَّ البحر، فكان كلُّ جزء من الأجزاء المنفصلة عن البحر كالجبل الضخم، وقَرَّبْنا فرعون وجنوده ليدخلوا المكان اليابس الذي فيه موسى ومن معه، وأنجينا موسى وقومه أجمعين من الغرق بعبورهم البحر بسلام، ثمَّ أغرقنا فرعون وجنوده برجوع البحر كما كان قبل انشقاقه.

٣٧ - ٦٨ - إنَّ في ذلك المشهد العظيم من الإغراق والنجاة لَعِبْرَةً مُؤَثِّرة، وما كان أكثر الذين سمعوا به مُصَدِّقين بالله ورسله!! وإنَّ ربَّك - أيها الرسول - لهو العزيز في انتقامه من المكذِّبين، الرحيم بعباده المؤمنين.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- الطغاة الظالمون يتكبّرون وينتفشون، ويستهينون بأصحاب الحق ويحتقرونهم.
- ٢- اللهُ مع جنوده وعباده الصالحين بالحفظ والرعاية والتوفيق، لا يَخْذُهُم، ولا يُسْلِمُهُم إلى إعدائهم.
  - ٣- التوكل على الله تعالى من مبادئ القائد المؤمن.
- ٤ المؤمن يعتبر ويتّعظ بها يرى، أو يسمع من الآيات والأحداث، أمّا الكافر فإنه مختوم على قلبه، لا يعتبر ولا يتأثّر.

﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ بَنَا إِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَنَكِيْنِ ﴿ قَالَ عَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ آَقَ يَنْعُمُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاتَنَاكُنَاكِ عَنَكِيْنِ ﴿ قَالَ هَلَ مَسْمَعُونَكُمْ الْأَفْدَمُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاتَنَاكُنَاكِ يَنْفَعُونَ قَالُوا اللّهِ عَدُو لَيْ اللّهُ مَعُدُونَ اللّهُ عَدُو لَيْ اللّهُ مَعُونَ اللّهُ اللّهُ عَدُو لَيْ اللّهُ وَعَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَدُو لَيْ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

# التفسير:

١٩ - ١٧ - واقرأ - أيها الرسول - على الناس خبر إبراهيم النفاة حين قال لأبيه وقومه: أيُّ شيء هذا الذي تعبدونه؟ فأجابوه بافتخار: نعبد أصناماً، فنقيم على عبادتها دائهاً.

٧٧-٧٧ ثمَّ سأهم إبراهيم: هل يسمعون دعاءكم، أو يستجيبون لكم إذ تدعونهم؟ أو يُقَدِّمون لكم نفعاً، أو يَضُرُّ ونكم إن تركتم عبادتهم؟

٧٤- لم يجيبوا عن ذلك، وإنَّما ذكروا أنَّهم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك، وهم يُقَلِّدون آباءهم.

٧٥-٨٢ فرد عليهم موبِّخاً لهم: أفرأيتم الأصنام التي عَبَدْ تموها من دون الله أنتم وآباؤكم الأوَّلون؟ فإنَّ هذه الأصنام أعداء لي لا أعبدهم، ولكن أعبد الله رَبَّ العالمين، الذي خلقني، فهو يُرشدني إلى خير الدنيا والآخرة، وهو الذي يرزقني الطعام والشراب، وإذا أصابني مرض فهو سبحانه الذي يعافيني منه، والذي يُميتني عند انتهاء الأجل، ثمّ يُحيِّيني يوم القيامة، والذي أرجو أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب.

٨٣- وبعد هذا الإعلان أخذ يبتهل إلى الله تعالى بالدعاء، كما في الآيات السبع التالية: يا رَبِّ أَفْهِمْني العلم والحكمة، وأَلْحِقْني بزُمْرَةِ الصالحين.

١٩٥-٨٥ واجعل لي ذكراً حسناً في الأجيال الذين يأتون بعدي، واجعلني من الذين يستحقُّون ميراث نعيم الجنة، واغفر لأبي آزر، إنَّه كان من المشركين، ولا تُذِلَّني يوم البعث والحساب، الذي لا ينفع فيه ملك الأموال، ولا كثرة البنين، إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والكبائر، ولكنَّ دعاء إبراهيم الني المغفرة لم يستجب؛ لأنَّ أباه أصَرَّ على الكفر. فعن أبي هريرة هم، عن النبي على قال: «يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا ربِّ وَعَدْتَني ألَّا تُخْزني يوم يبعثون. فيقول الله: إني حَرَّمْتُ الجنة على الكافرين».

(صحيح البخاري ٨/ ٣٥٧- كتاب التفسير - سورة الشعراء، باب (الآية )، برقم ٤٧٦٩).

- ١- وجوب تقديم الدعوة إلى أقرب الناس، والإنكار عليهم مخالفتهم، والبراءة منهم إن أصرُّوا على كُفرهِم ومخالفتهم.
  - ٢- خطورة تقليد الآباء واتّباعهم على ما هم فيه من باطل، وأخطرُ ما يكون هذا في العقيدة.
    - ٣- المؤمن يخاف من أهوال يوم القيامة، ولذلك يَطلُبُ إلى الله السِّترَ فيه.

﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴿ وَمُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ وَمُورَاتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ وَجُنُودُ إِلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُنَ ۞ وَجُنُودُ إِلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغْنَصِمُونَ ۞ تَاللّهِ إِن كُنتَ لَفِي صَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَا أَصَلَنَا إِلّا ٱلْمُجْرِمُونَ وَهُمْ فَيهَا يَعْنَصِمُونَ ۞ قَالُواْ مِن سَفِعِينَ ۞ وَمَا أَصَلَنَا إِلّا ٱلْمُجْرِمُونَ هُوَ فَاللّا مِن شَفِعِينَ ۞ وَلَا صَدِيقٍ جَبِيمٍ ۞ فَلُو أَنَ لَنَاكُرَةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ فَلُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَا أَنْ لَنَاكُرَةً فَنَاكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ فَلُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَا أَنْ لَنَاكُرَةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ فَلُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَا اللّهُ وَمِنَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مَنْ اللّهُ وَمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ فَلُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَاللّهُ وَمِنْ مَنْ وَمِنَا لَهُ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ فَلُو ٱللّهُ وَيَا لَعَهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ مَنْ اللّهُ وَمِنْ مِنْ أَلْوَاللّهُ وَاللّهُ مَعُونُ مَنْ أَلْولُولَهُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ فَلُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَاللّهُ وَمُنَا لَا مُعَالَمُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ فَلُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَالْمَالِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ مَا مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنْ رَبِّكَ لَمْ وَاللّهُ اللّهُ الْعِيمِ لِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### التفسير:

٩٠ - وأُدْنِيَتِ الجنَّةُ للذين أطاعوا أوامر الله، واجتنبوا نواهيه.

٩١-٩٥- وبُرِّزَت النار للكفَّار، وقيل لهم توبيخاً: أين الأصنام والأوثان التي كنتم تعبدونها من غير الله؟ هل ينصرونكم بإنقاذكم من العذاب، أو ينتصرون لأنفسهم بالبراءة منكم ومن عبادتكم لهم؟ فأُلقي في النار بعضهم فوق بعض من الكفَّار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك، وشياطين الإنس والجنِّ جميعاً.

١٠٢-٩٦ - وقال الكفَّار لقادتهم وهم يتخاصمون معهم: قسماً بالله إنَّنا كُنَّا في انحراف بعيد عن الحق حين نُساويكم في الطاعة والولاء بالله ربِّ العالمين، وما أَضَلَّنا عن طريق الهدى إلا شياطين الإنس والجن الذين زيَّنُوا لنا سبل الضلال، فما لنا من أحدٍ يشفع لنا عند الله تعالى، ولا صديق يشفق علينا، فنتمنَّى أن نرجع إلى الحياة الدنيا حتى نكون من المؤمنين بالله.

١٠٤ - ١٠٤ - إنَّ في ذلك المشهد العظيم في مصير هؤلاء المكذِّبين من النار دَلالةً واضحة على قدرة الله تعالى في الحساب. وما كان أكثرُ الناس بمُصَدِّقين به سبحانه. وإنَّ ربَّك - أيها الرسول - لهو العزيز في ملكوته، الرحيم بمخلوقاته.

- ١ على المؤمن أن يتذكِّر دائها أحداث يوم القيامة؛ ليستقيم على طاعة الله.
- ٢- يعترف الكفار في الآخرة بخَطَيْهم وضلالهم، بينها كانوا يرفضون الاعتراف بذلك في الدنيا.
  - ٣- يتمنَّى الكُفَّار العودة إلى الدنيا؛ ليؤمنوا، وذلك لشعورهم بالحسرة والخسارة في الآخرة.

﴿ كُذَبَتْ قَوْمُ نُوجِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحُ اَلاَ نَقُونَ ﴿ إِنِّ الْعَلَمِينَ ﴾ فَانَتَقُواْ اللّهَ وَالْطِيعُونِ ﴿ فَا اللّهَ وَالْطِيعُونِ ﴿ فَا اللّهَ وَالْطِيعُونِ ﴿ فَا اللّهَ وَالْطِيعُونِ ﴾ وَمَا الشَّهُ كُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ فَانَتَقُواْ اللّه وَأَطِيعُونِ ﴿ فَا عَلْمِي بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴾ فَانَتَقُواْ اللّه وَأَطِيعُونِ ﴾ قَالُواْ النّوْمِنُ اللهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴾ فَا أَنْ إِلَا عَلَى رَبِي اللّهُ عَلَى رَبِي الْعَلَمِينَ اللّهُ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴾ فَا أَنْ إِلَا يَذِيرُ مُنِينٌ أَنْ إِلَا يَذِيرُ مُبِينٌ ﴿ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ وَمَن مَعَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ المَنْ وَمَن مَعَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ المَنْ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مُقْوَمِينِ وَمَن مَعِي مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الْمَنْ اللّهُ وَمَا كَانُواْ بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴾ إِنْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمَا مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

#### التفسير:

11-10- كَذَّبَ قوم نوح جميع رسل الله تعالى؛ بسبب تكذيبهم لنوح، حين قال لهم نوح أخوهم ألا تخافون عقاب الله في عبادة الأصنام؟ إنَّني لكم رسول من الله، أمين في نصحي لكم، فخافوا عذاب الله، وأطيعوا أمري، ولا أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة إليكم، وما أطلب ثوابي إلا من الله ربِّ العالمين، فخافوا عقاب الله، وأطيعوا أمري. فرَدُّوا عليه بتكبُّرٍ: هل نُصَدِّقُك يا نوحُ ونَتَّبِعُك، وأتباعك هم سفلة الناس، من الفقراء والضعفاء؟

117-117 فَرَدَّ عليهم نوح: وما عِلْمي بحِرَفِهم العملية وسرائرهم القلبية؟ ما حسابهم على سرائرهم وأعمالهم إلا على ربِّي، لو تعلمون ذلك، ولست بطارد المؤمنين بي من مجلسي، ما أنا إلا رسول من الله لإنذار العباد بالحجَّة الواضحة.

١١٦ - فهدَّده قومه، وأقسموا له: لئن لم تنته عن دعوتك لنقتلنَّك رَمْياً بالحجارة.

١١٠-١٢٠ فتَضَرَّع نوح إلى ربِّه بالدعاء: يا ربِّ إنَّ قومي أصَرُّوا على تكذيبي، فاحْكُمْ بيني وبينهم حُكُماً تَنْصُرُ فيه الحق، وتُدَمِّر الباطل، وأنقِذْني ومَنْ معي من المؤمنين عمَّا تُعاقِبُ به الكافرين. فاستجبنا له وأنقذناه ومَنْ معه في السفينة الحافلة بالمتاع والحيوانات، ثمَّ أهلكنا الكفَّار بالغرق.

١٢١ - ١٢٢ - إنَّ في ذلك المشهد العظيم من الإغراق والنجاة لعِبرةً مؤثِّرة، وما كان أكثر الذين سمعوا به مصدِّقين بالله ورسوله. وإنَّ ربَّك أيها الرسول لهو العزيز في انتقامه من المكذَّبين، الرحيم بعباده المؤمنين.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ مقاييسُ أهل الباطل جاهليةٌ خادعةٌ، لذلك يحتقرون المؤمنين.
- ٢- عندما ينهزم أصحاب الباطل أمام حُجَّةِ أصحاب الحق، يلجؤون إلى سلاح التهديد والتعذيب.
  - ٣- المؤمن يلجأ إلى رَبِّه عندما تضيق به السُّبُلُ، فيطلب منه الفَرَجَ والنصر.
  - ٤- نتيجة الصراع بين الحق والباطل انتصار الحق، ونجاة جنوده، وهزيمة الباطل.

### التفسير:

177 – 177 – كَذَّبَتْ قبيلة عاد رسولهم هوداً – ومَنْ كَذَّب رسولاً فقد كَذَّب جميع المرسلين – حين قال لهم هود أخوهم في النسب: ألا تخافون عقاب الله في عبادتكم لغيره؟ إنَّني لكم رسول من الله، أمين في نصحي لكم، فخافوا عذاب الله، وأطيعوا أمري، ولا أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة إليكم، وما أطلب ثوابي إلا من الله ربِّ العالمين.

۱۳۱-۱۳۸ ثمَّ قال هود مُنْكِراً عليهم: أَتَبْنُون بكلِّ موضع مرتفع من الطريق بناءً شاخاً؛ لأجل اللَّهو والعبث؟ وتُعَمِّرون قصوراً فخمة مُحَصَّنة، كأنَّكم تخلدون فيها ولا تموتون، وإذا اعتديتم على أحد ضربتم وبطشتم كصنيع الجبابرة في بَطْشِهم، فخافوا عقاب الله، وأطيعوا أمري.

۱۳۲ – ۱۳۳ – واتَّقوا الله الذي رزقكم ما تعلمون من الخيرات، ورزقكم المواشي والأولاد والجنات النضرة والعيون العذبة. إنَّني أخاف عليكم – إن لم تشكروا الله على هذه النِّعَمِ وتعبدوه وحده – عذابَ يوم شديد في أهواله، فأجابوه بسخرية: يستوي عندنا تذكيرك لنا وعَدَمُه، فلا نبالي بها تقول!

١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٨ وقالوا أيضاً: ما هذا الذي نحن عليه إلا دين الآباء السابقين، ولسنا نحن بمُعَذَّبين بعد موتنا.

١٣٩ – ١٤٠ – فكَذَّبوا هوداً، فدمَّرْناهم بريح عاتية. إنَّ ذلك الدمار لَعِبْرة مؤَثِّرة، وما كان أكثر الذين سمعوا به مصدِّقين بالله ورسوله. وإنَّ ربَّك – أيها الرسول– لهو العزيز في انتقامه من المكذِّبين، الرحيم بالمؤمنين.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- على الداعية أن يستخدم مُختلف الأساليب المناسبة في الدعوة بالحُسنى، من ترغيبٍ وترهيبٍ
   وَتَحَبُّب.
  - ٢- التَجَبُّر والاستبداد والتعامل مع الآخرين بالبطش والقسوة، يقود إلى هلاك صاحبه.
    - ٣- الطُّغيان والتجبُّر يُعْمِيان عن الحق، والله يَقصِمُ كُلَّ متكبِّر جبَّار، ويُهلِكُه.

﴿ كَذَبَتَ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمُمْ اَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ الْمَا أَنْكُونَ فِي مَا فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ وَمَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَنْكُونَ فِي مَا هَمُ اللّهُ عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَنْكُونَ فِي مَا هَمُ اللّهُ عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَنْتُكُونَ فِي الْمَرْفِينَ اللّهِ عَلَيْهِ وَنَعْمِينَ وَهُ وَمَعُونِ ﴿ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللل

#### التفسير:

151-150- كَذَّبَتْ قبيلة ثمود نبَّيهم صالحاً - وفي ذلك تكذيب لجميع المرسلين - حين قال لهم نبيُهم صالح وأخوهم في النسب: ألا تخافون عقاب الله في عبادتكم غيره؟ إنَّني لكم رسول من الله، أمين في تبليغ الرسالة إليكم، فخافوا عذاب الله، وأطيعوني في أمري، وما أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة إليكم، وما أطلب ثوابي إلا من الله ربِّ العالمين.

187-187 أتحسبون أن يترككم ربُّكم في هذه الدنيا آمنين من العقاب والموت؟ في جنات نضرة، وعيون عذبة، وزروع مثمرة، وأشجار نخل رطبها يانع ناضج، وتَبْنُون في الجبال بيوتاً ماهرين بنحتها بطرين بفخامتها، فخافوا عذاب الله وأطيعوا أمري، ولا تُطِيعوا أمر المُضِلِّين المجرمين الذين يُفْسدون في الأرض بنَشْر المعاصى، ولا يأبهون بإصلاحها.

١٥٢ - ١٥٤ - فَرَدُّوا عليه بغرور ومكر: ما أنت إلا من الذين شُجِروا سِحْراً بالغاً يذهب العقول، ما أنت إلا رجل مثلنا، فَأْتِنا بمعجزة تدلُّ على صدقك.

100-107 قال لهم صالح الطّين هذه ناقة خَلَقَها الله لكم، لها نصيب من الماء في يوم معلوم لا تشربون فيه الماء، وإنَّما تشربون من لبنها، ولكم نصيبٌ من الماء في يوم معلوم لا تشرب الناقة فيه، ولا تصيبوها بأي شيء يؤذيها، فيُعاقبكم الله بعذاب يوم عظيم.

عن أبي الطفيل - هو عامر بن واثلة ﷺ - قال: قالت ثمود لصالح: ائتنا ﴿ عَالَيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلَا فِي عَالَ قال: اخرجوا، فخرجوا إلى هضبة من الأرض، فإذا هي تمخض كها تمخض الحامل، ثم إنها انفرجت فخرجت الناقة من وسطها، فقال لهم صالح: ﴿ هَلَاهِ عَلَا اللَّهِ لَكُمْ مَالِكُ فَلَا أَلُكُ لُو آرْضِ اللَّهِ لَكُمْ مَالِكُ فَا أَنْكُلُ فَي آرْضِ اللّهِ لَكُمْ عَذَاكُمْ عَذَاكُمْ عَذَاكُمْ عَذَاكُمْ أَلِيمُ ﴾ [الأعراف: ٧٣]. (أخرجه البستي في تفسيره، ينظر: التفسير الصحيح ٤/ ٤٠١).

١٥٧ - ١٥٩ - فنَحَرَ أشقاهم الناقة، فأصبحوا نادمين على جريمتهم، فدمَّرهم الله جميعاً بالصيحة التي زُلْزلت الأرض من تحتهم. إنَّ في ذلك العقاب العظيم لَدلالة واضحة على عظمة قدرة الله في عقوبة المجرمين المكذِّبين، وما كان أكثر الذين سمعوا به مصدِّقين بالله ورسوله. وإنَّ ربَّك - أيها الرسول - لهو العزيز الغالب في انتقامه من المجرمين، الرحيم بعباده المؤمنين.

- ١- يُنظر: أطلال ثمود في مدائن صالح، كما في الملحق.
- ٢- لا تدومُ نِعَمُ الله على أُمَّةٍ من مأْكَلِ ومشرب وملبس ومسكن، إلا بطاعة الله وشُكْرِه.
  - ٣- على الأُمَّة أن تُطيع الصالحين المُصلحين، ولا تُطيع المسرفين المفسدين.
  - ٤ تميُّز معجزة نبى الله صالح الطُّينة وما فيها من الرزق، ويقابلها تميُّز العقوبة.
    - وحدة دعوة الأنبياء إلى التوحيد.

﴿كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُنْمَ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٠ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَئِهِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ فَالُواْ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٣٠ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٥ رَبِّ يَجِنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١١٠ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ۚ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ أَمُ مَكْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ أَنْ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّأَ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَكُ هَوَ أَلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَا كُانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَا كُانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَا كُانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَا لَا يَعْزِيذُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَا لَا يَعْزِينُ الرَّالِي لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٦٠-١٦٤ - كَذَّب قوم لوط رسولهم لوطاً، فكانوا بذلك مُكَذِّبين لجميع المرسلين، حين قال لهم أخوهم لوط ألا تخافون عقاب الله بعبادتكم غيره، وجريمتكم الخبيثة؟ إنَّني لكم رسول من الله، أمين في تبليغ الرسالة إليكم، فخافوا عذاب الله، وأطيعوني في أمري، وما أطلب منكم جزاءً على تبليغ الدعوة إليكم، وما أطلب ثوابي إلا من ربِّ العالمين.

١٦٥-١٦٦ - ثمَّ أنكر عليهم جريمتهم القبيحة: أتَغْشَون الذُّكور في أدبارهم، وتَشُذُّون بهذه الجريمة الشنيعة من بين سائر الخلق، وتتركون ما أباح لكم ربُّكم من الاستمتاع بالإناث؟ بل أنتم قوم مجرمون.

١٦٧ - ولكنَّهم أصَرُّ وا على ذلك، وأقسموا لئن لم يترك نَهْيَه عن إجرامهم لَنَطْرُدَنَّه من البلد.

١٦٨ - ١٧٣ - فَرَدَّ عليهم مستحقراً لجريمتهم: إنَّني من الذين يُبغضون إجرامكم الشنيع بشدَّة، يا ربِّ أنقذني أنا وأهلي من العذاب الذي يستحقونه بسبب عَمَلِهم الحقير، فاستجبنا له، وأنقذناه هو وأهله إلا امرأته كانت من الهالكين، ثمَّ أهلكنا الآخرين أشدَّ الهلاك بالخسف، وأمطرناهم بحجارة كثيفة من السماء. فبنس هذا المطر، مَطَرُ القوم الذين خَوَّفهم نبيُّهم، فكذَّبوه.

١٧٤ - ١٧٥ - إنَّ في ذلك العذاب الفريد العجيب لَدلالةً واضحة على عظمة قدرة الله تعالى في عقوبة المجرمين، وما كان أكثر الذين سمعوا به مُصَدِّقين بالله ورسوله. وإنَّ ربَّك - أيها الرسول - لهو العزيز القهَّار في انتقامه من المجرمين، الرحيم بعباده المتَّقين.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ على الداعية أن يُنْكِرَ على قومِهِ معاصِيهم وانحرافاتِهم، ويُعْلِنَ براءتَه من أفعالهِم.
- ٢- المُنحرِ فون الشاذُّون لا يَقْبَلُون بوجود أصحاب العِفَّة والطُّهر بينهم، فيُحاربونهم ويُهَدِّدونهم.
- ٣- ارتكاب الفواحش والمعاصي يقود إلى عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، كما فعل الله بقوم لوط.
  - ٤- انتشار فاحشة اللُّواط يَجلب الدمار والأمراض الخطيرة.

#### التفسير:

1 ١٧٦ - ١٨٠ - كَذَّب أصحاب البقعة ذات الشجر الكثيف الملتف - قرب مدينة مَدْيَنَ التي تقع شرق صحراء سيناء - المرسلين بسبب تكذيبهم شعيباً حين قال لهم: ألا تخافون الله في عبادة غيره؟ إنَّني لكم رسول من الله، ناصحٌ لكم في تبليغ الرسالة إليكم، فخافوا عذاب الله وأطيعوني في أمري، وما أطلب منكم جزاءً على نصحي لكم، إنَّا أطلبُ الثوابَ من الله ربِّ العالمين.

١٨١ - ١٨٣ - أعَتُّوا حقَّ الكَيْل، ولا تكونوا من المُنْقِصين في المكيال، وأَيَّوا حَقَّ الميزان بالعدل السوي، ولا تُنْقِصُوا الناس حقوقهم، ولا تَسْعَوا في الأرض بفعل المعاصي والخبائث؛ لتنشروا الفساد فيها.

١٨٤ – وخافوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، الذي خَلَقَكم وخلق الأُمم السابقة.

١٨٥ - ١٨٧ - فرَدُّوا عليه بسفاهة ومكر: ما أنت إلا من الذين سُجِروا سِحْراً بالغاً يُذهب العقول، ما أنت إلا رجل مثلنا، وإنَّا نعتقد أنَّك كاذب، فإن كنت صادقاً في دعواك فأسْقِطْ علينا عذاباً بقطع من السهاء.

١٨٨ - قال شعيب مُهَدِّداً لهم: ربِّي أعلم بها تعملونه من المعاصي والكفر.

۱۸۹ - فأصَرُّوا على تكذيبه، فأخذهم عذاب يوم الظُّلة، إذ أصابهم حَرُّ، فاستَظِلُّوا تحت سحاب، فلمَّا اجتمعوا جاءهم لهيب رهيب من النار، فأحرقهم جميعاً في ذلك اليوم الذي كان شديد العذاب.

١٩١-١٩٠ إنَّ في ذلك العقاب العظيم لَدلالة واضحة على عظمة قدرة الله في عقوبة المجرمين المكذّبين، وما كان أكثرُ الذين سمعوا به مصدِّقين بالله ورسوله. وإنَّ ربَّك -أيها الرسول- لهو العزيز في انتقامه من المجرمين، الرحيم بعباده المؤمنين.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ الجرائم الاقتصادية، وأَكُلُ حقوق الآخرين، سَبَبُه عدمُ تقوى الله.
  - ٢- الإفساد في الأرض يقود إلى تخريب الاقتصاد، وتدمير الأموال.
- ٣- الاستهزاء بأصحاب الحق وتكذيبهم وإيذاؤُهم سَبَبٌ لِنَيْل غَضَب الله وعقابه.
- ٤- على الداعية محارَبَةُ المنكرات المُتعلِّقة بالمال والاقتصاد، والنهي عن ظلم الآخرين.

#### التفسير:

١٩٢ - ١٩٦ - وإنَّ هذا القرآن لمنزَّل حقَّاً من ربِّ العالمين، نزل به جبريل على قلبك - أيها الرسول - لتسمَعَه وتحفَظَه، وتنذر بآياته المكذِّبين من النار، نزل باللغة العربية الفصيحة الواضحة. وإنَّ هذا القرآن مُبَشَّرٌ به في كتب الأنبياء السابقين.

۱۹۷ – أولم يكن للكفَّار علامة على صِحَّة القرآن ونبوَّة محمَّد ﷺ، وهي أن يعلم ذلك علماء اليهود والنصارى؟

١٩٨ - ١٩٩ - ولو نَزَّلْنا القرآن على مَنْ لم يتكلم العربية، فقرأه على كفَّار العرب قراءة عربية فصيحة صحيحة لم يُصَدِّقوا به، مع ما فيه من إعجاز القرآن في تلاوته.

٠٠١-٢٠٤ كذلك أَدْخَلْنا في قلوب المجرمين تَرْكَ الإيهان بهذا القرآن، لا يُصَدِّقون به حتى يشاهدوا العذاب الموجع، فيصيبهم العقاب فجأة، وهم لا يشعرون بمجيئه، فيطلبون إمهالهم بتأخير العذاب ليؤمنوا، ولكن لا إمهال لهم، بل أَنْكِرْ عليهم مُوَبِّخاً لهم: كيف كانوا يستعجلون العذاب؟

٢٠٧-٢٠٥ أخبرني يا رسول الله إن متّعناهم سنين طويلة ثمّ جاءهم العقاب الموعود، ماذا ينفعهم
 حينئذ ما مضى. من طول أعهارهم وطِيبِ معاشِهم؟ لم ينفعهم لدفع العقاب.

٣٠١-٣٠٩ وما دَمَّرْنا من بلدة إلا بعد الإنذار بالمرسلين، وتلك موعظة للعباد. وما كُنَّا ظالمين في تعذيبهم بعد إنذارهم كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِيبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. وينظر ما تَقَدَّمَ في تفسيرها.

٠ ٢ ١ - ٢ ١ - ٢ ١ - وما تنزَّلت بهذا القرآن الشياطين، بل نزل به جبريل، وما يَصِعُّ ولا يستقيم أن يتنزَّل بهذا القرآنِ الشياطينُ، ولا يقدرون على ذلك؛ لأنَّهم مُنِعُوا وحُجِبُوا من استراق السمع.

- ١ عُلُوُّ شرف اللغة العربية، إذ نزل بها القرآن، وتكلم بها الرحن.
- ٢- على الداعية أن يُجيد تقديم الأدلة على أنَّ القرآن كلامُ الله، وإبطال شُبهاتِ الكفَّار حَوْلَه.
  - ٣- كُفْرُ الكافرين قائمٌ على العِناد والاستكبار، وهذا لا ينفع معه أيُّ دليل.
  - ٤- اقتضت حكمةُ الله تعالى ألَّا يُعِذِّب أحداً إلا بعد إنذاره، وإقامةِ الحُجَّة عليه.
- ٥- في الآيات (٢٠٥-٢٠٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ عذاب الله واقعٌ عاجلاً أم آجلاً بمَنْ متَّعهم الله بالحياة بتأخير آجالهم.
  - ٦- في الآية (٢٠٨) إخبارٌ مستقبليٌّ بأنَّ الله على لا يُهلك قرية إلا بعد تبليغ الدعوة.

### التفسير:

على ١٦٠ - ٢١٦ - يُرشد الله تعالى رسوله ﷺ بتوجيهاتٍ عظيمة وأحكام كريمة؛ لتبليغ العباد بذلك: فلا تعبد مع الله معبوداً آخر، فيعذّبك الله بنار جهنّم. وهذا الخطاب للأُمّة، لأنَّ النبيَّ ﷺ معصوم من ذلك، وأنذر عشيرتك الأقربين فالأقربين من عذاب النار، وتواضع لأصحابك المُصَدِّقين بك، فإن عَصَوْك ولم يطيعوك فقل لهم: إنَّني بريء عنَّ تشركون بالله تعالى، وقد قام رسول الله ﷺ بهذا الأمر، كما وَرَدَ عن أبي هريرة ﷺ قال: قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴾ قال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشترُوا أنفسكم، لا أُغني عنكم من الله شيئاً. يا بني عبد مناف، لا أُغني عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً. ويا صفية عمة رسول الله ﷺ، لا أُغني عنكِ من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد ﷺ سَلِيني ما شئتِ من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً». (صحيح البخاري من الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد ﷺ سَلِيني ما شئتِ من مالي، لا أغني عنك من الله شيئاً». (صحيح البخاري من الله شيئاً. وقوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلأَفْرَيَكِ ﴾ برقم ٢٠٧٠).

٧٢٠-٢١٧ واعتمِدْ في كل أمورك على الله، العزيزِ في نقمته من أعدائه، الرحيم بعباده، الذي يراك حين تقوم وحدك إلى التهجُّد، وحين تصلي الفروض إماماً بالمصلين. إنَّه هو السميع للأقوال، العليم بالأحوال.

٢٢١-٣٢٦ هل أُخبركم -أيها العباد- على مَنْ تَتَنَزَّل الشياطين؟ إنَّها تَتَنَزَّل على كل كذَّاب شرير، يسترق الشياطين السمع - قبل أن يُحْجَبُوا برَجْمِ الشُّهُبِ -، ويُلْقُون ذلك للكَهَنَةِ، وأكثر هؤلاء الكهنة كاذبون.

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس رسول الله عن الكهان؟ فقال: «ليس بشيء». قالوا: يا رسول الله، إنَّهم يُحَدِّثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً، فقال رسول الله على: «تلك الكلمة من الحق

يخطفها الجني فيُقِرُّها في أذن وليِّه، فيخلطون معها مئة كذبة». (صحبح البخاري ٢١٦/١٠ برقم ٥٧٦٢ - كتاب الطب، باب الكهانة. وصحبح مسلم ٤/ ١٧٥٠ برقم ٢٢٢/٢٢٨ -١٢٣).

الضالُّون عن طريق الحقِّ. ألم ترَ أنَّهم في كل أودية القول من المدح المذموم، والهجاء المكلوم، والمجون الضالُّون عن طريق الحقِّ. ألم ترَ أنَّهم في كل أودية القول من المدح المذموم، والهجاء المكلوم، والمجون المسموم، يسيرون سير الهائم، حائرين، وعن طريق الحق جائرين، وأنَّ أكثر أقوالهم كذب، إذ ينسبون لأنفسهم ما لم يعملوا؟ ثمَّ استثنى سبحانه أهل الصلاح منهم: إلا الذين صَدَّقوا بالله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالحة التي شرعها الله، وأكثروا في شعرهم من ذِكْرِ الله والثناء عليه، ودافعوا عن رسوله محمَّد الأعمال الصالحة التي شرعها الله، وأكثروا في شعرهم من ذِكْرِ الله والثناء عليه، ودافعوا عن رسوله محمَّد النصروا للإسلام وأهله في انتصاف المظلوم منهم. وسيعلم الذين اعتدَوا أيَّ مصير يصيرون إليه؟!

- ١- وجوب تبليغ الدعوة إلى الأقرب فالأقرب.
- ٢- وجوب التواضع ولِينِ الجانب، وحُسنِ الْحُلُق، مع الأتباع والأصحاب والإخوان.
  - ٣- الكذب والافتراء سبيلٌ لإغواء الشياطين، واستحواذهم على مَنْ يقومون بذلك.
    - ٤- مَدْحُ الشُّعراء المُسلمين المُلتزمين الذين ينصرون الحق.
- و الآيات (٢٢٤-٢٢١) إخبار مستقبلي عن حال الشعراء الفاسقين في الماضي والحاضر والمستقبل من أنَّ شعرهم يقوم على الباطل والكذب، ويجاريهم الضَّالُون الزائغون من أمثالهم.
- ٦- في الآية (٢٢٧) إخبار مستقبليٌ عن سوء مصير مَنْ ظلم نفسه بالشرك والمعاصي، وظلم غيره بغمُطِ حَقِّه، أو اعتدى عليه، أو اتَّهمه بالباطل.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ تقرير التوحيد، والرسالة، والبعث.
- ٢ بيان عظمة القرآن الكريم ومقاصده.
- ٣- تفصيل قصة ملك داود عليه الصلاة والسلام ونبوته.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ طَسَنَ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ تُمِينٍ ﴿ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلْلَيْنَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ
وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم إِلَّا يَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

﴿ أُولَتِهِكَ ٱلذِينَ لَمُمْ سُوّهُ ٱلْعَكَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَلُقَى ٱلْقُرْءَاتِ مِن لَدُنْ مَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ مَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيمٍ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الل

## التفسير:

- ١ ﴿ طُسَى ﴾ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن. هذه الآيات البعيدة المرام، البديعة النظام، آيات القرآن والكتاب الحافل بالبيان.
- ٢-٣- وتلك آيات تهدي إلى صراط مستقيم، وتُبَشِّر بجنَّات النعيم للذين أقَرُّوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ومن صفاتهم أنَّهم يُؤدُّون الصلاة في أوقاتها وبشروطها، ويُعْطُون الزكاة لمستحقِّيها، وهم يُصَدِّقون بالآخرة تصديقاً جازماً.
- ٤-٥- إِنَّ الذين يُكذِّبون بالآخرة زيَّنًا لهم أعمالهم السيئة حتى رَأُوها حسنة، فهم في ضلالهم يتخبَّطون. أولئك البعداء عن رحمة الله لهم أشدُّ العذاب في الدنيا، وهم في الآخرة أشدُّ الناس خسارةً.
- ٦- وإنَّك أيها الرسول أشرف الخلق تَتَلَقَّى القرآن من عند الله الحكيم في تدبيره، العليم بخلقه ورسله.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- الإشارة إلى الإعجاز البياني للقرآن بذكر الحروف المقطَّعة، والتحدِّي بذلك.
- ٢- ليس الإيبانُ مُجرَّدَ تَصديقِ بالقول، بل لابُدَّ أن تنتج عنه الأعمال الصالحة، كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
  - ٣- إنكار الآخرة سَبَبُ الإسراف في الملذَّات والشَّهوات، والوقوع في الطُّغيان والفساد.
    - ٤- تقرير الرسالة النبوية الخالدة.
  - ٥- عَيُّز معجزة القرآن الكريم عن بقيَّة الكتب السهاوية بتَلَقِّي النبيِّ على من جبريل السَّلا.

٧- واذكر - أيها الرسول - حين قال موسى الطبية لأهله - وهو في صحراء سيناء قد أخطأ الطريق من مدين إلى مصر - إنّني أبصرتُ ناراً، سآتيكم بخبر يَدُلُنا على الطريق، أو آتيكم بشعلَةٍ من النّار تستدفئون بها من البرد.

٨-٩- فلمّا أتى موسى الطّنظ النار ناداه الله تعالى، وبَشَره أنَّ هذا المكان الذي فيه النَّار وما حوله من النور مقدّس مبارك، ومن بركته: أن جعله الله موضعاً لتكليم موسى وندائه وإرساله، وتنزيهاً لله ربِّ الخلائق عَمَّا لا يليق به. يا موسى إنَّه أنا المعبود بحقِّ، العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير مخلوقاته.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ أَنْ بُورِكِ مَن فِ ٱلنَّارِ ﴾ قال: كان ذلك النار نوره ﴿ وَمَنْ حَوَّلُهَا ﴾ أي: بُورك مَن في النور، ومَن حولَ النور. (مجموع الفتاوى ٥/ ٤٦١).

١٠ - ١٢ - وأَلْقِ عصاك من يدك، فلمَّا ألقاها ورآها تتحرَّك بسرعة كحركة الجِنِّ، فزع وفرَّ هارباً من المشهد العجيب، ولم يرجع إليها. فطمأنه الله سبحانه، وآنسه بندائه باسمه مرَّةً أخرى: يا موسى لا تَخَفْ

من هذا المشهد، إنّي لا يخاف عندي المرسلون، فهم في أمن، إلا مَنْ ظلم من سائر العباد ثمَّ تاب من ظلمه، فبدَّل عمله السيّئ إلى عمل صالح، فإنّي غفور له، رحيم به، وأدْخِلْ يدَك في جَيْبِ قميصك تخرج بيضاء مشرقة من غير مرض أصابها، في جملة تسع معجزات وهي: العصا واليد ونقص الثمرات والطوفان ورفع الرجز والجراد والقمل والضفادع والدم، إلى فرعون وقومه. إنّهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله.

١٣ - فلم جاءت فرعون وقومه هذه المعجزات التسع وغيرها - وهم قد رأوها رَأْيَ العين - اتَّهموا موسى بالسحر، وزعموا أنَّ هذه الآياتِ سحرٌ صريح.

١٤ - وكَذَّبوا بهذه الآيات الواضحة مع أن قلوبهم متيقنةٌ بأنَّها حقٌ من عند الله تعالى عدواناً وتَكَبُّراً
 على المؤمنين، فانظر - أيها الرسول - كيف كان مصير المجرمين؟

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- خوفُ الإنسان من الخطر أمرٌ طبيعي لا يُلامُ عليه.
- ٢- يُقيمُ الله الحُجَّة على الكافرين، فيؤيِّدُ رُسُلَه بأكثر من آية بيِّنة، ومعجزة واضحة.
- ٣- الكفار يعرفون الحق بقلوبهم، وتُوقِنُ به نُفوسُهم، ومع ذلك يُنْكِرُون بألسنتهم، ويحاربونه عناداً
   وعُلُوًا واستكباراً.
  - ٤ على العقلاء أن يعتبروا بها جرى للمكذبين السابقين؛ لئلًّا يُصيبَهم ما أصابَهم.

#### التفسير:

١٥ - قسماً لقد أعطينا داود العني وسليمان العني علماً واسعاً من علوم الدنيا والآخرة، وقالا: الحمد لله الذي فَضَلَنا بهذا العِلْم والملك على كثير من عباده المصدِّقين بالله.

17-17 ووَرِثَ سليهانُ الطّين أباه داود الطّين من النبوَّة والعلم والملك، وبَشَّرَ سليهان الطّين العباد بقوله: يا أيها الناس عُلِّمنا كلام الطير، وأُعطينا من كلِّ شيء نحتاج إليه في الدين والدنيا. إنَّ هذا العطاء الكريم لهو الفضل الكبير الواضح، ومُجْمِعَ لسليهانَ الطّين جنودُه من الجنِّ والإنس والطير بأصنافه، كل جنس بجيوشه منتظمين.

19-14 فسار موكب سليان الطّنظ وجنوده حتى إذا بلغ وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل انتبهوا، ادخلوا مساكنكم؛ لكبلا يَسْحَقَكم سليان وجنوده، وهم لا يعلمون بذلك. فتبسّم سليان ضاحكاً من قول النملة، وفَهَّمَها أنَّ سليان الطّنظ وجنوده لا يُؤذون أحداً وهم يعلمون، وحرصهم على مصلحة النمل، وقال مُنضرِّعاً لربِّه سبحانه: يا ربِّ أَهِْمُني أن أشكرَ نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والدَيَّ من النَّعَمِ الكثيرة، ووَفَقْني أن أعملَ عملاً صالحاً ترضاه مني، وأَدْخِلْني برحمتك الواسعة، وامنَحْني الجنّة مع عبادك الصالحين.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- كان سُليهان بن داود نبيًّا من أنبياء بني إسرائيل، لا ساحراً كما يزعم اليهود.
- ٢- أفضل ما يَمُنُّ اللهُ به على عبده بعد الإيهان هو العلم، وبه يُفَضِّلُه على عباده الآخرين.
  - ٣- المؤمن يعترف بالله بنِعَمِه عليه، ويَشكُرُه عليها، ويسألُه المزيد منها.
  - ٤- التنظيم والترتيب في الأمور الإدارية مطلوب، كما كان جيش سليمان العَلَيْلا.
- الاهتمام بالآخرين، ونُصْحُهم، وتقديم الخير لهم مرغوب فيه، حتى في عالم الطيور والحيوانات،
   كما حصل مع النملة.
- 7- أثبت العلماء أن النمل من أكثر الحشرات تنظيماً، إذ تتنوع فيه المسؤوليات والوظائف والأعمال، ولميزها ولديه وسائل للتواصل عن بُعد، وذلك من خلال إفراز مواد خاصة تنتشر رائحتها في كل اتجاه، وتميزها بقية النملات وتفهمها. وأن النملة لها قدرة هائلة على التخاطب بأكثر من لغة واحدة، فلكل مستعمرة من مستعمرات النمل لغتها الخاصة بها التي يتحدث ويتفاهم بها بعض أفرادها مع بعض.

ومن الحقائق العلمية المؤكدة أن النملات المؤنثة هي التي تتولى الدفاع عن المستعمرة وحمايتها من أي خطر مفاجئ، وذلك بإصدار إشارات لبقية أفراد المستعمرة ليتنبهوا للخطر القادم.

(من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ٦٧-٧٧).

• ٢-٢٠ وبحث سليهان النَّيْ عن جنده من الطيور فقال: لم لا أرى الهُدهد؟ بل كان من الغائبين، فلمَّا تَبَيَّنَ أَنَّه غائب أقسم لَيُعَذِّبَنَّه عذاباً شديداً، أو لَيذبحنَّه، أو لَيأتينَّه بحجَّة واضحة تُفْصِحُ عن عُذْرِه، فبقي الهُدهد غائباً زمناً يسيراً، وقال لسليهان النَّيْلا: اطَّلَعْتُ على ما لم تَطَّلع عليه، وجئتك من مدينة سبأ - وهي قبيلة مشهورة في اليمن - بخبر عظيم موثوق مهم.

٢٣-٢٦ إنّي رأيت في أهل سبأ امرأة تحكمهم، وأُعْطِيَتْ من كل أسباب الدنيا التي يحتاج إليها الملوك، ولها سرير عظيم القَدْر، رأيتها وقومَها يعبدون الشمس من دون الله سبحانه، وحَسَّنَ لهم الشيطان عبادة الشمس وغيرها من الأعمال القبيحة، فصرفهم عن الإيمان بالله تعالى، فهم لا يهتدون إلى طريق الحقّ.

27-77- زَيَّنَ لهم الشيطان ذلك؛ لئلا يسجدوا للذي يخرج المخبوء في السموات والأرض، ويعلم ما تُسِرُّون وما تُظْهِرُون، الله سبحانه الذي لا معبود بحقَّ غيره، وهو ربُّ العرش الذي هو أعظم المخلوقات. ٢٧-٢٧- قال سليمان الطيخ للهدهد سنتثبَّتُ من الخبر، أصدَقْتَ في ذلك أم كنت من الكاذبين؟ وكتب كتاباً، ثمَّ أمر الهدهد أن يذهب به؛ ليبعثه إلى ملكة سبأ، ثمَّ ينصرف عنهم؛ لينظر ماذا يَرُدُّون من الجواب؟ الفوائد والاستنباطات:

- ١- على القائد أن يتفقَّد جُنودَه، وعلى الرَّاعي أن يَتَفَقَّدَ رعيتَه؛ لِيَقِفَ على حاجاتهم، ويَرى انضباطهم.
  - ٢- العدل في التحقيق والحكم واجب، ويكون بسماع كلام المُتَّهم، وقبول عذره إن كان مقبولاً.
    - ٣- مها أُوتَ الإنسان من علم يبقى علمه قليلاً، وقد يكون الأدنى منه يعلم ما لا يعلمُهُ هو.
      - ٤- وجوب غَيْرَةِ المسلم على دينه، وإنكاره على أهل الباطل.

على المسؤول التربيُّثُ والتأتّي في الحكم على ما يسمع من كلام، ويقرأ من تقارير الآخرين، فلا يُسْرع بقبول ذلك، أو رَدّه من دون تَثَبُّتِ.

﴿ قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَ ٱلْفِي إِلِنَّ كِنَبُ كَرِيمُ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ قَالَا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ فَا قَالَتَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِى آمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَى مَشْهُدُونِ اللّهَ عَلَوْا عَلَى وَأَوْلُوا عَلَى وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ فَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُوا فَيَ وَالْوَلُوا فَوَا وَالْوَلُولُ إِذَا دَحَكُوا فَرَيَ قَالُوا خَوْدُ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ فَاللّهُ وَالْمَالُوكَ إِذَا دَحَكُوا فَرَيَا وَلُوا فَوَا أَوْلُوا أَعِنَ وَالْوَلُولُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ فَاللّهُ إِلَيْهِم بِهِدِيمَ وَالْعَرَالُ وَيَعْمُلُوا أَعِنَ وَالْمَا أَوْلُوا أَعْنَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### التفسير:

٣١-٢٩ ولمَّا تسلَّمت ملكة سبأ الخطاب المهيب بَمَعَتْ كبار القوم، وخاطبتهم باحترام للمشورة والتَّقَوِّي: يا أيها الأشرافُ إنِّي أتاني كتاب عظيم مُرسَلٌ من سليهان، بدأه بشأن عظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألَّا تتكبَّروا عليَّ، وأقْبِلُوا إليَّ خاضعين لدين الله.

٣٢- ثمَّ كرَّرت الخطاب بالتوقير للمشورة، معترفة بعدم اتِّخاذ القرار إلا بعد نَظَر الكبار.

٣٣- فأجابوها بالتلميح للمواجهة العسكرية: نحن أصحابُ قوَّة في الرجال والسلاح والمال، وأرباب عزم وحسم في القتال، والقرار موكولٌ إليكِ، فانظرى في الأمر الذي تأمريننا به.

٣٤-٣٥- وهذه الإجابة طَمْأَنَتُها من طرف قومها، لكنّها مُتَخَوِّفة من هيبة رسالة سليهان الطّهُ وما فيها من الحسم والجزم، فحَذَّرَتْ من المواجهة، وحاولت إرضاء الطرفين فقالت: إنَّ الملوك إذا استولَوا على الحسم والجيوش خَرَّبوها، وأهانوا أشرافها. ومثلَ ذلك يفعلون إذا انتصروا علينا، وإنِّي سأبعث إلى سليهان بهدية عظيمة، ومنتظرة: بِمَ يرجع الرسل من قبول الهدية، أو رَدَّها؟

- ١- يَجِبُ أَن تَكُونَ الدَّعُوةَ إلى الله بِالْحُسنى، كَمَا ظهر ذلك من كتاب سُليهان الكالله لمَلِكَةِ سبأ.
  - ٢- الحاكم الصالح يقوم باستشارة كبار رجال دولَتِه، وفي هذا الخَيْرُ للدُّولَة.
  - ٣- من أدب المستشارين تقديمُ آرائهم بأحسن صورة، وتفويض الحاكِم باتِّخاذ القرار.

#### التفسير:

٣٦-٣٦ فليًّا جاء رُسُلُ الملكة بالهدية إلى سليهان الطَّيْلا، أنكرَ عليهم مُوبِّخاً لها ومَنْ معها: أتعطونني مالاً؟ فها أعطاني الله من العلم والنبوَّة والملك أفضل عمَّا أعطاكم من المال، بل أنتم تفرحون بالهدية التي تُهدى إليكم، ارجع إليهم أيها الرسول المكلَّف، قسمً لنأتينَّهم بجنود متميزة لا طاقة لهم بمجابهتها، ولَنُخْرِجَنَّهم من أرضهم أذلَّاء وهم مُهانون. وطلب سليهان الطَّيِّلا من كبار معاونيه من الإنس والجن: أيُّكم يأتيني بعرش ملكة سبأ قبل أن يأتي القوم خاضعين؟

٣٩- قال مارِدٌ قويٌّ من الجِنِّ: أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مجلسك هذا، وإنِّ لَقوي على حمله، أمين على ما فيه.

٤٠ قال أحد العلماء بالكتاب الإلهي: أنا آتيك بعرشها قبل أن يرجع إليك بصرك إذا طَرَفْتَ بأجفانك، فدعا الله على بالعرش. فلمّا رأى سليمان الله العرش حاضراً لديه قال: هذا الأمر من فضل الله المختبرَني: أأشكر الله على نِعَمِه فإنّ ثواب شكره لنفسه، ومَنْ جحد النعمة ولم يشكرها فإنّ ربّي غنيٌ عن الشكر، كريم بعموم خيره للعباد.

13-21 فأراد سليان النفي أن يَدْعُوها إلى الإسلام فقال: غَيِّروا بعض معالم عرشها لنرى: هل تهتدي إلى معرفته؟ فيكون سبباً لهدايتها إلى دين الإسلام، لِا في إحضار العرش من المعجزة العجيبة التي تَدُلُّ على صدق سليان، فأجابت منبهرة معترفة بهذه المعجزة: كأنَّه هو بذاته - لأنَّها أدركَتْ فيه بعض التغيير - فعلم سليان رُجْحانَ عقلها، فقال متحدِّثاً بنعمة الله، مُوَضِّحاً لها عظمة العلم إذا كان من عند

الله، وقدرة الله تعالى في تأييد أنبيائه: وأوتينا العلم بقدرة الله من قبل علم ملكة (سبأ)، وكُنَّا مُنقادين لدين الله تعالى. ومَنَعَها عن الإيهان بالله عبادتُها الشمسَ من غير الله، فهي من قوم كافرين.

23 - ولمّا رأى سليمان منها ذكاءَها ودقّة جوابها زادها مشهداً آخر؛ ليُرِيَها عظمة الملك الذي وهبه الله وليُكْرِمَها ويُنْزِهَا مقاماً يليق بها لدعوتها إلى الإسلام، ثمّ لتأثيرها في قومها، فأمر بإدخالها إلى القصر العجيب ذي الأرض الزجاجية المائية! فدخلت ورأت صحنه من الزجاج الصافي وتحته الماء النقي، فحسِبت أنّه ماء ذو أمواج متحرِّكة من غير زجاج، فكشفَتْ عن ساقَيْها لئلًا تبتلَّ ثيابها، فقال لها سليمان: إنّه صحن أملس من زجاج يُغَطِّي الماء . فعلمت نيَّة سليمان الصادقة في هدايتها وقومها، فأعلنت إسلامها قائلة: يا ربِّ إنّني ظلمتُ نفسي بعبادة غيرك، وأسلمتُ خاضعةً لك؛ متابعةً لسليمان في انقياده لله ربِّ العالمين.

- ١- الداعية ليس جامع مال، ولا طالبَ دنيا، ولا يقبل الهدية إذا كانت ثمناً لِسُكوته عن الحق.
- ٢- التقدُّم العلميُّ والصناعيُّ والتَّقْنيُّ معروف مُنْذُ القِدَم، يَدُلُّنا عليه ما كانت عليه ملكة سبأ، وما
   كان عليه سليهان.
  - ٣- إذا ذَكَرَ المؤمنُ بعضَ نِعَم الله عليه فلْيَكُنْ ذلك من باب شُكْرِ الله، والتحدُّث بنِعَم الله عليه.
    - ٤ عظمة قدرة الله تعالى في تيسير الأمور التي هي شبه مستحيلة، فسبحان الله القادر.

#### التفسير:

٥٥ - ٢٦ - وقسماً لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً الطَّيْنَ لِيُبَلِّغَهم، ويقول لهم: اعبدوا الله وحده. وفجأة ينقسم القوم إلى فريقين: مؤمنين وكافرين، فخاطب صالح الطِّئ الكفَّار مستعطفاً بنداء النسب: يا قوم لماذا تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ هَلَّا تطلبون من الله تعالى المغفرة؛ لكي تنالوا رحمة الله تعالى.

٤٧ - فَرَدُّوا عليه بسفاهة: تشاءمنا بك يا صالح وبمَنْ معك، فأجابهم بأدب: ما أصابكم من خير أو
 شرٌّ فهو مُقَدَّرٌ عليكم من الله تعالى، بل الحقيقة أنَّكم تُختبرون بالابتلاء.

43 - 0 - وكان في مدينة صالح - وهي حِجر ثمود - تسعة رجال أشرار مجرمين يسعون في الأرض فساداً، ولا يبالون بشيء من الإصلاح، وتآمروا على أن يتعاهدوا عهداً مؤكّداً بالقسم بالله تعالى أن نأتي صالحاً وأهل بيته المؤمنين بغتة في الليل فنقتلهم جميعاً، ثمّ إذا جاء وليُّ الدم من قرابته يطالبنا قلنا له: ما حَضَرُنا مكان القتل، ولا ندري مَنِ القاتل؟ وإنَّنا لصادقون قي قولنا. وهكذا دَبَّروا هذه المكيدة، فعاقبهم الله بالدمار، وهم لا يشعرون أنَّه سبحانه جَعَلَ تدميرهم في تدبيرهم.

٥١-٥٣- انظر - أيها الرسول - كيف كان عاقبة كيدهم؟ إنَّنا أَهْلَكْنا الرهط التسعة المجرمين وقومهم الكافرين أجمعين، فهذه مساكنهم البعيدة عن الأمن والإيهان خالية من البشر بسبب كفرهم. إنَّ في ذلك العقاب لَدلالة واضحة على قدرة الله تعالى في الانتقام من المجرمين لقوم يعلمون اتَّباع الحق، وأنقذنا المؤمنين الذين يمتثلون أمر الله، ويجتنبون نَهيه.

30-00 ولقد أرسلنا لوطاً الطّعة إلى قومه حين قال لهم مُنْكِراً عليهم: أتفعلون الجريمة البشعة المتناهية في القبح والفحش، وأنتم تعلمون أنّه إجرام فاضح؟ ثمّ وَبَّخهم تارة أخرى: أإنكم لتَغْشَون الرجال في أدبارهم من أجل الشهوة الشيطانية، وتتركون ما أحَلّه الله لكم من النساء، بل أنتم تجهلون خطورة هذه الجريمة في الدنيا والآخرة.

- ١ ينظر: أطلال قوم صالح، كما في الملحق.
- ٢- رعاية الله تعالى الأنبياء من بطش الأعداء.
- ٣- مِنْ أقبح صور الانحراف والشذوذ ارتكاب الفواحش عَلَناً.
  - ٤- ينظر: صورة النخل المنقعر والخاوي، كما في الملحق.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَا أَن قَسَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْمَةِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ الْحَابَةِ فَمَا كَانَهُ مَوَابَ قَوْمِهِ إِلَا أَمْرَأَتَهُ. قَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ فَا مَطَرُا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ فَا مُطَرُا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ اللهُ عَلَيْ عَبَادِهِ اللَّهِ مِنَا الْعَنْدِينَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى عَبَادِهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ التفسير:

٥٦ لكنهم أصَرُّ وا على جريمتهم الشنيعة، ورَدُّوا على نبيِّهم لوط بتهكم واستهزاء، فقالوا: أخْرِجُوا لوطاً وأهل بيته من بلدكم. إنَّ هؤلاء يترفَّعون عن مشاركتكم فيها تفعلونه، ولا يُقِرُّون صَنيعكم، فلا يَصْلُحُون لمجاورتكم في بلادكم.

٥٧ وعندما قرَّرْنا عقابهم لل لنا من العظمة والقدرة - أنجينا رسولنا لوطاً وأهل بيته من العذاب الذي سيَحُلُ بقومِه، لكن امرأته كتبنا عليها أن تكون من الباقين في العذاب مع الهالكين؛ لأنَّها كانت رِدْءاً لهم، تَدُلُهُم على ضيوف لوط؛ ليأتوا إليهم، ويطمعوا فيهم.

٥٨ - ولما لنا من العظمة والقدرة، أمْطَرْنا على هؤلاء المفسدين من السهاء مَطَر سوء، فيه حجارةٌ من طينٍ مُهْلِكةٌ، فساء مطر هؤلاء الذين أنذرهم لوط، فقامَتْ عليهم الحُجَّةُ؛ لأنهم كَذَّبوا رسولهم، وهَمُّوا بإخراجه، فاستحَقُّوا العذاب. والمخصوص بالذم محذوف، والتقدير: فساء مطر المُنْذَرين مَطَرُهم.

90 - أمر الله تعالى رسوله محمداً النفي أنْ يَحْمَدَ الله على ما تَضَمَّنتُه قصص الأنبياء من العذاب الذي حَلَّ بأقوامهم المحذّبين، وعلى ما أفاده سَوْقُ تلك القصص من الإيهاء إلى الوعد بالنصر على أعدائه. كها أمره أن يَتْبَعَ الحمدَ بالسَّلام على عباده الذين اختارهم؛ لينهضوا بالرسالة. وفي هذا وفاعٌ وتقديرٌ لمنزلة ما تَجَشَّمُوه في سبيل الدعوة. ثم أمره أن يردَّ على المشركين مُنْكِراً عليهم: آللهُ الذي ذُكِرَتْ أفعالُه وصفاتُه الدَّالة على عظيم قدرته خير، أم هذه الأصنامُ التي تُشْرِكونها مع الله في العبادة؟

- ١- يضيق المفسدون في الأرض ذَرْعاً بمَنْ يُعارِضُ نَزَواتِهم.
- ٧- الرِّضا بفِعُل الآخرين للمنكر، وإعانتهم على تعاطيه، سببٌ لاستحقاق العذاب.
  - ٣- قد يُعَجِّل الله عقوبته للمفسدين في الأرض، وقد يُؤَخِّرُها إلى يوم الدين.
    - ٤ في قصص القرآن دروس للدعاة بأنَّ نصر الله قريب.
  - ٥- لم ينفع امرأة لوط أنَّها امرأة نبيّ، فلا يُنْجِي من العذاب الصلة بالصالحين.

٦- قال ابن عاشور في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْمَعْدُ لِللَّهِ وَسَلَمْ عَلَى عِبَ ادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ﴾: «يَسْأَل الله أَن يُكْرِمَ
 عباده الذين اصطفى بالثناء عليهم في الملأ الأعلى، وحُسْنِ الذّكْرِ؛ إذ قصارى ما يستطيعه الحاضر من جزاء الغائب على حُسْن صنيعه، أن يبتهلَ إلى الله أن ينفحه بالكرامة». (التحرير والتنوير: ٨/ ٨).

٧- في قوله تعالى: ﴿ مَاللَهُ خَيْرُا أَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ جاءت لفظة ﴿ خَيْرٌ ﴾ بصيغة التفضيل؛ مجاراة لمعتقدهم أنَّ أصنامهم شركاء لله، فكان لهم حظ من الخير، وعبَّر بـ ﴿ خَيْرٌ ﴾ لإيهام أنَّ المقام لإظهار رجحان إلهية الله؛ استدراجاً لهم في التنبيه على الخطأ مع التهكم بهم، إذ آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله؛ وذلك لتنفتح بصائرهم إلى الحق. (انظر: البسيط للواحدي ١٧/ ٢٧٢).

٨ له أن يتمدَّحَ بنفسه، ويدعو الناس إلى ذلك؛ لأنه أَهْلٌ له، وهذا ليس لغيره.

﴿ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِن السَّمَآءِمَآءُ فَأَنْ بَعْدِ حَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةِ مَا كَانَ خَلَقَ السَّمَاءِمَآءُ فَأَنْ بَعْدِ لُونَ ﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ فَرَارًا مَا كَانَ خَلَقَ أَن تُنْفِيتُواْ شَجَرَهَا أَءِكَهُ مَعَ اللّهِ بَلْ هُمْ فَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ فَرَارًا وَجَعَلَ خَلَلَهَا أَنْهَدُرًا وَجَعَلَ لَمَارَوَسِوى وَجَعَلَ بَيْن الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلَهُ مَعَ اللّهِ بَلَ أَتَ تَرُهُمُ مَ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَيَكَيْشُفُ السُّوّةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ أَءِلَكُ الْمَعْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكَيْشُفُ السُّوّةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُكُمْ مَا لَلْوَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ وَيَكَيْشُولُ اللّهُ عَلَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا لَلْهُ عَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَانَ يُبْعَثُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَالْمَالُونَ إِلَى اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَ مَنْ السَّمَونَ وَالْآرَضِ الْفَيْبَ إِلَا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ يُبْعَثُونَ وَالْمَالُونَ أَيْلَالُونَ أَيْلُولُ الْمَالِقُونَ أَيْنَانَ مُنْ مَن السَّمَانُونَ وَالْمَالُونُ الْمَالِمُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ يُبْعَنُونَ الْمَالِمُ وَمَا اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَانَ مُنْ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيْنَا لَلْمُ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ

#### التفسير:

• 7 - واسأل قومك أيها الرسول: أعبادة ما تعبدون من الأوثان خير، أم عبادة الله الذي خلق السموات والأرض، وأنزل لكم من السهاء مطراً نافعاً، تقوم به شؤونكم في الحياة، وأنبت الله بسببه حدائق وبساتين ذات منظر حسن، تَقَرُّ به عيون الناظرين؟ ليس في قدرتكم أن تُنْبِتُوا شَجَرَها، لولا أنَّ الله خلق لكم الأسباب والمسبَّبات، فأزال ما يمنع هذا الإنبات، فهل ثمة خالق مع الله يُعِينه على ذلك؟ بل إنَّ هؤلاء المشركين قوم يميلون عن طريق الحق، فيجعلون غير الله نظيراً له في العبادة، وهو المُتفرِّدُ بالحَلْقِ والرِّزق والتدبير.

71- اسألهم أيها الرسول: أعبادةً غيرِ الله خير، أم الذي مَهّدَ الأرض للإقامة عليها، وجعلها ثابتة مستقرة - كما تبدو في الظاهر - فلا تميد، مع أنها تَسْبَحُ في الهواء متحركة؟ وجعل بينها أنهاراً أجراها بحسب مصالح العباد، كما أنشأ لهذه الأرض جبالاً ثوابت شاخة، تُرْسي الأرض وتُثَبّتها، وجعل بين المياه العذبة والمياه الملحة مانعاً يمنعها من الاختلاط؛ لأنَّ بديع حكمة الله قضت ببقاء كلِّ منها وفق صفته التي قدرها. أثمة إله مع الله شارك الله في إبداع هذا الخلق، فأشركتموه في عبادتكم إياه. بل أكثر هؤلاء المشركين لا يُدْرِكُون عجائب قدرة الله، فيشركون معه غيره في عبادته، وهم لا يعلمون ما عليهم من الشقاء؛ بسبب إشراكهم بالله، ولا يُدْرِكُون ما لهم من السعادة في إفرادهم له.

٦٢ - بل اسألهم يا محمد: أعبادة ما تشركون مع الله خير، أم عبادة الله، فهو الذي يجيب المحتاج إذا سأل؛ ليكشف كَرْبَه، ويُزيلَ ما يعتريه من مكروه. وهو الذي يجعلكم - أيها الناس - تَعْمُرون الأرض، وتَجْتَنُون منافعها، وما ادَّخَرَتْه من كنوز، ويجعل كل حَيِّ خَلَفاً عَمَّنْ سَلَفَه، وكلَّ أُمة خَلَفاً عن أُمة عاشت

قبلها. ليس هناك إله آخر يمنحكم هذه النِّعَم، ويُقدِّر لكم التصرُّف فيها. ما أقلَّ تَذَكُّرَكم - أيها المشركون-في الاستدلال والاعتبار المُوصِلِ للتصديق والإبهان!!.

٦٣ – بل اشالهم – يا رسول الله – عَمَّنْ يُرْشِدُهم إلى سلوك الطريق الصحيح في ظلمات البر والبحر إذا ضَلُوا، فخلق لهم النجوم، وهَيًّا لها نظاماً؛ لتهدي السائرين، ووَضَع في الناس المدارك التي تُعرِّفهم متابعة المسير الصحيح. واسألهم عَمَّن يُرْسِلُ الرياح مُبَشِّراتِ بين يدي السحاب الذي يسوق مطراً يُغيث العباد القيطين، ويُحْيي الأرض المجدبة. فهل ثمة إله مع الله يصنع ذلك؟ تَنَزَّه اللهُ المتفرِّد عن أن يكون له شريك.

٦٤ - بل اسألهم أيها الرسول: مَنْ الذي يُنشِئُ الخَلْقَ ابتداءً من غير مثالٍ سبق، ثم يُعيد هذا الخَلْقَ بعد فَناثِه كهيئته قبل أن يُفْنِيَه. ومَنْ الذي يُنْزِلُ لكم المطر الذي فيه رِزْقُكم من السهاء، ومَنْ الذي يُنْبِتُ لكم أنواع الزروع والثهار في الأرض؟ أثمة إلهٌ مع الله يفعل ذلك؟

قل لهم أيها الرسول: هاتُوا حُجَّتكم إن كنتم تزعمون أنكم صادقون في اتخاذكم شركاء لله في العبادة، وأنَّ أحداً يفعل هذه النِّعَم المتقدمة سوى الله.

٦٥ - قل لهم أيها الرسول: إنَّ الغيب لا يعلمه أحد في السموات ولا في الأرض إلا الله؛ فقد استأثر بدقائقه، ولا عِلْمَ لهم متى يُبعثون؟

- ١- نون الجمع في ﴿ فَأَنْ بَتْنَا ﴾ التفات من الغيبة إلى الحضور. ومن لطائفه هنا: التنصيص على أنَّ المقصود إسناد الإنبات إليه؛ لئلًا ينصرف ضمير الغائب إلى الماء؛ لأنَّ التذكير بالمُنْبِتِ الحقيقي الذي خلق الأسباب أليقُ بمقام التوبيخ على عدم رعايتهم نِعَمَه.
  - ٢- في قوله: ﴿ ذَاكَ بَهْجَاتِم ﴾ إشارة إلى استمتاع الفطرة بالمنظر الجميل.
- ٣- استخدم القرآن الكريم طائفة كبيرة من الاستدلالات العقلية التي تحمل قَدْراً من المقدِّمات،
   والنتائج القاطعة.
  - ٤- ينظر: صورة الجبال، كما في الملحق.
- ٥- في الآية (٦٢) إخبار مستقبليٌّ في استجابة الله تعالى المنكوبين، إذا أخلصوا الدُّعاء له. وفيها إخبار مستقبلي آخر، وبشارة لعباد الله المؤمنين أنَّ الله ﷺ سيجعلهم خلفاء لِـمَنْ سبقوهم من الكفَّار في الأرض.
- ٦٦ في الآية (٦٣) إخبار مستقبليٌّ أنَّ الله يرسل الرياح مُبَشِّرات بها يرحم به عباده من غيث يُحيي
   مَواتَ الأرض.

٧- عن عائشة رضي الله عنها ومَنْ زعم أنّه - الرسول ﷺ - يُخْبِرُ بها يكون في غد فقد أعظم على الله الفِرْيَة، والله يقول: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱلله ﴾. (صحيح مسلم، كتاب الإيبان، باب معنى قول الله ﷺ: ولقد رآه نزلة أخرى. ١/ ١٥٩، برقم ١٧٧).

﴿ بَلِ آذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِ ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِ شَكِ مِنْهَ أَبَلُهُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعِذَا كُنَا تُرَبَا وَعَابَا أَوُنَا أَبِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ فَا لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا خَنُ وَءَابَا أَوُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ أَعِذَا كُنَا تُرَبَا وَعَابَا أَوْنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ فَا لَكُمْ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ وَلَا تَكُن فِى الْأَوْلِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَا

#### التفسير:

77 - بل كان هؤلاء القوم في جهل من وقوع الآخرة، وغاب عِلْمُهم عبًّا تشتمل عليه من أهوالي. حتى إذا عاينوها يوم القيامة، ورأوا كلَّ ما وُعِدوا به، تَكامَلَ لديهم عِلْمُ ما كانوا يجهلونه، أو يُنْكِرُونه في دار الدنيا. بل كانوا من قبلُ في شكِ مريب، بل عَمِيَتْ أبصارُهم وبصائرُهم في الدنيا، فلا يُدْرِكون شيئاً من دلائل الآخرة.

٦٧ - شَرَعَ الكافرون المُنكِرون للبعث يُرَدِّدُون ما يعتقدونه: أنحن إذا مِتْنا، ومات آباؤنا الأولون، وبَلِيَتِ الأجساد فصارت تراباً، أنبُعثُ أحياءً كهيئتنا التي كُنَّا عليها قبل الموت، فنخرج من قبورنا؟ ذلك رَجْعٌ بعيد.

٦٨ - ويؤكد هؤلاء الجاحدون مزاعِمَهم بأنَّ وَعْدَ البعث والنشأة الآخرة، كل أولئك أوهام غابرة مُلفَّقة ومزاعم قِيلَتْ لنا، ولآبائنا من قبلنا، ولم يقع منها ما يَدُلُّ على صِدْقِ مضمونها.

٦٩ - قل- أيها الرسول - فؤلاء الجاحدين: تأمَّلُوا في أحوال الأُمم السابقة التي كَذَّبَتِ الرسل الذين قَدَّمُوا النصح لهم، وانظروا ما حَلَّ بهؤلاء المكذِّبين لرسلهم. لقد مَزَّقهم الله كلَّ ممزق، وكان مآلهُم إلى هلاك وبَوار.

٧٠ ويربط الله سبحانه على قلب نبيه، ويُلْقي في رُوعه رباطة الجأش، من خلال ما يعانيه في سبيل دعوته، فلا تَذْهَبْ نفسُك حَسَراتٍ على هؤلاء المكذبين من قومك، فإنها عليك البلاغ، ولا تكن في حرج يضيق عنه صدرك؛ بسبب ما يكيدونه لك من مكر وافتراء، فإنَّ الله ناصِرُك عليهم.

١٧- ومَمْضي الآيات بالحديث عمًا يستخدمه هؤلاء الجاحدون، من أساليب تتضمّن السخرية والتهكم، فهم يستبعدون ما يَعِدُهم به رسوهُم من العذاب، ويطلبون تعيين وقت هذا الوعيد المرتقب، إن كان على يقين بوقوعه.

٧٧ قل لهم أيها الرسول: أرجو أن يكون وعيدُ الله الذي تُوعَدون به، وتستعجلون إحاطته بكم، قد
 اقترب أَجَلُه، ودنا منكم. وفي هذا إشارة إلى المصير الذي ينتظرهم في موقعة بدر.

- ١ التعبير بالظرفية في قوله: ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِي مِنْهَا ﴾ للدلالة على إحاطة الشك بهم، ووقوعهم فيه،
   كما أنَّ التعبير بالجملة الاسمية ﴿ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴾ للدلالة على ثبات الخبر ودوامه.
  - ٢- أحاط الله بكل شيء علماً في السموات والأرض.
  - ٣- لله على الناس فضلٌ عظيم، ولكنَّ طبيعة أكثرهم الجحود بهذا الفضل.
    - ٤- لا يَعْقِلُ دعوةَ الله مَنْ أصمَّه الله عن سماع الحق.
- ٥- قال ابن عاشور في الآية (٦٦): ﴿ عَمُونَ ﴾: جمع عَم، وهو فَعِل من العمى مثال مبالغة للدلالة على شِدَّة العمى، وهو تشبيه عدم العلم بالعمى، وعادم العلم بالأعمى، فشبَّه ضلالهم عن البعث بالعمى في عدم الاهتداء إلى المطلوب، على تشبيه المعقول بالمحسوس». (التحرير والتنوير: ٨/ ٢٣).
- ٦- كل حكم يُصَدَّر بـ "قل" دليل على الاهتهام به؛ لأنَّ الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه. (انظر: تفسير الشبخ ابن عثيمين ٦/ ١٩٦).
  - ٧- إذا بذل الداعية ما يجب عليه فقد يخالفه الناس. وهذه المخالفة ينبغى ألَّا تُعيقَه عن متابعة سيره.
- ٨- في الآية (٧٢) ﴿ رَدِفَ ﴾ ضُمِّن معنى فِعْلِ يتعدى باللام أي: اقترب لكم. (انظر: الدر المصون ٨/ ١٣٩).

#### التفسير:

٧٣- إذا كان ربُّك - يا رسول الله - قد كتب على قومك تأخير عقوبته، وتنفيذَ وعيده؛ بسبب إعراضهم وتكذيبهم لك، فإنَّ ذلك من فضله. وكلَّ وقت تتأخر فيه نقمة الله إنها يكونون في فسحة. إنَّ يعرَّم الله متعددة تستوجب منهم أن يشكروه، ولكنَّ أكثرهم جاحدون فَضْلَنا عليهم.

٧٤ وإنَّ ربك - أيها الرسول - لَعليم بكلِّ ما تُخفي صدورُهم، وما يُظهرونه من الأقوال والأفعال. فإن أضمر هؤلاء المكذِّبون شيئاً فإنَّه سبحانه مُطَّلِعٌ على سرائرهم وعلانيتهم، وهو يعلم ما يكيدونه تجاه المؤمنين.

٥٧- والله سبحانه عالم بكل ما غاب عن العباد في السماء والأرض، فلا يَعْزُب عن عِلْمِه شيء، وقد أودع تفصيل ذلك في أمِّ الكتاب لديه، فكيف يستعجل هؤلاء شيئاً من العذاب قبل أَجَلِه المضروب له؟

٧٦ إنَّ هذا الكتاب المُنزَّلَ عليك أيها الرسول - وَحْيٌ من الله، يُبَيِّن لبني إسرائيل البيان الحق الذي أرادوا إخفاءه، وخَبَطُوا في تحريفه، ويَرُدُّهم إلى الصواب في أكثر ما اختلفت فيه فِرَقُهم.

٧٧- إنَّ هذا القرآن استوعب مقاصد متعددة، فهو هدىً للمؤمنين به، وهو كذلك رحمة مُهْداة لِـمَنْ
 اتَّبعوا نوره، فنالوا الفوز في الدنيا والآخرة، وخَصَّ المؤمنين بالذِّكْر؛ لأنَّهم المنتفعون به.

١٧٨ أيها الرسول، إنَّ ربك يومَ يفصل بين الخلائق، ويقضي بين الفِرَق التي اختلفت في عقائدها،
 يحكم بقوله الحق، ويُجازي المحسن الذي انتهج سواء الصراط، ويعاقب المسيء الذي ضَلَّ فيه، وهو العزيز
 في انتقامه، العليم بأحوال عباده.

٧٩ فإذا كان ربُّك - يا رسول الله - هو الذي يقضي، فعليك أن تعتمد عليه في جميع أمورك، وتُفَوِّضَ
 أَمْرَك إليه؛ فإنك قد أدَّيْتَ الرسالة، وبَلَّغْتَ الأمانة، وتمكَّنْتَ من الحق الواضح.

٨٠ لقد أعرض المشركون عن دعوتك؛ لأنَّهم لم ينتفعوا بها منحهم الله من قُدرات، فهم موتى لم يفتحوا عقولهم وقلوبهم لآيات القرآن العزيز، وهم صُمٌّ قد صَكُّوا أسهاعهم عن الاهتداء بها. وتَوْلِيَتُهم مُدْبِرين أبعدُ في انتفاء حاسَّة السمع عنهم.

٨١- ولن تستطيع- يا رسول الله - أن تَهْدِيَ إلى الحقّ العُمْيَ الذين عَمِيَتْ أبصارهم وبصائرهم عن الإيمان به. وإذا كان السَّامعُ يَتَرَقَّبُ معرفة مَنْ هم على خلاف ذلك، يأتي السياق ليُعَيِّنَهم، فهم المستجيبون للدعوة.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ في القرآن الكريم بيانٌ شافٍ يَرُدُّ بني إسرائيل إلى الصواب فيها اختلفوا فيه.
- ٢- لم يَقُصَّ اللهُ جميع ما اختلف فيه بنو إسرائيل؛ لأنَّ من ذلك ما لا فائدة من ذِكْره، فينبغي للداعية أن يقتصر على المهمَّ اللازم.
- ٣- قال أبو حيان: «أمر الله تعالى رسوله بالتوكُّل عليه، وأخبره أنَّه على الحق الواضح الذي لا شك فيه، وهو كالتعليل للتوكل. وفيه دليلٌ على أنَّ مَنْ كان على الحق يحقُّ له أن يثق بالله، فإنَّه ينصره و لا يخذله».
   (البحر المحيط ٧/ ٩٦).
- ٤ قال ابن عاشور: «شُبِهوا بالموتى في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به العقلاء، وبالصُمِّ في انتفاء إدراك بلاغة الكلام، وشُبِّهوا ثالثاً بالعُمْي في انتفاء التمييز بين طريق الهدى وطريق الضلال».

(التحرير والتنوير: ٨/ ٣٦).

٥- جاء التعبير بالمضارع ﴿ يُؤْمِنُ ﴾ ليشملَ رَكْبَ الإيهان إلى يوم الدين، في حين أنَّ ختامَ الآية ﴿ فَهُم مُسْلِمُونَ ﴾ جاء على نسق الجملة الاسمية؛ ليفيدَ الدوام والثبات، فهم إذا آمنوا غدا الإسلام راسخاً فيهم.

﴿ وَإِذَاوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِ مَ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاْبَةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُواْبِ اَيْدِينَا لَا يُوقِنُونَ اللهُ وَيَوْمَ غَصْتُرُ مِن كُلِمُ مُ اللَّهُ مَ يَا يَنِينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَقَّ إِذَا جَآءُ وقَالَ أَكَنَمُ بِعَايَنِي وَيَوْمَ غَصْتُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجَا مِمَن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَقِّ إِذَا جَآءُ وقَالَ أَكَانَهُمْ بِعَايَنِي وَلَوْمَ عَنْ مُلُونَ اللهُ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ الله اللهُ اللّهُ اللهُ

#### التفسير:

٨٢ - وإذا حَلَّ بهم وعيدُنا أظهَرْنا لهم علامةً كبرى من علامات الساعة، وهي الدابَّةُ التي تُكَلِّمهم أنَّ الناس دأبوا على الإعراض والشك في آيات الله.

٨٣ واذكر - يا محمد - الحشر الذي يَخُصُّ زمرة من الطغاة، وهم أئمة الضلال ورؤساؤهم، مِمَّنْ كان يُجاهر بإعراضه وهَجْرِه لشرع الله، فيَمْثُلُون بين يدي ربهم في الرَّعيل الأول عِمَّنْ يُعاينون أهوال العذاب، فيتَلَقَّون مُقَدِّماتها وهو الخزي والزجر فيُدْفَعُون، ويُرَدُّ أوَّلُهم على آخرهم، في موقفٍ مهين.

٨٤ - ويَقْدُم هؤلاء الطغاة المكذّبون أقوامَهم؛ ليواجهوا السؤال العسير في اليوم العصيب: ما شأنكم بآيات الله التي ذَكَّرْتُكم بها لبيان قدرته، وإثبات وحدانيته، وأنتم لم تَعُوها، فكذَّبْتُم وأعرضتم، أم ما الذي كنتم تعملونه في حياتكم المديدة؟

٩٥ وهاهي أهوال العذاب تُلاحِقُهم في هذا الموقف الرهيب، ساعة حَقَّتْ عليهم كلمة العذاب؛ بسبب ما اقترفوه من الشِّرْك بخالقهم، وما تبع ذلك من تكذيب رسله، وقد وَقَاهم ما يستحقونه، لم يكونوا قادرين على أن يُنْكِروا أو يعتذروا، فوَجموا مُبْلِسِين.

- ١- يُخْرِجُ الله بين يدي الساعة آيات خارقة للعادة تباغت أهل الباطل.
- ٢- أثمة الضلال يَقُدُمون قومهم يوم الحساب، وهذا يشير إلى عِظَم الإمامة في السُّوء، كما هي في الخير.
- ٣- قال الشيخ الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴾ ظاهره أنَّ الكفار لا ينطقون يوم القيامة، مع أنَّه بَيَّنَتُ آياتٌ أُخَرُ من كتاب الله أنَّهم ينطقون يوم القيامة ويعتذرون. ومن الجواب عن هذا أنَّ القيامة مواطن، ففي بعضها ينطقون، وفي بعضها لا ينطقون، وأنَّ نُطْقَهم المثبت لهم خاصٌّ بها لا فائدة لهم فيه». (أضواء البيان: ٦/ ٤٨٨).
  - ٤- الجهل بالحق من أسباب التكذيب به، وفي الآيات ذُمٌّ للتعجُّل في الحكم على الشيء دون الإحاطة به.

﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يُوْمِئُونَ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِينَ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِينَ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِينَ ﴿ وَمَن جَاءَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَيْرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَن مَنَ عَلَى السَّعَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ اللَّذِي آنَقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّكُ خَيِرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَن مَن فَرَع يَوْمِيذٍ ءَامِنُونَ ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ اللَّهِ السَّيِعَةِ فَلَكُبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ الْحَسَنَةِ فَلَهُ وَمَن مَن أَنْ عَمْدُونَ ﴿ وَمَن عَلَا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْمَا أَمِرْتُ أَنَ أَعْبُدَ رَبَّ هَا لِللَّيَعِينَ فَكُبُتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ مُعَنَّ وَاللَّهُ وَمُن مَلَ اللَّهُ وَمِن صَلَّا مَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن صَلَّا عَمْدُونَ اللَّهُ وَمُن صَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُن صَلَّ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُن صَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولُولُونَ اللَّهُ وَمُن صَلَّى اللَّهُ مَن الْمُسَلِيقِ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُن الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ وَمُن صَلَّا اللَّهُ وَمُا وَلَا اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللَّهُ وَمُا اللَّهُ اللَّهُ وَمُا وَاللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

7٦- تخاطب الآيات الكريمة عقول المكذّبين وأفئدتهم؛ لئلّا يستولي عليها ما أَلِفُوه من المشاهد التي تتكرر أمام أعينهم كل يوم، فأصبحوا لا يفكرون في مُبْدِعها ومُجْريها بحُسْبان دقيق. فها أجْدَرهم أن يَرْعَوُوا عن شركهم أمام آية اختلاف الليل والنهار!! وفيها جَعَلَ اللهُ الليلَ مظلهاً؛ ليتحقق للناس السكونُ والهدوء، وجَعَلَ النهار مضيئاً، وذلك أدعى للانتشار والحركة الدؤوب. أليست هذه الآية المتكررة ونظائرها المبثوثة في الكون مَدْعَاةً للإيهان بالله وقدرته، وجليل نعهائه؟

٨٧ واذكر - يا رسول الله - كذلك يوم يَنْفخ المَلَكُ المُكلَّف بالقَرْن نفخة الفزع، فكلُّ مَنْ في السموات والأرض يرتعدون وَجِلِين مِنْ هول ما سمعوا ورأوا، إلَّا مَنْ أكرمه الله، ومنحه الأمان من هذا الاضطراب الماثل في الكون، كالشهداء والأنبياء والملائكة. وكل الخلائق يَفِدُون إلى ربِّهم صاغِرين ذليلين.

^^ وترى - أيها الرسول - عقب نفخة الصور شوامخ الجبال، فتظنُّها ثابتة راسية ساكنة، مع أنها تسير سيراً حثيثاً، فتزول عن أماكنها، وهي تشبه في هذه الظاهرةِ السَّحابَ إذ تدفعه الرياح، فيُسرع وقد تخلخلت أجزاؤه. فمَنِ الذي أبدع هذا النظام الكونيَّ العجيب؟ إنَّه الله سبحانه الذي أحسن كلَّ شيء خَلَقَه وقَدَّره تقديراً، وهو عليمٌ بها تفعلونه، وسوف يجازيكم عليه.

٩٨- ٩٠- ها هم الخلائق يَفِدُون إلى ربِّهم. وفي هذا الموقف العصيب لا ينفع أحداً إلا ما قَدَّمه من عمل في حياته الدنيا، فمنهم السعداء، ومنهم الأشقياء، فمَنْ جاء إلى ربِّه بكلمة التوحيد مخلصاً قانتاً سَعِدَ بها أعدَّ له من الثواب العظيم، الذي يتضاعف عشرة أمثال ما قَدَّمه من العمل الصالح، ولا يجزنهم الفزع الأكبر؛ لأنَّهم آمنون من مشاهده وأهواله. وأمَّا الأشقياء فهم في مشاهد مخزية من الذل والمهانة، إذ يُقْلَبُ

ظاهرُ وجوههم إلى الأرض؛ لأنَّ الوجوه هي أول ما يُقْذَفُ بها أسفلَ سافلين إلى دَرَكات الجحيم؛ فقد كانت من قبلُ حريصة على اتباع الهوى، فيُوَبَّخون: إنَّكم لا تَلْقَوْن جزاءً إلا حصاد جرائمكم المتقدمة.

9 - قل أيها الرسول: أمرني ربي أن أخصَّه بالعبادة وحده، ولا أشرك به شيئاً، وهو رَبُّ مكة الذي قضى أن تكون حَرَماً آمناً، فلا يُسْفَكُ فيها دم، ولا يُصاد فيها صيد، ولا يُعضد فيها شجر. وفي هذا التحريم كمالٌ للمُحَرَّم، فلا يَدْخُلُ في هذه البلدة ما يخالف صلاحها، أو يَضُرُّ بالحالِّين فيها. وإذا كان سبحانه هو ربَّ هذه البلدة، فإنَّ له كلَّ شيء. وهو احتراس؛ فلا يقتصر مُلْكُه عليها، فهو ربُّ كلِّ شيء ومليكه، وقد أَمَرَ اللهُ رسوله أن يبقى من المُوحِدين له، المخلصين المنقادين لأمره.

97 - كما أمرني ربي أن أتلو القرآن على الناس، فأُبلِّغهم بما فيه، مُنْذِراً ومبشِّراً. فمَنِ اهتدى بنور الله فإنَّ نَفْعَ ذلك يعود إليه بطمأنينة النفس، وسلوك الصراط المستقيم. ومن آثر هواه، وكذَّب برُسُلِه، فقل له أيها الرسول: إنها أنا لَبِنَةٌ من بناء محكم من الرسل لإنذار الناس، ولا أملك أن أهدي أحداً.

97 - وقل أيها الرسول: الثناء العظيم على الله بآلائه العديدة التي أنعمها علينا في الدنيا والآخرة، وسوف تَرَوْنَ آياته في الدنيا، فتعرفون دلالتها على ما بَلَّغْتكُم به، وتَعْرِفُون قدرته على إحكامها، ويتبيَّن لكم الحقُّ عند معاينة الموت، ولكن لن يُقْبَلَ منكم الإيهان والإذعان. إنَّ ربَّك شهيد عليكم، وليس بغافلٍ عن عمل المكذِّبين.

- ١- استثنى الله طائفة من خَلْقِه، فأمَّنهم من الفزع الأكبر.
  - ٢ أتقن الله على كلَّ شيء خَلَقَه، فقَدَّره أحسن تقدير.
- ٣- قوله: ﴿ صُنَّعَ اللَّهِ ﴾ مفعول مطلق عامله فعل مضمر من لفظه، فهو مصدر مؤكَّد لمضمون الجملة التي تليها. (انظر: البحر المحيط ٧/ ١٠٠)
  - ٤- يتعدَّد عذاب أهل النار، فمنه ما هو بدنيٌّ، ومنه ما هو نفسيٌّ، إذ يُوَبَّخون ويُقرَّعون.
- ٥- في الآية (٩١) جاء الاسم الموصول ﴿ اللَّذِى ﴾ جارياً على «الله»، ولم يَجْرِ على البلدة، فلم يقل «التي حرمها الله»، وذلك لما يتضمَّنه ذلك من التذكير بالنّقمة عليهم، ومن التعريض بضلالهم، فقد عبدوا أصناماً لم تُكْسِب البلدة فضلاً ومزية. (التحرير والتنوير: ٨/٥٠).
- ٦- في الآية (٩٣) إخبار مستقبليٌّ عن براهين ودلالات سيريها اللهُ عبادَه في أنفسهم وفي السياء والأرض، فيعرفونها معرفة تَدُهُم على الحقِّ. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر وهو أنَّ الله ﷺ لا يَغْفُل عبًا يعمل عباده سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ بيان إعجاز القرآن الكريم.
- ٢- التفصيل في نشأة موسى الليك، وزوال ملك فرعون.
- ٣- بيان سنة الله في بعثة الرسل، ومصير الأُمم المكذِّبة لرسلها.
  - ٤- أدلة وحدانية الله تعالى، وقدرته.
    - ٥- تسلية النبي ﷺ، وتثبيته.

# بِنْسِيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ طَسَمَ ﴿ فَهِ عَلَى ءَايَنتُ الْكِنَبِ الْمُبِينِ ﴿ نَتَلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْتَ بِالْحَقِ لِقَوْمِ فَوْمِنُونَ ﴾ إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيُومِنُونَ ﴾ وَيُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَيَعْمَلُهُمْ أَيِنَةُ مُكَانَ مِن المُفْسِلِينَ ﴿ وَيُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَيَعْمَلُهُمْ أَيْرِيثَ اللَّهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾ وَيُمكِنَ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَنمَن وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُونَ فِي الْوَرِثِينَ ﴾ وَيُمكِنَ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَنمَن وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَا كَانُونَ فِي الْمُؤْمِنَ وَلَيْكُونَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَا مَن وَحُنُودَهُمَا مَا كَانُونَ فِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# التفسير:

- ١ ﴿ طَسَمَ ﴾ سبق الكلام على دلالات هذه الحروف أول سورة البقرة، وأنَّها من إعجاز القرآن.
- ٢ ذلك القرآن الذي أوحيناه إليك يا رسول الله ذو شأن عظيم يتضمن آيات بينات واضحات،
   فيها سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة لِـمَنْ تَدَبَّره، وعَمِلَ به.
- ٣- ثمة خبرٌ له أهميته، نقرؤه عليك يا محمد، يتصل بها جرى بين موسى والطاغية فرعون من أحداث،
   وهو خبر صِدْقٍ ويقين، جدير بأن يعتقده ذوو الفهم السليم من المؤمنين؛ ليزدادوا إيهاناً وعلماً، ويَتَثَبَّتَ
   فؤادُهم.
- ٤ شرعت الآيات تُبَيِّن الإجمال المتقدم حول الخبر الحق، وبدأت بتأكيد ما اقترفه فرعون الذي أراد
   لنفسه العظمة والتجبُّر، وجعل أهل بلده فِرَقاً مُتناحرة، تُعادى كلُّ فِرْقَةٍ منها الفِرَقَ الأخرى، وقد أغرى

بينها العداوة والبغضاء؛ ليأمَنَ تَألَّبَهم عليه، ومضى يحتقر بني إسرائيل، ويُسَخِّرهم لمنفعته، ويَبْتَزُّهم لهواه، وعزم على ذَبْحِ مواليد بني إسرائيل من الذُّكور؛ حتى لا يكون فيهم خطر عليه، كما كان يستبقي الإناث للخدمة والامتهان. إنَّ هذا الطاغية من الذين أفسدوا في الأرض.

٥- ونحن - لما لنا من العظمة والقدرة - نريد أن نُنْعِمَ على الذين أحاطهم فرعون في أرض مصر بظُلْمِه واستعلائه، فكان يُذيقهم من أشكال الخزي والهوان، كما نريد أن نَتَفَضَّل عليهم، فنُخْرِجَهم من أشرِ العبودية والذلِّ؛ ليكونَ لهم كيان وقوة، فيصيروا أسوة يُقتدى بهم في الهدى والخير. وقد بلغوا ذلك في أزمنة متلاحقة، إذ أورثهم الله مُلْكَ مصر، ومَنَحَهم النفوذ الواسع.

7- واشتمل وَعْدُنا على تثبيت سلطتهم، وتهيئة الأسباب التي تُرسي مُلْكَهم على أرض مصر. أما الطاغية فرعون ووزيره هامان والجيش الذي يأتمر بأمرهما، فسوف يَرَوْن بأعينهم مُثول الخطر القادم من المَنْهَذِ الذي كانوا يُخافون منه على يَدَي المولود، الذي هَيَّأ الله له تحقيق ما تَكَفَّلَ به سبحانه، على الرغم من أنَّ هذا المولود نشأ وتربَّى في كَنَفِ قصور فرعون. أليس الله غالباً على أمره، ومُحَقِّقاً لإرادته؟

- ١- القصص القرآني وسيلة مهمة من وسائل الدعوة إلى الله.
- ٢ المُلُوُّ الحق لله وحده سبحانه، وعُلُوُّ فرعون لم يُغْنِ عنه شيئاً في دَفْع عاقبة السوء.
- ٣- تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه؛ لأنَّ هذا من جملة ما أنعم الله به على بني إسرائيل أنْ
   مَكَّنهم في الأرض.
  - ٤- مهما بلغت الأُمة من الضعف فإنَّها إذا حققت العبودية لله تعالى فهي مؤهلة للريادة والسيادة.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ أَلْقِيهِ فِ ٱلْيَرْ وَلا تَعَافِ وَلا تَعَرَبُ إِلَىٰ وَرَعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَ وَرَعُونَ وَجَاعِلُوهُ مِن الْمُرْسِلِين ﴿ فَالْنَقَطَلَهُ وَالْ فِرْعَوْن لِيسَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِن فِرْعَوْن وَجَاءِلُوهُ مِن الْمُوْمِنِين فَي وَلَكُ لا فِرْعَوْن وَجَاءِلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَسْعُرُون ﴿ وَأَصَبَ فَوَادُ أَيْر مُوسَى فَنِياً إِن وَلَكَ لا فَتَعَلَيْهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَسْعُرُون ﴿ وَأَصَبَ فَوَادُ أَيْر مُوسَى فَنِياً إِن وَلَكَ لا مُعْمَلِ اللهُ وَعِيْمَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعِيْمِ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### التفسير:

٧- وُلِد الفتى الذي سيكون سبباً لتحقيق ما يريده الله لبني إسرائيل، وخافت أمه عليه من اعتداء زبانية فرعون، وحارت في أمرها، فألهمها الله ما أوقع في فؤادها يقيناً تَوَجَّهت إليه، فمضَتْ تُرْضِعُه لتقوى بُنْيتُه، وتُخفيه عن العيون، فإذا أحَسَّتْ بالخطر يداهم وليدَها فمِنْ وحي الله لها أن تُجَهِّزَ له وعاءً، وتُودِعَه نهر النيل، وألا تخاف عليه الهلاك، ولا تحزنَ على فِراقه، والله سبحانه يتكفَّلُ بحِفْظِه ورَدِّه إليها، وسوف يجعله من رسل الله.

٨- وانتشل أعوان فرعون هذا الوعاءَ الذي يطفو على سطح الماء رأفةً به؛ ليكون في نجاته ما يُحَقِّقُ قَدَرَ الله فسوف يغدو هذا الوليد سبباً في زوال دولة فرعون؛ لأنّه سيكون عدوًا لكبيرها، مخالفاً لدينه، ومصدر هَمَّ ونَكَدٍ له. إنَّ فرعون ووزيره هامان ومَنْ يتبعها كانوا يستحقُّون المصير السَّبئ عقاباً لهم على ما ارتكبوه من الشرك والآثام، وظلمهم لبني إسرائيل.

9- حَمَلَ الأعوانُ الوليدَ، ووضعوه بين يدي فرعون وامرأته، وكان أمثالُه من ذكور بني إسرائيل يتعرَّضون للقتل، كها قرَّر فرعون. فرَقَّتْ له آسيا، وألقى الله محبته في قلبها، ومَضَتْ تُعَلِّل طَلَبَها، وهو صَرْفُ زوجِها عن قَتْلِه، وكان لها منزلة لديه، فعَبَّرتْ عن أملها أن يكون مصدر سرور لها وله، فتقرَّ العين به، ويميل القلب إليه. وهذا الوليد إذا تربَّى في كَنَفِنا رَجَوْنا نَفْعَه، ويكون لنا بمنزلة الولد. وقد غاب عن عِلْم هؤلاء ما أراده الله من أنَّ زَوال دولتِهم وطغيانِهم سوف يكون على يَدَي هذا الوليد.

١٠ - وباتت أمُّ موسى في هَمُّ جثم على قلبها، فهي خائفة على مصيره بعد وقوعه في البلاط الفرعوني، وفَرَغَ قلبُها من كلِّ شيء غيرَ ذِكْرِ ابنها الذي ملك عليها كيانها، وقد قارَبَتْ أن تفضح أمرها، وتكشف عن مكنونها لولا قَدَرُ الله، فقد وَتَّقَ قلبها، فعصمها من إظهار خبره، فاطمأن فؤادُها لتُحْرِزَ منزلة المُصَدِّقين بوعد الله.

١١ - وهُرِعَتْ أُمُّ موسى لأخته، وطلبت منها أن تَتَبعَ آثاره والعلامات الدالة عليه، وتنظر في خبره،
 وأين يُلقيه اليمُّ، فانتهى بصرها إليه، وحَدَّقَتْ به من مكان بعيد، ولم يشعر أحد أنَّ أخته ترقبه عن كثب.

١٢ – هاهو المولود في كَنَفِ بيت فرعون بعد أن كتب الله له الأمانَ من الطاغية الأكبر، فتبزغ مُعْضِلَةُ رضاعته، فالرضيع لايقبل ثَدْيَ امرأة، ومَكَّنَ اللهُ منزلتَه في فؤاد القوم، فلا بُدَّ من بحث جادًّ على مَنْ تُلْقِمُه ثديها. وينتهي البحث إلى أخته، فتشير إليهم – وهي الحَذِرة مِنْ كَشْفِ الخَبِيء – بمعرفتها لأهل بيت يتعهدون بحِفْظِه وإرضاعه، وذلك في سجاياهم راسخ، فلا يُقَصِّرون في نَفْعِه.

۱۳ – ويتحقق وَعْدُ الله الذي لا يتخلّف، فها هو الرضيع بين يدي أُمه، فيهنأ في حِضْنها، ويغمرها سرور بالغ، ويغيب أيُّ ضَرْبٍ من ضُروب القلق وانشغال الخاطر، وليكون لها ولأولي الألباب درسٌ وعِبْرة بأنَّ الله بالغ أمره، ولا رادَّ لقضائه. بَيْدَ أنَّ جُلَّ المُخالِفين له – سبحانه – لا يعلمون قَدْرَه، ولا يحفظون منزلته.

١٤ - ويشتدُّ عُود موسى الطّنه، ويبلغ كهال قوته، وسلامة بُنْيَكِه، ويتربَّى على عين الله، فيمنحه الحكمة والعلم والسلوك القويم. ومثلَ هذا الجزاء الذي جازَينا به موسى وأُمه التي صَدَّقَتْ بوَعْدِ الله، نجزي المحسنين المصطَفَيْن الذين استجابوا لربهم سبحانه.

- ١ قوله تعالى: ﴿ كُنْ نَقَرَّ عَيْنُهُ كَا ﴾ «مأخوذ من القُرِّ، وهو البرد، وذلك أنَّ العين إذا فَرِحَ صاحبها
   كان دمعها قارًا، أي: بارداً، وإذا حزن كان حارًاً». (الدر المصون ٧/ ٩٠٠).
- ٢- التكليف بالرسالة يستلزم صحة الجسم واستواءه والحكمة والعلم. قال مجاهد: «آتاه الله الفقه والعقل والعلم قبل النبوة». (النفسير البسيط ١/١/ ٣٥١).
  - ٣- ما قدّره الله كائن لا محالة، وهو الذي يُهتّئ الأسباب لتحقيق ما يريده.
- ٤ الإنسان مهما بلغ في العُتُو والاستكبار فإنّه لا يعلم المستقبل، وفرعون وقومه لم يعلموا أنَّ هذا الطفل سيكون عَدُوَّاً لهم وحَزَناً.
  - ٥- المرء مفتقر إلى الله في كل أحواله، ولاسيَّما عند نزول الحوادث.

﴿ وَدَخُلُ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِنْ ٱهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَلَذَا مِن شِيعَلِهِ، وَهَلَدًا مِن عَدُوقِهِ، فَوَكَرْهُ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيَةٍ قَالَ هَذَا مِن عَلِ ٱلشَّيْطَنِ عَمُوقِهِ فَوَكَرْهُ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيَةٍ قَالَ هَذَا مِنْ عَلِ ٱلشَّيْطَنِ لَا يَعْهُ عَدُونَ مُوسَى فَاغْفِر لِي فَغَفَر لَهُ الشَيْعِينَ هُو ٱلْمَدِينَةِ خَلَيْفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهَ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمَتُ نَفْسِى فَاغْفِر لِي فَغَفَر لَهُ اللهَ عَلَى الشَيْعِمُ السَّيْعِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

10 - ودخل موسى - قبل النبوة - مدينة من مدن فرعون مُسْتَخْفِياً، بعد أن أوجس من قومه خيفة، وكان الوقت وقت راحة للقوم، والطريق يكاد يخلو من حركتهم، فصادف رجلين يتخاصهان، الأول من قومه بني إسرائيل، والثاني من قوم فرعون القِبْطِ، وكان بين الجهاعتين معاداة. واشتدت الخصومة بين الرجلين، عنا دفع الإسرائيلي أن يطلب من موسى أن يُعينه على القبطي، فها كان من موسى إلا أن ضَرَبَه بجُمْعِ أصابع يده، فأصاب مَقاتِلَ القبطي خطأ، ولم يُرِدْ قَتْلَه. فلها رأى موسى ما انتهى إليه الأمر، قال: هذا التصرُّفُ الذي قمتُ به مِنْ نَزْغِ الشيطان ووَسْوَسته، وهو عدوٌّ لبني آدم واضحُ العداوة، مُضِلِّ هم عن الصراط المستقيم.

١٦ - ندم موسى أيّا نَدَمٍ على قَتْلِ الخطأ الذي بدر منه، ومضى يدعو ربه بأنّه قد ظلم نفسه؛ لأنّه انساق
 مع غضب جامح. وقد غفر الله له زَلّته؛ لأنّ الله يغفر ذنوب عباده، واسع الرحمة بهم.

١٧ - ومضى موسى في دعائه: اللهم بسبب ما أسْدَلْتَ علي من آلائك من العلم والحكمة والبصيرة،
 فتميَّزَتْ لدي الحقائق، فلن أكون نصيراً مُظاهِراً للظلَمة من أهل الجور، وسوف أكون منتصراً للحق وأهله.

١٨ - غادر موسى المكان الذي شهد مَقْتَلَ القِبْطِيِّ - والخبر لم ينتشر بعد - وكان خائفاً من المطالبة بدمه، مترقباً ما يُقال في شأنه، مُتَحَفِّزاً للهروب والاختفاء، ومضى يحثُّ خطاه، وإذا به يُصادف صاحبه الإسرائيلي الذي أعانه بالأمس، وهو يتشاجر مع قبطيٍّ ثانٍ، فطلَبَ إليه أن يكون معه. فقال له موسى: إنك لمِضلالٌ سيِّئ التقدير، واضح الخصومة.

١٩ – عزم موسى على أن يضرب القبطيّ، الذي هو على مِلَّةٍ تُخالف ما عليه موسى والإسرائيلي، ويبدو أنَّه رجَّح ظُلْمَ القبطيِّ وجَوْرَه، فقال له القبطيُّ موبِّخاً: يا موسى أتَوَدُّ أن تقتلَني كما قَتَلْتَ نفساً بالأمس، وأنت بذلك تضرُّ بالآخرين، وتعود لجريمتك الأولى التي فَعَلْتَها، ولا تريد الإصلاح بين الخصمَين؟

٢٠ وفي هذه الأثناء أقبل مسرعاً رجلٌ إسرائيلي إلى ساحة النّزاع من أطراف المدينة يعرف موسى،
 وهو ناصحٌ له، وبَلّغه أنَّ أمْرَه بات مكشوفاً في دولة فرعون، والقوم يتشاورون في قَتْلِه، ثمَّ أشار إليه أن يخرج من هذه المدينة على جناح السرعة، وهو مُشْفِقٌ عليه، ناصح له.

٢١ - أخذ موسى برأي الناصح، وغادر مدينة فرعون فارًا بنفسه، وهو في فزع شديد؛ لئلًا يدركه القوم، ولم يُعَيِّنْ موسى جهةً يسلكها، ودعا الله أن يُسَدِّد خطاه، وأن ينقذه من فرعون وقومه الظالمين الذين أرادوا قَتْلَه قِصاصاً عن قتل خطأ.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - في قوله: ﴿ فَٱسْتَغَنْتُهُ ﴾ جوازُ الاستغاثة بالمخلوق، لكنه مشروط بها يُفيد فيه، أمَّا ما لا يُفيد فيه
 فلا يجوز. (انظر: تفسير الشيخ ابن عثيمين ٦/ ١٧٩).

٢- قَتْلُ موسى للرجل كان خطأً؛ فإنّه لم يطعنه بآلة، وإنها ضربه بكَفّه، وما جرت العادة بالموت من هذا الضرب. والذي استغاث بموسى كان مؤمناً، فخرج من هذا أنَّ وَكُزَ موسى للكافر لأجل بَغْيِه وعدوانه، لا لغير ذلك. (انظر: تنزيه الأنبياء للبُنتي ص٩٩).

٣- المؤمن يلجأ إلى ربه في الشدائد، وفي كل أحواله.

٤- الخوف من بطش الآخرين من فطرة الإنسان، ويستلزم الحذر والتصرُّف المناسب.

﴿ وَلَمَّا تَوَجّهُ يَلْقَاءً مَذَيْكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِتَ أَن يَهْدِينِ سَوَاءَ السّبِيلِ ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَذَيْكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَ بَنِ تَذُودَاتِ قَالَ مَا خَطْبُكُمّا قَالَتَا لَا وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَ بَنِ تَذُودَاتِ قَالَ مَا خَطْبُكُمّا قَالَتَا لَا سَقِي حَتَى يُصَدِد الرَّعِاةُ وَأَبُونَا شَيْحُ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ فَسَعَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِلْ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿ فَا فَيَا مَا مَعْمُ اللّهِ عَنَى السَيْحَيْلَ وَقَالَتَ إِنَى الْقَوْمِ الظَلْلِمِينَ ﴿ اللّهُ الْمُولِيلِينَ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى السَيْحَيْلَ عَمَالًا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْقَوْمِ الظَلْلِمِينَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

#### التفسير:

٢٢ - ألهم الله موسى أن يتوجَّه إلى بلاد مدين، وهي بلاد لا يشملها سلطان فرعون، وكان حريصاً على
 دوام صلته بالله، وهو يأمُلُ أن يُرشده ربُّه إلى الطريق الآمن.

٢٣ - ويصل موسى إلى بلاد مدين، ويناسب الغريب عادةً أن يقصد مورد الماء، حيث المكانُ الذي يجتمع فيه الناس. لحَظَ موسى الجهاعة الواردين على الماء للسُّقيا وهم يتزاحمون، وأمعن النظر في أطراف الموقع، فلَحَظَ امرأتين تحبسان أنعامهما عن ورود الماء.

تحرَّكت في نفس موسى يقظة الفطرة، ودَفَعَتْه مروءتُه أن يقترب منهما ليسألهما عن شأنهما. فكان جواب المرأتين أنَّهما كَرِهَتا السَّقْيَ وقتَ زحام الرِّعاء، ولن تتقدما حتى يفرغ أولئك. وأضافتا بأنَّ لهما أباً شيخاً كبيراً لا يَقْوى على ورود الماء.

٢٤ - اقتحم موسى مورد السُّقيا على الرغم من الإعياء الذي هو عليه من السفر، فسَقَى للمرأتين. وبعد أن فرغ تاقَتْ نفسه إلى أن يَسْتَرْوِحَ ظلَّ الشُّجَيرات المتوزِّعة في المكان، وتَوَجَّه إلى ربَّه واستحضر في خاطره الآلاء التي أسْداها إليه، وأقرَّ بافتقاره إلى ضروب العَون، ولعلَّ ما يلائم ما هو فيه من غربة وجوع أن يأنس بمأوى يحضنه.

٢٥ - سُرْعان ما عادت الفتاتان إلى أبيهما شُعَيب، وقَصَّتا عليه صنيعَ موسى معهنَّ، وكَلَّف شعيب إحدى ابنتيه أن تستدعيَه إلى المنزل، فأقبلت إليه في مكان السقيا مفعمةً بحياء جَمَّ يُسَرْبِلُها، قائلة: إنَّ أبي يطلبُ حضورك إليه، ويودُّ أن يكافئك على معروفك الذي أسْلَفْتَه. استجاب موسى لمبادرة شعيب التي

هي قِرىً محض، وانطلق إلى بيته بصحبة الفتاة. والتقى الرجلان، ومضى موسى يحكي لمضيفه ما في بلاد فرعون من جَوْر، وكيف أهدروا دم موسى؟ فقال له شُعَيب: أَصْبَحْتَ في مَأْمَنِ من عدوِّك؛ فلن تنالك يد الظالمين.

٢٦ وعرضت إحدى الفتاتين على أبيها أن يستأجر موسى، وعَلَّلت ما تراه بأن صفات العامل
 المستأجر تتوافر فيه، فهو يمتلك قوة البنية في جسمه، وأداء الأمانة إلى صاحبها.

٧٧- استجاب الشيخ لابنته، وفاتَحَ ضيفَه بالعَرْضِ، وعبَّر عن رغبته في تزويجه إحدى الابنتين، وشرعا بعد ذلك في صياغة العقد، فطلب شعيب أن يكون المهر منفعة إجارة موسى - بناء على قواعد في شرعه - مدة ثماني سنين، فإنْ عَزَمَ موسى أن يضيف إليها سنتين فهذا من نفسه، وقال له شعيب: ما أريد أن يكون في العَقْد عُسْرٌ عليك، وإنها أودُّ أن أنشد معك حسن السلوك، ولين الجانب. وذلك شأن أهل الصلاح.

٢٨ - وافق موسى على عَرْض شعيب، وما تضمَّنه العَقْد، وترك لنفسه الجِيرَة في أيِّ المَّتين الواردتين.
 فإذا أمضى إحداهما فليس في ذلك اعتداء منه على الحقِّ، والله هو الرقيب الشاهد على ما اتفقا عليه.

- ١- مشروعية المهر في الشرائع السابقة، وهذا يدلُّ على مجىء الشرائع كلها بحفظ حَقِّ المرأة.
  - ٢- حياء الأنثى في مواجهة الرجل أمر فطري إيهاني.
- ٣- كل قائم على عمل ينبغي أن يُراعَى فيه القوة والأمانة، لأنَّ في القوة القدرة على التنفيذ، وفي
   الأمانة الإتمام والإكمال.
  - ٤- الوفاء بالعهود من الشِّيم التي تحرص عليها النفوس العالية.
  - حواز خطبة الزوج للابنة، فقد تُتاح لوَليِّ البنت بارقةُ خير عميم لهذه البنت بهذه الخطبة.
- 7 قال الزنخشري: «في قوله ﴿ فَلَا عُدْوَبَ عَلَى ﴾ : فإن قلت: تَصَوُّرُ العدوان إنها هو في أحد الأجَلين، الذي هو الأقصر، وهو المطالبة بتتمة العشر، فها معنى تعليق العدوان بهها جميعاً؟ قلت: معناه كها أني إن طُولِبْتُ بالزيادة على الثهاني. أراد بذلك تقرير أَمْرِ الخيار، وأنَّ الأجلَين على السواء. وأمَّا التتمَّة فمَوْ كُولة إلى رأيي». (الكشاف ٣/ ١٧٣).

#### التفسير:

٢٩ أتم موسى أكمل المدّتين اللتين اتفق عليها مع شعيب، وهي عشر سنوات، وصحَّ عزمُه على السفر إلى مصر بصحبة زوجه، ومضى يَغُذُ السير، وقد أبصر في طريقه ناراً من جانب الطور، وطلب إلى أهله أن يتريّثوا قليلاً؛ ليستطلعَ هذه النار، فقد يقتبس منها نبأ يُوَجِّهُه إلى طريقه، أو جمرة مشتعلة يأمُل في دِفْئِها.

٣٠ - تَقَدَّم موسى نحو النار التي كان قد أبصرها، فناداه ربَّه من طرف الوادي الأيمن في الأرض التي تتميَّز بالبركة والنَّماء من شجرة معينة: يا موسى أقْبِلْ إليَّ غير خائف، إني أنا الله رب العالمين، وجميع الخلائق مُسَخَّرة لي.

٣١ - يا موسى، ألْقِ هذه العصا التي بيدك. فاستجاب موسى لطَلَبِ ربه، فانقلبت العصا إلى حية تتحرك، ولما رآها تُشرع في حركتها مع عِظَمِ جسمها انتابه الفزع، فتولَّى عنها هارباً، ولم يلتفت إليها من خوفه. وتابع ربُّه خطابَه قائلاً له: أَقْبِلْ يا موسى، وانزَعْ عنك هذا الخوف؛ لأنَّك في أمان من كلِّ مكروه.

٣٢ - يا موسى، أَدْخِلْ يدك في فتحة قميصك المُفْضِيَة إلى صدرك، ثم أُخْرِجُها تجدها بيضاء من غير أن يكون قد انتابها أيُّ سوء من مرض أو غيره. ثمَّ يطلب إليه أن يَكُفَّ عن التخوُّف من أمر الرسالة ومعجزاتها، وأن يضبط نفسه ويتجلَّد.

ويقول له ربه: يا موسى لقد أَرَيْتُك حُجَّتين قاطعتين أمام مَنْ تَمَكَّن الكفرُ في نفوسهم، وهم فرعون ومَنْ تَبعه. إنَّ هؤلاء كانوا خارجين عن سواء الصراط. ٣٣-٣٣ لم يُظْهِرْ موسى تَنَصُّلاً من النهوض بأعباء الدعوة التي كلَّفه بها رَبُّه، بَيْدَ أنه أراد أن يأخذ بالأسباب التي تُعينه على ذلك، ويتجاوز المعوقات التي قد تعترضه، فقد أخبر ربَّه العليمَ به أنَّه غادر مملكة فرعون خوفاً من سطوته، وبطش أعوانه؛ لأنَّه قتل نفساً منهم، وقد شاع الخبر في أرجاء البلاد، فإذا رأوه انتقموا منه بالقتل قصاصاً على قتل خطأ. كما طلب موسى إلى ربِّه أن يؤيِّده بأخيه هارون قائلاً: إنَّه أَقْدَرُ مني على صياغة البرهان الساطع، وأطمع أن يكون لي عوناً في الإبانة عن أدلَّتنا؛ ليصل خطابُنا إلى فرعون ومَلَيْه مشفوعاً بها يجعله صادقاً، لأننى أخشى أن يُسرعوا إلى تكذيبي.

٣٥- استجاب الله دعاء موسى، وتَكَفَّل له بأن يُقَوِّيَه بأخيه هارون، وتَفَضَّل عليه بأنه سيرافق ذلك حُجَجٌ بيِّنة يكون لها أثر في قلوب مَنْ يستمع إليها، فلا يتعرَّضُون لهما بسوء، ثمَّ بَشَرهما بأنَّ قافلة المؤمنين المؤلفة من موسى وهارون ومَنْ يتبعهما هي الغالبة الراجحة؛ بسبب ما لديها من آيات بينات.

- ١ من مستلزمات الرسالة المعجزات التي تؤكّد صِدْقَ الرسول، وهي عادةً تُناسِبُ حال المدعوِّين.
   ٢ على الداعية أن يأخذ بالأسباب التي تُعينه على النهوض بعِبْء دعوته.
- ٣- في قوله: ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاعَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ قال الزمخشري: «استعارة من فِعْلِ الطاثر؛ لأنَّه إذا خُوِّفَ نَشَرَ جناحيه وأرخاهما، وإلا فجناحاه مضمومان إليه، أي: إذا أصابك الرَّهْبُ عند رؤية الحية فاضمُمْ إليك جناحك». (الكشاف ٣/ ١٧٥).
- ٤- قال بعض السلف: ليس أحدٌ أعظمَ مِنَةً على أخيه من موسى على هارون عليها السلام؛ فإنّه شَفَعَ فيه حتى جعله الله نبياً ورسولاً معه إلى فرعونَ ومَلَئِه؛ ولهذا قال تعالى في حقّ موسى: ﴿ وَكَانَ عِندَ اللهِ وَجِهَا ﴾ [الاحزاب: ٦٩]. (انظر: تفسير ابن كثير ٣/ ١٧٥). وسأل موسى ربّه أن يؤيّده بأخيه؛ لأنّ الاثنين إذا اجتمعا على الخبر كانت النفسُ إلى تصديقهما أَسْكَنَ منها إلى تصديق خبر الواحد. (انظر: تفسير الطبري ١٨/ ٢٤٩).

### التفسير:

٣٦- شرع موسى وأخوه هارون في دعوة مجلس فرعون مُؤيَّدين بالمعجزات التي تؤكد صِدْقَها؛ لأنَّ النفس تميل إلى ما يدعم الدعوى بدليل خارق للعادة، بَيْدَ أنَّ فرعون وأتباعه وقفوا من المعجزات موقف المنفس تميل إلى ما يدعم الدعوى بدليل خارق للعادة، بَيْدَ أنَّ فرعون وأتباعه وقفوا من المعجزات موقف المرتاب قائلين: ما ذاك إلا ضَرْبٌ من السِّحر الذي تمَّ تلفيقه بإحكام، وأمَّا مضمون الخطاب فهو شيء يطرق أسهاعنا أول مرة، ولم يَتَلقَّ آباؤنا السابقون طرفاً منه.

٣٧- فأجابهم موسى بأنَّ ربي أعلمُ بمَنْ ينطق الحقُّ على لسانه، ويقف بثباتٍ على سواء الصراط، وهو أعلم بمَنْ له المصير الحسن في الدار الآخرة. وفي ذلك تعريضٌ بضَعْفِ حُجَّتهم، وبسوء عاقبتهم. وحقاً إنَّه لا فلاح لأولئك الذين ظلموا أنفسهم، فأجهضوا تَطَلَّعَها للمعرفة الصائبة، وظلموا الآخرين بإهدار حقوقهم.

٣٨- أراد فرعون أن يُرَسِّخ كونه إلها في أذهان أتباعه، فهو قد أحاط بكل شيء علماً، وَفْق معتقده الباطل، ولو كان ثمَّة إله غيره لَعَلِمه، وكان موسى قد تحدَّث في المجلس عن ربه بأنَّه ربُّ السموات، فظهر فرعون في مظهر طالب الحق المنصف، فأراد أن يصل إلى ارتفاع سامق في السهاء، واثقاً من غياب جرأة أتباعه على بيان الحق. فطلب إلى وزيره هامان إيقاد الأفران لتجفيف الطين المتَّخَذِ آجُرًّا صالحاً؛ لبناء قصر عالٍ مُشْرِفٍ على السهاء، قائلاً: لعلي أصعد عليه، فأرى هذا الإله، وإنِّي أحسب موسى ممَّنْ شَأْتُهم الكذبُ والادِّعاء.

- ٣٩- وتَعَظَّم فرعون وأعوانه في أرجاء مصر، ومضّوا في جبروتهم وطغيانهم، بعيدين عن الإذعان للحق وأهله، ولم يضعوا في حُسْبانهم عودتهم إلينا في يوم تَشْخَصُ فيه الأبصار.
- ٤٠ انقضى الأجل الذي قَدَّرْناه لهم، ومضوا في غَيِّهم، وعاثوا في الأرض الفساد. حتى إذا أتاهم
   بَأْسُنا استدرَجْناهم إلى البحر، وأغرقناهم فيه. فانظر أيها الرسول كيف تكون نهاية الظالمين الذين
   يَجُورون عن الطريق المستقيم؟
- ٤١ لقد عَرَفَ الله ضلالهم، وما انطوَتْ عليه نفوسهم من شرَّ، فهيًّا لهم الأسباب التي تجعلهم قُذُوةً لأتباعهم في اتباع الهوى والإعراض عن الرشد، وقد مَضَوا يُزَيِّنُون لهم أعهالاً مآلُ أصحابها إلى النار، ولن يجدوا مَنْ يُعِينُهم؛ ليدفعَ عنهم عذابها.
- ٤٢ وقضى الله في هذه الحياة الدنيا لعنة فرعون وأتباعه على ألسنة الأنبياء، ومَنْ تبعهم من المؤمنين،
   كلها وردت سيرتهم. ويوم القيامة هم من المذمومين ذمّاً يُلازمهم في دَرَكات الجحيم.

- ١ من سِمات الطغاة: الجبروت والاستعلاء، وتلفيق الباطل على مَنْ يُعارضهم، وأعداءُ الرسل يُلَقِّبون الرسل بألقاب السوء والعيب.
- ٢- هذا الطاغوت الأكبر، وجبروته الأعظم، يصير بين يدي الله كالحصى تُنْبَذُ في هوان، عندما يحين أوان سقوطه.
- ٣- في الآية (٤٠) في قوله تعالى: ﴿ فَأَنظُنْرُكَيْفَكَاتَ عَنقِبَهُ ٱلظَّنْلِمِينَ ﴾ اعتبار بسوء عاقبتهم لاستكبارهم. وهذا موضع العبرة من سَوْق هذه القصة؛ ليعتبر بها المشركون، فيقيسوا حال دعوة محمد ﷺ بحال دعوة موسى الطَّنْظ، ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه، فيوقنوا بأنَّ ما أصاب فرعون وقومه سيصيبهم لا محالة. (انظر: التحرير والتنوير ٨/١٢٦).
- ٤- في الآية (٤٢) قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ ظرف متعلق بـ ﴿ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ على الاتساع في
   (أل) الموصولة، أو يتعلق بمحذوف يفسِّره ﴿ الْمَقْبُوحِينَ ﴾، كأنّه قيل: وقُبِحوا يوم القيامة، أو يعطف على موضع ﴿ فِي هَـٰذِهِ الدُّنْيَا ﴾، أي: وأَتْبَعْناهم لعنة يوم القيامة. (انظر: الدر المصون ٨/ ٢٧٩)

#### التفسير:

27 - جَرَتْ سُنَنُ الله في الأرض أن يُرسل رسلاً مُبَشِّرين ومنذرين إلى الأُمم السابقة، كقوم نوح وعاد وثمود، حتى إذا كَذَّبَتْ هذه الأُممُ رُسُلَها جاءتها نقمة الله بهلاكها، ثم بعث الله موسى إلى بني إسرائيل، وأنزل معه التوراة متضمِّنة ما يُبَصِّرُهم طريق الهدى، وما يُعِينُهم على بلوغ رحمة الله، لعلَّ هؤلاء القوم يتذكرون آلاء الله عليهم، فيشكروه.

25 - أيها الرسول، لقد تَلَوْنا عليك أخبار نبيّنا موسى، ولم تكن حاضراً بجانب الجبل الغربي من شاطئ الوادي الأيمن، يوم ألزَمْنا موسى عَهْدَنا، وكَلَّفْناه أعباء الرسالة، ولم تكن - أيها الرسول - من الذين شاهدوا ذلك حتى تقف على حقيقته، ولَسْتَ أنت وقومك بأهل معرفة بأخبار الرسل والأُمم السابقة. وإذا تقرر أنَّ الوقوف على تفصيل هذه الأخبار الغيبية لا يكون إلا بمشاهدتها عِياناً تبيَّن أنَّ هذا بوَحْى من الله.

ولقد خَلَقْنا أَماً بين زمان موسى وزمانك أيها الرسول، فطالت على الناس المهلة، وتمادى عليهم الأمد، وتناسَتِ الخلائق ما في الشرائع، فتركوا عهد الله، ولم يَفُوا به. وما كنت - أيها الرسول - مقيهاً لدى أهل مَدْيَنَ؛ لتُحَدِّثَ قومك بها جرى مع موسى، ولكناً كناً قد أرسلناك بوَحْيِنا، فعَلَمْناك ما لم تكن تعلم أنت ولا قومك.

27 - ولم تكن - أيها الرسول - بجانب الطور - في الجهة الغربية منه - إذ نادَينا موسى لميقاتنا، وأنزلنا ألواح التوراة عليه، ولم تشهد شيئاً من تلك الأحداث فتعلمها، ولكننا أرسلناك رحمة وهدى من ربك؛ لتنذرَ أمَّ القرى ومَنْ حولها، إذ لم يَأْت أهلَها مَنْ يُنْذِرُهم قبلَ مبعثك، فكان ضلالهم فاشياً. لعلَّ أولئك يَتَذَكَّرون ما جِئتَهم به من الخير، فيمتثلوه.

٧٤ - أيها الرسول، ولولا إصابتُهم بمصيبة بسبب ما اعتقدوه من الشرك وآثاره، يعقبها قولهم: ربنا هَلًا أرسَلْتَ إلينا رسولاً، فنسير وَفْقَ هدى آياتك، ونكون من المؤمنين بها، لما أرسلناك إليهم، ولكناً أرسلناك إليهم لنقطعَ معذرتهم، فلو عَذَّبْناهم لقالوا: لم يُرْسِلْ الله إلينا رسولاً، ويظنون أنَّ ذلك عُذْرٌ لهم، ولا عذرَ لهم فقد أكْمَلْنا الحُجَّة بإرسالك يامحمد إليهم.

4۸ - فلما أَرْسَلْنا نبيّنا محمداً الله على الله على المبين، قالوا تعنّتاً: هَلَّا أعطاه الله مثل ما أعطى موسى من المعجزات المشاهَدة والكتاب الذي نزل جملة واحدة. وقد لَفَقُوا المعاذير عندما جاءهم رسولنا بالهدى. فأجابهم الله: لقد كَفَر مشركو مكة بآيات موسى، كما كفروا بآيات محمد، وقالوا افتراءً عليهما: إنَّ موسى ومحمداً تعاونا على الإتيان بالسِّحر، ونحن بكلِّ منهما كافرون.

• ٥- فإن صَكُّوا آذانهم، وعَمِيَتْ أبصارهم عَمَّا دَعَوْتَهم إليه، وأظهروا عَجْزَهم عن ذلك، فكن على يقين أنَّ هؤلاء القوم لا يَتَبِعون إلا هوى نفوسهم، ويَغُضُّون أبصارهم عن نور التوراة والقرآن. ولا أحدَ أَضلُّ مُكَّنْ اقتنع بأن يكون بعيداً عن هدى ربه العليم. إنَّ الله لا يُوفِّق للحق مَنْ خالف أَمْرَ الله، ورَسَخَ ظُلْمُه وضلاله.

- ١ إنْفُ الشهوات، ودوام متابعة الضلال، يجعلان الكثيرين يَنْسَون معالم الحقّ، والوفاء بها.
  - ٢- يُسْرِعُ أهلُ الضلال بنَبْذِ الدعاة إلى الهدى بكلِّ الهام ثقيل.
    - ٣- قال العلم الحديث عن الأهرامات:
- أ- إن الأهرامات بُنِيَتْ من طين وحرارة، فقد تم مزج الطين الكلسي المعالج حرارياً بالموقد مع الملح، وتم تبخير الماء منه مما شكل مزيجاً طينياً هذا المزيج تمَّ مَمْلُه بقوالب خشبية، وصَبَّه في المكان المخصص على جدار الهرم.

استخدم الفراعنة في بناء الأهرامات عدداً هائلاً من الحجارة بحدود ٢ - ٨ , ٢ مليون حجر.

(http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option-com\_content&view-article&id-189:2010-08-15-15-30-22&catid-47:2010-02-02-22-57-13&ltemid-74)

- ٤ من الإعجاز الغَيبيِّ للقرآن الكريم إخبارُه عن الأُمم السابقة، بتفصيلِ دقيق لا تتخلَّف حقائقه.
- ٥ قال الزجاج في قوله تعالى: ﴿ فَأَعَلَمُ أَنَّمَا يَنَيِعُونَ ۖ أَهْوَآءَ هُمْ ﴾: «أي: فاعلَمْ أنَّ ما ركبوه من الكفر لا حُجَّة لهم فيه، وإنَّها آثروا فيه الهوى، وقد علموا أنَّ الذي أتيتَ به الحقُّ». (معاني القرآن ١٤٨/٤).

#### التفسير:

اننا أَنْزَلْنا القرآن، وتابَعْناه موصولاً بعضُه ببعض، فلم يَنْزِلْ جملةً واحدة، ووُصِّلَتْ معانيه بأصنافٍ من الترغيب والترهيب والقصص والأحكام، فصار قولاً معجزاً. ولعلَّ هؤلاء يتدبَّرون معانيه؛ فيكون هذا سبباً لهدايتهم به.

 ٥٢ وإذا سأل سائل: هل آمن أحد بهذا القرآن قبل نزوله عليك؟ قلنا: إنَّ طائفة من الذين آمنوا بها نُزِّل عليهم من كُتُبِ الله من اليهود والنصارى لم يُحَرِّفوا ما وَرَدَ في هذه الكتب، فصَدَّقوا بالقرآن ومَنْ نزل عليه.

٥٣ - وإذا استمع أولئك المؤمنون السابقون لهذا القرآن، قالوا: صَدَّقْنا به؛ لأنَّه مشتمل على حقائق الهداية التي أوحى بها ربُّنا، ونحن كُنَّا قبل أن ينزلَ على محمد رسم مُصَدِّقين به؛ لأنَّ الدين عند الله الإسلام.

٤٥- إنَّ أولئك المهتدين لجَديرون بخيرٍ عَميمٍ سوف يغمرهم؛ ثواباً على إيهانهم وتصديقهم، وسوف يكون ثوابهم مضاعفاً مرتين؛ لأنَّهم آمنوا بكتابهم السابق الذي نزل على نبيِّهم، ثمَّ آمنوا بالقرآن الذي نزل على عجمد على ما أنَّهم يُثابون على ما أبدوه من الصبر على ما أصابهم من الابتلاء، وكانوا يدفعون الفعلة الحسنة، وحرصوا على الإنفاق في سبيل الله عمَّا رزقهم.

ومن أوصاف هذا الفريق المؤمن أنّهم إذا سمعوا الباطل من القول صَدَفُوا عنه، ولم يَرْعَوْه بالهَم،
 وهم يُرَدِّدُون أمام أهله: لنا منهج ربّاني في حياتنا يخالف منهجكم، فلا نَشْغَلُ أسهاعنا بها لا يفيدنا، ولا نُجاريكم في السّفه، ونقول لكم: أمنة لكم منا وسلامة، ولا نطلب صحبة الجاهلين، أو جدالهم ومُسابّتهم.
 الفوائد والاستنباطات:

١ - قوله: ﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَمُهُمُ الْقَوْلَ ﴾ في الآية (٥١) مأخوذ من وَصْلِ الحبال بعضها ببعض، ومنه قوله:
 فقُلْ لبني مروانَ ما بال ذِمَّتي بحَبْلٍ ضعيفٍ لا تَزالُ تُوصَّلُ

والمعنى: توصيل المعاني في القرآن إليهم. (انظر: البحر المحيط ٧/ ١٢٥).

٢- في ذِكْرِ الأجرَيْن لأهل الكتاب إثباتُ عَدْلِه سبحانه، فالثواب على قَدْر العمل.

٣- من طَبْع الإنسان أنْ تَزِلَ قَدَمُه، ومِنْ فضل الله عليه أنَّ الحسنات تَدْرأُ السيئات.

عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على لعمّه عند الموت: "قُلْ: لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله» فأبى، فأنزل الله: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الآية. وأخرجه من طريق أخرى تنتهي إلى يزيد بن كيسان، وفيه قال: "لو لا أن تُعَيِّرُني قريش، يقولون: إنّها حمله على ذلك الجَزَعُ، لأَقْرَرْتُ بها عينك، فأنزل الله الآية». (صحيح مسلم، كتاب الإيان، باب الدليل على صحة إسلام مَنْ حضره الموت، ما لم يشرع في النزع، وهو الغرغرة. برقم ٢٥- ١/٥٥).

### التفسير:

أقبل الله سبحانه على خطاب رسوله بها يُسَلِّي نفسه، ويُزيل كَمَدَه، بأن أَعْلَمَه أن يُفَوِّضَ أمر الهداية إلى الله، فإنَّك يا محمد لا تَهْدي إلى الإسلام هداية توفيق مَنْ أحببت اهتداءه، وإنَّها عليك البلاغ فحسب، ولكنَّ الله يَهدي ويُوفِّق مَنْ يشاء لدينه، وله الحكمة البالغة، وهو أعلم بمَنْ سيدخل في صفوف المهتدين، ويصلح للهداية، فيهديه على حسب ما تهيَّأت له فِطْرَتُه من صحيح النظر، وقَبولِ الخير.

٥٧ - أَلِفَ مشركو مكة الكفرَ والتخبُّطَ العَقَديَّ، فقدَّموا بعض المعاذير الواهية التي تمنعهم من قبول الإسلام، وقالوا: إن نؤمن بك يا محمد ونتبرًّا من آلهتنا، فإنَّ قبائل العرب مِنْ حولنا تقوم بسَلْبِنا ونَهْبِنا وأَسْرِنا، ولا طاقة لنا بهم. ورَدَّ الله عليهم مزاعمهم بأنَّه أتاح لهم حَرَماً ذا أمن في بلد آمن، يأمن فيه مَنْ سكنه من القتل والأسر، وهو الذي يجلب إليهم الثمرات على اختلافِ طَعْمِها ونوعها من كل بلد، فيسوقها إليهم رزقاً من لدنه، والله الذي منحهم الأمان والرزق فيها خلا قادر على أن يُؤمِّنهم ويرزقهم إن أسلموا. فيا عليهم إلا أن يُبْطِلُوا تَشَبُّهم بالكفر، ويَتَذَكَّروا نِعَمَ ربهم عليهم، وليست حُرْمَتُهم مزية أسداها إليهم قبائل العرب، ولكنَّ أكثرهم لاعِلْمَ لهم، فيحسبون أنَّ الإسلام مُفْضِ للاعتداء عليهم.

٥٨ - إنَّ هذه المزاعم الباطلة التي يُروِّ جُها مشركو مكة تقتضي تَعَرُّضَهم لنقمة ربِّ العالمين، وهذا شأن الأُمم التي كفرت بأنعُم الله وطَغَتْ، ولم تعترف بها يُسدى إليها من الخير فأهلكها الله، وهذه مساكنهم الخاوية تُنبئ عنهم، إذ لم يتركوا فيها خَلَفاً لهم، بل انقرضوا عن بكرة أبيهم، ولم يَعُدْ يعمرها عامر، وأصبحت عِبْرَة، فلا يُرى فيها إلا مَنْ يمرُّ بها، أو يعتبر بهلاك أهلها، فلا يُطيل المقام فيها، ولا يرث غيرُنا ما خَلَفوه، وهذا دليل غضب الله على أهلها.

90 - ومن سُنَنِ الله أنَّه ما كان ليقضي بالهلاك على أهل القرى الواقعة حول مكة قبل أن يبعث في القرية العظيمة - وكانت مكة أعظم بلاد العرب - رسولاً من لَدُنْه، يتلو عليهم آياته، ويدعوهم إلى الحق المبين. وما كان ربك مُهْلِكَ أهل القرى إلا وقد أعلنُوا الإصرار على الكفر والشرك، ألا تراهم مستحقين لنقمة الله؟

- ١ على الرسل البلاغ، والهداية إلى الحقِّ توفيقٌ من الله.
- ٢- دَأَبَ المشركون على استخدام حرب الإشاعة للتخذيل.
- ٣- قال ابن عادل: «قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَتُ وَلَكِكَنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ وقال في آية أخرى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٠]، ولا تَنافي، فإنَّ الذي أثبته وأضافه إليه الدعوة، والذي نفاه عنه هدايةُ التوفيق وشَرْحُ الصدور، وهو نورٌ يُقْذَفُ في القلب». (اللباب ١٥٠/ ٢٨٠).
  - ٤- بيان إعجاز القرآن الكريم بها في الحرم المكي من البركات والثمرات السابقة واللاحقة.
    - ٥- من أسباب هلاك الأمم الظلم.

#### التفسير:

- ٦٠ إنَّ كلَّ ما أعطيناكم - أيها الناس - من نِعَم تشعرون بها، وتَوَدُّون على الدوام اكتسابها، هي من المتاع الذي شُخِّرَ لكم في الحياة الدنيا، أو من الزينةِ التي تتزيَّنون بها، ولكن اعلموا أنَّ ما عند الله من نِعيم الآخرة الدائم خير لكم، وأبقى دواماً، فلا تَحْسَبُوا أنَّ ما أنتم فيه من الأمن والرزق والعافية هو الغاية المنشودة، فتقعدوا عن تحصيل النعيم الدائم. ألم تَسْتَدِلُّوا بها مَنَحَكم الله من عقولٍ على ما ينفعكم، وتنتبهوا لما فيه الحير الحقيقي لكم؟

٦١ - لا يستوي مَنْ تَلَقَّى منا وعداً محققاً بالجزاء يوم القيامة، فحَرَصَ على أن تكون حياته وَفْق ما أردناه من صالح العمل، ومَنْ غرَّه هذا النعيم الزائل الذي رضي به في الحياة الدنيا، وسوف يصير إلينا يوم القيامة، ويأتينا فرداً. هل يستوي الفريقان فيها أُعِدَّ لهما؟

٦٢ - واذكروا - أيها الناس - يوم يُنادي الربُّ سبحانه المشركينَ الذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم
 قائلاً: أين هؤلاء الذين زعمتموهم شركاء لي؟ أحْضِرُ وهم لينصُر وكم، ويشفعوا لكم.

77 - أجاب الذين حَقَّتْ عليهم كلمةُ العذاب من الرؤساء وأئمة الكفر، ومَنْ زيَّنوا للعامَّة الفسادَ: ربَّنا هؤلاء الذين دَعَوْناهم إلى الضلالة، فضَلُّوا كما ضَلَلْنا قبلهم، إننا نعلن براءتنا إليك من عبادتهم إيانا، ولا أحدَ قادر على نُصْرَتِنا. لقد انصرف هؤلاء الأتباع إلى أهوائهم، ونحن نُقِرُّ لك بالعبودية. ومضوا يتنَصَّلُون من عامَّة الضالِّين، ويظنون أنَّ هذا الإقرار يُحَفِّفُ عنهم العذاب، أو يَدْفَعُ التَّبِعَةَ عنهم.

75 – ويقال للمشركين في نداء عام يوم القيامة: ادْعُوا الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله؛ ليدفعوا عنكم العذاب. ومضى هؤلاء البائسون يستغيثون، ولكن لا أحد يُجيبهم، أو ينفعُهم بشيء، وشاهدوا أهوال العذاب الذي ينتظرهم بأمِّ أعينهم؛ ليكونوا على يقين أنَّ شركاءهم لن يُغْنُوا عنهم شيئاً. ولو أنهم كانوا يهتدون للحقِّ في حياتهم الدنيا لما عايَنُوا ذلك العذاب.

٦٥ - وهذا نداءٌ ثانٍ على سبيل التوبيخ والتقريع لجموع المشركين على صَعيد يوم القيامة، يُناديهم الربُّ سبحانه على رؤوس الأشهاد: ماذا كان جوابُكم للمرسَلين إليكم حين دَعَوْكم إلى توحيد الله، وإبطال الشركاء؟

٦٦ فغابَتْ عنهم الحُجَجُ، وخَفِيَ الجواب، ولم يتبيَّنوا الأشياء في هذا الوقت العصيب، ولا يسأل بعضهم بعضاً عمَّا يمكن أن ينفعهم، وذلك من شدَّة البَهَتِ الذي غمر أولئك العصاة، فوَجَمُوا ساكتين.

٦٧ - وإذا كان غير المؤمنين قد خَسِرُ وا في هذه المواقف، فإنَّ هناك فريقاً أقلعوا عن عقائد الشرك، ومَضَوا في طريق الإيهان، وما يرشد إليه من عمل صالح، فنرجو أن يرقى أولئك إلى درجات الفوز والفلاح.

- ١ مهما بلغت الدنيا من نِعَم وزينة فإنَّها تافهة لِم أعدَّه الله تعالى في الآخرة للمؤمنين.
  - ٢- البطر في العيش مَظِنَّةٌ لهلاك المجتمعات.
  - ٣- يتبرأ أهل الضلال بعضهم من بعض يوم القيامة.
- ٤ تَغِيب الحُجَجُ يوم القيامة عن غير المؤمنين، ولو كانوا عالمين، فتنطمس عليهم، ولا يجدون جواباً يُنْقِذُهم.

#### التفسير:

١٦٥ إنَّ ربَّك - يا محمد - يخلق ما يشاء مِنْ خَلْقِه من البشر، كها يصطفي من بين هؤلاء مَنْ يريده للنهوض بالدعوة إليه، فالله وحده - لا أنتم - يختار مَنْ يرسله إليكم، وقد قضى أنَّه ليس لأحدٍ مِنْ خَلْقِه الحَلْقُ والتقدير والاختيار، وهو مُنَزَّه عن كل نقص، فسبحان الله تعالى، وتَنَزَّه عن شِرْ كِهم ومعتقدهم.

٦٩ - إنَّ ربك - يا محمد - يعلم ما تُخْفِيه نفوسُ خَلْقِه، وما يُعْلِنُونه من أقوالهم وحركاتهم. فمَنْ يرتقي إلى منزلته من معبوداتكم؟

٧٠ وهو الله المتفرِّدُ بالحكم، ولا معبودَ بحقٍّ إلا هو، وله الثناء الجميل في الحياة الدنيا، والحياة الآخرة،
 وله القضاء بين خَلْقِه، وإليه المرجعُ للجزاء بعد موتكم.

٧١ - قل أيها الرسول: أخْبِروني إن قَدَّر الله أن يهبط عليكم الليل بظلامه الحالك على نحو دائم إلى يوم القيامة، أيُّ إله غير الله قادر أن يمنحكم ضياء كاشفاً لكم. أفلا تسمعون هذه الحقيقة، فتُقِرُّ وا بديعَ صُنْعِه؟
 ٧٧ - قل أيها الرسول: أخْبِروني إنْ قدَّر الله أن يُسفِرَ ضوء النهار على نحو دائم إلى يوم القيامة، أيُّ إله غيرُ الله قادرٌ أن يمنحكم ليلاً حالكاً تشعرون فيه بالراحة والقرار. أفلا تَرَوْن هذه الحقيقة فتُقِرُّ وا بديع صُنْعِه؟

٧٣ - يَمْتَنُّ الله على عباده بواسع رحمته بهم، إذ سَخَّر لهم الليل والنهار؛ لينتفعوا بهما من خلال هذا التعاقب المنتظم الذي قَدَّره على حركتهما بحُسْبان، فيُفيد الناسُ من ظلام الليل بنُشْدان الراحة والقرار، ثم يفيدون من ضياء النهار بسعيهم في أسباب معيشتهم، أليس ذلك من جليل الآلاء التي تستحق شُكْرَه وإفراده بالعبادة؟

٧٤ وهذا نداء آخر في مقام التوبيخ والتقريع، فينادي الربُّ على أولئك الذين اجترؤوا على الشِّرك ومظاهره: أين الذين زعمتموهم شركائي، فهاتوا مَنْ شئتم منهم؛ ليَدْفَعُوا عنكم المصير الذي ينتظركم؟ ٥٧ - وفي هذا اليوم العصيب نُخْرِج من مجموع كلِّ أُمة من الأُمم المتلاحقة شهيداً منهم - وهو نبيًهم يَشْهَدُ على ما جرى في الحياة الدنيا مِنْ تكذيبهم لرسلهم. ثم يتوجَّه الربُّ سبحانه إلى هؤلاء العصاة من المشركين، ويطلب منهم الحُجَّة التي جَعَلَتْهم ينساقون مع أهوائهم، فيجعلون مع الله إلها آخر، بيدَ أنهم وَجَمُوا وبُمِتُوا، فلا يملكون رَدَّا، وأيقنوا أنَّ الحق المبين مستحق لله تعالى، وغاب عن مقامهم هذا ما كانوا يُلفقُونه من أباطيل ، فلا حُجَّة يستندون إليها، ولا أولياءَ يشفعون لهم.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ - ما أَلِفَه الناسُ، وتَعَوَّدُوا مشاهدته من سنن الله الكونية، قد يجعلُ حِسَّ الكثيرين تجاه نِعَمِه ومظاهر قدرته حِسّاً بليداً، فلا يتأمَّلون في صياغتها بحسبان دقيق.

٢- يلفت القرآن الكريم النظر للتأمل في آيات الله المبثوثة في الكون.

٣- في الآية (٧٢) قال الواحدي: «الإتيان من دلائل إثبات صانع واحد، وذلك أنه كان يجوز في العقل دوام كون الظُّلْمَة، وكذلك الضياء، فلما تعاقبا دَلَّا على صانع يُكوِّر أحدهما على الآخر، ولما كان تعاقبهما على حسابٍ معلوم في الزيادة والنقصان، لا يختلفان في عامٍ منذ خُلِقا، دَلَّ ذلك على توحيد الصانع، إذ لو كان معه إله لَّ لأشبه أن يريد أحدُهما بقاء الليل حين يريد الآخر انقضاءه، وكذلك ضياء النهار، فيختلفان حينئذ في حسابهما». (التفسير البسيط ١٤٥٧).

﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَنَى عَلَيْهِم وَءَائِننَهُ مِن الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاقِحَهُ. لَلَهُوا أَبِالْعُصْبَةِ أَوْلِي الْقُوَقِةِ إِذْ قَالَ لَهُ، فَوَمُهُ لَا تَفْرَ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴿ وَالْبَتِعْ فِيما ٓءَاتَعَلَى اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ أَوْلِي الْقُوقِةِ إِذْ قَالَ لَهُ، فَوَمُهُ لا تَفْرَ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْفَرُونِ نَصِيبَكَ مِن الدُّنَيَا وَأَحْسِن حَما آخَسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَ وَالْمَا أُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ أَوْلَمْ يَعَلَمْ أَنَ اللّهُ فَدَا هَلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن لِينَتِهِ عَلَى مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ فَوَةً وَأَتَحَمُّ مَعْما وَلا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَاللّهُ مَنْ فَوْمِهِ فِي لِينِيهِ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

#### التفسير:

٧٦ - كانت قريش تَعْتَدُّ بثروة المال، وهي عندهم معيار العظمة والسؤدد، ويضرب الله الأمثال للمشركين بنظرائهم من الأُمم السالفة، فهذا قارون كان قريباً لموسى، وجمع ثروة عظيمة، وأظهر البَطَرَ والبَذْخَ، ولم يشكر النعمة. وفي قوله تعالى: ﴿ وَءَانَيْنَكُ ﴾ بيانٌ لَمِنْ أعطاه الثروة، فليس له أن يطغى، وقد كان يحبس أمواله في خزائن تحتاج إلى آلاتِ فَتْح متعددة، يُثْقِلُ حِثْلُها جماعةً أولي عزم وشدة. ويجري بين قارون وفئة مؤمنة من قومه حوارٌ، فينصحونه ألا يُقْرِطَ في الزهو والبطر. إنَّ الله لا يحب مَنْ كان شأنه الإقبالَ على هذا الفرح المذموم.

٧٧- يا قارون، اطْلُبِ النعيم الدائم في الآخرة، وذلك بتلمُّس سبل الإنفاق على وجوه البر، فنِعْمَ المالُ مالاً يحمل صاحبه على البذلِ في سبيل الله؛ لأنَّ المالَ مالُ الله وهو واهبُه لِـمَنْ يشاء، ولا نلومك على أن تنال حَظَّك من نعيم الدنيا وَفْقَ ما أباح الله لك. يا قارون إنَّ شكران الله على ما أسداه إليك يجعلك تُحْسِنُ بها تنفقه في الصدقات والمبرَّات. وهذا الأمر بالإحسان يقتضي النهي عن قصد الفساد في الأرض التي تعيش عليها، وتَذَكَّرُ أنَّ الله لا يحب من عبده النزوعَ نحو البَطرِ والأشَرِ، وسوف يحاسِبُ كلَّ فردٍ على ما قَدَّم.

٧٨ أجاب قارونُ عن نصيحة صحبه المؤمنين، ومضى في غَيِّه وصَلَفِه، يودُّ أن يُسكتهم، ويقطع عليهم موعظتهم قائلاً: ما كَسَبْتُ هذا المال إلا على علم راسخ مني بقواعد نَهائه، ومعرفة متمكِّنة بمسالكها. يا قارون فاتك النظر في أحوال الأُمم السالفة، وما جرى عليها حين طغى وبغى مَنْ كان أكثر منك نفوذاً وجَمْعاً للكنوز، واستحواذاً لخزائنها، فكان أن شَمِلَهم غضب الله، فأهلكهم على سوء صنيعهم، وليس ثمَّة حاجة إلى السؤال عن ذُنوب العصاة وآثامهم، فإنَّ الله يعلمها، ولن يَفْلَتوا من عقابه.

٧٩ ويضرب قارون صَفْحاً عن توجيه قومه ونصيحتهم، فيخرج بزهو وصَلَفٍ وتَعالِ، متباهياً بمراكبه ومتاعه وخدمه. وهذا المشهد جعل ضعفاء اليقين الذين تَصْرفهم زخارف الدنيا عيًا يَحُفُها من سوء العواقب، فيتلهّفُون عليها، ويتشوَّقُون لكَسْبها، ويحكمون على قارون بأنه أوتي نصيباً فسيحاً من النعيم.

٩٠ بَيْدَ أَنَّ فريقاً آخر عَن منحه الله البصيرة، وتقدير الأمور بموازينها الصحيحة، آثر الآجلة على العاجلة، ولم يَغُرَّه وَميضُ الثراء الموقت بأجل محدود. ويَعْجَبُ هذا الفريقُ المؤمنُ عَنْ تَعَلَّقَتْ نفسُه بالزينة، واغتبطت بتَلَبُّسِها، قائلاً: إنَّ ما أعدَّه الله للمؤمنين العاملين للصالحات من أجر عميم خير، وأحسنُ أملاً، ولا يَلْقَى ثمرة ذلك إلا الصابرون؛ لأنَّ الصبرَ وسيلةٌ مثلى لنيل المعالي.

٨١ وعقب ساعة خروج قارون وهو في زَهْوِه وزينته، عَجَّلَ الله عقابه في الدنيا، فخسف به وبداره الأرض، وانقلب بعض ظاهرها إلى باطنها، وكان قارون يستقوي بطائفة شايَعَتْه، ولكنه في هذا الموقف لم يكن معه أيُّ نصيرٍ منهم، ولم يَنَلُه أيُّ فلاح بعد أن حَلَّ به قضاءُ الله ونِقْمَتُه.

٨٢ - وصاحَبَ خَسْفَ الباغي ندامةٌ ورجوع إلى التفويض لحكمة الله فيها يختاره، من قِبَلِ الذين الشرأبَّتُ أعناقُهم لنعيمه وثرائه، فصاروا يُرَدِّدون: لا ينقضي العَجَبُ من هذا المشهد، وسوءِ العاقبة، وتَصرُّفِ الله تعالى في خَلْقِه، وهو سبحانه يُقَدِّر الرزق لعباده، فيبسطه لِـمَنْ يشاء، ويُضَيَّقه على مَنْ يشاء، وكلُّهم عبيده فحَقُهم الرضا بها يقضيه مولاهم لهم. ولولا أن تَفَضَّلَ الله علينا، فحَفِظَنا من بَطرٍ وزَهْوِ يصيبنا من ثراء مُوقَّت بأجَلٍ، لَكُنَّا عِنَ شملهم الله بسوء العاقبة. لقد أسفر الصبح لذي عينين، فالكافرون الطغاة ليس لهم فلاحٌ ومَنْجَى في الدنيا والآخرة.

٨٣ تلك الدار التي لا دار بعدها ذات النعيم الدائم، تستشرف وفود أهل المراتب العالية إليها من الذين لا يتكبَّرون في الحقِّ، ولا يَبْغون، وينشدون الصلاح، والعاقبة المحمودة التي جعلها الله لِـمَنْ اتقاه، وأعدَّ العُدَّة للقائه.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ يعتقد المتكبر الذي أفسده ثراؤه أنَّ النِّعَمَ التي بيده هي من نِتاج إبداعه، ولا ينسُبها إلى مُسْدِيها الحقيقي.
  - ٢- يبتلى الله بإعطاء المال، فكما أن الفقر والحرمان ابتلاء، فكذلك الثراء ابتلاء.
    - ٣- زخرفة الدنيا تَغُرُّ كثيراً من الناس، فيُعطِّلون عقولهم عن معرفة خطرها.
  - ٤- المؤمنون المهتدون يشكرون الله على حِفْظِه إياهم من الشطط، والانزلاق نحو المتاع الزائل.
    - ٥- وَعُدُ الله لرسوله بإعادته إلى مكة من غيب المستقبل، وقد تَحَقَّق.
      - ٦- قضى الله بالموت على كلِّ الخلائق.
- ٧- قال ابن العربي في الآية (٧٧): «وأبدعُ ما فيه عندي قول قتادة: ولا تَنْسَ الحلال، فهو نصيبك من الدنيا». (أحكام القرآن ٣/ ١٤٨).
  - ٨- إن الله إذا حكم بالعقوبة على عاص فليس له ناصر، ولو عَظُمَتْ قُوَّتُه، وكَثُرَ جنده.

﴿ مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتِ لَرَآذُكَ إِلَى مَعَاذٍ قُل رَقِي ٱعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُو يَعْمَلُونَ اللَّهِ عَيْنِ ﴿ اللَّهِ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ فِي ضَلَيْلِ مُبِينٍ ﴿ فَ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَى رَجْمَةً مِن رَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ مِن ظَهِيرًا لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ فَا كَنْ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِنَانِ اللّهِ بَعْدَ إِذَ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِن طَهِيرًا لِلْكَلِيفِينَ اللّهِ وَلَا يَكُونَنَ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْلِلْ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

### التفسير:

٨٤ إنّه سبحانه مالك يوم الدين، يُصَرِّف منازل خَلْقِه فيه كها يشاء، وفق صحائفهم، فمَنْ يعمل مثقال ذرة من الخير يضاعف له من الحسنات، ومَنْ يعمل مثقال ذرة من الشر يَلْقَ جزاءً وِفاقاً، لا حَيْفَ فيه ولا جَوْر؛ لأنَّ حسابه موكول إلى الملك العادل.

٨٥ أيها الرسول، إنَّ الله ﷺ هو الذي أنزل عليك القرآن العظيم، وأوجب عليك تبليغه، ودعاك إلى التمسك به، ولَسَوف يُرْجِعُك ربُّك إلى موطنك الأول وهو مكة، بعد غيابٍ عنه ومفارقةٍ له. قل أيها الرسول - لقومك المشركين الذين أعرضوا عن دعوة الحقِّ: ربي يعلم مَنِ اتَّبع الحقَّ والهدى، واستقام

سيرُه، ومَنْ هو في ضلالٍ بَيِّنِ عن مَحَجَّة الصواب، وسوف يَظْهَرُ من لَدُن عودتك إلى موطنك أنَّ الله نَصَرِك، وخَذَلَ أعداءك.

٨٦ وما كنت - أيها الرسول - ترتقب أن نُرْسِلَك إلى العباد، ونُتَزِّلَ الكتاب عليك، وكان ذلك بمَحْض رحمة ربك. وفيها اختارك اللهُ مِنْ تَحَمُّلِ لأعباء الرسالة دليل على أنَّ الله لن يخذلك، وقد أعدَّ لك نصراً مبيناً. وهذا الوعدُ من ربِّك يجعلك - أيها الرسول - تهجر مصانعة الكافرين، وعونهم على ضلالهم. ويقتضي هذا تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين.

△٨٠ أيها الرسول، لا يَصْرِفَنَك أذى هؤلاء المشركين وكيدُهم عن المضيِّ في البلاغ، وتلاوة آيات القرآن، والعمل بها بعد إذ أنزلها الله إليك، وادْعُ الناس إلى الله، وإلى توحيده، والعمل بفرائضه، واجتنابِ نواهيه، ولا تكونَنَّ قريباً من دعاوى الشرك ومظاهره في شيء. وإذا خُوطب الرسول ﷺ في هذا فغيرُه من المؤمنين أولى بهذا الخطاب.

٨٨- أيها الرسول، لا معبود بحَقِّ إلا الله، فلا يجوزُ لك ولا لغيرك أن تتخذ معه معبوداً آخر. وقد قضى الله بهلاك كلِّ الأشياء، بها في ذلك كلُّ ما عُبدَ من دون الله.

- ١ في الآية (٨٨) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ كلَّ شيء هالك إلا وجه الله الكريم، فله الحكم. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر وهو البعث من القبور للحساب والجزاء.
- ٢- تقديم الجار والمجرور ﴿ لَهُ ﴾ يفيد الحصر، والمحصور هو الحُكْمُ الأكمل، وإلى الله يعود كل الخلائق للجزاء العادل.
- ٣- الرسول ﷺ ما كان ينشد الرسالة، ولم تخطر على فِكْره، بدليل قوله: ﴿ وَمَاكُنتَ تَرْجُوٓا أَن يُلْقَن إِلَيْكَ الْسِيلَةِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ
- ٤- القرآن رحمة للخلق في الدنيا بصلاح أمورهم ومعاشهم، وفي الآخرة برؤيتهم الحساب العدل،
   وجنة النعيم.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ تَحَدِّى المشركين بالإتيان بمثل سورة منه.
  - ٢- وَعُدُ الله بنصر المؤمنين.
  - ٣- مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن.
    - ٤- الاستدلال على البعث.

# بِنسب ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَىٰ ٱلرَّحِيدِ

### التفسير:

- ١ تَقَدُّم تفسير الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة، وأنها من إعجاز القرآن.
- ٧- الله سبحانه يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان، فهل ظنَّ الناس أن يُتْرَكوا وشأنهم، ويسْلَموا حين يقولون: نحن مؤمنون، فلا يَتَعَرَّضون لاختبار صِدْقِ قولهم، ولا يُبْتَلُون في أموالهم وأنفسهم. لا، ليس الأمر كذلك، فلابُدَّ أن يَختَبرهم ربُّهم حتى يتبيَّنَ مدى صِدْقِهم والتزامهم. وحكمُ الآيةِ باقٍ في هذه الأُمة.
- ٣- إنَّ الفُتونَ بسبب الانضواء في ركب الإيهان جرى على سُنَّة الله فيها سَلَفَ من الأُمم، فلا يجوز استعظام الفتنة والذُّهُولُ عن سُنَنِ الله. وأسند الفُتون إلى الله؛ فهو خالقُ أسبابه، وهو قادر على صَرْفِه، فمَنْ لم يعبأ بالفتنة، وبقي على اتِّباع الهدى، فقد تبيَّن رسوخ إيهانه، ومَنْ تزلزل إيهانُه خوفَ الفتنة فقد تبيَّن غير ذلك. وقسهاً لَيَعْلَمَنَّ اللهُ عِلْماً ظاهراً للخلق وقد كان في عِلْمِ الله أنّه سيكون صِدْقَ الصادقين، وكَذِبَ الكاذبين.

- ٤ مَضَتِ الآيات السابقة على تثبيت المؤمنين في مواجهة الفِتَنِ الثِّقال، ويعقبها وعيدُ المشركين بأنَّ ما يعملونه من فُتون المسلمين معلوم لدينا، ولن نُفْلِتَهم، أيظن أولئك أن يُعْجِزونا، فلا نَقْدِرَ عليهم؟ أيعتقدون أتَّهم شَفَوا غيظَهم من أوليائنا فغلبونا؟ بئس القضاءُ قضاؤهم.
- ٥ مَنْ كان يأمُل في لقاء الله، ويترقَّبُ البعث، وأعدَّ العدَّة لذلك من يقينٍ وعملٍ صالح، فإنَّ الوقت الذي قَدَّره الله في عِلْمِه للحساب آتٍ لا محالة. إنَّ الله يَسْمَعُ كلَّ قولٍ، ويَعْلَمُ بكلِّ فعل.
- ٦ ومَنْ صبر على ضروب الأذى، وثبت على دين الله، وسعى في إعلاء كلمة الله، فإنها يُقدِّم الخير الجزيل
   لنفسه، ويرفع الله قَدْرَه في الآخرة، وليس ثمَّة نَفْعٌ ينتهي إلى الله؛ لأنَّ الله غنيٌّ عن أعمال الخلق أجمعين.
- ٧- وَعْدٌ وبِشارة من الله يَخُصُّ بهما الذين آمنوا بالله ورسوله، وأَتْبعوا الإيمان بعمل صالح. قسماً
   لَتَتَجاوَزَنَّ عن خطيئاتهم التي بَدَرَتْ منهم، ولَنَجْزِيَنَهم جزاءَ أحسنِ أعمالهم.

- ١ في الآية (٢) إخبار مستقبليٌ بأنَّ الله سيبتلى ويختبر المؤمنين.
- ٢ من سُنَنِ الله ابتلاء المؤمنين؛ ليعلمَ صِدْقَهم. وهذا الاختبار ليس خاصاً بهذه الأُمة.
- ٣- قال ابن عطية: «وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب، وفي هذه الجماعة، فهي بمعناها باقية في أمة محمد را المعرد حُكْمُها بقية الدهر». (المحرر الوجيز ١٩٩/١٢).
  - ٤- ليس في مُكْنَةِ الذين يجترحون السيئات أن يُفْلِتوا من عذاب الله.
  - ه الله على عن خَلْقِه، ومَنْ حمل نفسه على طاعة الله أفاد نفسه.

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتَشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيِنْكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَإِلَيْهِ عَالَمَتُ لَذِي وَالصَّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا فِلَهِ فَإِذَا أُوذِي فِ اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَمَذَابِ اللّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِن رَيَكِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا فِللّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَمَذَابِ اللّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِن رَيَّكِ لَكَ لَيْهُ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا فِللّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَمَذَابِ اللّهِ وَلَيْنِ جَآءَ نَصْرُ مِن رَيِّكِ لَكَ اللّهِ جَعَلَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِي اللّهِ عَلَيْهِ فَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ إِنَّالُهُ مِنْ اللّهُ إِنَّالًا اللّهُ مِنْ اللّهُ إِنَالُهُ مَا فَا اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الل

## ٨- سبب النزول:

أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة، قال: «نزلت في سعد بن أبي وقاص، لما هاجر قالت أُمه: واللهِ لا يُظِلُّني بيت حتى يرجع، فأنزل الله أن يُحُسِنَ إليهما، ولا يطيعهما في الشرك». (جامع البيان ١٨/٣٦٣، والتفسير الصحيح ٤/ ٦٥).

#### التفسير:

وصية من الله للإنسان بوالديه أن يَبَرَّهما، ويعاملهما معاملة حسنة تليق بها بذلاه في تنشئته ورعابته، وفاءً بحقّها، وإكراماً لهما. وقد يحدث من خلال البِرِّ بهما أن يُلِحًا عليك، ويبذلا الجهد في سبيل حَمْلِك على الإشراك بالله، فلا تمتثِلْ لهما، ولكن لا تعامِلُهما بالإساءة لأجل إشراكهما بالله؛ لأنَّ عقابهما مُفَوَّض إلى الله، فأخبرُهم بها كَسَبُوا في حياتهم الدنيا، ثم أُجازبهم على ذلك.

٩ - إنَّ الذين آمنوا بالله ورسوله، وسلكوا سبيل الأعمال الموافقة لهديهما، قسماً لَنُدْخِلَنَّهم - بما لدينا من العظمة - في عداد أهل الصلاح الكامِلِين.

١٠ هذا حال فريق من الذين أسلموا بمكة، ولكنهم لم يصبروا على الأذى والفتنة، فرجعوا إلى الشرك، وأضافوا إلى ذلك أنهم كتموا ذلك عن المسلمين، فهؤلاء استنزلهم الشيطان، فجمعوا بين صفتي الكفر والنفاق. إنَّ هؤلاء تَعَرَّضوا للأذى لأجل إيهانهم، ولكنهم أصابهم الجزع، وسَوَّوا بين عذاب الناس وعذاب الآخرة. إنهم بذلك يعتقدون أنَّهم يَتَوَقَّون الفتنة. ويكشف الله على حقيقة هؤلاء في تماديهم في النفاق، فإذا لمسوا نصراً من ربك للدعوة لَيقولُنَّ: إننا كُنَّا معكم، ظناً منهم رَواج نفاقهم، وبهذا يتبيَّن كَذِبُهم، وأنَّ الله مُطلع على ضهائرهم. أوليس الله بأعلمَ بها يُكِنَّه الناس في خفاياهم، ولا تخفى عليه خافية؟

١١ - خُصَّ فريقان عمَّن اشتمل عليها عموم قوله: ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ المتقدم، اهتماماً بها؛ لأنَّ العلم بها في الصدور يترتَّب عليه الجزاء المكافئ. وقسماً لَيَعْلَمَنَّ اللهُ عِلْماً ظاهراً للناس حقيقة الذين آمنوا، وحقيقة الذين نافقوا.

١٢ - يمضي المشركون في محاولاتهم المتكررة للَفْعِ فريقٍ من المسلمين إلى الرِّدَّة مَّنْ لم يقدروا على فتنتهم، وهم الآن يُشيرون مغالَطاتٍ تُنْبِئ عن جهلٍ وغُرور، إذ زَعَمَتْ فئةٌ منهم أنهم إذا بُعِثُوا يوم القيامة فسوف يكونون سادة إذا مُمِّلوا تحَمَّلوا، أي: إنَّ لدينا قدرة على حَمْل التَّبِعَة عن الآخرين، وسوف نحمل عنكم آثام خطاياكم إذا اتَّبعتم هَدْيَنا. وقد حكى الله عنهم بلام الأمر ﴿ وَلْنَحْمِلْ ﴾ لإفادةِ ما تضمَّنتُه دعوتُهم؛ لأنَّ صيغة أمْرِهم أنفسهم بالحَمْل آكَدُ من الخبر عن أنفسهم. وهذا القول من هؤلاء لا يكون بحالٍ، فها هم بحاملين أيَّ شيء من الآثام، وإنَّ كَذِبَهم محقق.

17 - فإذا كان هؤلاء كاذبين في دعواهم فإنهم غيرُ ناجين من خَمْلِ تَبِعاتٍ لأقوام آخرين، وهم الذين انساقوا معهم عندما سَوَّلوا لهم الشِّرك بالله. إنَّ هؤلاء الكَذَبة الذين يتوهَّمون في أنفسهم القدرة على خَمْلِ الآثام عن فريق المؤمنين لحَاملون أثقال الشقاء والعناء يوم القيامة، إنَّها ذنوب الذين أضَلُّوهم، بالإضافة إلى ما حَمَلُوه جَرَّاءَ شِرْكِهم، إنَّهم مؤاخَذون بجميع ما اختلقوه من الافتراء الناجم عن تضليل أتباعهم، وعاولة تضليل المسلمين بدعواهم.

- ١ لا طاعة لمخلوق أياً كان في معصية الخالق.
- ٢- في الآية (١٠) إخبار مستقبليٌّ عن ضعف فئة من الناس يؤمنون بالله، فإذا آذاهم المشركون جَزِعُوا
   من عذابهم وأذاهم، كما يَجْزَعون من عذاب الله، ولا يصبرون على الأذيَّة منهم، فيرتدُّون عن الإيهان بالله.
- ٣- يتحمّل قادة الدعوات الباطلة آثام أنفسهم، وآثام مَنْ أضلُّوهم، دون أن ينقص شيء من آثام
   تابعيهم.
- ٤ يَحْرِصُ أهل الدعوات الباطلة على إغواء المؤمنين، وهم يستعملون أساليب من الدعاية الباطلة؛
   لتزيين ما دَعَوا إليه.
- عن أبي هريرة ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلُ أجور مَنْ تَبِعه، لا يَنْقُصُ لا يَنْقُصُ ذلك من أجورهم شيئاً، ومَنْ دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثلُ آثام مَنْ تَبِعَه، لا يَنْقُصُ ذلك من آثامهم شيئاً». (صحيح مسلم، كتاب العلم، باب: مَنْ سنَّ سُنَة حسنة أو سينة. ومَنْ دعا إلى هدى أو ضلالة برقم ٢٦٧٤. ٢٦٠٤).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْنَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ طَلْيِلُمُونَ ﴿ فَا فَا فَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمْ طَلْيِلُمُونَ ﴿ فَا فَا فَعَيْنِهُ وَأَصَحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُمَا ءَائِهُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَ فَإِنَرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ اللّهِ الْوَثَنَا وَمَعْلَمُونَ اللّهِ الْوَثَنَا وَتَعْلَمُونَ إِذْ كَا أَلِيهَ اللّهُ الرّزَقَ وَتَعْلَمُونَ إِذْ كُمْ مِنْ وَلِ اللّهِ الرّزَقَ وَتَعْلَمُونَ إِذْ كُمْ مِنْ وَلِ اللّهِ الرّزَقَ وَتَعْلَمُونَ إِذْ كُمْ مِنْ وَلِ اللّهِ الرّزَقَ وَتَعْلَمُونَ إِلَيْهِ اللّهُ الرّزَقَ وَتَعْلَمُونَ إِذْ كُمْ مِنْ وَلَا اللّهِ الرّزَقَ وَتَعْلَمُونَ إِلَيْهُ اللّهُ الرّزَقَ اللّهُ الرّزَقَ اللّهُ الْمُؤْلُونَ لَكُمْ مِنْ فَلَالَهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ لَكُمْ مِنْ فَلَاللّهُ وَمَا عَلَى اللّهُ الرّزَقَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ لَهُ أَلِيلًا اللّهُ الْمُؤْلُولُ لَهُ أَلْمَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّ

#### التفسير:

15 - يأتي الحديث عن أول رسول لأهل الأرض، وعن مدة طويلة قضاها بين يدي قومه - ألف سنة الاخسين عاماً - للدلالة على مدى مصابرته على أذى قومه. وقد طوى السياقُ الحُكْمَ على قومه بالتكذيب والضلال، وأبرزَ خاتمتهم، وهي هَلاكُهم بالغَرَق بسبب ظُلْمِهم لأنفسهم. وفي هذا إياء للمُعْرِضين عن دعوة محمد على بنتظرهم نتيجة تَعَنَّتِهم.

١٥ - فإذا كان ما تَقَدَّم مصيرَ المكذبين فإنَّ الناجين هم نوح والذين آمنوا معه، وأمَّا السفينة فقد بقيت مدة طويلة على مَشْهَدٍ من الناس؛ علامةً على وقوع الطوفان عذاباً من الله للمكذبين، وهي كذلك حُجَّةٌ للمؤمنين.

١٦ - كما أننا أرسلنا إبراهيم، إذ مضى يسعى في هداية قومه قائلاً لهم: أخْلِصُوا العبادة لله وحده،
 واتَّقُوا عقابه. وهذا النهج الذي أنصحكم به خير لكم من الشقاء الذي تعيشون فيه، إن كنتم تعلمون ما يُنفعكم.

١٧ - أنتم - أيها القوم - تهجرون عبادة الله، وتعكفون على عبادة أحجار تنحتونها بأيديكم على هيئة صور لا إدراك لها، وتختلقون لها أخباراً ومناقب موهومة مكذوبة. إنَّ هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله لا تستطيع أن تمنحكم أيَّ ضَرْبٍ من ضروب الرزق، وينبغي أن تلتمسوا من الله الرزق الذي فيه قوامُكم، وأن تَخُصُّوه بالعبادة الخالصة والشكر الجزيل على آلائه، وهو الذي إليه مَعادُكم؛ ليُجازِيَ عباده على أعالهم.

١٨ - هذا خطاب من الله سبحانه لمشركي قريش وغيرهم من المكذبين، واقعٌ في أثناء مقالة إبراهيم
 لقومه وجوابهم له: إن يكن منكم تكذيبٌ وإعراض عن دعوة نبيّنا محمد ﷺ فيها دعاكم إليه من إخلاص

العبادة لله وحده، فإنَّ لكم سَلَفاً في أجيال مَنْ قبلَكم، فأصابهم سَخَطُ الله لما اجترحُوه من السيئات، ولا نُكلِّفُ رسولَنا إلا تبليغَ الرسالة تبليغاً واضحاً.

١٩ - أولم يعلم هؤلاء المكذّبون للبعث مظاهر قدرة الله في خلقه، فهو الذي يُنْشِئ خَلْقَه من العدم، ثم
 يُعيدهم بقدرته من بعد فنائهم خَلْقاً سوياً كما كانوا. إنَّ ذلك هَيِّنٌ يسير على الله، فلا يتعذَّر عليه شيء.

- ١ لا عِبْرَةَ بالعدد قليلاً أو كثيراً في صدق الدعوات، فقد يبذل الداعية جهداً كبيراً في دعوته، ولا يلقى ثمرة ممَّنْ يدعوهم.
- ٢- قال ابن عادل في الآية (١٤): «رُوعِيَتْ هنا نكتة لطيفة، وهو أَنْ غايَرَ بين تمييزي العدد، فقال في الأول: ﴿ سَنَةٍ ﴾، وفي الثاني: ﴿ عَامًا ﴾ لئلًا يثقل اللفظ أي: في التكرار ثم إنَّه خَصَّ لفظ العام بالخمسين إيذاناً بأن نبيَّ الله لما استراح منهم بقي في زمنٍ حسن، فالعرب تُعَبِّر عن الجِصْب بالعام، وعن الجَدْب بالسنة » (اللباب ٢٥٥/٥٠٥).
  - ٣- نَصْرُ الله للدعوات ليس مرهوناً بكثرة أعداد المؤمنين، فقد يتحقق النصر وإن قلَّ عددُ المؤمنين.
  - ٤- في قوله: ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ إشارة إلى أنَّ أهمية الصلة بالله لا يفقه آثارها إلا العالمون.

#### التفسير:

٢٠ أيها الرسول، قل لِسمَنْ يُنْكِرُ بَعْثَ الحلائق، ووقوفهم بين يدي خالقهم: تأمّلوا في هذه الأرض قريبها وبعيدها، وارْجِعُوا البصر كرَّتين في تكوينها؛ لتَفْطِنُوا إلى أنَّ الذي أوجدها – بعد أن لم تكن – قادر على إعادتها، وإنشائها النشأة التالية الآخرة، فالذي لم يُعْجِزْه الإبداء لا تُعجزه الإعادة، وهو قادر على البعث وعلى كل ما يريد.

٢١ - إنَّه سبحانه يُعَذِّبُ مَنْ يشاء من عباده؛ بسبب ما اجترحوا من سيئات، ويرحم مَنْ يشاء عمَّنْ آمن
 وعمل صالحاً، وإليه سوف يرجع الناس يوم المعاد.

٣٢ - إنَّ الله قادر على الإحاطة بالعصاة، فليسوا بمُفْلَتين من عقابه، وليس لهم مَوْيْلٌ يمنعهم منه، سواء في فسيح الأرض أو في أجواء السهاء. ولمَا آيسهم من الانفلات بأنفسهم في أي مكان، أعقب ذلك بتأييسهم مِنْ سَعْيِ غيرهم؛ ليشفعَ لهم في دَفْعِ غضب الله عليهم، فليس لهم من دونه أحدٌ يَلِي أمورهم، أو ظهير يحامي عنهم.

٢٣ - يتوعد سبحانه أولئك الجاحدين بآيات الله والمنكرين لبعث الخلائق بين يدي ربهم. إنهم استحقوا البأس من رحمته ومغفرته، كما استحقوا عذابه الموجع.

٢٤ يعود سياق الآيات إلى نبي الله إبراهيم بعد هذا التنبيه على بعض الحقائق، فقومه أصيبوا بصدمة بعد موقفه منهم، وعزموا على إتلافه، وكانوا بين مُرَجِّحٍ للقتل ومُرَجِّحٍ للإحراق، ولكن الله أنجاه عماً أعَدُّوه له من سعير أبطله الله. إنَّ في ذلك الإنجاء آياتٍ متعددة على قدرة الله الباهرة، وتصديق وعده،

وكرامة رسوله، وتسخير مخلوقاته له. بَيْدَ أَنَّ هذه الآيات يُصَدِّقُ بها المؤمنون، ويُعْرِضُ عنها مَنْ لم يخالط الإيمان قلوبهم.

٥٢ – ويتابع إبراهيم الملك حديثه مع قومه قائلاً لهم: أنتم بعكوفكم على هذه الأوثان، وصَرْفِكم العبادة لها، إنها تتخذونها في الحياة الدنيا سبيلاً للتوادِّ بينكم، والتواصُلِ لاجتهاعكم على عبادتها وخدمتها، وتخشون من غياب المودة فيها بينكم إن هجرتموها. فها عاقبةُ هذا النهج الجائر والمتعة العابرة يوم القيامة؟ إنَّ هؤلاء القوم الغافلين سوف يُعادي بعضُهم بعضاً بالكفران والجحود، ويتبرأ السابق من اللاحق، ويتواجهون بالشتائم واللعن، ولكنَّ هذا لن ينفعهم؛ لأنَّ سعير النار ينتظرهم، وليس ثمة مَنْ يدفع عنهم هذا الخِزْيَ والجزاء.

٣٦ - ويُصَدِّق لوط برسالة إبراهيم، ويتبعه. وجملة ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ معترضة في ثنايا الإخبار عن قصة إبراهيم. ثم يعلن إبراهيم مفارقة الديار والأهل مهاجراً إلى ربَّه العزيز الذي لا يُغالَبُ، الحكيم في تدبيره وصنعه.

٢٧ - وأكْرَمْنا إبراهيم بولد صالح هو إسحاق، وبحفيد هو يعقوب، وقد ولا في ذرية إبراهيم الأنبياء ومعهم الكتب، فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كُتُبُ الهدى، نزلت على أنبياء من ذريته الطاهرة. وقد جمع الله له ثوابَين. ثوابَ الدنيا - بخِذلان أعدائه، ووفرة النسل، وحسن السمعة - وثواب الآخرة، فسوف يكون فيها من أكابر أهل الصلاح.

- ١- ضَعْفُ البشر أمام قدرة الخالق، مهما بلغوا من الإمكانات والقوة.
- ٢- من شأن الطغاة مقاومة الدعاة، وإيذاؤهم بشتى ضروب الأذى، والصبر من صفات المؤمنين.
- ٣- قد يحصل بين أهل الباطل مودةٌ يَحْمُون من خلالها باطلهم، ويتحركون في ظلّها؛ للانتصار على أهل الحق.
  - ٤- قد يُعَجِّلُ الله للمؤمن بعضَ جزائِه في الدنيا.
  - الهجرة إلى الله عمل صالح؛ لأنَّ المرء يدع فيها ما أَلِفه.

#### التفسير:

٢٨ - واذكر - أيها الرسول - عبدنا الصالح لوطاً، إذ شَنَّع على قومه هذا العمل القبيح الذي دأبوا على
 ارتكابه، وبلغوا الغاية فيه، وهذه الفاحشة ابتدعوها، إذ ليس لهم فيها سابقة في العالمين.

٢٩ – ويؤكد لوط إنكاره على قومه تَعَدُّدَ جرائمهم، فهم يأتون الرجال في أدبارهم، ويتصدُّون للمارِّين بالطرقات، فيختارون مَنْ يَسْلُبون أموالهم، أو يُكْرِهُونهم على ارتكاب الفاحشة، وأضافوا إلى ذلك أنَّهم صَيَّروا منتداهم الذي يجتمعون فيه مجمعاً لتزيين الفاحشة، ومُعيناً على شيوعها. ولكن القوم لم ينفع فيهم التوجيه والتنديد، والتذكير بنقمة الله. فأجابوه وهم يسخرون: أين عذاب الله الذي تُوعِدُنا به؟ إن كنت صادقاً في دعواك فَأْتنا به.

٣٠ وطلب لوط من ربّه أن ينصره عليهم؛ ليُريتهم صِدْقَ ما بَلّغهم من الرسالة. ووَصَفَ قومَه بالمفسدين، وفي ذلك تمهيد للإجابة بالنصر؛ لأنَّ الله لا يحب المفسدين.

٣١ – مَضَتِ الملائكة نحو إبراهيم الطّيك تُبَشِّره بخير سارٍ من الله أنّه سيرزقه إسحاق، ومن وراء إسحاق ولده يعقوب. ثم قالت له: إننا عازمون بأمر الله على إهلاك أهل قرية لوط (سدوم). ثم عَلَّلوا ذلك ليستأنس إبراهيم، وهو يعلم أنَّ عقاب الله لا يكون إلا على ذنبٍ يقتضيه المذنب، فقد ظَلَمَ القومُ أنفسهم بالكفر والفواحش، وظلموا الناس بترويعهم، وحَمْلِهم على ما يكرهون.

٣٢ - وخاف إبراهيم أن يشمل العقابُ لوطاً، فأجابته الملائكة بأنهم أعلم بأحوال مَنْ في القرية، واستحقاقِ لوط النجاة؛ لأنَّهم بأمر الله يعملون، وقد عَلِمَت الملائكة بإذن ربهم ألَّا ينجوَ إلا لوط وأهله ما عدا امرأته، فستكون في الباقين من المُهْلكين.

٣٣ - وتَحُلُّ ملائكة العذاب بقرية لوط، ومَضَوا نحو لوط، فساءه قُدومُهم، إذ حَسِب أنَّهم ضيوف من البشر، وقد يُصيبُهم من قومه أذى وسوءٌ كما عَوَّدوه. فقالوا له: لا تَحَفْ علينا منهم، فلن يصلوا إلينا، ثمَّ أخبروه بها عزموا عليه، وقدَّموا تأمينَه قبل إعلامِه بعذاب قومه، ثم تأمين أهله إلا امرأته، فهي في الباقين من المُهْلَكين.

٣٤- ويتابع الملائكةُ حديثهم عن إنزالهم عذاباً مؤلماً من السهاء يصيب قوم لوط، وذلك بسبب معاصيهم، وخروجهم عن سواء الصراط.

٣٥- ولقد أبقَيْنا من القرية آثاراً دالة على أحوالها تُنْبِئُ عن ثمرة المعاصي؛ ليفيدَ منها ذوو العقول السلمة.

- ١- السلوك الجنسي الشاذ عُرْضَةٌ لنِقْمَةِ الله العاجلة، وعاقبة المعاصي وخيمة.
- ٢ لا يغفل الداعية عن مواجهة المفاسد الأخلاقية في مجتمعه بالنصيحة والتوجيه. قال ابن عطية:
   «وقد توجد هذه الأمور في بعض عصاة أُمة محمد على فالتناهي واجب». (المحرر الوجيز ١٢/ ٢١٧).
- ٣- من حكمة الله أن يُبْقِيَ في ديار القوم الذين أصابهم عقاب الله آثاراً؛ لتكون موضعَ عِبرة وتَذْكِرَة.
- ٤- الاتصال بالصالح لا يستلزم من أن يكون المتصل صالحاً. صحيح أنَّ الاتصال بالصالح من أسباب الصلاح، لكنه ليس بلازم، بدليل هلاك امرأة لوط.

#### التفسير:

٣٦ - وأَرْسَلْنا إلى بلاد مدين أخاً لهم - وهو شعيب - ليكون رسولاً ناصحاً لهم، ومضى يدعوهم إلى عبادة الله الواحد، وإلى تَرَقُّبِ يوم البعث، والوقوف بين يدي الله، ونَبَّههم للابتعاد عن ضروب الفساد، والولوغ في مساربها.

٣٧ - بَيْدَ أَنَّ قوم شعيب عارضوا دعوته، وأصَرُّوا على تكذيبه، فأصابهم زلزالٌ مدمِّر، فأصبحوا في مساكنهم صرعى هالكين.

٣٨- وتَسْرُد الآيات المزيد من الأقوام المكذّبة، فتبيّن مصيرهم، فهاهم أقوام عاد وثمود، ومَنْ اطّلع على مساكنهم ظهر له الخراب الذي عَمَّهم، وخَلَتْ هذه المساكن منهم. ولم يَلْقَوا هذا المصير إلا بعد أن بلغ الشيطان مقاصده في تزيين ما اجترؤوا عليه من سيئات، فلم ينتفعوا بعقولهم وبصائرهم، ونشأ فيهم ضلال مُتَأصِّل جَعَلَهم يَزْهُون، ويُعْجَبون بها يعتقدون.

٣٩ - وكها ضرب الله الأمثال بالأُمم التي عَصَتْ ربَّها، كذلك ضَرَبَ المثل ببعض الأفراد من العتاة السابقين؛ ليكون ذلك بمنزلة إنذار لقريش وغيرها، فقد أهلك الله قارون وفرعون وهامان، ولم ينتفعوا بها تَضَمَّنَتُه رسالة موسى من الهدى، فكفروا واستعلوا في الأرض وتعاظموا فيها، ولكنهم ما كانوا لِيُقْلِتُوا من قبضة الله ونِقْمَتِه، بل كُنَّا قادرين على الإحاطة بهم.

• ٤ - شرع في تفصيل صنوف الانتقام من الأقوام والأفراد الذين سَلَفَ ذِكْرُهم، وقرر أنَّ العذاب أصاب كلاً منهم على معصية اجترحها، من هؤلاء قوم أرسل عليهم ريحاً عاتية ترميهم بحجارة مهلكة، وهم قوم لوط، كما في التفسير الصحيح (٤/ ٧١)، وعند ابن كثير أنهم قوم عاد. (التفسير ٣/٥٤٣). وأما الذين أُهلكوا بالصيحة فهم قوم ثمود، إذ أُخْدِدَتْ أصواتهم وحركاتهم، ومَنْ أصابه خَسْفُ الأرض هو

قارون الذي تاه بنفسه بطراً ومَرَحاً. والذين أغرقهم هم فرعون ومَنْ معه بعد أن استكبروا في الأرض. ومعاذ الله أن يكون ربنا قد ظلم أحداً مثقال ذرة، وإنها هؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم، فتسَبَّبوا في عذابها، وجَرُّوا العقاب إليها.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- ينظر: خريطة موقع قوم مَذْيَنَ، كما في الملحق.
- ٢- تتعدُّدُ أساليبُ عقاب الله للظالمين والمفسدين في الأرض.
- ٣- قال الشيخ ابن عثيمين: «ما الضابطُ لتزيين الشيطان؟ إذا كان العمل خلاف الشرع فهو من تزيين الشيطان». (التفسير ٢/١٤٥).

#### التفسير:

13 - هذا مَثَلٌ لحال مَنْ يتخذ الأوثان أولياء من دون الله يَرْجُون نَفْعَهم، فحالهم كحال العنكبوت تتخذ لنفسها بيتاً، فتحسب أنها تعتصم به عمَّنْ يعتدي عليها، فإذا هو لا يصمد، ويتمزق أمام أضعف مواجهة، فالمشركون أشبهوا العنكبوت في الغرور بها أعَدُّوه، وأولياؤهم أشبهوا بيت العنكبوت في كونه لا يغني شيئاً. ومن المشهور أنَّ أضعف البيوت بيتها، واقتضى ذلك أنَّ مَنْ يعتقد في غير الله موئلاً له بعيدٌ عن الرَّشَد. ولو كانوا يعلمون أنَّ أولياءَهم لا ينفعونهم في شيء ما اتخذوهم أولياء.

٤٢ – أعقب نَفْيَه السابقَ لعِلْمِ المشركين إعلامُهم بعلم الله لدقائق أحوال الأصنام على اختلاف معتقد مَنْ يعبدها. إنَّ الله يعلم أنَّهم ليسوا يَدْعُون من دونه شيئاً ذا قَدْرٍ، فيصلح أن يسمى شيئاً. والله هو العزيز في انتقامه مَنَّ جَحَد به، الحكيم في صنعه.

٤٣ - ينعى الرب سبحانه على هؤلاء المشركين أنهم ليسوا جديرين بتَفَهُم المعاني التي قُرِّبَتْ إليهم بطريقة الأمثال، ويَمْتَنُّ بها على الذين كَمَلَتْ عقولهُم، وقد عَلِمَ البلغاء أنَّ لكل مقام مقالاً.

٤٤ - يخاطب الله سبحانه المؤمنين، فهو الذي خلق السموات والأرض بالحق على نحوٍ مُتْقَنِ، وكل شيء فيهما بحسبان، وهما علامة وبرهان ساطع على وحدانيته وقدرته، وينبغي أن يتفكروا في عظمة خَلْقِهما.

وعمَلْ به، وأقِمِ الله سبحانه الرسول على بقوله: اتلُ القرآن الذي أُوحي إليك على الناس، واعمَلْ به، وأقِمِ الصلاة بحدودها، وهي ركن عظيم، وفيها فوائد لِمَنْ يُؤَدِّها، فهي تنهى عن تَجَاوُزِ الحدِّ الشرعي وهي تشتمل على ما يُذَكِّر بالله، كها تُذَكِّر بلزوم التباعد عن سخطه. والصلوات مُوزَّعة على أوقات الليل والنهار؛ ليتجدَّدَ التذكير بها. وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ لأنها من ذِكْرِ الله، وذِكْرُ الله أمر كبير، والله يعلم ما أنتم عليه من العمل، وسوف يُحاسبكم عليه.

#### الفوائد والاستنباطات:

١- بيت العنكبوت هو الضعيف وليس خيطه، وهذه دقة علمية تشهد بإعجاز هذا القرآن؛ لأنَّ بيت العنكبوت محروم من معاني المودة والرحمة التي يقوم على أساسها كل بيت سعيد؛ وذلك لأن الأنثى في بعض أنواع العنكبوت تقضي على ذكرها بمجرد إتمام عملية الإخصاب، وذلك بقتله وافتراس جسده؛ لأنَّها أكبر حجماً وأكثر شراسة منه، وعندما يفقس البيض تخرج صغار العناكب لتجد نفسها في مكان شديد الازدحام بالأفراد داخل كيس البيض، فيبدأ الإخوة الأشقاء في الاقتتال من أجل الطعام أو من أجل المكان أو من أجلها معاً، فيقتل الأخ أخاه وأخته، ويكرر مَنْ ينجو منها نفس المأساة التي تجعل من بيت العنكبوت أكثر البيوت شراسة ووحشية. (من آبات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار:ص١٤٤٠).

٢- تَضَمَّنَ بيان القرآن أساليب متعددة من القول؛ للتنبيه على مقاصده، ويضرب الله الأمثال للناس؛
 لينتفعوا بها، ويُثيروا عقولهم من خلالها.

٣- في الآية (٤١) إخبار مستقبليٌ عن عجز آلهة المشركين من أن ينفعوا أو يضرُّ وا معبوديهم بشيء. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ هؤلاء المشركين لا يعلمون أنَّ أولياءَهم الذين يَدْعُونهم من دون الله لا يستطيعون نَفْعَهم ولا ضُرَّهم.

- ٤- خَلَقَ اللهُ السموات والأرض بالحق؛ ليدلُّ على سلطانه، ويُثبُّت شرائعه.
  - ٥- للصّلاةِ شأن عظيم في استقامة حياة مَنْ يُقيمها بحدودها الشرعية.
- 7- قال ابن عطية: «المُصَلِّي إذا كان على الواجب من الخشوع والإخبات صَلَحَتْ لذلك نفسُه وتَذَلَّكُتْ، وخامرها ارتقاب الله تعالى، فاطَّرد ذلك في أقوالِه وأفعالِه، وانتهى عن الفحشاء والمنكر. ومَنْ كانت صلاتُه دائرة حول الإجزاء، لا خشوع فيها ولا تَذَكَّر، فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان». (المحرر الوجيز ۱۲/ ۲۲۵).

23 - يُرشد الله تعالى المؤمنين، ويُعَلِّمهم الحكمة في التعامل مع اليهود والنصارى، فينهى عن جدالهم إلا بالطريقة المثلى، والموعظة الحسنة؛ للوصول إلى الحق، إلا الذين ظلموا منهم بإعلان الحرب على المسلمين، فيُعامَلون بالغلظة والشدَّة. ثمَّ بيَّن الله تعالى للمؤمنين ماذا يقولون في الحوار معهم: قولوا صَدَّقْنا بالقرآن الذي أُنزل إلينا، وصَدَّقْنا بالتوراة والإنجيل اللذين أُنْزِلا إليكم، ومعبودُنا ومعبودُكم واحد، ونحن له خاضعون بالطاعة له.

٤٧ - ومثل ذلك الإنزال للتوراة وغيرها أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن، فاليهود والنصارى الذين اتبعوا الحق يُصَدِّقون به. وما يُكَذِّب بالقرآن والمعجزات إلا الذين أصرُّوا على الكفر.

43-84 وما كنت - أيها الرسول - تقرأ كتاباً، ولم تكتب شيئاً بيدك قبل نزول القرآن عليك، ولو كنت تقرأ وتكتب لَشَكَ في ذلك الكفَّارُ المتهادُون في الباطل. وليس الأمر كها حسب هؤلاء الكفَّار، بل هو قرآن فيه آيات واضحة الدلالة على الحق، محفوظة في صدور أهل العلم من المؤمنين، وما يُكذِّب بهذه الآيات والمعجزات إلا الذين أصرُّوا على الكفر.

- ١- وجوب اتباع الأحسن في المجادلة. وهذا يُؤخذ من الحصر في الآية الكريمة، فلا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن، والنّهي يقتضي التّحريم، فإذا حُرِّمت المجادلة إلا بالأحسن فمعناه وجبت المجادلة بالتي هي أحسن.
  - ٢- ينبغي للمرء أن يعرف ما عند خَصْمِه؛ ليجادِلَه به. و ما في القرآن كافي للردِّ عليهم.
  - ٣- يجب في المجادلة اتِّباع ما يكون أشدَّ إقناعاً، ومبطلاً لحجَّة الخصم، من قوله: ﴿ هِيَ أَحْسَنُ ﴾.
    - ٤- الظَّالم في المُحاجَّة لا يُجادَل بالتي هي أحسن؛ لقوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾.

- إثبات أنَّ التَّوراة والإنجيل والقرآن كلام الله.
- ٦- مِنْ قريش مَنْ آمن بالقرآن، لقوله: ﴿ وَمِنْ هَتَؤُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِيهِ ﴾، فيكونون حُجَّةً على الذين لم يؤمنوا.
  - ٧- رسول الله على لا يقرأ و لا يكتب قبل أن يُنزَّل عليه القرآن.
- آم قال الشيخ محمَّد بن صالح العثيمين رحمه الله -: «إنَّ أسلوب القرآن كما يُبْطِلُ الشُّبهة معنى يُبطلها لفظاً، يعني باللفظ والمعنى؛ لأنَّ ﴿ بَلَ ﴾ للإضراب الإبطالي، وليس الانتقالي».

(تفسير القرآن الكريم ٦/ ٥٦١).

٩- الجَحْدُ بالآيات ظلم، والإقرار بها عدل.

## التفسير:

- ٥ وقال هؤلاء الكُفَّار بسفاهة: هَلَّا أُنزل على محمَّد معجزات وحُجَجٌ من ربِّه! قل لهم: إنَّما أَمْرُ هذه المعجزات عند الله، لا يقدر على الإتيان بها غيره، إن شاء أنزلها، وإن شاء منعها، وإنَّما أنا نذير من الله أُبيِّنُ لكم طريق الهداية، وأُحَذِّركم من الغَواية.
- ١٥- يُنكر الله تعالى عليهم مُوَبِّخاً لهم: أولم يكفِ المشركين أنَّنا أنزلنا عليك هذا القرآن يُقرأ، فيَقْرَعُ أسهاعُهم؟ إنَّ في هذا القرآن المعجز لَنِعْمَةً وذكرى لقوم ثابتين على الإيهان بالله تعالى.
- ٧٥ قل يا أيها الرسول فؤلاء المكذّبين: كفى أن يكون الله سبحانه شاهداً على صدقي أنّي رسوله، يعلم ما في السموات السبع والأرضين السبع، فلا يخفى عليه شيء فيهها، والذين صَدَّقوا بالشرك وشياطين الإنس والجن، وكذّبوا بالله تعالى. أولئك البعداء عن الحقّ هم الخاسرون؛ لأنّهم آثروا الكفر على الإيهان.

07-00 يطلب منك زعماء الشرك - أيّها الرسول - أن يُنَزِّل الله عليهم العذاب تكذيباً لك ومكراً بك، ولولا أنَّ الله قَدَّر لعذابهم وقتاً محدوداً لَنزَّل بهم العذاب حين طلبوه، وقسماً سيأتيهم فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه، يطلبون منك إيقاع العذاب بهم في الدنيا. و محلُّ العذاب في نار جهنَّم يوم القيامة محيط بهم، من فوق رؤوسهم، ومن تحت أقدامهم، ويقول الله تعالى لهم توبيخاً: ذُوقوا جزاء ما كنتم ترتكبون من الجرائم.

- ١- المتعنِّت مكابر، فإنَّهم قالوا: ﴿ لَوْلَا أُنزِكَ عَلَيْهِ مَايَنْتُ مِن زَيِّهِ ، ﴾ مع أنَّ الآيات قد جاءتهم.
- ٢- الإشارة إلى شرف هذا القرآن؛ فقد كان مكتوباً في اللوح المحفوظ، وفي الصُّحُف التي بأيدي
   الملائكة.
  - ٣- فضيلة الإيمان؛ إذ تتمُّ به الرَّحمة والذكرى في القرآن.
  - ٤- الحوادث مقدَّرة عند الله تعالى في عِلْمِه، لقوله: ﴿ وَلَوْلَا آَجَلُ مُسَمَّى ﴾.
- هادة الله ﷺ تكون بالقول والفعل: أمّا بالقول فإنّ الله تعالى يقول للنبي ﷺ: ﴿ لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ , بِعِلْمِ قِي الْمَلَيْمِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء:١٦٦]، وأمّا بالفعل فإنّ تمكين الله تعالى لرسوله ﷺ في الأرض، ونَصْرَه إيّاه، وخِذْلان أعدائه، أكبرُ شهادةً على أنّه صاحب الحق.
- ٦- تعذيب الكفّار جسمي ونفسي: الجسميُّ ما يذوقونه من أنواع العذاب، والنفسيُّ هو التَّوبيخ الذي يُوجَّه إليهم.

﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيْنَى فَأَعَبُدُونِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا مُرَعُولِ الصَّلِحَتِ لَنُبَوِيْنَهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفَا جَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَالُ مُحْكُونِ ﴿ وَكُولِينَ فَيهَا أَلْأَنْهَالُ مَنَ الْجَنَّةِ غُرَفَا جَرُ ٱلْعَلِيلِينَ ﴿ وَهُو ٱلصَّلِحَتِ لَنَبُومَ مَنَوَكُلُونَ ﴿ وَكَا يَتِهِمْ يَنُوكُكُونَ ﴿ وَكَا يَتِهُمُ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ رَفِّهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَينِ سَأَلَتَهُم مِّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ رَفِّهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَينِ سَأَلَتَهُم مِّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّالَةُ مُن وَلَيْ اللهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن عَلِيهُ مِن عَلَامِ مَنْ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ الرَوْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عَلَامُ مِن عَلَامُ اللهُ ال

## التفسير:

٣٥-٥٥ أيخاطب الله تعالى المؤمنين خطاب تشريف: يا عبادي إن كنتم لا تَقْدِرُون على إقامة شعائر العبادة لله تعالى في بلدكم، فهاجِرُوا إلى بلد آخر؛ لتُقيموا الدينَ بإخلاص العبودية لله تعالى، والموت لابد أن ينزل بكم، ثمّ ترجعون إلى ربّكم؛ ليجازِيَكم على إيهانكم وأعهالكم الصالحة في الجنّة، بإنزالكم بالغرف العالية بين البساتين النضرة التي تجري من تحتها الأنهار، ماكثين فيها أبداً. ونِعْمَ هذا المقامُ الرفيع جزاءُ العاملين بطاعة الله تعالى، الذين من صِفَتِهم الصبرُ على الثبات في العبادة، وعلى ما يصيبهم من الابتلاء، وعلى ربّهم يعتمدون. عن أبي مالك الأشعري عله قال: قال رسول الله تين إنّ في الجنّة غرفة يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها مِنْ ظاهرِها، أعدّها الله لِمَنْ أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصَلّى والناس نيام». (اخرجه الإمام أحمد، المسنده/٣٤٣، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٢/٢٢٢ برقم ٥٠٩) قال محقق الإحسان: إسناده قوي. واخرجه الحاكم (المستدرك ١/ ٣٢١) من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً بنحوه. وصححه ووافقه الذهبي).

٦٠ وكثير من المخلوقات التي تَدِبُ على وجه الأرض لا تستطيع جَمْعَ رزقها، وتحصيلَه، وحَمْلَه، إلا بها قَدَّرَ الله لها من الرزق، فهو سبحانه وحده يُقيِّض لها رِزْقَها على ضعفها، ويُيَسِّره عليها، فيرزق كل مخلوق ما يصلحه، وهو سبحانه السميع للأقوال، العليم بالأفعال والأحوال.

عن عمر بن الخطاب فله قال: قال رسول الله على: «لو أنكم كنتم تَوكَّلون على الله حق توكَّله، لَرُزِقْتم كما يُرْزَقُ الطير، تغدو خِماصاً وتروح بِطاناً». (أخرجه ابن ماجه، السنن ٢/٣٧٥ برقم ٢٣٤٤ - كتاب الزهد، باب في التوكل على الله، وأخرجه أحمد (المسند ١/٣٠٠). وصححه الحاكم (المستدرك ٤/٨١٥) وصححه الألباني، السلسلة الصحيحة برقم ٣١٠).

٦١ قسماً إن سألت - أيُّها الرسول - المشركين: مَنْ أبدعَ خَلْقَ السموات والأرض، وذَلَّل الشمس والقمر يجريان لما فيه النفع للمخلوقات؟ ليقولُنَّ: خَلَقَهُنَّ الله وحده، فإذا أقَرُّوا بتوحيد الربوبية، فكيف يُصْرَفُون عن عبادته سبحانه وحده؟

٦٢ - يُطَمْئِنُ اللهُ تعالى العباد أنَّ الأرزاق بيده سبحانه، فيُوسِّعُ الرزق لِـمَنْ يشاء من عباده، ويُضَيِّق على مَنْ يشاء، وفي الحالتين ابتلاء. إنَّ الله تعالى بكلِّ شيء من الأشياء عليم.

٦٣ – يُقسم الله تعالى مؤكِّداً أنَّ الكفار يُقِرُّون بتوحيد الربوبية، فإن سألتهم مَنْ نَزَّل من السحاب ماءً فأنبت به الأرض بالنبات من بعد جَدْبِها؟ ليقولُنَّ: الله وحده، قل: الحمد لله على ظهور الحُجَّة والاعتراف بالحقِّ على ألسنتهم، بل أكثرهم لا يعقلون اتباع الحق.

- ١- شرف الإيمان؛ إذ جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عباداً له، وإضافتهم إلى الله بالعبوديَّة تشريف لهم.
  - ٢- وجوب محاسبة الإنسان نفسه؛ لأنَّ الله تعالى تَوَعَّد بأنَّهم يرجعون إليه.
- ٣- مَنْ ترك شيئاً لله عَوَّضَه الله خيراً منه، فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضُيِّق عليهم فيها، فعَوَّضَهم الله
   بلاداً لا يجدون فيها هذا الضيق، بل يجدونها ذات سعة.
  - ٤- فضيلة الصبر؛ إذ أثنى الله على الصَّابرين الذين صبروا.
- حفاية الله ﷺ؛ لأنَّه لا يُتَوَكَّلُ إلا على مَنْ هو كافٍ، فمَنْ ليس بكاف فهو غير أهلٍ لأَنْ يُتَوكَّلَ عليه.
  - ٦- إقامة الحُبَّة على الخصم حتى يُذْعِنَ ويُقِرَّ.
- ٧- سَفَهُ المشركين بالله في عبادتهم؛ إذ يُقِرُّون بربوبيَّتِه، ثمَّ يُنْكِرُون ألوهيَّته، وكان من العقل أنَّ مَنْ أقرَّ بالربوبيّة أقرَّ بالألوهيَّة.
  - ٨- في الآية (٦٠) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله ﷺ هو الرزَّاق في الماضي والحاضر والمستقبل.

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِن الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيَوانُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلِي الدَّارِ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيَوانُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَمُ عَلَيْ اللْعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَمُ عَلَيْ اللْعَلَمُ عَلَيْ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَيْمُ اللْعَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

#### التفسير:

٦٤ - يُخبر الله تعالى عن حقارة الدنيا وزوالها، وأنَّها لا دوام لها، وغاية ما فيها لهو ولعب بها فيها من الملذّات والشهوات. وإنَّ حياة الدّار الآخرة لهي الحياة الحقيقية الدائمة، لو كانوا يعلمون ذلك لما استَحَبُّوا الدنيا على الآخرة.

77-70 ومن صفات الكفّار أنّهم يجحدون النّعَمَ، فإذا ركبوا السفن في البحر، واعتراهم خطر الغرق، لجؤوا إلى الله تعالى بالدعاء الخالص له دون غيره، فليًّا أنقذهم من الغرق، وزال عنهم الخطر، إذا هم فجأة يعودون إلى شركهم بالله! من أجل أن يجحدوا النعم التي رزقهم الله إيّاها، وليتمتّعوا بالحياة الدنيا بباقي أعهارهم، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم.

٦٧ - أولم يعلم كفاً رقويش أنّا جَعَلْنا مكّة لهم حَرَماً آمناً على النفس والمال، والناس من حولهم خارج الحرم يُتَخطَّفون بالقتل والسبي والنهب؟ بعد هذه النّعَمِ العظيمة هل يؤمنون بالأصنام والأوثان، ويجحدون بنِعَم الرحمن؟

٦٨ - ولا أحدَ أظلمُ عَن اختلق على الله الكذب، فزعم أنَّ له شريكاً، أو كَذَّب بالقرآن الحكيم والرسول الكريم حين جاءه. ألم يعلموا أنَّ نار جهنم مصير هؤلاء المكذِّبين؟ والاستفهام تقرير لإقامتهم في نار جهنم.

٦٩ - والذين جاهدوا في حَقِّنا من أجل نشر الإسلام، قسماً سنَهْدِيهم إلى طرق الخير، ورضوان الله في
 الدنيا والآخرة، وإنَّ الله تعالى لمع الذين أحسنوا في أقوالهم وأفعالهم بالنصر والعون.

- ١- اعتراف المشركين ضمناً بأنَّ آلهتهم لا تنفعهم، ولو كانوا يعتقدون نَفْعَها لَدَعَوْها في هذه الحال.
- ٢- سَفَةُ مَنْ يجعل النَّعَم سبباً للأشر والبطر، فإنَّ هذا فيه من مشابهة المشركين ما هو ظاهر؛ لأنَّ الواجب على مَنْ أنعم الله عليه نعمة أن يزداد عبادةً لله عليه والعبادة من الشكر.
  - ٣- الدنيا لَعِب ولَهُ و للكفار واللاعبين، لكنَّها ابتلاءٌ وعملٌ وجدٌّ عند المؤمنين.
  - ٤- الحياة الحقيقية الدائمة هي في الآخرة، لأنَّها لا انتهاء لها، خلاف الحياة الدنيا الفانية.
    - ٥- الشعور بالأمن نعمة عظيمة من الله، لا بُدَّ أن يقابلها المؤمن بحمد الله وشكره.
    - ٦- أشدُّ أنواع الظلم قبحاً الافتراء على الله، أو التكذيب بالحق، أو تكذيب الرسول.
    - ٧- المجاهدون صادقون محسنون، يُكْرِمُهُم الله بالتوفيق لسُبُل الخير، وطُرُق الفلاح.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- إقامة البراهين على وحدانية الخالق وعظمته.
  - ٢- تقرير بعثة الرسل صلوات الله عليهم.
    - ٣- تسلية النبي ﷺ.

# بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ الّهَ ﴿ عَلِيَتِ الزُّومُ ﴿ فِي أَدْنَ الْأَرْضِ وَهُم مِنَ بَعْدِ غَلِيَهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ في يضع سينين لله الأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَهِنْ يَفْسَرُ اللهُ يَنْصُرُ سِينِينَ لِلّهِ الْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَهِنْ يَغْسَرُ اللهُ يَنْصُرُ اللهُ يَنْصُرُ مَن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ﴿ وَيَوْمَهِنْ يَغْسُونَ مَن يَشَاأَهُ وَهُو الْعَانِينُ الرَّحِيمُ ﴿ وَا وَعَدَ اللهُ لا يُغْلِفُ اللهُ وَعَدَهُ, وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مَن يَعْلَمُونَ ظَلْهِرًا مِنَ الْخَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُوْغَنِفُونَ ﴾

### التفسير:

١ - تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن.

٧-٥- غَلَبَتْ دولةُ الفرس الوثنية دولةَ الروم النصرانية في أدنى أرض العرب في مدينة (أذرعات) و(بُصرى) في بلاد الشام، مطلع البعثة النبويَّة، وسوف تَغْلِبُ دولةُ الروم دولةَ الفرس بعد هزيمة الروم في مدَّة ما بين ثلاث إلى تسع سنوات. لله تعالى الأمر من قبل انتصار الروم وبعده. ويوم ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنَصْرِ الله للروم على الفرس، وهو سبحانه ينصر مَنْ يشاء، وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، الرحيم بعباده.

٣-٧- وقد تحقَّقَ نَصْرُ الروم في السنة الثامنة للبعثة النبوية، فهو وعد مؤكَّد من الله تعالى فلا يمكن أن يتخلَّف، ولكن أكثر العباد لا يعلمون أنَّ وَعْدَ الله حتٌّ، يعلمون أمور الدنيا ومعايشهم، وعِلْمُهم منحصر في الدنيا، وهم مع ذلك لا يعلمون إلا ظاهرها، أمَّا التفكُّر في حقيقتها وعظمة خلقها وما فيها من الدلائل على وحدانية الخالق فهم في غفلة عنه، وكذلك عن أمور الآخرة لا يُفكِّرون فيها.

- ١- إثبات رسالة النبي على: الأنَّ الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحى.
- 7- قررت حقيقة جغرافية لم تكن معروفة عند أحد في ذلك الوقت، فقد أخبرت أن الروم خسروا المعركة مع الفرس في أدنى منطقة من الأرض. وكلمة «أدنى» عند العرب تأيي بمعنيين أقرب وأخفض، فهي من جهة أقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية، ومن جهة أخرى هي أخفض منطقة على سطح الأرض، إذ أنّها تنخفض عن مستوى سطح البحر بـ ١٣١٢ قدم (حوالي ٤٠٠ متر) وهي أخفض نقطة سَجَّلَتُها الأقهار الاصطناعية على اليابسة، كها ذكرت ذلك الموسوعة البريطانية، والحقيقة التاريخية تشهد أن المعركة وقعت في أكثر مناطق العالم انخفاضاً في حوض البحر الميت. (الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: عبد الله بن عبدالعزيز المصلح: ص١٩٧-١٩٥). وينظر: من آثار الروم وصورة منخفض البحر الميت، كها في الملحق.
- ٣- كلُّ الأشياء لا تكون إلا بأمر الله؛ لأنَّه لمَّا قال: ﴿ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَكَغْلِبُونَ ﴾، قال: ﴿ وَهُم مِنْ بَعْدُ عَلَبِهِمْ سَكَغْلِبُونَ ﴾، قال: ﴿ وَهُم مِنْ بَعْدُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ إذن فكوتُهم غُلبوا إنها هو بأمر الله، وانتصارهم كذلك بأمر الله، فكلُّ الأمور بتقدير الله تعالى وأمره.
  - ٤ جواز فرح المؤمنين بانتصار بعض الكفَّار على بعض، إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام.
    - مَدْحُ الْمُقْبِلين على الآخرة والحريصين عليها، وإن فاتهم شيء من أمور الدُّنيا.
    - ٦- من دلائل صِدْقِ القرآن إخبارُهُ عن أنباء الغيب التي تتحدَّث عن الأنباء المستقبلية.
- ٧- وجوب ثقة المسلمين بتحقيق وَعْدِ الله، وجَزْمِهم بذلك، كها حَصَلَ من الصِّدِّيق في تَحدِّيه للمشركين.
  - ٨- الكفار يهتمون بتحصيل العلم الدُّنيوي المادي، ويغفلون عن العلم الديني النافع.

٩- المسلمون مُطالبُون بإعداد القوَّة الحربية، وتحصيل العلوم التي يستعمرون بها الأرض، فالعلم الدنيوي ليس قَصْراً على الكفار.

١٠ - في الآية (٥) إخبار مستقبلي بأنَّ النصر والخِذْلان بيد الله ﷺ، فهو سبحانه وتعالى ينصر مَنْ يشاء،
 ويخذل مَنْ يشاء.

١١ - في الآية (٦) إخبار مستقبلي بأنَّ الله إذا وعد المؤمنين وعداً فإنَّه لا يتخَلُّف.

﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُرُواْ فِي آنفُسِمِمْ مَّا خَلَقَ اللهُ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ٓ إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَلِنَ كَنِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَا يُ رَبِهِمْ لَكَفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَلاَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَضَكَمْ مِمَّا عَمَرُوهَا وَمَا مَثْمُ رُسُلُهُم فَيْ اللَّيَ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمَعْلِمَ مُعْمَ وَلَيْكِن كَانُوا أَلاَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَضَكُمْ مِنْ اللَّهُ وَمَا كَانَ عَنقِبَهُ اللَّذِينَ أَسَتُوا اللَّيَوْنَ اللَّهُ وَمَا كَانَ عَنقِبَهُ اللَّذِينَ أَسَتُوا اللَّيَوْنَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَيْكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّيْنَ أَسَتُوا اللَّيْنَ أَسْتُوا اللَّيْنَ اللَّيْقِ وَكَانُواْ مِهَا يَسْتَهْ فِيهُ وَمِن ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكَانُوا مِهَا يَسْتَهْ فِيهُ وَمِن اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

## التفسير:

٨- يُوَبِّخ الله تعالى المكذِّبين برسله وبلقائه: أولم يجتهد هؤلاء الكفَّار في إعهال الفكر في خَلْق الله أنفسهم، وما فيها من الآيات، وأنَّه خلقهم ولم يكونوا شيئاً، وأنَّه ما خلق السموات السبع والأرضين السبع وما بينهما إلا بالعدل وإقامة الحقِّ، ووقتٍ عدَّدٍ لفناء الدنيا؟ وإنَّ كثيراً من العباد بالبعث ولقاء الله تعالى لمَكذِّبون.

9- أولم يسيروا في الأرض سَيْرَ تَأَمَّلٍ واعتبار؟ فيشاهدوا مصارع الأُمم المكذِّبة السابقة كقوم صالح وهود، كانوا أشدَّ قوَّةً من أهل مكة، وأعظم أجساماً، فقد نحتوا الجبال لبناء القصور الفارهة، وحرثوا الأرض، وحَوَّلُوها إلى مروج خضراء، فعَمَّروا دنياهم أكثر ممَّا عَمَّرَ أهل مكة، وجاءتهم رُسُلُهم بالحُجَجِ القاهرة والمعجزات الباهرة، فكذَّبوهم فدمَّرهم الله تعالى، وما كان الله لِيُدَمَّرَهم بغير ذنب، ولكنَّهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. وهذا السير يشمل الأبدان، وتَتبَّع قصص الأُمم الهالكة بسبب كفرهم.

١٠ - ثم كانت عاقبة أولئك المجرمين أسوأ العواقب وأشدَّها؛ لتكذيبهم بآيات الله سبحانه التي أنزلها على رسله، وكانوا بها يَسْخَرُون.

1 1 - 17 - يُخبر الله تعالى بأنّه هو سبحانه وحده يبدأ بخلق المخلوقات، وأنّه القادر وحده على إعادتها مرَّة أخرى بعد مونها، ثمَّ إليه يرجع جميع الخلق للحساب يوم القيامة. وفي هذا اليوم يكتئب الكفّار، فقد يَئِسُوا من النجاة من العذاب، ولا يملكون حُجَّة ينطقون بها، ولم يكن لهم من الأصنام التي عبدوها شفعاء يشفعون لهم للخلاص من العذاب، وكانوا حينئذ كافرين بآلهتهم التي لم تَقْدِرْ أن تدفع عنهم العذاب.

١٥-١٤ - ويوم تقوم الساعة يفترق المؤمنون عن الكفّار، فأمّا المؤمنون الذين عملوا الصالحات فلهم الجنة، يُكْرَمُون فيها، وهم في سرور دائم.

١٦ - وأمَّا الكفَّارُ الذين كذَّبوا بها أنزل الله تعالى على رسله وبالبعث، فأولئك البعداء عن رحمة الله في العذاب مقيمون، لا يغيبون عنه أبداً.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - توبيخ مَنْ أعرض عن التفكير، لقوله: ﴿ أَوَلَمْ بَنَفَكَرُوا ﴾، فالاستفهام هنا للتوبيخ، ويتفرَّع على هذه الفائدة: الحثُّ على التفكُّر.

- ٧- عَجيبُ صُنْع الله في الإنسان، لقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمٍ ﴾، ويَعْرِفُ ذلك أهل العلوم والطّب.
- ٣- كمال الحكمة لله تعالى؛ فقد جعل كلَّ شيء مقدَّراً منظَّماً ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ, بِعِقْدَادٍ ﴾ [الرعد:٨]،
   والمقدار: يشمل مقدار الكمِّيَّة، والكيفيَّة، والزمنيَّة، والمكانيَّة.
  - ٤- تَفَكُّر الإنسان في آيات الله، في نفسه وفي المخلوقات مِنْ حولِه يزيد إيهانه بالله.
    - ٥- الاستدلال بالمبدأ على المعاد من قوله: ﴿ يَبَّدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾.
      - ٦- لا يجوز التَّحاكُم إلى غير الله.

#### التفسير:

١٧ – ١٨ – فيا أيها العباد، سَبِّحُوا الله تعالى، ونَزِّهُوه عَيَّا لا يليق به، واحْمَدُوه على إنعامه في وقت المغرب والعشاء وفي الفجر والعصر والظهر، وله الثناء كلَّه في السموات السبع والأرضين السبع.

19 - يذكر الله تعالى الدلائل على عَظَمَتِه في خَلْقِه، وكهال قدرته في تدبير شؤونهم في الآيات التسع الآتية: الله وحده يُخرج الشيء الحيَّ من الشيء الميت الذي لا حياة فيه، كإخراج النبات الأخضر من البذر اليابس، وإخراج البذر اليابس من النبات الأخضر، ويُحيي الأرض بإخراج النبات بعد جفافها. ومثلَ إخراج النبات من الأرض تُخْرَجون من القبور.

 ٢٠ ومن دلائل وحدانيته أنْ خَلَقَ أصلكم آدم من تراب، تكاثرتم بعد ذلك بالتوالُدِ، فإذا أنتم بشر كثيرون منتشرون في الأرض.

٢١ - ومن تلك الدلائل أن خلق لكم - أيها الرجال - زوجات من جنسكم؛ لتألفوهُنَّ وتسكنوا إليهنَّ، وجعل بينكم وبينهنَّ عبَّة وشفقة. إنَّ في ذلك التدبير الحكيم لَعلاماتٍ دالَّة على وحدانية الله وقدرته العظيمة لقوم يتفكَّرون في قدرة الله، وعظمته سبحانه.

٢٢ - ومن الأدلَّةِ على عظمة قدرته خَلْقُ السموات السبع بغير عَمَدٍ، وخلق الأرّضين السبع بطبقاتها
 وما فيها من الخيرات، واختلاف اللغات التي تتفاهمون بها، واختلاف ألوانكم التي تتعارفون بها. إنَّ في ذلك الأمر العظيم من الخلق والتنوُّع لَدلائلَ ينتفع بها أهل العلم للتدبُّرِ.

#### الفوائد والاستنباطات:

ا - قدرة الله على خلق الأحياء من المواد الأولية التي أوجدها مع بدء خلقه للكون، وهي موادً ميتة لا روح فيها ولا حياة، وبعد انتزاع الروح من الكائن الحي يعود جسده إلى تلك المواد الأولية التي بدأ خلقه منها. ويُعَدُّ خلق الخلية الحية من عناصر الأرض الميتة أعظم صور إخراج الحي من الميت، وكذلك إعادة بعثها في يوم القيامة. (http://www.islamicmedicine.org/zaghlool/79.htm).

٣- التفكير تنفتح به أبواب كثيرة، يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمته ما لا يحصل له لو لم يفكّر؛ لأنّه خَصَّ الآيات بالقوم الذين يتفكّرون، فدلَّ هذا على أنّه يحصل بالتفكُّر من الاطلّاع على أحكام الله وحُكْمِه ما لا يحصل بالغفلة.

٤ - من حكمة الله فَرْضُ الصلوات الخمس، وجَعْلُها مُقَسَّمَةً على مختلف ساعات اليوم.

على المؤمن أن يُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِ الله وحده وتسبيحه، وأن يشمل ذلك ساعات يومه، مقتدياً في ذلك برسول الله ﷺ الذي كان يذكر الله على كل أحواله.

آياتُ الله الدالّة على وحدانيته مبثوثةٌ في الكون، فكلُّ ما في الكون آيات تَدُلُّ على وحدانية مُبْدِعِها.

﴿ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَنَامُكُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱبْلِغَاۤ وُكُمْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَكِ اِلْقَوْمِ الْمَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِلُ مِن ٱلسّمَاءِ مَاءً فَيُحْي بِهِ يَسْمَعُونَ السّمَاءُ وَيُنَزِلُ مِن ٱلسّمَاءِ مَاءً فَيُحْي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فَي ذَلِكَ لَايَكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِهِ أَن تَقُومَ ٱلسّمَاءُ الْأَرْضُ بِعَدْ مَوْتِها أَإِنَ وَعَاكُمْ دَعُوهً مِن الْأَرْضِ إِذَا أَنسُمْ تَعْرُجُونَ اللَّهُ وَهُو الْمَوْرِ عَلَيْهُ وَلَا أَرْضِ أَلْأَرْضِ إِذَا أَنسُمْ وَهُو الْمَوْرِ وَهُو الْمَرْفِ الْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ فِي السّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْفِ وَهُو الْمَرْفِ وَهُو الْمَرْفِ وَلَا أَرْضُ اللَّهُ الْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْفِ وَالْمَرْفِ وَالْمُونِ وَالْمَرْفِ الْمَاكُونَ اللَّهُ وَلَا الْمَثَلُ ٱلأَعْلَىٰ فِي السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْفِ وَهُو الْمَرْفِئُ وَلَا الْمَاكُونَ اللَّهُ وَلَا أَنْضُ وَهُو الْمَوْنُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَثُلُ ٱلأَعْلَىٰ فِي السّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْمَرْفِ وَهُو الْمَرْفِ وَهُو الْمَرْفِئُ وَلَا الْمَاكُونَ الْمَاكُونِ اللَّهُ وَلَا الْمَاكُونَ وَالْأَرْضِ وَهُو الْمَرْفِئِ وَالْمَالُ الْمَاكُونِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ الْمَاكُونِ وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمَالُ الْمَالَ الْمَاكُونِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمَالُونَ الْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُ

# التفسير:

٣٣ – ومن آيات الله نَوْمُكم في ظلمة الليل، ووقت الظهيرة؛ راحةً لأبدانكم، وجعل لكم النهار لتطلبوا الرزق من فضل الله تعالى. إنَّ في ذلك التدبيرِ الربَّانيِّ لَعلاماتٍ دالَّةٌ على وحدانيته سبحانه لقوم يسمعون الآيات والمواعظ، فينتفعون بها.

٢٤ - ومن آياته أن يُرِيكم - سبحانه - لمعان البرق، فتخافوا من مخاطره، وتطمعوا ببركاته، ويُنزِّل من السحب مطراً تحيا به الأرض بعد جَفافِها. إنَّ في ذلك الفضل الكريم لَعلاماتٍ مشاهَدة لقوم يعقلون عظمة الرازق سبحانه.

٢٥ - ومن آياته قيام السماء بغير عَمَدٍ، واستقرار الأرض، وثبوتهما، فلم تسقط السماء على الأرض، ثمَّ
 إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بالبعث إذا أنتم تخرجون.

٢٦ - ولله سبحانه وحده كلُّ مَنْ في السموات السبع والأرّضين السبع من المخلوقات، كلُّهم مُنقادون
 لأمره سبحانه.

٢٧ - والله سبحانه هو الذي يبدأ الخَلْقَ من العَدَم، ثمَّ يعيده حيًّا بعد الموت؛ للحساب، وإعادته أهون عليه من بدثه، وكلٌ على الله هَيِّن، وله المثل الأعلى في السموات والأرض، وهو أنَّه لا إله إلا هو وحده ليس كمثله شيء، وهو العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير مخلوقاته.

- ١- في الآية (٢٦) دلالة على خضوع الكائنات لربِّها ﷺ.
- ٢- استعمال قياس الأولى، وهو الاستدلال على الشيء الذي يكون أولى من المقيس عليه، يؤخذ هذا من قوله: ﴿ وَهُو اَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ إعادته، فإنّه إذا كان قادراً على الابتداء فهو على الإعادة أقدر من باب أولى.
- ٣- سُنَّةُ الله أنه جَعَلَ الليل للنوم والراحة، والنهار للعمل والسعي، ولابُدَّ للمُسلم أن يُنظِّم حياته وَفْقَها.
  - ٤- لا يَلْتفت لآيات الله في الأنفس والآفاق إلا المؤمنون الذين يتفكرون ويعلمون.

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ مِن شُرَكَآء فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَاللَّهُ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُمْ حَنْ لِكَ نُفَصِلُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ فَأَنتُم فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُمْ حَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ فَكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِينَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُونُوا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِرْمِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴿ اللَّهُمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللْهُ مُنْ اللللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللللْهُ مُنْ مُنْ الللْهُ مُنْ مُنْ اللللْهُ مُنْ الللْه

٢٨ - بَيِّنَ الله لكم مثلاً - أيُّها المشركون - من أنفسكم، هل أَحَدٌ من عبيدكم وإمائكم الأرِقَّاء يشارككم فيها رزقناكم من مال، تخافون هؤلاء الشركاء الأرِقَّاء أن يقاسموكم أموالكم كها تخافون الشركاء الأحرار في القسمة؟ فكيف تَرْضَوْن أن تجعلوا لله شريكاً مِنْ خَلْقِه، وأنتم لا تَرْضَوْن مساواة عبيدكم لكم في المال؟ مثل ذلك البيان نُبيِّن الآيات، ونُوضِّح الأدلة لقوم يعقلون اتِّباع الحق.

٢٩ ليس لهم حُجَّةٌ في إشراكهم بالله تعالى، بل ذلك بمجرَّد هوى النفس بغير علم ولا برهان، فلا
 أحد يستطيع أن يهدي مَنْ أضلَّه الله؛ بسبب تماديه في الكفر، وليس لهم مَنْ يُنْقِذُهم من عذاب الله.

• ٣٠ يأمر الله تعالى النبي ﷺ وأُمَّته بأن يَتَوَجَّهوا إلى طاعة الله تعالى بالاستقامة على دينه، وخَصَّ الله إقامة الوجه؛ لأنَّ إقبال الوجه تَبَعٌ لإقبال القلب، ويترتَّب على الأمرين سَعْيُ البدن. واثبتوا على دين الإسلام، وهو دين الله الذي خلق الناس عليه منذ ولادتهم، فلا تغيير لما فَطَرَ الله عليه العباد، بل الثبات على ذلك الدين ذي الشأن العظيم، والطريق الموصل إلى رضوان الله تعالى، ولكنَّ أكثر العباد لا يعلمون عظمة هذا الدين الحق.

٣١-٣١ وأقيموا وجوهكم للدِّين راجعين إلى الله تعالى، وخافوا الله بطاعته، وأداء الصلاة بأركانها، وشروطها وأوقاتها، واحذروا أن تكونوا من المشركين بعبادة الله غيره، من الذين اختلفوا في دينهم وبَدَّلوه،

فأصبحوا فرقاً. كلُّ فِرْقة بها لديهم من العلوم المخالفة للشرع فَرِحُون، إذ يحكمون لأنفسهم بأنَّهم على الحقّ، وأنَّ غيرهم على الباطل.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- روعة بلاغة القرآن في ضرب الأمثال.
- ٢- اجتمع في هذا الدِّين المبنيِّ على الإخلاص الشَّرْعُ والفطرة: الشَّرْعُ لأنَّه أُمِرَ به، والفطرة لأنَّ النَّاس خُلِقوا وجُبِلوا عليها.
  - ٣- التنبيه على أنَّه لا ينبغي للمؤمنين أن يتفرَّقوا في دينهم، وأنَّ التفرُّق في الدِّين مشابهة للمشركين.
    - ٤- ضَرَبَ الله الأمثال في القرآن؛ لتوضيح الحقائق والمعاني.
    - الكُفَّار مُختلفون مُتَفَرِّقون، وكُلُّ فرقة تَدَّعى أنَّها على الحق.

#### التفسير:

٣٣-٣٣ وإذا أصاب العبادَ شدَّة وبلاء أخلصوا لربِّهم التوحيد، واستغاثوا به تائبين إليه؛ ليرفعَ عنهم البلاء. فإذا استجاب لهم برحمته، فإذا طائفة منهم يشركون بربِّهم فجأة؛ لتكون عاقبة أمرهم الجحود برحمة الله، ثمَّ تَوَعَّدهم سبحانه بقوله: فتمتَّعوا أيها الكفار، فسوف تعلمون مصير جحودكم في نار جهنَّم. ٣٥- يُنكر الله على هؤلاء الجاحدين قائلاً: هل أنزلنا عليهم حُجَّة واضحة على شركهم، أو كتاباً ينطق بصحة شركهم؟!

٣٦-٣٧- وإذا أنعمنا على العباد بالخيرات فرحوا بها، وإن أصابهم بلاء بسبب ارتكابهم المعاصي إذا هم يَيْنَسون من الرحمة فجأة، أولم يعلموا أنَّ الله يُوسِّعُ الرزق لِـمَنْ يشاء من عباده، ويُضَيِّقُه على مَنْ يشاء؟ إنَّ في ذلك التدبير الحكيم لَدلالاتٍ على وحدانيته سبحانه لقوم يُصَدِّقُون بالله ورسله.

٣٨- فأُعْطِ - أيها المؤمن - قريبك حَقَّه من صلة الرحم والبرِّ به، والفقيرَ والمحتاج المنقطع عن بلده ومالِه، من الزكاة والصدقة. ذلك العطاء خير للذين يريدون بعملهم رضوان الله. وأولئك أصحاب الدرجات الرفيعة هم الفائزون في الدنيا بحياة طيبة، وفي الآخرة بجنَّةٍ عالية.

- ١- السيئة لا تضاف إلى الله؛ لأنَّه قال: ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ ﴾، ولم يقل: (وما أصبناهم).
- ٣٦ في الآية (٣٦) إخبار مستقبليٌ يتحدَّث عن طبيعة أكثر النَّاس في الرخاء والشدَّة، فإذا أذاقهم الله نعمة منه من صحَّة وعافية ورخاء فرحوا بذلك فَرَحَ بَطَرٍ وأَشَرٍ، لا فرحَ شكر، وإن أصابهم منه بمرض وفقر وخوف وضيق بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فإنَّهم يَيْنُسون من زوال ذلك.
- - ٤- التَّنبيه على أهمية الإخلاص، وأنَّه كلَّما كان العمل أخلص لله كان أكثر خيراً للفاعل.
- ٥- الفلاح يكون بأمرين: الإخلاص، وفِعْلِ المأمور به، وهذا يُؤْخذ من قوله: ﴿ وَأُولَكِبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾، وهؤلاء المشار إليهم أتوا بالفعل والإخلاص.
  - ٦- الكُفَّار متناقضون في مواقِفِهم، فهُم في الضَّرَّاء يتضرعون إلى الله، وفي السَّرَّاء مُشركون به غَيْرَه.
- ٧- المؤمن مع الله دائمًا، يعبُدُه في السَّراء، ويُخْلِصُ له في الضَّرَّاء، يعرِفُهُ في الرخاء لِيَعرِفَه الله في الشدَّة.
- ٨- المؤمن راضٍ بقدر الله، فيَشكُره عند السَّراء، وبَسْطِ الرزق، ويصبرُ ويَحْمَدُ الله عند الضَّرَّاء،
   وتضييق الرزق.
- ٩- في الآية (٣٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله يُوَسِّع الرزق لِـمَنْ يشاء امتحاناً، هل يشكر أو يكفر؟
   ويضيِّقه على مَنْ يشاء اختباراً، هل يصبر أو يجزع؟.
- ١٠ على المُتَصَدِّق أن يتصدَّق على أقارِبِه وأرحامِه المُحتاجين قبل غيرهم؛ لِيَكونَ له بذلك أجر الصدقة وصِلَةِ الرَّحم.

#### التفسير:

٣٩ - ومَنْ أعطى عَطِيَّة أو هديَّة يريد أن يردَّ عليه الناس أكثر مَّا أهدى لهم، فهذا لا ثواب له عند الله. وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقين طلباً لثواب الله تعالى، فأولئك أصحاب المنزلة العالية هم الذين يضاعف لهم الجزاء.

٤٠ أيخبر سبحانه أنّه وحده المنفرد بخلق العباد، ورِزْقِهم وإماتتهم، وبَعْثهم من القبور، وأنّه ليس أحد من الشركاء التي يَدْعُوها المشركون مَنْ يشارك الله تعالى في شيء من هذه الأشياء، فكيف يُشركون بمَنِ انفرد بهذه الأمور العظيمة مَنْ ليس له تَصَرُّفٌ فيها؟ تَنَزَّه الله، وتَقَدَّس عن شركهم.

ا على المعاصي والضلالة في البرّ والبحر، فنزلت العقوبات بأنواعها كالقَحْطِ والغرق وغيرها بسبب الذنوب التي وقع فيها الناس؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم كي يتوبوا إلى الله، وكان ذلك قبل بعثة النبي ﷺ، فلمّا بُعِث دخل الناس في دين الله أفواجاً، فنَجَوا من العقوبات، وعَمَّت الخيرات.

٤٢ قل - أيُّها الرسول - للمكذّبين برسالتك: سِيروا في البلاد، فانظروا مصير الأُمم الماضية الذين
 دَمَّرْناهم؛ لأنَّ أكثرهم كانوا مشركين بالله تعالى.

٤٣ - يأمر الله تعالى النبي ﷺ وأُمته أن يتوجَّهوا إلى طاعة الله تعالى، ودينه القويم الإسلام، قبل مجيء يوم القيامة الذي لا سبيلَ لرَدِّه، فلا رادً له من أمر الله. في ذلك اليوم يتفرَّقُ العباد إلى الحساب، فريق في الجنة، وفريق في جهنَّم.

٤٤ - ٥٥ - مَنْ كذَّب الله ورسله فعليه إثمُ كُفْرِه، ومن عمل خيراً وأطاع الله فثوابُ ذلك الأنفسهم؛ إذ .
 يهيئون منزلتهم في الجنَّة؛ ليجزي الله المؤمنين الذين يعملون الصالحات ثواباً عظيماً من فضله. إنَّه سبحانه الا يحبُّ الجاحدين بنِعَمِه.

- ١- في الآية (٣٩) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ مَنْ أعطى قرضاً من المال بقصد الربا، وطلب زيادة على ذلك القرض، ليزيد وينمو فإنَّ الله يمحقه ويبطله. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر بأنَّ مَنْ أعطى زكاة وصدقة للمستحقين ابتغاء مرضاة الله وطلباً لثوابه، فإنَّ الله سيقبله، ويضاعفه له أضعافاً كثيرة.
- ٢- تكون مضاعفة الأعمال بحسب الإخلاص؛ لقوله: ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾، فقد رَتَّبَ الله تعالى الإضعاف على إرادة وجه الله.
  - ٣- في الآية (٤٠) إخبار مستقبليٌّ عن الموت، أنَّ كلَّ نفس لها أجل محدود.
- ٤ قُوَّة الإقناع في أسلوب القرآن؛ لأنَّ مِثْلَ هذا التحدِّي في قوله: ﴿ مَـٰ لَمِن شُرَكَا إِكُم مَن يَفْعَلُ مِن نَكُم مِن شَيْءٍ ﴾ هذا أقوى ما يكون في الإقناع، فكلًّ منهم سيكون جوابه: لا، إذن لماذا تعبدونها مع الله؟.
- و الآية (٤١) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ سبب ظهور الفساد في البرِّ والبحر، كالجَدْبِ وكثرة الأمراض
   إنَّما هو المعاصي التي يقترفها البشر. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر بأنَّ الله ﷺ يصيب النَّاس بعقوبة بعض
   أعمالهم التي عملوها في الدُّنيا؛ كي يتوبوا إليه، ويرجعوا عن المعاصي، فتصلح أحوالهم.
- ٣- قال العلماء: شملت الآية الفساد الذي يحدث للبيئة الطبيعية (ماء هواء تربة)، أو ما يُسمَّى بالتلوث الطبيعي، فضلاً عن التلوث الأخلاقي المتمثل في السلوك السبِّع نحو البيئة، وإن قمة الإعجاز في الآية أنها عرضت المشكلة وآثارها في الإنسان، وفي البر والبحر، وكيف يتحمل الإنسان المسؤولية كاملة عما اقترفه من سلوك شائن وجور بحق بيئته عمَّ جعلها غير معطاء وغير صالحة لإعالة ساكنيها من البشر، ومن يشاركهم الحياة فيها من باقي الكائنات؟ (ظهر الفساد في البر والبحر: الكتاب الخامس للمؤتمر الدولي النامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ص ٢١).
- ٧- الناس لا يعاقبون إلا بها كسبوه؛ لقوله: ﴿ يِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾، فيتفرَّع على ذلك أنَّ مَنْ أراد أن تُرفع عنه العقوبة فَلْيَتُبُ إلى الله؛ لأنَّ التَّوبة من أسباب رَفْع العقوبة، وكَسْبِ المثوبة.
  - ٨- أسباب هلاك الأُمم السَّابقة كان بسبب إشراك أكثرهم؛ لقوله: ﴿ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ ﴾.
    - ٩ لا تُقْبَلُ النفقةُ مِنْ صاحبها إلا إذا ابتغى بها وَجْهَ الله، وأخرجها خالصة لله.
      - ١٠ تلويث البيئة وإفسادُها يدخُلُ فيها حرَّمه الله تعالى.
- ١١ على المؤمن أن يتعرَّف على الأصناف الذين يُحبُّهُم الله؛ لِيتَّصِفَ بصفاتهم، ويتعرَّف على الذين لا يُحبُّهُم الله؛ ليبتعد عنهم، ويُخلِّص نَفْسَه من صفاتهم.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ يَ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَّخْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَعُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَا أَهُ وَهُم بِالْبَيْنَتِ فَانْنَقَمْنَا مِن ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا أَوَكَاكُم تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلُ الرِينَ فَفُر بِالْبَيْنَةِ فَا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ ٱلّذِي يُرْسِلُ ٱلرِينَ فَنُشِرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ وَكَاتَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ ٱلّذِي يُرْسِلُ ٱلرِينَ فَنْشُرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ وَكَاتَ عَلَيْهِ مِن خِلَلِهِ وَيَهُمُ وَنَ عَلَيْهِ مِن خِلَلِهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مِن خِلَلِهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَن خَلِيلِهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَن خَلِيلِهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَن خَلْلِهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِن خَلْلِهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَن خَلْلِهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَن عَبَادِهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن عَبْلُهِ مَن عَبْلِهِ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن عَلَيْهُ مِن قَلْلُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَن عَبْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُولَى اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### التفسير:

27 - ومن دلائل قدرته على وحدانيته إرسال الرياح مبشَّر ات، ومُجْلِبات للمطر، ثمَّ الخيرات والثمرات، ولمُخْلِبات للمطر، ثمَّ الخيرات والثمرات، ولينقكم من رحمته بإنزال المطر الذي يُخرج النبات، ولتسير السفن في البحر عند هبوب الرياح بأمر الله تعالى، ولتطلبوا الأرزاق بالتجارة وغيرها، ولكى تشكروا الله بالقول والعمل.

٤٧ وقسماً لقد أرسلنا من قبلك - أيَّها الرسول - رُسُلاً إلى قومهم يهدونهم إلى الحقَّ، فجاؤوهم بالمعجزات العظيمة، فكفر بها أكثرهم، فدمَّرهم الله تعالى عقوبة على تكذيبهم، وكان حقًا ثابتاً أَوْجَبْناه علينا تَفَضُّلاً منَّا على المؤمنين بنَصْرهم على أعدائهم.

43-83- يُبَشِّر الله تعالى البشرية كيف يُنزِّل الغيث عليهم، وذلك بإرساله الرياح التي تُحَرِّك السحاب، الحافلة بالماء وتَسُوقه أمامها، فيجمعه في أعالي الجو، ويجعله قطعاً متفرِّقة أو متصلة، فتشاهد المطر يخرج من بين السحاب، فإذا أصاب به مَنْ يشاء من عباده إذا هم يفرحون، وإن كانوا قبل نزول الغيث لفي يأس وقنوط.

• ٥- فانظر - أيها العبد - إلى آثار الغيث من الثمرات والخيرات، كيف أنَّ الله يجعل الأرض خضراء بعد أن كانت جرداء؟ إنَّ ذلك الله العظيم الشأن الذي قَدَرَ على إحياء هذه الأرض، لمَحيي الموتى، وهو سبحانه على كل شيء من الأشياء قدير لا يعجزه شيء.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ - في الآية (٤٦) إخبار مستقبليٌّ عن أسباب إرسال الله ﷺ للرياح، وذلك لنزول المطر، وجَرَيان السفن في البحر؛ ليشكروا الله على ذلك.

٢- في الآية (٤٧) إخبار مستقبليٌّ وبشارةٌ لعباد الله المؤمنين المتَّبِعين لرسلهم، بالنَّصر على المحذِّبين برسلهم.

- ٣- ظهور الآيات للإنسان سبب لشكر نعمة الله عليه، وهذه تُؤخذ من قوله: ﴿ وَلَمَلَكُرْ تَثَكُّرُونَ ﴾.
  - ٤ المؤمن يُكثِرُ من حميد الله وشُكرِه، اعترافاً منه بفضله وإنعامه، ونِعَمُ الله لا تُحصى.
    - ٥- تحذير المخالفين له جَلَّ وعلا؛ لقوله: ﴿ فَأَننَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾.
- ٦− أوجب الله على نفسه نَصْرَ المؤمنين؛ لقوله: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. وهذا النَّصْرُ لابُدَّ أن يكون؛ لأنَّه أتى بصيغة التعظيم، وما حصل من الانتصارات الخاطفة للكفَّار فهو استدراج من الله ﷺ حتى يتمَّ النَّصْرُ للمؤمنين في النِّهاية. ثمَّ إنَّه لا يدوم هذا النَّصْرِ أبداً، فالعاقبة لابُدَّ أن تكون للمؤمنين.
  - ٧- فضيلة الإيهان، وأنَّه سبب للنَّصر، قال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٨- حكمة الله ﷺ في نزول المطر من أعلى؛ الأنّه إذا نزل من أعلى عَمَّ النّازلَ والمرتفع، خلاف ما لو
   كان يجري في الأرض، فلو كان يجري في الأرض فإنّه يُغْرِقُ النّازل قبل أن يصل إلى العالى.
- ٩- الاستدلال بالمحسوس المنظور على المحسوس المنتظر. المحسوس المنظور ما يَحْصُلُ من حياة الأرض، والمحسوس المنتظر ما يحصل من إحياء الموتى.
- ١٠ الكافر لا يصبر على البلاء، ولا يَثْبُتُ عند المِحْنَة، وهو كَفُورٌ جَحودٌ لنعمة الله، خلاف المؤمن الشاكر عند الرخاء، الصابر عند البلاء.
- ١١ في الآية (٥٠) إخبار مستقبليٌ عن أثر المطر في إحياء الأرض بعد موتها، فإنَّه يُنبتها ويُعْشِبُها، وأنَّ
   الله ﷺ على كلِّ شيء قدير لا يُعجزه شيء، لا في السابق، ولا في الحاضر، ولا في اللاحق.

## التفسير:

١٥ - وقسمًا لئن أرسلنا ريحاً عاصفة مُفْسدة لزروعهم، فرأوها مُصْفَرَّة يابسة من شدَّة الريح، لَظَلُوا
 من بعده مُصِرِّ بن على جحود نعمة الله تعالى.

٥٣-٥٢ فإنَّك - أيُّها الرسول - لا تُسْمِعُ موتى القلوب سماعَ تَدَبُّر، ولا تُسْمِعُ الصَّمَّ دَعْوَتَك إلى الحق إذا انصرفوا معرضين عن السماع والتفهُّم، وما أنت بهادي عمي القلوب من ضلالتهم، وما تُسمع سماع انتفاع إلا مَنْ يُصَدِّق بآياتنا المنزلة ومعجزاتنا المشاهدة، فهم منقادون لأمرنا.

عن ابن عمر رضي الله عنها قال: وقف النبي ﷺ على قَليب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ ثم قال: إنَّهم الآن يسمعون ما أقول». فذُكِرَ لعائشة فقالت: إنَّها قال النبي ﷺ: «إنَّهم الآن لَيعلمون أن الذي كنتُ أقول لهم هو الحق». ثم قرأت: ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْنَى ﴾ حتى قرأت الآية.

(صحيح البخاري ٣٥١ برقم ٣٩٨٠،٣٩٨١ - كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل).

٤٥- الله سبحانه هو الذي خلقكم - أيها البشر - من نطفة، ثمَّ جعل من بعد ضعف الطفولة قوَّة الشباب، ثمَّ جعل من بعد قوَّة الشباب ضعف الكبر وشَيْبَ الهَرَمِ، يخلق الله ما يشاء من الضعف والقوة، وهو العليم بعباده، القادر على ما يشاء.

٥٥- يُنبئ الله تعالى عن حالة المجرمين يوم القيامة بأنَّهم يحلفون إنَّهم ما مكثوا في الدنيا غير مدَّة زمنية قليلة جداً. مثلَ ذلك الحَلْفِ الكاذب كانوا يكذبون في الدنيا في حَلْفِهم.

- ١- في الآية (٥١) إخبار مستقبليٌ عن إصرار الكفَّار على كفرهم حين يُرْسِلُ الله عليهم ريح العذاب.
  - ٢- الكُفَّار يُعطِّلون حواسَّهُم بعَدَم تدبُّرِهم واعتبارهم بها، فكأنَّها غير موجودة.
    - الداعية لا يَيْنَسُ من إعراض المَدْعُوِّين عنه، لأنَّه لم يُقَصِّرْ في دعوتهم.
- 3 1 الدُّنيا قصيرة بالقياس إلى الآخرة، بل هي أقل من الفيمتو وهو جزء صغير جداً من الثانية الزمنية  $\frac{1}{1,000,000,000,000}$

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لِبَثْتُمْ فِي كِنْبِ ٱللّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَكذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَا فَيُوْمِ لِلّهِ يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَا كُنْ وَلَا عُمْ يَايَةِ لِيَقُولَنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوٓ اإِنْ وَلَيْنِ جِنْتَهُم بِعَايَةٍ لِيَقُولَنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوٓ اإِنْ وَلَيْنِ جِنْتَهُم بِعَايَةٍ لِيَقُولَنَ ٱلّذِينَ كَفَرُوٓ اإِنْ وَلَيْنِ جِنْتَهُم بِعَايَةٍ لِيَقُولَنَ ٱلّذِينَ كَفُرُوٓ اإِنْ وَعَدَاللّهِ أَنْ وَعَدَاللّهِ وَلَيْنَ لَا يُوفِقِنُونَ وَلَا عُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ لَاللّهِ عَلَى قُلُوبِ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلّذِينَ لَا يُوفِقِنُونَ لَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلّذِينَ لَا يُوفِقِنُونَ لَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

#### التفسير:

٥٦ - فيَرُدُّ عليهم المؤمنون العلماء: والله لقد لَبِثْتُم فيها كُتِبَ في اللوح المحفوظ إلى يوم بَعْثِكم من القبور، فهذا يوم البعث الذي كنتم تُكَذِّبون به، ولكنكم كنتم لا تعلمون أنَّه حقٌّ واقع.

٥٧ - فيوم القيامة لا ينفع الظالمين أنفسَهم عُذْرُهم فيها أجرموا، ولا يقال لهم: أرْضُوا ربكم بتوبة.

٥٨ - وقسمًا لقد بَيَّنًا للعباد في هذا القرآن الحقَّ، ووضَّحناه لهم من كل مثل؛ ليتبيَّنوا الحقَّ، ويَتَّبعوه، وقسمًا إن جئت أيها الرسول للكفَّار بآية تَدُلُّ على صِدْقك ليقولُنَّ: ما أنتم إلا كاذبون فيها تَدَّعون.

٩٥ - مثل ذلك الطبع على قلوب الكفّار يطبع الله على قلوب الذين حَرَموا أنفسهم من العلم النافع،
 فهم لا يعلمون اتّباع الحق.

٦٠ فاصبر - أيها الرسول - على ما أُمِرْتَ به، وعلى دعوتهم وأذاهم. إنَّ وعد الله بنصرك عليهم حقٌ ثابت، ولا يحملنَّك على الخِفَّة والقلق ما يفعله الكفَّار الذين لا يُصَدِّقون الرسل.

- ١- في الآية (٥٨) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ سبب بيان الله للناس في هذا القرآن من كلِّ مثل هو إقامة الحُجَّة عليهم، وإثبات وحدانيَّة الله جَلَّ وعلا.
- ٢- في الآية (٥٩) إخبار مستقبليٌّ عن طبع الله تعالى على قلوب الذين لم يستفيدوا من مواعظ القرآن
   الكريم.
  - ٣- الكُفَّار جاهلون لا يعلمون، ولذلك يُكَذِّبون بالحق، ويُنكرون الآخرة.
  - ٤- ذَكَرَ الله أمثالاً مُتَعَدِّدةً في القرآن، ولا يعقِلُها ويَعِيها إلا المؤمنون العالمون.
- ٥- لا يَفْقِدُ المؤمنُ يَقينَه بتحقيق وَعْدِ الله، ولا ثِقَتَه بنَصْرِ الله، مها طالت الطريق، واشتد الأذى، وازداد استخفاف الأعداء وبَطْشُهُم.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- بيان حقيقة الحكمة وفضلها.
- ٢- بيان الدلائل الباهرة على وحدانية الخالق، وعظمته.
  - ٣- بيان أصول الآداب العالية.

# بِنسمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

#### التفسير:

- ١ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن.
- ٢-٤ هذه الآيات ذات المقام العظيم آيات القرآن الحكيم بأحكامه ومواعظه، هدايةً للعباد إلى طريق الرشاد، ورحمةً للذين يُحْسنون بالأقوال والأعمال، الذين يجافظون على أداء الصلاة بأوقاتها وشروطها ويُعطون الزكاة للمستحقين، وهم يعتقدون اعتقاداً جازماً دائماً بتصديق اليوم الآخر.
- ٥ أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة على نورٍ من ربّهم يُرشدهم إلى الحق، وأولئك أصحاب
   المنازل العالية، هم الفائزون في الدنيا بالحياة الطيبة، وفي الآخرة بالجنّة.
- ٣- ومن العباد مَنْ يستحبُّ ويختار ما يُلهي القلوب عن طاعة الله، عمَّا نهى الله تعالى عنه ورسوله ﷺ؛ ليُضِلَّ عن طريق الهداية إلى طريق الغواية جهلاً بالإثم، ويتَّخذ دين الله سخرية. أولئك البعداء عن الحقِّ لهم عذاب مُذِلِّ في نار جهنم.

أخرج الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً، عن جابر وغيره، في قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَرِج الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً، عن جابر وغيره، في قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَرِيثِ ﴾ قال: هو الغناء والاستهاع له. (وذكر، ابن كثير عن ابن سعود وابن عباس ومكرمة وسعيد بن جبير ومجامد ومكحول).

٧- هذا المقبل على لَـهْوِ الحديث إذا تتلى عليه آيات القرآن أعرض عنها كِبْراً، فلا يأبه بمواعظها، ولا يعبأ بأحكامها، كأنَّه لم يسمعها، كأنَّ في أُذنيه صَمَهاً، فأخبِرْه - أيها الرسول - وأنّذِرْه بعذاب النار الموجع.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ النَّناء على القرآن بهذا الوصف العظيم، وهو ﴿ ٱلْحَكِيمِ ﴾ ، فليس في القرآن خبرٌ أو حُكْمٌ سِيق عَبَثاً، لقوله: ﴿ ٱلْحَكِمِمِ ﴾ لأنَّ العبث ينافي الحكمة.
  - ٢- إنَّ إقامة الصَّلاة من الإحسان؛ لأنَّ ما بعدها بيان لها ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ﴾.
    - ٣- ذَمُّ مَنْ يركَنُ إلى لهو الحديث، وهو ما لا خير فيه.
    - ٤ ذَمُّ كلِّ ما يصدُّ عن سبيل الله؛ لقوله تعالى: ﴿ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.
      - ٥- تحريم الهُزْءِ بآيات الله.
  - ٦- الكُفَّارُ يَحْرِصون على إشغال النَّاس باللهو واللَّعب؛ ليَصُدُّوهم عن الحق.
    - ٧- كلُّ ما أشْغل الإنسان بالباطل هو من اللَّهو المُحَرَّم.

## التفسير:

٩-٨ إنَّ المؤمنين الذين يعملون الصالحات ثوابهم أجر كريم في جَنَّات النعيم، ماكثين فيها أبداً،
 وعد الله ذلك حقّاً لا يُخْلف الميعاد، وهو العزيز في مَلكوته، الحكيم في تدبير عباده.

١٠ - خَلَقَ الله السموات السبع من غير أعمدة ترونها، وألقى في الأرض جبالاً ثابتة؛ لئلاً تضطرب بكم، ونشر فيها أصنافاً كثيرة من الدواب، وأنزلنا من السحاب مطراً، فأنبتنا في الأرض من كل صِنْفِ بهيج المنظر، نافع للبشر.

١١ - هذا الذي تشاهدونه هو خلق الله، فأروني - أيها المشركون - أيَّ شيء خَلَقَتْه آلهتكم التي عبدتموها من دون الله؟ بل هؤلاء المشركون في ضلال واضح بعيد عن الحق.

17 - قسمًا لقد أعطينا العبد الصالح لقهان الحكيم الفقه في الدين، والتوفيق في أقواله وأعهاله، ومن عيون الحكمة، وأمره سبحانه أن يشكر لله نعمه عليه بالقول والفعل، وبَيَّن سبحانه أنَّ نَفْعَ ذلك الشكر يعود لنفس الشاكر. ومَنْ جحد نِعَمَه سبحانه فإنَّ الله غنيٌّ عن شكره، وعن كل شيء، محمود على كل حال.

١٣ - يُبَيِّن الله تعالى وصايا لقهان العظيمة والمواعظ الكريمة - في الآيات السبع التالية - حين خاطب
 ابنه بقوله: يا بُنيً لا تُشْرِكُ بالله أحداً مِنْ خَلْقِه؛ لأنَّ الشرك من أعظم الكبائر.

- ١- خَلْقُ السماء فَوْقَنا، وَرَفْعُها من دون أعمدة نراها، دليل على وحدانية الله وقُوَّتِه وعَظَمَتِه وقُدرَتِه.
  - ٢- الجِبال راسية في باطن الأرض بأبعاد محسوبة؛ ممَّا يُقلِّلُ من اضطراب القارَّات وحَرَكتها.
    - ٣- ينظر: صورة الجبال، كما في الملحق.
    - ٤ بيان نعمة الله سبحانه على لقهان بإعطائه الحكمة.
- ٥- شُكْرُ الله من الحكمة؛ لأنَّ قوله: ﴿ أَنِ اَشَكْرُ ﴾ هذا من تفسير الحكمة، والشكر لله لا شكَّ أنَّه من الحكمة.
  - ٦- الحِكْمَة والمعرفة تقوم على ذِكْر الله وحمده وشُكره، والذي لا يشكُّرُ الله ليس عالماً ولا حكيماً.
- ٧- في الآية (١٢) إخبار مستقبليٌّ عن عاقبة مَنْ يشكر الله، بأنَّ نَفْعَ ذلك الشكر يعود إلى الشاكر نفسه، وأنَّ مَنْ يجحد شُكْرَ الله فإنَّ الله غنيٌّ عن شكره، غير محتاج إليه.
  - ٨- على الأب أن يهتم بتربية أبنائه وتوجيههم ونُصحِهم، وأن يُنَشِّنَهم على العقيدة والعبادة.
- ٩- على الإنسان أن يُحسِنَ لِـمَنْ أحْسَنوا إليه، وأن يَشْكُرَهم على إنْعامِهم وفَضْلِهم، وفي مُقدِّمة هؤلاء الوالدان.

١٤ - ووَصَّينا الإنسان بالإحسان إلى الوالدين وبِرِّهما؛ حَمَلَتْه أُمَّه جنيناً في بطنها، وهي تزداد كلَّ يوم ضعفاً على ضعف، كلَّما كَبِرَ الحَمْلُ إلى وقت الولادة، وفطامه عن الرضاعة في مدَّة تمام عامين، وأمرناه بالشكر لي على نِعَمى، وبالشكر لوالدَيك على جهودهما في التربية، إليَّ المرجع يوم القيامة للحساب.

١٥ - وإن بذلا جهدهما ليحملاك على الشرك في عبادة الله تعالى مماً ليس لك به عِلْمٌ، فلا تُطِعْهما،
 وصاحِبْهما في الحياة الدنيا بالمعروف والإحسان إليهما - ولو كانا مشركيْن - واتَّبعْ طريقَ مَنْ تاب وأخلص
 لله تعالى، ثمَّ إليَّ مصيرُكم، فأخبركم الأخبار العظيمة عن أعمالكم خيرها وشَرِّها في الحياة الدنيا.

١٦ - ثمَّ كَرَّر خطاب الاستعطاف لأنَّه أدْعَى للإجابة: يا بُنيَّ إن كانت الحسنة أو السيئة بوزن حبة خردل - وهي أصغر الحبوب - سواءً وُجِدَتْ في صخرة، أو في أي مكان في السموات السبع، أو في الأرضين السبع، فإنَّ الله يأتي بها يوم القيامة وبحاسِبُ عليها. إنَّ الله لطيف بعباده، خبير بأحوالهم.

١٧ - يا بُنيَّ أقم الصلاة بأوقاتها وشروطها، وأُمُرْ الناس بطاعة الله تعالى، والمُهَم عن المعاصي بحكمة، واصبر على ما يصيبك من الناس حين تدعوهم لذلك. إنَّ ذلك الصبر له شأن عظيم، وهو من الأمور التي ينبغي الحرصُ عليها، والتمسُّك بها.

١٨ - ولا ثُمِلْ خَدَّكَ للناس كِبْراً عليهم، ولا تَمَشِ في الأرض مُعْجباً بنفسك؛ لأنَّ الله تعالى يكره المتكبِّر الذي يرى العظمة لنفسه.

١٩ - وتواضَعْ في مشيتك، واخفِضْ من صوتك. إنَّ أقبح الأصوات لَصوت الحمير حقًّا.

- ١ طاعةُ الوالدين مُقيَّدةٌ بعدم معصية الله، لأنَّه لا طاعة لِمَخلوق في معصية الخالق.
  - ٢- وجوب مُصاحبة الوالدين في الدُّنيا بالمعروف، حتى لو كانا كافِرَيْن.
- ٣- التحذير والتَّخويف من المخالفة؛ لأنَّ قوله: ﴿إِلَّ ٱلْمَصِيرُ ﴾ يعني: سأحاسبك أيُّها الإنسان.
- ٤- قال الشيخ ابن عثيمين: «بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم؛ لقوله: ﴿ فَأُنْيَتُكُم ﴾، ولم
   يَقُلْ: فأجازيكم، وذلك أنّه قد يُنبّاً الإنسان أحياناً بها عمل، ثمّ يُغفر له، فذكر الله الإنباء؛ لأنّه مؤكّد، أمّا
   المجازاة فإنّ الله تعالى قد يغفر عن المذنب بذنوبه». (نفسر القرآن الكريم ٧/١٩٨).
- ٥ يقول العلماء: إنَّ غاز الخردل المحضر كيميائياً ليس بنبات بل هو نتاج لعملية كيميائية معقدة تحضر مختبرياً، وهو مهم جداً في الصناعات الكيميائية سِلْماً وحرباً. (إعجاز القرآن الكريم في الكيمياء: ص٧).
  - ٦- أهَمّية الصّلاة في حياة المؤمنين؛ إذ بدأ بها.
  - ٧- ذَمُّ هاتين الخصلتين: تصعير الخَدِّ للنَّاس تكبُّراً وتعاظُمّاً، والمشي في الأرض مرحاً.
- ٨- رَفْعُ الصَّوتِ في غير محلِّه مُحَرَّم؛ لقوله: ﴿إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَضَوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَيدِ ﴾، فإنَّ هذا التشبيه يقتضي التنفير منه.
  - ٩- على المسلم أن يحرص على القيام بواجبه تجاه إخوانه: بأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر.
    - ١٠ الصَّبْرُ على ما يُصيب المسلم خُلُقٌ عظيم، وزادٌ كبير له؛ ليستمرَّ على القيام بدَعْوَيه.
      - ١١ المُتكبِّر المُختال الفخور المُتعالي، مكروه عند الناس، بغيض عند الله.
    - ١٢ المشيَّةُ الْحَيِّدَةُ هِيَ المتوسطة المقتصدة المتوازنة، من دون بُطْءٍ مُتَثاقل، ولا إسراع مُتلاحق.
- 17 تلمح الآية إلى أخطار التلوث البيئي بالضجيج، فقد ثبت بالقياس أن شدة صوت نهيق الحمار تتجاوز مئة ديسيبل، وأن كثرة التعرض لهذا الصوت قد يصيب الإنسان بالعديد من الأمراض، ولذلك يجب أن تخصص لها أماكن بعيدة عن سكن الإنسان. (آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ٢٩٨-٣١٢).

﴿ اَلَمْ تَرُواْ أَنَّ اللّهَ سَخَرَلَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَهِرةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرٍ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَبَدْنَا عَلَيْهِ وَهُو مُحْمِدًا أَوْلَوْكَ اللّهُ عَلِيلًا اللّهُ عَلِيمُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلِيكُ مُنْ مَلْ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ إِلَيْ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّه

## التفسير:

• ٢-١٠- ألم تُبْصِروا - أيّها العباد - أنَّ الله تعالى سَخَّر لكم ما في السموات من الشمس والقمر والنجوم، وما في الأرض من الحيوانات والنباتات والأنهار وغيرها، وأسبغ عليكم بنعمه الظاهرة المرئية، والنباطنة في العقول. وبعض الناس مَنْ يجادل في توحيد الله بغير حُجَّة وبيان، ولا كتاب مُنزَّل من عند الله تعالى في غاية الوضوح. وإذا قيل لهؤلاء الغافلين: اتَّبِعُوا ما أنزل الله تعالى على رسوله من القرآن، قالوا: لا نتبع ذلك، بل نسير على طريقة آبائنا في عبادة الأصنام والأوثان. فأنكر الله تعالى عليهم، ووَبَّخهم: أيتبعونهم، ولو دعاهم الشيطان إلى عذاب النار الملتهبة؟

٢٢ - ومن يُخْلِصْ في عبادته لله تعالى وهو محسن في أقواله وأفعاله، فقد استمسك بالإيهان والإسلام.
 وإلى الله تعالى مصير الأمور كلها للحساب عليها.

٣٣ - ٢٤ - ومَنْ جحد بالله تعالى - أيها الرسول - فلا يحزنك جُحودُه، إلينا مصيرهم يوم القيامة، فنخبرهم إخباراً مؤكداً عن جرائمهم كلها. إنَّ الله تعالى عليم بها تُخفي القلوب من خير وشر، نُمَتَّعُهم قليلاً في الحياة الدنيا العاجلة، ثمَّ نُلْجِئُهم إلى عذاب النَّار الشديد الموجع.

٢٥ وقسماً إن سَأَلْتَ - أيّها النبي - هؤلاء المشركين: مَنْ خلق السموات السبع والأرّضين السبع؟
 قسماً سيقولون: الله. قل لهم: الحمد لله على ظهور الحُجّة من اعترافكم. بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق، فيتَبِعُونه.

- ١ في الآية (٢٠) إخبارٌ مستقبليٌّ عن جدال بعض الكفَّار في وحدانيَّة الخالق سبحانه بغير دليل ولا برهان.
- ٢- قال الشيخ ابن عثيمين: «جواز استخدام ما في هذا الكون في السّموات والأرض لمصالحنا؛ لأنّه مُسَخّر لنا، فإذا كان مُسَخّراً فلنا أن ننتفع به بها أحَلَّ الله لنا». (تفسير القرآن الكريم ٧/٢١٦)
- ٣- ذَمُّ الجدل بغير برهان؛ لقوله: ﴿ يِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ﴾، وينبغي للمجادل أن يكون له
   دليل من العقل أو من النقل؛ لقوله: ﴿ يِغَيْرِ عِلْمِ ﴾.
- ٤ في الآية (٢١) إخبار مستقبليٌّ عن رَدِّ المجادلين في توحيد الله إذا قيل لهم: اتَّبعوا ما أنزل الله على نبيَّه محمَّداً ﷺ فإنَّهم سيُصِرُّون على الشرك.
- ٥- كلُّ شيء يوجب العقوبة، فهو من تلبية طلب الشيطان؛ لقوله: ﴿ أُولَوْ كَانَ اَلشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾.
   عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾.
- ٦- في الآية (٢٢) إخبارٌ مستقبليٌّ عن حال مَنْ أخلص في عبادته وقَصْدهِ إلى الله تعالى، وهو محسن في أقواله ومتقنٌ لأعمالِه، فإنَّه قد أخذ بأوثق سبب مُوصِل إلى رضوان الله وجَنَّته.
- ٧- الإشارة إلى أنَّه ينبغي لِـمَنْ أسلم وجهه إلى الله وهو محسن أن يصبر؛ لأنَّ العاقبة له، فلا يتعَجَّلُ،
   أو يستبعد الفرج، أو يستبعد النصر.
  - ٨- ينبغي للإنسان مراقبةُ الله على دائمًا؛ لقوله: ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُوبِ ﴾.
- ٩- التمتُّع في الدُّنيا قليل في زمنه ونوعه. أمَّا زمنه فظاهر ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَر يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَهَارِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وأمَّا نوعه فقد قال النبيُّ ﷺ: "لَـمَوْضِعُ سوط أحدكم في الجنَّة خبرٌ من الدُّنيا وما فها».
  - ١٠ خَلَقَ الله السموات والأرض مُسَخَّرَةً لبني آدم، وخَلَقَ بني آدم لِيَعبدوه وحدَه.
  - ١١ نِعَمُ الله على الناس لا تُحْصى، منها الظَّاهرة ومنها الباطنة، ويجب عليهم أن يشكروه عليها.
    - ١٢ الكافر يُجادل بالباطل، ويُشرك به، ولا يَجِدُ دليلاً نقليًّا أو عقليًّا يعتمد عليه.
  - ١٣ على الإنسان أن يَتَّبع الحقَّ، مهم كان قائله، وأن يرفض كُلَّ ما يتعارض معه، مهم كان صاحبه.

﴿ يِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ هُو الْغَنِيُّ الْحَيدُ ﴿ وَلَوْ أَنَما فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَتُمُ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّهِ إِنَّ اللّه عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمُ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللّهِ إِنَّ اللّه عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ اللّه سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ مَن اللّهَ يَولِجُ النّهَ يُولِجُ النّهَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللّ

## التفسير:

٢٦ ش تعالى ملكوت ما في السموات السبع والأرضين السبع. إنَّ الله هو الغني عن غيره، المحمود في الدنيا والآخرة.

٢٧ - ولو تَحَوَّلَتْ كلُّ أشجار الأرض أقلاماً، وصارت مياه البحار مِداداً، فكُتبت بها كلمات الله، لَفَنِيَتْ
 تلك الأقلام، وانتهت البحار، ولم تنته كلمات الله تعالى الدَّالة على سَعَةٍ عِلْمِه. إنَّ الله عزيز في ملكوته لا يعجزه شيء، حكيم في تدبير خلقه.

٢٨ ما خَلْقُكم أيُّها العباد، ولا بعثكم يوم القيامة، إلا كخَلْقِ نفس واحدة وبعثها. إنَّ الله سميع
 للأقوال، بصير بالأحوال.

٢٩ أَمْ تَرَ - أَيُّهَا الإنسان - أنَّ الله تعالى يُدْخِلُ كلَّا من الليل والنهار في الآخر، فيزيد في أحدهما وينقص من الآخر، وسَخَّر الشمس والقمر منافع للعباد، فكلُّ منهما يجري في فَلَكِه إلى وقت يوم القيامة، وأنَّ الله تعالى بكل ما تعملون من الأفعال والأقوال ذو خبرة شاملة كاملة؟

٣٠ - ذلك المُشاهَدُ من آيتي الليل والنهار اللَّتين لا تغادران حياة العباد؛ لتؤمنوا، وتتيقَّنوا بأنَّ الله تعالى هو الإله الحق الذي يجب أن يُعبد وحده، وأنَّ كلَّ ما يَعْبُدُ العباد من الأوثان والأصنام باطل لا حقيقة له، وأنَّه سبحانه هو العليُّ بذاته فوق جميع مخلوقاته، الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته.

### الفوائد والاستنباطات:

الكُفّار يعترفون بوجود الله، وأنّه الخالق لكل شيء، وما يتردّدون فيه هو توحيد الله، ولهذا يُشْرِكُون به غيره من المخلوقين.

٢- الواحِدُ والجَماعةُ والقليلُ سواء عند الله، الأنَّه يقول للشيء: كُنْ، فَيَكون.

٣- يَجِبُ وصف الله بكل كمال، وأن نُسَمَيَه سبحانه بها سمّى نفسَه من الأسهاء الحُسنى، فهو عزيزٌ
 حكيمٌ، سميعٌ بصيرٌ، غنيٌّ حميدٌ.

- ٤- يقول العلماء: ترشد الآية إلى أحد الاستخدامات الهامة للنبات وهي صناعة الأقلام. ومن قديم الزمان والإنسان يستخدم النبات في هذه المهمة، وقد دَلَّته خبرته على أفضل أنواع النباتات المستخدمة في ذلك وهو نبات الغاب (البوص)، وحديثاً يصنع من أخشاب القلم الرصاص. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: الدكتور السيد عبد الستار المليجي ص ٢٧٩).
  - حاقُبُ الليل والنهارمن آيات الله، وعلى المؤمن أن يَلْتَفِتَ لها، ويُفيد منها.
  - تَظَّمَ الله حَرَكَة الشمس والقمر والأرض والنجوم، وقَدَّرها تَقْديراً، وجَعَلَها تسير بدِقَّةٍ مُتناهيةٍ.
    - ٧- ينظر: مخطط جريان الشمس والقمر، كما في الملحق.

﴿ اَلْمَرَ أَنَّ اَلْفُلُكَ يَحْرِي فِ الْبَحْرِينِعْمَتِ اللّهِ لِيُرِيكُو مِنْ اَلِنَهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِكُلِ صَبَّارٍ شَكُورِ اللهِ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوَجُ كَالظُّلُلِ دَعَوُا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَعَنْهُم إِلَى الْبَرِ فَينْهُم مَّعْرَبُ وَالْجَارِكُ فَوْرِ اللّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَعَنْهُم وَاخْشَوْا يَوْمَا لَا يَجْزِي مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَنِهُم اللّهُ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورِ اللّهُ يَعَايُّهُا النَّاسُ انَقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمَا لَا يَجْزِي مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْمَدُ بِعَايَدُهُم الْمَعْودُ وَاللّهِ فَي مَا يَعْمَلُوهُ اللّهُ عَنْ وَالِدِهِ مَسَيْعًا إِن وَعْدَ اللّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ مِاللّهُ الْفَيْتَ وَيَعْدُ مُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْدُهُ وَكُلْ يَعْدُونُ اللّهُ عَلَا تَعْدُورُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عِندَهُ وَيُعْرَفِكُم السّاعَةِ وَيُعْزَلُكُ الْفَيْتَ وَيَعْدُمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا وَلَا يَعْدُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا وَلَا يَعْدُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فِي الْأَوْلُولُ اللّهُ عَلِيمُ خَوْمِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣١- ألم تنظر - يا عبد الله - أنَّ السفن تسير في البحر بلُطْفِ الله ورحمته؛ ليريَكم سبحانه من عظيم آياته وعجائب قدرته؟ إنَّ في ذلك الأمر العظيم لَعلاماتٍ تَدُلُّ على وحدانيته سبحانه لكلِّ صَبَّار على طاعة الله، شكور على نِعَمِه العظيمة.

٣٢- وإذا هاجت أمواج البحر عند ركوب المشركين السفن، وغَطَّاهم الموج العالي كالجبال والغَمام أَخْلَصُوا دعاءهم لله تعالى، واستغاثوا به سبحانه، فلمَّا أنقذهم إلى البرِّ صاروا فريقين، أحدهما: لم يشكر الله تعالى على وجه الكمال، والآخر: رَجَعَ إلى كفره، وما يُكذِّب بآيات الله تعالى إلا كل غَدَّار خائن شديد الجحود لفضل الله تعالى عليه.

٣٣ - يأمر الله تعالى البشر بطاعته، واتباع أَمْرِه، والخوف من يوم القيامة للحساب، حين لا يُغْني كلُّ والد عن ولده، ولا ينفع ولدٌ والده بشيء، وحَذَّرهم سبحانه من الانخداع بالدنيا وملذَّاتها، ومن خداع شياطين الإنس والجن ومَكْرهم للبعد عن الإيهان بالله تعالى.

٣٤ - إنَّ الله وحدَه عنده عِلْمُ وقت قيام الساعة، وهو الذي يُنَزِّل المطر بأمره، ويعلم ما تحمل أرحام الإناث من الأجِنَّة وأحوالها، ويعلم ما تَكْسِبُه كلُّ نفس في غَدِها، وما تعلم كلُّ نفس بأيِّ مكان تموت، بل الله تعالى هو المتفرِّد بهذا العلم. إنَّه سبحانه عليم بكل شيء، خبير بأحوال النفوس.

 وَلَدَتِ المرأة رَبَّتها فذاك من أشراطها، وإذا كان الحُفاة العُراة رُؤوسَ الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهنَّ إلا الله ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾. ثم انصرف الرجلُ، فقال: ويُعلمهنَّ إلا الله ﴿ إِنَّ اللهُ عَرُوا شيئاً، فقال: هذا جبريل جاء لِيُعَلِّمَ الناس دينهم.

(صحيح البخاري ٨/ ٣٧٣ - كتاب التفسير - سورة لقهان، (الآية) برقم٤٧٧٧. وصحيح مسلم ١/ ٣٩-٤٠ برقم ١٠-١٠ كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان).

- ١ في الآية (٣١) إخبار مستقبليٌّ عن الحكمة في جَرَيان السفن في البحر بأمر الله، وذلك ليُرِي عباده من عِبَره وحُجَجه عليهم.
  - ٢- يُري اللهُ الناسَ آياتِه، من خلال نِعَمِه وعَطاياه ورحمته، لكن لا يَلْتفت لها إلا المؤمن.
  - ٣- على المؤمن أن يجمع بين الأمرين المتقابلين: الصَّبر على الشِّدَّة، والشُّكر على النَّعمة.
    - ٤- الكافر لا يعرف الله إلا عند الشَّدَّة، وهو ينقُض عَهْدَه مع الله عند الرَّخاء.
- ٥- في الآية (٣٢) إخبار مستقبليٌّ عن حال المشركين فيها إذا ركبوا السفن، وعَلَتْهم الأمواج من حولهم كالسُّحُب، فإنَّهم يصابون بالخوف، فيفزعون إلى الله، ويُخْلِصُون الدعاء له، وإذا نَجَّاهم إلى البرِّ فمنهم مَنْ لم يشكر الله على وجه الكهال، ومنهم كافر بنعمة الله جاحد لها.
  - ٦- عَدمُ الانخداع والاغترار بالحياة الدنيا وزينتها، لأنَّها تُنسى الآخرة.
  - ٧- الحَذَرُ من الشَّيطان ووساوسه وتزيينه؛ لأنَّه لا يَعِدُ النَّاس إلا غروراً.
  - ٨- مها بَلَغَ الإنسانُ من العِلم فإنَّ عِلْمَه لا يكاد يُذْكَرُ أمام ما يَجهَلُه، ويُخفيه الله عنه.
- ٩- في الآية (٣٤) إخبارٌ مستقبليٌّ بأنَّ الله وحده يعلم ما في أرحام الإناث. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر،
   وهو أنَّ الله وحده يعلم ما تكسبه كلُّ نفسٍ في غدها. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر: وهو أنَّ الله وحده يعلم بأيٌّ أرض تموت الأنفس.

النزول: مكية.

# الفضائل:

عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي الله كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وكان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿ الْمَرَ اللهُ الل

#### المقاصد:

- ١ بيان عظمة الخالق في بدء خلق الكون ونهايته.
  - ٢- تقرير أصول الإيهان.
  - ٣- الردُّ على شبهات المشركين.
  - ٤- التحذير من خطر المنافقين.

## بنسيم آللَهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ

﴿ الْعَرْ اللّهُ الْمَا اللّهُ الْمَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### التفسير:

١ - تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز القرآن.

٢ - هذا القرآن العظيم نزل حقًّا بالتدرُّج، لا شكَّ فيه من ربِّ الخلائق.

٣- بل أيقول المشركون: اختلق محمَّدٌ القرآن؟ لقد كذبوا في زعمهم، بل هو القول الحقُّ، والكلام الصدق المنزَّل من ربِّك؛ لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا أيها الرسول؛ لكي يهتدوا إلى اتباع الحق.

٤- يُخبر الله تعالى عن كمال قدرته بخَلْقِه السموات السبع والأرّضين السبع في ستة أيام، ثمَّ استوى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وسَقْفُها، استواءً يليق بجلاله سبحانه. ليس لكم - أيُّها العباد - من وليٌّ غير الله، ولا شفيع يشفع لكم عند الله تعالى إلا بإذنه، أفلا تتدبَّرون اتَّباع الحق؟

٥- يُدَبِّر سبحانه أَمْرَ الحلائق من السهاء إلى الأرض، ثمَّ تُرفع أعهال العباد في يوم. ومقدار ذلك اليوم
 في الصعود والنزول إلى الأرض ألف سنة عمَّا تَعُدُّون من أيامكم.

٣-٩- ذلك الخالق العظيم عالم بكلِّ ما غاب عن الخلق، وبها تشهده الأبصار، العزيز في ملكوته، الرحيم بمخلوقاته، الذي أحسن وأتقن خَلْقَ كلِّ شيء، وبدأ خلق آدم الطَّيِّة من طين، ثمَّ جَعَلَ ذريَّته متناسلة من نطفة ماء ضعيف وهو المنيُّ، ثمَّ أتمَّ خَلْقَ الإنسان، ونفخ فيه من روحه بعد مُضِيِّ أربعة أشهر بإرسال المَلكِ له لينفخ فيه الروح، وجعل لكم - أيُّها الناس - السمع لتسمعوا به الأصوات، وجعل البصر لتُبْصِرُوا به الأشياء، وجعل القلوب لتعقلوا بها. ومع هذه النَّعَمِ فشُكْرُكم لله تعالى بالقول والعمل قليل.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- في الآية (٥) إخبار مستقبليٌّ عن تدبير الله تعالى أمور الخلق من السَّماء.
- ٢ في الآية (٧) كلَّ مخلوق خُلِقَ وَفْقَ ما يناسب حاله. ووجه الدَّلالة من الآية: أنَّه لو لم يكن الأمر
   كذلك لما كان إحسان خلقه.
  - ٣- تكذيب نظريَّة داروين وفيها: أنَّ الخلق نشأ بالتطوُّر.
  - ٤ اللهُ يُدَبِّرُ الأمْرَ على الأرض، ويُنظِّم حياة الناس، ويُحاسِبُهُم يوم القيامة.
- ٥- في الآية (٩) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الإنسان رغم إتمام الله لَخَلْقِه وإبداعه له، وإحسان خِلْقَتِه، فإنَّ الإنسان قليلاً مايشكر ربَّه على ما أنعم به عليه.

١٠ عظامنا ولحومنا مختلطة بتراب المعث: إذا هلكنا وصارت عظامنا ولحومنا مختلطة بتراب الأرض، أنبعث خلقاً جديداً؟ بل أمْرُهم لم يقتصر على السخرية، وإنَّها بلغوا التكذيب بلقاء الله تعالى.

11 - فردً الله عليهم: قل أثبها الرسول: سوف يَتَوَفَّاكم ملك الموت الذي وُكِّل بقبض أرواحكم، ثمَّ مصيركم إلى ربِّكم؛ ليعاقِبَكم على كفركم. قال الشيخ الشنقيطي: "ظاهر هذه الآية الكريمة أنَّ الذي يقبض أرواح الناس مَلَكٌ واحد معين، وقد بَيَّنَ تعالى في آياتٍ أخرَ أنَّ الناس تتوفَّاهم ملائكة لا مَلَكٌ واحد، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِي آنفُسِهِم قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الأَرْضُ قَالُواْ أَلْمَ وَاحد، كقوله تعالى: ﴿ وَقُوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ إِذَا لَيْنَ ثَوَفَتُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ إِذَا تَوَافَ الْمَلْتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبُرَهُمْ ﴾ [عمد: ٢٧]».

١٢ - ثمَّ بَيَّنَ سبحانه حالهم يوم القيامة حين يقفون بالقرب من النار مُنكِّسِين رؤوسَهم إلى أسفلَ من الخزْي والذلَّة يستغيثون: يا ربَّنا أبْصَرْنا فضائحنا، وسَمِعْنا الحقَّ وعَرَفناه، فارجِعْنا إلى الحياة الدنيا لنعمل بطاعتك، إنَّنا مُصَدِّقون تصديقاً جازماً بوحدانيتك.

لقد بَيَّنَ الله عَلَى أَنهم لو أرجعهم الله تعالى إلى ما طلبوا لَكذَّبوا، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذَ وُقِفُواْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أَنهُم الله عَلَى الله عَلَى أَنْ الله عَلَى أَنْ الله عَلَى الله عَ

١٣ - ولو شئنا هداية العباد جميعاً لهديناهم، ولكن وَجَبَ وثبت ثبوتاً لا تبديل فيه: لأملأنَّ نار جهنَّم من عصاة الجنِّ والإنس أجمعين.

١٤ - ثمَّ يُوَبِّخ الله تعالى المشركين المعذَّبين بالنار: ذوقوا عذاب النار؛ بسبب نسيانكم لقاء الله في هذا اليوم.
 اليوم. إنَّنا تَرَكْناكم اليوم في النار تمكثون فيها أبداً بسبب جرائمكم.

- ١ في الآية (١١) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ مَلَكَ الموت هو الموكَّل بقبض الأرواح إذا انتهت الآجال، ولن تتأخر لحظة واحدة.
  - ٢- الموعظة الكبرى بزيارة ملك الموت العظمى.
- ٣− بيان فظاعة ما يحلُّ بالكافرين يوم القيامة، من قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾، والمقدَّر جوابها: لَرأيت أمراً فظيعاً؛ لأنَّ هؤلاء المجرمين المستكبرين في الدُّنيا، الرَّافعين لرؤوسِهم، ستكون حالهم في يوم القيامة على العكس من ذلك؛ لقوله: ﴿ نَاكِسُوا رُمُوسِهِمْ ﴾.
  - ٤- عُقول الكُفَّار ضَيِّقةٌ؛ ولهذا يستبعدون البَعْث والحياة بعد أن كانوا تُراباً.

﴿ إِنَّمَا يُوْمِنُ إِنَا يَلْكِ اِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُوا سُجَدًا وَسَبَعُوا بِحَمْدِرَيِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمِرُونَ

﴿ إِنَّمَا يُوَمِنُ إِنَا يَكُمِ فَي الْمَصَاحِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مّا أُخْوِيَهُمْ عَنِ الْمَصَاحِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمّا كَمَن كَاكَ فَاسِقًا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مّا أُخْوِي هُمُ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْمَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ النَّالَةُ كُلُمَا أَلَادُوا الصَّكِلِحُتِ فَلَهُمْ جَنَنْتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُمْ وَمُوا فَمَا وَمِيلُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُمْ وَمُوا فَمَا أَلَا الصَّكِلِحُتِ فَلَهُمْ جَنَنْتُ الْمَأُونَ يُمْ اللَّهُمْ وَمُوا فَمَا أَلَا الصَّكِلِحُتِ فَلَهُمْ جَنَنْتُ الْمَأْوَى نُرُكُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُمْ وَمُوا عَذَابَ النَّالِ وَمُنا اللَّهُمْ وَمُوا عَذَابَ النَّالِ كُمْ وَلَمْ اللَّهُمْ وَمُوا عَذَابَ النَّالِ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُمُ وَمُوا عَذَابَ النَّالِ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُمْ وَمُوا عَذَابَ النَّالِ وَمُنْ الْمُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا الْمَعْمُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مِمَّن وُكُولَ مِنَا يُعْرَافِهُمْ عَنْ مَنْ الْمُعْرِمِينَ مُنْ اللَّهُ مُعْمَلُونَ اللَّهُمُ مُن وَاللَّهُ مُلْكُولًا عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ مِمْ وَلَا عَلَيْكُمْ وَاللَّهُمْ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُلِّكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عن أنس بن مالك على أن هذه الآية ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تُدعى العَتَمَة. (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (السنن ٥/ ٣٤٦ برقم ٣١٩٦ كتاب التفسير، باب سورة السجدة)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي).

### التفسير:

إنَّما يؤمن بآيات القرآن العظيم الذين إذا وُعِظُوا بها استجابوا لها، وخَرُّوا ساجدين لله وحده، مُسَبِّحين الله بحمده، وهم لا يستكبرون عن طاعة الله، تَتَنَحَّى جُنوبُهم عن فرش النوم للتهجُّد في صلاة الليل، يدعون ربَّهم خوفاً من عذابه، وطمعاً في ثوابه، ومماً أعطيناهم من الرزق ينفقون في وجوه البرِّ.

١٧ - فلا يعلم أحد من الخلق ما يتفضَّل الله به عليهم من النعيم، ممَّا لا عينٌ رأت، ولا أُذُنَّ سمعت،
 ولا خطر على قلب بشر، ثواباً لما قَدَّموه من الأعمال الصالحة.

عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: «قال الله تبارك وتعالى: أعدَدْتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر». قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِى لَمُهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾. (صحيح البخاري ٨/ ٣٧٠ - كتاب التفسير - سورة السجدة، باب (الآية) برقم ٢٧٧٩. وصحيح مسلم ٤/ ٢٧٤ برقم ٢٨٧٤ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها).

١٨ - أَفْمَنْ كَانَ فِي الحِياة الدنيا مُصَدِّقاً بالله مُطيعاً له، كمَنْ كان خارجاً عن طاعة الله؟ لا يستوون في الحساب بالثواب أو العقاب.

١٩ - أمَّا الذين صَدَّقوا بالله، وعملوا الأعمال الصالحة، فجزاؤهم الجنَّات العالية عند شجرة سِدْرَةِ
 المنتهى ذات الثمار والأوراق، يأوون إليها؛ تكريماً دائماً بسبب ما قَدَّمُوا من أعمال البر.

٢٠ وأمًّا الذين خالفوا أمر الله تعالى فمصيرهم نار جهنَّم، كلم حاولوا أن يهربوا منها أُعيدوا فيها،
 ويُقال لهم - إهانة وتوبيخاً -: ذوقوا عذاب النَّار الذي كنتم تُكَذِّبون به، وتسخرون منه.

٢١ - وقسماً مُؤَكَّداً سنذيقهم العذاب الأقرب في الحياة الدنيا من المصائب، قبل العذاب الأعظم يوم
 القيامة، لعلَّهم يتوبون عن الكفر والمعاصى.

٢٢ - ولا أحدَ أشدُ ظلماً لنفسه ممَّنْ وُعِظَ بآيات القرآن والكون، ثمَّ ترك الإيهان بها. إنَّنا من هؤلاء
 الذين كفروا بهذه الآيات منتقمون بالعذاب الموجع.

- ١- من صفات المؤمنين إذا وُعِظُوا بآيات القرآن، أو تُلِيَتْ عليهم سجدوا لربُّهم خاشعين مطيعين.
  - ٧- على المؤمن أن يخضع لله، ولا يكون من المستكبرين.
  - ٣- فضيلة قيام الليل؛ لأنَّ الله تعالى ذَكرَه في سياق المدح ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِع ﴾.
    - ٤ المؤمن خير من الفاسق، ولو أنَّ الفاسق أعظمُ جاهاً في الدُّنيا عند الخلق.
- ٥ الإيهان لا يتم للا بالعمل الصالح؛ لقوله: ﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَدْتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَاْوَىٰ ﴾ فلا يكفى عجرَّدُ العقيدة، بل لابُدَّ من عمل صالح.
  - ٦- أهل النَّار مُجِعَ لهم بين العذاب الجسمي والعذاب النفسي بالتوبيخ.
  - ٧- الله عادل في انتقامه من الكُفَّار؛ لأنَّه يعاقبهم على ذنوبهم، ويُوقع بهم نتائج جرائمهم.
    - ٨- الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها إجرام؛ لقوله: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاآبِةٍ وَحَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ اللهُ وَجَعَلْنَا مُولِيَا مِنْهُمْ آبِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَالِمَتِنَا يُوقِنُونَ اللهِ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيما كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكَ نَا مِن قَبِلِهِم مِن بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيما كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ أَوْلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبِلِهِم مِن اللهُ مُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَنكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْمُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَنكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ ٱلْجُرُدِ فَنُخْرِجُ بِهِ وَرَبَعًا تَأْكُلُ مِنْهُ ٱنْعَمْهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ اللهُ وَمَا الْمَاءُ إِلَى الْمُعْلِقُونَ اللهُ وَمُ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ اللهُ مَنْ مُ اللهُ مُن وَمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُو يُنظِرُونَ اللهُ مَا مُسَاعِنَهُمْ وَانظِر إِنَهُم مُنتَظِرُونَ اللهُ مُ مُنتَظِرُونَ اللهُ مُنْ مُن مَا مُسْتَظِرُونَ اللهُ مُ اللهُ الْمُعْمُ وَالْمَالِمُ اللهُ مُعْتَلِقُونَ اللهُ اللهُ مُنْ مُن اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

التفسير:

٣٢-٢٣ وقسماً لقد أعطينا موسى النفي التوراة، فلا تكن - أيُّها الرسول - في شكَّ من لقاء موسى النفي النوراة هادياً لذريَّة يعقوب النفي إلى اتَّباع الحق، وجعلنا منهم قادة وقدوة يُقتدى بهم في الخير، ويَدْعُون الناس إلى عبادة الله وحده، ونالوا هذا المقام حين صبروا على الطاعة والابتلاء، وكانوا يُصَدِّقون بآياتنا تصديقاً جازماً.

٢٥ - إنَّ ربَّك - أيها الرسول - يقضي بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة فيها اختلفوا فيه من أمر
 الدين.

77-77 - يُوبِّخ الله تعالى المشركين: أولم يتبيَّنْ لكم كثرةً مَنْ دمَّرناهم من الأُمَم السابقة الذين كلَّبوا رسل الله، يسيرون في ديارهم فيرون ما حَلَّ بهم؟ إنَّ في ذلك الدمار وما تَبَقَّى من الآثار لَدلالاتٍ على وحدانية الله تعالى وعظيم قدرته، أفلا يسمعون هذا الحق؟ أولم يعلموا أنَّنا بقدرتنا نسوق الماء إلى الأرض القاحلة التي لا يصيبها المطر، فنُخرج بذلك الماء مروجاً من النبات، تأكل منه دوابُّهم، من الوَرَقِ والعشب وأنفسهم من النمر والحَبُّ؟ أفلا يبصرون ذلك الرزق من عند الله تعالى؟

٣٠-٢٨- ويسأل المشركون سخرية: متى هذا القضاء بعذابنا إن كنتم صادقين في تهديدكم؟ فرَدَّ الله تعالى عليهم: قل أثيها الرسول: يوم نزول العذاب لا ينفع إيهان الكفَّار، ولا هم يُمْهَلُون للتوبة، فأعرِضْ عنهم، وانتظِرْ ما يحلُّ بهم من العقاب، إنَّهم منتظرون كذلك ما يحلُّ بكم من الابتلاء.

- ١ إثبات رسالة موسى ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَ ﴾، وتأكيد هذه الرِّسالة؛ لقوله: ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا ﴾؛
   لأنَّ الجملة مؤكَّدة بثلاثة مؤكِّدات: اللام، وقد، والقسم المقدَّر.
  - ٢- يجِبُ الإيهان بأنَّ التوراة مُنزَّلة على موسى الكلا ولكنَّ اليهود حَرَّفوها بعد ذلك.
    - ٣- لا تُنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين والدعوة إلى الله.
    - ٤- يَقتدى الدُّعاة بالأنبياء وبأئمة المُدى من السَّابقين، فيَثْبُتون على الحق.
  - ٥- التزامُ شَرْع الله يجمع بين الناس على الحق، ومُحَالَفَتُه تُؤدِّي إلى الفُرْقَة والنِّزاع والخِلاف.
- ٦- قال الشيخ ابن عثيمين: «الاستدلال بالشيء المحسوس على الشيء المعقول؛ لقوله: ﴿ يَمْشُونَ فِى مَسَنِكِنِهِمْ ﴾، أو بعبارة أخرى: الاستدلال بعين اليقين على صدق علم اليقين ﴿ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِنَ الْقُدُرُونِ ﴾ هذا علم اليقين، ﴿ يَمْشُونَ فِ مَسَنِكِنِهِمْ ﴾ هذا عين اليقين».
  - ٧- مُشاهَدَةُ آثار المُعذَّبين السَّابقين تقود إلى العبرة والعِظة عند المؤمنين.
  - ٨- من الأدلّة على وحدانية الله والبعث بعد الموت خروجُ النبات بعد المطر.
- ٩ الأصل فيها نَبَتَ من الأرض الحِلُّ، من قوله: ﴿ أَنْفَدُهُمْ وَأَنْفُدُهُمْ ﴾، فالأصل فيها نبت من الأرض أنَّه حلال، حتى يقوم دليل على التَّحريم.
  - ١٠ الحَتُّ على النظر والتبصُّر، وهذه تؤخذ من قوله: ﴿ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾.
  - ١١- الكُفَّار يَتَهكَّمون بالمؤمنين، ويسألونهم أسئلة يستبعدون بها حقائق العقيدة.
- ١٢ المكابر يُعْرَضُ عنه ويُثْرَك حتى ينزل به العذاب، فإذا رأيت مَنْ يكابر تأمره بالحق، ولكن مَنْ
   يكابر ويجادل، فاتركه.
  - ١٣ على المُؤمن أن يُعرِضَ عن الكُفَّار بعد دعوتِهم، فلا يَنْشَغِلُ بهم، ولا يتأثَّر لشُبهاتهم.
  - ١٤ على المؤمن الصبر والثبات على الحق، وانتظارُ الفَرَج من عند الله، فإنَّ دِينَ الله ظاهرٌ بإذن الله.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

- ١- التشريع لكيان الأسرة.
- ٢- بيان غزوة الخندق، وغزوة بني قريظة.
- ٣- تعظيم رسول الله 義، ونصرته على تألُّف الكفر والنفاق ومكر اليهود.
  - ٤- التحذير من النفاق والمنافقين وترهيبهم.

## بنسيه آللَه ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ -٣- يُخاطِبُ الله تعالى رسوله ﷺ بشَرَف النبوَّة، ويأمره بالثبات على التقوى بطاعة الله تعالى، ومخالفة الكفَّار والمنافقين. إنَّ الله كان عليهاً بعباده، حكيهاً في أقواله وأفعاله، ويأمره باتباع الوحي المنزَّل من الله تعالى، ويشمل هذا الحكم الأُمة جميعاً؛ لأنَّ الله تعالى خبير بكل ما يعملون، لا يخفى عليه شيء، ثمَّ أمره بالتوكُّل على الله تعالى، وحَسْبُه أن يكونَ الله حافظاً وناصراً لِـمَنْ توكَّل عليه.

٤ - ما جعل الله للإنسان قلبين في صدره، فلا يجتمع الإيبان والكفر في صدر أحد، وما جَعَلَ أزواجكم اللاتي ثُكِرِّمون عليكم جِماعهنَّ بقولكم: أنتِ عليَّ كظهر أمي، فتجعلوهنَّ كالأمهات محرَّمات عليكم - وكان هذا في الجاهلية طلاقاً فأبطله الإسلام، وجعل فيه كفَّارة -، وما جعل الأولاد الذين تتبنَّونهم أبناءً لكم. ذلكم القول البعيد عن الحقيقة في التحريم، والتبني ليس إلا مجرَّد قولٍ بالأفواه، والله تعالى هو الذي يقول الخي يجب اتباعه للهداية إلى الطريق الصحيح.

٥- انسبوا الأبناء الذين تَبَنَّيتموهم لآبائهم الحقيقيين الذين هم من أصلابهم، فنسب الولد لأبيه الأصل هو أعدل حكماً، فإنْ جَهِلْتُم معرفة آبائهم فهم إخوانكم في الدين، وليس عليكم جناح فيها وقعتم فيه من خطأ سابق، وعليكم الإثم فيها تَعَمَّدْتُم نسبتهم لغير آبائهم مع عِلْمِكم بذلك. وكان الله غفوراً ليمَنْ أخطأ، رحياً به، وبمَنْ تاب وأناب.

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ: أن أبا حذيفة – وكان ممنَّ شهد بدراً مع رسول الله ﷺ – تبنَّى سالماً وأنكحه بنت أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة – وهو مولى لامرأة من الأنصار – كها تبنَّى رسول الله ﷺ زيداً، وكان مَنْ تبنَّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه، ووَرِثَ من ميراثه، حتى أنزل الله تعالى: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِم ﴾ فجاءت سهلة النبي ﷺ.. فذكر الحديث. (صحيح البخاري٧/ ٣٦٥ برتم ٤٠٠٠ - كتاب المنازي). عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها: أنَّ زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ ما كُنَّا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللهِ ﴾. (صحيح البخاري ٨/ ٣٧٧ كتاب التفسير – سورة الأحزاب، باب (الآية) برقم ٢٨٧٤. صحيح مسلم ٤/ ٨٨٤ برقم ٢٤٢٥ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن حارثة).

- ١٠ وجوب التَّقوى على الأُمَّة، فإذا كان الرسول ﷺ يُوْمَرُ بالتَّقوى فغيرُه من باب أولى.
  - ٢- الإنسان مهما بلغ من المرتبة فإنَّ التَّكاليف لا تسقط عنه.
    - ٣- تحريم طاعة الكافرين والمنافقين، والركون إليهم.
  - الكافر والمنافق لا يمكن أن يكونا ناصحين للمؤمنين أبداً.
- حَذير الإنسان من المخالفة؛ لأنَّ هذا يوجب أنَّنا لا نخالف الله ما دمنا نعلم أنَّه خبير بها نعمل.
- ٦- وجوب تقديم الوحي على الرأي؛ لقوله: ﴿ وَانَتَبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾، فإنَّ هذا الخطاب مُوجَّه إلى النبيِّ ﷺ، وإلى أُمَّته بالأولى.
  - ٧- وجوب التوكُّل على الله في الأحوال كلها.
  - ٨- كفاية الله ﷺ فوق كلِّ كفاية؛ لقوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِأَللَهِ وَكِيلًا ﴾.
- ٩ تحريم الظّهار؛ لقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلۡتَبِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾، فإذا كان الله لم يُشَرِّع الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَل
  - ١٠ الإنسان قد يقول قولاً لا يعتقده؛ لقوله: ﴿ ذَلِكُمْ مَوَلُكُم بِأَفَرَاهِكُمْ ﴾.
  - ١١ يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه على أن يلجأ إلى ربه الله في سؤال الهداية؛ لقوله: ﴿ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾.

١٢ - وجوبُ نسب الإنسان إلى أبيه ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآكِ آلِيهِمْ ﴾ يعني: انسبوهم لآبائهم.

١٣ - نفي الإثم في الخطأ؛ لقوله: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا آخُطَأْتُم بِهِ عَلَيْ

١٤ - مدار الأحكام والمؤاخذ عليها هو القلب؛ لقوله: ﴿ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ وهذا له شواهد كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ إِاللَّغُو فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمُ بِمَاعَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: ٨٩].

﴿ النِّي اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنفُسِمِمْ وَازْوَجُهُ اَمْ هَا اللّهِ وَاوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلِن بِبَعْضِ فِي كَتَّنِ اللّهُ وَمِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ اَوْلِيمَا بِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي اللّهِ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُوسَىٰ فِي اللّهِ مَنْ اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا الْمُعْرِينَ وَمُوسَىٰ ابْنِ مَرْيَمُ وَالْحَدُنَا مِنهُم مِيثَنَقًا عَلِيظُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا الْمُعْرِينَ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنا الْمُؤْمِنُونَ وَتَظُنُّونَ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## التفسير:

7 - النبيُّ محمَّد ﷺ أحقُّ بالمؤمنين أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم، وحرمة أزواجه ﷺ حرمة أمَّهاتهم عليهم، في أنَّهنَّ يحرم عليهم نكاحهنَّ من بعد وفاته ﷺ، وذوو القرابات بعضهم أحقُّ بميراث بعض، فهم أولى في شريعة الله بالإرث من المؤمنين غير الأقارب - لأنَّ الميراث بالهجرة والموالاة نُسِخَ بهذه الآية - إلا أنْ تُوصُوا إلى أصدقائكم الذين تُوالُونهم، وتَوَدُّونهم من المؤمنين بالبرِّ والإحسان وصيةً. كان ذلك الحكم العظيم والحقُّ الكريم مكتوباً في اللوح المحفوظ، فيجب العمل به.

عن أبي هريرة ﴿ عن النبي ﴾ قال: «ما مِن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرؤوا إن شئتم ﴿ اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمْ ﴾ فأيها مؤمن ترك مالاً فلْيَرِثْه عصبته مَنْ كانوا، فإن ترك دَيناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه». (صحيح البخاري ٨/ ٣٧٧ كتاب التفسير - سورة الأحزاب - برقم ٤٧٨١).

٧-٨- واذكر - أيُّها الرسول - حين أخذنا من النبيين العهد المؤكَّد بتبليغ الرسالة، وأخذنا منك ذلك العهد، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم عهداً مؤكَّداً باليمين؛ لتبليغ الرسالة،

ليسألَ الله تعالى هؤلاء الأنبياء وأتباعهم الصادقين هلَ بلَّغوا العباد؟ فمَنْ كَذَّب فقد أعَدَّ سبحانه للمكذِّبين عذاباً موجعاً.

٩- يُذَكِّر الله تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم حين جاء إلى المدينة جُنْدُ الأحزاب من المشركين والميهود والمنافقين فأحاطوا بالمؤمنين، فأرسل الله عليهم ريحاً عاتية اقتلعَتْ خيامهم، وقَلَبَتْ قُدورهم، وأرسل ملائكة من السهاء لعون المؤمنين. وكان الله تعالى بكلِّ ما تعملون بصيراً، لا يخفى عليه شيء.

عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: كنا عند حذيفة، فقال رجل: لو أدركت رسول الله ﷺ قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنتَ تفعل ذلك؟ لقد رأيتُنا مع رسول الله ﷺ ليلة الأحزاب، وأَخَذَتْنا ريح شديدة وقُرٌّ. (صحيح مسلم ٣/ ١٤١٤ – ١٤١٩ برقم ١٧٨٨، كتاب الجهاد – باب غزوة الأحزاب). القُرُّ: البرد.

• ١ - ١ - واذكروا حين جاءكم كفَّار مكَّة ومَنْ حالفهم من فوقكم، وكفَّار نجد من أسفل منكم، وتآمر اليهود معهم على المؤمنين، وحاصروا المدينة، واذكروا حين زاغت الأبصار من شدة الكرب، واضطربت قلوب المنافقين، واعترتهم الظنون السيئة أنَّ الله لا ينصر دينه وجنده، هنالك ابتُلي المؤمنون بهذه الفتنة الشديدة، وتَمَيَّزَ المؤمن من المنافق، وزُلزلوا بالخوف والجوع زلزالاً شديداً.

عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَلُ وَيلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ ﴾. قالت: كان ذاك يوم الخندق.

(صحيح البخاري ٧/ ٢٦١ - كتاب المغازي، باب غزوة الخندق. وصحيح مسلم ٤/ ٢٣١٦ برقم ٣٠٢٠ - كتاب التفسير). الفو اثد والاستنباطات:

- ١- وجوب تقديم محبة النبي على النفس؛ لقوله: ﴿ النِّيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمْ ﴾.
  - ٢- عِظَمُ شفقة النبي ﷺ على أُمَّته؛ لكونه أولى بهم من أنفسهم.
  - ٣- زوجات النبي ﷺ أمهات المؤمنين؛ لقوله: ﴿ وَأَزْوَجُهُۥٓ أُمَّهَا لَهُمْ ﴾.
    - ٤- تحريم نكاح زوجات النبي ﷺ بعده؛ لكونهن أمهات المؤمنين.
- ٥- فضيلة الهجرة، وتؤخذ من قوله: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَنجِرِينَ ﴾؛ لأنَّ المهاجر مؤمن، وتخصيصه بالعطف يدل على شَرَفه وفَضْله.
  - ٦- ثبوت الإرث لذوي الرحم، أي: كل قريب ليس بذي فَرْضِ ولا عَصَبة.
    - ٧- جواز الوصية لِـمَنْ بينك وبينهم موالاة.
- ٨- عِظمُ المسؤولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجه ذلك أن الله خَصَّهم بأخذ الميثاق، وعِظمُ
   المسؤولية على أهل العلم؛ لأنَّهم ورثة الأنبياء.

- 9- فضيلة هؤلاء الأنبياء الخمسة عليهم السلام. وجه الدلالة تخصيصهم بالذِّكْر، فإنَّ تخصيص أفراد العام بالذِّكر يدل على شرف ذلك المخصص.
  - ١٠ مسؤولية أُولي العزم، أعظم من مسؤولية غيرهم.
  - ١١ النار موجودة الآن؛ لقوله: ﴿ وَأَعَدُّ ﴾ بلفظ الماضي، والإعداد بمعنى التهيئة.
- ١٢ التحذير من خصال الكفر، فقد وردت في النصوص أعمال وأقوال، وصفها الشارع بأنها كفر،
   فيجب الحذر منها.
  - ١٣ ينظر: خريطة موقع غزوة الخندق، كما في الملحق.

١٢ - ومن الظنون السيئة أنَّ المنافقين والذين في قلوبهم شكًّ، ولم يستقرَّ الإيهان في قلوبهم يقولون: ما
 وَحَدَنا الله ورسوله بالنصر إلا وعداً خادعاً لا حقيقة له.

17 – واذكر – أيَّها الرسول – حين قال بعض المنافقين للمؤمنين: يا أهل المدينة لا إقامة لكم في المدينة بأمان، فارجِعُوا إلى منازلكم واتركوا محمَّداً. وبعض المنافقين يطلب الإذن من النبي إلى في الانصراف من المعركة بحجَّة أنَّ بيوتهم غير حصينة يخافون عليها من العدوِّ والسرقة، وما يريدون بذلك إلا الهروب من القتال.

10-15 ولو دخل الكفَّار المدينة من جميع نواحيها، ثمَّ طلبوا إلى المنافقين أن يرجعوا عن الإسلام، لَفعلوا ذلك مسرعين، ولم يتأخَّروا إلا زمناً قليلاً. وقسماً لقد عاهدوا الله على يد رسوله على من قبل غزوة الخندق ألَّا يَفِرُّوا من القتال. وكان عهد الله مسؤولاً عن الوفاء به يوم القيامة، ومحاسِباً عليه.

١٦ – ١٧ – قل – أيُّها الرسول – لهؤلاء المنافقين: لن ينفعكم الهروب إن خفتم من الموت أو القتل، وإذا هربتم لا تتمتعون في الدنيا إلا زمناً يسيراً على قَدْر الأجل. قل لهم: مَنْ الذي يستطيع أن يمنعكم من الله إن أراد بكم نِقْمَة، أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون من غير الله وليًّا ينفعهم، وناصراً ينصرهم.

- ١ الحذر من المنافقين؛ لأنهم ينتهزون كل مناسبة لتثبيط العزائم، وتفريق الصَّف.
- ٧- الله تعالى ورسوله وعدا المؤمنين بالنصر، لقوله: ﴿ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾، والوعد مذكور في القرآن والسَّنة، قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْ صُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الحَّيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَا لُـ ﴾ [غافر: ١٥]، وفي السنة يقول النبي ﷺ: "نُصِرْتُ بالرُّعب مَسيْرةَ شَهْرٍ". (صحيح البخاري برقم ٥٣٥. وصحيح مسلم برقم ٢١٥).
  - ٣- بيان إرجاف المنافقين للمؤمنين.
- ٤ أولئك المرجفون لم يقتصروا على الإرجاف، بل ضَلَّلوا الناس بقولهم: ﴿ فَٱرْجِعُوا ﴾، فيستفاد منه فائدة تتفرع على هذا، وهي أن كل مَنْ دعا إلى الرجوع عن الحق ففيه شَبَةٌ بالمنافقين.
- ٥- قُرْبُ المنافقين من الكفر والشرك؛ لقوله: ﴿ سُبِلُوا الْفِتْ نَهَ لَا تَوْهَا ﴾ مبادرين، فلا يتريثون، ويقولون: ننظر في الأمر.
- ٦- المنافقون أصحاب غدر وخيانة؛ لقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ﴾ وهم
   الآن يحاولون الإدبار.
  - ٧- تحريم تولية الأدبار عند ملاقاة العدو.
  - ٨- لا فِرارَ من قَدَر الله؛ لقوله: ﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ لِن فَرَزتُد مِن آلمَوْتِ أَو ٱلْقَتْلِ ﴾.
    - ٩- البقاء في الدنيا وإن طال قليل؛ لقوله: ﴿ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُوْ وَالْقَايِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُّ إِلَيْنَ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَفَاذَا خَلَا اللّهُ اللهُ الله

### التفسير:

19-14 - إنَّ الله يعلم قطعاً المنافقين المُثبِّطين للعزائم عن الجهاد في سبيل الله، الذين يقولون الإخوانهم في النسب والصحبة: تعالَوا إلينا إلى الأمن والراحة. ومع هذا الجِذْلان فإنهم لا يشاركون في القتال إلا نادراً رياء وسمعة، فهم بُخَلاء عليكم بالمودَّة والعون والنصح. فإذا حضر القتال رأيتهم في كرب شديد، حتى إنهم لتدور أعينهم في أحداقهم، كحال المَعْثِيِّ عليه من شِدَّة سكرات الموت. فإذا زالت حالة الخوف بانتهاء القتال آذَوْكم بالكلام السيئ من الذمِّ وحرب الإشاعة، ويتخاصمون على الغنائم بسبب بُخْلِهم وحِرْصِهم على المال. أولئك البعداء عن الحقِّ لم يُصَدِّقوا بقلوبهم حقًا، فأبطل الله ثواب أعالهم، وكان ذلك الإحباط الذي يبعدهم عن الجنَّة يسيراً على الله.

٣٠ - بعب المنافقون من شدَّة خوفهم أنَّ الأحزاب - وهم كُفَّار قريش ومَنْ تَحَزَّب معهم - بعد انهزامهم لم ينصر فوا عن المدينة وهم قد وَلَوا عنها، وإن يَرْجِعْ إليهم الكفَّار تارةً ثانيةً للقتال يتمنَّوا لشدَّة جَزَعهم أن يكونوا في البادية بعيداً عن المؤمنين خوفاً من القتل وتَرَبُّصاً للحوادث، إذ يسألون عن أخباركم، ولو كانوا بينكم وقت احتدام المعركة ما شاركوا في القتال إلا مشاركة على استحياء؛ لبُخْلِهم وجُبْنهم.

٢١ قسماً لقد كانت لكم - أيُّها المؤمنون - في رسول الله ﷺ قدوة حسنة في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، فيجب اتِّباعُه لِـمَنْ كان مؤمناً مُحلِصاً لله يرجو ثوابه، ويخاف عقابه، وأكثر مِنْ ذِكْرِ ربِّه بلسانه وقلمه.

٢٢ - يمدح الله تعالى المؤمنين ومواقفهم في غزوة الأحزاب: ولما شاهد المؤمنون جموع الكفر تحاصر المدينة قالوا مستبشرين: هذا الذي نراه من حشود الكفر حول المدينة هو ما وَعَدَنا الله ورسوله من تَحَقُّقِ

إحدى الحُسنيين: النصر أو الشهادة، وصَدَقَ الله ورسوله في هذا الوعد، وما زادهم ذلك الحصار إلا ثباتاً على الإيهان، وتسليهاً لقضاء الله تعالى.

- ١- بُخْلُ المنافقين بها ينفع المؤمنين، وأنَّهم لا يأتونهم إلا عن كراهية، كالشحيح بدَينٍ ما؛ لقوله:
   ﴿ أَشِحَـةً عَلَيْكُمْ ﴾.
  - ٧- جُبْنُ المنافقين؛ لقوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾.
  - ٣- شدة حَنَق المنافقين على المؤمنين، وأنهم عليهم أشداء غلاظ؛ لقوله: ﴿ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ﴾.
    - ٤- التحذير من هذه الصفات التي يتصف بها المنافق.
- ٥- لو عاد الأحزاب مرة أخرى لَوَدً المنافقون أنهم في الأعراب، لا في المدن؛ لقوله: ﴿ يَوَدُّوا لَوَ أَنَهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾.
- ٦- هؤلاء المنافقون لا يريدون أن يشاركوا المؤمنين في معاركهم؛ لقوله: ﴿ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ﴾ ،
   فهم يحبون أن يكونوا بعيدين عن المعارك لا يتحسَّسون إلا الأخبار فقط.
- ٧- لايقاتل المنافق لو شارك المؤمنين في القتال إلا قليلاً، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَا قَسَلُواً إِلَّا قَلِيلًا ﴾.
- ٨- الواجب علينا أن يكون تَأْسِينا بالنبي على تَأْسِياً حسناً، لا غُلُوَّ فيه ولا تفريط؛ لقوله: ﴿ أَسَوَةً حَسَنَةً ﴾ لأنَّ الغُلُوَّ زيادة، والتفريط نقصان، ودين الله على بين الغالي فيه، والمفرِّط فيه.
  - ٩ مشروعية كثرة الذِّكْرِ؛ لقوله: ﴿ وَذَكَّرَ اللَّهَ كَلِيمًا ﴾ ولاسيما في المعركة.
- ١ يزداد المؤمن إيهاناً عند رؤية الآيات الكونية والشرعية؛ لقوله: ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾.
  - ١١ صحة مذهب أهل السنة والجهاعة الذين يقولون: إن الإيهان يزيد وينقص.

﴿ مِنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْ فَي فَينَهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ، وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ لَبَيْ اللّهُ كَانَ لَيْ اللّهُ الصّدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِبَ الْمُنكِفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَفُورًا تَحِيمًا اللهُ وَرَدَّ اللّهُ الّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ اللّهُ وَيَعْفَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ وَمِينًا عَزِيزًا اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهِ مَن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهُ عَرْبَالُهُ مَا تَصَافِهُمْ وَدِينَوهُمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَتَأْمِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُمُ وَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

## التفسير:

٢٣ - من المؤمنين رجال عظهاء وَفّوا ما عاهدوا الله ورسوله عليه من السمع والطاعة، فثبتوا عند القتال، فمنهم مَنْ استشهد في سبيل الله، ومنهم مَنْ ينتظر النصر أو الشهادة في سبيل الله، وما نقضوا عهد الله، وما بَدَّلوه أبداً.

٢٤ - ليجزي الصادقين بعهدهم جزاء حسناً؛ بسبب طاعتهم الكاملة، ويُعَذِّب المنافقين إن شاء تعذيبهم باستمرارهم على النفاق، أو يتوب عليهم إن تابوا. إنَّ الله كان غفوراً للتائبين من ذنوبهم، رحيهاً بهم.

20-70- وردَّ الله تعالى الأحزاب عن المدينة خائبين مكتئبين لم يحوزوا على شيء طمعوا فيه. وكفى الله المؤمنين القتال بها أذاق الكفَّار من النَّكال. وكان الله قويًّا لا يُغالَبُ، عزيزاً في انتقامه. وأنزل الله تعالى يهود بني قريظة من حصونهم؛ لنقضهم العهد، وقذف في قلوبهم الخوف الشديد عند لقائكم أثيها المؤمنون، فقتلتم طائفة منهم، وأَسَرْتم طائفة أخرى، وأورثكم أرضهم ومساكنهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأورثكم أرضاً لم تَطَأها أقدامُكم في الفتوحات ما بعد غزوة الأحزاب. وكان الله على كل شيء من الأشياء قديراً، لا يعجزه شيء.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - في الآية (٢٣) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ هناك فئة من المؤمنين من الرجال الذين وَفَوا بعهدهم مع الله تعالى، ينتظرون إحدى الحسنيين: إمَّا النصر أو الشهادة، وأنَّهم لم يُغَيِّروا عهد الله، ولم ينقضوه.

٢- الثناء على أولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصَدَقُوه. وَجْهُ ذلك السياق أن قوله: ﴿ رِجَالٌ ﴾ نكرة للتعظيم، فهم رجال عظهاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

٣- أثنى الله على هؤلاء أنهم أتوا بها عاهدوا الله عليه على وجه الكهال بدون نقص ولا تغيير؛ لقوله:
 ﴿ وَمَا بَذَلُوا نَبَدِيلًا ﴾.

- ٤ ترغيب المنافقين في التوبة؛ لقوله: ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾.
- ٥- هؤلاء الأحزاب امتلأت قلوبهم غيظاً على رسول الله ﷺ؛ لقوله: ﴿ بِغَيْظِ هِمْ ﴾ فإن الباء للمصاحبة والملابسة.
  - ٦- إلقاء الرعب في القلوب من أعظم الهزيمة؛ لقوله: ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ﴾.
- ٧- البشارة بأن المسلمين سيستَوْلُون على أراضٍ أخرى للكفار. وهذه تُؤْخَذُ من قوله: ﴿ وَأَرْضَا لَمْ
   تَطَعُوهَا ﴾.

﴿ يَكَأَيُّهَا النِّيُ قُلْ لِأَنْ وَجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْ كَالْحَيَوْةَ الدُّنِيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمِيَّعَكُنَّ وَأَسَرِّحَكُنَ المَّعْرِيمَا ﴿ وَإِن كُنتُنَ تُرِدْ نَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا مَرْكَا الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ النَّيْقِ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِسَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ وَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ النَّيْقِ مَن يَقْنَتْ مِنكُنَّ بِلَهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَدِيمًا نَوْتُهَا أَجْرَهَا مَرَّيَانِ وَأَعْتَدُنَا وَلَكُنَ يَلِهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَدِيمًا نَوْتُهَا أَجْرَهَا مَرَّيَانِ وَأَعْتَدُنَا فَوَلا مَعْرُوفًا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَدِيمًا أَوْقِهَا أَجْرَهَا مَرَّيَانِ وَأَعْتَدُنَا لَكُنَ يَلِهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَدِيمًا نَوْقَ كُنَ فَلا عَغْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ لَمُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَيْ فَعَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَيَعْمَلُ مَن وَلَا تَبْرَعُونَ وَاللّهُ وَيَعْمَلُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُ مَا اللّهَ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُ مَا اللّهُ وَيَعْمَلُ مَا اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَعْمَلُ مَنْ وَلَا مَعْرُوفًا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَا إِلَا مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَامُ اللّهِ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُعْتَعِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمَلُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللللللّهُ الللللللللهُ اللللللللللهُ الللللمُ اللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ ال

## التفسير:

٢٨-٢٩ أيخاطب الله تعالى رسوله ﷺ بشرف النبوَّة ويأمره أن يقول لأزواجه - حين طَلَبْنَ منه زيادة النفقة -: إن كنتنَّ تُرِدْنَ سعة العيش في الحياة الدنيا فتعالَيْنَ أُعطيكنَّ متعة الطلاق، وأُطلِّقُكنَّ طلاقاً من غير ضرار، وإن كنتنَّ ترغبن في رضوان الله ورسوله والفوز بالجنة في الدار الآخرة، فإنَّ الله قد هَيَّأ للمُحسنات منكنَّ ثواباً مضاعفاً في الجنَّة.

٣٠ - يُبَيِّن الله تعالى بعض الأحكام الخاصة بأُمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ: يا زوجات النبيِّ مَنْ يأت منكنَّ بذَنْبِ صريح يضاعَفُ ها العذاب في الدنيا والآخرة. وكان ذلك العقاب المُضاعَفُ سهلاً على الله تعالى.

٣١- ومَنْ يُطع الله ورسوله منكنَّ - يا أزواج النبي - وتمتثل لأوامر النبي ﷺ، نضاعف لها الأجر، فتناله مِنَّا مرتين، أجر الطاعة والامتثال، وأجر تأسِّي الصالحات بهنَّ، وأعْدَدْنا بقدْرَتِنا وعَظَمَتنا لِـمَنْ أطاعت، واستجابت عطاءً واسعاً زاخراً، وأجراً في الجنات

٣٢ ـ يا زوجات النبي لستن كغيركن من النساء، إن اتقيتنَّ، فأنتنَّ أمهات المؤمنين، وزوجات خاتم النبيين، وأسوة لنساء العالمين، فلا تَمَلْنَ برقيق القول، ورخيم الصوت، فيتأثَّر مَنْ في قلبه مرضٌ مَّنْ ابتلي بغلبة الشهوة، وقلنَ قولاً طيِّباً حسناً مقبولاً في الشرع والعرف، لا غلظة فيه ولا جفوة.

٣٣- والزَمْنَ بيوتكنَّ، فلا تَخْرُجْنَ منها إلا لحاجة، كطلب العلم، أو لتحصيل أجر ومثوبة، أو نَيْلِ فضيلة كالصلاة في الجهاعة، وأعهال البر وصلة الأرحام، ولا تَبَرَّجْنَ بإبداء زينتِكُنَّ، كها كان حال النساء في الجاهلية، بل ينبغي أن تَكُنَّ محتشهاتٍ، وداوِمْنَ على إقامة الصلوات، وبادِرْنَ إلى إخراج الزَّكوات، وأطِعْنَ الله ورسوله بامتثال الأوامر، واجتناب النواهي. إنَّها يريد الله بها أَمَرَكُنَّ به من الفضائل والمكرمات، وما نهاكُنَّ عنه من الرَّذائل والموبقات، أن يُطَهِّرَكنَّ من أدناسِ المعصية وأدران الرذيلة يا أهلَ بيتِ النبيِّ، ويُطهَّرَكم تطهيراً تامًا، يليق بسموِّ مكانتكم، وكريم شهائلكم.

- ١ بيان فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ؛ لأنَّهنَّ اختَرْنَ الله ورسوله، والدار الآخرة.
- ٢- النبة لها أثر عظيم في زيادة الثواب؛ لأنَّه رتَّب هذا الثواب على هذه الإرادة، والنبة الطيبة.
- ٣- مزية عظيمة لزوجات النبي ﴿ فإن إحداهنَ إذا عملت عملاً صالحاً، وأطاعت الله ورسوله،
   آتاها الله أجرها مرتين. فلما ضُوعف لها العذاب، ضُوعف لها الثواب، ولهذا قال: ﴿ نُوزِيهَا آجَرَهَا مَرَّيَّينِ ﴾،
   ومضاعفة الله تعالى أُجْرَ أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَ مِنْ تَفَضُّلِه عليهنَّ، ولأنهنَ قدوة للنساء يترسَّمْنَ خُطاهنَّ.
- ٤- النهي عن الخضوع بالقول أمام الرجال قطعاً؛ لأطهاع مرضى القلوب، وهذا لا يعني كون المرأة
   جافية غليظة في كلامها مع الرجال؛ ولذا قال تعالى بعد النهي عن الخضوع بالقول ﴿ وَقُلْنَ فَوْلَا مَعْرُوفاً ﴾.
- ٥- الأصل هو بقاء المرأة في بيتها، فهو مملكتها وحِصْنُها، وميدان جهادها، ومحضن تربيتها لأبنائها، فلا تخرج إلا لحاجة، وقرارها في بيتها ليس حبساً لها، وقعوداً بها عن ميادين الحياة ومعترك الكفاح، فإنَّ رسالتها الكبرى ومجدها الحقيقي يَشُعُ من بيتها، لأنَّ التعبير بـ﴿ وَقَرْنَ ﴾ يفيد أنَّ سكينة المرأة وطمأنينتها وسعادتها الغامرة لا تحصل إلا وهي في بيتها.
  - ٦- النهي عن كلِّ ما يتصل بالجاهلية: من عادات ذميمة وخصال قبيحة كالتبرج وغيره.

- ٧- التبرج رمزٌ للتخلُّف، وشعار للجاهلية.
- ٨- العدول عن المضارع إلى الماضى في ﴿ وَأَعْتَدْنَا ﴾ لإفادة تحقق وقوعه.
- ٩- تكرار خطاب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ونداؤُهُنَّ دليل العناية بهن وتكريمِهنَّ.
- ١٠ ﴿ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَ ﴾: سُمُو مكانة أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ ورفعة مقامهنَّ لا يتمُّ لهنَّ إلا بتقوى الله تعالى، فهى معراج الوصول ومفتاح القبول.
  - ١١ تنكير «مرض» للتنويع. والمراد مرض النفاق وضعف الإيمان وغلبة الشهوات.
- ١٢ دَلَّ النهيُ عن الخضوع بالقول على أنَّ إظهار مواضع الحلي أبلغ في الزجر. وعلى أنَّ كل ما يُحَرِّك الشهوة أو يثيرها منهيٌّ عنه، كالتعطُّر، والتطيُّب، والتبختر في المشية.
- ١٣ ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾: نصٌّ في دخول أزواج النبي ﷺ في أهل البيت؛ لأنَّ الخطاب هاهنا لهنَّ، وسبب نزول هذه الآيات فيهنَّ.
  - ١٤ من أعظم مظاهر التقوى وثمراتها على النساء الحِشْمَةُ والحياء.
- ١٥ دَلَّت الآية على أنَّ سليم القلب لا يقع فيها وقع فيه مريضه، من الميل إلى الشهوات، وسرعة التأثر،
   والاستجابة لدواعيها.
- ١٦ التعبير بالفعل المضارع ﴿ يُرِيدُاللَّهُ ﴾، ﴿ لِيُذَهِبَ ﴾، ﴿ وَيُطَهِّرَكُمْ ﴾ دلالة على تَجَدُّدِ الإرادة واستمرارها، وإذا أراد الله أمراً قَدَّره فلا رادً لإرادته.

﴿ وَاذْ كُرْبَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ اللّهِ وَالْمَقْ مِنْ اللّهِ وَالْمَقْ مِنْ وَالْمُ وَمِنْ وَالْمُ مَعْفِيرَةً وَالْمَقْ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْتِيلًا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### التفسير:

٣٤ واذكُرْنَ دائمًا للعلم والعمل والتعليم ما يُتلى في بيوتكنَّ من آيات الله العظيمة، وما يُقرأ من سنة نبيه الحكيمة، التي نزلت بياناً وتقريراً لما جاء في القرآن. إنَّ الله تعالى كان - ولا يزال - لطيفاً بعباده في أوامره وأقداره، خبيراً بأعمالهم، يعلم كلَّ ما لَطَفَ وخَفِي، ويتعهَّد أولياءه باللطف والرعاية.

97- إنَّ المسلمين والمسلمات الذين امتثلوا لأوامر الله واستسلموا لأقداره وأحكامه، والمؤمنين والمؤمنات الذين صدَّقوا بآيات الله ورسله، والقانتين والقانتات المطيعين لربهم المتبتِّلين له، والصادقين والصادقات مع الله تعالى ومع العباد، والصابرين والصابرات الذين حبسوا أنفسهم على الطاعة، وامتنعوا عن المعاصي، ورَضُوا بأقدار الله، والخاشعين والخاشعات لربِّهم في كل الأحوال، وفي الصلاة والدعاء على وجه الخصوص، والمتصدقات على الفقراء والمساكين، والصائمين والصائمات فرضاً ونفلاً، والحافظين فُروجهم والحافظات عن المحارم والمآثم، والذّاكرين الله كثيراً والذاكرات، الحريصين المُكْثِرين من الذّكر. كل هؤلاء أصحاب الخصال الشريفة والشهائل المنيفة، هيّأ الله لهم مغفرةً لذنوبهم، وجَنَّة كريمة؛ إكراماً لهم، وثواباً لأعهاهم.

٣٦ - وما ينبغي لمؤمن ولا لمؤمنة أن يكون لهما اختيار إذا قضى الله ورسوله أمراً من الأمور، فليس لهم إلا التسليم والانقياد لأوامر الله والإذعان والقبول لحكم الله ورسوله. ومن يَعْصِ الله ورسوله بتَرْكِ مأمورٍ أو فعل محظور، فقد بَعُدَ بُعْداً شاسعاً عن الحق والهدى.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - مكانة أمهات المؤمنين جميعاً رضي الله عنهنَّ، ورفْعَتُهنَّ. وفي هذا رَدٌّ مُفْحِمٌ على الذين لا يُقِرُّون بفضلهنَّ.

- ٢- إضافة البيوت إليهن -رضي الله عنهن إشارة إلى أن السُّكنى في بيت الزوجية حقٌ للمرأة، وأنها سيدة بيتها، مسؤولة عنه.
- ٣- تكريم الإسلام للمرأة ومساواتها للرجل في كثير من التكاليف الشرعية، وما يترتّب عليها من مسؤولية وجزاء.
- ٤- جمعت الآية عشر خصال هي أبرز معالم الشخصية المسلمة: الإسلام، والإيهان، والقنوت، والصبر، والخشوع، والتصدُّق، والصوم، وحِفْظُ الفرْج، وذِكْرُ الله.
- ٥- قوله: ﴿ وَٱلْحَيْفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَيْفِظِينَ ﴾ من إيجاز القرآن، فقد اكتفى بها ذكره في ﴿ وَٱلْحَيْفِظِينَ اللَّهِ وَهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَا
- ٦- التنكير والتنوين في ﴿ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا ﴾ للتعظيم والتفخيم والتكثير، وتقديم المغفرة على الرحمة؛
   لأنَّ تفويت المرهوب مُقَدَّمٌ على تحصيل المرغوب.
  - ٧- من مقتضيات الإيمان الامتثال، والرضا، والتسليم لما جاء في الكتاب والسنة.

٣٧- واذكر - يا محمد - حين تقول لِمَنْ أنعم الله عليه بالإسلام، وأَنْعَمْتَ عليه بالرِّفق والعِتْق وغيره من وجوه الصلة والإحسان، وهو زيد بن حارثة هم، أَبْقِ زوجتك بالمعروف، واتق الله في معاملتها، فلا تَظْلِمُها، وإن كنت غير راضٍ عنها، فإن العدل واجب في الرضا والغضب، وتُخفي في نفسك ما أطلعك الله عليه من طلاق زيد لزينب، وزواجك منها، وهو الذي أبداه الله لك هذا، وتخشى قالة الناس، والله أحق أن ترهبه وتخافه. وكانت تلك الخشية إشفاقاً منك عليهم ورحمة بهم، وكان الله تعالى قد أعلم رسوله أنَّ زيداً سوف يُطلِّق زينب، وسوف يَتَزَوَّجُها على الحكمة جليلة، وهي إبطال ما درج عليه الناس من تحريم

زوجة المتبنى، فلما طَلَقها زيدٌ بمَحْضِ اختياره، ولم يبق في قلبه مَيْلٌ إليها، ولا وحشة من فراقها زَوَّجْناكها، حتى لا يكون هناك تأثُمٌ أو ضيقٌ من الزواج بمَنْ كانت زوجة للمُتَبنَّى. وكان قضاء الله نافذاً، فهو سبحانه لا رادً لفِعْلِه، ولا مُعَقِّبَ لُحُعْمِه، وزواج زيد من زينب ثم تطليقه إياها، ثمَّ زواج رسول الله على منها، كل ذلك بتقدير من الحكيم الخبير.

٣٨ - إذا كان أمر الله مفعولاً، وقَدَرُه مقدورا، وقضاؤه نافذاً، فكيف يكون على النبي حَرَجٌ مِنْ تَزَوُّج رَبِّ مِنْ تَزَوُّج رَبِّ مِنْ تَزَوُّج الله عنها - في شيء هو من أمر الله الذي فرضه عليه، وقَدَّره له، وسنَّه في النبيين والمرسلين، فهم حملة لواء الشريعة ومعلمو الإنسانية الخير؟ وكان أمر الله قضاء مُبْرَماً، وحُكُماً قاطعاً.

٤٠ ما كان محمد أباً لأحد من رجالكم، حتى تثبت حرمة المصاهرة والنكاح، وهذا ردٌّ على مَنْ قال: إنَّ محمداً تَزَوَّجَ من حليلة ابنه زيد، ولكنه رسول الله وخاتم النبيين، لذا لم يُعْقِبُ ولداً من بعده، لأنَّه لا نبوة بعده. وكان الله عليهاً بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، وبها فيه الصلاح والفلاح لعباده في الدارين.

الفوائد والاستنباطات:

١- مِنْ قَدَرِ الله في أنبيائه أن يفرض عليهم من الأحكام الخاصة بهم ما يكون عوناً على نشر الدعوة. من ذلك زواجه ﷺ بأكثر من أربعة لمقاصد كريمة وحِكم جامعة، منها حِكم اجتماعية؛ لتوثيق أواصر الصلة، وتعميق وشائجها مع القبائل، ومنها حِكم سياسية، وحِكم دعوية، وأخرى تربوية وتعليمية، وتشريعية.

٢- العاقل كما يتحرَّزُ عن المضارِّ، فإنه يتحرَّزُ عن إساءة ظنِّ الناس به.

٣- التعبير بـ ﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ زَيّدٌ مِنْهَا وَطَرًا ﴾ كناية عن الطلاق؛ لأنَّ الوَطرَ هو الحاجة التي لصاحبها فيها همة وحرص، ولو قال: «فلما طلقها» لأمكن أن يكون هذا الطلاق متأثراً بشيء من هذا الموقف، أي: إن زيداً طلقها وما زال راغباً فيها؛ ولهذا أوثرت هذه الكناية لما فيها من دلالة بيَّنة على نفي أن يكون هناك عاملٌ ما في طلاق زيد لزينب، إلا أن يكون فراغ حاجته منها، وأنه لم يَعُدُ له فيها مأرب، فطلاق زيد لزينب، واختياره.

٤ - التعبير بالمضارع في ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ. وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ لاستحضار تلك الصورة في الأذهان، ولبيان أنَّ البلاغ قائمٌ.

هوض الدعاة بواجب الدعوة إلى الله تعالى دون التفات لمقالة أهل السوء والريبة، وشُبَه أهل
 الضلال والزيغ.

٦- التعبير بـ ﴿ مِن رَجَالِكُمْ ﴾ لأنّه ﷺ كان قد رُزق بأربعة أبناء، وكانوا قد لحقوا بربهم قبل أن يَبْلُغوا مبلغ الرجال.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَذَكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَتِحُوهُ بَكُونُ وَأَصِيلًا ﴿ هُو الَّذِى يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنَهُ لِيُخْرِمَكُمُ مِنَ الظُّلُمَنَ إِلَى النُّورُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ فَهَ تَجْمَنُهُمْ يَوْمَ مَلَكُمُ وَمَلَتَهِكُنَهُ لِيُخْرِمَكُمُ مِنَ الظُّلُمَنِ إِلَى النَّورُ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ فَ وَاعِيمًا لَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَصَلّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ الْكَنْفِرِينَ إِلَى اللّهِ وَضَلّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ الْكَنْفِرِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَصَلّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ الْكَنْفِرِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَصَلّا كَبِيرًا لَا اللّهُ وَلَا نُطِع الْكَوْمِنِينَ إِللّهِ وَكِيلًا ﴿ فَا لَكُمْ مَنَ اللّهِ وَضَلّا كَبِيرًا اللّهُ وَلَا نُطِع الْكُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكُولًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللل

## التفسير:

٤١ - ٤١ - يا أيها المؤمنون الصادقون، أَكْثِرُوا مِنْ ذكر الله تعالى وتسبيحه في البكور والآصال، فالذِّكْرُ من أجلّ القُرُبات، وأفضل العبادات، مع كونه من أيسر الأعمال، وأقواها للنفس، وأزكاها للفؤاد، وتسبيح الله تعالى تعظيمٌ وتنزيهٌ له تعالى.

٤٣ - هو الذي يرحمكم، ويُثني عليكم، ويقبل دعاء الملائكة والنبيين والصالحين لكم، وتُصلِّي عليكم الملائكة بالدعاء والاستغفار، ليُخْرِجَكم برحمته وفضله من ظلمات الشرك والشكِّ، إلى نور الإيمان واليقين. وكان بالمؤمنين رحيباً، يَهْديهم ويُصْلِحُهم ويحفظهم.

٤٤ - تحية هؤلاء المؤمنين يوم يلقونه عند الحساب وفي الجنات سلام، يُسَلِّمُ الله عليهم، وتُسَلِّمُ عليهم الملائكة ويُسَلِّمُ بعضهم على بعض، وهي تحية تكريم، وأعدَّ لهم جنات الكرامة.

23-23 - يُوَجِّه الله الخطاب لنبيه ﷺ ببيان مهمته الجليلة ورسالته الكريمة، فقد أرسله شاهداً على أمته وعلى غيرها من الأُمم، وشاهداً على الحقّ مُقِرَّاً له، وحجة فيه، وأسوة عليه، ومثالاً له تُطبقه تطبيقاً عملياً، ومبشّراً للمؤمنين بها لهم عند رب العالمين، ونذيراً من النار، وداعياً إلى توحيد الله ومعرفته وطريقه

بإذنه وأمره، وسراجاً تُنير للناس دروبهم بوحي الله لك وهدايته وتوفيقه، وبشمائلك وفضائلك التي يستنير بها المؤمنون، وهي واضحةٌ وضوحَ الشمس.

٤٧ - وَبشِّرْ المؤمنين بها خصَّهم الله به من جزيل الثواب، وعظيم الأجر، وكريم العطاء، ما يفوق أجور الأُمم الماضية، وذلك فَضْلُ الله يختصُّ به هذه الأُمة.

٤٨ - ولا تُطع أهل الكفر والنفاق، بل دُمْ على مخالفتهم، ولا تَلْقَ بالا بأذاهم، بل تَوَكَّل على الله تعالى فهو كافيك.

٤٩ - يأمر الله عباده المؤمنين في حالة طلاق النساء قبل الدخول بهن أن يُكْرِمُوهن ، ويُفارقوهن فراقاً بالمعروف، وذلك بإكرامهن وأداء حقوقهن من نصف المهر المسمّى.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ - قوله: ﴿ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ تشبيه بليغ، أي: أرسلناك كالسراج المنير في الهداية الواضحة التي لا
 لَبْسَ فيها، والتي لا تترك للباطل شبهة إلا كَشَفَتْها، كما يُضيء السِّراج الوَقَّاد ظُلْمَةَ المكان.

٢ - الإكثار مِنْ ذِكْرِ الله وتسبيحه، فذِكْرُ الله وتسبيحه خير ما ينشغل به العبد، وحِصْنٌ له، وتنزيه لله تعالى ولأنبيائه وأوليائه.

٣- حَقُّ الرسول أن يُكرَّم ويُقدَّم، ولا يَنَعَرَّض له أحد بسوء، فها بالنا بمَنْ كان مرسَلاً من عند الله تعالى، فليحذَرْ، ولْيَقصِرْ كلُّ مَنْ يتعرَّض للنبي ﷺ بأذى.

٤- النكاح قد يطلق على العَقْدِ وحده.

٥- التعبير بـ ﴿ ثُمْرَ ﴾ دون الفاء أو الواو، والعطف بها للتراخي؛ للإشارة إلى أنَّ الطلاق ينبغي أن يكون بعد تريَّثٍ وتفكير طويل، ولضرورة مُلِحَّة؛ لأنَّ الطلاق من الأمور التي يُبْغضها الله، إذ فيه هدم وتحطيم للحياة الزوجية؛ ولهذا قال بعض الفقهاء: إنَّ الآية ترشد إلى أنَّ الأصل في الطلاق الحظر، وأنه لا يُباح إلا إذا فسدت الحياة الزوجية، ولم تفلح وسائل الإصلاح بين الزوجين. (تفسير آيات الأحكام للصابوني ١٨٨٥).

٦- وفي وصف السراح بالجميل ذُمَّ لنقيضه، وهو السَّراح القبيح، كما يقع من الجهلة الذين يشتمون ويضربون ويعيِّرون، ويهتكون الأستار، ويغدرون ويفجرون إذا طَلَّقوا، ووصفه بالجميل؛ لكونه يحتاج إلى تجمُّل، يحتاج إلى ترفُّق وتلطُّف، يحتاج إلى أن يظهر المؤمنُ أفضل ما لديه من أخلاق كريمة وخصال حميدة. قال القشيري: ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾: «لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخير، ولا تَسْتَرِدُوا منهنَّ

شيئاً تفضلتم به، فلا تجمعوا عليهنَّ الفراق بالحال، والإضرار من جهة المال». (لطائف الإشارات للقشيري / ١٦٧/٣).

٧- كفل الإسلام للمطلقة حقَّها في أن تبدأ حياةً جديدةً، فلا يجوز لزوجها أو لوَلِيِّها أن يحرمها من هذا الحق، وعلى الزوجِ أن يتجمَّل في مفارقتها، ويُحْسِنَ إليها، ويتركها وشأنها، فلا يعضلها، ولا يهضم حقوقها.

٨- التعبير بقوله: ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ فيه إشارة إلى أنَّه ينبغي أن يقع اختيار الأزواج على المؤمنات، وإلى مراعاة حقّ المؤمنة. وإن كان الحكم سارياً على كل مطلقة، مؤمنة كانت أو كتابية.

﴿ يَتَأَيُّهَا النِّيُّ إِنَّا آَ طَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ اللّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبِنَكِ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ الَّذِي وَبَنَاتِ عَلَيْكَ الّذِي مَا اللّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَاجَرَنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِي إِن أَرَادَ النّبِي أَن يَسْتَنَكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَامًا وَوَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِي إِن أَرَادَ النّبِي أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَامًا وَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنتُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّهُ فَرَلُ رَحِيمًا ﴿ وَمَا مَلْكَتْ يَعِيمُ وَمَا مَلْكَتْ يَعْمَلُمُ مَا لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَيُوعِ اللّهَ يَعْمَلُمُ مَا فِي عَنْوَى اللّهُ يَعْمَلُمُ مَا فِي عَلْمُ مَا فِي عَلْمُ مَا فِي عَنْ اللّهُ عَلْمُ مَا فِي عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَيَانَ اللّهُ عَلَيْكُ وَيَعْمَلُمُ مَا فِي عَلْمُ مَا فِي عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَيَوْقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي عَلْمُ مَا فَلَا مُنَاكًا وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ فَي اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ رَقِيبًا إِنْ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ رَقِيبًا إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ رَقِيبًا اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ رَقِيبًا إِلَى الللّهُ عَلَى كُلّ الللّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ رَقِيبًا الللّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ رَقِيبًا الللّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ رَقِيبًا الللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى كُلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى كُلُولُ اللللّهُ عَلَى كُلّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ عَلَى كُلُ

## التفسير:

• ٥ - يَمْتَنُّ الله على نبيه ﷺ بها أحلَّه له من النساء اللاي دَفَعَ إليهنَّ مهورهنَّ، وملك اليمين من الغنائم أو الهدايا والهبات التي هي عطاءٌ من الله لك، مثل صفية بنت حُيّ وجُويرية بنت الحارث ومارية القبطية رضي الله عنهنَّ، كها أحلَّ له بناتٍ عمه وبناتٍ عَمَّاتِه وبناتٍ خالِه وبناتٍ خالاتِه اللاي حَظِين بشرف الهجرة، وامرأة مؤمنة وهَبَتَ نفسها لك؛ لتتزوجَها بغير مهر، إن شئت ذلك فهي حلال لك، خاصةً دون غيرك من المؤمنين، قد عَلِمْنا ما شرعنا وقدَّرنا للمؤمنين في أزواجهم وإمائهم، ألَّا يتزوجوا إلا أربع نسوة حراثر، وما شاؤوا من الإماء، مع اشتراط الوليِّ والمهر والشاهدين، ووسعنا عليك ما لم يُوسعَع على غيرك؛ لئلًا يضيق صدرُك في نكاح مَن نكحت مِن هؤلاء الأصناف. وكان الله غفوراً لذنوب عباده المؤمنين، رحياً بالتوسعة عليهم.

١٥ – ومن هذه السَّعة أن جعل الله تعالى له الخيار في القسم والتراجع فيه، توسعة وإكراماً له ﷺ، لكن النبي ﷺ كان يُقْسِمُ بين نسائه حتى تَقَرَّ أعينُهنَّ، وتبتهج قلوبهنَّ، ويَرْضَيْنَ بها منحهنَّ كلهنَّ، والله يعلم طبيعة الرجال والنساء، وما جُبِلَتُ عليه النفوس من الميل. وكان الله تعالى غفوراً لعباده على الذنوب والتفريط، حلياً بهم في تيسيره ومعافاته.

٣٥٠ لا يجوز لك - أيها النبي - أن تتزوج بعد زوجاتك التسع، ولا أن تَتَبَدَّل بهنَّ من أزواج: بأن تُطَلِّق منهنَّ، وتتزوج من غيرهنَّ، ولو أعجبك حُسْنُهُنَّ، إلا ملك اليمين؛ فلا حَرَجَ عليك. والله يعلم ما في قلوبكم من الرضا بحُكْمِ الله والتفويض إليه. وكان الله تعالى مراقباً للأمور، عالماً بها، قائماً بتدبيرها على أكمل نظام، وأحسن إحكام.

- ١ في التعبير بالاسم الظاهر في موقع الإضهار تفخيمٌ وتكريمٌ للنبي ﷺ، ولبيان سبب الخصوصية،
   وهو مقام النبوة الذي شَرَّفه الله به. وفي الالتفات للنبي ﷺ ﴿ خَالِصَكَةً لَكَ ﴾ اعتناء وامتنانٌ.
- ٢- وفي قوله: ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ ﴾ إظهار في مقام الإضهار لأنَّ مقتضى الظاهر أن يقال: إن وَهَبَتْ نفسها بأنها نفسها لك. والغرض من هذا الإظهار ما في لفظ ﴿النبي ﴾ من تزكية فِعْلِ المرأة التي تَهَبُ نفسها بأنها راغبة لكرامة النبوة. (انظر: تفسير ابن كثير ٦ / ٤٤٢).
- ٣− وقوله: ﴿ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبِنَاتِ عَنَّتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَالِنِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾: هذا عدلًا وسَط بين الإفراط والتفريط؛ فإنَّ النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعداً، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهذم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة، وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فَرَّطَتْ فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع. (انظر: تفسير ابن كثير ٢/ ٤٤٢).
  - ٤- التحليل والتحريم لله تعالى، لا ينازِعُه فيه أحد.
  - خَصَّ الباري جَلَّ وعلا رسوله الكريم ﷺ في أحكام الشريعة بخصائص في أمور الزواج.
- 7- لتعدُّد زوجات النبي على حِكَم عظيمة، ومقاصد سامية: منها عقد الصلات، وتوثيق العُرا بين النبي على والقبائل، ومنها تعليم أمهات المؤمنين وإعدادهنَّ لتعليم نساء الأُمة، ومنها حكم تشريعية، فقد ضرب النبي على أروع الأمثلة في معاملة نسائه، والعدل بينهنَّ، والصبر والترفق بهنَّ، وحكم سياسية فقد تَزوَّج صفية بنت حُيّ الإسرائيلية، وتزوَّج مارية القبطية وجُويرية بنت الحارث من بني المصطلق أعتقها، وتزوَّجها، وأعتق أهلها، فكانت بَرَكَةً على قومها، وكان لهذا الزواج بالغ الأثر.

٧- ﴿ وَاللّٰهُ يَمْلَمُ مَافِى قُلُوبِكُمْ ﴾ هذا السّنن الرباني رُوعي فيه أحوال القلوب وأصنافها، وما يجول فيها من نوازع وخواطر، وما يتصارع فيه من غرائز ورغبات وعزائم، فالله تعالى يعلم ما يُصْلح شأننا، ويُلبّي فطرتنا.

٨- اقتران صفة الحلم بالعلم؛ لبيان حِلْمه تعالى بعباده، وتَرَفُّقه بهم، مع معرفته بخبايا نفوسهم، وأنَّه تعالى لا يؤاخذ على ما قد يمر بالنفس من هواجس ووساوس عارضة.

(صحيح البخاري، أبواب القبلة، باب ما جاء في القِبلة برقم ٣٩٣).

### التفسير:

يُوَجِّه الله عباده المؤمنين ألَّا يدخلوا بيوت النبي، إلا إذا أذن لهم أو دعاهم لطعام، غير مُبَكِّرين، بحجة انتظار نُضْجِه وإدراكِه، ولا مترقبين نضجه، لئلَّا يشقَّ على النبي وأزواجه طولُ مكثِكم، فإذا دُعِيتم فلَبُّوا، وإذا فرغتم من الطعام فانصرفوا، ولا تجلسوا بعده للحديث، فيثقلُ ذلك على أهل البيت، ويتأذَّى النبيُّ

من ذلك، فيستحيي منكم. والله لا يستحيي من الحق، بل يُعَلِّمكم ويُهَلِّبُكم ويبصِّركم؛ مراعاة للحقوق والآداب، وإذا سألتموهنَّ شيئاً يُستمتَع به ويُنتَفع به من آلة المنزل ونحوها، أو خاطبتموهنَّ في أمر، فخاطِبوهنَّ من وراء حجاب. ذلك أطهرُ وأنقى، وأزكى لقلوبكم من الهواجس والوساوس، وقلوبهنَّ، وما كان لكم أن تُؤذوا رسول الله بأي وجه من الوجوه، ولا أن تتزوَّجوا بنسائه من بعده. إنَّ ذلكم كان عند الله عظيهاً؛ لحرمة نبيكم في حياته وبعد محاته، ولكون نسائه أمهاتٍ لكم.

٥٤ إن تُظهروا شيئاً، أو تكتموه في نفوسكم؛ فإنَّ الله تعالى شاهد على كل شيء، عليم بكل شيء،
 يعلم ما بدا وما خفي.

٥٥ - لا حرج ولا إثم على أزواج النبي ﷺ في دخول الآباء والأبناء وإخوانهنَّ، وأبناء إخوانهنَّ، وأبناء أخواتهم، والنساء المسلمات، وما مَلَكَتْ أيهانُهنَّ من العبيد، وعليهنَّ أن يَتَقِينَ الله، ويراقبنه. إنَّ الله كان على كل شيء شهيداً، لا يخفى عليه شيء من أمور العباد.

- ١- دعوةٌ لمراقبة الله ﷺ في جميع الأحوال.
- ٢- أدب النبي الله وحياؤه، والحياء من أجمل الخصال، وأكمل الأخلاق.
- ٣- حِرْص الشريعة على تزكية النفوس، وطهارة القلوب، وسلامة الصدور.
- ٤- في مشروعية الحجاب تكريم للنساء وصيانة لهنَّ، وحماية للبيوت، وسَدٌّ لأبواب الفتن، وقَطْعٌ لطامع أصحاب القلوب المريضة.
- ٥- ذمُّ الطُّفيليين وتحريم التطفُّل، وهو الحضور بغير دعوةٍ؛ لما فيه من سوء الأدب وهتك الحرمات،
   وذَمُّ الثقلاء الذين يطيلون الجلوس، ويُكثرون الكلام، فيملُّ الناس من طول مجالستهم.
- ٦- ﴿ وَٱتَّفِينَ ٱللَّهَ ﴾ فيه التفات من الغيبة للخطاب: وفي الإقبال عليهنَّ بالخطاب اعتناء بهنَّ، وتنبيه لهنَّ.
  - ٧- مقام النبوَّة أسمى المقامات، وإيذاء النبي ﷺ من أعظم الذنوب، وقد عَظَّمَ اللهُ حُرْمَةَ نبيُّه.
    - ٨- الأدب في أمر الطعام، والاستئذان ودخول البيوت.
    - ٩- الأدب في مخاطبة النساء، ومنع الاختلاط والحَلْوة بهنَّ.
- · ١ في التعبير عن الانصراف بـ﴿ فَأَنتَشِرُوا ﴾ أدب من آداب القرآن ودقته؛ حتى لا يقف بعضهم عند باب البيت للحديث، ولينصرف كل واحد إلى عمله.

٥٦ حقًا إنَّ الله تعالى وملائكته الكرام يصلُّون على النبي محمد ﷺ، وصلاته تعالى الرحمة والثناء والذكر الحسن، وصلاة الملائكة الدعاء والثناء، فيا أهل الإيهان صَلُّوا على نبيكم الذي أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، وهداكم به، ورحمكم باتباعه وطاعته، وبَذَلَ حياته مجاهداً مربياً معلماً، فصَلُّوا عليه كها عَلَّمكم ربُّكم، وسَلِّموا تسليماً. وصلاة المؤمنين ثناء على الرسول ﷺ، ودعاء لله أن يُعْلِيَ ذِكْرَه ويزيده تعظيماً وتشريفاً.

٧٥ - إنَّ الذين يُؤْذُون الله تعالى بمخالفة أوامره وانتهاك محارمه والتعرُّض لأنبيانه وأوليائه، ويُؤْذون رسوله بمخالفة هديه وهجر سنته، أو بانتقاص حقَّ من حقوقه، أو بإيذائه في أهل بيته وأصحابه، أو بالغمز واللَّمْزِ والطعن في سيرته وشهائله، لعنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة، فهم البعداء المحرومون، المستحقون للعذاب المهين.

٥٨ - والذين يؤذون عباد الله المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا من الذنوب والآثام التي تستوجب العقوبة، فقد ارتكبوا كذباً وافتراءً وذنباً واضحاً، لا ينفكُ عنهم حتى يتوبوا.

90- يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك وسائر نساء المؤمنين: يُرْخِين عليهن من جلابيبهن؛ حشمةً وصيانةً وعفَّة وطهارةً؛ لئلا يتعرَّض لهن أحدٌ بسوء، فالحجاب تاج الكرامة، وشعار الفضيلة، ولباس الوقار، ذلك أقرب إلى أن يعرفن بالإيهان والعفة، فلا يتعرَّض لهن أحدٌ بأذى. وكان الله بهنَّ غفوراً لما سلف، إذ لم يكن عندهنَّ عِلْمٌ بذلك، رحيهاً بهن.

٠٦-٦٠ لئن لم ينته المنافقون ومرضى القلوب، وأصحاب الإرجاف والإشاعات في المدينة من كيدهم وافترائهم، وترويجهم للأكاذيب والشائعات ودسائسهم، لَنْعَرِّفَنَّكَ بهم، ونُسَلِّطنَّك عليهم، ثُمَّ لا

يساكنونك في المدينة إلَّا قليلاً، حتى يخرجوا منها، مُلاحَقين بالمذمة والعار، محرومين مطرودين أَيْنَها وجدوا وأدركوا، أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً، أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به.

٦٢ - طريقة الله ودأبّه في الذين خَلَوا من قبلُ من المنافقين والمرجفين، وسائر أعداء الدين، أن ينتقم الله
 منهم ويبدّد شملهم، ويوهن كيدهم. وسنن الله تعالى لا تتغيّر ولا تتبدّل على مر العصور والأزمان.

- ١ تحريم أذى النبي ﷺ في ذاته أو في أهل بيته أو صحابته.
- ٢- في الآية (٥٧) إخبار مستقبليٌّ، وتأكيد من الله ﷺ لوقوع العذاب المذل والمهين على الذين يؤذون الله ورسوله في أقوالهم وأفعالهم.
- ٣- ﴿ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا ﴾ التأكيد بـ ﴿ قَد ﴾ والفعل الماضي وصيغة افتعل؛ للإشارة إلى عِظم ما احتملوه،
   وكونه أمراً لا يطاق حمله إلا بعناء شديد، وجُهد جهيد.
- ٤- الحجاب طهرٌ وكرامةٌ، وسترٌ واستقامةٌ، وعفّةٌ وحياءٌ، وعنوان الإيهان وشعارُ المؤمنات، وسِمَةُ المجتمع المؤمن.
- ٥ في هذا التفصيل والبيان ﴿ قُل لِلْأَزْوَ بِهِكَ وَبِنَانِكَ وَنِسَآهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ رَدُّ على الذين يزعمون أنَّ الحجاب إنها فرض على أزواج النبي ﷺ خاصة، بل هو فرضٌ على كل مؤمنة.
- ٦- التبرُّج والعُرْيُ تَبَذُّلُ وتَهَتَّك، وتَعَرُّضٌ للأذى بالكلمات الجارحة والنظرات المسمومة، وربيا
   يصل الأمر إلى اعتداء المفتونين بالمتبرجات.
  - ٧- على الداعية أن يبدأ بأهل بيته أولاً، وأن يهتم بإصلاحهنَّ وتأديبهنَّ.
- ٨- تنكير ﴿ مَرَضٌ ﴾ لتعميمه، فيشمل كل مرض قلبي من أمراض الشهوات العارمة، أو أمراض
   القلوب من غِلَّ وحَسَدٍ وكِبرٍ وطَمَع وشح وجُبْنِ.
- ٩- لا يجوز تمكين أهل النفاق ومرضى القلوب والمرجفين؛ لما في ذلك من شر مستطير، وخطر عظيم
   على المجتمع.
  - ١ التحذير من مُرَوِّجي الإشاعات الذين يثيرون الهَلَعَ والبلبلة في الناس.
- ١١ في الآية (٦٦) إخبار مستقبليٌّ، والبشارة لعباد الله المؤمنين بالنصر والغلبة على الذين يُضمرون
   الكفر، ويُظهرون الإيهان.

﴿ يَسْتُلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةُ قُلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ فَرِيبًا ﴿ آَلَ اللّهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَ هُمُ سَعِيرًا ﴿ آَلَ خَلِينَ فِيهَا أَبَداً لَا يَعِدُونَ وَلِيّنًا وَلا نَصِيرًا ﴿ آَلَ يَوْمَ تُقَلَّبُ وَهُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطَعْنَا الرّسُولا ﴿ آَلَ وَقَالُواْ رَبّنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُراءَنا وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطَعْنَا الرّسُولا ﴿ آَلَ وَقَالُواْ رَبّنَا إِنّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُراءَنا وَلَعْنَهُمْ لَعْنَا كِيرًا ﴿ آَلَهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن الْعَنالِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَير اللّهُ يَالَيْهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَكُونُوا كَالّذِينَ ءَادَوْا مُوسَىٰ فَبَرّاهُ اللّهُ مِمّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِيهَا ﴿ آَلَ يَلْهُ وَرَسُولَهُ وَقُولُوا فَوْلا سَدِيلًا ﴿ آَلَهُ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَوْلُوا فَوْلا سَدِيلًا ﴿ آَلَهُ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَاذَ فَوْزًا عَظِيمًا اللّهُ ﴾ عَظِيمًا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُوا فَوْلُولُوا فَوْلُولُوا فَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا اللهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ا

التفسير

٦٣ - يسألك الناس - أيُّها النبي - عن موعد قيام الساعة، فأجِبْهم أنَّ موعدها في علم الله تعالى الذي ا استأثر به فلا يعرفه غيره، وأيُّ شيء يُعْلِمُك! لعلَّها تكون قريباً، فهاذا أعَدُّوا لها؟

 ٦٤ - إنَّ الله تعالى أقصى أهل النفاق، وحرمهم وطردهم، وألحق بهم المذمَّة والعار، وأعدَّ لهم النار التي تُحرقهم بلَهيبها.

٦٥ - ماكثين فيها أبداً، لا يبرحونها ولا يخمد لهيبها، ولا يموتون، فيستريحون من عذابها، ولا يجدون
 مَنْ يحميهم، ويدفع عنهم.

٦٦ يوم يتقلَّبون على جَمْرها، ويصطلون بسعيرها، فيشعرون بالحسرة والندامة على فوات الطاعة
 الواجبة، فيصيحون ويتأوَّهون، متمنِّين أن لو أطاعوا الله ورسوله؛ لنَجَوا من النار.

٦٧ وقالوا متحسرين نادمين شاكين: ربَّنا إنَّا أطَعْنا سادتنا وكُبَراءنا، رؤساءنا ورؤوس الكفر
 والضلال الذين لَقَّنوهم الكفر، وزَيَّنُوه لهم، فانقادوا لهم، وأطاعوهم طاعةً عمياء في الكفر والضلال
 والظلم والجهل، فأضَلُّوهم الطريق الصحيحة الموصلة إليك.

٦٨ - ربَّنا وآيم نظير تضليلهم لنا ضِعْفَيْن من العذاب، وزِدْ في خِزْيهم وعارهم.

٦٩ ـ يا أهل الإيهان: لا تُؤذوا نبيَّه، فتكونوا كالذين آذوا موسى، إذ افترَوا عليه بقولهم: إنَّه آدَرُ، فبرَّأه الله تعالى من افترائهم، وكان عند الله تعالى ذا وجاهةٍ ورفعةٍ ومنزلةٍ.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: ﴿ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْءَةِ بَعْضُ مُ وَسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ - قَالَ - بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى الطّن يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ - قَالَ - فَجَمَحَ مُوسَى بِإِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ فَفَرَّ الحُجَرُ بِثَوْبِهِ - قَالَ - فَجَمَحَ مُوسَى بِإِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ

تُوْبِي حَجَرُ. حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَ ائِيلَ إِلَى سَوْءَةِ مُوسَى، قَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الحَجَرُ حَتى نُظِرَ إِلَيْهِ – قَالَ – فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَرْباً». (صحبح البخاري، كتاب الغسل، باب من اغتسل عرباناً وحده في الحلوة برقم ٢٧٤. وصحبح مسلم، في الحيض، باب جواز الاغتسال عرباناً في الحلوة برقم ٣٣٩. والأُدرة: نفخة في الحصية. يقال: رجل آذرٌ بَيِّن الأدرة. الصحاح للجوهري ٣/ ١٣٨).

٧١ – ٧١ – يا أيها الذين صَدَّقوا بالله ورسوله، اتقوا الله في جميع أموركم، وتَحَرَّوا الصواب والسداد في أقوالكم، يصلح لكم أعهالكم، ويقبلها منكم، ويغفر لكم ذنوبكم. ومَنْ يلزم طاعة الله ورسوله، ويداوم عليها فقد فاز فوزاً عظيماً.

- ١- الحكمة من إخفاء وقت الساعة؛ لتحفيز الهمم للعمل الصالح، وتَرْكِ التواني والتسويف.
- ٢- حين يتهادى المنافقون ومرضى القلوب في غَيِّهم وإرجافهم وحربهم للإسلام والمسلمين، يُسَلِّط الله عليهم عباده، فيقرعونهم ويكبتونهم.
- ٤ طاعة عير الله في مخالفة أَمْرِه وأَمْرِ رسوله موجبة لسخط الله وعقابه، و التابع والمتبوع في العذاب مشتركون، فليحذر المسلم ذلك.
- ٥ زيادة الألف في ﴿ الرَّسُولَا ﴾ ﴿ السَّبِيلا ﴾ مع كونها مراعاة للفاصلة؛ فإنَّها تدل على تفخيم شأن الرسول الذي خالفوه، وشأن السبيل الذي ضَلُّوا عنه، مع الدلالة على التأوُّه والتوجُّع والحسرة والندم.
   ويناسب ذلك الإطالة في الصوت بها يشعر بالبكاء والعويل والصراخ في جهنم.
- ٦- الخطاب بـ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ مُوجَّةٌ للأُمة كافَّة، فهو على التغليب، ويندرج فيه مَنْ يَدَّعي الإيهان وينظاهر به، ويَنْدَرِجُ فيه ضعيف الإيهان، وعلى هذا فإدراجهم في الخطاب توبيخ لهم وتبكيت.
  - ٧- التنويه بموسى الطَّيْكِيرٌ وما لَقيه من أذى شديد، وكيف بَرَّأه الله تعالى وجعل له الوجاهة.
- ٨- الوجاهة الحقيقية ما يكون وفق ميزان الشرع، وليس في ميزان الناس، فالعبرة بمقام العبد عند
   ربّه. وفي هذا تسلية لكل مَنِ ابتلي بتطاول الناس، وانتقاصهم له.
- ٩ القول السديد أو تسديد الكلمة يعني سلامة موردها، وصِدْقَ مقصدها، مع صحة رَمْيَتِها، ودقة تصويبها حتى تبلغ مداها.

١٠ - في الآيتين (٧٠-٧١) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله يصلح أعمال مَنْ اتَّقاه وقال قولاً سديداً. وفيهما
 إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو الفوز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة لِـمَنْ أطاع الله ورسوله فيها أمر ونهى.

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُثْمِرِكِينَ وَٱلْمُثْمِرِكِينَ وَٱلْمُثْمِرِكِينَ وَٱلْمُثْمِرِينَ وَٱلْمُثْمِرِينَ وَٱلْمُثْمِرِينَ وَٱلْمُثْمِرِينَ وَٱلْمُثْمِرِينَ وَٱلْمُثْمِرِينَ وَٱلْمُثْمِرِينَ وَٱلْمُثْمِرِينَ وَالْمُثْمِرِينَ وَالْمُثَمِرِينَ وَالْمُثَمِرِينَ وَالْمُثَالِقُ وَلَا اللَّهُ عَفُولًا رَبِينَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللّلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللْ

### التفسير:

٧٦- إنَّا عَرَضنا التكاليف والمسؤولية والفرائض من عبادات ومعاملات وعهارة للكون، وقيام بواجبات الاستخلاف على سائر المخلوقات فامتنَعْنَ عن حملها، واستشعرن عِظَمَ المسؤولية، وثِقَلَ التكليف، واختار الإنسان أن يتحمَّلها مع ما فيها من تبعات. إنه كان شديد الظلم لنفسه، شديد الجهل بقدر المسؤولية.

٧٣- ابتلى الله البشر بذلك ليُعَذِّبَ مَنْ خان الأمانة، ونكث العهد من المنافقين والمنافقات الذين تظاهروا بخلاف ما يُضْمِرُون، والمشركين والمشركات الذين آثَرُوا الشرك على التوحيد الخالص، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات الذين حفظوا الأمانة، وأدَّوا رسالتهم في هذا الكون. وكان الله غفوراً رحياً يغفر الذنوب، ويتفضَّل على عباده بالرحمة.

- ١- ثِقَلُ الأمانة وخطرها، فلا ينبغي التفريط فيها، والتهاون بشأنها أو التغافل عنها، أو الجهل بقدرها.
  - ٢- تعريف الإنسان بذاته وطبيعته ورسالته من مقاصد القرآن، وموضوعاته الرئيسة.
    - ٣- ابتلاء الله الإنسان؛ ليميز المؤمن من المشرك والمنافق، ويجازي كُلًّا بها قَدَّم.
      - ٤- عدل الله تعالى بالعصاة، ورحمته وتَفَضُّله على عباده المؤمنين.
        - مُشرى الله لأهل الإيهان، وإنذاره لأهل الشرك والنفاق.
      - ٦- مقابلة العذاب بالتوبة؛ لأنَّها سبب المغفرة والرحمة والنجاة.
  - ٧- أعطى اللهُ الإنسانَ حرية الاختيار، بينها بقيت السموات والأرض والجبال مُسَيَّرة لا تخيير لها.
- ٨- في الآية (٧٣) وقف نبوي، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير الإيان بالبعث، وبيان الحكمة منه.
- ٢- تقرير رسالة النبي ﷺ، وعالميتها ومقاصدها.
- ٣- رَدُّ كثير من المفاهيم الباطلة، والتصورات المادية التي رسختها الجاهلية.
  - ٤- بيان عاقبة المستضعفين والمستكبرين، وتخاصُمُهم يوم الدين.

## بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

١ - يُثني الله سبحانه على نفسه، فهو المحمودُ قبل أن يَحْمَدَه الحامدون، المتفضِّلُ على عبادِه في الدنيا والآخرة، له ملك السموات والأرض، فالجميع ملكه وعبيده، وتحت قهره وتَصَرُّ فه؛ وله الحمد في الآخرة على كمال عدله، وتمام رحمته؛ إذ يَفْصِلُ بين العباد، ويقضي بينهم، فيثيب المحسنين، ويعاقب المسيئين، ويُنْصِفُ المظلومين، ويقتصُ من المجرمين، وهو الحكيم في ملكه وتدبيره، الخبير ببواطن الأمور.

٢- يعلم ما يدخل في الأرض من كائنات، وما يخرج منها من كنوز ونبات، وما ينزل من السهاء من الأمطار والأرزاق والمقادير والبركات والرَحمات، ولا نازلةٌ ولا صاعدةٌ إلا وقد أحصاها ربُنا عَداً، وأحاط بها قدرةً وعلماً، وهو الرحيم نَشَرَ بساطَ رحمتِه، وبَثَ آثارَها، الغفورُ أمطرَ سحائبَ مغفرتِه وفَتَحَ أبوابَها.

٣- وقال الكفار مُنْكرين للبعث، مستبعدين له، غافلين عن شواهده: لا تأتينا الساعة بأيِّ حال من الأحوال. أجبهم - يا محمد - مؤكِّداً لهم وقوعها بالقسم، بلى وربي الذي أحسن إليَّ وتَعَهَّدني لَتأتينَّكم؛ ليجازِيكم، ويفصل بيني وبينكم، عالم الغيب يعلم كلَّ ما غاب واستتر. لا يغيب عن علمه شيء مهما صَغُر ولَطُفْ، فها من صغيرةٍ ولا كبيرةٍ إلا وهي مُسَجَّلةٌ في اللوح المحفوظ الذي حَوَى كلَّ ما كان، وما يكون، وما سيكون، ومن ثَمَّ فهو قادرٌ على بَعْثِكم وحسابكم.

٤ - ليفصِلَ بين العباد، ويقضيَ فيهم، فيثيب المؤمنين الذين عملوا الصالحات، بالمغفرة والرزق الكريم.
 ٥ - والذين سعوا في آياته صَدَّاً عنها، وقدحاً فيها، وتعجيزاً لِـمَنْ جاء بها، وتثبيطاً لِـمَنْ آمن بها، ودعا إليها هؤلاء البعداء لهم عذاب موجع لأبدانهم.

٦ - ويرى الذين مَنَّ الله عليهم بالعلم النافع والمعرفة الواعية ما أنزل الله عليك هو الحق، ويهدي إلى طريق العزيز الذي يعزُّ أولياءه، الحميد المستحق للحمد والثناء فهو طريق العزة، وطريق المجد والثناء.

٧- وقال الذين كفروا ساخرين: هل نَدُلُكم على رجلٍ يَدَّعي أنكم إذا تَقَطَّعَتْ أشلاؤكم، وتمزَّقَتْ أوصالكم، وصِرْتم تراباً، تُخْلَقُون خَلْقاً جديداً؟ وهذا منهم إمعان في الاستبعاد، ومبالغة في التشكيك.

٨- أفترى على الله هذا القول، أم أصابه ضَرْبٌ من الجنون؟ بل الكافرون بالآخرة مُوغِلُون في الضلال،
 في تجاهلهم للآيات، وتَنكُرهم للنبي ﷺ.

٩ - يَرُدُّ الله عليهم مُنكراً أفلم ينظروا نَظرَ اعتبار لما حولهم من آياتٍ بيناتٍ، وما سبقهم من عِبرِ
 وعظات. إن نشأ نخسف بهم الأرض، فتقبرُهم، أو نسقط عليهم قطعاً من السماء فتُبيدهم. إنَّ فيما سبق ذِكْرُه والإشارة إليه لآيةً لكل عبد مُقْبِل على مولاه، راجع إليه في كل أحواله.

## الفوائد والاستنباطات:

١ القادر على إيجاد هذه النعم في الدنيا قادرٌ على إيجادها في الآخرة، فالنّعَمُ العاجلة دليلٌ على الآجلة،
 ونعيم الدنيا برهانٌ على الآخرة.

٢ - عِلْمُه تعالى بها كان وما يكون وما سيكون، فهو المحيط بكل شيء علماً.

٣- تأكيد الرد على مُنْكِري البعث بالقسم واللام ونون التوكيد؛ تعظيماً لهذا اليوم، وتقريراً له على أبلغ
 وجه؛ أمرٌ يقينيٌّ تقتضيه الحكمةُ الإلهية؛ لإقامة موازين العدل والإنصاف، ونَشْرِ بساط الرحمةِ وظلالها.

- ٤ تقديم العذاب على الضلال؛ لأنهم في شقاء دائم وعذاب حالً وآجِل، كذلك لتقديم ما يسوؤهم ويرهبهم.
- و- بيان موقف أعداء الإسلام من الحق، وأساليبهم في الصدِّ عنه، وتشكيكهم في قدرة الله تعالى،
   وتثبيطهم للمؤمنين، وبَثِّ روح الهزيمة فيهم.
- ٣- التعبير بـ ﴿ وَيَرَى ﴾ لإفادة تجدُّد هذه الرؤية ودوامها، وهم يرتقون من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة في سلَّم المعرفة واليقين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: «وهذه مَنْقَبَةٌ لأهل العلم وفضيلة، وعلامة لهم، وأنَّه كلَّما كان العبد أعظم علماً وتصديقاً بأخبار ما جاء به الرسول ﷺ، وأعظم معرفة بحِكم أوامره ونواهيه، كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجةً على ما جاء به الرسول ﷺ، احتجَّ الله بهم على المُكذِّبين المعاندين». (تبسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٣٥٥).
- ٧- دَلَّ إنكارُ الكفارِ للبعث على تَوَغُّلِهم في غَمَرَاتِ الضلال، وتَرَدِّيهم في دركاته، فضلاً عن تَقَلُّبهم في عذاب الآخرة.
- ٨- في شهادة الذين أُوتوا العلم من أهل الكتاب وغيرهم، ممَّنْ تَبَصَّرَ بعِلْمِه، واهتدى به إلى معرفة هذا الحق، حجة على مَنْ لا علم لهم.
  - ٩- في الآية (٩) إخبار مستقبليٌّ عن خَسْفِ الأرض والعذاب من السياء للكفَّار.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضَلَا يَنْجِبَالُ أَوِي مَعَهُ، وَٱلطَّيْرِ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنَ آعَلُ سَنِعَنَتِ وَقَدِّرْ فِ ٱلسَّرِّةِ وَاعْمَلُوا صَلِيحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلِسُلَتِمَنَ ٱلرِّيحَ عُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا مَهُرٌ وَرَوَاحُهَا مَهُرٌ وَاللَّهُ وَإِنَّا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِيةٍ وَمَن يَنِغُ مِنْهُمْ عَنْ ٱمْرِنَا أَلَا فَهُ مِنْ عَمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن تَحْرِيبَ وَتَمَنثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُولِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتُ عَدَابِ ٱلسَعِيرِ ﴿ أَنَ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن تَحْرِيبَ وَتَمَنثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُولِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتُ عَدَابِ ٱلسَعِيرِ ﴿ أَن يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن تَحْرَيبَ وَتَمَنثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُولِ وَقُدُورٍ رَّاسِينَتُ عَدَابِ ٱلسَعِيرِ إِنَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن تَحْرَيبَ وَتَمَنثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُولِ وَقُدُورٍ رَاسِينَتُ مَا وَلَهُ مَا يَشَاءُ مَن عَبَادِي ٱلشَكُورُ إِنَّ فَلَمَا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهَمَ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا وَعَيْدَ إِلَى اللَّهُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَا مَنْ الْوَيْنَ الْفَعَيْبَ مَا لَيشَعُولُونَ أَلْفَا فِي الْعَذَابِ السَعِيرِ مِنْ الْعَنْ مِن مَا لَيْ اللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ الْمِن الْعُولِ وَقُولُولُ اللَّهُ الْمَوْلَ اللَّهُ الْمَوْلَ الْعَلْمُ وَلَهِ إِلَّا لَوْلَ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ مَا الْمَعْلِ اللْمَالِي الْعَلَالِ اللْهُ اللَّهُ مِن الْعَنْ الْمَالُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ مُن الْعَيْسِ الْكَالِيلُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْتِلُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ مُن الْمُولُ اللْمُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُ اللْمُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُعُلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُ

### التفسير:

10 - وعزَّتِنا وجلالِنا لقد آتينا داود منا فضلاً عظيهاً، ضَرَبَ الله مثلاً بنبيه داود الطّخلا يدلُّ على كهال قدرته، وكريم عطائه لعباده الصالحين، فقد تَفَضَّل الله على داود الطّخلا بهذه الآية العجيبة، وهي ذلك التآلف والانسجام بينه وبين ما حوله من جبالٍ وطيور، فالجبالُ تتجاوب بأمر من الله تعالى منسجمة مع هذا الصوت الجميل الخاشع، والطير تشدو. وكها لانَتْ له الجبال مع صلابتها، وألفَتْه الطيرُ مع نفورها ووحشتها، فقد ألان اللهُ له الحديدَ ليصنعَ به الدروع السابغات المحكمات، فكان في يده ليناً، من غير طَرْقِ أو تسخينٍ، يَصْنَعُ منه بدقة وإحكام دروعاً حصينة متينة، بأمر الله تعالى وتعليمه، فقد أرشده سبحانه إلى أشس الجودة، وأصول الإتقان، وفنون الإبداع في صناعتها.

١١ - أمرناه أن اصنع دروعاً سابغةً محكمةً، واضبط حلقاتِها، حتى تكون منتظمة متينةً متناسقة ضيقة لا تنفذ منها السهام، وأن يجدُّوا في عمل الصالحات التي يَعُمُّ نَفْعُها، ويمتدُّ أثرُها في العاجل والآجل، إني مطلعٌ على أعهالكم، بصيرٌ بدقائِقِها ولطيفِها، فضلاً عن جليلها.

17 – كذلك امتن الله على سليهان الطّنين، فسَخّر له الربح، تجري بأمره، وتحمله هو وجنوده، فتقطع المسافات البعيدة في الزمن اليسير، وأذاب له عين النحاس التي تنبع من الأرض؛ لتفيض بالنّحاس المذاب الذي يستخدم في أغراض السلم والحرب، كما سَخّر الله تعالى له الجنّ، يعملون بين يديه فيراهم ويُشرف على عملهم، ويوزّع عليهم المهام، فسَخّر له الشياطين في بناء المساكن والمحاريب، وصناعة القِصاع الكبيرة والتهاثيل، وفي الغوص لاستخراج كنوز البحار. ومَنْ تَمَرّد منهم عن أمرنا له بطاعة سليهان نُذِقْه من عذاب النار المحرقة.

١٣ - يُنْشِئُون له ما يشاء من أبنية مرتفعة للعبادة والسكنى، وتماثيل ينحتونها، وقِصاعٍ كالحياض التي يُجبى فيها الماء، وآنية الطبخ ثابتة على قوائمها لعِظَمِها. اعملوا بطاعة الله يا آل داود شكراً له على ما آتاكم، وقليل من عبادي المكثر من الشكر.

1 ٤ - فليًا نفذ قضاؤنا عليه بالموت، وهو متكئ على عصاه يشرف على الأعهال، والجن مستغرقون في مهامهم؛ هيبة له وإجلالاً، وخضوعاً وإذعاناً حتى أكلت الأرضة عصاه، فخرَّ سليهانُ؛ ليعلم الجميع بموته، ويستيقن الإنس أن الجن لا علم لهم بالغيب، وتسقط تلك الأوهام والادعاءات؛ إذ لو كانوا يعلمونه ما لبثوا في هذا العمل الشاق الذي كَلَّفهم به سليهان العَيْلاً.

- ١ تَفَضُّل الله تعالى على أنبيائه بالنِّعم الجليلة، والمواهب العظيمة؛ تأييدٌ لهم وتكريم.
- ٢- تنكير ﴿ فَضْلًا ﴾ للتفخيم، وكذلك قوله: ﴿ مِنَا ﴾ زيادة في تعظيمه وتشريفه. وقدَّم الجار والمجرور للاهتمام بالمقدَّم، والتشويق للمؤخر.
- ٣- في قصة داود النفي وتَعَلَّمِه صناعة الدروع دليلٌ على تَعَلَّم أهل الفضل الصنائع، وأن امتهانها لا ينقصُ من مناصبهم. وفي الصحيح عَنْ الْمِقْدامِ عَنْ رَسُولِ الله عَلَى قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»، وإنَّما خَصَّه الله بالذَّكْر لأنَّه مع مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»، وإنَّما خَصَّه الله بالذَّكْر لأنَّه مع نبوته كان مَلِكاً، فلم يمنعه ذلك من العمل. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٢٣٤. والحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده، برقم ١٩٦٦).
- ٤- إتقان العمل من شِيَمٍ أهل التقى والصلاح، والاجتهاد في تطوير الحرف والصناعات النافعة مطلب شرعى، وأمر ضرورى.
- والوحي مصدرٌ من مصادر المعرفة الإنسانية، وَهَبَ الله سليمان ملكاً عظيماً وأيَّده بجنود عجيبة، منها الريح والطير والجن، فضلاً عن الإنس، وإذابة عين النحاس له.
  - ٦- الدعوة إلى توظيف المَلكات والمواهب والنَّعَم في الأعمال الصالحة.
- ٧- الشكر من أعمال القلوب والألسنة والجوارح، وهو اعتراف القلب بنعمة الله، واستحضارها،
   وثناء اللسان، وعمل الجوارح.
- ٨- خَصَّ آل داود بالذِّكْرِ؛ لأنَّهم موضع التأسِّي والاقتداء، وتَحَطُّ الأنظار. وفي هذا دَرْسٌ لآلِ كلِّ داعية أن يكونوا أسرعَ استجابةً وأشدَّ حرصاً، وأعظم إقبالاً على طاعة الله وشكر نعمه.

٩- قُدِّمَتِ الجِفانُ على القُدور مع أن القدور آلة الطبخ، والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل؛ لأنه لنجًا ذُكِرَت الجُفانُ على الشّعاط الذي يُمَدُّ فيها فذُكرت الجفان أوَّلاً؛ لأنّبًا تكون فيها بخلاف القُدور، فإنّبًا لا تحضر هناك. (انظر: روح المعاني للألوسي ٢١/ ٢٧٢).

١٠ - إنَّ دابة الأرض هي إحدى الحشرات التي تأكل الخشب، وتحفر فيه؛ لتتخذ منه مأوى وطعاماً في
 آن واحد، ولذا تعرف باسم ناقرات الخشب (Woodborers) أو القادح، ومنها الأرضة (القرضة).

يقول العلماء في قوله تعالى: ﴿ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ﴾: أول إشارة في تاريخ البشرية إلى حقيقة أن من الحشرات ما يعيش على أكل الأخشاب. وأنَّ تاء التأنيث في الفعل ﴿ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ﴾ تدل على أن الذي يبدأ النخر في الحشب هي الإناث من تلك الحشرات الناخرة. (آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ٢١٢-٢٢).

﴿ لَقَذَكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالًّا كُلُواْ مِن رِزْقِ رَبِيكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُّ، 
بَلْدَةٌ طَيِبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ فَا عَرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِحَنَتَيْهِمْ جَنَتَيْنِ ذَوَاتَى اللّهَ مُ طَلِّ وَآثَلِ وَشَىء مِن سِدْرِ قَلِيلِ ﴿ فَا كَنْهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ بُحَرِي إِلّا ٱلْكَفُورَ ﴿ فَا اللّهُ مَعْلِ وَأَثْلِ وَشَىء مِن سِدْرِ قَلِيلٍ ﴿ فَا لَكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلَ بُحَرِي إِلّا ٱلْكَفُورَ ﴿ فَا اللّهُ مَنْ وَمَن سِدْرِ قَلِيلٍ فَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَا مُن الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّه

### التفسير:

10 - قسمًا لقد كان لقوم سبأ في ديارهم ومساكنهم آيةٌ عجيبة، تدلُّ على قدرة الله تعالى، وسُنته الماضية، وعدله في حُكمه: جنتان عن اليمين والشمال، فيهما الأشجار الوارفة الظلال اليانعة الثمار والزروع التي تُسْقَى بالماء النَّمير من الخزانات وراء السدِّ. فهنيئاً لهم هذه الطيبات، وليشكروا ربهم عليها. بلدةٌ وافرة الخيرات، سالمةٌ من الآفاتِ، خاليةٌ من المنغصاتِ، طاب فيها المقامُ ورَغَدُ العيشُ، ومساكنُ طيبةٌ، ومناظرُ رائعةٌ، وسهولٌ ممتدةٌ، وربوعٌ خضراءُ، وأنهارٌ تتدفَّقُ بالخيرات، وأشجارٌ تتفتَّقُ بأطايبِ الثمراتِ، وربِّ غفور يعفو عن الكثير، ويثيبُ على القليلِ، ويمنحُ الثوابَ الجزيلَ.

١٦ - فلم يشكروا ربهم بل أعرضوا عن المُنْعم جلَّ وعلا، وقابلوا النعم بالجحود والنكران، فسلَّط الله عليهم السيل الجرَّار الذي خَرَّب سَدَّهم، وأفسد زرعهم، وأتلف أشجارهم، فتبدلت بتلك الحقول والبساتين المثمرة أشجارٌ رديئة الثمر، كالطرفاء والسِّدر وغيرها من الأشجار التي لا تُغْني من جوع.

١٧ - ذلك العقاب بسبب كُفْرِهم وجُحودهم، فلا نُعاقِبُ إلا مَنْ كفر بالنِّعَم، وأصرَّ على ذلك،
 وتمادى فيه، فيتبدَّل حالُه مِنْ رَغَدِ العيش، وطيب الحياة، ووفرة الثمر إلى القَحْطِ والجدب وتَلَفِ الزروع،
 وقلة الثمر.

١٨ – وكانوا في نِعَم ظاهرة، وحياة رغيدة، وعيشة سهلة ليّنة، وبلاد طيبة آمنة، وقرى متقاربة متواصلة بالخيرات من اليمن جنوباً إلى بلاد الشام، وجعلنا السير بين قُراهم و القرى التي باركنا فيها سيراً مقدَّراً من منزل إلى منزل، ومن قرية إلى قرية، حتى يكون المَقِيلُ في قريةٍ، والمبيتُ في قريةٍ أخرى، ودَعَوْناهم للسير فيها آمِنِين من كل المخاطر والآفات، مها ساروا بالليل أو النهار، ومها طال سفرهم.

19 - تعالى القوم على هذه النّعم، وطلبوا زوالها، وتمنّوا لو كان السفر طويلاً، وبلغ الترفُ ببعضهم والدَّعَةُ أن اشتكى من بُعد الأسفار؛ جحوداً وإنكاراً لنِعَمِ الله تعالى، وظلموا أنفسهم بجحودهم وغفلتهم، وتملّلهم، فجعلناهم عِبرةً يتحدث الناس عنهم، ويتعجّبون من أخبارهم وبؤسهم بعد عيشهم الرغيد، وتفرُّقهم بعد اجتماع شملهم، وذُهِّم بعد عِزِّهم، حتى صار تفريقهم مثلاً سائراً فقالوا في الأمثال، ذَهَبُوا أَيْدِي سَبا وَتَفَرَّقُوا أَيْدِي سَبا. (عمع الأمثال للميدان ١/ ٢٧٥). إنَّ في ذلك لمواعظ وعِبَراً لكل مَنْ أكثر الشكر، ووَطَّن نفسَه على الصبر.

### الفوائد والاستنباطات:

ا- سيقت قصة سبأ لتكون عبرةً وعظةً وحجةً على كفارِ قريشِ الذين أنكروا البعث، وكَذَّبوا بالنبيّ
 الحزاء في الآخرة.

٧- يقول علماء النبات: إنَّ كل أعضاء النبات تحتاج إلى عنصر الأكسجين، والأكسجين ينتشر بين حبيبات التربة بالقدر الكافي؛ لتنفس الجذور، فإذا زادت نسبة الماء بالتربة (أغرقت التربة)، فالماء الزائد يُحُلُّ عَلَّ الأكسجين فلا يجد الجذر ما يتنفس به من الأكسجين فيموت مختنقاً كما يغرق الإنسان والحيوان، فإذا مات الجذر توقفت عملية امتصاص الماء والأملاح من التربة ومات النبات عطشاً رغم توافر الماء تحت قدميه، وترى النباتات الغارقة بالماء ذابلة كأنمًا تعرضت للفحة الحرارة في قلب الصيف. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم علم النبات في القرآن الكريم للدكتور السيد عبد الستار المليجي ص ٢٨٥-٢٨٧).

- ٣- عاقبة الجحود والنكران، والغفلة والنسيان: الشقاء والحرمان.
- ٤- التعبير بـ ﴿ سِيرُوا فِيهَا ﴾ مُؤذِنٌ بشدة القرب، حتى كأنهم لم يخرجوا من القرى نفسها.
  - (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ١٦ / ٢٨٨).
- وَدَّم الليالي لأنَّها مَظِنَّةُ الحوف؛ وقد قيل: الليل أخفى للويل، أو لأنَّها سابقة على الأيام، أو يكون التقدير: سِيرُوا فيها آمنين، وإن تطاولت مدةُ سفركم، وامتدت ليالي وأياماً كثيرة.
- ٦- قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ بصيغة المبالغة مع اقتران الصبر بالشكر؛ لأنَّه حين تمتزج مرارة الصبر بحلاوة الشكر مع حرارة الإيمان تتفتق عن بصيرة نافذة، وفكر ثاقب، وعقل مستنير يستنبط الدروس، ويستوعِبُ العِبَر.
- ٧- تعبيد الطرق وتمهيدُها واجب شرعي على أولياء أمور المسلمين وأثريائهم. وتلك نعمة عظيمة تستوجب حَمْدَ الله تعالى، وشُكْرَ مَنْ يقوم بها، والدعاءَ له.

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظَنَّهُ، فَاتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنْ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ اللهُ قُلِ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ اللهُ قُلُ اللهُ اللهُ

### التفسير:

- ٢٠ لما أعرض قوم سبأ عن شُكر النّعم، ونَسُوا المُنْعِمَ، وأخلدوا إلى الترف، وتنافسوا في المتع والملذات، وقعوا في مصايد الشيطان، فَصَدَّق عليهم ظنّه إلا فريقاً مَنْ عصمهم الله بإيهانهم من وساوسه، ونَجَّاهم من إغوائه.
- ٢١ وما كان له أن يصل إلى بني آدم، لولا أنَّ الله تعالى قَدَّر ذلك فتنة وابتلاء للناس، فلم يقهرهم إبليس على الكفر، وإنَّما كان منه الدعاء والتزيين، وإنها اتبعوه بأهوائهم الجامحة، بغير حُجَّةٍ ودليل. وحكمة الله من ذلك امتحان العباد؛ ليعلمَ الصادق مِن الكاذبِ، والله يحفظ العباد، ويُحصي عليهم أعماهم، فيجازيهم بها.

٣٢ قل - يا محمد - للمشركين احتجاجاً عليهم، وتبكيتاً لهم، وتحدياً: ادعُوا آلهتكم التي زعمتم، فهم لا يملكون في هذا الكون مثقال ذرة. والله سبحانه لا يستعين بهم في شيء، ولا بغيرهم؛ فها هو في حاجة إلى مُعين.

77 - ولا تُقْبَلُ الشفاعة، ولا تُجدي عنده، إلا لِمن أذن له وارتضاه، فأما المشركون به فليسوا أهلاً لذلك، فإذا أَذِنَ لهم في الشفاعة فزعوا؛ لما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل، والخوف الشديد من أن يحدث شيء من أقدار الله، فإذا شرِّي عنهم قالوا للملائكة فوقهم: بهاذا أمر ربكم؟ فيجيبونهم، قال: القول الحق، وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دونَ غيرهم، استشعارٌ وتعبيرٌ عن هيبته وإجلاله، فله سبحانه أن يحكم في عباده بها يشاء، ويفعل ما يريدُ وهو العليُّ الكبير المنفرد بالعلو والكبرياء.

### الفوائد والاستنباطات:

٧- فتنة إبليس ابتلاءٌ وامتحانٌ للناس؛ ليتبيَّن المؤمنُ الصادقُ من الكافر المرتاب، فيُثبَّتُ الله المؤمن، ويعصمُه، ويقعُ المرتابُ في حبائل الشيطان، وبقدْرِ إيهان العبد بالله واستعانته به، ويقينه باليوم الآخر بقدْرِ ثباته أمام هذه الفتنة ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلطَنْ إِلَا لِنَعْلَم مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّك عَلَيْهِم مِن سُلطَنْ إِلَا لِنَعْلَم مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِر، وأثره في وقاية الإنسان من مكايد الشيطان، وعصمته من فتنته.

٢٤ قل لهؤلاء المشركين: مَنْ يرزقكم من خيرات وبركات السموات والأرض. إنه الله وحده، أما
 الأصنام فإنها لا تملك في هذا الكون مثقال ذرةٍ، وإنا أو إيَّاكم لَعلى هدى، أو في ضلال واضح، فالهدى لا يتعدَّد.

٥٢ – قل للمشركين: لا تُسألون عن أعمالنا وجرائمنا، ولا نُسأل عن أعمالكم، فكل إنسان محاسب عن نفسه، مسؤول عن عمله، قل لهم: يجمع ربنا بيننا وبينكم يوم القيامة، ثم يحكم بيننا بالقول الفَصْلِ، والحكم العادل، وهو سبحانه يَفْصِلُ بين عباده بالحق، وهو العليم بصالحهم وطالحهم، لا يخفى عليه منهم شيء.

٢٧ - قل: أَطْلِعوني وأَبْصِروني آلهتكم المزعومة التي ألحقتموها بالله تعالى؛ لأنظرَ أيَّ صفةٍ فيها جعلتُها على زعمكم نِدًا لله تعالى. بل هو الله تعالى الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء، صاحب العزة الحكيم في أقداره وأحكامه.

٢٨ - وما أرسلناك إلا للناس قاطبة، مبشّراً مَنْ أطاع بجزيل الثواب، ومنذراً مَنْ عصى بأليم العقاب،
 ولكنّ أكثر الناس لا يدركون حقيقة الرسالة ومهمة الرسول.

### الفوائد والاستنباطات:

١- في الآية (٢٤) إخبار مستقبليٌّ عن رزق الله تعالى لجميع عباده.

٧- قوله تعالى: ﴿ قُلِلاً اللَّهِ أَوْلِيَا اللَّهِ مَا لَكُمْ لَعَلَىٰ هُدّى أَوْ فِي ضَلَالِ أَمِينِ ﴾ درسٌ في آداب الجدل والمناظرة، أن يقول الرسول ﷺ للمشركين: إن أحدنا لائبد أن يكون على هدى، والآخر لائبد أن يكون على ضلال، ثم يَدَعُ تحديد المهتدي منها والضال؛ ليثير دوافع التدبر ونوازع التفكر في رِفْقي ولُطْفي، بعيداً عن أجواء التعصب والهوى والاستعلاء، وفيه أبلغ ما يدل على الإنصاف والموضوعية، والتجرُّد للحقِّ، وابتغاثه في رِفْقي ولُطْفي. وهو نموذج من أدب الجدل ينبغي للدعاة تَدَبَّر، ويعتمد على الإنصاف والاعتدال والأدب في الجدال.

- ٣- لًا كان صاحب الهدى مستعلياً به، مستشرفاً به، كان التعبير بـ (على) في مقابل التعبير بـ (في)
   للضال المنغمس في ضلاله، الغارق في أوهامه، المحصور فيها.
- ٤ ﴿ قُللًا تُسْنَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْنَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ دليلٌ على الرَّفْقِ بالمخالف، والتلطُّفِ معه في الخطاب، وترغيبه، وكَسْبِ وُدِّه وعاطفته؛ حتى يُقْبِلَ على الحقّ، ويُذْعِنَ له، فلا يكابر ولا ينفر من أهل الحق.
   الحق.
- ٥- ذُكِرَ الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الدالة على التحقق، وعن العمل المنسوب إلى
   الخصم بصيغة المضارع التي لا تدل على ذلك. وهذا أبلغ في الإنصاف والتأدُّب في الحوار، وأرجى للقبول.
  - ٦- عموم رسالة الإسلام، وسمو مقاصدها، مع جهل الكثيرين بها.
- ٧- في الآية (٢٨) إخبار مستقبلي بأنَّ الرسولَ ﷺ أُرْسِلَ للناس أجمعين في الماضي والحاضر والمستقبل،
   أُرْسِلَ إليهم مُبَشِّراً بثواب الله، ومنذراً عقابه.

### التفسير:

- ٢٩ يخبر الله تعالى عن سوء أدب الكفار وفَرْطِ جَهْلِهم إذ يقولون للرسول ﷺ والمؤمنين: متى وقت جيء يوم القيامة، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه؟ وهذا الاستفهام سؤال إنكار واستبعاد ومراء.
- ٣٠ قل: لكم أيها الكفار ميعادٌ لا يتخلَّف، قَدَّره الله وحدَّده، فإذا حَلَّ بكم فلا مفرَّ منه، ولا سبيل إلى تأخيره وتأجيله، كها لا يمكن تقديمه بأى حال.
- ٣١ وأعلن الكفار إصرارهم على الكفر بالقرآن وما فيه من أنباء، فاندفعوا إلى تكذيب لا مُسَوِّغ له إلا سحائبُ الجحودِ الغائمة، وحُجُبُ الإنكارِ الكثيفة التي لا تنجلي عنهم، ولا تنقشع عن عقولهم، ولو

ترى مصيرهم وتخاصمهم لرأيت أمراً عظيماً هائلاً، حين يقف الظالمون بين يدي رب العالمين يتراجعون، ويتراشقون التُهمَ فيها بينهم، ويتطارحون اللَّوم والعتاب، يقول الذين استضعفوا في الدنيا للذين استعلوا فيها، وبطروا الحق، وغمطوا الناس: لولا غَوايتكم لنا وقَهْرُكم لكنا مؤمنين، فقد كُنَّا لكم تَبَعاً وعوناً.

٣٢- وهنا يستنكر المستكبرون بقولهم: أنحن صَرَفْناكم عن اتباع الهدى بعد إذ جاءكم واضحاً جلياً، بل اخترتم أنتم طريق الإجرام بإرادتكم، من أجل مصالحكم، فلا تلومونا ولوموا أنفسكم، فقد جاءكم الهدى، فها الذي صرفكم عنه أيها المجرمون؟ هل أرْغَمْناكم على اتّباعنا؟ أو إنه الإجرامُ يَسْري في دمائكم، والتبعيةُ تَحْمِلُكم على الانصياع لنا، ومُمالأتنا.

٣٣- أجابوهم بكل ما لديهم من حسرةٍ وحُرْقَةٍ: أنسِيتم عَمَلَكم الدائب، وكيدكم المتواصل، وتآمركم على الحق وأهله، وصَدَّكم الدائم، وأوامركم الصريحة، ودعواتكم المتواصلة كي نكون وَفْقَ ما أنتم عليه؟ ولما رأوا عذاب النار كتموا الحسرة، وتمنَّوا لو سلكوا طريق الحق. وجعلنا الأغلال تُطَوِّقُ أعناق الذين آثروا الكفر وماتوا عليه، إمعاناً في إذلالهم، ونكالاً بهم، وجزاءً عادلاً لظلمهم.

- ١- ضرورة تذكير الكافر ومواجهته بمصيره الذي ينتظره إن بقي على كفره.
- ٢- يشهدُ يومُ القيامة مواجهاتٍ عنيفةً وحواراتٍ صريحةً بين الأتباعِ والمتبوعين، بين المستكبرين والمستضعفين، يتبادلون فيها اللوم والعتاب، ويتراشقون التُّهَم، ويسعى كلُّ فريق إلى النجاةِ ولو على حسابِ الآخر، وينكشف لكلِّ فريق حقيقةُ الآخر، وتُفْضَحُ النيَّات، ويظهر المستور، وتتهاوى العلاقات الهشَّة، والمودة الزائفة.
- ٣- إسناد المكر لِلَّيل والنهار يَدُلُ على استغراقه لكل الأوقات، ودأبهم وهمتهم في نشر الكفر. والتعبير بالمضارع ﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا ﴾؛ لاستحضار صورتهم وهيئتهم حالَ يُلقُون عليهم الأوامر، كما يفيد الاستمرار.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَلَيْرُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أَرْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلِكِكَنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا أَمُولُكُو وَمَا أَمُولُكُو وَلَا أَوْلَادُكُو بِالنِي تَقْرَبُكُو عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَن وَعَمِل صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ لَمُمُ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا أَمُولُكُو وَلَا أَوْلَادُكُو بِالنِي تَقَرِبُكُو عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَن وَعَمِل صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ لَمُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُولُكُو وَلَا أَوْلَائِكُو بِالنَّيْ مِنْ عَبَدُونَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِهِكَ فَى جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِهِكَ فِي جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِهِكَ فِي جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ ﴿ فَ وَاللَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَتِهِكَ فِي الْفَرْفَةِ مُنْ عَبَادِهِ وَ وَيَقْدِرُ لَهُ وَكُنْ النَّذِقِينَ أَنْ اللَّهُ الْمُعَلِقُ مُعْمَالًا اللَّهُ الْمَا لَعْهُو يُغَلِقُهُ أَو وَهُمْ وَكَالِ النَّوْقِينَ فَى اللَّهُ الْمَالِلُونَ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَبَادِهِ وَيَقِدِرُ لَهُ وَمُو خَيْرُ الرَّانِ قِيلَ مَلْ عَلَا إِنَّ لَكُونَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقِيلُولُكُمْ وَكُولِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْقُولِيلُ فَي مُولِي مُنْ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

#### التفسير:

٣٤-٣٧- وما أرسلنا في قريةٍ من رسول ينذر قومه إلا بادر المترفون بالتكذيب، وأعلنوا كفرهم وإعراضهم، واستبعدوا العذاب متعلّلين بكثرة المال والولد، واهمين أنَّ ذلك سببٌ للنجاة! وهذا منطقٌ عجيبٌ، فأجبهم يا محمد: بأنَّ بَسْطَ الرزق وتضييقَه من شأن الله تعالى، ولكنَّ كثيراً منهم يجهلون هذه الحقائق، فليس بسطة الرزق وتضييقه دليلاً على ما زعمتم، وليست الأموال والأولاد هي التي تُقرِّب إلى الله وتُذني منه، إلا لِمَنْ آمن وعمل صالحاً، وجعل المال والولد وسيلةً لرضا الله تعالى، فأولئك لهم جزاء مضاعف بسبب إيانهم وصلاحهم وقيامهم بحقوق المال والولد. وهم في درجات الرضوان في أعالي قصور الجنة، مُنعَمون مُعافَوْن من كل آفة.

٣٨- أمَّا الذين يسعون في آيات الله، للتكذيب بها، وتعجيز مَنْ آمن بها ودعا إليها، واهمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم؛ فهؤلاء البعداء المحرومون محبوسون، مُعَذَّبون في جهنم.

٣٩ - قل لهم يا محمد: إنَّ ربي يفتح أبواب الرزق لِـمَنْ يشاء من عباده، ويمسك عمَّنْ يشاء، لِحِكَمٍ عظيمة، وما أنفقتم من نفقة واجبة أو مستحبة في أيِّ باب من أبواب الخير، فإن الله تعالى يُخْلِفُ على المنفق، وهو خير مَنْ يُوسِّعُ على عباده ويرزقُهم، فاطلبوا الرزق منه، والتّمِسُوا أسبابه، وأنفقوا يُنْفَقُ عليكم.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - المال ليس له قيمة في ذاته، وليس عصمةً ووقاية لصاحبه، وليس دليلاً على قُرْبِه من الخالق الرازق
 قُلْ، وليس برهاناً على نجاته في الآخرة.

٢- الإتيان باسم الفاعل ﴿ مُتَرَفُّوهَا ﴾ لبيان انغماسهم بالترف، حتى صار وصفاً ملازماً لهم.

- ٣- الترف من عوامل الصدود والإعراض عن الحق، ومن معاول هدم الأُمم وإبادة الشعوب، ومن شأن المترفين الركونُ إلى الدنيا ومَلَذَّاتها، والصدود عن الحق، والاغترار بالأماني الكاذبة، والتفاخر بالمال والولد.
- ٤- في الآية (٣٦) إخبار مستقبليٍّ أنَّ الله ﷺ وحده يوسِّع الرزق في الدنيا لِـمَنْ يشاء من عباده،
   ويضيِّق على مَنْ يشاء، في الماضي والحاضر والمستقبل.
- ٥- الحث على البذل والإنفاق، فالله تعالى يَخْلُف على المنفق، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فيه إلَّا مَلكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً». (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿ فَانَامَنْ أَصْلَىٰ رَأَتُهَنَ ... ﴾ [ الليل: ٥ ١٠] ).
- ٦- خَصَّ المترفين بالذِّكْرِ؛ لأنَّهم غالباً أول المكذِّبين للرسل عليهم السلام؛ لما انشغلوا به من زخارف الدنيا وبهارجها.
- ٧- في الآية (٣٩) إخبار مستقبليٍّ أنَّ الله ﷺ وحده يُعَوِّضُ المنفق ما أنفقه امتثالاً لأمره وطلباً لمرضاته،
   وذلك في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالثواب.

### التفسير:

٤٠ واذكر يوم يَحْشُرُ الله تعالى المشركين ومعبوداتهم، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدونكم؟
 وهذا الاستفهام يتضمن توبيخاً وإنكاراً على المشركين.

- ١٤ فأجابوا مُعَظِّمين لله: تنزيهاً وتقديساً لك ربَّنا، نبرأ من صنيع المشركين، إذ كيف يعبدوننا وأنت مالكنا ومُدَبِّر أمورنا! ونحن ما دعوناهم لعبادتنا، بل فعلوا ذلك استجابةً وطاعةً لشياطين الجن الذين زيَّنوا لهم ذلك، فصَدَّق أكثرُهم بهم، وسَلَّموا لهم.
- ٤٧ فإذا لم تَبْقَ لكم حجةٌ ولا عذرٌ فقد خاب رجاؤكم، وانقطع أملُكم، فلا يملك بعضُكم لبعض نفعاً ولا ضراً، كما كان استمتاع الإنس والجن بعضهم ببعض، ونقول توبيخاً: ذوقوا عذاب النار التي طالما كذَّبتم بها في الدنيا، وبَقِيتم على تكذيبكم.
- 27 وإذا تتلى عليهم آياتنا الشاهدة لنا بالوحدانية ولنبينا بالرسالة، مع وضوحها وجلائها، قالوا مُكَذِّبين مُعْرِضين: ما هذا إلا رجل يسعى إلى صَرْفِكم عن عبادة الآباء، وقالوا: ما هذا إلا كذب، وقال الذين اختاروا الكفر، وبَقُوا عليه: ما هذا إلا سحر واضحٌ.
- ٤٤ وما آتيناهم قبل هذا الكتاب الذي نزل فيهم من كتب يتدارسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك يا محمد من نذير يذكرهم، فكان حَرِيًّا بهم أن يُقْبِلُوا على هذا الكتاب، ويتمسَّكوا به، ويستجيبوا لهذا النذير الذي جاءهم بخيري الدنيا والآخرة، بدلاً من التكذيب والافتراء الذي لا أصل له.
- ٥٤ وكذَّب الذين كانوا من قبلهم من الأُمم الهالكة، والقرون الغابرة، فها بلغ كفَّارُ قريش من الرفاهية والترف معشار ما بلغت تلك الأُمم التي آتاها الله نِعَمَّ وفيرة، ومكَّن لهم ما لم يُمَكِّنْ لغيرهم، فها أغنت عنهم النِّعَمُ حين كذَّبوا رسلَ الله. فانظر كيف كان عذابي لهم وإنكاري عليهم، وتبديلي نِعَمي عليهم بالنّقم؟ فليَحْذَرْ هؤلاء الكفرة من مصير أسلافهم.

- ١ يشهد يوم القيامة مواجهات ومساجلات مباشرة بين الأتباع والمتبوعين، وبين المشركين ومَنْ
   أشركوهم مع الله.
- ٢- لا تبقى للمشركين حُبَّةٌ يتعلَّلون بها، بل يستيقنون من ضلالهم، ويعاينون العذاب الذي طالما استبعدوه، وكذَّبوا به.
- ٣- الإتيان بالاسم الظاهر في موضع الإضهار ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ ﴾؛ لبيان سبب هذه المقولات الكاذبة وهي بقاؤهم على الكفر، وإصرارهم عليه.
  - ٤- بيان أثر التقليد الأعمى لِما كان عليه الآباء والأجداد، في الصدود عن دعوة الحقّ.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمَّ لَنَفَكُمُ مِنَ أَجْرِ فَهُو لَكُمْ أِن أَجْرِي إِلّا جِنَةً إِنْ هُو إِلّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِن أَجْرِ فَهُو لَكُمْ أَن أَجْرِي إِلّا عَلَى اللهُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ (اللهُ قُلْ إِنَّ رَقِي يَقْذِفُ بِالْحَقِي عَلَمُ الْغُيُوبِ (اللهُ قُلْ جَآءَ الْحَقُ وَمَا يُبَدِئُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

73 – قل لهم يا محمد: إنها أُقدِّم لكم هذه الموعظة البليغة، وأدعوكم إلى هذه النظرة الصائبة الموفَّقة: أن تقوموا لله تعالى بإخلاص وتَجَرُّد، يحاور كلُّ واحد صاحبه الذي يثق في صدقه ونصحه، وينظران معا نَظرَ الصدق والإنصاف، أو يراجعُ كلُّ فردٍ نفسَه، فيتفكر ويتأمل بعدلٍ، ويعزم عزماً خالصاً على ابتغاء الحق، فإنَّ مَنْ يَنْشُدْ الحقَّ بعزمٍ وصدقٍ يُوفَق إليه، ثم تتفكروا فيها بينكم في أمر صاحبكم – أي الرسول محمد على صحيحٌ ما تَدَّعُونَه به من جنون، فإن تجرَّدْتُم للحق أدركتم أنه ليس كها زعمتم، وما هو إلا نذير لكم من العذاب الأليم الذي يستحقه المكذِّبون.

٤٧ قل لهم يا محمد: لا أريد منكم أجراً ولا عطاءً في مقابل دعوي إليكم، فخذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم! لا أرتقب إلا ثواب الله، ولا أبتغي إلا رضاه، وهو عالم بجميع الأمور، شاهدٌ عليها، مُطلَّع علىً، يعلم نيتى ومقصودى.

٤٨ - قل: إنَّ ربي يقذف بالحق، فتتلقًاه القلوب السليمة ويستقرُّ فيها، ويُلْقِيه إلى أنبيائه، ويَهْدي إليه
 كل مَنْ ينشده ويتحرَّاه، وهو تعالى الذي أحاط علماً بكل أمور الغيب، فلا تخفى عليه خافية .

٤٩ - قل: جاء الحق، ولاحت أعلامه، وتَجَلَّتْ حُجَجُه، وقامت دلائله، أما الباطل فقد تمزَّقَتْ حُجُبُه،
 وتلاشَتْ شبهاتُه، وتَبَدَّدَتْ ظلماتُه، فلم تَعُدْ له صولة ولا جولة، فهو زاهقٌ، لا يُقيم حقيقة ولا يؤكدها،
 بل يذهب بلا أثر له، فلا يُلتفت إليه، ولا يُؤْبَهُ به.

• ٥ - قل لهم يا محمد: إن ضَلَلْتُ فإثم الضلال على نفسي لا يتحمَّلُه غيري، وإن اهتديت فها كنت لأهتدي إلا بهداية الله لي عن طريق الوحي. إنه سميع لكل صوت، ومجيب لكل مَنْ دعاه، وقريب من عباده بعلمه وقدرته ورعايته.

١٥ - ولو ترى هذا الموقف المهيب حين يروعهم الفزع، ويغشاهم الهول، ويستبدُّ بهم الرعبُ، ويُحاطُ بهم من كل جهة، وفي كلِّ موقفٍ عند الموت، وعند دخول القبر، وسؤال المَلكَينِ، ويوم الفزع الأكبر، أهوالٌ عظامٌ تتربَّص بهم، فلا مفرَّ منها ولا مهرب، وأخذوا بغتةً، ونُزعُوا انتزاعاً من الموقف إلى جهنم.

٥٢ وقالوا: صَدَّقْنا بهذا النبيِّ وبها وعد به من البعث. وأنَّى لهم ذلك وقد انصرم الزمان، وفات الأوان، وانطوت الصحائف، وانقضت الدنيا فلا مردَّ إليها، فلا يُسْمَعُ لهم دعاء، ولا يُرْحَمُ لهم بكاء، كيف لهم أن يتعاطوا الإيهان من بُعْد! يعني في الآخرة، وقد تركوه في الدنيا، وأنَّى لهم الرجعة إلى الدنيا؛ ليؤمنوا!
 ٥٣ وأنَّى لهم أن يُقبل إيهانهم، وقد كفروا به من قبل، وألقوا الشُّبَه والأباطيل، ورَمَوه بالظنون والأوهام في كِيْرٍ واستعلاء ومجاهرة.

٥٤ - وحِيل بينهم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا وترفيها، كما حِيل بينهم وبين نعيم الجنة وملذاتها، وحِيل بينهم وبين الإيمان. إنهم كانوا في الدنيا في شك وريبة، فلهذا لم يُتَقَبَّلُ منهم الإيمان عند معاينة العذاب.

- ١ تَضَمَّنت الآية الكريمة ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ﴾ الأصول الثلاثة:
   التوحيد، والرسالة، واليوم الآخر.
- ٢- تفيد (ثم) الترتيب والتراخي الزمني، أي: تتفكروا بعد أن تعقدوا العزم، وتخلصوا النية، وتتجردوا
   للحقيقة بقيامكم لله تعالى.
- ٣- وصف الرسول على بصاحبكم للإيماء إلى أنَّ حاله على مشهورٌ بينهم، لأنَّه نشأ بين أظْهُرِهم معروفاً
   بها ذكرنا. وفي هذا تعريضٌ بتجاهُلِهم، وتنكيرهم له.
  - ٤- الداعية يرتقب الأجر من الله تعالى على دعوته، ويراقب الله تعالى في أداء هذه الرسالة الخالدة.
- الهداية تأتي في لحظة واحدة، وقذائف الحق لا تسري إلا للقلوب التي تَتَلَقَفُ عليها، وتتشوق إليها، والتعبير بـ ﴿ يَقْذِفُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْقَلْفُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ ع
  - ٦- الباطلُ إن تقادم به الزمان لا يزيد إلا زهوقاً، والحقُّ على مَرِّ الأيام لا يزداد إلا قوةً وظهوراً.
- ٧- تَذَكُّرُ أحوال الآخرة، ومواقفها العظيمة، ومشاهدها المهيبة، مما يُسَلِّي الدعاة، ويُخَفِّف عنهم،
   ويُهَوِّن عليهم ما يواجهونه من مصاعب وعقبات.
  - الشك والارتياب في حقائق الدين يورث الحرمان من خير الدنيا والآخرة.

# النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ تقريرُ أركان العقيدة، وبيان أصولها، ورَدُّ شبه الكفار.
- ٢- الحديث عن خلق الإنسان، والغاية من خَلْقِه ومصيره الذي ينتظره.
- ٣- تسلية النبي ﷺ، وتسريةُ فؤاده عا لحق به من أذى الكفار، وتكذيبهم.
  - ٤- بيان فضائل حملة القرآن الكريم ومراتبهم وثوابهم.

### بِنسيم اللَّهِ ٱلرَّحْمَيْنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ اَلْمَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيْحِ كَةِ رُسُلًا أُولِيَ اَجْنِحَةِ مَّنْ فَاللّٰكَ وَرُبَعً يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشْتَاهُ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِ شَنِ عَلَىٰ كُلُ شَيك لَهَ آ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مَا يَعْدَهِ وَهُو الْعَرَبِدُ الْفَكِيمُ ﴿ اللّهَ يَعْدَهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهِ يَرَدُ قُكُم مِنَ مَنْ عَلَيْهُ وَهُو الْعَرِبِدُ الْفَكِيمُ ﴿ اللّهُ يَعْلَيْهُ النّاسُ اذَكُولُ اللّهِ عَلَيْكُمُ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ اللّهِ يَرَدُ قُكُم مِنَ السَّمَا وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْهُمُ مَسَامًا فَإِنّ اللّهُ عَلَيْمُ مَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَا اللّهُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْهُمُ مَا عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَ

### التفسير:

١ – الحمد لله تعالى مبدع السموات والأرض، ومبديها من غير أن يسبقها مثالٌ، مع ما بَثَ فيها من مساهد الجهال وآيات الجلال، وله الحمد على أَنْ جَعَلَ الملائكة الكرام البررة رسلاً مُوكَلين بمهام، وجعلهم متفاوتين في الرُّتَب، فمنهم مَنْ له جناحان، ومنهم مَنْ له ثلاثة، ومنهم مَنْ له أربعة أو أكثر، ومِنْ شأنه تعالى أن يزيد في الخلق ما يشاء.

٣- يُبَيِّنُ الله تعالى أن ما يفتحه على عباده من رَحمات، لا يقدر أحدٌ على إمساكها وحَبْسِها، وما يمسك منها فلا يقدر أحد على إرسالها، فخزائن الرحمات بيده يجود بها على من يشاء من عباده، وهو العزيزُ الغالبُ فلا يمتنعُ عليه شيء، والحكيمُ في تصريفِهِ وتدبيره وتقديره.

٣- يُذَكِّر الله الناس جميعاً بنِعَمِه عليهم وواجبٌ ذِكْرُها وشكرها، فلا خالق غيرُه ولا رازق سواه، لا
 ربَّ غيره ولا معبود سواه، فكيف تُصْرفون عن الحقِّ مع جلائه ووضوحه؟

٤ - وإن يكذبوك فيها جئت به فقد كُذِّبَت رسلٌ من قبلك، فتكذيبُهم لا مُسَوِّغ له، وشأتُهم شأنُ مَنْ
 سبقهم من المكذبين، وإلى الله مرجعُهم ومصيرُهم.

مادي الله على الناس جميعاً يُذَكِّرهم بحقيقة وعده، وأنه كائن لا محالة، فآمِنوا به، واستعِدُّوا له، ولا تَغُرَّنَكم زخارفُ الدنيا ومباهجُها، ولا يَغُرَّنَكم الشيطانُ بوعوده الكاذبة، وأمانيه الباطلة، وتزيينه الخادع.

- ٦- حقّاً إنَّ الشيطان لكم عدوٌ؛ فعادُوه كما يعاديكم وذلك ببُغْضِه ومخالفته وعصيانه، والحذر من مكايده، واليقظة؛ لئلَّ تقعوا في مصايده، فلا غرض له ولا غاية إلا أن يستدرج مَنْ مَالَ إليه، وسار في فلكه، وتحرَّب له، وانجَرَّ لحبائله؛ ليكون من الماكثين في نار تتأجَّجُ بأهلها، وتُسَعَّرُ بهم.
- ٧- الذين كفروا بالله ورسله لهم عذاب دائم شديد، والذين صدَّقوا بالله ورسله وعملوا الأعمال
   الصالحة لهم مغفرة من الله عظيمة، وأجرٌ كبيرٌ على صالح أعمالهم.
- ٨- أفمَنْ زَيَّنَ له الشيطان عمله القبيح، فرآه حسناً كمَنْ هداه الله؟ فإنَّ الله تعالى يصرف مَنْ يشاء عن الحق ويوقِّقُ مَنْ يشاء له، فالهدايةُ لِـمَنْ سلك طريقها، ورام أسبابها، ورَغِبَ فيها بصدقٍ وهِمَّةٍ، فلا تُمْلِكْ
   أيها النبي نفسك حزناً بعد حزن، وهمَّا إثر هَمِّ، على مَنْ اختاروا طريق الضلال. والله تعالى عليمٌ بأحوالهم مُطَّلعٌ على ضهائرهم، ومجازيهم بها يستحقونه.

- ١- في استفتاح السورة بحمد الله تعالى تنوية وتنبية على فضائل الحمد، والتعبير بالحمد، بالمصدر أبلغ وأعمم من قوله: احمدوا الله، بالأمر، واللام في الحمد لام الجنس أو الاستغراق، فالحمد كله لله، والمحامد كلها له تعالى.
- ٢- في الآية (٢) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ ما يفتح الله للنَّاس من رزق ومطر وصحَّة وعِلْمٍ وغيرِ ذلك من النَّعَم، فلا أحدَ يقدر أن يمسك هذه الرحمة، وما يمسك منها فلا أحد يستطيع أن يرسلها بعده عَلَىٰ.
- ٣- لَفْتُ الأنظار إلى عالم الملائكة، هذا العالم النوراني الذي جُبِلَ على طاعة الله، ومحبة أوليائه، وهم
   متفاضلون في الرُّتَب. والإيبان بهم ركنٌ، ومحبتُهم فَرْضٌ.
- ٤- الزيادة في الخَلْقِ عامة وشاملة، منها على سبيل المثال: الخَلْقُ الحَسَنُ، والوجه الحسن، والصوتُ الحَسَنُ.
- ٥- الدعوة للتأمَّل والنظر فيها حواه هذا الكون الرحيب من آيات الجهال والجلال الدالة على كهال القدرة، فبقَدْرِ معرفة الإنسان وتَعَمُّقِه يزداد تَذَوُّقه لهذا الجهالِ الكونيِّ الباهر الذي يتجلَّى حتى يراه الجميع، ويدقُّ ويلطفُ، فلا يكتشفُه إلا العلهاءُ المدقِّقون.
- ٣- خزائنُ الرحمات بيد الذي يقول للشيء: كن، فيكون، يجودُ بها على مَنْ يشاءُ من عباده، "وعبَّر عن إرسالها بالفتح إيذاناً بأنَّها أَنْفَسُ الحزائنِ التي يتنافسُ فيها المتنافسون، وأعزُّها منالاً». (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود ٢٠٠/٤).

- ٧- تسلية النبي ﷺ وتعزيته بمَنْ سبقه من الأنبياء عليهم السلام، وما سَجَّلوه من صحائفَ مضيئة بالصبر، والصمود في مواجهة تكذيب أقوامهم وإعراضهم.
- ٨- في الآية (٦) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الشيطان كان وما يزال وسيبقى عدوًا لبني آدم، يدعوهم إلى
   الضلال.
  - ٩- في الآية (٧) وقف نبوي، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).
- ١٠ التحذير من الاغترار بفتنة الدنيا وفتنة الشيطان، وبيان معاداته للإنسان، والدعوةُ لأخذِ الحذرِ من الوقوع في مكايده، والتسلُّحُ بالإيهان والعمل الصالح.
  - ١١- وجوب عداوة مَنْ عادانا في الدين، والشيطان هو العدو الأول.
- ١٢ من أسباب الصدود والإعراض: الاغترارُ بالباطلِ وزخارفه، والانبهار بطلائه الزائف، والعُجب والغُجب والغُرور، واعتلال النفس، وإهمال النظر.
- ١٣ قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ فيه أبلغ الدلالة على حُبِّه لقومه، وحرصه على هدايتهم.
- ١٤ في الآية (٨) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله ﷺ يُضِلُّ مَنْ يشاء من عباده، ويهدي مَنْ يشاء. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ الله عليم بقبائح الضَّالين.

﴿ وَاللّهُ اللّذِى آرْسَلُ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَكِ مَّ يَتِ فَأَخْمَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَ كُذَاكِ النَّسُورُ اللّهَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَةَ فَلِيهِ الْعِرَةَ جَمِعًا إليّهِ يَصْعَدُ الْكِيمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصّلِحُ يَرْفَعُهُ، وَالنّين يَعْمُونِ السّيّعَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيّهِكَ هُوَيَبُورُ اللّهَ عَلَقَكُمُ مِن تُرَبِ ثُمّ مِن نُطْفَةِ ثُمّ بَعْمَكُونَ السّيّعَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيّهِكَ هُويَبُورُ اللّهَ عَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن عُمُوهِ إِلّا يِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ وَلَا يُنْفَصُ مِن عُمُوهِ إِلّا يَعْمَلُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن أَنْفَى وَلا نَصْعَعُ إِلّا يِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ وَلاَ يُنْفَصُ مِن عُمُوهِ إِلّا يِعِلْمِهِ وَمَا يَعْمَعُ إِلّا يَعْلَمُ اللّهُ وَمَا يَعْمَلُ مِنْ أَنْفَى وَلا يَصْعَمُ وَلاَيْمَ وَمَا يَعْمَلُ مِنْ أَنْفَى وَلاَ يَعْمَعُ إِلّا يِعِلْمِهِ وَمَا يَعْمَلُ مِن مُعَمَّرٍ وَلاَيْمَ مَن عُمُوهِ إِلّا يَعْلَمُ اللّهُ وَمَا يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُواتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ, وَهَذَا مِلْحُ أُبَاجً مُ وَمَا يَسْتَعِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُواتُ سَايِعٌ شَرَابُهُ, وَهَذَا مِلْحُ أَبَالًا فَي وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَن كُلُ تَأْمِ لَهُ مَوْلِحُ النّهَالُونُ وَلَوْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ الْمُلْكُ وَلَا اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَامُ اللّهُ وَلَوْمَ مَا السّتَكَامُولُ اللّهُ وَلَوْمَ عُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمَ مَا السّتَكَامُولُ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### التفسير:

٩ - ومن شواهد الوحدانية ودلائل العظمة: أنه تعالى الذي أرسل الرياح وصَرَّفها، لتُلَقِّحَ السحاب.
 فسُقْناه إلى بلدة قاحلة، فأنزلناه، وأحيينا به الأرض بعد جَدْبِها وقَحْطها، كذلك إحياء الله للأموات وبعثهم.

• ١ - مَنْ كان يريد العزَّة، ويطلبها، فليطلبها من الله على بطاعته وموالاته، فللَّه العزَّة جميعاً، ليس لغيره منها شيء، إليه تعالى يَرْقَى الكَلِمُ الطيب، والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والكلم الطيب يرقى بالعمل الصالح، فكلاهما ينهض بالآخر ويُكَمِّله. والذين يسعون ويحتالُون في تحصيل العزة الواهمة والزعامة الكاذبة بالسيئات من الأعمال، فيجعلونها مطيَّتَهم، ويجتهدون في إخفائها، مثل الماكر الذي يدبر الأمر في خفية، ويظهر خلاف ما يُضمره، شأنهم كالذي يغرس في أرضٍ جَدْبَة لا تُنْبِتُ زرعاً، كذلك أعمالهم وكيدهم إلى جَدْب، وسبيلهم إلى المذلة والانكسار.

١١ - والله خلقكم من تراب، منه خلق أباكم آدم، ومنه خَلْقُ الغذاء الذي هو عهاد الإنسان، ثم من نطفة، ثم جعلكم أزواجاً ذكوراً وإناثاً، وما من أنثى تحمل وتضع، إلا بعِلْمِه تعالى ولُطْفه وتدبيره. وما يُعَمَّر من مُعَمَّر بطول الأجل، وما ينقص من عُمْرِ مخلوقٍ بقِصَرِ أجله، إلا في كتاب قَدَّر الله تعالى فيه هذه الآجال. إنَّ كل ما مرَّ يسيرٌ على الله تعالى.

17 - وبَيَّنَ تعالى أنَّ البحرَين لا يستويان إن التقيا، فهذا عذبٌ فُرات، وهذا مِلْحٌ أُجاج، ولكلِّ بحرٍ مكوناته وخصائصه ومنافعه، فلا يستويان في التركيب، ولا في الكثافة، ولا فيها يحويانه من كائنات، إلى غير ذلك من تباين بينها، تتجلَّى من خلاله عظمةُ الله تعالى، وكهال إنعامه على الناس، وإن اجتمعا في كثير من المنافع، فمنها نستخرج اللحم الطَّرِيَّ، الأسهاك والحيوانات البحرية على اختلافها، والحلية من اللؤلؤ والمرجان، كذلك من منافع عالم البحار والأنهار مَمْلُ السفن المحمَّلة بالخيرات والمنافع، ونَقْلُها من بلدٍ إلى بلد، ونَقْلُ الناس بقدرة الله تعالى على هذه النَّعم.

17 - يُدخل الليل على النهار ويُدخل النهار في الليل، فتارة يطول النهار وتارة يقصر، وتارة يطول الليل وتارة يقصر، وفي هذا التنوع منافع كثيرة، والشمس والقمر يجريان بحساب دقيق وتقدير محكم، فلا يتوقفان، ولا يعتريها تغييرٌ، فأين تلك الآلهة المزعومة التي لا تملك شيئاً ولو يسيراً كالقِطْمير، وهو القشرة الرقيقة البيضاء التي بين التمرة والنَّواة؟

١٤ - إنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كيف وَهُنَّ أصنامٌ لا تسمع؟ ولو قُدِّر لها السماع، فأنَّى لها أن تجيب، ويوم القيامة يُنْطِقُ الله تلك المعبودات؛ لتشهد على مَنْ عبدها بالكفر، وتبرَّأ إلى الله تعالى من الشرك، ولا يخبرك بالأمر مخبرٌ مثل خبير عالم به، لأني خبير بها أخبرت به.

### الفوائد والاستنباطات:

١- إنَّ كل ما يأتينا من ماء عذب إلى الأرض ينشأ من إثارة هذه الرياح للبحار والمحيطات المالحة عندما تنزع عنها طبقة الهواء المتشبعة ببخارها والمتزنة بدرجة محددة من التشبع، فتأتي الرياح بهواء جاف متجدد لتثير البحار كي تطلق كما آخر من بخار عذب يصنع السحاب. (الإعجاز العلمي في قوله تعالى: تُثير سَحَاباً، عجلة الإعجاز العلمي: العدد ٢٨).

- ٢- تقرير البعث بدليل حسيٍّ مشاهَدٍ، وهو نزول المطر، وإنبات الأرض، ودورة الحياة.
  - ٣- تنبية وتوجية لذوي الأقدار والهِمَم إلى طريق العزةِ، وسبيل نَيْلِها.
- ٤- في الآية (١٠) وقف نبوى، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).
  - ه في الآية (١٠) إخبار مستقبليٌّ عن مكر الفاسقين أنَّه زائل.
- ٦- في الآية (١١) إخبار مستقبليٌّ عن عِلْمِ الله المطلق، فيا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما
   يُعَمَّر من مُعَمَّر، فيطول عمره، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب عنده، وهو اللوح المحفوظ.
  - ٧- تحذير أهل المكر والخداع الذين يُضْمِرُون ما لا يُظْهرون، ويحتالون لارتكاب الخطايا.

٨- الالتفات للمتكلم في قوله تعالى: ﴿ فَسُفْنَهُ ﴾ وفيه تنبيه للمخاطب، واعتناء ولطف من الله تعالى بخلقه، وتعظيم لذاته سبحانه، والتعبير بالفعل المضارع ﴿ فَتُثِيرُ ﴾ لاستحضار تلك الصورة في الأذهان، وجَعْلِها ماثلة للعيان، دعوةً للتأمل والتفكر في هذه الآية العجيبة.

٩- التعمير يكون بطولِ الأجَلِ ومَدِّ الأعوام؛ كما يكون بالبركة في العمر، والتوفيق لصالح الأعمال،
 وكذلك يكون نَقْصُ العمر بقِصَره؛ أو نزع البركة منه، وإنفاقه في اللهو والعبث، وتبديده في الكسل والفراغ.

١٠ - ينظر: مخطط جريان الشمس والقمر، كما في الملحق.

### التفسير:

١٥ - ينادي الله عباده ممتناً عليهم: أنتم الفقراء إلى الله تعالى في دقائق أموركم وجليلها، وعظيمها وهيّنها، وعسيرها ويسيرها، والله وحده هو الغنى الحميد، النافع بغناه خَلْقَه، والجواد المنعم عليهم.

١٦ – ١٧ – لو شاء لاستبدل بكم غيركم، فهو الغني عنكم، لا يفتقر إليكم. وما ذلك على الله تعالى
 بممتنع ولا عسيرٍ، فهو القادر على كل شيءٍ.

١٨ - ولا تحملُ نفسٌ آثمةٌ إثمَ نفس أخرى، ولا يستتبعُ ذنبٌ ذنباً غيره، وإن تَدْعُ نفس مثقلة بالذنوب نفساً أخرى إلى حمل شيء من ذنوبها لم تحمل تلك المدعُوَّة من تلك الذنوب شيئاً، ولو كانت قريبة لها في النسب، فكيف بغيرها؟ إنها ينتفع بالنُّذُر ويمتثل لها الذين يخشون ربهم وإن لم يَرَوْه، ويخشونه في الخلوات بعيداً عن أعين الناس، وأقاموا الصلاة كها أمر الله. ومَنْ تَطَهَّر من أدران الشرك، وأدناس المعاصي، وارتقى

لمكارم الأخلاق، فإنَّما تزكيته لنفسه تنفعه في دنياه، وتُنكِّبه في أخراه. والله تعالى لا تنفعه طاعةُ الطائعين، ولا تَضُرُّه معصيةُ العاصين، والمرجع والمآب إليه تعالى، يجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

19 - ٢٢ - هذا مَثُلٌ للكافر والمؤمن، أو للجاهل والعالم، أنَّها لا يستويان أبداً، وهل يستوي مَنْ تعامى عن الحق وأعرض عنه، بمَنْ أبصر الحق واستضاء به؟ وهل تستوي ظلمات الكفر والضلال مع نور الإيمان والهدى؟ وهل يستوي الظلُّ الذي يستروحُ إليه الإنسان ويَقيلُ، ويتقِي به وَهَجَ الشمس، ولهيب الحرِّ، بالحَرورِ الذي لا يتحمَّلُه ولا يطيقه؟ ولا يستوي الأحياء ولا الأموات، ومَنْ شرح الله صدره للإسلام، ومَنْ أقام على الكفر والضلال. إن الله يُسمع مَنْ يشاء إسهاعه، وما أنت بمُسْمِعِ الأموات، وأنَّى لهم أن يسمعوا وقد قُبِرُوا وهم أحياء في غَياهِبِ الشرك، ولحُودِ الضلال!!

٢٣ - ٢٤ - ما أنت - يا محمد - إلا نذيرٌ، وقد أرسلناك بالحق داعياً وهادياً ومبشِّراً بالجنة، ونذيراً من النار. وليس ثمة أُمةٌ إلا أَرْسَلْنا إليها مَنْ يُنذرها.

٢٥ – ٢٦ – وإن يُصِرُّوا على تكذيبك، فالتكذيبُ دَيْدَنُ أهل الكفر والضلال، ودأبهم، كها فَعَلَ مَنْ
 سبقهم مع ما جاءتهم به الرسل من الآيات البينات والمعجزات الباهرات، وبالكتب المنزلة من عند الله،
 فانظر كيف كان جزاء الكافرين وعاقبتهم، أَخَذَهم أَخْذاً شديداً، وجعلهم عِبْرةً لكلِّ معتبر.

- ١ التكذيب دأب الكفار على مَرِّ الزمانِ، وعاقبته وخيمةٌ.
- ٢- بلاغة اقتران الحميد بالغني، إذ ليس كل غني نافعاً بغناه، إلا إذا كان جواداً مُنْعِماً، وإذا جاد وأنعم
   حَمِدَه المنعَمُ عليهم. والله تعالى هو المُنْعِمُ على عباده بها لا يحصى، ولا يُعَدُّ.
- ٣- جَمَعَ الظلمات، وأفرد النور؛ لأنَّ نور الحق وطريق الهدى واحد، أمَّا طرق الضلال وسبل الظلمات فإنَّها كثيرة متشعبة.
  - ٤- من رحمته تعالى وعدله أنه لا يؤاخِذُ أحداً بجريرةِ غيره، ولا يُحَمِّلُ أحداً وزْرَ أحدٍ.
  - ٥- لا ينتفع بالإنذار، ويَرْعَوي له إلا أهل الخشية والطاعة بِمَّنْ أحيا الله قلوبهم، وأنار بصائرهم.
- ٦- بيان مهمة النبي ﷺ وهي النِّذارة، ومن رحمته تعالى وعدله أنَّه لم تَخُلُ أُمةٌ من الأُمم السابقة من نذير.
- ٧- دلّت (ثم) على التراخي الزمني، فالله تعالى لم يُعَجِّلْ لهم العقوبة، بل أمهلهم حتى تُقامَ عليهم الحجة، ومَدَّ لهم حتى لا يبقى لهم عذر.

﴿ اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمَرَتِ تُخْلِفًا ٱلْوَابُمَا وَعَلَيْتِ السَّمَآءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمرَتِ تُخْلِفًا ٱلْوَابُمَا وَعَلَيْتِ اللّهِ عُورِيْنَ عَفُورٌ اللّهِ وَالذَوَآتِ وَالْأَنْعَدِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ، وَحَمْرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَانُهُ وَعَلَيْتِ اللّهِ عَزِيزُعَفُورٌ اللّهِ إِنَّ اللّذِينَ يَتَلُوبَ كِنْبَ اللّهِ وَلَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيةً يَرْجُونَ بِجَنْرَةً لَن تَبُورَ اللّهِ لِيُوقِينَهُمْ وَلَوْنَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَيلِهِ \* إِنّهُ مُ عَفُورٌ شَكُورٌ اللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهِ عَبَادِهِ وَمَعْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِعْهُم سَاوِقًا وَالْمَالُونَ اللّهِ وَمِعْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِعْهُم سَابِقًا وَالْمَالُونَ اللّهِ وَلِلْكَ هُورُ اللّهُ وَمِعْهُم مَا وَمَعْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِعْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِعْهُم سَابِقً وَالْمَخْرُتِ بِإِذِنِ اللّهِ وَلِكَ هُو الْمُعَلِّي اللّهُ وَمِعْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِعْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِعْهُم سَابِقً وَالْمَخْرُتِ بِإِذِنِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعَلِّي اللّهُ وَاللّهُ وَمِعْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِعْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِعْهُم سَابِقً وَالْمَعْرُتِ بِإِذِنِ اللّهُ وَاللّهُ وَمِعْهُم اللّهُ وَمِعْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِعْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِعْهُم سَابِقً وَالْمَا الْمُؤْنِ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ وَمِعْهُم مُّ الْمُؤْنِ اللّهُ وَمِعْهُم مُنْفَتَصِدٌ وَمِعْهُم مُنْفَتَصِدٌ وَمِعْهُم مَا إِنْ اللّهُ وَلِلْكُ وَمِعْهُم اللّهُ وَلَعْهُم اللّهُ وَقَالُهُمْ مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَمِنْهُم مُنْ اللّهُ وَنْهُمْ اللّهُ وَلَيْهُمُ مُنْ اللّهُ وَلَيْهُم اللّهُ وَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَالُكُونُ اللّهُ وَلَالَكُونُ اللّهُ وَلَالَكُونُ اللّهُ وَلَالُكُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْكُ وَلَالْكُولُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَالْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ الللّهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ وَلِلْكُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الْ

#### التفسير:

٧٧ – ٧٨ – أَلَمْ تنظر إلى السماء حين تنهم ُ بالأمطار، فتنبت الأرض بالنباتات والأشجار، وتَتَفَتَّقُ الثمار من أكمامها بألوانها البديعة، مَن الذي أبدع هذا الجمال، وصَبَغَ هذه الألوان؟ ألم تنظر للجبال وطرائقها الموشّاة بألوانها البديعة، فمنها الأبيض ومنها الأحر، باختلاف درجات اللون، ومنها الأسود الشديد السواد، وكذلك من الناس والدوابِّ والأنعام مختلفة ألوانهم؟ إنَّما يخشى اللهَ حقَّ خشيته العلماء العارفون به؛ المدقّقون في آياته الكونية، الوَقَّافون على بدائع المخلوقات وعجائب الكائنات. إنَّ الله لا يمتنع عليه شيء، وهو المُعِزُّ لأوليائه، الغفور لعباده.

٣٩-٠٣- إنَّ الذين يواظبون على قراءة القرآن والعمل به ويحافظون على الصلاة بأوقاتها وفرائضها، وينفقون من أموالهم في وجوه الخير، يبتغون الخير في تجارتهم الرابحة مع الله؛ ليحقق لهم ما يبتغون، ويبلغهم ما يأملون، ويضاعف لهم، فهو تعالى غفور يغفر لهم الذنوب والتقصير، شكور يشكر سعيهم، فيثيبهم الثواب الجزيل على العمل اليسير.

٣١ - والذي أوحيناه إليك من الكتاب هو الحقُّ كما شهدت بذلك الآيات والدلائل، وهو المُصَدِّقُ لما بين يديه، من بشارات ونبوءات.

٣٢- ثم أورَثْنا أعظم كتبنا لِـمَنْ اخترناه من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه بلغ حدَّ التقصير، خلط الصالحات بالسيئات، ومنهم مقتصدٌ يكتفي بتركِ المحرمات، وفِعْل الواجبات، ومنهم سابق بالخيرات، وهم أصحابُ الحِمَمِ العالية، والنفوس المطمئنة، والأرواح الوثَّابة إلى كلِّ فضيلةٍ، فذلك هو الفضل الكبير، والشرف العظيم.

- ١- ينظر: صور ألوان الجبال، كما في الملحق.
- ٢- الدعوة إلى النظر والتأمُّل في جمال الكون، وما يحويه من إبداع عجيب ونسق فريد وتمازج دقيق في الألوان، يشهد بعظمة الخالق جلَّ وعلا، وبديع صنعه.
- ٣- في الآية (٢٨) إخبار مستقبلي عن حال العلماء في الخشية مع الله، فهم الذين يخشون الله، ويتّقون عقابه بطاعته، واجتناب معصيته، فهم أعلم الناس به سبحانه وبصفاته وبشرعه، وقدرته على كلّ شيء.
- ٤ حصر خشية الله في العلماء؛ لأنَّ الخشية إنها تصدرُ عن عِلْمٍ بجلال الله وعظمته، وكلَّما كانت المعرفة بالله أتمَّ، والعلمُ به أكملَ، كانت الخشية له أعظمَ.
- ٥- الصلة بين العلم والخشية، فالعلمُ يُفضي للخشية، وبقدرِ العلم تكون الخشية. وفي هذا المعنى يقول نبينا ﷺ: «... أَنَا أَتْقَاكُمْ للهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِ الله» (صحيح البخاري، كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «أنا أعلمكم بالله»، وأن المعرفة فعل القلب برقم ٢٠).
  - ٦- الالتفات في قوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا ﴾ من الغَيبة إلى التكلم تنبية، ولَفْتٌ لهذه الآية العجيبة.
- ٧- أورث الله تعالى أعظم كتبه لِـمَنْ اصطفاه، واختاره لحَمْل هذه الأمانة، ونَيْلِ هذه المكانة، والتعبير بـ ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ﴾ مسنداً لنون العظمة تعظيهاً لشأن هذا الميراث، ولبيان أنَّ هذه النعمة هي بتوفيق الله تعالى خالصةً منه تعالى.
- ٨- قَدَّم السِّرَّ على العلانية؛ لأنَّها هي الأصل لما فيها من سَتْرٍ على الفقير، وصيانة له، وبُعْدِ عن الرياء،
   وإن جاز الإنفاق في العلن، بل قد يَحْسُنُ في بعض المواطن.

### التفسير:

٣٣-٣٥ جنات عدن وارفة الظلال، يانعة الثهار، وافرة المياه. يدخلونها جميعاً، يُحَلَّون فيها بأساور من ذهب وأخرى من لؤلؤ، أو منهما معاً، ويَرْفُلون في حُلَلِ السندس والديباج، ويلهجون بالشكر والثناء على الله تعالى؛ لما أفاض عليهم من النعم، وأزاح من هموم وأحزان. إنَّ ربنا كثير المغفرة لِذنوب عباده يسترها ويمحوها، عظيم الشكر يضاعف الحسنات، الذي أنزلنا وبَوَّأنا دار المقامة من رحمته بنا، وتَفَضُّله علينا، لا يَمَشُنا فيها تعبٌ ولا مشقةٌ ولا كَدُّ؛ لأنَّها دارُ النَّعيم في ضيافةِ الكريم.

٣٦-٣٦ والذين ماتوا على الكفر عقابُهم نار جهنم، لا يُحكم عليهم بالموت فيستريحون، ولا يُخَفَّف عنهم من عذابها الشديد فيستر وهذا جزاءٌ عادلٌ لكل مَنْ أصرَّ على الكفر ومات عليه، وأعرض عن الحق وصدف عنه. ومن هول النيران يجأرون، ويستغيثون فيها ألما وحسرة، سائلين ربهم أن يخرجهم منها؛ ليستدركوا ما فاتهم، ويصلحوا ما أفسدوه في حياتهم الأولى. وأنَّى لهم ذلك، وقد أمهلهم الله تعالى وأمدَّ لهم في العمر؟ فها استكانوا لربَّهم ولا رَجَعُوا إليه، بل كذَّبوا بالنذر، وأعرضوا عنها، فيقال لهم: ذوقوا العذاب الذي كنتم تستعجلونه استبعاداً وتَحَدِّياً، فلا ناصر لكم لظلمكم.

- ١ قَدَّم الحِلْية؛ لأنَّها أحبُّ إلى النفس من الثياب، والشوق إليها أبلغُ.
- ٢- الترغيب في الجنة، والترهيب من النار، ومن عذابها، وشقاء أهلها.
- ٣- التأمل في مصير الكفار استحضار لعظمة الله تعالى، وهيبة وإجلال لمقامه تعالى، وفيه تسلية لأهل الإيهان.
  - ٤- يُجْمَعُ للكفارِ بين العذاب الحسيِّ والمعنويِّ، زيادةً في إيلامهم، وتنكيلاً بهم.
  - ٥- التعبير بالاسم الظاهر ﴿ فَمَا لِلظَّائِلِينَ ﴾؛ لبيان علة خِذْلانهم وهي البقاء على الظلم.

٦- مجيء الفعل المضارع ﴿ يَصْطَرِخُونَ ﴾ على وزن يفتعلون؛ لأنَّ زيادة المبنى تدل على قوة المعنى،
 فصر اخهم شديد، وأفاد الفعل المضارع التجدد والاستمرار، فصر اخهم دائم لا ينقطع.

٧- تكرار ﴿ لَا يَمَسُنَا ﴾ لتأكيد النفي، ونَفْي كلّ حالة على حِدة لاستقلال كل واحدٍ، وفيه تعديد للنّعم.

﴿ إِنَّ اللّهَ عَدَيلِهُ عَيْدِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضُ إِنّهُ، عَلِيهُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضُ إِنّهُ، عَلِيهُ المَّهُ وَلِ اللّهَ الْكَفِينِ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِهِم إِلّا مَقْناً وَلا يَزِيدُ الْكَفِينِ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِهِم إِلّا مَقْناً وَلا يَزِيدُ الْكَفِينِ كُفْرُهُمْ إِلّا خَسَارًا ﴿ فَا أَرَهُ يَتُمْ شُرَكَا يَكُمُ اللّذِينَ مَدَّعُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأَرْضِ أَدَهُمُ اللّهُ مُونَ إِلاَّ خَسَارًا ﴿ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى بَيْنَتِ مِنهُ مَّ بَلْ إِن بَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْصُهُم بَعْضَا إِلّا عُرُورًا ﴿ فَا اللّهُ مُورًا اللّهُ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ مُعِنا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِنهُ مَّ اللّهِ اللّهُ الطَّلِمُونَ بَعْصُهُم بَعْضُهُم بَعْضَا إِلّا عُرُورًا ﴿ فَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

التفسير:

٣٨- إنَّ الله تعالى عالمٌ بكل ما غاب واستتر في السموات والأرض، وهو العليم بها يدور في الصدور، وما تكنُّه القلوب.

٣٩ - هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هيّأ لكم العيش فيها، وسَخَّر لكم ما يُعينكم، وذَلَّل لكم الصعاب، فمَنْ جحد هذه النِّعَمَ فعليه وحده إثم جحوده وعاقبته، ولا يزيده ذلك إلا مَقْتاً وبُعْداً وبُغْضاً من الله تعالى، ولا يزيده إلا الخسارة في الدارين.

• ٤ - يأمر الله نبيه ﷺ أن يسأل المشركين سؤال إنكار وتوبيخ وتقرير: هل أبصرتم شركاءكم الذين تدعونهم من دون الله، أطْلِعُوني: أيَّ شيء خَلَقوا من خيرات الأرض، أم لهم نصيب وقَسْم في السموات؟ أم آتيناهم كتاباً فهم على بصيرة ويقين منه؟ فإذا تبيَّن أنهم لم يخلقوا، ولم يملكوا ولا حجة لهم؛ فقد تقرر أن ما بين الظالمين من وعودٍ أمانيَّ كاذبةً، وأوهاماً باطلة.

١٤ - إنَّ الله تعالى بها له من العظمة والقدرة يمسك السموات والأرض، ولو لا ذلك لزالتا، ولو زالتا ما استطاع أحدٌ سواه أن يقوم بهذا الأمر الجليل؟ فيا لَـجِلْمِه تعالى بعباده وإمهاله لهم. ولو شاء لَعَجَّل بهلاك كل مُذْنِب ومُقَصِّر، ولكنه تعالى حليم بهم، يستر ذنوبهم، ويتوب عليهم.

27 - وأقسموا بالله أغلظ الأيهان مؤكدين إن جاءهم نذير اهتدَوا بهديه، وكانوا أسبق للهداية، وأحرص عليها، وأمضى على خُطاها من اليهود والنصارى. فلها جاءهم النَّذير ما ازدادوا إلا بُعداً وإعراضاً، وكان أولى بهم أن يشكروا الله على هذه المِنَّة، لكنهم بالغوا في النفور من هذه الدعوة، واستكبروا عنها، ومكروا بخبث ودهاء لإمامها وأصحابه .

47 - فعلوا ذلك استكباراً ومكراً، فهاذا ينتظرون بعد ذلك؟ إلا عاقبة كفرهم وتكذيبهم، وسنة الله فيمَنْ سبقهم على طريق الجحود والإعراض، أن يعاقبهم بعذاب عاجلٍ مع ما ينتظرهم من العذاب الآجل. وتلك سُنَةٌ ثابتة لا تتغيَّر ولا تتبدَّل، ولا تنحرف عن مسارها، ولا تصيب إلا مَنْ يستحقُّها .

٤٤ - أقَعَدُوا ولم يسيروا في الأرض، فيُمْعِنُوا النظر في عاقبة الأُمم من قبلهم وآثارهم الغابرة وحضاراتهم الآفلة؟ كيف ازدهرت وارتقت، ثمَّ تلاشَتْ واضمحَلَّتْ، فها أغْنَتْ عنهم قوتهم وما كان الله ليمتنعَ عليه شيء، فهو تعالى العليم لا تخفى عليه خافيةٌ، ولا تغيب عن علمه غائبة، القديرُ على إلحاق العذاب بمَنْ خالفه وعصاه.

٥٤ – ومِنْ لُطْفِه تعالى وحِلْمه ورحمته بعباده: أنه لا يُعَجِّلُ لهم العقوبة، بل يُمْهِلُهم ويؤخِّرهم؛ لعلَّهم يتوبون ويرجعون، ولو عَجَّل المؤاخذة، وأعقب كل ذنب بعقوبة عاجلة، وبادر العصاة بالنقمة والتنكيل، لما بقي على وجه الأرض من مخلوق، ولكن يُمْهِلُ ويُؤخِّر إلى أجلٍ قدَّره، فإمَّا أن يجمع لهم بين عذاب الدنيا والآخرة، وإمَّا أن يَدَّخِرَ لهم العذاب؛ ليكون أشدَّ وأعظمَ نكايةً.

- ١ من نِعَمِه تعالى على البشرية وتكريمه لهم: أن استخلفهم في الأرض، فعليهم القيام بواجبات هذه المهمة الجليلة، ومقتضيات هذه المسؤولية العظيمة.
  - ٢- في تكرار ﴿ وَلاَ يَزِيدُ ﴾ لزيادة التقرير، ولبيان استقلال كل زيادة منفية على حدة.
  - ٣- في الآية (٤١) إخبار مستقبليٌ عن محافظة الله تعالى على السموات والأرض من الزَّوال والخَلَل.
- ٤ من شواهد العظمة ودلائل القدرة ولطائف النعمة: أنَّه تعالى المدبِّر لهذا الكون المصرِّف لأموره وَفْقَ تقدير عجيب، وترتيب محكم.
- من أسباب الصدود والإعراض ومظاهره: التخاذل عن نصرة الحق، والاستكبار في الأرض،
   والكيد لهذا الدين.
- ٦- في الآية (٤٣) إخبار مستقبليٌ عن عاقبة المستكبرين الماكرين، وهو العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم. وفيها إخبار مستقبليٌ آخر، وهو أنَّ طريقة الله لا تتبدَّل ولا تتحوَّل، وستبقى كما هي، فلا يستطيع أحد أن يُبَدِّل، أو أن يحوِّل العذاب عن نفسه أو غيره.
  - ٧- الدعوة إلى السير والنظرِ في أحوال السابقين وآثارهم، سيرَ تأملِ ونَظْرَة اعتبارٍ.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تعظيم القرآن الكريم، وبيان مقاصده والدفاع عنه.
- ٢- بيان الأدلة على البعث والنشور، والردُّ على منكريه.
- ٣- تقرير نبوة محمد ﷺ وتأكيد رسالته، وأنَّه ﷺ بُعِثَ على فترة من الرسل.
  - ٤ تقرير عقيدة القضاء والقدر، وأن كل شيء مُحْضَى ومُقَدَّر.

# بنسير آللَه ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيرِ

1-۲- تلك الأحرف التي بدأت بها عددٌ من السُّور تحمل تنويها وإشارة إلى عظمة القرآن وإعجازه، الذي نزل بالعربية على أحرفها المعلومة، إلا أنَّ العَجْزَ عن الإتيان بمثله لا يزال قائباً، شاهداً على أنَّ القرآن كلام الخالق جلَّ وعلا ورسالته السَّامية إلى الإنسانيَّة. يقسم ربُّنا بكلامه الذي جعله أجلَّ وأعظم ما تنطق به الأفواه، ويتردَّدُ على المسامع بخشوع وتَدَبُّر، فهو جامع الحكمة ومورد العلوم والمعارف، وهو الحكيم المنيع، فلا تمتدُّ إليه أيادي العابثين والمُحَرِّفين.

٣-٥- أقسم بقرآنه الحكيم على صدق رسالة نبيّه ﷺ، واندراجه في ذلك الشَّرف المعلَّى، وانتظامه في سلك المُرسلين، ومضيَّه على طريق معتدلٍ بيِّن، سهلٌ آمن. هذه الرِّسالة وهذا الصِّراط إنَّما هو وحي الله

المنزَّل الذي أنزله بعزته ورحمته، فالله تعالى لا يُعْجِزُه شيء، أنزل كتاباً فيه العزَّة والمنعة، وفيه اليسر والرَّحمة.

٦- مقصود هذا الكتاب تخويف مشركي العرب الذين طال عليهم الأمد، وتوارثوا الكفر والضَّلال جيلاً بعد جيل، حتى أنزل الله آخِرَ كتبه، وبَعَثَ آخر رسله، فكان حَرِيًّا بهم وقد أظلَّهم هذا العهد، وجاءهم هذا النبي، أن يَتَبعوه وينقادوا له؛ لينتبهوا من غفلتهم.

٧- لقد حَقَّ العذاب على أكثرهم في الدارين، وسبق عِلْمُنا وأقدارنا فيهم، فهم لا يؤمنون.

٨- ومن هذا العذاب: تلك القيودُ التي تُطوِّق أعناقهم وتَشُدُّها إلى الأذقان، فإذا هم رافعون رؤوسهم كالإبل حين ترفع رؤوسها عن الماء، وقد أغمضت أجفانها في حركةٍ عجيبة تأبى الشَّراب، وهؤلاء قد أعرضوا عن الحق، وصَدُّوا عنه، كما تُعْرِضُ الإبلُ المِراضُ عن الماء الذي هو قِوام حياتها، فصاروا عبيداً لتلك القيود والأغلال التي تَعُوقُهم، وتحجبهم عن الحقِّ قيودُ العادات والتَّقاليد، وأغلالُ الأهواء والشُّبهات، فأورَنَتُهم هذا العِناد.

٩- وجعلنا من بين أيديهم سَدًا ومن خلفهم سَدًا، تحيط بهم من كل جانب، فتحجب عنهم أنوار الهدى، فهم لا يُقبلون على الحقّ، ولا يتراجعون عن الضلال، بل محصورون بين السَّدَين، مع الغشاوة التي غَطَّتْ أعينهم، وأَعْمَتْ أبصارهم، فهم في ظُلمة الكُفر والهوى أسارى، وعن الإيمان والهدى محجوبون.

١٠-١٠ وسِيًان عندهم أأنذرتهم أم لم تُنذرهم، فهُم مُصِرُّون على كُفرهم مهما بَلَغَتْهم النُّذُرُ. إنَّما ينتفع بالنُّذُر، ويَقْبَلُ بها مَنْ اتَّبع القرآن، وسار على نهجه، وخاف ربَّه في خلوته وإن لم يره أحد، فبَشِّرَه بمغفرةٍ عظيمةٍ وأجر كبير في الجنة على استجابته، واتِّباعه وخشيته.

١٢ - إنّا بعظمتنا وقُوَّتَنا نُحيي الموتى، ونَبْعَثُهم من قبورهم، ونُسَجِّلُ عليهم ما قَدَّموا من خيرٍ أو شرّ، وخطواتهم وما خَلَّفوه من أعمال ظلَّت باقيةً بعدهم، وكلُّ شيءٍ جمعناه وأحصيناه في كتاب واضح.

- ١ حكمة القرآن الكريم في مقاصده ومعانيه وأساليبه ونسقه.
- ٢- الصلة بين المقسم به والمقسم عليه؛ إذ القرآن دليل صدق النبي رسالته، ومعجزته الباقية.
- ٣- مَنْ حُرِمَ الهداية فهو على خطر عظيم، فليتدارَكْ نفسه، فالعاقل يتلمَّس أسباب الهداية ليصل إليها، ويتجنب أسباب الغواية حتى لا يقع في شِراكها.
  - ٤- الخشية من أسباب الانتفاع بالقرآن، ومن أسباب فَهْمِه، ونيل خيراته.

﴿ وَأَضْرِبْ لَمُهُمْ مَّثَلًا أَصْحَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُدُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُتَ وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّمْنَ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ اللَّ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اللَّ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُدِيثُ اللَّ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَهِن لَّمَ تَنتَهُواْ لَنَرَجُمُنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَا عَذَابٌ أَلِيدٌ ۖ ۚ قَالُواْ طَهَيْرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَثُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ ٱتَّـبِعُواْ ٱلْمُرْسَكِينِ ﴾ أَتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْتَكُكُّرُ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَفِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣ عَأَيُّخُدُ مِن دُونِهِ عَ اللهَ عَلَّ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّا تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِدُونِ ١٠ إِنِّ إِذَا لَّغِي ضَلَالِ مُبِينٍ ١٠ إِنِّتٍ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٠ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞ ﴾

١٣ - ١٤ - واذكر لقريش مثلاً قِصَّةَ أصحاب القرية، وما كانوا عليه من تكذيبِ وعناد، حين أرسل الله إليهم المُرسلين، فكيف كان عاقبة كُفْرِهم وعنادهم؟ وذَكِّرْهم حين أرسلنا إليهم رسولَين، فبادروا إلى تكذيبهما، فأيَّدناهما وقَوَّيناهما برسول ثالثٍ، فدعَوا قومهم، وأكَّدوا لهم أنَّهم مُرْسَلُون إليهم من ربِّهم.

٥ ١ – فَرَدَّ الكُفَّار مُنْكِرِين أن يرسل الله لهم بشراً، وهكذا يُحَقِّرون من شأن البشريَّة، ويُنْكِرون كلَّ العلوم والمعارف التي جاء بها البشر. ثمَّ أكَّدوا إنكار رسالات الله كلِّها، واتَّهموا الرسل بالكذب.

١٦ - ١٧ - قال الرسل مؤكِّدين قولهَم، ومُستشهدين بربِّهم: ربُّنا يعلم إنَّا إليكم لَـمُرْسَلُون، فهو الذي أَرْسَلَنا وأيَّدَنا، وهو الشاهد علينا وهو حُجَّتنا وبرهاننا، فكيف تَدَّعون أنَّه لم يُرسل أحداً، وما مُهِمَّتُنا إلَّا التَّبليغ بوضوح وبيانٍ، وهل بَشَرِيَّتُنا تقصر بنا عن ذلك؟

١٨ – فَرَدَّ الكفار بسوء أدب قائلين: إنَّا تشاءمنا منكم، وضِقْنا ذَرْعاً بكلامكم، لئن لم تَكُفُّوا عن دعوتكم لنَرْ جُمَنَّكم بالحجارة حتى نُسْكِتكم، ولنَّذيقنَّكم عذاباً موجعاً.

١٩ - فأجابهم الرسُلُ محذِّرين لهم: تشاؤمُكم معكم لا يُفارِقُكم، إنَّها أعمالكم التي ستودي بكم للهلاك، أهكذا جزاء النُّصح والتَّذْكير! بل أنتم قومٌ غارقون في التَّمتُّع، تحاربون كلَّ مَنْ يقف في وجه رغباتكم الجامحة.

٧٠- ٢١ - وبينها السِّجال دائرٌ بين المُرسَلين وأصحاب القرية، إذ جاء رجلٌ من أطراف المدينة يسعى بهمَّةٍ وجِدٌّ، فها إن وصل لساحة الحوار حتى نادى على قومه نداءَ المُحِبِّ المُشْفِق: يا قوم اتَّبِعُوا المرسَلين، فإنَّهم على الحق و الهدى، اتَّبِعُوا مَنْ لا يسألكم عوَضاً، فتجَرُّدُهم دليلٌ على صِدق دعوتهم، إذ ليست لديهم مطامع، وسيرتهم وسلوكهم يشهد بذلك.

٢٢-٢٦ وكيف لا أعبدُ الذي فطرني، وأوجدني من العدم، وإليه مرجعكم ومآبكم؟ ثم تساءل بأسلوب يُفيد التعجب والإنكار: أَأُشرك بالله تعالى، وأدَّعي له النَّدَّ، وما تملك هذه الأنداد؟ إن يُرِدْنِ الرحمن بضُرِّ، لا تُغني عني من الله شيئاً، ولا تشفع لي عبادتي له، ولا تُنقذني، فكيف أُشْرِكُها مع الله. إني حقاً منغمس في الضلال البيِّن، إن اتَّخذْتُ هذه الأصنام آلهةَ، وَرَجَوْت شفاعتها ونفعها، إنَّي أُعلن أمامكم وأوَكِّد إيهاني بربِّكم الذي خَلقكم ورَزَقكم، وصَرَّف أموركم، فاستجيبوا لي، وأصغُوا لكلهاتي.

٣٥-٧٥ وهنا ينتقل المشهد إلى الدار الآخرة، فقد انتقل الرجل إليها، والظاهر أنّهم قتلوه حَنقاً وغيظاً من كلماته الصادقة فنال الشهادة، وانتقل إلى جوار الرحمن ليقال له: ادخل الجنّة، حيث تنتهي به تلك الرّحلة ويُفضي به هذا الطريق الذي سلكه إلى جَنّات النعيم، ولا يزال الرّجُل يحمل مشاعر طيّبة نحو قومه، ويرجو هِدايَتهم مع ما جَنتُه أيديهم الآثمة، فيقول متمنياً هدايتهم: يا ليت قومي على دراية بمغفرة ربي وسِنرُه لي، ويطلب أن يُلْحِقَه بعباده المكرمين، في جنات النعيم.

- ١- دعوة الرسل جميعاً واحدة، يعضد بعضهم بعضاً.
- ٢- أهمية العمل الجماعي في الدعوة، وأثره في النهوض بها.
  - ٣- المبادرة إلى النصيحة دون تَوانِ أو تقاعُس، أو خوف.
    - ٤- إثبات نعيم القبر، والحياة البرزخية.
    - ٥- دخول الجنة تكريم من الله تعالى لعباده الصالحين.
- ٦- تنكير ﴿ رَجُلُ ﴾ للتفخيم والتعظيم، فهو مثال للرجولة في أروع صورها، كما أفاد أيضاً أنه
   لا معرفة للرسل به، بل بلغته الدعوة وهو في أطراف المدينة، فأقبل على غير موعد أو اتفاق.
  - ٧- الالتفات في الخطاب من براعة الرجل، وحُسْنِ بيانه وتَرَفُّقِه، وتَلَطُّفِه بقومه.
  - الإيجابية في الدعوة والنصح، وشَدُّ الرحال والسعي، والجِدُّ والتحرُّك؛ لتبليغ دعوة الله
- ٩- لم تُذْكَرُ اسم هذه القرية سَتْراً على أهلها، كما لم تذكر اسم القرية التي مر بها موسى والحنضر،
   وهذا درس في الستر.

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندِ مِن السَّمَآءِ وَمَا كُنَا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَا الْمَا مُنْ اللهُ مُ خَدَمِدُونَ ﴿ إِنَّ كَانُواْ بِهِ مِسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللهُ الْمَرْوَا عَلَى الْعِبَادُ مَا يَأْتِيهِ مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ مِسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللهُ اللهُ مَرَوا اللهُ اللهُ مَا يَأْتِيهِ مَ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ اللهُ الل

٢٨ - وما أنزَلْنا على قومِ الرجلِ الصالحِ الذي استُشْهِدَ، مِنْ جند من السهاء لعذابهم، فهم أضعف شأناً، وأقلُ قَدْراً من إنزال ملائكة عليهم لإهلاكهم.

٢٩ - ما كان هلاكُهم إلا بصيحة واحدة، صاح بها مَلَكٌ واحدٌ، فإذا هم جميعاً هلكي هامدون.

٣٠ يا ندامة العباد يوم المعاد، إذا عاينوا العذاب على استهزائهم برسل الله إليهم، وسُخْريتهم منهم،
 وكفرهم بهم.

٣١ ألم يعلم هؤلاء المستهزئون المكذّبون بهلاك الأُمم المكذبة قبلهم، أنّهم لم يرجعوا إلى هذه الدنيا
 بعد هلاكهم؟ فيتعظوا ويعتبروا، فيؤمنوا؛ ليَسْلَمُوا من هلاك الدنيا، وعذاب الآخرة.

٣٢- كل الأُمم سيحضرون بين يَدَي الله للحساب: فإما ثوابٌ، أو عقاب.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - عظمة قدرة الله تعالى في شديد عقابه.

٢- ثبوت ندم العباد المكذبين على ما صدر منهم في الدنيا من استهزاء وتكذيب بالله ورسله.

٣- حرمة الاستهزاء بثوابت الدين، وحرمات رب العالمين.

٤ - على الأُمم والأفراد الإفادة عمَّا يرون ويعلمون من أحداث ووقائع، وما يَمُرُّون به من تجارب.

٥- من حقائق الإيمان: الإيمان بيوم المعاد، وأن هناك جَمْعاً للعباد، وحساباً وثواباً وعقاباً.

## التفسير:

٣٣- هذه الأرض الميتة الجرداء التي لا نبات فيها ولا مرعى، يُحييها الله تعالى بأنواع النبات والحبوب بعد إنزال الماء عليها، فهي مثال دالٌ على قدرة الله على البعث بعد الموت، لِـمَنْ نظر واعتبر، فمَنْ أحيا الأرض بالنبات، أحيا الخَلْقَ بعد المهات.

٣٤-٣٥- وجعل الله في الأرض البسانين من أنواع النخيل، وأصناف الأعناب وغيرها، وفَجَّر فيها عيون الماء لسَقْيها، وليأكلوا من لذيذ ثَمَرِها. كل ذلك من رحمة الله بهم، ونِعَمِه عليهم. وليس بعمل أيديهم خروج الثار وتنوُّعها، واكتهال فوائدها، فليشكروا الله عليها بحمده والإيهان به.

٣٦ - تَنَزَّه الله العظيم الذي تَفَرَّد بخَلْق الأصناف كلها، مَّا يخرج من الأرض من أنواع النبات، ومن الناس من ذكور وإناث، ومَّا لا يعلمون من أنواع المخلوقات الأخرى، القريبة والبعيدة.

- ١ تقرير عقيدة البعث بعد الموت.
- ٢- الاستدلال بالمثال على حصول الإحياء بعد الموت وإمكانه، وتقديم المثال عليه بها تراه العين،
   ويشعر به الحس، فمَنْ أحيا الأرض بالنبات أحيا الإنسان بعد المهات.
- ٣- للإيهان بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعهال، عظيمُ الأثر في ضبط سلوك الإنسان في الحياة،
   ودَفْعِه لفعل الخيرات، وترك الشرور والمنكرات.
  - ٤- تَنَوُّعُ نِعَم الله على الإنسان من الإيجاد، والإمداد بالخيرات.
    - ه- تفرُّد الله جل وعلا بالخَلْق قدرة وحكمة.
- ٦- التنبيه على نظام الزوجية في المخلوقات: في الناس، والنبات، وسائر الموجودات، كما قال تعالى:
   ﴿ وَمِن كُلِ شَيْءٍ خَلَفْنَا زُوْجَيِّنِ لَعَلَكُمْ نَذَكَرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩].
  - ٧- على الإنسان دوام التفكر في مَلَكوت الله تعالى وخَلْقِه.

﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْيَتُلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظَلِمُونَ ۞ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا أَنْكُ مَنَازِلَ حَتَىٰ عَادَ كَالْفَجُونِ الْقَدِيمِ ۞ لَا الشَّمْسُ وَلِكَ تَقْدِيمُ الْعَرْبِيزِ الْعَلِيمِ ۞ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَىٰ عَادَ كَالْفَجُونِ الْقَدِيمِ ۞ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾

## التفسير:

٣٨ وعلامة أخرى للناس دالَّة على عظمة الخلق، وقدرة الخالق وعلمه، هي هذه الشمس إذ تجري في مجرى قدَّره الله لها، لا تخرج عنه ولا تتعدَّاه، ولا تقصر دونه. هذه الحركة الدائبة والمنظَّمة للشمس هي من تقدير الله العزيز الذي لا يغالَبُ في مُلْكِه، والعليم الذي لا يغيب عنه شيء.

٣٩ - والقمر آية أخرى عظمى في خَلْقِه، وتقدير منازله كل ليلة، إذ يبدأ ضئيلاً، ثمَّ يكبر ويكمل ويصير قمراً مستديراً، ثمَّ يصغر ويرجع ضئيلاً أصغر متقوِّساً مثل عَذْقِ النخلة القديم.

• ٤ - لايمكن الشمسَ أن تَلْحَقَ القمر لتُغَيِّرَ مَسارَه، أو تمحو نوره، ولا يمكن الليلَ أن يسبق النهار، فيدخل عليه قبل انقضاء وقته، واكتهال زمنه. فلكلِّ من الشمس والقمر وغيرهما من الأجرام العظيمة فلكُّ قَدَّره الله له لا يتعَدَّاه، ولا يخرج عنه، ولا يقصر فيه، فيحقق به نظام الكون، وتنتظم به الحياة.

- ١- تنبيه الناس على ما في الكون من آيات باهرة، ودلائل ظاهرة على وجود الخالق وقدرته، وعظيم
   حكمته ورحمته بالناس.
- ٢- بلاغة القرآن الكريم في سهولة عَرْضِ أدلته القاطعة، وحججه البالغة على القدرة على الخلق والبعث، بها يراه ويُحِسُّه الإنسان حوله مِنْ تَعاقُبِ الليل والنهار، وحركة الشمس في مدارها، والقمر في منازله.
- ٣- لَفْتُ نَظرِ البشر لما في الكون من نظام دقيق يسير عليه، ويَدُلُ على الخالق وقدرته ورحمته بخلقه،
   فقد خلق هذا الكون ونظّمه، وسَخّره لما فيه استقامة الحياة، وصلاح الأحياء.
- ٤- التفكر المجرد في آيات الله في كونه وخَلْقِه يقود كُلَّ مُنْصِفٍ إلى الحق، وتُعَرِّفُه بالخالق، وما يجب من إيهان به، وطاعة له، وشكر لنِعَمِه.
- ٥- ما في الآيات من دلالات وإشارات في الأرض والسموات يَدُلُّ على أنَّ القرآن وَحْيٌ من الله، وأنَّ

مَنْ بَلَّغه هو رسول الله ﷺ.

7 - يقول العلماء: إن الشمس تسير باتجاه محدد لتستقر فيه، ثم تكرر دورتها من جديد، وقد وجدوا أن أفضل تسمية لاتجاه الشمس في حركتها هو «مستقر الشمس»، وهو الاتجاه الذي تجري الشمس والمجموعة الشمسية نحوه. (19-20-00-05-30-00-20-20-06-04/447-2012-05-30-00-19-27).

٧- بينت الأبحاث العلمية في العصر الحديث أن كسوف القمر، أي: اختفاء القمر مدة من الزمن ناتج عن وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحجب الأشعة المنعكسة عن القمر فنظن أن القمر اختفى ولا يُرى منه إلا آثاراً بسيطة. ويحدث الكسوف للقمر دائماً عندما يكون القمر بدراً ، ويحدث مرة على الأقل في كل عام، وعند حدوث الكسوف الكلي للقمر يمكن رؤيته بسهولة من أي مكان على الأرض بشرط أن يكون في الجهة المقابلة للقمر. (http://kaheel7.com/pdetails.php?id=253&ft-37). وينظر: صورة توضح كسوف القمر، كما في الملحق.

۸- قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ فِ فَلَكِ يَسُبَحُونَ ﴾ في قوله (كل) يفيد العموم فهو تنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف إذ التقدير (وكل الكواكب)، ويشهد له ضمير الجمع في قوله: ﴿ يَسُبَحُونَ ﴾ مع أنَّ ما سبقه شيئان: الشمس والقمر، لا أشياء، ولهذا يقرر علماء الفلك أن المجموعة الشمسية وغيرها من المجموعات التي تسير في مواقعها وتسبح في أفلاكها لو حادت قيد شعرة عن مسارها المخصص لاختلف نظام الكون كله باختلال نظام الجاذبية بين الكواكب. (مباحث في إعجاز القرآن: مصطفى مسلم، ص ١٨٧).

﴿ وَءَايَةٌ لَمُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي ٱلْقُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّشْلِهِ مَا يَزَكَبُونَ ﴿ وَلَا هُمُ ٱنَّقُواْ فَاللَّهُ مَا يَكَبُونَ ﴿ وَلَا هُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا يُنفَرُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِننَا وَمَتنَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱنَّقُواْ مَا اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا خَلْفَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ أَنْ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَتِ رَبِهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ اللَّهُ ﴾

# التفسير:

٤١ ودليل آخر للناس على القدرة: أنَّا حَمَلْنا المؤمنين من ذرية قوم نوح في سفينة نوح المملوءة بأجناس المخلوقات، فأنجَيْناهم من الطُّوفان الذي عَمَّ الأرض، وأهلك الكافرين. وتلك نعمة ورحمة وعِبرة.

٢٤ - وخَلَقْنا لهؤلاء المشركين مثل سفينة نوح التي صُنِعَتْ على غير مثال سابق، وأنواع المراكب التي
 تحمل أثقالهم، وتُبَلِّغهم أوطانهم.

- ٤٣ وإن أردنا إغراقهم فَعَلْنا، ولن يجدوا مَنْ يُغيثهم، ويُنجيهم من الغرق.
- ٤٤ إلا أن نرحمهم فننجِّيهم من الغرق، ونمتعهم إلى أجل معلوم، لعلهم يرجعون ويؤمنون.
- ٤٥ وإذا قيل للمشركين المعرضين: احذروا عقاب الدنيا، وعذاب الآخرة لا يحل بكم بسبب كفركم، فآمنوا بربكم، لعلكم تُرحمون وتَسْلَمُون من العذاب، أعرضوا ولم يَسْلَمُوا.
- ٤٦ وما تجيء هؤلاء المكذبين من علامة ظاهرة تُبيّنُ لهم الحق، وتَدُلَّهُم على الرشد إلا كفروا بها،
   وأعرضوا عنها، ولم ينتفعوا منها.

- ١ نعمة الله على الإنسانية بإنجاء ذرية قوم نوح المؤمنين؛ لتستمرَّ الحياة، ويَعْمُرَ بهم الكون، ولو غرقوا جميعاً لانقطعت الحياة.
  - ٧- رحمة الله بالناس، ونعمته عليهم في هدايتهم لصناعة المراكب، وتسييرها وتسخيرها لهم.
    - ٣- كثرة نِعَم الله على الناس، وقلة ذكرهم وشكرهم.
    - ٤- العناد والإصرار على الأخطاء يمنع الاستفادة من الآيات البينات.
- ٥- في إضافة الآيات إلى الرب جلَّ وعلا تعظيم لشأنها، وتهويل لموقفهم منها، وكفرهم بها، وفي إضافتهم إلى الرب ﴿ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِمْ ﴾ لُطْفٌ بهم، ورحمة لهم، وتذكير بمصدر تلك الآيات وعظمتها.
   فكانت سفينة نوح في صُنْعِها وسيرها فتحاً في صناعة المراكب والسفن.
  - ٦- آيات الله باهرة ومعجزات شاهدة على العظمة والقدرة، تُقْنِعُ العقل، وتأخذ بمجامع النفس.
    - ٧- في الآية (٤٦) إخبار مستقبليٌّ عن تكذيب الكفَّار للبراهين والأدِلَّة الربَّانيَّة.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللَّهُ ا

٤٧ - وإذا نُصِحَ الكفار أن ينفقوا على الفقراء والمساكين من رزق الله الذي تَفَضَّل به عليكم، أنكروا على المؤمنين الناصحين، محتجِّين بالشُّبَه قائلين: أَنُطْعِمُ مَنْ لو يشاء الله أطعمه؟ ونرزق مَنْ لو أراد الله رَزَقه؟! هذا ضلال منهم، وبُعْدٌ عن الحق، وخطأ في التفكير والتعبير.

٤٨ - ويسأل الكفار مُكَذِّبين ومستهزئين: متى يكون هذا البعث الذي تؤمنون به، إن كنتم صادقين فيها تقولون؟

٤٩ - ليس بينهم وبين ما يُوعَدون إلا أن ينتظروا صيحة الفناء والفزع عند قيام الساعة، تأخذهم فجأة
 وهم يختصمون، ويتنازعون في شؤون دنياهم، فإذا هم خامدون ميتون.

• ٥- فإذا حصلت هذه الصيحة فجأة، فإنَّ هؤلاء المكذِّبين لن يستطيعوا فِعْلَ شيء، أو توصية أحد بشيء، ولن يستطيعوا الرجوع إلى أهلهم، بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم، وهم على أحوالهم فيها. إنه مشهدُ حالةِ الناس عند نفخة الفَناء وصيحة الفزع بحصولها فجأة في أسواقهم وأعهالهم؛ يُفَصِّل ذلك حديث: «لَتَقُومَنَّ الساعةُ وقد نشر الرجلان ثوباً بينها فلا يتبايعانه ولا يَطْوِيانه، ولَتَقُومَنَّ الساعة وقد انصرف الرجل بلَبَنِ لِقْحَته، فلا يَطْعَمُه، ولَتَقُومَنَّ الساعة وهو يَليط حوضَه فلا يسقي منه، ولتَقُومَنَّ الساعة وقد رفع أَكْلَتَه إلى فِيه فلا يطعمها». (صحيح البخاري ٥/ ٢٣٨٦، برتم ٢٥٥٩، ومسلم كتاب الفتن، باب ترب الساعة برتم ٢٩٥٤، والله الله المهد بالنّاج. يلبط: يُصْلِحُ).

## الفوائد والاستنباطات:

١ من منهج القرآن الكريم عَرْضُ أقوال المشركين، وشُبَهِ المعاندين بوضوح تام، مهما عَظُمَ فُحْشُها،
 وبَدَتْ لأهلها قوتها، ثمَّ يردُّها بأبلغ ما يكون.

٢- من طبائع بعض النفوس إيراد الشُبَه، والحِجاج بها؛ قناعة أو خبثاً وجهلاً. فأمّا مُريد الحق فسريعاً ما يرجع، وأمّا صاحب الهوى فيبقى في ضلاله وغَيّه. وبهذا التوازن المنضبط تجري عهارة الكون، واستمرار الحياة.

- ٣- الساعة لا تأتي إلا بغتة، فعلى المؤمنين بها الاستعداد لها.
  - ٤- إثبات عقيدة البعث والجزاء.
  - هـ لقِيام الساعة بدايات وعلامات ونهايات.
  - ٦- استعجال المكذِّبين بالبعث استبعاداً له، واستهزاء به.

١ ٥ - ونفخ اللَّكُ في القَرْن نَفْخَةَ البعث، فإذا الموتى يخرجون من قبورهم بعد إحياثهم، ورَدِّ أرواحهم
 مسرعين إلى ربهم؛ ليحكمَ بينهم، ويُجازِيَهم على أعمالهم.

٥٢ قال المكذبون بعد بَعْثِهم نادمين: يا ويلنا وهلاكنا، مَنْ بَعَثَنا بعد موتنا، وأخرجَنا من قبورنا؟
 فيُجابون: هذا ما وَعَدَ به الرحمن، وأخبر به المرسلون، وقع وتحقق، ولكنكم كنتم به تكذبون.

٥٣ – هذا الحدث العظيم، والبعث الكبير، ليس إلا نتيجة نفخة واحدة من المَلَك، فإذا جميع الخلق حاضرون بين يدي الحق سبحانه للفَصْلِ بين الخلق، فها أعظم قدرةَ الله!!

٤ - في ذلك اليوم العظيم يتم الحساب والجزاء بالعدل، فلا تُظْلَمُ نفس شيئاً بنَقْص حسناتها، أو زيادة سيئاتها، بل تأخذ جزاء ما كانت تعمل في الدنيا، إن خيراً فخير أو شراً فشر.

- ١- تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة.
- ٢- تصوير بعض مشاهد يوم القيامة وأهوالها.
  - ٣- سهولة بَعْث الخلق من قبورهم على الله.
- ٤ سهولة جَمْعِ الخلق وحسابهم على الله رغم كثرتهم، وتَفَرُّقهم، واختلاف لغاتهم. فها هم إلا كنفس واحدة.
- ٥- تأكيد العدل الإلهي يوم الحساب، فكل يُجزى بعمله، ولا تُظلم نفسٌ شيئاً، فالخوف من ظلم الإنسان لنفسه، لا من ظلم الله له.

﴿ إِنَّ أَضَحَبَ ٱلْجَنَةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُعُلِ فَكِهُونَ ﴿ مُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلأَرَآبِكِ مُتَكِعُونَ ﴾ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلأَرَآبِكِ مُتَكِعُونَ ﴾ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ ۞ سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ۞ وَأَمْتَنُوا ٱلْيُومَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ اللهَ عَلَا يَن رَبِ رَحِيمٍ ۞ وَأَمْتَنُوا ٱلْيُومَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# التفسير:

- ٥٥ أهل الجنة في ذلك اليوم مشغولون عن غيرهم بأنواع النعيم التي يتلذَّذون، ويتنعمون بها.
- ٥٦ أصحاب الجنة وزوجاتهم مُتنَعِّمون بالجلوس، والاسترخاء على الأَسِرَّة المزيَّنة، وتحت الظَّلال الوارفة، حيث لا حَرُّ ولا برد.
  - ٥٧ ولأصحاب الجنة أنواع الفواكه اللذيذة، ولهم كل ما يطلبون ويرغبون من أصناف النعيم.
- ٥٨ ولهم نعيم آخر أعظم وأكبر حين يُكلِّمهم ربهم الرحيم بهم، ويَرَونه فيُسَلِّم عليهم، فتحصل لهم السلامة التامة، والنِّعمة الكاملة، والرحمة السابقة من الله.
- ٩٥ وبعد الخطاب للمؤمنين بالثواب، جاء الخطاب للكفار بالعقاب، فيقال للكفار في ذلك اليوم:
   تميّزوا عن المؤمنين، وانفصِلُوا عنهم.
- ٠٦-٦٠ ويُنْكِرُ الله تعالى على المكذّبين: ألم أَطْلُبْ منكم على ألسنة رسلي وفي كتبي ألّا تعبدوا الشيطان، ولا تُطيعوه؛ فإنه عدوٌ لكم عداوة شديدة ظاهرة، وأنِ اعبدوني وحدي، فطاعتي وعبادتي هي الطريق الموصل لمرضاتي وجناتي.
- ٦٢ وقسماً لقد أضل الشيطان منكم خَلْقاً كثيراً عن الحق. أفها كان لكم عقلٌ ينهاكم عن اتباعه على ضلاله وإغوائه؟

- ١ تصوير لبعض نعيم الجنة بالتفصيل المشوّق.
- ٣- هذا التفصيل لنعيم الجنة دليل على النعيم المادي الجسدي، المتوَّج بنعيم الروح، وسلام الله وكلامه لعباده، ونظرهم إلى وجهه الكريم.
- ٣- وَصْفُ القرآن الكريم لنعيم الجنة هو تقريب لحقيقته، إذ لا عين رأت، ولا أُذُن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وفي هذا النعيم ﴿ مَا تَشْتَهِ عِدِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُثُ ﴾ [الزخرف: ٧١].
  - ٤ تمايز المؤمنين عن الكافرين يوم القيامة.

- هاعة الرحمن، ومعصية الشيطان، هي طريق النجاة يوم القيامة.
- ٦- بيان طريق الحق، وطريق الضلال، فمَنْ أحسن فلنفسه، ومَنْ أساء فعليها، ولا يظلم ربك أحداً.
- ٧- إثبات إضلال الشيطان لكثير من بني الإنسان، رغم ادّعاتهم العقلَ والتفكير فيها يقذفه في عقولهم
   من شبهات، وما يُزَيّنُه في نفوسهم من شهوات.

#### التفسير:

٦٣-٦٣ هذه نار جهنم التي كنتم تُوعَدُون بها في الدنيا على كُفْرِكم بالله، وتكذيبكم رسل الله. ادخلوها اليوم، وذُوقوا حَرَّها وألَـمَها جزاءً لكم على كفركم.

٦٥ - في هذا اليوم العظيم يوم القيامة نطبع على أفواه المشركين، فلا ينطقون، ولكن تتكلم أيديهم بها
 بطشت، وتشهد أرجلهم بها سَعَتْ إليه في الدنيا، وكسبت من الآثام والإجرام.

٦٦ - ولو أردنا لطّمَسْنا على أعينهم، فلا يُبْصِرُون الصراط الذي يرغبون في سلوكه واجتيازه، ولكننا لم نشأ ذلك.

٦٧ - ولو نشاء لَغَيَّرْنا خَلْقَهم، وأَقْعَدْناهم في أماكنهم، فلا يستطيعون أن يَمْضُوا أمامهم، ولا يرجعوا خلفهم، ولَبَقُوا في أماكنهم لا حَراك بهم، ولكننا لم نفعل.

٦٨ - ومن نُطِلْ عُمُرَه حتى يَهْرَمَ نُعِدْه إلى حالة الضعف الأول التي بدأ بها حياته طفلاً ضعيف الجسم والعقل. أفلا يَعْقِلُ الإنسان أنَّ مَنْ فَعَلَ هذا بهم قادر على بعثهم؟

٩٠-٠٧- وما عَلَّمْنا رسولَنا - محمداً ﷺ - الشعر، وما ينبغي له، ويَحْسُن به، أن يكون شاعراً. وما هذا الذي جاء به إلا ذِكْرٌ يتذكر به العاقل، وقرآن كريم يبيِّن الدلائل على الحق، يُنْذَر به من كان حَيَّ القلب، مستنير البصيرة، ويتحقق به وقوع العذاب على المكذبين بالله.

- ١ تَحَقُّق وعيد الله للكافرين يوم القيامة.
- ٢- تقرير كمال العدل يوم القيامة، إذ تشهد على الإنسان جوارحُه.
- ٣- نُطْقُ الأيدي يوم القيامة بالكلام إقرار لأنها الباطشة، ونطق الأرجل شهادة؛ لأنها المتلبّسة بالفعل السابق في الدنيا.
  - ٤ عَجْزُ الإنسان يوم القيامة عن كتمان شيء من فاسد أعماله.
  - ٥- تنبيه الإنسان على قدرة الله على طمس بصره، وإعاقة حركته، ومَسْخ خلقه.
- ٦- بيان مظاهر قدرة الله تعالى في خلق الإنسان وأطوار حياته، إذ يبدأ طفلاً بادي الضعف، فقوياً شديد البأس، فهَرِماً شديد الضعف لا يُحتمل إلا من رحمة وعطف. فها أعظم آيات الله في النفس لِـمَنْ يتفكر ويتدبر!!.
  - ٧- تقرير نبوة الرسول على وأنَّ النبيَّ على نبيٌّ مرسل، لا شاعر مُفاخر.
    - ٨- تقرير أنَّ القرآن الكريم وَحْيٌ وذِكْرٌ، لا شِعْرٌ.

﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَكُمّا فَهُمْ لَهَ كَا مَلِكُونَ ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا وَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَنْهُمْ وَمُهُمْ وَمُهُمْ وَهُمْ لَمُثُمّ جُندُ مُحْضَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَلَا يَحَزُنكَ اللَّهِ مَا لِيُعَرُونَ ﴿ فَلَا يَحَزُنكَ وَلَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ﴿ فَلَا يَحَزُنكَ وَلَهُمْ وَلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴾

# التفسير:

١٧- أولم يَرَ الناس أنّا خَلَقْنا لأجلهم أنعاماً مختلفة من الإبل والبقر والغنم وغيرها، ومَلّكناها لهم،
 يتصرّفون بها كما يريدون.

٧٢ وسَخَّرناها، فجَعَلْناها منقادةً لهم، فمنها ما يركبونه في الأسفار، ويحملون عليه المتاع والأثقال،
 ومنها ما يأكلون لحمه، ويَتَنَعَّمون به.

٧٣- وجعلنا لهم فيها منافع كثيرة أخرى، إذ ينتفعون بأصوافها، وأوبارها، وأشعارها أثاثاً، ورياشاً، ولباساً، وكساء، وغير ذلك، كما يشربون ألبانها تَرْوي عَطَشَهم، وتُقوِّي ضَعْفَهم. أفلا يشكرون الله الذي أنعم عليهم بهذه النعم من غير حَوْلٍ منهم ولا قوة، فيؤمنون به، ويُوَحِّدونه، ويَصْرِفُون نِعَمَه فيها يرضيه؟

- ٧٤- واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها طَمَعاً في نُصْرَتها لهم، ونَفْعِها إياهم.
- ٧٥- لا تستطيع تلك الآلهة المعبودة نَصْرَ مَنْ يعبدها ونَفْعَه، ولا نَصْرَ نفسها. فكل من الآلهة المعبودة،
   والمشركين العابدين لها لا يستطيع أحدٌ نَفْعَ الآخر، ودَفْعَ العذاب عنه في الدنيا والآخرة.
- ٧٦ فلا يَحْزُنْكَ أيها الرسول كُفْرُهم بالله، وتكذيبهم لك، واستهزاؤهم بك، فنحن نعلم ما
   يُخْفون من أقوال وأفعال، وما يُظْهرون، وسوف نجازيهم عليها.

- ١ لَفْتُ نَظَر الإنسان إلى ما أنعم الله به عليه من الأنعام.
- ٢- تسخير كثير من المخلوقات ومنها الأنعام؛ لخدمة الإنسان وراحته.
- ٣- لولا تذليلُ الله الأنعام للإنسان وتسخيرها له، لمَّا استطاع الإفادة منها.
- ٤ تعداد أنواع النّعم التي أنعم الله بها على الإنسان، وما يُوجبه ذلك مَنْ شُكْرِها وذِكْرِها، وحمد المنعم
   ا.
  - ٥ ضلال المشركين بعبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر.
  - ٦ أَمَرَ الله نبيَّه ﷺ بألَّا يحزن على ما يسمعه من أقوال المشركين بعد أن حَذَّرهم وأنذرهم.
  - ٧- كمال علم الله، فلا يخفى عليه شيء من أقوال العباد وأفعالهم، وهو يجازيهم عليها بعدله أو فضله.

﴿ أَوَلَمْ يَرَا الْإِسْكُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمُ مُّبِنُ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِيى خَلْقَةً ، قَالَ مَن يُخِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمُ ﴿ فَا يُحْيِيمَا الَّذِى آنشاَها آوَلَ مَرَوَّ وَهُوبِكُلِ خَلْقِ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### التفسير:

٧٧- ألم ير الإنسان ابتداء خلقه، إذ خلقناه من نطفة ضعيفة مرت بأطوار مختلفة حتى كَبِرَ، فإذا هو كثير الخصام، شديد الجدال.

٧٧- ٧٩- وضرب الإنسان لربه مثلاً لا ينبغي له ضَرْبُه، فقاس قدرة ربه على قدرته، وساوى بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق، واعتقد استحالة إحياء الموتى بعد بلاء عظامها، وتَحَلُّل أجزائها. وتساءل: مَنْ يحيي العظام وهي رميم؟ ولو تَذَكَّر خَلْقَه، وتَفَكَّرَ فيه، لَعَلِم أَنَّ القادر على الخلق ابتداءً قادر على الإحياء والإعادة انتهاء. فمَنْ أوجده مِنْ عَدَم، وأنشأه أول مرة، قادر على إحيائه بعد وجوده. ذلكم الله رب العالمين، العليم بأسرار خلقه، ودقائق صنعه.

٨٠ فالله الذي أخرج من الشجر الأخضر الرطب ناراً محرقة تَرَوْنها، وتُوقِدون منها، قادر على إحياء الأموات.

٨١- أليس الذي خلق السموات والأرض بعظمتها، وما فيها من آيات، بقادر على أن يخلق مثلهم، ويعيدهم كما بدأهم؟ بلى إنه قادر على ذلك. فمَنْ يخلق الخلق العظيم يخلق ما دونه، فهو الخلّاق لجميع المخلوقات، العليم بجميع الكائنات.

٨٢ - إنَّ أَمْرَ الْخَلْقِ والبعث على الله تعالى يسير جداً، فإذا أراد شيئاً قال له: (كن) فيكون.

٨٣ فَتَنَزَّه الله - تعالى وتَقَدَّس - عن العجز والشرك، فهو المالك لكل شيء، المتصرِّف في خَلْقِه وأَمْرِه
 بلا مُدافع ولا مُنازع، قد ظهرت دلائل قدرته، وعظيم حكمته، وتمام نعمته، وإليه يَرْجعُ الخلائق يوم
 القيامة للحساب والثواب أو العقاب.

- ١- تقرير عقيدة البعث بعد الموت بالبراهين الواضحة، والدلائل القاطعة.
  - ٧- من الخطأ والجهل قياسُ الخالق على المخلوق في القدرة.
- ٣- من براهين القدرة على البعث الاستدلال بالمبدأ على المعاد، وأنَّ الإعادة في منطق العقل أهون من
   الابتداء والاختراع. فالقادر على الإيجاد من العدم قادر على إعادة الموجود.
- ٤ من دلائل البعث خَلْقُ الضد من الضد، كإخراج النار من الشجر الأخضر الممتلئ بالماء، فالقادر على ذلك قادر على الإحياء بعد الموت.
- ٥- يقول العلماء: إن كل صور الطاقة ذات الأصل العضوي من النفط والغاز المصاحب له، إلى الفحم الحجري والغازات المصاحبة له، إلى الفحم النباتي، والخشب والحطب والقش والتبن، وغير ذلك من الفضلات النباتية والحيوانية التي لها الأثر الكبير في تكوين الشجر الأخضر، وما وهبه الله على قدرة فائقة على احتباس جزء من طاقة الشمس يعينه على تأيين الماء، ثم اقتناص ذرات الكربون من غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود بنسب ضئيلة جداً في الغلاف الغازي للأرض لا تتعدى ٣٠,٠٠٪، وذلك بواسطة أيون الأيدروجين الناتج عن تحلل الماء، وإطلاق الأوكسجين إلى الغلاف الغازي للأرض.

(http://www.ahram.org.eg/archive/2002/11/4/OPIN7.HTM)

- ٦- مشروعية استعمال الحُجَجِ العقلية، والأدلة المنطقية في إثبات القضايا الشرعية، وصياغة الجدل المحمود.
  - ٧- تقرير عظمة الله وقدرته، وأنَّها دائرة بين الكاف والنون.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ إثبات وحدانية الله تعالى، وسوق الأدلة الكونية الكثيرة على ذلك.
  - ٢- تأكيد عقيدة الإيمان بالبعث بعد الموت، وأنه حقيقة ثابتة.
  - ٣- تماثل مواقف الأمم من رسلهم، وعَرْضُ جملة من قصصهم.
- ٤- تأكيد نصرة الله لأنبيائه وأوليائه في الدنيا والآخرة، وأنَّ العاقبة للمتقين.

# بنسب آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَالصَّنَفَاتِ صَفَّا ۚ إِنَّا إِنَّ مِرَاتِ زَخَرًا ۚ فَالنَّلِيَاتِ ذِكْرًا ۚ إِنَّا إِلَهَ كُوْ لَوَاحِدُ ۚ أَلَّ السَّمَاوَتِ وَخُرًا أَنْ السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِينَةِ الْكُوَاكِ ۚ أَلَهُ مَا بَيْنَهُمَا وَرَبُ الْمَشَارِقِ ۚ أَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

## التفسير:

١ -٣- أقسم الله بالملائكة، وهي في صفوفها نظاماً وطاعة، وعبادة واستعداداً لتنفيذ أوامر الله في كونه.
 و في الحديث: "ألا تَصُفُّون كما تَصُفُّ الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تَصُفُّ الملائكة عند ربهم؟ قال:
 يُتِمُّون الصفوف المتقدمة، ويتراصُّون في الصف». (صحيح مسلم، باب الأمربالسكون في الصلاة. برقم ٤٣٠).

وإقسام آخر بالملائكة وهي تسوق السحاب وغيره إلى حيث قدَّر الله، وأراد.

وإقسام ثالث بالملائكة وهي تُرَدِّد آيات الله تعالى وكلامه لرسله، وتقديسه سبحانه بالتسبيح، والتحميد، والتمجيد.

- ٤ ويأتي جواب ما أقسم الله به من أصناف الملائكة: إنَّه إلهنا ومعبودنا، وإنَّه واحد لا شريك له.
- ٥- فالإله الواحد هو خالق السموات والأرض وما فيها، وما بينها والمتصرّف فيها، وهو سبحانه مُدَبِّر الشمس في مشارقها، ومغاربها، وهذا من أدلة القدرة والوحدانية.

٦-٧- إنّا - لما لنا من القدرة والعظمة - زيّنًا السهاء الدنيا، وجَمَّلناها بزينة النجوم والكواكب التي يراها كل إنسان، وحَفِظْناها بالشُّهُب من كل شيطان متمرد خارج عن طاعة الله.

١٠-٨ - لا تستطيع الشياطين أن تصل إلى الملائكة في السموات العُلى، فتستمع إليهم إذا تكلموا بها يوحيه الله تعالى من شرعه، وأمره، وقدره، إذ يُرْجَمون بالشهب من كل جهة حفظاً للسهاء منهم، وطرداً لهم عن الاستهاع لما يدور في الملأ الأعلى، ولهم في الآخرة عذاب دائم موجع، لكن مَنْ خَطَفَ من الشياطين الكلمة بسرعة وخُفْية من السهاء، فإنَّه يُرْسَلُ إليه شهاب من نار، فيخترقه ويحرقه.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - بيان أنَّ الله - جل وعلا - يُقْسِمُ بها شاء من مخلوقاته، وأما الخلق فلا يقسمون إلا به سبحانه.

٢ - في قَسَمِ الله بالمخلوقات بيانٌ لعظمتها، ولَفْتُ نَظَرٍ لفوائدها وخصائصها التي قد يَغْفُل عنها. وكل ذلك دالٌ على قدرة خالقها وعظمته ووحدانيته.

- ٣- الملائكة أصناف وأنواع في الخلق والواجبات.
- ٤ أهمية الترتيب والنظام، فعليه سار الكون والحياة والعبادة.
- ٥ تقرير حقيقة التوحيد الكبرى، وأنه لا إله إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه.
- ٦- الكون بسمائه وأرضه ونظامه في مشارقه ومغاربه، ودقة حركته، دليل ساطع على قدرة خالقه
   وعظمته ووحدانيته.
- ٧- بيان بعض الحِكَم من إنشاء النجوم، فهي آية من آيات الله، زينة للسهاء، وحراسة لها، وعلامات عُهتدى بها في ظلهات البر والبحر.
  - ٨- في الآية (١٠) إخبار مستقبليٌّ عن اتّباع الشّهاب لكلّ الشياطين التي تَنَنَصَّتْ إلى أخبار السهاء.

﴿ فَاسْتَفْئِمِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَم مَنْ خَلَقَنَا ۚ إِنَا خَلَقْنَهُم مِن طِينٍ لَازِيرِ ﴿ اللهِ بَكُ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ وَإِذَا ذَكُولُ لَا يَنْكُرُونَ ﴿ وَ وَإِذَا زَاوَا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ وَعَالُوا إِنْ هَلَا ٓ إِلَا سِخْرُمُبِينُ ﴿ وَ اَإِذَا زَاوَا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ وَإِذَا أَوَا بَا أَوَا بَا أَوَا بَا أَوْلُونَ ﴾ فَلَ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ ﴾ فَإِنّما هِمَ زَجْرَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ﴾ وَقَالُواْ يَوَيُلنَا هَذَا يَوْمُ الذِينِ ﴾ هَذَا يَوْمُ الذِينِ ﴾ هَذَا يَوْمُ الذِينِ ﴾ التفسير:

11- اسأل - أيها الرسول - قومك المكذّبين بالدين، والمنكرين للبعث بعد الموت، سؤال تقرير وتوبيخ ومُحاجَّة: هل خَلْقُهم أعظم وأشق من خَلْقِ السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات، وسائر الموجودات؟ لا شكّ أنَّ الجواب الإقرار بأنَّ خَلْقَ السموات والأرض وما فيهما أكبر من خَلْقِ الناس، فقد خَلَقَ الله الإنسان الأول - آدم الطبح من طينٍ لَزِجٍ يلتصق باليد لضعفه، فكيف يُنكر هذا الإنسان الضعيف في أصله ومادته وذاته إعادة خَلْقِه وبَعْثِه؟!

١٢ - بل عجبت - أيها الرسول - من تكذيبهم، وإنكارهم البعث بعد الموت، وهو حقاً محل عجب واستغراب. وأبلغ وأقبح من إنكارهم أنهم يستهزئون بك، ويَسْخُرون من قولك ودعوتك، فجمعوا بين الإنكار، والسخرية البالغة.

١٣ - وإذا ذُكِّروا بها نَسُوه، أو غَفَلوا عنه، لا ينتفعون بهذا التذكير، ولا يتعظون به، ولا يستفيدون منه،
 إما جهلاً أو عناداً.

١٤ - وإذا رأوا آية باهرة، ومعجزة قاهرة، قرآنية أو كونية، تَدُلُّ على نبوَّتك، وصِدْقِ دعوتك، وإمكان
 بعثهم بعد موتهم، بالغوا بالاستهزاء والعجب بدل أن يستفيدوا منها، ويؤمنوا بها.

۱۸ – ۲۰ – قل لهم أيها الرسول: نعم سوف تُبْعَثُون بعد موتكم، وأنتم أذلاء صاغرون، ولا يتطلّب بَعْثُكم أكثر من صبحة واحدة من المَلَك في الصُّور، فإذا هم قيام ينظر بعضهم إلى بعض، وينظرون إلى أهوال يوم القيامة. حينئذ يعرفون الحقّ، ويعترفون به، ويقولون: يا هلاكنا وخسارتنا، هذا يوم الجزاء والحساب.

٢١ فيقال لهم: هذا يوم القضاء والحكم بين الخلائق بالعدل الذي كنتم تُكَذِّبون به في الدنيا، فاليوم يُقضى عليكم بها تستحقون.

- ١ قدرة الله تعالى العظيمة في الخلق والتقدير من أدلة القدرة على البعث بعد الموت.
- ٢- خالق الشيء الأكبر والأصعب أقدر على خَلْقِ الأدنى والأصغر، فضلاً عن إعادة خَلْقِه وبعثه.
   وهذه حجة قرآنية، وبَدَهِيَّةٌ عقلية يغفل عنها المُنْكِر المكابر، قال تعالى: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُ المكابر، قال سبحانه: ﴿ أَوَلَيْسَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ مِنْ خَلْقِ السَّمَانِ اللَّهِ عَلَى السَّمَوَنَ ﴾ [غافر: ٥٧]، وقال سبحانه: ﴿ أَوَلَيْسَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ مِنْ خَلْقِ السَّمَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا أَرْتُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ وَالأَرْضَ بِقَدَدِ عَلَى آن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس : ٨٥-٨].
- ٣− بيان أصل خلق الإنسان، ومادته الطين. وهذا دليل على ضعفه، فمن الأرض خُلِقَ، وإليها يعود، ومنها يخرج، فهو جزء من دورة الحلق والحياة: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه:٥٥]. فعلى الإنسان معرفة قَدْره وقدرته.
- ٤ الإيمان باليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب ركن من أركان الإيمان، وهو بالغ الأثر في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
  - على الإنسان التعلُّم والتذكُّر، وقَبول الحق بدليله.
- ٦- العدل أساس الكون، ويوم القيامة يقضي الله بين الناس بالعدل، فيفصل بين المحسن والمسيء،
   والظالم والمظلوم، والمؤمن والكافر، فيعطي كل ذي حق حقه.
- ٧- السخرية صفة دائمة للمكذبين والمنكرين للبعث دَلَّ على ذلك التعبير بالمضارع في قوله تعالى:
   ﴿ وَيَسْخُرُونَ ﴾.

﴿ آخشُرُواْ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمُجَدِمِ ۞ وَقِفُوهُمْ إِنَا مَنْ اللّهِ مَا لَكُوْ لَا نَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُوُ الْيُوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأَفْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُسْلِمُونَ ۞ وَأَفْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَلُونَ ۞ قَالُواْ بِلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمُ مِنْ سُلْطَدَيْخَ بَلْكُمْ مُونَا طَلِغِينَ ۞ ﴾

## التفسير:

۲۲-۲۲ بقال للملائكة: اجمعوا الذين كفروا بالله ونُظَراءهم من العصاة وقرناءهم من الشياطين، وزوجاتهم الكافرات، وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله من الأصنام والأنداد، وسُوقُوهم سَوقاً عنيفاً شديداً إلى نار جهنم، واحبِسُوهم قبل أن يصلوا إلى النار؛ لمساءلتهم عن أفعالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدنيا، سؤال إنكار وتَبْكِيت، فيقال لهم: مالكم لا ينصر بعضكم بعضاً أفراداً وآلهة؟ إظهاراً لضعفهم وعَجْزهم. إنَّهم اليوم أذِلًاء منقادون لأمر الله لا يخالفونه، عاجزين عن الانتصار لأنفسهم. ٢٧ - وأقبل بعض الكفار على بعض الرؤساء، يتلاومون ويتخاصمون، ويعاتب بعضهم بعضاً على ما كانوا عليه من ضلال، وما انتهوا إليه من عذاب، كلٌ يُلقى بالمسؤولية على الآخر.

٢٨ قال الأتباع للمتبوعين: إنكم كنتم تأتوننا من طريق الدين والحق والقوة، فتُهوّنون علينا أَمْرَ
 الدين، وتُنَفّروننا منه، وتُزَيّنون لنا الضلال والمعاصى، وتَحْمِلُوننا عليها.

٢٩ فأجاب المتبوعون: ليس الأمر كها تزعمون، فلم تكونوا مؤمنين، بل كنتم - باختياركم - عُصاةً
 كافرين، ولم تكونوا صالحين، فأفسدناكم، ولا مُوَحِّدين، فحَمَلْناكم على الشرك.

٣٠ وما كان لنا عليكم من قدرة نقهركم بها، أو حجة نُقْنِعُكم بها، بل كنتم طغاة عصاة فُجَّاراً، لديكم الرغبة والاستعداد للكفر والعصيان؛ ولذلك استجبتم لنا، واتبعتمونا.

- ١ عَرْضُ صورة من صور مواقف يوم القيامة، ومشاهدها.
- ٢- جَمْعُ الأشباه والنظائر في الكفر والظلم والفسوق، والآلهة المعبودة من دون الله.
- ٣- نشوب العتاب والخصام بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة الذين اجتمعوا على الكفر والفسق والعصيان.
- ٤ دَلَّ قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ كُنُمُ مَأْنُونَنَا عَنِ ٱلْمَينِ ﴾ على أنَّ بعض الضلال والإضلال يأتي عن طريق ادِّعاء الدين والحق، والإيهام بذلك.

## التفسير:

٣١-٣١ ويتابع المتبوعون قولهم لأتباعهم إذ خاطبوهم بقولهم: فوجب علينا، ولَزِمَنا نحن وأنتم وعيدُ ربنا: إنَّا لذائقو العذاب بسبب تكذيبنا ومعاصينا في الحياة الدنيا، فأضللناكم عن دين الله والإيهان به، وزَيَّنًا لكم الباطل، ودعوناكم إليه، فقد كُنَّا ضالِّين قبلكم، فهلكنا بسبب ضلالنا وكفرنا، وأهلكناكم معنا.

٣٣ - فإنَّ الأتباع والمتبوعين يوم القيامة في العذاب مشتركون، كما اشتركوا في الدنيا في الغَواية والضلالة، ولكن كما قال تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَ كُمُ الْيَوْمَ إِذظَلَمْتُمُ أَنْتُكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزخرف:٣٩]، وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب إجرامهم، فلا ينفعهم هذا الاشتراك.

٣٤ - إنَّا هكذا نفعل بالمجرمين العاصين المكذِّبين، الذين اختاروا في الدنيا الكفر على الإيهان، فنذيقهم العذاب الأليم.

٣٥- إنَّ سبب عذابنا لهم أنَّهم كانوا في الدنيا إذا قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله إيهاناً بوحدانية الله، وتَرْكاً لما سواه، كانوا يستكبرون عنها، ويُكَذِّبون بها.

٣٦- ويُنْكِرون على دعوة التوحيد: أنترك عبادة آلهتنا من الأوثان والأصنام لقول رجل شاعر مجنون لا عقل له! يعنون بذلك محمداً على فجمعوا إلى تكذيبه الكذبَ عليه، بوصفه بها ليس فيه، وما هو بريء منه.

٣٧ - كَذَبوا فيها قالوه، فها محمد ﷺ كها وصفوه، بل قال الصدق، وجاء بالحق من القرآن والسنة، وما فيها من توحيد وإيهان وتصديق لِا جاء به المرسلون السابقون عليه، فيها أخبروا به عن الله سبحانه.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - اشتراك الضالين والمضلين في العذاب جميعاً، وأنَّه لا معذرة لأحد في الكفر والضلال، ولا منفعة في الاشتراك في العذاب.

- ٧- الاستكبار عن قبول الحق وسماعِه يؤدي إلى الضلال والهلاك.
  - ٣- تعظيم كلمة الحق «لا إله إلا الله»، وأنَّها دعوة الرسل جميعاً.
    - ٤- تصديق الأنبياء بعضهم لبعض؛ لأنَّ دين الله واحد.

#### التفسير:

٣٨- إنكم - أيها المشركون - لَذائقو العذاب الموجع.

٣٩ - وما تُعاقبون به - أيها المشركون - من العذاب في الآخرة إلا جزاء أعمالكم في الدنيا من كفر وتكذيب.

• ٤ - ٤٣ - لكنَّ عباد الله الذين أخلصوا لله في عبادته وطاعته، اختصهم الله برحمته وولايته، فأنجاهم من عذابه، وأدخلهم جنته، وأجرى عليهم رزقه المعلوم وَصْفُه بحسن منظره، ولذة طَعْمِه، وطيب رائحته، مما يشتهون من أنواع الفواكه، وكلُّ ما في الجنة مما يُؤكل إنها هو على سبيل التنعُّم والتفكُّه والتلذذ، مع الإعزاز والإكرام من الله سبحانه لهم في جنات النعيم، فيجمع نعيم الجنة متعة النفس، ولذة الحس.

٤٤ - ومن كرامتهم عند ربهم ومزيد نعيمهم، أنهم جالسون على سرر متقابلين فيها بينهم، تواصلاً
 و تَحاثِباً.

20-40 لمّا ذكر الطعام أعقبه بذِكْرِ الشراب، إذ يُدار عليهم في مجالسهم على أَسِرَّتهم بكأس من الخمر من أنهار جارية، لا يخافون نَقْصَها أو انقطاعها، بيضاء في لونها، لذيذة في مذاقها وشربها، ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل، كما هو حال خمر الدنيا وما فيها من صُداع الرأس، وذهاب العقل، فخمر الآخرة ذات لون حسن، لذيذة المذاق، بلا كَدَرِ ولا ضرر، ولا نقص أو انقطاع.

٤٩-٤٨ - وعند أهل الجنة الحور العين الجميلات الأعين، كأنهنَّ اللؤلؤ المكنون في أصدافه نقاء، أو البَيْض المصون عن لمس الأيدى، وفضول النظر، لا ينظرنَ لغير أزواجهنَّ عفةً وحياء.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - بيان عدل الله سبحانه مع الكافرين المكذبين، فالجزاء من جنس العمل.

٢- بيان فضل الله سبحانه على عباده المؤمنين المخلصين بمضاعفة أجر الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة؛ فضلاً منه ورحمة.

٣- وَصْفُ نعيم الجنة وصفٌ عظيمٌ يستهوي السامع، ويُغْري الطامع بالعمل على تحصيله والوصول
 إليه، وذلك بتحقيق طاعة الله تعالى، والطمع في رحمته.

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ يَلَسَآءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ يَهُولُ آءِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ ﴿ قَالَ هَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ فَ فَأَطَلَمَ فَرَءَاهُ فِي الْمُصَدِقِينَ ﴿ فَ أَوْلَا مِنْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظْلُمًا أَوِنَا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَ هَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ ﴿ فَ فَأَطَلَمَ فَرَءَاهُ فِي الْمُصَدِيقِينَ ﴿ فَ فَأَلَمُ عَرَةُ الْمُعَلِيمُ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ فَ أَفَمَا غَنُ مِمَا غَنُ بِمُعَذَ بِينَ ﴿ فَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ فَا أَفَمَا غَنُ لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا كَاللَّهُ وَلَى وَمَا غَنُ بِمُعَذَ بِينَ ﴿ فَي إِنَ هَذَا لَهُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ لَا لِيشِلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ مِمْ الْمُؤْلِلُ وَمَا غَنُ بِمُعَذَ بِينَ ﴿ فَي إِنَ هَذَا لَمُوالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ لَا مُؤْلِلًا فَالَالُهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا غَنُ اللَّهُ وَلِينَ اللّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَالًا اللَّهُ وَلَا عَالَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَالَالُهُ اللَّهُ ولَا عَلَالًا اللَّهُ ولَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللل

#### التفسير:

- ٥٠ أقبل أهل الجنة بعضهم على بعض، يتحدَّثون عما جرى لهم في الدنيا وأحوالهم فيها، وما كانوا يُلاقونه ويُعانونه فيها، وما أنعم الله به عليهم في الجنة، وحديث الأجناس من تمام الإيناس.
- ١٥-٥٣- فقال أحدهم: إنه كان لي في الدنيا صديق يُنكر البعث، ويقول لي: كيف تُصَدِّق بالبعث الذي هو في غاية البعد والاستغراب؟! كيف يُعقل أننا إذا مِتْنا وبَلِينا وصِرْنا تراباً وعظاماً نَخِرةً، نُبعث أحياءً، ونُحاسَب على أعمالنا؟!
- ٤ ٥ وقال ذلك المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مُطَّلِعُون وناظرون معي إلى النار لننظر حال الصديق ومصيره؟ فنظر فرأى قرينه وصاحِبَه في الدنيا في وسط النار الموقدة.
- ٥٦-٥٦ فخاطبه المؤمن عاتباً قائلاً: والله لقد كِدْتَ تُمُلِكُني بإغوائك، ودعوتك لي إلى الكفر والتكذيب. ولولا فَضْلُ الله عليَّ ورحمته بي بهدايتي وتثبيتي على الإيهان، لكنت من الماكثين معك في النار أذوق أهوالها.
- ٥٨ ٩ ويستمر في خطابه: هل مازلت على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتة واحدة، لا بَعْثَ بعدها ولا جزاء ولا ثواب وعقاب؟! لقد تَكَشَّفَتْ لك الحقيقة.
- ١٠-٦٠ إنَّ هذا النعيم الذي نحن فيه بالجنة لهو الفوز العظيم، والظفر المقيم. ولمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل العاملون، ويجتهد المجتهدون في الدنيا؛ ليحصلوا عليه في الآخرة.

- ١ التحذير من قرناء السوء؛ فإنَّهم سبب لضلال الإنسان.
- ٢- الحرص على اختيار الصديق، فالمرء على دين خليله، فلينظُر المرء مَنْ يُخالِلُ.
- ٣- بيان سخرية المكذبين بالمؤمنين، إذ يَرَون إيهانهم بالغيب والبعث من قبيل التخَلُّف، والحقيقة أنَّهم
   هم المتخلِّفون الضالُّون.

- ٤- بيان بعض صور حوادث الآخرة، وسماع الصوت للمُعَذِّب في النار، وقدرة الله على كل شيء.
  - ٥- تقرير البعث وتحقيقه، وبيان ما يحصل فيه من قول وعمل.
    - ٦- تمام نعيم أهل الجنة بالأنس والمحادثة فيها بينهم.

﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُؤُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةً أَغَرُجُ فِي السَّالِ الْمُعْدِدِ ﴿ أَنَا لَكُ خَيْرٌ نُؤُلًا أَمْ شَجَرَةً الزَّقُومِ الشَّيَطِينِ ﴿ فَا فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْمُحَدِيمِ ﴿ فَا إِنَّهُمْ الْفَوْا ءَابَاءَ مُمْ صَالِينَ ﴾ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْمُحَدِيمِ ﴿ فَا إِنَّهُمْ الْفَوْا ءَابَاءَ مُمْ صَالِينَ ﴾ فَهُمْ عَلَى مَاتَوْهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ فَهُمْ عَلَى مَاتَوْهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾

#### التفسير:

77 - أذلك الذي سبق وَصْفُه من نعيم الجنة الكامل، والخلود الدائم خير عطاء وضيافة، أم شجرة الزقوم الخبيثة الملعونة التي هي طعام أهل النار؟ لا شك في الجواب، وأنَّ طعام أهل الجنة أفضل وأكمل من طعام أهل النار، لكنه سؤال تقرير للحقيقة، وتوبيخ للكفار.

77-77 إنّا جَعَلْنا شجرة الزقوم فتنة وابتلاء لظالمي أنفسهم بالكفر والمعاصي، إذ قالوا متعجّبين مستنكرين مكذّبين: كيف تنبت في النار شجرة والنار تأكل الشجر؟ فلا يُعقل هذا، ولا يُقبل!!. إنّها شجرة تنبت في قعر جهنم، ثَمَرُها قبيح المنظر والمخبر، متناهي القبح والبشاعة، كأنه رؤوس الشياطين التي تُمتّل أبشع ما يتصور ويتخيل من أخبث الثمر طعماً ومرارة، وإنّ هؤلاء الكفار لآكلون منها، فهي طعامهم الذي لا بديل لهم عنه، فسوف يأكلون منها حتى تمتلئ بطونهم شِبعاً. ثم إنهم بعد ذلك لشاربون شراباً شديد الحرارة، يختلط مع طعامهم المذكور، فيجتمع لهم بشاعةُ منظرِ الثمر، ومرارةُ الزقوم، وحرارة الحميم، ثم إنّ مَرَدّهم بعد هذا الطعام والشراب والعذاب إلى عذاب النار.

٦٩ - ٧٠ - إنَّهم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال في الديانة والعبادة فاقتدَوا بهم، وساروا على خُطاهم، وسارعوا إلى متابعتهم على ما هم عليه من غير دليل ولا برهان.

- ١ إنَّ أحسن الأساليب الدعوية والتربوية هو الجمع بين الترغيب والترهيب؛ لاستثارة أنواع المشاعر في الإنسان.
- ٧- تقرير البعث والجزاء من خلال عرض صور للأحداث والوقائع التي تتمُّ في يوم القيامة عَرْضاً

تصويرياً معبراً ومؤثراً.

٣- التحذير والتنديد بالتقليد والاتباع للآباء والأجداد وأهل البلاد من غير دليل ولا برهان، وأنَّ هذا من الجهل والتعصب المذموم المؤدِّي إلى الهلاك، وأنَّ الواجب هو البحث عن الحق بدليله.

٤ - قُصور النظر العقلي المجرد لأمور الآخرة الغيبية وأحوالها، دون الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وأنَّ هذا يؤدِّي إلى الفتنة والضلال؛ لأنَّ الآخرة غيب تَقْصُرُ العقول البشرية عن إدراكه، واستعمالها في تصويره وتحليلِه خطأ منهجي فادح.

﴿ وَلَقَدْ صَلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ ﴿ فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِهِمَ مُنذِرِينَ ﴿ فَانظُرْكَيْفَ كَانَ عَلَيْهِمُ الْمُجِيمُونَ ﴿ عَلَيْهِمَ الْمُجْمِعُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ الْمُجِيمُونَ ﴿ عَلَيْهِمُ الْمُجْمِينِ فَلَى وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَيْعُمَ الْمُجِيمُونَ ﴿ وَيَكَنَّا عَلَيْهِ فِي الْمُجْمِينِ فَي وَيَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاَجْدِينَ ﴿ وَيَكَنَّا عَلَيْهِ فِي الْمُجْمِينِ فَي وَيَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاَجْدِينَ ﴿ فَاللَّهُمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْمُخْمِينِ فَي وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلَيْكَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلَيْلُهُ مَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَلِينَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## التفسير:

٧١- والله لقد ضلَّ عن الحق والهدى قبل قومك - يا محمد - أكثرُ الأُمم السابقة.

٧٢ - والله لقد أرسلنا في تلك الأُمم مُرْسَلين كثيرين يخوفونهم من عذاب الله، فتهادَوا في غَيِّهم
 وضلالهم، وكفروا برسلهم.

٧٣-٧٣ فتأمَّل - يا رسول الله - وقومك كيف كانت نهاية تلك الأُمم المكذِّبة، لقد عُذِّبَتْ وصارَتْ مثلاً وعِبْرة للناس، إلا عباد الله الذين استجابوا لله، وأخلصوا دينهم له، فإنَّ الله تعالى خَصَّهم برحمته، ونَجَّاهم من عذابه.

٧٥- وقسماً لقد نادانا نبيُّنا نوح، ودعانا لنصرته على قومه، بعد كفرهم واستكبارهم وإعراضهم عن دعوة نبيهم، قال: يا ربِّ إني مغلوب فانتصِرْ، فسارَعْنا لإجابته ونُصْرَتِه على قومه، فأكْرِمْ بنا من مُجيبٍ وناصر.

٧٦ ونَجَيناه ومَنْ آمن معه من أهله وأتباعه من أذى المشركين، ومن الغرق بالطوفان العظيم الذي
 عَمَّ الأرض، وأهلك الأحياء.

٧٧- وجعلنا ذرية نوح هم الذين بَقُوا على وجه الأرض بعد غَرَق قومه.

- ٧٨- وأبَّقَيْنا له ذِكْراً جميلاً، وثناءً حسناً فيمن جاء بعده من الأُمم والناس يَذْكُرونه به.
- ٩٧- أمانٌ لنوح وسلام عليه وسلامة له من الله والناس، فلا يُذْكَرُ بسوء، بل تُثني عليه الأجيال والأُمم
   من بعده.
- ٠٨-٨٠ هكذا نجزي مَنْ أحسن من العباد في طاعتنا وامتثال أمرنا، فإنَّ نوحاً من عبادنا المؤمنين بيقين، والعاملين بإخلاص؛ لذا أنجيناه وأكرمناه، وأغرقنا أعداءه.

- ١ ضلال كثير من الأُمم السابقة مع إرسال الرسل إليهم، ووجود المنذرين بينهم.
  - ٢- الهلاك في الدنيا والآخرة عاقبة الكفر والتكذيب.
  - ٣- من سُنن الله تعالى إنجاء المؤمنين الصادقين عند إهلاك المكذبين.
- ٤- إجابة الله تعالى دعاء المرسلين والصالحين من عباده، وإنجاؤهم من الكروب والظلم، فالدعاء هو العبادة.
- وح إكرام الله تعالى لنبيه نوح الطنا بأنواع الإكرام من إنجائه وأهله وقومه المؤمنين، وجَعْلِ ذريته هم المباقين في الأرض، وإعظام أجره، ورَفْع ذِكْره في العالمين.
- ٦- فضل الإحسان، وحسن عاقبته في الدنيا والآخرة، عند الله وعند الناس، كما قال سبحانه: ﴿ هَلَ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٦٠].

٨٣-٨٣- وإنَّ من أنصار نوح على منهاجه ومِلَّتِه نَبِيَّ الله إبراهيم الطَّلِمُ حين جاء ربه، وأجابه بقلب نقي طاهر بريء من كل اعتقادٍ باطل، وخُلُق ذَميم.

٥٨-٨٥ حين قال لأبيه وقومه منكراً عليهم، وموبخاً لهم: ما هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله كذباً وزوراً، وتتركون عبادة الله المستحق للعبادة وحده دون سواه، فأيَّ شيء تظنونه برب العالمين وقد عَبَدْتم سواه؟ هل يترك عقابكم وعذابكم؟

٨٩-٨٨ فنظر إبراهيم نظرة في نجوم الساء على عادة قومه في ذلك، متفكِّراً ومستدلًا بها على الحوادث، فقال لقومه معتذراً عن الخروج معهم إلى أعيادهم: إني مريض، فلا أرغب في الخروج، فتركوه وأعرضوا عنه، وخرجوا إلى عيدهم.

٩٠-٩٠ فذهب مسرعاً إلى أصنام قومه، وخاطبها مستهزئاً بها وبمَنْ يعبدها قائلاً: هَلَّا تأكلون هذا الطعام الذي يقدمه لكم سَدَنَتُكم؟ ما لكم لا تَنْطِقُون، ولا تجيبون مَنْ يسألكم؟ وكان هذا تقريراً بأنها آلهة لا تنفع ولا تضر.

97-97 فأقبل على أصنامهم يضربها بيمينه بقوة، ويكسرها بعنف وشدة. فأقبل قومه عليه يَعْدُون مسرعين غاضبين، مستنكرين لفِعْله فهم يعبدونها ويعظمونها، وهو يكسرها ويُهِينها، فأجابهم: كيف تعبدون أصناماً تنحتونها أنتم، وتصنعونها بأيديكم، وتتركون عبادة ربكم الذي خلقكم، وخَلَق عَمَلَكم، وما تعبدون من أصنام وكواكب؟!

٩٧ - فقرروا عقابه، فقالوا: ابنوا لإبراهيم بنياناً، واملَؤوه حطباً، وأوقدوه ناراً، ثمَّ ألقوه فيها. واستعمال هذه الشدة منهم إنها هو دليل على ضعف الحجة، وتمام العجز عن رَدِّ حجة إبراهيم عليهم.

٩٨ - فأراد قوم إبراهيم به كيداً وعملاً لإهلاكه وإحراقه، فرَدَّ الله كيدَهم ومَكْرَهم في نُحورهم، ونجَّى الله إبراهيم من عذابهم، وجعل نارهم برداً وسلاماً عليه، فعادوا ذليلين خائبين.

- ١ دين الله واحد، وهو الاستسلام لله بالطاعة، وإفراده بالوحدانية؛ ولذا كان الأنبياء إخوة يقتبسون
   من مشكاة واحدة، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اَلدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩].
  - ٢- كمال إيمان إبراهيم، وصبره على الابتلاء بالإلقاء في النار وغيره.
  - ٣- عظمة قدرة الله تعالى وإعجازه في تحويل النار الحارقة برداً وسلاماً على إبراهيم.
    - ٤ وجوب تغيير المنكر عند القدرة عليه، وظهور المصلحة في ذلك.
      - ٥ استعمال القوة والبطش في الحوار دليل على ضعف الحجة.
- ٦- قول إبراهيم لقومه ﴿ إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ عُذْرٌ اعتذر به وتَوْرِية، وتعريض بالكلام، وليس كذباً مُحَرَّماً
   لارتباطه بمقصد شرعي صحيح، وتسميته بذلك من باب التوسع في الكلام، ومراعاة بعض التقديرات.
- ٧- جمع قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ, بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ كمال النفس والروح؛ فإنَّ سلامة القلب مصدر محامد
   الأعمال وكمالها، فما أسعد مَنْ جاء ربَّه بقلب سليم، مُنَزَّهاً عن كل خلق ذميم، واعتقاد باطل!!.

# التفسير

٩٩-١٠٠ - وقال إبراهيم مُخْبِراً عن حاله: إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أتمكَّن من عبادة ربي بحرية وراحة: فيا ربِّ اهدني إلى خيري الدنيا والآخرة، وإلى المهجر المبارك، وهب لي أولاداً صالحين يؤنسون وحدي، ويعينونني في غربتي، ويعبدونك معي.

١٠١ - فأجاب الله تعالى دعوته، وحَقَّقَ رغبته، وبَشَّره بوَلَدٍ كريم حليم، هو إسهاعيل.

۱۰۲ – فلما كَبِرَ ابنه إسماعيل ومشى مع أبيه، وبدا له نَفْعُه وعَوْنُه، قال له أبوه: يا بنيًّ! إني رأيت في المنام أني أذبحك، فما ترى في هذه الرؤيا؟ فأجابه إسماعيل بجواب أثلج صدره، وأعانه على أمره، وأرضى به ربه، وبرَّ به أباه قائلاً: افعَلْ ما تَرى وما تُؤمر به من طاعة الله، فستجدني – إن شاء الله – صابراً، طائعاً، راضياً.

١٠٣ - ولأنَّ رؤيا الأنبياء حق، استسلم الأب إبراهيم، والابن إسهاعيل لأمر الله، وانقادا له طاعة وإيهاناً، وألقى إبراهيم ابنه على جبينه على الأرض، ليذبحَه حقيقةً.

١٠٤-٥٠١- ونادينا إبراهيم في تلك الحالة العصيبة: يا إبراهيم قد حَقَّقْتَ الرؤيا، وصَدَّقْتَها بسرعةِ استجابتك، واستجابة ابنك لها. إنَّا كها جزيناك على تصديقك بتفريج كربتك وشدتك، وإعتاق ابنك وإنجائه من الذبح، كذلك نُنجِّي، ونجزي كل الذين أحسنوا بإنجائهم من شدائد الدنيا والآخرة.

١٠٦ حَقًا إنَّ أَمْرَكَ بَذَبْحِ ابنك لهو الابتلاء والامتحان الشاق العظيم الذي يعجز عنه الكثير من البشر، وقد أبان امتثالُك عن صِدْقِ إيهانك، وقوة يقينك بربِّك.

١٠٧ - واستنقذنا ابنك، فجعلنا بديلاً عنه كبشاً عظيماً يُذبح بدلاً منه، وفداءً له.

١٠٨ - وأبقينا لإبراهيم وإسهاعيل ثناءً حسناً، وذِكْراً طيباً باقياً في الأُمم بعده.

111-119 تحيةً وسلاماً لإبراهيم من عند الله طيبةً مباركة، وكما جَزَيْنا إبراهيم على طاعته لنا، وامتثالِه أَمْرَنا نجزي المحسنين من عبادنا. إنَّ إبراهيم من عبادنا المؤمنين المخلصين الذين أَعْطُوا العبودية حقها، والطاعة مستحقها.

١١٢ - وبَشَّرْنا إبراهيم بولد آخرَ يُولد له اسمه إسحاق، يكون نبياً صالحاً، جزاءً لصبره ورضاه بأمر ربِّه، وطاعته له.

١١٣ - وأنزلنا عليهما البركة في الدين والدنيا، وجَعَلْنا من ذريتهما مَنْ هو مؤمن بربه، محسن لنفسه،
 ومَنْ هو ظالم لها ظلماً بَيِّناً بكفره بربه، ومعصيته له.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - فضل الهجرة في سبيل الله؛ لتحقيق العبودية لله بحرية وكرامة، وأنَّ هجرة إبراهيم التَّكُ من العراق إلى الشام كانت أول هجرة في الأرض.

٢- مشروعية الدعاء بطلك الولد، واستحباب الدعاء لِـمَنْ رُزق مولوداً بنحو: بُورك لك في الموهوب،
 وشكرت الواهب، وبَلغَ رشدَه، ورُزِقْتَ بِرَّه.

٣- الراجع عند الجمهور أنَّ الذبيح هو إسهاعيل، وليس إسحاق كما يقول بعضهم، ويذهب إليه

اليهود، فإسهاعيل كان دعوة إبراهيم، وإسحاق كان بشارة زوجته: ﴿ فَبَشَرَنَهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآهِ إِسْحَنَى يَعْفُوبَ ﴾ [هود: ٧١]، وإسحاق بُشِّر به وبعقبه فكيف يُؤْمَرُ بذَبْحِه؟! كها أنَّ إسهاعيل وُصِفَ بالحليم وهو ما يناسب موقفه من الذبح، وإسهاعيل كان وحيد إبراهيم، فالابتلاء بذَبْحِه وهو وحيده - حين بلغ معه السعي - أبلغُ في الابتلاء وأكمل.

٤ - ينبغي للمرء طَلَبُ السلامة والعافية، فطلَبُ البلاء لا يجوز، لكن إن قُدِّر ووَقَعَ، فعلى المسلم الصبر والرضا واحتساب الأجر.

٥ قد يُبتلى الرجل الصالح بولد عاق فاجر، فلا يلزم من صلاح الآباء دائماً صلاح الأبناء - وإن
 كان مظنة ذلك - ولا يعيب ذلك الأب ولا ينقصه؛ فكل نفس بها كسبت رهينة.

﴿ وَلَقَدْ مَنَكَنَا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ ﴿ وَفَهَرَنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَقَدْمَنَكَا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَمَانَيْنَاهُمَا الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَمَانَيْنَاهُمَا الْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَمَانَونَ مَا الْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ وَتَرَكُنَا عَلَى مُوسَولَ وَهَنرُونَ ﴿ وَهَذَرُونَ ﴾ وَمَذَيْنَاهُمَا فِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَانَدُ عَلَى مُوسَولَ وَهَنرُونَ ﴾ إنّا كذلك نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ والتفسير:

الدنيوية، وعلى رأسها نعمة النبوة والرسالة، ونَجَّيناهما وقومَهما من مؤمني بني إسرائيل من الغَرَقِ والمدنيوية، وعلى رأسها نعمة النبوة والرسالة، ونَجَّيناهما وقومَهما من مؤمني بني إسرائيل من الغَرَقِ والمذلَّة، ومن قتل الأبناء، واستحباء النساء، ونصرناهم على عدوهم فرعون وقومه، فكانت لهم النصرة والعزة عليهم، وأعطينا موسى وهارون كتاب التوراة الواضح في أحكامه، والبليغ في بيانه، ودَلَلْناهما على الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى الذي لا اعوجاج فيه ولا ضلال، وهو الإسلام دين الله الذي بَعَثَ به أنبياءه ورسله ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمران: ١٩] المتمثّل بالاستسلام لله بعبادته، والانقياد لطاعته.

177-119 وأبقينا الذِّكْرَ الحسن والثناء الجميل على موسى وهارون في الأجيال بعدهما. سلام من عندنا وثناء عليهما ودعاء لهما، وكما أنجيناهما وجَزَيْناهما خير الجزاء، فإننا نُنجِّي ونجزي كل مَنْ أحسن من عبادنا المؤمنين المخلصين في عبادتهم وطاعتهم لنا، فإنَّ موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بحق، والمخلصين بصدق.

١ - بيان إكرام الله تعالى لموسى وهارون بالنبوة والرسالة، وثناؤه عليها.

٢ - بيان فضل الله تعالى على بني إسرائيل بإنجائهم من فرعون وقومه، وخلاصهم من الرِّق والعبودية التي لحقت بهم، واستعباد فرعون لهم، وقَتْلِ أبنائهم، واستحياء نسائهم، ونَصْرِهم عليهم، وإنجائهم من الغرق الذي أهلك فرعون وقومه.

٣- التوراة كتاب سهاوي أنزله الله على موسى الكلا لهداية بني إسرائيل، بليغ في بيانه، وشامل في أحكامه في وقته وزمنه، إلا أنّه حُرِّف، ثمَّ نُسِخَ بالقرآن الكريم.

٤ - في قصة إبراهيم النَّفِين وقومه، وموسى النَّفي وقومه، مواعظ مؤثرة، ومواقف معبِّرة، وبيانٌ لسُنَنِ الله في خلقه، وإكرامٌ لأوليائه، وإهلاكٌ لأعدائه، وبيانٌ لأثر صدق الإيهان، وكهال الإحسان في ذلك.

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ أَنَا اللَّهُ وَلَذَرُونَ أَحْسَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ أَلَا يَلْقُونَ ﴿ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ أَلَا يَلْقُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ الْأَوَلِينَ ﴾ فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ أَلَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أَلَا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُخْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَا كُنُولِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَا لَكُنُولِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَا لَا اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّالِلَهُ الللللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللَّا الللللللَّهُ ا

# التفسير:

177-17۳ وإنَّ عبدنا إلياس لَـمِنُ الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة، فقد أرسلناه إلى قومه من بني إسرائيل فقال لهم: اتقوا الله وحده، وخافوه ولا تشركوا معه غيره، كيف تعبدون صنها لايضرُّ ولاينفع، وتتركون عبادة أحسن الخالقين، المتصف بأحسن الصفات وأكملها، الذي هو ربُّكم الذي خلقكم، وخلق آباءكم الماضين قبلكم؟

١٢٧ - ١٢٩ - فكَذَّب قومُ إلياس نبَّيهم، وإنَّهم يوم القيامة لمَجموعون ومُحْضَرون للحساب والعذاب الاعباد الله الذين أخلصوا دينهم لله، فإنَّهم ناجون من عذاب الله.

١٣٠ - ١٣٢ - وجعلنا لإلياس الثناء الحسن الجميل في الأَمم بعده، فسلام وثناء عليه، فكما جزينا إلياس الجزاء الحسن على إيهانه وإخلاصه وإحسانه، نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. إنَّ إلياس من عباد الله المصدقين بالله تعالى المخلصين.

١ - التنديد بالشرك والكفر، والتحذير منه ومن عواقبه.

٢- بيان فَضْلِ الإحسان، ومجازاة أهله بأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. وهذه قاعدة قرآنية مقررة في
 هذه السورة المباركة، كما قال تعالى: ﴿ مَلْ جَـزَاءُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٢٠].

٣- إلياس نبيٌّ من أنبياء بني إسرائيل يقال له: إلياس، وإل ياسين في القرآن الكريم.

٤ - تأخُّر عذاب قوم إلياس إلى يوم القيامة لقوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُّونَ ﴾ [الصافات: ١٢٧].

٥- ينبغي اتباع الحكمة في الدعوة، ومعرفة أخطاء المدعوِّين وأوضاعهم وطباعهم.

٦- ليس في قوله تعالى: ﴿ وَنَذَرُونَ أَخْسَنَ أَلْخَلِقِينَ ﴾ [الصافات: ١٢٥] دليل على تَعَدُّد الحالق، أو أن الإنسان يخلق أفعاله، بل المراد وَصْفُ خَلْقِ الله بتهام الحسن وكهاله، على حَدِّ قوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَخْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤].

# التفسير:

۱۳۳ – ۱۳۵ وإنَّ عبدنا لوطاً لَأَحَدُ رسلنا، إذ أرسلناه إلى قومه لهدايتهم ورَدَّهم عن غوايتهم، فاذكروا حين خلصناه وأنجيناه وأهله ومَنْ آمن معه جميعاً مما حَلَّ بقومه ومن العذاب والهلاك، عدا زوجته العجوز الكافرة، فإنها لم تَنْجُ من العذاب، بل بَقِيَتْ في العذاب مع الهالكين؛ لأنَّها بقيت كافرة لم تؤمن بالله رب العالمين.

١٣٦ - ثمَّ أهلكنا الباقين المكذبين الكافرين من قوم لوط هلاكاً شديداً وعذَّ بْناهم عذاباً أليهاً.

۱۳۷ –۱۳۸ – إنكم – يا أهل مكة – لَتَمُرُّون على ديارهم ومنازلهم في أسفاركم، وتشاهدون آثار هلاكهم وعذابهم ليلاً ونهاراً، صبحاً ومساءً، أفلا تعقلون وتعتبرون، وتخافون أن يصيبكم ما أصابهم، فتهلكوا كها هلكوا؟

۱۳۹ - ۱۶۰ - وإنَّ عبدنا يونس من الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة لهداية قومه، فاذكر قصته حين هرب من بلده، غاضباً من تكذيب قومه له، فركب سفينة مملوءة ركاباً ومتاعاً.

القرعة لإلقاء بعضهم في البحر حتى ينجو باقيهم من الغرق، عندما تَخِفُّ حمولة السفينة، فكان يونس من الذين وقعت عليهم القُرعة. فلما ألقي في البحر ابتلعه حوت ضخم، وهو آتٍ بما يُلام عليه من خروجه من بلده بغير إذن ربه، وغضبه على قومه.

الله عنه الحوت، لَبقي في الذاكرين الله كثيراً في حياته، وكذلك وهو في بطن الحوت، لَبقي في بطن الحوت، لَبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، وأصبح بطن الحوت قبراً له، ولكنه وَحَدَ ربَّه، وسبَّح له، واستغفر ذنبه بقوله:

﴿ لَا إِلَكَ إِلَا آَنَتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِينِ ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

١٤٥ – فاستجاب الله نداءه ودعاءه، فألقاه من بطن الحوت على الساحل في أرض فضاء جرداء عارية من الشجر، خالية من البناء، وهو هزيل ضعيف البدن.

١٤٦ - وأنبتنا عليه شجرة من القرع؛ لتَسْتُرُه وتُظِلُّه، وتَقِيَه حر الشمس، وأذى الحشرات.

١٤٧ - فلما استكمل قوته، واسترجع عافيته، أرسلناه إلى قومه أهل مدينة الموصل الذين كانوا يبلغون مئة ألف، بل يزيدون على ذلك.

١٤٨ – فلم جاء قومه آمنوا به وصَدَّقوه، وعملوا بها جاء به، فمَتَّعناهم بحياتهم إلى حيث انقضاء آجالهم.

- ١- إثبات نبوة لوط ورسالته.
- ٢- العِبْرة في النجاة من الهلاك والعذاب للإيمان، وليست للنسب والقرابة والصداقة.
- ٣- أهمية التدبُّر والتفكر في الأحداث الكونية، وقصص الأُمم والأقوام؛ لأَخْذِ العظة والعبرة منها،
   ومعرفة سنن الله في الكون والحياة، وتَجَنُّب مصائر الأُمم الهالكة.
- ٤- إثبات نبوة يونس بن متَّى النَّيْلَا الذي ذكره الله تعالى باسمه يونس، ووَصَفَه بصاحب الحوت،
   وبذي النون.

- الطاعة والذكر ومعرفة الله في الرخاء من أسباب الفرج عند الشدة والبلاء، كما جاء في الحديث:
   "تَعَرَّفْ إلى الله في الرخاء يَعْرفْك في الشدة».
  - ٦- القُرعة طريق من طرق القضاء عند التنازع في الأشياء، أو الاعتقاد باستواء الحقوق.
- ٩- يستنبط من ذكر الفلك المشحون والحوت أنَّ الموصل كانت تقع على بحر، وهذا يقوي قول
   علماء الآثار الذين عثروا على بعض حطام سفينة نوح التَّلِيلاً وأنها كانت في مدينة الموصل.
- ١٠ فَضْلُ قوم يونس، إذ آمنوا برسولهم وصَدَّقُوه، فرفع الله عنهم عذابه، وأحَلَّ عليهم رحمته ونعمته، فمَتَّعهم بسبب إيهانهم إلى انقضاء آجالهم.
- ١١- في قصة يونس الطَّيْلِيمُ درس بليغ، حين عاتب الله نبيه على غضبه على قومه، وخروجه من بلده قبل إذن ربه له، فقد لامه الله عليه وعَرَّضه لالتقام الحوت له، ثم رحمه وعفا عنه.

### التفسير:

١٤٩ - فاسأل - أيها الرسول - قومك كفار قريش سؤال تقريع وتوبيخ: كيف جعلوا لله البنات اللاتي لا يُحِبُّونهنَّ، ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يريدونهم؟

١٥٠ - واسألهم - أيضاً - سؤال توبيخ آخر: هل خلقنا الملائكة إناثاً، وهل هم حاضرون عند خَلْقِهم
 حتى يعرفوا حقيقتهم؟!.

١٥١-١٥٦ - إنَّ مِنْ كَذِبِهِم القبيح قولَهُم: وَلَدَ الله، حين يجعلون الملائكة الأطهار بنات الله، وإشَّهم لكاذبون في قولهم؛ لأنَّهم يقولون ما لا يعلمون.

107 - 108 - لأيِّ شيء يختار الله لنفسه البنات دون البنين، كما تزعمون وتحكمون؟ كيف تحكمون لله بالبنات، والمنفسكم بالبنين، وأنتم لا ترضَون الأنفسكم البنات؟ بئس الحكم أن تجعلوا لله ما ترونه الأدنى، وتجعلون الأنفسكم ما ترونه الأعلى.

100-100 ينبغي أن تَتَذَكَّروا وتعرفوا أنَّه لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون لله صاحبة ولا ولدٌ، وأن قولكم بأنَّ الملائكة بنات الله قول بلا علم، فإن كان لكم دليلٌ وحُجَّةٌ صحيحةٌ بَيِّنَةٌ على قولكم، وكتابٌ من الله لكم بذلك، فَأْتُوا به إن كنتم صادقين في زَعْمِكم، فلا دليل شرعي، ولا منطق عقلي على ذلك، فثبت أن لا ولد لله، تعالى عَمَّا يقولون علواً كبيراً.

١٥٨ – وزعم المشركون باطلاً آخر حين جعلوا بين الله وبين الجنَّ نسباً، وأنَّ الملائكة بنات الله من الجن، ولقد علمت الملائكة والجن أنَّ المشركين مُحْضَرون للعذاب يوم القيامة على كُفْرِهم وكَذِبهم.

١٦٠-١٥٩ تَنَزَّه الله وتَقَدَّس عن كل ما لا يليق به سبحانه ممَّا يصفه به الكافرون. أما عباد الله المخلصون المؤمنون فإنَّهم يُنَزِّهون الله تعالى عمَّا يصفه به الظالمون، إذ يعرفون لله حَقَّه وقَدْرَه وعَظَمَتَه، فلا يصفونه إلا بها وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله على.

١ - إبطال فرية بعض العرب وغيرهم أنَّ الملائكة بنات الله، بأنَّه قول بلا علم، ورجم بالغيب، فلم يحضروا خَلْقَهم، ولم يأتهم به كتابٌ من ربهم، فهو باطل محض، ليس عليه دليل شرعي، ولا منطق عقلي.

٢- مشروعية رَدِّ الباطل، ودَحْضُه بالحجج والبراهين، وأنَّ الصراع بين الحق والباطل قائم إلى يوم الدين.

٣- ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق بعينه، وما خالفهما هو الباطل بنفسه.

٤ - نصوص الشرع، ومنطق العقل، يَرُدان فِرْية الصاحبة والولد لله تعالى؛ لأنَّ اتخاذَهما حاجة وشهوة،
 والله مُنزَّةٌ عن ذلك، وهي فِرْيَةٌ عظمي وَصَفَ اللهُ بشاعتَها بها تَقْشَعِرُ له الأبدان، وتنفطر منه القلوب.

171 – 177 – فإنَّكم – أيها المشركون بالله – وكل ما تعبدونهم من دون الله من الأصنام والشياطين وغيرهم، لستم بقادرين على أن تُضِلُوا أحداً من عباد الله عن دين الله، وتَفْتِنُوه عنه، إلا مَنْ قَدَّر الله ﷺ عليه أن يَدْخُلَ النار، ويَصْلَى الجحيم؛ بسبب كُفْره وظُلْمِه وضلاله.

١٦٤ – ١٦٦ – وقالت الملائكة: وما مِنَّا مِنْ مَلَكِ إلا له مرتبة معلومة، ومقام معروف، فنحن الخاضعون لله، الواقفون صفوفاً في عبادة الله وطاعته، ونحن المنزِّهون الله سبحانه وتعالى عن كلِّ ما لا يليق بعظمته وكبريائه.

١٦٥-١٦٩ وإنَّ كُفَّار مكة قبل بِغْثَتِك إليهم، ونزول القرآن عليهم كانوا يقولون: لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلَنا، لَكُنَّا عباد الله الصادقين في الإيهان، المخلصين في العبادة.

١٧٠ - فلما جاءهم ما تمنّوا من ذِكْرِ الأوَّلِين، وعِلْم الآخرين، بإرسال محمد ﷺ إليهم، وإنزال القرآن عليهم؛ كفروا بذلك كله، فسوف يعلمون، ويَرَون عاقبة كفرهم بالله ورسوله من عذاب الدنيا والآخرة.

١ - تقرير عقيدة الإيهان بالقضاء والقدر، وأنَّ كل ما يقع في كون الله هو بتقدير الله وعِلْمِه. ومن ذلك أنَّ مَنْ كتب الله عليه النار فسوف يَصْلاها ويدخلها. ولا يَصِحُّ الاحتجاجُ بالقدر على الكفر والظلم والمعاصي؛ لأنَّ الإنسانَ مأمورٌ بتحصيل العلم وتحقيق العمل، ولا يدري ما قُدِّر له أو عليه إلا بعد وقوعه، أمَّا الله جلَّ في علاه فلا يقع في كونه إلا ما يعلمه، وقَدَّر وقوعه.

٧- إثبات عبودية الملائكة، وطاعتهم لله، وعبادتهم له، لا يتجاوزون ما قدَّر الله لهم، وطلبه منهم.

٣- الدقة والنظام من ظواهر خلق الله في كونه وشرعه. وشواهد ذلك في الكون ظاهرة، وفي الشرع معلومة ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ [الصانات:١٦٥]، ﴿ وَجَآةَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفجر:٢٢]، وصفوف المسلمين في صلاتهم مظهر ظاهر، ومشهد باهر.

٤ بيان كَذِبِ المشركين في ادّعاء الإيهان الصادق، والعبادة المخلصة لو أُنزل عليهم كتاب، وأُرسل إليهم رسول، إذ كفروا لَـــًا تحقق لهم ذلك.

ه- تهدید الله ووعیده لِـمَنْ کذَّب برسله، و کفر بکتابه.

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لَهُمُ ٱلْعَنْلِبُونَ ﴿ فَسَاتَهُ مَنَوْ لَنَهُمْ مَنْهُمْ مَنَوْفَ يَبْعِيرُونَ ﴿ أَفَي وَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَا فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآةً صَبَاحُ الشَّاذَرِينَ ﴿ فَا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ فَا وَلَهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ ﴿ فَا سَبْحَنَ رَبِّكَ رَبِ ٱلْعِزَةِ عَمَّا الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا وَلَهُمْ لَهُ وَيَ الْعَرْدِينَ ﴿ فَا وَلَهُ لَهُ وَيَ الْعَرْدِينَ ﴿ فَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ فَا لَهُ وَلَهُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### التفسير:

١٧١ – ١٧٣ – وقسماً لقد سَبَقَتْ كلمتُنا التي لا مَرَدَّ لها، ووعدُنا وقضاؤُنا لرسلنا أنهم هم المنصورون على أعدائهم بالحجة البالغة، والقوة القاهرة، وأن جندنا المجاهدين في سبيلنا هم الغالبون لأعدائهم في كل مقام بحسب الواقع والمآل.

١٧٤ - ١٧٥ - فأعرِضْ يا محمدُ عَمَّنْ عاند وكفر بها جئت به من الحق، حتى تنقضي المدة التي أمهلهم إياها، ويأتيك أمر الله بقتالهم، وأنْظِرْهم وارتقِبْ ماذا يَحُلُّ بهم من العذاب، فسوف يرون ذلك عياناً بياناً.

1۷٦-۱۷٦ أفيستعجلونك بنزول عذابنا بهم أيها الرسول؟! فلا يستبعدون ذلك، فإن العذاب إذا نزل بفِناء المكذبين المنذرين، فبئس صباحُهم ذلك اليوم الذي يحلُّ عليهم العذاب فيه. فأَعْرِضْ عنهم حتى يأذن الله بعذابهم، وأنْظِرُهم وارتقبْ ذلك اليوم، فسوف يرون ما يحلُّ بهم من العذاب والعقاب.

۱۸۰ – ۱۸۲ – تَنَزَّه وتقدَّس الله تبارك وتعالى، ذو العزة والجبروت، عن كل ما يَصِفُه به هؤلاء المكذبون المفترون. وسلام الله وتحيته الدائمة وثناؤه وأمانه على جميع رسله. والحمد الكامل لله ربِّ العالمين في الأولى والآخرة، فهو المستحقُّ وحدَه لكامل الحمد والثناء والشكر الذي خَلَقَ جميع الخلق، ورَبَّاهم بنعمه، وأنعم عليهم بفضله.

### الفوائد والاستنباطات:

الآيات (١٧١ - ١٧٣) إخبار مستقبليٌّ، وبشارة لعباد الله المرسلين، بأنَّ لهم النصرة على أعدائهم بالحجّة والقوَّة. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، والبشارة لجند الله المجاهدين في سبيله، بأنَّهم هم الغالبون لأعدائهم في كلِّ مقام، باعتبار العاقبة والمآل. وَعْدُ الله لرسله وأوليائه بالنصر، كما قال سبحانه: ﴿ كَنَبَ اللهُ لاَ عَدَائهم في كلِّ مقام، باعتبار العاقبة والمآل. وَعْدُ الله لرسله وأوليائه بالنصر، كما قال سبحانه: الله لأعدائهم في كلِّ مقام، باعتبار العاقبة والمآل. وقوله: ﴿ وَكَانَ حَفَّا عَلَيْنَانَصْرُ اللهُ وَيُعْرَبِينَ ﴾ [الروم: ١٧]، وقوله عنه الله عَلَّ الله عَلَّ الله عَلَيْ لا يتخلَف لله المنافي في المُنكِ في المُنكِ في المُنكِ الله عَلَيْ لا يتخلَف إذا تحقَّقتْ شروطه، وتوافرت أسبابه.

٢- النصر يكون بالبيان والحجة البالغة، ويكون في ساحة القتال بالقوة والقهر، وقد تَحَقَّقَ نَصْرُ الله لرسله وأوليائه على أرض الواقع، وبحسب العاقبة والمآل.

٣- إثبات نبوة محمد ﷺ ورسالته لأُمته.

٤- في خَتْمِ الله هذه السورة الكريمة بالتسبيح والسلام والحمد بقوله: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ اَلْمِزَةٍ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ اَلْمَالِينَ ﴾ تعليمٌ للعباد بأدب الخطاب في الابتداء والحتام، فيَحْسُنُ خَتْمُ الدعاء والكلام والمجلس بها؛ لجليل معناها، وعظيم دلالتها، وبليغ عبارتها.

# النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تحذير الأُمة بذكر أخبار الأُمم السابقة المكذِّبة.
  - ٢- تسلية الرسول ﷺ عمَّا يَلْقاه من كفار قومه.
- ٣- إثبات البعث، وجزاء العاملين بأعمالهم من خيرٍ أو شرٍّ، ووصف أحوال يوم القيامة.
- ٤- تقرير التوحيد بأدلَّته، والوحي بشواهده، والنبوة بأعلامها، والقرآن الكريم بعظمته وصِدْقِ
   مصدره.
  - ه- تقرير عداوة إبليس لآدم وذريته بدافع الكِبْرِ والحسد.

## بِسْسِيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ صَ \* وَالْفُرْمَانِ ذِى الذِّكْرِ اللَّ بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّقِ وَشِقَاقِ اللَّهُ كَمْ اَهْلَكُمَّا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَنَادُوا وَلَاتَ حِينَ مَنَامِ اللَّهِ وَعَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُمْ وَقَالَ الْكَيفِرُونَ هَذَا سَنحِرٌ كَذَابُ اللَّهُ الْجَعَلَ الْآلِهُ وَ وَالْكَالُمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

١ - ٢ - ﴿ ص ﴾ فيه إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، وتحدِّي البلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وفي الآية قَسَمُ تنويهِ بالقرآن الكريم الموصوف بها فيه من شرف وفضل، وهو تذكير لِـمَنْ نسي وغَفَل، لكنَّ الكافرين مستكبرون على الحق، متعالُون عليه، وفي شقاق وعداء مع الله تعالى ورسوله ﷺ.

٣- كثير من الأُمم المكذّبة قبل هؤلاء المشركين أهلكناهم لكفرهم بربهم، وتكذيبهم لرسلهم، وحين نزل عليهم العذاب استغاثوا واستجاروا، ولكن فات وقت الاستجارة والنجاة، فلا مَفَرَّ ولا مَنْجَى.

٤-٥- وعَجِبَ هؤلاء الكفار مِنْ بَعْثِ الله إليهم رجلاً منهم؛ ليَدْعُوهم إلى ربهم، ويُنْذِرَهم عذابه، فكفروا به وكذَّبوه، وقالوا: ليس رسولاً صادقاً، بل هو كاذب في قوله، ساحر لقومه؛ إذ كيف يُصَيِّر الآلهة الكثيرة إلها واحداً؟ إنَّ هذا الذي جاء به من التوحيد ودعا إليه، لَشيءٌ عجيب.

٣-٧- وخرج رؤساء القوم وكُبراؤهم يُحرِّضون الناس على الاستمرار على الشرك، والبقاء على الكفر وتَعَدُّد الآلهة. إنَّ ما جاء به هذا الرجل ودعا إليه شيءٌ مُدَبَرٌ، يُقصد منه الرئاسة والسيادة، فها سمعنا به في دين مَنْ سبقهم من اليهود والنصارى، فها هو إلا كذب وافتراء.

٨-كيف أُنزل عليه القرآن مِنْ بينِنا، وليس هو بأكبرنا شرفاً، ولا أكثرنا مالاً، ولا أعلانا رئاسة؟ إنَّ هذا الاعتراض والإنكار ليس عن علم، بل عن حسد وكِبْرِ وشك، بل قالوا ذلك؛ لأنَّهم ما قَدَرُوا اللهَ حقَّ قَدْرِه، ولم يذوقوا عذابه، ولو ذاقوه ما قالوه.

٩- إنَّ اصطفاءَك للرسالة رحمةٌ من ربك، وفَضْلٌ منه، فهل هؤلاء المُنكِرون يملكون خزائن رحمة ربك العزيز في سلطانه، الوهَّاب لفضله لِـمَنْ يشاء مِنْ خَلْقِه، حتى يَتَصَرَّ فوا بهذه الخزائن والرحمة كها يشاؤون!!

١٠ أم لهؤلاء المشركين المعترضين مُلْكُ السموات والأرض وما بينهما، فيتصرفوا بالعطاء والمنع كما يشاؤون!! فليأخذوا بالأسباب الموصلة لهم إلى السماء حتى يملكوا ويتحكَّموا بالعطاء والمنع.

١١ - هؤلاء الجند المكذبون جنود مهزومون، كما هزم غيرهم من الأحزاب قبلهم.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ أقسم الله بالقرآن تعظيهاً له، وتذكيراً بها فيه، ولله أن يُقْسِمَ بها يشاء، أما الإنسان فلا يُقْسِمُ إلا بربه تعالى.
  - ٧- بيان ما كان عليه المشركون من كبرياء في النفوس، وعداء للنبي 激.
  - ٣- بيان جهل المشركين في استنكارهم للوحدانية، وقَبوهم لتعدُّد الآلهة، ودفاعهم عنها.
    - ٤- الكِبْرُ والحسد من موانع قبول الحق، والانقياد له.
- ٥- مَنْ لا يعلم ولا يملك فليس له حق الاعتراض على مَنْ يملك خزائن كل شيء، ويحيط عِلْمُه بكلِّ شيء.
  - ٦- إن اتِّباع الرؤساء والكبراء بلا عِلْمِ ولا وَعْي مُهْلِكٌ.
  - ٧- ليس اتباع الآباء، أو التمسك بالواقع، دليل صحة وحق.
- ٨- قد يكون التحَرُّ ب مدعاة للخطأ؛ لما يدعو له من تَعَصُّب يمنع من التفكير الحر، والبحث عن الحق.

### التفسير:

11-17 كذَّبَتْ قبلَ قومِك - يا محمد - أقوامٌ كثيرة كقوم نوح، وعاد، وثمود، وفرعون صاحب القوة والعظمة، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة قوم شعيب أصحاب البساتين والأشجار. أولئك الأقوام والأُمم أصحاب القوة والكثرة والغنى الذين تحزَّبوا على الكفر والتكذيب، واجتمعوا عليه. كلهم كَذَّبوا الرسل، وكفروا بهم، وبها جاؤوا به، فاستحقُّوا عذاب الله، وحَلَّ بهم عقائه.

١٥ - فهاذا ينتظر هؤلاء المشركون المكذّبون بعد عِلْمِهم بها حَلَّ بالمكذّبين قبلَهم من عذاب؟ ليس الأمر
 أكثر من صيحة واحدة بهم ليس لها من رجوع ولا انقطاع حتى تُهلكهم.

١٦ - وقال هؤلاء المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية والاستعجال: ربَّنا عَجِّلُ لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب.

١٧ - اصبِرْ - أيها الرسول - على ما يقولونه، عماً تكره سياعه، وتخاف عقابه، واذكر عبدنا ونبينا داود
 صاحب القوة والقدرة على طاعة الله، والصبر والقوة على أعداء الله. إنَّه تَوَّاب كثير الرجوع إلى الله وما
 يرضيه.

١٨ – ١٩ – إنَّا سَخَّرْنا الجبال مع داود يُسَبِّحْنَ بتسبيحه أول النهار وآخره، وسَخَّرْنا الطير مجموعة تُسَبِّح معه بتسبيحه، وتُرَجِّعُ بترجيعه.

· ٢ - وقوَّيْنا مُلْكَه، وثُبَّتْناه بالهيبة والقوة والحكمة والنصر، وأعطيناه النبوة، والفضل في الكلام والحكم. الفوائد والاستنباطات:

١ - تسلية الرسول ﷺ وتثبيته على الثبات أمام أذى قومه، وتكذيبهم.

٢ - تهديد المكذبين بالعذاب، وتخويفهم من مصائر المكذبين قبلهم.

٣- بيان سَفِّهِ المشركين بطلب تعجيل العذاب، وجَهْلِهم بقدرة الله، وعظمته.

٤ - مشروعية الاقتداء بالصالحين، والتأسّي بهم.

٥- جمال الصوت من النَّعَم، ينبغي توظيفه في طاعة الله من قراءة وتسبيح ودعوة.

٦- إثبات نِعَم الله على نبيه داود بأنواع النَّعَمِ: من حسن الصوت، وتسخير الجبال والطير تُسَبِّح بتسبيحه، وتُرَجِّعُ بترجيعه، وتلك من آيات الله ومعجزات داود.

٧- إنعام الله على داود في إثبات ملكه بالقوة والهيبة، والعدل والحكمة، والبيان في الخطاب، وتلك أسباب تثبيت الملك والحكم.

### التفسير:

١٧-٢١ هل أتاك - يا محمد - وقومك خبرُ المتخاصمين العجيبُ في واقعه، حين اعتلَوا على داود سُورَ محرابه، ودخلوا عليه مكان عبادته في خلوته، فارتاع من دخولها عليه، فقالوا له: لا تخف، فنحن خصهان متنازعان، ظَلَمَ أحدنا الآخر، فاقضِ ببننا بالعدل والإنصاف، ولا تَجُرُ علينا في الحكم، وأرشِدُنا إلى الطريق الحق، والسبيل الواضح العادل.

٢٣ قال أحدهما: إنَّ هذا أخي وصاحبي يملك تسعة وتسعين نعجة من النَّعاج، وليس عندي إلا
 نعجة واحدة فقط، فطَمِعَ فيها، وقال: أعْطِنيها، وشَدَّدَ علي في الكلام، وأكَّد رغبته فيها، وحِرْصَه عليها.

١٤- ٢٥- قال داود: لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضَمَّ نعجتك إلى نعاجه؛ ليُكْمِلَ ما عنده المئة. وإن كثيراً من الشركاء لَيعتدي بعضهم على بعض، ويظلمه بأخذ حقه، وعدم إنصافه من نفسه، إلا المؤمنين الصالحين، فلا يبغي بعضهم على بعض، ويعطون الحق، ويُنصِفُون من النفس، ولكنَّ عددهم قليل. وأدرك داود أنَّا اختبرناه بهذه الخصومة، فاستغفر ربه من خطئه؛ لأنه سمع من طرف واحد ثم حكم في القضية، وخَرَّ ساجداً توبة وإنابة لربه، ورجوعاً عن ذنبه. فغفرنا له ذنبه، وأَجَبْنا دعاءه، وجعلناه من المقرَّبين عندنا، وأَعْدَدْنا له كرامة وقُرْبة، وحُسْنَ مرجع عندنا.

- ١- الخوف طبيعة بشرية تعتري الإنسان في حالات كثيرة، ولا يَسْلَمُ منها الأنبياء.
- ٢- تأكيد حسن الأدب والخطاب حتى عند الخصام والتحاكم من خلال ألفاظ الآية، وإغفال تعيين الباغي منها، وإنَّها قالا: بغى بعضنا على بعض.

- ٣- قوله: ﴿إِنَّ هَٰذَآ أَخِى ﴾ يحتمل أخوة القرابة والنسب، أو أخوة الصحبة والشراكة، وعلى أي منها،
   فهما مثال لحسن الخطاب، وأدب المعاملة في خصومة القرابة والصحبة، واستبقاء الصلة، وعدم التقاطع والتدابر.
  - ٤- إثبات نبوة محمد رضي الله مثل هذا القصص لا يأتي إلا بوحي إلهي.
- الإنصاف من النفس شاهد لمدافعة حظوظ النفس وشهواتها، ولهذه العلة لا يجوزه إلا القلة الذين تسامَوا بالإيان والعمل الصالح، حتى راضَتْ نفوسهم، وانقادَتْ للحق.
- ٦- من طبيعة الخلفاء والشركاء الاختلاف والبغي فيها بينهم، مما يستدعي توثيق العقود وتفصيلها،
   منعاً من الاختلاف والتنازع.
  - ٧- وجوب التوبة عند وقوع الذنب والمسارعة لذلك.
- ٨- بيان فضل داود الكليل وإكرام الله له بها أعطاه من نبوة، وملك راسخ، ومعجزات باهرة، وحكمة وبلاغة ظاهرة، وتوبة كاملة، ومنزلة عند الله عالية.
  - ٩- مشروعية السجود عند قراءة قوله تعالى: ﴿ وَخُرُّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾.

### التفسير:

٣٦ - يا داودُ إنّا استخلفناك في الأرض، فجَعَلْناك خليفة فيها، ومَلِكاً لها. فاحكُمْ بين الناس بالعدل والإنصاف، ولا تتبع الهوى في الأحكام، فيُضِلَّك ذلك عن دين الله وشرعه، فإنّ الذين يَضِلُّون عن سبيل الله، ويَتَبِعُون أهواءهم وشهواتهم، ويتركون شرع الله، فلا يُحكِّمونه بينهم، لهم عذاب شديد وعقاب أليم؛ بغفلتهم عن الآخرة، ونسيانهم الحساب يوم القيامة.

٢٧ – وما خَلَقْنا السهاء والأرض وما بينهما وما فيهما من عجائب المخلوقات وكثرة أنواع، ودقة خَلْقٍ،
 ما خلقنا ذلك باطلاً ولهواً وعبثاً وسدى، واعتقاد أن ذلك الخلق لغير حكمة هو ظن الذين كفروا، فويل
 لهم من الناريوم القيامة لكفرهم بربهم، وسوء ظنّهم بخالقهم.

٢٨ - أيُعْقَلُ ويُقْبَلُ أن نجعل الذين آمنوا بربهم وأصلحوا في عملهم كالمفسدين في الأرض، الكافرين
 بالرب؟ أم نجعل الأخيار الأبرار المتقين لربهم المطيعين له كالأشرار الفجّار الكفار؟!

هذه التسوية بين هؤلاء وأولئك غير لائقة بحكمة الله وحُكمه وعدله، فلا يستوون عند الله وعند الناس، بل يُثيب الله المؤمنين الأتقياء الأخيار، ويعاقب المفسدين الأشقياء الأشرار.

٢٩ هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد - وهو القرآن - كتاب عظيم مبارك، كثير الخيرات والمبافع في الدنيا والآخرة. أنزلناه ليتفكروا في آياته، ويَتَدَبَّروا هداياته ودلالاته؛ ليعملوا بها، وليتذكر أصحاب العقول السليمة القويمة ما أنزله الله عليهم، وما هداهم إليه.

- ١- الإنسان خليفة الله في أرضه، فواجب عليه اتباع شرعه.
- ٢- وجوب الحكم بالعدل، وحرمة اتباع الأهواء في الحكم بين الناس؛ لأنَّ الهوى يُعْمِي ويُصِمُّ،
   ويُوقع في الضلال والهلاك.
  - ٣- نسيان الحساب والغفلة عن الآخرة مَدْعاة للتفريط والخسارة.
    - ٤- تنزيه الله تعالى عن العبث والظلم والجهل.
  - ٥- عدم التسوية بين الكافر والمؤمن، والأخيار والأشرار. فلكلِّ عَمَلُه، ولكلِّ جزاؤه.
- ٦- في الآية (٢٨) وقف نبوي، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).
  - ٧- الحَثُّ على تَدَبُّر القرآن الكريم؛ ومعرفة هداياته ودلالاته، والعمل به.
    - ٨- بركة القرآن الكريم ثابتة ودائمة، ومَنْ طلبها وجدها.

﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلِيَمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّا ثُلَّ إِذَ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَّدَ فِنَتُ الْجِيادُ اللهُ فَقَالَ إِنِي آخَبَبَتُ حُبَّ الْمُنْفِرَ عَن ذِكْرِ رَقِي حَتَى تَوَارَتْ بِالْجِجَابِ ( اللهُ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْمُ الْمِالشُوقِ فَقَالَ إِنِي آخَبَبَتُ حُبَّ الْمُنَيْزِعَن ذِكْرِ رَقِي حَتَى تَوَارَتْ بِالْجِجَابِ ( اللهُ وَهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْمُ اللهُ اللهُ وَهَبْ لِي وَالْأَعْنَاقِ اللهُ وَهَبْ لِي مُنْ بَعْدِي إِنْ اللهُ اللهُ الرَبِيعَ جَرِي بِالْمَرِهِ وَيَا اللهُ اللهُ الرَبِيعَ بَعْرِي بِالْمَرِهِ وَيَا اللهُ اللهُ اللهُ الرَبِيعَ بَعْرِي بِالْمَرِهِ وَهُ أَصَابَ اللهُ وَالشَيْطِينَ كُلَّ بَنَاتِهِ وَعَوَّاسِ ( اللهُ ا

### التفسير:

٣٠ ورَزَقْنا عبدنا داود بالولد الصالح سليهان، فأنعمنا به عليه، وأقررنا عينه به، فأنْعِمْ وأكْرِمْ بعبدنا سليهان، فإنه كان كثير الطاعة والرجوع إلى ربه، والإنابة إليه.

٣١ - اذكر حين عُرِضتْ على سليهان عصراً الخيول الأصيلة، وهي تقف على ثلاث قوائم، وترفع الرابعة حين الوقوف لخفَّتِها ونجابتها، فهي صافنة في وقفتها، سريعةٌ في جَرْيِها، خفيفةٌ في حركتها، جميلةٌ في شكلها، قوية مَهِيبة في منظرها، فها زالت تُعْرَضُ عليه وهو معجب بها.

٣٢ - فقال: إنها آثرت حُبَّ الخيل واستعراضها، حتى شغلتني عن ذكر ربي، وأَهْتني عنه حتى غابت الشمس في حجابها، وغَرَبَتْ في مغاربها.

٣٣ - رُدُّوا عليَّ الخيلَ التي عُرِضت عليَّ من قبل، فرَدُّوها عليه، فشرَع يمسح على سيقانها ورقابها - وهذا من الفروسية - وكان يعتب عليها بلطف؛ لأنها شغلته عن ذكر الله.

٣٤-٣٥- ولقد ابتلينا سليهان بأمر عظيم حين جعلنا على كرسيٍّ مُلْكِه شِقَّ ولدٍ رُزِقَ به حين أقسم ليطوفَنَّ على مئة امرأة من نسائه في ليلة واحدة تأتي كلُّ واحدة بفارس مجاهد، ولم يقل: إن شاء الله. فطاف عليهنَّ فلم تحمل منهنَّ الا إمرأة واحدة جاءت بشِقِّ ولد، فعرف سليهان السبب، فتاب إلى ربِّه وأناب، وطلب منه مغفرة ذنبه، وإجابة دعوته باستدامة ملكه، وتميُّزِه عن ملك غيره بها لا يُعطى لغيره من بعده، فإنَّ الله عَلَى واسع الفضل، كثير العطاء.

٣٦- فاستجاب الله دعوته بقَبول توبته، وتحقيق رغبته وطَلِبَتِه، فسَخَّر له الربح، وذَلَّلها له تجري لَيَّنةً طيبة بأمره، تتجه حيث قصد.

٣٧-٣٧ وسَخَّرْنا له الشياطين يستعملهم في أعماله، فمنهم البنَّاؤون يشيِّدون له الدُّور والقصور والحصون، ومنهم الغَوَّاصون في البحار يستخرجون اللؤلؤ والمرجان، وآخرون من مَرَدَةِ الشياطين وعصائهم مُونَّقون في الأغلال لمنع شرورهم، وكَفِّ أذاهم.

٣٩- هذا الْمُلْكُ العظيم، والتسخير الخاص الذي لم يكن لغيرك، عطاؤنا لك، إجابتنا لدعوتك، فأُعْطِ مَنْ شئت، لا حساب عليك في ذلك ولا عتاب.

٠٤ - وإنَّ لسليمان عندنا في الآخرة لَقُرْبَةً، وحسن مرجع، وعلو منزلة.

- ١- الولد الصالح هبة من الله، ونعمةٌ على عبده، فعلى العبد شكر الواهب وبِرُّ الموهوب.
- ٧- الحث على المبادرة إلى التوبة والاستغفار عند الوقوع في الذنب مباشرة، وعدم التأخير والتسويف.
  - ٣- جواز استعراض القوة في الأمة لإظهار القدرة، وشكر النعمة، وردع العدو.
  - ٤- الخيل مربوط بنواصيها الخير، فيها القوة والجمال في حركتها ووَقْفَتِها واستعراضها.
- ول لس الإنسان لسيقان الخيل وأعناقها له الأثر البالغ في تطمينها وإشعارها بالود والمحبة، ويمكن لراكب الفرس أن يعبر له أو لها بها يشاء عن طريق اللمس، كذلك يمكن الفرس أن يتفاهم مع غيره من الأفراس عن طريق لمس جسديها ببعض. (آبات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ٢٨٠-٢٨٤).
- ٦- إرجاع ضمير ﴿ تَوَارَتْ ﴾ للشمس مع عدم تَقَدُّم ذِكْرِها، إنها هو بقرينة ذكر العَشِيِّ، وحرف الغاية، ولفظ توارت، ولفظ الحجاب، والإضهار للشمس في ذكر الأوقات كثير في الكلام.
- الإنسان مُعَرَّضٌ للابتلاء، حتى الأنبياء، وفي ذلك رَفْعُ درجات، وتكفيرُ سيئات، وتذكيرٌ بالنعم
   والحسنات.
- ٨- بيان عُلُوِّ منزلة سليهان عند الله، وبيان نِعَمِه عليه في الدنيا، بقبول التوبة، واستمرار الملك، وتسخير الربح والجن، وتصفيد المردة، وتمكينه من العطاء والمنع، لما لم يكن لأحد غيره من الناس. وفي الآخرة بالتكريم والتقريب وارتفاع المنزلة عند الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
- ٩- لم يُسَمِّ الله فتنة سليهان، وتحديدُها اجتهاد لم يَرِدْ عليه دليل قاطع، فهو ابتلاء عَرَضَ له، ثمَّ خرج منه بإنعام وإكرام؛ فضلاً من الله ونعمة.

﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَاۤ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصَّبٍ وَعَذَابٍ ﴿ أَنَّ ٱلْكُونُ بِيَعِلِكُ هَاذَا مُغْتَسَلُّا مُغْتَسَلُّا مُغْتَسَلُّا مُغْتَسَلُّا مُغْتَسَلُّا مُؤْمِنَا لَهُۥ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلأَلْبَبِ ﴿ أَنَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا مَارِدُ وَشَكَرُ اللهُ اللهِ اللهُ لَبَبِ اللهِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِى ٱلأَلْبَبِ ﴿ أَنَا وَجُدْنَهُ صَابِرًا نِغَمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ اللهَ اللهِ عَنْنَ أَلِنَا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِغَمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ﴿ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# التفسير:

٤١ - واذكر - يا محمد - عبدنا أيوب حين دعا ربه بها أصابه، حين قال: إنَّ الشيطان تَسَبَّب لي بتعب ومشقة وألم في جسدي، ومالي، وأهلي.

٤٢ - فقلنا له: اضرِبْ برِجْلِك الأرض ينبع لك منها ماء بارد، فاشرب منه، واغتسل فيه، يذهب عنك ما أصابك من ضر وأذى.

٤٣ - وأعطيناه أهله من زوجةٍ ووَلَد، وزِدْناه مثلهم بنين وحَفَدَة، رحمة منا به، وإكراماً له على صبره،
 وإجابة لدعوته، وعبرة وذكرى لأصحاب العقول السليمة، والفهوم الصحيحة.

٤٤ - وقلنا له حينها أقسم أيوب الطلا أن يضرب أهله: خُذْ بيدك حزمة أعواد من الحشيش ونحوه، فاضرب بها مَنْ أقسمت على ضربه؛ إبراراً بيمينك، حتى لا تحنث، ولا تؤذي مَنْ أحببت. إنا وجدنا أيوب صابراً على البلاء الذي حَلَّ به، فنِعْم العبدُ هو على صبره وطاعة ربه.

- ١- في تذكير النبي محمد على وقومه بقصص الأنبياء قبله، تسلية وتأسية وعبرة، وتقريرٌ للنبوة.
  - ٢- من فوائد الاغتسال بالماء البارد ما يلى:
  - أ- ينبه الجهاز العصبي مما يساعد على سرعة ردود الأفعال.
    - ب- تنشيط الجسم وزيادة تدفق الدم.
- تنشيط غدة البنكرياس وزياة إفراز هرمون الأنسولين في الدم مما يساعد على سرعة احتراق
   السكر في الدم.
- ث- يقلل من الألم لأنه يساعد الجسم على إطلاق هرمون الأندورفين القاتل للألم كما يحسن المزاج وينشط الأعصاب الحسية في الدماغ.
  - ج- تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض. (مجلة الإعجاز العلمي ص٣٧، عدد ٥٥، ذو الحجة ١٤٣٤هـ).
    - ٣- في الابتلاء رفع درجات وتكفير سيئات؛ ولذا يعرض للأولياء والأنبياء.
      - ٤- فضل الصبر وعاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة.

- ميان فضل نبي الله أيوب، ونِعَم الله عليه، بإجابة الدعاء، ورفع البلاء، وهبة الأهل والأبناء.
- ٦- رِفْقُ الله بأيوب ومَنْ أحب، حين هداه للبِرِّ بيمينه، دون أذى حبيبه، بمخرج شرعي لطيف حين أمره بالضرب بالضغث، حيث لا حِنْثٌ و لا أذى.

﴿ وَاذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴿ اللَّهِ إِنَّا ٱلْمَلْصَلَفَيْنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ وَالْأَبْصَدِ اللَّهِ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَا ٱلْمُضَطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ وَاذَكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللللَّا اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّا الللَّا الللللَّ

### التفسير:

- ٤٥ واذْكُرْ أيها الرسول عبادنا وأنبياءنا: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، فإنهم أصحاب قوة على الطاعة، وبصيرة في الدين.
- 23-27 إنا خَصَصْناهم بخاصة عظيمة، وميزة كريمة، فقد جعلنا ذِكْرَ الدار الآخرة حاضرة في قلوبهم لا يغفلون عنها، فعملوا لها بطاعتنا، ودَعَوا الناس إليها، وذَكَّروهم بها. وإنَّهم عندنا من الأصفياء الخُلَصاء الذين اصطفيناهم لرسالتنا، واخترناهم لطاعتنا.
- ٤٨ واذكر أيها الرسول عبادنا: إسهاعيل، واليسع، وذا الكفل، بأحسنِ الذِّكْرِ. إنَّ كلا منهم من
   الأنبياء والأخيار الذين اختارهم الله لنبوته، واختار لهم أكمل الأحوال والأوصاف.
- ١-٤٩ هذا القرآن ذِكْرٌ وشرف لك أيها الرسول ولقومك. وإنَّ لأهل تقوى الله وطاعته لمَصيراً إلينا حسناً، إذ يقيمون عندنا في جنات مُعَدَّة لإقامتهم يُستقبلون فيها بأبواب مفتوحة، وأُعِدَّ لهم عجالسُ يتكثون فيها على الأرائك المزيَّنة، ويطلبون ما يشتهون من الفواكه المتنوعة، وأنواع الشراب المتعددة.
- ٥٢ وعندهم نساء متساويات في السن، قاصرات أبصارهن على أزواجهن لا يَنْظُرْنَ لغيرهم، ولا يَتَعَلَّقْنَ بسواهم.
- ٥٣-٥٣ هذا النعيم المتنوع هو ما تُوعَدُون وتُجْزَون به أيها المؤمنون المتقون يوم القيامة، فهو رِزْقُنا لكم، لا انقطاع فيه، ولا نفاذ له.

- ١ تكريم الله لأنبيائه بذِكْرِهم والثناء عليهم.
- ٢ مَدْحُ الله لأنبيانه وعباده بالقوة في العبادة والطاعة، والبصيرة في الدين.
- ٣- ذِكْرُ الآخرة، وعدم الغفلة عنها، مَدْعاة للعبادة، واستحضارها على الدوام.
  - ٤ بيان فضل التقوى، والثناء على أهلها، وبيان ما أُعِدُّ لهم في الآخرة.
- ٥ تَنَوُّع نعيم الآخرة للمتقين وعباد الله المؤمنين، بها تشتهيه الأنفس، وتَلَذُّ به الأعين، وهو نعيم دائم
   لا ينقطع، جَمَعَ الكهال في العدد والنوع.
  - ٦ الأنبياء والصالحون هداة يُقتدى بهم في الدين.

﴿ هَنذَا وَإِنَ لِلطَّنِفِينَ لَشَرَّ مَنَابِ ﴿ جَهَنَمَ يَصَلَوْنَهَا فَيِنْسَ الْمِهَادُ ﴿ هَذَا فَلْيَدُوفُوهُ جَيدُمُ وَعَسَاقُ وَالْحَالِمِ هَا فَيْ الْمَارِعِ اللَّهِ الْمَارِعِ اللَّهِ الْمَارِعِ اللَّهُ الْمَارِعِ اللَّهُ الْمَارِعِ اللَّهُ الْمَارِعِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ ال

# التفسير:

- ٥٥-٥٦ هذا الذي سَبَقَ ذِكْرُه ووَصْفُه للمتقين، وأما الطغاة المتجاوزون الحدَّ في الكفر والظلم فلهم شر مرجع ومصير، فقد أُعِدَّت لهم النار يُعَذَّبون فيها، فيشملهم عذاب من جميع جوانبهم كأنَّها مِهاد وفِراش يتقلَّبون فيه، فبِنْسُ المهاد والفراش.
- ٥٧ هذا عذابهم. وأما شرابهم فهاء شديد الحرارة، وصديد سائل من أجساد أهل النار فليشربوه،
   ولهم أصناف وأنواع أخرى كثيرة من العذاب.
- ٩٥ عند تَوارُدِ المشركين على النار يتخاصمون بينهم، ويشتم بعضهم بعضاً فيقولون: هذه جماعة
   كبيرة من الأتباع قادمة لكم، وداخلة معكم، فيقول الآخرون: لا أهلاً ولا مرحباً بهم، فلهم النار يقاسُون
   حَرَّها، كما قاسيناه.
- ٠٦-٦٠ فيقول الأتباع للطاغين المتبوعين: بل أنتم لا مرحباً بكم؛ لأنكم أضللتمونا في الدنيا عن الحق، حتى صارت النار لنا مَسْكَناً ومقراً، فبئس دار الاستقرار. فيا رَبَّنا مَنْ أَضَلَّنا في الدنيا عن الهدى وأَدْخَلَنا العذاب، فضاعِفْ عذابه في النار.

٦٢-٦٢ وقال الطغاة المتبوعون: ما بالنا لا نرى معنا في النار رجالاً كُنّا نَعُدُّهم في الدنيا من الأشقياء والأشرار؟ هل تحقيرنا لهم واستهزاؤنا بهم كان خطأ، أو أنهم معنا في النار، لكنْ لم نَرَهُم، ولم تقع عليهم الأبصار؟!

إنَّ ما تَقَدَّم من جدال أهل النار وخصامهم، وحديث بعضهم لبعض، حَتُّ واقع لا شك فيه. الفوائد والاستنباطات:

- ١ ذَمُّ الطغيان في الكفر والظلم، وبيان جزاء أهله في الآخرة.
- ٧- تَنَوُّعُ عذاب الطغاة والمشركين يومَ الدين بها لا تُطِيقه الأسهاع، فضلاً عن الأجسام.
- ٣- ذِكْرُ صُورٍ مَّا يجري من الخصام والجدال بين أهل النار للعِظةِ والاعتبار، وكشف الحقائق والأسرار.
- ٤ دعاء الأتباع على المتبوعين بمضاعفة العذاب عليهم؛ لأنَّهم سبب ضلالهم، وهم مَنْ زَيَّن لهم الكفر والمعاصى والفجور.
  - ٥ بُطْلان معتقدات المشركين، وتصنيفُهم للناس في الدنيا إلى أشرار وأخيار.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُ وَمَا مِنْ إِلَاهِ إِلَّا اللّهُ الْوَصِدُ الْقَهَارُ ﴿ آَنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَلُرُ ۚ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَلُرُ ۚ وَالْمَا إِنَّا أَنَا أَنَ

## التفسير:

70-77 قل - يا محمد - لقومك: إنها أنا رسول من الله إليكم لأُخَوِّفَكم، وأنذركم من عذاب الله أن يحلَّ بكم؛ بسبب كفركم وتكذيبكم، وأُبَلِّ فكم أنه ليس هناك إله مستحق للعبادة والطاعة إلا إله واحد هو الله وحده، الذي قهر كل شيء وغلبه، فهو مالك السموات والأرض وما بينها، والمتصرِّف فيها، وهو العزيز في ملكه وانتقامه، الغَفَّار لذنوب مَنْ تاب من عباده، وأناب إلى مرضاته.

٦٧-٦٧ قل - يا محمد - لقومك: إنَّ هذا القرآن خبرٌ عظيم النفع والهداية، أنتم عنه غافلون منصرفون لا تعلمون خيره، ولا تعملون به.

٦٩ - ٧٠ - ليس لي علم باختصام ملائكة السهاء في شأن خلق آدم، لولا تعليم الله لي ما لا أعلم وحياً من الله لي؛ لِأُنذِرَكم عذاب الله، وأبيِّنَ لكم شرعه ودينه.

٧١-٧١ اذكر - يا محمد - لقومك، قصة خلق آدم حين قال ربك للملائكة مخبراً لهم: إني خالق بشراً من طبن، فإذا سَوَّيْتُ خَلْقَه، وأكمَلْتُ جَسَدَه، ونَفَخْتُ فيه من روحي، فدَبَّتْ فيه الحياة، فاسجدوا إكراماً له، وإعظاماً لخلقه، سجودَ تحيةٍ لا سجودَ عبادة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، طاعةً لله وامتثالاً لأمره، غير إبليس، فامتنع عن السجود تكبُّراً واستعلاءً، وكان في عِلْم الله من الكافرين.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ تقرير التوحيد بأدلَّته وعلاماته.
- ٢- تقرير نبوة محمد ﷺ، وأنَّ ما جاء به وَحْيٌ من الله بشواهده من الخبر عن الملا الأعلى، الذي لا يَعْلَم ما يجرى فيه إلا بوحى من الله.
  - ٣- إظهار عداوة إبليس لآدم وذريته.
  - ٤- ذمُّ صفة الكبر والحسد، وبيان شرِّها وأذاها على مَنْ اتصف بها.
- ٥- تقرير الحوار بين الأنداد والأضداد، وعَرْضُ القرآن للشُبَه، والحِجاج عند الخصوم بوضوح وصراحة تامة، والرَّدُ على ذلك بالحجة البالغة.

﴿ قَالَ يَبْإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن نَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ۚ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنا خَيْرٌ مِنْهُ أَلْفَ مِنَ الْمُنظرِينَ ﴿ أَلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ أَلَى تَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ أَلَى قَالَ فَالْمَ فَالْمَ فَالْمَ فَالْمَ فَاللَّهُ مِنْ الْمُنظرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنظرِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنْفَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْفَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنْفَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَنْفَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مُلَا مَنْ اللَّهُ مُنْمَعُ اللَّهُ مُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ آجَمُ وَمَمْ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْ مَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ آجَمُ وَمَ مَنْ تَبِعَكُ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَلْ مَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ آجَمُ وَمَمَّ الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْمِيلًا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّ

# التفسير:

٧٥ - يخاطب الله إبليس: ما الذي منعك من السجود لِـمَنْ أكرمتُه، فخلقته بيدي؟ ونفخت فيه من
 روحي؟ أستكبرت عليه، أم كنت من المتكبِّرين المتعالِين على ربك؟

٧٦-٧٦ قال إبليس معارضاً ربه: لم أسجد له؛ لأنني أفضل منه، وهو أدنى مني، فقد خَلَقْتَني من نار، وخَلَقْتَه من طين، والنار خير من الطين. فردَّ الله عليه: فاخرج من الجنة حقيراً شريداً طريداً ملعوناً دائماً إلى يوم القيامة.

٧٩-٨٣- قال إبليس لربه: رَبِّ فأَخِّرُ أجلي، ولا تُهْلِكُني إلى حين تبعث الخلق من قبورهم. فأجاب الله طلبه: فإنك من المؤخِّرين إلى يوم الوقت المعلوم حين تموت الخلائق جميعاً عند النفخة الأولى.

٨٥-٨٤ فالحق مني، ولا أقول إلا الحق، لَأَمْلَأنَّ جهنم منك يا إبليس، ومن ذريَّتك، ومَنَّ تبعك من بنى آدم أجمعين، بمَنْ تبع ضلالك، وترك هُداي.

٨٦ قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين: لا أطلب منكم أجراً ولا جزاء على دعوتكم وهدايتكم، ولا
 أدَّعي ما ليس لي، ولا أتكلَّفُ شيئاً كَخُرُّصاً وافتراء، بل أتَّبعُ ما يُوحى إلى من ربي.

٧٨-٨٧ ما هذا القرآن إلا تذكيرٌ للعالمين جميعاً من الجن والإنس، يتذكرون به ما ينفعهم في دينهم، وما يُصلح أحوالهم في دنياهم، وسوف تعلمون - أيها المشركون - خبر هذا القرآن وصدقه حين ينتصر الإسلام، ويدخل الناس فيه أفواجاً، وحين يقع عليكم العذاب، وتنقطع عنكم الأسباب، حين ترون أخباره وحقائقه عين البقين.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - في الآيتين (٨٢-٨٣) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ إبليس قد أخذ على نفسه عهداً بأن يُضِلَّ بني آدم، إلا مَنْ أخلص العبادة لله تعالى.

- ٢ إكرام الله للإنسان حين خلق أباه بيده، وأسجد له ملائكته، وأدخله جنته.
- ٣- غَضَبُ الله على إبليس وطَرْدُه من الجنة؛ لمعصية ربه، وحسده لآدم وذريته.
- ٤ بيان غاية إبليس من طلب تأخير أجله؛ ليُضِلَّ الناس، ويُغْوِيهم عن الحق، ويُغْرِيهم بالمعصية، ويُزيِّن لهم الشهوات، ويوسوس لهم بالشبهات؛ ليكونوا قُرَناءه بالنار. وبهذا تظهر عداوة الشيطان للإنسان.
  - حفظ الله لعباده المؤمنين المخلصين من إغواء الشياطين.
  - ٦- ذَمُّ التكلُّف المؤدِّي إلى الكذب، والتقوُّل على الله، ورسوله، والمؤمنين.
  - ٧- التذكر بالقرآن والتعلم من قصصه وخبره، وظهور صدقه وأنَّه وحي الله لرسوله ﷺ.
- ٨- في الآية (٨٨) إخبار مستقبلي، والبشارة للإسلام وأهله، فقد تَوَعَّد الله المشركين بأنَّهم سيعلمون خبر هذا القرآنِ وصِدْقَه حين يغلب الإسلام، ويدخل النَّاسُ فيه أفواجاً.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ تقرير عقيدة التوحيد، وتأكيدها.
  - ٢- التنويه بشأن القرآن الكريم.
- ٣- إبطال عقيدة الشرك، والردُّ على شُبِّهِ المشركين.
- ٤- إثبات البعث بالمثال، والجزاء يوم الحساب؛ لتُجزى كل نفس بها كسبت، بعدل لا ظلم معه.
  - ميان عظمة الله ﷺ في قدرته على تنظيم كونه وقبضته، عمَّا لا يَصِحُّ أن يُشْرِكَ معه غيره.

# ينسم الله الرَّحْنَ الرَّحِير

١ - ٢ - تنزيل القرآن الكريم إنها هو من الله العزيز في قدرته وانتقامه، الحكيم في تدبيره وأحكامه، فقد أنزلنا إليك - يا محمد - هذا القرآن يأمر بالحق والعدل، فاعبد الله وحده، وأُخْلِصْ له عبادتك ودينك.

٣- فإن الطاعة التامة الكاملة والسالمة من الشرك لله وحده. فأمّا الذين أشركوا مع الله غيره واتخذوا من دونه أولياء وقالوا محتجّين: ما نعبد تلك الآلهة مع الله إلا لتشفع لنا عند الله، وتُقرِّبُنا منه، وتَرْفَعُنا عنده منزلة، فقد كفروا بهذه المقولة؛ لأنّ العبادة والشفاعة لله وحده والله لا يرضى بأن يُشْرَكَ معه غيرُه، فبَطلَتْ تلك الشبهة. إنّ الله لا يُوفّقُ للهداية إلى دينه مَنْ هو كَذَّابٌ على الله، جَحُودٌ بآياته ورسالاته.

- ٤ لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاختار من مخلوقاته ما يشاء، واصطفى مَنْ يريد. تَنَزَّه وتَقَدَّس عن أن يكون له ولد، فإنَّه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يَلِدْ ولم يولد، وهو القهَّار لغيره بقُدْرَتِه، فكلُّ شيء خاضع ذليل له.
- ٥- خَلَقَ الله السموات والأرض وما فيها بالحق، يَتَصَرَّف فيها كيف يشاء، يجيء بالليل، ويَذْهب بالنهار، ويجيء بالنهار، ويَذْهب بالليل، وذَلَّل الشمس والقمر، يجري كل منها في فَلَكه بانتظام إلى قيام الساعة، تتحقق بذلك منافع العباد ومصالح الناس. إنَّ الله الذي فعل هذه الأفعال، وأنعم على خَلْقِه بهذه المخلوقات، فأوْجَدَها وسَخَّرها، هو العزيز على خَلْقِه، الغَفَّار لذنوب عباده.

- ١- تقرير التوحيد، وإثبات نبوة رسولنا محمد ﷺ.
- ٢- بيان مصدر القرآن الكريم، وأنَّه تنزيل من حكيم حميد.
  - ٣- الإخلاص ركن الطاعة الأساس.
- ٤- بطلان شبهة المشركين في شركهم، بأنهم يريدون مَنْ أشركوا شفعاءَ يُقَرِّبونهم عند الله زُلفى،
   فالعبادة لله، والشفاعة برضا الله وإذنه.
  - ٥- تنزيه الله عن الولد، فهو الواحد الأحد الذي لم يَلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.
  - ٦- إثبات قدرة الله على الخلق والتصرف بها خلق، تدليلاً على القدرة والحكمة والنعمة.
  - ٧- حركة الكون والأفلاك مقدرة الأجل، ومحددة المسار، وكلها أدلة على العزيز القهار.
- ٨- تثبت الدراسات العلمية حتمية فناء كل من الشمس والقمر، فالشمس تفقد في كل ثانية من عمرها (على هيئة طاقة) ما يعادل ٢, ٤ مليون طن من كتلتها. وقد ثبت أن الأرض تفقد من سرعة دورانها حول محورها ما يقدر بحوالي الواحد من الألف من الثانية في كل قرن من الزمان، وهذا النقص في سرعة دوران الأرض حول محورها على ضآلته يؤدي إلى تزايد مطرد في سرعة دوران القمر حول محوره مما يدفعه إلى التباعد عن الأرض بمعدل ثلاثة سنتيمترات في كل سنة. ويُقدَّر علماء الفلك أن هذا التباعد التدريجي للقمر سوف يخرجه حتماً في لحظة من اللحظات من نطاق أسر الأرض له إلى نطاق جاذبية الشمس فتبتلعه وتكون في ذلك نهايته الحتمية. ومن الحقائق الثابتة عن الأرض أنّها مكورة (كرة أو شبه كرة)، ولكن نظراً لضخامة أبعادها فإن الإنسان يراها مسطحة بغير أدنى انحناء. (آبات الإعجاز الملمي: الساء في القرآن الكريم للدكتور زخلول النجار. ص ٥٧٥-٥٠٨ ١٣٢-٢٤٤).

7 - خَلَقَكم ربُّكم - أيها الناس - من آدم، وخَلَقَ منه زوجَه، وخَلَقَ لكم من الأنعام ثمانية أنواع ذكراً وأنثى: من الإبل، والبقر، والضأن، والمعز، كما أنه يخلقكم في بطون أمهاتكم طوراً بعد طور، ومرحلة بعد أخرى، في ظلمات ثلاث: ظُلْمَةِ البطن، وظُلْمَةِ الرحم، وظُلْمَةِ المشيمة. ذلكم الخالق لتلك المخلوقات في تلك الظلمات. هو الله ربُّكم المتفرِّد بالملك، والموَحَّد بالألوهية، المستحق وحده للعبادة، فكيف تَعْدِلُون عن عبادته، وتنصر فون إلى عبادة غيره من خلقه؟

٧- إن تكفروا - أيها الناس- بربكم، فلا تؤمنوا به ولا برسله ولا بكتبه، فإنه غني عنكم، ليس بحاجة إليكم، بل أنتم الفقراء إليه، والضعفاء بين يديه، والله لا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمرهم به، بل يُحَدِّرُهم منه، وإنها يرضى لهم شُكْرَ نِعَمِه عليهم، ولا تحملُ نفسٌ إثمَ نفسٍ أخرى، بل تُجْزى كل نفس بها كسبت، إلى الله مرجعكم ومصيركم، فيخبركم بعملكم الذي أحصاه عليكم، ويحاسبكم عليه، فهو عليم بأسرار النفوس، وما تُخْفى الصدور.

٨- وإذا أصاب الإنسانَ بلاء وشدة ومرض، تذكّر ربه، فاستغاث به ودعاه ورجاه، ثم إذا أجاب الله دعوته، وكَشُفَه ضُرَّه، وأشرك معه غيره؛ ليُضِلَّ الآخرين عن الإيمان بالله، ويَصُدَّه عن دينه، فقل له – يا محمد – مُهَدِّداً مُتَوَعِّداً: تَمَتَّعْ بكفرك قليلاً من الوقت إلى حين يأتي أجلك فتموت، فإنَّك بكفرك وضلالك من أصحاب النار المعذَّبين بها، الخالدين فيها.

- ١- ينظر: صورة خلق الإنسان في الرحم، كما في الملحق.
- ٢- تذكير الإنسان بنِعَم الله عليه بأطوار خلقه، وتَنَوُّع الرزق.
- ٣- قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «التفسير الطبي لقوله تعالى: ﴿ فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَثِ ﴾ وجد أن للظلمة أثراً كبيراً في نمو الجنين داخل الرحم خاصة جهازه العصبي، فالضوء يعيق نموه وقد يسبب إتلاف شبكية العين، لذلك تكون أجفان الجنين مغلقة أيضاً ولا تُفتح إلا قُبيل الولادة». وينظر: صورة الظلمات الثلاث، كما في الملحق
  - ٤- بيان غنى الله تعالى عن خلقه، وافتقار الخلق إليه.
  - ٥- إثبات عدل الله يوم القيامة، في حُكْمِه بين خَلْقِه.
  - ٦- إحاطة علم الله بخلقه في أحوالهم وأفعالهم، ظاهرها وباطنها، سرها وعلانيتها.
- ٧- بيان معرفة الإنسان ربه في الشدة، وإعراضه عنه في الرخاء، بها يكشف نفسية الإنسان في تَقَلَّبِه وتَغَرُّم، وعدم ثباته في كثير من حالاته.
- ٨- في الآية (٨) إخبار مستقبليٌ عن حال الإنسان الكافر إذا أصابه بلاء وشدَّة ومرض، فإنَّه يتذكَّر ربَّه، ويستغيث به ويدعوه، ثمَّ إذا أجابه، وكشف عنه ضُرَّه، ومنحه نعمه، نسي دعاءه لربِّه، وأشرك معه غيره؛ ليُضِلَّ غيره عن الإيهان بالله وطاعته.

### التفسير:

٩ - أهذا الكافر المتمتع بكفره خير، أم مَنْ هو عابد لربه، مطيع له، يقضي ساعات الليل في الصلاة لربه والسجود له، يخاف عذاب الآخرة، ويأمل رحمة ربه؟ قل يا محمد هل يستوي الذين يعلمون الحق، والذين لا يعلمون شيئاً؟

إنهم قطعاً لا يستوون. إنها يتذكّر المواعظ، ويعرف الحقائق، أصحابُ العقول السليمة من الهوى والشبهات.

• ١٠ قل – يا رسول الله – لعبادي المؤمنين بربهم، المُصَدِّقين برسوله: اتقوا ربكم بطاعته، واجتناب معصيته، فإن للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالعبادة والطاعة والعمل الصالح النافع، لهم حسنة في الآخرة وهي الجنة، مع حسنة الدنيا من صحة ونصر ورزق وغير ذلك. وإن أرض الله واسعة، فهاجروا فيها إلى حيث تعبدون ربَّكم، وتُقيمون دينكم، واعلموا أن الصابرين يُعْطَون ثواب صبرهم في الآخرة بغير حساب كثرةً ووفرة.

١١ - ١٣ - قل - يا محمد - للناس: إنَّ الله أمرني ومَنْ تبعني بإخلاص العبادة له وحده دون سواه، وأمرني أن أكون أولَ مَنْ أسلم من أمتي.

وقل للناس يا محمد: إني أخاف إن عصيت ربي فيها أمرني به من طاعته والإخلاص في عبادته عذابَ يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم بأحداثه وأهواله.

١٤ - ١٥ - وقل لهم يا محمد: إني أعبد الله وحده لا شريك له، مخلصاً له في عبادتي وطاعتي.

فاعبدوا أنتم - أيها المشركون - ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام والمخلوقات، فلن يَضُرَّني ذلك شيئاً، بل يَضُرُّكم، وقل لهم: إنَّ الخاسرين حقاً هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بها

أشركوا بالله. إنَّ خُسْران المشركين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هو الخسران البيِّن الواضح، إذ لا رِبْحَ بعده أمداً.

١٦ - أولئك الخاسرون لهم يوم القيامة عذاب عظيم حيث تغشاهم قِطَعٌ من النار من فوقهم كهيئة الظلِّ عليهم، من تحتهم قطع أخرى كذلك. هذا العذاب الموصوف بها ترتعد به النفوس يُخَوِّف الله به عباده، ويُحَدِّرهم منه. فيا عبادي اتقوني بامتثال أوامري، واجتناب معاصِيًّ؛ حتى تَسْلَمُوا من العذاب والعقاب.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- تفضيل أهل العلم على غيرهم عند الله وعند الناس.
  - ٢- تفضيل القانت العابد على العاصى العابث.
    - ٣- وجوب التقوى والصبر على الأذى.
    - ٤- تقرير التوحيد، وتأكيد الإخلاص.
- الخسران الكامل هو خسران الآخرة، حيث لا ربح بعده، أمَّا خسارة الدنيا فمعوضة.
  - ٦- شدة عذاب الآخرة وتَنَوُّع ألوانه، يُخيف كل صاحب قلب حي.
    - ٧- التقوى وسيلة النجاة في الحياة الأخرى.

### التفسير:

۱۷ – ۱۸ – والذين اجتنبوا طاعة الشيطان، وعبادة غير الله، وتابوا إلى الله وأنابوا إليه بعبادته وحده، وإخلاص الدين له، لهم البشرى في الحياة الدنيا بالتوفيق والهداية والثناء الحسن، وفي الآخرة بالرضوان ونعيم الجنان. فبَشَرُ – يا محمد – عبادي الذين يستمعون القول، فيتَّبعون أرشده وأحسنه، وأحسن ذلك

كلام الله، وكلام رسوله ﷺ. أولئك هم الذين وَقَقهم الله للرشاد والهدى والسداد، فهداهم لأحسن الأقوال والأخلاق والأعمال، فهم أصحاب العقول السليمة القويمة.

۱۹ - ۲۰ - أَفْمَنْ وَجَبَتْ عليه كلمة العذاب؛ بسبب عناده وكفره بآيات ربه، فلن تُنْقِذَه من النار، فلستَ عليه بوكيل، ولا عنه بمسؤول، إذ ارتضى الهلاك لنفسه.

لكن الذين اتقوا ربهم - بطاعته وإخلاص عبادته - لهم في الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض، تجري من تحتها الأنهار، أعدَّها اللهُ، ووَعَدَها عباده المتقين وعداً متحققاً قطعاً، فإنَّ الله لا يخلف الميعاد.

٢١ - ألم تر - يا محمد - أن الله أنزل من السهاء ماء فأدخله في الأرض، وجعله عيوناً نابعة، ومياهاً جارية، ثم يُخرج بهذا الماء زرعاً مختلفاً أنواعُه وألوانه، ثم ييبس بعد خضرته ونضارته، فتراه أصفر اللون ثم يجعله خُطاماً متكسراً. إن في هذه الأحوال والأطوار لَعِبْرَةً وذكرى لأصحاب العقول الحكيمة السليمة.

- ١- بشارة الله لِـمَنْ تاب وأناب، وترك عبادة غير رب الأرباب.
- ٢- فضيلة التمييز بين الحق والباطل، واتباع الأحسن في الأقوال والأعمال، وتَرْكِ ما دون ذلك،
   وشَرَ فُ النظر والاستدلال؛ لمعرفة الحق من الباطل، والخطأ من الصواب.
  - ٣- مَنْ وَجَبَتْ له النار لا يمكن هدايته من أحد من الناس.
    - ٤- إثبات نعيم الجنة وتَنَوُعه.
- ٥- تذكير الناس بها تراه أعينهم من مظاهر قدرة الله في الخلق والإحياء، وفي الإماتة والبعث، مما هو دليل على كهال القدرة، وتَفَرُّد الألوهية، واستحقاق العبادة.
- 7- لاحظ العلماء أن أهم عناصر تترسب في النبات ولها خصائص التحطم هي السيلكا، فالسيلكا تتوافر في النبات في صور بلورات حجرية (phytolith) وهي مكونات الزجاج، وتترسب في أماكن محددة بأوراق النبات خصوصاً نباتات ذوات الفلقة الواحدة مثل الشعير والقمح والذرة وتكون أعلى في حالة توافر الماء حيث تصل النسبة إلى أكثر من ١٠٪ من المادة الجافة Dry matter.

### التفسير:

٣٢- أَفْمَنْ وسَّع الله صدره، فسَعِدَ بقبول الإسلام والانقياد له والإيهان به، فهو على نور من ربه، وبصيرة من أمره، كمَنْ ليس كذلك؟ لا يَسْتَوون. فويل وهلاك للذين قَسَتْ قلوبهم، وأعرضت عن ذكر الله، فهم في ضلال بَيِّن عن الحق.

٣٣ – الله ﷺ هو الذي أنزل هذا القرآن العظيم، الذي هو أحسن الحديث؛ لأنه كلام الله، أنزله متشابهاً في حسنه وإحكامه، وفي لفظه وعدم اختلافه، تُعاد فيه القصص والأحكام، والحجج والبينات، تقشعرُّ من سهاعه وتضطرب جلود الذين يخافون ربهم؛ تأثُّراً بها فيه من ترهيب ووعيد، ثم تَلِينُ جلودُهم وقلوبهم إلى فِيْر الله؛ استبشاراً بها فيه من وَعْد وترغيب. ذلك التأثر والتذكُّرُ هداية من الله لعباده. والله يهدي بهذا القرآن العظيم مَنْ يشاء من خلقه، ومَنْ يُضْلِلْه اللهُ عن الإيهان بهذا القرآن بكُفْرِه وعِناده، فها له من هادٍ يهديه للدين، ويوفقه للحق.

٢٤ - أَفْمَنْ يُلْقَى في النار مغلولة يداه، فلا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه، لكفره وضلاله، خير أم من ينعم في الجنة؛ لأنَّ الله وفَقه وهداه إلى تُقاه؟ وقيل يومئذ للظالمين: ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون في الجنه والآثام.
 الدنيا من المعاصي والآثام.

٧٥-٢٦ كذَّب الذين من قبل قومِك - يا محمد - رسلهم، فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيئه، فأذاق الله الأُمم المكذِّبة العذابَ والهوان في الدنيا، وأعدَّ لهم عذاباً أشقَّ وأشدَّ في الآخرة. لو كانوا يعلمون أن ما حَلَّ بهم بسبب كفرهم وتكذيبهم لاتَّعظوا، واعتبروا.

- ١- في الآية (٢٢) وقف نبوي، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).
- ٢ في الإسلام انشراح للصدر، ونور في القلب واطمئنان للنفس، واقتناع في العقل، بخلاف مَنْ قسا
   قلبه، وضلَّ عقله، فكفر بربه.
  - ٣- القلوب قلبان: قلب قابل للهداية، وآخر مُعْرِضٌ عنها غير قابل لها.
- ٤ القرآن أحسن الحديث؛ لأنّه كلام الله، فيه خبرُ ما قبلنا، ونبأ ما بعدنا، وحُكْم ما بيننا، لا تنقضي عجائبه، فهو متشابه في حسن بيانه وبلاغة ألفاظه، وإتقان أحكامه، وصدق قصصه وأخباره.
  - عِظَمُ تأثير القرآن الكريم فيمَن يتلونه حق تلاوته، ويخشون ربهم حق خشيته.

﴿ وَلَقَدْ ضَرَيْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِنْجَ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ عِنْجَ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَسْتَوِيكَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهُ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَهُم مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ الْإِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَنْدَ رَبِكُمْ مَعْنَصِمُونَ ۞ ثُمَّ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَمُونَ ۞ إِنَاكَ مَيْتَكُونَا أَلَا يَعْلَمُونَ أَلْ إِلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَنْدَ رَبِكُمْ مَعْنَصِمُونَ ۞ أَلَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَاكُ مَيْتُكُولُونَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ أَنْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْكَالُونَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ أَلَهُمْ عَلَيْكُولُونَ أَنْ أَوْلُولُ اللَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَعُهُمْ لَكُولُونَ أَنْ إِنَالُهُ مَنْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهُ مَنْ وَاللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعُلْكُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# التفسير:

٧٧-٢٧ ولقد ضَرَبْنا للناس جميعاً في هذا القرآن من كل مَثَلِ من أمثال القرون الماضية وقصصهم وأخبارهم تخويفاً وتحذيراً؛ لعلهم يتذكرون ويتعظون، فينزجروا عيًّا هم مقيمون عليه من الكفر والتكذيب، وجَعَلْنا هذا القرآن عربيًّ اللسان، بليغ البيان، واضح المعاني، لا لَبْسَ فيه ولا انحراف بل غزارة معنى في وجازة لفظ، فلعلهم يتقون الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه.

٢٩ - ضرب الله عبداً مملوكاً لشركاء متنازعين مختلفين، فهو حيرانُ في إرضائهم جميعاً، وعبداً آخر مملوكاً خالصاً لمالك واحد يعرف مراده، وما يرضيه. هل يستويان حالاً ومثلاً؟ لا يستويان، كذلك المشرك هو في حيرة وشك، والمؤمن في يقين إيهان وراحة واطمئنان، فالحق الكامل، والثناء التام لله وحده، ولكن المشركين لا يعلمون الحق، ولا يهتدون.

٣٠-٣٠ إنَّك - يا محمد - ميت، وإنَّهم ميتون. وتلك حقيقة لا تُنْكَرُ، ثم إنكم جميعاً - أيها الناس-يوم القيامة عند ربكم تتحاكمون وتتخاصمون، فيَحْكُم بينكم بالحق والعدل.

- ١ أهمية ضرب الأمثال للهداية والإفهام.
- ٢ بيان مَثَلِ المشرك بربه، والموحِّد له، فالمشرك في حيرة وشك واضطراب، والمؤمن في يقين واطمئنان
   وراحة بال.
  - ٣- تقرير حقيقة الموت، فهو مصير كل حي، وأن كل نفس ذائقة الموت.
- ٤ إثبات التخاصم والتحاكم يوم القيامة بين البشر، وأن الله يحكم بين الناس بالحق والعدل فيها هم
   فيه مختلفون ومتنازعون.
  - ٥ الثناء على القرآن الكريم بجمال المعاني، وكمال المباني.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَمُ مَثْوَى لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَاللّهِ مَا يَشَاءُونَ عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْ وَاللّهُ عَنْهُمْ اَلْمُنْقُونَ ﴿ وَاللّهُ عَنْهُمْ اَلْمُنْقُونَ فَي اللّهِ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ أَلَمُنْقُونَ عَمِلُوا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ أَلَمُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عِنْدَهُ وَيُخَوِفُونَكَ بِاللّهِ عَنْدُونِهِ مِن دُونِهِ عَلَى اللّهِ عَنْدَهُ وَيُخَوِفُونَكَ بِاللّهِ مِن مُصِلّ اللّهُ بِعَرْزِنِي مِن دُونِهِ وَمَن يُهْدِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُصَلّ اللّهُ بِعَرْزِنِي وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُصِلّ اللّهُ بِعَرْزِنِي وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُصِلّ اللّهُ بِعَرْزِنِي وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُصَلّ اللّهُ بِعَرْزِنِي وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُصَلّ اللّهُ بِعَرْزِنِي وَمَن يَهْدِ اللّهُ فَمَا لَهُ مَن اللّهُ بِعَرْزِنِي وَمَن يَهْ مَا لَهُ مُلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَي مَكَانُونَ مَا تَدْعُونَ مِن مُولِ اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ عَلَى مَكَانَتُهُم مَنْ خَلَق السّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ لِيقُولُ عَلَى مَكَانَو مُمْ مُن مُنْ عَلَق اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَلْهُ مُن اللّهُ عَلَى مُكَانِو مُن مُن مُن عَلْقُونَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَوْهِ الللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ عَلَيْهِ مَن عَلْهُ مُن كَانُونَ عَلَى مُكَانِو عَنْ مَا تَدْعُونَ مِن مُسَافِق مَا اللّهُ مُعْتَامِ عَلَى مَكَانُوكُ مُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مَكَانُوكُمْ مُن عَلْهُ عَلَى مَكَانُوكُمْ مُن عَلْمُونَ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَا مُنْ مُنْ الللللّهُ عَلَى مَكَانُوكُ الللّهُ عَلَى مَكَانُوكُمُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّ

# التفسير:

٣٢- يُنْكِرُ الله تعالى على الذين يَكْذِبون على الله، ويُوَبِّخهم: لا أحدَ أكثرُ ظُلْمًا منهم، ولا أحدَ أكثرُ ظُلْمًا مَّنْ كذَّب بالقرآن العظيم، أليس في جهنَّم مُستقَرُّ لهؤلاء المكذِّبين؟

٣٣-٣٥- يمدح الله تعالى النبي ﷺ والمؤمنين: والذي جاء بالحقّ الذي أمر الله به من توحيده وهو النبي ﷺ، والذين صَدَّقوه واتَّبعوا سُنَّته، أولئك أصحاب الدرجات العالية هم المُتَقون حقَّا، لهم ما يتمنَّون عند رَبِّهم في الجنَّة. ذلك المقام العالي جزاء الذين أحسنوا بأقوالهم وأفعالهم، ليغفرَ الله تعالى ذنوبهم، ويُثيبهم بالجنَّة على عبادتهم في الدنيا بأفضل ما كانوا يعملون.

٣٦-٣٦ يُبَشِّر الله تعالى رسوله ﷺ بأنَّه حافظ له من كيد المشركين: أليس الله بكافي عبده ورسوله من مَكْرِهم؟ ويُخَوِّفُك المشركون - أيَّها الرسول - بأصنامهم وفرسانهم. ومَنْ يُضْلِلْه الله عن الحقّ فها له من مُضِلِّ عن الحق. أليس الله بعزيز في ملكوته، ذي المتجرمين؟

٣٨-٠٤- وقسماً إن سألت - أيُّها الرسول - قومك من المشركين: مَنْ أبدع هذه السموات السبع والأرضين السبع؟ قسماً سيقولون: الله. قل لهم: أَخْبِرُوني عمَّا تعبدون مِنْ غير الله، إن أرادني الله بشدَّة، هل تستطيع أن تكشف عنِّي؟ قل لهم: الله سبحانه كافيني، عليه وحده يعتمد المتوكِّلون. قل لهم: اعمَلُوا على حالتكم التي أنتم عليها، إنِّي عامل على ما أمرني ربِّي سبحانه، فسوف تعلمون مَنِ الذي يأتيه عذابٌ يُذِلُّه، ويُصِيبه عذاب النار الدائم.

- ١- تحريم الكذب على الله وعلى رسوله ﷺ.
  - ٢- وجوب الصدق في القول والعمل.
- ٣- جملة ﴿ وَصَدَدَقَ بِهِ ۚ ﴾ صلة موصول محذوف، تقديره: والذي صَدَّق به؛ لأنَّ المَصَدِّق غير الذي جاء بالصدق.
- ٤ جملة ﴿ أُولَنَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَقُونَ ﴾ خبر عن اسم الموصول. وجيء باسم الإشارة للعناية بتمييزهم
   أكمل تمييز.
  - ق الآية (٣٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الهداية بيد الله عَلى الله عَلى اللهُ فلا أحدَ يَقْدِرُ أن يُضِلُّه.
    - ٦- حماية الله تعالى لرسوله ﷺ.
    - ٧- تهديد الله تعالى بانتقامه من أعدائه، وأعداء رسوله 纖.
- ٨- في الآية (٣٨) جِيء بحرف ﴿ هَلَ ﴾ في جواب الشرط، وهي للاستفهام الإنكاري أيضاً؛ تأكيداً
   لا أفادته همزة الاستفهام مع ما في ﴿ هَلَ ﴾ من إفادة التحقيق.
- ٩- أسند فعل ﴿ يَأْتِيهِ ﴾ إلى العذاب المخزي؛ لأنّ الإتيانَ مُشْعِرٌ بأنّه يفاجئهم كما يأتي الطارق.
   وكذلك إسناد فعل ﴿ وَيَحِلُ ﴾ إلى العذاب المقيم؛ لأنّ الحُلولَ مُشْعِرٌ بالملازمة والإقامة معهم، وهو عذاب الحلود.

١٤ - إنّا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنزلنا عليك - أيَّها الرسول - القرآن للعباد بالحقّ الواضح الذي لا يلتبس به الباطل، فمَنِ اهتدى بنوره فنَفْعُه يعود عليه. ومَنِ انحرف عن طريق الحقّ فوَبالُ ذلك على نفسه، ولست أنت بمُوكًلِ عليهم؛ لتُجْبِرَهم على الهداية.

27 - الله سبحانه هو الذي يقبض الأنفس من الأبدان عند موتها، ويَتَوَفَّى الأنفس التي لم تمت في منامها، فيمسك النفس التي قضى عليها بالموت، ويرسل النفس النائمة إلى بَدَنِها عند اليقظة إلى وقت محدَّد، هو أَجَلُ موتها الحقيقي. إنَّ في ذلك الأمر العظيم لَعلاماتٍ على قدرة الله تعالى لِسمَنْ تَدَبَّر.

25-57 عند الله تعالى المشركين، ويُنْكِرُ عليهم إذ لم يتدبّروا، بل اتخذوا لهم شفعاء من الأوثان والأصنام: قل أيّها الرسول لهم: أتتّخِذُونهم شفعاء، ولو كانوا لا يملكون شيئاً، ولا يعقلون العبادة لهم؟ قل لهم: الشفاعة كلّها لله وحده، له سبحانه ملكوت السموات السبع والأرضين السبع، ثم إليه مصيركم يوم القيامة للحساب.

٥٤ - وإذا قيل أمام المشركين: لا إله إلا الله، أو ذُكِرَ الله وحده دونَ أصنامهم، نَفَرَتْ قلوبهم وانزعجت، وإذا ذُكِرَتْ آلهتهم فهم يفرحون.

- ١ تعزية رسول الله ﷺ عمَّا كان يجده من قومه من التكذيب والعناد.
- ٢- النومُ وفاةٌ صُغرى، والموتُ وفاةٌ كُبرى. وحياة الإنسان بين هاتين الوفاتين.
- ٣- الفاء في ﴿ فَيُمْسِكُ ﴾ فاء الفصيحة؛ لأنَّ ما تَقَدَّم يقتضي مقدراً تُفْصِحُ عنه الفاء لبيان تَوَفِّي النفوس في المقام.
- ٤- أفاد تنكير ﴿ شَيِّنًا ﴾ في سياق النفي عمومَ كلِّ ما يُمْلَكُ، فيدخل في عمومه جميع أنواع الشفاعة.

٥- الشفاعة لله وحده.

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْفَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْلَلْفُونَ ﴿ وَيَعَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْلَدُوْا بِهِ مِن سُوَهِ كَانُواْ فِيهِ يَغْلَلْفُونَ ﴿ وَيَمَا لَهُمْ مَنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَغْتَيبُونَ ﴿ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُواْ بِهِ مِسَّتَهْ رِهُ وَنَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ صُرُّدُ وَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُولَانَهُ مِنَا قَالَ إِنَّمَا أُولِيتُهُ مَا كَانُواْ بِهِ مِسْتَهْ رِهُ وَنَ ﴿ فَا فَالْمَا الْإِنسَانَ صُرُّدُ وَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُولَانَهُ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُواْ بِهِ مِسْتَهُ رِهُ وَنَ اللَّهُ وَالْمَسَلُواْ وَاللَّيْنَ طَلَمُوا مِنْ هَتُولَا فِي مَا كَانُوا بِهِ مَا كَانُوا بِهِ مِنْ فَلْكُونَ اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ ﴿ فَا لَمَا اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَا أُولِي مَا مَا يَهُمْ مَا كَانُوا مِن هَتُولَا مِن هَتُولَا مِن هَتُولِا مِن هَتُولِا مِن هَنْ اللَّهُ مَا أَغْنَى عَنْهُم مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿ وَالَّذِينَ طَلْمُوا مِنْ هَتُؤُلِا مِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِعَاتُ مَا كَسَبُوا وَالّذِينَ طَلْمُوا مِنْ هَتُولَا مِن مَعْولِينَ فَى فَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْمَلُوا أَنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُعْمَلُوا أَنَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكُونَ اللَّهُ مِنْ فَوْلِهُ مِنْ فَيْ اللَّهُ مِنْ فُولُولُ اللَّهُ مِنْ فَيْقِي مُولِولَا اللَّهُ مَا مُعْمُولُوا مِنْ مُعْولِانَ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا مِنْ مُنْ فَا مَا مُعْمِ وَمِنُونَ لَهُ مُ إِلْهُ مَا لِلْكُولُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَيْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُونَ اللَّهُ مَا مُعْمِولِينَ اللَّهُ مَا مُعُلِمُ الْمُؤْلِقُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُعْمِولِينَ لَا لَمُعُولِونَ اللَّهُ مَا مُعْمِولُونَ اللَّهُ مَا مُعْمِولِهُ مَا لِلْمُوا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا الْمُعْرِقُولُ مُعْمَا الْمِنْ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُوا الْمُؤْمِنُونَ الْمُولِلْمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُع

## التفسير:

٤٦ - قل أثيها الرسول: يا الله أنت مبدع السموات السبع والأرضين السبع، عالم بها غاب عن المخلوقات
 وما يشاهدونه، أنت تحكم بين العباد فيها كانوا يختلفون فيه من أمر الدين.

٤٧ – ٤٨ – يُحدِّر الله تعالى من مَغَبَّة الكفر وعقابه المتحقِّق: لو أنَّ لهم كلَّ ما في الأرض من كنوز وضِعْفَه زيادة عليه؛ ليفتدوا به من شدَّة العذاب يوم القيامة، ما تُقبُّل منهم، وتَكَشَّف لهم حينئذٍ من أنواع العذاب الذي لم يكونوا يتوقِّعونه. وظهر لهم يوم القيامة جزاء الجرائم التي ارتكبوها، وأحاط بهم العذاب عقاباً على سخريتهم برسولهم.

8 - 1 - 0 - فإذا أصاب الإنسانَ بؤسٌ دعانا مستغيثاً بنا، ثم إذا كشفنا عنه الكرب قال: إنَّها أُعطيت هذا الفرج على عِلْمٍ من الله بأنّي مستحق ذلك. وليس الأمر كها يَظُنُون بل هو اختبار من الله تعالى؛ لينظرَ مَنْ يكفره عمّنْ يكفره، ولكنّ أكثرهم لا يعلمون أنّ ذلك الفرج اختبار، قد قال مقالتَهم هذه الأُممُ المكذّبة السابقة، فلم يُغْنِ عنهم حين أتاهم العقاب ما كانوا يكسبون من متاع الدنيا الزائل، فأصابهم ضرر جرائمهم التي ارتكبوها، والذين ظلموا أنفسهم بالكفر من قومك - أيّها الرسول - سيصيبهم أيضاً العقاب كسابقيهم، وما هم بمُفْلَتين من عقاب الله.

٧٥- أولم يعلم هؤلاء المشركون أنَّ الله يُوسِّع الرزق على قوم، ويُضَيِّقه على آخرين؟ فليس أَمْرُ الرزق دليلاً على صلاح حال صاحبه، وإنَّما هو اختبار واستدراج. إنَّ في ذلك الأمر العظيم لَدلائلَ ساطعةً لقوم مؤمنين بالله ورسوله ﷺ.

- ١ يُعَلِّم الله ﷺ المؤمنين كيفية الدعاء، واللجوء له ﷺ.
- ٢- العدول عن الإضهار إلى الاسم الظاهر في قوله: ﴿بَيْنَ عِبَادِكَ ﴾ دون أن يقول: بيننا، لما في
   ﴿عِبَادِكَ ﴾ من العموم؛ لأنّه جمع مضاف؛ فيشمل الحكم بينهم في قضيتهم هذه، والحكم بين كل مختلفين.
  - ٣- وجوب اللجوء إلى الله عند اشتداد الكرب والمصائب، وذلك بدعائه والتضرع إليه.
- ٤ سُنَّةُ الله معاقبة الكافرين والظالمين على جرائمهم، على اختلاف زمانهم ومكانهم، وهم لا يَغْلِبُون الله، ولا يُعْجزُونه.
  - ٥- ينبغي أَخْذُ الموعظة من عاقبة الذين ظَلَموا، ومن الذين فُتِنُوا، ثم دُمِّروا.

﴿ قُلْ يَعِبَادِى الَّذِينَ اَسَرَقُواْ عَلَى الْفُسِهِمَ لَا نَقْ مَطُواْ مِن رَّخَهُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوب جَمِيعًا إِنَّهُ هُواَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنْدِبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنصَرُونَ وَانَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلِ إِلْيَكُم مِن رّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنشُرُ لَا مَنْعُرُونَ وَ اللّهُ مُولِ نَفْسُ بَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السّخِرِينَ ﴿ اللّهُ اللّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السّخِرِينَ ﴿ اللّهُ اللّهِ مَلْوَكُمُ الْعَذَابُ لَوْ أَن اللّهُ مَدْنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِينِ فَي مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السّخِرِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ مَدْنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِينَ وَى اللّهُ مَدْنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِينَ وَى اللّهُ مَنْوَى اللّهُ مَدْنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِينَ وَلَا عَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم مُسْوَدَةً أَلْيَسَ فِي حَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم مُسْوَدَةً أَلْيَسَ فِي حَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم مُسُودَةً أَلْيَسَ فِي حَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم مُسُودَةً أَلْيَسَ فِي حَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم مُسُودَةً أَلْيَسَ فِي حَلَى اللّهُ وَيُعَمِونَ لَلْ مَنْ وَيُعَلِينَ اللّهِ وَبُحُوهُهُم مُسُودَةً أَلْيَسَ فِي حَلَى اللّهِ وَجُوهُهُم السّوّةِ وَلَا هُمْ اللّهُ وَكُوهُ وَلَا هُمُ السّوّةُ وَلَا هُمْ اللّهُ وَلَا هُمْ السَّوْءُ وَلَا هُمْ اللّهِ مَنْ وَيُعَلِينَ اللّهُ وَاللّهُ مَا السَّوْءُ وَلَا هُمُ اللّهُ وَلَا مُنْ مَنْ وَى لِلْمُعَالِقِينَ اللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ ولَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلَا مُمْ السَّوْءُ ولَا هُمْ السَّوْءُ ولَا هُمُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ٥٣-٥٥ سبب النزول:

عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنها قال: كنا نقول ما لمفتينٌ توبة وما الله بقابلٍ منه شيئاً، فلما قدم رسول الله على المدينة أنزل فيهم: ﴿ قُلْ يَحِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى الْفُيهِمْ لَا نَقْسَهُمْ لَا نَقْسَطُوا مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهِ عَلَى الْفُورُ الرّحِيمُ ﴾ والآيات التي بعدها قال عمر: فكتبتُها فجلست على بعيري، ثمّ طُفْتُ المدينة، ثمّ أقام رسول الله على بمكة ينتظر أن يأذن الله له في الهجرة وأصحابه من المهاجرين، وقد أقام أبو بكر على ينتظر أن يُؤذنَ لرسول الله على فيخرج معه.

(أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٣٥) وأخرجه الضياء المقدسي في (المختارة ١/٣١٧-٣١٩ برقم ٢١٢-٢١٤)، وعزاه الحافظ ابن حجر إلى ابن السكن في كتاب الصحابة بسند صحيح (الإصابة ٣/ ٥٧٢).

### التفسير:

يُبَشِّر الله تعالى عباده المسرفين المذنبين بسَعة كرمه ورحمته. قل - أيَّها الرسول - ومَنْ قام مقامه من المدعاة لعبادي الذين أكثروا من المعاصي: لا تَيْنَسُوا من رحمة الله الواسعة. إنَّه سبحانه يغفر الذنوب كلَّها، إنَّه حقًا هو الغفور لذنوب عباده التاثبين، الرحيم بهم، وأقبلوا - أيَّها العباد - إلى ربِّكم بالتوبة والطاعة، وأذْعِنُوا له بإخلاص من قبل أن ينزل بكم العقاب، ثمَّ لا ينصر كم أحد من دون الله.

٥٥-٥٥ واتَّبِعُوا - أيُّها العباد - أفضل ما أنزل إليكم من ربِّكم وهو القرآن الكريم، والعمل بأحكامه، من قبل أن يفجأكم العذاب وأنتم غافلون عنه؛ لئلَّا تقول بعض النفوس التي أَسْرَفَتْ في الذنوب: يا ندامتي على ارتكابي المعاصي في حَقِّ الله، وإنِّ كنت لمن الساخرين بدين الله في الدنيا.

٧٥-٥٧ أو تقول تلك النفس المسرفة في الذنوب: لو أنَّ الله تعالى هداني إلى الإسلام؛ لكنت من المتقين لله بطاعة أوامره، واجتناب نواهيه. أو تقول وقت رؤية العقاب: ليت لي رجعة إلى الحياة الدنيا، فأكون فيها من الذين أحسنوا بأقوالهم وأفعالهم. بلى قد جاءتك آياتي المسموعة والمرئية قطعاً، فكذَّبْتَ بها، وتَكَبَّرْتَ عن الإيهان بها، وكنت من المكذِّبين بالله تعالى.

٦٠ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله في الأحكام والاعتقاد، وجوههم مسودة، أليس في نار جهنَّم مستقرٌّ للمتكبّرين على الحق؟

٦١ - ويُنَجِّي الله من نار جهنَّم الذين أطاعوا الله، واجتنبوا نواهيه، بسبب فَلاحِهم بالجنة، لا ينالهم أذى، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حطام الدنيا.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- البشرى للمذنبين أن الله يغفر جميع ذنوبهم، إذا تابوا منها.
  - ٢ الأمر بالتوبة إلى الله تعالى.
  - ٣- الأمر بالتزام أحكام القرآن الكريم.
  - ٤ التحذير من مصير الذين لم يأخذوا بأمر الله تعالى.
  - ٥- بيان مصير المكذبين، وسواد وجوههم يوم القيامة.
    - ٦- البشرى بنجاة المتقين من النار في الآخرة.

﴿ اللهُ حَابِقُ كُلِ اللهُ عَابِقُ كُلِ اللهِ عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى كُلِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ عَالَمُ وَالَّذِينَ وَالْأَرْضِ وَالْمَا الْحَالِمُ اللهُ عَلَى وَلَتَكُونَنَ مِن المُخْدِينَ اللهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

# التفسير:

٦٢ – ٦٣ – الله سبحانه خالق جميع الأشياء، وهو القائم بتدبيرها، له مفاتيح خزائن السموات السبع والأرضين السبع، والذين كذَّبوا بآيات الله المسموعة أو المشاهدة، أولئك البعداء عن رحمة الله، هم الخاسرون في الدنيا والآخرة.

17-74 قل - أيَّها الرسول - للمشركين مُوبِّخاً لهم: هل تأمرونني أن أعبدَ غيرَ الله الواحد المعبود بحقّ أيُّها الجاهلون؟ وقسهاً لقد أُوحي إليك وإلى الأنبياء من قبلك: والله - إن أشركت أيها الإنسان بعبادة الله غيره - ليبطلنَّ عملك قطعاً، ولتكونَنَّ حقاً من الخاسرين في الدنيا والآخرة، بل أُخلِصِ العبادة الله وحده، وكن من الشاكرين لله نِعَمَه بالقول والعمل.

٦٧ – يَذُمُّ الله تعالى المشركين من اليهود وغيرهم أنَّهم ما عَظَّموا الله تعالى حقَّ تعظيمه، إذ أشركوا معه غيره، وساووا الخالق بالمخلوق، والأرضون السبع في قبضته سبحانه يوم القيامة، والسموات السبع مجموعة بيمينه، تنزَّه وتقدَّس عمَّا يصفه به المشركون.

عن عبد الله بن مسعود على قال: جاء حَبْرٌ من الأحبار إلى رسول الله على فقال: يا محمّد، إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرَى على إصبع، وساثر الحلائق على إصبع، فيقول: أنا المَلِك. فضحك النبي على حتى بدت نواجِذُه تصديقاً لقول الحَبْر، ثمّ قرأ رسول الله على: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسّمَواتُ مَطَوِيّتَتُ بِيعِيدِهِ عَسْبَحْنَهُ. وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . (صحبح البخاري ١١٢٨ برقم ٤٨١١ - كتاب النفسير - سورة الزمر، باب الآية. وصحبح مسلم ٤/٢١٤٧ - كتاب صفة القيامة والجنة والنار نحوه).

٦٨ - يُبَيِّنُ الله تعالى مشاهد عظيمة من أحوال العباد يوم القيامة في الآيات الثهان الأخيرة: ونفخ الملك
 في القرن النفخة الأولى، فهات كلُّ مَنْ في السموات السبع والأرضين، إلا مَنْ شاء الله بقاءه حيَّاً، ثمَّ نفخ الملك في القرْن نفخة ثانية للبعث فجأة يقوم الناس على أرجلهم من قبورهم ينظرون: ماذا يُؤْمَرون.

79-٧٠- وأضاءت الأرض حين يتجلَّى الله تعالى لحساب الخلائق، وأُحضرت صحائف أعمالهم، وجيء بالأنبياء والشهداء على الأُمم، وقضى الله بين العباد كلِّهم بالعدل، وهم لا يُظلمون شيئاً من أعمالهم، فيأخذ كلُّ عبد حَقَّه. والله سبحانه أعلم بها يفعلون في الدنيا من خير وشر.

- ١ التحذير من الكفر ومكايد الكفار.
- ٢- الإشارة إلى رجوع السموات كتلة واحدة.
- ٣- القضاء بين الخلائق بالعدل بحضور الأنبياء والشهداء.
  - ٤- الشرك محبط للعمل، فلا يُقبل معه عملٌ مهما كان.
- عن أبي هريرة شه عن النبي شي قال: «ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوماً؟
   قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، ويَبْلى كل شيء من الإنسان، إلا عَجْبَ ذَنَبِه، فيه يُرَكِّب الخَلق». (صحيح البخاري ١٣/٨ برقم ٤٨١٤ كتاب التفسير سورة الزمر، باب الآية، وصحيح مسلم ٤/ ٢٢٧٠ كتاب الفتن، باب مابين النفختين).

٧١-٧١ وحُشِرَ الكُفَّار بالضرب والإهانة إلى نار جهنَّم جماعات. حتى إذا وصلوا إليها فُتِّحَتْ أبوابها السبعة، وقال لهم الملائكة الخَزَنَةُ مُوبِّخين لهم: ألم يأتكم رسل من أنفسكم يتلون عليكم، ويُخوِّفونكم من هذا اليوم العصيب؟ قالوا: بلى. ولكن وَجَبَتْ كلمة العذاب على الكافرين بسبب جرائمهم، وقيل لهم: ادخلوا أبواب جهنَّم المفتَّحة ماكثين فيها على الدوام. فبئس المستقر الدائم نارُ جهنَّم للمتكبِّرين على اتّباع الحق.

٧٣-٧٣ وحُشِرَ المتقون لربِّهم إلى الجنَّة جماعات مُكْرَمين، حتى إذا وصلوا إليها فُتَّحت أبوابها الثهانية بتحية طيبة من الملائكة الخزنة: سلام عليكم من كلِّ شرِّ، طابَتْ نفوسكم وأحوالكم، فادخُلوا الجنة ماكثين فيها على الدوام، وقالوا: الحمد لله الذي أنجز لنا وعده بالثواب في سكن الجنَّة، ننزل فيها حيث نشاء، فنِعم ثوابُ العاملين بطاعة الله الجنة.

عن عاصم بن ضمرة قال: سمعت علياً يقول: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ انَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ رُمرًا ﴾ حتى إذا انتهوا إلى باب من أبواب الجنة، وجدوا عند بابها شجرة تخرج من تحت ساقيها عينان، فيأتون إحداهما كأنها أُمروا بها، فيتطهرون فيها، فتجري عليهم نضرة النعيم، قال: فلا تتغَبّرُ أبشارهم بعدها أبداً، ولا تشعث شعورهم بعدها أبداً، كأنها دهنوا، قال: ثم يعمدون إلى الأخرى فيشربون منها، فتُذهب ما في بطونهم من أذى وقذى، وتتلقّاهم الملائكة فيقولون: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْنُهُ وَالْدَخُوهَا خَلِدِينَ ﴾ قال: ويتلقّى كل غلمان صاحبهم يطوفون به، فِعْلَ الوِلْدان بالحَميم يقدم من الغيبة، يقولون: أبشِرُ قد أعدًا الله من الكرامة كذا، ويسبق غلمان من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقولون: هذا فلان – باسمه في الدنيا – قد أتاكنَّ، قال: فيقلَن: أنتم رأيتموه؟ فيقولون: نعم، قال: فيستخِفُهنَّ الفرح، حتى يخرج إلى

أسكفة الباب، قال: ويدخل الجنة، فإذا نهارق مصفوفة، وأكواب موضوعة، وزرابيُّ مبثوثة، فيتكئ على أريكة من أرائكه، قال: فينظر إلى تأسيس بنيانه، فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ، بين أصفر وأحمر وأخضر ومن كل لون. (أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه، المصنف ٨/ ٧٤).

٧٥- وترى - أيُّها الرسول - الملائكة مُحيطين بعرش الرحمن من كل جانب يلهجون بالتسبيح بحمد ربِّهم، وقُضِيَ بين العباد بالعدل، وختم القضاء بقول: الحمد لله ربِّ العالمين على ذلك القضاء العادل.

- ١- الإشارة إلى أبواب جهنم وعددها سبعة.
- ٢- بيان حوار ملائكة العذاب مع الكفار في جهنم.
  - ٣- بيان الفرق بين المصيرين والخلودين.
- ٤- الإشارة إلى بركة استغفار حَمَلَة العرش للمؤمنين.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير صدق القرآن الكريم، والرسالة النبوية.
- ٢- بيان مقاصد الدعوة، وأصول الحوار في الدعوة.
- ٣- انتصار أهل الحق، وخسران أهل الباطل في الدارين.
- ٤ إقامة البراهين العظيمة في الآيات الكونية الدالَّة على وحدانية الله تعالى.

# بنسب آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيرِ

﴿ حَمْ اللَّهُ إِلَّا مُرْبِلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهُ عَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى الطّوْلِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو إِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ مَا يُجَدِلُ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الطّوْلِ لِا آلَذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الطّولِ لِا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# التفسير:

- ١ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن الكريم.
  - ٧- يمدح الله تعالى هذا القرآن الحكيم، فهو تنزيل من الله العزيز في ملكوته، العليم بأحوال مخلوقاته.
- ٣- وهو الله الذي يعفو عن ذنوب عباده التائبين ويقبل توبتهم، شديد العقاب للمجرمين المتكبرين،
   صاحب الفضل على عباده المؤمنين، لا معبود بحق إلا هو سبحانه، إليه مرجع الخلائق أجمعين.
- 3-0- ما يجادل في آيات القرآن للتشكيك فيها وتكذيبها إلا الجاحدون توحيد الله، فلا يخدعك أيّها المؤمن تَصَرُّ فُهم وتمتُّعُهم في مَلَذَّات الدنيا ومظاهرها. كَذَّب قبل هؤلاء الكفَّار أُمَمٌ، منهم قوم نوح ومَنْ بعدهم، الذين كذَّبوا رسلهم كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، وعزمت كلُّ أُمَّة مِنْ أولئك على مُحاربة رسلهم بالقتل والتنكيل، وجادلوا رسلهم بالباطل والكذب؛ ليُبْطِلوا به الحقَّ من الله تعالى، فأهلكتُهم بالعذاب، فكيف كان عذابي لهم؟!

٦ - وكما أهلكنا المُكَذِّبين للرسل من قبلك أيُّها الرسول، فحَقَّ عليهم العذاب، كذلك وَجَبَتْ كلمة العذاب على هؤلاء المكذِّبين من قومك؛ لأنّهم أصحاب النار، الملازمون لها.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- بيان عظمة القرآن الكريم.
- ٢- اتفاق الكفار في عدائهم لرسلهم.
- ٣ لا يُخْدَعُ المؤمن بها عليه الكفار من رفعة ونعمة وتَنَقُّل في البلدان؛ لأنَّهم صائرون إلى العذاب.
  - ٤- التحذير من مصير الكفار.
    - ٥- تسلية النبي 幾.

﴿ اللَّيْنَ يَجْلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَيَحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَهَسَتَغَفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ حَمُلَ شَيْءِ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِر لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَبّعُواْ سَيِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَعِيمِ اللَّهِ وَعَدَقَهُمْ وَمَن صَكَمَ مِن ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِيَنَتِهِمْ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَعَدَقَهُمْ وَمَن سَيَ السّيَتِنَاتِ وَمَن نَقِ السّيَتِنَاتِ وَمَن نَقِ السّيَتِنَاتِ وَمَن اللّهُ وَمَا يَتَذَكُو اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ مُؤْولُ اللّهُ مُؤْلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَن اللّهُ عِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى مَن السّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

### التفسير:

٧-٩- الذين بحملون عرش الله سبحانه من أشراف الملائكة ومَنْ حول العرش، كلُهم يلهجون بالتسبيح بحمد الله على، ويُصَدِّقون به سبحانه، ويطلبون من الله المغفرة للمؤمنين، مُتَضَرِّعين بدعاء عظيم

كريم: يا ربَّنا وَسِعَتْ رَحْمَتُك وعِلْمُك كلَّ شيء من مخلوقاتك، فاغفر ذنوب المؤمنين الذين تابوا من الشرك والمعاصي واتَّبعوا دين الإسلام، واصرف عنهم عذاب نار جهنَّم.

يا ربَّنا وأَدْخِلُهم جنات يقيمون فيها أبداً، وقد وَعَدْتهم إياها في الدنيا، وأدخِلْ معهم الصالح من آبائهم وأزواجهم وذريَّاتهم. إنَّك أنت العزيز في ملكوتك، الحكيم في تدبير مخلوقاتك، واحفَظْهم مِنْ فِعْل المُنكرات والفواحش. ومَنْ حَفِظْتَه منها ومِنْ عواقبها يوم القيامة فقد رَحِمْتَه، وأنقذته من عذاب النار. وذلك المقام الكريم من الحفظ والنجاة هو الفلاح العظيم بجنة النعيم.

• ١ - ١ - يَذُمُّ اللهُ تعالى الكفَّار، ويُبيِّن مصيرهم يوم القيامة أنَّ الملائكة تُناديهم من مكان بعيد وهم في النار: لَبُغْضُ الله تعالى لكم في الدنيا أكبر من كراهيتكم أنفسكم اليوم وأنتم في النار، حين دُعِيتم إلى الإيمان في الدنيا فكفرتم. فقال الكفَّار: يا ربَّنا أمَتَّنا إماتتين حين كُنَّا في أصلاب آبائنا، فأَحْيَيْتَنا في الدنيا، ثمَّ انقضى أجَلُنا في الحياة الدنيا، ثمَّ أَحْيَيْتَنا للبعث يوم القيامة، فاعترفنا بجرائمنا، فهل إلى خروج من نار جهنَّم؟ ذلكم العذاب الشديد الذي أنتم فيه هو بسبب كفركم بدعوة توحيد الله تعالى، وإن يُجعل له شريك في العبادة تُصَدِّقوا بذلك! فالقضاء لله العليُّ على كل شيء، الكبير الذي كلُّ شيء دونه مُتصاغر.

17-17 هو سبحانه الذي يُريكم دلائل قدرته ووحدانيته، ويُتزِّل لكم من السحاب مطراً يكون سبب الرزق الكريم. وما يتَّعظ بتلك الآيات إلا مَنْ يرجع إلى الله بالتوبة والطاعة، فاعبدوا الله مخلصين له العبادة، ولو كره الكافرون ذلك. الله هو العليُّ الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعاً لا مثيل له، وهو صاحب العرش العظيم، يُلقي الوحي من أمره سبحانه على مَن اصطفى من الرُسل، ليُحَدِّر من يوم القيامة الذي تجتمع فيه الخلائق كلُّهم للحساب في صعيد واحد، وهم ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء من أعالهم، ويقول لهم الله تعالى: مَنْ المالك المُتَصَرِّف في هذا اليوم؟ فيُجيب سبحانه: لله الواحد الذي لا شريك له في مُلْكِه وسلطانه، القهّار لغيره على ما يريد.

- ١ خَصَّ في الآية (٧) طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأنهم. وفي ذلك تنويه بشأن المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة من الملائكة.
  - ٢- إثباتُ العرش لله، وهو أعظم من السموات والأرض.
- ٣- في الآية (٧) إخبار مستقبليٌ عن استغفار الملائكة حَمَلَةِ العرش للمؤمنين في الماضي والحاضر والمستقبل.
  - ٤ في الآية (١٣) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله تعالى هو الذي يُنَزِّل الرزق لعباده.

١٧ - اليوم - يوم القضاء بين العباد - تُثاب كلُّ نفس بها قدَّمَتْ في الدنيا من خير وشرَّ، لا يُظلَمُ فيه أحد شيئاً، لا بنقص ثواب ولا بزيادة عقاب. إنَّ الله يُحاسِبُ جميع الناس سريعاً.

١٨ - وأنْذِرْهم - أيُّها الرسول - من يوم القيامة القريب حين تضطرب القلوب، وتكاد تخرج من الحناجر من شدَّة الرعب، مُتلئة قلوبهم غيًّا وحزناً، وليس للكافرين من قريب أو صديق، ولا شافع يُطاع في شفاعته لهم.

٩٠-١٩ يُحَدِّر الله تعالى عباده مِنْ نظر المسارقة المُحَرَّم، فإنَّه سبحانه يعلم بذلك ويحاسب عليه، ويعلم أيضاً ما يُضْمَرُ في النفس من خير أو شرَّ، ويُخبر بأنَّه سبحانه يحكم بالعدل بين العباد، والآلهة التي تُعبد من غير الله لا يقدرون على ذلك. إنَّ الله تعالى هو السميع للأقوال، العليم بالأحوال والأفعال.

الله جم من الدمار والنّكال. كانوا أشدَّ قوَّة وبطشاً، وأقوى آثاراً في الأرض من القلاع والقصور، فدَمَّرَهم الله بهم من الدمار والنّكال. كانوا أشدَّ قوَّة وبطشاً، وأقوى آثاراً في الأرض من القلاع والقصور، فدَمَّرَهم الله تعالى بسبب جرائمهم، وما كان لهم من الله مَنْ يحفظهم من ذلك العقاب. ذلك العقاب الشديد بسبب تكذيبهم لرسلهم الذين جاؤوا بالدلائل الواضحة. إنَّه قويٌّ لا يغلبه أحد، شديد العقاب لِـمَنْ كفر به.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- يوم القيامة قريب، ولا يعلم أحد متى يأتي، فعِلْمُه خاص بالله، لذلك سُمِّي يوم الأزفة.
  - ٧- النبي 難 مكلف بالإنذار، والهداية توفيق من الله تعالى.
- ٣- في الآية (١٩) إخبار مستقبليٌ عن عِلْمِ الله المطلق، فهو يعلم ما تختلسه العيون من نظرات، وما
   يُضمره الإنسان في نفسه من خير أو شر.
  - ٤- وجوب طاعة ما جاء به الله ﷺ لأنَّه حق.
- ٥- قال ابن عاشور: اجملة ﴿ إِنَّ اللهَ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ مقررة لجمل ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا عُنْفِي السَّدُورُ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَا يَقَضُونَ دِثَقَ عُ إِغَافِر: ١٩-٢٠]. فتوسيط ضمير الفصل مفيد للقصر، وهو تعريض بأنَّ الهتهم لا تسمع ولا تبصر، فكيف ينسبون إليها الإلهية؟». (النحرير والننوير: ٢٤/ ١٧٥).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَابَنِينَا وَسُلَطَنِ شَبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْرَى وَهَمَنَ وَقَنُرُونَ فَقَالُواْ سَنَحِرُ كَذَابُ ﴿ فَا فَلَمَا جَآءَهُم بِالْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ أَقْتُلُوّا أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، سَنحِرُ كَذَابُ الْنَاءَ الَّذِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ فِرْعَوْتُ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَى وَلِينَةُ عُرُابُةً إِنّ أَخَافُ أَن يُبَدِلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظَهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُوسَى وَلِينَةُ عُرَبَهِ إِنّ أَخَافُ أَن يُبَدِلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنُ مِنَ عَلِي مُوسَى وَلِينَةُ عُرَبُهُ إِنِي الْمَالُونَ وَيُكُمْ أَوْ أَن يُعْلِي مِنْ عَلِي مُنَاكِم لَا يَعْمُولَ رَقِي اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْمَيْتَ مِن تَرَيِّكُمْ أَوْ أَن يُعْولَ رَقِي اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْمَيْتِ مِن تَرَبِكُمْ أَوْ أَن يُعْولَ رَقِي اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْمَيْتِ مِن تَرَبُكُمْ أَوْ أَن يُعْولَ رَقِي اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْمَيْتِ مِن تَرْبَكُمْ أَوْ أَن يُعْولَ رَقِي اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْمُ اللّهِ لِي مَنْ كُلّ مُنْ عَلَى مَن كُلّ مُن يَعْولَ رَقِي اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْمَالُونَ اللّهُ لِمُ مُؤْلُونَ مِن عَلَى مُنْ عَلْمُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُؤْمِنُ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَنَا أُولُونَ مَنَ الْمُؤْمِنُ مِنْ أَلْمُلُكُ الْمُؤْمِنَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَ لَا لَعْرِي فَالْوَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَ لَا الْمُؤْمِنُ مَنَا أُرِيكُمْ إِلّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمُ إِلّا سَيِيلَ الرَّشِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَآءَ لَا اللّهُ الْمُ الْمُلْكُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْكُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مِنْ الْمُؤْمِلُ مَا أَوْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ مُنَالًا اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

# التفسير:

٣٦-٥٦ وقسماً لقد أرسلنا موسى الطّنه بآياتنا المعجزات التسع، وحجَّة ساطعة دالَّة على صدقه إلى زعهاء الكفر: فرعون وهامان وقارون، فسَخِرُوا منه، وأشاعوا أنَّه ساحر عليم السحر، وكذَّاب فيها جاء به من المعجزات الباهرة، فلمَّا جاءهم موسى بتلك المعجزات من عندنا كَذَّبُوه، وأمروا بحرب الإبادة لأبناء المؤمنين بموسى، واستبقاء النساء للخدمة والمهانة، وما تدبير مكر الكفَّار إلا في ضياع وهلاك.

٢٦ - وقال فرعون بغرور لزمرته: دعوني أقتل موسى، وليَدْعُ ربَّه لينقذَه منِّي. إنَّني أخاف إن لم أقتله أن يُغيِّر ما أنتم عليه من العبادة، أو أن يفسد في أرض مصر بإثارة الفتن.

٢٧ - وقال موسى النَّنِيُّة: إنَّني استعنتُ بربِّي وربِّكم من كلِّ مستكبر عن اتَّباع الحقِّ، لا يُصَدِّق بيوم الحساب.

٧٩-٢٨ وقال رجل مؤمن من قوم فرعون يُخفي إيهانه مُنْكِراً على قومه: أتقصدون قَتْلَ رجل لا ذنب له إلا أن يقول ربِّي الله وحده وقد جاءكم بالمعجزات الواضحة من ربَّكم التي تدلُّ على صدقه؟ وإن يَكُ كاذباً فعليه إثم كذبه، وإن يكُ صادقاً في رسالته يُصِبْكم بعض الذي يَعِدُكم به من العقاب. إنَّ الله لا يُوفِق للحقِّ مَنْ هو متجاوز للحدِّ، كثير الكذب، يا قوم لكم اليوم مُلك مصر دون غيركم، فمَنْ يمنعنا من عذاب الله إن جاءنا بعد قَتْل موسى الطَّخِرُ؟ فرَدَّ فرعون بتكبير ومكر: ما أُشيرُ عليكم من النصح إلا بها أُشيرُ على نفسي، وما أُرْشِدُكم إلا إلى الطريق الصحيح.

- ١- يؤتي الله رُسُلَه دلائل وآيات ومعجزات، تدلُّ على أنَّه أرسلهم.
- ٢- في الآية (٢٥) سُمَّي الرأيُ كيداً؛ لأنَّهم تَشاوروا فيه فيها بينهم دون أن يعلم بذلك موسى والذين
   آمنوا معه، وأنَّهم أضمروه ولم يعلنوه.
  - ٣- الطغاة يظهرون بمظهر المصلحين الحريصين على الناس، ويتَّهمون الدُّعاة بالإفساد والتخريب.
- ٤ قد يكون الرجل الذي آمن هو أخناتون ولد فرعون، وذلك حسب دراسة فيها أدلة نقلية وعقلية.
   (ينظر: فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج ص ١٨٨ ٢٠٠). ويؤيد هذا أن الرجل من ذرية فرعون، وكذلك لم
   يستخدم فرعون الرد المباشر على المؤمن ولم يهدده كفعله مع موسى الطنيخ.
  - الاستفهام في ﴿ أَنْفَتُكُونَ ﴾ استفهام إنكار، أي يقبح بكم أن تقتلوا نفساً تقول ربي الله.

### التفسير:

٣٠-٣٠- وقال الرجل المؤمن من آل فرعون لفرعون وحاشيته مُحذِّراً ناصحاً: إنَّني أخاف عليكم عاقبة تكذيب موسى الطَّن فيُدْرككم مثلُ أيام العذاب التي أهلكت الأُمَم السابقة الذين تُحَرَّبوا على أنبيائهم وكذَّبوهم، مثل حال قوم نوح الطَّن وعاد وثمود ومن جاء بعدهم، فقد دمَّرهم الله بسبب تكذيبهم، وليس الله بظالم عباده. ويا قوم إنَّني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة حين يستغيث الكفَّار بعضهم ببعض، أويوم تَفِرُون هاربين، ليس لكم من الله ناصر يعينكم. ومَنْ يُضْلِلُه الله عن طريق الحقِّ فها له من مُرشد يهديه إلى اتَّباع الحقِّ.

٣٤-٣٥- وقسماً لقد جاء كم نبي الله يوسف النفي من قبل موسى النفي بالمعجزات الساطعة الدالّة على صدقه، فلا زِلْتُمْ في شكّ على نهج آبائكم الذين كذّبوا رسالته حتى إذا مات قلتم: لن يرسل الله رسولاً من بعده. مثل إضلالكم يُضِلُّ اللهُ الطُّغاة الذين يَشُكُّون في وحدانيته سبحانه، الذين يجادلون في الدلائل الواضحة المنزّلة من عند الله تعالى بغير حُجّة ولا برهان جاءهم من عنده سبحانه. كَبُرَ ذلك الجدل سخطاً من عند الله وعند المصدّقين به سبحانه. مثلَ هذا الخَتْمِ على القلوب يختم الله على قلب كلِّ متكبِّر على الحقّ، طاغية بشدَّة ظلمه.

٣٦-٣٧- وقال فرعون بمكر وكِبْرِ لوزيره هامان: يا هامان ابن لي قصراً عالياً؛ لعلي أصل إلى طرق السموات، فأطَّلعَ إلى إله موسى. وإنَّي لَأظنُّ موسى كاذباً في دعواه. ومثلَ ذلك التزيين زَيَّنَ الشيطان لفرعون عمله الباطل فرآه حقَّاً، ولم يهتدِ بضلاله إلى طرق الحقِّ. وما مَكْرُ فرعونَ إلا في خسارة وهلاك.

- ١- على الداعية أن يستخدم أحسن الأساليب المؤثِّرة في الدعوة، كما فعل الرجل المؤمن.
- ٢- تلتقي أحزاب الكفر على حرب الحقِّ على اختلاف الزمان والمكان، ولكنهم خاسرون هالكون.
- ٣- في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآ اَ حَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِاللِّيِّنَاتِ ﴾ تأكيد الخبر بـ «قد» ولام القسم لتحقيقه؛
   لأنّهم مظنّة أن يُنكِرُوه لبُعْدِ عهدهم به.
- ٤ اختيار المضارع في ﴿ يُجَدِدُلُونَ ﴾ لإفادة تَجَدُّد مجادلتهم وتكررها، وأنَّهم لا يَنْفَكُون عنها. وهذا صريح في ذَمِّهم، وكناية عن ذَمَّ جدالهم الذي أوجب ضلالهم.
- ٥ في الآية (٣٥) إخبار مستقبليٌّ عن الذين يجادلون في آيات الله بغير حجَّة، فإنَّ الله يغضب عليهم،
   ويطبع على قلوبهم.
- ٦- انتصب ﴿ أَسَبَنَ السَّمَوَٰ لِ على البدل المطابق لقوله: ﴿ الْأَسْبَنَ ﴾. وجيء بهذا الأسلوب
   من الإجمال ثم التفصيل للتشويق إلى المراد بالأسباب؛ تفخيهاً لشأنها.
- ٧- الطَّغَاة يريدون إشغال الأتباع وإلهاءهم؛ لينصرفوا عن الدعوة والدُّعاة، كما فعل فرعون عندما طلب إلى هامان بناء الصرح.
- ٨- بُنِيَ فعل ﴿ زُبِنَ ﴾ للمجهول؛ لأنَّ المقصود معرفة مفعول التزيين لا معرفة فاعله، أي: حصل له تزيين سوء عمله في نفسه، فحسِبَ الباطلَ حقّاً، والضلالَ اهتداء.

﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

### التفسير:

٣٨-٠٤- وقال الذي صَدَّقَ بالحقِّ من قوم فرعون مؤكِّداً نصيحته وخطابه باستهالة قومه بنداء النسب: يا قومِ اقتدُوا بي أرشدكم طريق الحق. يا قومِ إنَّها هذه الحياة الدنيا متعة زائلة، وإنَّ الآخرة هي الحياة الباقية، مَنْ عمل في الدنيا معصية فلا يُجزى إلا عقاباً على قَدْرِ معصيته عدلاً من الله. ومَنْ عمل عملاً صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله ورسله فأولئك أصحاب الدرجات العالية، يدخلون الجنة فضلاً من الله، فيرزقهم فيها رزقاً كريهاً لا حدود له ولا انقطاع.

13-23 وقال الرجل المؤمن مُستعطفاً قومه بالنسب: ويا قومِ أخبروني كيف أدعوكم إلى طريق الهداية ثم الجنة، وتدعونني إلى الغواية ثم النار، تدعونني إلى تكذيب الله تعالى، والشرك به في عبادة من ليس لي به علم أنّه يستحقُّ العبادة من دونه، وأنا أدعوكم إلى الله العزيز في ملكوته وفي انتقامه، الغفَّار لِممَنْ تاب من عباده. حقًّا يقيناً أنَّ ما تَدْعُونني إليه من الآلهة ليس بمقدوره إجابة دعاء مَنْ يدعوه في الدنيا والآخرة، وأنَّ مصيرنا جميعاً إلى الله تعالى يوم القيامة، وأنَّ الطغاة المُتَمَرِّدين على الحقِّ هم أهل النار ووقودها، فستذكرون صِدْقَ كلامي عندما يَكُلُّ بكم العذاب، وأتوكل على الله. إنَّه سبحانه بصير بأحوال جميع العباد.

23-23 - فكانت نتيجة هذه النصيحة الوقاية من عقوبة الله تعالى التي أصابت فرعون وقومه بسبب مكرهم، فقد أُهلكوا بالغرق، ثم تلاهم العذابُ في قبورهم، فهم يُعْرَضُون على النار صباحاً ومساءً حتى قيام الساعة، فيأمر الله تعالى الملائكة: أَدْخِلُوا آلَ فرعون النار التي فيها أقسى العذاب.

- ١- على الداعية أن يُبَلِّغَ دعوته، ويحرص على نصح قومه بها يراه من وسائل وأساليب ملائمة.
- ٢- قوله: ﴿ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَ ﴾ بيان لِمَا في ﴿ مَنْ ﴾ من الإبهام من جانب احتمال التعميم،
   فلفظ ﴿ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَ ﴾ مراد به عموم الناس بذكر صنفيهم تنصيصاً على إرادة العموم.
- ٣- في الآية (٤٠) قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِئَةٌ فَلَا يُجِّزَئَ إِلَّا مِثْلَهًا ﴾ وقف نبوي، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).
- ٤ موافقة دعوة الرجل المؤمن لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على أن هذا الرجل
   متأثر بدعوة موسى عليه الصلاة والسلام.
  - ٥- قوة مناظرة الرجل المؤمن لقومه.
- ٦- استخدام أسلوب الاستعطاف في الدعوة، إذ جاء حواره بلفظ: ﴿ يَكْفَوْمِ ﴾ ويشمل فرعون وهامان وقارون وأتباعهم.
  - ٧- تَمَيُّز عذاب فرعون وأتباعه في القبر بعَرْضِهم على النار في الصباح والمساء.

﴿ وَإِذَ يَتَحَلَّمُونَ فِي النَّارِ فَيقُولُ الشَّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ اسْتَحَبَّرُواْ إِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا قِنَ النَّارِ الْ قَالَ اللَّيْنَ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْمِبَادِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّيْنَ فِي النَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَا يَوْمًا اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْمِبَادِ اللَّهُ قَلْ وَقَالَ اللَّيْنَ فِي النَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ اللَّهُ قَالُواْ فَادْعُواْ وَاللَّهُ فَي عَنَا يَوْمًا مِن الْعَذَابِ اللَّهُ قَالُواْ فَادْعُواْ وَاللَّهُ فَي عَلَيْلِ اللَّهُ عَلَى النَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### التفسير:

29-89 عند النار، فيقول الأتباع لسادتهم المتكبِّرين: إنّنا كنّا في الدنيا أتباع الماحين أهل النار حين يتخاصمون في النار، فيقول الأتباع لسادتهم المتكبِّرين: إنّنا كنّا في الدنيا أتباعاً مطيعين لكم، فهل أنتم تدفعون عنّا جزءاً من عذاب النار؟ فرَدَّ عليهم القادة المتكبِّرون في الدنيا: إنّنا جميعاً في نار جهنّم لا نخرج منها؛ لأنَّ الله تعالى قد قضى بين العباد بدخول المؤمنين الجنة والكافرين النار، فلا نستطيع أن نُخفّف عنكم شيئاً من العذاب. ويلتمس أهل النار جميعاً من الملائكة المُوكِّلين بالعذاب أن يشفعوا لهم عند الله؛ ليُخفّف عنهم يوماً واحداً من عذاب النار.

• ٥ - ولكنَّ هذا الطلبَ لا يُستجاب له، بل إنَّ الملائكة من خزنة جهنَّم يَرُدُّون على أهل النار بالتنكيل والتقريع: أولم تأتكم رسلكم من عند الله بالحجج الساطعة؟ فاعترفوا بذلك وقالوا: بلى. فرَدَّ عليهم خَزَنَةُ جهنَّم مُتَبَرِّئين من الدعاء لهم: فادعُوا أنتم، وليس دعاء الكفَّار إلا في ضياع، فلا يُستجاب له.

١ ٥ - ٢ ٥ - يُؤَكِّد الله تعالى البشرى بنَصْرِ رسله وأتباعهم من المؤمنين في الحياة الدنيا ويوم القيامة، يوم تشهد الملاثكة للأنبياء والرسل بالبلاغ، في ذلك اليوم لا تنفع أعذار الكفَّار، ولهم الطرد من رحمة الله، وسوء الدار بعذاب النار.

٥٣ - ٤ ٥ - وقسماً لقد آتينا موسى النه التوراة والمعجزات التسع، وجعلنا بني إسرائيل يتوارثون التوراة جيلاً بعد جيل، فيها هداية إلى طريق الحقّ، وموعظة من خطورة الباطل لأصحاب العقول السليمة.

00-70- فاصبر - أيَّها الرسول - على أذى الناس. إنَّ وعد الله بالنصر على الأعداء حقِّ ثابت، واستغفر لذنبك لتقتدي بك الأُمَّة، وواظِبْ على التسبيح لله المقرون بالحمد له والثناء عليه في المساء والصباح. إنَّ الذين يُجادلون في آيات الله المسموعة والمشاهدة بغير حُجَّة صحيحة ما في صدورهم إلا تكبُّر عن اتباع الحق، ما هم ببالغي مُرادِهم في التغلُّب على المؤمنين، فالتجئ إلى الله من شرورهم. إنَّه هو السميع لأقوالهم، البصير بأحوالهم.

### الفوائد والاستنباطات:

١ قال ابن عاشور: "في الآية (٤٨) عِبْرة لزعباء الأُمم وقادتهم أن يحذروا الارتماء بأنفسهم في مهاوي الحسران، فيوقعوا المقتدين بهم في تلك المهاوي، فإن كان إقدامهم ومغامرتهم بأنفسهم وأُممهم على علم بعواقب ذلك، كانوا أحرياء بالمذمَّة والخزي في الدنيا، ومضاعفة العذاب في الآخرة».

(التحرير والتنوير: ٢١٢/٢٤).

- ٢- في الآية (٥١) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله ينصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا والآخرة.
  - ٣- قد يكون النصر مادِّياً بالتمكين في الأرض، وقد يكون مَعْنَويّاً في الثبات على الحقِّ.
    - ٤- على المؤمن أن يصبر على ما يُواجهه من أذى الأعداء، وأن يُوقن بالفَرَج من الله.
- الإكثار من ذِكْر الله وتسبيحه وحمده واستغفاره، يُقرّب المؤمن من الله، كها فعل رسول الله ﷺ.
  - ٦- تنكير ﴿ كِبْرٌ إِلَهُ لِلتعظيم، أي: كِبْرٌ شديد بتعدُّد أنواعه، وتَمَكُّنه من نفوسهم.
    - ٧- جملة ﴿إِنَّكُ، هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ تعليل للأمر بالدوام على الاستعاذة.

﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَخِبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَيْكِنَّ أَخُفَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْأَغْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَوُا وَعَيلُوا الصَّدلِحَتِ وَلَا الْمُسِيّءُ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكِّرُونَ ﴿ وَهَالَ لَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّيْعَ اللَّهُ اللَّيْعِ اللَّهُ اللَّيَ السَّاعَة لَآلِينَ اللَّيْعِ اللَّيْنَ أَخُونِ السَّاعَة لَآلِينَ اللَّيْنِ فِيهَا وَلَيْكَنَّ أَخُهُ النَّاسِ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْفَالِينِ اللَّيْعِ اللَّيْنِ اللَّيْعِ اللَّيْنِ اللَّيْعِ اللَّيْنِ اللَّيْعِ اللَّيْنِ اللَّيْعِ اللَّيْنِ اللَّيْعِ اللَّيْعِ اللَّيْنِ الْمُنْ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ الْمُنْ اللَّيْنِ اللَّيْنِ الْمُنْ اللَّيْنِ اللَّيْنِ الْمُولِي الْمُسُلِي اللَّيْنِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّيْنِ اللَّيْنِ الْمُنْ اللَّيْنِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّيْنِ الْمُنْ ال

# التفسير:

٧٥-٥٠ يُبَيِّنُ الله تعالى عَظَمَة قدرته في الخلق، وسهولة أمر البعث عليه: لَخَلْقُ الله للسموات السبع والأرضين السبع أكبر من خَلْق الناس وإحيائهم بعد موتهم، ولكنَّ أكثر العباد لا يعلمون ذلك، وكها لا يستوي الأعمى والبصير، كذلك لا يستوي المؤمن الذي يعمل بطاعة الله، والمُكَذِّب لله الذي يقترف الجرائم. قليلاً ما تتعظون أيُّها العباد.

٩ ٥ - إنَّ القيامة لآتية قطعاً لاشكُّ فيها، ولكنَّ أكثر العباد لا يؤمنون بذلك.

٦٠ وقال خالِقُكم ومُدَبِّر أمركم: أيُّها الناس اسألوني أُعْطِكم، إنَّ الذين يتكبَّرون عن دعائي وطاعتي سيدخلون نار جهنَّم صاغرين.

17-71 يُخبر الله تعالى عن عظيم قدرته في فضله على العباد: الله وحده هو الذي جعل الليل مظلماً لراحتكم، والنهار منيراً لمعايشكم. إنَّ الله لصاحب فضل على الناس كلهم، ولكنَّ أكثرهم لا يشكرون الله على هذا الفضل. ذلكم الله العظيم ربُّكم أبدع خَلْقَ كلِّ شيء، لا إله يستحقُّ العبادة غيره، فكيف تعدلون عن الإيبان به، وتعبدون غيره؟

٦٣ - مثلَ هذا الانصراف من الحقِّ إلى الباطل يُصرف كلُّ مَنْ كَذَّب بآيات الله تعالى.

٦٤ - ٦٥ - يُخبر الله تعالى عن فضله الكبير على الناس في معاشهم وخَلْقِهم: الله وحده الذي سخَّر لكم
 الأرض مُستقرًّا لكم لمعايشكم، والسماء سقفاً لحمايتكم ورزقكم، وخَلَقكم في أحسن هيئة، ورزقكم من

المطاعم والمشارب المستلذَّة الحلال. ذلكم الله الذي رزقكم هو ربُّكم، فتعاظم وكثرُ خيره وإحسانه، هو الحيُّ الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بعظمته، لا إله غيره، فادْعُوه وحدَه مخلصين له الطاعة والعبادة، الثناء الكامل والشكر لله خالق العالمين، ومُدَبِّر شؤونهم.

- ١- الردُّ على منكري البعث.
- ٢ توبيخ الذين كَذَّبوا بقيام الساعة.
- ٣- البشرى باستجابة الله تعالى الدعاء.
- ٤- وجوب الشكر على نعمة السكن في الليل، والكسب في النهار.
- الإشارة إلى نعمة تمهيد الأرض للحياة، ونعمة بناء السهاء، وجَعْلِها سقفاً للأرض.
  - ٦- بيان عظمة الله تعالى من خلال مخلوقاته.
- ٧- أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن نسبة الحديد في الأرض ٩ , ٣٥٪ من مجموع كتلة الأرض، ويتركز هذا الحديد في قلب الأرض على هيئة كرة ضخمة (٩٠٪) من كتلة قلب الأرض، أما باقي الحديد فيتوزع على كل من وشاح الأرض وغلافها الصخري بسمك يقدر بحوالي ثلاثة آلاف كيلو متر (٩٨٥ كيلو متر) في تناقص مستمر يصل بنسبة الحديد في الغلاف الصخري للأرض إلى ٣ , ٥٪. وتركيز هذه الكتلة الهائلة من الحديد وغيره من العناصر الثقيلة في قلب الأرض من وسائل جعله جرماً مستقراً في ذاته، حيث إن المقصود بأثقال الأرض هو الأحمال الثقيلة، وليست أجساد الموتى فقط. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص ٣٩٥-٤١٤).

التفسير:

٦٦ - يأمر الله تعالى رسوله محمَّداً الله أن يُبلِّغ أُمَّته النهي عن عبادة ما سوى الله تعالى؛ لما أنزل عليه من الآيات المسموعة الواضحة والمشاهدة من عنده سبحانه، وأن يُبلِّغ بأنَّه أُمِرَ أن يخضع بالطاعة لله تعالى ربِّ الخلائق أجمعين.

٧٦-٦٧ هو الله الذي خلقكم - أيّها الناس - في الأصل من تراب بخلق أبيكم آدم الطّيّلا، ثم جعل تكاثركم بعد آدم الطّيّلا من مَنِيٍّ يصير دماً جامداً، ثم يُخرجكم أطفالاً بعد أطوار أخرى، ثم لتبلّغوا كمالكم في القوَّة والعقل إلى أن تصيروا في سِنِّ الشيخوخة، ومنكم مَنْ يموت قبل ذلك، ولتبلغوا بهذه الأطوار المعدَّدة أجلاً مُسمَّى تنتهي عنده أعهاركم، ولكي تعقلوا تدبير الله لَخلْقِه، وأنَّه هو وحده المعبود بحقِّ سبحانه، هو الذي وحده القادر على الإحياء والإماتة، فإذا قضى أمراً فإنَّا يقول له: ﴿ كُنْ ﴾، فيكون كما أراد الله.

97-79 ألا تعجب - أيُّها الرسول - من الكفَّار الذين يُجادلون بآيات الله المسموعة والمشاهدة ويُشكِّكُون فيها كيف يَعْدِلُون عنها؟ ومن صفتهم: أنَّهم كذَّبوا بالقرآن وبالكتب السابقة المُنزَّلة من عند الله، فسوف يرون عاقبة تكذيبهم حين تُوضَعُ القيود الحديدية في أعناقهم، والسلاسل في أيديهم وأرجلهم، تسحبهم زبانية العذاب في الماء المغلي، ثم تُوقد بهم نار جهنَّم.

٧٧-٧٧- ثمّ يُقال لهم توبيخاً: أين الأصنام والأوثان التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ فيجيبون معترفين: ذهبوا عنّا فلم ينفعونا، بل لم نكن نعبد شيئاً يستحقُّ العبادة في الدنيا. مثلَ ذلك الضلال يُضِلُّ الله المكذِّبين به، فلا يهتدون إلى الحقّ. ذلكم الضلال الكبير بسبب ما كنتم تُظهرونه في الدنيا من البهجة والسرور بالمعصية والباطل، وبسبب تَكَبُّرِكم وبَطَرِكم، ويقال لهم ذمّاً وتوبيخاً: ادخلوا من أبواب جهنّم السبعة ماكثين فيها أبداً، فبئس مأوى المتكبِّرين على الحق. فاصبر - أيّها الرسول - على أذاهم، إنَّ وعد الله بنصرك عليهم حقٌ لا ريب فيه. فإن أريناك بعض الذي نَعِدُهم من العقاب فذلك هو المطلوب، أو نَتَوَقّيَنَك قبل رؤية عقابهم، فإلينا مصيرهم يوم القيامة.

- ١ في الآية (٦٨) إخبار مستقبليٌّ عن قضاء الله تعالى أنَّه نافذ في عباده في الماضي والحاضر والمستقبل.
- ٢- على المؤمن الصبر على ما يُواجهه من الأذى، مع اليقين بتَحَقُّقِ وَعْدِ الله بنَصْرِ الحقِّ، وهزيمة الباطل.
  - حذف مفعول ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ لدلالة ﴿ كَذَّبُواْ بِاللَّهِ ﴿ كَذَّبُواْ بِاللَّهِ اللَّهِ عليه، أي: يتحققون ما كذبوا به.
- ٤- في قوله: ﴿ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾، والمخصوص بالذم محذوف؛ الأنّه يدل عليه ذِكْرُ جهنم أي: فبئس مثوى المتكبرين جهنم.
- ٥- عدل عن ضمير (هم) إلى الاسم الظاهر وهو ﴿ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ للإشارة إلى أنَّ من أسباب وقوعهم في النار تَكَبُّرُهم على الرسل.

### التفسير:

٧٨ وقسهاً لقد أرسلنا رسلاً إلى أُمهم من قبلك أيَّها الرسول، منهم مَنْ أخبرناك بقصصهم بالوحي، ومنهم مَنْ لم نذكر لك أخبارهم، وما كان لرسول أن يأتي بمعجزة إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله بنزول العقاب على الكفَّار في الدنيا أو في الآخرة حُكِمَ بالعدل بين المؤمنين والكفَّار، فنُجِّي المؤمنون، وهلك أهل الباطل.

٩٧-٨١- يُخبر الله تعالى عن فضله على العباد، إذ سخَّر لهم الإبل للركوب والأكل، وقَدَّرَ فيها منافع كثيرة كالألبان والجلود والوبر، ولتبلغوا بالحُمولة على بعضها حاجةً في أنفسكم من الوصول إلى البلدان البعيدة، وعلى هذه الأنعام في البَرِّ، وعلى السفن في البحر تُحْمَلُون. ويُريكم الله تعالى دلائله الدالَّة على وحدانيته، فأيَّ تلك الدلائل والبراهين تُنْكِرُون؟!

٨٥-٨٦ أولم يعتبر هؤلاء المشركون في أسفارهم بها يرون من آثار ديار المُكذِّبين، فيُشاهدوا عاقبتهم وما أحلَّ الله بهم من الهلاك والنكال؟ كانوا أكثرَ منهم أعداداً وعُدَّة، وأشدَّ قوَّة في الأجسام والبطش، وأقوى آثاراً في الأرض من الحصون والقصور، فها أغنى عنهم ما عَمَّروا في الدنيا، فحين جاءت هذه الأُمم رسلهم بالشرائع والمعجزات فَرِحَ الكفَّار بها هم عليه من العلم الدنيوي واغتَرُّوا به، فنزل بهم عقاب كفرهم واستهزائهم بالرسل والآيات العظيمة. فلمَّا رأوا شدَّة العذاب وعاينوا أهواله قالوا: صَدَّقنا بالله وحده، وكذَّبنا بالآلهة التي كنَّا نعبدها مع الله تعالى. فلم يكن ينفعهم ذلك الإيهان حين شاهدوا شدَّة

العذاب. سَنَّ الله سُنَّة قد سبقت في عباده ألَّا يقبل الإيهان والتوبة حين نزول العذاب، وخَسِرَ المُكذِّبون بالله أنفسهم وقت نزول العذاب.

- ١- تنكير ﴿ رُسُلًا ﴾ مفيد للتعظيم والتكثير، أي: أرسلنا رُسُلاً عددُهم كثير، وشأنهم عظيم.
  - ٢- عَرَّفَ الله بأسهاء بعض رُسُلِه وأنبيائه في القرآن، ولم يُعَرِّفُ بالكثير منهم.
- ٣- في الآية (٨١) إخبار مستقبليٌ عن مشاهدة دلائل قدرة الله تعالى في الماضي والحاضر والمستقبل.
  - ٤- الإشارة إلى نِعَم الله تعالى على عباده في تسخيره لأنواع المراكب للإنسان.
    - التحذير من تأخير الإيمان بالله تعالى عند رؤية عذابه.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ إقامة الراهين الدالَّة على عظمة الخالق على .
  - ٢- رفعة القرآن الكريم.
  - ٣- تقرير الرسالة النبوية، وتسلية النبي 纖.
    - ٤- تأكيد بشرية النبي ﷺ.

# بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

- ١ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن.
  - ٢ هذا القرآن تنزيل من الرحمن بالخلق أجمعين في الدنيا، الرحيم بالمؤمنين في الدارين.
- ٣-٤- كتاب بُيِّنت آياته وأحكامه غاية البيان وأحكمت غاية الإحكام، مع كونه قرآناً عربياً فصيحاً بمعانيه السهلة، ومبانيه الجزلة في غاية البيان والتهام، لقوم يعلمون ما فيه من خير الكلام، وأفضل الأحكام، مُبَشِّراً للمؤمنين بجَنَّات النعيم، ومُنْذِراً للكافرين بعذاب الجحيم، فأعرض أكثر العباد، فهم لا يسمعون سهاع تَدَبُّرٍ لما فيه من الهداية والتكريم.
- ٥-٧- وقال المشركون للنبي محمَّد ﷺ بكيد وسفه: قلوبنا في أغطية لا يصل إليها شيء ممَّا تدعوننا إليه من الإيهان، وفي آذاننا صَمَمٌ فلا نسمع، ومن بيننا وبينك يا محمَّد حاجز يحجبنا عن إجابة دعوتك، فاعمل على منهج دينك، إنَّنا عاملون على منهج ديننا. فرَدَّ الله تعالى عليهم: قل لهم أيَّها الرسول: ما أنا إلا

بشر مثلكم، يوحي الله إليَّ أنَّمَا معبودكم الحق إله واحد، فاستقيموا إليه بالطاعة، واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم. والهلاك للمشركين الذين لا يُعطون زكاة أموالهم، وهم مُكَذِّبون بالآخرة والبعث.

٨- إنَّ الذين صَدَّقوا بالله، وأقرُّوا له بالوحدانية، وعَمِلُوا بطاعته، لهم ثواب جزيل غير منقوص،
 ولا مقطوع.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- الإشارة إلى بيان القرآن الكريم لأسلوب الترغيب والترهيب.
  - ٢- الرسول ﷺ بَشَرٌ، ميَّزَه الله على غيره بالنُّبوة.
  - ٣- كلمة «لا إله إلا الله» كلمة جامعة للدِّين كُلِّه.
    - ٤- اعتراف الكفار باليأس من رحمة الله تعالى.
  - الإشارة إلى أنَّ التخَلُّف عن دَفْع الزكاة من صفات الكفار.

# التفسير:

٩ - ١ ١ - يُنْكِرُ الله تعالى على الكفار، فيأمر رسوله مُحمَّداً ﷺ أن يقول لهم: كيف تكفرون بالله الذي خلق لكم الأرَضين السبع في زمن يومين، وتجعلون له شركاء مماثلين له في العبادة؟ ذلك الخالق المُبدع هو ربُّ الخلائق أجمعين، وجعل سبحانه في الأرض جبالاً راسخة فوقها، وزاد الأرض خيرات كثيرة، وقَدَّر

فيها أرزاقَ أهلها في أربعة أيام كاملة. هذا التفصيل الزمني بيان للسائلين، ثم قصد سبحانه إلى السهاء وكانت دُخاناً من قبل، فأمَرَ السهاء والأرض بالانقياد لأمره سبحانه، فأجابتا: أتينا خاضِعِين.

17 - ففرغ من تسويتهنَّ سبع سموات في يومين آخرين، ورَتَّب مقرِّراً في كل سهاء ما تحتاج إليه من الملائكة، وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو، وزَيَّنَا السهاء الدنيا - الأولى - بالكواكب المنيرة، وحفظاً لها من الاختلال، واستراق الشياطين السمع بالشهب النارية. ذلك الخَلْقُ البديع، والتدبير الدقيق تقدير الله العزيز في ملكوته، العليم بأحوال مخلوقاته.

17-17 فإن أعرضوا عن الإيهان بعد هذا البيان للآيات الكونية الدالّة على الوحدانية، فقل - أيّها الرسول - لهم مُحَدِّراً: قد خَوَّ فْتُكم عذاباً شديداً، صاعقة مدمرة كصاعقة قوم عاد وقوم ثمود حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضُهم بعضاً، يأمرونهم جميعاً بدعوة التوحيد، فرَدُّوا على رُسُلهم: لو شاء ربّنا أن نُوحًده لأنزل إلينا ملائكة، فإنّا بها أرسلتم به من التوحيد مُكَذِّبون. فأمّا قوم عاد فاستكبروا على نبيّهم هود ومن معه من المؤمنين بالباطل، فقد اغْتَرُّوا بقوَّتهم، وقالوا: لا أحدَ أقوى مناً. أولم يعلموا أنَّ الله خالقهم هو أقوى منهم، وأقدر عليهم؟ وكانوا بآياتنا الباهرة والمعجزات الظاهرة يُكذِّبون، فعاقَبْناهم، فأرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرودة في أيام عصيبة؛ لكي نُذيقَهم عذاب الذُلِّ في الحياة الدنيا. ولَعذابُ الآخرة بالنار أشدُّ، وليس لهم ناصر يُخَلِّصهم من العذاب.

- ١ خَلَقَ الله الأرض في يومين، وقدَّر فيها أقواتها في يومين، وخَلَقَ السموات السبع في يومين، فكان مجموع خَلْق السموات والأرض في ستة أيام.
  - ٢- يجب تحذير المخالفين من العذاب، ولَفْتُ أنظارهم إلى ما أصاب الذين من قبلهم.
  - ٣- الاستكبار والاغترار بالقوة وظُلْمُ الآخرين يقود إلى الدمار والهلاك، كما حصل لقوم عاد.
    - ٤- ينظر: صورة الجبال، كما في الملحق.
      - ٥- ينظر: الدخان الكوني في الملحق.

## التفسير:

١٧ - ١٨ - وأمَّا قوم ثمود فقد أرسلنا إليهم نبيَّهم صالحاً يُبيِّن لهم طريق الهداية، ويُحَذِّرهم من الغَواية، فاختاروا طريق الغَواية، وأنقَذْنا نبيَّ الله صالحاً فاختاروا طريق الغَواية، فدمَّرَتُهم صاعقة العذاب المهين؛ بسبب ارتكابهم الجرائم، وأنقَذْنا نبيَّ الله صالحاً الطَيْلا ومَنْ صدَّق برسالته، وكانوا يخافون الله بامتثال أوامره.

١٩ - ٧٠ - ويوم القيامة يُجْمَع أعداء الله إلى نار جهنَّم، فيُحْبَسُ أوَّهُم على آخرهم؛ ليُساقوا إلى الجحيم، حتى إذا حضر وا النار ولم يعترفوا بفضائحهم، شهدت عليهم أسهاعهم وأبصارهم وجلودهم التي يُنطقها الله تعالى، فتذكَّرَ ما كانوا يرتكبون من الكبائر والجرائم.

٢١ - وأنكروا على جلودهم الناطقة: لم أقررتم علينا؟ فأجابت: أنطقنا الله بقدرته الذي أنطق كل شيء، وهو الذي خلقكم الخلق الأول ولم تكونوا شيئاً، وإليه مصيركم للحساب.

# ۲۲-۲۲ سبب النزول:

وَلَاّ أَبْصَنُكُمُ مَولَا جُلُودُكُمُ وَلَكِكِن ظَنَنتُدَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا يَمَّا نَعْمَلُونَ ﴾. (صحبح البخاري ٨/ ٤٢٤ برقم ٤٨١٦ -كتاب التفسير – سورة فصلت، باب الآية، وصحيح مسلم برقم ٧٧٧ – كتاب صفات المنافقين). والختن هو: الصهر.

#### التفسير:

وما كنتم تَسْتَخْفُون من هؤلاء الشهود حين مباشرتكم القبائح مخافة الفضائح، ولكن ظننتم أنَّ الله تعالى لا يعلم كثيراً عمَّا ترتكبون من الجرائم. ذلكم الأمر البالغ في القُبح: ظَنُكم الفاسد الذي ظننتموه بربِّكم، الذي أوقعكم في الدمار، فأصبحتم من الخاسرين لأنفسكم وسعادتكم، فإن يصبروا على العذاب فالنار مَنْزِهُم، وإن يطلبوا إرضاء الله للمغفرة فها هم من المَرْضِيِّ عليهم؛ ليغفر لهم.

٢٥ - وقيَّضنا لهؤلاء الظالمين أصحاباً فاسدين من شياطين الإنس والجنِّ، فحَسَّنوا لهم الأعمال القبيحة في الدنيا، ورغَّبوهم فيها، وأنسَوهم ذِكْرَ الآخرة، فوَجَبَ عليهم العذاب ضمن الأُمم السابقة من مَرَدَةِ الإنس والجنِّ. إنَّهم كانوا خاسرين أنفسهم وأعمالهم في الدنيا والآخرة.

٢٦-٢٦ وقال رؤساء الكفر لأصحابهم وأتباعهم في مكّة: لا تسمعوا محمَّداً إذا قرأ القرآن، وارفعوا أصواتكم عند قراءته؛ حتى لا يُؤَثِّرَ فيمَنْ يسمعه، ولكي تَغْلِبوه على دينه. وقسمًا مؤكَّداً لَنُذِيقَنَّ الكفَّار عذاباً شديد الألم، ولنَجْزِينَهم في الآخرة جزاءً أقبح ما كانوا يرتكبون من الجرائم.

- ١- ينتقم الله من المتكبرين المتجبِّرين، ويجعل قوَّتهم ضعفاً وعَجْزاً، ويوقع بهم الخزي والذل.
- ٢- جَعَلَ الله إهلاك عاد وثمود عبرة لِـمَنْ بعدهم، ودَرْساً لابُدَّ أن يعلمه الناس؛ ليَحْذَرُوا العذاب.
  - ٣- مَنْ أَحْسَنَ ظَنَّه بالله، وطمع في مغفرته، كان الله عند حُسْنِ ظنّه.
- ٤- في الآية (٢٥) إخبار مستقبليٌّ عن جَعْلِ الله تعالى للكفَّار أصحاباً من شياطين الإنس والجنَّ،
   يُزَيِّنون لهم قبائح أعمالهم في الدنيا.
- ه- عادة قادة الكفار أنهم يطلبون من أتباعهم التشويش على القرآن، والصدّ عنه في أيّ زمان ومكان.
  - ٦- القرآن سلاح عظيم في أيدى المؤمنين في مواجهة الكَفَرة الملحدين.

# التفسير:

٢٨ - ذلك الجزاء العظيم جزاء أعداء الله من الكفّار والعصاة، وهو النار، لهم في جهنّم دار الإقامة الدائمة؛ بسبب تكذيبهم بآياتنا وحُجَحِنا.

٢٩ - وقال الكفَّار بعد دخول النار: يا ربَّنا أَرِنا مَنْ أَضَلَّنا من فريقي الجنِّ والإنس؛ لكي ندوسَها
 بأقدامنا ليكونا من الأذَلِّين.

٣٠-٣٠ يمدح الله المؤمنين ويُبَشِّرهم بسعادة الدارين: إنَّ الذين قالوا قولاً صادقاً: ربُّنا الله وحده لا شريك له، ثم استقاموا على أداء فرائضه، تتنزَّل عليهم الملائكة عند الموت، وفي القبر مُبَشِّرين لهم: لا تخافوا عمَّا أمامكم، ولا تحزنوا على ما خَلَّفتم، وأَبْشِرُوا بالجنَّة التي وعدكم الله إيَّاها على لسان الرسل، نحن أنصاركم في الحياة الدنيا، ونكون معكم في الآخرة، ولكم في الجنَّة ما تشتهي أنفسكم من النعيم المقيم، ولكم فيها ما تطلبون من المقام الكريم، مقاماً وضيافة من ربِّ غفور لذنوبكم، رحيم بكم.

٣٣ - ولا أحدَ أفضلُ قولاً ممَّنْ دعا إلى توحيد الله وطاعته، وعمل مع ذلك عملاً صالحاً، وقال: إنَّني من المسلمين المطيعين لله. ٣٤-٣٥- ولا تتساوى الخصلة الحسنة من المؤمنين، والخصلة السيئة من الكافرين والفاسقين، ادفع الإساءة بالخصلة التي أحسن منها، فبذلك يصير السيء إليك المُعادي كأنَّه قريب منك. وما يُرزق هذه الخصلة الحميدة بدَفْعِ السيئة بالحسنة إلا الصابرون على طاعة الله، وما يُوَقَّقُ لها إلا صاحب توفيق عظيم من الخير والأجر.

٣٦- وإن يوسوس لك الشيطان؛ لِيَصْرِفَك عَمَّا أمر به الله تعالى، فاستعذ بالله من شرِّ الشيطان. إنَّه سبحانه هو السميع للأقوال، العليم بالأحوال والأفعال.

٣٧-٣٧ ومن دلائل وحدانية الله وقدرته العظيمة: اختلاف الليل والنهار، الليل بظلامه، والنهار بضيائه، وتعاقب الشمس والقمر، الشمس بضيائها، والقمر بنوره، لا تسجدوا – أثبا العباد – للشمس ولا تَسْجُدوا للقمر، فإنها مخلوقات الله، واسجدوا لله وحده الذي خَلَقَهُنَّ جميعاً، إن كنتم تعبدونه وحده حقًا. فإن استكبر الناس فإنَّ الملائكة الذين عند ربِّك – أثبًا الرسول – يلهجون بالتسبيح له باستمرار، بالليل والنهار، وهم لا يَمَلُون تلك الأذكار.

- ١- في الآية (٣١) إخبار مستقبليٌّ عن تأييد الملائكة للمؤمنين بالنَّصر والتسديد في الدُّنيا.
  - ٢- وجوب الاستقامة على شرع الله، والبشرى على ذلك بالاطمئنان في الدارين.
  - ٣- على المؤمن مواجهة نَزَغَات الشيطان ووَساوسِه بالالتجاء إلى الله؛ ليَنْجُو منها.
- ٤ الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم شرط أساس للانتفاع بتربية القرآن وتوجيهاته؛ لأنّ القرآن الكريم كتاب تربية وهداية يَقْصِدُ إلى تقوية المؤمن في جانب المعرفة وتقويته في جانب الإرادة، وسعادة المؤمن متوقفة على استكمال هاتين القوتين ودفع ما يضعفهما من الشبهات والشهوات، والاستعادة حصن المؤمن وسياجه الذي يستعصى على نَفَتات إبليس وسهامه.
  - ٥- بيان عظمة الدعوة إلى الله تعالى.
  - ٦- الثناء على الذين يسبحون الله تعالى.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عِهِ أَنَكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا آنَرَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهَنَرَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَذِينَ ٱلْمَعِي الْمَآءَ آهَنَرَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً الْهَنَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي عَايَتِنا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَهَنَ يُلْقَى فِي ٱلنَارِ خَيْرًا مَ مَن يَأْنِ عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةً آعَمَلُوا مَا شِنْتُم إِنَّ الْقِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْهِ أَنْ اللَّذِينَ كُفَرُوا بِالذِكْرِ لَمَا جَآءَ هُمَ مَن يَأْنِ عَلَيْهِ مَن عَيْدٍ ﴿ اللَّهُ مِن عَلَيْهِ ٱلْبَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ مَ تَنزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ اللَّا مَا اللَّهُ مُن عَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَبْلِكُ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ٱليهِ ﴿ اللَّهِ مِن عَبْلِكُ أَنَ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ٱليهِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَن عَلِيلُ اللَّهُ مِن قَبْلِكُ إِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ٱليهِ إِلَى وَلَوَكَ عَلَيْهُ وَعَرَفِي أَنَّ مَعْمَى اللَّهُ مَا عَد قِيلَ لِلرَّسُلِ مِن قَبْلِكُ إِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ٱليهِ إِلَى وَلِوَجَعَلَنَهُ قُرَءَانَا أَجْمَينَا لَكُولُ فَصِلَتُ عَايَلُكُ مِن قَبْلِكُ إِنَّ رَبَكَ لَادُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ٱليهِ مِن قَرْبُكُ وَلَوْمَ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْمَى أَلْكَ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَقِي مَلَى مَا لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَفِي شَكِ مُوسَى ٱلْكَنَا فَاللَّهُ عَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِطَلَامِ لِلْعَيلِيدِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَمَا رَبُكَ بِطَلَامٍ لِلْعَلِيمِ لِلْكُولِ الْمَالِكُ وَلَوْلَا الللَّهُ عَلَيْهُمْ أَولَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَولَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلُولَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَولُولُ اللَّهُ الْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

٣٩- ومن دلائل قدرته على البعث: أنَّك - أيُّها الإنسان - ترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها المطر تَحَرَّكَتْ بالنبات وازدانت، وزادت بالثمرات والخيرات. إنَّ الذي أحيا هذه الأرض بالإنبات لَـمُحْيي الموتى يوم القيامة. إنَّه سبحانه على كلِّ شيء قدير لا يُعْجِزُه شيء.

٤٠ إنَّ الذين يُكذِّبون بآيات القرآن ويُحرِّفونها لا يَخْفَوْنَ على الله، أفمن يُلقى في النار لكفره خير أم الذي يأتي يوم القيامة آمناً من عذاب الله؟ والإجابة على هذا الاستفهام محذوفة للعلم بها بداهة طلباً للإيجاز، وتقديرها: بلى إن مَنْ يأتي آمناً يوم القيامة هو خير وهم المؤمنون الموحدون لله. ثم يتوعَّد الله الملحدين: اعملوا ما شئتم، إنَّه سبحانه بكلِّ ما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء منه.

ا ٤ - ٤ ٢ - إنَّ الذين كذَّبوا بالقرآن لَّا جاءهم من عند الله لهم عقاب لا يكاد يُوصف من شدَّة أهواله، وإنَّ هذا القرآن لكتاب أعزَّه الله وحفظه من كل تحريف وتبديل ونقص وزيادة، فلا يأتيه الباطل من أيً ناحية، تنزيلٌ من إله حكيم في الأقوال والأفعال، محمود في كل حال.

٤٣ - ما يقول لك هؤلاء المشركون أيَّها الرسول من الإشاعات إلا مثل ما قالت الأُمم السابقة المكذِّبة لرسلها. إنَّ ربَّك لذو مغفرة للمؤمنين التاثبين، وذو عقاب موجع للكافرين.

٤٤ - ولو أنزلنا هذا القرآن بلغة أعجمية لأنكر المشركون، وقالوا: هَلَّا بُيِّنَتْ آياته بلغتنا حتى نفهمها، أكلام أعجمي ورسول عربي؟ فرد عليهم سبحانه: قل لهم: هذا القرآن للمؤمنين هداية إلى الحقّ، وشفاء للقلوب من الشكوك والقلق، والذين يُكَذِّبون به في آذانهم صَمَمٌ عن سَهاعه وتَدَبُّره، وهو على قلوبهم

عمى فلا يهتدون به. أولئك البعداء عن الحقّ كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع داعياً، ولا يجيب منادياً، ولا يعرف هادياً!

٤٥ - وقسماً لقد آتينا موسى كتاب التوراة، فاختلف فيه قومه ما بين مُصَدِّق ومُكذِّب. ولولا حُكْمٌ سابق من ربِّك بتأخير الحساب إلى يوم القيامة لَفَصَلَ بينهم بدمار الكفار، وإنَّ المُكذِّبين لفي شكِّ من القرآن شديد الريبة.

٤٦ - يُبَيِّنُ الله عدله بين العباد: مَنْ عمل عملاً صالحاً طاعة لله، فيعود نَفْعُ عَمَلِه لنفسه، ومَنْ أساء
 فعصى الله ورسوله، فيعود ضَرَرُ إساءته على نفسه. وما ربُّك بذي ظلم لأحد، فلا يُعاقِبُ أحداً إلا بذنبه.

- ١- من الأدلَّة على البعث وإحياء الموتى: إحياء الله الأرضَ الميتة بالماء، وإنبات النبات فيها.
- ٢- في الآية (٤٠) إخبار مستقبليٌّ بأن الله بصير بالأعمال، لا يخفى عليه شيء منها، سواء كانت تلك
   الأعمال في الماضي، أو الحاضر، أو المستقبل.
- ٣- القرآن محفوظ من التغيير والتبديل، ولن يأتي من حقائق العلم الثابتة ما يَدُنُّ على بُطلان شيء منه.
  - ٤ جميع الرُّسُل قُوبِلُوا بتكذيب الكافرين وشُبُهاتهم واتِّهاماتهم، وقابلوا ذلك بالصبر والثبات.
- ٥- يختلف تأثير القرآن في الناس حَسَبَ نظرتهم له، فهو هدى وشفاء للمؤمنين، وصَمَمٌ وعمى على الكافرين.
- ٦- في الآية (٤٦) قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَبِلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِهِ ۦ ﴾ وقف نبوي، وينظر: تفسير سورة النساء
   الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُواْ ءَاذَنَكَ مَا مِنَا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوايَدْعُونَ مِن قَبْلٌ وَظُنُواْ مَا لَهُم مِن يَجِيصٍ ﴿ اللهُ لَا يَسْمَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِن مَسَهُ الشَّرُ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ اللهُ وَطَنُواْ مَا لَهُم مِن يَجِيصٍ ﴿ اللهُ اللهُ مَن يَعِيصٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن عَمَوهُ اللهُ اللهُ وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمةً وَلَيِن رُجِعْتُ وَلَيِن رُجِعْتُ اللهُ مَن عَذَاهٍ عَلِيظٍ ﴿ اللهُ ا

٧٤ - ٤٨ - يُخبر الله تعالى عن سعة علمه، واختصاصه بعلم قيام الساعة، وما تُخرجه الأشجار من الثهار من الثهار من أوعيتها، وما تحمله الإناث في بطونها، وما تضع حملها من الأولاد. كلُّ ذلك بعلم من الله سبحانه، ويوم ينادي الله المشركين يوم القيامة توبيخاً وفضحاً لكذبهم: أين شركائي الذين أشركتموهم معي في العبادة؟ أجابوا: أخبرناك ما منناً مِنْ أحد يشهد اليوم أنَّ معك شريكاً. وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الآلهة المزعومة، وأيقنوا أنَّه لا مهرب لهم من عذاب الله.

٤٩ - لا يَمَلُّ الإنسان دائهاً من طلب الله الغنى والمال والصحَّة والولد، فإن أصابه مصيبة فهو شديد اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى.

• ٥ - وقسماً إن أذقنا الكافر رحمة منّا من بعد مصيبة أصابته ليقولَنَّ: هذا الفضل حقٌّ لي قطعاً أستحقه، وما أعتقد أنَّ الساعة آتية. وقسماً إن عدت إلى ربّي بالبعث فإنّ لي عنده الجنّة، فلنُخْبِرَنَّ الكفّار بكل ما ارتكبوه من الجرائم، وقسماً سنذيقهم حقّاً من عذاب شديد الألم.

- انَّ ما يُعبد من دون الله هلاك وضلال، ولن يُجْدِيَ شيئاً عن عابديه؛ لقوله: ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مَاكَانُوا يَدْعُونَ مِن فَبْلُ ﴾.
- ٢- الفرق بين اليأس والقنوط: أنَّ اليأس زوال الرجاء بحيث ينقطع رجاء الإنسان، والقنوط أشدُ من اليأس، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿ فَيَنُوسُ ﴾ يكون هذا ابتداء، والقنوط نهايته.
- ٣- بيان حالة الإنسان الكافر، وهو كُفْرُه بنعمة الله ﷺ، واعتزازه بنفسه في قوله: ﴿ وَلَـ إِنْ أَذَفْنَهُ رَحْمَةُ
   مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّـ تُهُ لَيَقُولَنَ هَذَا لِي ﴾.

- ٤ من طبيعة الإنسان أنه يحبُ الحير دائماً وهو ما يلائم نفسه ومرادها؛ لقوله: ﴿ لَا يَسَنَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ ﴾.
  - من صفات الكافر اليأس والقنوط من رحمة الله عند مسه الضر.
    - ٦ ذَمُّ أهل اليأس والقنوط من رحمة الله رعجة.
  - ٧- من صفات الكافر إعجابه بنفسه، إذ يضيف الرحمة إلى نفسه، أو إلى استحقاقه إيَّاها.
- ٨- بيان عُتُوِّ الكافر وعناده، إذ أنكر ما قامت الأدلَّة الشرعيَّة والعقليَّة والحسِّية على ثبوته في قوله:
   ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَابِمَةً ﴾.
- ٩ تأكيد أنَّ هؤلاء الكافرين سوف يُخْبَرُون بها عملوا؛ لقوله: ﴿ فَلَنُنَيِّنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ ﴾،
   ويكون هذا يوم القيامة.

﴿ وَإِذَاۤ أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِهِ هِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآ عَرِيضٍ ﴿ فَلَ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ صَحَفَرُتُم بِهِ عَنْ أَضَلُ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِمْ اَن مَن عَن أَضَلُ مِمَّنَ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِمْ عَلَى اللَّهُمُ أَنَهُ ٱلْحَقُ ٱوَلَمْ يَكُفِ بِرَقِكَ أَنَهُ, عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ الْحَقُ الْآ إِنَّهُم فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَاتَ وَيَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقُ الْآ إِنَّهُم فِي مِرْيَةٍ مِن لِفَاتَ وَرَبِهِمُ أَلاّ إِنَّهُ بِكُلِ شَيءٍ عَجِيطٌ ۞ ﴾

# التفسير:

- ١٥ وإذا أنعمنا على الإنسان بخير انصرف عن شُكْرِ الله المُنعم، وإذا أصابته مُصيبة فهو صاحب
   دعاء كثير.
- ٥٢ قل أيُّها الرسول- لهؤلاء المشركين: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله، ثم كذَّبتم به، إذن تكونوا أضلً الناس، وفي خلاف بعيد عن الحق.
- ٥٣ سنُريهم دلائل الحقِّ وبراهين الصدق في نواحي السموات والأرض، وفي خَلْقِ أنفسهم وما فيها من عجائب قدرة الله تعالى، إلى أن يَتَبَيَّنَ لهم أنَّ القرآن العظيم هو الحقُّ من الله تعالى، أولم يَكْفِ هؤلاء المشركين دليلاً على أنَّ القرآنَ حقُّ، بأنَّ ربَّك شاهد على كلِّ شيء عاً يفعله خلقه؟ الجواب: بلى واللهِ إن هذا لكافِ.
- ٥٤ ألا فانتبهوا أثيها العباد من خطورة اعتقاد هؤلاء المُشركين الذين هم في شكّ من البعث والحساب، ألا فانتبهوا لأنفسكم، واحذروا من سخط الله تعالى، فإنّه بكلّ شيء محيط لا يخفى عليه شيء.

- ١- في الآية (٥١) إخبار مستقبليٌّ عن حال الإنسان ضعيف الإيهان مع ربِّه في الرخاء والشدَّة، فإنَّه إذا أنعمه الله بصحَّة أو رزق أو غيرهما أعرض وتَرَفَّع عن الانقياد إلى الحق، وإن أصابه ضرٌّ فهو ذو دعاء كثير بأن يكشف اللهُ ضرَّه، فهو يعرف ربَّه في الشدَّة، ولا يعرفه في الرخاء.
- - ٣- ما يتمتَّع به الإنسان من النعيم هو من عند الله؛ لقوله: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمَّنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ ﴾.
- ٤- التحذير من هذه الحالة، فإذا رأى الإنسان من نفسه أنَّه عند النعمة يفرح، ويبطر ويتهاون بها أوجب الله تعالى عليه، فليعلم أنَّه داخل في هذا الإنسان المذموم.
- ٥- وجوب التفكر في آيات الله تعالى في الآفاق وفي نفسه؛ فهو طريق إلى الحق، وكلَّما ازداد الإنسان تأمُّلاً وتدبُّراً فإنه يزداد إيهاناً.
- ٦- الاستدلال بالآثار على مُؤتراتها. وَجُهُ ذلك أنَّ الله تعالى استدلَّ بتمكينه للرسول على أنَّه حقٌ،
   فالإنسان يستدلُّ بالآثار على مؤثراتها.
- ٧- الحذر من المخالفة، وهذه فائدة تربويَّة تؤخذ من قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَهُ, عَلَى كُلِ شَيء شَهِيدُ ﴾،
   فإذا علمت أنَّ الله شهيد على كلِّ شيء، على نفسك وأفعالك وأقوالك، فإنَّك سوف تراقب الله ﷺ.
- ٨- بيان حال هؤلاء المكذِّبين، وأنَّ سبب تكذيبهم أنَّهم في شكٌّ من لقاء الله، ومعلوم أنَّ مَنْ كان في شكٌّ من لقاء الله فلن يعمل لله.
- ٩- بيان إحاطة الله بكل شيء، علماً وقدرة وسلطاناً وتدبيراً، وغير ذلك، ومحيط بكل شيء، بأفعاله وأفعال العباد.
  - ١ تحقيق مراقبة الله؛ ذلك أن الإيهان بإحاطة الله تعالى بكل شيء يورث المراقبة التامَّة له.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير الإيمان بوحدانية الله تعالى، والإيمان بالملائكة والرسل والبعث.
- ٢- بيان عظمة مبدأ الشورى، وأهميته في حياة المسلمين خاصة، والبشرية عامة.
  - ٣- تقرير هداية القرآن الكريم للبشرية.
  - ٤- تأكيد وحدة المصدر لدى المرسلين، وأنَّه من عند ربِّ العالمين.

# بِنسبِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ حَمَّ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَنُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ اللَّ تَكَادُ السَّمَنُونَ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتَهِكَةُ السَّمَنُونَ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَتَهِكَةُ يُسُتِحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ

١ - ٢ - تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن.

٣-٥- مثل ما أوحى إليك ربُّك - يا محمَّد - هذا القرآن، أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب المنزلة، الله العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير مخلوقاته، له كلُّ ما في السموات السبع، وكلُّ ما في الأرضين السبع، وهو العليُّ بذاته وصفاته على جميع مخلوقاته، العظيم الذي اجتمعت فيه صفات العظمة. ومن عظمته أنَّ السموات السبع تُقارِبُ أن تَتَشَقَّقَ، فهي تتأثَّر بعظمته سبحانه وبكلِّ ما يَمَسُّ هذه العظمة من قول المشركين: إنَّ الله اتخذ ولداً! والملائكةُ كلُّهم يلهجون بالتسبيح بحمد ربَّهم، ويسألون الله المغفرة لذنوب المؤمنين. ألا فانتبهوا أيُّها العباد، ولا تغفلوا عن مغفرته لذنوب عباده التائبين، الرحيم بهم.

- ١ بيان قدرة الله تعالى، حيث إنَّ كلامه المنزَّل على نبيِّه من الحروف التي يتكلَّم بها الناس، ويُرَكِّبون منها كلامهم، ومع ذلك عَجَزوا أن يأتوا بمثله.
  - ٧- إثبات نبوَّة النبيِّ ﷺ؛ لقوله: ﴿ يُوحِيَّ إِلَيْكَ ﴾.

- ٣- عموم ملك الله ﷺ في قوله: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ لأنَّ ﴿ مَا ﴾ اسم موصول يفيد لعموم.
  - ٤- بيان عُلُوِّ الله عَلْق الذاتيِّ؛ لقوله: ﴿ مِن فَرَقِهِ نَ ﴾.
- ه- نعمة الله علينا أن سَخَّر لنا الملائكة يستغفرون لنا؛ لأنَّ الملائكة لولا أنَّ الله سَخَّرهم لنا ما
   استغفروا لنا، لكنَّ الله سَخَّرهم.
  - ٦- تأكيد أنَّ الله ﷺ غفور رحيم، وأكَّد ذلك بثلاثة مؤكِّدات: ﴿ أَلاَّ ﴾، ﴿ إِنَّ ﴾، ﴿ هُوَ ﴾.
- ٧- بيان الحكمة في حُكْمِ الله القَدريِّ؛ لأنَّ قوله: ﴿ اللهَ إِنَّ اللهَ هُوَ اَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ كالتعليل لقوله: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرض؟ فتكون الإجابة: لأنَّ الله هو الغفور الرَّحيم.

### التفسير:

٦- يُهَدِّدُ الله المشركين الذين اتخذوا من غير الله آلهة يعبدونها، بأنَّ الله يحفظ عليهم أعمالهم، ويحاسبهم
 عليها يوم القيامة. لست - أيُّها الرسول - مسؤولاً عن أعمالهم، وإنَّما أنت مُبَلِّغ وقد أدَّيْتَ الأمانة.

٧- ومثل ما أوحينا إلى الأنبياء السابقين أوحينا إليك قرآناً عربياً فصيحاً؛ لتُنْذِرَ أهل مكة ومَنْ حولها
 من العباد أجمعين، وتُحَذِّر من العقاب يوم القيامة لجمع الخلائق وحسابهم، يوم لا شكَّ فيه، ثم يتفرَّق فيه العباد فريقين: فريق في الجنَّة، وفريق في نار جهنَّم المستعرة.

٨- ولو شاء الله لَـجَعل الناس كلَّهم مهتدين، ولكنَّه أراد أن يُدْخِلَ في رحمته مَنْ يشاء من المؤمنين،
 والظالمون أنفسهم بالكفر ليس لهم من دون الله مَنْ يَتَوَلَّى أمورهم، ولا نصير يدفع عنهم العذاب.

٩- يُنْكِرُ الله على المشركين أنّهم لم يتخذوا الله ولياً، بل اتخذوا أولياء من دون الله يَتَوَلُّونهم، فالله وحده الوَلِيُّ بحقٌ إن أرادوا وليَّاً. وهو وحده الذي يبعث الموتى، وهو على كلِّ شيء قدير لا يُعْجزه شيء.

١٠ وما اختلفتم فيه – أيَّها العباد – من أمور الدين فحُكْمه إلى الله في كتابه وسُنَّةِ رسوله ﷺ. ذلكم الله العظيم ربِّ وربُّكم، عليه وحده اعتمدت في أموري، وإليه أَرْجِعُ في كل شؤوني.

11-11 هو سبحانه خالق السموات السبع والأرضين السبع، جعل لكم من جنسكم أزواجاً ذكوراً وإناثاً لتسكنوا إليها، وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم أزواجاً أيضاً، يُكَثِّرُكم، ويَبُنُّكم منتشرين بسبب التوالد، ليس يشبهه تعالى ولا يهائِلُه شيء من مخلوقاته، وهو السميع للأقوال، البصير بالأحوال، له سبحانه ملكوت السموات السبع والأرضين السبع، يُوسِّع رِزْقَه على مَنْ يشاء من عباده، ويُضَيِّقه على مَنْ يشاء. إنَّه سبحانه بكلِّ شيء من الأشياء عليم، لا يخفى عليه شيء.

- ١- تسلية الدُّعاة إلى الله في مواجهة المعوقات التي تعترض طريقهم.
- ٢- أهمية معرفة اللغة العربية وتعلُّمها. وَجْهُ ذلك أَنَّه إذا كان القرآن عربيَّاً، وكنَّا مخاطبين به ومُلْزَمين بالعمل به، فإنَّه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بتعلُّم اللغة العربية.
- ٣- في الآية (٨) إخبار مستقبليٌ عن عاقبة الظالمين أنفسهم بالشرك يوم القيامة، فإنَّهم ليس لهم وليٌ يَتَوَلَّى أمورهم، ولا نصير ينصرهم من عقاب الله تعالى.
- ٤- في الآية (٨) قوله تعالى: ﴿ يُدّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ، ﴾ وقف نبوي، ينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣) (١٧٣) ، وتفسير سورة الأنعام الآية (٦٥). وقال النحاس: «ينبغي أن يقطع على الآية التي فيها ذكر الجنة والثواب، ويفصل عمَّا بعدها، إن كان بعدها ذكر النار والعقاب، نحو: ﴿ يُدّخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ، ﴾ [سورة الشورى: ٨] ، لا ينبغي أن يقول: ﴿ وَالظَّالِمُونَ ﴾ لأنَّه منقطع عما قبله منصوب بإضهار فعل، أي: ويعذب الظالمين، أو وأوعد الظالمين». (القطع والانتناف ص٨٩).
- القائم بالعدل من الناس له ناصر ووليّ، والدَّليل من مفهوم المخالفة، إذا كان الظالم لا وليَّ له ولا نصير، فمَنْ قام بالعدل فله وليٌّ ونصير.
- ٦- إثبات الولاية لله؛ لقوله: ﴿ فَأَللَّهُ هُوَ الْوَلِيُ ﴾، فلا ولاية لأحد من دون الله؛ لأنَّ ﴿ هُوَ ﴾ ضمير فصل يفيد الحصر.

- ٧- وجوب الرجوع إلى حكم الله عند الاختلاف؛ لقوله تعالى: ﴿ فَحُكُّمُهُ ۚ إِلَى اللَّهِ ﴾.
  - ٨- الله ﷺ ينشر ويَبُثُ ويُكَثِّر بنى آدم، وما خلق له من الأنعام بسبب التَّزاوج.
- ٩- الردُّ على المشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر، فقال:﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَحَت ٌ ﴾، فهو ﷺ لا مثيلَ
   له، لا في الخلق، ولا في الصِّفات، ولا في غيره.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ عَوْمًا وَالَذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَيَسَىٰ أَنَ أَفِيمُوا الدِينَ وَلَا نَنفَرَقُوا فِيهُ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشِهُمْ وَلَا نَنفَرَقُوا إِلّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْمِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلُولًا كُلِمَةُ يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (آ) وَمَا نَفَرَقُواْ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْمِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلُولًا كُلِمَةُ سَبَعَى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنّ الّذِينَ أُورِثُواْ الْكَنبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَى آجَلِ مُسَمّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنّ الّذِينَ أُورِثُواْ الْكَنبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَى آجَلِ مُسَمّى لَقَضِى بَيْنَهُمْ وَإِنّ الّذِينَ أُورِثُواْ الْكِنبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَى آجَلِ مُسَمّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنّ اللّهِ الْمَاسِينَ الْمَوْنَ وَلَا نَلْمِعْ أَهُونَ اللّهُ مُربِيلٍ (آ) فَلَالُكُمْ أَعْلَالِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمْرَتَ وَلَا نَلْمِعْ أَهُواْ اللّهُ اللّهُ مُربِيلٍ عَلَى الْمُعْرَبُ لِكَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُربِيلٍ عَلَى الْمُعْمَالِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَاعُ بَيْنَا وَالْتِهِ الْمُصِيرُ (آ) ﴾

# التفسير:

17 - يَمْتَنُّ سبحانه على عباده المؤمنين والنبي ﷺ بكرمه العظيم أن شرع لهم من الدين خير الأديان، وهو الإسلام الذي أمر به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى، وهم أولو العزم من المرسلين، أمرهم بإقامة جميع شعائر هذا الدين، ونهاهم عن الاختلاف والفُرقة في الدين، وذَمِّ المشركين الذين استثقلوا، وأعرضوا عن دعوة النبي ﷺ إلى توحيد الله، الذي يصطفي مَنْ يشاء من المرسلين، ويُوفِّقُ مَنْ يرجع إليه بالطاعة من المؤمنين.

١٤ - وما تفرَّق أهل الأديان والمشركون إلا من بعد ما جاءتهم الرسل بالعلم من عند الله، وما حملهم على ذلك إلا الحسد والعداوة بينهم. ولولا حُكْمٌ سابقٌ من الله بتأخير العقاب لَقُضي بينهم بإهلاك الكفَّار، وإنَّ أهل الكتاب الذين أوتوا التوراة والإنجيل من بعد أولئك الهالكين لَفي شكَّ في كُتُبِهم أوقعهم في الريبة والحيرة.

١٥ - فلهذا الدين العظيم فادع - أيُّها الرسول - واستقم كما أمرك الله، ولا تَتَبعُ أهواء المشركين، وقل:
 آمنت بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأمرني ربِّي أن أعدل بينكم في الحكم. الله ربُّنا وربُّكم

جميعاً، لنا ثواب أعمالنا الصالحة، ولكم جزاء أعمالكم السيئة، لا جدال بيننا وبينكم بعد ما تبيَّن الحق. الله يجمع بيننا وبينكم جميعاً يوم القيامة، وإليه المرجع للحساب.

- ١- دين الأنبياء واحد من نوح الله الله عمَّد ﷺ.
- ٢ إثبات رسالة النبيِّ عِيه؛ إذ قال: ﴿ وَالَّذِي آوَ حَيْسَا ٓ إِلَيْكَ ﴾.
- ٣- الأُمم جميعهم مأمورون بإقامة الدِّين، وعدم التفرُّق فيه.
- ٤- عصمة الله تبارك وتعالى ﴿ مَن يُنِيبُ ﴾ من البدع والمخالفات؛ لقوله: ﴿ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ ﴾.

  - ٦- مَنْ خالف الدِّين من بعد مجيء العلم فإنَّه باغ معتدٍ؛ لقوله: ﴿ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ ﴾.
- ٧- يجب على المرء أن يستقيم كما أُمِر، ولا يُحْدِثَ في دين الله ما ليس منه؛ لقوله: ﴿ وَاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرَتَ ﴾.
  - ٨- تثبيت الله تبارك وتعالى لنبيّه ﷺ؛ لأنّ مثل هذه الأوامر والنّواهي تُؤيّده وتُثبّته وتُقَوّيه.
  - ٩- وجوب الإيمان بكلِّ ما أنزل الله من كتاب؛ لقوله: ﴿ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍ ﴾.
    - ١٠ وجوب العدل؛ لقوله: ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ﴾.

#### التفسير:

١٦ - والكفَّار الذين يُحاجُّون في دين الله تعالى من بعد ما استجاب الناس له حُجَّتهم باطلة عند ربِّهم،
 وعليهم سَخَطٌ من الله في الدنيا، ولهم عذاب شديد الألم في الآخرة.

١٧ - ١٨ - الله تعالى الذي أنزل القرآن وسائر الكتب متسمة بالصدق، وأنزل العدل؛ ليحكم بين الناس بالإنصاف، وما يُعْلِمُك لعلَّ وقت الساعة قريب وأنت لا تدري. تلك الساعة التي يستعجل بمجيئها الكفَّار سخرية، والمؤمنون خائفون من قيامها، ويعتقدون جَزْماً أنَّها واقعة حقاً. ألا فانتبهوا أيُّها العباد. إنَّ الذين يجادلون في قيام الساعة لفي ضلال بعيد عن الحق.

١٩ - الله سبحانه ذو لطف بعباده، يرزق مَنْ يشاء منهم، وهو القويُّ الذي له القوَّة كلُها لا يغلبه أحد،
 العزيز في انتقامه من أعدائه.

٢٠ يَحُضُّ الله تعالى على العمل للآخرة، فمَنْ كان يريد بأعهاله ونيَّته ثواب الآخرة نُضاعف له حسناته، ومَنْ كان يريد بعمله متاع الحياة الدنيا وحدها نُؤْتِه منها ما نشاء لِـمَنْ نريد، وما له في الآخرة من ثواب يستحقّه.

عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: تلا رسول الله ﷺ: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِ حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِ حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيا نُوْتِهِ وَمَا لَهُ ﴿ يقول الله ﷺ: «يقول الله ﷺ: «يقول الله ﷺ: ابنَ آدم تَفَرَّغُ لعبادتي، أملاً صدرك غنى وأسُدُّ فقرك، وإلا تفعلُ ملأت صدرك شغلاً، ولم أسدَّ فقرك».

(أخرجه الترمذي في السنن برقم ٢٤٦٦، وقال: حسن غريب. وابن حبان في (صحيحه ١١٩/٢ برقم ٣٩٣) وأخرجه الحاكم من رواية معقل بن يسار بنحوه، وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤/ ٣٢٦) ووافقهما الألباني في (السلسلة الصحيحة برقم ٩٥٠).

#### الفوائد والاستنباطات:

١- قال الشيخ ابن عثيمين: «إثبات القياس؛ لقوله: ﴿ وَالْمِيزَانَ ﴾ لأنَّ الميزان ما تُوزن به الأشياء ويقارن بينها، ففيه إثبات القياس في الشرائع السياويَّة.... واعلم أنَّ كلَّ مثل ضربه الله في القرآن فإنَّه مُشْبِتٌ للقياس؛ لأنَّ المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا كُمَآهٍ أَنزَلْنَهُ مِن السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِعِنْبَاثُ الأَرْضِ ﴾ [بونس: ٢٤]، عندنا هنا مشبه ومشبه به، والتشبيه يقتضي الموازنة وإلحاق المشبه بالمشبه به، وهذا تماماً هو القياس». (تفسير القرآن الكريم ٩/ ٤٧٧).

٢- النبي ﷺ لا يعلم متى تقوم الساعة؛ لقوله: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾، أي: وما يُعْلِمُك. وهذا حَقٌ ثابت، فإنَّ جبريل الله سأل النبي ﷺ قال: أخبرني عن السَّاعة؟ فقال: «ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل».

(صحيح البخاري – كتاب الإيهان – باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيهان، برقم ٥٠، وصحيح مسلم – باب بيان الإيهان والإحسان، برقم ٩).

- ٣- المؤمن بالسَّاعة خائف منها؛ لقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾، ولكنَّهم خائفون خوفاً
   يحملهم على العمل لها.
- ٤- التحذير من الحرص على متاع الحياة الدنيا، والدعوة إلى إخلاص العمل لله تعالى لنيل الأجر والثواب.
- ٥- الآية (٢٠) مقيَّدة بالآية ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَلَنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلَنَا لَهُ جَهَنَمَ
   يَصَلَنهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨]؛ لأنَّ مَنْ أراد حرث الدُّنيا فإنَّه لا يُعطى كلَّ ما أراد.
- ٦- في الآية (٢٠) إخبار مستقبليٌّ عن جزاء مَنْ أراد بعمله الآخرة أو الدنيا، فمَنْ أراد بعمله ثواب الآخرة، فأدَّى حقوق الله، وأنفق في الدَّعوة إلى الدِّين، فإنَّ الله يزيد له في عمله الحسن، فيضاعف له ثواب الحسنة إلى عشر أمثالها إلى ما شاء الله من الزيادة، ومَنْ أراد بعمله الدُّنيا وحدها آتاه الله منها ما قسمه له، وليس له في الآخرة شيء من الثواب.

٢١ - يُوبِّخُ الله تعالى المشركين: هل لهؤلاء المشركين بالله شركاء من الآلهة والشياطين، شرعوا لهم الشرك والعصيان الذي لم يأمر به الله تعالى؟ ولولا أنَّ حكم الله سابق بإمهالهم؛ لَقَضى بينهم بتعجيل هلاكهم. وإنَّ الظالمين أنفسَهم بالكفر لهم عذاب موجع يوم القيامة.

٢٢ - ترى - أيَّها الرسول - الكافرين بالله خائفين يوم القيامة من عقاب الله؛ بسبب ارتكابهم الجرائم
 في الدنيا، والعقاب نازل بهم، والمؤمنون الذين عملوا بطاعة الله في رياض الجنان الطيبة، لهم ما يتمنَّون من
 أنواع النَّعَم من عند ربِّهم. ذلك الجزاء العظيم هو الفضل الكبير الذي لا يُوصف قَدْرُه.

٢٣ - ذلك المقام الكريم الذي يُبَشِّر الله عباده المؤمنين الذين يعملون بها أمرهم الله تعالى. قل - أيُّها الرسول - للمشركين: لا أطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة، إلا أن تَصِلوا ما بيني وبينكم من القرابة، ومَنْ يكتسب حسنة نضاعفها له. إنَّ الله غفور لذنوب عباده التائبين، شكور لعباده المؤمنين.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئِلَ عن قوله: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِٱلْقُرْبَى ﴾ فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد ﷺ، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عَجِلْتَ، إن النبي ﷺ لم يكن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة.

(صحيح البخاري ٨/ ٤٢٦ برقم ٤٨١٨ - كتاب التفسير - سورة الشورى، باب الآية).

٢٤-٧٥- يُوَبِّخُ الله المشركين: بل أيقولون: إنَّ محمَّداً اختلق الكذب على الله بنسبة القرآن إليه؟ لو افتريتَ ذلك لَطَبَع الله على قلبك، ويزيل الله الباطل، ويُثَبِّتُ الله الحق، ويُوَضَّحه بحُجَجِه الحكيمة. إنَّه

سبحانه عليم بها في قلوب العباد، وهو الذي يقبل التوبة من عباده إذا تابوا، ويصفح عن الذنب لِـمَنْ يشاء، ويعلم ما تفعلون من خير وشرَّ، فيحاسبكم عليه.

٢٦ - ويستجيب المؤمنون الذين يعملون الصالحات لِــمَا دعاهم الله إليه من الحقّ، ويزيدهم من فضله
 هدى وأجراً كبيراً، والمُكذّبون بالله لهم عذاب شديد الألم في نار جهنّم.

- ١ قال الشيخ ابن عثيمين: «مَنْ أطاع الزعماء الكبار في تحريم شيء أحلّه الله، أو تحليل شيء حَرَّمه الله، أو إيجاب شيء لم يوجبه الله، فإنّه قد اتخذهم شركاء». (تفسير القرآن الكريم ٩/ ٤٩٠).
  - ٢ ما قضاه الله أزَلاً لا يتغيّر، يعني في الماضي لا يتغيّر.
- ٣- في الآية (٢٢) عند قوله تعالى: ﴿ وَهُو وَاقِعُ بِهِدُّ ﴾ وقف نبوي، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).
- ٤ في الآية (٢٣) إخبار مستقبليٌّ، وبشارة لعباد الله المؤمنين بالنعيم والكرامة في الآخرة. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر عن جزاء مَنْ يكتسب حسنة، فإنَّ الله يضاعفها له بعشر فصاعداً.
  - ٥- بيان شدَّة منابذة الكفَّار لما جاء به النبيُّ ره القوله: ﴿ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾.
    - ٦- الطبع على القلب عقوبة من الله يُصيب بها العُصاة.
- ٧- في الآية (٢٥) إخبار مستقبليٌّ عن تَقَبُّل الله توبة عباده، إذا رجعوا إلى توحيده وطاعته، ويعفو عن سيئاتهم. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ الله ﷺ يعلم مايصنع عباده من خيرٍ وشرِّ سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو مجازيهم بها.
  - ٨- فضيلة الإيمان والعمل الصَّالح، وأنَّه سبب لإجابة الله تعالى.
- ٩ كلُّ ما يَنال الإنسانَ من خير فبفضل الله. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يقطع عن نفسه الإعجاب والغرور.
  - ١٠ الله تعالى يُنذر النَّاس عن المعاصي والكفر بذكر العقاب.

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْ عَنَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِينَ يُنَزِلُ بِقِدَرِ مَّا يَشَاهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَيْرُ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ ﴾ وَمِنْ عَايَنِهِ عَلَقُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ ﴾ وَمِنْ عَاينِهِ عَلَقُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ﴿ ﴾ وَمِنْ عَاينِهِ عَلَقُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَنَ فِيهِما مِن دَابَةً وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاهُ قَدِيدٌ ﴾ وَمَا أَصَبَحَمُ مِن السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَنَ فِيهِما مِن دَابَةً وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاهُ قَدِيدٌ ﴾ وَمَا أَصَبَحَمُ مِن السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَنَ فِيهِما مِن دَابَةً وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاهُ قَدِيدٌ ﴾ وَمَا أَصَبَحَمُ مِن مُن وَلِي فَيْمَ اللّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ۞ وَمَا أَنتُهُ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُولِ اللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَمَا أَنتُهُ مِنْ الْمَعْرِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُولِ اللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُولِ اللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُولِ اللّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَمَا أَنْتُهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ ﴾ إِن يَشَأَ يُسْتَكِنِ الرّبِيحَ فَيَظُلَلَنَ مُولِكَ مَن عَلِي طَهُولُو فَي الْبَعْرِي ۞ أَوْ يُولِقَهُنَ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كُذِيرٍ ۞ وَيَعْلَمُ اللّذِينَ يُعَلِي وَلَاكَ لَا مُعَلِي مَا كُمْ مِن عَيْمِ مِن عَلِيكَ لَا لَاللّهُ مَن عَيْمِ وَلَى اللّهُ مُن عَيْمِ مِن عَلِيكُ فَي اللّهُ مُن عَيْمِ مِن عَلَيْ اللّهُ مُن عَيْمِ مِن عَلِيكُ مُن اللّهُ مُن عَيْمِ مُن عَلَيْهِ الْمُنْ مِن عَلَيْكُمْ مَن عَيْمِ مِن عَلْولُولُ اللّهُ مُعْمَ مِن عَيْمِ مِن وَيُعْلِمُ الللّهُ مُن عَلَي مَا مُسْتَلَا مُلْمُ مِن عَيْمِ مِن وَلِي مُن عَلِي مُن عَلَي مُن عَلَي مُن عَلِيلُونُ اللّهُ مُن عَلَيْمُ مُن عَيْمُ مُن عَلَي مُن عَلِي مُلْ اللّهُ مُن عَلَيْ مُن اللّهُ مُن عَلَي اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ الل

#### التفسير:

٧٧-٢٧ ولو وَسَّع الله تعالى الرزق على عباده فوق حاجتهم، لحَملهم ذلك على الفساد والعدوان فيها بينهم، ولكنَّه سبحانه يرزق بقَدَرٍ ما يشاء لكفايتهم. إنَّه بعباده خبير بأحوالهم، بصير بتدبير شؤونهم، وهو الذي ينزِّل المطر من بعد ما يئسوا من نزوله، وينشر رحمته في خلقه، وهو الوليُّ الذي يتولَّى عباده بفضله، المحمود على كلِّ حال.

٢٩ - ومن دلائل قدرة الله: خلق السموات السبع والأرضين السبع، وما نشر فيهما من أصناف الدوابً التي تدبُّ على وجه الأرض، وفي كلِّ سماء، وهو سبحانه على جمع المخلوقات كلِّهم إذا يشاء قدير، لا يعجزه شيء.

٣٠- وما أصابكم - أيُّها العباد - من مصيبة فبسبب معاصيكم التي ارتكبتموها، ويعفو ربُّكم عن كثير من الذنوب، فلا يؤاخذكم بها.

٣١- ولستم - أيُّها العباد - بمعجزين اللهَ في الأرض، فلن تفلتوا منه، وليس لكم من غير الله من وَلِيُّ يَتَوَلَّى أموركم، ولا نصير يدفع عنكم ما يؤذيكم.

٣٢-٣٢ ومن دلائل عظمة قدرته سبحانه: السفن الكبيرة التي تجري في البحر كالجبال، إن يشأ الله أن يجعل الربح ساكنة، فتقف السفن ثابتة على ظهر البحر. إنَّ في ذلك التدبير العظيم لَعلاماتٍ واضحة على القدرة الربَّانية لكلِّ صَبَّار على طاعة الله، شكور لنعمه سبحانه، وإن يشأ يُرسل الرياح العاصفة، فيُعرق هذه السفن ومَنْ عليها بسبب ذنوبهم، ويتجاوز سبحانه عن كثير من الذنوب.

٣٥- ويعلم الكفَّار الذين يجادلون في آياتنا المسموعة والمشاهدة بالباطل، ما لهم من فرار من عقاب الله.

- ١ في الآية (٢٧) إخبار مستقبليٌّ عن حال العباد فيها إذا بسط الله الرزق، ووسَّعه عليهم، فإنَّهم يبغون في الأرض أشراً وبطراً، ويطغى بعضهم على بعض، ولكن الله يُنزِّل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم.
  - ٢- بَسْطُ الرزق وتضييقه من عند الله وحده.
- ٣- الإشارة إلى أنَّ توسيع الرزق على أحد، وتضييقه على آخر، مبنيٌّ على خبرة وعلم؛ لقوله: ﴿ إِنَهُ, بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾.
  - ٤- عَام قدرة الله عَلَى بَجَمْع هذه الدُّوابِّ يوم الحساب؛ لقوله: ﴿ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآهُ قَدِيرٌ ﴾.
- ٥- في الآية (٣٠) إخبار مستقبلي بأنَّ اكتساب الذنوب والآثام يوقع المصائب في الدِّين والدنيا، مع أنَّ الله عَلَى يعفو عن كثير من السيئات، فلا يؤاخذ عباده بها.
  - ٦- توصل العلم الحديث إلى:
  - أ- أن السفن تبقى ساكنة، ما لم تؤثر فيها قوة تحركها.
  - ب- أن للسفن قسماً مغموراً في الماء لا نراه، يُؤمِّن لها التوازن ويحفظها من الغرق.
  - ج- تسخير مياه البحار والأنهار وجعلها ذات كثافات مناسبة لتحمل على ظهرها السفن.
- د- استخدام الخشب لصناعة السفن؛ لأنَّه أخفُّ من الماء، ومسامير لتثبيت الألواح الخشبية ذات
   السطح الكبير، عمَّا يزيد من القوة الضاغطة، ويمنع تَسَرُّبَ الماء إلى داخلها.
  - .(http://quran-m.com/container2.php?fun-artview&id-556)
  - ٧- وجوب خوف الله تعالى ورقابته؛ لأنَّ الله ﷺ إذا أراد أن يُعَذِّب العاصيَ فلن يخفى عليه.
    - ٨- التحذير من المعاصي، وأنَّها سبب للعقوبات؛ لقوله: ﴿ بِمَاكَسَبُوا ﴾.
- ٩ ذَمُّ المجادلة لإبطال الحقّ؛ لقوله: ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُونَ ﴾، أمَّا المجادلة لإثبات الحقّ فإمَّا واجبة بالتي هي أحسن في الأسلوب والبيان والبرهان، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَجَدِدِلْهُم بِاللِّي هِى أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

#### التفسير:

٣٦- ١٤ - يُقلِّل الله تعالى من شأن الحياة الدنيا، فمها جمعتم - أيَّها العباد - من زخرف الدنيا فلا تغترُوا به، فإنَّها هو متاع الحياة الدنيا الزائلة، وثواب الله في الآخرة خير من متاع الدنيا، وأبقى أثراً لدوامه. وهذا الخير هو الدائم للمؤمنين بالله المعتمدين عليه. ومن صفاتهم أنَّهم يجتنبون كبائر الذنوب والمعاصي الخبيثة، وإذا غَضِبُوا تجاوزوا عن الذنب، وكظموا الغيظ، والذين أجابوا ربَّهم إلى ما دعاهم إليه من الإيهان به، وحافظوا على الصلاة في أوقاتها، ويتشاورون في مُهمًّات الأمور، وعمَّا رزقناهم من المال يتصدَّقون في سبيل الله. والذين إذا تَعرَّضوا للظلم انتصروا لدَفْعِه، بمجازاة المسيء بمثل ما اعتدى من غير زيادة. فمَنْ عفا عن المسيء، وأصلح ما بينه وبين المَعْفُو عنه ابتغاء رضا الله، فأَجْرُ عفوه على الله. إنَّ الله تعالى لا يحبُّ المعتدين، ومَنْ عاقب المعتدي بمثل اعتدائه فلا ذنب عليه.

٤٢ – إنَّما الإثم والعقاب على الذين يَتَعَدَّون على الناس، ويفسدون في الأرض بالباطل من القول والفعل. أولئك البعداء عن الحقِّ لهم عذاب موجع.

٤٣ - ولَــمَنْ صبر على الأذى وستر على السيئة. إنَّ ذلك الأمر العظيم من الأمور المحمودة التي أمر الله بها وأكَّدها.

# الفوائد والاستنباطات:

١ - في الآية (٣٦) إخبار مستقبليٌّ والبشارة للذين آمنوا بالله ورسله، وعلى ربَّهم يتوَكَّلون بأنَّ لهم عند
 الله تعالى نعيم الجنَّة المقيم.

٢- وجوب التوكُّل على الله؛ لقوله: ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ﴾.

٣- أهمية الشورى في علاج أنواع العنف والقضاء على الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛
 لأن الكل تحت قبة واحدة و يجب أن يحافظ على هيبة الجماعة ووحدة الكلمة ونبذ الفرقة والشقاق.

- ٤ مسؤولية مجلس الشورى في الارتقاء بالمجتمع من خلال النتائج السديدة والتوصيات الرشيدة ذات قرارات حكيمة ومخرجات كريمة.
- ٥- من صفات الذين آمنوا، وعلى ربِّهم يتوكَّلون: أنَّهم لا يَرْضُون بالظُّلم، وإغفال الأخذ بحَقِّهم؛
   لقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَسَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ مُمْ يَننَصِرُونَ ﴾.
  - ٦- يجب على مَنْ انتصر إذا أصابه البغيُ ألَّا يتجاوزَ الحدُّ بالاستيفاء.
- ٧- في الآية (٤٠) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ جزاء سيئة المسيء فيها إذا أساء فإنَّ عقوبته سيئة مثلها من غير زيادة. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو جزاء مَنْ عفا عن المسيء وتَرَكَ عقابه، وأصلح الودَّ بينه وبين المعفوِ على الله.
   عنه ابتغاء وجه الله، فأجر ذلك العفو على الله.
- ٨- التحذير من الظُّلم. ووجهه أنَّ في الظُّلم انتفاء محبَّة الله للعبد، وما أعظمَ الخسارةَ فيمَنْ خسر محبَّة الله له!
- ٩- في الآية (٤٣) إخبار مستقبليٌ عن جزاء مَنْ صبر على الأذى وستر السيئة، فإنَّ ذلك من عزائم
   الأمور المشكورة، والأفعال الحميدة التي أمر الله بها، ورَتَّب لها ثواباً جزيلاً، وثناء حميداً.

- ٤٤ ومَنْ يُضْلِلْه الله عن الهداية فليس له ناصر يتولَّى هدايته، وترى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر يوم
   القيامة حين رأوا العذاب يقولون لربِّهم: هل هناك طريق للرجوع إلى الدنيا لنعملَ صالحاً؟
- ٤٥-٤٦- وترى أيُّها الرسول هؤلاء الظالمين يُعْرَضون على نار جهنَّم خائفين من الخِزْي يُسَارِقون النظر من شدَّة الحُوف. وقال المؤمنون: إنَّ الخاسرين حقًا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم

القيامة. ألا فانتبهوا - أيَّما العباد - من سوء عاقبتهم. إنَّ الظالمين في عذاب دائم، وما كان لهم من أعوان ينقذونهم من العذاب، ومَنْ يُضْلِلْه الله عن الهداية فها له من طريق يخرجه من العَواية ليصل به إلى الهداية.

٧٤-٨٤ - أجيبوا دعوة ربِّكم - أيُّها العباد - لعبادته من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يمكن أحداً أن يَرُدَّه بعد حُكْمِ الله بوقوعه، ما لكم من مَفَرِّ تلجؤون إليه في ذلك اليوم، وما لكم من ناصر يُعينكم، ولا سبيل لكم لإنكار ما اقترفتم، فإن أعرضوا عن هذه الدعوة والإيمان، واستحبُّوا الكفر فها أرسلناك - أيُّها الرسول - عليهم حافظاً لأعمالهم لتحاسبهم عليها، فها عليك إلا تبليغ الدعوة. وإنَّا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - إذا أكرمنا الإنسان برحة فرح بها، وإن تُصِبُهم مصيبة بسبب ارتكابهم المعاصي فإنَّ الإنسان جَحُودٌ لنِعَم الله.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ إنَّ المستكبرين على الحقّ المعاندين يُجازَون بعقاب يناسب معصيتهم. لأنَّهم يُعْرَضُون على النَّار خاشعين ذليلين.
  - ٢- تسلية للدعاة، فالدَّاعي عليه البلاغ، وليس عليه أن يَهْدِيَ النَّاس؛ لأنَّ الهداية من الله.
    - ٣- ما يصيب الإنسان من سيئة هو بسبب عمله؛ لقوله: ﴿ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ﴾.
      - ٤- في هذه الآيات تسلية للنبي ﷺ.

﴿ يَلَهِ مُلْكُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَكُا وَيِنَهُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكُورَ

﴿ إِن اللهِ اللهِ مُلْكُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ عَقِيمًا إِنّهُ، عَلِيمُ قَلِيرٌ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمهُ اللهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِهَا إِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاهُ إِنّهُ، عَلِي حَصِيمُ ﴿ اللهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِهَا إِ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاهُ إِنَهُ، عَلِي حَصِيمُ ﴿ وَكَا اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ نُورًا نَهُ يَى مِن اللهُ عَلَيْهُ نُورًا نَهُ يَهُ مِن اللهُ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِن أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَذْرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلِكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهُ يِهِ عَلَى اللهُ مَن عَبِيدُ اللهُ وَمَا مِن أَمْورُ مُ مَا فَى اللهُ مَن عَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ مَن عَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

### التفسير:

٤٩ - ٥٠ - لله سبحانه ملكوت السموات السبع والأرضين السبع وما فيهها، يخلق ما يشاء من الخلق، فيرزق مَنْ يشاء الإناث، ويرزق مَنْ يشاء الذكور، أو يرزقهم ذكوراً وإناثاً، ويجعل مَنْ يشاء عقيهاً لا يُولد له ولد. إنَّه سبحانه عليم بأحوال الخلق، قدير على خَلْقِ ما يشاء، ورِزْق مَنْ يشاء.

١٥ - وما صَحَّ لأحد مِنَ البشر أن يُكلِّمه الله إلا بوحي منزل عليه، أو يُكلِّمه من وراء حجاب، أو يرسل إليه مَلكاً، فيوحي بإذن ربَّه ما يشاء تبليغه. إنَّه سبحانه عليٌّ بذاته وأسهائه وصفاته، حكيم في تدبير شؤون مخلوقاته.

٥٣-٥٢ ومثلَ ما أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك - أيَّها الرسول - قرآناً من عندنا، ما كنت تعرف ما الكتب السابقة ولا الإيهان، ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً يُبَصِّر العباد، نهدي به مَنْ نشاء من عبادنا. وإنَّك - أيُّها الرسول - لَتَهْدي إلى الإسلام حقَّا، وهو دين الله الذي له ملك ما في السموات السبع والأرضين السبع، ألا فانتبهوا أيُّها العباد، فإنَّ مرجع أمور الخلائق إلى الله تعالى للحساب.

## الفوائد والاستنباطات:

١- في الآيتين (٤٩-٥٠) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله ﷺ يخلق ما يشاء من الخلق - سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل - فيهَبُ لِـمَنْ يشاء من عباده إناثاً لا ذكورَ معهنَّ، ويَهَبُ لِـمَنْ يشاء الذكور لا إناث معهم، ويعطي ﷺ لا يُولد له.

- ٢- لا اختيار للمرء بالنسبة للأولاد؛ لقوله: ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ﴾، فجعل الأمر راجعاً إلى مشيئته ﷺ.
- ٣- الإشارة إلى أنَّ ما خالف هَدْيَ النبيِّ ﷺ ليس صراطاً مستقيماً، تؤخذ من قوله: ﴿ إِلَى صِرَطِ مَا أَنت عليه ليس صراطاً مستقيماً.
- ٤ في الآية (٥٢) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله ﷺ جعل القرآن ضياء للنَّاس، يهدي به الله مَنْ يشاء من
   عباده إلى صراط مستقيم سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل -.
- ه عُقْم أحد الزوجين قَدَرٌ من الله تعالى وابتلاء وبحكمة منه قد لا يعلمها الإنسان، فعليه التسليم وليعلم أن ما كُتب عليه في ذلك هو خير له وليطمئن به دونها تحسُّر أو جزع.
  - ٦- إثبات الوحي من الله إلى البشر بواسطة.
    - ٧- تقرير هداية القرآن الكريم.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ تقرير الرسالة النبويّة.
- ٢- تقرير وحدانية الله تعالى بالبراهين الكونية.
  - ٣- تقرير البعث والحساب بالجنة أوالنار.

## بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّغْنَ ٱلرَّحِيرِ

﴿ حَمْ اللَّهِ عَلَى وَالْكِتَ الْمُبِينِ اللَّهِ إِنَا جَعَلَتُهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًا لَعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ وَإِنَّهُ وَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَن خَلَقَ اللّهَ مَوْن اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

# التفسير:

- ١ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن.
- ٢-٤ قسماً بالقرآن المبين بأحكامه وهَدْيِه للعباد، إنَّا لِما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة جعلناه قرآناً عربياً فصيحاً؛ لكي تفهموا معانيه، وتتدبّروا مَرامِيَه، وإنَّه في اللوح المحفوظ لدينا لَعَلِيٌّ في شرفه ومقامه، حكيم في حِكمه وأحكامه.

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «إنَّ أول ما خلق الله القلم، فأَمَرَه أن يكتب ما يريد أن يخلق، فالكتاب عنده، ثمَّ قرأ: ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَكِ لَدَيْنَا لَعَ لِيُّ حَكِيمً ﴾».

(أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه، السنة ٢/ ٤١٠ برقم ٨٩٨، وأخرجه الطبري (التفسير ٢٥/ ٤٨) من طريق ابن علية عن الدستوائي يه. وإسناده صحيح. (انظر: مرويات أحمد في التفسير ٤/ ٨١ برقم ١٤٩).

 ٥- يُنكر الله تعالى على الكفّار، ويُوبِّخهم: أنترك تذكيرَكم الأجل إعراضكم، ومعصيتكم وإسرافكم في تكذيبكم؟

٦-١٠- ما أكثر إرسالنا الأنبياء في الأُمم السابقة! وما يأتي تلك الأُمم من نبي إلا كانوا به يسخرون، فدمًّرنا مَنْ هم أشدُّ قوَّةً من قومك أيُّها الرسول، ومضى ذكر أخبار السابقين ودمارهم. وقسها إن سألتهم مَنْ خلق السموات السبع والأرضين السبع؟ لَيقولُنَّ: خلقهنَّ العزيز في ملكوته، العليم بمخلوقاته. الذي جعل لكم - أيُّها الناس - الأرض فِراشاً، وجعل لكم فيها طُرُقاً؛ لكي تهتدوا إلى مطلوبكم وغايتكم.

11-11 وهو الله سبحانه الذي نَزَّل من السحاب مطراً بقدر الحاجة، فأحيينا به بلدة لا نبات فيها. مثلَ ذلك الإخراج تَخرجون من قبوركم بعد موتكم، والذي خلق الأصناف من المخلوقات كلِّها، وسَخَر لكم ما تركبون في البحر والبرِّ من السفن والإبل والخيل؛ لتستقرُّوا على ظهورها، وتقولوا: سبحان الله الذي ذَلَّل لنا هذا المركب، وما كُنَّا له مطيقين. وإنَّا إلى ربِّنا بعد مجاننا راجعون للحساب.

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ﴿ كَانَ إِذَا استوى على بعيره خارجاً إِلَى السفر، كَبَّرَ ثَلاثاً ثُمَّ قَال: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَ إِنَّا نَسَالُكُ فِي شَمَّ قَال: ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَ إِنَّا نَسَالُكُ فِي سَفْرِنَا هَذَا البّر والتقوى. (صحيح مسلم - كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره برقم ١٣٤٢).

- ١ كون القرآن باللغة العربيَّة مَنْقَبَةٌ كبرى للعرب؛ لأنَّ القرآن العظيم نزل بلغتهم؛ لقوله: ﴿ إِنَا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا ﴾.
- ٢- مِنَّةُ الله ﷺ على العرب، فقد أنزل عليهم كتاباً واحداً وبلغتهم، هداية للخلق أجمعين إلى يوم
   القيامة.
- ٣- إنَّ الله تعالى أقام الحُجَّة على جميع الخلق، ويؤيِّد هذا قوله: ﴿ وَإِن مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر:٢٤].
- ٤ تقرير نعم الله تعالى على خلقه بها جعل لهم من الطُّرق في هذه الأرض على تباعُدِ أقطارها بالشّعاب والجبال والنجوم.

- ٥- في الآية (١٠) إخبار مستقبليٌ عن سبب جَعْلِ الله الأرض لعباده فراشاً وبساطاً، وسَهَّل لهم فيها طُرُقاً لمعاشهم ومتاجرهم؛ وذلك كي يهتدوا بتلك السُّبُلِ إلى مصالحهم الدينيَّة والدنيويَّة.
- ٦- رحمة الله ﷺ بإنزال المطر من فوق؛ لأنّه لو كان من أسفل لغرقت الأرض السُّفلي دون أن يصل
   الماء إلى قِمم الجبال، ولكنّ الله تعالى جعله ينزل من فوق حتى يروي العالي والنازل.
- ٧- قياس المعقول على المحسوس، وإن شئت فقل: قياس الغائب على الحاضر؛ لقوله: ﴿ كَذَالِكَ عَلَى الْحَاضِرِ؛ لقوله: ﴿ كَذَالِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَافِرِ؛ لقوله: ﴿ كَذَالِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل
  - ٨- نعمة الله على عباده، إذ جعل لهم من الأنعام والفلك ما يركبونه.
- ٩- استحباب هذا الذّ كر عند الرُّكوب، وهو: ﴿ سُبْحَن اللَّهِ عَلَى سَخَرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ سُبْحَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ سُبْحَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُقْرِنِينَ ﴿ سُلَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل
- ١ في الآية (١٣) إخبار مستقبليٌّ عن الحكمة مِنْ جَعْلِ الله السُّفُنَ في البحر، والبهائم في البر، مراكبَ لعباده؛ وذلك لكي يستووا على ظهورها، ثمَّ يتذكَّروا نعمة ربِّهم إذا ركبوا عليها، ويقولوا: الحمد الله الذي سَخَر لنا هذا، وما كُنَّا له مطيقين. وإنَّا إلى ربِّنا بعد عماتنا لصائرون، وإليه راجعون.
- ١١ إنَّ في تقرير الله تعالى لهذه النعم على عباده دعوة لهم للاعتراف بفضله وشكره عليها بالإيهان به
   وعبادته وحده دون شريك وطاعته والانقياد لأمره وشرعه.
- ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ، مِنْ عِبَادِهِ عَجْزَءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينُ ﴿ آمِ اَتَّخَذَ مِمَا يَعْلَقُ بَنَاتٍ وَأَصَفَىٰكُم بِالْبَسِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلَاظُلَ وَجَهُهُ. مُسُودًا وَهُو كَظِيمُ وَأَصَفَىٰكُم بِالْبَسِينَ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَدُ ﴿ وَمَن يُنشَقُلُونَ فِي الْمِلْيَةِ وَهُو فِي الْمِلْيَةِ وَهُو فِي الْمُؤْصَامِ عَيْرُ مُبِينٍ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّحْمَنِ إِنسَانًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ شَدَكُنَ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴿ وَهُو لَا لَمُ مَا عَبَدَنَهُمْ وَيُسْتَعْلُونَ اللَّهُ مِينَا اللّهُ مِينَا عَلَقَهُمْ شَدَكُونَ أَنْ اللّهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِن هُمْ إِلّا يَعَرْمُهُونَ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلّا يَعَرْمُهُونَ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلّا يَعَرُّمُهُونَ ﴿ اللّهُ مَا اللّهُ مِينَا عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَا أَمَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ مُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَالُوا إِنَا عَلَى اللّهُ مُونَ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَلْواللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مُونَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّه
- ١٥ وجعل هؤلاء المشركون لله ولداً سبحانه وتعالى عَمًا يقولون عُلُوًا كبيراً. إنَّ الإنسان مبالغٌ في الكفر، مُعْلِنٌ له.
  - ١٦ يُنكر الله على المشركين: هل اتخذ الله لنفسه البنات، وخَصَّكم بالبنين؟

١٩-١٧ - وإذا بُشِّر أَحَدُ المشركين بولادةِ بنتٍ له، صار وجهه مُسُودًا من الكآبة والحزن! أيجعلون لله ولداً مِنْ شأنه النشأة في الزينة، وهو في الجدال عاجز لقُصور بيانه؟ وجعل هؤلاء المشركون الملائكة الذين هم يعبدون الرحمن إناثاً! هل حَضَرُوا عند خَلْقِهم حتى يحكموا بأنَّهم إناث؟ ستُكْتَبُ مقالتهم المزعومة، ويُعاقبون عليها في الآخرة.

• ٢ - ٢ - ٣ وافترَوا أيضاً بقولهم: لو شاء الله الرحمن ألّا نعبد هؤلاء الشركاء ما عبدناهم. ليس لهم دليل على ما يَدَّعون، وما هم إلا يكذبون. هل أنزلنا على هؤلاء المشركين كتاباً من قبل القرآن، فهم ملتزمون بالعمل بها فيه؟ فلم يأتوا بحُجَّةٍ على ما يزعمون، بل اعترفوا بأنَّهم مُقَلِّدون لدين آبائهم وكفرهم، وأنَّهم سائرون على منهج آبائهم في الكفر.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١ الإنكار على هؤلاء الذين جعلوا لله ولداً؛ لقوله: ﴿ أَمِرْ أَخَّذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ ﴾.
- ٢- التنديد التام بهؤلاء؛ حيث إنَّهم إذا بُشِّر وا بالأنثى صارت لهم هذه الحال، وهم يَدَّعُونها للخالق عَلَا.
  - ٣- ضعف المرأة في الخصام، بكونها لا تُبيِّنُ ما في قلبها من الحُجَّة.
  - ٤ تهديد أولئك المفترين بأنَّ شهادتهم ستُكتب، ويعاقبون عليها.

﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أَمَةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاتَنوِهِم مُقْتَدُونَ (٣) قَالَ أَوَلَوْ جِعْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَثُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُم قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُه بِهِء الشَوْدِي مَا فَعَدَوْنَ (٣) فَالْفَارَ كِيْفَ كَانَ عَيْقِبَهُ ٱلْمُكَذِينِ (٣) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَلَيْهُ وَالْفَا مِنْهُمْ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَيْقِبَهُ ٱلْمُكَذِينِ (٣) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاهُ مِنَا مَعْبُدُونَ (٣) إِلَّا الّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٣) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةُ فِى عَقِيهِ عَلَيْهُ مِينَا لَهُ مَنْ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِى عَقِيهِ عَلَيْهُ مِينَا لِهُ مَا يَعْ بَرَاهُ مُ مَنَا مَعْبُدُونَ (٣) إِلَّا الّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٣) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيهُ فِي عَقِيهِ عَلَيْهُ مِينَا مُنْ مَنْ مَنْ مَا يَعْ مُرُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا يَعْ مَلُونِ فَإِنَّهُ مَا يَعْ مُرْدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ مَا يَعْلَى مُرَاقً مُ اللّهُ اللّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ مَا يَعْهُ مُونَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْتُمُ وَقَالَ إِلَا اللّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ مَا يَعْهُمُ مَا عَلَيْهُ مَا يَعْمُ وَلَا لَكُولُونَ اللّهُ اللّذِي عَلَيْهِ مَا يَعْمُ مُولِكُونَ اللّهُ اللّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ مُنْ اللّهُ مُ يَعْمَلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْرِقِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْمِنَ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَقِهُ مُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## التفسير:

٢٣ - وكما تبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجَّة، كذلك فعل الذين من قبلهم من الأُمم المكذِّبة، فما
 بَعَثْنا قبلك - أيُّما الرسول - من نذير إلا قال أهل البطر والترف: إنَّنا وجدنا آباءنا على دين، وإنَّا على طريقتهم سائرون مُتَّبِعون.

٢٤-٥٧- يُخبر الله تعالى أنَّ النبي محمَّداً ﴿ وَمَنْ قبله من الرسل قد أنكروا على الكفَّار تقليد آبائهم في الكفر، وقد جاءهم المرسلون بالهداية من عند الله، ولكنَّ الكفَّار أصَرُّ وا على غَوايتهم، فقالوا: إنَّا بها جئتم به من الرسالة جاحدون، فأهلكناهم. فانظر – أيها الرسول – كيف كان مصير المكذَّبين بالله ورسله؟

٣٦-٢٦ واذكر - أيَّها الرسول - حين قال إبراهيم الطَّلِي الأبيه (آزر) وقومه: إنَّني بريء من هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله، لكن ربِّ الذي خلقني هو الذي أعبده، ويهديني إلى طريق الحق. وجعل إبراهيم الطُّنِي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) باقيةً في ذريته من بعده، ووصَّاهم بها؛ لكي يرجعوا إلى طاعة ربِّهم، وتوحيده.

- ١ تسلية النبي ﷺ بأنَّ هذا الذي قيل له قد قيل لِـمَنْ قبله من الرسل، كقوله تعالى: ﴿ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّامَا قَدْ قِيلَ لِلرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [نصلت: ٤٣].
  - ٢- اتفاق أهل الباطل على هدف واحد، ألا وهو تكذيب الرُّسل.
  - ٣- إنَّ هؤلاء القوم المكذِّبين للرسل ليس لديهم حُجَّة إلا اتّباع آبائهم.
- ٤ بيان معالجة الرُّسل عليهم الصلاة والسلام للمكذَّبين، فهم يأتون بالحُجَجِ المقنعة، ولكن الكافرين يعاندون.
  - ٥- عاقبة المكذِّبين الهلاك والدُّمار.
  - ٦- تحذير هذه الأُمَّة من تكذيب رسولها أن يصيبهم ما أصاب غيرهم.
  - ٧- قوَّة رجاء إبراهيم بالله عَلَا؛ لقوله: ﴿ فَإِنَّهُ سَيَهٌ دِينِ ﴾، والسين هذه تدلُّ على التَّحقيق.
- ٨- تمام نصح إبراهيم الطّني لعَقِبِه، إذ جعل كلمة التوحيد باقية فيهم، وهذا بمنزلة الوصيَّة للعَقِبِ أن يقوموا بهذه الوصيَّة.

﴿ بَلْ مَتَعْتُ هَتُؤُلاَ وَ وَابَاتَهُمْ حَقَى جَآءَهُمُ الْحَقُ وَرَسُولُ مُبِينُ ﴿ وَلَمَا جَآءَهُمُ الْحَقُ قَالُواْ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ الْمَعْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ غَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوْقِ الدُّنَيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَهُ وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن بَعْضَا سُخْرِيًا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَهُ وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النَّاسُ أَمَةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَعْمَعُونَ ﴿ وَمُعَالِحَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ النَّاسُ أَمَةً وَالدُيْنَ وَالْمُونَةُ وَاللَّهُ مُونَ وَالْمَالِعُ وَالْمُونَا وَلِي الْمُعَالَعِ مَنْ مَعْ اللَّهُ عَلَوْهِ الدُّيْنَا وَالْاَخِورَةً عَنَا وَلَا لَعَن وَلِكَ لَلْمَ مَن فَعَلَاحِ الللَّهُ اللَّهُ مَالَعُ وَالْمُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُونَ وَالْمُونَ اللَّالَقُ مَا مَن عَلَى اللَّهُ عَلَوهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُونَ اللَّهُ وَالْمُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُونُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ

٣٩-٣٦- ولم يُحَقِّقِ المشركون من قومك - أيّها الرسول - وصيّة إبراهيم، ولم أُعَجِّلْ لهم العقوبة، بل مَتَعتهم هم وآباءهم بالنعم، حتى جاءهم القرآن ورسولٌ مُوَضِّعٌ لهم طريق الهداية بالمعجزات العظيمة، فبيّن كلَّ ما تحتاج إليه الأُمَّة من خير فتفعله، ومن شرَّ فتتركه، ولمَّا جاءهم القرآن أنكروه، وقالوا: هذا الذي جاء به محمَّدٌ سحر، وليس بوحي من عند الله، وإنَّا به مكذِّبون، وقالوا بسفاهة ومكر: هلا نزل هذا القرآن على رجل من كبار زعهاء مكَّة أو الطائف! فأنكر الله عليهم: أهؤلاء يَقْسِمُون رحمة ربِّك - أيُّها الرسول - فيَمْنَحُون النبوَّة مَنْ أرادوا؟ لا، نحن قَسَمْنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض، فجعلنا بعضهم غنياً، وبعضهم فقيراً؛ ليكون كلِّ منهم مُسَخَّراً للآخر، ويخدم بعضهم بعضاً. ورحمة ربِّك العظيمة - أيُّها الرسول - بإدخالهم الجنَّة خير عمَّا يجمعون من حطام الدنيا.

٣٣-٣٥- ولو لا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في سَعَةٍ من العيش، ويصيروا مِلَّة واحدة في الكفر، لَأَغُدَفْنا على الكُفَّار ملذَّات الدنيا، وجعلنا لهم القصور ذات السقوف الفضية، والسلالم المريحة للارتقاء، والأبواب الفضية، والسُّرُر الفارهة التي يتكئون عليها، وأثاثاً من الذهب. وما كلُّ ذلك النعيم العاجل الذي نُعطيه للكفَّار إلا شيء يُتَمَتَّعُ به في الحياة الدنيا الفانية، وأمَّا نعيم الآخرة فمُدَّخَرٌ عند ربَّك للمتقين في الجنة الباقية.

- ١ ما جاء به النبيُّ ﷺ فهو الحق، إن كانت أخباراً فهي صدق، وإن كانت أحكاماً فهي عدل.
  - ٧- شدَّة عِناد المكذِّبين للرسول ﷺ، إذ أعلنوا إعلاناً صريحاً أنَّهم كافرون به.
- ٣- إقامة الدليل الذي لا انفكاك عنه، بأنَّ كفَّار قريش لا يستطيعون قَسْمَ رحمة الله؛ لقوله: ﴿ نَحَنُ مَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُم ﴾، فهذا لا يمكنهم إنكاره.

 ٤- في الآية (٣٢) إخبار مستقبليٌ عن الحكمة في رفع الله العباد بعضهم فوق بعض درجات، هذا غنيٌ، وهذا فقير، وهذا قويٌ، وهذا ضعيف؛ ليكونَ بعضُهم سبباً لبعض في المعاش.

٥- هذه المتعة الدُّنيويَّة ما هي إلا متاع الحياة الدنيا، وهي زائلة، فلا يتعلَّق الإنسان بها.

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ، شَيْطَنَا فَهُو لَهُ، قَرِينٌ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ، شَيْطَنَا فَهُو لَهُ، قَرِينٌ ﴾ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ حَقِّ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنكِتَ بَنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيِنْسَ الْقَرِينُ وَيَعْسَبُونَ أَنَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ الْمَشْرِقَيْنِ فَيْنَسَ الْقَرِينُ الْعَنَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اَفَانَتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ فَرَيَنَكَ بَهُ وَلَنَ يَنْهُم مُنفَقِمُونَ ﴿ الْفَانَتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ أَوْ فَرَيَنَكَ بَهُ مِن الْعَنْفَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

# التفسير:

٣٦-٣٦ ومَنْ يُغْرِضْ ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن، نجعل له شيطاناً يُغويه لا ينفكُ عن الموسوسة، فهو ملازم له لا يفارقه. وإنَّ شياطين الإنس والجن لَيمنعون هؤلاء الكفَّار الضالِّين عن الهداية، فيُزيِّنون لهم الغَواية، ويَظُنُّون أنَّهم على بصيرة وهدى من أمرهم، حتى إذا جاء الكافر مع قرينه يوم القيامة للحساب ندم وصاح: يا ليت بيني وبينك مثل بُعْدِ ما بين المشرق والمغرب، فبئس الصاحبُ القبيح أنت. ولن ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخِلَّاؤكم، فلن يواسي بعضكم يعضاً، ولن يكون العذاب مُوزَّعاً عليكم فيُخَفَّفَ لأجل الشركة؛ لأنَّكم اشتركتم في الظلم والكفر.

٤٠ أفأنت - أثبًا الرسول - تُسْمِعُ الصَّمَّ عن سياع الحق، أو تَهْدي العُمْيَ عن إبصار الهدى، وتهدي مَنْ كان في انحراف عن الحقّ؟

١٤-٥٥ فهؤلاء لم يبق لهم إلا العذاب والنّكال، فإن تَوَفَّيناك - أيُّها الرسول - قبل هلاكهم، فإنَّا منتقمون منهم بعدك، أو نُرِيَنَك الذي وعدناهم من العذاب حقًّا، فإنَّ لنا القدرة التامَّة على نصرك عليهم، فتمسَّكُ بقوَّة بها أمرك الله، إنَّك على دين الإسلام. وإنَّ هذا القرآن لَشَرَفٌ لك ولقومك حقًّا إذ نزل

بلغتهم، فهم أعرف الناس به، وسوف تُسألون يوم القيامة عن الإيهان والعمل به. واسألٌ - أيُّها الرسول -أتباع المرسلين قبلك: هل أَذِنَ الله بعبادة الأوثان من دون الله؟

عن قتادة، في قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴾ فقال: قال أنس: ذهب رسول الله ﷺ وبقيت النقمة، ولم يُرِ الله نبيه ﷺ في أُمته شيئاً يكرهه حتى مضى، ولم يكن نبي إلا وقد رأى العقوبة في أُمته إلا نبيكم ﷺ. (أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٧٤٤ - كتاب التفسير. وصححه ووافقه الذهبي)، وأخرجه البيهقي في (شعب الإيان ٤/١١٠ - ١١٩ برقم ٢٠٩٧ - ٢١٠٠) من طرق عن حميد الطويل، عن أنس به. وصححه محقق الشعب: رجاله ثقات).

27 - 27 - وقسمًا لقد أرسلنا موسى النَّيْ بالآيات الدالَّة على وحدانيتنا، وبالمعجزات الدالَّة على صدق رسالته إلى فرعون وأعوانه، فقال موسى: إنِّي رسول إليكم من ربِّ العالمين. فلمَّا جاءهم بالآيات والمعجزات قابلوه بالضحك والسخرية؛ تعبيراً عن إنكارهم رسالته.

٤٨ - وما نُرِي فرعون وأعوانه من معجزة إلا هي أعظم عماً قبلها، وأخذناهم بأنواع العذاب؛ لعلهم يرجعون عن كفرهم، فيؤمنون بالله.

- ١ في الآية (٣٦) إخبار مستقبليٌّ عن جزاء مَنْ يُعرض عن القرآن، فلم يخفْ عقابه، ولم يهتد بهدايته،
   فإنَّ الله سيجعل له شيطاناً في الدنيا يُغُويه، فهو له ملازمٌ ومصاحب، يمنعه الحلال، ويبعثه على الحرام.
  - ٢- التحذير من الغفلة عن ذكر الله؛ لأنَّ الغفلة عن ذكر الله تُورث وساوس الشيطان.
    - ٣- تبرُّؤ الإنسان من قرينه يوم القيامة يوم تتكشُّفُ الحقائق وتُزال الأقنعة.
      - ٤- تسلية النبيِّ ، فقد كان يجزن على ضلال قومه.
    - ه بيان خَلَبَةِ قدرة الله ﷺ على كلِّ قدرة؛ لقوله: ﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَّدَدِرُونَ ﴾.
- ٧- إقامة البينة الكبرى على أنَّه لم يقل أحد من الرسل السَّابقين: إنَّ هناك آلهة تُعْبَدُ من دون الله؛ لقوله:
   ﴿ وَسَـَّتَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ﴾.
- ٨- إنَّ عدم قول أحد من المرسلين السابقين بوجود آلهة تعبد من دون الله لَـهو من البيَّنة الكبرى على
   وحدانية الله تعالى وألوهيته.

﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيّٰهُ السَّاحِرُ انْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ فَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ عَالَى يَقَوْمِ الْيَسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَاهِ الْأَنْهَالُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿ فَالَذَى هُوَمَهِينُ وَلَا يَكُادُ يُبِينُ ﴿ فَا فَلَوْلَا أَلْقِى عَرْمِ مِن تَعْتِي أَفَلَا تُبْعِيمُونَ ﴿ فَا أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِى هُومَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَا فَلَوْلَا أَلْقِى عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلْتِ حَلَّهُ مُقْتَرِيدِن ﴿ فَا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ وَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهِبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلْتِ حَلَيْهُمْ مُقْتَرِيدِن ﴿ فَا فَالْمَاعُومُ الْمَلْتُ عَلَى مَنْهُمْ فَاعْرَفْنَا مِنْهُمْ فَاعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا فَرَمُنَا مِنْهُمْ فَاعْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَى فَجَمَلْنَاهُمْ مَنْ فَالْمَاعُومُ الْمُعَلِّينَ مُنَا اللَّهُ مَا الْمَلْتُ وَلَا النَّفَعْمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا مُنْكِيفُ مُ الْمُلَاعُونُ النَّافَعُنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَا مُنْفَاعُونُ النَّاهُمُ مَنْ الْمُعَلِينَ مُن فَعُونَا النَّكُ مِنْ الْمُ الْمُعُومُ الْمُنْ وَمُنَا لَالْقَمْ فَا عُلْمُ مُعْمَلِكُ مِن فَعَلَى الْمُنْ الْمُعُمْ الْمُعُومُ الْمُنْ وَمُنَا لَالْمُ وَمُنَا لَالْمُعُومُ الْمُنْفَاعُولُ الْمُنْ وَمُنَالُا وَمُثَلًا لِلْلَاعُومُ الْمُنْ وَمُنَا لَالْمُعُومُ الْمُنَامُ الْمُلْعُومُ الْمُنْ وَلَا اللَّهُ مُنَا لَالْمُعُولُ الْمُنْفِقُ الْمُعُومُ الْمُنْ الْمُنْفَعُ الْمُ الْمُعُلِقُ الْمُلْتُومُ الْمُعُمُ الْمُعُلِقُ الْمُنْ الْمُعُومُ الْمُ الْمُلْعُومُ الْمُلْتُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعُومُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولُ اللْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولُ اللَّعْمُ الْمُعُلِلْمُ الْمُعُلِقُولِهُ الْمُعُلِقُلُولُولُولُولُوا فَوْمُ الْمُل

#### التفسير:

١٤٩ - ٥٠ وقال فرعون وزمرته: يا أيها العالم - وكانوا يُسَمُّون السحرة علماء - ادعُ الله لنا بعهده الذي عهد إليك أن يكشف عنًا العذاب، إنَّنا مُصَدِّقون برسالتك. فدعا لهم، فكشف الله عنهم العذاب، وقابلوا ذلك بنقض العهد.

١٥-٥٣ وأعلن فرعون مُنادياً في قومه بفخر وكِبْر: أليس لي ملك بلاد مصر، وهذه أنهار النيل تجري من تحت قصوري؟ أفلا تُبْصِرُ ون عظمةَ سلطاني؟ ثم قال بسفاهة ومكر: بل أنا أفضل من موسى الذي هو ذليل لا عزَّة له، ولا يكاد يُفصح عن الكلام. فهلَّا أُلقي على موسى الطَّنِيُّ أساور من ذهب إن كان عظيماً، أو جاء معه الملائكة متتابعين مصاحبين له، يشهدون له بالرسالة.

3--9- فاستخَفَّ فرعون عقول قومه، فأغراهم بمتاع الدنيا، وأغواهم بالضلالة فأطاعوه، إنَّهم كانوا قوماً مخالِفين أمر الله، فلمَّا أغضبونا بكفرهم انتقمنا منهم عاجلاً، فأغرقناهم كلَّهم في البحر، وجعلناهم قدوة للكافرين بعدهم في استحقاق العذاب، وموعظة للآخرين.

- ١- بيان كَذِبِ فرعون وزمرته؛ لأنَّهم وَعَدُوا أن يهتدوا إذا كشف عنهم العذاب، بل أصَّرُوا على الكفر.
  - ٢- بيان غرور فرعون، وسوء أدبه مع موسى الطَّيْلاً.
- ٣- أثبت العلماء حديثاً أن الأماكن الأثرية حيث توجد الأهرامات في مصر، كانت ذات يوم مليئة بالأنهار والغابات. وهذه الحقيقة العلمية لم يتم التأكد منها إلا في منتصف عام ٢٠١٢م في دراسة علمية (http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2012-12-04-18-35-47/1265-2013-05-02-18-34-36)
  - ٤- من عادة الطواغيت خداع أتباعهم بطلب مزيد من البراهين غير المتوافرة في تلك الحالة.
    - ٥- اتفاق الرسل على التوحيد.

﴿ وَلَمَّا صَٰرِبَ ابْنُ مَرْيَهُ مَنَكُ إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَالِهَ مُنَا خَيْرُ أَدَ هُوْ مَا وَمَعَلَنَهُ مَنَلَا لِبَنِي ضَرَيُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلًا بَلَ هُمْ فَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِلَا عَبَدُ أَنعَمَنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَهُ مَنَلَا لِبَنِي ضَرَيُوهُ لَكَ إِلَيْهُ الْمَعْمَانَ عَلَيْهُ وَلَوْ نَشَاءُ لِمَعَلَنَامِنكُم مَلَيْهِ كَمُ الشَيْطِانُ إِنّهُ لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينٌ ﴿ آلَ وَلَمَا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيْنَتِ قَالَ فَدْ حِشْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُيْنِنَ لَكُمْ بَعْضَ الّذِى تَغْلَيْفُونَ فِيهٌ فَالْقُولُ اللّهَ وَلِطِيعُونِ عِيسَىٰ بِالْبَيْنِينَ قَالَ فَدْ حِشْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُيْنِنَ لَكُمْ بَعْضَ الّذِى تَغْلَيْفُونَ فِيهٌ فَالْقُواْ اللّهَ وَالْطِيعُونِ عِيسَىٰ بِالْبَيْنِينَةِ قَالَ فَدْ حِشْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُيْنِنَ لَكُمْ بَعْضَ اللّذِى تَغْلَيْفُونَ فِيهٌ فَالْقُواْ اللّهَ وَالْطِيعُونِ عِيسَىٰ بِالْبَيْنِينَةِ قَالَ فَدْ حِشْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأَيْنِنَ لَكُمْ بَعْضَ الّذِى تَغْلَيْفُونَ فِيهٌ فَالْقُواْ اللّهَ وَلِطِيعُونِ عِيسَىٰ بِالْبَيْنِينَ وَلَكُولُونَ فِيهُ فَاللّهُ وَلِيلِهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُونَ فِيهُ فَاللّهُ وَلِيهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ السَاعَةُ أَن تَأْنِيهُمْ بَعْضَى مَلِكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ وَلِكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْمُنْونَ وَلَا الْمَنْونَ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ ال

۷٥-٩٥- سبب النزول:

قال ابن عباس رضي الله عنها: لقد علمتُ آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط، فها أدري أَعَلِمَها الناس، فلم يسألوا عنها، أم لم يَفْطَنُوا لها، فيسألوا عنها؟! ثمَّ طفق يحدثنا، فلها قام تلاومنا ألَّا نكون سألناه عنها، فقلت: أنا لها إذا راح غداً، فلها راح الغد، قلت: يابن عباس، ذكرتَ أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط، فلا تدري أَعَلِمَها الناس، فلم يسألوا عنها، أم لم يَفْطَنُوا لها؟ فقلت: أخبرني عنها، وعن اللاتي قرأتَ قبلها. قال: نعم، إنَّ رسول الله على قال لقريش: «يا معشر قريش، إنَّه ليس أحد يُعْبَدُ من دون الله فيه خير» وقد علمت قريش أنَّ النصاري تعبد عيسى بن مريم، وما تقول في محمد، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً؟ فلئن كنت صادقاً فإنَّ آلهتهم لكها تقولون. قال: فأنزل الله عَلَى: ﴿ وَلَمَا ضُرِبَ أَنْ مُرْيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون ﴾. قال: قلت: ما يَصِدُون؟ قال: فأنزل الله عَلى: ﴿ وَلِمَا شُونَ الله على عن مريم النفي قبل يوم القيامة.

(أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٣٢٩-٣٢٩ برقم٢٩٢١، وصححه المحقق أحمد شاكر، وأخرجه ابن حبان (برقم٢٨١٧) مختصراً، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٤٨)، وصححه السيوطي (لباب النقول ص ١٨٩).

#### التفسير:

ولًا ضربَ الله تعالى عيسى بن مريم مثلاً؛ لكونه مثل آدم، خلقها من غير أبٍ، قابله المشركون بالصياح والضجيج، وبافترائهم أنَّ محمَّداً يريد أن نتخذه إلهاً نعبده، كصنيع النصارى مع عيسى. وقالوا: أآلهتنا التي نعبدها خير أم محمَّد فنعبده، ونترك آلهتنا؟ ما مَثَّلوا لك هذا المثل - أيَّها الرسول - إلا خصومة بخاصمونك بها بأنَّهم يلتمسون الخصومة بالباطل، ما عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالإيهان والنبوَّة، وجَعَلْنا ولادته من غير أب آيةً ودليلاً على عظمة قدرتنا لبني إسرائيل وغيرهم.

عن أبي أُمامة هذه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أُوتوا الجدل" ثم تلا هذه الآية: ﴿ بَلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾. (أخرجه ابن ماجه في السنن ١٩١١ برقم ٤٨ - المقدمة، باب اجتناب أهل البدع والجدل، وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه (الجامع الصحيح - التفسير - سورة الزخرف) وقال الألباني: حسن (صحيح ابن ماجه ١٩٥١). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٤٨، ٤٤٨).

٣٠ - ولو نشاء لجعلنا منكم - أيُّها البشر - ملائكة خلفاء في الأرض بدلاً منكم.

٦٢-٦١ وإنَّ نزول عيسى الطّن قبل يوم القيامة لَعلامةٌ على قرب قيام الساعة، فلا تَشُكُوا في ذلك،
 وأطيعوني فيها آمُركم به، هذا طريق قويم إلى الجنَّة، ولا يمنعكم الشيطان بغَوايته من طاعتي وهدايتي. إنَّه لكم عدوٌ ظاهر العداوة.

٦٣ - ٦٤ - ولمّا جاء عيسى الطّني بالمعجزات الباهرة إلى بني إسرائيل قال لهم: قد جئتكم بالنبوَّة حقًا، ولأوضِّح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور الدين، فخافوا الله، وأطبعوا أمري. إنَّ الله تعالى هو ربِّ وربُّكم جميعاً، فأخْلِصُوا له العبادة وحده، هذا هو الطريق القويم إلى الجنَّة.

٦٥ – ٦٦ – فاختلفت الفرق المتحرِّبة من اليهود والنصارى في شأن عيسى الطَّن والغلو فيه، فويل للظالمين أنفسهم بالكفر من عذاب يوم موجع يوم القيامة، هل ينظر هؤ لاء المختلفون في عيسى الطَّن إلا الساعة أن تأتيهم فجأة وهم في غفلة عنها؟

77-77- الأصحاب المتحابُون من أجل الدنيا وشهواتها يُعادي بعضهم بعضاً يوم القيامة، إلا الذين يخافون الله تعالى بطاعته ويَتَحابُون في الله، فيقال لهم: يا عبادي لا خوف عليكم من عقابي، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا. الذين صدَّقوا بآياتنا، وكانوا مطيعين خاضعين لله، يقال لهم: ادخلوا الجنة من أبوابها الثهانية، أنتم وأزواجكم تَنْعَمُون فيها، يُطاف عليهم في الجنَّة بطعام في أوعية من ذهب، وأكواب من ذهب فيها الشراب، وفيها لهم ما تشتهي أنفسهم، وتَلَذُّ الأعين من أصناف النِعَم، وهم فيها ماكثون

أبداً، وتلك الجنَّةُ العالية المقام التي أورثكم الله إياها بسبب ما قَدَّمتم من الخير في الدنيا، لكم في الجنَّة فاكهة متنوّعة كثيرة، من كل صنف تأكلون.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- نزول المسيح الطُّغُلا آخرَ الزمان من علامات الساعة.
- ٢- العرب المشركون كانوا يجادلون بالباطل؛ ليتغلَّبُوا على الحق، وهذا حال المشركين دائماً.
  - ٣- المسيح الطُّلا جاء بالحكمة وبيان الدِّين، وحَلِّ الخلاف بين بني إسرائيل.
  - ٤- اختلف النصاري في المسيح على أقوال كثيرة، والحقُّ أنَّه عبدُ الله ورسولُه.

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَنَادَوَا يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكٌ قَالَ إِنَّكُومَنِكُونَ ﴿ لَا يَقَذِيحَنْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ آمَ أَبْرَمُوٓا أَمْرَا فَإِنَا مُبْرِمُونَ ﴿ آمَ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْتَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَخَذُبُونَ ﴾ لَذَيْهِمْ يَخَذُبُونَ ﴾

#### التفسير:

٧٤-٧٦ إنَّ الذين ارتكبوا الجرائم والكبائر في عذاب نار جهنَّم ماكثون، لا يُخَفِّف عنهم العذاب فترة، وهم فيه آيسون من رحمة الله، وما ظلمناهم بهذا العذاب ولكم كانوا هم الظالمين أنفسهم بالكفر وفعل القبائح.

٧٧- خاطب هؤلاء البائسون خازن جهنَّم واسمه مالك، يطلبون منه أن يقبض الله أرواحهم؛
 ليتخلَّصوا من العذاب، فرَدَّ عليهم مالك: إنَّكم مقيمون في العذاب أبداً.

٧٨- قسماً لقد جنناكم بالحقّ الثابت عن طريق الرسل، ولكنَّ أكثركم للحقّ كارهون.

٩٧-٨٠ يفضح الله تعالى مكايد الكفّار: أم أحكموا كيداً للنبي ﷺ فإنّنا مُحْكِمُون أمرنا وكيدنا لهم بتدميرهم وإهلاكهم، أم يحسبون أنّنا لا نسمع ما يُسِرُّون في صدورهم، وما يتهامسون فيها بينهم، بلى نسمع ونعلم ذلك، ورُسُلُنا من الملائكة الحَفظَةِ يكتبون فضائحهم.

- ١- عدلُ اللهِ مطلقٌ في الجزاء والحساب، فلم يَظْلِم سبحانه مَنْ في النار، إنَّما هذا جزاء إجرامِهم.
  - ٢- الإعراضُ عن الحق والاستكبار مُؤَدِّ بصاحبه إلى النار.

٣- الترهيب من كتابة الملائكة؛ فإنها تُخْصِى كلَّ الأعمال والأقوال في السرِّ والعلن.

٤- في الآية (٨٠) إخبار مستقبليٌ عن سَمْعِ الله وعِلْمِه المطلق في الماضي والحاضر والمستقبل فيها يُسِرُه المشركون في أنفسهم، وفيها يتناجون به بينهم، ورسل الله من الملائكة الكرام الحَفَظَةِ يكتبون عليهم كلَّ ما عملوا.

﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِ ٱلْعَرْشِ عَمَا يَعْمِفُونَ ﴿ فَلَ إِن كَانَ لِلرَّحْنِ وَلَا لَهَ وَالْمَا اللَّهُ وَلِي يَعْمُونَ ﴿ فَلَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ و

### التفسير:

٨١-٨٣- قل - أيَّها الرسول - للمشركين الذين يزعمون أنَّ لله ولداً: لو فُرِضَ هذا فأنا أوَّلُ العابدين له سبحانه، ولكن لا ولد له، فأنا أعبده بأنَّه لا ولد له. وهذا ممتنع في حَقَّه تعالى، والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز. تنزَّه الله وتعاظم خالق السموات السبع والأرَضين السبع، ربُّ العرش العظيم عمَّا يصف هؤلاء المشركون من الكذب، فدَعْهم يخوضوا في ضلالهم ويلعبوا في دنياهم، حتى يُلاقُوا يوم القيامة الذي يوعدون به لعقابهم.

٨٤-٨٥- وهو الله الذي هو إله في السهاء، وفي الأرض هو إله، لا معبود سواه، وهو الحكيم في تدبير خَلْقِه، العليم بمصالحهم، وتمجَّد الله تعالى، وتكاثرت خيراته، الذي له ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع وما بينها، وعنده وحده علم قيام الساعة، وإليه المصير للحساب.

٨٦-٨٦ ولا يملك المعبودون من دون الله الشفاعة عند الله ولو كانوا ملائكة، لكن مَنْ شهد بالحقّ على بصيرة، وأقرَّ بالوحدانية لله، وعَلِمَ حقيقةً ما أقَرُّوا به، وشهدوا به، فإنَّه تنفع شفاعتهم عنده سبحانه بإذنه لهم. وقسماً إن سألت المشركين مَنْ خَلَقَهم؟ لَيعترفُنَّ بأنَّ الله خلقهم حقًا، فكيف يَعْدِلُون عن عبادة الله إلى عبادة غيره؟

٨٨ - وقال النبي محمَّد ﷺ متضرِّعاً إلى ربِّه شاكياً له: إنَّ هؤلاء المشركين قوم لا يُصَدِّقون بالله ولا برسالتي.

٨٩- فأجابه الله تعالى: فاعفُ عنهم، ودَعْهم، وقل لهم: سلام عليكم؛ لإعلامهم بالإعراض عنهم وتَرْكِهم، فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم. وفي ذلك تهديد ووعيد.

- ١- الردُّ على الذين يفترون على الله الكذب بأنَّه اتخذ ولداً سبحانه وتعالى.
- ٢- تعليم الله تعالى لعباده المؤمنين التأدُّب معه، ولاسيها إذا ذُكر أنَّه اتخذ ولداً، فإنَّه ينبغي تعظيمه بالتسبيح كها عَلِمْنا في الآية (٨٢).
  - ٣- اعتراف المشركين بأنَّ الله خالقهم.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ تقرير نزول القرآن الكريم.
- ٢- تقرير البعث، وبيان بعض علامات الساعة.
  - ٣- بيان مصير الأمم الكافرة.

## بنسب آللَه ٱلرَّعْنَ ٱلرَّحِيدِ

## التفسير:

١ - تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن.

٧-٧- قسماً بالقرآن المبين، بضروب بلاغته وأنوار هدايته، إنّنا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنزلناه في ليلة القدر ذات الخيرات. إنّنا كُنّا مُخَوِّفين الناس من السيئات، في تلك الليلة العظيمة يُبَيِّن الله ويُفصِّل كلَّ أمر محكم من الأجال والأرزاق. هذا الأمر الحكيم في شأنه هو أمر عظيم جداً صادر من ربّ كويم، إنّنا كنّا مُرْسِلين رسلاً هادين، رحمة واسعة من ربّك، أيّها الرسول. إنّه سبحانه هو السميع للأقوال، العليم بالأحوال والأفعال، وهو خالق السموات السبع والأرضين السبع وما بينها من المخلوقات، إن كنتم موقنين بذلك الأمر العظيم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنك لَترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، ثمَّ قرأ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْسَا الله القدر. ففي تلك قرأ: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْسَا إِلَى مثلها من قابل. (المستدرك ٢/٤٤١ - كتاب التفسير) وصححه الحاكم والذهبي، وأخرجه البهقي عن الحاكم به (شعب الإيمان ٧/ ٢٦١-٢٦٢ برقم ٣٣٨٨) وقال المحقق: إسناد رجاله ثقات).

٨-٩- لا إله يُعبد بحق إلا الله وحده لا شريك له، يُحيي الأموات، ويُميت الأحياء وحده، ربُّكم وربُّ آبائكم السابقين، لكنَّ الكافرين ليسوا مُوقنين بالإيهان بالله وطاعة رسوله، بل هم في شكَّ من ذلك، فهم غافلون لاهون عن ذلك.

## ١٠-١٠ - سبب النزول:

فانتظر – أيُّها الرسول – يوم تأتي السهاء بدخان كثيف واضح، يُغطِّي الكفَّار جميعاً، ويعتريهم كرب شديد فيقولون: هذا عذاب موجع، ويتضرَّعُون إلى الله: يا ربَّنا اكشف عنَّا هذا العذاب، إنَّنا مُصَدِّقون بك! كيف ومن أين لهم التَّذَكُّر بعد نزول العذاب، وقد جاءهم محمَّد رسول الله ﷺ برسالة ظاهرة المعالم؟ ثم أعرضوا عنه، واتهموه بأنَّه يُلقَّن من بشر، وأنَّه مجنون!

١٥ - ٦ - اإنّنا سنَصْرِفُ عنكم العذاب مدة قصيرة، ثم سترجعون إلى الكفر، يوم نُعَذّب الكفّار في الدنيا
 كما وقع يوم بدر - وفي الآخرة بعذاب النار، إنّنا منتقمون منهم في الدارين.

عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوساً، وهو مضطجع بيننا، فأناه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن قاصًا عند أبواب كندة يقُصُّ ويزعم أن آية الدخان تجيء، فتأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله، وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس! اتقوا الله، مَنْ عَلِمَ منكم شيئاً فليقُل بها يعلم. فليقل: الله أعلم. فإنَّ الله علم. فأن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. فإنَّ الله على قال

لنبيّه ﷺ: ﴿ قُلْمَا اَسْتَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِومَا أَنَا مِنَ الْمُتَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ الناس إدباراً. إنَّ رسول الله ﷺ لما رأى من الناس إدباراً. فقال: «اللهم! سَبْعٌ كسَبْعِ يوسفّ». قال: فأخذتهم سنةٌ حَصَّتْ كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر إلى السهاء أحدهم، فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد! إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإنَّ قومَك قد هلكوا، فادعُ الله لهم. قال الله الله الله المساعة الرحم، وإنَّ قومَك قد هلكوا، فادعُ الله لهم. قال الله الله الله المساعة عذاب الآخرة؟ بِدُخَانِ مُبِينِ الله المسلم المنافقين النَّاسُ هَذَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴾ قال: أفيكُ شَفُ عذاب الآخرة؟ ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَة الْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَوْمُونَ ﴾ فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان، والبطشة، واللزام، وآية الروم. (صحيح مسلم ٤/١٠٥٠ - ٢١٥٦ برقم ٢٧٩٨ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب الدخان. وصحيح البخاري، الاستسقاء برقم ١٠٠٥، والنفط لمسلم).

- ١ بيان قدرة الله تعالى؛ إذ إنَّ كلامه المنزَّل على نبيّه من الحروف التي يتكلَّم بها الناس، ويُرَكِّبون منها
   كلامهم، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله.
  - ٢- بيان عَظَمَة ليلة القدر، وما فيها من البركات.
  - ٣- نزول القرآن الكريم وما فيه من العلوم رحمة عظيمة من الله تعالى.
    - ٤- تسلية النبي ﷺ في مواجهة العقبات.
      - ٥- الإيمان لا ينفع عند رؤية العذاب.
        - ٦- الدخان من علامات الساعة.
    - ٧- حرب الإشاعة من أساليب الأعداء في كل زمان.

۱۷ – ۱۸ – وقسماً لقد اختبرنا قبل مشركي مكة قوم فرعون، وجاءهم رسول جامع لخصال الكرامة وهو موسى الطّخة، ودعاهم إلى أداء حقَّ الله من العبادة، وحقَّ تسليم بني إسرائيل إليه، وأكَّد أنَّه مُرْسَلٌ من الله، وهو أمين على الوحي والرسالة.

١٩ - ٢٢ - وألّا تَتَرَفَّعوا عن طاعة الله تعالى، إنّي آتيكم بحُجَّة واضحة على صدق رسالتي، وإنّي لجأت إلى ربّي وربِّكم أن تقتلوني بالحجارة، وإن لم تُصَدِّقوني فكُفُّوا عني، فدعا موسى الطّنظ ربّه شاكياً له أنَّ فرعون وقومه مجرمون؛ بسبب كفرهم.

٣٧-٢٣ فأوحى الله تعالى لموسى أن أشرِ بعبادي الذين صَدَّقوك، إنَّكم مُلاحَقون من فرعون وجنوده، واترك البحر ساكناً مفتوحاً على هيئته بعد ضَرْبِه بالعصاحتى يدخل فيه فرعونُ وجنودُه، ثم يغرقوا في البحر، وقد غرقوا جميعاً وتركوا بساتين خضراء، وعيونَ ماء، وزروعاً متنوعة، وقصوراً فارهة، وعيشة حافلة بالنَّعَم الناضرة.

٢٨- ٢٩ - كذلك أهلكناهم، وأورثنا مُلكهم وديارهم قوماً من بني إسرائيل، فها حزن عليهم أحد في السياء ولا في الأرض، وما كانوا عن العقوبة التي قَدَّرها اللهُ عليهم مُؤَخَّرين.

٣٠-٣٣- وقسماً لقد أنقذنا بني إسرائيل من عذاب فرعون المُذِلِّ. إنَّه كان مُتكَبِّراً من المسرفين في الطغيان والكبر، وقسماً لقد اصطفينا بني إسرائيل - على عِلْمٍ مناً بهم - على أهل زمانهم، وأعطيناهم من الدلائل على وحدانية الله، ومن المعجزات ما فيه اختبار واضح.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١ ابتلاء قوم فرعون موعظة لِمَنْ بعدهم.
  - ٧- الثناء على نبيِّ الله موسى الطَّخَلا.
- ٣- اتفاق الأنبياء على الدعوة إلى توحيد العبودية.
- ٤- البشرى من الله تعالى للمؤمنين بالنجاة من الكرب والعذاب.
  - ٥- النِّعَمُ مها عظمت في الدنيا فإنَّها زائلة.

٣٤-٣٧- إنَّ هؤلاء المشركين - أيَّها الرسول - لَيقولون بسَفَهٍ ومكر: ما الموت إلا موتتنا الأولى التي نموتها في الدنيا، وما نحن بمبعوثين من قبورنا، فإن كان البعث حقَّاً فهاتوا آباءنا الذين ماتوا قبلنا، إن كنتم صادقين في اعتقاد البعث، أهؤلاء المشركون خير في القوَّة أم قوم تُبَّع الحميري؟ والذين مِنْ قبلِهم من الأُمم الكافرة دمَّرناهم لأنَّهم كانوا يرتكبون جرائم الكفر والكبائر؟

٣٩-٣٨- وما خَلَقْنا السموات السبع والأرّضين السبع وما بينهما من المخلوقات عبثاً من غير غاية، ما خَلَقْناهما إلا بالحقّ الذي لا يصلح التدبير إلا به، ولكنَّ أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون اتّباع الحق.

- ١- تقرير البعث.
- ٢- الموعظة بالأمم الهالكة.
- ٣- ذَمُّ المشركين لجهلهم، وعدم استفادتهم من الوحي، وما فيه من الهدى والآداب.
  - ٤- ينظر: خريطة موقع قوم تبُّع، كما في الملحق.

﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصَلِ مِيقَنَّهُمْ أَخَوِينَ ﴿ الْآَحِيمُ اللهُ عَنِى مَوْلَى عَن مَوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ إِلَّا مَن رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ اللهُ طَعَامُ الْأَشِيمِ ﴿ اللهُ اللهُ

• ٤ - ٤ - يُهَدّد الله تعالى ويتوعّد الكفّار بمشاهد من أحوالهم وعذابهم يوم القيامة: إنَّ يوم القضاء بين الخلائق للحساب هو وقت موعدهم جميعاً للعذاب، يوم لا ينفع قريب عن قريب شيئاً، ولا هم يمنعون من العذاب إلا مَنْ رحم الله من المؤمنين بالشفاعة. إنَّه سبحانه العزيز في مَلَكُوته وانتقامه، الرحيم بمَنْ آمن من عباده.

27-0- إنَّ شجرة الزقُّوم الخبيثة التي تخرج في أصل الجحيم هي طعام المسرفين بالكبائر من المشركين والكفَّار، وهو طعام كالمَعْدِن المذاب يغلي في بطونهم غَلْيَ الماء الذي يفور من حرارته، تُؤْمَرُ المزبانية: خذوا هذا الأثيم، وسُوقوه بالضرب إلى وسط الجحيم، ثم صُبُّوا فوق رأسه الماء المغليَّ، ويُقال له تَهَكُّماً وتوبيخاً: تَذَوَّقُ هذا العذاب، إنَّك أنت المُعَزَّز المُكرَّم. إنَّ هذا العذاب الذي كنتم به تَشُكُّون وتُجادلون.

١٥-٧٥- يُبَشِّر الله تعالى المتقين في الآخرة بالمكانة الكريمة الأمينة من كل شرَّ، فهم في جنات نضرة وعيون عذبة، يلبسون أجمل الثياب من الديباج الرقيق أو الغليظ حسب الرغبة، مُتقابلين في مجالسهم. ومثلَ هذا المقام الكريم للمتقين أكرمناهم بالتزوُّج من الحوريات الحسان، ذوات العيون الجميلة الواسعة. يطلب هؤلاء المتقون كل صنف من فواكه الجنَّة، آمنين من كلِّ شيء يَضُرُّهم، لا يذوقون فيها الموت أبداً، وحماهم من عذاب نار الجحيم. هذا العطاء الواسع المتنوِّع فضلاً منه سبحانه. ذلك الفضل الكريم هو الفلاح العظيم.

٥٩-٥٨ فإنَّما أنزلنا القرآن بلغتك - أيُّها الرسول - ولغة قومك، وجعلناه مُيسَّراً بألفاظه ومعانيه؛ لكي يَتَذَكَّروا ما فيه من الهدي القويم. فانتظِرُ - أيُّها الرسول - ما وَعَدْناك من النصر، إنَّهم منتظِرون موتك وقهرك.

- ١- الرد على المشركين منكري البعث.
- ٢- بيان رحمة الله تعالى بالترهيب من ألوان العذاب في جهنم.
  - ٣- البشرى للمتقين، وما أعد الله تعالى لهم من البركات.
- ٤- في الآية (٥٦) إخبار مستقبليٌ والبشارة لعباد الله المتقين بأنَّهم لا يذوقون في الجنَّة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدُّنيا، وبأنَّ الله سيَقيهم عذاب الجحيم.
  - و- بيان مكانة اللغة العربية؛ فهي اللغة التي نزل القرآن بها.
  - 7- التيسير لبيان القرآن الكريم للاستفادة من هديه الحكيم.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ إقامة الدلائل على وحدانية الله تعالى.
- ٢- بيان عظمة القرآن الكريم في هدايته.
  - ٣- الردُّ على مُنْكِري البعث.

# بنسيه آللَه ٱلرَّحْيِّنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ حَمْ اللَّهُ مَنْ لِلْ اَلْكِنَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيدِ الْعَكِيدِ الْعَرَفِي إِنَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَايَنتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا النَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رَزْقِ فَأَحْبَا بِهِ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْنُ مِن السَّمَاءِ مِن رَزْقِ فَأَحْبَا بِهِ خَلْقِكُمْ وَمَا النَّذَن السَّمَاءِ مِن رَزْقِ فَأَحْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَنَصْرِيفِ الرِيَاحِ ءَايَنتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ ءَايَنتُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ بِالْعَقِيّ فَهِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ مَا يَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ بِالْعَقِيّ فَهِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ مَا يَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ بِالْعَقِيّ فَهِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ مَا يَنْكُ وَالْعَلِي اللَّهُ مَا عَلَيْكَ بِالْعَقِيّ فَهِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ مَا يَنْكُ وَالْعَلَقُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ بِالْعَقِيّ فَهِ أَيْ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ مَا عَلَيْكَ بِالْعَقِيّ فَهِ أَيْ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ مَا يَلْكُ مَا عَلَيْكَ مِلْ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ مِلْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ مَا عَلَيْكَ مِلْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِلْ اللَّهِ مَا عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِلْ اللَّهِ مَا عَلَيْكُ مِلْ الْعَالَةِ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِلْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلِيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِلْ الْعَلَقِيلُ الْعَلْمُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِلْ الْعَلْمُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ مِلْ اللّهِ مَا عَلَيْكُ مِلْ الْعَلَقِيلُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَامِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَقِ الْعَلَامُ مَا عَلَيْكُ مِلْ الْعَلَامُ مِلْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلَقِ اللَّهُ الْعُلَالِمُ اللَّهُ الْعَلَقُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

### التفسير:

- ١ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن.
  - ٢ يُثْنى الله تعالى على القرآن، فهو تنزيل من الله العزيز في ملكوته، الحكيم في مصالح مخلوقاته.
- ٣-٤- إنَّ في خلق السموات السبع والأرَضين السبع، لَدلائلَ عظيمةً على قدرة الله تعالى ووحدانيته، للذين يُصَدِّقون به، ويُقِرُّون له بالوحدانية، وكذلك في خَلْقِ أنفسكم أيُّها العباد في أطوار مختلفة، وفيها ينشره الله من الدوابِّ التي تَدِبُّ على وجه الأرض، دلائلُ على قدرة تدبيره شؤونَ مخلوقاته لقومٍ يُوقنون بوحدانية الله تعالى.
- وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبها، وفي إنزال المطر الذي فيه أرزاق الناس، إذ به تحيا الأرض
   بالنبات، وفي تصريف الرياح لمنافعكم، دلائل عظيمة على قدرة الله لقوم يعقلون اتّباع الحق.
- ٦- تلك آيات الله الكريمة، ذات الفوائد العظيمة، نتلوها عليك أيُّها الرسول مُتَّسِمَةٌ بالحقّ في أحكامها، وبالصدق في أخبارها، فبأيّ كلام بعد كلام الله وحُجَجِه يُصَدِّقون؟

## الفوائد والاستنباطات:

- ١ بيان قدرة الله تعالى، حيث إنَّ كلامه المنزَّلَ على نبيه من الحروف التي يتكلَّم بها النَّاس، ويُرَكِّبون منها كلامهم، ومع ذلك عَجَزوا أن يأتوا بمثله.
  - ٢- لَقْتُ الأنظار إلى البراهين في السموات والأرض.
- ٣- في الآية (٤) إخبار مستقبليٌّ في الحكمة مِنْ خَلْقِ النَّاس، وخَلْقِ ما تَفَرَّق في الأرض من الدوابِّ التي تَدِبُ عليها، فهي حُجَجٌ وأدلَّة لقوم يوقنون بالله وشرعه.
  - ٤- بيان عَظَمَة وحدانية الخالق سبحانه من خلال خَلْق بني آدم، وما سَخَّره لهم من المخلوقات.
  - ٥- ذكر ضروب البراهين الأخرى التي تدل على وحدانية الله تعالى؛ لإقامة الحجة على المشركين.

### التفسير:

٧-١٠-١ يتوعّد الله تعالى بالويل والعذاب كلَّ كذَّابٍ مُفْتَرٍ على الله، مُكثرٍ من الجرائم والكبائر، يسمع آيات الله تُقرأُ عليه، ثمَّ يتهادى في كفره مستكبراً عن الإيهان بآيات الله، كأنَّه لم يسمعها، فبشره - أيّها الرسول - بعذاب شديد موجع. وإذا عَلِمَ هذا الأثيم بعض الآيات اتخذها سخرية. أولئك البعداء عن رحمة الله، لهم عذاب يهينهم ويخزيهم، لقد أقبلوا على الدنيا، ونَسُوا وراءهم نار جهنَّم التي تنتظرهم، ولا ينفعهم ما تملّكوه في الحياة الدنيا من الأموال والولدان، ولا تنفعهم الأصنام والأوثان التي عبدوها من دون الرحمن، ولهم عذاب عظيم النيران.

١١ - هذا القرآن الكريم هدى إلى الطريق القويم، والذين جحدوا آياته لهم عذاب من أسوأ أنواع العذاب الموجع.

- ١- الترهيب من عذاب المكذِّبين بآيات الله تعالى.
- ٢- التحذير من ترك أحكام الله تعالى، والسيما مَنْ عَرَفَ هذه الأحكام.

- ٣- التحذير من الاستهزاء بآيات الله تعالى.
  - ٤ الترغيب في هداية القرآن الكريم.

#### التفسير:

17 – 17 – يَمْتَنُّ الله على عباده بها تَفَضَّل عليهم من النَّعم الكثيرة: فقد ذَلَّل لكم البحر للركوب عليه بالسفن بإذنه، ولتطلبوا من فضل الله من أنواع التجارة والمنافع، ولكي تشكروه على نِعَمِه بالقول والفعل، وسَخَّر لكم ما في السموات السبع والأرَضين السبع، وما فيهما من الخيرات والبركات. إنَّ في ذلك العطاء الكريم لدلائل على قدرة الله لقوم يتفكَّرون في هذه الآيات الكونية.

10-15 عقل - أيّها الرسول - للمؤمنين بالله أن يَعْفُوا عن الذين لا يرجون ثواب الله، ولا يخافون عقابه، ليعاقب الله أولئك المشركين بسبب ارتكابهم القبائح والفضائح. مَنْ عمل عملاً صالحاً فثوابه لنفسه، ومَنْ أساء باقتراف المعاصي فعلى نفسه وِزْرُ عمله، ثمّ إلى ربّكم ترجعون جميعاً يوم القيامة للحساب على عمل الخبر والشرّ.

17-17 وقسماً لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل والمُلك، وجعلنا منهم الأنبياء، ورزقناهم من الطيبات المستلَذَّة، وفَضَّلْناهم على عالمَي زمانهم، وآتيناهم دلائل واضحة من أمور الدين، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم من عند الله، ومنه بعثة الرسول محمَّد ﷺ. وسبب هذا الخلاف هو الظلم وطلب السيادة. إنَّ ربَّك - أيَّها الرسول - يحكم بين المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون في الدنيا.

#### الفوائد والاستنباطات:

١- قال العلماء: للبحر قانون يقول: "إن كل جسم غاطس في الماء يتلقَّى من الأسفل إلى الأعلى دفعاً عمودياً قائماً مساوياً لوزن الماء المعادل لحجم هذا الجسم، ولولا هذا القانون لما أمكن أن يُركب البحر، ولما وجدت في البحر سمكة واحدة». (http://nabulsi.com/blue/ar/artp.php?art-4035)

- ٢- بيان الحكمة من تسخير ما أودعه الله في البحر من النَّعَم.
  - ٣- من خُلُق المؤمن ألَّا يَرُدَّ الإساءة بالإساءة.
    - ٤- ذُمُّ الاختلاف والتحذير من الظلم.
    - ٥- من عدل الله تعالى القضاء بين الخلائق.

# التفسير:

19-۱۸ ثمَّ شرعنا لك - أيَّها الرسول - شريعة كاملة تدعو إلى كلِّ خير، وتنهى عن كلِّ شرَّ من أمرنا ووحينا، فاتَّبِعْها بغاية جهدك، ولا تَتَّبع ضلالات المشركين والجهلة. إنَّهم لن يدفعوا عنك شيئاً من عذاب الله إن اتبعت أهواءهم. وفيه تحذير الأُمَّة؛ لأنَّ النبي ﷺ معصوم من ذلك. وإنَّ الظالمين أنفسهم بالشرك والكبائر بعضهم أنصار بعض، والله يتولَّى وينصرُ الذين يخافونه، ويطيعونه.

٢٠ هذا القرآن الوحي المنزَّل بصائرُ للعباد يُبَصِّرُهم بها ينفعهم وما يَضُرُّهم، ويهديهم إلى طريق الحق،
 ورحمة واسعة من الله لقوم يوقنون بالحساب والثواب والعقاب.

١٢-٢١ - يُنْكِرُ الله على أهل المعاصي: هل ظَنَّ الذين يرتكبون الكبائر والجرائم أن نجعلهم كالمؤمنين الذين يعملون الصالحات، ونساويهم بهم في الحساب في حياتهم وبعد موتهم؟ بئس الحكم الذي اعتقدوه! وخلق الله السموات السبع والأرضين السبع بالعدل، ولتُجْزَى كلُّ نفس في الآخرة بالذي كسبت من خير أو شرِّ، وهم لا يُظلمون بنقص ثواب، ولا زيادة عقاب.

- الرسالة العظيمة والشريعة الحكيمة التي جاء بها سيدنا محمد 幾.
  - ٢- الاستغناء عن غير المسلمين بالاستعانة بالله تعالى والاستجابة لشريعته.
    - ٣- بيان عَظَمَة القرآن الكريم وهدايته ورحمته للناس.
  - ٤- ترغيب المؤمنين، وترهيب غيرهم، ولا يمكن أن يتساووا عند الله تعالى.

٣٣ - أخبِرْني - أيُّها الرسول - عن حال مَنْ ترك عبادة الله وعبد هواه! وأضلَّه الله تعالى حال كونه عالماً بالحقِّ، وطبع على سمعه وعلى قلبه، فلا يَتَعِظُ ولا يتدبَّر، وجعل على بصره غطاءً لا يُبصر الرشد، فمَنْ الذي يقدر على هدايته بعد هذا الضلال؟! لا أحدَ يقدر على ذلك، أفلا تعتبرون بهذا الهدي؟

٢٤-٢٦- وزعم المشركون بالله بأنّه لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا، يموت قوم، ويعيش قوم آخرون، واعتقدوا أنّه ما يهلكهم إلا مرور الزمن، وليس لهم دليل من عقل أو نقل، ما هم إلا يتخرّصون من غير حُجّة، وإذا تتلى عليهم آيات القرآن واضحات الدلالة على الإيهان بالبعث، ما كان حُجّتهم إلا قولهُم: أُخيُوا لنا آباءَنا الأولين إن كان ما تقولونه حقّاً. قل لهم أيّها الرسول: الله الذي خلقكم هو الذي يُميتكم عند انقضاء آجالكم، ثمّ يبعثكم جميعاً يوم القيامة. لا شك في ذلك، ولكنّ أكثر العباد لا يعلمون قدرة الله على البعث.

٢٧ - ولله ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع، ويوم تقوم الساعة يخسر الجاحدون بآيات الله.

٢٩-٢٨ وترى - أيَّها الرسول - كلَّ أُمَّة من الأُمم جاثمين على رُكبِهم. كلُّ أُمَّة تُدعى إلى صحيفة أعهالها، ويقال لهم: اليوم تُجزون مقابل ما كنتم تعملون في الدنيا من خير أو شرَّ، هذا كتاب أعهالكم يشهد عليكم بالحقِّ من غير زيادة ولا نقصان، إنَّا كنَّا نأمر الملائكة بكتابة أعهالكم.

٣٠ فأمّا المؤمنون الذين عملوا بها أمر الله، فيُدْخِلُهم ربُّهم في جَنَّته برحمته. ذلك المقام العالي هو الفلاح الواضع.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ الهداية من عند الله تعالى.
- ٢- في الآية (٢٤) إخبار مستقبلي، وإثبات للبعث بعد المات.
- ٣- بيان مشهد من حوار غير المسلمين؛ ليَظْهَروا أنَّهم على حق.
  - ٤- الترهيب من قيام الساعة، وبيان خسارة الجاحدين آنذاك.
    - ٥- دقة الحساب بعد إحصاء ونسخ الأعمال.
      - ٦- البشرى والترغيب للمؤمنين بالجنة.

# التفسير:

٣١-٣١- وأمَّا الكفَّار فيقال لهم: أفلم تكن آياتي القرآنية تُقرأُ عليكم في الدنيا، فاستكبرتم عن الإيهان بها، وكنتم قوماً ترتكبون الجراثم والكبائر؟ وإذا قيل لكم: إنَّ وعد الله بالبعث حقٌّ واقعٌ، وأنَّ قيام الساعة أمرٌ لا شكَّ فيه، قلتم: ما نعلم ما الساعة؟ ما نتوقّع وقوعها إلا ظنّاً، وما نحن بمتحقّقين أنَّ الساعة آتية.

٣٣-٣٣ وظهرت لهؤلاء المجرمين صُحُفُهم الحافلة بالفضائح والقبائح، ونزل بهم من العقاب والعذاب ما كانوا به يسخرون، ويُقال لهم: اليوم نترككم في عذاب النار، كما تركتم الإيمان بهذا اليوم الآخر، ومصيركم النار، وما لكم من أنصار ينصرونكم.

٣٥- ذلكم العذاب الشديد بسبب استهزائكم بآيات الله وحُجَجِه، وانخداعكم بشهوات الحياة الدنيا، فاليوم لا يُخرجون من عذاب النار، ولا يُطْلَبُ منهم أن يُرْضُوا ربَّهم بالتوبة والطاعة.

٣٦-٣٧- فلله الثناء الكامل والشكر الشامل، خالق السموات السبع والأرّضين السبع والعالمين ومُدّبّر شؤونهم، وله سبحانه العظمة والسلطان والكبرياء في كل السموات والأرّضين، وهو العزيز في انتقامه وملكوته، الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته.

- ١- ذُمُّ الاستكبار تجاه ما يَرَونه من البراهين.
- ٢- الجزاء من جنس العمل، فكما ترك الكفار شرع الله تعالى، فإنَّه يتركهم في نار جهنم خالدين فيها أبداً.
  - ٣- بيان عَظَمَة الله تعالى.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير العقيدة، وتفنيدُ شُبِّهِ المشركين حول التوحيد والرسالة والبعث.
- ٢- تعظيم القرآن الكريم وتقرير نزوله، وذِكْر الشواهد على كونه من عند الله تعالى.
  - ٣- بيان إعراض الكفار عن القرآن، وعاقبة إعراضهم في الآخرة.
    - ٤- بيان دلائل النبوة وأعلامها وشواهدها.

# بِنسبِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيرِ

﴿ حَمَ اللَّهُ تَنْ بِلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ اللَّهِ ٱلْمَنْ بِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿ فَلَ آرَءَ يَتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِن الْأَرْضِ أَمْ لَمُتُم شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَنْفُونِي بِكِتنْكِ مِن قَبْلِ هَذَا آ أَوَ أَنْنَرَةٍ مِن عِلْمِ إِن كُنتُم صَكِيفِينَ مِن الْأَرْضِ أَمْ لَمُتُم شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَنْفُونِي بِكِتنْكِ مِن قَبْلِ هَذَا آ أَوَ أَنْكَرَةٍ مِن عِلْمِ إِن كُنتُم صَكِيفِينَ مِن الْأَرْضِ أَمْ لَمُتُم شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَنْفُونِي بِكِتنْكِ مِن قَبْلِ هَذَا آ أَوَ أَنْكَرَةٍ مِن عِلْمِ إِن كُنتُم صَكِيفِينَ مَن الْأَرْضِ أَمْ لَمُتُم شِرْكُ فِي السَّمَواتِ أَنْفُونِي بِكِتنْكِ مِن قَبْلِ هَذَا آ أَوَ أَنْكَرَةٍ مِنْ عِلْمُ إِن كُنتُم صَكِيفِينَ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا مُن الللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مَا مِن الللللَّهُ مِن الللَّهُ مُن اللللَّهُ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن الللّهُ مِنْ الللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ مِن الللّهُ الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ مِن الللّهُ اللّهُ مِن الللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ مِن الللّهُ مِنَ

١ - تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيان إعجاز القرآن.

- ٧ هذا القرآن نزل بالتدرُّج من عند الله، العزيز في سلطانه وملكه، الحكيم في أفعاله وكلامه.
- ٣-٤- ما خَلَقْنا السموات السبع والأرضين السبع وما بينهما من المخلوقات إلا بالحقّ، وإلى أجل زمانُه معلوم عنده وحده سبحانه، والكفّار عَمَّا أنذرهم القرآن من الأهوال مُعْرِضون عنه، لا يأبهون به. قل لهم أيُّها الرسول مُنْكِراً عليهم: أخبِروني عن حال آلهتكم من الأصنام والأوثان التي تعبدونها من غير الله، أروني أيَّ شيء خَلَقُوه من الأرض؟ أم لهم مشاركة مع الله في خلق السموات السبع؟! هاتوا لي كتاباً من عند الله مِنْ قَبْلِ هذا القرآن، أو هاتوا بَقِيَّةً من عِلْمٍ من علوم السابقين التي يُعْتَدُّ بها، إن كنتم صادقين في دعواكم المزعومة.
- ٥ لا أحد أشد ضلالاً من المشرك الذي يعبد آلهة من غير الله لا تقدر على استجابة دعائه، ما بَقِيَتِ
   الحياة الدنيا، وهي عن دعاء مَنْ يعبدها عاجزة.

- ١ في إيراد الاسمين الجليلين ﴿ اَلْمَرْبِدِ الْمَدْيِدِ الْمَارة إلى أنَّ هذا الكتاب عزيز؛ لأنَّه من عند العزيز،
   وحكيم فيها اشتمل عليه من أحكام ومعانٍ؛ لأنه من عند الحكيم، فمَنْ تمسَّك به نال العزة في الدارين،
   وهُدِي إلى الحكمةِ.
- ٢ عَطْفُ ﴿ وَأَجَلِ مُسَمّى ﴾ على ﴿ وِالْمَنَى ﴾ من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام به، فالأجل المسمى يومُ القيامة، وهو يومُ الحق.
- ٣- تقديم ﴿ عَنَّا أَنذِرُوا ﴾ على متعلقه وهو ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ للاهتهام بها أُنذروا به، وكذلك رعايةً للفاصلة.
- ٤ بيانٌ لعظمة القرآن، وإرشادٌ للعباد إلى وجوب التمسك به، وتلاوته وتدبُّره والعملِ به، والدعوة إليه، واقتباس أنواره، واستخراج كنوزه.
  - ٥- لم يُخْلَق هذا الكون عبثاً، وإنها خُلِقَ الأسمى غاية.
  - ٦- مع هذه المسَلَّمات الواضحة، فإن الكفار في إعراضٍ وغفلة عن الآيات والنذر.
- ٧- قال ابن العربي في الآية (٤): "وَهِيَ أَشْرَفُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّهَا اسْتَوْفَتْ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ عَقْلِيَّها وَسَمْعِيَّها». (احكام القرآن ٧/ ١٢٩).
- ٨- قال ابن عاشور: «الأمر في ﴿ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ ﴾ مستعمل في التسخير والتعجيز كناية عن النفي إنْ لم يخلقوا من الأرض شيئاً، فلا تستطيعوا أن تُروني شيئاً خلقوه في الأرض، وهذا من رؤوس مسائل المناظرة، وهو مطالبة المدّعي بالدليل على إثبات دعواه». (التحرير والتنوير: ٢٦/٨).
- ٩- قوله: ﴿إِن كُنتُم صَدِيقِينَ ﴾ إفحامٌ وإثارةٌ لهم بأنهم لا يأتون بحجَّة لا من جانب العقل، ولا من جانب النقل المسطور أو المأثور. وفيه إيجازٌ بالحذف، فقد حُذِف جوابُ الشرط، لدلالة السياق عليه.
  - ١ براءةُ المشركين يوم القيامة مما كانوا عليه في الدنيا من شِرْكٍ.
  - ١١ أهمية علم الآثار في معرفة التاريخ والحضارات، وأسباب سقوطها.

﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِمَا دَيْهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا لَتُنْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَكُنَا بَيْنَتِ قَالَ اللَّهِ مِنَ كَمْرُواْ لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّجِينًا ﴿ آمَ يَقُولُونَ اَفَتَرَيّهُ قُلْ إِنِ اَفَتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ يِما نَفِيعَمُونَ فِيهِ كَفَى بِهِم شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَلَ مَا كُنتُ بِدّ عَامِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَذرِي مِمَا نَفِيعَلُ فِي وَلا بِكُمْ إِن أَنَيْمُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُّجِينٌ ﴾ قُل أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ مَا يُفْعَلُ فِي وَلا بِكُمْ إِن أَنْهُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُّجِينٌ ﴾ قُل أَرَءَ يَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَكَمْ رَهُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِشْرَةٍ بِلَى عَلْ مِنْ إِيهِ وَمَا أَنَا إِلّا مَا يُوحَى إِلَى مِنْ إِيهِ وَمَا أَنَا إِلّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلّا لَهُ وَالْمَا يُومَى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ وَكَمْ رَقُمْ إِي وَشَهِ مَا مَنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهِ مَنْ مَنِ عِنْ اللّهِ مِنْ مَا لَوْكَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهِ مَنْ مَنْ إِيهِ مُنْ مَنْ إِلَيْ اللّهِ مُنَا إِلَى إِنْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهَمَدُواْ بِهِ مَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ إِلَيْهُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَا كَتَابُ مُصَامِقً لِلللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللل

#### التفسير:

٦- وإذا بُجِعَ العباد يوم القيامة كانت الآلهة التي يَدْعُونها في الدنيا لهم أعداء، إذ يتبرَّؤون منهم،
 ويجحدون عِلْمَهم لعبادتهم إيّاهم.

٧- وإذا تُتلى على هؤلاء المشركين آيات القرآن مُوضَحات لطريق الهداية، زعم الكفّار حين جاءهم القرآن الحقُّ أنّه سحر واضح.

۸-۱۰- سبب النزول:

#### التفسير:

أيقولون: اختلق عمّد هذا القرآن، وافتراه من تلقاء نفسه؟ قل لهم أيّما الرسول: إن اختلقتُه على الله و على سبيل الافتراض – فلا تستطيعون أن تَرُدُوا عنّي شيئاً من عذاب الله إن عاجلني به، هو سبحانه أعلم بها تخوضون فيه من القدح في القرآن. كفي بالله شاهداً يشهد لي بالصدق، ويشهد عليكم بالجحود، وهو الغفور للتائبين، الرحيم بهم. قل لهم: لستُ بأوّل رسول، فقد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء والرسل، وما أدري ما يَفْعل الله بي وبكم في الدنيا، ما أتّبع إلا ما يُوحى إليّ من القرآن، ولست أنا إلا نذيراً بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة. قل لهم: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله، وجَحَدْتم به، وشهد رجلٌ من

بني إسرائيل - كعبد الله بن سلام على الله على صدق القرآن، واستكبرتم أنتم عن الإيمان به. إنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين إلى اتِّباع الحق.

11-11 وقال الكفَّار للمؤمنين: لو كان هذا القرآن خيراً ما سَبَقَنا إليه هؤلاء الضعفاء والفقراء، وإذ لم يهتدوا بالقرآن مع وضوح معالمه وإعجازه فسيقولون: هذا كذب منقول عن السابقين. ومن قبل القرآنِ التوراةُ التي أنزلها الله على موسى قدوةً يُؤْنَمُ بها في دين الله، ورحمةً لِـمَنْ صَدَّق بها وعمل بها فيها. وهذا القرآن مُصَدِّق لما قبله من الكتب نزل بلسان عربي فصيح؛ ليُخَوِّف الكفَّار والفجَّار، ويُبَشِّر المحسنين الأبرار.

- ١ في قوله تعالى: ﴿ آمَرَيَهُولُونَ ﴾ إضراب انتقالي إلى نوع آخر من ضَلال أقوالهم، أي: إذا كان قولهم:
   إنَّه سحرٌ، عجيباً، فإنَّ دعواهم بأنَّه مفترى، أعجب.
- ٢- وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله: ﴿ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ. فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللهِ شَيْئًا ﴾ أن الله لا يُقِرُ أحداً على أن يفتري عليه، بل يفضحه ويعاقبه.
- ٣- قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَذْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلا بِكُمْ ﴾ ردٌّ على مَنْ يُغالُون في شأن الأولياء، ويَدَّعون معرفتهم بالغيب، فإذا كان سيد البشر وخاتم النبيين لا يعرف الغيب، فكيف بغيره؟.
- ٤- اتفاق الشرائع السهاوية في الأصول، وفي كثير من الفروع، فكلها من عند الله تعالى جاءت بصلاح الدين والدنيا، وإن كانت رسالة الإسلام قد جاءت خاتِة متممة لما قبلها.
- ٥- قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْ عَامِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ ردٌّ على شبهات أعداء الإسلام الذين طعنوا في الشريعة الغرَّاء، وسَعَوا جاهدين إلى تشويه محاسنها، وطمس معالمها، فطعنوا على سبيل المثال في الحجاب، وطعنوا في تعدد الزوجات، وفي فريضة الجهاد، مع أن هذه الأحكام كانت في شرائع مَنْ قبلنا، ودلَّ على ذلك القرآن، ولازالت كُتُبُهم مع تزييفها وتحريفها تشهد بذلك.
- ٦- قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَنْبِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أسلوب القصر؛ لقضر الاتباع على الوحي، فالوحى طريق الاتباع ومنهجه، كذلك قَصْرُ مهمته ﷺ في البلاغ المبين.
  - ٧- المقابلة بين الإيهان والاستكبار؛ لبيان علة كفرهم وصدودهم عن الحق، وهو استكبارهم.
- ٨- عَبَّر عن التوراة بـ ﴿ كِنْبُ مُوسَى ﴾ بطريق الإضافة دون الاسمِ العَلَمِ وهو التوراة؛ لما تؤذن به الإضافة إلى اسم موسى من التذكير بأنه كتابٌ أُنْزلَ على بشر، كما أُنْزلَ القرآن على محمد ﷺ.

٩ - الإظهار في مقام الإضهار في قوله: ﴿ لِيُسُنذِرَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ ولم يَقُلْ: لينذرهم للتعميم، وكذلك لبيان ظلمهم، وحاجة الظالم إلى مَنْ يُنذِرُه.

١٠ - المقابلة بين ﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ و﴿ لِلمُحْسِنِينَ ﴾: فالظلمُ وَضْعُ الشيء في غير موضعه، وهو بَخْسٌ للحق، وتَعَدُّ على الآخرين، ومجاوزةٌ للحد، أمَّا الإحسان فإنه إتمام وتفضلٌ.

# التفسير:

17-18 - إنَّ الذين جمعُوا بينَ التوحيدِ الذي هُو خلاصةُ العلمِ، والاستقامةِ في أمورِ الدينِ التي هي مُنتهى العملِ، فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. أولئك أصحاب الدرجات العالية هم أهل الجنَّة ماكثين فيها أبداً، نالوا ذلك النعيم جزاءً لهم على ما قَدَّموا من الأعمال الصالحة في الدنيا.

10 - وأَمَرْنا الإنسان أمراً جازماً بالإحسان بالوالدين بالقول والفعل، إذ حَمَلَتْه أُمُّه جنيناً في بَطْنِها بمشقَّة، ووَلَدَتْه بمشقَّة أيضاً، ومُدَّة حَمْلِه وفطامه ثلاثون شهراً قمرياً، حتى إذا بلغ نهاية قواه الجسدية والعقلية، وبلغ أربعين سنة قال: يا رَبِّ ألهمني أن أشكرَ نعمتك العظيمة التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ في الدين والدنيا، ووفَقْني أن أعمل عملاً صالحاً تتقبَّلُه مني، واجعل الصلاح سارياً في ذُرِّيَّتي من الأولاد والأحفاد ومَنْ بعدهم. إنِّ تبت إليك من جميع ذنوبي، وإنِّ من المطيعين لك، الخاضعين لحكمك.

١٦ - أولئك الشاكرون التائبون، أصحاب المنزلة الرفيعة، الذين نتقبّلُ منهم أعمالهم الصالحة، ونصفح
 عن ذنوبهم في جملة عداد أهل الجنة. هذا الوعد الصادق الذي وَعَدْناهم به عن طريق رسلنا.

- ١ تقديم نفي الخوف على نفي الحزن؛ لأنَّ دفع المخاوف مقدم على إذهاب الأحزان وجَلْب المسرات،
   وفي هذا بيانٌ لعِظَم نعمة الأمن.
- ٢ قوله تعالى: ﴿ وَأَصَـلِحَ لِى فِى ذُرِيَّتِ ﴾ وإنها تعدَّى بـ ﴿ فِ ﴾ لتضمُّنِه معنى الطُفْ بي في ذُرِيَّتِي، أو لأنه جَعَلَ الذرِّيَّة ظرفاً للصَّلاح.
  - ٣- التوحيد والاستقامة طريق السعادة في الدارين.
    - ٤- الوصية بالوالدين والبربها والإحسان إليهما.
- أقل مدة الحمل ستة أشهر أخذاً من قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ ، وَفِصْلُهُ ، ثَلَثُونَ شَهْرًا ﴾ وقوله تعالى في الرضاع: ﴿ وَفِصْلُهُ ، فِي عَامَيْنِ ﴾ .
  - ٦- شُكْرُ نِعَم الله تعالى، والاستعانة بالله تعالى على ذلك.
  - ٧- من دواعي الإجابة والقبول: التوبة إلى الله تعالى، ولزوم طريق الإسلام.
- ٨- بلوغ الأربعين حَدِّ فاصلٌ بين مرحلتين، وبلوغها يستدعي وَقْفتين: وقفة مع الماضي الذي مَرَّ، والتوبة مما سلف من تفريطٍ وإفراط، ووقفة لما يستقبله العبد من الزمان الحاضر والآتي.
- ٩- في الآيتين (١٥-١٦) إخبار مستقبليٌ عن جزاء مَنِ استجاب لوصيَّة الله بالوالدين، فأحسن في صحبته لهما بِرَّا بهما في حياتهما وبعد عماتهما، فجزاؤه: أن يتقبَّل الله منه أحسن ما عمل من صالحات الأعمال، ويصفح عن سيئاته.

١٧-١٧ وثمة جاحدون لنِعَمِ الله، وذلك من قبيل الذي تَضَجَّر من والديه حين دَعَواه إلى الإيهان بالله، وأنكر عليها قائلاً: أتعِدانني أن أُخْرَجَ من قبري حيًّا، وقد مَضَتِ القرون من قبلي، ولم يُبعث منهم أحد؟ وهما يستغيثان الله تعالى هداية الولد، ويقولان مخوِّفَيْن له: ويلَك آمِنْ بالله، إنَّ وَعَدَ الله بالبعث حقِّ لا شَكَّ فيه. فيردُّ عليهم بغرور: ما هذا القول إلا ما سَطَّره الأوَّلون من الكذب. أولئك البعداء عن الحقِّ الذين وَجَبَ عليهم العذاب في جملة الأمم السابقة من كَفَرَةِ الجنِّ والإنس. إنَّهم كانوا خاسرين أنفسهم في الآخرة.

١٩- ٧٠ - ولكلِّ فريق من المؤمنين والكفَّار منازل عند الله يوم القيامة بها قَدَّموا من عمل في الدنيا، ولَيُوَفِّينَهم الله جزاء أعهاهم، وهم لا يُظلَمون مثقال ذرَّة بنقص ثوابٍ أو زيادة عقاب. ويوم القيامة يُعْرَضُ الكفَّار على النار، ويُقال لهم ذَمَّا وتوبيخاً: أَذْهَبْتُم طيباتكم بها أصبتم في الحياة الدنيا، فاغتررتم بلذَّاتها، ورضيتم بشهواتها، فاليوم تُجزون عذاب الذلِّ بسبب استكباركم على الناس بغير الحقِّ، وبسبب ارتكابكم الجرائم.

- ١ الترهيب من عقوق الوالدين ومعصيتها إذا أمرا بطاعة، وبيان شدة حِرْصِها وشفقتها على ولدهما العاق.
  - ٧- قوله تعالى: ﴿ بُحَرَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾ أي: الهوان الشديد، وإضافته إلى الهُون لعراقته، وتَمَكُّنه فيه.
- حِرْصُ الأبوين الصالحين على هداية وَلَدِهما، واستقامته على الحق وهو من الواجب عليهما تجاهه.
  - ٤- جزاء كل كافر بقَدْرِ عمله، وإن اشتركوا في سوء العاقبة، فالنار دَرَكات، كما أنَّ الجنة درجات.
    - قد يُبتلى الوالد الصالح بالابن الطالح، وهذا امتحانٌ من الله للعبد.

٦- طَلَبُ الهداية من الله تعالى، كما يوحي بذلك قوله تعالى: ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ ﴾، فيُسْتَحَبُّ الدعاء للولد بالهداية.

الدعوة للزهد والتقشف، وقد كان رسول الله غير زاهداً في حطام الدنيا الزائل، متواضعاً في ملبسه ومأكله، ومسكنه.

#### التفسير:

٢١ واذكر - أيَّها الرسول - لقومك نبيَّ الله هوداً، أخا عادٍ في النسب، حين أنذر قومه بمدينة الأحقاف في حضرموت - وقد مَضَتِ الرسل التي أَنْذَرَتْ أُتمَها قبل هود - وحَذَّرهم بألّا يعبدوا إلا الله وحده، إنّي أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم عصيب.

٢٢ - فرَدُّوا عليه مُنْكِرين بسَفاهة وغُرور: يا هود أجتتنا بدعوتك لتَصْرِفَنا عن عبادة آلهتنا؟ فَأْتِنا بها
 تَعِدُنا به من العذاب، إن كنت من الصادقين في إنذارك.

٢٣ - وقال لهم هود النَّخَيْن محذّراً لهم من جهلهم: إنَّها العلم بنزول العذاب عليكم عند الله وحده،
 وأُبلِّغكم ما أرسلت به إليكم، ولكنّي أراكم قوماً تجهلون قدرة الله في نزول العقاب.

٢٤- ٢٥ فليًّا رأوا الربح التي تزجر سحاب العذاب مُتجهة إلى أوديتهم قالوا: هذا سحاب عارض يأتينا بالمطر. فقال لهم هود الطّنك: بل هو العذاب الذي استعجلتم به، إنّها ربح تحمل عذاباً مُوجعاً، تُدمّر

كلَّ شيء تمرُّ به بأمر ربِّها سبحانه - ويصعُّ أن يكون القول لله تعالى وليس لهود - فأصبحوا هلكى لا يُرى من آثارهم شيء سوى ديارهم الخاوية. وكما جزيناهم نجزي القوم الكافرين.

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ ضاحكاً حتى أرى منه لَهُواتِه إنها كان يبتسم قالت: وكان إذا رأى غيباً أو ريحاً عُرف في وجهه، قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا؛ رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عُرِفَ في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة ما يُؤْمِنِي أن يكون فيه عذاب؟ عُذِّب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: ﴿ مَذَا عَامِنُ مُعَلِّرُنَا ﴾ ... (صحيح البخاري ١٤٤٨، ومنه ١٤٤٨، واللهاة: اللحمة في سنف أنصى الفم. (النهاية ١٤٤٤). وصحيح البخاري ١٤٤٨، واللهاة اللحمة في سنف أنمى الفم. (النهاية ١٤٤٤). واللهاة اللحمة في الهل مكّة، وجعلنا لهم تعمة السمع والأبصار والأفتدة للفهم والإدراك، واستعمالها في طاعة الله تعالى وسعادة الدارين، فاستعملوها فيما يسخط الله عليهم فلم تنفعهم شيئاً، إذ كانوا يكذبون بآيات الله المسموعة والمشاهدة، ووقع بهم العذاب الذي كانوا به يسخرون، وقسماً لقد دمّرنا ما حولكم من أهل القرى – يا أهل مكّة – كعاد وثمود ولوط ونحوهم، وبَيّنًا لهم أنواع الدلائل والبراهين؛ لكي يرجعوا عن كفرهم.

٢٨ - فهلًا نَصَرَتْهم آلهتهم التي اتَّخذوها للعبادة من غير الله، ويَتَقَرَّبون بها إلى الله. لم تَنْصُرْهم، بل غابت
 تلك الآلهة عن نصرتهم. وذلك الضلال البعيد هو كَذِبُهم وافتراؤُهم على الله تعالى.

- ١- ينظر: خريطة موقع الأحقاف، كما في الملحق.
- ٢- لما أقام الله تعالى عليهم الحُجَجَ الباهرات والدلائل النيرات، وأزال ما أثاروه من أباطيل وشبهات،
   وأخذهم بالترغيب والترهيب، أقام عليهم الحجة بهذه القصة التي سار بها الركبان، ولا زالت آثارها باقية،
   ومسرح أحداثها قائماً.
- ٣- مَكَنَ الله تعالى لأمم غابرةٍ ما لم يُمَكِّن لنا، مع ما في هذا العصر مِنْ تَقَدُّمٍ وازدهار حضاري، ولكن التمكين نسبيٌ، فعلى الرغم من التقدُّم العلمي، وهذا التحوُّل التَّقَنِيُّ، وهذه المخترعات والتطورات التي لم تخطر على بال مَنْ قبلنا، إلا أن الحضارات البائدة تميزت بمنجزات لم تتهيأ للحضارة المعاصرة، وعلماء الآثار والتاريخ يعلمون ذلك.
- ٤- التعبير بقوله تعالى: ﴿ مَّا كَانُوا بِهِ مَسْتَهْزِهُ ونَ ﴾ للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم. ومجيء ﴿ يَشْتَهُزِهُ ونَ ﴾ للدلالة على أن افتراءهم متكرر.
  - ٥- تشابه مواقف الكفار من أنبيائهم على مَرِّ التاريخ، وتشابُهِ عاقبتهم.

٦- قد تقتضي الضرورة مصارحة الجاهل بجَهْلِه ليكونَ على حَذَر، ويُبَدِّدَ ظلام الجهل بنور العلم
 والحكمة.

٧- السمع والبصر والفؤاد من نِعَمِ الله تعالى التي ينبغي أداء شكرها، وحسن الانتفاع بها، وإلا فإنها
 تصير نِقْمَةً ووَبالاً على صاحبِها، حين يُسيء استغلالها.

# التفسير:

79 – وإذا كان كفار قريش قد كَذَّبوا النبي الأمين ﴿ فإنَّ الله تعالى قد أيّده بمعجزة عظيمة حين آمنت الجن. من أجل ذلك أثنى الله تعالى على الجنِّ المؤمنين، وسياعهم القرآن من النبي ﴿ فليّا حضر وا التلاوة قال الأربع التالية – حين بعث الله تعالى طائفة من الجنِّ يستمعون القرآن من النبي ﴿ فليّا حضر وا التلاوة قال بعضهم لبعض: أَنْصِتُوا؛ لنستمعَ القرآن، فليّا فرغ من التلاوة رجعوا إلى قومهم يُخوِّفونهم العذاب إن لم يؤمنوا بالله تعالى. عن علقمة قال: قلتُ لابن مسعود ﴿ الله على صحب النبي ﴿ ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد، ولكن قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة، فقلنا: اغتيل أو استُطير، ما فُعِلَ به؟ فيتُنا بشَرِّ ليلة بات بها قوم، حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح، إذا نحن به يجيء من قِبَل حراء، قال: فذكروا له الذي كانوا فيه، فقال: «أتاني داعي الجن، فأتيتهم فقرأت عليهم» فانطلق، فأرانا أثرَهم، وأثَرَ نيرانهم».

(أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن صحيح». (السنن ٥/ ٣٨٣-٣٨٣ برقم ٣٢٥٨ - كتاب التفسير)، وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي) وأخرجه مسلم من طريق علي بن حجر به نحوه، وأخرجه مسلم (الصحيح ٢٤٢ - كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن).

•٣-٣٠- ودَعُوا قومهم بنداء النسب لاستهالتهم، يُبَشِّرونهم أنَّهم سمعوا قرآناً عجيباً أُنزل من بعد موسى الطَّيُّ ، مصدِّقاً لما تقدَّمه من الكتب المنزَّلة، يهدي إلى الدين الحقِّ والطريق الصحيح. يا قومنا أجيبوا محمَّداً رسول الله على الذي يدعو إلى الإيهان بالله، وصَدِّقوا برسالته، يغفر الله من ذنوبكم، ويُخَلِّمُكم من عذاب موجع. ومَنْ لا يُجِبُ رسول الله إلى دين الإسلام فلن يُفلِتَ من الله طَلَباً، ولا يُعجزه هرباً، وليس له أنصار يمنعونه من عذاب الله. أولئك البعداء عن الحقِّ في ضلال عن الحقِّ ظاهر.

٣٣- يُنْكِرُ الله على مُنكري البعث: أولم يعلم هؤلاء الكفّار أنَّ الله العظيم الذي أبدع خلق السموات السبع والأرضين السبع؛ ولم يعجز عن اختراعِهِنَّ بقادر على إخراجهم من قبورهم أحياء؟ بلى، إنَّه سبحانه على كل شيء قدير، لا يُعجزه شيء.

٣٤ - ويوم القيامة يُعْرَضُ الكفَّار على النار، ويُقال لهم توبيخاً وتقريعاً: أليس هذا العذاب هو الحقَّ الذي كنتم تُنكرونه؟ فأجابوا: بلى وربِّنا هو الحقُّ. فيُرَدُّ عليهم: فذوقوا العذاب بسبب كفركم.

٣٥- فاصبر - أيَّها الرسول - على أذى قومك، كما صبر أولو العزم والثبات من الرسل - وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمَّد - ولا تتعجَّلِ العذاب للكفَّار بالدعاء عليهم، فإنَّه مصيبهم، ويوم يرونه كأنَّهم لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. هذا الوعظ بلاغ عظيم لهم ولِـمَنْ بعدهم، ولا يُدَمِّر اللهُ تعالى إلا القوم المخالِفِين أمرَه سبحانه.

- ١ بلاغة لغة الجن في وصف القرآن الكريم، ومقارنته بالكتب السابقة، وبيان موقفه منها، وبيان مقاصده، وتقرير الرسالة النبوية.
- ٢- من المعلوم أنَّ الإنجيل بعد التوراة، وإنَّما قالوا بعد موسى النَّلا؛ لأنَّ الإنجيل جاء مُكَمَّلاً للتوراة،
   ناسخاً لبعض أحكامها.
  - ٣- تكرير النداء: ﴿ يَنْقُومَنَا ﴾ لإظهار العناية والتلطف بهم، ولفت أنظارهم.
- ٤ ﴿ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾: ﴿ مِن ﴾ بيانية أي جميع الذنوب؛ لأن الإسلام يجبُ ما قبله، أو للتبعيض لاستثناء الذنوب المتعلقة بحقوق العباد، فإنها لا تغفر إلا بأداء الحقوق أو تقديم العوض، أو العقوبة، أو المسامحة.
- هـ تقييد الإعجاز بكونه في الأرض؛ لبيان أنه لا مَفَرَّ ولا مَهْرَبَ لكفار الجن، لا على ظهر الأرض
   ولا في بطنها.
  - ٦- تقرير الإيمان بالجن، وأن فيهم المؤمن، وفيهم الكافر.
  - ٧- فضل الاستماع للقرآن؛ فهو طريق التدبُّر والانتفاع بهدايته.

- ٨- التواصى بالتأدُّب والخشوع عند الاستهاع للقرآن.
- ٩ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَثُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إظهار في مقام الإضهار؛ لبيان علة مصيرهم وسبب شقائهم، وهو الكفر.
- ١٠ قوله تعالى: ﴿ فَآصَيْرِكُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ الفاءُ واقعةٌ في جواب شرط محذوف، أي: إذا
   كان الأمر كما مرَّ من أول السورة؛ فاصبر كما صبر من قبلك أولو العزم من الرسل؛ فإن كل ما ورد في
   السورة مما يُثَبَّت الفؤاد، ويُسَلِّى النفوس.
  - ١١ فضلُ الهمَّة العالية والعزيمة القوية في العمل الصالح، والدعوة إلى الله.
    - ١٢ التحذير من الفسق وسوء عاقبته، فهو من أسباب الهلاك.
    - ١٣ عَرْضُ الكفار على النار قبل إلقائهم فيها؛ تنكيلاً وترويعاً لهم.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تثبيت النبي ﷺ والمؤمنين في مواجهة الكفرة والمنافقين.
- ٢- إعداد المؤمنين وتربيتهم؛ ليكونوا مُؤَهَّلين لمواجهة هذه التحديات الصعبة.
  - ٣- التهديد والوعيد للكفار والمنافقين؛ لتَرُويعِهم وتذكيرهم.

# بِنسم الله الرَّحْنَ الرَّحِيدِ

# التفسير:

1-٣- يَذُمُّ الله تعالى الكفَّار الذين صَدُّوا أنفسهم والناس عن دينه، ويُحَدِّرهم من بطلان أعالهم، ويمدح المؤمنين الذين عملوا بها أمر الله، وصَدَّقوا بالقرآن الذي أُنزل على محمَّد ﷺ، وهو الحقُّ الثابت، وهو كلام ربِّهم، ويُبَشِّرهم بفلاح سعيهم إذ كفَّر عنهم ذنوبهم، وأصلح شأنهم وحالهم. ذلك الجزاء العظيم العادل بسبب اتِّباع الكافرين غواية الشيطان ومعصية الرحمن، وبسبب اتِّباع المؤمنين هداية القرآن وطاعة الرحمن. مثلَ هذا البيان يُبَيِّنُ اللهُ أحوالَ أهل الكفر وأهل الإيهان.

3-7- يُحَرِّض الله تعالى المؤمنين على ضرب العدوِّ من الكفَّار في ميدان المعركة وكسر شوكته، فإذا لقيتموهم فواجهوهم بأروع فنون القتال، واضْرِبُوا الرَّقاب والرؤوس وكلَّ طَرَفٍ منهم. حتى إذا أضعفتموهم بكثرة القتل فأحْكِموا قيد الأسارى، ثمَّ بعد ذلك لكم الخيار في التعامل معهم، فإمَّا أن تَصُنُّوا عليهم بعد انتهاء المعركة بفكِّ أسرهم، وإطلاقهم بغير عوض، وإمَّا أن تأخذوا منهم فِدْيَةً بالمال أو تقوموا بتبادل الأسرى. وليكن هذا شأنكم حتى تنتهي الحرب، ذلك هو الأمر الحاسم والحكم الجازم.

ولو يشاء الله لانتصر للمؤمنين من الكافرين بغير قتال، ولكن ليختبرَكم، فشرع الجهاد لنصرة دينه، والذين قُتِلُوا في سبيل إعلاء كلمة الله فلن يُبْطل أعمالهم، سيُوفَقُهم إلى طريق الجنَّة، ويُصْلِحُ حالهم في الآخرة بالتجاوز عن سيئاتهم، ويُدخلهم الجنَّة من أبوابها الثمانية، وقد عَرَّفهم منازلهَم فيها ودرجاتهم.

- ١- العاقبة المحمودة تكون للحق وأهله، أما الباطل مهما انتفش فمصيره إلى الزوال.
  - ٢- الإيمان هو الأساس والمنطلق لأي عمل صالح.
  - ٣- سُنَّةُ الله تعالى في الابتلاء؛ ليميز المؤمن من الكافر.
    - ٤- الصراع والتدافع بين الحق والباطل سُنَّةٌ ربانية.
- ٥- ليس الغرض من القتال في الإسلام إبادة الكفار واستئصالهم، وإنها كسر شوكتهم، ودفع شرِّهم وإضعافهم.
  - 7- الأخذ بأسباب النصر، والتمكين من العمل والجهاد.
- ٧- حِرْصُ الإسلام على حقن الدماء، والخروج من المعارك بأدنى خسائر، فالحرب في الإسلام ليست
   حرب إبادة انتقامية، وإنها هي جهاد لإعلاء كلمة الله، وكسر شوكة الأعداء.
  - ٨- موقف الإسلام من الأسرى يدل على سهاحته وعدله.
  - ٩- فضل الشهادة في سبيل الله، ومكانة الشهداء وكرامتهم، وتَنَعُّمُهم في الجنان.
- ١ في الآية (٤) إخبار مستقبليٌّ، والبشارة لعباد الله المؤمنين بالنصر على أعداء الله، وذلك لأن الله وظلا عقوبتهم على أيدي المؤمنين، وذلك بالجهاد. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو: أنَّ الحكمة من شرع الجهاد اختبار الله المؤمنين بالكافرين، ولكي ينصر الله بهم دينه. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ جزاء مَنْ قُتِلَ في سبيل الله من المؤمنين فلن يُبطل الله ثواب عمله، بل سيوقّقه إلى طاعته ومرضاته، ويصلح شأنه في الدنيا والآخرة.

#### التفسير:

٧- يُبَشُّرُ الله تعالى المؤمنين مؤكِّداً أنَهم إذا نصروا دين الله تعالى بالجهاد في سبيله، واتباع أحكامه، فإنَّه ينصرهم على عدوِّهم، ويُثبَّت أقدامهم في ميدان المعركة.

١١-٨ - والذين كَذَّبوا الله ورسوله فدَماراً وخِزْياً لهم، وأبطل ثواب أعالهم، أفلم يسيروا في الأرض، فيَروا في طريقهم كيف كان مصير الأُمم السابقة كعاد وثمود وقوم لوط؛ ليعتبروا؟ فقد أهلكهم الله، وآثارهم باقية، وللمكذِّبين أمثالُ ذلك العقاب. ذلك الدمارُ العظيم الذي أتى عليهم لَجِقَهم؛ لأنَّ الله ناصرُ المؤمنين، وأنَّ الكفَّار لا ناصرَ لهم.

١٢ – يُبَشِّرُ الله تعالى المؤمنين الذين يعملون بها أمر الله بالثواب في الآخرة، فإنَّه يُدْخِلُهم جنات تجري الأنهار من تحت أشجار قصورها، ويَذُمُّ الكافرين بأنَّهم يتمتَّعون بشهوات الدنيا، ويأكلون مثل البهائم، إذ لا هَمَّ لهم إلا بطونهم، ونار جهنَّم مأواهم.

- ١ في الآية (٧) إخبار مستقبلي، والبشارة لعباد الله الذين صَدَّقوا به، واتَّبعوا الرسول، ونصروا دينه بالجهاد في سبيله، والحكم بكتابه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، فإنَّ الله سينصرهم على أعدائهم.
- ٢ من بدائع القرآن وقوع ﴿ فَتَعَسَا لَمُمْ ﴾ في جانب الكفار مقابلة قوله للمؤمنين: ﴿ وَيُثَيِّتُ أَقْدَا مَكُرُ ﴾ [محمد: ٧].
  - ٣- الدعوة إلى السير في الأرض، والنظر في آثار السابقين للعِظَّةِ والاعتبار.
- ٤ في قول الله تعالى: ﴿ وَلِلْكُنْهِ إِن أَمْنَالُهَا ﴾ الإظهار في موضع الإضهار؛ لبيانِ العلَّةِ في هلاكهم وللتعميم، فيشمل كل كافر.
  - ولاية الله لعباده المؤمنين.
    - ٦- التنفير من الكفر.

﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ هِي آَشَدُ قُوَّ مِن قَرْيَكِ آلِيَ آخَرَجَنَكَ آهَلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ال آفَن كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّيِهِ كَمَن رُيِّنَ لَهُ سُوَهُ عَمَلِهِ وَالْبَعُوّ آهْوَاءَهُم ال مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَقُونَ فِيهَا آنَهُرُّ مِن مَا عَيْدِ عَسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَمَ يَنَفَيَرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِن خَرٍ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَمُمْ فِيها مِن كُلِ السَّي وَانْهَرُ مِن لَبَنِ لَمَ يَنَفَيَرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِن خَرٍ لَذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَرُ مِن عَسَلِ مُصَفَى وَلَمُمْ فِيها مِن كُلِ الشَّمَ وَمَعْفِرَةٌ مِن رَبِهِمْ كُنَ هُو خَلِدٌ فِأَنَارِ وَسُقُوا مَاءً جَيمًا فَقَطَعَ آمَانَة هُو اللَّهُ عَلَى وَمِنهُم مَن يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَقَى إِذَا خَرَجُوا مِن عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوبُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَايِفا أُولَئِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَابَعَمُوا مَن عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوبُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَايِفا أُولِيَتِكَ اللّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَابَعَمُ الْعَلَى مَا مَعْمَدُونَ إِلّا السَّاعَة أَن تَأْنِيهُم بَعْتَةً أَوْلَا مِن عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ أُوبُوا الْعِلْمُ مَاذَا قَالَ ءَايَفا أَولَامِهُمْ فَهُ لَا السَّاعَة أَن تَأْنِيهُم بَعْتَهُمْ وَاللهُ مَا إِنَا جَاءً مُعْمَ إِلَيْكَ مَا لَا مَالْهُ وَلَا السَّاعَة أَن تَأْنِيهُم بَعْتَةً أَنْ تَأْنِينَا مُعْمَ إِنَا جَاءً مُعْمَ إِذَا جَاءً أَشَرَاطُها فَأَنَى فَلَمُ إِنَا جَاءً مُعْمَ إِذَا جَاءً مُعْمَ إِذَا جَاءً مُعْمَ إِنَا جَاءً مُعْمَ إِنَا جَاءً مُعْمَ إِلَيْنِ الْمَاعِلَا فَأَنْ فَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى السَاعَة أَن تَأْنِيكُمْ مَا إِنَا عَلَى مُنْ الْمَنْ الْمُؤْلِدُ فَلَا مُؤْمِلُولُ الْمَا عَلَى الْفَاعُ الْمَا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِنَ إِلَى السَاعَة أَن تَأْنِيكُمْ الْمَالِهُ مُنْ إِنَا جَاءً مُؤْمِ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْفَالُولُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

# التفسير:

١٣ - كم من أهل قرية - أيُّها الرسول - كان أهلها أشدَّ بأساً من أهل قريتك مكة، الذين كانوا سبباً
 في خروجك منها دَمَّرْناهم، فلا ناصرَ لهم يمنع العذاب عنهم.

1 4 - هل مَنْ كان على حُجَّةٍ وبصيرة من أمر دينه، مثل مَنْ زَيَّنَ له الشيطان قبيحَ عمله، فرآه حسناً، واتَّبع هواه الباطل؟ والمقصود من إنكار المشابهة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأوَّل، وإنكار زعم المشركين أنَّهم خير من المؤمنين. ومعنى وصف البيِّنة بأنَّها من الله: أنَّ الله أرشدهم إليها، وأثار أذهانهم، فامتثلوا وأدركوا الحق، فالحجَّة حجَّة في نفسها، وكونها من عند الله تزكية لها، وكشف للتردُّد فيها، وإتمام لللاتها.

١٥ – صفة الجنّة العجيبة الشأن التي وَعَدَ الله بها عباده المتقين: فيها أنهار جارية من ماء عذب لم يتغيّر طعمه، وأنهار من خمر طيبة لذيذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفّى من الشوائب، ولهم فيها أصناف الثمرات، ومغفرة من ربّهم لذنوبهم، هل مَنْ هو في هذا المقام الكريم، كمَنْ هو ماكث أبداً في نار الجحيم، وسُقوا ماءً حاراً مغلياً فقطع أمعاءهم؟

١٦ - ومن هؤلاء الخاسرين شِرْذِمَةٌ من المنافقين الذين يستمعون إليك أيُّها الرسول، حتى إذا خرجوا من مجلسك قالوا لِـمَنْ حضر من أهل العلم بسخرية: ماذا قال محمَّد في الماضي القريب؟ أولئك البعداء عن الحقّ الذين طبع الله على قلوبهم، فلا يفقهون، واتَّبعوا أهواءهم في النفاق. وسياق الكلام يَدُلُّ على ذَمِّ هذا السؤال لقوله عقبه: ﴿ أُولَئِينَ اللَّهِ عَلَى قَلُوبِهِم ﴾، فهو سؤال يُنبئ عن مَذَمَّة سائِليه.

١٧ - وأمَّا المؤمنون الذين اهتدَوا إلى طريق الحقِّ، فزادهم الله توفيقاً، وألهمهم رُشْدَهم.

١٨ - فهل ينتظر هؤلاء الكُفَّار إلا قيام الساعة التي وُعِدُوا بها أن تجيئهم فجأة؟ فقد ظهرت بعض
 علاماتها، فمن أين لهم الاتِّعاظ إذا جاءتهم الساعة؟

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- شَتَّان بين مَنْ كان على هدى وبصيرة من ربه، ومَنْ التبست عليه الأمور، من هنا ندرك أهمية توعية الناس وتبصيرهم؛ حتى لا يقعوا فريسة سهلة للدعاية المضللة، وتزيين الباطل.
- ٢- تشويق القلوب، وترويح النفوس، وتقوية العزائم، بذكر نعيم الجنان وما فيها من أنهار جارية وثمرات طيبة، ومغفرة عظيمة.
- ٣- المقارنة بين عاقبة المؤمنين، وعواقب الكفار مما يُثبت القلوب، ويُسَلِّي النفوس، ويَشْحَذُها بالزاد
   في مواجهتها الصعبة للمكايد والتحديات.
  - ٤- تنكير ﴿ وَمَغْفِرَهُ ﴾ مع نِسْبَتِها إلى الربِّ تعالى تعظيم وتفخيم لها.
    - ٥- من أهم أسباب الصدود عن الحق اتباع الأهواء.
  - ٦- المؤمن يزيده الله هداية ونوراً، والكافر والمنافق لا يزداد إلا بُعداً وضلالاً وتخبُّطاً.

﴿ فَاعْلَمْ أَنَهُ الآ إِلَهُ إِلَّا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ إِذَ نُبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَفَلّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَفَالًا وَاللّهُ وَاعْمَى اللّهُ وَاعْمَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاعْمَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### التفسير:

- ١٩ فاعلم أيُّها الرسول أنَّه لا معبودَ بحقً إلا الله، واستغفر لذنبك ولذنوب المؤمنين والمؤمنات.
   والله يعلم تَصَرُّ فَكم في معايشكم، ومستقركم عند راحتكم من العمل، وفي البرزخ ودار القرار في الجنَّة أو النار.
- ٢-١- ويقول المؤمنون حرصاً على نصرة الدين: هَلَّا نزلت سورة من الله تعالى فيها أحكام الجهاد وآدابه. فإذا نزلت سورة مُحكمة في بيانها وأحكامها، وذُكِرَ فيها الجهاد، رأيت المنافقين الذين يَعْتَرِي قلوبهم

الشكُّ في الدين، ينظرون إليك - أيُّها الرسول - نَظَرَ المغمى عليه في شخوص أبصارهم، جبناً وخوفاً من الموت في ميدان القتال. فخيرٌ لهم طاعة الله ورسوله، وأن يقولوا قولاً سديداً طيِّباً يدلُّ على الإيهان، فإذا جَدَّ الأمرُ وفُرِضَ القتال، فلو صدقوا الله في الإيهان والعمل، لكان خيراً لهم من العصيان.

٢٢ – ٢٦ – فلعلكم – إن أعرضتم عن الإسلام – أن تَرْجِعُوا إلى أفعال الجاهلية في سفك الدم الحرام، وتقطيع الأرحام. أولئك البعداء عن الحقّ طردهم اللهُ من رحمته، فأصَمَّهم عن سماع الحق، وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى.

٢٤ - يُوَبِّخ الله تعالى المنافقين وكلَّ مُعْرِضٍ عن القرآن: أفلا يفهمون القرآن؛ ليُدْرِكُوا أحكامه ومواعظه؟
 بل قلوبهم قاسية طبيع عليها، فلا تتأثّر بالقرآن.

- العلم قبل العمل، فطن الإمام البخاري بمَلكته الفقهية في تبويب «الصحيح»، فعقد باباً في كِتاب العِلْم بعنوان «بَاب: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَرَأَنَهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾».
- ٧- قال ابن عاشور في الآية (٢٠): «هذه الآية إنباء عمّا سيكون من المنافقين حين يَجِدُ الجِدُ، ويجيء أوان القتال، وهي من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب، فقد عزم أمر القتال يوم أُحُد، وخرج المنافقون مع جيش المسلمين في صورة المجاهدين، فلمّا بلغ الجيش إلى الشوط بين المدينة وأُحُد، قال عبد الله بن أبيّ بن سلول رأس المنافقين: ما ندري عَلامَ نقتلُ أنفسنا هاهنا أيّما النّاس؟ ورَجَعَ هو وأتباعه، وكانوا ثلث الجيش، وذلك سنة ثلاث من الهجرة، أي: بعد نزول هذه الآية بنحو ثلاث سنين». (التحرير والتنوير ٢٦/٩٣).
  - ٣- الإعراض عن الحق، وإطلاق العنان للأهواء، من أسباب الفساد والقطيعة.
    - ٤- الفساد في الأرض، وقطيعة الأرحام من شعار أهل الكفر.
- ٥- ﴿ أُولَتِكَ الَّذِينَ لَمَنَهُمُ اللّهُ ﴾ إشارة إلى المخاطبين بطريق الالتفات؛ إيذاناً بأنَّ ذِكْرَ هَناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب. (تفسير أب السعود ٨/ ٩٩).
- ٦- تنكير القلوب: إمَّا لتهويل حالها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها في القساوة والجهالة، كأنه قيل: على قلوب منكرة لا يُعْرَفُ حالها، ولا يقادَرُ قَدْرُها في القساوة، وإما لأنَّ المراد بها قلوب بعضٍ منهم، وهم المنافقون. (انظر: تفسير أبي السعود ٨/ ٩٩).
- ٧- قال النسفي: «وأُضيفت الأقفال إلى القلوب؛ لأنَّ المراد الأقفال المختصة بها، وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح». (مدارك التنزيل للنسفي ٤ / ١٤٩).
  - ٨- وجوب تَدَبُّر القرآن الكريم، ومن صوارف التدبُّر وعوائقه قسوة القلوب، وإغلاقها.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ آدَبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيَطِنُ سَوَلَ لَهُمْ وَاَمْلَىٰ لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطِنُ سَوَلَ لَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْكَالِيَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْكَلِيمِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمَلْتِ كَهُ يَضَرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمَلْتِ كَهُ يَضَرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ وَكَوْمَهُمُ الْمَلْتِ كَهُ يَضَرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ وَكَوْمَهُمُ الْمَلْتِ كَهُ يَضَرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ اللَّهُ وَكَوْمَهُمُ الْمَلْتِ فَلُومِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَوْمُونَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَرِهُوا رَضُونَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَكَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِ الللَّهُ اللَّ

#### التفسير:

٣٥ – ٢٥ – يَذُمُّ الله تعالى المرتدين عن الإسلام، الراجعين على أعقابهم كفَّاراً بالله، من بعد ما عَرَفوا طريق الهداية، إن الشيطان قد زَيَّن لهم الغواية، وغرَّهم بالأماني الخادعة. ذلك الأمر الخطير والشرُّ المستطير، بسبب قولهم لليهود والكفَّار الذين كرهوا ما نَزَّل الله تعالى على نبيه على من الوحي: سنطيعكم في بعض أموركم، كالقعود عن الجهاد جهادكم. والله تعالى يعلم مكايدهم الخفية، فكيف تكون حالهُم إذا قبضت الملائكة أرواحهم، وهم يضربون وجوههم وظهورهم بمقامع من حديد؟ ذلك العذاب الرهيب بسبب اتباعهم ما يُغْضِبَ الله من الكفر والنفاق، وكُرْهِهم العمل الصالح الذي يرضاه، فأبطل أعمالهم.

٢٩ - أم ظنَّ المنافقون أنَّ الله تعالى لن يكشف ما في قلوبهم من القبائح كالحقد والحسد؟

٣٠ ولو نشاء - أيُّها الرسول - لَأَرَيْناك المنافقين، فعرفتهم بعلامات خاصَّة بهم. وقسماً لَتَعْرِفَنَهم من فحوى كلامهم، وحركة ألسنتهم. والله تعالى يعلم كل أعمالكم - أيُّها العباد - من خير أو شرِّ.

٣١ - قسماً سنختبر المؤمنين بالجهاد؛ حتى يظهر المجاهدون في سبيل الله منكم والصابرون، ونختبر أقوالكم وأفعالكم؛ حتى تميّزوا الصادق من الكاذب.

٣٢ - إنَّ الكفَّار الذين منعوا الناس عن الإسلام، وعادَوا الرسول ﷺ من بعد ما عرفوا أنَّه نبيٍّ صادق من عند الله تعالى، لن يَضُرُّوا الله بهذه القبائح، وسيبطل أعهالهم.

- ١- أدب القرآن الرفيع وبلاغته في التعبير، إذ أرسى أصول الآداب، ومكارم الأخلاق، وأسس الكلمة الطيبة. عن إسهاعيل بن كثير قال: قال لي مجاهد: تدري ما قولُ الله ﷺ: ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَلَكُن الله ﷺ كريم يَكُني. (التفسير من سنن سعيد بن منصور ١٥٢/١٥٠).
- ٢- بيان منهج القرآن في توطين النفوس، وتهيئتها لمواجهة البلاء، واستقباله بنفس راضية مطمئنة،
   وقلب ثابت راسخ.
- ٣- قال إبراهيم بن الأشعث: «كان الفضل إذا قرأ هذه الآية ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ ﴾ بكى، وقال: اللَّهم لا تَبْلُنا، فإنَّك إن بَلَوْتنا فَضَحْتنا، وهَتَكْتَ أستارنا وعَذَبْتنا». (الكشف والبيان للثعلبي ٩ /٣٨).
  - ٤- الحَثُّ على إعلاء كلمة الحق، ورفعة الأُمة.
- و- بيان أسباب الارتداد، وأنها ليست خَلَلاً في منهج الإسلام أو قصوراً فيه، وإنها هي ثمرة الاستجابة لتسويل الشيطان وإملائه.
- ٦- التحالف والتواطؤ بين المنافقين والمرتدين، وبيان الكارهين لما أنزل الله من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم.
  - ٧- سُنَّة الله في كشف أصحاب القلوب المريضة، وفَضْحِهم.
- ٨- حرف الاستقبال في الآية (٣٢)؛ لتحقيق حصول الإحباط في المستقبل، وهو يدلُّ على أنَّ الله محبط أعمالهم من الآن.

#### التفسير:

٣٣- يأمر الله تعالى المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ﷺ فيها بَلَّغهم من الشريعة في القرآن الكريم والسنَّة الشريفة، ونهاهم عن إبطال أعهالهم الصالحة بالكفر.

٣٤- إنَّ الكفَّار الذين منعوا الناس عن الإسلام، ثمَّ ماتوا على ذلك، فلن يغفر الله لهم جرائمهم.

٣٥ - فلا تَهِنُوا - أيُّها المؤمنون - عن جهاد أعدائكم، وتَجْبُنوا عن قتالهم، فتدعوهم إلى الصلح، وأنتم الغالبون عليهم، والله معكم بنصره، ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم مثقال ذرَّة.

٣٦-٣٦ يُزَهِّد الله تعالى عباده في الحياة الدنيا بإخبارهم عن حقيقة أمرها، بأنَّما لَعِبٌ في الأبدان، ولهو في القلوب. وإن تُصَدِّقوا بالله، وتَتَّقوه بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، يُعْطِكم ثواب أعمالكم، ولا يأمركم بإخراج بعضها، إن يسألكم أموالكم فيَجْهَدُكم ويُلِحَّ عليكم، تبخلوا بها، وتمتنعوا عن آدائها، ويُخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق.

٣٨- ها أنتم - معشر المؤمنين - تُدْعَوْن لتُنْفِقُوا في نصرة الدين، فمنكم مَنْ يبخل بالنفقة، ومَنْ يبخل فإنّا يعودُ وَبالُ بُخْلِه على نفسه بفوات الثواب. والله هو الغنيُّ عنكم وأنتم الفقراء إليه، وإن تُعْرِضُوا عن طاعته يجعل بَدَلكم قوماً آخرين، ثمَّ لا يكونوا أمثالكم في الإعراض عن أحكامه.

# الفوائد والاستنباطات:

١- الإسلام لا يرضى لأتباعه بالمذلة والهوان، والهزيمة النفسية، والاستسلام للأعداء.

٢- الإسلام دين السلام العادل، سلام العزة والكرامة، وليس السلام الزائف، سلام الضعف
 والإجحاف.

٣- الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله، فهو من وسائل الجهاد، وقد تَرَتَّب على ترك الإنفاق أو التقصير فيه هزائم، ونكبات حَلَّت بالأُمة.

- ٤- الإسلام دين وسطي، يراعي التوازن في الحقوق والواجبات، والتكليف بها يطاق.
  - ٥- من سُننه تعالى سُنَّةُ الاستبدال؛ ليمضي رَكْبُ الدعوة.
- ٦- في الآية (٣٥) إخبار مستقبليٌّ، وبشارة عظيمة لعباد الله المؤمنين به وبرسوله بالنصر والظفر على
   الأعداء، فيها إذا لم يضعفوا عن جهاد المشركين، وتجنّبوا قتالهم.
- ٧- في الآية (٣٨) إخبار مستقبليٌ عن عاقبة المؤمنين فيها إذا تَوَلَّوا عن الإيهان بالله وامتثال أمره، فإنَّ الله سيهلكهم، ويأت بقوم آخرين، ولا يكونوا أمثالهم في التَّولِي عن أمر الله، بل يطيعونه، ويطيعون رسوله، ويجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم.

النزول: مدنية.

# فضل السورة:

#### المقاصد:

- ۱ البشارة الكبرى بهذا الفتح المبين والنصر العزيز صلح الحديبية، وما أعقبه من فتح مكة، وفتح خيبر، وغيرهما من الفتوحات.
  - ٢- تقرير أهمية تربية الأجيال وإعدادها؛ لتنهض بحمل رسالة الإسلام.
    - ٣- بيان فضل الله على نبيه ﷺ، وكريم شهائله.
    - ٤- بيان مناقب الصحابة وفضائلهم، وتضحياتهم وصدقهم.

# بنسم الله الرَّخْنِ الرَّحِيدِ

﴿ إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتُمَا شَبِينَا ۚ إِلَيْ فِي لِكَ اللّهُ مَا نَقَدَمُ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُنِتَمَ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ مِرَطًا مُسْتَقِيمًا ۚ وَيَضُرَكَ اللّهُ نَصْرًا عَنِيزًا ۚ هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُقْوِمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَننَا مِعْمَا مُنْ اللّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللهُ وَيُعْمَا اللّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللهُ اللّهُ وَيُعْمَنِينَ وَالْمُقْوِمِينَ وَالْمُقْومِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِنِينَ وَالْمُقْمِعِيمًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمً اللّهُ عَلَيمُ مَا اللّهُ عَلَيمُ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُسُرِيمَةً وَلَا عَلَيْهُمْ وَالْمُرْتُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعَنَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْمِيمُ وَالْعَالَةُ وَلَا اللّهُومُ وَالْمُعْمِيمُ وَالْمُعْمَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْمِيمُ وَلَعْمَا وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَلْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَاللّهُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَلْمُعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمِعُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِيمُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللّهُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِقُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللْمُعُمُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَاللْمُعُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِقُولُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وا

# التفسير:

١-٣- يُبَشِّرُ الله تعالى رسوله ﷺ والمؤمنين بالفتح: إنَّا - لما لنا من العظمة والقدرة - فتحنا لك - أيَّها الرسول - فتحاً مُبيناً في ظهور الحق على الباطل في صلح الحديبية، فإنَّه تحقق بسببه مصلحة كبيرة، ثمَّ تحقَّقَتِ البشرى بالفتوحات تترى، وذلك الفتح الذي يحتاج إلى جهود؛ لكي يغفر الله لك ما تَقَدَّم من ذنبك وما تأخَّر. وفيه بشارة أخرى للنبي ﷺ في هذه المغفرة التي خُصَّ بها، وليتمَّ نعمته سبحانه عليك بإظهار الدين وانتشاره، ويهديك إلى دين الإسلام، وينصرك الله نصراً أكيداً منبعاً.

عن أنس ﷺ: ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَالَمُبِينًا ﴾ قال: الحديبية. (صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة الفتح، باب (الآية) ٨/ ٤٤٧ برقم ٤٨٣٤، وأخرجه بنحوه بسنده عن البراء (صحيح البخاري - المغازي - غزوة الحديبية برقم ٤١٥٠).

# ٤-٦- سبب النزول:

عن أنس بن مالك ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ﴾ قال: الحديبية. قال أصحابه: هنيئاً مريئاً، فها لنا؟ فأنزل الله: ﴿ لِيُدِّخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَمِّرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾. قال شعبة: فقدمتُ الكوفة، فحدَّثت بهذا كله عن قتادة، ثم رَجَعْتُ فذكرت له، فقال لي: أمَّا ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ ﴾ فعن أنس، وأما «هنيئاً مريئاً» فعن عكرمة. (صحيح البخاري - المغازي، باب غزوة الحديبية برقم ١٧٧٤).

# التفسير:

هو الله الذي أنزل الطمأنينة في قلوب الصحابة الله يوم الحُديبية؛ ليزدادوا تصديقاً مع تصديقهم. ولله جنود السموات السبع، والأرضين السبع، من الملائكة والجنِّ والبراكين والغرق وغيرها ينصر بها دينه. وكان الله عليهاً بأحوال خلقه، حكيهاً في تدبير شؤونهم. ودَبَّر هذا التدبير؛ ليُدْخِلَ أهل الإيهان جنات تجري الأنهار من تحت أشجار قصورها، ماكثين فيها أبداً، ويمحو عنهم خطاياهم. وكان ذلك المقام الكريم عند

الله فلاحاً عظيماً في جَنَّات النعيم، وليعذَّب الله أهل النفاق وأرباب الشرك المتصفين بسوء الظنِّ بالله تعالى بأنَّه يخذل المؤمنين، ويتركهم غنيمة للكفَّار، فعلى هؤلاء وحدهم تدور دائرة العقاب، وسَخِطَ الله عليهم بكفرهم وأبعدهم عن رحمته، وهيأ لهم نار جهنَّم، وساءت مرجعاً.

- ١- ينظر: خريطة موقع فتح مكة، كما في الملحق.
- ٢- إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن المستقبل، فقد وصف الله الفتح بالمبين، على خلاف ما رآه
   كثير من الصحابة لصلح الحديبية بادئ الأمر.
- ٣- استفتاح السورة بهذه البشارة العظيمة، فقد كان صلح الحديبية فاتحة خير على الدعوة، وتمهيداً لما
   تَبعَه من فتح مكة، وفتح خيبر وغيرها.
- ٤- نيل المغفرة، واستجلابُ النِّعَمِ، وتحصيل الهداية، من أسمى أهداف المسلم في سعيه وجهاده ودعوته.
- ٥ قال ابن عاشور: «تأكيد الكلام بـ (إنَّ) لما في حصول ذلك مِنْ تَرَدُّدِ بعض المسلمين أو تساؤلهم،
   فعن عمر أنَّه لمَّا نزلت ﴿إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَعَامُبِينَا ﴾ قال: «أوفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده إنَّه لفتح». (التحرير والتنوير: ٢٦/ ١٢٢) والأثر صحيح.
  - ٦- ذِكْرُ المؤمنات مع المؤمنين هنا لدَفْعِ تَوَهُّمِ أن يكون الوعدُ بهذا الإدخالِ مختصًّا بالرجال.
    - ٧- الإيهان يزيد بالطاعات والأعمال الصالحات.
- ٨- المقابلة بين نِعَمِ الله وإكرامه لعباده المؤمنين، وبين نِقَمِه وسخطه وعذابه للكفار والمنافقين. وهذا
   من تمام البشارة، وكمال البهجة لأهل الإيمان.

﴿ وَيَقِهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا فَيَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَلُوَقِرُهُ وَلُسَبِحُوهُ بُحَرَةً وَأَصِيلًا ﴿ إِنَّ اللّهِ يَكُ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَلُسَبِحُوهُ بُحَدَرةً وَأَصِيلًا ﴿ إِنَّ اللّهِ يَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### التفسير:

٧- ولله تعالى جنود السموات السبع والأرضين السبع، ينصر بها دينه ويسحق بها أعداءه. وكان الله عزيزاً في انتقامه، حكيماً في تدبيره.

٨-٩- إنّا - لما لنا من العظمة والقدرة - أرسلناك - أيُّها الرسول - شاهداً على الخلق بالتبليغ، فلا يعذر المخالفون عن شريعتك، ومُبَشِّراً المؤمنين بجنّات النعيم، ومُحوِّفاً الفاسقين من نار الجحيم؛ لكي تُصَدِّقوا - أيُّها العباد - بالله، وتُقِرُّوا له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتُجِلُّوا وتُعَظِّموا الرسول ﷺ، وتُسَبِّحوا الله في الصباح والمساء.

• ١ - إِنَّ الذين يُبايعونك - أيَّها الرسول - على السمع والطاعة يوم الحديبية إِنَّما يُبايعون الله تعالى، ويعقدون الصفقة الرابحة معه؛ ابتغاء رضوانه. يد الله فوق أيديهم، فهو يعلم ذلك العهد، فمَنْ نَقَضَه فإنَّما يعود عقاب نَقْضِه عليه، ومَنْ وَفَى هذه البيعة العظيمة بطاعة رسوله ﷺ، فسيكرمه الله تعالى بجنَّة كريمة.

١١ - يُحَذِّر الله تعالى نبيَّه ﷺ مكر المنافقين الذين تَحَلَّفوا عن الخروج معه يوم الحديبية، بقولهم: شُغِلْنا عن الخروج معك بالأموال والعيال، فاطلب لنا من الله المغفرة. يقولون خلاف ما يُبْطِنون من الكذب، قل لهم أيّها الرسول: مَنْ يمنعكم من قضاء الله إنْ قَدَّر عليكم شرَّا أو خيراً؟ ليس الأمر كها زعمتم، بل الله مُطَّلِعٌ على فضائحكم وقبائحكم.

١٢ - يفضح الله ما أخفاه المنافقون: بل حَسِبْتُم أنَّ الرسول وأصحابه لن يرجعوا إلى ديارهم في المدينة أحياء، وزَيَّن الشيطان ذلك الظنَّ الخبيث في نفوسكم، وظننتم بالله سوء الظنِّ أنَّه لن يَنْصُرَ رسوله، وكنتم قوماً هلكى؛ بسبب هذا الظنِّ السيِّئ.

١٣ - ومَنْ لم يؤمن بالله ورسوله إيهاناً صادقاً بالقول والطاعة، فإنَّنا أعتدنا للمكذِّبين بالله ورسوله من المنافقين وغيرهم عذاب السعير في نار جهنَّم.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ قال الرازي في الآية (٧): «كرَّرَ اللفظ لأنَّ جنود الله قد يكون إنزالهم للرحمة، وقد يكون للعذاب، فذكرهم أولاً لبيان الرحمة بالمؤمنين، وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين». (التفسير الكبير ٢٨/ ٦٠).
  - ٧- تثبيت قلب النبي ﷺ والمؤمنين بذكر جنوده في السموات والأرض؛ لنصرة أوليائه.
    - ٣- بيان مهمة الرسول والمرسَل إليهم.
    - ٤- تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله.
      - ٥- وجوب الوفاء بالعهد وحرمة نكثه.
    - ٦- إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن الغيب المستقبلي، وتحققه كما أخبر.
      - ٧- بيان ظاهرة النفاق، وكشف خبايا المنافقين.

﴿ وَيِلّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاةٌ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللّهُ مَلْكُ السَّمَعُولُ الْلُهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الطّلَقَتُم إِذَا انطلقتُم إِنَ انطلقتُم إِنَ انطلقتُم إِنَ انطلقتُم اللّهُ مِن قَبْلٌ فَسَبَقُولُونَ بَلْ عَشْدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يُسْتَدِيلُوا كَلَمَ اللّهُ قُل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

# التفسير:

15 - ولله تعالى ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع، يغفر برحمته لِـمَنْ يشاء من عباده المؤمنين التائبين، ويعذّب بعدله مَنْ يشاء من الكافرين والمنافقين. وكان الله غفوراً لِـمَنْ تاب من عباده، رحيهاً بهم. 
10 - يكشف الله تعالى أمراً غيبياً من خداع المنافقين وطَمَعِهم بالغنائم، سيقول هؤلاء الذين تَخَلّفوا يوم أُحُد والحديبية للنبي من المنافقين وطَمَعِهم بالغنائم، سيقول هؤلاء الذين تَخَلّفوا يوم أُحُد والحديبية للنبي الله وأصحابه: إذا انطلقتم إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله بها: دَعُونا نخرج معكم. يريدون بذلك أن يغيروا وَعْدَ الله لأهل الحديبية أن تكون لهم غنائم أيضاً. قل لهم أيمًا الرسول: لن

تخرجوا معنا إلى خيبر، بمثل ذلك الأمر العظيم أَمَرَنا الله. فرَدَّ المنافقون: ليس الله أَمَرَكم، بل أنتم تقولون ذلك حسداً منكم؛ لئلًا نشارككم في الغنائم. وليس الأمر كما ظَنُّوا، بل كانوا لا يفهمون اتِّباع الحقِّ إلا نادراً.

7 - 17 - قل - أيُّها الرسول - للمتخلّفين عن القتال من أهل البادية: ستُدْعَوْن إلى قتال قوم أصحاب قوّة ضاربة، وعزيمة صارمة في ميدان القتال. شرع لكم جهادهم ولكم النصر عليهم، أو يدخلون دين الإسلام من غير قتالهم، فإن تستجيبوا وتنفروا إلى الجهاد يرزقكم الله الغنيمة أو الجنّة، أو هما معاً، وإن تتخلّفوا كما تخلّفتم في يوم أُحُد والحديبية يُعَذّبْكم الله عذاباً موجعاً. ويُستثنى أصحاب الأعذار: الأعمى والأعرج والمريض، فليس عليهم إثم. ومَنْ يطع أمر الله ورسوله، يدخله الله تعالى بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار العذبة، ومَنْ يتخلّف عن الجهاد في سبيل الله مع المؤمنين، يُعَذّبه الله عذاباً مُوجعاً.

- ١ الفقه في الدين من أسباب العصمة والنجاة والإنصاف.
- ٢- إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن الأمور المستقبلية.
- ٣- فتح باب التوبة والقبول أمام المخلفين، وتلك رحمة الله تعالى، يفتح باب التوبة من كل ذنب مهما عظم.
- ٤- في قوله تعالى: ﴿ فَإِن تُطِيعُوا يُوْتِكُمُ اللّهُ أَجْرًا حَسَنَا ﴾ الآية (١٦) وقف نبوي، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).
- ٥- في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّنتٍ بَحَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لَأَ اللَّهِ (١٧) وقف نبوي،
   وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).
- ٦- رفع الحرج عن أصحاب الأعذار والمرضى، وهذا من رحمته تعالى وتيسيره لعباده مع فتح ميادين
   الطاعة التي ينافسون فيها المعافين.

﴿ لَقَدْ رَضِ اللّهُ عَنِ الْمُوْمِدِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السّكِينَة عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ وَمَعَانِهَ كَيْمِرَة يَا خُذُونَهَا وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ اللّهُ عَنَيْمَ وَأَثْبَهُمْ فَنْهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنِيرًا حَكِيمًا فَلَ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

#### التفسير:

14-19 - قسماً لقد رضي الله عن المؤمنين، حين بايعوك تحت الشجرة بأرض الحديبية، فعَلِمَ الله ما في قلوبهم من السمع والطاعة، فأنزل السكينة عليهم، وجازاهم على هذه البيعة بفتح خيبر - تقع شهال المدينة مسافة (١٦٠) كيلاً - وما بعدها، ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يهود خيبر وغيرهم. وكان الله عزيزاً في انتقامه من أعدائه، حكيماً في تدبير شؤون خلقه.

٢٠ يُبَشُرُ الله تعالى المؤمنين بوعده الكريم في كسب الغنائم الكثيرة من العدوِّ على جهادهم وصبرهم، فعَجَّل للصحابة في غنائم خيبر، فمنع أن تمتدَّ أيدي الأعداء إليهم بسوء، فأخذتم الغنائم بدون جهد وقتال، ولتكون هذه الغنائم دلالة واضحة على قدرة الله تعالى في نصرة المؤمنين، ويرشدهم إلى الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة.

٢١ - وعدكم الله سبحانه - أيُّها المؤمنون - مغانم أخرى لم تقدروا على أُخْذِها، عند نزول هذه الآية.
 عِلَمِ الله أنَّها ستكون لكم بإذنه. وكان الله على كل شيء قديراً لا يعجزه شيء.

عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا فَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا ﴾ قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. (أخرجه أبو داود الطيالسي، وسنده رجاله ثقات إلا سهاكاً الحنفي لا بأس به، فالإسناد حسن، ينظر: نفسير ابن كثير ١٩١٤-١٩٢، واخرجه البيهقي بلفظ: هو ما أصبتم بعده (دلائل النبوة ١٦٣٤).

٢٢-٢٣ يُبَيِّنُ الله تعالى رعايته للنبيِّ ﷺ والمؤمنين: ولو قاتلكم كفَّار مكة لانهزموا فارِّين، ثمَّ لا يجدون مَنْ يُواليهم، ولا مَنْ يُعِينهم على القتال، سُنَّة الله التي سَنَّها في الأُمم السابقة أن ينصر عباده المؤمنين، ويهزم أعداءَه الكافرين، فلن تتغيَّر هذه السُنَّة في العالمين.

#### ٢٤ - سبب النزول:

عن أنس بن مالك ﷺ، أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ﷺ من جبل التنعيم. مُتَسَلِّحين يُريدون غِرَّة النبي ﷺ وأصحابه فأخذهم سِلْمًا، فاستحياهم. فأنزل الله ﷺ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾.

(صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب (الآية) ٣/ ١٤٤٢ برقم ١٨٠٨).

#### التفسير:

والله تعالى هو الذي كَفَّ عنكم أيدي المشركين الذين حاولوا البطش بكم، وكَفَّ أيديكم بالعفو عنهم في الحديبية، بعد ما قدرتم عليهم. وكان الله بكلِّ ما تعملون بصيراً، لا يخفى عليه شيء.

- ١ قد دُعِيَتْ هذه البيعة بيعة الرضوان من قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ مَعْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ .
  - ٢- رضا الله جلَّ وعلا خير ما يُؤَمِّلُه العبد، وأعظم ما ينالُه، فهو غايتُه، ومنتهى أمله.
- ٣- الالتفات من الغيبة للخطاب ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةً ﴾ للعناية بالمؤمنين، والإقبال عليهم
   بعد الحديث عنهم بالثناء.
- ٤- فضائل صحابة رسول الله ﷺ، وكريم شمائلهم، من ذلك بيعة الرضوان التي تَدُلُّ على صدقهم وثباتهم ونُصْرَتِهم لنبيهم ﷺ.
  - هُنّة الله تعالى في نصر عباده المؤمنين على الكفار.
  - ٦- سلامة الأبدان، وحِفْظ النفوس، من مقاصد الإسلام، ومن لُطْفِ الله بعباده المؤمنين.

﴿ هُمُ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغَ عِيلَهُ وَلَوْلا رِجَالُ مُوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّوْمِنَتُ لَمْ تَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُعِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةٌ أَيغَرِ عِلْمِ لِيلَا فِيلَ اللّهُ فِي رَخْمَتِهِ وَمَن يَشَاءُ لَوْ تَنَرَيُلُوا لَعَذَبُنا اللّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا اللّهِمَ الْمَوْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ فِي فَلُوبِهِمُ الْمَوْمِينَةَ الْمَعْقِينِيةِ فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَكُهُ عَن رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُمْ صَكَامُ اللّهُ مِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا اللّهُ مِن وَالْوَمَهُمُ اللّهُ عِلَيْهُ وَالْمَلَهُ أَوْالْمَقَى بِهَا وَالْعَلَهُ أَوْالَامَ اللّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا اللّهُ وَمَكُمْ وَمُقَصِّمِينَ لَا تَعْدَاهُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلِيمًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَمُعَلّمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا عَلْهُ مَا لَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٧٥ - كُفًّار مكة هم الذين كذَّبوا بالله، ومنعوكم من الطواف بالمسجد الحرام، ومنعوا الهَدْيَ من الأنعام عن بلوغ مَنْحَرِه في الحرم. ولولا طائفة من المؤمنين والمؤمنات يعيشون مع كفَّار مكّة، يكتمون إيهانهم خوفاً من بطش الكفَّار لم تعرفوهم؛ خشية أن تقتلوهم مع الكفَّار، فيقع عليكم إثم بغير علم، لأَمَرْناكم بقتالهم؛ ليُدْخل الله في رحمته مَنْ يشاء، فينَجِّي المؤمنين، ويرجع كثير من الكفَّار إلى الإسلام، لو تحيَّز أهل الإيهان عن الكفَّار، وخرجوا من بينهم، لَعَذَّبْنا الكفَّار أشدَّ العذاب بالقتل والأسر.

## ٢٦ - سبب النزول:

عن المسور بن مخرمة ومروان - يُصَدِّقُ كل واحد منها حديث صاحبه - قالا: خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق... فذكر الحديث بطوله وفي آخره: فأرسلت قريش إلى النبي ﷺ تناشده الله والرحم لمَّا أَرْسَلَ، فمَنْ أتاه فهو آمن فأرسل النبي ﷺ إليهم، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي كُفَّ الَّذِي كُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعَدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِم ﴾ حتى بلغ: ﴿ الْحَمِيّةَ جَيّةَ الْمُعَمِلِيّةِ ﴾ وكانت حيتهم أنَّهم لم يقروا أنَّه نبي الله، ولم يُقِرُّوا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. (صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد ٥/ ٣٢٣ - ٣٣٣ برقم ٢٧٧١).

#### التفسير:

حين جعل الكفّار في قلوبهم الكِبْرَ والبَطَرَ وهي عصبية الجاهلية، جعل الله تعالى الطمأنينة والصبر على رسوله ﷺ وصحابته ﷺ، وألزمهم قول: (لا إله إلا الله) والقيام بها، وكان المؤمنون أحقَّ بهذه الكلمة العظيمة من المشركين، فهم أهل لها. وكان الله بكلِّ شيء عليهاً، لا يخفى عليه شيء في السموات السبع والأرضين السبع.

٧٧ - قسماً لقد جعل الله رؤيا رسوله على صادقة مُحقَّقة، وهي دخوله على وأصحابه بيت الله الحرام آمنين من العدوِّ، مُحلِّقين شعر رؤوسكم، ومُقَصِّرين بعد طواف العمرة وسَعْيِها، فعَلِمَ اللهُ من المصلحة في تأخير هذه العمرة ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دونِ دخولِكم مكَّة الذي وُعِدْتم به فتحاً قريباً، وهو صُلْحُ الحديبية، ثمَّ فتح خيبر.

٢٨ - الله تعالى بمَنّه وكرمه أرسل رسوله محمَّداً على بالهداية إلى الخير ودين الإسلام؛ ليُعْلِيَه على الأديان
 كلّها. وكفى بالله شاهداً على صِحَّةِ رسالتك، وأنَّه ناصرك.

٢٩ – لما بَيَّن صدق الرسول ﷺ في رؤياه، واطمأنت نفوس المؤمنين، أعقب ذلك بتنويه شأن الرسول ﷺ، والثناء على المؤمنين الذين معه. فيمدح الله سبحانه نبيه ﷺ والصحابة ۞: محمَّد رسول الله ﷺ والذين معه من أصحابه غِلاظٌ على مَنْ يعاديهم من الكفَّار، متراحمون فيها بينهم، تراهم راكعين ساجدين، يطلبون من الله تعالى وحده رحمته ورضوانه، علامة طاعتهم ظاهرة في وجوههم من أثر السجود والعبادة. ذلك الموصف الكريم ورد في كتاب التوراة والإنجيل، وصِفَتُهم في هذين الكتابين مثل زرع أخرج فروعه، فقوي حتى صار غليظاً، فقام الزرع واستقام على أصوله، يُعْجِبُ الزارع من جمال منظره، ليغيظ الكفَّار بهؤلاء المؤمنين في كثرتهم وتوادِّهم وشدَّة بأسهم على أعداء الله تعالى، وعد الله المؤمنين الذين عملوا بطاعته المغفرة لذنوبهم، والرزق العظيم في جَنَّة النعيم.

قال ابن عاشور: «ثمَّ تكون أحكام الشدَّة على الكفَّار من وجوب وندب وإباحة، وأحكام صحبتهم ومعاملتهم جارية على مختلف الأحوال، ولعلماء الإسلام فيها مقال». (التحرير والتنوير: ٢٦/ ١٧٢).

- ١ قَوْله تعالى: ﴿ بِعَثِرِ عِلْمِ ﴾ تَفْصِيلٌ لِلصَّحابَةِ، وإِخْبارٌ عَنْ صِفَتِهم الكريمة من العِفَّةِ عَنْ المعصِيةِ،
   والعِصْمَةِ عن التَّعَدِّي، حتى إنهم لو أصابُوا مِنْ أُولئكَ أَحَداً لكانَ مِنْ غير قَصْدٍ.
- ٢- قابَلَ بين حمية الجاهلية وسكينة أهل الإيهان، وأضاف الحمية وهي: الأَنفَةُ والعصبية إلى الجاهلية
   تأكيداً لذَمِّها. والعطف بالفاء يفيد المقابلة كها تقول: أكرمني فأكرمته.

- ٣- رؤيا الأنبياء حق، وقد يتأخر وقوعها.
- ٤- المستقبل لهذا الدين، والآمال معقودة على دعاته وحملة لوائه، فلم يَعُد للبشرية من سبيل سواه بعد أن تبد أن تبد تكل الفلسفات، وتحطمت كل التصورات، وفشلت القوانين الوضعية في إصلاح طريق البشر.
- ٥- استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ على تكفير الذين يُبْغِضُون الصحابة ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ عَلَى تكفير الذين يُبْغِضُون الصحابة ﴿ وَالْقَهُ مَن قَالَ ! لأنَّهُم يُغيظونهم، ومَنْ غاظ الصحابة ﴿ فهو كافر لهذه الآية. قال ابن كثير: «ووافقه طائفة من العلماء على ذلك». (التفسير المنبر في العقيدة و الشريعة و المنبع ٢٢٧/٢٦).
  - ٦- يُعَلِّمنا القرآن الكريم ذِكْرَ المشيئة، فالله تعالى يفعل ما يشاء.
  - ٧- رَبُّطُ المسجد الحرام بالأمن؛ لأنه من أخَصِّ صفاته، فهو حرمٌ آمنٌ.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

- ١ بيان معانى الإيمان ومقتضياته.
- ٢- تعظيم شرع الله تعالى وتقديمه.
- ٣- تعظيم النبي ﷺ، وحُسْنُ التأدُّب معه.
- ٤- حماية المجتمع المسلم من أسباب الشقاء والريبة.

# بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

# ١-٢- سبب النزول:

عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنها: أنَّه قَدِمَ ركبٌ من بني تميم على النبي ﷺ، فقال أبو بكر: أمِّرِ القعقاع بن مَعبد، وقال عُمر: بل أُمِّرِ الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر: ما أرَدْتَ إلى - أو إلا - خلافي، فقال عمر: ما أردتُ خِلافَك، فتهاريا حتى ارتفعت أصواتها، فنزل في ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللهُ عَمر: ما أردتُ خِلافَك، فتهاريا حتى ارتفعت أصواتها، فنزل في ذلك: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللهُ عَمر: ما أردتُ خِلافَك، فتهاريا حتى التفعت الآية. (صحيح البخاري-كتاب التفسير - سورة الحجرات، باب (الآبة) ٨/٧٥٤ برقم ٤٨٤٧).

## التفسير:

يُرشد الله تعالى المؤمنين إلى أدب التعامل في مخاطبة النبي على وينهاهم عن المسارعة في الأشياء بين يديه وقبله، وعن قضاء أمر من أمور الشريعة دون أمر الله تعالى ورسوله على ويأمرهم بتقوى الله فيها أمر وزجر. إنَّه سبحانه سميع للأقوال، عليم بالأحوال والأفعال، ونهاهم سبحانه في أثناء المخاطبة عن رَفْع أصواتهم فوق صوته على ونهاهم عن الجهر عند ندائه على كها يجهرون فيها بينهم إذا نادى بعضهم بعضاً، بأن يُنادى بنداء يليق بمقام النبوَّة؛ خشية أن تبطل أعهالهم، وهم لا يشعرون بذلك.

قال ابن عاشور: «ولقد تُحَصَّل من هذا النهي معنى الأمر بتخفيض الأصوات عند رسول الله على، إذ ليس المراد أن يكونوا سكوتاً عنده». (التحرير والتنوير: ٢٦/ ١٨٣).

٣-٤- ويُؤكّد الله سبحانه ذلك بثنائه على الصحابة الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله ﷺ: أولئك أصحاب الدرجات العالية الذين اختبر الله قلوَبهم، وأخلصها لتقواه في امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، لهم من الله تعالى مغفرة لذنوبهم، وثواب عظيم في جنّة النعيم. ويُؤكّد مرَّة أخرى ذَمَّ الذين ينادونه ﷺ من وراء بيوت نسائه بصوت مرتفع، ووصف أكثرهم بأنّهم لا يعقلون التعامل مع النبيّ ﷺ، ولا يدركون مقامه. قال ابن عاشور: «ونَفْيُ العقل عنهم مراد به عقل التأدّب الواجب في معاملة النبيّ ﷺ».

ولو أنَّ هؤلاء الذين رفعوا أصواتهم انتظروا حتى يخرج إليهم النبي رفعوا أصواتهم انتظروا حتى يخرج إليهم النبي رفعوا أصواتهم انتظروا حتى الله تعالى.

- ١ أفاد تذييل الآية الأولى ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيَّعُ عَلِيمٌ ﴾ مراقبة الله تعالى في القول والعمل، وتجويدهما.
- ٢- حرمة الرسول ﷺ بعد مماته كحرمته في حياته، فلا يُقَدَّمُ قولٌ أو رأيٌ على كلام الله وسُنَّة رسوله ﷺ،
   ويُراعَى الأدب في مجالس العلم وخَفْضِ الصوت عند قبر رسول الله ﷺ.
  - ٣- الحذر من محبطات الأعمال، وضرورة اليقظة.
    - ٤ الأدب من كمال العقل، وثمرة التَّقى.
  - ٥- مراعاة الأوقات الملائمة للزيارة، وأدب الاستئذان.
- ٦- عَلَّق البقاعي على حرمة رفع الصوت على النبي ﷺ بقوله: «وهذا يدل على أن أذى العلماء الذين هَيَّأُهم الله لتَلَقِّي فَهْمِ دينه عنده شديد جداً، فإنَّ تكديرَ أوقاتهم يمنعهم عن كثير من ذلك».
   (نظم الدرر ٧/ ٢٢٦).
  - ٧- الأدب عند الأكابر يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى، والخير في الأولى والعقبى.
  - ٨- تنكير مغفرة؛ لتعظيمها وتفخيمها. وفي هذا إيهاء إلى إثم مَنْ رفع صوته عند رسول الله 3.
    - ٩- ينظر: صورة حجرات النبي ﷺ، كما في الملحق.

عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي ﷺ قال: قدمت على رسول الله ﷺ، فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي، فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمَنْ استجاب لي جمعت زكاته، فيرسل إليَّ رسول الله ﷺ رسولاً إبَّان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة بمن استجاب له، وبلغ الإبَّان الذي أراد رسول الله ﷺ أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول فلم يأته، فظَنَّ الحارث أنَّه قد حدث فيه سخطة من الله ﷺ ورسوله، فدعا بسَرَوات قومه، فقال لهم: إن رسول الله ﷺ كان وَقَّت لي وقتاً يرسل إلي رسوله ليقبضَ ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله ﷺ الخلف، ولا أرى حَبْسَ رسوله إلا من سخطة كانت، فانطَلِقُوا فنأتي رسول الله ﷺ، وبعث رسول الله ﷺ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده عمَّا جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطرق فرق فرجع، فأتى رسول الله ﷺ، وقال: يا رسول الله إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول الله ﷺ البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه، إذ استقبل البعث، وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث! فلما غشيهم قال لهم: إلى مَنْ بُعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم ؟ قالوا: إن رسول الله 卷 كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بَتَّةً ولا أتاني، فلما دخل الحارث على رسول الله ﷺ قال: «مَنَعْتَ الزكاة وأَرَدْتَ قَتْلَ رسولي». قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس عليَّ رسولُ رسولِ الله ﷺ، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله ﷺ ورسوله، قال: فنزلت الحجرات: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَيَا فَسَبَيِّنُوٓ أَن تُصِيبُوا فَوْمًا بِجَهَلِكَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴾ إلى هذا المكان: ﴿ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْـمَةً وَٱللَّهُ عَلِيـمُ حَكِيمٌ ﴾. (اخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٧٩، واخرجه ابن ابي حاتم (تفسير ابن كثير ٤/ ٢٠٩)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٧٤، برقم٥٣٣٩). قال ابن كثير: وقد روي من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد .. فساق هذا الحديث. وعزاه الهيثمي لأحمد والطبراني، وقال: ورجال أحمد ثقات (مجمع الزوائد ٧/ ١٠٩)، وقال السيوطي في الدر:.. بسند جيد. ا.هـ. وله شواهد عن مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري. وقال محققو المسند: حسن بشواهده، دون قصة إسلام الحارث بن ضرار الحزاعي (المسند ٢٥/ ٤٠٣ ٤ - ٤٠٠ برقم ١٨٤٥٩).

#### التفسير:

يُحَدِّر الله تعالى المؤمنين من خبر الفاسق، بأنَّه يجب التثبُّتُ من صحَّة الخبر قبل تصديقِه ونَشْرِه، خشية أن يجرَّ هذا الخبر إلى الوقوع في ظلم الناس الأبرياء، فيندموا على ذلك التسرُّع.

٧-٨- واعلموا - معشر المؤمنين - أنَّ بين أظهركم رسولَ الله ﷺ، فعَظِّمُوه ووَقَرُوه، وانقادوا لأمره، فإنَّه أعلم بمصالحكم؛ لأن الله تعالى لا يأمر رسوله إلا بها فيه صلاح العاقبة، ولو يُطيعكم في كثير من اقتراحاتكم واجتهاداتكم، لَوقَعْتُم في مشقَّةٍ وحرج، ولكنَّ الله بفضله حَبَّب إليكم الإيهان وزَيَّنه في قلوبكم، وكرَّه إليكم أنواع الضلال من الكفر والخروج عن طاعته وارتكاب المعاصي. أولئك أصحاب المنازل الرفيعة هم المهتدون إلى اتباع الحقِّ. هذا الهدي العظيم فضل كريم من الله ونعمة منه. والله عليم بأحوال عباده، حكيم في تدبيره.

عن أبي سعيد الخدري ﴿ أَنه قرأ: ﴿ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلأَمْرِ لَعَنتُوا ، فكيف بكم اليوم؟ . فبيكم ﷺ يُوحى إليه، وخيارُ أثمتكم، لو أطاعهم في كثير من الأمر لَعَنتُوا، فكيف بكم اليوم؟ .

(أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. (السنن ٥/ ٣٨٨-٣٨٩ - كتاب التفسير، باب سورة الحجرات برقم (٣٢٦٩)، وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي).

## ٩ - سبب النزول:

عن أنس بن مالك على قال: قيل للنبي على: لو أتيتَ عبد الله بن أُبِيّ؟ قال: فانطلق إليه، وركب حماراً، وانطلق المسلمون، وهي أرضٌ سَبَخةٌ، فلمّا أتاه النبي على قال: إليك عنّي، فوالله! لقد آذاني نَتْنُ حمارك. قال: فقال رجل من الأنصار: والله! لحَهارُ رسول الله على أطيب ربحاً منك، قال: فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه، قال: فغضب لكل واحد منها أصحابه، قال: فكان بينهم ضَرْبٌ بالجَريد وبالأيدي وبالنّعال. قال: فبلغنا أنّها نزلت فيهم: ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَآصَلِحُوا بَيْنَهُما ﴾. (صحبح البخاري - كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح برقم ٢٦٩١. وصحبح مسلم ٢/ ١٤٢٤ - كتاب الجهاد والسبر، باب في دعاء النبي على وصبره على أذى المنافقين برقم جاء في الأرض التي تعلوها الملوحة، ولا تكاد تُنبت إلا بعض الشجر. (النهاية لابن الأثير ٢/ ٣٣٣).

## التفسير:

يحتُّ الله تعالى المؤمنين على الصلح إذا وقع قتال بين طائفتين من المؤمنين، فيجب أن تقوم طائفة أُخرى من المؤمنين بالصلح بها يُرضي الله تعالى، ويؤكِّد سبحانه وجوب الصلح، وأنَّه إذا اعتدت إحدى الطائفتين

على الأخرى ولم تَرْضَ بالصلح، وجب قتال الطائفة المعتدية إلى أن ترجع إلى حكم الله تعالى ورسوله، فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالإنصاف، بإعطاء كلِّ ذي حَقَّ حَقَّه بالقسط والعدل. إنَّ الله يحبُّ العادلين بين الناس.

١٠ - ثمَّ يُؤَكِّد سبحانه ذلك مرَّة أخرى بأنَّ المؤمنين إخوةٌ في الدين، فيجب الإصلاح بين الإخوة، ثم
 يأمرهم بتقواه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لكي تفوزوا برحمة الله الواسعة؛ وفيه ترغيب في الصلح
 أيضاً.

- ١- وجوب التثبُّت من الأخبار والتحري والدقة، وقبول خبر الواحد، والاحتجاج به إذا كان عدلاً.
- ٢- الأمر بالتثبت من خبر الفاسق لا يعني إهمال خبره إذ قد يكون صادقاً؛ فيترتب على إهمال خبره وقوع مفسدة، أو تفويت مصلحة.
- ٣- تَنَوُّع الأساليب القرآنية في النهي عن المنكرات، والتنفير منها، والترهيب من عاقبتها مع إيجاز في ذلك بليغ.
  - ٤- المؤمن إذا ارتكب كبيرة من الكبائر لا يخرج عن الملة.
- ٥- وقوع الاقتتال بين طائفتين من المؤمنين لا يُخرجها عن الإيمان، بدليل نسبة الطائفتين إلى المؤمنين.
  - ٦- ضرورة الإسراع إلى رأب الصدع، والمبادرة إلى الإصلاح بين المتخاصمين.
    - ٧- وجوب قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله.
      - ٨- من ثمرات التقوى أنَّها تجلب رحمة الله تعالى.
- ٩- ﴿ وَاَعْلَمُوا أَنَ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ أما في حياته فظاهرٌ، وأما بعد مماته فبهَدْيِه وسيرته وسنته. وتلك نعمة من الله وعصمة لعباده المؤمنين ألا يُثْرَكوا بلا منهج ولا أسوة، فيبيتوا نهباً لأصحاب المذاهب الهدامة، والتصورات الباطلة.
- ١٠ دَلَّ قوله تعالى ﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوفَ وَٱلْعِصْيَانَ ﴾ على أنَّ المعاصي متفاوتة، وبعضها أقبح من بعض فبدأ بأشنعها وهو الكفر، ثمَّ الفسوق وهو الخروج عن الطاعة والمجاهرة بالعصيان، ثمَّ العصيان.
- ١١ ﴿ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ ﴾ وَضَعَ الظاهر موضع الضمير مضافاً إلى المخاطبين؛ لاستثارة عاطفة الأخوة واستنفارها.
- ١٢ إذا كانت المبادرة إلى إصلاح ذات البين من المهات الواجبات، فإن الإفساد بين الناس والسعي بالنميمة والوشاية والتحريض، وإضرام الفتن، من أكبر المنكرات.

## ١١ - سبب النزول:

عن أبي جبيرة بن الضحاك الله قال: نَزَلَتُ هذه الآية في بني سلمة: ﴿ وَلَا لَنَابَرُوا بِالْأَلْقَنَبِ بِلْسَ الْإِنْتُمُ الْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## التفسير:

وبها أنَّ السخرية من أسباب نشوب القتال، فقد نهى سبحانه المؤمنين ألَّا يهزأ قوم من قوم آخرين، عسى أن يكون المهزوء بهم خيراً من الهازئين، ولا يهزأ نساء من نساء، عسى أن تكون المهزوء بها خيراً من الهازئات، ولا يَعِبْ بعضكم بعضاً، ولا يُعَيِّر بعضكم بعضاً بها يكره من الألقاب. بئس الصفة والاسم الفسوق، كالصفات المنهيِّ عنها بعد أن صِرْتُم من أهل الإيهان. ومَنْ لم يَتُبْ من هذه الصفات القبيحة فأولئك البعداء عن الحقِّ هم الذين ظلموا أنفسهم بالوقوع في هذه المُحَرَّمات.

١٢ - يُحَدِّر الله تعالى المؤمنين من سوء الظنِّ بالمؤمنين، وأن يجتنبوه؛ لأنَّ بعض ذلك الظنِّ يوقع صاحبه في الإثم، ونهى عن البحث عن عورات المسلمين وتَتبُّع عيوبهم، ونهى عن أن يذكر المؤمن أخاه بها يكره في غيبته، ونَفَّر منها: أيُحِبُّ أحدكم - أيُّها المسلمون - أَكْلَ لحم أخيه المسلم وهو مَيِّت؟! فكها تكرهون ذلك فاكرَهوا الغِيبة، واتَّقوا الله بطاعة أمره. إنَّ الله توَّابٌ على عباده المؤمنين، رحيم بهم.

١٣ – لما أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا إخوة، وأن يُصْلحوا بين الطَّوائف المتقاتلة، ونهاهم عن السخرية، واللَّمْزِ، والتنابز، والظنِّ السوء، والتجسُّس، والغِيبة، ذَكَّرهم بأصل الأخوَّة في الأنساب التي أكدتها أخوَّة الإسلام.

فيُخاطب الله البشر: إنَّا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - خلقناكم من ذَكَرِ أبِ واحدٍ هو: آدم، وأنثى أُمَّ واحدةٍ هي: حواء، فلا تفاخُرَ بينكم في الأنساب، وجعلناكم بالتناسُلِ شعوباً، ومن الشعوب قبائل متعددة؛ ليعرف بعضكم بعضاً. إنَّ أَفْضَلَكم منزلةً عند الله أتقاكم له. إنَّ الله عليم بعباده، خبير بأحوالهم، وتدبير أمورهم.

- ١ قال ابن عاشور: «دلَّ قوله: ﴿ بِتَسَ الإِنتَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَـٰنِ ﴾ على أنَّ ما نُهُوا عنه مذموم؛ لأنَّه فسوق يعاقب عليه، ولا تزيله إلا التوبة، فوقع إيجاز بحذف جملتين في الكلام اكتفاء بها دَلَّ عليه التذييل، وهذا دالُّ على أنَّ اللَّمْزَ والتنابُزَ معصيتان؛ لأنها فسوق». (التحرير والتنوير: ٢٠٨/٢٦).
- ٢- الأصل في الشريعة التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما ذَلَّ الدليل على اختصاصه،
   وإنها خَصَّ النساء بالنهي عن السخرية لكثرة وقوعه منهنَّ، ولتعظيم حرمة المرأة.
  - ٣- جاء النهي عن اللمز بلمز النفس؛ لأنَّ المؤمنين كالنفس الواحدة، ومَنْ لَمْز غيره فكأنها لمز نفسه.
    - ٤ النهي عن اجتناب كثير من الظن؛ لأن بعضه جائز كحُسْنِ الظنِّ بالمسلم.
- عبوز ذِكْرُ الآخرين بعيوبهم للتحذير أو للنصح أو للشكاية؛ فالضرورة تُقَدَّر بقَدْرها دون أن يتهادى الشخصُ.
- ٦- التحذير من الشائعات، وخطرها على المجتمعات، فهي سلاحٌ من أسلحة أعداء الإسلام يسعون
   من خلاله إلى زعزعة الأمن، وإثارة الفتن، وبَثّ العداوة، والنيل من الشرفاء.
  - ٧- المساواة بين الناس جميعهم في الخلق والأصل.
    - ٨- التفاضل بين الناس عند الله تعالى بتقواهم.

﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تَوْمِنُواْ وَلَنكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قَلُوبِكُمْ قَلِهُ وَإِن تُطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ, لا يَلِتْكُم مِن أَعْمَلِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ آيَا إِنَمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ مَ مَرْتَابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَجِيلِ ٱللّهِ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلصَّمَدِ فُونَ ﴿ آنَ وَمَا فِي ٱللّهَ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءَ عَلِيمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءَ عَلِيمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءَ عَلِيمُ اللّهُ يَمُنُوا عَلَيْ إِسَلَمَكُمْ بَلِ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءَ عَلِيمُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِ شَيْءَ عَلِيمُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَن عَلَمُ اللّهُ مَن عَلَيْهُ اللّهُ مَن عَلَيْ اللّهُ مَن عَلَيْ فَا اللّهُ مَن عَلَيْ اللّهُ مَن عَلَيْهُ اللّهُ مَن عَلَى اللّهُ مَن مَا فَي السَّمَنُونِ وَاللّهُ بَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَيْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن السَّمَونَ وَاللّهُ مَن مُن وَاللّهُ مَن مَا فِي السَّمَونَ وَاللّهُ مَنْ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مَا فَى السَّمَونَ وَاللّهُ مَن مَا فِي السَّمَانُ فَى الللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ فِي السَّمَانُ فَى الللّهُ مَن مَا فِي السَّمَانُ مَا فَي السَّمَانُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ مُن الللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### التفسير:

10-15 على بعض الأعراب من أهل البادية: صَدَّقْنا بالله ورسوله تصديقاً تامَّا بالقول والعمل. قل لهم أيُّها الرسول: لم تبلغوا مرتبة الإيهان ولكن قولوا: أَسْلَمْنا، وللّا يدخل الإيهان الكامل في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا ينقصكم من ثواب أعهالكم شيئاً. إنَّ الله غفور للتائبين من ذنوبهم، رحيم بهم. ثمَّ أرشدهم إلى مرتبة الإيهان: إنَّها المؤمنون الذين صَدَّقوا بالله ورسوله، وعَمِلُوا بشريعته، ثمَّ لم يَشُكُّوا وشاركوا بالجهاد بالمال والنفس في سبيل نصرة دين الله. أولئك أصحاب الدرجات العالية، هم الصادقون في إيهانهم.

١٦ - ١٧ - قل - أيُّها الرسول - لهؤلاء الأعراب: أتخبرون الله بإيهانكم وإسلامكم، والله يعلم كلَّ ما في السموات السبع والأرَضين السبع؟ والله بكلِّ شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، يَمْتَنُّون عليك بإسلامهم ونُصْرَتِهم لك، قل لهم: لا تمتنُّوا عليَّ بدخولكم الإسلام، بل الله يَمْتَنُّ عليكم أن هداكم إلى الإيهان به وبرسوله، إن كنتم صادقين في إيهانكم.

١٨ - يُخبر الله تعالى أنَّه يعلم غيب السموات السبع والأرَضين السبع. والله بصير بكل ما تعملون من خير أو شرّ، وسيجازيكم على ذلك.

## الفوائد والاستنباطات:

الإيهان نعمة عظيمة، ومِنَّةٌ كبرى من الله لعباده. والله تعالى غنيٌّ عن إيهان المؤمنين، فمَنْ آمن فلنفسه.

٢- قال الرازي: «وفيه تحريض على الإيهان الصادق، لأنّ مَنْ أتى بفعلٍ من غير صدق نية يضيع عمله
 ولا يعطي عليه أجراً فقال: وإن تطيعوا وتصدقوا لا ينقص عليكم، فلا تضيعوا أعمالكم بعدم الإخلاص».

٣- قال النسفي: «أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولاً، فقيل: قل لم تؤمنوا مع أدب حسن، فلم يقل
 كذبتم تصريحاً، ووضع «لم تؤمنوا» الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه، واستغنى بقوله: «لم تؤمنوا» عن
 أن يقال: «لا تقولوا آمنا»؛ لاستهجان أن يخاطبوا بلفظٍ مُؤدًاه النهي عن القول بالإيهان».

(مدارك التنزيل للنسفي ٤/ ١٦٨).

- ٤ قوله تعالى: ﴿ بَلِ أَللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ ﴾ حسن أدب إذ لم يقل: لا تمنوا علي، بل لي المنة عليكم، حيث بيَّنت
   لكم الطريق المستقيم. (التفسير الكبير للرازي ٢٨/ ٨١).
- ٥- في خَتْمِ السورة دعوة إلى إصلاح القلوب، وتجديد الإيمان، وإصلاح الأعمال؛ فالله تعالى مطلع عليها.
- ٦- اسْتُهِلَّتِ السورة الكريمة بصفتي السمع والعلم، وخُتِمَتْ بصفتي البصر والعلم. وهذا من المتناسب بين المطلع والختام.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تثبيت قلب النبي على والمؤمنين، وتسرية نفوسهم.
- ٢- بيان أصول العقيدة: التوحيد والرسالة والبعث.
- ٣- تعظيم القرآن الكريم، والدعوة لتصديقه والعمل به.

# بِنسيم ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَىٰ ٱلرَّحِيمِ

﴿ قَ وَالْفُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴿ اللَّهِ مَا عَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَنفِرُونَ هَذَا شَىٰءٌ عَجِيبٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُمُ مَّا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## التفسير:

- ١-٣- ﴿ نَ ﴾ تَقَدَّم في مطلع سورة البقرة الكلام على الحروف المقطَّعة، وأنَّ من الحكمة في إيرادها بيانَ إعجاز القرآن. وقسماً بالقرآن الكريم ذي المجد والشرف على كلِّ كلام، إنَّك يا محمَّد رسول الله حقًا، وإنَّ البعث لَحَقُّ. بل عجب كفَّار مكة أن جاءهم مُنْذِرٌ من جنسهم فاستنكروا. وقالوا: هذا شيء يُتَعَجَّبُ منه! أَإِذا متنا، وتَفَتَت عظامُنا مع التراب نُبعث أحياء؟ ذلك البعث بعيد الوقوع لا نُصَدِّقه!
- ٤ قد عَلِمْنا علماً قاطعاً ما تنقصه الأرض من أجسادهم، وتأكله من لحومهم ودمائهم إذا ماتوا،
   وعندنا أيضاً كتاب حافظ لذلك، ولكلِّ ما يجري في حياتهم ومماتهم وبَعْثِهم.
  - ٥- فلم يُصَدِّقوا ما جاء به النبي ﷺ من الحقِّ، بل كَذَّبوا به حين جاءهم، فهم في أمر ملتبس.

- ١- وصف القرآن بالمجيد؛ لمجد منزلته، و لأنَّ مَنْ آمن به وعمل نال المجد والعزة في الدارين.
- ٢- قال قتادة: «معناه مَنْ ترك الحق مرج إليه أمره، وألبس عليه دينه». وقال الحسن: «ما ترك قومٌ الحقَّ إلا مَرَجَ أمرُهُمْ». (تفسير البغوي ٤/ ٢٧١).
  - ٣- حُجَجُ الكفار في إنكار البعث حُجَجٌ واهية.

#### التفسير:

٣-٨- يُنْكِرُ الله تعالى على هؤلاء الكفَّار بالبعث: أفلم ينظروا نَظَرَ تَدَبُّر إلى السهاء الدنيا فوقهم كيف رفعناها بلا عَمَدٍ، وزَيَّنَاها وما ترى لها من شقوق ولا عيوب، والأرض فرشناها ووَسَّعناها، وجعلنا فيها جبالاً ثوابت تحفظها من الاضطراب، وأنبتنا فيها من كلِّ نوع من النبات بهجة للناظر من حسن ألوانه وثهاره؟ خَلَقْنا هذه الآبات الكونية العظيمة؛ تبصيراً منَّا للعباد، وتذكيراً لهم بكهال قدرتنا لكلِّ عبدٍ مُقبلٍ على الله بالحُبِّ والخوف والرجاء.

9-11- ونَزَّلْنا من السحاب مطراً كثير الخيرات والبركات، فأخرجنا به البساتين الناضرة، وحبوب الزرع المحصود، وأشجار النخيل العالية ذات الثيار المتراكبة بعضها فوق بعض. أنبتنا هذه الخيرات رزقاً للعباد؛ لينتفعوا، وأحيينا بهذا الماء المبارك الأرضَ الميتةَ الجُدْبَةَ، فصارت ذات مروج خضراء. مثلَ هذا الإحياء نُخرجكم أحياء من قبوركم.

10-17 - يُهَدِّدُ اللهُ تعالى مُنْكِري البعث، فيذكر لهم الأُمم التي كَذَّبت قبلَهم، كقوم نوح وأصحاب بثر الرسِّ، وقوم ثمود وعاد وفرعون وقوم لوط، وأصحاب الشجر الملتفِّ في مدين من قوم شعيب، وقوم تُبع الحميري. كلُّهم كَذَّبوا رسلهم فوقع بهم العذاب، ثمَّ أنكر الله تعالى عليهم: أفعَجَزُنا في ابتداء الخلق حتى نَعْجِزَ عن إعادتهم بعد الموت؟ لا يُعْجِزُنا ذلك، بل هم في شَكِّ واضطراب من أمر البعث.

- ١ إثبات البعث بأدلة حسيةٍ مشاهدة.
- ٢- وجود الإنسان دليل على إمكان وجوده في حياةٍ أخرى، فالذي خلقه قادرٌ على أن يعيدَه كما بدأه.
   (السراج المنير ٤/ ٥٠).

٣- لم يقيد في قوله تعالى: ﴿ رَنْقَا لِلْقِبَادِ ﴾ العباد بالإنابة، وقيّده في قوله تعالى: ﴿ بَشِيرَةَ وَذِكْرَىٰ لِكُلِ عَبْدِ
 مُنِيبٍ ﴾ لأنّ التذكرة لا تكون إلا للمنيب، والرزق يعمم كل أحد، غير أنّ المنيب يأكل ذاكراً أو شاكراً للإنعام، وغيره يأكل كها تأكل الأنعام فلم يخصص بقيد.

٤- يقول العلماء: تعمل النخلة كنوع من أنواع الروافع حيث يوجد بها قوة متمثلة في جذع النخلة، ومقاومة في الوريقات (السعف) وهي مطوية بصورة ماثلة على محورها وعلى محور الورقة (السعفة)، ومحور ارتكاز متمثل في مجموع جذري وتدي متميز، هذا النوع يمكن من تكوين الجذور العرضية بسرعة، وانتشارها خاصة في التربة الرملية، وهذا الشكل يعطي النخلة قوة تثبيت عالية في التربة.

(معجزة النخيل بين العلم والقرآن: مجلة الإعجاز العلمي: العدد ٢٥).

- ٥- هلاك المكذِّبين تسلية للنبي ﷺ، إذ كَذَّبه قومه، وفيه دليل على البعث والجزاء.
  - ٦- ينبغي تأمُّلُ آياتِ الله في الكون، وما فيها من إتقان وإبداع.
    - ٧- ينظر: صورة الجبال، كما في الملحق.
    - ٨- ينظر: صورة النخل الباسقات، كما في الملحق.
      - ٩- ينظر: خريطة موقع الرس، كما في الملحق.
      - ١٠ ينظر: خريطة موقع قوم تبَّع، كما في الملحق.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِدِ نَفْسُهُ وَخَنْ ٱقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (١) إِذْ يَنَلَقَى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْمَعِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ (١) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيَدُ (١) وَجَآءَتَ سَكُرَهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنهُ يَجِيدُ (١) وَجَآءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ (١) لَقَدَ مَا كُنتَ مِنهُ يَجِيدُ (١) وَنَفِخَ فِي ٱلصُّورُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (١) وَجَآءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ (١) لَقَدَ مَا كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَيَصَرُكَ ٱلْمَوْمَ حَدِيدُ (١) وَعَالَ فَي مُنهُ وَقَالَ فَي مُنهُ وَقَالَ فَي مُنْهُ وَقَالَ مَا لَدَى عَيدُ (١) اللّهَ اللهِ عَنهُ وَعَلَى مَا اللهُ وَاللهُ وَمَعْمَلُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُن وَلَا مُعَلّمُ مُولِهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَا لَا تَعْلَقُ لُولُ اللّهُ وَلَا لَا تَعْلَقُ لُهُ لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِكُونَ كَانَ وَ صَلَالٍ بَعِيدٍ (١) وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَلِكُمْ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا لَا عَنْدُولُ لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

17 - 17 وقسماً لقد خلقنا الإنسان، ونعلم ما تحدّث به نفسه سرَّا، ونحن - بعِلْمِنا - أقرب إليه من العِرْق الذي في صفحة العنق المتصل بالقلب، حين يكتب الملكان الموكَّلان بالإنسان أعماله وأقواله، أحدهما قعيد عن يمينه؛ لكتابة الحسنات، والآخر قعيد عن شماله؛ لكتابة السيئات، ما يتكلَّم الإنسان من قول إلا ويسمعه مَلَكٌ يرقبه في القول والفعل، فهو متابع له لا يفارقه.

19 - 77 - وحضرَتْ هذا المكذَّبَ بآيات الله سَكْرَةُ الموت بالأمر الحقَّ بشدائدها وأهوالها. ذلك الأمر ذو الكرب الذي كنت منه تنفر وتهرب، ونفخ المَلكُ في القرن نفخة البعث الثانية. ذلك الوقت الشديد بالأهوال هو يوم الوعيد الذي تَوَعَّد الله به الكفَّار، وجاءت كلُّ نفس معها مَلَكٌ يسوقها إلى المحشر، ومَلَكٌ آخر يشهد عليها بها عملت في الدنيا. قسمً لقد كنت - أيَّها الكافر - في غفلة من هذا المشهد الرهيب، فأَزَلنا عنك الحجاب الذي كان على قلبك وسمعك وبصرك في الدنيا، فبصرك اليوم قويٌّ نافذ.

٣٦-٢٣ وقال المَلَك الموكَّل به: هذا ما عندي من كتاب أعمالك حاضر مُهيَّاً. ثمَّ يأمر الله الملكين السائق والشهيد: ألْقِيا في نار جهنَّم كلَّ كافر مبالغ في التكذيب، معاند للحقِّ، شديد المنع للخير من وصوله إلى مستحقيه، يظلم الناس، يشكُّ في أمر الدين، الذي أشرك مع الله آلهة أخرى فعبدها، فألقِياه في عذاب نار جهنَّم الشديد الألم.

٣٠-٢٧ ويحاول التخلُّص من العذاب بذكر ضلال الشيطان له، فيردُّ عليه الشيطان: ربَّنا ما أضللتُه بل هو كان ضالاً معانداً للحقِّ. فرَدَّ الله تعالى عليهم: لا تتخاصموا لديَّ اليوم، وقد سبق أن أنذرتُكم على ألسنة الرسل بعذابي، ما أُغَيِّر حكمي بعقابكم، ولست ظالماً حتى أُعَذِّب بدون ذنب. واذكر - أيُّها الرسول - لقومك يومَ القيامة يومَ نقول لجهنَّم: هل امتلأت؟ فتجيب: هل من زيادة من الجنَّ والإنس؟

## الفوائد والاستنباطات:

١- في الآية (١٦) إخبار مستقبلي بعلم الله المطلق في الماضي والحاضر والمستقبل، فهو خالق الإنسان،
 حتى إنّه يعلم سبحانه ما تحدّث به نفس الإنسان، فهو سبحانه أقرب إليه من العرق الذي في العنق المتصل بالقلب.

٧- قال الدكتور محمد جميل الحبّال: «حبل الوريد هو جذع الدماغ (Brain Stem). فعبارة (حبل الوريد) لا تعني بالضبط وعاءاً دموياً لأن الحبل وهو ما يكون غير مجوف (غير أنبوبي) ولا يمكن أن يسمى حبلاً إذا أصبح مجوفاً. ولقد ربط الله عنه أني هذه الآية بين وسوسة النفس وبين قربه من حبل الوريد، والوسوسة تحصل في الدماغ. وإن الحبل الذي عن طريقه ترد المعلومات من وإلى الدماغ (ذهاباً وإياباً) هو تبيان لتوريد المعلومات».

- ٣- الله تعالى خالق الإنسان، وأعلم بها في نفسه، وأقرب إليه.
- ٤- مراقبة الله تعالى، فالملكان الموكّلان يُسَجّلان كل قول وفعل.
- استحضار مشاهد القيامة، ففيها الرهبة والروعة، وفيها العظة والعبرة.
  - تنكشف الحقائق وتنجلى بالموت، فيرى الإنسان ما لم يكن يراه.

﴿ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَةُ لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿ مَنْ خَيْنَ ٱلرَّمْنَ إِلَّفَيْبِ
وَجَآةَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿ مَنْ اللَّهِ مَا لِسَلَنْتِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهَ لَمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ وَ وَكُمْ
الْمَلَحْنَا فَيْلَهُم مِن فَرْنِهُمْ أَشَدُ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلْ مِن تَجِيعِي ﴿ وَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِحْرَىٰ
لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ ٱلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا مَا مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## التفسير:

٣١-٣٥- وقُرِّبَتِ الجنَّة للمُتَّقين مكاناً غير بعيد، يُقال لهم: هذا هو النواب الذي وُعِدْتُم به على ألسنة الرسل، لكلِّ تواب إلى الله مطيع له، حافظ لعهد الله، مَنْ خشي الله في سرَّه، حيث لا يراه أحد إلا الله تُظَلَّ، ولَقِيَه يوم القيامة بقلب سليم تائب من الذنوب، ويقال لهم: ادخلوا الجنة سالمين من كلِّ شرِّ. ذلك اليوم العظيم هو يوم الخلود في الجنَّة أبداً، لهم فيها ما يريدون، ولدينا زيادة نعيم، أعظمُه النظرُ إلى وجه الله الكريم.

٣٦-٣٧- ودَمَّرْنا قبل مشركي مكة أُممَّا كثيرة كقوم عاد وثمود، كانوا أشدَّ منهم قوَّة وتسلُّطاً، فطَوَّفوا في البلاد، وعَمَّروا وخَرَّبوا فيها، فهل من مَنْجَى من عقاب الله؟ إنَّ في ذلك الدمار للأُمم السابقة لمَوعظةً لِـمَنْ كان له قلب حيٌّ يعقل ويتدبَّر، أو أصغى السمع وهو حاضرُ القلب.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- الترغيب في الجنة ونعيمها المقيم، والحضُّ على العمل لها.
- ٢- سعة فضل الله تعالى، وواسع كرمه بعباده المنعَّمين في الجنان.
- ٣- فضل الأوبة أي الرجوع إلى الله تعالى وحفظ النفس، وحفظ الدين. وصيغة المبالغة ﴿ أَوَّابٍ
   حَفِيظٍ ﴾ تدل على تمكُّن الصفة.
  - ٤- وعيد المشركين وتذكيرهم بحال الهالكين من المكذبين.
- ٥- قال ابن القيم رحمه الله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن، فاجمع قلبك عند تلاوته وسهاعه وألني سمعك، واحضر حضور مَنْ يخاطبه به مَنْ تكلّم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله على قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِحْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾، وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتضي، وعل قابل، وشرط لحصول الأثر، وانتفاء المانع الذي يمنع منه، وقوله: ﴿لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ ﴾، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، وقوله: ﴿وَوله: ﴿وَهُو شَهِيدٌ ﴾ أي: وجّه سَمْعَه، وأصغى حاسّة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام، وقوله: ﴿وَهُو شَهِيدٌ ﴾ أي: شاهد القلب حاضر غير غائب». (الفواند ٢/١).

﴿ وَلَقَدْ خَلَفْنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّارٍ وَمَا مَسَنَا مِن لَّعُوبٍ ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَعُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْبَلِ فَسَيِّحَهُ وَأَذْبَرَ عَلَى مَا يَعُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ ﴿ وَهَا مَسَنَعُ وَالْبَيْعَةُ وَأَذْبَرُ السَّبُحُودِ ﴿ وَ وَاسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ فَرِسٍ ﴿ وَ اللَّهُ مَا يَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِ ثَنِكَ يَوْمُ النَّكُوبِ الشَّا اللَّهُ مَا يَعُولُونَ وَاللَّذَ الْمُعَيِدُ ﴿ وَاللَّهُ مَا يَعُولُونَ وَمَا آلَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِرٌ فِالْفَرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعُولُونَ وَمَا آلَتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِرٌ فِالْفَرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٣٨ وقسماً لقد خلقنا السموات السبع والأرضين السبع وما بينهما من المخلوقات في ستَّة أيام، وما
 أصابنا من ذلك الخلق أيُ تعب.

٣٩-٤٢- فاصبِرْ - أيُّها الرسول - على ما يقوله الكفَّار من الشرك والتكذيب، وسَبَّحْ بحمد ربِّك، وصَلِّ له صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر قبل الغروب - وهذان الفَرْضان كانا قبل الإسراء والمعراج - وصَلِّ من الليل تَهَجُّداً، وسَبِّحْه، وأكثِرْ مِنْ ذِكْرِه سبحانه بعد الصلاة المفروضة. واستمع يوم ينادي الملك بالنفخة للبعث من موضع قريب، يوم تسمع الخلائق هذه الصيحة بالحقِّ الذي لا شكَّ فيه. في ذلك اليوم العظيم يخرج الناس من قبورهم أحياء.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمره أن يُسَبِّح في أدبار الصلوات كلها، يعني قوله: ﴿ وَأَذَبُرَ ٱلسُّبُودِ ﴾ الصحيح البخاري-كتاب التفسير- سورة ق، باب ﴿ وَسَبَحَ يِحَنْدِ رَئِكَ فَلَ طُلُوع الشَّنْسِ وَقِلَ ٱلْنُرُوبِ ﴾ ١٦٢ ٤ - ٤٦٣ برقم ٤٨٥١). 
ع ٤ - ٤ ٤ - إنَّنا - بها لنا من العظمة الشاملة والقدرة الكاملة - نُحْيِي الموتى، ونُميت الأحياء في الدنيا، وإلينا مرجعهم يوم القيامة للحساب، يوم تَنْشَقُّ الأرض عن الموتى المقبورين بها، فيخرجون مسرعين إلى الداعي. ذلك الإخراج العظيم، وبعثهم وجمعهم سَهْلٌ علينا.

٤٥ - يُهَدّدُ الله المشركين بسبب افترائهم: نحن أعلم بها يقولون من الكذب على الله، وما أنت - أيّها الرسول - بجبّار تُكرههم على الإسلام، فذكّرْ بهذا القرآن مَنْ يخاف وعيدي.

- ١- الردُّ على ضلال اليهود، وزَعْمهم أنَّ الله لَّا خلق السموات والأرض استراح يوم السبت.
- ٢- الدعوة إلى الصبر والتأني، والتزوُّد بالتسبيح والتحميد في الأوقات الفاضلة، فهي خير زاد على هذه الدعوة.
  - ٣- تسلية النبي رية فؤاده من اهتهامه بدعوتهم، وحُزْنُه على إعراضهم.
- ٤ العناية بالمؤمنين المتقين وتذكيرهم، فهم أرض خصبة، وتربة طيبة تُجْدي فيهم النصيحة، وتَنْفَعُ الموعظة.
- ٥- التنويه بشأن القرآن الكريم وعظيم قدره في مفتتح السورة وخاتمتها، فهو قرآن عظيم الشأن والقدر وإنها يتذكر به ويتَّعظ مَنْ خاف قائله ووعيده سبحانه ﴿ قَلَ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ ﴿ فَذَكِرٌ بِٱلْفُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾.
   مَن يَخَافُ وَعِيدٍ ﴾.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير وقوع البعث.
- ٢- إقامة البراهين في الآيات الكونية على وحدانية الخالق سبحانه.
  - ٣- الاعتبار من دمار الأُمم المكذبة.

# بنسير آلله آلزَّغَنِ آلِيَحِيرِ

## التفسير:

1-7- يُقْسِمُ الله تعالى بأربع مخلوقات عظيمة، فبدأ قسَمه بالرياح التي تَهُبُ مُحَمَّلَةً بالخيرات، أو الفاجعات بأمر الله تعالى، فالسُّحُبِ الحاملات بالأمطار والبرد، فالسُّفُنِ التي تجوب البحار بسهولة، فالملائكة التي تُقسِّم أَمْرَ الله في خَلْقِه. إنَّ الذي تُوعَدون به - أيُّها العباد - من الحشرِ والنَّشْرِ لَوَعْدٌ صدق، وإنَّ الجزاء على العمل لكائن مُحقَّق.

٧-٩- وقسمًا بالسماء ذات الزينة والخلق الحسن، إنَّكم - أيُّها المشركون - لفي قول متناقض في القرآن وفي رسول الله عن الإيمان بهما.

١٠ - ١٤ - أُعِنَ الكَذَّابون على الله الذين هم في أعهاق الضلال، غارقون في الغفلة والحيرة، إذ يسألون بسخرية: متى يوم الحساب؟ يوم الحساب يدخلون نارَ جهنَّم، ويُحُرَقُون بها، ويُقال لهم توبيخاً: ذُوقوا عذاب النار الذي كنتم به تستعجلون هازئين في الدنيا.

- ١- ينظر: مخطط جريان الفلك، كما في الملحق.
  - ٧- تقرير عقيدة البعث والجزاء.
- ٣- القادر على خلق أمور بديعة قادر على تحقيق البعث الموعود.
- 3- أثبت العلماء وجود نسيج محكم في السماء، فأطلقوا عليه مصطلح (النسيج الكوني)، وكتبوا عنه فقالوا: (كيف حُبِكَت الخيوط في النسيج الكوني)، واستخدموا الكلمة Weave باللغة الإنكليزية، وهي عاماً تعني حبك. (http://quran-m.com/container2.php?fun-artview&id-969). ينظر: صورة اتقان النجوم في السماء، كما في الملحق.
- ٥- الآية الكريمة: ﴿ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْخُبُكِ ﴾ إحدى معجزات القرآن العلمية، التي تشير إلى تَعَدُّدِ مجاميع الكواكب، وإلى الجاذبية.
  - ٦- إن أصل كلمة الفتن هو إذابة الجوهر؛ لِيَظْهَرَ غِشُّه، ثم استعمل في التعذيب والإحراق.

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ اللهُ عَلَيْنِ مَا مَالَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## التفسير:

١٥ – ١٩ – إنَّ الذين يخافون الله بالاستجابة لأحكامه في جنات خضراء وعيون ماء، حائزين ما رزقهم الله من مقام كريم. إنَّهم كانوا قبلُ في الدنيا محسنين في أعهالهم وأقوالهم، ومن ذلك أنَّهم كانوا لا ينامون إلا قليلاً من الليل، ويستغفرون الله قبل الفجر، وينفقون من أموالهم حَقَّ المحتاجين الذين يَسْألون والذين يَتَعَفَّفون.

• ٢-٢٠ وفي الأرض مخلوقات هي دلائل واضحة على قدرة خالقها للموقنين بوحدانية الله، وفي أنفسكم آياتٌ وعِبَرٌ من مبدأ خَلْقِكم إلى منتهاه، أفلا تُبصرون قدرةَ الله في خَلْقِكم؟ وفي السهاء أسباب رزقكم وما تُوعَدونه من الرزق والجزاء في الدنيا والآخرة.

٢٣ - وقسماً برَبِّ السياء والأرض، إنَّ ما تُوعَدون به من الرزق والبعث لَـحَقٌّ واقعٌ، مثل نُطْقِكم الذي
 لا تشكُّون فيه.

- ١ بيان ما للمتقين من نعيم مقيم في الدار الآخرة.
- ٢- الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا فإنَّ الله تعالى سيحسن لهم الثواب.
  - ٣- استحباب قيام الليل، وذَمُّ نومه كله.
- ٤- أثبتت دراسات الأرض: أنَّ الأرض مبنية من عدة نُطُقي محددة حول كرة مصمتة من الحديد والنيكل، تعرف باسم لُبِّ الأرض الصلب (الداخلي)، ولهذا اللب الصلب كما لكل نطاق من نُطُق الأرض دوره في جعل هذا الكوكب صالحاً للعمران بالحياة الأرضية في جميع صورها. وأنَّ للأرض مجالاً مغناطيسياً ثنائيَّ القطبية، له صلة وثيقة بلُبِّ الأرض الصلب، وحركة إطاره السائل من حوله، ويتولد المجال المغناطيسي للأرض من حركة المكونات فيها وفيه. (آيات الاعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص ٧٩-٩٨).

دعوة الله على عبادَه إلى التأمُّل والتفكُّر في خلق الإنسان وغيره من المخلوقات العظام، فكلُّها عِبَرٌ وشواهد ناطقة بقدرة الصانع ووحدانيته، وعظيم رحمته بهم.

7- قال الدكتور محمد جميل الحبال: «من أهم هذه الآيات الباهرات في الأنفس (الإنسان) التي تَوَصَّل إليها العلم مؤخراً، ولايزال يعمل لإكهال الكشف عن حقائقها هي: البصمة الوراثية، أو الخارطة الجينية (Genetic Map) وما يسمى أيضاً الجينوم البشري (Human Genome) التي هي أساس تكوينه، وتُشَكِّل جميع صفاته وخواصِّه ظاهراً وباطناً! وتَمَيُّزه ليس فقط عن جميع المخلوقات، وإنَّما أيضاً عن كل فرد من أفراد البشر، حيث إنَّه لكل واحد منهم خارطته الجينية الخاصة به!».

٧- قال العلماء: يُفْهَمُ رزق السماء في الأطر التالية:

أ- في إطار فهم السياء بنطاق التغيرات الجوية، فإنَّ رزق السياء هو المطر الذي نرتوي به، ونَرْوي زروعنا منه.

ب- في إطار تفسير السهاء بالسهاء الدنيا، فإنَّ رزق السهاء هو كل صور المادة والطاقة المتولَّدة في داخل
 النجوم، من مثل شمسنا التي تصل إلى الأرض بصور متعددة.

(http://www.islamicmedicine.org/zaghlool/20.htm)

البشرى بضهان الرزق من الرزاق شال، وفي السهاء رزق العباد، فلا يُطلب إلا من الله تعالى.

٢٤ - ٢٥ - هل أتاك - أيُّها الرسول - حديث ضيف إبراهيم من الملائكة الكرام؟ حين دخلوا عليه في
 بيته فحيَّوه بتحية الإسلام، فرَدَّ عليهم التحيَّة قائلاً: سلام عليكم، أنتم قوم غرباء لا نعرفكم.

٣٦-٣٦ فانسَلَ إلى أهله خطفاً، فأخذ عجلاً سميناً فشواه، ثمَّ قَدَّمه مُتَلَطِّفاً في دعوتهم إلى الطعام قائلاً: ألا تأكلون؟ فلمَّا امتنعوا عن الأكل أحسَّ في نفسه الخوف منهم، فعرفوا ذلك، وقالوا: لا تَخَفْ منَّا، إنَّا رُسُلُ الله. وبَشَروه بولد يكون عالماً، فأقبلَتْ زوجة إبراهيم نحوهم تصيح متعجبة حتى لطمت وجهها وقالت: كيف أَلِدُ وأنا عجوز عقيم؟ فأجابت الملائكة: هكذا قال ربُّك كها أخبرنا. إنَّه هو الحكيم في تدبير شؤون عباده، العليم بمصالحهم.

٣١-٣٧- قال إبراهيم الطّنه للملائكة: فما شأنُ مُهِمَّتكم أيُّها الملائكة المرسلون؟ فأجابوا: إنَّنا أرسَلَنا الله إلى قوم اقترفوا جرائم كبيرة؛ لِنُدَمِّرَهم بحجارة من طين مُتَحَجِّرٍ، مُعَلَّمةٍ على المسرفين، بجريمة الفاحشة القبيحة، فأخرجنا مَنْ كان في البلدة من المؤمنين بنبي الله لوط السَّيْ، فما وجدنا فيها غير بيت لوط من المسلمين، فدمَّرْناها، وتركنا فيها آثار الدمار؛ موعظةً للذين يُخافون العذاب الموجع.

- ١- تقرير نبوة محمد ﷺ.
- ٢- في ذِكْرِ الله تعالى لقصص الأنبياء السابقين تسليةٌ للنبي ﷺ وتذكيره، فهم أسوة حسنة له.
  - ٣- مشروعية البدء في السلام، ووجوب الردِّ عليه.
    - ٤- من أدب المضيف أن يبادر بالضيافة.
- ميانُ أنَّ من إكرام الضيف أن يُقَدَّم له أكثر عمَّا يأكل، وألَّا يُوضَعَ الطعام بموضع ويُدْعى الضيف إليه.

- ٦- جواز تَشَكُّل الملائكة بصورة رجال من البشر.
- ٧- الخوف الفطري عند وجود أسبابه لايقدح في العقيدة، ولا يُعَدُّ شركاً.
- ٨- خَصَّ الله تعالى في قوله: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَ رُوهُ بِمُكَنِم عَلِيرٍ ﴾ صفة العلم؛ لأنّها الصفة التي يختص بها الإنسان الكامل، لا الصورة الجميلة والقوة، كما يعتقد بعضهم.
- ٩- تقرير حقيقة علمية وهي: أنَّ كل مؤمن صادق الإيبان مُسلمٌ، وليس كل مسلم مؤمناً، حتى يُحسن إسلامه وفق أركان الإيبان الستة.
  - ١ تشنيع جريمة اللُّواط، وهو سبب من أسباب هلاك الأُمم السابقة.

﴿ وَفِ مُوسَىٰۤ إِذَ أَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ فِرَعُونَ بِسُلَطَلْنِ شَبِينِ ﴿ فَنَوَلَىٰ بِرُكِيهِ وَقَالَ سَنِحُرَّ أَوْ بَعَنُونَ ﴿ فَا خَذْنَهُ وَهُو مُلِيمٌ ۚ فَلَى فَرَوْ مِسْلَطَلْنِ شَبِينِ ﴿ فَنَوَلَىٰ بِرُكِيهِ وَقَالَ سَنِحُرُ أَوْ بَعْنُونَ فَى وَهُو مُلِيمٌ ۚ فَا مَذَدُرِينَ شَيْءِ أَلَتَ وَيَحُودَهُ فَنَبَذَنَهُم الرّبِحَ الْعَقِيمَ ﴿ فَا مَا فَذَرُينَ شَيْءٍ أَلَتَ مَنَا عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرّمِيمِ ﴿ فَا مُنْوَدَ إِذْ قِيلَ لَمُهُمْ تَمَنَعُوا حَتَىٰ حِينٍ ﴿ فَ فَمَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرّمِيمِ ﴿ فَا مُنْوَدِ إِذْ قِيلَ لَمُهُمْ تَمَنَعُوا حَتَىٰ حِينٍ ﴿ فَا فَعَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنفَعِينَ ﴿ فَا فَنَعِمَ نَوْجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنفَعِينَ ﴿ فَا فَنَعُ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنفَعِينَ فَا فَرَقُمْ مَنْ عَنْ فَا أَسْتَطَلْعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنفَعِينَ ﴿ وَمَا كَانُوا مُنفَعِينَ فَا فَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنفَعِينَ فَ فَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنفَعِينَ فَي وَقُومُ مُن عَبِينِ اللَّهُ عَلَى فَيَعْمِ وَمَا كَانُوا مُنفَعِينَ فَى وَقُومُ مُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنفَعِينَ فَى اللّهُ مُعَلِينَا مُنْ فَعَلَيْهِ إِلَّا مُعَلِيقِهِ فَا مُعْمَ مِنْ فَلَا مُنْ فَعِيمُ وَمُن اللّهُ مُنْ فَا أَسْتَطُعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنفَعِينَ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ مِن قَبْلُ أَنْهُمْ مُنْ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ مُعْلَقُهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْمَى اللّهُ الْمُعْلِقُ مِن قَالِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## التفسير:

٣٨- ٤٠ وجعلنا في قصَّة موسى النَّيْ موعظة حين أرسَلْناه إلى فرعون بالحُجَجِ الدامغة، والمُعجزات الساطعة، فتحبَّر فرعون مُغتراً بقوته، وأشاع عن موسى بأنَّه ساحر مُحترف أو مجنون مُخرِّف، فأخذنا فرعون وجنوده إلى البحر فألقيناهم، وأغرقناهم فيه، وهو مُقترفُ ما يُلام عليه من الكِبْر والكفر.

١٩ - ٤١ - وموعظة ثالثة في قصَّة عاد وتكذيبهم لنبيَّهم هود التَّنْكُ، حين أرسلنا عليهم الريح العانية التي تُدَمِّر كلَّ شيء مرَّت عليه، فها تركَتْ شيئاً إلا جعلته هالكاً مُتفتِّتاً.

20-57 وموعظة رابعة في قصَّة قوم ثمود، وتكذيبهم بنبيِّهم صالح الطَّنَيُّ، حين أنذرهم بأن يتمتَّعوا بالحياة إلى انتهاء آجالهم، فعصَوا أمْرَ الله، وعقروا الناقة، فأخذَتْهم صاعقة العذاب المُدمِّرة وهم ينظرون إليها، فها استطاعوا أن يفلتوا من العقاب، وما كانوا مُنتصِرين لأنفسهم.

٣٤ - وأهلكنا قوم نوح الطَّيْلا من قبل هؤلاء فأغرقناهم. إنَّهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله تعالى.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- تأكيد الله على عظم معجزات موسى النا الله الله على إسرائيل.
- ٢- الدلالة على عِظَم شأن القدرة الربانية، ونهاية فرعون وقومه.
- ٣- اتهام المبطلين الأهل الحق دَفْعاً للحق، ورَفْضاً له، يكاد يكون سُنَّة بشرية في كل زمان ومكان.
  - ٤- قوة الله تعالى فوق كل قوة؛ إذ كلُّ قوة في الأرض هو خالقها.
    - ٥- وجوب أُخْذِ العظة والعبرة من قصص الأقوام السابقة.
  - ٦- من عوامل الهلاك العتوُّ عن أمر الله، والخروج عن طاعته وطاعة رسله.

## التفسير:

٤٧ – ٤٩ – يُخبر الله تعالى عن قدرته العظيمة ونِعَمِه الكريمة: والسهاء بنيناها بقوَّة وقدرة عظيمة. وإنَّا لَـمُوسِعُون لأرجائها، والأرض جعلناها فِراشاً للخلق، فنِعْمَ الخالقون نحن، وخَلَقْنا من كلِّ جنس من الأجناس صنفَين مُختلفَين؛ لتتذكَّروا قدرة الله وعظمته في خلقه.

• ٥- ١ - ٥ قل لهم أيَّها الرسول: فالجَوُّوا - أيُّها العباد - إلى الله تعالى بالعبادة والصلاة. إنَّني لكم منه نذير بكلِّ بيان ووضوح، ولا تَجْعَلُوا مع الله معبوداً آخر.

٥٢ – ٥٥ – مثل ما كذَّب كفَّار مكَّة رسولهم محمَّداً ﷺ كذَّبت الأُمم السابقة، فلم يَأْتِ رسول إلا واتهموه بالسحر أو الجنون، فهل أوصى أوَّلُهم آخرَهم بالتكذيب؟ لم يُوصِ بعضهم بعضاً، بل حَمَلَهم الطغيان والتكبُّر والإعراض عن اتباع الحقّ.

٥٥-٥٥ فأعرِضْ عنهم أيُّها الرسول، فلا لومَ عليك ولا عتاب، وواظِبْ على الموعظة بالقرآن، فإنَّ الموعظة ينتفع بها المُصَدِّقون بالله تعالى.

٥٦-٥٦ وما خَلَقْتُ الجنَّ والإنس إلا ليعبدوني وحدي، ما أريد منهم من رزق، فأنا الغنيُّ، وما أريد أن يُطعموني، فأنا الرزَّاق للخلق أجمعين، ذو القوَّة والقدرة، الشديد.

٩٥-٥٠ يَتَوَعَّدُ اللهُ تعالى الكفَّارَ: فإنَّ للذين ظلموا أنفسهم بالكفر نصيباً من العقاب، مثل نصيب أصحابهم الذين سبقوهم بالكفر، فلا يستعجلون العذاب، فإنَّه واقع بهم قطعاً، فويل للذين كَذَّبُوا بالله من يوم القيامة الذي وعدهم بالعذاب فيه.

- ١- تذكير الله عَلَى ببعض ما امْتَنَّ به على عباده من النَّعَم، ممَّا يستوجب عليهم عبادته وحده.
- ٢- تقرير التوحيد والبعث بمظاهر القدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء، ومظاهر العلم والحكمة المتجلية في كل شيء.
- ٣- ظاهرة الزوجية في الكون في الذّرة انبهر لها العقل، وهي ممّاً سبق إليه القرآن الكريم وقرره في غير موضع منه: ﴿ سُبْحَنَ الّذِى خَلَقَ الأَزْوَجَ كُلّهَا مِمّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾. فدلًا على أن القرآن وحي الله، وأنّ مَنْ أُوحي إليه هو محمد بن عبد الله ﷺ.
  - ٤- تأكيد قاعدة الزوجية المطلقة في خلق كل شيء من الأحياء والجهادات ومن أمثلة ذلك:
    - أ- الزوجية في الكائنات الحية من الإنسان والحيوان والنبات.
      - ب- الزوجية في الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية.
    - ج- الزوجية في النطفة الذكرية التي قد تحمل صبغي التذكير أو صبغي التأنيث.
      - د- الزوجية في الصبغيات في نواة الخلية الحية.
    - هـ- الزوجية في حاملات الوراثة (المورثات أو الجينات) على كل صبغي من الصبغيات.
      - و- الزوجية في بناء الحمض النووي.
  - ز- الزوجية في الذرة بنواتها التي تحمل شحنة موجبة، وإلكتروناتها التي تحمل شحنة سالبة.
  - ح- الزوجية في الجُسَيهات الأولية، أي في الوجود والعدم. (مقالات الدكتور زغلول النجار في الأمرام، ص٥٦٥).
- ٥- ثبت علمياً أنَّ دورات تَكُون القارات، وتبادلها مع المحيطات، ودورات البناء والهدم على سطح القارات تتكون من السهول الخصبة، والتربة الغنية، والصخور الرسوبية المختلفة التي تحوي في أحشائها الكثير من الخيرات الأرضية من مثل النفط، والغاز الطبيعي، والفحم، والمياه تحت السطحية، وركازات

العديد من المعادن الاقتصادية التي يمكن أن تتكون أثناء عمليات الترسب أو بواسطتها، ولولا ذلك كله ما أنبتت الأرض، ولا كانت صالحة للعمران!. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص٣٠٣–٣١٨).

7- أثبتت الأرصاد الفلكية حقيقة تَوسُّعِ الكون، وتباعُدِ مجرَّاته عنا، وتباعُد بعضها عن بعض بمعدَّلات تقترب أحياناً من سرعة الضوء (المقدرة بنحو ثلاثمئة ألف كيلٍ في الثانية)، وقد أيَّدت كل من المعادلات الرياضية وقوانين الفيزياء النظرية استنتاجات الفلكيين في ذلك. (آبات الإعجاز العلمي: الساء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ١١١-١٢٠). وينظر: صور توضيحية تمثل تمدُّدَ الكون، وابتعاد المجرَّات عن بعضها البعض، كما في الملحق.

٧- الحث على الفرار إلى رحمة الله من عذاب الله، وذلك بإخلاص العبادة له وحده دون سواه.

٨- بيان إنكار الله الله الفاق الكفار على تكذيبهم لرسلهم بوصفهم بالسحر أو الجنون، والتعجيب من حالهم.

٩- الحث على التذكير والموعظة؛ لأنَّه يزيد المؤمن بصيرة وقوة.

١٠ - بيان الحكمة من خلق الإنس والجن.

١١ - تقديم ذِكْرِ الجن على الإنس في الآيات، وذلك لتَقَدُّم خَلْقِهم على خَلْقِ الإنس في الوجود.

١٢ - إثباث صفة الرزق والقدرة وشدة القوة لله على.

١٣ - التحذير من استعجال العذاب، والاعتبار بمَنْ سبق من الأقوام السابقة.

١٤ - التهديد والوعيد للكفار من عذاب يوم القيامة.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير البعث والحساب.
- ٢- الردُّ على شبهات المشركين حول التوحيد والرسالة.

# بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَالطَّورِ ١ وَكِنَ مَسْطُورِ ١ فِ رَقِ مَنشُورِ ١ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ١ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ١ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ١ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ١ وَالْبَعْرِ الْمُسْتُورِ الْسَّمَاءُ مَوْرًا ١ وَلَي لَوْفِعُ ١ مَن مَا لَهُ مِن دَافِعِ ١ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ١ وَلَي وَلَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن دَافِعِ ١ مَن اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُولِ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## التفسير:

1 - 1 - يُقْسِمُ الله تعالى بستة أشياء عظيمة: بجبل الطُّور في صحراء سيناء، وبالقرآن المكتوب على جلد رقيق، وبالبيت المعمور بالملائكة التي تطوف حوله في السهاء السابعة، وبالسقف المرفوع وهو السهاء الدنيا، وبالبحر المسجور الحافل بالمياه. إنَّ عذاب ربِّك - أيُّها الرسول - بالكُفَّار لَواقع، ليس له دافع يدفعه عنهم. في ذلك اليوم الرهيب تتحرَّك السهاء باضطراب، وتُنْسَفُ الجبال نَسْفاً.

عن على على الضراح» حُرْمَتُه في السهاء بحيال البيت يقال له: «الضراح» حُرْمَتُه في السهاء كحرمة هذا في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك، ثم لا يعودون فيه. (إنحاف الخيرة: كتاب التفسير، سورة الطور، برقم ٢٩٥. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٦٨). وأخرجه الفاكهي في تاريخ مكة بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو موقوفاً وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (الفتح ٦/ ٣٠٩).

١١ – ١٤ – يَتَوَعَّدُ اللهُ الكفَّارَ، ويُهَدِّدُهم بالويل في ذلك اليوم للمُكَذِّبين بالله ورسله، الذين هم منغمسون في اللهو والباطل، يوم يُساقون إلى نار جهنَّم سَوْقاً بالدَّفْعِ والضَّرْبِ والسَّحْبِ، ويُقال لهم: هذه نار جهنَّم التي كنتم بها تَسْخَرون، ولا تُصَدِّقون بها.

١٥ – ١٦ – ويُوَبَّخُون فيها: أفسِحْرٌ ما تُشاهدونه، أم أنتم عُمْيٌ لا تُبصِرُون؟ ذوقوا حرارة هذه النار الشديدة، فاصبروا على آلامها، أو لا تصبروا عليها، فلن تُخرجوا منها، فالصبر والجزع سواء، إنَّما تَنالون جزاء أعمالكم السيئة في الدنيا.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١ القسم بجبل الطور دلالة لفضله على الجبال.
- ٢ لله أن يُقْسِمَ بها شاء من مخلوقاته. أما العبد فلا يجوز أن يُقْسِمَ بغير الله.
  - ٣- تقرير البعث والجزاء.
- ٤- ثبت علمياً أنَّ كل محيطات الأرض بها في ذلك المحيطان المتجمدان الشهالي والجنوبي، وأعداداً من بحارها مثل البحر الأحمر، قيعانها مسجرة بالصهارة الصخرية المُندفِعة بملايين الأطنان من داخل الأرض عبر شبكة الصدوع العملاقة التي ثُمَزِّق الغلاف الصخري للأرض بالكامل، وتصل إلى نطاق الضعف الأرضي، وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساساً في قِيعان البحار والمحيطات. (آبات الإعجاز العلمي، الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار الصفحات ١٨٣-١٩٩).
  - بيان بعض أهوال يوم القيامة للموعظة والترهيب.
    - ٦- تقرير قاعدة: الجزاء من جنس العمل.

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنَ وَيَعِيمِ ﴿ فَكِهِينَ بِمَا ءَائَهُمْ رَبُّمُ وَوَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَاللَّهُمْ رَبُّهُمْ وَاللَّهِمَ وَمَا أَلَنَتُهُم مِنْ وَرَقَجْنَا هُمْ بِعُورٍ عِينِ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهِمَ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مِنْ مَعْلِهِم مِن شَيْعُ كُلُ امْرِي عِاكَسَبَ رَهِينٌ ﴾ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللَّهُمْ فَرُرِيَنَهُم بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَمَا النّنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْعُ كُلُ امْرِي عِاكَسَبَ رَهِينٌ ﴾ وَاللَّهُ عَنْ عَلَيهِم عِلْمَالًا لَا لَعْنُ فِيهَا وَلَا تَأْمِيمُ وَلَحْرِ مِمَا يَسْتَمُونَ ﴾ يَنتَوْعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْنُ فِيهَا وَلَا تَأْمِيمُ وَلَحْرِ مِمَا يَسْتَمُونَ ﴾ يَنتَوْعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْنُ فِيهَا وَلَا تَأْمِيمُ مَا يَعْمُ عِلْمَانٌ وَأَمْدُونَ هُنَا مَنْ وَلَكُومُ وَلَحْرِ مِمَا يَسْتَمُونَ ﴾ يَنتَوْعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْنُ فِيهَا وَلَا تَأْمِيمُ عَلَيهُمْ عِلْمَانُ لَا لَعْنُ فِيهِم عِلْمَانً لَمَا مُعْرَفِيهُمْ عَلْمَانَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُم فَوْلُولُ مَن كُنُونُ ﴾ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ فَالْوَالِنَا اللَّهُ مُلْولُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُولُهُمْ مَا السَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ مُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ مُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ مُلَّا عَلَيْهُمْ مُنَا عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَل

٧١ - ٢٠ - يُبَشِّرُ الله تعالى المُتَّقِين الذين يخافون الله، ويُطيعونه بها أعَدَّ لهم من المقام الكريم في جنَّات النعيم، مُتَنَعِّمين بها أعطاهم ربُّهم من الخير العظيم، ونَجَّاهم من عذاب نار الجحيم، ويُقال لهم: كُلُوا واشربوا ما تشتهون من الأكل الطيب والشراب السائغ؛ جزاءَ ما كنتم تعملون بطاعة الله الكريم. مُتَّكِئين على سرر مُتقابلة، وزَوَّجناهم بنساء جميلات حسان واسعات العيون.

١٢-٢١ والذين آمنوا بالله واتبعتهم ذريّتهم في الإيهان، ألحقنا بهم ذريّتهم في درجتهم في الجنّة، وما نقصناهم شيئاً من ثواب عملهم. وكلُّ عبد مرهون بعمله، لا يُؤاخَذ بذنب غيره، وأمددناهم بأنواع الفاكهة واللحوم التي يشتهونها، يتجاذبون في الجنّة كأس خر لا تُؤدِّي بشاربها إلى هذر القول، ولا يلحقهم منها إثم، ويطوف عليهم وللدانٌ لخدمتهم كأنّهم اللؤلؤ المصون في أصدافه في جماهم. وأقبل أهل الجنّة يتسامرون يسأل بعضهم بعضاً عن أحوالهم في الدنيا، قالوا: إنّنا كُنّا بين أهلنا خاتفين من ربّنا، فأكرَ مَنا الله بالهداية والمغفرة، وحمانا من عذاب نار جهنّم وحرّها المُحرق المؤثّر في الجسم. إنّنا كنّا من قبلُ نعبده وحده، ونتضرّع إليه. إنّه هو اللطيف بعباده، الرحيم بهم.

- ١- العناية بأسلُوب الترغيب والترهيب بذكر حال المؤمنين بعد حال الكافرين.
  - ٢- بيان جزاء المتقين وما أعَدَّ لهم من النعيم في الجنة.
    - ٣- بيان فَضْلِ الله على أهل الإيهان والتقوى.
  - ٤- مشروعية الدعاء بكلمة هنيئاً لِمَنْ أكل أو شرب؛ أسوة بأهل الجنة.
  - البشارة من الله لعباده المؤمنين بإلحاق ذرياتهم الذين اتَّبعوهم في الجنة.
    - ٦- بيانُ أنَّ خمر الآخرة مختلف عن خمر الدنيا، وإن تشابهت الأسهاء.
- الإيهان والأعهال الصالحة سبب في دخول الجنة وليست ثمناً لها؛ لأنَّ الجنة أغلى من عمل الإنسان،
   وإنَّها العمل الصالح يُزَكِّي النفس، فيُؤَهِّل صاحبه لدخول الجنة.
- ٨- تقرير قاعدة أنَّ المرء يوم القيامة يكون رهين كَسْبِه، لا يُحَرِّرُه إلا الله ﷺ، فمَنِ استطاع أن يحرر نفسه فليفعَل، وذلك بالإيهان والإسلام والإحسان.

#### التفسير:

٢٩ - فواظِبْ - أيَّها الرسول - على تذكير العباد بالقرآن، فها أنت بفضل الله عليك بالرسالة والأمانة
 بكاهن يرجم بالغيب كذباً، ولا بمجنون، كها يَفْتري المشركون.

٣٠-٣٠- يُنكر الله تعالى على المشركين خمس عشرة مرَّة في الآيات التالية الأربع عشرة: أم يقول المشركون هو شاعر ننتظر به نزول الموت؟ قل لهم أيُّها الرسول: انتظروا موتي، فإنِّي منتظر هلاككم.

٣٢-٣٢ أم تأمرهم عقولهم بهذا الكذب؟ أم هم قوم معتدون مُتكبِّرون؟ أم يقولون: إنَّ محمَّداً اختلق القرآن؟ ليس الأمر كما يزعمون، بل لا يُصَدِّقون بالقرآن، فليأتُوا بكلامٍ مثلِ القرآن، إن كانوا صادقين في زعمهم.

٣٥-٣٦- أم خُلِقُوا من غير ربِّ ولا خالق؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أم أبدعوا خَلْقَ السموات السبع والأرَضين السبع؟ لا بل هم لا يُصَدِّقون قطعاً.

٣٧- أم يملكون خزائن رزق ربِّك للعباد؟ أم هم الأرباب المتصرِّفون في المخلوقات؟

٣٨- أم لهم مصعد إلى السماء يستمعون فيه كلام الملائكة والوحي، فيَعْلَمون أنَّهم على حقًّ ؟ فليأتِ مَنْ
 يزعم ذلك بحُجَّة واضحة على صدق دعواه.

٣٩- أم لله البنات ولكم البنون كما تزعمون؟

٤٠ أم تطلب - أيُّها الرسول - منهم أجراً على تبليغ الرسالة، فهم بسبب ذلك الغُرْم الملزِمِ لهم
 مُجْهَدُون؟

١ - أم عندهم علم الغيب، فهم قد اطلَّعُوا على ما لم يَطلِّعْ عليه الرسول ﷺ فكَذَّبُوه، فهم يكتبون ذلك، ويُبَلِّغُونه للناس؟

- ٤٢ أم يبتغون مكراً بالنبي ﷺ والمؤمنين؟ فالكفَّار هم الذين يقع عليهم عاقبة مَكْرِهم.
  - ٤٣ أم لهم إله يعبدونه من دون الله؟ تنزيهاً لله، وتعظيماً له عبًّا يُشركون به.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- وجوب التذكير والوعظ والإرشاد على أهل العلم بالكتاب والسنة.
  - ٢- تحريم الكِهانة؛ لأنَّها من أعمال الشياطين.
  - ٣- إبطال الله تعالى لمزاعم المشركين، ودَحْضُ حُجَجِهم، والردُّ عليها.
    - ٤ ذَمُّ الطغيان فإنَّه منبع كلِّ شرٌّ، ومصدر كل فتنة وضلال.
- حرمة الكذب مطلقاً، وعلى الله ورسوله بخاصة؛ لما ينشأ عنه من فساد الدين والدنيا.
- ٦ التنقل بكلمة ﴿ أَمَّ ﴾ في خمس عشرة آية من المعجزات القرآنية. (روح المعاني ٢٧-٢٨/٣٩).

﴿ وَإِن يَرَوْا كِنسْفُنَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴿ فَا فَذَرْهُمْ حَتَى يُكَفُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُضْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْفِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِكَنَ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَيَ وَاصْبِرَ لِلْحُكْمِرَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ فَي وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَيِّحْهُ وَإِذْ بَسَرَ اَنْتُجُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

## التفسير:

\$3-٧٧- يُبَيِّن الله تعالى عناد المشركين وإصرارهم على الكفر: إنهم إذا رأوا قِطَعاً من السهاء لعقابهم قالوا: هو سحاب متراكم بعضه فوق بعض. فاترُكُهم - أيُّها الرسول - في ضلالهم حتى يُلاقوا يوم القيامة الذي فيه يصعقون من أهواله. في ذلك اليوم لا ينفعهم مَكُرُهم شيئاً من عذاب الله، ولا أحد يمنع عنهم العذاب، وإنَّ لحؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وغيرهم عذاباً يذوقونه في الدنيا قبل عذاب يوم القيامة، وذلك بمصائبَ تلحقهم في الدنيا، ثمَّ عذاب القبر، ولكنَّ أكثرَهم لا يعلمون ذلك العذاب.

43-84 واصبِرْ - أيُّها الرسول - على قضاء ربِّك، فإنَّك بمَرْأَى منَّا وحِفْظِنا لك، وواظِبْ على التسبيح والتحميد لربِّك حين تقوم إلى الصلاة، وحين تقوم من نومك، ومن الليل فسَبِّحْ بحَمْدِ ربِّك، وفي صلاة الصبح حين تغيب النجوم عن الرؤية.

- ١ بيان عناد كفار قريش ومكابرتهم في الحق.
- ٢- تسلية الرسول ﷺ، وهي للدعاة بعده أيضاً.
- ٣- تقرير سوء عاقبة الظلم في الدنيا قبل الآخرة.
- ٤- وجوب الصبر على قضاء الربّ، وعدم الجزع.
- ٥- مشروعية التسبيح عند القيام من النوم بنحو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت، وهو على كل شيء قدير، والحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، وإليه النشور.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير وقوع الوحي.
- ٢- تقرير توحيد العبودية والربوبية.
  - ٣- تقرير وقوع البعث.

# بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ١ أَن مَاصَلَ صَاحِبُكُوْ وَمَاغُوىٰ ١ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اَلْهُوَىٰ ١ أَن هُوَ إِلَا وَحَيُّ يُوحَىٰ ١ عَلَمَهُ, شَدِيدُ اَلْفُوَىٰ ١ أَن فَوَ مِرَّةٍ فَاَسْتَوَىٰ ١ وَهُوَ بِالْأَفْقِ اَلْأَعْلَىٰ ١ ثُمَّ دَنَا فَلَدَ لَى ١ أَن فَكَ اَن قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ عَلَىٰ ١ مَا أَوْجَى ١ أَن عَلَىٰ مَا كَذَبَ اَلْفُوَادُ مَا رَأَىٰ ١ هُوَ مَا فَوْجَىٰ إِلَىٰ مَا أَوْجَى ١ مَا أَوْجَى ١ مَا أَوْجَى ١ مَا أَوْجَى ١ مَا كَذَبَ اَلْفُوَادُ مَا رَأَىٰ ١ هُوَادِيْ مَا لَوْجَى اللهُ اللهُ

## التفسير:

ا - 1۱ - يُقْسِمُ الله تعالى بالنجم إذا سقط وذهب ضَوْءُه، ما حاد النبيُّ عمَّد ﷺ عن الحقّ، وما تأثّر بغواية، وإنّما كان إمام الهداية، وما يتكلّم عن هوى، إنّما هو وحي يوحى إليه من الله، علّم عمَّداً ﷺ مَلكٌ شديد الأسباب، وهو جبريل النبيّ ، ذو قوّة وخُلُق حسن، فاستوى على صورته الحقيقية، وهو بأفق الشمس عند مَطْلَعِها، ثم قَرُبَ جبريل من النبيّ ﷺ لتبليغه بالوحي، فكان في قُرْبِه منه قَدْرَ قوسين - أي ذراعين تقريباً - أو أقرب من قوسين، فأوحى الله سبحانه إلى عمَّد ﷺ ما أوحى بواسطة جبريل. ما جحد قلب عمَّد ﷺ ما رآه بَصَرُه.

- ١- تقرير النبوَّة لمحمد ﷺ وإثباتها بها لا مجال للشك والجدال فيه.
- ٢- إضافة الضمير إلى كفار قريش في قوله تعالى: ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ﴾ إعلاماً بوقوفهم على
   تفاصيل حاله الشريفة، وإحاطتهم بمحاسن شؤونه، فهو تبكيت لهم على أبلغ وجه.
  - ٣- تنزيه الرسول على عن القول بالهوى، أو صدور شيء من أفعاله أو أقواله من اتّباع الهوى.
    - ٤- شدة اقتراب جبريل الله من الرسول على.

وأبات رؤية النبي ﷺ لجبريل النفائ على حقيقته مرتين. عن عبد الله بن مسعود ﷺ ﴿ فَكَانَ قَابَ وَسَيَنِ أَوَ أَدْنَى ﴿ الله بن مسعود ﷺ ﴿ فَكَانَ قَابَ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ قال: إنّه رأى جبريل له ستمئة جناح. (صحيح البخاري ٨/ ٤٧٦ - كتاب التفسير - سورة النجم ﴿ فَكَانَ قَابَ قَرْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ برقم ٢٥٨٥. وصحيح مسلم - الإيهان - باب في ذكر سدرة المنتهى ١٥٨٥ برقم ١٧٤).

٦- الإبهام في قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. مَا أَوْحَىٰ ﴾ يفيد التعظيم.

﴿ أَفَتُمْنُونَهُ, عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَمَا هُنَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عَندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَعَىٰ ﴿ عَلَى عِندَ مَا يَغَنَىٰ اللَّهُ عِندَ مَا يَغَنَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ لَا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ اَلْمَارَ عَمَا طَغَىٰ ﴿ اَلَهُ مَا لَئَكُمُ ٱللَّذَى اللَّهُ عَلَى إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ۚ ﴿ اَلْمَارَ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ۚ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَا الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

# التفسير:

الله المعتبد الله المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد المعتبد الله المعتبد الله العظيمة؟ وقسماً لقد رأى محمَّد على جبريل مرَّة أخرى عند شجرة النبق المشهورة بسدرة المنتهى، وهي في أعالي السهاء السابعة، عندها جنَّة المأوى التي وُعِدَ بها المتقون، إذ يغشى شجرة السدرة فَراش من ذهب، وأمور عظيمة لا يُطيق البشر أن يحيطوا بها، فها انصرف بَصَرُ النبيِّ على ولا تجاوز ما أُمِرَ برؤيته. قسماً لقد شاهد محمَّد على لله المعراج من آيات ربِّه العظيمة من مشاهد الجنَّة والنار وغيرها.

عن عبد الله بن مسعود على: ﴿ إِذْ يَعْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾. قال: فَراشٌ من ذهب. قال: فأعطي رسول الله ﷺ ثلاثاً: أُعطي الصلوات الخمس، وأُعطي خواتيم سورة البقرة، وغُفر لِـمَنْ لم يُشرك بالله من أُمته شيئاً – المُقحات – . (صحيح مسلم ١٧٧١ - كتاب الإيان، باب في ذكر سدرة المنتهى برقم ١٧٣).

١٩ - ٢٣ - أخْبِرونا - يا معشر المشركين - عن الآلهة الثلاثة التي تعبدونها: اللّات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى، هل لها القدرة على جَلْبِ الخير، أو دَفْعِ الشر؟ أتجعلون لكم الذَّكرَ الذي هو مرغوب فيه عندكم، وتجعلون لله بزعمكم الأنثى التي تَظُنُّون أنَّها الأدنى؟ تلك القسمة ظالمة. ما هذه الأوثان إلا أسماء لا حقيقية لها، ابتدعتم تسميتها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من حجَّة. ما يتَّبعون في عبادتها إلا مجرَّد الظن،

وما تشتهيه أنفسهم بتزيين الشيطان لهم. وقسماً لقد جاءهم من ربِّهم الحقُّ بالقرآن العظيم بواسطة النبيِّ الكريم ﷺ.

- - ٢- تقرير رحلة الإسراء والمعراج.
  - ٣- حَذْفُ المرئيِّ في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِيهِ ٱلْكُثْرَيْنَ ﴾؛ لتفخيم الأمر وتعظيمه.
  - ٤- توبيخ الله لكفار قريش؛ وذلك لترجيح جانبهم الحقير على جناب الله تعالى العزيز الجليل.
    - ٥- التنديد بالشرك والمشركين، وتسفيه أحلامهم.
- ٦ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ اللَّنتَ وَالْعُزَّىٰ ﴾، «كان اللات رجلاً يَلُتُ سَوِيقَ الحاج».
   (صحيح البخاري ٨/ ٤٧٨ كتاب التفسير سورة النجم، باب (الآية)، برقم ٤٥٥٩).

﴿ أَمْ لِلإِسْنِ مَا تَمَنَىٰ ﴿ ثَالَةُ لِمَنْ يَشَا أَهُ وَيَرْضَىٰ ﴿ وَالْأُولَى ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَٰ تِ لا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَا أَهُ وَيَرْضَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لا يُوْمِئُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْلَهَ كَمَ مَسَييةَ الْأُنْنَى ﴿ وَمَا لَمُن مِن الْحَقِ شَيْعًا ﴿ فَا عَرِضَى مَن مَن تَوَلَى عَن وَكُونَا وَلَمْ يُودِ إِلّا الْحَيَوْةَ الدُّنِيا ﴿ فَا مَنْ مَلِمُهُمْ مِنَ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمِن صَلَّعَ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَن وَكُن عَن وَكُونَا وَلَمْ يُودِ إِلّا الْحَيَوْةَ الدُّنِيا ﴿ فَا مَنْ الْمُؤْمِنَ الْعِلْمُ إِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ مَن مَن مَن مَن مَن مَن وَكُلُونَ وَمَا فِي السَّمَوْلِ وَمَا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوْنِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِي الّذِينَ السَّعُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ الْحَسْنُوا بِمَا عَلِمُ اللَّهُ مُواعِلًا لَهُ مَا فَي السَّمَوْنِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِي اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَن اللَّهُ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُواعِلُوا وَيَعْزِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُواعِلًا اللَّهُمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللّهُ مُواعِلًا مُوسِعُ الْمَعْفِرَةِ هُو الْمُونِ الْمُعْمِلُ اللّمَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُواعِلًا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُولِكُمْ أَوْلُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُولِعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُولِكُونَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللّ

التفسير:

٢٤-٣٦- ليس للإنسان كلُّ ما يشتهيه حتى يطمع بشفاعة الأصنام، فللَّه سبحانه الملك كلُّه، فله أمر الآخرة والدنيا، وكثير من الملائكة الكرام في السموات السبع لا تنفع شفاعتهم أحداً إلا بإذن الله لِـمَنْ يشاء ولِـمَنْ يرضى الله عنه من المشفوع لهم.

٣٧- ٣٠ - إنَّ الكفَّار الذين كذَّبوا بالحياة الآخرة لَيُسَمُّون الملائكة تسمية الأنثى بقولهم: هي بنات الله! وما لهم بهذا الافتراء من دليل صحيح، ما يَتَبِعون إلا الظنون الفاسدة. وإنَّ مثل هذا الظنِّ الباطل لا يقوم مقام الحقِّ، فدَعْ - أيُّها الرسول - هؤلاء المشركين الذين أعرضوا عن القرآن، ولم يريدوا إلا شهوات الحياة الدنيا. ذلك هو الضلال البعيد الذي تَوصَّلُوا إليه من العلم. إنَّ ربَّك وحده هو أعلم بمَنْ سلك طريق الهداية.

٣١-٣١- ولله سبحانه ملك ما في السموات السبع والأرضين السبع، وعاقبة أمر العباد أن يجزي الله مَنْ ارتكب السيئات بالنار، وأن يجزي مَنْ اكتسب الحسنات بالجنَّة، والمحسنون هم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب، وعن الجرائم التي عقوبتها الحدود، إلا الذنوب الصغيرة فإنَّ الله يغفرها. إنَّه سبحانه واسع المغفرة لعباده، هو أعلم بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم، وحين أنتم أَجِنَّةٌ في بطون أُمَّهاتكم، فلا تُزكُّوا أنفسكم بالمدح، هو سبحانه أعلم بمَنْ خاف عقابه، وطَمِعَ في ثوابه.

- ١- الإنسان لا يُعطى بأمانيه، ولكن بعَمَلِه وصِدْقِه فيه.
- ٢ كل شفاعة تُرْجَى لا تحقق شيئاً إلا بتوافر شرطين، الأول: أن يأذن الله للشافع في الشفاعة، الثاني:
   أن يكون الله قد رضي للمشفوع له بالشفاعة.

- ٣- توبيخ الله لعبدة الأوثان بها توهموه من شفاعتهم.
- ٤- أكثر الأمراض مَرَدُّها إلى قلب لا يؤمن بالآخرة.
- أكثر الفساد في الأرض هو نتيجة الجهل وغياب العلم اليقيني.
- ٦- في قوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى اللَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾ الآية (٣١) وقف نبوي، وينظر: تفسير سورة النساء الآية (١٧٣)، وسورة الأنعام الآية (٦٥).
  - ٧- النهي عن المبالغة في الحرص على هداية الكفار المعرضين عن عبادة الله.
- ٨- استدلَّ بالآية: ﴿ الَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرَ الْإِثْدِ وَالْفَوْحِثَ إِلَّا اللَّمَ ﴾ على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر،
   كما قال تعالى: ﴿ إِن تَجْنَـنِبُواْكَبَابَرَ مَا أُنْهَوْنَ عَنْـهُ أُنكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَيْنَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١].
  - ٩- تكرير لفظ الجزاء اعتناءً بأمره، والتنبيه على تَبايُن جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين.
    - ١٠ النهي عن تزكية النفس.

#### التفسير:

٣٣-٣٧ أفرأيت - أيُّها الرسول - قُبْحَ حالة مَنْ أُمر بعبادة ربِّه، ثمَّ أعرض عن ذلك، وأعطى قليلاً من ماله ثمَّ امتنع بخلاً وعصياناً؟ أعنده علم الغيب فيكون له الرؤية الصحيحة بأنَّ ما يقوم به هو الحق؟ أم لم يُخبر بالأمور العظيمة التي وردت في التوراة المنزَّلة على موسى الطَّيْلا، وفي صحف إبراهيم الطَّيلا الذي وفَى أوامر الله تعالى؟

٣٨-٤٤ هذه الصحف الكريمة فيها من الأخبار العظيمة الواردة في الآيات السبع عشرة التالية: ألَّا تُؤخّذَ نفس بذنب غيرها، وأنَّ الإنسان لا يثاب من الأجر إلا على ما قَدَّمَ لنفسِه من خير، وأنَّ ما قَدَّمَه سوف يُرى في صحيفة أعماله، ثمَّ يُحاسَب على ما عَمِلَ من مثقال ذرَّة خير أو شرّ جزاءً وافياً، وأنَّ إلى ربِّك

مصيرَ الحلائق، وأنَّه سبحانه أضحك مَنْ شاء في الدنيا والآخرة بالفرح والحُبور، وأبكى مَنْ شاء في الدنيا والآخرة بالغمِّ والعذاب، وأنَّه سبحانه هو وحده الذي يميت الأحياء ويحيي الموتى.

23-23 وأنَّه سبحانه خَلَقَ الزوجين الذكر والأنثى، من الإنسان والحيوان، من نطفة دافقة في الرحم، وأنَّه سبحانه هو أغنى مَنْ شاء مِنْ خَلْقِه، ومَلَّك مَنْ شاء من خَلْقِه، ومَلَّك مَنْ شاء منهم، وأنَّه سبحانه هو ربُّ الشَّعرى – وهو: نجم مضيء –.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- تقديم ذِكْرِ صحف موسى؛ لكونها أشهر عند كفار قريش.
  - ٢- بيان أنَّه لا يُجازى عامل إلا بعمله، خيراً كان أو شراً.
    - ٣- تقرير عدالة الله تعالى في حكمه وقضائه.
    - ٤- ذِكْرُ الله لبعض آياته الدالة على الألوهية.
    - مظاهر قدرة الله تعالى في عِلْمِه وحكمته.
      - ٦- ينظر: صورة النطفة، كما في الملحق.

﴿ وَأَنَهُ الْهَلَكَ عَادًا ٱلْأُولِى ۞ وَثَمُودَا فَمَا آَبَقَى ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن فَبَلِّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ۞ وَأَلْمُ وَاللَّهُ وَيَكِ اللَّهُ مِن فَبَلِّ إِنَهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ۞ وَالْمُوْنَفِكَةَ أَهْوَى ۞ فَغَشَنْهَا مَا غَشَى ۞ فَبِأَيْ ءَالآهِ رَبِكَ نَتَمَارَى ۞ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَى ۞ أَفِنَ هَذَا الْمُدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَصْمَكُونَ وَلَا بَتَكُونَ ۞ أَفِنَ هَذَا الْمُدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَصْمَكُونَ وَلَا بَتَكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَيهِدُونَ ۞ وَتَصْمَعُمُونَ وَلَا بَتَكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَيهِدُونَ ۞ وَتَصْمَعُمُونَ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَعُلُولُولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## التفسير:

- ٥-٥ وأنَّه سبحانه دَمَّرَ عاداً الأولى وهم قوم هود النَّلَى، وأهلك ثمودَ قوم صالح النَّلَيَّة، فلم يَبْقَ منهم أَحَدٌ، وأهلك قوم نوح النَّلَى من قبل هؤلاء، إنَّهم كانوا هم أشدَّ بطشاً وإجراماً من الذين جاؤوا بعدهم، وأهلك مدائن قوم لوط النِّكَ، فجعل عاليها سافلها، فأصابها من صنوف العذاب.
  - ٥٥ فبأيِّ نِعَمِ الله عليك تَشُكُّ وتخاصِمُ؟
- ٥٦ ٥٥ هذا القرآن الذي جاء به محمَّد ﷺ نذيرٌ لكم أن يحل بكم ما أصاب الأُمم المُكذِّبة برسل
   ربِّها، اقترب قيام الساعة، لا يقدر على كَشْفِها ورَدِّها إلا اللهُ تعالى.
- ٩٥- ٦٢ يُنْكِرُ الله على المشركين: أفمِنْ هذا القرآن تَعْجَبُون إنكاراً له، وتضحكون منه سخرية، ولا تبكون خوفاً من وعيده، وأنتم لاهون عمّا فيه من العِبَر؟ فاسجُدوا لله وحدَه، وأخْلِصُوا العبادة له.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ الموعظة من هلاك الأقوام السابقة.
- ۲- ترهیب الظلمة والطغاة من أهل الكفر والشرك من أن یصیبهم ما أصاب غیرهم من الدمار
   والخسران.
  - ٣- بيان قُرْبِ الساعة، وخَفاء زَمَنِ وقوعها عن كلِّ خَلْقِ الله.
    - ٤ الترغيب في البكاء من خشية الله.
- ٥ مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية لِـمَنْ يتلوها، ولِـمَنْ يستمع لها، وهي من عزائم السجدات في القرآن الكريم. ومن خصائص هذه السجدة أنَّ المشركين سجدوها مع رسول الله على حول الكعبة، كها في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: «سجد النبي على بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس». (صحيح البخاري ٨/ ٤٨٠ كتاب التفسير سورة النجم، باب (الآية) برقم ٤٨٦٢).

وعن عبد الله في قال: أولُ سورةٍ أُنزلت فيها سجدة: ﴿ وَٱلنَّجْرِ ﴾. قال: فسَجَدَ رسولُ الله ﷺ وسَجَدَ مَنْ خَلْف، إلا رجلاً رأيته أخذَ كَفّاً من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قُتِلَ كافراً، وهو أُميةُ بنُ خَلَفٍ. (صحيح البخاري ٨/ ٤٨٠ - كتاب التفسير - سورة النجم - باب (الآية) - برقم ٤٨٦٣. وصحيح مسلم ١/ ٤٠٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة).

النزول: مكية.

#### المقاصد:

١ تقرير معجزة انشقاق القمر.

٢- تقرير الوحى والرسالة.

## بِنسيم ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْفَعَرُ ﴿ وَإِن يَمَوْا ءَايَةُ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَعِرٌ ﴿ وَكَفَدَ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَدُ ﴾ وَالتَّبَعُوا أَهْوَاءَ هُمْ وَكُفُ أَمْرِ مُسْتَقِرٌ ﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَدُ ﴾ وَالتَّبَعُوا أَهْوَاءَ هُمْ أَنْكُورُ وَكُونَ مَنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَدُ ﴾ حَشَعًا حِحَتَمَةُ بَلِيعَةٌ فَمَا تُعْنِ النَّذُرُ ﴾ فَتَوَلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُصُر مُنَ الْأَجْدَانِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ ﴾ فَتَعَلِيعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيرٌ ﴾ التفسير:

١ -٣- اقترب وقت قيام الساعة، وانشقَّ القمر إلى شقَين؛ معجزةً للنبيِّ على حين سأله كفَّار مكَّة أن يريهم آية، وإن يَرَ المشركون حجَّة واضحة يُعْرِضُوا عن التصديق، ويزعموا أنَّه سحر دائم، وكَذَّبوا النبيَّ على واتَّبعوا ما زَيَّن لهم الشيطان من الباطل، وكلُّ أمرٍ من خيرٍ أو شرِّ مستقر واقع بأهله يوم القيامة.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: كان رسول الله ﷺ إذا خَطَبَ احمرَّت عيناه، وعلا صوتُه، واشتد غضبه. حتى كأنّه مُنْذِرُ جيشٍ، يقول: صبَّحكم ومسَّاكم. ويقول: «بُعِثْتُ أنا والساعة كهاتَين»، ويَقُرِنُ بِين إصبعيه السبابة والوسطى. (صحيح مسلم ٢/ ٥٩٢ - كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم ٨٦٧).

٤ - ٦ - وقسمًا لقد جاءهم من الأخبار العظيمة ما فيه كفايةٌ لرَدْعِهم عن غَوايتهم. هذا القرآن حكمة عظيمة بالغة غايتها، فهاذا تنفع التحذيرات لِـمَنْ أَصَرَّ على الكفر؟ فأَعْرِضْ - أَيُّها الرسول - عنهم، وانتظِرْهم يوم يدعو الـمَلَكُ إلى أمر عظيم، تَوْجَلُ منه القلوب في مشاهد القيامة والحساب.

٧-٨- ذليلة أبصارهم لا يستطيعون رَفْعَها من شدَّة الهول، يخرجون من قبورهم، كأنَّهم في انتشارهم وسَوْقِهم حشود جراد منتشر في الأُفق، مسرعين للاستجابة للمَلَكِ الذي يدعوهم، ويقول الكفَّار: هذا يوم شديد الهول.

#### الفوائد والاستنباطات:

۱ - عن أنس الله قال: «سأل أهل مكة أن يُريهم آية، فأراهم انشقاق القمر». (صحيح البخاري ١ ٨٣ ٠٠ - ١ عن أنس الله قال: «سأل أهل مكة أن يُريهم آية، فأراهم انشقاق القمر». • عناب التفسير - سورة القمر، باب (الآية)، برقم ٤٨٦٧. وصحيح مسلم، برقم ٢٨٠٢).

٧- تَوَصَّل العلماء إلى حقيقة علمية وهي: أن القمر كان قد انشق في يوم من الأيام ثم التحم، بدليل وجود تمزُّقات طويلة جداً وغائرة في جسم القمر، تتراوح أعهاقها بين عدة مثات من الأمتار وأكثر من الكيلو متر، وأعراضها بين نصف الكيلو متر وخسة كيلو مترات، وتمتد إلى مثات من الكيلو مترات في خطوط مستقيمة أو متعرجة. ويزيد قطرها على الألف كيلو متر. ومن أمثلتها الحفرة العميقة المعروفة باسم بحر الشرق (Mare Orientalis)، ومن هنا فقد فُسِّرت على أنَّها من آثار انشقاق القمر، وإعادة التحامه. (آبات الإعجاز العلمي: الساء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ٥٣٥-٥٤٥). وينظر: صورة انشقاق القمر في الملحق.

- ٣- تقرير عقيدة البعث والجزاء.
- ٤ انشقاق القمر معجزة له 纖.
- إنذار الله تعالى لعباده بدُنُو يوم القيامة، وقرب فَناء الدنيا، وأَمْرُهم بالاستعداد لأهوال يوم القيامة.
  - ٦- التنديد باتباع الهوى، والتحذير منه فإنه مهلك.
  - ٧- ترك دعوة الكفار عند العلم بأنَّ ذلك لن يؤثر فيهم.
  - ٨- بيان حال الكفار يوم القيامة، وما يواجهون من أهوال عظام.
- 9- يقول العلماء: إنَّ سِرْبَ الجراد المهاجر يغطي مساحات من الأرض تقدر بأكثر من ألف كيلو متر مربع، ويتراص الجراد المهاجر على ارتفاعات قريبة من سطح الأرض بكثافات تتراوح بين المليون وعشرات الملايين جرادة في الكيلو متر المربع الواحد، وتعرف باسم الأسراب الطباقية. إنه تشبيه عجيب عندما يتزاحم الناس وهم يُساقُون إلى أرض المحشر، وتتحرك أسراب الجراد بانضباط شديد تحت قيادة صارمة في مقدمة السَّرُب. (آبات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار: ص ١٨٦-١٩٦).

﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعْنُونُ وَازْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَلَةِ بِمَاتِهِ مُنْهَمِرٍ ۞ وَفَجَرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَالْنَقَى ٱلْمَآهُ عَلَىٰ أَمْرٍ فَدْ فَكُورَ ۞ وَخَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَيْحِ وَدُسُرٍ ۞ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءٌ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَرَكَنَهَا مَايَةً فَهَلْ مِن مُذَكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ ۞ ﴾

#### التفسير:

9-14- كَذَّبَ قبل قومك - أيُّها الرسول - قومُ نوح السَّهُ، فكذَّبوا عبدنا نوحاً، واتهموه بالجنون، وانتهروه بغلظة، وهدَّدوه بالقتل. فدعا نوح ربَّه: يا ربِّ إنِّي ضعيف عن مقاومة هؤلاء، فانصرني عليهم. فأجبنا دعاءه، ففتحنا أبواب السهاء بهطول المطر بأبلغ ما يكون من الصَّبِّ، وفَجَّرنا الأرض عيوناً متدفقة، فالتقت مياه السهاء بمياه الأرض، فتكوَّن الطوفان الذي قدَّره الله لإهلاكهم، وحملنا نوحاً ومَنْ آمن معه على سفينة ذات ألواح خشب مشدودة بمسامير، تجري بمَرْأَى مناً وحِفْظِنا، وأغرقنا المكذِّبين عقاباً على كفرهم.

١٥-١٥ وقسمًا لقد جَعَلْنا قصَّة الطوفان للموعظة، فهل من مُتَّعِظٍ يتَّعظ بها؟ فكيف كان عذابي وإنذاري لِمَنْ كَذَّب رسلى ولم يتَّعظ بآياتي؟

- ١- تسلية الرسول على بسيرة الأنبياء والرسل السابقين.
  - ٢- تحذير قريش من الاستمرار في الكفر والمعاندة.
- ٣- إضافة نون العظمة في قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ﴾ تفخيم لنوح الحَلِين، ورفع لمحَلِّه، وتشنيع لمكذِّبيه.
  - ٤- دعاء نوح على قومه بعد اليأس من إيهانهم.
    - ٥- ينظر: صورة الماء المنهمر، كما في الملحق.
  - ٦- ينظر: صورة العيون المتفجرة منها الأنهار، كما في الملحق.
    - ٧- تقرير حادثة الطوفان.

﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْفَرْءَانَ لِلِذِكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرِ ﴿ كَا لَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَادُ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ ﴿ ثَا لَنَاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَعْلِ مُنْفَعِرٍ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْفُرُوانَ لِلذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ۞ ﴾

#### التفسير:

١٧ – وقسماً لقد يَسَّرنا القرآن للتدبُّر والتلاوة والحفظ لِمَنْ أراد أن يتذكَّر، فهل من مُتَّعظِ يتَّعظ به؟
١٨ – ٢١ – كذَّبت قبيلة عاد نبيَّها هوداً فأهلكناهم، فكيف كان عقابي وإنذاري لِمَنْ كفر بي؟ إنَّنا أرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرد في يوم عصيب، مستمرًّ عليهم بالتعذيب والتنكيل، تخطف الناس من ديارهم، فترمي بهم على رؤوسهم، فتجعلهم كالنخل المنقلع من أصوله، فكيف كان عذابي وإنذاري لهم؟
٢٢ – وقسماً لقد يَسَّرُنا القرآن للتدبُّر والتلاوة والحِفْظ، لِمَنْ أراد أن يتذكَّر ويعتبر، فهل من مُتَّعِظ يتَّعظ به؟

- ١ سَهَّلَ الله تعالى فَهُمَ القرآن والاتعاظ به، لكثرة ما ضُرِبَ فيه من الأمثال البليغة.
  - ٢- فضل الله على هذه الأُمة بتسهيل القرآن؛ للحِفْظِ والتذكُّر.
    - ٣- كل قصة من قصص الأقوام الهالكة فيها عظة وعبرة.
- ٤- بيان أنَّ قوة الإنسان مهم كانت أمام قوة الله تعالى هي لا شيء، ولا تَرُدُّ عذاب الله بحال.
  - ٥- استمرَّ عذاب قوم عاد عدة أيام حتى أهلكهم.
    - ٦- التهويل والتعجب من فَرْطِ عُتُو قوم عاد.

﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرَ مِنَا وَحِدًا نَّتَبِعُهُمُ إِنَّا إِذَا لَغِي صَلَالِ وَسُعُمِ ﴿ كَذَبَ أَمُوكُ بِالنَّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرُ مِنَا وَحِدًا نَّتَبِعُمُمُ الْأَيْرُ ﴿ إِنَا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِنْنَةَ لَهُمْ فَارْتَقِبَهُمْ وَاصَاحِهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿ فَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللِلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّلْمُ اللَّهُو

#### التفسير:

٣٧-٧٧ - كَذَّبت قبيلة ثمود نبيَّها صالحاً بالآيات التي أنذرهم، فأنكروا عليه: كيف نتبع واحداً مثلنا في البشرية؟ إنَّنا إذاً لفي ضلال عن الحقِّ وجنون، هل أُنزل عليه الوحي واصْطُفِي بالرسالة من بيننا؟ بل هو كثير الكذب والتكبُّر. فرَدَّ الله عليهم مُهَدِّداً ومُوبِّخاً لهم: سيعلمون في الآخرة مَنْ هو الكذَّاب المتكبِّر؟ إنَّنا خرجو الناقة التي طلبوها من الصخرة ابتلاءً لهم، فانتظر - يا صالح - عاقبة كُفْرِهم، والزَمِ الصبر على أذاهم.

٣١-٢٨ وأخْبِرُهم خبراً عظيماً أنَّ الماء مقسوم بين قومك والناقة: للناقة يوم تحضر للشرب، ولهم يوم يحضرون للشرب. فبَطِرُوا ونادوا أحدهم من أشقى القوم، فحَثُوه على عَقْرِها، وغامَرَ بقَتْل الناقة، فكيف كان عذابي لهم على كفرهم، ونُذُري على تكذيبِ رسولهم؟ إنَّنا أرسلنا عليهم العذاب بصيحة واحدة، فكانوا كالتَّبْنِ اليابس المفتَّت.

٣٢ - وقسماً لقد يَسَّرْنا القرآن للتدبُّر والتلاوة والحفظ، لِـمَنْ أراد أن يتذكَّر، فهل من مُتَّعظٍ يتَّعظ به؟ الفوائد والاستنباطات:

- ١ بيان سُنَّة الله في إهلاك المكذبين.
- ٢- تكذيب أحد الرسل هو تكذيب لهم جميعاً؛ لاتفاقهم على أصول الشرائع.
  - ٣- التعبير بلفظ (ألقى) دون (أنزل) لأنَّه يتضمن العجلة في الفعل.
    - ٤- الذي عَقَرَ الناقة هو قدار بن سالف، وكان أجراً قومه.
  - ٥- دعوة الله إلى حفظ القرآن والتذكير به؛ فإنَّه مصدر الإلهام والكمال.

التفسير:

٣٣-٣٩ كَذَّبَتْ قبيلة لوط بإنذار نبيهم لوط النفي فاستحَقُّوا العذاب، إنَّنا أرسلنا عليهم ربحاً ترميهم بحجارة إلا أهل لوط - من دون امرأته - نجَّيناهم في آخر الليل، نعمة من عندنا عليهم. ومثل ذلك الجزاء نجزي من شكر بالقول والعمل. وقسماً لقد أنذرهم لوط النفي انتقامنا منهم فشكُّوا في ذلك. وقسماً لقد طلبوا منه بكلِّ وقاحة أن يفعلوا الفاحشة القبيحة بضيوفه من الملائكة فأعميناهم، فذوقوا عقابي وإنذاري الذي حَذَّركم منه رسولي لوط النبي وقسماً لقد جاءهم وقت الصباح عذاب مستأصل للكفرة متصل بعذاب الآخرة، فذوقوا عذابي الشديد وإنذاري السديد.

٤٠ وقسماً لقد يَسَّرْنا القُرْآن للتدبُّر والتلاوة والحفظ لِـمَنْ أراد أن يتذكَّر ويعتبر، فهل من مُتَّعِظٍ يتَّعظ
 به؟

٤١ - ٤٢ - وقسماً لقد جاء قوم فرعون الإنذار بواسطة موسى الطّنين، فجحدوا بآياتنا الباهرة، وحُجَجِنا الظاهرة، فدمّرناهم بالغرق تدمير عزيز لا يغالَب، مقتدر على ما يشاء.

- ١ تقرير ربوبية الله تعالى وألوهيته.
- ٢- بيان جزاء الشاكرين لله تعالى بالإيمان به، وطاعته وطاعة رسله.
- ٣- فائدة التكرير في قوله تعالى: ﴿ فَذُوقُواْ عَذَاهِ وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَنَرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ أن يجددوا عند استهاع كل نبأ من أنباء الأولين ادكاراً واتعاظاً، وأن يستأنفوا تنبهاً واستيقاظاً.
  - ٤- تيسير القرآن وتسهيله للحفظ والاعتبار.

﴿ أَكُفَارُكُوْ خَيْرٌ مِنْ أُولَةٍ كُوْ أَمْ لَكُو بَرَآءَ أَيْ فِ الزَّبُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ خَنُ جَبِعٌ مُنفَصِرٌ اللَّ سَبُهْزَمُ الجَمَعُ وَيُولُونَ الدُّبُر اللَّهُ عَلَى السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ اللَّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَا وَسُعُرِ اللَّ يَوْمَ وَيُولُونَ الدُّبُر اللَّهُ وَصَالِ وَسُعُرِ اللَّهُ عَلَى وَبُعُوهِ مِنْ دُوفُواْ مَسَ سَقَرَ اللَّهِ إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ اللَّهُ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةً كَلَمْجِ بِمُتَحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوفُواْ مَسَ سَقَرَ اللَّهِ إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ اللَّهُ وَمَا أَمْرُنَا إِلَا وَحِدَةً كَلَمْجِ اللَّهُ مِنْ مُدَّكِرِ اللَّهُ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةً كَلَمْجِ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

27 - 20 - يُنْكِرُ الله تعالى على كفَّار مكَّة ويُقرِّعهم: هل كُفَّاركم خير وأشدُّ من الأُمم السابقين الهالكين المبعيدين عن رحمة الله؟ أم لكم براءة من عذاب الله مسطَّرة في الكتب المنزَّلة بالسلامة من العقاب؟ أم يقولون بغرور: نحن جماعة واثقون بكثرتنا وقوَّتنا، منتصرون على محمَّد؟ سيُهزم هذا الجمع ويُولُّون الأدبار، كما حصل يوم بدر.

٤٦ - ٥٠ - سبب النزول:

عن أبي هريرة هذه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله في القَدَر. فنزلت: ﴿ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي اللّهِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾. (صحيح مسلم ٢٠٤٦/٤ - كتاب القدر، باب كل شيء بقدر، برقم ٢٥٥٦).

#### التفسير:

بل يوم قيام الساعة موعدهم بالعذاب. وعذاب السَّاعة بنيران جهنَّم أشدُّ ألماً وحرارة من عذاب الدنيا. إنَّ الكفَّار بالله في بُعْدِ شديد عن الحقِّ، ونارٍ مُسَعَّرة بهم، يوم تَسْحَبُهم ملائكة العذاب بشدَّة على وجوههم، ويُقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ذُوقوا شدَّة عذاب نار جهنَّم. إنَّنا كلَّ شيء من المخلوقات خَلَقْناه بقضاء سبق عِلْمُنا به، وجرى به القلم. وما أَمْرُنا للشيء إذا أردناه إلا أن نقول كلمة واحدة وهي: ﴿كن﴾ فيكون كسرعة لمح البصر.

١٥-٥٣ وقسمًا لقد دَمَّرْنا أمثالكم في الكفر من الأُمم السابقة، فهل من مُتَّعِظٍ يتَّعظ بهم؟ وكلُّ شيء من خيرٍ أو شرَّ، وصغير وكبير، من أعمالهم مكتوب في صحفهم.

٤ - ٥٥ - إنَّ المتقين لله بطاعته في جنَّات ذات أنهار عذبة يوم القيامة، في مقام كريم عند مليك عظيم، مقتدر على كلِّ شيء سبحانه.

- ١ قوله: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ من دلائل النبوة لأنَّها آية مكية، وقد نزلت ولم يُفْرَضِ الجهادُ بعدُ، ففيها إخبار عن الغيب، وهذا من معجزات القرآن.
- ٧- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لقد أُنْزِلَ على محمد ﷺ بمكة، وإني لجَاريةٌ ألعَبُ:
- ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾. (صحيح البخاري ٨/ ٤٨٦ كتاب التفسير سورة القمر (الآية) برقم ٢٨٧٦).
  - ٣- تقرير عقيدة القضاء والقدر.
  - ٤- كتب الله كلَّ قَدَرِ قَدَّره في مخلوقاته، في اللوح المحفوظ قبل وقوعه.
    - أعمال العباد مدونة في كتب الكرام الكاتبين لا يُترك منها شيء.
  - ٦- بيان حُسْن حالِ المؤمنين بعد بيان سوء حال الكفرة؛ ليتكافأ الترهيب والترغيب.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

- ١- إقامة البراهين الكونية للإنس والجن على توحيد الربوبية لله تعالى.
  - ٢- تقرير البعث والحساب.
  - ٣- تعظيم الله تعالى على نعمه الكثيرة.

# بِنسم الله الرَّحْنَ الرَّحِير

﴿ الرَّحْمَنُ ۚ ﴿ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴾ خَلَقَ الْإِنسَدَنَ ۞ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ۞ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِعُسَبَانِ ۞ وَالنَّجَمُ وَالشَّمَةُ وَالنَّجَمُ وَالشَّمَةُ وَالنَّجَمُ وَالشَّمَةُ وَعَمَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَاتَ ۞ وَالنَّجَمُ وَالشَّمَةُ وَالنَّعَمَةُ وَالنَّمَةُ وَالنَّجَمُ وَالشَّمَةُ وَالنَّمَةُ وَالْمَعْمَا وَالنَّمَةُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّمَالُ وَالْمَالَمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالَ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَعْمَالُونَ وَالْمَعْمَالُولُولُ وَالْمَالَمُ اللَّهُ وَالْمَالَمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ اللْمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّ

#### التفسير:

- ١ ٢ الله الرحمن بالإنس والجانِّ، عَلَّمَهم القرآن بتيسير التلاوة والبيان.
- ٣-٤ خلق الإنسان في أحسن تقويم، وعَلَّمَه أنواع البيان؛ لما في نفسه من المقاصد والرغبات.
  - ٥ والشمس والقمر بجريان في محاورهما ومنازلها بحساب منتظم.
- ٦- والنجوم في السماء والأشجار في الأرض كلِّها تسجد لله، وتخضع لما سخَّرها له من مصالح العباد.
- ٧-٩- والسياء رفعها فوق الأرض سقفاً لها، ووضع العدل بين العباد في الأقوال والأفعال؛ لئلًا تظلموا
   وتبخسوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالعدل، ولا تُنْقِصُوا الميزان إذا وزنتم.
- ١٠ ١٢ والأرض بَسَطَها ومَهَّدَها؛ ليستقرَّ عليها الخَلْقُ، فيها أنواع الفاكهة، والنخل ذات أوعية الثمر، وفيها الحبوب ذوات القِشْرِ، وفيها كلُّ نبتٍ طيبِ الرائحة.

- ١ لما كانت السورة تعداداً للنعم الدنيوية والأُخروية صَدَّرها سبحانه بالرحمن.
- ٢- الرحمن مِثْلُ اسم الله، لا يصح أن يُطْلَقَ على غير الربِّ تبارك وتعالى، فيقال: فلان عزيز أو رحيم أو عليم أو حكيم، ولكن لا يقال: فلان رحمان، كما لا يقال: إله أو الله.

- ٣- إنَّ الله بدأ بتعليم القرآن؛ لأنَّه أعظم النعم شأناً، وأرفعها مكاناً، فهو مدار السعادة الدينية والدنيوية.
  - ٤- ميَّز الله تعالى الإنسان عن الحيوان، بالبيان وهو التعبير عمًّا في الضمير وإفهام الآخرين.
    - ٥- ينظر: مخطط جريان الشمس والقمر، كما في الملحق.
      - ٦- وجوب العدل في الوزن، وتحريم البخس فيه.
        - ٧- ينظر: صورة وصف الميزان، كما في الملحق.
          - ٨- وجوب شُكْر الله على آلائه.

#### التفسير:

- ١٣ فبأيِّ نعم خالقكما تجحدان أيُّها الإنس والجن؟ وينبغي للمسلم أن يُقِرَّ بالنِّعم، ويشكر الله عليها.
- ١٦-١٤ خلق الله تعالى أبا البشر آدم من طين يابس كالفَخَّار، وخَلَقَ الجِنَّ من لهب النار ذات
   الألوان بعضها فوق بعض، فبأيِّ نِعَم خالِقِكما يا معشر الإنس والجنِّ تجحدان؟
- ١٧ ١٨ هو سبحانه رَبُّ مَشْرِقَي الشمس ومَغْرِبَيْها في الشتاء والصيف، فبأيِّ نعم ربَّكما يا معشر الإنس والجنِّ تجحدان؟
- 19 ٢٣ ومن نِعَمِه سبحانه أنَّه جعل ماء البحرين المتجاورين المالح والعذب يلتقيان، فيصبُّ الماء العذب في الماء المالح، وجعل بينهما حاجزاً ليبقى الماء العذب عذباً والمالح مالحاً، فبأيِّ نعم ربِّكما يا معشر الإنس والجنِّ تجحدان؟ يخرج من ماء البحرين اللؤلؤ بأنواعه والمرجان بأحجامه، فبأيِّ نعم ربِّكما يا معشر الإنس والجنِّ تجحدان؟
- ٢٤-٣٥- وله سبحانه السفن الجارية لمنافع الناس في البحر بأشرعتها كالجبال، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكُمَا يا معشر الإنس والجنِّ تجحدان؟

#### الفوائد والاستنباطات:

(أخرجه الترمذي، السنن- التفسير- باب ومن سورة الرحمن برقم ٢٢٩١، حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ٢٦٢٤، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، المستدرك٢/ ٤٧٣).

7- نتيجة لدوران الأرض حول محورها انبعجت قليلاً عند خط الاستواء، وتفلطحت قليلاً عند القطبين، ونتيجة لذلك أصبح لكلٍ من المشارق والمغارب العديدة نهايتان تمثلان أقصى زمانين ومكانين لكلٍ من شروق الشمس وغروبها على أقصى بقعتين من بقاع الأرض تمثل كلٌ منها مرة أقصى الشروق، ومرة أقصى الغروب، ومن هنا كان للأرض مشرقان ومغربان. (آبات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، الصفحات ٤٨٧ - ٥٠١).

- ٣- ينظر: صورة البرزخ بين البحرين، كما في الملحق.
  - ٤- الإشارة إلى كسب اللؤلؤ والمرجان.
  - ٥- ينظر: صورة نموذج من اللؤلؤ، كما في الملحق.
- ٦- ينظر: صورة نموذج من المرجان، كما في الملحق.
- ٧- وجوب شُكْرِ الرحمن على إنعامه على الإنس والجان.

#### التفسير:

٢٦-٢٦ كلُّ مَنْ على وجه الأرض من الخلق هالك، ويبقى وجه ربِّك ذو العظمة والكبرياء والمجد،
 فبأيِّ نِعَم ربِّكما المالك أيُّما الإنس والجن تجحدان؟

٢٩-٣٠- يسأله سبحانه جميع مَنْ في السموات السبع والأرض كلَّ ما يحتاجون، كلَّ يوم هو في شأن،
 يُغني ويُفقر، يُحيي ويُميت، فبأيِّ نِعَم ربِّكما تجحدان يا معشر الإنس والجنِّ؟

٣١-٣٦- سنفرغ لحسابكم على ما قَدَّمْتُمْ في الدنيا أيُّها الإنس والجن، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟

٣٣-٣٣ يا معشر الجنّ والإنس إن استطعتم أن تخرجوا من فلك السموات والأرض هروباً من حُكْمِ الله في الدنيا وحسابه في الآخرة فاخرجوا، لن تَقْدِرُوا على ذلك إلا بقوَّة وحجَّة لا تملكونها، فبأيّ نِعَمِ ربِّكها تجحدان أيُّها الإنس والجنُّ؟ وإذا حاولتم الخروج يُرْسَلُ عليكم لهبٌ من نار ونحاس منصهر يُصَبُّ عليكم لا تَقْدِرُون على النفوذ منه، ولا أحدَ يقدر على دَفْعِ ذلك، فبأيِّ نِعَمِ الله تجحدان أيها الثقلان؟

- ١- تقرير عقيدة البعث والجزاء.
- ٢- الحَتُّ على العبادة، وصَرْفُ الزمان اليسير إلى الطاعة.
- ٣- المنع من الوثوق بها يكون للمرء، فلا يقول إذا كان في نعمة: إنها لن تذهب، فيترك الرجوع إلى الله، معتمداً على مالِه ومُلْكِه.
  - ٤ في الآية (٢٦) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ كلَّ مَنْ على وجه الأرض من الخلق هالك.
    - ٥- التهديد والوعيد من الله للجن والإنس بمحاسبتهما ومجازاتهما.

٦- في الآية (٢٩) إخبار مستقبليٌّ أنَّ الله ﷺ يسأله مَنْ في السموات والأرض حاجاتهم، فلا غنى الأحَدِ - في الماضي أو الحاضر والمستقبل في الماضي والحاضر والمستقبل في شأن: يُعِزُّ ويُذِلُّ، ويعطي ويمنع.

٧- وجوب حمد الله تعالى وشكره على السراء والضراء.

٨- تؤكد المعارف الحديثة عَجْزَ كل من الجن والإنس عن النفاذ من أقطار كل من الأرض على حدة، والسموات على حدة؛ لأنَّ الأرض ليست تامة الاستدارة؛ لانبعاجها قليلاً عند خط الاستواء، وتفلطحها قليلاً عند القُطبَيْن، ويستحيل على الإنسان اختراق الأرض من أقطارها لارتفاع كل من الضغط والحرارة باستمرار في اتجاه المركز مما لا تطيقه القدرة البشرية؛ لأنَّه من الثابت علمياً أن درجة الحرارة تزداد باستمرار من سطح الأرض في اتجاه مركزها. (آيات الإمجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم للدكتور زخلول النجار، ص ٣٣٧-٣٥٠).

9- من الثابت علمياً أن عنصر النحاس يَتَخَلَق في صفحة السهاء الدنيا باندماج نوى ذرات الحديد مع بعض اللَّبِنات الأولية للهادة، وهذا يجعل صفحة السهاء الدنيا زاخرة بذَرَّات العناصر الثقيلة ومنها النحاس، والنحاس منصهر، وتَغْلِي قطراته في صفحة السهاء، ويُعَدُّ عقاباً رادعاً لكل محاولة من الإنس أو من الجن لاختراق أقطار السموات والأرض. (آبات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم للدكتور زخلول النجار، ص٣٣٠-٣٥٠).

﴿ فَإِذَا اَنشَقَٰتِ اَلسَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهَانِ ﴿ فَإِنَا اَنشَقَٰتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهَانِ ﴿ فَإِنَى ءَالَآءِ رَتِكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فَإِنَّ مُعْرَفُ اَلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُوْخَذُ عَن ذَنْبِهِ إِنسُ وَلَا جَانَ اللَّهِ مِنْ فَإِلَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ فَا يَعْرَفُ اللَّهُ مِمُونَ ﴿ فِي مَا لَمُعْرِمُونَ ﴿ فَا لَمَ مَا لَكُ فَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَا هَا لَمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا تُكَذِبَانِ ﴿ فَا هَا لَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُولُونَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ ا

## التفسير:

٣٧- ٣٠ - فإذا تَصَدَّعت السهاء يوم القيامة، فكانت حمراء مثل لون الورد، وكالمعدن المُذاب، فبأيِّ نِعَمِ ربَّكها تجحدان أثيها الثقلان؟ ففي ذلك اليوم العصيب تُبعث الخلائق، فلا يُسأل أحد من الإنس والجنَّ عن ذنبه، كأن يُقالَ: أنت مذنب؛ لأنَّ العلامات في الوجوه واضحة، فبأيِّ نِعَمِ ربَّكها تجحدان أثيها الإنس والجن؟

١ ٤ - ٥٥ - تعرف ملائكة العذاب المكذّبين لله بعلاماتهم، فتخطفهم من مقدّمة رؤوسهم وأقدامهم، فتقذفهم في نار جهنّم، فبأيّ نِعَم ربِّكما تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟ ويقال لهم تقريعاً: هذه نار جهنّم التي

يُكذِّب بها المجرمون في الدنيا. يَتَرَدَّدُون بين نار جهنَّم الموقدة، وبين ماء حارِّ شديد الحرارة، فبأيِّ نِعَم ربكها تجحدان أيُّها الجانُّ والإنسان؟

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- بيان الانقلاب الكوني، وخراب العالم للقيامة.
- ٢- يبعث الناس من قبورهم ولهم علامات تميزهم، فيُعْرَفُ السعيد والشقيُّ.
- ٣- لا يُسأل الإنسان عن ذنبه عند الخروج من القبور والحشر إلى الموقف؛ لأنَّه معروف بسيماه.
  - ٤- الإذلال والإهانة لأهل الكفر والإجرام.
  - ٥- ينظر: صورة موقع الناصية من الرأس، كما في الملحق.
    - ٦- التنديد بالإجرام وهو الشرك والظلم والمعاصى.

#### التفسير:

27-07- ولِـمَنْ خاف مقام ربِّه من العباد، فامتثلَ أَمْره وترك المعاصي، جنتان عظيمتان، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان ربِّكما تجحدان أثِّها الثقلان؟ هاتان الجنتان ذواتا أغصان كريمة من الثهار الطيبة، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أثُّها الإنس والجانّ؟ فيهما من أثُّها الثقلان؟ فيهما الثقلان؟ فيهما من كلِّ أنواع الفاكهة صنفان، فبأيِّ نِعَم ربِّكما تكفران أثُها الثقلان؟

عن عبدالله بن قيس ه أن رسول الله على قال: «جَنَّتان من فضة آنيتها وما فيها، وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربِّهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن».

(صحيح البخاري ٨/ ٤٩١ - كتاب التفسير، باب ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّـَانِ ﴾ برقم ٤٨٧٨، وصحيح مسلم - كتاب الإيهان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم، برقم ١٨٠). 3 - 9 - مُتَكِنين على فُرُشٍ مُبَطَّنة بديباج سميك، وثمر الجنتين قريب التناول، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيها الثقلان؟ في هذه الجنَّات زوجات قاصرات أبصارهنَّ على أزواجهنَّ، لا ينظرن إلى غيرهم، أبكار لم يَقْرَبُهُنَّ إنس قبلهم ولا جانّ، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟ كأنَّ هؤلاء الزوجات الحور الياقوت والمرجان في جماهنَّ، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟

٠٦-٦٠ هل جزاء مَنْ أحسن بالقول والعمل في الدنيا إلا الإحسان إليه بالجنَّة في الآخرة؟ فبأيِّ نِعَمِ ربِّكها تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟

- ١ بيان فضل الخوف من الله تعالى.
- ٢- تَعْدادُ الله سبحانه لبعض آلائه ونِعَمِه لعباده المؤمنين في الآخرة؛ من أجل شكره سبحانه.
  - ٣- حُبُّ نساء أهل الجنة لأزواجهنَّ بحيث لا ينظرنَ إلا إليهم.
- ٤ الإشارة إلى أفضل النساء في الدنيا تلك التي تَقْصُرُ نَظَرَها على زوجها، فتحبه ولا تحب غيره من الرجال.
  - هـ بيان أنَّ الجنَّ المتقين يدخلون الجنة ولهم أزواج، كما للإنس، سواءً بسواء.
    - ٦- الإشادة بالإحسان، وبيان جزائه.

#### التفسير:

٦٢ – ٦٧ – ومن دون الجنتين السابقتين جنتان أقلُ منها منزلة، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيَّها الإنس والجانُ؟ هاتان الجنتان قاتمة الخضرة، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيَّها الإنس والجانُّ؟ فيهما عينان فوَّارتان بالماء العذب لا تنقطعان، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟

7۸-۷۰- فيهما أصناف الفاكهة وأشجار النخيل وأشجار الرمَّان، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟ في هذه الجنان الأربع زوجات خيرات الأخلاق حسان الوجوه، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟ هؤلاء الزوجات من الحُور مَصُوناتٌ في الخيام العظيمة، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟ الإنس والجانُّ؟ هنَّ أبكار لم يقربهنَّ إنس قبلهم ولا جانّ، فبأيِّ نِعَمِ ربِّكما تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟ تعاظَمَتْ مُتكئين على وسائد خُضْرٍ وفُرُش مزخرفة، فبأيِّ نِعَمِ ربَّكما تجحدان أيُّها الإنس والجانُّ؟ تعاظَمَتْ وتكاثرت خبرات اسم ربِّك صاحب العظمة والكبرياء والإكرام لعباده.

عن عبد الله بن قيس هذان رسول الله ﷺ قال: «إنَّ في الجنَّة خيمةً من لؤلؤة مجوَّفة، عرضها ستون ميلاً، في كل زاوية منها أهلٌ ما يَرَون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون». (صحبح البخاري ٨/ ٤٩١ - كتاب النفسير -سورة الرحن، الآية برقم ٤٨٧٩، وصحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها ٤/ ٢١٨٢، برقم ٢٨٣٨).

- ١ بيان أن نعيم الآخرة أعظم وأجَلُّ من نِعَمِ الدنيا.
  - ٢ إفراد الله النخل والرمان لفَضْلِهما.
    - ٣- فضل المرأة المقصورة في بيتها.
- ٤ بيان أنَّ الجن الصالحين يدخلون الجنة، ويسعدون فيها.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ بيان أحوال العباد يوم القيامة.
- ٢- إقامة الدلائل والبراهين على توحيد الربوبية لله تعالى.

## بِنسيم آللَهِ ٱلرَّخْنَ ٱلرَّحِيرِ

﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ لَيْسَ لِوَقَعَنِهَا كَاذِبَةً ﴿ خَافِضَةٌ رَافِعَةً ﴿ إِذَا رُبَعَتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿ وَكُنتُمْ اَزْوَجًا ثَلَنَةً ﴿ وَالْمَبْتَ الْمَاتَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَبْتَدَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَنْتَدَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَنْتَدَةِ مِنْ وَالسَّنِهُونَ السَّنَهِ فُونَ السَّنَعِقُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ الْمُعَرَبُونَ ﴿ الْسَافِقُونَ السَّنِهُونَ السَّنَعِقُونَ السَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنَعِقُونَ السَّائِقُونَ السَّائِمُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِ وَالسَّنِهُ وَلَى السَّنَعِقُونَ السَّائِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنَالَ اللَّهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنِهُ وَالسَّنَالِقَالَ اللَّهُ وَالسَّنِهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلِيلُ اللَّذِي اللَّهُ وَاللَّالِيَالِ اللْمَالَالِي اللَّهُ وَلِيلُ اللْمَالِي اللَّهُ وَلِيلُ اللْمَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالسَّالِي اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُنْ اللْمُعَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُ اللْمُؤْلِقُ الللللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللللْمُولِقُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُ

#### التفسير:

١-٣- يُذَكِّر الله تعالى بأهوال ومشاهد من القيامة إذا قامت، فكلُّ الخلق يراها رأي العين، لا يتجرأ أحد أن يُكَذِّب بوقوعها، وهي خافضة لأهل الكفر والطغيان في الدَّرَكات السفلى من النيران، رافعة لأهل الإيهان في الدرجات العليا من الجنان.

٤ - ٦ - إذا زُلزلت الأرض، وارتَجَتْ ارتجاجاً شديداً، وفُتتَتِ الجبال تفتيتاً، فكانت بسبب ذلك غباراً منتشراً.

٧-١٦- وكنتم - أيّها العباد - أصنافاً ثلاثة: فأصحاب اليمين في الدرجات الرفيعة، ما أكرم مقامَهم! وأصحاب الشيال في الدركات السفلى، ما أتعسّ حالهم! والسابقون إلى الحسنات والخيرات في الدنيا هم السابقون إلى النعيم المقيم في الآخرة. أولئك أصحاب المنازل العالية هم المقرّبون عند الله، في مقام كريم وجنّات النعيم، يدخلها جماعة كثيرة من الأُمم السابقة، وقليل من الآخرين، وهم من أتباع محمّد على من السابقين والآخرين، يجلسون على سُرُرٍ منسوجة بالذهب، متكئين عليها يقابل بعضُهم وَجُهَ بعض؛ لمزيد من الأُنس والنعيم.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- تقرير البعث والجزاء في الآخرة.
- ٢- عَبَّرَ الله تعالى عن يوم القيامة بالواقعة؛ للإيذان بتحقق وقوعها لا محالة.
- ٣- وصف القيامة بأنَّها خافضة لأقوام، رافعة لآخرين؛ تقريراً لعظمتها، وتهويلاً لأمرها.
  - ٤- الإيهان والتقوى يرفعان، والشرك والمعاصى يضعان ويخفضان.
    - ميانُ أنَّ الناس على ثلاثة أصناف يوم القيامة.
    - ٦- السابقون إلى الطاعات لهم فضل السبق في كلِّ زمان ومكان.
- ٧- تأخير ذكر السابقين مع كونهم أسبق الأصناف وأقدمهم في الفضل؛ ليردف ذِكْرهم بيان محاسن أحوالهم.

﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنَّ مُخَلِّدُونَ ﴿ إِلَا يُعَادِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ۞ لَا يُصَدَّعُونَ عَنَهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَذِكَهُةٍ مِمَّا يَشَخَبُونَ ۞ وَحُورُ عِينٌ ۞ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو إِلْمَكْنُونِ ۞ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا سَلَمَا ۞ ﴾

#### التفسير:

١٧ – ٢٣ – يطوف عليهم غلمان على الدَّوام؛ لخدمتهم بأقداح وأباريق وكأس من خر لذيذة جارية، لا تتصدَّع رؤوسهم من شُرْبِها ولا يسكرون، ويُقدِّمون لهم الفاكهة المفضَّلة، ولحم الطير الذي يشتهونه، ولهم زوجات ذوات عيون واسعة حسنة، كأمثال اللؤلؤ المصون في أصدافه في جماله.

٢١-٢٦ استحَقُّوا هذه النعم العظيمة جزاءً لهم؛ بسبب ما قَدَّمُوا من خير في الحياة الدنيا، لا يسمعون في الجنَّة الكلام الباطل، ولا يلحقهم إثم ممَّا يسمعون، إذ لا يسمعون إلا القول الطيِّب والسلام فيها بينهم.

- ١- تقرير البعث والجزاء، بذكر أحوال الدار الآخرة.
- ٢- بيانُ أن السابقين يكونون من سائر الأُمم المسلمة.
  - ٣- بيان فَضْلِ خَمْرِ الجنة على خمر الدنيا المحرمة.
- ٤- تشبيه الله تعالى الحور العين بالجنة باللؤلؤ المكنون؛ لأنَّه الأصفى والأبعد عن التغير.
  - ٥- إفشاء السلام من صفات أهل الجنة.

﴿ وَأَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصَحَبُ ٱلْيَمِينِ ۞ فِي سِدْرٍ مَغْضُودٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلَ مَّدُودٍ ۞ وَطَلَحٍ مَنضُودٍ ۞ وَظَلْحٍ مَنضُودٍ ۞ وَظَلْمَ مَنُوعَةٍ ۞ وَمَآءِ مَسَكُوبٍ ۞ وَفَكِم وَفَكُم مَنْوَعَةٍ ۞ وَفَكُم مَنْوَعَةٍ ۞ وَفَكُم مَنْوَعَةٍ ۞ وَفَكُم مَنْوَعَةٍ ۞ إِنَّا أَنشَأَتُهُنَ إِنشَاءً ۞ فَمَكُنهُ مَنْ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَزَابًا ۞ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةٌ قِرَى ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ ثِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾ فَعَلْنَهُنَ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا آتَرَابًا ۞ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةٌ قِرَى ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ ثِنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ ﴾ التفسير:

٧٧-٧٠ - ثمَّ ذكر الله سبحانه أصحاب اليمين، ومقامهم الكريم، وجزاءهم العظيم: فهم تحت أشجار السدر - النبق - لا شوك فيه، مثقل بالثهار، وموز متراكب بعضه فوق بعض، وظلَّ واسع دائم، ومياه عذبة جارية، وأصناف الفاكهة الكثيرة الدائمة الدانية لا تمنع عنهم، وفرش عالية وثيرة. إنَّنا خَلَقْنا نساء أهل الجنَّة خِلْقَة متميزة عن خلقة الدنيا في طهارتهنَّ، وجماطنَّ وجعلناهنَّ أبكاراً لم يَمسَّهنَ أحد، مُتَحبِّبات لأزواجهنَّ، في عُمْرِ الشابَّات الكاملات، أنشأناهنَّ؛ ليستمتعَ بهنَّ أصحاب اليمين، وهم جماعة كثيرة من هذه الأُمَّة.

عن أبي هريرة ﴿ يَبِلُغ بِهِ النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ فِي الْجِنة شَجِرةً يَسيرِ الراكبِ فِي ظلها مئة عامٍ لا يقطعها. واقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ﴾ . (صحيح البخاري ٨/ ٤٩٠ - كتاب النفسير - سورة الواقعة، الآية، برقم ١٨٨١. وصحيح مسلم ٤/ ٢١٧٥ - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها...).

- ١- بيان إكرام الله وإنعامه على المؤمنين المتقين.
- ٢- تفصيل شؤون أصحاب اليمين، وما أعد الله لهم في الجنة.
- ٣- استخدام أسلوب التعجب؛ لتعظيم مالهم من السعادة وعلو الشأن.
- ٤- العجوز في الدنيا إذا دخلت الجنة تصير شابة حسناء حوراء عروباً.
- من صفات الحور أنَّهنَّ أبكار، متحببات الأزواجهنَّ، متساويات في السن.

#### التفسير:

13-43 وأصحاب الشهال ما أتعس حالهم! في ريح حارَّة من النار، وماء شديد الحرارة، وفي ظلَّ خانق من دخان شديد السواد، لا باردٍ مريح، ولا حسنِ المنظر. إنَّهم كانوا في الدنيا مترفين بالشهوات والمُحرَّمات، وكانوا يُصِرُّون على شِرْكِهم بالله، وكانوا ينكرون البعث ويقولون: هل نُبْعَثُ نحن وآباؤنا وأجدادنا الأوائل، وقد صِرْنا تراباً وعظاماً مُتفتَّة؟

٤٩ - ٥٠ - قل لهم أيُّها الرسول: إنَّ الخلائق جميعاً السابقين منهم واللاحقين سيُحشرون ليوم الحساب
 الذي حدّده الله تعالى بوقت معلوم.

١٥-٥٦ وبعد البعث إنَّكم - أيُّها الضَّالون عن الهدى، المكذَّبون بالبعث - لآكلون حقّاً من شجرة الزقُّوم الخبيثة ذات الطعم الذي لا يُطاق، فمالئون منها بُطونكم، ثمَّ تشربون على ذلك الطعام ماءً شديد الغليان، فشاربون منه بكثرة، كشرب الإبل العطاش. هذا العذابُ هو ما أُعِدَّ لهم من سوء الطعام يوم القيامة.

- ١- أصحاب الشهال يدخل فيهم كل كافر وجد على وجه الأرض.
  - ٢- تفصيل أحوال أصحاب الشمال، وبيان هَوْ لِهَا وفَظاعَتِها.
- ٣- توضيح الأسباب التي استحق بها أصحاب الشمال ذلك العذاب والجحيم.
- ٤- التنديد بالترف في هذه الحياة الدنيا؛ فإنَّه يقود إلى ترك التكاليف الشرعية، فيهلك صاحبه.
  - ٥- ذَمُّ الترف، وبيان عاقبته الوخيمة.
  - ٦- تقرير عقيدة البعث والجزاء بها لا مزيد عليه من العرض والوصف.

#### التفسير:

٣٥-١٦- نحن - بها لنا من العظمة والقدرة - خَلَقْناكم أيَّها الناس، فهلَّا تُصَدِّقون بالبعث، أخبروني علَّا تقذفونه من المنيِّ في أرحام النساء: أأنتم تخلقون هذا المنيَّ بشراً سوياً، أم نحن بقدرتنا خلقناه؟ نحن قضينا عليكم بالموت، وما نحن بعاجزين على أن نُدَمِّرَكم، ونستبدل قوماً غيركم، يكونون أطوع لله منكم، ولسنا بعاجزين أن نعيدكم يوم القيامة في خِلْقة لا تعلمونها.

٦٢ وقسمًا لقد عرفتم أنَّ الله أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئًا، فهلَّا تَتَذَكَّرون قدرة الله على إنشائكم مرَّة أخرى.

٦٣-٦٧- أخبروني عن البذر الذي تبذرونه في الأرض، أأنتم تُنبتون سنابله في الأرض أم نحن القادرون على ذلك؟ لونشاء لجعلنا هذا الزرع هشيهاً مُتكسِّراً لا ينتفع به في طعام، فأصبحتم تتفجَّعون على ما أصاب الزرع، وتَلُومون أنفسكم بقولكم: إنَّنا لخاسرون مُعَذَّبون، بل نحن محرومون الرزق.

١٠-٦٨ أخبروني عن الماء الذي تشربونه عذباً، أأنتم الذين أنزلتموه من السحاب أم نحن المنزلون
 له بقدرتنا؟ لو نشاء لجعلناه مالحاً جدًّا، فهلًا تشكرون ربَّكم بالقول والفعل على نِعَمِه الجليلة عليكم.

٧١-٧٣- أخبروني عن النار التي تُوقَدُونها من الشجر، أأنتم الذين خَلَقْتُمْ شجرها أم نحن الخالقون لها؟ نحن جعلنا نار الدنيا تذكيراً لكم بنار جهنَّم، وجَعَلْناها منفعة للمسافرين.

٧٤ - فسَبِّحْ - أيُّها الرسول - بذِكْرِ اسم ربِّك العظيم وبحمده على فضله الكريم.

الفوائد والاستنباطات:

١ - بيان أن الآجال بيد الله تعالى وحده.

٢- إقامة الأدلة والبراهين على صحة البعث وإمكانه عقلاً.

- ٣- بيان أنَّ القادر على النشأة الأولى، قادر على النشأة الأخرى، وهي الإعادة.
  - ٤ امتنان الله بإنبات الزرع لعباده، ولو شاء لأهلكه.
- خَصَّ الله تعالى الماء بالشرب مع تَعَدُّدِ منافعه؛ وذلك لأنَّ الشرب أعَمُّ المقاصد المنوطة به.
  - ٦- وجوب شكر الله تعالى على إفضاله وإنعامه.
  - ٧- ذَكَرَ الله حِكْمَتَه مِنْ خَلْقِ النار، فهي تُذَكِّر بنار جهنم.
  - ٨- وجوب تسبيح الله وتنزيهه عَمَّا لا يليق بجلاله وكماله، من العبث والشريك.
- ٩- عن عقبة بن عامر ﷺ، قال: لما نزلت: ﴿ فَسَيِحْ بِٱسْمِرَيِكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ قال رسول الله ﷺ: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت: ﴿ سَيِّحِ ٱسْمَرَيِكَ ٱلْأَغْلَ ﴾ [الأعلى: ١] قال: «اجعلوها في سجودكم».

(أخرجه أبو داود، السنن ١/ ٢٣٠ برقم ٨٦٩ - كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٥/ ٢٢٥ برقم ١٨٩٨)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٤٧٧).

٥٧-٧٦ سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مُطِرَ الناس على عهد النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صَدَقَ نَوْءُ كذا وكذا»، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾.

(صحيح مسلم، كتاب الإيهان، باب بيان كفر من قال: مُطرنا بالنوء، ١/ ٨٤، برقم٧٧).

التفسير:

قَسَماً مؤكَّداً بمنازل النجوم ومطالعها، وإنَّ هذا القسم - لو تعلمون - عظيم القدر في مدلوله.

٧٧-٨٠ والمقسم عليه: إنَّ هذا القرآن حقٌ لا شكَّ فيه، وإنَّه عظيم القدر والمنافع في الدارَين، في كتاب محفوظ من الباطل والتغيير، مصون في اللوح المحفوظ، لا يَمَسُّ القرآنَ إلا المتطهِّرون من الملائكة، ومن الذين هم على طهارة في القلب بالإيهان، وطهارة في البدن بالوضوء أو الغسل، وهذا القرآنُ مُنزَّل من الله ربِّ العالمين على نبيه الأمين على نبيه الأمين على نبيه الأمين على نبيه الأمين الله ربِّ العالمين على نبيه الأمين الله على المهارة في البدن المهارة في البدن المهارة في البدن العالمين على نبيه الأمين الله ربِّ العالمين على نبيه الأمين الله والمهارة في البدن المهارة في المهارة ف

٨١-٨٧- سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ يعني الأنواء، وما مُطِر قوم إلا أصبح بعضهم كافراً يقولون: مُطِرْنا بنوء كذا وكذا. فأنزل الله: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾. أ.هـ. (اخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن ابن عباس. التفسير الصحيح ١٨٥٠).

#### التفسير:

يُنْكِرُ الله تعالى على الكفَّار مُوبِّخاً لهم: هل بهذا القرآن أنتم مكذِّبون؟! وتجعلون شكركم لنعم الله عليكم – ومنها هذا القرآن – أنَّكم تُكذِّبون بهذه النعم، فهلَّا إذا بَلَغَتِ الروحُ الحلقومَ عند معالجة سكرات الموت، وأنتم حضور تنظرون إليه، ونحن أقرب إليه منكم بعِلْمنا وملائكتنا، ولكنَّكم لا ترونهم، فهل تستطيعون إن كنتم غير محاسبين على أعهالكم أن تَرُدُّوا رُوح هذا الميِّت إلى جسده؟ إن كنتم صادقين في إنكاركم البعث والحساب.

٨٨-٨٩- فأمَّا إن كان الميِّت من السابقين بالدرجات العُلا، فله عند الله راحة ورزق كريم بجنَّة النعيم.

عن أبي هريرة في عن النبي تل قال: «الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحاً، قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخْرُجي حميدة، وأَبْشِري برَوح وريحان». (اخرجه ابن ماجه، السنن برقم ٢٦٦٤ - الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، (مصباح الزجاجة ٢/ ٣٤٩)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه ٢/ ٤٠٠). وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ ٣٤٩).

٩٠-٩١- وأمَّا إن كان الميِّت من أصحاب اليمين فيقال له: سلام لك من العذاب، ومن كلَّ شرٍّ، لأنَّك من أصحاب اليمين.

٩٢ – ٩٤ – وأمَّا إن كان الميت من المكذِّبين بالله والبعث، والضالِّين عن الهدى، فيُقَدَّم له شراب في غاية الحرارة، وهو يصطلى بنار جهنَّم.

٩٥-٩٦- إنَّ هذا الذي ذَكَرْناه - يا رسول الله - لهَو الخبر اليقين، فسَبِّح بذِكْرِ اسمِ ربِّك العظيم، وبحمده على فضله الكريم.

عن أبي هريرة عن النبي على قال: «...وإذا كان الرجل السوء قال: اخرُجي أيتها النفس الخبيثة! كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغَسَّاق، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يُعرج بها إلى السهاء، فلا يُفتح لها». (اخرجه ابن ماجه، السنن برقم ٤٣٦٢ - الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، (مصباح الزجاجة ٢/ ٣٤٩)، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه ٢/ ٤٢٠)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ١/ ٣٤٠).

- ١ تقرير الوحى الإلهي، وإثبات النبوة المحمدية، وأنَّ القرآن الكريم منزل من عند الله تعالى.
  - ٢ بيان أنَّ الله تعالى يقسم بها شاء من مخلوقاته، وأن العبد لا يقسم إلا بربه تعالى.
    - ٣- وجوب صيانة القرآن الكريم، ومَنْعُ مَسَّه دون طهارة.
  - ٤ عظيم قدر القرآن، وأنَّ الله تعالى تَوَلَّى حِفْظَه، وصِيانته عن التحريف والتبديل.
    - ٥- بيانُ عَجْز كل الناس أمام قدرة الله تعالى.
      - ٦- بيان أحوال الناس عند الموت.
    - ٧- في الآيات دلالة على أنَّ الروح بعد مفارقة البدن: إما مُنَعَّمَةٌ أو مُعَذَّبة.
      - ٨- بيان فضل السابقين على أصحاب اليمين.
      - ٩ مَقَرُّ أرواح المؤمنين الجنة، ومَقَرُّ أرواح الكفار في النار.
        - ١٠ تأكيد وجوب التسبيح والتنزيه لله تعالى.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

١ - تقرير توحيد الربوبية لله تعالى بالبراهين والدلائل الكونية.

٢ المقارنة بين عظمة الآخرة، وحقارة الدنيا.

## بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّخْنَنِ ٱلرَّحِيرِ

﴿ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلتَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَعْيِهِ وَيُعِيثُ وَهُو عَلَى اللهَ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ وَٱلْلَاحِمُ وَٱلْمَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَىءٍ عَلِيمُ ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُبُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُبُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ وَاللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُبُ وَاللَّهُ مِمَا السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ وَاللَّهُ مِمَا عَمْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُبُ وَاللَّهُ مِمَا السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ وَاللَّهُ مِمَا عَمْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْرُبُ وَاللَّهُ مِمَا عَمْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَالْمَالُونَ مَا كُنْ مَا كُولُونَ اللّهُ مِمَا عَمْلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ السَمَونِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْرُبُ وَاللّهُ مِلْكُ السَّمَونَ وَالْأَرْضِ وَالْمَالُونَ السَّمَاءُ وَمُو عَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللّهُ السَّمَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُعَلِمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّمَاءُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّه

#### التفسير:

1-١- يُغْبِرُ الله تعالى عن عظمة قدرته، وسَعَةِ سلطانه: إنَّ جميع المخلوقات في السموات السبع والأرضين السبع تلهج بالتسبيح والتحميد لربِّها، تُنَزَّهُه عمَّا لا يَليق به وتُقَدِّسُه، وهو سبحانه العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير مخلوقاته، له ملك السموات السبع والأرضين السبع، يَتَصَرَّف فيهما، يُحيي بقدرته الموتى، ويميت الأحياء كيف يشاء، وهو على كلِّ شيء قدير، لا يُعْجِزُه شيء من الأشياء.

٣- هو سبحانه الأوَّل الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكلِّ شيء من الأشياء أحاط علمًا.

٤ – هو سبحانه الذي أبدع خلق السموات السبع والأرّضين السبع في ستَّة أيام، ثمَّ استوى – استواءً يليق بعظمته – على عرشه الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاها، يعلم وحده ما يدخل في الأرض من خيرات ومخلوقات، وما يخرج منها من النبات والثمرات، ويعلم وحده ما ينزل من السهاء من بركات وعقوبات، وما يصعد فيها من حشود الملائكة وثمرات الأعمال، وهو سبحانه معكم – أيَّها العباد – بعلمه وقدرته وعنايته أينها كنتم، وهو سبحانه بصير بكلٍ ما تعملون من خيرٍ أو شرِّ.

عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُّرُ أَيْنَ مَاكَثُتُمٌ ﴾ قال: هو على العرش، وعِلْمُه معهم. (مجموع الفناوي ٥/ ٩٥-٤٩٦، ورجاله ثقات وسنده حسن).

٥ - له ملكوت السموات السبع والأرّضين السبع، وإليه سبحانه مصير أمور المخلوقات، ومحاسبتها.

٦- يدخل ما نقص من ساعات الليل في ساعات النهار، فتزيد ساعات النهار، ويدخل ما نقص من ساعات الليل، فتزيد ساعات الليل، وهو سبحانه عليم بالنيات والخفايا في صدور الناس.

- ١ فضل التسبيح، وأفضله: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. (أيسر التفاسير ٢٠٣/٤).
- ٢- اتصافه سبحانه بالقادر الذي لا ينازعه شيء، والذي رتب كل موجود على ترتيب حُكْمِي، تامً
   القدرة.
- ٣- مظاهر القدرة والعلم والحكمة في هذه الآيات الخمس هي موجبات ربوبية الله تعالى وألوهيته،
   وهي مقتضية للبعث الآخر والجزاء فيه.
- 3- في الآية (٤) إخبار مستقبليٌّ عن عِلْمِ الله المطلق في الماضي والحاضر والمستقبل، فهو يعلم ما يدخل في الأرض من حَبُّ ومطر وغير ذلك، وما يخرج منها من نبات وزروع وثهار، وما ينزل من السهاء من مطر وغيره، وما يعرج فيها من الملائكة والأعهال، وهو سبحانه بعِلْمِه مع خلقه، أينها كانوا، وهو بصير بأعهالهم التي يعملونها، وسيجازيهم عليها.
- ٥ في الآية (٦) إخبار مستقبليٌّ عن عِلْم الله المطلق في الماضي والحاضر والمستقبل، كيف لا وهو يعلم
   بها في صدور خلقه؟
- ٦- وجوب مراقبة الله تعالى والحياء منه؛ وذلك لعِلْمِه بظواهرنا وبواطننا وقُلْرَتِه علينا، عاجلاً
   وآجلاً.

﴿ اَمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُّسَتَخْلَفِينَ فِيدٌ فَالَّيْنِ اَمنُوا مِنكُمُ وَأَنفَقُوا هُمُ آجُرُ كِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَلُورُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ وَعَدَ اللّهُ وَعَدَى وَاللّهُ وَعَدَ اللّهُ وَعَدَى وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَامُ اللّهُ وَعَلَامُ اللّهُ وَعَلَامُ اللّهُ وَعَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَامُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

#### التفسير:

٧- يأمر الله تعالى عباده أن يُصَدِّقوا به، ويُقِرُّوا له بالوحدانية، وبرسوله بالرسالة، ويأمرهم بالإنفاق من أموالهم التي جعلهم خلفاء له سبحانه في التصرُّف فيها، ووَعَدَ المُستجيبين له في هذه الأوامر بالثواب العظيم والنعيم المقيم في الجنة.

٨ - ويُؤَكِّدُ هذه الأحكام بإنكاره على مَنْ لا يستجيب: وأيُّ عُذْرٍ لكم في تَرْكِ الإيهان بالله، وها هو الرسول ﷺ يدعوكم للإيهان بربِّكم، وقد أخذ الله عليكم العهد المؤكِّد باليمين على ذلك، إن كنتم مُصَدِّقين بالله؟

٩ - هو سبحانه الذي ينزِّل على محمَّد ﷺ آيات مفصَّلات من القرآن الكريم والمعجزات العظيمة؛ من أجل أن يخرجكم من ظلمات الغواية إلى نور الهداية. وإنَّ الله بكم شديد الرأفة، واسع الرحمة.

١٠ - وأيُّ شيء يمنعكم من الإنفاق في نصرة دين الله، وجميعُ الأموال في السموات والأرض مصيرُها إلى الله تعالى؟ لا يستوي في الفضل والثواب مَنْ أنفق ماله، وقاتل الأعداء مع رسول الله على قبل فتح مكة، مع مَنْ أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة. أولئك أصحاب الدرجات العالية أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح، وكلا الفريقين وعده الله الجنّة. والله بكلِّ ما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء منه.

١١ - يَحُضُّ الله تعالى على الإنفاق في نصرة دين الله: إنَّ مَنْ ينفق في سبيل الله يُضاعَف له الثواب، وله جزاء كريم في جنَّة النعيم.

17 - يوم القيامة ترى - أيُّها الرسول - المؤمنين بالله والمؤمنات في تلك الظلمات يمتدُّ نورهم أمامهم وحولهم - وهو نور حقيقي - على قَدْرِ أعمالهم الصالحة. وقد صَحَّ عن ابن مسعود الله أنَّه قال: "يؤتون نورهم على قدر أعمالهم: منهم مَنْ نورُه مثل الجبل، وأدناهم نوراً مَنْ نورُه على إبهامه، يَطْفي مرةً، ويَقِد أخرى". (أخرجه الحاكم بسند حسن وصححه ووافقه الذهبي المستدرك ٢/٨٧٤). وقد صَرَّحَ النبي الله بأنّه يعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. (ينظر المستدرك ٢/٨٧٤). ويُقال لهم: بشارتكم العظيمة في جميع ما يستقبلكم من الزمان دخول بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبداً. ذلك المقام الكريم هو الفلاح العظيم.

17 - ويلتمس أهل النفاق من أهل الإيهان ذلك النور في ظلهات يوم القيامة إذ ينادونهم ويطلبون منهم شيئاً يسيراً من ذلك النور، فيُرَدُّ عليهم باستهزاء: ارجعوا إلى الدنيا فاطلبوا نوراً آخر. فضُرِبَ بين المؤمنين والمنافقين بحاجز له باب، باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة من نعيم الجنان، وظاهره من جهة المنافقين فيه جحيم النيران.

١٤ - يصبح المنافقون: ألم نكن معكم في الدنيا نقيم شعائر الإسلام؟ فيردُّ عليهم المؤمنون: بلى كنتم معنا في الظاهر، ولكنَّكم دَمَّرْتُم أنفسكم بالنفاق، وشككتم في أمور الدين وانخدعتم بالأماني الباطلة، وتمنيتم أن تقع المصائب بالمؤمنين حتى جاءكم الموت، وخدعكم الشيطان بتزيينه لكم الكفر والمعاصي.

١٥ - ففي هذا اليوم العصيب لا يُقْبَلُ منكم - أيُّها المنافقون - عِوَضٌ ولا من الكفَّار، مصيركم جميعاً نار جهنَّم هي مستقركم، وبئس المرجع والمستقرُّ النار.

- ١ بيان لُطْفِ الله ورأفته ورحمته بعباده، ممَّا يستلزم محبته وطاعته وشكره.
  - ٢- الإنفاق في الشدائد والحرب أفضلُ منه في اليسر والعافية.
    - ٣- بيان مراتب الصحابة، وأنَّ الفضلَ للسابق.
- ٤- في الآية (٧ ١١) إخبار مستقبليٌّ عن عِظَمِ أَجْرِ المنفق في سبيل الله محتسباً من قلبه بلا مَنَّ، ولا أذى، فإنَّ الله سيضاعف له الأجر والثواب.
- من بشائر السعادة لأهل الإيهان قبل دخول الجنة تَلَقِّي الملائكة لهم، وإعطاؤهم كُتْبَهم بأيهانهم وسطوع نور عال يسعى بين أيديهم وبأيهانهم، يتقدَّمهم على الصراط إلى الجنة.

﴿ اللّهَ بَأَنِ لِلّذِينَ المَثُوا النَ عَنْسَعَ مُلُوبُهُمْ إِنِحَوِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ وَلا يَكُونُوا كَالَيْنِ أُوتُوا الْدِكْنَ مِن قَبْلُ فَعَلَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ مُلُوبُهُمْ وَيَعِيرُ مِنهُمْ فَنِيقُونَ ﴿ الْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقِينَ وَالْمُمَا اللّهَ عَرَضُا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُ مَا الْحَيْدِ فَلَهُ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ القِيدِيقُونَ وَالشُهَدَة عَنَد رَبِهِمْ لَهُمْ الْحَيْدُ وَلَهُمُ وَلَهُمْ وَلَهُوا وَكَذَبُولُ اللّهَ وَرُسُلِهِ الْوَلِيدِ كَفَوْدَ اللّهُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكَ هُمُ القِيدِيقُونَ وَالشُهُدَة عَنَا الْمَنْولُ وَالْوَلِيدِ كَلَيْوَ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ مَنْ وَلَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَيْكُ مُ مُنْ وَلَكُونَ اللّهُ مَنْ وَلَيْكُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَيْكُمُ وَكَالُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَيْعُ وَلَولُهُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

## التفسير:

١٦ - ألم يَجِنِ الوقت الذي فيه تَرِقُ قلوب المؤمنين عند ذِكْر الله العظيم، وسماع القرآن الكريم، ولا يكونون في قسوة القلوب كاليهود والنصارى الذين طال عليهم الزمانُ الذي بينهم وبين أنبيائهم، فبَدَّلوا كلام الله، وكثيرٌ منهم مخالفون أمر الله؟

١٧ - اعلموا - أيُّها العباد - أنَّ الله تعالى يُحيي الأرض الميتة بالمطر، فكذلك القلوب تحيا، وتَطْمَئِنُّ بذِكْرِ الله العظيم والقرآن الحكيم.

١٨ - إنَّ الذين تَصَدَّقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله تعالى، وأنفقوا في سبيل نصرة دين الله،
 يُضاعَفُ لهم الأجر الكريم، ولهم جنَّات النعيم.

١٩ – والذين صَدَّقوا بالله تعالى، وأقرُّوا له بالوحدانية، ولرسله بالرسالة، هؤلاء أصحاب المنازل العالية هم الذين بلغوا مرتبة الصدِّيقين ومرتبة الشهداء، لهم ثوابهم الكريم، ويُؤْتَون نورهم العظيم يوم القيامة، والكفَّار والذين كذَّبوا بآياتنا المسموعة والمشاهدة، أولئك البُعداء عن رحمة الله مُلازِمُون نارَ الجحيم.

• ٢ - اعلموا - أيَّها العباد - أنَّ هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعب بالأبدان، ولهو للقلوب، وزينة في الملابس والمراكب، وافتخار بالأموال والأولاد والأنساب، ومباهاة بكثرتها، مثلها شبه مطر غزير أصاب أرضاً فأعجب الزُّرَّاع نباته الناشئ عن المطر، ثمَّ يجفُّ بعد خضرته فتراه مُصْفَرًا، ثمَّ يتكسَّر بعد جفافه، فيصبح فتاتاً تُطَيِّره الرياح. والجزاء في الآخرة عذاب شديد بالنيران للكافرين، ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين، وليست الحياة الدنيا إلا متاعاً، وهو غرور لا حقيقة له لِمَنْ رضي بها وترك الآخرة.

٢١ – سارعوا في السبق – أيُّها العباد – في ميدان الدنيا إلى أسباب المغفرة من التوبة النصوح ومرضاة الله بطاعته، وسابقوا في الدنيا إلى جنَّة عظيمة، عَرْضُها كعرض السياء والأرض، أُعِدِّت للمصدِّقين بالله تعالى وبرسوله على. ذلك المقام الكريم في الجنان فضل الله يرزقه مَنْ يشاء من عباده، والله صاحب الفضل العظيم على أهل الإيبان.

٢٢-٢٦ - يُطَمِّنُ الله تعالى عباده أنَّ ما يقع في الأرض من مصائبَ وما يصيب العباد منها، أُمورٌ مقدَّرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الناس. إنَّ ذلك الأمر العظيم من الإثبات على الله هيِّن، لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا، ولكيلا تفرحوا فَرَحَ بطر؛ بسبب ما رزقكم من متاع الدنيا. والله لا يحبُّ كلَّ متكبِّر معجب بها أعطاه الله من الخير. هؤلاء المتكبِّرون هم الذين يبخلون بأموالهم عن الإنفاق في سبيل الله، ويُرَغِّبون الناس في البخل، ومَنْ يعرض عن الإنفاق فإنَّ الله هو الغنيُّ عن خلقه، المحمود على كلِّ حال.

- ١ صَحَّ عن ابن مسعود ﴿ أَنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا اللهُ بهذه الآية ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ مَا مُنُوّا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ الآية، إلا أربعُ سنين. (صحيح مسلم، التفسير، باب في قوله تعالى: ﴿ الْمَ بَانِ لِلَّذِينَ مَا مُنُوّا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٦] برقم ٣٠٢٧).
  - ٢- التحذير من الغفلة ونسيانِ ذِكْرِ الله، وما عنده من نعيم، وما لديه من نكال وعذاب.
    - ٣- النهي عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب.
      - ٤ تأكيد فضل الصدقة، وعِظم أُجْرِها عند الله.
    - مرتبة الصِّدِّيقين أعلى مرتبة من الشهداء؛ ولهذا قَدَّمهم عليهم في الآيتين.
      - ٦- التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا.
        - ٧- وجوب الإيمان بالقضاء والقدر.
      - ٨- بيان الحكمة في معرفة القضاء والقدر والإيهان بهها.

٩- حرمة الاختيال والفخر والبخل، والأمر بالبخل.

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَالْمِيزَاتِ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَدَفِعُ لِلنّاسِ وَلِيعْلَمَ اللّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلَهُ بِالْفَيْبِ إِنَّ اللّهَ قَوِئُ عَزِيرٌ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلُهُ مَن يَصُرُهُ وَلَيْكَ أَلْفَيْمَ مُهَا لَلْمُ وَلَيْكُمُ مَنْ وَلَعْتَهُمْ مُهَا لَلْمُ مَن وَلَا لَكُ بَنْ مَرْيَمَ وَءَا تَيْنَكُ ٱلْإِنِحِيلَ وَجَعَلْنَا فِي وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ وَرَهُمَا وَقَفَيْتَنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَا تَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي فُلُوبِ اللّهِ مِن اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَرَحْمَةً وَرَهُ بَانِيَةً الْبَدَعُ وَمَعَلِينَا وَقَفَيْتَنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَا تَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا وَقَفَيْتَنَا وَقَفَيْتَنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَا تَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا وَقَفَيْتَنَا وَقَفَيْتَنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ وَمَونِ اللّهِ فَمَا مَن وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ مَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُواللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ مُولِيلًا اللّهُ وَاللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلًا عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

## التفسير:

٢٥ قسمًا لقد أرسلنا رُسُلَنا بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة، وأنزلنا معهم الكتب الحافلة بالأحكام الشرعية، ومعالم الميزان العدل، ليقوم الناس بالحقّ والإنصاف في معاملاتهم، وأنزلنا الحديد فيه قوّة وصلابة، ومنافع للناس في السلم والحرب، وليقوم المؤمنون بإعلاء كلمة الله، فيتبيّن مَنْ ينصر دينه وينصر رسله. إنَّ الله قويٌ لا يُغالَبُ، عزيز في انتقامه.

٢٦ وقسمًا لقد أرسلنا نوحاً النَّنا وإبراهيم النَّن إلى قومهما، وجعلنا في ذرِّيتهما كثيراً من الأنبياء،
 وأنزلنا عليهم الكتب، فمِنْ ذرِّيَّتهما عباد مهتدون، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله.

٧٧- ثمَّ أتبعنا بعدهم برُسُلِنا الذين أرسلناهم، وجعلنا عيسى بن مريم الكلا بعد أولئك الرسل، وأعطيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب أتباعه الحواريين لِيناً وشفقة، ورهبانية ابتدعها الرهبان والقسس والانقطاع للعبادة، ما فرضناها نحن عليهم، ولكن ابتدعوها من جهة أنفسهم بنيَّة رضا الله، فها قاموا بها حَقَّ القيام، فجزينا المؤمنين منهم بالثواب الكريم، وكثيرٌ منهم مخالفون أمر الله تعالى.

٢٨-٢٨ يُخاطِبُ الله تعالى المؤمنين أن يخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن يُصَدِّقوا الرسول ﷺ ويتَبعوا سننه؛ ليُعْطِيَهم ضعفين من رحمته، ويجعل لكم نوراً تهتدون به، ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور لعباده، رحيم بهم، يمنحكم الله تعالى ذلك ليعلم اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بالنبي ﷺ أنَّهم لا يقدرون على شيء من إنعام الله يضمنونه لأنفسهم أو لغيرهم، وأنَّ الفضل كلَّه بيد الله وحده، يعطيه مَنْ يشاء من عباده، والله صاحب الفضل والإحسان العظيم على عباده.

- ١ بيان أفضال الله وإنعامه على الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب والميزان.
- ٢- تمثل عملية إنزال الحديد إلى الأرض وتمايزها إلى سبع أرضين واحدةً من أخطر العمليات في تاريخ الأرض، فلولا هذه العملية ما كانت الأرض صالحة للعمران. ولولا الحديدُ في لُبِّ الأرض ما كان لها مجال مغناطيسي، ولولا المجال المغناطيسي للأرض ما استطاعت الإمساك بغلافها المائي، ولا بغلافها الهوائي، ولا بمختلف صور الحياة على سطحها.
- ٣- في الآية (٢٥) إخبار مستقبليٌّ، وبيان للحكمة من إرسال الرسل بالحُجَجِ الواضحات، وإنزال الكتاب معهم بالأحكام والشَّرائع، وإنزال الميزان، كل ذلك كي يتعامل الناس بينهم بالعدل.
- ٤- تَبَيَّنَ للباحثين بعد دراسات تحليلية للآثار الراسخة في صخور الأرض ومعالجات غبرية لمحتوياتها أنَّ المكونات الأساسية للحياة في الأرض إنَّا نزلت من الساء، وأنَّا ألحقت بتركيبة الأرض بفعْلِ القَذَفات النيزكية التي كانت تأتي من الفضاء. وكشفت دراسات دقيقة عن مكون هام للنيازك هو هيدرات الحديد الذي أنزل مع هذه الأجسام إنزالاً ملموساً في شكل مركب حديد وماء وأوكسجين. (جملة الإعجاز العلمي العدد (٣٨) ربيع الآخر ١٤٣٧هـ ص ٣٩).
- ٦٠ في الآية (٢٨) إخبار مستقبليٌّ عن جزاء مَنْ خاف عقاب الله، وآمن برسوله، فإنَّ الله ﷺ سيؤتيه ضعفين من رحمته، ويجعل له نوراً يهتدي به، ويغفر له ذنوبه.
- ٧- إبطال مزاعم أهل الكتاب في ضهان الجنة لهم، وإعلامهم بأنهم محرومون منها ما لم يُؤْمِنُوا برسول
   الله ﷺ، ويَتَّقُوا الله بفِعْل أوامرِه، واجتناب نواهيه.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

١- بيان أحكام الظهار، والكفارة فيه.

٢- التحذير من ولاء المنافقين لليهود.

# بِنسيم آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

# ١ - سبب النزول:

عن خُويلة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: والله في وفي أوس بن صامت الله أنزل الله سورة المجادلة. قالت: كنت عنده، وكان شيخاً كبيراً قد ساء خُلُقُه وضَجِرَ. قالت: فدخل علي يوماً فراجعتُه بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي، قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي، فإذا هو يريدني على نفسي. قالت: فقلت كلًا والذي نفسُ خويلة بيده الا تخلص إلي، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فوائبني وامتنعتُ منه، فغَلَبتُه بها تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني. قالت: ثم خرجتُ إلى بعض جاراني، فاستعرتُ منها ثبابها، ثم خرجت حتى جئتُ رسول الله على فذكرت له ما لَقِيتُ منه، فجعلت أشكو إليه على ما ألقى من سُوء خُلُقِه، قالت: فجعل رسول الله على يقول: يا خويلة، ابنُ عَمَّك شيخ كبير، فاتقي الله فيه. قالت: فوالله ما بَرِحْتُ حتى نَزَلَ في القرآن، فتغشى رسول الله على ما كان يتغشاه ثم سُرِّي عنه. فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي : رسول الله على ما كان يتغشاه ثم سُرِّي عنه. فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي :

﴿ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. (اخرجه الإمام احمد، المسند ٦/ ٤١٠-٤١، واخرجه أبو داود مختصراً (السنن – الطلاق ، باب في الظهار برقم ٢٢١٤) وذكره ابن كثير وسنده حسن ثم قال: هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة (٨/ ٦٢ طبعة الشعب).

#### التفسير:

قد سمع الله تعالى حقّاً قول الصحابية خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي تحاورك - أيُّها الرسول - في شأن زوجها أوس بن الصامت الله الذي ظاهَرَ منها بقوله: أنتِ عليَّ كظهر أُمِّي - أي: في حرمة النكاح - وهي تتضرَّعُ إلى الله أن يُنْصِفَها، والله تعالى يسمع تَحَاوُرَكها في القصَّة. إنَّ الله سميع للأقوال، بصير بالأحوال والأفعال.

٢- الذين يُحَرِّمون منكم نساءَهم - أيَّها المؤمنون - بالمظاهرة كصنيع أوس بن الصامت هذه فنساؤهم لَسْنَ أُمَّهاتهم، وإنَّما هنَّ زوجاتهم، ما أُمَّهاتهم في الحقيقة إلا الوالدات اللَّاتي وَلَدْنَهم من بطونهنَّ، والحال أنَّ هؤلاء المظاهرين لَيقولون كلاماً كاذباً لا حقيقة له. وإنَّ الله لعفوٌ غفور لِـمَنْ تاب وأناب.

- ١ إجابة الله لأوليائه بتفريج كروبهم، وقضاء حوائجهم، فله الحمد والشكر.
- ٢- تكرير لفظ الجلالة ثلاث مرات في الآية؛ وذلك لتربية المهابة، وإثارة تعظيم مِنَّتِه تعالى، ودواعي شكره.
  - ٣- ظِهار أوس من خولة كان أولَ ظِهارٍ في الإسلام.
    - ٤- تحريم الظهار، وأنَّه من الكباثر.

٥- في الآيات دلالة على أنَّ الظهار لم يكن مشروعاً في شرع قديم، ولا في شريعة الإسلام، بل هو من
 وَضْع أهل الجاهلية.

آ- قال ابن عاشور: «دَلَّ على تحريم الظِّهار ثلاثة أشياء، أحدها: تكذيب الله تعالى مَنْ فَعَلَ ذلك.
 الثاني: أنَّه سَمَّاه منكراً وزوراً، والزُّور: الكَذِبُ. وهو محرم بإجماع. الثالث: إخباره تعالى بأنَّه يعفو عنه ويغفر، ولا يُعفى ويُغفر إلا على المذنبين». (التحرير والتنوير: ٢٨/ ١٣).

٧- من الحكمة في مشروعية كفارة الظهار: الرَّدْعُ والزَّجْرُ.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ كُبِنُوا كَمَا كُبِتَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ وَقَدْ أَنزَلْنَا عَايَنتٍ بَيِنَتَ وَلِلْمُكَفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ آَنَ اللّهَ يَعْلُمُ مُاللّهُ جَمِيعًا فَيُنِتَهُ مُ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَحْوَثُ مِن خَبُوى فَلَنَهُ إِلّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا أَنْ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَحُوثُ مِن خَبُوى فَلَنَهُ إِلّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا أَذَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنْتِثُهُم رِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةُ وَلَا مُوسَادِ مُهُمْ وَلا أَذَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنْتِثُهُم رِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةُ وَيَنْ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنْتُهُم رِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِينَمَةُ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمْ يُنْتِثُهُم رِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِينَدَةً إِلّا هُو مَن وَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمْ يُنْتُهُم رِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِينَدَةً إِلّا هُو مَن اللّهُ مِكْلِ شَيْءَ عَلِيمُ ﴿ إِلَّا أَلَيْنَ نَهُوا عَنِ النّجُوى ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَشَولُوا يَوْمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ النّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُومِهُمْ وَيَعْمُولُ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيْوا يَعْ أَلْ يَعْرَفُونُ وَى اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُومِهُمْ وَلَا يُعَذِّبُنَا اللّهُ مِن الْعَمْ وَمَا فَي اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُومُ مُنَا اللّهُ مُعْمَا وَاللّهُ الْعَمْ مُنْ الْمُعْرِدُ الْمُعَلِي اللّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُومُ مُواللّهُ اللّهُ وَلَا مُعَلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُومُ وَلَا يُعَلِّمُ اللّهُ مُنْفَالِهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُعْمَلُوا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولِ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

## التفسير:

٥-٦- إنَّ الذين يُخالفون الله ورسوله عَمْداً في أمْرِهما خُذِلوا، كما خُذِلَ الذين من قبلهم من الأُمم الذين خالفوا الأحكام، وقد أنزلنا آيات مفصَّلة الأحكام للعمل بها، وللمُكَذِّبين بها عذابٌ مُذِلِّ في نار جهنَّم. يوم القيامة يُحيي الله الموتى جميعاً ويجمعهم، فيخبرهم بكلِّ ما عملوا، أحصاه الله وكتبَه في اللوح المحفوظ، وهم قد نسوا الله تعالى، وما ارتكبوا من الجرائم. والله على كلِّ شيء مُطَّلعٌ، لا يغيب عنه شيء.

٧- ألم تعلموا - أيُّها العباد - أنَّ الله تعالى مُطَّلع على كلِّ شيء في السموات السبع والأرَضين السبع؟ ما يكون من حديث سرِّ بين ثلاثة أشخاص إلا كان اللهُ رابعَهم بعِلْمِه، ولا خمسة أشخاص إلا هو سادسهم، ولا أقلَّ من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا هو سبحانه معهم بعِلْمِه في أيِّ مكان كانوا، ثمَّ يخبرهم الله يوم القيامة بكلِّ ما عَمِلُوا في الدنيا. إنَّ الله بكلِّ شيء من الأشياء عليم، لا يخفى عليه شيء.

٨- ألم تنظر - أيُّها الرسول - إلى اليهود والمنافقين الذين نهاهم الله عن الحديث سرًّا بها يؤذي المؤمنين،
 ثمَّ يرجعون إلى ما نُهوا عنه، ويُرَدِّدُون الكلام الحرام بها فيه من الإثم، ومخالفة أمر الرسول ﷺ؟ وإذا جاءك

هؤلاء اليهود حَيَّوك بتحيَّة ظالمة فقالوا: السَّامُّ عليك - أي الموت عليك - ويتهامسون فيها بينهم بسخرية: هَلَّا يُعَذِّبنا الله بها نقول لمحمَّد، إن كان رسولاً حقًّا. تكفيهم نار جهنَّم يذوقون حَرَّها، فبئس المستقرُّ هي.

عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ اليهود دخلوا على النبي ﷺ فقالوا: السام عليك، ولَعَنْتُهم. فقال: مالك؟ قالتُ: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلتُ: وعليكم». (صحيح البخاري ٦/ ١٢٤ - ١٢٥ - كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، برقم ٢٩٣٥).

عن أنس بن مالك في: أن يهودياً أتى على النبي في وأصحابه فقال: السامُ عليكم، فردً عليه القوم، فقال نبي الله في: هل تَدْرُون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، سَلَّمَ يا نبيَّ الله. قال: لا، ولكنه قال كذا وكذا، رُدُّوه عليَّ، فرَدُّوه قال: قلتَ السامُ عليكم؟ قال: نعم. قال نبيُّ الله في عند ذلك: إذا سَلَّمَ عليكم أَحَدٌ من أهل الكتاب فقولوا:عليك. قال: عليك ما قلت. قال: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيِّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ الله في النان المنان الم

- ١ مَنْ عادى الله تعالى ورسولَه ﷺ أذلَّه الله وأهانه، وجَعَلَ الهزيمةَ مصيرَه.
- ٢- إحاطة عِلْمِ الله بكل شيء وشهوده لكل أعمال العباد، يُوجب مراقبة الله تعالى، والخشية منه،
   والحياء منه أشد الحياء.
  - ٣- عِلْمُ الله تعالى بأحوال المنافقين وأحلافهم اليهود.
- ٤- الإرشاد إلى أن التناجي للمشاورة في الخير ينبغي أن يكون عدد المتناجين ثلاثة أو خسة أو سبعة ليكون الواحد عدلا مرجحاً للخلاف، قاضياً فيه، إذا اختلف اثنان فلابُد من واحد يُرَجِّعُ جانب الخلاف، وإذا اختلف أربعة فلابُد من خامس يرجح جانب الخلاف.
  - ٥- إذا سَلَّم الذمِّيُّ وكان سلامُه بلفظ: السلام عليكم، فلا بأس أن يُرَدَّ عليه بلفظه.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللّهِ وَتَنَجَعْهُمْ فَلَا تَنَجَعْهُمْ فَلَا تَنَجَعْهُمْ فَلَا تَنَجَعُمُ فَلَا تَنَبَعُواْ فِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجُواْ فِالْمِيرِ وَالنَّقُوىُ اللّهَ الَّذِينَ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ عَنْمَرُونَ ﴿ إِنّهَا النَّجُوى مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحْرُثُ ٱلّذِينَ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ اللّهِ وَعَلَى اللّهُ فَكُمْ قَفْسَحُواْ فِ الْمَجَلِلِسِ فَالْمَتَوَعِلُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهَ وَلَا قِيلَ الشَّوْرُ فَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَوْرُ رَحِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولًا اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَاللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ

٩-١٠- يأمر الله المؤمنين إذا تَحَدَّنُوا بينهم سرَّا ألَّا يتحدَّنوا بها فيه ذنب وعدوان على الآخرين، ومخالفة لأمر الرسول ﷺ، وأن يتحدَّنوا سرَّا بها فيه خيرٌ، وطاعة أوامر الله واجتناب نواهيه، ثمَّ أمرهم بالخوف منه سبحانه، الذي هم إليه يرجعون للحساب. ويُوَكِّد سبحانه أنَّ النجوى بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان، من أجل أن يُدْخِلَ الحزن في قلوب المؤمنين، وليس ذلك بمُؤْذِيهم شيئاً، إلا بأمر الله تعالى، وعلى الله فليعتمد المصدقون بالله تعالى ورسوله ﷺ. عن عبد الله الله أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث برقم ١٢٨٨٠. وصحيح مسلم ١٧١٨٤ برقم ٢١٨٤ - كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث برقم ٢١٨٤.

١١ - ويأمرهم أيضاً أن يتوسَّعوا في المجالس إذا طُلب إليهم ذلك، وأن يقوموا منها لأمر من الأمور التي تنفعهم، ثمَّ بَشَرَ المؤمنين وأهل العلم برفع درجاتهم في الجنَّة. والله خبير بكلِّ أعالهم، وسيجازيهم عليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: أنَّه نهى أن يقيم الرجل من مجلسه ويجلس فيه الآخر، ولكن تَفَسَّحُوا، أو وَسِّعُوا. (صحيح البخاري - الاستئذان، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، برقم ٢٦٧٠).

١٢-١٧ - يحثُّ الله تعالى الصحابة ﴿ على تقديم الصدقة لأهل الحاجة إذا تَكَلَّموا مع رسول الله ﷺ سِرَّاً. ذلك التقديم الكريم خير لكم؛ لما فيه من العون والثواب، وأزكى لقلوبكم، فإن لم تجدوا ما تُعْطُونه صدقة فلا إثم عليكم؛ لأنَّ الله تعالى غفور لعباده المؤمنين، رحيم بهم، ثمَّ أكَّد الله تعالى ذلك: هل خِفْتُمْ - أيها المؤمنون - الفقر في تقديم الصدقات للمحتاجين قبل مناجاتكم لرسول الله ﷺ؟ فإذ لم تُقَدِّمُوا الصدقة، وشَقَّ ذلك عليكم، وتاب الله عليكم بترخيص الترك، ورَفَعَ هذه المشقة، فواظبوا على إقامة

الصلاة وإعطاء الزكاة، وأطيعوا أمر الله وأمر رسوله في كلِّ أحوالكم. إنَّ الله خبير بكلِّ ما تُقَدِّمون من أعهالكم.

- ١ التحذير من مكر اليهود والمنافقين، وكيدهم للمؤمنين في كل زمان ومكان.
  - ٢- ضرورة تطهير المجتمع من الإشاعات والأحاديث الموهنة للعزائم.
- ٣- في الآية (١٠) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ التحدُّث خفية بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان، فهو المزيِّنُ لها، والحامل عليها، وأن ذلك ليس بمُؤذِي المؤمنين شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته.
  - ٤ وجوب التوكل على الله، وتَرْكُ الأوهام والوساوس، فإنها من الشيطان.
  - من أدب مجلس العلم أن يُوسِّعَ المسلم لأخيه، والقيام للكبير والعالم لإجلاسه.
- آي الآية (١١) إخبار مستقبليٌّ عن جزاء مَنْ طُلِبَ إليه أن يُوسِّع لغيره في المجلس فوسَّع له، فإنَّ الله عَلَى سيُوسِّعُ عليه في الدنيا والآخرة. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ الله تعالى خبير بأعمال عباده في الماضي والحاضر والمستقبل، لا يخفى عليه شيء منها.
  - ٧- فضيلة الإيمان، وفضل العلم والعمل به.
  - ٨- اتفاق العلماء على أن حكم صدقة المناجاة منسوخ.

﴿ أَلَةِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوا فَوْما غَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِنكُمْ وَلَا مِنهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ أَعَدُ ٱللهُ هَمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنّهُ مَر سَاة مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهِ ٱلْعَيْدُوا أَيْمَنهُمْ جُنّة فَصَدُوا عَن سَبِيلِ ٱللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهِ شَيْع عَذَابٌ مُهِينٌ اللهِ عَنهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِنَ اللهِ شَيْعاً أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهِ شَيْع أَنهُم عَلَى شَيْع أَلَا إِنَامُ هُمُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ يَوْمَ يَبْعَنُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ وَكَمَا يَعْلِفُونَ لَكُو وَيَعْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْع أَلَا إِنَهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَن يَعْمُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَذُو كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُو وَيَعْسَبُونَ أَنَهُمْ عَلَى شَيْع أَلاَ إِنَامُ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ عَلَى شَيْع أَلَا إِنَامُ هُمُ الْكَذِبُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَى مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

10-15 - ألم تنظر - أيُّها الرسول - وتتعجَّب من المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء؟ ليس هؤلاء المنافقون من المسلمين ولا من اليهود، ويقسمون بالله كاذبين إنَّهم مسلمون، ومُقِرُّون برسالة النبيُّ ﷺ. وهم يعلمون أنَّهم كاذبون في ذلك. أعدَّ الله لهم عذاباً شديد الألم، إنَّهم بئس ما كانوا يعملون من الجرائم.

17-19-جعلوا أيهانهم الفاجرة حماية لهم من القتل، فمنعوا أنفسهم والناس عن الدخول في الإسلام، فلهم عذاب مُذِلِّ في نار جهنَّم، لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئاً. هؤلاء البُعداء عن رحمة الله هم أهل النار ووَقُودها، مُلازِمون لها. يومَ القيامة يخرجهم الله تعالى أحياء من قبورهم جميعاً، فيقسمون بالله كها كانوا يُقسمون لكم - أيُّها المؤمنون - في الدنيا، ويَظُنُّون أنَّ ذلك سينقذهم. ألا فانتبهوا أيُّها العباد، إنَّهم هم الكاذبون قطعاً، استولى عليهم الشيطان، وشَغَلهم بالشهوات حتى نَسُوا ذِكْرَ الله. هؤلاء البعداء عن الحقّ أتباع الشيطان، ألا فانتبهوا أيُّها العباد، إنَّ أتباع الشيطان هم الخاسرون أنفسهم في الدارين.

- ١- تحريم موالاة اليهود.
- ٢- تحريم الحلف على الكذب، وهي اليمين الغموس.
- ٣- في الآية (١٩) إخبار مستقبليٌّ عن عاقبة الذين غلبهم الشيطان، واستولى عليهم، حتى تركوا
   أوامر الله والعمل بطاعته، فإنَّ لهم الخسران في الدنيا والآخرة.
- ٤ من علامات استحواذ الشيطان على الإنسان تَرْكُه لذِكْرِ الله بقَلْبِه ولسانه، ولوَعْدِه ووَعيدِه،
   مأعاله وأقواله.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَعْلِبَ ٱنّا وَرُسُلِ إِن اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ وَيَ عَزِينٌ ﴿ اللّهِ عَرِينٌ اللّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ بُوَادُونَ مَنْ حَادَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ عَزِينٌ أَنْ اللّهُ عَزِينٌ أَوْلَتِهِ اللّهُ عَنْهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَ تَهُمْ أُولَتِهِكَ حَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيْتَ هُمْ بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّنَتِ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيها أَرْضَى ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِزْبُ ٱللّهُ أَلَا إِنّ حِرْبُ ٱللّهِ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴿ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِرْبُ ٱللّهُ أَلَا إِنّ حِرْبُ ٱللّهِ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾

# التفسير:

- ٢٠ إنَّ الذين يُعاندون حُكْمَ الله ورسوله، أولئك البعداء عن الحقَّ، هم في جملة المُهانين المبعَدين عن
   رحمة الله.
- ٢١ قضى الله وحَكَمَ في عِلْمِه السابق بأنَّ النصر لدينه ورسله. إنَّ الله قويٌّ على أعدائه، عزيز في انتقامه.

77- لا تجد - أيّما الرسول - قوماً يُصَدِّقون بالله تعالى واليوم الآخر يُوالُون أعداء الله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أقرباءهم. هؤلاء أصحاب الدرجات العالية. قدَّر الله لقلوبهم الإيهان، وأمدَّهم بنصر منه، وتأييد على عَدُوِّهم في الدنيا، ويكرمهم في الآخرة بدخول جنات تجري الأنهار العذبة من تحت قصورها، ماكثين فيها أبداً لا يموتون، قَبِلَ الله تعالى أعالهم، فرضي عنهم، ونالوا ثوابه، فرضوا بها أكرمهم. أولئك أصحاب المنازل العالية هم أولياء الله وجنده، الفائزون بالحياة الطيِّبة في الدنيا، وبجَنَّة النعيم في الآخرة.

- ١ في الآية (٢٠) إخبار مستقبليٌّ عن جزاء الذين يخالفون أمر الله ورسوله، فإنَّهم من جملة المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة.
  - ٢- كَتَبَ اللهُ الغَلَبةَ لدينه ورُسُلِه.
- ٣- في الآية (٢٢) إخبار مستقبليٌّ عن جزاء المُوالِين في الله والمعادين فيه، بأنهم قد كتب الله في قلوبهم الإيمان، وقَوَّاهم بنَصْرٍ منه، وتأييد على عَدُوِّهم في الدنيا، ويدخلهم في الآخرة جنَّات تجري من تحت أشجارها الأنهار.

- ٤- تحريم موالاة الكافر بالنصرة والمحبة، ولو كان أقرب قريب، وقد قاتل أصحاب رسول الله آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم في بدر. وفيهم نَزَلَتْ هذه الآية تبشرهم برضوان الله تعالى لهم، وإنعامه عليهم.
  - مَنْ سعى للإيبان أمدَّه الله بمزيد من التوفيق.
  - ٦- الخسران لحزب الشيطان، والفلاح لحزب الله.

النزول: مدنية.

عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل: ومنهم، ومنهم، حتى ظنوا أنَّها لم تُبْقِ أحداً منهم إلا ذُكِرَ فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بنى النضير.

(صحيح البخاري ٨/ ٤٩٧ - كتاب التفسير - سورة الحشر برقم ٤٨٨٢).

#### المقاصد:

١ - بيان عقوبة نقض العهد.

٢- بيان أحكام الفيء والغنيمة، وحق الفقراء في ذلك.

# بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# ١ - سبب النزول:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت غزوة بني النضير - وهم طائفة من اليهود - على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله على حتى نزلوا على الجلاء وعلى أنَّ لهم ما أقلَّت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحَلْقة - يعني السلاح - فأنزل الله فيهم: ﴿ سَبَّحَ يِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَهُو الْمَزِيرُ الْمُحَكِيمُ ﴿ هُو اللَّهِ عَلَى السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ وَهُو الْمَزِيرُ الْمُحَكِيمُ ﴿ هُو اللَّهِ عَلَى السَّمَ وَكَانُوا مِن اللَّهِ اللَّهُ عَلَى السَّم، وكانوا من المَّنَدُ أَن يَخْرُجُوا ﴾ فقاتلهم النبي على حتى صالحهم على الجلاء، فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سِبْطٍ لم يُصِبْهم جلاء فيها خلا، وكان الله قد كتب عليهم ذلك. ولولا ذلك لَعَذَبهم في الدنيا بالقتل

والسبي. وأما قوله: ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْحَشَرِ ﴾ فكان جلاؤهم ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه. (المستدرك ٢/ ٤٨٣ - كتاب التفسير) وصححه الذهبي).

#### التفسير:

يُبَيِّنُ الله تعالى قدرته العظيمة، وكثرة تسبيح مخلوقاته، وسَعَةَ مَلَكوته: إنَّ جميع المخلوقات في السموات السبع والأرَضين السبع كلِّها تلهج بالتسبيح والتحميد لربِّها، وتُمَجِّده وتقدِّسه، وهو سبحانه العزيز في خلقه، الحكيم في تدبير شؤونهم.

٧- الله سبحانه هو الذي أخرج الذين كذّبوا رسالة النبي على من يهود بني النضير من ديارهم - التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة - عند أوّل إجلاء لهم من جزيرة العرب إلى الشام، ما ظننتم - أيّها المؤمنون - أن يخرجوا؛ لشدّة حصونهم وقوّتهم، وظنَّ بنو النضير أنَّ حصونهم تحميهم من أيّ اقتحام، فجاءهم من أمر الله ما لم يكن في بالهم، فألقى في قلوبهم الخوف، يقومون بخراب بيوتهم بشدَّة من الداخل؛ لئلًّا يسكنها المسلمون، وكان المسلمون يُخربون سائر الجوانب من ظاهرها؛ ليقتحموا حصونهم، فأتّع ظُوا يا أهل العقول السليمة.

٣- ولو لا أنَّ الله تعالى قضى عليهم بالخروج من ديارهم؛ لَعَذَّبهم في الدنيا بالقتل والسَّبْي، ولهم في الآخرة عذاب نار جهنَّم.

عن ابن عمر رضي الله عنها: أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله ﷺ، فأجلى رسول الله ﷺ النَّضِير، وأقرَّ قُرَيْظَة ومَنَّ عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم، وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله ﷺ، فآمَنَهم وأسْلَمُوا. وأجلى رسول الله ﷺ مهود المدينة كلهم: بني قينقاع (وهم قوم عبد الله بن سلام)، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. (صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٧ - ١٣٨٨ - كتاب الجهاد والسير، باب إجلاء اليهود من الحجاز - برقم ١٧٦٦).

٤ - ذلك العقاب العظيم من الجلاء؛ بسبب أنَّهم خالَفُوا أَمْرَ اللهِ وأَمْرَ الرسول ﷺ بعِناد. ومَنْ يخالف الله ورسوله فإنَّ الله شديد العقاب له.

# ٥- سبب النزول:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حَرَّق رسولُ الله الله النصير وقَطَع، وهي البُويْرة، فنزلت: ﴿ مَاقَطَعَتُم مِن لِسَنَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَى أُصُولِها فَيَإِذْنِ ٱلله ﴿ . (صحيح البخاري ٧/ ٣٨٣ - كتاب المغازي، باب حديث بني النضير...برقم ٤٠٣١ . وصحيح مسلم ٣/ ١٣٦٥ - كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، برقم ١٧٤٦ . والبويرة موضع منازل بني النضير بالمدينة. وذكر البلادي أنها لم تعد معروفة (معجم المعالم الجغرافية في الحجاز ص ٥١).

#### التفسير:

ما قطعتم - أيُّها المؤمنون - من نخلة أو تركتموها باقيةً على ساقها كما كانت، فبأمر الله ورضاه، وليُذِلَّ الخارجين عن طاعته.

- ١- تذكير الله تعالى للمؤمنين بتسبيحهم له تسبيحَ شُكْرٍ؛ على ما مَكَّنهم من فتح بلاد بني النضير.
- ٢- التعريض ليهود بني النضير بأنَّهم أصابهم ما أصابهم لتكتُّرِهم عن تسبيح الله حَقَّ تسبيحِه بتصديق رسوله .
  - ٣- اليهود ذوو غَدْرٍ ونَقْضٍ، لا يدومون على عهد.
    - ٤- تحريم الخيانة والغدر.
- ومع هذا فقد انهزموا شر هزيمة وتركوا البلاد والأموال، ورَحَلُوا إلى غير رجعة. فعلى مثل هذا يتعظ ومع هذا فقد انهزموا شر هزيمة وتركوا البلاد والأموال، ورَحَلُوا إلى غير رجعة. فعلى مثل هذا يتعظ المتعظون، فإنه لا قوة تنفع مع قوة الله، فلا يغترَّ العقلاء بقواهم المادية، بل عليهم أن يعتمدوا على الله في كل حال.
- ٦٠- إنَّ قَذْفَ الرعب في قلوبهم هو من أحوال إتيان الله إياهم من حيث لم يحتسبوا، فتخصيصه بالذِّكْرِ للتعجيب من صنعه سبحانه.
- ٧- احتج بالآية (٢) في قوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْولِ ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴾ بعض علماء الأصول؛ لإثبات حجية القياس بناءً على أنّه من الاعتبار.
  - ٨- عطف لفظ الرسول 考 على لفظ الجلالة؛ تعظيماً لشأنه، وبيان أنَّ طاعته من طاعة الله.
  - ٩- مَنْ يعادِ الله يُعَذِّبُه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآفُواْ اللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَمَن يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾.

## التفسير:

٣- وما أفاء الله على رسوله – والفَيْءُ: ما أُخِذَ من مال الكفّار بحقٌ من غير قتال – من أموال يهود بني النضير، فلم تركبوا خيلاً ولا إبلاً لتحصيله، ولكنّ الله ينصر رسله بقَذْفِ الرُّعب في قلوب مَنْ يشاء من أعدائه، فيستسلمون. والله على كلّ شيء قدير، لا يُعجزه شيء.

عن عمر بن الخطاب على حديثاً طويلاً ومنه: إنَّ الله قد خَصَّ رسوله ﷺ في هذه الفيء لم يُعْطِهِ أحداً غيره ثم قرأ: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ مُ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ اللّهَ يُسُلِطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءً وَاللّهُ عَلَىٰ حَكْلِ شَعْهِ وَالله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم. (صحيح البخاري - فرض الحمس، باب فرض الحمس برقم ٣٠٩٣).

٧- ما أفاء الله على رسوله من أموال الكفّار فللّه ولرسوله، يُصْرَفُ في مصالح المسلمين، والأقرباء النبي النبي من بني هاشم وعبد المطلب، والبتامي الفقراء الذين مات آباؤهم قبل البلوغ، والفقراء، والغريب المسافر المنقطع عن ماله، وذلك حتى لا يكون المال ملكاً متداولاً بين الأغنياء وحدهم، وما أعطاكم الرسول على، أو شَرَعَه لكم، فخُذُوه، وما نهاكم عن أُخْذِه أو فِعْلِه فانتهوا عنه، وخافوا الله بطاعة أحكامه. إنّ الله شديد العقاب لِمَنْ عصاه. قال عمر عنه: اجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه، فإني قرأت آبات من كتاب الله استغنيت بها، قال الله: ﴿ وَمَا أَفَاهَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابِ وَلَاكِنَ اللهُ يُسَالِطُ رُسُلُهُ عَلَى مَن يَشَام أَوْاللهُ وَاللهِ وَلا يَكُا وَلِا وَلا يَكُا وَلِا وَلا يَكُا وَلا وَلا يَكُا وَلِيدَى وَلَا يَكُولُونَ وَلِذِي

٨- وفي هذا الفيء حَقٌّ للصحابة الفقراء المهاجرين، الذين ألجأهم كفَّار مكَّة إلى الهجرة من بلادهم،
 فتركوا الديار والأموال، يطلبون من الله الرزق الحلال ومرضاته، وينصرون دين الله ورسوله. أولئك أصحاب المنازل العالية هم الصادقون في إيهانهم.

## ٩- سبب النزول:

عن أبي هريرة هُ قال: أتى رجلٌ رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهنَّ شيئاً، فقال رسول الله ﷺ: "ألا رجلٌ يُضيفه الليلة يرحمه الله؟" فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيفُ رسول الله ﷺ لا تَدَّخِرِيه شيئاً. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصّبية. قال: فإذا أراد الصّبية العَشاء فنوّميهم، وتعاليّ فأطفئي السّراج، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجلُ على رسول الله ﷺ فقال: "لقد عَجِبَ الله ﷺ – أو ضَجِكَ – من فلان وفلانة". فأنزل الله ﷺ: ﴿ وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهم وَلَوَكَانَ بِهم خَصَاصَةٌ ﴾.

(صحيح البخاري ٨/ ٥٠٠ - كتاب التفسير - سورة الحشر، باب (الآية) برقم ٤٨٨٩. وصحيح مسلم ٣/ ١٦٢٤ برقم ١٧٣ -كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. نحوه).

## التفسير:

يمدح الله تعالى الصحابة الأنصار فله من أهل المدينة: يُجِبُّون الصحابة المهاجرين فله، ويواسونهم بأموالهم، ولا يجد الأنصار في أنفسهم غيظاً وحسداً ممَّا أُعطي إخوانهم المهاجرون من الغنيمة، ويُقدِّمون المهاجرين والفقراء على أنفسهم، ولو كان بهم حاجة وفقر، ومَنْ سَلِمَ من البخل فأولئك أصحاب الدرجات الرفيعة، هم الفائزون في الدنيا والآخرة.

١٠ ويُثني الله سبحانه أيضاً على المؤمنين، الذين جاؤوا بعد الأنصار والمهاجرين، يلهجون بالاستغفار والدعاء لإخوانهم، يقولون دائماً: ربَّنا اغْفِرْ لنا ذنوبنا، واغْفِرْ لإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيهان، ولا

تجعل في قلوبنا حسداً وحِقْداً لأحدٍ من المؤمنين. ربَّنا إنَّك رؤوف بالمؤمنين، رحيم بهم. ولقد استجاب الله تعالى لهم كما في قوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدِيلِينَ ﴾ [سورة الحجر: ٤٧]. الفو اثد والاستنباطات:

١ - عن عمر ﴿ قال: كانت أموال بني النضير عما أفاء الله على رسوله ﴿ عما لم يُوجِفِ المسلمون عليه بخيل ولا رِكاب، فكانت لرسول الله ﴿ خاصة ، يُنفق على أهله منها نفقة سَنَتِه، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكُراع عُدَّة في سبيل الله. (صحيح البخاري ٨/ ٤٩٠ - كتاب التفسير - سورة الحشر، باب ﴿ رَمَا أَنَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ برقم ٥٨٨٠. وصحيح مسلم ٣/ ١٣٧٦ - ١٣٧٧ - برقم ١٧٥٧ - كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء).

٢- مصارف الفيء حدَّدها القرآن وفَصَّلَها، حتى يُرْضِيَ كُلَّ أَحَدٍ.

٣- الإسلام حريص على الحلول المستوعبة للمشكلات؛ ولذلك أعطى المهاجرين حتى يغتنوا
 ويستقلُّوا.

٤- وجوب طاعة الرسول ﷺ فيها يأمر، والانتهاء عبًّا نهى.

٥- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «اتقوا الظلم؛ فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشُّحَّ أهلك مَنْ كان قبلكم، حَمَلَهم على أن سَفَكُوا دماءَهم، واستحَلُّوا محارمهم». (صحيح مسلم - كتاب البر، باب تحريم الظلم ٨/ ١٨. ط المكتب التجاري).

٦- بيانُ فَضْلِ المهاجرين بالهجرة وترك الديار، وفَضْلُ الأنصار بالإيثار، وأنَّ حُبَّهم إيهان، وبغضهم كفران.

٧- فضيلة إيواء المهاجرين ومساعدتهم على العيش في دار الهجرة. والمهاجرون هم الذين هاجروا في
 سبيل الله تعالى؛ فراراً بدينهم ونُصْرَةً لإخوانهم المجاهدين والمرابطين.

٨- الفقراء المستحقون للفيء ثلاثة أقسام هم: المهاجرون، والأنصار، ثم الذين اتَّبعوهم بإحسان.

٩- فضل الإيثار في حظوظ النفس والدنيا.

١٠ - خطر الشُّحِّ، وهو البخلُ بها وَجَبَ إخراجُه من المال، والحرص على جَمْعِه من الحلال والحرام.

## التفسير:

11 - ألم تنظر - أيُّها الرسول - إلى المنافقين، يتقرَّبون إلى إخوانهم يهود بني النضير، ويَعِدُونهم بالنصر كَذِباً بقولهم: قسماً إن أخرجكم محمَّد ومَنْ معه مِن دياركم؟ قسماً لَنخُرُجَنَّ معكم، ولا نطيع أمر محمَّد في قتالكم، ولا نسمع من أَحَدٍ أبداً إذا أَمَرَنا بخِذُلانكم، وإن قاتلكم أحد، لَنعاوِنَنكم عليه. والله تعالى يشهد إنَّ المنافقين لكاذبون حقًا فيها وَعَدُوا به بني النضير. قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أُبي وأضرابه حين بَعثوا إلى يهود بني النضير يَعِدُونهم النصر من أنفسهم فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِينَ لَيْ أُخْرِجْتُ مَنَ لَنَصْمُ وَلا نُولِيعُ فِيكُواْ مَدًا أَبداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَكَوْبُونَ ﴾ أي: لكاذبون فيها وعدوهم به».

١٢ قسمًا إن أُخْرِجَ اليهود من ديارهم، لا يخرج المنافقون معهم أبداً، وقسمًا إن قُوتل اليهود
 لا يقاتلون معهم، وقسمًا إن قاتلوا معهم لَيُولُنَّ الأدبار فراراً، ثمَّ لا تنفعهم نصرة المنافقين.

١٣ - لَأنتم - أيُّها المؤمنون - أشدُّ مهابةً وخوفاً في صدور المنافقين واليهود من الحوف من الله. ذلك
 الرعب المخيف؛ بسبب أنَّهم قوم لا يفقهون قدرة الله وعقابه.

14-10- لا يقدر اليهود على قتالكم - أيها المؤمنون - مجتَمِعِين إلا إذا كانوا في قرى محصَّنةٍ بالأسوار والحنادق، أو من وراء الحيطان؛ ليتستَّروا بها. عداوتهم فيها بينهم شديدة، تظنُّ أنَّهم مجتمعون على أمر واحد، ولكنَّ قلوبهم متفرِّقة غير متفقة. ذلك الوصف الغريب بسبب أنَّهم قوم لا يعقلون اتِّباع الحقِّ.

صفة بني النضير فيها وقع لهم من الطرد والذُلِّ، كصفة كفَّار مكَّة يوم بدر ويهود بني قينقاع، إذ ذاقوا عاقبة إجرامهم، ولهم عذاب موجع.

١٦ - مَثَلُ المنافقين في خداع يهود بني النضير بالوعود الكاذبة، كمثل الشيطان حين خدع الإنسان
 بالكفر ثمَّ تركه إذ قال له: إنِّ بريء منك، إنَّي أخاف عذاب الله خالق العالمين.

١٧ - فكان عاقبة الشيطان والإنسان الذي انتكس بالكفر أنَّها في نار جهنَّم، ماكثين فيها أبداً. وذلك العذاب الدائم جزاء المعتدين على حدود الله.

- ١ تقرير أنَّ الكافرين والمنافقين ملة واحدة.
- ٢- المنافقون يُوالُون اليهود، ويرتبطون بهم ارتباط مصير.
  - ٣- خُلْفُ الوعدِ آيةُ النفاق، وعلاماته البارزة.
- ٤- تثبيت الرسول ﷺ والمسلمين وتأمينهم من بأس أعدائهم.
- ٥- تقرير الرهبة التي يصاب بها أعداء الإسلام من رسول الله ﷺ ودينه، كها قال عليه الصلاة والسلام: «نُصِرْتُ بالرعب مسيرةَ شهرٍ». (أخرجه البخاري في كتاب التيمم باب (١)، برقم (٣٣٥)، صحيح البخاري مع نتح الباريج١ ص ٥١٩).
- ٦- في الآيات تشجيع للمؤمنين على منازلة الكفار المقاتلين، والحَمْلِ عليهم، وتبشيرٌ لهم بأنهم المنصورون الغالبون.
- ٧- في الآية (١٤) إخبار مستقبليّ، وتأكيدٌ لمواجهة اليهود لعباد الله المؤمنين، وقد وصف الله حال اليهود عند مواجهة المؤمنين بأنّهم لا يُواجِهُونهم مجتَمِعِين إلا في قرى محصَّنة بالأسوار والخنادق، أو من خلف الجدران.
  - ٨- من شِدَّة جُبْنِ اليهود وحُلَفائهم أنَّهم لا يُقاتِلُون إلَّا مُتَحَصِّنين مُجتمِعين.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اللَّهُ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَا فَدَمَتْ لِغَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّه خِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ لَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيْكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴿ لَا الْفَلَا هَذَا الْفُرْمَانَ عَلَى جَبَلِ أَضَعَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ اللَّهُ وَيَلْكَ الْأَمْثَلُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنفَكُرُونَ ﴿ لَا أَنْتَالُهُ مُوسَالِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### التفسير:

١٩-١٨ - يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، ولتتأمَّل كلُّ نفس ما قدَّمت من خير ليوم القيامة، ثمَّ كرَّر الأمر بالتقوى؛ لبيان أهميتها. إنَّ الله خبير بكلِّ ما تعملون في الدنيا، وينهاهم أن يكونوا كالذين نَسُوا ذِكْرَ الله، فعاقبهم بنسيان حقوق أنفسهم. أولئك البعداء عن الحقِّ هم المخالفون أمر الله.

٢٠ لا يتساوى يوم القيامة أصحاب النار المعذَّبون، وأصحاب الجنَّة المنعَّمون، أصحاب الجنَّة هم
 الفالحون في الدنيا والآخرة.

٢١ - يُخبر الله تعالى عن مكانة القرآن الكريم وهيبته في الخلق العظيم، فلو أنزله على جبل عظيم، ففَهِمَ
 ما فيه من الوعظ والذكر الحكيم، لَرأيته على صلابته خاضعاً متشقّقاً من خشية الله تعالى. وتلك الأمثال
 العظيمة نُبيّنها للعباد؛ لكي يتفكّروا في آثار قدرة الله وتوحيده.

٢٢ - يُبَيِّن الله تعالى في الآيات الثلاث الأخيرة بعض أسهائه الحسنى وصفاته العُلى، فإنَّه هو الله المعبود
 بحقً لا إله إلا هو، عالم بها غاب عن عِلْم جميع خَلْقِه، وعالم بها شاهدوه وعلموه، هو الرحمن بالخلق جميعاً
 في الدنيا، الرحيم بالمؤمنين في الدارين.

٣٣ – هو الله سبحانه المعبودُ بحق لا إله إلا هو، المَلِكُ لجميع الأشياء، المتصرِّف فيها وحده، القُدُّوس: المنزَّه عن كل نقص، السَّلام: الذي سَلِمَ من كل عيب، المؤمن: المصدِّق رسلَه وأنبياءَه بإظهار المعجزات على أيديهم، المهيمن: الرقيب الحافظ لكلِّ شيء، العزيز: الذي لا يُغالَب، الجبَّار: الذي قَهَرَ جميع خلقه، المتكبِّر: الذي له الكبرياء والعظمة، تَنَزَّه وتَقَدَّس الله عن كلِّ ما يُلْحِقون به من الشركاء.

٢٤ - هو الله سبحانه الخالق البارئ لجميع المخلوقات، المصور لخلقه كيف يشاء، له سبحانه الأسهاء الحسنى الكثيرة، يلهج له بالتسبيح والتحميد كلُّ ما في السموات السبع والأرّضين السبع، وهو العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته.

- ١- فضل التقوى وعظمها.
- ٢- وجوب التقوى بفعل الأوامر، وترك النواهي.
- ٣- في الآيتين (١٨-١٩) إخبار مستقبليٌ عن عِظَمِ خبرة الله سبحانه وتعالى بها يعمله عباده سواء
   في الماضي أو الحاضر أو المستقبل فإنَّه لا يخفى عليه شيء من أعهالهم، وهو مجازيهم عليها.
- ٤- وجوب ذِكْرِ الله تعالى، وعدم نسيانه؛ لأنَّ مَنْ نسي الله نسيه فلن يجدله ولياً يواليه، أو ناصراً ينصره.
  - ٥- وجوب التميُّز عن الكافرين، والبُعد عن مشابهة الكافرين.
  - ٦- توبيخ الإنسان على قسوة قلبه، وعدم خشوعه عند تلاوة القرآن، وقلة تَدَبُّرِه فيه.
    - ٧- وجوب مراقبة الله تعالى والنظر فيها قَدَّمَ الإنسانُ للآخرة، وما أخَّر.
      - ٨- استحسان ضرب الأمثال؛ للتنبيه والتعليم والإرشاد.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

١- بيان أصول الولاء والبراء.

٢- خصائص أحكام بيعة النساء اللاتي يدخلن الإسلام.

# بِنسب ٱللَّهِ ٱلرَّخْنَ ٱلرَّجِيدِ

﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ الْمَثُولُ لَا تَنَفِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيّاءَ تُلقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ فِنَ الْمَحَقِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَحْتُدْ جِهِدَا فِي سَبِيلِ وَآبَنِعْ آهَ مَرْضَافِي شَيْرُونَ النّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَحْتُدْ جِهِدَا فِي سَبِيلِ وَآبَنِعْ آهَ مَرْضَافِي شَيْرُونَ إِلَيْهِم بِاللّهُومِ وَمَدَّ أَعَلَن مُعَمُ اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مِن اللّهُ وَمَا اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللللّهُ مُن الللّهُ مِن اللللّهُ مُن الللّ

# ١ - سبب النزول:

 إليهم يداً يحمون قرابتي، وما فعلتُ ذلك كُفراً ولا ارتداداً عن ديني. فقال النبي ﷺ: "إنَّه قد صدقكم». فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: "إنَّه شهد بدراً، وما يُدريك لعلَّ الله ﷺ اطَّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غَفَرتُ لكم». قال عمرو: ونزلت فيه: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَشَخِذُوا عَدُوَى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهُ ﴾. (صحبح البخاري ٨/ ٥٠٠ - كتاب التفسير - سورة المتحنة، باب (الآية) برقم ٤٨٩٠، وصحبح مسلم ٤/ ١٩٤١ - كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر ﴿ وقصة حاطب بن أبي بلنعة، برقم ٢٤٩٤).

# التفسير:

يُحَدِّرُ الله تعالى المؤمنين من التودُّد للأعداء، وينهاهم عنه: لا تَتَخذوا عدوِّي وعدوَّكم الذين كلَّبوا بالله ورسوله أنصاراً وأحباء، تُحِبُّونهم وتُصادقونهم، وقد كلَّبوا بالدين والقرآن، يُخرجون الرسول ﷺ ويخرجونكم من مكة لأجل إيهانكم بالله ورسوله، إن كنتم خرجتم من دياركم للجهاد في سبيل نُصْرة الدين، ومن أجل طلب رضاي، فلا تَتَخِذُوهم أنصاراً تُبَلِّغونهم الأسرار نُصْحاً وتَقَرُّباً لهم، وأنا أعلم بها أسررتم وأظهرتم. ومَنْ يفعَلْ ذلك الأمر الخطير ذا الشر المستطير، فقد حاد عن طريق الحقِّ.

٢-٣- إن يظفر بكم هؤلاء الذين تُسِرُّون إليهم بالمودَّة يكونوا حرباً عليكم، ويَمُدُّوا إليكم أيديهم بالبطش، وألسنتهم بالشتم، وتَمَنَّوا قبل كلِّ شيء لو تكفرون كها كفروا، فتكونون سواء، لن تفيدكم قراباتكم وأولادكم شيئاً حين تناصرون الكفَّار من أجلهم. يَفْصِلُ الله بينكم وبينهم يوم القيامة، فيُدْخِلُ المؤمنين جنَّات النعيم، ويدخل المجرمين نار الجحيم.

3 - يُرَخِّبُ الله تعالى في القدوة الحسنة التي جاء بها إبراهيم الطفير والذين معه من المؤمنين، حين قالوا لقومهم بكلِّ صراحة وجرأة: إنَّنا بريئون منكم حقَّا، وممَّا تعبدون من الأصنام من غير الله سبحانه، كفرنا بها آمنتم من الأصنام، وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ما دمتم على كفركم، حتى تُقِرُّوا لله بالتوحيد. لكن يستثنى من الاقتداء استغفار إبراهيم الطبير لأبيه آزر حين أقسم بالله: لأستغفرنَ لك ربِّ، وما أدفع عنك من عذاب الله من شيء - فلا تَقْتَدُوا بهذا لأنّه كان عن موعد وعد به أباه - يا ربَّنا عليك اعتمدنا متوكّلين، وإليك رجعنا تائبين، وإليك وحدَك المصيريوم القيامة.

٥- يا ربَّنا لا تَجْمَلْنا مفتونين في ديننا بتسليط الكفَّار علينا، واغفر لنا - يا ربَّنا - ذنوبَنا، إنَّك أنت العزيز في انتقامك، الحكيم في تدبيرك.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١- الولاء لأعداء الله يهدم الإيهان، ويتناقض معه.
- ٢- يجب أن يكون الولاء في الله، ولله، لا للقرابة والنسب.
- ٣- قد يُخطئ المؤمن ويَضْعُفُ، كما وقع من حاطب بن أبي بلتعة هذ، ولكن لا يُخْرِجُه ذلك من الإسلام.
  - ٤- الخوف على المال والولد لا يُبيح الفتنة في دين الله.
  - ٥- تقرير قبول توبة الموالي لهم إذا ألجأته ضرورة قصوى.
  - ٦- مَنْ يتجسس على المسلمين بإفشاء أسرارهم للعدو يُعَدُّ خائناً، وتجري عليه أحكام الخيانة.
    - ٧- فَضْلُ أهل بدر وكرامتهم على الله ﷺ.
    - ٨- قَبول عذر الصادقين الصالحين ذوي السبق في الإسلام، إذا أخطأ أحدهم؛ اجتهاداً منه.

﴿ لَقَذَكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أَسُوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَنُولَ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الْفَيْقُ الْمَعِيدُ ۞ مَسَاللّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُو وَبَيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَوَدَّةً وَاللّهُ عَذِيرٌ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَا يَنْهَىٰكُو اللّهُ عَنِ اللّهَ عَنِ اللّهَ يُعِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنّا اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنّا اللّهَ يُعِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنّا اللّهَ يَعْبُ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنِ وَلَمْ يُحْرَكُمُ مِن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَطُلْهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُكُمْ فِ الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ وَظَلْهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَوْهُمْ وَمَن يَنُولُكُمْ فَى الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ وَظَلْهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُكُمْ فَا اللّهِ عَنْ اللّهِ مُونَ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْ الْمُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا ا

## التفسير

٣- قسماً لقد كان لكم - أثبًا المؤمنون - في إبراهيم الناه والمؤمنين معه قدوة ميدة حقاً في التبرُّؤ من الكفاً الله كان يرجو ثواب الله، ويخاف عقابه في الآخرة. ومَنْ يُعْرِضْ عن الإيهان، وطاعة الرحمن، فإنَّ الله وحده هو الغنيُّ عن عباده، الحميد في ذاته وصفاته، المحمود على كلِّ حال.

٧- لعلَّ الله تعالى يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أقاربكم المشركين عبَّة ومودَّة بدخولهم الإسلام.
 والله قدير على كلِّ شيء، لا يُعْجزه شيء، غفور لعباده التائبين، رحيم بهم.

٨-٩- لا ينهاكم الله - أيَّها المؤمنون - عن الذين لم يحاربوكم لأجل دينكم، ولم يُخْرِجُوكم من أوطانكم، أن تَبَرُّوا إليهم، وتعدلوا فيهم بالإحسان إليهم. إنَّ الله يحبُّ العادلين في جميع أمورهم. إنَّا ينهاكم الله عن مودَّة الذين حاربوكم بسبب الدين وأخرجوكم من أوطانكم، وناصروا الكفَّار على

إخراجكم، أن تَتَوَلَّوهم بالنصرة والمحبَّة. ومَنْ يَتَّخِذْهم أنصاراً على المؤمنين فأولئك البعداءُ عن الحقِّ هم الظالمون لأنفسهم ومجتمعهم.

عن أسهاء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمتْ عليَّ أُمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتيتُ رسول الله ﷺ، (صحيح فاستفتيتُ رسول الله ﷺ قلتُ: إنَّ أُمي قدمتْ وهي راغبة، أفاَصِلُ أُمي؟ قال: «نعم، صِلي أُمَّكِ». (صحيح البخاري ٥/ ٢٧٥ - كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى: ﴿ لَا بَنْهَا نَكُرُ اللهُ عَنِ النِّينَ لَمُ بُقَنِدُوكُمْ ﴾ برقم ٢٦٢٧، وصحيح مسلم ٢/ ٢٩٦ - كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، برقم ١٠٠٣).

- ١- وجوب التأسي بالصالحين والاقتداء بهم.
- - ٣- العلاقات في المجتمع ينبغي أن تقوم على الأخوَّة في الله قبل الرحم والنسب.
- ٤- يجوز للمسلم أن يصل أقاربه المشركين إن لم يكونوا مُحارِبين، أمَّا المُحارِبون فلا تجوز صِلتُهم
   بحال من الأحوال.
  - ٥- جواز معاملة أهل الذمة بالإحسان، وجواز الاحتفاء بأعيانهم.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوْ الْإِذَا جَآءَ حَيُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْنَجُوهُنَّ اللهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِينَ فَإِنَ عَلِمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَتُ وَالْهُمْ مَا اَنْفَقُواْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن مَنكِحُوهُنَ إِذَا مَا اَنْفَقُواْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن مَنكِحُوهُنَ إِذَا مَا اَنْفَقُواْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن مَنكِحُوهُنَ إِذَا مَا اَنْفَقُواْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن مَنكُمُ اللّهِ يَعْمُ مُكُمُ اللّهِ يَعْمَ مُؤْمِنُونَ وَسَعُلُواْ مَا أَنْفَقُمُ وَلِيَسْتُمُواْ مَا أَنفَقُواْ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اللّهِ يَعْمُ مُكُمُ اللّهِ يَعْمَ مُؤْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكِمَ اللّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ وَلا يَقْلُلُن الْوَلَكُمُ اللّهُ إِنَ اللّهُ عَفُولٌ رَحِيمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمُن وَالسَتَغْفِرَ هُمَنَ اللّهُ إِنَ اللّهُ عَفُولٌ رَحِيمٌ اللّهُ عَلَيْمُ مَنْ وَلا يَعْمُن وَالسَتَغْفِرَ هُمَنَ اللّهُ إِنَّا اللّهُ عَفُولٌ رَحِيمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ مَن وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلُولُ اللّهُ عَلُولُ اللّهُ عَلَولُولُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ مَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمُن وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

# ١٠ - سبب النزول:

عن المسور بن مخرمة ومروان - يصدق كل واحد منها حديث صاحبه - قالا: خرج رسول الله وزمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق... فذكر الحديث بطوله، وفيه قوله: فلها فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله والله الله المحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلها لم يقم منهم أحد دخل على أم سَلَمَة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبيً الله أنحبُّ ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه. فلها رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل فلم يكلم أحداً منهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. ثم جاء نسوة مؤمنات، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا كَا مَحْ مِ يومئذ امر أتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أُمية، ثم رجع النبي تلا إلى المدينة. (صحيح البخاري ٥/ ٩٢٣ - ٣٣٣، كتاب الشروط في الجهاد، برقم ٢٣٧٧).

# التفسير:

يا أيُّها المؤمنون، إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فاختبروهنَّ؛ لتتأكَّدوا من صدق رغبتهنَّ في الإسلام. الله أعلم بحقيقة إيهانهنَّ، فإن علمتموهُنَّ بعد الاختبار مؤمنات فلا تَرُدُّوهنَّ إلى أزواجهنَّ الكفَّار، لأنَّه لا تَجِلُّ المؤمنات للكفَّار، ولا يَجِلُّ للمؤمنين نكاح الكافرات، وأعطوا الأزواج الكفَّار ما أنفقوا من المهور على زوجاتهم المهاجرات إليكم. ولا حَرَجَ عليكم أن تَتَزَوَّجوا

هؤلاء المهاجرات إذا آتيتموهُنَّ صداقهنَّ، ولا تَتَمَسَّكوا بعقد زواج الكافرات الباقيات في دار الكفر أو اللاحقات بها، واطْلُبوا من الكفَّار ما أنفقتم من صداق نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام، ولحقنَ بهم، وليطلبوا هم ما أنفقوا من صداق نسائهم اللاتي أسلمنَ، ولحقنَ بكم. ذلكم الحكمُ هو حكمُ الله الكريم يحكم به بينكم فخُذُوه بقوَّة. والله عليم بالأحوال، حكيم في الأقوال والأفعال.

١١ - وإن ارتد بعض زوجاتكم ولَجِقْنَ بالكفار، ولم يعطكم الكفار صداقهن الذي دفعتموه لهن ، ثم محمد المعادل الذي المعلوا من الصداق، من هؤلاء الكفار، فأعطوا من الدين فقدوا زوجاتهم من الغنائم وغيرها مثل ما أعطوا من الصداق، واتقوا الله بطاعة أحكامه الذي أنتم به مصد قون.

17 - يا أيُّها النبيُّ، إذا جاءك النساء المصدِّقات بالله تعالى ورسوله ﷺ يعاهِدْنك على ألَّا يجعلنَ مع الله شريكاً في عبادته، ولا يسرقنَ شيئاً، ولا يزنينَ، ولا يقتلنَ أولادهنَّ بعد الولادة أو قبلها، ولا يُلْحِقْنَ بأزواجهنَّ أولاداً ليسوا منهم، ولا يُخالِفُنك في معروف تأمرهنَّ به، فعاهِدْهنَّ على ذلك الأمر العظيم، واسأل الله لهنَّ المغفرة من ذنوبهنَّ. إنَّ الله غفور لذنوب عباده التائبين، عظيم المغفرة والرحمة.

عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي الخير أخبرته أنَّ رسول الله الله كان يمتحن مَنْ هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّمَ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَى آن لَا يُشْرِكِنَ وَلا يَقْفَلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْمَنَنِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُوفِ يَسْرِفْنَ وَلا يَقْفَلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْمَنَنِ يَفْتَرِينَهُ, بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُوفِ فَالعَمْنَ وَلا يَقْفَلُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ فَى قال عروة: قالت عائشة: فمَنْ أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات قال ها رسول الله على: «قد بايعتك» كلاماً، ولا والله ما مَسَّتْ يدُه يدَ امرأة قطّ في المبايعة، ما يبايعهنَّ إلا بقوله: «قد بايعتك على ذلك». (صحيح البخاري ٨/٤٠٥ كتاب النفسير - سورة المنحنة، الآية، برقم ١٩٨٩، وصحيح مسلم ٣/١٤٨٩ كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم ١٨٦٦).

١٣ - ينهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ الذين غضب الله عليهم؛ لشركهم وكفرهم، أنصاراً وأصدقاء، قد تَكَكَّن اليأس في نفوسهم من ثواب الله في الآخرة، كمثل يأس الكفَّار من إحياء الأموات والاستفادة منهم.

- ١- يَحْرُمُ نكاح المؤمن من المشركة والمشرك من المؤمنة.
- ٧- جواز زواج المؤمنات المهاجرات بعد أن يمضي عليهنَّ طُهرٌ، وبشرط دفع ما يَسْتَحْقِقْنَ من مهور.
- ٣- عن أُمٌ عطية رضي الله عنها قالت: بايَعْنا رسول الله ﷺ، فقرأ علينا: ﴿ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْئًا ﴾،
   ونهانا عن النّياحة، فقبضَتِ امرأةٌ يدَها، فقالت: أَسْعَدَتْنى فلانةٌ، فأريد أن أجزيها، فها قال لها النبي ﷺ

شيئاً، فانطلقَتْ ورَجَعَتْ، فبايعها. (صحيح البخاري ٨/٥٠٦-كتاب التفسير - سورة المتحنة، باب ﴿ يَاأَبُهُا النِّيُ إِذَا جَآدَكَ النُّوْمِنَتُ ﴾ برقم ٤٨٩٢).

- ٤- التعويض على مَنْ خَسِرَ شيئاً من ماله حتى يأخذ كلُّ إنسان حقَّه، وتقوم الحياة على العدل
   والقسط.
- المرأة المسلمة لا تَحِلُ للكافر، بل يجب طلاقها منه. وكذا المسلم لا يجوز استمرار زواجه بالمشركة.
  - ٦- بيعة النساء دلالة على تكريم هذا الدين لهنَّ.
  - ٧- تحريم مصافحة النساء للرجال الأجانب عنهنَّ؛ اقتداءً بالرسول ١٠٠٠.
    - ٨- تكرار موضوع الولاء في أوَّل السورة وآخرها دلالةً على أهميَّته.
  - ٩- مكانة النساء ودورهنَّ العظيم في نصرة الدين، ومشاركتهنَّ في كل مراحل الدعوة.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

- ١ بيان بعض أحكام القتال وآدابه.
- ٧- تسلية النبي ريه الله الله الله الدعوة.

# بِسْسِيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

# ١ - سبب النزول:

عن عبد الله بن سلام على قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله على فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أيُّ الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى: ﴿ سَبَّحَ بِلَهِ مَافِى السَّمَنوَتِ وَمَافِى اللَّرَضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ اللَّعَمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى: ﴿ سَبَّحَ بِلَهِ مَافِى السَّمَنوَتِ وَمَافِى اللَّرَضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْمَكِيمُ اللَّعَال اللَّعَال اللَّهِ يَتُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ . (أخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٤١٣ - ١٣٠١ برقم ٩ ٣٣٠٩ - كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الصف، وأخرجه الدارمي (السنن ٢/ ٢٠٠ - كتاب الجهاد، باب الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٠/٤ برقم ٤٩٥٤)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٢/ ٦٩)، وصححه الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٨/ ٥٠٩).

# التفسير:

يُبَيِّنُ الله تعالى عظمته في الكون، وإذعان جميع مخلوقاته له سبحانه، فكلُّ ما في السموات السبع وما في الأرضين السبع سَبَّح لله وبحمده؛ تمجيداً وتقديساً، وهو سبحانه العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته.

٢-٣- يعتب الله تعالى على المؤمنين: لم تقولون من دعوى الإيهان ما لا تُصَدِّقونه بالفعل؟ عَظُمَ بُغْضاً
 عند الله أن تقولوا شيئاً، ثمَّ لا تفعلوه.

٤ - يثني الله على المجاهدين، ويؤكّد محبّته لهم، حينها يقاتلون في سبيل نصرة دينه، حالة كونهم صافّين صفّاً، كأنّهم بنيان متهاسك محكم، لا ينفذ منه العدو.

٥- واذكر - أيَّها الرسول - حين خاطب موسى الطَّلِم قومه مُستعطفاً بقرابة النسب: يا قومِ لماذا تُؤذونني بالعصيان وسوء الأدب، وأنتم تعلمون يقيناً أنِّ رسول الله مرسل إليكم؟ فلمَّا انحرفوا عن الحقِّ صرف الله قلوبهم عن قبول اتِّباع الحقِّ. والله لا يهدي القوم المخالفين أوامرَه تعالى.

قال ابن كثير: «وفيه نهي للمؤمنين أن ينالوا من النبي ﷺ أو يوصلوا إليه أذى، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ﴾ [الأحزاب: ٦٩]».

٣- واذكر - أيُّها الرسول - حين قال عيسى بن مريم النَّيْنِ: يا بني إسرائيل إنِّي رسول الله مرسل إليكم مُؤَيَّداً، ومصدِّقاً لما جاء قبلي من التوراة، ومبشِّراً بمجيء رسول يأتي من بعدي اسمه (أحمد)، وهو محمَّد ﷺ بالآيات الظاهرة، والمعجزات الباهرة، زعموا أنَّ ذلك سحر واضح.

٧- ومَنْ أَشَدُّ عدواناً مَنْ اختلق الكذب على الله، كاتهام رسل الله تعالى بالسحر، وادِّعاء الشركاء لله تعالى، وهو يُدْعَى إلى الدخول في دين الإسلام؟ والله لا يهدي القوم الظالمين أنفسهم ومجتمعهم.

- ١ تحريم الكذب وخُلْفُ الوعد؛ إذ قول القائل أفعل كذا ولم يفعل، كَذِبٌ وخُلْفٌ وَعْدٍ. ويُعَدُّ قولُه من المقت الذي هو أشدُّ البغض، ومَنْ مَقتَه الله فقد أبغضه أشدَّ البغض، وكيف يفلح مَنْ مقته الله؟
  - ٢- التحذير من مواصلة الذنب بعد الذنب، فإنَّه يؤدي إلى الطبع وحرمان الهداية.
    - ٣- وجوب الوفاء بالنذر.
- ٤ استحباب قيام المجاهدين في القتال صفوفاً كصفوف الصلاة، وأنَّه يُسْتَحَبُّ سَدُّ الفُرَجِ والخِلَلِ في الصفوف.
  - فضل الجهاد في سبيل الله، والانضباط في القتال من أهم قواعد الحرب في الحاضر والماضي.
    - ٦- الوَّحْدة عامل مهم من عوامل القوة والنصر.
    - ٧- تسلية رسول الله على أصابه من كفار قومه، وأَمْرُه بالصبر.
    - ٨- يجب على المسلمين احترام الأنبياء، وعدم إيذائهم بالقول والفعل.
      - ٩- الجزاء من جنس العمل كها في الآية (٥) في زيغ القلوب.

١٠ - في الآية (٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله عَلَىٰ لا يُوَفِّق الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك.

#### التفسير:

٨- يريد هؤلاء الظالمون أن يَرُدُّوا حقائق القرآن العظيم بحرب الإشاعة التي أعلنوها ضدَّ النبي ﷺ،
 والله تعالى مظهر دينه وناصره، ولو كره المكذِّبون بالله ورسوله.

٩ - الله سبحانه هو الذي بعث رسوله محمَّداً ﷺ بالقرآن ودين الإسلام؛ ليُعْلِيَه على كلِّ الأديان المخالفة بنشره والعمل به، ولو كره إظهاره المعاندون بالشرك.

10-10- يُرَغِّبُ الله تعالى المؤمنين في الجهاد بالنفس والمال: هل أُرْشِدكم إلى تجارة رابحة، تُنْقِذُكم من عذاب موجع؟ تواظبون على تصديقكم بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل إعلاء كلمة الله بالأموال والأنفس. ذلكم العَرْضُ العظيم خير لكم من كلِّ تجارة سواها، إن كنتم تعلمون عظمة الصفقة الرابحة ذات الميزات الفريدة، إذ يغفر الله ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار العذبة، ويُكْرِمُكم بالمساكن الطيبة بكلِّ مواصفاتها في جنات إقامة دائمة. ذلك المقام الكريم هو الفلاح العظيم. وفي هذه الصفقة نعمة أخرى تُحِبُّونها، هي نَصْرٌ مُؤزَّرٌ من الله تعالى، وفَتْحٌ عاجل. وبشر - أيَّها الرسول - المؤمنين بهذه التجارة العظيمة المتميزة.

1 ٤ - يا أيُّها المؤمنون، كونوا أنصار دين الله، كما كان أصحاب عيسى الطّغلا أنصاراً لدين الله، حين قال لهم: مَنْ ينصرني، ويكون عوناً لي لنصرة دين الله؟ قال أصحابه المخلصون: نحن أنصار دين الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل بدعوة عيسى الطّيلا، وكفرت طائفة أخرى منهم، فأيَّدْنا المؤمنين، ونَصَرْناهم على أعدائهم الكافرين، فأصبحوا غالبين بالحُجّة والإيهان.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ فَنَا مَنَت مَّاآيِفَةٌ مِّن بَغِ لَهِ اِسْرَة بِلَ ﴾ يعني: الطائفة التي آمنت في زمن عيسى ﴿ وَكَفَرَت طَآيِفَةٌ ﴾ يعني: الطائفة التي كفرت في زمن عيسى ﴿ وَأَيّدُنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في زمن عيسى ﴿ وَكَفَرَت طَآيَهُ فَا اللهُ عَلى عَدُومٍم ﴾ بإظهار محمد ﷺ دينهم على دين الكفار ﴿ وَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾. (اخرجه ابن ابي شية، المصنف ٧/ ٤٦١ وسنده صحيح).

- ١- تحريم الكذب على الله، وأنه من الكبائر العظيمة.
- ٢- تقرير أن الظَّلَمة يحاربون الحق وينصرون الباطل، بعد أن سيطر الظلم والضلال على عقولهم.
  - ٣- في الآية (٨) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ النصر والعاقبة للإسلام وأنه سيعم الأرض.
    - ٤ تقرير نبوَّة الرسول محمد ﷺ.
  - ٥- إنَّ الله حكم وحُكْمُه الحق أن نور الإسلام سوف يَظْهَرُ، ويَعُمُّ أرجاء الأرض.
- ٦- إنَّ الله أرسل رسوله محمداً ﷺ بالهدى ودين الإسلام؛ لما فيه خير العباد وسعادتهم في الدنيا
   والآخرة.
- ٧- ورد في الآية (١١) ذِكْرُ أربعة عناصر يُقَدِّمُها المؤمن، ويكون جزاؤه في أربعة أمور عظيمة، كما في الآية (١٢) و (١٣).
- ٨- في الآيات (١٠-١٣) إخبار مستقبليٌ عن جزاء الذين يداومون على إيهانهم بالله ورسوله،
   ويجاهدون في سبيل الله؛ لنصرة دينه بها يملكون من الأموال والأنفس، فإنَّ الله ﷺ سينصرهم على عدوهم.
  - ٩- تقرير فضل الجهاد في سبيل الله، وهو على نوعين: الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال.
  - ١٠ تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم، والثبات أمامهم، والتحذير من الزيغ عن ذلك.
    - ١١ الترغيب في السخاء ببذل النفس والمال في سبيل إعلاء الحق، وزهق الباطل.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير توحيد الألوهية والربوبية لله تعالى.
  - ٢- بيان بعض أحكام صلاة الجمعة.
- ٣- تقرير رسالة النبي ﷺ، وبيان مقاصدها الجليلة.

# بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّحْنَىٰ ٱلرَّحِيرِ

﴿ يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَاكِ الْقُدُّوسِ الْمَعْ ِ الْمَاكِدِ الْمَاكِدِ الْمَاكِدِ الْمَعْ لِلْهُ الْمَدِينِ الْمَعْ لِلْهُ الْمَدِينِ الْمَعْ لِلْمَ الْمَعْ لِلْهُ اللَّهِ الْمَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## التفسير:

١ - يلهج بالتسبيح والتحميد لله تعالى كلُّ ما في السموات السبع وما في الأرضين السبع؛ تمجيداً وتقديساً له، وهو سبحانه المالك لكلِّ شيء المتصرِّف فيه، القُدُّوس: المُنزَّه عن كل عيب، العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته.

# ٢-٣- سبب النزول:

عن أبي هريرة الجمعة ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا عَنْدُ النبي ﷺ، فأُنزلت عليه سورة الجمعة ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ قال قلت: مَن هم يا رسول الله؟ فلم يُراجِعُه حتى سأل ثلاثاً - وفينا سلهان الفارسي، وَضَعَ رسول الله ﷺ يده على سلهان - ثم قال: لو كان الإيهان عند الثُّرَيَّا لَناله رجال - أو رجلٌ من هؤلاء».

(صحيح البخاري ٨/ ٥١٠ - كتاب التفسير - سورة الجمعة، ﴿ وَمَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَنَا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ برقم ٤٨٩٧. وصحيح مسلم ٤/ ١٩٧٧ - ١٩٧٣ - كتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس بنحوه).

# التفسير:

الله سبحانه هو الذي أرسل محمَّداً ﷺ رسولاً إلى العرب الذين لا يعرفون القراءة والكتابة - إلا نادراً - وإلى الإنس والجنِّ أجمعين، يقرأ عليهم القرآن، ويُطَهِّرهم مِنْ دَنَسِ الشرك والمعاصي، ويُعلِّمهم القرآن والسنَّة، وإن كانوا من قبلِ بعثته في انحراف عن الحقِّ ظاهر بالشرك والمعاصي، وبعثه سبحانه إلى أُمم آخرين بعد الصحابة هم من شتَّى الأجناس إلى يوم القيامة. والله هو العزيز في ملكه، الحكيم في تدبير خَلْقِه.

٤ - ذلك الأمر العظيم الشأن والشرف من بعثة النبيّ ﷺ إلى الإنس والجنّ كافّة، فَضلٌ من الله يعطيه
 مَنْ يشاء من عباده. والله وحده صاحب الفضل الواسع على خلقه.

٥- مَثَل اليهود الذين عُلِّمُوا التوراة وكُلِّفوا العمل بها، ثمَّ لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل كتباً لا يعْرِفُ ما فيها. ساء مَثَلُ القومِ المكذِّبين بآيات القرآن، ومعجزات النبيِّ ﷺ. والله لا يهدي القوم المكذِّبين إلى اتَّباع الحقِّ حيث كانوا من الظالمين المعتدين على حقِّ الله تعالى ورسله وكنبه.

- ١ معجزة رسول الله ﷺ، فإنَّه مع كونه أُمياً بعثه الله يتلو على أُمته القرآن، ويُطَهِّرها من الشرك،
   ويشرح صدورها بالإيهان.
  - ٢- أعظم نِعَم الله على العرب وعلى العالم بعثةُ النبيِّ محمد ﷺ.
    - ٣- الدلالة على عموم رسالة محمد 奏 لجميع الأُمم.
    - ٤ فضل صحابة رسول الله 考 من العرب ومن غيرهم.
- و الآية (٣) معجزة من معجزات النبوة، وذلك إخبار عن غيب وقع، والبشارة بدخول أُمَم غير العرب في الإسلام. (تفسير القاسمي ٩/ ١٥٩).
- ٦- في الآية (٥) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله ﷺ لا يُوفَّقُ القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده، ويخرجون
   عن طاعته، سواء كانوا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
  - ٧- ذَمُّ مَنْ يحفظ كتاب الله، ولم يعمل بها فيه.
  - التنديد بمَنْ يأتيه كتاب الله، ولا يعمل به أو يكفر به، ووَصْفُه بأسوأ الأوصاف.
    - ٩- تحذير المؤمنين من مشابهة اليهود في ترك كتابهم القرآن.

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ ٱنكُمُ ٱولِينَا أُلِهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلمُوْتَ إِن كُنهُمْ صَلِيقِينَ ﴿ وَلاَ يَنَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِيمِينَ ﴿ فَلَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي صَلَيقِينَ وَاللَّهُ هَلَدَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَلَيْ الْمَوْتَ اللَّهِ مَنْ وَلِي عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنهُمْ تَعْمَلُونَ فَلَي عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَوَا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ثُودِي لِلصَّلَوةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَي عَلَيْ إِلَى اللّهِ وَاذَكُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاللّهُ وَلَا اللّهِ وَاذَكُرُوا لَكُمْ إِلَا لَكُولُ مَا عِندَاللّهِ وَاذَكُرُوا اللّهَ وَاذَكُرُوا اللّهَ وَاذَكُرُوا اللّهَ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِن ٱللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِن ٱللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ خَيْرًا لَقَالُوهُ وَاللّهُ خَيْرًا لَقَالَهُ وَاللّهُ عَيْرًا لَقَالُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ ال

#### التفسير:

٣-٧- قل - أيُّها الرسول - لليهود الذين يزعمون أنَّهم أحبّاءُ الله: إنْ زعمتم أنَّكم أحبًاء الله دون غير كم من الناس فتمنَّوا الموت إن كنتم صادقين في ادِّعائكم حُبَّ الله لكم. ولا يتمنَّون الموت أبداً حرصاً على الحياة الدنيا؛ بسبب ارتكابهم الجرائم. والله عليم بالمعتدين.

٨- قل - أيُّها الرسول - لهؤلاء اليهود: إنَّ الموت الذي تهربون منه فإنَّه مدرككم، ثمَّ تُرْجَعُون يوم
 البعث إلى الله العالم بكلِّ ما غاب وما حضر، فيخبركم بكلِّ ما كنتم تعملون في الدنيا للجزاء عليه.

9-10- يا أيَّها المؤمنون، إذا أُذِّن لصلاة الجمعة الأذان الثاني فامْضُوا إلى سياع الخطبة والصلاة، واتركوا البيع والشراء، وكلَّ ما يشغلكم عن الصلاة. ذلك الأمر العظيم الشأن خير لكم، إن كنتم تعلمون ما فيه من الخير ورضا الله تعالى، وإذا أدَّيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، واطلبوا من رزق الله بسعيكم، واذكروا الله ذِكْراً كثيراً؛ لكي تفوزوا برضاه.

## ١١ - سبب النزول:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلَتْ عِيرٌ يوم الجمعة - ونحن مع النبي ﷺ - فثار الناسُ إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا رَأَقا بَحَــُرَةً أَوَلَمَوا انفَضُو ٓ الْإِلَيْمَا ﴾. (صحيح البخاري ٨/ ٥١١ - كتاب التفسير - سورة الجمعة برقم ٤٨٩٩. وصحيح مسلم ٢/ ٥٩٠ - كتاب الجمعة، باب في قوله تعالى: (الآية)، برقم ٨٦٣٨).

## التفسير:

يعتب الله على بعض المسلمين أنَّهم إذا رأوا تجارة أو لهو الدنيا وزينتها أقبلوا عليها، وتركوك - أيُّها الرسول - قائهاً على المنبر وأنت تخطب، قل لهم: ما عند الله الكريم من الجزاء العظيم خير من اللهو بزينة

الدنيا، وخير من التجارة مهما كانت رابحة. والله تعالى خير مَنْ رزق وأعطى، فاطلبوا الرزق منه في الدنيا والآخرة.

- ١ بيان أن ذوي الجرائم أكثر الناس خوفاً من الموت وفراراً منه .
- ٧- في الآيتين (٦-٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ اليهود لا يَتَمَنُون الموت أبداً، إيثاراً للحياة الدُّنيا على الآخرة، وخوفاً من عقاب الله لهم؛ بسبب ما قَدَّموه من الكفر وسوء الفعال. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ هؤلاء اليهود يعلمون علم اليقين بأنَّهم مذنبون بكفرهم وسوء فعالهم، لذلك لا يتمنَّون الموت، ويُؤثرون الحياة الدُّنيا على الآخرة، ويخافون من عقاب الله لهم. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ الله الله عليم بالظَّالمين سواء مَنْ كانوا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل فهو لا يخفى عليه من ظلمهم شيء.
  - ٣- تقرير واقعة البعث والجزاء وإحصاء الأعمال، ثم الجزاء عليها: إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.
    - ٤- أهمية المسارعة في طاعة الله، ومن أعظم الطاعات صلاة الجمعة.
      - ٥- وجوب صلاة الجمعة والذهاب إليها، عند سماع النداء الثاني.
    - ٦- تحريم البيع والشراء وسائر العقود، إذا شرع المؤذن يؤذِّن الأذان الثاني.
      - ٧- في الآية (١٠) دلالة على تقديم الخطبة على الصلاة.
      - ٨- مشروعية الخطبة، والقيام فيها، واشتراط الجهاعة في الصلاة.
- ٩- إنَّ مَنْ توكل على الله، وفَوَّضَ أَمْرَه إليه، وعَمِلَ بالأسباب الموجبة، رَزَقَه من حيث لا يحتسب؛
   لأنَّه خير الرازقين.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

- ١ التحذير من المنافقين ومكايدهم.
- ٢- بيان طرق الوقاية من آفة النفاق وكيد المنافقين.

# بِنسيم اللّه الرَّحْنَ الرَّحِيرِ

عن زيد بن أرقم ه قال: «خَرَجْنا مع النبي على في سَفَر أصاب الناسَ فيه شدة، فقال عبد الله بن أبيّ لأصحابه: لا تُنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضُوا مِنْ حوله. وقال: لَيْنْ رَجَعُنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ. فأتيت النبي على فأخبرتُه، فأرسل إلى عبد الله بن أبيّ فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا: كَذَب زيدٌ رسولَ الله على فوقع في نفسي عمَّا قالوا شِدَّة، حتى أنزل الله على تصديقي في: ﴿ إِذَا جَآءَكَ لَكُنَيفِقُونَ كِم، فدعاهم النبي على ليستغفر لهم، فلوَّوا رؤوسهم. وقوله: ﴿ خُشُبُ مُسَنَدَةً كَ قال: كانوا رجالاً أَجمل شيء». (صحيح البخاري ٨/ ٥١٥ - كتاب التفسير - سورة المنافقون، باب قوله: ﴿ وَإِذَا رَأَتِنَهُمْ تُعْمِكُ آجَسَامُهُمْ ﴾ برقم ٢٧٧٢).

### التفسير:

يُحَدِّرُ الله تعالى رسوله ﷺ والمؤمنين من دجل المنافقين ومكرهم: إذا جاءك – أيَّها الرسول – المنافقون وقالوا بألسنتهم رياءً: نشهد بأنَّك يا محمَّد رسول الله حقَّا، والله تعالى يعلم أنَّك رسوله حقَّا، والله يشهد بكذب المنافقين قطعاً.

٣-٣- اتَّخذوا أَيْهانهم الفاجرة وقايةً لهم من القتل والأسر، فمنعوا أنفسهم والناس عن دين الله. بئس ما كانوا يقترفون من الجرائم، ذلك الإفساد بسبب أنَّهم أعلنوا الإيهان بألسنتهم فقط، ثمَّ كفروا بقلوبهم، فختم الله على قلوبهم؛ بسبب كفرهم، فهم لا يفهمون اتِّباع الحقِّ.

٤ - وإذا رأيتهم - أيُّها الرسول - تُعْجِبُك هيئاتهم، وإن يتكلّموا تُضغِ لكلامهم؛ لفصاحة حديثهم، كأنّهم أخشاب مُسنّدة إلى الحائط؛ لفراغ قلوبهم من الإيهان والعلم النافع، يحسبون كلَّ صوت ونداء عليهم، وأنّهم مقصودون بذلك، فهم على خوف دائهاً. هم الأعداء حقّاً، فاحْذَرْهم، أخزاهم الله ولعنهم، كيف يعدلون عن الحقّ، ويتمسّكون بالباطل والضلال؟

وإذا نصحهم الصحابة أن يأتوا إلى رسول الله الله الله الله المعفرة من الله تعالى حرّكوا رؤوسهم سخرية وإصراراً على الكفر، ورأيتهم يُعْرِضُون عن الاستغفار، وهم مُتكبّرون عن التوبة.

### الفوائد والاستنباطات:

۱- وجوب الحذر من المنافقين؛ لما يتصفون به من الخداع والكذب، والتلبيس على الناس والحَلْف الكاذب.

- ٢- من صفات المنافقين صَدُّهم عن سبيل الله بها يفعلونه في السر من محاربة المؤمنين.
- ٣- التحذير من الاستمرار على المعصية، فإنَّه يُوجب الطبع على القلب، ويحرم صاحبه الهداية.
  - ٤- تقرير أنَّ مظهر الإنسان لا يُنْبئ عن حقيقته.
- الكشف عن نفسية الخائن والظالم والمجرم، وهو الخوف والتخوف من كل سوء؛ خشية أن يكون ذلك بياناً لحالهم، وكشفاً لجرائمهم.

٦- سواءٌ على هؤلاء المنافقين استغفارُك لهم - يا محمد - أو عدم استغفارك. لن يصفح الله تعالى عنهم؛ لإصرارهم على النفاق. إنَّ الله لا يهدي القوم الخارجين عن طاعته إلى طريق الحقِّ.

٧- يفضح الله تعالى قبائح المنافقين، بأنّهم هم الذين يقولون لأهل المدينة: لا تُنفقوا على المهاجرين من أصحاب محمَّد حتى يتركوه. ومن القائلين بذلك عبد الله بن أبي رأسُ النفاق. ولله وحده ملك خزائن السموات السبع والأرضين السبع، يرزق جميع المخلوقات، ولكنَّ المنافقين لا يفهمون تدبير الله لمخلوقاته.

٨- ومن فضائحهم قول رأس المنافقين عبد الله بن أبي بغرور: والله إن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ فريقًا الأقوى فريق المؤمنين الأذلَّ. ولله تعالى العزَّة ولرسوله وللمؤمنين الصادقين، ولكنَّ المنافقين لا يعلمون تلك الحقيقة.

9 - 1 - يا أيَّها المؤمنون، لا تشغلكم أموالكم وأولادكم عن عبادة الله، ومَنْ تشغله الدنيا عن الآخرة وعبادة الله تعالى فأولئك البُّعَداءُ عن الحقِّ، هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. وأَنْفِقُوا من أموالكم التي رزقناكم في وجوه البرِّ من قبل مجيء علامات الموت، فيقول أحدكم: يا ربِّ هَلَّا أَمْهَلْتني، وأخَرْتَ موتي إلى زمن قليل، فأنفق من مالي، وأصبح من الصالحين العاملين بأحكامك.

١١ - ولن يُؤخِّرَ الله تعالى نفساً عن الموت إذا حضر أجَلُها المكتوب. والله خبير بكلِّ ما تعملون من خير أو شرَّ وسيجازيكم عليها.

- ١- تقرير مخاطر المنافقين على الأُمة، وتفريقهم لها، وتآمرهم عليها.
- ٢- لا يجوز الاستغفار للمنافقين ولا محبتهم، ولا الاجتماع بهم، ولا الصلاة عليهم في حال موتهم.
- ٣- في الآيات (٩-١١) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ مَنْ تشغله أمواله وأولاده عن عبادة الله وطاعته، فهو مغبونٌ حَظَّه من كرامة الله ورحمته. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر بأنَّ مَنْ لم يبادر إلى الإنفاق ببعض ما أعطاه الله في طرق الخير، وجاءه الموت وبدأ يرى دلائله وعلاماته فإنَّه سيقول نادماً: ربِّ هَلَّا أَمْهَلْتني، وأجَّلْتَ موتى إلى وقت قصر.
  - ٤- الرزق كله من عند الله يرزق البرِّ والفاجر، ولا يقدر أحد على مَنْعِه؛ لأنَّه سبحانه المعطى المانع.
    - النصر والغلبة تكون دائهاً للمؤمنين في كل زمان ومكان.
    - النفاق يطبع على قلوب أصحابه فلا يقدرون على تمييز الحق من الباطل.
  - ٧- وجوبُ ذِكْرِ الله، وتحريم الاشتغال بالمال والولد عن دين الله، وأنَّ مَنْ يفعل ذلك من الخاسرين.
    - العزة الحقُّ لله ولرسوله وللمؤمنين، فلذا يجب على المؤمن ألَّا يذلُّ ولا يهون لكافر.
      - ٩- حرمة تأخير الحج مع القدرة على أدائه تسويفاً، مع الإيمان بفَرْضيته.
        - ١٠ عظمة الصدقة، وفِعْلُ الأعمال الصالحة من البر والإحسان.
      - ١١- الإنفاق في سبيل الله من أخلاق المؤمنين، والإمساك من أخلاق المنافقين.
        - ١٢ إنَّ الله لا يؤخر أجل نفس إذا استوفته.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

- ١- تقرير التوحيد والبعث.
- ٢- الموعظة من هلاك الأمم السابقة.
- ٣- الحث على طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ.

# بنسير آلله الرَّغَيْنِ الرَّحِيرِ

﴿ يُسَبِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُو فِيسَكُمْ فَوْ مَنْ كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ هُو اللَّذِي وَصَوَرَكُو خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَسَمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُسَمَون وَمَا ثَمِّلِهُ وَاللَّهُ عِلَمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمً إِذَاتِ السَّمَون وَمَا ثُمِلُونَ وَمَا ثُمِلُونَ وَمَا ثُمِلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْمُ إِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

### التفسير:

١ - يلهج بالتسبيح لله تعالى جميع ما في السموات السبع وما في الأرّضين السبع وما بينهها؛ تنزيهاً عمّا لا يليق به، وتمجيداً وتقديساً لعظمته، له سبحانه الملك، والتصرُّف في كلِّ شيء، وله الثناء الكامل والشكر الشامل في كلِّ وقت، وهو على كلِّ شيء قدير لا يعجزه شيء.

٢-٣- الله تعالى هو الذي خلقكم أيّها الناس: فريق منكم جاحد به، وفريق منكم مُصَدِّق به، مُقِرِّ له بالتوحيد. والله بكل ما تعملون من خير أو شرّ بصير، لا يخفى عليه شيء، أبدع خلق السموات السبع والأرضين السبع بالحكمة البالغة، والغاية المقصودة، وخَلَقكم في أحسن تقويم وهيئة، وإليه المرجع يوم القيامة.

٤ - يُبَيِّنُ الله تعالى سَعَةَ عِلْمِه بها في السموات السبع والأرّضين السبع، وما بينهها، ويعلم كلَّ ما تخفونه وما تظهرونه. والله عليم بها في الصدور من الأسرار.

٥-٦- يُنْكِرُ الله تعالى على المشركين موبِّخاً لهم: ألم يأتكم خبر الكفَّار السابقين الذين أصابهم العقاب جزاء كفرهم، ولهم عذاب النار الموجع؟ ذلك العقاب العظيم في الدنيا والآخرة؛ بسبب إنكارهم على

الرسل التي جاءتهم بالمعجزات الباهرة، والآيات الظاهرة، فقالوا: هل بشر مثلنا يَهْدُوننا إلى الحقِّ؟ فكذَّبوا رسلهم، وأعرضوا عن اتِّباع الهدى، واستغنى الله عن عبادتهم. والله غني عن خلقه، محمود في كلِّ حال.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ كلُّ ذرة في الوجود تُسَبِّحُ الله المعبود، فهو مالك الملك، المستحق للحمد.
  - ٢- تقرير عقيدة القضاء والقدر.
    - ٣- إثبات البعث والجزاء.
  - ٤ وجوب مراقبة الله تعالى، والحياء منه؛ لأنَّه عليم بذات الصدور.
- وجوب الاعتبار بها حَلَّ بالأُمم السابقة من الهلاك في الدنيا، والعذاب في الآخرة.

﴿ وَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبَعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَقِ لَنَبُعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبَوَّنَ بِمَا عَبِلَتُمُ وَذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَالسَّعُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ اللّهِ مِمَا أَذَلُنا وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرٌ ﴿ فَا يَخْمَعُكُو لِيَوْمِ الْجَمْعُ ذَلِكَ يَوْمُ النّغَابُنُ وَمَن وَوَمِن بِاللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا فَكَفِرْ عَنْهُ سَيِتَالِهِ وَفَيْ خِلْهُ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيها أَبُدَا ذَلِكَ الفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ فَا لَذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِتَايَتِنَا أَوْلَتُهِكَ أَصْحَنْ النّارِ خَلِدِينَ فَيها أَنْهُ وَلَا لَهُ وَلَكُولُ الْعَظِيمُ وَاللّهُ بِكُولُ وَكَذَبُواْ مِتَايِقِهِ مِن يَعْفِها اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِ شَى اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِ شَي عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا السّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَالْمِيعُوا اللّهُ وَالْمِيعُوا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٧- زعم الكفَّار أنَّهم لن يَخْرُجوا من قبورهم أحياء يوم القيامة. قل لهم أيُّها الرسول: بلى قسمًا بربِّ لتَخْرُجُنَّ حقًّا من قبوركم أحياء، ثمَّ لَتُخْبَرُنَّ الأخبار الشنيعة بها ارتكبتموه في الدنيا. وذلك البعث والإخبار سَهْلٌ على الله تعالى.

٨- فصد قوا - أيُّها المشركون - بالله ورسوله، والقرآن الكريم الذي أنزلناه على رسولكم، والله بكلِّ ما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء.

9 - يوم القيامة يجمعكم - أيَّما العباد - ليوم الحشر، ذلك يوم القيامة الذي يظهر فيه غبن الكافر نفسه بتكذيبه لرسل الله، وغبن المؤمن نفسه بتقصيره في طاعة الله، ومَنْ يُصَدِّق بالله ويُقِرَّ له بالوحدانية، ويعمل بأحكام الله، يمح عنه ذنوبه ويدخله جنات نضرة، تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ماكثين فيها أبداً. ذلك المقام العالي الكريم هو الفلاح الحقيقي العظيم.

١٠ - والذين كَنَّبوا بالله وبالآيات والمعجزات التي جاء بها الرسل من عند الله، أولئك الكفَّار البعداء عن رحمة الله، هم أهل النار ماكثين فيها أبداً. وقَبُحَ المرجع الذي صاروا إليه في نار جهنَّم.

١١ - يُطَمْئِنُ اللهُ تعالى عباده الذين نزلت بهم المصائب: أنَّ كلَّ ما أصيب به العبد من محنة، فإنَّما هو بقضاء الله وقدره، ومَنْ يُصَدِّق بالله، ويُقِرَّ له بالتوحيد، يَهْدِ قلبه لأركان الإيمان، وللتسليم والرضا بقضائه سبحانه، والله تعالى بكلِّ شيء من الأشياء عليم لا يخفى عليه شيء منها.

١٢ - وأطيعوا الله تعالى في أحكامه العظيمة، وأطِيعوا الرسول في حكمته الكريمة، فإن أَعْرَضْتُمْ عن هذه الطاعة فليس على رسولنا مسؤولية إلا أن يُبَلِّغكم ما أُرسل به بلاغاً في غاية البيان.

- ١ بعث الخلائق ونشورهم واقع لا ريب فيه.
- ٢- يوم القيامة هو اليوم الذي يغبن فيه الكافرون؛ بسبب كفرهم وإعراضهم عن الإيهان بالله.
  - ٣- ممَّا يُحَفِّفُ وَقْعَ المصيبة اعتقادُ المؤمن أنَّها قَدَرٌ مُقدَّر.
- 3- في الآيتين (١١-١٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله سبحانه لا يصيب أحداً بشيء من البلاء سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل إلا بإذنه وقضائه وقدره. وأنَّ مَنْ يؤمن بالله يهد قلبه، للتسليم بأمره والرضا بقضائه. وفيها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أن الله على بكلِّ شيء عليم سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل لا يخفى عليه شيء من ذلك. وأنَّ مَنْ أعرض عن طاعة الله ورسوله، فليس على الرسول ضَرَرٌ في إعراضه، وإنَّما على الرسول أن يُبَلِّغ ما أرسل به بلاغاً واضح البيان.
- ٥- وجوب الصبر عند نزول المصيبة والرضا، والتسليم لله تعالى في قضائه وحكمه، ومَنْ تكن هذه حالُه يهد الله قلبه ويرزقه الصبر وعظيم الأجر، ويلطف به في مصيبته، وإن هو استرجع قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون، أخلفه الله عممًا فقده، وآجره.
- ٦- ما من مصيبة تحدث ولا نازلة تنزل إلا بإذن الله وقدر وهذا يقتضي الصبر عند المصائب، والرضا بقضاء الله.
  - ٧- وجوب طاعة الله وطاعة رسوله فيها أمر به وما نهى عنه.

#### التفسير:

١٣ - الله وحدَه لا معبود بحقِّ سواه، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون.

١٤ - يا أيُّها المؤمنون، إنَّ بعض أزواجكم وأولادكم أعداء لكم، يشغلونكم عن طاعة الله، وعمل الخير؛ بسبب حُبِّكم لهم، فاحذروا موافقتكم لهم في ذلك. وإن تعفوا عن ذنوبهم بترك العقاب، وتَصْفَحوا عنهم بالإعراض عنها، وتَرْك اللوم، وتستروها عليهم، فإنَّ الله عظيم المغفرة لعباده التاثبين، عظيم الرحمة بهم.

١٥ - إنَّما أموالكم وأولادكم اختبار لكم، فقد تشغلكم مسايرتهم عن طاعة الله. والله عنده ثواب عظيم.
 ١٦ - فاتقوا الله بامتثال أَمْرِه، واجتناب نهيه على قَدْرِ جُهْدِكم، دونَ التكلُّف فوق طاقتكم، واسمعوا ما تُوعَظون به، وأطيعوا الله ورسوله، وتَصَدَّقوا من أموالكم في وجوه البرِّ، يكن ذلك خيراً لأنفسكم، ومَنْ سَلِمَ من البخل والطمع فأولئك أصحاب الدرجات العالية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة.

۱۷ – ۱۷ – إن تَصَدَّقْتُم في سبيل الله عن طِيب نفس، يضاعف الله لكم الثواب أضعافاً كثيرة، ويغفر لكم ذنوبكم. والله شكور للمحسنين، حليم بالمذنبين لا يعاجلهم بالعقوبة، وهو سبحانه عالم بكلِّ ما غاب وما حضر، العزيز في ملكوته، الحكيم في تدبير شؤون مخلوقاته.

- ١ وجوب التوكل على الله تعالى، وهو فعل المأمور وترك المنهي، وتفويض الأمر لله بعد ذلك.
- ٢- بيان أنَّ مِنْ بعض الزوجات والأولاد عدواً، فعلى المؤمن أن يحذر ذلك؛ ليَسْلَمَ مِنْ شَرِّهم.
  - ٣- عداوة بعض الأولاد لوالديهم، والزوجات لأزواجهنَّ، وكونهم فتنة لهم.
    - ٤- التحذير من الانشغال بالأولاد والأزواج عن عبادة الله تعالى.

٥- عن بُريدة شه قال: كان رسول الله مخ يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليها السلام، عليها قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله مخ من المنبر، فحملها، ووضعها بين يديه، ثم قال: صدق الله ﴿ إِنَّمَا آمَوَلُكُمْ وَأَوْلَلُدُكُمْ فِتَنَدُ ﴾ فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتها. (اخرجه الترمذي وحسنه السنن ٥/٨٥٠ برقم ٢٧٧٧ - كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣/ ١٥١ - ١٥٦ برقم ١٨٠١) وابن حبان (الإحسان ٢٠٢/١ برقم ١٠٠٨) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، المستدرك (١/ ٢٥٧) وصححه الألباني (صحيح ابن ماجه برقم ٢٩٠٠). وحَشَن عققا ابن خزيمة وابن حبان إسناده).

٦- في الآية (١٦) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ مَنْ سَلِمَ من البخل ومَنْعِ الفضل من المال، فهو الظَّافر بكلِّ خير، الفائز بكلِّ مطلب.

٧- في الآية (١٧) إخبار مستقبليٌ عن جزاء مَنْ أنفق أمواله في سبيل الله بإخلاص وطيب نفس، فإنَّ الله عَلَى شكور لأهل الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمَا الله عَلَى الله عَ

النزول: مدنية.

المقاصد:

١ - بيان أحكام الطلاق.

٧- تقرير حقوق المرأة.

# بنسيم آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَجِيمِ

### التفسير:

١- يُخاطب الله تعالى رسوله ﷺ بشرف النبوّة؛ لبيان حقوق المرأة في الطلاق، ليعمل بذلك هو والمؤمنون: إذا عزمتم على طلاق نسائكم فطلّقوهن في طُهْرٍ لم يَقَعْ فيه جِماع، واضبطوا وقت العِدّة، واتّقوا الله في طاعة أحكامه، لا تُخْرِجُوا المُطلّقات من البيوت التي يَسْكُن فيها إلى أن تنقضي عِدَّتُهن كاملة بثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار وَفْق مصلحة للزوجين. ولا يجوز لهن الخروج منها إلا إذا وقعت في فاحشة الزنى، فتخرج لإقامة الحدِّ عليها. وتلك أحكام الله العالية القدر، ومَنْ يتجاوز هذه الأحكام فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب، لا تدري – أثم المُطلِّق – لعل الله يُحْدِث بعد طلاقك إيَّاها رجعة.

عن عبد الله بن مسعود ﷺ ﴿ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ يقول: إذا طَلَّقتم قال: في الطهر في غير جِماع. (اخرجه الطبري، وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح ٩/ ٣٤٦).

٧-٣- فإذا قاربن انقضاء عدتهنّ، فيجب أن تراجعوهنّ مع حُسن المعاشرة والإنفاق عليهنّ، أو فارٍ قوهنّ بمعروف بوفاء حقهنّ، وأشْهِدوا على الرجعة أو الطلاق رجلين عدلين منكم، وأقيموا - أيّها الشهود - الشهادة بالحقّ دون تحيُّز لأحد. ذلكم الأمر العالي الشأن في هذه الأحكام يُوعَظُ به مَنْ كان يُصَدِّق بالله وباليوم الآخر، ومَنَ يَتَّقِ الله بطاعة أحكامه يجعل له غرجاً من كلّ ضيق، ويُسَهِّلْ عليه أسباب

الرزق من حيث لا يخطر على باله. ومَنْ يعتمد على الله فهو كافِيه، إنَّ الله نافذٌ أَمْرَه وقضاءه. قد جعل لكلِّ شيء مقداراً لا يتعدَّاه.

٤ - والمطلَّقات اللَّاتي انقطع عنهنَّ دم الحيض لكِبَرِ سنَّهنَّ، إن شككتم في عدتهنَّ فحكمهنَّ: العدَّة ثلاثة أشهر قمرية، والمطلَّقات الصغيرات اللَّائي لم يحضن فعدتهنَّ ثلاثة أشهر أيضاً، والحوامل عِدَّتُهنَّ أن يَضَعْنَ عَمْلَهنَّ. ومَنْ يَنَّقِ الله في طاعة أحكامه يُسَهِّل عليه أمره في الدنيا، ويُوفِّقه في الآخرة.

عن أبي سَلَمَةَ قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالسٌ عنده فقال: أفتني في امرأة وَلَدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: آخر الأجلين، قلتُ أنا: ﴿ وَأُوْلِنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾ قال أبو هريرة همه: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فأرسل ابنُ عباس إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قُتل زوجُ سُبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضَعَتْ بعد موته بأربعين ليلة، فخُطِبَتْ، فأنكحها رسول الله منها، وكان أبو السنابل فيمَنْ خطبها. (صحيح البخاري ٨/ ٢١٥ - ٢٢٥ - كتاب التفسير - سورة الطلاق - ﴿ وَالنِّي المَدِينِ ﴾ برقم ٤٩٠٩).

٥ - ذلك المذكور من الأحكام العالية القَدْر أَمْرُ الله الذي أنزله إليكم - أيُّها العباد - لتأخذوا به بجدّ، ومَنْ يَتَّقِ الله بطاعة أحكامه يَمْحُ عنه ذنوبَه، ويجزل له الثواب بدخوله الجنّة.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - في الطلاق معالجة مشكلة أسرية اجتهاعية، ولكن هذا العلاج بعد معالجات سابقة هو بمنزلة:
 "آخر الدواء الكَيّ».

٧- بيان السُّنَةِ في الطلاق، وهي أن يُطلِّقها في طُهْرٍ لم يَمَسَّها فيه بجِهاع. عن ابن عمر رضي الله عنها أنَّه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله ﷺ. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال له رسول الله ﷺ: «مُرْه فليُراجِعْها، ثمَّ ليتركها حتى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر. ثمَّ إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العِدَّةُ التي أمر الله ﷺ أن يطلق لها النساء». (صحيح مسلم ١٠٩٣/٢ كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها برقم ١١٤٧١).

٣- وجوب إحصاء العدّة؛ ليعرف الزوج متى تنقضي عدة مطلقته؛ لما يترتب على ذلك من أحكام الرجعة والنفقة والسكنى.

- ٤- وجوب السكنى للمطلقة ما دامت في عدَّتها.
- تحريم إخراج المرأة من بيت الزوجية إلى أن تنقضي عِدَّتُها، مالم ترتكب فاحشة ظاهرة كالزِّنى.

٦- بها أنَّه ثبت عن الصحابة والتابعين الوجهان في معنى القُرْء بأنَّه الطهر، فيُنظر في مصلحة الزوجين أيها أفضل، فإذا كان الأمل بالإصلاح فينظر في أبعد الأجلين، وإذا كان الأمل معدوماً وقد بلغ الخلاف ذروته، فينظر في أقرب الأجلين، فيكون الجمع بين الوجهين. وينظر تفسير سورة البقرة الآية (٢٢٨).

٧- في الآية (١) إخبار مستقبليٌّ أنَّ مَنْ تجاوز أحكام الله، فقد ظلم نفسه، وأوردها مورد الهلاك.

٨- لا تَصِحُ الرَّجْعَةُ إلا في العِدَّة، فإن انقضتِ العِدَّةُ فلا رَجْعَةَ للمطلقة، ولها أن تتزوج مَنْ شاءت هو أو غيره من ساعة انقضاء عدتها.

٩- إذا قاربت عدة الزوجة المطلقة على الانتهاء وجب على الزوج عزم أمره: إمَّا الاستمرار في الطلاق، أو الرجعة قبل نهاية المدة.

١٠ - لا تَحِلُّ المراجعة للإضرار، ولكن للفضل والإحسان وطيب العشرة.

1 1 - وجوب الإشهاد على النكاح، واستحباب الإشهاد على الطلاق والرجعة. أخرج الطحاوي - من طرق يقوي بعضها بعضاً - عن عمران بن حصين في رجل طلق ولم يُشْهِدْ، وراجع ولم يُشْهِدْ قال: بئس ما صنع، طَلَّق في غير عدة، وراجع في غير سُنَّة. ليُشْهِدَ على ما صنع، (أحكام القرآن ٢/ ٣٢٨ برقم ١٨٠٤-١٨٠٧).

17 - في الآيتين (٢-٣) إخبار مستقبليٌّ عن جزاء مَنْ خاف الله فعمل بها أمره به، واجتنب مانهاه عنه، فإنَّه سيجعل له مخرجاً من كلِّ ضيق، ويُسَبِّب له أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله، ولا يكون في حسبانه. وفيهها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو جزاءُ مَنْ تَوَكَّل على الله، فإنَّ الله هو كافيه ما أهمَّه في جميع أموره. وفيهها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ الله عَلَى بالغُ أمره، لا يفوته شيء، ولا يعجزه مطلوب، سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وفيهها إخبار مستقبليٌّ آخر، وهو أنَّ الله - جَلَّت قدرتُه - قد جعل لكلِّ شيء أجلاً بنتهي إليه، وتقديراً لا يتجاوزه.

١٣ - لا يجوز للزوج أن يُمْسِكَ زوجته بعد طلاقه إيَّاها؛ ليُضِرُّها بإمساكها.

١٤ - عِدَّةُ المطلقات الحوامل وَضْعُ الحَمْلِ، بقطع النظر عن المُدَّة.

### التفسير:

7- أَسْكِنُوا - أَيُّهَا المؤمنون - المطلَّقات المعتدَّات في مساكن مثل مساكنكم، على قَدْر سَعَتكم، ولا تُلْحِقُوا بهنَّ ضرراً في السكن أو النفقة، وإن كانت المُطلَّقاتُ حواملَ فأنفِقُوا عليهنَّ في عِدَّتهنَّ حتى يَضَعْنَ خَلُهنَّ، فإن أرضعنَ لكم أولادكم منهنَّ بأجرة بعد الفراق، فأعطوهنَّ أجورهنَّ مقابل الرضاع، ولتكن أموركم فيا بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مَضارَّة، وإن لم تنفقوا على إرضاع الأمِّ، أو طلبت الأمُّ أكثر ممَّا يحتُّ لها، فيَحِيُّ للأب استنجار مرضعة أخرى.

٩-٩- وكثير من القرى تجبَّر أهلُها، وأعرضوا عن أمر الله ورسله، فحاسبناهم على جرائمهم حساباً شديداً، وعَذَّبناهم عذاباً عظيماً مُنكراً، فذاقوا سوء عاقبة تَجَبُّرِهم وكُفْرِهم، وكان جزاء كفرهم دماراً في الدنيا، وعذاب النار في الآخرة.

١٠-١٠ أعدً الله لهؤلاء المتجبّرين عذاباً شديد الألم، فاتقوا الله بطاعة أحكامه يا أصحاب العقول السليمة، الذين أقرُّوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، قد أنزل الله إليكم قرآناً عظيماً، وأرسل رسولاً كريماً، يتلو عليكم آيات من كلام الله تعالى، مُفَصَّلات في غاية البيان؛ كي يخرج المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة من غَواية الشيطان إلى هداية الرحمن. ومَنْ يُصَدِّق بالله، ويعمل بطاعته سبحانه، يُدْخِلُه جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار العذبة، ماكثين فيها أبداً، قد وَسَعَ الله له رزقه في الجنَّة.

١٢ - الله تعالى وحده الذي خلق سبع سموات، وخلق سبعاً من الأرَضين، يتنزَّل باستمرار وحي الله بأمره وقضائه إلى رسله بين السموات والأرضين؛ لتعلموا - أثَّبا العباد - أنَّ الله على كلِّ شيء قدير لا يعجزه شيء، قد أحاط حقًا بكلِّ شيء عِلْهاً، فلا تخفى عليه خافية.

- ١- وجوب السكن والنفقة لِـمَنْ طلقت طلاقاً رَجْعِيّاً، وكذا للمطلقة الحامل حتى تضع ولدها.
  - ٢- تستحق المطلقة نفقة إن أرضعت الطفل، فنفقة الولد على الوالد.
- ٣- الأم لا تُخبَّرُ على الرضاع حيث وُجِدَ غيرُها، وقبلَ الصبيُّ ثديها، وإلا أُجبرت على الإرضاع.
- ٤- المطلقة طلاقاً باثناً إن أرضعت ولدها لها أجرة إرضاعها، حسب اتفاق الطرفين الأم والأب.
  - ٥- بيان مِنَّةِ الله على هذه الأمة بإنزال القرآن عليها، وإرسال الرسول عليها.
- ٦- قدرة الله تعالى وعظمة صُنْعِه في خلق الكون؛ عمَّا يقتضي من العباد توحيده، والعمل في طاعته
   وتحكيم شرعه.
- ٧- في الآية (١٢) إخبار مستقبليٌّ عن الحكمة في خلق الله السموات السبع والأرضين السبع، وإنزاله الأمر عمَّا أوحاه إلى رسله، وما يُدَبِّر به خَلْقَه بين السموات والأرض؛ وذلك كي يعلمَ النَّاسُ أنَّ الله على كلِّ شيء قدير لا يعجزه شيء، وأنَّه قد أحاط بكلِّ شيء عِلْمًا، فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته.
  - ٨- ينظر: مخطط طبقات الأرض السبع، كما في الملحق.

النزول: مدنية.

#### المقاصد:

- ١ التحذير من تحريم ما أحلَّ الله تعالى.
  - ٢ بيان أدب المرأة المسلمة.

# بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَىٰ ٱلرَّحِيمِ

على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: «لا بأس، شربتُ عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له»، فنزلت: ﴿ يَنَا يُهُا النِّي لَهُ مَكُو يَحَرُمُ مَا آَحَلَ اللّهُ لَكُو يَحَلّهُ أَيْمَنِكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ مَا أَخَلَ اللّهُ لَكُو يَحِلّهُ أَيْمَنِكُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ مَا أَخَلَ اللّهُ لَكُو يَحِلّهُ أَيْمَنِكُمْ وَاللّهُ مَوْلَكُو وَهُو الْعَلِيمُ الْمَرَكُمُ مَا آخَلُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ. وَأَعْضَ مَوْلَكُو وَهُو الْعَلِيمُ الْمَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ. وَأَعْضَ عَنْ الْمَا نَبَأَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ. وَأَعْضَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ. وَأَعْضَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلِيمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴾ لعائشة وحفصة ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ

ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَ جِهِ - حَدِيثًا ﴾ لقوله: بل شربتُ عسلاً. (صحيح البخاري-الطلاق، باب (لِرَغْزَمُ مَا أَمَلُ اللهُ لَكَ ﴾ برقم ٢٦٧ه).

#### التفسير:

يُخاطب الله تعالى رسوله ﷺ بشرف النبوّة، ويعتب عليه حينها امتنع من وَطْء أَمَة له، إذ حلف ألّا يُخاطب الله تعالى رسوله ﷺ بشرف النبوّة، ويعتب عليه حينها امتنع عائشة وحفصة رضي الله عنها، وأوصى حفصة ألّا تحدّ أحداً بالحَلْف، أو جاء العتاب حينها امتنع عن شرب العسل بعد أن شربه عند زينب رضي الله عنها، فاتفقت عائشة وحفصة أن تقولا له إذا دخل عليهها: إنّي لأجد منك ربح مَغافير - وهو مادّة نباتية حُلْوةٌ لها رائحة كريهة -. فقال الرسول ﷺ لحفصة: لا بأس، شربتُ عسلاً عند زينب، ولن أعود له. من أجل ذلك جاء العتاب: لم تمتنع عن هذا الأمر الذي أحلّه الله لك، تبتغي إرضاء عائشة وحفصة رضي الله عنهها؟ والله عظيم المغفرة والرحمة.

٢- قد شرع الله تعالى لكم - أيُّها المؤمنون - ما تَتَحَلَّلُون به من أيهانكم بأداء الكفَّارة، بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والله ناصرُكم ومُتَوَلِّي أمركم، وهو العليم بتدبير خلقه، الحكيم بأحكامه.

٣- وإذ أسرَّ النبي إلى زوجته حفصة رضي الله عنها ما امتنع عنه من نكاح الأمة، أو شرب العسل، فلمَّا أخبرت عائشة بذلك، وأطلعه الله على إفشائها سِرَّه لعائشة رضي الله عنها، أعلم حفصة بعض ما أفْشَتْ به، وأعرضَ عن إعلامها بعضه تَكرُّماً. فلمَّا أخبرها بها أَفْشَتْ من الحديث قالت متعجِّبةً: مَنْ أخبرك بأنِّ أفشيتُ سِرَّك؟ فأجاب النبي ﷺ: أخبرني به الله العليم، الخبير بالسرِّ والعلن.

٤ - يعتب الله على عائشة وحفصة رضي الله عنهما بسبب غَيْرتهنَّ: إن تتوبا إلى الله فقد وجد منكما محبّة ما كرهه رسول الله ﷺ من إفشاء سِرِّه، وإن تتعاونا على النبي بها يسوءُه فإنَّ الله وليَّه وناصره، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد نصرة الله أعوان له على مَنْ يؤذيه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أردتُ أن أسأل عمر الله فقلتُ: يا أمير المؤمنين، مَنِ المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله ﷺ؟ فها أتممتُ كلامي حتى قال: عائشة وحفصة».

(صحيح البخاري ٨/ ٢٦٥ - كتاب التفسير - سورة التحريم - ﴿ تَبْنَفِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ﴾ برقم ٤٩١٤).

### ٥- سبب النزول:

عن عمر ﴿ اجتمع نساء النبي ﷺ في الغَيرة عليه، فقلتُ لهنَّ: عسى ربُّه إن طَلَقكن أن يُبَدُّله أزواجاً خيراً منكنَّ، فنزلَتْ هذه الآية. (صحيع البخاري ٨/٨٥-كتاب التفسير-سورة التحريم ﴿عَنَىٰرَيُّهُۥإِن طَلَقَكُنَ ﴾ برقم ٤٩١٦).

#### التفسير:

يخاطب الله تعالى بعض زوجات النبيّ ﷺ: إن طلقكنَّ محمَّد ﷺ عسى ربَّه أن يُزوِّجه بدلاً منكنَّ زوجات خيراً منكنَّ، خاضعات لله بالطاعة، مُصَدِّقات بالله ورسوله، مطيعات لله، راجعات إلى ما يجبُّه الله، كثيرات العبادة له، صائبات، متأمِّلات في خلق الله، منهنَّ الثيِّبات، ومنهنَّ الأبكار.

٦- يا أيُّها المؤمنون، احفَظُوا أنفسكم وأزواجكم وأولادكم من نارٍ شديدة، بطاعة أمر الله واجتناب المعاصي. تلك النار التي تُوقد من أجساد الكفَّار والحجارة الملتهبة، يقوم على تعذيب أهلها ملائكة غلاظ القلوب أقوياء الأجسام، لا يخالفون أمر الله، ويُنفِّذونها.

- ١- عِظَمُ شأن النبي على عند الله، وهو على بشرٌ يتأثر مما يتأثر منه البشر.
- ٢- من لُطْفِ الله بالنبي ﷺ وبالمسلمين، ومن رحمته أن شرع لهم تَحِلَّة القَسَم بأداء الكفَّارة لليمين.
  - ٣- مَنْ حَرَّمَ على نفسه زوجة أو طعاماً، لم تَحْرُمْ عليه، وتلزمه كفارة يمين.
  - ٤- لا بأس بإسرار بعض الحديث إلى مَنْ يُركن إليه من زوجة وصديق، وأنَّه يلزمه كتهانه.
    - ٥- حسن العشرة مع الزوجات، والتلطف في العتب، والإعراض عن استقصاء الذنب.
- ٦- إكرام الله على لنبيه ورسوله محمد على بها أطلعه على ما كان من زوجَتَيه، وتأديب الله لهما، وأمرهما بالتوبة.
  - ٧- فَضْلُ أَبِي بكر وعمر رضى الله عنهما، فقد قال تعالى في حقهما: ﴿ وَصَالِمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٨- وجوب أمر الأولاد والأزواج بطاعة الله واجتناب معاصيه. ويشمل كل مَنْ هو تحت ولاية المرء،
   ومَنْ يأتمر بأمره.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نَعْنَذِرُوا الْيَوْمِ إِنَّمَا يُحْرُونَ مَا كُذُمُ مَّ مَعْمَلُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَوا تُوبُوا الْوَمْ الْمَعْمَ مَنِيَا لِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهَارُ بَوْمَ لَا يُعْزِى اللهُ النَّيِيّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَةً ، ثُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَ بَقُولُونَ رَبَّنَ الْمَيْمِ لَكُو لَا يُعْزِي اللهُ النَّيِيّ وَالْذِينَ عَلَى صَلِّلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِيُّ جَهِدِ الْحَمُنَارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ فُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى صَلِلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِيُّ جَهِدِ الْحَمُنَارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ فُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكُ عَلَى صَلِّلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِيُّ جَهِدِ الْحَمُنَارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى صَلّمَ لِللّهُ مَنْكُولِ اللّهُ مَنْكُولِ اللّهُ مَنْكُولِ اللّهُ مَنْكُولِ الْمُؤْلِقُ الْمَرَاتَ نُوجِ وَامْرَأَتَ لُومِ وَامْرَأَتَ فُوجِ وَامْرَأَتَ فُوجِ وَامْرَأَتَ لُومِ وَامْرَأَتَ فَوْجِ وَامْرَأَتَ فَوْجِ وَامْرَأَتَ فُوجِ وَامْرَأَتَ لُومِ النَّالِمُ مِنَ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللله

### التفسير:

٧- يُقال للكفّار وهم في النار: لا تعتذروا عن ذنوبكم، فإنّه لا ينفع اليومَ الاعتذارُ، إنّما تُعاقبون على ارتكابكم الجرائم في الحياة الدنيا.

٨- يا أيُّها المؤمنون، توبوا إلى الله تعالى من ذنوبكم توبة خالصة بالندم على الذّنب والإقلاع عنه، والعزم على ألّا يعود إليه. لعل الله يمحو عنكم ذنوبكم، ويدخلكم جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار، يوم لا يُخزي الله تعالى نبيّه على والمؤمنين معه، نور إيهانهم وأعهاهم الصالحة يسير أمامهم ومن حولهم حين يسعون يوم القيامة إلى الجنّة يدعون الله: يا ربّنا أتميم لنا نورنا حتى نصل إلى الجنّة، واسْتُر علينا ذنوبنا. إنّك على كلّ شيء قدير، لا يعجزك شيء.

٩- يأمر الله تعالى رسوله ﷺ بجهاد الكفّار والمنافقين؛ لنصرة الدين والمحافظة على المسلمين، وأن يستعمل معهم الحزم والحجّة والبرهان، ومصيرهم نار جهنّم. وساءت جهنّم مصيراً ومُستقرّاً.

١٠ يضرب الله تعالى الأمثال لأحوال المؤمنين والكافرين: إنَّ اتصال الكافر بالمؤمن وقربه في النسب لا ينفعه شيئاً، وإنَّ اتصال المؤمن بالكافر لا يَضُرُّه شيئاً مع قيامه بالواجب عليه؛ لعلَّه يتوبُ إلى الله، كما في الآيات الثلاث التالية: فقد ضرب مثلاً لحال الكفَّار امرأة نوح الطَّيْلا وامرأة لوط الطَّقالا كانتا زوجتَي نَبِيَيْن،

فخانتاهما في أمر الدين، فلم يدفع هذان النبيّان عن زوجتيهما من عذاب الله، وقيل لزوجتيهما توبيخاً: ادْخُلا نار جهنّم مع الداخلين فيها.

١١-١١ - وضرب مثلاً لحال المؤمنين آسيا امرأة فرعون، إذ قالت: يا ربِّ اجعل لي بيتاً في الجنَّة، وأنقذني من طغيان فرعون وجرائمه، وأنقذني من القوم المعتدين، وضرب مثلاً آخر لحال المؤمنين مريم بنت عمران التي حفظت فرجها من الفاحشة، فأمر الله تعالى جبريل الطفي أن يَنْفُخَ في جَيْبِ قميصِها، فحَمَلَتْ بعيسى الطفي، وصَدَّقَتْ بكلهات ربِّها وكتبه وما فيها من الشرائع، وكانت من أهل الطاعة لله تعالى.

- ١- اعتذار الكافرين يوم القيامة لا يُجدي، ولا يفيدهم شيئاً.
- ٢- المؤمنون لهم نور يكرمهم الله به، يكون من أمامهم وعن يمينهم يوم القيامة.
- ٣- البيئة لا تتحكُّم في الإنسان، ولكنَّها تُؤَثِّر، والمؤمن هو الذي يُؤَثِّر في البيئة، ولا يتأثَّر.
  - ٤- يَحْسُنُ بالداعية أن يستخدم ضرب الأمثال؛ لإرشاد الناس إلى ما يدعوهم إليه.
    - وجوب التوبة الصادقة من الذنوب.
    - ٦- وجوب جهاد الكفار المقاتلين بالقوة، وجهاد المنافقين باللسان.
      - ٧- تقرير خيانة امرأتي نوح ولوط في الدين.
    - ٨- تقرير مبدأ: «لا تَزِرُ وازرةٌ وِزْرَ أخرى»؛ فالكافر لا ينتفع بالمؤمن يوم القيامة.

النزول: مكية.

فضل السورة: ورد في فضل سورة الملك عدد من الأحاديث تفيد أنَّها تحمي قارئها، وتُنْجيه من عذاب القبر. ومن هذه الأحاديث ما ورد عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله على: "إنَّ سورة من القرآن، ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غُفر له، وهي ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾». (رواه احمد برقم ٧٩٧٥ (١٣/٣٥٣) ط الرسالة، وأبو داود في كتاب الصلاة، برقم ١٤٠٠ (٢/٧٥) والترمذي برقم ٢٨٩١ (٥/١٤) نحقيق د. بشار عواد).

#### المقاصد:

- ١- إثبات عظمة الله تعالى وقدرته على كل شيء.
- ٢- إقامة الحجة على الكافرين المنكرين للبعث والجزاء.

# بِنسيرِ آللَهِ ٱلرَّغْنِ ٱلرَّحِيرِ

### التفسير:

- ١ تبدأ السورة الكريمة ببيان عظمة الله تعالى، وأنه سبحانه يملك الخير كله، ويَهَبُ البركة لِـمَنْ
   يشاء، وله التصرف المطلق في هذا الكون، وقدرته سبحانه لا حَدَّ لها، فلا يُعجزه شيء، ويتصرف في مُلْكِه
   كيف يريد.
- ٧- من دلائل قدرة الله تعالى أنه هو الذي يميت ويحيي، فالموت والحياة مخلوقان من جملة ما خَلَق، وهو الذي يَهَبُ الحياة لِمَنْ يشاء، فيحيا بعد أن كان ميتاً، ويُميته بعد ذلك دون إرادةٍ منه، فالإرادة في الإحياء والإماتة لله وحده. وتُبيِّنُ الآيةُ الحكمة من خلق الموت والحياة، وهي اختبار العباد وامتحانهم، ليَظْهَرَ إحسان المحسن وإساءة المسيء، وهو سبحانه الغالب، النافذ حُكْمُه وأمره، الكثير السَّثر لِمَنْ تاب وأصلح.

٣- ومن دلائل قدرة الله تعالى أنه خلق السموات السبع على هيئة طبقات بعضها فوق بعض، وهي خالية من العيوب، لا تَصَدُّعَ فيها ولا شقوق، ولا تبايُنَ ولا تَخالُفَ، فانظر - أيها الإنسان - إلى السهاء مرة بعد مرة، وتأمَّلُ في هذا الخلق العظيم، فلن ترى فيه أي عيب أو خلل.

٤ - يطلب الله تعالى في هذه الآية الكريمة إلى الإنسان أن يُعيد النظر والتأمل في خَلْقِ السهاء، ومدى إحكامه وإتقانه، وأن يتفحص ويبحث عن العيب والنقص في هذا الخَلْقِ المُحْكَم البديع. ونتيجة هذا النظر والبحث والتنقيب عن العيوب في الخلق هي التيقُّن من إبداع الخلق وإتقانه، وأنَّ مَنْ يبحث عن العيب والنقص فيه سيصاب بالحسرة والخيبة والإعياء.

٥- بعد أن بَيّنَتْ الآيةُ السابقةُ خُلُو السهاء من العيب والخلل، تُبيّنُ هذه الآية مظهراً من مظاهر عظمة الله تعالى وقدرته، وهو تزيين السهاء الأولى القريبة من الأرض بالنجوم والكواكب، التي تُرى من الأرض على هيئة المصابيح المضيئة، ولها مهمة أخرى وهي رصد الشياطين الذين يحاولون الدنو من السهاء، وهَياً الله للشياطين عذاباً شديداً في الآخرة، وهو نار حامية مستعرة.

- ١- في افتتاح السورة الكريمة بالإخبار عن عظمة الله والثناء عليه، براعة استهلال لندرة البدء بمثله في لغة العرب. وفي اختيار لفظ ﴿ بَبَرَكَ ﴾ إشارة إلى أهمية البركة وفضلها، وهي أمر معنوي يُشْعَر به، ولا تُدْرَك حقيقته.
- ٢ تَقَدَّمَ ذِكْرُ الموت على الحياة؛ لأنَّه أسبق في الوجود، ولأنَّ مُدَّتَه أطول من مدة الحياة، ولأن قدرة الله تعالى فيه أوضح وأظهر.
- ٣- كما أن الحياة نعمة عظمى فإن الموت نعمة كذلك، فهو السبيل للوصول إلى الجنة والنعيم، وبه تحصل الراحة من الهموم والغُموم، وفيه العِبْرَةُ والعظة لجميع الخلق؛ ولذا ورد في الأحاديث الحثُ على تَذَكُرِه وتَرَقُبِه، كما في قوله ﷺ: «أَكْثِرُوا من ذكر هاذم اللذات». (رواه أحمد في المسند برقم ٧٩٢٥ (٣٠١/١٣) الرسالة، ورواه آخرون، وهو حسن، وهاذم بالذال: قاطع).
- ٤ الإتقان والإحكام والإبداع ظاهر في الخلق كله، كبيره وصغيره، حَيَّه وجَمادِه، مَرْثِيَّه وخَفِيِّه، ظاهره وباطنه، ولا يزيد البحث والتنقيب عن الخلل في الخلق هذه القاعدة إلا ثباتاً وتحقُّقاً.
- النص على البصر في الآيات دون غيره من الحواس؛ لأنَّه الوسيلة المثلى عند الإنسان للفحص
   والاختبار والتأكد من سلامة الشيء، أو حصول العيب فيه.

- ٦- في إضافة الخلق إلى اسم ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ ﴾ إشارة إلى عموم
   رحمة الله تعالى بخلقه، وأن الرحمة هي مبدأ التعامل مع الخلق، ولا يُحرم منها إلا من لا يستحقها.
- ٧- تشير الآيات إلى أنَّ تَفَحُّصَ الشيء للتيقُّن من سلامته أو عيبه يحتاج إلى النظر فيه مراراً عديدة، فقد لا يظهر العيب من بادئ النظر وأوَّلِه.
  - ٨- ما تُرْجَمُ به الشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح مُنْقَضَّةً، وتسمى الشُّهُبَ.
    - ٩- ينظر: زينة الكواكب في السهاء، كما في الملحق.

﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ جَهَنَمٌ وَبِنُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِذَا ٱلْقُواْفِيهَا سَمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلَمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَهُمَا ٱلْدَيَأْتِكُو نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ قَكَذَبُنَا وَقُلْنَا مَا كُنَا فَعَ الْفَيْفِ مَنَ مَنَ إِنَّ ٱلنَّيْ إِلَا فِي صَلَالِ كِيرٍ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسَمُ الْوَنَعُقِلُ مَا كُنَا فِي آصَنِ السَّعِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي آصَنِ السَّعِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي آصَنِ السَّعِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي آصَنِ السَّعِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي آصَنِ السَّعِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي آصَنِ السَّعِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي آصَنِ السَّعِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي آصَنُ وَلَا لَيْكِيرُ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَيْ السَّعِيرِ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكُنَا فَتَمُعُوا إِلْمَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَالْمَالِكُولِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَنْ مَا لَقَلْهُمُ اللَّهُ مَا لَهُمْ مَنْ خَلُقُ وَهُوا اللَّهُ لِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مُنَا عَلَى اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّالِي مُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ٦- تُبيِّنُ الآية الكريمة أن للكافرين من بني آدم ومن الشياطين عذاباً مُهيَّاً ومُعَدًّا في جهنم، فهم سيعذبون يوم القيامة جزاء كفرهم، وبئس ما يصيرون إليه، وهو جهنم.
- ٧- حين يُلقى الكفار في نار جهنم يصدر منها صوت مُنْكَرٌ قبيح، وحين يسمعونه يزيد ذلك من
   عذابهم وفزعهم، وتكون جهنم في حالة غليان لشدة لهيبها.
- ٨- تكاد جهنم تَتَقَطَّعُ وينفصل بعضها عن بعض؛ من شدة غيظها وغضبها على الكافرين، الذين استحقُّوا دُخولها بسبب سوء فِعْلِهم. وفي هذا تصوير لقوة اشتعالها وعظيم نارها، وكلها دخلها جماعة من الكافرين بادرهم خَزَنَةُ جهنم بالسؤال توبيخاً لهم: ألم يرسل الله تعالى إليكم رسولاً يدعوكم إلى الهداية، ويَعْتُكم على الخير، ويُنْذِرُكم هذا العذاب الأليم.
- ٩ قال أهل النار للملائكة مُقِرِّين ببعثة الرسول: بلى، قد حصل، وجاءنا رسول من الله ولكنا لم نَتَبِعُه ولم نؤمن به، وانهمناه بالكذب على الله، وزَعَمْنا أنه هو وأتباعه ضالُون ضلالاً كبيراً، وكنا نظنُّ أنفسنا على الصواب.

- ١٠ بدأ أهل النار بلوم أنفسهم ومعاتبتها، فقالوا فيها بينهم: لو أننا أعمَلْنا عقولنا وأسهاعنا، واتَّبعنا الرسول فيها دعانا إليه من خير وهدى، لَنجونا من عذاب النار.
- ۱۱ هذا الاعتراف من أهل النار لا ينفعهم، فقد حصل في وقت غير مناسب، وهم مستحقون للهلاك والعذاب الشديد الذي هم فيه.
- ١٢ بعد بيان مصير الكافرين، تبيّن هذه الآية مصير المؤمنين الذين عَظّموا الله تعالى في الدنيا، وخافوا
   من عذابه دون أن يَرَوْه، فهم مستحقون لأن تُغْفَرَ ذنوبُهم، ولأن ينالوا ثواباً عظيهاً في مقابل إيهانهم بالله.
- ١٣ تُبيِّنُ هذه الآية شمول علم الله تعالى للسر والعلن. ويشمل ذلك كلَّ ما يمكن أن يُسرَّ ويُعْلَنَ من نيات، واعتقاد، وهَمّ، وعلم، وعمل، فالله تعالى يعلم الأمور الخفية في القلوب، كما يعلم الأمور الظاهرة.
- ١٤ وكيف لا يعلم الله تعالى الأسرار والخفايا، وهو الذي خلقها، وخَلَقَ كل شيء؟ ومن مظاهر قدرته البالغة عِلْمُه بالخفايا ودقائق الأمور علماً يقيناً محيطاً بها.

- ١ نسبة الغيظ والشهيق إلى جهنم: إمَّا أن يكون على ظاهره، وإمَّا أن يُحمل على تشبيه صوت لهيبها
   وسرعة تبادُرِها بصوت الغضبان وحركته، وإمَّا أن يكون المقصود به الزبانية. (الفخر الرازي، التفسير الكبير ٢٠٠/٥٠).
- ٢ تَدُلَّ الآية الكريمة أنَّ الكافرين يدخلون جهنم أفواجاً متتابعة، وأنَّ دخولهم إليها يكون مصحوباً بالإهانة والصغار، إذ يُلْقَون فيها إلقاءً.
  - ٣- لا ينفع الندم إذا حصل في غير وقته المناسب.
- ٤ عِلْمُ الله تعالى محيط بكل الدقائق، وشامل لجميع الأسرار والخفايا في هذا الكون، وهذا من لوازم ألوهيته سبحانه.

﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولَا فَامَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزَقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ الْهَ آمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَا الْمَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللَّهَ آمِنتُمْ مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴿ اللَّهُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمَا أَمَن مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَمَعَلَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن الللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن الللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الل

١٥ - سَخَّرَ الله سبحانه الأرض لكم أيها البشر، وجَعَلَها مُذَلَّلَةً يَسْهُلُ السير فيها، فسيروا في أنحائها في طلب المعاش والرزق، والتمِسُوا من نِعَمِ الله فيها، وكُلوا وانتفعوا عمَّا رزقكم الله، واعلموا أنَّ مرجعكم ومآلكم إليه سبحانه.

التفسير:

١٦ - انتقل الخطاب في هذه الآية من عموم البشر إلى الكافرين منهم من خلال سؤالهم: أأمِنتُم - أيها الكفار - عقابَ الله لكم على كفركم به، وقدرته أن يحرك الأرض ويزلزلها، ويذهب باستقرارها فتضطرب، ويختل نظامها؟

١٧ - أم أَمِنتُم - أيها الكفار - عقاب الله لكم على كفركم بأن يُرْسِلَ عليكم حجارة من السهاء يعذبكم
 بها، كها حصل مع بعض الأُمم السابقة؟ إنَّكم حين ترون ذلك ستُوقنون أن الإنذار والتخويف من الله
 حق، وأنَّه قادر على إنفاذ وعيده.

١٨ - تبدأ هذه الآية بالقسم على أنَّ الأُمم السابقة لهذه الأُمة كَذَّبَتْ رُسُلَها، فكان عقابهم على ذلك ألياً، فقد نزلت بهم أصناف من العذاب عقاباً لهم، وإنكاراً من الله تعالى عليهم.

١٩ – تلفت هذه الآية أنظار الخلق إلى إحدى نِعَمِ الله ودلائل قدرته، وتدعوهم إلى النظر فيها والاعتبار بها، فإنَّ الله سَخَرَ الهواء لحمل الطيور، تبسط فيه أجنحتها في أحوال، وتَضُمُّها وتخفق بها في أحوال أخرى. وكل هذا برحمة الله تعالى وقدرته، فهو الذي يمسك هذه الطيور أن تسقط برحمته، وهو سبحانه البصير بكل شيء، العليم بكل حال، المبدع في خلقه.

• ٢- تُخاطب هذه الآية المشركين، وتسألهم عَمَّنْ يستطيع أن يمنع عنهم عذاب الله حين يقع، ومعلوم أنَّه لا أحديمكنه ذلك، ولكن الكافرين مصابون بالغرور، ويظنون أنَّهم في منأى من عذاب الله أن يصيبهم، وأن آلهتهم تحفظهم منه.

٢١ - تسأل هذه الآية المشركين: هل يملك أحد أن يرزقكم إنْ مَنَعَ الله عنكم الرزق، وحَجَبَه عن الوصول إليكم؟ والجواب واضح أن لا أحد يملك ذلك، ولكنَّ الكافرين يرفضون التسليم بذلك، ويتهادَون في عنادهم واستكبارهم عن قبول الحق.

٣٢ في هذه الآية مقارنة بين المشرك الذي يسير على غير هدى، ويتخبَّط في سيره، ويتعثر ويخرُّ على وجهه بسبب وعورة طريقه، وعدم تبيُّن السبيل له، وبَيْنَ المؤمن الذي يسير قائماً معتدلاً يرى طريقه بوضوح، ويعلم معالمه، ويصل إلى غايته، فهل يستوي هذا وذاك؟

٣٣ - هذا أمر بإعلام الخلق أنَّ الله تعالى هو الذي خلقهم، وأحسن خَلْقَهم، بأن مَكَّنَهم من السمع والإبصار والإدراك؛ ولذا فهو المستحق للعبادة والطاعة والشكر على هذه النعم العظمى، ولكن عدداً قليلاً مِنْ عباده مَنْ يعلم قيمة هذه النَّعَم، ويحافظ عليها، ويشكر خالقه على مَنْجِه إياها.

٢٤ - والله تعالى هو الذي بَثّ الخَلْق على هذه الأرض، وفَرَّقهم في أنحاثها، لتعمر الأرض بالحياة.
 ومرجع هؤلاء الخلق إليه وحده يوم القيامة، إذ يحشرهم ويحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم.

الفوائد والاستنباطات:

امر الله تعالى بالمشي في الأرض طلباً للرزق، ولم يأمر بالسعي، لما يعلمه سبحانه من حال الإنسان في الحرص على الرزق والمبالغة في طلبه، فكأنَّ الأمرَ بالمشي دون السير للتخفيف من الاندفاع، والتقليل من الاجتهاد البالغ في طلب الرزق.

Y- كَشَفَ العلمُ أن الطيور الصاقَّة تُركب من التيارات الهوائية المساعدة التي تنشأ من اصطدام الهواء بعائق ما، أو من ارتفاع أعمدة من الهواء الساخن، فإذا كانت الريح هينة ظلت الأعمدة قائمة وصَفَّت الطيور في أشكال حلزونية، أما إذا اشتدت انقلبت الأعمدة أفقياً فتصُفُّ الطيور في خطوط مستقيمة بعيدة المدى. وتوصَّل العلم إلى أن كل طائر عندما يضرب بجناحيه يعطي رفعة إلى أعلى للطائر الذي يليه مباشرة، وعلى ذلك تتخذ الطيور المهاجرة – بإلهام الله تعالى – الطيران على شكل الرقم (V). وهذا الشكل يُمَكِّنُ الطيرَ من الطيران مسافات إضافية قُدِّرَتْ على الأقل بـ « (V)» زيادة على المسافة التي يمكن أن يقطعها فيها لو طار بمفرده. (صور إعجازية في القرآن الكريم ص (V) - (V)).

- ٣- التعبير عن قبض أجنحة الطيور في الهواء بالفعل المضارع ﴿ وَيَقْبِضَنَ ﴾ دلالة على تجدُّد هذه الحركة واستمرارها وضرورتها من أجل إتمام عملية الطيران للطيور.
- ٤ في قوله تعالى: ﴿ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ ٤ ﴾ تشبيه لحال المشرك بالدابَّة في مَشْيِه مُكِبًا على وجهه مُنكِّساً
   رأسه، فهذا حال الدوابِّ في هَيْئَتِها ومَشْيِها.
- ٥- قُدِّمَ السمع على البصر في الآية الكريمة؛ لأنَّ الجهاز السمعي يعمل عند الإنسان قبل الجهاز البصري، وأُفْرِدَ السمع مع جمع الأبصار؛ لأنَّ الإنسان إذا كَثُرَتْ حوله الأصوات لا يستطيع تمييز بعضها من بعض، ولكنْ إذا رأى عدداً كبيراً من الناس يستطيع التمييز بينهم.

### التفسير:

٢٥ - يسأل الكافرون النبي الكريم على والمؤمنين عن يوم البعث والجزاء قائلين لهم: إن كان كلامكم
 صحيحاً في ثبوت هذا اليوم فأعْلِمُونا متى يكون؟

٢٦ يأتي الجواب عن سؤالهم بتوجيه النبي ﷺ أن يقول لهم: عِلْمُ يوم البعث والجزاء عند الله وحده،
 وتنحصر مهمتى في إعلامكم بحصوله وتأكيد وقوعه، وتبيين الحق، والدعوة إليه.

٢٧ - في يوم الجزاء وهو آتٍ لا ريب فيه، وكلُ آتٍ قريب، تَسْوَدُ وجوه الكافرين، ويظهر عليها الكآبة والذِّلَة، وتقول لهم الملائكة: هذا اليوم الذي كنتم تُنْكِرُون وقوعه، وتستعجلون حصولَه استهزاءً وتكذيباً، قد حصل ووقع.

٢٨ قل - أيها النبي الكريم - للمشركين الذين يَتَمَنَّون موتك ومَوْتَ مَنِ اتبعك من المؤمنين: أخبروني إن هلكتُ أنا وأتباعي، أو بقيت حياً برحمة الله وفضله، هل ثمة مَنْ يَحْميكم من عذاب الله حين ينزل بكم؟ وفي هذا إقامةُ الحجة على المشركين بأقوى عبارة وأبلغ أسلوب، فعذابهم حاصلٌ لا محالة، وليس مرتبطاً ببقاء النبيِّ وأتباعه، أو بموتهم.

٢٩ قل - أيها النبي الكريم - للمشركين: نحن آمنًا بإلهنا الرحمن إيهاناً جازماً، وعَلِمْنا يقيناً قدرته وعظمته، فلم نتوكَّلُ إلا عليه، ولم نسأل العون إلا منه، وأنتم كفرتم به، وسيظهر يوم القيامة - حين يحاسب اللهُ الخلق - الفريقُ الخاسر المغرق في الضلال والتيه.

• ٣- قل - أيها النبي الكريم - للمشركين: أخبروني بعد تفكّر وتَأَنَّ، إن حُرمتم من نعمة الماء فذهب في أعهاق الأرض بعيداً، مَنْ يستطيع أن يغيثكم بهاء عذب جارٍ، قريب التناول، سهل الاستخدام؟ وتنتهي الآية دون ذكر الجواب؛ لأنّه لا يمكن إلا أن يكون الله وحده هو القادر على الإغاثة والإتيان بالماء؛ لأنّه صاحب الأمر في هذا الكون، ولا قدرة لأحد على مثل هذا الفعل العظيم. وفي هذا السؤال وجوابه إقامة الدليل على وحدانية الله وعظمته، ووجوب عبادته وحده دون ما سواه.

- ١- تأكيد أن علم الغيب لله وحده سبحانه، ولا يمكن لأحدِ عِلْمُ شيء من الغيب إلا أن يُعْلِمَه الله به.
- ٢- إقامة الحجة على المشركين من خلال سؤالهم عن أمور لا يقدر عليها أحد إلا الله، مثل: مَنْ
   يجيرهم من العذاب يوم القيامة؟ مَنْ يأتيهم بهاء معين إن غار ماؤهم؟
- ٣- وقع التعبير عن الموت في الآية الكريمة بالهلاك؛ لأنَّ الموت هلاك، ووقع التعبير عن الحياة بالرحمة؛ لأنَّ حياة المؤمنين فيها زيادة طاعات وفِعْلُ خيرات.
- ٤ وَضَعَ الظاهرَ موضع المضمر في قوله تعالى: ﴿ فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ لتسجيل الكفر عليهم، وبيان أنَّه السبب في عدم نجاتهم. (الشوكان، فتح القدير ٥/ ٣٥٢).
- و قوله تعالى: ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِ ضَلَالٍ مُبِينِ ﴾ إخراج للكلام مُحْرَجَ الإنصاف؛ إذ فيه تسوية بين الفريقين، وجعلها محتملين للضلال بنسبة واحدة، مع حصول اليقين لدى صاحب الحق به، وهو من أساليب الإقناع.
- ٦- تشير الآية الكريمة الأخيرة في السورة إلى أهمية الماء في حياة الإنسان، فبدونه تستحيل الحياة. ومن رحمة الله بخَلْقِه إمدادُهم بالماء على نحو دائم لا ينقطع، ولا يَغُور في الأرض.
- ٧- قد يغور الماء المخزون في صخور القشرة الأرضية بتكون الصدوع والخسوف الأرضية، كها قد يغور بالضَّخِ المفرط الزائد على معدل تَدَفُّقِ الماء إلى البئر، وفي الحالتين لا يحفظ الماء في صخور الأرض أو يعوضه إذا غار إلا رب العالمين. (آبات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص٥١-٤٦٨).

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ بيان قدر رسول الله 幾.
- ٧- الردُّ على اتهامات المشركين للنبي ﷺ.
- ٣- تهديد المكذِّبين، وبيان سوء عاقبتهم.

# بِسْسِيرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيرِ

﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونٍ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَا يَعْمُ وَالْقَالُمُ وَاللَّهُ عَنَ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ ضَلَّ عَن لَكَ يَكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿ وَاللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴾

# التفسير:

- ١ تبدأ السورة الكريمة بحرف (نون) وهي آخر السور التي تبدأ بالحروف المقطعة، وحكمة الابتداء بهذه الحروف التنبيه على إعجاز القرآن، وأنّه من جنس هذه الحروف، ثم أقسم الله تعالى بالقلم، وبها يُكتب به.
- ٢ تنفي هذه الآية الكريمة وهي جواب القسم عن النبي ﷺ ما اتهمه به المشركون من جنون،
   وتُبيِّنُ أنَّ النبوة نعمة عظمى من الله تعالى خَصَّ بها نبيَّه الكريم ﷺ.
- ٣- تؤكد هذه الآية أنَّ للنبي ﷺ ثواباً كبيراً دائهاً لا ينقطع؛ لتحَمُّلِه أعباءَ الرسالة وقيامه بحقها حق القيام.
- ٤ تؤكد هذه الآية الكريمة أنَّ النبي ﷺ يتحلَّى بأعظم الصفات، وأحسنها وأطيبها، ويتمتع بالأخلاق العالية النبيلة المثلى، وقد جمع ﷺ محاسن الأخلاق، واتصف بأرقى ما يتصف به بَشَرٌ من حُسْنِ خُلُقٍ، ونُبْلِ سلوك.
- ٥-٧- إنَّ مَنْ كان متصفاً بمحاسن الأخلاق لا يمكن أن يكون مجنوناً، وستعلم أيها النبي الكريم، وسيعلم المشركون من قومك عِلْمَ يقين لا امتراء فيه مَنِ المستحقُّ للوصف بالجنون حين تنكشف لهم

الحقائق، ويُظهر الله تعالى لهم ولجميع الخلق ما يعلمه سبحانه، فإنه يعلم مَنِ اتَّبع سبيله، ومَنْ لم يتبعه، ويعلم مَنْ يستحق الوصف بالجنون، ومَنْ هم العقلاء مِنْ خَلْقِه.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١ في القسم بالقلم وبها يُكتب رفعةٌ لشأن العلم والعلهاء، وتنبيه لأهمية الكتابة وفضلها، ودورها في نشر العلم وحفظه.
- ٢- تَوَلَّى الله تعالى الدفاع عن نبيه ﷺ؛ وذلك لعظيم مقامه عنده، وبَيَّنَتْ لنا هذه الآياتُ عظيمَ خُلُقه،
   وعظيم الأجر الذي أكرمه الله تعالى به.
- ٣- سار مشركو مكة على طريقة مَنْ سبقهم من مشركي الأقوام السابقة في اتهام نبيّهم بالجنون، وكأنّهم تواصوا على ذلك. ولعل لجوءَهم إلى هذه التهمة لسرعة تَبادُرِها إلى الأذهان، وكثرة حصول الاتهام بها بين الناس.
- ٤- بدأت الآيات الكريمة بنفي تهمة المشركين للنبي ﷺ بالجنون، ثم ببيان محاسنه وعظيم أخلاقه. وفي هذا تعليم لنا أن نُزيل الباطل قبل تثبيت الحق.
- ٥- يُلْحَظُ كثرة المؤكدات في الآيتين (٣-٤) وهي: التأكيد بـ (إنَّ)، والخطاب بالكاف، وتقديم الجارِّ والمجرور ﴿ لَكَ ﴾، وتنكير ﴿ لَأَجُرًا ﴾، ووصفه بأنَّه غير منقطع، واستعمال ﴿ على ﴾ المفيدة للاستعلاء والتمكُّن.
- ٦- اجتمع في النبي الكريم ﷺ سياتُ القدوة الحسنة من الصفات الحسنة، والأخلاق الفاضلة، ولم
   يكن أحدٌ لِيعيبَه بشيء من هذا الجانب. ومن أحسن ما وُصِفَ به خُلُقُه الكريم ما قالته السيدة عائشة رضي
   الله عنها في حقه: «كان خُلُقُه القرآن». (رواه أحمد برقم ١٤٨/٤١، ٢٤٦٠١ الرسالة. وهو صحيح).
- ﴿ فَلَا نَطِعِ ٱلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿ هَمَا زِمَشَآءِ ينَمِيمِ ﴿ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْمِهِ ﴿ عُمُولٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ إذَا تُتَلَى عَلَيْهِ وَالنَّعُلُهُ عَلَى الْمُرْطُومِ ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ إذَا تُتَلَى عَلَيْهِ وَالنَّهُ عَلَى الْمُرْطُومِ ﴿ اللَّهُ الْمُرْطُومِ ﴿ اللَّهُ الْمُرْطُومِ اللَّهُ الْمُرْطُومِ اللَّهُ الْمُرْطُومِ اللَّهُ الْمُرْطُومِ اللَّهُ الْمُرْطُومِ اللَّهِ اللهُ اللهُ

### التفسير:

٨- تَنْهَى هذه الآيةُ النبي على عن الاستجابة لطلب المشركين الذين كذَّبوا به وبرسالته، وكان طلبُهم أن
 يعبد آلهتهم مدة، ويعبدوا الله مدة.

- ٩ وهم راغبون في أن تستجيب لطلبهم هذا، وأن تَلِينَ هم، وتُوافِقَهم فيها يطلبون إليك، وهم من جانبهم مستعدون للتنازل في مقابل ذلك.
- ١٠ تنهى هذه الآية الكريمة النبي ﷺ عن الاستجابة لما يطلبه المتصف بالصفات السيئة المذكورة،
   وهى: أنه كثيرُ الحَلْفِ بالباطل، حقير النفس والرأي.
- ١١ يعيب الناس ويغتابهم، ويسعى للوقيعة بينهم، وينقل كلام بعضهم في بعض، أو في الافتراء عليهم.
  - ١٢ بخيل يمنع ماله، ويمنع الآخرين من الإنفاق، ظالم، متجاوز للحَدِّ، كثير الوقوع في الإثم.
  - ١٣ ١ ٢ غليظ الطبع، لئيم النفس، وهو بعد ذلك كله مُجاهِرٌ بالشَّرِّ، مُغْتَرٌّ بها عنده من مال وأولاد.
    - ٥١ وبلغ به الغرور والسفه أن يقول عن آيات القرآن الكريم: إنَّها أباطيل السابقين وخرافاتهم.
- ١٦ إنَّ المتصف بهذه الصفات سيُعاقَبُ يوم القيامة بعقوبةٍ مُذِلَّةٍ له، إذ تُظهره بين الخلق بمظهر مهين، وهي علامة ظاهرة على أَنْفه، أو في وجهه؛ ليعرف بسوئه. وهذه الآيات عامة في كل مَنْ اتصف بهذه الصفات، وهم موجودون قديهاً وحديثاً.

- ١ طَلَبُ المداهنة والتنازل عن بعض الحق من قِبَلِ المشركين قديمٌ حديثٌ، وهو ممَّا يندرج ضمن اتباع خطوات الشيطان، إذ يبدأ التنازل بخطوة، ثم تتبعه خطوات.
- ٢- جميع الصفات المذكورة في هذه الآيات لِـمَنْ نهى الله عن طاعته صفات ذميمة سيئة، ينبغي للمرء
   المسلم أن يترفع عنها، وأن يتخلق بحسن الأخلاق وطيبها.
  - ٣- التفصيل الذي ورد في هذه الآيات للصفات الذميمة فيه تنفير منها، وممَّنْ يتصف بها.
- ٤ في التعبير عن الأنف بالخرطوم، واختيار السمة، وهي العلامة فيه، لزيادة الإذلال والإهانة للمتكبر المتعالى على الخلق، الذي يشمخ بأنفه على الناس.
- ٥- ذكر بعض المفسرين أنَّ هذه الآيات نزلت في شخص محدد من مشركي قريش، ثم اختلفوا في تحديده. والقول بالعموم أولى؛ ليشمل ذلك كلَّ مَن اتصف بهذه الصفات الذميمة.

﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُ مُكَا بَلُوْنَا أَضَعَبَ الْجَنَةِ إِذَ أَفْسَمُواْ لِيَصْرِمُنَهَا مُصَيِعِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَنْبُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَنْبُونَ ﴿ وَالْمَصْبِعِينَ ﴿ وَالْمُصْبِعِينَ ﴿ وَالْمُصَبِعِينَ ﴿ وَالْمُصْبِعِينَ ﴿ وَالْمُصْبِعِينَ ﴿ وَالْمُصْبِعِينَ ﴿ وَالْمُصْبِعِينَ ﴿ وَالْمُصْبِعِينَ ﴿ وَالْمُصْبِعِينَ ﴿ وَالْمُعْتِينَ اللَّهُ وَالْمُصْبِعِينَ ﴿ وَالْمُصْبِعِينَ اللَّهُ وَالْمُعْتَالُونَ اللَّهُ وَالْمُعْتَالُونَا الْمَعْتَالُونَ اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَدِينَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلَّا اللَّهُ وَلِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلِلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

### التفسير:

في هذه الآيات الكريمة قصة أصحاب الجنة، الذين أرادوا مَنْعَ المحتاجين حَقَّهم، فعاقبهم الله بتخريب جنتهم، فندموا وأصلحوا شأنهم، وكان ذلك عبرةً لهم، ولِـمَنْ علم بقصتهم.

١٧ – ١٨ – تخبر الآية الكريمة أنَّ البلاء أصاب مشركي مكة كها أصاب قوماً من قبلهم كان لهم بستان،
 واتفقوا فيها بينهم، وحلفوا الأيهان أن يقطفوا ثهار بستانهم صباحاً، ولا يتركوا فيه شيئاً للمحتاجين.

١٩ – ٢١ – فأرسل الله تعالى على بستانهم وهم نائمون في الليل ما أذهب ثهاره وأهلكها، وهم لا
 يعلمون بها حصل.

٢٢ – ٢٣ – ولما أصبح أصحاب البستان نادى بعضهم بعضاً أن أسْرِعوا، وانطلِقوا مبكرين إلى بستانكم
 لقَطْع ثماره، كما اتفقوا عليه ليلاً.

٢٤-٢٦ فذهبوا وهم يتحدثون بصوت خافت أنَّهم لن يسمحوا لأحد من المساكين بالدخول إلى
 بستانهم، فهم أصحاب البستان، ولهم الحق في التصرف فيه، ومَنْع مَنْ يشاؤون من دخوله.

٢٦-٢٦ فُوجئ أصحاب البستان حين رأوه وقد هلكت ثهاره وزالت، وظنوا أنَّهم قد وصلوا إلى غيره،
 وأنَّهم تاهُوا عن الطريق، ولكنَّهم حين تأملوا تيقنوا أنَّه بستانهم، وعَرَفُوا أن الله عاقبهم على قصدهم السيِّئ، وحَرَمَهم من ثهار بستانهم لَــًا أرادوا حرمان المساكين حقهم.

٢٨-٢٩ قال أحدهم وهو أعداهم رأياً، وأفضلهم حالاً: ألم أطلب منكم أن تُنزَّهوا الله تعالى وتذكروه، ولا تمنعوا المساكين حقهم في مالكم، قالوا: نُنزَّه الله تعالى عن الظلم فيها فعل بنا، واعترفوا بقصدهم ظلم المساكين بمنعِهم حَقَّهم من المال.

٣٠-٣٠ وبَدؤُوا يلوم بعضهم بعضاً، واعترفوا بذنبهم، وتجاوُزِهم الحدَّ فيها عزموا عليه، ودعوا الله تعالى أن يعوضهم خيراً مما أهلكه لهم، قالوا ذلك وهم راجُون من الله العفو، وقبول التوبة الصادقة.

٣٣ - وبمثل هذا العقاب الذي أصاب أهل البستان يُعاقب اللهُ كلَّ مَنْ تعدَّى وكفر، ولم يستجب لأمر الله تعالى، وهو عذاب هيِّن يسير مقارنة بعذاب الآخرة، ولو أنَّ المشركين والمعرضين عن أمر الله عَلِمُوا ذلك لما عَمِلُوا بها يؤدي إليه.

- ١- تشابُهُ حالِ أهل الكفر والباطل في القديم والحديث.
- ٢- ما حصل من أصحاب البستان من توبةٍ وإنابةٍ سريعة إلى الله، هو الأصل في كل مَنْ تضعف نفسه،
   ويقع في المعصية.
- ٣- دَلَّتُ هذه الآيات على أنَّ مَنْ عزم على فعل المعصية، وأخذ بالأسباب المؤدية إليها يُعَدُّ عاصياً،
   وقد يزجره الله عن ذلك الفعل.
- ٤- كان إهلاك ثمر البستان مانعاً لأصحاب البستان من فعل المعصية التي عزموا على فعلها، فكان أمراً ظاهره الشرُّ وباطنه الخير لهم بمنعهم من فعل القبيح، وهلاك البستان أهون عمَّا عزموا عليه من معصية.
- ٥- يقول العلهاء: عندما يتعرض النبات للأعاصير الصاعقة أو الرياح الشديدة المصحوبة بالصاعقة يهلك الزرع، فالصاعقة تميت وتجفف، فإذا ارتفعت شدتها تؤدي إلى الإحراق والتفحم، والرياح الشديدة تحطم وتكسر ما جففته الصاعقة. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم علم النبات في القرآن الكريم للدكتور السيد عبد الستار اللبجي ص٢٠٠).
- ٦- اتفاق مجموعة من الناس على فِعْلِ الأمر، خيراً كان أو شراً، يزيد من اندفاعهم ورغبتهم في أدائه، وانفراد شخص واحد به يسبب له وحشة وتردُّداً، ومن هنا كان كثير من العبادات في الإسلام تُؤدَّى على نحو جماعي لرفع الهمم، وتقوية الدوافع.
- ٧- دَلَّ قوله تعالى: ﴿ قَالَأَنْسُطُمُ ﴾ على وجود بذرة الخير، ولو عند واحد من الجهاعة العازمين على الشر، وعلى توجُّهه إليهم بالنصح ألا يفعلوا ما عزموا عليه إلا أنه مع ذلك وافقهم فيها أرادوا، ولم يمنعه ما فيه من خير من ذلك.
- ٨- من طبع الناس التَّلاوُمُ فيها بينهم عند حصول ما يُذَمُّ، ومحاولة إقصاء الاتهام عن النفس، ولو
   بإلقائه على الآخرين، ولو كان فاعل ذلك على يقينٍ من كذبه.

﴿ إِنَّ لِلْمُنَقِينَ عِندَ رَبِيمٍ جَنَبِ النَعِيمِ ﴿ الْفَنَجَعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ فَكُمُونَ ﴿ الْفَيْمَةُ إِنَّ لِلْمُنْقِينَ عِندَ رَبِيمٍ جَنَبِ النَعِيمِ ﴿ الْفَيْمَةُ الْمَا مُنْكُمُ الْمُنْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

٣٤ - تُبَيِّنُ الآية الكريمة أنَّ الله تعالى أعَدَّ لِـمَنْ آمن به واتقى عذابه ومعاصيه نعيهاً عظيهاً ورغد عيش في الجنة.

٣٥- يُنكر الله تعالى على المشركين موبخاً لهم: فهو سبحانه لا يُساوي في الحساب والجزاء بين مَنْ آمن به وأسلم له، وبين مَنْ كفر به ولم يؤمن.

٣٦ - يخاطب الله تعالى من يُسَوِّي بين المؤمن والكافر في الحكم، مُنْكِراً عليه هذا الحكم الذي يستحق التعجيب من أمره، والتساؤل عن مبدأ حكمه، فإنه حكم معوج يدل على خَلَل، وفَقْدِ اتِّزان.

٣٧-٣٧ يسأل الله تعالى الكافرين عن سبب كفرهم، هل عندكم - أيها الكافرون - كتاب مُنَزَّلُ عليكم من الله، تجدون فيه الإباحة لفِعْلِ ما تريدون وتشتهون، دونَ حساب ولا عقاب.

٣٩ أحصلتم على أيمان مؤكدة وعهود من الله لكم مستمرة إلى يوم القيامة، يأذن لكم فيها أن تحكموا
 لأنفسكم بها ترغبون فيه من الخير، أم أنكم تفترون على الله الكذب في ذلك؟

• ٤ - ١ ٤ - اسألهم - أيها النبي الكريم - أَنَمَّةَ مَنْ يكفل مِنْ بينهم، ويضمن ذلك الذي يزعمون من خير وحسن جزاء عند الله، أم يعرفون مَنْ يوافقهم على هذا القول، ومَنْ يحميهم من عذاب الله، فليدعوهم لنصرتهم والشفاعة لهم إن كانوا موجودين.

٤٢ – ٤٣ – تُخبر الآية أن أحداث يوم القيامة فيها أهوال بالغة، وأحوال مفزعة، ويؤمر المشركون أن يسجدوا فلا يُمْكِنُهم ذلك، وتَغْشاهم الذلة والمهانة، وقد كانوا في الدنيا حين أُمِروا بالسجود والطاعة قادرين على ذلك فأبَوا، ولذا يحال بينهم وبين القدرة على السجود يوم القيامة.

٤٤ – ٥٤ – هذا تهديدٌ للمكذبين بالقرآن يُبَيِّنُ الله تعالى فيه أنَّه قادر على إهلاكهم أيَّ وقت يشاء، ولكنه سبحانه اختار إمهالهم، وتأخير عذابهم إلى يوم القيامة، وهم لا يشعرون بذلك، ويَظُنُّون الإمهال إكراماً لهم وتفضيلاً لهم على المؤمنين، ولأنَّهم أهل مكر وكيد عامَلَهم الله بمثل صنيعهم.

27 - 27 - ما السببُ الذي يدعو هؤلاء إلى الكفر والجحود؟ أتسألهم أجراً مقابل تبليغ الرسالة لهم، فيكون ذلك مانعاً لهم من الإيهان؛ لأنّه يثقل عليهم دَفْعُ هذه الغرامة؟ أم أنّهم اطلعوا على ما في اللوح المحفوظ من غيب فكتبوه واتبعوه؟ وبها أنّه لم يحصل أيّ من هذين الافتراضين وجب عليهم الإيهان بك واتّباعك.

23-0- هذه دعوة للنبي الكريم، ولكل مَنْ سار على دربه، أن يصبر على ما قضى الله من إمهال الكافرين، وأن يواصل الدعوة والتبليغ على الوجه الأتم والأحسن، وألا يعجل كها حصل مع نبي الله يونس الطّنين حين غادر قومه غاضباً منهم لعدم إيهانهم، وكان فِعْلُه هذا اجتهاداً منه، وليس بأمر الله تعالى، فابتلعه الحوت في البحر، فعلم أن هذا ابتلاء له من الله فاستغاث بربه سبحانه، وهو ممتلئ غيظاً على قومه، فاستجاب الله له ورحمه، وأنجاه من بطن الحوت، وحَفِظه. ولولا رحمة الله به لَأُلقِيَ في أرض خالية من النبات والزرع وهو مستحق اللومَ على ما بدر منه، ولكن الله مَنَ عليه بالقبول والرضا والاصطفاء، فقبل توتبه، وشفّعه في قومه، وأعاده إليهم ومَتَعهم به، وهو نبي كريم موصوف بالصلاح الكامل. وفي هذه الحادثة عبرة عظيمة لكل مسلم أن يلتزم بأمر الله، وأن يصبر على الأذى ويحتمل حتى يأذن الله بأمره.

١ ٥ - ٢ ٥ - وإنَّ الكافرين من شِدَّة عداوتهم لك، ونظرهم إليك بحقد وعداوة، لَيكادُون يُزيلونك عن مكانك، حين سمعوا ما تدعوهم إليه من الآيات البينات، وزادوا على ذلك اتهامك بالجنون، وكيف يستقيم هذا الاتهام ويُقبل، وقد أنزل الله على نبيه كلاماً معجزاً هادياً للخلق أجمعين؟ وفي هذا إبطال لزَعْمِهم، ورَدٌّ عليهم بأبلغ عبارة، وأعظم دليل.

# الفوائد والاستنباطات:

١- دَلَّ قوله تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلشُرِلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ المتضمن مقابلة المسلم للمجرم، أنَّ الكفر من أعظم الجرائم التي تحصل من الإنسان، ويستحق الكافر أن يلقب مجرماً.

٢ عن أبي سعيد الخُدْري ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكشف الله ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى مَنْ كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً». (رواه البخاري برقم ٤٩١٩ في كتاب التفسير، باب سورة القلم). وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه قال في

- معنى الآية: «هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة». (أخرجه الطبري وغيره بسند حسن، يُنظر: ابن حجر، فتح الباري، ١٣/ ٤٢٨، الصحيح المسبور للدكتور حكمت ياسين ٤/ ٢٤٥).
- ٣- الأمر بالسجود يوم القيامة ليس من باب التكليف؛ إذ لا تكليف في ذلك اليوم، ولكنه للتقريع والتخجيل.
- ٤- الاستدراج هو إيقاع الآخر في الحيلة بتمهل وخفاء دون أن يشعر بذلك، ومن الاستدراج ما يظنه الكافرون المُنْعَمُ عليهم بالمال أنهم أعطوه تفضيلاً لهم على المؤمنين، وهو في الحقيقة سبب لهلاكهم.
- ٥- العادة ألا يُعلِمَ المستدرِجُ المستدرِجَ بها يخطط له، ولا يخبره به ليتم له الاستدراج كها يرغب، ولكن الله سبحانه عدلاً منه ورحمة بعباده أعلمهم باستدراجه إياهم ليأخذ الفَطِنُ اللبيب منهم حِذْرَه، وينجوَ من الاستدراج والإملاء.
- ٦- عن أبي موسى الله قال: قال رسول الله قلة: «إنَّ الله عزَّ وجل يُمْلي للظالم، فإذا أخذه لم يُفْلته».
   (رواه البخاري برقم ٤٦٨٦ كتاب التفسير، باب سورة هود، ورواه مسلم برقم ٢٥٨٣، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم).
- ٧- يُستدل بقوله تعالى: ﴿ لَكُرْلِتُونَكَ بِأَبْصَرِهِ ﴿ على إمكان حصول الإصابة بالعين، وفي الحديث عن ابن
   عباس رضي الله عنها أنَّ النبي ﷺ قال: «العين حق، ولو كان شيءٌ سابقَ القدر سَبَقَتْه العين».
   (رواه مسلم برقم ٢١٨٨ كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى).
- ٨- كما بدأت السورة بنفي الجنون عن النبي الكريم ﷺ خُتمت به، وفي ذلك توافئٌ والتئام بين البدء
   والختام.
- 9- في بيان أنَّ رسالة الإسلام عامة للعالمين في هذه الآيات، التي تُعَدُّ من أوائل ما نزل مع بدء الدعوة، وما رافق ذلك من تضييق وإيذاء للنبي و مَنْ آمن به من أصحابه، إشارات إلى أنَّ النصر لهذا الدين قادم بإذن الله، وأنَّه ليس خاصاً بأهل مكة ولا بها حولها، وفيه إشارات وبشائر بنصر هذا الدين، وأنه سيَعُمُّ العالم كله.

النزول: مكية.

المقاصد:

١ - إثبات يوم القيامة.

## بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّجِيمِ

﴿ الْمَاقَةُ اللَّهِ الْمَاقَةُ اللَّهِ وَمَا أَذَرَكَ مَا الْمَاقَةُ اللَّهُ الْمَاقَةُ اللَّهُ الْمَاقَةُ اللَّهُ الْمَاقَةُ اللَّهُ الْمَاقَةُ اللَّهُ الْمَاقِيَةِ اللَّهُ الْمَاعِيَةِ اللَّهُ الْمَاعِيَةِ اللَّهُ الْمَاعِيَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْحَالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

### التفسير:

١ -٣- الحاقة: اسم من أسماء يوم القيامة، سُمِّيَتْ بذلك لتحقُّق وقوعها. وافتتحت السورة بذكر هذا الاسم ليوم القيامة، ثم الاستفهام عنه بـ ﴿ مَا ﴾ وبـ ﴿ وَمَا أَذَرَكَ ﴾ تهويلاً لشأنه، وتفخياً لأمره، فإن يوم القيامة حدث عظيم، تتغير فيه الموازين، وتنقلب فيه الظواهر، وهو يوم الحساب والجزاء والخلود.

٤- بعد أن أخبرت الآيات السابقة عن تحقُّق حصول يوم القيامة، انتقلت الآيات للحديث عن مصير بعض الأقوام الذين كَذَّبوا بها، وتبدأ بذِكْر ثمود وعاد. وسُمِّي يوم القيامة هنا بالقارعة؛ لأنَّها تَقْرَعُ القلوبَ بأهوالها وفظائعها.

٥ - كان جزاء ثمود - وهم قوم صالح - على تكذيبهم بالآخرة، وجحودهم بالله ورسوله، أن أهلكهم
 الله تعالى بصيحة عظيمة مجلجلة، لم تُبْق منهم أحداً.

٦ - وكان جزاء عاد - وهم قوم هود - على تكذيبهم أن أهلكهم الله بإرسال ريح مدمرة شديدة بلغت
 الغاية في بَرْدِها وشدتها، فلا يقف في طريقها شيء، ولا يمنع من ثورانها مانع.

٧-٨- استمر هبوب هذه الريح العظيمة المهلكة على عاد، سبع ليال وثمانية أيام متواصلة متتابعة بلا توقف ولا انقطاع، وتركت قوم عاد أمواتاً مُلْقَينَ في الأرض على هيئة أصول النخل المقتلعة من أماكنها،

الخالية الأجواف، وقد عَمَّتهم هذه الريح بالهلاك، فلم يَنْجُ منهم أحدٌ، ولا يمكن أيَّ راءٍ في أرضهم أن يَرى باقياً منهم، فقد هَلَكُوا جميعاً.

9-١٠- وأهلك الله فرعون وجنوده، ومَنْ كذَّب بالله والبعث قبلهم من الأُمم، وأهلك قرى قوم لوط، فإن هؤلاء جميعاً اقترفوا الفعلة السيئة، وهي الكفر ومعصية رسولهم، فاستحقوا الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، وكان هلاكهم في الدنيا بعذاب أليم.

١١ – ١٢ – وأهلك الله قوم نوح بالطوفان، وأنجى نوحاً ومَنْ آمن معه في السفينة التي جرت في الماء
 بأمر الله وحِفْظِه، وجعل الله في ذلك عبرةً وذكرى لِـمَنْ كان ذا سمع يَعِي به الحق، وينتفع به.

- ١ تَعَدُّد أسياء يوم القيامة، ومنها الحاقة والقارعة، يدلُّ على أهميته وعظمته. ولكلِّ اسم من هذه الأسياء دلالة على حَدَثٍ من أحداث هذا اليوم العظيم.
  - ٢- وضع الاسم الظاهر موضع المضمر في ﴿ مَا ٱلْمَاقَةُ ١ وَمَا آذَرَكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ﴾ لزيادة التهويل.
- ٣- استمرت الربح التي أهلكت عاداً قوم هود سبع ليال وثبانية أيام مع إمكان إهلاكهم في لحظة
   واحدة؛ لبيان عظيم قدرة الله، ولتقضى عليهم قضاء تاماً لا يَفْلت منه أحد.
- ٤ خاطب الله الذرية في قوله: ﴿ مَلْنَكُو ﴾ مع أنَّ المحمول أجدادهم لا هم، لاستحضار المشهد،
   ولأنَّ إنجاء السابقين إنجاءٌ لِـمَنْ توالد منهم بعد.
- ٥- كان إهلاك ثمود بصيحة عظيمة رهيبة، وُصفت في بعض الآيات بأنَّها رجفة، وفي بعضها بأنَّها صاعقة، وكل هذا للدلالة على عظمتها وقوة أثرها. (روح المعاني، ٢٠٨/٢١).
- ٦- يُفْهَمُ مِنْ قوله تعالى: ﴿ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ ﴾ أن ابتداء عذاب عادٍ كان أول النهار، وأنَّه انتهى آخر النهار كذلك، ولذا كان عدد أيامه زائداً على عدد لياليه بواحد.
- ٧- يقول علماء النبات: النخيل من الأشجار القوية العملاقة الباسقة المتحدية لظروف الجفاف والرياح والرمال وما شابه ذلك، ومع ذلك فإنها تصاب بالهرم والشيخوخة، وعند الشيخوخة تَصْفَرُ أوراقها، وتجف قمتها، وتبقى واقفة في الهواء كالوتد العملاق، وبعد فترة من الزمن يخترق الجفاف نُخاعَها قبل الأجزاء الخارجية من الجِذْع فتصبح خاوية، فإذا هَبَّتِ الريحُ تساقطت على الأرض خاوية اللَّب. (الإشارات العلمية في القرآن الكريم علم النبات في القرآن الكريم للدكتور السيد عبد الستار المليجي ص٤٠٤).
  - ٨- الضمير في ﴿ لَهُم ﴾ من قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكةٍ ﴾ يعود على عاد وثمود».

٩ سُمِّيَتْ قرى قوم لوط بالمؤتفكات؛ لأنَّها قُلبت بأَنْ جُعِلَ عاليها سافلها، وهو عذاب مناسب لما
 أقدموا عليه من ذنب، فيه قَلْبٌ للفطرة، وطبيعة الخَلْق.

١٠ - أفرد لفظ ﴿ رَسُولَ ﴾ في الآية الكريمة ﴿ نَعَصَوْأ رَسُولَ رَبِّهِمْ ﴾ مع أن المتحدَّث عنه رسولان، إذ أُرْسِلَ موسى إلى فرعون، وأرسل لوط إلى قومه؛ لأنَّ دعوة الرسل كلهم واحدة، فكأنها رسول واحد، وهذا كقوله تعالى: ﴿ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء:١٦].

١١ - في إفراد لفظ ﴿ أَذُنَ ﴾ وتنكيره في قوله تعالى: ﴿ وَيَعِيبُاۤ أَذُنَ وَعِيةٌ ﴾ إشارة إلى قلة مَنْ يَعي من الناس، وأن هؤلاء لهم عند الله مكانة كبيرة، وإنْ قَلَّ عددهم مقارنةً بالكثير من الناس الذين لا يَعُون، ولا ينتفعون عمَّا يسمعون. (الكثاف ٤/ ٦٠٠).

﴿ فَإِذَا نَفِحَ فِي الصَّورِ نَفَحَةٌ وَحِدةٌ ﴿ وَهِمَةُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلْكُنَا دَكَةً وَحِدةً ﴿ الْفَافَةِ فَوَقَهُمْ بَوْمَهِ لِوَ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ وَانشَقَتِ السَّمَاةُ فَعِى يَوْمِ لِو وَاهِمَةٌ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ آرْجَآبِها وَيَجْولُ عَمْ رَبِكَ فَوْقَهُمْ بَوْمَهِ لِمُنْبِيةٌ ﴾ يَوْمَ لِ وَاعْمَةُ أَوْمُوا كِنْبِيةٌ ﴾ يَوْمَ لِو مَنْ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ آرْجَآبِها وَيَجْولُ عَلَيْهُ أَوْمُوا كِنْبِيةٌ ﴾ إِن وَمَهِ لِن الله عَنْ مَن كُر خَافِيةٌ ﴾ فَامَا مَن أُوقِ كِنْبَهُ بِيمِيدِهِ وَفَيْهُ الْوَرَي كِنْبَهُ بِيمِيدِهِ وَفَيْعُولُ هَاقُمُ الْوَرَعُولُ كَانْبِيهُ ﴾ إِن طَنسَتُ أَلَى مُنْفِي حِسَابِية ﴾ فَهُو فِي عِيشَةٍ زَاضِيةٍ ﴾ في جَنبَةٍ عاليسةٍ ﴿ وَاللهُوفُها دَانِيَةٌ ﴿ كُولُولُو وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا هَنْ اللهُ وَاللهُ وَ

١٣ - فإذا نفخ المَلَكُ الموكَل بالنفخ في البوق إيذاناً ببدء يوم القيامة، وهو إسرافيل الطّغلا، والمقصودُ في
 الآية النفخة الأولى.

١٤ - يرافق النفخ في الصُّور أحداث عظيمة، منها أن تُزالَ الجبال عن أماكنها، وترفع هي والأرض،
 ويُضرب بها حتى تَنْدَقَّ وتتكسر الجبال فتزول وتتفتَّت، وتصبح الأرض مستوية.

٥١ - إذا حصل ذلك فهذا إيذانٌ ببَدْءِ يوم القيامة، وسُمِّيَتْ القيامة واقعة تأكيداً لحصولها.

١٦ – وتَنْشَقُّ السهاء في ذلك اليوم، وتتفتح أبوابها لنزول الملائكة، وتصبح هَشَّةٌ ضعيفة غير متهاسكة.

١٧ - وتكون الملائكة في جوانب السهاء ونواحيها بانتظار أمر الله للقيام به، ومن الملائكة صنف يحملون العرش فوق سائر الخلق، وهم ثهانية من الملائكة العظام الخَلْقِ، أو ثهانية صفوف هائلة في الكثرة والقوة.

١٨ - في هذا اليوم يُعْرَضُ الخلق على الله تعالى وذلك بعد النفخة الثانية التي تبعثهم من قبورهم، فيقومون صفوفاً بانتظار الحساب والسؤال، وهم في فزع ودهشة. والله تعالى عالم بهم وبأسرارهم، لا يغيب عن علمه أحد، ولا يخفى عليه سِرٌ ولا أمر.

١٩ - ٢٠ - في هذه الآية بَدْءُ الحديث عن الفريق الأول وهم الذين يتسلَّمون صحيفة أعمالهم بيدهم اليمنى، فإنَّ أحدَهم يبادرُ بمخاطبة مَنْ حوله طالباً منهم أن يقرؤوا كتابه، لأنَّ ما فيه يُسِرُ ويُشَرِّفُ؛ بدلالة تَسَلُّمِه باليد اليمنى، وقد كان متيقناً من حصول البعث والحساب، مؤمناً بالله وبها أخبر به.

٢١ - تُبيِّن هذه الآيات جانباً من نعيم أصحاب اليمين في الجنة، فمقامهم فيها كله رضا وسرور ونعيم
 دائم لا ينقطع ولا يزول.

٢٢ - وسُكناهم في جنة عظيمة القدر، ذات قصور عالية شامخة.

٢٣ - والثمار فيها قريبة التناول، يحصل عليها الراغب فيها دون عناء ولا جهد.

٢٤ - من صور النعيم في الجنة تناوُلُ الطعام والشراب؛ تَفَكُها وتَلَذُذاً، لا عن حاجة إليها. وكل هذا النعيم جزاءً لهم مقابل ما قَدَّموا في الحياة الدنيا من طاعة وعبادة.

٧٥-٢٥ ثم ذكر القسم الثاني، وهم الذين يَتَسَلَّمون صحيفة أعمالهم بيدهم الشهال، فإنَّ كلَّ واحد منهم يتمنى أنه لم يبعث، ولم يَتَسَلَّمُ كتابه، ويتمنى لو أنَّ الموت لم يُعْقِبُه بعث ولا نشور؛ لَـبًا تيَّقن من سوء المصير لحظة تَسَلُّمِه كتابه بشهاله.

٢٨-٣٩ ويَعْلَمُ في ذلك الموقف أنَّ ماله الذي أحبه في الدنيا، وجمعه بشتى الوسائل، لن يغني عنه شيئاً، ولا يمنع عنه عذاب الله، وأنَّ الجاه والسلطان والمكانة التي حصلت له في الدنيا لن تنفعه شيئاً، وقد زالت ولم يَبْقَ لها أثر.

٣٠-٣٢- يأمر الله تعالى الملائكة الذين يُعَذِّبون أهل النار أن يأخذوا هذا الكافر إلى جهنم، وأن يجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال، ويحيطوا جسده بسلسلةٍ طويلة زيادةً في تعذيبه وإهانته.

٣٣-٣٣ تُبَيِّنُ هذه الآيات سبب حصول هذا العذاب لِمَنْ يعذب به، وهو كُفْرُه بالله، ومنعه الخيرَ عن المساكين، من نفسه ومن غيره، فكان لا يُطعم المساكين، ويَنْهى غيره عن إطعام المحتاجين.

٣٥- لا يجد هذا الكافر مَنْ يحميه من العذاب، ولا مَنْ يُجيره منه، فقد شُغِلَ أصدقاؤه بأحوالهم.

٣٦- ولا يجد هذا الكافر في النار طعاماً إلا ما يَسيل من أبدان أهل النار من صديد ودم.

- ٣٧- لا يأكل هذا الطعامَ إلا مَنْ تَعَمَّدَ الكفر بالله، وعدم الإيهان به، وفَعَلَ ما يجلب سَخَطَ اللهِ وعقابه. الفوائد والاستنباطات:
- ١- يُؤخذ من الآيات التي تبين حال الجبال يوم القيامة ثبوت عدة مراحل من التغيير لها، منها الدَّكُ المذكور في هذه السورة، ومنها: النسف، والتسيير، وأن تصير هباء، وأن تصير سراباً، وأن تصير كالعِهن المنفوش، ولبعض المفسرين اجتهادات في ترتيب هذه المراحل. (الفخر الرازي، التفسير الكبير ٣١/١٢).
- ٢- ﴿ هَآ أَوْمُ ﴾ اسم فعل أمر بمعنى خُذُوا، ويجوز فيه الهمز والقصر: هاء وها، وتتصل به كاف الحطاب. (الدرالمصون، ۱۰/ ٤٣٢).
- ٣- الهاء في ﴿ كِنَابِيَهُ ﴾ و﴿ حِسَابِيَهُ ﴾ و﴿ مَالِيهُ ﴾ و﴿ سُلطَنِيهُ ﴾ هاء الوقف التي تُجتلب حال الوقف
   على الكلمة لتبيين حركة آخرها، وتثبت هاؤها وصلاً لثبوتها رسماً.
- ٤ في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ إِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَغْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةً ﴾ أقوى رادع للكف عن محارم الله، واجتناب ما يُشخطه سبحانه سراً وجهراً.
- ٥ يتمنى الكافريوم القيامة الموت بقوله: ﴿ يَنْلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ مع شدة كراهيته له؛ لما يرى عما هو عنده أشنع من الموت وأمرر (أورد الطبري عن قنادة كلاماً بمعناه في تفسيره جامع البيان ٢٩/٣٩).
- ٦- حَصَرَتِ الآية الكريمة ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴾ طعام أهل النار في هذا الصنف، وورد في آيات أخرَ أنَّه من الضريع، ومِنَ الزَّقُوم، ولا تعارُضَ بينها، إذ تُحْمَلُ على تَنَوُّعِ عذاب أهل النار، فيُعَذَّبُ بعضهم بهذا وبعضهم بغيرِه، أو على حصول بعض العذاب في مراحل، وبعضه في مراحل أخرى.

٣٨-٣٨ - فأُقْسِمُ قَسَماً مؤكداً، بها تبصرونه من المرثيَّات وما لا تُبصرونه، على أنَّ القرآن مُبَلَّغ لكم بوساطة رجلِ جامع لمحاسن الأخلاق والفضائل.

الكهنة، لأنّه كلام الخالق العظيم سبحانه، أنزله على نبيه للهداية والعبرة، إلا أنّه لم يؤمن به، ولم يعتبر ويتعظ بها فيه إلا عددٌ قليل عنن تُلِي عليهم القرآن، وسمعوه.

٤٤ – ٤٧ – ولو أنَّ هذا النبي الكريم ادَّعى على الله شيئاً لَعاقبه سبحانه على ذلك بعقوبة عاجلة تُنْهي حياته، ولا يملك أحد أن يمنع تلك العقوبة عنه.

20 - 20 - تتحدث هذه الآيات عن القرآن الكريم، مُبَيِّنة أنَّه تذكرةٌ وعِبْرَةٌ وموعظةٌ لأصحاب التقوى ينتفعون بها فيه، ويعملون بها أُمروا به. والله تعالى يعلم أن من الناس مَنْ يكذِّب بالقرآن، وسيكون القرآن حسرةٌ وندامة على مَنْ كفر به، حين يَرَوْنَ ثواب المؤمنين، وما أعدَّ لهم من عقاب وعذاب. وإنَّ القرآن هو الحق البين الواضح الذي لا امتراء فيه ولا ريب، فنَزِّهُ ربَّك، واذكر اسمه العظيم، حامداً إياه على نعمة القرآن، وعلى سائر النعم.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - تَضَمَّنَ قوله تعالى: ﴿ فَلا آفْيهُ بِمَالنَّصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا لْنُصِرُونَ ﴾ القَسَمَ بكلِّ شيء، فالمبصر وغير المبصر يشمل الخالق والمخلوق والدنيا والآخرة، والنعم الظاهرة والباطنة، وما نعلم من الخلق وما لا نعلم.

٢- يشير النص في القسم بها لا نُبْصِرُ إلى وجود عوالم لا يستطيع الإنسان رؤيتها. ومجرد الجزم بوجود هذه العوالم يفتح للإنسان آفاقاً هائلة من العلم بمدى ضعف الإنسان، وقلة حيلته أمام هذه العوالم العظيمة، ويتعالى بعِلْمِه على الذين يَعْصُرون إدراكهم في عالم مَرْثِيِّ ضيق الحدود. وفيه دعوة إلى التأمل والتفكر والبحث، والاجتهاد.

- ٣- يُنْسَبُ القرآنُ إلى النبي ﷺ، كما في قوله تعالى هنا: ﴿إِنَّهُ,لَقَوْلُ رَسُولِكَرِيرٍ ﴾ بوصفه مُبَلِّغَه للناس، ويُنْسَبُ إلى جبريل الطّين، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ,لَقَوْلُ رَسُولِكَرِيرٍ ﴾ إلى جبريل الطّين، كما في قوله تعالى: ﴿ يَسَمَعُونَ كَلَيْمَ اللَّهِ ﴾ بوصفه المرسل به من الله إلى رسوله، ويُنْسَب إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿ يَسَمَعُونَ كَلَيْمَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٠] لأنَّه قائله سبحانه.
- ٤- وَجْهُ الجَمْعِ بِينَ الشَّعْرِ والكِهانة في الآيات مع اختلافهما لأمور منها: أنَّ الكهان كانوا
   يجتهدون في تحسين كلامهم بالسجع والمحسنات اللفظية؛ ليقوى تأثيرُ كلامهم فيمَنْ حولهم.
- مع عظيم منزلة النبي على الله، إلا أنّه لو حاد عن الصواب وافترى على الله كذباً، فإن عقابه سيكون عظيماً سريعاً. وبهذا الكلام يتأكد أن النبي على بَلَّغَ ما أُنزل إليه، ولم يَكْتم منه، ولم يُغَيِّر فيه.
- ٦- الوتين: عِرْقٌ يصل القلب بالدماغ، وإذا انقطع مات الإنسان فوراً؛ ولذا كان النص على قَطْمِه لسرعة حصول الموت بذلك.
- ٧- في قوله تعالى: ﴿ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ﴾ وجهان، أولهما: أن يكون من إضافة الموصوف إلى صفته، ومثله:
   عين اليقين، وثانيهما: أن يكونا بمعنى واحد، ويكون من إضافة الشيء إلى نفسه بلفظ مغاير، وهو أسلوب شائع معروف في اللغة. (الهدابة ٧٦٩٣/١٢. الدرالمصون ٢٣٢/١٠).

النزول: مكية.

المقاصد:

١- تقرير البعث.

٢- إثبات قدرة الله تعالى على ما يشاء.

# بِنسيه الله الرَّحْنَ الرَّجِيهِ

﴿ سَأَلَ سَآبِلًا بِعَذَابِ وَاقِعِ ﴿ لَ لِلْكَنفِينَ لَبْسَ لَهُ، دَافِعٌ ﴿ مَنْ مِنَ الْمَعَادِجِ ﴿ مَعْرُا جَمِيلًا ﴿ الْمَاكَةِ حَنَّ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَاضَيْرَ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿ فَإِنَهُمْ بَرَوْنَهُ وَاللَّهُمْ بَرَوْنَهُ وَاللَّهُمْ بَرَوْنَهُ وَاللَّهُمْ مَرَوْنَهُ وَيَكُونُ الْقِيمَالُ كَالْمَهُ لِ ﴿ وَتَكُونُ الْفِيمَالُ كَالْمِعْ فِن اللَّهُ مَلِ مَعْرَاجَمِيلًا ﴿ فَا يَعْمَلُ مَعِيمًا مُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَيَعْمَلُ مَعِيمًا مُنَا اللَّهُ وَيَعْمَلُ وَمَعَ مَنْ عَذَابٍ يَوْمِينِ مِبَنِيهِ ﴿ اللَّهُ وَصَنْجِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ اللَّهُ وَفَصِيلَتِهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَنْ فَي اللَّهُ وَمَا مَنْ أَدَارً وَفَوَلَلْ اللَّهُ وَمِنْ فَا اللَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿ اللَّهُ كُلَّ إِنَّا لَكُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَنْ أَدَارً وَفَوَلَلْ اللَّهُ وَلَا مَا أَذَارَ وَفَوَلَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَا أَذَارَ وَفَوَلَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّالَا الللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللللَّا الللللَّالِي اللللللَّا الللللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللّهُ الللللّهُ الللللّ

### التفسير:

١ - ٢ - دعا داعٍ من المشركين على نفسه وعلى قومه بنزول العذاب؛ ليخدع الناس، ويبرهن لهم أنَّه ومَنْ
 معه على الحق، حقاً أن العذاب سيقع على الكافرين، وليس ثمة ما يمنعه.

٣-٤ - العذاب الذي سيصيب الكافرين من الله العليّ سبحانه الذي يَعْرُجُ إليه جبريل النَّفِيّ والملائكة الكرام يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي يبلغ مقداره خسين ألف سنة من سِنى الدنيا.

دعو الله تعالى نبيه را السبر على إيذاء المشركين واستهزائهم به، وطلَبِهم تعجيل العذاب، وأن
 يكون صبره جميلاً لا جَزَعَ فيه، ولا شكوى لغير الله.

٦-٧- إن هؤلاء المستهزئين يُنْكِرون حصول يوم القيامة؛ ولذلك يستهزئون به، ويستعجلون حصوله،
 وهو في الحقيقة ثابت يقيناً، ولذا كان التعبير عن حصوله بالقرب، فإنَّ كل آتٍ قريب.

٨- في ذلك اليوم ستتغير السهاء، وتنقلب طبيعتها، وتصبح كالنحاس الذائب.

٩ - وينقلب حال الجبال فتتطاير من أماكنها، وتصبح كالصوف المتناثر المصبوغ بألوان الجبال المتعددة.

١٠ - وفي ذلك اليوم ينشغل كل امرئ بنفسه من شدة الهول والفزع، فلا يُبالي الصديق بصديقه الحميم،
 ولا يلتفت إليه، ولا إلى ما هو فيه من كرب.

١١-١٤ ومع أنَّ المرء يوم القيامة يرى مَنْ كان يعرفهم في الدنيا من أبنائه وإخوانه ومعارفه، إلا أنَّه لا يتكلم معهم لانشغال كل واحد بنفسه، أما الكافر فإنَّه يرغب أن يُقَدِّم مكانَه للحساب - وهو يعلم أن مصيره العذاب المهين - أبناءَه وزوجه وأخاه وأفراد عشيرته التي كان ينتسب إليها، وكلَّ مَنْ في الأرض مَنْ لا يعرف من الخلائق؛ لينجو بنفسه من العقاب.

10-10- إنَّ هذا الافتداء الذي يرغب فيه الكافر لن يحصل، وإنَّ جهنم التي تلتهب نارها فيها صنوف من العذاب، منها نَزْعُ جِلْدَةِ الرأس، أو أطراف الإنسان من أماكنها، وتطلب أصحابها الذين يحاولون الفرار منها، والتولِّي عنها، وكانوا في الدنيا يجمعون المال، ويبالغُون في حفظه، ولا يُؤَدُّون حقَّ الله فيه.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - التنكير في قوله: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ لبيان أنّ المقصود ليس التعريف به، أو تبيين هويته، والقصد منه العموم، إذ ينطبق ما في هذه الآية على كل مَنْ يصدر عنه مثل هذا السؤال.

٢- الباء في ﴿ بِعَذَابٍ ﴾ بمعنى عن؛ لأنَّ ﴿ سَأَلَ ﴾ بمعنى دعا، واللام في ﴿ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ بمعنى على، أو
 يكون الكلام على تقدير سؤال سائل: لِـمَنْ هذا العذاب الواقع؟ فيُقال: للكافرين.

(أبو حيان، البحر المحيط ١٠ (٢٧١).

٣- وَصْفُ الله تعالى بأنه ذو المعارج لم يقع في غير هذه الآية، والمعارج هي المصاعد، ويُفْهَمُ منه أنَّ للملائكة الكرام طُرُقاً أو أبواباً، أو وسائل خاصة للصعود إلى السهاء.

3 - في قوله تعالى: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ مُ خَسِبِ اَلْفَ سَنَةٍ ﴾ تحديد مدة يوم القيامة إلى ما قبل دخول الجنة والنار بخمسين ألف سنة - على قولٍ في تفسير الآية - وفي سورة السجدة تحديده بألف سنة والجمع بينها أن في يوم القيامة مواقف متنوعة لها مُدَدٌ يصل بعضها إلى ألف سنة ، ومجموعها خسون ألف سنة ، ويخفف الله تعالى هذه المدة على المؤمنين؛ لما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخُذرِيِّ فَهُ قال: قيل يا رسول الله: ما أطولَ هذا اليوم! فقال: «والذي نفسُه بيده إنه لَيُخَفَّفُ على المؤمن حتى يكون أخَفَّ عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». (رواه أحد في المسند برقم ١١٧١٧ ، وحَسَّنه ابن حجر في الفتح ١١/٤٤١).

#### التفسير:

19-17 - ثُغْبِرُ هذه الآيات عن صفات الإنسان، إذا لم يُهَذَّبُه الإيهان بالله. وهذه الصفات هي: شدة الحرص، وقلة الصبر، وكثرة اليأس والضجر إذا أصابه شر، وإذا أصابه خير من مال وسعة رزق منعه عن غيره، وهذا كله من فرط حب الإنسان لنفسه وذاته، وتعلقه بلذَّاته.

٣٢-٣٥- يُستثنى من الاتصاف بهذه الصفات القبيحة للإنسان مَنْ آمن بالله واستجاب لدعوته، وعمل للنجاة من العذاب الواقع حقاً يوم القيامة، وداوم على أداء الصلوات، وأخرج حقَّ الفقراء في ماله، وتَصَدَّق عليهم، وحَفِظَ نفسَه من الوقوع في الموبقات، وحَفِظَ فَرْجَه من الزنى، وما أشبهه من التجاوزات، والتزم بها أباحه الله له من زوج ومُلْكِ يمين، وأدَّى الأمانة، وحفظ العهد مع الله ومع الخلق، ولم يشهد إلا بالحق والصواب، دون ميل لأحد أو عليه، وحافظ على الصلاة في مواعيدها، وأقامها كاملة الأركان، مستوفية الشروط. إنَّ مَنْ جمع هذه الصفات الحسنة يستحق دخول الجنة والإقامة فيها مُكرَّماً غاية التكريم. الفوائد والاستنباطات:

- ١- في الآيات (١٩ ٢١) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الإنسان جُبِلَ على الجزع وشدَّة الحرص، فإنَّه إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثيرُ الجَزَع والأسى، وإذا أصابه الخير واليُسر فهو كثير المنع والإمساك.
- ٢ ورد ذكر الصلاة في الآيات مرتبن، الأولى مع تبيين ديمومتها، والثانية مع تبيين المحافظة عليها،
   وبكلا الأمرين يحصل الكهال في إقامة الصلاة.
- ٣- المقصود بـ ﴿ مَامَلَكَتَ أَيْمَنُهُم ﴾: الإماء، وهنَّ النساء المملوكات، وتفيد الآية جواز وطء الأمة من سيدها، وللإماء كما للعبيد أحكام مذكورة في كتب الفقه.
- ٤- على الإنسان أن يسعى إلى تهذيب طباعه، وأن يحمي نفسه من الجزع والهلع والطمع؛ ليكون من المكرمين في جنات النعيم.

- و استثناء أهل الإيهان والاستقامة من عموم الناس دليل على قلة الموصوف بهذه الصفات، إذ
   المستثنى في الغالب أقل من المستثنى منه.
  - ٦- تفصيلٌ لأبرز صفات المتقين الذين يدخلون الجنة.

﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُقطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿ فَالِ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلُكَ مُقطِعِينَ ﴿ عَنَ ٱلْمَيْمِ وَعَنِ ٱلشَّمْرِقِ وَالْمَعْزِبِ إِنَّا لَقَدُرُونَ ﴿ عَلَى أَن نَبُدَلَ جَنَّهُ عَلَى أَن نَبُدَلَ خَيْرُ اللَّهُ عَلَى أَنْفَهُمْ وَمَا غَنُ يِمَسَبُوفِينَ ﴿ عَلَى أَنْفَهُمْ عَنُوا عَنَى يُلْقُواْ يَوْمَعُمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ مَنْ مَعْرُمُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ مِرَاعًا كَأَنَهُمْ إِلَى نَصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ عَنْ خَنُومُ مَنْ مَعْمُ مَنْ أَلْمَالُومُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### التفسير:

٣٦-٣٩- تبدأ الآية بالاستفهام عن السبب الداعي لجماعة من المشركين أن يجتمعوا حول النبي الشجاعات عن يمينه وعن شهاله (ذكره عدد من المفسرين منهم البيضاوي، أنوارالتنزيل ٥/٢٤٧)، هل يطمع هؤلاء أن يدخلوا الجنة وهم على حالهم غير مؤمنين؟ كلا إنَّ ذلك لن يحصل أبداً، وليس لهم أن يتكبَّروا على المؤمنين، وعلى غيرهم من الخلق، وهم مخلوقون من المادة التي يعلمونها، وهي النطفة المستقذرة.

• ٤ - ١ - ٤ - هذا قَسَمٌ بمَشارق الشمس ومغاربها، أو بمشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها. والمقسم عليه: إنَّ الله تعالى قادر على إهلاك المشركين، واستبدال قوم آخرين بهم أفضل منهم، يستجيبون لأمر الله ولا يَعْصُونه، وهو سبحانه ليس بعاجز عن ذلك.

23-33 فاترك - أيها النبيُّ الكريم - هؤلاء المشركين في لَهْوِهم وباطلهم حتى يأتيهم العذاب في يوم القيامة الذين يكذبون به، وسيخرجون في ذلك اليوم من قبورهم مسرعين إلى أرض المحشر، كما كانوا في الدنيا يسرعون إلى آلهتهم، ولكنهم في يوم القيامة الذي كانوا يُكَذَّبون به، ولا يؤمنون بوقوعه، ستكون أبصارهم ذليلة منكسرة، ويحيط بهم الهوان والذل.

### الفوائد والاستنباطات:

١ - في الآيات الكريمة تعجيب من المشركين الذين أحاطوا بالنبي ﷺ، وسمعوا كلامه، وما يدعوهم إلى الإيهان به، ورأوا المعجزات، ومع ذلك لم يهتدوا ولم يتبعوه، وفي المقابل مِن الناس قديماً وحديثاً مَنْ آمن بمجرد سهاع آية أو آيات.

- ٢- يطمع الكافرون مع ما هم عليه من كفر وصد عن سبيل الله بدخول الجنة، إن حصل اليوم الآخر
   حسب زعمهم، وفي المقابل يخشى المؤمنون من عذاب الله أن يدر كهم، مع ما هم عليه من إيمانٍ وبذل وعمل
   صالح.
- ٣- في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقَتَ لُهُ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ كناية لطيفة عن المنيِّ المستقذر، وفيه لفت النظر إلى عظيم قدرة الله على خَلْقِ الإنسان من الشيء الحقير القليل.
- ٤- بتعد المواقع على خط العرض الواحد مع تعدد خطوط الطول، وعلى خط الطول الواحد يتعدد خطوط العرض، وبتعدد كل ذلك تتعدد المشارق والمغارب تعدداً مذهلاً. وكذلك الحال مع بقية أجرام السياء، ونتيجة لتكورها ولدورانها حول محاورها، ولسَبْحها حول أجرام أكبر، فإن مشارقها ومغاربها تتعد تعدداً كبيراً. (آبات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص١٨٧-٥٠٢).
- ٥- وَرَدَ في هذه الآية جَمْعُ المشارق والمغارب بحسب اختلاف مكان حصولها كل يوم وزمانه، وورد في آية ثالثة إفرادهما بحسب عموم في آية أخرى تثنيتهما بحسب مشرق الصيف والشتاء ومغربهما، وورد في آية ثالثة إفرادهما بحسب عموم الجهة والوقت.
- ق تشبيه إسراع الكافرين حال الخروج من القبور يوم القيامة بإسراعهم إلى آلهتهم في الدنيا تَهَكُمٌ
   بهم، وتعريض بسخافة عقولهم، إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة، وسارعوا إلى طاعته جهلاً وضلالاً.
- ٧- وَصَفَتِ الآياتُ الكريمة أفعالَ المشركين بالعبث واللعب، فلا هدف لها، ولا انتظارَ أجرٍ لِـمَنْ فعلها، وفي المقابل كان وصف أفعال المؤمنين بالمداومة والمحافظة عليها؛ لما فيها من جِدِّ وابتغاء الأجر العظيم.
- ٨- لا يملك المشركون كما هو حالُ سائر الخلق حين يُؤْمَرُون بالبعث من قبورهم إلا أن
   يستجيبوا للأمر، وقد كانوا في الدنيا يتكبَّرون عن أمر الله، ويُعْرِضُون عنه.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ بيان قصة نبى الله نوح التَّلْظَالاً، ومعاناته مع قومه.
- ٧- بيان عظمة الله تعالى من خلال الإبداع في خلق السموات، والأرض، والإنسان.
  - ٣- تسلية النبي ﷺ وأصحابه في مواجهة المشركين، وإيذائهم.

# بِنسم اللهِ الرَّحْنَنِ الرَّحِيمِ

﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن فَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ﴿ قَالَ يَفَوْمِ إِنِي لَكُوْ نَذِيرٌ مَيْنَ ﴿ ثَيْنَ أَنِهُ أَنِ اَعْبُدُوا ٱللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

#### التفسير:

١ - يخبر الله تعالى عن نفسه بضمير العظمة، وبالتوكيد المفيد للاهتهام بالخبر، أنَّه بعث نبيه نوحاً إلى قومه ليدعوَهم إلى توحيد الله تعالى، ويُخَوِّفَهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا، وهو عذاب مؤلم موجع.

٢-٣- قام نوح الطّين بأداء مهمته وأعلم قومه أنه مرسل من الله تعالى إليهم ودعاهم إلى توحيد الله وخَوَّفهم من عاقبة الكفر به سبحانه، ووَضَّح لهم محتوى الرسالة، وأمرهم بعبادة الله تعالى على الوجه الذي يُرضيه، وباجتناب ما يغضبه، كما أمرهم بطاعته فيما يدعوهم إليه، فهو المبلغ عن ربه.

٤ – أعلم نوحٌ قومَه أنَّهم إن أطاعوه وآمنوا بالله فإن الله تعالى يغفر لهم ما مضى من ذنوب وسيئات قبل حصول الإيهان منهم، ويبارك لهم في أعهارهم، ويرفع عنهم العذاب الذي يَنْزل بالكافرين، ولكن إن حان موحد موت أحدهم فإنَّه سيلقى حَتْفَه دون تأخير، لأنَّ هذا مُثْبَتٌ في عِلْمِ الله، ومُقَدَّرٌ على جميع الخلق، ومَنْ عَلِمَ هذا سارع إلى الإيهان والتصديق.

- ١- اختيار أن يكون النبيُّ مرسَلاً إلى قومه لا إلى غيرهم؛ ليكون ذلك آنسَ لهم، وأقربَ إلى الاستجابة.
  - ٧- تقديم الإنذار لمناسبة المقام وللاهتهام، وعُطف عليه التبشير بمغفرة الذنوب والبركة في العمر.
- ٣- سَلَكَ نبي الله نوح التَّنِيلا مع قومه أسلوبَ التقرُّب والتودُّد إليهم، فنسبهم إلى نفسه، وذكَّرهم بأنَّهم قومه، وأنَّه منهم.

- ٤- يمكن تلخيص دعوة النبي الكريم في ثلاث جمل هي: اعبدوا الله، واتقوه، وأطيعون.
- ٥- أكَّد نوح الله كلامَه لقومه: ﴿ إِنِّ لَكُونَ نَذِيرٌ مُّرِينٌ ﴾ ليُزيلَ تَرَدُّدَهم، وقَدَّمَهم في الذِّكر ﴿ لَكُونَ نَذِيرٌ مَرِّينٌ ﴾ ليُزيلَ تَرَدُّدَهم، وقَدَّمَهم في الذِّكر ﴿ لَكُونَ ﴾ ليشعرهم بالاهتهام بأمرهم.
- ٦ تفيد ﴿ مِن ﴾ في قوله تعالى: ﴿ يَغْفِرْ لَكُرْ مِن ذُنُوبِكُرُ ﴾ بيانَ أن الذنوب التي تُكفَّر بحصول الإيمان
   هي ما سبق من الذنوب، وما لا تَعَلُّق له بحقٌ آدمي.
  - ٧- من فوائد الإيمان بالله حصول البركة في العمر.
  - الأجل المقدّر في علم الله تعالى ثابت لا يتأخر، ولا يتقدّم.
- ٩ حذف جواب الشرط في قوله تعالى: ﴿ لَوْ كُنتُدْ تَعْلَمُونَ ﴾ لدلالة ما قبله عليه، وهو: لسارعتم إلى الإيمان، والاستجابة لما يأمركم به نبيُّكم.

﴿ قَالَ رَبِ إِنِي دَعَوْتُ فَرَى لَيْلاَ وَنَهَالَا ۞ فَلَمْ يَزِدْ هُمْرَ دُعَآءِى إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِي كُلَمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَيْعَهُمْ فِي عَاذَا بِهِمْ وَأَصَرَّوْنَ هَمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْمَبُوا السَّيْكَبُرُوا السَّيْكَبُرُوا السَّيْكِبَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ لِهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمَمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَارًا ۞ يَحْدُونُ لِلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## التفسير:

موضوع هذه الآيات تفصيل حديث نبي الله نوح الطَّنا عن دعوته قومه إلى الإيهان والأساليب المتعددة المتنوعة التي سلكها:

٥- ٦- قال نوح مناجياً ربه شاكياً إليه موقف قومه من دعوته إياهم: يا ربً، لقد دعوتُ قومي إلى الإيهان والطاعة في أوقات الليل، وفي أوقات النهار، بحثاً عن الوقت الأنسب لاستجابتهم، ولكنهم لم يستجيبوا إلى نصحي ودعوتي إياهم إلى الإيهان، وكانوا كلها دعوتهم نفروا مني، وأغرَضُوا عني إعراضاً بالغاً.

٧- وكانوا حينها أدعوهم إلى الإيهان والاستقامة، وأُبيِّن لهم أن الإيهان سبب لمغفرة ذنوبهم يبالغون في الإعراض عن سهاع كلامي إلى درجة أن يضعوا أصابعهم في آذانهم؛ لئلَّا يسمعوا كلامي، ويَغُطُّوا رؤوسهم وأجسادهم بثيابهم لئلَّا يَرَوْني، واستمروا على هذا الفعل مستكبرين عن طاعتي واتباعي.

٨-٩- واصل نوح التلك كلامه مبيناً أنه سلك أساليب متنوعة في دعوة قومه، فقد دعاهم جِهاراً في العلن، وسِرَّاً في الخفاء، وهذا يَدُلُ على دعوته إياهم مجتمعين ومتفرقين، وفي ذلك موافقة لحال المدعوين، فإن منهم من يناسبه الدعوة في العلن والاجتماع، ومنهم مَنْ يناسبه الدعوة في السرِّ والانفراد.

• ١ - ١٧ - في هذه الآيات تفصيلُ بعضِ ما كان يقوله نوح النفلا لقومه من باب الترغيب والحَثّ على الإيهان، فقد دعاهم إلى الاستغفار بعد الإيهان بالله العظيم الذي يستجيب فيغفر الذنوب، وهو كثير المغفرة لمن يقبل عليه بالتوبة، ووعدهم إن آمنوا واستغفروا أن يُنزِلَ الله تعالى عليهم الغيث متتابعاً غزيراً، وأن يزيد في أموالهم وأولادهم، وأن يُوسِّع عليهم في المعيشة، فتصبح في أرضهم بساتين مثمرة، وتجري لهم الأنهار يَسْقُون منها، ويتمتعون بها.

17-17 في هاتين الآيتين انتقالٌ من الترغيب إلى التوبيخ، فقد سأل نوح النفي قومه عن السبب الذي يصدهم عن الإيمان بالله وتعظيمه ورجاء رحمته والخوف من عقابه، وهم يرون دلائل وجود الله وعظمته بأعينهم، ولا يملك أي مخلوق ادعاء أنه فاعل ذلك، وهو خَلْقُ الإنسان من نطفة فعلقة فمضغة، وتَغَيُّرُ حاله ونموه بعد ولادته طفلاً فصبياً فشاباً. إن في هذا الخلق أعظمَ دليلٍ على الله، فها الذي صرفهم عن الإيمان به؟

17-10- في هاتين الآيتين دليلٌ آخر على عظمة الله، بَيَّنَه نوحٌ لقومه وهو يدعوهم إلى الله؛ ليؤكِّدَ عظمة الخالق من خلال خَلْقِ السموات السبع الواسعة العظيمة المركبة بعضُها فوق بعض، ومن خلال خَلْقِ القمر والشمس في السهاء الدنيا من هذه السموات، وجعل القمر منيراً لأهل الأرض ينتفعون من نوره، ويعلمون من مراحله الشهور والأيام، وجعل الشمس مصباحاً يهب للأرض الضياء والحرارة.

١٧-١٧ عاد نوح الطّنه إلى تذكير قومه بنعمة الخلق، مُذَكِّراً إياهم بأنَّ الله خَلَقَ أباهم آدم من تراب الأرض، وبأن الإنسان يعود بعد الموت إلى الأرض، فيدفن فيها، ويتلاشى في جوفها، ثمَّ يُخرجه الله منها يوم القيامة، وهذه الثلاثة: الحَلْقُ من الأرض، والإعادة فيها، ثمَّ الإخراج منها، من أعظم الأدلة على قدرة الخالق سبحانه.

١٩ - ٧٠ - لَفَتَ نوحٌ النَّخَ نَظَرَ قومه إلى آية واضحة قريبة من آيات الله، وهي هذه الأرض التي نحيا عليها، وهي مهقدة مسخَّرة للإنسان فيسير في أرجائها لقضاء مصالحه، وابتغاء مَعاشه.

- ١- على الداعي إلى الله تعالى أن يسلك جميع الوسائل، والسبل المتاحة له في دعوته، وأن يبذل كل جهد ممكن في سبيل هداية المدعوين، ومخاطبة كل إنسان بها يلائمه، وفي الظرف الذي يناسبه، فمنهم مَنْ يُرجى استجابته إذا خُوطب منفرداً.
- ٢- يُلْحَظُ مبالغة قوم نوح في التهرُّب من سهاعه ورؤيته، وإصرارهم على الكفر، واستكبارهم عن
   طاعته. كل هذا بسبب تأصُّلِ الكفر في نفوسهم، وتَعَلُّقِهم بالدنيا الزائلة.
- ٣- أكّد نوح الطّع صفة المغفرة لله تعالى بأكثر من مؤكّد في قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا ﴾ حيث استخدم
   ﴿إِنَّ ﴾ و﴿كَانَ ﴾ الدالة على ثبوت هذه الصفة، وصيغة المبالغة فعَّال، هذا التأكيد لتعظيم رجائهم بربهم.
- ٤- في الآيتين (١١-١١) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ جزاء التوبة والإستغفار هو إنزال الله المطر الغزير المتتابع، وإكثار الأموال والأولاد، وجعل الحدائق التي ينعم بثهارها وجمالها، وجعل الأنهار التي تُسقى منها الزروع والمواشي.
- ٥- جَمَعَ نوح السلامة في دعوته لقومه بين الترغيب والترهيب، وبين فوائد الإيهان الدنيوية والأخروية،
   وبين لفت النظر إلى الآيات العلوية في السهاء والدنيا في الأرض، ويَدُلُّ ذلك على بذله الطّيخ غاية الجهد في سبيل هداية قومه.
- ٦- من ثمرات الإيهان في الدنيا حصول رَغَدِ العيش، والسَّعة في الرزق، وكثرة المال والولد، كما بَيَّنَتْ هذه الآيات، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ٓءَامَنُواْ وَانَّ عَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ السَّكَ آيِهِ وَالْأَرْضِ ﴾
   [الأعراف: ٩٦]، ولا يمنع هذا من حصول البلاء والضيق على فترات، أو لأفراد من الأُمة ابتلاء واختباراً.
  - ٧- ينظر: صورة أطوار خلق الجنين، كما في الملحق.
- ٨- الرؤية في قوله تعالى: ﴿ أَلَرْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَنوَتِ طِبَاقًا ﴾ عِلْمية وليست بصرية، فليس بإمكان الناس رؤية ما بعد السهاء الأولى.
- ٩- وصفت الشمس بالسراج؛ لأنها ملتهبة ونورها ذاتي صادر عنها إلى الأرض، ووصف القمر
   بالنور؛ لأن نورها ليس ذاتي إنها هو انعكاس لأشعة الشمس.
- ١٠ مصدر «أنبت» المتعدي: إنبات، ومصدر «نبت» اللازم: نبات، ودَلَّ ذلك على وجود حَذْفٍ في الآية الكريمة: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ نَاتًا ﴾ والتقدير: والله أنبتكم من الأرض إنباتاً فنبتم نباتاً، فحذف في كل جملة ما أثبته في الأخرى، وهو نوع من أنواع البلاغة. وفي هذه الآية تشبيه نمو الإنسان بنمو النبات.

١١ - يُستدل بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴾ على كُروية الأرض، لأنَّ الشكل الكُرَوِيَّ هو الشكل الوحيد الذي يمتد وينبسط، ويتصل أوله بآخره بلا انقطاع، وهو ما عَبَّرت عنه الآية بالبسط.

﴿ قَالَ نُوحُ رَبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَتَبَعُواْ مَن لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ، وَوَلَدُهُ، إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرُا كُبَارًا ﴾ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ اللّهَ تَكُو وَلَا نَذَرُنَ وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَيَتَرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ وَقَالُواْ لَا نَذَرُهُ مَ اللّهِ عَنْ دُونِ اللّهِ أَنصَارًا ﴿ وَلَا لَيْوِ اللّهُ وَقَالُولِينَ إِلّا ضَلَالًا ﴿ فَي مِعْدُواْ فَلَمْ عَن دُونِ اللّهِ أَنصَارًا ﴿ وَلَا اللّهُ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرْهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلّا فَالرّفَحُ رَبِّ لَا نَذَرْهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلّا فَالرّفَ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرْهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلّا فَالرّفَ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا نَذَرْعُمُ مَن الْكَفِينَ وَيَالًا ﴿ وَلَا يَلِدُواْ إِلّا فَارَا اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا يَلِدُوا إِلّا فَارِ اللّهُ وَلِمَا وَلِلْمُومِ مِنَ الْكَفِيرِينَ دَيّالًا اللّهُ إِن تَذَرّهُمْ يُضِلّمُوا عِبَادَكَ وَلَا يَرْدِ الظّلِيلِينَ وَقَالَ نُوحٌ رَبّ لَا نَذَرُهُمْ مُن وَلَا نَرْدِهُ الطّلِيلِينَ وَلَا لَهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا نَوْلِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

#### التفسير:

٢١ - تخبر هذه الآية على لسان نوح الطّن شكواه من قومه، وأنّهم لم يطيعوه فيها أمرهم به من الإيهان والاستغفار، وأنهم فَضّلوا على ذلك اتباع كبرائهم الذين لم ينتفعوا مما رزقهم الله من مال وولد، فأنفقوا أموالهم للصدّ عن سبيل الله، وأمروا أولادهم بالكفر، واستعانوا بهم على تأييد الأتباع، وكان ذلك سبباً لزيادة خسارتهم.

٢٢ - إنَّ الكُبَراءَ من قوم نوح عَمِلُوا بخفاء، ودَبَّروا الإساءة لنبيهم، واجتهدوا في ذلك كثيراً، وبذلوا
 له وَقْتَهم وفكرهم، وكان من هذا المكر ما أخبرت به الآية التالية:

٢٣ - أَمَرَ الكُبراء من قوم نوح أتباعهم بالتمسك بعبادة الآلهة التي يعبدونها من دون الله، وهي آلهة متعددة منها: وَد وسُواع ويَغُوث ويَعُوق ونَسْر، وهي أصنامٌ لرجال صالحين كانوا من قوم نوح. فلما تُوفُّوا أغرى الشيطان قومهم أن ينصبوا لهم تماثيل في مجالسهم، ويُسَمُّوها بأسمائهم؛ ليكون ذلك أعون لهم على الطاعة إذا رأوا صور الصالحين.

٢٤ - وكان هذا التحريض من الكُبراء لأتباعهم بعبادة الأصنام سبباً لإضلال كثير منهم، فإنَّ من عادة الناس اتباع كُبرائهم فيما يُوَجِّهونهم إليه. وقد استدعى هذا الفعل من الكبراء وأتباعهم أن يصدر من نوح الناس على كفرهم، وشِرْكهم به.

٢٥ – وكان نتيجة كفر قوم نوح وعنادهم وإصرارهم على الضلال أن أُغرقوا بالطوفان، وسيُعَذَّبون
 يوم القيامة بعذاب النار جزاء ما عملوا، ولم يكن لهم في الدنيا حين أغرقهم الله، ولن يكون لهم في الآخرة

حين يعذبهم الله نصير من آلهتهم ولا غيرها يمنع عنهم العذاب، فلم تنفعهم هذه الآلهة، ولم تُغْنِ عنهم شيئاً.

77-77 وكان نوح الطلا قد دعا على قومه بالهلاك والاستئصال بعد أن يئس من إيهانهم، وبعد أن أوحى الله إليه: ﴿ أَنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [مود: ٣٦]، فطلب إلى ربّه أن يهلك هؤلاء القوم، وألّا يبقي منهم أحداً يسكن في الديار، مُعَلِّلاً ذلك بأنهم إن بَقُوا على ما هم عليه فإنّهم سيتهادون في الكفر والإضلال، وسيستمر الضلال في ذريتهم وأبنائهم من بعدهم، خاتماً دعاءَه بطلب المغفرة لنفسه ولوالديه، ولكلّ مَنْ دخل داره مؤمناً ولجميع المؤمنين والمؤمنات، ثمّ دعا مرة أخرى على أهل الكفر والظلم بالهلاك والخسران التام.

- ١- يجتمع أهل الباطل على محاربة الحق، ويبذلون في ذلك جهداً كبيراً.
- ٢- حُرمت الصور والتهاثيل من باب سَدً الذرائع. وهو باب واسع من أبواب المحافظة على الدين،
   وذلك لئلًا تُعبد من دون الله بعد أجيال أو قرون.
  - ٣- ذمُّ المبالغة في تعظيم الأشخاص وتبجيلهم.
  - ٤- بَلَغَ مِنْ حِرْصِ قوم نوح على التمسك بآلهتهم أن أضافوها إلى أنفسهم (آلهتكم).
- ومكانده.
- ٦- قال ابن عاشور: «ذُكِرَتْ (لا) مع ثلاثة من أسهاء الأصنام، وحُذِفَتْ من الاثنين الآخرين، لأنّه لا يزاد في التوكيد على ثلاث مرات». (التحرير والتنوير: ٢١٠/٢٩).
  - ٧- ينظر: خريطة مواقع الأصنام، كما في الملحق.
- ٨- مع طول مدة دعوة نوح الظلا، ومع كثرة ما لقي في دعوته من شدائد وإيذاء، لم يَدْعُ على قومه بالهلاك إلا بعد ان أعلمه الله بأنه لن يؤمن أحد من قومه، فلم يبق معه بعد هذا الإعلام مجال للدعوة، وكان لابدً في هذا الحال من التغيير والاستبدال.
- ٩- يلحظ أثر البيئة المحيطة بالمرء في سلوكه وعمله، فمَنْ يَعِشْ في بيئة أهل الضلال والهوى يتأثر بها
   ولو بشكل يسير.

• ١ - دعاء نوح النَّيْ لنفسه بالمغفرة من باب التمهيد؛ لإتمام الدعاء لِـمَنْ سيذكرهم بعد ذلك، ولتعليم من بعده من الداعين أن يتدرَّجوا في الدعاء بهذه الطريقة بَدْءاً بالنفس فالوالدَين فالمعارف، فعموم أهل الإيمان.

١١ - بيان كرامة الصالحين على الله تعالى، وعظيم منزلتهم عنده، فقد أهلك قوم نوح، وجَعَلَ ذلك آيةً
 كبرى، وهي الطوفان انتقاماً لنبيه وأتباعه، وإن كانوا قلة في العدد، فهم في ميزان الله ذوو منزلة عظمى
 ومكانة كبرى.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- إثبات وجود الجن وأنَّهم مُكَلَّفون بالإيبان والطاعة كالإنس.
- ٧- بيان تَفَرُّدِ عِلْم الله تعالى بالغيب، وأن الجِنَّ لا يعلمون شيئاً من الغيب.

# بِنسم اللهِ الرَّخْنَ الرَّحِيمِ

﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ أَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُوٓ أَإِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا ﴿ يَهُوى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ عَلَى وَلَى نُشْرِكَ بِرَبِنَا آحَدًا ﴿ وَلَدَا الْ وَاللَّهُ وَلَا وَلَدَا اللَّهِ وَأَنَهُ وَكَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَلَا وَلَدَا اللَّهُ وَأَنَهُ وَكَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا وَلَدَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### التفسير:

١ - بَلِّغْ - أيها النبيُّ الكريم - كلَّ مَنْ يَصِلُه بلاغك أن الله تعالى أعلمك أن جماعة من الجن - عددُهم ما بين الثلاثة والعشرة - استمعوا إلى القرآن، فهالهم وأثَّر فيهم، فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم: لقد سَمِعْنا كلاماً في غاية العجب؛ لفصاحته، وعظيم بلاغته، وهو كلام يخالف المألوف مما نسمعه عادة.

٢- يتضمَّن هذا الكلامُ الإرشادَ إلى الحقِّ والدعوة إليه، والتعريف به؛ ولذا سارَعْنا إلى الإيهان بأنَّه
 كلام الله الخالق، وسنستمرُّ على هذا الإيهان دائها، ولن نعود إلى الشرك الذي كُنَّا فيه من قبل.

٣- تخبر هذه الآية وآيات بعدها عن مضمون كلام الجن الذين استمعوا القرآن، وبَلَغوه قومهم، إذ قالوا لهم: لقد عَلِمْنا من خلال ما استمعنا إليه من كلام الله أنه سبحانه تَنَزَّه في عظمته وجلاله عن الزوجة وعن الولد، فهو مُستغن عن كل شيء، وهو صاحب العظمة المطلقة.

٤-٥- وأن ما كان يقوله لنا الجاهل السفيه إبليس، ورؤساء الضلال من الجنّ عن الله تعالى، خطأ
 وكفر، وبعيد عن الحق والصواب، ولم نكن نتوقع أن يتجرأ أحد من الخلق، فيكذب على الله، ويختلق كلاماً
 باطلاً عليه سبحانه.

٦- وتَبَيَّنَ لنا كذلك خطأ ما يفعله أفراد من الإنس من اللجوء إلى عظهاء الجنِّ؛ طلباً للحهاية من صغارهم. وكان هذا اللجوء يعجب كبراء الجن؛ لما يحصل لهم بسببه من تعظيم، فازدادوا كِبْراً واعتداداً بحالهم، وإعجاباً بشأنهم.

٧- وكان هؤلاء الإنس المستجيرون بالجنّ على بعضهم غير مؤمنين بالله ولا بالبعث، وكذلك كان
 عتاة الجنّ، فتشابهوا في الكفر والضلال.

## الفوائد والاستنباطات:

١- الجِنُّ مخلوقات غيبية، يملكون إرادة وفهاً، وهم مُكَلَّفون كالإنس، ومخاطبون بكلام الله تعالى،
 وأن منهم المؤمنَ والكافر.

٧- ورد في الحديث بيان سبب استماع الجن للقرآن، وهو أنّهم لما حِيل بينهم وبين خبر السماء، انطلقوا في الأرض يبحثون عن سبب ذلك، وأن النفر الذين تَوجّهوا نحو تهامة سمعوا رسول الله وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح، فاستمعوا لتلاوته فآمنوا، ورجعوا إلى قومهم يخبرونهم، ويَدْعُونهم إلى الإيمان، وتَدُلُّ رواياتٌ على حصول لقاء أو لقاءات بعد ذلك، استمعوا فيها إلى النبي ، وتحدّثوا معه. (ينظر الرواية في صحيح البخاري، برقم ٣٧٧، وصحيح مسلم، برقم ١٤٩).

٣- في سرعة استجابة هذا النفر من الجن للإيهان، ومبادرتهم إليه مع قِلَّةِ ما سمعوه من آيات، عبرة عظيمة ودعوة إلى سرعة الاستجابة لأوامر الله سبحانه، وتوبيخ لِـمَنْ سمع الآيات ولم ينتفع بها.

٤- الجَدُّ في اللغة: العظمة والجلال، وورد هذا المعنى في الأثر عن أنس على قال: «كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جَدَّ في عيوننا»، أي: عَظُم، ومنه ما ورد في الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ».
 (الحديث رواه البخاري برقم ٨٤٤، ومسلم برقم ٢٠٦، ويُنظر: فتح الباري لابن حجر ٩٧/١).

٥- تَأَدُّب الجن في حديثهم عن الله، فقد نسبوا إرادة الخير والرشد إليه، ولم ينسبوا إليه إرادة الشر، إذ
 قالوا: ﴿ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْر أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾.

#### التفسير:

٨-٩- وأنّا حين اقتربنا من السهاء لاستراق السمع، كها كنا نفعل من قبل، مَنَعَنا من ذلك حُرَّاسٌ من الملائكة الشّداد، وأرسلوا شُهباً حارقة على مَنْ يحاول الوصول إلى السهاء، ولا ينجو من هذه الشهب أحد بعد بعثة النبي رضي وكُنّا قبل ذلك نصعد إلى السهاء، ويستمع مَنْ ينجو منا من الشهب إلى شيء من أخبار الأرض التي لم تحصل بعد، ونخبر به أولياءنا من الإنس، مع ما نضيفه إليه من أكاذيبَ وافتراءات.

١٠ ولم نكن قبل استماع القرآن نعلم السبب الذي مَنَعَنا من محاولة السمع، وذهبت بنا الظنون إلى توقُع حصول شَرِّ بأهل الأرض، أو تَوَقُع وجودِ خيرِ أراده الله بهم، ولذا هيًا له أسباباً منها هذا الأمر.

١١ - وكُناً قبل الهداية بالقرآن متفرقين منقسمين إلى فئات عديدة، فمناً أهل الصلاح والخير، ومناً فئة أقل منهم درجة أو درجات، ومنا أهل الشرور والآثام، وأهل الكفر والطغيان.

١٢ - وكنا نعلم أننا مهما بَلغَتْ قوتنا فإن الله تعالى قادر علينا، ولا يمكننا الفرار من أمره، ولا النجاة من عذابه، وفي هذا القولِ دليلٌ على أن قائلي هذه العبارات كانوا من صالحي الجِنِّ قبل إيهانهم.

١٣ - وإنَّا بعد أن سمعنا آيات القرآن الداعية إلى الخير والهدى، انتقلنا إلى الإيهان الحق بالله وبرسوله وبكتابه، ونحن نعلم أنَّ الله تعالى لا يَظْلم أحداً عَنْ يؤمن به، ولا يُكَلِّفُ عباده فوق قدرتهم وطاقتهم. وفي هذا دلالة على يُسْر التكاليف، وحصول الجزاء العدل على الأعمال.

١٥-١٤ تفيد هذه الآية الكريمة أن الجنّ بعد أن بَلَغَتْهم الدعوة، بوساطة النفر الذين استمعوا القرآن، انقسموا إلى صنفين: مُسْلِمِين استجابوا لأمر الله، وآمنوا به بعد أن بحثوا عن الحق الذي يُنجّيهم

من العذاب، ويستحقون باتباعه الثواب، وماثلين عن الحق، مُصِرِّين على الكفر. وهؤلاء يستحقون العذاب على ذلك، وسيكونون وقوداً للناريوم القيامة جزاءَ كُفْرهم وضلالهم.

وإلى هنا انتهى كلام الجن الذي حَكَتْه لنا الآيات الكريمة، وانتقل الكلام إلى الله تعالى:

17 - 17 - يخبر الله تعالى الخَلْقَ أنَّ استجابة المكلَّفين من الإنس والجنَّ، واستقامتهم على منهجه مفتاح لخير كثير، إذ يفتح الله سبحانه عليهم من بركات السهاء والأرض جزاءً لإيهانهم، واختباراً لهم؛ ليظهر صادقُ الإيهان من مُدَّعيه، أما مَنْ أعرض عن الإيهان بالله وطاعته فإنه يستحق عذاباً مؤلماً.

١٨ - يخبر الله تعالى الخلق أنَّ المساجد بُنِيَتْ لعبادته وتعظيمه وذِكْرِ اسمه سبحانه، وينبغي أن تبقى كذلك، وألَّا ينحرف الناس بها عن هذا الهدف، وألَّا يُعَظَّمَ فيها أحد سوى الله، ولا يُعْبَدَ فيها غيره، ولا يُمْدَحَ فيها أهل الباطل والفجور، والحكام والأمراء الظَّلَمة.

19 - يخبر الله تعالى الخلق أنَّ الجنَّ الذين استمعوا إلى تلاوة النبي ﷺ آيات القرآن كادوا من شدة حرصهم على الاستهاع، ومن شِدَّةِ رغبتهم في الدنوِّ من النبي ﷺ وازدحامهم عليه أن يكونوا جماعات متراكبة بعضها فوق بعض.

### الفوائد والاستنباطات:

١- يدل مَنْعُ الجن مِنِ استراق السمع أنّهم كانوا قبل بعثة النبي ﷺ يسمعون بعض ما يُقضى في السهاء من أمور الأرض، وكانوا يزيدون عليه أكاذيب وأقاويل، ويُخبرون بها أولياءهم من الإنس. (يُنظر الحديث ف صحيح البخاري، برقم ٤٧٠١ و ٤٨٠٠، وفي سنن الترمذي برقم ٣٣٢٣). فيظن هؤ لاء أنَّ الجنَّ يعلمون الغيب، فيَرْهبونهم، ويُعَظِّمونهم.

٢- القسط هو النصيب بالعدل، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ اَلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الرحن: ٩]، وإن أخذ قسط غيره كان بمعنى الجور، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ قَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾، والإقساط أن يعطي قسط غيره، وذلك إنصاف، كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسِطُوا أَ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩]. (الفردات في غرب القرآن، مادة قسط ٤٠٣).

٣- كان في محاولة الجن استراق السمع خطورة قَذْفِ الشَّهُ عليهم قبل الإسلام، وزاد الخطر عليهم بعد الإسلام إلى درجة الاستحالة، إلا أنَّهم يفعلون ذلك، لما ينتج عنه من تعظيم لهم ورَفْع لمنزلتهم عند أوليائهم من الإنس، ولظنهم احتمال النجاة، ورغبتهم في فعل الممنوع، وقد يفعلون ذلك في لحظة غفلة ونسيان، كما يحصل مع بني آدم.

- ٤ في قوله تعالى: ﴿ وَأَلَوِ ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآ أَ عَدَقًا ۞ لِنَفْلِنَاهُمْ فِيهِ ﴾ إفادةُ أنَّ من ثمرات الاستقامة الرخاء، وأن من أسباب الرخاء تَوافُرَ الماء وكثرته، وأن من الرخاء ما يكون ابتلاء واختباراً.
- انسبة المساجد إلى الله تقتضي الاعتناء بها، وتطهيرها من الأدران المادية والمعنوية، وإخلاص
   العبادة والدعاء فيها لله وحده، والتزام الآداب التي تَليق بها فيها.
- ٦- جاء وَضْفُ النبي ﷺ بالعبودية في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ , لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ رَفْعاً لمقامه، وتشريفاً له، فإنَّ مقام العبودية مقام شريف عظيم الشأن.
- ٧- يُسْتَحَبُّ في مجالس الخبر التقارب، والدنُوُّ من المتحدِّث؛ ليحصُل الاستهاع إلى كلامه على نحوٍ أفضل، وللحصول على الرحمة التي تنزل في هذه المجالس. وفي الحديث عن أبي واقد الليثي أنَّ رسول الله على بينها هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله على وذهب واحد، فوقفا على رسول الله على، فأمَّا أحدُهما فرأى فرجة في الحَلْقَةِ فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهباً، فلما فرغ رسول الله على قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخرُ فأعرض، فأعرض الله عنه».

(رواه البخاري برقم ٦٦، ومسلم برقم ٥٨١٠).

﴿ قُلْ إِنْمَا أَدْعُوا رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ الْحَدُالَ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُو ضَرًا وَلَا رَشَدًا اللهُ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِن اللّهِ أَحَدُ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا اللهُ إِلّا بِلَغَا مِنَ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا اللهُ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيعَلَمُونَ مَن أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا اللهُ عَلَيْ مَن اللّهِ عَلَي مَا تُوعِدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِي آمَدًا اللهُ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ عَلَي عَلِيمُ اللّهُ إِلّا مَن ارْتَضَى مِن رَسُولٍ فَإِنّهُ, يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي

#### التفسير:

٢٠ قل - أيها الرسول الكريم - للخلق أجمعين، ومنهم المشركون الذين لم يستجيبوا لدعوتك: إني
 لا أعبد إلا ربي الذي خلقني وأرسلني، ولا يمكن أن أشرك به غيرَه، وأدعوكم إلى توحيد الله وعبادته.

٢١ - ومع أني رسول الله إلى الخلق فإني واحد من البشر، لا قدرة لي على إلحاق الضرر بمَنْ عاداني،
 ولا على إلزامكم بالإيمان. إنها على البلاغ، وكل إنسان مُكَلَّف من الجن والإنس مسؤول عن اختياره.

٢٢-٢٣ ولا يمنع عني عذاب الله تعالى، ولا يحميني من نزوله بي إلا قيامي بتبليغ ما أمرت به من الدعوة إلى التوحيد والإيهان بالله، وتنفيذ ما أرسلت به من الدين الحق، وإذا كان هذا هو حال الرسول الكريم و فكيف يكونُ حالُ غيره؟ وقد أعدَّ الله لِـمَنْ لم يؤمن به وبرسوله الداعي إلى الحق المبين، ولِـمَنْ عصى أمْرَه وأمْرَ رسوله عذاباً مؤلماً في النار، وهو عذاب دائم لا نهاية له.

٢٤ سيبقى المشركون في كفرهم وعنادهم حتى يعاينوا العذاب الذي وُعِدُوا به، فيحصل لهم وَقْتَها العلمُ اليقين بأنَهم كانوا في ضلال، وأنَّه لا قدرة لأحد من الخلق أن يَنْصُرَهم ويحميَهم من العذاب، إذ تتلاشى قوتهم مها عَظُمَتْ، أمام قوة الله وعظمته، ويتضاءل عددهم مها كَثُروا أمام أعداد أهل الإيمان المؤيَّدين بالملائكة الكرام.

٧٥-٧٥ قل - أيها الرسول الكريم - إني لا أعلم الغيب، فلا أعلم متى سيحصل العذاب الذي سيخصل العذاب الذي سينزل بكم، ولكني أعلم أنه كائن كها أخبر الله سبحانه، وهو من عِلْمِ الغيب الذي اختصَّ الله تعالى به نفسه، ولم يُطْلِغ عليه أحداً من خَلْقِه، إلا مَنْ شاء إطلاعه على بعض الغيب من رسله الكرام؛ ليكونَ معجزة لهم، وتأكيداً لصِدْقِهم. ومَنْ أطلعه الله تعالى من الرسل على شيء من الغيب فقد هيَّا له من الملائكة حَفَظةً يُحْمُونه من أذى الجن والإنس؛ ليقومَ بتبليغ الرسالة على أتمَّ وجه وأكمله.

٢٨ - إنَّ الله تعالى يعلم علماً يقينياً أن الرسل السابقين قاموا بها أُمروا به من تبليغ الرسالة على أحسن وجه، وعِلْمُ الله شامل لكل شيء، ومنه عِلْمُ ما حصل بين الرسل وأقوامهم، وعلم كل دقيق أو عظيم، ظاهر أو باطن، قديم أو حديث، دائم أو منقطع، فعِلْمُ الله محيط بعالم الغيب والشهادة.

- ١ تأكيد أن الضرَّ والنفع بيد الله وحده، فالله سبحانه هو الخالق، وهو المتصرِّفُ في خَلْقِه كيف يشاء،
   ونفيه عن النبي ﷺ نفيٌ له عن غيره.
- ٢- ينبغي لكل امرئ القيامُ بها يُكلَّفُ به على أحسنِ وجه، وأتم حال، وإذا كان القيام بالواجب يجير من العقوبة، فإنَّ التقصيرَ فيه يستلزمها.
- ٣- يُلْحَظُ ورود الجمع بعد الإفراد في قوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ فالإفراد في ﴿ يَعْضِ ﴾ وهو له، ﴿ وَهُو مَفرد، والجمع في ﴿ خَلِدِينَ ﴾ مراعاة لمعنى ﴿ مَن ﴾ وهو جمع.
- ٤ يُطْلِعُ الله تعالى مَنِ ارتضى أن يُطْلِعَه من الرسل على غيب خاص، ويتمُّ ذلك بعد حماية كاملة من الشياطين؛ كيلا يَنْقُلُوه إلى أوليائهم، فيُفْتِنُوا به الناس. (أيسر التفاسير ٤/ ٥٦٩).
- ٥- المقصود بالعلم في قوله تعالى: ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ ﴾ العلم الذي يترتب عليه الجزاء، أو ظهور العلم للمخلوقين، فإنَّ الله يعلم الأشياء كلها قبل حصولها. (نفسير ابن كثير ٨/ ٢٤٨).

النزول: مكية، وهي من أوائل ما نزل.

#### المقاصد:

- ١ فضل قيام الليل، وأثره في القرب إلى الله.
- ٢ تقرير البعث بذِكْر بعض أهوال يوم القيامة.

## بنسير الله الرَّحْنَنِ الرَّحِيرِ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَيِّلُ ﴿ ثُو اَلَيْلَ إِلَا قَلِيلَا ۞ نِضْفَهُۥ أَوِ ٱنقُضْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ إِنَّا سَنْلَقِى عَلَيْكَ قَوْلُا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلنَّيلِ هِى أَشَدُّ وَطَّكَا وَأَقَوْمُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِكَ وَبَبَتَلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ۞ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَاتَغِذْهُ وَكِيلًا ۞ ﴾ التفسير:

- 1-3- يخاطب الله العلى العظيم رسوله الحبيب محمد على: يا أيها المتلفّفُ بثيابه، دَعِ التلفُّفَ، وقم إلى الصلاة متقرِّباً بها إلى الله، ومُعِدَّاً نفسَك لتحَمُّلِ أعباء الدعوة ومتطلّباتها، واقسِمْ وقت الليل بين القيام في الطاعة والعبادة، وبين الراحة والنوم، بجَعْلِ معظمِ الليل أو نصفِه أو ثُلُثِه للقيام والعبادة، وباقيه للراحة والنوم، وقرأ القرآن بتَرَوِّ وتَمَهُّلٍ، مع تبيين حروفه وألفاظه؛ ليكون أعونَ لك على حضور القلب والفهم والتأمل في معنى ما تقرأ.
- ٥ في هذه الآية إعلامُ النبي على بأنَّ ما سينزل عليه من الآيات كلام عظيم القدر جليل المقام، قوي التأثير، يحوي المعاني العظيمة، والتوجيهاتِ السامية. وفي هذا الإعلام تهيئة له أن يستعدَّ لما سيلاقيه من أحداثٍ جسام تَتَضَمَّن التكذيب والإيذاء؛ بسبب إنزال هذا القول الثقيل عليه.
- ٦- إن أوقات الليل أنسبُ للطاعة والعبادة، وأكثر مناسبةً لحصول الخشوع، وأبعد عن الرياء، وأكثر بركة وثواباً؛ لما في أوقات الليل من الهدوء والبعد عن الصَّوارف، وإقبال القلب على الله، مع ما فيها من صعوبةٍ وثِقَلِ على النفس بهَجْرِ الفراش، وتَرْكِ النوم.
- ٧- أما أوقات النهار فإنها تمتلئ بالأعمال، وإنجاز المهام، وقضاء المصالح الدنيوية، فيصعب أن يحصل فيها فراغ القلب مما يشغله.

٨- وحافِظْ على ذِكْرِ الله تعالى في أوقاتك كلها، في الليل والنهار، ولا تَصْرِفَنَك أعمال الحياة في النهار عن ذِكْرِ الله، وأقبِلْ في ذِكْرِك لله عليه بجميع حَواسِّك، واقطعْ نفسك في وقت الذِّكْرِ عن الصوارف، وفَرِّغْ قلبك للخشوع، والإقبال على الله.

٩- لله سبحانه مُلْكُ ما بين المشرق والمغرب، ويشمل ذلك الخلق كله، وهو وحده المعبود بحق،
 فاعتمِدْ عليه في جميع أمورك، وتَوكَّلْ عليه وحده، فهو صاحبُ القدرة المطلقة.

- ١- وَصْفُ النبي ﷺ بالمزمِّل في هذا النداء من باب التلطُّفِ في ندائه، والتهوين عليه، وتبيين الحالة التي كان عليها بعد أن لقيه جبريل الشي أول مرة في حراء، فرَجَعَ إلى بيته يرجف فؤاده، وهو يقول: «زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي» (رواه البخاري، برقم ٣). وفي هذا دلالة على أنَّ الآيات الأولى من سورة المزمل من أوائل ما نزل من القرآن الكريم.
- ٢- أَمَرَ اللهُ سبحانه نبيَّه ﷺ بقيام قَدْرٍ من الليل، ولم يأمر بقيام الليل كله؛ لما في ذلك من المشقة والصعوبة، ويتفاوت هذا القَدْر بين ثلثى الليل وثلثه.
- ٣- الأكمل في قراءة القرآن أن تكون مرتّلة مجوّدة متقنة، بتَأَنَّ وتَمَهُّل، وحضور قلب، وتفكُّر في المعاني، واستشعار عظمة قائل هذا الكلام؛ ليحصل الانتفاع منها، ويعظم الأجر بها.
- ٤- وُصِفَ القرآن الكريم بأنَّه قول ثقيل؛ لأنَّه كلام الله الخالق العظيم، ولما حواه من المعاني الغزيرة،
   والتشريعات السليمة، ومحاسن الأخلاق، وقصص السابقين، وكل ذلك بنَظْم مُعْجِزِ.
- وضيلة المحافظة على ذِكْرِ الله في أوقات المؤمن كلها، فلا ينشَغِلُ عنه في أثناء القيام بأعمال الدنيا
   ومعاشها؛ ليبقى القلب موصولاً بالله في جميع الأحوال والأوقات.
- 7- الأمور العظيمة بحاجة إلى تهيئة وإعداد، ومن أعظم الأمور محملُ الرسالة، ونَشُرُ الدعوة إلى الحق والخير، وقد استجاب الرسول والسابقون من أصحابه لأمر الله بالتهيئة لما هو قادم بقيام الليل، وترتيل الآيات، وإدامة الذِّكُر. قالت عائشة رضي الله عنها: «إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله و أصحابه حَوْلاً حتى انتفخَتْ أقدامهم...». (رواه أحمد في المسند برقم ٢٤٢٦٩، وابن حبان برقم ٢٥٥١، وقال عققاما: إسناده صحيح). فصبروا بعد ذلك، وتَحَمَّلُوا أعظمَ المشاقّ، ورَكِبوا الأهوالَ، واستحقُوا لذلك نَصْمَ الله.
- ٧- تَضَمَّنَتْ هذه الآياتُ ذِكْرَ ثلاثة تعليلات للأمر بقيام الليل، أولها: أنَّ القيام في الليل أجمع للخاطر،
   وأكثر مواطأة بين القلب واللسان، وثانيها: أنَّه أثقل على النفس من الطاعة في النهار، وبالتالي فهو أكثر

تقويهاً للنفس، وتهذيباً لها، وثالثها: أنَّ في النهار فسحة من الوقت كافية للنوم، وقضاء المصالح، فليكن تفريغ الليل للقيام.

٨- أمر الله تعالى بخمسة أمور وهي: قيام الليل، وترتيل القرآن، وذِكْر الله، والانقطاع إليه، والتوكل
 عليه.

﴿ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرَهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْفِ وَأَلْمُكَذِبِينَ أُولِي النَّعَمَةِ وَمَهِلْهُمْ فَلِيلًا ۞ وَذَرْفِ وَالْمُكَذِبِينَ أُولِي النَّعَمَةِ وَمَهِلْهُمْ فَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَا آنِكَالًا وَجَيِهُمَا ۞ وَطَعَامًا ذَا عُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجَبَالُ وَكَانَتِ الْجَبَالُ وَعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ كَثِيبًا مَهِيلًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اللَّهَا وَبِيلًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۞ السَّمَاةُ مُنفَظِرًا بِهِ عَكَانَ وَعِدُهُ مَعْوُلًا ۞ إِنَّ هَذَهِ وَ تَنْ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِهُ اللَّهُ

### التفسير:

١٠ واصبر على ما يصيبك من إيذاء وجهالة من قومك، ولا تُقابِلْ إساءاتهم بمثلها، بل أَعْرِضْ
 عنهم، واترُكِ الردَّ على إيذائهم بمثله، واحتَمِلْ ذلك في سبيل الله، وفي سبيل تبليغ دعوته.

١١ - وأغْرِضْ عن الذين كَذَّبُوك وآذَوك، ولا تَرُدَّ عليهم بمثل ما فعلوا، واتركُهُمْ لي أَتَولَّى جزاءهم بها يستحقون. ومعظم هؤلاء المكذِّبين من المترفين والمتنعِّمين في حياتهم، ولكن مُدَّةَ هذا التنعُّم قليلة ستنتهي قريباً بموتهم، أو بظهور الإسلام.

١٢ – ١٦ – أعَدَّ الله تعالى لهؤلاء المكذبين بالحق قيوداً عظيمة ثقيلة يُونَقُون بها، وناراً هاثلة يَصْلَونها، وطعاماً في جهنم يَعْلَقُ في حُلوقهم، ويَغَصُّون به، وأصنافاً أخرى من العذاب المؤلم المهين؛ جزاء تكذيبهم بالحق، والإعراض عنه.

١٤ - وسيكون هذا العذابُ في اليوم الذي تُزَلْزَلُ فيه الأرض، وتُدَكُّ فيه الجبال، وتتحَوَّل إلى رمال
 هشة ضعيفة.

١٥ - إن إرسال رسولنا محمد ﷺ إليكم؛ ليُنْذِرَكم ويَدْعُوكم إلى الحق، وليكون شاهداً لِـمَنْ آمن وعلى مَنْ كفر، ليس بدعاً من الأمر، فقد سبقه إرسال رُسُلٍ آخرين إلى أقوامهم، ومنهم موسى النه الذي أرسل إلى فرعون وقومه.

١٦ - ولم يُؤْمِنْ فرعون بموسى وبها أرسل الله، فاستحقَّ الهلاك على ذلك، وكان هلاكُه عِبرةً مدويَّة، فقد أغرقه الله وجنوده في البحر، وفي ذلك عِبرة لِـمَنْ يُخاطَبُ بهذه الآيات.

١٧ - فاحذروا - أيها الناس - عقاب الله لكم إن لم تؤمنوا، وسيكون هذا العقاب في يوم القيامة الذي يشيب مِنْ هَوْلِه الصغار؛ لما يكون فيه من فظائع الأمور، ورهيب الأحداث.

١٨ - من الأحداث الرهيبة في ذلك اليوم: تَشَقُّتُ السهاء، وتَمَرُّقُها وتناثرُ ما فيها من كواكب ونجوم،
 وهو مشهد مخيف مُجَلْجِل. وإنَّ هذا اليوم واقعٌ يقيناً؛ لأنَّ الله أخبر عنه، ووَعَدَ بحصوله، ووَعْدُ الله لا يُخْلِفُ.

١٩ - إنَّ ما ورد في هذه الآيات من ذِكْرِ العذاب والتوعُّد به عِبرة عظيمة وموعظة، ودعوة إلى الإيبان والطاعة، وزَجْرٌ ورَدْعٌ للخَلْقِ عن الكفر والجحود، فلْيَغْتَنِمْ مَنْ شاء هذا التذكير، وينتفع من هذه العبرة، فيسلك طريق الإيبان ودَرْبَ الهدى وسبيل الحق المبين.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - في أَمْرِ النبي ﷺ بترك أمر المشركين وجزائهم إلى الله وعيد عظيم لهم، وترهيب كبير لِـمَنْ كان له
 قلب يتعظ ويَعِي، وتعظيم لمقام النبي الكريم ﷺ، وإجلال لقدره.

٢- قال ابن عاشور: «لم تَرِدْ النَّعمة بفتح النون في القرآن الكريم إلا هنا، وفي سورة الدخان: (٢٧)،
 وهي في الموضعين في سياق اللَّم لِـمَنِ اتَّصَفَ بها، حيث لم ينتفعوا عمَّا أنعم الله عليهم، وأقبلوا على المللَّات،
 وأعرضوا عن الهدى». (يُنظر: النحرير والننوير ٢٩/ ٢٧٠).

٣- في ذِكْرِ بعض صور جزاء الكافرين في النار، رادعٌ كبير عن الكفر والفسوق والعصيان، فإن شكلاً واحداً من أشكال هذا العذاب كافي لتنغيص الحياة، وتحويلها إلى عذاب دائم.

٤- في ذِكْرِ إهلاك فرعون بعذابٍ وَبيل - مع ما كان عليه من جبروت واستعلاء وظلم، لم يصل طغاة مكة إلى بعضه - تخويف لهم، وإعلام بأنّهم - إن بَقُوا على حالهم - سيَلْقَون مصيراً كمصيره أو أشدّ.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله قل قال في حديث طويل يذكر أحداث يوم القيامة: «ثم يُقال: أَخْرِجوا بَعْثَ النار، فيقال: مِنْ كم؟ فيقال: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين، قال: فذاك يوم يجعل الولدان شِيباً». (رواه مسلم، برتم ٢٩٤٠).

٦- من رحمة الله بعباده إعلامهم بأحداث يوم القيامة وأهواله؛ ليستَعِدُّوا لها، ويَتَرَقَّبوها، ولا يفاجَوُّوا بها، ويُعِدُّوا لهذا اليوم عُدَّتَه من الإيهان والعمل الصالح. ومن رحمته سبحانه بهم عدمُ إلزامهم بالإيهان أو بالكفر، وترك المشيئة والاختيار لهم؛ ليكونَ فِعْلُ المرء حاصلاً من ذاته وتابعاً لاختياره، ويكون المرء بذلك مستحقاً للجزاء على ما اختار بمَحْضِ إرادته، دون إلزام ولا إجبار.

﴿ إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَذَنَى مِن مُلُثِي الَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَآبِفَةٌ مِن اللَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْيَلَ وَالنَّهَارُ عَلَى الْقُرْءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي اللَّهُ فَاقْرَهُ وَا مَا يَسَتَرَ مِنْ فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَهُ وا مَا يَسَتَرَ مِنْ فَوْلِ اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَقَدِيمُوا اللَّهُ اللَّهُ عَرْضُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَنَا وَمَا نُقَدِمُوا اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْزًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِلَى اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ اللَّهُ عَمْولًا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْلُونَ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ عَنُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلُولًا اللَّهُ عَلَولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللل

#### التفسير:

٢٠- يُخبر الله تعالى عن عِلْمِه باستجابة النبي الله وأصحابه للأمر بقيام الليل في أول السورة، وأنهم فعلاً قاموا نحو تُلُثيَه ونصفه وثلثه، فهو سبحانه العالم بجميع ما يحصل في الكون. ولما كان الاستمرار في قيام الليل وجوباً لا ندباً فيه مشقة عظيمة، حصل في هذه الآية تخفيف حُكْمِه من الوجوب إلى الندب في حق المسلمين جميعاً، وبَيّنَتِ الآية أسباب التخفيف، وهي: عِلْمُ الله أنَّ قيام الليل على وجه الوجوب غير مستطاع، وعِلْمُ الله تعالى بحصول العوارض التي تمنع من قيام الليل كالمرض والسفر والجهاد، إذ يَشُقُ على النفوس القيام في هذه الأحوال. وهذا التخفيفُ في الحكم رحمة من الله تعالى بعباده، ومراعاة لظروفهم وأحوالهم، ووَجَّه الله سبحانه بعد ذلك المؤمنين من عباده إلى فِعْلِ الطاعات والقُرُبات، بأداء الصلاة على وجهها الأتمَّ الأكملِ، وإخراج الزكاة إلى مستحقيها، والإكثار من التصدق، وعمل الخير في وجوه البر المتعددة، وسيجد كل امرئ لما عمل من طاعة وعمل صالح جزاءً أفضل منه، وأجراً مضاعفاً عند الله الكريم العظيم. ومن رحمة الله بعباده جميعاً توجيههم إلى الاستغفار، وهو طلّبُ المغفرة من الله تعالى، الكريم العظيم. ومن رحمة الله بعباده جميعاً توجيههم إلى الاستغفار، وهو طلّبُ المغفرة من الله تعالى، ولا يستغنى عن الاستغفار أحدٌ من الخلق. والله سبحانه واسع المغفرة، رحيمٌ بعباده.

# الفوائد والاستنباطات:

١- تَأْخُر نزول هذه الآية عن أول السورة سنة واحدة، كما في الرواية عن عائشة رضي الله عنها: "إنَّ الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله ﷺ وأصحابه حَوْلاً حتى انتفخَتْ أقدامهم، وأمسك الله خاتمتَها اثني عشر شهراً في السماء، ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعاً بعد الفريضة». (رواه أحمد في المسند برقم ٢٤٢٦٩، وابن حبان برقم ٢٥٥١، وقال عققها: إسناده صحيح).

٧- من رحمة الله بعباده التخفيف عنهم في العبادات، ومن ذلك تخفيف وجوب قيام الليل إلى الندب، إذ يَشُقُ على الناس القيام كلَّ ليلة؛ لما يعرض لهم من مرض وسفر وقتال، ولحاجة أجسامهم إلى الراحة والنوم بعد عَناء النهار في طلب الرزق والمعاش. (الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ١٩/٥٣، والتحرير والتنوير ٢٩/٥٠٥).

- ٣- الاستغفار عبادة عظيمة القدر، عالية المقام، وهي مشروعة من الطائع والعاصي، وفي كثير من
   الأحوال وفي أعقاب العبادات، وبها يستدرك ما عسى أن يقع في الطاعات من تقصير.
- ٤ عُلِمَ التخفيفُ في حُكْمِ قيام الليل من قوله تعالى: ﴿ فَنَابَ عَلَيْتَ كُرُ فَاقَرَءُواْ مَا يَسَرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴾ أي: إنه لم يَعُذ محدًداً بنصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه، فيحصل القيام بأي قَدْرٍ مهما قلّ، ولم يَعُدْ واجباً، بل هو مندوب، والمراد بالقراءة في الآية الصلاة، وهو من إطلاق البعض على الكل، وفيه إشارة إلى جواز القيام بتلاوة القرآن والذّكْرِ، والتسبيح والاستغفار.
- و- يلحظ في هذه الآية الاعتناء بدقائق الوقت وتفاصيله، فقد ذُكِرَ فيها ثُلُثُ الليل ونصفُه وثُلُثاه،
   وما هو أدنى منها، وفي هذا دعوة للاعتناء بالوقت، والاهتهام به وبأجزائه الدقيقة.
  - ٦- احتوت سورة المزمل على تقسيم بديع للمهات في اليوم على النحو التالي:
    - أ- بَدْءُ اليوم بقيام الليل، وترتيل القرآن.
      - ب- العمل الجادُّ في النهار.
    - ج- الإكثار من ذكر الله، والتخَلُّق بالصبر.
      - د- استحضار الاعتبار.

النزول: مكية.

والآيات الخمس في أولها هي ثاني ما نزل، بعد الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، ففي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها وهو يُحَدِّث عن زمن الوحي، فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السهاء، فرفعتُ بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحِراء جالس على كرسي بين السهاء والأرض، فرَعَبْتُ منه، فرَجَعْتُ، فقلت: زَمَّلُوني زَمِّلُوني، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ تَعَلَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ تَعَلَى: ﴿ وَالْرَضْ، فَرَعَبْتُ منه، فرَجَعْتُ، فقلت: زَمِّلُوني زَمِّلُوني، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهُ تَعَلَى: ﴿ وَالْرَضْ، فَرَعَبْتُ منه، فرَجَعْتُ، فقلت: زَمِّلُوني برقم ٤، ومسلم برقم ١٦١).

#### المقاصد:

- ١- تقرير رسالة سيدنا محمد 幾.
- ٢- تقرير البعث بعرض أسباب دخول النار.

# بِنسيم اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُذَيِّرُ ۗ فَرَفَانَذِرُ ۗ وَرَبِّكَ فَكَيْرُ ۗ وَيُهَابَكَ فَطَهِرُ ۗ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرُ ۗ وَلَا تَمَنُن تَسْتَكُيْرُ ۗ وَلِي يَعْمُ وَيُهَابِكَ فَطَهِرُ ۗ وَالرَّبِكَ فَالْمُجُرُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى الْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۗ فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِيوَمٌ عَسِيرُ ۗ عَلَى الْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۗ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَنْفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۗ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّه

### التفسير:

۱-٥- تبدأ السورة بنداء النبي ﷺ: يا أيها المتغَطِّي بثيابه، قُمْ من مضجعك؛ لتنذرَ الناس، وتُبَشِّرُهم وتُعَلِّمُهم بها أُرْسِلْتَ به، وخُصَّ ربَّك الذي خلقك وأرسلك بالتكبير، وخُصَّ نفسك بتنقيتها مما يسخط الله، وثيابك بتطهيرها من النجاسات، وابتعد عن الأصنام والأوثان التي تُعْبَدُ وتُعَظَّم من دون الله، وعن كل رجز وقبيح من قول أو فعل.

٦ - ولا تنظر إلى ما تنفقه من مال وجهد وعلم ودعوة على أنه كثير، بل اجعله في نظر نفسك قليلاً.

٧- ومن أجل رضا الله والقرب منه احتمِلُ ما يصيبك من ضر، واصبر على ما تسمع وما ترى، وما
 ينزل بك من إيذاء قومك؛ بسبب دعوتك إياهم إلى التوحيد والهدى.

٨-١٠- فإذا نفخ في الصور نفخة البعث والقيام، فزع الخلائق واضطربوا، وخرجوا من قبورهم.
 وهو يوم شديد قاسٍ على الكافرين الذين لم يستجيبوا لدعوة الله في الدنيا، أمَّا المؤمنون فيكون يوماً يسيراً عليهم.

- ١- أصل المدّئر: المتدئر، فأدغمت التاء في الدال. والدّثار هي الثياب الظاهرة، ويقابلها: الشّعار، وهي: الثياب التي تلي الجسد.
  - ٢- نداء النبي ﷺ بالمَّدُّثِّر ملاطفة في الخطاب، وتبيين للحالة التي كان عليها عند حصول النداء له.
- ٣- تقديم المفعول على الفعل في عدد من هذه الآيات نحو ﴿ وَرَبَّكَ فَكَيِّرُ ﴾ ؛ للاختصاص، فلا يكون التكبير لغير الله.
- ٤ ورد الأمر بتكبير الله تعالى بعد الأمر بالإنذار؛ لتنبيه النبي الله الله يكترث بالكفار، ولا يبالي بهم ولا بتهديدهم وإيذائهم، وألّا يُرْهِبَ إلا الله، فإنّ كل كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه.
- وذلك لأن الثياب عدد من المفسرين أن المراد بالأمر بتطهير الثياب تطهير القلب والنفس؛ وذلك لأن الثياب كالشيء الملازم للإنسان، فكُني بها عنه، ومثل هذا قول بعضهم: المَجْدُ في ثوبه، والعفَّةُ في إزاره، ولأنَّ الغالب أن من يطهر باطنه فإنه يطهر ظاهره. (التفسير الكبير للفخر الرازي ٣٠/ ١٧٠).
- النبي 考 بهَجْرِ الأوثان والأصنام، وسَيِّئ الأخلاق مع أنه 對 كان بعيداً عنها، ليدوم على ذلك البعد ويحافظ عليه، وليعلم أنَّ ما فعله بفطرته حق وصواب.
- ٧- في الأمر بألًا يستكثر العطاء والعمل حِكمٌ كثيرة، منها: الحَثُ على دوام العمل واستمراره، وعدم الاغترار به وبالنفس.
- ٨- عَبِّرَتِ الآية الكريمة عن النفخ في الصور بالنقر في الناقور. والنَّقْرُ في اللغة: هو القَرْعُ المُفْضِي إلى النقب، والناقور: الصُّور. (المفردات للراغب، مادة نقر، ٥٠٣). وفي هذا التعبير إشارة إلى شدة هذا الصوت وعِظَمِه.

﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَا مَّمْدُودًا ﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَدتُ لَهُ، نَعْهِيدًا ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ فَا لَهُ مَا لَا مَّمْدُودًا ﴿ مَا لَا مَمْدُودًا ﴿ فَا إِنَهُ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

#### التفسير:

نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة، كما ذكر كثير من المفسرين، وكان من أشدِّ أعداء هذا الدين، وله موقف عجيب ذكرته هذه الآيات.

١١-١٥- تبدأ هذه الآيات بالوعيد الشديد لِمَن اتصف بالصفات التي ستُذُكر لاحقاً، إذ يقول الله تعالى لنبيه ﷺ: اتْرُكْ لِي أَمْرَ عقاب هذا الكافر وجزائه، وقد كان وقت ولادته وحيداً لا مال له، وجعلتُ له بعد ذلك مالاً وفيراً كثيراً، ورَزَقتُه عدداً من الأولاد، يحضرون معه المحافل والمشاهد، ويأنس بوجودهم حوله، وبَلَغَ من الرفاهية ورَغَدِ العيش منزلةً عالية، وأصبح أحد كبار قومه، ومع حصول كلِّ هذه النعم كان يطمع في الزيادة عليها.

١٦ - كلا لن تحصل له زيادة على ما أعطي، فهو لا يستحق ذلك؛ لعدم إيهانه بالله ومعاندته للحق، مع تستُنه له.

١٧ - وسيُعَذَّب يوم القيامة في النار عذاباً شديداً يُرْهِقُه، ويُذْهِبُ قوته، وذلك في مقابل طَمَعِه في زيادة النعيم والرفاهية.

11 - 10 - تَذْكُرُ هذه الآيات موقفاً لهذا الكافر المعاند للحق، وتروي كتب السيرة والتفسير (السيرة النبوية لابن هنام ٢٤٣/١ و ٢٤٣، وجامع البيان للطبري ٢٥٦/٢٩، ونفسير البغوي ١٧٦/٥): أنَّ الوليد بن المغيرة بعد أن استمع مرة لتلاوة النبي عَلَيْ وتأثّر بها، وامتدح ما سمع، خاف زعاء قريش أن يُسْلِمَ، وأن يُوَثِّر إسلامه في أهل مكة، فذهب إليه بعضهم، وطلبوا منه كلاماً واضحاً صريحاً في شأن القرآن؛ ليكون مَقْنَعاً لِـمَنْ يسمعه، ليقولوه للناس، ويَصْرِفُوهم عن اتباع الحق. فقال الوليد بعد أن فَكَّر وتأمَّل، وأمعن النظر مراراً: ما هو إلا ساحر، أما رأيتموه يُقرِّقُ بين الرجل وأهله وولده؟ وما هذا الذي يقوله إلا سِحْرٌ نقله عَمَّنْ علَمه إياه. وفي هذه الآيات وصف هذه الحادثة، إذ تبيَّن أنه دخل في صراع كبير مع نفسه، وبَحَثَ بدأبٍ عن كلامٍ مقنع لِـمَنْ يسمع هذا القرآن، فأكثر من التفكير، وتَرَيَّثَ قبل أن يعلن ما توصَّل إليه من رأي في القرآن، وتَهَرَّبَ من إعلان الحق الذي استقر في قلبه، وهو مستحق للَّغنِ والطرد من رحمة الله على ما فعل،

بسبب العناد والجحود. ونتيجة الاضطراب الهائل في نفسه والتفكير الطويل في قلب الحقيقة قَطَّب وجهه عابساً، ثم زاد في ذلك العبوس والتجهّم، حتى تَوَصَّل إلى ما افتراه.

## الفوائد والاستنباطات:

١- تشير الآيات الكريمة (١١-١٦) إلى فضيلة القناعة والرضا بالمقدَّر، فلا يُكثر من التطلع إلى زيادة المال، ولا يبالغ في السعي إلى المنصب والجاه، كما تشير إلى التنفير من خُلُقِ العِناد المذموم والمؤدِّي إلى كثير من المساوئ.

٢- تُبَيِّنُ الآيات الكريمة (١٨-٢٥) ما أصاب الوليد بن المغيرة من حَيْرة وتَرَدُّد، إذ تُبَيِّن أنه فَكَر ورَتَّب في نفسه ماذا يقول عن القرآن من إفك مفترى، وهو مستحق - لفِعْلِه - هذا اللَّعْنَ والطَّرْدَ من رحمة الله، فها أعجب تقديرَه، وما أغربَ صنيعَه، وما أجرأَه على تبديل الحق، والافتراءِ عليه، وما أشدَّ عذابَه على ذلك!!.

## التفسير:

٣٦-٢٦ في هذه الآياتِ بيانُ ما سيُعَذَّب به هذا المعانِدُ المكابر، حيث إنه سيدخل جهنم، و «سقر» من أسمائها أو إحدى دَرَكاتها، والاستفهام عن سقر للتهويل والتفظيع، وزيادة التخويف منها، فها أعلمك حقيقة سقر؟ إنَّها لا تُبقي أحداً مَنَّ يستحق دخولها، ولا تَذَرُ لِـمَنْ دخلها لحماً ولا عظماً إلا أَهْلَكَتْه، ولعظمتها يراها الناس من مسافات بعيدة تُلَوِّح لهم، وتَظْهَرُ بهيئتها المرعبة.

٣٠- يُشْرِفُ على أهوال جهنم من ضروب العذاب تسعة عشر مَلَكاً، أو تسعة عشر صنفاً من الملائكة. ٣٠- على الله القائمين على أمور العذاب في النار ملائكة، وجعل في هذا الصنف من الملائكة غلظة وشدّة وقدرة كبيرة على التعذيب. وفي الإخبار بعَدَدِهم ابتلاء واختبار للخلق أدَّى إلى تَيَقُّنِ أهلِ الكتاب من صِدْقِ النبي عَلَى التوافِقَ هذه المعلومةُ مع ما في الكتب المنزَّلة من قبل، وأدَّى إلى زيادة إيمان المؤمنين وتثبيتهم على الحق أكثر، فهم يُصَدِّقُون كل ما يخبر به الله تعالى من أمور الغيب، فإذا وافق ذلك تصديقُ

أهل الكتاب به، كان أذعى لتصديقه. أمّا أهلُ الكفر والنفاق وضعاف الإيهان فقد استنكروا إعلام الله تعالى عباده بهذه المعلومة، وعجبوا من ذلك، فجاء السياق يرد عليهم أن الله تعالى يعلم مَنْ يستحق الهداية فيَهُديه، وييسر له سُبُلَها، ويعلم مَنْ يستحق الضلال، فيتركه وما أراد بعد أن يُبَيِّنَ له الحُجَجَ والبراهين. ثم بيّنَ سبحانه أنه وحده يعلم تفاصيل كل ما يتعلَّق بجنوده من الملائكة وغيرهم، من كثرة وقوة وتَنوُّع مَهامً، وقد أعلم الله تعالى خَلْقَه عن النار وصفاتها وأهوالها؛ ليتذكَّروا ويعتبروا، ويعملوا للنجاة منها.

٣٢ - إلا أن فريقاً من الناس لا ينتفع من الذِّكْرى، ولا يستجيب للحق. وهذا الفريق يستحق الرَّدْعَ والزجر لما هو فيه، ثم أقسم سبحانه بالقمر، وهو من الآيات العظمى الدالة على الخالق سبحانه.

٣٣-٣٣ وأقسم سبحانه بالليل حين ينتهي وقته، وبالصبح الذي يَتُبَعُ الليل، فينشر الضياء والنور في أرجاء الأرض.

٣٥-٣٦ إن جهنم وما فيها من أهوال وعذاب أمرٌ هائل ثقيل. وفي هذا الوصف تخويف وإنذار للبشر جميعاً؛ لينجُوا من عذابها.

٣٧ - فمَنِ انتفع من هذا النذير تَقرَّب إلى الله بعمل الطاعات، وسبق إلى الخيرات، وفاز بالجنات، ومَنْ لم ينتفع به، وتأخر عن الاستجابة، وأقام على الشرك والضلال، فهو مَنْ سيلقى سوء المصير.

## الفوائد والاستنباطات:

١ من طبيعة الناس أَنْ تَتَبايَنَ مواقِفُهم، وتَتَعَدَّد اتجاهاتهم، وتختلف نظرتهم نحو شيء واحد؛ نظراً لاختلاف طبائعهم، وتفاؤت تقديرهم، واتباع فريق منهم الهوى.

٢- اختيار اسم (سقر) لجهنم في هذه الآيات دون غيره من الأسهاء؛ لما فيه من مشاكلة لكثير من آيات
 هذه السورة في الوزن، وفي الحرف الأخير منها.

٣- من صفات المؤمن الحق المبادرة إلى التصديق والانقياد لما يخبر الله سبحانه ولما يأمر به، ولو لم يعلم الحكمة، فالله أعلم بها شرع وأنزل.

٤- استقلَّ بعض المشركين عدد خزنة جهنم من الملائكة، وأنهم تسعة عشر، فقال أبو الأشدِّ وهو رجل من قريش: يا معشر قريش لا يَهُولَنَّكم التسعة عشر، أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة، وبمنكبي الأيسر التسعة، ووَرَدَ قريبٌ منه عن أبي جهل. (بنظر: تفسير ابن كثير ٨/ ٢٠٥، ولباب النقول للسيوطي ٢٠٦-٢٧٣٠). وهذا كله دليل غرور، وإجحاف بحق الملائكة الكرام لظنَّهم أنَّهم كالبشر؛ ولذا نزل قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَمْلُرُ جُودُرَبُكَ إِلَّا هُو ﴾.

٥- ينظر: صورة إدبار الليل، كما في الملحق.

﴿ كُلُّ نَعْبِ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَصَّبَ الْبَهِنِ ﴿ فَيَ جَنَّتِ يَشَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ الْمُعْبِينَ ﴿ مَا الْمَاكِينَ ﴾ وَكُنَّا غَنُوسُ مَعَ الْمَالِينِ ﴿ وَكُنَا الْمُعْبِينَ ﴾ وَلَمْ الْمِسْكِينَ ﴾ وَكُنَا غَنُوسُ مَعَ الْمَالِينِ ﴿ وَكُنَا عَنُوسُ مَعَ الْمَالِينِ فَ وَلَمْ الْمُعْبِينَ ﴾ وَلَمْ الْمُعْبِينَ ﴾ وَكُنَا الْمَعْبِينَ ﴾ وَلَمْ الْمَعْبِينَ ﴾ وَكُنَا الْمَعْبِينَ ﴾ وَلَمْ الْمَعْبِينَ ﴾ وَلَمْ الْمُعْبِينَ أَلْمُ الْمُعْبِينَ أَلَى اللّهُ الْمُعْبِينَ أَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## التفسير:

٣٨-٣٩ يخبر الله سبحانه أنَّ الناس جميعاً ينالون عقابهم على ذنوبهم ويُمْنَعُون من النعيم يوم القيامة؛ بسبب كفرهم وضلالهم، أما المؤمنون فإنهم يدخلون الجنة، ولا يُمنعون منها؛ بسبب أعمالهم الحسنة.

٤٠-٤٠ يُدْخِلُ الله المؤمنين أصحاب اليمين الجنة، فيتساءلون عن مصير الكافرين، إذ لم يروهم معهم في الجنة، فيَعْلَمُون أنَّهم في النار، ويُسمح لهم بالحديث معهم، فيسألونهم عن سبب دخولهم النار، وحِرْمانهم من الجنة.

27 - 28 - يذكر أهل النار في الجواب أسباب دخولهم النار وهي: غفلتهم عن أداء العبادات المطلوبة منهم - وأهمتُها الصلاة - وعن الإحسان إلى المحتاجين، وعن إطعام المساكين، وغفلتهم عن مراقبة النفس وما يصدر عنها من أقوال وأفعال غير لاثقة ولا حسنة، والكفر بالله تعالى وعدم التصديق بحصول يوم القيامة، وأنَّهم بَقُوا على هذه الحال حتى أناهم الأجل، وماتوا على غير الهدى، فاستحقوا دخول النار، ولأنَّهم لا يستحقون الشفاعة، فلن يشفع لهم أحد من عباد الله الصالحين. وعلى افتراض حصول شفاعة أحد لهم، لن تُقبل هذه الشفاعة لهم.

93-10- وإنَّ ممَّا يُستغرب: ابتعادَهم وإعراضَهم عن القرآن وهدايته، وقد كانوا يُدْعَون إليه في الدنيا، ولكنهم كانوا يعرضون عنه إعراضاً شديداً، كما تنفر الحمر الوحشية، وتَفِرُّ فَزِعَةً إذا رأت أسداً مقبلاً عليها يريد إهلاكها، فتتفرق في كل اتجاه بلا هدف سوى الهرب والنجاة. وهذا النفور من المشركين عن الحق مستغرب جداً، فهم يُدْعَوْن إلى الهدى والرشاد، لا إلى الهلاك والضلال، ولكن الوهم الذي في نفوسهم، ومَتَكُن الكفر من قلوبهم هَيَّا لهم ذلك الإعراض.

٥٣-٥٢ بلغ من كفر المشركين وعنادهم، طَلَبُ حصول كل واحد منهم على كتاب من الله يخاطبه فيه، ويطلب منه الإيهان. كلا إنَّ ذلك لن يحصل، فهم ليسوا من أهل الإيهان بالله واليوم الآخر، ولا يخافون العقاب في ذلك اليوم، ولذلك تجرَّ ووا على مثل هذا الطلب.

30- 07- حقاً إنَّ في القرآن ما يُغني عن ذلك وعن غيره، فهو كتاب الهداية، وفيه كثير من المواعظ والعِبَر التي تدعو الخَلْقَ إلى الإيهان بالله، وإلى العمل الصالح. ولا ينتفع بهذه الآيات إلا مَنِ استجاب لأمر الله، واهبتدى بهداه، وهم الذين شاء الله هدايتهم، ونَوَّر قلوبهم؛ بسبب إقبالهم عليه وإيهانهم به، وهم يعلمون أنَّه - سبحانه - هو العظيم المستحق للعبادة والتقوى، وأنَّه هو الذي يغفر لهم ما سلف مِنْ كُفْرٍ وذنوب.

## الفوائد والاستنباطات:

١ يبلغ العِنادُ والغرور ببعض الناس مبلغاً عظيهاً يُوصِلُهم إلى طلب المستحيل، ومن ذلك طَلَبُ المشركين كتباً يُخاطبهم الله بها بأعيانهم وأسهائهم، يدعوهم فيها إلى الإيهان به. وكان الرد على هذا الطلب المقرون بالعناد والغرور أنهم لا يستحقون ذلك.

٢- بيان أكبر الجرائم وهي: تَرْكُ الصلاة، ومَنْعُ الزكاة، والخوض في الباطل، وإنكار الحساب.
 (أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ٤/ ٥٨٥).

٣- تشبيه هيئة المشركين في هُروبِهم من الهدى والرسول بالحُمُرِ الهاربة، فيه احتقارٌ لهم، وإظهار أنَّهم
 لا يستخدمون عقولهم، وأنَّهم يجتمعون على الباطل.

#### المقاصد:

- ١ إثبات يوم القيامة وذكر بعض أحداثه.
  - ٢- تسلية النبي الله بحفظ القرآن في قلبه.
- ٣- إقامة الأدلة على عظمة قدرة الله تعالى.

## بنسب آللَه ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيرِ

﴿ لَا أَقْيِمُ بِيَوْمِ الْقِينَمَةِ ﴿ وَلَا أَقْيِمُ بِالنَفْسِ اللَوَامَةِ ﴿ أَيَعْسَبُ الْإِنسَنُ أَلَن بَعَعَ عِظَامَهُ ﴿ لَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْإِنسَنُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ الْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال

#### التفسير:

- ١ ٢ يقسم الله تعالى بيوم القيامة وهو يوم البعث والجزاء، ويقسم بالنفس المؤمنة التي تلوم صاحبها
   على التقصير والإهمال.
- ٣-٤- ينكر الإنسان الكافر بالله البعث والحساب، ويجزم بأنه لا يمكن أن يُعاد جَمْعُ عظامه بعد أن تَبْلَى وتَفْنَى. والاستفهام في الآية للتوبيخ، ويَرُدُّ الله تعالى عليه بأنه سبحانه قادر على أن يعيده كما كان، خلقاً سويّاً، وهو قادر على أن يُعيدَ أدقَّ ما فيه كأطراف الأصابع، وما أشبهها في الدقة وبديع الصنع.
- ٥-٦- ينكر الكافرُ البعث؛ ليستمرَّ على ما هو فيه من ضلال وانغهاس في الشهوات، دونَ رادع أو زاجر، ولذا يسأل هذا الكافر عن وقت حصول يوم القيامة استهزاءً، وتكذيباً به.
- ٧-٩- يبلغ من تأثير أحداث يوم القيامة أن يزيغ بصر الإنسان، وينبهر من هول ما يرى. ومن ذلك أن يذهب نور القمر، فيصبح مظلها، وأن يُضَمَّ إلى الشمس، فتغدو الشمس والقمر شيئاً واحداً.
- ١٠-١٠ يسأل الإنسان الكافرُ الفزِعُ من هول ما يرى: أين أجد ملاذاً ومهرباً من هذه الأهوال العظام؟ ويأتيه الجواب مصحوباً بالردع والزجر عن السؤال، وعن طلب الفرار، بألًّا ملجأ أو مهرب،

فهذا يوم البعث والرجوع إلى الله سبحانه للجزاء على الأعمال، حيث مستقر العباد في دار النعيم، أو في دار الجحيم.

10-17 - يُحاط الإنسان في أثناء الحساب يوم القيامة بجميع أعماله، أولها وآخرها، عظيمها وحقيرها، حسنها وسيئها، كما يُحاط بها كان يريد عمله أو يجب عليه عمله ولم يعمله؛ بسبب التسويف والمهاطلة أو العجز والكسل. يُعلم الإنسان بكل هذا مع أنه عالم بها كَسَبَتْ نفسُه، ومع ذلك يحاول الإنكار والتنصُّل من أعماله السيئة؛ ظناً منه أن ذلك ينفعه، ويختلق الأعذار الواهية ويجادل عن نفسه بالباطل، ولا ينفعه ذلك لأنه في قرارة نفسه عالم بكذبه، ولأن أعضاءه ستشهد عليه بها عمل، فلا تبقى له حجة.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١ يفيد دخول (لا) النافية قبل فِعْلِ القسم تأكيدَه، وهو من أساليب العرب، وفيه إشارة إلى أن الأمر
   واضح ولا يحتاج إلى قسم.
- ٢- جمع سبحانه في القسم بين يوم القيامة والنفس اللوَّامة؛ لأنَّ المقصود من إقامة القيامة إظهار أحوال النفس اللوَّامة، والحكم عليها إلى السعادة أو إلى الشقاء. (التفسير الكبير للفخر الرازي ٣٠/ ١٩١).
- ٣- استخدام صيغة المبالغة في وصف النفس باللوَّامة؛ لكثرة حصول هذا الأمر من الإنسان، وفي ذلك
   امتداح لِـمَنْ يكثر من لوم نفسه على التقصير في حَقِّ الله والعزم على المسارعة إلى الخيرات.

(التفسير الكبير للرازي ٣٠/ ١٩١).

- ٤- نَصَّتِ الآية الكريمة على قدرة الله تعالى أن يعيد تسوية البنان كها كان، وفيه إشارة إلى ما اكتشفه العلماء أن البصمة التي على أطراف أصابع اليدين تميَّز كل إنسان عن غيره، حتى في التوائم المتشابهة. وهذه من أعظم الدلائل على إتقان الخلق وإبداعه.
  - ٥- ينظر: صورة خَسفِ القمر، كما في الملحق.
- ٦- أعيد لفظ الإنسان في هذه الآيات خمس مرات؛ لأنَّ المقام يقتضي توبيخه وتقريعه، وتسجيل الظلم والجحود عليه. (التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي ١٥/ ٢٨١).
- اعظم شاهد على الإنسان نفسه، وفي هذا أكبر واعظ له أن يستقيم على أمر الله، ويعمل بها يرضيه سبحانه؛ ليجعل من نفسه شاهداً له، لا عليه.

﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ، ﴿ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱلَيِّعَ قُرْءَانَهُ, ﴿ ﴿ لَا تُحْرِفُ لَا يَعْبُونَ ٱلْعَجْرُةُ ﴿ ﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ، ﴿ ﴾ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱلَيِّعَ قُرْءَانَهُ, ﴿ ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ، ﴿ ﴾ فَيَانَا فَرَهُ ﴾ فَيُحَوِّدُونَ ٱلْآخِرَةُ ﴾ وَمُجُوهُ يَوْمَ إِذِ نَاضِرَةً ﴿ ﴾ إِنَّ عَلَيْهَا فَافِرَةٌ ﴾ فَي وَفُرُهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَافِرَةٌ ﴾ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَافِرَةٌ ﴾ فَي اللَّهُ عَلَيْهَا فَافِرَةً ﴾ فَي اللَّهُ عَلَيْهَا فَافِرَةً ﴾ فَي اللَّهُ عَلَيْهَا فَافِرَةً ﴾ فَي اللَّهُ عَلَيْهِا فَافِرَةً ﴾ فَي اللَّهُ عَلَيْهَا فَافِرَةً ﴾ فَي اللَّهُ عَلَيْهَا فَافِرَةً ﴾ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَى اللْعَلِيْ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالَالِهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى اللْعَامُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

## سبب النزول:

## التفسير:

١٦ - ١٧ - نهى الله تعالى رسوله ﷺ عن العجلة في ترديد الآيات في أثناء نزول جبريل اللَّمِينَ بها عليه، وتلقينه إياها، تعجُّلاً منه ﷺ لجفظِها، وحرصاً منه على تثبيتها في ذاكرته، فالله تعالى يتعهَّدُ له بتثبيت هذه الآيات في قلبه، وأن يحفظَها فلا ينساها مطلقاً.

١٨ - فإذا قرأ جبريل الطّني الآيات فأنصِتْ أيها النبي الكريم إليه، واستمع لتلاوته حتى ينتهي منها،
 وتكون قد ثبتت في قلبك فاقرأها، وقم بتبليغها كها أُمرت بذلك.

١٩ - تَعَهَّدَ سبحانه بحِفْظِ الآيات في قلب نبيه ﷺ، وتَعَهَّدَ ببيان معناها، وتوضيح المراد منها.

٠ ٢ - ٢ - تبدأ الآيات بالردع والزجر عن إنكار البعث، مع وضوح دلائله، وكثرة خُجَجِه، ومَّا يحمل الناس على ذلك التعلق بالدنيا وملذاتها وشهواتها، مَّا يُؤَدِّي إلى نسيان الآخرة، وعدمِ العمل لها، والخطاب في الآيتين للكفار.

٢٢-٢٣ - ثم بَيَّنَ سبحانه جانباً من حال السعداء والأشقياء يوم القيامة، فقال: وجوه أهل السعادة والنعيم مشرقة تظهر عليها النضارة والبهاء، وهي تنظر إلى ربِّها ذي الجلال والجمال والكمال، فتنعَّمَ بذلك غاية النعيم، ورؤية الله تعالى في الجنة أعظم النعم.

٢٤ – ٢٥ – ووجوه أهل الشقاء مظلمة عابسة، مكفهرة، فهي تترقّبُ قبلَ دخولِ النار عذاباً عظياً
 يصيبها، وداهية كبرى تقصم فقار الظهر.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - هذه الآيات الأربع لا صلة مباشرة لها بسياق الآيات، فهي جمل معترضة جيء بها في ثنايا كلام متصل للإشارة إلى أهمية الموضوع الذي تتحدث عنه، وأنه لا يحتمل التأخير حتى الانتهاء من الحديث، فأدخل التنبيه في وسط الكلام للإشعار بأهمية الأمر وخطره. (بيان إعجاز القرآن للخطاب، ١٠-١٥).

٢- تدل هذه الآيات على عظيم حِرْصِ النبي ﷺ على حِفْظِ الآيات وتثبيتها في قلبه؛ ليقومَ بتبليغها على أحسن وجه وأتمّه دونَ نَقْصٍ ولا تحريف، كها تدلُّ على إكرام الله تعالى له بإعفائه مِنْ بَذْلِ الجهد والوقت في حِفْظِ الآيات، فقد تَولَّى سبحانه تثبيتَها له في قلبه دون حاجة إلى معالجةٍ وجهد منه ﷺ.

٣- جعل الله تعالى قراءة جبريل الله قراءته قل وفيه دلالة على عظيم شَرَفِ جبريل الله وعُلُو منزلته ومقامه.

٤- ورد في إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين في الجنة أحاديث عديدة، منها: عن أبي هريرة الله أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربَّنا يوم القيامة؟ قال: هل تُمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: فهل تُمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قال: فإنَّكم ترونه كذلك. (رواه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل السجود، ومسلم في كتاب الإيان باب رؤية المؤمنين ربهم سبحانه).

﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَافِ ﴿ كَالَّ إِذَا بَلَغَتِ النَّرَافِ ﴿ كَالَّ إِذَا بَلَغَتِ النَّافَ إِلَى رَبِكَ يَوْمَهِ فِي الْمَسَاقُ الْمَسَاقُ الْمَسَاقُ الْمَسَاقُ الْمَسَاقُ اللَّهُ الْمَسَاقُ اللَّهُ الْمَسَاقُ اللَّهُ الْمَسَاقُ اللَّهُ الْمَسَلَقُ وَلَا صَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْمُؤَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

## التفسير

٣٦-٣٦ - تبدأ الآيات بالردع والزجر عن إيثار الدنيا على الآخرة، ثم تخبر بأن الروح إذا بلغت عظام الترقوة، وهي العظامُ المحيطة بثغرة النحر أي: أسفل الرقبة وأعلى الصدر، بدأ مَنْ حولَ المحتضِرِ يسألون عن طبيبٍ يعالجه ويَشْفيه؛ ظناً منهم بإمكان ذلك، وأنه لم يحضر أَجَلُه بعد، وتيقَّن هو مِنْ حصول الأجل ومفارقة الدنيا وما فيها، وظهرت عليه علامات الموت ومنها التواء إحدى ساقيه والتفافها على الأخرى، وعدم قدرته على تحريكهما؛ لأنَّ الموت دَبَّ فيهما.

٣٠ يُساق الحلق جميعاً، ويُحْشَرُون إلى الله تعالى يوم القيامة، فيحاسِب كُلَّا منهم على عمله، ويقضي بينهم بحكمه.

٣١-٣٣- في هذه الآيات ذَمُّ مَنْ كفر بالله تعالى، فلم يصدق بالقرآن، ولم يستجب لأمر الله بأداء الطاعات ومنها الصلاة، واستمر في تكذيب الحق والإعراض عنه والتولِّي عن الاستجابة، وزاد على ذلك التكبر والغرور والتطاول على الآخرين.

## ٣٤-٥٥- سبب النزول:

#### التفسير:

وعيد لهذا الكافر المتمرد المختال بعذاب شديد وعقاب أليم، يتنامي ويتضاعف جزاء كفره وعناده.

٣٦ - يظن الكافر من بني الإنسان أنه خلق عبثاً، وأنه لا بعث ولا نشور بعد الموت، ولا حساب ولا جزاء على الأعمال، وهذا ظَنٌّ باطل، والدليل على البعث ما ذكر في الآيات التالية:

٣٩-٣٧ تُبَيِّنُ هذه الآياتُ أصلَ خَلْقِ الإنسان، حيث يبدأ تكوين الجنين من التقاء نطفة الرجل ببويضة المرأة، وتخصيبها، فتنمو حتى تصبحَ علقةً في جدار الرحم، ثم يتكامل خَلْقُ الإنسان، ويُولَدُ سويًا خالياً من العيوب والآفات، واقتضت حكمة الله أن يجعل البشر من نوعين ذكر وأنثى.

٤٠ - إنَّ مَنْ خلق الإنسان من ماء حقير قليل يُراق في الرحم قادر بلا ريب على إعادة خَلْقِه بعد الموت، فإنَّ الإعادة في عرف الناس أهون من الإنشاء، فمَنْ أنشأ الخَلْقَ قادرٌ على إعادته من باب أولى.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - في قوله تعالى: ﴿ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقَ ﴾ دليل على أنَّ الروح تخرج من الجسد بتدرُّج حتى يتكاملَ خروجُها منه، وتحصل حينئذ الوفاة. (ينظر: التفسير الكبير للرازي ٣٠٠/ ٢٠٤).

٢- ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿ وَالنَّفَتِ السَّاقَ إِلسَّاقِ ﴾ أنه كناية عن اجتماع شدة مفارقة الدنيا
 مع شدة الموت وكربه. (جامع البيان للطبري، ٢٩/ ١٩٥).

٣- التمطّي: التبختر في المشي تكبراً، وقد ورد ذَمُّها في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «بينها رجل يجرُّ إزاره من الحيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة».
 (رواه أحمد في المسند برقم ٣٤٠ وقال محققه شعب الأرنؤوط: صحيح).

٤ بدأت السورة، واختتمت بتأكيد حصول البعث، وردَّت على مُنْكِريه عدة مرات، كل ذلك بأسلوب غاية في القوة والزجر.

7- ورد حديث يفصل المدة التي يعرف بها جنس الجنين ذكراً أو أنثى، فعن حذيفة بن أُسيد الله عن النبي الله قوله: «إذا مَرَّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها مَلَكاً، فصَوَّرها، وخَلَقَ سَمْعَها وبصرها وجلدها وحظامها: ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ماشاء». وفي رواية: بضع وأربعين ليلة. (أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٤٥)، كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي برقم ٢٦٤٤-٢٦٤٥).

وقد ذكر هذا الحديث الدكتور محمد جميل الحبَّال، ثم ذكر موافقة الطب الحديث لذلك، فقال:

أ- تكون الغدد التناسلية للجنين (Gonads) غير متميزة من ناحية نوعية الجنس (مشتركة) حتى نهاية الأسبوع السادس من عمر الجنين (Sexually undifferentiated) وبعدها تبدأ بالتميز، بأن تأخذ المسار الذكري أو الأنثوي!.

ب- لقد اكتُشِفَ حديثاً وفي السنوات الأخيرة فقط، وعند دراسة آلاف الحالات من الحمل في بداياته لمعرفة نوع جنس الجنين، وذلك بواسطة آلة التصوير بالأمواج فوق الصوتية المتطور، وبالدوبلر الملون ومتابعتها بعد الولادة، والتأكد من صحة النتائج اكتشف أن ظهور الجنين مع بدايات تكوين زغابات المشيمة وأوعيتها الدموية (Chorionic Villi) في نهاية الأسبوع السادس أو منتصف الأسبوع السابع (مابين ٤٦-٤٥) يوماً تقريباً بالضبط وما بعدها.. كما ظهر من النتائج أن معظم حالات الحمل الذّكرية كانت تظهر في انغراسها (التعشيش) (Implantation) في بطانة الرحم في الجهة اليمنى والأنثوية في الجهة اليمنى والأنثوية في الجهة اليمنى والأنثوية في الجهة اليسرى منه وذلك بنسبة ٥ , ٩٧٪ من الحالات.

وينظر: الملحق لبيان صورة الجنين في اليوم الثاني والأربعين.

النزول: مكية في قول جمهور العلماء، وهو الذي تعضده الروايات، ويناسبه موضوع السورة، وتوافُر خصائص الآيات المكية فيها، وقيل: هي مدنية، وقيل: بعض آياتها مدني، وكلاهما لم يصح. (المكي والمدني من السور والآبات ٤٧٢-٤٧٨).

## فضل السورة:

عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ النبيِّ عِلَىٰ كَان يَقُرأُ فِي الجمعة فِي صلاة الفجر ﴿ الْمَرْ ﴿ اَلَمْ الْ اَلْكِتَنْ اللهُ الْكِتَنْ اللهُ الفجر بوم [السجدة: ١-٢] و ﴿ هَلَ أَنَى عَلَ ٱلْإِنسَانِ حِينُ مِنَ ٱلدَّهْرِ ﴾. (رواه البخاري في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، ومسلم في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في يوم الجمعة).

#### المقاصد:

- ١ تقرير توحيد الربوبية لله تعالى.
  - ٧- تقرير البعث والحساب.

# بِنسيم آللَهِ ٱلرِّحْنِي ٱلرَّجِيمِ

﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نَطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ آَ إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلَا وَسَعِيرًا ﴿ ﴾ سَلَسِلَا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ ﴾

## التفسير:

١ - قد مرَّ على الكون مُدَدٌ متطاولة من الأزمان، وهو خالٍ من وجود جنس الإنسان، وذلك قبل خَلْقِ
 هذا المخلوق، فلم يكن معلوماً ولا موجوداً، فالاستفهام بـ (هل) للتقرير.

٢- ثم خلق الله على الإنسان، وجعل لهذا الخلق مراحل تبدأ من النطفة، وهي الماء القليل المحتقر، إذا استقرت في الرحم، والتقت بالبويضة واختلطت بها، إلى أن يتكامل خَلْقُ الإنسان، فيُولَد مخلوقاً سَوِيًا يسمع ويرى، والحكمة من الخلق هي الابتلاء والاختبار.

٣- بعد أن أعلم تعالى بالحكمة من الخلق وهي الابتلاء، أعلمهم بأنَّه يَسَّرَ لهم سبل الهداية الموصلة إلى التوحيد والطاعة، يهتدي بها أناس، فيحمدون الله ويشكرونه، ويضل عنها آخرون، فيكفرون بالله سبحانه.

٤ - بعد أن ذكر الله تعالى انقسام الناس إلى مؤمن وكافر، ذكر جزاء كل فريق منهم، بإيجاز في جزاء الكافرين، وتَوَسُّعٍ في جزاء المؤمنين، فقد هيأ الله سبحانه للكافرين به صوراً متعددة من العذاب، منها القيد في السلاسل، وتشد أيديهم إلى رقابهم؛ إمعاناً في تعذيبهم وإهانتهم، ويقاسون مع ذلك حرَّ النار التي تحيط بهم من كل جانب.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١ في إعلام الإنسان أنه مخلوق طارئ على الكون فوائد عديدة، منها: أن يعلم أن له خالقاً عظياً يستحق العبادة، وأن يعرف قَدْرَه بين سائر المخلوقات، فيتواضع، ويبتعد عن الغرور.
- ٢ ورد إعلام الإنسان بالحكمة من خَلْقِه في ثنايا الحديث عن بدء الخلق؛ ليستشعر الإنسان أثره في الحياة، وليعلم رفعة منزلته عند مولاه، فيعمل بها يقوده إلى السعادة والنجاة.
- ٣- من رحمة الله بعباده أقام لهم دلائل الهداية، وبَيَّنَ لهم سبيل التوحيد والطاعة، وهي ظاهرة في
   الأنفس والآفاق، وسائر المخلوقات.
- ٤ ورد في الآية الكريمة ﴿كَفُورًا ﴾ بصيغة المبالغة إنكاراً؛ لكثرة حصول الكفر من الإنسان مع أنَّ دلائل الهداية تحيط به من كل جهة، ويشعر بها في كل وقت.

﴿ إِنَّ ٱلأَبْسَرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ يُفَجِّرُونَهَا فَقْ مِنَا اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

# التفسير:

٥-٦- بدأ الحديث عن جزاء أهل الجنة بوصفهم بالأبرار، وفيه إشارة إلى السبب الذي استحقوا من أجله هذا النعيم. ومن صور النعيم في الجنة: أنَّهم يشربون الخمر الممزوجة بالكافور، فيُضفي على الشراب طيب الطعم والرائحة، ويتدفق من عينٍ في الجنة كما يتدفق الماء، وهم يتلذذون بهذا الشراب، ويستمتعون به، ويمكنهم تحويل مجرى العين إلى حيث شاؤوا زيادةً في إمتاعهم.

٧- من الأعمال الصالحة التي كان الأبرار يعملونها في الدنيا واستحقوا بها دخول الجنة: الوفاء بالنذر،
 وهو ما يُلزم الإنسان به نفسه من طاعة، زيادة على ما افترض عليه، والخوفُ من العذاب يوم القيامة، وهو اليوم الذي تعظم أهواله وتَعُمُّ جميع الخلائق.

٨- ومن أعمالهم الصالحة: إطعام المحتاجين عماً يأكلون وعماً يرغبون من أنواع الطعام، والمحتاجون أصناف: فمنهم المسكين الذي لا يجد ما ينفقه على نفسه وعياله، واليتيم الذي فقد أباه، فحُرِمَ من عَطْفِه وعطائه، والأسير الذي فَقدَ حريته، ووقع في أيدي أعدائه.

9-10- فقد جعل هؤلاء الأبرار غايتهم من الإطعام الذي يقدم للمحتاجين، وهو نيل رضا الله سبحانه، فلا يبتغون من ذلك رَدًّا لهذا الجميل ممَّنْ يُقَدِّمونه له، ولا يطلبون منهم شكرهم عليه، فهو عمل خالص لوجه الله تعالى، ابتغاء رضوانه وخوفاً من عقابه يوم القيامة، وهو يوم شديد عظيم الأهوال فظيع الأحداث، تعبس فيه الوجوه خوفاً من العقاب، وتأثراً بها ترى من أهوال.

11-11 - تَقَبَّلَ اللهُ تعالى العمل الصالح من هؤلاء الأبرار، فحَفِظَهم من شدائد يوم القيامة، وأمَّنَهم من الفزع فيه، وأنعم عليهم بإعطائهم نضارةً وحُسْناً في وجوهم، وسعادة وسروراً في قلوبهم، وأدخلهم مقابل صبرهم الجنة دار النعيم المقيم، يلبسون فيها ثياب الحرير متنعِّمين مترفين.

18-19 ومن نعيم أهل الجنة جلوسُهم على هيئة الاتكاء، فقد هيئت لهم الأماكن المناسبة لذلك من السرر والوسائد، ومن زيادة النعيم اعتدال الجو حولهم، فلا يُعانون فيها من إزعاج شدة الحر أو شدة البرد. ومع غياب شمس الجنة فهي مضيئة لأهلها على نحو دائم، ومن زيادة تكريم أهل الجنة إدناء ظل الأشجار منهم، وتقريب ثهارها إليهم حتى لا يبذلوا جهداً في تناولها، وليكونوا في غاية الترف والنعيم.

10-17- ويقوم الحَدَمُ في الجنة بالمرور على أهلها بأواني الطعام الفضية، وأكواب الشراب التي تجمع بين نقاء الزجاج وصفائه، وبياض الفضة ولمعانها، وما كان في هذه الأكواب من الشراب مناسب لحاجة الشاربين، بحيث لا يزيد فيها شيء يفضل ويبقى بعد شربهم، ولا تنقص عن حاجتهم، فيحتاجون إلى زيادة عليها. وفي المرور على أهل الجنة تكريم لهم، فلا يحتاج أحدهم إلى الانتقال إليه، إذ يأتيه كل ما يريد وهو في مكانه.

١٧ - ١٨ - ويُسْقَى أهلُ الجنة خمراً بمزوجاً بالزنجبيل؛ لتصبح رائحته أطيب وطعمه ألذ، ويُقَدَّم لهم في كؤوس ممتلئة، ويشرب أهل الجنة من عينٍ فيها اسمها: سلسبيل. وتَدُلُّ هذه التسمية على عذوبة الماء، وسهولة جريانه في الحلق.

١٩ - في هذه الآية وصف خَدَمِ أهل الجنة بأنهم غِلْمانٌ في مقتبل العمر، دائمو النضارة، فلا يهرمون ولا يتغير حالهم، هيئتهم في قيامهم وحركتهم كاللؤلؤ المتناثر، من روعة جمالهم، وحسن حالهم. وشُبِّهوا باللؤلؤ المنثور؛ لأنَّ اللؤلؤ إذا تَفَرَّقَ انعكست أشعة بعضه على بعض فيكون أجمل وأروع، وإذا كان هذا حال الخدم فكيف يكون حال المخدومين؟

٢٠ كل ما في الجنة نعيم دائم، وما يتمتع به أهل الجنة ملك لهم، وإذا رأيت ما في الجنة من نعيم تبين
 لك عَظَمَتُه وكثرته وتنوُّعه، ومُلْكُ المؤمن في الجنة واسع، يزيد مُلْكُ أقلِّهم درجةً على عشرة أضعاف
 مساحة الدنيا، فكيف بأصحاب الدرجات العلى؟

٢١ - يلبس أهل الجنة ثياباً من الحرير الرقيق أخضر اللون، تَعْلُوه طبقة أو طبقات أخرى من الحرير الثخين والمزركش، ويُحكِّل أهلُ الجنة بأساورَ من فضة لتكميلِ زينتِهم وزيادةِ جمالهم، ويَمُنُّ الله سبحانه عليهم بشرابِ بالغ الطَّهارة، يُطهِّر أجسامهم وقلوبهم.

٢٢ - كل هذا النعيم لأهل الجنة جزاء إيهانهم وطاعتهم لله في المنشط والمكره، ومكابدتهم في الدنيا وهم
 يستحقون الشكر على ما بذلوا وضَحَّوا وتحمَّلوا، وما أعظمه من جزاء، وما أروعه من شكر!!.

## الفوائد والاستنباطات:

1 - النَّذُرُ: هو التزام المرء القيام بطاعة زيادة على الفريضة، وهو نوعان: النوع الأول بلا شرط وهو مستحب، والنوع الثاني يكون فيه العمل الصالح في مقابل أمر كشفاء مريض، أو انفراج كرب، أو حصول مأمول. وهذا النوع مكروه؛ لِمَا فيه من اشتراط حصول نعمة في مقابل القيام بعمل صالح؛ ولذا نهى عنه رسول الله وقال: «إنه لا يَرُدُّ شيئاً، وإنها يستخرج به من البخيل». (رواه البخاري في كتاب القدر، باب النهي عن النذر).

٢- وُصِفَتْ أحداث يوم القيامة في آيتين في هذه السورة بالشَّرِّ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ كَانَ شَرُّهُ,
 مُسْتَطِيرًا ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ فَوَفَنهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْرِ ﴾ والمقصودُ بالشر فيهما الشدائد والأهوال التي تحصل فيه، وسُمِّيَتْ شراً من باب التوسع. (النفسير الكبير، الفخر الرازي ٢٤٧/٣).

٣- وُصِفَتْ أساور أهل الجنة في هذه الآيات بأنّها من فضة، ووُصِفَتْ في سورة الكهف بأنّها من ذهب، ووُصِفَتْ في سورة فاطر بأنّها من ذهب ولؤلؤ، ويجمع بينها بأنّهم يُحَلّون بصنف تارة، وبصنف آخر تارة أخرى، وقد يجمعون بين صنفين أو أكثر.

٤ - لم يطلب الأبرار من الخلق جزاء ولا شكوراً ﴿ إِنَّا نُطْعِمْكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُو جَزَاء وَلا شكوراً ﴿ إِنَّا مُطَعِمْكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُو جَزَاء وَلا شكوراً ﴾.
 الله عليهم جزاء وشكراً مقابل ذلك ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُرْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَشْكُورًا ﴾.

هذه الآيات بذِكْرِ شرابِ أهل الجنة وخُتِمَتْ به؛ لأنّه أروعُ ما يتلذذ به، ولشدة حاجة الإنسان إليه، وكثرة تَلَهُفِه عليه، فهو لا يصبر على فَقْدِه، كما يصبر على فقدان الطعام.

﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلا ﴿ فَأَصْبِرْ لِفَكْمِ رَبِكَ وَلَا تُعْلِغ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿ وَالْمَا وَالْمَا مَن وَالْمَا وَلَا وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَلَا اللَّهُ وَالْمَا وَالْمُا وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَالْمَا وَالْم

#### التفسير:

٣٣-٢٣ - إنًا - لما لنا من القدرة العظيمة - نزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن الكريم مفرقاً حسب الحوادث والملابسات، فاصبر - أيها الرسول - على كفرهم، واحتمِلْ أذاهم، ولا تستجب لما يدعوك إليه من ترك الدعوة أو التنازل عن بعض الثوابت مَنْ كان منهم غارقاً في الإثم، أو مُوغلاً في الكفر والعناد.

٢٥-٢٦ واملاً وقتك بذكر الله تعالى، والتقرب إليه بالأعمال الصالحات، وخُصَّ الليل بمزيد من
 الطاعة والتقرب، فأكثِرُ فيه من التسبيح والسجود فإنه مَظِنَّةُ حضور القلب والخشوع وإجابة الدعاء.

٧٧-٢٧ و لا تأبه بمَنْ كَذَّبَك وكفر بك، فإنَّهم منغمسون بتفضيل الدنيا على الآخرة، غير مبالين و لا مؤمنين باليوم الآخر، وهو يومٌ ثقيلٌ لما فيه من أحداث عظام، وأهوال جسام، وهم غافلون عن خالقهم الذي أوجدهم من العدم بقدرته، وأحسَنَ خَلْقَهم، ومَكَّنهم من مزاولة الأعمال، وهو القادر سبحانه على إهلاكهم وتبديلهم بخلق آخرين يطيعونه إن شاء ذلك، إلا أنَّ حكمته اقتضت أن يُمهل خلقه، ولا يَعْجَلَ بالعقوبة.

94-79- إن هذه الآيات المنزلة على الرسول الكريم فيها موعظة للخلق أجمعين، فمَنْ أراد سلوك طريق الخير والهداية أخذ بالأسباب الموصلة إليه، وأطاع ربه، واستجاب لأمره. وهذه المشيئة لا يمكن أن تصدر من الإنسان إلا أن يشاء الله ذلك، فهو سبحانه الخالق ومقدر الأمور في هذا الكون، وكل مشيئة من الخلق تابعة لمشيئته المطلقة، وقد سبقت مشيئة الله سبحانه بدعوة عباده إلى طاعته والتقرب إليه. وهو سبحانه عليم بأحوال عباده حكيم في تقديره وأمره.

٣١- يُدخل سبحانه في رحمته وجنته مَنْ يستحق ذلك، وهم المؤمنون من عباده، أما الظالمون فقد أعَدَّ هم عذاباً أليهاً يستحقونه جزاءً على فِعْلِهم.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١ لنزول القرآن الكريم مفرَّقاً منجَّماً حِكمٌ عديدة منها: تثبيت قلب النبي ﷺ، والتدرج في تعليم القرآن، وتربية الصحابة، وموافقة الحوادث والوقائع.
- ٢- مقاومة ما يحصل من أعداء هذا الدين من إلهاء وصَدِّ عن سبيل الله لا ينبغي أن يُشْفِلَ المؤمن عن الذكر والعبادة.
- ٣- في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُعلِعْ مِنْهُمْ الْمِنْا أَوْ كَفُورًا ﴾ جمع بين الآثم والكفور. والفرق بينها أن الآثم هو المُقدِم على المعاصي أياً كانت، والكفور هو الجاحد للنعمة، فكل كفور آثم، وليس كل آثم كفوراً.
   (التفسير الكبير، الفخر الرازى ٢٠٩/٣٠).
- ٤- النص على تخصيص وقت الليل بالعبادة والسجود والتسبيح، دليلٌ على فضيلة العبادة في هذا الوقت؛ لما فيه من صفاء النفس وسمو الروح، واستحضار الخشوع، والقُرْبِ من الله تعالى.
- وَصْفُ الدنيا بالعاجلة في قوله تعالى: ﴿ إِنَ هَتَوُلآ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾ تعريض بحماقة مَنْ يُؤْثِرُها إذ رَضُوا بالدُّون الآنَه عاجل، وليس ذلك من شيم أهل التبصر. (التحرير والتنوير البن عاشور ٢٩/٢٩).
- ٦- من الأدلة على أن القرآن كلام الله: كَشْفُه لخفايا النفوس، وما تُخْفي القلوب، فهو سبحانه العالم
   بذات الصدور، ولا يَخْفَى عليه من أحوال خلقه شيء.
- ٧- المشيئة المطلقة في هذا الكون لله سبحانه، وأيُّ مشيئة لأحد مِنْ خَلْقِه تابعة لها، ولا يمكن أن تقع إذا خالَفَتْها ولم تَدُرْ في فلكها. والمقصود هنا المشيئة الكونية لا الشرعية.
- ٨- تُعَدُّ سورة الإنسان مبيِّنة لسورة القيامة، فسورة القيامة أكدت حصول اليوم الآخر، وسورة الإنسان بَيَنَتْ ما يكون في هذا اليوم، وما أعَدَّ الله فيه لصِنْفَي الناس: الكفار والأبرار، كما أنَّها تذكر الطريق للنجاة يوم القيامة.

## فضل السورة:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أنَّها سمعته يقرأ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُهَا ﴾، فقالت: يا بُنِّيَ لقد ذَكَّرْتَني بقراءتك هذه السورة إنَّها لآخر ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب. (رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح).

#### المقاصد:

- ١- إقامة الحجج والبراهين على إثبات وقوع يوم القيامة والحساب.
  - ٢- تربية النفس على الخوف والخشية من الله تعالى.

## بِسْسِيرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَالْمُرْسَلَنَتِ عُمُّوا اللَّهُ مُعَلَّوْنَ مُنَا مَعِمَ عَصْفَا اللَّهُ وَالْمَرْسَلَنَةِ وَرَقَا الْمُلْقِيَةِ وَكُوا اللَّهُ وَالْمُرْسَلَنَةِ عُرَقَا اللَّهُ وَالْمُلْقِيَةِ وَإِلَا اللَّهُ وَمُ طُلِمِسَتْ ( ) وَإِذَا السَّمَاةُ فُرِجَتْ ( ) وَإِذَا الْمُبَالُ نُسِفَتْ عَذَرًا أَوْنَدُ اللَّهُ وَإِذَا اللَّمَ وَمَا أَوْرَدُكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ( ) وَإِذَا اللَّهُ وَمِيدِ فَي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

## التفسير:

١ - ٢ - يُقْسِمُ اللهُ سبحانه بالرياح التي تَهُبُ متتابعة بيُسْرِ وسهولة، وينتفع بها الحَلْقُ جملةً من المنافع، ويُقْسِمُ سبحانه بالرياح العاصفة التي تُهْلِكُ المكذبين، وتُؤدِّي إلى التدمير والتغيير.

٣-٧- ويُقْسِمُ سبحانه بالملائكة التي تنشر أجنحتها وهي خاضعةٌ لأمر الله منقادة له، وتَفْرُق بين الحق والباطل، والخير والشر، وتُلْقِي الذِّكْرَ إلى الرسل، وتبلغه كما أُمِرَت، وهذا الوحي فيه إعذارٌ من الله لَخَلْقه؛ لئلًا يبقى لهم حجة، وفيه إنذار لهم من نقمة الله وعذابه، أقسم بها سبق على أن الذي توعدونه من حصول يوم القيامة حاصل بلاريب.

٨-٥١- ثم بَيَّنَ سبحانه بعض أحداث ذلك اليوم، إذ تزول النجوم ويذهب ضَوْءُها، وتنشق الساء وتُفْتَح أبواباً، وتتطاير الجبال فلا يبقى لها وجود ولا أثر. ويُفْصَلُ بين الرسُل وأقوامِهم في وقت محدد من أوقات يوم القيامة، وتم تأجيل الفصل بين الرسل وأممهم ليوم الفصل؛ لأنّه اليوم العظيم الذي يجتمع فيه جميع الخلائق، ويحاسب الله فيه العباد، فناسب الفصل فيه بين الخلق، ومنه الفصل بين الرسل وأقوامهم، والاستفهام في ﴿ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتَ ﴾ وفي ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا يَوْمُ ٱلفَصَلِ ﴾ للتعظيم والتهويل، فإنه يوم البعث والحشر والقضاء بين الخلق جميعاً والجزاء على الأعمال، وفيه عذابٌ شديد مؤلم مهين لِمَنْ كَذَّبَ بالله ورسله.

17-19- يقرر سبحانه أنَّه أهلك الأُمم السابقة كقوم نوح وعاد، وأهلك أقواماً أتت بعدهم تَبِعَتْهم بالكفر والتكذيب كقوم لوط وشعيب. ومثلَ هذا الإهلاك يُمْلِكُ الله كل مَنْ كفر به وسار في ركاب المجرمين المعاندين للحق، ولهم عذاب شديد يوم القيامة جزاء كفرهم وإجرامهم. وفي هذا الإخبار وعيد وتخويف من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة لِـمَنْ كفر به، ولم يتبع الحق والهدى.

• ٢-٤-١ هذا تذكير بأصل الخلق؛ للاستدلال به على قدرة الله وعظمته، فإنه سبحانه خلق الإنسان من ماء مستقذر وهو النطفة، إذ يلتقي بالبُويضة في الرحم، الذي جَعَلَه الله مُهيَّأً لحصول الحمل، ففيه كل ما يحتاج إليه الجنين من حماية وغذاء وراحة، إلى أن تتمَّ مدةُ الحَمْلِ المحدَّدة في عِلْمِ الله سبحانه الذي أحسنَ كلَّ شي خَلَقه، وقَدَّر أمور الخَلْقِ بقدرته التي لا يعجزها شيء. وفي الآخرة عذاب شديد لِمَنْ لم يؤمن بالله تعالى وهو يرى آثار قدرته في خلقه وتكوينه.

٧٥ – ٢٥ إن الله سبحانه جعل الأرض مُهيَّأة مُذَلَّلة للبشر، يعيشون عليها، ويُدْفَنُون في جوفها، فهي بمنزلة الأم الكبرى لجميع بني الإنسان، ظاهرها لأحيائهم، وباطنها لأمواتهم، وجعل الله فيها الجبال العالية التي تحميها من أن تنزلقَ أو تضطرب، فهي الأوتاد لها، كها أنه سبحانه أوجد الماء العذب ليشرب منه الإنسان، ويسقي الأرض، ويستعين به على مصالحه. ولولا الماء لهلك الإنسان، ولانتهت الحياة على الأرض. وفي الآخرة عذاب شديد لِمَنْ كفر بالله، وكَذَّب رُسُلَه مع تَوافُرِ النَّعَم، ورؤيتِه آثارَ قدرة الله في كلً ما حوله.

# الفوائد والاستنباطات:

١ تعدُّ سورة المرسلات مبيّئة لسورة الإنسان، التي تحدثت عن جزاء المؤمنين بتوسَّع، وعن جزاء الكافرين والمكذبين، الكافرين والمكذبين، والمكذبين، والمكذبين عن جزاء المؤمنين.

٢- ينظر: صورة عصف الرياح، كما في الملحق.

- ٣- لما كان مدار هذه السورة على الوعيد والتهديد ناسب أن تُذكر فيها جملة ﴿ وَيَلُ يُومَ إِذِ لِللَّمُكَذِينِ ﴾ عشر مرات، لما في ذلك من زيادة التخويف بالعذاب العظيم المُعَدِّ لِـمَنْ كفر بالله وكَذَّب بها أخبر به.
- ٤ ورد في هذه الآيات التذكير بأصل الخلق قبل التذكير بنعمة تذليل الأرض وتسخيرها؛ لأن النّعَمَ التي في الأنفس كالأصل للنّعَمِ التي في الآفاق، فإنه لولا الحياة والسمع والبصر والأعضاء السليمة لما كان الانتفاع بشيء من المخلوق عمكناً. (التفسير الكبير، الفخر الرازي ٣٠/ ٢٤١).
- ه في ذِكْرِ مظاهر قدرة الله وإنعامه على خَلْقِه في هذه الآيات، دعوة للإيهان به، وشُكْرِه على نِعَمِه الكثيرة العظيمة.
- ٦ في القَسَمِ بالرياح دعوة إلى التأمل في هذا الخَلْقِ العجيب الذي يكون نعمة في حال ونقمة وهلاكاً في حال آخر، وهو من أعظم الأدلة على قدرة الله، وعظمته.
- ٧- وصفت الآية الكريمة الرحم بأنه قرار مكين، حيث هُيِّئ هذا المكان لاستقبال الجنين من جميع الجوانب، ومن لحظة تكونه إلى لحظة ولادته، وهو محاطٌ بوسائل حماية عديدة منها عظام الحوض المحيطة به، وكونه في وسط الجسم تماماً. (الطب عراب للايهان د. خالص جلبي ٢/ ٢٤١-٢٥١).
  - ٨- ينظر: صورة الجبال، كما في الملحق.
- 9- تقول الدكتورة حنان العوضي المتخصصة في علم البيولوجي: «إن الكائنات الحية الدقيقة وبخاصة البكتريا تُلازِمُ الجثث الميتة ملازمة تامة، عمَّا يوضح بأن الذي يقوم بتحلل الجثث هي كائنات حية تلازمها؛ لأنَّها هي التي أوكل إليها الله تَحَلُّل الجثث للتخلص منها، وقد جاءت هذه الحقيقة كسابقة علمية، وَضَّحَ فيها سبحانه بأن هناك كائنات حية تُلازم الجثث الميتة وتَكْفِتُ أي تضم معها ضما إلزامياً في باطن الأرض». (التحلل في علم الميكروبيولوجي: من أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا ١٤٣٢هـ ٢٠١١م، ص١٥٠).
- ١٠ ذُكِرَ في العلم الحديث أن الجبال تُسْهِم في تنقية الماء عماً علق به من فيروسات ومواد ملوثة في أثناء نزوله من الجو، وأن الماء النازل من السماء والعابر للصخور الموجودة في الجبال يمتزج ببعض المعادن والأملاح في تلك الصخور، ويكتسب الطعم المستساغ. وهذا ما عبر عنه البيان الإلهي بكلمة ﴿فُرَاتًا ﴾.

﴿ انطَيقُواۤ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ - تُكَذِبُونَ ﴿ انطَيقُواۤ إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ﴿ اَلَهُ طَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ ا

#### التفسير:

٣١-٢٩ انتقلت الآيات إلى الحديث عن بعض مشاهد يوم القيامة، إذ يوبخ الله تعالى المكذبين بيوم الدين: اذهبوا إلى جهنم، إذ يتشعب ظل دخانها إلى ثلاثة اتجاهات من كثرته وعَظَمَتِه، وبسبب تَفَرُّقِه لا يعود ظلاً يصلح للاحتهاء به من لهيب جهنم وحرها، فتسميته ظِلَّاً من باب التهكم بهم.

٣٢-٣٢ ويتطاير من جهنم قِطَعٌ عظيمة من النار بسبب شدة اتقادها وعظيم لهيبها. هذه القطع من النار، بعضها يشبه حبال السفن العظيمة، فإذا كان هذا حال الشرر المتطاير من النار فكيف يكون حال النار؟ إنَّ مَنْ يُعَذَّبُ في النار مستحق للويل والهلاك، وأشدً العذاب؟

٣٥-٣٧- يومَ القيامة لا يتكلم الكفار، ولا يُسمح لهم بالاعتذار، وقد مضى وقت الإذن بذلك، وأعطي كل امرئ الفرصة للدفاع، والعذاب الشديد لِـمَنْ لم ينفعه العذر، ومُنِعَ من الكلام؛ بسبب كفره في الدنيا.

٣٨- ٢٠ - يومَ القيامة يفصل الله بين العباد، ويقضي بينهم بعَدْلِه، ويجمع الأولين والآخرين، فإن كان عند أحد حيلةٌ للخلاص والنجاة من العذاب فليفعَلْ. وهذا الأمر من باب التعجيز والتوبيخ، إذ لا يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه، وهم مستحقون لأشد العذاب بها كفروا، وكذبوا.

٤١ - ٤٥ - ثم انتقل الحديث إلى وصف حال أهل الجنة الذين اتقوا الله، والتزموا أمره في الدنيا، فهم
 في ظلال الأشجار الوارفة تحيط بهم عيون الماء الجارية، يتلذَّذون بأكل ما يشتهون من أصناف الفاكهة
 وثمار الجنة، ويقال لهم على سبيل التكريم: كُلوا ما شئتم، واشربوا شراباً هنيئاً، فأنتم تستحقون ذلك؛

بسبب تقواكم لله، وخشيتكم من عذابه. فهذا الجزاء لكم مقابل حسن عملكم في الدنيا، أما الكافرون المكذِّبون فهم مستحقون للعذاب العظيم.

٤٦-٤٧ - تهديد ووعيد للكافرين، أن يأكلوا ما شاؤوا، ويتمتعوا قَدْرَ ما يستطيعون في حياتهم، فإنه زمن قليل إذ يوافيهم الأجَلُ، فيَقُطّعُ عنهم مُتْعَتَهم، وهم لا يستحقون متعة أكثر من ذلك، فهم مجرمون معتدون، ولهم عذاب موجع في الآخرة.

٤٩-٤٨ وكانوا في الدنيا إذا أمروا بطاعة الله والركوع له؛ تعظيماً لشأنه وتَذَلَّلاً له، يأبون ذلك،
 ويرفضون الانقياد لأمر الله، فلهم عذاب شديد مقابل هذا الإباء والتكذيب.

• ٥- إن لم يؤمن هؤلاء المكذّبون بالقرآن، وما فيه من إثبات وجود الله وعظمته وقدرته، وإثبات البعث والحساب والجزاء، وما فيه من روعة البيان وجمال الأسلوب وغزارة المعاني ووجوه الإعجاز، فبأيّ شيء يؤمنون بعد ذلك؟ وهذا دليل على شِدَّةِ كفرِهم وعِنادِهم، مع وضوح الحُجَّةِ، وظهور البيَّنَة، ودليل على عظمة هذا القرآن المعجز.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ في مقابل حرمان أهل النار من الظل يتمتع أهل الجنة بالظلال المتعددة، وكلُّ بَحْزِيٌّ بها يستحق.
- ٢- يظهر التهكم في أمر أهل النار بالانطلاق إلى ظل غير ظليل لا يغني شيئاً ولا يمنع حَراً، وهم
   مستحقون لهذا التهكم، فكم صدر منهم في الدنيا تَهَكُّمٌ وسخرية، واستهزاء بالرسل وأتباعهم.
- ٣- في تشبيه الشرر بالقصر تَهَكُّم بالكافرين؛ لأنَّ القَصْرَ موضع الأمن، وفيه إشارة إلى أن الكافر يُعَذَّب بها يَتَوَقَّع منه الأمن. (غرائب القرآن للنيسابوري ٢٩/ ١٣٩).
- ٤ عَبَّرت الآية الكريمة ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ عن الصلاة بالركوع؛ لأنّه من أهم أركان الصلاة، ولأن الركوع فيه تعظيم للرب حين ينحني العبدُ له.

#### المقاصد:

- ١- تقرير عقيدة البعث والحساب.
- ٢- إقامة البراهين على قدرة الله تعالى.
- ٣- بيان الفرق بين مصير المتقين ومصير الكافرين، وما يتحقق بذلك من الترغيب والترهيب.

## بنسم الله الرَّحْنَ الرَّحِيمِ

﴿ عَمَّ يَنَسَآءَ لُونَ ﴿ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ فِيهِ مُغَنِلِفُونَ ﴿ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ اَلَهُ عَمَ يَسَاءَ لُونَ ﴾ أَوْنَادُ اللَّ وَخَلَقَانَكُو أَزْوَجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُو سُبَانَا ﴿ وَجَعَلْنَا الْفَيْلِ لِلَاسَا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ وَالرَّلَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَعْلِمِ وَالْمَعْلِمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالُكُولُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَالَةُ اللْلَهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الللْمُعْلِمُ الللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعَلِمُ الللِهُ اللللْمُعِلَمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

## التفسير:

- ١ -٣- عن أيّ شيء يسأل المشركون؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن الكريم الذي
   يُؤكّد وقوع البعث، وهم في ذلك يَشُكُّون ويُجادلون.
- ٤ ٥ ليس الأمر كما يُكَذِّب هؤلاء المُضِلُّون، سيعلمون عاقبة تكذيبهم، ثمَّ سيتأكَّدون ذلك يوم القيامة.
- ٣-١٦- ألم تُقِرُّوا أيَّها العباد أنَّنا جَعَلْنا لكم الأرض منبسطة ومهيأة للسكن، والجبال ثوابت للأرض؟ وأنشأناكم وقدَّرناكم أيَّها الناس أصنافاً ذكراً وأنثى؟ وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم؟ وجعلنا الليل يغشاكم بظلامه، فيكون لكم كاللباس الذي يستركم؟ وجعلنا النهار المبصِرَ وقتاً لطلب المعاش الذي تقوم به حياتكم؟ وبَنينا فوقكم سبع سموات محكمة قوية البنيان، ليس فيها خلل؟ وجَعَلْنا الشمس سِراجاً مُضيئاً؟ وأنزلنا من السحاب مطراً غزيراً؟ لأجل أن نُخْرِجَ به الحبوب والثهار والبساتين ذات الأشجار الملتقة أغصانها بعضها على بعض.

#### الفوائد والاستنباطات:

١- بيان مظاهر القدرة والحكمة والرحمة الإلهية.

٧- ثبت علمياً أنَّ التغيرات الأرضية عَبَّت بقدرة الله تعالى وأمره وأدَّت إلى بناء القارات، ورفعها فوق مستوى البحار والمحيطات على هيئة مجموعات من منظومات وسلاسل، وأحزمة جبلية شاهقة، ظَلَّتْ يُضاف بعضها إلى بعض بانتظام وبطء؛ لتزيد من مساحة القارات التي كانت في بادئ الأمر جبلية وعرة، لا تسمح وعورتها بعمرانها، ثم بدأت عوامل التعرية في الأخذ من تلك الجبال الشاهقة بالتدريج حتى حَوَّلتُها إلى السهول الواسعة، والهضاب والنَّجود المنخفضة، والأودية المحفورة، والرواسخ الثابتة التي تُشَكِّلُ أواسط القارات اليوم حتى وصلت الأرض إلى صورتها المناسبة للعمران بواسطة الإنسان.

٣- رحمته سبحانه بخَلْقِه في توقيت وقت معين لنومهم وراحتهم، ووقتٍ لطلب معاشهم.

3- يقول الخبراء: إنَّ المعصرات هي مجموعة من السحب الطباقية والركامية التي تُشْحن شحناً كبيراً ببخار الماء وقطراته، والتي تحدثها الأعاصير المدارية التي تتكون فوق مساحات شاسعة من الماء في البحار والمحيطات، أو الدوَّامات الهوائية التي تتكون فوق اليابسة على هيئة سحب طباقية، أو تساق ببطء حتى تتآلف وتتجمع، ثم تُرْكَمُ إلى أعلى لتُكوِّنَ السحب الركامية التي ترتفع إلى ما يزيد على (١٥) كيلاً، المشبعة بالماء (المعصرات) مهيأة لإسقاط المطر الغزير (الثجَّاج)، والذي قد يستمر في السقوط عدة أيام دون انقطاع. (http://www.ahram.org.eg/archive/2002/7/8/OPIN8.HTM). وينظر: صورة هطول الماء الثجَّاج،

﴿ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِكَانَ مِيقَنَا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآةُ فَكَانَتْ أَبُوبًا ﴿ وَسُيِرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَعَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿ لِللَّانِفِينَ مَثَابًا ﴿ لَكَ الْمَثَلَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ لَكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللللللِل

٧٠-١٧ - إِنَّ يوم القيامة الذي يفصل فيه بين الظالم والمظلوم من الخلائق كان وقتاً مُحدَّداً للخلق أجمعين، يوم يَنْفُخُ المَلَكُ في القَرْنِ إيذاناً بالبعث، فتجيئون أُماً وزُمراً، وشُقَّقت السهاء فكانت طُرقاً وأبواباً، وقُلِعَتِ الجبال فصارت سراباً مثل كثبان الرمل.

٢١-٢٦- إنَّ نار جهنَّم تنتظر، وتترقَّب نزلاءها الذين اقترفوا الجراثم حتى بلغوا الكفر، ماكثين فيها دهوراً إلى الأبد، لا يَذُوقون ما يُبَرِّد شدَّة الحرِّ عنهم، ولا شراباً يَرُوي عطشهم، إلا ماء شديد الحرارة، وصديد أهل النار المُنتن، يُجازَون بذلك جزاءً عادلاً موافقاً لأعهالهم الخبيثة.

٣٠-٢٧ إنَّهم كانوا لا يتوقَّعون الحساب، وجحدوا بآياتنا المسموعة والمشاهدة جُحوداً عنيداً، وكلَّ شيء عَلِمناه وكتبناه عليهم، فذوقوا - أيُّها الطغاة - من عذاب النار، فلن نزيدكم إلا عذاباً فوق عذابكم. الفوائد والاستنباطات:

- ١ من أمارات يوم القيامة ومظاهرها النفخُ في الصُّور؛ لبَعْثِ مَنْ في القبور.
  - ٢- التنديد بالطغيان، وبيان جزاء الظالمين.
  - ٣- التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين به.
- ٤- الجزاء في الآخرة عادل في تقدير الأعمال، فمَنْ أحسن فله الجزاء الحسن، ومَنْ أساء فله الجزاء السَّمِّء.
  - تقرير عقيدة البعث والجزاء بذِكْرِ آثارها.

﴿ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآبِقَ وَأَغَنَبًا ﴿ وَكَاعِبَ أَنْرَابُا ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَلِكُونَ مِنهُ خِطَابًا ﴿ فَا وَلَا كِذَا اللَّهُ مَن أَذِن لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَا مَنْ أَذِن لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَا أَلْمَوْهُ ٱلْمَوْهُ مَا أَلْهُ مُنَا لَا يَعْمُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَا الْمَوْمُ ٱلْمَوْهُ الْمُؤَمُّ الْمَاكُونَ مِنهُ وَلَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَا الْمَوْمُ الْمُؤَمُّ الْمُؤَمُّ الْمُؤَمُّ اللَّهُ الْمَرْهُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ اللَّهُ الْمَرْهُ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنابًا ﴿ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

## التفسير:

٣١-٣٧- إنَّ للذين يخافون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهبه، فوزاً عظيماً بدخولهم الجنَّة التي فيها حدائق حافلة بالأشجار والأعناب، ولهم زوجاتٌ حديثات السنِّ قد استدار ثَدْيُهنَّ، ولهم كأس مملوءة خراً زكيةً، ولا يسمعون في الجنَّة قولاً باطلاً ولا آثماً. كلُّ ذلك الثواب يُقدِّرُه الله للمتقين؛ فضلاً منه سبحانه، ومقابل أعهاهم الصالحة. إنَّه رَبُّ السموات السبع والأرَضين السبع وما بينهما، الرحمن بعباده في الدنيا والآخرة لا يملكون أن يسألوه إلا فيها أذن لهم فيه.

٤٠ إنّنا - لِما لنا من العظمة والقدرة - حَذَّرْناكم عذاباً قد قرب منكم، يوم ينظر كلُّ عبد ما عَمِلَ من خير أو شرّ، ويقول المكذّب بالله، ويَتَحَسَّر الكافر يومئذٍ، ويتمنَّى أن يكون تراباً فلم يُبعث، ولكن هيهات.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١- بيان فضل التقوى، وما للمتقين الأبرار من الكرامة عند الله.
  - ٢- ذَمُّ الكذبِ واللَّغُو، وأهلهما.
- ٣- للعبد فرصة في الدنيا ليتخذ طريقاً إلى الله، وذلك بعبادته وتوحيده وطاعته؛ ليكون له ذُخْراً
   في يوم الفصل بين الخلائق.
  - ٤- الترغيب في العمل الصالح، واجتناب العمل السَّيِّئ الفاسد.

#### المقاصد:

- ١ تقرير عقيدة البعث والحساب.
  - ٢- الإيمان بأصناف الملائكة.
  - ٣- تسلية نبينا رسول الله ﷺ.

# بِنسبِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَالنَّذِعَتِ غَرَةً اللَّهُ وَالنَّفِطَتِ نَشْطَا اللَّ وَالسَّدِحَتِ سَبْحًا اللَّ فَالسَّدِعَتِ سَبْعًا اللهُ فَالْمَدَرِدَتِ أَمْرًا اللَّهُ وَالنَّذِعَتِ عَرَةً اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

#### التفسير:

۱-۷- يُقْسِمُ الله تعالى خسة أقسام عظيمة: بالملائكة التي تنزع أرواح الكفّار بعنف، وبالملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بلطف وسهولة، وبالسابحات من الملائكة، والنجوم والسفن، وغيرها من المخلوقات التي تسبح في الفضاء والمياه، وبالملائكة التي تَسْبِقُ غيرها في مُهِمّاتها، وبالملائكة المُدبّرة التي أُمِرَتُ من عند الله تعالى، لَتُبْعَثُنَّ ولَتحاسَبُنَّ يوم تتزلزل الأرض، فتموت البشرية بالنفخة الأولى، ثمّ تتبعها نفخة أخرى لبعث الموتى من قبورهم أحياء.

١٠-٨ قلوب الناس في ذلك اليوم خائفة وهي قد خرجت من القبور، وأبصارهم ذليلة من ذلك
 الموقف.

١١-١٢ - يُنْكِرُ المُكَذِّبون بالبعث حيث قالوا: أنرجِعُ إلى الحياة بعد أن نموت، وندفن تحت التراب؟ هل نرجع إلى الحياة وقد صِرْنا عظاماً مفتَّتة؟ تلك الرجعة البعيدة الوقوع لا خير فيها.

١٣-١٢ - لا تَحْسَبُوا الرجعة بعيدةً، فإنَّما هي صيحة واحدة، فإذا هم فجأة أحياء على وجه الأرض. الفوائد والاستنباطات:

- ١- يُقْسم الله بها يشاء من مخلوقاته، بخلاف العبد لا يجوز له أن يقسم بغير ربه تعالى.
- ٢- وظائف الملائكة متعددة منها: قبض الأرواح، وتنفيذ أوامر الله، وتدبير الكون بإذن الله.

- ٣- بيان أنَّ روح المؤمن تُنْزَعُ عند الموت نزعاً سريعاً، لا يجد من الألم ما يجده الكافر.
- ٤- الإشارة إلى الاستعداد للموت، فسبحانه من قهر عباده بالموت وكفى بالموت واعظاً.
  - ٥- جهل المشركين وسفاهتهم في إنكارهم للبعث.

٥١ - ١٩ - يُشَوِّق الله تعالى رسوله محمَّداً ﷺ: هل أتاك خبر موسى النَّلَى حين كلَّمه ربَّه سبحانه في وادي الطهَّر؟

فقال لموسى: اذهب إلى فرعون مصر إنَّه قد تجاوز الحدَّ في الفساد والتكبُّر، فقل له: هل ترغب أن تُطَهِّرَ نفسك من رجس الكفر، وأرشدك إلى طاعة ربِّك فتخشاه؟

• ٢ - ٢٥ - فأظهر موسى النِّلِيّ لفرعون الحُجَّة الكبرى بالعصا والبد الدالّة على صدق رسالته، فكذّب فرعون، وخالف أمر الله تعالى، ثمَّ أعرض عن الإيهان، ومضى يسعى في الفساد، فجمع قومه وأتباعه، ونادى فيهم بغرور وكيد قائلاً: أنا ربُّكم الأعلى. فانتقم الله منه في الدنيا بالغرق، وفي الآخرة سيُعَذّب بالحرق.

٢٦ - إنَّ في ذلك العذاب العظيم لموعظة حقًّا لِـمَنْ يُخاف عقاب الله.

## الفوائد والاستنباطات:

- ١- تسلية الله لرسوله محمد ﷺ بأنَّ رسوله موسى السلام قد عانى قبله من فرعون.
  - ٧- منهج الله في الدعوة اللين في القول، واللطف في المعاملة؛ لتأليف القلوب.
- ٣- دعوة الله لرسوله ﷺ إلى الصبر على معاناة قومه حتى يحين الأجل الذي حَدَّده الله لنصره عليهم.
  - ٤- إثبات كلام الله لموسى الطّنكار.
  - إنَّ الله عَذَّب فرعون عذابين: عذاباً لادعائه الألوهية، وعذاباً لادعائه الربوبية.
  - ٦- وجود المعجزات لا يستلزم الإيهان، فقد رأى فرعون أعظم الآيات كالعصا واليد، ولم يؤمن.
    - ٧- التنديد والوعيد الشديد لِمن يدَّعي الربوبية والألوهية، فيأمر الناس بعبادته.

﴿ مَأْنَتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلنَّمَا أَنَهَا ﴿ وَمَ عَنَهَا اللَّى وَغَ سَعَكُمَا فَسَوَنِهَا ﴿ وَأَغَطَشَ لَيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضَعَهَا ﴿ وَأَغَرَبَ مَنَعَا لَكُو وَلِأَنْعَلِيكُو ﴿ وَالْمَا مَا مَا عَلَى اللَّهَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## التفسير:

٧٧-٣٣- يُنكر الله تعالى على المُكذِّبين بالبعث مُوَبِّخاً لهم: أأنتم - أيَّها العباد - في تقديركم أصعب إيجاداً، أم خَلْقُ السهاء أشدُّ؟ إنَّه بناها بإحكام: جعلها عالية البناء، معتدلة الأرجاء، وجعل ليلها مظلماً، ونهارها مضيئاً، والأرض بعد خلق السهاء بسطها، أخرج من باطن الأرض ماءها، وأنبت فيها الكلأ، وأثبت فيها الكلاء

٣٦-٣٤ فإذا جاءت القيامة الكبرى التي تتضمن كلَّ هائلة من الأمور، فتغمر سواها بأهوالها، حينتذ يُعْرَضُ على الإنسان كلُّ عمله من خير وشرٌ فيتذكَّره ويقرِّبه، وجيء بجهنَّم، فأُظهرت ليراها العباد.

٣٧- ١ ٤ - يُذَكِّرُ الله بمصير الفريقين، فأمَّا مَنْ تجاوز الحدَّ، فتكبَّر حتى كفر، وقدَّم متاع الحياة الدنيا على نعيم الآخرة، فإنَّ نار الجحيم هي مستقرُّه، وأمَّا مَنْ خاف القيام بين يدي ربَّه للحساب، وكفَّ نفسه عمَّا ترغب فيه من المعاصى، فإنَّ الجنَّة هي مُستقرَّه.

٢٤-٤٦ - يسألك المشركون - أيَّها الرسول - ساخرين عن وقت قيام الساعة: متى وقوعها؟ ليس عِلْمُها إليك حتى تَذْكُرَها لهم، إلى ربِّك مرجع علم وقوعها، ما واجِبُك إلا إنذار مَنْ يُخاف القيامة، كأنَّهم يوم يُشاهدون القيامة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار.

# الفوائد والاستنباطات:

١- فَضْلُ الله على عباده بها هَيَّأ لهم من المنافع والأسباب في حياتهم . وما بَيَّنه من الأحكام والبراهين.

٢- أثبتت الدراسات الفلكية أنَّ لمحور دوران الأرض عدداً من الحركات التي تستغرق أوقاتاً مختلفة يبلغ أقصرها عشرة أيام، ويبلغ أطولها ٦ ، ١٨ سنة من سِنينا. (آيات الاعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص ٢١٧- ٢٣٠).

٣- ثبت أنَّ كل الماء على سطح الأرض قد اندفع من داخل الأرض عبر ثورات البراكين، وتنقسم
 خزانات الماء تحت سطح الأرض إلى نوعين رئيسين كما يلي:

أ- خزانات ماء مالح أو شديد الملوحة، وهذا الماء المالح عادة يكون في أعماق بعيدة من سطح الأرض، ومن أمثلته الماء المصاحب للنفط في مكامنه.

ب- خزانات ماء قليل الملوحة إلى متوسط الملوحة: وهو ماء متجمع من ماء المطر النازل من السهاء. (آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، الصفحات ٤٥١-٤٦٨).

- ٤- سوء عاقبة الطغاة الذين آثروا شهوات أنفسهم، ونسوا أمر ربهم.
- ٥- حسن عاقبة المؤمنين الذين منعوا أنفسهم من أهوائها وشهواتها.
  - ٦- اختص الله وحده بعلم الساعة.

#### المقاصد:

- ١ إقامة البراهين الدالَّة على قدرة الله تعالى.
  - ٢- الترهيب من أهوال يوم القيامة.
  - ٣- بيان اهتمام النبي ﷺ بدعوته لقريش.

# بِنسمِ اللهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ

﴿ عَبَسَ وَمُولَىٰ ﴿ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۞ وَمَايُدْرِبِكَ لَعَلَهُ مِزَّقَ ۞ أَوْ يَذَكُرُ فَلَنفَعَهُ الذِكْرَىٰ ۞ أَمَا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ وَصَدَىٰ ۞ فَالْتَعَنَىٰ ۞ فَالْتَعْنَىٰ ۞ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَعُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ ا

## سبب النزول:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أُنزل: ﴿ عَبَسَ وَنَوَلَتَ ﴾ في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله ﷺ فجعل يقول: يا رسول الله الرسول الله ﷺ رجل من عظهاء المشركين فجعل رسول الله ﷺ يُعرض عنه ويُقبل على الآخر ويقول: أترى بها تقول بأساً، فيُقال لا، ففي هذا أُنزل. (اغرجه الزمذي في السنن ٥/٤٢٢ - كتاب التفسير، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وأخرجه ابن حبان وصححه الأرناؤوط (الإحسان ٢٩٣١-٢٩٤ برقم٥٣٥)، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك ٢/٤١٥).

## التفسير:

- ١-٢- يُرشد الله تعالى المؤمنين إلى العناية بالضعفاء، بعتابه النبيّ على حين جاءه الصحابي الأعمى عبدالله بن أُمّ مكتوم هن قبل إسلامه يقول: يا رسولَ الله، أرشِدْني. وكان الرسول على مُنشغلاً بدعوة بعض زعهاء قريش إلى الإسلام، فعبس رسول الله على، وأعرض عن ابن أُمّ مكتوم.
- ٣-٤ وما يُعْلِمُك أيُّها الرسول لعلَّه بإرشادك له يتطهَّر بهدى الإسلام، أو يتَّعظ بقولك، فتنفعه الموعظة؟
- ٥-٧- أمَّا مَنْ عَدَّ نفسه غنياً عن الإيهان بك فأنت تتعرَّض له، وأيُّ شيء سيلحقك إذا لم يُسْلِمُ هذا الكافر؟

٨-١٠ وأمًّا هذا الأعمى الذي جاءك بجِدٍّ وعزيمة وهو يخشى الله، فأنت تنشغل عنه.

١٦-١١ حقًا إنَّ هذه الآيات موعظة لِمَنْ أراد أن يتذكَّر، فمَنْ أراد من عباد الله أن يتَعظ بآيات القرآن حصل له ذلك، وهذا مكتوب في صحف شريفة رفيعة القدر، مُطهَّرة من كلِّ نقص ودنس، كُتِبَ بأيدي رسل الله من الملائكة الأخيار المُطيعين لله.

٧١ - ٢٢ - دعاء على الإنسان الكافر باللعن والطرد من رحمة الله على شدَّة جحوده بنِعَمِ الله، أيُقِرُّ من أمَّه، أي شيء خلقه الله؟ خَلَقَه من مَنِيٍّ، فقدَّره بعد ذلك أطواراً في الخلق، ثمَّ سهَّل الله له الخروج من بطن أُمَّه، ثمَّ بعد بلوغ رشده بَيَّنَ له طريق الخير والشرِّ، ثمَّ بعد الحياة حكم عليه بالموت، وأمر بدفنه في القبر، ثمَّ إذا شاء أحياه وبَعَثَه للحساب.

٢٣ - لِيرتدعُ هذا الكافر، فإنَّه لم يُؤدِّ أوامر الله التي أنزلها على رسوله ﷺ.

#### الفوائد والاستنباطات:

- ١ العظيم مَنْ كان في ميزان الله عظيها، وليس العظيم مَنْ كان في موازين الناس عظيهاً.
- ٢- عتاب الله تعالى لنبيه محمد ﷺ عتاباً لطيفاً، تعليهاً لأمته في وجوب المساواة بين الناس، وأنَّ دين الإسلام دين العدل.
- ٣- بيانُ مقام النبي ﷺ وأنَّه أشرف مقام وأسهاه، دَلَّ على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له، فقد خاطبه
   في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه، فتلطف معه.
  - ٤- أمانة رسول الله على حين بَيَّنَ عناب ربِّه له كما نزل عليه، دون زيادة أو نقصان.
  - مهمة الرسول ﷺ هي الإنذار والتبليغ، وليست مهمته إجبار الناس على الإيهان.

﴿ فَلْيَنْظُوا أَلِانَسُنُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ اللَّهُ أَنَا صَبَبُنَا الْمَاءَ صَبَّا اللَّهَ صَبَّا الْمَاءَ صَبَّا اللَّهَ وَلَاَنْعَلِمُ وَالْمَا فَعَالَ اللَّهُ وَلِأَنْعَلِمُ وَالْمَا فَعَالَ اللَّهُ وَلِأَنْعَلِمُ وَالْمَا فَعَالَ اللَّهُ وَلِأَنْعَلِمُ وَالْمَا فَعَالَ اللَّهُ وَلَاَنْعَلِمُ وَالْمَا عَلَمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَاعَلَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلِيهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

## التفسير:

٣٢-٣٤ فليتأمَّلِ البشرُ شأن طعامهم كيف دَبَّرناه ويسَّرناه؟ إنَّنا أنزلنا المطر الغزير من السهاء، ثمَّ شققنا الأرض بالنبات شقَّاً، فأنبتنا في هذه الأرض الحبوب والأعناب والأعلاف والزيتون والنخيل،

وبساتين ذات أشجار ضخمة بظلالها وأوراقها، كريمة بثهارها وخيراتها، تنتفعون بها أنتم وأنعامكم مدَّة من الزمن.

٣٣-٣٧- فإذا جاءت الصبحة الشديدة يوم القيامة التي تَصُكُّ الآذان، يوم يهرب المرء من إخوانه وأبويه وزوجته وأبنائه؛ لأنَّ لكلِّ واحد منهم همَّاً وغيًّا يشغله عن غيره.

٣٨-٤٢ - في هذا اليوم ينقسم العباد إلى فريقين: فريق قد أضاء وجهه، وضحك من فرحه بها سيلقاه من النعيم، وفريق قد اسود وجهه وغشيته الذلّة والكآبة بها سيَصْلاه من نار الجحيم. أولئك البعداء عن رحمة الله هم الذين جحدوا النعم والآيات، وارتكبوا الجراثم والسيئات.

#### الفوائد والاستنباطات:

١ - طعامُ الإنسان نعمة من الله تعالى وآية عظيمة تدل عليه سبحانه ، فقد ذكرت الآيات أهم النباتات
 التى تُكوِّن الطعام الرئيس لكل من الإنسان وأنعامه:

أ- فكلمة ﴿ حَبًا ﴾ تشمل جميع أنواع الحبوب من ذوات الفلقة الواحدة، وتسمى (العائلة النجيلية)، وهي أهم عائلة نباتية بالنسبة لكل من الإنسان والحيوانات الآكلة الأعشاب كالأنعام.

ب- ﴿ وَعِنَا ﴾ يشير إلى رتبة كاملة من نباتات الثهار المهمة هي رتبة العنابيات.

ج- ﴿ وَقَضَّا ﴾ إشارة إلى العائلة البقولية، وهي ثاني أكبر عائلة نباتية بذرية يعتمد عليها كل من الإنسان وأنعامه في طعامه.

د- ﴿ وَزَنِتُونَا وَغَلَا ﴾: يشير إلى عائلتين من أهم العائلات النباتية هما العائلة الزيتونية، والعائلة النخيلية.

هـ - ﴿ وَحَدَآبِنَ غُلْبًا ﴾: تشمل الغالبية الباقية من أنواع النباتات، وبخاصة نباتات الظل، والزينة، والأخشاب. (مقالات الدكتور زغلول النجار، ص ٦٨٠).

٢- الاستدلال بالصنعة على الصانع، وأن أثر الشيء يدل عليه.

٣- من نِعَم الله على خَلْقِه: تيسير سبل الحياة. ودعوته للنظر والتأمل في نعم الله عليه.

٤- بيان شدة الهول يوم القيامة.

ه - ثمرة الإيبان والتقوى تظهر في الموقف نوراً على الوجه وإشراقاً له وإضاءة، وعاقبة الكفر والفجور تظهر ظلمة وسواداً على الوجه وغباراً.

## فضل السورة:

عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ سَرَّه أَن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: ﴿إِذَا الشَّمَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

#### المقاصد:

- ١ بيان أهوال يوم القيامة.
- ٢- تقرير الوحى والرسالة.
- ٣- دعوة المشركين وترهيبهم من أهوال يوم القيامة.

# بنسي آلله آلزَّمْنَ آلرَّحِي

## التفسير:

١-٦- يَعِظُ الله تعالى العبادَ بالأهوال التي تطرأ على المخلوقات العظيمة يوم القيامة؛ ليستعدُّوا إلى الحساب لنيل العقاب أو الثواب، وذلك في الآيات الأربع عشرة التالية: إذا الشمس فقدت ضوءَها، وإذا النجوم تساقطت وتَغَيَّرت، وإذا الجبال نُسفت وتَحَوَّلت إلى هباء متناثر، وإذا النُّوق الحوامل التي بلغت الشهر العاشر من حملها قد تركت، وإذا الحيوانات البريَّة التي تنفر من الإنسان قد خرجت من أوكارها وجحورها وجُمِّعَتْ كلُّها، وإذا البحار أوقدت بالنيران فذهب ماؤها.

٧-١٤ - وإذا النفوس قُرِنَتْ بأمثالها: المؤمن مع المؤمن، والمنافق مع المنافق، وإذا البنت البريئة المدفونة وهي على قيد الحياة سُئلت: ما الجريمة التي فَعَلْتِها حتى يدفنك أهلك؟ - وفي ذلك جَبْرٌ لخاطرها

وإنصاف لها وتقريع للذي دفنها -، وإذا صحف أعهال العباد فُتحت لتُقرأ، وإذا السهاء تَحَوَّلَتْ من مكانها، وإذا نار الجحيم أُوقدت، وإذا الجنَّة قربت من أهلها، إذا وقعت هذه الأهوال عَلِمَتْ كلُّ نفسٍ ما قَدَّمَتْ من خيرٍ أو شرِّ.

## الفوائد والاستنباطات:

1- إن في قيعان المحيطات والبحار شبكة هائلة من الصدوع تتركز عند مرتفعات وسط المحيط حيث يندفع منها اللافا البازلتية في درجات حرارة عالية تصل إلى ألف درجة مئوية فتظهر كأنّها كتل من النيران الهائلة تحت سطح الماء، حيث إنّ الماء لا يستطيع أن يطفئ جذوتها ولا الحرارة على شدتها تستطيع أن تبخر الماء لكثرته. ولولا هذه الصدوع لانفجرت الأرض منذ أول لحظة لتكوينها نتيجة لما يحدث في باطن الأرض من تفاعلات نووية وكيميائية هائلة. (ملامح الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: في بجال علوم البحار، بجلة الإعجاز العلمي: العدد ٢٧).

٢ - عن أبي هريرة النبي على قال: «الشمس والقمر مُكوران يوم القيامة». (صحيح البخاري، باب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، برقم ٣٢٠٠).

- ٣- تقرير الوقائع الكونية التي تحدث عند بداية وقوع القيامة.
  - ٤- يقترن كل إنسان بعمله كها تقترن الأرواح بالأجساد.
- ٥- الترغيب في الإيمان والعمل الصالح، إذ بهما المصير إلى الجنة.
  - ٦- الترهيب من الشرك والمعاصى، إذ بهما المصير إلى النار.

﴿ فَلَا أُفْيِمُ بِالْخُنِسِ ﴿ آلْحُنَيْسِ ﴿ وَالْتَلِ إِذَا عَسَعَسَ ﴿ وَالصَّبَحِ إِذَا نَنَفَسَ ﴿ اللَّهُ الْقُولُ رَسُولِ كَرِمِ ﴿ فَلَا أُفْيِمُ بِالْخُنِينِ وَ الْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ مُ مُطَاعِ مَمَّ أَمِينِ ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿ وَالْفَدَرَهَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ كَرِمِ ﴿ وَالْفَرَعِينِ اللَّهُ وَمَا هُوَ عِفَولِ شَيْطَنِ زَجِيمٍ ﴿ وَمَا هُو عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

## التفسير:

91-77- قسماً مؤكّداً بالنجوم التي تختفي في النهار، والتي تجري في فلكها مع الشمس والقمر، وتستتر وقت غروبها، وبالليل إذا أقبل، أو أدبر، وبالصبح إذا بزغ ضَوْءُه. إنَّ هذا القرآن حقًا تبليغ جبريل الشخ صاحب قوَّة عظيمة، وذو منزلة عالية عند الله تعالى، تُطيعه الملائكة التي أُمِّر عليها، ومؤتمن على الوحى لا يخون، وما محمَّد على بمجنون.

٢٣- ٢٥ - وقسمًا لقد رأى محمَّدٌ ﷺ جبريلَ السلام في أفق السهاء الواضح، وما هو ببخيل في تبليغ الوحي فلا يكتمه عنكم، وليس القرآن بقول شيطان ملعون مطرود من رحمة الله، ولكنَّه كلام الله تعالى.

٢٦-٢٦ فأيَّ طريق تسلكونه في تكذيبكم للقرآن بعد هذا البيان؟ ما هذا القرآن إلا موعظة من الله لكم - أيَّها المكلَّفون - من الإنس والجانِّ، وذلك لِـمَنْ أراد أن يستقيم على طريق اتِّباع الحقِّ، وما تشاؤون - أيُّها المعباد - الاستقامة إلا أن يشاءَ اللهُ ربُّ العالمين ذلك.

## الفوائد والاستنباطات:

1- اكتشف علماء الفلك أنَّ بعض النجوم العادية تصدر وابلاً من الأشعة السينية، ولم يجدوا تفسيراً علمياً لذلك إلا وقوعها تحت تأثير أجرام سهاوية غير مرئية ذات كثافات خارقة للعادة، ومجالات جاذبية عالية الشدة؛ وذلك لأن النجوم العادية ليس في مقدورها إصدار الأشعة السينية من ذاتها، وقد سُمِّيتُ تلك النجوم الخفية باسم الثقوب السود (Black Holes) – التعبير الأبلغ الخسَّس الكسَّس – وقد سميت بالثقوب؛ لقدرتها الفائقة على ابتلاع كل ما تمر به أو يدخل في نطاق جاذبيتها من غتلف صور المادة والطاقة من مثل الغبار الكوني والغازات والأجرام السهاوية المختلفة، ووصفت بالسواد لأنها معتمة تماماً لعدم قدرة الضوء على الإفلات من مجال جاذبيتها، وقد اعتبرت الثقوب السود مرحلة الشيخوخة في حياة النجوم. (آيات الإعجاز العلمي: السهاء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ٢١١-٢٣٢). وينظر: صورة توضح الثقب الأسود، كها في الملحق.

٢- تمكّنتِ العلوم المكتسبة من التعرف على عدد من القوى التي تمسك بأجرام السماء، ومنها قوة الجاذبية، وهي تمسك بمختلف أجرام السماء الدنيا على الأقل، وتجمعاتها من الكواكب وأقهارها، والنجوم وتوابعها. (آبات الإعجاز العلمي: السماء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ٣٦٥-٥٧٤).

- ٣- ينظر: صورة انتهاء الليل ودخول الفجر، كما في الملحق.
- ٤- ثبوت حقيقة علمية وهي أنَّ النهار أو الصبح ما هو إلا رئة كبيرة تتنفَّس تنفساً حقيقياً، وأنَّ أنفاسه ما هي إلا حركة جزيئات الهواء بصورة دائمة صعوداً وهبوطاً؛ نظراً لارتفاع مستويات الطاقة نهاراً، وانخفاضها ليلاً. (الإعجاز العلمي في إثبات حقيقة تنفس الصبح.بحث مقدم للمؤثر النامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة،ص١٦).
  - ٥- بيان صفات جبريل الكهالية: الأمانة، القوة، علو المكانة، الطاعة، الكرم.
    - ٦- براءة الرسول عما اتهمه به المشركون.
    - ٧- رؤية رسول الله ﷺ لجبريل على هيئته التي خَلَقَه الله عليها.
  - ٨- بيان أنَّ مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد، فلا يقع في ملك الله تعالى إلا ما يريد.

فضل السورة: تَقَدَّم ذِكْرُه في فضل سورة التكوير.

المقاصد:

١ - بيان أهوال يوم القيامة.

٢- سبب الكفر هو إنكار يوم الحساب.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَىٰ ٱلرَّحِيدِ

﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواَكِ ٱننَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بَعْثِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بَعْثِرَتْ ﴾ عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْكُواكِ ٱلْفَرُكَ وَإِذَا ٱلْمِعَدُ لَكَ عَلَمَتُ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلَا عَلَيْكُمْ لَلَا عَلَيْكُمْ لَلَا عَلَيْكُمْ لَلَا عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكَافِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكَ عَلَيْكُمْ لَلْكُولِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْكُولُونَ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللّ

## التفسير:

١-٥- يُؤَكِّدُ الله تعالى عظمة قدرته بمشاهد عجيبة وغيفة من مخلوقاته يوم القيامة، ليؤمن العباد بالمعاد ويوم الحساب للثواب والعقاب: إذا السماء انشقَّتْ، وإذا النجوم تساقطت، وإذا البحارُ فُتِحَ بعضها على بعض، وإذا القبور أثيرت، فخرج الموتى منها أحياء، حينئذ علمت كلُّ نفس الذي عَمِلَتْه من خير، وما أخَرَتْه من عمل يلحقها ثوابه، أو سُنَّة يُعمل بها بعد موتها.

٦-٨- يُنكر الله تعالى على مُنكر البعث: أيُّ شيء خدعك بربِّك الكريم حتى عصيته، وخالَفْتَ أمْرَه؟
 الذي أوجدك من العدم، فجعل خلقك حسناً بتقويمه وتَناسُبِه بين أعضائه، في أيِّ هيئة شاءها خلقك.

9-١٢- ارتدِعوا - أيَّها المخدوعون - بالشيطان، فأنتم لستم على حقَّ، بل أنتم تُكذِّبون بيوم الحساب، وإنَّ عليكم حفظة من الملائكة يرقبون أعمالكم ويكتبونها، وهم شرفاء أمناء يكتبون أعمالكم، فهم يعلمون كلَّ ما تفعلون في السرِّ والعلن.

- ١- بيان تغير نظام الكون عند قيام الساعة، ومن ذلك تَشَقُّق السهاء، وتفجير البحار.
  - ٢- ذَمُّ الغرور والتنكر لنعم الله على العبد في خلقه من العدم.
  - ٣- كلُّ إنسان يلازمه ملائكة، يسجِّلون عمله خيراً أو شراً.
- ٤- التحذير من التكذيب بالبعث والجزاء، فإنَّه أكبر عامل من عوامل الشر والفساد.
- ٥- تقرير عقيدة كتابة الأعمال حسنها وسيئها والحساب بمقتضاها يوم القيامة، بواسطة مَلكَيْن كريمين على كل إنسان مكلف. (أيسر التفاسير ٤/ ٣٧٤).

﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمِ ﴿ يَصَّلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِينَ ﴿ وَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْهَا بِغَآبِينَ ﴾ أَذْرَبْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِنِهِ ﴾ لِنَهُ إِنَّ اللَّهُ مُن يَوْمُ الدِّينِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِنِهِ ۞ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِنِهِ ۞ يَتُهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِلْهِ اللَّهُ مِنْ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا مُعْرَالًا اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### التفسير:

- ١٣ إنَّ المؤمنين العاملين بطاعة الله لفي نعيم الجنَّة حقًّا.
- ١٤ ١٦ وإنَّ المجرمين الذين أفسدوا بالكفر والكبر، لفي نار الجحيم قطعاً، يدخلونها فيحترقون بلهيبها يوم الحساب، ويمكثون فيها أبداً.
- ١٧-١٧ وما أعلمك أيُّها الإنسان ما شدائدُ يوم الحساب؟ ثمَّ ما أعلمك ما أهوال يوم الحساب؟ يوم الحساب والجزاء لا يستطيع أَحَدٌ أن ينفع غيره بأيِّ شيء، والأمر كلُّه لله تعالى وحده.

- ١ بيانُ حُكْم الله في أهل الموقف، إذ هم ما بين بار صادق فهو في نعيم، وفاجر كافر فهو في جحيم.
  - ٢- وجوب تعظيم يوم الدين لما فيه من نشر الأعمال، وحساب العباد.
  - ٣- المسؤولية والتَبِعة فردية، فلا يملك أحد لأحد شيئاً أو ينفعه بشيء يوم الحساب والجزاء.

#### المقاصد:

- ١ الوعيد من الظلم في الميزان.
- ٢- بيان الفروق بين مصير المتقين ومصير الكافرين.

# بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَيَلُ لِلْمُطَفِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴾ الله يَطُنُ أُولَتِ لِكَ أَنَهُم مَبْعُوثُونَ ﴾ اللَّهِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْمَالَمِينَ ۞ كَلّا إِنَّ كِنَبَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِينِ يَظُنُ أُولَتِ لِكَ أَنْهُم مَبْعُوثُونَ ۞ لِللَّهِ مَعْظِيمٍ ۞ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْمَالَمِينَ ۞ اللَّهِ يَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَن كُلُومِهُمْ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ هَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّ إِنَّهُمْ عَن كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَا اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّه

### سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: لما قدم النبي الله المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله سبحانه: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك. (أخرجه ابن ماجه في السنن - التجارات، باب التوقي في الكيل والوزن - برقم ٢٢٢٣ وحسنه البوصيري (مصباح الزجاجة ٢/ ١٨١)، وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه ٢/ ١٩)، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٧/ ٢٠٨ برقم ٤٨٩٨)، والحاكم في (المستدرك ٢/ ٣٣) قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (فتح الباري ٨/ ٦٩٥-١٩٦)، وكذا (الحافظ السيوطي، باب النقول ص ٢٢٨).

### التفسير:

١ -٣- يُحَلِّرُ الله تعالى الناس من الخيانة في حقّ الوزن والكيل، ويتوعّد بالعقاب والهلاك الذين يبخسون حقّ الناس، إذا أخذوا كيلهم أو وزنهم من الناس أخذوا حقّهم تامّاً غير ناقص، وإذا كالوا للناس، أو وزنوا لهم، فإنّهم يُنقصون حقّ الناس، أو يزيدون الكيل والوزن لأنفسهم زيادةً على حقّهم من حساب الناس.

٤ - ٦ - يَذُمُّ الله تعالى منكري البعث والحساب مُنكراً عليهم: ألا يعلم هؤلاء المطَفَّفون أنَّ الله يُخرجهم
 من القبور أحياءً يوم القيامة الذي عَظُم بأهواله؟ يوم يقوم العباد أمام ربِّ الخلائق للحساب.

٧-٩- ليس الأمر كما يعتقدون من عدم وقوع البعث، وأنَّهم لمَّا يُحاسبوا على خيانتهم، بل إنَّ ما كُتب من كبائر المجرمين في ضيق دركات الأرض السفلى لا يتغيّر، وما أعلمك ما سِجِّين؟ هو كتاب مكتوب مُثبَت فيه جميع ما اقترفه هؤلاء.

١٠-١٠ يُهَدِّدُ الله تعالى المُكذِّبين بيوم الحساب، بالهلاك والعقاب، وما ينتكس في هذا التكذيب إلا كلُّ معتدٍ على حقِّ الله، وحقِّ العباد، مبالِغٍ في الوقوع في الجرائم، إذا قُرِئت عليه آيات القرآن قال: إنَّها أقاصيص من كذب السابقين، ليس الأمر كها يزعمون، ولكن غَطَّى على قلوبهم ما كانوا يرتكبون من الخطايا، حقًا إنَّ هؤلاء المُكذِّبين ممنوعون قطعاً من رحمة الله تعالى يوم القيامة، ثمَّ إنَّهم سيدخلون النار يذوقون لهيبها، ثمَّ تُوبِّخهم الملائكة المُوكَّلة بالعذاب: هذا العذاب الذي كنتم لا تُصدِّقون به.

# الفوائد والاستنباطات:

- ١ أهمية العدل في الوزن.
- ٢- تحريم التطفيف في الكيل أو الوزن، أو في كل عمل يتعامل به الناس مع بعضهم.
  - ٣- الويل والهلاك لِـمَنْ يُكَذِّبُ بيوم البعث.
  - ٤- الذنوب والخطايا تحجب القلوب عن قبول الحق.
- ٥- تقرير رؤية الله رضي القيامة الأهل الجنة الأبرار، ويحرم منها أهل الشقاوة والعياذ بالله.
  - ٦- تقرير عقيدة البعث والجزاء.

﴿ كَلَا إِنَّ كِنْبَ ٱلأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ ﴿ وَمَا آذرنكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كَنْبُ مَّرَقُومٌ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلمُقَرَّوُنَ ﴾ إِنَّ آلأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ فَ يُسْقَوْنَ مِن تَحِيقِ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ فَعَ مَلَ ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ فَ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ فَ يُسْقَوْنَ مِن تَحْتُومٍ ﴿ فَاللَّهُ مَن اللَّهُ اللْفُلْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَلِي الللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ الللْمُؤْمِلُولُ الللْمُؤْمِلُولُولُ الللْمُؤْمِلُولُولُ الللْمُؤَلِّ الللْمُؤْمِلُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُ

# التفسير:

1 - 1 7 - حقّاً إنَّ كتاب المؤمنين العاملين بطاعة الله في مرتبة عالية في السهاء السابعة، وأيُّ شيء أعلمك - أيُّها الرسول - ما هذه المكانة الراقية؟ فهو كتاب مثبتة فيه الأعمالُ الصالحة، يحضره ويحفظه المُقرَّبون من ملائكة كلِّ سهاء.

٢٢-٢٨ - يُبَشِّر الله تعالى هؤلاء الأبرار بها أعدَّ لهم في الجنَّة، فإنَّهم في مقام كريم ونعيم مقيم، على الأسرَّة المُزيَّنة ينظرون إلى أنواع النعيم، وأعلاه رؤية الله تعالى، ترى في وجوههم البهاء والفرحة بالنعيم،

يسقيهم خدمُ الجنّة من خمرٍ طيّبة مختوم غِطاؤها بمسك تفوح منها رائحته. وفي ذلك المقام العالي الكريم يتسابق المتسابقون؛ لنيله، وهذا الشراب المُطعّم بالمسك من عين اسمها (تسنيم)، خاصّة بالمقرّبين من أصحاب الدرجات العالية.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- تقريرُ ما أعدُّ الله للأبرار، وهم أهل الطاعة والصدق والإخلاص.
  - ٢- تأكيد حقيقة البعث والجزاء والحساب.
  - ٣- التنافس ينبغى أن يكون على الآخرة، وصالح العمل.
    - ٤- الثناء على الأبرار، وبيان مقامهم في الجنة.

٣٤-٢٩ إنَّ الذين اقترفوا جرائم الكفر والنفاق كانوا في الدنيا يسخرون من المؤمنين ويضحكون منهم، وإذا مرُّوا بهم أشاروا إليهم بحركات السخرية، وإذا عادوا إلى أهلهم عادوا مُتَلَدِّذين باستخفافهم بالمؤمنين، وإذا رأوا المؤمنين رَمَوْهُم بالضلال عن اتباع الحقّ، وما أرسل الله تعالى المجرمين ليحكموا على المؤمنين ويتابعوا أعمالهم، فيوم الجزاء يضحك المؤمنون من الكفّار، جزاءً ما ضحكوا منهم في الدنيا.

٣٥-٣٥ هؤلاء المؤمنون يجلسون على الأسرَّة والفرش الفاخرة ينظرون إلى ما أكرمهم الله به من النعيم والمقام الكريم، هل جُوزِيَ الكُفَّار بهذا العذاب بها كانوا يرتكبون من الجرائم؟ نعم.

- ١- التنديد بالإجرام والمجرمين.
- ٢- تقرير أنَّ الجزاء من جنس العمل، فالمجرمون الذين يضحكون من المؤمنين في الدنيا سوف
   يضحك منهم المؤمنون في الآخرة.
  - ٣- ينظر المؤمنون يوم القيامة إلى ربِّهم، خلافاً للكافرين الذين يُحْجَبُون عنه.
    - ٤- بيان إكرام الله لأوليائه، وإهانته تعالى لأعدائه.

فضل السورة: تَقَدُّم ذِكْرُه في فضل سورة التكوير.

#### المقاصد:

- ١ بيان أهوال يوم القيامة.
- ٢- إقامة البراهين التي تدل على عظمة قدرة الله تعالى.
  - ٣- وجوب تعظيم القرآن الكريم.

## بنسي آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَجِيدِ

١-٥- يُبَيِّنُ الله تعالى عظمة قدرته في طاعة السهاء والأرض له؛ ليعتبر العباد بهذه المخلوقات العظيمة، فيستعدُّوا ليوم القيامة والحساب: إذا السهاء تَصَدَّعت، وأطاعت أمر ربَّها، وحُقَّ لها أن تطيع، وإذا الأرض بسطت، وأخرجت ما فيها من الموتى وتَخَلَّتْ عنهم، وأطاعَتْ أَمْرَ ربِّها، وحُقَّ لها أن تطيع، فإذا وقعت هذه الأمور رأى الإنسان ما قَدَّمَ من خيرٍ أو شرِّ.

٦ - يا أيُّها الإنسان إنَّك تعمل عملاً تلقى الله به، خيراً كان أم شرًّا.

٧-٩- فأمَّا المؤمن الذي أُعطي صحيفة أعماله بيمينه فسوف يُحاسَبُ حساباً سهلاً، ثمَّ ينصرف بعد هذا الحساب إلى أهله في الجنَّة فرحاً.

١٠ – ١٥ – وأمَّا المُكذِّب بالله الذي أُعطي صحيفة أعهاله بشهاله من وراء ظهره، فسوف يُنادي بالهلاك على نفسه، ويدخل نار جهنَّم الموقدة، إنَّه كان في أهله في الدنيا فرحاً بمعاصيه، وكان يعتقد أنَّه لا يُبعث ولا يُعاقب، بلى سيبُعث ويُحاسَبُ على كلِّ أعهاله التي كان الله مُطلَّعاً عليها.

- ١ تقرير عقيدة البعث والجزاء ببيان مقدماته في انقلاب الكون.
- ٢- الله الذي يأمر الكون بالانتظام، هو الذي يأمره يوم القيامة بالانهدام.
  - ٣- الإنسان يقطع رحلة العمر في مكابدة ومعاناة حتى يلقى الله.
    - ٤- يُحاسَبُ المؤمن حساباً يسيراً لا نقاش فيه.

١٦ – ١٩ – قسماً مؤكّداً بالشفق – وهو الحمرة التي تظهر عند غروب الشمس –، وقسماً بالليل وما مجمع فيه من الخلق، وبالقمر إذا استدار وصار بدراً، لتلاقُنَّ – أيُّها العباد – حقّاً طوراً بعد طور في الدنيا والآخرة.

• ٢ - ٥٥ - يُنكر الله تعالى على المُكذّبين بالله مُوبِّخاً لهم: فها لهم لا يُصدِّقون بالله ولا بالبعث؟ وإذا سمعوا قراءة القرآن لا يسجدون خضوعاً لله؟ ولكنَّ الذين جحدوا بالله من سجيتهم تكذيب ما جاء عن الله تعالى، والله أعلم بها يُضْمرون في صدورهم من الكفر وعداوة الإسلام، فأخبِرُهم - أيُّها الرسول - بها سيلقونه من العذاب الموجع، لكن مَنْ تاب منهم وآمن، وعمل صالحاً بفعل أوامر الله، واجتناب نواهيه، فإنَّ لهم ثواباً من الله دائهاً كاملاً.

### الفوائد والاستنباطات:

- ١- يقسم الله بأشياء في الكون؛ ليلفتنا إلى بدائع قدرته.
- ٧ مشروعية السجود عند تلاوة هذه الآية وهي: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَايَسَجُدُونَ ﴾.
  - ٣- الكافرون مستكبرون على الله، وكلام الله. فلا يتأثرون بالقرآن.
- ٤ ـ يقول العلماء عن تفسير ظاهرة الشفق: عندما تسقط أشعة الشمس على الغلاف الجوي للأرض فإنّها تخترق بلورات الثلج الصغيرة في هذا الغلاف وكأنّه منشور زجاجي يتحلل الضوء من خلاله إلى ألوان الطيف الضوئي السبعة.

(http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-06-04/448-2012-05-30-00-20-59)

- ٥- في الآيات (١٦-١٩) إخبار مستقبليٌّ أنَّ النَّاس سيركبون أطواراً متعدِّدة، وأحوالاً متباينة: من النطفة إلى المضغة، إلى نفخ الروح، إلى الموت، إلى البعث والنشور.
- ٦- في الآية (٢٢) إخبار مستقبليٌّ أنَّ سجيَّة الذين كفروا في الماضي والحاضر والمستقبل التكذيب
   ومخالفة الحق.

#### المقاصد:

- ١ بيان منقبة الثبات على الإيمان.
- ٢- عظمة قدرة الله تعالى في الانتقام من الطواغيت.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿ وَالْيَوْمِ الْمُوعُودِ ﴿ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ﴿ قَيْلَ اَضْعَبُ الْأُخْدُودِ ﴿ النَّارِذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿ وَالسَّمَاء فَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَا آن يُؤْمِنُواْ بِاللّهِ الْوَقُودِ ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلّا آن يُؤْمِنُواْ بِاللّهِ الْمَوْمِنِينَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مَن وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مَن وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدٌ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

### التفسير:

۱-۷- يلعن الله تعالى أصحاب الأخدود - في اليمن قبل البعثة النبوية - بطردهم من رحمته سبحانه، الذين حفروا في الأرض شقًا كبيراً وأضرموا فيه النيران الموقدة؛ لتحريق المؤمنين بالله، وهم قعود حول النار، وهم يُشاهدون تعذيب المؤمنين وتحريقهم، ويؤكّد سبحانه هذا اللعن بأربعة أقسام: إذ أقسم بالسياء صاحبة النجوم ومنازلها، وبيوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه، وأقسم بكلّ شاهد يرى أو يشهد على أحد، وبكلّ مُشاهَدٍ أو مشهودٍ عليه.

٩-٨- وما انتقم هؤلاء المجرمون من المؤمنين لذنب فعلوه؛ إلا بسبب تصديقهم بالله العزيز في انتقامه، المحمود على كلِّ حال، الذي له ملك السموات السبع والأرَضين السبع، وهو سبحانه على كلِّ شيء من الأشياء مطَّلع.

١٠ - إنَّ الذين عَذَّبوا أهل الإيهان، ثمَّ لم يتوبوا إلى الله تعالى، فإنَّ الله سيُعَذِّبهم بنار جهنَّم يحرقهم بها.
 الفوائد والاستنباطات:

- ١- ينظر: مخطط موقع أصحاب الأخدود، كما في الملحق.
- ٢- يقسم الله ببعض عجائب خلقه؛ ليلفت أنظارنا إلى إبداعه وقدرته سبحانه.
  - ٣- تقرير عقيدة البعث والجزاء.

٤- الترهيب والترغيب في ذكر جزاء الكافرين والمؤمنين الصالحين.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَلُرُّ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْكِيدُ ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَلُرُ ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْكِيدُ ﴿ اللَّهِ مَلْ أَنْكَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴿ اللَّهُ مِنْ وَرَابَهِم مُعِيطُ اللَّ اللَّهِ مَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْجَنُودِ ﴿ اللَّهُ مِنْ وَرَآبِهِم مُعِيطًا اللَّهِ اللَّهُ مُو قُوْمَ اللَّهُ مِن وَرَآبِهِم مُعِيطًا ﴿ اللَّهُ مَلَ أَنْ اللَّهُ مِنْ وَرَآبِهِم مُعِيطًا اللَّهُ اللَّهُ مَوْقُومُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَرَآبِهِم مُعِيطًا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللل

### التفسير:

١١ - إنَّ المؤمنين الذين عملوا بطاعة الله لهم جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار العذبة.
 ذلك المقام العالي القدر هو الفلاح العظيم.

17-17 - إنَّ انتقام ربِّك - أيُّها الرسول - من أعدائه لشديد حقَّاً. إنَّه سبحانه هو يُبدئ العذاب على الكفَّار في الدنيا، ويعيده عليهم في الآخرة، ويُبدئ الخَلْق، ويعيده قطعاً، وهو سبحانه الغفور لعباده التائبين، الودود المُحبُّ لأوليائه المُحبِّين له، وهو صاحب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات، فعَّال دائماً لكلِّ ما يريد.

٧١- ٢٢ - هل أتاك - أيُّها الرسول - خبر الجموع التي تَهَيَّأت لحرب رسل الله ودعوتهم: فرعون وقومه الذين كذَّبوا موسى، وقبيلة ثمود الذين كذَّبوا صالحاً؟ نعم قد أتاك خبرهم، ولكنَّ الذين جحدوا رسالتك في تكذيبهم لك أشدّ من تكذيب مَنْ سبقهم. والله تعالى مُطَّلع عليهم وعلى مكرهم لا يفلتون من عذابه، وليس القرآن بشعر وسحر كما يُكذَّبون، بل هو قرآن كريم شريف، وهو مَصُونٌ من كلَّ نقص، مُثْبَتٌ في اللوح المحفوظ.

- ١- تقرير البعث والحساب والجزاء.
- ٧- في قصص الماضين عبرة للمؤمنين، وتسلية لهم أمام ما يلاقونه من أعداثهم.
- ٣- في الآية (١٢) إخبار مستقبليٌّ ووصف لانتقام وعذاب الربِّ جلَّ وعلا من أعدائه، فإنَّ انتقام الله
   من أعدائه وعذابه لهم عظيمٌ شديدٌ.
  - ٤- الله قادر على الانتصار من الكافرين، لكنه يُمهل ولا يهمل.
  - ه- بيان إحاطة الله تعالى بعباده وأنَّهم في قبضته وتحت سلطانه.

- ٦- عظمة القرآن الكريم، وأنَّ الله قد أودعه عنده في اللوح المحفوظ، فلا تمسه ولا تقربه الشياطين.
- ٧- في الآية (١٦) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ لله ﷺ الإرادة المطلقة، فإنَّه فَعَال لما يريده سواء كان في الماضي
   أو الحاضر أو المستقبل، لا يمتنع عليه شيء يريده.
- ٨- في الآيتين (١٩ ٢٠) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الذين كفروا في تكذيب متواصل، كدأب مَنْ قبلهم،
   وأنَّ الله قد أحاط بهم علماً وقدرةً، لا يخفى عليه منهم ومن أعمالهم شيء.

#### المقاصد:

- ١ بيان عظمة قدرة الله تعالى في إمكان البعث.
- ٢- إقامة البراهين الكونية على بيان قدرة الله تعالى.
  - ٣- تقرير صدق الوحي بالقرآن الكريم.

## بنسير آلله آلزَّغَنَ ٱلرَّحِيرِ

﴿ وَالسَّمَلَةِ وَالطَّارِقِ ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّجُمُ التَّاقِبُ ﴿ إِنَّكُ نَفْسِ لَمَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ فَا فَيْنَظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّلَةِ دَافِقِ ﴿ وَمَا أَذَرَنكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّهُ التَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَجُوهِ عَلَيْ وَالْحَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِ الللللللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال

### التفسير:

- ١-٤- يُحَدِّر الله تعالى عباده من الغفلة عن أعمالهم في الدنيا، أنَّه ما من نفس إلا وعليها حافظ من الملائكة يُحصي الأعمال، ويكتبها للحساب عليها، وأكَّد ذلك سبحانه بقسَمَين، إذ أقسم بالسموات العظيمة، وبالنجوم التي تَطْرُق ليلاً، المُضيئة في رحاب السهاء التي لا يدرك حقيقتها البشر.
- ٥-١٠ فليتأمَّلِ الإنسان المُكَذِّب بالبعث: ما المادَّةُ التي خُلِقَ منها؟ خُلِقَ من مَنِيٍّ يقذف في الرحم، يخرج من العمود الفقري للرجل، وأضلاع الصدر للمرأة. إنَّه سبحانه قادر على أن يردَّ الإنسان حيًّا بعد موته، وذلك كائن يوم تختبر ضهائر الناس وما يُخْفونه، فها للإنسان من قوَّة يدفع بها عن نفسه، ولا أحد من الخلق يعينه.
- ١١ ١٤ قسماً بالسماء ذات المطر المُتكرِّر، وبالأرض التي تتشقَّق، فيخرج منها النبات. إنَّ هذا القرآن لقول يفرق بين الحقِّ والباطل، وليس لعباً ولا لهواً من القول.
- ١٥ ١٧ إنَّ هؤلاء المُكذَّبين بالله وبرسالتك يُدبِّرون المكايد، والله يكيد بهم كيداً أعظم يُدمِّرهم،
   فاصبر عليهم وأنظِرْهم قليلاً حتى يأتيهم العذاب.

- ١- يقسم الله بالسماء والنجم؛ ليدلُّنا على عظمة هذه الآيات الكونية.
  - ٢- بيان مادة تكوين الإنسان، ومصدر تكوين تلك المادة.
    - ٣- وينظر: صورة توضح رجع السهاء، كما في الملحق.
- ٤ أكَّدت علوم الفلك في دراسة الغلاف الغازي أنَّ كثيراً عمَّا يرتفع من الأرض إليه من مختلف صور المادة والطاقة، يرتد ثانية إلى الأرض راجعاً إليها. كذلك فإنَّ كثيراً عمَّا يسقط على الغلاف الغازي للأرض من مختلف صور المادة والطاقة يرتد راجعاً عنها. (آيات الإعجاز العلمي: الساء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ٢٩٣-٣٠٨).
- ٥- وصف الله تعالى الأرض بأنّها ذات صدع؛ لأنّ هذه الشبكة الهائلة من الصدوع العملاقة أو الأودية الخسيفة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض بعمق يتراوح بين ٦٥, ١٥٠ كيلاً، وتمتد عشرات الآلاف من الكيلومترات لتحيط بالأرض إحاطة كاملة في كل الاتجاهات يتصل بعضها ببعض وكأنّها صدع واحد. فعبر هذه الصدوع العملاقة خرج كل من الغلافين المائي والغازي للأرض، ولا يزالان يتجددان. وعبر النشاط الملازم لها تحركت ألواح الغلاف الصخري الأولي للأرض فتكونت القارات والسلاسل الجبلية، والجزر البركانية، وتجددت قيعان المحيطات، وتزحزحت القارات، وتبادلت اليابسة والمحيطات وثارت البراكين لتخرج قدراً من الحرارة الأرضية الحبيسة في داخل الأرض. (الإعجاز العلمي في الفرآن والسنة: عبدالله بن عبدالغزيز المصلح: ص ٢٠٠-٢٠٠).
- 7- إنَّ في صدوع الأرض أبعاداً ثلاثة: بعداً لا يتعدى بضعة مليمترات أو بضعة سنتيمترات في انصداع التربة عن النبات، وبعداً في صدوع اليابسة التي تمتد الحركات الأرضية عبر مستوياتها من عشرات السنتيمترات إلى مثات الأمتار، وبعداً ثالثاً في الصدوع العملاقة التي تنتشر أساساً في قيعان المحيطات (آيات الاعجاز العلمي، الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص ١٦٧-١٧٧). وينظر: صورة توضح صدع الأرض، كما في الملحق.
  - ٧- الحكم بأنَّ القرآن حق منزل من عند الله.
  - ٨- الكافرون يُدَبِّرون المكايد، والله يُدَمِّر تدبيرهم، وهو سبحانه مطلع عليهم.
- ٩- في الآيات (١٥ ١٧) إخبار مستقبليٌّ أنَّ عاقبةَ المكذِّبين للرسول ﷺ وللقرآن، والذين يكيدون ويدبِّرون العذاتُ والنَّكالُ والهلاك.

النزول: مكية في قول الجمهور. وقال ابن عاشور: «وما اشتملَتْ عليه من المعاني يشهد لكونها مكية». (التحرير والتنوير ١٢/ ٢٧٢).

#### المقاصد:

- ١- تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى.
  - ٢- تثبيت النبي على تَلقّى الوحى.
  - ٣- تقرير البعث والحساب للفريقين.
  - ٤- وحدة دعوة الرسل، ومضمونها.

## بنسب آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَجِيرِ

﴿ سَبِحِ اَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى ﴿ اللَّهِ عَلَقَ فَسَوَى ﴿ وَالَّذِى فَذَرَ فَهَدَى ﴿ وَالَّذِى اَلَمْ عَلَ اللَّهُ عَلَهُ عُمَالَةً عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللللَّذِلْ اللللللَّا الللَّهُ اللللللللَّا الللللَّهُ اللللللَّذِي

# التفسير:

- ١ ٣ يخاطب الله سبحانه نبيّه ﷺ، ويأمره وأُمته أن يُنزّهه سبحانه عن كل ما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله وأسهائه وأحكامه، فهو الأعلى الذي ليس فوقه شيء، الذي خلق المخلوقات، فأتقن خَلْقَها، ولم يأتِ بها متفاوتة غير ملتئمة، ووَضَعَ في المخلوق ما يضبط وظيفته، وأبدع مقاديره على نحوٍ منتظم في تأليف أجزائه ودقائقه، فألهم كلَّ مُقدَّر ما قَدَّر له، وأودع فيه من مَلكات.
- ٤ ٥ والله هو الذي أنبت العشب الأخضر من الأرض، ثم جعل الله هذا الكلا بعد خُضْرَتِه هشيها يابساً يميل إلى السواد، بعد أن كان يانعاً.
- ٦ سوف نجعلك يا رسول الله قارئاً، بأن نُلْهِمَكَ قراءة القرآن بتعليم جبريل السلام، فلا تنسى ما تقرؤه. وهذا وَعُدٌ من الله لنبيّه بعونه على حِفْظِ ما يوحيه إليه، وعِصْمَتَه من نسيان ما يُقْرِئُه؛ لأنّه متكفّل بحِفْظِ هذا الوحي.

٧- ولكنك - أيها النبي - سوف تنسى الذي شاء الله لك أن تنساه، فقد ينسخ الله بعض ما أنزل، فلا يُتلى، ولا يُحكم به. والله علم ما يجهر به العباد، وما يُخفونه من أقوالهم وأفعالهم، ويَدْخُلُ في الجهر ما يقرؤه الرسول على من القرآن، ويدخل في الخفي ما ينساه منه؛ لأنه لم يَعُدْ ينطق به.

٨- بعد تقرير حِفْظ القرآن وصيانته، تأي تهيئة النبي ﷺ للنهوض بالشريعة، وتيسيرها على مَنْ يؤمن بها، وتيسير خيرها في الدنيا والآخرة، والله ﷺ يُوفِّق نبيَّه للوفاء بالشريعة التي هي أيسر وأسهل، وهي الحنيفية السهلة. كما ورد في الحديث: أنَّ رسول الله ﷺ ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما. (أخرجه الحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، المستدرك كتاب التواريخ برقم ٢٢٠٠ ، ٢/ ٧٠٠).

9 - يأمر الله نبيَّه على بتبليغ الرسالة، والدوام على ذلك، فيخاطبه بتذكير الناس كافة. وما يعلمه الله من أحوال الناس في قبول الهدى والإعراض عنه أمرٌ استأثر بعلمه، وسوف يكون في القوم مَنْ لا تنفعه الذّكرى، ففي هذا التذكير نَفْعٌ للمؤمن، وحُجَّةٌ على الكافر، ولن يخلوَ جيل في أيِّ أرض عَنْ يستمع وينتفع بالذكرى، مها فسد الناس، وقست القلوب.

١٠ بيان لِـمَنْ يُفيد من التذكير، وينتفع بالذكرى. إنَّه الذي يخاف ربه، ويحسب له حساب الوقوف بين يديه. وهذا الخوف على مراتب، وفي درجات الخوف يتفاضل المؤمنون.

۱۱ – ۱۲ – ويتباعد عن تَذَكُّرِ ما تَسْتَلْزِمُه الدعوة، أهلُ الشقاء، وهم الكفرة الذين سيَشْقُوْن في الآخرة لخلودهم في النار، إنَّهم كانوا سادرين في هواهم، فرحين بدنياهم، ولكنهم سيصطلون بالنار العظمى في دَرَكات الجحيم.

١٣ – ويتأكد هول هذه النار بذِكْرِ حقيقةٍ من حقائقها، وهي أنَّه لا راحة من عذابها بموت، وليس ثمة مُحَلِّص من هذا العذاب بحياةٍ يُنتفع بها. فمَنِ اصطلى بهذه النار لم يَزُلْ عنه الإحساس بها؛ لأنَّ الاحتراق لا يبلغ مبلغ الهلاك.

## الفوائد والاستنباطات:

١- قال ابن عاشور: "وتعريف ﴿ اَسْمَ ﴾ بطريقة الإضافة إلى ﴿ رَبِّكَ ﴾ دون تعريفه بالإضافة إلى عَلَم الجلالة نحو: سَبِّحِ اسم الله، لما يُشْعِرُ به وصف (رب) من أنَّه الخالق المدبِّر. وأما إضافة (رب) إلى ضمير الرسول ﷺ، فلتشريفه بهذه الإضافة، وأن يكون له حظٌّ زائد على التكليف بالتسبيح». (التحرير والتنوير ١٢/٤٧٢).

٢- في الآية (٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله يعلم الجهر من القول والعمل، وما يخفى منهها، سواء كان في الماضى أو الحاضر أو المستقبل.

٣- في الآية (١٠) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ مَنْ يَخَفِ الله فإنَّه سيتعظ بالذكرى.

٤- قال الرازي في قوله: ﴿إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴾: «للتنبيه على أشرف الحالين، وهو وجود النفع الذي لأجله شُرِعَتِ الذكرى، كقوله تعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْتَكُرُ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْنُم ﴾ [النساء: ١٠١] فإنَّ القصر جائز عند الخوف وعدمه، فهذا الشرط فيه فوائد، منها ما تَقَدَّم، ومنها البعث على الانتفاع بالذكرى، أو يكون هذا في تكرير الدعوة، فأمّا الدعاء الأول فعامٌّ». (التفسير الكبير ٣١/ ١٤٤).

٥- في الآية (١١) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الأشقى الذي لا يخشى ربَّه فإنَّه سيبتعد عن الذكرى.

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى اللَّهُ وَذَكَرُ أَسْدَرَبِهِ عَصَلَى اللَّهُ تَقْ ثِيرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا اللَّ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ اللَّهِ عَدْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْبَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْبَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى الْمُعَلِّقُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُولُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

### التفسير:

18 - 10 - أما جزاء مَنْ انتفع بالذكرى، وطهَّر ظاهره وباطنه، فهو الفوز بها يطمح إليه؛ لأنَّه طَهَّرَ نفسه، وأفاد ممَّا أنزل الله على رسوله، وبَذَلَ الوُسْعَ والجهد في تزكية نَفْسه. وهذه النفس إذا تطهرت وتزكت اهتدت، فأقبلت على ما ينفعها، وذكرت اسم رَبِّها. وهذا الذِّكْرُ يشمل الذِّكْرَ باللسان تعظيماً لله، كما يشمل حضور الذِّكْرِ في النفس. ويحصل التقرب إلى الله بالصلاة التي هي خضوع وامتثال وثناء.

١٦ – ١٧ – ولكن الكفار لم يأبهوا بذلك الفوز، وحرصوا على الحياة الدنيا، فهم بعيدون عن التنافس في طلب الفلاح، ولا يتطلعون إلى الحياة الثانية الأبقى، وإذا ذُكِّروا بالحياة الآخرة أضربوا صفحاً عنها. إنَّ هؤلاء أعرضوا عمَّا هو خير، وأطول بقاء.

١٨ - ١٩ - إنَّ هذا الذي تَقَدَّم في بيان فلاح مَنْ تزكَّى، وإيثار الكافرين للحياة الدنيا، وأنَّ الخير والبقاء للآخرة، هو من المواعظ البليغة الثابتة في الكتب المتقدمة عن القرآن، وهي الكتب التي نَزَلَتْ على إبراهيم وموسى عليها السلام؛ لأنَّ هذا حقٌّ يرجع إلى أصل واحد من الله ﷺ الذي خلق فسَوَّى.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - النجاح الحق هو التطهر من الآثام والمعاصي، والعمل وفق توجيه الله ﷺ.

٢- في الآيتين (١٤ - ١٥) إخبار مستقبليٌّ عن عاقبة مَنْ طهَّر نفسه من الأخلاق السيئة، وذكر الله،
 فوحَّده ودعاه، وعمل بها يرضيه، وأقام الصلاة في أوقاتها؛ ابتغاء رضوان الله وامتثالاً لشرعه، فإنَّه سيكون من الفائزين.

٣- في الآيتين (١٦ - ١٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ النَّاس يُفَضِّلون زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة،
 والدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم خير من الدنيا وما فيها.

#### المقاصد:

- ١- تثبيت قلب النبي 考 على الدعوة.
- ٢- تقرير البعث بجزاء أصحاب النار، وثواب أصحاب الجنة.

## بنسب آلله آلزَّمْنِ آلِيَحِيدِ

﴿ هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْفَنشِيَةِ (آ) وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ خَشِعَةً (آ) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (آ) تَصَلَى نَارًا حَامِيَةُ (آ) تَشْقَى مِنْ عَيْنِ اَلِيَةِ (آ) أَفَنشِيَةِ (آ) وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاعِمَةٌ (آ) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ (آ) وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ نَاعِمَةٌ (آ) لِسَعْنِهَا رَاضِيَةٌ (آ) فِيهَا سُرُرٌ مَّرَفُوعَةٌ (آ) وَاكُوابٌ مَنْفُوعَةٌ (آ) وَاكُوابٌ مَنْفُوعَةٌ (آ) وَمَنْ وَفَعَةٌ (آ) وَمَنْ وَفَعَةٌ (آ) وَمَنْ مَنْفُونَةٌ (آ) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (آ) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (آ) وَارَائِي مَنْفُونَةٌ (آ) ﴾

### التفسير:

١ - ٢ - هل وَصَلَك - أيها الرسول - خبر الأهوال التي تَغْشَى الناس ساعة القيامة؟ فثمة أناس ثُمَثِّلهم وجوهٌ يعتريها الذلَّ في هذا الموقف المهيب. ويُطْلَقُ الخشوع على المذلة نحو قوله تعالى: ﴿ وَتَرَكْهُمَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذَّلِ ﴾ [الشورى: ٤٥].

٣- وهؤلاء الأشقياء يَبْدُون في حالة من الجهد والتعب؛ لما أصابهم من المشاق في ساحات القيامة. إنهم تركوا الخشوع لله، وهجروا النَّصَب في الدنيا للقيام بطاعته، فجزاؤهم ذلٌ ومشقة وإرهاق في القيامة.

- ٤ سوف يصطلى هؤلاء بنار تجاوز إيقادها الشديد درجة ما عرفوه في الدنيا التي ينقطع حميها.
- و- إنَّ أصحاب هذه الوجوه وهم يحترقون بالنار المتوهجة يطلبون الشراب، فيكون شرابهم من عين بَلَغَتْ أعلى درجات الحرارة.
- ٦-٧- وليس لهم من الطعام إلا نَبْتُ الضريع اليابس ذي الشوك وما يخرج منه. وهذا الطعام لا يعود
   على آكِليه بسِمَنِ يُصْلِحُ ما اشتملت عليه أجسادهم المحترقة، ولا يدفع الجوع الذي تشكو منه بطونهم.
- ٩-٨ و في المقابل تبدو وجوه أخرى لأهل الإيهان، إنها الوجوه ذات اللين والبهجة والنعيم، لأناس نهضوا في الحياة الدنيا لصالح الأعمال، وهي حامدة لسعيها عندما امتثلَتْ أمْرَ الله ورسوله.

• ١ - ١ - إنَّهم في دارِ ثوابٍ محفوفة بألوان الكرامة والبهجة. وتختصُّ الجنَّة بالعلوِّ الذي يعطيها موقعاً يزيد من منظرها الرائق. ويزيد من نَعماء هذه الجنة خُلُوُّها ممَّا كان فاشياً في مجامع الناس في الحياة الدنيا من الكلام الذي لا فائدة فيه من صروف الباطل، فليس في الجنة إلا السمو العقلي والخلقي، ولا ينطق أهلها إلا بها يزيد النفوس علواً وتزكية.

١٢ – وفي هذه الجنّة عين ماء متدفقة جارية، تَهَب متعة لناظرها وسامعها في حركتها وصوتها، فإذا كان هؤلاء المنعّمُون قد تَذَوَّقوا بهجة الماء الجاري في الحياة الدنيا، فكيف يكون هذا اللون من النعيم ضمن الجزاء الأوفى في الحياة الآخرة ؟

17-17 - في هذه الجنة سُرُرٌ تستوعب مَنِ استلقى عليها، تتميز بارتفاعها عن الأرض زيادةً في نعيمها، وهم يشربون خمر الجنة من أكواب مهيأة للشراب، لا تُرْفَعُ من بين أيديهم، فلا تنقطع لذة الشراب، وقد هيئ هم وسائد يتكئون عليها، وجُعل بعضها قريباً من بعض، فأينها أراد ذوو الحظ أن يجلسوا أو يَسْتَلْقُوا ظفروا بها، كها هُيئ لهم بُسُطٌ منسوجة من الصوف الملون الناعم الذي يُفرش على الأرض للزينة، وتتصف هذه البُسُط بدقة الصنع ورقة الخَمْل، وهي منتشرة على الأرض.

- ١- تقرير واقعة البعث بالجزاء والحساب يوم القيامة.
- ٢ من أسهاء القيامة الغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها.
- ٣- قال ابن عاشور: «قُوبلت صفات وجوه أهل النار بصفات وجوه أهل الجنة، فقُوبِلَتْ صفات: ﴿ خَشِمَةٌ ﴾، ﴿ عَامِلَةٌ ﴾، ﴿ فَامِلَةٌ ﴾، ﴿ فَامِلَةٌ ﴾، ﴿ فَامِلَةٌ ﴾، ﴿ فَامِلَةٌ ﴾، وقُوبل قوله: ﴿ نَصَلَىٰ نَارًا حَامِيةٌ ﴾، بقوله: ﴿ فِيهَاعَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴾، وقُوبل شقاء حَامِيةً ﴾، بقوله: ﴿ فِيهَاعَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴾، وقُوبل شقاء عيش أهل النار الذي أفاده قوله: ﴿ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامٌ إِلّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾، بمقاعد أهل الجنة المشعرة بالترف من شراب ومتاع». (التحرير والتنوير ٢١/٣٠٣).
- ٤ الذين سَعَوا في الدنيا بالأعمال الصالحة يَرْضُون عن أنفسهم يوم القيامة، ويَرْضُون بها أعطاهم
   ربهم من النعيم المقيم.

﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَفَ نُصِبَتُ ﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَا فَذَكِرَ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾ لَسَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ إِلَّا مَن وَاللَّ وَاللَّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ إِنَّا إِنَا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿ مُنْ أَمُو اللَّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ إِنَّا إِنَا إِيَابَهُمْ ﴿ مُنْ أَمْ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿ اللَّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ التفسير:

۱۷ - ۲۰ - يُنْكِرُ سبحانه على المشركين إهمال النظر في دقائق صنع الله في بعض مخلوقاته: كالتأمَّل والنظر إلى هيئة خلْق الإبل التي يتعايش معها هؤلاء القوم صباحاً ومساء، ففي الإبل أموالهم ورواحلهم ولباسهم ونَسْجُ بيوتهم، وقد خَلَقَها الله خَلْقاً عجيباً، ورَكَّبها تركيباً متقناً، وأودع فيها ملكات عجيبة تجعلها تتناسب مع المفاوز التي تقطعها، ومع شِدَّتها تلينُ للحمل الثقيل. إنَّ هذه الإبل لم يخلقوها ولم تَخْلُقْ نفسها. وهذه السهاء التي يرونها ويرقبون أنواء المطر ولَـمْع البرق فيها، إنهم لم يرفعوها ولم تُرفع بنفسها. وهذه الجبال التي هي منازل لبعض قبائل العرب، مَنْ الذي رفعها مع شموخها ورُسُوها؛ لئلًا تميدَ الأرض مرعاهم ومفترشهم، وقد خلقها الله ممهدة مبسوطة ليُنتفع بها.

١٦- ٢٢- ويأمر الله رسوله بدوام تذكير القوم، فها ينبغي لك - أيها الرسول - أن تيأس من إعراضهم، وإنها أنت واعظ لهم، ولست بمُكْرِه لهم لتُجْبِرَهم على الهداية، ولا تتحرَّج من ضلالهم، وليس عليك تبعة بسبب استمرارهم على الكفر، ولستَ تخلق الإيهان في قلوبهم وتُكرههم عليه، وإنها عليك البلاغ.

٢٣ - ٢٢ - لكن مَنْ أعرض عن التذكُّر، ودأب على كفره، فإنَّ الله يُجازيه بعذاب شديد يتجاوز الحَدَّ المعتاد. وفي هذا إبطال مَنْ تَوَهَّم أنَّه أصبح آمناً من المؤاخذة على غفلته.

٢٥ - ٢٦ - وإذا كان النبي على غير مُكَلَّف بإجبارهم على التذكر، فسوف نحاسبهم عقب رجوعهم إلينا في الدار الآخرة، وقد تتكفَّل الله بحسابهم.
 الفوائد والاستنباطات:

- ١- من وسائل الدعوة تقريب الأمر إلى ذهن المدعو من خلال ما يعرفه وما يعيشه.
- ٧- في الكون آيات دالة على قدرة الله على البعث منها: الإبلُ والسياء والجبال والأرض.
  - ٣- مهمة الرسول إلى التذكير، وليست إجبار الكفار على الإيان.

النزول: مكية، إلا ما حكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنَّها مدنية. (المحرر الوجيز ١٦/ ٢٩٢).

#### المقاصد:

- ١- تقرير البعث والحساب.
- ٢- بيان أصناف الناس عند الابتلاء.

### بنسب آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

### التفسير:

1-3- يُقْسِمُ سبحانه بالفجر، وهو اسم لوقت ابتداء الضياء، وهو مظهرٌ من مظاهر قدرة الله في إحكام الكون وجريانه بحسبان دقيق. والفجر وقت مبارك يبدأ بيقظة المؤمنين؛ لاستئناف الحياة بعد وفاة مؤقتة يعقبها صلاة. أما الليالي العشر فهي عشر ذي الحجة الأُول وقت مناسك الحج، وهي أيام مباركة ورد في فَضْلِها آثارٌ صحيحة يتوجَّه فيها المؤمنون للعبادة والطاعة. أما الشَّفْعُ فهو ما يكون زوجاً، وهو يوم النحر، والوتر ما يكون فرداً وهو يوم عرفة. ويُقْسِمُ بالليل إذا مضى يَسْري، ويَذْهَبُ في ظلامه، حتى ينقضي بالضياء في النهار، فهو يسير على المقادير المرتبة له من الله، وهو مظهر من مظاهر قدرة الله وبديع صنعه، وهو وقتُ مَّكُن ظلمةِ الليل.

٥- قد كان لصاحب عقل وإدراك قَسَمٌ مقنع يصرفه عن المكابرة، فيعلم أنَّ المُقْسِمَ بهذا القسمِ صادقٌ فيها أقسم عليه، ومَنْ كان ذا لُبِّ عَلِمَ أنَّ ما أقسم الله به فيه دلائل على صنع الله وقدرته، فهو حقيق بأن يُقْسِمَ به لدلالته على مُدَبِّره.

٣- ٨- هذا دليل جواب القسم، والتقدير: لَيُرْسِلَنَّ ربك على مُكَذَّبك يا محمد العذاب، كما صَبَّ على عاد وثمود وفرعون. ويخاطِبُ سبحانه الرسولَ ﷺ ليُثَبَّته، ويُعَرِّضَ بالمعاندين، فإنَّ فيها فعله الله بهذه الأُمم موعظة وإنذاراً لهم: ألم تعلم أخبار هذه الأُمم وما فعله ربُّك بقوم عاد قبيلة إرم ذات الأبنية المتهاسكة، ولم يخلق الله مثل أفرادها في قوة أجسامهم وبَسْطِها، وسعة تدبيرهم.

٩- ويأتي ذِكْر مصارع نهاذج من الجبارين السابقين: أما ثمود فهم الذين قطعوا الصخر الضخم ونقبوه؛ لينحتوه، ويتخذوا منه بيوتاً بين الجبل في وادي القرى. وفي هذا دليل على مَكنُّنِهم وقدرتهم العظيمة على هذا العمل.

١٠-١٣- وانظر - يا أيها الرسول - إلى فرعون صاحب المملكة القوية، وكان له جنود منتشرون يُثَبَّتُون مُلْكَه، فكانوا بمنزلة أوتاد له، ولكن هؤلاء الطغاة تجاوزوا الحدِّ في المعاصي في ممالكهم، والخروج عن هدى الله، فأولغوا في الفساد، وتَجَبَّروا على أنبياء الله والمؤمنين، والتعدِّي على حقوق الآخرين، وكان هذا سبباً في غضب الله عليهم. لقد حَلَّ عذاب الله بهؤلاء الأقوام، وأفرغ عليهم شدة العذاب؛ لأنَّ السَّوْطَ عند العرب نهاية ما يُعذَّب به.

- ١- لله أن يقسم بمخلوقاته كيفها يشاء، وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله.
- ٢- هناك أوقات مخصوصة من الزمن، هي من أعظم الأوقات، منها الفجر وأيام ذي الحجة العشر،
   فعلينا الإفادة منها .
- ٣٠- جاء في الآية (٤) ﴿ وَالنِّيلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ بحذف الياء، اكتفاء بكسر الراء؛ لأنها فاصلة في موضع وقف، وفي الوقف تُغَيَّرُ الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان والرَّوم والحذف. (انظر:معاني القرآن للزجاج ٥/ ٣٢٠، والبسيط للواحدي ٢٣/ ٤٩٦).
  - ٤- في الآية (٥) استفهام تقريري معترض بين القسم وجوابه.
- الشَّفْعُ والوتر تخصيص لهذين اليومين بالذكر للاهتهام بهها بعد أن شملتهها الليالي العشر المتقدمة.
   والشفع والوتر يومان مباركان، وَرَدَ فيهها فضائل وآثار، أو يكون القسم بكل شفع ووتر.
- ٦- قال الرازي بعد أن ذكر وجوهاً كثيرة في الشفع والوتر: «كلُّ هذه الوجوه محتملة، والظاهر لا شعار له بشيء من هذه الأشياء على التعيين، فإن ثبت في شيء منها خبرٌ عن الرسول ﷺ أو إجماع من أهل التأويل، حُكِمَ بأنّه المراد، وإن لم يثبت وجب أن يكون الكلام على طريقة الجواز لا على القطع. ولقائل: إنّي أحمل الكلام على الكلّ؛ لأنّ الألف واللام في الشفع والوتر يفيد العموم». (انظر: تفسير الفخر الرازي ٢١/ ١٤٩).
  - ٧- صاحب العقل يَفْهَمُ كلام الله، ويعلم مراده ومرماه.
- ٨- بعد دراساتٍ علمية مستفيضة: اتضح وجود آثار مِدَقَّات للطرق القديمة المؤدية إلى عدد من أبنية مدفونة تحت الرمال السافية التي تملأ حوض الربع الخالي، وعدد من أودية الأنهار القديمة والبحيرات الجافة، وبعد دراسة مستفيضة لمعرفة حقيقة تلك الآثار، أجمع الباحثون على أنها هي آثار عاصمة ملك عاد

التي ذكر القرآن الكريم أن إسمها (إِرَمَ)، وقُدر عمرها بالفترة من (٣٠٠٠) ق.م إلى أن نزل بها عقاب ربها فطمرتها عاصفة رملية غير عادية، وقد وصف الباحثون حضارة عاد الأولى بأنها لم يكن بدانيها في زمانها حضارة أخرى على وجه الأرض، وذلك في ثرائها، ووفرة خيراتها، وقوتها. (آبات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ص ٣٠٦-٢١٦). وينظر: مخطط موقع قوم عاد، كما في الملحق.

٩- قال الفراء في قوله في الآية (١٣) ﴿ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾: «هذه كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب تُدْخِلُ فيه السوط، ونرى السوط من عذابهم الذي يُعَذَّبُون به، فجرى لكل عذاب، إذ كان فيه عندهم غاية العذاب». (معان القرآن للفراء ٣/ ٢٦١).

﴿ إِنَّ رَبَكَ لَيَا لَمِرْصَادِ ﴿ الْ فَأَمَّا الْإِنسَنُ إِذَا مَا اَبْلَكُ هُ رَبُّهُ وَافَعَمَهُ فَيَقُولُ رَقِيَ اَ كُرَمَنِ ﴿ وَالْمَا اَلْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٤ - إنَّ الله لا يفوته شيء من أعمال هؤلاء الطغاة المفسدين، ومنزل العذاب بهم هو ربك يا محمد،
 وهو قادر على أن يعذِّب الذين كذَّبوك، وقادر على أن يرصد كل طاغ مُفْسِدٍ بعمله؛ ليجازيَه على عدوانه.

١٦ - وفي الطرف المقابل ترى الإنسان الذي ابتلاه ربه بتقتير رزقه، وتضييقه عليه، فيردِّد جازماً بأنَّ هذا دليل معاملته من قِبَلِ ربِّه بالهوان والذل والفقر. وفي هذا تَذَمُّرٌ من الضيق والحاجة، فلم يشكر الله على ما وهب له من العافية؛ لأنَّ الكرامة والهوان عنده بكثرة الحظ في الدنيا وقلَّته.

۱۷ – ۱۷ ويأتي زجر الإنسان عن اعتقاداته في أحواله وأقواله في السَّراء والضراء، ويشير السياق إلى موقف أهل الجاهلية تجاه الضعفاء، فهم لا يُحْسِنُون معاملة اليتيم – وهو مَنْ مات أبوه صغيراً – ويستولون على الأموال التي يتركها الآباء لأبنائهم الصغار، وهم لا يكتفون بحرمان المحتاج من الطعام والبذل من أموالهم، وإنها يَحُثُون أولياء الأيتام على ذلك؛ لأنَّهم لا يكترثون بهذه الفئة.

١٩ - ٢٠ - وقد دأب طغاة المشركين على الاستيلاء على حقوق هؤلاء اليتامى والمساكين من ميراث آبائهم دأباً شديداً، فيكتسبونه بالغَصْب والاختلاس. إنَّ هؤلاء الطغاة يهيمون في اكتساب المال على نحو واسع.

١٢-٢١ - زجر وردع عن الجراثم السابقة التي سيُحاسبون عليها يوم القيامة، ففي ذلك الوقت تُعْطَم الأرض حَطْماً حقيقياً، ويكسر بعضها بعضاً، وتُدَقُّ جبالها، ويتكرَّر عليها الدكُّ الرهيب، ويتفرَّق أجزاؤها بما يُحْدثه الله فيها من زلازل، فتغدو هذه الأرض مستوية لا يبقى فيها أيُّ نتوء، ولا يبقى على ظهرها شيء. في هذا اليوم يجيء ربك سبحانه لفَصْل القضاء بين عباده، ومعه ملائكته صفوفاً صفوفاً.

٣٢-٢٣ - وفي هذا اليوم العصيب يجيء الملائكة بجهنم، وتُفتح أبوابها، في هذا الموقف المهيب يتذكر الإنسان الجاحد الطاغي معاصيه، إنَّه يريد أن يعلن التوبة، فمن أين له ذلك؟ وهذا التذكُّر لا ينفعه في شيء. وتراه يُرَدِّد باللسان تحسُّراً وتندُّماً: يا ليتني قَدَّمْتُ في حياتي الأولى قبل الموت الأعمال الصالحة؛ لأجل أن أحيا في الحياة الكاملة السالمة من العذاب، التي لا موت فيها.

٢٥-٢٦ وفي هذا الموقف الرهيب يتذكر فيه الإنسان ما سُجِّلَ في صفحته، لن يستطيع أحد أن يُعَذِّبَ مثل تعذيب الله للكافر الذي خالف أمره، ولن يستطيع أحد أن يُقَيِّد مثل تقييد قيوده؛ ليسوقَهم إلى النار.

٣٠-٢٧ يُبَشِّرُ الله تعالى المؤمنين الذين اطمأنَّتْ نفوسهم بالإيهان إلى وعد الله ولقائه. هذه النفوس المنيبة المخبتة أيقنت بأنَّ الله ربَّها، ورَضِيَتْ بقضائه، فيقال لها: ارجعي إلى ربك وأنت راضية، بها نالته من كرامة وتكريم وثواب، إذ أُعْطِيَتْ كلَّ ما تطمح إليه، وهي كذلك مَرْضِيٌّ عنها، ممَّا يزيدها ربُّها من العطايا فوق ما رَضِيَتْ به، وادخلي أيتها النفس في زمرة عبادي الصالحين المصْطَفَيْن، وادخُلي في جنة الله عند المليك المقتدر.

### الفوائد والاستنباطات:

١- في الآية (١٤) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ عاقبة مَنْ يعصي الله، فإنَّ الله جَلَّتْ قدرتُه له بالمرصاد، يمهله قليلاً، ثمَّ يأخذه أَخْذَ عزيز مقتدر.

- ٢- في الآية (١٥) إخبار مستقبليٌ عن حال الإنسان مع ربّه فيها إذا اختبره ربُّه بنعمة، وبسط له رزقه،
   وجعله في أطيب عيش، فإنّه يظنُّ أنَّ ذلك لكرامته عند ربّه، فيقول: ربّي أكرمن.
- ٣- من طبع الإنسان الحرص على المال والبخل به وحُبُّه، حتى إن الإنسان لحرصه على المال يَحْرُم البتيم والفقير.
- ٤ في الآية (١٦) إخبار مستقبليٌ عن حال الإنسان مع ربّه فيها إذا اختبره، فضَيَّق عليه رزقه، فيظنُّ أنَّ ذلك لهوانه على الله، فيقول: ربِّي أهانن.
  - ٥- تحريم أكل أموال اليتامي من ميراث وغيره .
  - ٦- ذُمُّ التهالُك على حُبِّ المال، وبخاصة عندما يكون سبباً في الظلم وبخس الحقوق.
- ٧- في الآيات (١٧ ٢٠) إخبار مستقبليٌّ أنَّ مَنْ أطاع الله فإنَّ الله سيكرمه، وأنَّ مَنْ عصى الله فإنَّ الله
   سُهنه.
- ٨- ذكر بعض المفسرين أن معنى التكرير في ﴿ دَّكَادَكًا ﴾ أنه دَفَعات على تقدير: دُكَّتِ الأرض دَكَّا بعد
   دَكُّ، ولو كان غير مكرر الاشتبه أن يكون دفعة واحدة، أو زلزلة بعد زلزلة. (البسيط ٢٣/ ٥١٦).

#### المقاصد:

- ١- بيان عظمة البلد الحرام مكة، ومقام النبي د فيها.
  - ٢- بيان إبداع الله تعالى في خلق الإنسان.
- ٣- تقرير البعث للحساب في تصنيف الناس إلى أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة.

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

## التفسير:

- ١-٤- يُعَظِّمُ الله تعالى مكة المكرمة، فيُقْسم بهذا البلد العظيم الذي أنت مقيم فيه أيها الرسول تشريفاً لك وتعظيماً لقدرك، كما يقسم الله بآدم، والذي تناسل منه من الأبناء والذرية. وجواب القسم: لقد خَلَقْنا جنس الإنسان يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، فهو لا يُخلو: إمَّا أن يكابد الشكر على السَّرَّاء، أو يكابد الصبر على الضراء، فهو في نَصَب وشدة مُلازِمَين له.
- ٥-٧- أيظنُّ ابن آدم بها جمعه من مالٍ واستجمع من قوة وشدة، أن لن يقدر عليه أحد، ولا ينتقم منه أحد؟ إنَّ الله قادر عليه. ويردد هذا الإنسان مَمَدُّحاً وتفاخراً بذاته، فيذكر إتلاف أمواله الوافرة العريضة في ميادين الترف والفساد، ويَعُدُّ هذا منقبة له. أيظنُّ أنَّه في رُعونته وفساده لا يراه أحد، ولا يُحاسبه على ما تقترفُه يداه، ويلوك لسانه؟
- ٨-٩- إنَّ هذا الإنسان الغافل عن قدرة الله، وعن علمه المحيط بالكائنات، قد خلق الله آلات النظر وهي العينان، والإبانة وهي اللسان والشفتان، فكيف يكون مَنْ أنعم بهذا على الناس غير قادر عليهم ؟
   ١٠ وقد أوضح ربُّه له طريقَى الخير والشر، يميز بينها، وألهمه ما يدرك به الضارَّ والنافع.

- ١ تبدأ السورة بالقسم، فتكون (لا) مؤكدة لهذا القسم، كقوله تعالى: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ ﴾ [الأعراف: ١٧] أي: أن تسجد.
- ٢- جيء بـ (ما) دون (مَنْ) التي تستعمل غالباً للعاقل؛ لإرادة التفخيم نحو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَعَامُرُ بِمَا وَضَعَتُ ﴾ [آل عمران: ٣٦]، أي: مولوداً عجيب الشأن. قال ابن عاشور: «ولأنَّ قوة الإبهام في (ما) أنسب بإرادة الجهاعة دون واحد معين». (التحرير والتنوير ١٢/ ٣٥٠).
- ٣- في الآية (٥) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ لله ﷺ القدرة المطلقة، فإنَّ الله جَلَّتُ قدرتُه سيقدر على من جمع الأموال الطائلة، وعلى غيره من البشر.
- ٤- في الآية (٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الله ﷺ يرى كلَّ أفعال عباده، ومِنْ ضمنِهم: الذي يقول متباهياً:
   قد انفقت مالاً كثيراً، ويظنُّ في فِعْلِه هذا أنَّ الله ﷺ لا يراه، وأنَّه سوف لا يحاسبه، والصحيح أنَّ الله ﷺ يراه، وسيحاسبه على الصغير والكبير.
  - ٥- خَلَقَ اللهُ الإنسان، وزَوَّده بأدوات المعرفة، فالواجب عليه استخدامها فيها يرضى الله ﷺ.
- ٦- قوله في الآية (١٠) ﴿ وَهَدَيْنَ هُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ النَّجْدُ: الأرض المرتفعة ارتفاعاً دون الجبل، وجُعِلا نَجْدَين؛ لأنَّ طريق الخير صعوبته في سلوكه، وطريق الشر صعوبته في عواقبه.

﴿ فَلَا اَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ ﴿ ثَنَ وَمَا اَذْرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿ فَانَ وَقَبَةٍ ﴿ أَوْ اِطْعَنَهُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْغَبَةِ ﴿ فَانَكُ رَقَبَةٍ ﴿ فَلَا اَقْنَحَمَ الْعَقَبَةُ ﴿ فَا الْعَقَبَةِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَقَبَةِ فَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

## التفسير:

11-11 هذا مَثُلٌ لمجاهدة النفس والهوى في سبيل تحقيق أعمال البر، فهلًا تَقَدَّم الإنسان إليها، وتجاوز المشقَّات التي تعترضه دونها، وسعى في الوصول إلى قُرُبات يكون بها النجاة من النار. وأطلق العقبة على العمل الموصل للخير؛ لأنَّ عقبة النجد المرتفع تكون في أعلى موضع فيه، وأيُّ شيء أعلمك: ما اقتحامُ العقبة، وتَكَلُّفُ سلوكِها؟ إنَّه أمر عزيز يحتاج إلى مَنْ يُعْلِمُك به. شَبَّه تَكَلُّفَ الأعمال الصالحة باقتحام العقبة في شدته على النفس ومشقته.

17-17 إنّه السعي في أوجه الخير المتعددة، ومنها إعتاق رقبة مؤمنة، وتخليصها من إسار الرقّ والعبودية، ومنها إطعام الطعام في يوم المجاعة، ونُدْرَة القوت. وفي هذا الوقت يظهر شحُّ الناس بالعطاء خشية الاحتياج، فيكون الإطعام في هذا الزمن له فَضْلُه، وهو من اجتياز العقبة، ودون العقبة مصاعد متفاوتة، ثم تيسير وصوله ليتيم ذي قرابة أو مسكين لا شيء لديه، وليس لديه ما يفترشه على الأرض. إضافة إلى ذلك فقد كان باغي الخير من الذين أخلصوا دينهم لله، وعمَّنْ أوصى بعضُهم بعضاً بفضيلة الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصيه، ومن الذين تواصوا بأن يرحم بعضهم بعضاً.

١٨ - إنَّ هذه الأفعال المتقدمة من أفعال أهل الإيهان الذين يَتَسَلَّمون كتابهم بأيهانهم، ويقدمون إلى الجنان، فجهة اليمين جهة مكرمة.

١٩ - ٢٠ - أمَّا الذين كفروا فهم الذين يُؤخذُ بهم يوم القيامة نحو جهة الشيال إلى النار، وهي جهة الإهانة والذم، إنهم يُكَبْكَبُون في النار، ويُسحبون إليها على وجوههم، وتُغْلِقُ عليهم أبوابها.

## الفوائد والاستنباطات:

١ - فضلُ عِتْقِ المأسور أو الرقيق؛ لقول رسول الله ﷺ: «مَنْ أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه». (صحيح البخاري، كتاب كفارات الأيهان، باب قول الله تعالى: ﴿أَوْ تَعْرِيرُ رَفَبَوْ ﴾ وأي الرقاب أزكى؟ برقم ٦٧١٥. فتح الباري ٢٠٧/١١).

٣- فضلُ الإطعام في زمن الحاجة للأيتام والفقراء والمساكين والمحتاجين، وفيه قول رسول الله ﷺ: "أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصَلُّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام». (أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة، باب ٤٢، برقم ٢٤٨٥ (سنن الترمذي ٤/ ٣٦٥). وابن ماجه في كتاب الإقامة، باب ما جاء في قيام الليل، برقم ١٣٣٤ (سنن ابن ماجه ١/ ٤٢٣).

٣- شرطُ قَبولِ الطاعات والقُرُبات الإيمان بالله؛ لأنَّ الكفر به مُحْبطٌ لكلِّ عمل.

#### المقاصد:

١ - بيان قدرة الله تعالى في الكون.

٧- أهمية تزكية النفس.

### بنسيه آللَهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنَهَا اللَّ وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلَهَا اللَّ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَنَهَا اللَّ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَنَهَا اللَّ وَٱلنَّمَا فَعُورَهَا وَتَقُولُهَا اللَّ وَالنَّمَا فَيْ وَمَا سَوَنَهَا اللَّ فَأَلَمْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا اللَّ وَمَا طَنَهَا اللَّ وَتَفْسِ وَمَا سَوَنَهَا اللَّ فَأَلَمْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا اللَّ فَقَالَ لَمُتُم مَن ذَكُنهَا اللَّهِ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا اللَّ كَذَبُوهُ وَمَا عَوْلَهَا اللَّهِ فَاقَدَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### التفسير:

١-٨- تبدأ السورة بالأقسام المتتالية الستة لتأكيد الخبر الذي يُعقبها من الترغيب والترهيب. والقسم بمخلوقات كونية أبدعها الله وَفْقَ حُسْبان دقيق. ومن هذه المخلوقات الشمس، وهي أعظم النيّرات، والضحى هو وقت ارتفاع الشمس. ثم يُقْسِّمُ بالقمر عندما يتلو الشمس في الطلوع والأفول، وهو مرتبط بها؛ لأنَّ نوره مستمد من نورها. ثم يقسم بالنهار إذا جَلَّى الشمس وقت ظهورها، وأعقب القسمَ بالنهار القسمُ بالليل الذي هو آية أخرى من آيات الله، فيُغَطِّي الأرض، فيكون ما عليها مظلماً، ثم يُقْسِمُ بالسهاء، وبنائها المتقن المحكم، فكأنَّ رَفْعَها بمنزلة بنائها. ثم يُقْسم الله بالأرض وبَسْطِها، وتسخير ما عليها للإنسان، ثم يقسم بالنفس الإنسانية وخَلْقِها سويةً، غير متفاوتةِ الخَلْق، فقد قَوَّمها الله أحسن تقويم. فعرَّفها طريقي الخير والشر، وعَرَّفها بها، وبَيَّنَ لها ما ينفعها في الدارَين. وهذا الإلهام ناشئ عن التسوية التي يظهر فيها إبداع الخالق، ومن هذا الإبداع هذا الإلهامُ، واختيار الإنسان لأحد الطريقين، وقد أودع الشي النفوس من الإدراك ما يجعلها تفهم دعوة الرسل.

٩ - ١٠ - ثم جاء الجواب على ذلك القسم المؤكد. فقد فاز مَنْ زكَّى نفْسَه وطَهَرها، ووَجَهها للاستزادة من الفضائل، ودفع عنها الرذائل، وقد خَسِرَ مَنِ اختار أن يَلج المعاصيَ والمفاسد، وحال بين نفسِه وفِعْلِ الخيرات، فأرداها في المهالك.

۱۱-۱۱ - ثم ذكر نهاذج من الجاحدين كقبيلة ثمود التي كذَّبت رسولها صالحاً، فدمَّرها الله تعالى بسبب بلوغها الغاية في التجبُّر والعصيان، إذ توجَّه أشقى أفراد القبيلة - وهو قدار بن سالف - لعقر الناقة، وكان هذا عن إغراءٍ من قومه، وهو آيةٌ على منتهى جرأتهم على الله.

17-18 كذَّبَتْ قبيلة ثمود برسولهم صالح، فعرض عليهم آية الناقة، وحَذَّرهم من التعرض لها بسوء، ومن مَنْعِها شُرْبَها في موعد سقيها؛ وذلك لأنَّ الاتفاق بين نبيّهم وقومه أن يكون للناقة موعد، ولإبل القوم موعد آخر، بيدَ أنَّ القوم خالفوا نبيّهم، وتغافلوا عن التحذير الذي صدر منه وما يترتب على ذلك من العذاب والاستئصال، وتمالؤُوا على عَقْرِ الناقة، فها الذي حدث؟ لقد غضب عليهم ربهم، فأخذتهم صيحة العذاب والرجفة التي أُهْلِكوا بها، فأطبق عليهم الأرض. وتَقَرَّع على الإطباق الشامل تسوية جميع الأفراد بهذا الاستئصال، فلم يفلت منهم أحد.

١٥ - إنَّ الله هو الغالب الذي لا يقدر أحد أن يتعقب حُكْمَه، وما حصل عقب إنزال العذاب بهؤلاء
 لا معقب لحكمه فيهم، ولا تبعة عليه منهم، وهو لا يحسب حساباً لأحد فيها يراه.

- ١- لله أن يقسم بمخلوقاته كيفها يشاء، وليس للعباد أن يُقسموا إلا بالله.
- ٢- بَثَّ الله على آياته في الكون، ولكنَّ إلْفَ الناس لهذه الآيات يجعلهم غافلين عن صانعها.
- ٣- تؤكد الدراسات العلمية أن فترة النهار التي تعتري نصف الأرض المواجهة للشمس بسمك لا يتعدى مئتي كيلاً فوق مستوى سطح البحر بها فيها من هباءات الغبار، والرطوبة، وكثافة الغازات، هي التي تعكس موجات الضوء المنظور من أشعة الشمس وتشتته، فيظهر لنا بهذا النور الأبيض المبهج، ويُجْلي لنا الشمس. (آبات الإعجاز العلمي: السهاء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، ٤٦٧-٤٨٧).
  - ٤- تزكية النفس وتطهيرها من الرذائل هاجس المؤمن وسبيله للفلاح.
  - ٥ في الآية (٩) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ مَنْ طهّر نفسه ونتَّاها بالخير فإنَّ له الفوز.
  - ٦- في الآية (١٠) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ مَنْ أخفى نفسه في المعاصى فإنَّ له الخسران.
    - ٧- يقال: دَمَّم عليه القبرَ إذا أطبقه، و «دمدم» مكرر دَمَّم للمبالغة.
  - ٨- تحريم الطغيان والفساد في الأرض؛ لأنَّ عاقبته الهلاك والعذاب كما حدث لقوم صالح.

النزول: مكية. وقيل: إنَّها مدنية. (انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ١٦/ ٣١٥). وقد رجَّح الدكتور محمد الفالح أنَّها مكية. (المكي والمدني، ص ٥٤٨-٥٤٩).

#### المقاصد:

- ١- إقامة البراهين الكونية على القدرة الربّانية.
- ٢- تقرير البعث بالبشرى للمؤمنين والوعيد للمشركين.

## بِنسبِ آللَهِ ٱلرَّغَنَيٰ ٱلرَّحِيرِ

﴿ وَالْتَيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ ثَالَنَهَارِ إِذَا تَجَلَىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَىٰ ۞ إِذَ سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ۞ فَأَمَا مَنْ أَعْطَىٰ وَاَنَّهَىٰ ﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَىٰ ۞ إِذَ سَعْيَكُمْ لَشَقَىٰ ۞ فَاَمَا مَنْ أَعْطَىٰ وَاَلْمَانَىٰ ۞ وَصَدَقَ بِالْمُسْتَىٰ ۞ فَسَنُيسَيْرُهُۥ لِلْمُسْتَرَىٰ ۞ وَصَدَقَ بِالْمُسْتَىٰ ۞ وَكَذَبَ بِالْمُسْتَىٰ ۞ فَسَنُيسَيْرُهُۥ لِلْمُسْتَرَىٰ ۞ وَصَدَقَ بِاللَّهُ مُالُهُ وَإِذَا نَرَدَى ۗ ۞ فَسَنُيسَيْرُهُۥ لِلْمُسْتَىٰ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَبَ بِاللَّهُ مَالُهُ وَإِذَا نَرَدَى ۚ ۞ فَسَنُيسَيْرُهُۥ لِلْمُسْتَىٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لُهُ وَإِذَا نَرَدَى ۚ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### التفسير:

١ -٣- قسماً بالليل إذا غَطَّى البسيطة بظلامه، فأخفى ما عليها، وقسماً بالنهار إذا أسفر بضيائه. وهما آيتان من آيات الله المبثوثة في الكون، تَدُلَّان على الصانع المدبِّر، ثم يُقْسم بمظهر من مظاهر قدرته، وهو خَلْقُ آية الزوجية فيها يَدِبُّ على الأرض، وما يتبعها من تناسل الكائنات.

3-٧- وبعد هذا القسم المؤكد ثلاث مرات، يأتي جواب القسم لبيان ما يفيد أنَّ أعمال الإنسان وتصرفاته مختلفة بين عامل للدنيا، منصرف إليها، مقتنع بزخارفها، وحريص على الآخرة، فيُقدِّم الخير بين يدي كَسْبِه، فالأعمال متخالفة، والمسالك شتى، ثم بَيَّنَ بعض أوجه هذه المسالك، ووصف عمل فريقين: فريق مُيَسَّر لليسرى، وفريق مُيَسَّر للعسرى، فالأول فريقٌ بَذَلَ حُرَّ ماله بدون عوض، وحَسِبَ حساباً للقاء ربه، فاتقى عذابه، وآمن بموجبات شهادة التوحيد. فهذا الفريق نُوققُه لعمل الخير والشريعة الميسَّرة، وسوف تكون عاقبته سعيدة سريعة في دخول الجنة.

١١-٨ وأما الفريق الثاني فقد ضَنَّ بحُرِّ ماله، وأظهر الشُّحَّ، واستغنى ملتبساً بشهوات الدنيا عن لقاء الله وجزائه، ورأى أنَّه في غنى عن رحمة ربه، وكَذَّب بشهادة التوحيد، وكَذَّب رسوله، فسوف نُوفَقُه في حياته للشقاء الذي يؤول إلى سرعة دخوله النار، وهل ينفع هذا الشقيَّ مالُه العريض الذي جمعه، وضَنَّ به في تفادي السقوط والكبكبة في دَرَكات الجحيم؟

- ١- يقسم الله بآيات كونية ليلفتنا إلى مالها من أهمية.
- ٢- لله أن يقسم بمخلوقاته كيفها يشاء، وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله.
- ٣- في الآيات (٥-٧) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ مَنْ بذل ماله واتَّقى الله في ذلك، وصدَّق بالحساب والثواب
   على أعماله، فسيرشده الله إلى أسباب الخير والصلاح، وسيسِّر له أموره.
- ٤ في الآيات (٨-١٠) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ مَنْ بخل بهاله، واستغنى عن جزاء ربَّه، وكذَّب بالحساب والثواب، فسيعيش في الشقاء، ولا ينفعه ماله الذي بخل به.

### التفسير:

۱۲ - يتكفل الله سبحانه ببيان طريق الهدى ولوازمه، وذلك من فضله وحكمته، فتولَّى إرشاد الناس إلى الخير قبل أن يؤاخذهم على فساد كَسْبِهم، وهَدَى الإنسان إلى التمييز بين الصلاح والفساد.

١٣ - إنَّ الدار الآخرة التي سيجمع الله فيها الخلائق هي ملك لله، وكذلك الدار الأولى في الحياة الدنيا،
 فله التصرف فيهما كيف يشاء، فلا يَظُنَّ أحدٌ أنَّ له حقاً لازماً على الله.

١٦-١٠ حنَّر الله سبحانه عباده نار جهنم التي تتوهَّجُ وتلتهب، لا يصطلي بحَرِّها إلا الشقيُّ البائس
 الذي يُنْبَذُ فيها نتيجة تكذيبه للرسول ﷺ، وإعراضه عن هدى ربَّه، وهذا الأشقى لم تُكتب له السعادة.

٧١-١٧ وسوف يكون بعيداً عن نار الله الموقدة ذلك التقيُّ النقيُّ الذي عَرَفَ ربَّه حقَّ المعرفة، وبذل في سبيل الله مالَه، ودفع زكاته؛ لتطهير نفسه من الشُّحِّ. إنَّ بَذْلَ المؤمن لماله لم يكن مكافأة لِمَنْ أسدى إليه معروفاً، وإنَّما هو خالص لله ﷺ الأعلى ابتغاء وجهه الكريم. ووَعْدٌ أكيد من الله ﷺ بثوابٍ جزيل يُرضي صاحبه، بها يجعله في سرور وحبور.

- ١- لا يمكن للعقل البشري أن يَسْتَقِلُّ بمعرفة الهدى، ولذلك بَيَّنَ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى المِنسان.
- ٢- كون المؤمن مَرْضِيًا عنه يعني أنَّه حاز راحة النفس وقرة العين، بالإضافة إلى النعيم المحسوس
   المحاط به.
  - ٣- العاقل مَنْ يتَّعظ بإنذار ربه، فلا يختار طريق الشقاء والهوى.
    - ٤- مَنْ تَوَلَّى عن الحق وأعرض عنه فسوف يلاقي جزاءه.
- ٥- في الآيات (١٩- ٢١) إخبار مستقبليٌّ أنَّ الله ﷺ سوف يعطي شديد التقوى الذي يبذل ماله ابتغاء المزيد من الخير، والذي ينفق ماله ليس مكافأة لِـمَنْ أسدى إليه معروفاً، ولكنَّه يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ورضاه، فإنَّ الله سوف يعطيه في الجنَّة ما يرضى به.

المقاصد:

بيان عظمة منزلة الرسول ﷺ عند ربه، وفضله عليه.

## بنسير آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيرِ

﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلْتِلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّ عَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيسَمُا فَنَا وَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآ لَا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَا بِلاَ فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَائَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا السَّايِلَ فَلا نَنْهَرْ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِكَ فَحَدِّثْ ۞ ﴾

سبب النزول:

ما ثبت في صحيح البخاري أنَّ رسول الله ﷺ اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً، فجاءت امرأة، فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قُرْبَك منذ ليلتين أو ثلاثاً، فأنزل الله ﷺ: ﴿وَالشَّكَىٰ يَا مُحمد إِنِي لَارْجو أَن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قُرْبَك منذ ليلتين أو ثلاثاً، فأنزل الله ﷺ: ﴿وَالشَّكَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ ال

### التفسير:

١-١- قسمًا بوقت الضحى، وهو اسم لوقت ارتفاع الشمس، والمقصود به النهار كله؛ لأنّه قابل الضحى بالليل في قوله: ﴿ وَالنَّهِ إِذَا سَجَىٰ ﴾، ثم يؤكد هذا القَسَمَ القَسَمُ بالليل وقت سكونه، وامتداد ظلامه.

٣- ثم جاء جواب القسم بأن الوحي لم ينقطع عنك أيها الرسول، ولم يُوقِفْ إنزال الآيات عليك،
 وربُّك ما أبغضك حين أبطأ الوحي عنك.

٤- إنَّ الجنة في الحياة الآخرة خير لك من الدنيا، مع أنَّ الله أعطاه في الدنيا شرف النبوة الذي يتضاءل عنده كلُّ شرف ومكرمة في الدنيا، ولما كانت الدنيا كظل زائل وطريق عابر لم تكن بالقياس إلى الآخرة شيئاً مذكوراً.

٥-٨- تَعَهَّدَ اللهُ ﷺ بأن يُكْرِمَ نبيَّه بعطاء غير محدود، سوف يعطيه الفتح والتمكين في الدنيا، والمنزلة الرفيعة في الآخرة، فيُرضِيه بجزيل عطائه الواسع، من خير لنفسه ولأُمته، ثم شرع في تَعْداد ما أفاضه الله عليه من النعم من مبدأ نشأته ولطفه في الشدائد، على طريقة الاستفهام التقريري، فقد ألفاك ربك يتيهاً

- توفي أبوه وهو جنين فجعل لك مأوى تأوي إليه، وهَيَّأ لك رعاية تناسبك، وبذلك تكون قد نَشَأْتَ على تَعَهَّدٍ لأحوالك، وكنت غافلاً عمَّا يُراد بك من أمر النبوة، فلم تكن تدري شيئاً عن الوحي والشريعة، وكنت في حيرة عمَّا تَتْبَعُ من الحق، فعَلَّمَك ما لم تكن تعلم، ووجدك فقيراً ليس لديك مال، فأغناك بفضله وكرمه، وأرضاك بها منحك من الرزق.
- ٩- ثم يأتي التوجيه الربَّانيُّ لرسوله الكريم ﷺ ولأُمته، إلى التعامل مع اليتيم الضعيف، فلا تقهره بالشدة والإذلال.
- ١٠ وأما مَنْ يسأل الناس العون والصدقات فلا تنهره، ولا تزجره بالقول، بل أعطِه، أو رُدَّه برِفْقٍ
   وعطف.
- ١١ يأمر الله سبحانه نبيًه أن يُظْهِرَ نِعَمَ الله عليه للناس، ويخبر بها، ونِعَمُ الله على نبيًه كثيرة، منها شرف النبوة، وهو رسولٌ تجب طاعته، وواجبٌ شكرُ مُشدِي النعم. وهذه التوجيهات الربانية للنبي ﷺ وأُمَّته.

- ١- لله أن يُقسم بمخلوقاته كيفها يشاء، وليس للعباد أن يُقسموا إلا بالله.
  - ٢- أهمية الزمن، وقيمة الوقت.
- ٣- حذف مفعول ﴿ قَانَ ﴾ لدلالة ﴿ وَدَّعَكَ ﴾ عليه، كما قال تعالى: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَهُو إِيجاز لفظي لظهور المحذوف، ومثله قوله: ﴿ فَاوَىٰ ﴾، ﴿ فَهَدَىٰ ﴾، ﴿ فَهَدَىٰ ﴾، ﴿ فَهَدَىٰ ﴾، ﴿ فَأَغْنَ ﴾.
- ٤ جيء بفاء التعقيب في قوله: ﴿ فَتَرْضَى ﴾ لإفادة كون العطاء عاجل النفع، بحيث يحصل به رضا
   المعطى عند العطاء، فلا يترقب أن يحصل نَفْعُه بعد تَرَبُّص. (انظر: التحرير والتنوير ١٢/ ٣٩٨).
  - حذف المفعول الثاني لـ ﴿ يُعْطِيكَ ﴾ ليعُمَّ كلَّ ما يرجوه من خير لنفسه والأُمَّته.
    - ٦- معرفة نِعَم الله وشكرها، والتحدُّث بها.

المقاصد:

بيان منزلة النبي ﷺ عند ربه.

# بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيرِ

﴿ أَلَمْ نَشَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۚ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِذْرَكَ ۞ ٱلَّذِىٓ أَنْفَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْرُكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيُسُرُّا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرُّا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبِكَ فَاُرْغَبِ۞ ﴾

التفسير:

١ - قد شَرَحْنا لك صدرك أيها الرسول. وخَصَّ الصدر الآنَه علُّ أحوال النفس من العلوم والإدراكات؛
 لينهض بشأن الدعوة، ويَحمِلَ أعباءَ النبوة، ويكون خير أسوة للمؤمنين، وهذا إنعام عليه بكلِّ ما تطمح إليه نفسه.

١ -٣- وأزال عنك ما كنت تَتَحَرَّج منه من عادات أهل الجاهلية عاً لا يلائم سُمُوَّ فطرتك، ذلك الذي أثقل كاهلك، وكان شديداً عليك، فغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخَّر، وهداك إلى الحق، وأزال حيرتك.

٤ - ورَفَعَ الله ذِكْرَك في الدنيا والآخرة بصفات الكهال، ويتناول رَفْعُ الذِّكْرِ جوانبَ متعددة، كبشارة الأنبياء به، وذكره في أعلى عليين، والثناء عليه.

٥-٦- وعدٌ من الله مؤكد بأنْ يكونَ مع الضيق سعة، ومع الكرب فرج، ومع الشدة لين.

٧- فإذا أنهيت عملاً من أعمال التبليغ والعبادة فاجتهد في الدعاء، واطلب من الله حاجتك، وجِدً في العبادة، أي: إذا أتمت عملاً فأقبِلْ على عمل آخر، فتكون أوقاتك معمورة بالأعمال النافعة.

٨- وتَوَجَّه دائها إلى ربَّك، فلا يُعَوَّلُ في جميع الأمور إلا عليه.

- ١- إذا وقعت الشدة كانت علامة على قرب الفرج.
- ٢- جملة ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْمُسَرِيدُ مَرَا ﴾ تأكيد لجملة ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْمُسَرِيدُ مَرًا ﴾. ومن المقرر أنَّ المقصود في مثله هو تأكيد الحكم الله الحكم الله عند الذي تَضَمَّنه الخبرُ ، ولا شكَّ أنَّ الحكم المستفاد من هذه الجملة هو ثبوت التحاق اليسر بالعسر عند حصوله ، فكان التأكيد مفيداً لترجيح أثر اليسر في أثر العسر .
- ٣- قال ابن عاشور: «الفاء في قوله: ﴿ فَأَرْغَب ﴾ رابطة للفعل؛ لأنَّ تقديم المعمول لمَّا أفاد الاختصاص
   نشأ منه الاشتراط نحو تقديم المجرور ﴿ وَفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ ﴾ [الطففين:٢٦]». (التحرير والتنوير ١٧/٧١٤).
  - ٤- وقت الداعية معمور بالإنجازات، فإذا فرغ من إنجاز أمر، شرع في غيره.
- ٥ قال الزنخشري: «فإن قلت إنَّ (مع) للصحبة، فها معنى اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت: أراد أنَّ الله تعالى يصيبهم بيُسْرٍ بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب، فقَرَّبَ اليسر المترقَّب حتى جعله كالمقارِن للعسر؛ زيادةً في التسلية وتقوية للقلوب». (الكشاف٤/ ٢٦٧).
  - ٦- في الآيتين (٥-٦) إخبار مستقبليٌّ وتأكيد بأنَّ الفَرَجَ من الله يأتي مع شدَّة الضيق.
    - ٧- تَعْدادُ هذه النِّعم يبعث النفوس الزكية على الشكر والاجتهاد في العبادة.

النزول: مكية، وروي عن ابن عباس وقتادة: أنها مدنية. (تفسير القرطبي ٢٢/ ٣٦٣).

#### المقاصد:

- ١- بيان كرامة الإنسان في خلقه على أحسن هيئة.
  - ٢- تقرير البعث والحساب.

## بنسم الله الرَّحْنَ الرَّحِيدِ

﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ١ وَمُورِسِينِينَ ٥ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ١ اَلْمَدَ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي ٱحْسَنِ تَقْوِيمِ ١ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَلَهُمَّ أَجَرُّ غَيْرُ مَمَنُونِ ١ فَمَا يُكَذِبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَلَهُمَّ أَجَرُّ غَيْرُ مَمَنُونِ ١ فَمَا يُكَذِبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنفِلِينَ ١ أَنْ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فَلَهُمْ أَجَرُّ غَيْرُ مَمَنُونِ ١ أَنْ فَمَا يُكَذِبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ اللَّهُ اللّ

## التفسير:

1-3- قسماً بالتين الذي يأكله الناس، والزيتون الذي يعصرون منه الزيت، وهما طعامان نافعان للبدن، ثم يُقْسِمُ بالجبل المبارك الذي كلَّم اللهُ عليه موسى الطَّلا، وهو في الأرض المقدسة، ويُقْسم الله على بالبلد الآمِنْ مكة لمنزلتِه وحُرْمته، ثم يأتي جواب القسم: لقد خلق الإنسان في أحسن تسوية وتعديل، وخَلقه على الفطرة السليمة، وكوَّنه تكويناً متناسباً مع ما خُلِقَ لأجله. وقد اشتملَتْ خِلْقَتُه على بديع الخلق، وعجبب الصنع.

٥-٦- بَيْدَ أَنَّ الإنسان سوف يصير إلى دركات الجحيم السفلى، إذا لم ينهج نهج الهدى، وقال ﴿ سَفِلِينَ ﴾ على الجمع؛ لأنَّ الإنسان في معنى الجمع، وهم باعتقادهم الضلالة قد غَيَّروا فطرتهم، واعتقدوا بإلهية الحجارة أو الدهر، ثم استثنى من الجمع السابق، إلا الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة، فلهم أجر واسع غير مقطوع، وثوابهم دائم على طاعتهم، فالإنسان يبقى على ما خَلَقَه الله في فطرته السليمة، ولكنَّه ارتدَّ إلى أسفل سافلين بضلاله. أمَّا المؤمنون العاملون فهم مستثنون من ذلك؛ لأنَّهم رَجَعُوا إلى أصل الفطرة السليمة.

٧- فإذا عرفت - أيها الإنسان الكافر - أنَّ الله خَلَقَك في أحسن تقويم، وسَوَّاك فعَدَلك، وأنَّه يَرُدُّك أسفل سافلين، فها الذي يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء، ولقاء ربِّ العالمين، مع أنَّ الأدلة واضحة نيِّرة؟

٨- إنَّ الله ﷺ هو أَتْقَنُ الحاكمين قضاءً وتدبيراً في كلِّ شأن.

- ١ لله أن يقسم بمخلوقاته كيفها يشاء، وليس للعباد أن يُقْسِمُوا إلا بالله.
- ٢- في السورة قسم بأماكن هي مهبط الوحي تعظيماً لها، وهي فلسطين وطور سينين ومكة.
  - ٣- ينظر: فوائد تفسير سورة المؤمنون الآية (٢٠).
  - ٤- ينظر: صورة التين وصورة الزيتون، كما في الملحق.
  - ٥- خِلْقة الإنسان في أحسن تسوية واعتدال دليل ساطع على عظمة الخالق المبدع.
    - ٦- فطرة التدين هي أحسن هيئة خلق عليها الإنسان.
    - ٧- يرتد هذا الإنسان إلى دركات السافلين إذا تحوَّل إلى جاحد خصيم كنود.

النزول: مكية، وهي أول سورة نزلت من القرآن الكريم.

#### المقاصد:

١ - تقرير الرسالة الخالدة.

٢- تقرير البعث ببيان مصير الطغاة.

# بِنسمِ آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ اَقْرَأُ بِاَسْهِ رَبِكَ الَذِى خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ اَقَرَأُ وَرَبُكَ اَلاَكُومُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ الْإِنسَانَ لِعَلَمَ الْإِنسَانَ لِعَلَمَ الْإِنسَانَ لِعَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ ﴾ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

# التفسير:

۱-۲- هذا أول الوحي الذي نزل على النبي ﴿ وهو يتعبّد في غار حراء. وفي الآية إيذان بأنَّ هذا النبي الأُمي سيكون تالياً لكتاب الله بعد أن لم يكن كذلك، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن فَبْلِهِ مِن كِنَبِ ﴾ الأُمي سيكون تالياً لكتاب الله بعد أن لم يكن كذلك، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن فَبْلِهِ مِن كِنَبِ ﴾ [العنكبوت: ٤٨] أي: قبل نزول القرآن. والمقصود من طلب القراءة أن يَتْلُوَ ما سيملى عليه، ويقرأ ما سيلقيه إليه من القرآن مبتدئاً مستعيناً باسم الله الخالق، والإقبال على ذِكْرِ غيره عماً ليس بخالق إقبال باطل. ولما كان المقام مقام ابتداء دعوة التوحيد كان مقتضياً لذِكْر أدلً الأوصاف على وحدانيته. وفي قوله: ﴿ مِن عَلَقٍ ﴾ إشارة إلى ابتداء خلق الإنسان، وإلى بديع أطواره. والعكلق قطعة صغيرة من الدم الغليظ الجامد، فقد اختلطتُ نُطْفَتا الذكر والأنثى، وبدأت أطوار تَكَوُّنِ هذا الإنسان وفق تقدير خالقه.

٣-٥- ﴿ أَفَراً ﴾ الثانية توكيد للأولى؛ للاهتهام بفعل القراءة، وربُّك يا محمد الكثير الإحسان والمتفضل بالنعم، عَلَّم الكاتبين القراءة، وأزال بذلك ما خطر ببال النبي ﷺ من تَعَدُّرِ القراءة؛ لأنَّه لا يعلمها ولا يعلم الكتابة، فالذي عَلَّمَ الناس الكتابة بالقلم قادر على أن يُعلِّمك القراءة وأنت لا تعلم الكتابة. وفي هذا تطمين لنفُس النبي ﷺ بأنَّ عدم معرفته الكتابة لا يحول دون قراءته؛ لأنَّ الله عَلَّمَ الإنسان ما لم يكن يعلم.

٣-٧- حقاً إنَّ مِنْ طبع هذا الإنسان أن يتجاوز حدود الله، ويتعاظم مستكبراً، إذا أحسَّ مِن نفسه أنَّه واسع الغنى، إلا مَنْ عَصَمه دينُه؛ وذلك لأنَّ النفوس الضعيفة تُحَدِّث صاحبها بأنَّه غير محتاج إلى أحد، فيطغى ويتجبر، ولا يُبالي بشيء.

٨- موعظة وتثبيت للنبي ﷺ، أي: فلا يحزنك طغيان هذا الطاغي أبي جهل، فإنَّ مرجعه إليَّ، وهو
 لا يدرى ما يصير إليه من العواقب.

9-12- أعَلِمْتَ أعجب من جبروت هذا الآثم المستكبر، الذي هَدَّد النبيَّ على حين رآه يُصَلِّي في الكعبة فمنعه؟ أعَلِمْتَ إن كان هذا العبد الذي ينهاه عن الصلاة متمكناً من الهدى، أو آمراً بتقوى الله، أينهاه على هذه الحال؟ أعَلِمْتَ إنْ جَحَدَ هذا المستكبرُ الخيرَ الذي دُعي إليه، وأعرض عنه؟ أتظنُّ أنَّ الله غير مُطَّلع على أفعاله؟

١٦-١٥ ليرتدعُ هذا الطاغية عن جرائمه، ولئن لم يرتدع عن غَيِّه، لَنَقْبِضَنَّ على مُقَدَّمِ شعر رأسه قبضاً شديداً، ولَنَجْذِبَنَّه جَذْباً عنيفاً إلى النار، فلن يفلت من قبضتنا. وهذه الناصية تابعة لهذا الآثم العاصي، فهى جديرة بالإذلال؛ لكَذِب صاحبها وخطئه.

١٧ - ١٨ - وهذا الآثم أغرى المجتمعين في النادي لإيذاء النبي ، ودعاهم ليسطوا عليه، ولكنَّ الله دعا ملائكة العذاب الشداد الغلاظ من خزنة جهنم.

١٩ - لا تترك - يا محمد - صلاتك في المسجد الحرام، ولا تخش منه، فإنَّه لا يَضُرُّك، وتابع سجودك، واجتهد في القرب من مرضاة الله بالصلاة.

- ١ هذا الدين عِلْمٌ، يدل على ذلك أن أول كلمة نزلت منه: ﴿ اَقْرَأْ ﴾.
  - ٢- من كرم الله ورحمته بالإنسان تعليمه إياه.
    - ٣- القلم أهم إبداع في حياة الإنسانية.
- ٤ على الإنسان أن يستذكر دائماً أصل خلقته، وينبغي أن يدعوه هذا إلى التواضع.
  - ه- لدى الإنسان استعداد للتجبر والطغيان إذا خلا من تطهير نفسه وتزكيتها.
- ج في الآية (٦) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ الإنسان إذا أبطره الغنى فإنَّه سيتجاوز حدود الله.
  - ٧- بيان عصمة الله نبيَّه من أذى الجاهلين الآثمين.
    - ٨- ينظر: صورة الناصية في الملحق.
  - ٩- مشروعية السجدة بعد نهاية قراءة هذه السورة.

النزول: مكية، وعن ابن عباس والضحاك أنَّها مدنية، ونسبه القرطبي إلى أكثر المفسرين. (تفسير القرطبي /٢٢). ويرجح هذا تَضَمُّنها الترغيبَ في ليلة القدر، ورمضان فُرض بعد الهجرة.

المقاصد:

بيان فضل القرآن العظيم.

# بنسيه آلله الرَّعْنَ الرَّحِيدِ

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ ﴿ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ ﴿ النَّالَةُ ٱلْقَدْدِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْدِ ﴿ لَنَا لَكُ لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْفَدْدِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْدٍ ﴿ النَّالَةُ الْفَدْدِ الْعَالَةُ الْفَدْدِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

التفسير:

١-٣- إنًا - لما لنا من العظمة الكاملة والقدرة الشاملة - أنزَلنا هذا القرآن العظيم في ليلة القدر: هي العظيمة، وقد أنزله الله تعالى جملةً واحدةً في هذه الليلة إلى سهاء الدنيا من اللوح المحفوظ. وليلة القدر: هي الليلة التي ابتُدئ فيها نزول القرآن، ولها الشرف والفضل بها تشتمل عليه من البركة، وهي في رمضان، لقوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي آُنُولَ فِيهِ الْقُرْمَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. فأيُّ شيء يُعَرِّفك ما ليلةُ القدر؟ إنَّها خيرٌ من ألف شهر بها اختصَّتْ من تنزيل القرآن الكريم، وما فيها من الأعمال الصالحة، ومضاعفة الحسنات.

٤- تكرر نزول الملائكة وجبريل عليهم السلام فيها، وفي هذا تعليم للمسلمين أن يُعَظِّموا أيامَ تكريمهم بالقرآن، وقد أخفى تعيينها ليكرر المسلمون عبادتهم في ليالٍ كثيرة تحرِّياً لموافقتها، ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل ما يَحُفُّهم من بركات، وكان هذا بسبب إذن ربهم لهم في النزول. وهذا الإذن منه في كل أمر يقضيه الله تعالى في تلك السنة.

والثواب عالى بأنَّ تَنَزُّل الملائكة ليلة القدر لنشر الخير للمسلمين، ويشمل السلامُ الغفرانَ والثواب وإجابة الدعاء وثناء الملائكة على أهل هذه الليلة. وليلة القدر المعمورة بالملائكة والسلامة، ولا ينقطع خيرها إلى وقت مطلع الفجر.

- ١- اكتمل نزول القرآن الكريم في ثلاث وعشرين سنة، بدءاً بليلة القدر من رمضان.
- ٢- خَصَّ الله سبحانه بعض الليالي بالفضل، كما خَصَّ بعض بلاده وعباده وشهوره بالفضل.
- ٣- يُنْدَبُ قيام تلك الليلة والدعاء فيها؛ ابتغاء قبول الدعوة فيها. وقد حَثَّ رسول الله على التهاسها في العشر الآواخر من رمضان.
- ٤- تعظيماً لليلة التي نزل فيها القرآن فإناً الملائكة تَنْزِلُ وتملأ السهاء والأرض، وتُسَلِّم على المؤمنين القائمين حتى مطلع الفجر.
  - ٥ قيام ليلة القدر مغفرة للذنوب.

النزول: ثمَّة خلافٌ بين كونها مكية، أو مدنية. قال ابن عاشور: "وكونها مدنية هو الأظهر لكثرة ما فيها من تخطئة أهل الكتاب». (التحرير والتنوير ١٢/ ٤٦٧) وانظر: تفسير القرطبي ٢٢/ ٤٠٥، والإنقان ١/ ٧٩).

#### المقاصد:

- ١ تقرير الرسالة النبوية.
- ٧- تقرير البعث بثواب المؤمنين وعقاب كفرة أهل الكتاب.

# بنسب آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ لَهُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَقَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلْبِيّنَةُ ﴿ رَسُولُ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُوا مُحُفَا مُطَهَرَةُ ﴿ فَيَ اللَّهِ مَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْبِيّنَةُ ﴿ وَمَا لَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْبِيّنَةُ ﴿ وَمَا لَفَرَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْبِيّنَةُ ﴿ وَمَا لَقَيْمَةً وَيُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِبنُ ٱلْقَيِمَةِ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمَيْمَةِ وَمُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنفَآةً وَيُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِبنُ ٱلْقَيْمَةِ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# التفسير:

١ - ما كان الكفار من أهل الكتاب - وهم اليهود والنصارى - وعَبَدَةِ الأوثان، تاركين ما هم عليه من الاعتقادات المحرَّفة والمناقضة لتوحيد الله الخالص، ومنتهين عنها، حتى يأتيهم ما يَبِينُ به الحقُّ في كل شيء، فكانوا ينتظرون بعثة هذا النبي الكريم، ويقولون قبل مبعث النبي ﷺ: لا نترك ديننا حتى يُبْعَثَ النبي الموعود.

٢-٣- إنَّ هذه البيِّنة هي بعثة رسول الله ﷺ، الذي يقرأ صحفاً مُنَقَّاة منزهة عن الباطل ورذائل
 الأخلاق. وفي هذه الصحف أحكام قيِّمة أنزلها الله ﷺ، وتشتمل على التوحيد والأخلاق.

٤ - فإذا كان هؤلاء الكفار قرروا ألا يتركوا عقائدهم حتى تأتيهم البيّنة، فها هي البيّنة قد جاءتهم، ولكنهم اختلفوا وتَفَرَّقوا، فمنهم مَنْ آمن، ومنهم مَنْ بقي على كفره. وما فرَّقهم عن الحقِّ إلا مجيء الرسول ﷺ. قال أبو السعود: «الآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل الكتاب خاصة، وتغليظ جناياتهم ببيان أنَّ تَفَرُّقَهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق، وتَبَيُّن الحال، وانقطاع الأعذار بالكلية». (تفسير أب السعوده/ ٢٧٧).

٥- إنَّ هؤلاء أمرهم ربُّهم أن يعبدوه، قاصدين بعبادتهم وجهه، مائلين عن الأديان كلها إلى الإسلام،
 مستقيمين على دين إبراهيم دين الحنيفية السمحة، ملتزمين بها اشتملت عليه شريعة التوحيد والإخلاص
 لله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك هو دين الإسلام، دين الملة المستقيمة والبُعْدُ عن الزيغ.

7 - تَبَيَّنَ موقف هؤلاء المشركين، وإصرارهم على هواهم، على الرغم من تحقق ما كانوا ينتظرونه مما نصّت عليه كتبهم، وما كانوا عليه من فساد عقائدهم. إنَّهم بهذا الموقف سيكون مصيرهم وقود نار جهنم خالدين في دَرَكاتها، وهم شرُّ الخلائق عند الله، ولن يكون منهم إلا كل شرِ وأذى بالمؤمنين، وإنها كانوا كذلك؛ لأنَّهم ضَلُّوا بعد تَلَبُّسِهم بأسباب الهدى، فأما أهل الكتاب فلِعُدُوهم عن أصل كتبهم قبل تحريفها، وأما المشركون فلأنَّهم ضَلُّوا عن الحنيفية، وأدخلوا الأصنام فيها.

٧-٨- وفي مقابل هذه الفئة الضالة، فئة أخرى آمنت بهذه البيِّنة الواضحة، وعملت الصالحات التي جاء بها في كتاب الله العزيز، فهذه الفئة هم خير خلق الله على الله المتحقُّوا ثواب الله العظيم وهو جنات إقامة دائمة، ينعمون فيها بنعيم متجدد يرضيهم، وسوف تجري من تحتهم الأنهار، من تحت قصور هذه الجنات وأشجارها، وهم في هذا النعيم لا يَمَسُّهم نَصَبٌ ولا تعب، فيحلُّ عليهم رضوان الله، وهم قد رَضُوا عنه بها أعطاهم من الخيرات والمكرمات. وذلك الجزاء يستحقه مَنْ خاف الله، وعظَّمه بها يليق به.

# الفوائد والاستنباطات:

١ الديانات التي كانت قبل الإسلام تَعَرَّضَتْ للتحريف والتبديل من الذين تعاقبوا عليها، واتبعوا أهواءهم فيها، فكان من قضاء الله وقدره أن يختار الإسلام؛ ليكون الدين الخاتم للبشرية.

٧- قال الفخر الرازي: «فإن قيل: لِمَ ذكر ﴿ كَفَرُوا ﴾ بلفظ الفعل، و﴿ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ باسم الفاعل؟ فالجواب تنبيها على أنَّ أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر؛ لأنَّهم ماتوا مُصَدِّقين بالتوراة والإنجيل، ومُقِرِّين بمبعث محمد ﷺ، ثم إنَّهم كفروا بذلك بعد مَبْعَثِه الله المخلف المشركين، فإنَّهم وللدوا على عبادة الأوثان وإنكار الحشر ». (التفسير الكبير للرازي ٢١/٤١).

٣- معيار الخير والشر في منظور الإسلام هو الإيهان، والعمل الصالح الذي يحقق شريعته.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١ بيان هول ما يحدث يوم القيامة.
- ٢- تقرير البعث ودقة الحساب فيه.

# بِنسمِ اللَّهِ ٱلرَّحْنَيُ ٱلرَّحِيمِ

﴿ إِذَا ذُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا آَنَ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالَهَا آَنَ وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَا لَمَا آَنَ وَمَهِ لِهِ الْحَدَدُ أَنْقَالَهَا آَنَ وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَا لَمَا آَنَ وَمَهِ لِهِ تَعْمَدُ أَنْقَالُهَا آَنَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا آَنَ وَمَهِ لِهُ اللهُ مَعْمَدُ النَّاسُ أَشْنَا فَالِيسُرَوْا أَعْمَالُهُمْ آَنَ فَعَمَلُهُمْ آَنَ أَخْبَارَهَا فَي مَنْ إِلَيْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَرَا يَرُهُ ﴿ آَنَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١ - إذا تحرَّكت الأرض تحريكاً شديداً وقت البعث، وذلك جزء من الاضطراب الكونيِّ الكبير الذي
 يعقبه التوجُّه للوقوف بين يدي الله للحساب.

٢ - وإذا أخرجت الأرض ما في بطنها من طبقات ودفائن ومعادن؛ وذلك من تكرار الانفجارات الهائلة
 التى أذن الله بها، وكذلك تخرج ما في بطنها من أموات.

٣- وترى هذا الإنسان لا يملك من أمره شيئاً: فيفزع ويُصيبه الذُّهول؛ لأنَّه يرى ما ليس له به عَهْد،
 فيتساءل ماذا في الأمر؟

٤ -٥- في هذا الوقت العصيب الرهيب، إذ زُلْزِلَتِ الأرض، وأَخْرَجَتْ أثقالها، وقال الناس: ما لها؟
 يومئذ تُحَدِّث الناس بأهوال أخبارها، ولماذا أخرجت أثقالها؟

٦- يوم إذ يحدث هذا كله يخرج الناس إلى الحشر أصنافاً متفرقين، كل صنف إلى جهة بحسب أعمالهم ومنازلهم، تشبيهاً بانصراف الناس عن الماء بعد الوِرْد. إنَّهم يَصْدُرون ليتلقَّوا جزاء أعمالهم، ويروها رَأْيَ العين.

٧-٨- فمَنْ يعمل أيَّ عمل - مهما كان صغيراً في وزنه أو حجمه - فسوف يلقاه، وهذا في جانب الخير والشر.

## الفوائد والاستنباطات:

١- يُقَدِّر الله يوم البعث أحداثاً كونية كبرى تؤذن بانقلاب هائل في عالي الأرض وسافلها.

٢- ثبت علمياً أن البراكين الكبيرة تسبقها دائهاً زلازل كثيرة في عددها، وهذا يؤكد ما قرره القرآن من
 أن الأرض تُخرج أثقالها بعد حدوث زلزالها. (جلة الإعجاز العلمي: ص١٠ العدد (٣٣)، جادى الآخرة، ١٤٣٠هـ).

٣- جرى الأسلوب في الآيتين (٧-٨) على الإطناب؛ لتكون كلَّ جملةٍ مستقلةَ الدلالة على المراد؛ لتختصَّ كل جملة بغرضها من الترغيب والترهيب.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- فضل الخيل والفروسية.
- ٢- إحصاء أعمال الإنسان، والحساب عليها.

# بِنسيم آللَه ٱلرَّعْنَ ٱلرَّحِيمِ

﴿ وَٱلْعَلَدِيَتِ صَبْحًا ﴿ فَٱلْمُورِبَتِ قَدْحًا ۞ فَٱلْمُعِيرَتِ صُبْحًا ۞ فَأَثَرَنَ بِهِ مَقَعًا ۞ فَوَسَطَنَ بِهِ مَعَّمًا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَدَنَ لِرَبِّهِ مَ لَكُنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنّهُ لِحُتِ ٱلْحَيْرِ لَشَدِيدٌ ۞ ۞ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا أَبُعْثِرَ مَا فِ ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِلَ مَا فِ ٱلصَّدُودِ ۞ إِنَّ دَبَّمُ بِهِمْ يَوْمَهِ فِر لَخَيدِيرُ ۞ ﴾

## التفسير:

١ -٥- يُقْسِمُ الله تعالى بثلاثة أقسام: بالخيل المُسرعة وهي تحمحم بصوتها من شدَّة الجري، فالخيلِ التي تُخرج شرر النار بوَقْعِ حافرها على الحجارة، فالخيلِ التي تُغير على العدوِّ صباحاً فتثير الغُبار من شدَّة سرعتها في مواقع العدوِّ، فتتوسَّط بفرسانها جُمْعَ الأعداء، فأصبحوا وسط ميدان المعركة.

٦-٨- يُقسم سبحانه تعالى بذلك على أنَّ الإنسان جَحُودٌ بنِعَمِ ربَّه التي لا تُحصى، وأنَّه على ذلك الجُحود معترف أمام نفسه بذنوبه في يوم الحساب، وإنَّه لحبَّه المال لحَريص جدًّاً.

9-11- أَجَهِلَ عاقبة أمره فلا يدري هذا الإنسان إذا أثير ما في القبور، فأُخْرِجَ منها الموتى للحساب، وأُخْصِيَ ما في صدور الخلائق عمَّا كانوا يُسِرُّونه، أفلا يعلمُ هذا الإنسان أن الله عليم بجميع ما كانوا يصنعونه، وهو مُجازيهم عليه أوفر الجزاء؟

- ١ يُقْسِمُ الله بالخيل العادية إعلاءً لشأنها، ولاسيها إذا كانت للجهاد .
- ٢- لله أن يقسم بمخلوقاته كيفها يشاء، وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله.
- ٣- قال الخبراء: إن الخيول تتمتع بنظام تشريحي غير عادي في قاع الجمجمة، يعمل على تبريد الدماء التي تصل إلى المخ. فالحيوانات الرياضية كالخيول يجب أن تظل درجة حرارة رؤوسها أقل من أربعين

درجة مئوية خلال التدريبات العنيفة، وإلا تعرضت إلى تَلَفٍ في المخ، ويؤكد العلماء أنه لولا هذا النظام للتبريد في رؤوس الخيول، لما استطاعت العدو السريع.

(http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-30/1169-2013-04-07-20-54-31)

ومن هنا يتجلى التناسب العلمي العظيم بين هذه الآيات الكريمة.

 ٤ - في الآية (١٠) قال أهل اللغة: الحاصل من كلّ شيء ما بقي وثبت، وذهب ما سواه. والتحصيل تمييز ما يحصل، والاسم الحصيلة. قال الشاعر:

وكلُّ امرئ يوماً سيعلم سَعْيَه إذا حُصَّلَتْ عند الإله الحصائل

٥- إذا انسلخ الإنسان من قيم الإيهان ارتكس في حمأة الهوى والشح.

النزول: مكية بالاتفاق.

المقاصد:

إثبات وقوع البعث، وما يصاحبه من أهوال في الكون ثم الحساب.

# بنسيم أللّه الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ

﴿ اَلْقَ اِعَةُ ﴿ مَا اَلْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَذْرَبَكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنفُوشِ ﴿ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَنفُوشِ ﴿ فَالْمَاسَ ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ, ﴿ اللَّهِ مَنْ الْمَنفُوشِ ﴿ فَالْمَاسَ ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَالْمَاسَ ثَقُلُتْ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَالْمَاسَ ثَقُلُتُ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَالْمَاسَ ثَقُلُتُ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَالْمَامَنُ خَفَتْ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَالْمَامَنُ خَفَلْتُ مَوَزِينُهُ, ﴿ فَالْمَامِنَ مَا اللَّهُ اللَّ

#### التفسير:

١ -٣- القيامة تقرع القلوب بأهوالها. وأيُّ شيء أعلمك أيها الرسول بحقيقة شدائدها؟

٤-٥- في هذا اليوم العصيب يكون الناس في موقف مهيب، فهم كالفَراش المنتشر المتفرق على وجه الأرض، يخرجون من قبورهم المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك في ضعفهم وحَيْرَتِهم وسَيْرِهم على غير هدى، وخروجهم في وقت واحد، أمَّا الجبال العظيمة الراسية فسوف تكون كالصوف المبعثر المتفرق الأجزاء الذي يتطاير ؛ وذلك لأنَّ الجبال تندكُّ بالزلازل ونحوها، فتتفرق أجزاؤها.

٦- ٧- ويكون الناس صنفين: الأول هو الذي رَجَحَتْ حسناته على سيئاته، والثاني هو الذي رَجَحَتْ سيئاته على حسناته، أو ليس له حسنة كالكافر، فالفريق الأول سوف يكون في حياة طيبة ليس فيها نَكَدُّ وتعب.

١١-٨ وأما الفريق الآخر فهو الشقيُّ السيئ الحال، فليس له مأوى ومآل إلا النار، والأم عادة هي مأوى الولد ومفزعه، أتدري ما المصيرُ الذي ينتظره؟ إنَّ هذا لشيء عظيم، إنها نار دائمة الإيقاد الحامي، فهي بذلك تختلف عن نار الدنيا.

- ١- الهاء في ﴿ هِ يَهُ فِي الآية (١٠) هاء السكت، تُجْلَبُ لأجل تخفيف اللفظ عند الوقف عليه.
- ٧- في الحديث عن الفريقين لون من المحسنات البديعية يسمى الاحتباك، وهو أن يُخذَف من كل نظير ما أثبته في الآخر، حَذَف من الأول (فأمه الجنة)، وذكر فيها ﴿عِيشَكِم رَّاضِكِم ﴿ عَنْفُ مَن الآية الثانية: فهو في عيشة شقية، وذكر ﴿ فَأَمُّهُ مَكَاوِكَةٌ ﴾، فحذف من كلِّ نظير ما أثبته في الآخر.
- ٣- أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ قال: «من أسهاء يوم القيامة، عَظَّمه الله، وحَذَّره عباده». (تفسير الطبري ٢٤/ ٥٩٢) التفسير الصحيح ٤/ ٦٦٤).

النزول: مدنية. وقيل: إنَّها مكية. والراجع أنَّها مدنية؛ لما ثبت عن أُبي بن كعب أنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: ﴿ أَلْهَا كُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾. (أخرجه البخاري، في كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال ٧/ ١٧٥. (فتح الباري ٢١/ ٢٧٥). قال ابن العربي: «وهذا نص صحيح مليح»، أحكام القرآن ٤٤٢/٤، ورجحه السيوطي، الإتقان ١/ ٨٠).

## المقاصد:

١ - العبرة والموعظة من التهديد والوعيد بمصير الكفار وعقابهم على تَفاخُرِهم بكثرتهم، وكثرة أموالهم.

# بنسب آللَهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيدِ

﴿ الْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَائِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ لَكُونَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُ اللَّالِمُ اللَّالْمُولُولُولُ اللَّهُ اللَّالْمُ ال

# التفسير:

١-٢- يخاطب الله تعالى سادة المشركين: قد شغلكم عما يجب عليكم الاشتغال به، وهو التنافس والتباهي بالمال والجاه والقبيلة، وكثرة المناصب. فهذا التنافس والتباهي من خصال أهل الشرك، وينبغي أن يعلم المسلمون أن التلبُّسَ بهذا الخُلُقِ مذموم عند الله، وقد مَضَيْتُم على هذا التكاثر إلى أن زرتم المقابر، أي: إلى أن متُم، فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت.

٣-٤ عنَّ الزجر والردع عمًّا هم عليه، وسوف تعلمون أمْرَكم إذا رَجَعْتُمْ إلى الآخرة، وأنَّ هذا
 التكاثر لا ينفعكم، والجملة الثانية زيادةٌ في الزجر والتهديد، فهو وعيد إثر وعيد.

حقاً لو تعلمون عِلْمَ اليقين لَعَرَفْتُم أَنَّكم في ضلال، ولَّا ألهاكم التكاثر بالدنيا عن طاعة الله؛ لأنَّكم غافلون.

٦ - ٧ - قسمًا مؤكداً أنّكم ستشاهدون الجحيم عِياناً. قال الألوسي: «هذا جواب قسم مضمر أكّد به الوعيد، وشَدّد به التهديد، وأوضح به ما أُنذِرُوه بعد إبهامه تفخيعًا». (تفسير الألوسي ٣٠/ ٢٢٥).

٨- وفي ذلك الموقف العظيم والله لتُسألُنَ عن النعيم، وهذا يشمل المؤمن والكافر، فالكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، فلم يُؤد حقَّ النعمة، فقد أشركوا بالله، واستحقوا أن يُسألوا عمَّا أنعم عليهم توبيخاً لأنَّهم ضَيَّعُوا النعمة. والمؤمن يُسأل إظهاراً للمِنَّةِ عليه، وإذا كان قد قام بشكره فلا عُتْبَ عليه.

# الفوائد والاستنباطات:

المنصاري وقد ذبح لهم شاة، فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العِذْق، وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الأنصاري وقد ذبح لهم شاة، فأكلوا من الشاة، ومن ذلك العِذْق، وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيدِه لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». (صحيح مسلم، كتاب الأشربة برقم ٢٠٣٨، ٣/ ١٦٠٩)

- ٢- يظل حال الناس على هذا الانشغال والتنافس فيها بينهم حتى يُلاقوا الموت.
  - ٣- العلم مراتب، أعلاها عين اليقين.
  - ٤- جديرٌ بالمسلم أن يكون تَنَعُّمُه في هذه الحياة وَفْقَ الضوابط الشرعية.
    - ه ألتنافس والانشغال بالدنيا عن العمل للآخرة.

النزول: مكية. وقيل: إنها مدنية، والراجح أنها مكية.

#### المقاصد:

- ١- بشرى للمؤمنين العاملين الصابرين.
  - ٧- دعوة الإنسان إلى الإيمان بالله تعالى.

# بِسْسِيهِ آللَهِ ٱلرَّخْنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَالْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ

### التفسير:

١-٣- أقسم الله تعالى بالوقت الذي هو ما بين آخرِ وقت الظهر واصفرار الشمس، ويعني الزمان لما يقع فيه من اختلاف الأحوال والمشاهدات، وهو الزمان الذي يعيشه الخَلْقُ، ثم يأتي جواب القسم: إنَّ الإنسان في خسارة بسوء العاقبة في الآخرة، ويُستثنى من ذلك كلُّ مَنْ آمن، وعمل الأعمال الصالحة، وهي التي أمروا بعملها، وعطف على عمل الصالحات التواصي بالحق، وهذا من عمل الصالحات، وقد عطف الخاص على العام؛ للاهتمام به. فمن العمل المأمور به إرشادُ المسلم غيرَه إلى الحق، ويشمل التواصي بالحق تعليم حقائق الهدى. والصبر هو مَنْعُ المرءِ نفسَه من تحصيل ما يشتهيه، وهو مِلاكُ فضائل الأخلاق.

- ١ أهمية الزمان في فوز الإنسان .
- ٢- أتى بقوله: ﴿ لَفِي خُسْرٍ ﴾ ليكون أبلغ من قوله: لخاسر؛ وذلك أنَّ «في» للظرفية، فكأنَّ الإنسان منغمسٌ في الخُسْرِ، والحُسْرانُ محيطٌ به.
- ٣- جاء الخبر مؤكَّداً بالقسم وحرف التوكيد؛ ليفيدَ الإنذار بالحالة المحيطة بالناس، وجاء ﴿خُسْرٍ ﴾ مُنكَّراً؛ ليفيدَ تنويعَ خُسْرانِه وتعميمه وتهويله.
- ٤- تضمنت هذه السورة الكريمة مع صغرها صفات النفس الناجية يوم القيامة وهي: الإيهان بالله، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. فعلى المؤمن أن يتعاهد نفسه فيها. ذكر الشيخ محمد العثيمين قول الشافعي: «لو لم يُنْزِلِ اللهُ على عباده حُجَّةً إلا هذه السورة لكفتهم». وقال: «يعني كَفَتْهم

موعظةً، وحَثاً على التمسك بالإيهان والعمل الصالح، والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. وليس مراده أنَّ هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، لكن كَفَتْهم موعظةً، فكل إنسان عاقل إذا عرف أنَّه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنَّه سوف يحاول بقد ر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع، وإلى تخليص نفسه من الخسران». (تفسير جزء عم ص ٣١٧).

النزول: مكية.

المقاصد:

الوعيد لِمَنْ ينتقص من كرامة الإنسان.

# بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ وَثِلُّ لِحَكِلِ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ ﴿ آلَذِى جَمَعَ مَالَا وَعَذَدَهُ ﴿ آيَ يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخَلَدَهُ ﴿ كَلَّ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ ﴿ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ ﴿ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ ﴿ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ ﴿ لَاللَّهُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُوفَدَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْأَفْعِدَةِ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْأَفْعِدَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمِ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

## التفسير:

١ - يتوعّد الله سبحانه بالهلاك لِمَنْ يقوم بإيذاء المسلمين بفعله وقوله، وذلك بأن يسخر منهم ويعيبهم، ويؤذيهم بلسانه. وقيل: إنّ الهمّاز هو المغتاب، واللمّاز هو الذي ينال الآخرين بالحاجب والعين.

٢ - وهذا الذي دأب على هذا الأذى قام بجمع المال، وأكثر من هذا الجمع، ومضى يُعَدِّد موارده منه،
 فصار أكبرُ هَمَّه أن يجد أمواله في نهاء.

٣- ويظن هذا الإنسان أنَّ ماله سيجعله خالداً باقياً في هذه الدنيا، ويُطيل عمره.

٤ - إنَّ هذا الإنسان لَجدير أن يُرْدَع عن عمله واعتقاده. إنَّه لم يقم بها أوجب الله عليه من البذل وتوجيه المال نحو الخير، إنَّه ليُطْرَحَنَّ طَرْحاً في جهنم التي تُفَتِّتُ مَنْ يقع فيها، وتُكَسِّره.

٥ - وأيُّ شيء أعلمك عن حقيقة هذه النار العظيمة التي تُحَطِّم كلَّ مَنْ وقع فيها؟

٦- إنَّها نار الله المستعّرة التي لا تخمد أبداً، وأضافها سبحانه إلى نفسه؛ لأنّه يُعَذّب بها، ولا يعذّب عذابه أحد، وهو عذاب عدل، وكان عذابُهم على وزن فِعْلِهم، فهم هُمَزَةٌ لُزة، وهي خُطَمة؛ ليكون الجزاء مطابقاً للعمل حتى في اللفظ.

 ٧- وهذه النار يصل أثرها وإحراقها إلى القلوب من شدة حرارتها، مع أنَّ القلوب مكنونة في الصدور يفصلها عن الجلد طبقات. ٨-٩- ويصطلي بها هذا الليَّاز، الجيَّاعُ للهال، المنَّاع للخير، وهي مغلقة الأبواب مطبقة، لا يدخل إليهم روح ولا ريحان، و لا يُرجى لهم فرج؛ لأنَّهم يركسون فيها، وهم موثوقون في سلاسل وأغلال مطولة؛ وقد أطبقت عليهم الأبواب ثم شُدَّت بأوتاد، فلا يُفتح عليهم باب.

- ١- من أخلاق الكافرين الهمز واللمز، أما المؤمنون فلا يليق بهم ذلك.
  - ٢- تحريم الهَمْزِ واللَّمْزِ واغتياب الناس، والتنقُّص منهم أو إيذائهم.
    - ٣- ذَمُّ مَنْ يشتغل بجَمْع الثروة، ولا ينفقها في سبيل الله.
    - ٤- التفاضل بين الناس بقيم الإيهان لا يجمع الأموال وكثرتها.
- ٥- قال الطبري في الآية (٢): «أي: أحصى عدده، ولم ينفقه في سبيل الله، ولم يُؤدِّ حقَّ الله فيه، ولكنه جمعه، فأوعاه وحفظه». (نفسير الطبري ٣٠/ ١٨٩).
  - ٦- التهديد والوعيد لِمن يَغْتَرُّ بهاله، فيَصُدُّه عن طاعة الله.

النزول: مكية.

#### المقاصد:

- ١- بيان عظمة الكعبة وقدسيتها، وحماية الله تعالى لها.
  - ٢- تثبيت النبي ﷺ بأنَّ الله يدفع عنه كيد قريش.

# بِنسبِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ بَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَادَةِ مِن سِجِيلِ ۞ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِمِ ۞ ﴾

## التفسير:

- ١ يُذَكِّر الله تعالى رسوله ﷺ وأُمته بقصة أصحاب الفيل المشهورة بقيادة أبرهة الحبشي وجيشه المعزز بالفيلة، حينها توجه من اليمن إلى مكة المكرمة لهدم الكعبة المشرفة: قد علمت أيها الرسول الأمين عِلْمَ اليقين ذلك الدمارَ الذي عاقب به الله تعالى ذلك الجيش.
  - ٢- أَلَمْ يُصَيِّرُ الله مَا دَبَّرُوه من شر ومكر في تضييع وإبطال وخسران.
    - ٣- وأرسل على جيش أبرهة طيراً في جماعات إثر بعض متتابعة.
- ٤ تقذفهم الطير بحجارة من طين متحجر صلب، فأصبحوا كأوراق الشجر اليابسة التي رَعَتُها البهائم، ووَطِئتُه بأقدامها حتى تَفَتَتُتْ، فأهلكتهم. وأخرج الطبري عن قتادة: ﴿كُعَصَفِ مَأْكُولِم ﴾ هو التّبنُ. (تفسير الطبري ٢٤/ ٢٤٤، التفسير الصحيح ٤/ ٧٠٠).

- ١- إذا عَجَزَتْ أسباب البشر عن نصرة دين الله فإنَّ أسباب الله لا تعجز عن ذلك.
  - ٢ كل مَنْ أراد شعائر الله بسوء فإنّ الله تعالى يجعل كيده في نحره.
- ٣- لم يستطع العرب أن يفعلوا شيئا لنصرة البيت الحرام؛ لتفرُّقهم من ناحية، ولضخامة جيش الأحباش، ولوجود الفيلة معهم من ناحية أخرى.
  - ٤- الله تعالى غالب على أمره، ولا يُعجزه أحد.
  - ٥- إنَّ لله جنوداً يُسَخِّرهم حيث أراد، ولا أحد يعلم حقيقتهم إلا هو سبحانه.

النزول: مكية.

المقاصد:

تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى.

# ينسيه آلله ٱلرَّمْنَ ٱلرَّحِيمِ

﴿ لِإِيلَافِ فُرَيْشٍ ۞ إِ النفِهِم رِحَلَةَ ٱلشِّنَآءِ وَٱلصَّيْفِ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَذِئَ ٱلْمَيْتِ الْعَمَهُ مِنْ جُوعٍ وَ ءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ۞ ﴾

#### التفسير:

١-٢- يَمْتَنُّ الله تعالى على قبيلة قريش، وما خَصَّها به من الأمن والتجارة التي اعتادوا عليها إلى اليمن والشام، فيَحْظَون بخيرات الصيف والشتاء التي ينبغي أن يشكروا الله تعالى عليها: اعجبوا لعادة قريش التي اعتادوها في رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وما فيهما من النعم والإكرام.

٣-٤ - فليُخْلِصُوا العبادة لربِّ المسجد الحرام، الذي رزقهم من الخيرات وبهيمة الأنعام، وآمَنَهم من الخوف والتَّعَدِّي على ممتلكاتهم.

- ١ اختيار الله ﷺ نعمتَي الأمن الغذائي والأمن الفكري، وامتنانه على قريش بهما، دليل أهميتهما في أي بعتمع.
- ٢- إنَّ مُسْدِيَ النِّعَمِ على الإنسان هو الله؛ لأنَّه إمَّا أن يَهَبَها له على نحوٍ مباشر كالغيث، أو يُيَسِّرَ له
   الأسباب لتغدو في متناول يده.
  - ٣- البيت الحرام معظَّمٌ قبل الإسلام، وزاد تعظيمُه بعد الإسلام، وطَهَّره اللهُ.
  - ٤- وجوب شُكْرِ الله على نِعَمِه، ولا يكون هذا الشكرُ إلا بحمد المُنْعِم، وعبادته وطاعته.

النزول: مكية في قول الأكثرين، وقيل: مدنية. وفي الإتقان من أولها إلى قوله: ﴿ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ مكية، والباقى مدنية. (١/ ١٠٥).

#### المقاصد:

- ١ تقرير البعث والحساب.
- ٢- تقرير العبودية لله تعالى وحده.

# بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَىٰ ٱلرَّحِيرِ

﴿ أَرَءَ يَتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿ فَذَلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَنِيمَ ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَوَيْدُلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞ ﴾

# التفسير:

١ - ٣ - يَذُمُّ الله تعالى الذين يُفرِّطون في حقَّ الله وحقِّ عباده المُحتاجين، فيخاطب رسوله الأمين وأُمته: أعرفت الذي يجحد بالحساب في الآخرة؟ فذلك المُكذِّب بالحساب يوم القيامة هو البعيد عن كلِّ حقَّ الذي يظلم ويزجر اليتيم - الذي مات أبوه ولم يبلغ سِنَّ الرشدِ - زجراً عنيفاً، ولا يَحُثُ غيره على إطعام المُحتاجين الذين أسكنتهم الحاجة.

٤ - ٧ - وبها أنَّ المُحافظة على الصلاة تُعالج هذه الآفات المُتقدِّمة لأنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمُنكر، فقد تَوَعَد الله تعالى بالهلاك والعقاب المُصَلِّين، الذين يتشاغلون عن أداء الصلاة في وقتها وبشروطها، الذين يتظاهرون بأعهاهم وصلاتهم ليراهم الناس، وهذا من خصال المُنافقين. وتَوَعَد أيضاً بالعقاب الذين لا يُعطون الزكاة مُسْتَحِقِّها، ويمنعون إعارة الأشياء التي لا تَضُرُّ مُعِيرَها بشيء.

- ١ من علامات الذي يُكَذُّب بالدين قسوةُ القلب على المستضعفين.
- ٢- قد يسهو المصلي في صلاته، فيجبر السهو، ولكنّه لا يسهو عنها، فلا يُؤخّرها عن وقتها،
   ولا يتساهل في إقامة أركانها.
  - ٣- ذَمُّ الله تعالى مَنْ يمنعُ الخير عن الناس، ويُظهر شُحًّا في بَذْلِه.

- ٤- حرص الإسلام على رعاية الفئات الضعيفة كالأيتام والمحتاجين.
  - ٥- تأكيد أهمية المحافظة على الصلاة.
    - ٦- التحذير من الرياء.
  - ٧- التحذير من الوقوع في خصال الكفار المذكورين في السورة.

النزول: مكية عند الجمهور، وعن الحسن وآخرين أنها مدنية. (نفسير القرطبي ٢٢/ ١٩٥).

#### المقاصد:

رعاية الله تعالى لرسوله ﷺ وبشارته أنه أُعطى الخير العميم في الدنيا والآخرة.

# بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيهِ

# ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ ۞ إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ۞ ﴾ التفسير:

1-٣- إنّنا - لِما لنا من العظمة الكاملة والقُدرة الشاملة - أغْدَقْنا عليك - أيها الرسول - الخير الكثير في الدارَين، ونهراً في الجنّة يتميّز بخيام اللؤلؤ المُجوّف، وعلى حافتيه العِطر من المسك، فواظِبْ على صلاتك، وأخلِصِ العبادة لله تعالى، شكراً له، واذبح البهيمة مُسَمِّياً بالله سبحانه وحده، وشُكراً له وحده. إنّ عدوّك الذي يبغضك هو المنقطع عن كلّ خير.

- ١- إضافة «ربّ» إلى ضمير المخاطب لقصد تشريف النبي رضي الله وتقريبه.
  - ٢- عطاء الله للنبي ﷺ لا حَدَّ له.
  - ٣- شُكُرُ الله على نِعَمِه بالصلاة.
- ٤- ما انفكَّ أعداءُ الدعوة في كلِّ زمان يثيرون الأوصاف المناوثة للدعوة ورجالها.
- ٥ في الحديث الذي رواه مسلم: «أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنَّه نهرٌ وَعَدَنِيه
   ربي ﷺ، فيه خيرٌ كثير». (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، برقم ٤٠٠، ١/ ٣٠٠).

النزول: مكية، وقيل: مدنية. (انظر: تفسير القرطبي ٢٢/ ٣٣٥).

#### المقاصد:

تقرير توحيد العبودية لله تعالى وحده.

# بنسيم آللَهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ لَا أَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَنْبِدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ﴿ وَلَا أَنَا عَابِدُمُ وَاللَّهُ مَا عَبُدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ﴾ عَابِدُ مَا عَبُدُونَ مَاۤ أَعْبُدُ ﴿ لَكُودِ بِنَكُو وَلِي دِينِ ۚ ﴾

#### التفسير:

- ١ ٢ يأمر الله تعالى النبي ﷺ أن يقولَ ويُعلن للكفَّار الذين يَدْعونه إلى عبادة الأوثـان: لا أعبـد الـذي تعبدون من دون الله.
  - ٣- ولا أنتم يا أيُّها المشركون عابدون الله تعالى الذي أعبده.
    - ٤ ولا أنا عابد مثل عبادتكم في الحال والاستقبال.
      - ٥ ولستم أنتم بعابدين الله تعالى الذي أعبده.
  - ٦ لكم دينكم وهو الشُّرْكُ الذي أنتم عليه، ولي ديني الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لي.

- ١ جيءَ بـ(ما) الموصولة في قوله: ﴿ وَلَا أَنتُ عَنيِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ على كثرة استعمال (ما) لغير العاقل لقصد الإبهام لتفيد التفخيم، كقوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَا وَمَا بَنَاهَا ﴾. [الشمس: ٥].
  - ٢- دين الله لا يقبل التنازل عن شيء عمَّا جاء به.
  - صلابة موقف الداعية إلى الله في مواجهة ما يَمَسُ عقائد الدين.
- ٤- نفى أن يَعْبُد آلهتهم بالجملة الاسمية للدلالة على الثبوت، وتقدَّمت بالجملة الفعلية، لأنَّ المقام يقتضي مزيد بيان وإطناب لتأييسهم عمَّا راودوه عليه، وجيء بالفعل الماضي في قوله: ﴿ مَّاعَبَدَتُمْ ﴾ للدلالة على رسوخهم في عبادة الأصنام من أزمان مَضَتْ.
- ٥ التكرار في هذه السورة لتأكيد نفي طلبهم عبادة رسولِ الله الله الله الله الله الله المنامهم؛ لأن من معاني التكرار التأكيد.

النزول: مدنية بالاتفاق.

#### المقاصد:

الوعد بالنصر الكامل من عند الله، والبشارة بدخول الناس في الإسلام.

# بِنسبِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ, كَانَ نَوَّا بَالْ ﴾

## التفسير:

١ - إذا حَصَلَتْ - يا محمد - الغلبة على العدو بنصر عزيز مبين، وأعانك الله على فتح مكة، وقد وعدك الله بذلك غير مرة، وكان المسلمون يرجونه، ويَتَوَقَّعونه.

٢ - وعَقِبَ هذا الفتحِ المبين سوف يُعْلِنُ كثير من الناس دخولهم في دين الإسلام جماعات إثر جماعات،
 وسوف ترى هذا بأُمِّ عينيك.

٣- فإذا حَصَلَتْ هذه البشرى، وحصل النصر والفتح المبين، ودخول الناس في دين الله، فنَزِّهِ الله عن كلِّ ما لا يليق به، واحْمَذُه يا محمد حَمْدَ إقرار بهذا الامتنان على هذا الفضل، واستَغْفِر الله على كلِّ تقصير؛ لتتهيأ للقاء الله، وانتهاء أعمال الطاعات والقُرُبات التي تزيد من رَفْعِ الدرجات، فلم يبق إلا أن يسأل ربه التجاوُزَ عمَّا يعرض له. إنَّ الله كان كثير التوب والغفران لعباده.

- ١- النصر وعدُ الله لهذا الدين ولهذه الأُمة.
- ٢- الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه دليلٌ ظاهر على صِدْقِ نبوته ﷺ؛ لأنَّ هذا من الإخبار بغيب المستقبل.
  - ٣- ينبغى أن يقابَلَ النصرُ بالشكر.
  - ٤ استنبط بعض الصحابة من هذه السورة بأنَّها تَضَمَّنَتْ نَعْيَ النبيِّ ﷺ، وقُرْبَ أجله.

النزول: مكية بالاتفاق.

#### المقاصد:

تسلية الله تعالى لرسوله ﷺ بوعيد أبي لهب وامرأته، وزجرهما.

# بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغَنَى عَنْهُ مَا لُهُ, وَمَاكَسَبَ ۞ سَيَصَلَى نَازَا ذَاتَ لَهَب ۞ وَأَمْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مَسَدِم ۞ ﴾ سبب النزول:

عن ابن عباس رضي الله عنها قال: لما نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله ﷺ حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصَدِّقِيَّ؟ قالوا: ما جَرَّبْنا عليك كذباً. قال: فإنِّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تَبَّا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام. فنزلت: ﴿ تَبَّتُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾. (صحيح البخاري ٨/ ١٠٥- ١٠٠ - كتاب التفسير - سورة المسد برقم ٢٠٨، وصحيح مسلم ١٩٣/ برقم ٢٠٨ - كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾).

# التفسير:

١ - يَذُمُّ الله تعالى المُضِلَّ الذي آذى رسولَ الله ﷺ: هلكت يدا أبي لهب (عبد العُزَّى بن عبد المطلب)،
 وهلك أبو لهب معها بإيذائه رسول الله ﷺ.

٧ - ما أفاده مالُه وما دفع عنه عذاب الله، وما نفعه جاهُه ولا أولاده.

٣-٤ - سيدخل نار جهنَّم ذاتِ التوقُّدِ المحرقة، هو وامرأته (أُم جميل أخت أبي سفيان) التي كانت تمشي بالنميمة بين الناس للإفساد، وكانت تحمل الشوك، فتنثره في طريق النبيِّ الله لإيذائه.

ه - في عنق هذه المرأة حبل غليظ واللِّيف الصُّلْب تُرْبَطُ به، وتُعَذَّب به في النار.

- ١ تقرير إهلاك الله للظلمة المكذبين لآياته ورسوله 幾.
- ٢- يلقى الداعية من المعوقات وضروب الأذى القدر الكبير، وله في رسول الله أسوة حسنة في الصبر عليها ومواجهتها.
- ٣- هذه السورة من الإخبار بغيب المستقبل، فقد مات أبو لهب وزوجته على الكفر، وهذا من إعجاز القرآن.
- ٤ قوله: ﴿ وَٱمْرَأْتُهُ ﴾ معطوف على الضمير المستتر في ﴿ سَيَصْلَى ﴾، و﴿ حَمَّالَةَ ﴾ مفعول به على الذمِّ، أي: أخصُّ بالذمِّ حمالة.
  - ٥- إن المال والولد لا يُغنيان عن العبد شيئاً يوم القيامة.
  - ٦- لم ينفع عَمَّ النبي ١ عمومته له ، فقد كان أعدى الأعداء، وغداً سيكون في أشد العذاب.
    - ٧- بيان عُلوِّ قَدْر النبي ﷺ.

٣- في السورة رَدٌّ على المشركين الذين اعتقدوا أن الملائكة بنات الله، ورَدٌّ على الذين قالوا: عيسى ابن الله. النزول: مكية، وقيل: مدنية. والراجع ما ثبت عن أبي بن كعب في أن المشركين قالوا لرسول الله على: انسب لنا ربك، فأنزل الله: ﴿ قُلْهُو اللهُ أَحَدُ اللهُ اللهُ الصَحَدُ ﴾. (اخرجه الترمذي في السنن ٥/ ١٥١-٥١) برقم ٣٣٦٤- كتاب التفسير، باب ومن سورة الإخلاص، وابن خزيمة (التوحيد ١/ ٩٥ برقم ١١-٥٥)، والحاكم (المستلرك ٢/ ٥٤٠) وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ٣٥/ ٣٥٦). وحَسَّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ٢٦٨٠).

# فضل السورة:

عن أبي سعيد الخدري في قال: قال النبي في لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشَقَّ عليهم ذلك، وقالوا: أيَّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن». (صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل ﴿ فَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ فبه عمرة عن عائشة عن النبي ﴿ ، برقم ٥٠١٥).

#### المقاصد:

- ١- إثبات توحيد العبودية والربوبية لله تعالى.
- ٢ الردُّ على كل مَنْ نسب إلى الله تعالى الولد والبنات.

# بنسيم آللَهِ آلرَّعْنَنِ آلرَّحِيمِ

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ اللَّهُ الصَّحَدُ ۞ لَمْ سَكِلَهُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ، حُنُوًا أَحَدُ ۞﴾

سبب النزول: تقدُّم في نزولها المكي.

# التفسير:

١-٤- يأمر الله تعالى رسوله محمداً ﷺ بأن يقول قولاً جازماً حاسماً للمشركين الذين قالوا: انسب لنا ربك، فعَلَّمَه أن يردَّ عليهم: إنَّ ربِّ هو الله المستحق وحده أن يُعبد، لا يشاركه في عبادته أحد، وهو سبحانه الذي كمل في سؤدده وشرفه، لم يلد، ولم يتخذ ولداً ولم يكن له مثيلاً ولا مساوياً لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

- ١ الله واحد في صفاته وأفعاله ليس كمثله شيء.
- ٢- تأكيدُ تنزيهِ الله عَلَى، فهو جامعٌ لصفاتِ الكمال، الغنيُّ عن كلِّ ما سواه.

النزول: هي في قول الأكثرين مكية، وقيل: مدنية. (انظر: القرطبي ٢٢/ ٥٦٧).

# فضل السورة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أن النبي الله كان إذا أوى إلى فراشه كلَّ ليلةٍ جَمَعَ كَفَّيه، ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ ﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الْفَالِقِ ﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات». (صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، برقم ٥٠١٧).

#### المقاصد:

تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى.

# بِنسبعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرً ٱلنَّفَ ثَنَتِ فِى ٱلْمُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞ ﴾

# التفسير:

- ١ ٢ يخاطب الله ﷺ نبيّه، وأُمته كذلك، بالاستعانة به: ألجأ إلى فالق الصبح؛ منجاة من شرور الليل،
   فالله هو الذي خلق الصبح الذي كشف الليل.
- ٣- ألجأُ إلى الله من شرِّ الليل إذا اشتدَّتْ ظلمته. وتنكير ﴿ غَاسِقٍ ﴾ يُراد به العموم، وقوله: ﴿ وَقَبَ ﴾ أي: غمر، وتغلغل ظلامُه في كلِّ شيء، وهو وقت يَتَحَيَّنه أصحاب الشر والغدر لتحصيل المكروه الذي ينشدونه.
- ٤ ألتجئ إلى الله من شرِّ الساحرات اللواتي ينفخنَ في الشيء مع تحريك اللسان، ويفعله السحرة إذا وضعوا سِحْرهم في شيء، وعقدوا عليه عُقَداً، ثم نفثوا عليها. ويزعم السحرة أنَّ السحر يستمرُّ ما دامت تلك العُقَدُ معقودةً؛ ولذلك يخافون مِنْ حَلِّها، فيدفنونها في مكان لا يُهتدى إليه.
- التجئ إلى الله من شرّ الحاسد إذا حسد، وهو أن يتمنّى الحاسد زوال نعمةٍ في الآخرين لأجل الغيرة،
   وهو خلاف الغبطة؛ إذ يتمنّى المرء أن يكون له من الخير مثلٌ مَنْ تروقهم حاله.

- ١ يَحْسُنُ بالمسلم أن يلتجئ إلى الله؛ ليحفظه من الشرور وأصحابها.
- ٢- في الآية (٤) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ نتيجة ما تفعله السَّاحرات اللاتي ينفخنَ فيها يعقدنَ من عقد هو السحر.
- ٣- في الآية (٥) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ نتيجة حسد الحاسد المبغض للناس على ما وهبهم الله من نِعَمٍ هو زوال النعم عنهم.
  - ٤- الحسد مرض خطير، ومعصيه لله عظيمة.
  - ٥- السُّحُرُ مدخل من مداخل الكفر، وكبيرة من كبائر الذنوب.

النزول: مكية، وقيل: مدنية على حسب الخلاف في سورة الفلق. (انظر: القرطبي ٢٢/ ٥٦٦). فضل السورة: تَقَدَّم ذكره في فضل سورة الفلق.

المقاصد:

تقرير توحيد العبودية والربوبية لله تعالى.

# بنسيه آلله ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ اَلنَّاسِ ۞ مَلِكِ اَلنَّاسِ ۞ إِلَنهِ اَلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ اَلْوَسُوَاسِ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهِ النَّاسِ ۞ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١ -٣- يخاطب الله النبي ﷺ وأُمَّته للالتجاء إلى الله والاعتصام به من شرِّ ما يلقيه الشيطان في قلوب الناس، فيَضُلُون ويُضِلُون، والله هو الملك الحق الغنيُّ عن الخَلْقِ، المستحقُّ للعبادة الذي لا معبود بحقٌّ سواه.

٤ - وهذا الالتجاء إلى الله حاصل من أذى الشيطان الذي يتحدَّث بالكلام الخفي عند الغفلة، وما يخطر بنفس المرء من الخواطر الشريرة والمتوهمة، ويشمل الوسواسُ كلَّ ما يتكلَّم كلاماً خفياً من الناس، وهم أصحاب المكايد الذين يريدون إلحاق الأذى بالآخرين، ويُغرُّون الناس بذلك، وهذا الشيطان الذي يُتعَوِّذُ منه يختفى ويتوارى عند ذكر الله.

- ٥- وهو الذي يبثُّ الأذى والشك في صدور الناس؛ ليَثْنِيَهُم عن عقائدهم الراسخة.
  - ٦ وأنا أعتصم بالله من شرِّ الجنِّ، وشرِّ الناس.

- ١ لبيان فضل الناس، كررت السورة ذِكْرَهم خمس مرات، وخُتمت بهم كلمات الكتاب.
  - ٢- لا يستغني الإنسان عن مصدر للقوة وللعزة يلجأ إليها دائماً، وليس له إلا الله تعالى.
- ٣− قال ابن كثير: «هذه ثلاث صفات من صفات الربَّ ﷺ: الربوبية، والملك، والإلهية، فهو ربُّ كلِّ شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له وعملوكة، عبيد له، فأمر المستعيذ أن يتعوَّذ بالمتصف بهذه الصفات». (تفسير القرآن العظيم ٤/ ٤٩٧).
- ٤- في الآيتين (٥-٦) إخبار مستقبليٌّ بأنَّ نتيجة أذى شياطين الجنِّ والإنس الذين يوسوسون في صدور النَّاس عند الغفلة أنَّهم يبثُون الشرَّ والشكوك.

#### أهم المراجع والمصادر

- القرآن الكريم طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة المنورة.
- آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، دار المعرفة، بيروت لبنان، ٢٠٠٧م.
- آيات الإعجاز العلمي: السهاء في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار، دار المعرفة، بيروت لبنان، ٢٠٠٧م.
  - الآيات العلمية: عبد الرزاق نوفل، مكتبة الأنجلو المصرية.
  - أبحاث المؤتمر العالمي الثامن للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة الكويت ١٤٢٧ هـ.
    - أبحاث المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة دبي ١٤٢٥ هـ.
    - أبحاث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بدولة تركيا ١٤٣٢هـ.
  - أبحاث مؤتمر كليَّة الشريعة السابع إعجاز القرآن الكريم جامعة الزرقاء الأهليَّة الأردن، ٢٠٠٥م.
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأحمد بن أبي بكر بن إسهاعيل البوصيري، تحقيق عبدالعزيز الرشودي رسالة ماجستير كلية الحديث الجامعة الإسلامية.
  - الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ت ٩١١هـ، مطبعة الحلبي، القاهرة ط٤، سنة ١٣٩٨هـ.
    - أحكام القرآن، لابن العرب، تحقيق: على محمد البجاوى، دار المعارف، بيروت.
      - أحكام القرآن للجصاص، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنزير، د. محمد علي البار، الدار السعودية للنشر والتوزيع.
    - أسرار الكون بين العلم والقرآن: عبد الدائم الكحيل: ط١، ٢٠٠٦م.
- أسهاء سور القرآن الكريم، د. محمد الشايع، الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، ط الأولى،
- الإشارات العلمية في القرآن الكريم: علم النبات في القرآن الكريم: السيد عبد الستار المليجي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط١، ٢٠٠٥م.
  - أضواء البيان، للشيخ محمد الشنقيطي، طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية، الرياض، ٣٠٤ هـ.
- الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: منهج التدريس الجامعي، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح والدكتور عبد الجواد الصاوى، دار جياد للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨م.
  - الإعجاز العلمي في القرآن والسنة : نايف منير فارس، دار ابن حزم، ط١، ٢٠٠٦م.
    - إعجاز القرآن الكريم في العمارة والعمران: يحي وزيري، عالم الكتب، ٢٠٠٨م.
  - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم د.سليان عمر غوش، دار الثقافة، ١٩٩٥م.
    - الأنوار الساطعات لآيات جامعات للشيخ عَبدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ السَّلَهَانِ رحمه الله، طبعة الرياض.
      - أنوار التنزيل، البيضاوي، دار الفكر، بيروت.
      - إيجاز البيان في سور القرآن، محمد على الصابوني، مكتبة الغزالي، مكة المكرمة.
        - أيسر التفاسير، أبي بكر الجزائري، بدون ذكر الطبعة.

- · بيان إعجاز القرآن للخطاب.
- التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، طبعة مؤسسة التاريخ، بيروت، ١٤٢٠ هـ.
  - · التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزىء، دار الفكر، بيروت.
- تفسير القرآن العظيم، لابن ابي حاتم الرازي ت ٣٣٧هـ عشرة رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعة أم القرى، مكتوبة على الآلة الكاتبة، وطبع منها مجلدان مكتبة الدار المدينة المنورة.
  - · تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، دار الفكر، بيروت.
    - تفسير البغوى، دار المعرفة، بيروت.
  - تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعه وعلق عليه: إياد القيسي، دار ابن الجوزي.
- التفسير الصحيح، موسوعة التفسير المسبور من التفسير بالمأثور، إعداد أ.د. حكمت بن بشير ياسين، دار ابن الجوزى.
- تفسير القاسمي، المسمى محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي، طبعة دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1٣٩٨ هـ.
  - تفسير القرآن العظيم، للحافظ ابن كثير، تحقيق حكمت بن بشير ياسين، دار ابن الجوزي الدمام.
    - تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين، دار النجاح للكتاب، القاهرة.
      - التفسير الكبير، الفخر الرازى، دار الفكر، بيروت.
      - التفسير المنهجي، مجموعة من المفسرين، دار المنهل، ط الأولى، ٢٠٠٤ م.
    - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر، بيروت.
      - التفسير من سنن سعيد بن منصور.
- التفسير الموضوعي، سور القرآن الكريم، إعداد نخبة من المفسرين إشراف د. مصطفى مسلم، جامعة الشارقة، ط الأولى، ١٤٣١ هـ.
  - · التفسير الوجيز ومعجم معاني القرآن العزيز، د. وهبة الزحيلي، إحياء التراث العربي، بيروت.
    - التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي.
- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبدالرحمن بن بن ناصر السعدي، طبع وزارة الشؤون الإسلامية، الرياض.
  - · تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، لعبدالرحمن بن ناصر السعدي، طبعة الرياض.
    - الجواب الصحيح، لشيخ الإسلام اين تيمية.
- جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ونسخة بتحقيق معالي بتحقيق محمد شاكر الطبعة الثانية دار المعارف بمصر ونسخة بتحقيق معالي الأستاذ الدكتور عبد الله التركي.
  - جامع الرسائل لابن تيمية.
  - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ت ٦٧١ هـ، طبعة دار إحاء التراث العربي، بيروت.

- و المراض التناسلية، تأليف الفاضل العبيد عمر، ط دار النفائس سنة ١٩٩٣م.
  - درء تعارض العقل والنقل، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.
    - الدر المصون، السمين الحلبي، تحقيق: د. محمد أحمد الخراط، دار القلم، بيروت.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لمحمود شكري الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - الزهد، لأحمد بن حنبل الشيباني ت ٢٤١هـ، دار الكتب العلمية، لبنان سنة ١٣٩٨هـ.
    - السراج المنير للخطيب الشربيني.
  - السلسلة الصحيحة، للشيخ الألبان، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ.
- سنن الدرامي، للإمام الدارمي، تحقيق وتخريج وفهرسة فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، نشر دار الريان للتراث القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.
  - · السنن الكبرى، للإمام البيهقي ومعه الجوهر النقى، للعلامة المارديني، تحقيق عبد القادر عطا، طبعة دار الفكر.
    - · سنن الله الكونية: الدكتور محمد أحمد الغمراوي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط١، ١٩٣٦م.
      - · السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق طه سعد، مكتبة الكليات الأزهرية.
- شرح السنة، للإمام البغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي ١٣٩٠هـ.
  - شعب الإيمان للبيهقي، صورة عن الطبعة الهندية، دائرة المعارف.
  - · الصارم المسلول على شاتم الرسول، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ٢،١٤١٤ هـ.
  - صحیح البخاري، تحقیق مصطفی البغا، دار ابن کثیر بیروت ط۳.
  - صحيح الجامع الصغير، للشيخ الألباني، المكتب الإسلامي دمشق الطبعة الثالثة ١٤٠٢ هـ.
- صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند، للشيخ الألباني، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الثالثة
   ١٤٠٨ هـ.
- صحيح سنن أبي داود باختصار السند، للشيخ الألباني نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى 15.9 هـ.
- صحيح سنن الترمذي، باختصار السند للشيخ الألباني نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
- صحيح سنن النسائي باختصار السند، للشيخ الألباني نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى 18.7 هـ.
  - الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، حكمت بشير ياسين، دار المآثر، ط الأولى، ١٤٢٠ هـ.
- صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق الدكتور محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.

- صفوة التفاسير لمحمد على الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، ط الرابعة، ١٤٣٠هـ.
  - صور إعجازية في القرآن الكريم: الدكتور جمال محمد الزكى، الفا للنشر والتوزيع.
    - · الطب محراب للايهان د. خالص جلبي.
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط الأولى، ١٦١٤هـ.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني ت ٨٥٢ هـ، طبعة دار الفكر بيروت نسخة مصورة عن الطبعة السلفية المصرية.
  - فتح البيان في مقاصد القرآن، لصديق حسن خان، المكتبة العصرية، صيدا، ١٤١٢هـ.
  - فتح القدير للإمام الشوكاني، تحقيق د. عبدالرحمن عميرة، دار الوفاء، ط الثالثة، ١٤٢٦هـ.
  - فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج، تأليف حمدي بن حزة الصريصري، ط٤، الرياض ١٤٣٠هـ.
    - · الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزنخشري، دار المعرفة، بيروت.
    - · لباب التأويل في معاني التنزيل، لأبو الحسن علي بن محمد الخازن بحاشية البغوي، دار الفكر، بيروت.
      - اللباب في علوم الكتاب لابن عادل.
- لباب النقول في أسباب النزول، للإمام السيوطي ت ٩١١هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٩٧٩م.
  - مباحث في إعجاز القرآن: مصطفى مسلم، دار القلم، دمشق، ط٤، ٢٠٠٨م.
- مجلة الإعجاز العلمي: الأعداد (٢١، ٢٥، ٢٧، ٣٣، ٣٦، ٣٧)، إصدار الهيئة العالمية لإعجاز القرآن الكريم رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ت ٨٠٧هـ، بتحرير الحافظين العراقي
   وابن حجر، مطبعة دار الكتاب، بيروت، ط٢ ٢٩٦٧م.
  - · مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، مطابع الرياض.
  - المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز، لابن عطية، تحقيق المجلس العلمي بفاس، ١٣٩٥ هـ.
  - المختارة، للضياء المقدسي، تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة، مكة المكرمة.
    - ختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
      - مدارك التنزيل للنسفي، دار الفكر، بيروت.
  - المستدرك على الصحيحين، للحافظ الحاكم، وبذيله التلخيص، للحافظ الذهبي صورة عن الطبعة الهندية.
    - مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق نخبة من العلماء، إشراف معالي د. عبدالله التركي.
      - المسند، أبو داود الطيالسي، مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند.
- المصنف في الأحاديث والآثار، للإمام ابن أبي شيبة، تحقيق مختار أحمد الندوي، مطبوعات الدار السلفية الهند الطبعة الأولى ١٤٠١هـ.
  - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لابن حجر العسقلاني دار المعرفة بيروت.
    - · معاني القرآن للزجاج دار ابن الجوزي الدمام.

- · المعجم الأوسط، للحافظ الطبراني، تحقيق: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ.
  - المعجم الكبير، للحافظ الطبراني، تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
    - المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني، دار المعرفة، بيروت.
- المقتطف من عيون التفاسير لمصطفى الحصن المنصوري، تحقيق محمد علي الصابوني، دار القلم، دمشق، ط الأولى، 1817هـ.
  - المنظار الهندسي في القرآن: خالد فائق العبيدي، ط١، دار المسيرة عمان، ٢٠٠٩م.
  - المكتفى في الوقف والإبتداء للإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الدان، دار الفكر، بيروت.
- المكي والمدني من السور والآيات، د. محمد الفالح، الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، الطبعة الأولى، ١٤٣٣هـ.
  - من آيات الإعجاز العلمي: الحيوان في القرآن الكريم: زغلول النجار، دار المعرفة، بيروت لبنان، ٢٠٠٧م.
    - من روائع الإعجاز في القرآن: الدكتور جمال الدين الفندي، ط٢، عالم الكتب، بيروت، ١٤١٧هـ.
      - منهاج السنة النبوية، لشيخ الإسلام ابن تيمية.
        - موسوعة التفسير الموضوعي.
      - موطأ مالك مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
        - نظم الدرر، للبقاعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، تحقيق طاهر الزاوى، ومحمود طناحى، المكتبة الإسلامية بمصر.
- الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق مجموعة من الباحثين، جامعة الشارقة، ط الأولى، 1879هـ.

### المواقع الالكترونية:

- موقع الدكتور زغلول النجار /http://www.elnaggarzr.com.
  - موقع الدكتور محمد راتب النابلسي /http://nabulsi.com.
- موقع الدكتور نظمي خليل أبو العطا http://www.nazme.net/ar/?p-home.
  - موقع المهندس عبد الدائم الكحيل /http://kaheel7.com
  - موقع موسوعة الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة /http://quran-m.com.
  - موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في الكتاب والسنة /http://www.eajaz.org.
    - . http://www.youtube.com موقع اليوتيوب

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع             |
|--------|---------------------|
| ١      | تفسير سورة الفاتحة  |
| ٦      | تفسير سورة البقرة   |
| 189    | تفسير سورة آل عمران |
| 199    | تفسير سورة النساء   |
| YVA    | تفسير سورة المائدة  |
| 770    | تفسير سورة الأنعام  |
| 791    | تفسير سورة الأعراف  |
| 173    | تفسير سورة الأنفال  |
| £9V    | تفسير سورة التوبة   |
| 001    | تفسير سورة يونس     |
| ۰۸۰    | تفسير سورة هود      |
| 717    | تفسير سورة يوسف     |
| 789    | تفسير سورة الرعد    |
| 770    | تفسير سورة إبراهيم  |
| 179    | تفسير سورة الحجر    |
| 798    | تفسير سورة النحل    |
| ٧٢٥    | تفسير سورة الإسراء  |
| ٣      | تفسير سورة الكهف    |
| 79     | تفسير سورة مريم     |
| ٤٨     | تفسير سورة طه       |
| ٧٠     | تفسير سورة الأنبياء |
| 91     | تفسير سورة الحج     |
| 117    | تفسير سورة المؤمنون |
| 1778   | تفسير سورة النور    |
| 17.    | تفسير سورة الفرقان  |
| 178    | تفسير سورة الشعراء  |
| 198    | تفسير سورة النمل    |
| 410    | تفسير سورة القصص    |
| 75.    | تفسير سورة العنكبوت |
| 77.    | تفسير سورة الروم    |

| YVI   | تفسير سورة لقمان    |
|-------|---------------------|
| YAY   | تفسير سورة السجدة   |
| 790   | تفسير سورة الأحزاب  |
| 771   | تفسير سورة سبأ      |
| 777   | تفسير سورة فاطر     |
| 707   | تفسير سورة يس       |
| 779   | تفسير سورة الصافات  |
| 444   | تفسير سورة ص        |
| ٤٠٧   | تفسير سورة الزمر    |
| 173   | تفسير سورة غافر     |
| £ £ £ | تفسير سورة فصلت     |
| 807   | تفسير سورة الشورى   |
| ٤٧١   | تفسير سورة الزخرف   |
| ٤٨٥   | تفسير سورة الدخان   |
| 897   | تفسير سورة الجاثية  |
| ٥٠٠   | تفسير سورة الاحقاف  |
| ٥١٢   | تفسير سورة محمد     |
| ٥٢٢   | تفسير سورة الفتح    |
| ٥٣٣   | تفسير سورة الحجرات  |
| 730   | تفسير سورة ق        |
| 2 2 9 | تفسير سورة الذاريات |
| ٥٥٨   | تفسير سورة الطور    |
| 078   | تفسير سورة النجم    |
| ٥٧١   | . تفسير سورة القمر  |
| ٥٧٩   | تفسير سورة الرحمن   |
| ٥٨٧   | تفسير سورة الواقعة  |
| 090   | تفسير سورة الحديد   |
| 7.8   | تفسير سورة المجادلة |
| ٦١٣   | تفسير سورة الحشر    |
| 777   | تفسير سورة المتحنة  |
| 74.   | تفسير سورة الصف     |
| ٦٣٤   | تفسير سورة الجمعة   |
|       |                     |

| ATF.  | تفسير سورة المنافقون |
|-------|----------------------|
| 737   | تفسير سورة التغابن   |
| 787   | تفسير سورة الطلاق    |
| 707   | تفسير سورة التحريم   |
| ۸٥٢   | تفسير سورة الملك     |
| 111   | تفسير سورة القلم     |
| 375   | تفسير سورة الحاقة    |
| 7.61  | تفسير سورة المعارج   |
| ٦٨٦   | تفسير سورة نوح       |
| 797   | تفسير سورة الجن      |
| ٧٠٠   | تفسير سورة المزمل    |
| ٧٠٦   | تفسير سورة المدثر    |
| ٧١٣   | تفسير سورة القيامة   |
| V19   | تفسير سورة الإنسان   |
| VYT   | تفسير سورة المرسلات  |
| ٧٣١   | تفسير سورة النبأ     |
| ٧٣٥   | تفسير سورة النازعات  |
| ٧٣٩   | تفسير سورة عبس       |
| VEY   | تفسير سورة التكوير   |
| V & 0 | تفسير سورة الانفطار  |
| ٧٤٧   | تفسير سورة المطففين  |
| ٧٥٠   | تفسير سورة الانشقاق  |
| ٧٥٣   | تفسير سورة البروج    |
| ٧٥٦   | تفسير سورة الطارق    |
| ٧٥٨   | تفسير سورة الأعلى    |
| ٧٦١   | تفسير سورة الغاشية   |
| ٧٦٤   | تفسير سورة الفجر     |
| V19   | تفسير سورة البلد     |
| VVY   | تفسير سورة الشمس     |
| ٧٧٤   | تفسير سورة الليل     |
| VVV   | تفسير سورة الضحى     |
| VV9   | تفسير سورة الشرح     |

| ٧٨١ | تفسير سورة التين      |
|-----|-----------------------|
| ٧٨٣ | تفسير سورة العلق      |
| ٧٨٥ | تفسير سورة القدر      |
| VAV | تفسير سورة البينة     |
| ٧٨٩ | تفسير سورة الزلزلة    |
| V91 | تفسير سورة العاديات   |
| ٧٩٣ | تفسير سورة القارعة    |
| V90 | تفسير سورة التكاثر    |
| ٧٩٧ | تفسير سورة العصر      |
| V99 | تفسير سورة الهمزة     |
| ۸۰۱ | تفسير سورة الفيل      |
| ۸۰۲ | تفسير سورة قريش       |
| ۸۰۳ | تفسير سورة الماعون    |
| ۸۰٥ | تفسير سورة الكوثر     |
| ۲۰۸ | تفسير سورة الكافرون   |
| ۸۰۷ | تفسير سورة النصر      |
| ۸۰۸ | تفسير سورة المسد      |
| ۸۱۰ | تفسير سورة الإخلاص    |
| ۸۱۱ | تفسير سورة الفلق      |
| ۸۱۳ | تفسير سورة الناس      |
| ANE | فهرس المصادر والمراجع |
|     |                       |